

## ٩ – الفهرس الموضوعات الإِجمالي

| بين يدي الكتاب١ / ٥                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موجز ترجمة الإِمام العلّامة شمس الدِّين ابن القيّم رحمه الله ١ / ٧                                              |
| مدخلمدخل                                                                                                        |
| سَرُد الترجمة١٠٠٠ / /٩                                                                                          |
| « مفتاح دار السعادة » : أَهميته ومنهجه١٠١٠                                                                      |
| حول اسم الكتاب واستمداده۱۰۱۰                                                                                    |
| منهج المؤلّف في كتابه                                                                                           |
| طريقته في الاستدلال والبحث والتّرجيح                                                                            |
| حول تقسيم الكتاب                                                                                                |
| نسة الكتاب المشقّفه                                                                                             |
| تقييم الكتاب١ / ٢٨                                                                                              |
| النسخ المعتمدة في التحقيق والمنهج المتبع في ذلك                                                                 |
| الطبعات السَّابقة لـ « مفتاح دار السعادة » عرضاً ونقداً ١ / ٥٥                                                  |
| أَوَّلًا : حول « الصحيحين » ومسائل أُخَرُ !! ١ / ٤٨                                                             |
| والأَنْ فِي الْحُرِينَ عِلَى الْأُحِلِينَ عِلَى الْحُرِينَ عِلَى الْحُرِينَ عِلَى الْحُرِينَ عِلَى الْحُرِينَ ع |
| ثالثاً : في العَزْو١ / ٣٧                                                                                       |
| رابعًا : التصحيفات والتحريفات ، والسَّقَط وأغلاط الضبط ١ / ٨٥                                                   |
| مقدّمة المصنّف :١٠٣/ ١                                                                                          |

| ١ – فصل : [ عهد الله سبحانه لادم وبنيه ]١٧٦                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| ٢ - فصل : [ حظُّ الأُعداء وحظُّ الأُولياء ]٢                    |
| ٣ - فصل : [ ثواب الجنّ وعقائبهم ]                               |
| ٤ - فصل : [ مدار الإيمان وقاعدته ]                              |
| ٥ - فصل: [ صفة القلب السليم ]                                   |
| ٦ - فصل : [ التّلاوة هي الاتّباع ]                              |
| ٧ - فصل : [ معنى الذِّكر ]                                      |
| ٨ - فصل : [ المعرضون عن الذُّكر ]٨                              |
| ٩ - فصل : [ عمى البصر أم البصيرة ؟ ]                            |
| ٠١٠ - فَصِل : [ الْعِلْم والْإِرادة ]                           |
| الأصل الأوّل في العلم وفضله وشرفه١ / ٢١٩                        |
| ١١ - فصل: [ تخريج حديث يحمل هذا العلم ]١ / ٩٧/                  |
| ١٢ : فصل : [ بين العلم والفكر ]١٠                               |
| <b>الجزء الثاني</b><br>۱۳ – فصل : [ التفكّر في خلق الله ] ۲ / ه |
| ١٣ – فصل : [ التفكّر في خلق الله ]                              |
| ١٤ – فصل : [ النطفة وأُحوالها ]                                 |
| ١٥ - فصل : [ النظر في آيات الله ]                               |
| ١٦ – فصل : [ الأُرض وخلقها ]                                    |
| ١٧ - فصل : [ الليل والنّهار ]                                   |
| ١٨ - فصل: [ البحار ]                                            |
| ١٩ – فصل : [ الحيوانات وأُصنافها ]                              |
| ٢٠ – فصل : [ العَالَم ونَظْمُ خلقه ]                            |

| لسماء ] [ علماء                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ن والقمر ] ٢ / ٥٠                    |                                 |
| ں وأُحوالها ]                        |                                 |
| الإِضاءة ]                           | ٢٤ - فصل : [ النّور و           |
| لشمس على العالم ] ٢ / ٥٥             |                                 |
| الليل والنّهار ] ٢ / ٥٦              |                                 |
| في الليل ]                           | ٧٧ - فصل: ٦ الإنارة             |
| وكثرتها وعَجَبُها ]                  | ٢٨ - فصل : [ النّجوم            |
| کب وسیرها ]۲ / ٦٢                    | ٢٩ - فصل: ٦ الكواك              |
| الفَلَك الدَّوّار ] ٢ / ٦٤           | ۳۰ – فصل : [ أُسرار             |
| للجاحد الجاهلِ ]                     | ٣١ - فصل : [ سؤال               |
| السموات والأَرض ]                    | ٣٢ - فصل : ٦ إمساك              |
| لبرد ] ٢ / ٧٢                        | ٣٣ - فصل : ٦ الحرّ وا           |
| لتّار ] ٢ / ٧٤                       | . ٣٤ – فصل : <sub>[</sub> خلق ا |
| جائب تخصيص الإِنسان بالنّار ]٧٦ / ٧٦ |                                 |
| والمصالح منه ] ٢ / ٧٨                | ٣٦ - فصل: [ الهواء              |
| الأُرض ]ا                            | ٣٧ - فصل: [ خلق                 |
| الرّياح ]                            | ۳۸ – فصل: ٦ مهات                |
| Λε / Υ[                              | ٣٩ - فصل: [ الجيال              |
| _<br>ب خلق الله في الأَرض ]          | . ؛ - فصل : 1 اختلاف            |
| 91 / 7                               |                                 |
| ب والفضّة ]                          | ٢٠ - فصا ١٠ الدُّهم             |
| والماء والعواء والنّار ٢             |                                 |

| ها ] ۲ / ۹۵         | ٤٤ – فصل : [ سَعَة الأَرض وامتداد     |
|---------------------|---------------------------------------|
| ض ]                 |                                       |
| جة ] ۹۹ / ۲         |                                       |
| ع الزّرع ] ٢ / ١٠٠٠ |                                       |
| 1.7/7[]             | ٤٨ – فصل : [ عروق النبات والشجر       |
| 1.8/7               | ٤٩ - فصل : [ حلق الورق ]              |
| 1.0/7               | ٥٠ - فصل : [ زينة الشجر ]             |
| 1. V / Y            | ٥١ - فصل : [ العجم والنّوى ]          |
| ١٠٨/٢               | ٥٢ - فصل : [ الرّمّان ]               |
| 11./ 7              | ٥٣ - فصل : [ رَيْع الزّرع ونماؤه ]    |
| 111 / 7             | ٥٤ – فصل : [ البُرّ والشعير ]         |
| 117/7               | ٥٥ - فصل : [ حكمة الأُشجار ]          |
| 118/7               | ٥٦ - فصل : [ من أُنواع الشجر ]        |
| که ] ۱۱۰/۲          | ٥٧ - فصل : [ موافقات الثمار والفواك   |
| 117 / ٢             | ٥٨ - فصل : [ النّخلة ]                |
| 177 / 7             | ٥٩ – فصل : [ العقاقير والأدوية ]      |
| ت ] ۲ / ۲۰۲۱        | ٦٠ - فصل : [ السمع والبصر للحيواناد   |
| 177 / 7             | ٦١ - فصل : [ آلات البَطْش ]           |
|                     | ٦٢ - فصل : [ أُسنان الحيوانات ]       |
| ١٣١ / ٢ [ د         | ٦٣ - فصل : [ ذوات الأُربع من الحيوانا |
| 188 / 7             | ٦٤ - فصل : [ قوائم الحيوان ]          |
|                     | ٦٥ - فصل : [ ظهور الدّواب ]           |
|                     | ٦٦ - فصل : ٦ فَرْجِ الدَّابَةِ ٢      |

| ٣٧ - فصل : [ كِسَاء أُجسام الحيوان ]٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|----------------------------------------------------------------------|
| ٦٨ - فصل: [كثرة البهائم والحيوانات]                                  |
| ٦٩ - فصل : [ وجه الدّاتَّة ]                                         |
| ٧٠ - فصل : [ خرطوم الفيل ]٧ - فصل                                    |
| ٧١ – فصل : [ الزَّرافة ]٧١ – فصل : [ الزَّرافة ]                     |
| ٧٢ - فصل : [ النَّمل ]                                               |
| ٧٣ – فصل : [ من فطنة الحيوانات ]٧٧ – فصل                             |
| ٧٤ - فصل : [ جسم الطائر ]٧ - ١٥٥/                                    |
| ٧٥ - فصل : [ خلق البيضة ]٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ٧٦ - فصل : [ حوصلة الطائر ]٧٠                                        |
| ٧٧ - فصل : [ أُلُوان الطيور ]٧٧                                      |
| ٧٨ – فصل : [ مِنْ أُسرار خلق الطيور ]٧٨                              |
| ٧٩ - فصل: [ آيات الله في النّحل ]                                    |
| ٨٠ - فصل : [ النَّحل والعَسَل ]٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ٨١ - فصل : [ الأَنعام وما في بطونها ]٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٨٢ - فصل : [ السمك وكثرته ] ٨٢                                       |
| ۸۳ - فصل : [ بين العبد والرّب ] ۸۳                                   |
| ٨٤ - فصل: [ آلات التناسل]                                            |
| ٨٥ - فصل: [ كرّر النّظر في نفسك ]                                    |
| ٨٦ - فصل: [ تركيب البدن ]                                            |
| ٨٧ - فصل : [ تكريم بني آدم ]                                         |
| ٨٨ - فصل : [ تحواسٌ الإِنسان ]                                       |
| ٨٩ - فصل : [ ما أُعِينت به الحواسّ ]                                 |

| ٩٠ – فصل : [ حال فاقد البصر ]              |
|--------------------------------------------|
| ٩١ – فصل : [ حال مَنْ عُدِم البيان ]       |
| ٩٢ – فصل : [ أُعداد الأُعضاء ]             |
| ٩٣ – فصل : [ اختلاف صور الإِنسان ]         |
| ٩٤ – فصل : [ الشُّعر عند الرِّجل والمرأة ] |
| ٩٥ – فصل : [ الصوت وأُنواعه ]              |
| ٩٦ – فصل : [الفم وما يحتويه ]              |
| ٩٧ - فصل: [ من خصائص أُعِضاء الإِنسان ]    |
| ٩٨ – فصل : [ منافع بكاء الأُطفال ]         |
| ٩٩ – فصل : [ العلوم الممنوحة والممنوعة ]   |
| ١٠٠ – فصل : [ عِلمُ الساعة ومعرفة الآجال ] |
| ١٠١ – فصل : [ العفو ِوالإِحسان ]           |
| - ۱۰۲ – فصل : [ آثار الأُسماء الحسني ]     |
| ١٠٣ – فصل : [ القضاء والقَدَر ]            |
| ١٠٤ - فصل: [حاجة العبد إلى الرَّب]         |
| ١٠٥ – فصل : [ حقيقة العبادة ]              |
| ١٠٦ – فصل : [تمام العبوديّة ]              |
| ١٠٧ – فصل : [ معرفة مقدار النَّفْسِ ]      |
| ١٠٨ – فصل : [ سَعَة حلم اللَّه وكَرَمِه ]  |
| ١٠٩ – فصل : [ العفو والمغفرة ]             |
| ١١٠ – فصل : [ المغفرة وقَبول التّوبة ]     |
| ١١١ – فصل: [ عدلُ اللَّه في بلائه عبادَه ] |
| ١١٢ – فصل : [ معاملة العبد مع بين جنسه ]   |

| ] 7 \ 7 \ 7 \ 7 Y T | ١١٣ - فصل : [ بين الإِساءة والإِحسان       |
|---------------------|--------------------------------------------|
| YVV / Y             | ١١٤ - فصل : [ معذرة الخلائق ]              |
| YVA / Y             | ١١٥ - فصل : [ الكِبْر والعُجْب ]           |
| YA. / Y             | ١١٦ - فصل : [ عبوديّة القلب ]              |
| YA1 / Y             | ١١٧ - فصل : [ نعمة المعافاة ]              |
| YAY / Y             | ١١٨ – فصل : [ آثار التّوبة ]               |
| YAT / Y             | ١١٩ - فصل : [ فرح التّوبة ]                |
| YA£ / Y             | ١٢٠ - فصل : [ فوائد الذُّنوب !! ] .        |
| YA7 / Y             | ١٢١ - فصل : [ الذُّنْبُ وأَثَرُه ]         |
| YAY / Y[            | ١٢٢ - فصل : [ استجماع قوى القَلْب          |
| ۲۸۸ / ۲[۶           | ١٢٣ - فصل : [ معرفة الأَمراض والأَدوا:     |
| Y9. / Y             | ١٢٤ - فصل : [ امتحان الرُّبُّ عبدُه ]      |
| Y9Y / Y [ 44        | ١٢٥ – فصل : [ الإِنسان ؛ شهوته وغضا        |
| بة ] ٢٩٤/           | ١٢٦ - فصل : [ العبد بين الذَّنب والطَّاء   |
| Y97 / Y             | ١٢٧ - فصل: [ هضمُ المؤمنِ نفسَه ]          |
| س ] ۲۹۷/۲           | ١٢٨ – فصل : [ الإِمساك عن ُعيوب النّا      |
| الرُّبِّ ]ا         | ١٢٩ – فصل : [ حاجة العبد إلى مغفرة ا       |
| سیگات ] ۲ / ۳۰۰     | ١٣٠ - فصل : [ العبد بين الحسنات والس       |
| ٣٠٢/٢[              | ١٣١ – فصل : [ حكمة الله في الابتلاء        |
| بهم ] ۲ .۰۰۰۰       | ١٣٢ - فصل : [ موسى وعيسى مع أُقواهِ        |
|                     | ١٣٣ - فصل : [ حال النبيِّ عَلِيْكُ مَعَ قو |
| ين ]                | ١٣٤ - فصل : [ حكمة الله في هذا الدِّ.      |
|                     | ١٣٥ - فصل : [ أُصحاب البصائر ]             |

| ١٥٧ – فصل : [ توجيه دلالة بعض الآيات ]                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| ١٥٨ - فصل: [ تصحيح القول في قصّة إِبراهيم عليه السلام ] ٣ / ١٩١ |
| ١٥٩ – فصل : [ المراد بـ « خلق السموات والأُرض » ] ٣ / ١٩٦       |
| ١٦٠ – فصل : [ ردّ استدلال عجیب ]                                |
| ١٦١ – فصل : [ هل اعتمد إبراهيم عَيْنَا على الفَلَك ؟! ] ٣ / ٢٠٦ |
| ١٦٢ - فصل: [ سبب الحسوف والكسوف ]                               |
| ١٦٣ - فصل : [ إِذَا ذُكر النُّجوم فأُمسكوا ]٣ - ٢٣١ ا           |
| ١٦٤ – فصل : [ المنجمون والبُرُوج ]                              |
| ١٦٥ - فصل: [ من الكذب على عليّ بن أُبي طالب ] ٣ / ٢٣٧           |
| ١٦٦ - فصل: [ إبطال استدلالهم بحديث أبي الدرداء ] ٣ / ٢٤٣        |
| ١٦٧ - فصل : [ الكذب على الشافعيّ في علم النّجوم ] ٣ / ٢٤٥       |
| ١٦٨ - فصل : [ هل البحث في النّجوم علم ؟! ]                      |
| ١٦٩ - فصل: [ الفُوس والبحث في النُّجوم ] ٣ / ٢٦٥                |
| ١٧٠ - فصل : [ الطُّيَرَة ]                                      |
| ١٧١ - فصل: [ وسطيَّةُ أَهل السُّنَّة ]                          |
| ١٧٢ - فصل : [ أُجوبة على شبهات ]                                |
| ١٧٣ - فصل: [ محبّة النّبيُّ عَلِيُّكُ للتيمُّن ]                |
| ١٧٤ - فصل: [حكم الشؤم]                                          |
| ١٧٥ - فصل: [ عود على الطُّيرَة ]                                |
| ١٧٦ - فصل: [ جواب على شبهةٍ أُخرى ]                             |
| ١٧٧ - فصل: [ بيان كذبهم على النبيّ عَلِيْكُ ]                   |
| ۱۷۸ – فصل : [ جواب شبهة أُخرى ] ۳ / ۳٤٩                         |
| ١٧٩ - فصل : [ كراهة إتباع الميّت بنار ]٣                        |

| ١٨ – فصل : [ موافقة القضاء والقَدَر للأُسباب ] ٣ / ٣٥٤ |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| ١٨ – فصل : [ من تطيُّر أَهل الجاهليَّة ]٣٥٦ – فصل      | 1   |
| ۱۸ – فصل : [ العدوى وأُحكامها ]                        | 1   |
| ١٨ – فصل : [ حكم وطء المرضع ]                          | ۲۲) |
| ١٨ – فصل : [ ولادة الولد والقَدَر ]                    | ١٤  |
| ۱۸ – فصل : [ المجذوم والعدوى ]                         | (0  |
|                                                        |     |

#### ١٠ – فهرس الفهارس

| ۳۹۳   | ••••• | ١ – فهرس الأيات١            |
|-------|-------|-----------------------------|
| 277   |       | ٢ – فهرس الأُحاديث المرفوعة |
| 2 2 4 |       | ٣ – فهرس الآثار الموقوفة    |
| ٤٤٩   |       | ٤ – فهرس الأعلام            |
|       | ••••• |                             |
| ٤٩٣   | ••••• | ٦ – فهرس الأُشعار           |
| 0.0   |       | ٧ – فهرس المسائل والفوآئد . |
| ٥٣٩   | ••••• | ٨ – قائمة المراجع           |
| 170   | الىيا | ٩ – فهرس الموضوعات إلإِجم   |
| ٥٧١   | ••••• | ١٠ - فهرسُ الفهارس          |

التنفية الطباعي دار أولى النهى ـ بيروت . ص.ب: ١١/٤٤٥٦ ١ ٨٠٣٤١ - ن: ٣ ٥٩٠٥٠ خلوي: ٨٠٠٥٥٠٠٠

### بين يَدَي الكتابِ

إِنَّ الحمدَ للَّهِ ، نَحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ، ونعوذُ باللَّهِ مِن شُرورِ أَنفُسِنا ومِن سيِّئات أَعْمالِنا ، مَن يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضْلِل فلا هادِيَ له . وأَشهدُ أَنْ لا إِلٰه إِلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له .

وأَشهدُ أَنَّ محمّدًا عبدُهُ ورسولُهُ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فإِنَّ هذا كِتَابٌ عظيمٌ عُجاب ، يُدْهِشُ - مِن رائعِ نَظْمِهِ وبديع نَسَقِهِ - العقولَ والأَلْباب .

« وهو كتابٌ نفيس ، لا يُمِلُّ الجليس ، فيه مِن بدائع الفوائد ، وفرائد القلائد ما لا يُوجد ذلك لِسواه ، وفيه مِن البُحوثِ ما يَسْتَقْصِي كُلَّ علم إلى فنّه ، واسمُهُ مُطابقٌ لِمُسمَّاه ، ولَفْظُهُ مُوافِقٌ لِمُعْنَاه »(١).

ولو أَنِّي تَعَجَّلْتُ - بادئَ بَدْءِ - وادَّعَيْتُ لكُلِّ ناظرٍ فيه، لم يَسْبُرُ خبايا خَوَافيهِ : أَنَّه لم يُصَنَّفْ مِثْلُهُ ، ولم يُؤَلَّفْ شِبْهُهُ ، لَمَا أَبْعَدْتُ عن الصواب ، ولَمَا

<sup>(</sup>١) مِن خاتمة النُّسخة المطبوعة مِن « المفتاح » (٢ / ٢٧٤ ) ، وهي من إنشاء ناسخ المخطوطة .

قارَبْتُ الارْتِيابِ ..

إِذْ إِنَّ ﴿ فيه فوائِدَ مُرسَلَةً ، يُقْتَبَسُ مِن مجموعها معرفةُ العلمِ وفضلِهِ ، ومعرفةُ إِثباتِ الصانِع ، ومعرفةُ قَدْر الشريعة ، ومعرفةُ النّبوة ، وشدَّةُ الحاجةِ إلى هذه المذكورات ، ومعرفةُ الردّ على المُنَجّمين ، ومعرفةُ الطّيرةِ والفألِ والزَّجْر ، ومعرفةُ أصولِ نافعةِ جامعةِ ممّا تَكْمُلُ به النفسُ البشريّةُ »(١).

وإِذِ الأُمرُ كذلك ؛ فإِنَّ هذا الكتابَ - بحقِّ - يلزمُ لِتَحْقيقِه وتَنْقيحِه - حتَّى يكونَ كما أَرادهُ مُؤلِّفُهُ - لَجُنْةٌ علميةٌ مُتكاملةٌ ؛ فيها المُحدَّثُ ، والفقيهُ ، والمُفسِّرُ ، والمُتَكلِّمُ ، والأُصوليُّ ، والنَّظَّارُ ، والمُؤرِّخُ ، واللَّغويُّ ، والطبيبُ ، والفيلسوفُ ، والفَلكيّ ، و .. و ..

.. وما ذاك إِلَّا لِتنوُّع فُنونِه ، وتعدُّدِ معارِفِهِ ، واختلافِ بحوثِه ..

وعليه ؛ فإِنَّ مَا أَسلفتُهُ لَك - أَخي القارئ - هو اعتذارٌ بَيِّنٌ - مُقَدَّمًا - عمَّا قد تَرَاهُ من وَهَم في التعليق ، أَو غَلَطٍ في التَّوْثيق ، أَو سَهْوٍ عن تدْقيق ، لأَنَّ هذا الكتاب - في حقيقتِه - بَحْرٌ عميق، حوى في جَوْفِهِ صُنوفَ الدُّرِ وأَلوانَ العقيق .. وحتَّى لا أُعِيق ، ولا أُطيلَ على القارئ الطريق ، أَقِفُ في هذه الكلمةِ هنا ، لعلنا نبلُغُ - بهذا الكتاب - الأَمَلَ والمني ..

.. فاللَّهَ نَسأُلُ التوفيق ، والهدايةَ إلى مسالِك التحقيق .

ولا يَسَعُني في خِتام هذه المقدّمة إِلّا أَنْ أَتقَدَّم بالشُّكرِ الجميل ، وأَدْعُوَ بالثُّوَابِ الجزيل لفضيلة الأَخِ الكبير الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد – حفظه اللهُ ونَفَعَ به – على ما تَكرَّمَ به مِن التقديم لهذا العَمَل الَّذي أَرجو أَنْ يكونَ نافعًا ومُبارَكًا ؛ فجزاه اللهُ خيراً ، وزادَه فضْلًا وبرَّا .

<sup>(</sup> ١ ) « كشف الظنون » ( ٢ / ١٧٦١ ) حاجي خليفة .

#### مُوْجَزُ ترجمة '<sup>')</sup> الإِمام العلَّامَةِ شمسِ الدين ابن القيِّم رحمه اللَّه تعالى

#### مدخلٌ<sup>(۲)</sup>:

والسنّة ، وَمَنارٌ من مناراتِ الحق ، في هَدْيهِ إِشْراقٌ ونورٌ ورحمة ، والسنّة ، وَمَنارٌ من مناراتِ الحق ، في هَدْيهِ إِشْراقٌ ونورٌ ورحمة ، فلقد حَيَّ - رضي الله عنه - لربه وكتابِ ربه، وسُنّةِ خاتَم النّبيين ، حَيَّ حياة الصديقين والشهداء ، يفتح قلبته للنّور ، لأنّه لا يُحبُ أَنْ يحيا إِلّا في النّور .

<sup>(</sup>١) تَرْبَحَمَ له الجُمُّم الغفيرُ من أَثْمَة العلمِ ؛ منهم : ابن رجب في ﴿ ذيل الطبقات ﴾ (٢ / ٤٤٧) وابن كثير في ﴿ البداية والنهاية ﴾ (١٤ / ٢٠٢) والذهبيّ في ﴿ ذيل العبر ﴾ (٥ / ٢٨٢) والصفديّ في ﴿ الوافي بالوفيات ﴾ (٢ / ٢٧٠) وابن العماد في ﴿ شذرات الذهب ﴾ (٦ / ٢٥٠) وغيرهم كثيرٌ .

وقد أُفرده بالترجمةِ عددٌ من المعاصرين ؛ منهم عوض الله حجازي ، وعبدالعظيم شرف الدين ومحمد السنباطي .

وآخِرُ ذلك وأحسنُه وأَوْعَبُهُ ما كتبه فضيلة الشيخ بكر أَبو زيد في كتابِه المستطاب ( ابن قيم الجوزيّة حياته وآثاره ) ، وهو مطبوعٌ مرارًا .

<sup>(</sup> ٢ ) مِن كلام الشيخ عبدالرحمن الوكيل رحمه اللَّهُ تعالى في مقدمته لتحقيقه كتابَ ﴿ إِعلام الموقِّعين ﴾ ( ١ / م – ن ) للمؤلِّف ، وذلك قبل نحو رُبع قَرْنِ مِن الزَّمن .

عاشَ يُحَطِّم طواغيتَ الشركِ ، وأَصنَامَ الوثنيَّةِ ، ويُدمِّر تلك الحُصونَ التي شيَّدَتْها شهواتُ الطَّغاةِ البُغاةِ من أَحْلاسِ الرِّمَم ، ورادةِ الإِثم في رَدْغَةِ المواخيرِ .

عاشَ والقرآنُ بين عينيهِ، وفي فِكرِهِ، وفي قلبهِ، بل عاشَ والقرآنُ فَلَكَ لا تدورُ حياتُهُ إِلَّا حولَه ، فأعاد هو وشيخُه الجليلُ الإِمامُ ابنُ تيميَّةَ إِلَى السُّنَّةِ بهاءها ورونَقها، وخلصاها ممَّا شابها ، وبيَّنا لأَكثرِ الحقائقِ الإِسلاميَّةِ مفهوماتِها الصادقةَ الحقَّةَ ، وجَعَلَا لكل حقيقةٍ ما هو لها دونَ نقصِ أو زيادةٍ .

ورَفَضَا بَقُوَّةِ ودرايةِ علميَّةِ ممتازةٍ ، ونباهةِ فكريةِ رائعةِ ما افتراه المُحَرِّفونَ والمُوَّلون والمُعَطِّلةُ والمُشَكِّكةُ مِن مفهوماتِ ومُصطلحاتِ ، ودَمَغُوهم بتجريدِ الكلماتِ المقدَّسةِ مِن حقائقها ومعانيها ، ثمَّ جاءوا لهذه الكلماتِ بما يُحِبُ اللَّهُ أَن يكونَ لها .

ولهذا عاشا يُناضِلانِ الفلسفة والتصوُّف والكلام ، وأدعياء الفقهِ والأُصولِ مِن عَبَدةِ الرأي والقياسِ ومُحلِّلي الإِثمِ بِاسْمِ الحِيلِ ! وأَبَيَا في إِصْرارِ المؤمنِ وكِبريائِهِ أَنْ يَهْطَعَا للبغيِ في سطوتهِ الباغيةِ ، أُو أَنْ يَرْضَيَا السَّلامة يشتريانِها بُداهنةِ الباطلِ ، ومُمالأَةِ الضلالةِ ، واستحبًا السجنَ على الحُرِّيَّةِ .

ولم يَرْوِ لنا التاريخُ بعد عصر الإِمامينِ الجليلينِ قصَّة أُستاذٍ وتلميذهِ تُشْبِهُ قصَّةَ الإِمام ابنِ تيميَّةَ وابنِ القيِّم ، فهما أَشبهُ بالمِصْباحِ ونورِهِ ، أَو بالشمسِ وضُوئها ، فَرَضِيَ اللَّهُ عنهما وأَرضاهما » .

#### سَرْدُ الترجمةِ (١) :

وهو محمَّدُ بن أبي بكرِ بن سَعْد بن حَرِيز الزُّرْعي ثم الدَّمشقي ، المُلقَّب بشمس الدين ، والمُكنَّى بأبي عبدالله ، والمعروفُ بابنِ قيِّم الجوزيَّةِ ، والجوزيَّة ، والجوزيَّة مدرسة كان أبوهُ قيِّمًا عليها .

وقد وُلد ابنُ القيم في ٧ من صفر سنة ٦٩١ هـ ، ونَشَأَ في بيتِ علم وفضل ، وتلقَّى علومَه الأُولى عن أبيهِ ، وأُخذ العلم عن كثيرٍ من العُلَماءِ الأُعلامِ في عصرِهِ .

وله في كُلِّ فنِّ إِنتاجٌ قيِّمٌ .

وإلى جانبِ علمِه كان يذكرُ اللَّهَ ذِكْرًا كثيرًا ، ويقومُ الليلَ ، وكان سَمْحَ الخُلُقِ ، طاهرَ القلبِ .

وقد أُعْجِبَ بابنِ تيميَّةً ؛ إِذ الْتَقَى به سنة ٧١٧ هـ ولازَمَه طولَ حياتِه ، وتتلمَذَ عليه ، وتحمَّل معه أَعباءَ الجهادِ ، ونَصَر مذهبَه ، وحملَ لواء الجهادِ بعد وفاةِ شيخِه ابن تيميَّةَ سنة ٧٢٨ هـ ، وظلَّ يخدمُ العلمَ إلى أَنْ تُؤفِّي ليلةَ الخميس ١٣ رجب سنة ٧٥١ هـ .

وكان رحمه اللَّه بَحْرًا زاخِرًا بأَلوانِ العلومِ والمعارِف ، وكان مُبَرِّرًا في فقهِ الكتابِ والسنَّةِ ، وأُصولِ الدينِ ، واللَّغةِ العربيةِ ، وعلمِ الكلامِ ، وعلمِ السلوكِ ، وغيرِ ذلك .

<sup>(</sup> ١ ) وهي بقَلَم فضيلة الشيخ سيّد سابق حفظه اللّه ؛ وذلك في مُقدمةِ الطبعةِ التي حقّقها الشيخُ الوكيل رحمه اللّه لـ « إعلام الموقّعين » ( ١ / ز  $^-$  ل  $^-$  )  $^-$ 

وإِنَّمَا اكتفيتُ - في هذا المقام - بنقل هذه الترجمةِ الَّتي كَتَبَهَا الشيخُ سيّد سابق ؛ لأَهميتها ، وعِزَّتها ، والدلالةِ على نهج كاتبها .

وقد انْتَفَعَ النَّاسُ به وتتلمذَ عليه العُلماءُ ، ولا تزالُ مُؤلفاتُه حتى اليومِ مصادرَ إِشعاع ومناراتِ توجيهٍ .

O وعالم هذا شأنه لا بُدَّ أَنْ يكونَ موضعَ إِعجابِ المُنْصِفين ، ومثارَ حقدِ الأَعداءِ والحاسدين – فلقد كان مُستقِلَّ الشخصيةِ ، لا يُصْدِرُ رأَيه في المسائلِ إِلَّا بعد الوقوفِ على ما قالَتْهُ الطوائفُ المختلفةُ ، والنظرِ بعينِ فاحصة ، ورأْي ثاقبٍ ، يَنْفي به الباطلَ ، ويُؤيِّدُ به الحقَّ الذي يراه – جديرٌ بأَنْ تُسَلَّطَ عليه الأَضواءُ . ومِن هنا قام مذهبُ ابن القيِّم على الانتخابِ(١)، بمعنى أنَّه لا يتبغ مذهبًا معينًا، وإِنَّا يَنْشُدُ الحقَّ أَينما وُجِدَ، ويُحارِبُ الباطلَ أَينما وُجد، دون أَنْ يتأثرُ بارتباطاتِ نفسيّةِ أَو اتجاهاتٍ من أَيِّ نوعٍ، إِلَّا الارتباطَ بالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ، وبالحقِّ،

وذلك الاتجاهُ يتمشّى مع إصرارهِ على مُحاربةِ التقليد الأَعمى، والحرْصِ على دَعْم اتجاهاتهِ وآرائِهِ بالكتابِ والسنّةِ ، ومُحارَبَةِ التأويلِ المُستجيبِ للأَهواءِ . ومِحارَبَةِ التأويلِ المُستجيبِ للأَهواءِ . ومِن هنا الْتقى مع السَّلَفِ في تَرْك التأويل ، وإِجراءِ ظواهر النَّصوص على مواردها ، وتَفْويض معانيها(٢)إلى اللَّهِ تعالى .

وقد كان يستهدفُ إِخراجَ المسلمين مِن خلافاتِهم ، وتضارُبِ آرائهم ، وخُصوصًا أَنَّ هذه الخِلافاتِ غريبةٌ على المُشتغلين بدينِ اللَّه ، وأَنَّ رُوحَ الإِسلام تأباها ولا تسمحُ بها ، وأَنَّ الأَوضاعَ العامَّةَ للمُجتمع الإِسلاميِّ آنذاك كانت غايةً في السوء من النَّواحي السياسيةِ والاجتماعيةِ والعلْميةِ ، ومِنْ شأَنِ هذه الخلافاتِ

<sup>(</sup> ١ ) والأُصوبُ أَنْ يُقال : الاتِّباع . (عِ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) المُتعلّقة بذاتِ اللَّه سبحانه ، لا الأُصل اللُّغوي . ( ع ) .

أَنْ تزيدَ الطينَ بِلَّةً ، وأَنْ تَشْغَلَ المسلمين عن مُقاومةِ أُعدائهم (١) الذين تكالبوا عليهم في العُصور الوسطى .

وساعد العَدُوَّ على تحقيقِ مآربِه تمزُّقُ البلادِ الإِسلاميَّةِ إِلَى ممالكَ صغيرةِ (٢) يحكُمُها العَجَمُ والمماليكُ ، وضياعُ هيبةِ الخِلافةِ التي وُجدت اسْمًا وتلاشَتْ فِعلًا ، فاسْتَغَلَّ التتارُ والصليبيُّون هذا الوضعَ السياسيَّ أَسوأَ استغلالِ ، وإِنْ كانت الدائرةُ قد دارتْ على الأَعداءِ في نهاية المطافِ ، والحمدُ للَّه .

ولم تكُنِ الناحيةُ الاجتماعيَّةُ أَقلَّ سُوءًا من النَّاحيةِ السياسيَّةِ ، فقد كان النَّاسُ يعيشون في رُعبِ وفَزَعٍ وخوفِ من سوء المصير ، وخَيَّمَ الفقرُ ، وابْتُلِيَ الناسُ بالجوع والغلاءِ مع نَقْصٍ في الأَموالِ والثمراتِ ، وانطلق اللصُوصُ ينهَبون ويسلُبُون ، واستعان الأُمراءُ بهؤلاء اللصوصِ على تحقيقِ مآربهِم ، وظهر الفسادُ في المتاجِر وفي كُلِّ نواحي الحياة .

وَجَوِّ كَهَذَا لا مُيَكِّنُ مِن طَلَب العلمِ ، بل إِنَّه يصرفُ الأَذهانَ عن نُور المعرِفةِ ، وذلك هو الذي وَقَع في دُنيا الناسِ حينئذِ ، ولذلك عاشوا عالةً على السَّابقين ، يُقَلِّدُونهم تقليدًا أَعمى ، ويَجْمُدُون على ترسَّم خطواتهم ، ولذلك خَمَدَت القرائحُ ، وعَجَزَتْ عن الابتكارِ والاجتهادِ والتجديدِ ، ولا يَنْقُضُ هذا وجودُ بعضِ أَفرادٍ كان لهم - إلى حَدِّ ما - مجهدٌ يُذْكَرُ فَيُشْكَرُ .

<sup>(</sup>١) في الكتاب : عدوِّهم . (ع).

<sup>(</sup> ٢ ) ما أَشبه الليلةَ بالبارحةِ ! فَحالُ الأُمَّةِ – اليوم – كذلك ، تفرُقًا ، وتَشتُتُنَا ، وتسلُّطًا ، واندحارًا ، وذُلًّا – ، ولكنْ أنَّى لها – اليومَ – أَمثالُ ابنِ تيميَّة وابنِ القيِّم ، ومناهجهم العلميَّة العلميَّة ؛!

وإِنْ وُجِدَ .. فأنَّى لهم أَتْباعٌ صادقون ، وتلاميذُ مُخْلِصون ؟!

و في هذا الجوِّ ظهر ابنُ القيِّم ظهورَ الغَيورِ على أُمَّتِه ، المُهتمِّ بحاضرها ، الباحِثِ عن خَيْرِ مصيرٍ لها في مُستقبلِها ، الراغبِ في إِنْهاضِها من كَبْوَتِها ، وإقالتِها مِن عثرَتِها ، وإخراجِها من ظُلُماتِ الحلافاتِ ، والعودةِ بها إلى طريقِ النورِ الذي سَلَكَهُ سَلَفُنا الصالحُ ، فَوَصَلُوا في نهايتِه إلى أكرمِ الغاياتِ في ضَوْءِ هذا الدينِ القويمِ ، وبتوجيهاتِ القرآنِ الكريم .

O والأصولُ الَّتي اعتمدَ عليها ابنُ القيِّم في استنباطِ أَحكامِه ؛ هي الكتابُ والسِنَّةُ والإِجْماعُ - بشرطِ عدم العِلْمِ بِالمخالفِ - وفتوى الصحابيِّ - إِذَا لم يُخالِفُهُ أَحدٌ من الصحابةِ ، فإنِ اخْتَلَفُوا تَوَقَّفَ تَوَقَّفَ المُختار - ثم فتاوى التابعينَ ، ثم فتاوى تابِعيهم ، وهكذا ، والقياسُ ، والاستصحابُ ، والمصلحةُ ، وسدُّ الذرائع ، والعُرْفُ .

O وأُمَّا بالنسبةِ إِلَى طريقتِه في البحثِ ؛ فقد كان يعتمدُ أُوّلًا على النُصوصِ ، يَسْتنبطُ منها الأَحكامَ ، ويُكْثِرُ من الأَدلَّةِ على المسأَلةِ الواحدةِ ، ويعرضُ آراءَ السَّابقين ، يختارُ منها ما يُؤيِّدُه الدليلُ ، وقد يُبَيِّنُ وجهةَ كُلِّ فقيهِ فيما ذهبَ إِليه ، ويعرضُ أَدلَّةَ المخالفين ويُفَنِّدُها ، ويستعينُ بالأَحاديثِ على بيانِ معنى الآيةِ .

وهو في كُلِّ هذا لا يتعصَّبُ لمذهبٍ مُعيَّنٍ ، بل يجتهدُ ، ويدعو إلى الاجتهادِ ، ويُعْمِلُ فِكْرَهُ ، ولا يَدَّخِرُ في ذلك وُسعًا ؛ ويَنْشُدُ الحقَّ أَينما كانَ . ٥ وقد كان ابنُ القيِّم يرجو مِن وراء ذلك كُلِّه أَنْ يَقْضِيَ على اختلافِ المسلمين الذي قادَهُم إلى الضعفِ والتفكُّك ، وأَنْ يجمعَهم على الاقتداءِ بالسلفِ في أَمرِ العقائدِ ، لأَنَّه رأَى أَنَّ مذهبَ السَّلفِ أَسلمُ مذهبِ (١)؛ وكان

<sup>(</sup>١) وأُعلمُهُ وأُحكمُهُ . (ع) .

يرجو أَنْ يَقُودَ المسلمين إلى التحرُّرِ الفكريِّ ، ونَبْذِ التقليدِ ؛ وإِبْطالِ حِيَلِ التُلاعبين بالدِّين ؛ وأَنْ يكونَ الفهمُ المُشْرِقُ الكاملُ لروح الشريعةِ الإِسلاميةِ السَّمْحةِ ، هو النِّبراسَ ، وهو المُوجِّة الحقيقيَّ في كُلِّ المواقفِ .

٥ ( تُوفِي رحمه وقتَ عشاءِ الآخرة ليلةَ الخميسِ ثالثَ عَشَرَ رَجبٍ سنة الله الحميسِ ثالثَ عَشَرَ رَجبٍ سنة المامي عقيبَ الظَّهرِ ، ثمَّ بجامع جَرَّاح (١)، ومُلِيَ عليه من الغدِ بالجامعِ عَقِيبَ الظَّهرِ ، ثمَّ بجامع جَرَّاح (١)، ودُفن بمقبرةِ الباب الصغير ؛ وشيَّعه خلقٌ كثيرٌ .

ورُئِيَتْ له مناماتٌ كثيرةٌ حَسَنةٌ رضي اللَّه عنه .

وكان قد رأَىٰ قبلَ موتِه بمدَّةِ الشيخَ تقيَّ الدين (٢) رحمه اللَّه في النَّومِ ، وسأَلَهُ عن منزِلَتِه ؟ فأشار إلى عُلُوِّها فوقَ بعض الأَكابرِ ، ثم قال له : وأَنتَ كَدْتَ تلحقُ بنا ، ولكنْ أَنتَ الآنَ في طبقةِ ابن خُزيمة رحمه اللَّه »(٣).

#### وبعد :

فتلك لَمْحَةٌ خاطِفةٌ عن هذا العالمِ الجليلِ ؛ والمُصْلِحِ الكبيرِ ، نُقَدِّمُها في إِجْمالِ نجدُ تفاصيلَه مع تفاصيلِ الجوانبِ الأُخرى لابنِ القيِّم في هذا الكتابِ . نسأَلُ اللَّهَ أَنْ ينفعَ به ؛ وأَنْ يَجْزيَ مؤلِّفهُ خَيرَ الجزاءِ ، وأَنْ يُعِزَّ دينَه ، ويُرشِدَ عبادَه بأمثال ابن القيِّم من العُلماء الأَجلَّاء ، والفقهاء الذين أراد اللَّه بهم خيرًا ، وأرادوا لأُمَّتِهم النَّفعَ والإِرشاد .

وما توفيقُنا إِلَّا باللَّهِ ، عليه توكَّلْنا وإِليه أَنبْنا ، وإِليه المصيرُ .

<sup>(</sup>١) انظر « مُنادمة الأطلال » (ص ٣٧١ ) لابن بدران . (ع)

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الإسلام ابن تيميَّة . (ع)

<sup>(</sup> ٣ ) مِن نَقْل الشيخ عبدالرحمن الوكيل في مقدِّمته لـ « إِعلام الموقِّعين » ( ١ / خ ) عن « ذيل طَبَقات الحنابلة » ( ٢ / ٤٥٠ ) لابن رَجَب الحنبلي .

.

.

# « مِفْتاح دار السَّعادة » أَهَمِّ يَّنُهُ \* مَنْهَ \* مَنْهَ \* مُنْهَ \* مَنْهَ \* مَنْهُ \* مَنْهَ \* مَنْهُ \* مَنْهَ \* مَنْهُ \* مُنْهُ \* مَنْهُ \* مُنْهُ \* مَنْهُ \* مَنْهُ مُنْهُ \* مَنْهُ مُنْهُ \* مُنْهُ \* مُنْهُ مُنْهُ \* مُنْهُ مُ

قد يصعُبُ على الباحِثِ - جدًّا - المُوازَنَةُ أَو المُفاضَلَةُ بين مؤلَّفاتِ عالمٍ ما ومُصنَّفاتِه ، فكيف إِذا كانت هذه المؤلَّفاتُ لعالمٍ موسوعيٌّ تتنافسُ مؤلَّفاتُهُ فيما بينَها أَيُّها أَعلى وأَغلى وأَحلى !!

وهذا الكتابُ الّذي بين أَيدينا مِن أَدَلُّ الشواهِدِ على ذلك وأُوضحِها ، فهو كتابٌ شاملٌ لكثيرٍ من المعارِف العلميَّةِ ، والفوائدِ الحديثيةِ والفِقْهيَّةِ ، وغير ذلك ..

ولِمَعرِفةِ ذلك أُعقدُ هذا المبحثُ بالمقاطع التالية :

١ – حول اسم الكتابِ واستمدادِهِ :

قال المؤلِّفُ - رحمه اللَّه - في ( ٢ / ٦٧ ) :

« التَّفكُّرُ والتَّذكُّرُ أصلُ الهُدى والصلاحِ ، وهما قُطبا السَّعادَةِ .

ولهذا وسَّعْنا الكلامَ في الفِكرِ في هذا الوجهِ ، لِعِظَمِ المنفعَةِ وشدَّةِ الحاجَةِ ا إليهِ ، قال الحَسَنُ : ما زالَ أهلُ العلمِ يعودونَ بالتَّذكُرِ على التَّفكُّرِ ، وبالتَّفكُّرِ على التَّذكُّرِ ، ويُناطقونَ القلوبَ حتى نَطَقَت ؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصارٌ .

فاعْلَمْ أَنَّ التفكُّرَ طلبُ القلبِ ما ليسَ بحاصلٍ من العلومِ من أمرٍ هو حاصلٌ منها ، هذا حقيقتُهُ ؛ فإنَّهُ لو لم يَكُن ثُمَّ مُوَادُّ تكونُ مَوْرِدًا للفكرِ استحالَ ا

الفكرُ ، لأنَّ الفكرَ بغيرِ مُتعلَّقِ مُتفكَّرٍ فيه مُحالٌ ، وتلكَ الموادُّ هي الأُمورُ الحاصلَةُ ، ولو كانَ المطلوبُ بها حاصلًا عندَهُ لم يَتفكَّر فيهِ .

فإذا عُرِفَ هذا فالمُتفكِّرُ ينتقلُ من المقاماتِ والمبادى، التي عندَهُ إلى المطلوبِ الذي يُريدهُ ، فإذا ظَفِرَ به وتحصَّلَ له تذكَّرَ به ، وأبصَرَ مواقعَ الفعلِ والتَّركِ ، وما ينبغي إيثارُهُ وما ينبغي اجتنابُهُ ، فالتَّذكُّرُ هو مقصودُ التَّفكُّرِ وثمرتُهُ ، فإذا تَذكَّرَ عادَ بتذكُّرهِ على تفكُّرهِ فاسْتَخْرجَ ما لم يكن حاصلًا عندهُ ، فهو لا يزالُ يُكرِّرُ بتفكُّرهِ على تذكُّرهِ ، وبتذكُّرهِ على تفكُّرهِ ما دامَ عاقلًا ؛ لأنَّ العلمَ والإرادَةَ لا يقفانِ على حدٍّ ، بل هو دائمًا سائرٌ بينَ العلم والإرادَةِ .

وإذا عَرَفْتَ معنى كونِ آياتِ الرَّبِّ تباركَ وتعالى تَبصرَةً وذكرى يُتبصَّرُ بها من عَمَى القَلبِ ؛ من عَمَى القَلبِ ؛ ويُتذكَّرُ بها من غفلتهِ ، فإنَّ المُضادَّ للعلمِ إمَّا عَمى القَلبِ ؛ وزوالُهُ بالتَّذكُرِ .

والمقصودُ تنبيهُ القَلبِ مِنْ رَقدتهِ بالإشارَةِ إلى شيءٍ من بَعضِ آياتِ اللّهِ ، ولو ذَهَبْنا نتتبَّعُ ذلكَ لَنَفِدَ الزَّمانُ ولم نُحِطْ بتفصيلِ واحدَةٍ من آياتهِ على التَّمامِ ، ولكنْ ما لا يُدْرَكُ مُحملةً لا يُتْرَكُ مُحملةً .

وأحسَنُ ما أَنفِقَتْ فيه الأنفاسُ التَّفكُّرُ في آياتِ اللَّهِ وعجائبِ صُنعهِ ، والانتقالُ منها إلى تعلُّقِ القَلبِ والهمَّةِ به دونَ شيءٍ من مخلوقاتهِ .

فلذلكَ عَقَدْنا هذا الكتابَ على هذين الأصلين ؛ إذ هما أفضلُ ما يكتسبهُ العَبدُ في هذه الدَّار » .

أَقُولُ : وهذا ما أَشَارَ إِلَيه ناسخُ المُخطوطةِ البغدادية حيثُ كَتَبَ على طُرَّتِها : « موضوع هذا الكتاب التفكُّر والتذكُّر ، كما أَشَار إِلى ذلك المؤلِّفُ في بعض

فصولِه » .

وقال المؤلِّف - رحمه اللَّه - ( ١ / ٢١٤ ) :

« والمقصودُ أنَّ اللَّهَ سبحانهُ وتعالى لمّا اقتضَتْ حِكمتُهُ ورحمتُهُ إخراجَ آدمَ وذُرِّيَّتِهِ من الجنَّةِ أعاضَهُم أفضلَ منها ، وهو ما أعطاهُم مِن عَهدِهِ الذي جَعَلَهُ سببًا مُوصِلًا لهم إليه ، وطريقًا واضحًا بيِّنَ الدَّلالةِ عليه ؛ مَن تمسَّكَ به فازَ واهتَدى ، ومَن أعرَضَ عنهُ شَقِيَ وغَوى .

ولمّا كان هذا العَهدُ الكريمُ والصّراطُ المُستقيمُ والنّبانُ العظيمُ لا يُوصَلُ إليه أبدًا إلّا مِن بابِ العلمِ والإرادَةِ - فالإرادَةُ بابُ الوصولِ إليه، والعلمُ مِفتاحُ ذلك البابِ المتوقّفِ فتحهُ عليه - وكمالُ كلّ إنسانِ إنّما يَتِمُّ بهذين النّوعين : هِمّةٌ تُرقيبِهِ، وعلم يُعصّرهُ ويَهديه؛ فإنّ مراتبَ السّعادَةِ والفَلاحِ إنّما تفوتُ العَبدَ من هاتَين الجهتين، أو مِن إحداهُما، إمّا أنْ لا يكونَ له علمٌ بها ، فلا يتحرّكُ في طلبها، أو يكونَ عالما بها ولا تنهَضُ همّتُهُ إليها ، فلا يَزالُ في حضيضِ طبعهِ طلبها، وقلبهُ عن كمالهِ الذي خُلِقَ له مصدودًا منكوسًا، قد أسامَ نفستهُ مع الأنعامِ راعيًا مع الهمَلِ، واستطابَ لُقيماتِ الرَّاحَةِ والبطالَةِ، واسْتلانَ فِراشَ العجزِ والكَسلِ، لا كَمَن رُفِعَ له عَلَمٌ فشمَّرَ إليه، وبُورِكَ له في تفرُّدهِ في طريقِ طلبهِ، فلزِمَهُ واستقامَ عليه، قد أَبَتْ غَلَباتُ شوقِهِ إلّا الهجرَةَ إلى اللهِ ورسولهِ، ومَقتَتْ نفسُهُ الرُّفقاءَ إلّا ابنَ سبيلِ يُرافِقُهُ في سبيلهِ .

ولمّا كانَ كمالُ الإرادَةِ بحسبِ كمالِ مُرادها - وشَرفُ العلمِ تابعٌ لشرفِ معلومهِ - كانت نهايَةُ سعادَةِ العَبدِ - الذي لا سعادَةَ له بدونها، ولا حياةَ له إلّا بها - أن تكونَ إرادتُهُ مُتعلِّقةً بالمرادِ الذي لا يَبلى ولا يَفوتُ،

وعَزمَاتُ هِمَّتهِ مُسافَرَةً إلى حضرَةِ الحيِّ الذي لا يموتُ، ولا سبيلَ له إلى هذا المطلبِ الأسنى والحظِّ الأوفى، إلّا بالعلمِ الموروثِ عن عبدهِ ورسولهِ وخليلهِ وحبيبهِ الذي بَعَثَهُ لذلكَ داعيًا، وأقامَهُ على هذا الطَّريقِ هاديًا، وجَعَلَهُ واسِطةً (١) بينَهُ وبينَ الأنامِ، وداعيًا لهم بإذنهِ إلى دارِ السَّلامِ، وأبى سبحانهُ أن يفتحَ لأحدِ منهم إلّا على يديهِ، أو يَقْبَلَ من أحدِ منهم سعيًا إلّا أن يكونَ مُبتدئًا منه ومُنتهيًا إليه، فالطَّرقُ كلَّها إلّا طَريقَهُ عَيِّا لللهِ مصدودة، والقلوبُ بأسرِها إلّا قلوبَ أتباعهِ المُنقادَةَ إليه عن اللَّهِ محبوسةٌ مصدودةٌ.

فَحُقَّ على مَن كَانَ في سعادَةِ نفسهِ ساعيًا، وكان قلبهُ حيًّا عن اللَّهِ واعيًا ، أن يجعلَ على هذين الأصلينِ مدارَ أقوالهِ وأعمالهِ، وأن يُصَيِّرَها آخِيَّتَهُ (٢) التي إليها مَفزعُهُ في حياتهِ ومآلهِ، فلا بحرمَ كان وَضعُ هذا الكتاب مُؤسَّسًا على هاتينِ القاعدَتين، ومقصودُهُ التَّعريفَ بشرفِ هذين الأصلين، وسمَّيتُهُ « مِفتاحَ دارِ السَّعادَةِ ومنشورَ وَلايَةٍ أَهْلِ العلمِ والإرادَةِ » ؛ إذ كانَ هذا من بعضِ النُّرْلِ (٣) والتَّحفِ التي فتحَ اللَّهُ بها عَلَيَّ حينِ انقطاعي إليه عندَ بيتهِ (١٠)، وإلقائي نفسي والتَّحفِ التي فتحَ اللَّهُ بها عَلَيَّ حينِ انقطاعي إليه عندَ بيتهِ وحولَه بكرةً وأصيلًا، فما ببابهِ ، مِسكينًا، ذليلًا، وتعرُّضي لِنَفحاتهِ في بيتهِ، وحولَه بكرةً وأصيلًا، فما خابَ من أنزلَ به حوائجَهُ، وعلَّقَ به آمالَهُ، وأصبَحَ ببابهِ مُقيمًا، وَبِحِماهُ نزيلًا .

ولمّا كان العِلمُ إمامَ الإرادَةِ، ومُقدَّمًا عليها، ومُفَصِّلًا لها، ومُرشِدًا لها قَدَّمْنا الكلامَ على الكلامِ على المحبَّةِ .

<sup>(</sup>١) واسطَةَ تبليغ ودعوةٍ وهدايةٍ .

<sup>(</sup> ٢ ) الآجِيّة : هَي مثلُ عُروةٍ تُشَدُّ إليْها الداتةُ .

<sup>(</sup>٣٠) العطاء .

<sup>(</sup>٤) هذه إِشارةٌ مِن المؤَلِّف رحمه اللَّه أَنَّه صنَّف كتابَهُ هذا في جوار الكعبةِ ، ولعلَّه كان مُعتكفًا فيها ، وانظر ما سيأتي (٢/ ١٧١) من هذا الكتاب ، واللَّهُ تعالى أَعلمُ .

ثمَّ نُشِعُهُ - إِن شَاءَ اللَّهُ بعدَ الفراغِ منه - كتابًا في الكلامِ على المحبَّةِ (١) وأقسامِها، وأحكامِها، وفوائدِها، وثمراتِها، وأسبابِها، وموانِعها، وما يُقوِّيها، وما يُضعِفُها، والاستدلالِ بسائرِ طُرُقِ الأُدلَّةِ من النَّقلِ والعقلِ والفِطرَةِ والقياسِ والاعتبارِ والذَّوقِ والوَجْدِ (٢)، على تعلَّقها بالإلهِ الحقِّ الذي لا إلهَ غيرُهُ، بل لا ينبغي أن تكونَ إلّا له، ومِن أجلهِ، والرُّدِّ على مَن أنكرَ ذلك، وتبيينِ فسادِ قولهِ عقلًا ونقلًا ، وفطرةً وقياسًا ، وذوقًا وَوَجْدًا .

فهذا مضمونُ هذه التَّحفَة، وهذه عرائسُ معانيها الآن تُجلَى (٣) عليكَ، وخُودُ (٤) أبكارِها البَديعَةِ الجمالِ تَرْفُلُ في مُحلِها وهي تُزَفَّ إليكَ، فإمَّا شمسٌ منازلُها بسعدِ الأسعَدِ، وإمَّا خُودٌ تُزَفُّ إلى ضريرِ مُقعَدِ، فاختَرْ لنفسِكَ إحدى الخُطَّتين، وأنزِلْها فيما شئتَ من المنزلتين، ولا بدَّ لكلِّ نعمَةِ من حاسدٍ، ولكلِّ حقّ من جاحدٍ ومعاندٍ .

هذا ، وإنَّ ما أُودِعَ من المعاني والنَّفائسِ رَهْنَ عند مُتأمِّلهِ ومُطالعهِ ، له عُنْمُهُ وعلى مُؤلِّفهِ غُومُهُ، وله ثمرتُهُ ومنفعتُهُ ولصاحبهِ كَدَرُهُ ومشقَّتُهُ ، مع تعرُّضهِ لمطاعنِ الطَّاعنين، ولاعتراضِ المناقشين .

وهذه بضاعتُهُ المُزجاةُ وعقلُهُ المكدودُ يُعرَضُ على عقولِ العالَمينَ ،

<sup>(</sup> ١ ) للمصنّف رحمه الله كتابُ ﴿ عَقد مُحْكَم الأَحبّاء .. ﴾ ، أَشار إِليه ابنُ رجب في ﴿ ذَيلِ الطبقات ﴾ ( ٢ / ٤٤٩ ) ، وله أَيضًا كتابُ ﴿ روضة المحبّين ﴾ ، وهو مطبوعٌ في مجلّد كبير .

<sup>(</sup> ٢ ) إشارة من المصنّف رحمه اللّه إلى أذواق الصوفيّة ومواجيدهم التي يضعونها في غير مواضعها، ويصرفونها إلى غير جهتها الحقّة .

<sup>(</sup>٣) أي : تُكشَفُ ويُنظُرُ إليها .

وإلقائهِ نفسَه وعِرْضَهُ بين مخالبِ الحاسدين، وأنيابِ البُغاةِ المُعتدين .

فلكَ أَيُّهَا القارىءُ صَفَوْهُ ، ولمؤلِّفهِ كَدَرُهُ - وهو الذي تجشَّمَ غِراسَهُ وَتَعْبَهُ - ولك ثمرُهُ، وها هو قد استُهدِفَ لسهام الرَّاشقين، واستَعذرَ إلى اللَّهِ من الزَّاللِ والخطأِ، ثمَّ إلى عبادهِ المُؤمنين » .

(تنبيه): مِن النُّقول السابقة - أُخي القارئ - يظهر لك أُمران مهمّان: الأُوَّل: تسميةُ المؤلِّف لكتابِه « مِفْتاح دار السَّعادة ، ومنشور وَلاَيَة أَهل العلم والإِرادة » ، وهي التسميةُ الموافقةُ لما جاء على غلاف النُّسخة المخطوطة البغداديَّة .

وطُبعت بعض طَبَعات الكتاب بحذف لفظ (أَهْل) ، وهو هكذا - أَيضًا -في غلاف النسخة المخطوطة السعوديَّة .

وسمَّاه مؤلِّفُه في « مدارج السَّالكين » ( ١ / ٩١ ) : « مِفْتَاح دار السعادة ومطلب أَهل العلم والإِرادة » .

وأَفاد فضيلةُ الشيخ بكر أَبو زيد في كتابِه « ابن القيِّم » ( ص ٣٠٢ ) أَنَّ الشيخ محمَّد بن عبدالعزيز بن مانع كان يعتبر صحّة عنوان الكتاب « .. ومنشور أَلوية العلم والإِرادة »(١).

واللَّهُ تعالى أُعلم .

الثاني: سببُ هذه التسمية ، ومبنى الكتاب عليها .

<sup>(</sup> ١ ) وقد أَشار إلى هذه التسمية الأُستاذ عبدالجبَّار عبدالرحمن في « ذخائر التراث الإِسلامي » ( ١ / ٢٢٤ ) مُشيرًا إلى أَنَّ طبعاتِه الأُولى قبل نحو قرنِ من الزَّمن طُبعت بهذا الاسم . وانظر ما سيأتي ( ص ٤٥ ) .

#### ٢ - منهج المؤلِّف في كتابِه :

لمَّا بنى المُؤلِّفُ كتابَه على أَصْلَيِ العلم والإِرادة ، وما لازَمَهُما من موضوع التفكُّر والتذكُّر ؛ أَفاضَ كثيرًا ، فأَدّاهُ ذلك إلى طَرْقِ موضوعاتِ شتَّى ، فقال في (٢ / ١٨٢) بعد استطرادِه حول مسألة الحِكمةِ : « .. وهذا فصلَّ معترضٌ ، وهو أَنفعُ فصول الكتاب ، ولولا الإطالة لوسَّعْنا فيه المقال ، وأكثرنا فيه مِن الشواهد والأَمثال .

ولقد فتح اللَّهُ الكريمُ فيه الباب ، وأَرشد فيه إلى الصواب ، وهو المرجوُّ لتمام نعمتهِ ، ولا قوَّة إِلَّا باللَّه العليِّ العظيم » .

وقال في ( ٢ / ٢٤٥ ) بعد بيان منَّة اللَّهِ على خلقِه :

« فتدَبَّرُ هذا الفَصْلَ ؛ فإِنَّه مِن الكُنوز في هذا الكتاب ، وهو حقيقٌ بأُنْ تُثنى عليه الخناصرُ ، وللَّه الحمدُ والمنَّة » .

وقال في خاتمة كتابِه :

« ولْيَكُن هذا آخرَ الكتاب ؛ وقد جلبتُ إليكَ فيهِ نفائسَ في مثلها يتنافس المتنافسون ، وجَلَّيْتُ عليكَ فيه عرائسَ إلى مثلهنَّ بادَرَ الخاطِبون :

فَإِنْ شَئْتَ اقْتَبَسْتَ مَنْهُ مَعْرَفَةَ العَلْمِ وَفَصْلَهِ ، وَشُدَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ وَشُرْفِهِ وشرف أهلهِ ، وعِظَم موقعهِ في الدَّارين .

وإنْ شئتَ اقتبَسْتَ منهُ معرفَةَ إثباتِ الصَّانعِ بطُرُقِ واضحاتِ جليَّاتٍ تَلِجُ القلوبَ بغيرِ استئذانِ ، ومعرفَةَ حكمتهِ في خَلْقهِ وأمرهِ .

وإنْ شئتَ اقتبشتَ منهُ معرفَةَ قَدْرِ الشريعَةِ ، وشدَّة الحاجَةِ إليها ، ومعرفَةَ جلالتها وحكمتها .

وإنْ شئتَ اقتبَسْتَ منهُ معرفَةَ النبوَّةِ وشدَّةِ الحاجَةِ إليها ، بل وضرورَةِ

الُوجودِ إليها ، وأُنَّهُ يستحيلُ مِن أحكم الحاكمين أن يُخْلِيَ العالَمَ عنها .

وإنْ شئتَ اقتبَستَ منهُ معرفَةَ ما فطرَ اللَّهُ عليهِ العُقولَ مِن تحسينِ الحَسَنِ وتقبيحِ القبيحِ القبيح ، وأَنَّ ذلكَ أمرُ عقليِّ فِطْريِّ ، بالأدلَّةِ والبراهين التي اشتملَ عليها هذا الكتابُ ، ولا تُوجدُ في غيرهِ .

وإنْ شئتَ اقتَبَسْتَ منهُ معرفَةَ الرَّدِّ على المُنجِّمين القائلين بالأحكامِ بأبلغِ طُرُقِ الرَّدِّ مِن نفسِ صناعتِهم وعِلْمِهم ، وإلْزامِهم بالإِلْزامات المُفْحِمة التي لا جوابَ لهم عنها ، وإِبْداءِ تناقُضهِم في صناعتِهم ، وفضائحِهم وكذبِهم على الخَلْقِ والأمرِ .

وإنْ شئتَ اقتَبستَ منهُ معرفَةَ الطِّيرَةِ والفألِ والزَّجْرِ ، والفَرْقِ بينَ صحيحِ ذلكَ وباطلهِ ، ومعرفَةَ مراتب هذه في الشريعَةِ والقَدَر .

وإنْ شئتَ اقتبَسْتَ منهُ أُصولًا نافعَةً جامعَةً مما تَكْمُلُ بهِ النَّفسُ البشريَّةُ ، وتَنالُ بها سعادتَها في معاشِها ومعادِها ...

... إلى غيرِ ذلكَ منَ الفوائدِ التي ما كانَ منها صوابًا فمنَ اللَّهِ وحدهُ هو المانُّ به، وما كانَ منها من خطأ فمن مؤلِّفه ومنَ الشيطان، واللَّهُ بريءٌ منهُ ورسولهُ » . وهذا يدفَعُنا إلى الوقوفِ على :

#### ٣ – طريقته في الاستدلال والبحث والترجيح :

قال في آخرِ مقدّمتِه (١/٤/١) بعد بحثِه مسأَلةَ جنَّة آدم ، هل هي جنَّةُ الله أَم غيرها ؟ :

« فهذا موقفُ نَظرِ الفريقين، ونهايةُ إِقدامِ الطَّائفتَين، فمَن كان عنده فضلُ علم في هذه المسألة فَلْيَجُدْ به، فهذا وقتُ الحاجَةِ إليه، ومَن عَلِمَ مُنتهى

نُحطوتهِ، ومِقدارَ بضاعتهِ فَلْيكِلِ الأمرَ إلى عالمهِ، ولا يَرضى لنفسِهِ بالتَّنقيصِ والإِزْراءِ عليه ، ولْيكُن من أهلِ التَّلولِ الذين هم نظَّارَةُ الحربِ إذا لم يكُن من أهلِ الكُرِّ والفَرِّ والطَّعنِ والضَّربِ، فقد تلاقتِ الفُحولُ ، وتطاعنَتِ الأقرانُ ، وضاقَ بهم المجالُ في حلبةِ هذا المَيدانِ :

إذا تلاقى الفُحولُ في لَجَبِ فَكيفَ حالُ البَعوض في الوَسَطِ هذه مَعاقِدُ مُحَجِجِ الطَّائفتين مُحتازةً (١) ببابك، وإليكَ تُساق، وهذه بضائعُ تُجَار العلماءِ يُنادى عليها في سوقِ الكسادِ، لا في سوقِ النَّفاق، فمَن لم يكن لديهِ به شيءٌ من أسبابِ البيانِ والتَّبصِرَةِ فلا يَعْدِمْ مَنْ قَد استَفرغَ وُسعَهُ، وبَذَلَ جُهدَه مِن التَّصويبِ والمَعذِرَةِ، ولا يَرضى لنفسه بشرِّ الخُطَّتين وأبخسِ الحَظَّين؛ جَهْل الحقِّ وأسبابِه، ومُعاداةِ أهلهِ وطُلَّابهِ.

إذا عَظُمَ المَطلوبُ وأَعْوَزَكَ الرَّفيقُ النَّاصِحُ العليمُ فارْحَلْ بهمَّتِكَ من بين الأمواتِ، وعليكَ بمُعلِّم إبراهيم ؛ فقد ذكرنا في هذه المسألةِ من النُّقولِ والأدلَّةِ والنُّكتِ البديعَة ما لعلَّهُ لا يُوجَدُ في شيءٍ من كتبِ المُصنَّفين، ولا يَعرِفُ قَدْرَهُ إلا مَن كان من الفُضلاء المُنْصِفين.

ومنَ اللَّهِ سبحانه الاستمدادُ، وعليه التوكُّلُ وإليه الاستنادُ، فإنَّهُ لا يخيبُ مَن توكَّل عليه ، ولا يَضيعُ مَن لاذَ به ، وفوَّضَ أُمرَهُ إليه ، وهو حَسبُنا ونِعمَ الوَكيلُ » .

وهذا المنهَجُ عند المؤلّف – رحمه الله – انتشر في جميع مُؤلّفاتِه ؛ فها هو يقولُ في كتابِه النّافع « الفروسيَّة » ( ص ٣٤٢ ) :

« فَتَأَمَّلُ أَيْهَا الْمُنْصِفُ هذه المذاهبَ ، وهذه المآخذَ ؛ لِتَعْلَمَ ضعفَ بضاعةِ

<sup>(</sup> ١ ) مِن ( الامحتياز ) وهو الضمُّ والامتلاكُ .

مَنْ قَمَّشُ شَيئًا مِن العلم مِن غير طائلٍ ، وارتوى مِن غير مَوْدِدٍ ، وأَنكر غيرَ القولِ الذي قلَّده بلا علم ، وأَنكر مَنْ ذَهبَ إليه ، وأَفتى به ، وانْتَصَرَ له ، وكأَنَّ مذهبه وقولَ مَن قلَّده عِيَارٌ على الكتابِ والسنَّةِ ، فهو المُحكَمُ ونصوصُها مُتشابهة ! فما وافق قولَ مَن قلَّده منهما ؛ احتج به ، وقرَّره ، وصالَ به ! وما خالفه ؛ تأوَّله ، أو فوَّضه ! فالميزانُ الراجعُ هو قولُه ، ومذهبه ، قد أَهْدَرَ مذاهبَ العلماءِ من الصَّحابةِ والتابعين وأئمَّة المُسلمين ، فلا ينظرُ فيها إلَّا نظرَ من ردَّها راغبًا عنها ، غيرَ مُتَّبع لها ، حتى كأنَّها شريعة أُخرى !!

ونحنُ نبراً إِلَى اللَّهِ من هذا الْحَلُق الذّميم ، والمُوتَعِ الذي هو على أَصحابه وَخيم ، ونُوالي عُلماءَ المسلمين ، ونتخيَّرُ من أَقوالهم ما وافق الكتابَ والسنَّة ، وَنَزِنُها بهما ، لا نزِنُهُما بقولِ أَحدٍ ؛ كائنًا مَن كان ، ولا نتَّخذُ من دون اللَّه ورسولِه رجلًا يُصيب ويُخطئ ، فنتَّبعُهُ في كُلِّ ما قال ، ونمنعُ - بل نُحرِّمُ - مُتابعةَ غيرهِ في كلِّ ما خالفه فيه .

وبهذا أُوصانا أَئمةُ الإِسلام ، فهذا عهدُهم إِلينا ، فنحنُ في ذلك على منهاجِهم وطريقِهم وهَدْيِهم ؛ دونَ مَن خالفَنَا ، وباللَّهِ التوفيقُ » .

وقال في « طريق الهجرتين » ( ص ٣٩٣ ) :

« عادتُنا في مسائل الدين كلِّها ، دِقِّها وجِلِّها ، أَنْ نقولَ بموجبها ، ولا نضربَ بعضَها ببعض ، ولا نتعصَّب لطائفة على طائفة ، بل نُوافق كلَّ طائفة على ما معها من الحقّ ، ونخالفُها فيما معها من خلاف الحقّ ، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالةً ، ونرجو من اللَّه أَنْ نحيا على ذلك ، ونموتَ عليه ، ونلقى اللَّه به ، ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ » .

قال راقمُ هذه الحروف : وهذا منهجنا ، وبه نَدينُ ، وعلى سَويّتِه نَمْشي ، واللّه الموفّق .

وانظر أُخي القارئ - لزيادة الفائدة - « مختصر الصواعق المرسلة » ( ١ / ١٦٢ ) ، و « إعلام الموقّعين » ( ٢ / ٣٩٠ ) ، و « إعلام الموقّعين » ( ٢ / ٢٥٠ ) ، كلّها للمصنّف رحمه اللّه .

#### ٤ - حول تَقْسيم الكتاب :

ذكر غيرُ واحدٍ مِن المُعْتَنين بهذا الكتاب ، دراسةً ، وتحقيقًا ، واختصارًا أنَّ كتابَ « المِفْتاح » قسمان ..

وهذا كلامٌ صحيحٌ جدًّا وهو ما صرَّح به مُصنَّفُهُ رحمه اللَّهُ في مواطنَ : فقال في (٢/ ٣٠٩ – ٣١٠) بعد كلامٍ : « وقد ذكرنا فصلًا مختصرًا في دلالةٍ خَلْقِه على وحدانيّته ، وصفات كمالِه ، ونُعوت جلالِه ، وأسمائه الحُسنى ، وأردْنا أن نختم به القسمَ الأوَّلَ مِن الكتاب ، ثمَّ رأَينا أنْ نُتْبِعَه فَصْلًا في دلالةٍ دينِه وشرعِه على وحدانيّته وعلمِه ، وحكمتِه ورحمته ، وسائر صفات كماله .. » .

وقال في ( ٢ / ٢٦٥ ) بعد أَنْ ذكر وجوبَ ابتهال العبد لربّه ، وتضرُّعهِ على بابِه : ( وعسى أَن يَجيئَكَ في القسم الثاني مِن الكتاب ما تقرُّ به عينُك إِنْ شاء اللّه » .

فما هي حقيقة تقسيم الكتاب ؟! وما هو مقدارُهُ الأَساس ؟! قال فضيلةُ الأَخ الكبير الشيخ بكر أُبو زيد في كتابِه القَيِّم ( ابن القيِّم ؛ حياته وآثاره » ( ص ٣٠١ ) :

« والكتاب يتكون من قسمين في مجلد ، وقد أُبْرِزَ في طبعته الأُولى كذلك ، أُمَّا في طبعة الأُستاذ محمود حسن الربيع فبدون تجزئة ، وتجزئة الكتاب إلى قسمين هو الذي يوافق صنيع المؤلّف رحمه الله تعالى فإنّه قد أَشار في مواضعَ منه إلى أَنَّ كتابه هذا يتكون من قسمين » .

وَنَقَله عنه أَحونا الفاضل سليم الهلالي في « تنقيح الإِفادة » ( ١ / ١ ) ، وَوافَقَهُ .

« وقد وفّى ابن القيّم رحمه الله تعالى بذلك ، فتكونُ صورةُ الكتابِ على ما يأتى :

أُولًا: مقدّمةٌ حافلةٌ؛ أَقامَها على حكمةِ اللهِ سبحانه وتعالى في قصّةِ آدمَ عليه السلام، ثمَّ استطردَ فيها بتحريرِ الخلافِ حولَ الجنّةِ التي أُهْبِطَ منها، ثمَّ بيّنَ طريقتَه في كتابِه، وأنّه بناه على أُصلين. (١١/١٠١ – ٢١٨).

ثانيًا: الأصل الأوّل من موضوعِ الكتابِ في ( العلم ) ، وفصّل في مبحثِ التفكّرِ والتذكّرِ بذكرِ حكمةِ التشريعِ ، وحكمتهِ عزّ وجلّ في مخلوقاتِه ، ( ١ / ٢١٩ ) إلى ( ٢ / ٤٠٩ ) ، وهذا معظم الكتاب .

ثالثًا: الأَصل الثالث في ( الإِرادة ) ، وتضمّن ذلك البحث موضوع الحُسن والقُبح العقليّيْن ، إِلى آخرِ الكتاب ، ( ٢ / ٤١٩ إِلى ٣ / ٣٩٠ ) . مع ما لابن القيّم رحمه الله – خلال ذلك – من استطرادات » (١) .

<sup>(</sup>١) من أُوّل القوسين إلى هنا من إملاء الشيخ بكر أُبو زيد حفظه الله

قلتُ : وللمصنّف رحمه الله كلامٌ في كتابِه يشتَرعي الانتباه ، ويستَدْعي الوقوفَ والتأمّلَ :

الموضع الأَوَّل: قوله في ( ٢ / ٥٠٩ ) أَثناءَ ردَّه على المتكلِّمين الذين جعلوا الطَّاعةَ صادرةً عن خوفِ مَحْض دون محبّة :

« وسنذكر في القسم الثاني (١) - إِنْ شاء اللَّه - مِن هذا الكتاب بُطلانَ هذا المذهب مِن أكثر من مئة وجه » .

وكرّر نحو هذا الكلام في ( ٢ / ٢٦٥ و ٤٤٨ ) و ( ٣ / ٢٦ ) . أَقولُ : وهذا ما لم أَره واضحًا في كتابنا هذا ...

الموضع الثاني : قال في ( ٢ / ٤٥٢ ) :

« وسنذكر – إِنْ شاء اللَّه – فصلًا فيما بعد نُبيِّن فيه أَنَّ جميع أَرباب المذاهب الباطلة سُوفِسُطائيَّة ، صريحًا ولزومًا ، قريبًا وبعيدًا » .

أَقُولُ : وهذا كسابقهِ أَيضًا ؛ فسائر ما بعدَه في الرد على المُنَجِّمين وما يتّصل بأَحكامِهم .

فهذه مواضعُ بحثٍ وتأمُّلِ للدارسين والباحثين .

والله – تعالى – الموفّقُ للصواب …

<sup>(</sup>١) وكلامُه هذا في منتصف المجلّد الثاني من المطبوعات القديمة !! فتأمّلُ .

# تَقْيِيمُ الكتابِ

على الرُّغمِ من كثرةِ مُراجَعتي لكلامِ أَهل العلمِ حولَ هذا الكتاب ، لم أَجد منهم إِلَّا الثناءَ العَطِر ، والذِّكْرَ الطَّيِّبَ ، وتعظيمَ المؤلِّف ، وتبجيلَ مباحثِه ومعارفِه المطروقةِ في كتابِه هذا ...

ومحقَّ لهم ذلك ؛ لأَنَّ الإِمامَ ابنَ القيِّم - رحمه اللَّه - معروفٌ عند القاصي والداني بجودة البَحْثِ ، وقُوَّةِ الاستدلال ، ومتانةِ العبارة ، وجزالةِ اللفظ ، وضَبْطِ المعاني ، وسَلَاسَةِ الإِنْشاء ...

وهذا كلَّهُ لا يمنعُ مِن توجيهِ نَقْدِ ، أُو بيان خَطَأٍ ، أُو كشف وَهَمٍ ، فهذه طبيعةُ البَشَر ، ولا يَغُضُّ ذلك مِن قَدْر المُنْتَقَد بحالٍ من الأَحوالِ<sup>(١)</sup> .

وإِنَّ أَهمَّ ما وُجِّهُ لمؤلِّفنا من نَقْدٍ إِنَّمَا يتعلَّق بترتيب الكتابِ :

قال المؤلّف في ( ٢ / ٤٤ ) : « ونحن نذكر هنا فُصولًا منثورةً ، وإِنْ تضمّنت بعضَ التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الّذي هو أَهمُ فُصولِ الكتاب .. » .

وقال في ( ٢ / ٢٠٠ ) : « فلا تَسْتَطِل هذا الفَصْل ، وما فيه من نوع تكرار يشتملُ على مزيد فائدةٍ ؛ فإِنَّ الحاجةَ إليه ماسّةٌ ، والمنفعةَ عظيمةٌ » .

<sup>(</sup>١) لا كمن يحسِبُ النُّقدَ تنقيصًا ، والتخطئة تعدِّيًا !!

وهذا الشيء جعل حاجي خليفة في «كشف الظنون » ( ٢ / ١٧٦١ ) يقول : « هو كتابٌ كبيرُ الحجم ، وليس بمُرتَّب » .

ومِمَّا يُضاف إِلَى ذلك مِن نَقْدٍ :

أ - وجود بعض المرويّات الضعيفة التي لم يُبيّن ضعفَها ، ولم يكشف
 وهاءَها .

وقد بيّنتُ ذلك – بحمد اللَّه – في التعليق عليه .

ب - التوسَّع في الردِّ على أَهل البدع ، من المُنجِّمين والمُتَطَيِّرين ونحوهِم ، مَعَ أَنَّه يكفيه في ردِّه عليهم النَّزْرُ اليسيرُ ، وهذا الأَمرُ جَعَلَ بَعْضَ وجوهِ الردِّ لا تبدو في موضعها اللائق بها مِن حيثُ القوَّة والمتانة .

ج - استعمالُ مُصطلحات فلسفيَّة وكلاميَّة غامِضة، دون بيانِها وشَرْحها، مِمّا يُعسِّرُ على القارئ - وبخاصّة في هذه العصور المتأخّرة - فهمَها واستيعابَها . . . . وهذا كلُّه - كما ذكرتُ ، وأُكرِّرُ - لا يَنْقُصُ مِن القيمةِ العلميَّةِ العاليةِ التي تبوَّأَها هذا الكتابُ الفَرْدُ في بابِه ونهجِهِ وأُسلوبِهِ .

# نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه

لستُ أَعرفُ أحدًا مِن النَّاسِ - عالمًا كان أَم جاهِلًا ، مُحبَّا كان أَم حاقدًا - إلَّا ويُثبِتُ هذا الكتابَ لمؤلِّفنا الهُمام رحمه اللَّه تعالى .

ومِن باب التأصيلِ العلميِّ ، أَذكر وجوهًا عدَّة تُثْبِتُ بيقينِ نسبةَ هذا الكتاب إلى مؤلّفه الإِمام ابن قيِّم الجوزيَّة رحمه اللَّه تعالى :

أَوَّلاً: أَنَّ مخطوطاتِ الكتاب جميعَها تحمل في طُرَّتها اسمَ المؤلِّف. وبعضُها ذكر ذلك في ختامها أيضًا.

ثانيًا: أنَّ أهل العلم ينقلون عنه ، وينسبونه إليه ، مثل السيوطي في « شرح شنن النَّسائي » (٣ / ١٤١) ، والزَّبيدي في « شرح الإحياء » (١ / ١٨٧) ، وطاش كُبري زاده في كتابِه « مِفْتاح السعادة » (مبحث: علم النجوم) وغيرهم . ثالثًا : أنَّ ابنَ القيِّمَ نفسه قد عزا إليه – ناسبًا إِيَّاه لنفسِه – في عددٍ من

مؤلّفاته ؛ كما في « المدارج » ( ۱ / ۹۱ ) و ( ۳ / ۹۹ ) ، و « زاد المعاد » ( ۳ / ۱۲۵ ) ، و « إغاثة اللهفان » ( ۲ / ۱۲۵ ) .

رابعًا: أَنَّ سائر مَن ترجم للمؤلِّف - رحمه اللَّه - ذَكرَ هذا الكتابَ مِن تواليفِه ؛ كابن رجب في « ذيل طبقات الحنابلة » ( ٢ / ٢٥٠ ) ، والصَّفدي في

« الوافي بالوفيات » ( ٢ / ٢٧١ ) ، وابن حَجَر في « الدرر الكامنة » ( ٢ / ٢٧١ ) ، والسيوطي في « بُغية الوعاة » ( ١ / ٦٣ ) ، والداوودي في « طبقات المفسّرين » ( ٢ / ٩٣ ) وغيرهم .

خامسًا: أَنَّ الناظرَ في أُسلوب الكتاب ونَظْمِهِ لا يخفى عليه عُلُوُ نَظْمِه وطريقتِه ، وجمالُ لفظِه وعبارتِه ، وهذا ما يكاد يتفرّدُ به ابنُ القيِّم رحمه اللَّه ، ويتميَّز به عن سواه .

سادسًا: نقلُهُ عن شيوخِه وأَساتذتِه ، وبخاصَّة شيخ الإِسلام وعَلَم الأَعلام الإِمام ابن تيميَّة رحمه اللَّه تعالى ؛ في مواضعَ مُتَعَدِّدةٍ .

... واللَّهُ الْمُوفِّقُ .

## النُّسَخُ الْمُعْتَمَدَةُ في التَّحقيقِ والمنهجُ النَّبِعُ في ذلك

اعتمدتُ في تحقيقي لهذا الكتابِ المباركِ على ثلاث نُسَخ مخطوطة ؟ واحدةٍ كاملة ، واثنتين ناقصتين :

الأُولى: النُّسخة البغداديَّة المحفوظة في المكتبة القادريَّة ، وعنها صورةٌ في مديرية الآثار العامَّة / حيازة المخطوطات ، برقم ( ٤٤٠٢١ ) .

وهي نُسْخَةٌ جيّدةٌ تامّةٌ في مُجلّد واحدٍ ، تقعُ في مئةٍ وسبعٍ وثمانين وَرَقَةً . وتَبْرُزُ أَهمّيَّةُ هذه النسخةِ وقيمتُها مِن ناحيتينِ :

الأُولى : أَنَّهَا منقولةٌ عن نُسخةٍ قُوبِلَتْ على نُسخةِ المُؤلِّفِ رحمه اللَّهُ . الثانية : أَنَّهَا مقروءةٌ مِن قِبَلِ العلَّامة الشيخ محمود شُكري الآلوسي ، وعليها تصحيحاتٌ وتعليقاتٌ بخطِّه .

وهاتانِ النَّاحيتانِ هما اللَّتان رَفَعَتا قيمةَ هذه النسخةِ وَقَدْرَها ، وإِلَّا فإِنَّها متأخِّرةُ النَّسْخ ، حيثُ أَرِّخ ناسخُها وقتَ انتهائهِ من نسخها بتاريخ أَحدَ عَشَرَ جمادى الأَولى عام ثلاث مئة وثلاثة وأَلف للهجرة .

وناسخُها هو محمَّد بن علي بن مُلَّا أُحمد سبتةَ البغدادي الحَنفي(١).

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ وقد تكرَّم بتصويرها لي الأَّخ الفاضل إِياد عبداللطيف ، أَيُّده اللَّهُ .

النُسخة الثانية : النسخة المحفوظة في مكتبة حائل في المملكة العربية السعوديَّة ، برقم ( ٤٥ ) .

وهي في مجلَّد واحد ، تقع في خمس صفحات ومئتين .

وهي تمثّل النّصفَ الأُول من الكتاب .

وناسخُها هو عبدالعزيز بن عُثمان بن رُكبان، وتاريخُ نسخِها يومُ الأربعاء، لثلاثٍ مَضَيْنَ من محرَّم سنة ( ١٣٢١ هـ ) .

وهي نسخة - أيضًا - منقولة عن أُصْلِ دقيق ، وعليها - في مواضعَ عدّة - سماعاتُ المقابَلة (١).

النُّسخة الثالثة : النسخة المحفوظة في دار الكتب المصريَّة .

وهي قطعةٌ صغيرةٌ من الكتاب تقع في ثنتين وثلاثين ورقةً ، وهي عبارةٌ عن شرح حديث كُميل بن زياد في وصيَّة عليِّ – رضي اللَّه عنه – له .

وهي ما ضمَّنه المصنِّفُ رحمه اللَّه الوجهَ التاسعَ والعشرين من وجوه تَفْضيل العلم (٢).

والنُّسخةُ – فوقَ هذا – ناقصةٌ مِن آخِرِها .

ويظهرُ لي في أُمر هذه النسخةِ شيآن :

الأُول: أَنَّ ناسخًا - أُو عالمًا - أَفرد شرحَ الوصيَّة المذكورة بالتصنيف، مُسْتَلَّا إِيّاها مِن كتاب « المِفتاح » ، وليست هي قطعةً وُجِدَتْ هكذا مِن الكتاب ..

<sup>(</sup>١) وقد تفضَّل بتصويرها لي الأَخ الفاضل الشيخ عبداللَّه العُبيلان ، حفظه اللَّه وتَفَعَ به . (٢) انظر (١/ ٢٢٨) من هذا الكتاب .

الثاني : أَنَّهَا نُسخةٌ قديمةٌ - فيما قدّرْتُ - ، قد تكونُ من منسوخات أُواخر القرن التاسع ، أَو أُوائل القرن العاشر (١)، واللَّهُ أُعلم .

### وأُمَّا منهجي في تحقيق الكتاب ، فهو كما يأتي :

١ - قابلتُ النُّسخةَ الثانيةَ على المطبوعِ ، وأَثبتُ - في أُوائل الكتاب - أهمَّ الفوارقِ ومواضع النقص .

ثمَّ حصلتُ على النُّسخة الأولى ، فكرَّرتُ المقابلة ، مُثبتًا الصواب ، دون الإِشارة إلى ما سواه .

والذي دَفَعَني لهذا خشيةُ إِثْقال الكتاب بالحواشي المتضمَّنة لفوارق النَّسخ، وتصحيحات المطبوع، ومواضع نقصِه، ممّا لا يُشَكَّل كبيرَ فائدةٍ لجمهور القُرَّاء.

٢ - ضبطتُ نصَّ الكتابِ ضَبْطًا - أَحْسِبُهُ - تامًّا ، بالشَّكْل والحَرَكات .

٣ - قسَّمْتُ الكتابَ إلى فقراتٍ ، مُبينًا بداياتِ الجُمَل ونهاياتِ الكلام ،
 مُستعينًا على ذلك بعلامات الترقيم والتفصيل .

٤ - عَزَوتُ الآياتِ القرآنيَّةَ إِلَى مواضعها مِن كتابِ اللَّهِ جلَّ في عُلاه .

٥ - خرَّجْتُ الأحاديثَ النَّبويَّةَ الواردةَ في الكتابِ ، وكان مَنْهَجي مبنيًّا على ما يلى :

أ - ما كان في « الصيحيحن » أُو أُحدِهما ، اكتفيتُ فيه بالعزْو إليه .

ب - ما كان خارج « الصحيحين » أَو أَحدِهما خرَّجْتُه تَخْريجًا علميًّا مُختصرًا لإثباتِ صحَّتِه أَو ضعفِه ، وَفْقَ قواعد المُحدِّثين المعروفة .

فإنْ كَان ضعفُهُ يسيرًا تَطَلَّبْتُ له مِن الشواهدِ والمُتَابعات ما يُرَقِّيهِ ويرفعُهُ إِلَى

<sup>(</sup>١) وقد صوَّرها لي الأَخ الفاضل كمال عويس مُدير دار ابن عفَّان ، فجزاهُ اللَّهُ خيرًا .

درجة الثبوت .

ج - خرَّجْتُ سائرَ ما أَشار إليه المصنَّف من معانِ وَرَدَتْ في الأَحاديث دون تصريحِ منه برفعها ، سواءً منها ما كان صحيحًا أَو ضعيفًا ، مُبيِّنًا الوجة في ذلك .

د - لم أَتقصَّدْ تخريجَ الآثار ، إِلَّا ما سَنَحَ لي وتيسَّر .

ه - ترجمتُ لعددٍ من الرواة والرِّجال الذين حَسِبْتُ أَنَّ العُثورَ عليهم فيه نوعٌ مِن العُشر .

و – شَرَحْتُ كثيرًا من الكلماتِ الغريبةِ ، والمصطلحات العلمية التي مَلَأَت الكتاب ، وذكرتُ معانيَها ، ومقاصدَ المؤلِّف من ذكرها .

ز - جلَّ مباحثِ ابن القيِّم رحمه الله في كتابِه هذا حول حكمة المخلوقاتِ موجودةٌ في كتابِه « شفاء العليل » (١) ، فأُغنت هذه الإِشارة هنا عن تكرار العزو هناك .

ح - كتبتُ مقدّمةً للكتابِ ، مُعِينةً على الدخول إليه .

ط – صنعتُ فهارس علميَّة فَنَّية متنوّعة متعدِّدة (٢) ، تُقَرِّبُ البعيد ، وتُيَسِّر العسير .

ي - علَّقت على ما سنح في البال بيانُه ، أُو التنبيهُ عليه ، أُو نقدُهُ .

ك – وضعت عناوين فرعيّة بين معكوفين لتسهيل النظر لِمُراجعِه .

... هذا ما وفَّقني اللَّهُ إِليه ، فإِنْ أُصبتُ فبمنَّةِ اللَّه وحده ، وإِنْ قصّرتُ فمن عَجْزي وضَعْفي ...

<sup>(</sup>١) من إفادات فضيلة الأستاذ الشيخ بكر أبو زيد نفع الله به .

رُ ٢ ) ولقد أُكَّد عَلَيَّ فضيلةُ الأَّخ الكبير الشيخ بكر أُبو زيد – مرارًا – بضرورة الاعتناء بفهارس هذا الكتاب ؛ لِما لها من أُهمِّيَّةٍ عُظمى في تسهيل تناوُل فوائدِه ، فجزاه اللهُ خيرَ الجَزَاءِ .

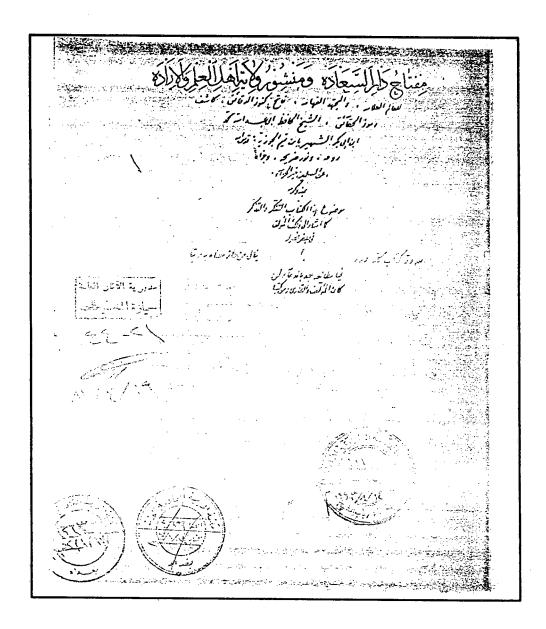

صورة غلاف النسخة البغدادية

#### بسسح بقالة لالقاع

المخدلة الذي مهل أمهاؤه الشقين أدرعنا نرسبزا وباليفهالم فرعا أندأ يتوجل بتا واليسواطيسا وليلا والخفاع ببدأك أارقا لوالمجدورة والتخذاف ومزوكمها أنكت وكاريم أوجاله والدعم . برية منه للة أخواط ومرما وبالاسلام ويناه محد وسوالاه ولهر عدد الذي الأم في أرسنه المنوات وكيريا بيريان سنن نرسنين كعنيلاه واضتع أصفه الزية ما فدالا زال بنها عا بشند سي كن تزييفرهم من مندالهم بيريان سنن نرسنين كعنيلاه واضتع أصفه الزيرة ما فدالا زال بنها عا بشند سي كن تزييفرهم من مندالهم · ولا من خالفته من قابلة المرة والواجعة النفيزين في تربهم نشيلاً ، مبتون من خلاً خاله مرك وليفيه يولث مِنْ قَالِانْ وَيَعِيرُونَ مُؤْلِظِهِ أَعِنْ حَيْ مِي مِنْ كُمَّا لِمَا فَيْ مُنْ أَلِيلًا قَلُمُ مَنْ فَتِبُلِ السِيرِ عَلَا عِبِرِهِ ، ورَحَتْ أَوْ عَلِياً عِنْ أَعِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ فِهْرِسِا كَيْ شَرِيرِهِ ، جِهِ أُولَةِ اللهِ وإنِينَ أَمِرِياً مَا وَإِنَّا أَنِي عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا فِهْرِسِا كَيْ شَرِيرِهِ ، جِهِ أُولَةِ اللهِ وإنِينَ أَمِرِياً مَا وَإِنَّا أَنِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لحكركك والكارضاف يتلواي وينته والكها أنتاج آور فيضفهم التناعة وآ الويرَانْيَعَة وَلَغُورَا عَنْهُ الْفَنْدُ وَمَا عَذَا كُنَّ بِوَاصْلُواْنَاكُ بِوَانِدَرَا عَيْمًا وَفَاكِنا وشأوه والآ تخادها والفضوا فاراستسيطه العارة والحظروعي بالنداء وهشاء واستسيله استا تترب تالله الماينة والاستان والتدبر سيائل النجام واختاره التأر وأنهياها المراهي يالمارها الراران الياسي متعاش واليطاب يطلعن وللمياة والمنابها والمراكز أغرابة فأنبئ المعآرة وأفاجتزا فبهج معشد وغاه بزائلة والمثيلم والمان والدانود مدوعده الإخلاق أمرت وماالت وبأم الشأهدين والخزبا عالجأمدين واوغرط عنفه بأحداث نييم أبيت وأمثقات التلالها بألوة أيخزم والمزيد والأنها ترمروان الساعك أكيته ألاب بناواله المقاسعة عزغا لشيرره المنطان تماعد بالنسطي وبسبالرتضي ورسوا العارق العدوق الدى تسطن عن الهوى ان بوالدوى وي ارسلدوم السالين مست بعد المسترود ... ومحدة السنالكين، وحجة عاللها واجعين ، السليطي حين فترة من الرسل، ويترى بالما فرا لما والم منطقة المنابعة المنطقة والمنطقة السناء والمرتبطة المنابعة والمنطقة المنطقة المنطقة المنظرة المنطقة المنطقة المنابعة المنطقة المنطقة

وتنطرى الادلة والبراحين المتراسترا عدا الكشاب ولان عد فيغيره والصفيلينا فتست مشعرفة الزوال للجيرا لتادنين الاحكام وليدكوا المرزت بساعير وعليروالوا ببطالة يشاف الفور التي لاجراب لهم عها وابتركنا نقته في سنا متر وفيًا يحد كذبهم على كمان والريا والاختياء الترسيد منسوفة الغيرة والفال والمنج والغرف بيسيحير لعث وبالملوم فتركرات هذه فالنويسة والعرّد والك خيث احتبت سنراصولا فند عا ستمان فل النشر البنرية وتال برسعاد بنا فرمداشا وسادها العرفك والمراغ ان المان المان مد موايات اسبود رمه والمان مردا ما مدار مدا مداعد ومراشيطان واستهدي وراء وسيسيان للمنول والهوب الدافا مالاان كوارغا لعيا لبهده والالبيان المرتزود النشت ورسيتك عالنا والايفقتا فالجيرويطأ والدويب جيب واكوده بأسالين وسيعه علىسيدنا بميروا لكراسي لمحدد وركرت لهرا كذرار ين در آدادالي أن بد إنسرو مسالاه تأثل ننز توعِدُ على فوا تأتب المسري إنتاء والالسعادة على والفروال امع البروتين التوك تأبير اعرت البر قدريه في بالما مرسبة المسترادي عنديا في والرفائك في الوالم وي. السيرادي عنديا في والرفائك في الوالم وي. أحضرته جاهال لماليكة قط ر حامزهو تعالم الرائسون

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة البغدادية

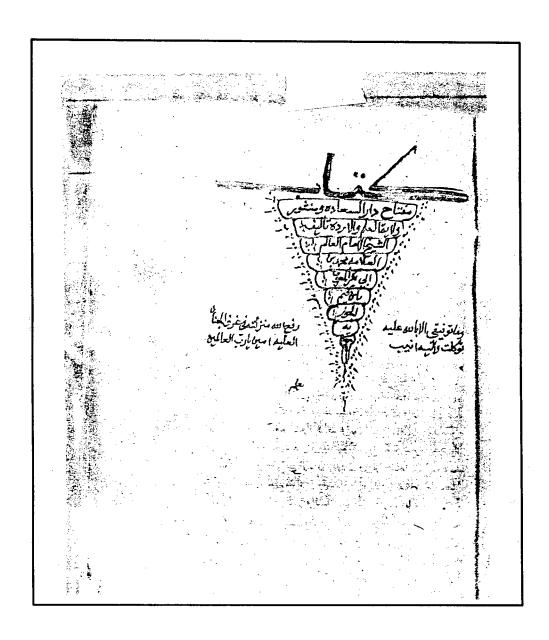

صورة غلاف النسخة السعودية

يأ دنسيس ولنن ياكم يم ويستبرونا منهم على لاذى ويبصرون بنوم إنداع إلع ومعدون كذأ للوني فهاحسه الناس هديا واقويم فيلافكم من قتيل لآبليس قداحيه الحق قدرموة جراداني اهوابتغاء مرهاية وبإنالتج رعلى العالين ويسالة وطلباللزاغ لدية ونيل يضوافه وجناته وحمار بعنني الله من خرج عن دينه التوم ومراطد المستقيم الذين عقد والوية الدّعة واطلقا عنة الغندة صفالغ فالكتاب واختلفواني اكتلب وانتنفل علمنا وتذاككاب وبذوه وراء ظهورهد وارتغنوا عنوه منديديلا أحملة والوراع كاماقدرة وتفاء واستغيثه استغاثة عبد لادب لدغن يولنا لدلدسواع واستهديه سبيل لمين انع عليم عن اختاع لقولكن وانتناء واشكر والشكركيب بالزيدمن عطايا فاستغنزمن الذنوب التيقول بينا القلب وهوائه واعرذ بدمن شرفضي وسيات على استعادة تمبد فأرأنى دبدن فنعب ويفطانا بواعتصريد منالاهوى المرديه والبدع الممنلة فأخاب من اصع به سعتما وسلما و فريلا والعجالة الدين والعجالة الدين والعجالة المدين والعجا عن الحاجين وا دخرى أعنا لاعد اليوم الدين واشهدا ن الله الدار المامة والمرام ما مريد والدين ما شهدوان الماعدة وي لارب إ

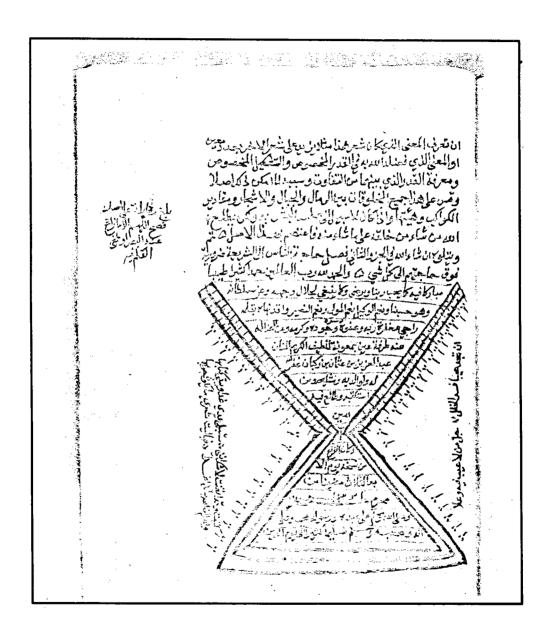

صورة الصفحة الأُخيرة من النسخة السُّعوديّة

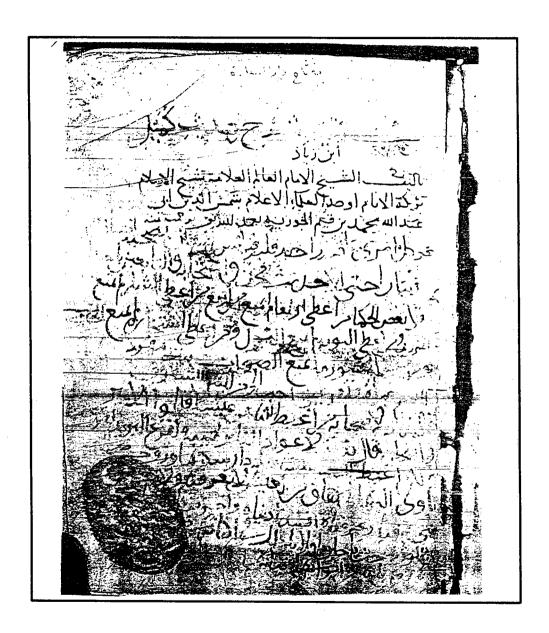

صورة غلاف النسخة المصرية

مه الحروث بعد السعالي مرحمة في كاب متاح دار السعاد و مصل فطل لعد الوحسية التاسع المواد الماسع الموجسية التاسع الموجسية التاسع الموجسية المارواه كنار المرتاد

صورة الصفحة الأولى من النسخة المصرية



صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المصرية

# الطَّبعاتُ السَّابقةُ لِ « مِفتاح دار السَّعادة » عرضًا ونَقْدًا

طُبع هذا الكتابُ العُجابُ للمرّةِ الأُولى قبل نحو قرنٍ مِن الزَّمان ، وتحديدًا سنة ( ١٩٠٥ م ) في مطبعة السعادة في القاهرة (١) .

ثمَّ طبع سنة ( ١٩١١ م ) في الهند .

ثمَّ توالَتْ بعدَها طَبَعاتُ الكتابِ ، فَنَشَرَهُ محمود حسن ربيع في القاهرة سنة ( ١٩٣٩ م ) ..

وعنها مُعظَمُ الطبعات بعدَها ..

ولم أَقِفْ - فيما رأَيتُ - على نُسخةٍ مُحَقَّقةٍ مضبوطةٍ لهذا الكتاب العظيم سوى ما قام به أُخونا الفاضل سليم الهلالي في « تنقيح الإِفادة » ؛ وهو في حقيقته اختصارٌ لكتابنا هذا ...

ثمَّ إِنِّي رأَيتُ - وأَنا على وَشْك الابتداء بهذه المقدّمة ، وبعد انتهائي من تحقيق الكتاب وتخريجهِ - نسخةً مِن هذا الكتاب ، كُتِب على غلافها : « حقَّقه وخرّج أَحاديثُه وعلّق عليه : حسَّان عبدالمنان الطيبي [ و ] عصام فارس

<sup>(</sup>١) « ذخائر التراث العربي الإسلامي » (١/ ٢٢٤) عبدالجبَّار عبدالرحمن .

الحرستاني » ...

وفي ( ١ / ٧ ) منه ذِكْرُ أَنَّ مُتَوَلِّي تخريج أَحاديثِه وآثاره والحُكم عليها هو حسَّان ..

وأَمَّا الآخَرُ - كما في الموضع السابقِ نفسِه - فقد تَوَلَّى ( ضبط النَّص وتفصيله ، ووضع عناوين تُسَهِّل الرجوع إلى موضوعاته - وذلك بين معقوفتين - وشرح غريبه ، وعمل فهرس أَطراف لأَحاديثِه وآثارِه ، وفهرس للموضوعات ) كما قال هو ..

والنَّاشُرُ للكتابِ هو دار الجيل ( البيروتيَّة ) سنة ( ١٩٩٤ م ) .

... ولمَّا رأَيتُ هذا الكتابَ ، سَعَيْتُ حثيثًا لأَرى جديدًا فيه ، يكشف لي شيئًا من خوافيه ، أو يَحُلُّ لي إِشكالًا استوقَفَني ، أو حديثًا فاتنَي مصدرُهُ أو محكمهُ ، أو ضَبْطًا لاسم أو مُصْطلح زَلَلْتُ فيه ...

ولكنْ .. لم أَر مِنَ ذلك شيئًا الْبتَّةَ ، ولا ما يُقارِبُهُ ، بل رأَيتُ الكثيرَ الكثيرَ مِن نقائضهِ ونواقضِه ...

وكنتُ أَنُوي عَدَمَ التعرُّضِ لهذه النَّسخةِ ، ولا الإِشارةِ إِلَى مَا وَقَعَ فيه ( الحُحَقِّقان ) !! لكنْ أَشارَ عَلَيَّ بعضُ الإِخوةِ طُلَّابِ العلم بلزوم ذِكر نُبَذِ من الأَخطاءِ العلميَّةِ التي وَقَعَت في التحقيق المُشار إليه ، فَفَعَلْتُ ( ) استجابةً لِطَلَبهم ، وحِرْصًا على إِبقاءِ العلم في مكانتهِ العليَّةِ اللَّائقةِ به وبأَهلِه .

فأُقولُ وباللَّه التوفيق :

الأُغلاطُ العلميّةُ الموجودةُ في العَمَلِ المذكورِ تنقسم إِلَى أَقسام عدَّة :

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ دونما تَقَصُّ ، ومِنْ غيرِ تدقيق في المُقابَلَةِ والمُوازَنَة !!

أَوَّلًا : حول « الصحيحين » ، ومسائل أُخرَ .

ثانيًا: في الحُكْم على الأحاديث.

ثالثًا: في العَزْو .

رابعًا : التصحيفات والتحريفات ، والسقط ، وأُغلاط الضَّبْط .

... فأَبدأُ بالقسم الأُوّل ، وهو :

## أَوّلًا : حولَ « الصحيحَين » ، ومسائلُ أُخَرُ ؟!

فتعليقاتُهُ في هذا الباب عَجَبٌ عُجاب ، يَحَار فيها ذوو العقولِ والأَلباب!! إِذ إِنَّه أَتَى باصطلاحاتٍ واستعمالات ( مُبتكرة ) لم يسطُرْها ( أَحدٌ ) من المنسوبين إلى العلم لا في غابر الزَّمان ولا في حاضرِه! لا مِن ( المتقدِّمين ) ، ولا مِن ( المُتَأخِّرين )!!

وأُوَّلُ مَا وَقَعَتْ عَلَيه عَيني - في كتابِه هذا - مِن تعليقاتِ له على « الصحيحين » أُو أَحدهما !! قولُه في ( ١ / ١٢٧) تعليقًا على حديث : « مَن عادى لي وليًّا » » ، حيث قال :

« أُخرِجه البُخاري .. وابن حِبَّان .. من حديث أُبي هريرة ، وفي إِسناده ضعفٌ ظاهرٌ ، وتهيَّب الذهبيُّ أَنْ يردَّه لأَنّه في « الصحيح » .. »!!

أَقُول: ولماذا لا يتهيَّب، وشأنُ « الصحيحين » -أَو أَحدهما- دَحْضٌ مَزَلَّةٌ! لماذا لا يتهيَّب وهو يتكلَّم في حديثٍ مرويٍّ في أَصح الكُتُب بعد كتاب اللَّه سبحانه ؟!

فلا بُدَّ له أَن يتهيَّبَ ، ويتأنَّى ويتثبَّت ؟!

لا أَنْ يُقْدِمَ ، ويتجرَّأَ !!

وبخاصةٍ فيما لم يُسبَق إِليه ( العالِمُ ) الذي يخشى اللَّه سبحانه ، ويتَّقيه حقَّ تُقاتِه ! أَقُولُ : ولكي يقفَ القارىءُ على ( نُبَذِ ) من طريقةِ تعامُلِهِ مع « الصحيحينِ »، أُوردُ أَمثلةً من ذلك :

١ - تكلَّم في (١/ ١٤٩) على حديثِ بأَنَّه : « أُخرِجه البخاريُّ .. »! وإنَّمَا هو مُعلَّقٌ عنده!

٢ - تكلَّم في ( ١ / ٢٧٧ ) على حديثٍ ، فقال : « أُخرجه أُحمدُ .. بإسنادِ لا يصحُّ »!!

مع أَنَّه مرويٌّ في « صحيح مُسلم »!!

٣ - عزا في ( ١ / ٢٨٥ ) حديثًا لمسلم عن عُمر!!
 مع أنَّه في المُتُفق عليه عن أبي هُريرة .

٤ - قال في (١ / ٣١٧) تعليقًا على حديث: «إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلَّا مِن ثلاثٍ .. »: «أخرجه مسلمٌ (١٦٣١) بإسناد حَسَن »!!
 وهذا تعليقٌ غيرُ حَسَن ، وهل هذا اصطلاحٌ جارٍ عند أَهل العلم ؟! وهل

صَنَعَ هذا في « الصحيح » أحدٌ منهم ؟! لكنْ مَن لم يتهيَّبْ مِن « الصحيح » لا يتهيَّبُ مِن الحكم عليه كيفما يشاءُ !! وبالطريقةِ التي يرىٰ !!

وفي ( ۱ / ۳۲۰) سَوَّدَ نحو صفحتينِ ردَّا لحديثِ أَبي هُريرةَ في وَقَيْءِ موسى عليه السَّلام عينَ مَلَكِ الموت ، وهو حديثُ مُتَّفَقٌ على صحّتِهِ !
 ولقد أقام كلامَه كلَّه فيه على : ( أُخشى ) و ( أُظنّ ) و ( قد )
 و ( يُحتمل ) و ( لعلَّ ) !

وهذا - وحدَه - كافِ لنقضِ كلامهِ ، وردّه ، مِن أُصلِه وأُساسِه ..

فلا أُطِيلُ في تَعَقُّبِ ما لا يُجْدي فيه التعقُّبُ !!

٦ - عزا في ( ١ / ٤٢٤ ) حديثًا للبخاري !

ولقد نبَّه الحافظُ ابنُ حَجَر في « الفتح » ( ٥ / ٣٤٢ ) إِلَى أَنَّه مُوْسَلٌ عنده ! لكنْ ذكر – بَعْدُ – شاهدين له يُصَحِّحانِه !!

٧ – عزا المصنّف ( ٢ / ٢٠) حديثًا للنّسائي! فتابَعَه ( المحقّق ) وزاد عليه : « بإسنادٍ فيه نَظَرٌ »!

مع أَنَّ الحديثَ في « صحيح مسلم »!

٨ - تكلَّم في ( ٢ / ٥٩ ) على حديثِ كَذِبات إِبراهيم عليه السلام - وهو مُتَّفَقٌ عليه - مُعِلَّا إِياه بالوقفِ ، مُشيرًا إِلى أَنَّه ( حقَّقَ ) الكلامَ عليه في رسالة مُستَقلَّة (١٠)!!

وكلامُهُ فيه - إِجمالًا - لا يخرُجُ عن مثال كلامِه في الحديث المتقدّم -هنا - برقم ( ٥ ) !! فلا أُعيدُ !

٩ - عزا في (٢ / ٨٥) حديثَ : « أَلَم أَجِدْكِم ضُلَّالًا ، فهداكم اللَّه بي » لابن أبي شيبةَ بإسنادِ مُرْسل !!

وهو في ذلك مُتابع للفهارس !! فقد ذكره هكذا - فَقَط - صاحبُ « موسوعة أَطراف الحديث » ( ٢ / ٢٦١ ) !!

( فقلّده ) دونما بحثٍ أَو مُراجعةٍ ، ودونما تنقيبٍ أَو ( تحقيق ) !! ومِن غَيْرِ ( تتبُّع ) ولا ( سَبْرٍ ) !!

#### والحديثُ مرويٌّ في « الصحيحين » جميعًا !!!

<sup>(</sup>١) وقد وقفتُ عليها ، وهي في وَرَقات !! لم أَر فيها مِن قواعد النقد العلميّ شيئاً ، إِلّا ( أَظنٌ ) و ( قد ) و ... !!

١٠ - عزا في (٢ / ٣٢٠) حديثًا للبخاري ومُسلم ، ثمَّ قال : ( وإسناده حسنٌ إن شاء الله » !!

مَا شَاءَ اللَّهُ ! بَلْ : لا حُولَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ..

أين علم الحديثِ ؟ وأين أهله ؟ وأين اصطلاحاتُهم ودقيقُ كلماتهم ؟! ١١ – عزا في (٢ / ٢٩١) أَثَرَ ابنِ عبَّاسِ المشهورَ في رجال قومِ نوحٍ الصالحين الّذين عُبِدوا من دون الله ، فقال : « أُخرجه البُخاري » .. وفي إسنادهِ ضعفٌ ، وقد عِيبَ على البُخاريِّ إِخراجُهُ في « الصحيح » !!!

كذا قال !!

وهو كلامٌ جرائديٌّ إِنشائيٌّ !!

وَلِتَفْصيل ردِّه موضعٌ آخَرُ .

ومع هذا وذاك ؛ قمقد ردَّ الحافظُ ابنُ حَجَر ما تُكُلِّم فيه بكلامٍ قويِّ متين ؛ فراجع « الفَتْح » ( ٨ / ٦٦٧ – ٦٦٨ ) .

أقول :

وأُمَّا التعليقاتُ ؛ ما هو موجودٌ منها في غير موضعِه ، وما هو غيرُ موجودٍ منها في موضِعهِ ، فأكثر مِن أَن تُحصى ، وأكتفي بإشاراتٍ سريعةٍ للدلالة على مُجْمَل العَمَل الذي قام به !!

١ - في ( ١ / ٢٨٢ ) أورد المؤلّف حديثًا من طريق سفيان الثوري عن
 ( سليمان التَّيْمي ) عن خيثمة .. فسكت ( المحقّق ) ؟!

وإِنَّمَا هُو سَلَّيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، لَا التَّيْمَيِّ !

٢ - وفي ( ١ / ٢٩٨ ) أعلُّ حديثًا بيزيدَ بن كيسان ، وفاته انقطاعٌ جليّ

لم يُنبُّه عليه !!

٣ - وفي الموضع نفسه ، أعلَّ حديثًا بعبداللَّه بن صالح كاتب الليثِ !
 وفي سنده أَحمد بن يحيى بن زُكير ، وهو أَشدُّ منه ضعفًا !!

٤ - وفي ( ١ / ٣٧٧ ) علَّق ( المعلِّق ) في مسأَلة طُلوع الشمس قائلًا :
 « والشمس تجري لمستقرّ لها ، الأَرض هي التي تدور قبالة الشمس ، فيتكوَّن الليل والنّهار » !!

وهذا تعليقٌ مغلوطٌ ، مِن حيثُ مُخالفتُه لِمَا رواه الإِمام البخاري في «صحيحه» (٤٨٠٢) عن أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْكُ قال له: يا أَبا ذَرّ ! أَتدري أَين تَغْرُبُ الشمسُ ؟ قال : قلتُ : اللَّهُ ورسولُه أَعلم ، قال : فإنَّها تذهبُ تسجدُ تحت العرش ، فذلك قولُه : ﴿ والشمسُ تَجْرِي لمستقرِّ لها ، ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ .

ورواه مسلم ( ۱۵۹ ) بأُطولَ منه .

وانظر « تفسیر ابن کثیر » ( ٦ / ٥٦٢ – ٥٦٣ ) .

٥ - علّق في ( ٢ / ٢٤٧ ) على قولِ المُصنّف « ونسبوهم إلى الزرق والزينجة والتلبيس » ! فقال : « الزرقة : خرزة للتأخيذ ، والزرق بالضم : النصال ، والزرق : العمى » !

مع أَنَّ الكلمةَ واردةٌ في غير هذه الأُبواب تمامًا ، وأُخِذت منها كلمة « زرّاق » باللغة الفارسيَّة ، وهي بمعنى « مُحتال » كما في « القاموس الفارسي » ( ٣٢٠ ) ، وانظر ما سيأتي ( ٣ / ٨١ ، ١٢٦ ) .

٦ - ذكر المؤلِّف ( ٢ / ٣٨٨ ) كلامًا فيه روايةٌ بين النَّبيِّي عَلَيْكُ وبين

أَعدائه اليهود ، فقال ( المحقِّق ) : « هكذا وَرَدَ في الأَصل ، وفيه لبسٌ ، يُوضحه ما ... » !!!

فذكر كلامًا كرّر فيه ما ذكره المؤلِّفُ نفسُهُ سواءً بسواءٍ !!!

٧ - تكلّم المؤلِّف (١/ ١٣٦) على حديثِ: « مَن سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمًا ... » بكلامٍ طويلٍ فيه أَخْذُ وعطاءٌ ، وسَلْبٌ وإِيجاب ، متعلَّقٌ بالعلل والجرح والتعديل!!

فلم يُناقِشْه في شيء ! ولم يُعَلِّق عليه بشيء !!

وأَمثالُ هذا كَثيرٌ ، يُلْحَظُ بأَدنى مُقارنة بين كتابنا هذا ، وعمل ( المحقّق ) في نُسختِه ، فلا أُطيل ...

وأُمّا القسمُ الثاني فهو :

## ثانيًا : في الحُكم على الأحاديثِ :

فله فيه أَلُوانٌ مِن الوَهَم والغَلَط ؛ فأَقُولُ :

١ - في (١/٥٦): ضعَّف حديثًا بسبب الحارث بن عبدالرحمن بن
 أبي ذُباب ( في أَحاديثهِ مناكير )!

مع أنَّه مِن رجال الشيخين ، وسكت عن حديثِ آخر في سندهِ هذا الراوي نفسُهُ (٢/ ٣٥٩) ، والحديثُ مُتفقٌ على صحَّته !! وليس عنده هو تَفْريقٌ في النَّقد بين « الصحيحن » وغيرهما ! كما سيأتي .

٢ - في ( ١ / ١٤٧ ) قال المؤلّف : « وقد رُوي عن عُمر بن الخطّاب .. » !
 ثمّ ذكر أَثرًا ، فعلّق ( المحقّق ) بقولهِ : « وهذا الإِسناد فيه نَظَرٌ » !
 أقولُ : أَيُّ إِسناد ، وهو لم يُورد إِلَّا المَثْنَ ، ولم تُشِر أَنت إلى سندٍ ؟! فهذا حكمٌ على سَنَد بلا سَنَد !!

٣ - في ( ١ / ٢١٨ ) : أُعلَّ حديثًا بمسلمة بن قَعْنَب ، وهو ثقة (١)،
 والعلَّةُ مِمّن قبلَه ، فهما راويان ؛ أُحدُهما ضعيفٌ ، والآخرُ متروك !!

٤ – في ( ٢ / ١٥٢ ) : ( خرَّج ) حديثًا مِن رواية عَمْرو بن شُعيب عن

أَبِيه عن جدِّه ، وصدَّره بقولِه : « حديث حسنٌ إِن شاء اللَّه تعالى »! والمُلاحظة الأُولى : أَنَّ للحديث طرقًا أُخرى صحيحةً لذاتِها وباللفظ

<sup>(</sup>١) انظر « تهذیب الکمال » ( ۲۷ / ۷۳ ) .

نفسِه ، فلماذا أُعرض عنها ؟!

وأُمَّا الملاحظة الثانية : فإِنَّ ( المحقّق ) نفسَه قد قال في تعليقهِ على « إِغاثة اللهفان » ( ١ / ١٨١ ) : « واختُلف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، وأُميل إلى تَضْعيفها ، ولم يَرَها مِن بابةِ الصحيح البُخاري ومسلم وابن حبّان » !

فكيف التوفيق ؟!

على أَنَّ كلامَه الأُخير هذا فيه ما فيه !!

فإِنَّ المشهورَ عند ( أَهل العلم ) أَنَّ البخاريَّ يُصحِّحُ حديثَ عمرو بن شُعيب ، وإِنْ لم يُخرِّج له في « صحيحِه » ، وكلامُهُ في « التاريخ الكبير » ( ٢ / ٣٤٣ – ٣٤٣ ) مشهور : « رأيتُ أحمد بن حنبل ، وعلي بن عبدالله ، والحُميدي ، وإسحاق بن إبراهيم يحتجُّون بحديث عمرو بن شُعيب » (١) .

وانظر « ضُعفاء العقيلي » ( ٣ / ٢٧٤ ) و « سُنن الترمذي » ( ٢ / ١٣٩ ) و « السِّير » ( ٥ / ١٦٧ ) و « تهذيب التهذيب » ( ٨ / ٤٤ ) ، و « ميزان الاعتدال » ( ٣ / ٢٦٤ ) ، و « طبقات الحنابلة » ( ١ / ١٧٣ ) و « تدريب الراوي » ( ٢ / ٢٥٨ ) ، و « تاريخ دمشق » ( ٨ / ق ٤٧٧ ) ، و « سُنن الدارقُطْنيّ » ( ٣ / ١٥ ) .

٥ - أورد المؤلّفُ ( ٢ / ٢٩١ ) عدّة أحاديث في تحريم عبادة القبور واتّخاذ المساجد عليها ، فكان ممّا ذكره حديث : « اللهم لا تجعل قبري وَثَناً

<sup>(</sup>١) انظر « رواية عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جدّه .. » ( ص ٧٧ ) لصاحبنا الأخ أَحمد عبداللّه .

يُعْبَد » ، فصدَّره ( المحقِّقُ ) بقولهِ : « حديث واحد ، في صحّته نَظَرُ ؟ (١)»! ثمَّ رجّح في روايةٍ ذكرها أَنَّها مُرسلةً!

ثمَّ ذكر طريقًا آخَرَ ( نظيفًا ) ، لكنْ أُعلَّه بتكلَّفِ ظاهرٍ قائلًا : « وهذا إسنادٌ غريبٌ ، في قَلْبي منه شيء ، تفرَّد به حمزةُ وليس بالمشهور ، ولم يُصرِّح مِن طريق من الطرق أنَّه سمع منه ، فأخشى أَنْ يكون مدار الحديث على المرسل الأوَّل ، وإلَّا فأين أُصحاب سُهيل بن أبي صالح المشهورون عن هذا الحديث ؟ بل هل من رجل واحدٍ آخر يُتابع حمزةَ على حديثِه هذا ؟ »(٢) !!!

هذا كلامُهُ ، ويظهر منه أسلوبُهُ ومَرَامُهُ !

وَلْنُناقِشْهُ :

١ - قولُه : « هذا إسناد غريب .. »!

أَيُّ غرابةٍ فيه وهو مُرويٌّ عند مشاهير أَنَمَّة الحديث كالحُمَيدِيِّ وأَحمد ونحوهِما !؟

٢ - قولُه : « في قلبي منه شيء »!!

.. وهذا ليس بشيء ، فليس في علم الحديث – للمُبتدئين وأشباهِهِم – :

حدَّثني قلبي عن رَبِّي!! وإِنِّمَا للكُبَرَاءِ منهم ذَوْقٌ في النَّقد عالِ، لا يطولُهُ سواهم!!

٣ - قولُه : « تفرّد به حمرةُ .. » !!

فكان ماذا ؟! وكم مِن حديثٍ صحيحٍ ، أُو حسنٍ ، تفرَّد به راويهِ ؟! وما هي ضوابطُ القَبُولِ والردِّ عندك !؟

٤ - قولُه : « وليس بالمشهور » !!

كيفَ ؛ وقد قال فيه هاشمُ بنُ القاسم : « رجل الكوفة » ، وقال فيه ابنُ

<sup>(</sup>١) والاستفهام منه!

<sup>(</sup> ٢ ) وكرّر التعليقَ نفسَه ( حرفيًا ) في حاشيتةِ على « إِغاثة اللهفان » ( ١ / ٢٧٥ ) !!

معين : « لا بأس به » ، ووثَّقه ابنُ حِبَّان والعجليُّ ، وروىٰ عنه جماعةٌ !! فَمَن هُو المشهورُ إِذِن ؟!

وما هي شروطُ الشهرةِ ؟! وهل الشهرةُ شرطٌ في تصحيح حديث الراوي الثقةِ أَو الصدوق !!

٥ - قوله: « ولم يُصَرِّح مِن طريق من الطرق أنَّه سمع منه »!!
 أيضًا ؛ فكان ماذا ؟! وليس هو بمدلِّس ، والمُعاصرةُ مُؤْذِنةٌ لمثلِه بالسماع من

وهل كلُّ الأُحاديث التي ( خرَّجها ) ( المُحقِّق ) اشترط على نفسِه فيها هذا اللزومَ لما لا يلزمُ ؟! وما الفرق – على قوله – بين المدلِّس وغيرِه ؟! ِ

٦ - قوله: « فأخشى أَنْ يكون مدارُ الحديث على المرسل الأَوَّل »!! هذه حشيةُ وسواسٍ ، وليست خشيةَ علمٍ! وإِلَّا ، فكيف تولَّدَتْ هذه الحشيةُ مِن طريقَين مُخْتَلِفَي الإِسْنادِ والحَخْرَجِ ، وليس بينهما راوٍ واحدٌ مُشترَكُ !؟! ثمَّ لماذا لم ( تُسَرِّب ) هذه ( الحشية ) في كثيرٍ من الأَحاديث التي هي على نَحْو هذا الميثال مِن قَبْلُ ومِن بَعْدُ ؟!

حوله: « وإلَّا فأين أصحابُ سُهيل بن أبي صالحِ المشهورون عن هذا الحديث »!!

أَينَ هذا الشرطُ مِن علم الحديثِ ؟!

وهل أَنت مُلْزِمٌ نفسَك في كُلِّ إِسنادٍ أَنْ تبحثَ عن مشاهير أَصحاب الراوي لتعرفَ روايتَهم له عنه ؟!

وهل هذا شرطٌ مُعْتَبَرٌ ؟!

وأَين هي الأَفرادُ والمَفاريد في علم الحديث ؟!

( ولو ) تَأَمَّلْتَ أُولَ حديثٍ وآخِرَهُ مِن « صحيح البُخاري » لَمَا قُلْتَ الّذي قُلْتَه !! ولكنْ ...

٨ - قولُه : « بل هل من رجلٍ واحدٍ آخَرَ يُتابعُ حمزةَ على حديثه هذا ؟ » !!
 هذا تَكْرارٌ لِلَا قبلَه ، فلا أُعيدُ ولا أُكرِّرُ !!

أَقُولُ: وله مِن مثلِ هذه الإِطْلاقاتِ العامَّةِ الكثيرُ الكثيرُ ، لَوْ قارَنَها ( المتأمِّلُ ) ، ودقَّق فيها ( المتُفحّصُ ) لَخَرَجَ بأَضعافِ ما ذكرتُ ..

ولكنْ .. أُكتفي بالسَّابق ، حِرْصًا على اللاحقِ !

أَ**قُولُ** : وهُناك أَحاديثُ لم يظهر فيها حُكْمُهُ عليها !!.

١ - في ( ١ / ٤٣ ) : قال في حديث بعد عزوه : « وفي إسناده ابنُ
 إسحاق ، وقد عنعن ، وهو مدلِّش ، ويشهدُ لبعضِه ما قبله » !

فما هو حكمُهُ ؟! وهل كلَّه صحيح ؟! أَم كلَّه ضعيف ؟! أم نصفٌ هكذا ونصفٌ هكذا ونصفٌ هكذا ؟!! مع التوكيد على قولِه : « لبعضه » !

٢ - في ( ١ / ١٠٥ ) : قال في حديثِ بعد عزوهِ وسَرْدِ رجال سندِه : « وهُم ثقات » !

فكان ماذا ؟ فأين شروطُ صحّة السند الأُخرى ؟!

وهل هذا يكفي للحُكم عليه بالثبوت ؟! أم ماذا ؟!

٣ - ومثلُه قال في (١/١٥١) في سندين: « ورجالُهما ثقات »!!
 فأين الحُكْمُ عليهما ؟!

٤ - في ( ٢ / ٣٧٩ ) بعد عزوه حديثًا لمصادره ، نَقَلَ عن الهيثمي قولَه :

( رواه أَحمد ورجاله رجال الصحيح »! فقال : وهو كما قال !!

ماذا قال ؟! فأين الحُكْم عليه ؟! وماذا يستفيدُ القارىءُ من مُجرَّد ذلك ؟!

ه - قال المصنِّفُ ( ١ / ٣١٨ ) : ( ورُوي نحو هذا المعنى يإسناد مُتصل مرفوع » ، فعلَّق ( المحقّق ) قائلًا : ( ذكره ابنُ عبدالبرّ ( ١ / ٤٧ - ٤٨ ) !! » .

فكان ماذا ؟! فإنَّ المصنِّف قبل سطور عزا الكلامَ كلَّه لابن عبد البرّ ، فهل ذِكْرُ الرقم - فَقَط - يُعني في الوقوف على الحكم ؟!

أَقُولُ: ومِن هذا الباب ما قال فيه: «حديث قابل للتحسين » ، أو: «حديثُ مُحتمل التحسين »!!

هل هو مُرْتَقِ إِلَى الحُسْن ؟ أَم لا يزالُ في حضيض الضعيف ؟! وهل قابليّتُهُ للتحسين دونَ وُجودِ ما يعضُدُها تُفيده ؟!

وكُلُّ حديثِ ضعيفِ الضعفَ اليسيرَ ، أَليس هو قابلًا للتحسين ؟! فِما هو وَجُهُ التفريق بين هذا وما قَبلَه ؟!

ومن أَمثلةِ ذلك قولُه :

۱ - في ( ۱ / ۲۹ ) قال : « حديث قابل للتحسين » ! ۲ - وفي ( ۱ / ۱۳۷ ) قال : « أُخرجه الحاكم » ( ۱ / ۸۸ ) بإسناد قابل للتحسين » !

٣ - وفي ( ١ / ٢٦٠ ) بعد سياقِه حديثًا من عدَّة طرق ، قال :
 « وبالجملة ؛ فإِنَّ هذه الطرق كلَّها ضعيفةٌ ، وهي محتملةٌ للتحسين مجملةً » !!
 مُحْتَمِلَة !!

ع - وفي ( ١ / ٣٢٠ ) قال في سند عند الترمذي : « وهذا إِسنادُهُ

مُحْتَمِلٌ للتحسين ، ورُوي من غير هذه الطريق ، فأخرجه الترمذي (٣٧٠٠) مِن حديث عبدالرحمن بن خَبّاب ، وإسناده ضعيف »!!

فما هو محكْمُه ؟! وهل ذلك الاحتمالُ ارتفع بالروايةِ الأُحرى الضعيفةِ ؟! أَم بَقِيَ الاحتمالُ في نفسِه ( ضعيفًا ) ؟!

٥ - وفي ( ١ / ٣٢٧ ) صدَّر مُحْكَمَه على حديثِ بقولِه : « حديثٌ حسنٌ إِنْ شاء اللَّه تعالى » !!

ثُمَّ خَتم بحثَه بقولِه : « وعليه فالحديث قابلٌ للتحسين » !!! فبأَيِّهما نأخُذُ ؟! بالحكم الأَول ؟ أَم الأَخير ؟!

أُم أَنَّ الأُوّلَ يشرحه الأُخير ؟! أُم العكس ؟! لا أُدري ماذا أُقول !؟

7 - ولعلَّ مثلَ الذي سَبَقَ - أُو غيره ! - قولُه في ( ١ / ٣٣٩ ) :

( أُخرجه النَّسائي ( ٢ / ١٧٧ ) ، وابن ماجه ( ١٣٥٠ ) وفي إسناده ضعفٌ ،

وقد يُحَسَّنُ » !!

متى !! وكيف ؟! وبماذا ؟! ولماذا ؟! أَيضًا ؛ لا أَدري ماذا أَقولُ !

٧ - صدَّر محكمَهُ في (٢ / ٣٤) على حديثٍ بقولِه: «حديث حسن »! ثمَّ حكم على سندٍ - مِن أَسانيدَ - بأنَّه قابلٌ للتحسين!! ثمَّ قال: «قد تُوبِعَ عند أَبِي نُعَيم في «الحلية» (٢ / ٥ - ٦) وإسناده جيِّد»!! ثمَّ قال: وله عند البيهقي في «الدلائل» (٤ / ٥٠) مُختصرًا طريق أُخرى عن عروة مرسلًا، وفي إسنادها ضعفٌ »!!

أَقُولَ : فَمِن أَين أَخذُ الحُكم بالحُسْنِ ؟!

مِن السند القابل للتحسين ؟!

أُم مِن السند الجيِّد ؟!

أُم مِن السند الضعيف ؟!

أُم مِنها جميعًا ؟!

وهل ثمَّت فَرْق بين الحسن والصحيح لغيره أم لا ؟!

وأَيُّهما أُعلى : الحديث الجيِّد أُم الحسن ؟!

٨ - خرَّج حديثًا في ( ٢ / ١٦٢ ) وحكم على أول سند له بأنَّه :
 « إسنادٌ ضعيفٌ » !!

ثمَّ ذكر له طريقًا آخر (۱)، فيه راوٍ مُنكر الحديث ، وفيه انقطاعٌ !! ثمَّ قال : « وللحديث شاهدٌ بإِسناد ضعيف أَيضًا من حديث أَبي موسى عند ابن السُّنِّي ( ٣٣٩ ) ، فَيُحتمل أَن يُحَسَّن الحديثُ بِه » !! فما هي النتيجةُ ؟!

٩ - قال في خاتمةِ عزوه لحديثِ ( ٢ / ٣٤٧ ) : « وعلى أَيِّ ، فالإِسنادُ

- على جهالةِ حالٍ في سباع بن ثابت - يحتمل التحسين »!

ما هو الحُكْمُ ؟! وما هو الضابطُ له ؟!

على أَنَّ سِباعًا المذكور ذكره ابنُ قانع والبغوي في الصحابة ، ورتجح صُحبَتَهُ الحافظُ ابنُ حجر في « الإِصابة » ( رقم : ٣٠٧٨ ) والذهبي في « تجريد أَسماء الصحابة » ( ) .

<sup>(</sup>١) مع أنَّه – عند التأمُّل – راجعٌ إلى ما قبلَه !!

<sup>(</sup> ٢ ) واختلفَ قولُ الذهبي في « الميزان » ( ٢ / رقم : ٣٠٧٦ ) فقال : « لا يكاد يُعرف » ! فاغترّ به مَن اغترَّ !

أَقُولُ : وأَمَّا الأَحاديثُ ذات الشواهد والمتابعات والطرق ، فالقولُ فيها عَجَبٌ !! فهو في مواطنَ يُثَبُّنُها بها ، مِن ذلك :

١ - حكم على حديث ( ١ / ٢٢ ) بأنَّه : « حديث صحيح »!
 ثمَّ قال : « أُخرجه أُحمد .. و .. ورجاله ثقات »!!

ثمَّ قال : « ويشهد له حديث عائشة .. وحديث ابن عبَّاس .. وسنداهما ضعيفان » !!!

٢ - حكم على حديثِ (١/ ٢٢٠) بقولِه : « حديثُ حسنٌ إِنْ شاء اللَّهُ تعالى »!

ثمَّ قال بعد ذكر مصادرِه: « .. من طرق عن ثوبان ، وفي أَسانيده كلام » !!

٣ - قال في حديث ( ٢ / ٣٧٨ ) - بعد سَرْدِ سندِه - : « فانقطع
الإِسناد ، وهي علَّةٌ في ضَعْف الإِسناد ، إلَّا أَنَّ الحديثَ يصحُّ لشواهده » !

أقولَ : فها هو - إِذَنْ - يُثَبِّتُ هذه الأَحاديثَ بشواهدِها أو طرقها ! على
( تنوَّع ) في طرقِه للوصول إلى ذلك !!

ولكنْ : نراه قد ضعَّف - في مَوَاطنَ أُخَرَ - عددًا ( لا بأس به ) من الأَحاديث التي لها أَسانيدُ عدَّة ، وضعفُها مُحْتَمَلٌ ، سواءٌ بالشواهد أَو المُتابعات ، ولم يلتفِتْ لذلك !!

ولا يُقال : معلولةٌ ! أَو : يرجع بعضها إِلى بعض !! فليست هي كذلك ! ولا يُقال أَيضًا : شديدة الضعف جدًّا !! فليست هي كذلك ! ومن الأَمثلة على ذلك :

١ - حديث : « لَمَّا خَلَقَ اللَّه آدم ونَفَخَ فيه الروحَ عطس » ، ضعّفه في

( ١ / ٥٦ ) مع أَنَّ له ثلاثةَ أَسانيد تختلفُ مخارجُها عن بعضٍ ، وليس فيها متروكٌ !!

٢ - حديث العِرْباض بن سارية : « عليكم بسُنتي وسُنَّة الخُلفاء الرَّاشدين » ،
 ضعَّفه في ( ١ / ٧٨ ) مَعَ أَنَّ لَهُ طُرُقًا كثيرة ، مُتباينة المخارج ، وكثيرٌ منها ليس فيه شديدُ ضعفٍ !

وصحّحه جماهيرُ المحدّثين قديمًا وحديثًا ، بل لا أعلمُ أحدًا من أهل العلمِ ضعّفه البتَّة .

نَعَم ؛ قد تكلَّم الواحدُ منهم أو الاثنانِ في بعض طرقِه، لكنّ مجموعَها يجزم الباحثُ – مَعَهُ – بصحَّتِه وثبوتِه .

وكلامُهُ في حديث العرباض تخلَّلَه أَوهامٌ عدّة ، وأَغلاطٌ مُتعدّدة ، ليس هنا موقعُ مناقشتِه فيها !

٣ - ضعّف في ( ١ / ٩٤ ) حديثَ : « يحملُ هذا العلمَ مِن كلِّ خَلَفِ عدولُه .. » ، مع أَنَّ له طرقًا كثيرة ، عددٌ منها خالٍ من الضعف الشديد .

وقد تُبَتَ الحديثَ جماعةٌ مِن العُلماء المُتقدِّمين والمتأخِّرين ، كالإِمام أحمد والعلائي والقسطلاني وغيرهم .

فَمَعَ مَن هو ؟! مَعَ المتقدِّمين ؟! أَم مع المتأخّرين ؟!

الجواب: لا هؤلاءِ ولا أُولئك!

 ٤ - وصَنَعَ ذلك في (١/٩/١) مع حديث « فضل العالم على العابد كَفَضْلي على أَدناكم .. » .

وهو حديثٌ له طريقان وشاهد .

٥ - ومثلُه أَيضًا صنيعُهُ في ( ١ / ١٠ ) في حديث « مَنْ سَلَكَ طريقًا يبتغى فيه علمًا .. » .

وله طريقان .

وقد حسَّنه من المُتُقَدِّمين حمزةُ الكِناني ، ومن المُتَأَخِّرين الحافظ ابن حجر كما في « فتح الباري » ( ١ / ١٦٠ ) .

فأُكَرِّرُ له - هُنا - أُسئلتي المتقدّمة !

٦ - وفي ( ١ / ١٣٣ ) تَضْعيفُهُ لحديث : « الدنيا ملعونة ، ملعون ما
 فيها .. » !

مع أُنَّ له طرقًا عدّة ، وشواهدَ متعدّدة .

وقد حسَّنه من المتقدّمين الترمذيُّ ، ووافقه من المتأخّرين العراقيُّ ، كما في « تخريج الإِحياء ) ( ١ / ١ ) و ( ٣ / ٢٠٢ ) .

٧ - وفي ( ١ / ١٤٣ ) ردَّهُ لحديث : « خَصْلتان لا يجتمعان في مُنافق :
 محسن سَمْتِ وفقة في دين » .

مع أَنَّ له طريقيْن يُقوِّي بعضُهما بعضًا ، أَحدُهما مسندٌ فيه ضعفٌ ، والآخرُ مُرْسلٌ صحيحُ الإِسناد .

٨ - وكذلك صنع في ( ١ / ٢٢٢ ) مع حديث : « فضل العلم خير من نفل العَمَل » .

وقد أورد له خمس طرق ، اثنتان منها شديدتا الضعف – على حسب نقده ! – والطرق الباقية ضعفها يسير ... ومع ذلك ضعَّفه !!

٩ - تكلُّم في (١/ ٢٢٨) على حديث : « مَن دخل مسجدَنا هذا

ليتعلَّم خيرًا ، أَو ليعلِّمَهُ .. » ، وصدَّر مُحُكَمَهُ عليه بقولِه : « حديث أَشبه بالموقوف » !!

مع أَنَّ طرقه المرفوعة كثيرة ، وليس بخفيٍّ أَنَّ الوقفَ لا يُخالفَ الرفع مُطْلَقًا . وقد نقل من « مصباح الزجاجة » للبوصيري ترجيحَ الدارقطني وقفَه ! ولم ينقُل أَنَّ البوصيريَّ نفسَه صحّحه مرفوعًا !!

١٠ - وردَّ أَيضًا في (١/ ٢٦٣) حديث : « مَثَلُ أُمَّتي مَثَل المطر لا يُدرى أَوَّلُه خيرٌ أَم آخِرُهُ » !!

مع أَنَّه مرويٌّ مِن طُومِق عدّة ، عن غيرِ واحدٍ مِن الصحابة .

وقد حسَّنه مِن المتقدِّمين الترمذيُّ ، ومِن المتأخرين الحافظ الهيثمي ، والحافظ ابن حجر ، وانظر « الفتح » ( ٧ / ٤-٥ ) .

١١ - وضعَّف في (١/ ٢٨٤) حديثَ : « طَلَب العلم فريضةٌ على كل مُسلم »!!

ضاربًا الصَّفح عن طُرُقِه المُتكاثرة الَّتي زادت على الخمسين ، وجمعها السيوطي في « مُجزء » مُفْرَد ، جازِمًا بتحسينِه فيها !

ولقد عزا (المُحقِّقُ) مِن ضِمن ما عزا - للمراجعة ! - إلى كتاب « المقاصد الحسنة » !! مع أَنَّ فيه تحسين الحديث عن غير واحد مِن أَهل العلمِ ، فمن المتقدّمين ابنُ القطَّان - راوي « سُنن ابن ماجه » - ، ومِن المتأخّرين المزِّي والعراقي وغيرهما .

١٢ - تكلَّم في ( ١ / ٤٢٤ ) على حديث : « إِذَا أَبَرِدَتُم إِليَّ بريدًا فَابْعَثُوهُ عَلَى الْأَسِم حَسَنَ الوجه » ، و ( طوّل ) في تَضْعيفِه ، والكلام على أَسانيده

بصُورةِ لا تخلو من تكلُّفِ ، حتَّى إِنَّه لمَّا أَعْيَتْهُ الحيلةُ في نَقْد إِسنادِ روايةِ عند البزَّارِ قال : « فإِنْ صحَّ نسبةُ ذلك اللفظ له ، كان الوهم من البزَّارِ نفسِه ، وقد عُرف عنه الوَهَم في بعض الأَحاديث ، فيكون هذا منها ؟(١)»!! ولا حول ولا قوَّة إلَّا باللَّه .

ولا حون ولا قوه إِلا بالله . وقد صحّح الحديثَ الحافظُ ابنُ حَجَرِ في « مختصر زوائد البزّار »

( رقم ۱۷۰۰ ) وغيره .

١٣ - ضعَّف في ( ٢ / ٢٧٧ ) حديث : « إِذَا ذُكِرَ القَدَرُ فأُمسِكوا .. » ، مُصدِّرًا عزوَه بطريقٍ فيه راوٍ شديدُ الضعف - عنده - ، بالإِضافةِ إِلَى انقطاع سندِه !

ثمَّ أَشار إلى طريقٍ أُخرى ( مُنكرة ) - على حدّ تعبيرِه - عِند أَبي نُعيم في « الحلية »!!

مع أَنَّ هذه الطريقَ - الثانية - قد حسَّن سندَها لذاتِه الحافظان ابنُ حَجَرٍ والعراقيُ .

ثمَّ خَتَمَ قولَه بقولِه : « وفي الباب أَحاديث ، ولا تصلُحُ للتقويةِ ، ذكرها الأَلبانيُّ في « صحيحته » ( ٣٤ ) » !!

مَع أَنَّ منها مرسلًا صحيحَ الإِسناد ! أَفلا يتقوَّى به ، ومَخْرَجُهُ مُختلِفٌ ؟! ١٤ – ردَّ في (٢/ ٣١٩) حديثَ : « اللهم بارِكْ لأُمَّتي في بُكُورِها » لجهالةٍ في سنده !

ثمَّ قال : « رُوي من حديث عليّ ، وابن عُمر ، وابن عبَّاس ، وبُريدة ، وجابر ، وأُنس ، ولا يَثْبُتُ له إسناد » ؟!!

<sup>(</sup>١) وعلامة الاستفهام منه! فهل هو يَسأَلُ أُم يُقَرِّر ؟!

فكان ماذا ؟!

وما هو الحديثُ الحَسَنُ لغيرِه ؟! وكيف يكون ؟ وهل هذه الأَسانيد التي ( لا تَثْبُتُ ) شديدةُ الضعف ؟!

مع أَنَّ الحديثَ قَد حسَّن سندَه الترمذيُّ من المُتقدَّمين ، والمنذَري وابن حَجَر والسَّخاوي من المتأخّرين .

١٥ - رد في ( ٢ / ٣١٧ ) حديث الخوارج ، وقول النّبيّ عَلَيْكُ فيهم :
 « شرُ قتلى تحت أديم السَّماءِ .. » لضعفِ راوٍ من رواتِه !

ثُمَّ قال : « وله طرق أُخرى عند .. و ... ، وفيها نظر !!(١٠)» ! أَيُّ نَظَر فيها ، وليس فيها متروكٌ ولا وضَّاعٌ !!

ومَخَارَجُها مُتغايرةٌ تلتقي جميعًا عند أَبِي أُمامة يُتابِعُ الرواةُ فيها بعضُهم بعضًا ؟!

والحديثُ ؛ حسَّنه الترمذيُّ .

١٦ - ثمَّ ضعَّف في ( ٢ / ٣٦٧ ) حديثَ : « .. وأُصدقُها الحارث وهمَّام .. » !

مع أَنَّه مرويُّ مِن طريقين مُوْسَلَيْنِ ، وله شاهِدٌ مُسْنَدٌ فيه جهالةٌ !! وهل الحَسَنُ إِلَّا هذا(٢)؟!

أَقُولُ: وهُناك صنفٌ ثالثٌ من ( العَمَل) عنده!!

وهي أَحاديثُ ضعّف أَسانيدَها ، وسكتُ !! مع أَنَّ لها شواهدَ عدَّة أَعْرَضَ

<sup>(</sup>١) وعلامتا التعجبُ منه !

<sup>(</sup> ٢ ) وكذا صَنَعَ في حديث « إِنَّمَا شفاء العِيِّ السؤال » ( ٢ / ٢٠٤ ) وله طرقٌ عِدَّةٌ تُحَسِّنُهُ في الشواهد !

عن ذِكْرِها وإِيرادِها ، يتقوَّى بها الحديثُ ، ويَرْتَقي إِلَى دَرَجةِ الثبوتِ !! ١ - ضعَّف في ( ١ / ٧٣ ) حديثَ : « اليهود مغضوبٌ عليهم ، والنَّصارى ضالُّون » لجهالةٍ في سنده !!

مع أَنَّ للحديثِ شواهدَ عدّة، كما تراها في « فتح الباري » ( ٨ / ١٥٩ )، وتعليق العلَّامة أُحمد شاكر على « تفسير الطبري » ( رقم ١٩٨ ) .

وقد صحّح الحديثَ الترمذيُّ وابنُ حِبّان وابن حجر ومُصَنّفُنا ابن القيِّم .

٢ - ضعَّف في ( ١ / ١٢٧ ) الحديث القُدُسيّ الذي رواه البُخاريُّ :
 « مَن عادَيٰ لي وليًّا .. » بقولِه : « وفي إسناده ضعفٌ ظاهرٌ ، وتهيَّب الذهبيُّ أَن يردَّه (!)، لأَنَّه في « الصحيح » (!!)، انظر ترجمة خالد بن مَخْلَد في « الميزان » ،
 وعليه مدار الحديث » !!!

ولم يُشِرْ إلى طُرُقِه المُتكاثِرة الَّتي حَشَدَها الحافظانِ ابنُ رجب في « جامع العلوم والحكم » ( ٢١٣ ) ، وابنُ حَجَر في « فتح الباري » ( ١١ / ٢٩٢ ) ، وتوسَّع في إيرادها وتنسيقها والكلامِ عليها شيخُنا الأَلباني في « السلسلة الصحيحة » ( ١٦٤٠ ) .

وقد صحّح الحديثَ مِن المُتقدّمين البخاريُّ ، وابن حبَّان ، وأبو القاسم المِهْرَوانيِّ ، وابن الحَمّامي ، والبَغَوي ، ومِن المتأخرين جماعةٌ كثيرةٌ على رأسهم الحافِظان الذهبيُّ وابن حَجَر .

٣ - ضعّف في ( ١ / ٢٣٤ ) حديثَ : « مَن تعلَّم علمًا مُمَّا يُبتغى به وجهُ اللَّهِ .. » ! وقال : « فُلَيح ضعيفٌ » ! واكتفى !!!

مع أَنَّ للحديث شواهدَ عدّة ، منها عن كَعْب بن مالك ، ومنها عن

جابر ، وغیرها .

وأَسانيدها يسيرةُ الضعفِ ، مُتباينةُ المُخَارِجِ !!!

٤ - ضعّف في ( ١ / ٣١٦) حديث : « إِنَّ زيدَ بنَ عَمْرو بن نُفَيل يُبْعَثُ يومَ القيامةِ أُمَّةً وحده » ، وقال : « أُخرجه الحاكم ... مِن طريق الحُسين بن الفَزَع عن الواقدي مُوسَلًا مُعضلًا ، والحُسين وشيخُه كذَّابان » !!!

هكذا قال والحتارَ!

مَعَ أَنَّ للحديثِ طرقًا مُسندةً ، ليس فيها متروكٌ ولا كذَّابٌ ، من ذلك ما رواه أَبو يعلى في « مسنده » ( ٩٧٣ ) عن سعيد بن زيد بسند حسَّنه الهيثمي في « المجمع » ( ٩ / ٤١٧ ) .

وفي الباب عن غير واحدٍ .

٥ - وفي ( ١ / ٣٣٠) ضعَّفَ حديثَ : « إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ طعامَ ابن آدم مثلَ الدنيا .. » ، مُصدِّرًا إِيَّاه بقولِه : « في صحَّتِه نظر ؟ (١)» ! ثم قال بعد إيراد سنده : « وإسنادُهُ ثقاتٌ ، إِلَّا أَنِّي أَخشى تدليسَ الحَسَن البصريّ ... » ! ثمَّ ذكر له طريقًا آخر رجَّح إرسالَه (٢)!

أَفَلَا يكفي هذا الطريق المرسَل - عندك - مع ذاك المُسند الضعيف احتمالًا - عندك أَيضًا - لتحسينِه به ؟!

وقد صحّح الحديثَ ابنُ حبَّان والمنذري وغيرُهما .

٣٥٨ / ١ ) حديث : « إِنَّ بين السَّماء والأرض مسيرة

<sup>(</sup>١) والاستفهام منه!

<sup>(</sup>٢) مع أنَّه رُوي موصولًا من طريق ثقةٍ كبيرٍ أَيضًا !!

خمس مئة عام .. » لانقطاعِه !

مَعَ أَنَّ لهذا القَدْرِ منه شاهدًا - فيه ضعفٌ يسيرٌ - صحّحه ابنُ حِبَّان وغيرُهُ. أَفلا يتقوَّيان ؟!

٧ - ضعّف حديثَ : « استحيوا من اللَّهِ حقَّ الحياءِ » ( ١ / ٤٨٢ ) بقولِه : « .. بإسناد ضعيف جدًّا » !

أقول : وذلك لحالِ الصبّاح بن محمّد (عنده ) جَرْيًا وراءَ ابنِ حبّان في إِفراطِه فيه كما قال الحافظُ ابنُ حجر ، حيثُ مالَ هُو إِلى تضعيفِه فقط ، وهو الصوابُ .

مع أَنَّ للحديثِ طريقًا أُخرى عن ابن مسعود ، وشاهدًا مُوْسلًا ، كما تراه فيما يأتي ( ٢ / ٢٣٧ ) .

٨ - في (١/٥٠٥) ضعف حديث : « لو لم تُذنِبوا لَحِفْتُ عليكم ما
 هو أَشدٌ مِن ذلك ؛ العُجْب » وقال : « إِسناده مُنكر »!

مع أنَّ للحديثِ طريقًا آخَرَ عن أبي سعيدِ الخُدريِّ ، وقد ثبَّتَهُ العُقيلي والمُنذري والهيثمي وغيرهم .

وانظر ما سيأتي ( ٢ / ٢٧٨ ) .

٩ - ضعَّف في ( ٢ / ٣٤٠ ) حديث : « إِذا تطيَّرْتَ فلا ترجِعْ » ، كونَه
 « مُرسلًا أو مُعضلًا » !!

ولم يذكر شواهدَه التي منها حديثُ حارثة بن النُعمان عند الطبراني ، وغيرُهُ عند غيرِه .

١٠ - ضعَّف في ( ٢ / ٣٤٢ ) حديثَ رُويفِع بن ثابت : ( .. حتَّى إنَّ

أَحدَنا لَيَطِيرُ له النصلُ والريشُ .. »، بقولِه : « أَخرِجه أَبو داود بإِسناد ضعيف » ! ولم يذكُر – ولا أَدري لماذا<sup>(۱)</sup> ؟! – أَنَّ له طريقًا أُخرى في « سُنن أَبي داود » عَقِبَ ذاك مُباشرةً بسند صحيح !!

وله – أَيضًا – طريقٌ ثالثةٌ في « المُسْنَد » ، كما سيأتي ( ٣ / ٢٧٥ ) . ١١ – ضعَّف في ( ٢ / ٣٤٣ ) حديثَ : « أَخَذْنا فَأْلَك مِن فيك » مُعِلَّا إياه بالجهالةِ ! ثمَّ ذكر له إِسنادًا آخَرَ فيه متروكٌ !!

أُمَّا الجهالة المذكورة فهو يريد بها الإِبهام ، فإِنَّ في السند المُشار إِليه رَاويًا مُبهمًا !!

ولكنَّ هذا الإِبهام زال وانْدَفَعَ بروايةٍ أُخرى لم يُوردها ( المُحقّق ) ، ولعلَّه لم يَقِفْ عليها !!

ثمَّ له شواهدُ أُخَرُ ترى الإِشارةَ إِليها والكلامَ عليها في ( ٣ / ٢٧٧ ) من كتابنا هذا .

١٢ - ردَّ في ( ٢ / ٣٥٠) حديثَ : « دَعُوها ، ذميمةً » ناقلًا عن الإِمام البُخاريِّ قولَه فيه - بعد روايتِه له في « الأَدب المُفرد » - : « في إِسناده نَظَر » ، ثمَّ قال ( المحقِّق ) : لعلَّه مِن أَجل ضعفِ في عكرمةَ ، ومسلمٌ يحتجُ بحديثِه ، والظاهرُ أَنَّ في بعض حديثِه نكارةً واضطرابًا » !!

أَمَّا البُخاريُّ رحمه اللَّه فإعلالُه لحديثِ عكرمةَ مُقَيَّدٌ بروايتهِ عن يحيى بن أَبي كثيرِ كما قاله الحافظُ ابنُ حجر ، وليس هذا الحديث من روايتِه !

<sup>(</sup>١) ولعلَّه غَفَلَ عنه ولم يتنبَّه له ؛ لأَنَّ أَبا داود عَطَفَ ذِكْرَ المتن على سابقِه ، مُكتفيًا بإيراد السند ، واللَّه أَعلمُ .

ومَعَ ذلك فالحديثُ له شواهدُ وطُرُقٌ عدّة ، تقوّيه ، فانظر ما سيأتي (٢ / ١٩٥ ) .

أَقُولُ : وعنده أَحاديثُ أُخَرُ مِن هذه البابةِ أَعرضتُ عنها هُنا ! وأُمَّا القسم الثالث :

## ثالثًا : في العَزْوِ :

فكثيرٌ<sup>(١)</sup> ..

وأُسوقُ ها هُنا أَمثلةً عليه ، تَدُلُّ على أَلُوانِ ما وَقَعَ له :

١ – عزا في ( ١ / ٣٠ ) حديثَ أبي هريرة القُدُسيّ : « إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يسأَلُ الملائكةَ .. » لمسلم !

وهو - أيضًا - في « صحيح البخاري » .

٢ – عزا في ( ١ / ٤٤ ) حديث : « اطّلعت في الجنَّة فرأَيتُ أَكثرَ أَهلها الفُقراء .. » للبخاري (7)! عن عمران بن مُحصَين !

وهو في « صحيح مسلم » - أَيضًا - عن ابن عبَّاس<sup>(٣)</sup>.

٣ - وفي ( ١ / ٨٦ ) تعليقًا على قولِ المُصنَّف : « وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنه في قولِه تعالى : ﴿ يُثَبِّت الله الذين آمنوا ٠٠٠ ﴾ ، وقال : نزلت في عذاب القبر .. » قال ( الحُقِّق ) : « حديثٌ حسنٌ إِنْ شاء اللَّه ، وهو مختصر حديث البراء ، أُخرجه عبدالرزَّاق و .. و .. »!!

أُقُولُ : بل هذا حديثٌ آخرُ تمامًا !

وهو مرويٌّ في « الصحيحين » باللفظِ نفسِه ، كما قال المصنَّفُ ، فانظر ما سيأتي ( ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) وهي تكشفُ حقيقةً دعاوى ( التتبُع) و ( السَّبْر ) ! سائلًا اللهَ – سبحانه – أَن يُلهمَنا الصَّبْر !!

<sup>(</sup>٢) مُتابعةً للمصنّف.

<sup>(</sup> ٣ ) وهو مُعلَّق عند البخاري ( ٦٤٤٩ ) .

٤ - عزا المؤلّف (١/١٤٧) حديثَ «كِلا المجلسين على خير ٠٠ إلى البن ماجه في « سننه » من حديث عبداللّه بن عَمْرو بن العاص » ، فقال (المحقّق): « وهم المؤلّف في نسبتِه لابن ماجه ، لم أَجده في « السنن » ، ولا ذكره المزّي في « التحفة » ، ولم يعزه أَحدٌ إليه »!

يَا لَلَّهِ العَجَبُ !!

فالمؤلِّفُ - أُوَّلًا - مُصيبٌ في نسبتِه ، فهو في « سُنن ابن ماجه » ( برقم : ۲۲۹ ) !

والمزّي ذكره في « التحفة » ( ٦ / ٣٥٥ ) !

وعزاه إليه غيرُ واحدٍ مِن أهل العلمِ ، كالعراقي في « تخريج الإِحياء » ( ١ / ١٠ ) !

فماذا أُقول !!

٥ - عزا في ( ١ / ٢٠٨ ) حديثَ : « اللهم إِنِّي أَعوذ بك مِن الهمِّ والحَرَن .. » للبخاري !

وهو في « صحيح مسلم » أيضًا .

٦ عزا في ( ١ / ٢٢٨ ) حديث : « أَمَّا أَحدُهم فآوى إلى الله .. »
 للبخاري !

وهو في « صحيح مُسلم » أَيضًا .

٧ - عزا في (١ / ٢٣٢) حديثَ : « اسمع ! سَمِعَتْ أَذَنك ، وعقل قلبك » لـ « الترمذي بهذا اللفظ ، والبخاري » !

أَقُولُ : وسند الترمذيِّ فيه ضعفٌ ، لكنَّه يعتضدُ بما قوَّاه به الحافظُ في

« الفتح » ( ۱۳ / ۲۰۲ ) و « التغليق » ( ٥ / ٣٢١ ) .

أَمَّا روايَةُ البخاري فليس فيها موضعُ الشاهد الذي أُورده المصنِّفُ مِن أَجلِه . فلا بُدَّ مِن التنويه ، أَو أَنْ لا تُذْكَرَ لِعَدَم الجَدْوَىٰ!

٨ - عزا في ( ١ / ٣٢٢ ) حديث الإسراء للمتّفق عليه عن أنس !!
 وإنَّما هو عنه عن مالك بن صَعْصعة .

9 - قال المؤلّف في ( ١ / ٣٢٤) : « وقال محمَّد بن علي الباقر : عالم ينتفع بعلمِه أَفضل مِن .. » فعلّق ( المحُقّق ) بقولِه : « جامع بيان العلم » !! دون أَنْ يُنبّه أَنَّ المذكورَ في « الجامع » إِنَّمَا هو عن جعفر بن محمَّد !! ١٠ - أُورد المؤلّف في ( ١ / ٣٩١) قولَ ضِمام بن ثعلبة للنَّبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : « بالذي نَصَبَ الجبال » فعزاه ( المحقِّق ) للنَّسائي ، ثمَّ قال : « وأُخرجه البخاري ( ٣٣٠ ) وغيره » !

أَقُول : ومسلمٌ أَيضًا ، لكنْ كروايةِ البُخاري ؛ دون موضع الشاهد الذي أُورده المصنّفُ مِن أَجله !!!

## فتنبَّهُ !

۱۱ – عزا في (۱/ ۳۹۹) حديث: « إِذَا أَنشأَتُ (۱) سحابةٌ بحريّةً .. » له « الموطأ » بلاغًا ، ثمَّ قال : ( وقال ابنُ عبدالبرّ : هذا الحديثُ لا أَعرفه بوجه من الوجوه في غير « الموطأ » ، إِلَّا ما ذكره الشافعيّ في « الأُم » ) !! ولم يذكر ( المحُقِّق ) مِن أَين ( نَقَلَ ) كلامَ ابنِ عبدالبرِّ !! وإنَّما ( تناوَلَه ) مِن حاشية الأُستاذ محمَّد فؤاد عبدالباقي – رحمة اللَّه عليه –

<sup>(</sup>١) والصُّواب : « نشأت »!

على « الموطَّأ » ، وهذا الأُخير ( أُخذه ) مِن « شرح الزرقاني » ( ١ / ٣٨٩ ) !!! ١٢ – و ( للمُحقِّق ) مثلُ هذا ( الصَّنيع ) في ( ٢ / ٣٦٧ ) حيثُ عزا حديثًا لـ « جامع ابن وهب » ( ص ٧ ) !!

ولم يذكر مصدرَ ( تناؤلِه ) له !

وإِنَّمَا هو - كما هو معروفٌ لمن يعرفُ ! - من كلام شيخنا الألباني في « الصحيحة » ( ٩٠٤ ) ( ٩٠٤ ) ، بدليل أَنَّ المؤلِّف نفسَه - رحمه اللَّه - قد عزا في ( ٢ / ٣٧٢ ) - بعد خمس صفحاتٍ فقط - حديثًا آخَرَ لابنِ وهب صراحةً ، فقال ( المُحَقِّق ) : « لم يذكر له إِسنادًا .. » !!

مع أنَّه – كما ستراه في كتابنا ( ٢ / ٥٥٢ ) مرويٌّ في « جامع ابن وهب » – أَيضًا – ( ص ٧ ) سواءً بسواءِ !!

فلو كان نَقَلَهُ منه لنَقَلَهُ منه !!! وبخاصّةِ أَنَّ الحديثين - كما هو ظاهرٌ -في الصفحة ذاتها !!

١٣ – أُورد المؤلّف في ( ١ / ٥٠٢ ) ( أَثْرًا ) فيه حديثٌ قُدُسيِّ : « أَنَا الْمَعْنَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

أَقُولُ : ليس هُو، ولا قريبًا منه !!

وإِنَّمَا هذا حديثٌ موضوعٌ رواه الديلميُّ !! وانظر ( ٢ / ٢٧١ ) فيما يأتي .

١٤ - وفي ( ٢ / ٣٤ ) : حديثُ عبداللَّه بن أُنيس : « قال : بَعَثَني رسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ إِلَى خالد بن سفيان العرني .. » ، له في عَزْوهِ خَلْطٌ ظاهرٌ في العَزْو

ودقَّتِه بين الأَسانيد والمُتُون، يُقابَلَ ما ذكره فيما سَطَرْتُهُ ممّا سيأتي (٢/٣٥٧).
٥١ – قال في (٢/ ١٣٦) تعليقًا على حديثِ : « أَفلا أَكون عبدًا شكورًا » : « أَخرجه البخاري .. ومسلم من حديث عائشة »!

أُقول : روايةُ البخاري إِنَّمَا هي عن المُغيرة !

17 - ذكر المؤلّف (٢ / ٣٤٨) أَثْرًا، ثُمَّ قال : « وقد رُفع هذا الحديثُ » !! ف ( خرَّج ) ( المحُقِّقُ ) الأَثر بذكر مصادره قائلًا : « أَخرجه الخطيبُ ... و .. و .. من حديث أبي الدرداء بإسنادٍ لا يصحُّ » !! فأين الموقوفُ مِن المرفوع منها ؟!

جميعُ المصادر التي ذكرها الأَثْرُ فيها ( مرفوعٌ ) سوى ابن عبدالبرّ فرواه موقوفًا !!!

و ( المُحقِّق ) خَلَطَ المصادرَ كلُّها بعضَها ببعضٍ !

١٧ – أُورد المؤلِّفُ (٣٧١/٢) كلامًا للإِمام أُبي داودَ في « سُننه » في سَرْدِ أَسماءِ مَن غيَّر أُسماءَهم النَّبيُّ، ثمَّ قال أُبو داود: «تركتُ أَسانيدَها للاختصار » .

فعلَّق ( المحقِّقُ ) قائلًا : « أُخرجه « سنن أَسي داود » ... » !! ما هو الذي أُخرجه وإنَّما هو كلامُهُ ؟!

والَّذي سَكتَ عن إِخراجِهِ وذِكْرِ أَسانيدِهِ لماذا لم تُخَرِّجُهُ ؟!

وانظر ما سيأتي ( ٣ / ٣١٨ - ٣٢٠ ) لمعرفة تخريجها تفصيلًا .

١٨ - أُورد المؤلِّف ( ٢ / ٣٧٩ ) حديث السيدة عائشة رضي اللَّهُ عنها :
 « ما تزوّجني رسول اللَّه عَلَيْكُ إِلَّا في شوَّال .. » ، فعزاه ( المحقق ) للترمذي وابن
 ماجه !!!

مع أنَّه في « صحيح مسلم » ( ١٤٢٣ ) .

۱۹ - نقل المؤلّف (۲/ ۳۹۹) عن ابن قُتيبة حديثًا رواه بسنده ، قال : حدَّثنا اسحاقُ بن راهويه : أَخبرنا عبدالرزَّاق ، عن مَعْمَر ، عن إِسماعيل ابن أَبي حدَّثنا اسحاقُ بن راهويه : الله عَيِّلَةِ : « ثلاثٌ لا يسلَم منهن أَحد : الطِّيرة ، والظن ، والحسد (۵) » ، قيل : فما المخرج منهن ؟ قال : « إِذا تطيرت، فلا ترجع ، وإذا ظننت فلا تحقق ، وإذا حسدت فلا تبغ » (۵) هذه الأَلفاظ أَو نحوها » . فعلَّق ( المحقِّق ) على موضع النجمة الأُولى بقوله : « حديث مرسل فعلَّق ( المحقِّق ) على موضع النجمة الأُولى بقوله : « حديث مرسل مفصل (۲)، إسماعيل بن أُميَّة يروي عن التابعين ، وقد ذكر الحديث أَيضًا ابن

مفصل ، إِسماعيل بن الله يروي على الله بديل ، وقد قاطر العليك البحد ... حجر « الفتح » ( ۱۰ / ۱۸۲ ) !! » .

وعلَّق على موضِع النَّجمة الثانيةِ بقولِه : « مرّ في معناه أَحاديث »!! مُتَوَهِّمًا أَنَّهما حديثان!

وإِنَّمَا هما حديثٌ واحدٌ ، وقد خرَّجه هو ( بنفسِه ) في ( ٢ / ٢٤٠ ) من نُسختِهِ !

وانظر ( ۳ / ۳۲۹ ) من كتابنا هذا .

٢٠ - أُورد المصنّف ( ٢ / ٣٩٧ ) حديث : « لا يُؤرد ذو عاهة على مُصِحّ » ، فعلّق ( المحقّق ) قائلًا : « المشهور في كتب الحديث هو : « لا يُورِد مُرْض على مُصحّ » ، وهو لفظُ الصحيحين » !!!

كذا هنا ! مع أنَّه عزاه ( بنفسِه ) فيما سبق من نُسخته ( ٢ / ٣٥٨ ) إلى

<sup>(</sup>١) كذا (!) و (أَبِي ) زائدةً !!

<sup>(</sup> ٢ ) هذا خطأ مطبعي عنده ، والصُّواب : « مُعْضَل » .

مسلم وحدَه<sup>(۱)</sup> !!

٢١ - قال في ( ١ / ١٦٩ ) في حديث : « تقدّم تخريجُه » !!
 .. ولم يتقدَّم !!!

٢٢ - وقال في ( ١ / ٢١٧ ) في حديث : « تقدم تخريجُهُ » !!
 ... وإنَّمَا ذاك آخَرُ !!

أَقُولُ: وَهَٰذَانِ الحَدَيْثَانِ - الأَخيرانِ - يَفْتَحَانِ لَنَا بَابًا جَدَيْدًا مِنَ النَقَدَّ لِعَمَٰلِ ( المُحَقِّق ) فِمِّا يُعَدُّ خَلَلًا في ( التحقيق ) !!

وهو : أَحاديثُ ( لم يقِف عليها ) أَو ( لم يُخَرِّجها ) (٢)!! وهي كثيرةً جدًّا : ( فمِن ) الأَحاديث التي لم يَقِفْ عليها :

١ - أورد المؤلّف ( ١ / ١٠) حديث : « مَن غَدَا لعلم يتعلّمهُ ، فَتَحَ اللّهُ له به طريقًا إلى الجنّةِ ، وفَرَشَتْ له الملائكةُ أكنافها ... » ، فعلّق عليه ( المحقّق ) بقولِه : « ذكره ابنُ عبدالبرّ ( ١ / ٣٧ ) هكذا ، ولم يُسنده ، وهذا إسناد ضعيف .. » !!!

فخرَّجهُ مُعلَّقًا هكذا !! مع أَنَّه موصولٌ عند جماعةٍ من المُصَنِّفين ، كما ستراه في ( ١ / ٢٥٤ ) من كتابنا هذا .

٢ - قال المؤلّف في ( ٢ / ١٣٦ ) : « وفي الحديث المرفوع المشهور : « إِنَّ مِن الملائكة مَن هو ساجدٌ للَّه ، لا يرفعُ رأسَه منذ خُلِقَ ... ، فعلَّق عليه ( المحقِّق ) بقولِه : « يُشبه أَنْ يكونَ ضعيفًا » !!!

<sup>(</sup>١) تَبَعًا للمصنِّف رحمه الله.

<sup>(</sup> ٢ ) وأَنا أُفرِّق بين النوعين ، فتأمَّلْ !!

هكذا !! يقولُ « يُشْبهُ » دون مصدرٍ ! ومن غير بَيِّنةِ !! وكأنّهُ بُخاريٌّ زمانه !! أَو مَدِينيٌ أَوانِه !!

مع أَنَّ الحديث حسن الإِسناد ، ورواه جماعةٌ مِن المُصَنِّفين في تواليفهم ، كما ستراه في هذا الكتاب ( ٢ / ٥٠٨ ) .

٣ - أُورد المؤلِّف في ( ٢ / ٣٧٢ ) حديثَ : « لا تسمُّوه السائب ، وسمُّوه عبدَاللَّه » ، مُشيرًا إِلَى أَنَّه ذكره ابنُ وهب ، فقال ( المحقِّقُ ) : « لم يذكر له إسنادًا .. » !!

مع أَنَّه في « جامع ابن وهب » ( ص ٧ ) ، كما سبقت الإِشارةُ إِليه (١)، وبيانُ ما فيهِ !

٤ - وأُورد المؤلِّفُ ( ٢ / ٣٩٧ ) حديث : « لا يُورِدُ ذو عاهة على مُصِحِّ » ، فعلَّق من حقَّق بقولِه : « المشهور في كتب الحديث هو : « لا يُورِد مُمْرِض على مُصِحِّ » ، وهو لفظُ الصحيحين » !!

هكذا !! فَغَيْرُ المشهور ، ما هو مصدرُهُ ؟!

وما هي دَرَجَتُهُ ؟!

سترى – أخي طالبَ العلمِ – في ( ٣ / ٣٦٦ ) من كتابنا هذا مصدرَه ودرَجَتَه !

أَقُولُ: وأَستطيعُ أَن أُلحَقَ بما أُوردتُه له مِن أَحاديثَ لم يَقِفْ عليها عَشَراتِ غيرَها ، لكنّي لن أَجزمَ بذلك ، جاعلًا إِيَّاها محتملةً لذلك ، والاحتمالُ الآخر – وإنْ كان ضعيفًا جدًّا – هو السهوُ والذُّهولُ !!

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٧٦) ممَّا تقدّم.

مِن ذلك :

١ – في ( ١ / ٦٢ ) قولُ آدمَ يومَ القيامةِ : وهل أُخرجكم منها إِلَّا خطيئةُ أبيكم ؟ » !!

لم يُخَرِّجه ، ولم يُشِرْ إلى أَيِّ مصدرٍ له !

٢ - في ( ٧ / ٧١ ) عدّة رواياتِ سَرَدَها المؤلّفُ مُتتاليةً ، لم يُخَرّج منها شيئًا !!

٣ - في ( ١ / ٨٩ ) حديثُ : « إِنَّكُم مُحَشُورُونَ إِلَى اللَّه مُحْفَاةً عُرَاةً بَعُرُّجِه ! ولكنْ عليه علامةُ العَزْو ، فلعلَّه سقط من الطباعة !! عُرَلًا » ، لم يُخرِّجه ! ولكنْ عليه علامةُ العَزْو ، فلعلَّه سقط من الطباعة !! عُرَلًا » كان يومُ القيامةِ يقولُ اللَّه عَرَادًا كان يومُ القيامةِ يقولُ اللَّه

للعابد ... » ، فلم يُخَرِّجه !

٥ - أُورد المؤلِّف ( ١ / ١٢٩ ) حديثَ أَبي هُريرة : « هذا ميراثُ محمَّد عَلِيْقَ يُنْ يُعْمِيره أَبِي وَرَثَتِه .. » فأُعرض عنه ( المحُقِّق ) !!

٦ - أورد المؤلّف (١/٩١١) لفظًا آخرَ لحديث الرجل الذي كان يحبُّ سورةَ الإِخلاص ، فلم يُخرِّجه !! ولعلّه توهّم أنّه تابعٌ لِما قبلَه !!

٧ ً - أُورد المؤلِّف (١/١٨٢) حديثين ، فلم يتكلَّم عليهما بشيء !!

٨ – ومثلُهُ – أَيضًا – حديثان آخران في ( ١ / ١٩٦ ) !!

٩ - وكذا حديثٌ مرفوع مُؤسَل<sup>(١)</sup> في ( ١ / ١٩٧ ) !!

١٠ - وفي ( ١ / ٢٠١ ) حديث بدء الوحي !!

١١ - وفي ( ١ / ٢٠٨ ) حديثٌ آخر !

<sup>(</sup> ۱ ) ووقع عنده : « مرفوع ومرسَل » !

٨١

```
١٢ – وفي ( ١ / ٢١٦ ) حديثان !!
                          ١٣ - وفي ( ١١/ ٢١٧ ) حديثُ !
                   ١٤ - وفي ( ١ / ٢٢٦ ) ثلاثة أُحاديث !!!
                          ١٥ - وفي ( ١ / ٢٣٨ ) حديثُ !
                         ١٦ – وفي ( ١ / ٢٥٢ ) حديثان !!
                          ١٧ - وفي ( ١ / ٢٧٤ ) حديثُ !
١٨ - وفي ( ١ / ٢٨٢ ) حديثٌ ! وأَظنُّ تخريجَهُ سَقَطَ مِن ( الطَّبْع ) !!
                          ۱۹ – وفي ( ۱ / ۳۰۵ ) حديثٌ !
                           ٢٠ - وفي ( ١ / ٣٦٨ ) حديثُ !
                           ٢١ - وفي ( ١ / ٥١١ ) حديثُ !
                           ۲۲ - وفي (۲ / ۲۳) حديث !
٢٣ - وفي (٢ / ١١٨) حديثٌ ! وأُظنُّ تخريجَه سَقَطَ من (الطَّبع)!!
                           ۲٤ – وفي ( ۲ / ۱۸۷ ) حديث !
                           ٢٥ - وفي ( ٢ / ٢٧٨ ) حديثٌ !
                           ٢٦ - وفي ( ٢ / ٢٩١ ) حديثُ !
                    ٢٧ - وفي ( ٢ / ٣١٧ ) ثلاثة أُحاديث !!!
                          ۲۸ – وفي ( ۲ / ۳٤٦ ) حديثان !!
                          ٢٩ – وفي ( ٢ / ٣٤٩ ) حديثان !!
                          ٣٠ - وفي ( ٢ / ٣٥١ ) حديثان !!
                          ٣١ - وفي ( ٢ / ٣٩٣ ) حديثُ !!
```

٣٢ - وفي ( ٢ / ٣٩٧ ) حديثُ !!

... أَقُولُ : فهذه نحوُ خمسين حديثًا دون تخريجٍ ، في كتابٍ كُتِبَ عليه : « حقّقه وخرَّج أَحاديثَه ... »!!!

ولتكميل القولِ في هذا السياق أُقولُ :

وله نحو هذا (الصنيع) في أَحاديثَ أُخرى (كثيرة جدًّا) ضمَّن المصنِّف شيئًا مِن معانيها أَو أَلفاظها ، دون التصريح بكونها أَحاديثَ ، سواءً أكانت صحيحةً أَم ضعيفةً!

فلم يُشِر إِلَى شيءٍ منها ، ولم يتكلُّم على شيءٍ منها !!

فانظر على سبيل المثال – **لا الحَصْر** – المواضِع التالية : ( 1 / ١٠٦ و ٢٢٢ و ٢٠٢ و ٢٤٢ و ٢٤٢ و ٢٠٢ و ٢٤٢ و ٣٧٠ ) وغيرها كثيرٌ !!

ولعلُّ قريبًا مِن ذلك ما وقع له في بعض تراجم الرواة :

كمثلِ قولِه في ( ١ / ١٢١ ) : « وعُثمان بن أَيمن : لم أَر له ترجمةً » !! مع أَنَّه مترجم في « تاريخ دمشق » لابن عساكر .

وكذا قولِه - في الموضع نفسه - : « وخالد بن يزيد ؛ إِنْ كان ابن عبدالرحمن بن أَبي مالك فضعيفٌ ، وإِنْ كان ابن صالح الدمشقي فصَدوقٌ »!! وهو مُصرَّح بأَنَّه ابنُ أَبي مالك في « شُعب الإِيمان » ( ١٥٧٦ ) للبيهقيٌ ،

وغيره !

وله مِن مثلِ هذا مواضعُ عدَّة !!

أَقُولُ: وصنفٌ آخَرُ؛ وهو الآثارُ المرويَّةُ عن السَّلَف؛ فلم يُخَرِّج منها شيقًا يكادُ يُذكرُ!! مُعْرِضًا عن تخريج الغالبيَّةِ العُظمى منها. وأَمَّا القسمُ الرابع، وهو وما وَهِمَ أَو غَلِطَ فيه:

## رابعًا : التصحيفات والتحريفات ، والسَّقط وأغلاط الضَّبْط :

## فأقولُ :

انتشرتْ هذه الصَّنوفُ مِن الخَلَل والخطأ والغَلَط في مَثَاني الكتابِ جميعِه بمجلَّديهِ ، ولا ( تكادُ ) تخلو صفحةٌ منه مِن ذلك، مَرَّت كلُّها على ( المُحَقَّقَيْنِ ) دونما تحقيق ، ومِن غير تدقيق ..

وقد اسْتَرَعى انتباهي تعليقانِ - لم أَرَ سواهما مثلَهما في الكتاب كله -أَحببتُ أَنْ أَنقلَهما بداية :

في ( ٢ / ٢٣٧ ) تعليقًا على قول المؤلّف : « إِنَّ الكواكبَ الَّتي مِن النعاد تشبه حال ... » إِلخ ، قالا : « هكذا في الأصل<sup>(١)</sup>، ولم نقِف على صحَّتِه ، فَلْيُحرَّر » !!

وفي ( ٢ / ٣٩٨ ) تعليقًا على سند ذكره المؤلّف : « .. حدَّثني الأَصمعي ، عن بعض البصريِّين .. » ، قالا : ( في المطبوع : « المصريِّين » ، والمُثْبَتُ من « تأُويل مُختلِف الحديث » )!!

أُقول : وكان الواجبُ أَن يتكرَّر مثلُ هذين التعليقين في عشراتِ المواضع المُشْكِلة مِن الكتاب ، التي انتثرتْ فيها أَلوان الغَلَط ، أَو اللَّبس ، أَو الإِشكال !! فلماذا هنا وهناك ( فَقَط ) ؟!!

وكنتُ أَوَدُّ - جدًّا - أَنْ أُلْقِىَ هذه الأَغلاطَ - بصنوفها - في قائمة

<sup>(</sup>١) أَي : المطبوع !

الأُغلاط المطبعيَّة (١)! ولكنْ صدَّني عن ذلك أُمران:

الأُوَّل : أَنَّ عُظْمَها - بل تسعة أَعشارِها - مُتابَعَةٌ للمطبوعةِ السَّابقةِ بِعُجَرِها وبُجَرِها !

الثاني: الكثرةُ الكاثرةُ التي يظهرُ للمدقِّقِ - جَلِيًّا - أَنَّها صادرةٌ عن ( الطَّبْع ) ، وليست من أُغلاط ( الطَّبْع ) !

.. وقد آنَ الوقتُ لإِيراد (أَمثلة ) ممّا ذكرتُ ، أَرجو أَنْ يتّسعَ لها صدرُ (الححقّقين) ، لما في ذلك مِن خدمَة للعلمِ وأَهلِه ، لا أُريدُ بها مجرَّدَ النَّقدِ للنقدِ اللهِ اللهِ اللهُ أُريدُ بها محرَّدَ النَّقدِ للنقدِ اللهِ اللهِ اللهُ على اللهُ على اللهُ عابد »! الله على المخطوط ومصادر التخريج .

٢ - في ( ١ / ١٣٢ ) : « ورُوي عن عبداللَّه بن عمرو .. »! والصواب : « عبداللَّه بن عُمر » .

٣ - في ( ١ / ١٣٤ ) : « .. عن الربيع بن أنس ، قال : قال رسولُ اللَّه .. » !

وقد سقطَ منه : [ عن أنس ] ، فالصواب : « عن الربيع بن أنس ، [ عن أنس ] قال : قال رسولُ اللَّه .. » .

٤ - في ( ١ / ١٣٥ ) مِن الشعر الذي أُورده المصنفُ : « تميل ظباه أُخدعا كل مايل » !

والصوابُ : « تُميل ظِباه أحدعي كلِّ مائلِ » .

<sup>(</sup>١) وهي غيرُ موجودةِ أُصلًا !! ولكنْ فَرَضًا !

٥ - في ( ١ / ١٤٠ ) : « عن عبداللَّه بن عمر .. »!

والصُّوابُ : « عن عبداللَّه بن عَمْرو .. » .

٦ - في ( ١ / ٢١٧ ) : « حدَّثنا هلال بن عبدالرحمن الجعفي » ! والصواب : « .. الحَنَفي » .

 $^{\prime}$  الله بن عمر » : « في حديث عبدالله بن عمر » !  $^{\prime}$ 

والصواب : « عبداللَّه بن عَمْرو » .

۸ - في ( ۱ / ۳۰۱ ) : « سمعتُ أَبِي الحِناجر<sup>(۱)</sup>»!

والصواب : « ابنَ أبي الخناجر » ، كما في المخطوطِ ، وترجمتِه <sup>۲)</sup>مِن « سير أُعلام النبلاء » ( ۲۲۰ / ۲۲۰ ) .

٩ - في ( ١ / ٤١٨ ) : « ثمَّ تأمَّل أَوَّلًا ذوات الأَربع .. » !
 والصواب : « .. أُولي ذوات الأَربع .. » .

١٠ - في (١/ ٤٤٧): « وقد أُفرد لها الحافظ بن عبد الواحد المقدسيّ

كتابًا »!

وقد سقط منه اسمه [ محمد ]، والصواب : « [ محمَّد ] بن عبدالواحد » .

۱۱ – في ( ۱ / ۲۰۲ ) : « زيادة كبد حوت ذي النون » !

وقوله : [ حوت ذي ] ! لا أُصل لها في المخطوط ، ولا في نصّ الرواية !!

١٢ - في (١/٤٥٤): « من حديث عبداللَّه بن أبي بكر ، عن أنس ،

<sup>(</sup>١) وهي هكذا في المطبوع!

 <sup>(</sup> ۲ ) وقد فاتني في تعليقي على « جزء طرق حديث : طلب العلم فريضة .. »
 ( ص ۲٥ ) موضعُ ترجمتِه ! فَلْيُستدرك .

عن النَّبِيّ عَلَيْكُم ﴾!

والصواب: « مِن حديث عُبيدالله بن أبي بكر بن أنس ، عن أبيه ، عن النَّبي عَلِيلَةٍ » .

۱۳ - في ( ۱ / ٤٥٥ ) : « ولو كان الماءان رقيقان ضعيفان » ! والصواب : « .. رقيقَيْن ضعيفينِ » .

١٤ - في الصفحة نفسها: « بل ينزل من بين ترائبها إلى محله ، ومنها:
 أنّها لمّا كانت ممّلاً .. »!

أُقول: قد سَقَطَ سطرٌ ونِصفٌ ، والصوابُ: « بل ينزل مِن بين ترائبها إلى محلّه [ بخلاف ماء الرجل ، فلو أُعطيت المرأةُ تلك الآلةَ تحتاجُ إلى آلةٍ أُخرى يُوصل بهاء الماءُ إلى محلّه ] ، ومنها: أَنَّها لمَّا كانت محلَّا .. » ..

١٥ - في (١/ ٤٧٧): « وقولُه : ﴿ وهم يُسأَلُون ﴾ في صلاح تلك
 الآلهة .. »!

والصواب : « .. نَفْيٌ لصلاح تلك الآلهة » .

١٦ - في (١/ ٤٩٥): « وإِذَا كَانَ المَتَكَلَّمُونَ عَنْدُ النَّاسُ هُمْ هُؤُلَاءِ الطَّائِفَتَانَ »!

والصواب : « .. الطائفتين » .

۱۷ - في ( ۱ / ۱۵۲ ) : « فقولوا : ربَّنا ولك الحمد ، يسمع الله لكم أي يجيبكم » !

فَجَعَلَ قُولُه : « أَي يُحِيبِكُم » ضِمْنَ الحَديثِ داخلَ علامَتي التنصيص ! وإِنَّمَا هُو شُرِحٌ له !!

١٨ - في ( ١ / ١٦٦ ) جَعَلَ الشعر نَثْرًا !!

١٩ - في ( ١ / ١٨٦ ) صوَّبَ شِعْرًا ( حوّره ) المؤلِّف ، وإِنَّمَا هو صوابٌ أَيضًا لما استدلّ به عليه !!

. ٢ - في ( ١ / ٣٠٠ ) : « وكان محمَّد بن عبدالرحمن إِلَّا ، وقص عنقه داخل في بدنِه » !!!

والصواب : « وكان محمَّد بن عبدالرحمن الأُوْقَصُ ... » ! وهذا لَقَبُهُ كما في « نزهة الأَلْباب » ( رقم : ٢٨٠ ) ، وترجمته في « تاريخ بغداد » ( ٢ / ٣٠٩ ) .

٢١ - في ( ١ / ٣٦٤ ) : جَعَلَ كلامًا من قول المؤلّف آيةً ! وذلك
 بوضِعه بين القوسَينُ المُزهّرين المعروفين !!

٢٢ - في ( ١ / ٣٩٠ ) زاد كلمةً في آية : ﴿ [ الله ] الذي جَعَلَ لكم الأَرض مهدًا ﴾ ! وليست منها !!

٢٣ - في ( ١ / ٤٩٨ ) : « وإِنْ كان أثل الوادي يجمع بيننَا » ! والصواب : « وإِنْ كان أَثْلُ الوادِ يجمعُ بيننَا » .

٢٤ - في (٢/٢): « إِلَّا بالعبور على هذا الجسم »!

والصواب : « .. على هذا الجيسر » .

٢٥ - في ( ٢ / ٢١ ) : « وإنْ لم يرد النّبيّ عنه شرع » !
 والصواب : « وإنْ لم يرد بالنّهي عنه شرع » .

٢٦ - في ( ٢ / ٢٦ ) : « وإِذَا كَانَ هَذَانَ القِسمَانَ مُوجُودَانَ » ! والصواب : « وإِذَا كَانَ هَذَا القَسمَانَ مُوجُودِينَ » .

٢٧ - في ( ٢ / ٢٦ ) : « .. وإِمَّا لأَنَّ المنفعة الحاصلة للساحر ، لمَّا كانت مغمورة مُستهلكة في جَنْب المفسدة العظيمة فيه ، جُعلت كُلَّا منفعة . » !
 والصَّواب : « .. كَلَا مَنْفعَة » ، وهو استعمالٌ عربيٌ معروف ، وقد استعمل المؤلّفُ مثله في ( ٢ / ١٣٩ - طبعة الجيل ) !!

٢٨ - في (٢/٢): « فقال: « أَما فَإِنَّكَ إِذَا تُوضَّأَت .. »! وقد سقط منه كلمة [ الوضوء]، والصواب: « .. أَمّا [ الوضوء]؛ فإنَّك .. » .

۲۹ - في (۲/۲): « ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأُسبابها »!

والصواب : « ترتُّب المعلولات و ... » .

٣٠ - في ( ٢ / ٤٨ ) : « فلمَّا عرفت علَّته ، يعني حكمته ، والفقه ،
 وعرفت ما تضمنه .. » !

والصواب : « فلمَّا عرفت علَّته – يعني حكمَته – وأَلِفَتْهُ ، وعرفت ما تضمّنه » .

٣١ - في ( ٢ / ٦٢ ) : « فإِنَّ الفعلَ لو حَسُن لذاتِه أَو لصفتِه ، لكان راجعًا على الحسن في كونِه .. » !

والصواب : « لكان راجعًا على القُبْحِ في كونِه .. » .

٣٢ - في ( ٢ / ٦٣ ) : « بل القادر المختار لا يُرجّع أَحد مقدريه على الآخر إِلَّا بمرجع » !

والصوابُ : « أحد مقدوريه » .

٣٣ - في ( ٢ / ٦٨ ) : « وكذلك الإِمام سعيد بن علي الزنجاني » ! والصواب : « سَعْد » .

٣٤ - في ( ٢ / ٨٤ ) : « وهو مِن أُقبح النسبة وأُخبته » ! والصواب : « .. التشبيه » .

٣٥ - في ( ٢ / ٩٣ ) : « وأُوجبوا على الربِّ تعالى بها ، وحرموه وشبهوه بخلقه في أُفعاله » !

والصواب : « .. وحرّموا ، وشبّهوه » .

٣٦ - في الصفحة ذاتها : « فلزمهم بذلك اللوازم الشنيعة » !

والصواب : « .. فَلَزِمَتْهُ بذلك .. » .

 $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$ 

والصواب : « دعوىٰ » .

٣٨ - في ( ٢ / ٩٨ ) : « أُو ضروريًّا بوسط » !

والصواب : « .. بواسطة » .

۳۹ - في ( ۲ / ۱۰۱ ) : « وكونها محمودة مشكورة مثني على فاعلها » !

والصواب : « .. مُثْنَى » على فاعلها » .

.٤ - في ( ٢ / ١٠٣ ) : « وأُتباعهم محبوسون في قبور تلك العبارات » !

والصواب : « في قُيُودِ .. » .

٤١ - في (٢/٢٠١): « ولا بد أَن تكن قضاياه .. »!

والصواب : « أَنْ تكونَ » .

٤٢ - في ( ٢ / ٢٠٧ ) : « قولكم مِن منارات الغلط .. » !

والصُّواب : « قولكم : مِن مَثَارات الغَلَط » .

٣٧ - في ( ٢ / ١١ ) : « وكون الإِنقاذ مُوافقًا للغَرَض ، وتركه مُخالفًا له ، لا ينبغي أَن يكون في ذاتِه ... » !

والصوابُ : « .. لا يَنْفَى .. » .

٤٤ - في ( ٢ / ١١٣ ) : « فإن فرض حيث لا تنافيه » !

والصواب : « .. حيثُ لا ثناءَ فيه » .

٥٥ - في الصفحة ذاتها : « كيف والكذب مُتضمّن لفساد وتظلم العالم » !

والصواب : « .. لفساد نَظْم العالَم » .

٤٦ - في ( ٢ / ١١٥ ) : ﴿ إِلَى مُجرد العادة والمنشأ والوباء ﴾ !

والصواب : « والمنشأ والمُزْبَىٰ » .

٧٧ - في ( ٢ / ١١٥ ) : ﴿ لَا أَنَّكُم لَا تَشْبَتُونَ عَلَّمُهُ ﴾ !

والصواب : « .. لا تَثْبُتُونَ عَلَيْهِ » .

٤٨ - في ( ٢ / ١٥١ ) : « إِنَّ الشرائع تأتي بمجازات العقول ، لا بمحالات العقول » !

والصوابُ : « .. تأتى بمُحَارات العقول .. » .

93 – في ( ٢ / ١٧٣ ) : « فإِنَّ ثبوت الوجود بدون نظر المكلف .. » ! والصواب : « .. ثبوت الوجوب .. » . . ٥ - في ( ٢ / ١٩٣ ) : « قيل لكم : صِغَرَ الجُنَّة لا يوجب ضعف الأَثر .. » !

والصواب : « .. صِغَر الجُنَّة » .

١٥ - في ( ٢ / ١٩٥ ) : « وهل هذا إِلَّا دور ممتنع في بداية العقول ؟! » !
 والصواب : « في بَدَائه العقول » .

٢٥ - في الصفحة ذاتها: « أنَّ هؤلاء لمَّا عجزوا عن معرفة طالع القرآن ،
 أقاموا طالع السنَّة مقام القرآن ، ومعلوم أنَّ هذا غاية في الفساد »!

والصواب : « .. عن معرفة طالع القِرَان ، أَقاموا طالعَ شُنَّة القِرَانِ مقام القِران .. » !! وهي اصطلاحاتُ فَلَكيَّة، ليست ذات صِلَةٍ لا بِقرآنِ ولا بِسنّةٍ !

٥٣ - في ( ٢ / ٢٢٤ ) : « وعلى حسب محاسدة بعضها بعضًا » ! والصواب : « مُحاشَدة » .

٤٥ - في ( ٢ / ٢٢٧ ) : « فصارت ستة ذكورًا وستة إِناثًا ، وليست على الأوائل ، واحد ذكر وثلاثة أُخر أُنثى » !!

والصواب : « .. وليست على الولاء، بل واحد ذكر، وثلاثة أخر أُنثى » .

٥٥ - في ( ٢ / ٢٤٠ ) : « قالوا : إِنَّهُم متوسَّطَة » ! والصواب : « فأَلوانهُم متوسِّطة » .

٥٦ - في ( ٢ / ٣٢٠ ) : « ومنها الجزاية » !
 والصواب : « الخزَارة » .

٥٧ - في ( ٢ / ٣٢٧ ) : « وكان حكمه فيهم أَن يضربوا بالحديد » ! والصواب : « بالجريد » ..

٥٨ - في الصفحة ذاتها: « ناتئ الجبهة ، سفاط »! والصواب: « سِناط » .

9 ٥ - في ( ٢ / ٣٣٠ ) : « في سلاح آدميّ » ! والصواب : « في مِسْلاخ آدميّ » .

٦٠ - في ( ٢ / ٣٣٣ ) : « وكذب هذه الطائفة وجهلها وزُرقُها يُغني شهرته عند الخاصة والعامة عند تكليف إرادة ، وكلما كان » !!

والصواب : « .. تُعني شهرتُها عند الخاصة والعامَّة عن تكلُّف إِيراده ، وكلَّما كان [ المنجم أُكذب ، بالزَّرْق أُعرف ، كان على الجُهَّال أَدْرَجَ ] » . وما بين المعكوفتين ساقطٌ منه !!

٦١ - في ( ٢ / ٣٣٣ ) : « قبل أَن ينتبه النَّاس من نومهم ليلًا ، يسمع عُطاسًا » !

والصوابُ : « .. مِن نومِهم ، لئلّا يسمعَ عُطاسًا » .

٦٢ – وكرّرها في آخر الصفحة ذاتها !!

٦٣ - في ( ٢ / ١٢٣ ) : « قولكم : إِنَّ الإِغراق والإِهلاك بخس منه
 تعالى » !

والصوابُ : « .. يَحْسُنُ منه تعالى » .

٦٤ - في ( ٢ / ١٢٤ ) : « قولكم : العقلان مِن حيث الصفات .. »!!

والصواب : « الفِعْلان » .

٥٥ - في ( ٢ / ١٥٠ ) : « وإِمَّا اصطلاح طار سيم » !!!

والصوابُ : « وإِمَّا اصطلاحٌ طارٍ ، سمَّيْتُم .. » .

٦٦ - في ( ٢ / ١٩١ ) : « مع كون هذه الكواكب عبيده وخَلْقٌ مسخر نأم ه » !!

والصواب : « .. وخَلْقًا مُسَخَّرًا بأُمره » .

٦٧ - في ( ٢ / ٢٠٤ ) : أَوْرَدَ المؤلِّف شعرًا :

« برزوا نحوهم بسبعة آلا ف أَن يهم عجائبا ...... »!

هكذا أُثبته!

والصوابُ:

بَرَزُوا نحوهم بسبعةِ آلافِ أَرَتْهُمُ عجائبًا في اللقاء ٦٨ - في ( ٢ / ٢٠٩ ) : « ووضعوا آلة الذبح المسمّى » !

۱۸۰ کي (۲۰۱۲) ٠

والصواب : « آلة الزِّيج » .

٦٩ - في ( ٢ / ٢١٠ ) : « لما أُنذرهم به الكذَّابون من اللَّه رب

العالمين .. »!!

وقد سقط منه : [ النَّاس ، فأَذِنَ ] ، والصواب : « لِمَا أَنذرهم به الكذَّابون مِن [ النَّاس ، فأَذِنَ ] اللَّهُ ربُّ العالمين » .

٧٠ - في ( ٢ / ٢٢٩ ) : ( في تمام اثني عشر درجة ) !
 والصواب : ( ثِنْتَيْ عشرةَ درجةً ) .

<sup>(</sup>١) وانظر ما يأتي (٢/ ٣٠١).

٧١ - في ( ٢ / ٢٣٠ ) : « وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو » ! والصواب : « وليس ذلك عائدًا إلى .. » .

٧٢ - في ( ٢ / ٢٤٦ ) : « وكذلك حشرة الأُرض » !

والصواب : « مُحرَّشُ الأرض » .

٧٣ - في ( ٢ / ٢٥٠ ) : « وكان تركهم لهذه المقاتلة خيرًا لهم منها » ! والصوابُ : « المُقَابَلَة » .

٧٤ - في ( ٢ / ٢٨٠ ) : ﴿ المفضل بن سهل ﴾ !

والصوابُ : « الفَضل بن سهل » .

٧٥ - في ( ٢ / ٢٨٥ ) : « عبدالرحمن بن ساباط » !

والصوابُ : « .. بن سابِط » .

٧٦ - في ( ٢ / ٢٨٨ ) شِعر :

كَأَنُّهَا برج رومي يشيده بأن يجص وآجر وأُحجار !!

والصوابُ :

كَأَنُّهِــا بُرْمُجُ روميٌّ يُشَيِّدُهُ ۚ بَانٍ بِجِــصٌّ وآجُرٌّ وأَحــجارِ

٧٧ - في (٢/ ٢٩٠): « وحري إِن كانت دار مملكتهم »!

والصواب : « وحرَّانُ كانت ... » .

٧٨ – في ( ٣١٧ ) : « خير من قتيل قتلوه » !

والصواب : « خيرُ قتيلِ مَن قتلوه » .

٧٩ - في ( ٢ / ٣٤٥ ) : « عن ذر عن عبدالله بن مسعود » !

والصواب : « عن زِرّ عن عبداللُّه بن مسعود » .

٨٠ - في ( ٢ / ٣٤٨ ) : « وتوكل على الله ، وقطع بأحسن الطيرة .. »!
 والصواب : « وقَطَعَ هاجِسَ الطِّيرَةِ » .

٨١ - في ( ٢ / ٣٤٧ ) : « قال أُبو عبيدة في « الغريب » .. » ! والصواب : « أُبو عُبَيد » .

٨٢ - في ( ٢ / ٣٥٩ ) : « فقال الحارث بن أبي ذئاب » ! والصواب : « ... ذُباب » .

۸۳ - في الصفحة ذاتها: « وقال مسدد: حدَّثنا يحيى بن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير »!

وقد سقط منه : [ سعید ، عن ] ، والصواب : « .. حدَّثنا یحیی بن [ سعید ، عن ] هشام .. » .

٨٤ - في ( ٢ / ٣٦٧ ) : « عن ابن ربيعة .. »!

والصوابُ : « عن ابن لهيعة » .

٨٥ - في ( ٢ / ٣٦٩ ) : « سمعتُ أُو كان » !

والصواب : « سمعتُ أَوْسًا » .

٨٦ - في ( ٢ / ٣٧٤ ) : « إِذ قد تنزل بالإِنسان بلا مشيئة بما في

! « anul

والصوابُ : « .. ينزل بالإنسانِ بلاغٌ مُشَبَّهٌ بما في اسمه » .

٨٧ - في ( ٢ / ٣٧٩ ) : « ومُعاوية بن حكيم » !

والصواب : « وحكيم بن مُعاوية » .

٨٨ - في ( ٢ / ٣٨٧ ) : « أَنَّه [ عَلِيْكُ ] رأَى في منامه أَنَّه يقرأ النحل » !!!

والصواب : « أَنَّه رأَى في منامِه بَقَرًا تُنْحَرُ » .

۸۹ - في ( ۲ / ۳۹۸ ) : « نحو حلوان » !

والصواب : « نحو سَفُوان » .

٩٠ - في (٢/ ٤٠٠): « والمد في الأصب »!

والصواب : « والمدّ في الأُمْنِيَّة » .

.... أقولُ : فهذا نَحْوُ مئةِ موضعٍ ، وما تركئهُ أكثر ، فانظر على سبيل المثالِ – وقارِنْ – : ( ١ / ٦٦ و ١٩٨ و ٤٦٤ و ٤٨٠ و ٤٨٩ و ١٩٩ و ١٩٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠

وغيرُها كثيرٌ ..

## وَبَعْدُ :

فإِنَّ ما سَبَقَ وأُوردتُه في هذه المقدِّمة – وقد طال – ليس كلُّه – عِندي –

مَحْضَ الصواب - وإِنْ كنتُ إِخالُهُ كذلك - بل إِنَّ بعضَه مِمّا يحتملُ الخطأَ ، وتجوزُ فيه المناقشة ..

وعليه ؛ فإِنَّ مجالَ الأخذ والردِّ مفتوع بضوابطِه العلميَّةِ الدقيقةِ ، لا بمجرَّد التشويش ، والتشنيع ، والإِنشاءِ الذي يُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ !!

ولقد حرصتُ فيما كتبتُ أَن يَكُونَ قَلَمي لطيفَ العبارة ، حسنَ التصرُّف ، رقيقَ المُأْخَذِ ، واللَّهَ أَرجو أَن أَكُونَ وُفِّقْتُ فيما أَرَدتُ ...

ثمَّ ليس بخفيٌ على ذي نَظَرٍ أَنَّ البحثَ والردَّ والنَّقْدَ مجالٌ رَحْبٌ لمن هو له أَهلٌ ، فيسعدُ به ، ويهنأُ برؤيتِه ، ويستفيدُ بمطالعتِه ، فتزدادُ به القلوبُ محبّةً ، والنفوسُ صَفَاءً .

أَمَّا الَّذين هَمُّهُمُ النقدُ المَحْشُ ، والردُّ الجامدُ ، والتشويهُ المُفْتَعَلُ ، فاللَّه حسيبُهم ، والوقتُ أَغْلى مِن أَنْ يضيعَ في تعقَّبهم ..

### وأُخيرًا :

فمعذرةً للإخوةِ القُرَّاء ، فإنَّ هَمَّ العلمِ ثقيلٌ ، وهو فضَّاحٌ لمن ليس له أَهلٌ ، فاللهمَّ اجْعَلْنا مِن أَهلِه ، ومِن الصادقين في طلبِه ، ومِن العامِلين بحُكْمِهِ . وآخر دعوانا أَنِ الحمدُ للَّه ربِّ العالمين .

وكتب

# أَبُو الحَارِثِ الحَلْبِيُّ الأَثْرِيُّ

مَعَ ظُهر يوم الثلاثاءِ لخمس بقينَ من شهر مُجمادى الآخِر سنة خمسَ عشرةَ بعد الأَربع مئة والأَلف للهجرة ..





## [ مقدِّمة الُمصَنِّف ]

الحَمدُ للّهِ الَّذي سَهَّلَ لِعِبادِهِ المُتَّقينَ إلى مَرضاتهِ سَبيلا، وأوضَحَ لَهُم طَريقَ الهِدايَةِ وَجَعَلَ اتِّباعَ الرَّسولِ عَلَيها دَليلا، واتَّخَذَهُم عَبيدًا لَهُ فأقرُوا لَهُ بالعُبوديَّةِ ولَم يَتَّخِذُوا مِن دونِهِ وَكيلا ، وَكَتَبَ في قُلوبِهِم الإيمانَ وأيَّدَهُم بِروحٍ مِنهُ لمَّا رَضُوا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإسلام دينًا وَبِمُحمَّدِ رَسولا .

والحَمدُ للّهِ الّذي أقامَ في أزمِنَةِ الفَتَراتِ مَن يَكُونُ بِبَيانِ سُنَنِ المُرسَلينَ كَفيلا، واختَصَّ هذه الأُمَّةَ بأنَّهُ لا تَزالُ فيها طائفةٌ على الحَقِّ لا يَضُوّهُم مَن خَذَلَهُم وَلا مَن خَالَفَهُم حتى يأتي أمرُهُ (١) ولو اجتَمَعَ الثَّقلانِ على حَربِهِم قبيلا ؟ يَدْعُونَ مَن ضَلَّ إلى الهُدى ، وَيَصبِرونَ مِنهُم عَلى الأَذى ، وَيُبَصِّرونَ بِنورِ اللَّهِ أَهلَ العَمى ، وَيُحيونَ بِكتابِهِ المَوتى ، فَهُم أحسَنُ النَّاسِ هَديًا وأقومُهُم قيلا . فَكَم مِن قَتيلِ لِإبليسَ قَد أحيَوْهُ ، ومِن ضالِّ جاهلِ لا يَعلَمُ طَريقَ رُشدِهِ قَد هَدَوْهُ ، ومِن مُبالِّ جاهلِ لا يَعلَمُ طَريقَ رُشدِهِ قَد هَدَوْهُ ، ومِن مُبتدِع في دينِ اللَّهِ بِشُهُبِ الحَقِّ قَد رَمَوْه ! جِهادًا في اللَّه ، وَابتِغاءَ مَرضاتِهِ ؛ وَبيانًا لِخَجَجِهِ على العالَمينَ وَبيّناتِهِ ، وَطَلَبًا للزُّلْفي لَدَيهِ وَنيلِ رضوانِهِ وَجَنَّاتِهِ ، فصارَبُوا في اللَّهِ مَن خَرَجَ عَن دينِهِ القَومِم، وَصِراطِهِ المُستقيم ؛ رضوانِهِ وَجَنَّاتِهِ ، فحارَبُوا في اللَّهِ مَن خَرَجَ عَن دينِهِ القَومِم، وَصِراطِهِ المُستقيم ؛ رضوانِه وَجَنَّاتِهِ ، فحارَبُوا في اللَّهِ مَن خَرَجَ عَن دينِهِ القَومِم، وَصِراطِهِ المُستقيم ؛ وَاللَّهُ المُناثرة إلى أَحادِيث الطائفة المنصورة ، وهي مُتواترة ؛ انظر « قَطْف الأَزهار المُتناثرة »

<sup>(</sup> رقم : ٨١ ) ، و « نظم المُتناثر » ( رقم : ١٤٥ ) ، و « لَقُط اللَّالَيُّ المُتناثرة » ( رقم : ٢٠ ) .

الَّذينَ عَقَدوا أَلوِيَةَ البِدعَةِ ، وأَطلَقوا أَعِنَّةَ الفِتنةِ ، وَخالَفوا الكِتابَ ، واختَلَفوا في الكِتابِ ، وَاتَفَلَوا غَيرَهُ الكِتابِ ، وَاتَّفَقوا عَلَى مُفارَقَةِ الكِتابِ (١)، وَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهورِهِم ، وارتَضَوا غَيرَهُ عَنهُ بَديلا .

أحمَدُهُ وهو المَحمودُ على كلِّ ما قَدَّرَهُ وَقضاه ، وأستعينُهُ (٢) استعانَةً مَن يَعلَمُ أَنَّهُ لا رَبَّ لَهُ غَيرُهُ وَلا إلهَ لَهُ سِواه ، وأستهديهِ سَبيلَ (٣) الَّذينَ أَنعَمَ عَلَيهِم مِمَّن اختارَهُ لِقَبولِ الحَقِّ وارتضاه ، وأشكُرُهُ والشُّكُو كَفيلٌ بالمَزيدِ مِن عَطاياه ، وأستَغفِرُهُ مِن الدُّنوبِ التي تَحُولُ بينَ القلبِ وَهُداه ، وأعوذُ به (٤) من شَرِّ نفسي وسيّتاتِ عَملي استِعاذَةَ عَبدِ فارِّ إلى رَبِّهِ بِذُنوبِهِ وَخَطاياه ، وأعتصِمُ بهِ مِن الأهواءِ المُودِيةِ والبِدَعِ المُضِلَّةِ ، فما خابَ مَن أصبَحَ بهِ مُعتَصمًا وَبِحِماهُ نَزيلا .

وأشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ ، شهادَةً أَشهَدُ بها مَعَ الشَّاهِدينَ ، وأَتَحَمَّلُها عَن الجاحِدين ، وأدَّخِرُها عندَ اللَّهِ عُدَّةً لِيَوم الدِّين .

وأشهدُ أنَّ الحلالَ ما حَلَّله ، وَالحَرامَ ما حَرَّمَه ، والدِّينَ ما شَرَعَه ، وأنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لا رَيبَ فيها ، وأنَّ اللَّه يَبعَثُ مَن في القُبور .

وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبدُهُ المُصطَفى ، وَنَبيَّهُ المُرتَضى ، وَرَسولُهُ الصَّادِقُ المَصدوقُ ، الَّذي لا يَنطِقُ عَن الهَوى إنْ هُوَ إلّا وَحيِّ يُوحى ، أرسَلَهُ رَحمَةً لِلعَالَمينَ ، وَمَحَجَّةً لِلسَّالِكِينَ ، وحُجَّةً على العِبادِ أجمَعين ،

<sup>(</sup>١) تضمينٌ من المُصنِّف - رحمه اللَّه - لمقدِّمة الإمام أحمد رحمه اللَّه على كتابه « الرَّدِ على الجَهميَّة » (ص: ٥٢ - مجموعة «عقائد السلف»)، وَتَلَقَّفها عنه - أَيضًا - غيرُ واحدٍ . (٢) في « الأصل»: « وأستغيثهُ استغاثةَ عبدٍ لا ربَّ لهُ غيرُهُ » .

<sup>(</sup> ٣ ) في « المطبوع » : « شبّل » .

<sup>(</sup>٤) في « المطبوع » : « باللَّه » .

أرسَلَهُ على حينِ فَترَةِ مِن الرُّسُل ، فَهدى بهِ إلى أقوَمِ الطُّرُقِ وأوضَحِ السُّبُل ، وافتَرَضَ على العِبادِ طاعَتَهُ ، وتَعظيمَه ، وتَوقيرَه ، وتَبجيلَه ، والقِيامَ بِحقوقِهِ ، وسَدَّ إليهِ جَميعَ الطُّرُق ، فَلَم يَفتَح لأحدِ إلّا مِن طَريقِهِ ؛ فَسْرَحَ لَهُ صَدرَه ، وَرَفَعَ لَهُ ذِكرَه ، [ وَوَضَعَ عنهُ وِزرَهُ ، وَجَعَلَ الذِّلَّةَ والصَّغارَ على مَن خالَفَ أَمرَهُ ، هدى به مِن الضَّلالةِ ] (١) وَعلَّمَ بهِ مِن الجَهالَة ، وَبَصَّرَ بهِ مِن العَمى ، وأرشدَ بهِ مِن الغَمى ، وأرشدَ بهِ مِن الغَمّى ، وأرشدَ به مِن الغَمّى ، وأنشَحَ بهِ أَعينًا عُميًا ، وآذانًا صُمَّا ، وقُلُوبًا غُلفًا .

فَلَم يَزَل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّم - قائما بأمرِ اللَّهِ لا يَرُدُّهُ عَنهُ رادٌ ، داعيًا إلى اللَّه لا يَصُدُّهُ عَنهُ صادٌ ، إلى أن أشرَقَت بِرِسالَتِهِ الأرضُ بَعدَ ظُلُماتِها ، وَتَأَلَّفَت [ به ] (١) القُلوبُ بَعدَ شَتاتِها ، وَسارَت دَعوتُهُ مَسِيرَ (٢) الشمسِ في الأقطار ، وَبَلغَ دينُهُ ما بَلغَ اللَّيلُ والنَّهار (٣) ، فَلمَّا أكمَلَ اللَّهُ بهِ الدِّين ، وأتمَّ بهِ النَّعمَةَ على عِبادِهِ المُؤمنين ، استأثر بهِ ، وَنَقلَهُ إلى الرَّفيقِ الأعلى مِن كَرامَتِه ، والمَحلِّ الأرفعِ الأسنى مِن أعلى جَنَّاتِهِ ، فَفارَقَ الأُمَّةَ وَقَد تَرَكها على المحجَّةِ البَيضاء ، التي لا يَزيغُ عَنها إلا مَن كانَ مِن الهالِكينَ (١٠).

فَصَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين ، صَلاةً دائِمةً بِدوامِ السَّماواتِ والأَرْضين ، مُقيمةً عَليهم أبدًا لا تَرومُ انتِقالًا عَنهُم ولا تَحويلا .

<sup>(</sup> ١ ) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « سَيْر » .

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك حديثٌ رواه أُحمد (٤/٣٠١)، والحاكم (٤/ ٤٣٠)، والبيهقي

<sup>(</sup> ٩ / ١٨١ ) ، وابن منده في « الإِيمان » ( ١٠٨٥ ) عن تميم الداري بسند صحيح .

<sup>(</sup>٤) وصحَّ في ذلك حديث نبويٍّ ، تراه وتخريجه في رسالتي « الأربعون حديثًا في الدَّعوة والدَّعاة » ( رقم : ٦ ) .

#### أمَّا بَعد:

فإنَّ اللَّهَ سبحانَهُ لما أهبَطَ آدمَ أبا البَشرِ من الجنَّةِ ، لِمَا له في ذلك مِن الحِكَمِ التي تَعجزُ العُقولُ عن مَعرِفَتها ، والألسُنُ عن صفتها ، فكانَ إهباطُهُ منها عَينَ كمالِه ، ليَعودَ إليها على أحسَنِ أحوالِهِ ، فأرادَ سبحانَهُ أن يُذيقَهُ وَوَلَدَهُ مِن نَصَبِ الدُّنيا ، وعُمومِها وهمومِها وأوصابِها (١) ، ما يُعظِّمُ به عندَهُم مقدارَ دخولِهِم إليها في الدَّارِ الآخِرَةِ ؛ فإنَّ الضدَّ يُظهِرُ حُسْنَهُ الضدُّ ، ولو تَرَبَّوا في دارِ النَّعيم لم يَعرفوا قَدْرَها .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانهُ أرادَ أمرَهُم ، ونَهيَهُم ، وابتلاءَهُم ، واختبارَهُم ، - وليسَت الجنَّةُ دارَ تكليفِ - فأهبَطَهُم إلى الأرضِ ، وعَوَّضَهُم بذلك أفضَلَ الثَّوابِ الذي لم يَكُن لِيُنالَ بدونِ الأمرِ والنَّهي .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانهُ أرادَ أن يَتَّخِذَ منهم أنبياءَ، ورُسلًا، وأولياءَ، وشُهداءَ ، يُحبُّهُم ويُحبُّونَهُ ، فَخلَّى بينهُم وبينَ أعدائهِ ، وامتَحنَهُم بهم ، فلمّا آثروه وَبَذلوا نُفوسَهُم وأموالَهُم في مَرضاتهِ ومحابِّه : نالوا مِن مَحبَّته ورضوانهِ والقُربِ منه ما لم يكن لِيُنالَ بدونِ ذلك أصلًا ؛ فَدَرجةُ الرِّسالةِ والنبوَّةِ والشهادَةِ والحُبِّ فيه والبُغضِ فيه وَموالاةِ أوليائه ومُعاداةِ أعدائه عنده مِن أفضَلِ الدَّرَجات ، ولم يَكُن يُنالُ هذا إلاّ على الوَجه الذي قَدَّرَهُ وقضاه مِن إهباطِهِ إلى الأرضِ ، وَجَعْلِ مَعيشتِه ومَعيشةِ أولادهِ فيها .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ له الأسماءُ الحُسنى ؛ فَمِن أسمائهِ : الغَفورُ ، الرَّحيمُ ، العَفُوُ ، الحَلِيمُ ، الخافِضُ ، الرَّافعُ ، المُعِزُّ ، المُذِلُّ ، المُحيي ،

<sup>(</sup>١) النَّصَب والوَصَب : التَّعَب والمَرَض .

المُميتُ، الوارِثُ، الصَّبورُ<sup>(۱)</sup> ؛ ولا بُدَّ مِن ظهورِ آثارِ هذه الأسماءِ ... فاقتَضَت حكمَتُهُ سبحانَهُ أن يُنزِلَ آدَمَ وذُرِّيَّتَهُ دارًا يُظهرُ عليهم فيها أثَرَ أسمائهِ الحُسنى ، فَيَغفرُ فيها لِمَنْ يشاءُ ، ويَرحَمُ مَن يشاءُ ، ويَخفضُ مَن يشاءُ ، ويرفعُ مَن يشاءُ ، ويُعزُّ مَن يشاءُ .. ويُعطي ويَمنَعُ ، ويَقبضُ عَن يشاءُ ... ويُعطي ويَمنَعُ ، ويَقبضُ ] (٢) ويَبسُطُ ، إلى غَيرِ ذلكَ مِن ظهورِ أثَرِ أسمائه وصفاتِهِ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبينُ، والمَلكُ هو الذي يأمُرُ وَيَنهى ، وَيُعْفِ ، وَيُعْفِ ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ ، فاقتضى مُلكُهُ سبحانَهُ أن يُنزِلَ آدَمَ وَيُعْفِ ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ ، فاقتضى مُلكُهُ سبحانَهُ أن يُنزِلَ آدَمَ وَيُعْفِ وَيُعْفِ ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ ، فاقتضى مُلكُهُ سبحانَهُ أن يُنزِلَ آدَمَ وَيُعْلَقُ دارًا تَجري عليهم فيها أحكامُ المَلِكِ ، ثمَّ ينقُلُهُم إلى دارِ يُتِمُّ عليهم فيها ذلك .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ - سبحانَهُ - أنزَلَهُم إلى دارٍ يَكُونُ إِيمانُهُم فيها بالغَيبِ (٣) هو الإيمانَ النَّافِعَ ، وأمَّا الإيمانُ بالشهادَةِ فكلُّ أحدٍ يؤمِنُ يومَ القيامَةِ ، يومَ لا يَنفعُ نَفسًا إلّا إيمانُها في الدُّنيا ، فلو خُلقوا في دارِ النَّعيمِ لَم ينالوا درجة الإيمانِ بالغَيبِ ، واللذَّةُ والكرامةُ الحاصلةُ بذلك لا تَحصُلُ بدونهِ ، بل كان الحاصِلُ لَهُم في دارِ النَّعيم لذَّةً وكرامةً غَيرَ هذه .

وأيضًا ؛ فإنَّ اللَّه سبحانَهُ خَلَقَ آدَمَ مِن قَبضةٍ قَبَضها مِن جَميعِ الأرضِ ('')، والأرضُ فيها الطيِّبُ والخَبيثُ ، والسَّهلُ والحَرْنُ ، والكريمُ واللئيمُ ، فعَلِـــمَ

<sup>(</sup>١) لم يصحَّ اسمُ ( الصَّبُور ) مِن أَسماء اللَّهِ الحُسنى ، فتنبُّه .

<sup>(</sup> ۲ ) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٣ ) في « المطبوع » بعدها : « والإيمانُ بالغيبِ هو ... » وما هنا أضبطُ للسّياق .

<sup>(</sup> ٤ ) أخرج أحمد ( ٤ / ٤٠٠ ) ، وأبو داود ( ٢٩٣٣ ) ، والترمذي ( ٢٩٥٥ ) ، والحاكم ( ٢ / ٢٦١ )، وابن حبان ( ٦١٦٠ ) مِن طُرُق عن عَوف الأعرابي، عن قَسامَة بن زهير،=

سبحانهُ أَنَّ في ظَهرِهِ مَن لا يَصلُحُ لمُساكنتِهِ في دارِهِ، فأنزَلَهُ إلى دار استَخرَجَ فيها الطيِّبَ والخبيث من صُلبِه، ثمَّ مَيَّرَهُم سبحانَهُ بدارَينِ ؛ فَجَعَلَ الطيِّبينَ أهلَ جوارِهِ ومُساكنتِهِ في دارِهِ، وَجَعَلَ الخبيثينَ أهلَ دارِ الشقاءِ دارِ الخبثاء؛ قال اللَّه عوارِهِ ومُساكنتِهِ في دارِهِ، وَجَعَلَ الخبيثينَ أهلَ دارِ الشقاءِ دارِ الخبثاء؛ قال اللَّه تعالى : ﴿ لِيَميزَ الله الخبيث من الطيِّب ويَجعَلَ الخبيث بَعضَهُ على بَعضٍ تعالى : ﴿ لِيَميزَ الله الخبيث من الطيِّب ويَجعَلَ الخبيث بَعضَهُ على بَعضٍ فَيَركُمَهُ جَميعًا فَيَجعَلَهُ في جَهَنَّمَ أولئكَ هُمُ الخاسِرون ﴾ [الأنفال:٣٧] .

فَلَمَّا عَلِمَ سبحانَهُ أَنَّ في ذُريَّتِهِ مَن لَيسَ بأهلِ لِمُجاوَرَتِهِ، أَنزَلَهُم دارًا استَخرَجَ منها أولئكَ وألحَقَهُم بالدَّارِ التي هم لها أهلٌ ، حكمةً بالغةً ، وَمشيئةً نافذَةً، وذلك تَقديرُ العَزيزِ العَليمَ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ لمّا قال للملائكَةِ : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً قَالُوا أَتَجَعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماءَ وَنَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِكَ ونُقدِّسُ لَكَ ﴾ [ البقرة : ٣٠]، أجابهم بقوله : ﴿ إِنِّي أَعلَمُ مَا لا تَعلَمونَ ﴾.

ثمَّ أظهَرَ سبحانَهُ علمَهُ لِعِبادِهِ ولِمَلائكَتِهِ بَمَا جَعَلَهُ في الأَرضِ من خَواصِّ خَلقِهِ ورُسُلِهِ وأنبيائهِ وأولِيائهِ، وَمن يَتَقرَّبُ إليه وَيَبذُلُ نَفسَهُ في مَحَبَّتِهِ وَمَرضاتِهِ مَعَ مُجاهَدةِ شَهوتِهِ وهَواهُ، فَيتركُ مَحبوباتِهِ تَقُرُّبًا إلَيَّ، وَيَترُكُ شَهواتِهِ ابتِغاءَ مَرضاتي، وَيَندُلُ دَمَهُ وَنَفسَهُ في مَحَبَّتي، وأخصه بِعِلم لا تَعلَمونَهُ(١)؛ يُسَبِّحُ مِرضاتي، وَيَبذُلُ دَمَهُ وَنَفسَهُ في مَحَبَّتي، وأخصه بِعِلم لا تَعلَمونَهُ(١)؛ يُسَبِّحُ بِحَمدي آناءَ اللَّيل وأطراف النَّهارِ، ويَعبدُني مَعَ مُعارَضاتِ الهوى والشهوةِ بِحَمدي آناءَ اللَّيل وأطراف النَّهارِ، ويَعبدُني مَعَ مُعارَضاتِ الهوى والشهوةِ

<sup>=</sup> عن أَبِي موسى الأشعري عن النَّبيّ عَلِيْكُ أنَّه قال : « إنَّ اللَّه تعالى خَلَقَ آدم مِن قبضةٍ قبضها مِن جميع الأرض؛ فجاءَ بَنو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ، منهم الأحمرُ والأسودُ، والأبيضُ والأصفرُ، وبينَ ذلك، والسَّهلُ والحَرْنُ، والخبيثُ والطَّيِّبُ » . وسندهُ صحيحٌ .

وانظر « البداية والنهاية » (٨٥/١) لابن كثير .

<sup>(</sup>١) علمٌ مُنضَبِطٌ بالكتابِ والسُنَّةِ ، وليس كَثَرَّهات الكشفِ الصُّوفيِّ !!

والنَّفسِ والعَدوِّ إذ تَعْبُدونني أنتُم مِن غَيرِ مُعارضٍ يُعارِضُكُم، ولا شهوَةِ تَعتَريكُم. ولا عَدوِّ أُسلِّطُهُ عَلَيكُم ، بل عِبادَتُكُم لي بِمَنزِلَةِ النَّفَس لأَحَدِهِم .

وأيضًا ؛ فإنّي أريدُ أن أَظهرَ ما خَفِيَ عليكُم من شأن عَدوِّي وَمُحارَبته لي وَتَكَبُّره عَن أمري وَسَعيِهِ في خلافِ مَرضاتي .

وهذا وهذا كانا كامنَيْنِ مُستَتريْنِ في أبي البَشرِ (١) وأبي الجِنِّ (٢) فأنزَلَهُم دارًا (٣) أظهَرَ فيها ما كانَ اللَّهُ سبحانَهُ مُنفَردًا بعلمِهِ لا يَعلَمُهُ سواهُ ، وظَهَرَت حِكمَتُهُ وتمَّ أمرُهُ، وَبدا للمَلائكَةِ مِن علمِهِ ما لَم يكونوا يَعلَمون .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ لمَّا كَانَ يُحِبُ الصَّابِرِينَ، وَيُحبُ المُحسنين، ويُحبُ المُحسنين، ويُحبُ المُتَطَهِّرِينَ، ويُحبُ المُتَطَهِّرِينَ، ويُحبُ المُتَطَهِّرِينَ، ويُحبُ المُتَطَهِّرِينَ، ويُحبُ المُتَطَهِّرِينَ، وكانت مَحَبَّتُهُ أعلى أنواعِ الكرامات؛ اقتَضَتْ حكمتُهُ أن ويُحبُ الشاكرينَ، وكانت مَحبَّتُهُ أعلى أنواعِ الكرامات؛ اقتَضَتْ حكمتُهُ أن أسكنَ آدَمَ وَبَنيهِ دارًا يأتونَ فيها بهذه الصِّفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من مَحبَّتهِ ؛ فكان إنزالُهُم إلى الأرضِ مِن أعظمِ النِّعَم عليهم ؛ ﴿ والله يَختَصُّ بِرَحَمَتِهِ مَن يَشاءُ والله ذو الفَضلِ العَظيم ﴾ [ البقرة : ١٠٥ ] .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ أرادَ أَن يَتَّخِذَ مِن آدَمَ ذُرِّيَّةً يُواليهم ويودُهم ويُحبُّهم المَّرتَبَةُ السَّنيَّةُ إلّا بِمُوافقة رِضاهُ واتباعِ أمرِهِ ، وتَركِ إراداتِ النَّفسِ وشهواتِها التي يكرَهُها مَحبوبُهُم، فأنزَلَهُم دارًا أمرَهُم فيها ونَهاهُم؛ فقاموا بأمرِه

<sup>(</sup>١) أي: آدم عليه السَّلام.

<sup>(</sup>٢) هو إبليسُ لَعَنَهُ اللَّهُ .

<sup>(</sup> ٣ ) في « الأصل » : « فأنزلَهم إلى دار ظَهَرَ ... » .

<sup>(</sup>٤) في « المطبوع » : « يمكن تحقيقُ » .

وَنَهِيهِ ، فنالوا دَرَجَةَ مَحَبَّتهِم له ، فأنالَهُم دَرَجَةَ حُبِّه إِيَّاهُم، وَهذا مِن تَمامِ حِكَمَتهِ وكمالِ رَحمَتهِ ، وَهُوَ البرُّ الرَّحيم .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ لمَّا خَلَقَ خَلْقَهُ أطوارًا وأصنافًا، وَسَبَقَ في محكمِهِ تَفضيلُهُ آدَمَ وَبنيهِ على كثيرٍ من مَخلوقاتِهِ : جَعَلَ عُبوديَّتَهُ أفضَلَ دَرَجاتِهِم - أعني العُبوديَّةَ الاحتياريَّةَ التي يأتونَ بها طَوعًا واختيارًا لا كَرهًا واضطرارًا - وقد ثَبَتَ أنَّ اللَّه سبحانَهُ أرسَلَ جبريلَ إلى النَّبيّ عَيِّلِتُهُ يُخيِّرُهُ بينَ أن يَكُونَ مَلِكًا نَبيًّا أو عَبدًا نبيًّا ، فَنَظَرَ إلى جبريلَ كالمستشيرِ له ؟ فأشارَ إليه أنْ : تَواضَعْ، فقال : « بَل أن أكونَ عَبدًا نبيًّا »(١).

وَذَكَرَهُ سبحانَهُ باسم عُبوديَّتهِ في أَشْرَفِ مقاماتِهِ؛ في مقامِ الإسراءِ، ومقامِ الدَّعوةِ، ومقام التَّحَدِّي:

فقال في مقام الإسراء : ﴿ سُبحانَ الَّذي أسرى بِعَبدِهِ لَيلًا ﴾ [الإسراء: ١]، ولَم يَقُل : ﴿ بِرَسولِهِ ﴾ ولا : ﴿ نَبيِّهِ ﴾ إشارَةً إلى أنَّهُ نالَ (٢) هذا المَقامَ الأعظمَ بكمالِ عُبوديَّتِهِ لربِّهِ .

وقال في مقامِ الدَّعوة : ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبدُ اللهِ يَدعوهُ كادوا يَكُونُونَ عَلَيهِ لِبَدًا ﴾ [ الْجِنّ : ١٩ ] .

وقال في مقامِ التحدِّي : ﴿ وَإِنْ كُنتُم فِي رَيبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبِدِنَا فَأْتُوا

<sup>(</sup> ۱ ) رواه أحمد ( ۲ / ۲۳۱ ) ، وابن حبان ( ۱۳۳۵ ) ، والبزَّار ( ۲٤۲٦ ) ، وأبو يعلى ( ۲۱۰۵ ) عن أبي هريرة .

وقال الهيثميُّ في « المجمع » ( ٩ / ١٩ - ٢٠ ) : « ورجالهُ رجالُ الصَّحيح » . وسندهُ صحيحٌ .

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « قام » .

بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٣ ] .

وفي « الصَّحيحين »(١) في حَديثِ الشفاعةِ وَتراجُعِ الأنبياءِ فيها، وقولِ المَسيحِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: « اذهَبوا إلى مُحمَّد؛ عَبدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ما تَقدَّمَ مِن ذَنبهِ وَما تأخَّر »؛ فدلَّ ذلك على أنَّهُ نالَ ذلكَ المقامَ الأعظَمَ بكمالِ عُبوديَّتَهِ للَّه، وكمالِ مَغفِرَةِ اللَّه له .

وإذا كانت العُبوديَّةُ عند اللَّه بهذه المَنزلةِ اقتَضَتْ حكمَتُهُ أَن أُسكَنَ آدَمَ وَنُوَّيَّتَهُ دارًا ينالونَ فيها هذه الدرَجةَ بكمالِ طاعَتِهِم للَّه، وَتَقُرِّبهم إليه بمَحابِّهِ ، وَتَركِ مألوفاتِهِم مِن أُجلِهِ، فكانَ ذلك مِن تَمامِ نِعمَتِهِ عَلَيهم وإحسانِهِ إليهم .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ أرادَ أن يُعرِّفَ عِبادَهُ الذينَ أنعَمَ عَلَيهِم تمامَ نعمَتهِ عَليهِم، [ وَيُعرِّفَهِم ] (٢) قَدرَها؛ ليكونوا أعظَمَ مَحبَّةً [ لهُ ] (٣)، وأكثرَ شكرًا، وأعظَمَ التِذاذًا بما أعطاهُم مِن النَّعيم، فأراهُم سبحانَهُ فِعْلَهُ بأعدائه، وما أعدَّ لَهُم مِن العَذابِ وأنواعِ الآلام، وأشهَدَهُم تخليصَهُم مِن ذلك، وتتخصيصَهُم بأعلى أنواعِ النَّعيم ليزدادَ سرورُهُم، وتَكمُلَ غِبطَتُهُم، ويَعظُمَ فَرَحُهُم، وتَتمَّ لَذَّتُهُم، وكانَ ذلك من إتمام الإنعام عليهِم وَمَحبَتهِم.

ولم يَكُن بُدُّ في ذلك من إنزالِهِم إلى الأرضِ، وامتحانِهِم، واختبارِهِم، وتَوفيقِ مَن شاءَ منهُم - رحمةً منهُ وَفَضلًا - وخِذلانِ مَن شاءَ منهُم - حكمةً منهُ وَعَدلًا - وهو العَليمُ الحَكيم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٤٧٦) ، ومسلم (١٩٣) عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من « المطبوع » .

ولا رَيبَ أَنَّ المُؤمنَ إذا رأى عَدوَّهُ وَ [عَدُوَّ ] (١) مَحبوبهِ - الذي هو أحبُ الأشياءِ إليه - في أنواعِ العَذابِ والآلام، وهو يَتَقلَّبُ في أنواعِ النَّعيمِ واللَّذَةِ : ازدادَ بذلك سُرورُه (٢)، وَعَظُمَت لَذَّتُهُ، وكَمُلَت نِعمَتُهُ (٣).

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانهُ إِنَّمَا خَلَقَ الخَلْقَ لِعبادَتِهِ - وهي الغايةُ [ المطلوبَةُ ] (٤) منهم - ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] .

ومَعلومٌ أَنَّ كمالَ العُبوديَّةِ المَطلوبَ مِن الخَلقِ لا يَحصُلُ في دارِ النَّعيمِ والبَقاءِ، إِنَّمَا يَحصُلُ في دارِ المحنةِ والابتلاءِ، وأمَّا دارُ البقاءِ فدارُ لَذَّةٍ وَنعيمٍ، لا دارُ ابتلاءِ وامتحانِ وَتَكليفِ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ اقتَضَتْ حكمتُهُ خَلْقَ آدَمَ وذُرِّيَّتِهِ مِن تَركيبٍ مستلزِمٍ لِداعي الشهوةِ والغَضَبِ (٥) وداعي العقلِ والعلم؛ فإنَّهُ سبحانَهُ خَلَقَ فيهِ العقلَ والشهوة ونَصَبَهُما داعيين بمُقتضياتِهما (٢)؛ لِيُتمَّ مُرادَهُ ويُظهرَ لِعبادِهِ عزَّتَهُ في حكمتهِ وجَبَروتِهِ ورَحمتِهِ وبرِّه ، ولُطفَهُ في سُلطانِهِ ومُلكِهِ؛ فاقتَضَتْ حكمتُهُ ورحمتُهُ أَن أَذَاقَ أَباهُم وَبِيلَ مُخالَفَتهِ، وعَرَّفَهُ (٧) ما يَجني عَواقِبَ إجابةِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من « المطبوع »! وقد أفسد سقوطُها المعنى !!

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « سرورًا » .

<sup>(</sup> ٣ ) في « الأصل » : « وكَمُل نعيمُه » .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة مِن ( المطبوع ) .

<sup>(</sup> o ) في « المطبوع » : « والفتنة » .

<sup>(</sup> ٦ ) في « المطبوع » : « بمقتضياتها » .

 <sup>(</sup> ٧ ) في « الأصل » : « وعَرَّفهم » .

الشهوة والهَوى؛ ليكونَ أعظَمَ حَذَرًا فيها وأشدَّ هروبًا؛ وهذا كحالِ رَجُلِ سائرٍ على طَريقٍ قَد كَمِنَت الأعداءُ في جَنباتِهِ وَخَلفَهُ وأمامَهُ وهو لا يَشعُرُ، فإذا أُصيبَ منها مَرَّةً بمُصيبةِ استَعَدَّ في سيرِهِ، وأخذَ أُهبةَ عَدوِّه، وأعَدَّ له ما يَدفَعُهُ أُصيبَ منها مَرَّةً بمُصيبةِ استَعَدَّ في سيرِهِ، وأخذَ أُهبة عَدوِّه، وأعَدَّ له ما يَدفَعُهُ [ به ](۱)، ولولا أنَّهُ ذاقَ أَلَمَ إغارَةِ عَدوِّهِ عليهِ وتَبييتِهِ له لَمَا سَمَحَتْ نَفشهُ بالاستِعدادِ والحَذرِ وأخذِ العُدَّةِ .

فَمِن تمامِ نِعمَةِ اللَّهِ على آدَم وَذُريَّتِهِ أَنْ أَراهُم مَا فَعَلَ العدوُّ بهم [وبأَبيهم والآ)، فاستَعدُّوا له وأخَذوا أُهبَتَهُ ...

فإن قيلَ : كانَ من المُمكن أن لا يُسلِّطَ عَليهم العَدوُّ ؟

قيل : قَد تَقدَّمَ أَنَّهُ سبحانَهُ خَلَقَ آدَمَ وذريَّتَهُ على بُنيةٍ وَتَركيبٍ مستلزِمٍ لمُخالَطَتِهِم لعَدوِّهِم وابتلائهِم به، ولو شاءَ لَخَلَقَهُم كالمَلائكةِ الذينَ هم عقولٌ بلا شهواتٍ، فلم يكن لعَدوِّهم طريقٌ إليهم، ولكنْ لو خُلِقوا هكذا لكانوا خَلْقًا آخَرَ غَيرَ بني آدَم؛ فإنَّ بني آدَم قَد رُكِّبوا على العَقلِ والشهوةِ .

وأيضًا ؛ فإنّهُ لمّا كانت مَحبَّةُ اللّه وَحدَهُ هي غاية كمالِ العَبدِ وسَعادَتِهِ التي لا كمالَ له ولا سَعادَة بدونها أصلًا، وكانت المَحبَّةُ الصَّادِقَةُ إنَّما تَتَحقَّقُ بإيثارِ المَحبوبِ على غيرِهِ من مَحبوبات النّفوس واحتمال أعظمِ المشاقِّ في طاعَتِهِ وَمَرضاتِهِ - فبهذا تَتحقَّق المَحبَّةُ وَيُعلَمُ ثبوتُها في القَلبِ - اقتضَتْ حكمَتُهُ سبحانَهُ إخراجَهُم إلى هذه الدَّارِ المَحفوفةِ بالشهواتِ ومحابٌ النّفوسِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من « المطبوع » .

التي بإيثارِ [ المحبوبِ ] (١) الحقّ عليها والإعراضِ عنها يتحقَّقُ حبُّهُم له وإيثارُهُم إيَّاهُ على غيرِه؛ ولذلكَ يَتَحمَّلُ المشاقَّ الشديدة، ورُكوبَ الأخطارِ، واحتمالَ الملامةِ ، والصَّبرَ على دواعي الغيِّ والضَّلالِ، [ وبمُجاهَدَتها ] (٢) يقوى سلطانُ المَحبَّةِ وتَثبُت شجَرَتُها في القلبِ، وتطعمُ ثمرتُها على الجوارحِ؛ فإنَّ المَحبَّةُ النَّابتةَ اللازمةَ على كثرةِ المَوانِعِ والعَوارِضِ والصَّوارِفِ هي المَحبَّةُ الحقيقيَّةُ النَّافعةُ، وأمَّا المَحبَّةُ المَشروطةُ بالعافيةِ والنَّعيمِ واللذَّةِ وحصولِ مرادِ المُحبِّ من النَّافعةُ، وأمَّا المَحبَّةُ صادقةً ولا ثباتَ لها عند المُعارَضاتِ والموانِع؛ فإنَّ مَحبوبهِ فليسَت مَحبَّةً صادقةً ولا ثباتَ لها عند المُعارَضاتِ والموانِع؛ فإنَّ المُعَلَّقَ على الشرطِ عَدَمٌ عندَ عَدمهِ ! ومَن وَدَّكَ لأمرِ وَلَى عندَ انقضائه (٣)، وفرق قين مَن يَعبُدُهُ على السرَّاءِ والوَّخاءِ والعافيةِ فقَط، وبين مَن يَعبُدُهُ على السرَّاءِ والعافيةِ والبلاءِ .

وأيضًا ؛ فإنَّ اللَّه سبحانَهُ له الحَمدُ المُطلَقُ الكاملُ الذي لا نهاية بَعدَهُ، فكانَ (٤) ظهورُ الأسبابِ التي يُحمَدُ عَليها مِن مُقتَضى كونِهِ مَحمودًا، وهي من لوازِمِ حَمدِهِ تعالى، وهي نوعان : فَضلٌ، وَعَدلٌ، إذ هو سبحانَهُ المَحمودُ على هذا وعلى هذا ، فلا بُدَّ من ظهورِ أسبابِ العَدلِ واقتضائها لمُسمَّياتِها ليتَرتَّب (٥) عليها كمالُ الحَمدِ الذي هو أهلُهُ؛ فكما أنَّهُ سبحانَهُ مَحمودٌ على إحسانِهِ وَبرَّهِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٣ ) عزى هذه الكلمة الخطابئ في « العُزلة » ( ص ١٥١ ) لبعض الحُكماء .

<sup>(</sup> ٤ ) في « المطبوع » : « وكان » .

<sup>(</sup> o ) في « الأصل » : « المرتّب » .

وَفَضلِهِ وثوابهِ، فهو مَحمودٌ على عَدلِهِ وانتقامِهِ [ وَعقابهِ ](١)، إذ مَصدرُ(٢) ذلكَ كلِّهِ عَن عزَّتهِ وحكمَتِهِ .

ولهذا نبّة سبحانة على هذا كثيرًا - كما في سورة الشعراء - حيثُ يَذَكُرُ في آخرِ كلِّ قصَّةٍ من قَصَص الرُّسُل وأمّمِهِم : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لاَيةً وَما كانَ أكثَرُهُم مُؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزيزُ الرَّحيمُ ﴾ [ الشعراء: ٩ ]؛ فأخبَرَ سبحانة أنَّ ذلكَ صادِرٌ عن عزَّتِهِ المُتضمِّنةِ كمالَ قُدرَتِهِ، وحكمتِهِ المُتضمِّنةِ كمالَ علمهِ ذلكَ صادِرٌ عن عزَّتِهِ المُتضمِّنةِ كمالَ قُدرَتِهِ، وحكمتِهِ المُتضمِّنةِ كمالَ علمهِ ووضعَهُ الأشياءَ مواضِعَها اللائقة بها : فما (٢) وضعَ نعمَتهُ ونجاتهُ لِرُسِلِهِ ولأتباعِهِم ، ونقمتهُ وإهلاكهُ لأعدائهم ، إلّا في محلّها اللائق بها ؛ لكمالِ عزَّتِه وحكمتِهِ ، ولهذا قالَ سبحانَهُ عقيبَ إخبارِهِ عَن قضائهِ بينَ أهلِ السَّعادةِ والشقاوَةِ ومصيرِ كُلِّ منهُم إلى ديارِهم التي لا يَليقُ بهم ولا بِغَيرِهِم ولا تَقتضي حكمتُهُ سواها : ﴿ وَقُضِيَ بينَهُم بِالحَقِّ وقيلَ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ﴾ والزمر : ٧٠ ] .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ اقتضَتْ حكمَتُهُ وحمدُهُ أَنْ فاوَتَ بينَ عبادِهِ أعظَمَ تفاوُتٍ وأبينَهُ؛ ليَشكُرَهُ مَن ظَهَرَت عليه نعمَتُهُ وفَضلُهُ، ويَعرِفَ أَنَّهُ قَد محبي بالإنعامِ وخُصَّ دونَ غَيرِهِ بالإكرامِ، ولو تساؤوا جميعُهُم في النِّعمَةِ والعافيةِ لم يعرف صاحبُ النِّعمَةِ قدرَها، وَلَم يَبذُل شكرَها، إذ لا يَرى أحدًا إلّا في مثلِ عاليه .

<sup>(</sup> ١ ) ساقطة من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « يصدر » .

<sup>(</sup> ٣ ) في « المطبوع » : « ما » !

وَمِن أَقوى أَسبابِ الشكرِ وأعظَمِها استِخراجًا له من العَبدِ أَن يَرى غَيرَهُ في ضدّ حالِهِ الذي هو عليها من الكمالِ والفَلاح .

وفي الأثرِ المَشهورِ (١): « إِنَّ اللَّهَ سبحانَهُ لمَّا أَرى آدَمَ ذُريَّتَهُ وتَفاوُتَ مراتِبِهِم، قال : يا رَبِّ، هلا سَوَّيتَ بَينَ عبادِكَ ! قال : إنَّي أحبُ أَن أُشكرَ »، فاقتَضَتْ مَحبَّتُهُ سبحانهُ لأَن يُشكرَ خَلْقَ الأسبابِ التي يكونُ شكرُ الشاكِرينَ عندها أعظَمَ وأكمَلَ، وهذا هو عَينُ الحكمةِ الصَّادِرَةِ عَن صفةِ الحَمد .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ لا شيءَ أحبُّ إليه من العَبدِ مِن تذلَّلِهِ بينَ يَدَيهِ وخُضوعِهِ وافتِقارِهِ وانكسارِهِ وتَضرُّعِهِ إليه .

وَمَعلومٌ أَنَّ هذا المَطلوبَ من العَبدِ إِنَّما يَتمُّ بأسبابهِ التي يَتَوَقَّف عليها، وحصولُ هذه الأسباب في دارِ النَّعيمِ المُطلَقِ والعافيةِ الكاملةِ يَمتَنعُ؛ إذ هو مُستَلزِمٌ للجَمع بينَ الضدَّين .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ له الخَلقُ والأمرُ، والأمرُ هو شرعُهُ وأمرُهُ وَدينُهُ الذي بَعَثَ به رُسُلَهُ ، وأنزَلَ به كتُبَهُ، وَليسَت الجنَّةُ دارَ تكليفِ تجري عليهم فيها أحكامُ التَّكليفِ ولوازِمُها، وإنَّما هي دارُ نَعيمٍ وَلذَّةٍ، فاقْتَضَتْ (٢) حكمتُهُ سبحانَهُ استخراجَ آدَمَ وذُرِّيَّتِهِ إلى دارٍ تَجري عليهم فيها أحكامُ دينِهِ وأمرهِ، ليَظهَرَ فيهم مُقتَضى الأمر ولوازِمُهُ؛ فإنَّ اللَّه سبحانَهُ كما أنَّ أفعالَهُ وَخَلْقَهُ من لوازِم كمالِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في « الشُّكْر » (رقم : ١٦٥ ) ومِن طريقه البيهقي في « شعب الإيمان » ( رقم : ٤٤٤١ ) مِن طريقين عن الحسن مُرسلًا .

ورواه أَحمد في « الزهد » ( ص ٤٧ ) من قولِ بكر بن عبداللَّه المُزَّني مقطوعًا عليه . وحريِّ بهذا الأثر ( المشهور ) أن يكون مِن الإسرائيليَّات !

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « اقتضت » .

أسمائه الحُسنى وصفاتِهِ العُلى ، فكذلكَ أمرُهُ وشرعُهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عليه من الثَّوابِ والعِقابِ .

وَقَد أَرشدَ سبحانَهُ إلى هذا المَعنى في غَيرِ مَوضِعِ من كتابِهِ ، فقال تَعالى : ﴿ أَيَعْسَبُ الإنسانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة:٣٦]، أي : مُهمَلًا مُعطَّلًا لا يُؤمَرُ ولا يُنهى ، ولا يُثابُ ولا يُعاقب، وهذا يَدُلُّ على أنَّ هذا مُنافِ لكمالِ حكمَتِهِ ، وأنَّ ربوبيَّتَهُ وعِزَّتَهُ وحكمَتَهُ تأبى ذلك، ولهذا أخرَجَ الكلامَ مخرَجَ الإنكارِ على مَن زَعَمَ ذلك، وهو يدلُّ على أنَّ مُسْنَهُ مستقرٌ في الفِطرِ والعُقولِ، ولُبحَ تَركِهِ سُدًى (١) معطَّلًا أيضًا مستقرٌ في الفِطرِ، فكيفَ يُنْسَبُ إلى الرَّبِ ما قُبْحُهُ مُستقرٌ في فِطرِكُم وعُقولِكُم ؟

وقال تَعالى : ﴿ أَفَحَسِبتُم أَنَّمَا خَلَقناكُم عَبَثًا وَأَنَّكُم إلينا لا تُرجَعون فَتعالى الله المَلِكُ الحَقُّ لا إله إلّا هو رَبُّ العَرشِ الكريم ﴾ [المؤمنون: ١١]؛ نزَّه نفسَهُ سبحانَهُ عَن هذا الحُسبانِ (٢) الباطلِ المُضادِّ لمُوجَبِ أَسمائِه وصِفاتِه، وأَنَّهُ لا يَليقُ بجلالهِ نِسبَتُهُ إليه .

ونظائرُ هذا في القُرآنِ كثيرةٌ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ يُحبُّ مِن عبادِهِ أمورًا يَتَوَقَّفُ مُحصولُها منهم على مُحصولِ الأسبابِ المُقتَضيَةِ لها، ولا تَحَصُلُ إلّا في دارِ الابتلاءِ والامتحانِ؛ فإنَّهُ سبحانَهُ يُحبُّ الصَّابرينَ، ويُحبُّ الشاكرينَ ، ويُحبُّ الذينَ يُقاتِلونَ في

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « سدا » !

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في « المطبوع »، وفي « الأصل » : « الحساب »، وفي هامش « الأصل » إشارةً إلى وجود نُسخة فيها : « الحسبان » .

سبيلهِ صَفًّا، ويُحبُّ التَّوابينَ، ويُحبُّ المُتَطهِّرينَ.

ولا رَيبَ أَنَّ حصولَ هذه المتحبوبات بدونِ أسبابِها مُمتَنِعٌ كامتناعِ حصولِ المَلزوم بدونِ لازمه، واللَّهُ سبحانَهُ أَفرَحُ بتَوبَةِ عبده حينَ يَتوبُ إليه مِن الفاقِدِ لراحلَتِهِ التي عليها طعامُهُ وشرابُهُ في أرضٍ دَوِّيَّةِ مُهلكَةٍ إذا وَجَدَها ؛ كما ثَبَتَ في « الصَّحيح » (١) عن النَّبي عَيِّظِيَّةُ أَنَّهُ قال : « للَّهُ أَشدُ فَرَحًا بِتَوبَةِ عَبدِهِ المُؤمن من رجلٍ في أرضٍ دَوِّيَّةٍ مُهلِكَةٍ معه راحلتهُ عليها طعامُهُ وشرابُهُ، فنامَ المُؤمن من رجلٍ في أرضٍ دَوِّيَّة مُهلِكَةٍ معه راحلتهُ عليها طعامُهُ وشرابُهُ، فنامَ فاستيقَظَ وقد ذَهبَت، فَطلَبها حتى أدركَهُ العَطش، ثم قال : أرجعُ إلى المَكانِ الذي [ كُنتُ ] (١) فيه فأنامُ حتى أموتَ، فوَضَعَ رَأْسَهُ على ساعدهِ ليَموت، فاستيقَظَ وعنده راحلتُهُ عليها زادُهُ وطعامُهُ وشرابُهُ، فاللَّهُ أَشدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ العَبدِ المُؤمن من هذا براحلَتِهِ ».

وسيأتي - إن شاءَ اللَّهُ - الكلامُ على هذا الحَديثِ وَذَكُرُ سِرِّ هذا الفَرَحِ بِتَوبَةِ العَبدِ .

والمقصود أنَّ هذا الفَرَحَ المَذكورَ إنَّما يكون بعدَ التَّوبةِ من الذُّنوبِ، فالتَّوبةُ والذَّنبُ لازِمانِ لهذا الفَرح ، ولا يوجد المَلزومُ بدون لازمةِ، وإذا كانَ هذا الفَرَحُ المَذكورُ إِنَّما يحصُلُ بالتَّوبةِ المُستَلزِمَةِ للذَّنب، فحصولُه في دارِ النَّعيم التي لا ذَنبَ فيها ولا مخالَفة ممتَنِعٌ .

ولمَّا كَانَ هذا الفَرِ أُحبَّ إلى الربِّ سبحانَهُ من عَدمِهِ اقْتَضَتْ مَحبَّتُهُ له خَلْقَ الأسبابِ المُفْضِيةِ إليه لَيَتَرَتَّبَ عليها المُسبَّبُ الذي هو مَحبوب له .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤) عن ابن مسعود .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من « المطبوع » .

وأيضًا ؛ فإنَّ اللَّه سبحانَهُ جَعَلَ الجنَّةَ دارَ جزاءِ وَثُوابٍ، وقَسَّمَ منازِلَها(') بينَ أهلِها على قَدْرِ أعمالِهِم، وعلى هذا خَلَقَها سبحانَهُ لِمَا له في ذلك من الحكمةِ التي اقتَضَتْها أسماؤه وصِفاتُهُ ؛ فإنَّ الجَنَّةَ درجاتُ بَعضُها فَوقَ بَعضٍ، وبينَ الدَّرجتين كما بَين السَّماءِ والأرض؛ كما في « الصَّحيح »(٢) عَن النَّبي وَبِينَ الدَّرجتين كما بَين السَّماءِ والأرض؛ كما في « الصَّحيح »(٢) عَن النَّبي عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قال : « إنَّ الجَنَّةَ مئةُ دَرَجةٍ، بَينَ كلِّ دَرَجَتَينِ كما بَينَ السَّماءِ والأرض » .

وحكمةُ الربِّ سبحانَهُ مُقتَضيَةٌ لعمارَةِ هذه الدَّرجاتِ كلِّها، وإنَّمَا تَعمُوُ وَيَقعُ التَّفاوُتُ فيها بحسبِ الأعمالِ، كما قال غيرُ واحدٍ من السَّلَف : « يَنجونَ من النَّارِ بعَفو اللَّه وَمَغفِرَتِهِ، ويَدخُلونَ الجنَّة بفَضلِهِ ونِعمَتِهِ ومَغفِرَتِهِ، ويتقاسمونَ المنازِلَ بأعمالِهِم » .

وعلى هذا حَمَلَ غيرُ واحدِ ما جاءَ من إثباتِ دخولِ الجنَّة بالأعمالِ، كقوله تعالى : ﴿ وَتِلكَ الْجِنَّةُ التي أُورِثْتُموها بما كُنتُم تَعمَلون ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وقولهِ تعالى : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بما كُنتُم تَعمَلُون ﴾ [النحل: ٣٢] .

قالوا: وأمَّا نفيُ دخولِها بالأعمالِ كما في قوله عَلَيْكُمُ: « لَن يَدخُلَ الجنَّةُ أَحدُ بِعَمَلِهِ، قالوا: ولا أنتَ يا رَسولَ اللَّه ؟ قال: ولا أنا »(٣)، فالمُرادُ منه نفيُ أصل الدُّخول.

<sup>(</sup>١) شَطَحَ قَلْمُ ناسخ « الأصل » فأثبتَها : « منازلهم »!

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاري ( ٢٧٩٠ ) و ( ٧٤٢٣ ) عن أَبي هُريرة .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٥٦٧٣ ) ، ومسلم ( ٢٨١٦ ) عن أبي هريرة .

وأحسَنُ من هذا أن يُقال: الباءُ المُقتَضِيَةُ للدُّحولِ غيرُ الباءِ التي نُفِيَ مَعها الدُّخولُ؛ فالمُقتَضيةُ هي باءُ السبَبيَّةِ الدَّالَّةُ على أنَّ الأعمالَ سبَبُ للدُّخولِ مُقتَضيَةٌ له كاقتضاءِ سائرِ الأسباب لمُسبَّباتها، والباءُ التي نُفِيَ بها الدُّخولُ هي باءُ المُعاوَضةِ والمُقابَلة (١)، التي في نحو قولهِم: اشتَريتُ هذا بهذا.

فأخبَرَ النَّبِيُ عَلِيلِهُ أَنَّ دخولَ الجنَّة ليسَ في مُقابَلَةِ عَمَلِ أحدِ، وأَنَّهُ لولا تَعَمَّدُ اللَّهِ سبحانَهُ لَعَبدِهِ برَحمَتِهِ لَمَا أَدخَلَهُ الجنَّة، فليسَ عملُ العَبدِ - وإنْ تناهى - مُوجِبًا بِمُجَرَّده لِدُخول الجَنَّة، ولا عِوضًا لها، فإنَّ أعمالَه - وإنْ وقَعَتْ منه على الوَجه الذي يُحبُّهُ اللَّهُ ويَرضاه - فهي لا تُقاومُ نعمةَ اللَّه التي أنعمَ بها عليهِ في دار الدُنيا، ولا تُعادِلُها، بل لو حاسَبَهُ لوَقَعَتْ أعمالُهُ كُلُها في مقابلة اليسير من نِعَمِه، وَبَقى بَقيَّةُ النَّعَم مُقتَضِيةً لِشكرِها، فلو عَذَبهُ في هذه الحالةِ لَعَذَبه وهو [غيرُ ](٢) ظالم له، ولو رَحِمَهُ لكانت رحمتُهُ خيرًا له من عمله ؛ كما في « السُّنَن »(٣) من حديث زَيد بن ثابت ومحذيفة بن اليَمان - وغيرهما - مَرفوعًا إلى النَّبِيّ عَيِّلِيَّةُ أَنَّه قال : « إنَّ اللَّه لو عَذَّب أهلَ سمواتهِ وأهلَ أرضه لَعَذَّبهُم وهو غيرُ ظالم لهم، ولو رَحِمَهُم لكانت رحمتُه خيرًا لهُم من أعمالهم » .

والمَقصودُ أنَّ حِكمتَهُ سبحانه اقتضَتْ خَلْقَ الجنَّة درجاتِ بَعضُها فوق

<sup>(</sup>۱) انظر « مجموع فتاوى شيخ الإسلام » ( ۸ / ۷۰ ) ، و « تجريد التَّوحيد المفيد » ( ص ۷٦ ) للمقريزي، بتحقيقي .

<sup>(</sup> Y ) ساقطة من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أبو داود (٢٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧)، والآمجُرِّي (ص١٨٧)، وأحمد (١٨٩/٥)، والبيهقي (٢٠٤/١٠) وابن أَبي عاصم ( ٢٤٥ ) ، بسندٍ جيِّد ، وصحّحه ابن حبَّان ( ٧٢٧ ) .

بَعض، وعمارتَها بآدَم وذريَّتهِ وإنزالَهُم فيها بِحَسَب أعمالهم، ولازمُ هذا إنزالُهُم إلى دار العَمَل والمُجاهدة .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانه خَلَقَ آدمَ وذريَّتَهُ لِيَستَخلِفَهُم في الأرض، كما أخبر سبحانه في كتابه بقولهِ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقال: وقولهِ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خلائفَ الأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقال: ﴿ وَيَستَخلِفَكُم فِي الأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٢٩] .

فأرادَ سبحانه أن ينقلَه وذُريَّتُهُ من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنَّة الحُلكِ، وعَلِمَ سبحانه - بِسابِقِ علمهِ - أنَّه لِضَعفِه وقُصورِ نَظرِهِ قَد يَختارُ العاجلِ الخَسيسَ على الآجلِ النَّفيس، فإنَّ النَّفسَ مُولَعَةٌ بِحُبِّ العاجلةِ وإيثارِها على الآخِرة، وهذا من لوازم كونهِ خُلِقَ من عَجَل<sup>(۱)</sup> وكونهِ خُلِقَ عَجولًا<sup>(۲)</sup>، فعلمَ سبحانه ما في طبيعتهِ من الضَّعف والحَور، فاقتَضَتْ حِكمتُه أنْ أدخلَهُ الجنَّة ليعرفَ النَّعيمَ الذي أُعِدَّ له عَيانًا فيكونَ إليه أشوق، وعليه أحرص، وله أشدَّ طلبًا، فإنَّ مَحبَّةَ الشيء وَطَلَبَهُ والشَّوقَ إليه من لوازِم تَصوُّرِه، فَمَن باشر طِيبَ شيء فإنَّ مَحبَّةَ الشيء وَطَلَبَهُ والشَّوقَ إليه من لوازِم تَصوُّرِه، فَمَن باشر طِيبَ شيء ولَذَّتَهُ وتذوَّق به لم يَكد يصبرُ عنه، وهذا لأنَّ النَّفسَ ذوَّاقةٌ توَّاقةٌ ، فإذا ذاقَتْ تاقَتْ، ولهذا إذا ذاقَ العَبدُ طعمَ حلاوَة الإيمان وخالَطَت بشاشتُه قلبَه رسخَ فيه حبُه، ولم يُؤثِر عليهِ شيئًا أبدًا .

وفي « الصَّحيح » $^{(7)}$  من حديث أبي هُرَيرة رضي اللَّه عنه المَرفوعِ : « إِنَّ

<sup>(</sup>١) كما في سورة الأنبياء: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) كما في سورة الإسراء: ١١.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البّخاري ( ٦٤٠٨ )، ومسلم (٢٦٨٩) عن أبي هُريرة مُطوّلًا .

اللَّه عزَّ وجلَّ يسألُ الملائكةَ ، فيقول : ما يسألُني عبادي ؟ فيقولون : يسألونَكَ الجنَّة، فيقول : كيف لو رَأُوها ؟ فيقولون : لا يا رَبِّ، فيقول : كيف لو رَأُوها ؟ فيقولون : لو رَأُوها لكانوا أشدَّ طلبًا » .

فاقتضَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ أَرَاهَا أَبَاهُم وأَسْكَنَه إِيَّاهَا، ثَمْ قَصَّ عَلَى بِنِيه قِصَّتَهُ ، فصاروا كأنَّهُم مُشاهِدون لها حاضِرون مع أبيهم، فاستجاب مَن خُلِقَ لها، وخُلِقَت له ، وسارع إليها فلم يُثنهِ عنها العاجلة، بل يَعُدُّ نَفْسَهُ كأنَّه فيها، ثم سَباهُ العَدوُّ ، فيراها وَطَنهُ الأوَّلَ [ وَقَد أُخرِجَ منه ](١)، فهو دائمُ الحنين إلى وَطنه، ولا يَقُرُّ له قَرارٌ حتى يَرى نَفْسَه فيه ، كما قيل :

نَقِّل فُؤادَكَ حيثُ شِفْتَ مِنَ الهَوى مَا الحُبُّ إِلَّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ كَم مَن إِلَّا فِي الأَرْضِ يَأْلَفُهُ الفَتى وَحَنينُهُ أَبدًا لأَوَّلِ مَن إِلَيْهُ الفَتى وَحَنينُهُ أَبدًا لأَوَّلِ مَن إِياتٍ تُلِمُّ بهذا المَعنى:

وحيَّ على جنَّاتِ عَدنِ فإنَّها منازِلُكَ الأُولَى وفيها المُخَيَّمُ ولكنَّنا سبيُ العَدوِّ فَهَل تَرى نَعودُ إلى أوطانِنا ونُـسَـلّمُ

فَسِرُ هذه الوجوهِ أنَّهُ - سبحانه وتعالى - سبَقَ في محكمِه وحكمتِه أنَّ الغاياتِ المَطلوبةَ لا تُنال إلّا بأسبابها التي جَعَلَها اللَّهُ أسبابًا مُفْضِيَةً إليها، ومِن تلك الغاياتِ أعلى أنواع النَّعيم وأفضلُها وأجلُّها ، فلا تُنالُ إلّا بأسبابٍ نَصَبَها مُفْضيةِ إليها .

وإذا كانت الغاياتُ التي هي دون ذلك لا تُنالُ إلّا بأسبابِها - مع ضَعفِها وانقِطاعها - كتحصيل المأكولِ والمشروبِ والملبوسِ والولدِ والمالِ والجاهِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من « المطبوع » .

في الدُّنيا ؛ فكيف يُتَوهَّم محصولُ أعلى الغايات وأشرفِ المقامات بلا سَبَبِ يُفضي إليه ؟! ولم يَكُن تَحصيلُ تلك الأسبابِ إلّا في دارِ المُجاهدة والحرث، فكان إسكانُ آدَمَ وذُريَّتهِ هذه الدَّارَ التي ينالون فيها الأسبابَ المُوصِلَة إلى أعلى المَقامات من إتمام إنعامه عليهم .

وسِرُها أيضًا أنَّه سبحانه جعَلَ الرِّسالةَ والنبوَّةَ والخُلَّةَ والتَّكليمَ والولايةَ والعبوديَّةَ من أشرف مقامات خلقِه ونهاياتِ كمالهم؛ فأنزلهم دارًا أخرَجَ منهم الأنبياء، وبعث فيها الرُّسُل، واتَّخَذَ مِنهم مَن اتَّخَذَ خليلًا، وكلَّم موسى تكليمًا، واتَّخَذَ منهم أولياءَ وشهداءَ وعبيدًا وخاصَّةً يُحبُّهُم ويُحبُّونَهُ، وكان إنزالُهُم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسانِ .

و [ سِرُهُ ](١) أيضًا أنَّهُ أظهرَ لخَلقه من آثارِ أسمائِه وجَرَيانِ أحكامِها عليهم ما اقتضَتْهُ حكمتُه ورحمتُه وعلمُه .

وسرها أيضًا أنَّه تعرَّف إلى خَلقهِ بأفعالِه وأسمائِه وصفاتِه، وما أحدثه في أوليائهِ وأعدائهِ مِن كرامتِه وإنعامِهِ على الأولياء ، وإهانتهِ وإشقائهِ للأعداء ، ومِن إجابتهِ دَعُواتِهم ، وقضائِه حوائجهم، وتفريج كُرُباتِهم، وكشفِ بلائهم، وتصريفهم تحتَ أقدارهِ كيف يشاءُ، وتقليبهم في أنواع الخيرِ والشرِّ، فكان في ذلك أعظمَ دليلٍ لهم على أنَّه ربُّهم ومليكُهُم، وأنَّه اللَّه الذي لا إلهَ إلّا هو، وأنَّه العليمُ الحكيمُ السَّميعُ البصيرُ، وأنَّه الإلهُ الحقُّ ، وكلُّ ما سِواهُ باطلٌ .

فتظاهرَتْ أدلَّةُ ربوبيَّتهِ وتوحيدهِ في الأرضِ وتنوَّعتْ ، وقامَتْ من كلِّ جانب ، فَعَرَفَهُ المُوَقَّقون مِن عبادهِ ، وأقرُّوا بتوحيده إيمانًا وإذْعانًا ، وجَحَدَهُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من « المطبوع » .

المَخذُولون مِن (١) حليقتهِ ، وأشركوا به ظُلمًا وكفرانًا، فَهَلَكَ مَن هَلَكَ عن بيُّنَةٍ وحيَّ من حيَّ عن بيُّنةٍ

ومَن تأمَّل آياتهِ المشهودَة والمَسموعة في الأرضِ ورأى آثارَها، عَلِمَ تمامَ حكمتهِ في إسْكانِ آدمَ وذُريَّتهِ في هذه الدَّار إلى أجلِ معلوم، فاللَّهُ سبحانهُ إنَّما خلق الجنَّة لآدمَ وذُريَّته ، وجعلَ الملائكة فيها خَدَما لهم، ولكنِ اقتَضَتْ حكمتهُ أَنْ خَلقَ لهم دارًا يتزوَّدون منها إلى الدَّار التي خُلِقَت لهم، وأنَّهم لا ينالونها إلّا بالزَّاد، كما قال تعالى في هذه الدَّار: ﴿ وَتَحمِلُ أَثْقالَكُمْ إلى بَلَدٍ لَمْ تكونوا بالِغيهِ إلّا بِشِقِّ الانفُسِ إنَّ ربَّكُم لَرَؤُوفٌ رَحيمٌ ﴾ [النحل: ٧٠]، فهذا شأنُ الانتقالِ في الدُّنيا من بلدِ إلى بلدٍ، فكيفَ الانتقالُ من الدُّنيا إلى دارِ القرار ؟! وقال تعالى : ﴿ وتَزَوَّدوا فإنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوى ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فباع وقال تعالى : ﴿ وتَزَوَّدوا فإنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوى ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فباع المَغْبُونون منازلَهُم منها بأبخسِ الحظِّ وأنقصِ التَّمن، وباعَ المُوقَقون نُفُسَهُم وأموالَهُم مِن اللَّهِ، وجعلوها ثَمَنَا للجنَّة ؛ فربحَت تجارتُهم ، ونالوا الفَوزَ العظيم، وأموالَهُم من اللَّه، وجعلوها ثَمَنَا للجنَّة ؛ فربحَت تجارتُهم ، ونالوا الفَوزَ العظيم، قال اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّ الله اشتَرى مِن المُؤمنينَ أَنفُسَهُم وأموالَهُم بأَنَّ لَهُم الجنَّة ﴾ [التوبة: ١١١] .

فهو سبحانه ما أخرَجَ آدمَ منها إلّا وهو يُريدُ أن يُعيدَه إليها أكملَ إِعادَةِ، كما قيل على لسانِ القدر (٢): يا آدَمُ لا تجزَعْ مِن قولي لك: اخرُجْ منها، فلك خلقتُها ، فإنِّي أنا الغنيُ عنها وعن كلِّ شيءٍ وأنا الجوادُ الكريمُ، وأنا لا أتمتَّعُ فيها فإنِّي أُطعِمُ ولا أُطعَمُ، وأنا الغنيُ الحميدُ، ولكنِ انزِل إلى دار البَدْرِ، فإذا بَذَرْتَ فاستوى الزَّرعُ على سُوقِهِ وصارَ حصيدًا ، فحينئذِ فتعالَ فاستوْفهِ أحوجَ ما أنت

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « على » .

<sup>(</sup>٢) في هذا التعبير شيءٌ !!

إليه، الحبَّةُ بعشر أمثالها ، إلى سبع مئةِ ضعفِ ، إلى أضعافِ كثيرةِ، فإنِّي أعلمُ عصلحتكَ منكَ، وأنا العليمُ(١) الحكيمُ .

فإنْ قيل : ما ذكرتموه من هذهِ الوجوهِ وأمثالها إنَّما يتمّ إذا قيل : إنّ الجنّة التي أُسكِنها آدمُ وأُهبِطَ منها جنّةُ الخُلد التي أُعِدّت للمتّقين والمؤمنين (٢) يوم القيامة، وحينئذ يظهرُ سرُ إهباطهِ [آدمَ ] (٣) وإخراجهِ منها! ولكنْ قد قالت طائفة - منهم أبو مُسلم (٤) ومُنذرُ بن سعيد البَلُوطي (٥) وغيرُهما - : إنّها كانت جنّة في الأرض في موضع عالٍ منها! لا أنّها جنّةُ المأوى التي أعدّها اللّهُ لعبادهِ المؤمنين يومَ القيامة .

وذكر مُنذر بنُ سعيد هذا القولَ في « تفسيرهِ » عن جماعةٍ فقال : « وأمَّا قولُه لآدم : ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وزَوجُكَ الجنَّةَ ﴾ [ البقرة : ٣٥ ] فقالت طائفةً : أسكن اللَّهُ تعالى آدمَ عَيِّلِلِمُ جنَّةَ الخُلدِ التي يدخلُها المؤمنون يومَ القيامةِ، وقال آخرون : هي جنَّة غيرُها جعلها اللَّهُ لهُ، وأسكنه إيَّاها ليست جنَّة الخُلد » .

قال : « وهذا قولٌ تكثُرُ الدَّلائلُ الشاهدَةُ له، والمُوجِبَةُ للقول به (٦٠)؛ لأنَّ الجنَّةَ التي تُدْخَلُ بعد القيامة هي من حيِّز الآخرةِ، وفي اليوم الآخِر تُدخَل؛ ولم

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « العليّ » .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في « الأصل » : « أعدَّها اللَّهُ لعباده المؤمنين » .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة مِن « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٤ ) هو الأصبهانيّ ، المتوفَّى سنة (٣٢٢هـ)، ترجمته في « لسان الميزان » (٨٩/٥) .

<sup>(</sup> ٥ ) المتوفَّى سنة ( ٣٥٥ هـ ) ، ترجمته في « نفح الطُّيب » ( ١ / ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل المصنّف حولَ هذه المسألة في « حادي الأرواح » (ص ٧٦-٧٧) . وراجع « البداية والنّهاية » (٧٤/١) لابن كثير، و « المحرّر الوجيز » (١٨٢/١) لابن

يأتِ بعدُ، وقد وَصَفَها اللَّه لنا في كتابهِ بصفاتها، ومُحالٌ أن يصفَ اللَّه شيئًا بصفةٍ ثمَّ يكون ذلك الشيءُ بغير تلك الصِّفَة التي وصَفها به، والقولُ بهذا دافعٌ لِما أخبر اللَّهُ به ».

قالوا: وَجَدنا اللَّهَ تبارَكَ وتعالى وصفَ الجنَّة التي أُعدَّت للمتَّقين بعد قيام القيامة بدار المُقامة، ولم يُقِمْ آدم فيها .

وَوَصِفَها بأنَّها جنَّةُ الخُلد ولم يُخَلِّد آدمَ فيها .

وَوَصفَها بأنَّها دارُ جزاءٍ ولم يَقُل : إِنَّها دارُ ابتلاء، وقد ابتلى آدمَ فيها بالمعصيّة والفتنةِ .

وَوَصِفَهَا بَأَنَّهَا لِيسَ فِيهَا حَزَنٌ ، وأَنَّ الدَّاخِلِينِ إلِيهَا يقولُون : ﴿ الحَمدُ للهِ اللهِ الْحَرَنَ فِيهَا آدَمُ . اللهِ عَنَّا الحَزَنَ ﴾ [ فاطر : ٣٤ ] وقد حَزِنَ فيها آدمُ .

وَوَجَدناه سمَّاها دارَ السَّلام ، ولم يَسْلَم فيها آدمُ من الآفاتِ التي تكونُ في الدُّنيا .

وسمَّاها دارَ القرار ، ولم يستقرَّ فيها آدمُ .

وقال فيمن يَدخلُها: ﴿ وَمَا هُمْ مِنهَا بِمُخرَجِينَ ﴾ [ الحِجْر: ٤٨ ] وقد أُخرجَ منها آدمُ بمعصيته .

وقال : ﴿ لَا يَمَشُهُم فِيهَا نَصَبُ ﴾ [ الحِجْر : ٤٨ ] وقد نَدِمَ آدم فيها هاربًا فارًّا عند إصابتهِ المعصية، وطَفِقَ يخصِفُ وَرَقَ الجنَّة على نفسِه، وهذا النَّصَبُ بعينه الذي نفاه اللَّهُ عنها .

وَأَحبَرَ أَنَّه لا يُسمَعُ فيها لغوٌ ولا تأثيمٌ ، وقد أثمَ فيها آدمُ ، وأُسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنَّه أُمِرَ فيها بمعصيةِ ربَّه .

وأخبر أنَّه لا يُسمع فيها لغوٌ ولا كذبٌ، وقد أسمعه فيها إبليسُ الكذبَ وغرَّه ، وقاسَمَهُ عليه أيضًا بعد أن أسمَعَهُ إيَّاه .

وقد شربَ آدمُ من شرابها الذي سمَّاه في كتابهِ ﴿ شرابًا طهورًا ﴾ [ الإِنسان : ٢١ ] أي : مُطهِّرًا من جميع الآفات المذمومة، وآدمُ لم يُطهُّر من تلك الآفات .

وسمَّاها اللَّهُ تعالى ﴿ مَقعَد صِدْقٍ ﴾ [ القمر : ٥٥ ] وقد كَذَب إبليسُ فيها آدمَ، ومقعدُ الصِّدق لا كذبَ فيه .

وَعِلِيُّون لَم يَكُن فِيها استحالةٌ قطُّ ولا تبديلٌ ، ولا يكونُ بإجماع المُصلِّين، والجنَّةُ في أعلى عليِّين، واللَّهُ تعالى إنَّما قال : ﴿ إِنِّي جاعلٌ في الأرضِ خليفةٌ ﴾ [ البقرة : ٣٠] ولم يقُل : إنِّي جاعلٌ في جنَّة المأوى، فقالت الملائكةُ : ﴿ أَتَجعَلُ فِيها مَن يُفسِدُ فِيها وَيَسفِكُ الدِّماءَ ﴾ [ البقرة : ٣٠] والملائكةُ أتقى للَّه من أن تقول ما لا تعلم ، وهم القائلون : ﴿ لا عِلمَ لنا إلّا ما علمتنا ﴾ [ البقرة : ٣٢] وفي هذا دلالةٌ على أنَّ اللَّه قد كانَ أعلمهم أنَّ بني عَلَمتنا ﴾ [ البقرة : ٣٠] وفي هذا دلالةٌ على أنَّ اللَّه قد كانَ أعلمهم أنَّ بني يقول - وقولهُ الحقُّ - : ﴿ لا يَسبِقونَهُ بالقولِ وهُم بأُمرِهِ يَعمَلون ﴾ يقول - وقولهُ الحقُّ - : ﴿ لا يَسبِقونَهُ بالقولِ وهُم بأَمرِهِ يَعمَلون ﴾ تعالى : ﴿ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُون ﴾ [النحل: ٥] .

واللهُ تعالى أخبرنا أنَّ إبليس قال لآدم : ﴿ هَل أُدلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبلَى ﴾ [طه: ١٢٠]، فإنْ كان [ اللَّهُ ] قد أسكَن [ آدَمَ] (١) جنَّةَ الخُلد،

<sup>(</sup>١) ساقطٌ من « المطبوع » ، وقد استدركته من « الأصل » ومن كلام المصنّف في « حادي الأرواح » ( ص : ٢٠ ) .

والملكَ الذي لا يبلى، فكيفَ لم يَرُدَّ عليه نصيحته ويُكذِّبهُ في قوله؛ فيقولُ: وكيفَ تدلَّني على شيء أنا فيه وقد أُعطِيتُهُ واخترتُه ؟! بل كيف لم يَحْثُ التُّرابَ في وجهه ويسبَّه؛ لأنَّ إبليسَ لئن كان يكونُ بهذا الكلام مُغْوِيًا له إِنَّما كان يكونُ بهذا الكلام مُغُويًا له إِنَّما كان يكون زاريًا عليه ، لأنَّه إِنَّما وَعَدَهُ على معصيةِ ربّه بما كان فيه لا زائدًا عليه (۱)، ومثلُ هذا لا يُخاطَبُ به إلّا المجانين الذين لا يَعقلونَ؛ لأنَّ العِوَضَ الذي وعده به بمعصيةِ ربّه قد كان أحرزَه وهو الخُلدُ والمملكُ الذي لا يَبلى! ولم يُخبر اللَّهُ آدمَ إذ أسكنه الجنَّة أنَّه فيها من الخالدين ، ولو كان فيها من الخالدين لَمَا رَكنَ إلى قول إبليسَ، ولا قَبِلَ نصيحتَهُ، ولكنَّه لمَّا كان في غير دار خُلودِ غَرَّهُ بما أطمعهُ فيه من الخُلد، فقبلَ منه، ولو أخبر اللَّهُ آدمَ أنَّه في غير دار الحُلد ثمَّ شكَّ في خبر ربّه لسمَّاه كافرًا، وَلَمَا سمَّاه عاصيًا، لأنَّ مَن شكَّ في خبرِ اللَّه فهو كافرٌ، ومن فعلَ غيرَ ما أمره اللَّه به وهو مُعتقدٌ للتَّصديق بخبر ربّه فهو عاص، وإنَّمَا سمَّى اللَّهُ آدمَ عاصيًا ولم يُسمِّه كافرًا .

قالوا: فإنْ كان آدمُ أُسكِن جنَّةَ الخُلد - وهي دارُ القُدُسِ التي لا يدخُلُها إلا طاهرٌ مُقدَّسٌ - فكيف تَوَصَّلَ إليها إبليسُ الرَّجِسُ النَّجِسُ الملعونُ المذمومُ المدحورُ حتَّى فَتَنَ فيها آدمَ، وإبليسُ فاسقٌ قد فسقَ عن أمرِ ربِّه، وليست جنَّةُ المخلدِ دارَ الفاسقين، ولا يدخُلُها فاسقٌ البتَّة إِنَّمَا هي دارُ المتَّقين، وإبليس غيرُ الخُلدِ دارَ الفاسقين، ولا يدخُلُها فاسقٌ البتَّة إِنَّمَا هي دارُ المتَّقين، وإبليس غيرُ تقييّ، فبعدَ أَنْ قيلَ له: ﴿ اهبِط مِنها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكبَّرُ فيها ﴾ [الأعراف: ١٣]، أيُفسَحُ (١) له أنْ يرقى إلى جنَّة المأوى فوق السَّماء السَّابعة

<sup>(</sup> ١ ) في « الأصل » : « عنه » .

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « انفسخ » !!

بعد السَّخَط والإيعاد له بالعُتُوِّ والاستكبار !؟

هذا مُضادٌ لقولهِ تعالى : ﴿ اهبِطْ منها فما يكون لك أن تَتَكبَّر فيها ﴾ [الأعراف: ١٣]، فإنْ كانت مخاطبتُه آدمَ بما خاطبه به وقاسَمَه عليه ليس تكبُّرًا ، فليس تَعقِلُ العربُ التي أُنزل القُرآن بلسانها ما التَّكبُّر ؟

ولعلَّ مَن ضَعُفَت رويَّتُه وقَصُرَ بَحثُه أن يقولَ : إنَّ إبليسَ لم يَصِلْ إليها، ولكنّ وسوستَه وصلَت، فهذا قولٌ يُشبِهُ قائلَهُ ويُشاكِلُ مُعتَقِدَهُ !

وقولُ اللَّه تعالى حكمٌ بيننا وبينهُ، وقولهُ تعالى : ﴿ وَقَاسَمَهُما ﴾ [ الأَعراف : ٢١ ] يردُّ ما قال؛ لأنَّ المُقاسمةَ ليسَت وسوسةً، ولكنَّها مُخاطبةٌ ومُشافهةٌ، ولا تكونُ إلّا مِن اثنين ، وشاهدين غير غائبين، ولا أحدِهما .

وممّا يدلُّ على أنَّ وسوستَه كانت مخاطبةً قولُ اللَّه تعالى : ﴿ فَوَسوَسَ اللهِ السَّيطانُ قال يا آدَم هَل أدلُّكَ على شَجَرَة الخُلدِ ومُلكِ لا يَبلى ﴾ [طه: ١٢٠]، فأخبر أنَّه قال له، ودلَّ ذلك على أنَّه إنَّما وسوس إليه مُخاطِبًا، لا أنَّه أوقع ذلك بِنَفسِه بلا مُقاولة، فَمَن ادَّعى على الظَّاهر تأويلًا ولم يُقِمْ عليه دليلًا لم يَجِبْ قَبولُ قولِه .

تسمعُ للحَلْيِ وَسُواسًا إذا انصَرَفَت كما استعانَ بريحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ(٢)

<sup>(</sup>١) هو رُؤْبَة بن العجَّاج، توفّي سنة (١٤٥هـ) انظر ترجمته في « البداية والنهاية » ( ٩٦/١٠)، و « لسان الميزان » (٤٦٢/٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال في « القاموس » (ص:١٣٠٤) : « نَبْتٌ زَجِلٌ : صوَّتَ فيه الرِّيحُ » . =

قالوا: وفي قولِ إبليس لهما: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذَهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [ الأَعْراف: ٢٠] دليلٌ على مُشاهدتهِ لهما وللشجرة .

ولمّا كان آدمُ خارجًا من الجنّة وغيرَ ساكنِ فيها، قال اللّه : ﴿ أَلَم أَنهَكُما عَن تِلكُما الشَّجرَة ﴾ [الأعراف: ٢٢]، ولم يَقُل : عن هذه الشّجرة، كما قال له إبليسُ، لأنَّ آدمَ لم يكن حينئذِ في الجنّة ولا مُشاهِدًا للشّجرة، مع قولهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إليه يَصعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ والعمَلُ الصَّالحُ يَرفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، فقد أخبر سبحانه خَبرًا مُحْكَما غير مُشتبه أنّه لا يصعدُ إليه إلّا كلم طيّب وعملٌ صالح، وهذا ممّا قدَّمنا ذِكرَهُ أنّه لا يلجُ المُقدَّسَ المُطَهَّرَ إلّا مُقدَّسٌ مُطهَّرُ طيّب، وَمَعاذَ اللّه أن تكونَ وَسوَسةُ إبليسَ مُقدَّسةً أو طاهرةً أو خيرًا، بل هي شرّ كلّها، وظلمةٌ، وخَبَثٌ، ورجسٌ، تعالى اللّه عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا .

وكما أنَّ أعمالَ الكافرين لا تلجُ القُدُسَ الطَّاهِرَ ولا تَصِلُ إليه لأنَّها خبيثةً غيرُ طيِّبةٍ، كذلك لا تَصِلُ - ولم تَصِلْ - وسوسةُ إبليس، ولا وَلَجت القُدُسَ، قال تعالى : ﴿ كلَّا إِنَّ كَتَّابَ الفَجَّارِ لَفي سَجِّينَ ﴾ [المطفِّفين:٧] .

وقد رُويَ عن النَّبي عَيْلِيُّهُ أَنَّ آدم نامَ في جنَّته (١)، وجنَّةُ الخُلْد لا نومَ فيها

والعِشرِقُ : « نَبْتٌ مِن الأغلاس ... » كما في « القاموس » ( ص : ١١٧٤ ) أيضًا .
 ( ١ ) قال المصنّف رحمه اللَّه في « حادي الأرواح » ( ص : ٦٢ ) : « موقوفٌ من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد » .

قلتُ : وفي سماع ابن أبي نجيح من مجاهد كلامٌ معروفٌ .

وتصديرُ المصنّف له بصيغَةِ التَّمريض إشعارٌ بضعفه .

وانظر « تفسير الطبري » ( ١ / ٢٢٩ ) ، و« الدُّرّ المنثور » ( ١ / ٥٢ ) للسيوطي .

بإجماع من المسلمين لأنَّ النَّومَ وفاةً، وقد نَطَقَ بهِ القرآن (١)، والوفاةُ تقلُّبُ حالٍ، ودارُ السَّلام مُسلَّمةٌ من تقلُّب الأجوالِ، والنَّائمُ ميِّتُ أو كالميِّت.

قالوا: وقد رُويَ عنه عَلَيْكُ أَنَّه قال لأُمِّ حارثةَ لمّا قالت له: يا رسولَ اللَّه، إنَّ حارثة قُتِلَ معك فإنْ كان صارَ إلى الجنَّة صبرتُ واحتسبتُ، وإن كان صارَ إلى ما سوى ذلك رأيتَ ما أفعلُ! فقال لها رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « أوَجنَّةُ واحدةٌ هي !، إنَّما هي جِنانٌ كثيرةٌ »(٢).

فأخبر عَلِيْكُ أَنَّ للَّه جنَّاتِ كثيرةً، فلعلَّ آدم أسكنه اللَّهُ جنَّةً من جنَّاتهِ ليست هي جنَّةَ الخُلد .

قالوا: وقد جاء في بَعض الأخبار أنَّ جنَّة آدمَ كانت بأرض الهندِ (٣) العالوا: وهذا وإنْ كان لا يُصَحِّحُهُ رواةُ الأخبارِ ونَقَلَةُ الآثارِ، فالذي تقبلُهُ الألبابُ ويشهدُ له ظاهرُ الكتابِ أنَّ جنَّة آدمَ ليست جنَّة الخُلد ولا دارَ البقاء، وكيفَ يجوزُ أن يكونَ اللَّهُ أسكنَ آدمَ جنَّة الخُلد ليكونَ فيها منَ الخالدينَ وهو قائلٌ للملائكة: ﴿ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأرضِ خَليفة ﴾ [البقرة: ٣٠] ؟ وكيفَ أخبرَ الملائكة أنَّه يريدُ أن يجعلَ في الأرضِ خليفة ثمَّ يُسكِنُه دارَ الخُلود، ودارُ الخلودِ لا يدخُلُها إلّا من يخلُد فيها، كما سُمِّيتْ بدار الخلودِ فقد سمَّاها اللَّه بالأسماءِ التي تقدَّم ذِكْرُنا (٤) لها تسميةً مُطلقةً لا خصوصَ فيها، فإذا قيل بالأسماءِ التي تقدَّم ذِكْرُنا (٤) لها تسميةً مُطلقةً لا خصوصَ فيها، فإذا قيل بالأسماءِ الذي توله تعالى: ﴿ الله يَتَوفَى الأنفسَ حينَ مَوتِها والَّتِي لَم تَمُت فِي مَنامِها ﴾ [ الزُّمَر: ٢٤] .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٠٩) عن أنس .

<sup>(</sup> ٣ ) قارن بِـ « البعث والنشور » ( ص ١٤١ ) ، و « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ٣٠٠ ) و ( ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) وفي « حادي الأَرواح » ( ١١٨ - ١٢٤ ) - للمصنّف - فصلٌ مُفْرَدٌ في أَسماء =

للجنَّة : دارُ الخُلد، لم يَجُز أَن يُنْقَضَ مسمَّى هذا الاسم بحالٍ .

فهذا بعضُ ما احتجَّ به القائلون بهذا المذهب.

وعلى هذا ، فإسْكَانُ آدمَ وذُريَّتهِ في هذه الجنَّةِ لا يُنافي كُونَهم في دارِ الابتلاءِ والامتحانِ، وحينئذِ كانت تلك الوجوهُ والفوائدُ التي ذكرتموها مُمكِنةَ الخصولِ في الجنَّة .

فالجوابُ أن يُقال : هذا فيه قولانِ للنَّاس، ونحنُ نَذكرُ القولين، وأحتجاجَ الفريقين، ونُبيِّنُ ثبوتَ الوجوهِ التي ذكرناها وأمثالَها على كلا القولين .

ونَذَكُرُ أَوَّلًا قُولَ مِن قَالَ : إِنَّهَا جِنَّةُ الخُلد التي وعدَها اللَّهُ المتَّقين وما احتَجُوا به، وما نقضوا به محجَجَ مَن قال : إِنَّها غيرُها ، ثمَّ نُتبِعُها مقالةَ الآخرين وما احتَجُوا به، وما أجابوا به عن محجَج مُنازِعيهم من غير انتصابِ لنُصرَةِ أَحَدِ القَولين وإبطالِ الآخر، إذ ليسَ غَرَضُنا ذلك، وإنَّما الغَرَضُ ذِكُو بعضِ الحِكَم والمصالحِ المُقتضية لإخراج آدمَ من الجنَّة وإسكانهِ في الأرض في دار الابتلاءِ والامتحانِ .

وكان الغَرَضُ بذلك الردَّ على مَن زَعَمَ أَنَّ حكمةَ اللَّه سبحانه تأبى إدْخالَ آدمَ الحِنَّة، وتعريضَه للذَّنب الذي أُخرجَ منها به، وأنَّه أيُّ فائدَةٍ في ذلك! والرَّدَّ على مَن أبطَل أن يكونَ له في ذلك حكمةٌ وإنَّما هو صادرٌ عن مَحْض المشيئةِ التي لا حِكمةَ وراءها.

ولمّا كان المقصودُ حاصلًا على كلّ تقديرٍ - سواءٌ كانت جنَّةَ الخُلد أو غيرَها - بيَّنَّا الكلامَ على التّقديرين ، وَرَأَينا أنَّ الرَّدّ على هؤلاء بِدَبُّوسِ السَّلَّاق(١)

<sup>=</sup> الجنَّةِ ومعانيها واشتقاقاتها .

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » وفي « المطبوع » ! وفي حاشية المطبوعة (ص ١٤) ما نصُّه : =

يُحَصِّلُ غَرَضًا ولا يزيلُ مَرَضًا، فَسَلَكْنا هذا السَّبيلَ ليكون قولُهم مردودًا على كُلِّ قولِ من أقوالِ الأثمَّة .

وباللَّه المُستعان ، وعليه التُّكلان ، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا باللَّهِ .

فنقولُ : أمَّا ما ذكرتُموه مِن كون الجنَّة التي أُهبِط منها آدُم ليست جنَّة النَّالُ : الخُلد ، وإنَّما هي جنَّةٌ غيرُها ، فهذا ممّا قد اختلف فيه النَّاسُ :

والأشهرُ عند الخاصَّةِ والعامَّةِ الذي لا يَخْطُرُ بقلوبهم سواه أنَّها جنَّة الخُلد التي أُعِدَّت للمتَّقين، وقد نصَّ غيرُ واحدِ من السَّلف على ذلك .

واحتجَّ مَنْ نَصَرَ هذا بما رواه مُسلمٌ في « صحيحِه »(١) من حديث أبي مالكِ الأَشجَعيِّ عن أبي حازمٍ عن أبي هريرة، وأبي مالك عن رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ عن حُذَيفَة قالا : قال رسولُ اللَّه عَيَّاتِهُ : « يجمعُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ النَّاسَ، [ فيقومُ المؤمنون ](٢) حتى يُزلِفَ لهم الجنَّة، فيأتون آدمَ عليه السَّلام، فيقولون : يا أبانا اسْتَفتِح لنا الجنَّة، فيقول : وهل أخرجكم من الجنَّة إلا خطيئةُ أبيكُم آدم ... » وذكرَ الحديث .

قالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّ الجنَّة التي أُخرِج منها آدمُ هي بعينها التي يُطْلَب منه أن يستَفتحها لهم .

قالوا : ويدُلُّ عليه أنَّ اللَّه سبحانه قال : ﴿ قُلنا يَا آدَمُ اسكُن أَنتَ وَزَوجُكَ

 <sup>«</sup> هكذا في الأُصول، ويظهر أن يكون كنَّى به عن اللسان » .

أَقُول : يَقَال : لسان سَلَّاق : أَي : حَدِيدٌ ذَلِقٌ ، ومنه : خطيب سَلَّاق : أي بليغ حادٌ اللسان ، والله أَعلم .

<sup>(</sup>۱) (رقم: ۱۹۵).

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من « الأصل » .

الجنَّة ﴾ [البقرة: ٣٥]، إلى قوله: ﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُم لَبَعْضِ عَدَّقُ وَلَكُم فِي الْأَرْضِ مُستَقَرُّ ومتاعٌ إلى حين ﴾ (١) [ فهذا يدُلُّ على أنَّ هُبُوطُه من الجنَّة إلى الأرض، مِن وجهين:

أحدهما : مِن لفظِ قوله : ﴿ اهبِطُوا ﴾، فإنَّ الهُبوطَ نُزولٌ من عُلُوِّ إلى شُفولِ .

والثَّاني : قوله : ﴿ وَلَكُم فِي الأرضِ مُستقرٌّ ﴾ (١) ] (٢)، عَقيبَ قولِه : ﴿ اهبِطُوا ﴾، فدلَّ على أنَّهم لم يكونوا أوَّلًا في الأرضِ .

وأيضًا ؛ فإنَّه سبحانه وصفَ الجنَّة التي أُسكِنها آدمُ بصفاتِ لا تكونُ في الجنَّة الدُّنيويَّة، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ لِكَ أَلَّا تَجُوعَ فيها ولا تَعرى وأَنَّكَ لا تظمأ فيها ولا تَضحى ﴾ [ طه : ١١٨-١١٩]، وهذا لا يكونُ في الدُّنيا أصلًا، ولو كان الرَّجلُ في أطيبِ منازلِها فلا بدَّ أن يعرضَ له الجوعُ والظَّمأُ والتَّعرِّي والضَّجيُّ للشمس.

وأيضًا ؛ فإنَّها لو كانت الجنَّةُ في الدُّنيا لَعَلِمَ آدمُ كذبَ إبليس في قوله: ﴿ هِلَ أَدْلُكَ عَلَى شَجرَة الخُلدِ ومُلكِ لا يَبلَى ﴾ [طه: ١٢٠]، فإنَّ آدمَ كان يعلم أنَّ الدُّنيا مُنقضيَةٌ فانيةٌ ، وأنَّ مُلكَها يبلى .

وأيضًا ؛ فإنَّ قصَّة آدمَ في ( البقرةِ ) ظاهرةٌ جدًّا في أنَّ الجنَّة التي أُحرجَ منها فوقَ السَّماء، فإنَّه سبحانه قال : ﴿ وإذْ قُلنا للملائِكَة اسجُدوا لآدَمَ فَسَجَدوا إلّا إبليسَ أبى واستَكبَرَ وكانَ مِنَ الكافرينَ وقُلنا يا آدَمُ اسْكُنْ أنتَ وزُوجُكَ الجنَّةَ وكُلا مِنها رَغَدًا حيثُ شِئتُما ولا تَقرَبا هذه الشجرةَ فتكونا من

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٦.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقط من « المطبوع » !

<sup>(</sup> ٣ ) هو البُروزُ والظُّهورُ لها .

الظالمين فأزهَّما الشيطانُ عنها فأخرجَهُما ممَّا كانا فيه وقُلنا اهْبِطُوا بَعضُكُم لَبَعضِ عَدُوٌّ ولكُم في الأرضِ مُستقرٌ وَمَتاعٌ إلى حينٍ فتلقَّى آدَمُ من ربِّه كلماتٍ فتابَ عليه إنَّهُ هو التَّوَّابُ الرَّحيم ﴾ [البقرة: ٣٤-٣٧]، فهذا إهباطُ آدمَ وحوَّاءَ وإبليسَ من الجنَّة، ولهذا أتى فيه بضمير الجَمْع.

وقيل : إنَّه خطابٌ لهم وللحيَّة ! وهذا يحتاجُ إلى نقلِ ثابتٍ، إذ لا ذكرَ للحيَّة في شيءٍ من قصَّة آدم وإبليس .

وقيل : خطابٌ لآدم وحوَّاء ، وأتى فيه بلفظِ الجمع ، كقوله تعالى : ﴿ وَكُنَّا لِحُكَمِهِم شَاهِدِينَ ﴾ [ الأنبياء : ٧٨ ] !

وقيل : لآدم وحوَّاء وذُريَّتهما !

وهذه الأقوالُ ضعيفةٌ غيرَ الأوَّل؛ لأنَّها بين قولِ لا دليلَ عليه، وبينَ ما يدُلُّ ظاهرُ الخطابِ على خلافِه، فَثَبَتَ أَنَّ إبليسَ داخلٌ في هذا الخطاب، وأنَّه من المُهبَطين من الجنَّة.

ثمَّ قال تعالى : ﴿ قُلنا اهْبِطُوا منها جَميعًا فإمَّا يَأْتينَّكُم منِّي هُدًى فمَن تَبِعَ هُدايَ فلا خَوفٌ عَلَيهِم ولا هُم يَحزَنون ﴾ [البقرة:٣٨] ، وهذا الإهباطُ التَّاني لا بدَّ أن يكونَ غيرَ الأوَّل - وهو إهباطُه من السَّماء إلى الأرض - ، وحينئذ فتكون الجنَّةُ التي أُهبِطوا منها أوَّلا فوقَ السَّماء ، وهي جنَّةُ الخلد .

وقد ذَهَبَت طائفة - منهم الزَّمخشريُّ - إلى أنَّ قوله: ﴿ اهْبِطُوا مِنها جَمِيعًا ﴾ خطَابٌ لآدَمَ وحوَّاءَ خاصَّةً ، وعبَّر عنهما بالجمع لاستتباعِهما دُرِّيَّتَهما (١)؛ قال (٢): والدَّليلُ عليه قولُه تعالى: ﴿ قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعًا بعضُكُم

<sup>(</sup> ١ ) في « المطبوع » : « ذرياتهما » .

<sup>(</sup>۲) في « الكشاف » (۲/ ۱۲۸).

وانظر « حادي الأرواح » ( ص ٥٥ ) للمصنّف .

لَبَعضِ عَدَقِ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مَنِّي هُدِّي ﴾ [طه:١٢٣] .

وقال : ويدُلُّ على ذلك قولُه : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدايَ فلا خَوفٌ عَليهم ولا هُم يَعزَنون والَّذينَ كَفَروا وَكَذَّبوا بآياتِنا أُولئكَ أصحابُ النَّارِ هُم فيها خالِدون ﴾ [البقرة:٣٨–٣٩]، وما هو إلّا مُحكمٌ يَعُمُّ النَّاسَ كلَّهم .

ومعنى ﴿ بَعضُكم لِبَعضٍ عَدُوٌّ ﴾ : ما عليه النَّاسُ مِن التَّعادي والتَّباغضِ وتَضليل بعضِهم لبعض !

وهذا الذي اختارهُ أضعفُ الأقوالِ في الآيةِ ؛ فإنَّ العداوةَ التي ذكرها اللَّهُ إِنَّ العداوةَ التي ذكرها اللَّهُ إِنَّ الشيطانَ لكم عَدُوَّ إِنَّما هي بين آدمَ وإبليس وذُرِّيَّاتهما ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشيطانَ لكم عَدُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ٦] [ وَلا عَدُوَّ ](١) .

وأمَّا آدمُ وزوجُهُ فإنَّ اللَّه سبحانه أحبرَ في كتابهِ أنَّه خَلَقَها منه لِيَسكُنَ إليها .

وقال سبحانه : ﴿ وَمِن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم مَن أَنفُسِكُم أَزُواجُمَا لَتَسكنوا إليها وجعَلَ بينَكُم مَودَّةً ورحمةً ﴾ [الروم: ٢١]، فهو سُبحانه جعل المودَّة بين الرَّجل وزوجهِ ، وجَعَلَ العداوَة بين آدمَ وإبليسَ وذُرِّيَّاتهما .

ويدُلُّ عليه - أيضًا - عَوْدُ الضَّمير إليهم بلفظِ الجَمْع ، وقد تقدَّم ذكرُ آدمَ وزوجهِ وإبليسَ في قولهِ : ﴿ فَأَرْهَمَا الشَّيطانُ عنها فَأَخرَجَهُما ممَّا كانا فيه ﴾ [ البقرة : ٣٦ ] ، فهؤلاء ثلاثة آدمُ وزوجُهُ (٢) وإبليسُ ، فلماذا يعودُ الضَّميرُ على بعض المذكور مع مُنافرتِه لطريق الكلام ، ولا يعودُ على جميع المذكور مع أنَّه وَجُهُ الكلام !؟

<sup>(</sup> ١ ) ساقطة من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « وحوَّاء » .

فإنْ قيل : فما تصنعون بقوله : ﴿ قَالَ اهْبِطا منها جَمْيَعًا بَعْضُكُم لَبَعْضٍ عَدَقٌ ﴾ [طه:١٢٣]، وهذا خطابٌ لآدم وحوَّاء، وقد أخبر بعداوة بعضِهم بعضًا ؟ قيل : إمَّا أن يكونَ الضَّميرُ في قوله: ﴿ اهْبِطا ﴾ راجعًا إلى آدمَ وزوجِه، أو يكونَ راجعًا إلى آدم وإبليسَ، ولم يذكر الزَّوجةَ لأنَّها تَبَعٌ له :

وعلى الثَّاني فالعداوةُ المذكورةُ للمخاطَبين بالإهْباط وهما آدمُ وإبليسُ . وعلى الأُوَّل تكونُ الآيةُ قد اشتملت على أمرين :

أحدُهما : أمرُهُ لآدمَ وزوجِه بالهبوط .

والثّاني : جعلُهُ العداوة بين آدمَ وزوجهِ وإبليسَ، ولا بُدَّ أن يكون إبليسُ داخلًا في محكم هذه العداوةِ قطعًا، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ هذا عدوٌ لكَ ولِزَوجِكَ ﴾ [طه:١١٧]، وقال لذريَّته : ﴿ إِنَّ الشَّيطانَ لكُم عَدوٌ فاتَّخِذوهُ عَدوًّا ﴾ [فاطر:٦] .

وتأمَّلْ كيف اتَّفقت المواضعُ التي فيها العدواةُ على ضمير الجمع دونَ التَّثنيَة .

وأمَّا ذِكرُ الإهباطِ؛ فتارَةً يأتي بلفظِ ضمير الجمع، وتارةً بلفظِ التَّثنية، وتارَةً يأتي بلفظِ الإفراد لإبليسَ وحده، كقولِه تعالى: ﴿ قالَ ما مَنَعَكَ أَنْ لا تَسجُدَ إِذَ أَمَرتُكَ قال أَنا خَيرٌ منهُ خَلَقتَني من نارٍ وخَلَقتَهُ من طين قال فاهيط منها فما يكونُ لكَ أَن تَتَكبَّر فيها ﴾ [الأعراف: ١٢-١٣]، فهذا الإهباطُ لإبليسَ وحده، والضَّميرُ في قولِه: ﴿ مِنها ﴾ قيل: إنَّه عائدٌ إلى الجنَّة، وقيل: عائدٌ إلى السَّماء، وحيث أتى [ بصيغةِ ] (١) الجمع كان لآدمَ وزوجِه وإبليس؛ إذ مدارُ

<sup>(</sup>١) ساقط من « المطبوع ».

القصَّة عليهم، وحيثُ أتى بلفظِ التَّثنية؛ فإمَّا أن يكونَ لآدَم وزوجِه - إذ هما اللذان باشرا الأكلَ من الشجرة وأقدَما على المعصية -، وإمَّا أن يكونَ لآدمَ وإبليسَ إذ هما أَبُوا الثَّقلين، فَذَكَر حالَهما وما آلَ إليه أمرُهما ليكونَ عظَةً وعبرةً لأولادهما - والقولانِ محكيًّانِ في ذلك -، وحيث أتى بلفظ الإفراد فهو لإبليسَ وحدَه.

وأيضًا ؛ فالذي يُوضِّح أنَّ الضَّميرَ في قوله: ﴿ اهبِطا مِنها جَمِيعًا ﴾ لآدمَ وإبليسَ أنَّ اللَّه سبحانه لمّا ذكر المعصيةَ أفردَ بها آدمَ دون زوجِه ، فقال : ﴿ وَعَصى آدمُ رَبَّهُ فَغُوى ثمَّ اجتَباهُ رَبُّه فتابَ عليه وهَدى قال اهْبِطا مِنها جَمِيعًا ﴾ [طه: ١٢١-١٢٣] وهذا يدلُّ على أنَّ المُخاطَبَ بالإهباطِ هو آدمُ وَمَنْ زَيَّن له المعصيةَ، ودخلت الزَّوجةُ تَبَعًا ؛ وهذا لأنَّ المقصودَ إخبارُ اللَّه تعالى لعباده المُكلَّفين مِن الجنِّ والإنسِ بما جرى على أبويهما مِن شُؤم المَعصيةِ ومُخالفةِ الأمر لئلَّ يقتدوا بهما في ذلك .

فذِكْرُ أبوي الثَّقلين أبلغُ في مُحصول هذا المعنى مِن ذكرِ أبوي الإنسِ فقط. وقد أخبر اللَّهُ سبحانه عن الزَّوجةِ أنَّها أَكلَتْ مع آدم، وأخبر أنَّه أهبَطهُ وأخرجه مِن الجنَّة بتلك الأَكلَة، فعُلِم أنَّ هذا اقتضاءُ مُحكمِ الزَّوجَة وأنَّها صارَتْ إلى ما صارَ إليه آدمُ، فكان تجريدُ العناية إلى ذِكر الأبوينِ اللّذينِ هما أصلُ الذَّرِيَّة أَوْلَى من تجريدِها إلى ذكر أبي الإنس وأُمِّهم ، واللَّه أعلم .

وبالجُملة ؛ فقولُه : ﴿ اهبِطُوا بعضُكم لبعضٍ عَدقٌ ﴾ [ البقرة : ٣٦ ] ، ظاهرٌ في الجَمْعِ ، فلا يَسُوعُ حَملُه على الاثنين في قوله: ﴿ اهبِطا ﴾ . قالوا : وأمَّا قولكُم : إنَّه كيف وسوسَ له بعد إهباطِه منها ؟ ومُحالُ أن

يصعدَ إليها بعد قولِه تعالى: ﴿ اهبِط ﴾ !

فجوائبه من وجوهٍ :

أحدها: أنَّه أُخرج منها ومُنع من دخولها على وجهِ السَّكنى والكرامةِ واتِّخاذِها دارًا، فَمِن أَين لكُم أنَّه مُنع مِن دخولها على وجهِ الابتلاءِ والامتحانِ لاَّدَمَ وزوجِه، ويكونُ هذا دُخولًا عارضًا كما يدخل الشَّرَطُ(١) دارَ من أُمِروا بابتلائِه ومحنتِه، وإنْ لم يكونوا أهلًا لِسُكنى تلك الدَّارِ.

الثَّاني: أنَّه كان يدنو من السَّماء فيُكَلِّمُهُما، ولا يدخُلُ عليهما دارَهما . الثَّالث : أنَّه لعلَّه قامَ على الباب فناداهما وقاسَمَهُما ولم يَلِج الجنَّة . الرَّابع : أنَّه قد رُويَ (٢) أنَّه أرادَ الدُّخولَ عليهما، فمنعته الخَزنَة، فدخل في فَم الحيَّة حتى دَخَلَت به عليهما، ولا يشعر الخَزنَةُ بذلك !

قالوا: ومما يدُلُّ على أنَّها جنَّةُ الخُلد بعَينها أَنَّها جاءَت مُعرَّفَةً بلام التَّعريف في جميعِ المواضعِ ؛ كقولِه : ﴿ اسكُنْ أنتَ وزَوجُكَ الجنَّة ﴾ [البقرة: ٣٥]، ولا جنَّة يعهدُها المُخاطَبون ويَعرِفونها إلّا جنَّةَ الخُلدِ الَّتِي وعَدَ الرَّحمنُ عبادَه بالغيبِ ، فقد صارَ هذا الاسمُ عَلَما عليها بالغَلَبَةِ ، وإنْ كان في أصل الوضع عبارةً عن البُستانِ ذي الثِّمار والفواكهِ، وهذا كالمدينةِ لِطَيْبَةُ (٣)، والنَّجم للثريًّا، ونظائرِها .

فحيثُ وردَ اللفظُ مُعرَّفًا بالألف واللام انصَرَفَ إلى الجنَّة المعهودةِ المعلومةِ في قلوب المؤمنين ، وأمَّا إنْ أُريد به جنَّةٌ غيرُها فإنَّها تجيء مُنَكِّرةً ،

<sup>(</sup>١) أي: الشُّرطة.

<sup>(</sup> ٢ ) صيغةُ تَمريضِ ، إِشارةٌ إِلى وهاءِ الخَبَرِ المرويِّ في ذلك .

<sup>(</sup> ٣ ) كما في « صحيح مسلم » ( ١٣٨٥ ) ، وفيه : « طابة » ، و « مُسند أُحمد » =

كقوله: ﴿ جنَّتين من أعنابٍ ﴾ [الكهف:٣٦]، أو مقيَّدةً بالإضافة ، كقوله: ﴿ وَلَولا إِذ دَخَلَتَ جنَّتكَ ﴾ [الكهف:٣٩]، أو مقيَّدةً من السِّياقِ بما يدلُّ على أنَّها جنَّةٌ في الأرض ، كقوله: ﴿ إِنَّا بَلَوْناهُم كما بَلَوْنا أصحابَ الجنَّة إذ أقسَموا لَيَصرمُنَّها مُصبِحينَ ﴾ [القلم:١٧]، الآيات .

فهذا السِّياقُ والتَّقييدُ يدلُّ على أنَّها بستانٌ في الأرض.

قالوا: وأيضًا ؛ فإنَّه قد اتَّفْقَ أهلُ السنَّةِ والجماعةِ على أنَّ الجنَّةَ والنَّارَ مخلوقتانِ، وقد تواترتِ الأحاديثُ عن النَّبِيِّ عَلِيْكَةٍ بذلك كما في « الصَّحيحين »(١) عن عبداللَّه بن عُمَر عن النَّبي عَلِيْكَةٍ أنَّه قال : « إنَّ أحدَكم إذا مات عُرضَ عليه مقعدُه بالغداة والعَشيِّ؛ إنْ كان من أهلِ الجنَّة فَمِن أهل الجنَّة، وإنْ كان مِن أهل النَّار فمِن أهل النَّار، يُقال: هذا مقعدُك حتى يبعَثَكَ اللَّهُ يومَ القيامة » .

وفي ( الصَّحيحين ) (٢) من حديث أبي سعيد الخُدْرِيِّ عن النَّبي عَلَيْكُ قال : ( اختصمتِ الجنَّةُ والنَّارُ ، فقالت الجنَّةُ : ما لي لا يدخُلُني إلّا ضعفاءُ النَّاس وسَقَطُهم ؟ وقالت النَّار : ما لي لا يَدخلُني إلّا الجبَّارون والمتكبِّرون ؟ فقال للجنَّة : أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاءُ، وقال للنَّار : أنت عذابي أُعذَّبُ بك من أشاء » . وفي ( السُّنن ) (٣) عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه عَيِّكَ قال : ( لمّا خلقَ اللَّهُ الجنَّةُ ولقال : اذهَبْ فانظُر إليها وإلى ما أعدَدتُ الجنَّةَ والنَّارَ أرسلَ جبريلَ إلى الجنَّةِ ولقال : اذهَبْ فانظُر إليها وإلى ما أعدَدتُ

<sup>= (</sup> ٥ / ٨٩ ) ، وفيه : « طَيْبة » ، عن جابر بن سَمُرة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٨٠٠ ) ، ومسلم ( ٢٨٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧٤٤) ، والترمذي (٢٥٦٣) ، والنسائي (٧ / ٣) ، وأحمد (٢ / ٣٢) ، وصححه ابنُ حِبّان (٧٣٩٤) ، والحاكم (١ / ٢٦) وسندُهُ حَسَنٌ .

لأهلها، قال: فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدَّ اللَّهُ لأَهلها .. » الحديث .

وفي « الصَّحيحين »(١) في حديث الإسراءِ : « ثمَّ رُفِعَتْ لي سِدْرةُ المُنتهى، فإذا وَرَقُها مثل آذانِ الفِيلَة، وإذا نَبْقُها مثل قِلالِ هَجَر، وإذا أربعةُ أنهارِ: نهرانِ ظاهرانِ، ونهرانِ باطنانِ، فقلتُ : ما هذا يا جبريلُ ؟ قال : أمَّا النَّهرانِ الظَّاهرانِ فالنِّيلُ والفُراتُ، وأمَّا الباطنانِ فنهرانِ في الجنَّة » .

وفيه (٢) أيضًا: « ... ثمَّ أُدْخِلْتُ الجنَّة، فإذا جنابذُ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسكُ »(٣).

وفي « صحيح البُخاري »(٤) عن أنس عن النَّبي عَلِيْكُ قال : « بينما أنا أسيرُ في الجنَّة إذا أنا بنهر حافَّتاه قِبابُ الدُّرُ المُجَوَّفِ، قال : قلت : ما هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذا الكوثرُ الذي أعطاك ربُّكَ، فضرب المَلَكُ بيده فإذا طينُه مِسكٌ أَذْفَر » .

وفي « صحيح مُسلم » (\*) - في حديث صلاة الكُسوفِ - أنَّ النَّبِيّ عَيِّلْكُ جعل يتقدَّمُ ويتأخَّرُ في الصَّلاة، ثمَّ أقبلَ على أصحابِه، فقال: « إنَّه عُرضَت عَليَّ (٦) الجنَّةُ والنَّارُ فَقُرِّبت منِّي الجنَّة حتى لو تناولتُ منها قِطْفًا لأخذتُه، فلو أخذتُه لأكلتُم منه ما بَقِيَتِ الدُّنيا ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٢٠٧ ) ، ومسلم ( ١٦٤ ) عن أنس .

<sup>(</sup>٢) أي : حديث الإسراء .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( رقم : ٣٤٩ ) ، ومسلم ( ١٦٣ ) .

<sup>. (</sup> २०٨١ ) ( ٤ )

<sup>(</sup> ٥ ) ( رقم : ٩٠١ ) عن عائشة ، ونحوه في ( ٩٠٧ ) منه عن ابن عبَّاس ، وهو في « صحيح البخاري » ( ٧٤٥ ) بنحوه عن أسماء .

<sup>(</sup>٦) في « المطبوع » : « لي » .

وفي «صحيح مُسلم» (١) عن ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أمواتًا بَل أحياءً عندَ ربِّهم يُرزَقون ﴾ الله عمران: ١٦٩]: «أروامحهم في جوف طير نُحضْر، لها قناديلُ مُعلَّقةٌ بالعرش تسرحُ من الجنَّة حيث شاءَت، ثمَّ تأوي إلى تلك القناديلِ فاطَّلع عليهم ربُّكَ اطلاعَة، فقال: هل تشتهون شيئًا ؟ فقالوا: أيَّ شيءٍ نشتهي ونحن نَسرَحُ من الجنَّة حيث شِئنا! ... » الحديث .

وفي الصّحيح (٢) من حديث ابن عبّاس قال : قال رسولُ اللّه عَيْلِيّة : « لمّا أُصيبَ إِخوانُكم بأُحدِ جَعَل اللّهُ أرواحَهُم في أجواف طيرِ خُضْرِ تَرِدُ انهارَ الجنّة، وتأكلُ مِن ثمارِها، وتأوي إلى قناديلَ مِن ذهب مُعلَّقة في ظلّ العرش، فلمّا وَجَدوا طِيبَ مأكلهِم ومَشربهِم وَمَقِيلهِم ، قالوا : مَن يُبَلِّغ عنّا إخوانَنا أنّا في الجنّة نُوزَقُ لئلا يَزهَدوا في الجهاد ولا يَنْكُلُوا عن الحربِ ؟! فقال اللّه : أنا أُبلّغُهم عنكم، فأنزَلَ اللّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ولا تَحَسَبَنَّ الّذينَ قُتِلوا في سَبيل اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] .

<sup>(</sup>۱) ( برقم : ۱۸۸۷ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) لعلَّ المصنَّف يقصد : « في الحديث الصحيح »، إذ ليس الحديث في واحد من « الصحيحين » !

وقد رواه أحمد ( ١ / ٢٦٦ ) ، وأبو داود ( ٢٥٢٠ ) ، والحاكم في « المستدرك » ( ٢ / ٨٨ )، والبيهقي في « سُننه » ( ٩ / ١٦٣ )، وأبو يعلى (٤ / ٢١٩ ) وفي سنده مدلّسان ! ولكنْ للحديث طُرُقٌ وشواهد تُثبِتُهُ كما تراها في « السَّبيل الهاد » (٢١٩/١-٢٢١) لأخينا الفاضِل مساعد الرَّاشد، و « الصحيح المسند مِن أسباب النُّزول » ( ص : ٣٠-٣١ ) لأخينا الكبير الشيخ مُقبل بن هادي الوادعي .

وفي « المُوطَّأ » (١) من حديث كَعبِ بن مالكِ أنَّ رسولَ اللَّه عَيَّالَةٍ قال: « إِنَّمَا نَسَمةُ المؤمنِ طائرٌ يَعْلُقُ في الجنَّة حتى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إلى جسدهِ يوم يبعثُه » . وفي « البُخاري » (٢) أنَّ إبراهيمَ ابنَ رسول اللَّه عَيِّالِيَّةِ لمّا توفِّي قال رسولُ اللَّه عَيِّالِيَّةِ لمّا توفِّي قال رسولُ اللَّه عَيِّالِيَّةِ لمّا توفِّي قال رسولُ اللَّه عَيِّالِيَّةِ لمّا وفي الجنَّة » .

وفي « صحيح البُخاري » (٣) عن عِمران بن مُحصين ، قال : قال رسولُ اللَّهُ عَلَيْتُهِ: « اطَّلعتُ في النَّار فرأيتُ أكثرَ أهلها الفُقراءَ ، واطَّلعتُ في النَّار فرأيتُ أكثرَ أهلها الفُقراءَ ، واطَّلعتُ في النَّار فرأيتُ أكثرَ أهلها النِّساءَ » .

والآثارُ في هذا الباب أكثرُ من أن تُذْكَر .

وأمَّا القولُ بأنَّ الجنَّة والنَّار لم تُخلقا بعدُ! فهو قولُ أهلِ البدعِ من ضُلّالِ المعتزلةِ ومَن قال بقولهم، وهُم الذين يقولون: إنَّ الجنَّة التي أُهبط منها آدمُ (٤) كانت جنَّة بشرقيّ الأرضِ!

وهذه الأحاديثُ وأمثالُها تردُّ قولَهم .

قالوا: وأمَّا احتجاجُكم بسائر الوجوهِ التي ذكرُتُموها في الجنَّةِ، وأنَّها مُنتفِيةٌ في الجنَّة التي أُسكِنَها آدمُ من اللغوِ والكذبِ والنَّصَبِ والعُرْيِ وغير ذلك،

<sup>(</sup>۱) (۱۲۰ – روایة یحیی) .

ورواه أبو مُصعب الزُّهْري في « موطئه » ( رقم : ۹۹۲ ) ، وأحمد ( ۳ / ۲۰۵ ) ، والنسائي ( ٤ / ۱۰۸ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٧١ ) بسند صحيح .

<sup>(</sup> ٢ ) ( برقم : ١٣٨٢ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٥١٩٨ ) و ( ٦٥٤٦ ) و ( ٦٤٤٩ ) عن عمران ، ورواه مسلم . ( ٣٧٣ ) عن ابن عبَّاس .

<sup>(</sup> ٤ ) زِيدَ في « الأُصل » هنا : « أُنَّها » ! .

فهذا كلُّه حتَّى ، لا نُنكره نحن ولا أحدٌ من أهل الإسلام، ولكنْ هذا إنَّما هو إذا دَخَلَها المؤمنون يومَ القيامةِ كما يدلُّ عليه سياقُ الكلام، وهذا لا ينفي أن يكونَ فيها بين آدمَ وإبليسَ ما حكاه اللَّهُ عزَّ وجلَّ مِن الامتحان والابتلاء، ثمَّ يصيرُ الأمرُ عند دُخولِ المؤمنين إليها إلى ما أخبر اللَّهُ عزَّ وجلَّ به، فلا تَنَافيَ بين الأمرين .

قالوا: وأمَّا قولُكُم: إنَّ الجنَّةَ دارُ جزاءِ وثوابٍ، وليست دارَ تكليفٍ، وقد كلَّفَ اللَّه سبحانه آدمَ فيها بالنَّهي عن الشجرة!

فجوائبه من وجهين :

أحدهما: أنَّه إِثَمَا يمتنعُ أن تكونَ دارَ تكليفِ إذا دَخَلَها المؤمنون يومَ القيامة ، فحينئذِ ينقطعُ التَّكليفُ، وأمَّا امتناعُ وقوعِ التَّكليفِ فيها في دار الدُّنيا فلا دليلَ عليه .

الثَّاني : أنَّ التَّكليفَ فيها لم يكن بالأعمالِ التي يُكلَّف بها النَّاسُ في الدُّنيا من الصِّيامِ والصَّلاةِ والجهادِ ونحوِها، وإنَّما كان حَجْرًا عليه في شجرةِ من جُملةِ أشجارها، وهذا لا يمتنعُ وقوعُهُ في جنَّة الخُلد ، كما أنَّ كُلَّ أحدِ مَحْجورٌ عليه أن يَقرَبَ أهلَ غيره فيها:

فإن أَرَدتم بأنَّ الجنَّة ليست دارَ تكليف امتناعَ وقوعِ مثلِ هذا فيها في وقتٍ من الأوقاتِ! فلا دليلَ لكُم عليه .

وإِنْ أَردَتُم أَنَّ غَالَبَ التَّكَالِيفِ التي تَكُونُ في الدُّنيا مُنتَفَيَّةٌ فيها ، فهو حتَّ، ولكنْ لا يدُلُّ على مَطلوبِكُم .

قالوا: وهذا كما أنَّه مُوجَبُ الأدلَّةِ وقولُ سَلَف الأُمَّة ، فلا يُعرَف بقولِكم

قائلٌ من أئمَّة العلمِ، ولا يُعَرَّمُج عليه ، ولا يُلتفت إليه .

وقال الأوَّلون :

الجوابُ عمَّا ذكرتم من وجهين؛ مُجْمَلٍ ومُفصَّلٍ :

أَمَّا المُجمَل: فإنَّكم لم تأتُوا على قولِكم بدليل يتعيَّنُ المَصِيرُ إليه ، لا من قرآنٍ، ولا من سنَّةٍ، ولا مِن أثرِ ثابتٍ عن أحدٍ من أصحاب رسول اللَّه عَيْنَةٍ، ولا التَّابعين، لا مُسنَدًا ولا مقطوعًا، ونحن نُوجِدُكم مَن قال بقولنا:

هذا أحدُ أئمَّةِ الإسلام سُفيان بن عُيينةَ ، قال في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ لكَ أَنْ لا تَجوعَ فيها ولا تَعرى ﴾ [طه:١١٨]، قال(١): « يعني في الأرض » .

وهذا عبدُاللَّه بن مُسلم بن قُتيبة ، قال في « معارفِه »(٢) بعد أن ذَكَرَ خَلقَ اللَّهِ لآدمَ وزوجِه: « إنَّ اللَّه سبحانهُ أخرجهُ من مشرقِ جنَّةِ عَدنِ إلي الأرض التي منها أُخِذَ » .

وهذا أُبَيِّ قد حكى الحسن عنه أنَّ آدم لمّا احتُضرَ اشتهى قِطفًا من قِطفِ الجنَّة فانطلقَ بنوه ليطلبوهُ له ، فَلَقِيَتْهُم الملائكةُ، فقالوا: أين تُريدون يا بني آدم ؟ قالوا : إنَّ أبانا اشتهى قِطفًا من قِطفِ الجنَّة، فقالوا لهم: ارجِعوا فقد كُفيتموه، فانتَهَوا إليه ، فقبضوا روحه ، وغسَّلوه ، وحنَّطوه ، وكفَّنوه ، وصلَّى عليه جبريلُ وبنوه خلفَ الملائكة ، ودفنوه ، وقالوا : هذه سُنتُكم في موتاكم .

وهذا أبو صالح ، قد نَقَلَ عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿ اهبِطُوا منها ﴾ قال : « هو كما يُقال : هَبَطَ فلانٌ في أرض كذا وكذا » .

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا الأَثَرَ أَحمدُ صالح محايري في جَمْعهِ « تفسير سفيان بن عُيينة »!

<sup>(</sup> ۲ ) ( ص ۱۱ ) .

وهذا وَهِ بن مُنبِّهِ يَذَكُرُ أَنَّ آدمَ نُحلِقَ في الأرض، وفيها سكَنَ ، وفيها نُصِبَ له الفردوسُ ، وأنَّه كان بِعَدن، وأنَّ سَيْحُون وجَيْحُون [ والفُرات ] (١) انقسمت من النهر الذي كان في وسَط الجنَّة وهو الذي كان يَسقيها .

وهذا مُنذرُ بن سعيد البلُّوطي ، اختارهُ في « تفسيرهِ » ونصره بما حَكَيناهُ عنه، وحكاهُ في غيرِ التَّفسير عن أبي حنيفة [ رضي اللَّه عنه، ومَن قال بقولِه، والذين رَدُّوا عليهِ مقالَتَهُ لم يُنكِروا نسبتَهُ إلى أبي حنيفة، وإنَّما ناقضوهُ بكونِه خالَفَ أبا حنيفَة ] (٢) فيما خالفَه فيه، فَلِمَ قال بقولِه في هذه المسألة ؟!

وهذا أبو مُسلم الأصبهانيُّ صاحبُ « التَّفسير » وغيره، أحدُ الفُضَلاء المشهورين قال بهذا، وانتصر له واحتجُّ عليه بما هو معروفٌ في كتابه .

وهذا أبو محمَّد عبدُالحقِّ بن عطيَّة ذكرَ القولينِ في « تفسيره »(٣)، في قصَّة آدم في البَقَرة .

وهذا أبو محمَّد بن حَزم ذكر القولينِ في كتاب « المِلَل والنَّحل » ( أ ) له ، فقال: « وكان المُنذر بن سعيد القاضي يذهبُ إلى أنَّ الجنَّةَ والنَّارَ مخلوقتانِ ، إلّا أنَّه يقول: إنَّها ليست هي التي كان فيها آدمُ وامرأتُه » .

وممَّن حكى القولين أيضًا أبو عيسى الرُّمَّاني (٥)في « تفسيرهِ »، واحتارَ أنَّها

<sup>(</sup>١) ساقطة من « المطبوع ».

<sup>(</sup> ٢ ) ساقط من « المطبوع » !

<sup>(</sup>٣) « المحرَّر الوجيز » (١ / ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) « الفِصَل » (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup> ٥ ) لم يتبينً لمي من هو ؟ ويشتركُ معه في النّسبة مُفسّرٌ معروفٌ هو أبو الحسن الرُّمّاني، عليٌ بن عيسى، وهو متوفّى سنةَ ( ٣٨٤ هـ ) كما في « طبقات المفسّرين » للسيوطي ( ص ٢٤ ) فلعلّهُ هو له كُنْيْتَان !!

جنَّةُ الحُلد، ثمَّ قال (١): « والمذهبُ الذي اخترناه قولُ الحسن وعَمْرو بن واصِلِ وأكثرِ أصحابنا، وهو قولُ أبي عليِّ وشيخِنا أبي بكر، وعليه أهلُ التَّفسير » .

وممَّن ذكرَ القولين أبو القاسم الرَّاغبُ في «تفسيره »(٢) فقال : «واختُلف في الجنَّة التي أُسكِنَها آدمُ ، فقال بعضُ المُتكلِّمين : كان بُستانًا جعله اللَّه له المتحانًا ولم يكُن جنَّة المأوى » .

ثمَّ قال : « وَمَن قال : لم تكُن جنَّةَ الخُلْدِ<sup>(٣)</sup>؛ لأنَّه لا تكليفَ في الجنَّة ، وآدمُ كان مُكلَّفًا » .

قال : « وقد قيل في جوابِه: إنَّها لا تكونُ دارَ التَّكليف في الآخرَة، ولا يَتنعُ أن تكون في وقتِ على على الله على على الله على ا

وممَّن ذكر الخلاف في المسألةِ أبو عبداللَّه بن الخطيب الرَّازيُّ في « تفسيره » (٤) فذكر هذين القولينِ ، وقولًا ثالثًا - وهو التوقَّفُ - ، قال : « لإِمْكَانِ الجميع وعَدمِ الوصولِ إلى القطع » ، كما سيأتي حكايةُ كلامهِ .

ومِن المُفسِّرين مَن لم يَذكُر غيرَ هذا القولِ ، وهو أنَّها لَم تكُن جنَّة الخُلد، إنَّما كانت حيثُ شاءَ اللَّهُ من الأرض، وقالوا: كانت تطلُّعُ فيها الشمسُ والقمرُ، وكان إبليسُ فيها ثمَّ أُخرج، قال: « ولو كانت جنَّة الخُلد لَمَا أُخرجَ منها » . وممَّن ذكرَ القولين أيضًا أبو الحسن الماوَرْدِيُّ فقال في « تفسيره »(°):

<sup>(</sup>١) أي: الرُّمَّانيُّ ِ.

<sup>(</sup>٢) لم يُطْبَعْ منه إِلَّا المقدّمة .

<sup>(</sup>٣) في « المطبوع » : « لم يكُن جنَّة المأوى » .

<sup>(</sup> ٤ ) « مفاتيح الغيب » ( ٣ / ٣ - ٤ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) « النُّكت والعيون » ( ١ / ١٠٤ ) .

« واحتُلفَ في الجنَّة التي أُسكِنَها على قولين :

أحدهما: أنَّها جنَّة الحُلد.

الثَّاني : أَنَّهَا جَنَّةٌ أَعَدَّهَا اللَّهُ لهما (١)، وجعلها دارَ ابتلاء، وليست جنَّة الخُلد التي جعلها اللَّهُ دارَ جزاءِ .

وَمَن قال بهذا اختَلَفوا فيه على قولين :

أحدُهما : أَنَّها في السَّماء، لأنَّه أَهْبَطَهُما منها، وهذا قولُ الحَسَن .

الثَّاني: أنَّها في الأرضِ، لأنَّه امتَحَنَهُما فيها بالنَّهيِ عن الشجرَة التي نُهيا عنها دونَ غيرها من الثِّمار، وهذا قول ابن يحيى (٢)، وكان ذلك بعد أن أُمر إبليسُ بالشَّجود لآدمَ ، واللَّهُ أعلمُ بصوابِ ذلك » ، هذا كلامه .

وقال ابنُ الخطيب في « تفسيره » (٣): « اختلفوا في أنَّ الجنَّةَ المَذكورةَ في هذه الآيةِ هل كانت في الأرضِ أو في السَّماء ؟ وبتقديري أنَّها كانت في السَّماء، فهل هي الجنَّةُ التي هي دارُ النَّواب وجنَّةُ الخُلدِ أو جنَّةٌ أخرى ؟

فقال أبو القاسم البَلْخيّ وأبو مُسلم الأصبهانيّ : « هذه الجنَّةُ في الأرض (٤) ، وحَمَلا الإهباطَ على الانتقالِ من بُقعة إلى بُقعة كما في قوله تعالى : ﴿ اهْبِطُوا مِصْرًا ﴾ .

القول الثَّاني: وهو قولُ الجُبَّائيّ : أنَّ تلك الأرضَ كانت في السَّماءِ السَّابعةِ، قال: والدَّليلُ عليه قولهُ ﴿ اهْبِطُوا ﴾ ، ثمَّ إنَّ الإهباطَ الأوَّلَ كان من السَّماء السَّماء السَّماء السَّماء السَّماء السَّماء الأولى، والإهباطُ الثَّاني كان من السَّماء إلى الأرض » .

<sup>(</sup>١) إلى هُنا فقط الموجودُ من كلام الماؤرْدِيِّ في المطبوع مِن « تفسيره » .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي « حادي الأرواح » ( صَ ٤٩ ) : « ابن بحر » .

<sup>(</sup> ٣ ) هو الرازي في « مفاتيح الغيب » ( ٣ / ٣ - ٤ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) وهذا هو القولُ الأوّلُ .

قال: « والقولُ النَّالث - وهو قول جمهور أصحابنا - : أَنَّ هذه الجنَّة هي دارُ الثَّوابِ، والدَّليلُ عليه : أنَّ الألفَ واللَّامَ في لفظِ ﴿ الجنَّة ﴾ لا يُفيدُ العمومَ ؛ لأنَّ سُكنى آدمَ جميعَ الجِنانِ مُحالٌ، فلا بدَّ مِن صَرفها إلى المعهودِ السَّابقِ، والجنَّةُ المعهودةُ المعلومةُ بين المسلمين هي دارُ الثَّواب، فوَجَبَ صرفُ اللَّفظ إليها » .

قال : « والقولُ الرَّابِعُ : أَنَّ الكُلَّ مُمكنٌ، والأَدلَّةُ النَّقليَّةُ ضعيفةٌ ومُتعارضةٌ، فوجبَ التوقُّفُ وتركُ القطع » .

قالوا : ونحن لا نُقلّد هؤلاء، ولا نعتمدُ على ما مُحكِيَ عنهم، والحُجَّةُ الصّحيحةُ حَكَمٌ بين المتنازِعِين .

قالوا : وقد ذَكَرْنا [ مِن الأدلَّةِ ](١) على هذا القولِ ما فيه كفايةٌ .

أَمَّا الجوابُ المُفصَّلُ: فنحن نتكلَّم على ما ذَكرتم من الحُجَجَ ليَنكشفَ وجهُ الصَّواب، فنقولُ وباللَّهِ التَّوفيقُ:

أمًّا استدلالكُم بحديث أبي هُريرَة ومحذيفة (٢) حبنَ يقولُ النَّاس لآدم: « استفتِحْ لنا الجنَّة، فيقول : وهل أخرَجَكُم منها إلّا خطيئةُ أبيكم ؟ » فهذا الحديثُ لا يدُلُّ على أنَّ الجنَّةَ التي طَلَبُوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أُخرج منها بعينها؛ فإنَّ الجنَّة اسمُ جنسِ لِكُلِّ بستانِ يُسمَّى جنَّةً ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا بَلَوْناهُم كما بَلَوْنا أصحابَ الجنَّةِ إِذْ أقسَموا لَيصرِمُنَّها مُصْبِحينَ ﴾ [القلم: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن نُومِنَ لكَ حتى تَفجُرَ لنا من الأرضِ يَنبُوعًا أو تَكُونَ لكَ جنَّةً من نَخيلٍ وعِنَبٍ ﴾ [الإسراء: ٩٠-٩١]، وقال تعالى :

<sup>(</sup> ١ ) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلمٌ ( ١٩٥ ) .

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ابتِغاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وتَثْبِيتًا مِن أَنفُسهِم كَمَثْلِ جَعَلْنا جَعَلْنا جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقال تعالى : ﴿ واضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَينَ جَعَلْنا لاَ حَدِهما جَنَّتِينِ مِن أَعنابٍ وحَفَفناهُما بِنَخْلٍ ﴾، إلى قولِه : ﴿ ولَولا إذ كَاتَ جَنَّتكَ قُلتَ ما شاءَ الله لا قوَّة إلّا باللهِ ﴾ [الكهف: ٣٦-٣٩]، فإنَّ الجنَّةَ اسمُ جنسٍ، فهُم لمّا طَلَبوا مِن آدمَ أن يَستفتح لهم جنَّةَ الخُلدِ أَحبرَهم بأنَّه لا يَحْسُنُ منه أن يُقْدِمَ على ذلك وقد أخرجَ نفسَه وذُرِّيَّتَهُ من الجنَّةِ التي أسكنه اللهُ إيَّاها بذنبه وخطيئتِه، هذا الذي دلَّ عليه الحديثُ .

وأمَّا كونُ الجنَّةِ التي أُخرجَ منها هي بعَينها التي طَلَبُوا منه أن يستفتحها لهم، فلا يدُلُّ الحديثُ عليه بشيءٍ من وجوه الدَّلالاتِ الثَّلاثِ(١)، ولو دلَّ عليه لوجبَ المصيرُ إلى مدلولِ الحديثِ وامتَنَع القولُ بمُخالفتهِ، وهل مدارُنا إلَّا على فهم مُقتضى كلام الصَّادق المصدوق عَيْقَاتُهُ !

قالوا: وأمَّا استدلالُكم بالهُبوطِ ، وأنَّه نزولٌ من عُلُوِّ إلى سُفْل، فجوابه من وجهين :

أحدهما : أنَّ الهُبوطَ قد استُعمِلَ في النَّقْلةِ من أرضٍ إلى أرضٍ، كما يُقال: هبط فلانٌ بلدَ كذا وكذا، وقال تعالى: ﴿ اهْبِطُوا مِصرًا فإنَّ لكُم ما سألتُم ﴾

<sup>(</sup>١) وهي : دلالةُ المطابقة، ودلالةُ التضمُّن، ودلالة الالتزام :

فدلالةُ الشيء علَى كُلِّ معناه يُسمَّى : مُطابقةً .

ودلالتُه على بعضهِ يُسمَّى : تضمُّنَا .

ودلالته على ما يلزمُ مِن جهةِ الخارج يسمَّى : التزامًا .

كذا في تعليق سماحة أستاذنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله على رسالة « التنبيهات اللطيفة » (ص: ٢١ - بتحقيقي ) للعلامة عبدالرَّحمن بن ناصر السَّعدي رحمه الله .

[البقرة: ٦١]، وهذا كثيرٌ في نَظْمِ العَرَبِ ونَثْرِها ، قال :

إِنْ تَهبِطينَ بلادَ قَوْ مِ يَرْتَعونَ من الطِّلاحِ(١)

وقد روى أبو صالح عن ابن عبَّاس رضيَ اللَّه عنهما قال: هُو كما يُقال: هَبَطَ فلانٌ أرضَ كذا وكذا .

الثَّاني: أنَّا لا نُنازِعكُم في أنَّ الهُبوطَ حقيقةً ما ذكرتموهُ، ولكنْ مِن أين يلزمُ أن تكونَ الجنَّةُ التي منها الهبوطُ فوقَ السَّماوات ؟ فإذا كانت في أعلى الأرض أَمَا يَصِحُّ أن يُقال : هبطَ منها كما يهبطُ الحَجَرُ من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه !

وأمَّا قولُهُ تعالى : ﴿ ولكُم فِي الأَرْضِ مُستَقَرَّ وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنٍ ﴾ [الأعراف: ٢٤] فهذا يدُلُّ على أنَّ الأرضَ التي أُهْبِطوا إليها لهم فيها مُسْتَقَرَّ ومتاعٌ إلى حين، ولا يدُلُّ على أنَّهم لم يكونُوا في جنَّة عالية أعلى من الأرض التي أُهبطوا إليها تُخالِفُ تلكَ الأرضَ في صفاتِها وأشجارِها ونعيمِها وطيبها، فإنَّ اللَّهَ سبحانه فاوَتَ بين بقاعِ الأرضِ أعظمَ تفاوتٍ وأبينَهُ - وهذا مشهودٌ بالحِسِّ - فمِن أين لكم أنَّ تلك لم تكن جنَّة تميَّرَتْ عن سائرِ بقاعِ الأرضِ بما لا يكونُ إلّا فيها ، ثُمَّ أُهبِطُوا منها إلى الأرض التي هي محلُّ التَّعبِ والنَّصَبِ والابتلاءِ والامتحانِ، وهذا بعينهِ هو الجوابُ عن استدلالِكم بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَكُ أَلّا تَجوعَ فيها وَلا تَعرى ﴾ [طه:١١٨]، إلى آخِرِ ما ذكرتموهُ .

مع أنَّ هذا حُكْمٌ مُعلَّقٌ بشرطٍ، والشرطُ لم يَحصُل، فإنَّه سبحانه إنَّما قال ذلك عَقِيبَ قولِه تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبا هذه الشجرَةَ ﴾ ، فقولُه : ﴿ إِنَّ لكَ

<sup>(</sup> ١ ) مُفردها : طِلْح، وهي الشجرُ العِظَام .

ألّا تَجوعَ فيها ولا تَعرى ﴾ [طه:١١٨]، هو صيغةُ وَعدٍ مُرتبِطةٌ بما قبلَها، والمعنى: إنِ المُتَنَبْتَ الشجرَةَ التي نهيتُكَ عنها، ولم تَقرَبْها كان لك هذا الوعد، والمحكمُ المُعَلَّقُ بالشرطِ عَدَمٌ عند عَدَمِ الشرطِ ، فلمّا أكلَ من الشجرَة زالَ استحقاقُه لهذا الوعدِ .

قالوا: وأمَّا قولكم: إِنَّه لو كانت الجنَّةُ في الدُّنيا لَعَلِمَ آدمُ كَذِبَ إبليسَ في قولِه : ﴿ هَل أُدلُّكَ على شَجَرَةِ الخُلدِ ومُلكِ لا يَبلى . . . ﴾ إلى آخرهِ . . . . . فدَعوى لا دليلَ عليها، لأنَّه لا دليلَ لكُم على أنَّ اللَّه سبحانه كان قد أَعلَمَ آدمَ حين خَلَقَهُ أنَّ الدُّنيا مُنقضيةٌ فانيةٌ، وأنَّ مُلكَها يبلى ويزولُ .

وعلى تقديرِ أَنْ يكونَ آدمُ حينئذِ قد أُعْلِمَ ذلك، فقولُ إبليسَ: ﴿ هَلِ أَدلُك على اللهِ مَل إللهِ اللهِ على شَجَرَةِ الخُلدِ ومُلكِ لا يَبلى ﴾ لا يدُلُّ على أنَّه أرادَ بالخُلد ما لا يتناهى، فإنَّ الخُلدَ في لُغة العربِ هو اللَّبثُ الطَّويلُ، كقولهم: قيدٌ مُخلَّدٌ، و: حبسٌ مخلَّدٌ، وقد قال تعالى لثمودَ : ﴿ أَتَبْنُونَ بكلِّ رِيعٍ آيَةً تَعبَثُونَ وتَتَّخذونَ مصانعَ لعلَّكُم تَخْلُدُون ﴾ [الشعراء: ١٢٩] .

وكذلك قولُه : ﴿ وَمُلْكِ لا يَبْلَى ﴾ [طه: ١٢٠]، يُرادُ به الملكُ الطَّويلُ الثَّابِتُ .

وأيضًا ؛ فلا وجه للاعتذارِ عن قول إبليسَ مَعَ تحقُّقِ كذبِه، ومُقاسمَتِهِ آدمَ وحوَّاءَ على الكذبِ، واللَّهُ سبحانهُ قد أُخبَرَ أنَّهُ قاسَمَهُما ودَلَّاهما بغُرورٍ، وهذا يدُلُّ على أنَّهما اغتَرًا بقوله، فغرَّهما بأنْ أَطْمَعَهُما في خُلدِ الأبدِ والمُلكِ الذي لا يبلى

وبالجُملةِ ؛ فالاستدلالُ بهذا على كونِ الجنَّة التي أُسكِنَها آدمُ هي جنَّةُ

الخُلدِ التي وُعِدَها المتَّقون غيرُ بيِّنٍ .

ثمَّ نقولُ : لو كانت الجنَّةُ هي جنَّةَ الخُلدِ التي لا يزولُ مُلكُها لكانت جميعُ أشجارِها شجَرَ الخُلدِ ! فلم يكن لتلك الشجرةِ اختصاصٌ من بين سائرِ الشجرِ بكونها شجرةَ الخُلد، وكان آدمُ يَسخَرُ من إبليس إذ قد عَلِمَ أنَّ الجنَّة دارُ الخُلد !

فإنْ قُلتم : لعلَّ آدمَ لمْ يعلم حينئذِ ذلك ، فغرَّهُ الخبيثُ وخَدَعَهُ بأنَّ هذه الشجرَة وحدَها هي شجرَةُ الخُلد !

قُلنا : فَاقْنَعُوا مَنَّا بَهِذَا الْجُوابِ بَعِينِهُ عَنْ قُولُكِم : لُو كَانْتَ الْجَنَّةُ فِي الدُّنيا لَعَلِمَ آدمُ كَذَبَ إِبليس في ذلك ؛ لأنَّ قُولُه كَانْ خَدَاعًا وَغُرُورًا مَحْضًا عَلَى كُلِّ تقدير ، فَانقلَبَ دَليلُكُم حُجَّةً عَليكُم، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق .

قالوا: وأمَّا قولُكم: إنَّ قصَّةَ آدمَ في البقرة ظاهرَةٌ جدًّا في أنَّ جنَّة آدمَ كانت فوقَ السَّماءِ، فنحنُ نُطالبكُم بهذا الظُّهورِ، ولا سبيلَ لكُم إلى إثباتِه .

[ وأمَّا ] (١) قولُكُم : إنَّه كرَّر فيه ذِكْرَ الهُبوطِ مرَّتين، ولا بدَّ أن يُفيدَ الثَّاني غيرَ ما أفادَ الأوَّلُ ، فيكونُ الهبوطُ الأوَّلُ مِن الجنَّةِ ، والثَّاني من السَّماءِ ! فهذا فيه خلافٌ بين أهل التَّفسير:

فقالت طائفةٌ هذا القولَ الذي ذكرُتُموه .

وقالت طائفة - منهم النَّقَاشُ وغيرُهُ - : إِنَّ الهبوطَ الثَّاني إنَّما هو من الجنَّةِ إلى السَّماءِ، والهبوطُ الأوَّلُ إلى الأرضِ، وهو آخِرُ الهبوطَين في الوقوعِ، وإنْ كان أوَّلَهُما في الذِّكر .

<sup>(</sup> ١ ) ساقطٌ مِن « المطبوع » .

وقالت طائفة : أتى به على جهةِ التَّغليظِ والتَّأكيدِ ، كما تقول للرَّجل : اخرِجْ ... اخرُجْ !

وهذه الأقوالُ ضعيفةٌ، فأمَّا القولُ الأوَّلُ فيظهرُ ضعفُه من وجوهٍ :

أحدها: أنَّه مُجرَّدُ دعوى لا دليلَ عليها من اللفظِ ولا من خبرٍ يجبُ المصيرُ إليه، وما كان هذا سبيلُهُ لا يُحمَلُ القرآنُ عليه.

الثّاني: أنَّ اللَّه سبحانه قد أَهبَطَ إبليسَ لَمّا امتنعَ من السُّجودِ لآدمَ إهباطًا كونيًّا قَدَرِيًّا ، لا سبيلَ إلى التَّخلُفِ عنه، فقال تعالى : ﴿ اهْبِط منها فَمَا يكونُ لكَ أَن تَتَكَبَّرَ فيها فَاخْرُج إنَّكَ مِنَ الصَّاغرين ﴾ [الأعراف:١٣] وقال في موضع آخرَ : ﴿ فاخرُجْ منها فإنَّكَ رَجِيمٌ وإنَّ عليكَ اللَّعنةَ إلى يومِ الدِّين ﴾ [الحِجْر:٣٤-٣٥]، وفي موضع آخرَ : ﴿ اخرُجْ منها مَذْءُوما مَدَّحُورًا لَمَن تَبِعَكَ منهم لأملأنَّ جهنَّمَ منكُم أَجَعين ﴾ [الأعراف:١٨] .

وسواة كان الضَّميرُ في قولِه : ﴿ منها ﴾ راجعًا إلى السَّماء، أو إلى الجنَّة، فهذا صريحٌ في إهْباطِه وطَردِهِ ولَعنهِ وإدْحارهِ - والمدحورُ: المُبعَدُ - ، وعلى هذا فلو كانت الجنَّةُ فوقَ السَّماواتِ لكان قَد صَعِدَ إليها بعد إهباطِ اللَّه له ! وهذا ؛ وإنْ كان مُمْكِنًا فهو في غاية البُعدِ عن حكمةِ اللَّهِ، ولا يقتضيه خَبَرُهُ، فلا يَنبغى أن يُصارَ إليه .

وأمَّا الوجوهُ الأربعَةُ التي ذكرتُمُوها مِن صُعودهِ للوَسوَسَةِ – فهي مع أمر اللَّهِ تعالى بالهُبوطِ مُطْلَقًا وطردِهِ ولعنهِ ودُحورِهِ – لا دليلَ عليها لا منَ اللفظِ ولا منَ الخَبَرِ الذي يجبُ المصيرُ إليهِ، وما هي إلّا احتمالاتٌ مُجَرَّدةٌ، وتقديراتٌ لا دليلَ عليها .

الثَّالثُ : أنَّ سياقَ قصَّةِ إهْباطِ اللَّهِ تعالى لإبليسَ ظاهرةٌ في أنَّهُ إهْباطٌ إلى الأرض من وجوهِ :

أحدُها: أنَّه سبحانه نبَّه على حِكمةِ إهباطِه بما قام به من التَّكبُّر المُقتضي غايَةَ ذُلِّه وطردِهِ ومُعاملتهِ بنقيضِ قَصدِهِ، وهو إهباطُهُ مِن فوق السَّماوات إلى قرارِ الأرض ،ولا تَقتضي الحكمةُ أن يكون فوق السَّماء مع كِبْرِهِ ومُنافاةِ حالهِ لحالِ الملائكةِ الأكرمين .

الثَّاني : أنَّه قال : ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ ﴾ [الحِجْر:٣٤-٣٥]، وكونُهُ رجيمًا ملعونًا ينفي أن يكونَ في السَّماء بين المُقرَّبين المُطهَّرين .

الثَّالَث : أنَّه قال : ﴿ اخْرُجْ منها مَذْءومًا مَدْحُورًا ﴾ [الأعراف:١٨] ومَلَكُوتُ السَّماواتِ لا يعلوهُ المذؤوم المدحورُ أبدًا .

وأمَّا القولُ الثَّاني؛ فهو القولُ الأوَّلُ بعينه مع زيادَةِ ما لا يَدُلُّ عليه السِّياقُ بحالٍ من تقديمِ ما هو مُؤخَّرٌ في الواقعِ وتأخيرِ ما هو مُقدَّمٌ فيه ، فَيُرَدُّ بما رُدَّ به القولُ الذي قبلَه .

وأمَّا القولُ التَّالث ، وهو أنَّه للتَّأكيد ؛ فإنْ أُريدَ التَّأكيدُ اللفظيُّ المُجرَّدُ فهذا لا يَقَعُ في القرآن، وإنْ أُريدَ به أنَّه مُستلزمٌ للتَّغليظِ والتَّأكيدِ مع ما يشتملُ عليه من الفائدةِ فصحيحٌ .

فالصَّوابُ أن يُقال : أُعيدَ الإِهْباطُ مرَّةً ثانيةً لأنَّه علَّق عليه مُحكمًا غيرَ المُعلَّقِ على الإهْباطِ الأوَّلِ؛ فإنَّه علَّقَ على الأوَّلِ عداوَةَ بعضِهم بعضًا ، فقال : ﴿ اهْبِطُوا بعضُكُم لِبَعضٍ عَدوٌ ﴾ [الأعراف: ٢٤]، وهذه جملةٌ حاليَّةٌ، وهي

اسميَّةٌ بالضَّميرِ وحدَهُ عند الأكثرين، والمعنى: اهبِطوا مُتعادِين، وعلَّقَ على الهُبوطِ الثَّاني مُحكمَينِ آخَرَين :

أحدهما: هبوطُهما جميعًا.

والثّاني: قولُه: ﴿ فَإِمَّا يَأْتَيَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدايَ فلا خَوفٌ عَلَيهِم ولا هُم يَحزَنون ﴾ [البقرة:٣٨]، فكأنَّه قيل: اهبِطوا بهذا الشرطِ مأخوذًا عليكم هذا العَهدُ، وهو أنَّه مهما جاءكم منّي هُدًى فمن اتَّبَعَهُ منكم فلا خَوفٌ عليه ولا حُزنٌ يلحقُهُ.

ففي الإهباطِ الأوَّلِ إيذانٌ بالعقوبَة ومقابَلَتِهم على الجريمة .

وفي الإهباطِ الثَّاني رُومُ التَّسليَةِ والاستبشارِ بِحُسنِ عاقبةِ هذا الهُبوطِ لمَن تَبعَ هُداي، ومصيرُهُ إلى الأمنِ والسُّرورِ المُضادِّ للحَوفِ والحُزْنِ، فَكَسَرَ هَمَّهُ بالإهباطِ الأَوَّلِ، وَجَبَرَ مَن اتَّبعَ هُداه بالإهباطِ الثَّاني على عادتِه سبحانه ولُطفِه بعباده وأهلِ طاعته كما كَسَرَ آدمَ بالإخراجِ من الجنَّة وَجَبَرَهُ بالكلماتِ التي تلقّاها منه فتابَ عليه وهَدَاه .

ومَن تدبَّر حِكْمَتهُ سُبحانه ولُطفَه وبِرَّه بعبادهِ [ وأحبابِه ] (١) وأهلِ طاعتهِ في كَسرِهِ لهم ثمَّ جَبرِهِ بعد الانكسارِ كما يَكْسِرُ العبدَ بالذَّنب ويُذِلَّه به ثمَّ يَجبُرُهُ بتوبتِه عليه ومغفرتِه لهُ، وكما يَكْسِرُهُ بأنواع المصائبِ والمِحَن ثمَّ يَجبُرُهُ بالعافيةِ والنِّعمةِ : انْفَتَح له بابٌ عظيمٌ من أبوابِ معرفتِه ومحبَّتِه، وعَلِمَ أنَّه أرحمُ بعبادِه من الوالدةِ بولدها (٢)، وأنَّ ذلك الكسرَ هو نفسُ رحمتِه به وبرِّه ولُطفِهِ ، وهو أعلمُ بمصلحةِ عَبدِه منه ، ولكنَّ العبدَ – لضَعفِ بصيرتِه ومعرفتِه ومعرفتِه

<sup>(</sup>١) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup>٢) وقد صحَّ في ذلك حديثٌ ؛ رواه البخاري ( ٩٩٩٥ ) ، ومسلم ( ٢٧٥٤ ) .

بأسماء ربّه وصفاتِه - لا يكادُ يَشعُر بذلك، ولا ينالُ رضا المحبوبِ وقُربَه والابتهاجَ والفَرَحَ بالدُّنوِ منه والزُّلفي لديه إلّا على جِسرِ من الذَّةِ والمسكنةِ، وعلى هذا قام أمرُ المحبَّةِ، فلا سبيلَ إلى الوصولِ إلى المَحبُوبِ إلّا بذلك، كما قيل:

تذلَّلْ لِمَن تَهْوى لِتَحْظى بِقُرْبِهِ فَكَم عِزَّةٍ قَد نالَها العَبدُ بالـذُّلِّ إِذَا كَانَ مَن تَهوى عَزيزًا ولَم تَكُن ذَليلًا لهُ فَاقْرَا السَّلامَ على الوَصلِ إذا كَانَ مَن تَهوى عَزيزًا ولَم تَكُن ذَليلًا لهُ فَاقْرَا السَّلامَ على الوَصلِ وقال آخرُ:

اخْضَعْ وذِلَّ لِمَن تُحِبُّ فليسَ في شَرْعِ الهَوى أَنفٌ يُشَالُ ويُعْقَدُ وقال آخرُ:

وما فَرِحَتْ بالوَصلِ نفسٌ عَزيزَةٌ وما العِزُّ إلَّا ذُلُسها وانْكِسارُها قالوا: وإذا عُلم أنَّ إبليسَ أُهْبِطَ من دارِ العزِّ عَقِبَ امتناعِه وإبائهِ من السَّجود لآدم ، ثبتَ أنَّ وسوَستَه له ولزوجهِ كانت في غير المحلِّ الذي أُهبط منه، واللَّهُ أعلمُ .

قالوا: وأمَّا قولُكم: إنَّ الجنَّة إَمَّا جاءَت مُعرَّفةً باللّام، وهي تنصرفُ إلى الجنَّة التي لا يَعْهَدُ بنو آدمَ سواها، فلا ريبَ أنَّها جاءَتْ كذلك، ولكنَّ العَهدَ وقعَ في خطابِ اللَّه تعالى آدم لسكناها بقوله: ﴿ اسْكُنْ أنتَ وزوجُكَ الجنَّة ﴾ [البقرة: ٣٥]، فهي كانت معهودَةً عندَ آدم، ثمَّ أَخبَرَنا سبحانه عنها مُعرِّفًا لها بلام التَّعريف، فانصرَفَ العُرْفُ بها إلى تلك الجنَّةِ المعهودَةِ في الذِّهن، وهي التي سَكنها آدمُ ثمَّ أُخْرِجَ منها، فين أينَ في هذا ما يَدُلُّ على مَحَلِّها وموضعِها بنفي أو إثباتٍ ؟!

وأمَّا مجيءُ جنَّةِ الخُلدِ معرَّفةً باللّام ؛ فلأنَّها الجنَّةُ التي أُخبرت بها الرُسلُ لأُمَمِهم ، وَوَعَدَها الرَّحمنُ عبادَه بالغَيبِ، فحيث ذُكِرت انصَرَفَ الذِّهنُ إليها دونُ غيرِها لأنَّها قد صارَتْ معلومةً في القلوبِ مُستقِرَّة فيها، ولا ينصرفُ الذِّهنُ إلى غيرها، ولا يتوجَّهُ الخِطابُ إلى سواها .

وقد جاءَت الجنَّةُ في القرآن مُعرَّفةً باللّامِ، والمرادُ بستانٌ في بُقعة من الأرض ؛ كقولهِ تعالى : ﴿ إِنَّا بَلُوناهم كما بَلُونا أصحابَ الجنَّةِ إِذ أَقسَموا لَيُصِرِمُنَّها مُصْبِحين ﴾ [القلم: ١٧]، فهذا لا ينصرفُ الذِّهنُ فيها لا إلى جنَّة الخُلد ولا إلى جنَّة آدمَ بحالٍ .

قالوا: وأمَّا قولُكُم: إنَّه قد اتَّفق أهلُ السُّنّة والجماعةِ على أنَّ الجنّة والنّارَ مخلوقتان، وأنّه لم يُنازِعْ في ذلك إلّا بعضُ أهل البدع والضّلال، واستدلالكم على وجودِ الجنّةِ الآن: فحقٌ لا نُنازِعُكم فيه، وعندنا من الأدلّةِ على وُجودِها أضعافُ ما ذكرتُم، ولكنْ أيُ تلازمِ بين أنْ تكونَ جنّةُ الخُلدِ مخلوقة وبين أن تكونَ هي جنّةُ الخُلدِ مخلوقة وبين أن تكونَ هي جنّة آدمَ بعينها، فكأنّكم تزعُمون أنَّ كلَّ مَن قال: إنَّ جنّة آدمَ هي جنّة في الأرض، فلا بدّ له أنْ يقولَ: إنَّ الجنّة والنّارَ لم يُخلقا بعدُ! وهذا غَلطٌ منكم، منشؤهُ مِن توهُمِكم أنَّ كلَّ مَن قال بأنَّ الجنّة لم تُخلق بعد؛ فإنّه يقولُ: إنَّ الجنّة آدمَ هي في الأرض، وكذلك بالعكس؛ أنَّ كلَّ مَن قال: إنَّ جنّة آدم في الأرض، فيقولُ: إنَّ الجنّة لم تُخلق:

فأمَّا الأوَّلُ: فلا ريبَ فيه، وأمَّا الثَّاني: فَوَهَمْ لا تلازُمَ بينَهما؛ لا في الممذهبِ ولا في الدَّليل بحالِ، فأنتم نَصَبْتُم دليلَكم مع طائفةٍ نحنُ وأنتم مُتَّفقون على إنكارِ قولِهم وردِّه وإبطالِه، ولكنْ لا يلزمُ من هذا بُطلانُ هذا القولِ الثَّالثِ،

وهذا واضحٌ .

قالوا: وأمَّا قولُكم: إنَّ جميعَ ما نفاهُ اللَّهُ سبحانهُ عن الجنَّة من اللَّغوِ والعذابِ وسائرِ الآفاتِ التي وُجد بعضُها من إبليسَ عَدُوِّ اللَّه، فهذا إنَّما يكونُ بعد القيامةِ إذا دَخَلها المُؤمنون، كما يدُلُّ عليه السِّياق !

فجوابُهُ من وجهين:

أحدُهما: أنَّ ظاهرَ الخَبرِ يَقْتضي نَفيَهُ مُطْلَقًا، لقولِه تعالى: ﴿ لا لَغُوّ فيها لاغيةً ﴾ فيها ولا تأثيم ﴾ [الطُّور: ٢٣]، ولقولِه تعالى: ﴿ لا تَسمَعُ فيها لاغيةً ﴾ [الغاشية: ١١]، فهذا نفيٌ عامٌ لا يجوزُ تخصيصُه إلّا بمُخصِّص بيِّن، واللّهُ سبحانه قد حَكَمَ بأنَّها دارُ الخُلدِ حُكمًا مُطلقًا، فلا يدَّخُلُها إلّا خالدٌ فيها، فتخصيصُكم هذه التَّسميَة بما بعد القيامةِ خلافُ الظَّاهرِ.

الثَّاني : أنَّ ما ذكرتُم إنَّما يُصارُ إليه إذا قامَ الدَّليلُ السَّالمُ عن المُعارض المُقاوِم أنَّها جنَّةُ الخُلد بعَينها، وحينئذِ يتعيَّنُ المصيرُ إلى ما ذكرتم .

فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ سَالَمٌ عَلَى ذَلَكَ ، وَلَمْ تُجْمِعُ الْأُمَّةُ عَلَيْهُ فَلا يَسُوعُ مُخالفةُ مَا دَلَّتُ عَلَيْهِ النَّصوصُ البيِّنَةُ بغير مُوجِب، واللَّهُ أعلمُ .

قالوا: وممَّا يدُلُّ على أنَّها ليست جنَّةَ الخُلدِ التي وُعِدَها المتَّقون أنَّ اللَّهَ سبحانه لمّا خَلَقَ آدمَ أعلمه أنَّ لِعُمُرِهِ أجلًا ينتهي إليه، وأنَّه لم يَخْلُقْهُ للبقاءِ، ويدُلُّ على هذا ما رواه التِّرمذيُّ في « جامعِه »(١) قال: حدَّثنا محمَّد بن بَشَّار،

<sup>(</sup> ۱ ) ( برقم : ۳۳٦٨ ) .

ورواه ابن خزيمة في « التوحيد » ( ص ٦٧ ) ، والحاكم ( ١ / ٦٤ ) ، وابن أبي عاصم في « السُّنَّة » ( ٢٠٦ ) ، وابن حبان ( ٦١٦٧ ) ، وسندهُ حسنٌ .

وله طريقٌ أُخرى عند الطبري في « تاريخِه » ( ١ / ٩٦ ) والحاكم ( ٢ / ٥٨٥ ) .

قال: حدَّثنا صَفوانُ بن عيسى : حدَّثنا الحارثُ بن عبدالرَّحمن بن أبي ذُبَاب، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري ، عن أبي هُرَيرَة رضى الله عنه قال: قال رسول اللَّه عَلِيْكُ : « لَمَّا خَلِقَ اللَّهُ آدمَ ونَفَخَ فيه الرُّوحَ عَطَسَ، فقال: الحمدُ للَّهِ يا ربُّ، فقال له ربُّه: يرحمُكَ اللَّهُ يا آدمُ، اذهب إلى أُولئكَ الملائكَةِ إلى مَلاٍ منهم مُجلوس ، فقل: السَّلامُ عليكُم، فقالوا : وعليكَ السَّلامُ، ثمَّ رَجَعَ إلى ربِّه فقال : إِنَّ هذه تحيَّتُكَ وتحيَّةُ بَنِيكَ بينهم، فقال اللَّهُ له - ويداه مقبوضتان -: احتر أَيَّتَهَا شَئَتَ ! فقال: اخترتُ يمين ربِّي - وكلتا يديْ ربِّي يمينٌ مباركةٌ - ثمَّ بَسَطَها فإذا فيها آدمُ وذُرِّيَّتُهُ، قال: أيْ ربِّ ما هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذرَّيتُك، فإذا كلُّ إنسانِ مكتوبٌ عُمُرُهُ بين عينيهِ، فإذا رجلٌ أَضوَؤُهم - أو: مِن أَضوئهم -قال: يا ربِّ مَنْ هذا ؟ قال: هذا ابنك داودُ، وقد كتبتُ له عُمر أربعين سنةً، قال: يا ربِّ زدْ في عُمره، قال: ذاك الذي كتبتُ له، قال: أيْ ربِّ، فإنِّي قد جعلتُ له من عُمُري ستِّين سنةً، قال: أنت وذاك، قال: ثمَّ أُسكِنَ الجنَّةَ ما شاءَ اللَّه، ثمَّ أَهْبِطَ منها، وكان آدمُ يَعُدُّ لنفسِه، فأتاهُ مَلَكُ الموتَ، فقال له آدمُ: قد عجَّلتَ أليس قد كُتِبتْ لي ألفُ سنة ! قال: بلي، ولكنَّك جَعَلتَ لابنِك داودَ ستِّين سنةً، فجَحَد فجحدَت ذرِّيَّته، ونسيَ فنسيت ذُرِّيَّته، قال: فمِن يومئذٍ أمر بالكتاب والشهود ».

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِن هذا الوجهِ، ورُويَ من غير وجهِ عن أبي هُرَيرَة عن النَّبِيِّ عَلِيلًا .

قالوا: فهذا صريخ في أنَّ آدمَ لم يكن مخلوقًا في دار الخُلد التي لا يموتُ مَن دَخَلَها، وإثَّمَا خُلقَ في دار الفناءِ التي جعلَ اللَّهُ لها ولأهلِها أجلًا معلومًا

وفيها أُسكِن .

فإنْ قيلَ: فإذا كان آدمُ قد عَلِمَ أَنَّ له عُمْرًا ينتهي إليه ، وأنَّه ليس من المخالدين، فكيف لم يُكَذِّبُ إبليسَ وَيعْلَمْ بطلانَ قولِه حيثُ قال له : ﴿ هَل أَدلُّكَ على شَجَرَةِ الخُلدِ ومُلكِ لا يبلى ﴾ [طه:١١٨]، بل جوَّز ذلك وأكلَ من الشجرَةِ طَمَعًا في الخُلد !؟

فالجوابُ مَا تقدَّم مِن الوجهَين، إمَّا أَن يكونَ المُرادُ بالخُلد المُكثَ الطَّويلَ، لا أَبدَ الأَبدِ، أو يكونَ عدوَّهُ إبليسُ لمّا قاسَمَه وزَوجَهُ وغرَّهما وأَطمَعَهُما بدوامِهما في الجنَّة نسيَ ما قُدِّرَ له من عمره .

قالوا: والمُعوَّلُ عليه في ذلك قولُه تعالى للملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، وهذا الخليفةُ هو آدمُ باتِّفاقِ النَّاس ،ولمّا عَجِبَت الملائكةُ من ذلك وقالوا : ﴿ أَتَجعلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماءَ ونحنُ نُسبِّحُ بحمدِكَ ونُقدِّسُ لك ﴾ [البقرة: ٣٠]، عرَّفهم سبحانه أنَّ هذا الخليفة الذي هو جاعِلُهُ في الأرضِ ليسَ حالُه كما توهمتُم من الفسادِ، بل أُعلِّمهُ من عِلْمي ما لا تعلمونهُ، فأَظْهَرَ من فضلهِ وشرَفهِ بأنْ علَّمهُ الأسماءَ كلَّها، ثمَّ عَرَضَهُم على الملائكة فلم يعرفوها ، و ﴿ قالوا سُبحانَكَ لا عِلمَ لنا إلّا ما علَّمتنا إنَّكَ أنتَ العليمُ الحكيمُ ﴾ [ البقرة : ٣٢]، وهذا يدُلُّ على أَنَّ هذا الخليفة الذي سبق به إخبارُ الربِّ تعالى لملائكتِه، وأظهرَ تعالى فضلَه وشرَفه وأعلَمه بما لم تعلَمه الملائكةُ، هو خليفةٌ مَجعولٌ في الأرضِ ، لا فوقَ السَّماء . فإنْ قيل : قولُه تعالى : ﴿ إِنِّي جاعلٌ في الأرضِ خليفةً ﴾ إنَّما هو بمعنى : فإنْ قيل في الأرض، فهي مآلُهُ ومصيرُهُ، وهذا لا يُنافي أَنْ يكونَ في جنَّة الخُلد

فوق السَّماء أَوَّلًا، ثمَّ يصيرَ إلى الأرضِ للخلافةِ الَّتي جَعَلَها اللَّهُ له، واسمُ الفاعل هنا بمعنى الاستقبالِ، ولهذا انتصَبَ عنه المفعولُ!

فالجوابُ: أنَّ اللَّه سبحانه أعلم ملائكته بأنَّه يخلقُهُ لخلافةِ الأرضِ، لا لشكنى جنَّةِ الخُلودِ، وخَبَرُهُ الصِّدقُ، وقولُه الحقُّ، وقد عَلِمَتِ الملائكةُ أنَّهُ هو آدمُ، فلو كان قد أسكنهُ دارَ الخُلودِ فوقَ السَّماءِ لم يَظهَر للملائكةِ وقوعُ المُخبَر، ولم يحتاجوا إلى أن يُبيِّنَ لهم فَضلَه وشَرَفَهُ وعِلْمَهُ المُتضمِّنَ ردَّ قولِهم : ﴿ أَتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماء ﴾ [البقرة: ٣٠]، فإنَّهُم قولِهم : ﴿ أَتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماء ﴾ [البقرة: ٣٠]، فإنَّهُم المُخلِدِ فوقَ السَّماء فلم تتوهَّم الحليفةِ المَجعولِ في الأرضِ؛ فأمَّا مَن هو في دارِ الخلدِ فوقَ السَّماء فلم تتوهَّم الملائكةُ منه سَفكَ الدِّماء والفسادَ في الأرض ، ولا كان إظهارُ فضلهِ وشرفِه وعلمهِ وهو فوقَ السَّماء برادِّ لقولهِم وجوابًا لسؤالهِم، بل الذي يَحصُلُ به جوابُهُم وضدُّ ما توهموه إظهارُ تلك الفضائلِ والعلومِ منه ، وهو في مَحلٌ خلافتِه التي خُلِقَ لها، وتوهمت الملائكةُ أنَّهُ لا يحصُلُ منه هناك إلاّ ضدُّها مِن الفسادِ وسَفْكِ الدِّماء، وهذا واضحُ لمن تأمَّلُهُ .

وأمَّا اسمُ الفاعلِ وهو ﴿ جَاعِلٌ ﴾ وإنَّ كان بمعنى الاستقبال فلأنَّ هذا إخبارٌ عمَّا سيفعلُه الربُّ تعالى في المُستقبل مِن جَعلِه الخليفةَ في الأرضِ، وقد صدَقَ وعدَه، ووقع ما أخبرَ به، وهذا ظاهرٌ في أنَّه مِن أوَّل الأمرِ جَعَلَه خليفَةً في الأرض.

وأمَّا جَعْلُهُ في السَّمَاء أُوَّلًا ثمَّ جَعلُهُ خليفَةً في الأرض ثانيًا - وإنْ كان مِمَّا لا يُنَافي الاستخلافَ المذكور - فهو مِمَّا لا يقتضيهِ اللفظُ بوجهِ، بل يقتضي ظاهرُهُ خلافَهُ، فلا يُصارُ إليه إلّا بدليل يُوجِبُ المصيرَ إليه، وحولَه نُدندن .

قالوا: وأيضًا ؛ فمِن المعلومِ الذي لا يُخالفُ فيه مسلمٌ أنَّ اللَّه سبحانهُ خلقَ آدمَ من تُرابٍ، وهو ترابُ هذه الأرضِ بلا ريبٍ ، كما روى الترمذيُّ في « جامعه » (١) من حديث عَوف، عن قَسامَة بن زُهير، عن أبي موسى الأشعريِّ رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه عَيْقِيْكُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتعالى خَلَقَ آدَمَ مِن قَبضَةٍ قَبَضَها مِن جَميعِ الأرضِ؛ فَجاءَ بنو آدَمَ على قَدْرِ الأرضِ، فَجاءَ مِن قَبضُهُ الأحمرُ والأبيضُ والأسودُ، وَبَينَ ذلكَ، وَالسَّهلُ والحَرْنُ، وَالخبيثُ وَالطَّيبُ » .

قال التّرمذيُّ : هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ .

وَقَد رواهُ الإمامُ أحمدُ في « مُسنَدهِ » من طُرُقِ عِدَّةٍ .

وَقَد أَخبَرَ سُبحانَهُ أَنَّه خَلَقَهُ من تُرابٍ، وأَخبَرَ أَنَّهُ خَلَقهُ من سُلالَةٍ مِن طينٍ، وأخبَرَ أَنَّهُ خَلَقهُ من صُلصالٍ من حَمَا مُسنونٍ .

وَالصَّلْصَالُ ؛ قيلَ فيهِ : هوَ الطِّينُ اليابسُ الَّذي لهُ صَلْصَلَةٌ ما لَم يُطبَخ، فإذا طُبِخَ فَهوَ فَخَار، وقيل فيهِ : هوَ المُتَغَيِّرُ الرَّائحَة، من قولِهم: صَلَّ؛ إذا أُنتَنَ .

وَالحَمأُ: الطِّينُ الأسوَدُ المُتَغيِّر .

والمسنونُ، قيل: المَصبوبُ، مِن: سَنَنْتُ الماءَ، إذا صَبَبتُه، وَقيل: المُنتِنُ المُسَنُّ، من قَولِهم: سننتُ الحَجَرَ على الحَجَرَ إذا حَكَكتهُ، فإذا سالَ بَينَهما شَيءٌ فَهوَ سَنينٌ، وَلا يَكُونُ إلا مُنتِنًا .

<sup>(</sup>١) ( برقم : ١٥٥٥ ) .

ورواه أحمدُ (٤ / ٤٠٠ و ٤٠٠ ) ، وأبو داود ( ٤٦٩٣ ) ، والحاكم ( ٢ / ٢٦١ ) ، والبيهقي في « الأسماء والصّفات » ( ص ٣٨٥ ) ، وابن حبان ( ٦١٦٠ ) ، بسند صحيحٍ .

وَهذهِ كُلُّها أطوارٌ للتُّرابِ الَّذي هوَ مَبدؤُهُ الأَوَّلُ ، كما أخبَرَ عن خَلقِ الذُّرِّيَّةِ من نُطفَةِ، ثُمَّ من عَلقَةِ، ثُمَّ من مضغَةِ .

وهذه أحوالُ النَّطفَةِ الَّتي هي مَبدأُ الذُّرِّيَّةِ، وَلَم يُحْبِرْ شُبحانَهُ أَنَّهُ رَفَعَهُ مَنَ الأَرضِ إلى فَوقِ السَّمواتِ، لا قَبلَ التَّخليقِ ولا بَعدَهُ، وإنَّما أُحبَرَ عَن إسجادِ المَلائكَةِ لهُ، وَعَن إدخالِه الجَنَّةَ، وَما جَرى لهُ مَعَ إبليسَ بَعدَ خَلقِه، فأحبَرَ شُبحانَهُ بالأُمورِ الثَّلاثةِ في نَسَقِ واحِدٍ، مُرتَبِطًا بَعضُها بِبَعضٍ .

قالوا: فَأَينَ الدَّليلُ الدَّالُ على إصْعادِ مادَّتهِ، وَإصْعادِهِ بَعدَ خَلقِهِ إلى فَوقِ السَّمواتِ ؟ هذا ممّا لا دَليلَ لَكُم عَلَيهِ أصلًا، وَلا هوَ لازِمٌ من لَوازِمِ ما أُخبَرَ اللَّهُ بهِ .

قالوا: وَمنَ المَعلومِ أنَّ ما فَوقَ السَّمواتِ لَيسَ بِمَكانِ للطِّينِ الأرضيِّ المُتَغَيِّرِ الرَّائِحَةِ الَّذي قَد أَنتَنَ من تَغَيُّرِهِ، وَإِنَّمَا مَحَلَّهُ هذه الأرضُ الَّتي هي مَحَلُّ المُتَغَيِّراتِ وَالفاسِداتِ، وأمّا ما كان فوقَ الأفلاكِ فلا يلحقُهُ تغيُّرٌ ولا نَتَنَّ ولا فسادٌ ولا استحالةً.

قالوا: وهذا أمرٌ لا يرتابُ فيه العُقَلاءُ .

قالوا: وقد قال تعالى : ﴿ وأمَّا الّذينَ شعِدُوا ففي الجَنَّةِ خالدينَ فيها ما دامَتِ السَّمواتُ والأرضُ إلّا ما شاءَ ربُّكَ عطاءً غَيرَ مَجْذوذٍ ﴾ [هود: ١٠٨]، فأخبر سبحانه أنَّ هذا العطاءَ في جنَّة الخُلد غيرُ مقطوعٍ، وما أُعْطِيَهُ آدمُ فقد انقَطعَ، فلم تَكن تلكَ جنَّة الخُلد .

قالوا: وأيضًا؛ فلا نِزاعَ في أنَّ اللَّهَ تعالى خَلَقَ آدمَ في الأرضِ كما تَقدَّم، ولم يذكُر في قصَّتِه أنَّه نقلَه إلى السَّماء، ولو كان تعالى قد نَقَلَهُ إلى السَّماءِ

لكانَ هذا أَوْلَى بالذِّكرِ، لأَنَّهُ مِن أعظمِ أنواعِ النَّعَم عليهِ، وأكبرِ أسبابِ تَفْضيلهِ وتَشريفهِ، وأبلغُ في بيانِ آياتِ قُدرتهِ وربوبيَّتهِ وحكمتِهِ ، وأبلغُ في بيان المقصودِ من عاقبةِ المعصيةِ، وهو الإهباطُ من السَّماء الّتي نُقِلَ إليها، كما ذَكَرَ ذلك في حقِّ إبليس، فحيثُ لم يَجِيءُ في القُرآن ولا في السُّنَّة حرف واحدٌ أنَّه نَقَلَهُ إلى السَّماء وَرَفَعَهُ إليها بعدَ خَلْقهِ في الأرضِ عُلِمَ أنَّ الجنَّةَ التي أُدخِلها لم تكن هي جنَّة الذي فوق السَّماوات!

قالوا: وأيضًا ؛ فإنَّه سبحانه قد أُخبَرَ في كتابه أنَّه لم يخلُق عبادَهُ عَبَثًا ولا سُدًى، وأنكرَ على مَن زعمَ ذلك، فدلَّ على أنَّ هذا مُنافِ لحكمتهِ، ولو كانت جنَّةُ آدم هي جنَّةَ الخُلدِ لكانوا قد خُلقوا في دارِ لا يُؤمَرونَ فيها ولا يُنهَون ! وهذا باطلٌ بقولِه : ﴿ أَيَحسَبُ الإنسانُ أَن يُترَكَ سُدّى ﴾ [القيامة:٣٦]، قال الشافعيُّ وغيرهُ: مُعَطَّلًا لا يُؤمَرُ ولا يُنهى، وقال: ﴿ أَفَحَسِبتُم أَنَّما خَلَقناكُم الشافعيُّ وغيرهُ: مُعَطَّلًا لا يُؤمَرُ ولا يُنهى، وقال: ﴿ أَفَحَسِبتُم أَنَّما خَلَقناكُم عَبَثًا ﴾ [المؤمنون:١١٨]، فهو تعالى لم يخلُقْهُم عبَثاً ولا تَرَكَهُم سُدًى ، وجنَّةُ الخُلد لا تكليفَ فيها .

قالوا: وأيضًا؛ فإنَّهُ خَلَقها جزاءً للعاملين ، بقولِه تعالى : ﴿ نِعْمَ أَجِرُ العامِلِين ﴾ [آل عمران: ١٣٦] ، وجزاءً للمتَّقين ، بقولِه : ﴿ وَلَنِعْمَ دارُ المُتَّقين ﴾ [ النحل: ٣٠] ، ودارَ التُّوابِ ، بقوله : ﴿ ثوابًا مِن عندِ الله ﴾ المُتَّقين ﴾ [ النحل: ١٨٥] ، فلم يكُن ليُسكِنَها إلّا مَن خَلقها لهم مِن العاملين، ومن المتَّقين، ومَن تَبِعهم من ذُرِّياتهم ، وغيرهم من الحورِ والولدان .

وبالجُملَةِ ؛ فحِكمتُهُ تعالى اقتَضَتْ أنَّها لا تُنالُ إلَّا بعدَ الابتلاءِ والامتحانِ والصَّبرِ والجهادِ وأنواعِ الطَّاعاتِ، وإذا كانَ هذا مُقتَضى حِكمتهِ فإنَّهُ سبحانهُ لا

يفعلُ إِلَّا ما هو مُطابِقٌ لها .

قالوا: فإذا جَمعَ ما أخبَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ به مِن أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنَ الأَرضِ، وجَعَلَهُ خليفةً في الأَرضِ، وأنَّ إبليسَ وسوَسَ له في مكانهِ الذي أسكنهُ فيه بعد أنْ أهبَطَ إبليسَ من السَّماء، وأنَّهُ أخبَرَ ملائكتَه أنَّهُ جاعلٌ في الأَرضِ خليفةً، وأنَّ دارَ الخُلدِ (۱) لا لَغوُ فيها ولا تأثيم، وأنَّ مَن دَخَلَها لا يَخرُجُ منها أبدًا، وأنَّ مَن دَخَلَها يُنعَمُ ، ولا يَبؤُسُ، وأنَّهُ لا يخافُ ولا يحرَنُ، وأنَّ اللَّه سبحانهُ حرَّمها على الكافرينَ ، وعدوُ اللَّهِ إبليسُ أكفرُ الكافرين، فَمُحالٌ أن يَدخُلَها أصلًا لا دُخولَ عُبورٍ، ولا دُخولَ قرارٍ، وأنَّها دارُ نَعيم لا دارُ ابتلاءِ وامتحانِ ... إلى غيرِ ذلك ممَّا ذَكرناهُ – من مُنافاةِ أوصافِ جنَّة الخُلدِ للجنَّة التي أُسكِنَها آدمُ – إذا جُمعَ ممَّا ذَكرناهُ – من مُنافاةٍ أوصافِ جنَّة الخُلدِ للجنَّة التي أُسكِنَها آدمُ – إذا جُمعَ ذلك بعضهُ إلى بعضٍ، ونُظِرَ فيه بعينِ الإنصافِ والتَّجرُد عن نُصرةِ المقالاتِ تبين الصَّوابُ من ذلك، واللَّه المُستعانُ .

قال الآخرون : بل الجنّة التي أُسكِنها آدمُ عندَ سَلفِ الأُمَّة وأَتمَّتها وأهلِ السُّنَّة والجماعة هي جنَّة الخُلدِ، ومَن قال: إنَّها كانت جنَّة في الأرضِ بأرضِ السُّنَة والجماعة هي جنَّة أو غيرَ ذلك، فهو من المُتفلسِفة والمُلحدين والمُعتزِلة، أو من إخوانهِم المُتكلِّمين المُبتَدعين، فإنَّ هذا يقولُه مَن يقوله مِن المُتفلسفة والمُعتزِلة، والكتابُ يَرُدُّ هذا القول، وسلفُ الأُمَّة وأَتمَّتُها مُتَّفقونَ على بُطلان هذا القول :

قال تعالى :﴿ وَإِذْ قُلنا للملائِكَةِ اسجُدوا لآدَمَ فَسَجَدوا إِلَّا إِبليسَ أَبَى وَاستَكبرَ وَكانَ من الكافرين وقُلنا يا آدمُ اسكُن أنتَ وزَوجُكَ الجنَّةَ وكُلَا منها

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « الجنة » !

رَغَدًا حيثُ شئتُما ولا تَقرَبا هذهِ الشجَرَةَ فتكونا مِنَ الظَّالِمين فأزَلَّهُما الشيطانُ عنها فأخرجَهُما ممَّا كانا فيه وقُلنا اهبِطوا بعضُكُم لبَعضِ عدوِّ ولكُم في الأرضِ مُستَقرِّ ومتاعُ إلى حين ﴾ [ البقرة ٣٢ - ٣٦]؛ فقد أخبَرَ سبحانهُ أنَّهُ أَمَرهُم بالهُبوطِ وأنَّ بَعضَهُم لبَعضِ عَدوِّ .

ثمّ قال : ﴿ ولكُم فِي الأرضِ مُستَقرُّ ومَتاعٌ إلى حين ﴾ [البقرة: ٣٦]، وهذا يُبيِّن أنَّهم لم يكونوا في الأرضِ، وإنَّما أُهْبِطُوا إلى الأرضِ، فإنَّهُم لو كانوا في الأرضِ وانتقلوا منها إلى أرضٍ أُخرى كما انتَقَلَ قومُ موسى مِن أرضٍ إلى أرضٍ، كانَ مستقرُّهم ومتاعُهم إلى حينٍ في الأرضِ قبلَ الهُبوط كما هو بعدَهُ!

وهذا باطلٌ .

قالوا: وقَد قال تعالى في سورة الأعراف [ ١٣ ] لمّا قال إبليش: ﴿ أَنَا خَيرٌ منهُ خَلَقْتَني من نارٍ وخَلَقتَهُ مِن طين ﴾: ﴿ قال فاهبِطْ مِنها فما يكونُ لكَ أَن تَتكبَّرَ فيها فاخرُجْ إِنَّكَ مِن الصَّاغرين ﴾ ، فقولُهُ: ﴿ اهبِطَّ مِنها فما يكونُ لكَ أَن تَتكبَّرَ فيها ﴾ يُبيِّن اختصاصَ الجنَّةِ التي في السَّماء بهذا الحُكم، بخلافِ جنَّةِ الأرضِ، فإنَّ إبليسَ كانَ غَيرَ ممنوعِ من التكبُّر فيها .

والضَّميرُ في قوله : ﴿ منها ﴾ عائدٌ إلى معلومٍ وإنْ كانَ غيرَ مذكورٍ في اللفظِ، لأنَّ العلمَ به أغنى عن ذِكْرهِ .

قالوا: وهذا بخلافِ قوله: ﴿ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَا سَالَتُم ﴾ [البقرة: ٦١]؛ فإنَّهُ لم يذكر هُنا ما أُهبِطُوا منه، وإنَّمَا ذكرَ ما أُهبطُوا إليه، بخلافِ إهباطِ إبليسَ، فإنَّهُ ذكرَ مبدأَ هبوطِه وهو الجنَّةُ، والهُبوطُ يكونُ مِن عُلُوِّ إلى

أَسْفَلَ ، وبنو إسرائيلَ كانوا بجبال الشَّراةِ (١) المُشرِفَةِ على المِصْرِ الذي يَهبِطونَ إليه، ومَن هبطَ من جبلِ إلى وادٍ قيلَ لهُ: أُهبِطَ .

قالوا: وأيضًا فبنو إسرائيلَ كانوا يسيرون ويرحَلُون، والذي يسيرُ ويرحَلُ إذا جاءَ بلدَةً يُقال: نَزلَ فيها؛ لأنَّ مِنْ عادَتِهِ أن يركَبَ في مسيرِه، فإذا وَصلَ نَزَلَ عن دوابِّهِ، ويقال: نَزَلَ العَدوُّ بأرضِ كذا ، ونَزَلَ القَفَلُ (٢) ونحوُه .

ولفظُ النُّزول كلفظِ الهُبوط فلا يُستعملُ « نزلَ » و « هبطَ » إلَّا إذا كان من عُلوِّ إلى أسفل .

وقال تعالى عقب قولِه: ﴿ اهْبِطُوا بَعضُكُم لِبَعضِ عَدُوَّ ولكُم فِي الأَرْضِ مُستَقَرُّ وَمَتاعٌ إلى حينٍ قال فيها تَحيَونَ وفيها تَموتُون ومنها تُخرَجونَ ﴾ أشعراف : ٢٤ - ٢٥]، فهذا دليلٌ على أنَّهم لم يكونوا قبلَ ذلكَ في مكانٍ فيه يَحيَون وفيه يموتون ومنه يُخرَجون، والقرآنُ صريحٌ في أنَّهم إنَّما صاروا إليه بعدَ الإهباط.

قالوا: ولو لم يكُن في هذا إلّا قصَّةُ آدمَ وموسى (٣) لكانت كافيَةً؛ فإنَّ موسى عليه السَّلامُ إِنَّما لامَ آدمَ عليه السَّلامُ لِمَا حصلَ له ولذريَّته بالخروجِ (١) من الجنَّة من النَّكِدِ والمشقَّةِ، فلو كانت بُستانًا في الأرضِ لكان غيرُهُ من

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « معجم البلدان » ( ۳ / ۲۰۶ ) ، و « ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه » ( ق ۲۲۰ ) للحازمي ، و « الأمكنة والمياه » ( ق ۱۷۸ ) للإسكندريّ .

<sup>(</sup> ٢ ) قال في « القاموس » (ص ١٣٥٥): « قَفَلَ قُفولًا، رجعَ، فهو قافلٌ، والجمعُ قُفَّالٌ، والقَفَلُ: اسمُ الجَمع » .

<sup>(</sup> ٣ ) كما في حديث احتجاجهما المروي في « صحيح البخاري » ( ٣٤٠٩ ) ، و « صحيح مسلم » ( ٢٦٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) في « المطبوعة » : « من الخروج » .

بساتين الأرضِ يُعوِّضُ عنهُ، وموسى أعظمُ قَدرًا من أن يلومَهُ على أن أخرج نفسه وذُريَّتَهُ من بُستانِ في الأرضِ .

قالوا: وكذلكَ قولُ آدمَ يومَ القيامةِ لَمَّا يرغبُ إليه النَّاسُ أن يستفتحَ لهم بابَ الجنَّةِ، فيقول: « وهل أخرجَكُم منها إلّا خطيئةُ أبيكُم »(١) فإنَّ ظهورَ هذا في كونِها جنَّةَ الخُلدِ ، وأنَّهُ اعتذَرَ لهم بأنَّهُ لا يَحسُنُ منه أن يستفتحها وقد أُخرجَ منها بخطيئتهِ : من أظهَر الأدلَّةِ .

قال الأوَّلون: أمَّا قولكُم: إنَّ مَن قالَ: إنَّها جنَّةٌ في الأرضِ ، فهوَ من المُتَفلسِفَةِ والمُلحدينَ والمُعتزِلَةِ، أو من إخوانِهِم، فقد أو جَدناكُم مَن قال بهذا، وليسَ من أحدٍ من هؤلاء.

ومُشاركةُ أهلِ الباطلِ للحقِّ (٢) في المسألةِ لا يدلُّ على بطلانِها، ولا تكونُ إضافتُها لهم مُوجبةً لبُطلانِها ما لم يختَصَّ بها .

فإنْ أردَتُم أنَّه لم يقُل بذلك إلَّا هؤلاء، فليسَ كذلك، وإنَّ أردتُم أنَّ هؤلاء من مُحملةِ القائلين بهذا ، لم يُفدكُم شيئا !

قالوا: وأمَّا قولكُم: وسَلَفُ الأُمَّةِ وأَئمَّتُها مُتَّفقونَ على بُطلانِ هذا القولِ، فنحنُ نُطالبكُم بنقلِ صحيحٍ عن واحدٍ من الصَّحابة ومَن بَعدهم من أئمَّةِ السَّلف فضلًا عن اتِّفاقهم .

قالوا: ولا يوجَد عن صاحبٍ ولا تابعٍ ولا تابعٍ تابعٍ خَبرٌ يصحُّ موصولًا ولا شاذًا ولا مَشهورًا أنَّ النَّبيَّ عَيْشِهُ قال: إنَّ اللَّه تعالى قد أُسكنَ آدمَ جنَّة الخُلد التى هي دارُ المُتَّقين يومَ المعاد!!

<sup>(</sup>١) كما في حديث الشفاعة، المُخرَّج في « صحيح مسلم » (١٩٥) عن أبي هريرة . (٢) أَي : لأَهل الحقِّ .

قالوا: وهذا القاضي مُنذرُ بن سعيدٍ قَد حَكى عن غيرِ واحدٍ من السَّلف أنَّها ليست جنَّةَ الخُلد، فقال: « ونحنُ نُوجِدُكم أنَّ أبا حنيفةَ فقية العراق ومَن قال بقوله قَد قالوا: إنَّ جنَّةَ آدمَ التي خلقها اللَّهُ ليست جنَّةَ الخُلدِ » ، وليسوا عند أحدٍ من العلماء(١) من الشاذِّين ، بل مِن رؤساء المُخالفين، وهذه الدَّواوينُ مشحونةٌ من عُلومهم، وقد ذَكرنا قولَ ابن عُيينة .

وقد ذكرَ ابنُ مُزَيْنِ<sup>(٢)</sup> في « تفسيره »، قال: سألتُ ابنَ نافعِ عن الجنَّةِ أَمَخلوقَةٌ ؟ فقال: السُّكوتُ عن هذا أفضلُ!

قالوا: فلو كان عند ابن نافع أنَّ الجنَّةَ التي أُسكِنها آدمُ هي جنَّةُ الخُلد، لم يَشُكَّ أنَّها مخلوقَةٌ ، ولم يتوقَّف في ذلك .

وقال ابن قُتيبة في كتابه « غَريب القُرآن »<sup>(٣)</sup> في قولِه تعالى :﴿ وقُلنا اهبِطوا منها ﴾ [ البقرة : ٣٨ ]: قال ابنُ عبَّاس رضي اللَّه عنهما في روايةِ أبي صالح : هو كما يُقال : « هبَطَ فلانٌ أرضَ كذا وكذا » ، ولم يَذكُر في كتابهِ غيرَهُ، فأينَ إجماعُ سلفِ الأُمَّة وأثمَّتها !؟

قالوا: وأمَّا احتجاجُكُم بقولِه تعالى: ﴿ وَلَكُم فِي الأَرْضِ مُستَقَرُّ ﴾ [ البقرة: ٣٦]، عَقِيبَ قولِه: ﴿ الْهَبِطُوا ﴾ فهذا لا يدُلُّ على أنَّهم كانوا في

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « العالمين » .

<sup>(</sup> ۲ ) لعلّه يحيى بن إبراهيم بن مُزَين » ، المتوفَّى سنة ( ۲۰۹ هـ )، ترجمته في « فهرست ابن خير » ( ۳۰۳ ) و « تاريخ ابن الفَرَضِي » ( ۲ / ۲۱ ) .

له كتاب « تفسير الموطأ » مخطوطً .

وفي المخطوطة البغدادية : « وقد ذكر ابنُ جرير .. ٍ» .

ولم يذكر « تفسير ابن مُزين » فضيلةُ الشيخ بكر أَبو زيد في « موارد ابن القيَّم »! وسيأتي ( ص ٤٣٨ ) من هذا الجزءِ ذِكْرُ ( ابن مُزين الطُلَيطلي ) فلعلّه هو! (٣) « تفسير غريب القرآن » ( ص ٤٦ ) له!

جنَّةِ الخُلد ، فإنَّ أحدَ الأقوالِ في المسألةِ أنَّها كانت جنَّةً في السّماء غيرَ جنَّة الخُلد ، كما حكاهُ الماوَرديُّ في « تفسيره »، وقد تقدَّم .

وأيضًا ؛ فإنَّ قولَه : ﴿ ولَكُم فِي الأرضِ مُستَقرُّ ﴾ [ البقرة ٣٦ ]، يدُلُّ على أنَّ لهم مُستقرًّا إلى حينِ في الأرضِ المُنقَطِعةِ عن (١) الجنَّةِ ولا بدَّ، فإنَّ الجنَّةَ أيضًا لها أرضٌ؛ قال اللَّهُ تعالى عن أهلِ الجنَّةِ : ﴿ وَقالوا الحَمدُ للهِ الذي صَدَقنا وعَدْهُ وأورَثَنا الأرضَ نَتبَوَّأُ منَ الجنَّةِ حيثُ نشاءُ فَنِعمَ أجرُ العامِلين ﴾ صَدَقنا وعَدْهُ وأورَثَنا الأرضَ نَتبَوَّأُ منَ الجنَّةِ حيثُ نشاءُ فَنِعمَ أجرُ العامِلين ﴾ [ الزمر : ٢٤ ]، فدلَّ على أنَّ قولَه : ﴿ ولَكُم فِي الأرضِ مُستَقرُّ ﴾ [البقرة : ٣٦] المرادُ به الأرضُ الخاليةُ من تلك الجنَّةِ، لا كُلُّ ما يُسمَّى أرضًا، وكانَ مُستَقرُهُم الأوَّلُ في أرضِ الجنَّةِ، ثمَّ صاروا في أرضِ الابتلاءِ والامتحانِ، ثمَّ مصيرُ مُستقرُّ المؤمنين يومَ الجزاءِ أرضَ الجنَّةِ أيضًا، فلا تَدُلُّ الآيةُ على أنَّ جنَّة يصيرُ مُستقرُ المؤمنين يومَ الجزاءِ أرضَ الجنَّةِ أيضًا، فلا تَدُلُّ الآيةُ على أنَّ جنَّة الخُلد .

قالوا: وهذا هو الجوابُ بعينِهِ عن استدلالِكُم بقولِه تعالى: ﴿ قَالَ فَيَهَا تَحْيَوْنَ وَهَنَا وَمِنَهَا تُحْرَجُونَ ﴾ [ الأعراف: ٢٥]، فإنَّ المُرادَ به الأرضُ التي أُهبِطوا إليها ومجعلَت مسكنًا لهم بَدلَ الجنَّة، وهذا تفسيرُ المُستقرِّ المَستقرِّ المَستقرِّ في ( البقرَة ) مع تضمُّنهِ ذِكرَ الإخراج منها .

قالوا: وأمَّا قولُهُ تعالى لإبليسَ: ﴿ اهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لُكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فَيْهَا ﴾ [ الأعراف: ١٣]، وقولكُم: إنَّ هذا إنَّمَا هو في الجنَّةِ التي في السَّماء، وإلَّا فجنَّةُ الأرضِ لم يُمنَع إبليسُ منَ التكبُّر فيها! فهو دليلٌ لنا في المسألة؛ فإنَّ جنَّةَ الخُلدِ لا سبيلَ لإبليسَ إلى دُخولها والتكبُّرِ فيها أصلًا، وقد

<sup>(</sup>١) في « الأصل »: « من ».

أَخْبَرَ تعالى أنَّه وسوَسَ لآدمَ وزوجهِ، وكذَبهما، وغرَّهما، وخانهُما، وتكبَّرَ على أنَّها لم تكُن جنَّة عليهما، وحسَدهما، وهما حينئذٍ في الجنَّة، فدلَّ على أنَّها لم تكُن جنَّة الخُلد، ومُحالٌ أن يَصَعَدَ إليها بَعدَ إهباطهِ وإخراجهِ منها .

قالوا: والضَّميرُ في قولِه : ﴿ اهْبِطُوا منها ﴾ إمَّا أن يكونَ عائدًا إلى السَّماء، كما هو أحدُ القولين، وعلى هذا فيكونُ سبحانهُ قد أهبَطَه من السَّماء عقبَ امتناعهِ من السَّجود، وأُخبَرَ أنَّهُ ليسَ له أن يتكبَّرَ [ فيها ](١)، ثمَّ تكبَّرَ وَخانَ في الجنَّة، فدلَّ على أنَّها ليسَت في السَّماء .

أو يكونَ عائدًا إلى الجنَّة على القولِ الآخر ، ولا يلزمُ من هذا القولِ أن تكونَ الجنَّةُ التي كَادَ فيها آدمَ وغرَّهُ وقاسَمهُ كاذبًا هي تلكَ التي أُهْبِطَ منها، بل القُرآنُ يدُلُّ على أنَّها غيرُها كما ذكرناه .

فعلى التَّقديرين لا تَدُلُّ الآيَةُ على أنَّ الجنَّةَ التي جرى لآدمَ مع إبليسَ ما جرى فيها هي جنَّةُ الخُلد .

قالوا: وأمَّا قولكُم: إنَّ بني إسرائيلَ كانوا بجبالِ الشَّراةِ المُشْرِفَةِ على الأَرضِ التي يَهْبِطونَ [ إليها ] (٢) وهم كانوا يَسيرونَ ويَرحلونَ، فلذلك قيلَ لهم: ﴿ اهْبِطُوا ﴾ ! فهذا حقِّ لا نُنازِعُكُم فيه، وهو بعَينهِ جوابٌ لنا، فإنَّ الهُبوطَ يدُلُّ على أنَّ تلكَ الجنَّة كانت أعلى من الأرضِ التي أُهبِطوا إليها، وأمَّا كونُها جنَّة الخُلدِ، فلا .

قالوا: والفرقُ بين قوله: ﴿ اهبِطوا مصرًا ﴾ وقولهِ: ﴿ اهبِطوا منها ﴾

<sup>(</sup> ١ ) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقط من « المطبوع » .

بِأَنَّ (١) الأُوَّلَ لنهايةِ الهُبوط وغايتهِ، و ﴿ اهبِطوا منها ﴾ مُتضمِّنُ لمبدئهِ وأوَّلهِ، ولا تأثيرَ له فيما نحنُ فيه فإنَّ « هَبطَ من كذا إلى كذا » يتضمَّنُ معنى الانتقالِ من مكانِ عالِ إلى مكانِ سافلٍ، فأيُّ تأثيرِ لابتداءِ الغايَةِ ونهايتِها في تعيين محلُّ الهُبوطِ بأنَّهُ جنَّةُ الخُلد !؟

قالوا: وأمَّا قصَّةُ موسى ولومهِ لآدمَ على إخراجهِ من الجنَّة؛ فلا يدُلُّ على أنَّها جنَّةُ الخُلد .

وقولُكم: لا يُظَنُّ بموسى أنَّه يلومُ آدمَ على إخراجهِ نفسَهُ وذريَّتُهُ من بستانِ في الأرضِ! تَشنيعٌ لا يُفيد شيئًا، أفتَرى كان ذلك بُستانًا مثلَ آحادِ هذه البساتين المقطوعةِ الممنوعةِ التي هي عُرضَةُ الآفاتِ والتَّعبِ والنَّصَبِ والظَّمأِ والحَرثِ والسَّقي والتَّلقيح وسائرِ وجوهِ النَّصَبِ الذي يلحقُ هذه البساتين ؟

ولا ريبَ أَنَّ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام أعلمُ وأجلُ من أن يلومَ آدمَ على خُروجهِ وإخراجِ بنيهِ من بُستانٍ هذا شأنهُ، ولكنْ مَن قالَ بهذا ؟ وإنَّما كانت جنَّةً لا تلحقُها آفةٌ ولا تَنقطعُ ثمارُها، ولا تغورُ أنهارُها، ولا يجوعُ ساكنُها، ولا يظمأُ، ولا يَضحى للشمس، ولا يَعرى، ولا يمسُه فيها التَّعبُ والنَّصبُ والشقاءُ، ومِثلُ هذه الجنَّةِ يَحسُنُ لومُ الإنسانِ على التَّسبُّبِ في خُروجهِ منها .

قالوا : وأمَّا اعتِذارُ آدمَ عليه السَّلام يومَ القيامَةِ لأهلِ الموقفِ بأنَّ خطيئتَه هي التي أخرَجتْهُ من الجنَّة ! فلا يَحْسُنُ أن يستفتحَها لهم ! فهذا لا يستَلزِمُ أن تكونَ هي بعَينها التي أُخرجَ منها، بل إذا كانت غيرَها كان أبلَغَ في

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « فإن » .

الاعتذارِ، فإنَّهُ إذا كان الخُروجُ من غيرِ جنَّةِ الخُلدِ حَصَلَ بسَبَب الخطيئة، فكيف يليقُ استفتاحُ جنَّةِ الخُلد والشفاعَةُ فيها وقد (١) خرجَ من غيرها بخطيئة !؟

فهذا موقف نَظرِ الفريقين، ونهاية إقدامِ الطَّائفتين، فمَن كان عنده فضلُ علم في هذه المسألة فَلْيَجُدْ به، فهذا وقتُ الحاجَةِ إليه، ومَن عَلِمَ مُنتهى خُطوتهِ، ومِقدارَ بضاعتهِ فَلْيكِلِ الأمرَ إلى عالمهِ، ولا يَرضى لنفسِهِ بالتَّنقيصِ والإزراءِ عليه ، ولْيكُن من أهلِ التُّلولِ الذين هم نظَّارَةُ الحربِ إذا لم يكُن من أهلِ التَّلولِ الذين هم نظَّارَةُ الحربِ إذا لم يكُن من أهلِ التَّلولِ الذين هم المُحولُ ، وتطاعنتِ الأقرانُ ، وضاقَ بهم المجالُ في حلبةِ هذا المَيدانِ :

إذا تلاقى الفُحولُ في لَجَبِ فَكيفَ حالُ البَعوض (٢) في الوَسَطِ . هذه مَعاقِدُ مُجَجِ الطَّائفتين مُحتازةٌ ببابك، وإليكَ تُساقُ، وهذه بضائعُ تُجَار العلماءِ يُنادى عليها في سوقِ الكسادِ، لا في سوقِ النَّفاق، فمَن لم يكن لديه (٣) به شيءٌ من أسبابِ البيانِ والتَّبصِرَةِ فلا يَعدمْ مَنْ قَد استَفرعَ وُسعَهُ، وبَذَلَ جُهدَهُ، مِن التَّصويبِ والمَعذِرَةِ، ولا يَرضى لنفسه بشرِّ الخُطَّتين وأبخسِ الحَظَّين؛ جَهْل الحقِّ وأسبابهِ، ومُعاداةِ أهلهِ وطُلابهِ .

وإذا عَظُمَ المَطلوبُ وأَعْوَزَكَ الرَّفيقُ النَّاصِحُ (١) العليمُ فارْحَلْ (٥) بهمَّتِكَ

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « ثم » !

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « العصيص » !

<sup>(</sup>٣) في « المطبوع » : « له به » !

<sup>(</sup>٤) في « المطبوع » : « الصالح »!

<sup>(</sup> o ) في « الأصل » : « فترَّخل » .

من بين الأمواتِ، وعليكَ بمُعلِّم إبراهيم (١) ؛ فَقد ذَكَرْنا في هذه المسألةِ من النُّقِولِ والأدلَّةِ والنُّكتِ البديعَة ما لعلَّهُ لا يُوجَدُ في شيءٍ من كتبِ المُصنِّفين، ولا يَعرفُ قَدْرَهُ إلّا مَن كان منَ الفُضلاء المُنْصِفين.

ومنَ اللَّهِ سبحانه الاستمدادُ، وعليه التوكُّلُ وإليه الاستنادُ، فإنَّهُ لا يحيبُ مَن توكَّل عليه ، ولا يَضيعُ مَن لاذَ به ، وفوَّضَ أمرَهُ إليه ، وهو حَسبُنا ونِعمَ الوَكيلُ .

<sup>(</sup>١) ولقد قرأتُ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه - رحمه اللَّه - لمَّا كان يُغلَقُ عليه فهمُ مسألةٍ كان يُمَرَّغُ أنفه في التراب ، ويقول : « يا معلّم إبراهيم علَّمْني » .

#### ١ - فَصِلُ:

#### [ عهدُ اللهِ سبحانه لِآدَمَ وبنيهِ ]

ولمَّا أَهْبَطَهُ سبحانهُ منَ الجنَّةِ ، وعرَّضَهُ وذُرِّيَّتَهُ لأنواعِ المِحَنِ والبلاءِ، أعطاهُم أفضلَ ممَّا مَنعهَم، وهو عَهْدُهُ الذي عَهِدَ إليه وإلى بنيهِ، وأخبَرَ أنَّهُ من تمسَّكَ به منهم صارَ إلى رضوانه ودارِ كرامته .

قال تعالى عَقِبَ إخراجهِ منها: ﴿ قُلنا اهْبِطُوا مِنها جَميعًا فَإِمَّا يَأْتَينَّكُم منّي هُدًى فَمِن تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوفٌ عَليهم ولا هُم يَحزَنون ﴾ منّي هُدًى فَمِن الآيةِ الأُخرى قال : ﴿ اهْبِطا منها جَميعًا فَإِمَّا يَأْتَيَنَّكُم منّي هُدًى فَمِن اتَّبعَ هُدايَ فلا يَضِلُّ ولا يَشقى ومَن أعرَضَ عَن ذِكري فَإِنَّ مَنِي هُدًى فَمِن اتَّبعَ هُدايَ فلا يَضِلُّ ولا يَشقى ومَن أعرَضَ عَن ذِكري فَإِنَّ لَهُ معيشَةً ضَنْكًا ونَحشُرُهُ يومَ القيامَةِ أعمى قالَ ربِّ لَمَ حَشَرْتَني أعمى وقد كُنتُ بَصيرًا قال كذلك أَتَتُكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وكذلكَ اليومَ تُنسى ﴾ وقد كُنتُ بَصيرًا قال كذلك أَتَتُكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وكذلكَ اليومَ تُنسى ﴾ وقد كُنتُ بَصيرًا قال كذلك أَتَتُكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وكذلكَ اليومَ تُنسى ﴾

فلمَّا كَسرَهُ سبحانهُ بإهباطهِ من الجنَّةِ جَبرَهُ وذُرِّيَّتَهُ بهذا العَهدِ الذي عَهدَ إليهم (١)، فقال تعالى : ﴿ فإمَّا يأتِيَنَّكُم منِّي هُدًى ﴾ وهذه هي ﴿ إِنْ ﴾ الشرطيَّة المؤكَّدة بِ ﴿ ما ﴾ الدَّالَّةِ على استغراق الزَّمان (٢)، والمعنى: أيَّ وقتٍ وأيَّ حينٍ أتاكُم منِّى هُدى .

<sup>(</sup>١) في « الأصل »: « عَهِدَه ».

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « خِزانة الأُدب » ( ٨ / ٤٤١ ) للبغدادي .

وجعلَ جوابَ هذا الشرطِ جُملَةُ شرطيَّةً ، وهي قولُه : ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضلُّ ولا يَشقى ﴾ [ طه : ١٢٣]، كما تقولُ : إِنْ زُرتَني؛ فَمن بَشَّرني بقدومكَ فهو حُرِّ، وجوابُ الشرطِ يكونُ جملَةً تامَّةً؛ إمَّا خبرًا مَحْضًا كقولكَ : إِنْ زُرتني أكرمتُكَ، أو خَبَرًا مقرونًا بالشرطِ كهذا، أو مؤكَّدًا بالقسم، أو به ﴿ إِنْ ﴾ واللام، كقوله تعالى : ﴿ وإِنْ أَطَعْتُموهُم إِنَّكُم لَمُشركون ﴾ [ الأنعام : ١٢١]، وإنّ أطلبًا؛ كقول النّبي عَيِّكِيَّة : ﴿ إِذَا سألتَ فاسألِ اللّهِ وإذا استَعنتَ فاستَعِنْ باللّهِ ﴾ (١ وقوله : ﴿ ... وإذا لَقِيتُموهم فاصبروا ﴾ (٢)، وقوله تعالى : ﴿ وإذا حلَلْتُم فاقتُلوا المُشركين حيثُ وجَدتُموهُم ﴾ [ التّوبة : ٥ ] .

وأكثرُ ما يأتي هذا النَّوعُ مع « إذا » التي تُقيِّدُ<sup>(٣)</sup> تحقيقَ وقوع الشرطِ [لِسرِّ؛ وهو إفادتُه تحقيقَ الطَّلب عند تحقُّق الشرطِ، أي : ]<sup>(١)</sup> فمتى تحقَّق الشرطُ فالطَّلبُ مُتحقِّقٌ، فأتى بـ « إذا » الدَّالَّةِ على تحقُّقِ<sup>(٥)</sup> الشرطِ، فَعُلِمَ تحقُّقُ<sup>(٥)</sup> الطَّلب عندها، وقد يأتي مع « إنْ » قليلًا، كقولِه تعالى : ﴿ وإنْ تَحَقُّقُ<sup>(٥)</sup> الطَّلب عندها، وقد يأتي مع « إنْ » قليلًا، كقولِه تعالى : ﴿ وإنْ كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلي ولكُم عَمَلُكُم ﴾ [يونس : ٢١] .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (١/ ٢٩٣ و ٣٠٣)، والطبراني في « الكبير » (١٢٩٨٨ ) و (١٢٩٨٩ ) عن ابن عباس بسند صحيح .

<sup>(</sup> ٢ ) قطعةٌ من حديثِ رواه البخاري ( ٢٩٦٥ )، ومسلم ( ١٧٤٢ ) عن عبداللَّه بن أبي أوفى، أوَّله : « لا تتمنَّوا لقاءَ العدق ... » .

<sup>(</sup> ٣ ) في « المطبوع » : « تُفيد » !

<sup>(</sup> ٤ ) ساقط من « المطبوع »!

<sup>(</sup> o ) في « المطبوع » : « تحقيق » .

وإمَّا (١) مُجملةً إنشائيةً ؛ كقوله لعبدِهِ الكافر : إنْ أسلَمتَ فأنتَ حرَّ، ولامرأتهِ : إنْ فَعَلتِ كذا فأنتِ طالقٌ، فهذا إنشاءٌ للعِتقِ والطَّلاقِ عند وُجودِ الشرطِ – على رأي – ، أو إنشاءٌ له حالَ التَّعليقِ ويتأخَّرُ نفوذُهُ إلى حينِ وجودِ الشرطِ – على رأي آخرَ – .

وعلى التَّقديرين، فجوابُ الشرطِ جملَةٌ إنشائيَّةٌ .

والمقصود أنَّ جوابَ الشرطِ في الآيةِ المذكورَةِ مجملةٌ شرطيَّةٌ، وهي قولُه تعالى : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدايَ فلا خَوفٌ عَلَيهم ولا هُم يحزَنون ﴾ [ البقرة : ٣٨ ]، وهذا الشرطُ يقتضي ارتباطَ المجملةِ الأُولى بالثَّانيةِ ارتباطَ العلَّةِ بالمَعلولِ، والسَّببَ بالمُسبِّب، فيكونُ الشرطُ الذي هو مَلزومُ علَّةٍ مُقتضيًا للجزاءِ الذي هو لازمٌ، فإنْ كان يينهما تلازُمٌ مِن الطَّرفين كان وجودُ كُلِّ منهما بدونِ الحرفِ الجنّة بلا إسلام ، وارتفاعِ الخوفِ والمُحزنِ والضَّلالِ والشقاءِ مع متابعةِ الهَوى .

وهذه هي عامَّةُ شروطِ القُرآن والسُّنَّة ، فإنَّها أسبابٌ وعِللٌ، والحُكمُ ينتفي بانتفاءِ علَّتهِ ، وإنْ كان التَّلازُمُ بينهما من أحدِ الطَّرفين كان الشرطُ ملزوما خاصًّا، والجزاءُ لازما عامَّا، فمتى تحقَّق الشرطُ الملزوم الخاصُ تحقَّق الجزاءُ (٢) اللازمُ العامُّ، ولا يلزَمُ العكسُ ،كما يقال : إنْ كان هذا إنسانًا فهو حيوانٌ، وإن كان البيعُ صحيحًا فالمُلْكُ ثابتٌ .

وهذا غالبُ ما يأتي في قياسِ الدَّلالةِ(٤)؛ حيثُ يكونُ الشرطُ دليلًا على

<sup>(</sup>١) تكميلٌ لِأشكالِ ورودِ جوابِ الشرط .

 <sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من « الأصل » .

<sup>(</sup> ٣ ) في « المطبوع » : « الشرط » .

<sup>(</sup>٤) انظر « الكُلِّيَّات » (٤ / ٢٦-٢٧ ) لأَبي البقاء الكَفَويّ .

الجزاء، فيلزمُ من وجودِه وجودُ الجزاءِ، لأنَّ الجزاءَ لازِمُهُ ، ووجودُ الملزوم يستلزمُ وجودُ اللازم ، ولا يلزمُ من عدمِه عَدمُ الجزاء .

وإِنْ وقعَ هذا الشرطُ بين علَّةٍ ومعلولٍ : فإِنْ كان الحُكمُ معلَّلًا بِعِللِ صحَّ ذلك وجازَ أَن يكون الجزاءُ أعمَّ من الشرطِ، كقولك: إِنْ كان هذا مُرتدًّا فهو حلالُ الدَّمِ، فإِنَّ حِلَّ الدَّمِ أعمُّ من حِلِّهِ بالردَّةِ، إلّا أَن يُقال: إِنَّ مُحكمَ العلَّةِ المُعيَّنةِ ينتفى بانتفائِها، وإِنْ ثبتَ المُحكمُ بعلَّة أخرى فهو حكمٌ آخرُ .

وأمًّا مُحكمُ العلَّةِ المُعيَّنَةِ فَمُحالٌ أَن يُنفى مع زوالها، وحينئذِ فيعودُ التَّلازُم من الطَّرفين، ويلزمُ من وجودِ كُلِّ واحدِ من الشرطِ والجزاءِ وجودُ الآخرِ، ومن عدمِه عدمُه .

وتمامُ تحقيق هذا في مسألةِ تعليل الحُكمِ الواحدِ بعلَّتين؛ وللنَّاس فيه نزاعٌ مشهورٌ، وفصلُ الخِطاب فيها أنَّ الحُكمَ الواحدَ إنْ كان واحدًا بالنَّوعِ - كَحِلِّ(١) الدَّم، وثُبوتِ المُلكِ ، ونقضِ الطَّهارَةِ - جازَ تعليلُهُ بالعِلَل المُختلفةِ، وإنْ كان واحدًا بالعَين - كحِلِّ الدَّم بالرِّدَّةِ، وثُبوتِ المُلْك بالبيع، أو الميراث، ونحو واحدًا بالعَين - كحِلِّ الدَّم بالرِّدَّةِ، وثُبوتِ المُلْك بالبيع، أو الميراث، ونحو ذلك - لم يَجُز تعليلُهُ بعلَّتين مُختلفتين، وبهذا التَّفصيل يزولُ الاشتباهُ في هذه المسألةِ، واللَّهُ أعلم .

ومَن تأمَّل أدلَّةَ الطَّائفتَين وجَدَ كُلَّ ما احتَجَّ به مَن رأى تعليلَ الحُكمِ بعللِ مُختلفةٍ إِنَّما يدُلُّ على تعليلِ الواحدِ بالنَّوعِ بها، وكلُّ مَن نَفى تعليلَ الحُكمِ بعلَّتين إِنَّما يتمُّ دليلُهُ على نفي تعليلِ الواحدِ بالعَينِ بهما.

فالقولان عند التَّحقيق يَرجعانِ إلى شيءٍ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) في «الأُصل»: «كحالِ».

والمقصودُ أنَّ اللَّه سبحانه جعلَ اتِّباعَ هُداه وعَهْدَهُ الذي عَهِدَه إلى آدمَ سببًا ومُقتضيًا لعدم الخَوفِ والحُزنِ والضَّلالِ والشقاءِ، وهذا الجزاءُ ثابتُ بثبوتِ الشرطِ ، مُنتَفِ بانتفائهِ، كما تقدَّم بيانُهُ .

ونفيُ الخوفِ والحُزنِ عن مُتَّبعِ الهُدى نفيٌ لجميعِ أنواعِ الشرورِ، فإنَّ المكروة الذي ينزلُ بالعبدِ متى عَلِمَ بحصولهِ فهو خائفٌ منه أن يقع به ، وإذا وقع به فهو حزينٌ على ما أصابَهُ منه ، فهو دائما في خوف وحزن ، فكلُّ خائفٍ حزينٌ ، وكلُّ حزينِ خائفٌ ، وكلٌّ مِن الخوفِ والحُزنِ يكونُ على فعل المحبوب وحصولِ المكروه .

فالأقسامُ أربعةٌ:

خَوفٌ من فوتِ المَحبوبِ وحُصولِ المَكروهِ، وهذا جِماعُ الشرِّ كلَّه، فنفى اللَّهُ سبحانهُ ذلك عن مُتَّبع هُداه الذي أنزلهُ على ألسنةِ رسلِهِ، وأتى في نفي الخَوفِ بالاسمِ الدَّالِّ على نفي النَّبوت واللزومِ، فإنَّ أهلَ الجنَّة لا بدَّ لهم من الخَوفِ في الدَّنيا، وفي البرزَخِ، ويومَ القيامة، حيثُ يقولُ آدمُ وغيرهُ من الأنبياء: ( نفسي ... نفسي »(١) فأخبَرَ سُبحانهُ أنَّهم وإنْ خافوا فلا خَوفٌ عليهم، أي : لا يلحقُهم الخَوفُ الذي خافوا منه، وأتى في نفي الحُزنِ بالفعلِ المُضارعِ الدَّالِّ على نفي التَّجدُّد والحُدوثِ، أي : لا يلحقُهم حزنٌ ولا يحدُثُ لهم إذا تذكَّروا(٢)ما سَلَفَ منهم، بل هُم في سرورِ دائم لا يَعرِضُ لهم حزنٌ على ما فاتَ . وأمَّا الخَوفُ : فلمًا كان تعلَّقُهُ بالمُستقبلِ دونَ الماضي نفى لحوقَهُ لهم وأمَّا الخَوفُ : فلمًا كان تعلَّقُهُ بالمُستقبلِ دونَ الماضي نفى لحوقَهُ لهم

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث الشفاعة المتقدم.

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « إذا لم يذكروا » .

جُملَةً ، أي : الذي خافوا منه لا ينالُهُم ولا يلُمُ بهم - والله أعلم -، فالحزينُ إنَّما يحزنُ في المُستقبل على ما مضى، والخائفُ إنَّما يخافُ في الحال ممَّا يَستقبل، فلا خوف عليهم، أي : لا يلحقُهم ما خافوا منه، ولا يعرِضُ لهم حُزنٌ على ما فات .

وقال في الآيةِ الأخرى: ﴿ فَمَن اتَّبِعَ هُدايَ فلا يَضلُّ ولا يَشقى ﴾ [طه: ١٢٣]، فنفى عن متَّبع هذاه أمرَين: الضَّلالَ، والشقاء، قال عبداللَّه بن عبَّاس رضي اللَّهُ عنهما: تكفَّلَ اللَّهُ لَمَن قَرَأَ القرآنَ وعملَ بما فيه أن لا يضلَّ في الدُّنيا، ولا يشقى في الآخِرَة (١)، ثمَّ قرأ: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم منِّي هُدَى فَمَن اتَّبِعَ هُدايَ فلا يَضِلُّ ولا يَشقى ﴾ [طه: ١٢٣].

والآيةُ نفَتْ مُسمَّى الضَّلالِ والشقاءِ عن مُتَّبع الهُدى مُطلقًا، فاقتَضَت الآيةُ أَنَّهُ لا يَضلُّ في الدَّنيا، ولا يشقى [ فيها ] (٢)، ولا يضلُّ في الآخرة، ولا يشقى فيها، فإنَّ المراتبَ أربعةٌ: هُدًى وشقاوَةٌ في الدُّنيا، وهدَّى وشقاوَةٌ في الآخرة .

لكنَّ ابنَ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهما ذَكَرَ في كلِّ دارٍ أظهرَ مرتبتَيها، فذكرَ الضَّلالَ في الدَّنيا، إذ هو أظهرُ لنا وأقربُ من ذكرِ الضَّلالِ في الآخرَة، [ وَذكرَ الشَّقاءَ في الآخرة؛ إذ هو أظهرُ عندَ النَّاسِ مِن الضَّلالِ فيها، بل كثيرٌ من النَّاس لا يحصُل في ذهنِه حقيقةُ الضَّلال في الآخرة ] (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الفريابي ، وسعيدُ بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن محميد ، ومحمد بن تُصر، وغيرهم .

انظر « الدر المنثور » ( ٥ / ٦٠٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقط من « المطبوع »!

وأيضًا؛ فضلالُ الدُّنيا أضلُّ ضلالٍ في الآخرة، وشقاءُ الآخرة مُستلزمٌ للضَّلالِ فيها، فنبَّة بكلِّ مرتبةِ على الأُخرى؛ فنبَّة بنفي ضلالِ الدنيا على نفي ضلالِ الآخرة؛ فإنَّ العبدَ يموتُ على ما عاشَ عليه، ويُبعثُ على ما ماتَ عليه.

قال اللَّهُ تعالى في الآية الأُخرى: ﴿ وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكري فإنَّ لهُ مَعيشةً ضَنْكًا ونَحشرُهُ يومَ القيامَةِ أعمى قال ربِّ لِمَ حَشَرْتَني أعمى وقد كُنتُ بَصيرًا قالَ كذلكَ أتتُكَ آياتُنا فَنسيتَها وكذلكَ اليَومَ تُنسى ﴾ [ طه : كُنتُ بَصيرًا قالَ كذلكَ أتتُكَ آياتُنا فَنسيتَها وكذلكَ اليَومَ تُنسى ﴾ [ طه : ١٢٦-١٢٤]، وقال في الآية الأُخرى : ﴿ ومَن كانَ في هذهِ أعمى فهو في الآخِرَة أعمى وأضلُّ سبيلًا ﴾ [ الإسراء : ٢٢]، فأخبَرَ أنَّ مَن كانَ في هذه الدَّار ضالًا فهو في الآخرَة أضلُّ .

وأمًّا نَفيُ شقاءِ الدُّنيا فَقَد يقالُ: إِنَّهُ لمّا انتفى عنه الضَّلالُ فيها، وحصلَ له الهُدى – والهُدى فيه (٢) مِن بردِ اليَقينِ وطمأنينة القلبِ، وذَوقِ طعم الإيمان، فوجدَ حلاوتَهُ وفرحةَ القلبِ به ، وسرورَه ، والتَّنعُم به ، ومصيرَ القلب حيًّا بالإيمان، مُستنيرًا به، قويًّا به، قد نالَ به غذاءهُ ودواءَهُ وشفاءَهُ وحياتَهُ ونورَهُ وقوَّتَهُ ولذَّتَهُ ونعيمَهُ ما هو أجلُّ أنواعِ النَّعيمِ، وأطيبُ الطيِّبات، وأعظمُ اللذَّات، قال اللَّه تعالى : ﴿ مَن عَمِلَ صالحًا مِن ذكرٍ أو أُنثى وهو مؤمنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حياةً طيِّبة ولنَّخينَّهُم أجرَهُم بأحسنِ ما كانوا يَعملون ﴾ [ النحل : ٩٧ ]، فهذا خبرُ أصدقِ الصَّادقين، ومَخبرُهُ عند أهلهِ عينُ – بل حقُّ – اليقين؛ فلا بدَّ لكلِّ مَن عملَ صالحًا [ وهو مُؤمنٌ ] (٢) أن يُحيِينَهُ اللَّهُ حياةً طيِّبةً بحسب إيمانِهِ وعملِه .

<sup>(</sup> ١ ) كذا في « الأصل » ، ومثله في « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطٌ من « المطبوع » .

ولكن يغلطُ الجُفاةُ الأجلافُ في مُسمَّى الحياة، حيثُ يظنُّونها التَّنعُمَ في أنواعِ المآكلِ والمشاربِ والملابس والمناكح، أو لذَّةَ الرِّياسةِ والمالِ وقهر الأعداءِ والتَّفنُّنِ بأنواع الشهوات؛ ولا ريبَ أنَّ هذه لذَّةٌ مشتركةٌ بين البهائم، بل قد يكونُ حظَّ كثيرٍ من البهائم منها أكثرَ من حظٌّ الإنسان، فَمَن لم تكُن عندهُ إِلَّا اللَّذَّةُ الَّتِي تُشارِكُهُ فيها السِّباعُ والدُّوابُّ والأنعامُ فذلك ممَّن يُنادى عليه من مكان بَعيدٍ، ولكنْ أين هذه اللذَّةُ من اللذَّةِ بأمرٍ إذا خالطَ بشاشتُهُ القلوبَ سَلَا<sup>(١)</sup> عن الأبناءِ والنِّساءِ والأوطانِ والأموالِ والإخوانِ والمساكنِ، ورضيَ بتركها كلُّها والخُروج منها رأسًا، وعرَّضَ نفسَه لأنواع المكارِه والمشاقِّ، وهو مُتَحَلِّ بهذا، مُنشرحُ الصَّدرِ به، يَطِيبُ له قتلُ ابنهِ وأبيهِ وصاحبتِه وأخيهِ، لا تأخذُه في ذلك لومَةُ لائم ، حتى إنَّ أحدَهم ليتلقَّى الرُّمحَ بصدرهِ ويقولُ : « فُزتُ وربِّ الكعبَة »(٣)، ويستطيلُ الآخَرُ حياتَهُ حتى يُلقى قُوتَه مِن يدهِ، ويقول: « إنَّها لحياةٌ طويلةٌ إنْ صَبَرتُ حتى آكلَها »(٤)، ثمَّ يتقدَّمُ إلى الْمَوت فَرِحًا مَسرورًا ، ويقول الآخر مع فقره : « لو علم الملوكُ وأبناء الملوكِ ما نحنُ عليه لجالدونا عليه بالسيوف » ، ويقولُ الآخر: « إنَّهُ لَتَمُرُّ بالقلب

<sup>(</sup>١) طابَتْ نفسُه بعد الفراق.

<sup>(</sup> ٢ ) في « الأصل » : « محمّل » .

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه البخاري ( ٢٨٠١ ) عن أنس .

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه مسلم ( ١٩٠١ ) عن أنس ، - وأَصلُه في « صحيح البخاري » . - ( ٤٠٤٦ ) - .

وقال الحافظ في « الفتح » ( ٧ / ٣٥٤ ) :

<sup>«</sup> وفي الحديث ما كان الصحابةُ عليه من حُبٌ نصر الإسلام ، والرَّعْبةِ في الشهادة البَعاءَ مرضاة اللَّه » .

أوقاتٌ يرقُصُ فيها طَرَبًا » .

وقال بعضُ العارفين: « إنَّهُ لَتمُرُّ بي أوقاتٌ، أقولُ فيها: إنْ كانَ أهلُ الجنَّة في مثل هذا إنَّهم لفي النَّعيم (١٠ » .

ومَن تأُمَّلَ قُولَ النَّبِي عَيِّلِيِّ لمَّا نهاهُم عن الوصالِ، فقالوا: إنَّكَ تُواصِل! فقال: « إنِّي لستُ كهيئتكُم، إنِّي أظلُّ عندَ ربِّي يُطعمني ويَسقيني »(٢)، عَلِمَ أنَّ هذا طَعامُ الأرواحِ وشرابُها، وما يَفيضُ علينا من أنواعِ البهجَةِ واللذَّةِ والشرورِ والنَّعيمِ الذي رسولُ اللَّه عَيِّلِهِ في الذَّروةِ العُليا منه، وغيرُه إذا تعلَّق بعُبارهِ رأى مُلكَ الدُّنيا ونعيمَها بالنِّسبةِ إليه هباءً منثورًا، بل باطلًا وغُرورًا.

وغَلِطَ مَن قال: إنَّه كانَ يأكلُ ويشربُ طعامًا وشرابًا يغتذي به بدنُه ؟ لوجوهِ :

أحدُها : أنَّه قال عَيْنِكُم : « أظلَّ عند ربِّي يُطعمني ويَسقيني » ، ولو كان أكلًا وشُربًا لم يكن وصالًا ولا صَومًا .

الثَّاني : أنَّ النَّبيَّ عَيِّلِيِّ أخبرَهم أنَّهم ليسوا كهيئتهِ في الوصال ، فإنَّهم إذا واصل لا يتضرَّرُ وابذلك ، وأمَّا هو عَيِّلِيٍّ فإنَّهُ إذا واصل لا يتضرَّرُ بالوصالِ .

فلو كانَ يأكلُ ويشربُ لكانَ الجوابُ : وأنا أيضًا لا أُواصلُ ؛ بل آكلُ وأشربُ كما تأكلونَ وتَشربونَ ، فلمَّا قرَّرهم على قولهم : « إنَّكَ تواصلُ »

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « عيش طيّب » .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري ( ۷۲٤۱ ) ، ومسلم ( ۱۱۰۶ ) عن أُنس .

وفي الباب عن ابن عُمر ، وعائشة ، وأبي هريرة .

- ولم يُنكِرهُ عليهم - دلَّ على أنَّهُ كان مُواصِلًا، وأنَّهُ لم يكن يأكلُ أكلًا وشُربًا يُفطِّرُ الصَّائمَ .

الثَّالث : أنَّهُ لو كان أكلًا وشُربًا يُفطِّرُ الصَّائمَ لم يصعَّ الجوابُ بالفارقِ بينهم وبينهُ ، فإنَّهُ حينئذِ يكونُ عَيِّلِيَّةِ هو وهُم مُشترِكين في عَدم الوصال، فكيف يصحُّ الجوابُ بقوله : « لستُ كهيئتكُم » ؟!

وهذا أمرٌ يعلمُهُ غالبُ النَّاسِ أنَّ القلبَ متى حصلَ له ما يُفرِحهُ وَيَسرُه من نَيلِ مطلوبهِ (١) ووصالِ حبيبهِ، أو ما يغمُّهُ ويسوؤهُ ويُحزِنهُ شُغِلَ عن الطَّعام والشراب، حتى إنَّ كثيرًا من العُشاق تمُرُّ به الأيَّامُ لا يأكلُ شيقًا، ولا تطلبُ نفسه أكلًا .

وقد أفصح القائلُ في هذا المعنى : لها أحاديثُ مِن ذِكراكَ تَـشـغَــلُـهـا

عَنِ الشرابِ وتُلْهيها عَن الزَّادِ لها بوجهِكَ نورٌ تَستَضيءُ بِه

ومِن حَديثِكَ في أعقابِها حادِي

إذا اشتَكَتْ مِن كَلالِ السَّــيرِ أوعَدَها

رومُ القُدومِ فتَحيا عند ميعادِ

والمقصودُ أنَّ الهُدى مُسلتزمٌ لسعادةِ الدُّنيا ، وطِيبِ الحياةِ ، والنَّعيمِ العاجلِ ، وهو أمرٌ يشهدُ بهِ الحِسُّ والوَجدُ ، وأمَّا سعادَةُ الآخِرَةِ فَعَيبٌ يُعلَمُ

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « مطلبه » .

بالإيمانِ، فذكرها ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهما لكونها أهمَّ، وهي الغايَةُ المطلوبةُ، وضلالُ الدُّنيا أظهرُ، وبالنَّجاةِ منه ينجو من كلِّ شرِّ، وهو أصْلُ ضلالِ الآخرَةِ وشقائها، فلذلك ذَكرهُ وحدَهُ .

واللَّهُ أعلم .

# ٢ - فصلٌ : [ حظُّ الأعداءِ وحظُّ الأولياءِ ]

وهذانِ الأصلانِ<sup>(۱)</sup> - أعني الضَّلالَ والشقاءَ - يذكرُهما سبحانهُ [ كثيرًا ]<sup>(۲)</sup> في كلامهِ، ويُخبِرُ أنَّهما حظَّ أعدائهِ، ويذكُرُ ضِدَّهما - وهما الهُدى والفلاحُ - كثيرًا، ويُخبرُ أنَّهما حظَّ أوليائهِ :

أَمَّا الْأُوَّل : فكقولِه تعالى : ﴿ إِنَّ المُجرِمِينَ فِي ضَلالٍ وسُعُرٍ ﴾ [ القمر : ٤٧]، فالضَّلالُ الضَّلالُ، والسُّعُرُ هو الشقاءُ والعذابُ، وقال تعالى : ﴿ قَد خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوا بِلِقاءِ اللهِ وما كانوا مُهتَدين ﴾ [ يونس : ٤٥] .

وأمَّا الثَّاني: فكقولِه تعالى في أوَّلِ (البقرة) وقد ذكر المؤمنين وصفاتِهم: ﴿ أُولئكَ على هُدًى من ربِّهِم وأُولئكَ هُمُ المُفلِحون ﴾ [البقرة: ٥]، وكذلك في أوَّلِ (لُقمان (٣))، وقال في (الأنعام): ﴿ الَّذِينَ آمَنوا ولَم يَلْبِسوا إِيمانَهُم بِظُلمٍ أُولئكَ لَهُم الأمنُ وهُم مُهتَدونَ ﴾ [الأنعام: ٨].

ولمّا كانت سورةُ أُمِّ القُرآن أعظمَ سورةٍ في القُرآن (٤)، وأفرضَها قراءَةً على

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « الضلالان » .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقط من « المطبوع » .

<sup>(</sup> ٣ ) آية : ٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) كما رواه البخاري ( ٤٤٧٤ ) عن أبي سعيد ابنِ المُعلَّى .

الأُمَّة (١)، وأجمَعها لكلِّ ما يتحتاجُ إليه العبدُ (٢)، وأعمَّها نفعًا، ذكرَ فيها الأمرين؛ فأمرَنا أن نقولَ : ﴿ اهْدِنا الصِّراطَ المُستَقيمَ صِراطَ الَّذينَ أنعَمتَ عَلَيهِم ﴾ وأمرَنا أن نقولَ : ﴿ اهْدِنا الصِّراطَ المُستَقيمَ صِراطَ الَّذينَ أنعَمتَ عَلَيهِم ﴾ [ الفاتحة : ٢ ] ، فذكرَ الهدايَة والنَّعمة - وهما الهُدى والفلاء - ، ثمَّ قال : ﴿ غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِم ولا الضَّالِين ﴾ [ الفاتحة : ٧ ]، فذكرَ المَغضوب عليهم وهم أهلُ الضَّلالِ، وكلِّ من الطَّائفتين له عليهم وهم أهلُ الشقاء، لكنْ ذكرَ الوَصفين معًا لتكونَ الدَّلالةُ على كلِّ منهما بصريحِ لفظِهِ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ ذكرَ ما هو أظهرُ الوَصفَين في كُلِّ طائفةٍ، فإنَّ الغَضَبَ على اليَهودِ أظهرُ لعنادِهم الحقَّ بعدَ معرفته، والضَّلالَ في النَّصارى أظهرُ لِغَلَبَة الجهلِ فيهم، وقد صحَّ عن النَّبيِّ عَيِّقِ أَنَّه قال : « اليهودُ مغضوبٌ عليهم ، والنَّصارى ضالُّون »(٣) .

<sup>(</sup>١) كمثلِ ما في قوله عَلِيُّكُم : « لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .

رواه البخاري ( ٧٥٦ ) ، ومسلم ( ٣٩٤ ) عن عُبادة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما كتبه العلامة السَّعديُّ في « تيسير الكريم الرَّحمن » ( ١ / ٣٧ - ٣٨ ) في تقرير هذا الأمر .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤ / ٣٧٨ )، والطيالسي ( ١٠٤٠ )، والطبراني ( ١٧ / رقم : ٢٣٧ ) عن عديّ بن حاتم بسندِ حسَّنه الترمذيُّ ( ٢٩٥٤ ) و ( ٢٩٥٥ ) وصحّحه ابنُ حِبَّان ( ٢٢٠٦ ) . قلتُ : وفيه جهالةُ عبَّاد بن حُبَيش .

ولكنّ الحديث حسنٌ بشواهدهِ ، منها حديث أُبي ذَرّ عن ابن مردويه بسندِ حسنِ ، كما قال الحافظ في « الفتح » ( ٨ / ١٥٩ ) .

وانظر « تفسير الطبري » ( رقم ١٩٨ ) وتعليق الشيخ أُحمد شاكر عليه .

### ٣ - فَصل : [ ثوابُ الجنَّ وعِقابُهم ]

وقولُهُ تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم منِّي هُدَى ﴾ [ طه : ١٢٣ ] هو خطابٌ لَمَن أُهبِطَ (١) من الجنَّة بقولِه : ﴿ اهبِطا منها جميعًا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدوٌّ ﴾ [ طه : ١٢٣ ]، [ ثمَّ قال ] (٢) : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم منِّي هُدَى . . ﴾ ، وَكِلَا الخطابَينِ لأَبَوِي الثَّقلينِ، وهو دليلٌ على أنَّ الجنَّ مأمورونَ مَنهيُّونَ، داخلون تحتَ شرائع الأنبياء، وهذا ممَّا لا خلافَ فيه بين الأُمَّة، وأنَّ نبيَّنا بُعِثَ إليهم كما بُعِثَ إلى الإنس، كما لا خلافَ بينها أنَّ مُسيئهم مُستحقِّ للعقاب .

وإنَّما اختَلفَ عُلماءُ الإسلام في المُسلم منهم ، هل يدخُل الجنَّة ؟ فالجمهورُ على أنَّ مُحسِنَهم في الجنَّة، كما أنَّ مُسيئهم في النَّار، وقيل: بل ثوابُهم سلامتُهم من الجحيم، وأمَّا الجنَّةُ فلا يَدخلُها أحدٌ من أولادِ إبليسَ، وإنَّما هي لبني آدمَ وصالحي ذُريَّتهِ خاصَّةً .

ومُحَكِيَ هذا القولُ عن أبي حَنيفةَ رحمه اللَّه تعالى .

واحتجَّ الأوَّلون بوجوه :

أحدُها: هذه الآيةُ؛ فإنَّهُ سبحانه أخبَرَ أنَّ مَن اتَّبَعَ هُداهُ فلا يَخافُ ولا يحزن، ولا يضلُّ ولا يشقى، وهذا مُستلزمٌ لكمال النَّعيم، ولا يُقال: إنَّ الآيةَ

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « أهبطه » .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من « المطبوع » .

إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى نَفِي العَذَابِ فَقَطَ، ولا خلافَ أَنَّ مؤمنيهم لا يُعَاقَبُون، لأَنَّا نَقُولُ: لو لم تَدُلَّ الآيةُ إلَّا على أمرِ عَدَمِيٍّ فقط لم يكُن مَدَّ المُؤمني الإنس، ولَمَا كَان فيها إلَّا مجرَّدُ أمر عَدَميٌّ ، وهو عدمُ الخَوف والحزنِ .

ومعلومٌ أنَّ سياقَ الآيةِ ومقصودَها إنَّما أُرِيدَ به أنَّ مَن اتَّبَعَ هُدى اللَّهِ الذي أنزلَه حصلَ له غايَةُ النَّعيم، واندَفَعَ عنه غايَةُ الشقاء، وعبَّرَ عن هذا المعنى المطلوبِ بنفي الأُمورِ المذكورةِ لاقتضاءِ الحال؛ لذلك فإنَّهُ لمَّا أُهبِطَ آدمُ من الجنَّةِ حصلَ له منَ الخَوفِ والحُزنِ والشقاءِ ما حصلَ، فأخبَرَهُ سبحانه أنَّهُ معطيهِ (١) وذُريَّتِه عَهدًا؛ مَن اتَّبعهُ منهم انتفى عنه الخَوفُ والحزنُ والضَّلالُ والشقاءُ .

ومعلومٌ أنَّهُ لا ينتفي ذلكَ كلَّه إلّا بدخول دارِ النَّعيم، ولكنَّ المقامَ بذكرِ التَّصريح بنفي غايَةِ المكروهات أَوْلى .

الثَّاني: قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنا إليكَ نَفَرًا مِن الحِنِّ يَستَمِعُونَ القُرآنَ فلمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فلمَّا قُضِي وَلَّوْا إلى قَومهِم مُنذِرينَ قالُوا يا قَومَنا إنَّا سَمِعْنا كتابًا أُنزِلَ مِن بَعدِ موسى مُصدِّقًا لِما بَينَ يَدَيهِ بَهدي إلى الحقِّ وإلى طَريقٍ مُستقيمٍ يا قَومَنا أَجيبُوا داعيَ اللهِ وآمِنُوا به يَغفِرْ لكُم مِن ذُنوبِكُم ويُجِرْكُم مِن عَذابِ أليمٍ ﴾ [ الأحقاف : ٢٩ - ٣١ ] ، فأخبرنا سُبحانه عن نذيرِهم إخبارًا بقوله : إنَّ من أجابَ داعية غَفَرَ له وأجارَهُ من العذاب، ولو كانت المغفرةُ لهم إنَّما ينالُونَ بها مُجرَّدَ النَّجاةِ من العذاب كان ذلك حاصِلًا بقولِه : ﴿ وَيُجِرْكُم مِن عَذَابٍ أليم ﴾ [ الأحقاف : ٣١ ] ، بل تمامُ بقولِه : ﴿ وَيُجِرْكُم مِن عَذَابٍ أليم ﴾ [ الأحقاف : ٣١ ] ، بل تمامُ بقولِه : ﴿ وَيُجِرْكُم مِن عَذَابٍ أليم ﴾ [ الأحقاف : ٣١ ] ، بل تمامُ بقولِه : ﴿ وَيُجِرْكُم مِن عَذَابٍ أليم ﴾ [ الأحقاف : ٣١ ] ، بل تمامُ

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : « يُعطيه » .

المغفرَةِ دخولُ الجنَّةِ والنَّجاةُ من النَّار، فكِلُّ مَن غَفَرَ اللَّهُ لهُ فلا بدَّ من دخولِهِ الجنَّة .

الثَّالث: قولُه تعالى في الحُور العِينِ: ﴿ لَم يَطْمِثْهُنَّ إِنسَ قَبلَهُم ولا جَانٌ ﴾ [ الرَّحمن: ٧٤ ] فهذا يدُلُّ على أنَّ مؤمني الجنِّ والإنسِ يدخلونَ الجنَّة، وأنَّهُ لم يسبق مِن أحد منهم طَمْتُ لأحد من الحُور، فدلَّ على أنَّ مؤمنيهم يتأتَّى منه الإنسِ، ولو كانوا ممَّن لا يدخُلُ الجنَّة لَمَا حَسُنَ الإخبارُ عنهم بذلك.

الرَّابع: قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجارَةُ أُعِدَّتُ للكافِرين وبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالَحاتِ أَنَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجري من تَحتِها الأنهارُ كُلَّما رُزِقُوا منها مِن ثَمْرَةٍ رزقًا قالوا هذا الذي رُزِقنا مِن قَبلُ وَأُتُوا بهِ مُتشابهًا ولَهُم فيها أزواجٌ مُطهَّرةٌ وهُم فيها خالِدون ﴾ رُزِقْنا مِن قَبلُ وَأُتُوا بهِ مُتشابهًا ولَهُم فيها أزواجٌ مُطهَّرةٌ وهُم فيها خالِدون ﴾ [البقرة: ٢٤ - ٢٥].

والجِنَّ منهم مؤمنٌ ومنهم كافرٌ ؛ كما قال صالحُوهم : ﴿ وَأَنَّا مَنَّا الْمَسْلِمُونَ وَمَنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ [ الجن : ١٤]، [ فكما دخلَ كافرهُم في الآيةِ الثَّانيَةِ وجبَ أن يدخُلَ مؤمنُهم في الآيَة الأولى ](١).

الخامس: قولُه عن صالِحيهم: ﴿ فَمَن أَسلَمَ فَأُولِئُكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ [ الجن: ١٤] ، والرَّشَدُ هو الهُدى والفلاحُ ، وهو الذي يَهدي إليه القُرآنُ ، ومَن لم يَدخُلِ الجنَّة لم يَنَلْ غايَةَ الرُّشدِ ، بل لم يحصُلْ له من الرُّشدِ إلّا

<sup>(</sup>١) ليس في « الأصل ».

مُجرَّدُ العَدَم (١) ..

السَّادس: قولُه تعالى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أُعِدَّت للَّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُلِهِ وَذَلَكَ فَضَلُ الله يُؤتيهِ مَن يشاءُ والله ذو الفَضلِ العَظيم ﴾ [ الحديد: ٢١]، ومؤمنُهم ممَّن يُؤتيهِ مَن يشاءُ والله ذو الفَضلِ العَظيم ﴾ [ الحديد: ٢١]، ومؤمنُهم ممَّن أَمَن باللَّهِ ورسلهِ ، فيدخُل في المُبشَّرين ويستحقُّ البشارَة .

السَّابعُ: قولُه تعالى: ﴿ وَالله يَدعو إلى دار السَّلامِ ويَهدي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيمٍ ﴾ [ يونس: ٢٥]، عَمَّ سبحانهُ بالدَّعوة، وخصَّ بالهدايَةِ المُفْضِيَةِ إليها، فَمَنْ هداهُ إليها فهو مِمَّن دعاهُ إليها، فمَن اهتَدى من الجنِّ فهو مِن المَدعُوِّين إليها .

الثّامن: قولُه تعالى: ﴿ وَيَومَ نَحشرُهُم جَمِعًا يَا مَعشَرَ الْجَنِّ قَدَ استَكثَرَتُم مِن الإنسِ وقالَ أولياؤُهُم مِن الإنسِ ربّّنا استَمتَعَ بعضُنا بِبَعضٍ وبَلَغْنا أَجَلَنا الَّذِي أَجَلْتَ لنا قال النَّارُ مَثُواكُم خالدينَ فيها إلّا ما شاءَ الله إنَّ ربّّكَ حَكيم عليم وكذلكَ نُولِّي بَعضَ الظَّالمين بَعضًا بما كانوا يَكسِبون يا مَعشرَ الْجَنِّ والإنسِ أَلَم يأتِكُم رُسلٌ منكُم يَقُصُّونَ عليكُم آياتي ويُنذِرُونَكُم لقاءَ يومِكُم هذا قالوا شَهِدْنا على أنفُسِنا وغَرَّتُهُم الحياةُ الدُّنيا وشَهِدوا على أنفُسِهِم يُومِكُم هذا قالوا شَهِدْنا على أنفُسِنا وغَرَّتُهُم الحياةُ الدُّنيا وشَهِدوا على أنفُسِهِم عَانوا كافرين ذلك أنْ لم يكن ربُّكَ مُهلِكَ القُرى بظُلمِ وأهلُها غافِلونَ ولِكُلِّ دَرَجاتٌ ممَّا عَمِلوا ﴾ [ الأنعام : ١٢٨ – ١٣٢ ]، وهذا عامٌ غافِلونَ ولِكُلِّ دَرَجاتٌ ممَّا عَمِلوا ﴾ [ الأنعام : ١٢٨ – ١٣٢ ]، وهذا عامٌ في الجنِّ والإنسِ ، فأخبَرَ (٢) تعالى أنَّ لكلِّهم درجاتٍ مِن عَملهِ ، فاقتضى أن

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « العلم » .

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « فأخبرهم » .

يكونَ لمُحسِنهم دَرجاتٌ من عملهِ كما لِمُحسِن الإنس.

التَّاسع: قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قالوا رَبُّنا الله ثُمَّ استَقاموا تَتَنزَّلُ عليهم الملائكةُ أَنْ لا تَخافوا ولا تَحَزَنوا وأبشِروا بالجنَّةِ التي كنتُم تُوعَدونَ ﴾ [ فصلت : ٣٠ ] .

وقولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قالوا رَبُّنَا الله ثمَّ استقاموا فلا خَوفٌ عليهم ولا هُم يَحزَنون أُولئكَ أصحابُ الجنَّةِ خالدينَ فيها جزاءً بما كانوا يعمَلون ﴾ [ الأحقاف : ١٣ - ١٤ ] .

ووجهُ التَّمشُك بالآيَةِ من وجوهِ ثلاثةٍ:

أحدُها : عمومُ الاسم المَوصولِ فيها .

الثَّاني : تَرتيبُهُ الجزاءَ المذكورَ على المسألةِ لِيَدُلَّ على أنَّهُ مُسْتَحَقَّ بها، وهو قولُ: ﴿ رَبُّنا الله ﴾ مع الاستقامةِ، والحُكمُ يعمُّ بعموم علَّتهِ، فإذا كان دخولُ الجنَّةُ مُرتَّبًا على الإقرارِ باللَّهِ وربوبيَّتهِ مع الاستقامَةِ على أمرهِ، فمَن أتى بذلكَ (١) استحقَّ الجزاءَ .

الثَّالَث : أَنَّهُ قال : ﴿ فَلا خَوفٌ عَلَيْهِم ولا هُم يَحْزَنُونَ أُولَئُكَ أَصَحَابُ الجَنَّةِ خَالَدِينَ فَيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأحقاف : ١٤ ] فدلَّ على أنَّ كُلُّ مَن لا خوفٌ عليه ولا مُحزنٌ فهو من أهلِ الجنَّة .

وقد تقدَّم في أوَّلِ الآياتِ قولُه تعالى : ﴿ فَمنِ تَبِعَ هُدايَ فلا خَوفٌ عليهم ولا هم يحزَنون ﴾ [ البقرة : ٣٨ ]، وأنَّهُ مُتناوِلٌ للفريقينِ، ودلَّتْ هذه الآيةُ على أنَّ مَن لا خَوفَ عليه ولا مُحزْنَ فهو من أهلِ الجنَّة .

العاشر : أنَّهُ إذا دخلَ مُسيتهم النَّارَ بعدلِ اللَّهِ، فدخولُ مُحسِنهم الجنَّةَ

<sup>(</sup> ١ ) في « المطبوع » : « ذلك » .

بفضلهِ ورحمتهِ أَوْلَى، فإنَّ رحمتَهُ سبقَت غَضَبَهُ (١)، والفضلُ أغلبُ من العَدلِ، ولهذا لا يدخُلُ النَّارَ إلّا مَن عَملَ أعمالَ أهلِ النَّارِ.

وأمَّا الجنَّةُ فيدخُلُها من لم يعملْ خَيرًا قَطُّ<sup>(٢)</sup>، بل يُنشئ لها أقواما يُسكِنُهم إيَّاها من غَيرِ عملِ عملوه، ويرفعُ فيها درجاتِ العبدِ من غيرِ سَعي منه، بل بما يصلُ إليه مِن دعاء المؤمنين وصلاتهم وصَدَقتِهم وأعمالِ البرِّ التي يُهدونها إليه (٢)، بخلاف أهل النَّار؛ فإنَّهُ لا يُعذَّبُ فيها بغيرِ عَمل أصلًا.

وقَد ثبتَ بنصِّ القُرآن وإجماع الأُمَّة أنَّ مُسيءَ الجنِّ في النَّار بعدلِ اللَّه، وبما كانوا يكسِبون، فمُحسِنُهم في الجنَّة بفضل اللَّه وبما كانوا يعملون.

لكنْ قيل : إنَّهم يكونون في رَبَضِ الجنَّة يراهُم أهلُ الجنَّة ولا يَرونَهُم، كما كانوا في الدُّنيا يَرُونَ بني آدم من حيثُ لا يَرُونهُم !

ومثلُ هذا لا يُعْلَمُ إلّا بتوقيفِ تنقطعُ الحُجَّةُ عندَه، فإنْ ثَبتَتْ حجَّةٌ يجب البِّاعُها، وإلّا فهو ممَّا يُحكى ليُعلم، وصحَّتُهُ موقوفَةٌ على الدَّليل، واللَّهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاري (٧٥٥٤) عن أبي هُريرة ، مرفوعًا .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر رسالة « محكم تارك الصّلاة » لشيخنا الألباني ، بتقديمي - نشر دار الجلالين - الرياض .

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك بحثّ وخلافٌ، يُراجع تحقيقُه في « أحكام الجنائز » (ص ٢١٥-٢٢٦) لشيخنا الألباني - الطبعة الجديدة .

# ٤ - فَصل : آ مَدَارُ الإيمانِ وقاعدتُهُ ]

ومُتابَعةُ هُدى اللَّهِ الَّتي (١) رتَّبَ عليها هذه الأُمورَ هي تصديقُ خبرهِ من غَيرِ اعتراضِ شهوةِ تمنعُ اعتراضِ شهوةِ تمنعُ امتثالَهُ .

وعلى هذين الأصلين مدارُ الإيمانِ، وهما تصديقُ الخبرِ، وطاعَةُ الأمرِ، وعلى هذين الأصلين مدارُ الإيمانِ، وهما تصديقُ العاردَةِ عليه، المانعَةِ من كمال الامتثال<sup>(٢)</sup>، وأن لا يَخمِشَ بها وجهَ تَصديقهِ، ودفعُ شهواتِ الغيِّ الواردَةِ عليه، المانِعةِ من كمالِ الامتثالِ .

فهنا أربعةُ أمورٍ :

أحدها: تَصديقُ الخبر.

الثَّاني : بذلُ الاجتهادِ في ردِّ الشبهاتِ التي تُوحيها شياطينُ الجنِّ والإنس في مُعارضتِه .

الثَّالث: طاعةُ الأمرِ.

الرَّابع : مُجاهَدةُ النَّفس في دفع الشهوات التي تحولُ بين العبدِ وبين

<sup>(</sup>١) في « الأصل »: « الَّذي ».

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « التصديق » .

كمال الطَّاعةِ .

وهذان الأمران – أعني الشبُهاتِ والشهواتِ – أصلُ فساد العبد وشقائهِ، في معاشهِ ومعادِهِ ، كما أنَّ الأصلين الأوَّلين – وهما تصديقُ الخبرِ وطاعةُ الأمر – أصلُ سعادَتهِ وفلاحهِ في معاشهِ ومعادهِ .

وذلك أنَّ العبدَ له قُوَّتان: قوَّةُ الإدراكِ والنَّظرِ وما يَتبَعُها من العلمِ والمَعرفةِ والكلامِ، وقوَّةُ الإرادَةِ والحُبِّ وما يتبعُهُ من النِّيَّةِ [ والعِلمِ ](١) والعزمِ والعملِ؛ فالشبهةُ تُؤثِّرُ فسادًا في القُوَّةِ العلميَّةِ النَّظريَّةِ ما لم يُداوِها بدَفعها، والشهوَةُ تؤثِّر فسادًا في القوَّةِ العمليَّة ما لم يُداوها بإخراجها .

قال اللَّهُ تعالى في حقّ نبيِّه يذكُر ما منَّ به عليه مِنْ نزاهته وطهارتهِ ممّا يلحقُ غيرَهُ من ذلك : ﴿ والنَّجِمِ إذا هَوى ما ضلَّ صاحبُكُم وَما غَوى ﴾ [النجم: ١ - ٢]، فـ ﴿ ما ضلَّ ﴾ دليلٌ على كمالِ علمهِ ومعرفتهِ، وأنَّهُ على الحقّ المُبين، و ﴿ ما غَوى ﴾ دليلٌ على كمالِ رُشدهِ، وأنَّهُ أبرُ العالَمين، فهو الكاملُ في علمِه، وفي عملِه.

وقد وصفَ عَيْظَةُ بذلك خُلفاءَهُ مِن بعدهِ، وأَمَرَ باتِّباعهم على سُنَّتهم (٢)، فقال: « عليكُم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الرَّاشِدينَ المَهديِّين مِن بَعدي » رواه الترمذيُّ وغيره (٢).

<sup>(</sup>١) ساقط من « المطبوع ».

 <sup>(</sup>٢) في « الأصل » : « سُنَنهم » .

<sup>(</sup>٣) حديثٌ صحيحٌ ، يُنظر تخريجه في تعليقي على رسالة « الدُّرر الغاليَّة في آداب الدعوة والداعية » (ص ٣٢-٣٣) لابن باديس .

ومَن ضعّفه مِن المُعاصرِين المُبتدئين فقد خالَفَ هديَ جماهير المحدّثين ، بل عُموم المسلمين !

فالرَّاشدُ ضدُّ الغاوي ، والمَهديُّ ضدُّ الضَّالُّ ، وقد قال تعالى : ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم كَانُوا أَشدَّ منكُم قُوَّةً وأكثَرَ أموالًا وأولادًا فاستَمتَعوا بِخَلاقِهم فاستَمتَعتُم بِخَلاقِهم وخُضْتُم كَالَّذِي فاستَمتَعتُم بِخَلاقِهم وخُضْتُم كَالَّذي خاضُوا أُولئكَ حَبِطَتْ أعمالُهُم في الدُّنيا والآخرةِ وأُولئكَ هم الخاسرون ﴾ خاضُوا أُولئكَ حَبِطَتْ أعمالُهُم في الدُّنيا والآخرةِ وأُولئكَ هم الخاسرون ؛ [ التوبة : ٦٩ ] ، فذكرَ تعالى الأصلينِ ، وهما داءُ الأوَّلين والآخرين :

أحدهما: الاستمتاع بالخلاق ، وهو النَّصيبُ من الدُّنيا، والاستمتاع به مُتضمِّن لنَيل الشهواتِ المانعَةِ من مُتابَعةِ الأمر، بِخلافِ المُؤمن فإنَّهُ وإن نالَ من الدُّنيا وشَهَواتِها فإنَّهُ لا يستمتعُ بنصيبهِ كلِّه ، ولا يُذْهِبُ طيِّباتهِ في حياتهِ الدُّنيا، بل ينالُ منها ما ينالُ ليتقوَّى به على التزوَّدِ لمعادهِ .

والثّاني : الخوضُ بالشُّبهاتِ الباطلةِ، وهو قولُه : ﴿ وَخُضتُم كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ ، وهذا شأنُ النُّفوسِ الباطلةِ التي لم تُخْلَقْ للآخرَةِ، لا تزالُ ساعيّةً في نيل شهواتِها ، فإذا نالَتْها فإنَّما هي في خوضٍ بالباطلِ الذي لا يُجْدِي عليها إلّا الضَّررَ العاجلَ والآجلَ .

وَمِنْ تَمَامٍ حَكَمةِ اللَّه تعالى أنَّهُ يبتلي هذه النَّفُوسَ بالشقاءِ والتَّعبِ في تحصيل مُراداتها وشهواتها، فلا تتفرَّغُ للخوضِ بالباطل إلّا قليلًا، ولو تفرَّغَتْ هذه النَّفُوسُ الباطوليَّةُ (١) لكانت أئمَّةً تَدعو إلى النَّارِ ، وهذا حالُ من تَفرَّغَ منها كما هو مُشاهَد بالعيانِ ، وسواءٌ كان المعنى: ( وخُضتُم كالحزبِ الذي خاضُوا ) أو: ( كالفريقِ الذي خاضُوا ) ، فإنَّ ( الذي ) يكونُ للواحدِ والجَمع، ونظيرُهُ قولُه تعالى : ﴿ والَّذي جاءَ بالصِّدقِ وصدَّقَ به أولئكَ هُم

<sup>(</sup>١) أي : المبنيّة على الباطل، والقائمة على البطالةِ عيادًا باللَّهِ .

مُطَّردٌ .

المُتَّقون لهم ما يَشاؤُنَ عندَ رَبِّهم ذلك جزاءُ المُحسنين ﴾ [ الزُّمر : ٣٣ ]، لكنْ لا يَجري على جمع تصحيح، فلا يجيءُ: ( المسلمون الذي جاءوا ) وإنَّما يجيءُ غالبًا في اسمِ الجمعِ، كالحزبِ، والفريقِ، أو حيثُ لا يُذكَرُ الموصوفُ وإنْ كان جَمعًا، كقول الشاعر :

وإنَّ الذي حانَت بثَلْجِ (١) دمـــاؤهم

هُمُ القومُ كلُّ القوم يا أمَّ خالـدِ

أو حيثُ يُرادُ الجنسُ دونَ الواحدِ والعَددِ، كقولِه تعالى : ﴿ والذي جاءَ بِالصِّدقِ وصدَّقَ به ﴾، ثمَّ قال : ﴿ أولئكَ هُم المتَّقون ﴾، ونظيرهُ الآيَةُ التي نحنُ فيها، وهي قولُه : ﴿ وخُضتُم كالذي خاضُوا ﴾ أو كانَ المعنى على القول الآخر: ( وخُضتم خَوضًا كالحَوضِ الذي خاضُوا ) فيكونُ صفةً لمصدرِ محذوفِ كقولك : اضرِب كالذي ضَرَبَ، و: أَحْسِن كالذي أحسَنَ، ونظائرهِ . وعلى هذا فيكونُ العائدُ منصوبًا محذوفًا، وحذفُهُ في مثل ذلكَ قياسٌ

وعلى القولين ، فقد ذمَّهُم سبحانهُ على الخَوضِ بالباطلِ واتَّباعِ الشهواتِ، وأخبَرَ أنَّ مَنْ كانت هذه حالتُهُ فقد حَبِطَ عملُهُ في الدُّنيا والآخرَة ، وهو من الخاسرين .

ونظيرُ هذا قولُ أهلِ النَّارِ لأهلِ الجنَّة وقد سأَلوهم: كيف دخلوها ؟ ﴿ قالوا لم نَكُ مِن المُصلِّين ولم نكُ نُطعِمُ المِسكينَ وكُنَّا نخوضُ معَ الخائضينَ وكُنَّا نكذِّبُ بيوم الدِّين ﴾ [ المدثر : ٤٣ - ٤٦ ]، فذكروا

<sup>(</sup> ١ ) في « المطبوع » : « جاءت تقبع » !

الأصلين : الخوضَ بالباطلِ وما يتبعهُ من التَّكذيبِ بيومِ الدِّين، وإيثارَ الشهواتِ وما يستلزمُهُ مِنْ تَركِ الصَّلواتِ، وإطعام ذوي الحاجات .

فهذان الأصلانِ هما ما هما .

واللَّهُ وليُّ التَّوفيق .



#### ه - فَصلٌ : [ صِفَةُ القَلْبِ السَّليم ]

والقلبُ السَّليمُ الذي ينجو من عذابِ اللَّهِ هو القلبُ الذي قَد سَلِمَ من هذا وهذا، فهو القلبُ الذي قَد سلَّمَ لِرَبِّه، وسلَّم لأمرهِ، ولم تبقَ فيه مُنازَعةٌ لأمرهِ ولا مُعارضةٌ لخبرهِ، فهو سليمٌ ممّا سِوَىٰ اللَّهِ وأمرِه، لا يريدُ إلّا اللَّه، ولا يفعلُ إلّا ما أمرَهُ اللَّه، فاللَّهُ وحدَهُ غايتُهُ، وأمرُهُ وشرعُهُ وسيلتُهُ وطريقتُهُ ، لا تعترضهُ شبهةٌ تَحُولُ بينه وبين تصديقِ خبره، لكنْ لا تمرُّ عليه إلّا وهي مُجتازَةٌ تعلمُ أنَّهُ لا قرار لها فيه، ولا شهوَةَ تَحُولُ بينهُ وبين متابَعةِ رضاه .

ومتى كانَ القلبُ كذلك فهو سليمٌ منَ الشرك ، وسليمٌ من البدع ، وسليمٌ من البدع ، وسليمٌ من الباطل ، وكلُّ الأقوالِ التي قِيلَت في تفسيرِه فذلك يتضمَّنُها .

وحقيقتُه أنَّهُ القلبُ الذي قد سَلَّمَ لعبوديَّةِ رَبِّهِ حُبَّا وَحُوفًا وَطَمَّعًا وَرَجَاءً؟ فَفَنِيَ بحبًه عن حبٌ ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاءِ ما سواه، وسلَّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعةً، كما تَقدَّم، واستسلَمَ لقضائه وقَدَرهِ فلم يتَّهِمْهُ ، ولم يُنازِعْهُ ، ولم يتسخَّطْ (١) لأقدارهِ ، فأسلمَ لربَّه انقيادًا وخضوعًا، وذُلًّا وعبوديَّةً، وسلَّم جميعَ أحوالهِ وأقوالهِ وأعمالِهِ وأذواقِه ومواجيدهِ

<sup>(</sup>١) في « الأصل »: « يسخط ».

ظاهرًا وباطنًا من مِشكاة رسولهِ، وعَرْضِ ما جاءً مِن سواها عليها؛ فما وافقها قبِلَهُ، وما خالفها ردَّهُ، وما لم يتبيَّن له فيه مُوافقةٌ ولا مخالفةٌ وقف أمرَهُ وأرجأهُ إلى أن يتبيَّن له، وسالَم أولياءَه وحِزبَه المُفلحين الذَّابِّين عن دينه وسنَّة نبيِّه، والقائمين بها، وعادى أعداءَه المُخالِفين لكتابهِ وسنَّة نبيِّه الخارجين عنهما، الدَّاعينَ إلى خلافِهما .

## ٦ - فَصلٌ : [ التلاوةُ هي الاتباعُ ]

وهذه المُتابَعةُ هي التلاوَةُ التي أثني اللَّهُ على أهلِها في قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذينَ يَتلونَ كتابَ اللهِ ﴾ [ فاطر : ٢٩ ]، وفي قولِه : ﴿ الَّذينَ آتيناهُم الكتابَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلْاَوَتِهِ ﴾ [ البقرة : ١٢١ ]، [ والمعنى: يتَّبعونَ كتابَ اللَّهِ حَقَّ اتِّباعه، وقال تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحَىَ إِلَيْكَ مِنِ الْكَتَابِ ﴾ [ العنكبوت : ٤٥ ] ](١)، وقال : ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَن أَعَبُدَ رَبَّ هذه البَلدَةِ الذي حرَّمها وله كلُّ شيءٍ وأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِن الـمُسلمين وأن أتلُوَ القُرآنَ ﴾ [ النحل : ٩٠ – ٩٢ ] . فحقيقةُ التِّلاوَةِ في هذه المَواضِع هي التِّلاوَةُ المُطلَقَةُ التَّامَّةُ، وهي تلاوَةُ اللَّفظِ والمعنى؛ فتلاوَةُ اللفظِ جزءُ مُسمَّى التِّلاوَةِ المُطْلَقَةِ ، وحقيقةُ اللفظِ إِنَّمَا هِي الاتِّبَاعُ ، يقال : اتْلُ(٢) أَثَر فلانِ ، وتلوتُ أَثَرَهُ ، وقفوتُهُ وقصصتُهُ ، بمعنى تَبعتُهُ خلفهُ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ والشمس وضُحاها والقَمرِ إذا تَلاها ﴾ [ الشمس : ١ - ٢ ]، أي : تَبعَها في الطُّلوع بعدَ غَيْبتِها ، ويُقال : جاءَ القومُ يتلو بعضُهم بعضًا، أي : يتَّبع، ويُسمَّى تالي الكلام تاليًا لأنَّهُ يُتْبِعُ بعضَ الحروف بعضًا، لا يُخرِجُها مُحملةً واحدَةً ، بل يُتْبِعُ بَعضَها بعضًا مُرتَّبةً ، كُلُّما انقضى

<sup>(</sup>١) ساقط من « المطبوع »!

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « القاموس المحيط » ( ۱۹۳۶ ) ، و « الصحاح » ( ۷۹ – مختاره ) .

حرفٌ أو كلمةٌ أتبَعهُ بحرفِ آخرَ وكلمةٍ أُخرى، وهذه التِّلاوَةُ وسيلةٌ وطريقٌ (١). والمقصودُ التِّلاوَةُ الحقيقيَّةُ وهي تلاوَةُ المَعنى واتبّاعُهُ ؛ تَصديقًا بخبرهِ وائتمارًا بأمره، وانتهاءً عن نهيهِ، وائتمامًا به، حيثُ ما قادكَ انقَدْتَ معه، فتلاوَةُ القُرآنِ تتناوَلُ تلاوَةَ لفظهِ ومعناهُ، وتلاوَةُ المَعنى أشرفُ من مُجرَّد تلاوَةِ اللهُ القُرآنِ تتناوَلُ تلاوَةَ لفظهِ ومعناهُ، وتلاوَةُ المَعنى أشرفُ من مُجرَّد تلاوَةِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : « وطريقة » .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما قصَّر به – اليومَ – جماهيرُ القُرَّاء ، فضلًا عن مُحموم المُسلمين .

#### ُ ٧ - فَصلٌ : [ معنى الذِّكْر ]

ثمَّ قال تعالى : ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنحشُرُهُ يُومَ القيامَةِ أَعْمَى ﴾ [ طه : ١٢٤]، لمّا أخبرَ سبحانهُ عن حالِ مَن اتَّبِعُ هداهُ في مَعاشهِ ومَعادهِ أخبَرَ عن حالِ مَن أعرَضَ عنه ولم يَتَّبِعْهُ، فقال : ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عنه ولم يَتَّبِعْهُ، فقال : ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾، أي : عن الذِّكرِ الذي أنزلَه(١)، أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾، أي : عن الذِّكرِ الذي أنزلَه(١)، فالذِّكرُ هنا مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعلِ، ك ( قِيامي ) و ( قِراءَتي ) ، لا إلى المفعول، وليسَ المعنى: ( ومَن أعرَضَ عن أن يذكُرني ) ، بل هذا لازمُ المعنى ومقتضاه من وجه آخرَ سنذكُرهُ .

وأحسنُ من هذا الوجهِ أن يُقالَ : الذِّكرُ هنا مُضافٌ إضافةَ الأسماءِ ، لا إضافةَ المصادر إلى معمولاتها، والمعنى: ( ومن أعرَضَ عن كتابي ولم يَتَّبعْهُ )، فإنَّ القُرآن يُسمَّى ذكرًا ؛ قال تعالى : ﴿ وهذا ذِكرُ مُبارَكُ أنزلناه ﴾ [ الأنبياء : ٥٠]، وقال تعالى : ﴿ ذلكَ نَتلوهُ عليكَ من الآياتِ والذِّكرِ المُخكيم ﴾ [ آل عمران : ٥٨] وقال تعالى : ﴿ إِنْ هوَ إِلّا ذِكرُ للعالَمين ﴾ [ يوسف : ١٠٤]، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذِّكرِ لَمَّا جاءهُم وإنَّهُ المُعلَى عَلَمُوا بالذِّكرِ لَمَّا جاءهُم وإنَّهُ

<sup>(</sup> ١ ) في « المطبوع » : « أنزلته » .

لكتابٌ عَزِيزٌ ﴾ [ فصلت : ٤١ ]، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنَ اتَّبِعَ الذِّكرَ وَخَشَى الرَّحْنَ ﴾ [ يس : ١١ ] .

وعلى هذا ، فإضافتُه كإضافَةِ الأسماءِ الجوامِدِ التي لا يُقصَدُ بها إضافَةُ العاملِ إلى معمولهِ، ونظيرُهُ في إضافَةِ اسم الفاعلِ : ﴿ غافِرِ الذَّنبِ وقابِلِ التَّوبِ شديدِ العقابِ ﴾ [غافر: ٣]، فإنَّ هذه الإضافاتِ لم يُقْصَدُ بها قصدُ الفعلِ المُتجدِّد، وإنَّما قُصِدَ بها قصدُ الوصفِ الثَّابتِ اللازمِ، وكذلك جَرَتْ أوصافًا على أعرفِ المعارِفِ - وهو اسمُ اللَّه تباركَ وتعالى - في قولهِ تعالى : ﴿ تَنزيلُ الكتابِ منَ اللهِ العَزيزِ العليمِ غافِرِ الذَّنبِ وقابلِ التَّوبِ شديدِ العقابِ ذي الطَّوْلِ لا إلهَ إلا هوَ إليهِ المَصيرُ ﴾ .

## ٨ - فَصلُ :العُرضُون عن الذِّكْر ]

وقولُهُ تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ فسَّرِها غيرُ واحدٍ من السَّلَفِ بعذابِ القَبرِ (')، وجعلوا هذه الآيةَ أحدَ الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على عذابِ القَبرِ ولهذا قال: ﴿ ونحشرُهُ يَومَ القِيامَةِ أعمى قال ربِّ لِمَ حَشَرْتَني أعمى وقد كُنتُ بَصيرًا قال كذلكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وكذلكَ اليومَ تُنسى ﴾ أي : تُترَكُ في العذابِ، كما تَرَكْتَ العملَ بآياتِنا، فذكرَ عذابَ البَرزَخ، وعذابَ دارِ البوارِ .

ونظيرُهُ قولُهُ تعالى في حقّ آل فِرعَون : ﴿ النَّارُ يُعرَضونَ عليها غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [ غافر : ٤٦ ]، فهذا في البرزَخِ : ﴿ ويومَ تَقومُ السَّاعةُ أَدخِلوا آلَ فِرعَونَ أَشدَّ العذاب ﴾ [ غافر : ٤٦ ]، فهذا في القيامَة الكُبرى .

ونظيرُهُ قولُهُ تعالى : ﴿ وَلُو تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوتِ وَالْمَلائكَةُ باسِطُو أَيديهِم أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم اليومَ تُجْزَونَ عَذَابَ الْهُونِ بما كُنتُم تقولُون على اللهِ غَيرَ الحقِّ وكنتُم عن آياتهِ تَستكبرونَ ﴾ بما كُنتُم تقولُون على اللهِ غَيرَ الحقِّ وكنتُم عن آياتهِ تَستكبرونَ ﴾ [ الأنعام : ٩٣] ، فقولُ الملائكَةِ : ﴿ اليومَ تُجزَونَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ المُرادُ به

<sup>(</sup>۱) انظر « تفسير ابن جرير » ( ۲۰۷۷۱ ) ، و « إثبات عذاب القبر » ( رقم ۹ ) ، و « مصنف عبدالرزاق » ( ٦٧٤١ ) ، و « الدر المنثور » ( ٤ / ٣١١ ) .

عذابُ البَرزَخ(١)، الذي أوَّلُهُ يومُ القَبض والمَوتِ .

ونظيرُهُ قولُه تعالى: ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائَكَةُ يَضِرِبُونَ وَجُوهَهُم وأدبارَهُم وذوقوا عَذَابَ الحريق ﴾ [ الأنفال : ٥٠ ]، فهذه الإذاقة هي في البَرزَخِ، وأوَّلُها حينَ الوفاة، فإنَّهُ معطوفٌ على قولهِ : ﴿ يَضِرِبُونَ وُجُوهَهُم وأدبارَهُم ﴾، وهو من القولِ المحذوفِ مَقُولُه (٢) لدلالةِ الكلامِ عليه، كنظائرهِ، وكلاهما واقعٌ وقتَ الوفاة .

وفي « الصَّحيح » (٣) عن البراءِ بن عازبِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في قولِه تعالى : ﴿ يُثبِّتُ اللهُ الَّذينَ آمَنوا بالقَولِ الثَّابِتِ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخِرَةِ ﴾ [ إبراهيم : ٢٧]، قال: نَزلتْ في عذابِ القبرِ .

والأحاديثُ في عذابِ القَبرِ تكادُ تبلُغُ حدَّ التَّواتُر .

والمقصودُ أنَّ اللَّهَ سبحانهُ أَخبَرَ أنَّ مَن أَعرَضَ عن ذِكرهِ - وهو الهُدى الذي مَن اتَّبَعهُ لا يَضِلُّ ولا يَشقى - فإنَّ له معيشَةٌ ضَنكًا، وتكفَّلَ لمَن حَفِظَ عَهدَهُ أن يُحيِيهُ حياةٌ طيِّبةٌ ويجزيَهُ أَجرَهُ في الآخِرَةِ، فقال تعالى : ﴿ مَن عَملَ صالحًا مِن ذَكرٍ أو أُنثى وهو مؤمنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياةٌ طيِّبةٌ ولَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بأحسَنِ ما كانوا يَعمَلون ﴾ [ النحل : ٩٧] .

فَأَحبَرَ سبحانهُ عن فلاحِ مَن تمسَّكَ بعهدهِ عِلما وعَملًا في العاجلَةِ بالحياةِ الطيِّبَةِ، وفي الآخرَةِ بأحسَنِ الجزاءِ، وهذا بعكسِ مَنْ له المعيشَةُ الضَّنكُ في

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « إثبات عذاب القبر » ( ص ۸٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في « الأصل » : « قولُه » .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ١٣٦٩ ) ، ومسلم ( ٢٨٧١ ) .

الدُّنيا والبَرزَخ ، ونسيانُهُ في العذابِ بالآخرَة .

وقال شبحانه: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحَن نُقَيِّضْ لَه شيطانًا فهو له قرينٌ وإَنهم لَيَصُدُّونهم عن السَّبيلِ ويَحسَبُونَ آنهم مُهتَدون ﴾ [ الزخرف: ٣٦]، فأخبَرَ شبحانه أنَّ مَن ابتلاهُ بقرينهِ من الشياطين وضلالِه به، إنَّما كان بسبَبِ إعراضهِ وعَشْوهِ عن ذكرهِ الذي أنزلَهُ على رسولهِ، فكانَ عقوبَهُ هذا الإعراضِ أنْ قيَّضَ له شيطانًا يُقارِنُهُ فيصُدُّهُ عن سبيلِ ربِّهِ وطريقِ فلاحهِ، وهو يحسبُ أنَّهُ مُهتَدِ ، حتى إذا وافي ربَّه يومَ القيامَة مَع قرينهِ، وعايَنَ هلاكهُ وإفلاسَهُ ، قال : ﴿ يَا لَيْتَ بَينِي وَبَينَكَ بُعدَ المشرقَين فبئسَ القَرين ﴾ والزخرف : ٣٨].

وكُلُّ مَن أَعرَضَ عن الاهتداء - بالوَحي الذي هو ذِكْرُ اللَّهِ - فلا بدَّ أن يقولَ هذا يومَ القيامَة .

فإنْ قيلَ : فهل لهذا عُذرٌ في ضلالِه إذا كان يحسبُ أنَّهُ على هُدًى ، كما قال تعالى : ﴿ وَيَحسَبونَ أَنْهُم مُهتَدون ﴾ [ الزخرف : ٣٦ ] ؟!

قيل: لا عُذرَ لهذا وأمثالِه من الضَّلَّالِ الذين منشأ ضلالِهم الإعْراضُ عن الوَحي الذي جاء به الرَّسولُ عَلَيْكُ ، ولو ظنَّ أنَّه مُهتَد فإنَّه مُفرِّطٌ بإعْراضهِ عن البُّرع داعي الهُدى ، فإذا ضلَّ فإنَّما أُتي من تَفريطهِ وإعراضهِ، وهذا بخلافِ من كان على ضلالة لِعَدَم (١) بُلوغِ الرِّسالَة وعجزِهِ عن الوصول إليها، فذاك له حُكم آخرُ، والوَعيدُ في القرآن إنَّما يتناولُ الأوَّل، وأمَّا الثَّاني : فإنَّ اللَّه لا يُعذّبُ أحدًا إلا بَعدَ إقامَةِ الحُجَّةِ عليه ، كما قال تعالى : ﴿ وَما كُنَّا مُعذّبين حتى الحَجَّةِ عليه ، كما قال تعالى : ﴿ وَما كُنَّا مُعذّبين حتى

<sup>(</sup> ١ ) في « المطبوع » : « ضلاله بعدم » .

نَبعثَ رَسولًا ﴾ [ الإسراء : ١٥ ] ، وقال تعالى : ﴿ رُسُلًا مُبشِّرين ومُنذِرين لئلّا يكونَ للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةُ بعدَ الرُّسل ﴾ [ النساء : ١٦٥ ] . وقال تعالى في أهلِ النَّار : ﴿ وما ظَلَمْناهُم ولكنْ كانوا هُم الظَّالمينَ ﴾ [ النحل : ١١٨ ] .

وقال تعالى : ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسَرَتَى عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كَنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينِ أَو تَقُولَ لَو أَنَّ الله هَداني لكُنتُ مِن المُتَّقِينِ أَو تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ لَو أَنَّ لِي كرَّةً فأكونَ مِن المُحْسِنِينِ بلَى قد جاءتكَ آياتي حينَ تَرى العذَابَ لو أَنَّ لِي كرَّةً فأكونَ مِن المُحْسِنِينِ بلَى قد جاءتكَ آياتي فَكَذَّبتَ بِهَا واستَكبَرَتَ وكُنتَ مِن الكافرينَ ﴾ [ الزمر : ٥٦ - ٥٩ ] ... وهذا كثيرٌ في القُرآن .

## ٩ - فَصل :عمى البَصَر أم البصيرة ؟ ]

وقولُهُ تعالى : ﴿ ٠٠٠ ونَحشرُهُ يومَ القِيامَةِ أَعمى قالَ رَبِّ لِمَ حَشْرَتَني أَعمى وقَد كُنتُ بَصيرًا ﴾ [ طه ١٢٤ – ١٢٥]، اختُلفَ فيه: هل هو مِن عمى البصيرة أو من عمى البَصَر ؟

والذين قالوا: هو مِن عمى البَصيرَة، إنَّما حَمَلَهُم على ذلك قولُهُ: ﴿ لَقَدَ كُنتَ ﴿ أَسْمِع بَهُم وأَبْصِر يومَ يأتونَنا ﴾ [ مريم: ٣٨]، وقولُهُ: ﴿ لقد كُنتَ فِي غَفلةٍ مِن هذا فكَشَفْنا عنكَ غِطاءَكَ فبصَرُكَ اليومَ حَديدٌ ﴾ [ ق: ٢٤]، وقولُهُ: ﴿ يومَ يَرَوْنَ الملائكةَ لا بُشرى يومئذِ للمُجرمين ﴾ [ الفُرقان: ٢٢]، وقولُهُ: ﴿ لِتَرَوُنَ الملائكةَ لا بُشرى يومئذِ للمُجرمين ﴾ [ الفُرقان: ٢٢]، وقولُهُ: ﴿ لتَرَوُنَ المَحْيَمَ ثُمَّ لتَرَوُنَهُا عِينَ اليَقِينِ ﴾ [ التكاثر: ٦ - ٧].

ونظائرُ هذا مِمَّا يُشِبُ لهم الرُّؤيَةَ في الآخرَةِ ، كقولهِ تعالى : ﴿ وَتَراهُم يُعرَضُونَ عليها خاشعينَ منَ الذُّلِّ يَنظُرونَ مِن طَرْفِ خَفِيٍّ ﴾ [ الشورى : في عليها خاشعينَ منَ الذُّلِّ يَنظُرونَ مِن طَرْفِ خَفِيٍّ ﴾ [ الشورى : ٥٤]، وقولِه : ﴿ وَقُولِه : ﴿ وَرَأَى المُجرمونَ النَّارَ فَظنُّوا أَنْهُم مُواقِعُوها ﴾ [ الكهف : ٥٣] .

والذين رجَّحوا أنَّهُ مِن عمى البَصَر ، قالوا : السَّياقُ لا يَدُلُّ إِلَّا عَليه ، لقولِه (١) : ﴿ قال ربِّ لم حَشَرْتَني أعمى وقَد كُنتُ بَصِيرًا ﴾ [ طه : ١٢٥]،

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : « كقوله » ، ولعلّ ما أثبتٌ هو الصواب ، وهي ساقطةٌ من =

وهو لم يكُن بَصيرًا في كُفرهِ قطُّ، بل قد تبيَّن له حينئذٍ أنَّهُ كَانَ في الدُّنيا في عمّى عن الحقِّ، فكيفَ يقولُ: وقد كنتُ بَصيرًا ؟! وكيفَ يُجابُ بقولِه : ﴿ كَذَلْكَ أَتَتَكَ آيَاتُنَا فَنَسَيتَها وكذلك اليومَ تُنسى ﴾ ؟!

بل هذا الجوابُ فيه تنبية على أنَّهُ من عمى البَصَر، وأنَّه جُوزِيَ مِن جنسِ عملهِ، فإنَّهُ لمّا أعرَضَ عَن الذِّكر الذي بَعثَ اللَّهُ بهِ رسولَهُ، وعُمِّيت عنهُ بَصِيرتُهُ، أعمى اللَّهُ بَصَرَهُ يومَ القيامَةِ، وتَرَكَهُ في العَذابِ كما تَرَكَ الذِّكْرَ في الدُّنيا، فجازاهُ على عمى بَصيرتهِ عمى بصرِهِ في الآخرَةِ، وعلى تَرْكِهِ ذِكرَهُ تَرْكَهُ في العَذابِ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَن بَهْدِ الله فَهوَ المُهتَدِ وَمَن يُضلِلْ فَلَن تَجِد لَهُم أُولِياءَ مِن دُونِهِ وَنحشُرُهُم يومَ القيامَةِ على وُجوهِهِم عُمْيًا وبُكُمّا وصُمَّا ﴾ أولياءَ مِن دُونِهِ ونحشرُهُم يومَ القيامَةِ على وُجوهِهِم عُميٌ وبُكمٌ وصُمِّ عن [ الإسراء : ٩٧ ]، وقد قيلَ في هذه الآيةِ أيضًا : إنَّهم عُميٌ وبُكمٌ وصُمِّ عن الهُدى، كما قيلَ في قولهِ : ﴿ ونحشرُهُ يومَ القيامَةِ أعمى ﴾، قالوا: لأنَّهم يتكلَّمونَ يومئذٍ، ويَسمعونَ ويُبصرونَ .

ومَن نصرَ أَنَّ العمى والبَكَمَ والصَّمَمَ المُضادَّ للبَصرِ والسَّمعِ والنُّطقِ، قال بَعضُهم: هو عمًى وصَمم وبَكَمٌ مُقيَّدٌ لا مُطلَق، فهم عُميٌ عن رؤيةِ ما يسرُّهُم وسماعِه، ولهذا قد رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما قال: « لا يَرَونَ شيئًا يسُرُّهُم »(١).

وقالَ آخَرُونَ : هذا الحَشْرُ حينَ تتوقَّاهم الملائكَةُ يَخْرُجُونَ من الدُّنيا

<sup>= «</sup> المطبوع » .

<sup>(</sup> ۱ ) قارن یه « الدر المنثور » ( ٥ / ۲۰۹ – ط ۲۰ ) .

كذلك، فإذا قاموا من قُبورهم إلى الموقفِ قاموا كذلك، ثمَّ إنَّهُم يَسمعونَ ويُبصِرونَ فيما بعدُ، وهذا مرويِّ عن الحَسَن .

وقال آخرون: هذا إنَّما يكونُ إذا دَخلوا النَّارَ واستَقرُّوا فيها سُلبوا الأسماعَ والأبصارَ والنَّطقَ حينَ يقولُ لهم الربُّ تبارك وتعالى : ﴿ اخْسَؤُوا فيها ولا تُكلِّمونِ ﴾ [ المؤمنون : ١٠٨ ]، فحينئذ ينقطعُ الرَّجاءُ، وتَبكُمُ عقولُهم، فيصيرونَ بأجمعِهم عُمْيًا بُكمًا صُمَّا ؛ لا يُبصِرونَ ولا يَسمعونَ ولا يَنطِقونَ، ولا يُسمَعُ منهم بعدَها إلّا الزَّفيرُ والشهيقُ.

وهذا منقولَ عن مُقاتل .

والذين قالوا: المُرادُ به العمى عن الحُجَّة، إنَّما مُرادهم أنَّهم لا مُحجَّة لهم ، ولم يُريدوا أنَّ لهم مُحجَّة هم عُميِّ عنها ، بل هم عُميِّ عن الهُدى ، كما كانوا في الدُّنيا، فإنَّ العَبدَ يموتُ على ما عاشَ عليهِ، ويُبعَثُ على ما ماتَ عليهِ .

وبهذا يظهَرُ أنَّ الصَّوابَ هو القولُ الآخِرُ، وأنَّهُ عمى البَصرِ؛ فإنَّ الكافرَ يعلمُ الحقَّ يومَ القيامَةِ عِيانًا ، ويُقِرُ بما كان يجحدُهُ في الدُّنيا ، فليسَ هو أعمى عن الحقِّ يومئذِ .

وفصلُ المخطابِ أنَّ الحشرَ هو الضَّمُّ والجمعُ ، ويُرادُ به تارَةً الحشرُ إلى موقفِ القيامَةِ ، لقولِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ : « إنَّكُم محشورونَ إلى اللَّهِ مُفاةً عُراةً عُرلاً» (۱) ، وكقولِه تعالى : ﴿ وإذا الوُحوشُ حُشِرَت ﴾ [ التكوير : ٥ ] ، وكقولِه تعالى : ﴿ وحَشرناهُم فلم نُغَادِرُ منهم أحدًا ﴾ [ الكهف : ٤٧ ] ، ويُرادُ به تعالى : ﴿ وحَشرناهُم فلم نُغَادِرُ منهم أحدًا ﴾ [ الكهف : ٤٧ ] ، ويُرادُ به

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٤٥٢٧ ) ، ومسلم ( ٢٨٦٠ ) عن عائشة .

وفي الباب عن عدّةٍ من الصحابة .

الضَّمُّ والجمعُ إلى دارِ المستَقرِّ، فحشرُ المتَّقين: جمعُهم وضمُّهُم إلى الجنَّةِ، وحشرُ الكافرين : جمعُهم وضمُّهُم إلى النَّار .

قال تعالى : ﴿ يومَ نحشرُ المُتَّقِينَ إلى الرَّحمنِ وَفدًا ﴾ [ مريم : ٥٥ ]، وقال تعالى : ﴿ احشروا الّذينَ ظَلموا وأزواجَهم وما كانوا يَعبُدونَ من دُونِ الله فاهْدُوهُم إلى صراطِ الجَحيمِ ﴾ [ الصافّات : ٢٢ ]، فهذا الحشرُ هو بعدَ حشرِهم إلى النَّارِ؛ لأنَّهُ قَد أُخبَرَ عنهم أنَّهم: ﴿ قالوا يا وَيلَنا هذا يومُ الدِّين هذا يومُ الفَصلِ الذي كُنتم به تُكذِّبونَ ﴾ [ الصافات : ٢٠ - ٢١ ] .

ثم قال تعالى : ﴿ اخشُروا الَّذِينَ ظَلَموا وَأَزُواجَهُم ﴾ وهذا (١) الحشرُ الثَّاني، وعلى هذا فَهُمْ ما بينَ الحشرِ الأوَّلِ من القُبورِ إلى المَوقِف، والحشرِ الثَّاني من الموقفِ إلى النَّارِ؛ فعندَ الحشرِ الأوَّلِ يسمعونَ ويُبصِرونَ ويُجادلونَ ويتكلَّمونَ، وعندَ الحشرِ الثَّاني يُحْشَرونَ على وُجوههِم عُميًا وبُكما وصُمّاً.

فلكُلِّ موقفِ حالٌ يليقُ به، ويَقتَضيهِ عدلُ الرَّبِّ تباركَ وتعالى وحكمتُهُ، فالقرآنُ يُصَدِّقُ بعضُهُ بَعضًا : ﴿ ولو كانَ مِن عندِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اختلافًا كثيرًا ﴾ [ النساء : ٨٢ ] .

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : « وهو » .

### ١٠ - فَصلُ :

#### [ العلمُ والإرادة ]

والمقصودُ أنَّ اللَّهَ سبحانهُ وتعالى لمّا اقتَضَتْ حِكمتُهُ ورحمتُهُ إخراجَ آدمَ وَذُرِّيَّتِهِ من الجنَّةِ أعاضَهُم أفضلَ منها ، وهو ما أعطاهُم مِن عَهدِهِ الذي جَعَلَهُ سببًا مُوصِلًا لهم إليه ، وطريقًا واضحًا بيِّنَ الدَّلالةِ عليه ؛ مَن تمسَّكَ به فازَ واهتَدى ، ومَن أعرَضَ عنهُ شَقِى وغَوى .

ولمّا كان هذا العَهدُ الكريمُ والصِّراطُ المُستقيمُ والنَّبأُ العظيمُ لا يُوصَلُ إليه أبدًا إلّا مِن بابِ العلمِ والإرادَةِ؛ فالإرادَةُ بابُ الوصولِ إليه، والعلمُ مِفتاحُ ذلك الباب المتوقِّفِ فتحُهُ عليه .

وكمالُ كلِّ إِنسانِ إِنَّمَا يَتِمُّ بهذين النَّوعين، هِمَّةٌ تُوقيهِ ، وعلم يُتصرهُ ويَهديه؛ فإنَّ مراتب السَّعادَةِ والفَلاحِ إِنَّمَا تفوتُ العَبدَ من هاتَين الجهتَين، أو مِن إحداهُما، إِمَّا أَنْ لا يكونَ له علمٌ بها ، فلا يتحرَّكُ في طَلَبها، أو يكونَ عالما بها ولا تنهَضُ همَّتُهُ إليها ، فلا يَزالُ في حضيضِ طَبعهِ محبوسًا، وقلبُهُ عن كمالهِ الذي خُلِقَ له مصدودًا منكوسًا، قد أسامَ نفسَهُ مع الأنعامِ راعيًا مع الهَمَلِ، واستطابَ لُقيماتِ الرَّاحَةِ والبطالَةِ، واسْتَلَانَ فِراشَ العجزِ والكَسَلِ، لا كَمَن رُفِعَ له عَلَمٌ فشمَّرَ إليه، وبُورِكَ له في تفرَّدهِ في طريقِ طلبهِ، فَلَزِمهُ واستقامَ عليه، قَد أَبَتْ غَلَباتُ شوقِهِ إلّا الهجرَةَ إلى اللَّهِ ورسولهِ، ومَقَتَتْ نفسُهُ الرُّفقاءَ إلّا عليه، قَد أَبَتْ غَلَباتُ شوقِهِ إلّا الهجرَةَ إلى اللَّهِ ورسولهِ، ومَقَتَتْ نفسُهُ الرُّفقاءَ إلّا

ابنَ سبيل يُرافِقهُ في سبيلهِ .

ولمّا كانَ كمالُ الإرادَةِ بحسبِ كمالِ مُرادها - وشَرفُ العلمِ تابعُ لشرفِ معلومهِ - كانت نهايَةُ سعادَةِ العَبدِ - الذي لا سعادَةَ له بدونها، ولا حياةَ له إلّا بها - أن تكونَ إرادتُهُ مُتعلِّقةً بالمرادِ الذي لا يَبلى ولا يَفوتُ، وعَرَماتُ هِمَّتهِ مُسافرَةً إلى حضرةِ الحيِّ الذي لا يموتُ، ولا سبيلَ له إلى هذا المطلبِ الأسنى والحظِّ الأوفى، إلّا بالعلمِ الموروثِ عن عبدهِ ورسولهِ وخليلهِ وحبيبهِ الذي بَعَثَهُ لذلكَ داعيًا، وأقامَهُ على هذا الطَّريقِ هاديًا، وجَعلهُ واسطة (١) بينَهُ وبينَ الأنامِ، وداعيًا لهم بإذنهِ إلى دارِ السَّلامِ، وأبى سبحانهُ أن يفتحَ لأحدِ منهم إلّا على يديهِ، أو يَقْبَلَ من أحدِ منهم سعيًا إلّا أن يكونَ مُبتدئًا منه ومُنتهيًا إليه، فالطُّرقُ كلُّها إلّا طَريقَهُ عَيِّاتِهُ مسدودةٌ، والقلوبُ بأسرِها إلّا قلوبَ أتباعهِ المُنقادَةَ إليه عن اللَّهِ محبوسةٌ مصدودةٌ .

فَحُقَّ على مَن كَانَ في سعادَةِ نفسهِ ساعيًا، وكان قلبهُ حيًّا عن اللَّهِ واعيًا أن يجعلَ على هذين الأصلينِ مدارَ أقوالهِ وأعمالهِ ، وأن يُصَيِّرَها آخِيَّتَهُ (٢) التي إليها مَفزعُهُ في حياتهِ ومآلهِ، فلا جَرَمَ كان وَضعُ هذا الكتاب مُؤسَّسًا على هاتينِ القاعدَتين، ومقصودُهُ التَّعريفَ بشرفِ هذين الأصلين ، وسمَّيتُهُ « مِفتاحَ دارِ السَّعادَةِ ومنشورَ وَلَايَةِ (٣) أَهْل العلم والإرادَةِ »؛ إذ كانَ هذا من بعضِ التُزْلِ (٤)

<sup>(</sup>١) واسطَةَ تبليغ ودعوةٍ وهدايةٍ .

<sup>(</sup> ٢ ) الآخِيّة : هَي مثلُ عُروةِ تُشَدُّ إليها الداتّةُ .

<sup>(</sup>٣) « بفتحات ثلاث » ، قاله الشيخ بكر أبو زيد في « ابن القيّم حياته وآثاره » ( ٣ ) . ( ص ٣٠٠ - ط ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) العطاء .

والتُّحفِ التي فتحَ اللَّهُ بها عَلَيَّ حينِ انقطاعي إليه عندَ بيتهِ، وإلقائي نفسي ببابهِ مِسكينًا ذليلًا، وتعرُّضي لِنَفحاتهِ في بيتهِ، وحولَه بكرَةً وأصيلًا، فما خابَ من أنزلَ به حوائجَهُ، وعلَّقَ به آمالَهُ، وأصبَحَ ببابهِ مُقيمًا، وَبِحِماهُ نزيلًا.

ولمّا كان العِلمُ إمامَ الإرادَةِ، ومُقدَّمًا عليها، ومُفصِّلًا لها، ومُرشِدًا لها قَدَّمْنا الكلامَ على الكلام على المحبَّةِ .

ثمّ نُتْبِعُهُ - إن شاءَ اللّهُ بعدَ الفراغِ منه - كتابًا في الكلامِ على المحبَّةِ (۱) وأقسامِها، وأحكامِها، وفوائدِها، وثمراتِها، وأسبابِها، وموانِعها، وما يُقوِّيها، وما يُقوِّيها، وما يُقوِّيها، وما يُقوِّيها، وما يُقوِّيها، والقياسِ مُضعِفُها، والاستدلالِ بسائرِ طُرُقِ الأدلَّةِ من النَّقلِ والعقلِ والفِطرَةِ والقياسِ والاعتبارِ والذَّوقِ والوجدِ (۱) على تعلَّقها بالإلهِ الحقِّ الذي لا إله غيرهُ، بل لا ينتبغي أن تكونَ إلّا له، ومِن أجلهِ، والرَّدِّ على مَن أنكرَ ذلك، وتبيينِ فسادِ قولهِ عقلًا ونقلًا ، وفطرةً وقياسًا ، وذوقًا ووجدًا .

فهذا مضمونُ هذه التَّحفَةِ، وهذه عرائسُ معانيها الآن تُجلَى (٣) عليكَ، وخُودُ (٤) أبكارِها البَديعَةِ الجمالِ تَرْفُلُ في حُلَلِها وهي تُزَفَّ إليكَ، فإمَّا شمسٌ منازلُها بسعدِ الأسعَدِ، وإمَّا خُودٌ تُزَفَّ إلى ضريرٍ مُقعَدٍ، فاختَرُ لِنفسِكَ إحدى الخُطَّتين ، وأنزِلْها فيما شئتَ من المنزلتين، ولا بدَّ لكلِّ نعمَةٍ من حاسدٍ، ولكلِّ الخُطَّتين ، وأنزِلْها فيما شئتَ من المنزلتين، ولا بدَّ لكلِّ نعمَةٍ من حاسدٍ، ولكلِّ

<sup>(</sup> ١ ) وللمصنَّف رحمه اللَّه كتابُ « روضة المحبِّين » ، فلعلَّه هو الذي أشارَ إلى تأليفِه هنا ، وهو مطبوعٌ في مجلَّد كبير .

<sup>(</sup> ٢ ) إشارة من المصنّف رحمه الله إلى أذواق الصوفيّة ومواجيدهم التي يضعونها في غير مواضعها، ويصرفونها إلى غير جهتها الحقّة .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : تنظر إليها .

<sup>(</sup>٤) مُفردها: خَوْد، وهي الناعمة الشابة .

حقٌّ من جاحدٍ ومعاندٍ .

هذا ، وإنَّ ما أُودِعَ من المعاني والنَّفائسِ رَهْنٌ عند مَتَأَمِّلُهِ ومُطالعهِ ، له عُنْمُهُ وعلى مُؤلِّفهِ غُومُهُ، وله ثمرتُهُ ومنفعتُهُ ولصاحبهِ كَدَرُهُ ومشقَّتُهُ مع تعرُّضهِ لطاعن الطَّاعنين، ولاعتراض المناقشين .

وهذه بضاعته المُزجاة وعقلُهُ المكدودُ يُعرَضُ على عقولِ العالَمينَ، وإِلْقاؤهُ نفسه وعِرضَهُ بين مخالبِ الحاسدين، وأنيابِ البُغاةِ المُعتدين.

فلكَ أَيُّهَا القارىءُ صَفَوُهُ ، ولمؤلِّفهِ كَدرُهُ - وهو الذي تجشَّمَ غِراسَهُ وَتَعبَهُ - ولك ثمرُهُ، وها هو قد استُهدِفَ لسهام الرَّاشقين، واستَعذرَ إلى اللَّهِ من الزَّلل والخطأِ، ثمَّ إلى عبادهِ المُؤمنين .

اللهم فعياذًا ممَّن قَصُرَ في العلم والدِّينِ باعُهُ، وطالَتْ في الجهلِ وأَذى عبادِكَ ذراعُهُ، فهو لجهلهِ يرى الإحسانَ إساءَةً، والسُّنَّة بدعَةً، والعُرفَ نُكرًا، ولِظُلمهِ يَجزي بالحسنةِ سيَّة كاملةً، وبالسَّيِّعَةِ الواحدةِ عشرًا، قد اتَّخَذَ بَطْرَ الحقِّ وغَمْطَ النَّاسِ (١) سُلَّما إلى ما يُحِبُّهُ من الباطلِ ويَرضاهُ، ولا يَعرفُ من المعروفِ ولا يُنكِرُ من المُنكرِ إلّا ما وافق إرادتَهُ أو حالَفَ هواهُ، يَستطيلُ على أولياء الرَّسول وحزبهِ بأصغريهِ (٢)، ويُجالسُ أهلَ الغيِّ والجهالةِ ويُزاحِمُهم بركبتيهِ (٣)، قد ارتوى من ماءِ آجِن (٤) وتضلَّعَ ، واستشرفَ إلى مراتبِ وَرثةِ بركبتيهِ (١)) وهو الكِبْرُ الذي يتِه الرَّسول عَلَيْ وحذر منه، ونفَر عنه ، كما رواه مسلم (٩١)

<sup>(</sup> ٢ ) وهما القلبُ واللِّسان .

<sup>(</sup>٣) ومِن هذا الصَّنْف كثيرٌ! لا يزال ( بعضُهم ) بالعلمِ مُتَستِّرين ، وبالسَّنةِ مُتَلَفَّعين ، تغطيةً لحالهم ، وتمويهًا على أَتْباعِهم .

<sup>(</sup>٤) هو الماء المتغير الطعم واللون .

الأنبياءِ وتطلَّعَ، يركضُ في ميدانِ جهلهِ مع الجاهلين، ويبرُزُ عليهم في الجهالةِ فيظنُّ أنَّهُ من السَّابقين، وهو عندَ اللَّهِ ورسولهِ والمؤمنين عن تلكَ الوراثَةِ النَّبويَّةِ بَعْزِل، وإذا أُنزِلَ الوَرَثَةُ منازلَهُم منها فمنزلتُهُ منها أقصى وأبعَدُ مَنزِل.

نَزَلُوا بِمَكَّةَ في قبائلِ هاشمِ وَنَزَلْتَ بالبَيداءِ أَبَعَدَ مَنزِلِ وعياذًا بِكَ مَمَّن جعلَ الملامَةَ بضاعتَهُ، والعَذْلَ نصيحتَهُ، فهو دائما يُبدي في الملامَةِ ويُعيد ، ويُكرِّرُ على العَذْلِ فلا يُفيد ولا يَستفيد .

بل عياذًا بك من عَدوِّ في صورَةِ ناصحٍ، ووليٍّ في مِسلاخِ<sup>(۱)</sup> بعيدِ كاشِح، يجعلُ عداوتَهُ وأذاهُ حَذَرًا وإشفاقًا، وتنفيرَهُ وتخذيلَهُ إسعافًا وإرفاقًا، وإذا كانت العَينُ لا تكادُ إلّا على هؤلاءِ تَفتَحُ، والميزانُ بهم يخفُّ ولا يَرجَحُ، فما أحرى اللَّبيبَ بأن لا يُعيرَهم من قلبِه مُجزءً من الالتفات، ويُسافرَ في طريقِ مَقصِدهِ بينهم سَفَرَهُ إلى الأحياءِ بينَ الأموات ...

وما أحسَنَ ما قالَ القائلُ :

وفي الجَهلِ قبلَ الموتِ موتٌ لأهلهِ

وأجسامُهُم قبلَ القُبورِ قُبورُ

وأرواحُهُم في وحشَةٍ من جُسومِهـم

وليسَ لهُم حتى النُّشورِ نُشورُ

اللهمَّ فلكَ الحمدُ وإليكَ المُشتكى، وأنتَ المُستعانُ وبكَ المُستغاث، وعليكَ التُكلانُ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلّا بكَ، وأنتَ حسبُنا ونِعمَ الوَكيل.

فَلْنشرع الآنَ في المقصودِ بحولِ اللَّهِ وقوَّتهِ ، فنقولُ :

<sup>(</sup>١) هو - في الأُصل - جِلدُ الحيّة .

# اللُحسلُ اللَّوَّل (۱) في العلم وفضله وشَرَفه وبيان عُموم الحاجة إليه وتوقُف كمال العبد ونجاته في مَعاشه ومَعاده عليه

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائْمَا بالقِسْطِ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٨].

استشهدَ سبحانهُ بأُولي العلم على أَجَلِّ مشهودٍ عليه، وهو تَوحيدُهُ فقال:

﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائْمًا بِالْقِسْطِ ﴾ .

وهذا يدُلُّ على فَضلِ العلمِ وأهلهِ من وجوهِ :

أحدُها: استشهادُهُم دونَ غَيرهم من البَشرِ.

والثاني : اقتران شهادَتِهِم بشهادتهِ .

**والثَّالثُ** : اقترانُها بشهادَةِ ملائكتِهِ .

والرّابع: أنَّ في ضمنِ هذا تَزكيتَهُم وتَعديلَهُم؛ فإنَّ اللَّهَ لا يَستَشهدُ مِن خَلقهِ إِلَّا العُدولَ، ومنه الأثرُ المَعروفُ عن النَّبيِّ عَيْقِكِ : « يحملُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدولُهُ ؛ يَنْفُونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ ، وانتِحالَ المُبْطِلين ، وتأويلَ كلِّ خَلَفٍ عُدولُهُ ؛ يَنْفُونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ ، وانتِحالَ المُبْطِلين ، وتأويلَ

<sup>(</sup>١) مِن هنا إِلَى (٢/ ٣٩٨) ، ويتلُوه – بَعْدُ – الأَصلُ الثاني .

الجاهلين »<sup>(١)</sup>.

وقال مُحمَّد بن أحمد بن يَعقوبَ بن شيبَة : رأيتُ رجلًا قدَّم رجلًا إلى إسماعيلَ بنِ إسحاقَ القاضي، فادَّعى عليه دَعوى، فسألَ المُدَّعى عليه ؟ فأنكرَ، فقال للمُدَّعي : ألكَ بيِّنَةٌ ؟ قال ن نعم، فلانٌ وفلانٌ، قال : أمَّا فلانٌ فمِن شهودي ، وأمَّا فلانٌ فليسَ من شهودي ، قال : فيعرفُهُ القاضي ؟ قال : نعم ، قال : بماذا ؟ قال : أعرفهُ بكَثْبِ الحديثِ، قال : فكيفَ تعرفهُ في كتبِهِ الحديثَ ؟ قال : ما علمتُ إلّا خيرًا، قال : فإنَّ النَّبيَّ عَلِيلِهُ قال : « يحملُ هذا العلمَ من كُلِّ خلفِ عدولهُ »، فمَن عدّلَهُ رسولُ اللَّهِ عَيْلِهُمُ أَوْلَى ممَّن عدَّلْتَهُ أنتُ من قال : قُم فهاتهِ، فقَد قَبِلْتُ شهادتَهُ (٢).

وسيأتي - إن شاءَ اللَّهُ - الكلامُ على هذا الحديث في موضعهِ .

الخامس : أنَّهُ وصَفَهُم بكونهم أُولي العلم، وهذا يدُلُّ على اختصاصِهم به، وأنَّهم أهلُهُ وأصحابُهُ ، ليسَ بمُستعار لهم .

السَّادين : أنَّهُ سبحانهُ استشهدَ بنفسه وهو أجلَّ شاهدٍ، ثمَّ بخِيارِ خلقهِ وهم ملائكتُهُ والعلماءُ من عبادهِ، ويكفيهم بهذا فضلًا وشَرفًا .

السَّابِعُ: أَنَّهُ استَشهَدَ بهم على أجلِّ مشهودٍ به وأعظمهِ وأكبرهِ ، وهو شهادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، والعظيمُ القَدْرِ إِنَّما يَستَشهدُ على الأمرِ العَظيمِ أكابرَ الخَلْق وساداتِهم .

<sup>(</sup> ١ ) لي مُجزّة مُفرّدٌ في تخريجهِ، عنوانه : « إتحاف ذوي الشَّرف، بطُرُق حديث : يحملُ هذا العلمَ مِن كلِّ خَلَف ... »، وسَيُشير المصنّف - بَعدُ - إلى شيء من طُرقه .

وانطر تعليقي على كتاب « الحِطَّة » ( ص ٧٠-٧١ ) لصدِّيق حسن خان .

<sup>(</sup>٢) روى القصة الخطيبُ البغداديُّ في « شرف أصحاب الحديث » ( رقم ٥٧ ) .

الثَّاهِنُ : أَنَّهُ سبحانهُ جعلَ شهادتَهُم مُحَجَّةً على المُنكِرينَ، فهُم بمنزلةِ أَدلَّتِهِ وآياتهِ وبراهينهِ الدَّالَّةِ على توحيدهِ .

القاسع: أنّه سبحانه أفرد الفعل المُتضمِّن لهذه الشهادة الصَّادرَةِ منه ومن ملائكتهِ ومنهم، ولم يَعطِفْ شهادتَهم بفعلِ آخرَ على شهادته، وهذا يدُلُّ على شدَّةِ ارتِباطِ شهادتهِم بشهادته، فكأنَّهُ سبحانهُ شهدَ لنفسِهِ بالتَّوحيدِ على ألسنتهِم، وأنطَقَهُم بهذه الشهادَةِ، فكانَ هو الشاهدَ بها لنفسِهِ إقامةً وإنطاقًا وتعليمًا، وهم الشاهدونَ بها له إقرارًا واعتراقًا وتصديقًا وإيمانًا.

العاشر: أنَّهُ سبحانه جَعلهُم مُؤدِّينَ لحقِّهِ عندَ عبادِهِ بهذهِ الشهادَةِ، فإذا أَدَّوْها فَقد أَدُوا الحقَّ المشهودُ به، فثبتَ الحقُّ المشهودُ به، فوجَبَ على الخَلْقِ الإقرارُ به، وكان ذلك غايَةَ سعادتهِم في معاشِهم ومعادِهم، وكُلُّ مَن نالَهُ الهُدى بشهادتهم، وأقرَّ بهذا الحقِّ بسببِ شهادتهم، فلَهُم من الأجرِ مثلُ أجرِهِ.

وهذا فَضلٌ عظيمٌ لا يَدري قَدْرَهُ إلّا اللَّهُ، وكذلكَ كُلُّ مَن شِهِدَ بها عَن شهادتِهِم فلهُم من الأجرِ مثلُ أجرِهِ أيضًا .

فهذه عَشرَةُ أُوجهِ في هذه الآيَةِ .

الوجه الحادي عَشَر في تفضيل العلم وأهله: أنَّهُ سبحانهُ نَفى التَّسويَة الله الله وبينَ غيرهم، كما نَفى التَّسويَة بينَ أصحابِ الجنَّةِ وأصحابِ النَّار، يَّا فقال تعالى : ﴿ قُل هَل يَستَوي الَّذينَ يَعلَمونَ والَّذينَ لا يَعلَمون ﴾ [الزمر: ٩]، كما قال تعالى : ﴿ لا يَستَوي أصحابُ النَّارِ وأصحابُ الجنَّة ﴾ [الحشر: ٢٠]، وهذا يذُلُ على غايةِ فضلِهم وشَرَفهم .

الوجهُ الثَّاني عَشَر: أنَّهُ سبحانهُ جعلَ أهلَ الجهل بمنزلةِ العُميان الذين لا

الجهل والعلم لا يستويان الجاهِلِ بمنزلة يُبصِرون ، فقال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ يَعلمُ أَنَّما أُنزِلَ إليكَ من ربِّكَ الحقُّ كَمَن هو أعمى ﴾ [ الرعد : ١٩ ]، فما ثُمَّ إلَّا عالمٌ أو أعمى، وقَد وصفَ سبحانهُ أهلَ الجهلِ بأنَّهُم صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ في غيرِ موضع من كتابهِ .

الأعمى

ظهور الحق لأهل العلم

هم أهل العلم

الشهادةُ لهم

الوجه الثَّالث عَشَر : أنَّهُ سبحانهُ أخبَرَ عن أُولي العلم بأنَّهُم يَرَونَ مَا أُنزِلَ إليه من ربِّهِ حقًّا، وجَعلَ هذا ثناءً عليهم واستشهادًا بهم ، فقال تعالى : ﴿ وَيَرى الَّذِينَ أُوتُوا العلمَ الذي أُنزِلَ إليكَ من ربِّكَ هو الحقَّ ﴾

الوجهُ الزَّابِعَ عَشَر : أنَّهُ سبحانهُ أمَرَ بسؤالهم والرُّجوع إلى أقوالهم، أهل الذكر وجعَلَ ذلكَ كالشهادَةِ منهم، فقال : ﴿ وما أرسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رجالًا نُوحي إليهم فاشأَلُوا أَهُلَ الذِّكرِ إِنْ كُنتُم لا تَعلَمُون ﴾ [ النحل : ٤٣ ]، وأهلُ الذِّكرِ هم أهلُ العلم بما أُنزِلَ على الأنبياءِ .

الوجهُ الخامسَ عَشَر: أنَّهُ سبحانهُ شهِدَ لأهلِ العلم شهادَةً في ضمنها الاستشهادُ بهم على صحَّةِ ما أنزَلَ اللَّهُ على رسولهِ، فقال تعالى : ﴿ أَفَغَيرَ اللهِ أَبتَغي حَكَمًا وهو الَّذي أَنزَلَ إليكُم الكتابَ مُفَصَّلًا والَّذينَ آتيناهُم الكتابَ يَعلَمونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن ربِّكَ بالحقِّ فلا تكونَنَّ مِن المُمتّرين ﴾ [ الأنعام : ١١٤ ] .

الوجهُ السَّادسَ عَشَر : أنَّهُ سبحانهُ سلَّى نبيَّهُ بإيمانِ أهلِ العلم به، وأمرَهُ أنْ إيمانُ أَهل لا يَعبأ بالجاهلين شيئًا، فقال تعالى : ﴿ وقُرْآنًا فَرَقْناهُ لِتَقرَأُهُ على النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ ونَزَّلناهُ تَنزيلًا قُلْ آمِنوا به أوْ لا تُؤمِنوا إنَّ الَّذينَ أُوتوا العلمَ مِن قَبلِهِ إذا يُتلى عَليهم يَخِرُّونَ إِلَى ۚ الْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويَقُولُونَ سُبِحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا ١١) كَذَا، وهذَا تَربيقَ هَاحِسُ، صوابِه ( يُحَرَّونَ للأُوَ وَإِنْ)-

لَمْفُعُولًا ﴾ [ الإسراء : ١٠٦ – ١٠٨ ]، وهذا شرَفٌ عظيمٌ لأهلِ العلمِ، وتحتَهُ أنَّ أَهُلُهُ العالِمونَ قَد عَرفوهُ، وآمَنوا به، وصدَّقوا، فسَواءٌ آمَنَ به غيرُهُم أو لا !

الكتابُ آيات بيّنات في صدور أهل العلم الوجه السّابع عَشَو: أنَّهُ سبحانهُ مَدَحَ أهلَ العلم، وأثنى عليهم، وشرَّفهُم بأنْ جعلَ كتابَهُ آياتِ بيّناتِ في صُدورهم، وهذه خاصَّةٌ ومَنْقَبَةٌ لهم دونَ غيرهِم، فقال تعالى: ﴿ وكذلكَ أَنزَلْنا إليكَ الكتابَ فالَّذينَ آتَيناهُم الكتابَ يُؤمنونَ بهِ ومِن هؤلاء مَن يؤمنُ بهِ وما يَجحَدُ بآياتِنا إلّا الكَافِرون وما كنتَ تَتلو مِن قبلِهِ مِن كتابٍ ولا تَخُطُّهُ بيمينِكَ إذًا لارتابَ المُبطِلون بَل هو آياتٌ بيّناتٌ في صُدورِ الَّذينَ أُوتوا العلمَ وما يجحَدُ بآياتِنا إلّا الظَّالمون ﴾ بيّناتٌ في صُدورِ الَّذينَ أُوتوا العلمَ وما يجحَدُ بآياتِنا إلّا الظَّالمون ﴾ الغنكبوت: ٤٧ - ٤٤]، وسواءٌ كان المعنى أنَّ القرآنَ مُستقرٌ في صُدورِ الذين أُوتوا العلمَ، ثابتٌ فيها، محفوظ، وهو في نفسهِ آياتٌ بيّناتٌ، فيكونُ قد أخبرَ عنه بخَبرَين:

أحدهما: أنَّهُ آياتٌ بيِّناتٌ .

الثَّاني : أنَّهُ محفوطٌ، مُستقِرٌّ ، ثابتٌ في صُدورِ الذين أُوتوا العلمَ .

أو كان المعنى: أنَّهُ آياتٌ بيِّناتٌ في صُدورِهِم، أي : كُونُهُ آياتِ بيِّناتِ

معلومٌ لهم ، ثابتٌ في صُدورهم، والقولانِ مُتلازمان، ليسا بمختلِفين .

وعلى التَّقديرين: فهو مدخ لهم، وثناءٌ عليهم في ضِمنه الاستشهادُ بهم، فتأمَّلُهُ .

الوجه الثّامن عَشَر: أنَّهُ سبحانهُ أمَرَ نبيَّهُ أن يسأَلُهُ مَزيدَ العلمِ، فقال طَلَبَ المِهِ المُهِمَّ المُهِمُ النَّهُ المُهِمُ اللَّهُ المُهِمُ اللَّهُ المُهِمُ اللَّهُ المُهُمُ اللَّهُ اللَّه

ر فعة

نبيَّهُ أن يسأَلهُ المزيدَ منه .

الوجه التّاسع عَشر: أنّه سبحانه أخبرَ عن رِفعة دَرَجاتِ أهلِ العلمِ والإيمانِ خاصَّةً، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا إذا قيلَ لكُم تَفَسَّحوا في الله في المجالسِ فافْسَحُوا يَفسَحِ الله لكُم وإذا قيلَ انشُزوا فانشُزوا يَرفَعِ الله الله الله الله ين آمَنوا منكم والّذين أوتوا العلمَ درجاتٍ والله بما تعمَلونَ خَبيرٌ ﴾ الله المجادلة: ١١].

وقد أُحبَرَ سبحانهُ في كتابهِ برَفعِ الدَّرجاتِ في أربعَةِ مواضع:

أحدها: هذا .

والثَّاني: قولُه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَت قلوبُهم وإذا تُلِينَ عليهم آياتُهُ زَادَتْهُم إِيمَانًا وعلى ربّهم يتوكَّلُون الَّذِين يُقيمُون الصَّلاةَ وممَّا رَزَقْناهُم يُنفِقُون أُولئكَ هم المؤمِنُون حقًّا لهم دَرَجاتٌ عندَ ربّهم ومَغفِرَةٌ ودِزقٌ كريمٌ ﴾ [ الأنفال : ٢ - ٤ ] .

والثَّالَث : قولُه تعالى : ﴿ وَمَنْ يَأْتَهِ مُؤْمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالَحَاتِ فَأُولَئكَ لَهُمُ الدَّرِجَاتُ العُلَى ﴾ [ طه : ٧٥ ] .

والرَّابع: قولُه تعالى: ﴿ وَفَضَّلَ الله المُجاهدينَ على القاعدينَ أَجرًا عَظيمًا دَرجاتٍ منهُ ومغفِرَةً ورَحمةً ﴾ [ النساء: ٩٥ – ٩٦ ] .

فهذه أربعةُ مواضعَ، في ثلاثةِ منها الرِّفعةُ بالدَّرجاتِ لأهلِ الإيمان، الذي هو العلمُ النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ، والرَّابعُ الرِّفعةُ بالجهادِ، فعادَت رِفعَةُ الدَّرجاتِ كلّها إلى العلم والجهادِ اللَّذينِ بهما قِوامُ الدِّين (١).

<sup>(</sup>١) والعِلْمُ هو الأَصلُ ، فتأَمَّلُ .

الوجه العشرون: أنَّهُ سبحانهُ استشهَدَ بأهلِ العلمِ والإيمانِ يومَ القيامَةِ على بُطلانِ قولِ الكُفَّار، فقال تعالى: ﴿ وَيَومَ تَقومُ السَّاعةُ يُقسِمُ المُجرِمونَ ما لَبِثوا غَيرَ ساعَةٍ كذلكَ كانوا يُؤفَكون وقالَ الَّذينَ أُوتوا العلمَ والإيمانَ لقد لَبِثتُم في كتابِ اللهِ إلى يومِ البَعثِ فهذا يومُ البَعثِ ولكنَّكُم كنتُم لا تَعلمون ﴾ في كتابِ اللهِ إلى يومِ البَعثِ فهذا يومُ البَعثِ ولكنَّكُم كنتُم لا تَعلمون ﴾ [ الروم: ٥٥ - ٥٠] ] المراحة المراح

الاستشهاد بأقوال أهل

العلم يوم القيامة

أهل العلم هم أهل

الخشية

الوجه الحادي والعشرون: أنَّهُ سبحانهُ أخبَرَ أنَّهُم أهلُ خَشيِّتِهِ، بل خَصَّهُم

مِن بينِ النَّاسِ بذلك، فقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخشَى اللهَ مَن عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الله عَزيزٌ غَفُورٌ ﴾ [ فاطر : ٢٨ ]، وهذا حَصْرٌ لخشيتهِ في أُولَى العلم .

وقال تعالى : ﴿ جَزاوُهُم عندَ رَبُّهم جنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تحتِها الأنهارُ خالدينَ فيها أَبَدًا رضيَ الله عنهُم ورَضُوا عنهُ ذلكَ لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [ البيّنة : ٨ ] .

وقد أَخبَرَ أَنَّ أَهلَ خَشيتهِ هم العُلماءُ، فَدلَّ على أَنَّ هذا الجزاءَ المذكورَ للعلماءِ بمجموع النَّصَين .

وقال ابنُ مَسعودِ رضيَ اللَّهُ عنه : « كفى بخشيةِ اللَّهِ علمتا، وكفى بالإغترارِ باللَّهِ جهلًا »(١).

الوجه الثاني والعشرون: أنَّهُ سبحانهُ أخبَرَ عن أمثالهِ التي يَضربُها أمل العلم مم التنعون مم التنعون الله العلم على صحّةِ ما أخبَرَ به: أنَّ أهلَ العلمِ هم المُنتَفِعون بها بعرب اللهِ العلمِ على صحّةِ ما أخبَرَ به : أنَّ أهلَ العلمِ هم المُنتَفِعون بها بعرب اللهِ اللها الأمثال

( ١ ) رَوَاهُ ابنُ المباركُ في ه الزهد » ( ص ١٥ ) ، وأحمد في « الزهد » ( ص ١٥٨ )، وألطبراني في ه الكبير » ( ٩ / ٢١١ ) .

وقد روى الدارميّ (١ / ١٠٦)، وأبو نُعيم في ﴿ الحلية ﴾ (٢ / ٩٥) هذه الكلمةَ عن مسروقٍ .

رفعة الدرجة بعلم الحُجُّة

علم العباد

المُختَصُّونَ بعلمها، فقال تعالى : ﴿ وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضِرِبُهَا لَلنَّاسِ وَمَا يَعَقِلُهَا إِلَّا المُختَصُّونَ ﴾ [ العنكبوت : ٤٣ ] .

وفي القرآن بضعَةٌ وأربَعونَ مثلًا .(١)

وكان بَعضُ السَّلَفِ<sup>(٢)</sup> إذا مرَّ بمَثَلِ لا يَفهمُهُ ، يَبكي ويقول: لستُ من العالِمين .

الوجه الثّالث والعشرون: أنَّهُ سبحانهُ ذَكرَ مُناظرةَ إبراهيمَ لأبيهِ وقومهِ، وغَلَبتَهُ لهم بالحُجَّةِ ، وأُحبَرَ عن تَفضيلهِ بذلك ، ورَفعهِ دَرَجَتهُ بعلمِ الحُجَّةِ ، فقال تعالى عَقِيبَ مُناظرَتهِ لأبيهِ وقومهِ في سورة الأنعام : ﴿ وتلكَ حُجَّتُنا النّعالِي عَقِيبَ مُناظرَتهِ لأبيهِ وقومهِ في سورة الأنعام : ﴿ وتلكَ حُجَّتُنا النّعالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عليمٌ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قال زَيدُ بن أسلمَ رضيَ اللَّهُ عنه: نَرفَعُ دَرجاتٍ مَن نشاءِ بعلمِ الحُجَّة (٣). العجهُ الزَّابِعُ والعشرون: أنَّهُ سبحانهُ أخبَرَ أنَّهُ خَلَقَ الحَلَّقَ، ووضَعَ بيتَهُ الحرامَ، والشهرَ الحرامَ والهَدْيَ والقلائدَ، لِيَعلَمَ عبادُهُ أنَّهُ بكلِّ شيءِ عليم، وعلى كلِّ شيءِ قَديرٌ، فقال تعالى: ﴿ الله الَّذِي خَلَقَ سَبعَ سَمواتٍ ومِنَ الأرضِ مثلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الأمرُ بينَهُنَّ لتَعلَموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قَديرٌ وأنَّ الله قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلما ﴾ [ الطلاق: ١٢]، فدلَّ على أنَّ عِلمَ العباد بربِّهم وصفاتهِ بكلِّ شيءٍ عِلما ﴾ [ الطلاق: ١٢]، فدلَّ على أنَّ عِلمَ العباد بربِّهم وصفاتهِ

<sup>(</sup> ١ ) وقد جَمعها المصنّفُ رحمه اللَّه في كتابه الماتِع « إعلام الموقِّمين » ( ١ / ١٦٣ –

<sup>. ( 711</sup> 

<sup>(</sup> ۲ ) هو عَمرو بن مُرَّة، فيما رواه ابنُ أبي حاتمٍ، كما في « تفسير ابن كثير » (٣٠٠/٣) . ( ٣ ) رواه أبو الشَّيخ ، كما في « الدُّر المنثور » ( ٣ / ٣١٠ – ط ٢ ) .

ا خیر مما یکمی ..

ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة

الحكمة هر

وعبادتهِ وحدَهُ هو الغايَةُ المَطلوبَةُ من الخَلْقِ والأمرِ .

الوجه الخامسُ والعشرون: أنَّ اللَّه سبحانهُ أمَرَ أهلَ العلمِ بالفَرَحِ بما آتاهُم، وأخبَرَ أنَّهُ خبيرٌ بما يَجمعُ النَّاسَ، فقال تعالى: ﴿ قُل بِفَضلِ اللهِ وبرَحَمَتِهِ فبذلكَ فَلْيَفرَحوا هو خَيرٌ ممَّا يَجمَعون ﴾ [ يونس: ٥٨]، وفُسِّرَ فضلُ اللَّهِ بالإيمانِ، ورحمتُهُ بالقرآنِ، والإيمانُ والقرآنُ همَا العلمُ النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ، وهما الهُدى ودينُ الحقِّ، وهما أفضلُ علم وأفضلُ عمل .

الوجه السّادس والعشرون: أنَّهُ سبحانهُ شهِدَ لمَن آتاهُ العلمَ بأنَّهُ قَد آتاهُ

خَيرًا كَثيرًا، فقال تعالى : ﴿ يُؤتِي الحِكمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِي خَيرًا كَثيرًا ﴾ [ البقرة : ٢٦٩ ]، قال ابنُ قُتَيبَة والجمهورُ : الحِكمَةُ إصابَةُ

الحقِّ (١) والعملُ به، وهيَ العلمُ النَّافعُ والعَملُ الصَّالحُ .

الوجه السَّابع والعشرون: أنَّهُ سبحانهُ عَدَّدَ نِعَمَهُ وفَضْلَهُ على رسولهِ، وجَعَلَ مِن أَجَلِّها أَنْ آتاهُ الكتابَ والحِكمَة، وعلَّمهُ ما لم يكُن يَعلَم، فقال تعالى: ﴿ وأَنزلَ الله عليكَ الكتابَ والحِكمَةَ وعلَّمكَ ما لم تكن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللهِ

عَلَيكَ عَظيمًا ﴾ [ النساء : ١١٣ ] .

الوجه القَامِنُ والعشرون: أنَّهُ سبحانهُ ذكَّرَ عبادَهُ المؤمنينَ بهذه النِّعمَةِ، سه اللم وأمرَهُم بشكرها، وأن يذكروهُ على إشدائها إليهم، فقال تعالى: ﴿ كما أَرسَلْنا فَيكُم رَسُولًا مِنكُم يَتلُو عَلَيكُم آياتِنا ويُزَكِّيكُم ويُعلِّمُكُم الكتابَ والحِكمَة فيعلِّمُكُم ما لَم تَكونوا تَعلمون فاذكروني أذكُرُكُم واشكروا لي ولا تَكفُرون ﴾ ويُعلِّمُكُم ما لَم تَكونوا تَعلمون فاذكروني أذكركُم واشكروا لي ولا تَكفُرون ﴾ [ البقرة : ١٥١ - ١٥٠ ] .

<sup>(</sup> ١ ) وهي وَضْعُ الشيء في موضعِه ، ولا يكونُ هذا إِلَّا بالعلم .

العلمُ مِنْةٌ مِن

الوجه التاسع والعشرون: أنّه سبحانه لمّا أخبرَ ملائكته بأنّه يُريدُ أن يجعَلَ في الأرضِ خَليفَة، قالوا له : ﴿ أَتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماءَ ونَحنُ نُسبِّحُ بحمدِكَ ونقدِّسُ لكَ قال إنّي أعلمُ ما لا تَعلَمون وعلَّمَ آدمَ الأسماءَ كلّها ثمَّ عَرَضَهُم عَلى الملائكةِ فقال أَنْبِئوني بأسماءِ هؤلاءِ إنْ كُنتُم صادِقين قالوا سُبحانكَ لا علمَ لنا إلّا ما عَلَّمْتنا إنَّكَ أنتَ العليمُ الحكيمُ ﴾ صادِقين قالوا سُبحانكَ لا علم لنا إلّا ما عَلَّمْتنا إنَّكَ أنتَ العليمُ الحكيمُ ﴾ [البقرة: ٣٠ - ٣٢] ... إلى آخر قصَّةِ آدمَ، وأمرَ الملائكةَ بالسُجودِ له، فأبى إبليش، فلَعَنهُ وأخرَجَهُ من السَّماء.

#### وبيانُ فَصلِ العلم من هذه القصَّةِ من وجوهٍ :

أحدها: أنَّهُ سبحانهُ ردَّ على الملائكةِ لمّا سألوا: كيفَ يجعَلُ في الأرضِ من هم أطوَعُ له منه ؟ فقال : ﴿ إنِّي أعلمُ ما لا تَعلَمون ﴾ ، فأجابَ سؤالَهم بأنَّهُ يعلمُ مِن بواطنِ الأُمور وحقائِقها ما لا يعلمونهُ، وهو العليمُ الحكيمُ، فظهرَ مِن هذا الخليفةِ مِن خيارِ خَلقِهِ، ورُسلِهِ، وأنبيائهِ، وصالحي عبادهِ، والشهداء، والصّديقين، والعُلماءِ، وطبقاتِ أهلِ العلمِ والإيمانِ مَن هو خَيرٌ من الملائكةِ، وظهرَ مَن إبليسَ مَنْ هو شرُّ العالَمين، فأخرَجَ سبحانهُ هذا وهذا، والملائكةُ لم يكُن لها علمٌ لا بهذا، ولا بهذا، ولا بهذا، ولا بهذا، ولا بهذا، ولا على خَلْقِ آدمَ وإسكانهِ الأرضَ من الحِكم الباهرةِ .

الثَّاني : أنَّهُ سبحانهُ لمَّا أرادَ إظهارَ تفضيلِ آدمَ وتَميزِه وفَضلِه ميَّرَهُ عليهم بالعلمِ، فعلَّمهُ الأسماءَ كلَّها، ثمَّ عَرَضَهُم على الملائكةِ ، فقال : ﴿ أُنبِئُونِي بِالعلمِ، فعلَّمهُ الأسماءِ هؤلاءِ إن كُنتُم صادقين ﴾ [ البقرة : ٣١ ]، جاءَ في التَّفسير (١) أنَّهُم

<sup>(</sup>١) انظر « زاد المُسير » (١/ ٦٣) ، و« تَفْسير ابن كثير » (١/ ١٣٣)، و « تَفْسير =

قالوا: لَن يَخْلُقَ رَبُنَا خَلَقًا هُو أَكْرَمُ عَلَيْهِ مَنَّا، فَظَنُّوا أَنَّهُم خَيرٌ وأَفْضِلُ مِن الْخَلَيْفَةِ اللَّهِ اللّهُ فِي الأَرْضِ، فلمَّا امتَحنَهُم بعلمِ ما علَّمهُ لهذا الْخلَيْفَةِ أَقرُّوا بالعجزِ، وجَهْلِ ما لم يَعلَموهُ، فقالوا: ﴿ سُبحانَكَ لا عِلْمَ لنا إلّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ العليمُ الحكيمُ ﴾ [ البقرة: ٣٦]، فحينئذِ أظهَرَ لهُم فَضلَ آدَمَ بما خصَّهُ أنتَ العليمُ الحكيمُ ﴾ [ البقرة: ٣٦]، فحينئذٍ أظهرَ لهُم فَضلَ آدَمَ بما خصَّهُ بهِ من العلمِ ، فقال : ﴿ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُم بأسمائهِم فلمَّا أَنبأهم بأسمائهم ﴾ [ البقرة: ٣٣] ، أقرُّوا له بالفَضلِ .

الثَّالث: أنَّهُ سبحانهُ لمّا أنْ عرَّفهُم فَضلَ آدمَ بالعلمِ، وعَجْزَهم عن معرفةِ ما علَّمهُ، قال لهم: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُم إِنِّي أَعلَمُ غَيبَ السَّمواتِ والأرضِ وأعلمُ ما تُبدونَ وما كنتُم تَكتُمون ﴾ [ البقرة: ٣٣]، فعرَّفهم سبحانهُ بالعلمِ، وأنَّهُ أحاطَ عِلمًا بظاهِرهم وباطنهِم، وبغيبِ السَّمواتِ والأرضِ ،فتعرَّفَ إليهم بصفة العلمِ، وعرَّفهُم فضلَ نبيّه وكليمهِ بالعلمِ، وعَجزَهم عمَّا آتاهُ آدمَ من العلمِ ، وكفى بهذا شرفًا للعلم .

الرَّابع: أنَّهُ سبحانهُ جَعَلَ في آدمَ مِن صِفاتِ الكمالِ ما كانَ به أفضلَ من غيرِهِ من المخلوقاتِ، وأرادَ سبحانهُ أن يُظهِرَ لملائكتهِ فضلَهُ وشَرفَهُ، فأظهَرَ لمهائكتهِ فضلَهُ وشَرفَهُ، فأللهم أحسَنَ ما فيه وهو عِلمُهُ، فدلَّ على أنَّ العلمَ أشرَفُ ما في الإنسانِ، وأنَّ فضلَهُ وشَرفَهُ إنَّما هو بالعلم.

ونَظيرُ ذلكَ ما فَعَلهُ بِنَبيِّهِ يوسُفَ عليه السَّلام لمَّا أرادَ إظهارَ فضلهِ وشَرفِهِ على أهل زمانهِ كلِّهم ، أظهَرَ للمَلِكِ وأهل مصرَ مِن علمهِ بتأويلِ رُؤياهُ

<sup>=</sup> الطّبري » ( ۱ / ۱۸۸ ) .

ما عَجَزَ عنه عُلماءُ التَّعبيرِ(١)، فحينئذِ قدَّمَهُ، ومكَّنَهُ، وسلَّمَ إليهِ خَزائنَ الأرضِ، وكانَ قبلَ ذلكَ قَد حَبَسَهُ على ما رآهُ من محسنِ وَجهِهِ، وجمالِ صورَتهِ، ولمَّا ظَهَرَ له حسنُ صُورَةِ علمهِ، وجمالُ معرفتهِ ، أطلَقَهُ من الحبسِ ،ومكَّنهُ في الأرضِ، فدلَّ على أنَّ صورَةَ العلمِ عندَ بني آدمَ أبهى وأحسنُ من الصُّورَةِ العِلمِ عندَ بني آدمَ أبهى وأحسنُ من المُّورَةِ العِلمِ عندَ بني آدمَ أبهم وأبه اللهِ كانت أجملَ صورَةٍ .

وهذا وجة مُستقلِّ في تفضيلِ العلمِ، مُضافٌ إلى ما تَقدَّمَ، فتمَّ به ثلاثونَ وجهًا .

دَمَ أَمــل الوجه الحادي والثّلاثون : أنَّهُ سبحانهُ ذَمَّ أَهلَ الجَهلِ في مواضعَ كثيرةٍ من كتابهِ :

فقال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُم يَجِهَلُونَ ﴾ [ الأنعام : ١١١ ] . وقال : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم لا يعلمون ﴾ [ الأنعام : ٣٧ ] .

وقال تعالى : ﴿ أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُم يَسمَعُونَ أُو يَعَقِلُونَ إِنْ هُم إِلَّا كَالْنَعَامِ بِل هُم أَضلُّ سَبيلًا ﴾ [ الفرقان : ٤٤ ]، فلم يقتصِر سبحانهُ على تشبيهِ الجُهَّال بالأنعام، حتى جَعلَهُم أَضلَّ سبيلًا منهم .

وقال: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عندَ اللهِ الصَّمُّ البُكمُ الَّذينَ لا يعقلون ﴾ [الأنفال: ٢٢]، أخبَرَ أَنَّ الجُهَّالَ شرُّ الدَّوابِّ عندهُ، على اختلافِ أصنافِها من الحميرِ، والسِّباعِ، والكلابِ، والحشراتِ، وسائرِ الدَّوابِّ، فالجُهَّالُ شرُّ منهم، وليسَ على دينِ الرُسل أضرُ من الجهَّالِ، بل هم أعداؤهم على الحقيقةِ. وقال تعالى لنبيّهِ وقد أعاذهُ: ﴿ فلا تَكونَنَّ من الجاهلين ﴾ وقال تعالى لنبيّهِ وقد أعاذهُ: ﴿ فلا تَكونَنَّ من الجاهلين ﴾

[ الأنعام : ٣٥ ] .

<sup>(</sup>١) أَي : تفسيرُ الرؤى والأُحلام .

وقال كليمُهُ موسى عليه السَّلام : ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ البقرة : ٦٧ ] .

وقـال لأوَّلِ رُسُلهِ نـوحِ عليه السَّلام : ﴿ إِنِّــي أَعِظُكَ أَن تكونَ منَ الجاهلينَ ﴾ [ هود : ٤٦ ] .

فهذه حالُ الجاهلين عندَهُ، والأوَّلُ حالُ أهلِ العلم عندهُ .

وأخبَرَ سبحانهُ عن عُقوبتِه لأعدائهِ أنَّهُ مَنعَهُم عِلمَ كتابهِ ومعرفَتهُ وفِقهَهُ، فقال تعالى : ﴿ وإذا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلْنا بَينَكَ وبينَ الَّذينَ لا يُؤمنونَ بالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا وجَعَلنا على قُلوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفقَهوهُ وفي آذانِهم وَقرًا ﴾ [ الإسراء : ٥٥ - ٤٦] .

وأمَرَ سبحانهُ نبيَّهُ بالإغراضِ عنهُم ، فقال : ﴿ وأَعْرِضْ عَن الجاهلين ﴾ . وأثنى على عبادهِ بالإعراضِ عنهم ومُتارَكَتِهم، كما في قولِه تعالى : ﴿ وإذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عنهُ وقالوا لنا أعمالُنا ولكُم أعمالُكُم سلامٌ عليكم لا نَبتَغي الجاهلين ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُم الْجَاهِلُونَ قَالُوا سُلَامِنَا ﴾ [ الفرقان:٦٣ ] . وكُلُّ هذا يَدُلُّ على قُبِحِ الْجَهلِ عندهُ، وبُغضِهِ للجهلِ وأهلهِ، وكذلك هو عندَ النَّاس ، فإنَّ كلَّ أَحدٍ يتبرَّأُ منه وإنْ كان فيه .

الوجه الثّاني والثّلاثون: أنَّ العلم حياةٌ ونورٌ، والجهلَ موتٌ وظُلْمَة، الماء عاةً والشرُّ كلَّهُ سَبَهُ النُّورُ والحياةُ، فإنَّ النُّورَ والشرُّ كلَّهُ سَبَهُ النُّورُ والحياةُ، فإنَّ النُّورَ والشرُّ كلَّهُ سَبَهُ النُّورُ والحياةُ، فإنَّ النُّورَ والحياةُ عن حقائقِ الأشياءِ، ويُديِّنُ مراتبَها، والحياةُ هي المُصَحِّحةُ لصفاتِ الكمالِ، والمُوجِبَةُ لتسديدِ الأقوالِ والأعمالِ، وكُلُّ ما تصرَّفَ من الحياةِ فهو خيرٌ كلَّه، كالحياءِ؛ الذي سَبَعُهُ كمالُ حياةِ الفَلبِ وتصوَّرُه حقيقةَ القُبحِ ونَفرَتُهُ خيرٌ كلَّه، كالحياءِ؛ الذي سَبَعُهُ كمالُ حياةِ الفَلبِ وتصوَّرُه حقيقةَ القُبحِ ونَفرَتُهُ

منه، وضدُّهُ الوقاحَةُ والفُحشُ ؛ وسبَبُهُ موتُ القَلبِ وعدمُ نَفرَتِهِ من القبيحِ ، وكالحَياءِ (١) ، الذي هو المَطَّرُ الذي به حياةُ كُلِّ شيءٍ، قال تعالى : ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحيَيناهُ وَجَعَلنا لهُ نورًا يَمشي به في النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ في الظُّلُماتِ ليسَ بخارجِ منها ﴾ [ الأنعام : ١٢٢]، كانَ مَيْتًا بالجهلِ قلبُهُ، فأحياهُ بالعلم، وجعَلَ له من الإيمانِ نورًا يمشي به في النَّاس .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وآمنُوا برسولِهِ يُؤْتِكُم كِفْلَينِ مِن رَحْمَتهِ ويجعَلْ لَكُم نُورًا تَمشُونَ بهِ ويَغفِرْ لَكُم والله غَفُورٌ رَحِيمٌ لَنُلا يعلمَ أَهلُ الكتابِ أَلَّا يَقدِرُونَ على شيءٍ مِن فَضلِ الله وأنَّ الفَضلَ بيدِ الله يُؤتيهِ مَن يشاءُ والله ذو الفَضلِ العَظيم ﴾ [ الحديد : ٢٨ - ٢٩ ] .

وقال تعالى : ﴿ الله وليُّ اللَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِن الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ واللَّذِينَ كَفَروا أُولِياؤُهم الطَّاغوتُ يُخرِجونَهُم مِن النُّورِ إلى الظُّلمَاتِ أُولِئكَ أَصحابُ النَّارِهم فيها خالدونَ ﴾ [ البقرة : ٢٥٧ ] .

وقال الله تعالى: ﴿ وكذلكَ أو حَينا إليكَ رُوحًا مِن أمرِنا ما كُنتَ تَدْرِي ما الكتابُ ولا الإيمانُ ولكنْ جَعَلناهُ نورًا بَهدي به مَن نَشاءُ مِن عبادِنا وإنَّكَ لتَهدي إلى صراطٍ مُستَقيم ﴾ [ الشورى : ٥٢ ]؛ فأحبَرَ أنَّهُ رُوعٌ تَحصُلُ به الحياةُ، ونورٌ يَحْمَلُ به الإضاءَةُ والإشراقُ، فجمع بين الأصلين الحياةِ والنُّورِ.

وقال تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ تَورُّ وكتابُ مُبِينَ يَهِدِي مِهِ اللهِ مَن اتَّبِعَ رِضُولَتَهُ سُبُلَ السُّلامِ ويُخرِجُهُم من الظُّلماتِ إلى النُّور بإذنهِ ويَهديهم إلى صراطٍ مُستقيم ﴾ [ المائدة : ١٥ - ١٦] .

<sup>(</sup>١) ويُقال : « الحَيّا » مقصورًا ، كما في « القاموس المحيط » ( ص ١٦٤٩ ) .

وقال تعالى : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرٌ ﴾ [ التغابُن : ٨ ] .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَنَّهَا النَّاسُ قَد جَاءَكُم بُرهَانٌ مِن رَبِّكُم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ [ النساء : ١٧٤ ] .

وقال تعالى : ﴿ قَد أَنزَلَ الله إليكُم ذِكْرًا رسولًا يتلو عليكُم آياتِ اللهِ مُبيِّناتٍ ليُخرِجَ الَّذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ من الظُّلماتِ إلى النُّور ﴾ [ الطلاق : ١١ ] .

وقال تعالى : ﴿ الله نورُ السّمواتِ والأرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيها مِصباحُ المِصباحُ في زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنّها كُوكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجرَةٍ مُبارَكةٍ زَيتونَةٍ لا شرقيَّةٍ ولا غَربيَّةٍ يكادُ زَيتُها يُضيء ولو لم تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ مُبارَكةٍ زَيتونَةٍ لا شرقيَّةٍ ولا غَربيَّةٍ يكادُ زَيتُها يُضيء ولو لم تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ على نورٍ بَهدي الله لِنُورهِ مَن يشاءُ ويَضرِبُ الله الأمثالَ للنَّاسِ والله بكلِّ شيءٍ عليم ﴾ [ النور : ٣٥ ] ؛ فضرَبَ سبحانهُ مَثلًا لنورهِ الذي قَذَفَهُ في قَلبِ عبدهِ المؤمنِ ، كما قالَ أُبيُ بن كعبِ رضيَ اللهُ عنه : « مَثلُ نورِهِ في قَلبِ عبدهِ المؤمنِ ... »(١)، وهو نورُ القُرآن والإيمانُ الذي أعطاهُ إيَّاهُ، كما قالَ في آخرِ الآيةَ : ﴿ نورٌ على نُورٍ ﴾ يعني نُورَ الإيمانِ على نُورِ القُرآنِ ، كما قالَ بعضُ السَّلف : « يكادُ المؤمنُ ينطقُ بالحكمةِ وإنْ لم يَسمَع فيها بالأثرِ، فإذا سمعُ فيها بالأثرِ كان نُورًا على نورٍ » .

وقَد جمَعَ اللَّهُ سبحانهُ بينَ ذكرِ هذين النُّورَين - وهما الكتابُ والإيمانُ - في غيرِ موضعِ من كتابهِ ، كقولِه : ﴿ ما كُنتَ تَدري ما الكتابُ ولا الإيمانُ

<sup>(</sup>١) انظر « تفسير الطُّبري » (١٨ / ١٣٦ ) و « الدُّر المنثور » (٦ / ١٩٧ – ط٢).

ولكنْ جَعَلْناهُ نورًا نَهدي به مَن نشاءُ من عبادِنا ﴾ [الشورى: ٥٢]، وقولِه تعالى: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وبِرَحَمَتِهِ فبذلكَ فَلْيَفرَحوا هو خيرٌ ممَّا يَجمَعون ﴾ [يونس: ٥٨]، ففضلُ اللَّهِ: الإيمانُ، ورحمتهُ: القُرآن، وقولِه تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُورًا يَمشي بهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظَّلماتِ ليسَ بخارِج منها ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقَد تَقُدَّمَت الآياتُ .

وقال في آية النّور: ﴿ نورٌ على نورٍ ﴾، وهو نورُ القرآنِ على نور الإيمانِ (١٠). وفي حديث النوّاس بن ستمعان رضي اللّهُ عنه عن النّبي عَيِّكِيّة: ﴿ إِنَّ اللّهَ ضَرَبَ مَثلًا صراطًا مُستقيمًا، وعلى كَنفَي الصِّراطِ سُورانِ لهما أبوابٌ مُفتَّحةٌ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ ، وداعٍ يَدعو على الصِّراطِ ، وداعٍ يَدعو فَوقَهُ ؛ ﴿ والله يَدعُو إلى دارِ السَّلامِ وبَهدي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم ﴾ [يونس: ٢٥]، والأبوابُ التي على كَنفَي الصِّراطِ حدودُ اللَّهِ فلا يَقَع أحدٌ في محدودِ اللَّهِ ، حتى يكشِفَ السَّترَ ، والذي يَدعو من فَوقهِ واعظُ ربّهِ » ، رواه التِّرمذيُّ – وهذا يكشِفُ السَّترَ ، والذي يَدعو من فَوقهِ واعظُ ربّهِ » ، رواه التِّرمذيُّ – وهذا لفظُهُ – ، والإمامُ أحمدُ (٢٠) ، ولفظهُ : ﴿ ... والدَّاعي على رأسِ الصِّراطِ كتابُ اللّهِ، والذي فوقَ الصِّراط واعظُ اللّهِ في قلبِ كُلِّ مؤمنِ » ، فَذكرَ الأصلَين ؛ وهما داعى القرآن وداعى الإيمان .

وقال حُذَيفَةُ : « حدَّثَنا رسولُ اللَّهِ عَيْشَةٍ أنَّ الأَمانَة نَزلت في جَذْرِ قلوبِ

<sup>(</sup>١) في « المطبوعة » : « وهو نور الإيمان على نور القرآن » .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٨٥٩) ، وأحمد (٤/ ١٨٣) ، والحاكم (١/ ٧٣) ، وابن أبي عاصم في « السنة » (١٨ و ١٩) ، والرامَهُرْمُزي في « الأمثال » (٣) ، وأبو الشيخ في « الأمثال » (٢٨٠) من طرق عن النوّاس بن سمعان بسند صحيح .

الرِّجال، ثمَّ نزلَ القرآنُ، فَعَلِمُوا من الإيمان، ثمَّ عَلِموا من القرآن »(١).

وفي «الصَّحيحين »(٢) من حديثِ أبي موسى الأَشعَري رضيَ اللَّهُ عنهُ عن النَّبي عَلِيْكِ : « مَثَلُ المُؤمنِ الذي يقرأُ القُرآنَ كمثلِ الأُثْرُجَّةِ، طعمُها طيِّب وريحُها طيِّب، ومَثلُ المؤمن الذي لا يَقرأ القرآنَ كَمثلِ التَّمرَةِ، طعمُها طيِّب ولا ريحَ لها، ومَثلُ المنافقِ الذي يقرأُ القرآنَ كالرَّيحانَة، ريحُها طيِّب وطعمُها مُرِّ، ومَثلُ المنافقِ الذي يقرأ القرآنَ كالرَّيحانَة، ريحُها طيِّب وطعمُها مُرِّ، ومَثلُ المُنافق الذي لا يَقرأ القُرآنَ كمثلِ الحنظلَةِ، طعمُها مرَّ ولا ريحَ لها ».

فجعلَ النَّاسَ أربَعَةَ أقسامٍ :

الأُوَّل : أهلُ الإيمان والقرآنِ، وهم خيارُ النَّاس .

الثَّاني : أهلُ الإيمانِ الذين لا يقرؤونَ القرآن، وهم دونَهُم، فهؤلاء هم السُّعَداء .

والأشقياء قسمان:

أحدهما : مَن أُوتيَ قرآنًا بلا إيمانٍ، فهو منافقٌ .

والثَّاني : مَن لا أُوتيَ قرآنًا ولا إيمانًا .

والمقصودُ أنَّ القرآنَ والإيمانَ هما نورٌ يجعلُهُ اللَّهُ في قلبِ مَن يشاءُ مِن عبادهِ، وأنَّهما أُجلُّ العُلومِ وأفضلُها، عبادهِ، وأنَّهما أصلُ كُلِّ خيرٍ في الدُّنيا والآخِرَة، وعِلمُهُما أَجلُّ العُلومِ وأفضلُها، بل لا عِلمَ في الحقيقةِ ينفعُ صاحِبَهُ إلّا علمُها : ﴿ والله بَهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم ﴾ [ البقرة : ٢١٣ ] .

الوجهُ الثَّالثُ والثَّلاثون: أنَّ اللَّهَ سبحانهُ جَعلَ صَيدَ الكلبِ الجاهلِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٤٩٧ ) ، ومسلم ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٢٠)، ومسلم (٧٩٧).

الِكِكِ اللَّهُ مَيتةً يَحرُمُ أَكُلُها، وأباحَ صَيدَ الكلبِ المُعلُّم(١)، وهذا أيضًا من شرَفِ العلم : أنَّهُ لا يُبائح إلَّا صَيدُ الكلبِ العالم، وأمَّا الكلبُ الجاهلُ فلا يَحِلُ أكلُ صَيدهِ، فدلُّ على شرَفِ العلم وفضلهِ، قال تعالى : ﴿ يَسَالُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُل أُحِلُّ لَكُمُ الطيِّباتُ وما عَلَّمتُم من الجوارح مُكَلِّبين تُعَلِّمونَهنَّ ممَّا عَلَّمكُم الله فكُلُوا ممَّا أَمْسَكُنَ عليكُم واذْكُروا اسمَ اللهِ عليه واتَّقُوا الله إنَّ الله سريعُ الحِسابِ ﴾ [ المائدة : ٤]، ولولا مَزيَّةُ العلم والتَّعليم وشَرَفُهما كان صَيدُ الكلبِ المعلّم والجاهل سواءً .

سَفَرُ نہے ا

أفضلُ مِن

الجاهل !

الوجه الزَّابع والثَّلاثون : أنَّ اللَّهَ سبحانه أخبَرَنا عن صفيِّهِ وكليمهِ - الذي كَتبَ له التَّوراةَ بيدِهِ <sup>(٢)</sup>، وكلَّمهُ منه إليه - أنَّهُ رحلَ إلى رجل عالم يتعلُّمُ منه، ويزدادُ علمًا إلى علمهِ، فقال : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفْتَاهُ لَا أَبِرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مِجمعَ البَحرين أو أمضيَ حُقُبًا ﴾ [ الكهف : ٦٠ ]، حِرصًا منه على لقاء هذا العالِم، وعلى التعلُّم منه، فلمَّا لَقيَهُ سلكَ معه مَسلَكَ المُتعلِّم مع مُعلِّمهِ ، وقال له : ﴿ هَلِ أَتَّبِعُكَ على أَن تُعلِّمَن ممَّا عُلِّمتَ رُشدًا ﴾[ الكهف: ٦٦ ]، فبدأَهُ بعدَ السَّلام بالاستئذانِ على مُتابعتِه ، وأنَّه لا يَتَّبعُهُ إلَّا بإذنهِ ، وقال : ﴿ على أَنْ تُعلِّمَنِ ممَّا عُلِّمتَ رُشدًا ﴾ فلم يَجيُّ مُتَحِنًا ولا مُتَعنَّتًا ، وإنَّما جاءَ مُتعلِّمًا مُستزيدًا علمًا إلى علمهِ ، وكفي بهذا فَضلًا وشَرفًا للعلم ، فإنَّ نبيَّ اللَّهِ وكليمَهُ سافَرَ ورَحلَ حتى لقيَ النَّصَب من سَفرِهِ في تعلُّم ثلاثِ (١) كما في « صحيح البخاري » (١٧٥) ، ومسلم (١٩٢٩) عن عديٌ بن حاتم .

<sup>(</sup> ۲ ) كما رواه الدارمي في « الرّد على المُريسيّ » ( ص ٣٥ ) والحاكم ( ۲ / ٣١٩ ) والبيهقيّ في « الأسماء والصفات » ( ص ٤٠٣ ) - وصحّحه الحاكم - عن ابن عُمر رضي اللهُ

مسائلَ من رجلِ عالمٍ، ولمّا سمعَ به لم يَقَرَّ له قرارٌ حتى لقيّهُ، وطلَبَ منه مُتابِعَتَهُ وتَعليمَهُ .

فضل التَّفقُه في الدين وفي قصَّتِهما عِبَرٌ وآياتٌ وحِكَمٌ ليسَ هذا موضعَ ذِكرِها .

الوجه الخامس والثّلاثون: قولُه تعالى: ﴿ وما كَانَ المؤمنون ليَنفِروا كَافَةً فلولا نَفَرَ من كلِّ فرقَةٍ منهم طائفةٌ ليَتفَقَّهوا في الدِّين وليُنذِروا قَومَهُم إذا رَجَعوا إليهم لعلَّهُم يَحذَرون ﴾ [ التَّوبَة : ١٢٢]، نَدَبَ تعالى المؤمنين إلى التَّفقُهِ في الدِّين؛ وهو تعلُّمُهُ، وإنذارِ قومهم إذا رَجعوا إليهم؛ وهو التَّعليمُ .

وقَد اختُلِف في الآية، فقيلَ : المعنى : أنَّ المؤمنينَ لم يكونوا ليَنفِروا كلَّهُم للتَّفقُه والتَّعلُم، بل يَنبغي أن يَنفِروا من كلِّ فرقةٍ منهم طائفة، تتفقَّه تلك الطَّائفةُ ثمَّ ترجع تُعلِّم القاعدينَ، فيكونُ النَّفيرُ على هذا نَفيرَ تعلَّم، والطَّائفةُ تقالُ على الواحدِ فما زادَ .

قالوا : فهو دليلٌ على قَبولِ خَبَرِ الواحدِ<sup>(١)</sup>، وعلى هذا حَمَلَها الشافعيُّ وجماعةٌ .

وقالت طائفة أُخرى : المعنى : وما كان المُؤمنون لينْفِروا إلى الجهاد كلُّهم، بل يَنبغي أن تَنفِرَ طائفة للجهاد، وفرقة تقعُدُ تتفقَّهُ في الدِّين، فإذا جاءَت الطَّائفَةُ التي نَفَرَتْ فقَّهَتْها القاعِدَةُ وعلَّمَتْها ما أُنزِلَ من الدِّينِ والحلالِ والحرامِ .

وعلى هذا فيكونُ قولهُ: ﴿ لِيَتَفقَّهُوا ﴾ و ﴿ لَيُنذِرُوا ﴾ للفِرقَةِ التي نَفَرَت منها طائفةٌ، وهذا قولُ الأكثرين .

وعلى هذا فالتَّفيرُ نفيرُ جهادٍ على أصلِهِ (٢) فإنَّهُ حيثُ استُعملَ إنَّمَا يُفْهَمُ

<sup>(</sup> ١ ) وأمّا ما يُشَـنْشِـنُ به بعضُ العقلانيِّين ( الجهلة ) مِن ردِّ خبَر الواحد ! فهو كلامٌ يُخالفُ العقلَ الصَّريحَ والنَّقلَ الصحيحَ ، فلا أُطيلُ .

<sup>(</sup>٢) فالعلمُ جهادٌ وأيُّ جهادٍ .

منه الجهادُ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ انْفِروا خِفافًا وثِقالًا وجاهِدوا بأموالِكُم وأَنفُسِكُم ﴾ [ التوبَة : ٤١ ]، وقال النَّبيُّ عَلَيْكُ : « لا هِجرَة بعدَ الفتح، ولكنْ جهادٌ ونيَّة، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا »(١)، هذا هو المَعروفُ من هذه اللَّفظَةِ .

وعلى القولين فهو تَرغيبٌ في التَّفقُّه في الدِّين، وتعلُّمِه، وتعليمِه؛ فإنَّ ذلكَ يعدِلُ الجهادَ ، بل رُبَّما يكونُ أَفضَلَ منهُ، كما سيأتي تقريرهُ في الوجه الثَّامن والمئة إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

الوجه السّادس والتّلاثون: قولُه تعالى: ﴿ والعَصر إنَّ الإنسانَ لفي والمله خُسر إلَّا الَّذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ وتَواصَوْا بالْحَقِّ وتَواصَوْا بالصَّبر ﴾، قال الشافعي رضي اللَّهُ عنه: لو فكَّرَ النَّاسُ كلُّهم في هذه السُّورَةِ (٢) لكفَّتهُم.

وبيانُ ذلك أنَّ المراتب أربعٌ، وباستكمالِها يحصُلُ للشخص غايةُ

كماله:

صلاح القوتين

إحداها: معرفةُ الحقِّ .

الثَّانية : عملُهُ به .

الثَّالثة: تعليمُهُ مَن لا يُحسِنُهُ.

الرَّابِعَة : صَبرُهُ على تعلُّمهِ، والعَمل به، وتَعليمهِ .

فَذَكَرَ تعالى المراتبَ الأربعَ في هذه الشورة، وأقسمَ سُبحانهُ في هذه السُّورَةِ بالعَصرِ أَنَّ كُلُّ أحدٍ في نُحسرِ، إلَّا الَّذينَ آمَنوا وعَملوا الصَّالحاتِ، وهم الذينَ عَرفوا الحقُّ، وصدَّقوا به .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٠٧٧ ) ، ومسلم ( ١٣٥٣ ) عن ابن عباس .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي رسالتي « قاعدةُ النُّصر في ظلالِ سورة العَصر » بيانُ ذلك وتفصيلُه .

فهذه مرتبةً .

وعملوا الصَّالحات، وهم الذين عَمِلوا بما عَلِمُوه من الحقِّ. فهذه مرتبةٌ أُخرى .

وتَواصَوْا بالحقّ؛ وصَّى به بعضُهُم بعضًا؛ تعليمًا وإرشادًا . فهذه مرتبةٌ ثالثةٌ .

وتَواصَوْا بالصَّبرِ؛ صَبَروا على الحقّ، ووصَّى بعضُهم بعضًا بالصَّبرِ عليه، والثَّباتِ .

فهذه مرتبةٌ رابعةٌ .

وهذا نهايَةُ الكمالِ؛ فإنَّ الكمالَ أنْ يكونَ الشخصُ كاملًا في نفسه، مُكمِّلًا لغيرهِ، وكمالُه بإصلاحِ قُوَّتيهِ العِلميَّةِ والعَمليَّةِ، فصلاحُ القُوَّةِ العلميَّةِ بالإيمانِ، وصلاحُ القوَّةِ العَمليَّة بعملِ الصَّالحاتِ، وتكميلهِ غَيرَهُ، وتعليمهِ إيَّاهُ، وصبرِهِ عليهِ، وتوصيتهِ بالصَّبرِ على العلم والعملِ.

فهذه الشُّورَةُ على اختصارها هي من أجمعِ سُوَرِ القرآن للخيرِ بحذافيرهِ، والحمدُ للَّهِ الذي جَعلَ كتابَهُ كافيًا عن كلِّ ما سواهُ، شافيًا من كلِّ داءٍ، هاديًا إلى كلِّ خير .

الوجه السّابع والثّلاثون: أنَّهُ سبحانهُ ذكرَ فَضلَهُ ومِنْتَهُ على أنبيائهِ، المِلمِ بمدّ ورسلِهِ، وأوليائهِ، وعبادهِ، بما آتاهُم من العلمِ؛ فَذَكَرَ نِعمتَهُ على خاتَمِ أنبيائهِ المهلِ: بئة ورسلهِ بقوله: ﴿ وأَنزَلَ الله عَلَيكَ الكتابَ والحِكمَةَ وعلَّمَكَ ما لم تَكُن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللهِ عَلَيكَ عظيمًا ﴾ [ النساء: ١١٣]، وقد تقدَّمتُ هذه الآيةُ . وقال في يوسُف: ﴿ ولمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتيناهُ حُكمتا وعِلمتا وكذلكَ نَجزي

المُحسِنين ﴾ [ يوسف : ٢٢ ] .

وقال في كليمهِ موسى: ﴿ ولمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ واستَوى آتَيناهُ حُكمتا وعِلمتا وعِلمت

ولمَّا كَانَ الذي آتاهُ موسى مِن ذلك أمرًا عظيمًا؛ خصَّهُ به على غيرهِ، - ولا يَنْبُت له إلّا الأقوياءُ أُولو العَزمِ - هيَّأَهُ له بعدَ أن بَلغَ أشدَّهُ واستوى، يَعنى : تَمَّ وكمُلَت قوَّتهُ .

وقال في حقّ المسيح: ﴿ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرِيمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْدَتِكَ إِذَ أَيَّدُتُكَ بِرُوحِ القُدُسِ تُكلِّمُ النَّاسَ في المَهدِ وكهلَّا وإذ علَّمتكَ الكتابَ والحِكْمَةَ والتَّوراةَ والإنجيلَ ﴾ [ المائدَة : ١١٠ ] .

وقالَ في حقِّهِ: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الكتابَ والحكمَةَ والتَّوراةَ والإنجيلَ ﴾ [ آلِ عمران : ٤٨ ] ، فجعلَ تَعليمَهُ ممَّا بشَّرَ به أُمَّهُ، وأقرَّ عَينها به .

وقال في حقّ داود: ﴿ وآتيناهُ الحِكمَةَ وفَصْلَ الخِطابِ ﴾ [ص: ٢٠] . وقال في حقّ الخَضِرِ صاحبِ موسى وفتاه : ﴿ فَوجدا عَبدًا مِن عبادِنا آتيناهُ رَحمَةً من عندِنا وعلَّمناهُ من لَدُنَّا علما ﴾ [الكهف : ٦٥]؛ فَذكرَ من نِعمهِ عليه تَعليمَه، وما آتاهُ من رَحمةٍ .

وقال تعالى يَذَكُرُ نِعمتَهُ على داودَ وسُليمانَ : ﴿ وداودَ وسُليمانَ إِذَ يَعَمَّمُ الْقَومِ وَكَنَّا لِحُكمهِم شاهدينَ فَفهَّمناها يَحكُمانِ فِي الحَرْثِ إِذَ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ القَومِ وكنَّا لِحُكمهِم شاهدينَ فَفهَّمناها سُليمانَ وكُلَّا آتينا مُحُمّعا وعِلمتا ﴾ [ الأنبياء : ٧٩]، فذكرَ النَّبِيَّيْنِ الكريمَيْنِ، وأثنى عليهما بالمُحكم والعلم، وخصَّ بفَهمِ القَضيَّةِ أحدَهما .

وقَد ذكرتُ الحُكمَينِ الداووديُّ والسُّليمانيُّ وَوَجْهَيْهِما، وَمَنْ صارَ مِن

الأئمَّة إلى هذا، وَمَنْ صارَ إلى هذا، وترجيحَ الحُكمِ السَّليمانيِّ من عدَّة وجوه، ومُوافقتَه للقياس وقواعدِ الشرع في كتابِ « الاجتهاد والتَّقليد » (١).

وقال تعالى : ﴿ قُل مَن أَنزَلَ الكتابَ الذي جاءَ به موسى نُورًا وهُدَى للنَّاسِ تجعلونهُ قراطيسَ تُبدونها وتُخفونَ كثيرًا وعُلِّمتُم ما لم تعلموا أنتُم ولا آباؤكُم قلِ الله ﴾ [ الأنعام : ٩١ ]، يَعني : الذي أنزلَهُ، جعلَ سبحانهُ تعليمَهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلًا على صحَّةِ النَّبوَّةِ والرِّسالَةِ؛ إذ لا يُنالُ هذا العلمُ إلّا من جهَةِ الرُّسلِ، فكيفَ يقولونَ : ما أنزَلَ اللَّهُ على بَشرِ من شيءٍ ؟ العلمُ إلّا من جهَةِ الرُّسلِ، فكيفَ يقولونَ : ما أنزَلَ اللَّهُ على بَشرِ من شيءٍ ؟ وهذا مِن فَضلِ العلمِ وشرَفهِ، وأنَّهُ دليلٌ على صحَّةِ النَّبوَّةِ والرِّسالَةِ، واللَّهُ المُوفِّقِ للرَّشاد .

وقال تعالى : ﴿ لَقَد مِنَّ الله على المؤمنينَ إِذ بَعَثَ فيهم رَسولًا مِن أَنفُسهِم يَتلو عليهم آياتهِ ويُزكِّيهم ويُعلِّمُهُم الكتابَ والحكمَةَ وإِنْ كانوا من قَبلُ لفي ضَلالٍ مُبينٍ ﴾ [ آل عمران : ١٦٤] .

وقال تعالى : ﴿ هُو الذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنهُم يَتلُو عليهِم آياتِهِ وَيُعَلِّمهُم الكتابَ والحِكمَةَ وإنْ كانوا من قَبلُ لفي ضلالٍ مُبينٍ وآخَرينَ منهم لمَّا يَلْحَقُوا بهِم وهو العزيزُ الحكيمُ ذلك فَضلُ اللهِ يُؤتيهِ من يشاءُ والله ذو الفَضلِ العظيم ﴾ [ الجمعة : ٢ - ٤]، يعني : وبَعثَ في آخرينَ منهم لمَّا يَلحقوا بهم .

وقَد اختُلفَ في هذا اللَّحاقِ المَنفيِّ، فَقيلَ: هو اللَّحاقُ في الزَّمانِ، أي: (١) أشارَ إلى هذا الكتابِ المصنَّفُ - رحمه اللَّه - في « تهذيب سُنَنَ أبي داود » ( ٣٤١ ) .

ولا نعلمُ عنه شيئًا آخرَ !

أُوَّل شُوَر القرآن نزولًا

تدُلُ على

يتأخَّر زمانُهُم عنهم، وقيلَ : هو اللَّحاقُ في الفَضلِ والسَّبقِ .

وعلى التقديرين: فامتنَّ عليهم سبحانهُ بأنْ علَّمهُم بعدَ الجهلِ، وهداهُم بعدَ الضَّلالَةِ، ويا لها من منَّةِ عَظيمةٍ فاتَت المِنَنَ، وجلَّت أن يَقدِرَ العبادُ لها على ثَمنِ الوجهُ الثَّامِنُ والشَّلاثونِ: أنَّ أوَّل سورَةٍ أنزَلها اللَّهُ في كتابِهِ سورَةُ القَلَم؛ الوجهُ الثَّامِنُ والشَّلاثونِ: أنَّ أوَّل سورَةٍ أنزَلها اللَّهُ في كتابِهِ سورَةُ القَلَم؛ فَذَكَرَ فيها فَضلَهُ فَذَكَرَ فيها ما مَنَّ به على الإنسانِ من تعليمهِ ما لم يَعلم، فَذَكَر فيها فَضلَهُ بتعليمهِ، وتفضيلَهُ الإنسانَ بما علَّمهُ إيًّاهُ، وذلكَ يدُلُّ على شرَفِ التَّعليمِ والعلم؛ فقال تعالى: ﴿ اقرأُ باسم ربِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلقَ الإنسانَ مِن عَلق اقرأُ وربُّكَ الأكرَمُ الذي علَّم بالقراءةِ النَّاشئةِ عن العلمِ، وذكَّرَ خَلْقهُ خُصوصًا وعُمومًا، فقال : السُّورَةَ بالأمرِ بالقراءةِ النَّاشئةِ عن العلمِ، وذكَّرَ خَلْقهُ خُصوصًا وعُمومًا، فقال : السُّورَةَ بالأمرِ بالقراءةِ النَّاشئةِ عن العلمِ، وذكَّرَ خَلْقهُ خُصوصًا وعُمومًا، فقال : السُّورَةَ بالأمرِ بالقراءةِ النَّاشئةِ عن العلمِ، وذكَّرَ خَلْقهُ خُصوصًا وعُمومًا، فقال : السُّورَةَ بالأمرِ بالقراءةِ النَّاشئةِ عن العلمِ، وذكَّرَ خَلْقهُ خُصوصًا وعُمومًا، فقال : بينِ المخلوقات؛ لِمَا أُودَعهُ من عجائبهِ وآياتهِ الدَّالَةِ على ربوبيَّتهِ وقُدرتهِ، وعلمهِ بينِ المخلوقات؛ لِمَا أُودَعهُ من عجائبهِ وآياتهِ الدَّالَّةِ على ربوبيَّتهِ وقُدرتهِ، وعلمهِ وحكمتهِ، وكمالِ رَحمتهِ، وأنَّهُ لا إلهَ غيرُهُ، ولا ربَّ سواهُ .

وذَكرَ هنا مبدأ خلقهِ مِن عَلَقٍ لكونِ العَلَقَةِ مبدأَ الأطوارِ التي انتقلتْ إليها النُّطفَةُ، فهي مبدأ تعلُّقِ التَّخليق، ثمَّ أعادَ الأمرَ بالقراءةِ مُخبِرًا عن نفسهِ بأنَّهُ الأكرَمُ؛ وهو الأفعلُ<sup>(۱)</sup> من الكرم - وهو كثرةُ الخيرِ - ولا أحدَ أولى بذلك منه سبحانهُ؛ فإنَّ الخيرَ كلَّهُ بيدَيهِ، والخيرُ كلَّهُ منه، والنَّعمُ كلَّها هو مولاها، والكمالُ كلَّهُ والمجدُ كلَّه له، فهو الأكرَمُ حقًا .

ثمَّ ذكرَ تعليمَهُ عُمُومَا وخُصوصًا، فقال : ﴿ الذي علَّمَ بالقَلم ﴾، فهذا يدخُلُ فيه تعليم الملائكَةِ والنَّاسِ.

<sup>(</sup>١) يقصدُ المصنّفُ رحمه اللَّه صيغةَ ﴿ أَفْعَلَ ﴾ ، وهي من صيغ المبالغة .

ثمَّ ذكرَ تعليمَ الإنسانِ خصوصًا ، فقال : ﴿ علَّمَ الإنسانَ ما لم يَعلَم ﴾ ، فاشتملَتْ هذه الكلماتُ على أنَّهُ مُعطي المُوجوداتِ كلِّها بجميعِ أقسامها ، فإنَّ الوجودَ له مراتبُ أربَعٌ :

إحداها: مرتَبتُها الخارجيَّة، المَدلولُ عليها بقوله: ﴿ خَلَقَ ﴾ . المَدلولُ عليها بقوله: ﴿ حَلَقَ ﴾ . المُدلولُ عليها بقولِه: ﴿ عَلَمَ الإنسانَ ما لم يَعلَم ﴾ .

المرتبةُ الثَّالثةُ والرَّابعةُ : اللَّفظيَّةُ والحَطِّيَّةُ، فالحَطِّيَّةُ مُصرَّحُ بها في قولِه : ﴿ الذي علَّمَ بالقَلَمِ ﴾، واللَّفظيَّةُ من لوازِمِ التَّعليم بالقَلَمِ، فإنَّ الكتابَةَ فرعُ النُّطقِ، والنُّطقُ فَرعُ التَّصوُّر .

فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجودِ كلّها ، وأنّهُ سبحانهُ هو مُعطِيها بخلقهِ وتعليمهِ ، فهو الخالقُ المُعلّمُ ، وكلّ شيءٍ في الخارج فبِخلقهِ وُجِدَ ، وكلّ علمٍ في الذّهن فبتعليمهِ حَصَلَ ، وكلّ لَفظِ في اللّسانِ أو خَطّ في البنانِ فبأقدارهِ وخلقِهِ وتعليمهِ .

وهذا من آياتِ قُدرَتهِ ، وبراهين حكمتهِ ، لا إلهَ إلّا هو الرَّحمن الرَّحيم . والمقصودُ أنَّهُ سبحانهُ تعرَّفَ إلى عبادهِ بما علَّمهُم إيَّاهُ بحكمتهِ من الخطِّ واللَّفظِ والمعنى، فكانَ العِلمُ أَحَدَ الأدلَّةِ الدَّالَّةِ عليه، بل مِن أعظمِها وأظهرِها ، وكفى بهذا شَرفًا وفَضلًا له .

الوجه التّاسعُ والثّلاثون: أنَّهُ سبحانهُ سمَّى الحُجَّةَ العلميَّةَ سُلطانًا، قال طان الله الله الله الله عبّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهما: « كلَّ سُلطانٍ في القرآنِ فهو مُحَجَّةٌ »، وهذا كقولِه تعالى: ﴿ قالوا اتَّخَذَ الله ولَدًا سبحانهُ هو الغَنيُّ له ما في السَّمواتِ وما في

الأرضِ إِنْ عندكم مِن سُلطانٍ بهذا أَتَقُولُونَ على اللهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [ يونس : ٨٦]، يعني : ما عندكُم مِن حُجَّةٍ بما قُلتُم ، إِنْ هُو إِلّا قُولٌ على الله بلا علم .

وقال تعالى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَمَاءٌ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُم وآباؤكُم مَا أَنزَلَ الله بها من سُلطانٍ ﴾ [ النجم : ٢٣ ] ، يعني ما أنزَلَ اللَّهُ بها حُجَّةً ولا بُرهانًا، بل هي مِن تِلقاءِ أَنفْسِكُم وآبائكُم .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلطانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكَتَابِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادَقَينَ ﴾ [ الصافات : ١٥٦ ] ، يعني : حُجَّةً واضحةً، فَأْتُوا بِهَا إِن كُنتُمْ صَادَقَينَ في دَعُواكُمْ .

إلّا مَوضِعًا واحدًا اختُلِفَ فيه ، وهو قولُه : ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ ، عَنِّي سُلطانيَه ﴾ [ الحاقة : ٢٨ – ٢٩ ] ، فقيلَ : المُرادُ به القُدْرَةُ والمُلكُ ، أي : ذَهَبَ عَنِي مَالِي ومُلكِي ، فلا مالَ لي ولا سُلطانَ ، وقيلَ : هو على بابه، أي : انقَطَعَت حُجَّتى ، وبَطَلَت ، فلا حاجَةَ لي .

والمقصودُ أنَّ اللَّه سبحانهُ سمَّى عِلمَ الحُجَّة سُلطانًا؛ لأنَّها تُوجِبُ تسلُّطَ صاحِبها واقتدارَهُ ، فله بها سُلطانٌ على الجاهلين، بل سُلطانُ العلمِ أعظمُ من سُلطانِ اليَدِ ، ولهذا يَنقادُ النَّاسُ للحُجَّةِ ما لا يَنقادُونَ لليَدِ؛ فإنَّ الحُجَّةَ تأسِرُ القَلبَ تنقادُ لها البَدَنُ ، فالحُجَّةُ تأسِرُ القَلبَ وتقودُهُ، وتُذِلُ المُخالفَ، وإنْ أظهرَ العنادَ والمُكابَرَة فَقَلبُهُ خاصعٌ لها، ذليلٌ مقهورٌ تحتَ سُلطانها (۱)، بل سُلطانُ الجاهِ إنْ لم يكن معه علمٌ يُساسُ ذليلٌ مقهورٌ تحتَ سُلطانها والأُسُودِ ونحوِها ، قُدرةٌ بلا عِلم ولا رَحمَة ، به ، فهو بمنزلَةِ سُلطانِ السِّباعِ والأُسُودِ ونحوِها ، قُدرةٌ بلا عِلم ولا رَحمَة ،

<sup>(</sup>١) وهذا كلامٌ علميٌّ عالَ ؛ فَرَحِمَ اللَّهُ المؤلِّفَ ، ما أَبلغَه وما أَعلَمَه !

بخلافِ سُلطانِ الحُجَّةِ، فإنَّهُ قُدْرَةٌ بعلمٍ ورَحمَةٍ وحكمَةٍ، ومَن لم يكُن له اقتدارٌ في علمهِ ، فهو إمَّا لضَعفِ حُجَّتهِ وسلطانهِ ، وإمَّا بقَهرِ سلطانِ اليّدِ والسَّيفِ له ، وإلّا فالحُجَّةُ ناصرةٌ نفسَها ، ظاهرَةٌ على الباطلِ قاهرةٌ له .

الوجه الاربعون: أنَّ اللَّه سبحانهُ وَصَفَ أَهلَ النَّارِ بالجهلِ ، وأَخبَرَ أنَّهُ سدَّ عليهم طُرُقَ العِلمِ ، فقال تعالى حكايَةً عنهُم: ﴿ وقالوا لَو كُنَّا نَسمَعُ أو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي أصحابِ السَّعيرِ فاعتَرَفوا بذَنبهم فسُحقًا الأصحابِ السَّعير ﴾ ما كُنَّا فِي أصحابِ السَّعير ﴾ [ الملك : ١٠ - ١١]، فأخبروا أنَّهم كانو الا يسمَعونَ والا يَعقِلونَ .

والسَّمعُ والعقلُ هما أصلُ العلمِ وبهما يُنالُ، وقال تعالى : ﴿ ولَقَد ذَرَأْنا لِجهنَّمَ كَثِيرًا مِن الجنِّ والإنسِ لهُم قلوبٌ لا يَفقَهونَ بها ولهُم أُعيُنٌ لا يُبصِرونَ بها ولهُم آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أولئكَ كالأنعام بل هُم أَضَلُّ أولئكَ هم الغافلون ﴾ [ الأعراف : ١٧٩ ]، فأخبَرَ سبحانهُ أنَّهُم لم يحصُل لهم علمٌ من جهةِ من جهاتِ العلمِ النَّلاث ، وهي : العقلُ والسَّمعُ والبَصَرُ ، كما قالَ في موضع آخر : ﴿ صُمَّ بُكمٌ عُمْيٌ فهم لا يَعقِلون ﴾ [ البقرة : ١٧ ] .

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَم يَسيروا فِي الأرضِ فَتَكُونَ لَهُم قلوبٌ يَعقلونَ بَها أو آذانٌ يَسمعونَ بَها فَإِنّها لا تَعمى الأبصارُ ولكنْ تَعمى القلوبُ التي في الصَّدورِ ﴾ آذانٌ يَسمعونَ بها فَإِنّها لا تَعمى الأبصارُ ولكنْ تَعمى القلوبُ التي في الصَّدورِ ﴾ [ الحجّ: ٢٦] ، وقال تعالى: ﴿ وجَعَلْنا لَهُم سَمعًا وأبصارًا وأفئدةً فما أغنى عنهُم سمعُهُم ولا أبصارُهُم ولا أفئدتُهُم مِن شيءٍ إذْ كانوا يَجحدونَ بآياتِ اللهِ وحاقَ بهم ما كانوا به يَستهزِءُون ﴾ [ الأحقاف : ٢٦]، فقد وصفَ أهلَ الشقاءِ كما ترى بعَدَمِ العِلمِ وشبَّهَهُم بالأنعامِ تارَةً وتارَةً بالحمارِ الذي يحمِلُ الأسفارَ ، وتارَةً جعلهم أضلً من الأنعامِ، وتارَةً جعلَهم شرَّ الدَّوابُ عندهُ، وتارَةً

جعلَهم أمواتًا غيرَ أحياءٍ، وتارَةً أخبَرَ أنَّهُم في ظُلماتِ الجهلِ والضَّلالِ، وتارَةً أُخبَرَ أنَّ على قلوبهم أكنَّةً، وفي آذانهم وَقرًا، وعلى أبصارهم غشاوَةً .

وهذا كلَّهُ يدلُّ على قُبِحِ الجهلِ، وذمِّ أهلِهِ وبُغضهِ لهم، كما أنَّهُ يُحِبُّ أَهلَ العلمِ ويمدحُهُم ويُثني عليهم - كما تقدَّم - ، واللَّهُ المُستعان .

العجه الحادي والأربعون: ما في « الصَّحيحين » (١) من حديثِ مُعاويَة الدين من رضي اللَّهُ عنهُ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه عَيِّظَةٍ يقولُ: « مَن يُرِدِ اللَّهُ به خيرًا يُفَقِّهُهُ علامات في الدِّين »، وهذا يدُلُّ على أنَّ من لم يُفقِّهه في دينهِ لم يُرِدْ به خيرًا، كما أنَّ مَن أرادَ به خَيرًا فقَّههُ في دينهِ فقد أرادَ به خَيرًا ، إذا أُرِيدَ بالفقهِ العلمُ المستلزمُ للعَمل.

وأمَّا إِنْ أُرِيدَ به مُجرَّدُ العلمِ فلا يدُلُّ على أَنَّ من فَقُهَ في الدِّينِ فقد أُريدَ به خَيرًا؛ فإنَّ الفقهَ حينئذِ يكونُ شرطًا لإرادةِ الخَيرِ، وعلى الأوَّلِ يكونُ مُوجِبًا ، واللَّهُ أعلم .

الوجه القاني والاربعون: ما في « الصَّحيحين » (٢) أيضًا من حديثِ أبي موسى رضيَ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول اللَّه عَيِّلِيَّهُ: « إِنَّ مَثلَ ما بعَثني اللَّهُ به من الهُدى والعلم، كمثلِ غَيثِ أصابَ أرضًا، فكانَت منها طائفةٌ طيِّبَةٌ قَبِلَت الماءَ فأنبتَت الكلاَّ والعُشبَ الكثير، وكانَ منها أجادبُ أمسكت الماء، فنفعَ اللَّهُ بها النَّاسَ، فشربوا منها وسُقوا وزَرعوا، وأصابَ طائفةً منها أُخرى، إنَّما هي قِيعانُ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كلاً؛ فذلكَ مَثلُ مِن فَقِهَ في دينِ اللَّه، ونفعهُ ما بعَثني اللَّهُ به فعَلِمَ وعَلَّمَ ، ومَثَلُ من لم يَرفَع بذلك رأسًا، ولم يقبَل هُدى اللَّهِ الذي أُرسلتُ به »:

العلم كالغيث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٩) ، ومسلم (٢٢٨٢) .

شَبَّهَ عَلِيْكُ العلمَ والهُدى الذي جاءَ به بالغَيثِ؛ لِمَا يحصُلُ بكلِّ واحدٍ منهما مِن الحياةِ والمنافعِ والأغذيةِ والأدويةِ وسائرِ مصالحِ العبادِ، فإنَّها (١) بالعلمِ والمطرِ.

وشبّه القُلوبَ بالأراضي التي يقعُ عليها المطرُ لأنّها المَحَلُ الذي يُمسِكُ الماء، فَيُثبِتُ سائرَ أنواعِ النّباتِ النّافعِ، كما أنّ القلوبَ تعي العلمَ فيثمِرُ فيها ويزكو ، وتَظهرُ بركتُهُ وثمرتُهُ .

ثمَّ قسَّمَ النَّاسَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ بحسبِ قَبولهم واستعدادِهم لحفظهِ، وفَهم معانيهِ، واستنباطِ أحكامهِ، واستخراج حِكَمهِ وفوائدهِ:

أحدُها: أهلُ الحفظِ والفهمِ الذين حَفِظوهُ وعَقلوهُ، وفهموا معانيته واستَنبطوا وجوه الأحكامِ والحِكمِ والفوائدِ منه؛ فهؤلاء بمنزلةِ الأرضِ التي قبِلت الماء - وهذا بمنزلةِ الحفظِ - فأنبَتَت الكلاَّ والعُشبَ الكثيرَ - وهذا هو الفهمُ فيه والمعرفةُ والاستنباطُ - فإنَّهُ بمنزلةِ إنباتِ الكلاِّ والعُشبِ بالماء، فهذا مثلُ الحُفَّاظِ الفُقهاءِ ، وأهل الرِّوايَةِ والدِّرايَةِ .

القسمُ الثّاني : أهلُ الحفظِ الذينَ رُزِقوا حفظَهُ ونقلَهُ وضَبطَهُ، ولم يُرزَقوا تفقّهُ ونقلَهُ وضَبطَهُ، ولم يُرزَقوا تفقّهًا في معانيه ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحِكمِ والفوائدِ منه؛ فهم بمنزلةِ مَن يقرأُ القرآنَ ويحفظُهُ ويُراعي حروفَه وإعرابَهُ ولم يُرزَق فيه فَهما خاصًا عن اللّه، كما قال عليٌ بن أبي طالبِ - رضيَ اللّهُ عنه - : « إلّا فَهما يؤتيهِ اللّهُ عَبْدًا في كتابهِ »(١).

<sup>(</sup>١) أي : هذه الأمور كلُّها لا حياةً لها ولا دوامَ إلَّا بالعلم أو المَطر .

وسيأتي - بَعدُ - في كلام المصنّف ما يُبَيّن ذلك .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۱).

والنَّاسُ متفاوتونَ في الفَهمِ عَن اللَّهِ ورسولهِ أعظمَ تفاوتٍ، فرُبَّ شخصٍ يفهمُ من النَّصِّ مُحكمًا أو حكمَين، ويفهمُ منه الآخَرُ مئةً أو مئتَيْنِ .

فهؤلاء بمنزلةِ الأرضِ التي أمسكَت الماءَ للنَّاسِ فانتَفعوا به؛ هذا يشربُ منه، وهذا يَسقى منه، وهذا يزرعُ .

فهؤلاء القِسمانِ هم السُّعداءُ، والأُوَّلُون أَرفعُ درجةً وأُعلى قَدْرًا، ﴿ وذلك فَضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ والله ذو الفَضلِ العظيم ﴾ [ الجمعة : ٤ ] .

القسم الثَّالث: الذين لا نَصيبَ لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهمًا ولا روايةً ولا درايةً، بل هم بمنزلةِ الأرضِ التي هي قِيعانٌ؛ لا تُنبِتُ ولا تُمسِكُ الماءَ، وهؤلاء هم الأشقياءُ.

والقسمان الأوَّلانِ اشتركا في العلمِ والتَّعليم كلَّ بحسبِ ما قَبِلَهُ ووَصلَ اللهِ؛ فهدا يعلِّمُ ألفاظَ القرآن ويحفظُها، وهذا يعلِّمُ معانيَه وأحكامَه وعلومَه. والقسم الثَّالث: لا علمَ له ولا تَعليمَ! فهُم الذينَ لم يَرفَعوا بهدي اللَّهِ

رأسًا، ولم يَقبلوهُ، وهؤلاء شرٌّ من الأنعامِ، وهم وقودُ النَّارِ .

فقد اشتملَ هذا الحديثُ الشريفُ العظيمُ على التَّنبيهِ على شرفِ العلمِ والتَّعليم، وعِظم موقعهِ، وشقاءِ مَن لَيسَ من أهلهِ .

وذَكرَ أقسامَ بني آدمَ بالنِّسبَةِ فيه إلى شقيِّهم وسعيدِهم، وتقسيم سعيدِهم إلى سابقِ مُقرَّبِ وصاحبِ يمينِ مُقتَصِدِ<sup>(۱)</sup>.

وفيه دلالةٌ على أنَّ حاجَةَ العبادِ إلى العلمِ كحاجتهم إلى المَطر، بل أعظمُ، وأنَّهُم إذا فَقَدوا العلمَ فهم بمنزلَةِ الأرضِ التي فَقَدَت الغَيثَ .

قال الإمامُ أحمَد : النَّاسُ مُحتاجونَ إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى

<sup>(</sup> ١ ) كما في الآية ( ٣٢ ) من سورة فاطِر .

الطَّعامِ والشرابِ؛ لأنَّ الطَّعامَ والشرابَ يُحتاجُ إليه في اليومِ مرَّةً أو مرَّتين، والعلمُ يُحتاجُ إليه بعدَد الأنفاسِ<sup>(١)</sup> .

وقد قال تعالى: ﴿ أُنزَلَ من السَّماءِ ماءً فسالَتْ أُوديَةٌ بِقَدَرِها فاحتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رابيًا وممَّا يُوقِدونَ عليه في النَّارِ ابتِغاءَ حِليَةٍ أو مَتاعٍ زَبَدُ مثلُهُ كذلكَ يَضرِبُ الله الحقَّ والباطلَ ﴾ [ الرعد: ١٧]؛ شبَّه سبحانهُ العلمَ الذي أنزلهُ على رسولِه بالماء الذي أنزلهُ مِن السَّماءِ لِمَا يحصُلُ بكُلِّ واحدٍ منهما من الحياةِ ومصالح العبادِ في معاشِهم ومعادِهم .

ثمَّ شبَّه القلوبَ بالأوديَةِ : فقلبٌ كبيرٌ يَسَعُ علمًا كثيرًا، كوادٍ عظيم يسمُ ماءً كثيرًا ، وقلبٌ صغيرٌ إنَّما يسعُ علما قليلًا ، كوادٍ صَغيرٍ إنَّما يَسَعُ ماءً قليلًا ؛ فقال اللَّهُ تعالى : ﴿ فسالَتْ أُوديَةٌ بَقَدَرِها فاحتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رابيًا ﴾ ؛ هذا مثلٌ ضربهُ اللَّهُ تعالى للعلم حينَ تُخالِطُ القلوبَ بشاشتُهُ ؛ فإنَّهُ يَستخرجُ منها زَبَدَ الشبهاتِ الباطلةِ ، فَيَطفو على وجهِ القلبِ ، كما يستخرجُ السَّيلُ من الوادي زَبدًا يعلو فوقَ الماءِ .

وأخبَرَ سبحانهُ أنَّهُ رابٍ، أي: يَطَغُو ويعلو على الماء، لا يَستقرُّ في أرضِ الوادي ، كذلك الشبهاتُ الباطلةُ إذا أخرجها العلمُ رَبَتْ فوقَ القلوبِ وطَفَتْ، فلا تستقرُّ فيه بل تَجْفى وتُرمي، ويستقرُّ في القلبِ ما ينفعُ صاحبَهُ والنَّامَ من الحهدى ودينِ الحقِّ، كما يستقرُ في الوادي الماءُ الصَّافي، ويذهبُ الزَّبدُ جَفاءً، وما يعمَلُ عن اللَّهِ أمثالَهُ إلَّا العالمونُ .

ثمَّ ضربَ سبحانهُ لذلكَ مَثلًا آخَرَ ، فقال : ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ البَعْاءَ حِلْيَةٍ أو متاعٍ زَبَدٌ مثلهُ ﴾ [ الرعد : ١٧ ] ، يعني أنَّ ممَّا يُوقِدُ عليه بنو

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیأتی ( ص ۳۰۱ ) .

آدمَ من الذَّهبِ والفضَّةِ والنَّحاسِ والحديدِ يخرجُ منه خَبَثهُ وهو الزَّبدُ الذي تُلقيهِ النَّارُ وتُخرِجهُ من ذلك الجوهر بسببِ مُخالطتها، فإنَّهُ يُقذَفُ ويُلقى به ويستقرُّ الجوهَرُ الخالصُ وحدَهُ .

وضَرَبَ سبحانهُ مَثلًا بالماءِ لِمَا فيهِ من الحياةِ والتَّبريدِ والمنفعةِ، ومَثلًا بالنَّارِ لِما فيها من الإضاءةِ والإشراقِ والإحراقِ، فآياتُ القرآنِ تُحيي القلوبَ كما تَحيى الأرضُ بالماءِ، وتُحرقُ خَبَثَها وشُبهاتِها وشهواتِها وسخائمها كما تُحرقُ النَّارُ ما يُلقى فيها، وتُمَيِّزُ جيَّدَها من زَبدِها كما تُميِّزُ النَّارُ الخَبَثَ من الدَّهبِ والفضَّةِ والنُّحاسِ ونحوهِ منه .

فهذا بعضُ ما في هذا المَثلِ العظيمِ من العِبَرِ والعلم ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَصْرُبُهَا لَلنَّاسِ وَمَا يَعَقَّلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣] .

الوجه الثالث والأربعون: ما في « الصَّحيحين »(١)- أيضًا - من حديثِ سَهلِ بن سَعدِ رضيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّه عَيْقِيدٌ قال لعليٌّ رضيَ اللَّهُ عنه : « لَأَنْ يَهديَ بكَ اللَّهُ رجلًا واحدًا خيرٌ لكَ من مُحْمِرِ النَّعَم »، وهذا يدُلُّ على فَضلِ العلمِ والتَّعليم، وشرفِ منزلةِ أهلهِ، بحيثُ إذا اهتَدى رجلٌ واحدٌ بالعالم كان ذلكَ خيرًا له من مُحْمِرِ النَّعَم - وهي خيارُها وأشرفُها عندَ أهلها - فما الظَّنُّ بمَن يَهتدي به كلَّ يومِ طوائفُ من النَّاس !!

الوجه الرّابع والأربعون: ما روى مُسلمٌ في « صحيحه »(٢) من حديث أبي هُرَيرَة رضيَ اللّهُ عنهُ قال: قال رسول اللّهِ عَلَيْكُهُ: « مَن دَعا إلى هُدًى كانَ له من الأَجرِ مثلُ أَجورِ مَن تَبعَهُ لا يَنقُصُ ذلك من أَجورهم شيئًا، ومَن دعا إلى

مداية العلم من أعظم

لدعوة إلى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٠٠٩ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٦ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم ۲۳۷۶ ) .

ضلالة كانَ عليه من الإثم مثلُ آثام مَن تَبِعَهُ لا يَنقُصُ ذلك من آثامهم شيئًا »؛ أخبَرَ عَلِيْكَةُ أنَّ المُنتَسِبَ إلى الهُدى بَدعوتهِ له مثلُ أجرِ مَن اهتدى به، والمتسبِّبُ إلى الضَّلالةِ بدعوتهِ عليهِ مثلُ إثم مَن ضلَّ به؛ لأنَّ هذا بَذلَ قُدرَتَهُ في هدايَةِ النَّاس، وهذا بذلَ قُدرتَهُ في ضلالِهم ، فنزّلَ كلَّ واحدٍ منهما بمنزلةِ الفاعل التَّامِّ.

وهذه قاعدَةُ الشريعَةِ - كما هو مذكورٌ في غيرِ هذا المَوضع - ؛ قال تعالى : ﴿ لِيَحمِلُوا أُوزارَهُم كَامِلَةً يومَ القِيامَةِ وَمِن أُوزارِ الَّذينَ يُضِلُّونهم بغيرِ علم أَلَا ساءَ ما يَزِرُونَ ﴾ [ النحل : ٢٥ ]، وقال تعالى : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُم وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ﴾ [ العنكبوت : ١٣ ]؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ مَن دعا الأُمَّةَ وَاثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ﴾ [ العنكبوت : ١٣ ]؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ مَن دعا الأُمَّةَ إلى غَيرِ سنَّةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فهو عَدوُهُ حقًا؛ لأنَّهُ قَطَعَ وصولَ أُجرِ مَن اهتَدى بسنَّةِ إليه، وهذا من أعظم معاداتهِ، نعوذُ باللَّهِ من الخِذلانِ .

العلم فضل العالم الوجه الخامس والأربعون: ما خرَّجاهُ في « الصَّحيحين » (١) من حديثِ ابن مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنه ، قال : قال رَسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « لا حَسَدَ إلّا في ابنَ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ مالًا فسلَّطهُ على هَلَكَتِهِ في الحقّ، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ الحِكمةَ فهو يَقضي بها ويُعلِّمُها » ؛ فأخبَرَ عَيَّلِيَّةٍ أنَّهُ لا يَنبَغي لأَحَدِ أن يَحسُدَ أحدًا – يعني حَسَدَ غِبطَةٍ – ويتمنَّى مثلَ حالِهِ من غيرِ أن يتمنَّى زوالَ نعمَةِ اللَّهِ عنهُ، إلّا في واحدةٍ من هاتَين الخَصْلتَين؛ وهي الإحسانُ إلى النَّاس بعلمهِ أو بمالهِ، وما عَدا هذين فلا يَنبغي غِبطتُهُ ولا تمنِّي مثلِ حالهِ ، لقلَّةِ منفعَةِ النَّاس به .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦).

فضل العالم على العابد

الوجه السادس والأربعون: قال الترمذي (١): حدَّثنا محمَّد بن عبدِالأعلى: حدَّثنا القاسم؛ عبدِالأعلى: حدَّثنا اسَلَمَةُ بنُ رجاءَ: حدَّثنا الوليدُ بن جميل (٢): حدَّثنا القاسم؛ عن أبي أُمامَةَ الباهليِّ قال: ذُكرَ لرسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ رجلانِ أحدُهما عالمِّ، والآخرُ عابدٌ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ: « فَضلُ العالمِ على العابدِ كَفَضلي على أدناكُم »، ثمَّ قال رسولُ اللَّه عَيِّلِيَّةٍ: « إنَّ اللَّه وملائكتَهُ وأهلَ السَّمواتِ والأرضِ حتى النَّملَة في جُحرِها، وحتى الحوتَ في بحرهِ ، لَيُصلُّونَ على مُعلِّمي النَّاسِ الخَيرَ ».

قال التِّرمذيُّ : هذا حديثٌ حَسَنٌ غَريب، سمعتُ أبا عمَّار الحُسين بن حُريثِ الخُزاعيُّ، قال: سمعتُ الفُضيلَ بن عِياضٍ يقول : عالمٌ عاملٌ مُعلِّمٌ يُدعى كبيرًا في ملكوتِ السَّمواتِ .

وهذا مرويٌ عن الصَّحابَةِ ؛ قال ابنُ عبَّاسٍ : عُلماءُ هذه الأُمَّةِ رجلانِ : فرجلٌ أعطاهُ اللَّهُ علمًا فَبَذَلَهُ للنَّاسِ ولم يأخُذ عليهِ صَفَدًا، (٣) ولم يَشْتَرِ به ثمنًا، أُولئكَ يُصلِّي عليهم طيرُ السَّماءِ وحيتانُ البَحرِ ودوابٌ الأرضِ والكرامُ

<sup>(</sup> ۱ ) في « سننه » ( ۲٦٨٥ ) .

ورواه تمّام في « فوائده » ( ٦٩ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٨ / ٢٧٨ ) ، وابن عبدالبرّ في « الجامع » ( ١ / ٣٨ ) من طريق الوليد بهِ .

والوليد : ضعيفٌ .

وله شاهدٌ مرسلٌ : رواه الدَّارمي ( ١ / ٩٧ - ٩٨ ) عن الحسن بسند فيه انقطاعٌ . . . ولطرفه الثاني شاهدٌ عن أبي الدرداء ، سيُورده المصنّف بَعد ...

<sup>(</sup> ٢ ) في « المطبوع » : « محميد » !

وانظر له « تهذیب الکمال » ( ۳۱ / ۷ – ۹ ) و « تهذیب التهذیب » ( ۱۱ / ۱۳۲ ) . ( ۳ ) أی : عطاءً .

الكاتبونَ، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ عِلمًا فضنَّ به عن عبادِهِ، وأخَذ به صَفَدًا واشترى به ثمنًا، فذلكَ يأتي يومَ القيامَةِ مُلْجَمًا بلجامِ من نارٍ .

ذكرهُ ابنُ عَبدِالبرِّ (١) مرفوعًا ! وفي رَفعهِ نظرٌ !!

وقولُه: « إنَّ اللَّهَ وملائكتَهُ وأهلَ السَّمواتِ والأرضِ يُصَلُّونَ على معلِّمِ النَّاسِ الخَيرَ » ؛ لمّا كان تعليمُهُ للنَّاسِ الخَير سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاةِ نُفوسهم ، جازاهُ اللَّهُ من جنسِ عملهِ بأن جعلَ عليهِ مِن صلاتهِ وصلاةِ ملائكتهِ وأهل الأرض ما يكونُ سببًا لنجاتهِ وسعادتهِ وفلاحهِ .

وأيضاً ؛ فإنَّ مُعلِّمَ النَّاسِ الخيرَ لمّا كانَ مُظهِرًا لدينِ الرَّبِّ وأحكامهِ ومُعرِّفًا لهم بأسمائهِ وصفاتهِ، جعَلَ اللَّهُ مِن صلاتهِ وصلاةِ أهلِ سمواتهِ عليه ما يكونُ تنويهًا به، وتشريفًا له ، وإظهارًا للشَّناءِ عليه بينَ أهلِ السَّماءِ والأرضِ . الوجه السَّابِع والأربعون : ما رواهُ أبو داودَ والتَّرمذي (٢) من حديثِ أبى

<sup>( )</sup> في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱ /  $^{\text{M}}$  ) .

ورواه الطبراني في « الأوسط » ( ٢٠٧ - مجمع البحرين ) .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٢٤ ) – بعد عزوه لـ « الأوسط » – : « وفيه عبدُاللَّه ابن خِراش ؛ ضعفه البخاري وأبو زُرعة وأبو حاتم وابنُ عديّ ، ووثَّقه ابنُ حبّان ! » .

وجزم بضعفهِ الحافظُ العراقيُّ في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٦٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أبو داود ( ٣٦٤١ ) - والترمذي ( ٢٦٨٢ ) ، وأحمد ( ٥ / ١٩١ ) ، كلاهما بإسقاط داود بن جميل - وابنُ ماجه ( ٢٢٣ ) ، والدارمي ( ١ / ٩٨ ) ، وابن عبدالبرّ في « الجامع » ( ١ / ٣٩ ) من طريق عبدالله بن داود، عن عاصم بن رجاء، عن داود بن جميل، عن أبي الدرداء .

قلتُ : وداود بن جميل ضعيفٌ .

ورواية الترمذي - بإسقاطه - أعلُّها هو نفسه بأنها ليست مُتَّصلة !

وقد رواهُ الوليدُ بن مُسلم (١)، عن خالدِ بن يَزيدَ ، عَن عثمانَ بن أيمنَ ، عن أبي الدَّرداءِ ، قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلِهُ يقول : « مَن غَدا لعلمٍ يتعلَّمُهُ فتحَ اللَّهُ له به طريقًا إلى الجنَّةِ وفَرَشتْ له الملائكةُ أكنافَها، وصلَّتْ عليه ملائكةُ السَّماءِ وحيتانُ البحرِ، وللعالمِ من الفَضلِ على العابدِ كفَضلِ القَمرِ ليلةَ البَدرِ على سائرِ الكواكبِ، والعلماءُ وَرَثَةُ الأنبياء، إنَّ الأنبياء لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهما إنَّما ورَّثوا العلم؛ فمَن أخذَ بالعلمِ أخذَ بحظٌ وافرٍ، وموتُ العالمِ مُصيبَةً

وللحديث عند أبي داود ( ٣٦٤٢ ) طريق أُخرى يتقوّى بها .

وهو الذي جزم به الحافظ ابن حجَر في « فتح الباري » ( ١ / ١٦٠ ) ونقل تَحسينَه عن حمزة الكِنَانيّ .

وطريقٌ ثالثٌ عند الخطيب في « تاريخِه » ( ١ / ٣٩٨ ) وفيه انقطاعٌ .

<sup>(</sup>١) علَّقه هكذا ابنُ عبدالبرّ في « الجامع » (١/ ٤٤).

ووَصله البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٥٧٦ – طبع الهند ) ، وأبو يعلى – كما في « جمع الجوامع » ( ١١ / ق ٧٣ ) « جمع الجوامع » ( ٢٨٨٢٣ – ترتيبه ) – ومن طريقه ابنُ عساكر في « تاريخه » ( ١١ / ق ٧٣ ) وفي سنده خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو ضعيفٌ، وقد ضعفه بعضهم جدًّا .

وفي إسناده أيضًا عثمان بن أيمن؛ ترجم له ابنُ عساكر في « تاريخه » ( ١١ / ق ٧٣ ) دون جرح أو تعديل ، والوليدُ بن مُسلم مِن مُدَلِّسي التسويةِ !

<sup>(</sup> تنبيه ) : قال الدكتور عبدالعليّ عبدالحميد في تعليقه على « الشعب » ( ٤ / ٣٣٢ ) : عُثمان بن أيمن لم أعرفه، ولعلّه مصحّف عن « عُثمان بن أبي سودة » !! قلتُ : والأمر على غير قولِه كما رأيتَ ! .

لا تُجبَرُ ، وتُلمةٌ لا تُسَدُّ، ونجمٌ طُمِسَ، ومَوثُ قَبيلةٍ أيسَرُ من مَوتِ عالمٍ »، وهذا حديثٌ حَسَنٌ (١).

والطَّريقُ التي يَسلُكُها إلى الجنَّة جزاءٌ على سلوكهِ في الدُّنيا طريقَ العلمِ الموصلَة إلى رضا ربِّهِ .

وَوضعُ الملائكَةِ أَجنحتها له تواضعًا، وتوقيرًا، وإكرامًا لِمَا يَحملُهُ من ميراثِ النبوَّةِ ويطلبُهُ، وهو يدلُّ على المحبَّةِ والتَّعظيم؛ فمن محبَّةِ الملائكَةِ له وتعظيمِه تَضَعُ أَجنحتها له؛ لأنَّهُ طالبٌ لِمَا به حياةُ العالَمِ ونجاتُهُ، ففيه شبّة من الملائكَةِ، وبينَهُ وبينَهُ مناسبٌ، فإنَّ الملائكةَ أنصحُ خَلقِ اللَّهِ وأنفعُهم لبني آدم، وعلى أيديهم حَصَلَ لهم كلُّ سعادَةٍ وعلم وهدى، ومِنْ نفعِهم لبني آدم ونصحِهم أنَّهُم يَستَغفرونَ لمُسيئهم، ويُثنونَ على مؤمنيهم، ويُعينونهم على ونصحِهم أنَّهُم من الشياطين، ويحرِصونَ على مصالح العبدِ أضعافَ حرصِهِ على مصلحةِ نفسهِ، بل يُريدونَ له من خَيرِ الدُّنيا والآخرةِ ما لا يُريدُ العبدُ ولا يَخطُرُ له بيالٍ؛ كما قال بعضُ التَّابِعين: وجَدنا الملائكةَ أنصحَ خلقِ اللَّهِ لعبادِهِ، وَوَجَدنا الشياطين أغشَّ الخَلقِ للعباد.

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُومنُونَ بِهِ وَيَستَغفرونَ للذينَ آمَنوا ربَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شيءٍ رَحَمَةً وعلما فاغفِرُ للَّذينَ تابوا واتَّبعُوا سبيلَكَ وقِهِمْ عَذابَ الجَحيم ربَّنا وأدخِلْهُم جنَّاتِ عَدنِ التي وعَدتَهُم ومَن صَلَحَ مِن آبائِهِم وأزواجِهِم وذُرَيَّاتِهِم إنَّكَ أنتَ العَزيزُ الحكيمُ (١) لعلَ المصنّف - رحمه اللَّه - يُريد مُسنَ أصلِ الحديث، وهو الروايةُ السابقةُ عن أبي الدرداء ، فإنْ كان كذلك ؛ فنعم ، وإنْ كان غيرَ هذا ؛ فلا .

نعم؛ بعضُ فِقراته لها شواهد في الحديثِ السابق، لكنَّ فِقراتٍ أخرى منها لا شواهدَ لها .

وَقِهِمِ السَّيِّئَاتِ ومَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يومَئذِ فَقَد رَحِمَتَهُ وذلكَ هو الفَوزُ العَظيمُ ﴾ [ عافر: ٧ - ٩ ]، فأيُّ نُصحِ للعبادِ مثلُ هذا إلّا نُصحُ الأنبياء! فإذا طَلَبَ العَبدُ العلمَ فَقَد سَعى في أعظمِ ما ينصحُ به عبادَ اللَّهِ ، فلذلك تُحِبُهُ الملائكةُ وتُعظَّمُهُ، حتى تَضَعَ أجنحتها له رِضًا ومحبَّةً وتعظيمًا.

قال أبو حاتم الرَّازي: سمعتُ ابنَ أبي أُويس يقول: سمعتُ مالكَ بن أنَس يقول: مَعنى قولِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلِلْم : « تضعُ أجنحتها » يعني: تبسُطها بالدَّعاء لطالبِ العلم بَدَلًا من الأيدي .

وقال أحمدُ بن مَروان المالكي<sup>(١)</sup> في كتاب « المُجالَسَة » له :

حدَّثنا زكريًّا بنُ عبدالرَّحمن البَصري، قال : سمعتُ أحمَدَ بن شُعيب يقولُ : كُنَّا عندَ بَعضِ المُحدِّثين بالبَصرة فحدَّثنا بحديثِ النَّبي عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ الملائكَة لتَضَعُ أَجنحتها لطالبِ العلم ... »، وفي المجلسِ معنا رجلٌ من المعتزلة ، فجعَلَ يَستهزى عُ بالحديث ، فقال : واللَّهِ لأطرُقَنَّ عَدًا نَعلي بمساميرَ، فأطأ بها أجنحة الملائكة ! فَفَعَل، ومشى في النَّعلين؛ فجفَّتُ رجلاهُ جميعًا ، ووقعَتْ في رجْلَيْهِ الآكِلَةُ .

وقال الطَّبرانيُ : سمعتُ أبا يَحيى زكريًّا بن يَحيى السَّاجي قال : كُنَّا نمشي في بعضِ أزقَّةِ البَصرَة إلى بابِ بعضِ المُحدَّثين، فأسرَعنا العشي، وكانَ معنا رجلٌ ماجنٌ مُتَهمُ في دينهِ، فقالَ : ارفَعوا أرجلَكُم عن أَجنحَةِ الملائكَة لا

<sup>(</sup>١) هو الدَّينَوَرِيُّ ، المتوفى بعد سنة ( ٣٣٢ هـ ) ، كما في ( السَّيْرِ ) ( ١٥ / ٤٣٨ ) ،

وانظر – للفائدة أَيضًا – و المجالسة » (ق ١١٥) له ، والخبرُ في « المجالسة » ( برقم : ٢١٥١ – نُسختي المخطوطة المرقّمة ) ، والحديث المذكورُ عنده سيأتي تخريجُهُ في التعليق التالي .

وانظر « مشيخة أبي عبدالله الرازي » ( ص ٩٦ ) والتعليق عليها .

تَكسروها! كالمُستَهزىء ؛ فما زالَ من موضعهِ حتى جفَّت رجلاهُ وسَقَطَ. وفي « السُّنَن » و « المسانيد » (١) من حديثِ صَفوانَ بن عسَّالٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه عَيِّلِهُ إنِّي جَنْتُ أطلبُ العلمَ، قال : « مَرحبًا بطالبِ العلمَ؛ إنَّ طالبَ العلم لَتَحُفُّ به الملائكةُ وتُظِلَّهُ بأجنحتها، فيركبُ بعضُهم بعضًا حتى تلغَ السَّماء الدُّنيا من حبِّهم لما يطلبُ ... »، وذكرَ حديثَ المَسحِ على الخُفَّين . قال أبو عَبداللَّهِ الحاكم : وإسنادهُ صحيحٌ .

وقال ابنُ عبدالبَر : هو حديثٌ صحيحٌ حَسَنٌ ثابتٌ محفوظٌ مَرفوعٌ، ومثلُهُ لا يُقالُ بالرَّأي .

ففي هذا الحديثِ حَفُّ الملائكَةِ له بأجنحتها إلى السَّماء، وفي الأوَّلِ وضعُها أجنحتَها له ؛ فالوضعُ تواضُعٌ وتوقيرٌ وتبجيلٌ ، والحَفُّ بالأجنحَةِ حِفظٌ وحمايَةٌ وصيانةٌ .

فَتَضَمَّنَ الحديثانِ تَعظيمَ الملائكَة له ، وحُبَّها إِيَّاهُ ، وحياطَتَهُ وحفظَهُ؛ فلو لم يكن لطالبِ العلم إلّا هذا الحظُّ الجزيلُ لكفي بِه شَرَفًا وفَضْلًا .

وقولُه عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ العالمَ ليَستغفُّرُ له مَن في السَّمواتِ ومَن في الأَرضِ حتى الحيتانُ في المماء ﴾؛ فإنَّهُ لمّا كانَ العالمُ سببًا في مُصولِ العلمِ الذي به نجاةُ النَّفوس من أنواعِ المُهلِكات، وكانَ سعيهُ مقصورًا على هذا ، وكانَت نجاةُ العبادِ على يَديهِ ؛ مجوزِيَ من جنسِ عملهِ، ومجعِلَ مَن في السَّمواتِ والأَرضِ ساعيًا في نجاتهِ من أسبابِ الهَلكاتِ باستغفارهم له .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/ ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١)، والنسائي (۱/ ٩٨)، وابن ماجه (۲۲٦)، والطبراني (۷۳٥۲)، وعبدالرزاق (۷۹۰)، وصحّحه ابنُ خزيمة (۱۹۳)، وابن حبان (۸٦) بسند حسن .

وأَلفاظُهُ يَقْرُبُ بعضُها مِن بعضٍ .

وإذا كانت الملائكةُ تَستَغفرُ للمؤمنين ، فَكَيفَ لا تَستَغفرُ لحاصَّتهم ونحلاصتهم ؟!

وقد قيلَ : إنَّ مَن في السَّمواتِ ومَن في الأَرضِ – المستغفرينَ للعالمِ – عامٌّ في الحيوانات ناطِقها وبهيمِها، طيرِها وغيره .

ويُؤكِّدُ هذا قولُهُ: «حتى الحيتانُ في الماء، وحتى النَّملَةُ في مُحْرِها »، فقيلَ : سَبَبُ هذا الاستغفار أنَّ العالمَ يُعلِّمُ الخَلْقَ مُراعاةً هذه الحيواناتِ ويُعرِّفُهم ما يَحِلُ منها وما يَحرُمُ ، ويُعرِّفُهُم كيفيَّةَ تناولِها ، واستخدامِها ، وركوبِها، والانتفاعِ بها، وكيفيَّةَ ذبحِها على أحسنِ الوجوه وأرفقِها بالحيوان، والعالِمُ أشفَقُ النَّاس على الحيوان ، وأقومُهم ببيان ما خُلقَ له .

وبالجملة ؛ فالرَّحمَةُ والإحسانُ التي خُلِقَ بهما ولهما الحيوانُ ، وكُتِبَ لهما حظُهما منه إِنَّمَا يُعرفُ بالعلمِ، فالعالمُ مُعرِّفٌ لذلك ، فاستحقَّ أن تَستَغفرَ له البهائمُ، واللَّهُ أعلم .

وقولُه: « وَفَضِلُ العالمِ على العابدِ كَفَضِلِ القَمَرِ على سائرِ الكواكب » ، تشبية مُطابقٌ لحالِ القَمَرِ والكواكب؛ فإنَّ القمرَ يُضيءُ الآفاق، ويمتدُّ نورُه إلى العالم، وهذه حالُ العالم، وأمّا الكوكبُ فنورُهُ لا يُجاوزُ نَفسَهُ، أو ما قَرُبَ منه، وهذه حالُ العابدِ الذي يُضيءُ نورُ عبادتهِ عليه دونَ غيرهِ، وإنْ جاوزَ نورُ عبادتهِ غيرهُ فإنَّما يُجاوِزُهُ غيرَ بَعْيدِ ، كما يُجاوزُ ضوءُ الكوكب له مُجاوزةً يَسيرةً . ومِن هذا الأثرُ (١) المرويُّ : « إذا كانَ يومُ القيامَةِ يقولُ اللَّهُ للعابدِ : ادخلِ ومِن هذا الأثرُ (١) المرويُّ : « إذا كانَ يومُ القيامَةِ يقولُ اللَّهُ للعابدِ : ادخلِ

<sup>(</sup>١) رواه الخطيبُ البغداديَّ في « الفقيه والمتفقه » (١ / ٢٠) عن ابن عبّاس مرفوعًا . وفي سنده محمد بن مروان السُّدِّي وهو متروكٌ .

الجنَّةَ؛ فإنَّما كانَت منفعتُكَ لنفسكَ، ويُقالُ للعالِم : اشفَعْ تُشفَّع؛ فإنَّما كانت مَنفعتُكَ للنَّاس » .

وروى ابن مجريج عَن عطاءِ عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما: « إذا كانَ يومُ القيامَة يُؤتى بالعابدِ والفقيهِ، فيُقال للعابد: ادخلِ الجنَّة، ويُقال للفقيه: اشفع تُشفَّع »(١).

وفي التَّشبيهِ المذكورِ لطيفةٌ أُخرى : وهو أنَّ الجَهلَ كالليلِ في ظُلمتهِ وحِندسهِ، والعلماءُ والعُبّادُ بمنزلَةِ القَمَرِ والكواكبِ الطَّالعةِ في تلكَ الظُّلمَة، وفَضلُ نورِ العالم فيها على نورِ العابدِ كفَضلِ نورِ القَمَرِ على الكواكب .

وأيضًا؛ فالدِّينُ قِوامُهُ وزينتُهُ وأمنتُهُ بعُلمائهِ وعُبَّادهِ، فإذا ذَهَبَ عُلماؤهُ وعُبَّادهُ ذَهَبَ الدِّينُ ، كما أنَّ السَّماءَ أَمَنتُها وزينتُها بقمرها وكواكبها؛ فإذا خُسفَ قمرُها وانتَثَرَتْ كواكبُها أتاها ما تُوعَدُ، وفَضلُ عُلماء الدِّين على العبادِ كَفَضل ما بينَ القَمَرِ والكواكب.

فإنْ قيلَ : كيفَ وقَعَ تَشبيهُ العالمِ بالقَمَرِ دونَ الشمسِ ، وهي أعظمُ نورًا ؟ قيل : فيه فائدتان :

إحداهما: أنَّ نورَ القمَرِ لمَّا كان مُستفادًا من غيرهِ كانَ تَشبيهُ العالمِ الذي نورُهُ مُستفادٌ من شمسِ الرِّسالَةِ بالقَمَرِ أولى من تَشبيهِهِ بالشمسِ . الثَّانية: أنَّ الشمسَ لا يختلفُ حالُها في نورها، ولا يلحقُها محاقٌ (٢)،

وله شواهد - شديدة الضعف - ذكرها الزَّبيديُّ في « إتحاف السَّادة » (١٠٧/١) فَلتُنظَر .
 وَرحِمَ اللَّهُ المصنَّف في تحرِّيه بقوله : « وفي الأثَر المرويِّ ... » دون عزو للنَّبي عَيْقَاً .
 (١) انظر ما قبله .

<sup>(</sup> ٢ ) مُثلَّتَة الميم، وهو أن يستترَ القمرُ ، فلا يُرى غدوةً ، ولا عشيةً ، سُمِّي بذلك لأنَّه طلع مع الشمس فَمَحقَتْهُ . « قاموس » ( ١١٩١ ) .

ولا تفاؤت في الإضاءة ، وأمَّا القَمَرُ فإنَّهُ يَقلُّ نورهُ ويكثُرُ ، ويمتلىءُ ويَنقُصُ ؛ كما أنَّ العُلماءَ في العلم على مراتبهِم مِن كثرتِه وقلَّتهِ ، فَيُفَضَّلُ كلَّ منهم في علمهِ بحسبِ كثرتهِ وقلَّتهِ وظهورهِ وخفائهِ ، كما يكونُ القمَرُ كذلك ، فعالمُ كالبَدرِ ليلَة تَمامهِ ، وآخَرُ دونَهُ بليلَةِ ثانيَةٍ وثالثةٍ ، وما بَعدَها إلى آخرِ مراتبهِ ، وهم دَرجاتٌ عندَ اللَّهِ .

فَإِنْ قِيلَ : تَشبيهُ العلماء بالنَّجوم أمرٌ معلومٌ ، كقولِه عَيِّلِكُم : « أصحابي كالنَّجوم ... »(١)، ولهذا هي في تعبيرِ الرُّؤيا عبارَةٌ عن العلماء، فكيفَ وقَعَ تَشبيهُهُم هنا بالقَمر ؟

قيلَ: أمَّا تَشبيهُ العُلَماء بالنَّجوم؛ فإنَّ النَّجوم يُهتَدى بها في ظُلُماتِ البَرِّ والبحرِ، وكذلكَ العلماء، والنَّجومُ زينةٌ للسَّماء، فكذلكَ العلماءُ زينةٌ للأرضِ، وهي رجومٌ للشياطين حائلةٌ بينهم وبين استراقِ السَّمعِ لئلا يُلَبِّسوا بما يَسْتَرِقُونهُ من الوَحي الواردِ إلى الرُّسلِ من اللَّهِ على أيدي ملائكتِهِ، وكذلك العلماءُ رجومٌ لشياطين الإنسِ والجنّ، الذين يُوحِي بَعضُهم إلى بَعضٍ زُخرفَ القولِ غرورًا.

فالعُلماءُ رجومٌ لهذا الصِّنفِ من الشياطين، ولولاهم لَطُمِسَت معالمُ اللهِين بتَلبيسِ المضلِّين ، ولكنَّ اللَّهَ سبحانهُ أقامَهُم حُرَّاسًا وحَفَظَةً لدينِهِ ، وَرُجومًا لأَعدائهِ وأعداءِ رُسلهِ .

فهذا وجهُ تَشبيهِهِم بالنُّجوم .

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبدالبر في « الجامع » (٢ / ٩١) ، وابن حَزم في « الأحكام » (٦ / ٨٢) عن جابرٍ .

وهو حديثٌ ضعيفٌ جدًّا .

وانظر « التلخيص الحبير » ( ٤ / ١٩٠ ) و « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( رقم ٥٨ ) .

وأمَّا تَشبيهُهُم بالقَمَرِ ؛ فذلك إنِّما كانَ في مقامِ تَفضيلِهم على أهلِ العبادَةِ المُجرَّدَةِ، ومُوازَنَةِ ما بينهما من الفَضلِ .

والمعنى : أنَّهم يَفضُلُونَ العبادَ الذين ليسوا بعلماءَ ، كما يفضُلُ القَمَرُ سائرَ الكواكب ، فكلٌ من التَّشبيهيْنِ لائقٌ بموضعهِ، والحمدُ للَّه .

وقولُه: « إِنَّ العلماءَ ورثَةُ الأنبياء »؛ هذا من أعظمِ المناقبِ لأهلِ العلمِ ؛ فإنَّ الأنبياءَ خيرُ خلقِ اللَّهِ، فوَرَثَتُهُم خيرُ الخَلْقِ بعدَهُم، ولمّا كان كلُّ موروثِ (١) ينتقلُ ميراثهُ إلى ورثتهِ – إذ هم الذينَ يقومون مقامَهُ مِن بَعدِهِ –، ولم يكن بعدَ الرُّسلِ مَن يقومُ مقامَهُم في تبليغِ ما أُرسِلوا به إلّا العلماءُ كانوا أحقَّ النَّاس بميراثهم.

وفي هذا تَنبية على أنَّهُم أقرَبُ النَّاسِ إليهم؛ فإنَّ الميراثَ إِنَّمَا يكونُ لأَقرَبِ النَّاسِ إلى الموروثِ (١)؛ وهذا كما أنَّهُ ثابتٌ في ميراثِ الدِّينار والدِّرهم، فكذلكَ هو في ميراث النبوَّة، واللَّهُ يختصُ برحمتهِ من يشاءُ .

وفيه - أيضًا - إرشادٌ وأمرٌ للأُمَّةِ بطاعتِهِم، واحترامِهِم، وتعزيرِهِم، وتوقيرِهِم، وإجلالِهِم؛ فإنَّهُم وَرَثةُ مَن هذه بعضُ محقوقِهم على الأُمَّةِ، وخُلفاؤهم فيهم .

وفيه تنبية على أنَّ محبَّتَهُم من الدِّين، وبُغضَهم مُنافِ للدِّين، كما هو ثابتٌ لموروثهم .

وكذلكَ مُعاداتُهُم وُمحاربتُهُم معاداةٌ ومحاربةٌ للَّهِ كما هو في موروثهم . قال عليِّ رضيَ اللَّه عنهُ : محبَّةُ العلماء دِينٌ يُدانُ اللَّهُ به .

وقال عَيْشَالُم فيما يَرويه عن ربِّهِ عزَّ وجلَّ : « مَن عادى لي وليًّا فَقَد بارَزني

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » وفي « المطبوع » ، ولعلّ الصواب : « مُورّث » .

بالمُحارَبةِ ... »(١)، ووَرَثةُ الأنبياء ساداتُ أُولياءِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .

وفيه تنبية للعلماء على سُلوكِ هَدي الأنبياء وطريقتِهم في التَّبليغ ؛ من الصَّبرِ، والاحتمالِ، ومُقابلةِ إساءةِ النَّاسِ إليهم بالإحسانِ، والرِّفقِ بهم، واستجلابهم إلى اللَّهِ بأحسَنِ الطَّرُق، وبَدَلِ ما يُمكِنُ من النَّصيحةِ لهم؛ فإنَّهُ بذلك يحصُلُ لهم نصيبُهُم من هذا الميراثِ العظيم قَدرُهُ ، الجليلِ خَطَرُهُ . وفيه - أيضًا - تنبية لأهلِ العلمِ على تربيةِ الأُمَّةِ كما يُربِّي الوالدُ وَلَدَهُ؛ فيربُّونهم بالتَّدريج والتَّرقي من صغارِ العلمِ إلى كبارهِ (٢)، وتحميلهم منه ما يُطيقونَ ، كما يفعلُ الأبُ بولدهِ الطّفل في إيصالهِ الغِذاءَ إليه؛ فإنَّ أرواحَ البَسْرِ بالنِّسبَةِ إلى الأنبياء والوُسل كالأطفالِ بالنِّسبَةِ إلى آبائهم، بل دونَ هذه النِّسبَةِ بلى النَّسبَةِ إلى الأبيء والوُسل كالأطفالِ بالنِّسبَةِ إلى آبائهم، بل دونَ هذه النِّسبَةِ بكثيرٍ، ولهذا كلُّ روحٍ لم يُربِّها الرُسلُ لم تُفلح ولم تَصلُح لصالحة؛ كما قيل : بكثيرٍ، ولهذا كلُّ روحٍ لم يُربِّها الرُسلُ لم تُفلح ولم تَصلُح لصالحة؛ كما قيل : ومَن لا يُربِّيهِ الرَّسولُ ويَسقِهِ لَبانَا له قَد دَرَّ مِن ثَدْي قُدسِهِ فَذَاكَ لَقيطٌ ما لهُ نسبَةُ الْوَلاَ ويسقِهِ لَبانَا له قَد دَرَّ مِن ثَدْي قُدسِهِ فَذَاكَ لَقيطٌ ما لهُ نسبَةُ الْوَلاَ ويسقِهِ أَلْ الْمَاكِ وَلا يَتَعَدَّى طَسورَ أَبناءِ جنسهِ فَذَاكَ لَقيطٌ ما لهُ نسبَةُ الْوَلاَ فَلَا وَلا يَتَعَدَّى طَسورَ أَبناءِ جنسهِ فَذَاكَ لَقيطُ ما لهُ نسبَةُ الْوَلَا

وقوله: «إنَّ الأنبياءَ لم يُورِّتُواْ دينارًا ولا درهما، إنَّما ورَّتُوا العلمَ »، هذا من كمالِ الأنبياءِ وعِظَمِ نُصْحِهم للأُمَم، وتمامِ نعمة اللَّهِ عليهم وعلى أُمَهِم، أَنْ أَزاحَ جميعَ العِلَل، وحَسَمَ جميعَ الموادِّ التي تُوهِمُ بعضَ النَّفوسِ أنَّ الأنبياءَ من جنسِ الملوكِ الَّذينَ يُريدونَ الدُّنيا ومُلكَها! فحماهُم سبحانهُ وتعالى من ذلكَ أثَّمَّ الحماية.

ثُمَّ لمَّا كان الغالبُ على النَّاسِ أنَّ أحدَهم يريدُ الدُّنيا لولدهِ مِن بعدهِ

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري ( ٢٥٠٢ ) ، وانظر « جامع العُلوم والحيكُم » ( ص ٣١٣ ) للحافظ ابن رجب ، و « السلسلة الصحيحة » ( ١٦٤٠ ) لشيخنا الأَلباني .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص ٢٥١ ) .

ويسعى ويتعبُ ويَحرِمُ نفسَهُ لولدهِ، سدَّ هذه الذَّريعَة عن أنبيائهِ ورسلهِ، وقطعَ هذا الوَهَم الذي عساهُ أن يُخالطَ كثيرًا من النَّفوس التي تقولُ: فلعلَّهُ إِنْ لم يطلب الدُّنيا لنفسهِ فهو يُحصِّلها لولده! فقال عَيْظِهُ: « نحنُ معاشرَ الأنبياء لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صَدَقَةٌ »(١) فلم تُورِّثِ الأنبياءُ دينارًا ولا درهما وإنَّما ورَّثوا العلمَ.

وأمَّا قولُه تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيمانُ داودَ ﴾ فهو ميراثُ العلمِ والنَّبوَّةِ ، لا غير، وهذا باتِّفاقِ أهلِ العلمِ من المُفسِّرينَ وغيرهم، وهذا لأنَّ داودَ عليه السَّلام كان له أولادٌ كثيرٌ سوى سليمان، فلو كانَ المَوروثُ هو المالَ لم يكن سُليمان مُختصًا به .

وأيضًا؛ فإنَّ كلامَ اللَّهِ يُصانُ عن الإخبارِ بمثلِ هذا؛ فإنَّهُ بمنزلَةِ أن يُقال: ماتَ فلانٌ وَوَرِثَهُ ابنُهُ، ومنَ المَعلومِ أنَّ كلَّ أحدٍ يرثُهُ ابنُهُ، وليسَ في الإخبارِ بمثلِ هذا فائدةٌ!

وأيضًا؛ فإنَّ ما قَبْلَ الآيَةِ وما بَعدَها يُبيِّنُ أَنَّ المُرادَ بهذه الوراثَةِ وراثَةُ العلمِ والنَّبوَّةِ، لا وراثَةُ الممالِ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ولَقَد آتَينا داور وسُليمانَ عِلْمَا وقالا الحمدُ للهِ الَّذي فضَّلَنا على كثيرٍ مِن عبادهِ المُؤمنين وَوَرِثَ سليمانُ داوودَ ﴾ [ النمل : ١٥ ]، وإنَّما سيقَ هذا لبيانِ فَضلِ سليمانَ وما خَصَّهُ اللَّهُ به من كرامتهِ وميراثهِ ما كانَ لأبيهِ من أعلى المواهب، وهو العلمُ والنُّبوَّةُ ؟ ﴿ إِنَّ هذا لَهُوَ الفَضلُ المُبينِ ﴾ [ النمل : ١٦ ] .

وكذلكَ قولُ زكريًّا عَلَيْكُ : ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتُ الْمَرَأَقِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَليًّا يَرِثُني ويَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ واجعَلْهُ رَبِّ المَرَأَقِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَليًّا يَرِثُني ويَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ واجعَلْهُ رَبِّ رَضيًّا ﴾ [ مريم : ٥ - ٦ ]، فهذا ميراثُ العلمِ والنُّبَوَّةِ والدَّعوَةِ إلى اللَّهِ ، وإلَّا فلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٧٢٨ ) ، ومسلم ( ١٧٥٧ ) .

يُظَنُّ بنبيٍّ كريمٍ أنَّهُ يخافُ عُصبَتَهُ أَن يَرِثُوهُ مالَهُ ، فيسألَ اللَّهَ العَظيمَ وَلَدًا يمنعُهم ميراثَهُ ، ويكونُ أحقَّ به منهم !

وقَد نزَّهَ اللَّهُ أَنبياءَهُ ورسلَهُ عن هذا وأمثالهِ .

فَبُعدًا لَمَن حرَّفَ كتابَ اللَّهِ وردَّ على رسولهِ كلامَهُ، ونَسَبَ الأنبياءَ إلى ما هم أبرياءُ مُنزَّهون عنهُ، والحَمدُ للَّهِ على تَوفيقهِ وهدايتهِ .

ويُذكرُ (١) عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّهُ مرَّ بالسُّوقِ ، فَوجدَهُم في تجاراتهم وبيوعاتهم، فقال: أنتم ههنا فيما أنتُم فيه وميراثُ رسولِ اللَّهِ عَيْقَةً يُقسَّمُ في مسجدِهِ! فقاموا سراعًا إلى المسجدِ ، فلم يَجدوا فيه إلّا القرآن والذِّكرَ ومجالسَ العلمِ! فقالوا: أينَ ما قلتَ يا أبا هُرَيرَة ؟ فقال: هذا ميراثُ مُحمَّد عَيِّقَةً يُقسَّمُ بين وَرَثتهِ وليسَ بمواريثكم ودنياكُم .أو كما قال.

وقولُهُ: « فَمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بحظٌ وافرِ » : أعظمُ الحظوظِ وأجداها ما نفعَ العَبدَ ودامَ نفعُهُ له، وليسَ هذا إلّا حظَّهُ من العلمِ والدِّينِ؛ فهو الحظَّ الدَّائمُ النَّافعُ ، الذي إذا انقطَعت الحظوظُ لأربابها فهو موصولٌ له أبدَ الآبدين؛ وذلكَ لأنَّهُ موصولٌ بالحَيِّ الذي لا يموتُ ، فلذلكَ لا يَنقطعُ ولا يفوتُ، وسائرُ الحُظوظ تُعدَم وتتلاشى بتلاشي مُتعلَّقاتها، كما قال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلوا مِن عَمَلِ فَجَعَلْناهُ هَباءَ مَنثورًا ﴾ [ الفرقان : ٢٣ ]؛ فإنَّ الغايةَ لمَّا كانتُ مُنقطعة زائلةً تبعَثْها أعمالُهُم، فانقَطَعت عنهم أحوجَ ما يكونُ العاملُ إلى عملهِ! وهذه هي المُصيبَةُ التي لا تُجبَرُ، عياذًا باللَّهِ، واستعانَةً به وافتقارًا، وتوكَّلًا وهذه هي المُصيبَةُ التي لا تُجبَرُ، عياذًا باللَّهِ، واستعانَةً به وافتقارًا، وتوكَّلًا

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » (٢٠٦ - مجمع البحرين ) . وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ١٢٤ ) : « وإسناده حسن » !

قلتُ : مع أنَّ فيه مجهولَين !

عليه ، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا باللَّهِ .

وقولُهُ: « موتُ العالمِ مُصيبَةٌ لا تُجبَرُ، وثُلمَةٌ لا تُسَدَّ، ونَجمٌ طُمِسَ، ومَوتُ قَبيلَةِ أَيسَرُ من موتِ عالمِ » : لمَّ كانَ صلاحُ الوُجود بالعلماء، ولولاهم كانَ النَّاسُ كالبهائم بل أسوأَ حالًا، كانَ موتُ العالمِ مُصيبَةً لا يَجبُرها إلَّا خَلَفُ غيرهِ له .

وأيضًا؛ فإنَّ العلماءَ هم الَّذينَ يَسُوسونَ العبادَ والبلادَ والممالك (١)، فموتُهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزالُ اللَّهُ يَغرِسُ في هذا الدِّين منهم خالفًا عن سالف، يحفظُ بهم دينَهُ وكتابَهُ وعبادَهُ .

وتأمَّلْ إذا كانَ في الوجودِ رجلٌ قَد فاقَ العالِمَ في الغنى والكرم، وحاجتُهم إلى ما عندَهُ شديدة، وهو مُحسِنٌ إليهم بكلٌ مُمكن، ثمَّ ماتَ وانقَطَعَتْ عنهم تلكَ المادَّةُ! فموتُ العالم أعظمُ مُصيبةً من موتِ مثلِ هذا بكثيرٍ.

ومثلُ هذا يموتُ بموتهِ أمَمٌ وخلائقُ ، كما قيل :

تَعَلَّمْ مَا الرَّزِيَّةُ فَقْدَ مَالِ ولا شَاةً تَمُوتُ ولا بَعِيرُ ولا بَعِيرُ ولا بَعِيرُ ولا بَعِيرُ ولكنَّ الرَّزِيَّةَ فَقْدُ مُحِرِّ يموتُ بَمُوتِهِ بَشْرٌ كثيرُ

وقال آخرُ :

فما كانَ قَيسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ واحدِ ولكنَّــهُ بُنيــانُ قومٍ تَهَدَّما الوجهُ الثَّامِنُ والأربعون : ما رَوى التِّرمذيُّ<sup>(٢)</sup> من حديثِ الوَليدِ بن ط

مُسلم : حدَّثنا رَومُ بن جَناحٍ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابن عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما ، الشَّيطان

(١) أنَّى لهم هذا - اليوم - في ظلِّ هذا الواقع النَّكد الذي تعيشُه الأمّة بعيدًا عن هدي الوَحيَين العظيمين !! فلا أقلَّ مِن أن يعيَ ذلك الدُّعاة وطلبةُ العلمِ !

( ۲ ) ( برقم ۲۹۸۱ ) .

ورواه ابن ماجه ( ٢٢٢ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١١ / ٧٨ ) ، وابن حبان في =

قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّكَ : « فقية واحِدٌ أشدُّ على الشيطان من ألفِ عابدِ » . قال التِّرمذيُّ : غريبٌ لا نَعرفهُ إلّا من هذا الوجه من حديثِ الوَليد بن مسلم .

قلتُ: قَد رواهُ (۱) أبو جَعفَر محمَّد بن الحسن بن علي اليقطيني : حدَّثنا روحُ بن ابن سَعيد بن سِنانِ: حدَّثنا هشام بن عمَّار: حدَّثنا الوَليدُ بن مُسلم: حدَّثنا روحُ بن جَناح ، عن الزَّهري ، عن سعيد بن المُسيِّب، عن أبي هُرَيرَة عن النَّبي عَيِّاللَّهِ . قال الخطيبُ: (۲) والأوَّلُ هو المحفوظُ عن روح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، وما أرى الوَهمَ وقعَ في هذا الحديث إلّا من أبي جعفر؛ لأنَّ عُمَرَ بن سعيد سِنان عنده: عن هشام بن عمَّار، عن الوَليد، عن رَوْح، عن الزَّهري، عن سعيد حديثُ: « في السَّماء بيتُ يقالُ له: البيتُ المَعمورُ حيالَ الكعبَةِ »(٣) وحديث ابن عبّاس ، كانا في كتابِ ابن سنانِ عن هشام يتلو أحدَهما الآخر؛ فكتبَ أبو جعفَر إسنادَ حديثِ أبي هُرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنهُ، ثمَّ عارَضَهُ سهوٌ أو زاعَ نظرهُ ، فنزلَ إلى متنِ حديث ابن عبّاس، فركّبَ متنَ هذا على إسنادِ هذا ، وكلُّ واحدٍ منهما ثقةٌ مأمونٌ، بريءٌ من تَعمُّدِ الغلط .

<sup>= «</sup> المجروحين » ( ١ / ٢٩٥ ) ، وابن عبدالبر في « جامع بيان العلم » ( ١ / ٢٦ ) ، والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ١ / ٢٤ ) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١٩٢ ) .

وقولُ الترمذيِّ : « غريبٍّ » بمعنى : ضعيفٌ .

وهو حديثٌ ضعيفٌ جدًّا شبهُ موضوع .

<sup>(</sup> ١ ) وهذه الرواية في « الفقيه والمتفقّه » ( ١ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) فِي « الفقيه والمتفقه » ( ١ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ عديّ في « الكامل » (٣ / ١٠٠٤ ) عن أبي هُريرة .

وحَكَمَ ابنُ الجوزيِّ في « الموضوعات » ( ١ / ١٤٦ ) بأنَّه كذبٌ .

وقال أبو أحمد الحاكم : « لا أصل له » .

كذا في « ميزان الاعتدال » ( ٢ / ٥٧ ) .

وقد رواهُ أبو أحمدَ بنُ عدي (١) عن محمَّد بن سَعيد بن مِهران : حدَّثنا شيبانُ : حدثنا أبو الرَّبيعِ السَّمَّان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنهُ، قال : قال رسول اللَّهِ عَيْلِيَّهُ : « لكلِّ شيءِ دعامَةٌ، ودعامَةُ الإسلامِ الفقهُ في الدِّين، والفقيةُ أشدُّ على الشيطان من ألفِ عابدِ » .

ولهذا الحديثِ (٢) علَّةٌ؛ وهو أنَّهُ رُوي من كلام أبي هرَيرَة، وهو أشبهُ؛ رواه هانىء بن يَحيى : حدَّثنا يَزيدُ بن عِياضٍ : حدَّثنا صَفوانُ بن سُليم، عن سُليمان ابن يسارٍ ، عن أبي هُرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « ما عُبِدَ اللَّهُ بشيءٍ أفضلَ من فقهٍ في الدِّين » .

قال : وقال أبو هُرَيرَة: لَأَنْ أفقهَ ساعةً أحبُّ إليَّ من إِحياءِ لَيلَةِ أُصلِّيها حتى أُصبح، والفَقيهُ أشدُّ على الشيطان من ألفِ عابدٍ، ولكلِّ شيءٍ دعامَةٌ ودعامَةُ الدِّينِ الفقه (٣).

وقد رُويَ بإسنادِ فيه مَنْ لا يُحتجُّ به من حديثِ عاصمِ بن أبي النَّجود ، عن غررِ بن حُبيش ، عن عمر بن الخطَّابِ يرفعُهُ : « إِنَّ الفقيهَ أَشَدُّ على الشيطان من ألفِ وَرع وألفِ مُجتهد وألفِ مُتَعبِّد » (٤).

<sup>(</sup>١) في « الكامل » (١/ ٣٦٩).

ورواه الخطيب في » الفقيه » ( ١ / ٢١ ) ، وأُبو نُعَيم في « الحلية » ( ٢ / ١٩٢ ) . وفي سندهِ كذّابٌ .

 <sup>(</sup> ۲ ) يُريد حديث : « فقية واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » .

<sup>(</sup>  $^{\rm T}$  ) هذه الرواية عند الخطيب في « الفقيه » (  $^{\rm T}$  /  $^{\rm T}$  ) .

وأصلُ الحديث رواه ابن عبدالبر في « الجامع » ( ١ / ٣٢ )، والدارقطني ( ٣ / ٧٩ ) ، وأبو نُعيم في « الحلية » ( ٢ / ١٩٢ )، والطبراني في « الأوسط » ( ٢٠١ )، والآمجري في « أخلاق العُلماء » ( ٩ ) .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٢١ ) : « وفيه يزيد بن عِياض، وهو كذّاب » . ( ٤ ) رواه الخطيبُ في « الفقيه » ( ١ / ٢٦ ) .

وقال المُزني : رُوي (اعن ابن عبّاسِ أنّه قال : إنّ الشياطين قالوا لإبليس : يا سيّدنا ما لنا نراك تَفرَ عبموتِ العالمِ ما لا تَفرَ عبوتِ العابدِ، والعالمُ لا نصيبُ منه والعابدُ نُصيبُ منه، قال: انطَلقوا، فانطَلقوا إلى عابدِ فَأَتَوهُ في عبادَتهِ فقالوا : إنّا نُريدُ أن نسألكَ ! فانصَرَف ، فقال إبليس : هل يَقدرُ ربّكَ أن يجعَلَ الدّنيا في جوفِ بَيضَة ؟ فقال : لا أدري، فقال: أترونَهُ كَفَرَ في ساعَةٍ ؟! ثمّ جاؤوا إلى عالم في حلقتهِ يُضاحكُ أصحابَهُ ويُحدِّثهم، فقالوا : إنّا نريدُ أن نسألكَ ! فقال : سَل، فقال : هَل يَقدِرُ ربّكَ أن يَجعَلَ الدّنيا في جَوفِ بَيضَةٍ ؟ قال : يقولُ : كُن فَيكون ؟ فقال : أترونَ ذلكَ لا يَعدو نَفسَهُ، وهذا يُفسِدُ عليَّ عالَمًا كثيرًا .

وقد رُوِيَتْ هذه الحكايَةُ على وجهِ آخر ، وأنَّهُم سألوا العابدَ فقالوا : هَل يَقدِرُ رَبُّكَ أَن يَخلُقَ مثلَ نَفسهِ ؟ فقال : لا أدري، فقال: أترونَهُ لم تَنفغهُ عبادتُهُ مع جهلهِ ! وسألوا العالمَ عن ذلكَ ؟ فقال : هذه المسألةُ مُحالٌ ؛ لأنَّهُ لو كان مثلُهُ مخلوقًا، فكونهُ مخلوقًا وهو مثلُ نفسهِ مستحيلٌ، فإذا كان مخلوقًا لم يكن مثلَه ، بل كان عبدًا من عبيدِه ، وخلقًا من خلقهِ، فقال : أترونَ هذا يَهدمُ في ساعةٍ ما أبنيه في سنين ! أو كما قال .

ورُويَ عن عبداللَّهِ بن عُمر: « فَضلُ العالمِ على العابدِ سَبعينَ درجَةً بينَ كُلُّ درجَتين مُحْشِرُ (٢) الفرسِ سبعين عاما »(٣)، وذلك أنَّ الشيطان يضعُ البدعَة

<sup>(</sup> ١ ) وهي قصَّة ظاهرة الصَّنعة ، واللَّهُ أعلم .

وقد أوردها هكذا – مُعضَلةً – الخطيب في « الفقيه » ( ١ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) هو ارتفاعه في عَدوهِ ، « القاموس » ( ٤٨١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) وسيأتي تخريجُ هذا الأَثرِ ~ وقد رُوي مرفوعًا – في الوجه التاسع عشر بعد المئة .

فيُبصِرها العالمُ فَيَنهى عنها، والعابِدُ مُقبلٌ على عبادَةِ ربِّهِ لا يتوجَّهُ لها ولا يَعرفها! وهذا معناهُ صحيحٌ؛ فإنَّ العالمَ يُفسِدُ على الشيطانِ ما يَسعى فيه ويَهدمُ ما يبنيهِ ، فكلَّما أرادَ إحياءَ بدعَةِ وإماتَةَ سنَّةٍ حالَ العالِمُ بينَهُ وبينَ ذلكَ ، فلا شيءَ أشدُّ عليه من بقاءِ العالمِ بين ظهراني الأُمَّةِ، ولا شيءَ أحبُ إليه من زوالهِ من بينَ أظهرهم ، ليتمكَّنَ من إفسادِ الدِّين وإغواءِ الأُمَّة، وأمَّا العابدُ فغايتهُ أن يُجاهدَ ليسلَمَ منه في خاصَّةِ نفسه، وهيهاتَ له ذلك!

الوجه التّاسع والأربعون : ما روى التّرمذيُ (١) من حديثِ أبي هُرَيرَة العلم يستنى ما رضي اللّه عنه ، قال : سمعتُ رسولَ اللّهِ عَيَّالِيَّهُ يقول : « الدُّنيا ملعونَةٌ ، ملعونَ اللهُ عَيِّالِيَّهُ يقول : « الدُّنيا ملعونَةٌ ، ملعونَ اللهُ ما فيها ، إلّا ذكرُ اللَّهِ وما والاه وعالم ومتعلّم » .

قال التّرمَذيُّ : هذا حديثٌ حَسَنٌ .

ولمّا كانت الدُّنيا حَقيرةً عندَ اللَّهِ لا تُساوي لديهِ جناحَ بعوضَةٍ (٢) كانَت – وما فيها – في غايَةِ البُعدِ منه، وهذا هو حقيقةُ اللَّعنَة، وهو سبحانهُ إنَّما خَلَقها – وما فيها – ني غايَةِ البُعدِ منه، وهذا هو حقيقةُ اللَّعنَة، وهو سبحانهُ إنَّما خَلَقها

ورواه - أيضًا - ابن ماجه ( ٢١١٢ )، والبيهقي في « الشعب » ( ١٥٨٠ )، وابن أبي عاصم في « الزهد » ( ١٥٨٠ )، والبغوي في « شرح السنة » ( ٤٠٢٨ )، وابن عبدالبر في « الجامع » ( ١ / ٢٧ - ٢٨ )، وابن الجوزي في « الواهيات » ( ١٣٣٠ ) من طريق سفيان عن عطاء بن قُرّة عن عبدالله بن ضَمرة عن أبي هريرة .

وحسَّنَهُ التُّرمِذيُّ .

وانظر « تهذيب الكمال » ( ١٥ / ١٢٩ - ١٣٠ ) .

وللحديث طُوقٌ أُخرى عن عَدَدٍ من الصحابة .

<sup>(</sup>٢) كما صحَّ عنه عَلِيْكُ ، في الحديث الذي رواه الترمذي (٢٣٢١) وابنُ ماجه (٢٤١٠) وغيرُهما من طرقِ ، وهو حديثٌ صحيحٌ ؛ انظر تخريجه في « الصحيحة » (٩٤٣) .

مزرَعَةً للآخرَة (١) ومَعْبَرًا إليها يتزوَّدُ منها عبادُه إليه، فلم يكن يُقَرِّبُ منها إلّا ما كانَ مُتضمِّنًا لإقامَةِ ذكرهِ ومُفْضِيًا إلى محابِّهِ ، وهو العلمُ الذي به يُعرَفُ اللَّهُ ، ويُعبَدُ ، ويُدكر ، ويُثنى عليه ، وبه يُمَجَّدُ ، ولهذا خلقها وخلَقَ أهلها ؛ كما قالَ تعالى : ﴿ وما خَلَقتُ الجنَّ والإنسَ إلّا ليَعبدون ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ] ، وقال : ﴿ الله خَلَقَ سبعَ سمواتٍ ومنَ الأرضِ مثلَهُنَّ يتَنزَّلُ الأمرُ بينهنَّ لتعلموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قَديرٌ وأنَّ الله قَد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا ﴾ لتعلموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قَديرٌ وأنَّ الله قَد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا ﴾ [ الطلاق : ١٢ ] .

فتضمَّنت هاتانِ الآيتانِ أنَّهُ سبحانهُ إنَّما خلَقَ السَّمواتِ والأرضَ وما بينهما ليُعرَفَ بأسمائهِ وصفاتِهِ ، وليُعبَد .

فهذا المطلوبُ وما كانَ طريقًا إليه منَ العلمِ والتَّعليم لهو المُستثنى من اللَّعنة ، واللَّعنةُ واقعةٌ على ما عَدَاهُ؛ إذ هو بَعيدٌ عن اللَّهِ وعَن محابِّه وعن دينهِ .

وهذا هو مُتَعَلَّق العقاب في الآخرَة؛ فإنَّهُ كما كانَ مُتعلَّق اللَّعنَةِ التي تتضمَّن الذَّمَّ والبُغضَ فهو مُتعلَّقُ العقاب، واللَّهُ سبحانهُ إنَّما يُحِبُّ من عبادهِ ذكرَه وعبادتَهُ ومعرفتَهُ ومحبَّتَهُ ولوازمَ ذلكَ وما أفضى إليه ، وما عَداهُ فهو مبغوضٌ له ، مذمومٌ عندَهُ .

الوجه الخمسون : ما رواه التّرمذي (٢) من حديثِ أبي جَعفَر الرَّازي ،

<sup>(</sup>١) هذا تعبيرٌ جميلٌ في وَصفِ الدنيا .

ورَّبُما نسبه ( البعضُ ) إلى النَّبي عَلِيْكُ !

ولا يصحُّ ذلك عنه؛ فانظر « تخريج الإحياء » (١٩/٤)، و « الأسرار المرفوعة » (١٩٩) . ( ٢ ) ( برقم ٢٦٤٧ ) .

ورواه الطبراني في « الصغير » (١٣٦/١)، والعُقيلي في « الضعفاء » (١٧/٢)، والآجري =

عن الرَّبيع بن أنس [ ، عَنْ أَنَس ، ] قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « مَن خَرَجَ في طلبِ العلم فهو في سبيلِ اللَّهِ حتى يرجع » .

قال التِّرمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ، رواهُ بعضهم فلم يَرفعهُ .

وإنَّما جُعِلَ طَلَبُ العلمِ من سبيلِ اللَّهِ لأنَّ به قَوامَ الإسلام، كما أنَّ قَوامَهُ بالجهادِ ، فَقَوامُ الدِّين بالعلم والجهادِ .

ولهذا كانَ الجهادُ نوعَين : جهادٌ باليّدِ والسِّنانِ؛ وهذا المُشارِكُ فيه كثيرٌ، والنَّاني : الجهادُ بالحُجَّةِ والبيانِ؛ وهذا جهادُ الخاصَّة من أتباعِ الرُّسلِ، وهو جهادُ الأئمَّة، وهو أفضلُ الجهادَين لعظمِ منفعتهِ وشدَّةِ مُؤنتهِ وكثرَةِ أعدائه (۱)، قال تعالى في سورة الفرقان [٥١-٥٢] وهي مَكِيَّة : ﴿ ولو شِئنا لَبَعَثْنا في كُلِّ قَرِيَةٍ نَذيرًا فلا تُطِع الكافرينَ وجاهِدُهُم بهِ جهادًا كبيرًا ﴾ .

فهذا جهادٌ لهم بالقرآن وهو أَكبرُ الجهادَين، وهو جهادُ المنافقين أيضًا؛ فإنَّ المنافقين لم يكونوا يُقاتلونَ المسلمين، بل كانوا معهم في الظَّاهرِ ، وربَّما كانوا يقاتلونَ عدوَّهُم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى : ﴿ يَا أَبُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ والمُنافقين واغلُظْ عَلَيهِم ﴾ [ التوبة : ٧٣]، ومعلومٌ أنّ جهادَ المنافقين بالحُجَّةِ والقرآن .

<sup>=</sup> في « أخلاق العلماء » ( ٢٨ ) ، وابن عبدالبر في « الجامع » ( ١ / ٥٥ ) ، وأبو نُعيم في « الحلية » ( ١٠ / ٢٠٠ ) .

وفي إسناده أبو جعفر الرازي ؛ وهو سَيِّئُ الحفظ، ومثله خالد بن يزيد .

وما بين المعكوفتين ساقطٌ من المطبوع!

<sup>(</sup> ١ ) فلْيتأُمَّلْ هذا دُعاةُ الإِثارةِ العاطفية ، والتهييج الحماسيّ السِّياسيّ ! وَلْتُنْظَر رسالتي « ضوابط الأَمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإِسلام ابن تيميّة » .

والمقصودُ أنَّ سبيلَ اللَّهِ هي الجهادُ وطلبُ العلمِ ودعوَةُ الخَلْقِ به إلى اللَّه، ولهذا قال مُعاذُ رضيَ اللَّهُ عنه: عليكم بطَلبِ العلمِ ؛ فإنَّ تعلَّمَهُ للَّهِ خشيَةٌ، ومُدارَستَهُ عبادَةً، ومُذاكرتهُ تَسبيح، والبَحثَ عنهُ جهادٌ . (١)

ولهذا قَرَنَ سبحانهُ بينَ الكتابِ المنزَّلِ والحديدِ النَّاصر، كما قال تعالى: ﴿ لَقَد أُرسَلْنا رُسُلَنا بالبَيِّناتِ وأُنزَلْنا مَعَهُم الكتابَ والميزانَ ليَقومَ النَّاسُ بالقِسطِ وأُنزَلنا الحَديدَ فيهِ بأسُ شديدٌ ومنافعُ للنَّاسِ وليَعلَمَ الله مَن يَنصُرُه ورُسُلَهُ بالغَيبِ إِنَّ الله قَويُّ عَزيز ﴾ [ الحديد: ٢٥]، فذكرَ الكتابَ والحديد ، ورُسُلَهُ بالغَيبِ إِنَّ الله قَويُّ عَزيز ﴾ [ الحديد : ٢٥]، فذكرَ الكتابَ والحديد ، إذ بهما قَوامُ الدِّينِ، كما قيل :

فما هوَ إلّا الوَحيُ أو حَدُّ مُرهَفِ عُيلُ ظِباهُ أَخْدَعَي كُلِّ مائـلِ فهذا شفاءُ الدَّاءِ من كلِّ عاقـلِ وهذا دواءُ الدَّاءِ من كلِّ جاهلِ ولمَّا كانَ كلِّ من الجهادِ بالسّيفِ والحُجَّةِ يُسمَّى سبيلَ اللَّهِ ، فسَّرَ الصَّحابَةُ رضيَ اللَّهُ عنهم قولَه : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسولَ وأُولِي الأمرِ منكُم ﴾ [ النساء : ٥٥]، بالأُمراء والعلماء؛ فإنَّهُم المُجاهِدون في سبيلِ منكُم ﴾ والنساء : ٥٩]، بالأُمراء والعلماء؛ فإنَّهُم المُجاهِدون في سبيلِ اللَّهِ ؛ هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم، فطلَبُ العلم وتعليمُه من أعظم سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .

قال كعبُ الأحبار : طالبُ العلمِ كالغادي الرَّائحِ في سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلُّ .

<sup>(</sup>١) رواه – مرفوعًا – ابنُ عبدالبر في « جامع بيان العلم » (١ / ٦٥) وقال : « ليس له إسنادٌ قويٌّ، وقد رُوِّيناه من طرق شتّى موقوفًا » .

وانظر « الترغيب والترهيب » ( ١ / ٩٥ ) ، و « تخريج الإحياء » ( ١ / ١١ ) ، و « تنزيه الشريعة » ( ١ / ٢٨١ ) .

وسيأتي زيادةُ بيانِ وتخريج له في الوجه العاشر بعد المئةِ .

وجاءَ عن بَعضِ الصَّحابَةِ رضيَ اللَّهُ عنهُم: إذا جاءَ المَوتُ طالبَ العلمِ وهو على هذه الحال ماتَ وهو شهيدٌ .

وقال سفيانُ بن مُمينة : من طَلَبَ العلمَ فَقَد بايَعَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ .

وقال أبو الدَّرداء: مَن رأى الغُدُوَّ والرَّواحَ إلى العلمِ ليسَ بجهادٍ فَقَد نقَصَ عقلَه ورأْيَه (١).

المؤجه الحادي والخمسون: ما رواهُ التِّرمذي (٢): حدَّثنا محمودُ بن غَيلان: حَدَّثنا أَبو أُسامَة، عَن الأعمَش، عَن أبي صالح، عن أبي هُرَيرَة، قال: قال رسول اللَّهِ عَلَيْكَ : « مَن سَلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علما سهَّلَ اللَّهُ له طريقًا إلى الجنَّة » .

قال التّرمذي: هذا حديثٌ حسنٌ.

قال بعضُهم: ولم يقُل في هذا الحديث: صحيحٌ ؛ لأنَّهُ يقالُ: دلَّسَ الأعمشُ في هذا الحديث؛ لأنَّهُ رَوَاهُ بعضُهم (٣) فقالَ: حُدِّثتُ عن أبي صالح (٤)! والحديثُ رواهُ مسلم في «صحيحه »(٥) من أوجهِ عن الأعمش عن أبي

## صالح .

طلب العلم طريق الجنّة

<sup>(</sup> ١ ) « جامع بيان العلم » ( رقم ١٥٩ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم ۲۲۲۱ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هو أسباط بن محمد؛ رواه عنه النسائي في « الكبرى » ( ٧٢٩٠ ) .

ولكنّ روايةَ الجماعة - كما سيأتي - أرجحُ ؛ لكثرتهم وثقتِهم ، ولأنَّ إحدى روايات مسلم فيها التَّصريحُ بالتحديث .

<sup>(</sup>٤) ولو قُلنا بهذا؛ لكان السند ضعيفًا لجهالة شيخ الأعمش!

<sup>(</sup> ٥ ) ( برقم ٢٦٩٩ ) .

ورواه أحمد ( ٢ / ٢٥٢ و ٣٢٥ و ٤٠٧ )، وأبو داود ( ٣٦٤٣ )، وابن ماجه ( ٢٢٥ )، وأبو خيثمة في « العلم » ( ٢٥ )، والبغوي في « شرح السنة » ( ١٣٠ ) والآنجرّي في « أخلاق العُلماء » ( ٢٧ )، من طرق عن الأعمش به .

أهل العلم

قال الحاكم في « المُستدرك » (١): هو صحيحٌ على شرطِ البخاري ومسلم؛ رواهُ عن الأعمش جماعةٌ؛ منهم زائدَةُ وأبو مُعاويَةَ وابنُ نُميرٍ . وقَد تقدَّمَ حديثُ أبي الدَّرداء في ذلك، فالحديث محفوظٌ وله أصلُّ . وقَد تظاهَرَ الشرعُ والقَدَرُ على انَّ الجزاء من جنس العمل، فكما سلكَ طريقًا يطلبُ فيه حياةً قلبهِ ونجاته من الهلاكِ ، سلكَ اللَّهُ به طريقًا يُحصِّلُ له ذلك

وقد رُويَ من حديثِ عائشَةَ رضى اللَّه عنها؛ رواهُ ابنُ عدي (٢) من حديث محمَّد بن عبدِالمَلك الأنصاري، عن الزُّهْري، عن عُروَة، عنها مرفوعًا، ولفظُهُ : « أُوحِي اللَّهُ إِليَّ: إِنَّهُ من سَلَكَ مَسلكًا يطلُبُ العلمَ سهَّلتُ له به طريقًا إلى الجنَّة ».

الوجهُ الثَّاني والخمسون: أنَّ النَّبيَّ عَيْكِيُّ دعا لِمَن سمعَ كلامَهُ اللَّئِي ﷺ ووَعاهُ وبلَّغَهُ بالنُّضرَةِ – وهي البَهجَةُ ونضارَةُ الوجهِ وتحسينُه – ؛ ففي التِّرمذي(٣)وغيره من حديث ابن مَسعودٍ عن النَّبيِّ عَلَيْكُم قال : « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سمعَ مقالَتي فَوَعاها ، وحَفِظَها وبلَّغها، فَرُبُّ حامل فقهِ إلى مَن هو أَفقَهُ منه، ( ١ ) ( ١ / ٨٩ ) وزاد : « ولم يُخَرِّجاه » !! وأَنت تراه في « صحيح مُسلم » !

<sup>(</sup> ٢ ) في « الكامل » ( ٦ / ٢١٧٠ ) . ومحمد بن عبدالملك الأنصاري مُنكر الحديث؛ كما في « اللسان » ( ٥ / ٢٦٥ ) .

وانظر - لزيادة البيان - « إتحاف السادة المُتَّقين » ( ١ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) ( برقم ٢٦٥٧ ) .

ورواه أحمد ( ۱ / ۲۳۷ )، والحُميدي ( ۸۸ )، وابن ماجه (۲۳۲)، وابن حبان (۷۶)، والبغوي (٢٣٦/١)، والحاكم في « معرفة علوم الحديث » (ص ٢٦٠)، وابن عبدالبر (١/٠٤) . وسنده صحيح .

ثلاث لا يُغَلَّ عليهنَّ قلبُ مسلم : إخلاصُ العملِ للَّه ، ومناصحَةُ أَثمَّةِ المسلمين، ولزومُ جماعتهم؛ فإنَّ دعوَتهُم تُحيطُ مِنْ ورائهم » .

وَرَوى هذا الأصلَ عن النَّبيِّ عَيْشَةٍ ابنُ مَسعودٍ ومعاذُ بن جَبَلٍ وأبو الدَّرداء وجُبير بن مُطْعِم وأنسُ بن مالك وزَيدُ بن ثابت والنَّعمان بن بشير<sup>(١)</sup> .

قال التُّرمذي : حديثُ ابن مَسعودٍ حديثٌ حَسَنٌ، وحديثُ زَيد بن ثابتٍ حديثٌ حَسَنٌ .

وأخرَجَ الحاكمُ في « صحيحه »(٢) حديثَ جُبير بن مُطعِم والنَّعمان بن بشير .

وقال في حديث مجبير: على شرط البخاري ومسلم.

ولو لم يكُن في فَضلِ العلمِ إلّا هذا وَحدَهُ لكفى به شرفًا؛ فإنَّ النَّبيَّ عَيَّكُمُ دعا لمَن سمعَ كلامَهُ ووعاهُ ، وحَفِظَهُ وبلَّغهُ .

وهذه هي مراتبُ العلمِ :

أَوَّلُهَا وِثَانِيهَا: سماعةُ وعَقْلُهُ ؛ فإذا سمعهُ وعاهُ بقلبهِ؛ أي: عَقَلَهُ واستقرَّ في قلبهِ كما يَستقرُ الشيءُ الذي يُوعى في وعائه ولا يَخرُجُ منه، وكذلكَ عَقْلُهُ هو بمنزلَةِ عَقْلِ البَعيرِ والدَّابَّة ونحوها حتى لا تَشرُدَ وتَذَهَبَ، ولهذا كانَ الوَعيُ والعَقْلُ قَدْرًا زائدًا على مُجرَّد إدراكِ المعلوم.

<sup>(</sup> ١ ) لولا خشيةُ الإِطالةِ والتكرار لخرَّجْتُها جميعًا ، وانظر التعليق التالي .

<sup>( ) ( ( / ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

وهذا الحديثُ متواترٌ ؛ فهو مرويٌّ عن بضعةٍ وعشرين صحابيًّا ، كما في « نظم المُتناثر » ( ص ٢٤-٢٥ ) للكتّاني .

ولأُستاذنا الفاضل الشيخ عبدالمحسن العبّاد حفظه الله دراسةٌ مفصَّلةٌ لهذا الحديث روايةً ودرايةً، وهي مطبوعةٌ .

المرتبَة الثَّالثة : تعاهُدُه وحِفظُهُ حتى لا ينساهُ فيَذهَبُ .

اَلْـمَرتبَة الرَّابِعَة: تبليغهُ وبثُهُ في الأُمَّة ليَحصلَ به ثمرتُهُ ومقصودُهُ؛ وهو بثُّهُ في الأُمَّةِ، فهو بمُنْفَقُ منه وهو مُعرَّضٌ في الأُمَّةِ، فهو بمنزلةِ الكَنزِ المدفونِ في الأرضِ الذي لا يُنْفَقُ منه وهو مُعرَّضٌ لذهابه، فإنَّ العلمَ ما لم يُنفَقُ منه ويُعلَّم فإنَّهُ يُوشِكُ أَن يَذَهَبَ، فإذا أُنفقَ منه نما وزكا على الإنفاق.

فَمَن قامَ بهذه المراتب الأربع دَخَلَ تحتَ هذه الدَّعوةِ النَّبويَّةِ المتضمِّنةِ لجمالِ الظَّاهرِ والباطنِ، فإنَّ النَّضرَةَ هي البَهجةُ والحسنُ الذي يُكساهُ الوجهُ من آثارِ الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلبِ وسرورهِ والتذاذِهِ به ، فتُظهِرُ هذه البَهجةُ والسُّرورُ والفَرحةُ نضارَةً على الوجهِ، ولهذا يجمعُ له سبحانهُ بينَ السُّرور والنَّضرَة، كما في قوله تعالى : ﴿ فَوقاهُم الله شرَّ ذلكَ اليوم ولقَّاهُم نَضرَة وسُرورًا ﴾ [ الإنسان : ١١ ] .

فالنَّضرَةُ في وُجوهِهم، والسُّرورُ في قُلوبِهم، فالنَّعيمُ وطِيبُ القلبِ يُظهِرُ نضارَةً في الوجهِ ، كما قالَ تعالى : ﴿ تَعرفُ فِي وُجوهِهم نَضرَةَ النَّعيم ﴾ [ المُطفّفين : ٢٤ ] .

والمقصودُ أنَّ هذه النَّضرَةَ في وجهِ مَن سَمِعَ سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ - وَوَعاها وحَفِظها وبلَّغها - هي أثَرُ تلكَ الحلاوَةِ والبَهجَةِ والسُّرورِ الذي في قلبهِ وباطنهِ .

وقولُه عَيْنَا ﴿ رُبَّ حاملِ فقهِ إلى مَن هو أفقهُ منه ﴾ ، تنبيهُ على فائدَة التَّبليغ ، وإنَّ المبلَّغ قَد يكونُ أفهَمَ من المبلِّغ، فيحصُلُ له في تلكَ المقالَةِ ما لم يحصُل للمبلِّغ .

أو يكونُ المعنى : أنَّ المبلَّغ قَد يكونُ أَفَقهَ من المبلِّغ ، فإذا سمعَ تلكَ المقالَةَ حملها على أحسَنِ وجوهِها واستَنبَطَ فِقهَها وعَلمَ المُرادَ منها .

وقولُه عَيِّلِيَّةِ: « ثلاثٌ لا يُغَلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم ... » إلى آخِرِهِ ؛ أي : لا يحملُ الغِلَّ ولا يَبقى فيه مع هذه الثَّلاثَة؛ فإنَّها تنفي الغِلَّ والغِشَّ وفَسادَ القَلبِ وسخائَمهُ، فالمُخلِصُ للَّه إخلاصُهُ يمنعُ غِلَّ قلبه ، ويُخرِجُهُ ويُزيلُهُ جملَةً ؛ لأنَّهُ قَد انصَرَفَتْ دواعي قلبهِ وإرادتهِ إلى مَرضاةِ ربِّهِ، فلم يَبْقَ فيه موضعٌ للغِلِّ والغش، كما قال تعالى : ﴿ كذلكَ لِنَصِرِفَ عنهُ السُّوءَ والفحشاءَ إنَّهُ من عبادِنا المُخلَصين ﴾ قال تعالى : ﴿ كذلكَ لِنَصِرِفَ عنهُ السُّوءَ والفحشاءَ إنَّهُ من عبادِنا المُخلَصين ﴾ ويوسف : ٢٤] ، فلمَّا أخلَصَ لربِّه صَرَفَ عنه دواعي السُّوءِ والفحشاءِ .

ولهذا لمَّا علمَ إبليسُ أنَّهُ لا سَبيلَ له على أهلِ الإخلاصِ استثناهُم من شِرْطتِه التي اشترطها للغوايَةِ والإهلاكِ ، فقال : ﴿ فَبِعزَّتكَ لأُغوينَّهُم أَجْمعين إلّا عبادَكَ مِنهُم المُخلَصين ﴾ [ص: ٨٣]، قال تعالى : ﴿ إِنَّ عبادي لَيسَ لكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إلّا مَن اتَّبعَكَ مِنَ الغاوينَ ﴾ [الحجر: ٢٢].

فالإخلاصُ هو سبيلُ الخلاصِ ،والإسلامُ مركبُ السَّلامَة، والإيمـانُ خاتَمُ الأمـان .

وقولُه : « ومناصَحةُ أئمَّة المسلمين » ؛ هذا أيضًا مُنافِ للغِلِّ والغِشِّ؛ فإنَّ النَّصيحَةَ لا تُجامِعُ الغِلَّ، إذ هي ضدُّهُ، فمَن نَصَحَ الأَثمَّة والأُمَّة فقد بَرىءَ من الغِلِّ .

وقولُه: « ولزومِ جماعتهم » ؛ هذا أيضًا ممَّا يُطَهِّر القَلبَ منَ الغِلِّ والغِشِّ؛ فإنَّ صاحبَهُ - لِلُزومهِ جماعَةَ المسلمين - يُحِبُّ لهم ما يُحبُّ لنفسهِ، ويكرهُ لهم ما يكرَهُ لها ، ويسوؤهُ ما يسوؤهُم ، ويسرُّهُ مَا يسرُّهُم .

وهذا بخلاف من انحازَ عنهم واشتَغَل بالطَّعنِ عليهم والعَيبِ والذَّمِّ؛ كَفِعلِ الرَّافضَةِ والخوارجِ والمعتزلَةِ وغيرهم ؛ فإنَّ قلوبَهُم مُمتلئةٌ غِلَّا وغِشًا، ولهذا تجدُ الرَّافضَة أبعَدَ النَّاسِ من الإخلاصِ ، وأغشَّهم للأئمَّةِ والأُمَّة، وأشدَّهُم بُعدًا عَن جماعَةِ المُسلمين .

فهؤلاء أشدُّ النَّاسِ غِلَّا وغِشًا بشهادَةِ الرَّسولِ والأُمَّةِ عليهم، وشهادتِهم على أنفسهم بذلك، فإنَّهُم لا يكونونَ قطَّ إلّا أعوانًا وظَهرًا على أهلِ الإسلامِ، فأيُّ عدوِّ قامَ للمُسلمين كانوا أعوانَ ذلك العدوِّ وبطانتَهُ!

وهذا أمرٌ قَد شاهَدَتْهُ الأُمَّةُ منهم، ومَن لم يُشاهدِهُ فَقَد سمعَ منه ما يُصِمُّ الآذانَ ويُشجي القلوب .

وقولُه: « فإنَّ دعوتَهُم تحيطُ من ورائهم »؛ هذا من أحسَنِ الكلامِ وأوجَزهِ وأفخمِهِ معنَى؛ شبَّة دعوة المسلمين بالسُّورِ والسِّياجِ المُحيطِ بهم، المانعِ مِن دخولِ عدوِّهم عليهم، فتلكَ الدّعوة التي هي دعوة الإسلام - وهم داخلوها - لمّا كانَت سُورًا وسياجًا عليهم أخبَرَ أنَّ مَن لَزِمَ جماعَة المسلمين أحاطَتْ به تلكَ الدّعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطَتْ بهم، فالدَّعَوة تجمعُ شملَ اللهُ الدّعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطَتْ بهم، فالدَّعوة تجمعُ شملَ الأُمَّةِ وَتَلُمُ شَعَتَها وتحيطُ بها، فمن دَخَلَ في جماعتها أحاطَت به وشَمِلَتُهُ.

الوجه الثالث والخمسون: أنَّ النَّبيَّ عَيْكَ أَمَرَ بتبليغِ العلمِ عنه؛ ففي «الصَّحيحين» (١) من حديثِ عبداللَّه بن عَمرو، قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيْكَ : « الصَّحيحين ولَو آيَةً، وحدِّثوا عَن بني إسرائيلَ ولا حَرَجَ ، ومَن كذَبَ عليَّ متعمِّدًا فليتَبَوَّأُ مقعَدَهُ من النَّار ».

الأَمر النَّبوي بتبليغ العلم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٦١).

ولم أَرَهُ في « صحيح مُسلم » .

وانظر تعليقي على « جزء مَن كذب عَلَيُّ » ( رقم : ٦٠ ) للطبراني .

وقال : « ليبلِّغ الشاهدُ منكُم الغائبَ »(١)، روى ذلك أبو بَكرَة ، ووابصَةُ ابن مَعبَد ، وعمَّارُ بن ياسِر ، وعبداللَّه بن عُمر ، وعبداللَّه بن عبَّاسٍ ، وأسماء بنتُ يَزيدَ بن السَّكَن ، ومُجَيرٌ ، وأبو قُريعَ، وسَرَّاء بنتُ نبهان ، ومُعاوِيَة بن حَيْدة القُشيري ، وعمُّ أبي حَرَّة ، وغيرُهم .

فَأَمَرَ عَلَيْكُ بِالتَّبَلِيغِ عنه لِمَا في ذلكَ من مُحصولِ الهُدى بالتَّبَلِيغِ ، وله عَيْكُ وَ أَجْرُ من بَلَّغَ عنه وأَجْرُ من قَبِلَ ذلكَ البلاغَ .

وكلَّما كَثُرَ التَّبيلغُ عنه تضاعَفَ له الثَّوابُ ، فلهُ مِن الأجرِ بِعَدَدِ كلِّ مُبلَّغِ وَكلِّ مُبلَّغِ وكلِّ مُهتَدِ بذلك البلاغِ سوى ما له من أجرِ عَمَلهِ المختصِّ به، فكلُّ مَن هُدِيَ واهتَدى بتبليغهِ فلهُ الأجرُ، لأنَّهُ هو الدَّاعي إليه، ولو لم يكُن في تبيلغ العلمِ عنه إلا حصولُ ما يُحِبُّهُ عَيِّللَّهُ لكفي به فضلًا .

وعلامَةُ الـمُحبِّ الصَّادقِ أن يَسعى في مُصولِ محبوبِ محبوبهِ ، ويبذلَ جهدَهُ وطاقَتهُ فيها .

ومعلومٌ أنَّهُ لا شيءَ أحبُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ من إيصالهِ الهُدى إلى جميع الأُمَّة، فالمُبلِّغُ عنه ساعِ في مُحصولِ محابِّه، فهو أقرَبُ النَّاسِ منه وأحبُّهُم إليه ، وهو نائبُهُ وخليفتُهُ في أُمَّته، وكفى بهذا فضلًا وشرفًا للعلم وأهلهِ .

الوجه الرَّابِعُ والخمسون : أنَّ النَّبيَّ عَيِّكَ قَدَّم بالفضائلِ العلَميَّةِ في أعلى الولاياتِ الدِّينيَّة وأشرفها ، وقدَّمَ بالعلمِ الأفضَلَ على غيرهِ .

التقديمُ بالعلم الشرعيُّ

<sup>(</sup>١) هو قطعةٌ مِن حديث خُطبة حجّة الوداع ؛ وقد رواه البخاري ( ٦٧ ) ، ومسلم ( ١٦٧ ) .

وانظر – مُجملًا – مسانيدَ رواتِه في « مجمع الزوائد » ( ۱ / ۱۳۹ و ۲۲۲ ) و ( ۳ / ۲۲۹ )، و « الدر المنثور » ( ۲ / ۱۳ ، ۶۰ )، و « إتحاف السادة المُتُقين » ( ۱۰ / ۲۹۹ )، و « البداية والنهاية » ( ۰ / ۳۲ ) ، و « إرواء الغليل » ( ۲ / ۲۳۳ ) .

فرَوى مسلمٌ في «صحيحه » (١) حَديثَ أبي مَسعود البَدريِّ عن النَّبيِّ عَلَيْ النَّبيِّ عَالَى النَّبيِّ عَالَى اللَّهِ ، فإنْ كانوا في القراءَةِ سواءً فأعلمُهُم بالسَّنَّةِ ، فإنْ كانوا في السُّنَّةِ سواءً فأقدَمُهم إسلاما أو سنًّا ... » وذكرَ الحديث .

فقدَّمَ في الإمامَة تَفضيلَهُ العلمَ على تقدُّمِ الإسلامِ والهجرَةِ، ولمَّا كانَ العلمُ بالقرآنِ أفضلَ من العلمِ بالسُّنَّةِ لِشَرَفِ معلومهِ على معلومِ السُّنَّة قُدِّمَ العلمُ به ، ثمَّ قُدِّمَ العلمُ بالسُّنَّة على تقدُّم الهجرَة، وفيه من زيادَةِ العملِ ما هو مُتميِّرُ به ، ثمَّ العلمُ بالسُّنَّة على تقديم بالعلمِ ثمَّ بالعمل ، وراعى التَّقديمَ بالعلمِ بالأفضل به ، لكنْ إنَّما راعى التَّقديم بالعلمِ ثمَّ بالعلمِ وفضلهِ ، وأنَّ أهلَهُ هم أهلُ التَّقدُم إلى على غيرةِ وهذا يدُلُّ على شَرَفِ العلمِ وفضلهِ ، وأنَّ أهلَهُ هم أهلُ التَّقدُم إلى المراتب الدِّينيَّة .

وتعلیشه ح تع

تعلم القرآن

الوجه الخامس والخمسون: ما ثَبَتَ في «صحيح البخاري» (٢) من حديثِ عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه عن النّبيّ عَيْلِكُم أنّه قال: « خَيرُكُم مَن تعلّم القرآن وعلّمه »، وتعلّم القرآن وتعليمه يتناول تعلّم حروفِه وتعليمها، وهو أشرَف قِسْمَيْ تعلّمهِ وتعليمه؛ فإنّ المعنى هو المقصودُ، واللفظُ وسيلةٌ إليه، فتعلّم المعنى وتعليمه تعلّم الغايةِ وتعليمها، وتعليمها ، وينهما كما بين الغاياتِ وتعليمها الفظِ المجرّدِ وتعليمه تعلّم الوسائلِ وتعليمها، وبينهما كما بين الغاياتِ والوسائل!

الوجه السَّادسُ والخمسون : ما رواهُ التِّرمذي وغيرُهُ في نُسخَةِ عمرو

<sup>(</sup>۱) ( برقم ۱۷۳ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم ۲۷ ۰٥ ) .

ابن الحارث ، عن درَّاجٍ ، عن أبي الهيثم ، عَن أبي سَعيدٍ ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُمُ قال : حتى المار « لَن يَشبَعَ المؤمنُ من خَيرٍ يَسمعهُ حتى يكونَ منتهاهُ الجنَّةَ » .

قال التِّرمذي<sup>(١)</sup> : هذا حديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ .

وهذه نُسخَةٌ معروفَةٌ (٢) رواها النَّاس ، وساقَ أحمَدُ في « المُسنَد » أكثرَها أو كثيرًا منها .

ولهذا الحديثِ شواهدُ .

فجعَلَ النَّبيُّ عَيِّكُ النَّهِمَةَ في العلمِ وعَدمَ الشِّبَعِ منه من لوازِمِ الإيمانِ وأوصافِ المؤمنينَ، وأخبَرَ أنَّ هذا لا يَزالُ دَأْبَ المؤمنِ حتى دخولهِ الجنَّة، ولهذا كانَ أئمَّةُ الإسلامِ إذا قيلَ لأحدهم: إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول: إلى المَمات!

قال نُعَيمُ بن حمَّادِ : سمعتُ عبدَاللَّه بن المُبارك رضيَ اللَّهُ عنه يقول - وقَد عابَهُ قومٌ في كثرَةِ طَلَبِهِ للحديث ؛ فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ - قال : إلى المَمات !

وقال الحَسَنُ بن منصورِ الجصَّاص<sup>(٣)</sup> : قلتُ لأحمَد بن حنبل رضيَ اللَّهُ عنه : إلى متى يكتُبُ الرَّجُلُ الحديثَ ؟ قال : إلى المَوت !

ورواه ابن حبان ( ٩٠٣ )، وابن عدي في « الكامل » ( ٣ / ٩٨١ )، والبيهقي في « الشعب » ( ١١٧٦ )، و « الآداب » ( ١٠٩٧ )، والحاكم ( ٤ / ١٢٩ )، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ١ / ٢٣٦ ) ، وفي إسناده درّاج بن أبي السَّمْح ، وهو ضعيفُ الحديث .

<sup>(</sup> ۱ ) ( برقم ۲۹۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الأَخُ الشيخُ بكر أَبو زيد هذه « النَّسْخَةَ » في كتابه « معرفة النَّسَخِ الحديثيةِ » ( ص ٢١٤ ) ، فَلْتُسْتَدْرَكْ عليه .

<sup>(</sup> ٣ ) ﴿ طَبَقَاتَ الْحَنَابِلَةِ ﴾ ( ١ / ١٤٠ ) ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَبَرَ عَنْهُ .

وقال عبدُاللَّهِ بن محمَّد البَغَوي : سمعتُ أحمَدَ بن حنبل رضيَ اللَّهُ عنهُ يقول : إنَّما أطلُبُ العلمَ إلى أن أدخلَ القبرَ .

وقال محمَّد بن إسماعيل الصَّائعُ : كنتُ أَصُوعُ معَ أبي بَيغداد، فمرَّ بنا أحمَدُ بن حنبل وهو يعدُو ، ونعلاه في يديه، فأخذَ أبي بمجامع ثوبِه، فقال : يا أبا عبداللَّهِ ، ألا تَستَحي ! إلى متى تَعدو معَ هؤلاء ؟ قال : إلى المَوت ! وقال عبدُ اللَّهِ بن بِشرِ الطَّالْقاني : أرجو أن يأتيني أمرُ ربِّي والمِحبَرةُ في

وقال عبد اللهِ بن بِشرِ الطالقاني : ارجو ان ياتيني امرُ ربِّي والمِحبَرة في يدي، ولم يُفارِقْني القلمُ والمِحبَرَة !

وقال محميدُ بن محمَّد بن يزيد البَصْري : جاءَ ابنُ بِسطام الحافظُ يسألُني عن الحديث ؟ فقال : أَوَ ما أَحِبُّ عن الحديث ! فقال : أَوَ ما أَحِبُّ أَن أَكُونَ في قِطارِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ ؟

وقيلَ لبَعضِ العُلَماء : إلى متى يَحسُنُ بالمرءِ أن يتعلَّم ؟ قال : ما حسُنَت به الحياةُ .

وسُئلَ الحَسَن عَن الرَّجُل له ثمانونَ سنةً : أَيَحسُنُ أَن يطلبَ العلم ؟ قال : إِن كَان يَحسُنُ به أَن يعيشَ (١).

الموجه السَّابع والخمسون: ما رواهُ التّرمذي (٢) أيضًا من حديثِ

<sup>(</sup> ١ ) فالعلمُ بالكتابِ والسُّنَّـةِ هو الحياةُ الحقَّةُ ، لا مُجرّد الحَرَكةِ والتنفُّسِ والكلامِ !! ( ٢ ) ( برقم ٢٦٨٧ ) .

ورواه ابن ماجه ( ٢١٦٩ )، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ٨٨ )، والبيهقي في « المدخل » ( ٢١ )، والقُضاعي في « الكامل » ( ٢٠ )، والعُقيلي في « الضعفاء » ( ١ / ٢٦ ) .

وقال البيهقي: « تفرّد به إبراهيم بن الفضل، وليس بالقويّ » .

إبراهيم بن الفَضلِ ، عن المَقبُري ، عن أبي هُريرَة رضيَ اللَّهُ عنه ، قال : قال الحِمةُ مي رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : « الكلمةُ الحِكمَةُ ضالَّةُ المؤمنِ ، فحيثُ وجَدَها فهو أحقُّ علما » .

قال التِّرمذيُّ : هذا حديثٌ غَريبٌ لا نعرفهُ إلّا من هذا الوجه ، وإبراهيم ابن الفَضْل المدينيُّ المخزوميُّ يُضَعَّفُ في الحديث مِنْ قِبَلِ حفظهِ . وهذا أيضًا شاهدٌ لِمَا تقدَّم ، وله شواهدُ (١).

والحكمَةُ هي العلم؛ فإذا فَقَدَهُ المؤمنُ فهو بمنزلَةِ مَن فقدَ ضالَّةً نفيسَةً مِن نفائسهِ، فإذا وجَدَها قرَّ قلبُهُ وفَرِحَت نفسُهُ بِوجدانها، كذلكَ المؤمنُ إذا وجَدَ ضالَّةً قلبهِ وروحهِ التي هو دائمًا في طلبها ونِشدانها والتَّفتيش عليها.

وهذا من أحسَنِ الأمثلَةِ؛ فإنَّ قلبَ المؤمنِ يطلبُ العلمَ حيثُ وجَدَهُ أعظمَ مِن طَلَبِ صاحبِ الضَّالَّةِ لها .

الوجه الثّامن والخمسون: قال التّرمذي (٢): حدَّثنا أبو كُرَيبٍ: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ: حدَّثنا خَلَفُ بن أيوبَ ، عن عوفِ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي هُرَيرَة رضيَ اللّهُ عنه

<sup>=</sup> وقال ابن الجوزي : « هذا حديثٌ لا يصحُ » .

وإبراهيم : متروكٌ .

<sup>(</sup>١) أنَّى له ذلك ؟! وأَين هي شواهدُهُ ؟!

نعم ؛ رواه القُضاعي ( ١٤٦ ) من طريق الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم مرسلًا !

ولكنّه لا يُقوّيه لشدَّة ضعفِ الأُوّل .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم ۲۹۸۵ ) .

وقد خرَّجته مُنْفَصِلًا إلى تحسينه في رسالتي « الأربعون حديثًا في الشخصيَّة الإسلامية » ( رقم ۲۲ ) .

العلمُ من علامات

الإيمان

سلامة

القلب

عن النَّبِي عَيِّلِكِ : « خَصلتانِ لا يجتمعان في مُنافقِ : حُسْنُ سَمْتِ وفِقةٌ في الدِّين ». قال التِّرمذيُّ : هذا حديث غريب، ولا يُعرَفُ هذا الحديث من حديث عوف إلّا من حديث هذا الشيخ خَلَف بن أيُّوب العامِري، ولم أر أحدًا يَروي عنهُ غَيرَ أبي كُريبِ محمَّد بن العلاء (١)، ولا أدري كيفَ هو (٢) ؟

وهذه شهادَةٌ بأنَّ مَن اجتمعَ فيه حُسنُ السَّمتِ والفِقهُ في الدِّين فهو مؤمنٌ . وأحرى بهذا الحديثِ أن يكونَ حقًّا، وإنْ كان إسنادُهُ فيه جهالَةٌ (٣)؛ فإنَّ حُسنَ السَّمتِ والفِقهَ في الدِّين من أخصِّ علاماتِ الإيمانِ، ولن يجمعَهما اللَّهُ في مُنافق؛ فإنَّ التّفاق يُنافيهما ويُنافيانهِ .

الوجه التّاسع والخمسون: قال الترمذي (٤): حدَّثنا مُسلمُ بن حاتم الأنصاريِّ: حدَّثنا مُسلمُ بن حاتم الأنصاريِّ: حدَّثنا محمَّد بن عبداللَّه الأنصاريّ، عن أبيه ، عَن علي بن زَيد ، عَن سعيد بن المُسيِّب ، قال : قال : أنسُ بن مالكِ رضيَ اللَّهُ عنهُ : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةً : « يا بُنيَّ ! إِنْ قَدَرْتَ أَن تُصبِحَ وتُمسي وليسَ في قلبكَ غِشٌ لأَحَدِ فافعَل » .

<sup>(</sup> ۱ ) بل روى عنه جماعةٌ كثيرةٌ ، فانظر « تهذيب الكمال » ( ۸ / ۲۷۳ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) يُريدُ ( خَلَفًا ) ، لا ( أَبا كُرَيب ) ، وقارِنْ بـ « الجرح والتعديل » ( ٣ / رقم : ١٧٨٧ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) قارن بِ « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( ١ / ٥٠١ ) لشيخنا الألباني .

<sup>(</sup> ٤ ) ( برقم ٢٦٧٨ ) .

وفي إسناده علي بن زَيد بن مجدعان ؛ وهو ضعيفٌ .

وقد رُويت القطعة الثانية منه من طريق آخر عن أنس، وهي قوله : « ... مَن أَحيى سُنَّتي فقد ... » ، رواها اللالكائي في « السنة » ( ٨ )، وابن بطة في « الإبانة الكبرى » ( ٥١ ) . وفي إسناده مجهولان ، وتدليس بقيّة .

ثمَّ قال : « يا بُنيَّ ! وذلكَ مِن سنَّتي ، ومَن أحيا سنَّتي فقَد أحبَّني ، ومَن أحيا سنَّتي فقد أحبَّني ، ومَن أحبَّني كان معي في الجنَّة » .

وفي الحديثِ قصَّةٌ طويلةٌ .

قال التِّرمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ من هذا الوجه، ومحمَّد بن عبداللهِ الأنصاري صَدوقٌ، وأبوهُ ثقَةٌ، وعلي بن زَيدٍ صَدوقٌ (١) إلّا أنَّهُ ربَّما يَرفَعُ الشيءَ الذي يُوقِفهُ غيرهُ ، سمعتُ محمَّد بن بشارَ يقول : قال أبو الوليد : قال شُعبَة: حدَّثنا عليُّ بن زَيدٍ وكانَ رفَّاعًا .

قال التِّرمذي: ولا يُعرَفُ لسَعيد بن المُسَيِّب عن أنس روايَةً إلّا هذا الحديث بطوله، وقد روى عبَّادُ المِنقَري هذا الحديث عن عليٍّ بن زَيدٍ عن أنس ولم يَذكُر فيه عَن سعيد بن المسيِّب، وذاكَرْتُ به محمَّد بن إسماعيل فلم يعرفُهُ، ولم يعرف لسعيد بن المسيِّب عن أنس هذا الحديث ولا غَيرَه . وماتَ أنسٌ سنةَ ثلاثٍ وتسعين ، وسَعيدُ بن المُسيِّب سنةَ حَمسٍ وتسعين وماتَ أنسٌ سنةَ تَحمسٍ وتسعين

بعدَهُ بسَنتين .

قلتُ : ولهذا الحديث شواهدُ :

منها ما رواهُ الدَّارِميُّ (٢) عبدُاللَّهِ : حدَّثنا محمَّد بن عُيَينَة ، عَن مَروان بن مُعاوِيَةَ الفَزَارِي ، عن كَثيرِ بن عبداللَّه ، عن أبيهِ ، عَن جدِّهِ ، أنَّ النَّبيُّ عَيِّلِكُ قال

<sup>(</sup>١) لا ، بل هو مضعّف ؛ فانظر مقالات جارحيه في « تهذيب الكمال » (٢/ ٤٣٣

<sup>–</sup> ٤٤٥ ) ، وفي مطبوعة « جامع الترمذي » : « ثقة » !!

<sup>(</sup> ۲ ) وعنه الترمذي في « سننه » ( ۲۹۷۷ ) .

ورواه – أيضًا – ابنُ ماجه ( ٢١٠ )، وابن وضّاح في « البدع والنهي عنها » ( ص ٣٨ )، وابن أبي عاصم في « السنة » ( ٤٢ ) .

وسنده ضعيَّفٌ جدًّا؛ لحال كثير بن عبداللَّهِ المُزَني، فهو متروكٌ .

لبلال بن الحارث: « إعلَمْ »، قال: ما أعلمُ يا رسولَ اللَّه ؟ قال: « إعلَم، يا بلال » ، قال: ما أعلمُ يا رَسولَ اللَّه ؟ قال: « إنَّهُ مَن أحيا سُنَّةً من سُنَّتي قد أُمِيتَتْ بَعدي كانَ له منَ الأجرِ مثلُ مَن عَمِلَ بها من غَيرِ أَن يَنقُصَ من أجورهم شيءٌ، ومَن ابتَدَعَ بدعَةَ ضلالَةٍ لا يَرضاها اللَّهُ ورَسولُهُ كانَ عليهِ مِن الإثمِ مثلُ آثامِ من عمِلَ بها لا يَنقُصُ ذلكَ من أوزارِ النَّاس شيئًا ».

رواه التّرمذي عنه ، وقال : حديثٌ حسَنّ .

قال: ومحمَّد بن عُيينَة مِصِّيصيٌّ شاميٌّ .

وكثيرُ بن عبداللَّه هو كثيرُ بن عَمرو بن عَوفِ المُزَنيّ (١)، وفي حديثهِ ثلاثةُ أقوالٍ لأهلِ الحديث ؛ منهم مَن يُصحِّحُه، ومنهم مَن يُحسِّنهُ – وهما للتِّرمذي – ، ومنهم من يُضَعِّفهُ ولا يَراهُ حُجَّةً ، كالإمامِ أحمدَ وغيره .

ولكنَّ هذا الأصلَ ثابتٌ من وجوهٍ :

كحديث: « من دعا إلى هُدى كان له مِن الأجر مثلُ أجور من اتَّبعهُ » ، وهو صحيحٌ من وجوه (٢).

وحدیثِ : « مَن دلَّ علی خیرِ فله مِثْلُ أُجرِ فاعلِهِ » ، وهو حدیث حَسَنٌ رُواهُ التِّرمذی (۳) وغیرهٔ .

<sup>(</sup>١) انظر مقالات جارِحيهِ - وهم الأكثرُ والأعدلُ - في « تهذيب الكمال » (١٤٠ - ١٣٦ / ٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٧٤) عن أبي هريرة ، وانظُرُهُ من حديث سبعةٍ من الصحابة ، في «سلسلة الأحاديث الصحيحة » (١٦٦٠) لشيخنا الألباني .

<sup>(</sup> ٣ ) ( برقم ٢٦٧٣ ) من رواية أبي مسعود البَدري .

والحديث - أَيضًا - في « صحيح مسلم » (١٨٩٣) .

فهذا الأصلُ محفوظٌ عن النَّبي عَلِيْكُ ، فالحديثُ الضَّعيفُ فيه بمنزلَةِ الشُواهدِ والمتابعاتِ (١)؛ فلا يضُرُّ ذِكْرُهُ .

الوجه الستُون : أنَّ النَّبيَّ عَيَّاتِهُ أُوصى بطلبةِ العلمِ خيرًا وما ذاكَ إلَّا لفَضلِ المُسَامِ العلمِ مطلوبهم وشرفهِ :

قال التِّرمذي (٢): حدَّثنا سفيانُ بن وكيع : حدَّثنا أبو داود الحُفْري ، عن سُفيان ، عن أبي هارون ، قال : كنَّا نأتي أبا سعيدِ فيقول : مرحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللَّه عَيْنِيَّةٍ ، إنَّ النَّبيَّ عَيْنِيَّةٍ قال : « إنَّ النَّاس لكُم تَبَعْ، وإنَّ رجالًا يأتونَكُم من أقطارِ الأرضِ يتفَقَهون في الدِّين، فإذا أَتَوْكُم فاستَوصوا بهم خيرًا » .

- حدَّثنا قتَيبَةُ: حدَّثنا روحُ بن قَيسٍ ، عَن أبي هارون العَبديِّ ، عن أبي سَعيد الخُدْريِّ، عن النَّبيَّ عَيِّشَةٍ قال: « يأتيكُم رجالٌ من قِبَلِ المشرق يتعلَّمونَ، فإذا جاؤوكُم فاستَوصوا بهم خَيرًا » .

فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا رَآنَا قَالَ : مُرْحَبًا بُوصِيَّةِ رُسُولِ اللَّهُ عَلَيْتُكُمْ .

قال الترمذي : هذا حديث لا نَعرفُهُ إلّا من حديثِ أبي هارون العَبدي ، عن أبي سَعيد .

قال أبو بكر العطَّار (٣): قال عليُّ بن المديني : قال يَحيى بن سعيد :

( ١ ) أما هذان الحديثان وأشباههما فَنَعَم؛ وأمّا حديثُ بلال بن الحارث فهو أخصُّ منهما، فلا يشهدان له، واللَّه أعلم .

( ٢ ) في « سننه » ( برقم ٢٦٥٠ )، وابن ماجه ( ٢٤٧ ) و ( ٢٤٩ )، وعبدالرزاق ( ٢١ / ٢٥٢ ) ، والبغوي ( ١٣٤ )، وابن أبي حاتم في « تقدمة الجرح والتعديل » ( ٢ / ٢١ ) . وفي إسنادِهِ أبو هارون العبدي، وهو متروك .

وَقَد تُبَتَتْ روايَةٌ مختصرةٌ لهذَا الحديثِ ، فانظرها في « سِلسلة الأُحاديث الصحيحة » ( رقم : ٢٨٠ ) .

( ٣ ) انظر « تاريخ بغداد » ( ١ / ٤١٧ ) .

طلب العلم كفًارة

كَانَ شُعبَةُ يُضَعِّف أَبا هارون العَبدي، قال يَحيى : وما زالُ ابن عَوفِ يَروي عن أبي هارون حتى مات .

وأبو هارون : اسمهٔ عِمارَةُ بن جوَين .

الوجه الحادي والستُون : ما رواهُ التِّرمذيُّ (۱) من حديثِ أبي داودَ ، عن عبداللَّه بن سخبَرَة ، عن سخبَرَة ، عن النَّبي عَيِّلِكُ قال : « مَنْ طَلَبَ العلمَ كانَ كَفَّارَةً لما مضى » .

هذا الأصلُ لم أجِدْ فيه إلّا هذا الحديث، وليسَ بشيءٍ؛ فإنَّ أبا داودَ هو نُفيعٌ الأعمى غيرُ ثقّةٍ، ولكنْ قد تقدَّمَ أنَّ العالمَ يَستغفرُ له مَن في السمواتِ ومَن في الأرضِ .

وقد رُوِيَتْ آثارٌ عديدةٌ عن جماعَةٍ من الصَّحابَةِ في هذا المعنى .

منها ما رواهُ الثَّوري عن عبدالكريم (٢) عَن مُجاهد عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ مَلَكًا مُوكَّلًا بطالبِ العلم حتى يردَّهُ من حيثُ أبداهُ مغفورًا له .

ومنها ما رواهُ فِطْرُ بن خليفَة عن أبي الطُّفَيل عن علي: ما انتعلَ عبدٌ قطُّ ولا تخفَّف ولا لبِسَ ثوبًا ليَغدو في طَلَبِ العلمِ إلّا غُفِرَتْ ذنوبُهُ حيثُ يخطو عندَ بابِ بيتهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) ( برقم ۲٦٤٨ ) .

ورواه - أيضًا - الدارمي في « سننه » ( ١ / ١٣٩ )، والطبراني في « الكبير » ( ٦٦١٥ )، وقال الترمذي : « هذا حديثٌ ضعيفُ الإسناد، وأبو داود الراوي يُضعَّف » .

وقال الحافظ في « الإصابة » ( ٤ / ١٢٤ ) عن أبي داود هذا: « أحد المتروكين » .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٢٣ ) : « كذَّابٍ » !

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبدالكريم بن أبي المُخَارق ؛ ضعيفٌ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر التعليق الآتي .

وقد رواهُ ابن عَدي <sup>(۱)</sup> مرفوعًا ، وقال : ليسَ يرويه عَن فِطْرٍ غيرُ إسماعيلَ ابن يَحيى التَّيْمي .

قلتُ: وقَد رواهُ إسماعيلُ بن يحيى هذا عَن الثَّوري : حدَّثنا محمَّد بن أيوب الجُوزْجاني ، عن مُجالدٍ ، عن الشعبي، عن الأسوَد ، عن عائشَةَ مرفوعًا : ( مَن انتعَلَ ليتعلَّم خَيرًا غُفِرَ لهُ قبلَ أن يخطو » (٢).

وقد رواهُ عبدُالرَّحمن بن محمَّد المُحارِبي ، عن فِطْرٍ ، عن أبي الطَّفَيل ، عن على .

وهذه الأسانيدُ - وإنْ لم تكُن بمفردِها محجَّةً - فَطَلَبُ العلمِ من أفضَلِ الحَسناتِ، والحَسناتُ يُذهِبْنَ السيِّئات، فجديرٌ أن يكونَ طَلَبُ العلمِ ابتغاءَ وجه اللَّهِ يُكفِّر ما مَضى من السَّيِّئات، فَقَد دلَّتِ النُّصوصُ أنَّ إِنْباعَ السَّيِّئَةِ الحسنةَ

<sup>(</sup>١) في « الكامل » (١/ ٣٠٢).

ورواه - أيضًا - الطبراني في « الأوسط » ( ١٨٣ - مجمع البحرين ) وتمَّام في « فوائده » ( ٦٦ ) وابن عساكر في « تاريخِه » ( ٢ / ق ٧٤٣ ) .

وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١ / ١٣٣ ) : « وفيه إسماعيل بن يحيى التَّيمي، وهو كذّاب » .

قلت : انظُر له « لسان الميزان » ( ١ / ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنُ شاهينَ في « الترغيب » ( رقم : ٢١٩ ) وأَبو الفَصْل السَّهْلَكي ( أ ) في « حديثِه » ( ق ٩٤ / ب ) والشَّيرازي في « الأَلقاب » - كما في « جمع الجوامع » ( ٢٨٨١٦ - حديثِه » - بالسَّنَدِ نَفْسِهِ ؛ لكنْ دُون ذِكر محمَّد بن أَيُّوبَ الجُوْزجاني ، وسندُه كسابقهِ .

وانظر تمامَ تخريج الحديث والكلام عليه في « السلسلة الضعيفة » ( ٢٦٧٧ - مخطوط ) لشيخنا الأَلباني نفع الله به .

<sup>(</sup>أ) انظر « المُنتخب مِن مَخْطُوطاتِ الحديثِ في الظاهريَّة » ( ص ٣٠٦ ) لشيخنا العلَّامة محمَّد ناصر الدين الأَلباني .

تَمْحُوها ، فكيفَ بما هو من أفضَلِ الحَسناتِ وأجلِّ الطَّاعاتِ ! فالعُمدَةُ على ذلك لا على حديثِ أبي داودَ<sup>(١)</sup>، واللَّهُ أعلم .

وقد رُوي (٢) عن عُمر بن الخطَّاب رضي اللَّهُ عنه: « إِنَّ الرجلَ لَيخرجُ مِن منزلةِ وعليه مِن الذنوبِ مثلُ جَبَل تِهامةَ ، فإِذا سَمِعَ العلمَ خاف ورَجَعَ وتابَ ، فانْصَرَفَ إِلَى منزلِه وليس عليه ذَنْتِ ، فلا تُفارقوا مجالسَ العُلَماءِ » .

> فضل مجلس العلم د

> > مُباهاة لملائكة بطلبا

> > > العلم

الوجه الثّاني والستون: ما رواهُ ابنُ ماجه في « سُنَيهِ » (٣) من حديثِ عبداللّهِ بن عَمرو بن العاص رضيَ اللّهُ عنهما قال: خرج رسولُ اللّهِ عَيْنِيّهُ فإذا في المسجد مجلسانِ؛ مجلسٌ يتفقّهونَ ومجلسٌ يَدْعُونَ اللّهَ تعالى ويسألونَهُ؛ فقال: « كِلا المجلسين إلى خَير؛ أمّّا هؤلاء فيَدْعونَ اللّه، وأمّّا هؤلاء فيتعلّمونَ ويُفقّهونَ الحاهل، هؤلاء أفضَلُ، بالتّعليم أُرسلتُ » ثمّ قَعَدَ معهم.

الوجهُ الثّالث والستون : أنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى يُباهي ملائكتَهُ بالقَومِ الذينَ يتذاكرونَ العلمَ ويَذكرونَ اللَّهَ ويَحْمَدُونهُ على ما منَّ عليهم به منه :

قال التّرمذيُّ (٤): حدَّثنا محمَّد بن بشارٍ : حدَّثنا مرحومُ بن عبدالعزيز

- (٢) صدَّره المصنّف بصيغةِ التمريضِ الدالَّةِ على التضعيف.
  - ( ٣ ) ( برقم ٢٢٩ ) .
- وفيه ثلاثةُ ضعفاء كما قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ١ / ٧٥ ) .
  - وله طريقٌ أخرى :
- فرواه الدارمي ( ١ / ٩٩ )، وابن المبارك في « الزهد » ( ٤٨٨ )، والطيالسي ( ٢٢٥١ ) . وفيه ضعيفان أيضًا .
  - ومدار كلا الطريقين على عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي .
    - (٤) ( برقم ٣٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) أي : الأعمى، راوي حديث : « مَن طلب العلمَ كان كفَّارةً لما مضى »، وقد سبق بيانُ ضعفهِ .

العطَّار : حدَّثنا أبو نَعَامَةً ، عن أبي عثمان ، عن أبي سَعيد ، قال : خَرَجَ مُعاويَةُ إلى المسجد فقال : « ما يُجلِسكُم ؟ قالوا : جَلَسنا نذكُرُ اللَّه عَزَّ وجلَّ، قال : آللَّهِ ما أجلَسَكُم إلّا ذلك ؟! قالوا : آللَّهِ ما أجلَسَنا إلّا ذلك، قال : أمَا إنِّي آللَّهِ ما أجلَسَكُم إلّا ذلك ؟ قالوا : آللَّهِ ما أجلَسَنا إلّا ذلك، قال : أمَا إنِّي لم أستحلفكُم تُهمَةً لكُم، وما كانَ أحدٌ بمنزلتي من رسولِ اللَّهِ عَيِّلِلَّهُ أقلَّ حديثًا عنه مني ؛ إنَّ رسولَ اللَّه عَيِّلِلَهُ خَرَجَ على حَلْقة من أصحابه، قال : ما يُجلِسكُم ؟ قالوا : جلسنا نَذكُرُ اللَّه ونحمَدُهُ لِمَا هدانا للإسلام ومنَّ علينا بك، قال : آللَّهِ ما أجلسَكُم إلّا ذلك ؟! قالوا : آللَّهِ ما أجلَسَنا إلّا ذلك، قال : أمَا إنِّي لم أستحلفُكُم تُهمَةً لكُم؛ إنَّهُ أتاني جبريلُ فأخبَرَني أنَّ اللّه تعالى يُباهي بكُم الملائكة » .

قال الترمذي : هذا حديث حَسَنٌ غَريبٌ، لا نعرفهُ إلّا من هذا الوجه، وأبو نَعَامَة السَّعدي اسمهُ عبدُالرَّحمن أبن مَل (٢)، وأبو عُثمان النَّهدي اسمهُ عبدُالرَّحمن ابن مَل (٢) .

فهؤلاء كانوا قد جَلَسوا يحمَدونَ اللَّهَ بذكرِ أوصافهِ وآلائهِ، ويُتنونَ عليهِ بذلكَ، ويَذكُرونَ مُسنَ الإسلامِ، ويَعترفونَ للَّهِ بالفَضلِ العَظيمِ إذ هداهُم له ومنَّ عليهم برسولهِ .

وهذا أشرَفُ علم على الإطلاق ، ولا يُعنى به إلّا الرَّاسخونَ في العلم؛ فإنَّهُ يتضمَّنُ معرفَةَ اللَّهِ وصفاتهِ وأفعالهِ ودينِهِ ورسولِه، ومحبَّةَ ذلكَ وتعظيمَه

<sup>=</sup> وروى الحديثَ - أيضًا - الإمامُ مسلم في « صحيحه » ( ٢٧٠١ ) .

<sup>(</sup>١) تعقّبه المزي في «تحفة الأشراف » (١/ ٤٤٠)، وفي «تهذيب الكمال » (٢/ ١٨٢) بأنَّ هذا وَهَــُمْ ، وأنَّ اسمَ أبي نعامَة عبدُ ربِّه .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « المؤتلف والمختلف » ( ١ / ٢١٨ ) للدارَقُطنيّ .

والفَرَحَ به، وأحرى بأصحابِ هذا العلم أن يُباهيَ اللَّهُ بهم الملائكَة .

وقد بشَّرَ النَّبِيُ عَلِيْكُ الرَّجلَ الذي كانَ يُحبُّ سورَةَ الإخلاص ، وقال : أُحبُها لأنَّها صفَةُ الرَّحمن عَزَّ وجلَّ؛ فقال: « حُبُكَ إيَّاها أَدخَلَكَ الجنَّة »(١).

وفي لفظ آخر: « أخبِروهُ أنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ » (٢)؛ فدلَّ على أَنَّ من أحبَّ صفاتِ اللَّهِ أحبَّهُ اللَّه وأدخَلَهُ الجنَّة .

والجهميَّةُ (٣) أشدُّ النَّاسِ نَفرةً وتنفيرًا عن صفاتهِ ونعوتِ كمالهِ ، يُعاقِبونَ ويذُمُّونَ مَن يَذكرُها ويقرؤها ويجمعُها ويعتني بها، ولهذا لهم المَقْتُ والذَّمُّ عندَ الأَثمَّة وعلى لسانِ كلِّ عالمٍ من علماءِ الإسلامِ ، واللَّهُ تعالى أشدُّ بُغضًا ومَقْتًا لهم ؛ جزاءً وفاقًا .

العجه الزّابع والستون: أنَّ أفضلَ منازلِ الخلقِ عندَ اللَّهِ منزلَةُ الرِّسالَة والنَّبوَّة؛ فاللَّهُ يَصطفي من الملائكة رُسلًا ومنَ النَّاسِ، وكيفَ لا يكونُ أفضلَ الخلقِ عندَ اللَّهِ مَن جعلَهُم وسائطَ بينَهُ وبينَ عبادِهِ في تبليغ رسالاتهِ وتعريفِ أسمائهِ وأفعالهِ وصفاتهِ وأحكامهِ ومراضيهِ ومساخطهِ وثوابهِ وعقابه !؟ وخصَّهُم بوَحيهِ ، واحتصَّهُم بتفضيلهِ ، وارتضاهُم لرسالتهِ إلى عبادهِ ، وجعَلَهُم أزكى العالَمين نفوسًا، وأشرفهم أخلاقًا، وأكملَهم علومًا وأعمالًا، وأحسنَهم خِلقةً، وأعظمَهم محبَّةً وقَبولًا في قلوبِ النَّاسِ ، وبرَّأهُم من كلِّ وَصم وعيبٍ ،

البصيرةُ والعلمُ والاتباع

<sup>(</sup> ۱ ) علّقه البخاري ( ۷۷۶ ) ، ووصله أحمد ( ۳ / ۱٤۱ و ۱۵۰ ) ، والترمذي ( ۲۹۰ ) ، والدارمي ( ۲۹۰ ) ، وأبو يعلى ( ۳۳۳۲ ) ، وابن حبان ( ۷۹۲ ) عن أنس بسند حسن .

<sup>.</sup>  $( \ 7 \ )$  أخرجه البخاري (  $( \ 7 \ )$  ) ومسلم (  $( \ 7 \ )$  عن عائشة .

<sup>(</sup> ٣ ) ومِثْلُهم أفراخُهم مِن مُعَطِّلةِ العصرِ ومُؤوِّلةِ آخِر الزَّمان !!

وكلِّ خُلُقٍ دَنيءِ، وجَعَلَ أشرَفَ مراتبِ النَّاسِ بَعدَهُم مَرتَبةَ خلافتِهم ونيابتِهم في أُمَمهِم ؛ فإنَّهُم يخلُفونَهُم على منهاجِهم وطريقِهم ؛ من نصيحتهم للأُمَّة ، وأرشادِهم الضَّالَّ ، وتعليمهم الجاهلَ ، ونصرهم المظلومَ ، وأُخذِهم على يَدِ الظَّالم، وأُمْرِهِم بالمعروفِ وفعلهِ ونَهيهِم عن المُنكرِ وتَركهِ، والدَّعوةِ إلى اللَّهِ بالحِكمةِ للمُعرضينَ والعافلينَ، والجدالِ بالتي بالحِكمةِ للمُعاندينَ المُعارضينَ .

فهذه حالُ أَتْباعِ المُرسَلين وَوَرَثَةِ النَّبيِّين ؛ قال تعالى : ﴿ قُل هذه سبيلي أَدعو إلى اللهِ على بَصيرَةٍ أنا وَمَن اتَّبَعني ﴾ [ يوسف : ١٠٨ ] .

وسواءٌ كانَ المعنى: أنا ومَن اتَّبعني على بَصيرَةٍ وأنا أدعو إلى اللَّهِ، أو المعنى : أدعو إلى اللَّهِ على بَصيرَةٍ، فالقولان<sup>(١)</sup> مُتلازمان؛ فإنَّه لا يكون مِن أتباعه حقًّا إلَّا مَن دعا على بصيرةٍ، كما كانَ متبوعُهُ يفعلُ .

فهؤلاء خُلَفاءُ الرُّسل حقَّا، ووَرَثتُهُم دونَ النَّاس، وهم أولو العلمِ الذينَ قاموا بما جاء به عِلْما وعَمَلًا وهداية وإرشادًا وصبرًا وجهادًا، هؤلاء هم الصدِّيقون، وهم أفضَلُ أتباعِ الأنبياء، ورأسُهم وإمامُهُم الصِّدِّيق الأكبرُ أبو بكرِ رضى اللَّهُ عنه .

قال تعالى : ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ الله عَليهم مِنَ النَّبيِّينَ وَالصَّلْقِينَ وَالشَّهداءِ والصَّالحينَ وحَسُنَ أُولئكَ رَفيقًا ذلكَ الفَضلُ مِنَ اللهِ وكفى باللهِ عليمًا ﴾ [ النساء : ٦٩]، فذكرَ مراتبَ السُّعداء وهي أربعةٌ، وبدأ بأعلاهم مرتبةً، ثمَّ الذينَ يَلونَهُم، إلى آخرِ المراتبِ .

<sup>(</sup>١) في الأُصول والمطبوع : والقولان !

وهؤلاء الأربَعةُ هم أهلُ الجنَّةِ الذينَ هم أهلُها، جَعَلَنا اللَّهُ منهم بمنَّهِ وكرمِهِ .

الوجه الخامسُ والستون: أنَّ الإنسانَ إنَّما يُمَيَّرُ على غيرهِ من الحيواناتِ بفضيلَةِ العلم والبيانِ، وإلَّا فَغيرُهُ مِن الدَّوابِّ والسِّباع أكثَرُ أكلًا منه، وأقوى بَطْشًا ، وأكثَرُ جِماعًا وأولادًا ، وأطولُ أعمارًا ، وإنَّمَا مُيِّزَ على الدُّوابِّ والحيواناتِ بعلمهِ وبيانهِ، فإذا عُدِمَ العلمُ بقيَ معهُ القَدْرُ المُشترَكُ بينه وبينَ سائرِ الدُّوابِّ؛ وهي الحيوانيَّة الْمَحْضَة، فلا يَبقى فيه فَضلٌ عليهم، بل قَد يبقى شرًّا منهم؛ كما قال تعالى في هذا الصِّنفِ من النَّاس : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عندَ اللهِ الصُّمُّ البُكمُ الَّذينَ لا يَعقلونَ ﴾ [ الأنفال : ٢٢] ، فهؤلاء هم الجُهَّالِ ؟ ﴿ ولو علمَ الله فيهم خَيرًا لأسمعهم ﴾ [ الأنفال : ٢٣ ]، أي: ليسَ عندهم محلَّ قابلٌ للخير، ولو كان محلُّهم قابلًا للخير ﴿ لاسمعهم ﴾ أي : لأفهَمَهُم، فِالسَّمعُ ههنا سَمْعُ فَهم ، وإلَّا فَسَمْعُ الصَّوتِ حاصلٌ لهم ، وبه قامَتْ مُحَجَّةُ اللَّهِ عليهم؛ قال تعالى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُم لا يَسْمَعُون ﴾ [ الأنفال : ٢١ ]، وقال تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسمَعُ إِلَّا دُعاءَ ونِداءً صُمٌّ بُكمٌ عُمْيٌ فهُم لا يَعقِلون ﴾ [ البقرة : ١٧١ ] . وسواءٌ كانَ المعنى : ومَثَلُ داعي الذين كفروا كَمَثَل الذي ينعقُ بما لا يَسمعُ من الدواب إلَّا أصواتًا مجرَّدَةً، أو كانَ المعنى : وَمَثَلُ الذينَ كفروا حينَ يُنادَونَ كَمَثَلِ دوابٌ الذي يَنعقُ بها فلا تسمعُ إلَّا صوتَ الدُّعاءِ والنِّداء، فالقَولان مُتلازمان ، بل هما واحدٌ، وإنْ كانَ التَّقديرُ الثَّاني أقربَ إلى اللَّفظِ وأبلغَ في المعنى؛ فعلى التَّقديرين لم يحصُل لهم من الدَّعوَة إلَّا الصَّوتُ

الحاصلُ للأنعام .

فهؤلاء لم يحصُل لهم حقيقةُ الإِنسانيَّة التي يُمَيَّزُ بها صاحبُها عن سائرِ الحيوانِ .

والسَّمعُ يرادُ به إدراكُ الصَّوت، ويُرادُ به فَهمُ المعنى، ويرادُ به القَبولُ والاِجابَةُ، والثَّلاثةُ في القرآن:

فَمِنَ الأُوَّل : قوله : ﴿ قَد سَمِعَ الله قولَ التي تَجادِلُكَ فِي زَوجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ والله يَسمَعُ تحاوُرَكُما إِنَّ الله سميع بَصيرٌ ﴾ [ المجادلة : ١] ، وهذا أصرَحُ ما يكونُ في إثباتِ صفّةِ السَّمعِ؛ ذَكَرَ الماضيَ والمُضارعَ واسمَ الفاعل : ﴿ سَمِعَ ﴾ و ﴿ يسمعُ ﴾ ، وهو ﴿ سميعُ ﴾ ، وله السَّمعُ ؛ كما قالت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها : الحمدُ للَّهِ الذي وَسِعَ سَمعُهُ الأصواتَ ، لَقَد جاءَت المحادِلَة تشكو إلى رَسول اللَّهِ عَيِّلِهُ وأنا في جانبِ البَيتِ ، وإنَّهُ ليَخفى عليَّ المحادِلَة تشكو إلى رَسول اللَّهِ عَيِّلِهُ وأنا في جانبِ البَيتِ ، وإنَّهُ ليَخفى عليَّ بعضُ كلامِها ، فأنزَلَ اللَّهُ (١): ﴿ قَد سَمِعَ الله قولَ التي تُجَادلُكَ فِي زَوجِها ﴾ والمحادلة : ١] .

والثَّاني: سمعُ الفَهمِ؛ كقوله: ﴿ ولو عَلِمَ الله فيهم خَيرًا لأسمَعَهُم ﴾ [ الأنفال: ٢٣]، أي: لأَفْهَمَهُم: ﴿ ولو أَسْمَعَهُم لتَولُّوا وهُم مُعرِضونَ ﴾ [ الأنفال: ٢٣]؛ لِمَا في قلوبهم من الكِبرِ والإعراضِ عَن قَبُولِ الحقّ ، ففيهم آفتانِ :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣ / ٣٧٢ ) تعليقًا مجزومًا به .

وَوَصَلَهُ أَحمد ( ٦ / ٤٦ )، والنسائي ( ٦ / ١٣٧ )، وابن ماجه ( ١٨٨ ) و ( ٢٠٦٣ )، والواحدي ( ص ٤٠٨ )، وابن جرير ( ٢٨ / ٥ ) .

وسنده صحيح.

العلئم حاكتم

إحداهما: أنَّهُم لا يَفهمونَ الحقَّ لجهلهم، ولو فَهموهُ لتولَّوا عنه وهم مُعرضونَ عنه لكِبْرهم (١)، وهذا غايةُ النَّقص والعَيبِ.

الثَّالث: سمعُ القَبولِ والإجابَةِ؛ كقولِه تعالى : ﴿ لُو خَرَجُوا فَيكُم مَا زَادُوكُم إِلّا خَبالًا وَلَاؤُضَعُوا خِلالَكُم يَبغُونَكُم الفَتنَةَ وَفَيكُم سمَّاعُونَ لَهُم ﴾ [التوبَة : ٤٧]، أي : قابِلُونَ مُستجيبُونَ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ سمَّاعُونَ للكَذِبِ ﴾ [المائدة : ٤١]، أي : قابلُونَ له مُستجيبُونَ لأهلهِ ، ومنه قولُ الكَذِبِ ﴾ [المائدة : ٤١]، أي : قابلُونَ له مُستجيبُونَ لأهلهِ ، ومنه قولُ المُصَلِّي : سمعَ اللَّهُ لَمنَ حَمِدَه ؛ أي : أجابَ اللَّهُ حَمْدَ مَن حَمِدَه ، ودُعاءَ من دَعاهُ، وقولُ النَّبيّ عَبِيلِيّ : ﴿ إِذَا قَالَ الإمامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَه، فقولُوا : ربَّنا ولكَ الحَمدُ ، يَسمع اللَّهُ لكُم ﴾ (٢) أي : يجيبكُم .

والمقصودُ أنَّ الإنسانَ إذا لم يكُن له علمٌ بما يُصلِحُهُ في معاشهِ ومعادهِ كانَ الحيوانُ البَهيمُ خَيرًا منه لسلامَتهِ في المعاد ممَّا يُهلِكُهُ دونَ الإنسان الجاهل.

الوجه الشادس والستون: أنَّ العلمَ حاكمٌ على ما سواهُ ، ولا يَحكُم عليه شيءٌ، فكلُّ شيءٍ اختُلِفَ في وجودهِ وعَدمهِ وصحَّتهِ وفسادهِ ومنفعتهِ ومضرَّتهِ ورُجحانهِ ونُقصانهِ وكمالهِ ونقصهِ ومَدحهِ وذمِّهِ ومرتبتهِ في الخيرِ وَجَوْدَتِهِ ورُداءَتهِ وقُرْبهِ وبُعْدهِ وإفضائهِ إلى مَطْلوبِ كذا، وعَدمِ إفْضائهِ، ومُحصولِ المقصودِ به، وعَدَم مُحصولهِ، إلى سائرِ جهاتِ المعلومات؛ فإنَّ العلمَ حاكمٌ على ذلكَ كُلِّه، فإذا حَكمَ العلمُ انقَطَعَ النَّزاعُ وَوَجَبَ الاتّباعُ، وهو الحاكمُ على ذلكَ كُلِّه، فإذا حَكمَ العلمُ انقَطَعَ النَّزاعُ وَوَجَبَ الاتّباعُ، وهو الحاكمُ

<sup>(</sup> ١ ) وهي الآفةُ الثانيةُ ، فالأُولى : الجهلُ ، والثانيةُ : الكِبرُ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم ( ٤٠٤ ) عن أبي موسى الأشعري .

على الممالكِ والسِّياساتِ والأموالِ والأقلامِ ، فَمُلكٌ لا يتأيَّدُ بعلمِ لا يقومُ، وسيفٌ بلا علمِ مِخراقُ لاعبٍ، وقَلَمٌ بلا علمٍ حركةُ عابثٍ، والعلمُ مُسلَّطٌ حاكمٌ على ذلكَ كلِّهِ ، ولا يحكُم شيءٌ من ذلكَ على العلم .

وقد اختُلِفَ في تفضيلِ مِدادِ العلماء على دمِ الشهداء وعكسهِ (١)، وذُكرَ لكلِّ قولِ وجوة من التراجيح والأدلَّة!!

ونفسُ هذا النِّزاعِ دليلٌ على تفضيلِ العلمِ ومرتبتهِ؛ فإنَّ الحاكمَ في هذه المسألة هو العلمُ، فبهِ وإليهِ وعندَهُ يقعُ التَّحاكُم والتَّخاصُم، والمُفَضَّلُ منهما مَن حُكِمَ له بالفَضل.

فإنْ قيلَ : فكيفَ يُقبَلُ مُحكمُهُ لنَفسِهِ ؟

قيل : وهذا أيضًا دليلٌ على تفضيلهِ وَعُلُوٌ مرتبتِهِ وشرفهِ؛ فإنَّ الحاكم إنَّما لم يسُغ أن يحكُم لنفسهِ لأجلِ مَظِنَّةِ التُّهمَة، والعلمُ لا تلحقُهُ تُهمةٌ في محكمهِ لنفسهِ، فإنَّهُ إذا حكم حكم بما تَشهَدُ العقولُ والنَّظرُ بصحَّتهِ، وتتلقَّاهُ بالقَبولِ، ويستحيلُ محكمهُ لتهمّة ، فإنَّهُ إذا حكم بها انعزَلَ عن مرتبتهِ، وانحطَّ عن درجتهِ ، فهو الشاهدُ المُزكِّي المُعَدِّل، والحاكمُ الذي لا يجورُ ولا يُعزَلُ .

فإنْ قيلَ : فماذا مُحكمُه في هذه المسألةِ التي ذكرتموها ؟

قيل: هذه المسألةُ كثر فيها الجِدالُ واتَّسعَ المجالُ، وأدلى كلَّ منهما بحُجَّتهِ واستَعلى بمرتبتهِ، والذي يَفصلُ النِّزاعَ ويعيدُ المسألَة إلى مواقع الإجماع الكلامُ في أنواعِ مراتبِ الكمالِ، وذِكْرُ الأفضلِ منها، والنَّظرُ في أيِّ هذين

<sup>(</sup>١) وفي ذلك أحاديث؛ لكنّها لا تصعُّ ، فانظر « جامع بيان العلم وفضله » (١/٣٦)، و « العلل المتناهية » (١/٧٢) ، و « إتحاف السادة المتّقين » (١/٤١) .

الأمرين أولى به وأقربُ إليه ؟!

فهذه الأُصولُ الثَّلاثَةُ تُبيِّن الصَّوابِ ، ويقعُ بهَا فَصلُ الخطابِ .

فَأُمَّا مِرَاتِ الكَمَالِ فَأَرِبِعُ: النَّبُوَّةُ ، والصِّدِّيقيَّةُ ، والشَّهادَةُ ، والوِلايَةُ ، وقد ذكرها اللَّهُ سبحانهُ في قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع الله والرَّسولَ فأولئكَ معَ الَّذينَ أنعَمَ الله عليهِم من النَّبيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشَّهَداءِ والصَّالحينَ وحَسُنَ أولئكَ رَفيقًا ذلكَ الفَضلُ منَ اللهِ وكفى باللهِ عليما ﴾ [ النساء: ٦٩] .

وَذَكَرَ تعالى هؤلاء الأربعَ في سورَة الحديدِ ؛ فذكَرَ تعالى الإيمانَ به وبرسولهِ ، ثمَّ نَدَبَ المؤمنينَ إلى أن تخشعَ قلوبُهُم لكتابهِ ووَحيهِ ، ثمَّ ذكرَ مراتبَ الحلائقِ شقيّهم وسعيدِهم ؛ فقال : ﴿ إِنَّ المُصَّدِّقينَ والمُصَّدِّقاتِ وأقرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لهُم ولَهُم أُجرُ كريمٌ والَّذينَ آمَنوا باللهِ ورُسُلهِ ورُسُلهِ أُولئكَ همُ الصِّدِيقونَ والشُّهَداءُ عندَ ربِّهم لهم أُجرُهُم ونورُهُم والَّذينَ كفروا وكذَّبوا بآياتنا أولئكَ أصحابُ الجحيم ﴾ [ الحديد : ١٨ - ١٩ ]، وذكرَ المُنافقينَ قبلَ ذلكَ .

فَاستَوعَبَتْ هذه الآيَةُ أقسامَ العبادِ شقيِّهم وسعيدِهم .

والمقصودُ أنَّهُ ذكرَ فيها المراتبَ الأربعَةَ : الرِّسالَةَ والصِّدِّيقيَّةَ والشَّهادَةَ والولايَةَ :

فأعلى هذه المراتبِ النُّبوَّةُ والرِّسالَةُ، ويليها الصِّدِّيقيَّةُ، فالصِّدِّيقون هم أَنَّهُ أَتْباعِ الرُّسل، ودرجتُهم أعلى الدَّرجاتِ بَعدَ النبوَّة، فإنْ جَرَى قَلَمُ العالِمِ بالصدِّيقيَّة، وسالَ مِدادُهُ بها كانَ أفضلَ من دَمِ الشَّهيد الذي لَم يلحقْهُ في رُتبةِ الصِّدِّيقيَّة ، وإنْ سال دَمُ الشَّهيد بالصِّدِّيقيَّة وقَطرَ عليها كان أفضلَ من مِدادِ

العالِمِ الذي قصَّرَ عنها، فأفضلهُما صِدِّيقُهما، فإنِ استَويا في الصِّدِّيقيَّة استويا في المرتَبَةِ، واللَّهُ أعلم .

والصِّدِّيقيَّة : هي كمالُ الإيمان بما جاءَ به الرَّسولُ عِلْمَا وتَصديقًا وقيامًا به، فهي راجعَةٌ إلى نَفسِ العِلْمِ، فكلُّ مَن كانَ أعلمَ بما جاءَ به الرَّسولُ وأكملَ تَصديقًا لهُ كانَ أتمَّ صدِّيقيَّةً ، فالصِّدِّيقيَّةُ شجرَةٌ أصولُها العلمُ ، وفروعُها التَّصديقُ، وثمرتُها العَملُ .

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألةِ العالم والشُّهيد ، وأيُّهما أفضَل ؟!

الوجه السَّابِعُ والسّتون : أنَّ النَّصوص النَّبويَّة قد تواتَرَتْ بأنَّ أفضَلَ الإِ عانُ لا يَحوه إِلا يَحمالِ إِيمانُ لا اللَّهِ (١)، فهو رأسُ الأمرِ، والأعمالُ بَعدَهُ على مراتبها ومنازلها . الله والأعمالُ بَعدَهُ على مراتبها ومنازلها . الله والإيمان له رُكنانِ :

أحدُهما : معرفَةُ ما جاءَ به الرَّسولُ ، والعلمُ به .

والثّاني: تَصديقُهُ بالقَولِ والعَمَلِ، والتَّصديقُ بدونِ العلمِ والمعرفَةِ مُحالٌ، فإنّهُ فَرعُ العِلمِ بالشيءِ المُصَدَّقِ به، فإذًا ؛ العلمُ من الإيمانِ بمنزلَةِ الرُّوح من الجَسَدِ ، ولا تَقومُ شجرَةُ الإيمانِ إلّا على ساقِ العلمِ والمَعرفَةِ، فالعلمُ – إذًا – أجلُّ المطالب وأسنى المواهب .

الوجه التّامن والستون: أنَّ صفاتِ الكمالِ كلَّها تَرجعُ إلى العلمِ صِنَاتُ الكمالِ والقُدرَةِ والإرادةِ، والإرادَةُ فَرَّعُ العلمِ ؛ فإنَّها تستلزمُ الشعورَ بالمرادِ ، فهي مُفتَقِرَةٌ راحمة إلى العلمِ في ذاتِها وحَقيقتِها، والقُدرَةُ لا تؤثِّرُ إلّا بواسطَةِ الإرادَةِ، والعلمُ لا يَفتقِر العلم في تعلَّقهِ بالمعلوم إلى واحدةٍ منهما، وأمَّا القُدرَة والإرادةُ فكلٌّ منهما يفتقرُ في

<sup>(</sup>١) سيأتي - قريبًا - تخريجُ الحديثِ الواردِ في ذلك .

تُعَلُّقهِ بِالمُرَادِ وَالمَقدُورِ إِلَى العلم ، وذلك يدُلُّ على فَضيلتهِ وشرفِ منزلتهِ . الوجه التَّاسعُ والستون : أنَّ العلمَ أعمُ الصَّفاتِ تعلُّقًا بمتعلَّقهِ وأوسعها، عموم العلم فإنَّهُ يتعلَّقُ بالواجبِ والمُمْكِنِ والمُستحيلِ والجائزِ والموجودِ والمعدوم، فذاتُ الرُّبِّ سبحانهُ وصفاتهُ وأسماؤهُ معلومةٌ له، ويَعْلَمُ العبادُ من ذلكَ ما علَّمهم العليم الخبير .

تعلقا

بالصفات

العُلماءُ هـ

وأمَّا القُدرَةُ والإِرادَةُ فكلِّ منهما خاصٌ التَّعلُّق؛ أمَّا القُدرَةُ فإنَّما تَتَعلَّقُ بالمُمْكِن خاصَّةً ، لا بالمُستحيل ولا بالواجب، فهي أخصُّ من العلم من هذا الوجه، وأعمُّ من الإرادَةِ؛ فإنَّ الإرادَة لا تَتَعلَّقُ إلَّا ببعض المُمْكِناتِ وهو ما أُريدَ وجودُهُ، فالعلمُ أُوسَعُ وأعمُ وأشملُ في ذاتهِ ومتعلَّقهِ .

الوجه السَّبعون : أنَّ اللَّهَ سبحانهُ أخبَرَ عن أهلِ العلم بأنَّهُ جَعَلَهُم أَئمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِهِ، وِيأْتُمُّ بِهِم مَن بعدهم، فقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ بأمرنا لمَّا صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقِنون ﴾ [ السجدة : ٢٤ ] .

وقال في موضعِ آخَرَ : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن أَزُواجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أُعِينِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمامِتا ﴾ [ الفرقان : ٧٤ ]، أي : أَنُّمَّةً يَقتدي بنا مَن

فَأَخبَرَ سَبَحَانَهُ أَنَّ بِالصَّبِرِ وَالْيَقينِ تُنَالُ الإِمَامَةُ في الدِّين(١) وهي أرفَعُ مراتب الصِّدِّيقين .

واليَقينُ هو كمالُ العلم وغايتُهُ، فبتكميلِ مرتبةِ العلم تحصُلُ إمامَةُ الدِّين ،

<sup>(</sup>١) وهذه كلمةً مِن مُهمّات كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقلها عنه - ويُشهرها -تلميذُه المصنِّف رحمه اللَّه ، وهي – بحدِّ ذاتها – منهجِّ علميِّ دعويِّ عظيمٌ .

وهي ولايَةٌ آلتُها العلمُ، يختَصُّ اللَّهُ بها من يشاءُ من عبادهِ .

الوجه الحادي والسبعون: أنَّ حاجَة العبادِ إلى العلم ضَروريَّة فَوقَ حاجَةِ حاجه العباه المجسم إلى الغذاء، لأنَّ الجسم يحتاجُ إلى الغذاء في اليومِ مرَّةً أو مرَّتين، وحاجَةُ الإنسانِ إلى العلمِ بعَدَد الأنفاسِ، لأنَّ كلَّ نَفسٍ من أنفاسهِ فهو مُحتاجٌ فيه إلى أن يكونَ مُصاحِبًا لإيمانٍ أو حِكمَةٍ، فإنْ فارَقَهُ الإيمانُ أو الحكمَةُ في نَفسٍ من أنفاسهِ فقد عَطِب، وقَرُبَ هلاكُهُ، وليسَ إلى مُصولِ ذلكَ سبيلٌ إلّا بالعلمِ، فالحاجَةُ إليه فوقَ الحاجَةِ إلى الطّعام والشرابِ .

وقَد ذَكَرَ الإمامُ أحمَد هذا المعنى بعَينهِ ، فقال : النَّاسُ أحوَجُ إلى العُلمِ منهم إلى الطَّعام والشرابِ؛ لأنَّ الطَّعامَ والشرابَ يُحتاجُ إليه في اليومِ مرّةً أو مرّتين، والعلمُ يُحتاجُ إليه في كُلِّ وقتِ (١) .

العلم قلّة

الوجه الشّاني والسبعون: أنَّ صاحبَ العلمِ أقلَّ تَعَبًا وعملًا وأكثرُ أجرًا. واعتبِرْ هذا بالشاهد؛ فإنَّ الصُّنَّاعَ والأُجراءَ يُعانونَ الأعمالَ الشاقَّة بأنفسِهم، والأُستاذُ المُعلِّمُ يجلسُ ، ويأمرُهُم وينهاهُم ويُريهم كيفيَّة العملِ ، ويأخذُ أضعافَ ما يأخذونَهُ .

وقد أشارَ النَّبيُّ عَيْشَةُ إلى هذا المعنى حيثُ قال : « أفضلُ الأعمالِ إيمانُّ باللَّهِ، ثمَّ الجهادُ »(٢).

فالجهادُ فيه بذلُ النَّفسِ وغايَةُ المشقَّة ، والإيمانُ علمُ القَلبِ وعمَلُهُ

<sup>(</sup>١) انظر « طبقات الحناباة » (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلم ( ۸٤ ) عن أبي ذرّ .

وهو في « صحيح البخاري » ( ٢٥١٨ ) - عنه - بنحوه .

وتصديقُهُ، وهو أفضلُ الأعمالِ ، مع أنَّ مشقَّة الجهادِ فوقَ مشقَّة بأضعافِ مُضاعَفة ، وهذا لأنَّ العلمَ يُعَرِّفُ مقاديرَ الأعمال ومراتبها ، فاضِلَها من مفضولِها ، وراجحها من مرجوجها ، فصاحبُهُ لا يختارُ لنفسهِ إلّا أفضلَ الأعمالِ، والعاملُ بلا علم يَظُنُّ أنَّ الفَضيلَة في كثرةِ المشقَّة، فهو يتحمَّلُ المشاقَّ وإنْ كانَ ما يُعانيه مفضولًا، ورُبَّ عملِ فاضلِ والمفضولُ أكثرُ مشقَّة منه . واعتَب هذا بحال الصِّدِيق رضي اللَّه عنه فإنَّهُ أفضلُ الأُمَّة (١)، ومعلومٌ أنَّ

واعتَبِرْ هذا بحالِ الصِّدِّيق رضي اللَّه عنه فإنَّهُ أفضلُ الأُمَّة (١)، ومعلومٌ أنَّ فيهم مَنْ هو أكثَرُ عملًا وحجًّا وصَومًا وصلاةً وقراءَةً منه، قال أبو بكر بن عيَّاش: ما سبقكُم أبو بكرٍ بكَثرَةِ صَومٍ ولا صَلاةٍ ، ولكنْ بشيءٍ وَقَرَ في قَلبِهِ (٢).

وهذا مَوضعُ المثَلِ المشهور:

مَن لي بِمِثلِ سَيرِكَ الـمُــدَلَّلِ تَمشي رُوَيدًا (٣) وَتَجِي في الأَوَّلِ المُحدِهُ النَّمَلِ، وقائدٌ له، والعَمَلُ تابع لهُ ومُؤتَمٌّ به ، فكلٌ عمل لا يكونُ خَلْفَ العلم مُقتديًا به فهو غَيرُ نافع لصاحبِهِ،

بل مَضَرَّةٌ عليه ، كما قالَ بعضُ السَّلفِ : مَن عَبَدَ اللَّه بغَيرِ علم كانَ ما يُفسِدُ

(١) وهذه هي عقيدة أَهل السنَّة والجماعة ، وأَمَّا الشيعة الشنيعة ، فيأْبي عليها (رَفْضُها)

إلَّا نقضَ ذلك وردَّه !!

( ٢ ) عزاه العراقي في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٢٣ ) للحكيم الترمذي من قول بكر بن عبداللَّه المُزَني .

ثم قال : « ولم أجده مرفوعًا » .

وأشارَ الزَّبيدي في « إتحاف السادة المُتقين » ( ١ / ١٨٧ ) إلى عزو المؤلف الخَبر لأبي بكر ابن عيّاش .

وانظر « الأسرار المرفوعة » ( ص ٤٥٤ ) لعلي القاري .

لعلم إمام العَمَل

<sup>(</sup> ٣ ) وفي نُسخة : « الهُوينا » .

أكثَرَ ممَّا يُصلحُ

والأعمالُ إِنَّمَا تَتَفَاوَتُ فِي القَبُولِ وَالرَّدِّ بَحَسَبِ مُوافَقَتُهَا لَلْعَلْمُ وَمُخالفتها له ، فالعملُ الموافقُ للعلم هو المقبولُ ، والمخالفُ له هو المردودُ .

فالعلمُ هو الميزانُ وهو المِحَكُّ؛ قال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ المَوتَ والحياةَ لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أحسَنُ عَمَلًا وهو العَزيزُ الغَفورُ ﴾ [ المُلك : ٢ ] ؛ قال الفُضَيلُ بن عِياض : هو أخلَصُ العَمَل وأصوَبُهُ ، قالوا : يا أبا عليٌّ ، ما أخلصُهُ وأصوَبُهُ ؟ قال : إنَّ العمَلَ إذا كانَ خالصًا ولم يكُن صوابًا لم يُقبَلْ، وإذا كانَ صَوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَلُ حتى يكونَ خالصًا صَوابًا، فالخالصُ أن يكونَ للَّهِ، والصَّوابُ أن يكونَ على السُّنَّة (١)، وقَد قال تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرجُو لقاءَ ربِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالَّحًا ولا يُشْرِكُ بَعْبَادَةِ ربِّهِ أَحَدًا ﴾ [ الكهف: ١١٠] . فهذا هو العَملُ المقبولُ الذي لا يقبَلُ اللَّهُ من الأعمالِ سواهُ؛ وهو أن

يكونَ موافقًا لسنَّةِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، مُرادًا به وجهُ اللَّهِ .

ولا يتمكَّن العاملُ من الإتيانِ بعَمَل يَجمَعُ هذين الوَصفَينِ إلَّا بالعلم، فإنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ لَمْ يُمْكِنْهُ قَصِدُهُ، وإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْبُودَهُ لَمْ يُمْكِنْهُ إرادتُهُ وحدَهُ ، فلولا العلمُ لَمَا كان عملُهُ مقبولًا ، فالعلمُ هو الدَّليلُ على الإخلاص، وهو الدَّليلُ على الـمُتابَعَةِ (٢) .

وقَد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهِ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ [ المائدة : ٢٧ ] ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو نُعَيم في « الحلية » (٨/ ٩٥).

وانظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص ٦١ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في غالب الأَمر وعُظْمِه ، وقد يتخلُّفُ هذا لِتَخَلُّفِ استواءِ العلم على قاعدة الكتاب والسُّنَّة ، فتنبَّه .

العمل بلا

كالسير بلا دليل

لهداية هي

وأحسنُ ما قيلَ في تَفسيرِ الآيَةِ ، أنَّهُ : إنَّما يتقبَّلُ عَمَلَ مَن اتَّقاهُ في ذلكَ العَمَلِ، وتَقواهُ فيه أن يكونَ لوجهِهِ على مُوافَقَةِ أمرِهِ، وهذا إنَّما يحصُلُ بالعلم .

وإذا كانَ هذا مَنزِلَ العلمِ وموقعَهُ عُلمَ أَنَّهُ أَشْرَفُ شيءٍ وأجلَّهُ وأفضلُهُ، واللَّهُ أعلم .

الوجه الزّابع والسبعون: أنَّ العاملَ بلا علم كالسَّائرِ بلا دَليلِ، ومعلومٌ أنَّ عَطَبَ مثلِ هذا أقرَبُ من سلامتهِ، وإنْ قُدِّرَ سلامَتُهُ اتَّفاقًا نادرًا فهو غيرُ محمودٍ، بل مذمومٌ عندَ العقلاء.

وكانَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّة يقول : مَن فارَقَ الدَّليلَ ضلَّ السَّبيلَ، ولا دَليلَ إلّا بما جاءَ به الرَّسولُ .

قال الحَسَنُ: العاملُ على غيرِ علم كالسَّالكِ على غيرِ طريقٍ، والعاملُ على غيرِ طريقٍ، والعاملُ على غيرِ علم يُفسِدُ أكثرَ ممَّا يُصلحُ، فاطلبوا العلمَ طلبًا لا تضرُّوا بالعبادَة، واطلبوا العبادَة وتركوا العلمَ حتى واطلبوا العبادَة وتركوا العلمَ حتى خرجوا بأسيافهم على أُمَّةِ محمَّد عَيِّلَةٍ، ولو طلبوا العلمَ لم يدُلَّهُم على ما فَعَلوا.

والفَرْقُ بينَ هذا الوجه وبينَ ما قبلَهُ: أنَّ العِلمَ مَرتَبتُهُ في الوجه الأول مرتبةُ المُطاعِ المتبوعِ المقتدى به المُتَّبعِ لحكمهِ المُطاعِ أمرُهُ، ومرتبتُه في هذا الوجهِ مرتبةُ الدَّليل المُرشدِ إلى المَطلوبِ المُوصلِ إلى الغايّةِ .

الوجه الخامس والسبعون: أنَّ النَّبيَّ عَلِيْكَ ثَبَتَ في « الصَّحيح » (١) عنه أنَّهُ كَانَ يقولُ: « اللهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطرَ السمواتِ والأرض، عِالمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، أنتَ تحكُمُ بينَ عِبادكَ فيما كانوا فيهِ يَختلفون، اهْدِني لِلَا

<sup>(</sup> ۱ ) « صحیح مسلم » ( برقم : ۷۷۰ ) .

اختُلِفَ فيهِ مِنَ الحقِّ بإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهدي مَن تشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم ».

وفي بعض « السُّنَ »(١) أنَّهُ كان يكبِّر تكبيرَةَ الإحرام في صلاةِ اللَّيل ، ثمَّ يَدعو بهذا الدُّعاء .

والهدايّة هي العِلْمُ بالحقّ مع قصدهِ وإيثارهِ على غيرهِ، فالمُهتَدي هو العاملُ (٢) بالحقّ المريدُ له، وهي أعظمُ نعمَة للهِ على العَبدِ، ولهذا أمَرَنا سبحانهُ أن نسألَهُ هدايّة الصِّراطِ المُستقيمِ كُلَّ يومٍ وليلَة في صلواتنا الخمس؛ فإنَّ العبدَ مُحتاجٌ إلى معرفةِ الحقِّ الذي يُرضي اللَّه في كُلِّ حَرَكةِ ظاهرةٍ وباطنَةٍ، فإذا عَرَفها فهو مُحتاجٌ إلى من يُلهِمُهُ قَصدَ الحقِّ ، فيجعَلُ إرادتَهُ في قلبه، ثمَّ إلى مَن يُقدِّرُهُ على فعلهِ .

ومعلومٌ أنَّ ما يجهلُهُ العَبدُ أضعافُ أضعافِ ما يعلمُهُ، وأنَّ كلَّ ما يعلمُه أنَّهُ حقَّ لا تُطاوِعُهُ نفسُهُ على إرادتهِ، ولولا إرادتُهُ لَعَجِزَ عن كثيرٍ منه ، فهو مُضَّطرٌ كلَّ وقتٍ إلى هدايَةٍ تَتَعلَّقُ بالماضي وبالحالِ والمُستقبل :

أمَّا المماضي فهو مُحتاجٌ إلى محاسبةِ نفسهِ عليه، وهل وَقَعَ على السَّدادِ؛ فيشكُرَ اللَّهَ عليه ويَستديمَهُ ؟ أم خَرَجَ فيه عن الحقِّ فَيَتوبَ إلى اللَّهِ تعالى منه ، ويَعزمَ على أن لا يَعودَ ؟

وأمَّا الهدايَةُ في الحالِ فهيَ مطلوبةٌ منه؛ فإنَّهُ ابنُ وقتهِ ، فيحتامُج أن يعلمَ محكمَ ما هو مُتلبِّسٌ به من الأفعالِ؛ هل هو صَوابٌ أم خطأ ؟

وأمَّا الـمُستقبلُ فحاجتهُ فيه إلى الهدائيةِ أظهَرُ، ليكونَ سَيْرُهُ على الطَّريقِ.

<sup>(</sup>۱) « سنن أَبي داود » (۷٦٧) ، و « سنن الترمذي » (۳٤۲۰) ، و « سنن النسائي » (  $^{\prime}$  ۲۱۲) ، و « سنن ابن ماجه » (  $^{\prime}$  ۲۱۲) ، و « سنن ابن ماجه » (  $^{\prime}$  ۲۳۵۷) ، وسندُهُ صحیحٌ .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي نسخة : « العالم » .

وإذا كانَ هذا شأنَ الهدايَةِ عُلِمَ أنَّ العَبدَ أشدُّ شيءِ اضطرارًا إليها؛ وأنَّ ما يُورِدُهُ بعضُ النَّاسِ من السُّؤالِ الفاسد – وهو أنَّا إذا كُنَّا مُهتَدينَ فأيُّ حاجَةِ بنا أن نسألَ اللَّهَ أن يَهدينا ؟ وَهَل هذا إلّا تَحصيلُ الحاصلِ – أفسَدُ سؤالٍ وأبعَدُهُ عنِ الصَّوابِ، وهو دليلٌ على أنَّ صاحِبَهُ لم يُحَصِّل معنى الهدايَة ، ولا أحاطَ علما بحقيقتها ومسمَّاها!

فلذلكَ تكلَّفَ مَن تكلَّفَ الجوابَ عنه بأنَّ المعنى : ثَبُتْنا على الهدايَةِ وأَدِمْها لنا !

ومَن أحاطَ علما بحقيقة الهداية، وحاجَةِ العَبدِ إليها، عَلِمَ أَنَّ الذي لم يَحْصُلْ له منها أضعافُ ما حَصَلَ له ، وأنَّهُ كلَّ وقتِ مُحتاجٌ إلى هداية مُجَدَّدةِ، لا سيَّما واللَّه تعالى خالقُ أفعالِ القلوبِ والجوارِحِ ، فهو كُلَّ وقتِ مُحتاجٌ أن يخلقَ اللَّهُ له هداية خاصَّةً، ثمَّ إِنْ لم يَصرِفْ عنه الموانعَ والصَّوارفَ التي تَمنعُ مُوجِبَ الهدايةِ وتصرِفُها لم ينتفعُ بالهداية، ولم يتمَّ مقصودُها له، فإنَّ الحُكمَ لا يكفى فيه وجودُ مقتضيهِ ، بل لا بدَّ مع ذلكَ من عَدم مانعهِ ومُنافيهِ .

ومعلومٌ أنَّ وساوِسَ العَبدِ وخواطِرَهُ وشهواتِ الغَيِّ في قلبهِ كُلَّ منها مانعٌ من وصول أَثَرِ الهدايَة إليه، فإنْ لم يَصرفْها اللَّهُ عنه لم يَهْتَدِ هدَّى تامَّا، فحاجتُهُ إلى هدايَةِ اللَّهِ له مقرونَةٌ بأنفاسهِ، وهي أعظمُ حاجَةٍ للعَبدِ .

وذكرَ النَّبيُّ عَلِيْكُمْ في الدُّعاء العظيمِ القَدْرِ مِن أوصافِ اللَّهِ ورُبوبيَّتهِ ما يُناسِبُ المطلوب، فإنَّ فَطْرَ السَّموات والأرضِ تَوسُلُ إلى اللَّهِ بهذا الوَصْفِ في الهدايَة للفطرة التي ابتدأ الخَلْقَ عليها، فَذكرَ كونَهُ فاطرَ السَّموات والأرضِ، والمطلوبُ تعليمُ الحقِّ، والتَّوفيقُ له، فَذكرَ عِلمَهُ سبحانهُ بالغَيبِ والشهادَة، وأنَّ

مَن هو بكلِّ شيء عليمٌ جَديرٌ أن يَطلُبَ منه عبدُهُ أن يُعلِّمَهُ ، ويُرشدَه ويهديَه؛ وهو بمنزلةِ التوسُّلِ إلى الغنيِّ بغناه وسعةِ كَرَمِه أَنْ يُعطيَ عبدَهُ شيئًا مِن مالِه، والتوسُّلِ إلى الغَفُورِ بسَعَةِ مغفرتهِ أن يَغْفِرَ لعَبدِهِ، وبعفوهِ أن يَعفو عنهُ، وبرَحمتهِ أن يَرحمَهُ، ونظائرُ ذلكَ .

وذَكَرَ ربوبيَّتَهُ تعالى لجبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ؛ وهذا – واللَّهُ أعلمُ – لأنَّ المطلوبَ هُدًى يحيا به القلبُ، وهؤلاء الثَّلاثَةُ الأملاكُ قَد جَعَلَ اللَّهُ تعالى على أيديهم أسبابَ حياةِ العبادِ :

أُمَّا جبريل؛ فهو صاحبُ الوَحي الذي يُوحيهِ اللَّهُ إلى الأنبياء ، وهو سَبَبُ حياةِ الدُّنيا والآخِرَة .

وأمَّا ميكائيلُ فهو المُوكَّل بالقَطْرِ الذي به سَبَبُ حِياةِ كلِّ شيءٍ .

وأمَّا إسرافيلُ فهو الذي يَنفُخُ في الصَّور فيُحيي اللَّهُ الموتى بنفختهِ؛ فإذا هم قيامٌ لربِّ العالمين .

والهدايَّةُ لها أربعُ مراتبَ ، وهي مذكورَةٌ في القرآن :

المرتبة الأولى: الهداية العامَّة؛ وهي هدايّة كلِّ مخلوقٍ من الحيوان والآدميِّ لمصالحهِ التي بها قامَ أمرُهُ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ سَبِّح اسمَ ربِّكَ الأعلى الَّذي خَلَقَ فَسوَّى والَّذي قَدَّرَ فَهَدى ﴾ [ الأعلى: ١ - ٣ ]؛ فذكر أمورًا أربعة : الخلق، والتَّسويَة، والتَّقدير، والهدايّة، فسوَّى ما خَلَقَهُ وأتقنهُ وأحكمهُ، ثمَّ قدَّرَ له أسبابَ مصالحهِ في معاشهِ وتقلُّباتهِ وتصرُّفاته، وهداهُ إليها.

والهدايَةُ تَعليمٌ، فَذكرَ أَنَّهُ الذي خَلَقَ وعلَّمَ، كما ذَكَرَ نَظيرَ ذلكَ في أَوَّلَ سورةٍ أَنزلها على رسولهِ ، - وقَد تقدَّمَ ذلكَ -.

وقال تعالى حكايَةً عن عدُوِّه فرعون أنَّهُ قال لموسى : ﴿ فَمَن رَبُّكُما يَا موسى قالَ رَبُّنا الَّذي أعطى كُلَّ شيءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدى ﴾ [طه : ٤٩ - ٥٠]، وهذه المرتبةُ أسبقُ مراتبِ الهدايَةِ وأعمُّها .

المرتبة الثّانية : هداية البيانِ والدَّلالةِ (١) التي أقامَ بها حُجَّته على عبادهِ، وهذه لا تستلزمُ الاهتداءَ التَّامَّ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وأمَّا ثَمودُ فهَديناهُم فاستَحبُّوا العَمى على الهُدى ﴾ [ فصلت : ١٧ ]، يعني بيّنًا لهم ودلَلْناهُم وعرَّفناهم فأثَروا الضَّلالة والعَمى، وقال اللَّه تعالى : ﴿ وعادًا وثمودَ وقد تبيّنَ لكُم مِن مساكِنِهِم وزيَّنَ لهُم الشيطانُ أعمالَهُم فصدَّهُم عن السَّبيلِ وكانوا مُستبصرين ﴾ [ العنكبوت : ٣٨ ] .

وهذه المرتبةُ أخصٌ من الأولى، وأعمُّ من الثَّالثةِ ؛ وهي هُدى التَّوفيق والإِلْهام ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ والله يَدعو إلى دارِ السَّلامِ وبَهدي مَن يَشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيم ﴾ [ يونُس : ٢٥ ] ، فعمَّ بالدَّعوةِ خَلْقَهُ ، وخصَّ بالهدايَةِ مَن شاء منهم .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدي مَن أَحبَبتَ ولكنَّ الله بَهدي مَن يشاء ﴾ [ القصص : ٥٦]، مع قولِه : ﴿ وإنَّكَ لَتَهْدي إلى صِراطٍ مُستقيمٍ ﴾ [الشورى : ٥٦]، فأثبتَ هدايَةَ الدَّعوة والبيان، ونَفى هدايَةَ التَّوفيقِ والإلهام .

وقال النَّبيُّ عَيِّلِيِّهِ في تشهَّد الحاجَة : « مَن يَهْدِ اللَّهُ فلا مُضلَّ لهُ ، ومَن يُهْدِ اللَّهُ فلا مُضلَّ لهُ ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ »(٢)، وقال تعالى : ﴿ إِنْ تَحْرِص على هُداهُم فإنَّ الله

<sup>(</sup> ١ ) مُنَائَّتُهُ الدَّالِ ؛ يجوزُ فتحُها ، وضمُّها ، وكسرُها .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلم ( ۸۶۸ ) عن ابن عباس .

لا بَهدي مَن يُضِلُّ ﴾ [ النحل: ٣٧]، أي: من يُضلُّهُ اللَّهُ لا يَهتَدي أبدًا، وهذه البهدايَةُ الثَّالثَةُ هي الهدايَةُ المُوجِبَةُ والمُستلزِمةُ للاهتداء.

وأمَّا الثَّانيَة؛ فشرطٌ لا مُوجِبٌ، فلا يَستحيلُ تخلُّفُ الهدى عنها، بخلافِ الثَّالثَة؛ فإنَّ تخلُّفَ الهدى عنها مُستحيلٌ .

المرتبةُ الرَّابِعَةُ: الهدايَةُ في الآخرَة إلى طريقِ الجنَّةِ والنَّار، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَزُواجَهُم وما كانوا يَعبُدُونَ مِن دُونِ الله فاهْدُوهُم إلى صراطِ الجحيم ﴾ [ الصافات : ٢٣ ] .

وأمَّا قولُ أهلِ الجنَّةِ: ﴿ الحَمدُ للهِ الَّذي هَدانا لهذا وما كنَّا لنَهتَدي لولا أن هَدانا الله ﴾ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يكونوا أرادوا الهدايّة إلى طريقِ الجنَّة، وأَنْ يكونوا أرادوا الهدايّة في الدُّنيا التي أوصلَتْهم إلى دارِ النَّعيم .

ولو قيلَ : إنَّ كِلا الأمرينِ مُرادٌ لهم، وأنَّهُم حَمَدوا اللَّهَ على هدايتهِ لهم في الدُّنيا، وهدايتِهم إلى طريق الجنَّة، كان أحسَنَ وأبلغَ .

وقَد ضَرَبَ اللَّهُ تعالى لمَن لم يَحْصُل له العلمُ بالحقِّ واتِّباعُه مَثَلًا مُطابقًا لحالهِ ؛ فقال تعالى : ﴿ قُل أَندعو من دونِ اللهِ ما لا يَنفعُنا ولا يَضرُّنا ونُرَدُّ على أعقابنا بَعدَ إذ هَدانا الله كالَّذي استَهوَتْهُ الشياطينُ في الأرضِ حَيرانَ له أصحابٌ يَدْعُونَهُ إلى الهُدى اثْتِنا قُل إنَّ هُدى اللهِ هوَ الهُدى وأُمِرنا لنسلمَ لربِّ العالَمين ﴾ [ الأنعام : ٧١] .

الوجهُ السَّادسُ والسبعون : أنَّ فضيلَةَ الشيءِ وشرفَهُ يظهَرُ تارةً من عُمومِ النَّقصِ النَّقصِ النَّقصِ النَّقصِ

<sup>=</sup> ويُراجع - لزيادة التخريج - جزء « خطبة الحاجة » الذي صنَّفه شيخُنا الألباني .

والشرِّ بفَقدِهِ، وتارةً من مُحصولِ اللذَّةِ والسُّرورِ والبَهجَةِ بوجودِهِ، لكونهِ محبوبًا ملائمًا - فإدْراكُهُ يُعقِبُ غايَةَ اللذَّةِ - ، وتارةً من كمالِ الثَّمَرَةِ المترتِّبَةِ عليه وشرفِ علَّتهِ الغائبيَّةِ (١) وإفضائهِ إلى أجلِّ المطالبِ .

وهذه الوجوهُ ونحوُها تنشأُ وتظهرُ من مُتعلِّقهِ؛ فإذا كانَ في نفسهِ كمالًا وشرفًا - بقطعِ النَّظرِ عن متعلِّقاتهِ - جمعَ جهاتِ الشرفِ والفَضلِ في نفسهِ ومُتعلِّقاتهِ .

ومعلوم أنَّ هذه الجهاتِ بأسْرِها حاصلةٌ للعلمِ؛ فإنَّهُ أعمُّ شيءٍ نفعًا، وأكثرُهُ وأدوَمُهُ، والحاجَةُ إليهِ فوقَ الحاجَةِ إلى الغذاءِ، بل فوقَ الحاجَةِ إلى التَّنفُّسِ ؛ إذ غايَةُ ما يُتصوَّرُ من فَقْدِهما فَقْدُ حياة الجسم ، وأمَّا فَقدُ العلمِ فَفيهِ فَقدُ حياةِ الجسم ، وأمَّا فَقدُ العلمِ فَفيهِ فَقدُ حياةِ القلبِ والرُّوحِ؛ فلا غَناءَ للعَبدِ عنه طرفَةَ عَين، ولهذا إذا فُقِدَ من الشخصِ كان شرًّا من الحمير، بل كانَ شرًّا من الدَّوابِّ عندَ اللَّهِ، ولا شيءَ أنقَصُ منه حينئذِ .

وأمَّا مُحصولُ اللذَّةِ والبَهجَةِ بوجودهِ؛ فلأنَّهُ كمالٌ في نفسهِ، وهو ملائمٌ غايَةَ الله الله الله الله الم غايَةَ الملاءَمَةِ للنُّفوسِ ؛ فإنَّ الجَهلَ مرضٌ ونَقصٌ ،وهو في غايَةِ الإيذاءِ والإيلامِ للنَّفسِ، ومَن لم يَشعُرْ بهذه المُلاءَمَةِ والمُنافَرَةِ فهو لِفَقدِ حِسِّهِ وموتِ نَفسِهِ : وما لِجُرح بِمَيِّتٍ إيلامُ

فحُصولُهُ للنَّفسِ إدراكٌ منها لغايَةِ محبوبها، واتِّصَالٌ به، وذلك غايَةُ لذَّتِها وفَرحتِها، وهذا بحَسَبِ المعلومِ في نفسهِ، ومحبَّةِ النَّفسِ له ولذَّتِها بقُربهِ . والعلومُ والمعلوماتُ مُتفاوتَةٌ في ذلكَ أعظمَ التَّفاوُتِ وأبيَنَهُ ، فليسَ علمُ

<sup>(</sup>١) انظر شرحها في تعليقي على كتاب « العبوديّة » (ص ١١٠) لشيخ الإِسلام ابن تيميّة رحمه الله .

النُّفوسِ بفاطرها وباريها ومُبدِعها ومحبَّتهُ والتَّقرُّبُ إليه كعلمها بالطَّبيعَةِ وأحوالِها وعوارِضها وصحَّتِها وفسادِها وحركاتِها .

وهذا يتبيَّنُ بالوجه التَّالي :

الوجه السَّابِعُ والسَّبِعُون : وهو أنَّ شرَفَ العلمِ تابعٌ لشرفِ معلومهِ ، ولوثوقِ النَّفسِ بأدلَّةِ وجودهِ وبراهينهِ، ولشدَّةِ الحاجَةِ إلى مَعرفَتهِ، وعِظَمِ النَّفعِ بها .

ولا رَيْبَ أَنَّ أَجلَّ معلومٍ وأعظَمَهُ وأكبَرَهُ فهو اللَّهُ الذي لا إلهَ إلّا هو ربُّ العالمين ، وقيُّومُ السَّمواتِ والأرضين ، المَلِكُ الحقُّ المُبين ، الموصوفُ بالكمالِ كلِّهِ، المُنزَّهُ عن كلِّ عَيبٍ ونقصٍ، وعن كلِّ تَمثيلِ وتَشبيهِ في كمالهِ .

ولا رَيْبَ أَنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أَجَلُّ العلوم وأفضلها، ونسبتُهُ إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، وكما أنَّ العلم به أجلُّ العلوم وأشرفُها فهو أصلُها كلِّها، كما أنَّ كلَّ موجود فهو مُستَنِدٌ في وجوده إلى الملك الحق المُبين ومُفتقر إليه في تحقُّق ذاته وأينيَّته ، وكلُّ علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به أصلُ كلِّ علم، كما أنَّهُ سبحانهُ ربُّ كلِّ شيء ومليكُهُ ومُوجِدُهُ .

ولا رَيبَ أَنَّ كمالَ العلم بالسَّبَ ِ التَّامِّ ، وكونَه سببًا يستلزمُ العلمَ بُمسبّبه ، كما أَنَّ العلمَ بالعلَّةِ التَّامَّةِ ومعرفَةَ كونِها علَّةً يستلزمُ العلمَ بمعلولهِ، وكلُّ موجودٍ سوى اللَّه فهو مُستنِدٌ في وجودهِ إليهِ استنادَ المصنوع إلى صانعهِ، والمفعولِ إلى فاعله .

فالعلمُ بذاتهِ سبحانهُ وصفاتهِ وأفعالهِ يستلزمُ العلمَ بما سواه، فهو في ذاتهِ ربُّ كُلِّ شيءٍ ومليكُهُ، والعلمُ به أصلُ كلِّ علم ومنشؤهُ؛ فَمَن عَرَفَ اللَّهَ عَرَفَ

ما سواه، ومَن جَهِلَ ربَّهُ فهو لِمَا سواهُ أجهَل (١)، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ولا تَكونوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَانساهُم أنفسَهُم ﴾ [ الحشر: ١٩]، فتأمَّلُ هذه الآيةَ تجد تحتها معنى شريفًا عظيمًا وهو أنَّ من نَسيَ ربَّهُ أنساهُ ذاتَهُ ونَفسَهُ ، فلم يَعرِف حقيقَتَهُ ولا مصالحه ، بل نَسيَ ما به صلاحه وفلاحه في معاشهِ ومعادهِ ، فصارَ مُعطَّلًا مُهمَلًا بمنزلةِ الأنعام السَّائمَة ، بل ربَّما كانَت الأنعام أخبَرَ بمصالحها منه لبقائها على هداها التامِّ الَّذي أعطاها إيَّاه خالقُها ، وأمَّا هذا فخرجَ عن فطرتهِ التي خُلِقَ عليها، فنسيَ ربَّهُ، فأنساهُ نَفسَهُ وصفاتِها، وما تَكُمُلُ به وتَزكو به وتسعَدُ به في معاشها ومعادها؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ولا تُطِعْ مَن أغفَلْنا قَلبَهُ عَن وَكِرِ ربِّهِ فانفرطَ وَتَنَا واتَّبَعَ هواهُ وكانَ أمرَهُ فُرُطًا ﴾ [ الكهف: ٢٨ ]، فغفِلَ عن ذكرِ ربِّهِ فانفرطَ عليهِ أمرُهُ وقلبُه، فلا التفاتَ له إلى مصالحهِ وكمالهِ وما تَزكو به نفسُهُ وقلبُهُ، بل عليهِ أمرُهُ وقلبُه، فلا التفاتَ له إلى مصالحهِ وكمالهِ وما تَزكو به نفسُهُ وقلبُهُ، بل عليهِ أمرُهُ وقلبُه، فلا التفاتَ له إلى مصالحهِ وكمالهِ وما تَزكو به نفسُهُ وقلبُهُ، بل

والمقصودُ أنَّ العلمَ باللَّهِ أصلُ كلِّ علمٍ، وهو أصلُ علمِ العَبدِ بسعادتهِ وكمالهِ ومصالحِ دنياهُ وآخرتهِ، والجهلُ به مستلزمٌ للجهلِ بنفسهِ ومصالِحها وكمالِها، وما تَزكو به وتفلحُ به، فالعلمُ به سعادَةُ العَبدِ، والجَهلُ به أصلُ شقاوتهِ .

ويزيدهُ إيضاحًا :

الوجه الشّاهن والسبعون: أنَّهُ لا شيءَ أطيبُ للعَبدِ، ولا ألذُّ، ولا أهنأُ ، ولا أنعمُ لقلبهِ وعيشهِ، مِن محبَّةِ فاطرِهِ وباريهِ، ودوام ذكرهِ، والسَّعي في مَرضاتهِ.

<sup>(</sup>۱) ويُروى : « مَن عرف نفسَه فقد عرف ربَّه » ! ولكنَّه حديثٌ لا أصلَ له ؛ كما قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » (ص ۱۹۸) .

وهذا هو الكمالُ الذي لا كمالَ للعَبدِ بدونهِ، وله خُلِقَ الخَلقُ، ولأجلهِ نزَلَ الوَحيُ، وأرسِلَت الرُّسل، وقامَت السَّمواتُ والأرضُ ،وَوُجِدَت الجنَّةُ والنَّارُ، ولأجلهِ شُرِعَت الشرائعُ، ووُضِعَ البَيتُ الحرامُ، ووَجَبَ حجُّهُ على النَّاس إقامةً لذِكرهِ الذي هو من توابع محبَّتهِ والرِّضا به وعنهُ، ولأجلِ هذا أمِرَ بالجهادِ، وضُربَت أعناقُ من أباهُ وآثَرَ غَيرَهُ عليه، ومُجعِلَ لهُ في الآخرَةِ دارُ الهَوانِ خالدًا مُخلَّدًا .

وعلى هذا الأثرِ العظيم أَسِّسَت الملَّةُ، ونُصِبَت القِبلةُ، وهو قُطبُ رحى الخَلْقِ والأمرِ ، الذي مدارُهما عليه، ولا سبيلَ إلى الدُّخولِ إلى ذلكَ إلَّا من بابِ العلم؛ فإنَّ محبَّةَ الشيءِ فرغٌ عن الشعور به، وأعرفُ الخَلْقِ باللَّهِ أَشدُّهُم حُبًّا له، فَكُلُّ مِن عَرَفَ اللَّهَ أُحبُّهُ، ومَن عَرَفَ الدُّنيا زَهِدَ فيهم .

فالعلمُ يفتح البابَ العظيمَ الذي هو سرُّ الخَلْقِ والأمرِ، كما سيأتي بيانهُ إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

الوجه التَّاسِعُ والسبعون : أنَّ اللَّذَّةَ بالمحبوبِ تَضْعُفُ وتَقوى بحسب الله أترب قَوَّةِ الحبِّ وضَعفهِ، فكلَّما كان الحُبُّ أقوى كانت اللذَّةُ أعظمَ، ولهذا تَعْظُمُ أعظم اللَّات لذُّهُ الظَّمآنِ بشربِ الماءِ الباردِ بحسبِ شدَّةِ طلبهِ للماء ، وكذلك الجائع، وكذلَك مَن أحبُّ شيئًا كانت لذَّتُهُ على قَدْرِ حُبِّهِ إِيَّاهُ، والحُبُّ تابعٌ للعلم بالمحبوبِ ومعرفَةِ جمالهِ الظَّاهرِ والباطنِ، فلذَّةُ النَّظرِ إلى اللَّهِ بعدَ لقائهِ بحسَبِ قُوَّةِ حُبِّهِ وإرادتهِ، وذلكَ بحَسَبِ العلم به وبصفاتِ كمالهِ، فإذًا: العلمُ هو أقرَبُ الطُّرقِ إلى أعظم اللذَّاتِ .

وسيأتي تقريرُ هذا فيما بعدُ إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

افتقار الموجودات

إلى العلم

**الوجهُ الشَمانون** : أنَّ كلَّ ما سوى اللَّهَ مُفتَقِرٌ إلى العلمِ، لا قِوامَ له بدونهِ فإنَّ الوجودَ وجودان :

- وجودُ الخَلْقِ .
- ووجودُ الأمرِ .

والحَلْقُ والأمرُ مصدرُهُما علمُ الرَّبِّ وحكمتُهُ، فكلُّ ما ضمَّهُ الوجودُ مِن خلقِه وأمرِهِ صادرٌ عن علمهِ وحكمتهِ، فما قامَت السَّمواتُ والأرضُ وما بينَهُما إلا بالعلم، ولا بُعِثَت الرُّسُلُ وأُنزِلَت الكُتُبُ إلا بالعلم، ولا عُبِدَ اللَّهُ وحدَهُ وحُمِدَ وأَثنيَ عليه ومُجِّدَ إلّا بالعلمِ ، ولا عُرِفَ الحلالُ من الحرامِ إلّا بالعلم، ولا عُرِفَ الحلالُ من الحرامِ إلّا بالعلم، ولا عُرِفَ الحلالُ من الحرامِ إلّا بالعلم، ولا عُرِفَ فَضلُ الإسلام على غيرهِ إلّا بالعلم .

واختُلِفَ هنا في مسألةٍ؛ وهي أنَّ العلمَ صفةٌ فعليَّةٌ أو انفعاليَّةٌ ؟

فقالت طائفة : هو صفة فعليَّة ؛ لأنَّه شرط أو جزء ، سبب في وجودِ المفعولِ؛ فإنَّ الفعلَ الاختياريُّ يَستَدعي حياة الفاعلِ وعلمه وقُدرتَه وإرادتَه، ولا يُتَصوَّرُ وجودهُ بدونِ هذه الصِّفات .

وقالت طائفة : هو انفعالي ؛ فإنَّهُ تابعٌ للمعلوم، مُتَعلِّق به على ما هو ، فإنَّ العالِمَ يُدرِكُ المعلومَ على ما هو به، فإدراكهُ تابعٌ له، فكيفَ يكونُ مُتقدِّمًا عليه ؟! والصَّوابُ أنَّ العِلمَ قسمان :

علمٌ فعليٌ : وهو علمُ الفاعلِ المُختارِ بما يُريدُ أَن يَفعلَهُ، فإنَّهُ مَوقوفٌ على إرادتهِ الموقوفَةِ على تصوُّرهِ المرادِ وعلمهِ به .

فهذا علمٌ قَبلَ الفعل مُتقدِّمٌ عليه مُؤثِّرٌ فيه .

وعلم انفعاليٌّ : وهو العلمُ التَّابعُ للمعلوم الذي لا تأثيرَ له فيه؛ كعلمِنا

بوجود الأنبياءِ والأُمَمِ والملوكِ وسائرِ الموجودات؛ فإنَّ هذا العلمَ لا يُؤثِّرُ في المعلوم، ولا هو شرطٌ فيه .

فَكُلُّ من الطَّائفتَين نظَرَتْ مُجزئيًّا وحَكَمَت كُليًّا .

وهذا موضعٌ يغلطُ فيه كثيرٌ من النَّاسِ، وكلا القِسمَين من العلمِ صفةُ كمالِ، وعَدَمُهُ من أعظم النَّقصِ .

يُوضِّحُهُ :

الوجه الحادي والثمانون: أنَّ فضيلَةَ الشيءِ تُعرَفُ بضدِّه (١): فالضِّدُ يُظهِرُ حُسنَهُ الضِّدُ وبِضدِّها تَتَبَيَّنُ الأشياءُ

... ولا رَيبَ أَنَّ الجهلَ أصلُ كلِّ فَسادٍ، وكلُّ ضَرَرِ يلحقُ العَبدَ في دنياهُ وأُخراهُ فهو نتيجَةُ الجهلِ، وإلَّا فمعَ العلمِ التَّامِّ بأَنَّ هذا الطَّعامَ - مثلًا - مشرمة، مَن أكلَهُ قطَّعَ أمعاءهُ في وقتِ معينَ؛ لا يُقدِمُ على أكلهِ، وإنْ قُدِّرَ أَنَّهُ أَسَمومٌ؛ مَن أكلهُ قطَّعَ أمعاءهُ في وقتِ معينَ؛ لا يُقدِمُ على أكلهِ، وإنْ قُدِّرَ أَنَّهُ أَقْدَمَ عليه لغَلَبَةِ جَوعٍ أو استعجالِ وفاةٍ فهو لعِلمهِ بموافقةِ آكلهِ لمقصودهِ الذي هو أحبُ إليه من العَذابِ بالجُوع أو بغيرهِ .

وهنا اختُلِفَ في مسألةِ عظيمَةٍ؛ وهي أنَّ العلمَ هل يَستلزِمُ الاهتداءَ، ولا يتخلَّف عنهُ الهُدى إلّا لعَدَمِ العلمِ أو نَقصِهِ ! وإلّا فمعَ المعرفَةِ الجازمَةِ لا يُتَصوَّر الضَّلالُ ؟ أو أنَّهُ لا يستلزمُ الهُدى؛ فَقَد يكونُ الرَّجلُ عالما وهو ضالٌ على عَمْدٍ ؟ هذا ممَّا اختلفَ فيه المُتَكلِّمون وأربابُ السُّلوكِ وغيرهم !

فقالت فرقَةٌ : مَن عَرَفَ الحقَّ معرفةً لا يشكُّ فيها استحالَ أن لا يَهتَدي ، وحيثُ ضلَّ فَلِنُقصانِ علمهِ ؛ واحتَجُوا من النُّصوصِ بقوله تعالى : ﴿ لَكُنِ

لعلئم وفض بيان مدار

<sup>(</sup> ۱ ) انظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص ٣٧-٣٩ ) .

الرَّاسخونَ في العلم منهُم والمؤمنون يُؤمنونَ بما أُنزِلَ إليكَ وما أُنزِلَ مِن قَبلِكَ ﴾ [ النساء:١٦٢]، فَشهِدَ اللَّهُ تعالى لكلِّ راسخٍ في العلم بالإيمان، وبقوله تعالى : ﴿ إِنَّما يَخشى الله من عبادِهِ العُلماءُ ﴾، وبقولِه تعالى : ﴿ ويَرى الَّذِينَ أُوتُوا العلمَ الَّذِي أُنزِلَ إليكَ من رَبِّكَ هو الحقَّ ﴾ [ سبأ: ٦]، وبقولِه تعالى : ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إلهَ إلا هوَ والملائكةُ وأُولُو العلمِ قائمًا بالقِسطِ ﴾ [ آل عمران:١٨]، وبقولِه تعالى : ﴿ أَفَمَن يَعلَمُ أَنَّما أُنزِلَ إليكَ من ربِّكَ الحقُّ كَمَن هو أعمى ﴾ [ الرعد:١٩] .

قَسَمَ النَّاسَ قسمين:

أحدهما: العلماءُ بأنّ ما أُنزِلَ إليهِ من ربِّهِ هو الحقُّ.

الثَّاني : العُمْي؛ فدلُّ على أنَّهُ لا واسطَةَ بينهما .

وبقولِه تعالى في وَصفِ الكفَّار: ﴿ صُمَّ بُكمُ عُميٌ فهم لا يَعقِلون ﴾ [ البقرة : ١٧١ ]، وبقوله : ﴿ وطَبَعَ الله على قلوبهم فهُم لا يَعلَمون ﴾ [ التوبة: ٩٣ ]، وبقوله تعالى : ﴿ خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سَمعِهم وعلى أبصارِهِم غِشاوَةٌ ﴾ [ البقرة: ٧ ] .

وهذه مداركُ العلم الثَّلاثُ قد فَسَدَتْ عليهم .

وكذلكَ قولُه تعالى : ﴿ أَفَرَأَيتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُواهُ وأَضَلَّهُ الله على علم وخَتَمَ على سَمِعِهِ وقَلبِهِ وجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَن بَهديهِ مِن بَعدِ اللهِ علم وخَتَمَ على سَمِعِهِ وقَلبِهِ وجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَن بَهديهِ مِن بَعدِ اللهِ أَفلاً تَذَكَّرُون ﴾ [ الجاثية : ٣٣ ]، وقولُه تعالى : ﴿ وأَضلَّهُ الله على علمٍ ﴾ [ الجاثية : ٣٣ ] .

قال سَعيد بن جُبَير : على علمه تعالى فيه (١)، قال الزجَّاج : أي : على ما

<sup>(</sup> ١ ) قارن بِـ « الدر المنثور » ( ٧ / ٤٢٦ ) .

سَبَقَ في علمهِ تعالى أنَّهُ ضالٌ قبلَ أن يخلقَهُ، ﴿ وَخَتَمَ على سَمِعِهِ ﴾ أي: طَبَعَ عليهِ فلَم يَسمَع الهُدى ، ﴿ وعلى بَصِرِهِ عليهِ فلَم يَعقل الهُدى ، ﴿ وعلى بَصِرِهِ عَشَاوَةً ﴾ فهو لا يُبصِرُ أسبابَ الهُدى .

وهذا في القُرآنِ كثيرٌ ممَّا يُبيّنُ فيه مُنافاةَ الضَّلالِ للعلم؛ ومنه قولُه تعالى : ﴿ وَمِنهُم مَن يَستَمِعُ إليكَ حتى إذا خَرَجوا مِن عندكَ قالوا للَّذينَ أوتوا العلمَ ماذا قالَ آنِفًا أُولئكَ الَّذينَ طَبَعَ الله على قلوبهِم واتَّبعوا أهواءَهم ﴾ [محمَّد: ١٦].

فلو كانوا علموا ما قالَ الرَّسولُ عَيِّكُ لم يسألوا أهلَ العلمِ ماذا قالَ، وَلَمَا كانَ مطبوعًا على قلوبهم!

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلَمَاتِ ﴾ [ الأَنعام : ٣٩ ] وقال تعالى : ﴿ قُل آمِنوا بهِ أُو لا تُؤمنوا إِنَّ الذين أُوتوا العلمَ مِن قبلِه إِذَا يُتلَى عليهم يَخِرُّون للأَذقانِ سُجَّدًا ويقولون سبحانَ ربِّنا إِنْ كَان وَعَدُ ربِّنا لَمَفعولًا ﴾ [ الإسراء : ١٠٧ - ١٠٨ ] .

فهذه شهادَةٌ مِن اللَّهِ تعالى لأُولي العلم بالإيمانِ به وبكلامهِ .

وقال اللَّهُ تعالى عن أهلِ النَّارِ: ﴿ وقالُوا لَو كُنَّا نَسمَعُ أَو نَعقِلُ ما كَنَّا فِي أَصحابِ السَّعير ﴾ [ الملك: ١٠] فدلَّ على أنَّ أهلَ الضَّلالِ لا سمعَ لهم ولا عَقلَ، وقال اللَّهُ تعالى: ﴿ وتِلكَ الامثالُ نَضرِبُها للنَّاسِ وما يَعقِلُها إلّا العالِمونَ ﴾ [ العنكبوت: ٤٣] .

أَحبَرَ تعالى أنَّهُ لا يَعقِلُ أَمثالَهُ إِلَّا العالِمون ، والكُفَّارُ لا يَدخُلُونَ في مُسمَّى العالَمين ، فهم لا يَعقِلُونها .

وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ بَلِ اتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُواءَهُم بِغَيْرِ عَلَم فَمَن بَهِدي من أَضلَّ الله ﴾ [ الروم: ٢٩ ]، وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لُولَا يُكلِّمُنا الله أو تأتينا آيَةٌ ﴾ [ البقرَة:١١٨ ] ، وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ قُل هَل يَستَوي الَّذينَ يَعلَمونَ والَّذينَ لا يَعلَمون ﴾ [ الزمر: ٩ ] ، ولو كان الضَّلالُ يُجامِعُ العلمَ لكانَ الَّذين لا يعلمون أحسَنَ حالًا من بعض الذينَ يعلمون ! والنَّصُّ بخلافهِ، والقرآن مملوءٌ بسلبِ العلم والمعرفَةِ عن الكفَّار؛ فتارَةً يَصِفُهُم بأنَّهُم لا يَعلَمون، وتارَةً بأنَّهُم لا يَعقلون، وتارَةً بَأنَّهُم لا يَشعرون، وتارَةً بأنَّهُم لا يَفْقَهُون، وتارَةً بأنَّهُم لا يَسمعون (١)، - والمُرادُ بالسَّمع المنفيّ سمعُ الفَّهم ؟ وهو سمعُ القَلبِ لا إدراكُ الصُّوتِ - ، وتارَةً بأنَّهُم لا يُبصِرون ؛ فدلَّ ذلكَ كلُّهُ على أنَّ الكفرَ مُستلزمٌ للجهلِ ، مُنافِ للعلم لا يُجامِعهُ ؛ ولهذا يَصِفُ اللَّهُ سبحانَهُ الكَفَّارَ بأنَّهُم جاهلون، كقولِه تعالى : ﴿ وعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمشُونَ على الأرض هَونًا وإذا خاطَبهُم الجاهلونَ قالوا سلامًا ﴾ [ الفرقان:٦٣ ]، وقولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُم أَعْمَالُكُم سلامٌ عَلَيكُم لا نَبتَغي الجاهلينَ ﴾ [ القصص:٥٥ ]، وقولِه تعالى : ﴿ خُذِ العَفوَ وَأْمُرْ بالعُرفِ وأَعرِضْ عن الجاهلينَ ﴾ [ الأعراف:١٩٩ ]، وقال النَّبيُّ عَلَيْكُمْ لمَّا بَلَغَ قومُهُ مِن أذاهُ ذلكَ المبلَغَ : « اللَّهمَّ اغفِرْ لقَومي فإنَّهُم لا يَعلمون »(٢) .

<sup>(</sup>١) والآيات في ذلك معلومةً .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه ابنُ حبَّان ( ٩٧٣ ) ، والطبراني ( ٩٦٩٤ ) ، والفَسَنوي في « تاريخِه » ( ١ / ٣٣٨ ) عن سَهْل بن سَعْد مِن قولِه عَيِّلِيَّهِ .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٦ / ١١٧ ) : « ورجاله رجال الصحيح » . قلتُ : وفي محمَّد بن فُليح كلامٌ .

وفي « الصَّحيحين » (١) عنه : « مَن يُرِد اللَّهُ به خَيرًا يُفقِّههُ في الدِّين »، فدلَّ على أنَّ الفقة مستلزمٌ لإرادَة اللَّهِ الخَيرَ في العَبدِ، ولا يُقال : الحديث دلَّ على أنَّ من أرادَ اللَّهُ به خَيرًا فقَّههُ في الدِّين، ولا يدُلُّ على أنَّ كلَّ من فقَّههُ في الدِّين ولا يدُلُّ على أنَّ كلَّ من فقَّههُ في الدِّين وَقَد أرادَ به خَيرًا ، وبينهما فَرقٌ ! ودليلُكم إنَّما يتمُّ بالتَّقديرِ الثَّاني والحديثُ لا يَقتَضيه !! لأنَّا نقولُ : النَّبيُّ عَيِّلِهُ جَعَلَ الفِقة في الدِّين دليلًا وعلامةً على إرادَةِ اللَّهِ بصاحبه خَيرًا، والدَّليلُ يستلزمُ المدلولَ ولا يتخلَّفُ عنه، فإنَّ المَدلولَ لازِمُهُ، ووجودُ المَلزوم بدونِ لازمهِ مُحالٌ .

وفي التَّرمذي وغيره (٢) عنه عَلَيْكُهُ: « خَصلتان لا يجتمعان في مُنافقٍ: حُسنُ سَمْتِ وفقة في الدِّين »؛ فجعَلَ الفِقة في الدِّين مُنافيًا للنِّفاقِ، بل لم يكُن السَّلَفُ يُطلقونَ اسمَ الفقهِ إلّا على العلمِ الذي يَصحبُهُ العملُ؛ كما سُئلَ سَعدُ ابن إبراهيم عَن أفقَهِ أهل المدينَةِ ؟ قال : أتقاهُم .

وسألَ فَرقَدُ السَّبْخيُ الحَسَنَ البَصريُّ عن شيءٍ، فأجابهُ فقال : إنَّ الفقهاءَ يُخالِفونكَ، فقال الحَسَن : ثكلَتكُ أُمُّكَ فُريقِدُ ! وهَل رأيتَ بعَينيكَ فقيهًا !! إنَّما الفقيهُ : الزَّاهدُ في الدُّنيا، الرَّاعْبُ في الآخِرَةِ، البَصيرُ بدينهِ، المداومُ على عبادَةِ ربِّهِ، الذي لا يهمزُ مَن فَوقَه، ولا يسخَرُ ممَّن دونَهُ، ولا يَبتَغي على علم

<sup>=</sup> وله شاهدٌ في « مُعجم الطبراني الكبير » ( ٥٨٦٢ ) يُقَوِّيه ويُحَسِّنْهُ .

وما في « صحيح البخاري » ( ٣٤٧٧ ) ، و « صحيح مسلم » ( ١٧٩٢ ) بلفظِه عن ابن مسعود حديثٌ آخرُ ، فتنبّه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١) ، ومسلم (١٠٣٧ ) عن مُعاويةَ رضي اللَّهُ تعالى عنه .

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه.

علَّمهُ اللَّهُ تعالى أجرًا .(١)

وقالَ بعضُ السَّلَفِ : إِنَّ الفقية مَن لَم يُقْنِطِ النَّاسَ من رحمَةِ اللَّهِ، ولَم يُؤْمِنهُم مِن مَكر اللَّه، ولم يَدَع القُرآن رَغبةً عنه إلى ما سواهُ .

وقال ابنُ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ : كفى بخَشيَةِ اللَّهِ علمًا، وبالاغترارِ باللَّهِ جَهلًا .(٢)

قالوا: فهذا القُرآنُ والسُّنَّة وإطلاقُ السَّلفِ من الصَّحابَةِ والتَّابعينَ يَدُلُّ على أنَّ العلمَ والمعرِفَةَ مُستلزمٌ للهدايَةِ ، وأنَّ عَدَمَ الهدايَةِ دليلٌ على الجَهلِ وعَدمِ العلم .

قالوا: وَيَدُلُّ عليه أَنَّ الإنسانَ ما دامَ عقلُهُ معهُ لا يُؤْثِرُ هلاكَ نَفسهِ على نجاتها، وعذابَها العظيمَ الدَّائمَ على نعيمِها المُقِيم ، والحِسُّ شاهدٌ بذلك، ولهذا وصفَ اللَّهُ سبحانهُ أهلَ معصيتهِ بالجهلِ في قولِه تعالى : ﴿ إِنَّما التَّوبَةُ على اللهِ للَّذِينَ يَعمَلُونَ السُّوءَ بِجهالَةِ ثمَّ يتوبونَ من قَريب فأُولئكَ يتوبُ الله عليهم وكانَ الله عليما حكيما ﴾ [ النساء : ١٧ ] .

قال سفيانُ الثَّوري : كلُّ مَن عملَ ذَنبًا مِن خَلقِ اللَّهِ فهو جاهلٌ، سواءً كان جاهلًا أو عالمًا ؛ إنْ كانَ عالمًا فَمَنْ أجهلُ منه ؟ وإن كانَ لا يَعلم فمثلُ ذلك .(٣)

وقولُه : ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَئُكَ يَتُوبُ الله عليهم وكَانَ الله عليمًا

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (١/ ٨٩).

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أحمد في « الزهد » ( ص ١٥٨ ) ، وابن المبارك في « الزهد » ( ص ١٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٩ / ٢١١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) قارن بِـ « الدر المنثور » ( ٢ / ٩٥٩ ) .

حكيمًا ﴾ قال : قبلَ الموت .

وقال ابن عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما : ذَنْبُ المؤمنِ جَهلٌ منه (١) . قال قتادَة : أجمَع أصحابُ رسول اللَّه عَلِيْكُ أَنَّ كلَّ شيءٍ عُصِيَ اللَّهُ به فهو جهالَةٌ .

وقال السُّدِّيُّ : كلُّ مَن عَصَى اللَّهَ فهو جاهلٌ .

قالوا: ويدُلُّ على صحَّةِ هذا أنَّ معَ كمالِ العلمِ لا تَصدُرُ المعصيةُ من العَبدِ ؛ فإنَّهُ لو رأى صَبيًّا يتطلَّعُ عليهِ من كُوَّةِ لم تَتَحرَّكْ جوارِحُهُ لمواقعةِ الفاحشة ، فكيفَ يقعُ منه حالَ كمالِ العلمِ بنظرِ اللَّهِ إليه ، ورؤيتهِ له ، وعقابهِ على الذَّنبِ، وتحريمهِ له، وسوءِ عاقبتهِ ؟! فلا بدَّ من غفلةِ القَلبِ عن هذا العلمِ وغَيبتهِ عنه، فحينئذِ يكونُ وقوعُهُ في المعصية صادرًا عن جهلٍ وغفلةٍ ونسيانِ، مضادِّ للعلم والذَّنبِ، محفوفِ بجهلين :

جهل بحقيقةِ الأسبابِ الصَّارِفَةِ عنه .

وجهلٍ بحقيقةِ المفسَدَةِ المُترتّبةِ عليه .

وكلُّ واحدٍ من الجهلينِ تحتهُ جهالاتٌ كثيرةٌ؛ فما عُصِيَ اللَّهُ إلَّا بالعلم .

فهذا ما احتجَّتْ به هذه الطَّائفَةُ .

وقالت الطَّائفَةُ الأخرى : العلمُ لا يستلزمُ الهدايَةَ، وكثيرًا ما يكونُ الضَّلالُ عن عمدٍ وعلمٍ لا يشُكُّ صاحبُهُ فيه، بل يُؤثِرُ الضَّلالَ والكُفرَ وهو عالمٌ بقبحهِ ومَفسدتهِ .

<sup>(ِ</sup> ١ ) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٤ / ٢٩٩ ) بنحوه .

وأَثَرَا قتادةَ والسُّدِّي فيه .

قالوا: وهذا شيخُ الضَّلالِ، وداعي الكَفرِ، وإمامُ الفَجرَة، إبليسُ عدوُّ اللَّهِ عَلَمَ أَمرَ اللَّهِ له بالسَّجود لآدمَ، ولم يشُكُّ فيه، فخالَفَهُ وعانَدَ الأمرَ وباءَ بلعنةِ اللَّهِ وعذابهِ الدَّائم، معَ علمهِ بذلك ومعرفتهِ به، وأقسمَ له بعزَّتهِ أنَّهُ يُغوي خَلقَهُ أَجمَعين إلّا عبادَهُ منهم المُخلَصين (١)، فكانَ غَيرَ شاكٌ في اللَّه، وفي وحدانيَّته وفي البعثِ الآخِرِ، وفي الجنَّةِ والنَّارِ، ومعَ ذلك اختارَ الخُلودَ في النَّارِ، وفي الجنَّةِ والنَّارِ، ومعَ ذلك اختارَ الخُلودَ في النَّارِ، واحتمالَ لعنَةِ اللَّه وغَضبهِ وطَردِهِ من سمائهِ وجنَّتهِ، عن علم بذلكَ ومعرفَةِ لم تحصُل لكثيرِ من النَّاسِ، ولهذا: ﴿ قال رَبِّ فَأَنْظِرنِي إلى يَومِ يُبعَثون ﴾ تحصُل لكثيرِ من النَّاسِ، ولهذا: ﴿ قال رَبِّ فَأَنْظِرنِي إلى يَومِ يُبعَثون ﴾ [الحِجْر: ٣٦]، وهذا اعتراف منه بالبَعثِ وإقرارٌ به، وقد عَلِمَ قَسَمَ ربِّهِ ليملأنَّ جهنَّمَ منه ومن أتباعِهِ (٢)؛ فكانَ كفرُهُ كُفرَ عنادِ محضِ لا كفرَ جَهل. وقال اللَّهُ تعالى إخبارًا عن قومِ ثَمودَ : ﴿ وأمَّا ثَمودَ فَهَديناهُم فاستَحَبُّوا وقال اللَّهُ تعالى إخبارًا عن قومِ ثَمودَ : ﴿ وأمَّا ثَمودَ فَهَديناهُم فاستَحَبُّوا

وقال اللهُ تعالى إخبارًا عن قومٍ ثُمودَ : ﴿ وَأُمَّا ثَمُودَ فَهَديناهُم فاستَحَبُّوا الْحَقَّ الْعَمى على الهُدى ﴾ [ فُصِّلت : ١٧ ]، يعني : بيَّنًا لهم وعرَّفناهُم فَعَرفوا الحقَّ وتيقَّنوهُ؛ وآثَروا العَمى عليهِ، فكانَ كفرُ هؤلاء عن جهل .

وقال تعالى حاكيًا عن موسى أنَّهُ قال لفرعون : ﴿ لَقَد عَلِمتَ مَا أَنزَلَ هُولاءِ إلَّا رَبُّ السَّمواتِ والأرضِ بَصائرَ وإنِّي لأَظُنُّكَ يَا فِرعُونُ مَثْبُورًا ﴾ [ الإسراء: ٢٠٢]، أي : هالكًا على قراءَة من فتَحَ التَّاء وهي قراءَةُ الجمهور (٣)، وضمَّها الكِسائيُ وحدَهُ، وقراءَةُ الجمهور أحسَنُ وأوضَح وأفخَمُ معنَى، وبها تقومُ الدَّلالة ويتمُّ الإلزامُ ويتحقَّقُ كُفرُ فرعُونَ وعنادُهُ .

<sup>(</sup>١) كما في سورة الحيجر : ٤٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) كما في سورة ص : ۸۵ .

<sup>(</sup> ٣ ) في ﴿ عَلِمت ﴾ .

وانظر « مُحجة القراءات » ( ص ٤١١ ) لابن زنجلة .

ويَشهَدُ له قولُهُ تعالى إخبارًا عنه وعَن قومهِ : ﴿ فَلمَّا جَاءَتُهُم آياتُنا مُبصِرَةً قالوا هذا سِحرٌ مُبينٌ وجَحَدوا بِها واستَيقَنَتُها أَنفُسُهُم ظُلمَا وعُلُوًّا فانظُر كيفَ كانَ عاقِبَةُ المُفسدين ﴾ [ النحل: ١٤]، فأخبَرَ سبحانهُ أنَّ تكذيبَهم وكُفْرَهم كان عن يقينِ - وهو أقوى العلم - ظُلمًا وعُلُوًّا لا جَهلًا .

وقال تعالى لرسولهِ : ﴿ قَد نَعلَمُ أَنَّهُ لَيَحزُنُكَ الَّذي يقولونَ فَإِنَّهُم لا يُكذِّبُونَكَ ولكنَّ الظَّالمينَ بآياتِ اللهِ يَجحَدون ﴾ [ الأنعام : ٣٣ ]، يعني : أنَّهُم قَد عَرَفوا صِدقَكَ وأنَّكَ غَيرُ كاذبِ فيما تَقولُ، ولكنْ عانَدوا وجَحدوا بالمعرفَةِ .

قالهُ ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهُما والمفسِّرون . (١) قال قتادَةُ : يعلمونَ أنَّكَ رسولُ اللَّه ولكنْ يَجحَدون .

قال تعالى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَنَتُهَا أَنفُسُهُم ظُلَمَا وَعُلُوًّا ﴾، وقال تعالى : ﴿ يَا أَهِلَ الكتابِ لِمَ تَكفرونَ بَآيَاتِ اللهِ وَأَنتُم تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الكتابِ لِمَ تَكفرونَ الحقَّ وَأَنتُم تَعلَمونَ ﴾ [ آل عمران: ٧٠ - لِمَ تَلبِسونَ الحقَّ بالباطلِ وتَكتُمونَ الحقَّ وأَنتُم تَعلَمونَ ﴾ [ آل عمران: ٧٠ - لِمَ يعني : تكفُرونَ بالقُرآنِ وبمن جاءَ بهِ وأنتُم تَشْهَدُونَ بصحَّتهِ، وأنَّهُ الحقُ، فكُفرُ عنادٍ ومجحودٍ عَن علم وشهودٍ، لا عَن جهلٍ وخفاءٍ .

وقال تعالى عن السَّحرَة من اليَهود : ﴿ وَلَقَد عَلِموا لَمَن اشتَراهُ ما لَهُ في الآخِرَةِ من خَلاقٍ ﴾ [ البقرة : ١٠٢ ] أي : عَلِموا أنَّ مَن أَخَذَ السِّحرَ وقبِلَهُ لا نصيبَ له في الآخرَةِ ، ومعَ هذا العلمِ والمعرِفَةِ فَهُم يَشتَرونَهُ ويَقبلونَهُ ويتعلَّمونَهُ . وقال تعالى : ﴿ الَّذينَ آتَيناهُم الكتابَ يَعرفونَهُ كما يَعرفونَ أبناءَهُم ﴾

<sup>(</sup> ١ ) انظر « جامع البيان » ( ٥ / ١٨١ ) و « الدر المنثور » ( ٣ / ٢٦٤ ) .

[ البقرة : ١٤٩]، ذكر هذه المعرِفَة عَن أهلِ الكتابِ في القِبلَةِ كما في سورَةِ البَقَرة (١)، وفي التَّوحيدِ كقولهِ في الأنعام [ ١٩ - ٢٠] : ﴿ أَثِنَّكُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ معَ اللهِ آلهَةَ أُخرى قل لا أشهَدُ قل إنَّما هو إله واحدٌ وإنَّني بريءٌ ممَّا تُشركونَ الَّذينَ آتَيناهُم الكتابَ يَعرِفُونَهُ كما يَعرِفُونَ أبناءهُم ﴾ .

وفي الكتابِ أنَّهُ مُنزَّلٌ من عندِ اللَّهِ ، لقَولهِ تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكَتَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَّلٌ من رَبِّكَ بالحَقِّ ﴾ [ الأنعام : ١١٤ ] .

وقال تعالى : ﴿ كَيْفَ بَهْدِي الله قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم وشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وجَاءَهُم البِيِّنَاتُ والله لا بَهْدِي القَوْمَ الظَّالَمِينَ ﴾ [ آل عمران : ٨٦] ، قال ابن عبَّاس رضي اللَّهُ عنهُما : هم قُرَيْظَةُ والنَّضيرُ ومَن دانَ بدينهِم ، كَفَرُوا بالنَّبي عَيِّلِيَّةٍ بَعْدَ أَن كانوا قبلَ مَبعَثْهِ مؤمنينَ بهِ وَشَهِدُوا لَهُ بالنُّبُوّة، وإنَّما كَفَرُوا بَغِيًّا وحَسَدًا .(١)

قالَ الزَّجَامُ: أعلَمَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ أنَّهُ لا جهة لهدايَتهِم، لأَنَّهُم قَد استَحقُّوا أَن يَضِلُّوا بكُفرهم؛ لأَنَّهُم كَفَروا بعدَ البيِّناتِ، ومعنى (كيفَ يهديهِم) أي : أنَّهُ لا يَهديهِم؛ لأَنَّ القومَ عَرَفوا الحقَّ وَشهدوا به وتيقَّنوهُ، وكفَروا عمدًا، فَمِن أينَ تأتيهِم الهدايَةُ؟! فإنَّ الذي تُرتَجىٰ هدايتُهُ مَن كانَ ضالاً ولا يَدري فَمِن أينَ تأتيهِم الهدايَةُ؟! فإنَّ الذي تُرتَجىٰ هدايتُهُ مَن كانَ ضالاً ولا يَدري أنَّهُ ضالٌ، بل يظُنُّ أنَّهُ على هُدًى، فإذا عَرَفَ الهُدى اهتَدى، وأمَّا مَن عَرَفَ الحقَّ وتيقَّنهُ وشهِدَ بهِ قلبُهُ ، ثمَّ اختارَ الكُفرَ والضَّلالَ عليهِ ، فكيفَ يَهدي اللَّهُ مثلَ هذا ؟!

<sup>(</sup>١) آية : ١٤٣.

<sup>(</sup> ۲ ) قارن بر « الدر المنثور » ( ۲ / ۲۰۸ ) .

وقال تعالى عن اليَهود: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَةُ اللهِ عَلَى الكَافُرِين ﴾ ، ثمَّ قالَ : ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغَيًا أَن يُنزِّلَ اللهُ مِن فَضلِهِ عَلَى من يشاءُ من عبادهِ ﴾ [ البقرة : ٨٩-٩٠]، قال ابنُ عبَّاس رضيَ اللَّهُ عنهما : لم يَكُن كُفْرُهم شكَّا ولا اشتباهًا ، ولكنْ بَغيًا منهم حيثُ صارَت النَّبَوَّةُ في ولدِ إسماعيل . (١)

ثمَّ قال بعدَ ذلكَ : ﴿ وَلَمَّا جاءَهُم رسولٌ من عندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُم نَبَذَ فريقٌ من الَّذينَ أُوتوا الكتابَ كتابَ اللهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنَّهُم لا يَعلَمون ﴾ نَبَذَ فريقٌ من الَّذينَ أُوتوا الكتابَ كتابَ اللهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنَّهُم لا يَعلَمون أَنَّهم نَبذُوهُ [ البقرة : ١٠١]، فلمّا شبَّهُم في فعلهِم هذا بَمَن لا يَعلَمُ دلَّ على أَنَّهم نَبذُوهُ عن علم كفعلِ مَن لا يَعلمُ ، تقولُ إذا خاطَبتَ من عصاكَ عَمدًا : كأنَّكَ لم تعلم ما فَعَلتَ، أو : كأنَّكَ لم تَعلم ما فَعَلتَ، أو : كأنَّكَ لم تَعلم بِنَهْبِي إِيَّاكَ .

ومنهُ - على أَحَدِ القَولينِ - قولُه تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيكَ البلاغُ البلاغُ المُبين يَعرفونَ نعمَتَ اللهِ ثمَّ يُنكرونَها وأكثرهُم الكافرون ﴾ [ النحل : ٨٢] ، قال السُّدِّيُّ : يعنى مُحمَّدًا عَيِّلَةً .

واختارَهُ الزَّجَّامُج، فقال : يَعرفونَ أَنَّ أَمرَ محمَّد عَيِّلِيَّهِ حقِّ ثمَّ يُنكرونَ ذلكَ، وأَوَّلُ الآيَةِ يشهدُ لهذا القول .

وقال تعالى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيهِم نَبِأَ الَّذِي آتَينَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيطَانُ فَكَانَ مِن الْغَاوِينِ وَلُو شَنْنَا لَرَفْعِنَاهُ بَهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ الشَيطَانُ فَكَانَ مِن الْغَاوِينِ وَلُو شَنْنَا لَرَفْعِنَاهُ بَهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هُواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ ﴾ [ الأعراف : ١٧٥ – ١٧٦] .

قالوا : فَهَلِّ بَعِدَ هَذَهُ الآيَةِ بِيانٌ ؟ فإنَّ هذا آتاهُ اللَّهُ آياتِهِ فانسلَخَ منها وآثَرَ

<sup>(</sup> ١ ) انْظُر « الدر المنثور » ( ١ / ٢١٧ ) .

الْضَّلالَ والغيُّ !

وقصَّتُهُ معروفَةً (١)، حتى قيلَ : إنَّهُ كَانَ أُوتِيَ الاسمَ الأعظَم ! ومعَ هذا فَلَم يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ وكانَ مَنَ الغاوين، فلو استلزَمَ العلمُ والمعرفَةُ الهدايَةَ الاستلزَمَهُ في حقِّ هذا !!

وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ وعادًا وثمودَ وقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مساكِنِهِم وزيَّنَ لَهُم الشيطانُ أعمالَهُم فصدَّهُم عن السَّبيلِ وكانوا مُستَبصرين ﴾ [ العنكبوت : ٣٨]، وهذا يدُلُّ على أنَّ قولَهم : ﴿ يا هودُ ما جئتَنا بِبَيِّنَةٍ وما نَحنُ بِتارِكي آلهتنا عن قولكَ وما نحنُ لكَ بمؤمنين ﴾ [ هود : ٥٣]، إمَّا بهتُ منهم وجُحودٌ، وإمَّا نفيٌ لآياتِ الاقتراح (٢) والعَنَتِ ، ولا يجبُ الإتيانُ بها .

وقَد وَصَفَ سبحانهُ ثمودَ بأنَّها كَفَرَت عن علم وبَصيرَةِ بالحقِّ ؛ ولهذا قال : ﴿ وَآتَينا ثَمودَ النَّاقَةَ مُبصِرَةً فظَلموا بها ﴾ [ الإسراء : ٥٩ ] ، يعني : بيُّنَةً مضيئةً ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وجَعَلنا آيَةَ النَّهارِ مُبصِرَةً ﴾ [ الإسراء : ١٢ ] أي : مُضيئةً ، وحقيقةُ اللَّفظِ أنَّها تجعلُ مَن رآها مُبصرًا ، فهي توجبُ له البَصَرَ

<sup>(</sup>١) ذَكَرت كتبُ التفسير أنَّه بَلْعام بن باعوراء، كما في « أسباب النزول » (ص ٢٦١ ) للواحدي ، و « تفسير ابن كثير » (٢ / ٢٦٧ ) و « البداية والنهاية » (١ / ٣٢٢ ) ! وَذَكَرَتْ بعضُها – أيضًا – أنَّ المرادَ في الآيات هو أُميّة بن أبي الصلت !!

ولكنْ قال الإمام ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ١٣ / ٢٥٩ ) : « والصوابُ من القول في ذلك أن يقال : إنَّ اللَّه تعالى ذِكرُه أمر نبيّه أن يتلو على قومه خبرَ رجلِ كان صالحًا آتاه اللَّه حُجَجه وأدلّته، وهي « الآيات » ... وجائزٌ أن يكون « أميّة » ، ولا خبرَ بأيِّ الرجلين المعنيّ – يوجبُ الحجة، ولا في العقل دلالةٌ على أيِّ ذلك المعنى به من أيِّ، فالصواب أن يُقال فيه ما قال اللَّهُ ، ونُقِرُ بظاهر التنزيل، على ما جاء به الوحيُ من اللَّه » .

<sup>(</sup> ٢ ) لعلَّه يُريدُ ما اقترحوه على رُسُلهم تعنُّتًا واستكبارًا ، لا لِقَبُول رسالتهم ، والاستجابةِ لدعوتهم ، واللَّهُ أَعلمُ .

فَتُبَصِّرُهُ، أَي : تَجَعَلُهُ ذَا بَصَرِ فَهِيَ مُوضِحةٌ مَبِيِّنَةٌ، يُقَالُ : بَصُرَ به إِذَا رَآهُ (١) كقولهِ تعالى : ﴿ فَبَصُرَت به عَن جُنُبٍ ﴾ [ القصَص : ١١ ] ، وقولِه : ﴿ بَصْرُتُ بِمَا لَمْ يَبَصُرُوا بِهِ ﴾ [ طه : ٩٦ ] .

وأمَّا أبصَرَهُ فله معنيان :

أحدهما: جعلهُ باصرًا بالشيءِ، أي: ذا بَصَرِ بهِ، كَآيَةِ النَّهارِ وآيَةِ ثمودَ. والثَّاني : بمعنى رآهُ؛ كقولكَ : أبصَرْتُ زَيدًا، وفي حديثِ أبي شُريح العَدَويِّ (٢) : أُحدِّثُكَ قولًا قال بهِ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يومَ الفَتحِ ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلبى وأبصَرَتهُ عَينايَ حينَ تكلَّمَ بهِ (٣).

ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عنهُم حتى حين وأبصِرْهُم فَسَوفَ يُبصِرونَ ﴾ [ الصافّات : ١٧٤ - ١٧٥ ]، قيلَ : المعنى : أُبصِرْهُم وما يُقضىٰ عليهم من الأسرِ والقَتلِ والعَذابِ في الآخرَةِ، فَسَوفَ يُبصرونَكَ وما يُقضىٰ لكَ مِنَ النَّصرِ والتَّأْييدِ وحُسنِ العاقِبَةِ، والمُرادُ تَقريبُ المُبصَرِ من المخاطَبِ حتى كأنَّهُ نُصْبُ عينيهِ وَرَأْيُ ناظِرَيهِ .

والمَقصودُ أنَّ الآيَةَ أُوجَبَتْ لهم البَصيرَة؛ فآثروا الضَّلالَ والكُفرَ عن علم ويَقين، ولهذا - واللَّهُ أعلَم - ذكرَ قصَّتَهُم من بينِ قَصَصِ سائرِ الأُمَم في سورَةِ والشمسِ وضُحاها ﴾ لأنَّهُ ذَكرَ فيها انقسامَ التُّفوسِ إلى الزَّكيَّةِ الرَّاشدَةِ المُهتَدِيَةِ، وإلى الفاجرَةِ الضَّالَّةِ الغاوِيَةِ ، وذكرَ فيها الأصلين القَدَرَ والشرعَ ، فقالَ : ﴿ فَالهَمَها فُجورَها وتَقواها ﴾ [ الشمس : ٨]، فهذا قَدَرُهُ وقضاؤه، ثمَّ

<sup>(</sup>١) « القاموس المحيط » ( ص ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) واسمُه خُويلد بن عَمرو، انظر « الاستغنى في الكُنى » ( ١ / ٣٣٧ ) لابن عبد البر و « المنتقى » ( ٣٠٢٠ ) و « التجريد » ( ٢ / ١٧٧ ) ، كلاهما للذهبيّ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ١٠٤ و ١٨٢٢ و ٤٢٩٥ ) ومسلم ( ١٣٥٤ ) .

قال : ﴿ قَد أَفَلَحَ مَن زَكَّاها وقَد خابَ مَن دَسَّاها ﴾ فهذا أمرُهُ ودينُهُ، وثمودُ هَداهُم فاستَحبُّوا العَمى على الهُدى، فَذَكَرَ قِصَّتَهُم ليُبيِّنَ سوءَ عاقبةِ من آثَرَ الفُجورَ على التَّوَيَةِ، واللَّهُ أَعلَم بما أرادَ .

قالوا: وَيَكَفَي في هذا إِخبارُهُ تعالى عن الكَفَّارِ أَنَّهُم يقولُونَ بعدَ ما عايَنوا العَذَابَ، وَوَرَدُوا القيامَةَ، ورأوا ما أُخبَرَت به الرُّسُلُ: ﴿ يَا لَيتَنا نُرَدُّ وَلا نُكذِّبَ بَايَاتِ رَبِّنا وَنكُونَ مِن المؤمنين بل بَدا لهُم ما كانوا يُخْفُونَ مِن قَبلُ ولَو رُدُّوا لعادُوا لِمَا نَهُوا عنهُ وإَنَّهُم لكاذبونَ ﴾ [ الأنعام : ٢٧ - ٢٨ ]، فأيُ علم أبينُ من علمٍ مَن وَرَدَ القيامَة، وَرأى ما فيها، وذاق عَذَابَ الآخرَةِ، ثمَّ لو رُدَّ إلى الدُّنيا لاختارَ الضَّلالَ على الهُدى، ولم يَنفغهُ ما قَد عايَنهُ ورآهُ ؟!

وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ ولو أَنَّنَا نَزَّلْنَا إليهم الملائكةَ وكلَّمَهُم المَوتى وحَشَرْنَا عليهم كلَّ شيءٍ قُبُلًا ما كانوا ليُؤمنوا إلّا أن يَشاءَ الله ولكنَّ أكثَرَهُم يَجهَلُون ﴾ والأنعام : ١١١ ]، فهَل بَعدَ نزولِ الملائكةِ عَيانًا، وتكليم الموتى لهم، وشهادتِهم للرسولِ بالصِّدقِ، وحَشْرِ كلِّ شيءٍ في الدَّنيا عليهم - من بيانِ وإيضاحِ للحقِّ وهُدًى ؟! ومعَ هذا فلا يؤمنونَ ولا يَنقادونَ للحقِّ ولا يُصَدِّقونَ الرَّسولِ .

وَمَنْ نَظَرَ فِي سَيرَةِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ مَعَ قُومَهِ، وَمَعَ اليَهُودِ، عَلِمَ أَنَّهُم كَانُوا جَازِمِينَ بَصِدَقَهِ عَيْنِكُمْ، لَا يَشُكُّونَ أَنَّهُ صَادَقٌ فِي قُولِهِ : إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، ولكنِ اختاروا الضَّلالَ والكُفرَ على الإيمانِ .

قال المِسْوَرُ بن مَخْرَمَة رضيَ اللَّهُ عنهُ لأبي جَهلٍ - وكانَ خالَهُ - : أيْ خالُ ! هَل كُنتُم تَتَّهمونَ محمَّدًا بالكذبِ قبلَ أن يقولَ مقالَتَهُ التي قالها ؟! قال

أبو جَهل – لعنَهُ اللَّهُ تعالى – : يا ابنَ أخي واللَّهِ لقَد كَانَ محمَّدٌ فينا – وهو شابٌ – يُدعى الأمين؛ ما جَرَّبْنا عليه كذبًا قَطَّ، فلمَّا وخَطَهُ الشيبُ لم يكُن ليَكذِبَ على اللَّهِ ! قال : يا خالُ فَلِمَ لا تَتَّبِعُونهُ ؟ قال : يا ابن أخي تنازَعْنا نحنُ وبنو هاشم الشرَفَ، فأطعموا وأطعمنا، وسَقوا وسقينا، وأجاروا وأجَرْنا، فلمَّا تَجاثَينا على الرَّكِ وكنَّا كفرَسي رهانِ قالوا : منَّا نبيٌّ ، فمتى نُدرِكُ هذه ؟ (١)

وهذا أُميَّةُ بن أبي الصَّلت كان ينتظرهُ يوما بيومٍ وَعِلمُهُ عندهُ قبلَ مبعثهِ، وقصَّتُهُ مع أبي سفيانَ لمّا سافَرا معًا معروفة، وإخبارهُ برسولِ اللَّهِ عَيِّلْتُهُ، ثمَّ لما تيقَّنهُ وعَرَفَ صِدقَهُ قال : لا أُومنُ بنبيِّ من غير ثَقيفٍ أبدًا(٢) !!

وهذا هِرَقْلُ<sup>(٣)</sup> تيقَّنَ أَنَّهُ رسولُ اللَّهِ عَيِّكَ ، ولم يَشُكَّ فيه، وآثَرَ الضَّلالَ والكُفرَ استبقاءً لمُلكهِ .

ولمَّا سألهُ اليَهودُ عن التِّسعِ آياتِ البيِّناتِ ؟ فأخبَرهُم بها، قبَّلوا يَدَهُ، وقالوا : نَشهَدُ أَنَّكَ نبيِّ، قال : فما يمنعكُم أن تَتِّبعوني ؟ قالوا : إنَّ داودَ عليه السَّلام دعا أن لا يزالَ في ذُرِّيَّتهِ نبيِّ، وإنَّا نخشى إنِ اتَّبعناكَ أن تقتلَنا يهودٌ (٤)!

<sup>(</sup>١) انظر « البداية والنهاية » (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) انظر « البداية والنهاية » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٤) رواه - مطوّلًا - الترمذي (٢٧٣٣) ، وابن ماجه (٣٧٠٥) ، والنّسائي (٧ / ١١١) ، وأحمد (٤ / ٢٣٩) ، والطيالسي (٢٢٤٢) ، والحاكم (١ / ٩) - وصحّحه - !

وهو حديثٌ ضعيفٌ ؛ أورده ابن كثير في « تفسيره » ( ٣ / ٦٧ ) وقال : « ... هو حديثٌ مُشكِل ؛ وعبداللَّه بن سَلِمة في حفظِه شيءٌ ، وقد تكلَّموا فيه » .

وانظر « جامع البيان » ( ١٥ / ١١٤ ) ، و « الدر المنثور » ( ٤ / ٢٠٤ ) .

فهؤلاء قَد تحقَّقوا نُبُوّتَهُ، وشهدوا له بها ، ومعَ هذا فآثَروا الكفرَ والضَّلالَ، ولم يَصيروا مسلمين بهذه الشهادَةِ :

فقيلَ: لا يَصيرُ الكافرُ مسلما بمجرَّد شهادةِ أَنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ عَيْضَةُ حتى يَشْهَدَ للَّهِ بالوَحدانيَّة .

وقيلَ : يصيرُ بذلكَ مسلمًا .

وقيلَ : إِنْ كَانَ كُفرهُ بتكذيبِ الرَّسولِ - كَالْيَهُودِ - صَارَ مُسلَمَا بذلك، وإِنْ كَانَ كَفرهُ بالشركِ معَ ذلك، لم يَصِر مسلمًا إلّا بشهادَةِ بالتَّوحيد كالنَّصارى والمُشركين.

وهذه الأقوالُ الثَّلاثةُ في مَذَهَبِ الإمامِ أحمدَ وغيرهِ.

وعلى هذا فإنّما لم يُحكم لهؤلاء اليتهودِ - الذينَ شهدوا له بالرّسالَةِ - بحُكمِ الإسلام؛ لأنَّ مجرَّدَ الإقرارِ والإخبارِ بصحَّةِ رسالتهِ لا يُوجبُ الإسلام، إلّا أن يلتزمَ طاعَتَهُ ومُتابعتَهُ، وإلّا فلو قالَ : أنا أعلمُ أنَّهُ نبيّ، ولكنْ لا أتبعهُ، ولا أدينُ بدينهِ ! كانَ من أكفَرِ الكفَّارِ، كحالِ هؤلاء المذكورين وغيرهم، وهذا متَّفقٌ عليه بين الصَّحابَةِ والتَّابعينَ وأئمَّةِ السُنَّة؛ أنَّ الإيمانَ لا يكفي فيه قولُ اللسانِ بمجرَّده، ولا معرفَةُ القلبِ مع ذلكَ، بل لا بدَّ فيه من عَمَلِ القلبِ - وهو حبُّهُ للّهِ ورسولهِ وانقيادُهُ لدينهِ والتزامُهُ طاعَتَهُ ومتابعةَ رسولهِ -، وهذا خلافُ من زَعَمَ أنَّ الإيمانَ هو مُجرَّدُ معرفةِ القلبِ وإقرارهِ .

وفيما تَقدَّم كفايَةٌ في إبطالِ هذه المقالَةِ ، ومَن قالَ : إنَّ الإيمان هو مُجرَّدُ اعتقادِ صدقِ الرَّسول فيما جاءَ به ، وإنْ لم يلتزم مُتابعتَهُ ، وعاداهُ وأبغضهُ وقاتَلهُ !! لَزِمَهُ أن يكونَ هؤلاء كلُّهم مؤمنين ! وهذا إلزامٌ لا مَحيدَ عنه، ولهذا اضطربَ هؤلاء في الجوابِ عن ذلكَ لمَّا ورَدَ عليهم، وأجابوهُم بما يَستحي العاقلُ من قولهِ، كقول بعضهم : إنَّ إبليسَ كانَ مُستهزئًا ولم يكُن يُقِرُّ بوجودِ اللَّهِ، ولا بأنَّ اللَّهَ ربُّهُ وخالقُهُ، ولم يكُن يَعرف ذلك، وكذلك فرعونُ وقومه لم يكونوا يعرفونَ صحَّةَ نبوَّةِ موسى، ولا يَعتقدونَ وجودَ الصَّانع!

وهذه فضائحُ نعوذُ باللَّهِ من الوقوعِ في أمثالها، ونُصرة المقالات وتقليدُ أربابها يحملُ على أكثر مِن هذا، ونعوذُ باللَّه من الخذلانِ .

قالوا: وقد بيَّنَ القرآنُ أنَّ الكُفرَ أقسامٌ:

أحدها : كفرٌ صادرٌ عن جَهلٍ وضلالٍ وتَقليدِ الأسلافِ، وهو كفرُ أكثرِ الأتباع والعوامِّ .

الثَّاني : كفرُ مُحودٍ وعنادٍ وقَصدِ مخالفَةِ الحقِّ؛ كَكُفرِ مَن تَقدَّمَ ذكرهُ . وغالبُ ما يَقعُ هذا النَّوعُ فيمَن له رياسَةٌ علميَّةٌ في قومهِ من الكفَّارِ، أو رياسَةٌ سُلطانيَّةٌ، أو مَن له مأكل وأموالٌ في قومهِ، فيخافُ هذا على رياستهِ، وهذا على مالهِ ومأكلهِ، فَيُؤثِرُ الكفرَ على الإيمانِ عَمدًا .

الثَّالَث : كَفَرُ إعراضٍ مَحْضٍ، لا ينظرُ فيما جاءَ بهِ الرَّسولُ، ولا يُحبُّهُ ولا يُحبُّهُ ولا يُعدبُهُ ولا يُعاديهِ، بل هوَ مُعرِضٌ عن مُتابَعتهِ ومُعاداتهِ (١٠) .

وهذان القسمانِ أكثَرُ المُتكلِّمينَ يُنكرُونهما، ولا يُثْبِتونَ من الكُفرِ إلّا الأَوَّلِ لا لأَنَّهُ في ذاتهِ كفرٌ، الأُوَّلِ لا لأَنَّهُ في ذاتهِ كفرٌ، فليسَ عندهم الكفرُ إلّا مُجرَّدُ الجَهل.

ومَن تأمَّلَ القرآنَ والسُّنَّة، وسِيَرَ الأنبياءِ في أُمَمِهِم ودعوتهِم لهم، وما

<sup>(</sup>١) فهذا ليس عنده إِيمانٌ أَصلًا ، فَضْلًا عن أَنْ يكونَ عنده نقيضُهُ تعمُّدًا ، فالكُفْرُ عنده ناجٌ عن خُلُو الإيمان من قلبه .

النَّىاتَ .

جَرى لهم معَهُم جَزَمَ بخطأ أهلِ الكلامِ فيما قالوه، وعَلِمَ أنَّ عامَّةَ كَفْرِ الأُمْمِ عَن تَيقُنِ وعلم ومعرفَةِ بصدقِ أنبيائهِم وصحَّةِ دعواهم وما جاءوا به(١). وهذا القُرآنُ مملوءٌ من الإخبارِ عن المشركينَ عُبَّادِ الأصنامِ أنَّهُم كانوا يُقِرُونَ باللَّهِ وأنَّهُ هو وحدَهُ ربُّهُم وخالقهُم، وأنَّ الأرضَ وما فيها لهُ وحدَهُ، وأنَّهُ ربُّ السَّمواتِ السَّبعِ وربُّ العَرشِ العَظيمِ، وأنَّهُ بيدهِ مَلكُوتُ كلِّ شيءٍ، وهو

يُجيرُ ولا يُجارُ عليهِ، وأنَّهُ هو الَّذي سخَّرَ الشمسَ والقَمَرَ، وأنزَلَ المطرَ، وأخرَجَ

والقُرآنَ مُنادِ عليهم بذلكَ، مُحتَجِّ بما أقرُّوا به من ذلكَ على صحَّةِ ما دَعتهُم إليهِ رسلهُ، فكيفَ يقالُ: إنَّ القومَ لم يكونوا مُقرِّينَ قَطُّ بأنَّ لهُم ربَّا وخالقًا!!؟

هذا بُهتانٌ عظيمٌ، فالكُفرُ أمرٌ وراءَ الجَهلِ، بل الكُفرُ الأغلظُ هو ما أنكرَهُ هؤلاء وزَعموا أنَّهُ ليسَ بكفرٍ .

قالوا: والقلبُ عليهِ واجبانِ لا يصير مؤمنًا إلّا بهما جميعًا: واجبُ المَعرفَةِ والعلم، وواجبُ الحبِّ والانقيادِ والاستسلام، فكما لا يكونُ مؤمنًا إذا لم يأتِ بواجبِ العلمِ والاعتقاد، لا يكونُ مؤمنًا إذا لم يأتِ بواجبِ الحُبِّ والانقياد والاستسلام، بل إذا تركَ هذا الواجبَ مع علمهِ ومعرفتهِ به، كانَ أعظمَ كفرًا وأبعدَ عن الإيمانِ من الكافرِ جهلًا، فإنَّ الجاهلَ إذا عَرَفَ وعلمَ فهو قريبٌ إلى الانقيادِ والاتباع، وأمَّا المُعانِدُ فلا دواءَ فيه .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ كَيفَ بَهدي الله قومًا كَفَروا بعدَ إيمانِهِم وَشهِدوا أَنَّ الرَّسولَ حقُّ وجاءَهُم البيِّناتُ والله لا بَهدي القومَ الظَّالَمين ﴾ [آل

<sup>(</sup>١) وهو كُفر الجُحود .

عمران : ۸٦ ] .

قالوا: فحبُ اللَّهِ ورسولهِ - بل كونُ اللَّهِ ورسولهِ أحبَّ إلى العَبدِ من سواهما - لا يكونُ العَبدُ مسلمًا إلَّا به .

ولا ريبَ أنَّ الحُبُّ أمرٌ وراءَ العلم ، فما كلُّ مَن عرف الرسولَ أحبَّه، كما تقدَّم .

قالوا: وهذا الحاسدُ يحملُهُ بغضُ المَحسودِ على معاداتهِ، والسَّعيِ في أذاهُ بكلِّ ممكنٍ، مع علمهِ بفضلهِ وعلمهِ، وأنَّهُ لا شيءَ فيه يُوجبُ عداوتَهُ إلَّا محاسنُهُ وفضائلُهُ .

ولهذا قيل : الحاسدُ عدوِّ للنَّعَمِ والمكارمِ، فالحاسدُ لم يحملُهُ على مُعاداةِ المحسودِ جهلُهُ بفضلهِ وكمالهِ، وإنَّما حَمَلَهُ على ذلكَ فسادُ قَصدِهِ وإرادتهِ، كما هي حالُ الرُّسلِ وورَثَتِهِم مع الرُّؤساء الذينَ سَلَبَهُم الرُّسُلُ ووارثوهم رئاستَهُم الباطلَة، فعادَوهم، وصدُّوا النُّفوسَ عن مُتابَعتهم؛ ظنَّا أنَّ الرِّياسةَ تَبقى لهم وَيَنفَرِدونَ بها ، وسُنَّةُ اللَّهِ في هؤلاءِ أن يسلُبَهُم رياسَةَ الدُّنيا والآخِرَة، ويُصغِرَهُم في عيونِ الخلقِ مُقابلَةً لهم بنقيضِ قصدهِم؛ ﴿ وما ربُّكَ بظلّامِ للعَبيد ﴾ [ فصلت : ٤٦ ] .

فهذا موردُ احتجاجِ الفَريقين، وموقفُ أقدامِ الطَّائفتين، فاجِلسْ أَيُّها المُنصِفُ منهما مجلسَ الحكومَةِ، وتَوَخَّ بعلمكِ وعَدلِكَ فَصْلَ هذه الخصومَةِ، وتَوَخَّ بعلمكِ وعَدلِكَ فَصْلَ هذه الخصومَةِ، فَقَد أدلى كلِّ منهما بحجَجِ لا تُعارَضُ ولا تُمانَعُ، وجاءَ ببيِّناتِ لا تُردُّ ولا تُدافَعُ، فَهَل عندَكَ شيءٌ غَيرُ هذا يحصُلُ به فصلُ الخطابِ، وينكشفُ به لطالبِ الحقِّ وجهُ الصَّوابِ ؟! فَيُرضي الطَّائفتين، ويزولُ به الاختلافُ من البَينِ، وإلَّا فَخَلِّ

المطيّ وحاديها، وأعطِ القَوسَ باريها:

دَعِ الهَوى لأُناسِ يُعرَفونَ بهِ قَد كابَدوا الحُبَّ حتّى لانَ أَصعَبُهُ وَمَن عَرَفَ قَدْرَهُ، وَعَرَف لذي الفَضلِ فَضلَهُ، فَقَد قَرَعَ بابَ التَّوفيقِ، واللَّهُ الفَّوفيقِ، واللَّهُ الثَّوفيقِ:

كلا الطَّائفتين ما خَرَجَت عن مُوجبِ العلمِ، ولا عَدلت عن سَنَ الحقِّ، وإنَّما الاختلافُ والتَّبائينُ بينهما من عَدمِ التَّوارُدِ على محلِّ واحدٍ، ومن إطلاقِ أَلفاظٍ مُجمَلَةٍ، بتَفصيلِ معانيها يَزولُ الاختلافُ، ويَظَهَرُ أَنَّ كلَّ طائفَةِ موافقةٌ للأُخرى على نَفس قولها .

وبيانُ هذا أنَّ المُقتَضيَ قسمان :

مُقَتَضِ لا يتَخلَّفُ عنهُ مُوجِبهُ ومقتضاهُ لقصورهِ في نفسهِ، بل يَستلزمُهُ استلزامَ العلَّةِ التَّامَّةِ لمَعلولها .

ومُقتَضِ غيرُ تامٌ؛ بل قد يتخلَّفُ عنه مقتضاهُ لقصورهِ في نفسهِ عن التَّمامِ، أو لفواتِ شرطِ اقتضائهِ، أو قيام مانع منعَ تأثيرَهُ :

فإنْ أُريدَ بكونِ العلمِ مُقتضَيًا للاَّهتداء والاقتضاء التَّامِّ الَّذي لا يتخلَّف عنهُ أَرُوهُ، بل يلزمُهُ الاهتداءُ بالفعل ، فالصَّوابُ قولُ الطَّائفَةِ الثَّانيَةِ؛ وأنَّهُ لا يَلزمُ من العلم حصولُ الاهتداءِ المطلوبِ .

وإنْ أُريدَ بكونهِ مُوجِبًا أنَّهُ صالحٌ للاهتداءِ مُقتَضٍ له وقَد يتخلَّفُ عنه مُقتضاهُ لقصورهِ ، أو فواتِ شرطٍ ، أو قيام مانع .

فالصُّوابُ قولُ الطَّائفَةُ الأولى .

وتَفصيلُ هذه الجملَةِ أنَّ العلمَ بكونِ الشيءِ سببًا لمصلحةِ العَبدِ ولذَّتهِ

وسرورهِ قَد يتخلُّف عنهُ عملُهُ بمقتضاهُ لأسبابٍ عديدةٍ :

السَّبَبُ الأَوَّلُ : ضعفُ معرفته بذلك .

السَّبَبُ النَّاني : عدمُ الأهليَّةِ، وقَد تكونُ معرفته به تامَّةً، لكنْ يكونُ مشروطًا بزكاةِ المحلِّ وقبولهِ للتَّركيّةِ، فإذا كانَ المحلُّ غَيرَ زَكيٌّ ولا قابلِ للتَّركيّةِ كانَ كالأرضِ الصَّلدَةِ التي لا يُخالِطُها الماءُ؛ فإنَّه يمتنعُ النَّباتُ منها لعدم أهليَّها وقبولها، فإذا كانَ القلبُ قاسيًا حَجَريًّا لا يقبلُ تزكيّةً ولا تُوثِّرُ فيه النَّصائحُ لم ينتفع بكلِّ علم يعلمُهُ، كما لا تُنبتُ الأرضُ الصَّلبَةُ ولو أصابَها كلُّ مطرٍ، وبُذِرَ فيها كلُّ بذرٍ، كما قال تعالى في هذا الصِّنفِ من النَّاس : ﴿ إنَّ الذينَ حقَّت عليهم كلمةُ ربِّكَ لا يؤمنونَ ولو جاءَتهُم كلُّ آيةٍ حتى يَرَوا العذابَ الأليمَ ﴾ [ يونُس : ٩٦ - ٩٧ ] ، وقال تعالى : ﴿ ولو أنَّنا نزَّلْنا إليهم الملائكةَ وكلَّمهُم الموتى وحَشرنا عليهم كلَّ شيءٍ قَبُلًا ما كانوا ليُؤمنوا إلّا أن يشاءَ والأرضِ وما تُغني الآياتُ والنَّذُرُ عن قومٍ لا يؤمنون ﴾ [ يونس : ١٠١ ]، وقال تعالى : ﴿ قُلِ انظُروا ماذا في السَّمواتِ والأرضِ وما تُغني الآياتُ والنَّذُرُ عن قومٍ لا يؤمنون ﴾ [ يونس : ١٠١ ] .

فإذا كان القلبُ قاسيًا غليظًا جافيًا لا يَعملُ فيه العلمُ شيمًا، وكذلكَ إذا كانَ مريضًا مَهينًا مائيًا لا صلابَةَ فيه ولا قوَّةَ ولا عَزيمَةَ لم يُؤثِّر فيه العلمُ .

السَّبَبُ الثَّالثُ: قيامُ مانعٍ؛ وهو إمَّا حسدٌ أو كِبْرٌ، وذلكَ مانعُ إبليسَ من الانقياد للأمرِ، وهو داءُ الأوَّلين والآخرين إلا مَن عَصمَ اللَّهُ، وبه تخلَّفَ الإيمانُ عن اليَهودِ الذينَ شاهَدوا رسولَ اللَّهِ عَيْقِيْكُ، وعَرفوا صحَّةَ نبوَّتهِ، ومَن جَرى مجراهُم، وهو الذي منعَ عبدَاللَّهِ بن أُبيّ منَ الإيمانِ، وبه تخلَّفَ الإيمانُ عن أبي

جَهلِ وسائرِ المُشركين؛ فإنَّهُم لم يكونوا يرتابونَ في صدقهِ، وأنَّ الحقَّ معهُ، ولكنْ حملهم الكِبْرُ والحَسَدُ على الكُفرِ، وبهِ تخلَّفَ الإيمانُ عن أُميَّةَ وأضرابِه ممَّن كانَ عندَهُ علمٌ بنبوَّةِ محمَّدِ عَيْلِهِ .

السَّبَ الرَّابِعُ: مانعُ الرِّياسَةِ والمُلك، وإنْ لم يَقُم بصاحبهِ حَسَدٌ ولا تكبُرٌ عن الانقيادِ للحقّ، لكنْ لا يُمِكنُهُ أن يجتمع له الانقيادُ ومُلكُهُ ورياستُهُ، فَيَضَنُّ بُمُلكهِ ورياستهِ كحالِ هِرَقلَ وأضرابهِ من ملوكِ الكفَّارِ الذينَ عَلِموا نبوَّتهُ وصدقَهُ، وأقرُّوا بها باطنًا، وأحبُّوا الدُّخولَ في دينهِ لكنَّهُم خافوا على مُلكهم! وهذا داءُ أربابِ المُلك والولايَةِ والرِّياسَةِ، وقلَّ مَن نجا منه إلا من عَصَمَ اللَّهُ، وهو داءُ فرعونَ وقومِه، ولهذا قالوا: ﴿ أَنُومِنُ لِبَشْرَينِ مِثلِنا وقومُهُما لنا عابِدون ﴾ [ المؤمنون : ٤٧ ]، أَيْفوا أن يُؤمنوا ويتَبعوا موسى وهارونَ وينقادوا لهما، وبنو إسرائيلَ عَبيدٌ لهم .

ولهذا قيلَ : إنَّ فرعَونَ لمَّا أرادَ مُتابَعةَ موسى وتَصديقَه شاوَرَ هامانَ وزيرَهُ فقال : بينما أنتَ إلهٌ تُعبَد تَصيرُ عَبدًا تَعبُدُ غَيرَكَ ! فأبى العُبوديَّةَ واختارَ الرِّياسَةَ والإلهيَّة المُحالَ !!

السَّبَبُ الخامسُ: مانعُ الشهوةِ والمالِ؛ وهو الذي منعَ كثيرًا من أهلِ الكتابِ من الإيمانِ خَوفًا من بطلانِ مأكلهِم وأموالهِم التي تصيرُ إليهم من قومهم، وقد كانت كفَّارُ قريشٍ يَصُدُّونَ الرَّجلَ عن الإيمانِ بحسبِ شهوتِهِ، فيدخلونَ عليه منها، فكانوا يقولونَ لمَن يُحبُّ الزِّنا والفواحش: إنَّ محمَّدًا يُحرِّمُ الزِّنا، ويُحرِّمُ الخَمر، وبهِ صدُّوا الأعشى الشاعرَ عن الإسلام (١).

<sup>(</sup> ١ ) انظر « البداية والنهاية » ( ٣ / ٣٠ ) لابن كثير ، ففيه تعقُّبٌ على ابن هشام في سباق القصَّة .

وقَد فاوضتُ غَيرَ واحدٍ من أهلِ الكتابِ في الإسلامِ وصحَّتهِ، فكانَ آخرَ ما كلَّمني بهِ أحدُهم : أنا لا أتركُ الخمرَ وأشربُها أمْنًا، فإذا أسلمتُ حِلْتُم بيني وبينها وجلدتموني على شُربها !

وقال آخرُ منهم - بعدَ أَن عَرَفَ ما قلتُ له - : لي أقاربُ أربابُ أموالِ ، وإنّي إِن أسلَمتُ لم يَصِلْ إليّ منها شيءٌ، وأَنا أُومِّلُ أَن أَرثَهُم ! أو كما قال . ولا رَيبَ أَنَّ هذا القَدْرَ في نُفوسِ خَلْقٍ كثيرٍ من الكفَّار، فتَتَّفِقُ قوَّةُ داعي الشهوةِ والمالِ، وضعفُ داعي الإيمانِ، فَيُجيبُ داعي الشهوةِ والمالِ، ويقولُ : لا أرغَبُ بنفسي عن آبائي وسَلَفي !!

السَّبَبُ السَّادسُ : محبَّةُ الأهلِ والأقاربِ والعَشيرَة؛ يَرى أَنَّهُ إذا اتَّبِعَ الحقَّ وخالَفَهم أبعَدوهُ، وطَردوهُ عنهم، وأخرجوهُ من بينِ أظهرهم .

وهذا سببُ بقاءِ خلق كثيرٍ على الكفرِ بينَ قومهم وأهاليهم وعشائرهم . السَّبَبُ السَّابِعُ : محبَّةُ الدَّارِ والوَطَن؛ وإن لم يكُن له بها عَشيرَةٌ ولا أقاربُ ، لكنْ يَرى أنَّ في متابَعَةِ الرَّسولِ خروجَهُ عَن دارهِ وَوَطنهِ إلى دارِ الغُربَةِ والنَّوى فَيَضَنَّ بوطنهِ وداره .

السَّبَبُ الثَّامنُ: مَنْ تحيَّلَ أَنَّ في الإسلامِ ومتابَعَةِ الرَّسولِ إزراءً وطَعنًا منه على آبائهِ وأجدادهِ وذمَّا لهم ، وهذا هو الَّذي منعَ أبا طالبِ وأمثالَهُ عن الإسلام؛ استَعظموا آباءَهُم وأجدادَهُم أن يَشهَدوا عليهم بالكُفر والضَّلالِ، وأن يختاروا خلاف ما اختارَ أُولئكَ لأنفسِهم، وَرَأَوْا أَنَّهُم إِنْ أسلَموا سفَّهوا أحلامَ أُولئكَ، وضلَّلوا عقولَهم، ورَمَوهُم بأقبح القبائح وهو الكُفر والشركُ .

ولهذا قال أعداءُ اللَّهِ لَأبي طالبٍ عندَ المَوتِ : أَتَرغَبُ عَن ملَّةِ

عَبدالمُطَّلب ؟ فكانَ آخرَ ما كلَّمهُم به : هو على ملَّةِ عبدالمُطَّلب (١) ! فلم يَدَعْهُ أعداءُ اللَّهِ إلَّا من هذا الباب؛ لِعِلمِهم بتعظيمهِ أباهُ عبدَالمطَّلب، وأنَّهُ إنَّما حازَ الفَخرَ والشرَفَ به، فكيفَ يأتي أمرًا يلزمُ منه غايَةُ تَنقيصهِ وذمِّهِ !!

ولهذا قال : لولا أن تكونَ مسبَّةً على بني عبدالمطَّلب لأقرَرتُ بها عَينَكَ (٢)، أو كما قال .

وهذا شِعرُهُ يُصرِّحُ فيه بأنَّهُ قد علمَ وتحقَّقَ نُبوَّةَ محمَّدِ عَيِّكَ وصِدْقَهُ ؟ كَقُولِه :

ولَقَد علمتُ بأنَّ دينَ مُحمَّد لولا الملامَةُ أو حِذارُ مَسَبَّةِ وفي قصيدتهِ اللَّاميَّة (٣):

فَواللَّهِ لـولا أن تكونَ مسبَّةً لكُنَّا اتَّبعناهُ على كلِّ حالةٍ لكُنَّا اتَّبعناهُ على كلِّ حالةٍ لَقَد علموا أنَّ اثِنَنَا لا مُكَذَّبُ

مِن خَيرِ أديانِ البَريَّةِ دينا لوَجَدتني سَمحا بذاكَ مُبينا

تُجَرُّ على أشياحنا في المحافلِ منَ الدَّهرِ جَدَّا غَيرَ قولِ الهازلِ لدينا ولا يُعنى بقولِ الأَباطِلِ

والمسبَّةُ- التي زَعَمَ أَنَّهَا تُجَرُّ على أشياخهِ-شهادتُهُ عليهم بالكُفرِ والضَّلالِ، وتَسفيهِ الأحلامِ، وتَضليلِ العقولِ، فهذا هو الذي مَنعهُ من الإسلامِ بعدَ تيقُّنهِ .

السَّبَبُ التَّاسِعُ: مُتابَعةُ مَن يعاديهِ مِن النَّاسِ للرَّسُول، وسبقُه إلى الدُّخولِ في دينهِ، وتَخصيصُه، وقربُه منه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٣٩) (٢٤).

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلمٌ ( ٢٤ ) ( ٢٢ ) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup> ٣ ) انظرها بتمامه في « سيرة ابن هشام » ( ١ / ٣٣٨ – ٣٤٧ ) ، وقال بعد إيرادها : « وبعضُ أهل العلم بالشعر يُنكر أكثرها » .

وهذا القَدْرُ منعَ خَلقًا كثيرًا من اتّباع الهُدى، يكونُ للرَّجلِ عدوٌّ ويُبغضُ مكانَهُ، ولا يحبُّ أرضًا يمشي عليها، ويقصدُ مخالفتهُ ومناقضتهُ، فيراهُ قد اتَّبعَ الحقَّ، فيحملُهُ قَصدُ مُناقضتهِ ومُعاداتهِ على معاداةِ الحقِّ وأهلهِ، وإنْ كانَ لا عَداوَةَ بينهُ وبينهم .

هذا كما جَرى لليَهودِ مع الأنصار؛ فإنَّهُم كانوا أعداءَهُم ، وكانوا يتواعَدونهم بخروجِ النَّبي عَيِّالِيَّهِ، وأنَّهُم يَتَبعونهُ ويُقاتلونهم معه، فلمَّا بَدَرَهُم إليهِ الأنصارُ وأسلموا حَمَلَهُم معاداتُهم على البقاءِ على كُفرهم ويهوديَّتهِم .

السَّبَ العاشر : مانع الإلْف والعادة والمنشأ ؛ فإنَّ العادَة قد تقوى حتى تغلب محكم الطَّبيعة، ولهذا قيل : هي طبيعة ثانية، فيُربَّى الرَّجلُ على المقالَةِ ، ويُنشَأُ عليها صَغيرًا، فيتربَّى قلبه ونفسه عليها، كما يتربَّى لحمه وعظمه على الغَذاءِ المعتادِ، ولا يعقلُ نفسه إلّا عليها، ثمَّ يأتيه العلم وهلَة واحدة يريد إذا لتها وإخراجها من قلبه، وأن يَسكُنَ موضعَها، فيعسرُ عليه الانتقالُ، ويصعبُ عليه الزَّوالُ (۱) .

وهذا السَّببُ - وإن كانَ أضعَفَ الأسباب معنَّى - فهو أغلبُها على الأُمَم وأربابِ المقالات والنَّحَلِ، ليسَ معَ أكثرهم - بل جميعهم - إلّا ما عَسى أن يَشُذَّ إلّا عادَةً ومَرْبَّى تربَّى عليها طفلًا؛ لا يعرفُ غيرها، ولا يُحسِنُ به، فَدِينُ العوايدِ هو الغالبُ على أكثرِ النَّاسِ، فالانتقالُ عنه كالانتقالِ عن الطَّبيعَةِ إلى طبيعَةِ ثانيَةِ .

<sup>(</sup> ١ ) تأمّلُ - أخي طالبَ العلم - هذا الكلامَ الذي يختلطُ بالنَّفوس ، ويستخرجُ أُدواءَها وأَمراضَها .

فصلواتُ اللَّهِ وسلامهُ على أنبيائهِ ورسلهِ، خصوصًا على خاتَمهم وأفضلِهم محمَّدِ عَيِّلِيَّهِ؛ كيفَ غَيَّروا عوائدَ الأُمَمِ الباطلَةِ، ونقلوهم إلى الإيمانِ، حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خَرَجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدَةِ.

ولا يَعلَمُ مشقَّةَ هذا على التَّفوسِ إلَّا من زاوَلَ نَقلَ رجلِ واحدِ عن دينهِ ومقالتهِ إلى الحقِّ، فجزى اللَّهُ المُرسَلينَ أفضلَ ما جَزى به أحدًا من العالَمين . إذا عُرِفَ أنَّ المُقتضيَ نوعان ؛ فالهُدى المقتضي وحدَهُ لا يُوجِبُ

فَالْأُوَّل : هدى البيان والدَّلالة والتَّعليم، ولهذا يقالُ : هُدِيَ فما اهتَدى .

والثَّاني : هدى البيان والدَّلالة مع إعطاء التَّوفيق، وخَلْق الإرادَة؛ فهذا الهدى الذي يستلزمُ الاهتداءَ، ولا يتخلَّفُ عنه مُوجِبهُ ، فمتى وُجدَ السَّبَبُ وانتَفَتِ الموانع لَزمَ وجودُ حُكمهِ .

وههنا دقيقة بها ينفصلُ النُّزاعُ؛ وهي أَنَّهُ: هل ينعطفُ من قيامِ المانعِ وعَدَمِ الشرطِ على المُقتَضي أمرٌ يُضعِفهُ في نفسه ويَسلُبهُ اقتضاءَهُ وقوَّتَهُ أو اقتضاءَه بحالهِ وإنَّما غَلَبَ المانعُ فكانَ التَّأْثِيرُ له ؟!

ومثالُ ذلكَ في مسألتنا أنَّهُ بوجودِ هذه الموانع المذكورةِ أو بعضِها هل يضعفُ العلمُ أو يُعدَمُ حتى لا يصيرَ مُؤثِّرًا البتَّة، أو العلمُ بحالهِ ، ولكنَّ المانعَ بقوَّتهِ غَلَبَ فكانَ الحكمُ له !؟

هذا سرُّ المسألةِ وفقهُها:

الاهتداء، والهُدى التَّامُّ يُوجِبُ الاهتداء :

فأمًّا الأوَّلُ فلا شكَّ فيه ، ولكنَّ الشأنَ في القسم الثَّاني ، - وهو بقاءُ العلم بحالهِ - ، والتَّحقيقُ أنَّ الموانعَ تَحجُبُهُ وتُعميهِ، وربَّما قَلَبَتْ حقيقتَهُ من

القلب.

والقرآنُ قد دلَّ على هذا، قال تعالى : ﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَى لَقُومِهِ يَا قَومِ لَمَ تُوْدُونَنِي وَقَد تَعلَمُونَ أُنِّي رَسُولُ اللهِ إليكُم فَلَمَّا زاغوا أَزاغَ الله قلوبَهُم والله لا تَهدي القومَ الفاسقين ﴾ [ الصف : ٥ ]، فعاقبهم سبحانه بإزاغَةِ قلوبهم عن الحقِّ لمَّا زاغوا عنه ابتداءً .

ونظيرُهُ قوله تعالى : ﴿ وَنُقلِّبُ أَفَئدَتَهُم وأَبِصَارَهُم كَمَا لَم يُؤَمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُم فِي طُغيانهم يَعْمَهُون ﴾ [ الأنعام : ١١٠]، ولهذا قيلَ : مَن عُرضَ عليهِ حقٌ فردَّهُ ولم يقبلهُ عُوقِبَ بفسادِ قلبهِ وعقلهِ ورأيهِ .

ومِن هنا قيلَ : لا رأيَ لصاحبِ هوَى؛ فإنَّ هواهُ يحملُهُ على ردِّ الحقِّ فَيُفْسِدُ اللَّهُ عليه رأيَهُ وعَقلَهُ .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَبِما نَقْضِهِم ميثاقَهُم وكُفرهِم بآياتِ اللهِ وقَتلِهِم الأنبياءَ بِغَيرِ حقِّ وقولهم قلوبُنا عُلْفٌ ﴾ [ النساء : ١٠٠ ]، أخبَرَ سبحانه أنَّ كُفرَهم بالحقِّ بعدَ أن علموهُ كانَ سببًا لِطَبعِ اللَّهِ على قلوبهم : ﴿ بَل طَبَعَ اللهُ عليها بكُفرهم ﴾ [ النساء : ٥٥]، حتى صارَت غُلفًا، والغُلفُ : جمعُ أغلَف؛ وهو : القلبُ الذي قَد غَشيهُ غِلافٌ، كالسَّيفِ الذي في غلافهِ، وكلُّ شيءٍ في غلافهِ فهو أغلفُ، وجمعهُ غُلْفٌ، يقال : سَيفٌ أغلفُ، وقوسٌ غَلفاء، ورجلٌ غلافهُ وأقلفُ؛ إذا لم يُختَنن، والمعنى : قلوبُنا عليها غشاوَةٌ وغطاءٌ، فلا تفقهُ ما تقولُ يا مُحمَّد عَيِّهِ .

ولم يَصنَع شيئًا مَن قالَ : إنَّ المعنى أنَّها عُلفٌ للعلمِ والحكمَةِ، أي : أوعيَةٌ لها فلا نحتاجُ إلى قولكَ ولا نقبلهُ استغناءً بما عندهم! لوجوه:

أحدها: أنَّ ( غُلْف ) جمعُ أغلَف، كـ ( قُلْف ) وأقلَف، و ( محمْرٍ ) وأحمَر، و ( مجرْدٍ ) وأجرَد، و( عُلْبِ ) وأغلَبَ ونظائرهِ .

والأغلفُ من القلوبِ؛ هو الدّاخلُ في الغلافِ، هذا هو المعروف من اللغّة .

الثَّاني : أنَّهُ ليسَ من الاستعمالِ السَّائغِ المشهورِ أن يُقالَ : قَلَبُ فلانِ غلافٌ لكذا ! وهذا لا يكادُ يُوجَدُ في شيءٍ من نَثرِ كلامهِم ولا نَظمِهِ، ولا نَظيرَ له في القرآن فَيُحملُ عليه، ولا هو من التَّشبيهِ البَديعِ المُستَحْسَن؛ فلا يجوزُ حملُ الآيةِ عليه .

الثَّالَث : أَنَّ نظيرَ قولِ هؤلاء قولُ الآخرين من الكفَّار : ﴿ قلوبنا فِي أَكنَّةٍ مَمَّا تَدعونا إليه ﴾ [ فصلت : ٥ ] والأكنَّةُ هنا : هي الغُلفُ التي قلوبُ هؤلاء فيها، والأكنَّةُ كالأوعيةِ والأغطيّةِ التي تُغَطِّي المتاع، ومنهُ : الكِنانَةُ؛ لغلافِ السِّهام .

الرَّابِع: أَنَّ سِياقَ الآيَةِ لا يَحسُنُ مع المعنى الذي ذكروهُ، ولا يَحسُنُ مُقابَلتُهُ بقولِه: ﴿ بَل طَبَعَ الله عليها بكفرهم ﴾ [ النِّساء: ١٥٥]، وإنَّما يَحسُنُ مع هذا المعنى أن يُسلَبَ عنهم العلمُ والحكمَةُ التي ادَّعوها، كما قيلَ لهم لمَّا ادَّعوا ذلكَ : ﴿ وما أُوتيتُم من العلمِ إلّا قَليلًا ﴾ [ الإسراء: ٨٥]، وأمَّا هنا فلمَّا ادَّعوا أنَّ قلوبَهم في أغطيَةٍ وأغشيَةٍ لا تَفقهُ قولَهُ، قوبلوا بأنْ عَرَّفهُم أنَّ كفرَهُم ونقضَهُم ميثاقَهُم وقتلَهُم الأنبياءَ كانَ سببًا لأنْ طُبعَ على قلوبهم .

ولا ريبَ أنَّ القلبَ إذا طُبعَ عليه أظلمَت صورَةُ العلمِ فيه، وانْطمست، وربَّما ذهَبَ أَثَرُها حتى يَصيرَ السَّبَبُ الذي يَهتَدي به المهتَدون سببًا لضلالِ

هذا؛ كما قال تعالى : ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثْيرًا وَبَهدي بِهِ كَثْيرًا وما يُضِلُّ بِهِ إِلّا الفاسقين الَّذينَ يَنقُضُونَ عَهدَ اللهِ من بَعدِ ميثاقِهِ ويَقطَعونَ ما أَمَرَ الله به أَن يُوصَلَ ويُفسِدونَ فِي الأرضِ أُولئكَ هم الخاسرون ﴾ [ البقرة ٢٦ - ٢٧ ]، فأخبَرَ تعالى أنَّ القرآنَ سببُ لضلالِ هذا الصِّنفِ من النَّاسِ، وهو هُداهُ الذي هدى به رسولَهُ وعبادَهُ المؤمنين .

ولهذا أخبَرَ سبحانهُ أنَّهُ إِنَّما يَهدي به مَن اتَّبِعَ رضوانَ اللَّهِ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يقولُ أَيُّكُم زَادَتْهُ هذه إيمانًا فأمَّا الَّذينَ آمَنوا فزادَتُهُم إيمانًا وهم يَستَبشِرونَ وأمَّا الَّذينَ في قُلوبِهم مَرضٌ فزادَتُهُم رِجْسًا إلى رجْسهم وماتوا وهم كافرون ﴾ [ البقرة : ١٢٤ - ١٢٥] .

ولا شيءَ أعظمُ فسادًا لمحلِّ العلمِ من صَيرورَتهِ بحيثُ يَضِلُ بما يَهتَدي به، فنسبتُهُ إلى الهدى والعلمِ نسبَةُ الفَمِ الذي استحكمتْ فيه المرارَةُ إلى الماء العَدْب؛ كما قيل:

ومَن يكُ ذا فَم مُرٌّ مَريض يَجِدْ مُرَّا به الماءَ الزُّلالا وإذا فَسَدَ القلبُ فَسَدَ إدراكُهُ، وإذا فَسَدَ الفمُ فَسَدَ إدراكُهُ، وكذلكَ إذا فَسَدَت العَينُ .

وأهلُ المعرفَةِ من الصَّيارفَةِ يقولون : إنَّ من خانَ في نقدهِ نَسيَ النَّقدَ وسُلِبَهُ ، فاشتبهَ عليه الخالصُ بالزَّغَل .

ومن كلام بعضِ السَّلف : يهتفُ العلمُ بالعمل فإنْ أجابَهُ حلَّ وإلَّا ارتحلَ (١) .

<sup>(</sup>۱) يُروى عن عليِّ رضي اللَّه عنه ، وكذا عن ابن المُنكدر ، فانظر « ذمّ مَن لم يعمل بعلمه » ( رقم : ۲۰ ) .

وأيضًا؛ فإنَّ العلمَ يُرادُ للعملِ؛ فإنَّهُ بمنزلةِ الدَّليلِ للسَّائرِ، فإذا لم يَسِر خلفَ الدَّليلِ للسَّائرِ، فإذا لم يَسِر خلفَ الدَّليلِ لم ينتفع بدلالتهِ، فَنَزَلَ منزلَةَ من لم يعلم شيئًا، لأنَّ مَن علمَ ولم يعمل بمنزلةِ الجاهلِ الذي لا يعلم، كما أنَّ من ملكَ ذهبًا وفضَّةً وجاعَ وعَرِيَ ولم يشتَر منها ما يأكلُ ويلبسُ فهو بمنزلَةِ الفَقيرِ العادم؛ كما قيل :

ومَن تَركَ الإنفاقَ عندَ احتياجهِ مخافَةَ فَقرِ فالَّذي فَعَلَ الفقرُ والعربُ تُسَمِّي الفُحشَ والبذاءَ جهلًا؛ لكونهِ ثمرةَ الجهلِ - فَيُسمَّى باسمِ سبِبهِ ومُوجِبهِ - ، وإمَّا لأنَّ الجهلَ يقال في جانبِ العلمِ والعملِ؛ قال الشاعر: ألا لا يَجهَلَنْ أحدُ علينا فَنَجهَلَ فَوقَ جَهلِ الجاهلينا

ومِن هذا قولُ موسى لقومهِ وقد قالوا : ﴿ أَتَتَّخِذُنا هُزُوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاهلين ﴾ [ البقرة : ٦٧ ]، فجعَلَ الاستهزاءَ بالمؤمنين جهلًا . ومنه قولُه تعالى حكايةً عن يوسفَ أنَّهُ قال : ﴿ وإِلَّا تَصِرِفْ عَنِّي كَيدَهُنَّ

أَصْبُ إليهِنَّ وأكُن من الجاهلين ﴾ [ يوسف : ١٣٣ ] .

ومن هذا قولُه تعالى : ﴿ خُذِ العَفَوَ وَأَمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٩٩ ]، ليسَ المُرادُ به إعراضَهُ عمَّن لا علمَ عندهُ فلا يَعلمُهُ ولا يُرشِدُهُ ، وإنَّما المُرادُ إِعراضُهُ عن جهلِ مَن جَهلَ عليه منهم فلا يُقابِلُهُ ولا يُعاتِبُهُ .

قال مُقاتلٌ وعروةُ والضَّــــــُحاكُ وغيرُهــم : صُن نَفسَكَ عن مقابلتهم على

<sup>(</sup> ١ ) رواه الخطيب في « الاقتضاء » ( ١٤٩ ) عن إبراهيم بن إسماعيل .

سفههم(۱).

وهذا كثيرٌ في كلامهم .

ومنه الحديث: « إذا كانَ يومُ صومِ أحدِكُم فلا يَصخَب ولا يَجهَل » (٢).
ومن هذا تسميةُ المعصيةِ جهلًا ؛ قال قتادَة : أجمعَ أصحابُ محمَّد عَيَالِلهُ
أنَّ كلَّ من عَصى اللَّه فهو جاهل، وليسَ المرادُ أنَّهُ جاهلٌ بالتَّحريمِ إذْ لو كانَ
جاهلًا لم يكن عاصيًا، ولم يترتَّب الحدُّ في الدُنيا والعقوبَةُ في الآخرةِ على
جاهلٍ بالتَّحريمِ، بل نفسُ الذَّنبِ يُسمَّى جهلًا، وإنْ علمَ مُرتكبُهُ بتحريمهِ؛ إمَّا لأنَّهُ
لا يصدرُ إلّا عَن ضَعفِ العلمِ ونقصانهِ - وذلكَ جهلٌ فسمِّي باسمِ سببَهِ -،
وإمَّا تَنزيلًا لفاعلهِ منزلَةَ الجاهلِ به .

الثَّاني : أنَّهُم لمَّا ردُّوا الحقَّ ورَغبوا عنهُ؛ عوقبوا بالطَّبعِ والرَّين وسلبِ العَقلِ والفَهمِ، كما قال تعالى عن المنافقين : ﴿ ذلكَ باَنَّهُم آمَنوا ثمَّ كَفَروا فطُبعَ على قلوبهم فهم لا يَفقَهون ﴾ [ المنافقون : ٢١٣ ] .

الثَّالَث : أنَّ العلمَ الذي يُنتفَعُ به ويستلزمُ النَّجاةَ والفلاحَ لم يكُن حاصلًا لهم ، فَسُلِبَ عنهم حقيقتُهُ، والشيءُ قَد ينتفي لنَفي ثمرتهِ والمرادِ منه، قال تعالى في ساكنِ النَّارِ : ﴿ فإنَّ لهُ جهنَّمَ لا يموتُ فيها ولا يَحيا ﴾ [طه : ٧٤]، نفى الحياةَ لانتفاءِ فائدتها والمرادِ منها، ويقولونَ : لا مالَ إلّا ما أُنفِقَ ، ولا علمَ إلّا ما نفعَ .

ولهذا نفي سبحانهُ عن الكفَّارِ الأسماعَ والأبصارَ والعقولَ لمَّا لم يَنتفعوا

<sup>(</sup> ۱ ) قارن بِـ « الدر المنثور » ( ۳ / ۲۲۸ ) .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ رواه البخاري ( ١٩٠٤ ) ، ومسلم ( ١١٥١ ) عن أبي هريرة .

بها، وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُم سَمِعًا وأَبْصَارًا وأَفَئَدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمِعُهُم ولا أَبْصَارُهُم ولا أَفْئَدُتُهُم مِن شيءٍ إِذَ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ ﴾ [ الأحقاف : ٢٦]، وقال تعالى : ﴿ ولَقَد ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كثيرًا مِن الْجِنِّ والإنسِ هُم قلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُم أَعِينٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُم آذَانٌ لا يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ [ الأعراف : ١٧٩] .

فلمًا لم يحصُلُ لهم الهُدى المطلوبُ بهذه الحواسّ كانوا بمنزلةِ فاقديها ، قال تعالى : ﴿ صمٌّ بُكمٌ عُميّ فهُم لا يَعقلونَ ﴾ [ البقرة : ١٧١ ] .

فالقَلَبُ يوصَفُ بالبَصَر والعَمى والسَّمعِ والصَّمم والنَّطقِ والبُكمِ، بل هذه لهُ أصلاً وللعَينِ والأُذنِ واللسانِ تَبَعًا، فإذا فَقَدَها القَلبُ فصاحبُهُ أعمى مفتوحُ العَين، أصمُّ ولا آفَةَ بأُذنهِ، أبكمُ وإنْ كانَ فَصيحَ اللسان !

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعمى الأبصارُ ولكنْ تَعمى القلوبُ التي في الصُّدور ﴾ [ الحج : ٤٦ ]، فلا تَنَافِيَ بينَ قيامِ الحُجَّةِ بالعلمِ وبينَ سَلْبهِ ونَفيهِ بالطَّبع والخَتْم والقَفْلِ على قلوب مَن لا يَعملُ بمُوجبِ الحجَّة وينقادُ لها .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وإذا قَرَأْتَ القُرآن جَعَلنا بينَكَ وبينَ الَّذينَ لا يُؤمنونَ بالآخرَةِ حِجَابًا مستورًا وجَعَلْنا على قلوبهم أَكِنَّة أَن يَفقَهوهُ وفي آذانِهم وَقْرًا وإذا ذكرتَ ربَّكَ في القُرآنِ وحدَهُ ولَّوا على أدبارهِم نَفُورًا ﴾ [ الإسراء : ٥٥-٤٦] ، فأخبَرَ سبحانهُ بأنَّهُ منعهم فِقْهَ كلامهِ - وهو الإدراكُ - الذي يَنتِفعُ به مَن فَقِههُ، ولم يكُن ذلكَ مانِعًا لهُم منَ الإدراكِ الذي تقومُ به الحُجَّةُ عليهم، فإنَّهُم لو لم يفهموهُ جملةً ما ولَوا على أدبارهم نُفورًا عندَ ذكرِ توحيدِ اللَّهِ، فلمّا ولّوا عندَ ذكرِ التَّوحيدِ دلَّ على أنبارهم كانوا يَفهمون الخطابَ، وأنَّ الذي غَشِيَ قلوبَهم ذكرِ التَّوحيدِ دلَّ على أَنْهُم كانوا يَفهمون الخطابَ، وأنَّ الذي غَشِيَ قلوبَهم

كالذي غَشِيَ آذانَهم .

ومعلومٌ أنَّهُم لم يَعْدَمُوا السَّمَعَ جملةً ويَصيروا كالأصمّ، ولذلك يَنفي سبحانهُ عنهم السَّمَعَ تارةً، ويُتبتُهُ أخرى، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ولو علمَ الله فيهم خيرًا لاسمعهُم ﴾ [ الأنفال : ٢٣ ]، ومعلومٌ أنَّهُم قَد سَمِعُوا القُرآن ، وأُمِرَ الرَّسولُ بإسماعهِم إيَّاه، وقال تعالى : ﴿ وقالوا لو كنَّا نَسمعُ أو نعقلُ ما كنَّا في الرَّسولُ بإسماعهِم إيَّاه، وقال تعالى : ﴿ وقالوا لو كنَّا نَسمعُ أو نعقلُ ما كنَّا في أصحابِ السَّعير ﴾ [ الملك : ١٠ ]، فهذا السَّمعُ المنفيُ عنهم سمعُ الفهمِ والفقهِ، والمعنى : ولو علمَ اللَّهُ فيهم خيرًا لأسمعَهُم سمعًا ينتفعونَ به، وهو فِقهُ المعنى وعقلُهُ، وإلَّا فَقَد سمعوهُ سمعًا تقومُ به عليهم الحُجَّةُ، ولكنْ لمَّا سمعوهُ مع شدَّةِ بُغضهِ وكراهتهِ ونُفرَتِهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوهُ، والرَّجلُ إذا اشتَدَّت كراهتُهُ للكلامِ ونُفرتُهُ عنه لم يفهم ما يُرادُ به فَيُتزَّلُ منزلةَ من لم يسمعُهُ .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ مَا كَانُوا يَستَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ [ هود : ٢٠]، نَفَى عنهُم استطاعَةَ السَّمْعِ مَعَ صحَّةِ حواسِّهِم وسلامتها، وإنَّمَا لَفُرْطِ بُغضِهِم ونُفرتهم عنهُ وعَن كلامهِ صاروا بمنزلَةِ مَن لا يَستطيعُ أن يَسمَعَهُ ولا يراهُ ، وهذا استعمالُ معروفُ للخاصَّةِ والعامَّةِ يقولُونَ : لا أُطيقُ أَنظُرُ إلى فلانِ، ولا أستطيعُ أن أسمعَ كلامَهُ ! مِن بُغضِهِ ونُفرتهِ عنهُ .

وبعضُ الجَبْرِيَّةِ يحتجُ بهذه الآيَةِ وشِبْهِها على مذهبهم! ولا دلالَة فيها؛ إذ ليسَ المرادُ سَلْبَهم السَّمعَ والبَصَرَ الذي تقومُ به الحُجَّةُ قطعًا، وإنَّما المُرادُ سَلْبُ السَّمعِ الذي يترتَّبُ عليه فائدتُهُ وثمرتُهُ ، والقَدَرُ حقِّ ، ولكنَّ الواجبَ تنزيلُ القرآنِ منازلَه ، ووضعُ الآياتِ مواضعَها، واتبًاعُ الحقِّ حيثُ كَانَ .

ومثلُ هذا إذا لم يحصُلْ له فهمُ الخطابِ لا يُعذَرُ بذلكَ ؛ فإنَّ الآفةَ

منه ، وهو بمنزلَةِ مَن سدَّ أذنيهِ عن الخطابِ فلم يَسمعْهُ ، فلا يكونُ ذلكَ عُذرًا له .

ومِن هذا قولُهُم: ﴿ قلوبُنا فِي أَكنَّةٍ ممَّا تَدعونا إليهِ وفِي آذاننا وَقُرُّ ومِن بيننا وبينك حجابُ ﴾ [ فُصِّلت: ٥]، يعنونَ أنَّهُم في تَركِ القَبولِ منه ومحبَّةِ الاستماعِ لِمَا جاءَ بهِ، وإيثارِ الإعراضِ عنهُ، وشدَّة النّفارِ عنه بمنزلَةِ مَن لا يعقلُهُ ولا يَسمعُهُ، ولا يُبصِرُ المُخاطِبُ لهُم بهِ، فهذا هو الَّذي يقولونَ لأجله في النَّارِ: ﴿ لو كنَّا نسمعُ أو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي أصحابِ السَّعير ﴾ [ الملك: ١٠]، حعَلَ ذلكَ مقدورًا لهُم وذنبًا اكتسبوهُ، فقال تعالى: ﴿ فاعتَرفوا بذَنْبهِم فسُحقًا لأصحابِ السَّعير ﴾ [ الملك: ١٠].

واللَّهُ تعالى يَنفي تارةً عن هؤلاء العَقلَ والسَّمعَ والبَصَرَ - فإنَّها مداركُ العلمِ وأسبابُ حصولهِ - ، وتارةً ينفي عنهم السَّمعَ والعقلَ، وتارةً ينفي عنهم السَّمعَ والبَصَر، وتارةً ينفي عنهم السمع وَحدَهُ، السَّمعَ والبَصَر، وتارةً ينفي عنهم السمع وَحدَهُ، فنفيُ الثَّلاثَةِ نَفيٌ لمداركِ العلمِ بطريقِ المُطابَقةِ (۱)، ونفي بعضها نفيٌ له بالمُطابَقةِ، والآخرُ باللزومِ (۱)؛ فإنَّ القلبَ إذا فَسَدَ، فَسَدَ السَّمعُ والبَصَرُ (۲)، فإنَّ القلبَ إذا فَسَدَ السَّمعُ والبَصَرُ (۲)، بل أصلُ فسادِهما مِن فساده، وإذا فَسَدَ السَّمعُ والبَصرُ فَسَدَ القلبُ، فإذا أعرَضَ عن سَمعِ الحقِّ وأبغضَ قائلَةُ - بحيثُ لا يحِبُ رؤيتَهُ - امتنعَ وصولُ الهُدى إلى القلبِ، فَفَسَدَ، وإذا فَسَدَ السَّمعُ والعَقلُ تَبعهما فسادُ البَصرِ، فكلُّ مَدْرَكِ من هذه يصحُّ بصحَّةِ الآخِرِ، ويفسدُ بفساده؛ فلهذا يجيء في القرآن نفيُ ذلك

<sup>(</sup>١) تقدّم تعريفُهما .

<sup>(</sup>٢) لأَنَّه القاعدةُ والأُساسُ .

صريحًا ولزومًا .

وبهذا التَّفصيل يُعْلَمُ اتفاقُ الأدلَّة من الجانبينِ .

وفي استدلالِ الطَّائفَةِ الثَّانيَةِ بقولِه : ﴿ الَّذِينَ آتيناهُم الكتابَ يَعرفونَهُ كما يَعرفونَهُ كما يَعرفونَ أبناءهُم ﴾ [ البقرة : ١٤٦]، ونظائرِها نَظَرٌ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى حيثُ قال : ﴿ الَّذِينَ آتيناهُم الكتابَ ﴾ [ البقرة : ١٤٦]، لم يكونوا إلّا ممدوحين مُؤمنين ، وإذا أرادَ ذمَّهُم والإخبارَ عنهُم بالعنادِ وإيثارِ الضَّلالِ أتى بلفظِ ﴿ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ ﴾ مبنيًا للمجهول :

## فالأوَّلُ :

كقولِه تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيناهُم الكتابَ مِن قبلهِ هم به يُؤمنونَ وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنًا به إِنَّهُ الحقُّ مِن رَبِّنا إِنَّا كُنَّا من قبلِهِ مسلمين أولئكَ يُؤتؤنَ أجرَهُم مرَّتين بما صَبَروا ﴾ [ القصص : ٥٢ ] ، الآيات ، وكقولِه تعالى : ﴿ أَفَغَيرَ اللهِ أَبتَغي حَكَمًا وهو الَّذي أَنزَلَ إليكُم الكتابَ مُفَصَّلًا والَّذينَ آتَيناهُم الكتابَ يعلمونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ من ربِّكَ بالحقِّ فلا تَكونَنَ من المُمْتَرين ﴾ [ الأنعام : ١٢٤] ، فهذا في سياق مدجِهم والاستشهادِ بهم ، ليسَ في سياقِ ذمِّهِم والإخبارِ بعنادهِم ومجحودِهم ، كما استشهدَهم في قولِه تعالى : ﴿ قُل كَفَى باللهِ شهيدًا بيني وبينكم ومَن عندَهُ علمُ الكتاب ﴾ [ الرعد : ٤٣ ] ، وقال قولِه : ﴿ وَاللّهُ شهيدًا بيني وبينكم ومَن عندَهُ علمُ الكتاب ﴾ [ النَّحل : ٣٤ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَاللّهُ الذّينَ آتَيناهُم الكتابَ يَتلونَهُ حقَّ تلاوتِهِ أُولئكَ يؤمنونَ به ومن يكفُر به فأولئكَ هم الخاسرون ﴾ [ البقرة : ١٢١ ] .

واختُلفَ في الضَّمير في ﴿ يتلونهُ حقَّ تلاوتهِ ﴾ ؟ فقيلَ : هو ضميرُ

الكتابِ الَّذي أُوتوهُ ؛ قال ابنُ مسعود : يُحِلُّونَ حلالَهُ، ويُحرِّمونَ حرامَهُ، ويُحرِّمونَ حرامَهُ، ويقرؤونَهُ كما أُنزِلَ، ولا يُحرِّفونهُ عن مواضعهِ (١).

قالوا: ونزَلَت في مؤمني أهلِ الكتابِ، وقيلَ: هذا وصفٌ للمُسلمين، والضَّميرُ في ﴿ يَتْلُونَهُ ﴾ للكتابِ الذي هو القرآن!

وهذا بعيدٌ؛ إذ عُرْفُ القرآنِ يأباهُ .

ولا يَرِدُ على ما ذَكَرْنا قولُه تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيناهُم الكتابَ يَعرفونَهُ كما يَعرفونَهُ كما يَعرفونَ أبناءَهُم وإنَّ فريقًا منهم لَيَكتُمونَ الحقَّ وهم يَعلَمون ﴾ [ البقرة: ١٤٦]، بل هذا حُجَّةٌ لنا أيضًا لِما ذكرنا؛ فإنَّهُ أُخبَرَ في الأوَّلِ عن معرفتهم برسولهِ عَيَّالِلُهُ ودينهِ وقِبلَتِهِ كما يعرفونَ أبناءَهُم، استشهادًا بهم على مَن كَفَرَ، وثناءً عليهم.

ولهذا ذكرَ المفسّرونَ أنَّهُم عبدُاللَّهِ بن سَلَام وأصحابُهُ (٢)، وخَصَّ في آخِرِ الآيَةِ بالذَّمِّ طائفَةً منهم، فدلَّ على أنَّ الأوَّلين غيرُ مذمومين، وكونُهم دخلوا في جملَةِ الأوَّلين بلفظِ المُضمَر لا يُوجِبُ أن يقالَ : آتيناهُم الكتابَ، عندَ الإطلاقِ؛ فإنَّهُم دخلوا في هذا اللفظِ ضِمنًا وتَبَعًا، فلا يلزمُ تناولُه لهم قَصدًا واحتيارًا.

وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ قُل أَثَنَّكُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مِعَ اللهِ آلهة أُخرى قل لا أشهَدُ قل إنَّما هو إله واحدٌ وإنَّني بريءٌ ممَّا تُشرِكُون الَّذينَ آتيناهُم الكتابَ يَعرفونهُ كما يَعرفونَ أبناءَهُم ﴾ [ ١٩ - ٢٠]، قيلَ: الرُّسولُ وصدقُهُ، وقيلَ: المذكورُ هو التَّوحيدُ.

والقولانِ مُتلازمانِ ؛ إذ ذلك في مَعرِضِ الاستشهاد والاحتجاج على

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزاق في « تفسيره » (١/ ٥٦) والطبري (١/ ٥١٩ – ٥٢٠).

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « الدر المنثور » ( ۱ / ۳۰۷ ) .

المشركين، لا في معرِضِ ذمِّ الَّذينَ آتاهُم الكتابَ ؛ فإنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ والحِجامُجَ كانَ فيها مَعَ أهلِ الشركِ، والسِّياقُ يدُلُّ على الاحتجاج، لا ذمِّ المذكورين من أهل الكتابِ .

## وأمَّا الثَّاني :

فكقولِه : ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ ليعلمونَ أَنَّهُ الحقُّ من رَبِّهِم وما الله بغافلٍ عمَّا يعملونَ ولئن أتيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ بكلِّ آيَةٍ ما تَبِعوا قبلتَكَ ﴾ إلى البقرة : ١٤٥] فهذا شهادتُهُ للَّذِينَ أتوا الكتابَ، والأوَّلُ شهادتُهُ للَّذِينَ آتُوا الكتابَ، والأوَّلُ شهادتُهُ للَّذِينَ آتَاهُم الكتابَ بأنَّهُم مؤمنون .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ آمِنُوا بِمَا نَزُلْنَا مُصدُّقًا لَمَا معكُم من قبلِ أَن نَطْمِسَ وجوهَا فنردَّهَا على أدبارها ﴾ [ النِّساء : ٤٧ ]، وقال تعالى : ﴿ وقُل للَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ والأُمِّيِّينَ أأسلمتُم ﴾ [ آل عمران : ٢٠٠ ]، وهذا خطاب لمَن لم يُسلِمْ منهم ، وإلّا فلم يُؤمَر عَلِيَّ أَن يقولَ هذا لمَن أسلَمَ منهم وصدَّقَ به ، ولهذا لا يَذْكُرُ سبحانهُ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابِ إلّا بالذَّمُ أيضًا كقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابِ يشتَرُونَ الضَّلالة ويُريدونَ أن تَضِلُّوا السَّبيلَ ﴾ [ النِّساء : ٤٤ ]، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابِ يشتَرُونَ الضَّلالة أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابِ يُؤمنونَ بالجِبْتِ والطاغوتِ . . ﴾ [ النِّساء : ١٥ ] الآية وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابِ يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابِ يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابِ يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ في فيق فريق منهم وهم مُعرِضون ﴾ [ آل عمران : ٢٣ ] . فالأقسام أربعة :

﴿ الَّذِينَ آتيناهُم الكتابَ ﴾؛ وهذا لا يذكرُهُ سبحانهُ إلَّا في معرِضِ

المدح .

و ﴿ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنِ الكَتَابِ ﴾؛ لا يكونُ قطُّ إلَّا في معرِضِ الذَّمِّ . و ﴿ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ ﴾؛ أعمُ منه؛ فإنَّهُ قَد يتناولُهما، ولكنْ لا يُفْرَدُ به الممدوحون قطُّ .

و ﴿ يَا أَهِلَ الْكَتَابِ ﴾ ؛ يَعُمُّ الْجَنْسَ كُلَّه ، ويتناوَلُ الْمَمدُوحَ منه والمذمومَ، كَقُولِه : ﴿ مِن أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيلِ وهم يسجدون يؤمنونَ باللهِ واليَّوم الآخِرِ ﴾ [ آل عمران : ١١٣ ] .

وقال في الذَّمِّ : ﴿ لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الكتابِ والْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ ﴾ [ البيِّنَة : ١ ] .

وهذا الفَصلُ يُنْتَفَعُ به جدًّا في أكبَرِ مسائلِ أُصولِ الإسلامِ، وهي مسألةُ الإيمانِ واختلافِ أهلِ القبلَةِ فيه، ذَكَرنا فيه نُكَتًا حِسَانًا يتَّضعُ بها الحقُ في المسألةِ، واللَّهُ أعلم .

الوجه الثاني والثمانون: أنَّ اللَّه سبحانه وتعالى فاوَتَ بينَ النَّوعِ الإنسانيِّ أعظَمَ تفاوُتِ يكونُ بين المخلوقين، فلا يُعرَفُ اثنانِ من نوعٍ واحد بينهما من التَّفاوُتِ ما بينَ خيرِ البَشرِ وشرِّهم، واللَّهُ سبحانهُ خَلَقَ الملائكةَ عقولًا بلا شهواتِ، وخَلَقَ الحيواناتِ ذواتِ شهواتِ بلا عقولِ، وخَلَقَ الإنسانَ مُركَّبًا من عقلٍ وشهوَة، فمَن غَلَبَ عقلُهُ شهوتَهُ كانَ خيرًا من الملائكةِ، ومَن غَلَبَ شهوتَهُ كانَ خيرًا من الملائكةِ، ومَن غَلَبَ شهوتَهُ عقلَهُ شهوتَهُ كانَ خيرًا من الملائكةِ، ومَن غَلَبَ شهوتُهُ عقلَهُ من الحيوانات .

وفاوَتَ سبحانهُ بينهم في العلم، فجعَلَ عالِمَهم مُعلِّمَ الملائكَةِ، كما قال تعالى : ﴿ يَا آدمُ أَنْبِئُهِم بِأَسمائهم ﴾ [ البقرة : ٣٣ ]، وتلكَ مرتبةً لا مَرتبةً

تفاوت الدرجات في العلم فوقها، وجَعَلَ جاهلَهم بحيثُ لا يَرضى الشيطانُ به ولا يصلُحُ له، كما قال الشيطانُ لجاهلهم الذي أطاعهُ في الكُفرِ : ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِنك ﴾ (١)، وقال لِجَهَلَتِهِم الذين عَصَوُا رسولَهُ : ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ منكُم ﴾ (٢).

فللَّهِ مَا أَشدَّ هذا التَّفاوتَ بين شخصينِ ؛ أُحدِهما : تسَجُدُ له الملائكةُ ويُعلِّمُها ممَّا اللَّهُ علَّمَهُ، والآخر : لا يَرضى الشيطانُ به وليًّا !

وهذا التَّفاوُتُ العظيمُ إنَّما حَصَلَ بالعلمِ وثمرتهِ ، ولو لم يكُن في العلمِ إلّا القُربُ من ربِّ العالمين والالتحاقُ بعالَمِ الملائكَة ، وصُحبةُ الملأ الأعلى ، لكفى به فَضلًا وشرفًا ، فكيفَ وعِزُّ الدُّنيا والآخرَةِ مَنوطٌ به ومشروطُ بحصولهِ !؟

الوجه الثّالث والشمانون : أنَّ شرَفَ ما في الإنسانِ مَحَلَّ العلمِ منهُ ، شرف العلم وأهلهِ وهو قلبُهُ وسمعُهُ وبَصَرُهُ .

ولمَّا كانَ القلبُ هو محلَّ العلمِ والسَّمعِ ورسولَه الذي يأتيهِ به، والعَينُ طليعتُهُ ، كانَ مَلِكًا على سائرِ الأعضاءِ؛ يأمُرها فتأتّمِرُ لأمرهِ، ويَصرِفُها فتنقادُ لهُ طائعَةً بما نحصَّ به من العلمِ دونَها، فلذلكَ كانَ مَلِكَها والمطاعَ فيها، وهكذا العالِمُ في النَّاس كالقلبِ في الأعضاء .

ولمّا كانَ صلامُ الأعضاءِ بصلاحِ مَلِكِها ومُطاعِها ، وفَسادُها بفسادُها بفسادِه؛ كانَت هذه حالَ النَّاسِ مع عُلمائهم وملوكهم، كما قال بعضُ السَّلفِ : صِنفانِ إذا صَلَحا صَلَحَ سائرُ النَّاسِ ، وإذا فَسَدَا فَسَدَ سائرُ النَّاسِ :

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٦.

<sup>(</sup> ٢ ) الأنفال : ٤٨ .

العلماءُ والأُمراءُ (١).

قال عبداللَّهِ بن المُبارك :

وَهَلَ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا المُلو لَكُ وأَحِبَارُ شُوءٍ ورُهبَانُهَا

ولمَّا كانَ للسَّمعِ والبَصرِ من الإدراكِ ما ليسَ لغَيرهما من الأعضاءِ، كانا في أشرَفِ مجزءٍ من الإنسانِ وهو وجههُ، وكانا من أفضَلِ ما في الإنسانِ من الأجزاءِ والأعضاءِ والمنافع .

واختَلفَ الناسُ في الأَفضَلِ منهما: فقالَت طائفَةٌ – منهم أبو المعالي<sup>(٢)</sup> وغيرُهُ –: السَّمعُ أَفضَلُ؛ قالوا: لأنَّ به تُنالُ سعادَةُ الدُّنيا والآخرَةِ، فإنَّها إنَّما تحصُلُ بِمُتابَعةِ الرُّسلِ، وقَبُولِ رسالاتهم، وبالسَّمعِ عُرفَ ذلكَ ، فإنَّ مَن لا سَمْعَ له لا يَعلمُ ما جاءُوا به .

وأيضًا؛ فإنَّ السَّمعَ يُدْرَكُ به أجلُّ شيءٍ وأفضلُهُ، وهو كلامُ اللَّهِ تعالى الذي فَضلُهُ على الكلام كفَضل اللَّهِ على خَلقِهِ<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ويُروى مرفوعًا، رواه ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم » (۱/۱٪) ، وأبو نُعيم في « الحلية » (۲/۹٪) عن ابن عباس .

وقال العراقي في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٦ ) : سنده ضعيفٌ .

قلت : بل هو أَشدٌ مِن ذلِك ؛ فإِنَّ محمد بن زياد اليَشكُري؛ وضَّاع .

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبدُالملك بن عبداللَّه بن يوسُف ، توفِّي سنة ( ٤٧٨ هـ ) ، انظر ترجمتَه في « المُنتظم » ( ٩ / ١٨ – ٢٠ ) لابن الجوزيِّ .

<sup>(</sup> ٣ ) وفي هذا المعنى حديثٌ ضعيفٌ؛ رواه الترمذي ( ٢٩٢٦ )، والدارمي ( ٢ / ٤٤١ )، والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( رقم : ٥٠٧ ) عن أبي سعيد الخدري .

وقد حكم أبو حاتم في « العلل » ( ٢ / ٨٢ ) بأنَّه حديثٌ منكر .

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ١٣٣٥ ) .

وأيضًا؛ فإنَّ العلومَ إنَّما تُنالُ بالتَّفاهُم والتَّخاطُبِ، ولا يحصُلُ ذلكَ إلَّا بالسَّمع .

وَأيضًا؛ فإنَّ مَدْرَكَهُ أعمُّ مِن مَدْرَكِ البَصر؛ فإنّهُ يُدْرِكُ الكلِّيَّاتِ والمُجزئيَّاتِ والمُجزئيَّاتِ والمُجارئيَّاتِ والمُجارئيَّاتِ والشاهدَ والغائبَ والموجودَ والمعدومَ، والبَصرُ لا يُدرِكُ إلّا بَعضَ المشاهداتِ، والسَّمعُ يسمعُ كلَّ علم، فأينَ أحدُهما من الآخر ؟

ولو فَرَضْنا شخصَينِ أحدَهما يسمعُ كلامَ الرَّسولِ، ولا يَرى شخصَهُ، والآخرَ بَصيرٌ يَراهُ ولا يسمعُ كلامَهُ لصَممهِ ، هل كانا سواءً ؟!

وأيضًا؛ ففاقدُ البَصرِ إنَّما يفقدُ إدراكَ بعضِ الأُمورِ الجُزئيَّةِ المُشاهَدَةِ، ويُمكِنُهُ معرفتُها بالصِّفَةِ ولو تَقريبًا، وأمَّا فاقدُ السَّمعِ فالذي فاتَهُ من العلمِ لا يُمكِنُ حصولُهُ بحاسَّةِ البَصَر ولا قريبًا .

وأيضًا؛ فإنَّ ذمَّ اللَّهِ للكَفَّارِ بعَدمِ السَّمعِ في القرآنِ أكثَرُ من ذمِّهِ لهم بعَدَمِ البَصرِ، بل إنَّما يذمُّهُم بعَدم البَصرِ تَبعًا لعَدَمِ العَقلِ والسَّمعِ.

وأيضًا؛ فإنَّ الذي يُورِدُهُ السَّمعُ على القَلبِ من العلومِ لَا يَلحقُهُ فيه كَلالٌ ولا سَآمَةٌ ولا تَعَبُّ من كثرتهِ وعِظَمِهِ، والذي يُورِدُهُ البَصرُ عليه يلحقُهُ فيه الكَلالُ والضَّعفُ والنَّقصُ، وربَّما خَشِيَ صاحبُهُ على ذهابهِ مع قلَّتهِ ونَزارتهِ بالنِّسبَةِ إلى السَّمع.

وقالت طائفَةً - منهم ابنُ قُتيبَة - : بل البَصرُ أفضَلُ ؛ فإنَّ أعلى النَّعيم وأفضلُ ؛ فإنَّ أعلى النَّعيم وأفضلَه وأعظمَه لذَّةً هو النَّظرُ إلى اللَّهِ في الدَّارِ الآخرَةِ، وهذا إنَّما يُنالُ بالبَصَرِ، وهذه وحدَها كافيَةٌ في تفضيلهِ .

قالوا: وهو مُقدِّمَةُ القَلبِ وطليعتُه ورائدُه، فمنزلتُهُ أقرَبُ من منزلةِ السَّمعِ،

ولهذا كثيرًا ما يَقرِنُ [ اللهُ ] بينهما في الذّكرِ بقولِه : ﴿ فاعتبروا يا أُولِي الابصار ﴾ فالاعتبارُ بالقلبِ ، والبَصرُ بالعَينِ، وقال تعالى : ﴿ ونُقلّبُ أفئدَتَهُم وأبصارَهُم كما لم يُؤمنوا به أوّلَ مرّةٍ ﴾ [ الأنعام : ١١٠]، ولم يقُل تعالى : ﴿ وأبضارَهُم كما لم يُؤمنوا به أوّلَ مرّةٍ ﴾ [ الأنعارُ ولكنْ تَعمى القلوبُ التي وأسماعَهُم، وقال تعالى : ﴿ فِإنّها لا تعمى الأبصارُ ولكنْ تَعمى القلوبُ التي في الصّدور ﴾ [ الحج : ٢٦]، وقال : ﴿ يَخافونَ يَومًا تتقلّب فيه القلوبُ والأبصارُ ﴾ [ النور : ٣٧]، وقال تعالى : ﴿ قلوبٌ يومئذٍ واجفَةٌ أبصارُها خاشعَةٌ ﴾ [ النازعات : ١٩]، وقال تعالى : ﴿ يَعلَمُ خائنَةَ الأعينِ وما تُخفي خاشعَةٌ ﴾ [ النازعات : ١٩]، وقال في حقّ رسولهِ : ﴿ ما كَذَبَ الفُؤادُ ما الصّدورُ ﴾ [ غافر : ١٩] ، وقال في حقّ رسولهِ : ﴿ ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رأى ﴾ [ النجم: ١١] ثمَّ قال: ﴿ ما زاغَ البَصَرُ وما طَغى ﴾ [ النجم: ١١] . وهذا يَدُلُ على شدَّةِ الوَصلَةِ والارتباطِ بينَ القلبِ والبَصرِ، ولهذا يقرأُ وهو أكثرُ مِن أن نَذكُرَهُ هنا .

ولمَّا كَانَ القلبُ أَشْرَفَ الأعضاءِ ؛ كَانَ أَشْدُّهَا ارتباطًا به وأَشْرَفَ من غَيرهِ .

قالوا: ولهذا يأتمِنُهُ القَلَبُ ما لا يأتمنُ السَّمعَ عليه، بل إذا ارتابَ من جهَةِ السَّمع عَرَضَ ما يأتيهِ به على البَصَرِ ليُزَكِّيهُ أم يردَّهُ! فالبَصَرُ حاكمٌ عليهِ مُؤتَمَنَّ عليه مُؤتَمَنَّ عليه مُؤتَمَنَّ عليه مُؤتَمَنَّ عليه .

قالوا: ومن هذا: الحديثُ الذي رواهُ أحمد في « مسنَدهِ » (١) مرفوعًا:

ورواه ابن حبان ( ٦٢١٣ )، والحاكم ( ٢ / ٣٢١ )، والخطيب ( ٦ / ٥٦ ) من طريق هُشيم، عن أبي بِشر، عن سعيد بن مجبير، عن ابن عباس، كلُّهم بلفظ : « ليس الخَبُرُ كالمعاينة » .=

« ليسَ المُخبَرُ كالمُعايِن » .

قالوا: ولهذا أخبَرَ اللَّهُ سبحانهُ موسىأنَّ قومَهُ افتَتَنوا مِن بَعدهِ، وعَبَدوا العِجلَ، فلم يَلحقْهُ في ذلكَ ما لَحِقَهُ عند رؤيةِ ذلكَ ومُعايَنتهِ من إلقاءِ الألواحِ، وكَشرها لفَوتِ المُعايَنةِ على الخَبَر .

قالوا: وهذا إبراهيمُ خليلُ اللَّهِ يسألُ ربَّهُ أَن يُرِيَهُ كيفَ يُحيي المَوتى، وقَد علمَ ذلكَ بخبَرِ اللَّهِ له، ولكنْ طَلَبَ أَفضَلَ المنازلِ وهي طمأنينَهُ القَلبِ.

قالوا: ولليَقينِ ثلاثُ مراتبَ(١):

أوَّلها: السَّمع.

والثَّاني : العَين ؛ وهي المُسمَّاةُ بعَين اليَقين، وهي أفضلُ من المرتبّةِ الأُولى وأكملُ .

قالوا: وأيضًا؛ فالبَصَرُ يُؤدِّي إلى القَلبِ، ويُؤدِّي عنه، فإنَّ العَينَ مِرآةُ القَلبِ، ويُؤدِّي عنه، فإنَّ العَينَ مِرآةُ القَلبِ، يَظهرُ فيها ما يُجِنَّهُ من المحبَّةِ والبُغضِ والمُوالاةِ والمُعاداةِ والسُّرورِ والمُخزنِ وغيرها.

وأمَّا الأَذنُ فلا تُؤدِّي عن القلبِ شيئًا البتَّة، وإنَّما مرتبتُها الإيصالُ إليه حَسْبُ، فالعَين أشدٌ تعلُّقًا به .

<sup>=</sup> وتابع هُشيمًا: أبو عوانة؛ فيما رواه ابن حبان ( ٦٢١٤ )، والبرَّار ( ٢٠٠ )، والطبراني ( ١٢٨٠ )، بلفظ: ( ١٢٤٥١ ) والقُضاعي في « مسند الشهاب » ( ١١٨٢ )، بلفظ: « ليس المُعاين كالمُخبر » .

وسنده صحيحٌ .

وفي الباب عن أنس ، وعن أبي هُريرة .

<sup>(</sup>١) لم يذكر مُصنِّفُنا – رحمه اللَّه – إِلَّا مَرْتَبَتَيْن – صراحةً – فلعلَّ ( القلب ) هو المرتبةُ الثالثةُ .

والصَّوابُ أنَّ كلَّا منهما به خاصِّيَّةٌ فُضِّلَ بها على الآخر؛ فالمُدرَكُ بالسَّمعِ أعمُ وأشملُ، والمُدرَكُ بالبَصَرِ أتمُّ وأكملُ؛ فالسَّمعُ له العمومُ والشمولُ، والبَصَرُ له الظَّهورُ والتَّمامُ وكمالُ الإدراكِ .

وأمَّا نعيمُ أهل الجنَّةِ فشيئان :

أحدُهما : النَّظرُ إلى اللَّهِ .

والثّاني: سماعُ خِطابهِ وكلامهِ، كما رواهُ عبداللّهِ بن أحمد في « السنّة » (١) وغيرهِ: « كأنَّ النّاسَ يومَ القيامَةِ لم يَسمَعوا القرآنَ إذا سمعوهُ من الرّحمنِ عزَّ وجَلَّ » .

ومعلومٌ أنَّ سلامَهُ عليهم وخِطابَهُ لهم ومُحاضَرتَهُ إيَّاهُم - كما في الترمذي (٢) وغيره - لا يُشبهها شيءٌ قطُّ، ولا يكونُ أطيبَ عندهم منها .

ولهذا يذكرُ سبحانهُ في وعيدِ أعدائهِ أنَّهُ لا يُكلِّمُهُم، كما يَذكرُ احتجابَهُ عنهُم، ولا يَرُونهُ، فكلامُهُ ورؤيتُهُ نعيمُ أهلِ الجنَّةِ ، واللَّهُ أعلم .

الوجه الرّابع والشمانون: أنَّ اللَّهَ سبحانهُ في القرآنِ يُعدِّدُ على عبادهِ من نعمِهِ عليهم أنْ أعطاهُم آلاتِ العلم، فيذكرُ الفؤادَ والسَّمعَ والأبصار، ومرَّةً يذكرُ

أدوات نيل العلم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : « المسند » ! ولم أرّه في أيِّ منهما !!

ورواه الرافعي في « تاريخ قزوين » ( ٢ / ٤٠٣ ) عن أبي هريرة مرفوعًا .

وفيه إسماعيل بن رافع : ضعيف .

<sup>(</sup> ٢ ) ( برقم : ٢٥٤٩ ) .

ورواه ابنُ ماجه ( ٤٣٣٦ ) وابن أبي عاصم في « السنة » ( ٧٨٥ ) وتمّام في « فوائده » ( ١٧٨٧ ) عن أَبي هريرة بسند ضعيف .

وانظر كلامَ المصنّف عليه في « حادي الأُرواح » ( ص ٢٥٨ ) . وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ١٧٢٢ ) .

اللسانَ الذي يُتَرجَمُ به عن القَلبِ، فقال تعالى في سورَةِ النُّعَم - وهي سورَة النَّحل - التي ذكرَ فيها أصولَ النِّعَم، وفروعَها، ومُتمَّاتِها، ومُكمِّلاتِها، فعدَّدَ نِعمَهُ فيها على عبادهِ، وتعرَّفَ بها إليهم، واقتضاهم شُكرَها، وأخبَرَ أَنَّهُ يُتِمُّها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها، فأوَّلُها في أُصولِ النُّعَم، وآخِرُها في مَكُمِّلاتها، وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعَلَّمُونَ شَيئًا وجَعَلَ لَكُمُ السَّمِعَ والأبصارَ والأفئدةَ لعلَّكُم تشكرون ﴾ [ النحل: ٧٨]، فَذَكَرَ سبحانهُ نِعمَتهُ عليهم بأنْ أخرجَهم لا علمَ لهم، ثمَّ أعطاهُم الأسماعَ والأبصارَ والأفتدَةَ التي نالوا بها من العلم ما نالوهُ ، وأنَّهُ فَعَلَ بهم ذلكَ ليَشكروهُ، وقال تعالى : ﴿ وجَعَلْنا لَهُم سَمَّا وأَبْصَارًا وأَفْتُدةً فَمَا أَعْنَى عَنْهُم سمعُهُم ولا أبصارُهُم ولا أفئدُتُهُم من شيءٍ ﴾ [ الأحقاف : ٢٦ ]، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجِعَلْ لَهُ عَينَينِ ولسانًا وشَفتَينِ وهَديناهُ النَّجِدَينِ ﴾ [ البلد : ٨ - ١٠ ]، فَذَكَرَ هنا العَينين اللَّتينِ (١) يُبصرُ بهما فيعلم المشاهَداتِ، وذكرَ هدايةَ النَّجدَين؛ وهما طريقا الخَيرِ والشرِّ – وفي ذلكَ حديثٌ مرفوعٌ مرسلٌ – (٢) وهو قولُ

<sup>(</sup>١) في « الأُصل » : الَّتي !

<sup>(</sup> ۲ ) أخرجه عبدالرزاق في « تفسيره » ( ۳ / ۳۷٪ )، وابن جرير ( ۳۰ / ۲۰۰ )، وعبد ابن محميد، وابن مردويه – كما في « الدر المنثور » ( ۸ / ۲۲ ) عن الحسن مُرسلًا .

وقال الحافظ في « الفتح » ( ٨ / ٧٠٤ ) : وأخرجه الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود موقوقًا .

ثم قال : وله شاهد عن ابن مردويه من حديث أبي هريرة .

وله شواهد أخرى منها حديث أبي أمامة عند الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٨٠٢٠ ) =

أَكثرِ المُفسِّرين، وتدلُّ عليه الآيَةُ الأُخرى : ﴿ إِنَّا هَدَيناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكرًا وإِمَّا كَفورًا ﴾ [ الإنسان : ٣ ] .

والهدايّةُ تكونُ بالقَلبِ والسَّمعِ ، فَقَد دَخَلَ السمعُ في ذلكَ لُزومًا ، وَذَكَرَ اللسانَ والشفتينِ اللتينِ هما آلةُ التَّعليم ، فَذَكَرَ آلاتِ العلمِ والتَّعليمِ وجَعلَها من آياتهِ الدَّالَّةِ عليهِ وعلى قُدرتهِ ووحدانيَّتهِ ونِعَمهِ التي تعرَّف بها إلى عبادهِ .

ولمَّا كانت هذه الأعضاءُ الثَّلاثَةُ هي أشرفَ الأعضاءِ ومُلوكَها والمتَصرِّفَةُ في أشرفَ الأعضاءِ ومُلوكَها والمتَصرِّفَةُ فيها والحاكمَةَ عليها خصَّها سبحانهُ وتعالى بالذِّكرِ في السُّؤالِ عنها، فقال : ﴿ إِنَّ السَّمعَ والبَصَرَ والفؤادَ كُلُّ أُولئكَ كَانَ عنهُ مسؤولًا ﴾ [ الإسراء : ٣٦]، فسعادَةُ الإنسانِ بصحَّةِ هذه الأعضاء الثَّلاثة، وشقاوتُهُ بفسادها .

قال ابنُ عبَّاسِ: يسألُ اللَّهُ العبادَ فيما استَعملوا هذه الثَّلاثة ؛ السمعَ والبَصرَ والفؤادَ ؟ (١) واللَّهُ تعالى أعطى العَبدَ السَّمعَ ليَسمعَ بهِ أوامرَ ربِّهِ ونواهيه وعهودَه، والقَلبَ ليَعقلَها ويفقَهَها ، والبَصَرَ ليرى آياتهِ فيستدلَّ بها على وحدانيَّتهِ وربوبيَّتهِ، فالمقصودُ بإعطائهِ هذه الآلاتِ العلمُ وثمرتُهُ ومُقتضاهُ.

الوجه الخامس والشمانون : إنَّ أنواعَ السَّعاداتِ التي تُؤثِرُها النَّفوسُ ثلاثةٌ :

سعادَةٌ خارجيَّةٌ عن ذاتِ الإنسانِ، بل هي مُستعارَةٌ له من غيرهِ، تزولُ

السمادات کلُها فی

العلم

<sup>=</sup> والقُضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٢٦٣ ) بسند ضعيف عن أبي أُمامة .

وانظر « الدر المنثور » ( ۸ / ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>١) قارن بـ ( الدر المنثور » ( ٥ / ٢٨٦ ) .

باستردادِ العارِيَّةِ، وهي سعادَةُ المالِ والجاه، وتوابِعهما، فبينا المرءُ بها سعيدًا، ملحوظًا بالعنايَةِ، مرموقًا بالأبصارِ، إذ أصبحَ في اليومِ الواحدِ أذلَّ من وتد بِقاعِ يُشَجُّ رأسُهُ بالفِهرواجي (١)، فالسَّعادَةُ والفَرحُ بهذه كفَرحِ الأقرعِ بجُمَّةِ ابن عمِّهِ! والجمالُ بها كجمالِ المرءِ بثيابهِ وبزينتهِ، فإذا جاوزَ بَصرُكَ كسوتَهُ فليسَ وراءَ عبّادانَ قريةٌ (٢).

ويُحكى عن بعضِ العلماءِ أنَّهُ رَكِبَ مع تُجَّارٍ في مركبٍ، فانكسَرَتْ بهم السَّفينَةُ ، فأصبحوا بَعدَ عزِّ الغنى في ذُلِّ الفَقرِ ، وَوَصَلَ العالِمُ إلى البَلدِ، فأكرِمَ وقُصِدَ بأنواعِ التَّحفِ والكراماتِ، فلمَّا أرادوا الرُّجوعَ إلى بلادهم قالوا : هل لكَ إلى قومِكَ كتابٌ أو حاجةٌ ؟ فقالَ : نعم، تقولونَ لهم : إذا اتَخذتُم مالًا فاتَّخذوا مالًا لا يَعْرَقُ إذا انكسَرَت السَّفينَة ،فاتَّخِذوا العلمَ تجارةً .

واجتمعَ رجلٌ ذو هَيئةِ حَسَنةِ ولباسٍ جميلٍ وَرَوَاءِ برجلِ عالمِ ، فجسَّ المَخَاضَةُ (٣) فلم يَرَ شيئًا، فقالوا : كيفَ رأيتُهُ ؟ فقال : رأيتُ دارًا حسنةً مزخرفةً ولكن ليسَ بها ساكنٌ !

السَّعادَةُ النَّانيةُ : سعادَةٌ في جسمهِ وبَدنهِ؛ كصحّتهِ، واعتدالِ مزاجهِ، وتناسُبِ أعضائهِ، وحُسنِ تركيبهِ، وصفاءِ لونهِ، وقُوَّةِ أعضائهِ، فهذه ألصقُ به من الأُولى ، ولكنْ هي في الحقيقةِ خارجةٌ عن ذاتهِ وحقيقتهِ، فإنَّ الإنسانَ إنسانٌ

<sup>(</sup>١) لعلَّه أَداةٌ حَجَريَةٌ تُدَقُّ بها بعضُ الأشياء؛ وفي « القاموس » ( ص ٥٨٩ ) : « الفِهر : الحجر » ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup> ٢ ) عبّادان جزيرةٌ بين نهرين ، تحت البصرة ، كما في « معجم البُلدان » ( ٤ / ٧٤ ) ، وكلامُ المصنّف هنا كَمَثلِ يُضْرَبُ .

<sup>(</sup> ٣ ) أَي : اختبره وامتحنه .

بروحهِ وقلبهِ لا بجسمهِ وبدنهِ ، كما قيل : يا خادمَ الجسم كم تَشقى بِخِدمَتهِ

## فأنتَ بالرُّوحِ لا بالجِسمِ إنسانُ

فنسبةُ هذه إلى روحهِ وقلبهِ كنسبةِ ثيابهِ ولباسهِ إلى بَدنهِ؛ فإنَّ البَدَنَ أيضًا عارِيّةٌ للرُّوحِ، وآلةٌ لها، ومركبٌ من مراكبها، فسعادتُها بصحّتهِ ، وجمالُهِ وحُسنُه سعادةٌ خارجةٌ عن ذاتها وحقيقتها .

السَّعادَةُ الثَّالِثَةُ : هي السَّعادَةُ الحقيقيَّةُ؛ وهي سعادَةٌ نفسانيَّةٌ روحيَّةٌ قلبيَّةٌ، وهي سعادَةُ العلمِ النَّافعِ ثمرتُهُ، فإنَّها هي الباقيّةُ على تَقَلَّبِ الأحوالِ ، والمُصاحِبَةُ للعَبدِ في جميعِ أسفارهِ وفي دُورهِ الثَّلاثَةِ – أعني : دارَ الدُّنيا ودارَ البرزَخ ودارَ القرار – وبها يترقَّى في معارجَ الفَضلِ ودرجاتِ الكمالِ .

أمَّا الأُولَى : فإنَّها تصحبُهُ في البُقعَةِ التي فيها مالُهُ وجاهُهُ .

والثَّانيَة : فَعُرضةٌ للزَّوالِ والتَّبدُّل بنَكْسِ الخَلْقِ والرَّدِّ إلى الضَّعفِ، فلا سعادَةَ في الحقيقة إلّا في هذه الثَّالثَة، التي كلَّما طالَ عليها الأمَدُ ازدادَت قوَّةً وعُلُوًا، وإذا عُدِمَ المالُ والجاهُ فهي مالُ العَبدِ وجاهُهُ، وتَظَهَرُ قوَّتُها وأثرُها بعدَ مُفارَقةِ الرُّوح البدنَ إذا انقطَعَتِ السَّعادَتانِ الأُولتانِ .

وهذه السَّعادَةُ لا يَعرِفُ قَدْرَها، ويَبَعَثُ على طَلبها إلّا العلمُ بها، فعادَت السَّعادَةُ كلَّها إلى العلمِ وما يَقتَضيهِ، واللَّهُ يوفِّقُ من يشاءُ، لا مانعَ لما أعطى ولا مُعطى لما منعَ.

وإنَّما رَغِبَ أكثرُ الخَلْق عن اكتسابِ هذه السَّعادَةِ وتحصيلها لِوُعورَةِ طريقها ومرارَةِ مباديها وتَعَبِ تحصيلها، وأنَّها لا تُنالُ إلَّا على جسرٍ من التَّعبِ؛ فإنَّها لا تُحصَّلُ إلَّا بالجدِّ المحضِ، بخلافِ الأُولَتين؛ فإنَّهما حظٌّ قَد يحوزُهُ غيرُ طالبهِ، وبختُ قَد يحوزهُ غيرُ جالبهِ من ميراثِ أو هِبَةٍ أو غَيرِ ذلكَ . وأمَّا سعادَةُ العلمِ فلا يُورثُكَ إِيَّاها إلّا بذلُ الوُسعِ، وصِدقُ الطَّلبِ، وصحَّةُ النيَّة .

وقَد أحسَنَ القائلُ في ذلك:

فقُل لِمُرجِّي مَعالَي الأُمورِ بغَيرِ اجتهادِ رَجَوتَ المُحالا وقال الآخَرُ:

لولا المَشقَّةُ سادَ النَّاسُ كَلَّهُمُ الجودُ يُفقِرُ والإِقدامُ قَتَّالُ وَمَن طَمَحَتْ هَتَّهُ إلى الأُمورِ العاليَةِ فَأَوْجَبُ عليه أن يَسُدَّ على محبَّتِه الطَّرقَ الدَّنيَّةَ .

وهي السَّعادَةُ ؛ وإنْ كانَت في ابتدائها لا تنفَكُّ عَن ضربٍ من المشقَّة والكُرهِ والتَّأَذِّي فإنَّها متى أُكرِهتَ النَّفشُ عليها، وسيقَت طائعَةً وكارهةً إليها، وصَبَرَتْ على لأوائها وشدَّتها، أفضَتْ منها إلى رياضٍ مُؤنَّقةٍ، ومقاعدِ صدقِ، ومقامٍ كريمٍ يجدُ كُلَّ لذَّةٍ دونها كلذّة لَعِبِ الصَّبيّ بالعُصْفورِ بالنِّسبَةِ إلى لذَّةِ المعلوكِ، فحينئذِ حالُ صاحبها كما قيلَ :

وكنتُ أرى أنْ قَد تناهى بيَ الهَوى

إلى غايَةٍ ما بَعدَها لي مَذهَـبُ

فلمَّا تَلَاقَيْنا وعايَنتُ مُسنَها تيقَّنتُ أَنِّي إِنَّما كنتُ أَلعبُ

فالمكارمُ مَنُوطَةٌ بالمكارهِ، والسَّعادَةُ لا يُعبَرُ إليها إلَّا على جسرِ المشقَّةِ ، ولا تُقطعُ مسافَتُها إلَّا في سفينَةِ الجدِّ والاجتهاد، قالَ مسلمٌ في

« صحيحه »(١): قال يحيى بنُ أبي كثير : لا يُنالُ العلمُ براحَةِ الجسم . وقد قيلَ : مَن طَلَبَ الرَّاحَةَ تركَ الرَّاحَةَ .

فيا وصلَ الحبيبِ أمّا إليهِ بغَيرِ مشقَّة أبدًا طريقُ ولولا جهلُ الأكثرينَ بحلاوَةِ هذه اللَّذَّةِ وعِظمِ قَدرِها لَتجالَدوا عليها بالسَّيوف، ولكنْ حُفَّت بحجابٍ من المكارةِ، وحُجبوا عنها بحجابٍ من الجهل، ليختصَّ اللَّهُ بها من يشاءُ مَن عبادِه، واللَّهُ ذو الفَضلِ العظيم .

الهجه السادس والشمانون: إنَّ اللَّه سبحانه خَلَق الموجوداتِ، وجَعَلَ لكلِّ شيءٍ منها كمالًا يَختَصُّ به هو غايَةُ شرفه، فإذا عُدِمَ كمالُهُ انتَقَلَ إلى الوُتبَةِ التي دونهُ، واستُعمِلَ فيها، فكانَ استعمالُهُ فيها كمالَ أمثاله، فإذا عَدِمَ تلكَ أيضًا نُقلَ إلى ما دونها ولا تُعَطّلُ، وهكذا أبدًا حتى إذا عَدِمَ كلَّ فَضيلَةِ صارَ كالشوكِ، وكالحَطب الذي لا يَصلُحُ إلّا للوقودِ، فالفَرَسُ إذا كانَت فيهِ فروسيَّتُهُ التَّامَّةُ أُعِدً لمراكبِ الملوكِ، وأكرِمَ إكرامَ مثلِهِ، فإذا نَزَلَ عنها قليلًا أُعدَّ لمَن دونَ الملكِ، فإن ازدادَ تقصيرهُ فيها أُعِدً لآحادِ الأجنادِ، فإنْ تقاصَرَ عنها جملةً استُعمِلَ استعمالَ الحمارِ؛ إمَّا حولَ المدارِ، وإمَّا لنقلِ الرِّبْلِ ونحوهِ، فإنْ عَدِمَ ذلكَ استُعملَ استعمالَ الأعنام للذبح والإعدام .

كما يُقال في المَثَل : إِنَّ فَرَسَين التَقيا، أحدُهما تحتَ ملكِ والآخَوُ يحملُ الرّوايا (٢)، فقالَ فرسُ الملكِ : أمّا أنتَ صاحبي وكنتُ أنا وأنتَ في مكانِ واحدٍ ، فما الَّذي نَزَلَ بكَ إلى هذه المرتبَة ؟ فقال : ما ذاكَ إلّا أنَّكَ

كَمالُ يُنالُ الما

<sup>· ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

وفي « شرح النووي » (١١٣/٥) فائدةً لطيفةً حول سبب إيراد مسلمٍ له في هذا الموضعِ . ( ٢ ) مفردها ( راوِية ) ؛ وهي المزادة فيها الماء .

هَمْلَجْتَ قليلًا وتَسَكَّعْتُ أَنَا !!

وهكذا السَّيفُ إذا نَبا عمَّا هُيِّيءَ له ولم يصلُحْ له ، ضُرِبَ منه فأسَّ أو مِنشارٌ أو نحوهُ، وهكذا الدُّورُ العِظامُ الحِسانُ إذا خَبَتْ وتهدَّمَت اتَّخِذَتْ حَظائرَ للغَنم أو الإبلِ وغيرهما .

وهكذا الآدميُ إذا كانَ صالحًا لاصطفاء اللَّه له برسالته ونُبوَّتهِ اتَّخَذهُ رسولًا ونبيًّا، كما قالَ تعالى : ﴿ الله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالَتَهُ ﴾ [ الأنعام : ﴿ الله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالَتَهُ ﴾ [ الأنعام : ١٢٤ ]، فإذا كانَ جوهرُهُ قاصرًا عن هذه الدَّرجَة، صالحًا لخلافَة النُبوَّة وميراثها، رشَّحهُ لذلكَ، وبلَّغهُ إيَّاهُ، فإذا كانَ قاصرًا عن ذلكَ، قابلًا لدرجَةِ الولايَة رُشِّح لها، وإنْ كانَ ممَّن يَصلُحُ للعَمَلِ والعبادَةِ، دونَ المعرفَةِ والعلم، مجعلَ من أهلهِ، حتى ينتهي إلى درجَةِ عُمومِ المؤمنين، فإنْ نَقَصَ عن هذه الدَّرجَة ولم تكن نفسُهُ قابلةً لشيءِ من الخَيرِ أصلًا استُعملَ حَطَبًا ووقودًا للنَّارِ .

وفي أثر إسرائيليّ: أنَّ موسى سألَ ربَّهُ عن شأنِ مَن يعذِّبهُم مِن خلقهِ ؟ فقال: يا موسى ازرَع زرعًا، فَزَرَعَهُ، فأوحى اللَّه إليه أنِ احصدهُ، ثمَّ أوحى إليهِ أن انسِفْهُ واذْرُهُ (١) فَفَعلَ، وخَلَصَ الحَبُّ وحدَهُ، والعيدانُ والعَصفُ وحدَهُ، فأوحى اللَّه إليهِ : إنِّي لا أجعَلَ في النَّارِ من العبادِ إلّا مَن لا خَيرَ فيهِ؛ بمنزلَةِ العيدانِ والشوكِ التي لا تصلُحُ إلّا للنَّارُ.

وهكذا الإنسانُ يترقَّى في درجاتِ الكمالِ درجَةً بعدَ درجَةٍ حتى يبلغَ نهايَةَ ما ينالُهُ أمثالُهُ منها،فكم بين حالهِ في أوَّلِ كونهِ نُطفَةً وبينَ حالهِ والرَّبُّ يُسلِّمُ عليه في دارِهِ، وينظرُ إلى وجهِه بُكرَةً وعَشيًّا!

<sup>(</sup>١) مِن التَّذْرية، وهي عمليَّةُ فَصْل الحَبِّ عن قِشرهِ؛ والنَّسْف مِن التَّنْسيف؛ وهو كالتُّذْريةِ .

والنَّبِيُّ عَلِيْكُ فِي أُوَّلِ أُمرِهِ لمَّا جَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ له : اقرأ ، فقال : « ما أنا بقارىء » (١) ، وفي آخِرهِ أَمَرَهُ بقولِ اللَّهِ لهُ : ﴿ اليومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دَينَكُم وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُم نَعمتي ﴾ [ المائدة : ٣ ] ، ويقولُ له خاصَّةً : ﴿ وأَنزَلَ الله عليكَ الكتابَ والحِكمَة وعلَّمَكَ ما لم تَكُن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللهِ عليكَ عظيمًا ﴾ [ النساء : ١١٣ ] .

ويُحكى أنَّ جماعةً من النَّصارى تحدَّثوا بينهم، فقال قائلٌ منهم: ما أقلَّ عقولَ المسلمين! يَزعُمُونَ أنَّ نبيَّهُم كانَ راعي الغَنَم، فكيفَ يصلُحُ راعي الغَنَم للنُّبوَّةِ ؟ فقال له آخَرُ مِن بينهم: أمَّا هم فواللَّهِ أعقَلُ منَّا، فإنَّ اللَّه بحكمته يَسترعي النَّبيَّ الحيوان البَهيم، فإذا أحسَنَ رعايتَهُ والقيامَ عليه نَقلهُ منهُ إلى رعاية الحيوان النَّاطقِ؛ حِكمةً من اللَّهِ وتدريجًا لعبدِهِ، ولكنْ نحنُ جئنا إلى مولودِ خَرَجَ من امرأةٍ يأكُلُ ويَشرَبُ ويبولُ وَيبكي، فقلنا: هذا إلهنا الذي خَلقَ السَّمواتِ والأرضَ! فأمسَكَ القومُ عنه.

فكيفَ يَحسُنُ بذي همَّةٍ قَد أَزاحَ اللَّهُ عنهُ عِلَلَهُ، وعرَّفَهُ السَّعادَةَ والشقاوَة، أن يَرضى بأن يكونَ حيوانًا، وقد أمكنهُ أن يَصيرَ إنسانًا، وبأنْ يكونَ إنسانًا وقد أمكنهُ أن يَصيرَ إنسانًا، وبأنْ يكونَ إنسانًا وقد أمكنهُ أن يصيرَ مَلكًا في مَقعَدِ صِدقِ عندَ مليكِ مُقتَدِر، فتقومُ الملائكةُ في حدمتهِ، وتَدخُلُ عليهم من كلِّ بابٍ : ﴿ سلامٌ عليكُم بما صَبَرْتُم فَنِعمَ عُقبى الدَّارِ ﴾ [ الرَّعد : ٢٤ ] ؟!

وهذا الكمالُ إنَّما يُنالُ بالعلمِ ورعايتهِ، والقيامِ بمُوجِبهِ، فعادَ الأَمرُ إلى العلم وثمرتهِ، واللَّهُ الموفِّق .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( رقم : ٣ ) ، ومسلم ( رقم : ١٦٠ ) .

وأعظمُ النَّقص وأشدُّ الحسرَةِ نقصُ القادرِ على التَّمام، وحسرتُهُ على تفويتهِ، كما قالَ بعضُ السَّلفِ : إذا كثرَت طرقُ الخيرِ كانَ الخارمِجِ منها أشدَّ حسرةً .

وصَدَقَ القائلُ :

ولَم أَرَ في عُيوبِ النَّاسِ عَيبًا كَنقصِ القادرينَ على التَّمامِ فَثَبَتَ أَنَّهُ لا شيءَ أُقبحُ بالإنسان من أن يكونَ غافلًا عن الفضائلِ الدِّينيَّةِ، والعلومِ النَّافعَةِ، والأعمالِ الصَّالحَةِ، فمَن كانَ كذلكَ فهو من الهَمَجِ الرَّعاع الذينَ يُكدِّرونَ الماءَ، ويُغلُونَ الأسعارَ، إنْ عاشَ عاشَ غيرَ حميدٍ، وإنْ ماتَ ماتَ غيرَ فقيدٍ، فَفَقْدُهُم راحَةٌ للبلادِ والعبادِ، ولا تبكي عليهم السَّماءُ، ولا تستوحشُ لهم الغَبراءُ .

**الوجه السّابع والشمانون**: أنَّ القَلبَ يعترضُهُ مَرضانِ يتواردانِ عليه، إِذا استحكما فيه كانَ هلاكُهُ وموتُهُ، وهما مرضُ الشهواتِ ومرضُ الشبهات؛ هذان أصلُ داءِ الخَلق إلّا من عافاهُ اللَّهُ .

وَقَد ذَكَرَ اللَّهُ تعالى هذين المرضين في كتابهِ :

أمَّا مرضُ الشبهات - وهو أصعبُهُما وأقتلُهُما للقَلبِ - ففي قولهِ تعالى في حقّ المنافقين : ﴿ فِي قلوبهم مَرَضٌ فزادَهُم الله مَرَضًا ﴾ [ البقرة : ١٠]، وقولِه : ﴿ وليقولَ اللَّذينَ في قلوبهم مَرَضٌ والكافرونَ ماذا أرادَ الله بهذا مَثلًا ﴾ [ المُدَّثر : ٣١]، وقال تعالى : ﴿ لِيجعَلَ ما يُلْقي الشيطانُ فتنَةً للّذينَ في قلوبهم مَرضٌ والقاسيَةِ قلوبُهم ﴾ [ الحج : ٥٣].

فهذه ثلاثةُ مواضعَ ؛ المرادُ بمرض القَلبِ فيها مرضُ الجَهل والشُّبهَةِ .

العلم دواءُ الأمـراض القلبيّـة وأمَّا مَرضُ الشهوَة : ففي قولِه : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعَنَ بِالقولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [ الأحزاب : النِّساءِ إِنِ اتَّقِيْتُنَّ فَلِي الكلام فيطمعَ الذي في قلبهِ فُجورٌ وزناءٌ .

قالوا: والمرأةُ ينبغي لها إذا خاطَبَت الأجانبَ أن تُغلِظ كلامَها وتُقوِّيَهُ، ولا تُليِّنَهُ وتكسِّرَهُ، فإنَّ ذلكَ أبعَدُ من الرِّيبَةِ والطَّمع فيها.

وللقَلبِ أمراضٌ أُخَرُ من الرِّياء والكِبْرِ والعُجْبِ والحَسَدِ والفَخرِ والخُيَلاءِ ولحُبَّلاءِ وحُبِّ الرِّياسَةِ والعُلُوِّ في الأرضِ .

وهذا المرضُ مُركَّبُ من مرضِ الشَّبهَةِ والشَّهوَةِ؛ فإنَّهُ لا بدَّ فيهِ مِن تخيُّلِ فاسدٍ، وإرادةِ باطلةِ، كالعُجْبِ والفَخرِ والخُيَلاءِ والكِبْرِ المُركَّبِ من تخيُّلِ عظمتهِ وفَضلهِ وإرادةِ تَعظيم الخَلْقِ له ومِدْحَتِهم .

فلا يخرمج مرضهُ عن شهوةٍ ، أو شُبهَةٍ ، أو مُركَّبِ منها .

وهذه الأمراضُ كلُها مُتولِّدَةٌ عن الجَهلِ، ودواؤها العلمُ، كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ النَّبيُّ في حديثِ صاحبِ الشَّجَّةِ الذي أفتَوهُ بالغُسلِ ؛ فماتَ : « قتلوهُ قتلَهم عَلَيْهُمُ في حديثِ صاحبِ الشَّجَّةِ الذي أفتَوهُ بالغُسلِ ؛ فماتَ : « قتلوهُ قتلَهم اللَّهُ ، أَلَا سألوا إذ لم يعلَموا ؟ إنَّما شفاءُ العِيِّ السُّؤالُ » (١) فجعَلَ العِيَّ - وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٧٢٥)، وأحمد (١/ ٣٨٠)، وابن نُحزيمة (١/ ١٣٨)، وابن خُزيمة (١/ ١٣٨)، وابن حبان (٢٠١)، والدارقطني (١/ ١٩٠)، وابن الجارود (١٢٨)، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٩)، والطبراني في « الكبير » (١٤٧٢)، وأبو نُعيم (٣/ ٣١٧)، والبيهقيّ (١/ ٣٢٦) من طريق الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس .

وهذا إسناد رجاله ثقاتٌ، لكنَّه أُعِلُّ :

فقد قال ابنُ أبي حاتم في « علل الحديث » ( رقم ٧٧ ) :

<sup>«</sup> سألت أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه هِقل والوليد بن مُسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عض الله عن الأوزاعي عن عن الن عباس أنَّ رجلًا أصابته جراحةٌ فأجنب، فأُمر بالاغتسال، فاغتسَل، فَكُرُّ فمات ؟! =

عِيُّ القَلبِ عن العلمِ واللسانِ عن النُّطقِ به - مرضًا ،وشفاؤهُ سؤالُ العلماءِ .

= وذكرتُ لهما الحديث، فقالا :

روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء ، عن ابن عباس، وأفسد الحديث » .

ونقل هذا الكلامَ وأُقرَّه ابن عبدالهادي في « تنقيح التحقيق » ( ١ / ٥٨٣ ) . قلت : يريدان أَنَّ إسماعيلَ هذا - وهو المكِّي - ضعيفٌ .

وما أخرجه أحمد ( ١ / ٣٣٠ )، وأبو داود ( ٣٣٧ )، والدارمي ( ١ / ١٩٢ )، وعبدالرزاق ( ٨٦٧ )، والبيهقي ( ١ / ١٢٧ )، والدارقطني ( ١ / ١٩١ ) يُشير إلى هذا؛ فقد أخرجوه من طريق الأوزاعي أنَّه بلغه عن عطاء أنَّه سمع ابن عباس ... فذكره ...

ولكنْ هذا الكلام يوجد ما يُوضِحُهُ :

فقد رواه الحاكم ( ١ / ١٧٨ ) من طريق بِشر بن بَكر، حدَّثني الأوزاعي، حدَّثنا عطاء بن أبي رباح، أنَّه سمع ابن عباس .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، صحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي .

فإنْ قيل : تفرَّد بالتصريح بالتحديث بِشرٌ هذا - وهو ابن بكر --، وقد قال فيه مسلمَة بن القاسم : « يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها »!!

فالجوابُ: أنَّه هنا قد حفظ بحمد اللَّه، فقد تابَعه على إثبات سماع الأوزاعي من عطاء عبدًا لحميد - وهو ابنُ أبي العشرين نفسُه - عند ابن عبدالبر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١ / ٥٠٠ ) .

وإنْ كان في عبدالحميد هذا كلامٌ؛ لكنَّه هنا مقبولُ الرواية لِمَا ذَكَرْتُ .

ولعلَّه من أجل ذا – أو غيره – جزم ابنُ معين بسماعه منه؛ كما في « تاريخه » (٢٥٤/٢- رواية الدوري) – وهذا مما فات العلائيَّ في « جامع التحصيل » (ص ٣٠٩)! – .

فالذي يظهرُ لي – واللَّه أعلم – أنَّ الأوزاعيَّ سمعه منهما معًا – فهو مُتَسع الرواية – ؛ فكان يُثبت هذا مرَّةً، وذاك أخرى .

وليس هذا بمستنكر من مثلِه .

وقد تُوبع الأوزاعيّ :

فأمراضُ القلوبِ أصعَبُ من أمراضِ الأبدانِ؛ لأنَّ غايَةَ مرَضِ البَدنِ أن يُفضي بصاحبهِ إلى السقاءِ يُفضي بصاحبهِ إلى السوت، وأمَّا مَرضُ القَلبِ فَيَفضي بصاحبهِ إلى الشقاءِ الأبديِّ، ولا شفاءَ لهذا المرضِ إلّا بالعلم، ولهذا سمَّى اللَّهُ تعالى كتابَهُ شفاءً لأمراضِ الصُّدور، وقال تعالى : ﴿ يَا أَبُهَا النَّاسُ قَد جاءَتكُم مَوعظَةً من رَبِّكُم وشفاءً لما في الصُّدور وهُدى ورحمَةً للمؤمنين ﴾ [ يونس : ٧٥ ] .

ولهذا السَّبَبِ نسبةُ العلماء إلى القلوبِ كنسبَةِ الأطبَّاءِ إلى الأبدانِ، وما

فرواه الوليد بن عُبيد الله عن عطاء - وهو عمه - سماعًا؛ عن ابن عباس :
 رواه ابن خزيمة (۲۷۳)، والحاكم (۱۲۰/۱)، وابن الجارود (۱۲۸)، وابن حبان (۱۳۱٤)

والوليد هذا ترجم له ابنُ أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (٩/٩) ونقل توثيقه عن يحيى ابن مَعين .

ولكنْ نقل الذهبيُّ في « الميزان » ( ٤ / ٣٤١ ) تضعيفَ الدارقطني له .

قلتُ : وهو نصُّ كلامه – رحمه اللَّه – في « السنن » ( ٣ / ٢٢ ) .

فروايتُه – أعني الوليد – صالحةٌ في الشواهد كما لا يخفى .

فمن لم يقنع بحديث ابن عباس وحدّه، فليضمّ إليه رواية الوليد هذه، فتزيدُه - إن شاء اللّه - ثباتًا وثُبوتًا .

وقد خالفَ الأوزاعيَّ في روايته الزَّبيرُ بن خُريق - بالخاء المعجمة آخره قاف مُصغِّرًا - : فرواه أبو داود ( ٣٣٦ )، والدارقطني ( ١ / ١٨٩ )، والبيهقي ( ١ / ٢٢٧ )، والبغوي ( ٢ / ٢٠٠ )، من طريق الزبير، عن عطاء، عن جابر :

فجعله من مُسند جابر .

وقد قال الدارقطني في الزبير هذا : « ليس بالقويّ » !

فروايته مرجوحةٌ .

فالعُمدةُ - إذن - حديثُ ابن عباس بطريقَيْهِ عن عطاء .

وهناك شاهدان - أيضًا - للحديث ، لكنهما واهيان ، فلا نذكرُهُما .

يقالُ للعلماءِ: أَطبَّاءُ القلوبِ؛ فهو لِقَدرِ ما جامعِ بينهما ، وإلَّا فالأمرُ أعظمُ من ذلك؛ فإنَّ كثيرًا من الأُمَمِ يَستغنونَ عن الأطبَّاءِ، ولا يوجَدُ الأطبَّاءُ إلَّا في اليسيرِ من البلادِ ، وَقَد يَعيشُ الرَّجلُ عُمْرَهُ أو بُرهَةً منه لا يحتاجُ إلى طبيبِ .

وأمَّا العُلماءُ باللَّهِ وأمرهِ فهم حياةُ الوجودِ وروحُه، ولا يُستَغنى عنهُم طرفَةَ عَينِ، فحاجةُ القلبِ إلى العلمِ ليسَت كالحاجَةِ إلى التنفُّسِ في الهواءِ، بل أعظمُ . وبالجُملَةِ؛ فالعلمُ للقلبِ مثلُ الماءِ للسَّمكِ؛ إذا فَقَدَهُ ماتَ، فنسبَةُ العلمِ إلى القلبِ كنسبَةِ ضوءِ العينِ إليها، وكنسبَةِ سمعِ الأُذنِ كلامَ اللَّسان إليهِ، فإذا عَدِمَهُ كانَ كالعَينِ العَمياءِ، والأُذنِ الصمَّاءِ، واللسانِ الأخرَسِ .

ولهذا يصِفُ سبحانهُ أهلَ الجَهلِ بالعَمى والصَّمَم والبَكَمِ، وذلكَ صفَةُ قلوبهم حيثُ فَقَدَت العلمَ النَّافعَ، فَبقيَت على عَماها وصمَمِها وبَكَمِها، قال تعالى : ﴿ ومَن كَانَ فِي هذهِ أعمى فهو فِي الآخِرةِ أعمى وأضلُّ سبيلًا ﴾ [ الإسراء: ٢٧]، والمرادُ : عمى القلبِ في الدُّنيا، وقال تعالى : ﴿ ونَحشرُهُم يومَ القيامَةِ على وجوهِهم عُميًا وبُكمًا وصُمَّا مأواهُم جهنَّمُ ﴾ [ الإسراء : وهمَ القيامَةِ على وجوهِهم عُميًا وبُكمًا وصُمَّا مأواهُم عهنَّمُ ﴾ [ الإسراء : ٩٧]، لأنَّهُم هكذا كانوا في الدُّنيا، والعَبدُ يُبعَثُ على ما ماتَ عليهِ .

واختُلفَ في هذا العَمى في الآخرَةِ :

فقيلَ : هو عمى البَصيرَةِ، بدليلِ إخبارهِ تعالى عن رؤيّةِ الكفّار ما في القيامَةِ ورؤيّةِ الملائكَةِ ورؤيةِ النّارِ .

وقيلَ : هو عمى البَصَر، ورُجِّحَ هذا بأنَّ الإطلاقَ ينصرفُ إليهِ، وبقوله : هو قل : هو عمى البَصَر، ورُجِّحَ هذا بأنَّ الإطلاقَ ينصرفُ إليهِ، وهذا عمى هو قلد كُنتُ بَصيرًا ﴾ [ طه : ١٢٥]، وهذا عمى العَينِ ، فإنَّ الكافرَ لم يكُن بَصيرًا بحجَّتهِ .

وأجابَ هؤلاءِ عن رؤيةِ الكفَّارِ في القيامَةِ بأنَّ اللَّهَ يُخرِجهم من قبورهم إلى موقفِ القيامَةِ بُصراء، ويُحشَرونَ من الموقفِ إلى النَّارِ عُميًا، قالهُ الفرَّاء (١) وغيرهُ .

العلمُ بأ. النَّحاة

الوجه المقامن والشمانون: أنَّ اللَّهَ سبحانهُ بحكمتهِ سلَّطَ على العَبدِ عَدُوًّا عالمًا بطرقِ هلاكهِ وأسبابِ الشرِّ الذي يُلقيهِ فيه مُتفنِّنًا فيها، خبيرًا بها، خريصًا عليها، لا يفتُرُ عنه يقظَةً ولا منامًا، ولا بدَّ لهُ من واحدةٍ من ستِّ ينالُها منه:

إحداها - وهي غايةُ مرادهِ منه - : أن يَحُولَ بينه وبينَ العلمِ والإيمانِ، فيُلقيَهُ في الكُفرِ؛ فإذا ظفِرَ بذلكَ فرغَ منه واستراحَ .

فإنْ فاتَنَّهُ هذه وهُديَ للإسلامِ حَرِصَ على تلوِ الكفرِ، وهي البِدعَةُ - وهي أحبُ إليهِ من المعصيّةِ ؛ فإنَّ المَعصيّةَ يُتابُ منها والبدعَةُ لا يُتابُ منها - ؛ لأنَّ صاحبَها يرى أنَّهُ على هُدىً .

وفي بَعضِ الآثارِ: يقولُ إبليسُ : أهلكتُ بني آدمَ بالذُّنوبِ، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إلهَ إلاّ اللَّه، فلمَّا رأيتُ ذلكَ بثَثْتُ فيهم الأُهواءَ فهم يُذنبونَ ولا يتوبونَ، لأنَّهُم يَحسَبُونَ أنَّهُم يُحسِنونَ صُنعًا .

فإذا ظفِرَ منه بهذهِ صيَّرهُ من رُعاتهِ وأَمرائهِ .

فإنْ أعجَزَتْهُ أَلقاهُ في الثالثة؛ وهي الكبائرُ .

فإنْ أعجَزَته ألقاه في اللَّمَم؛ وهي الرابعة، وهي الصغائر .

<sup>(</sup>١) انظر « معاني القرآن » (٢/ ١٩٤) له .

<sup>(</sup>٢) يُروى مثلُ هذا الكلام عن بعض السَّلف، انظر كتابي « الكشف الصريح » قم: ٦١)

فإنْ أعجزَتْهُ شَغَلَهُ بالعَملِ المفضولِ عمَّا هو أفضلُ منه لِيُرْتِحَ<sup>(١)</sup> عليه الذي بينهما؛ وهي الخامسةُ .

فإنْ أعجزَهُ ذلكَ صارَ إلى السَّادسَة؛ وهي تَسليطُ حزبهِ عليه يُؤذُونهُ ويشتِمُونهُ ويبهتونهُ ويبهتونهُ ويرمونهُ بالعظائمِ؛ ليحزنَهُ ويشغَلَ قلبهُ عن العلمِ والإرادَةِ وسائرِ أعمالهِ .

فكيفَ أيمكنُ أن يَحترزَ منه مَن لا علمَ له بهذه الأُمور ولا بعدوِّهِ ولا بما يُحصِّنُهُ منهُ ؟ فإنَّهُ لا يَنجو من عَدوِّهِ إلّا مَن عَرَفَ طريقَه التي يأتيهِ منها وجيشَه الذي يستعينُ به عليهِ ، وعَرَفَ مداخلَهُ ومخارجَهُ، وكيفيَّةَ محاربتهِ، وبأيِّ شيءٍ يحاربهُ، وبماذا يُداوي جراحتهُ، وبأيِّ شيءٍ يستمدُّ القوَّةَ لقتالهِ ودفعهِ ؟!

وهذا كلُّهُ لا يَحصُلُ إلَّا بالعلمِ ، فالجاهلُ في غفلةٍ وعمىً عن هذا الأمرِ العَظيم والخَطْبِ الجسيمِ .

ولهذا جاءَ ذِكْرُ هذا العدُوِّ وشأنهِ ومجنودهِ ومكايدهِ في القرآنِ كثيرًا جدًّا؛ لحاجَةِ النُّفوسِ إلى معرفَةِ عدوِّها، وطرقِ محاربتهِ ومجاهدتهِ، فلولا أنَّ العلمَ يكشفُ عن هذا لمَا نجا مَن نجا منه، فالعلمُ وثَمَرَتُه هو الذي تحصُلُ به النَّجاةُ.

الوجه التّاسعُ والشمانون: أنَّ أعظمَ الأسبابِ التي يُحرَمُ بها العبدُ خَيرَ الدُّنيا والآخرَةِ ولذَّةَ النَّعيمِ في الدَّارَين ويدخُلُ عليهِ عدوَّهُ منها هي الغفلةُ المُضادَّةُ للعملِ، والكسلُ المُضادُّ للإرادَةِ والعزيمَةِ، هذانِ أصلُ بلاءِ العَبدِ وحرمانهِ منازلَ السُّعَداء، وهما من عَدم العلم.

أمَّا الغفلةُ فَمُضادَّةٌ للعلمِ مُنافيةٌ له ؛ وقد ذمَّ سبحانهُ أهلَها، ونهى عن الكَونِ منهم ، وعَن طاعتهم ، والقَبُولِ منهم ، قال تعالى :﴿ ولا تَكُن من

العِلْمُ ضدُّ الغفلة

الغافلين ﴾ [ الأعراف : ٢٠٥ ]، وقال تعالى : ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَن إِخْفَلْنا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا ﴾ [ الكهف : ٢٨ ]، وقال تعالى : ﴿ وَلقَد ذَرَأْنا لِجَهنَّمَ كثيرًا مِن الجنِّ وَالإِنْسِ لَهُم قَلُوبٌ لا يفقَهونَ بها ولهم أُعيُنٌ لا يُبصِرُونَ بها ولهم الجنِّ والإِنْسِ لَهُم قلوبٌ لا يفقَهونَ بها ولهم أُصلُّ أُولئكَ هم الغافلون ﴾ آذانٌ لا يَسمعونَ بها أُولئكَ كالأنعامِ بل هُم أُصلُّ أُولئكَ هم الغافلون ﴾ [ الأَعْراف : ١٧٩ ] .

وقال النَّبيُّ عَلَيْكُم في وصيَّتهِ لنساءِ المؤمنين : « لا تَغْفَلْنَ فَتَنسَيْنَ الرَّحِمَة »(١) .

وسُئلَ بعضُ العلماء عَن عِشقِ الصُّوَر ؟ فقال : قلوبٌ غفلَت عن ذكرِ اللَّهِ، فابتلاها بعُبوديَّةِ غيرهِ .

فالقَلَبُ الغافلُ مأوى الشيطانِ؛ فإنَّه وسواسٌ خنَّاسٌ، وقد التَقَمَ قلبَ الغافلِ يقرأُ عليهِ أنواعَ الوساوسِ والخيالاتِ الباطلةِ، فإذا تذكَّرَ وذكرَ اللَّهَ انجمع، وانضمَّ، وخَنَسَ، وتضاءَلَ لذكرِ اللَّهِ، فهو دائما بينَ الوَسوَسةِ والخَنْسِ.

وقال عُروَةُ بن رُويمٍ : إِنَّ المسيحَ عليه السَّلام سألَ ربَّهُ أَن يُريَهُ موضِعَ الشيطانِ من ابنِ آدَمَ [ ذلك ]؛ فجلَّى له فإذا رأسهُ رأسُ الحيَّةِ، واضعٌ رأسَهُ على ثمرَةِ القلبِ، فإذا ذكرَ العبدُ ربَّهُ خَنسَ ، وإذا لم يذكر وضعَ رأسَهُ على ثمرَةِ قلبه؛ فمنّاه وحدَّثه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٠١) وأحمد (٣ / ٣٧٠) عن يُسَيْرة، وهو حديثٌ حَسنٌ . وانظر تمامَ الكلام عليه في كتابي « إحكام المباني » ( ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أبو نُعَيم في « الحلية » ( ٦ / ١٢٣ ) ، وهو أَثَرٌ إِسرائيليٌّ !

وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ٨ / ٦٩٤ ) لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن

المنذر .

وقد رُوي في هذا المعنى حديثٌ مرفوعٌ (١)؛ فهو دائمًا يترقَّبُ غفلةَ العبيد، فيَبَذُر في قلبه بَذرَ الأماني والشهواتِ والخيالاتِ الباطلَةِ، فيُثمرُ كلَّ حنظلٍ وكلَّ شوكِ وكلَّ بلاءٍ، ولا يزالُ مُمِدَّهُ بسَقيهِ حتى يُغطِّيَ القَلبَ ويُعميّه .

وأمَّا الكَسَلُ، فيتولَّدُ عنه الإضاعة، والتَّفريطُ، والحِرْمانُ، وأشدُّ النَّدامَةِ، وهو مُنافِ للإرادَةِ والعَزيمَةِ التي هي ثمرَةُ العلمِ؛ فإنَّ مَن علمَ أنَّ كمالَهُ ونعيمَهُ في شيءٍ، طَلَبَهُ بجهدهِ، وعَزَمَ عليهِ بقلبهِ كلّهِ، فإنَّ كلَّ أحد يسعى في تكميلِ نفسهِ ولذَّتهِ، ولكنَّ أكثَرَهُم أخطأَ الطَّريقَ لعَدمِ علمهِ بما يَنبَغي أن يطلبَهُ، فالإرادَةُ مسبوقةٌ بالعلمِ والتَّصوُرِ، فتخلُّفُها في الغالبِ إنَّما يكونُ لتخلُّفِ العلمِ والإدراكِ، وإلا فمعَ العلمِ التَّامِّ بأنَّ سعادَةَ العَبدِ في هذا المطلبِ ونجاته وفوزَه كيفَ يلحقُهُ كَسلٌ في النَّهوضِ إليهِ ؟!

ولهذا استعاذَ النَّبيّ عَلِيْكُ من الكسَل، ففي « الصَّحيح » (٢) عنه أنَّه كانَ يقولُ : « اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من الهمِّ والحَزَن، والعَجْزِ والكَسَل، والجُبْنِ والبُخلِ، وضِلَعِ الدَّينِ، وغَلَبةِ الرِّجال »؛ فاستعاذَ من ثمانيةِ أشياء، كلُّ شيئينِ

<sup>(</sup> ١ ) رواه أبو يعلى ( ١ - ٤٣٠١ ) وأبو نُعيم ( ٦ / ٢٦٨ ) والبيهقي في « شُعب الإيمان » ( ١ / ٢٣٦ ) عن أنس .

وسنده ضعيفٌ « فيه عديّ بن أبي عمَّار، وهو ضعيفٌ »، كما قال الهيثمي في « المجمع » ( ٧ / ١٤٩ ) .

وفيه – أيضًا – زياد النُّميري؛ وهو ضعيفٌ .

وقال ابنُ كثير في « تفسيره » ( ٧ / ٤٢٢ ) : « غريب » .

وضعَّفه الحافظ في « الفتح » ( ٨ / ٧٤٢ ) .

وانظر « المطالب العالية » (٢٤٢/٣) والتعليق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري ( ٦٣٦٣ ) ومسلم ( ٢٧٠٦ ) - بنحوه - عن أنس .

منها قرينان؛ فالهم والحزَنُ قرينان؛ والفرقُ بينهما أنَّ المكروة الواردَ على القلبِ إمَّا أن يكونَ على ما مَضى أو لِمَا يُستقبل: فالأوَّل هو الحزَنُ، والثَّاني الهمُّ . وإنْ شئتَ قلتَ : الحَرَنُ على المكروه الذي فاتَ ولا يُتوقَّعُ دفعُهُ، والهمُّ على المكروهِ الذي فاتَ ولا يُتوقَّعُ دفعُهُ، والهمُّ على المكروهِ المُنتَظِرِ الذي يُتوقَّعُ دفعُهُ وتأمُّلُهُ، والعجزُ والكسلُ قرينان؛ فإنَّ تخلُّفَ مصلحَةِ العَبدِ وكمالهِ ولذَّتهِ وسرورهِ عنهُ إمَّا أن يكونَ مصدرُهُ عدمَ القدرَةِ – فهو العجزُ – ، أو يكونَ قادرًا عليهِ لكنْ تخلَّفَ لعَدمِ إرادتهِ – فهو الكسلُ - ، وصاحبُهُ يُلامُ عليه ما لا يُلامُ على العجز .

وقَد يكونُ العجزُ ثمرَةَ الكسَلِ، فيُلامُ عليهِ أيضًا؛ فكثيرًا ما يكسلُ المرءُ عن الشيءِ الذي هو قادرٌ عليهِ ، وتضعُفُ عنه إرادتُهُ ، فَيُفضي به إلى العجزِ عنه . وهذا هو العجزُ الذي يلومُ اللَّهُ عليه في قولِ النَّبيِّ عَيِّلِكُمْ : « إنَّ اللَّهَ يلومُ على العجز »(١)، وإلَّا فالعجزُ الذي لم تُخلَقُ له قُدرَةٌ على دفعهِ ولا يدخُلُ

مُعجوزُهُ تحتَ القدرَةِ لا يُلامُ عليه . قال بعضُ الحُكماء في وصيَّتهِ : إيَّاكَ والكسَلَ والضَّجَرَ؛ فإنَّ الكسَلَ لا ينهضُ لمكرَمَةٍ، والضَّجَرُ إذا نَهَضَ إليها لا يَصبرُ عليها .

والضَّجَرُ مُتَوَلَّدٌ عن الكسَل والعجزِ؛ فلم يُفرِدهُ في الحديثِ بلفظٍ .

ثُمَّ ذَكَرَ الجُبنَ والبخلَ؛ فإنَّ الإحسانَ المُتوقَّعَ من العَبدِ؛ إمَّا تَجالَهِ وإمَّا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦١٠) وأحمد (٦ / ٢٤) والنسائي في «عمل اليوم والليلة » (٢٢ ) وابن السني (٣٤٩ ) والطبراني في « الكبير » (١٧ / ٤٥ و ٦٣ ) وفي « مسند الشاميين » (١١٨ ) عن عوف بن مالك .

وفي إسناده سيفٌ الشامي، مجهولٌ، لم يرو عنه إلَّا واحد .

ومع ذلك وثُّقه ابن حبان والعجلي !!

ببدنهِ، فالبَخيلُ مانعٌ لنفع مالهِ، والجبانُ مانعٌ لنفعِ بَدنهِ .

والمشهورُ عندَ النَّاسِ أَنَّ البخلَ مستلزمُ الجُبنَ من غيرِ عَكسٍ، لأَنَّ مَن بخلَ بمالهِ فهو بنفسهِ أبخلُ، والشجاعَةُ تستلزمُ الكَرَم من غيرِ عكسٍ، لأَنَّ مَنْ جادَ بنفسهِ فهو بمالهِ أسمحُ وأجوَدُ ، وهذا الذي قالوهُ ليسَ بلازمٍ أكثَرُهُ؛ فإنَّ الشجاعَةَ والكرَمَ وأضدادَها أخلاقٌ وغرائزُ قد تُجمعُ في الرَّجُلِ، وقد يعطى بعضَها دونَ بَعضٍ، وقد شاهدَ النَّاسُ من أهلِ الإقدامِ والشجاعَةِ والبأسِ مَنْ هو أبخلُ النَّاس، وهذا كثيرًا ما يُوجَدُ في أُمَّةِ التركِ ؛ يكونُ أشجعَ من ليثٍ وأبخلَ من كلب !

فالرَجلُ قَد يسمحُ بنفسهِ ويَضَنُّ بمالهِ، ولهذا يُقاتلُ عليهِ حتى يُقتلَ، فيبدأُ بنفسهِ دونَهُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يسمحُ بنفسهِ ومالهِ، ومنهم من يبخلُ بنفسهِ، ومنهم من يسمح بمالهِ ويبخلُ بنفسهِ، وعكشهُ .

والأقسامُ الأربعَةُ موجودَةٌ في النَّاسِ .

ثُمَّ ذَكَرَ ضِلَعَ الدَّين وغَلَبَةَ الرِّجالِ؛ فإنَّ القَهرَ الذي ينالُ العَبدَ نوعان :

أحدهما: قَهِرٌ بحقٌّ؛وهو ضِلَعُ الدَّين.

والثَّاني : قهرٌ بباطلٍ؛ وهو غلبةُ الرِّجالِ .

فصلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ على من أُوتيَ جوامعَ الكلمِ، واقتُبِسَت كنوزُ العلم والحِكمَةِ من ألفاظهِ .

والمقصودُ أنَّ الغفلَة والكسَلَ - اللذينِ هما أصلُ الحِرمانِ - سَبَّهُما عَدَمُ العلمِ ؛ فعادَ النَّقصُ كلُّهُ إلى عَدمِ العلمِ والعَزيمَةِ، والكمالُ كلَّهُ إلى العلمِ والعَزيمَةِ، والكمالُ كلَّهُ إلى العلمِ والعَزيمَةِ .

والنَّاسُ في هذا على أربعَةُ أَضرُبٍ :

الطَّرِبُ الأَوَّل : من رُزِقَ علما وأُعِينَ على ذلكَ بقوَّةِ العَزيَمَة على العَمل به؛ وهذا الضَّربُ هم خُلاصَةُ الخَلقِ، وهم الموصوفونَ في القرآنِ بقولِه : ﴿ الَّذِينَ آمَنوا وعَملوا الصَّالحات ﴾ [ العصر : ٣]، وقولِه : ﴿ أُولِي الأيدي والأبصار ﴾ [ ص : ٥٤]، وبقولِه : ﴿ أُفَمَن كَانَ مَيْتًا فأحيَيناهُ وَجَعَلنا له نورًا يمشي به في النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ في الظَّلُماتِ ليسَ بخارجِ منها ﴾ نورًا يمشي به في النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ في الظَّلُماتِ ليسَ بخارجِ منها ﴾ [ الأنعام : ١٢٢].

فبالحياةِ تُنالُ العَزيمةُ، وبالنُّورِ يُنالُ العلـمُ .

وأَئمَّةُ هذا الضَّربِ هم أولو العَزمِ من الرُّسُل .

والضَرِبُ الثَّاني: مَنْ حُرِمَ هذا وهذا، وهم الموصوفونَ بقولهِ: ﴿ إِنَّ شَرَّ اللَّوَابِّ عندَ اللهِ الصمُّ البُكمُ الَّذينَ لا يعقلون ﴾ [ الأَنفال : ٢٢ ]، وبقوله : ﴿ أَم تحسبُ أَنَّ أكثرهم يَسمعونَ أو يَعقلونَ إِنْ هم إِلّا كالأنعامِ بل هم أَضلُّ سبيلًا ﴾ [ الفرقان : ٤٤ ]، وبقوله : ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسمِعُ المَوتى ولا تُسمِعُ الصَّمَ الدُّعاء ﴾ [ الروم : ٥٢ ]، وقولِه : ﴿ وما أنتَ بمسمعِ مَن في القبور ﴾ [ الفرقان : ٤٤ ] .

وهذا الضَّربُ شُوُ البريَّة ، يُضيِّقونَ الدِّيارَ، ويُغلونَ الأسعارَ، وعندَ أنفسهم أنَّهُم يعلمونَ ، ولكنْ ظاهرًا من الحياةِ الدُّنيا وهم عن الآخرةِ هم غافلون، ويعلمونَ ، ولكنْ ما يضرُّهُم ولا يَنفعُهُم، وينطقونَ ، ولكنْ عن الهَوى ، ينطقونَ ويتكلَّمونَ ، ولكنْ بالجهلِ ، ويتكلَّمونَ ويؤمنون ، ولكنْ بالجبتِ والطَّاغوتِ، ويَعبُدونَ ، ولكنْ يعبدونَ من دون اللَّه ما لا يضرُّهم ولا ينفعهم، ويُجادلون،

ولكنْ بالباطل ليُدحضوا به الحقَّ، ويُبيِّتونَ ، ولكنْ ما لا يَرضى من القولِ، يُبيِّنونَ ويَدعونَ ، ولكنْ إذا ذُكِّروا لا يُبيِّنونَ ويتدعونَ ، ولكنْ إذا ذُكِّروا لا يَذكُرون، ويصلُّونَ ، ولكنَّ م المصلِّين الذينَ هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤونَ ويمنعونَ الماعون، ويحكمونَ ، ولكنْ محكمَ الجاهليَّةِ يبغونَ، ويكتبونَ ، ولكنْ محكمَ الجاهليَّةِ يبغونَ، ويكتبونَ ، ولكنْ يكتبونَ الكتابَ بأيديهم ثمَّ يقولونَ : هذا من عند اللَّه، ليَشتروا به ثمنًا قليلًا فويلٌ لهم ممَّا يكسبونَ، ويقولونَ : إنَّما نحنُ مصلحون ! أَلَا إنَّهُم هم المفسدونَ ، وإذا قيلَ لهم : آمنوا كما آمنَ النَّاسُ ، قالوا : أنُؤمن كما آمن السُفهاء ؟! أَلَا إنَّهم هم السُفهاء ولكنْ لا يشعرون (١).

فهذا الضَّربُ ناسٌ بالصُّورَةِ وشياطينُ بالحَقيقةِ، وجلُّهُم – إذا فكَّرتَ – فهم حميرٌ أو كلابٌ أو ذئابٌ !

وصَدَقَ البُحتُريُّ في قولِه :

ينالُها الوَهمُ إلّا هذهِ الصُّورُ

لَم يَبقَ مِن مُجلِّ هذا النَّاسِ باقيَةٌ وقال آخر :

لا تَخدَعنَّكَ اللحى والصُّور تسعةُ أعشارِ مَن تَرى بَقَر في شَجَرِ السَّروِ منهم مثلٌ لها رَواءٌ وما لها ثمر وأحسنُ من هذا كلِّهِ قولُه تعالى : ﴿ وإذا رأيتَهُم تُعجِبْكَ أجسامهُم وإنْ

يقولوا تسمع لقولهم كأنَّهُم خُشُبٌ مسنَّدَةٌ ﴾ [ المنافقون : ٤ ] .

عالِمُهم كما قيلَ فيه:

بجيّدها إلّا كعلم الأباعر بأوساقهِ أو راحَ ما في الغرائرِ زواملُ للأسفارِ لا علمَ عندهم لَعَمرُكَ ما يَدري البَعيرُ إذا غَدا

<sup>(</sup> ١ ) وكلامُ المصنِّف هذا مُضَمَّنّ عدَّةَ آياتٍ معروفةٍ .

وأحسَنُ من هذا وأبلغُ وأوجَرُ قولُه تعالى : ﴿ . . . كَمَثَلِ الحمارِ يَحمِلُ أَسفارًا بئسَ مثلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بآياتِ اللهِ والله لا بَهدي القومَ الظَّالمين ﴾ [ الجمعة : ٥ ] .

الضَّربُ الثَّالث : مَن فُتحَ له بابُ العلمِ وأُغلقَ عنه بابُ العَزمِ والعملِ، فهذا في رتبةِ الجاهلِ أو شرَّ منه، وفي الحديث المرفوع : « أشدُّ النَّاسِ عذابًا يومَ القيامَةِ عالمٌ لم ينفعهُ اللَّهُ بعلمه » ثبَّتَهُ أبو نُعيم (١) وغيرهُ .

فَهذا جهلُهُ كَانَ خَيرًا له وأخفُّ لعذابهِ من علمهِ ، فما زادَهُ العلمُ إلَّا وَبَالًا وعذابًا .

وهذا لا مطمعَ في صلاحهِ، فإنَّ التَّائهَ عن الطَّريقِ يُرجى له العَودُ إليها إذا أبصَرَها ، فإذا عَرَفها وحادَ عنها عمدًا فمتى تُرجى هدايته ؟ قال تعالى : ﴿ كيفَ بَهدي اللهُ قومًا كَفَروا بعدَ إيمانهِم وشهدوا أنَّ الرَّسولَ حقَّ وجاءَهُم البيِّناتُ واللهُ لا يَهدي القومَ الظّالمين ﴾ [آل عمران : ٨٦] .

الطَّرِبُ الوَّابِع: مَن رُزِقَ حظًا من العَزيَةِ والإرادَةِ ولكنْ قلَّ نَصيبُهُ من العلمِ والمعرفَةِ ، فهذا إذا وُفِّق له الاقتداءُ بداعٍ من دُعاقِ اللَّهِ ورسولهِ كان من الله فيهم : ﴿ ومَن يُطع الله والرَّسولَ فأولئكَ مع الَّذينَ أنعَمَ الله الله فيهم : ﴿

<sup>(</sup>١) لم أَرَ هذا التثبيت في مُصنّفات أبي نُعيم المطبوعة ، وسيُكَرِّرُه المصنِّفُ - بَعْدُ -!
وأخرجَ الحديث ابن عدي في « الكامل » (٥ / ١٨٠٧) والطبراني في « الصغير »
(١ / ١٨٣) وابن عبد البر في « الجامع » (١ / ١٦٢) والآجري في « أخلاق العلماء »
(ص ١٠١) والبيهقي في « شُعب الإيمان » (١٦٤٢) وابن عساكر في « ذمٌ من لا يعملُ بعلمِه » (٥ - ٧) عن أبي هريرة .

وضعَّفه الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٨٥ ) والعراقي في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٣ ) . قلتُ : وهو ضعيفٌ جدًّا ؛ لحال عُثمان بن مِقْسَم البُرِّيِّ .

عليهم من النَّبيِّينَ والصِّدِّيقينَ والشهداءِ والصَّالحين وحَسُنَ أُولئكَ رفيقًا ذلكَ الفَضلُ من اللَّهِ وكفى باللَّهِ عليمًا ﴾ [ النساء : ٦٩ ] .

رَزَقَنا اللَّهُ من فَضلهِ، ولا حرَمَنا بسوءِ أعمالنا ، إنَّهُ غفورٌ رحيمٌ .

الوجهُ التُّسعون : أَنَّ كلَّ صفَةٍ مَدَحَ اللَّهُ بها العبدَ في القرآنِ فهيَ ثمرَةُ العلم ونتيجَتُهُ، وكلُّ ذمٌّ ذمَّهُ فهو ثمرَةُ الجَهلِ ونتيجَتُهُ، فمدَّحَهُ بالإيمانِ وَهو رأَسُ العلمِ وُلبُّهُ، ومدَحَهُ بالعَمَلِ الصَّالحِ الذي هو ثمرَةُ العلم النَّافع، ومدَّحَهُ بالشكرِ، والصَّبرِ، والمُسارَعةِ في الخيراتِ، والحُبِّ له، والخوفِ منه، والرَّجاءِ والإنابَةِ، والحلم والوقارِ، واللُّبِّ والعَقلِ، والعِفَّةِ والكرَمِ، والإيثارِ على النَّفسِ، والنَّصيحَةِ لعبادهِ، والرَّحمَةِ بهم، والرَّأفَةِ، وخَفضِ الجناحِ والعَفوِ عن مُسيئهم، والصَّفح عن جانِيهم، وبذلِ الإحسانِ لكافَّتهم، ودفع السَّيِّئةِ بالحَسَنَةِ، والأمرِ بالمَعروفِ والنَّهي عن المُنكَر، والصَّبرِ في مواطنِ الصَّبرِ، والرّضا بالقضاءِ، والَّلينِ للأولياءِ، والشدَّةِ على الأعداءِ، والصِّدقِ في الوَعدِ، والوَفاءِ بالعَهدِ، والإعراضِ عن الجاهلينَ، والقَبُولِ من النَّاصحينَ، واليَقينِ والتَّوكُّل، والطَّمأنينةِ والسَّكينَةِ، والتَّواصُلِ والتَّعاطُفِ، والعَدلِ في الأقوالِ والأفعالِ والأخلاقِ، والقُوَّةِ في أمرهِ، والبَصيرةِ في دينهِ، والقيام بأداءِ حقِّهِ، واستخراجهِ من المانعينَ لهُ، والدَّعوَةِ إليهِ وإلى مرضاتهِ وجنَّتهِ، والتَّحذيرِ عن سُبُل أهلِ الضَّلالِ، وتَبيينِ طُرقِ الغَيِّ وحالِ سالكيها، والتَّواصي بالحقِّ والتَّواصي بالصَّبرِ، والحضِّ على طعام المسكين، وبرِّ الوالدين، وصِلَةِ الأرحامِ، وبذلِ السَّلامِ لكافَّةِ المؤمنين ...

... إلى سائرِ الأخلاقِ المحمودةِ والأفعالِ المرضيّةِ التي أقسمَ اللّهُ سبحانهُ على عِظَمها، فقال تعالى : ﴿ ن . والقَلم وما يَسطُرونَ ما أنتَ

صفات المد ن ثمرات ا بِنِعمَةِ رَبِّكَ بِمَجنونِ وإنَّ لكَ لأجرًا غَيرَ ممنونِ وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ ﴾ [ القلم: ١ - ٤] .

وقالت عائشَةُ رضيَ اللَّهُ عنها وقد سُئلَت عن خُلُقِ الرَّسول عَيْظَةً ؟ فقالت : كانَ خُلُقُهُ القرآنُ (١)، فاكتفى السَّائلُ بذلكَ ، وقال : فهمتُ أن أقومَ ولا أسألَ عن شيءٍ بعدها .

فهذه الأخلاقُ ونحوُها هي ثمرَةُ شجرَةِ العلم .

أمَّا شجرَةُ الجَهلِ فَتُثْمِرُ كلَّ ثمرَةٍ قبيحَةٍ من الكفرِ والفسادِ والشركِ والظَّلمِ والبَغي والعُدوانِ والجَزعِ والهَلعِ والكُنودِ والعَجَلَةِ والطَّيشِ والحدَّةِ والفُحشِ والبَذاءِ والشعِ والبُخلِ .

ولهذا قيلَ في حدِّ البخلِ : جهلٌ مقرونٌ بسوءِ الظَّنِّ، ومن ثمرتهِ الغِشُّ للخَلْقِ، والكِبْرُ عليهم، والفخرُ والخَيُلاء، والعُجبُ والرِّياء، والسَّمعَةُ والنَّفاق، والكذبُ وإخلافُ الوعدِ، والغِلظةُ على النَّاسِ والانتقامُ ، ومقابلَةُ الحَسَنةِ بالسَّيِّعَةِ ، والأمرُ بالمُنكرِ والنَّهيُ عنِ المعروفِ ، وتركُ القَبُولِ من النَّاصحينَ ، وحبُ غيرِ اللَّهِ ورجاؤهُ، والتَّوكُلُ عليه وإيثارُ رضاهُ على رضا اللَّهِ، وتقديمُ أمرهِ على أمرِ اللَّهِ، والتَّماوُتُ عند حقّ اللَّهِ والوثوقُ بما عندَ حقّ نفسهِ ، والغَضَبُ لها والانتصارُ لها؛ فإذا انتُهكَت محارمُ حقوقُ نفسهِ لم يقُم لغضبهِ شيءٌ حتى ينتقمَ بأكثرَ من حقّهِ، وإذا انتُهكَت محارمُ اللَّهِ لم يَنْبِضْ لهُ عِرْقٌ غَضَبًا للَّهِ، فلا قوَّةَ في أمرهِ، ولا بَصيرَةَ في دينهِ .

وَمِنْ ثمرتها الدَّعوَةُ إلى سبيلِ الشيطانِ ، وإلى سلوكِ طريقِ الغَيّ واتّباعِ الهَوى ، وإيثارُ الشهواتِ على الطَّاعاتِ وقيلَ وقالَ ، وكثرَةُ السُّؤال ، وإضاعَةُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٤٦).

المالِ ، ووأدُ البناتِ ، وعقوقُ الأمَّهاتِ ، وقَطيعَةُ الأرحامِ ، وإساءَةُ الجوارِ ، وركوبُ مراكبِ الخِزي والعارِ .

وبالجملة؛ فالخيرُ بمجموعةِ ثمرٌ يُجتنى من شجرَةِ العلم، والشرُ بمجموعةِ شوكٌ يُجتنى من شجرَةِ العلم للأبصارِ لزادَ مُحسنُها على صورَةِ الشمسِ والقَمَرِ، ولو ظَهَرَت صورَةُ الجهلِ للأبصار لكانَ منظرُها أقبحَ منظر، بل كلَّ خيرٍ في العالمِ فهو من آثارِ العلمِ الذي جاءَت به الرُسُلُ ومُسبَّبٌ عنه .

وكذلكَ كلُّ خَيرٍ يكونُ إلى قيامِ السَّاعَةِ وبعدَها في القيامَةِ ، وكلُّ شرِّ وفسادٍ حَصَلَ في القيامَةِ فسبَبُهُ مُخالفَةُ ما جاءَت بهِ الرُّسُلُ في العلم والعَمَلِ .

ولو لم يكُن للعملِ أَبِّ وَمُربِّ وسائسٌ ووَزيرٌ إلّا العقلَ الذي به عِمارَةُ الدَّارَينِ – وهو الذي أرشَدَ إلى طاعَةِ الرُّسلِ وسلَّمَ القَلبَ والجوارحَ ونفسَهُ إليهم وانقادَ لحكمهِ وعَزَلَ نَفسَهُ (١) وسلَّمَ الأمرَ إلى أهلِهِ – لكفى به شرفًا وفضلًا .

وقد مدَحَ اللَّهُ سبحانهُ العقلَ وأهلَهُ في كتابهِ في مواضعَ كثيرةِ منه ، وذمَّ من لا عَقلَ لهُ ، وأخبَرَ أنَّهُم أهلُ النَّارِ الذينَ لا سمعَ لهم ولا عقلَ ، فهو آلهُ كلِّ علم ، وميزانُهُ الذي يُعرَفُ به صحيحُهُ من سقيمِهِ وراجحُهُ من مرجوحِهِ، والمِرآةُ الذي يُعرَفُ به الحَسَنُ من القبيح .

وقَد قيلَ : العقلُ مَلِكٌ والبَدَنَ رومُهُ، وحواشُهُ وحركاتُهُ كلُّها رعيَّةٌ له؛ فإذا ضَعُفَ عن القيام عليها وتعهُّدِها وصلَ الخَلَلُ إليها كلِّها .

<sup>(</sup>١) تأُمَّلْ هذا المعنى جيِّدًا .

ولهذا قيلَ : مَن لم يكُن عقلُهُ أَغلَبَ حصالِ الخَيرِ عليهِ كانَ حتفُهُ في أغلب حصالِ الشرِّ عليه .

ورُويَ<sup>(١)</sup> أَنَّهُ لمَّا هَبَطَ آدمُ من الجنَّةِ أَتَاهُ جبريلُ، فقال : إِنَّ اللَّهَ أَحضَرَكَ العَقلَ والدِّينَ والحياءَ لتختارَ واحدًا منها؛ فقال : أَخَذتُ العَقلَ ، فقال الدِّينُ والحياءُ : أُمِرْنا أَنْ لا نُفارِقَ العَقلَ حيثُ كانَ ، فانحازَا إليهِ .

والعقلُ عقلانِ :

عَقلُ غَريزَةٍ : وهو أبُ العلمِ ومُربّيهِ ومُثمِرُهُ .

وعقلٌ مُكتَسَبٌ مُستفادٌ: وهو وَلدُ العلم وثمرتُهُ ونتيجَتُهُ .

فإذا اجتمعا في العَبدِ فذلكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ من يشاءُ، واستقامَ له أمرُهُ، وأَقبلتْ عليهِ جيوشُ السَّعادَةِ من كلِّ جانب، وإذا فَقَدَهما فالحيوانُ البَهيمُ أحسَنُ حالًا منه، وإذا انْفَرَدَا نَقَصَ الرَّجلُ بنقصانِ أحدهما .

ومِن النَّاسِ مَن يُرجِّعُ صاحبَ العَقلِ الغَريزيِّ، ومنهم مَن يُرجِّعُ صاحبَ العقل المُكتَسَب .

والتَّحقيقُ أنَّ صاحبَ العَقلِ الغَريزيِّ الذي لا علمَ ولا تجرِبَةَ عندهُ آفتُهُ التي يُؤتى منها الإحجامُ وتركُ انتهازِ الفرصَةِ؛ لأنَّ عَقلَهُ يعقِلُهُ عن انتهازِ الفُرصَةِ لعَدمِ علمِهِ بها، وصاحبُ العَقلِ المُكتَسَبِ المستفادِ يُؤتى من الإقدامِ؛ فإنَّ علمَهُ بالفُرَصِ وطرقِها يُلقيهِ على المُبادَرةِ إليها، وعقلُهُ الغَريزيُّ لا يُطيقُ ردَّهُ عنه، فهو غالبًا يُؤتى من إقدامهِ، والأوَّلُ من إحجامهِ.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر!! ويبدو لي – مِن سياقِه – أنَّه من الإِسرائيليات، فاللَّه أَعلمُ .

ولقد صدّره المصنّف رحمه اللّه بصيغة التمريض.

فإذا رُزِقَ العقلُ الغَريزيُّ عقلًا إيمانيًّا مُستفادًا من مِشكاةِ النَّبوَّةِ لا عقلًا معيشيًّا نفاقيًّا يظنُّ أربابُهُ أَنَّهُم على شيءٍ - أَلَا إِنَّهُم هم الكاذبونَ - فإنَّهُم يرَونَ العقلَ أَنْ يُرضُوا النَّاسَ على طبقاتهم ويُسالِموهم ويستجلبوا مودَّتَهُم ومحبَّتَهُم ! وهذا معَ أَنَّهُ لا سَبيلَ إليهِ فهو إيثارٌ للرَّاحَةِ والدَّعَةِ ومؤنّةِ (١) الأذى في اللَّهِ والموالاةِ فيهِ والمعاداةِ فيه ، وهو وإنْ كانَ أسلَمَ في العاجلة فهو الهُلْكُ في الآجلَةِ ، فإنَّهُ ما ذاق طعمَ الإيمانِ مَن لم يُوالِ في اللَّهِ ويُعادِ فيهِ، فالعقلُ كلُّ العَقل ما أوصَلَ إلى رضا اللَّهِ ورسولهِ .

واللَّهُ الموفِّقُ المُعين .

وفي حديثٍ مرفوعٍ ذكرَهُ ابنُ عبدالبَرِّ (٢) وغيرُهُ: «أوحى اللَّهُ إلى نبيٍّ من أنبياءِ بني إسرائيلَ: قُل لفلانِ العابِد: أمَّا زهدُكَ في الدُّنيا فقد تعجَّلتَ به الرَّاحَة، وأمَّا انقطاعُكَ إليَّ فقد اكتَسَبتَ به العزَّ، فما عملتَ فيما لي عَليكَ ؟ قال : وما لكَ عليَ ؟ قال : وما لكَ عليَ ؟ قال : هل واليَّتَ فيَّ عليَتَ فيَّ عدوًا ؟ ».

وذُكرَ أيضًا أنَّهُ أوحى اللَّهُ إلى جبريلَ:أنِ اخسِف بقَريَةِ كذا وكذا، قال : يا ربِّ إنَّ فيهم فلانًا العابدَ ! قال : به فابدَأ، إنَّهُ لم يتمعَّرْ وجهُهُ فيَّ يومَّا قَطُّ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا « الأصل ».

<sup>(</sup>٢) في « التمهيد » (١٧ / ٤٣٢).

ورواه أبو نُعيم في « الحلية »( ١٠ / ٣١٦ ) والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣ / ٢٠٢ ) . وقد أعلَّ إسنادَهُ ابنُ عبد البرّ نفشه بحُمَيدِ الأعرجِ، فقال : « منكر الحديث عند جميع أهل النقل »، وكذا أعلَّه بالوقف .

قلتُ : وفيه أَيضًا خَلَفُ بن خليفة ، وقد كذَّبه ابن معين .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٢٣٩٠ - مجمع البحرين) والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧٥ / ٢٧٠ ) : « عُبيد بن إسحاق العمّار ، وعمّار بن سيف كلاهما ضعيفٌ » .

الوجه الحادي والتسعون: حديثُ ابن عُمر عن النَّبيِّ عَيْكِهُ: « إذا مَرَرتُم مجالس العلم رياض الجنّة برياض الجنَّةِ فارتَعوا »، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وما رياضُ الجنَّةِ ؟ قال: «حِلَقُ الذُّكر؛ فإنَّ للَّهِ سيَّاراتٍ من الملائكَةِ يطلبونَ حِلَقَ الذَّكرَ، فإذا أَتُوا عليهم حفُّوا بهم » .

قال عطاء : مجالس الذِّكر مجالس الحلال والحرام ؛ كيفَ يَشتري ويَبيعُ ويَصومُ ويُصلِّي ويتصدَّقُ وينكحُ ويطلُّقُ ويحجُّ .

ذكرهُ الخطيبُ في كتابِ « الفَقيه والمُتفقُّه »<sup>(١)</sup>، وقَد تَقدُّمَ بيانهُ .

الوجه الثّاني والتسعون : ما رواهُ الخطيبُ أيضًا (٢) عن ابن عُمر يرفعهُ : « مجلسُ فقه خيرٌ من عبادَةِ ستِّينَ سنَّةً » .

وفى رفعهِ نَظرٌ .

الهجه الثَّالث والتسعون: ما رواهُ أيضًا (٣) من حديثِ عبدالرَّحمن بن عَوفٍ يرفعهُ : ﴿ يَسيرُ الفِقهِ خيرٌ من كثيرِ العبادَةِ ﴾ ، ولا يثبت رَفْعُهُ .

وقال البيهقي : « المحفوظ من قول مالك بن دينار » .

وضعَّفه العراقي في « تخريج الإحياء » ( ٧ / ١١ ) .

(١) (١/١)، والحديثُ حَسَنٌ، انظر « الضعيفة » (١١٥٠) و « الصحيحة » · ( ۲077 )

( ٢ ) في « الفقيه والمتفقه » ( ١ / ١٤ ) ، وهو قطعةٌ من حديثٍ .

ورواه ابن عبد البر في « الجامع َّ» ( ٢ / ٤٤ ) .

وفي سنده عبداللَّه بن أَذَيْنَة؛ روى أحاديث موضوعة، وعبدالوهاب بن مجاهد متروك . وأعلُّه بذلك ابن عراق في « تنزيه الشريعة » ( ٢ / ٢٧٨ ) .

(٣) (١/١١ و ١٥).

ورواه الطبراني في « الكبير » ( ١ / ٩٧ ) والشجري في « أماليه » ( ١ / ٤٦ ) . وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٢٠ – ١٢١ ) : « وفيه خارجة بن مُصعَب؛ وهو ضعىفٌ جدًّا » .

العالم وفضله

فضل يسير الفقه

الفقية والعابدُ

الوجه الزابع والتسعون : ما رواهُ أيضًا (١) من حديثِ أنس يرفعهُ : « فقيةُ أفضلُ عندَ اللَّهِ من ألفِ عابدٍ » .

وهو في الترمذي <sup>(٢)</sup> من حديثِ رَوْحِ بن جناح ، عن مُجاهدِ ، عن ابنِ عبَّاس مرفوعًا .

وفي ثُبوتهما مرفوعين نظرٌ .

والظُّاهِرُ أنَّ هذا من كلامِ الصَّحابَةِ فمَن دونهم .

الوجه الخامس والتسعون : ما رواهُ أيضًا (٣) عن ابنِ عُمر يرفعُهُ : « أفضلُ العبادَةِ الفقهُ » .

.(\\/\)(\)

وفي إِسنادهِ وضَّاعٌ مشهورٌ هو سمعان بن مهديّ، قال الذهبي في « الميزان »( ٢ / ٢٣٤ ) : « حيوانٌ لا يُعرف » .

(۲) (برقم: ۲۹۸۱).

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) والخطيب في « الفقيه والمتفقّه » ( ۱ / ۲۲ ) ، وابن عبدالبر في « الجامع » ( ۱ / ۲۲ ) ، وابن حبَّان في « المجروحين » ( ۱ / ۲۹۸ ) .

ورواه ابن الجوزي في « العلل الواهية » ( ۱۹۲ ) ، وقال :

« هذا حديثٌ لا يصحُّ عن رسول اللَّه عَيْظَةِ ، والمتَّهم برفعهِ روح بن جَناح ؛ قال أَبو حاتم ابن حِبَّان : « رُوح يروي عن الثقات ما إِذا سمعه من ليس بمتبحِّر في صناعةِ الحديثِ شهد له بالوضع ، ومنه هذا الحديث » .

وانظر « تهذيب التَّهذيب » ( ٣ / ٢٩٣ ) .

.(11/1)(7)

ورواه الطَّبري في « الصَّغير » ( ٢ / ١٢٣ ) و « الأوسط » ( ١٩٥ – مجمع البحرين ) . وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٢٠ ) – بعد أَنْ زاد نسبتَه لِـ « الكبير » – : « وفيه

محمد بن أُبي ليلي : ضَعَّفوه لسوء حفظه » .

وفي الباب عن ابن عبَّاس عند القُضاعي في « مسند الشهاب » ( ٢ / ٢٤٩ ) . ·

أَفضلُ العبادةِ

الفقة

الوجه السَّادسُ والتسعون : ما رواهُ(١) أيضًا من حديثِ نافع عن ابنِ بين العبادة عمر يرفعهُ : « ما عُبِدَ اللَّهُ بشيءٍ أفضلَ من فقهٍ في دينٍ » .

والفقه

بين العالم والغازي

بين العلم

الوجه السَّابِع والتسعون: ما رواهُ عن عليِّ أنَّهُ قال: العالمُ أعظَمُ أجرًا من الصَّائم القائم الغازي في سبيلِ اللَّهِ .

الوجهُ الثَّامِنُ والتسعون : ما رواهُ المعُخَلِّصُ (٢)، عن صاعدٍ : حدَّثنا القاسمُ بن الفَضلِ بن بَزِيع : حدَّثنا حجَّاجُ بن نُصَيرِ : حدَّثنا هلالُ بن عبدالرَّحمن الحَنَفيّ ، عن عطاء بن أبي مَيمونَةَ ، عن أبي هُرَيرَةَ وأبي ذرِّ أنَّهما قالاً : « بابٌ منَ العلم نتعلَّمُهُ أحبُّ إلينا من ألفِ ركعَةٍ تطوُّعًا، وبابٌ من العلم نُعَلِّمُهُ - عُملَ بهِ أو لم يُعمَلُ به - أحبُّ إلينا من مئةِ ركعَةٍ تطوُّعًا » .

وقالاً : سمعنا رسولَ اللَّهِ عَلِيْكُ يقول : « إذا جاءَ الموتُ طالبَ العلم وهو على هذه الحال ماتَ شهيدًا ».

ورواهُ ابنُ أبي داودَ عن شادانَ عن حجَّاج به .

ورواه البيهقي في « شُعب الإِيمان » ( ١٥٨٣ ) وأُبو نُعيم في « أُخبار أُصبهان »( ١ / ٧٩ ) . وفي سنده محمد بن صالح الأشجّ ، لم يُوثِّقُهُ إِلَّا ابن حِبَّان ، وقال : يُخطئ ! وقال البيهقي : « والمحفوظ هذا اللَّفظُ مِن قول الزُّهْري » .

قلتُ : وسيأتي تخريجه قريبًا .

( ٢ ) ورواه – من غير طريق المُخلِّص – الخطيب في « الفقيه والمتفقَّه » ( ١ / ١٦ ) ، وفي « تاريخ بغداد » ( ٩ / ٢٤٧ ) والبزَّار ( ١٣٨ ) وابن عبدالبَرّ ( ١ / ٢٥ ) والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ٣ / ٣٩٧ ) مِن طريقِ حَجّاجِ بِنْ نُصَيْرٍ بِهِ .

وأورده العُقيلي في « الضُّعفاء » ( ٤ / ٣٥٠ ) من مناكير هلال الحَنَفي ، ثمَّ قال : « كل هذا مناكير لا أُصول لها ولا يُتابَع عليها » .

وبه أعلّه الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٢٤ ) ·

قلتُ : شاهدهُ ما مرّ (۱) من حديثِ التّرمذي عن أنسٍ يَرفعهُ : « مَن خَرَجَ في طلبِ العلمِ فهو في سبيلِ اللّهِ حتى يَرجعَ » .

الوجه التاسع والتسعون: ما رواهُ الخطيبُ (٢) أيضًا عن أبي هُرَيرَةَ قال : « لأن أعلمَ بابًا من العلمِ في أمرٍ أو نَهيِ أحبُ إليَّ من سبعينَ غَزوَةً في سبيل اللَّهِ » .

وهذا - إن صحَّ - فمعناهُ: أحبُ إليَّ من سبعينَ غَزوَةً بلا علم ، لأنَّ العملَ بلا علم ، لأنَّ العملَ بلا علم فسادُهُ أكثرُ من صلاحِهِ ، أو يريدُ علما يتعلَّمُهُ ويُعلِّمُهُ فيكونُ له أجرُ من عَمِلَ به إلى يوم القيامَةِ ، وهذا لا يحصُلُ في الغَزوِ المُجرَّدِ .

**الوجه المِئة** : ما رواهُ الخطيبُ (٣) أيضًا عن أبي الدَّرداء أنَّهُ قال :

مُذاكَرةُ العلمِ ساعَةً خيرٌ من قيامِ ليلَةِ .

الوجه الحادي والمِئة : ما رواهُ (٤) عن الحَسَن، قال : لأن أتعلَّمَ بابًا من العلمِ فَأُعلِّمَهُ مُسلِمًا أَحَبُ إليَّ من أن يكونَ لي الدُّنيا كُلُّها فأُنفِقَها في سبيلِ اللَّه .

الوجه الثَّاني والمِنة: قال مكحولٌ: ما عُبِدَ اللَّهُ بأَفضَلَ من الفِقهِ (٥).

الوجه القالث والمِئة : قال سَعيدُ بن المُسيِّب : ليسَت عبادَةُ اللَّهِ بالصَّوم والصَّلاةِ ، ولكنْ بالفِقهِ في دينِهِ (٦٠) .

بين العلم والعبادة

بين العلم والصدقة

العبادة من أَفض الفقه

العبادة بالفقه

<sup>(</sup>١) انظر (ص: ) فيما سبق، والحديثُ ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٢) (١/١٦)، ولم يصحُّ!

<sup>(</sup>٣)(١/١٦)، وفيه انقطاعٌ!

<sup>(</sup> ٤ ) « الفقيه والمتفقّه » ( ١ / ١٦ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) المصدر السابق ( ١ / ٢٣ ) ، وفيه متروكً !

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق وفيه صالح بن محمَّد الَّايْثي ؛ ضعيفٌ .

وهذا الكلامُ يُرادُ به أمران :

أحدهما: أنَّها ليسَت بالصَّومِ والصَّلاةِ الخالِيَيْنِ عن العلمِ ، ولكنْ بالفِقهِ الذي يُعلَمُ به كيفَ الصَّومُ والصَّلاةُ .

والثَّاني : أنَّها ليسَت الصَّومَ والصَّلاةَ فَقَط ، بل الفِقهُ في دينهِ من أعظم عباداته .

الوجه الزّابع والمعنة: قال إسحاقُ بن عبدِاللّهِ بن أبي فَروَةَ: أقربُ النَّاسِ من درَجَةِ النُّبوّةِ العلماءُ وأهلُ الجهادِ ، والعلماءُ دلّوا النَّاسَ على ما جاءَت به الرُّسُلُ ، وأَهلُ الجهاد جاهدوا على ما جاءَ به الرُّسُلُ .

وقَد تَقدُّمَ الكلامُ في تفضيلِ العالِمِ على الشُّهيدِ وعكسهِ .

الوجه الخامس والمعنة : قالَ سفيانُ بن عُيَينَة : أَرفَعُ النَّاسِ عندَ اللَّهِ منزلَةً من كانَ بينَ اللَّهِ وبينَ عبادهِ ؛ وهم الرُّسُلُ والعلماءُ .

الوجهُ السَّادسُ والمِئة : قال محمَّدُ بن شهابِ الزَّهْرِيِّ : ما عُبِدَ اللَّهُ عَبِلَ اللَّهُ عَبِدَ اللَّهُ عَالَمُ عَبِدَ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى المُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

وهذا الكلامُ ونحوهُ يُرادُ به أنَّهُ ما يُعبَدُ اللَّهُ بمثلِ أَنْ يُتعبَّدَ بالفِقهِ في الدِّينِ ، فيكونَ نفسُ التَّفقُّهِ عبادَةً ؛ كما قال مُعادُ بن جَبَلٍ : عليكُم بالعلمِ ؛ فإنَّ طلبَهُ للَّهِ عبادَةً .

وسيأتي إنْ شاءَ اللَّهُ ذكرُ كلامهِ بتمامهِ .

العلماء والأنبياء

رفعة العلماءِ

الفقه عبادةً

<sup>(</sup>١) رواه أبو نُعيم في « الحلية » (٣ / ٣٦٥ ) وعبدالرزَّاق (١١ / ٢٠٤٧٩ ) والخطيب في « الفقيه والمتفقه » (١ / ٢٣ ) وابن عبدالبرّ في « الجامع » (رقم : ١١٠ و ٢٤٦ ) . وسندُهُ صحيحٌ .

وقَد يُرادُ به أنَّهُ ما عُبِدَ اللَّهُ بعبادةٍ أفضَلَ من عبادةٍ يَصحبُها الفقهُ في الدِّينِ ؛ لعلمِ الفقيهِ في دينهِ بمراتبِ العباداتِ ومُفْسِداتها وواجباتها وسُننها وما يُكمِّلها وما ينقصها .

وكلا المعنيينِ صحيحٌ .

الوجه السّابع والمِنة: قال سَهلُ بن عبدِاللّهِ التَّسْتَريّ: من أرادَ النَّظَرَ إلى مجالسِ الأنبياءِ فلْيَنظُر إلى مجالسِ العلماء؛ وهذا لأنَّ العلماء نُحلفاءُ الرُّسلِ في أُمَمِهِم ، ووارثوهم في علمهم ، فمجالسُهم مجالسُ خلافَةِ النُّبوَّةِ .

الوجه الثّامن والمِنة : أنَّ كثيرًا من الأئمَّةِ صرَّحوا بأنَّ أفضَلَ الأعمالِ بعدَ الفرائض طلبُ العلم :

فقال الشافعيُّ : ليسَ شيءٌ بَعدَ الفرائضِ أفضَلَ من طلبِ العلمِ . وهذا الذي ذَكَرَهُ أصحابُهُ عنه أنَّهُ مذهبُهُ .

وكذلكَ قال سُفيانُ الثَّوريُّ .

وحكاهُ الحنفيَّةُ عن أبي حَنيفَةً .

وأمَّا الإمامُ أحمدُ فحُكِيَ عنه ثلاثُ رواياتٍ :

إحداهُنَّ : أنَّهُ العلمُ ؛ فإنَّهُ قيلَ له : أيَّ شيءٍ أحبُ إليكَ ؛ أجلسُ باللَّيلِ أنسخُ أو أُصلِّي تطوُّعًا ؟ قال : نَسْخُكَ تعلمُ به أمورَ دينكَ فهو أحبُ إليَّ . وذكرَ الخلّالُ عنه في كتابِ « العلمِ » نُصوصًا كثيرةً في تفضيلِ العلمِ . ومن كلامهِ فيه : النَّاسُ إلى العلمِ أحوَجُ منهم إلى الطَّعامِ والشرابِ . وقد تَقدَّمَ .

والرِّوايَةُ النَّانيَةُ : أَنَّ أَفضَلَ الأعمالِ بعدَ الفرائضِ صلاةُ التَّطوُّعِ ؛ واحتجَّ

مجالس العلماء

طلب العلم من أَفضل الأَعمال لهذهِ الرِّوايَةِ بقولهِ عَلِيْكُمْ : « واعلَموا أنَّ خيرَ أعمالِكُم الصَّلاةُ »(')، وبقوله في حديثِ أبي ذرِّ وقد سألهُ عن الصَّلاةِ ؟ فقال : « خَيرٌ موضوعٌ »('')، وبأنَّهُ أوصى مَنْ سألَهُ مُرافَقَتَهُ في الجنَّةِ بكثرَةِ السُّجودِ ، وهو الصَّلاةُ(") .

وكذلكَ قُولُهُ في الحديثِ الآخرِ : « عليكَ بكثرَةِ الشَّجُودِ ؛ فإنَّكَ لا تسجُدُ للَّهِ سَجَدَةً إلا رَفَعَكَ اللَّهُ بها درجَةً ، وحطَّ عنكَ بها خطيئةً »(٤)، وبالأحاديثِ الدَّالَّةِ على تفضيل الصَّلاةِ .

والرّوايةُ الثَّالثةُ : أنَّهُ الجهادُ ، فإنَّهُ [ عَيْنَكُ ] قال : « لا أعدِلُ بالجهادِ شيئًا ، ومَن ذا يُطيقهُ ! »(٥).

ولا ريبَ أنَّ أكثَرَ الأحاديثِ في الصَّلاةِ والجهادِ .

وأمَّا مالكٌ ؛ فقال ابنُ القاسمِ : سمعتُ مالكًا يقولُ : إنَّ أقواما ابتَغوا العبادَةَ وأضاعوا العلمَ ، فخرجوا على أُمَّةِ محمَّدِ عَيِّلِيَّةٍ بأسيافهم (٦) ، ولو ابتَغوا العلمَ لحَجَزَهُم عن ذلكَ .

قال مالكٌ : وكتبَ أبو موسى الأشعَريّ إلى عُمَر بن الخطَّابِ أنَّهُ قد قرأً

<sup>(</sup> ۱ ) رواه أُحمد ( ٥ / ٢٧٦ – ٢٧٧و٢٨٦و ٢٨٠ ) ، وابن ماجة ( ٢٧٧ ) والدارمي ( ١ / ٢٥٨ ) وابن حبًان ( ١٠٣٧ ) ، والبيهقي ( ١ / ٤٥٧ ) ، والطيالسي ( ٩٩٦ ) من طرق عن ثوبان ، وسنده حسن .

<sup>(</sup> ٢ ) أَو : « خَيْرُ موضوعٍ » ، والحديثُ حسنٌ ، رُوي من ثلاثة طُرُق ، انظر لها : « التلخيص الحبير » ( ٢ / ٢١ ) و « صحيح الترغيب » ( ٣٨٦ ) ، « إِتّحاف السادة المتقين » ( ٣ / ٣٦١ ) و « عُمدة التفسير » ( ٢ / ١٥٧ ) للشيخ أَحمد شاكر .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم ( ٤٨٩ ) عن ربيعةً بن كعبٍ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم ( ٤٨٨ ) عن ثوبان .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري ( ٢٧٨٥ ) ، ومسلم ( ١٨٧٨ ) عن أَبي هُريرة ؛ بنحوه .

<sup>(</sup> ٦ ) وكثيرُ مِن فِتَن العصر الحاضِرِ ناشثةٌ عن العلَّةِ ذاتِها !!

القرآن عندنا عَددُ كذا وكذا ، فكتَبَ إليهِ عُمَر : أَنِ افْرِضَ عليهم مَن بيتِ المال ، فلمَّا كانَ في العامِ الثَّاني كتَبَ إليهِ أَنَّهُ قَد قرأَ القرآنَ عندنا عددٌ كثيرٌ لأكثَرَ من ذلكَ ، فكتَبَ إليهِ عمرُ : أَنِ امْحُهم من الدِّيوانِ ، فإنِّي أَخافُ أَن يُسرعَ النَّاسُ في القرآنِ أَن يتفقَّهوا في الدِّينِ فيتأوَّلوهُ على غيرِ تأويلهِ .

وقال ابنُ وهبِ : كنتُ بينَ يَدي مالكِ بن أنسِ فَوَضَعتُ ألواحي وقمتُ إلى الصَّلاةِ ، فقال : ما الذي قُمتَ إليهِ بأفضَلَ من الذي تركتَهُ(١).

قال شيخُنا<sup>(۲)</sup>: وهذه الأمورُ الثَّلاثةُ التي فضَّلَ كلُّ واحدِ من الأَئمَّةِ بعضَها – وهي الصَّلاةُ والعلمُ والجهادُ – هي التي قال فيها عُمَرُ بن الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ : لولا ثلاثٌ في الدُّنيا لَمَا أُحبَبتُ البقاءَ فيها ؛ لولا أن أُحمَلَ ، أو أُجهِّزَ جيشًا في سبيلِ اللَّهِ ، ولولا مُكابَدَةُ هذا الليلِ ، ولولا مُجالسَةُ أقوامٍ ينتقونَ أطايبَ الكَّلام كما يُنتقى أطايبُ الثَّمرِ لَمَا أُحبَبتُ البَقاءَ .

فَالْأُوَّلُ : الجهادُ، والثَّاني : قيامُ الليلِ، والثَّالثُ : مذاكرَةُ العلمِ .

فاجتَمَعَت في الصَّحابَةِ بكمالهم ، وتفرَّقَت فيمَن بعدهم .

الوجه التَّاسعُ والمِنة : ما ذكرهُ أبو نُعيم (٣) وغيرهُ عن بَعضِ أصحابِ

<sup>( )</sup> رواه ابن عبدالبرّ في « جامع بیان العلم » ( 1 / 1 ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو شيخ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه اللَّه .

<sup>(</sup>٣) في « الحلية » (٢ / ٢١٢ ) عن تحذيفة .

ورواه عنه – أَيضًا – البزَّار ( ١ / ٨٥ – زوائده ) ، والطبراني في « الأُوسط » ( ١٩٦ – مجمع البحرين ) ، والحاكم ( ١ / ٩٢ ) ، والبيهقي في « المدخل » ( ٤٥٦ ) ، وابن عدي ( ٤ /١٥١ ) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ٧٦ ) .

وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١ / ٢١٠ ) : « وفيه عبدالله بن عبدالقدُّوس ، وثقه البخاري وابن حبَّان ، وضعَّفه ابن معين » .

العلمُ خيرً من النوافل رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنَّهُ قال : « فَصْلُ العلمِ خَيرٌ مَن نَفْلِ العَمَلِ وَحِيرُ دينكُم الورعُ » . وقد رُويَ هذا مرفوعًا من حديثِ عائشة رضيَ اللَّهُ عنها ؛ وفي رَفعهِ نَظَرٌ . وهذا الكلامُ هو فَصلُ الخطابِ في هذه المسألةِ ؛ فإنَّهُ إذا كانَ كلَّ من العلمِ والعَمَلِ فَرضًا فلا بدَّ منهما كالصَّومِ والصَّلاةِ ، فإذا كانا فَصْلَينِ – وهما النَّفلانِ المُتطوَّعُ بهما – ففضلُ العلمِ ونفلُهُ خَيرٌ من فَصْلِ العبادةِ ونَفلها ؛ لأنَّ العلمَ يَعُمُّ نفعُهُ صاحبَهُ والنَّاسَ معهُ ، والعبادةُ يختصُ نفعها بصاحبها، ولأنَّ العلمَ العلمَ ونفلُهُ عنه ، وَلِمَا مرَّ من الوجوهِ السَّابقةِ . المَعْمُ وغيرهما العاهُ وغيرهما العبادَ أَلَّهُ النَّاسُ عنه ، ولِمَا مرَّ من الوجوهِ السَّابقةِ . المؤجهُ العاشر بعد المِئة : ما رواهُ الخطيبُ وأبو نُعيمٍ وغيرهما (١) عن الوجه وغيرهما عنه ، وأبو نُعيمٍ وغيرهما عنه عنه وأبو نُعيمٍ وغيرهما عنه المؤبودُ وأبو نُعيمٍ وغيرهما عنه عنه وأبو نُعيمٍ وغيرهما الله عنه المؤبودُ وأبو نُعيمٍ وغيرهما الله عنه عنه وأبو نُعيمٍ وغيرهما عنه عنه وأبو نُعيمٍ وغيرهما الله عنه المؤبودُ وأبو نُعيمٍ وغيرهما الله عنه المؤبودُ وأبو نُعيمٍ وغيرهما الله عنه المؤبودُ وأبودُ المؤبودُ وأبودُ المؤبودُ وأبودُ المؤبودُ وأبودُ المؤبودُ وأبودُ المؤبودُ وأبودُ وأبودُ المؤبودُ وأبودُ وأبودُ

الوجه العاسر بعد المجمه : ما رواه الحطيب وابو تعيم وعيرهما عن مُعاذِ بن جبل رضي اللَّهُ عنه قال : تعلَّموا العلم ؛ فإنَّ تعلَّمهُ للَّهِ خشيةٌ ، وطلبتهُ

وقد رواه الحاكم ( ١ / ٩٢ ) ، والبيهقي في « الزهد » ( ٢٠٣ ) عن سعد بن أبي وقًاص ، بسند حسن إِنْ شاء اللَّه .

ورواه الطبراني في « الأوسط »( ١٩٥ - مجمع البحرين )، وفي « الصغير » ( ٢ / ١٢٣ )، وفي « الكبير » - كما في « مجمع الزوائد » ( ١ / ١٢٠ ) - .

وقال الهيثمي : « وفيه محمد بن أُبي ليلي : ضعَّفوه لسوء حفظه ْ» .

وأَمَّا حديثُ عائشةَ ؛ فرواه ابنُ عديّ في « الكامل » ( ٦ / ٢١٧٠ ) ، وفي سندِه محمَّد ابن عبدالملك : مُتَّهَمِّ !

وللحديث طرق أُخرى مرفوعة وموقوفة : فانظر « مسند الشهاب » ( ٤٠ ) « العلل المتناهية » ( ٧٦ ) « الأَربعون الصغرى » ( ٦٥ ) « شعب الإِيمان » ( ٤ / ٣٣٥ – هند ) و « زهد وكيع » ( ٢٢٢ ) .

(١) رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » (١ / ١٥) – عن أَبِي هُريرة مرفوعًا ، ولم أَره عنده موقوفًا على مُعاذ ! – وأَبو نُعيم في « الحلية » (١ / ٢٣٩ ) موقوفًا عليه . ورواه ابنُ عبدالبرّ في « الجامع » (١ / ٦٥ ) موقوفًا – أَيضًا – .

العلمُ الخشيةُ

<sup>=</sup> وحسَّنه المنذري في « الترغيب » (۹۳/۱) .

عبادة ، ومُدارسَتَهُ تسبيخ ، والبَحثَ عنهُ جهاد ، وتعليمَهُ لمن لا يُحسِنُهُ صدَقة ، وبذلَهُ لأهلهِ قُربة ، به يُعرَفُ اللَّهُ ويُعبَدُ ، وبه يُوحَدُ ، وبه يُعرَفُ الحلالُ من الحرامِ ، وتُوصَلُ الأرحام ، وهو الأنيسُ في الوحدةِ ، والصَّاحبُ في الخُلوةِ ، والدَّليلُ على السرَّاءِ ، والمُعينُ على الضرَّاءِ ، والوزيرُ عند الأخلاءِ ، والقريبُ عندَ الغُرباءِ ، ومنارُ سبيلِ الجنَّةِ ، يرفعُ اللَّهُ به أقواما فيجعلُهُم في الخيرِ قادَة وسادَة يُقتدى بهم ، أدلَّة في الخيرِ تُقتَصُّ آثارهُم ، وتُرمَقُ أفعالُهم ، وتَرغبُ الملائكةُ في خَلَّتِهِم وبأجنحتها تمسحُهم ، يَستغفرُ لهم كُلُّ رطبِ ويابسِ حتى حيتانُ البَحرِ وهوامُهُ ، وسِباعُ البَرِّ وأنعامُهُ ، والسَّماءُ ونجومُها ، والعلمُ حياةُ القلوبِ من النَّعمى ، ونورٌ للأبصارِ من الظَّلَمِ ، وقوَّة للأبدانِ من الضَّعفِ ، يبلغُ به العَبدُ منازلَ الأبرارِ والدَّرجاتِ العُلى ، التَّفكُرُ فيه يُعدَلُ بالصِّيامِ ، ومدارستُهُ بالقيامِ ، منازلَ الأبرارِ والدَّرجاتِ العُلى ، التَّفكُرُ فيه يُعدَلُ بالصِّيامِ ، ومدارستُهُ بالقيامِ ، وهو إمامٌ للعَمَل ، والعَمَلُ تابعُهُ ، يُلْهَمُهُ السَّعداءُ ، ويُحرمُهُ الأَشْقياءُ .

هذا الأثُرُ معروفٌ عن معاذٍ .

ورواهُ أبو نُعيمٍ في « المُعجم »(١) من حديثِ مُعاذِ مرفوعًا إلى النَّبيِّ عَيْنِكُمُ ولا يثبتُ ، وَحَسْبُهُ أَن يَصِلَ إلى معاذ .

<sup>(</sup>١) وكذا ابنُ عبدالبرّ في « الجامع » (١/ ٦٥) وقال عَقِبَهُ :

<sup>«</sup> وهو حديثٌ حَسَنٌ جدّاً ، ولكنْ ليس له إِسنادٌ قويٌّ » .

وتعقّب كلمَته هذه المنذريُّ في « الترغيب » ( ١ / ٩٥ ) بقوله : « كذا قال رحمه اللّه ، ورفعُهُ غريبٌ جدًّا » .

وقال العراقي في « تخريج الإِحياء » ( ١ / ١ ) مُوضِحًا : « قوله : حسن ؛ أَراد به الحسن المعنوي ، لا الحسن المصطلح عليه بين أَهل الحديث ؛ فإِنَّ موسى بن محمد البلقاوي كذّبه أَبو زُرعة وأَبو حاتم ! » .

وانظر « شرح الإِحياء » ( ۱ / ۱۱۹ ) ؛ و « تنزيه الشريعة » ( ۱ / ۲۸۱ ) ، و « جمع الجوامع » ( ۱ / ۲۸۱ – ترتيبه ) .

ت طالب

العلم

الوجه الحادي عشر بعد المعنة: ما رواه يونش بن عبدالأعلى ، عن ابن أبي فُا بْكِ: حدَّ ثني عمرو بن كثير ، عن أبي العلاء ، عن الحسن ، عن رسول الله عَيْلِيَّة قال : « مَن جاءَهُ الموتُ وهو يطلبُ العلم ليُحيِي به الإسلام فبينهُ وبينَ الأنبياء في الجنَّة درجَةُ النُبوَّة »(١) .

وقَد رُويَ من حديثِ عليِّ بن زيد بن مُجدعانَ ، عن سعيدِ بن المُسيِّب ، عن البيِّ عَيِّلِهِ (٢). عن ابنِ عبَّاسٍ ، عن النَّبيِّ عَيِّلُهُ (٢).

وهذا - وإنْ كانَ لا يَثْبُتُ إسنادهُ - فلا يَبْعُدُ معناهُ مِن الصَّحَةِ ؛ فإنَّ أفضَلَ الدَّرجاتِ النَّبُوَّةُ ، وبَعدها الصَّلامُ . أفضَلَ الدَّرجاتِ النَّبُوَّةُ ، وبَعدها الصَّلامُ .

وهذه الدَّرجاتُ الأربعُ ذكرها اللَّهُ تعالى في كتابهِ في قوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولئكَ مَعَ الَّذينَ أَنعَمَ الله عليهم من النَّبيِّينَ والصِّدِيقِينَ والصَّدِيقِينَ والصَّدِيقِينَ والصَّدِيقِينَ والصَّدِينَ وحَسُنَ أُولئكَ رفيقًا ﴾ [ النساء: ٦٩ ] .

فَهَن طَلَبَ العلمَ ليُحيي به الإسلامَ فهو من الصِّدِّيقينَ ، ودرجتُهُ بعدَ درجةِ النَّبوَّة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبدالبر في « الجامع » (١/ ٥٥) من طريق ابن أَبي خَيْرة عن عَمْرو بن کثیر به .

ورواه الدارمي في « سُننه » ( ١ / ١٠٠ ) والشجري في « أَماليه » ( ١ / ١ ٥ ) من طريق محمد بن إِسماعيل ، عن عَمرو بهِ ، لكنه أَسقط أَبا العلاء ! وهو مرسلٌ ضعيفٌ .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » (٢/ ٨٥) ، وقد أُعلَّه – والمرسَلَ – الحافظُ ابن عبدالبرّ في « الجامع » (١/ ٥٥) ، وكذا العراقي في « تخريج الإِحياء » (١/ ١٠) بالاضطراب .

وانظر « شرح الإِحياء » ( ۱ / ۱۰۰ – ۱۰۱ ) .

العلم : الحسنة في الدنيا الوجه الثّاني عَشَر بعد المِئة: قال الحسنُ في قولِه تعالى: ﴿ رَبَّنا آتِنا فِي اللَّذِيا حَسَنَةً ﴾ [ البقرة: ٢٠١] هي العلمُ والعبادَةُ، ﴿ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [ البقرة: ٢٠١] هي الجنَّةُ (١).

وهذا مِنْ أَحسَنِ التَّفسيرِ ؛ فإنَّ أجلَّ حسناتِ الدُّنيا العلمُ النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ .

العلم بالتّعلّم الوجه الثّالث عَشر بعد المِئة: قال ابنُ مَسعودِ: عليكُم بالعلمِ قبلَ أَن يُرفَعَ ، ورفعُهُ هلاكُ العلماءِ ، فوالذي نفسي بيدهِ لَيَوَدَّنَّ رجالٌ قُتلوا في سبيلِ اللَّهِ شهداءَ أَنْ يَبعثَهُم اللَّهُ عُلماءَ لِمَا يَرُونَ من كرامتهِم ، وإنَّ أَحَدًا لم يُولَد عالمًا ، وإنَّ مَا العلمُ بالتَّعلُم (٢) .

الوجهُ الزَّابِعَ عَشَر بعد المِئة : قال ابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيرَةَ - وبعدهما أحمَدُ بن حَنبل - : تذاكُرُ العلم بَعضَ ليلةٍ أحبُّ إلينا من إحيائها (٣).

الوجه الخامس عَشر بعد المِئة : قال عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه : أيُّها النَّاسُ

( ١ ) أُخرجه ابنُ أَبي شيبة وعَبْد بن مُحميد ، وابن جرير ، والمَرْهَبي في « فضل العلم » ، والبيهقي في « شعب الإِيمان » .

كذا في « الدر المنثور » ( ١ / ٥٦٠ ) .

( ۲ ) رواه الدارمي ( ۱ / ٥٤ ) وعبدالرُّزاق ( ۱ / ۲۰۲ ) وابن عبدالبر في « الجامع ( ۲ / ۲۰۲ ) وابيهقي في « المدخل » ( ۳۸۷ ) .

وأُعلَّه البيهقي بالَّانقطَّاع ، وكذا الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ١٢٦ ) .

ثم رواه البيهقي ( ٣٨٨ ) موصولًا بنحوه ، مُختصرًا .

(٣) رواه عبدالرزَّاق ( ١١ / ٢٥٣ ) ، والدارمي ( ١ / ٨٢ ) وابن عبدالبرّ في « جامع بيان العلم » ( رقم : ١٠٧ ) عن ابن عبّاس .

وأُمَّا أَثَرُ أَبِي هريرة فقد تقدُّم إيرادُهُ وتخريجُهُ .

وكلامُ أُحمَّدَ رواه - بسنده ً- ابن عبدالبرّ ( رقم : ١٠٨ ) ، والخطيب في « الفقيه والمتفقّه » ( ١ / ١٧ ) .

بين العالِم وقيام

الليل

يستعتبُكُم فأُعْتِبُوهُ .

عليكم بالعلم ؛ فإنَّ للَّهِ سبحانهُ رداءً يحِجُّهُ ، فمَن طَلَبَ بابًا من العلُّم رَدَّأَهُ اللَّهُ عطاء الله لعباده أهل بردائهِ ، فإنْ أَذَنَبَ ذَنبًا استعتَبَهُ لئلّا يَسْلُبَهُ رداءَهُ ذلكَ حتى يموتَ به . العلم

قلتُ : ومعنى استعتابِ اللَّهِ عَبدَهُ أن يطلبَ منه أن يُعْتِبَهُ ؛ أي : يُزيلَ عَثْبَهُ عليه بالتَّوبَةِ والاستغفار والإنابَةِ ، فإذا أنابَ إليهِ رفَعَ عنه عَتْبَهُ ، فيكونُ قَد أعتبَ ربَّهُ ، أي : أزالَ عَتْبَهُ عليهِ، والرَّبُّ تعالى قد استعتَبهُ ؛ أي : طَلَبَ منه أن يُعتِبَهُ . ومن هذا قولُ ابن مسعودٍ - وقَد وَقَعَت زِلزَلةٌ بِالْكُوفَةِ - : إِنَّ رَبُّكُم

وهذا هو الاستعتابُ الذي نفاهُ سبحانهُ في الآخِرَةِ في قولهِ : ﴿ فاليومَ لا يُخرَجونَ منها ولا هُم يُستَعتَبونَ ﴾ [ الجاثية : ٣٥ ]، أي : لا نطلبُ منهم إزالَةَ عَتْبِنا عليهم ؛ فإنَّ إِزالَتُهُ إِنَّمَا تَكُونُ بالتَّوبَةِ ، وهي لا تنفعُ في الآخِرَةِ .

وهذا غيرُ استعتابِ العَبدِ ربَّهُ كما في قوله تعالى :﴿ فَإِنْ يَصبِرُوا فَالنَّارُ مثوىً لهُم وإن يُستَعتبوا فما هُم من المُعتبينَ ﴾ [ فصلت : ٢٤ ] ؟ فهذا معناهُ أن يطلبوا إزالَةَ عتبنا عليهم والعفوَ ، ﴿ فَمَا هُم من المُعتَبينَ ﴾ أي : ما هم ممَّن يُزالُ العتبُ عليه ، وهذا الاستعتابُ ينفَعُ في الدُّنيا دونَ الآخرَةِ .

الوجه السَّادسَ عَشَر بعد المِئة : قال عُمر رضى اللَّهُ عنهُ : موتُ ألفِ عابدٍ أهونُ من موتِ عالِم بَصيرِ بحلالِ اللَّهِ وحرامهِ .

ووجهُ قولِ عمر ، أنَّ هذا العالِمَ يَهدمُ على إبليسَ كُلُّ ما يَبنيهِ بعلمهِ وإرشادهِ ، وأمَّا العابدُ فنفعُهُ مقصورٌ على نفسهِ .

الهجه السَّابِعَ عَشَر بعد المِئة : قولُ بعض السَّلفِ : إذا أتى عليَّ يومٌ لا بزيادة علم أزدادُ فيهِ علمًا يُقرِّبني إلى اللَّهِ تعالى فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلكَ اليوم.

موت العالم موت العابد

کُلّ یوم

وقَد رُفعَ هذا إلى رسولِ اللَّهِ<sup>(۱)</sup>، ورَفْعُهُ إليهِ باطلٌ ، وحَسْبهُ أن يَصِلَ إلى واحدِ من الصَّحابَةِ أو التَّابعين .

وفي مثلهِ قال القائلُ :

إذا مرَّ بي يومٌ ولم أُستَفِدْ هُدىً

ولم أكتَسِبْ علمًا فما ذاكُ من عُمري

الوجه الثامن عَشَر بعد المِئة : قال بعضُ السَّلف : الإيمانُ عُريانٌ ، ولباسهُ التَّقوى ، وزينتُهُ الحياءُ ، وثمرتُهُ العلمُ .

وقَد رُفِعَ هذا أيضًا(٢)، ورفْعُهُ باطِلٌ .

الوجه التّاسع عَشَر بعد المِئة : أنَّهُ في بَعضِ الآثارِ : « بينَ العالِمِ والعابدِ مِئهُ درجَةٍ ، بين كُلِّ درجَتين محضْرُ الجوادِ المُضْمَر سبعينَ سنةً » .

وقَد رُفعَ هذا أيضًا(٣)، وفي رفعِهِ نظرٌ .

(١) رواه – مرفوعًا – إِسحاقُ بن راهويه في « مسنده » (١١٢٨ ) وأبو نُعيم في « الحلية » (٦ / ٦٠ ) ، عن عائشة . « الحلية » (٦ / ٦١ ) ، عن عائشة . وحكم ابنُ الجوزيّ في « الموضوعات » (١ / ٣٣٣ ) بوضعهِ .

وتابعه السيوطي في « اللآلئ » ( ١ / ٢٠٩ ) .

وانظر « سلسلة الأحاديث الضِعيفة » ( ٣٧٩ ) و « شرح الإِحياء » ( ١ / ٧٨ ) .

( ۲ ) رواه الشَّجْريُّ في « أَماليه » ( ۱ / ۱٥ و ٣٦ ) عن ابن مسعود .

وَ فِي إسناده محمد بن عُبيد اللَّه العَرْزَمِيّ ، وهو متروكٌ .

« وقد أُخرجه الحاكم في « تاريخ نيسابور » عن أُبي الدرداء بسند ضعيف » كما قال العراقي في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٦ ) .

وقد رواه مسدّد في « مسنده » - كما في « شرح الإِحياء » ( ١ / ٧٣ ) - والخرائطي في « مكارم الأُخلاق » ( ٢٧٣ ) عن وَهْب بن منبّه مقطوعًا بسند صحيح .

وقال السيوطي في « جَمْع الجوامع » ( ١ / ٤٠ ) : « معروف » !

( ٣ ) رواه الأصبهانيُّ في « الترغيب » (٢١١٦) عن ابن عمر، بلفظ: « ..سبعين درجة» .=

الإيمان ثمرته العلم

الفرق بين

العالم والعاب

مغفرة الله للعلماء

العُلَماء

هم النّاس

العلمُ هو ضل الحظوظ

الوجه العشرون بعد المئة: ما رواهُ حربٌ في « مسائلهِ »(١) مرفوعًا إلى النَّبيِّ عَلِيْكَ : « يجمعُ اللَّهُ تعالى العُلماءَ يومَ القيامَةِ ، ثمَّ يقولُ : يا مَعشرَ العلماءِ ، إنِّي لم أضعْ عِلْمي فيكُم إلَّا لعِلْمي بكم ، ولم أضع عِلْمي فيكُم لأُعذَّبكم، ولم أضع عِلْمي فيكُم لأُعذَّبكم، وذهَبوا فقَد غَفَرتُ لكم » .

وهذا وإنْ كانَ غَريْبًا فلهُ شواهدُ حِسَانٌ (٢) .

الوجه الحادي والعشرون بعد المبئة : قولُ ابن المبارك - وقد سُئل : مَن الناس ؟ - قال : العلماءُ ، قيل : فمن الملوكُ ؟ قال : الزهّادُ ، قيل : فمن

السِّفْلةُ ؟ قال : الذي يأكُلُ بدينه !

الوجه الثّاني والعشرون بعد المِئة : أنَّ مَنْ أدرك العلمَ لم يضرَّهُ ما فاتَهُ بعد إدراكهِ ، إذ هو أفضلُ الحظوظِ والعطايا ، ومَن فاتَهُ العلمُ لم ينفغهُ ما

ورُوي - أَيضًا - من طرق كُلّها واهية ، كما تراها - بنقدها - في « تخريج الإِحياء »

. ( A0 - A2 / 1 )

و ( الحُضْر ) : نوع من أنواع سير الفرس .

و ( المُضْمَر ) : هو الجواد المهيّأ للركض .

(١) ورواه ابن عدي في « الكامل » (٤ / ١٤٣٠) وابن عبدالبر في « الجامع » ( رقم ٢٣٣ ) ، والطبراني في « الصغير » ( ٥٩١ ) و « الكبير » - كما في « المجمع »

( ١ / ١٢٦ ) - عن أَبِي موسَى الأشعري .

وأُعَلُّه الهيثمي بموسى بن عُبيدة الرَّبَذيِّ ؛ وهو ضعيفٌ جدًّا .

وفاتَه إعلالُه بطلحة بن زيد ، وهو متهم ، كما قال ابن الجوزي في « الموضوعات »

. ( ۲7 / ۱ )

( ٢ ) لا ، فانْظُرْ ما سيأتي في التعليق على الوجهِ الخمسين بعد المئة .

<sup>=</sup> وفي سنده خارجه بن مُصعب ، وهو متروك ، وبه أَعلَّه العراقي في « تخريج الإِحياء » ( ١ / ١٠٢ ) بصيغةِ التمريض .

حَصَلَ له من الحظوظ ، بل يكونُ وَبَالًا عليه وسببًا لهلاكِه .

وفي هذا قال بعضُ السَّلف : أيَّ شيءِ أدركَ مَنْ فاته العلم ؟ وأيُّ شيءِ فاته من أدركَ العلم ؟!

الوجه المثالث والعشرون بعد المعنة : قال بعض العارفين : أليس المريض إذا مُنِعَ الطَّعامَ والشرابَ والدَّواءَ يموتُ ؟ قالوا : بلى، قال : فكذلك القلبُ إذا مُنِعَ عنه العلمُ والحكمةُ ثلاثةَ أيَّامِ يموتُ .

وصَدَقَ ؛ فإنَّ العلمَ طعامُ القلبِ وشرائِهُ ودواؤهُ ، وحياتُهُ موقوفَةٌ على ذلك ، فإذا فَقَد القلبُ العلمَ فهو مَيْتٌ ، ولكنْ لا يشعُرُ بموتِه ، كما أنَّ السَّكرانَ الذي قد زال عقلُه ، والحائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته – والمحبّ والمفكّر – قد بَطَلَ إحساسُهم بألمِ الجراحاتِ في تلك الحال ، فإذا صحوا وعادوا إلى حالِ الاعتدالِ أدركوا آلامَها .

هكذا العبدُ إذا حَطَّ عنه الموتُ أحمالَ الدُّنيا وشِواغلَها أَحَسَّ بهلاكهِ وخُسرانهِ .

فحتّامَ لا تصحُو وقد قَرُبَ المَدَىٰ

وحتَّامَ لا ينجابُ عن قلبكِ السُّكرُ

بل سوفَ تَصحُو حين ينكشِفُ الغَطَا

وتذكُرُ قَولي حينَ لا ينفعُ الذِّكِرُ

فإذا كُشفَ الغطاءُ ، وبَرَحَ الخفاءُ ، وبَلِيَتِ السَّرائرُ ، وبَدَتِ الضَّمائرُ ، وبُعثِرَ ما في القبور ، وحُصِّلَ ما في الصَّدورِ ؛ فحينئذِ يكونُ الجهلُ ظُلمةً على

العلم اةً القلوم الجاهلين ، والعلم حسرة على البطّالين .

الوجه الزابع والعشرون بعد المِئة: قال أبو الدَّرداء: مَن رأى أنَّ الغُدُوَّ إلى العلم ليسَ بجهادٍ فَقَد نَقَصَ في رأيهِ وعقلهِ .

وشاهدُ هذا قولُ معاذٍ ، وقد تقدُّم .

الوجه الخامس والعشرون بعد المِئة: قولُ أبي الدَّرداء - أيضًا - : لَأَنْ أَتعلَّم مسألةً أحبُّ إليَّ من قيام ليلةٍ.

الوجه السادس والعشرون بعد المِنة : قولُه أيضًا : العالِمُ والمُتعلِّمُ شريكانِ في الأجرِ ، وسائرُ النَّاسِ هَمَجْ لا خَيرَ فيهم (١) .

الوجه السابع والعشرون بعد المئة: ما رواهُ أبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحهِ » (٢) من حديثِ أبي هرَيرَة: أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ عَيْنِظَةً يقول: « مَن دخلَ مسجدنا هذا ليتعلَّمَ خيرًا أو ليعلِّمَهُ كانَ كالمُجاهدِ في سبيلِ اللَّهِ ، ومَن دخلَهُ لغير ذلكَ كان كالنَّاظر إلى ما ليسَ له ».

العلم

وقيام الليل

العلم جهاد

بين العالم والمتعلّم

لالب العلم كالمجاهد

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن أَحمد في « زوائد الزهد » (٢ / ٥٧) و أَبو نُعَيم في « الحلية » ( ١ / ٢١٢ ) وابن عبدالبرّ في « الجامع » (١ / ٣٣ ، ٣٤ ) ، والدارمي (١ / ٧٩ و ٩٠ ) ، وابن المُبارك في « الزهد » ( ٣٣ ) ، والآمُحرّي في « أَخلاق العُلماء » ( ٣٢ ) بسند منقطع .

<sup>(</sup> ۲ ) ( رقم : ۸۷ ) .

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۷ ) ، وابن أبي شيبة ( ۲۱ / ۲۰۹ ) ، وأُحمد ( ۲ /۳۵۰ و ٤١٥ و ٥٢٦ ) والحاكم ( ۱ / ۹۱ ) بسند حسن .

وصحّحه البوصيري في « الزوائد » ( ق ١٦ / ب ) .

ويشهد له حديثُ سَهْل بن سَعْد عند الطبراني في « الكبير » ( ٩٩١١ ) ، وسنده حسنٌ في الشواهد .

الوجه النّامن والعشرون بعد المِنة : ما رواهُ (١) أيضًا في «صحيحهِ » من حديثِ النَّلاثةِ الذينَ انتهَوا إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ وهو جالسٌ في حَلْقةِ ، فأعرَضَ أحدُهم ، واستحى الآخرُ ، فجلَسَ خلفَهُم ، وجَلَسَ الثَّالثُ في فُرجَةٍ في الحَلْقَةِ ، فقال النَّبيُّ عَيِّلِيَّةٍ : « أمَّا أحدُهم فآوى إلى اللَّهِ ؛ فآواهُ اللَّهُ ، وأمَّا الآخرُ فاستَحيىٰ ؛ فاستَحيىٰ اللَّهُ منهُ ، وأمَّا الآخرُ فأعرَضَ ؛ فأعرَضَ اللَّهُ عنهُ » .

فلو لم يكُن لطالبِ العلمِ إلّا أنَّ اللَّهَ يُؤويهِ إليهِ ولا يُعرِضُ عنه لكفي به فضلًا .

الوجه التّاسعُ والعشرون بعد المِئة : ما رواهُ كُميْلُ بن زياد التّخعي ، قال : أخذَ عليُ بن أبي طالبٍ رضي اللّهُ عنهُ بيدي ، فأخرَ جَني ناحِيةَ الجَبَّانَةِ ، فلمّا أصحرَ جَعَلَ يتنفَّسُ ، ثمَّ قال : يا كُميل بن زيادٍ ! القلوبُ أوعيَةٌ فخيرُها أوعاها للخير ، إحفَظْ عني ما أقولُ : النَّاسُ ثلاثةٌ ؛ فعالمٌ ربَّانيٌ ، ومُتعلمٌ على سبيلِ نجاةٍ ، وهَمَحجٌ رَعَاعٌ أتباعُ كلِّ ناعقٍ ، يميلونَ معَ كلِّ ربحٍ ، لم يَستضيئوا بنورِ العلمِ ، ولم يلجأوا إلى رُكنِ وثيقِ، العلمُ خيرٌ من المالِ، العلمُ يحرسُكَ وأنتَ تحرسُ المالَ، العلمُ يزكو على الإنفاقِ - وفي روايةٍ : على العملِ - والمالُ تَنْقُصُهُ النَّفقَةُ، العلمُ حاكمٌ ، والمالُ محكومٌ عليهِ، ومحبَّةُ العلمِ دينٌ والمالُ تَنقُصُهُ النَّفقَةُ، العلمُ حاكمٌ ، والمالُ محكومٌ عليهِ، ومحبَّةُ العلمِ دينٌ يدانُ بها، العلمُ يُكسِبُ العالِمَ الطَّاعَةَ في حياتهِ ، وجميلَ الأُحدوثَةِ بعدَ وفاتهِ، وصنيعَةُ المالِ تزولُ بزوالهِ، ماتَ نُحزَّانُ الأموالِ وهم أحياةٍ، والعلماءُ باقونَ ما بقيَ الدَّهرُ، أعيانُهُم مفقودَةٌ، وأمثالُهم في القلوبِ موجودَةٌ ، هاه هاه هاه ... إنَّ ههنا بقيَ الدَّهرُ، أعيانُهُم مفقودَةٌ، وأمثالُهم في القلوبِ موجودَةٌ ، هاه هاه هاه ... إنَّ ههنا

مِن فضائل العلم وأهلهِ

<sup>(</sup> ١ ) أَي : ابنُ حبَّان ، وهو فيه ( برقم : ٨٦ ) .

ورواه البخاري ( ٦٦ ) و ( ٤٧٤ ) ، ومسلم ( ٢١٧٦ ) .

علمًا - وأشارَ بيدهِ إلى صدرهِ - لو أَصَبْتَ له حملَةً ، بل أَصبتَهُ لَقِنًا غيرَ مأمونٍ عليه ، يستعملُ آلَةَ الدِّين للدُّنيا ، يستظهرُ بحُجَجَ اللَّهِ على كتابهِ ، وبنعمهِ على عبادهِ ، أو مُنقادًا لأهل الحقّ ، لا بَصيرَةَ له في أَحْنائِهِ (١) ، ينقدحُ الشكُّ في قلبهِ بأوَّلِ عارضٌ من شُبهَةٍ، لا ذا ولا ذاكَ، أو منهومًا للذَّاتِ، سَلِسَ القيادِ للشهواتِ، أو مُغرى بجمع الأموالِ والادِّخارِ ، ليسَ من دُعاةِ الدِّينِ، أقرَبُ شيء شَبَهًا بهم الأنعامُ السَّائمَةُ ؛ لذلكَ يموتُ العلمُ بموتِ حامليهِ، اللُّهمَّ بلَى : لن تَخْلُوَ الأرضُ من قائم للَّهِ بحُجَّتهِ ، لكيلا تبطُلَ مُجَجُجُ اللَّهِ وبيِّناتُهُ ، أُولئكَ الأَقلُّونَ عددًا ، الأعظمونَ عند اللَّهِ قيلًا ، بهم يدفعُ اللَّهُ عن حُجَجِهِ حتى يؤدُّوها إلى نُظرائهم ، ويزرعوها في قُلُوبِ أشباههم ، هجَمَ بهم العلمُ على حقيقةِ الأمر ؛ فاستلَانوا ما استوعَرَ منه المُتْرَفُونَ ، وأيسوا بما استَوحَشَ منه الجاهلونَ ، صَحِبوا الدُّنيا بأبدانِ أرواحُها مُعلَّقةٌ بالملاِّ الأعلى ، أولئكَ خُلَفاءُ اللَّهِ (٢) في أرضِهِ ودُعاتُهُ إلى دينهِ ، هاه هاه ... شوقًا إلى رؤيتهم ، وأستغفرُ اللَّهَ لي ولكَ ، إذا شئتَ فقُم » . ذكرهُ أبو نُعَيم في « الحِلْيَة »(٣) وغيرهُ .

<sup>(</sup>١) أَي: أَطرافه . كذا في حاشيةِ النسخة البغداديّة .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا تعبير لم يرد عليه دليلٌ في الكتاب والسنَّة .

وقد ناقَشَهُ المؤلِّفُ طويلًا ، فيما يأتي عند شرحِه لهذه الجملةِ .

وانظر « معجم المناهي اللفظيَّة » ( ص ١٥٦–١٦٠ ) لفضيلة الأَخ الشيخ بكر أَبو زَيْد . ( ٣ ) ( ١ / ٧٩ –٨٠ ) .

ورواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ١ / ٤٩ ) والشجري في « أَماليه » ( ص : ٦٦ ) والمؤَّي في « تهذيب الكمال » ( ٢٢ / ٢٢ ) والنَّهْرُوانيُّ في « الجليس الصالح » ( ٣ / ٣٣١ ). وقارنْ بـ « شرح نهج البلاغة » ( ٤ / ٣١١ ) و « العِقْد الفريد » ( ٢ / ٢١٢ ) .

قال أبو بكر الخطيب (١): هذا حديث حسنٌ من أحسن الأحاديثِ معنى ، وأشرفِها لفظًا ، وتقسيمُ أميرِ المؤمنينَ للنَّاسِ في أوَّلهِ تقسيمٌ في غايّةِ الصَّحَّةِ وأشرفِها لفظًا ، وتقسيمُ أميرِ المؤمنينَ للنَّاسِ في أوَّلهِ تقسيمٌ في غايّةِ الصَّحَةِ ونهايَة السَّدادِ ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يخلو من أحَدِ الأقسامِ التي ذكرها مع كمالِ العقلِ وإزاحَةِ العِلَلِ ؛ إمَّا أن يكونَ عالما ، أو مُتعلَّما ، أو مُغفِلًا للعلمِ وطلبهِ ليسَ بعالِم ولا طالبٍ له :

فالعالِمُ الرَّبانيُّ هو الذي لا زيادَةَ على فضلهِ لفاضلِ ، ولا منزلَةَ فوقَ منزلتهِ لمجتَهدِ .

وقَد دَخَلَ في الوَصفِ له بأنَّهُ ربَّانيٌّ وَصْفُهُ بالصَّفاتِ التي يقتضيها العلمُ لأهلهِ ، ويمنعُ وَصْفَهُ بما خالفها .

ومعنى الرَّبَّاني في اللغَةِ: الرَّفيعُ الدَّرجَةِ في العلمِ ، العالى المنزلةِ فيه، وعلى ذلكَ حمَلوا قولَه تعالى: ﴿ لُولا يَنهاهُم الرَّبَّانِيُّون والأَحبارُ ﴾ [ المائدة: ٣٦]، وقوله: ﴿ كُونُوا رَبَّانيِّينَ ﴾ [ آل عمران: ٧٩]، قال ابنُ عبَّاسِ: حكَماءَ فقهاءَ، وقال أبو رَزينِ: فقهاءَ علماءَ.

وقال أبو عُمر الزَّاهد: سألتُ ثعلبًا عن هذا الحرف - وهو الرَّبَّاني - ؟ فقال: سألتُ ابنَ الأعرابي ؟ فقال: إذا كانَ الرَّجلُ عالمًا عاملًا معلِّمًا قيلَ له: هذا ربَّاني ؛ فإنْ حُرِمَ عَن خصلَةٍ منها لم نَقُل له: ربَّاني .

<sup>(</sup>١) في « الفقيه والمتفقّه » (١/ ٥٠) بأُطول ممّا هنا .

وقال ابن عبدالبرّ في « جامع بيان العلم » ( ٢ / ١١٢ ) :

<sup>«</sup> وهو حديثٌ مشهورٌ عند أُهل العلم ، يَسْتغني عن الإِسنادِ ، لشهرتهِ عندهم » .

وقال ابنُ كثير في « تاريخه » ( ٩ / ٤٧ ) :

<sup>«</sup> قد رواه جماعةٌ من الحُفَّاظ الثقات » .

قال ابنُ الأنباريِّ عن النَّحويِّينَ : إِنَّ الرَّبَّانيِّينَ منسوبونَ إلى الرَّبِّ ، وإِنَّ الأَلِفَ والنَّون زِيدَتا للمبالَغَةِ في النَّسَب ، كما تقول : لِحيانيِّ وجُمَّانيِّ (١) إذا كانَ عظيمَ اللحيّةِ والجُمَّةِ .

وأمَّا المتعلِّمُ على سبيلِ النَّجاةِ فهو الطَّالبُ بتعلَّمهِ - والقاصدُ به - نجاتَهُ من التَّفريطِ في تَضييعِ الفروضِ الواجبَةِ عليهِ ، والرَّغبَةَ بنفسهِ عن إهمالها واطِّراحِها ، والأَنفَةَ من مجالَسَةِ البهائم .

ثمَّ قال (٢): وقَد نَفي بعضُ المتَّقدُّمينَ عن النَّاسِ مَنْ لم يكُن من أهلِ العلم.

وأمَّا القسمُ الثَّالث : فهم المُهمِلُونَ لأنفسهم ، الرَّاضُونَ بالمنزلَةِ الدَّنيَّةِ والحالِ الخسيسَةِ ، التي هي في الحضيضِ الأَوْهَدِ والْهُبُوطِ الأسفَلِ التي لا منزلَةَ بعدَها في الجهلِ ولا دونها في السُّقوطِ .

وما أحسَنَ ما شبَّهَهُم بالهَمَجِ الرَّعاعِ! وبه يُشبَّهُ دُناةُ النَّاسِ وأراذلُهم . والرَّعاعُ: المتبدِّد المتفرِّق ، والنَّاعقُ: الصَّائحُ ، وهو في هذا الموضع الرَّاعي ، يُقالُ: نعَقَ الرَّاعي بالغَنَم ينعقُ: إذا صاحَ بها، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بما لا يسمعُ إلّا دُعاءً ونِداءً صُمُّ بُكُمُ عُمْيٌ فهم لا يعقلونَ ﴾ [ البقرة : ١٧١] .

ونحنُ نشيرٍ إلى بعضِ ما في هذا الحديثِ من الفوائدِ :

فقولُهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ: « القلوبُ أوعيَةٌ » ؛ يُشبِّهُ القَلبَ بالوعاءِ والإناءِ والوادي ؛ لأنَّهُ وعاءٌ للخيرِ والشرِّ .

<sup>(</sup>١) انظر « الأُنساب » (٣/ ٢٩٩).

 <sup>(</sup> ۲ ) أي : الخطيب .

وفي بعضِ الآثارِ (١): إنَّ للَّهِ في أرضهِ آنيَةً - وهي القلوبُ - ، فخيرُها أرقُها وأصلبُها وأصفاها ؛ فهي أواني مملوءةٌ من الخيرِ ، وأواني مملوءةٌ من الشرّ ؛ كما قالَ بعضُ السَّلفِ : قلوبُ الأبرارِ تَغلي بالبِرِّ، وقلوبُ الفُجَّارِ تَغلي بالفجورِ . وفي مثلِ هذا قيلَ في المَثَل : وكلَّ إناءِ بما فيه ينضحُ (٢)، وقال تعالى : ﴿ أَنزَلَ مِن السَّماءِ ماءً فسالَتْ أوديَةً بِقَدَرِهَا ﴾ [ الرعد : ١٧ ] .

شبّة العِلمَ بالماءِ النَّازِلِ من السَّماءِ ، والقلوبَ في سَعَتها وضيقها بالأودية ؛ فقلت كبيرِ واسع يسعُ ماءًا كثيرًا ، وقلبُ صغيرٌ ضيّقٌ يسعُ علما قليلًا كوادٍ صغيرٍ ضيّقٍ يسعُ ماءً قليلًا ، ولهذا قال النَّبيُ صغيرٌ ضيّقٌ يسعُ علما قليلًا كوادٍ صَغيرٍ ضيّقٍ يسعُ ماءً قليلًا ، ولهذا قال النَّبيُ عَلِيلًا : « لا تُسَمُّوا العنبَ الكَوْمَ ؛ فإنَّ الكرمَ قلبُ المؤمنِ »(٣)، فإنَّهُم كانوا يُسمُّونَ شجرَ العنبِ الكَوْمَ لكثرةِ منافعهِ وخيرهِ ، والكَوْمُ كثرةُ الخيرِ والمنافع ، فأخبَرَهُم أنَّ قلبَ المؤمنِ أولى بهذه التَّسميةِ لكثرةِ ما فيهِ من الخيرِ والبرّ المنافع .

وقولُهُ: « فَخَيْرُها أوعاها » ؛ يُرادُ به أسرعُها وعيًا ، وأَكثرُها وأثبتُها وعيًا ، ويرادُ به أيضًا لِمَا يُقال له في ويُرادُ به أيضًا أحسنُها وعيًا ، فيكونُ مُحسنُ الوعيِ الذي هو أَيضًا لِمَا يُقال له في قلبهِ ، وهو سرعتُهُ وكثرتُهُ وثَباتُهُ .

والوعاءُ من مادَّةِ الوَعي ؛ فإنَّهُ آلةُ ما يُوعى فيه كالغِطاءِ والفِراشِ والبِساطِ ونحوها ، ويُوصَفُ بذلكَ القلبُ والأُذُنُ ، كقولِه تعالى : ﴿ إِنّا لمّا طَغى الماءُ

<sup>(</sup> ١ ) رواه أُحمد في « الزهد » ( ٣٨٤ ) من قول خالد بن مَعْدان .

وصحَّ نحوُه مرفوعًا ؛ فانظره في « سلسلة الأَحاديث الصحيحة » ( ٦٩١ ) .

<sup>.</sup> المستصفى في أمثال العرب » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) للزمخشري .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٦١٨٣ ) ، ومسلم ( ٢٢٤٦ ) عن أبي هريرة .

حَمْلُناكُم فِي الْجَارِية لنَجَعَلَها لكم تذكرةً وتعِيَها أُذُنُّ واعيَةً ﴾ [الحاقة: ١١ - ١٢]، قال قتادَةُ : أُذنّ سمعَت وعقلَت عن اللَّهِ ما سمعَت .

وقال الفرَّاءُ : لتحفظَها كلُّ أُذنِ فتكونَ عظَةً لمَن يأتي بَعْدُ .

فالوَعيُ تُوصَفُ به الأُذُنُ كما يُوصَفُ به القلبُ، يقال : قلبٌ واعٍ ، وأُذنّ واعيةٌ ، لِمَا بينَ الأُذُنِ والقَلبِ من الارتباطِ، فالعلمُ يدخُلُ من الأُذنِ إلى القَلبِ ، فهي بابُهُ ورسولُهُ المُؤْصِلُ إليهِ ، كما أنّ اللسانَ رسولُهُ المؤدّي عنه .

ومَن عَرَفَ ارتباطَ الجوارحِ بالقَلبِ علمَ أنَّ الأَذُنَ أحقُها أن تُوصَفَ بالوَعي ، وأنَّها إذا وَعَتْ وَعى القلبُ .

وفي حديثِ جابرِ<sup>(١)</sup> في المثلِ الذي ضَرَبَتْهُ الملائكَةُ للنَّبيِّ عَلِيْكُ ولأُمَّتهِ ، وقولِ المَّلِكِ لهُ : « اِسمع ! سَمِعَتْ أُذنُكَ ، و [ اعْقِل ] ! عَقَلَ قلبُكَ » .

( ۱ ) رواه الترمذي ( ۲۸٦٠ ) من طريق سعيد بن أبي هلال عن جابر . وأُعلَّه الترمذي بالانقطاع .

ولكنْ قال الحافظُ ابن حجر في « فتح الباري » ( ١٣ / ٢٥٦ ) : « وقد اعتضد هذا المنقطعُ بحديث ربيعة الجُرَشي عند الطبراني ، فإنه بنحو سياقه ، وسنده جيد » .

وقال في « تغليق التعليق » ( ٥ / ٣٢١ ) : « وقد رُوي هذا الحديث مِن غير وجهِ بإسنادٍ أَصحٌ من هذا » .

قلتُ : هو في « المعجم الكبير » ( ٤٥٩٧ ) مِن طريق ريحان بن سعيد ، عن عباد بن منصور ، عن أَيوب ، عن أَبي قلابةَ ، عن عطيَّة أَنَّه سمع ربيعة الجُرَشي ، فذكره .

ورواه الدازمي في « سننه » ( ١١ ) بالإِسناد نفسِه .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٨ / ٢٦٠ ) : « يإسناد حسن » .

قلتُ : لكنْ فيه عبَّاد بن منصور ، وقد رُمي بالتدليس !

نعم ؛ الحديث رواه البخاري ( ٧٢٨١ ) عن جابرٍ بنحوهِ ، دون موضع الشاهد الذي أُورده المصنّفُ مِن أَجله .

فلمًّا كانَ القلبُ وعاءً، والأُذُنُ مدخَلَ ذلكَ الوعاءِ وبابَهُ كانَ حصولُ العلم موقوفًا على مُحسنِ الاستماع

وعقلُ القَلبِ هو ضَبطُ ما وَصَلَ إلى القَلبِ وإمساكُه حتى لا يتفلَّت منه . ومنه : عَقَلَ البَعيرَ والدَّابَّةَ ، والعِقالُ لِمَا يُعقَلُ به ، وعقلُ الإنسانِ يسمَّى عقلًا لأنَّهُ يَعْقِلُهُ عن اتِّباعِ الغَيِّ والهلاكِ ، ولهذا يُسمَّى حِجْرًا ؛ لأنَّهُ يمنعُ صاحبَهُ كما يمنعُ الحِجْرُ ما حواهُ ، فعقلُ الشيءِ أخصُّ من علمهِ ومعرفتهِ ، لأنَّ صاحبَهُ يعقلُ ما عَلِمَهُ فلا يدعُهُ يذهبُ كما تُعقلُ الدَّابَّةُ التي يُخافُ شرودُها .

وللإدراكِ مراتبُ بعضُها أقوى من بعضٍ ؛ فأوَّلها الشعورُ ، ثمَّ الفَهم ، ثمَّ المعرفَةُ ، ثمَّ العلمُ ، ثمَّ العقلُ .

ومُرادُنا هنا بالعَقلِ المَصدرُ، لا القُوَّةُ الغَريزيَّةُ التي ركَّبها اللَّهُ في الإنسانِ ، فخيرُ القلوبِ ما كانَ واعيًا للخيرِ ضابطًا له، وليسَ كالقَلبِ القاسي الذي لا يَقبلُهُ؛ فهذا قلبٌ حَجَريٌّ ، ولا كالمائعِ الأَخْرَقِ الذي يقبلُ ولكنْ لا يحفظُ ولا يضبطُ ، فتفهيمُ الأَوَّلِ كالرَّسم في الحَجَر (١) ، وتفهيمُ الثَّاني كالرَّسم على الماءِ .

بل خيرُ القلوبِ ما كانَ ليِّنًا صَلبًا يقبلُ بلينهِ ما ينطبعُ فيه ، ويحفظُ صورَتَهُ بصلابتهِ ، فهذا تفهيمُه كالرَّسم في الشمع وشبهِهِ .

وقولُه : « النَّاسُ ثلاثةً : فَعالَمٌ رَبَّانِيٌّ وَمَتَعَلِّمٌ عَلَى سَبَيلِ النَّجَاقِ ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ » ؛ هذا تقسيمٌ خاصٌ للنَّاسِ ، وهو الواقعُ ؛ فإنَّ العبدَ إمَّا أَن يكونَ قَد حَصَّلَ كمالَهُ من العلمِ والعَمَلِ أو لا ؛ فالأوَّلُ : العالمُ الرَّبَّاني ، والثَّاني : إمَّا أَن ( ) رُوي نحوُ هذا المعنى مقطوعًا من قولِ الحَسَن البصري ، كما في « الإِلماع » ( ) را ) للقاضي عياض ، و « الفقيه والمتفقّه » ( ۲ / ۹۱ ) للخطيب ، و « المدخل »

تكونَ نفسُهُ مُتحرِّكَةً في طلبِ ذلك الكمالِ ساعيةً في إدراكهِ أو لا ، والثَّاني هو الممتعلِّمُ على سبيلِ النَّجاةِ ، والثَّالثُ هو الهَمَجُ الرُّعاعُ ؛ فالأوَّلُ : هو الواصلُ ، والثَّالثُ : هو المحروم .

والعالِمُ الرَّبَّانيُّ، قال ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهُما : هو المُعلِّمُ . أَخَذَهُ من التَّربيَةِ؛ أي : يُربِّي النَّاسَ بالعلمِ، ويُربِّيهم به كما يربِّي الطِّفلَ أبوهُ . وقالَ سَعيدُ بن جُبَير : هو الفَقيةُ العليمُ الحكيمُ .

قال سيبويهِ : زادوا أَلِفًا ونُونًا في الرَّبَّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلمِ الرَّبِّ تبارَكَ وتعالى ، كما قالوا : شَعْرانيّ ولِحيانيّ .

معنى قولِ سيبويهِ - رحمهُ اللَّهُ - أَنَّ هذا العالِمَ لمَّا نُسبَ إلى علمِ الرَّبِّ تعالى الذي بَعثَ به رسولَهُ وتخصَّصَ به نُسِبَ إليهِ دونَ سائرِ مَن عَلِمَ علما . قال الواحديُّ(۱) : فالرَّبَّانيُّ - على قولِه - منسوبٌ إلى الرَّبِّ ، على معنى

التَّخصيص بعلم الرَّبِّ ، أي : يُعلَّمُ الشريعَةَ وصفاتِ الرَّبِّ تباركَ وتعالى .

قَالَ الْمُبَرِّد : الرَّبَّاني الذي يَرُبُّ العلمَ ويَرُبُّ النَّاسَ به، أي: يُعلِّمهم ويُصلحهم.

وعلى قولِه ؛ فالرَّبَّانيُّ مِنْ ( رَبَّ يُربُّ ربًّا ) أي : يُربِّيهِ ، فهو منسوبٌ إلى التَّربيَةِ (٢)، يربِّي علمَهُ ليكمُلَ ويتمَّ بقيامهِ عليهِ وتعاهُدهِ إيَّاهُ ، كما يُربِّي صاحبُ المالِ مالَهُ ، ويُربِّي النَّاسَ به كما يربِّي الأطفالَ أولياؤهم .

وليسَ هذا من قولهِ : ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثَيرٌ ﴾ [ آل عمران : ١٤٦] ، فالرِّبُيُّونَ هنا : الجماعاتُ ، بإجماعِ المفسِّرينَ (٣) ،

<sup>(</sup>١) في « التفسير الوسيط » (١ / ٤٥٦ ) له .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتابي «التصفية والتربية وأثرُهُما في استئناف الحياة الإِسلامية»( ص - ٩٥

<sup>(</sup>٣) انظر « تفسير الطبريّ » (٣/١١٧) و « زاد المسير » (٢/٢٧) و « تفسير ابن كثير » (١/ ٢/٢) ) .

قيلَ : إنَّهُ من الرِّبَّة - بكسرِ الرَّاء - وهي الجماعَةُ .

قال الجوهريُّ (١): الرِّبِّيُّ واحدُ الرِّبِّيِّينَ ؛ وهم الألوفُ من النَّاسِ.

قال تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّتُ وَنَ كَثَيْرٌ فَمَا وَهَنوا لَمَا أَصَابَهُم ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

ولا يُوصَفُ العالِمُ بكونهِ ربَّانيًّا حتى يكونَ عاملًا بعلمهِ مُعلِّمًا له . فهذا قسمٌ .

والقسمُ الثّاني : مُتعلِّمٌ على سبيلِ نجاةٍ ؛ أي : قاصدًا بعلمهِ النّجاة ، وهو المُخلِصُ في تعلَّمهِ ، المُتعلِّمُ ما ينفعُهُ ، العاملُ بما عَلِمَهُ ، فلا يكونُ المُتعلِّمُ على سبيلِ نجاةٍ إلّا بهذه الأُمورِ النَّلاثَةِ ؛ فإنّهُ إنْ تعلَّمَ ما يضرُهُ ولا ينفعُهُ لم يكن على سبيلِ نجاةٍ ، وإنْ تعلَّمَ ما ينتفعُ به لا للنّجاةِ ؛ فكذلكَ ، وإنْ تعلَّمهُ ولم يعملُ به لم يحصُلُ له النّجاة ، ولهذا وصَفَهُ بكونهِ على السّبيلِ ، أي : على الطّريقِ التي تُنجيهِ .

وليسَ حرفُ (على) وما عَمِلَ فيه مُتعلِّقًا بِ « مُتَعَلِّمٍ » إلّا على وجهِ التَّضمين ؛ أي : مُفتِّشِ مُتطلِّعِ على سبيلِ نجاتهِ، فهذا في الدَّرجَة الثَّانيَةِ وليسَ ممَّن تعلَّمَهُ ليماري به السُفهاءَ أو يُجاري به العلماءَ أو يَصرفَ وجوهَ التَّاسِ اليهِ ؛ فإنَّ هذا من أهلِ النَّارِ كما جاءَ في الحديثِ (٢)، وثبَّتهُ أبو نُعيم وأبو عَمْرو ابن الصلاح وغيرُهما .

<sup>(</sup> ١ ) في « الصَّحاح » ( ص ٢٨٨ - المُحَتار ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٥٤) ، والحاكم (١ / ٨٦) ، والطبراني (١٩ / ١٠٠) والطبراني (١٩ / ١٠٠) والخطيب في « الجامع » (١ / ٢) والآنجري في « أُخلاق العُلماء » (٥٩) عن كعب بن مالك .
وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة ؛ هو إلى الضعف أَقرَب ، وبه أَعلَّه ابنُ عديّ (١ / ٣٢٦) ، والعُقَيليّ (١ / ١٠٤) ، وابن الجوزيّ في « الواهيات » (٨٦) .

قال ابنُ الصلاح: وَثَبَّتَ أَبُو نُعيم - أَيضًا - قولَه عَيِّلِكُهُ: « مَن تعلَّمَ علما ممَّا يُبتَغى به وجهُ اللَّهِ لا يتعلَّمُهُ إلّا ليصيبَ عَرَضًا من الدُّنيا لم يجد رائحة الجنَّة »(١).

قال : وثَبَّتَ (٢) - أيضًا - قولَهُ عَلِيلَةٍ : « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يومَ القيامَةِ عَالَمٌ لم ينفغهُ اللَّهُ بعلمهِ » .

فهؤلاءِ ليسَ فيهم مَن هو على سبيلِ النَّجاةِ ، بل على سبيلِ الهَلَكَةِ ، نعوذُ باللَّهِ من الخِذلانِ .

القسمُ الثَّالَثُ : المحرومُ المُغرِضُ؛ فلا عالمٌ ولا متعلِّم، بل هَمَجٌ رعاعٌ . والهَمَجُ من النَّاسِ محمَقاؤهم وجَهَلَتُهم، وأصلهُ من ( الهَمْجِ ) جمعُ ( هَمَجَةُ ) (٢)؛ وهو ذبابٌ صغيرٌ كالبَعوضِ يسقطُ على وجوهِ الغَنمِ والدَّوابُ

ما رواه ابن ماجه ( ٢٥٤ ) وابن حبَّان ( ٩٠ ) والحاكم ( ١ / ٨٦ ) والبيهقي في « الشعب » ( ١ / ٢٢٩ ) وابن عبدالبرّ في « الجامع » ( ١ / ٢٢٩ ) والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ٢ / ٨٨ ) عن جابر بن عبداللّه .

وصحَّحه البوصيري في « مصباحِ الزجاجة » ( ق ٢٠ / أ ) .

ولكنْ ؛ فيه عنعنتا ابن مُجريج وأبي الزُّبير !

وفي الباب أِحاديث أُخرى أَيضًا .

(١) رواه أحمد (٢ / ٣٣٨) وأبو داود (٣٦٦٤) وابن ماجه (٢٥٢) والخطيب في « أُخلاق « تاريخه » (٥ / ٣٤٦) و (٧٨ / ٨) و « الاقتضاء » (١٠٢) والآجرّي في « أُخلاق العلماء » (٦٨) عن أُبي هُريرة .

وفي سنده فُليح بن سليمان ، وهو سَيِّيءُ الحفظ .

ويشهد له ما قبله .

ولكن ؛ له شواهد ، منها :

<sup>(</sup>٢) تقدَّمَ تخريجُهُ ، وبيانُ أَنَّه ضعيفٌ جدًّا .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر « القاموس المحيط » ( ٢٦٩ ) .

وأعيُنِها ، فشبَّه هَمَجَ النَّاس به ، والهَمَجُ أيضًا مصدرٌ .

قال الرَّاجزُ :

قَد هَلَكَتْ جَارَتُنَا مِن الهَمَجْ وَإِنْ تَجُعْ تَأْكُلْ عَتُودًا أَو بَذَجْ (١) والهَمَجُ هنا مَصِدَرٌ ، ومعناهُ : سوءُ التَّدبير في أمرِ المعيشَةِ . وقولُهم : هَمَجٌ هامجٌ ، مثل : ليلَّ لايلٌ .

والرَّعاعُ من النَّاسِ : الحَمقي الذين لا يُعتَدُّ بهم .

وقولُه : « أَتباع كلِّ ناعقِ » ؛ أي : مَن صاحَ بهم ودعاهُم تَبِعوهُ ، سواءٌ دعاهُم إلى الهُدى أو إلى ضَّلالِ .

فإنَّهُم لا علمَ لهم بالذي يُدْعَونَ إليهِ أحقٌ هو أم باطلٌ ؟ فهم مُستجيبونَ لدعوتهِ ، وهؤلاءِ مِن أضرِّ الخلقِ على الأديانِ ، فإنَّهُم الأكثرونَ عَدَدًا ، الأقلُّونَ عندَ اللَّهِ قَدْرًا ، وهم حَطَبُ كُلِّ فتنَةٍ ، بهم تُوقَدُ ويَشُبُّ ضِرَامُها ، فإنَّها يعتزلُها أولو الدِّين ، ويتولَّها الهَمَجُ الرُّعاعُ .

وسُمِّيَ داعيهم ناعقًا تشبيهًا لهم بالأنعامِ التي يَنعقُ بها الرّاعي فتَذهَبُ معه أينَ ذَهَب !

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسَمِّعُ إِلَّا دُعاءً ونداءً صُمَّمٌ بُكمٌ عُميٌ فهم لا يعقلون ﴾ [ البقرة : ١٧١ ] .

وهذا الذي وصَفَهُم به أميرُ المؤمنينَ هو من عدمِ علمهِم وظُلمَةِ قلوبهم ، فليسَ لهم نورٌ ولا بَصيرَةٌ يُفرِّقونَ بها بينَ الحقِّ الباطلِ ، بل الكلُّ عندهم سواءٌ .

وقولُهُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : « يميلونَ معَ كلِّ ربيحٍ » ، وفي روايَةٍ : « معَ كلِّ ربيحٍ » ، وشيَّ الأهويَةَ والآراءَ

<sup>(</sup> ١ ) قال في « القاموس المحيط » (ص : ٣٣٠) : « البَذَّج، وَلَد الضَّأْن، كالعَتود من المَعَز » .

بالرِّياحِ، والغُصنُ يميلُ مع الرِّيحُ حيثُ مالتْ ، وعقولُ هؤلاء تَميلُ مع كلِّ هوىً وكلِّ داعٍ ، ولو كانَت عقولًا كاملَةً كانَت كالشجرَةِ الكبيرَةِ التي لا تتلاعَبُ بها الرِّيامُ .

وهذا بخلافِ المثلِ الذي ضرَبَهُ النَّبيُّ عَيِّلِيَّ للمؤمنينَ بالحامةِ من الزَّرعِ ، تُفيئهُ الرَّيخُ مرَّةً وتُقيمُهُ أُخرى، والمنافقُ كشجرَةِ الأَرُزِّ التي لا تُقطعُ حتى تُستحصدُ (١) . فإنَّ هذا المَثَلَ ضُرِبَ للمؤمنِ وما يلقاهُ من عواصفِ البلاءِ والأوجاعِ والأوجاعِ والأوجالِ وغيرها ، فلا يَزالُ بين عافيَةِ وبلاءٍ، ومحنّةِ ومنحّةٍ، وصحّةٍ وسقّم، وأمن وخوف، وغير ذلكَ ، فيقعُ مرَّةً ويقومُ أخرى ، ويميلُ تارَةً ويعتدلُ أحرى ، ومُميلُ تأرَةً ويعتدلُ أحرى ، فيكفّرُ عنه بالبلاءِ ويُمحَّصُ به ويُخلَّصُ من كدرِهِ ، والكافرُ كلَّهُ حبَثُ ولا يَصْلُحُ إلا للوقودِ ، فليسَ في إصابتهِ في الدُّنيا بأنواعِ البلاءِ من الحكمةِ والرَّحمةِ ما في إصابتهِ اللهُ عنه المؤمن .

فهذه حالُ المؤمنِ في الابتلاء .

وأمًّا مع الأهواءِ ودُعاةِ الفتنِ والصَّلالِ والبدعِ ، فكما قيلَ :

تزولُ الجبالُ الرَّاسياتُ وقلبُهُ على العَهدِ لا يَلوي ولا يتَغَيَّرُ

وقولُهُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : « لم يَستَضيئوا بنورِ العلمِ ، ولم يَلْجَوُّوا إلى

ركن وثيقِ » ؛ بيَّنَ السَّبَبَ الذي جعلَهم بتلكَ المثابَةِ ؛ وهو أنَّهُ لم يحصُلْ لهم

من العلمِ نورٌ يُفرِّقونَ به بينَ الحقِّ والباطلِ؛ كما قال تعالى: ﴿ يا أَبُها الَّذِينَ آمَنوا

اتَّقوا اللهُ وآمِنوا برسولِهِ يُؤْتِكُم كِفلَينِ من رحمتهِ ويجعَلْ لكم نُورًا تمشونَ به ﴾

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاري (٥٦٤٤) ومسلم (٢٨٠٩) عن أبي هُريرة . وللحافظِ ابنِ رَجَب رسالةٌ مُفْرَدَةٌ في شرحِ هذا الحديثِ ، اسمُها « غايةُ النَّفْع .. » وهي عةٌ

الآية .. [ الحديد : ٢٨ ] .

وقولُه تعالى : ﴿ بَهدي بهِ الله مَن اتَّبعَ رَضوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ويُخرِجُهُم من اللَّهُ سُبُلَ السَّلامِ ويُخرِجُهُم من الطُّلُماتِ إلى النُّورِ ﴾ [ المائدة : ١٦ ] .

وقولُه : ﴿ وَلَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن عَبَادِنَا ﴾ [ الشورى : ٥٢ ] .

فإذا عَدِمَ القلبُ هذا النُّورَ صارَ بمنزلةِ الحَيرانِ الذي لا يَدري أينَ يَذهَب! فهو لحيرتهِ وجهلهِ بطريقِ مقصودهِ يَوُمُّ كلَّ صوتٍ يسمعُهُ(١)، ولم يسكُن قلوبَهم من العلم ما تمتنعُ به من دعاةِ الباطلِ.

فإنَّ الحقَّ متى استقرَّ في القلبِ قويَ بِه وامتنعَ ممَّا يضرُّهُ ويُهلِكهُ، ولهذا سمَّى اللَّهُ الحُجَّةَ العلميَّةَ سلطانًا ، وقَد تَقدَّمَ ذلكَ .

فالعَبدُ يُؤتى من ظُلمةِ بصيرتهِ ومن ضَعفِ قلبهِ ، فإذا استقرَّ فيه العلمُ النَّافعُ استنارَت بصيرتُهُ وقويَ قلبُهُ .

وهذانِ الأصلانِ هما قُطبا السَّعادَةِ - أعني العلمَ والقوَّةَ - ، وقَد وصَفَ بهما سبحانهُ المُعلِّمَ الأوَّلَ جبريلَ صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليه ، فقال : ﴿ إِنْ هوَ إِلَّا وَحِيُ يُوحِى علَّمَهُ شديدُ القوى ﴾ [ النجم : ٤ - ٥ ]، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كريمٍ ذي قُوَّةٍ عندَ ذي العَرشِ مَكينٍ ﴾ [ التكوير : ١٩ - ٢٠]، فَوَصَفَهُ بالعلم والقوَّةِ .

<sup>(</sup>١) وهكذا الجَهلَةُ المتردّدون ! أَتباع كُلِّ هَيْعَة ، تغُرُهم كُلُّ شبهةِ ، ويظنُّون كلُّ لامع ذَهباً !!

وفيهِ معنى أحسَنُ من هذا ؛ وهو الأشبة بمرادِ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنه ؛ وهو أنَّ هؤلاء ليسوا من أهلِ البَصائرِ الذينَ استضاؤوا بنورِ العلمِ ، ولا لَجَوُّوا إلى عالِم مُستَبصِرٍ فقلَّدوهُ ، فلا مُستبصرين ولا مُتَّبعينَ لمستبصِرٍ ؛ فإنَّ الرَّجُلَ إمَّا أن يكونَ بَصيرًا أو أعمى يُسيرُ بلا قائدٍ !

وقولُه رضي اللَّهُ عنهُ: « العلمُ خَيرٌ من المالِ، العلمُ يحرسُكَ وأنت تحرُسُ المالَ » ؛ يعني : أنَّ العلمَ يحفظُ صاحبَهُ ويحميهِ من مواردِ الهَلكَةِ ومواقعِ العَطَبِ ؛ فإنَّ الإنسانَ لا يُلقي نَفسَهُ في هَلكَةٍ إذا كانَ عقلُهُ معَهُ ، ولا يُعرِّضُها لِتَلَفِ إلاّ إذا كانَ جاهلًا بذلكَ ، لا عِلمَ له به ، فهو كَمَن يأكُلُ طعاما مسموما ، فالعالِمُ بالسُمِّ وضَرَرِهِ يحرسُهُ عِلمُهُ ، ويمتنعُ به من أكلهِ، والجاهلُ به يقتلُهُ جهلُهُ .

فهذا مَثَلُ حِرَاسَةِ العلمِ للعالمِ .

وكذا الطَّبيبُ الحاذقُ يمتنعُ بعلمهِ عن كثيرٍ ممَّا يجلبُ له الأمراضَ والأسقام ، وكذا العالِمُ بمخاوفِ طَريقِ سلوكِهِ ومعاطِبها يأخُذُ حِذْرَهُ منها فيحرسُهُ عِلمهُ من الهلاكِ، وهكذا العالِمُ باللَّهِ وبأمرِهِ، وبعدُوّهِ ومكائدِهِ ومداخلهِ على العبدِ، يحرسُهُ عِلمهُ من وساوسِ الشيطانِ وخطراتهِ وإلقاءِ الشكِّ والرَّيبِ والكُفرِ في قلبهِ ، فهو بعلمه يمتنعُ من قبولِ ذلكَ ، فعلمُهُ يحرسُهُ من الشيطان، فكلَّما جاءَه ليأخذَهُ صاح به حَرَسُ العلم والإيمانِ ، فيرجعُ خاسمًا خائبًا.

وأعظمُ ما يحرسُهُ من هذا العدوِّ المُبينِ العلمُ والإيمانُ ، فهذا السَّببُ الذي من العَبدِ ، واللَّهُ من وراءِ حفظِهِ وحراستهِ وكلاءتهِ ، فمتى وَكَلَهُ إلى نفسِهِ طَرفَةَ عَينِ تَخطَّفَهُ عَدوُهُ .

قال بَعضُ العارفينَ : أجمَعَ العارفونَ على أنَّ التَّوفيقَ أَنْ لا يَكِلَكَ اللَّهُ إلى نَفسِكَ ، وأجمَعوا على أنَّ الخِذْلانَ أن يُخلِّيَ بينَكَ وبينَ نفسِكَ .

وقوله: « العلمُ يزكو على الإِنفاقِ ، والمالُ تَنْقُصُهُ النَّفقَةُ » ؛ العالمُ كلَّما بَذَلَ علمَهُ للنَّاسِ وأَنفَقَ منه تفجَّرَتْ ينابيعُهُ فازدادَ كثرَةً وقُوَّةً وظهورًا ، فيكتَسِبُ بتعليمهِ حِفْظَ ما عَلِمَهُ ، ويحصُلُ له به علمُ ما لم يكُن عندَهُ ، ورجَّما تكونُ المسألةُ في نفسهِ غَيرَ مكشوفَةٍ ولا خارجَةٍ من حَيِّر الإشكالِ ، فإذا تكلَّمَ بها وعلَّمها اتَّضَحَتْ له وأضاءَتْ وانفتَحَ له منها عُلومٌ أُخَرُ .

وأيضًا ؛ فإنَّ الجزاءَ من جنسِ العَملِ ، فكما علَّمَ الحَلقَ من جهالتِهم ، جزاهُ اللَّهُ بأَنْ علَّمه من جهالته؛ كما في « صحيح مسلم »(١) من حديثِ عِيَاضِ ابن حِمَارِ عن النَّبيِّ عَيَّلِهُ أَنَّهُ قال في حَديثِ طويلِ : « وأنَّ اللَّهُ قال لي : أَنفِقْ ؛ أَنفِقْ عَلَيكَ » وهذا يتناوُلُ نفقة العلم ؛ إمَّا بلفظِهِ ، وإمَّا بتنبيهِ وإشارته وفحواه . ولزكاءِ العلم ونحوه طريقان :

أحدهما: تعليمُهُ .

والثّاني: العَمَلُ به ؛ فإنَّ العَمَلَ به أيضًا يُنمِّيهِ ويُكثِّرُهُ ، ويفتحُ لصاحبهِ أبوابَهُ وخباياهُ، ، وهذا لأنَّ تعليمَه والعَمَلَ به هو التجارةُ فيه ، فكما ينمو المالُ بالتجارةِ فيه ، كذلك العلم .

وقولُهُ: « والمالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ » ، لا يُنافي قولَ النَّبيَّ عَلَيْكُ : « ما نَقَصَت صَدَقَةٌ من مالِ » (٢)؛ فإنَّ المالَ إذا تَصَدَّقْتَ منه وأَنفَقْتَ ، ذَهَبَ ذلكَ القَدْرُ

<sup>(</sup> ۱ ) (برقم : ۲۸۶۵ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم ( ٢٥٨٨ ) عن أَبِي هُريرة .

وخَلَفَهُ غيرُهُ، وأمَّا العلمُ فكالقَبَسِ من النَّارِ لو اقتَبَسَ منها أَهلُ الأَرضِ لم يَذهَب منها شيءٌ ، بل يَزيدُ العلمُ بالاقتباسِ منه ، فهو كالعَينِ التي كلَّما أُخِذَ منها قويَ ينبوعُها وجاشَ معينُها .

وفضلُ العلم على المالِ يُعلَمُ من وجوهِ :

أَحِـدُهـِا : أَنَّ العلمَ ميراتُ الأنبياءِ، والمالُ ميراثُ الملوكِ والأغنياءِ .

الشَّانِي: أنَّ العلمَ يحرسُ صاحبَهُ ، وصاحبُ المالِ يحرسُ مالَهُ .

والثَّالَثُ : أنَّ المالَ تُذهِبُهُ النَّفقاتُ ، والعلمُ يزكو على النَّفقةِ .

الخامسُ : أنَّ العلمَ حاكمٌ على المالِ ، والمالُ لا يحكُمُ على العلم .

السَّادِسُ : أنَّ المالَ يحصُلُ للمؤمنِ والكافرِ والبَرِّ والفاجرِ ، والعلمُ النَّافعُ لا يحصُلُ إلا للمؤمن .

السَّابِعُ: أنَّ العالِمَ يحتاجُ إليه الملوكُ فمَن دونَهُم (١)، وصاحبُ المالِ إنَّما يحتاجُ إليهِ أهلُ العَدم والفاقةِ .

الشَّامنُ: أنَّ النَّفْسَ تَشْرُفُ وتزكو بجمعِ العلمِ وتحصيلهِ - وذلكَ من كمالها وشرفها - ، والمالُ لا يُزكِّيها ولا يُكمِّلُها ولا يَزيدُها صفَةَ كمالٍ ، بل النَّفسُ تَنْقُصُ وتشِحُ وتبخَلُ بجمعهِ والحرصِ عليه ، فَحِرْصُها على العلمِ عين كمالها ، وحرصُها على المالِ عين نَقصِها .

التَّاسِعُ: أَنَّ المالَ يَدعوها إلى الطَّغيانِ والفخرِ والخُيَلاءِ، والعلمُ يَدعوها إلى التَّواضُعِ والقيامِ بالعُبوديَّةِ ، فالمالُ يَدعوها إلى صفاتِ الملوكِ ، والعلمُ

<sup>(</sup>١) لكنْ ليس اليومَ ، فَوَا أَسفي الشديد ! إِلَّا أَنْ يُتَّخَذَ بعضُ ( أَشباه ) العلماءِ مَطيّة ، لأَغراض دَنِيَّة !!

يَدعوها إلى صفاتِ العَبيد .

العاشرُ: أنَّ العلمَ جاذبٌ مُوصِلٌ لها إلى سعادتها التي خُلِقَت لها ، والمالُ حِجابٌ بينها وبينها .

الحادي عَشرَ: أنَّ غِنى العلمِ أجلُّ من غنى المالِ ؛ فإنَّ غنى المالِ غنى المالِ غنى المالِ غنى بأمرِ خارجيِّ عن حقيقَةِ الإنسانِ ، لو ذَهَبَ في لَيلَةِ أُصبَحَ مُعْدَمًا ، وغنى العلمِ لا يُخشى عليه الفقرُ ، بل هو في زيادَةٍ أبدًا، فهو الغِنى العالي حَقيقَةً؛ كما قيل : غَنِيتُ بلا مالِ عن النَّاسِ كُلِّهِم وإنَّ الغِنى العالي عن الشيءِ لا بهِ

الثَّاني عَشرَ: أَنَّ المالَ يَستعبدُ مُحِبَّهُ وصاحِبَهُ فيجعلُهُ عبدًا له ، كما قالَ النَّبيُّ رسول اللَّه عَيْلِيَّهِ : « تَعِسَ عَبدُ الدِّينارِ والدِّرهَم .. »(١) الحديث ، والعلمُ يَستعبدُهُ لربِّهِ وخالقهِ ، فهو لا يَدعوهُ إلّا إلى عبوديَّة اللَّهِ وحدَهُ .

الثَّالثَ عَشرَ : أنَّ مُبَّ العلمِ وطلبَهُ أصلُ كلِّ طاعَةِ ، وحُبَّ الدُّنيا والممالِ وطلبهِ أصلُ كلِّ سيِّئةِ .

الرَّابِعَ عَشْرَ : أَنَّ قَيْمَةَ الغَنيِّ مَالُهُ ، وقَيْمَةَ العَالِمِ عَلَمُهُ ، فَهَذَا مُتَقَوِّمٌ عِلْمُهُ ، فَهذا مُتَقَوِّمٌ عِلْمُهُ ، فَهذا مُتَقَرِّمُ عَلَمُهُ ، بل عَلَا عَدِمَ مَالُهُ عُدِمَت قَيْمَتُهُ ، بل عَيْمَة ، والعالِمُ لا تَزُولُ قَيْمَتُهُ ، بل هي في تضاعُفِ وزيادَةِ دائما .

الخامسَ عَشْرَ: أَنَّ جَوهَرَ المالِ من جنسِ جَوهَرِ البَدنِ ، وَجَوهَرُ العلمِ من جنسِ الرُّوحِ ، كما قال يونُس بن حبيبٍ : علمُكَ من رُوحِكِ ، ومالُكَ من بَدنكَ ، والفرقُ بين الأمرين كالفَرقِ بينَ الرُّوحِ والبَدَن .

السَّادسَ عَشرَ: أنَّ العالِمَ لو عُرِضَ عليه بحظِّهِ من العلم الدُّنيا بما فيها لم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٤٣٥ ) عن أَبي هُريرة .

يَرضَها عِوَضًا من علمهِ ، والغَنيُّ العاقلُ إذا رأى شرَفَ العلمِ وفَضلَهُ وابتهاجَهُ بالعلم وكمالَه بهِ يودُّ لو أنَّ له علمَهُ بغناهُ أجمعَ .

السَّابِعَ عَشَـرَ: أَنَّ مَا أَطَاعَ اللَّهَ أَحَدٌ قطَّ إلَّا بِالعَلْمِ ، وَعَامَّةُ مَن يَعْصِيهِ إنَّمَا يَعْصِيهِ بِالمَالِ .

التَّامنَ عَشرَ : أنَّ العالِمَ يَدعو النَّاسَ إلى اللَّهِ بعلمهِ وحالهِ، وجامعُ المالِ يَدعوهم إلى الدُّنيا بحالهِ ومالهِ .

التَّاسِعَ عَشَرَ: أَنَّ غِنى المالِ قَد يكونُ سَبَبَ هلاكِ صاحبهِ كثيرًا ؛ فإنَّهُ معشوقُ النَّفوسِ ؛ فإذا رَأَتْ مَن يستأثرُ بمعشوقها عليها سَعَتْ في هلاكهِ كما هو الواقعُ ، وأمَّا غِنى العلمِ فَسَببُ حياةِ الرَّجلِ وحياةِ غيرهِ به، والنَّاسُ إذا رَأَوْا مَن يستأثرُ عليهم به ويطلبُهُ أَحَبُّوهُ وخَدموهُ وأكرموهُ .

العشرون : أَنَّ اللذَّةَ الحاصلَةَ من غِنى المالِ إمَّا لذَّةٌ وهميَّةٌ وإمَّا لذَّةٌ بَهيميَّةٌ : فإنْ صاحِبُهُ التذَّ بنفسِ جمعهِ وتحصيلهِ فتلكَ لذَّةٌ وهميَّةٌ خياليَّةٌ . وإنِ التَّذَّ بإنْفاقهِ في شهواتهِ فهي لذَّةٌ بَهيميَّةٌ .

وأمَّا لذَّةُ العلمِ فلذَّةٌ عقليَّةٌ رُوحانيَّةٌ ، تُشبِهُ لذَّةَ الملائكَةِ وبَهجتَها . وفَرقٌ ما بينَ اللَّذَّتين .

الحادي والعشرون: أَنَّ عُقلاءَ الأُمَم مُطْبِقونَ على ذمِّ الشَّرِهِ في جمعِ الممالِ الحريصِ عليهِ ، وتَنَقُّصِهِ والإزْراءِ به، ومُطْبِقونَ على تَعظيمِ الشَّرِهِ في جمعِ العلم وتحصيلهِ ومدحهِ ومحبَّتهِ ورؤيتهِ بعينِ الكمالِ(١).

الشَّاني والعشرون : أنَّهُم مُطْيِقُونَ على تَعظيمِ الزَّاهدِ في المالِ ، المُعرِضِ

<sup>(</sup>١) في ترجمةِ زياد بن يونُس مِن « تهذيب التهذيب » (٣ / ٣٨٩ ) بعد توثيقِه وبيان رِفعةِ درجتِه : « وكان طَلَّابًا للعلم ، وكان يُسَمَّى **سوسةَ العلمِ** ! » .

عن جمعهِ ، الذي لا يلتفتُ إليهِ ولا يَجعلُ قلبَهُ عبدًا له، ومُطْبِقونَ على ذمِّ الزَّاهدِ في العلم الذي لا يلتفتُ إليهِ ولا يحرصُ عليهِ .

الثَّالثُ والعشرون : أنَّ المالَ يُمدَّعُ صاحبُهُ بتخلِّيهِ منه وإخراجهِ، والعلمُ إنَّما يُمدَّعُ بتحلِّيهِ به واتِّصافهِ بهِ .

الرَّابِعُ والعشرون : أنَّ غِنى المالِ مقرونٌ بالخَوفِ والحُزنِ ، فهو حزينٌ قبلَ حصولهِ ، خائفٌ بعدَ حصولهِ ، وكلَّما كانَ أكثَرَ كانَ الخوفُ أقوى ، وغِنى العلم مقرونٌ بالأمنِ والفرحِ والسُّرور .

المخامسُ والعشرون : أنَّ الغنيَّ بمالهِ لا بدَّ أَنْ يُفَارِقَهُ غِناهُ ، فيتعذَّبَ ويتألَّمَ بمفارقتهِ ، والغَنيُّ بالعلمِ لا يَزولُ ولا يَتَعذَّبُ صاحبُهُ ولا يتألَّمُ ، فلذَّهُ الغِنى بالمالِ لذَّةٌ زائلَةٌ مُنقطعَةٌ يَعْقُبُها الأَلَمُ ، ولذَّهُ الغِنى بالعلمِ لذَّةٌ باقيَةٌ مستمرَّةٌ لا يلحقها أَلَمٌ .

السَّادسُ والعشرون: أَنَّ استِلْذاذَ النَّفسِ وكمالَها بالغنى استكمالَّ بعارِيَّة مُؤدَّاةٍ ، فَتَجمُّلُها بالمالِ تجمُّلُ بثَوبٍ مُستعارٍ لا بدَّ أن يَرجعَ إلى مالكهِ يوما ما، وأمَّا تَجَمُّلُها بالعلم وكمالُها به فتَجمُّلُ بصِفَةٍ ثابتَةٍ لها راسخَةٍ فيها لا تُفارقُها .

السَّابِعُ والعشرون : أنَّ الغِنى بالمالِ هو عَينُ فَقرِ النَّفسِ ، والغِنى بالعلمِ هو عَينُ غِنى النَّفس، فهو غِناها الحقيقيُّ ؛ فغِناها بعلمِها هو الغِنى ، وغِناها بمالها هو الفَقر .

الثَّامنُ والعشرون : أنَّ مَن قُدِّمَ وأُكرِمَ لمالهِ ؛ إذا زالَ مالُهُ زالَ تَقديمُهُ وإكرامُهُ ، ومَن قُدِّمَ وأُكرمَ لعلمهِ فإنَّهُ لا يَزدادُ إلّا تَقديمًا وإكرامًا .

التَّاسِعُ والعشرون : أنَّ تَقديمَ الرَّجُلِ لمالهِ هو عَينُ ذَمِّهِ ؛ فإنَّهُ نداءٌ عليهِ

وانظر « نُزهة الأَلباب في الأَلقاب » ( ١ / ٣٨١ ) للحافظ ابن حَجَر .

بنقصهِ ، وأنَّهُ لولا مالُهُ لكانَ مُستحِقًا للتَّأْخُرِ والإهانَةِ ، وأمَّا تَقديمُهُ وإكرامُهُ لعلمهِ فإنَّهُ عَينُ كمالهِ ، إذ هو تَقديمٌ له بنفسهِ وبصفتهِ القائمَةِ به ، لا بأمرِ خارجِ عن ذاتهِ .

الوجــهُ الثَّلاثون : أنَّ طالبَ الكمالِ بغنى المالِ كالجامعِ بينَ الضِّدَّينِ ، فهو طالبٌ ما لا سبيلَ إليهِ .

وبيانُ ذلكَ :

أنَّ القُدرَةَ صِفَةُ كمالِ ، وصفَةُ الكمالِ محبوبَةٌ بالذَّاتِ ، والاستغناءُ عن الغَيرِ - أَيضًا - صفَةُ كمالِ محبوبَةٌ بالذَّاتِ ، فإذا مالَ الرَّجلُ بطبعهِ إلى السَّخاوَةِ والمُجودِ وفِعلِ المَكرُماتِ ، فهذا كمالٌ مطلوبٌ للعُقلاءِ ، محبوبٌ للتُقوسِ ، وإذا الْتَفَتَ إلى أنَّ ذلكَ يَقتَضي خُروجَ المالِ من يَدهِ - وذلكَ يُوجِبُ نَقصَهُ واحتياجَهُ إلى غَيرِه وزوالَ قُدرتهِ - نَفَرَتْ نَفسُهُ عن السَّخاءِ والكرمِ والمُجودِ واصطناع المعروفِ ، وظنَّ أنَّ كمالَهُ في إمساكِ المالِ .

وهذه البليَّةُ أمرٌ ثابتٌ لعامَّةِ الخَلْقِ ، لا يَنْفَكُّونَ عنها .

فلأجلِ مَيْلِ الطَّبْعِ إلى مُصولِ المدحِ والتَّناءِ والتَّعظيمِ بحُبِّ الجُودِ والسَّخاءِ والمكارمِ ، ولأجلِ فَوْتِ القُدرَةِ الحاصلَةِ بسَببِ إخراجهِ والحاجَةِ المُنافيَةِ لكمالِ الغنى يعِبُ إبقاءَ مالهِ ، ويكرَهُ السَّخاءَ والكرَمَ والجُودَ ، فيبقى المُنافيَةِ لكمالِ الغنى يعِبُ إبقاءَ مالهِ ، ويعتورانِ عليهِ ، فيبقى القلبُ في مقامِ قلبُهُ واقِفًا بينَ هذين الدَّاعِيَيْنِ يتجاذبانِهِ ، ويعتورانِ عليهِ ، فيبقى القلبُ في مقامِ المُعارضَةِ بينهما ، فمِنَ النَّاسِ مَن يترجَّحُ عندَهُ جانبُ البَدْلِ والجُودِ والكرمِ فيونُ النَّاسِ مَن يترجَّحُ عنده جانبُ الإمساكِ ، وبقاءِ فيونَ القُدرةِ والغِنى ، فَيُؤثِرُهُ .

فهذان نَظَرانِ للعُقَلاءِ.

ومنهم من يبلُغُ به الجَهلُ والحماقةُ إلى حيثُ يُريدُ الجَمعَ بينَ الوجهَين ، فَيَعِدُ النَّاسَ بالجُودِ والسَّخاءِ والمكارمِ ؛ طَمَعًا منه في فوزهِ بالمدحِ والثَّناءِ على ذلك ، وعندَ مُحضورِ الوَقتِ لا يَفي بما قالَ ! فيستحقُّ الذمَّ ، ويبذلُ بلسانهِ ، ويُمسِكُ بقلبهِ ويَدهِ ! فيقَعُ في أنواع القبائح والفضائح !!

وإذا تأمَّلْتَ أحوالَ أهلِ الدُّنيا من الأغنياءِ رأيتَهم تحتَ أسرِ هذه البليَّةِ ، وهم غالبًا يبكونَ ويَشْكُونَ (١) .

وأمَّا غَنِيُّ العلمِ فلا يَعرِضُ له شيءٌ من ذلكَ ، بل كُلَّما بَذَلَهُ ازدادَ ببذلهِ فَرَحًا وسُرورًا وابتهاجًا ، والعالِمُ وإنْ فاتَنْهُ لذَّةُ أهلِ الغنى وتمتُّعُهم بأموالهم فهُم أيضًا قد فاتَنْهُم لذَّةُ أَهلِ العلم ، وتمتُّعُهم بعلومهم ، وابتهاجُهم بها .

فمعَ صاحبِ العلمِ من أسبابِ اللذَّةِ ما هو أعظمُ وأقوى وأدوَمُ من لذَّةِ الغنيّ ، وتَعَبُهُ في تحصيلهِ وجمعهِ وضبطهِ أقلَّ مِن تَعَبِ جامعِ المالِ ؛ فَجَمْعُهُ وألمُهُ دونَ ألمهِ ؛ كما قال تعالى للمؤمنينَ – تسليةً لهم بما ينالُهم من الألمِ والتَّعبِ في طاعتهِ ومرضاتهِ – : ﴿ ولا تَهِنُوا في ابتِغاءِ القَومِ إِنْ تَكونوا تَأْلَمُونَ وَالتَّعبِ في طاعتهِ ومرضاتهِ عند ﴿ ولا تَهِنُوا في ابتِغاءِ القَومِ إِنْ تَكونوا تَأْلَمُونَ وَاللهُ عَليما فَإِنْهُم يَأْلَمُونَ كما تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ منَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وكانَ اللهُ عَليما حكيما ﴾ [ النساء : ١٠٤ ] .

الحادي والثَّلاثون : أنَّ اللذَّةَ الحاصِلَةَ مِن المالِ والغِني إَنَّما هي حالَ تَجدُّدهِ فَقَط .

وأمَّا حالَ دوامهِ ؛ فإمَّا أن تَذهَبَ تلكَ اللذَّةُ ، وإمَّا أن تَنقُصَ ، ويدلُّ عليهِ أنَّ الطَّبعَ يبقى طالبًا لغنيَ آخَرَ حريصًا عليهِ ، فهو يُحاولُ تحصيلَ الزِّيادَةِ دائمتا

<sup>(</sup>١) إِيْ واللَّهِ !

في فَقرِ مستمرِّ غَيرِ مُنتقَضٍ ، ولو مَلَكَ خزائنَ الأرضِ ، ففقرُهُ وطلبُهُ وحِرْصُهُ باقِ عليه ؛ فإنَّهُ أحدُ المَنهومَيْنِ اللذينِ لا يَشبعانِ<sup>(١)</sup>، فهو لا يُفارِقُهُ أَلَمُ الحرصِ والطَّلب .

وهذا بخلافِ غَنيِّ العلمِ والإيمانِ ؛ فإنَّ لَذَّتَهُ في حالِ بقائهِ مثلُها في حالِ تجدُّدهِ ، بل أَزْيَدُ ، وصاحبُها - وإنْ كانَ لا يزالُ طالبًا للمزيدِ حريصًا عليهِ - فطائبهُ وحِرْصُهُ مُستصحَبُ لِلَذَّةِ الحاصلِ ، ولذَّةِ المرجوِّ المطلوبِ ، ولذَّةِ الطَّلبِ وابتهاجِه وفرحهِ بهِ .

(١) كما في قولهِ عَلِيْكُم : « مَنْهُومَانَ لا يَشْبَعَانَ : طَالَبُ عَلَمٍ وَطَالَبُ مَالٍ » ، وهو حديثٌ حسنٌ ؛ له طرق :

فقد أُخرجه البيهقي في « المدخل » (٤٥١) والحاكم في « المستدرك » (٩٢/١) - وصحّحه - عن قتادة عن أُنس .

وقتادةً مدلِّس وقد عنعنه .

وله طريق آخر :

رواه ابن عدي في « الكامل » (٢٢٩٨/٦) وابن الجوزي في « العلل المتناهية » (٨٧/١) وابن الجوزي في « العلل المتناهية » (٨٧/١) والبيهقي في « المدخل » (٤٥٠) من طريقين عن عبدالأُعلى بن حماد النَّرْسي ، عن حمَّاد ، عن محميد عن أُنس .

وعبدُالأُعلى ثقةً .

فالسندُ صحيحٌ .

وله شاهدٌ عن ابن عباس : أخرجه ابنُ أبي عاصم في « الزهد » (رقم ٢٨٥) وأُبو خَيْثُمةَ في « العلم » (ص ١٤٣) والطبراني في « الأُوسط » (١٩٠- مجمع البحرين) و« الكبير » (١١٠٩٥) والبزَّار (٩٥/١) من طريق ليث عن مُجاهد ، عن ابن عبَّاس .

وضعّف الهيثميّ في « مجمع الزوائد » (١٣٥/١) سندَه بليث بن أبي سليم ، وكذا العراقي في « تخريج الإحياء » (٢٧٤/٣) .

وله طريقٌ آخر عن ابن مسعود ، ولكنْ لا يُفرّح به ! ففيه متّهم ، فانظر « الكامل » (١٤٥٧/٤) .

الثّاني والثّلاثون: أنَّ غِنى المالِ يَستَدعي الإنعامَ على النّاسِ والإحسانَ إليهم ؛ فصاحبُهُ إِمَّا أن يسُدَّ على نفسهِ هذا البابَ ، وإمَّا أن يَفتحهُ عليهِ ، فإنْ سدَّهُ على نفسهِ الشّهَرَ عندَ النّاسِ بالبُعدِ من الخيرِ والنّفعِ ، فأبغضوهُ وذمُّوهُ واحتقروهُ ، وكلَّ من كانَ بغيضًا عندَ النّاسِ حقيرًا لديهم كانَ وصولُ الآفاتِ والمضرّاتِ إليهِ أسرَعَ من النّارِ في الحَطَبِ اليابسِ ، ومنَ السّيلِ في مُنحدرهِ ، وإذا عَرَفَ من الخَلْقِ أنّهُم يَمْقُتُونهُ ويُبغِضونهُ ولا يُقيمونَ له وزنًا تألّمَ قلبُهُ غايَةً وإذا عَرَفَ من الهمومَ والعُمومَ والأحزانَ .

وإنْ فتَحَ بابَ الإحسانِ والعطاءِ فإنَّهُ لا يُمكنُهُ إيصالُ الخَيرِ والإحسانِ إلى كلِّ أحدٍ ، فلا بدَّ من إيصالهِ إلى البَعض ، وإمساكهِ عن البَعضِ ، وهذا يفتحُ عليهِ بابَ العداوةِ والمذمَّةِ منَ المَحرومِ والمرحومِ :

أمًّا المحرومُ فيقول: كيفَ جادَ على غَيري وبحِلَ عليَّ !؟ .

وأمَّا المرحومُ فإنَّهُ يلتَذُّ ويفرحُ بما حَصَلَ له مِن الخَيرِ والنَّفعِ ، فيبقى طامعًا مُستشرفًا لنظيرهِ على الدَّوامِ ، وهذا قَد يتعذَّرُ غالبًا فَيُفضي ذلكَ إلى العَداوَةِ الشديدَةِ والمذمَّةِ، ولهذا قيل : « اتَّقِ شرَّ من أحسَنتَ إليهِ »(١) .

وهذه الآفاتُ لا تَعْرِضُ في غنى العلمِ ؛ فإنَّ صاحبَهُ مُمكِنُهُ بَذْلُهُ للعالَمَ كَلِّهِم ، وإِشْراكُهُم (٢) فيه، والقدرُ المبذولُ منه باقٍ لآخذِهِ لا يَزولُ بل يَتَّجِرُ بهِ، فهو كالغَنيِّ إذا أعطى الفَقيرَ رأسَ مالِه يَتَّجِرُ به حتى يَصيرَ غَنيًّا مثلَه !

<sup>(</sup>١) وبعضُهم ينسبه إلى الرسول عَيْلِكُم ، وليس لذلك أَصلٌ ، قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » (٢٥) : « لا أَعرفه » .

وانظر « الأُسرار المرفوعة » ( ٨٠ ) ، و«تمييز الطيّب من الخبيث » ( ٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في النسخة السعودية والمطبوعة : « واشتراكم » ! وفي النُسخة البغدادّية والمصرية : « وأَشباههم » ! ولعلّ الصوابَ ما أَثبتُ واللّهُ أَعلمُ .

الوجهُ النَّالثُ والثَّلاثون : أَنَّ جمعَ المالِ مقرونٌ بثلائَةِ أنواعٍ من الآفاتِ والمِحَن : نوعٌ قبَلهُ، ونوعٌ عند حصولهِ، ونوعٌ بعدَ مفارَقتهِ :

فَأَمَّا النَّوعُ الأُوّلُ: فهو المَشَاقُ والأنكادُ والآلامُ التي لا يحصُلُ إلّا بها . وأمّّا النّوعُ الثّاني : فمشقّة حفظه وحراسته وتعلّق القلب به ، فلا يُصبحُ إلّا مهموما ، ولا يُمسي إلّا مَعْموما ، فهو بمنزلَةِ عاشق مُفرِطِ المحبّةِ قَد ظَفِرَ بمعشوقهِ ، والعيونُ من كلّ جانب تَرمُقُهُ والألشنُ والقلوبُ ترشُقهُ ، فأيٌ عَيشِ وأي لذّة لمن هذه حالهُ !! وَقَد عَلِمَ أنّ أَعداءَهُ ومحسّادَهُ لا يَفْتُرونَ عن سَعيهِم في التّقريقِ بينهُ وبينَ معشوقهِ وإنْ لم يَظفَروا هم به ، ولكنّ مقصودَهم أن يُزيلوا اختصاصُهُ به دونهم ؛ فإنْ فازوا به وإلّا استَوَوا في الحرمانِ ، فزالَ الاختصاصُ المُؤلِمُ للنّفوس !

ولو قَدَرُوا على مثلِ ذلكَ معَ العالِمِ لفَعلوهُ ، ولكنَّهُم لمَّا علموا أنَّهُ لا سبيلَ الله علمهِ عمدوا إلى جَحْدهِ وإنكارهِ لِيزُيلوا عن القلوبِ محبَّتَهُ وتقديمه والثَّناءَ عليهِ، فإنْ بهرَ علمهُ وامتَنَعَ عن مكابَرَةِ الجُحودِ والإنكارِ رَمَوْهُ بالعظائمِ ، ونسبوهُ إلى كلِّ قبيحٍ ، ليزيلوا من القلوبِ محبَّتَهُ ويُسكِنوا موضعَها النَّفرَةَ عنهُ وبُغضَهُ . وهذا شُغْلُ السَّحرَةِ بعينهِ ، فهؤلاءِ سَحَرَةٌ بألسنتهم .

فإنْ عَجَزوا له عن شيءٍ من القبائحِ الظَّاهرَةِ بعينهِ ، رَمَوْهُ بالتَّلبيسِ والتَّدليسِ والزَّوكَرَةِ<sup>(١)</sup>والرِّياءِ ومُحبِّ التَّرفُّعِ وطَلَبِ الجاهِ<sup>(٢)</sup>!

وهذا القَدْرُ من مُعاداةِ أُهِّلِ الجَهلِ والظُّلمِ للعلماءِ مثلُ الحرِّ والبَردِ لا بدُّ

<sup>(</sup>١) هي مصدرُ ﴿ زَكَرَ ﴾ ﴿ يَزَكُرُ ﴾ ، وهو عَمَلٌ يقومُ به المشعوذون لِزَجْرِ الحيّات حتّى تستسلمَ ، ثمّ كأنَّ اللفظَ أَصلًا صارَ عنوانًا للغشّاشين والخدّاعين .

<sup>(</sup> ٢ ) وهم ( ! ) هكذا في كُلِّ زمانِ وفي كُلِّ مكان .

منه ، فلا يَنبَغي لمَن له مُسكَةُ عَقلِ أن يتأذَّى به ، إذ لا سبيلَ له إلى دفعهِ بحالٍ ، فَلْيُوطِّن نَفسَهُ عليهِ كما يُوطِّنُها على بَردِ الشتاءِ وحرِّ الصَّيفِ .

والنَّوعُ الثَّالثُ مِن آفاتِ الغِنى: ما يحصُلُ للعَبدِ بعَد مفارقتهِ مَن تعلَّقَ قلبُهُ به ، وكونُهُ قَد جَعَلَ بينَهُ وبينَ المطالبَةِ بحقوقهِ والمحاسبَةِ على مقبوضهِ ومصروفهِ: من أينَ اكتسبَهُ وفي ماذا أنفقَهُ (١) ؟

وغَنِيُّ العلمِ والإيمانِ معَ سلامَتهِ من هذه الآفاتِ فهو كفيلٌ بكلٌ لذَّةٍ وَفَرْحَةٍ وَسَرُورٍ ، وَلَكُنْ لا يُنالُ إلّا على جسرِ من التَّعَبِ والصَّبرِ والمشقَّةِ .

الرَّابِعُ والثَّلاثون: أنَّ لذَّة الغنيّ بالمالِ مقرونَةٌ بخُلطَةِ النَّاسِ ، ولو لم يكُن إلا خَدَمُهُ وأزواجُهُ وسراريهِ وأتباعُهُ ، إذ لو انفَرَدَ الغنيُ بمالهِ وحَدَهُ من غَيرِ أن يتعلَّقَ بخادمٍ أو زَوجَةٍ أو أحدٍ من النَّاسِ لم يكمُل انتفاعُهُ بمالهِ ، ولا النّذاذُهُ به ، وإذا كانَ كمالُ لذَّتهِ بغناهُ موقوفًا على اتصالهِ بالغيرِ فذلكَ الاتصالُ منشأ الآفاتِ والآلامِ وأنواعِ النَّكدِ ، ولو لم يكُن إلَّا اختلافُ أَخلاقِ النَّاسِ وطبائعهم وإراداتِهم! فقيم هذا حَسَنُ ذاك ، ومصلحةُ ذاكَ مفسدةُ هذا ، ومنفَعَةُ هذا مضرَّةُ الآخرِ وبالعَكسِ ، فهو مُبتلى بهم ، فلا بدَّ من وُقوعِ النَّفرَةِ والتَّباغُضِ والتَّعادي بينهم وبينَهُ ، فإنَّ إرضاءَهُم كلهم مُحالٌ ، وهو جمعٌ بينَ الضدَّينِ ، وإرضاءُ بعضِهم وإسخاطُ غيره سببُ الشرِّ والمعاداةِ ، وكلَّما طالَت المخالطَةُ ازدادَت أسبابُ الشرِّ والعداوَةِ وقَويَت (٢).

<sup>(</sup>١) وفي ذلك حديثٌ صحيحٌ ؛ فانظر « ذمّ مَن لا يعملُ بعلمِهِ » ( رقم : ١ و ٢ ) لابن عساكر - بتحقيقي .

 <sup>(</sup> ۲ ) لذلك جاءَ ترغيبُ السَّلَف بالعُزلةِ والبُعد عن المُخالطة ، طَلَبًا لراحةِ النَّفوس ، وهَرَبًا
 مِن شُغل القلوب .

وللخطَّابي وابن الوزير اليماني - وغيرِهما - مُصنَّفاتٌ مستقلَّةٌ في هذا الباب.

وبهذا السَّببِ كانَ الشرُّ الحاصلُ من الأقاربِ والعُشَراءِ أضعافَ الشرِّ الحاصل من الأجانبِ والبُعَداء<sup>(١)</sup>.

وهَّذه المُخَالَطَةُ إِنَّمَا حَصَلَت من جانبِ الغِنى بالمالِ ، أمَّا إذا لم يكُن فيه فَضْيلَةٌ لهم ، فإنَّهُم يتجنَّبُونَ مُخالَطَتَهُ ومعاشرتَهُ ، فيستريعُ مِن أذى الحُلطَةِ والعشرَةِ . وهذه الآفاتُ معدومَةٌ في الغِنى بالعلم .

المخامسُ والثَّلاثون: أَنَّ المالَ لا يُرادُ لذاتهِ وعينهِ ، فإنَّهُ لا يحصُلُ بذاتهِ شيءٌ من المنافعِ أصلًا ، فإنَّهُ لا يُشبعُ ولا يَروي ولا يُدفِىءُ ولا يمنعُ ، وإنَّما يُرادُ لهذه الأشياءِ ؛ فإنَّهُ لمّا كانَ طريقًا إليها أُرِيدَ إرادَةَ الوسائل .

ومعلومٌ أنَّ الغاياتِ أشرَفُ من الوسائلِ ؛ فهذه الغاياتُ - إذًا - أشرَفُ منه ، وهي مع شرفها بالنِّسبَةِ إليهِ ناقصَةٌ دنيئةٌ .

وقد ذَهَبَ كثيرٌ من العُقلاءِ إلى أنَّها لا حقيقة لها ، وإنَّما هي دَفعُ آلامٍ فقط ، فإنَّ لُبسَ النِّيابِ مثلًا إنَّما فائدتُهُ دفعُ التَّأْلُمِ بالحرِّ والبَردِ والرِّيحِ ، وليسَ فيها لذَّة زائدةٌ على ذلكَ ، وكذلكَ الأكلُ إنَّما فائدتُهُ دفعُ أَلَمِ الجوعِ ، ولهذا لو لم يجد أَلَمَ الجوعِ لم يستطِبِ الأكلَ ، وكذلكَ الشربُ مع العَطشِ، والرَّاحَةُ معَ التَّعبِ . ومعلومٌ أنَّ في مُزاوَلَةِ ذلكَ وتحصيلِهِ ألما وضررًا ، ولكن ضرَرَهُ وألمَهُ أقلُ من ضرَرِ ما يَدفعُ به ألمَهُ ، فيحتملُ الإنسانُ أخفَّ الضَّرَينِ دفعًا لأعظمِهما . وحُكِي عن بعضِ العُقلاءِ أنَّهُ قيلَ لهُ - وقد تناوَلَ قَدَحًا كريها جدًّا من وحُكِي عن بعضِ العُقلاءِ أنَّهُ قيلَ لهُ - وقد تناوَلَ قَدَحًا كريها جدًّا من الدَّواءِ - : كيفَ حالُكُ معهُ ؟ قال :

أصبَحتُ في دارِ بليّاتِ أَدفعُ آفاتٍ بآفاتِ

<sup>(</sup>١) فَتَأْمَّلُ.

وفي الحقيقة ؛ فلذَّاتُ الدُّنيا من المآكلِ والمشاربِ والمُلْبَسِ والمسكَنِ والمنكحِ من هذا الجنسِ ، واللذَّةُ التي يُباشِرُها الحِسُّ ويتحرَّكُ لها الحَيُّ – وهي الغايَةُ المطلوبَةُ له من لذَّةِ المنكحِ والمأكلِ – شهوَةُ البَطنِ والفَرجِ ، ليسَ لهما ثالثُ البَّة إلا ما كانَ وسيلَةً إليهما وطريقًا إلى تحصيلهما .

وهذه اللذَّةُ مُنغَّصَةٌ من وجوهٍ عَديدَةٍ :

منها أنَّ تصوُّرَ زوالها وانقِضائها وفنائها يُوجِبُ تنغُّصَها .

ومنها أنَّها ممزوجَةٌ بالآفاتِ ، ومعجونَةٌ بالآلامِ ، مُختلِطَةٌ بالمخاوِفِ ، وفي الغالبِ لا تَفي آلامُها بطِيبِها ، كما قيلَ :

قَايَسْتُ بِينَ جمالِها وَفِعالِها فإذا المَلاحَةُ بالقَباحَةِ لا تَفي ومنها أَنَّ الأراذلَ من النَّاسِ وسَقَطَهُم يُشاركونَ فيها كبراءَهُم وعقلاءهُم، بل يَزيدونَ عليهم فيها أعظَم زيادَةٍ وأفحشَها، فنسبتُهم فيها إلى الأفاضلِ كنسبَةِ الحيواناتِ البَهيميَّةِ إليهم، فَمُشارَكَةُ الأراذلِ وأهلِ الخِسَّةِ والدَّناءَةِ فيها وزيادتُهُم على العقلاءِ فيها ممَّا يُوجِبُ النَّفرَةَ والإعراضَ عنها.

وكثيرٌ من النَّاسِ حَصَلَ له الزُّهدُ في المحبوبِ والمعشوقِ منها بهذه الطَّريق .

وهذا كثيرٌ في أشعارِ النَّاسِ ونثرهم ، كما قيلَ : سأتركُ مُجَبَّها من غَيرِ بُغضِ ولكنْ كَثـرَةُ الشركاءِ فيــه إذا وقعَ الذَّبابُ على طعامٍ رَفَعتُ يَدي ونفسي تشتَهيه

وتَجتَنِبُ الأُسودُ وُرودَ ماءٍ إذا كانَ الكلابُ يَلَـغنَ فيه

وقيل لزاهد : ما الذي زهَّدَكَ في الدُّنيا ؟ فقال : خِسَّةُ شركائها ، وقلَّةُ وفائها ، وكثرةُ جفائها ! وقيلَ لآخَر في ذلكَ ؟ فقال : ما مَدَدتُ يَدي إلى شيءِ منها إلَّا وَجَدتُ غَيري قَد سَبَقني إليه ، فأتركُهُ له !

ومنها أنَّ الالْتذاذَ بموقعها إنَّما هو بقَدْرِ شدّة الحاجَةِ إليها ، والتَّأَلَّمِ بمطالبَةِ النَّفسِ لتناوُلها ، وكلَّما كانَت شهوَةُ الظَّفَرِ بالشيءِ أقوى كانَت اللذَّةُ الحاصلة بوجودهِ أكملَ ، فما لم تحصُل تلكَ الشَّهوَةُ لم تحصُل تلكَ اللذَّةُ ، فمقدارُ اللذَّةِ الحاصلةِ في الحالِ مُساوِ لمقدارِ الحاجَةِ والألمِ والمَضَرَّةِ في الماضي .

وحينئذ ؛ تتقابلُ اللذَّةُ الحاصلَةُ والألمُ المتقدِّمُ فيتساقطانِ ، فتَصيرُ اللذَّةُ كأنَّها لم تُوجَد ، ويَصيرُ بمنزلَةِ مَنْ شقَّ بطنَ رَجُلٍ ثمَّ خاطَهُ وداواهُ بالمراهمِ ! أو بمنزلَةِ من ضَرَبهُ عَشرَةَ أسواطٍ وأعطاهُ عَشرَةَ دراهم !

ولا تَخْرِجُ لذَّاتُ الدُّنيا غالبًا عن ذلكَ .

ومِثْلُ هَذَا لَا يُعَدُّ لَذَّةً ولا سعادَةً ولا كمالًا ، بل هو بمنزلَةِ قضاءِ الحاجَةِ من البَولِ والغائطِ ؛ فإنَّ الإنسانَ يتضرَّرُ بثقلهِ ، فإذا قَضى حاجتَهُ استراحَ منه، فأمَّا أن يُعَدَّ ذلكَ سعادَةً وبهجَةً ولذَّةً مطلوبةً فلا !

ومنها أنَّ هاتَين اللذَّتينِ اللتينِ هما آثَرُ اللذَّاتِ عندَ النَّاسِ ، ولا سبيلَ إلى نيلِهما إلّا بما يَقترنُ بهما قبلَهما وبعدَهما من مُباشرةِ القاذوراتِ والتَّألُّمِ الحاصلِ عَقِيبَهما، مثالُ لذَّةِ الأكلِ ؛ فإنَّ العاقلَ لو نَظَرَ إلى طعامهِ حالَ مُخالطتهِ ريقةُ وعَجْنهِ به لنفرَت نفسُهُ منه ، ولو سَقَطَتْ تلكَ اللقمَةُ من فيهِ لنفرَ طبعهُ من إعادَتها إليه، ثمَّ إنَّ لَذَّتهُ به إنَّما تحصُلُ في مجرى نحو الأربعِ الأصابع ، فإذا فصل عن ذلكَ المجرى زالَ تلذَّذُهُ به ، فإذا استقرَّ في معدتهِ وخالطَهُ الشرابُ وما في المعدةِ من الأجزاءِ الفضليَّةِ ، فإنَّهُ حينئذِ يصيرُ في غايَةِ الخِسَّةِ ، فإذا :

فإنْ زادَ على مقدارِ الحاجَةِ أُورَثَ الأدواءَ المختلفَة على تنوَّعها ، ولولا أنَّ بقاءَهُ موقوفٌ على تناول الغداءِ لكانَ تركُهُ - والحالةُ هذه - أَلْيَقَ به ،كما قال بعضُهم :

لولا قضاءٌ جَرى نزَّهْتُ أَمُلَتي عن أن تُلِمَّ مِأْكُولِ ومَشروبِ وأمَّا لذَّةُ الوقاعِ ؛ فقدرُها أَيْنُ من أن نَذكُرَ آفاتهِ ، ويدُلُّ عليهِ أنَّ أعضاء هذه اللذَّةِ هي عَورَةُ الإنسانِ التي يُستحيا من رؤيتها وذِحْرِها، وسَترُها أمرٌ فَطَرَ اللَّهُ عليهِ عبادَهُ ، ولا تَتمُّ لذَّةُ المواقَعةُ إلّا بالاطلاعِ عليها وإبرازِها ، والتَّلطُخِ بالرُّطوباتِ المُستقذرةِ المتولِّدةِ منها ، ثمَّ إنَّ تمامَها إنَّما يحصُلُ بانفصالِ النَّطفة وهي اللذَّةُ المقصودةُ من الوقاعِ ، وزَمنها يشبهُ الآنَ الذي لا ينقسم، فصعوبَةُ تلكَ المُزاولَةِ والمُحاولَةِ والمُطاولةِ والمُراوضةِ والتَّعبِ لأجلِ لذَّةِ لحظةٍ كَمَرِّ الطَّرف ، فأيُ مقايسةٍ بينَ هذه اللذَّةِ وبينَ التَّعبِ في طريقِ تحصيلها ؟!

وهذا يدلُّ على أنَّ هذه اللذَّةَ ليسَت من جنسِ الَخيراتِ والسَّعاداتِ والكَمالِ الذي خُلقَ له العَبدُ ، ولا كمالَ له بدونهِ ، بل ثَمَّ أمرٌ وراءَ ذلكَ كُلِّهِ والكمالِ الذي خُلقَ له العَبدُ ، ولا كمالَ له بدونهِ ، بل ثَمَّ أمرٌ وراءَ ذلكَ كُلِّهِ قد هُيِّىءَ لهُ العَبدُ ، وهو لا يفطنُ له لغفلتهِ عنه وإعراضهِ عن التَّفتيشِ عليه حتى يَضِلَ إليهِ ، يسومُ نَفسَهُ مع الأنعامِ يَظْفَرَ بمعرفته ، وعن التَفتيش على طريقهِ حتى يَصِلَ إليهِ ، يسومُ نَفسَهُ مع الأنعامِ السَّائمَة :

قَد هيَّؤُوكَ لأمرٍ لو فَطِنتَ لهُ فارْبَأْ بنَفسِكَ أَن تَرَعَى مَعَ الهَمَلِ وموقعُ هذه اللذَّةِ من النَّفسِ كموقعِ لذَّةِ البَرَازِ من رجلِ احتَبَسَ في موضعٍ لا ميكِنهُ القيامُ إلى الخلاءِ ، وصارَ مُضطرًا إليهِ ؛ فإنَّهُ يجدُ مشقَّةً شديدَةً وبلاءً عظيمًا ، فإذا تَمكَّنَ من الذَّهابِ إلى الخلاءِ وقَدَرَ على دفع ذلكَ الخبيثِ

المُؤذي ، وجَدَ لذَّةً عَظيمَةً عندَ دفعهِ وإرسالهِ ، ولا لذَّةَ هناكَ إلَّا راحتُهُ من حملِ مَا يُؤذيهِ حملُهُ .

فَعُلِمَ أَنَّ هذه اللذَّاتِ إِمَّا أَن تكونَ دفعَ آلامٍ ، وإمَّا أَن تكونَ لذَّاتِ ضَعيفَةً خسيسَةً مُقترِنَةً بآفاتٍ ثرى مضرَّتُها عليه ، وهذا كما يعقُبُ لذَّةَ الوقاعِ من ضَعْفِ القَلْبِ ، وخَفَقانِ الفؤادِ ، وضَعفِ القوى البدنيَّة والقلبيَّة ، ويعقُبُ ضَعفَ الأرواحِ واستيلاءِ العفونَةِ على كلِّ البدن ، وإسرَاعَ الضَّعفِ والخَورِ إليهِ ، واستيلاءَ الأَخلاطِ عليهِ لضَعفِ القوَّة عن دفعها وقهرها .

وممّا يَدُلُّ على أنَّ هذه اللذَّاتِ ليسَت خيراتِ وسعاداتِ وكمالًا: أنَّ العقلاءَ من جميعِ الأمَم مُطْبِقُونَ على ذمّ مَن كانَت هي نهمَتَهُ وشغلَهُ ومصرفَ همّتِه وإرادتِه ، والإزراءِ بهِ ، وتَحقيرِ شأنهِ ، وإلحاقهِ بالبهائم ، ولا يُقيمونَ له وزنًا ، ولو كانَت خيراتِ وكمالًا لكانَ مَن صرفَ إليها همّتَهُ أكمَلَ النَّاس . وممّا يدُلُّ على ذلكَ أن القلبَ الذي قد وجّه قصدَهُ وإرادَتهُ إلى هذه اللذَّاتِ لا يزالُ مُستغرقًا في الهُموم والغمومِ والأحزان ، وما ينالُهُ من اللذَّاتِ في جنْبِ هذه الآلام كقطرة في بحرٍ ،كما قيلَ :

سرورُهُ وزَنُ حبَّةٍ وحزنُه قنطارُ بين وحربُه عنطارُ بين

فإنَّ القَلبَ يجري مجرى مِرْآةِ منصوبَةِ على جدارٍ ، وذلكَ الجدارُ مُمَّرٌ لأَنواعِ المُشْتَهَيَّاتِ ، والمَلْدوذاتِ ، والمُحُروهاتِ ، فكلَّما مرَّ به شيءٌ من ذلك ظَهَرَ فيه أَثرُهُ ؛ فإنْ كانَ محبوبًا مُشتهيًا مالَ طبعُهُ إليهِ ، فإنْ لم يَقدِرْ على تحصيلهِ تألَّمَ وتعذَّبَ بفقدهِ ، وإنْ قَدَرَ على تحصيلهِ تألَّمَ في طريقِ الحُصولِ بالتَّعَب والمشقَّةِ وُمنازَعَةِ الغَيرِ له ، ويتألَّمُ حالَ مُصولهِ خَوفًا من فراقهِ ، وبَعدَ فراقهِ مُزنًا على ذهابهِ ، وإنْ كانَ مكروهًا له ولم يَقدِرْ على دفعهِ تألَّمَ بوجودهِ ، وإنْ

قَدَرَ على دفعهِ ففاتَتْهُ مصلحَةٌ راجحَةُ الحصولِ ، فيتألَّمُ لفواتها .

فَعُلَمَ أَنَّ هذا القلبَ أَبدًا مُستغرِقٌ في بحارِ الهمومِ والغمومِ والأحزانِ ، وأَنَّ نفسهُ تضحَكُ عليهِ وتُرَضِّيهِ بوزنِ ذرَّةٍ مِن لذَّةٍ مِن لذَّتهِ ، فيغيبُ بها عن شهودهِ القناطيرَ من ألمهِ وعذابهِ ، فإذا حِيلَ بينَهُ وبينَ تلكَ اللذَّةِ ولم يبقَ له إليها سبيلٌ ، تجرَّدَ ذلكَ الألمُ وأحاطَ به واستَولى عليهِ من كلِّ جهاتهِ .

فقُل ما شئتَ في حالِ عَبدِ قَد غُيِّبَ عنه سَعدُهُ وحظوظُهُ وأفرامحهُ ، وأُحضِرَ شقوتَهُ وهمومَهُ وغمومَهُ وأحزانَه .

وبينَ العَبدِ وبينَ هذه الحالِ أن ينكشفَ الغطاءُ ويُرفعَ السَّترُ ، وينجليَ الغبارُ ، ويُحصَّلَ ما في الصَّدورِ .

فإذا كانَت هذه غايَةَ اللذَّاتِ الحيوانيَّة - التي هي غايَةُ جمعِ الأموالِ وطلبها - فما الظنُّ بقَدْرِ الوَسيلَةِ ؟

وأمًّا غِنى العلمِ والإيمانِ فدائمُ اللذَّةِ ، مُتَّصلُ الفَرحَةِ ، مُقتضِ لأنواعِ المسرَّةِ والبَهجَةِ ، لا يزولُ فيُحْزِن ، ولا يُفارقُ فَيؤلِم ، بل أصحابُهُ كما قالَ اللَّهُ تعالى فيهم : ﴿ لا خَوفٌ عليهم ولا هُم يَحزَنون ﴾ [ يونس : ٦٢ ] .

السَّادسُ والثَّلاثون : أَنَّ غَنيَّ المالِ يُبغِضُ الموتَ ولقاءَ اللَّهِ ، فإنَّهُ لحبِّهِ مالَهُ يكرَهُ مُفارَقَتَهُ ويُحِبُ بقاءَهُ ليتمتَّعَ به كما شهدَ به الواقع .

أُمَّا العلمُ فإنَّهُ يُحبِّبُ للعَبدِ لقاءَ ربِّهِ ويُزهِّدُهُ في هذه الحياةِ النَّكِدَة الفانيَة .

السَّابِعُ والثَّلاثون : أَنَّ الأغنياء يموتُ ذِكرُهُم بموتهم ، والعلماءُ يموتونَ ويبقى ذِكْرُهم ؛كما قال أميرُ المؤمنين في هذا الحديث :

« مَاتَ خُزَّانُ الأَمُوالِ وهُم أَحِياءٌ والعلماءُ باقون مَا بَقِيَ اللَّاهُرُ »؛ فَخُزَّانُ

الأموالِ أحياة كأمواتٍ ، والعلماءُ بَعدَ موتهم أمواتٌ كأحياءٍ .

الثَّامنُ والثَّلاثون : أَنَّ نسبَةَ العلمِ إلى الرُّوحِ كنسبَةِ الرُّوحِ إلى البَدن ؟ فالنَّامنُ والثَّلاثون : أَنَّ نسبَةَ العلمِ ،كما أَنَّ الجَسَدَ ميِّتُ ؛ حياتُهُ بالرُّوحِ، فالغَنيُ بالمُولِ عَيْتُهُ أَن يَزيدَ في حياةِ البَدَن ، وأمَّا العلمُ فهو حياةُ القلوبِ والأرواحِ ؟ كما تَقدَّمَ تَقريرهُ .

التَّاسِعُ والثَّلاثون: أَنَّ القَلبَ مَلِكُ البَدنِ ، والعلمَ زينتُهُ وعُدَّتُهُ ومالُهُ ، وبه قوامُ مُلكِهِ ، والمَلِكُ لا بدَّ لهُ من عَددِ وعُدَّةِ ومالٍ وزينَةِ ، فالعلمُ هو مركبُهُ وعدَّتُهُ وجَمالُهُ .

وأمَّا المالُ فغايتُهُ أن يكونَ زينةً وجمالًا للبَدَنِ إذا أَنفقَهُ في ذلكَ ، فإذا خَزَنَهُ ولم يُنفِقْهُ لم يكُن زينةً ولا جَمالًا ، بل نقصًا وَوَبالًا .

ومن المعلومِ أنَّ زينةَ المَلِكِ وما بهِ قِوامُ مُلكهِ أَجَلُّ وأفضلُ من زينةِ رعيَّتهِ وجَمالهم ، فقوامُ القلبِ بالعلم ، كما أنَّ قوامَ الجسمِ بالغِذاء .

الوجهُ الأربعون: أنَّ القَدْرَ المقصودَ من المالِ هو ما يَكفي العَبدَ ويُقِيمُهُ ويَدفعُ ضرورتَهُ حتى يتمكَّنَ من قضاءِ جهازهِ ، ومن التَّرُوَّدِ لسفرهِ إلى ربِّهِ عزَّ وجَلَّ ، فإذا زادَ على ذلكَ شغَلَهُ وقَطَعَهُ عن السَّفَرِ إلى ربِّه وعَن قضاءِ جهازهِ وتعبيّةِ زادهِ ، فكانَ ضَرَرُهُ عليهِ أكثَرَ من مصلحتهِ ، وكلَّما ازدادَ غِناهُ به ازدادَ تبُطًا وتخلَّفًا عن التَّجهُّر لِمَا أمامَهُ .

وأمَّا العلمُ النَّافعُ فكلَّما ازدادَ منه ازدادَ في تَعبيَةِ الزَّادِ وقضاءِ الجهازِ وإعدادِ عدَّةِ المسيرِ ، واللَّهُ الموفِّق وبه الاستعانَةُ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلّا بهِ . فعُدَّةُ هذا السَّفَر هو العلمُ والعَمَلُ ، وعُدَّةُ الإِقامَةِ جمعُ الأموالِ والادِّخارُ ،

ومَن أرادَ شيئًا هيئًا له عُدَّتَهُ، قال تعالى : ﴿ وَلُو أُرادُوا الْخُرُوجَ لَاعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكُنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعاتَهُم فَتَبَّطَهُم وقيلَ اقعُدُوا معَ القاعدينَ ﴾ [ التوبة : ٤٦ ] . قولُه : « محبَّةُ العلمِ – أو العالِمِ – دِينٌ يُدانُ بها » ؛ لأنَّ العلمَ ميراثُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

الأنبياءِ والعلماءُ وُرَّاثُهم ، فمحبَّةُ العلمِ وأهلهِ محبَّةٌ لميراثِ الأنبياءِ وورثتِهم، وبُغضُ العلم وأهلهِ بُغضٌ لميراثِ الأنبياءِ وورثتِهم .

فمحبَّةُ العلمِ مِن علاماتِ السَّعادَةِ وبُغْضُ العلمِ من علاماتِ الشَّقاوَةِ ، وهذا كلَّه إنَّما هو في علمِ الرُّسلِ الذي جاؤا به ، وورّثوهُ للأُمَّةِ ، لا في كلِّ ما يُسمَّى عِلمًا .

وأيضًا ؛ فإنَّ محبَّةَ العلمِ تحمِلُ على تعلَّمهِ واتِّباعهِ - وذلكَ هو الدِّينُ - وبُغضُهُ يَنهى عن تعلَّمهِ واتِّباعهِ ، وذلكَ هو الشَّقاءُ والضَّلالُ .

وأيضًا ؛ فإنَّ اللَّهَ سبحانهُ عليمٌ يُحِبُّ كلَّ عليمٍ، وإنَّما يَضَعُ علمَهُ عندَ من يُحِبُّهُ ، فمَن أحبَّ اللَّهُ ، وذلكَ ممَّا يُدانُ به . يحِبُّهُ ، فمَن أحبَّ العلمَ وأهلَهُ فقد أحبَّ ما أحبَّ اللَّهُ ، وذلكَ ممَّا يُدانُ به .

قولُه: « العلمُ يُكسِبُ العالِمَ الطَّاعَةَ في حياتهِ وجَميلَ الذِّكِ بَعدَ مُماتهِ » ؛ ويُحسِبُهُ ذلكَ ، أي : يجعلُهُ كَسبًا له ، ويُورِّنُهُ إِيَّاهُ ، ويُقال : كَسَبَهُ ذلكَ عزَّا وطاعَةً وأكسَبَهُ ؛ لُغتانِ (١) ، ومنه حديثُ خَديجَةَ رضيَ اللَّهُ عنها : « إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وتصدُقُ الحديثَ ، وتحملُ الكلَّ ، وتكسِبُ المعدومَ (٢) » ، رُوي الرَّحِمَ ، وتصدُقُ الحديثَ ، وتحملُ الكلَّ ، وتكسِبُ المعدومَ (٢) » ، رُوي بفتح التَّاء وضمِّها ، ومعناهُ : تُكسِبُ المالَ والغني ، هذا هو الصَّوابُ ، وقالت طائفَةٌ : مَن رواهُ بضمِّها فذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًّا ، ومَن رواهُ بفتحها ، فمعناهُ : تَكسِبُ المالَ المَعدومَ بمعرفتكَ وحِذْقِكَ بالتِّجارَةِ .

<sup>(</sup>١) انظر « القاموس المحيط » ( ص ١٦٧ ) ، و « فتح الباري » ( ١ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) ، ومسلم ( ۱٦٠ ) عن عائشة .

وَمَعَاذَ اللَّهِ من هذا الفَهمِ ، وخديجَهُ أَجَلُّ قَدْرًا مِن تَكَلَّمِها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقولَ لرسولِ اللَّهِ عَيْقِيلَةٍ : أَبشِر فواللَّهِ لا يخزيكَ اللَّهُ إِنَّكَ تَكسِبُ الدِّرهمَ والدِّينارَ وتُحسنُ التِّجارَةَ !

ومثلُ هذه التَّحريفات إِنَّمَا تُذْكَرُ لِثلَّا يُغترُّ بِهَا فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ اللَّهِ ورسولهِ . والمقصودُ أَنَّ قُولَهُ : « العلمَ يُكسِبُ العالِمَ الطَّاعَةَ في حياتهِ » ؛ أي : يجعلُهُ مُطاعًا ؛ لأنَّ الحاجَةَ إلى العلمِ عامَّةٌ لكلِّ أحدٍ من المُلوكِ فَمَن دونهم ، فَكُلُّ أحدٍ مُحتاجٌ إلى طاعَةِ العالِمِ ، فإنَّهُ يأمُرُ بطاعَةِ اللَّهِ ورسولهِ ، فيجبُ على الخَلْقِ طاعتُهُ، قال تعالى : ﴿ يَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأمرِ منكُم ﴾ [ النساء : ٥٩ ] .

وفُسِّرَ ﴿ أُولِي الأمرِ ﴾ بالعُلماء(١):

قال ابنُ عبَّاسٍ : هم الفقهاءُ والعلماءُ أهلُ الدِّينِ ؛ الذينَ يُعلِّمونَ النَّاسَ دينَهم ، أُوجَبَ اللَّهُ تعالى طاعتَهم .

وهذا قولُ مُجاهدِ والحَسَنِ والضَّحَّاكِ ، وإحدى الرِّوايَتين عن الإِمامِ أَحمَد . وفُسِّروا بالأُمراءِ ؟ وهو قولُ ابنِ زَيدٍ ، وإحدى الرِّوايتَين عن ابن عبَّاسٍ وأَحمَدَ .

والآيَةُ تتناوَلُهما جميعًا ؛ فطاعَةُ وُلاةِ الأمرِ واجبَةٌ إذا أَمروا بطاعَةِ اللَّهِ ورسولهِ ، وطاعَةُ العلماءِ كذلك ؛ فالعالم بما جاءَ به الرَّسولُ العاملُ به أَطوَعُ في أهلِ الأرضِ مِن كلِّ أَحَدِ ؛ فإذا ماتَ أحيا اللَّهُ ذِكرَهُ ، ونَشرَ له في العالَمين أحسَنَ النَّامِ ، والجاهلُ في حياتهِ أحسَنَ النَّامِ ، والجاهلُ في حياتهِ

<sup>(</sup>١) انظر « زاد المسير » (٢/ ١١٦ - ١١٧) لاين الجوزي .

حيِّ وهو ميْتُ بين النَّاس ، كما قيل :

وفي الجَهلِ قبلَ الموتِ موتٌ لأهلهِ وأرواحُهم في وحشةٍ من مجسومهم

وقال آخَرُ :

وأجسامُهُم قبلَ القبورِ قبورُ وليسَ لهم حتى النُشورِ نشورُ

قَد ماتَ قومٌ وما ماتَت مكارمُهم وعاشَ قومٌ وهم في النَّاسِ أمواتُ وقال آخر:

وما دامَ ذكرُ العَبدِ بالفَضلِ باقيا فذلكَ حيَّ وهو في التَّرْبِ هالكُ ومَن تأمَّلَ أحوالَ أئمَّةِ الإسلامِ - كأئمَّةِ الحَديثِ والفقهِ -كيفَ هُمْ تحتَ التُّرابِ وهم في العالَمينَ كأنَّهُم أحياةً بينهم لم يفقدوا منهم إلّا صُورَهم، وإلّا فَذِحْرُهُم وحَديثُهم والثَّناءُ عليهم غيرُ منقطع ، وهذه هي الحياةُ حقًا ، حتى عُدَّ ذلكَ حياةً ثانيةً ،كما قال المُتنبِّي :

ذِكْرُ الفَتى عيشُهُ الثَّاني وحاجتُهُ ما فاتَهُ وفُضولُ العَيشِ أشغالُ قوله: « وصَنيعَةُ المالِ تَزولُ بزوالهِ » ؛ يعني : أنَّ كلَّ صُنِيعَةِ صُنِعَت للرَّجلِ من أجلِ مالهِ ؛ من إكرامٍ ومحبَّةٍ وخدمَةٍ وقضاءِ حوائجَ وتقديمٍ واحترامٍ وتوليَةٍ وغير ذلك ؛ فإنَّها إنَّما هي مراعاةٌ لمالهِ ، فإذا زالَ مالُهُ وفارَقَهُ زالت تلكَ الصَّنائعُ كلُها ، حتى إنَّهُ ربَّما لا يُسَلِّمُ عليه مَن كانَ يدأَبُ في خدمتهِ ويسعى في مصالحهِ .

وَقَد أَكثرَ النَّاسُ من هذا المعنى في أشعارِهم وكلامِهم ، وفي مثلِ قولهم : مَن ودَّكَ لأمرِ ملَّكَ عندَ انقضائهِ ، قال بَعضُ العَرب :

وكانوا بنو عَمِّي يقولون مَرْحبا فلمَّا رَأُوني مُعْسِرًا مات مَرْحَبُ

ومِن هذا ما قيلَ : إذا أكرمَكَ النَّاسُ لمالِ أو سلطانِ فلا يُعجبنَّكَ ذلكَ ؛ فإنَّ زوالَ الكرامَةِ بزوالهما ، ولكنْ لِيُعْجِبْكَ إنْ أكرموكَ لعلم أو دين .

وهذا أمرٌ لا يُنْكَرُ في النَّاسِ ؛ حتى إنَّهُم لَيُكرِمونَ الرَّجلَ لَثيابهِ ، فإذا نَزَعها لم يَرَ منهم تلكَ الكرامَةَ وَهُوَ هو !

قال مالكُ : بَلَغَني أَنَّ أَبا هَرَيرَةَ دُعيَ إلى وليمَةِ فأتى ، فحُجِبَ ، فرجعَ فلبسَ غيرَ تلكَ الثِّيابِ فأُدخلَ ، فلمَّا وُضعَ الطَّعامُ أدخَلَ كُمَّهُ في الطَّعامِ ! فَعُوتَبَ في ذلكَ ، فقال : إنَّ هذه الثِّيابَ هي التي أُدخِلَت فهي تأكلُ . حكاهُ ابنُ مُزَين الطَّلَيْطُلي (١) في « كتابه » .

وهذا بخلافِ صَنيعَةِ العلمِ ؛ فإنَّها لا تزولُ أبدًا ، بل كُلُّ مآلها في زيادَةِ ما لم يُسلَب ذلكَ العالِمُ علمُهُ .

وصنيعَةُ العلمِ والدِّينِ أعظمُ من صنيعَةِ المالِ ؛ لأنَّها تكونُ بالقَلبِ واللسانِ والجوارحِ ، فهي صادرَةٌ عن حُبِّ وإكرامٍ لأَجَلِ ما أودعَهُ اللَّهُ تعالى إيَّاهُ من علمهِ ، وفَضَلَه به على غيرهِ .

وأيضًا ؛ فصنيعَةُ العلمِ تابعَةٌ لنفسِ العالِمِ وذاتهِ، وصنيعَةُ المالِ تابعَةٌ لمالهِ المنفَصِل عنه .

وأيضًا ؛ فصنيعَةُ المالِ صَنيعَةُ مُعاوَضَةٍ ، وصَنيعَةُ العلمِ والدِّينِ صَنيعَةُ مُحبِّ وتقرُّبِ وديانَةٍ .

وأيضًا ؛ فصنيعَةُ المالِ تكونُ مع البَرِّ والفاجرِ ، والمؤمنِ والكافرِ ، وأمَّا صَنيعَةُ العلم والدِّينِ فلا تكونُ إلَّا معَ أهلِ ذلكَ .

وقَد يُرادُ مِن هذا أيضًا معنى آخَرُ ؛ وهو أنَّ مَن اصْطَنَعْتَ عندهُ صَنيعَةً

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّم ( ص ١٧٠ ) .

بمالكَ إذا زالَ ذلك المالُ وفارَقَهُ عُدِمَتْ صَنيعَتُكَ عندهُ ، وأمَّا مَن اصطنَعْتَ إليهِ صَنيعَةَ علم وهُدى فإِنَّ تلكَ الصَّنيعَةَ لا تُفارِقُهُ أبدًا ، بل تُرى في كلِّ وقتٍ كَأَنَّكَ أُسدَيْتَهَا إليه حينئذٍ .

> قولُه : « ماتَ خَزَّانُ الأموالِ وهم أحياءٌ » ؛ قَد تقدَّمَ بيانُهُ . وكذلك قولُه : « والعلماءُ باقونَ ما بقى الدَّهرُ » .

وقولُه : « أعيانُهم مفقودَةٌ ، وأمثالهم في القلوب موجودةٌ » ؛ المُرادُ بـ « أَمثالهم » صُوَرُهم العِلميَّةُ ، ووجودُهم المثاليُّ ، أَي : وإِنْ فُقِدتْ ذواتُهم فَصُوَرُهم وأَمثالُهُم في القلوبِ لا تُفارقها ، وهذا هو الوجودُ الذِّهنيُّ العلميُّ ؟ لأنَّ محبَّةَ النَّاس لهم ، واقتداءَهُم بهم ، وانتفاعَهم بعلومهم ، يُوجِبُ أَنْ لا يَزالوا نُصْبَ عيونهم ، وقِبْلَةَ قلوبهم ، فهم موجودونَ معهم وحاضرونَ عندهم ، وإنْ

غابَت عنهم أعيانُهم ، كما قيل:

وَمِن عَجَبِ أَنِّي أَحِنُّ إليهمُ وتطلُبُهم عَيني وهُم في سوادِها وقال آخَرُ :

خيالُكَ في عَيني وذِكْرُكَ في فمي

وأسألُ عَنْهُمْ مَن لقيتُ وهُمْ معي ويشتاقُهم قلبي وهُـم بين أضلُعي

ومِن عَجَب أَن يشكُو البُعدَ عاشقٌ وهل غابَ عن قلبِ المُحبُّ حبيبُ ومثـــواكَ في قلبــي فأينَ تَغيـبُ

قولُه: « آهِ ؛ إنَّ هاهنا عِلمًا - وأشارَ إلى صدرهِ - » ؛ يدلَّ على جوازِ إخبارِ الرَّجلِ بما عندَهُ من العلم والخَيرِ لِيُقْتَبَسَ منه ، وليُنتَفعَ به ، ومنه قولُ يوسُفَ الصِّدِّيق عليه السَّلام : ﴿ إِجعَلْنِي عَلَى خزائنِ الأرضِ إِنِّي حَفيظٌ عليمٌ ﴾. فَمَن أَخبَرَ عَن نَفْسُهِ بَمثُلُ ذَلَكَ لِيُكثِّرُ بِهِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ ورسُولُهُ مِن الخَيرِ فَهُو

مَحْمُودٌ ، وهذا غَيرُ من أَخْبَرَ بذلكَ ليتكثَّرَ به عندَ النَّاسِ ويتعظَّمَ ، وهذا يُجازيهِ اللَّهُ بمقتِ النَّاسِ له ، وصِغَرِهِ في عيونهم ، والأوَّلُ يُكبِّرُهُ في قلوبهم وعيونهم ، وإنَّمَا الأعمالُ بالنَّيَّات .

وكذلكَ إذا أثنى الرَّجلُ على نفسهِ لِيَخْلَصَ بذلكَ من مظلمَةِ وشرِّ ، أو ليستَوفي بذلك حقَّا له يحتاجُ فيه إلى التَّعريفِ بحالهِ ، أو ليقطَعَ عنه أطماعَ السَّفْلَةِ فيه ، أو عندَ خِطبتهِ إلى من لا يَعرفُ حالَهُ .

والأحسَنُ في هذا أن يُوكِّلَ من يُعرِّفُ به وبحالهِ ؛ فإنَّ لسانَ ثناءِ الـمرءِ على نفسه قَصيرٌ ، وهو في الغالبِ مذمومٌ لِمَا يقترنُ به من الفخرِ والتَّعاظمِ . ثمَّ ذكرَ أصنافَ حمَلَةِ العلم الذينَ لا يصلُحونَ لحملهِ ، وهم أربعةٌ :

أحدُهم: مَن ليسَ بمأمونِ عليهِ ، وهو الذي أُوتيَ ذكاءً وحفظًا ، ولكنْ مع ذلكَ لم يُؤتَ زكاءً ، فهو يتَّخِذُ العلمَ – الذي هو آلَةُ الدِّينِ – آلَةَ الدَّنيا ، يستجلبها به ، ويتوسَّلُ بالعلمِ إليها ، ويجعَلُ البضاعَة التي هي مُتَّجَرُ الآخرَةِ مُتَّجَرَ الدُّنيا ، وهذا غَيرُ أمينِ على ما حَمَلَهُ من العلمِ ، ولا يجعلُهُ اللَّهُ إماما فيه قطُّ ؛ فإنَّ الأمينَ هو الذي لا غَرَضَ له ، ولا إرادَةَ لنفسهِ إلّا اتَّباعُ الحقِّ ومُوافقتُهُ ، فلا يَدعو إلى قيَامِ رياستهِ ولا دنياهُ ، وهذا الذي قد اتَّخَذَ بضاعَة الآخرَةِ ومُتَّجَرَها مُتَّجَرًا للدُّنيا قَد خانَ اللَّه ، وخانَ عبادَهُ وخانَ دينَهُ ، فلهذا قال : « غيرَ مأمونِ عليهِ » .

وقولُه : « يَستَظهرُ بـحُجَجِ اللَّهِ على كتابِه ، وبنعمهِ على عباده » ؛ هذه صفحةُ هذا الحائنِ ؛ إِذا أَنْعُمَ اللَّهُ عليه استظهرَ بتلك النعمةِ على النَّاسِ ، وإذا تعلَّمَ علما استَظهَرَ به على كتابِ اللَّهِ .

ومعنى استظهاره بالعلم على كتابِ اللَّهِ: تحكيمُه عليه وتقديمُه وإقامتُه دونَهُ.
وهذه حالُ كثيرٍ ممَّن يحصُلُ له علمٌ ؛ فإنَّهُ يَستَغني به ويَستَظهرُ به
ويُحكِّمُهُ ، ويجعَلُ كتابَ اللَّهِ تَبَعًا له ، يقال : استظهَرَ فلانٌ على كذا بكذا ،
أي : ظَهَرَ عليهِ به وتقدَّمَ ، فَجَعَلَهُ وراءَ ظهرهِ .

وليسَتْ هذه حالَ العلماءِ ؛ فإنَّ العالِمَ حقًّا يستظهرُ بكتابِ اللَّهِ على كُلِّ ما سِواهُ ، فيُقَدِّمُهُ ويُحكِّمُهُ ، ويجعلُه إِمامَه ، ويجعلُهُ عِيارًا على غيرهِ ، مُهيمِنًا عليهِ ،كما جَعَلَهُ اللَّهُ تعالى كذلكَ .

فالمُستظِهرُ به مُوفَّقٌ سعيدٌ ، والمُستظِهرُ عليه مخذولٌ شقيٌ ، فمَن استظهرَ على الشيءِ فَقَد جعَلَهُ خَلْفَ ظَهرهِ مُقدِّمًا عليهِ ما استظهرَ به .

وهذا حالُ من اشتَغَلَ بغَيرِ كتابِ اللَّهِ عنهُ ، واكتفى بغَيرهِ منه ، وقدَّمَ غَيرَهُ وأخَّرهُ .

الصِّنفُ الثَّاني مِن حملَةِ العلمِ: المُنقادُ له الَّذي لم يُثْلِجُ له صَدْرَهُ ، ولم يطمئنَّ به قلبُهُ ، بل هو ضعيفُ البَصيرَةِ فيه لكنَّهُ مُنقادٌ لأهلهِ .

وهذه حالُ أَتْباعِ الحقّ مِن مُقلّديهم ، وهؤلاءِ - وإنْ كانوا على سبيلِ نجاةٍ - فليسوا مَن دعاةِ الدِّينِ ، وإنَّما هم مِن مُكثِّري سوادِ الجَيشِ ، لا من أُمرائهِ وفرسانهِ .

والمُنقاد : منفعلٌ مِن قاده يقودُهُ ، وهو مُطاوعٌ الثَّاني ، وأصلُهُ مُنْقَيدٌ ؛ كَمَكْتَسَبٌ ، ثُمَّ أُعِلَّت الياءُ أَلفًا لحركتها بعَد الفتحَةِ ، فصارَ : منقادٌ ؛ تقولُ : قُدتُهُ فانقادَ ، أي : لم يمتنعُ .

والأَحناءُ : جمعُ حِنْو ، بوزنِ عِلْم ، وهي الجوانبُ والنُّواحي ، والعَربُ

تقولُ : ازْجُرْ أَحناءَ طيركَ ، أي : أمسِك نواحي خِفْتِكَ وطيشِكَ يمينًا وشمالًا وأمامًا وخلفًا .

قال لَبيدٌ :

فقلتُ ازدَجِرْ أَحناءَ طَيرِكَ واعْلَمَنْ بَأَنَّكَ إِنْ قَدَّمَتَ رِجَلَكَ عاثرُ والطَّيرُ هنا : الحِفَّةُ والطَّيشُ .

وقولُه: « ينقدحُ الشكُ في قلبهِ بأوَّلِ عارضٍ من شبهةٍ » ؛ هذا لضَعفِ علمهِ وقلَّةِ بَصيرَتهِ إذا ورَدَتْ على قلبهِ أَدنى شُبهةٍ قَدحَتْ فيه الشكَّ والرُّيَبَ ، بخلافِ الرَّاسخِ في العلم ؛ لو وَرَدَتْ عليهِ من الشَّبَهِ بعَددِ أمواجِ البَحرِ ما أزالتْ يقينَهُ ، ولا قَدَحَتْ فيه شكَّا ؛ لأنَّهُ قَد رَسَخَ في العلمِ فلا تَستفزُهُ الشبهاتُ ، بل إذا وَرَدَتْ عليه ردَّها حَرَسُ العلمِ وجيشُهُ مغلولَةً ومغلوبةً .

والشبهة : واردٌ يَرِدُ على القلبِ يحُولُ بينه وبينَ انكشافِ الحقّ له ، فمتى باشرَ القلبُ حقيقة العلمِ لم تُؤثّر تلكَ الشبهة فيه ، بل يقوى علمه ويقينه بردّها ومعرفة بطلانها ، ومتى لم يُباشِرْ حقيقة العلم بالحقّ قلبه قدَحت فيه الشكّ بأوّلِ وهلة ، فإنْ تَدارَكها وإلّا تَتابَعَتْ على قلبهِ أمثالُها ، حتى يَصيرَ شاكًا مرتابًا .

والقلبُ يتواردُهُ جيشانِ من الباطلِ : جيشُ شهواتِ الغَيِّ ، وبحيشُ شُبهاتِ الباطلِ ؛ فأيَّما قلبٍ صَغا إليها ورَكَنَ إليها تشرَّبَها وامتلاً بها فيَنضَحُ لسانُهُ وجوارحُهُ بموجِبها ، فإنْ أُشْرِبَ شبهاتِ الباطلِ تفجَّرَتْ على لسانهِ الشكوكُ والشبهاتُ والإيراداتُ ، فيظنُّ الجاهلُ أنَّ ذلكَ لِسَعَةِ علمهِ ! وإنَّما ذلكَ مِن عَدَم علمهِ ويقينهِ (۱).

<sup>(</sup>١) وهذا ما يحصلُ مع أُهل البدع والانحراف ، كذاك الكوثريّ الهالك ، وذَيَّاك =

وقال لي شيخُ الإسلام رضيَ اللَّهُ عنهُ - وقَد جعَلَتُ أُورِدُ عليهِ إيرادًا بعدَ إيراد - : « لا تجعَلْ قلبَكَ للإيراداتِ والشبهاتِ مثلَ السِّفِنْجَة ، فيتشرَّبَها ، فلا ينضحَ إلّا بها ، ولكنِ اجعَلْهُ كالزُّجاجَةِ المُصْمَتَةِ تَمُرُ الشبهاتُ بظاهرها ، ولا تَستَقرُ فيها ، فيراها بصفائهِ ، ويدفعُها بصلابتهِ ، وإلّا فإذا أَشْرَبْتَ قلبَكَ كلَّ شبهَةٍ تمرُّ عليها صارَ مَقَرَّا للشبهاتِ »(١) ، أو كما قالَ . فما أعلمُ أنِّي انتَفَعتُ بوصيّةٍ في دفع الشبهاتِ كانتفاعي بذلك .

وإنَّمَا سُمِّيَتِ الشبهَةُ شُبهَةً لاشتباهِ الحقِّ بالباطلِ فيها ؛ فإنَّها تَلبِسُ ثوبَ الحقِّ على جسمِ الباطلِ ، وأكثَرُ النَّاسِ أصحابُ مُسْنِ ظاهرٍ ، فينظرُ النَّاظرُ فيما أُلْبِسَتْهُ منَ اللباسِ فيعتقدُ صحَّتَها .

وأمَّا صاحبُ العلمِ واليَقينِ ؛ فإنَّهُ لا يغترُ بذلكَ ، بل يُجاوِزُ نَظرَهُ إلى باطِنها وما تَحتَ لباسها ، فينكشفُ له حقيقتُها ، ومثالُ هذا : الدرهم الزَّائفِ ؛ فإنَّهُ يغترُ به الجاهلُ بالنَّقد نَظرًا إلى ما عليهِ مِن لباسِ الفضَّةِ ، والنَّاقدُ البَصيرُ يجاوزُ نَظَرَهُ إلى ما وراءَ ذلكَ فيطَّلعُ على زيفهِ .

فاللفظُ الحَسَنُ الفَصيحُ هو للشبهَةِ بمنزلَةِ اللباسِ من الفضَّةِ على الدِّرهم الزَّائفِ ، والمعنى كالنُّحاسِ الذي تحته .

وكم قَد قَتلَ هذا الاغترارُ مِن خَلْقِ لا يُحصيهم إلّا اللَّهُ! وإذا تأمَّلَ العاقلُ الفَطِنُ هذا القَدْرَ وتدبَّرَهُ رأى أكثَرَ النَّاسِ يَقْبَلُ المذهَبَ والمقالَةَ بلفظٍ ، ويردُّها بعينها بلفظٍ آخَر<sup>(٢)</sup>.

<sup>=</sup> الحسّاف - كذّابِ البَلْقاءِ - المخذول ! وشتّان - على ما فيهما - بينهما ! (١) كلماتٌ تُكتب - لعظمتِها - بماء العيون ، فاحْفَظْها .

<sup>(</sup>٢) وليس هذا من منهج الحقُّ أَو سبيل أَهل الحقَّ .

وقد رأيتُ أنا من هذا في كُتُبِ النَّاسِ ما شاءَ اللَّهُ !! وكم رُدَّ منَ الحقِّ بتشنيعهِ بلباسِ من اللفظِ قبيحِ!

وفي مثل هذا قال أئمَّةُ السُّنَّةِ - منهم الإمامُ أحمَدُ وغيرُهُ - : لا نُزِيلُ عن اللَّهِ صفّةً من صفاتهِ لأجلِ شناعَةٍ شُنِّعت ، فهؤلاءِ الجهميَّةُ يُسمُّونَ إثباتَ صفاتِ الكمالِ للَّهِ - من حياتهِ وعلمهِ وكلامهِ وسمعهِ وبصرهِ ، وسائرِ ما وَصَفَ به نفسَهُ - تشبيهًا وتجسيمًا ، ومَن أَثبَتَ ذلكَ مُشبِّهًا (١) !

فلا يَنْفِرُ من هذا المعنى الحقّ لأجلِ هذه التَّسميّةِ الباطلَةِ إلّا العقولُ الصَّغيرَةُ القاصرَةُ خفافيشُ البصائرِ !!

وكلُّ أَهلِ نِحْلَةٍ ومقالةٍ يكسونَ نِحْلَتَهم ومقالتَهم أحسَنَ ما يَقدِرونَ عليه من الأَلفاظِ .

ومَن رَزَقهُ اللَّهُ بَصِيرَةً فهو يكشفُ بها حقيقَةَ ما تحتَ تلكَ الألفاظِ من الحقِّ والباطل ، ولا يغترُ باللفظِ ، كما قيلَ في هذا المعنى :

تقولُ هـــذا جَنى النَّحلِ تمـدمُهُ وإنْ تشأ قلتَ ذا قَيْءُ الزَّنابيرِ مَدحًا وذمًّا وما جاوَزْتَ وَصْفَهُما والحقُّ قَد يَعتـريه سوءُ تَعبيرِ

مَدَّا وَذُمَّا وَما جَاوَزْتَ وَصْفَهُما وَالْحَقَ قَدْ يَعَتَّرِيهُ سُوءُ تَعْبَيرِ فَإِذَا أَرِدَتَ الْأَطْلاعَ على كُنهِ المعنى : هل هو حقَّ أو باطلٌ ؟ فجرِّدْهُ من لباسِ العبارَةِ ، وجرِّد قَلْبَكَ مِن النَّفْرَةِ والمَيلِ ، ثمَّ أعطِ النَّظَرَ حَقَّهُ ، ناظرًا بعَينِ الإِنصافِ ، ولا تكن ممَّن ينظرُ في مقالَةِ أصحابهِ ومَن يُحَسِّنُ ظنَّهُ به نظرًا تأمَّا بكلِّ قلبهِ ، ثمَّ ينظرُ في مقالَةِ خصومهِ ومن يسيءُ ظنَّهُ به كنظرِ الشَّزرِ المَّالِ المَّذرِ الشَّزرِ المُلاحَظَةِ ، فالنَّاظرُ بعَينِ العَداوَةِ يَرى المحاسنَ مساوىءَ ، والنَّاظرُ بعَينِ المحبَّةِ المُحبَّةِ

<sup>(</sup>١) وهذا مِن ضلالات أَهل البدع والأَهواءِ قديمًا وحديثًا .

عكشة .

وما سَلِمَ من هذا إلّا مَن أرادَ اللّهُ كرامَتَهُ وارتضاهُ لِقَبُولِ الحقّ ، وقد قيلَ : وعَينُ الرّضا عَن كُلِّ عَيبٍ كليلَةٌ كما أنَّ عَينَ السُّخطِ تُبدي المساويا وقال آخَرُ :

نَظَــروا بعيـنِ عداوَةِ لو أنَّـها عينُ الرِّضا لاسْتَحْسَنُوا ما استَقبحوا فإذا كانَ هذا في نَظرِ العَينِ الذي يُدرِكُ المحسوساتِ ، ولا يتمكَّن من المُكابرَةِ فيها ، فما الظَّنُّ بنظرِ القَلبِ الذي يُدرِكُ المعاني التي هي عُرْضَةُ المكابرةِ ؟!

واللَّهُ المُستعانُ على معرفَةِ الحقِّ وقَبولهِ ، وَرَدِّ الباطلِ وعدمِ الاغترارِ بهِ . وقولُه : « بأوَّلِ عارضٍ من شُبهةِ »؛ هذا دليل على ضَعفِ عقلهِ ومعرفتهِ ، إذ تُؤثِّرُ فيه البداآتُ وتستَفَرُّه أَوائلُ الأمورِ ، بخلافِ الثَّابِ التَّامِّ العاقلِ ، فإنَّهُ لا تستفرُّهُ البداآت ولا تُزعِجهُ وتُقْلِقُهُ ؛ فإنَّ الباطلَ له دهشةٌ وروعةٌ في أوَّلهِ ، فإذا تُبَتَ له القَلبُ رُدَّ على عَقِبيهِ .

واللَّهُ يُحِبُّ مِن عبدهِ العلمَ والأناةَ ، فلا يعجَلْ ، بل يثبُتُ حتى يعلَمَ ويستَيقنَ ما ورَدَ عليهِ ، ولا يعجلْ بأمرٍ من قبلِ استحكامهِ ، فالعجلَةُ والطَّيشُ من الشيطان (١).

فَمَن ثَبَتَ عَندَ صَدَمَةِ البداآت استقبلَ أَمرَهُ بعلم وحَرْم ، ومَن لم يثبتْ لها استقبله بعجلةٍ وطَيْش ، وعاقِبتُهُ النَّدامةُ ، وعاقبةُ الأَوَّل حَمْدُ أَمرهِ .

ولكنَّ للأوّلِ آفَةً متى قُرِنَت بالحزم والعزم نجا منها ؛ وهي الفَوتُ ، فإنَّهُ لا

<sup>(</sup>١) وقد وَرَدَ في هذا المعنى حديثٌ صحيحٌ ، انظر – له – تعليقي على « تمييز المحظوظين من المحرومين » ( ص ٢٦٩ ) للمعصوميّ ، ورسالتي « التحذيرات » ( ص ١٠ ) .

يُخافُ منَ التَّثبيتِ إِلَّا الفَوتُ ، فإذا اقتَرَنَ به العَزمُ والحزمُ تمَّ أمرُهُ .

ولهذا في الدُّعاءِ الذي رواهُ الإِمامُ أحمدُ والنَّسائيُّ (١)عن النَّبيِّ عَلَيْكُ : « اللَّهمَّ إِنِّي أَسَالُكَ الثَّباتَ في الأمرِ ، والعَزيمَةَ على الرُّشد » .

وهاتانِ الكلمتانِ هما جِمَاعُ الفلاحِ ، وما أُتي العَبدُ إلّا مِن تَضْييعهِما أو تَضْييعهِما أو تَضْييع أحدِهما ، فما أُتِي أحدٌ إلّا من بابِ العَجَلَةِ والطَّيشِ واستفزازِ البداآتِ له ، أو من بابِ التَّهاوُنِ والتماوُتِ وتضييعِ الفُرصَةِ بعدَ مُواتاتِها ، فإذا حَصَلَ النَّباتُ أُوليُ التَّوفيق .

الصِّنفُ الثَّالث : رجلٌ نَهْمَتُهُ في نيلِ لذَّتهِ ، فهو مُنقادٌ لداعي الشهوَةِ أينَ كانَ ، ولا يَنَالُ درجَةَ وراثَةِ النَّبوَّةِ مع ذلكَ ، ولا ينالُ العلمَ إلّا بهجرِ اللذَّاتِ وتَطليقِ الرَّاحَةِ .

قال مُسلم في « صحيحهِ »(٢): قال يَحيى بن أبي كثير: لا يُنالُ العلمُ براحَةِ الجسم .

وقال إبراهيم الحَرْبِيّ : أجمعَ عُقلاءُ كلِّ أُمَّةٍ أَنَّ النَّعيمَ لا يُدرَكُ بالنَّعَمِ ، ومَن آثَرَ الرَّاحَةَ فاتَتُه الراحةُ ، فما لصاحبِ اللذَّاتِ وما لدرجَةِ وراثَةِ الأنبياءِ! فَدَعْ عَنكَ الكتابَةَ لستَ منها ولو سَوَّدتَ وَجَهَكَ بالمِدادِ

<sup>(</sup>١) رواه أُحمد (٤ / ١٢٥ ) والنَّسائي (٣ / ٥٥ ) والترمذي (٣٤٠٧ ) والطَّبراني في « الكبير » (٧١٧٥ ) والحاكم ( ١٩٧٤ ٍ) عن شدَّاد بن أُوس .

وسندُه فيه جهالةٌ ، كما قال شيخُنا الأَلباني في « تمام المنَّة » ( ص ٢٢٥ ) . ولكنْ للحديث طرقٌ كثيرةٌ عن شدّاد استوعبها الحافظُ الجليلُ أَبو نُعيم الأَصبهاني في « حلية الأَولياء » ( ١ / ٢٦٥ – ٢٦٧ ) يجزمُ النَّاقدُ معها بثبوت الحديث .

<sup>.(1/0)(717)(7)</sup> 

فإنَّ العلمَ صناعَةُ القَلبِ وشُغلُهُ ، فما لم يَتفرَّع لصناعَتهِ وشُغلِهِ لم ينلُها ، وله وجهةٌ واحدَةٌ ؛ فإذا وجهتُهُ إلى اللذَّاتِ والشهواتِ انصَرَفَت عن العلمِ ، ومَا لم تغلب لذَّةُ إدراكهِ للعلمِ وشهوتهِ على لذَّةِ جسمهِ وشهوةِ نفسهِ لم ينلْ درجَةَ العلمِ أبدًا ، فإذا صارَت شهوتُهُ في العلمِ ولذَّتُهُ في إدراكهِ رُجيَ له أن يكونَ من مُحملةِ أهلهِ .

ولذَّةُ العلمِ لذَّةُ عقليَّةٌ روحانيَّةٌ من جنسِ لذَّةِ الملائكَةِ ، ولذَّةُ شهواتِ الأكلِ والشرابِ والنِّكاحِ لذَّةٌ حيوانيَّةٌ يُشاركُ الإنسانَ فيها الحيوانُ ، ولذَّةُ الشرِّ والظَّلم والفَسادِ والعلوِّ في الأرضِ شيطانيَّةٌ يشاركُ صاحبَها فيها إبليسُ وجنودُهُ .

وسائرُ اللذَّاتِ تَبطُلُ بَمفارَقَةِ الرُّوحِ البَدَنَ إِلَّا لذَّهُ العلمِ والإيمانِ ، فإنَّها تَكمُلُ بعدَ المُفارَقَةِ ؛ لأنَّ البَدَنَ وشواعَلَهُ كانَ يَنْقُصُها ويُقلِّلُها ويحجِبُها ، فإذا انطَوَت الرُّوحُ عن البَدَن التذَّت لذَّةً كاملَةً بما حصَّلتُهُ من العلمِ النَّافعِ والعَمَلِ الصَّالح .

فَمَن طَلَبَ اللذَّةَ العُظمى وآثَرَ النَّعيمَ المُقيمَ فهو في العلمِ والإيمانِ اللذينِ بهما كمالُ سعادَةِ الإنسانِ .

وأيضًا ؛ فإنَّ تلكَ اللذَّاتِ سريعَةُ الزَّوالِ ، وإذا انقَضَت أعقَبَت همَّا وغمَّا ، وأَنَّ الفَضَت أعقَبَت همَّا وغمَّا ، وأَلَمَّا يَحتاجُ صاحبُها أن يُداويَهُ بمثلها دَفعًا لألمهِ ، وربَّما كانَ معاودتُهُ لها مُؤلِمًا لهُ كريهًا إليهِ ، لكنْ يحملُهُ عليهِ مداواةُ ذلكَ الغَمِّ والهمِّم .

فأينَ هذا من لذَّةِ العلمِ ولذَّةِ الإيمانِ باللَّهِ ومحبَّتهِ والإقبالِ عليهِ والتَّنعُمِ بذكرهِ ؟!

فهذه هي اللذَّةُ الحقيقيَّةُ .

الصِّنفُ الرَّابِعُ: مَن حِرصُهُ وهِمَّتُهُ في جمعِ الأموالِ وتشميرها وادِّخارها ، فقد صارَت لذَّتُهُ في ذلكَ ، وفَنِيَ بها عمَّا سواهُ ، فلا يَرى شيئًا أطيَبَ لهُ ممَّا هو فيه ، فَأَينَ هذا ودرجَةُ العلم !؟

فهؤلاءِ الأصنافُ الأربعةُ ليسوا من دعاةِ الدِّينِ ولا من أَنَيَّةِ العلمِ ولا مِن أَنيَّةِ العلمِ ولا مِن طَلَبتِهِ الصَّادةِينَ في طلبهِ (١)، ومَن تعلَّقَ منهم بشيء منهُ فهو من المُتسلِّقينَ عليه ، المتشبِّهينَ بحملتهِ وأهلهِ ، المدَّعينَ لوصالهِ ، المبتوتينَ من حبالهِ .

وفتنَةُ هؤلاءِ فتنَةٌ لكلِّ مفتونِ ؛ فإنَّ النَّاسَ يتشبَّهونَ بهم لِمَا يظنُّونَ عندهم من العلمِ ، ويقولونَ : لسنا خيرًا منهم ولا نَرغبُ بأنفسنا عنهم ! فهم حجَّةً لكلِّ مفتونِ .

ولهذا قال فيهم بعضُ الصَّحابَةِ الكرامِ: احذَروا فتنةَ العالِمِ الفاجرِ والعابدِ الجاهل ؛ فإنَّ فتنتَهما فتنَةٌ لكلِّ مفتونِ (٢) .

وَقُولُه : ﴿ أَقَرَبُ شَبَهَا بِهِمِ الأَنعَامُ السَّائِمَةُ ﴾ ؛ وهذا التَّشبيةُ مأخوذٌ من قولِه تعالى : ﴿ إِنْ هُم إِلَّا كَالْانعَامِ بَلِ هُم أَضَلُّ سبيلًا ﴾ [ الفرقان : ٤٤ ] ، فما اقْتَصَرَ سبحانهُ على تشبيهِهِم بالأَنعامِ حتى جعلَهم أَضلَّ سبيلًا منهم . والسَّائِمَةُ : الرَّاعيَةُ .

وشبَّة أميرُ المؤمنينَ هؤلاءِ بها لأنَّ همَّتَهم في رَغْيِ الدُّنيا ومُحطامها ، واللَّهُ تعالى يُشبّهُ أهلَ الجَهلِ والغيِّ تارَةً بالأُتعامِ وتارَةً بالمُحمُرِ ؛ وهذا تَشبيةً لمَن تعلَّمَ علما ولم يَعقِلْهُ ولم يعمَل به ، فهو كالحمارِ الذي يحملُ أسفارًا ، وتارَةً

<sup>(</sup> ١ ) وإِنْ حاوَلُوا الظهورَ بذلك ، أُو التلبُّسَ بصورة أَهلهِ !

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ما سيأتي ( ص ٤٩٠ ) .

بالكَلبِ ؛ وهذا لمَن انسَلَخَ عن العلم وأخلَدَ إلى الشهواتِ والهَوى .

وقولُه كذلك : « يموتُ العلمُ بموتِ حاملهِ » ؛ هذا مِن قول النّبيّ عَلَيْهُ في حديثِ عبداللّهِ بن عَمْرهِ وعائشة رضي اللّه عنهم وغيرهما : « إِنَّ اللّه لا يَقبضُ العلم انتزاعًا يَنتزعُهُ من صدورِ الرّجالِ ، ولكنْ يقبضُ العلم بقبضِ العلم العلم العلماء ؛ فإذا لم يَبقَ عالم النّحذَ النّاسُ رؤساء جهّالًا ، فسُعلوا فَأَفْتُوا بغيرِ علم فضُلُوا وأضَلُوا » ، رواهُ البخاري في « صحيحه (١) » .

فذهابُ العلم إنَّما هو يذهابِ العلماءِ .

قال ابنُ مسعودٍ يومَ ماتَ عمر رضيَ اللَّهُ عنهُ : إنِّي لأحسبُ تسعَةَ أعشارِ العلم اليَومَ قَد ذَهَبَ .

وقد تقدَّمَ قولُ عمر رضيَ اللَّهُ عنهُ : موتُ أَلفِ عابدٍ أَهْوَنُ من موتِ عالِمٍ بَصيرِ بحلالِ اللَّهِ وحرامهِ .

وقوله: « اللهم ؛ بلى لن تَخلو الأرض من مُجتَهد قائم بحجم الله » ؛ ويدلُّ عليه الحديث الصَّحيح عن النَّبي عَلَيْك : « لا تَزالُ طائفة من أمّتي على الحق لا يَضرُّهُم من خَذَلَهُم ولا مَنْ خالفَهم حتى يأتي أمرُ اللَّه وهم على ذلك (٢) » .

<sup>(</sup>۱) ( برقم: ۱۰۰۰ و ۷۳۰۷ ) .

ورواه – أَيضًا – مسلمٌ ( ٢٦٧٣ ) .

وفصَّلَ الحافظُ في « الفتح » ( ١٣ / ٢٨٥ ) الكلامَ على رواية عائشة .

وكذا هو مرويٌّ عن أَبِي لَهُريزةَ وغيرهِ ..

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٣٦٤١)، ومسلم ( ١٩٢٠) عن مُعاوية رضي الله عنه .
 وفي الباب عن عِدّةٍ من الصّحابةِ .

ويَدُلُّ عليهِ أيضًا ما رواهُ التِّرمذي (١) عن قُتيبَة : حدَّثنا حمَّادُ بن يَحيى الأَبَحُ ، عن ثابتِ ، عن أنسِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « مَثَلُ أُمَّتي مثلُ المَطَرِ لا يُدرى أُوَّلهُ خَيرٌ أَم آخِرهُ » ، قال : هذا حديثٌ حسنٌ غَريبٌ ، ويُروى عن عبدالرَّحمن بن مَهدي أنَّهُ كانَ يُئبِّت حمَّاد بن يَحيى الأبحُ ، وكانَ يقولُ : هو من شيوخِنا (٢) .

وفي البابِ عن عمَّارٍ وعبداللَّهِ بن عَمرو<sup>(٣)</sup> .

فلو لم يكُن في أواخرِ الأُمَّةِ قائمٌ بمُحجَجِ اللَّهِ مُجتَهدٌ لم يكونوا مَوصوفينَ بهذه الخَيريَّة .

وحمَّادٌ الأبحُ فيه ضعفٌ يسيرٌ .

ورواه البزَّار في « مسنده » ( ٣ / ٣٢٠ - زوائده ) من حديث عمران بن مُحصَين ، وقال : لا نعلمُه يُروى عن النَّبي عَيِّلِيَّهِ بِإِسنادٍ أَحسنَ من هذا .

وصرَّح الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ٦٨ ) بمحسن سنده .

وقال الحافظُ في « الفتح » ( V / V – V ) : « وهو حديثٌ حسن ، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحَّة » .

نقله شيخُنا الأَلباني في « الصحيحة » ( ٥ / ٣٥٩ ) ، ثمَّ قال : « بل هو صحيحٌ يقينًا » . وانظر تتمَّة التخريج فيه .

وراجع « كشف المتواري » ( ص ۲۲ – ۲۷ ) بقلمي .

( ۲ ) وهذا من تمام كلام الترمذي في « سننه » ( ٤ / ۲۲۹ ) .

وأُصل الكلام عن البخاري في « تاريخه الكبير » ( ٣ / رقم : ٩٧ ) .

( ٣ ) انظر مصادر التخريج سابقة الذكر .

<sup>(</sup>١) ( برقم : ٢٨٦٩ ) وحسَّنه ، كما قال المؤلِّف رحمه اللَّه .

ورواه - من الطريق نفسِه - أَحمدُ (٣ / ١٣٠ و ١٤٣ ) ، والطَّيالسي (٢٠٢٣ ) ، وأَبو الشيخ في « الأَمثال » ( ٣٣٠ ) ، والقُضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٣٥١ ) .

وأيضًا ؛ فإنَّ هذه الأُمَّةَ أكمَلُ الأُمَمِ ، وخَيرُ أَمَّةِ أُخرِجَت للنَّاسِ ، ونبيُّها خاتَمُ النَّبيِّينَ لا نَبيَّ بَعدَهُ ، فجعَلَ اللَّهُ العلماءَ فيها كلَّما هَلَكَ عالمٌ خَلَفَهُ عالمٌ لئلَّا تُطمَسَ معالمُ الدِّين وتَخفى أعلامُهُ .

وكانَ بنو إسرائيلَ كلَّما هَلَكَ فيهم نبيٍّ خَلَفَهُ نبيٌّ ، فكانَت تَسوسُهُم الأُنبياءُ (١) والعلماءُ لهذه الأُمَّةِ كالأنبياءِ في بني إسرائيلَ (٢).

وأيضًا ؛ ففي الحديثِ الآخرِ : « يحملُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عدولُهُ يَنفونَ عنهُ تَحريفَ الغالينَ ، وانتحالَ المُبطلينَ ، وتأويلَ الجاهلين (٣) » . وهذا يدُلُّ على أنَّهُ لا يَزالُ محمولًا في القرونِ قَرْنًا بعَدَ قرنٍ .

وفي « صحيحِ أبي حاتمِ »(٤) من حَديثِ الخَوْلاني : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُهُ : « لا يَزالُ اللَّهُ يَغرسُ في هذا الدِّينِ غَرسًا يستعملُهم في طاعتهِ » ، وغرسُ اللَّهِ هم أهلُ العلم والعملِ ، فلو خَلَت الأرضُ من عالِم خَلَت من غَرسِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢) عن أبي هُريرة .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي ذلك حديثٌ اشتهرَ على الألسنةِ ، ولا أصلَ له ، فانظر « التذكرة » ( ص ١٦٧ ) للزركشي ، « المقاصد » ( ٧٠٢ ) للسَّخاوي ؛ « الدرر المنتثرة » ( ٢٩٣ ) للسيوطي .

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ٤٦٦ ) لشيخنا الألباني .

<sup>(</sup> ٣ ) سبق تخريج الحديث .

<sup>(</sup> ٤ ) يعني « صحيح ابن حِبّان » ، وهو فيه ( برقم : ٣٢٦ ) ، وأُخرجه كذلك في « الثقات » ( ٤ / ٧٧ ) .

ورواه أُحمد (٤/ ٢٠٠)، وابن ماجه (٨)، وابن عدي في « الكامل » (٢/ ٥٨٣)، وابن عدي في « الكامل » (٢/ ٥٨٣)، والبخاري في « التاريخ الكبير » (٩/ ٦١) من طريق الجرَّاح بن سليم البَهْراني عن بكر بن زُرعة عن أَبي عِنبَةَ الخولانيّ .

وصحّح إِسناده البوصيري في « الزوائد » ( ١ / ٤٤ ) ! وحشبُه أَنْ يكون حسَنًا لحال بكر بن زُرْعة فقد وثَّقه ابنُ حبَّان، وروى عنه ثلاثةٌ من الثقات .

ولهذا القَولِ مُحَجِّجٌ كثيرَةٌ لها موضعٌ آخَرُ .

وزادَ الكنَّابونَ (١) في حديثِ عليٍّ : « .. إمَّا ظاهرًا مشهورًا وإمَّا خفيًّا مستورًا » ، وظنُّوا أنَّ ذلكَ دليلٌ لهم على القولِ بالمُنتَظرِ (٢)! ولكنَّ هذه الزِّيادَةَ من وَضع بعضِ كذَّابيهِم .

والَحديث المشهورُ عن عليٌ لم يَنْقُلْ أَحَدٌ عنهُ هذه الزيادة (٣) إلّا كَذَّابٌ . وحُجَجُ اللّهِ لا تقومُ بخفيٌ مستور (٤) لا يَقَعُ العالَمُ لهُ على خَبَرٍ، ولا يَنتفعونَ به في شيءٍ أصلًا، فلا جاهلٌ يتعلّمُ منهُ، ولا ضالٌ يَهتَدي به، ولا خائفٌ يأمّنُ به، ولا ذَليلٌ يَتَعزّرُ به ، فأيٌ مُحجَّة للّهِ قامَت بمن لا يُرى له شَخصٌ ، ولا يُسمَعُ منهُ كلمة ، ولا يُعلَمُ له مكانٌ ، ولا سيَّما على أُصولِ القائلينَ به ! فإنَّ الذي دعاهُم إلى ذلكَ أَنَّهُم قالوا : لا بدَّ منه في اللطفِ بالمُكلَّفينَ وانقطاعِ مُجَّتهم عن اللهِ ! فيا للّه العَجَبُ ! أيُّ لُطفٍ حَصَلَ بهذا المَعدومِ المَعصومِ !؟ وأيُّ حجَّة أَبْتُم للحَلقِ على ربهم بأصلِكُم الباطلِ ؟! فإنَّ هذا المعدومَ إذا لم يَكُن لهم سبيلٌ قطَّ إلى لقائهِ والاهتداءِ به ، فهل في تكليفِ ما لا يُطاقُ أبلغُ من هذا ؟! وهل في العُذرِ والحُجَّةِ أبلغُ من هذا ؟!

فالذي فَرَرتُم منه وقَعتُم في شرِّ منه ! وكنتُم في ذلكَ كما قيلَ : المُستَجيرِ منَ الرَّمضاءِ بالنَّارِ المُستَجيرِ منَ الرَّمضاءِ بالنَّارِ ولكنْ أبى اللَّهُ إلّا أن يَفضَحَ مَن تنقَّصَ بالصَّحابَةِ الأخيارِ وبسادَةِ هذه

<sup>(</sup> ١ ) يُشير إلى الشيعة الشنيعة الرافضةِ وعظيم كذبهم ، وشديد افترائهم .

<sup>(</sup>٢) هو مهديُّهم المزعومُ المُغَيَّبُ في السِّردابِ !!

<sup>(</sup> ٣ ) في « المطبوع » : « المقالة » .

<sup>(</sup>٤) يُشير إِلَى مهديِّ الرافضةِ المزعوم!

الأُمَّةِ ، وأنْ يُريَ النَّاسَ عورتَهُ ويُغرِيهُ بكشفها .

ونعوذُ باللَّهِ من الخِذْلانِ .

وَلَقَد أَحْسَنَ القَائلُ :

ما آنَ للسِّردابِ أن يلدَ الذي حَمَّلْتُموهُ بزَعمكُم ما آنا فَعلى عقولِكُم العَفاءُ فإنَّكُم ثَلَّتُهُم العَنقاءَ والغِيلانا ولقَد بطلت مُحجَجٌ استُودِعَها مثلُ هذا الغائبِ ، وضاعَت أعظَمَ ضياعٍ ، فأنتُم أَبطلتُم مُحجَجَ اللَّهِ من حيثُ زعمتم حفظَها .

وهذا تَصريحٌ من أميرِ المؤمنينَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بأَنَّ حاملَ مُحجَجِ اللَّهِ لا بُدَّ أَنْ يكون في الأرضِ ، بحيثُ يُؤدِّيها عن اللَّهِ ، ويُبلِّغُها إلى عبادهِ ، مثلُهُ رضيَ اللَّهُ عنهُ ومثلُ إخوانهِ منَ الخُلفاءِ الرَّاشدينَ ومَن اتَّبعهُم إلى يوم القيامَةِ .

وقولُه: « لكيلا تبطُلَ مُججُ اللَّهِ وبيِّناتُهُ » ؛ أي: لكيلاً تَذَهَبَ من بينِ أَيدي النَّاسِ ، وتبطُلَ مِن صُدورِهم ، وإلَّا فالبُطلانُ مُحالٌ عليها ؛ لأنَّها ملزومُ ما يَستحيلُ عليهِ البُطلانُ .

فإنْ قيلَ : فما الفَرقُ بينَ الحُجج والبيّناتِ(١) ؟

قيلَ : الفرقُ بينهما أنَّ الحُجَجَ هي الأدلَّةُ العِلْميَّةُ التي يعقلُها القلبُ وتُسْمَعُ بالأُذُنِ ؛ قال تعالى في مُناظَرةِ إبراهيمَ لقومهِ وتبيينِ بطلانِ ما هم عليهِ بالدَّليلِ العلميِّ : ﴿ وتلكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إبراهيمَ على قومهِ نَرفَعُ درجاتٍ مَن نشاءُ ﴾ [ الأنعام : ٨٣]، قال ابنُ زَيدٍ : بعلمِ الحجَّةِ ، وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُل أُسلَمتُ وجهيَ للهِ ومَن اتَّبَعَنِ ﴾ [ آل عمران : ٢٠] ، وقالَ حاجُوكَ فَقُل أُسلَمتُ وجهيَ للهِ ومَن اتَّبَعَنِ ﴾ [ آل عمران : ٢٠] ، وقالَ

<sup>(</sup>١) تنبية حسَنٌ جميلٌ .

تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَحَاجُّونَ فِي اللهِ مِن بَعِدِ مَا استُجِيبَ لَهُ حَجَّتُهُم دَاحَضَةٌ عَندَ رَبِّهم ﴾ [ الشورى : ١٦ ] .

والحُجَّةُ هي اسمٌ لِمَا يُحتَجُّ به من حقٌ وباطلٍ ؛ قال تعالى : ﴿ لَمُلّا يكونَ للنَّاسِ عليكُم حُجَّةٌ إِلّا الَّذِينَ ظَلَموا منهم ﴾ [ البقرة : ١٥٠]، فإنَّهُم يحتجُونَ عليكُم بحجَّةٍ باطلَةِ : ﴿ فلا تَخشَوْهُم واخشَوْنِي ﴾ [ البقرة : ١٥٠]، وقال تعالى : ﴿ وإذا تُتلَى عليهم آياتُنا بيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتُهُم إلّا أن قالوا ائتوا بآبائنا إنْ كُنتُم صادقين ﴾ [ الجاثية : ٢٥] .

والحُجَّةُ المضافَةُ إلى اللَّهِ هي الحقَّ ، وقد تكونُ الحجَّةُ بمعنى المُخاصَمَةِ ، ومنه قولُهُ تعالى : ﴿ فلذلكَ فادْعُ واسْتَقِم كما أُمِرتَ ولا تَتَّبعْ اللَّهُ حَامَهُ مِ وقُل آمَنتُ بما أَنزَلَ اللَّهُ من كتابٍ وأُمِرْتُ لِأَعدِلَ بينكُم اللَّهُ رَبُنا وربُّكُم لنا أعمالُنا ولكُم أعمالُكُم لا حُجَّةَ بَيْنَنا وبَينَكُم ﴾ [ الشورى : ١٥] ، أي : قد وَضَحَ الحقُّ واستبانَ وظَهَرَ ، فلا خُصومَةَ بيننا بَعدَ ظهورهِ ولا مُجادَلَة ؛ فإنَّ البحدالَ شريعَة موضوعَة للتَّعاونِ على إظهارِ الحقِّ (١) ، فإذا ظَهَرَ الحقُّ ولم يبقَ به خفاءٌ فلا فائدَةَ في الخُصومَةِ .

والجدالُ على بَصيرَةٍ مُخاصَمةُ المُنكرِ ، ومُجادلتُهُ عَناءٌ لا غَنَاءَ فيهِ . هذا معنى هذه الآية .

وقَد يقعُ في وَهَمِ كثيرٍ من الجهّالِ أنَّ الشريعَةَ لا احتجاجَ فيها ، وأنَّ المُوسَلَ بها عَلِيْكُ لم يكن يحتجُ على خصومهِ ولا يُجادلهم !

ويظنُّ مُحَهَّالُ المنطقيِّين وفُروخُ اليونانِ أنَّ الشريعةَ خطابٌ للجمهورِ لا

<sup>(</sup>١) لا للغَلَبةِ ، ولا لإظهار العَضَلات (!) ولا لاتُّخاذَ مواقفَ !!

احتجاجَ فيها ، وأنَّ الأنبياءَ دَعُوا الجمهورَ بطريقِ الخطابَةِ ، والحُجَجُ للخواصِّ وهم أهلُ البرهانِ ! يعنونَ نفوسَهم ومَن سلَكَ طريقتَهم !!

وكلُّ هذا من جهلهم بالشريعة والقرآنِ ؛ فإنَّ القرآنَ مملوءٌ من الحُجَجِ والأُدلَّةِ والبراهينِ في مسائلِ التَّوحيدِ وإثباتِ الصَّانعِ والمعادِ وإرسالِ الرُّسلِ وحدوثِ العالم ، فلا يَذكُرُ المتكلِّمونَ وغيرُهم دليلًا صحيحًا على ذلكَ إلّا وهو في القرآنِ بأُحسنِ عبارَةٍ ، وأوضحِ بيانٍ ، وأتم معنى ، وأبعدهِ عن الإيرادات والأَسْولَةِ .

وقَد اعتَرَفَ بهذا مُحَدَّاقُ المتكلِّمينَ من المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ :

قال أبو حامد في أوَّلِ « الإحياء »(١): فإنْ قلتَ: فَلِمَ لم تُورد في أقسامِ العلم الكلامَ والفَلسفَةَ وتُبَيِّن أنَّهما مذمومانِ أو ممدوحانِ ؟

فاعلم أنَّ حاصلَ ما يشتملُ عليهِ الكلامُ من الأدلَّةِ التي ينتفعُ بها فالقرآنُ والأخبارُ مُشتملةٌ عليهِ ، وما خَرَجَ عنهما فهو إمَّا مجادَلةٌ مذمومةٌ - وهي من البدَع كما سيأتي بيانهُ - ، وإمَّا مُشاغَبةٌ بالتَّعلُّقِ بمُناقضاتِ الفِرَق ، وتَطويلٌ بنقلِ المقالاتِ التي أكثرُها تُرَّهاتُ وهِذْياناتُ تَزدريها الطِّباعُ وتمجُها الأسماعُ ، وبعضها خوضٌ فيما لا يتعلَّقُ بالدِّينِ ، ولم يكن شيءٌ منه مألوفًا في العصرِ الأوَّلِ ، ولكنْ تغيَّر الآنَ حُحُمُهُ إذ حدَثت البدَعُ الصَّارِفَةُ عن مُقتضى القرآنِ والسَّنَّةِ ؛ فَلَقَقَتْ لها شُبهًا ، ورتَّبتْ لها كلاما مؤلَّقًا ، فصارَ ذلكَ المحظورُ بحُكم الضَّرورَةِ مأذونًا فيه !!

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٢) ، وما بين المعكوفتين منه .

وقال الرَّازي في كتابه « أقسام اللذَّات » (١): لَقَد تأمَّلتُ الكتبَ الكلاميَّة والسناهجَ الفلسفيَّة؛ فما رأيتُها تَروي غليلًا ولا تَشفي عليلًا، ورأيتُ أقربَ الطَّرقِ طريقَة القرآنِ ، إقْرَأُ في الإثباتِ : ﴿ إليهِ يَصعَدُ الكلمُ الطَّيِّبُ ﴾ [ فاطر : ١٠]، ﴿ الرَّحنُ على العَرشِ استَوى ﴾ [ طه : ٥]، وأقرأ في النَّغي : ﴿ ليسَ كمثلِهِ شيءَ ﴾ [ الشورى : ١١]، ومَن جرَّبَ مثلَ قبربتي عرف مثلَ معرفتي . شيءً ﴾ [ الشورى : ١١]، ومَن جرَّبَ مثلَ قبربتي عرف مثلَ معرفتي .

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فَتِخ له من دلالَةِ القرآنِ بطَريقِ الحَبِرِ ، وإلّا فدلالتُهُ البرهانيَّةُ العقائيَّةُ التي يشيرُ إليها ويُرشدُ إليها - فتكونُ دليلًا سمعيًّا عقليًّا - أمرُ تَميَّز به القرآنُ ، وصارَ العالِمُ به من الرَّاسِخينَ في العلمِ ، وهو العلمُ الذي يطمئنُ إليهِ القلبُ ، وتسكُنُ عندَهُ النَّفشُ ، ويَزكو به العقلُ ، وتَستنيرُ به النَّفرُ ، وتقوى به العقلُ ، وتستنيرُ به البصيرةُ ، وتقوى به العجَجَّةُ .

ولا سَبيلَ الأَحَدِ من العالَمينَ إلى قَطعِ ما حاجٌ به ، بل مَن خاصَمَ به فَلَجَتْ (٢) حُجَّتُهُ ، وكَسَرَ شُبهَةَ خَصمهِ ، وبه فُتِخت القلوبُ ، واستُجِيبَ اللَّهِ ورسولهِ .

ولكنَّ أهلَ هذا العلمِ لا تكادُ الأعصارُ تسمحُ منهم إلَّا بالواحدِ بعدَ الواحدِ (٣).

فدلالةُ القرآنِ سمعيَّةُ عقليَّةٌ قَطعيَّةٌ يقينيَّةٌ (٤)، لا تَعترضُها الشبهاتُ ، ولا

<sup>(</sup>١) انظر «درء تعارض العقل والنقل » (١/ ١٦٠) وتعليق محقَّفه الدكتور محمَّد رشاد سالم – رحمه الله – عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) يُقال : فَلَجَ بِحُجَّتِهِ : أَحسنَ الإِدْلاءَ بِها ، فَعْلَبَ خَصْمَه .

<sup>(</sup>٣) والتاريخ شاهِد !

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ وليست وهميَّةً أَو ظُلِّيَّةً ؛ كما يحلو لبعض عَقْلانِيِّي العصر الحاضر وصفُّها !!

تَتداولُها الاحتمالاتُ ، ولا يَنصرفُ القلبُ عنها بَعد فهمها أبدًا .

وقالَ بَعضُ المتكلِّمينَ: أَفنَيتُ عمري في الكلامِ أَطلَبُ الدَّليلَ ، وإِذَا أَنَا لَا أَرْدَادُ إِلَّا بُعدًا عن الدَّليلِ ، فَرجَعتُ إلى القرآنِ أَتدبَّرُهُ وأَتفكَّرُ فيه ، وإذا أَنَا بالدَّليلِ حقًّا معى وأنا لا أَشعُرُ به (١)، فقلتُ : واللَّهِ ما مَثَلي إلّا كما قال القائلُ :

ومنَ العجائبِ والعجائبُ جَمَّةٌ قربُ الحبيبِ وما إليهِ وصولُ كالعِيسِ في البَيداءِ يقتُلُها الظَّما والماءُ فوقَ ظُهورِها مَحمولُ قال : فلمَّا رَجعتُ إلى القرآنِ إذا هو الحُكمُ والدَّليلُ ، ورأيتُ فيه من أدلَّةِ

اللَّهِ وحُجَجِهِ وبراهينهِ وبيِّناتهِ ما لو مُجمعَ كلَّ حقِّ قاله المتكلِّمونَ في كتبهم

لكانَت سورَةٌ من سوَرِ القرآنِ وافيَةً بمضمونهِ ؛ مع حسنِ البيانِ ، وفصاحَةِ الله الله على مواقع الشُّبَهِ ، الله ظِ ، وتَطبيقِ المُفصَّلِ ، ومحسنِ الاحترازِ ، والتَّنبيهِ على مواقع الشُّبَهِ ،

والإرشادِ إلى جوابها ، وإذا هو كما قيلَ – بل فوقَ ما قيلَ – :

كَفى وشفَى ما في الفُؤادِ فلَم يَدَع لِذي أَرَبٍ في القَولِ جدًّا ولا هزلا وَجَعَلَتْ جيوشُ الكلامِ بَعدَ ذلكَ تَفِدُ إليَّ كما كانَت، وتَتزاحمُ في صَدري، ولا يَأْذنُ لها القَلبُ بالدُّخولِ فيه، ولا تَلقى منه إقبالًا ولا قَبُولًا فترجعُ على أدبارها . والمقصودُ أنَّ القرآنَ مملوءٌ بالاحتجاج ، وفيه جميعُ أنواع الأدلَّةِ والأقيسَةِ

الصَّحيحَةِ.

وأَمَرَ اللَّهُ تَعالَى رَسُولَهُ عَيِّلِكُمْ فَيهُ بِإِقَامَةِ الحُجَّةِ وَالْمُجَادَلَةِ ؛ فقال تعالى : ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ ﴿ وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [ النحل: ١٢٥]، وقال : ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [ العنكبوت : ٤٦] .

<sup>(</sup>١) فليأُخذ درسًا مِن أَشلافهم ( التائبين ) خَلَفُهُم التائهون !! ولكنْ .. لا حياةً لمن تُنادي ...

وهذه مُناظراتُ القرآنِ معَ الكفَّارِ موجودَةٌ فيه ، وهذه مُناظراتُ رسولِ اللَّهِ عَلِيْهِ وَاللَّهِ عَلِيْهِم وَأَصْحَابِهِ لخصومهم ، وإقامَةُ الحُجَجِ عليهم ، لا يُنكِرُ ذلكَ إلّا جاهلٌ مُفْرِطٌ في الجَهلِ .

والمقصودُ : الفرقُ بينَ الحُجَجِ والبيِّناتِ ، فنقولُ : الحُجَجُ : الأُدلَّةُ العَلميَّةُ ، والبيِّناتُ : جمعُ بيِّنَةٍ ؛ وهي صفّة في الأصلِ ، يقالُ : آيَةٌ بيِّنَةٌ ، وحُجَّةٌ بيِّنَةٌ .

والبيّنة : اسمّ لكلّ ما يُبِينُ الحقّ من علامَةِ منصوبَةِ أو أمارَةِ أو دليلِ علميّ، قال تعالى : ﴿ لَقَد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبيّناتِ وأنزَلنا معهم الكتابَ والميزانَ ﴾ [ الحديد : ٢٥] .

فالبيّناتُ : الآياتُ التي أقامها اللّهُ دِلالَةُ على صِدقهم من المُعجزاتِ ، والكتابُ هو الدَّعوَةُ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مُبارَكًا وهدىً للعَالَمينَ فيهِ آياتُ بيِّناتُ مقامُ إبراهيمَ ﴾ [ آل عمران : ٩٧ ]، ومقامُ إبراهيمَ آيَةٌ جُزئيَّةٌ مَرْئيَّةٌ بالأبصار ، وهو من آياتِ اللَّهِ الموجودَةِ في العالم .

ومنهُ قولُ موسى لِفرعَونَ وقومهِ : ﴿ قَد جَئْتُكُم بَبِيِّنَةٍ مِن رَبِّكُم فَأَرْسِلْ معي بني إسرائيل قالَ إنْ كنتَ منَ الصَّادقينَ فألقى عصاه ﴾ [ الأعراف : ١٠٥]، وكانَ إلقاءُ العصا وانقلابُها حيَّةً هو البيِّنَةَ .

وقال قومُ هودٍ : ﴿ يَا هُودُ مَا جَئَتَنَا بَبِيِّنَةٍ ﴾ [ هود : ٥٣ ] يريدونَ آيَةَ الاقتراح (١)، وإلَّا فهو قَد جاءَهُم بما يَعرفونَ به أنَّهُ رسولُ اللَّهِ إليهم ، فطَلَبُ الآيَةِ

<sup>(</sup>١) لعلَّة يُريدُ التي اقترحوها هُم تَبَعًا لأَهوائهم .

بعدَ ذلكَ تعنيّ ، واقتراحٌ لا يكونُ لهم عُذرٌ في عَدَمِ الإجابَةِ إليه ! وهذه هي الآياتُ التي قال اللَّهُ تعالى فيها : ﴿ وما مَنَعَنا أَنْ نُرسِلَ بِالآياتِ إِلّا أَنْ كَذَّبَ بها الأوّلونَ ﴾ [ الإسراء : ٥٩]، فَعَدَمُ إجابتهِ سبحانهُ إليها بالآياتِ إلّا أَنْ كَذَّبَ بها الأوّلونَ ﴾ [ الإسراء : ٥٩]، فَعَدَمُ إجابتهِ سبحانهُ إليها و إذ طَلَبها الكفَّارُ - رحمَةٌ منهُ وإحسانٌ ؛ فإنَّهُ جَرَتْ سُنَتُهُ التي لا تَبديلَ لها أنَّهُم إذا طَلَبوا الآيةَ واقترحوها وأُجيبوا ولم يؤمنوا عُوجِلوا بعذابِ الاستعصالِ ، فلمَّا عَلِمَ سبحانهُ أَنَّ هؤلاءِ لا يؤمنونَ ولو جاءَتهُم كلُّ آيةٍ لم يعجِبْهم إلى ما طَلَبوا فلم يَعُمَّهم بعذابِ لمَّا أخرَجَ مِن بنيهم وأصلابهم من عبادهِ المؤمنين ، وإنَّ أَكثرَهُم آمَنَ بعدَ ذلكَ بغيرِ الآيةِ التي اقترحوها ، فكانَ عدَمُ إنزالِ الآياتِ المطلوبَةِ من تمامِ حكمةِ الرَّبِّ ورحمتهِ وأحسانهِ ، بخلافِ الحُججِ فإنَّها لم المطلوبَةِ من تمامِ حكمةِ الرَّبِّ ورحمتهِ وأحسانهِ ، بخلافِ الحُججِ فإنَّها لم وهي كلَّ يوم في مزيدٍ ، وتوفي رسولُ اللَّهِ عَيَالِيّهُ وهي أَكثرُ ما كانَت وهي باقيةٌ إلى يوم القيامَةِ .

وقولُه: « أُولئكَ الأقلُونَ عَدَدًا ، الأعظَمونَ عندَ اللَّهِ قَدْرًا » ؛ يعني : هذا الصِّنفُ من النَّاسِ أقلُ الخَلقِ عَددًا ، وهذا سببُ غُربتهم ؛ فإنَّهُم قليلونَ في النَّاسِ ، والنَّاسُ على خلافِ طريقتِهم ، فلهم نَبَأٌ وللنَّاسِ نَبَأٌ، قال النَّبيُ عَي النَّاسِ ، والنَّاسُ على خلافِ طريقتِهم ، فلهم نَبَأٌ وللنَّاسِ نَبَأٌ، قال النَّبيُ عَي النَّاسِ ، والنَّاسُ عَريبًا وسيعودُ غَريبًا كما بدأً فطوبي للغرباء »(١): فالمؤمنونَ قليلٌ في النَّاسِ ، والعلماءُ قليلٌ في المؤمنينَ ، وهؤلاءِ قليلٌ في العلماء .

وإِيَّاكَ أَن تَغتَرَّ بما يَغتَرُّ به الجاهلونَ فإنَّهُم يقولونَ : لو كانَ هؤلاءِ على حقٍّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٥) عن أَبِي هُريرة .

لم يكونوا أقلَّ النَّاسِ عَلدًا<sup>(١)</sup> ، والنَّاسُ على خلافِهم !!

فاعلَم أنَّ هؤلاءِ هم النَّاسُ ، ومَن خالفهم فَمُتَشَبِّهُون بالنَّاسِ ، وليسوا بناسِ ، فما النَّاسُ إلّا أهلُ الحقِّ وإنْ كانوا أقلَّهُم عَددًا .

قالَ ابنُ مَسعودِ: لا يَكُن أَحدُكُم إِمَّعَةً - يعني ؛ يقول : أنا معِ النَّاسِ - ليوطِّنْ أَحدُكُم نفسَهُ على أن يؤمنَ ولو كَفَرَ النَّاسُ(٢).

وقال بعض العارفين: انفرادُكَ في طريق طلبِكَ دليلٌ على صِدقِ الطَّلب. مُتْ بداءِ الهَوى وإلَّا فخاطِ واطرق الحيَّ والعيونُ نواظر لا تَخفُ وحشَةَ الطَّريقِ إذا سِر تَ وكُن في خِفارَةِ الحقِّ سائر وقولُهُ: « بهم يَدفَعُ اللَّهُ عن حُجَجِهِ حتى يؤدُّوها إلى نُظَرائهم ويزرعوها في قلوبِ أشباههم » ؛ وهذا لأنَّ اللَّه سبحانهُ ضَمِنَ حِفظ حُجَجِهِ ويتَّناتهِ ، وأحبَرَ رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْ أَنَّهُ: « لا تَزالُ طائفةٌ من أُمَّتهِ على الحقّ لا يضرُّهُم من وأحبَرَ رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْ أَنَّهُ: « لا تَزالُ طائفةٌ من أُمَّتهِ على الحقّ لا يضرُّهُم من

<sup>(</sup>١) وهي شُبهةُ العاجزين في كلِّ العصور .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه – مختصرًا – ابنُ عبدالبر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١٤٥ ) ، والفَسَوي في « المعرفة والتاريخ » ( ٣٩٩ ) بسند حَسَن .

خَذَلهم ولا مَن خالفهم إلى قيام السَّاعَة ١١٠٠.

فلا يزالُ غَرسُ اللَّهِ الذينَ غَرسَهم في دينهِ يغرِسُونَ العلمَ في قلوبِ مَن أُهَّلَهُم، أُهَّلَهُم، أُهَّلَهُم، فيكونوا ورثَّةً لهم كما كانوا هم ورَثَةً لمَن قبلَهُم، فلا تَنقطعُ حُجَجُ اللَّهِ والقائمُ بها منَ الأرضِ.

وفي الأَثْرِ المشهورِ : « لا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرَسُ في هذا الدِّينِ غَرِسًا يستعملُهم بطاعته »(٢).

وكانَ من دعاءِ بَعضِ مَن تَقدَّمَ : اللهمَّ اجعَلني مِن غَرسِكَ الذِينَ تَستعملُهم بطاعتكَ .

ولهذا ما أقامَ اللَّهُ لهذا الدِّينِ مَن يحفظُهُ ثُمَّ قبضَهُ إليهِ إلَّا وقَد زَرَعَ ما علَّمَهُ من العلم والحكمَة ؛ إِمَّا في قلوبِ أمثالهِ ، وإِمَّا في كُتُبِ ينتفعُ بها النَّاسُ بعدَهُ .

ويهذا وغيرهِ فَضَلَ العُلماءُ العُبَّادَ ؛ فإنَّ العالِمَ إذا زَرَعَ عَلْمَه عندَ غيرهِ ثَمَّ مَاتَ جَرى عَلَيهِ أَجرُهُ وبقي لَهُ ذِكْرُهُ ، وهو عمرٌ ثانٍ وحياةٌ أُخرى ، وذلكَ أحقُ مَا تَنافَسَ فيه المُتنافِسونَ ورَغبَ فيه الرَّاغبون .

وقولُه : « هَجَمَ بهم العلمُ على حقيقَةِ الأمرِ ، فاسْتَلانُوا ما استوعَرَهُ المُثْرَفُونَ وأَنِسُوا ممّا استوحَش منه الجاهلون » :

الهجومُ على الرَّجلِ : الدُّخولُ عليهِ بلا استئذانِ .

ولمّا كانَت طريقُ الآخِرَة وَعِرَةً على أكثرِ الخَلقِ لمخالفتها لشهواتهم ومُباينتها لإراداتِهم ومألوفاتهم قلَّ سالكوها ، وزهّدهم فيها قلَّةُ علمهم – أو

<sup>(</sup> ١ )تقدّم تخريجُه قبل صَفَحاتٍ .

<sup>(</sup> ٢ ) حديثٌ مرفوعٌ حسنٌ ، وقد تقدّم تخريجه قريبًا .

عَدَمُهُ - بحقيقةِ الأمرِ وعاقبةِ العبادِ ومصيرِهم وما هُيِّعُوا له وهُيِّئُ لهم، فقلٌ علمهم بذلك، واستلانوا مركب الشهوةِ والهوى على مركبِ الإخلاص والتَّقوى، وتوعَّرَتْ عليهم الطَّريقُ، وبَعُدَت عليهم الشُّقَّةُ ، وصَعُبَ عليهم مُرتقى عقابها وهبوطُ أوديتها وسلوكُ شعابها ؛ فأخلدوا إلى الدَّعَةِ والرَّاحَةِ ، وآثروا العاجلَ على الآجلِ ، وقالوا : عيشنا اليومَ نقد وموعودُنا نسيئة !! فنظروا إلى عاجلِ الدُّنيا ، وأغمضوا العيونَ عن آجِلها ، ووقفوا مع ظاهرها ، ولم يتأمَّلوا باطنها ، وذاقوا حلاوة مباديها ، وغابَ عنهم مرارَةُ عواقبها ، ودرَّ لهم ثَديُها فطابَ لهم الارتضاعُ ، واشتغلوا به عن التَّفكُرِ في الفطامِ ومرارَةِ الانقطاعِ ، وقال مُغترُهُم باللَّهِ وجاحدُهم لعظمتهِ وربوبيَّتهِ مُتمثِّلًا في ذلك :

نُحذ ما تَراهُ ودَع شيئًا سمعتَ به .....

وأمّا القائمونَ للَّهِ بحُجّتهِ خُلفاءُ نبيّهِ في أُمّتهِ فإنَّهُم لكمالِ علمهم وقوَّتهِ نفذَ بهم إلى حقيقةِ الأمرِ ، وهجم بهم عليهِ ، فعاينوا ببصائرهم ما عَشِيَتْ عنه بصائر الجاهلينَ ، فاطمأنَّت قلوبُهم به ، وعملوا على الوصولِ إليه لِمَا باشَرَها من روحِ اليَقينِ ، ورُفِعَ لهم عَلَمُ السَّعادةِ فشمَّروا إليهِ ، وأسمعهم مُنادي الإيمانِ النِّداءَ فاستَبقوا إليهِ ، واستَيقَنَتْ أنفشهم ما وَعَدَهم به ربُّهُم ؛ فَرَهِدوا فيما سواهُ ، ورغبوا فيما لديه .

علموا أنَّ الدُّنيا دارُ ممَرِّ ومنزلُ عُبورِ لا مَقعَدَ مُبورِ ، وأنَّها خيالُ طيفِ أو سحابَةُ صَيفٍ ، وأنَّ مَن فيها كراكبٍ قالَ (١) تحتَ ظلِّ شجرةِ ثمَّ راحَ عنها وتَركها (٢)، وتيقَّنوا أنَّها أحلامُ نوم أو كظلٍّ زائلٍ :

<sup>(</sup>١) مِن القيلولة ؛ وهي استراحةُ نصفِ النُّهار .

<sup>(</sup> ٢ ) وَفِي هَذَا المُعنَى حَدَيثُ صَحِيعٌ ، يُنظر تَخْرِيجُه فِي ﴿ السَّلْسَلَةُ الصَّحِيحَةِ ﴾ ( ٤٣٨ ) و ( ٤٣٩ ) .

إنَّ اللبيبَ بمثلها لا يُخدَّعُ

وأنَّ واصِفَها صَدَقَ في وصفها إذ يقولُ:

أرى أشقياءَ النَّاسِ لا يَسْأَمُونَها على أَنَّهُم فيها عُراةٌ ومُحوَّعُ أَراها وإنْ كانَت ثُحَبُ فإنَّها سحابَةُ صَيفِ عَن قليلِ تَقَشَّعُ فتر حَّلَتُ عَن قلوبهم مُدبرَةً كما ترجَّلت عن أَهلِها مُولِّيَةً ، وأقبلَت الآخرَةُ إلى قلوبهم مُسرعَةً كما أسرَعَت إلى الخلقِ مُقبلَةً ، فامتَطُوْا ظهورَ العزائمِ ، وهجروا لذَّةَ المنام – وما ليلُ المحبِّ بنائم – ، علموا طولَ الطَّريقِ وقلَّة المُقامِ في منزلِ التَّزوُدِ فسارعوا في الجَهَازِ ، وجدَّ بهم السَّيرُ إلى منازل الأحباب ، فقطَعُوا المراحل ، وطَوَوُا المفَاوِز .

وهذا كلَّهُ من ثمراتِ اليقين ؛ فإنَّ القلبِ إِذَا استَيقَنَ مَا أَصَابَهُ من كرامَةِ اللَّهِ وما أعدَّ لأوليائهِ - بحيثُ كأنَّهُ ينظرُ إليهِ من وراءِ حجابِ الدُّنيا ويعلمُ أنَّهُ إذا زالَ الحجابُ رأى ذلكَ عيانًا - زالت عنهُ الوَحْشَةُ التي يجدُها المتخلُّفونَ ، وَلَانَ له ما استَوعَرَهُ المُتْرَفُونَ .

وهذه المرتبةُ هي أوَّلُ مراتبِ اليَقين - وهي علمُهُ وتيقُّنُه - وهي انكشافُ المعلوم للقَلبِ ، بحيثُ يُشاهدهُ ولا يَشُكُّ فيه كانكشافِ المرئيِّ للبَصرِ .

ثمَّ يَليها المرتبَةُ الثَّانيَةُ ؛ وهي مرتبَةُ عينِ اليَقينِ ، ونسبتُها إلى العَينِ كنسبَةِ الأُوَّلِ إلى القَلبِ . الأُوَّلِ إلى القَلبِ .

ثمَّ يليها المرتبَةُ الثَّالثَةُ ؛ وهي حتَّ اليَقينِ ، وهي مباشرَةُ المعلومِ وإدراكُهُ الإدراكُ التَّامَّ :

فَالْأُولَى كَعَلَّمَكَ بَأَنَّ فِي هَذَا الوادي مَاءً ، وَالثَّانِيَةُ كُرُوبَتِهِ ، وَالثَّالثَةُ

كالشرب منه .

ومِن هذا ما يُروى (١) في حديث حارثة، وقول النّبيّ عَلَيْكَة : «كيفَ أَصبَحتَ يا حارثة ؟ » قال : أصبَحتُ مؤمنًا حقًا ، قال : « إنَّ لكلِّ قولِ حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ » قال : عَزَفَتْ نفسي عن الدُّنيا وشهواتِها ، فأسهَرْتُ لَيلي وأظمأتُ نهاري ، وكأنِّي أنظرُ إلى عَرشِ ربّي بارزًا ، وكأنِّي أنظرُ إلى أهلِ الجنّة يتزاوَرونَ فيها ، وإلى أهلِ النَّارِ يتعاوَوْنَ فيها » ، فقال : « عبدٌ نوَّرَ اللَّهُ قلبَهُ » . فهذا هو هجومُ العلمِ بصاحبهِ على حقيقةِ الأمرِ ، ومَن وصلَ إلى هذا استلانَ ما يستوعرُهُ المُتْرفُونَ ، وأَنِسَ مما يستوحشُ منه الجاهلونَ .

ومَن لَم يَثْبُتْ قَدَمُ إِيمانِهِ على هذه الدَّرِجَة فهو إِيمانٌ ضَعيفٌ، وعلامَةُ هذا انشرامُ الصَّدرِ لَمنازلِ الإيمانِ وانفساحُهُ، وطمأنينَةُ القلبِ لأمرِ اللَّهِ، والإنابَةُ إِلَى ذكرِ اللَّهِ ومحبَّتهِ والفَرحِ بلقائهِ والتَّجافي عَن دارِ الغرور؛ كما في الأثر المشهورِ (٢): « إذا دَخَلَ النُّورُ القَلْبَ انفسَحَ وانْشَرَح » ، قيلَ : وما علامَةُ ذلكَ ؟ قال : « التَّجافي عن دارِ الغرورِ، والإنابَةُ إلى دارِ الخلودِ، والاستعدادُ للموتِ قبلَ نزولهِ » . « وهذه هي الحالُ التي كانَت تحصلُ للصَّحابَةِ رضي اللَّه عنهم عندَ النَّبي

<sup>(</sup> ١ ) أخرجه البزَّار ( ٣٢ )، والعُقيلي في « الضعفاء » ( ٤ / ٤٥٥ ) من حديث أنس، وصدَّره المصنّفُ – كما ترى – بصيغة التمريض، وحكم الذهبي في « الميزان » ( ٣ / ٢٨ ) ببطلانِه . وانْظُر « الإِصابة » ( ٢ / ١٧٤ – ١٧٧ ) للحافظ ابن حجر ، و « تخريج الأَربعين السُّلَميَّة » ( رقم : ١٠ ) للسَّخاوي – بتحقيقي .

وَمَالَ شَيخُنا في تعليقِه على « الإِيمان » ( ١١٥ ) – لابن أَبي شيبة – إِلَى تضعيفِهِ . وللحديثِ طُوُقٌ وشواهدُ عدَّةً، لم أَفرغُ لجَمْعِها ودراستِها، فعسىٰ أَنْ يُيسِّرَ اللَّهُ ذلك قريبًا . ( ٢ ) لكنَّه ضعيفٌ ، فانظر الكلامَ عليه في « السلسلة الضعيفة » ( ٩٦٥ ) لشيخنا الأَلنان. .

عَيْنِهِ إِذَا ذَكَرهم الجُنَّةُ والنَّارَ ؛ كما في الترمذي (١) وغيرهِ من حديثِ المجريري ، عن أبي عُنمان النَّهُديِّ ، عن حَنظَلَة الأسديِّ ، - وكانَ من كُتَّابِ النَّبيِّ عَيْنِهِ - أَنَّهُ مَرَّ بأبي بكرٍ رضي اللَّهُ عنهُ وهو يبكي ، فقال : ما لكَ يا حنظَلَةُ ؟ فقال : نافَقَ حنظَلَةُ يا أبا بكرٍ ، نكونُ عندَ رسولِ اللَّهِ عَيْنِهِ يُذَكِّرُنا بالجَيَّةِ والنَّارِ كَانَّها رأي عَينِ ، فإذا رَجَعْنا إلى الأزواجِ والضَّيعةِ نَسينا كثيرًا ، قال : فواللَّهِ إنَّا لكذلكَ ، انطَلِقْ بنا إلى رسولِ اللَّهِ عَيْنِهِ ، فانطلقنا ، فلمَّا رآهُ رسولُ اللَّهِ عَيْنَهُ قال : ما لكَ يا حنظَلَةُ ؟! قال : نافَقَ حنظَلَةُ يا رَسولَ اللَّهِ ! نكونُ عندَكَ تُذكِّرنا بالنَّارِ والجُنَّةِ كَأَنَّها رأيُ عِينِ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا الأزواجَ والضَّيعةَ ونسينا كثيرًا ، قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنِ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا الأزواجَ والضَّيعةَ ونسينا كثيرًا ، قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنَ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا الأزواجَ والضَّيعة ونسينا كثيرًا ، قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنِ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا وفي طُرُقكم وعلى فُرُسْكُم ، ولكنْ يا عندي لصافَحَتْكُم الملائكَةُ في مجالسِكُم وفي طُرُقكم وعلى فُرُسْكُم ، ولكنْ يا حنظَلَةُ ساعَةً وساعَةً » ، قال التُرْمذيُّ : هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ .

وفي التّرمذي أيضًا نحوّهُ من حديثِ أبي هُريرَة (٢) .

والمقصودُ أنَّ الذي يهجمُ بالقَلْبِ على حقيقَةِ الإيمانِ ويُلَيِّنُ له ما يستَوعرُهُ غيرُه ، ويُؤْنِسُهُ بما يَستَوحِشُ منه سواهُ العلمُ التَّامُّ والحُبُ الخالصُ . والحُبُ تَبَعْ للعلم يقوى بقوَّتهِ ، ويضعُفُ بضعفهِ ، والمُحِبُ لا يَستوعرُ

طريقًا تُوصِلُهُ إِلَى محبوبهِ ولا يَستَوحشُ فيها .

وقولُه : « صَحبوا الدُّنيا بأبدانِ أرواحُها مُعلَّقَةٌ بالملاِّ الأعلى »، وفي روايَةِ :

<sup>(</sup> ۱ ) ( برقم : ۲۰۱٤ ) .

وهو في « صحيح مسلم » ( ۲۷۵۰ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه الترمذي ( ۲۵۲٦ ) وضعَّفه .

وهو حسنٌ بما قبلَه .

« بالمَحَلِّ الأعلى » ؛ الرُّومُ في هذا الجَسَد بدارِ غُربَة ، ولها وطنَّ غيرُهُ ، فلا تستقرُّ إلّا في وطنها ؛ وهي جوهَرٌ عُلُويٌّ مخلوقٌ من مادَّةٍ عُلُويَّةٍ ، وقد اضطرَّت إلى مُساكنَةٍ هذا البَدَنِ الكثيفِ ، فهي دائما تطلبُ وَطَنَها في المحلِّ الأعلى ، وتَحِنُّ إليهِ حنينَ الطَّيرِ إلى أوكارِها ، وكلُّ روحٍ ففيها ذلكَ ، ولكنْ لِفَرْطِ اشتغالها بالبَدنِ وبالمحسوساتِ المألوفَةِ أخلَدَتْ إلى الأرضِ ، ونَسِيَت مُعَلِّمَها ووطنها الذي لا راحَة لها في غيرةِ ، فإنَّهُ لا راحَة للمؤمنِ دونَ لقاءَ ربِّهِ (١)، والدُّنيا سجنهُ (٢) حقًّا ، فلهذا تجدُ المؤمن بدنهُ في الدُّنيا وروحُهُ في المحلِّ الأعلى . وفي الحديثِ المرفوعِ : « إذا نامَ العَبدُ وهو ساجدٌ باهى اللَّهُ به

الملائكة ، فيقول : انظُروا إلى عَبدي بَدَنُهُ في الأَرضِ ورومحهُ عندي » رواهُ تُمَّامٌ (٣) وغيرهُ .

وهذا معنى قولِ بَعضِ السَّلفِ : « القلوبُ جوَّالَةٌ ؛ فقلبٌ حولَ الحشرِ ، وقلبٌ يطوفُ مع الملائكَةِ حولَ العَرشِ » ، فأعظمُ عَذابِ الرُّوحِ انغماسُها وتَدسيسُها في أعماقِ البَدنِ ، واشتغالُها بملاذِّهِ ، وانقطاعُها عن مُلاحظَةِ ما

<sup>(</sup> ١ ) صحَّ هذا المعنى عن ابن مسعودٍ من قولِه ، رواه أُحمدُ في « الزهد » ( ص ١٥٦ ) .

وأُورد له شيخُنا في « الضعيفة » ( ٦٦٣ ) طريقًا أُخرى من بعض المصادر المخطوطة ، صحّحه .

<sup>(</sup>٢) كما في « صحيح مسلم » (٢٩٥٦ ) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup> ٣ ) في « فوائدِه » ( برقم : ٣٤٣ - ترتيبه ) .

وفي سنده داودُ بن الزبْرِقان ، وهو متروكُ !

وله طريقٌ أُخرى – في ﴿ النَّاسِخِ والمُنَّسُوخِ ﴾ ( رقم ٢٠٠ ) لابن شاهين – عن أَبي هُريرة ، بسند فيه ضعيفٌ ومدلِّسٌ !

وفي « التلخيص الحبير » ( ١ / ١٢٠ – ١٢١ ) للحافظ ابن حَجَر كلامٌ طويلٌ على الحديثِ ، فَالْيُنْظُر .

وراجِعْ له – أَيضًا – « السلسلة الضعيفة » ( ٩٥٣ ) لشيخنا الأُلباني .

خُلِقَتْ لَهُ وَهُيِّئَتَ لَه ، وعَن (١) وطنِها ومحلِّ أُنسِها ومنزلِ كرامتها .

ولكنَّ شكرَ الشهواتِ يحجبُها عن مُطالَعةِ هذا الألمِ والعَذابِ ، فإذا صحتْ من شكرها وأفاقَت مِن غمرتها أقبَلَتْ عليها جيوشُ الحَسَراتِ من كلِّ جانبِ ، فحينئذِ تتقطَّعُ حسراتِ على ما فاتها من كرامَةِ اللَّهِ وقُربهِ والأُنسِ به والوُصولِ إلى وطنها الذي لا راحَةً لها إلّا فيهِ ، كما قيلَ :

صَحِبْتُكَ إِذْ عَيني عليها غِشاوَةٌ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَطَّعَتْ نَفسي أَلُومُها

ولو تنقَّلَت الرُّومُ في المواطنِ كلِّها والمنازلِ لم تَستَقرَّ ولم تَطمئنَّ إلَّا في وطنها ومحلِّها الذي خُلفَت له ، كما قيل :

نَقُّلْ فؤادَكَ حَيثُ شِئْتَ منَ الهَوى ما الحُبُّ إِلَّا للحَبيبِ الأُوَّلِ مَنزلِ كَم مَنزلِ في الأَرضِ يألفُهُ الفَتى وحنينهُ أبسدًا لأوَّلِ مَنزلِ وإذا كانَت الرُّومُ تَحِنُّ أبدًا إلى وطنها من الأَرضِ مع قيامِ غيرهِ مقامَهُ في السُّكنى ، وكثيرًا ما يكونُ غيرُ وطنها أحسَنَ وأطيَبَ منه ، وهي دائمًا تَحِنُّ إليهِ مع أنَّهُ لا ضَرَرَ عليها ، ولا عَذابَ في مُفارقتهِ إلى مثلهِ ، فكيفَ بحنينها إلى الوَطنِ الذي في فراقها لهُ عذابُها وآلامُها وحسرتُها التي لا تَنقَضي !!

فالعَبدُ المؤمنُ في هذه الدَّار سُبِيَ من الجنَّةِ إلى دارِ التَّعَبِ والعناءِ ، ثمَّ ضُرِبَ عليهِ الرِّقُ فيها ، فكيفَ يُلامُ على حنينهِ إلى دارهِ التي شبيَ منها وفُرِّقَ بينَهُ وبينَ مَدوّهُ ؟! فروحُهُ دائمًا مُعلَّقةٌ بذلكَ الوَطنِ ، وبدنُهُ في الدُّنيا .

ولي من أبياتٍ في ذلك :

<sup>(</sup>١) أَي انشغالُها - أَيضًا - عن وطنها و ... و ...

فَحَيَّ على جنَّاتِ عَدْنِ فإنَّها منازِلُكَ الأُولِي وفيها المخيَّمُ ولكنَّنا سَبئِ العَدوِّ فهَل تَرى فعسودُ إلى أوطاننا وَنُسَلَّمُ ولكنَّنا سَبئِ العَدوِّ فهَل تَرى فعسودُ إلى أوطاننا وَنُسَلَّمُ وإيلاقَهُ وكُلَّما أَرادَ منه العدُوُ نسيانَ وطنه ، وضَرَبَ الذُّكْرَ عنه صَفْحًا ، وإيلاقَهُ وطنًا غيرَهُ أَبَتْ ذلكَ روحُهُ وقلبُهُ ، كما قيلَ :

يُرادُ من القَلبِ نسيانُكُم وتأبي الطّباعُ على النَّاقلِ ولهذا كانَ المؤمنُ غريبًا في هذه الدَّارِ ، أينَ حلَّ منها فهو في دارِ غُربَةٍ ، كما قال النَّبيُّ عَيِّلِكُم : « كُنْ في الدَّنيا كأنَّكَ غريبٌ أو عابرُ سبيلِ »(١)ولكنَّها غُربةٌ تنقضي ويصيرُ إلى وطنهِ ومنزلهِ ، وأَمَّا الغُربَةُ التي لا يُرجى انقطاعُها فهي غُربةٌ في دارِ الهوانِ ، ومُفارَقَةُ وطنهِ الذي كانَ قَد هُيِّئَ لهُ ، وأُعِدَّ لهُ وأُمِرَ بالتَّجَهَّزِ إليهِ والقُدومِ عليهِ ، فأبي إلّا اغترابَهُ عنه ومُفارقتَهُ لهُ ، فتلكَ غُربةٌ لا يُرجى إيابُها ولا يُجبَرُ مصابُها .

ولا تُبادِرْ إلى إنكارِ كونِ البَدنِ في الدُّنيا والرُّوحِ في الملاِ الأُعلى! فللرُّوحِ شَانٌ وللبَدنِ شأنٌ ، والنَّبيُّ عَلِيْكُ كانَ بينَ أَظَهُرِ أَصحابهِ وهو عندَ ربِّهِ يُطعِمهُ ويسقيهِ (٢)، فبدنُهُ بينهم ورومحهُ وقلبُهُ عندَ ربِّهِ .

وقال أبو الدَّرداء: إذا نامَ العَبدُ عُرِجَ بروحهِ إلى تحتِ العَرش، فإنْ كانَ طاهرًا أُذِنَ لها بالشجودِ، وإنْ لم يكُن طاهرًا لم يُؤذَنُ لها بالشجود (٣).

فهذه – واللَّهُ أعلم – هي العلَّةُ التي أُمِرَ الجُنُبُ لأجلها أن يتوضَّأَ إذا أرادَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٦) عن ابن عُمر .

<sup>(</sup> ٢ ) إِشَارَةٌ إِلَى حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَةَ مَرْفُوعًا : ﴿ .. إِنِّي أَظِلُّ عَنْدَ رَبِّي يُطْعَمْنِي وَيَشْقَيْنِي ﴾ ، وقد أُخرجه البخاري ( ١٩٦٥ ) ، ومسلم ( ١١٠٣ ) .

وفي الباب عن عِدّةٍ من الصحابةِ .

<sup>(</sup>٣) هذا لا دليلَ عليه ، واللَّهُ أَعلمُ بصحَّة سَتَدِهِ !

النَّومَ (١) .

وهذا الصَّعودُ إنَّما كانَ لتجوُّدِ الرُّوحِ عن البَدَنِ بالنَّومِ ، فإذا تجوَّدَت بسبب آخَرَ حَصَلَ لها منَ التَّرقِّي والصَّعودِ بحسب ذلكَ التَّجرُّدِ .

وقد يَقوى الحُبُّ بالمُحِبِّ حتى لا يُشاهَدَ منه بينَ النَّاس إلَّا جسمُهُ ، وروحُهُ في موضع آخَرَ عند محبوبهِ .

وفي هذا من أشعارِ النَّاسِ وحكاياتهم ما هو معروفٌ .

وقولُهُ : « أُولئكَ خُلَفاءُ اللَّهِ في الأَرضِ ودعاتُهُ إلى دينهِ » ؛ هذا محجَّةُ أَحدِ القَولينِ في أَنَّهُ يجوزُ أَن يُقالَ : فلانٌ خليفَةُ اللَّهِ في أَرضهِ (٢) .

واحتجَّ أصحابُهُ (٣) أيضًا بقولِه تعالى للملائكَة : ﴿ إِنِّي جَاعِلَ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾ [ البقرة: ٣٠]، واحتَجُوا بقولِه تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلَامُفَ الأَرْضِ ﴾ [ الأنعام : ١٦٥ ] .

وهذا خِطابٌ لنوعِ الإنسانِ ، وبقولِه تعالى : ﴿ أُمَّن يُجِيبُ المُضطرُّ إِذَا دَعَاهُ ويكشفُ الشَّوءَ ويجعلُكُم خلفاءَ الأرض ﴾ [ النحل : ٦٢ ] .

وبقولِ موسى لقومه: ﴿ عَسَى رَبُّكُم أَنْ بَهَلِكَ عَدَوَّكُم ويستخلفَكُم فِي الأرض فَيَنظرَ كيفَ تعمَلُونَ ﴾ [ الأعرافِ: ١٢٩].

ُ وبِقَولِ النَّبِيِّ عَلِيْكِيٍّ : « إِنَّ اللَّهُ مُكِّنٌ لكُم في الأرضِ ، ومُستخلِفُكُم

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦) عن ابن عُمر .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما تقدّم ( ص ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : أُصحاب القول بالجواز .

فيها ، فناظِرٌ كيفَ تعملون ، فاتَّقوا الدُّنيا واتَّقوا النِّساء »(١).

واحتجُوا بقولِ الرَّاعي يُخاطبُ أبا بكرِ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ: خَليفَةَ الرَّحمن إنَّا مَعشـرٌ حُنفاءُ نسجُدُ بُكرَةً وأصيلا عَرَبٌ نَرى للَّهِ في أموالنا حقَّ الزَّكاةِ مُنــزَّلًا تَنــزيلا

وَمَنعَتْ طَائفَةٌ هذا الإِطلاق ، وقالت : لا يُقالُ لأحدٍ : إِنَّهُ حَليفَةُ اللَّهِ ؛ فإنَّ الخَليفَةَ إِنَّما يكونُ عمَّن يَغيبُ ويحْلُفُهُ غيرهُ ، واللَّهُ تعالى شاهِدٌ غيرُ غائبٍ ، قريبٌ غيرُ بَعيدٍ ، راءِ وسامعٌ ، فَمُحالٌ أن يَخْلُفَهُ غيرهُ ، بل هو سبحانهُ الذي يَخْلُفُ عبرهُ ، بل هو سبحانهُ الذي يَخْلُفُ عبدهُ المؤمنَ فيكونَ خليفَتَهُ ؛ كما قالَ النَّبيُ عَيِّلَةٌ في حديث الدجَّال : « إِنْ يخرِجُ وأنا فيكُم فأنا حجيجُهُ دونكُم ، وإنْ يخرُجُ ولستُ فيكُم فامروُّ حجيجُ نفسهِ ، واللَّهُ خليفَتي على كلِّ مؤمنِ »، والحديثُ في « الصَّحيح » (٢) .

وفي « صحيح مُسلم »(٣) أيضًا من حديثِ عبداللَّهِ بن عُمَرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْنِكُ كانَ يقولُ إذا سافَرَ : « اللهمَّ أنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَر والخليفَةُ في الأهل ... » الحديث .

وفي « الصَّحيح » (٤) أنَّ النَّبيَّ عَيِّكَ قال : « اللهمَّ اغفرْ لأبي سلمَة وارفَعْ درجَتَهُ في المَهْدِيِّين واخلُفْهُ في أهلهِ » .

فَاللَّهُ تَعَالَى هُو خَلَيْفَةُ الْعَبِدِ لأَنَّ الْعَبِدَ يُمُوتُ فَيَحْتَاجُ إِلَى مَن يَخْلُفُهُ في أَهْلِهِ .

<sup>(</sup>١) هذه روايةٌ بالمعنى ، والحديثُ - بلفظه الصحيح - مرويٌّ في « صحيح مُسلم » ( ٢٧٤٢ ) عن أَبي سعيد الخُدْريِّ .

<sup>(</sup> ٢ ) « صحيح مُسلم » ( ٢١٧٣ ) عن النُّواس بن سمعان .

<sup>. ( 1727 ) ( 7)</sup> 

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مُسلم ( ٩٢٠ ) عن أُمُّ سَلَمة .

قالوا: ولهذا أنكَرَ الصدِّيقُ رضيَ اللَّهُ عنهُ على مَن قال لهُ: يا خَليفَةَ اللَّهِ! قال : لستُ بخليفَةِ اللَّهِ ، ولكنْ خليفَةُ رسولِ اللَّهِ ، وحَسْبي ذلك(١).

قالوا : وأمَّا قولُهُ تعالى : ﴿ إِنِّي جاعلٌ فِي الأرضِ خَليفَةٌ ﴾ [ البقرَة : ٣٠ ]، فلا خلافَ أنَّ المرادَ به آدمُ وذريَّتُهُ .

وجمهورُ أهلِ التَّفسيرِ من السَّلَفِ والخَلَفِ على أنَّهُ جَعَلَهُ خليفَةً عمَّن كانَ قبلَهُ في الأرض .

قيلَ : عَن الجنِّ الذينَ كانوا سُكَّانَها .

وقيلَ : عن الملائكَةِ الذينَ سكنوها بعدَ الجنّ ، وقصَّتُهُم مذكورَةٌ في التَّفاسير (٢) .

وأمَّا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلَائُفَ الْأَرْضِ ﴾ [ الأَنعام : ٥٠ ] ، فليسَ المرادُ به خلائفَ عن اللَّهُ ، وإنَّمَا المُرادُ بهِ أَنَّهُ جَعَلَكُم يَخْلُفُ بعضُكُم بَعضًا ، فكلَّما هَلَكَ قُرنٌ خَلَفَهُ قَرنٌ إلى آخَرِ الدَّهْرِ .

ثمَّ قيلَ : إنَّ هذا خِطابٌ لأُمَّةِ محمَّدٍ عَلِيْكِم خاصَّةً ؛ أي : جعلَكُم خلائفَ من الأُمَم الماضيّةِ ، فهلكوا وورثتم أَنْتُم الأرضَ من بَعدهم .

ولا رَيبَ أَنَّ هذا الخِطابَ للأُمَّةِ ، والمُرادُ نوعُ الإنسانِ الذي جَعَلَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أُخرجه أُحمد (٥٩) و (٦٤)، وابن سعد (٣/١٨٣)، بسند فيه انقطاعٌ. وقد ثبت من طرق عند الحاكم في « المستدرك » (٣/ ٧٩ – ٨٠) أَنَّ الصحابة كانوا يُنادونه بِـ : « يا خليفةَ رسول اللَّه » .

وانْظُر « السلسلة الضعيفة » ( ١ / ١٩٧ – الطبعة الجديدة ) وتعليق شيخناً عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) انظرْ « تفسير الطبري » ( ١ / ١٩٩ ) ، و « تفسير البغوي » ( ١ / ٦١ ) ، و « تفسير ابن كثير » ( ١ / ١٠٦ ) .

أباهم حليفةً عمَّن قبلَهُ ، وجعَلَ ذُرِّيَّتَهُ يخلُفُ بعضهم بعضًا إلى قيامِ السَّاعَةِ . ولهذا جَعَلَ هذا آيَةً مَن آياتهِ ، كقولهِ تعالى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ المُضطرَّ إذا دعاهُ ويكشِفُ السُّوءَ ويجعلُكُم خُلفاءَ الأرضِ ﴾ [ النحل : ٦٢ ] .

وأمَّا قولُ موسى لقومه: ﴿ وَيَسْتَخلفَكُم فِي الأَرْضِ ﴾ [ الأعراف: ١٢٩]، فليسَ ذلكَ استخلافًا عنهُ ، وإنَّما هو استخلافٌ عن فرعونَ وقومهِ ؛ أهلكَهُم وجعَلَ قومَ موسى خُلفاءَ مِن بَعدِهم .

وكذا قولُ النَّبيِّ عَلِيْكِ : « إنَّ اللَّهَ مُستخِلفُكُم في الأَرضِ » (')، أي : من الأُمَم التي تهلكُ وتكونونَ أنتُم خُلفاءَ من بعدهم .

قالوا: وأمَّا قولُ الرَّاعي! فقولُ شاعرٍ قالَ قَصيدَةً في غَيْبَةِ الصدِّيقِ لا يُدرى أبلَغَت أبا بكر أم لا<sup>(٢)</sup> ؟!

ولو بَلَغَتْهُ فَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَى هَذَهُ اللَّفَظَةِ أَمَ لَا (٣) ؟!

قلتُ : إِنْ أُرِيدَ بِالإِضافَةِ إلى اللَّهِ أَنَّهُ حَلَيْفَةٌ عَنَهُ فَالصَّوابُ قُولُ الطَّائِفَةِ المانعَة منها .

وإِنْ أُرِيدَ بالإِضافَةِ أَنَّ اللَّهَ استخلفَهُ عن غَيرِهِ ممَّن كانَ قبلَهُ فهذا لا يمتنعُ فيه الإضافَةُ ؛ وحقيقتُها خليفَةُ اللَّهِ الذي جعلَهُ اللَّهُ خَلَفًا عن غيرهِ .

وبهذا يخرمُجُ الجوابُ عن قولِ أميرِ المؤمنين : « أُولئكَ خلفاءُ اللَّهِ في أَرْضهِ » .

فإنْ قيلَ : هذا لا مَدْحَ فيهِ ؛ لأنَّ هذا الاستخلافَ عامٌّ في الأُمَّةِ ، وخِلافَةُ

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُه .

<sup>(</sup>٢) هذا إِنْ ثَبَتَ إِسنادُها !!

<sup>(</sup>٣) نعم ؛ رُوي إِنكارُه على لفظِ مُشابهِ ، كما تقدُّم بتخريجه .

اللَّهِ التي ذَكَرَها أميرُ المؤمنين خاصَّةٌ بخواصٌ الخَلقِ !

فالجواب: أنَّ الاختصاصَ المذكورَ أَفادَ اختصاصَ الإضافَةِ ، فالإضافَةُ هنا للتَّشريفِ والتَّخصيصِ ، كما يُضافُ إليهِ عبادُهُ ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عبادي ليسَ لكَ عليهم سُلطانَ ﴾ [ الحجر : ٤٢ ]، ﴿ وعبادُ الرَّحْنِ الَّذِينَ يَمشُونَ على الأرض هَونَا ﴾ [ الفرقان : ٦٣ ]، ونظائِرها .

ومعلوم أنَّ كلَّ الحَلْقِ عبادٌ لهُ ، فَخُلْفَاءُ الأَرْضِ كَالْعِبادِ فِي قُولْهِ : ﴿ وَالله بَصِيرُ بِالْعِبادِ ﴾ [ آل عمران : ٢٠ ]، ﴿ وَمَا الله يَرِيدُ ظُلَمَا لَلْعَبادِ ﴾ [ غافر : ٣١ ]، وخلفاءُ اللهِ كعبادِ اللهِ في قولهِ : ﴿ إِنَّ عبادي ليسَ لكَ عليهم سُلطانٌ ﴾ [ الحجر : ٤٢ ]، ونظائرهِ .

وحقيقَةُ اللفظَةِ أَنَّ الخليفَةَ هُو الذي يَخْلُفُ الذَّاهِبَ ، أي : يجيءُ بعدَهُ ؛ يقال : خلفَ فلانٌ فلانًا ، وأَصْلُهُ خليف بغيرِ هاءٍ ؛ لأنَّها فعيلٌ بمعنى فاعل ؛ كالعليم والقَديرِ ، فدخَلَت التَّاءُ للمبالَغَةِ في الوَصفِ كراويةٍ وعلَّامَةٍ .

ولهذا جُمِعَ جَمْعَ فَعيل، فقيلَ : نُحلفاءُ، كشريف وشرفاء، وكريم وكرماء . ومَن راعى لفظهُ بعدَ دخولِ التَّاءِ عليه جَمَعَهُ على فعائلَ ، فقال : خلائف ؟ كعقيلَة وعقائلَ ، وظريفَة وظرائف ، وكلاهما ورَدَ به القرآنُ .

هذا قولُ جماعَةٍ منَ النُّحاةِ .

والصَّوابُ أنَّ التَّاءَ إنَّما دَخَلَت فيها للعَدلِ عن الوَصفِ إلى الاسمِ ؛ فإنَّ الكَلمَةَ صفَةٌ في الأصلِ ، ثمَّ أُجرِيَت مجرى الأسماء ، فأُخْقِت التَّاءُ لذلك ، كما قالوا : نَطيحةٌ بالتَّاءِ ، فإذا أجروها صفَةً قالوا : شاةٌ نَطيحٌ ، كما يقولونَ : كفَّ خَضِيبٌ ؛ وإلَّا فلا معنى للمبالغة في ( خليفة ) حتى تلحقها تاءُ المبالغة ،

واللَّه أعلمُ .

وقولُه: « ودعاتُه إلى دينهِ » ؛ الدّعاةُ : جمعُ داعٍ ، كقاضِ وقُضاةِ ، ورامٍ ورُماةٍ ، وإضافتُهم إلى اللّهِ للاختصاصِ ، أي : الدَّعاةُ المخصوصونَ به ، الذينَ يَدْعُونَ إلى دينهِ وعبادتهِ ومعرفتهِ ومحبَّتهِ ، وهؤلاءِ هم خواصٌ خَلْقِ اللّهِ وأفضلُهم عندَ اللّهِ منزلَةً وأعلاهُم قَدرًا .

يدُلُّ على ذلكَ الوجهِ التَّالي :

الوجهُ الثلاثونَ بعدَ المِئة : وهو قولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن أَحسَنُ قَولًا مَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالحًا وقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] . قال الحَسنُ : هو المؤمنُ أجابَ اللَّهَ في دَعَوتهِ ، ودعا النَّاسَ إلى ما أجابَ اللَّهَ فيه من دعوتهِ، وعملَ صالحًا في إجابته (١)، فهذا حَبيبُ اللَّهِ، هذا وليُّ اللَّهِ . في أَدُهُ اللَّهُ مَن دعوتهِ، وعملَ صالحًا في إجابته (١)، فهذا حَبيبُ اللَّهِ، هذا وليُّ اللَّهِ . في أَدُهُ اللَّهُ مَنْ دَالُ تَعَالَ نَهُ اللَّهُ مَنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ دَالُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ

فمقامُ الدَّعوَةِ إلى اللَّهِ أفضلُ مقاماتِ العَبدِ، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبدُ اللهِ يَدْعوه كادوا يكونونَ عليهِ لِبَدًا ﴾ [ الجنّ : ١٩]، وقال تعالى : ﴿ ادْعُ إلى سبيلِ ربِّكَ بالحكمةِ والمَوعظةِ الحَسَنَةِ وجادِلْهم بالتي هيَ أحسنُ ﴾ [ النحل : ١٢٥]، جَعَلَ سبحانَهُ مراتبَ الدَّعوَةِ بحسبِ مراتبِ الخَلق :

فالمُستجيبُ القابلُ الذكيُّ الذي لا يعاندُ الحقَّ ولا يأباهُ يُدعى بطريقِ الحكمةِ .

<sup>(</sup>١) فات هذا الموضعُ من كلام ابن القيّم على هذه الآيةِ - ومعه مواضعُ أُخَرُ - الأَخَ يُسري السيّد محمَّد في جَمْعِهِ اللَّطيفِ الطيِّب لِـ « بدائعَ التَّفسيرَ » عن ابن القيّم ، فانظر (٤/

والقابلُ الذي عندَهُ نوعُ غفلَةٍ وتأخُّرٍ يُدعى بالمَوعظَةِ الحسَنَةِ ، وهي الأَمرُ والنَّهيُ المقرونُ بالرَّغَبَةِ والرَّهبَةِ .

والمُعانِدُ الجاحِدُ يُجادَلُ بالتي هيَ أحسنُ .

هذا هو الصَّحيحُ في معنى هذه الآيَةِ ، لا ما يَزعُمُ أَسِيرُ منطقِ اليونانِ أَنَّ الحَكَمَةَ قياسُ البُرهانِ ، وهو دَعوَةُ الخواصُّ !!

والموعظَةُ الحسَنَةُ قياسُ الخطابَةِ ، وهو دَعوَةُ العوامِّ !!

والمُجادلَةُ بالتي هي أحسَنُ القياسُ الجَدَليُّ ؛ وهو ردُّ شَغَبِ المُشاغِبِ بقياسِ جَدَليٌّ مُسلَّم المقدِّماتِ !!

وهذا باطلٌ ، وهو مبنيٌ على أُصولِ الفَلسَفَةِ ، وهو مُنافِ لأُصولِ المسلمينَ وقواعدِ الدِّين من وجوهِ كثيرةٍ ليسَ هذا موضعَ ذكرها .

وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ قُل هذهِ سَبيلي أدعو إلى اللَّهِ على بَصيرَةِ أَنَا وَمَنِ التَّبَعنى ﴾ [ يوسف : ١٠٨ ] .

قال الفَرَّاءُ (١) وجماعة : ﴿ وَمَنِ اتَّبَعني ﴾ معطوف على الضَّمير في ﴿ أَدُعُو ﴾ ، يَعني : ومَن اتَّبَعني يَدُعُو إلى اللَّهِ كَمَا أَدْعُو ، وهذا قولُ الكَلْبِي ؟ قال : حقٌ على كلِّ من اتَّبَعَهُ أن يدعُوَ إلى ما دعا إليهِ ويُذَكِّرَ بالقرآنِ والموعظَةِ ، ويقوىٰ هذا القولُ من وجوهِ كثيرةٍ .

قال ابنُ الأنباريِّ : ويجوزُ أن يتمَّ الكلامُ عندَ قولهِ : ﴿ أَدعو إِلَى اللهِ ﴾، ثمَّ يبتدىءُ بقولهِ : ﴿ أَدعو إِلَى اللهِ ﴾، ثمَّ يبتدىءُ بقولهِ : ﴿ على بَصيرَةٍ أَنا ومَن اتَّبعني ﴾؛ فيكونُ الكلامُ على قولهِ جملتين، أُخبَرَ في أُولاهما أنَّهُ يَدعو إلى اللَّهِ، وفي الثَّانيَة بأنَّهُ وأَتباعَهُ على بَصيرَةٍ .

<sup>(</sup> ۱ ) راجع « معانى القرآن » للفرّاء .

والقولانِ مُتلازمانِ ؛ فلا يكونُ الرَّجلُ مِن أَتباعهِ حقَّا حتى يَدعو إلى ما دعا إليهِ .

وقولُ الفرَّاء أحسنُ وأقربُ إلى الفصاحَةِ والبلاغَةِ .

وإذا كانت الدَّعوةُ إلى اللَّهِ أشرَفَ مقاماتِ العَبدِ وأجلَّها وأفضَلَها ، فهي لا تحصُلُ إلَّا بالعلمِ الذي يَدعو به وإليهِ ، بل لا بدَّ في كمالِ الدَّعوَةِ من البلوغ في العلم إلى حدٍّ يَصلُ إليهِ السَّعيُ .

ويكفي هذا في شرَفِ العلمِ أنَّ صاحبهُ يحوزُ به هذا المقامَ ، واللَّهُ يؤتي فَضلَهُ من يشاء .

الوجهُ الحادي والثّلاثونَ بعد المِئة : أنّه لو لم يكُن من فوائدِ العلمِ إلّا أنّه يُشمِرُ اليَقينَ الذي هو أعظمُ حياةِ القَلبِ ، وبه طمأنينتُهُ وقوّتُهُ ونشاطُهُ وسائرُ لوازمِ الحياةِ ، ولهذا مدّحَ اللّهُ سبحانَهُ أهلَهُ في كتابهِ ، وأثنى عليهم بقولِه : ﴿ كَذَلْكَ نُفصّلُ وبالآخِرَةِ هم يُوقِنُون ﴾ [ البقرة : ٤ ]، وقولِه تعالى : ﴿ كذلكَ نُفصّلُ الآياتِ لقَومٍ يُوقنون ﴾ [الأعراف : ٣٢] ، وقولِه في حقٌ خليلِهِ إبراهيم : ﴿ وكذلكَ نُري إبراهيمَ ملكوتَ السّمواتِ والأرضِ وَليكونَ من المُوقِنينَ ﴾ [ الأنعام : ٧٥]، وذمَّ مَن لا يَقينَ عندهُ فقال : ﴿ إِنَّ النَّاسَ كانوا بآياتنا لا يُوقِنون ﴾ [ النمل : ٨٢] .

وفي الحديث المرفوع من حديثِ سفيان الثَّوري ، عن سُليمانَ التَّيْميّ ، عن عَيشمةَ ، عن عبداللَّهِ بن مسعود يرفعه : « لا تُرْضِينَ أحدًا بسَخَطِ اللَّهِ ، ولا تَحمَدنَّ أحدًا على فضلهِ ، ولا تَذُمَّنَ أحدًا على ما لم يُؤتِكَ اللَّهُ ، فإنَّ رزقَ اللَّهِ لا يسوقُهُ حِرصُ حريصٍ ، ولا يردُّهُ عنكَ كراهيَّةُ كارهِ ، وإنَّ اللَّه بعدلهِ وقسطهِ بحعلَ الرُّوحَ والرَّاحَةَ والفَرَحَ في الرِّضا واليَقينِ ، وجعلَ الهمَّ والحزَن في الشكِّ

والشّخطِ »(١) .

فإذا باشرَ القلبَ اليَقينُ امتلاً نورًا ، وانتَفى عنه كلَّ ريبٍ وشكِّ ، وعُوفي من أمراضهِ القاتلَةِ ، وامتلاً شكرًا للَّهِ وذكرًا له ومحبَّةً وخوفًا ، فحيَّ عن بيِّنَةٍ .

واليَقينُ والمحبَّةُ هما رُكنا الإيمانِ وعليهما يَنبني وبهما قِوامُهُ ، وهما يَكُدَّانِ سائرَ الأعمالِ القلبيَّةِ والبَدنيَّةِ ، وعنهما تَصدُرُ ، وبضعفِهما يكونُ ضَعفُ الأعمالِ ، وبقوَّتهما قوَّتُها .

وجميعُ منازلِ السَّائرينَ ومقامات العارفينَ إنَّما تُفْتَحُ بهما ، وهما يُثمرانِ كلَّ عملِ صالحِ وعلم نافعِ وهُدًى مستقيمِ .

قال شيخُ العارفينَ الجُنيدُ : اليَقينُ هو استقرارُ العلمِ الذي لا ينقلبُ ولا يتحوَّلُ ولا يتغيَّرُ في القلبِ .

وقال سَهْلُ : حَرَامٌ على قلبٍ أن يشمَّ رائحةَ اليَقينِ وفيهِ سَكُونٌ إلى غيرِ اللَّهِ . وقيلَ : مِن علاماتهِ الالتفاتُ إلى اللَّهِ في كلِّ نازلَةٍ ، والرُّجوعُ إليهِ في كلِّ أمر ، والاستعانَةُ به في كلِّ حالٍ ، وإرادَةُ وجههِ بكلِّ حَركةٍ وسكونٍ .

وقالَ السَّرِيُّ : اليقينُ السُّكونُ عندَ جَوَلانِ المواردِ في صَدركِ لتيقُّنِكَ أنَّ حركتَكَ فيها لا تنفعُكَ ولا تَرُدُّ عنكَ مَقْضِيًّا .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » (١٠٥١٤ ) وأُبو نُعيم في « الحلية » (١ / ١٢١ ) و (١ / ١٣٠ ) ، والقُضاعي في « مسند الشهاب » (٩٤٧ ) من طريق خالد بن يزيد العُمَري ، عن سفيان ، عن سُليمان – هو ابن مِهْران – عن خَيْثَمة ، عن ابن مسعود .

وخالد بن يزيد : كذَّابٌ !

تنبيهان :

الْأُوَّل : نَسَبَ المَصنِّف ( سُليمان ) تَيْميًّا ! وإِنَّمَا هو الأُعمشُ المشهورُ .

الثاني : تصحُّف ( سليمان عن خيثمة ) في « مسند الشهاب » إلى : ( سليمان بن خيثمة ) !

قلتُ : هذا إذا لم تكن الحَرَكةُ مأمورًا بها ، فأمًّا إذا كانَت مأمورًا بها فاليَقينُ في بَذلِ الجهدِ فيها واستفراغ الوُسع .

وقيل : إذا استكملَ العَبدُ حقيقَةَ اليَقينِ صَارَ البلاءُ عندَهُ نعمَةً، والمحنَةُ منحَةً . فالعلمُ أوَّلُ درجاتِ اليَقين .

ولهذا قيلَ :العلمُ يَستعملُكَ واليَقينُ يحملُكَ ، فاليَقينُ أَفضَلُ مواهبِ الرَّبِّ لعبدهِ ، ولا تنبُتُ قَدَمُ الرِّضا إلَّا على درجَةِ اليَقينِ .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصَيِبَةٍ إِلَّا بَإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ بَهِدِ قَلْبَهُ ﴾ [ التغابن : ١١] ، قال ابنُ مسعود : هو العبدُ تُصيبُهُ المُصيبَةُ فيعلمُ أَنَّها من عند اللَّهِ فيرضى ويُسَلِّم (١) .

فلهذا لم يحصُل له هدايَةُ القَلبِ والرِّضا والتَّسليمُ إلَّا بيقينهِ ؛ قال في « الصِّحاح » (٢): اليَقين العلمُ وزوالُ الشكِّ، يقال منه : يَقِنْتُ الأمرَ – بالكسر – يقينًا ، واستيقَنتُ وأيقَنتُ وتيقَّنتُ ، كلَّه بمعنى واحدٍ ، وأنا على يقينِ منه .

وإنَّما صارَت الياءُ واوًا في مُوقن للضمَّةِ قبلها ، وإذا صغَّرْتَها ردَدْتَهُ إلى الأصلِ ، فقلتَ : مُييقنِ ، وربَّما عبَّروا عن الظَّنِّ باليقينِ ، وعنِ اليقين بالظَّنِّ . قال :

تحسَّبَ هوَّاسٌ وأيقَنَ أنَّني بها مُفتَدِ من واحدٍ لا أَغامِرُه يقولُ: تشمَّرُ<sup>(٣)</sup>الأسدُ ناقَتي يظنُّ أنَّني أفتَدي بها منه وأَسْتَحْيي نَفسي فأتركها له ولا أقتحمُ المهالكَ بمقاتلتهِ.

<sup>(</sup> ١ ) أُخرجه سعيد بن منصور ، كما في « الدر المنثور » ( ٨ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) للجوهري ، وانظر ( ص ٧٤٣ ) مِن المُحَتارِ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع والنسخة السعودية: تشمّم ، وما أَثبتُه من النسخة البغداديّة ، والمعنى:
 مرّ جادًا أو مُختالًا .

قلتُ : هذا موضعٌ احتَلَفَ فيه أهلُ اللغَةِ والتَّفسيرِ ؛ هل يُستعمَلُ اليَّقينُ في موضع النَّقين ؛

فرأى ذلكَ طائفة - منهم الجوهريُّ وغيرهُ -، واحتجُوا بسوى ما ذُكِرَ بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظنُّونَ أَنَّهُم مُلاقو رَبِّمِ وَأَنَّهُم إليهِ راجعونَ ﴾ [ البقرة : ٤٦ ]، ولو شكُّوا في ذلكَ لم يكونوا مُؤْمنينَ فضلًا عن أن يُمدَحوا بهذا المدح ، وبقوله تعالى : ﴿ قال الَّذِينَ يَظنُّونَ أَنَّهُم ملاقو اللهِ كم من فثةٍ قليلةٍ غَلَبَت فثةً كثيرةَ بإذنِ اللهِ ﴾ [ البقرة : ٢٤٩]، وبقوله تعالى : ﴿ ورأى المُجرمونَ النَّارَ فظنُّوا أَنْهُم مواقعوها ﴾ [ الكهف : ٥٣ ]، وبقول الشاعر :

فقلتُ لهُم ظُنُّوا بألفي مقاتلِ سُراتُهُمُ في الفارسيِّ المُسرَّدِ (١) أي : استَيقِنوا بهذا العَدَد .

وأبى ذلكَ طائفَةٌ ، وقالوا : لا يكونُ اليَقينُ إلَّا للعلم .

وأمَّا الظنُّ فمنهم مَنْ وافَقَ على أنَّهُ يكونُ الظَّنُّ في موضعِ اليَقينِ ، وأجابوا عمَّا احتَجَّ به مَن جوَّزَ ذلكَ بأن قالوا : هذه المواضعُ التي زعمتم أنَّ الظَّنُّ وقَعَ فيها موقعَ اليَقينِ كلُّها على بابها ، فإنَّا لم نَجِدْ ذلكَ إلّا في علم بمغيّبٍ ، ولم نَجِدْهم يقولونَ لمَن رأى الشيءَ : أظنَّهُ ، ولمن ذاقَهُ : أظنَّهُ ، وإنَّما يقالُ لغائبٍ قَد عُرفَ بالسَّمعِ والعلمِ ، فإذا صارَ إلى المُشاهَدةِ امتنَعَ إطلاقُ الظَّنِّ عليهِ .

قالوا: وبَينَ العيانِ والحَبَرِ مرتبَةٌ متوسِّطَةٌ باعتبارها أُوقَعَ على العلمِ بالغائبِ الظَّنَّ لفَقدِ الحالِ التي تحصُلُ لِمُدْرِكِهِ بالمشاهَدَةِ .

وعلى هذا أُخرِجَت سَائُرُ الأدلَّة التي ذكرتموها ، ولا يَرِدُ على هذا قولُه : ﴿ وَرَأَى الْمُجرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنْهُم مُواقعُوها ﴾ [ الكهف : ٥٣ ]، لأنّ الظَّنَّ

<sup>(</sup> ١ ) التسريد اسمٌ جامع للدروع . « القاموس » ( ص ٣٦٧ ) .

إنَّما وقَعَ على مواقعتها ، وهي غيبٌ حالَ الرُّؤيّةِ ، فإذا واقعوها لم يكُن ذلكَ ظنًا ، بل حقَّ يقينِ .

قالوا: وأمَّا قولُ الشاعر: وأيقَنَ أنَّني بها مفتد ... فعلى بابه ؛ لأنَّهُ ظنَّ أنَّ الأَّسَدَ لتيقُنهِ شجاعَتُهُ وجراءَتُهُ مُوقِنَّ بأنَّ الرَّجلَ يَدَعُ له ناقَتُهُ يَفتدي بها من نَفسهِ . قالوا : وعلى هذا يخرُجُ معنى الحديث : ﴿ نحنُ أحقُ بالشكِ من

إبراهيم (١) ، وفيه أجوبَةً .

لكنَّ بينَ العيانِ والحَبَرِ رَبَّةَ طَلَبِ إِبرَاهِيمِ رَوَالَهَا بَقُولِهِ : ﴿ . . . وَلَكُنَّ لِيطَمِثْنَ قَلْبِي ﴾ [ البقرة : ٢٦٠ ] فعبَرَ عن تلكَ الرُّتِبَةِ بالشكُ ، واللَّهُ أعلَم . الوجهُ الثَّانِي والثَّلاثون بعد المِئة : ما رواهُ أبو يعلى الموصلي (٢) في « مُسندهِ » من حديثِ أنسِ بن مالكِ يرفعهُ إلى النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ قَالَ : « طلبُ العلمِ فَريضَةٌ على كلِّ مُسلم » .

وهذا وإنْ كَانَ فَي سندهِ حفْضُ بن سليمان - وقَد ضُعِّفَ - فمعناهُ صحيح ؛ فإنَّ الإيمانَ فَرضٌ على كلِّ واحدٍ ، وهو ماهِيَّةٌ مركَّبةٌ من علم وعملٍ ، فلا يُتصوَّرُ وجودُ الإيمان إلّا بالعلم والعَمَلِ .

ثمَّ شرائعُ الإسلامِ واجبةٌ على كلِّ مسلم ، ولا يمكنُ أداؤها إلَّا بعدَ معرفتِها والعلم بها ، واللَّهُ تعالى أخرجَ عبادَهُ من بطونِ أُمَّهاتِهم لا يعلمونَ شيئًا ، فطلبُ العلم فَريضَةٌ على كلِّ مسلم .

وهل تُمْكِنُ عبادَةُ اللَّهِ الَّذِي هي حقَّهُ على العبادِ كلُّهم إِلَّا بالعلمِ ؟

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ روَّاه البخاري: ( ٣٩٩٣ ) ، و مسلم ( ١٥١ ) عن أَبِي هريرة .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم : ۲۸۳۷ ) .

وُللحديثِ طُرِقٌ مُتكاثرة جمعها - وخَلَصَ إلى مُحسنِه - السيوطيُّ في جزء مفرد ، طُبع بتحقيقي ، وحشنه - أيضًا - جماعةٌ من أهل العلم .

وهَل يُنالُ العلمُ إِلَّا بطلبهِ ؟!

ثمَّ إِنَّ العلمَ المفروضَ تعلَّمُهُ ضربانِ ؛ ضَربٌ منه فرضُ عَينِ لا يسعُ مسلمٌ جهلَهُ ؛ وهو أنواعُ :

النّوع الأوّل : علم أصولِ الإيمانِ الخمسة : الإيمانِ باللّهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، فإنّ مَن لم يُؤمن بهذه الخمسِ لم يدخُل في بابِ الإيمانِ ، ولا يستحقُّ اسمَ المؤمن، قال اللّهُ تعالى : ﴿ ولكنَّ البِرَّ مَن آمَنَ باللهِ واليَومِ الآخِرِ والملائكةِ والكتابِ والنّبيّينَ ﴾ [ البقرة : ١٧٧ ]، وقال : ﴿ ومَن يَكفُر باللّهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليومِ الآخرِ فقد ضلَّ ضلالًا بَعيدًا ﴾ والنساء : ١٣٦ ] .

ولمَّا سألَ جبريلُ رسولَ اللَّهِ عَلِيْكُ عن الإيمانِ ؟ قال : « أَن تُؤمنَ باللَّهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليومِ الآخر، قال : صَدَقتَ »(١) .

فالإيمانُ بهذه الأصولِ فرئح معرفتِها والعلم بها .

النَّوعُ الثَّاني : علمُ شرائعِ الإسلامِ ، واللازمُ منها علمُ ما يَخُصُّ العَبدَ من فعلها ؛ كعلمِ الوضوء والصَّلاة والصِّيامِ والحجِّ والزَّكاةِ وتوابعها وشروطها ومبطلاتها .

النَّوعُ الثَّالَثُ : علمُ المُحرَّماتِ الخمسِ ؛ اتَّفَقتْ عليها الرُّسُلُ والشرائعُ والكتبُ الإلهيَّة ؛ وهي المذكورةُ في قولِه تعالى : ﴿ قُل إِنَّمَا حرَّمَ رَبِّي الفواحشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثْمَ والبَغيَ بغَيرِ الحقِّ وأن تُشركوا باللَّهِ ما

<sup>(</sup> ۱ ) رواه البخاري ( ۵۰ ) ، ومسلم ( ۹۰ ) عن أَمي هُريرة . ورواه مسلم ( ۸ ) عن مُجمر .

لم يُنزِّل به سُلطانًا وأن تَقولوا على اللَّهِ ما لا تَعلمونَ ﴾ [ الأَعراف : ٣٣ ] . فهذه مُحرَّماتُ على كُلِّ أَحدٍ في كلِّ حالٍ على لسانِ كلِّ رسولٍ ، لا ثباح قَطُّ ؛ ولهذا أتى فيها به ﴿ إِنَّما ﴾ المُفيدَةِ للحصر مُطْلَقًا ، وغيرُها مُحرَّمُ في وقتٍ مُباحٌ في غيرهِ ، كالميتَةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزير ونحوهِ ، فهذه ليسَت مُحرَّمةً على الإطلاقِ والدَّوام فلم تَدخُل تحتَ التَّحريم المحصورِ المطلَق .

النَّوعُ الرَّابِعُ: علمُ أحكامِ المُعاشَرَةِ والمُعامَلَةِ التي تحصُلُ بينَهُ وبينَ النَّاسِ خُصوصًا وعُمومًا ، والواجبُ في هذا النَّوع يختلفُ باختلافِ أحوالِ النَّاسِ ومنازلهم ، فليسَ الواجبُ على الإمامِ مع رعيَّتهِ كالواجبِ على الرَّجلِ مع أهلهِ وجيرتهِ ، وليسَ الواجبُ على مَنْ نَصَّبَ نفسَهُ لأنواعِ التِّجاراتِ مِن تعلَّمِ أحكامِ البياعاتِ كالواجبِ على مَنْ لا يبيعُ ولا يَشتري إلّا ما تَدعو الحاجَةُ إليهِ .

وتَفصيلُ هذه الجملَةِ لا ينضبطُ؛ لاختلافِ النَّاسِ في أسبابِ العلمِ الواجبِ . وذلكَ يرجعُ إلى ثلاثَةِ أصولِ : اعتقادٍ، وفعلٍ ، وتركِ :

فالواجبُ في الاعتقاد مطابقتُهُ للحقِّ في نفسهِ .

والواجبُ في العَمَل معرفةُ مُوافَقَةِ حركاتِ العَبدِ الظَّاهرَةِ والباطنَةِ الاحتياريَّةِ للشرع أمرًا وإباحَةً .

والواجبُ في التَّركِ معرفَةُ موافقةِ الكفِّ والسُّكونِ لمرضاةِ اللَّهِ ، وأَنَّ المطلوبَ منه إبقاءُ هذا الفعلِ على عدمهِ المُسْتَصْحَبِ ؛ فلا يتحرَّكُ في طلبهِ أو كفِّ النَّفس عن فعلهِ على الطَّريقتين .

وقَد دَخَلَ في هذه الجملةِ علمُ حركاتِ القلوبِ والأبدانِ .

وأمَّا فرضُ الكفايَةُ فلا أعلمُ فيهِ ضابطًا صحيحًا ؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ يُدْخِلُ في

ذلكَ ما يظنُّهُ فَرضًا ، فَيُدخِلُ بعضُ النَّاسِ في ذلكَ علمَ الطبِّ وعلمَ الحسابِ وعلمَ الطبّ وعلمَ الطبّناعَةِ وعلمَ الهندَسَةِ والمساحَةِ ، وبعضهم يَزيدُ على ذلكَ علمَ أُصولِ الصّناعَةِ كَالفِلاحَةِ والحياكَةِ والحِدادَةِ والخِياطَةِ ونحوها ، وبعضُهم يَزيدُ على ذلكَ علمَ المنطقِ ، وربَّما جعلَهُ فَرضَ عَينِ ، وبناهُ على عَدَمِ صحَّةِ إيمانِ المقلّد! وكلُّ هذا هَوَسٌ وَخَبْطٌ ، فلا فَرضٌ إلّا ما فَرَضَ اللّهُ ورسولُهُ .

فيا سبحان اللَّهِ ! هل فَرضَ اللَّهُ على كلِّ مسلمٍ أن يكونَ طبيبًا حجَّامًا حاسبًا مهندسًا ، أو حائكًا أو فلَّاحًا أو نجَّارًا أو خيَّاطًا ؟ فإِنَّ فَرضَ الكفايَةِ كَفَرضِ العَينِ في تعلُّقهِ بعمومِ المُكلَّفِينِ، وإنَّمَا يخالِفُهُ في سقوطهِ بفعلِ البَعضِ (١) .

ثمَّ على قولِ هذا القائلِ يكونُ اللَّهُ قَد فَرَضَ على كلِّ أَحَدِ مجملَةَ هذه الصَّنائع والعلومِ ، فإنَّهُ ليسَ واحدٌ منها فَرضًا على مُعيَّنِ والآخَرُ على مُعيَّنِ آخَرَ ، بل عمومُ فَرْضيَّتِها مُشْتَرَكَةٌ بينَ العمومِ ، فيجبُ على كلِّ أَحَدِ أَن يكونَ حاسبًا أَو حائكًا خيًّاطًا نجَّارًا فلَّا عَا طبيبًا مُهندسًا !

فإنْ قالَ : المجموعُ فرضٌ على المجموعِ ؛ لم يكُن قولُكَ : « إِنَّ كلَّ واحدِ منها فَرضُ كفايَةٍ » صَحيحًا ؛ لِأَنَّ فرضَ الكفايَة يجبُ على العمومِ .

وأمَّا المنطقُ فلو كانَ علما صحيحًا كانَ غايتُهُ أن يكونَ كالمساّحةِ والهَندَسَةِ ونحوها ، فكيفَ وباطلُهُ أضعافُ حقِّهِ ؟! وفسادُهُ وتناقُضُ أصولهِ واختلافُ مبانيهِ يوجِبُ مراعاتِها الذِّهنَ أن يزيغَ في فكرهِ .

ولا يؤمنُ بهذا إلّا مَنْ قَد عَرفَهُ وعرَفَ فسادَهُ وتناقُضَه ومُناقضَةَ كثيرٍ منه للعَقل الصَّريح .

وأخبَرَ بَعضُ مَن كَانَ قَد قرأَهُ وعُنِيَ به أَنَّهُ لم يَزَل مُتعجِّبًا من فسادٍ أصولهِ

<sup>(</sup>١) قاعدةٌ أُصوليّةٌ مُهمَّةٌ .

وقواعدهِ ومُباينتها لصريحِ المعقولِ وتَضمُّنها لدعاهِ محضّةِ غَيرِ مدلولِ عليها ، وتَفريقهِ بينَ مُتساويين وجَمْعِه بين مُختلفين! فيحكمُ على الشيءِ بحكمٍ وعلى نظيرهِ بضدٌ ذلكَ الحكم!

أو يحكُمُ على الشيءِ بحكم ثمَّ يحكُم على مُضادِّهِ أو مُناقضهِ به . قالَ : إلى أن سألتُ بعضَ رؤسائهِ وشيوخ أهلهِ عن شيءٍ من ذلك ؟ فَفَكَّرَ فيه ، ثمَّ قالَ : هذا علمٌ قَد صَقَلَتْهُ الأذهانُ ، ومرَّت عليهِ من عَهدِ القرونِ الأوائلِ

- أو كما قالَ - ، فَينبغي أن نتسلَّمَهُ من أهلهِ ،وكانَ هذا من أفضَلِ من رأيتُ

في المنطق.

قال: إلى أن وقفتُ على ردِّ مُتكلِّمي الإسلامِ عليهِ وتبيين فَسادهِ وتناقضهِ فوقفتُ على مصنَّفِ لأبي سعيدِ السِّيرافي النَّحْوي<sup>(۱)</sup> في ذلكَ ، وعلى ردِّ كثير من أهلِ الكلامِ والعربيَّةِ عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطَّيِّب والقاضي عبدالجبَّار والجبَّائي وابنهِ وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري ، وخلقِ لا يُحْصَونَ كثرةً .

ورأيتُ اسْتِشْكالاتِ فُضلائهم ورؤسائهم لمواضعِ الإِشكالِ ومُخالفتها ما كانَ ينقدحُ لى كثيرٌ منه .

ورأيتُ آخِرَ مَنْ تجرَّدَ للرَّدِّ عليهم شيخَ الإسلامِ - قدَّسَ اللَّهُ روحَه - فإنَّهُ أتى في كتابيهِ الكبيرِ والصَّغيرِ<sup>(۲)</sup> بالعَجَبِ العُجابِ ، وكَشَفَ أسرارَهم وَهتَكَ أستارَهم ، فقلتُ في ذلكَ :

<sup>(</sup>١) توفي سنة (٣٦٨ هـ) ترجمته في « وفَيَات الأُعيان » (٧٢/٧).

<sup>(</sup> ٢ ) وهُما « الرَّد على المُنْطِقيِّين » ، « نقْض المنطق » ، وكلاهما مطبوعان .

واعَجَـبًا لمنسطِقِ اليونسانِ مُخبِّطُ لجيِّهِ الأذهبانِ مُخبِّطُ لجيِّهِ الأذهبانِ مضطربُ الأصولِ والمباني أحوجُ ما كانَ إليهِ العاني يمشي به اللسانُ في الميدانِ مُتَّصِلُ العِنْ الطَّاوِ والتَّواني بدا لعينِ الظَّاميء الحَرَّانِ بدا لعينِ الظَّاميء الحَرَّانِ يرجو شفاءَ غُهلَةِ الظَّمآنِ فعادَ بالخيبةِ والخُسرانِ فعادَ بالخيبةِ والخُسرانِ قد ضاعَ منهُ العمرُ في الأماني

كُم فيهِ من إفكِ ومِن بُهتانِ ومُفْسِدٌ لفطرةِ الإنسانِ على شفا هارِ بناهُ الْباني يخونُهُ في السرِّ والإعلانِ مشي مُقيَّدِ على صَفوانِ مشي مُقيَّدِ على صَفوانِ كَأَنَّهُ السَّرابُ بالقيعانِ فَأَمَّهُ بالظَّنِّ والحسبانِ فلم يَجِد ثَمَّ سوى الحرمانِ فلم يَجِد ثَمَّ سوى الحرمانِ يقرعُ سنَّ نادم حيرانِ وعايَنَ الخفَّة في المعيزانِ وعايَنَ الخفَّة في المعيزانِ

وما كَانَ من هَوَسِ النُّقُوس بهذهِ المنزلَةِ فهو بأن يكونَ جهلًا أَوْلَى منهُ بأن يكونَ علمًا تعلَّمُهُ فَرضُ كفايَةٍ أو فَرضُ عَينِ !

وهذا الشافعيُّ وأحمدُ وسائرُ أئمَّة الإسلامِ وتصانيفُهم ، وأئمَّةُ العَربيَّة وتصانيفهم ، وأئمَّة التَّفسيرِ وتصانيفهم لمَن نَظَرَ فيها ؛ هَل راعَوْا فيها حدودَ المنطقِ وأوضاعَهُ ؟ وهل صحَّ لهم علمُهم بدونهِ ؟ أم لا ؟ بل هم كانوا أجلَّ قَدْرًا ، وأعظَمَ عقولًا من أن يَشْغَلُوا أفكارَهم بِهِذْيانِ المنطقيِّين .

وما دَخَلَ المنطقُ على علم إلَّا أَفْسَدَهُ وغيَّرَ أُوضاعهُ وشوَّشَ قواعدَهُ .

ومِنَ النَّاسِ مَن يقولُ: إِنَّ علومَ العَربيَّةِ من التَّصريفِ والنَّحوِ واللغَةِ والمعاني والبيانِ ونحوها تعلَّمها فرضُ كفايَةٍ لتوقّفِ فَهمِ كلامِ اللَّهِ ورسولهِ عليها.

ومِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ: تعلُّمُ أصولِ الفقهِ فرضُ كفايَةٍ لأنَّهُ العلمُ الذي يُعرَفُ به الدَّليلُ ومرتبتُهُ ، وكيفيَّةُ الاستدلال ...

وهذه الأقوالُ وإنْ كانَت أقربَ إلى الصَّواب من القَولِ الأُوَّلِ ، فليسَ وجوبُها عامًّا على كلِّ أَحَدٍ ، ولا في كلِّ وقتٍ ، وإنَّما تجبُ وجوبَ الوسائلِ في بعضِ الأزمانِ وعلى بَعضِ الأشخاصِ ، بخلافِ الفَرضِ الذي يعُمُّ وجوبُهُ كلَّ أحدٍ ؛ وهو علمُ الإيمانِ وشرائع الإسلامِ ، فهذا هو الواجبُ ، وأمَّا ما عَداهُ ؛ فإنْ توقَّفَت معرفتُهُ عليهِ فهو من بابِ ما لا يتمُّ الواجبُ إلّا بهِ ، ويكونُ الواجبُ منهُ القَدْرَ المُوصِلَ إليهِ دونَ المسائلِ التي هي فَضْلَةٌ لا يفتقرُ معرفَةُ الخطابِ وفهمُهُ إليها .

فلا يُطْلَقُ القولُ بأنَّ علمَ العربيَّة واجبُ على الإطلاقِ ؛ إذ الكثيرُ منهُ ومن مسائلهِ وبحوثهِ لا يتوقَّفُ فهمُ كلامِ اللَّهِ ورسولهِ عليها ، وكذلكَ أُصولُ الفقهِ ؛ القَدْرُ الذي يتوقَّفُ فهمُ الخطابِ عليهِ منه تجبُ معرفتُهُ دونَ المسائلِ المقرَّرَةِ والأبحاثِ التي هي فَضلَةٌ ، فكيفَ يُقالُ : إِنَّ تعلَّمَها واجبٌ ؟!

وبالجملَة ؛ فالمطلوبُ الواجبُ من العَبدِ من العلومِ والأعمالِ [ ما ] إذا توقَّفَ على شيءِ منها كانَ ذلكَ الشيءُ واجبًا وجوبَ الوسائلِ .

ومعلومٌ أنَّ ذلكَ التَّوقُّفَ يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ والأزمانِ والألسنَةِ والأُذهانِ ، فليسَ لذلكَ حدُّ مُقدَّرُ<sup>(۱)</sup> ، واللَّهُ أعلم .

<sup>(</sup>١) وهذا كلامٌ علميَّ مُحَرَّرٌ يَحُلُّ إِشْكَالًا ينقدحُ في أَذَهَانَ كثير من الطلبة : ما هو حدُّ العلمِ الواجبِ ؟! وما هو المقدار المفروضُ تعلَّمُهُ على طُلَّابِ العلم ؟!

ولعلُّ في كلام مُصنِّفنا – رحمه اللُّه – الجوابَ الشافي على هذا الإِشكال الخافي .

لا يُشْبَع من العلم الوجهُ الثّالثُ والثّلاثون بعدَ المئة: ما رواهُ ابنُ حبّان في «صحيحهِ »(١) من حديثِ أبي هُريرَة يرفعهُ إلى النّبيّ عَيْلِكُ قال : « سألَ موسى ربّهُ عن ستّ خصالِ كانَ يظنُّ أنَّها له خالصَةٌ ، والسَّابِعَةُ لم يكُن موسى يحبّها ، قال : يا ربّ ! أيَّ عبادِكَ أتقى ؟ قال : الذي يذكرُ ولا يَنسى، قال : فأيُّ عبادك أهدى ؟ قال : الذي يتبعُ الهُدى، قال : فأيُّ عبادكَ أحكم ؟ قال : الذي يحكُمُ للنّاسِ ما يحكُمُ لنفسهِ، قال : أيُّ عبادكَ أعلم ؟ قال : عالم لا يَشبعُ من العلم ، يجمعُ علمَ النّاسِ إلى علمهِ، قال : فأيُّ عبادكَ أعزُ ؟ قال : الذي إذا قدرَ غفرَ ، قال : علمَ النّاسِ إلى علمهِ، قال : الذي يَرضى بما أُوتيَ، قال : فأيُّ عبادكَ أفقرُ ؟ قال : صاحبٌ منقوصٌ (٢) ... » .

فأخبَرَ في هذا الحديثِ أنَّ أعلمَ عبادهِ الذي لا يشبعُ من العلمِ ، فهو يجمعُ علمَ النَّاسِ إلى علمهِ لنهمتهِ في العلم ، وحرصهِ عليهِ .

ولا رَيبَ أَنَّ كُونَ العَبدِ أَعظَمَ عَبادِ اللَّهِ مَن أَعظَمِ أُوصَافِ كَمَالِهِ ، وهذا هو الذي حمَلَ موسى على الرِّحلَةِ إلى عالِمِ الأرضِ ليعلِّمَهُ ممَّا علَّمَهُ اللَّهُ (٣). هذا وهو كليمُ الرَّحمن ، وأكرمُ الخَلْقِ على اللَّهِ في زمانهِ ، وأعلمُ الخَلْقِ ، فَحَمَلَهُ حِرْصُهُ ونهمتُهُ في العلم على الرِّحلَةِ إلى العالِم الذي وُصِفَ الخَلْقِ ، فَحَمَلَهُ حِرْصُهُ ونهمتُهُ في العلم على الرِّحلَةِ إلى العالِم الذي وُصِفَ

<sup>(</sup> ۱ ) ( برقم : ۲۱۷ ) .

وفي سنده عنده درّاج أبو السَّمح ، وهو صاحبُ مناكير ، وبقيّة رجالِه ثقات . ونسبه السيوطيُّ في « الجامع الكبير » ( ٢ / ٥٣٩ ) للرُّويانيِّ ، وابن المُقرئ ، وابن لال ، وابن عساكر .

وهو في « تاريخ الطبري » ( ١ / ٣٧١ ) - بسند ضعيف جدًّا - عن ابن عبَّاس موقوفًا . ( ٢ ) أَي : « منقوصٌ حالتُه ، يستقلُّ ما أُوتي ، ويطلب الفضلَ » .

كذا شرحه ابنُ حِبَّان ( ١٤ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كما في قصَّة النَّبيَّيْنِ الكَّريمَيْنِ موسى والخضر المذكورة في سورة الكهف.

له ، فلولا أنَّ العلم أشرَفُ ما بُذِلَت فيهِ المُهَجُ وأُنفِقَت فيهِ الأَنفاسُ لاشتغَلَ موسى عن الرِّحلَةِ إلى الحَضِرِ بما هو بصددهِ من أمرِ الأُمَّةِ (١) وعن مُقاساةِ النَّصَبِ والتَّعَبِ في رحلتهِ وتلطَّفهِ للحَضرِ في قوله : ﴿ هَل أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ ممَّا عُلِّمتَ رُسُدًا ﴾ [ الكهف : ٦٦]، فلم يَرَ اتِّبَاعَهُ حتى استأذنَهُ في ذلك وأخبرَهُ أنَّهُ جاءَ مُتعلِّمًا مُستَفيدًا .

فهذا النَّبيُ الكريمُ كانَ عالمًا بقَدْرِ العلمِ وأهلهِ ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليهِ . الوجهُ الرَّابِعُ والثَّلاثون بعد المِئة : أنَّ اللَّهُ سبحانهُ وتعالى خَلَقَ الخَلْقَ لعبادتهِ الجامعةِ لمحبَّتهِ وإيثارِ مرضاتهِ ، المُستلزمةِ لمعرفتهِ ، ونَصَبَ للعبادِ عِلْمتا لا كمالَ لهم إلّا بهِ ؛ وهو أن تكونَ حركاتُهم كلَّها واقعةً على وَفْقِ مرضاتهِ ومحبَّتهِ ، ولذلكَ أرسَلَ رُسُلَهُ ، وأنزَلَ كتبَهُ ، وشرَعَ شرائعَهُ .

فكمالُ العَبدِ الذي لا كمالَ له إلّا بهِ أن تكونَ حركاتُهُ مُوافقةً لِمَا يُحبُّهُ اللَّهُ منهُ ويَرضاهُ له ، ولهذا جَعَلَ اتِّباعَ رسولهِ دليلًا على محبَّتهِ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُم اللهُ ويَغفِرْ لكم ذُنوبَكُم واللهُ خَفورٌ رَحيمٌ ﴾ [ آل عمران : ٣١ ] .

فَالمُحِبُّ الصَّادَقُ يرى خيانَةً منه لمحبوبهِ أَنْ يتحرَّكَ بحركَةِ اختياريَّةٍ في غيرٍ مرضاتهِ ، وإذا فَعَلَ فعلًا ممَّا أُبيحَ له بموجبِ طبيعتهِ وشهوتهِ تابَ منه كما يتوبُ من الذَّنبِ .

ولا يزالُ هذا الأمرُ يَقوى عندهُ حتى تنقلبَ مُباحاتُهُ - عنده - كلَّها طاعاتِ ، فيحتسبُ نومَهُ وفِطْرَهُ وراحتَهُ كما يحتَسبُ قومَتَهُ وصومَهُ واجتهادَهُ ، وهو دائمتا بينَ سرَّاءَ يشكُر اللَّهَ عليها وضرَّاءَ يَصبرُ عليها ، فهو سائرٌ إلى اللَّهِ دائمتا ( ١ ) فالعلمُ - حَسْبُ - هو الذي يَصْلُحُ به أَمْرُ الأَمْةِ ، فتأمَّلُ .

في نومهِ ويقظتهِ .

قال بَعضُ العلماءِ: الأكياسُ عاداتهُم عباداتٌ ، والحَمقي عباداتهُم عاداتُ .

وقال بعضُ السَّلفِ : حبَّذا نومُ الأكياسِ وفِطْرُهم ، يَغْبِنونَ به سَهرَ الحمقي وصومَهم .

فالمُحِبُّ الصَّادقُ إِنْ نَطَقَ نَطَقَ للَّهِ وِبِاللَّهِ ، وإِنْ سَكَتَ سَكَتَ للَّهِ ، وإِنْ تَحَرَّكَ فَبأمرِ اللَّهِ ، وإِنْ سَكَنَ فَسَكُونُهُ استَعَانَةٌ على مَرْضَاةِ اللَّهِ فَهُو للَّهِ وَبِاللَّهِ وَمَعَ اللَّهِ .

ومعلوم أنَّ صاحبَ هذا المقامِ أحوَجُ خَلْقِ اللَّهِ إلى العلم ؛ فإنَّهُ لا تَتَميَّزُ له الحَرَكَةُ المحبوبَةُ للَّهِ من غيرها ، ولا الشكونُ المحبوبُ له من غيرهِ إلاّ بالعلم ، فليسَتْ حاجتُهُ إلى العلم كحاجَةِ مَن طَلَبَ العلمَ لذاتهِ ، ولأنَّهُ في نفسهِ صفَةُ كمالٍ ، بل حاجتُهُ إليهِ كحاجتِه إلى ما به قِوَامُ نَفسهِ وذاتهِ ، ولهذا اشتدَّتْ وَصَاةُ شيوخِ العارفينَ لِمُريديهم بالعلمِ وطلبهِ ، وأنَّهُ مَنْ لم يَطلبِ العلمَ لم يُفلح ، حتى كانوا يعدُّونَ مَنْ لا علمَ له مِنَ السَّفْلَةِ .

قال ذو النَّون وقد شُئلَ : مَنِ السِّفْلَةُ ؟ فقال : مَن لا يَعرف الطَّريقَ إلى اللَّهِ تعالى ولا يتعرَّفُهُ .

وقال أبو يَزيدَ<sup>(١)</sup>: لو نَظَرتُم إلى الرَّجلِ وقد أُعطيَ من الكراماتِ حتى يتربَّعَ في الهواءِ فلا تَغترُوا به حتى تَنظروا كيفَ تجدونهُ عندَ الأُمرِ والنَّهيِ وحفظِ الحدُودِ ومعرفَةِ الشريعَة .

وقال أبو حَمزَة البزَّاز : مَن عَلِمَ طَريقَ الحقِّ سَهُلَ عليهِ سلوكُهُ ، ولا دَليلَ

<sup>(</sup>١) هو البِسْطاميُّ ؛ وفيه كلامٌ عقائديٌّ طويلٌ !!

على الطُّريقِ إلَّا متابَعةُ الرَّسولِ في أقوالهِ وأفعالهِ وأحوالهِ .

وقالَ محمَّد بن الفَضل الصُّوفي الزَّاهد: ذهابُ الإسلامِ على يَدي أربعَةِ أصنافٍ من النَّاسِ: صنفٌ لا يعلمون، وصنفٌ يعملونَ بما لا يعلمون، وصنفٌ لا يعلمون، وصنفٌ لا يعلمون، وصنفٌ من التَّعلُم.

قلتُ : الصِّنفُ الأوَّلُ مَن له علمٌ بلا عملٍ ؛ فهو أضرُّ شيءِ على العامَّةِ ؛ فإنَّهُ حُجَّةٌ لهم في كلِّ نَقيصَةٍ ومبْخَسَةٍ .

والصِّنفُ الثَّاني : العابدُ الجاهلُ ؛ فإنَّ النَّاسَ يُحَسِّنونَ الظَّنَّ به لعبادتهِ وصلاحهِ فيقتَدونَ بهِ على جهلهِ .

وهذانِ الصِّنفانِ هما اللذانِ ذكرهما بعضُ السَّلفِ في قوله: « احذَروا فتنةَ العالِمِ الفاجِرِ والعابدِ الجاهلِ، فإنَّ فتنتَهما فتنةٌ لكلِّ مفتونِ (١٠)» ؛ فإنَّ النَّاسَ إنَّما يَقتَدونَ بعلمائهم وعُبَّادهم، فإذا كانَ العُلماءُ فجرةً والعُبَّادُ جَهَلَةً عمَّت المُصيبَةُ بهما وعظُمَت الفتنةُ على الخاصَّةِ والعامَّةِ .

والصّنفُ الثّالثُ : الذينَ لا علمَ لهم ولا عَمَل ؛ وإنَّما هم كَالأَنعامِ السَّائمَة.

والصّنفُ الرَّابعُ: نُوَّابُ إبليسَ في الأرضِ؛ وهم الذينَ يُثَبِّطُونَ النَّاسَ عن طلبِ العلمِ والتَّفقُهِ في الدِّينِ؛ فهؤلاءِ أضرُّ عليهم من شياطينِ الجنِّ؛ فإنَّهُم يَحُولُونَ بينَ القلوبِ وبينَ هُدى اللَّهِ وطريقهِ .

فهؤلاءِ الأربَعَةُ أصنافٍ هم الذينَ ذَكَرَهُم هذا العارفُ رحمةُ اللَّهِ عليهِ .

<sup>(</sup>١) رواه الآبحرّي في « أُخلاق العلماء » (٦٣ ) ونُعَيم بن حمَّاد في « زوائد الزُّهد » (٧٥ ) عن سفيان الثوري من قولِه .

وهؤلاءِ كلُّهُم على شفا جُرُفِ هارٍ ، وعلى سبيلِ الهَلَكَةِ، وما يَلْقى العالِمُ الدَّاعي إلى اللَّهِ ورسولهِ ما يلقاهُ من الأذى والمحارَبَةِ إلّا على أيديهم (١)، واللَّهُ يَستعملُ مَن يشاءُ في سخطهِ كما يستعملُ مَن يحبُّ في مرضاتهِ ، إنَّهُ بعبادهِ حبيرٌ بَصيرٌ .

ولا ينكشفُ سرُّ هذه الطَّوائفِ وطريقَتُهم إلَّا بالعلمِ ، فعادَ الخَيرُ بحذافيرهِ إلى العلم ومُوجبهِ .

العُلَماء أُمناء الشرع الوجه الخامس والثّلاثون بعد المِئة: أنَّ اللَّه سبحانه جَعَلَ العلماء وكلاء وأُمناء على دينه ووَحيه ، وارتضاهم لحفظه والقيام به والذَّبِ عنه ، وناهيكَ بها منزَلة شريفة ومنقبَة عظيمَة، قال الله تعالى: ﴿ ذلكَ هُدى اللهِ بَهدي به مَن يشاء مِن عباده ولو أشرَكوا خَبِطَ عنهم ما كانوا يعملون أُولئكَ الذينَ اتَيناهم الكتابَ والحُكْم والنَّبوَّة فإنْ يكفُرْ بها هؤلاء فَقَد وكَّلْنا بها قوما ليسوا بها بكافرينَ ﴾ [ الأنعام : ٨٨ - ٨٩] .

وقَد قيلَ : إِنَّ هؤلاءِ القومَ هم الأنبياءُ ، وقيلَ : أصحابُ رسولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ، وقيلَ : كُلُّ مؤمنِ .

هذه أُمَّهَاتُ الأقوالِ بعدَ أقوالِ مُتفرَّعةٍ عن هذه، كقولِ مَن قال: هُم الأنصار أو: المهاجرونَ والأنصارُ، أو: قومٌ من أبناءِ فارس، وقالَ آخَرونَ : هم الملائكَةُ (٢). قالَ ابنُ جرير (٣): وأولى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ : أَنَّهُم الأنبياءُ الثَّمانيَةَ عَشرَ

<sup>(</sup>١) وهكذا الشأْنُ في كُلِّ زمانٍ ومكان ، مِن أَهل البدعِ والبهْتان ، وأَذناب الحُكمِ والسُّلطان !!

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « الدر المنثور » ( ۳ / ۳۱۲ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) في « جامع البيان » ( ٧ / ٢٦٣ ) .

الذينَ سمَّاهُم في الآياتِ قبلَ هذه الآيَةِ.

قالَ : وذلكَ أنَّ الخَبَرَ في الآياتِ قبلها عنهم مَضى، وفي التي بعدَها عنهم ذُكِرَ ، فما يليها بأنْ يكونَ خبرًا عنهم أَوْلى وأحقُّ بأن يكونَ خَبَرًا عن غيرهم ، فالتَّأُويلُ : فإنْ يَكفُرْ قومُكَ من قريشٍ يا محمَّدُ بآياتنا وكذَّبوا بها وجَحدوا حقيقتَها فقد استحفظناها واستَرعَيْنا القيامَ بها ، رُسُلنا وأنبياءَنا من قبلكَ ؛ الذينَ لا يجحدونَ حقيقتَها ولا يُكذِّبونَ بها، ولكنَّهم يُصدِّقونَ بها ويؤمنونَ بصحَّتها .

قلتُ : السُّورَة مكِيَّةٌ ، والإشارَةُ بقولِه : ﴿ هؤلاءِ ﴾ إلى مَن كَفَرَ به من قومهِ أصلًا ، ومَن عَداهم تَبَعًا ، فيدخُلُ فيها كلُّ مَن كَفَرَ بما جاءَ به من هذه الأُمَّةِ ، والقومُ المُوكَّلُونَ بها هم الأنبياءُ أصلًا ، والمؤمنونَ بهم تَبَعًا ، فيدخُلُ من قامَ بحفظها والدَّبُ عنها والدَّعوةِ إليها .

ولا ريبَ أنَّ هذا للأنبياءِ أصلًا وللمؤمنينَ بهم تَبَعًا ، وأحقُّ مَن دَخَلَ فيهم مِن أَتْباعِ الرَّسولِ خُلَفاؤهُ في أُمَّتهِ وورثَتُهُ ، فهم المُوكَّلونَ بها ، وهذا ينتظمُ الأقوالَ التي قيلت في الآية .

وأمَّا قولُ مَن قالَ : إِنَّهُم الملائكَةُ ! فَضعيفٌ جدًّا لا يدُلُّ عليهِ السِّياقُ ، وتأباهُ لفظَةُ : ﴿ قومًا ﴾ ؛ إذ الغالبُ في القرآنِ - بل المُطَّرِدُ - تخصيصُ القومِ ببنى آدمَ دونَ الملائكَةِ .

وأمَّا قولُ إبراهيمَ لهم: ﴿ قومُ مُنكَرونَ ﴾ [ الذاريات: ٢٥] ؛ فإنَّما قالهُ لمَّا ظنَّهُم منَ الإنس.

وأيضًا ؛ فلا يقتَضيهِ فخامَةُ المعنى ومقصودُهُ ، ولهذا لو ظهَرَ ذلكَ وقيلَ : ( فإنْ يكفُر بها كُفَّارُ قومكَ فقَد وكَّلنا بها الملائكَة فإنَّهُم لا يكفرونَ بها ) ؛ لم نَجِدْ منهُ من التَّسليَةِ وتحقيرِ شأنِ الكفَرَة بها وبيانِ عَدَمِ تأَهُّلهم لها والإِنعامِ عليهم وإيثارِ غيرهم من أهلِ الإيمانِ الذينَ سبَقَت لهم الحُسنى عليهم ؛ لكونهم أحقَّ بها وأهلَها ، واللَّهُ أعلمُ حيثُ يَضَعُ هُداهُ ويختَصُّ به مَن يشاءُ .

وأيضًا ؛ فإنَّ تحتَ هذه الآيةِ إشارَةً وبشارَةً بحفظها ، وأنَّهُ لا ضَيعَةَ عليها ، وأنَّ هؤلاءِ وإنْ ضيَّعوها ولم يقبلوها فإنَّ لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويَرعَوْنَها ويذُبُّونَ عنها ، فَكُفْرُ هؤلاءِ بها لا يُضَيِّعُها ولا يُذهِبُها ولا يضُرُها شيئًا ، فإنَّ لها أهلًا ومُستَحَقًّا سواهم .

فتأمَّلْ شَرَفَ هذا المعنى وجلالته وما تضمَّنهُ من تحريض عبادهِ المؤمنينَ على المبادَرة إليها والمُسارَعةِ إلى قَبُولها ، وما تحته من تنبيههم على محبَّتهِ لهم وإيثارهِ إِيَّاهُم بهذه النُّعمَةِ على أعدائهِ الكافرينَ ، وما تحتُّهُ من احتقارهم وازدرائهم وعدم المُبالاةِ والاحتفالِ بهم ، وإنَّكُم وإنْ لم تؤمنوا بها فعبادي المؤمنونَ بها المُوكُّلونَ بها سواكُم كثيرٌ ، كما قال تعالى : ﴿ قُل آمِنوا بِهِ أَوْ لا تُؤمنوا إِنَّ الَّذينَ أُوتوا العلمَ مِن قبلهِ إذا يُتلى عليهم يَخِرُّونَ للأذقانِ سُجَّدًا ويقولونَ سبحانَ ربِّنا إِنْ كَانَ وعدُ ربِّنا لَمُعولًا ويَخِرُّونَ للأَذقانِ يَبْكُونَ ويزيدُهم خُشوعًا ﴾ [ الإسراء : ١٠٧ - ١٠٨ ]، وإذا كانَ للمَلِكِ عبيدٌ قَد عَصَوهُ وَخالفوا أَمرَهُ ولم يلتفتوا إلى عهدهِ ولهُ عَبيدٌ آخرونَ سامعونَ لهُ مُطيعونَ قابلونَ مُستجيبونَ لأُمرهِ فَنَظَرَ إليهم وقال : إنْ يَكَفُر هؤلاءِ نِعْمَتي ويَعصُوا أمري ويُضيِّعوا عَهدي ، فإنَّ لي عَبيدًا سواهم وهم أنتُم تُطيعونَ أمري ، وتحفَظونَ عَهدي ، وتؤدُّونَ حقِّي ؛ فإنَّ عَبيدَهُ المُطيعينَ يجدونَ في أنفسِهم منَ الفَرَح والسُّرورِ والنَّشاطِ وقُوَّةِ العَزيمَةِ ما يكونُ مُوجِبًا لهم المزيدَ من القيام بحقّ العُبوديَّةِ ، والمزيدَ من كرامَةِ سيِّدهم ومالكهم ، وهَذا أمرٌ يَشهَدُ بهِ الحِسُّ والعِيَان . وأمَّا توكيلُهم بها فهو يتضمَّنُ توفيقَهم للإيمانِ بها والقيامِ بحقوقها ومُراعاتها والذَّبِّ عنها والنَّصيحة لها ، كما يُوكِّلُ الرَّجلُ غيرَهُ بالشيءِ ليقومَ بهِ ويتعهَّدَهُ ويُحافظَ عليهِ ، و ﴿ بها ﴾ الأُولى مُتعلِّقةٌ بـ ﴿ وكَّلْنا ﴾ ، و ﴿ بها ﴾ الثَّانيَة مُتَعَلِّقةٌ بـ ﴿ وكَّلْنا ﴾ ، و ﴿ بها ﴾ الثَّانيَة مُتَعَلِّقةٌ بـ ﴿ بكافرينَ ﴾ لتأكيدِ النَّفي .

فإن قلتَ : فَهل يَصِحُّ أَن يُقالَ لأحدِ هؤلاءِ الموكّلين أنَّهُ : وكيلُ اللَّهِ بهذا المعنى ، كما يقالُ : وليُّ اللَّهِ ؟

قلتُ : لا يَلزمُ من إطلاقِ فعلِ التوكُّلِ المُقيَّدِ بأمرِ ما أَنْ يُصاغَ منهُ اسمُ فاعلٍ مُطلَقٍ ، كما أَنَّهُ لا يلزمُ من إطلاقِ فعلِ الاستخلافِ المُقيَّدِ أَن يُقالَ : خليفَةُ اللَّهِ ؛ لقولِه : ﴿ ويَستَخْلِفَكُم فِي الأرضِ ﴾ [ الأعراف : ١٢٩] ، وقولِه : ﴿ وعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنوا مِنكُم وعَملوا الصَّالحاتِ ليَستَخلِفَنَّهُم فِي الأرضِ كما استَخلَفَ الَّذينَ من قَبلهم ﴾ [ النور : ٥٥] ، فلا يُوجِبُ هذا الاستخلافُ أَنْ يُقالَ لكلِّ منهم : إِنَّهُ خليفَةُ اللَّهِ ؛ لأَنَّهُ استخلافٌ مقيَّدٌ .

ولمَّا قيلَ للصدِّيقِ : يَا خَلَيْفَةَ اللَّهِ ! قَالَ : لسَّتُ بَخَلَيْفَةِ اللَّهِ ، وَلَكُنِّي خَلَيْفَةُ رسولِ اللَّهِ وحَسْبِي ذلكَ (١)، ولكنْ يسوعُ أَنْ يُقالَ : هُو وكيلٌ بذلكَ ؛ كما قال تعالى : ﴿ وكَلْنَا بَهَا قَوْمِنَا ﴾ [ الأنعام : ٨٩ ] .

والمقصودُ أنَّ هذا التَّوكيلَ خاصٌ بَمَن قامَ بها علما وعملًا ، وجهادًا لأعدائها ، وذبًّا عنها ، ونفيًا لتحريفِ الغالينَ وانتحالِ المبطلينَ وتأويلِ الجاهلينَ . وأيضًا ؛ فهو توكيلُ رَحمَةٍ وإحسانٍ وتوفيقٍ واختصاصٍ ، لا توكيلَ حاجَةٍ كما يُوكّلُ الرَّجلُ مَنْ يتصرَّفُ عنه في غَيبتهِ لحاجَةٍ إليهِ .

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجُهُ .

ولهذا قال بعضُ السَّلَفِ : ﴿ فَقَد وَكَلْنا بها قوما ﴾ [ الأنعام : ٨٩] : يقولُ : رَزَقْناها قوما ، فلهذا لا يُقالُ لمَن رُزِقَها ورُحِمَ بها : إِنَّهُ وكيلٌ للَّهِ ، وهذا بخلافِ اشتقاقِ وليٌ اللَّهِ من المُوالاةِ ؛ فإنَّها المحبَّةُ والقُرْبُ ، فكما يقالُ : عبدُاللَّه وحبيبهُ ، يُقال : وليهُ ، واللَّه تعالى يُوالي عبدَهُ إحسانًا إليهِ وجبرًا له ورحمَةً ، بخلافِ المخلوقِ فإنَّهُ يوالي المخلوق لتعزُّزهِ به وتكثُّرهِ بموالاتهِ ؛ لِذُلُّ العبدِ وحاجتهِ ، وأمَّا العزيزُ العنيُ – سبحانه – فلا يُوالي أحدًا من ذُلُّ ولا حاجَةِ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وقُلِ الحَمدُ للهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذُ ولَدًا ولَم يَكن لهُ وليٌّ منَ الذُّلُّ وكبُّرهُ تَكبيرًا ﴾ [ الإسراء : ١١١]، شريكٌ في المُلكِ ولَم يكن لهُ وليٌّ منَ الذُّلُّ وكبُّرهُ تَكبيرًا ﴾ [ الإسراء : ١١١]، موضع آخَرَ أنَّ لهُ أولياءَ بقولِه : ﴿ أَلَا إِنَّ أُولياءَ اللهِ لا خَوفٌ عليهم ولا هُم يَجْزَنُون ﴾ [ يونس : ٢٢]، وقولِه : ﴿ الله وليُّ النَّذِينَ آمَنوا ﴾ [ البقرة : ٢٥٧]، فهذه مُوالاةُ رحمَةِ وإحسانِ وجبرٍ ، والموالاةُ المنفيَّةُ مُوالاةُ حاجَةِ وذُلٌ .

يُوضِّحُ هذا الوجهُ التَّالي :

الوجهُ السَّادِسُ والثَّلاثون بعد المِئة : وهو ما رُوِيَ عن النَّبيِّ عَلَيْكُ من الفلماء عُدر وُجوهِ متعدِّدَةِ أَنَّهُ قَالَ : « يحملُ هذا العلمَ مِن كلِّ خَلفٍ عُدولُهُ ؛ ينفونَ عنه تحريفَ الغالينَ ، وانتحالَ المبطلينَ ، وتأويلَ الجاهلينَ » : فهذا الحملُ المُشارُ إليهِ في هذا الحديثِ هو التَّوكُلُ المذكورُ في الآيَةِ ، فأخبَرَ عَيَالِيَّةِ أَنَّ العلمَ الذي جاءَ به يحملُهُ عُدُولُ أُمَّتهِ من كلِّ خَلفٍ ، حتى لا يَضيعَ ويَذهَبَ .

وهذا يتضمَّنُ تَعديلَهُ عَيْلِيُّهُ لحمَلَةِ العلم الَّذي بُعِثَ به(١)، وهو المُشارُ إليهِ

<sup>(</sup>١) قارن بتعليقي على « الباعث الحثيث » (١ / ٢٨٣ ) للحافظ ابن كثير - بشرح العلّامة أَحمد شاكر ، وتعليق شيخنا الأَلباني - .

في قولهِ : « هذا العلم ». .

فكلُّ من حَمَلَ العلمَ المشارَ إليهِ لا بدَّ وأن يكونَ عَدلًا ، ولهذا اشتَهرَ عند الأُمَّةِ عدالَةُ نَقَلتهِ وحَمَلتهِ اشتهارًا لا يقبلُ شكَّا ولا امتراءً .

ولا ريبَ أنَّ مَن عدَّلَهُ رسولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ لا يُسْمَعُ فيهِ جَرِحٌ ، فالأَثمَّةُ الذينَ اشتَهروا عند الأُمَّةِ بنقلِ العلمِ النَّبويِّ وميراثهِ كلَّهُم عدولٌ بتعديلِ رسولِ اللَّهِ عَيْنَا ، ولهذا لا يُقبلُ قَدحُ بَعضهم في بَعضٍ ، وهذا بخلافِ مَن اشتَهَرَ عندَ الأُمَّةِ جَرحُهُ والقَدحُ فيهِ كأئمَّةِ البدع ومَن جَرى مجراهم من المُتَّهَمين في الدِّين ؛ فإنَّهُم ليسوا عندَ الأُمَّةِ مِن حَمَلَةِ العلم .

فما حَمَلَ علمَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّا عدلٌ ، ولكنْ قَد يُغْلَطُ في مُسمَّى العدالَةِ ، فَيُظُنُّ أَنَّ المُرادَ بالعَدلِ مَن لا ذَنْبَ له ! وليسَ كذلك ، بل هو عدلٌ مُؤتَمَنُ على الدِّينِ ، وإنْ كانَ منهُ ما يتوبُ إلى اللَّهِ منهُ ؛ فإنَّ هذا لا يُنافي العَدالَةَ كما لا ينافي الإيمانَ والولايَة .

0000

## ١١ - فَصْلُ

[ تخريج حديث : « يحمل هذا العلم .. » ]

وهذا الحديثُ(١) له طرقٌ عديدةٌ:

- منها ما رواهُ ابنُ عديِّ (٢)عن موسى بن إسماعيلَ بن موسى بنِ جَعفَرَ ، عَن أَبيهِ ، عَن حَدِّهِ جَعفَرَ ، عَن أَبيهِ ، عَن عليٍّ ، عَن النَّبيِّ عَيْسَةٍ .

- ومنها ما رواهُ العوَّامُ بن حَوشب ، عن شهرِ بنِ حَوشبٍ ، عَن مُعاذِ ، عن النَّبيِّ عَلِيْقَةٍ . ذكرهُ الخطيبُ<sup>(٣)</sup>وغيرهُ .

- ومنها ما رواهُ ابنُ عَديِّ (٤) من حديثِ اللَّيْثِ بن سَعدِ ، عَن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ ، عن سالم ، عن ابنِ عُمرَ ، عن النَّبيِّ عَيْسَةٍ .

-ومنها ما رواهُ محمَّدُ بن جَرِيرٍ الطُّبري<sup>(٥)</sup>من حديثِ ابنِ أبي كريمَةَ، عن

- (١) أَيْ : « يحملُ هذا العلمَ .. » .
- ( ٢ ) في « الكامل » ( ١ / ١٥٢ ) .
- وفي سَنَدِه محمَّد بن الأشعث اتَّهمه ابنُ عدي ( ٦ / ٢٣٠٣ ) .
  - ( ٣ ) في « شرف أصحاب الحديث » ( ص : ١١ ) .

وشهر بن حوشب مُضعَّفٌ، وروايتُهُ عن مُعاذٍ مُنقطعةٌ، كما في « جامع التحصيل » (ص ١٩٧).

- (٤) في « الكامل » (١/ ١٥٢) و (٣/ ٩٠٢).
  - وفي سَنَدِهِ خالد بن عَمْرو القُرَشيِّ : كَذَّابٌ .
- واختُلِف علِيه فيه ؛ فرواه البرَّار ( ١٤٣ ) فجعله من مسند أبي هُريرة !!
- ( ٥ ) لم أره في « تفسيره » ولا في « تاريخه » ، فلعله في « تهذيب الآثار » !
   ولم أره أيضًا في القسم المطبوع منه ..
- وأُخرجه الخطيبُ في « شرف أُصحاب الحديث » ( ٥٣ ) ، والعلائي في « بُغية الملتمس » =

مُعان بنِ رِفاعَةَ السَّلَامي ، عن أبي عثمانَ النَّهْديّ ، عن أُسامَةَ بن زَيدٍ ، عَن النَّبي عَلِيلًهِ .

ومنها ما رواهُ حمَّادُ بن زَيْد ، عن بقيَّةَ بنِ الوَليدِ ، عن مُعان بن رِفاعَة ،
 عن إبراهيم بن عبدِالرَّحمن العُذْريّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ (١) .

قال الدَّارَقُطني (٢): حدَّثنا أحمَدُ بن الحسنِ : حدَّثنا هاشمُ بن القاسمِ : حدَّثنا مُثنّی بنُ بكرٍ ومُبَشِّرٌ وغیرُهما من أهلِ العلمِ ، كلَّهُم يقولونَ : حدَّثنا مُعان ابن رِفاعَةَ ، عن إبراهيمَ بن عبدالرَّحمن ، عن النَّبيِّ عَيَالِيَّهُ .

يَعني أَنَّ المحفوظ من هذا الطَّريقِ مرسلٌ ؛ لأَنَّ إبراهيمَ هذا لا صُحبَةَ لهُ. وقالَ الخلّالُ في كتاب « العِلَل » : قرأتُ على زُهيرِ بن صالحِ بن أحمدَ : حدَّثنا مُهنًا ، قال : سألتُ أحمدَ عن حديثِ مُعان بن رِفاعَةَ ، عن إبراهيمَ بن

<sup>= (</sup> ص ٣٤ ) .

وحسَّنهُ العلائيُّ بقولِه : « وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ » .

وابنُ أَبِي كريمة اسمه محمَّد بن سَلْمان ضعَّفه أَبو حاتم ، كما في « الجرح والتعديل » ( ٢٦٨ / ٧ ) .

ومُعان بن رِفاعة : ليِّن الحديث .

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ أَبي حاتم في « تقدمة الجَوْح والتعديل » (٢ / ١٧) ، وابنُ عديّ في « الكامل » (١ / ١٥٣) ، والبيهقي (١ / ٩) ، والبيهقي (١ / ٩) والبيهقي (١ / ٩) .

وفي سنده بقيَّة وهو مدلِّس ، ومُعان ليِّن – كما تقدُّم – .

وقد تابعه الوليد بن مسلم ، فقال : حدَّثنا إبراهيم العُذْري : حدَّثنا الثقةُ من أَشياخنا .

رواه ابنُ عدي ( ١ / ٢٥٣ ) ، والبيهقي ( ١٠ / ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « محاسن الاصطلاح » ( ص ٢١٩ ) للبُلقيني .

عبدالرَّحمن العُذْري قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: « يحملُ هذا العلمَ مِن كُلِّ خَلفٍ عُدولُهُ ؛ ينفونَ عنه تَحريفَ الغالينَ ، وانتحالَ المُبطلينَ ، وتأويلَ الجاهلين » ؟ فقلتُ لأحمَدَ: كأنَّهُ موضوعٌ ! قال : لا ، هو صحيحٌ ، فقلتُ : ممَّن سمعتَهُ أنتَ ؟ فقال : من غيرِ واحدٍ، قلتُ : مَن هم ؟ قال : حدَّثني بهِ مسكينٌ ، إلّا أنَّهُ يقولُ : عن مُعان ، عن القاسمِ بن عبدالرَّحمن، قال أحمد : ومُعان بن رفاعَةَ لا بأسَ به (۱).

- ومنها ما رواهُ أبو صالح : حدَّثنا الليثُ بن سَعدِ، عن يَحيى بن سَعيدِ ، عن سَعيدِ ، عن سَعيدِ ، عن سَعيدِ ، عن سَعيدِ بن المُسيِّب ، عن عبدِاللَّهِ بن مَسعودٍ ، قال : سمعتُ النَّبيَّ عَلَيْتُهُ يقول : « يرثُ هذا العلمَ من كلِّ خَلفِ عُدولُهُ »(٢).

- ومنها ما رواهُ أبو أحمَدَ بن عَديّ (٣) من حديثِ رُزَيْقِ بن عبداللَّهِ الأَلْهاني، عن القاسمِ بن عبدالرَّحمن، عن أبي أُمامَةَ الباهلي، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْنِيةً .

رواهُ عنه بقيَّة .

- ومنها ما رواهُ ابنُ عديّ <sup>(٤)</sup>أيضًا من طريقِ مروانَ الْفَزَاري، عن يزيدَ بن (١) رواه - من طريق الحُلّال - الخطيب في « شرف أُصحاب الحديث » (٥٦)،

والعلائيّ في « بغية الملتمس » ( ص ٣٥ ) .

( ٢ ) رواه الخطيب في « الشَّرف » ( ٥٤ ) .

وفيه أَحمد بن يحيى بن زُكير ، قال الدارقطني : ليس بشيء ؛ كما في « اللسان » ( ١ / ٣٢٣ ) ، وأَبو صالح كاتبُ الليثِ فيه كلامٌ !

( ٣ ) في « الكامل » ( ١ / ١٥٣ ) .

ورواه العُقيلي ( ١ / ٩ ) .

وفيه محمَّد بن عبدالعزيز الرَّمْلي ، وهو ضعيفٌ .

وبقيةُ مدلِّسٌ .

.(107/1)(1)

كيسانَ ، عَن أبي حازمٍ ، عن أبي هُرَيرَة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِكِمْ .
ومنها ما رواهُ تمَّامٌ في « فوائده » (١) من حَديثِ الليثِ ، عَن يَزيدَ بن أبي حَبيبِ ، عن أبي الخيرِ ، عن أبي قَبِيلٍ ، عَن عبداللَّهِ بن عَمرو وأبي هُرَيرَةَ .
رواهُ عنهُ خالدُ بن عَمرو .

ومنها ما رواهُ القاضي إسماعيلُ<sup>(٢)</sup>من حديثِ عليٌّ بن مسلم البَلَويّ ، عن أبي صالح الأشعَريّ ، عن أبي هرَيرَةَ ، عن النَّبيِّ ﷺ<sup>(٣)</sup>.

الوجه السّابع والثّلاثون بعد المِئة : إنَّ بقاءَ الدِّينِ والدُّنيا في بقاءِ العلم ، وبذهابِ العلم تذهب الدُّنيا والدِّين ، فقوامُ الدِّينِ والدُّنيا إنَّما هو بالعلم ، قال الأوزاعيُّ : قال ابنُ شهابِ الزُّهْريِّ : الاعتصامُ بالسُّنَّةِ نجاةً ، والعلم يُقبَضُ قبضًا سريعًا ، فَنَعْشُ العلم ثباتُ الدِّينِ والدُّنيا ، وذهابُ العلم ذهابُ ذلكَ كلِّهِ (٤).

بقاءُ العلم بقاء الديو والدنيا

<sup>=</sup> وأُبُو حازم عن أُبِي هُريرة منقطعٌ ، كما في « جامع التحصيل » ( ص ١٨٧ ) للعلائي .

<sup>(</sup>١) لم أرّه – بهذا الإِسناد – في « ترتيبه » المسمَّى « الروض البسَّام » .

نعم ؛ هو فيه ( برقم ٨٠ ) بإسناده إلى ابن عُمَرَ – كما سبق – .

ورواه – هكذا – البزَّار في « مسنده » ( ١٤٣ – زوائده ) والعُقيلي في « الضَّعفاء » ( ١ / ٩ - ١٠ ) ، و ابن عبدالبَرِّ في « التمهيد » ( ١ / ٩٩ ) .

وخالد بن عَمْرو متروكٌ كذَّابٌ .

<sup>(</sup> ٢ ) ورواه – أيضًا – ابنُ عديّ ( ١ / ١٥٣ ) ، والخطيبُ ( ٥٢ ) .

وفي سنده مَشْلَمة بن عليّ : متروكٌ ، وكذا عبدالرحلن بن يزيدَ السُّلَمي .

<sup>(</sup> ٣ ) وخلاصةُ القول في هذا الحديث - إِنْ شاءِ اللَّه - أَنَّه حَسَنٌ لغيرِه ؛ لأَنَّ عددًا من طرقهِ خال من الضعف الشديد ، فمثلُها بالتعدُّدِ تجبُرُ الضَّغْفَ .

ولي في تخريجِه جزءٌ مُفْرَدٌ فيه زيادة كثيرةٌ عمَّا أُوردتُه هنا ، كما سبقت الإِشارةُ إِليه في أُوائل الكتاب .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٨١٧ ) ، وابنُ عبدالبرّ في « الجامع » ( ١٠١٨ ) .

وقال ابنُ وَهبِ : أَخْبَرَني يَزيدُ ، عن ابنِ شهابٍ قال : بَلَغَنَا عن رجالٍ من أهلِ العلمِ أنَّهُم كانوا يقولونَ : الاعتصامُ بالسُّنَّةِ نجاةً ، والعلمُ يُقْبَضُ قبضًا سريعًا ، فَنَعْشُ العلمِ ثباتُ الدِّينِ والدُّنيا ، وذهابُ العلمِ ذهابُ ذلكَ كلِّهِ .

الوجهُ الثّامنُ والثّلاثون بعد المِئة : أنَّ العلمَ يَرفَعُ صاحبَهُ في الدُّنيا والآخرةِ ما لا يَرفعُهُ المُلْكُ ولا المالُ ولا غَيرُهما ، فالعلمُ يَزيدُ الشريفَ شرفًا ويَرفعُ العبدَ المملوكَ حتى يُجلِسَهُ مجالسَ الملوكِ، كما ثَبَتَ في «الصّحيح »(١) من حديث الزُّهري ، عن أبي الطّفيل ، أنَّ نافعَ بن عبدالحارث أتى عُمرَ بن الخطّاب بِعُسْفانَ – وكان عُمرُ استعملَهُ على أهلِ مكَّةً – فقال له عُمرُ : مَن الله الستخلفتَ على أهلِ الوادي ؟ قال : استخلفتُ عليهم ابنَ أبزى، فقال : مَن ابنُ أبزى ؟ فقال : مَن ابنُ أبزى ؟ فقال : رجلٌ مِن موالينا، فقال عمر : استخلفتَ عليهم مولى ؟ فقال : إنَّهُ قارىءٌ لكتابِ اللَّهِ عالمٌ بالفرائضِ، فقال عمر : أمّا إِنَّ نبيّكُم عَيِّالِيَّهُ قَد قال : « إنَّ قارىءٌ بهذا الكتابِ أقوامِنا ويَضعُ به آخرينَ » .

قال أبو العاليّة : كنتُ آتي ابنَ عبّاسٍ وهو على سريرهِ وحولَهُ قريشٌ فيأخذُ بيدي ، فَيُجلِسُني مَعَهُ على السَّرير فتغامزَ بي قريشٌ ، ففطنَ لهم ابن عبّاس فقال : كذا هذا العلمُ ، يَزيدُ الشَّريفَ شرفًا ويُجلِسُ المملوكَ على الأُسِرَّةِ . وقال إِبراهيمُ الحربيّ : كانَ عطاءُ بن أبي رباحٍ عَبدًا أسوَدَ لامرأةٍ من أهل مكَّة ، وكانَ أنفُهُ كأنَّهُ باقِلَّاءُ، قال : وجاءَ سليمانُ بن عبدالملكِ أميرُ المؤمنينَ الى عطاءِ هو وابناهُ ، فجلسوا إليهِ وهو يُصلِّي ، فلمَّا صلَّى انفتلَ إليهم ، فما زالوا يسألونهُ عن مناسكِ الحجِّ وقد حوَّلَ قفاهُ إليهم ، ثمَّ قال سُليمانُ لابنيهِ :

العلم رِفعةً لصاحة

قُوَما ، فقاما ، فقال : يا بَنِيَّ ! لا تَنِيا في طَلَبِ العلمِ فإنِّي لا أنسى ذُلَّنا بينَ يَدي هذا العَبدِ الأسودِ .

قال الحربي: وكانَ محمَّدُ بن عبدالرَّحمنِ الأَوْقَصُ (١) عُنُقُهُ داخلٌ في بدنهِ ، وكان منكباهُ خارجَيْنِ كأنَّهُما زُجَّان (٢).

فقالت له أُمُّهُ: يا بُنيَّ لا تكونُ في مجلسِ قومٍ إلَّا كنتَ المضحوكَ منهُ المسخورَ بهِ ، فعليكَ بطلبِ العلمِ ؛ فإنَّهُ يَرفعُكَ ، فَوَلِيَ قضاءَ مكَّةَ عشرينَ سنةً . قال : وكانَ الخصمُ إذا جلسَ إليهِ بين يَديهِ يرعُدُ حتى يقومَ .

قال : ومرَّت بهِ امرأةٌ يومًا وهو يقول : اللهمَّ أُعتِقْ رَقَبتي من النَّارِ، فقالت له : يا ابنَ أخى وأيُّ رقبَةٍ لكَ ؟!

وقال يَحيى بنُ أكثم: قال الرشيدُ: ما أنبلُ المراتبِ؟ قلتُ: ما أنتَ فيه يا أميرَ المؤمنين، قال: فتعرفُ أجلَّ منِي ؟ قلتُ: لا، قال: لكنِّي أعرفُهُ ؛ رجلَّ في حَلْقَةِ يقول: حدَّثنا فلانٌ عن فلانٍ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ ، قال: قلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ أهذا خيرٌ منكَ وأنتَ ابنُ عمِّ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِهِ ووليٌ عَهد المؤمنينَ ؟ قال: نعم ، ويلكَ ، هذا خيرٌ مني ، لأنَّ اسمَهُ مقترِنٌ باسمِ رسولِ اللَّهِ ، لا يموتُ أبدًا ، ونحنُ نموتُ ونفنى والعلماءُ باقونَ الدَّهرَ (٣) .

وقال خيثمَةُ بن سُليمانُ : سمعتُ ابنَ أبي الخناجر<sup>(۱)</sup> يقول : كنَّا في مجلسِ يزيدَ بن هارون والنَّاسُ قَد اجتَمعوا إليهِ ، فمرَّ أميرُ المؤمنينَ فوقَفَ علينا

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في المقدّمة ( ص ٨٩) .

 <sup>(</sup> ۲ ) قال في « القاموس المحيط » ( ص ۲٤٤ ) : « الزُّجِ – بالضمِّ – : طَرَف المُؤفَق ،
 والحديدةُ في أَسفل الرمح » .

وهذا إِشَارَةٌ إِلَى ضَعْفِهِ ، وقِصَر عُنُقِه .

<sup>(</sup> ٣ ) « شرف أصحاب الحديث » ( ص ٩٩ ) .

في المجلس، وفي المجلس أُلوف فالتَفَتَ إلى أصحابه، وقال : هذا المُلكُ . وفي « تاريخ بغداد » (١) للحَطيب : حدَّثني أبو النَّجيب عبدُالغفَّار بنُ عبدالواحدِ قال : سمعتُ الحَسَن بن علي المُقرِي يقول : سمعتُ أبا الحُسَين ابن فارسٍ يقول : سمعتُ الأستاذ ابنَ العَميد يقول : ما كنتُ أظنُّ أنَّ في الدُّنيا حلاوة ألدَّ من الرِّياسَةِ والوزارَةِ التي أَنا فيها ، حتى شهدتُ مُذاكرة سُليمان بن أيُوب بن أحمد الطَّبراني وأبي بكرِ الجِعَابِيُّ بحضرتي ، فكانَ الطَّبرانيُّ يغلبُ بكثرةِ حفظهِ ، وكانَ الجِعَابِيُّ يغلبُ الطَّبرانيُّ بفطنتهِ وذكاءِ أهلِ بَغدادَ ، حتى ارتفَعَتْ أصواتُهما ولا يكادُ أحدُهما يغلبُ صاحبَهُ ، فقال الجِعَابيُّ : عندي حديثُ ليسَ في الدُّنيا إلاّ عندي ، فقال : هاتهِ ؟ فقال : حدَّثنا أبو خليفةَ : كدَّثنا سليمانُ بن أيُوبَ ، وحدَّثَ بالحديثِ ، فقال الطَّبراني : أَنا سليمانُ بن أَيُوبَ ، وحدَّثَ بالحديثِ ، فقال الطَّبراني : أَنا سليمانُ بن أَيُوبَ ، وحدَّثَ بالحديثِ ، فقال الطَّبراني : أَنا سليمانُ بن أَيُوبَ ، وحدَّثَ بالحديثِ ، فقال الطَّبراني : أَنا سليمانُ بن غَي حتى يَعلو إسنادُكَ ، فإنَّكُ تَروي عن أَي خليفَةَ عنِّي ، فَخَجِلَ الجِعَابِيُّ وغَلَبَهُ الطَّبراني .

قال ابنُ العَميد : فَوَدِدْتُ فَي مَكَانِي أَنَّ الوزارَةَ وَالرِّيَاسَةَ لَيْتَهَا لَمْ تَكُن لَي وَكَنتُ الطَّبرانيَ ، وفَرِحتُ مثلَ الفَرَحِ الذي فَرِحَ به الطَّبراني لأجلِ الحديثِ . أو كما قال .

وقال المُزَني: سمعتُ الشافعيَّ يقول: مَن تعلَّمَ القرآنَ عظَمَت قيمتُهُ ، ومَن نظرَ في الفقهِ نَبُلَ مِقدارُهُ ، ومن تعلَّمَ اللغَةَ رقَّ طبعُهُ ، ومَن تعلَّمَ الحسابَ جزلَ رأيهُ ، ومَن كتبَ الحديثَ قويت حُجَّتُهُ ، ومَن لم يَصُن نفسَهُ لم ينفعُهُ علمُهُ . وقد رُويَ هذا الكلامُ عن الشافعي من وجوهِ متعدِّدةٍ .

<sup>(</sup>١) وعنه الذهبئ في « سير أُعلام النبلاء » (١٦ / ١٢١) .

وقال سفيانُ الثَّوريُّ : من أرادَ الدُّنيا والآخرَةَ فعليهِ بطلبِ العلمِ . وقال عبدُاللَّهِ بنُ داودَ : سمعتُ سفيانَ الثَّوري يقول : إنَّ هذا الحديثَ عِزِّ ، فمَن أَرادَ بهِ الدُّنيا وجَدَها ، ومَن أرادَ به الآخرَةَ وجَدها .

وقالَ النَّضرُ بنُ شُمَيلِ : مَن أَرادَ أَن يشرُفَ في الدُّنيا والآخرَة فلْيتعلَّم العلم، وكفى بالمرءِ سعادَةً أَن يُوثَقَ به في دينِ اللَّهِ، ويكونَ بينَ اللَّهِ وبينَ عبادهِ .

وقال حمزَةُ بن سعيدِ المصريُّ : لَمَّا حَدَّثَ أَبُو مُسلمِ الَّلْخُميُّ أَوَّلَ يومِ حَدَّثَ قَالَ لابنهِ : كم فَضَلَ عندنا من أثمانِ غَلَّاتنا ؟ قال : ثلاثمائة دينارِ، قال : فرِّقْها على أصحابِ الحديث والفقراءِ شكرًا أنَّ أباكَ اليومَ شهدَ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَقُبِلَتْ شهادتُهُ .

وفي كتابِ « الجليس والأنيس »<sup>(۱)</sup> لأبي الفَرجِ المعافى بن زكريًّا الجَرِيري : حدَّثنا محمَّد بن الحُسين بن دُريدِ : حدَّثنا أبو حاتم ، عن العُتْبي ، عن أبيهِ ، قال : ابْتَنَى مُعاوِيَةُ بالأبطح مجلسًا ، فجلسَ عليهِ ومعهُ ابنُهُ قَرَظَةُ ، فإذا

هو بجماعَةٍ على رِحَالِ لهم ، وإذا شابٌ منهم قَد رَفَعَ عقيرتَهُ يتغنَّى :

مَن يُساجِلْني يُساجِلْ ماجدًا علاِّ الدَّلْوَ إلى عَقدِ الكَرَبِ

قال : من هذا ؟ قال : عبدُ اللَّهِ بن جعفَر ، قال : خلُّوا له الطَّريقَ .

ثُمَّ إِذَا هُو بَجْمَاعَةٍ فَيُهُمْ غَلَامٌ يَتَغَنَّى :

بينما يذكُرْنَني أَبْصَرْنَني عندَ قِيدِ المِيلِ يَسعى بي الأُغَرّ قُلنَ تَعْرِفنَ الفتى قُلنَ نَعَم قَد عَرَفناهُ وهَل يَخفى القَمَر قُلنَ تَعْرِفنَ الفتى قُلنَ نَعَم

قَالَ : مَن هذا ؟ قالوا : عمرُ بن أبي ربيعةً، قال : حلُّوا له الطُّريقَ فلْيَذَهَب. قال : ثمَّ إذا هو بجماعَةٍ، وإذا فيهم رجلٌ يُسألُ ، فَيُقالُ لهُ : رمَيتُ قبلَ أن

<sup>(</sup>١) « الجليس الصالح الكافي » و « الأُنيس الناصح الشافي » (٣ / ١٨١ ) وانظر « الأُمالي » (٢ / ١٨١ ) للقالي ، و « ديوان عمر بن أَبي ربيعة » (١٧٤ ) .

أُحلِقَ ؟ وَحَلَقَتُ قَبَلَ أَن أَرَمِي ؟ في أَشياءَ أَشْكَلَتْ عليهم من مناسكِ الحجّ ، فقال : مَن هذا ؟ قالوا : عبدُاللَّهِ بن عمر ، فالتَفَتَ إلى ابنهِ قَرَظَةَ ، وقال : هذا وأبيكَ (١) الشرَفُ ، هذا واللَّهِ شرفُ الدُّنيا والآخرَة .

وقال سُفيان بن عُيَينَة : أرفعُ النَّاسِ منزلَةً عندَاللَّهِ مَن كانَ بينَ اللَّهِ وبينَ عبادهِ ، وهم الأنبياءُ والعلماءُ .

وقالَ سَهلَّ التَّسْتَرِي : مَن أرادَ أن ينظرَ إلى مجالسِ الأنبياءِ فلْينظر إلى مجالسِ العلماءِ ، يجيءُ الرَّجلُ فيقول : يا فلان أَيْشِ تقولُ في رجلٍ حَلَفَ على مجالس العلماءِ ، يجيءُ الرَّجلُ فيقول : يا فلان أَيْشِ تقولُ في رجلٍ حَلَفتُ بكذا امرأتهِ بكذا وكذا ؟ فيقول : طُلِقَتِ امرأتُهُ ، ويجيءُ آخرُ فيقول : حَلَفتُ بكذا وكذا ! فيقول : ليسَ يحنَثُ بهذا القولِ ، وليسَ هذا إلّا لنبيِّ أو عالم ، فاعرِفوا لهم ذلك .

الوجهُ التَّاسِعُ والثَّلاثون بعد المِئة : إنَّ النَّفوسَ الجاهلَةَ التي لا علمَ عندَها قَد أُلْبِسَتْ ثوبَ الذلِّ والإِزراءُ عليها والتنقُّصُ بها أسرعُ منه إلى غيرها .

وهذا أمرٌ معلومٌ عندَ الخاصِّ والعامِّ ؛ قال الأعمَش : إنِّي لأرى الشيخَ لا يَروي شيئًا من الحديثِ فأَشتَهي أن ألطُمَهُ .

وقال أَبو مُعاويَةُ: سمعتُ الأعمشَ يقولُ: مَن لم يطلبِ الحديثَ أَشتَهي أَن أَصفعَهُ بنعلى .

وقال عَثَّامُ بن عليٌ : سمعتُ الأعمشَ يقول : إذا رأيتَ الشيخَ لم يقرأ القرآنَ ولم يكتبِ الحديثَ فاصفَع له فإنَّهُ من شيوخ القَمْراءِ .

العلمُ مُكِيَّرُ صاحبَه

<sup>(</sup>١) وهذا مِن الحَلِفِ بغِير اللَّهِ !

وفي سند الخَبَر العُثبيُّ الأُحباريُّ المشهورُ ، وفي ترجمتِه ما يُفيد عدمَ ثقتِه ، فانظر « السَّير » ( ۱۱ / ۹۶ ) و « الوافي بالوَفَيَات » ( ۲ / ۳ ) .

قال أبو صالح : قلتُ لأبي جَعفَرَ : ما شيوخُ القَمْراء ؟ قال : شيوخٌ دهريُّونَ يجتمعونَ في ليالي القَمر يتذاكرون أيَّام النَّاسِ ، ولا يُحْسِنُ أحدُهم أن يتوضَّأ للصَّلاة (١) .

وكان سفيانُ الثَّوريُّ إِذَا رأى الشيخَ لم يكتب الحديثَ قال : لا جزاكَ اللَّهُ خيرًا عن الإِسلام !

وقال المُزَني: كان الشافعي إذا رأى شيخًا سألَهُ عن الحديث والفقه ؟ فإنْ كانَ عندَهُ شيءٌ ، وإلّا قالَ له: لا جزاكَ اللّهُ خَيرًا عن نفسِكَ ولا عَن الإسلام، قَد ضيَّعتَ نَفسَكَ وضيَّعتَ الإسلام.

وكانَ بعضُ نُحلَفاء بني العبّاسِ يلعبُ بالشّطرنج (٢)، فاستأذَنَ عليه عمّهُ، فأذِنَ لهُ وغطّى الرُّقعَة، فلمّا جَلَسَ قال له: يا عمّ هل قرأتَ القرآن ؟ قال: لا، قال: فهل كتَبتَ شيئًا من السّنّة ؟ قال: لا، قال: فَهَل نظرتَ في الفقهِ واختلافِ النّاسِ ؟ قال: لا، قال: فَهَل نَظرتَ في العربيّةِ وأيام النّاس ؟ قال: لا، فقال الخليفَةُ: اكشِف الرُّقعَة، ثمّ أتمّ اللعب، وزالَ احتشامُهُ وحياؤهُ منه، فقال له مُلاعِبُهُ: يا أميرَ المؤمنينَ تكشفُها ومعنا مَن تحتشمُ منه ؟ قال: اسكُت فما معنا أحدٌ!! وهذا لأنَّ الإنسانَ إنَّما يتميَّزُ عن سائرِ الحيوانِ بما نحص بهِ من العلمِ والعَقلِ والفَهم، فإذا عَدِمَ ذلكَ لم يَبْقَ فيهِ إلّا القَدْرُ المشتركُ بينهُ وبينَ سائرِ والعَقلِ والفَهم، فإذا عَدِمَ ذلكَ لم يَبْقَ فيهِ إلّا القَدْرُ المشتركُ بينهُ وبينَ سائرِ والعَقلِ والفَهم، فإذا عَدِمَ ذلكَ لم يَبْقَ فيهِ إلّا القَدْرُ المشتركُ بينهُ وبينَ سائرِ ما العلمِ المَنْ والنَهم، فإذا عَدِمَ ذلكَ لم يَبْقَ فيهِ إلّا القَدْرُ المشتركُ بينهُ وبينَ سائرِ والفَهم، فإذا عَدِمَ ذلكَ لم يَبْقَ فيهِ إلّا القَدْرُ المشتركُ بينهُ وبينَ سائرِ منائرِ العَدِينَ سائرِ عليه فيهُ وبينَ سائرٍ والفَهم، فإذا عَدِمَ ذلكَ لم يَبْقَ فيهِ إلّا القَدْرُ المشتركُ بينهُ وبينَ سائر

الوجهُ الأربعون بعد المئِة : أنَّ كلَّ صاحبِ بضاعَةِ سوَّى العلم إذا عَلِمَ أنَّ

الحيوانات، وهو الحيوانيَّةُ البّهيميَّةُ ، ومثلُ هذا لا يَستَحي منهُ النَّاسُ ولا يمنعونَ

بحضرته وشهوده ممَّا يُسْتَحْييي منهُ من أولي الفَضل والعلم.

<sup>(</sup>١) وقد رأينا منهم الكثيرين !!

 <sup>(</sup> ٢ ) لشيخ الإسلام ابن تيميّة « قاعدةٌ في تحريم الشّطْرنج » ، وهي مطبوعةٌ .

غَيرَ بضاعتهِ خيرٌ منها زَهَدَ في بضاعتهِ ورَغِبَ في الأُخرى ووَدَّ أَنَّها له عِوَضَ بضاعتهِ إلّا صاحبَ بضاعَةِ العلم ؛ فإنَّهُ ليسَ يحبُّ أنَّ له بحظِّهِ منها حظِّ (١) أصلًا .

قال أبو بحعفر الطحاوي : كنتُ عندَ أحمدَ بن أبي عِمْرانَ فمرَّ بنا رجلٌ من بني الدُّنيا ، فَنَظرتُ إليهِ وشُغِلتُ به عمَّا كنتُ فيه من المذاكرةِ ، فقال لي : كأنِّي بك قد فكَّرْتَ فيما أُعطِي هذا الرَّجلُ من الدُّنيا ؟! قلتُ له مُ : نَعم، قال : هَل أَدلُّكَ على خَلَّةٍ ؟ هل لكَ أن يحوِّلَ اللَّهُ إليكَ ما عندَهُ من المالِ ويُحوِّلَ إليهِ ما عندكَ من العلم فتعيشَ أنتَ غنيًّا جاهلًا ويَعيشَ هو عالما فقيرًا ؟! فقلتُ : ما أختارُ أن يُحوِّلَ اللَّهُ ما عندهُ ، فالعلمُ غنى بلا مالٍ ، وعرَّ بلا عشيرةٍ ، وسلطانٌ بلا رجالٍ .

وفي ذلكَ قيل :

العلمُ كَنرٌ وذُخْسِرٌ لا نَفَادَ لهُ نِعْمَ القَرِينُ إذا ما صاحِبٌ صُحِبا قَد يَجمَعُ المرءُ مالاً ثمَّ يُحْرَمُهُ عمَّا قليلِ فَيَلْقى الذَّلَّ والحَرَبا وجامعُ العِلمِ مَعْبوطٌ بهِ أبدًا ولا يُحاذِرُ منهُ الفَوْتَ والسَّلَبا يا جامِعَ العِلمِ نِعْمَ الذُّحرِ تجمعُهُ لا تَعدِلَنَّ بهِ دُرًّا ولا ذَهبا

الوجهُ الحادي والأربعون بعد المئة : أنَّ اللَّهَ سبحانهُ أخبَرَ أنَّهُ يجزي المُحسنين أجرَهُم بأحسن ما كانوا يعملونَ .

وأخبَرَ سبحانهُ أنَّهُ يجزي على الإحسانِ بالعلمِ ، وهذا يدُلُّ على أنَّهُ مِن

## أحسَنِ الجزاءِ:

العِلمُ مِن أحـــن الجزا

<sup>(</sup>١) كذا ، والجادَّة : حظًّا .

وُوقع النصُّ في النُّسخة البغدادية : « أَنَّ كُلَّ صاحب بضاعة يخافُ عليها أَنْ يلحقها خَطَرٌ سوى العلم ؛ فإِنَّ صاحِبَه لا يُتَوَقَّعُ منه خَطَرٌ أُصلًا » .

أمَّا المقامُ الأوَّل: ففي قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئُكَ هِمِ المُتَّقُون لَهُم مَا يَشَاؤُونَ عَندَ رَبِّهِم ذلكَ جزاءُ المُحسنين ليُكفِّرَ اللَّهُ عَنهُم أُسوأَ الَّذي كانوا يعملون ﴾ عنهُم أسوأَ الَّذي كانوا يعملون ﴾ [ الزمر: ٣٣ - ٣٥]، وهذا يتناول الجزاءَين الدُّنيَويَّ والأُخرَويُّ .

وأمَّا المقامُ الثَّاني: ففي قولهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ آتَيناهُ مُحَكَمَا وَكَذَلَكَ نَجزي المُحسنين ﴾ [ يوسف : ٢٢] .

قال الحسن : مَن أحسن عبادَة اللَّهِ في شبيبتهِ لقَّاهُ اللَّهُ الحكمة عند كِبَرِ سنِّهِ ، وذلك قولُه : ﴿ ولَّما بَلَغَ إَشُدَّهُ آتيناهُ حُكمتا وعلمتا وكذلك نَجزي المُحسنين ﴾ [ يوسف : ٢٢ ] .

ومن هذا قولُ بَعض العلماءِ: تقولُ الحكمَةُ: مَن التمَسني فلم يَجدُني فلْيَعمَلْ بأحسَنِ ما يعلمُ ، ولْيتركُ أقبحَ ما يعلمُ ، فإذا فَعَلَ ذلكَ فأنا معهُ وإنْ لم يَعرفُني .

الوجهُ الثَّاني والأربعون بعد المِئة : أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ جَعَلَ العلمَ للقلوبِ كالمَطَرِ للأرضِ ، فكذلكَ لا حياةَ للقَلبِ اللَّمَطَرِ ، فكذلكَ لا حياةَ للقَلبِ إلاّ بالعلم .

وفي « الموطَّأ »(١): قال لُقمانُ لابنهِ : يا بُنيَّ جالسِ العلماءَ وزاحِمْهم بركبتيكَ ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى يُحيي القلوبَ المَيْتَةَ بنورِ الحكمَةِ كما يُحيي الأرضَ بوابل المَطَر .

ولهذا ؛ فإنَّ الأرضَ إنَّما تحتاجُ إلى المَطَرِ في بَعضِ الأوقاتِ ، فإذا تتابعَ

بين العلم والدعوة

<sup>· (99·/</sup>Y)(1)

عليها احتاجَتْ إلى انقطاعهِ ، وأمَّا العلمُ فيَحتاجُ إليهِ القلبُ بعَدَدِ الأَنفاسِ ، ولا يزيدُهُ كثرتُهُ إلّا صلاحًا ونفعًا .

العلم والسؤال الوجهُ الثَّالَثُ والأربعون بعد المِئة : أنَّ كثيرًا من الأخلاقِ التي لا تُحمَدُ في الشخصِ - بل يُذَمُّ عليها - تُحمَدُ في طَلَبِ العلمِ كالمَلَقِ وتَركِ الاستحياءِ والذَّلِّ والتَّردُد إلى أبوابِ العلماءِ ونحوها .

قال ابنُ قُتيبَةَ : جاءَ في الحديثِ : « ليسَ المَلَق من أخلاقِ المؤمنينَ إلّا في طَلَبِ العلم »(١).

وهذا أُثِرَ عن بَعضِ السَّلَفِ .

وقال ابنُ عبَّاس : ذَلَلتُ طالبًا فَعززتُ مطلوبًا .

وقال : وَجَدتُ عامَّةَ علمِ رَسولِ اللَّهِ عَيَّالِيَّهُ عندَ هذا الحيِّ من الأنصارِ ، إنْ كنتُ لَأَقِيلُ عندَ بابِ أحدِهم ، ولو شئتُ أُذِنَ لي ، ولكنْ أَبتَغي بذلكَ طِيبَ نَفسه .

وقال أبو إسحاق : قال علي : كلمات لو رَحَلْتُم المَطِيَّ فيهنَّ لأفنيتموهنَّ قبلَ أن تُدرِكُوا مثلَهنَّ : لا يَرجُونَ عَبدٌ إلّا ربَّهُ ، ولا يَخافَنَّ إلّا ذَنْبَهُ ، ولا يَستحي مَن لا يَعلَمُ أن يتعلَّم ، ولا يَستحي إذا سُئلَ عمَّا لا يعلمُ أن يقولَ : لا يَستحي مَن لا يَعلمُ أن يتعلَّم ، ولا يَستحي إذا سُئلَ عمَّا لا يعلمُ أن يقولَ : لا أعلم، واعلموا أنَّ منزلَة الصَّبرِ من الإيمانِ كمنزلَةِ الرَّأسِ من الجَسَدِ ، فإذا ذَهَبَ الرَّأسُ ذَهَبَ الإيمانُ .

<sup>(</sup>١) حديثٌ موضوعٌ ؛ كما بيَّته - بدلائله - شيخُنا الأَلباني في « السلسلة الضعيفة »

<sup>. (</sup> ۲۸۲ ) و ( ۲۸۲ ) .

وقارن بـ « شعب الإيمان » ( ٤ / ٢٢٤ ) .

ومن كلامِ بَعضِ العُلماءِ (١): لا يَنالُ العلمَ مُستحي ولا مُتكبِّرٌ ؛ هذا يمنعُهُ حياؤهُ من التَّعلَّم ، وهذا يمنعُهُ كِبْرُهُ .

وإنَّما مُحمِدَتْ هذه الأخلاقُ في طَلَبِ العلمِ لأنَّها طريقٌ إلى تحصيلهِ ، فكانَت من كمالِ الرَّجلِ ومُفْضِيَةً إلى كمالهِ .

ومِن كلامِ الحَسَن : مَن استَتَرَ عَن طَلَبِ العلمِ بالحياءِ لَبِسَ للجَهلِ سربالَهُ ، فاقطَعوا سرابيلَ الحياءِ فإنَّهُ مَن رَقَّ وجهُهُ رَقَّ علمُهُ .

وقال الخليلُ: منزلَةُ الجَهلِ بينَ الحياءِ والأَنْفَةِ .

ومن كلامِ عليِّ رَضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ: قُرِنَت الهَيبَةُ بالخَيبَةِ ، والحياءُ بالحِرمان .

وقال إبراهيمُ لمنصورِ : سَلْ مسألَةَ الحَمقى ، واحفَظ حِفظَ الأكياسِ ، وكذلكَ سؤالُ النَّاسِ هو عيبٌ ونَقصٌ في الرَّجلِ ، وذِلَّةٌ تُنافي المروءَةَ إلّا في العلمِ ؛ فإنَّهُ عَينُ كمالهِ ومُروءَتهِ وعِزِّهِ ، كما قال بَعضُ أهلِ العلمِ : خَيرُ خصالِ الرَّجلِ السُّؤالُ عن العلم .

وقيلَ : إذا جَلَسْتَ إلى عالم فَسَلْ تَفَقُّهُا لا تَعَنُّتًا .

وقال رُؤبَةُ بنُ العجَّاج : أتيتُ النَسَّابَةَ البَكريَّ ، فقال : مَن أنتَ ؟ قلت : أنا ابنُ العَجَّاج، قال : قَصَّرْتَ وعرَّفْتَ ! لعلَّكَ كَقُومٍ إِنْ سَكَتُ لَم يَسَالُونِي ، وإِن تَكلَّمتُ لَم يَعُوا عَنِّي !؟ قلتُ : أرجو أَنْ لا أكونَ كذلكَ ، قال : ما أعداءُ المروءَةِ ؟ قلت : تخبرني، قال : بنو عمِّ السُّوءِ ، إِنْ رأوا حَسَنًا سَتَرَوهُ ، وإِنْ رَأَوْا سِيِّتًا أَذَاعُوهُ، ثُمَّ قال : إِنَّ للعلم آفَةً ونَكَدًا وهُجنَةً ؛ فآفتُهُ نسيانُهُ ، ونكدُهُ الكذِبُ

<sup>(</sup> ۱ ) علَّقه البخاري في « صحيحه » ( ۱ / ۳۷ ) من قول مُجاهدٍ .

فيه ، وهُجْنَتُهُ نَشرُهُ عندَ غيرِ أهلهِ .

وأنشَدَ ابنُ الأعرابيّ :

ما أقرَبَ الأشياءَ حينَ يَسوقُها فَسَل الفَـقية تَكُن فَقيهًا مثلَهُ فَسَـل الفَـقية تَكُن فَقيهًا مثلَهُ فَسَـدبَّرِ العـلمَ الذي تُفـتي بهِ ولَقَد يجدُّ المَـرءُ وهو مُقـصِّرٌ ذَهَبَ الرِّجالُ المُقتَدى بفعالهم وبقيتُ في خَلَفٍ يُزيِّنُ بَعضُهم

وللعلم ستُّ مراتبَ : أُوَّلُها : حسنُ السُّؤال .

الثَّانيَةُ : مُحسنُ الإنصاتِ والاستماع .

الثَّالثَةُ : حُسنُ الفَّهم .

الرَّابِعَةُ: الحِفظُ.

الخامسَةُ: التَّعليمُ.

السَّادسَةُ : - وهي ثمرتُهُ - وهي العَمَلُ به ومُراعاةُ حدودهِ .

فمِنَ النَّاسِ مَن يُحرَمُهُ لَعَدَمِ مُسنِ سؤالهِ ؟ إمَّا أَنَّه لا يَسألُ بحالٍ ، أو يسألُ عن شيءٍ وغيرُهُ أهمُّ منهُ ؟ كمَن يسألُ عن فُضولهِ التي لا يضرُّ جَهلُهُ بها ، ويدَّعُ ما لا غنى لهُ عن معرفتهِ ، وهذه حالُ كثيرٍ من الجُهّالِ المتعلَّمينَ . ومنَ النَّاسِ من يُحْرَمُهُ لسوء انصاته ، فكونُ الكلامُ والمُما اللَّ آتَ عندهُ

ومنَ النَّاسِ من يُحْرَمُهُ لسوءِ إنصاتهِ ، فيكونُ الكلامُ والمُماراةُ آثَرَ عندهُ وأحبَّ إليهِ من الإنصاتِ ؛ وهذه آفَةٌ كامنةٌ في أكثرِ التَّفوسِ الطَّالبَةِ للعلمِ ، وهي

قَدَرٌ وأبعدَها إذا لَم تُقْدَرِ مَن يَسْعَ في علم بِذُلِّ يمهَرِ لا خَيْدر في علم بِغَير تَدبُّرِ ويخيبُ جَدُّ المَرءِ غَيرَ مقصِّرِ والمُنكِرونَ لكلِّ أمرٍ مُنكرِ بعضا ليدفعَ مُعْورٌ عن مُعْورٍ تمنعُهُم علما كثيرًا(١)ولو كانَ حَسَنَ الفهم.

ذكرَ ابنُ عبدالبَرِّ (٢)عن بَعضِ السَّلفِ أَنَّهُ قال : مَن كَانَ حَسَنَ الفَهمِ رديءَ الاستماع لم يقُم خيرُهُ بشرِّهِ .

وذَكرَ عبدُاللَّهِ بن أحمدَ في كتابِ « العِلَل »(٣)لهُ قال : كانَ عُروَةُ بن الرُّبير يُحِبُ مُماراةَ ابن عبَّاسٍ فكانَ يَخْزِنُ علمَهُ عنهُ ، وكانَ عُبَيْدُاللَّهِ بن عَبْداللَّه بن عُبَيْةُ للهُ في السُّؤال فَيُعِرُّهُ بالعلم عِزَّا .

وقال ابنُ جُريجٍ : لم أستخرج العلمَ الذي استخرجتُ من عطاءِ إلَّا برِفْقي

وقال بَعضُ السَّلفِ : إذا جالَسْتَ العالِمَ فكُن على أن تَسمَعَ أُحرَصَ منكَ على أن تَسمَعَ أُحرَصَ منكَ على أن تقولَ .

وقَد قالَ اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أُو اللَّهِ السَّمَعَ وهو شهيد ﴾ [ ق: ٣٧] .

فتأمَّلُ ما تحت هذه الألفاظِ من كُنوزِ العلمِ وكيفَ تفتحُ مراعاتُها للعَبدِ أبوابَ العلمِ والهُدى ! وكيفَ يَنغلِقُ بابُ العلمِ عنهُ من إهمالها وعَدَمِ مراعاتها ! فإنَّهُ سبحانهُ ذَكرَ عن آياتهِ المتلوَّةِ المسموعةِ والمرئيَّةِ المشهودةِ إِنَّما تكونُ تَذكرةً لمَن كانَ لهُ قلبٌ ؛ فإنَّ مَن عَدِمَ القَلبَ الواعي عن اللَّهِ لم ينتفعُ بكلِّ آيَةٍ !

<sup>(</sup>١) صَدَقَ يرحمه الله ، وهذا أُمَّرٌ مشاهدٌ ملموسٌ !

<sup>(</sup> ٢ ) في « الجامع » ( ٦٩٩ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) لم أَرَهُ في المطبوعِ منه فيما بَحَثْثُ .

ومرورُ الآياتِ عليهِ كَطُلوعِ الشمسِ والقَمَرِ والنَّجومِ ومرورِها على مَن لا بَصَرَ لهُ ، فإذا كانَ له قلبٌ كانَ بمنزلَةِ البَصيرِ إذا مَرَّتْ به المرئيَّاتُ فإنَّهُ يراها ، ولكنَّ صاحبَ القَلبِ لا يَنتفعُ بقلبهِ إلّا بأمرين :

أحدهما: أن يُحضِرَهُ ويُشهِدَهُ لِمَا يُلقى إليهِ ، فإذا كانَ غائبًا عنهُ مسافرًا في الأمانيِّ والشهواتِ والخيالاتِ لا يَنتفعُ به ، فإذا أحضَرَهُ وأشهَدَهُ لم يَنتفعُ إلّا بأن يُلقى سمعَهُ ويُصغى بكُلِيَّتهِ إلى ما يُوعَظُ به ويُرشَدُ إليهِ .

وها هنا ثلاثَةُ أمور :

أحدها : سلامَةُ القَلبِ وصحَّتُه وقَبولُه .

الثَّاني : إحضارُهُ وجَمْعُهُ ومنعُهُ منَ الشرودِ والتَّفوُقِ .

الثَّالَث : إِلْقَاءُ السَّمَعِ وإِصِغَاؤُهُ ، والإِقْبَالُ عَلَى الذِّكر .

فَذَكَرَ اللَّهُ تعالَى الأُمورَ الثلاثةَ في هذه الآيةِ .

قال ابنُ عطيَّة (١): القلبُ هُنا عبارَةٌ عن العَقلِ ؛ إذ هو محلَّهُ ، والمعنى : لمَن كانَ لهُ قلبٌ واعِ ينتفعُ به

قال : وقال الشُّبْلي : قلبٌ حاضرٌ مع اللَّهِ لا يغفلُ عنهُ طرفَةَ عَينِ .

وقولُه : ﴿ أَو أَلقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ ق : ٣٧ ]، معناهُ : صَرَفَ سَمَعَهُ إلى هذه الأنباءِ الواعظَةِ ، وأَثبَتَهُ في سمعهِ ، فذلكَ إلقاءٌ له عليها ، ومنهُ قولُه : ﴿ وَأَلقَيتُ عَلَيكَ مَحَبَّةً مِنِّى ﴾ [ طه : ٣٩ ]، أي : أَثبتُها عليكَ .

وقولُه : ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ قال بَعضُ المتأوِّلينَ : معناهُ : وهو شاهدٌ مُقبِلٌ على الأَمرِ غَيرُ مُعرضِ عنهُ ولا مُفكِّرِ في غَيرِ ما يَسمعُ .

<sup>(</sup>۱) في « تفسيره » (۱۵ / ۱۸۸ ) .

قال : وقال قتادَةُ : هي إشارَةٌ إلى أهلِ الكتابِ ، فكأنَّهُ قال : إنَّ هذه العبَرَ لَتذكرَةٌ لَمَن له فَهمٌ فتَدبَّرَ الأمرَ ، أو لمَن سَمعها من أهلِ الكتابِ فَشهِدَ بصحَّتها لعلمهِ بها من كتابِ التَّوراةِ وسائرِ كتبِ بني إسرائيل .

قال : فَ ﴿ شهيدٌ ﴾ على التَّأُويلِ الأُوَّلِ من المشاهَدَةِ ، وعلى التَّأُويلِ الثَّاني من الشهادَةِ .

وقالَ الزجَّاجُ: معنى ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ : مَن صَرَفَ قَلْبَهُ إِلَى التَّفَهُمِ ، أَلَا ترى أَنَّ قُولَهُ : ﴿ صُمُّ بِكُمْ عُمِيُ ﴾ أَنَّهُم لَم يَستمعوا استماعَ مستفهم مُسترشد فَجُعِلُوا بَمَنزِلَةِ مِن لَم يَسمع ، كما قال الشاعر :

أصمٌ عمَّا شاءَهُ سَميعُ

ومعنى ﴿ أَو أَلقَى السَّمَعَ ﴾ استمعَ ولم يَشْغَل قلبَهُ بغَيرِ ما يستمعُ ، والعَرَبُ تقولُ : أَلقِ إليَّ سمْعَكَ ، أي : استمع منِّي ، ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ أي : قلبُهُ فيما يسمعُ .

قال : وجاءَ في التَّفسير أنَّهُ يَعني بهِ أهلَ الكتابِ الذينَ عندهم صفَةُ النَّبيِّ عَيِّلِكِهُ. فالمعنى : أو ألقى السَّمعَ وهو شهيدٌ أنَّ صفَةَ النَّبيِّ عَيِّلِكِهُ في كتابهِ . وهذا هو الذي حكاهُ ابنُ عطيَّة عن قتادَةَ وذكرَ أنَّ شهيدًا فيه بمعنى شاهدٍ ، أي : مُخبِر .

وقال صاحبُ « الكشاف »(١): لمَن كانَ لهُ قلبُ واعٍ ؛ لأنَّ مَن لا يَعي قلبُهُ فكأنَّهُ لا قلبَ لهُ ، وإلقاءُ السَّمعِ : الإصغاءُ ، وهو شهيدٌ ؛ أي : حاضرٌ بفطنتهِ ؛ لأنَّ مَن لا يحضُرُ ذهنهُ فكأنَّهُ غائبٌ ، أو هو مؤمنٌ شاهدٌ على صحّتهِ

<sup>(</sup>١) هو الزمخشريُّ ، وانظر (٤/ ٢٥) مِن كتابِه .

وأنَّهُ وَحيٌ منَ اللَّهِ ، وهو بعضُ الشهداءِ في قولهِ : ﴿ لتكونوا شهداءَ على النَّاسِ ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] ، وعَن قتادَةَ : وهو شاهدٌ على صدقهِ من أهلِ الكتاب لوجودِ نَعتهِ عندَهُ .

فلم يُختَلَف في أنَّ المرادَ بالقَلبِ القلبُ الواعي ، وأنَّ المرادَ بإلقاءِ السَّمعِ إصغاؤهُ وإقبالُهُ على الذِّكر ، وتَفريغُ سمعه له .

واختُلِفَ في الشهيد على أربعَةِ أقوالٍ :

أحدُها : أنَّهُ منَ المُشاهَدَةِ ؛ وهي الحضورُ ، وهذا أصحُّ الأقوالِ ، ولا يَليقُ بالآيَةِ غَيرُهُ .

الثَّاني : أنَّهُ شهيدٌ من المشاهدة .

وفيهِ على هذا ثلاثَةُ أقوالٍ :

أُحدُها : أنَّه شاهدٌ على صحَّته بما معه مِن الإِيمان .

الثاني : أنَّه شاهدٌ من الشهداءِ على النَّاس يوم القيامةِ .

الثالث: أنَّهُ شهادَةٌ من اللَّهِ عندَهُ على صحّةِ نبوَّةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَمَا عَلِمَهُ من الكتبِ المنزَّلَةِ .

والصَّوابُ القولُ الأوَّلُ ؛ فإنَّ قولَه : ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ جملَةٌ حاليَّةٌ ، والواو فيها واوُ الحالِ ، أي : ألقى السَّمعَ في هذه الحالِ ، وهذا يقتضي أن يكونَ حالَ إلقائهِ السَّمعَ شهيدًا ، وهذا منَ المشاهَدةِ والحضورِ .

ولو كانَ المرادُ به الشهادَةَ في الآخرَةِ أو الدُّنيا لَمَا كانَ لتقييدها بإلقاءِ السَّمع معنى ، إذ يصيرُ الكلامُ : إنَّ في ذلكَ لآيَةً لمَن كانَ لهُ قلبٌ أو ألقى السَّمعَ حالَ كونهِ شاهدًا يومَ القيامَةِ !

ولا ريبَ أنَّ هذا ليسَ هو المرادَ بالآيَةِ .

وأيضًا ؛ فالسُّورَةُ مكِّيَّةٌ والخطابُ فيها لا يجوزُ أن يختصَّ بأهلِ الكتابِ ، ولا سيَّما مثلَ هذا الخطابِ الذي علَّقَ فيه مُحصولَ مضمونِ الآيَةِ ومقصودِها بالقَلبِ الواعي وإلقاءِ السَّمعِ ، فكيفَ يُقال : هي في أهلِ الكتابِ ؟!

فإن قيل : المُختصُّ بَهم قولُهُ : ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ ! فهذا أفسَدُ وأفسَدُ ؟ لأنَّ قولَهُ : ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ ! فهذا أفسَدُ وأفسَدُ ؟ لأنَّ قولَهُ : ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ يرجعُ الضَّميرُ فيه إلى جملَةِ مَن تقدَّمَ وهو : من له قلبٌ أو ألقى السَّمعَ ، فكيفَ يُدَّعى عودُه إلى شيءٍ غايثُهُ أن يكونَ بعضُ المذكورِ أوَّلًا ، ولا دلالةً في اللفظِ عليهِ !؟

وأيضًا ؛ فإنَّ المشهودَ به محذوفٌ ، ولا دلالَةَ في اللفظِ عليهِ ، فلو كانَ المرادُ به : وهو شاهدٌ بكذا ، لَذَكرهُ المشهودُ به ؛ إذ ليسَ في اللفظِ ما يدُلُّ عليهِ ، وهذا بخلافِ ما إذا مجعِلَ من الشهودِ - وهو الحضورُ - فإنَّهُ لا يَقتَضي مفعولًا مشهودًا به فيتمُّ الكلامُ بذِكره وحدَه .

وأَيضًا ؛ فإِنَّ الآيةَ تضمنَّتْ تقسيمًا وترديدًا بين قسمينِ ؛ أَحدُهما : مَن كان له قلبٌ ، والثَّاني : مَن أَلقى السَّمعَ وحَضَرَ بقلبهِ ولم يَغب ، فهو حاضِرُ القَلب شاهِدُهُ لا غائبُهُ .

وهذا - واللَّهُ أعلم - سرُّ الإتيانِ بـ ﴿ أُو ﴾ دونَ الواو ؛ لأنَّ المنتفعَ بالآياتِ من النَّاس نوعان : أحدهما: ذو القَلبِ الواعي الزَّكي الذي يكتفي بهدايتهِ بأدنى تنبيهِ ولا يحتاجُ أَنْ يَستجلبَ قلبَهُ ويُحضِرَهُ ويجمَعَهُ مِن مواضعِ شتاتهِ، بل قلبُهُ واع زكيَّ قابلُّ للهُدى غَيرُ معرضِ عنهُ، فهذا لا يحتاجُ إلّا إلى وصولِ الهُدى إليهِ فَقط؛ لكمالِ استعدادهِ وصحَّةِ فطرتهِ ، فإذا جاءَهُ الهُدى سارَعَ قلبُهُ إلى قَبولهِ كأنَّهُ كانَ مكتوبًا فيهِ ، فهو قَد أدركهُ مُجملًا ثمَّ جاءَ الهدى بتفصيلِ ما شهدَ قلبُهُ بصحَّتهِ مجملًا فيهِ ، فهو قد أدركهُ مُجملًا ثمَّ جاءَ الهدى بتفصيلِ ما شهدَ قلبُهُ بصحَّتهِ مجملًا .

النَّوعُ الثَّاني : مَنْ ليسَ له هذا الاستعدادُ والقبولُ ؛ فإذا ورَدَ عليهِ الهُدى أصغى إليهِ بسمعهِ وأحضَرَ قلبَهُ وجمعَ فكرتَهُ عليهِ وعلم صحَّتَهُ ومحسنَهُ بنظرهِ واستدلالهِ ، وهذه طريقَةُ أكثر المستجيبينَ ، ولهم نُوِّعَ ضَربُ الأمثالِ وإقامَةُ الحُجَج ، وذِكرُ المعارضاتِ والأجوبَةِ عنها ، والأوَّلونَ هم الذينَ يُدْعَوْنَ بالموعظَةِ الحَسنَةِ ، فهؤلاءِ نوعا المُستجيبين .

وأمَّا المُعارِضونَ المُدَّعونَ للحقِّ فنوعان :

نوعٌ يُدْعَوْنَ بالـمُجادَلَةِ بالتي هي أحسَنُ ، فإنِ استجابوا وإلَّا فالجُالدَةُ ؛ فهؤلاءِ لا بُدَّ لـهم من جدالِ أو جِلادٍ .

ومَن تأمَّلَ دعوَةَ القرآنِ وجَدَها شاملَةً لهؤلاءِ الأقسامِ ، مُتناولةً لها كلِّها ؟ كما قال تعالى : ﴿ أَدعُ إلى سَبيلِ ربِّكَ بالحكمَةِ والمَوعظَةِ الحَسنَةِ وجادِلْهُم بالتي هيَ أحسَنُ ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] .

فهؤلاءِ المَدْعؤُون بالكلام .

وأمَّا أهلُ الجِلاد فهم الدِّين أمَرَ اللَّهُ بقتالهم حتى لا تكونَ فتنَةٌ ويكونَ

الدِّينُ كلَّهُ للَّهِ (١).

وأمّا من فسّر الآية بأنَّ المرادَ ب ﴿ مَن كَانَ لَهُ قلبٌ ﴾ هو المُستغني بفطرتهِ عن علم المَنطقِ وهو المؤيَّدُ بقوَّةٍ قُدْسيَّةٍ ينالُ بها الحدَّ الأوسَطَ بسرعة فهو لكمالِ فطرتهِ مُستغنِ عن مُراعاةِ أوضاعِ المنطقِ! والمرادُ ب ﴿ مَن ألقى السَّمعَ وهو شهيدٌ ﴾ من ليسَت لهُ هذه القوَّةُ ؛ فهو محتاجٌ إلى تعلُّم المنطق ليوجبَ له مراعاته، وإصغاءَهُ إليهِ أن لا يَزيغَ في فكرهِ! وفسَّرَ قولَهُ: ﴿ أَدعُ إلى سبيلِ ربِّكَ بالحكمةِ ﴾ أنَّها القياسُ البرهانيُ ! و ﴿ الموعظة الحسنَة ﴾ القياسُ الخطابيُ ! ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسَنُ ﴾ القياسُ الجدليّ !

فهذا ليسَ من تفاسير الصَّحابَةِ ولا التَّابعينَ ولا أحدٍ مِن أَثَمَّةِ التَّفسير ، بل ولا من تفاسير المُسلمين ، وهو تحريفٌ لكلام اللهِ تعالى ، وحَمْلُ لهُ على اصطلاحِ المنطقيَّةِ المبخوسَةِ الحظِّ منَ العَقلِ والإيمانِ .

وهذه من جنسِ تفاسيرِ القرامطَةِ والباطنيَّةِ وغُلاةِ الإسماعيليَّة لِمَا يُفسِّرونَهُ من القرآن ويُنزلونَهُ على مذاهبهم الباطلَةِ .

والقرآنُ بريةٌ من ذلكَ كلِّهِ ، مُنزَّةٌ عن هذه الأباطيل والهِذْياناتِ .

وقد ذكرنا بُطلانَ ما فسَّرَ به المنطقيُّونَ هذه الآيَةَ التي نحنُ فيها والآيَةَ الأَيْتَ التي نحنُ فيها والآيَةَ الأُخرى في موضعِ آخَرَ<sup>(٢)</sup> من وجوهٍ متعدَّدةٍ ، وبيَّنَا بُطلانَهُ عقلًا وشرعًا ولغَةً وعُرفًا ، وأنَّهُ يتعالى كلامُ اللَّهِ عن حَملهِ على ذلكَ .

وباللَّهِ التَّوفيق .

<sup>(</sup>١) كما في آية ١٩٣ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup> ۲ ) لم أَرَ - فيما اطَّلَعْتُ - كلامًا للمصنَّف على هذه الآيةِ سوى ما في « المدارج »
 ( ٣ / ٢٣١ ) ، وليس هو الذي يُشير إليه هنا ، واللَّه أَعلمُ .

والمقصودُ بيانُ حرمانِ العلم من هذه الوجوهِ الستَّة :

أحدُها : تركُ السُّؤال .

الثَّاني : سوءُ الإنصاتِ وعَدَمُ إلقاءِ السَّمع .

الثَّالثُ : سوءُ الفهم .

الرَّابعُ: عَدَمُ الحفظ.

الخامس : عَدَمُ نشرهِ وتعليمهِ؛ فإنَّ من خَزَنَ علمَهُ ولم ينشرُهُ ولَم يُعلَّمُهُ ابتلاهُ اللَّهُ بنسيانهِ وذهابهِ منهُ جزاءً من جنسِ عملهِ ، وهذا أمرٌ يَشهدُ به الحِسُّ والوجودُ . السَّادس : عَدَمُ العملِ به ؛ فإنَّ العملَ بهِ يُوجِبُ تذكَّرَهُ وتدبُّرَهُ ومُراعاتَه والنَّظرَ فيهِ ، فإذا أهمَلَ العملَ به نَسِيَهُ .

قال بَعضُ السَّلَفِ: كنَّا نَستعينُ على حفظِ العلمِ بالعملِ به (١).

وقال بَعضُ السَّلفِ أيضًا: العلم يَهتفُ بالعملِ، فإنْ أجابهُ حلَّ وإلَّا ارتَحلَ (٢٠). فالعملُ به من أعظم أسباب حفظهِ وثباتهِ، وتركُ العَمَل به إضاعةٌ لهُ .

فما اسْتُدِرَّ العلمُ ولا استُجلِبَ بمثلِ العملِ ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ يَا أَبُّهَا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَبُّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَامِنُوا برسُولُهِ يُؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتهِ ويجعَلْ لَكُم نُورًا تَمشُونَ بِه ﴾ [ الحديد : ٢٨ ] .

وأمَّا قولُهُ تعالى : ﴿ واتَّقوا اللهَ وَيعُلِّمُكُم اللهُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ]، فليسَ من هذا البابَ ، بل هما مجملتان مُستقلّتان : طلبيَّة ؛ وهي الأمرُ بالتَّقوى ، وخبريَّة ؛ وهي قولُه تعالى : ﴿ وَيُعلِّمُكُم اللهُ ﴾ أي : ما تَتَّقونَ ، وليستَ جوابًا

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في « اقتضاء العلم العَمَل » (١٤٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الخطيب في « الاقتضاء » ( ٤١ ) عن ابن المُنْكَادِر .

للأمر بالتَّقوى ، ولو أُريدَ بها الجزاءُ لأتي بها مجزومَةً مُجرَّدَةً عن الواو ، فكانَ يقولُ : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ يَعَلُّمْكُم ﴾ أو : ﴿ إِنْ تَتَّقُوهُ يُعَلِّمْكُم ﴾ كما قال : ﴿ إِنْ تَتَّقُوا الله يجعَلْ لكم فرقانًا ﴾ [ الأنفال : ٢٩ ]، فتدبَّرُهُ (١) .

النجاة

الوجهُ الرَّابِعُ والأربعون بعد الـمِئة : أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ نَفي التَّسويَةَ بينَ العالِم وغيرهِ ، كما نَفي التَّسويَةَ بين الخبيثِ والطَّيِّبِ ، وبينَ الأعمى والبَصير ، وبينَ النُّورِ والظُّلْمَةِ ، وبينَ الظُّلِّ والحَرُورِ ، وبينَ أصحابِ الجنَّةِ وأصحابِ النَّارِ ، وبينَ الأبكم العاجزِ الذي لا يقِدرُ على شيءٍ ومَن يأمُرُ بالعَدلِ وهو على صراطٍ مُستقيم ، وبينَ المؤمنين والكُفَّارِ ، وبينَ الذينَ آمَنوا وعملوا الصَّالحاتِ والمُفسدينَ في الأرض ، وبينَ المتَّقين والفجَّار ...

فهذه ءَشرَةُ مواضعَ في القرآنِ (٢) نَفي فيها التَّسويَةَ بين هؤلاءِ الأصنافِ ، وهذا يدُلُّ على أنَّ منزلَة العالِم من الجاهلِ كمنزلَةِ النُّورِ من الظُّلمَةِ ، والظُّلِّ من الحَرُور ، والطُّيّبِ من الحَبيثِ .

ومنزلةُ كلِّ واحدٍ من هذه الأصنافِ مع مُقابِلهِ .

وهذا كافٍ في شَرفِ العلم وأهلهِ، بل إذا تِأُمُّلْتَ هذه الأصنافَ كلُّها، ووَجَدْتَ نَفيَ التَّسويَةِ بينها راجعًا إلى العلم وموجبهِ فيه ، وَقَعَ التَّفضيلُ وانتَفَت المساواةُ .

الوجهُ الخامسُ والأربعون بعد المِئة : أنَّ سُليمانَ لمَّا توعَّدَ الهُدْهُدَ بأنْ يُعَذِّبَهُ عَدَابًا شديدًا أو يذبَحَهُ ؛ إنَّما نجا منه بالعلم ، وَأَقْدَمَ عليهِ في خطابهِ لهُ بقولهِ : ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ ﴾ [ النَّمَل : ٢٢ ] ، وهذا الخطابُ إنَّمَا جرَّأَهُ عليهِ العلمُ ، وإلَّا فالهُدهُدُ مع ضعفهِ لا يتمكِّنُ في خِطابهِ لِسُلَيمانَ مع

<sup>(</sup>١) قارن بِـ « تَمييز المخطوطين عن المحرومين » ( ص ١١٦ ) للمعصومي – بتحقيقي .

<sup>(</sup> ٢ ) والآياتُ في ذلك معروفةً .

قَوَّتهِ بمثل هذا الخِطَابِ لولا سلطانُ العلم .

ومن هذا الحكايّةُ المشهورَةُ أنَّ بعضَ أهلِ العلمِ سُئلَ عن مسألةِ ؟ فقالَ : لا أعلمُها ، فقال أحدُ تلامذتهِ : أنا أعلمُ هذه المسألةَ ، فَغَضِبَ الأستاذُ وهمَّ به، فقال له : أيُها الأستاذُ ! لستَ أعلمَ من سليمانَ بنِ داودَ ولو بَلَغْتَ في العلمِ ما بلغتَ ، ولستُ أنا أجهلَ من الهدهدِ وقد قال لسليمان : ﴿ أحطتُ بما لم تُحِط به ﴾ فلم يَعتَبْ عليهِ ولم يُعنِّفُهُ .

الوجهُ السَّادسُ والأربعون بعد الـمِئة : أَنَّ مَن نالَ شيئًا مِن شرفِ الدُّنيا والآخرَةِ فإنَّمَا نالَهُ بالعلم .

وتأمَّلُ ما حَصَلَ لَآدمَ من تَمْييزِهِ على الملائكَةِ واعترافِهم له بتعليمِ اللَّهِ لهُ الأسماءَ كلَّها ، ثمَّ ما حَصَلَ لهُ مِن تدارُكِ المُصيبَةِ والتَّعويضِ عن سُكنى الجنَّةِ عَمْ اللهِ عَنْ سُكنى الجنَّةِ عَمْ الكلماتِ التي تلقَّاها من ربِّهِ .

وما حَصَلَ ليوسُفَ من التَّمكين في الأرضِ والعزَّةِ والعظمَةِ بعلمهِ بعبارِةِ (١) تلكَ الرُّؤيا ، ثمَّ علمهِ بوجوهِ استخراج أخيهِ من إخوتهِ بما يُقِرُّونَ به ويُحكُمونَ هم بهِ ، حتى آلَ الأمرُ إلى ما آل إليهِ من العِزِّ والعاقبةِ الحميدةِ وكمالِ الحالِ التي توصَّلَ إليها بالعلمِ ، كما أشارَ إليه سبحانهُ في قولِه : ﴿ كذلكَ كِذنا ليوسفَ ما كانَ ليأخُذَ أخاهُ في دينِ المَلِك إلّا أنْ يشاءَ اللهُ نرفعُ درجاتٍ مَن نشاءُ وفَوقَ كلِّ ذي علم عليم ﴾ [ يوسف : ٧٦]، جاءَ في تفسيرها : نرفعُ درجاتِ مَن نشاءُ بالعلم كما رفعنا درجةَ يوسفَ على إخوتهِ بالعلم .

وقال في إبراهيم عَيْلِيُّهُ : ﴿ وَتَلَكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبرَاهِيمَ عَلَى قَوْمُهِ نَرْفَعُ

العلئ شَرَفٌ لصاحبِه

<sup>(</sup>١) أُيُّ : بتعبير .

درجاتِ مَن نشاءُ ﴾ [ الأنعام : ٨٣ ] .

فهذه رِفعَةٌ بعلم الجُجَّةِ ، والأوَّلِ رِفعَةٌ بعلمِ السِّياسَةِ .

وكذلكَ ما حَصَلَ للخَضِر بسبَبِ علمهِ من تَلْمَذَةِ كليمِ الرَّحمن له وتلطُّفهِ معه في السُّؤال ، حتى قال : ﴿ هَل أُتَّبِعُكَ على أَن تُعلِّمَنِ ممَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ [ الكهف : ٦٦ ] .

وكذلكَ ما حَصَلَ لسُليمانَ من علمِ منطقِ الطَّيرِ حتى وَصَلَ إلى مُلْكِ سبأ وقهَرَ مَلِكَتَهم واحْتَوى على سريرِ مُلكها ، ودخولها تحتَ طاعتهِ ، ولذلكَ قال : ﴿ يَا أَنُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيرِ وأُوتينا من كلِّ شيءٍ إنَّ هذا لهو الفَضلُ المُمبين ﴾ [ النمل : ١٦ ] .

وكذلكَ ما حَصَلَ لداودَ من علمِ نَسْجِ الدَّروعِ من الوقايَةِ من سلاحِ الأُعداءِ .

وعدَّدَ سبحانه هذه النَّعمَةَ بهذا العلم على عبادهِ فقال : ﴿ وَعَلَّمْناهُ صَنعَةَ لَبُوسٍ لكُم لِتُحصِنَكُم مِنْ بأسِكُم فَهَل أنتُم شاكرون ﴾ [ الأنبياء : ٨٠] . وكذلك ما حَصَلَ للمسيحِ من علمِ الكتابِ والحِكمَةِ والتَّوراةِ والإنجيلِ ما رَفَعَهُ اللَّهُ بهِ إليهِ وفضَّلَهُ وكَوَّمَهُ .

وكذلكَ ما حَصَلَ لسيِّدِ ولدِ آدم عَيِّلِيَّ من العلمِ الذي ذَكَرَهُ اللَّهُ به نعمةً عليهِ ، فقال : ﴿ وَأُنزَلَ اللهُ عليكَ الكتابَ والحكمَةَ وعلَّمَكَ ما لم تكن تَعلم وكانَ فَضلُ اللهِ عليكَ عظيمًا ﴾ [ النِّساء : ١١٣ ] .

الوجهُ السَّابِعُ والأربعون بعد المِئة : أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ أثنى على إبراهيمَ خليلهِ بقولهِ تعالى : ﴿ إِنَّ إبراهيم كَانَ أُمَّةً قانِتًا للهِ حنيفًا ولم يكن من

المشركين شاكرًا لأنعُمهِ الجتباهُ ﴾ [ النحل: ١٢٠ - ١٢١ ] .

فهذه أربعةُ أنواعٍ من الثَّنَاءِ ؛ أفتَتحها بأنَّهُ أُمَّةٌ ، والأُمَّةُ هو القُدوَةُ الذي يُؤتمُّ به، قال ابن مسعود : والأُمَّةُ المعلِّمُ للخيرِ<sup>(۱)</sup>، وهي فُعلةٌ من الائتمام ، كقُدوَةٍ وهو الذي يُقتَدى به .

والفَرقُ بينَ الأُمَّةِ والإمام من وجهَين :

أحدهما: أنَّ الإمامَ كُلُّ ما يُؤتَمُّ به سواءٌ كانَ بقصدهِ وشعورهِ أَوْ لا ؛ ومنه سُمِّي الطَّريقُ إمامًا ، كقولهِ تعالى : ﴿ وإنْ كانَ أصحابُ الأيكَةِ لظالمين فانتَقمنا منهم وإَنْهُما لَبِإمامٍ مُبينٍ ﴾ [ الحجر : ٧٨ - ٧٩ ]، أي : بطريقٍ واضح لا يَخفى على السَّالكِ .

ولا يُسمَّى الطَّريقُ أمَّةً .

الثَّاني: أنَّ الأُمَّةَ فيهِ زيادَةُ معنى ؛ وهو الذي جَمَعَ صفاتِ الكمالِ من العلمِ والعملِ بحيثُ بقي فيها فَردًا وحدَهُ ، فهو الجامعُ لخصالِ تفرَّقَت في غيرهِ ، فكأنَّهُ بايَنَ غَيرَهُ باجتماعِها فيهِ وتفرُّقِها أو عدمِها في غيرهِ .

ولفظُ الأُمَّةِ يُشعِرُ بهذا المعنى، لِمَا فيه من الميمِ المُضعَّفَة الدَّالَّةِ على الضَّمِّ بمَخرِجها وتكريرها ، وكذلكَ ضمُّ أَوَّلهِ ؛ فإنَّ الضَّمَّة من الواوِ ومَخرِجُها ينضمُّ عندَ النَّطقِ بها ، وأتى بالتَّاءِ الدَّالَّةِ على الوحدَةِ كالغُرفَةِ واللَّقمَةِ ، ومنه الحديثُ : « إنَّ زَيدَ بن عمرو بن نُفيلِ يُبعَثُ يومَ القيامَةِ أُمَّةً وحدَهُ »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبراني في « الكبير » ( ٩٠٠٧ )، وعبدالرزَّاق في « تفسيره » ( ٢ / ٣٦١ ) . وانظر « الدر المنثور » ( ٥ / ١٣٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أبو يَعْلَىٰ ( ٩٧٣ ) عن سعيد بن زَيْد بسندٍ حسَّنه الهيثميُّ في « المجمع » =

فالضمُّ والاجتماعُ لازمٌ لمعنى الأُمَّةِ ، ومنهُ سُمِّيَت الأُمَّةُ التي هي آحادُ الأُمَم ؛ لأنَّهُم النَّاسُ المجتمعون على دينِ واحدٍ أو في عَصرٍ واحدٍ .

َ التَّاني :قولُهُ : ﴿ قانتًا للَّهِ ﴾ ، قال ابنُ مسعود : القانتُ المطيعُ ، والقُنوتُ يُفسَّر بأشياءَ كلِّها ترجعُ إلى دوام الطَّاعَةِ .

النَّالَث : قُولُهُ : ﴿ حنيفًا ﴾ ، والحنيفُ المُقبِلُ على اللَّهِ ، ويلزمُ هذا المعنى ميلُهُ عمَّا سواهُ ، فالمَيلُ لازمُ معنى الحنيفِ ، لا أنَّهُ موضوعُهُ لغَةً . الرَّابع : قُولُه : ﴿ شَاكرًا لأَنعُمهِ ﴾ ، والشُّكْرُ للنِّعَم مبنيٌّ على ثلاثَةِ أركانِ : الإِقرارُ بالنِّعمَةِ وإضافتُها إلى المنعِم بها ، وصرفُها في مرضاتهِ ، والعملُ الإِقرارُ بالنِّعمَةِ وإضافتُها إلى المنعِم بها ، وصرفُها في مرضاتهِ ، والعملُ

فيها بما يُحِبُّ ، فلا يكونُ العَبدُ شاكرًا إلّا بهذه الأشياءِ الثَّلاثَة . والمقصودُ أنَّهُ مدحَ خليلَهُ بأربَعِ صفاتِ كلِّها تَرجعُ إلى العلمِ ، والعملِ بموجبهِ ، وتعليمهِ ونشرهِ .

فعادَ الكمالُ كلُّهُ إلى العلم والعملِ بموجبهِ ودعوةِ الخلقِ إليهِ .

الوجهُ الثَّامنُ والأربعون بعد المِئة : قولُه سبحانهُ عن المسيحِ أنَّهُ قال : ﴿ إِنِّي عَبدُ اللَّهِ آتانِيَ الكتابَ وجَعَلني نبيًّا وجَعَلني مُباركًا أينما كنتُ ﴾ [مريم : ٣٠ – ٣١] ، قال سُفيانُ بن عُيينة : جَعَلني مباركًا أينما كنتُ ، قال : مُعلِّما للخيرِ ؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ تَعليمَ الرَّجلِ الخيرَ هو البَرَكَةُ التي جَعَلها اللَّهُ فيهِ ، فإنَّ البَرَكَةَ مُصولُ الخيرِ ونماؤهُ ودوامُهُ .

وهذا في الحقيقَةِ ليسَ إلَّا في العلمِ الموروثِ عن الأنبياءِ وتعليمهِ ، ولهذا

العلم

ريق البَرَكةِ

وقد رُويتْ زيادة في هذا الحديثِ مُنكرة ، كما تراها ونَقْدَها في حاشية « معجم الطبراني الكبير » ( ١ / ١٥١ – ١٥٢ – ط٢ ) للأَخ الشيخ حمدي السلفي ، والتعليق على « فقه السيرة » ( ٨٥ – ٨٦ ) لشيخنا العلامة الألباني .

وللْقَدْرِ المرفوع من الحديث – وهو الذي أُورده المصنِّفُ – شواهدُ عدّة .

سمَّى سبحانهُ كتابَهُ مُباركًا ، كما قال تعالى : ﴿ وهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أُنزلناهُ ﴾ [ الأنبياء : ٥٠]، وقال : ﴿ كتابٌ أُنزلناهُ إليكَ مباركٌ ﴾ [ ص : ٢٩]، ووَصَفَ رسولَهُ بأنَّهُ مُباركٌ كما في قولِ المسيحِ : ﴿ وَجَعَلني مُباركًا أَينما كُنتُ ﴾ [ مريم : ٣١] ، فبركةُ كتابهِ ورسولهِ هي سببُ ما يحصُلُ بهما من العلم والهدى والدَّعوةِ إلى اللَّهِ .

العلم موروث الوجهُ التَّاسِعُ والأربعون بعد المِئة : ما في « الصَّحيح » عن أبي هُرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنهُ عن عَيْظِيمُ أَنَّهُ قال : « إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقَطَعَ عملُهُ إلّا من ثلاث : صَدَقَةٍ جاريةٍ ، أو علم ينتفعُ بهِ ، أو ولدِ صالحٍ يَدعو لهُ » ، رواهُ مسلمٌ في « الصَّحيح » (١).

وهذا من أعظم الأدلَّةِ على شرفِ العلمِ وفضلهِ وعِظَمِ ثَمَرتهِ ؛ فإنَّ ثُوابَهُ يَصِلُ إلى الرَّجلِ بعدَ موتهِ ما دامَ يُنتفَعُ بهِ ، فكأنَّهُ حيِّ لم ينقطع عملُهُ معَ ما لَهُ من حياةِ الذِّكرِ والثَّنَاءِ ، فَجَرَيانُ أجرهِ عليهِ إذا انقَطَعَ عن النَّاسِ ثوابُ أعمالهم حياةٌ ثانيَةٌ .

وخَصَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ هذه الأشياءَ الثَّلاثَة بوصولِ الثَّوابِ مِنها إلى الميِّتِ لأَنَّهُ سببٌ لحصولها ، والعَبدُ إذا باشرَ السَّبَبَ الذي يتعلَّقُ به الأمرُ والنَّهيُ يترتَّبُ عليهِ مُسَبِّبُهُ وإنْ كانَ خارجًا عن سعيهِ وكسبهِ ، فلمّا كانَ هو السَّبَبَ في حصولِ هذا الوَلدِ الصَّالحِ والصَّدَقةِ الجاريَةِ والعلمِ النَّافعِ جرى عليهِ ثوابُهُ وأجرُهُ لتسبُّبهِ فيهِ ، فالعَبدُ إنَّما يُتابُ على ما باشَرَهُ أو على ما تولَّدَ منهُ .

وقَد ذكرَ تعالى هذينِ الأصلينِ في كتابهِ في سورَةِ براءَة [٢٠] ، فقال :

<sup>(</sup> ۱ ) ( برقم : ۱٦٣١ ) .

﴿ ذلكَ بِأَنَّهُم لا يُصيبهُم ظَمَا ولا نَصَبُ ولا مَخْمَصَةً في سبيلِ اللهِ ولا يَطَنُونَ مَوطئًا يَغيظُ الكُفَّارَ ولا ينالونَ من عَدُوِّ نَيلًا إلَّا كُتِبَ لهم بهِ عَمَلٌ صالحٌ إنَّ اللهَ لا يُضيعُ أَجرَ المُحسنين ﴾ .

فهذه الأمورُ كلُها مُتَوَلِّداتٌ عن أفعالهم ، غَيرُ مقدورَةِ لهم ، وإنَّما المقدورُ لهم أسبابُها التي باشروها .

ثمَّ قال : ﴿ وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً ولا كَبيرَةً ولا يَقطَعونَ واديًا إلَّا كُتِبَ لهم لِيَجْزِيهُم اللهُ أحسَنَ ما كانوا يَعمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢١]، فالنَّفَقَةُ وقطعُ الوادي أفعالٌ مقدورَةٌ لهم ...

وقالَ في القسمِ الأُوَّلِ: ﴿ كُتبَ لهم بهِ عملٌ صالح ﴾؛ لأَنَّ المتولِّدَ حاصلٌ عن شيئين: أفعالِهم وغيرها، فليسَت أفعالُهم سببًا مُستقلًّا في حصولِ المتولِّدِ، بل هي جزءٌ من أجزاءِ السَّبَ ، فَيُكتبُ لهم من ذلكَ ما كانَ مقابلًا لأفعالهم. وأيضًا ؛ فإنَّ الظَّمَأُ والنَّصَبَ وغَيْظَ العَدُوِّ ليسَ من أفعالهم، فلا يُكتَبُ

وايضًا ؛ فإن الطمَّا والنصب وعيْظ العدو ليس من العالهم ، فار يُحلب لهم نفسُهُ ، ولكنْ لمَّا تولَّدَ عن أفعالهم كُتِبَ لهم به عملٌ صالحٌ .

وأمَّا القسمُ الآخَرُ: وهو الأفعالُ المقدورَةُ نفسُها - كالإنْفاقِ وقَطعِ الوادي- فهو عملٌ صالحٌ فَيُكتَبُ لهم نفسُهُ؛ إذ هو مقدورٌ لهم حاصلٌ بإرادتهم وقدرتِهم ، فعادَ الثَّوابُ إلى الأُسبابِ المقدورَةِ والمتولِّدِ عنها ، وباللَّهِ التَّوفِيق .

الوجهُ الخمسون بعد المِئة : ما ذكرهُ ابنُ عَبدِالبرِ (١)عن عبداللهِ بن داود ، قال : إذا كانَ يومُ القيامَةِ عَزَلَ اللَّهُ تباركَ وتعالى العلماءَ عَن الحسابِ فيقول : ادخلوا الجنَّةَ على ما كانَ فيكُم إنِّي لم أجعَل علمي فيكُم إلَّا لَخيرٍ أردتُهُ بكُم .

<sup>(</sup>١) في «جامع بيان العلم» (٢٣١)، وعبداللَّه بن داود هو الحُرُيْبي؛ من ثقات عُبَّاد المسلمين.

قال ابنُ عبدالبرِّ : وزادَ غيرُهُ في هذا الخَبَر : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يحبسُ العلماءَ يومَ القيامَةِ في زُمرَةٍ واحدَةٍ حتى يَقضي بينَ النَّاسِ ويدخُلَ أهلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ وأهلُ النَّارِ ، ثمَّ يدعو العلماءَ فيقولُ : يا مَعشرَ العلماءِ إنِّي لم أضع حكمَتي فيكُم وأنا أريدُ أن أُعذِّبَكُم ، قَد علمتُ أنَّكُم تَخْلِطونَ من المعاصي ما يخلطُ غيرُكُم ، أريدُ أن أُعذِّبَكُم وغَفرتُها لكم ، وإنَّما كنتُ أُعبَدُ بفُتياكُم وتَعليمِكُم عبادي ، ادخُلوا الجُنَّة بغيرِ حسابِ » .

ثُمَّ قالَ : « لا مُعطي لِمَا منَعَ اللَّهُ ولا مانعَ لِمَا أعطى » .

قال : ورُويَ نحوُ هذا المعنى بإسنادِ مُتَّصلِ مرفوع (١).

(١) ثُمَّ ساقَ بسنده (٢٣٢) – بنحوه – عن أَبي موسى الأَشِعري مرفوعًا .

وُسائرْ طُرُقِه ضعيفةٌ جدًّا ومكذوبَةٌ ، كما حقَّقه مُطوَّلًا شيخُنا الأَلباني في « الضَّعيفة » ( ٨٦٨ ) فَلْيُنْظَر .

ثمَّ إِنِّي أُنبُّه - هنا - على روايةٍ أُخرى للحديثِ صحّحها بعضُ أَهل العلمِ ، وهي واهيةٌ : وهي عند الطَّبراني في « المعجم الكبير » ( ١٣٨١ ) بسنده إلى ثعلبة بن الحكم بنحو الحديث المذكور ..

وقال ابنُ كثير في « تفسيره » ( ٥ / ٢٦٧ - طبعة دار الشعب ) : « إسناده جيّد » ! أقول : وهذا منه - رحمه الله - خطأً ناتج عن تصحيف وقع له في سند الطبراني ، فهو عنده : « عن العلاء بن سالم ... » ، والصّواب : « عن العلاء بن مسلمة » !! والعلاء بن مسلمة متروك ، بل اتّهمه بعضهُم بالوضع !!

وفي « السلسلة الضعيفة » ( ٨٦٦ ) لشيخنا الأَلباني بيانٌ مِن وجهِ آخر للحكم على هذا الحديث ، فلْيراجع .

وانظر ما تقدَّم في الوجه العشرين بعد المئة .

وقد روى البخاري ( ٨٤٤ ) ، ومسلم ( ٥٩٣ ) ( ١٣٨ ) عن المُغيرة بن شُعبةَ أَنَّ النَّبيَّ عَيِّلِيَّةٍ كان إِذا قضى صلاتَه فسلّم ، قال : « ... اللَّهم لا مانَع لما أَعطيتَ ، ولا مُعطي لِمَا مَاء تَب "

وقَد روى حَرَبٌ الكِرْمانيُّ في « مسائلهِ » نحوَه مرفوعًا .

وقال إبراهيم: بَلَغَني أَنَّهُ إِذَا كَانَ يُومُ القيامَةِ تُوضَعُ حسناتُ الرَّجلِ في كِفَّةٍ وسيِّنَاتُهُ في الكِفَّةِ الأُخرى فتشيلُ حسناتُهُ، فإذا يئسَ فظَنَّ أَنَّهَا النَّارُ جاءَ شيءٌ مثلُ السَّحابِ حتى يقعَ مع حسناتهِ فتشيلُ سيِّنَاتُهُ، قال : فَيْقال له : أتعرفُ هذا من عملكَ ؟ فيقول : لا، فَيُقال : هذا ما عَلَّمتَ النَّاسَ مِن الخيرِ فعُملَ به مِن بَعدِكَ (١).

فإنْ قيلَ : فقواعدُ الشرعِ تَقتَضي أن يُسامحَ الجاهلُ بما لا يُسامَحُ به العالِمُ ، وأنَّهُ يُغفَرُ له ما لا يُغفَرُ للعالِمِ ؛ فإنَّ مُحجَّةَ اللَّهِ عليهِ أقومُ منها على الجاهلِ ، وعِلْمُهُ بقبحِ المعصيةِ وبُغضِ اللَّهِ لها وعقوبته عليها أعظمُ من علم الجاهلِ ، ونعمَةُ اللَّهِ عليهِ بما أودَعَهُ من العلمِ أعظمُ من نعمتهِ على الجاهلِ .

وقد دلَّت الشريعةُ وحكمُ اللَّهِ على أنَّ مَن حُبِيَ بالإنعامِ وخُصَّ بالفَضلِ والإكرامِ ثمَّ أسامَ نَفسَهُ مَعَ ميلِ الشهواتِ ، فأرتَعها في مراتعِ الهَلكاتِ ، وتجرَّأَ على انتهاكِ الحُرُماتِ ، واستخفَّ بالتَّبِعاتِ والسيِّئاتِ ، أنَّهُ يُقابَلُ من الانتقامِ والعَتْبِ بما لا يُقَابَلُ به مَن ليسَ في مرتبتهِ .

وعلى هذا جاءَ قولُهُ تعالى : ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنُّ بِفَاحِشَةٍ مُبِيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا العَذَابُ ضِعفَينِ وكَانَ ذلكَ على اللهِ يَسَيرًا ﴾ [ الأحزاب : مبيِّنَةٍ يُضاعَفُ لَهَا العَذَابُ ضِعفَينِ وكَانَ ذلكَ على اللهِ يَسيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٣٠] ، ولهذا كانَ حدُّ الحرِّ ضِعْفَيْ حدِّ العَبدِ في الزِّنَا والقَذْفِ وشُربِ الخَمرِ لكمالِ النَّعمَةِ على الحرِّ .

وممَّا يُدلُّ على هذا الحديثُ المشهورُ الذي ثبَّتهُ أبو نُعيمٍ (٢) وغيرهُ عن

<sup>(</sup>١) هذا بلاغ مِن غيرِ سَنَدِ !

<sup>(</sup>٢) حديثٌ ضعيفٌ ، وقد سَبَقَ تخريجُهُ .

النَّبِيِّ عَيِّقِتِهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يُومَ القَيَامَةِ عَالِمٌ لَم يَنفَعْهُ اللَّهُ بعلمهِ ﴾ . وقال بعضُ السَّلفِ : يُغفَرُ للجاهلِ سَبعونَ ذَنبًا قبلَ أَن يُغفرَ للعالِمِ ذَنبٌ . وقال بعضُهم أيضًا : إنَّ اللَّهَ يُعافي الجهَّالَ ما لا يُعافي العُلَماءُ (١).

فَالْجُواْبُ : إِنَّ هذَا الذي ذكرُتُمُوهُ حقَّ لا ريبَ فيهِ ، ولكنَّ مِن قواعدِ الشرعِ والحِكمَةِ أيضًا أنَّ مَنْ كثُرَت حسناتهُ وعظمَت ، وكانَ لهُ في الإسلامِ الشرعِ والحِكمَةِ أيضًا أنَّ مَنْ كثُرت حسناتهُ وعظمَت ، وكانَ لهُ في الإسلامِ تأثيرٌ ظاهرٌ فإنَّهُ يُحْتَمَلُ لهُ ما لا يُحتملُ لِغيرهِ ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيرهِ ؛ فإنَّ المعصيةَ خَبَثُ ، والمَاءُ « إذا بَلَغَ قلَّينِ لم يحمل الخَبَثَ »(٢)، بخلافِ الماءِ القَليلِ فإنَّهُ يَحْمِلُ أدنى خَبَثِ يقعُ فيه ، ومِن هذا قولُ النَّبيِّ عَلَيْكُ لعُمَر : « وما يُدريكَ لعلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ على أهلِ بَدرٍ فقال : اعمَلوا ما شئتُم فَقَد غَفَرتُ لكُم »(٣).

وهذا هو المانعُ لهُ عَيِّكَ مِن قَتلِ مَن جَسَّ عليهِ وعلى المُسلمينَ وارتكبَ مثلَ ذلكَ الذَّنْبِ العَظيمِ ، فأُخبَرَ عَيِّكَ أَنَّهُ شَهدَ بدرًا ، فدلَّ على أنَّ مقتضى عقوبتهِ قائمٌ لكنْ منعَ مِن تَرتُّبِ أثرهِ عليهِ ما لَهُ مِنَ المشهدِ العَظيمِ ، فوَقَعَت تلكَ السَّقْطَةُ العَظيمَةُ مُغتَفَرَةً في جنبِ ما لَهُ من الحسناتِ .

ولمَّا حضَّ النَّبيُّ عَلَيْكُ على الصَّدَقَةِ فأخرَجَ عشمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ تلكَ

<sup>(</sup> ١ ) انظر « ذمّ من لا يعمل بعلمه » ( ١١ - بتحقيقي ) .

<sup>(</sup> ٢ ) إِشَارة إِلَى الحديث المشهور « إِذَا بلغ الماء قُلَّتين لم يحمل الخبث » ، وهو حديث صحيح ؛ صححه جماعة كبيرة مِن أهل العلم ، منهم الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة ، وابن حبًان ، والدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهم كثير .

وللحافظ العلائي « جزءٌ » في تخريجهِ وتصحيحِه ، طُبع بتحقيق أَخينا في اللَّهِ الشيخ أَبي إسحاق الحُويني ، وفَّقه اللَّهُ .

وَمُراد الْمُؤَلِّفِ مِنْ الاسْتدلالِ بِهِ أَنَّ مَن بَلَغَ القَدْرَ الكافيَ من الثقةِ والعدالةِ ، لا يضرُّهُ نقدُ الناقدين ، ولا قدمُ القادحين .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٣٠٠٧ ) ، ومسلم ( ٢٤٩٤ ) عن عليّ رضي اللُّه عنه .

الصَّدَقَةَ العَظيمَةَ ، قال : « ما ضرَّ عثمانُ ما عملَ بَعدها »(١).

وقال لطلحَةَ لمَّا تطأطأ للنَّبيِّ عَيْقِيْدُ حتى صَعِدَ على ظهرهِ إلى الصَّخرَةِ: « أُوجَبَ طَلحَةُ » (٢).

وهذا موسى كليمُ الرَّحمنِ عزَّ وجَلَّ أَلقى الأَلواحُ (٢) التي فيها كلامُ اللَّهِ الذي كتَبَهُ لهُ ، أَلقاها على الأرضِ حتى تكسَّرَت ، ولَطَمَ عَينَ مَلَكِ المَوتِ فَفَقَأَها (٤) وعاتَبَ ربَّهُ ليلَةَ الإِسرى في النَّبيِّ ، وقال : شابُّ بُعِثَ بَعدي يدخل الجنَّةَ من أُمَّتهِ أكثرُ ممَّا يَدخلها من أُمَّتي (٥)، وأخذَ بلحيّةِ هارونَ وجرَّهُ إليهِ (٢) وهو نبيُ اللَّهِ ، وكلُّ هذا لم يَنْقُص من قَدرِهِ شيعًا عندَ ربِّهِ ، وربُّهُ تعالى يُكرِمُهُ وهو نبيُ اللَّهِ ، وكلُّ هذا لم يَنْقُص من قَدرِهِ شيعًا عندَ ربِّهِ ، وربُّهُ تعالى يُكرِمُهُ ويُحِبُهُ ؛ فإنَّ الأمرَ الذي قامَ به موسى ، والعدوَّ الذي برزَ له ، والصَّبرَ الذي صَبَرَهُ ، والأذى الذي أُوذِيَهُ في اللَّهِ أُمرٌ لا تُؤثِّرُ فيه أمثالُ هذه الأمورِ ولا تُغيِّرُ في وجههِ ، ولا تَحْفِضُ منزلَتَهُ .

<sup>(</sup>١) حديثٌ حسنٌ ؛ رواه الترمذي (٣٧٠١) ، والحاكم (٣ / ١٠٢) ، وأُحمد (٥ / ٦٣) ، وعبداللَّه بن أُحمد في « زوائد المسند » (٤ / ٧٥) ، والبغوي في « تفسيره » (١ / ٢٨٣) ، والبيهقي في « دلائل النَّبوَّة » (٥ / ٣١٥) ، وابن أبي عاصم في « السنَّة » (٢ / ٨٨٧ و ٩٩٢) من طرق عدّة بأَلفاظِ متعدَّدة .

وانظر « البداية والنّهاية » ( ٥ / ٦ )، والتعليق على « فقه السيرة » ( ٦٦ ) لشيخنا الألباني .
( ٢ ) رواه أَحمد ( ١ / ١٦٥ ) ، والترمذي ( ١٦٩٢ ) و ( ٣٧٣٨ ) ، وابن أبي شيبة
( ٢١ / ٩١ ) ، وأَبو يعلى ( ٦٧٠ ) ، والحاكم ( ٣ / ٣٧٣ ) ، وصححه الحاكم والترمذي .
( ٣ ) كما في آية : ١٥٤ من سورة الأُعراف .

<sup>(</sup>٤) كما رواه البخاري ( ١٣٣٩ ) ، ومسلم ( ٢٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ( ٣٢٠٧) ، ومسلم ( ١٦٤) عن أنس بن مالك عن مالك بن

صعصعة .

<sup>(</sup> ٦ ) كما في آية : ٩٤ من سورة طه .

وهذا أمرٌ معلومٌ عندَ النَّاسِ مُستقرٌ في فطرهم أنَّ مَن لهُ أُلوفٌ من الحسناتِ فإنَّهُ يُسامَحُ بالسَّيِّعَةِ والسَّيِّعَتِينِ ونحوِها (١)، حتى إِنَّهُ ليختلجُ داعي عقوبتهِ على إساءتهِ ، وداعي شُكرهِ على إحسانهِ فيغلبُ داعي الشكرِ لداعي العقوبَةِ ، كما قيلَ :

وإذا الحبيبُ أَتَى بِذَنْتِ وَاحْدِ جَاءَت مَحَاسَنُهُ بِأَلْفِ شَفْيعِ وَقَالَ آخَرُ :

فإنْ يكُنِ الفعلُ الذي ساءَ واحدًا فأفعالُهُ اللَّاتي سَرَرْنَ كَثيرُ واللَّهُ سبحانهُ يُوازِنُ يومَ القيامَةِ بينَ حسناتِ العَبدِ وسيَّعاتهِ فأيَّهما غَلَبَ كانَ التَّأْثِيرُ لهُ ، فيَفعلُ بأهلِ الحسناتِ الكثيرَةِ الذين آثَروا محابَّهُ ومراضِيَهُ وغَلَبَتْهم دواعي طَبعهِم أحيانًا من العَفوِ والمُسامَحَةِ ما لا يَفعلُهُ معَ غَيرهم .

وأيضًا ؛ فإنَّ العالِمَ إذا زَلَّ فإنَّهُ يُحْسِنُ إسراعَ الفَيئَةِ (\*)وتدارُكَ الفارطِ ومُداواةَ الجرحِ ، فهو كالطَّبيبِ الحاذقِ البَصيرِ بالمَرَضِ وأسبابهِ وعلاجهِ ، فإنَّ زوالهُ على يَدِ الجاهلِ .

وأيضًا ؛ فإنَّ معَهُ من معرفتهِ بأمرِ اللَّهِ وتصديقهِ بوعدِه ووعيدِه ، وخشيتهِ منه ، وإِزْرائِه على نفسهِ بارتكابِه ، وإيمانِه بأنَّ اللَّه حَرَّمَهُ ، وأنَّ لهُ ربَّا يغفرُ الذَّنبَ ويُضْعِفُ ويأخُذُ بهِ ، إلى غيرِ ذلكَ من الأمورِ المحبوبَةِ للرَّبِّ ما يغمُرُ الذَّنبَ ، ويُضْعِفُ اقتضاءَهُ ، ويُزيلُ أثرَهُ ، بخلافِ الجاهلِ بذلكَ أو أكثرِهِ ؛ فإنَّهُ ليسَ معهُ إلَّا ظُلمَةُ الخطيئةِ وقُبحُها وآثارُها المُرْدِيَةُ ، فلا يَستوي هذا وهذا .

<sup>( \* )</sup> أي : الرجوع .

رُ ١ ) ولا بُدَّ – ها هنا– مِن قَيدِ مهمٌ عُرفَ من خلال الوقوف على منهج المؤلِّف – رحمه اللَّه– وتتبُّعهِ ، وهو أَنَّ قَيْدَ غَلَبَةِ الحسنات للسيُّتات، إِنَّمَا هي بعد استقرار قاعدة المنهج الصحيح =

وهذا فَصلُ الخطابِ في هذا الموضعِ ، وبهِ يتبيَّنُ أنَّ الأمرينِ حقَّ ، وأنَّهُ لا مُنافاةَ بينهما ، وأنَّ كلَّ واحدِ من العالِمِ والجاهلِ إنَّما زادَ قُبحُ الذَّنبِ منهُ على الآخرِ بسبَبِ جَهلهِ وتجرُّدِ خطيئتهِ عمَّا يُقاومُها ، ويُضعِفُ تأثيرَها ، ويُزيلُ أثرَها ، فعادَ القُبحُ في الموضعَين إلى الجَهلِ وما يستلزمُهُ ، وقلَّتُهُ وضعفُهُ إلى العلم وما يستلزمُهُ .

وهذا دليلٌ ظاهرٌ على شرفِ العلم وفَضلهِ ، وباللَّهِ التَّوفيقُ .

الوجهُ الحادي والخمسون بعد الميئة: أَنَّ العالِمَ المُشتغِلَ بالعلمِ والتَّعليمِ لا يزالُ في عبادَةٍ ، فَال ابنُ مَسعودٍ : لا يَزالُ الفَقيهُ يُصلِّي، قالوا : وكيفَ يصلِّي ؟ قال : ذِكْرُ اللَّهِ على قلبهِ ولسانهِ .

ذكرهٔ ابنُ عبدالبرِّ<sup>(۱)</sup>.

وفي حديثِ مُعاذِ مرفوعًا وموقوفًا : « تعلَّموا العلمَ ؛ فإنَّ تعلَّمَهُ للَّهِ خَشْيَةٌ ، وطلبهُ عبادَةٌ ، ومُذاكرتَهُ تسبيحٌ .. » وقَد تقدَّمَ (٢)، والصَّوابُ أنَّهُ موقوفٌ .

وذكرَ ابنُ عبدالبرِّ<sup>(٣)</sup> عن مُعاذِ مرفوعًا : « لأَنْ تَغدُوَ فتتعلَّمَ بابًا من أبوابِ العلم خَيرُ لكَ من أَن تُصَلِّي مِئةَ ركعَةٍ » ، وهذا لا يثبتُ رَفْعُهُ .

 <sup>=</sup> في التَّلقي عن الشرع ؛ كتابًا وسُنَّة ، وبفهم سَلَفِ الأُمَّة ، وأَمَّا سوى ذلك فهو - في الأَصل
 - مبنيٌ على شفا جُرُفِ هار !!

<sup>(</sup>١) (٢٥٩) بدون إسناد .

<sup>(</sup>۲) انظر (ص ۳۹٤).

<sup>(</sup> ٣ ) ( برقم : ١١٤ ) لكنْ عن أُبي ذَرّ .

ورواه ابنُ ماجه ( ٢١٩ ) ، وضعَّفه البوصيريُّ في « مصباح الزُّجاجة » ( ق ١٥ / ب ) بعليٌّ بن زَيْد بن مجدعان ، وحسّنه المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٥٦ ) ! فلم يُصِبُ .

وقال ابنُ وهبِ : كنتُ عندَ مالكِ بنِ أنسٍ ، فحانَت صلاةُ الظَّهرِ أو العَصرِ وأَنا أقرأُ عليهِ وأَنظُر في العلمِ بينَ يَديهِ ، فجمعتُ كُتُبي وقُمتُ لأركعَ ، فقال لي مالك : ما هذا ؟ فقلت : أقومُ إلى الصَّلاةِ، فقال : إنَّ هذا لعَجَبٌ ! ما الذي قُمتَ إليهِ أفضَلَ منَ الذي كنتَ فيه إذا صحَّتْ فيهِ النَّيَّةُ (١).

وقال الرَّبيعُ : سمعتُ الشافعيَّ يقولُ : طَلَبُ العملِ أفضلُ منَ الصَّلاةِ النَّافلَة (٢).

وقال سفيانُ الثَّوريُّ : ما من عَمَلِ أفضَلُ من طَلَبِ العلمِ إذا صحَّت فيهِ النَّيَّةُ (٣).

وقال رجلٌ للمُعافى بن عِمْرانَ : أَيُّما أحبُّ إِليك ؛ أقومُ أُصَلِّي الليلَ كلَّهُ أُو أَكتبُ الحديثَ ؟ فقال : حَديثٌ تَكتُبهُ أحبُ إِليَّ من قيامكَ مِن أَوَّلِ اللَّيلِ إِلى آخرهِ (٤).

وقال أيضًا : كتابةُ حَديثِ واحدٍ أحبُ إليَّ مِن قيامٍ ليلَةٍ (٥٠).

وقال ابن عبَّاسٍ : تذاكُرُ العلمِ بعضَ ليلَةٍ أحبُّ إِليَّ من إحيائها(٦).

وفي « مسائلِ إسحاقَ بن منصورِ » : قلتُ لأحمَدَ بن حنبلٍ : قولُه : تَذاكُرُ العلم بعضَ ليلَةِ أحبُ إليَّ من إحيائها، أيُّ علمٍ أرادَ ؟ قال : هو العلمُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبدالبَّر (١١٦).

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أبو نُعيم في « الحلية » ( ٩ / ١١٩ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه ابن عبدالبُّر ( ١١٩ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه الخطيب في « شرَف أُصحاب الحديث » ( ٨٤ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه ابن عبدالبُّر ( ١١٢ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) ذكره ابن عبدالبّر ( ١٠٧ ) معلَّقًا ، ووصله الدارمي ( ١ / ١٤٩ ) بنحوِّه .

الذي ينتفعُ به النَّاسُ في أمرِ دينهم، قلتُ : في الوضوءِ والصَّلاةِ والصَّومِ والحجِّ والطَّلاقِ ونحوِ هذا ؟ قال : نعم .

قال إسحاقُ: وقال لي إسحاقُ بن راهويهِ: هو كما قالَ أحمدُ (١). وقال أبو هرَيرَةَ رضي اللَّه عنه: لأن أجلسَ ساعَةً فأفْقَهَ في ديني أحبُ إليَّ من إحياءِ ليلَةِ إلى الصَّباح (٢).

وذكرَ ابنُ عبدالبرِّ<sup>(٣)</sup>من حديثِ أَبي هُرَيرَةَ يَرفعُهُ: « لكلِّ شيءٍ عِمادٌ وعِمادُ هذا الدِّين الفقهُ ، وما عُبِدَ اللَّهُ بشيءِ أفضَلَ من فِقهِ في الدِّين » الحديث ، وَقَد تَقدَّمُ<sup>(٤)</sup>.

وقال محمَّد بن عليّ الباقر : عالِمٌ يُنتفَعُ بعلمهِ أفضلُ من ألفِ عابد (°). وقال أيضًا (¹): روايَةُ الحديثِ وبثُّهُ في النَّاس أفضلُ من عبادَةِ ألفِ عابد ولمَّا كانَ طَلَبُ العلمِ والبحثُ عنهُ وكتابتُهُ والتَّفتيشُ عليهِ من عَمَلِ القَلبِ والجوارح كانَ مِن أفضلِ الأعمالِ ، ومنزلتُهُ من عَملِ الجوارحِ كمنزلَةِ أعمالِ القَلبِ من الإخلاصِ والتَّوثُلِ والمحبّةِ والإنابَةِ والخشيّةِ والرِّضا ونحوها من الأعمال الظَّاهرَةِ .

فإنْ قيلَ : فالعِلْمُ إِنَّمَا هُو وَسَيْلَةٌ إِلَى الْعَمَلِ وَمُرَادٌ لَهُ ، والْعَمَلُ هُو الْغَايَةُ ،

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مِن طريق إِسحاقَ ابنُ عبدالبّر ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقّه » ( ١ / ٢٥ ) .

<sup>.(177)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر ( ص ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) علَّقه ابن عبدالبَّر ( ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عبدالبُّر (١٣١) لكنْ عن جعفر بن محمَّد !

ومعلومٌ أنَّ الغايَةَ أشرَفُ من الوسيلَةِ ، فكيفَ تُفضَّلُ الوسائلُ على غاياتها ؟ قيلَ : كلَّ منَ العلم والعملِ ينقسمُ قسمين :

منهُ ما يكونُ وسيلَةً .

ومنهُ ما يكونُ غايَةً .

فليسَ العلمُ كلَّهُ وسيلَةً مُرادَةً لغيرها ؛ فإنَّ العلِمَ باللَّهِ وأسمائهِ وصفاتهِ هو أشرَفُ العلومِ على الإطلاقِ ، وهو مطلوبٌ لنفسهِ مُرادٌ لذاتهِ ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبعَ سمواتٍ ومِنَ الأرضِ مِثْلَهُنَّ يتنزَّلُ الأمرُ بينهنَّ لتَعلموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علما ﴾ [ الطلاق : أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله خَلقَ السَّمواتِ والأرضَ ونزَّلَ الأمرَ بينهنَّ لِيُعْلِمَ عبادَهُ أنَّهُ بَكلِّ شيءٍ عليمٌ ، وعلى كلِّ شيءٍ قديرٌ ، فهذا العلمُ هو غايَةُ الخَلقِ عبادَهُ أنَّهُ بكلِّ شيءٍ عليمٌ ، وعلى كلِّ شيءٍ قديرٌ ، فهذا العلمُ هو غايَةُ الخَلقِ المطلوبَةُ ؛ وقال تعالى : ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّا الله ﴾ [ محمَّد : ١٩ ] .

فالعلمُ بوحدانيَّتهِ تعالى وأنَّهُ لا إلهَ إلا هو مطلوبٌ لذاتهِ وإنْ كانَ لا يُكتَفى به وحدَهُ ، بل لا بدَّ معهُ من عبادتهِ وحدَهُ لا شريكَ له ، فهما أمرانِ مطلوبانِ لأنفُسِهما : أَن يُعرَفَ الرَّبُ تعالى بأسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ وأحكامهِ ، وأن يُعبَدَ بموجيها ومُقتَضاها ، فكما أنَّ عبادتَهُ مطلوبَةٌ مُرادَةٌ لذاتها ، فكذلكَ العلمُ به ومعرفتُهُ .

وأَيضًا ؛ فإنَّ العلمَ مِن أَفضَلِ أَنواعِ العباداتِ - كما تَقَدَّم تَقريرُهُ - فهو مُتضمِّنٌ للغايَةِ والوَسيلَةِ .

وقولُكم : إِنَّ العمَلَ غايَةٌ ! إمَّا أَنْ تُريدوا بِه العملَ الذي يدخُلُ فيه عملُ القلبِ والجوارح ، أَو العملَ المختَصَّ بالجوارح فَقَط ؟!

فَإِنْ أُرِيدَ الأَوَّلُ فَهُو حَتَّى ، وهُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَلَمَ غَايَةٌ مَطَلُوبَةٌ لأَنَّهُ مِن أعمالِ القَلبِ ، – كما تَقَدَّمَ – .

وإنْ أريدَ به الثّاني - وهو عملُ الجوارِحِ فَقَط - فليسَ بصحيحٍ ؛ فإنَّ أعمالَ القلوبِ مقصودَة ومرادة لذاتها ، بَل في الحقيقةِ أعمالُ الجوارِحِ وسيلة مُرادة لغيرها؛ فإنَّ الثّوابَ والعقابَ والمَدْحَ والذَّمَّ وتوابِعَها هو للقلب أصلاً وللجوارِحِ تبعًا، وكذلكَ الأعمالُ المقصودُ بها أوَّلًا صلاحُ القلبِ واستقامتُهُ وعبوديَّتُهُ لربّهِ ومليكهِ، ومجعِلَت أعمالُ الجوارِحِ تابعَةً لهذا المقصودِ مُرادَةً، وإنْ كان كثيرٌ منها مُرادًا لأجلِ المصلَحةِ المترتبّةِ عليهِ؛ فَمِن أجَلّها صلاحُ القلبِ وزكاؤُهُ وطهارتُهُ واستقامتُهُ، فعُلِمَ أنَّ الأعمالَ منها غايَةٌ ومنها وسيلةٌ، وأنَّ العلمَ كذلكَ .

وأيضًا ؛ فالعلمُ الذي هو وسيلَةٌ إلى العمَلِ فَقَط إذا تجرَّدَ عن العملِ لم ينتفع به صاحبُهُ فالعمَلُ أشرَفُ منهُ .

وأمّا العلمُ المقصودُ الذي تنشأُ ثمرتُهُ المطلوبَةُ منه من نفسهِ فهذا لا يُقالُ: إنّ العمَلَ المجرَّدَ أشرَفُ منهُ! فكيفَ يكونُ مُجرَّدُ العبادَة البَدنيَّةِ أفضلَ من العلمِ باللَّهِ وأسمائهِ وصفاتهِ وأحكامهِ في خلقهِ وأمرهِ ، ومنَ العلمِ بأعمالِ القلوبِ وآفاتِ النَّفوسِ والطُّرقِ التي تُفْسِدُ الأعمالَ وتمنعُ وصولَها من القلبِ إلى اللَّهِ ، والمسافاتِ التي بينَ الأعمالِ والقلبِ ، وبينَ القلبِ والرَّبِ تعالى ، وبما تُقطعُ تلكَ المسافاتُ ، إلى غيرِ ذلكَ من علم الإيمانِ وما يُقوِّيهِ وما يُضْعِفُهُ ؟!.. فكيفَ يُقال : إنَّ مجرَّدَ التَّعبُد الظَّاهرِ بالجوارِح أفضَلُ من هذا العلم ؟! بل

مَن قامَ بالأمرينِ فهو أكملُ ، فإذا كانَ في أحدهما فضلٌ فَفَضلُ هذا العلمِ خَيرٌ من فَضلِ العبادَةِ ، فإذا كانَ في العبدِ فَضْلَةٌ (١)عن الواجبِ كانَ صَرْفُها إلى العلمِ الموروثِ عن الأنبياءِ أفضَلَ من صَرفها إلى مجرَّدِ العبادَةِ .

فهذا فَصلُ الخطابِ في هذه المسألَةِ ، واللَّهُ أعلم .

الوجهُ الثّاني والخمسون بعد المِئة : ما رواهُ الإمامُ أحمد والتّومذي (٢) من حديثِ أبي كبشَةَ الأَثماريّ قال : قال رسولُ اللّهِ عَيِقِيلِةٍ : ﴿ إِنَّمَا الدُّنيا لأربَعَةِ مَنْ عَبِد رَزَقهُ اللّهُ مَالًا وعلما فهو يتّقي في مالهِ ربَّهُ ويَصِلُ فيهِ رَحِمه ويعلمُ للّهِ فيهِ حقًّا ، فهذا بأحسَنِ المنازلِ عندَ اللّهِ، ورجلِ آناهُ اللّهُ علما ولم يؤتهِ مالًا ، فهو يقولُ : لو أنَّ لي مالًا لعَملتُ بعَملِ فلانِ، فهو بنيَّتهِ وهما في الأجرِ سواء، ورجلِ آناهُ اللّهُ مالًا ولم يؤتهِ علمًا، فهو يُخبّطُ في مالهِ ولا يتّقي فيهِ ربّهُ ولا يصلُ فيهِ رحِمَهُ ولا يعلَمُ للّهِ فيهِ حقًّا ، فهذا بِأَسْوَإ المنازلِ عنداللّهِ، ورجلِ لم يُؤتهِ اللّهُ مالًا ولا علما فهو يقولُ : لو أنَّ لي مالًا لعملتُ بعملِ فلانِ، فهو بنيَّتهِ وهما في الوزْرِ سواءٌ » حديثٌ صحيحٌ ؛ صحّحهُ التّرْمذي والحاكمُ وغيرهما . فقسَّم النَّبِيُ عَيِّلَةٍ أهلَ الدُّنيا أَربِعَةَ أقسام :

خيرُهُم مَن أُوتِيَ علمًا ومالًا؛ فهو مُحسِنٌ إِلَى النَّاسِ وإلى نفسهِ بعلمهِ ومالهِ . ويليهِ في المرتبَةِ مَن أُوتِيَ علمًا ولم يُؤتَ مالًا وإنْ كانَ أجرُهما سواءً ،

العلم سبيل

<sup>(</sup> ١ ) أي : زيادة .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٢٥)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، وأحمد (٤ / ٢٣٠ و ٢٣٠)، والبيهقي (٤ / ١٨٩)، والطبراني في « المعجم والبيهقي (٤ / ١٨٩)، والبغوي في « شرح السنّة » (١٤ / ٢٨٩)، والطبراني في « المعجم الكبير » (٢٢ / رقم ٨٧٠) من طُرُق عن أبي كبشة ، وحسّنه الترمذي ، ووافقه العراقي في « تخريج الإحياء » (٣ / ١٩١) وصحّحه شيخنا الألباني في « صحيح سُنن ابن ماجه » (٣٤٠٦).

<sup>(</sup> تنبية ) : لم أَرَ الحديثَ في النُّسخة المطبوعة من « المستدرك » ، واللَّهُ أَعلم .

فذلكَ إِنَّمَا كَانَ بِالنَيَّةِ ، وإلَّا فالمُنفِقُ المُتصدِّق فوقَهُ بدرَجَةِ الإِنفاقِ والصَّدَقَةِ ، والعالم الذي لا مالَ لهُ إنَّمَا ساواهُ في الأُجرِ بالنيَّةِ الجازمَةِ المقترنِ بها مقدورُها وهو القولُ المجرَّد .

الثَّالَث : مَن أُوتِيَ مالًا ولم يُؤتَ علمًا ، فهذا أسوأُ النَّاسِ منزلَةً عندَ اللَّهِ ؟ لأنَّ مالَهُ طريقٌ إلى هلاكهِ ، فلو عَدِمَهُ لكانَ خَيرًا له ، فإنَّهُ أُعطيَ ما يتزوَّدُ بهِ إلى الجنَّةِ فجعلَهُ زادًا إلى النَّارِ .

الرَّابع: مَن لم يُؤتَ مالًا ولا علمًا ، ومَن نيَّتهُ أنَّهُ لو كانَ له مالٌ لعملَ فيه بمعصيّةِ اللَّهِ ، فهذا يَلي الغنيَّ الجاهلَ في المرتبةِ ويُساويهِ في الوِزْرِ بنيَّتهِ الجازمَةِ المقترنِ بها مقدورُها ، وهو القولُ الذي لم يَقدرُ على غيرهِ .

فقسَّمَ السُّعداءَ قسمين ، وجَعَلَ العلمَ والعمَلَ بموجبهِ سببَ سعادتِهما ، وقسَّمَ الأشقياءَ قسمين ، وجَعَلَ الجَهلَ وما يترتَّبُ عليهِ سبَبَ شقاوتهما .

فعادَت السَّعادَةُ بجُملتها إلى العلمِ ومُوجبهِ ، والشقاوَةُ بجُملتها إلى الجهل وثمرتهِ .

الوجهُ الثَّالثُ والخمسون بعد المِئة : ما ثَبَتَ عن بَعضِ السَّلَفِ أَنَّهُ قَال : تفكُّرُ ساعَةِ حيرٌ من عبادَةِ ستِّينَ سنةً .

وسألَ رجلٌ أمَّ الدَّرداءِ عن أَبي الدرداءِ - بَعدَ موتهِ - عن عبادتهِ ؟ فقالت : كانَ نهارُهُ أجمعُهُ في تأْديَةِ التَّفكُّرِ .

وقال الحَسنُ : تفكُّر ساعَةِ خيرٌ من قيام ليلةٍ .

وقال الفُضَيلُ: التَّفكُّر مِرآةٌ تُريكَ حسناتِكَ وسيِّعاتِكَ.

وقيلَ لإبراهيم : أنَّكَ تُطيلُ الفكرَة ؟ فقال : الفكرَةُ مُخُّ العَقلِ .

وكان سفيانُ الثوريُّ كثيرًا ما يتمثَّلُ:

إذا المرءُ كانَت لهُ فِكرَةٌ فَعَي كُلِّ شيءٍ لهُ عبرَةٌ

وقال الحَسَنُ في قولِه تعالى : ﴿ سأصرِفُ عَن آياتِي الَّذينَ يتَكَبَّرُونَ في الْأَرْضِ بغَيرِ الحقِّ ﴾ [ الأعراف : ١٤٦]، قال : أمنعُهم التفكُّرَ فيها(١).

وقال بعضُ العارفين : لو طالَعَتْ قلوبُ المُتَّقينَ بفكرها إلى ما قُدِّرَ في محبِ الغَيبِ من خَيرِ الآخرَةِ لم يَصْفُ لهم فيها عَيشٌ ولم تَقَرَّ لهم فيها عَينٌ .

وقال الحَسَنُ : طولُ الوحدَةِ أَتَمُّ للفكرَةِ ، وطولُ الفكرةِ دليلٌ على طريقِ الجنَّةِ .

وقال وَهَبُّ : ما طالَت فكرَةُ أَحَدِ قطُّ إلَّا علمَ ، وما علمَ امرؤُ قطُّ إلَّا عَملَ .

وقال عُمر بن عبدالعَزيز : الفكرَةُ في نِعَمِ اللَّهِ من أَفضَلِ العبادَةِ . وقال عبدُاللَّهِ بن المُبارك لبَعضِ أصحابِه وقد رآهُ مُفكِّرًا : أينَ بَلَغتَ ؟ قال : الصِّراطَ .

وقال بِشْرُ : لو فكَّرَ النَّاسُ في عظمَةِ اللَّهِ مِا عَصَوْهُ .

وقال ابنُ عبَّاس : ركعتانِ مُقتصِدتانِ في تفكَّرِ خَيرٌ من قيامِ ليلَةِ بلا قَلبٍ . وقال أبو سُليمان : الفكرُ في الدُّنيا حجابٌ عن الآخِرَةِ وعقوبَةٌ لأهلِ الولايَةِ ، والفكرَةُ في الآخِرَةِ تُورِثُ الحكمَةَ وتُحيي القلوبَ .

وقال ابنُ عبَّاسِ : التَّفكُّرُ في الخير يَدعو إلى العَمَلِ به .

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ الشَّيوطي في « الدر المنثور » (٣/ ٣٢٥ ) عن الشُّدِّي وابن مُجرَيج نحوَ ذلك .

وقال الحَسَنُ : إنَّ أَهلَ العلمِ لم يزالوا يعودونَ بالذِّكرِ على الفكرِ ، والفكرِ على الذَّكرِ ، ويُناطِقونَ القلوبَ حتى نَطَقَت بالحكمَةِ .

ومِن كلامِ الشافعيِّ : استَعينوا على الكلامِ بالصَّمتِ وعلى الاستنباطِ بالفكرةِ .

وهذا لأنَّ الفكرَةَ عملُ القلبِ ، والعبادَةُ عملُ الجوارح ، والقلبُ أشرَفُ من الجوارح ، فكانَ عملُهُ أشرَفَ من عملِ الجوارح .

وأيضًا؛ فالتَّفُكَّرُ يُوقِعُ صاحِبَهُ من الإيمانِ على ما لا يُوقِعُهُ العملُ المجرَّدُ ؛ فإنَّ التَّفكَّرَ يُوجِبُ له من انكشافِ حقائقِ الأمورِ وظهورها له ، وتميَّزِ مراتبها في الخيرِ والشرِّ ، ومعرفةِ مفضولِها من فاضلِها ، وأقبحها من قبيحها ، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها ، وما يُقاوِمُ تلكَ الأسبابَ ويدفعُ مُوجِبَها ، والتمييزِ بين ما يَنبغي السَّعيُ في دَفعِ أسبابهِ ، والفَرقِ بينَ النَّعي السَّعيُ في دَفعِ أسبابهِ ، والفَرقِ بينَ الْوَهَم والخيالِ المانع لأكثرِ النَّفوسِ من انتهازِ الفُرَصِ بعدَ إِمْكانها وبين السَّبِ المانع حَقيقةً فيشتغلُ به دونَ الأوَّلِ .

فما قَطَعَ العَبدَ عن كمالهِ وفلاحِه وسعادتهِ العاجِلَةِ والآجِلَةِ قاطِعٌ أعظمُ من الوَهَمِ الغالبِ على النَّفسِ والخيالِ الذي هو مركبُها - بل بحرُها - الذي لا تنفَكُّ سابحةً فيه ، وإنَّما يُقطعُ هذا العارضُ بفكرَةٍ صحيحةٍ وعزمٍ صادقٍ يُميِّزُ به بينَ الوَهم والحقيقَةِ .

وكَذلكَ إذا فكَّرَ في عواقِبِ الأمورِ ، وتجاوَزَ فكرُهُ مباديَها ، وضَعَهَا مواضِعَها ، وعَلِمَ مراتبَها ، فإذا وَرَدَ عليه واردُ الذَّنْبِ والشهوةِ فتجاوزَ فكرةَ لذَّتهِ وشهوةِ وفَرحِ النَّفسِ به إلى سوءِ عاقبتهِ وما يترتَّبُ عليهِ من الألمِ والحزنِ الذي

لا يُقاومُ تلكَ اللذَّةَ والفَرحَةَ .

وَمَن فكَّرَ في ذلكَ فإنَّهُ لا يكادُ يُقْدِمُ عليه ، وكذلكَ إذا وَرَدَ على قلبهِ واردُ الرَّاحَةِ والدَّعَةِ والكَسَلِ والتَّقاعُدِ عن مشقَّةِ الطَّاعاتِ وتَعَبِها حتى عَبَرَ بفكرهِ إلى ما يترتَّبُ عليها من اللذَّاتِ والخيراتِ والأفراحِ التي تغمُرُ تلكَ الآلامَ التي في مباديها بالنِّسبَةِ إلى كمالِ عواقبها .

وكلَّما غاصَ فِكْرُهُ في ذلكَ اشتدَّ طلبُهُ لها ، وسَهُلَ عليهِ معاناتُها ، واستقبلها بنشاطِ وقُوَّةِ وعَزيمَةٍ ، وكذلكَ إذا فكَّرَ في مُنتهى ما يَسْتَغْبِدُهُ من المالِ والجاهِ والصُّورِ ، ونَظَرَ إلى غايَةِ ذلكَ بعَينِ فكرهِ استَحى من عَقلهِ ونَفسهِ أن يكونَ عبدًا لذلكَ ، كما قيلَ :

لَو فَكُرَ العَاشِقُ في مُنتَهى مُستَهى مُسنِ الذي يَسبيهِ لَم يَسْبِهِ وَكَذَلْكَ إِذَا فَكَرَ في آخِرِ الأطعمَةِ المُفتَخَرَةِ التي تفانَتْ عليها نفوسُ أشباهِ الأنعامِ وما يَصيرُ أمرُها إليهِ عندَ خروجها ارتَفَعَت هِمَّتُهُ عن صرفها إلى الاعتناءِ بها وجَعْلِها معبودَ قلبهِ الذي إليه يتوجَّهُ ، وله يَرضى ويغضبُ ، ويَسعى ويكدحُ ، ويُوالي ويُعادي ؛ كما جاءَ في « المُسنَدِ »(١)عن النَّبيِّ عَلَيْكُمُ أَنَّهُ قال : « إنَّ اللَّه جَعَلَ طعامَ ابنِ آدمَ مثلَ الدُّنيا وإنْ قَرَّحَهُ ومَلَّحَهُ فإنَّهُ يعلمُ إلى ما يَصيرُ » أو كما قال عَلَيْكُمُ أن اللَّه عَلَمُ الى ما يَصيرُ »

فإذا وَقَعَ فِكْرُهُ على عاقبَةِ ذلكَ وآخرِ أمرهِ وكانَت نفسُهُ حُرَّةً أُبيَّةً رباً بها أن يجعَلَها عبدًا لِمَا آخِرُهُ أَنتَنُ شيءٍ وأخبَثُهُ وأفحشُهُ !

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن أَحمد في « زوائد المسند » (٥ / ١٣٦ ) ، وابن أَبي عاصم في « الزُّهد » ( ٢٠٥ ) ، وأَبو الشَّيْخِ في « الأَمثال » ( ٢٦٩ ) ، وابن حِبَّان ( ٢٠٧ ) من طرق عن أُبِيّ بن كعب .

## ۱۲ - فَـطُــلُ [ بين العلم والفِكر ]

إذا عُرِفَ هذا فالفكرُ هو إحضارُ معرفتين في القلبِ لِيُستثمَرَ منهما معرفَةٌ ثالثَةٌ ، ومثالُ ذلكَ إذا أَحْضَرَ في قلبهِ العاجلَة وعيشَها ونَعيمَها وما يقترنُ به من الآفاتِ وانقطاعهِ وزوالهِ، ثمَّ أحضَرَ في قلبهِ الآخرة ونعيمَها ولذَّتها ودوامَهُ وفضلَهُ على نعيمِ الدُّنيا وجَزَمَ بهذين العِلْمَين أثمرَ لهُ ذلكَ علما ثالثًا ؛ وهو أنَّ الآخرة ونعيمَها الفاضلَ الدَّائمَ أَوْلَى عندَ كلِّ عاقلِ بإيثارهِ من العاجلَةِ المُنقطعةِ المُنغَصَةِ .

ثُمَّ لَهُ في معرفَةِ الآخرَةِ حالتانِ :

إحداهما: أن يكونَ قد سمعَ ذلكَ من غيرهِ من غَيرِ أن يُباشرَ قلبَهُ بَردُ اليَقين به ، ولم يُفْض قلبُهُ إلى مُكافَحةِ حقيقَةِ الآخرَةِ .

وهذا حالُ أكثرِ النَّاسِ، فيتجاذبُهُ داعيان : أحدُهما داعي العاجلَةِ وإيثارِها ، وهو أقوى الدَّاعِينِ عندَهُ لأَنَّهُ مُشاهَدٌ لهُ محسوسٌ ، وداعي الآخرَةِ ، وهو أضعَفُ الدَّاعِينِ عندهُ لأَنَّهُ داع عن سماع ، لم يُباشِر قلبَهُ اليقينُ بهِ ولا كافَحَهُ حقيقتُهُ العلميَّةُ ، فإذا تَرَكَ العاجلَةَ للآخرةِ تُريهِ نَفسَهُ بأَنَّهُ قَد تَرَكَ معلوماً لمظنونِ أو متحقَّقًا لموهومٍ، فلسانُ الحالِ ينادي عليهِ : لا أدع ذَرَّةً منقودةً للرَّقِ موعودةِ !

وهذه الآفَةُ هي التي منعَت النُّفوسَ من الاستعدادِ للآخرَةِ وأن يُسعى لها

<sup>=</sup> وجوَّد إِسنادَه المنذريُّ في « الترغيب والترهيب » ( ٣ / ١٤٣ ) . لكنْ فيه عنعنةُ الحَسَن – وهو البصريُّ – .

نعم ؛ له شواهد تقوّيه ، فانظر « الصحيحة » ( ٣٨٢ ) .

سَعيَها ، وهي من ضَعفِ العلمِ بها وتيقَّنها ، وإلّا فمعَ الجزمِ التَّامِّ الذي لا يُخالجُ القَلْبَ فيهِ شكَّ لا يَقعُ التَّهاوُنُ بها وعَدمُ الرَّغبَةِ فيها ، ولهذا لو قُدِّمَ لرجلٍ طعامٌ في غايَةِ الطِّيبِ واللذَّةِ وهو شديدُ الحاجَةِ إليهِ ، ثمَّ قيلَ لهُ : إنَّهُ مَسمومٌ ؛ فإنَّهُ لا يُقْدِمُ عليهِ لعلمهِ بأنَّ سوءَ ما تَجني عاقبةُ تناولهِ تَربو في المضرَّةِ على لذَّةِ أكلهِ ، فما بالُ الإيمانِ بالآخِرَةِ لا يكونُ في قلبهِ بهذه المنزلَةِ ؟

ما ذاكَ إلّا لضَعفِ شجرَةِ العلمِ والإِيمانِ بها في القلبِ ، وعَدَمِ استقرارها فيه ، وكذلك إِذا كَان سائرًا في طريقٍ فقيلَ له : إِنَّ بها قُطَّاعًا ولصوصًا يقتلونَ مَن وجدوهُ ويأخذونَ متاعَهُ! فإنَّهُ لا يسلُكُها ، إلّا عَلى أحدِ وَجهينِ ؛ إمَّا أن لا يُصدِّق المُخبِرَ ، وإمَّا أن يَئِقَ من نفسهِ بغَلَبَتِهِم وقَهرِهِم والانتصارِ عليهم ، وإلّا فَمَعَ تصديقهِ للمُخبِرِ تصديقًا لا يتمارى فيهِ وعلمهِ من نفسهِ بَضعفهِ وعجزهِ عن مقاومتهم فإنَّهُ لا يَسلُكُها ، ولو حَصَلَ لهُ هذانِ العِلْمانِ فيما يرتكبُهُ من إيثارِ الدُنيا وشهواتها لم يُقْدِمْ على ذلكَ ، فعُلِمَ أنَّ إيثارَهُ للعاجلةِ وتَركَ استعدادِهِ اللَّذيا وشهواتها لم يُقدِمْ على ذلكَ ، فعُلِمَ أنَّ إيثارَهُ للعاجلةِ وتَركَ استعدادِهِ اللَّذيا وشهواتها لم يُعْدِمْ على ذلكَ ، فعُلِمَ أنَّ إيثارَهُ للعاجلةِ وتَركَ استعدادِهِ اللَّذي يكونُ قَطَّ مع كمالِ تَصديقهِ وإيمانهِ أبدًا .

الحالة الثّانية: أن يتيَقَّنَ ويجزمَ جزمًا لا شكَّ فيهِ بأنَّ لهُ دارًا غَيرَ هذه الدَّار ، وَمَعادًا لهُ خُلِقَ ، وأَنَّ هذه الدَّار طَريقٌ إلى ذلك المعادِ ومنزلٌ من منازلِ السَّائرينَ إليهِ ، ويعلمُ معَ ذلكَ أنَّها باقيةٌ ، ونَعيمها وعذابَها لا يزولُ ، ولا نسبَةَ للسَّائرينَ إليهِ ، ويعلمُ معَ ذلكَ أنَّها باقيةٌ ، ونَعيمها وعذابَها لا يزولُ ، ولا نسبَة لهذا النَّعيم والعَذابِ العاجلِ إليهِ إلّا كما يُدخِلُ الرَّجلُ أصبعَهُ في اليَمِّ ثمَّ ينزعُها ، فالذي تَعَلَّقَ بها منهُ هو كالدُّنيا بالنِّسبَةِ إلى الآخرةِ (١)، فيشمرُ لهُ هذا العلمُ إيثارَ الآخرةِ وطلَبَها ، والاستعدادَ التَّامَّ لها ، وأن يَسعى لها سَعْيَها .

<sup>(</sup>١) وقد صحَّ نحوُ هذا التشبيهِ عن النَّبِيِّ عَلِيْكَ فيما رواه مسلمٌ ( ٢٨٥٨ ) عن المُستورِد الفِهْريِّ .

وهذا يُسَمَّى تفكُّرًا، وتذكُّرًا، ونَظَرًا، وتأمُّلًا، واعتبارًا، وتدبُّرًا، واستبصارًا . وهذه معانٍ مُتقاربَةٌ تجتمعُ في شيءِ وتفترقُ في آخَر : . فَيُسمَّى تَفكُّرًا ؛ لأنَّهُ استعمالُ الفكرَةِ في ذلكَ وإحضارُهُ عندَهُ .

ويُسمَّى تذكُّرًا ؛ لأنَّهُ إحضارٌ للعلمِ الذي يجبُ مُراعاتُهُ بَعدَ ذهولهِ وغَيبتِهِ عنهُ ، ومنهُ قولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُم طَائفٌ مِن الشيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبصرونَ ﴾ [ الأعراف : ٢٠١ ] .

ويُسمَّى نَظْرًا ؛ لأنَّهُ التفاتُ بالقَلبِ إلى المنظورِ فيهِ .

ويُسمَّى تَأَمُّلًا ؛ لأنَّهُ مُراجَعَةٌ للنَّظَرِ كرَّةً بعدَ كرَّةٍ حتى يتجلَّى لهُ وينكشفَ لقلبه .

ويُسمَّى اعتبارًا ؟ - وهو افتعالٌ منَ العُبورِ - لأنَّهُ يعبُرُ منهُ إلى غَيرهِ فيعبُرُ من الاعتبارِ ، ولهذا : من ذلك الذي قَد فكَّرَ فيه إلى معرفَة ثالثة، وهي المقصودُ من الاعتبارِ ، ولهذا : يُسمَّى عِبرَةً ؛ وهي على بناءِ الحالاتِ كالجِلسَةِ والرِّكبَةِ والقِبلَةِ ؛ إيذانًا بأنَّ هذا العلمَ والمعرفَة قَد صارَ حالًا لصاحبهِ يعبُرُ منهُ إلى المقصودِ به ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ لقد كان في قَصَصِهم عِبْرَةً لأُولِي الأَلبابِ ﴾ [ النازعات : ٢٦ ] . وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ إنَّ في ذلكَ لعِبرَةً لمَن يَخْشى ﴾ [ النازعات : ٢٦ ]، وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ إنَّ في ذلكَ لعِبرَةً لمَن يَخْشى ﴾ [ النازعات : ٢٦ ]، وقال : ﴿ إنَّ في ذلكَ لعبرَةً لأُولِي الأبصار ﴾ [ النور : ٤٤ ] .

ويُسمَّى تَدَبُّرًا ؛ لأنَّهُ نَظرٌ في أدبارِ الأُمورِ وهي أواخرُها وعواقبُها ، ومنهُ تَدَبُّرُ القولِ ، وقال تعالى : ﴿ أَفَلَم يَدَّبَّرُوا القَولَ ﴾ [ المؤمنون : ٦٨ ] ، وقال : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ وَلُو كَانَ مِن عَنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فَيْهِ اخْتَلَافًا كَثْيَرًا ﴾ [ النِّساء : ٨٢ ] .

وتدبُّرُ الكلامِ أَنْ يَنظُرَ في أَوَّلهِ وآخرهِ ، ثمَّ يُعيدَ نَظرَهُ مرَّةً بعدَ مرَّةٍ ، ولهذا جاءَ على بناءِ التفعُّل ؛ كالتَّجرُّع والتَّفهُّم والتَّبيُّن .

وسُمِّيَ استبصارًا ؛ وهو استفعالٌ من التَّبصُرِ وهو تَبْيينُهُ وانكشافُهُ وتجلِّيهِ للبَصيرَةِ .

وكُلِّ مِن التَّذَكُرِ والتَّفَكُرِ لهُ فائدَةٌ غيرُ فائدَةِ الآخَرِ ؛ فالتَّذَكُر يُفيدُ تَكرارَ القَلبِ على ما عَلِمَهُ وعَرَفَهُ ليرسخَ فيهِ ويثبتَ ، ولا ينمحي فيذهبَ أثرُهُ من القَلبِ مُحملَةً ، والتَّفكُرُ يُفيدُ تَكثيرَ العلمِ واستجلابَ ما ليسَ حاصلًا عندَ القلبِ ، فالتَّفكُرُ يُحَصِّلُهُ والتَّذكُر يحفظُهُ ؛ ولهذا قال الحَسن : ما زالَ أهلُ العلمِ يعودونَ بالتَّذكُرِ على التَّفكُرِ وبالتَّفكُرِ على التَّذكُر ويناطِقونَ القلوبَ حتى نَطَقَتْ بالحكمةِ .

فالتَّفكُّرُ والتَّذكُّرُ بِذَارُ العلمِ ، وسَقْيُهُ مُطارِحتُهُ ، ومُذاكرتُهُ تلقيحُهُ ، كما قالَ بعضُ السَّلفِ : مُلاقاةُ الرِّجَالِ تلقيحُ لألبابها .

فالمُذاكرةُ به لِقاحُ العَقلِ.

فالخَيرُ والسَّعادَةُ في خِزانَةٍ مِفتامُها التَّفكُّرُ ، فإنَّهُ لا بدَّ مَن تفكَّرٍ وعلمٍ يكونُ نتيجةً للتَّفكُّرَ ، وحالٍ يُحدِثُ للقَلبِ من ذلكَ العلمَ ؛ فإنَّ كلَّ مَن علمَ شيئًا من المحبوبِ أو المكروهِ لا بدَّ أن يُبقي لقلبهِ حالةً وينصبغَ بصبغةٍ من علمهِ ، وتلكَ الحالُ تُوجِبُ له إرادَةً ، وتلكَ الإرادَةُ تُوجِبُ وقوعَ العَمَلِ .

فها هنا خمسَةُ أُمور :

الفِكْرُ وثمرتُهُ العلمُ ، وثمرتُهما الحالَةُ التي تَحدُثُ للقَلبِ ، وثمرةُ ذلكَ الإرادَةُ وثمرتُها العملُ .

فالفِكْرُ - إِذًا - هو المبدأُ والمِفتامُ للخَيراتِ كلُّها .

وهذا يكشفُ لكَ عن فَضلِ التَّفكُّرِ وشرفهِ ، وأنَّهُ من أفضَلِ أعمالِ القَلبِ وأنفعها له ، حتى قيلَ : تفكُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ من عبادَة سنَةٍ (١) .

فالفكرُ هو الذي ينقُلُ من موتِ الغفلةِ إلى حياةِ اليقظّةِ ، ومن المكارهِ إلى المحابِ ، ومن الدُّنيا إلى فضاءِ المحابِ ، ومن الرَّغبَةِ والحرصِ إلى الزَّهدِ والقناعَةِ ، ومن سجنِ الدُّنيا إلى فضاءِ الآخرةِ ، ومن ضيقِ الجهلِ إلى سَعَةِ العلمِ ورحبهِ ، ومن مَرْضِ الشهوَةِ والإِخلادِ إلى هذه الدَّارِ إلى شِفاءِ الإنابَةِ إلى اللَّهِ والتَّجافي عن دارِ الغرورِ ، ومن مصيبةِ العَمى والصَّمَم والبُكمِ إلى نِعمَةِ البَصَرِ والسَّمعِ والفَهمِ عن اللَّهِ والعقلِ عنهُ ، ومن أمراضِ الشَّبُهات إلى بَردِ اليقين وثلج الصَّدور .

وبالجُملَة ؛ فأصلُ كُلِّ طاعَة إنَّما هي الفكر ، وكذلكَ أصلُ كلِّ معصية إنَّما يحدثُ من جانبِ الفكرة ؛ فإنَّ الشيطانَ يُصادفُ أرضَ القَلبِ خاليَةً فارغَةً فَيَئذُرُ فيها حَبَّ الأفكارِ الرَّدِيَّةِ ، فيتولَّدُ منهُ الإراداتُ والعُزومُ ، فيتولَّدُ منها العملُ ، فإذا صادَفَ أرضَ القلبِ مشغولَة بِبَدْرِ الأفكارِ النَّافعَةِ فيما خُلِقَ لهُ وفيما أُمِرَ بهِ وفيما هُيِّئَ لهُ وأُعِدَّ لهُ من النَّعيمِ المقيمِ أو العذابِ الأليمِ لم يجدُ لبذرةِ موضعًا ، وهذا كما قيل :

أتاني هواها قبل أن أعرف الهَوى فَصادَفَ قلبًا فارغًا فتمكَّنا فإنْ قيلَ : فقد ذكرتُم الفكرَ ومنفعَتَهُ وعِظَمَ تأثيرهِ في الخيرِ والشرِّ ، فما مُتَعلَّقُهُ الذي ينبغي أن يُوقعَ عليهِ ويجري فيهِ ؟ فإنَّهُ لا يتمُّ المقصودُ منهُ إلّا بذكرِ مُتَعلَّقِهِ الذي يقعُ الفكرُ فيهِ ، وإلّا ففكرٌ في غَيرِ مُتفكَّرٍ فيه مُحالٌ !

قيلَ : مَجرى الفِكر ومُتعلَّقُهُ أَربَعَةُ أَمورٍ :

أحدها: غايّة محبوبة مُرادة الحصول.

<sup>(</sup>١) ورُوي نحوُ ذلك مرفوعًا ، ولا يصعُ ، فانظر « سلسلة الأَحاديث الضعيفة » (١٧٣) و « الأَشرار المرفوعة » (٢٥١) .

الثَّاني : طريقٌ مُوصِلَةٌ إلى تلكَ الغايَةِ .

الثَّالث : مَضرَّةٌ مطلوبَةُ الإعدام مكروهَةُ الحصولِ .

الرَّابِع : الطُّريقُ المُفْضي إليها المُوقِعُ عليها .

فلا تَتجاوَزُ أفكارُ العقلاءِ هذه الأمورَ الأربعَةَ ، وأيُّ فكرِ تخطَّاها فهو من الأفكارِ الرديَّةِ والخيالاتِ والأمانيِّ الباطلَةِ ؛ كما يُمَثِّلُ الفقيرُ المُعدَمُ نَفسَهُ من أغنى البَشرِ وهو يأخُذُ ويُعطي ويُنعِمُ ويَحْرمُ ؛ وكما يُمَثِّلُ العاجزُ نفسَهُ من أقوى المملوكِ وهو يتصرَّفُ في البلادِ والرَّعيَّةِ .

ونظائِرُ ذلكَ من أَفكارِ القلوبِ النَّاطوليَّة (١) التي من جنسِ أَفكارِ السَّكران والمحشوش والضَّعيفِ العَقل .

فالأفكارُ الرديَّةُ هي قوتُ الأنفُسِ الخَسيسَةِ التي هي في غايَةِ الدَّناءَةِ ؛ فإنَّها قَد قنعَتْ بالخيالِ ورضيَت بالمُحالِ .

ثمَّ لا تزالُ هذه الأفكارُ تَقوى بها وتتزايَدُ حتى تُوجِبَ لها آثارًا رَديَّةً ووساوسَ وأمراضًا بطيئةَ الزَّوالِ .

وإذا كانَ الفكرُ النَّافعُ لا يخرجُ عن الأقسامِ الأربعَةِ التي ذكرناها فَلهُ أيضًا محدّن ومنزلانِ :

أحدهما: هذه الدَّارُ.

والآخرُ : دارُ القرارِ .

فأبناءُ الدُّنيا الذينَ ليسَ لهم في الآخرَةِ من خَلاقٍ عمَّروا بيوتَ أفكارهم بتلكَ الأقسامِ الأربعَةِ في هذه الدَّارِ ، فأثمرَتْ لهم أفكارُهم فيها ما أَثمرَتْ ،

<sup>(</sup>١) قال في « القاموس » ( ص ١٣٧٣ ) : « والناطِلُ : الخمرُ » ، والمراد : التَّخيُّل النَّاتِج عن ذلك ، واللَّه أَعلم .

ولكنْ إذا حقَّت الحقائق وبطلت الدُّنيا وقامت الآخرَةُ تبيَّنَ الرَّابِحُ من المغبون ، وخسرَ هنالكَ المبطلونَ ، وأبناءُ الآخرَةِ الذينَ خُلقوا لها عمَّروا بيوتَ أفكارهم على تلكَ الأقسام الأربعَة فيها .

ونحنُ نُفصِّلُ ذلك بعونِ اللَّهِ وفضلهِ فنقولُ:

كلَّ طالبِ لشيءٍ فهو محبِّ لهُ ، مُؤْثِرٌ لِقُربِهِ ، ساعٍ في طريقِ تحصيلهِ ، مُتوصِّلٌ إليهِ بجهدهِ ، وهذا يُوجِبُ له تعلُّقَ أفكارهِ بجمالِ محبوبهِ وكمالهِ وصفاتهِ التي يحبُّ لأجلها وتعلَّقها بما ينالُهُ به من الخيرِ والفَرحِ والسَّرورِ .

ففِكرُهُ في حالِ محبوبهِ دائرٌ بينَ الجمالِ والإجمالِ ، والحُسْنِ والإحسانِ ، فكلَّما قويَت محبَّتُهُ ازدادَ هذا الفكرُ وقويَ وتضاعَفَ حتى يَستغرقَ أجزاءَ القَلبِ فلا يبقى فيه فَضلٌ لغيرهِ ، بل يَصيرُ بينَ النَّاسِ بقالبهِ ، وقلبُه كلَّه في حَضرةِ محبوبهِ ، فإنْ كانَ هذا المحبوبُ هو المحبوبَ الحقَّ الذي لا تنبغي المحبَّةُ إلا لهُ ولا يُحِبُّ غيرَهُ إلا تَبَعًا لمحبَّتهِ فهو أسعَدُ المُحبِّينَ به ، وقد وضَعَ الحبَّ موضعهُ وتهيَّأت نفسُهُ لكمالها الذي خُلِقَت لهُ الذي لا كمالَ لها بدونهِ بوجهِ ، وإنْ كانَت تلكَ المحبَّةُ لغيرهِ من المحبوباتِ الباطلةِ المُتلاشيةِ التي تفنى وتَبقى حزازاتُ القلوبِ بها على حالها فَقد وضَعَ المحبَّةَ في غيرِ موضعها ، وظلَمَ خللمَ وأقبَحَهُ وتهيَّأت بذلكَ نفسُهُ لغايَةِ شقائها وألمها .

وإذا عَرَفَ هذا عَرَفَ أَنَّ تعلَّقَ المحبَّةِ بغَيرِ الإلهِ الحقِّ هو عَينُ شقاءِ العَبدِ وَخُسرانهِ ، فأفكارُهُ المتعلَّقَةُ بها كلَّها باطلَةٌ ، وهي مُضِرَّةٌ عليهِ في حياتهِ وبَعدَ موتهِ ، والمحبُّ الذي قَد مَلَكَ المحبوبُ أفكارَ قلبهِ لا يخرجُ فِكرُهُ عن تعلَّقهِ بمحبوبهِ أو بنفسهِ .

ثُمَّ فِكُورُهُ في محبوبهِ لا يَخْرُمُجُ عن حالتين :

إحداهما : فكرتُهُ في جمالهِ وأوصافهِ .

الثَّانيَة : فكرتُهُ في أفعالهِ وإحسانهِ وبِرِّهِ ولُطفهِ الدَّالَّةِ على كمالِ صفاتهِ . وإنْ تعلَّقَ فكرُهُ بنفسهِ لم يخرج - أيضًا - عن حالتين :

إمَّا أن يفكِّرَ في أوصافهِ المسخوطَةِ التي يُبغِضُها محبوبُهُ ويمقتُهُ عليها ويُسقطُهُ من عينهِ ، فهو دائما يتوقَّعُ بفكرهِ عليها لِيَجْتنَبها ويبعدَ منها .

والثانية : أن يُفكِّرَ في الصِّفاتِ والأخلاقِ والأَفعالِ التي تُقرِّبُهُ منه وتُحبِّبُهُ إليهِ حتى يتَّصفَ بها .

فالفكرتانِ الأُولتانِ تُوجبُ لهُ زيادَةَ محبَّتهِ وقوَّتَها وتُضاعُفَها ، والفكرتان الآخِرتان تُوجبُ محبَّة محبوبهِ لهُ وإقبالَه عليهِ وقُربَهُ منه وعطفَهُ عليهِ وإيثاره على غيرهِ .

فالمحبَّةُ التَّامَّةُ مُستلزمَةٌ لهذه الأفكارِ الأربعةِ:

فالفكرَةُ الأولى والثَّانيَةُ تتعلَّقُ بعلمِ التّوحيدِ وصفاتِ الإلهِ المعبودِ سبحانهُ وأفعالِه .

والثَّالثَةُ والرَّابِعَةُ تتعلَّقُ بالطَّريقِ المُوصلَةِ إليه وقواطعِها وآفاتِها وما يمنعُ منَ السَّيرِ فيها إليهِ ، فتفكُّرُهُ في صفاتِ نفسهِ يميِّزُ له المحبوبَ لربِّهِ منها منَ المكروهِ لهُ .

وهذه الفكرَةُ تُوجِبُ ثلاثَةَ أمورٍ :

أَحَدَها : أَنَّ هذا الوَصفَ هل هو مكروة مبغوضٌ للَّهِ أم لا ؟

والثَّاني : إِذَا كَانَ مَكْرُوهَا ، فَهُلُ الْعَبْدُ مَتَّصَفٌّ بِهُ أَمْ لَا ؟

والثَّالَث : إذا كَانَ مُتَّصفًا به فما طريقُ رَفْعِهِ والعافيَّةِ منه ؟ وإنْ لم يكُن

مُتَّصِفًا به فما طريقُ حفظِ الصحَّةِ وبقائهِ على العافيَةِ والاحترازِ منهُ.

وكذلكَ الفكرَةُ في الصِّفَةِ المحبوبَةِ تستدعي ثلاثَةَ أمور:

هل هي محبوبةٌ للَّهِ مَرْضِيَّةٌ لهُ أم لا ؟

الثَّاني: هَل العَبدُ مُتَّصِفٌ بها أم لا ؟

الثَّالَث : أنَّهُ إذا كانَ مُتَّصِفًا بها فما طريقُ حفظِها ودوامها ؟ وإنْ لم يكُن مُتَّصفًا بها فما طريقُ اجتلابِها والتخلُّقِ بها ؟

ثُمَّ فَكُرِتُهُ فَي الْأَفْعَالَ عَلَى هَذَينَ الوجهَينَ أَيضًا سُواءً .

ومجاري هذه الأفكارِ ومواقعُها كثيرةٌ جدًّا لا تكادُ تنضبطُ ، وإنَّما نحصرُها بستّةِ أجناسِ :

الطَّاعاتُ الظَّاهرَةُ والباطنَةُ .

والمعاصي الظَّاهرَةُ والباطنَةُ .

والصِّفاتُ والأخلاقُ الحميدَة .

والأخلاقُ والصِّفاتُ الذَّميمَة .

فهذه مجاري الفكرة في صفاتِ نفسهِ وأفعالها .

وأمَّا الفكرَةُ في صفاتِ المعبودِ وأفعالهِ فَتُوجِبُ له التَّمييزَ بينَ الإيمانِ والكُفرِ ، والتَّوحيدِ والشركِ ، والإقرارِ والتَّعطيلِ ، وتَنرْيهِ الرَّبِّ عمَّا لا يَليقُ بهِ ووصفهِ بما هو أهلُهُ من الجلالِ والإكرامِ .

ومجاري هذه الفكرَةِ تدبُّرُ كلامهِ وما تعَرَّفَ به سبحانهُ إلى عبادهِ على أَلْسِنَةِ رُسُلهِ من أسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ ، وما نَزَّهَ نَفسَهُ عنهُ ممَّا لا يَنبغي لهُ ولا يَليقُ به سبحانهُ ، وتدَبُّرُ أيَّامهِ وأفعالهِ في أوليائهِ وأعدائهِ التي قصَّها على عبادهِ وأَشْهَدَهُم إِيَّاهَا لِيَستدلُّوا بِهَا عَلَى أَنَّهُ إِلْهُهُم الْحَقُّ الْمَبِينُ الذي لا تَنْبَغي العبادَةُ إلَّا لهُ ، ويَستدلُّوا بِهَا عَلَى أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ، وأَنَّهُ بكلِّ شيءٍ عليمٍ ، وأَنَّهُ العَلَيْ الحَكِيمُ ، وأَنَّهُ الفَعَالُ لَمَا يريدُ ، وأَنَّهُ الغَالِ لَمَا يريدُ ، وأَنَّهُ الذي وسِعَ كلَّ شيءٍ رحمَةً وعلما ، وأَنَّ أفعالَهُ كلَّهَا دائرَةٌ بينَ الحكمَةِ والرَّحمَةِ ، والعَدلِ والمصلَحَةِ ، لا يخرجُ شيءٌ منها عن ذلكَ .

وهذه النَّمرَةُ لا سبيلَ إلى تَحصيلها إلّا بتدبُّرِ كلامهِ والنَّظَرِ في آثارِ أفعالهِ . وإلى هذين الأصلين نَدَبَ عبادَهُ في القرآنِ ؛ فقال في الأصلِ الأوَّلِ : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ ﴾ [ النساء : ٨٢ ] ، ﴿ أَفَلَم يَدَّبَّرُوا القولَ ﴾ [ المؤمنون : ٨٨ ] ، ﴿ أَفَلَم يَدَّبَرُوا القولَ ﴾ [ المؤمنون : ٨٨ ] ، ﴿ كتابُ أنزلناهُ إليكَ مُبارَكُ لِيدَّبَرُوا آياتهِ ﴾ [ ص : ٢٩ ]، ﴿ إِنَّا أَنزلناهُ قرآنًا عربيًّا لعلَّكُم تَعقلون ﴾ [ يوسف : ٢ ]، ﴿ كتابُ فُصِّلَت آياتُهُ قرآنًا عربيًّا لقَوم يعلمون ﴾ [ فصلت : ٣ ] .

وقال في الأصلِ الثّاني : ﴿ قُلِ انظُروا ماذا في السّمواتِ والأرضِ ﴾ [ يونس : ١٠١]، ﴿ إِنَّ فِي خَلقِ السّمواتِ والأرضِ واختلافِ اللّيلِ والنّهارِ لأياتِ لأُولِي الألباب الذينَ يَذْكُرونَ الله قياما وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكّرونَ في خَلقِ السّمواتِ والأرضِ ﴾ [ آل عمران : ١٩٠ ]، وقال : ﴿ إِنَّ فِي السمّواتِ والأرضِ لآياتٍ للمؤمنين وفي خَلقِكُم وما يبتُ من دابّة آياتُ لقومٍ يُوقِنون واختلافِ اللّيلِ والنّهارِ وما أنزلَ الله من السّماءِ من رِزْقٍ فأحيا بهِ الأرضَ بعدَ موتها وتصريفِ الرّياحِ آياتُ لقومٍ يعقلون ﴾ [ الجاثية : ٣-٥ ]، ﴿ أَوَلَم يَسيروا فِي الأرضِ فينظُروا كيفَ كانَ عاقبَةُ الّذينَ كانوا من قَبلهِم ﴾ [الروم : ٩]، ﴿ قُل سِيروا فِي الأرضِ فانظُروا كيفَ كانَ عاقبَةُ الّذينَ من قَبل ﴾ [الروم : ٢٤] ،

﴿ وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشُرٌ تَنتَشرون وَمَن آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسكُم أَزُواجًا لتَسكنوا إليها وجَعَلَ بينكُم مودَّةً ورحمَةً إِنَّ فِي ذلكَ لاَياتٍ لقَومٍ يتفكَّرون ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَمِن آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ والأَرضُ بأمرهِ ﴾ [ الروم : ٢٠ - ٢٥] .

ونوَّعَ سبحانهُ الآياتِ في هذه السُّوَرِ ؛ فَجَعَلَ خَلْقَ السَّمواتِ والأرضِ واختلافَ لُغاتِ الأُمَمِ وألوانهم آياتِ للعالَمينِ كلِّهم ؛ لاشتراكهم في العلمِ بذلكَ وظهورهِ ووضوح دلالتهِ .

وجَعَلَ خَلَقَ الأَزُواجِ التي تَسكُنُ إليهنّ الرِّجالُ وإلقاءَ المودَّةِ والرَّحمَةِ بينهم آياتِ لقومٍ يتفكَّرون ؛ فإنَّ سكونَ الرَّجلِ إلى امرأتهِ وما يكونُ بينهما من المودَّةِ والتَّعاطفِ والتَّراحمِ أمرٌ باطنٌ مشهودٌ بعينِ الفكرةِ والبَصيرةِ ، فمتى نَظَرَ بهذه العَينِ إلى الحكمةِ والرَّحمةِ والقُدرةِ التي صَدرَ عنها ذلكَ دلَّهُ فِكْرُهُ على أنَّهُ الإلهُ الحقُّ المبين الذي أقرَّت الفِطَرُ بربوبيَّتهِ وإلهيَّتهِ وحكمتهِ ورحمتهِ .

و جَعَلَ المنامَ باللَّيلِ والنَّهارِ للتَصرُّفِ في المعاش وابتغاءِ فَضلهِ آياتٍ لقومٍ يسمعونَ ؛ وهو سمعُ الفَهمِ وتدبُّرِ هذه الآياتِ وارتباطِها بما مُعِلَت آيَةً لهُ ممَّا أخبَرَتُ به الرُّسُلُ من حياةِ العبادِ بعدَ موتهم وقيامهم مِن قُبورهم كما أحياهم سبحانهُ بعدَ موتهم وأقامَهم للتَّصرُّفِ في معاشهم .

فهذه الآيَةُ إنَّما ينتفعُ بها مَن سَمِعَ ما جاءَت به الرُّسلُ ، وأصغى إليهِ ، واستدلَّ بهذه الآيَةِ عليهِ ، وجَعَلَ إرادتَهم البَرقَ وإنزالَ الماءِ من السَّماءِ وإحياءَ الأرضِ بهِ آياتٍ لقوم يعقلونَ .

فإنَّ هذه أُمورٌ مَرْئِيَّةٌ بالأَبصارِ مُشاهَدَةٌ بالحِسِّ ، فإذا نَظَرَ فيها ببصرِ قلبهِ

- وهو عقلُهُ - استدلَّ بها على وجودِ الرَّبِّ تعالى وقُدرتهِ وعلمهِ ورحمتهِ وحكمتهِ والمُكانِ ما أُخبَرَ به مِن حياةِ الخلائقِ بَعدَ موتهم كما أحيا هذه الأرضَ بعدَ موتها .

وهذه أُمورٌ لا تُدْرَكُ إلّا بِبَصَرِ القَلبِ - وهو العقلُ - فإنَّ الحِسَّ دلَّ على الآيَةِ ، والعَقلَ دلَّ على ما مجعِلَت آيَةً له ، فَذَكَرَ سبحانهُ الآيَةَ المشهودَةَ بالبَصرِ ، والمدلولَ عليهِ المشهودَ بالعَقلِ فقال : ﴿ ومِن آياتهِ يُريكُم البَرقَ خَوفًا وطَمعًا ويُنزِّلُ من السَّماءِ ماءَ فَيُحْيي بهِ الأرضَ بعدَ موجًا إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقَوم يعقلون ﴾ [ الروم : ٢٤ ] .

فتبارَكَ الذي جَعَلَ كلامَهُ حياةً للقلوبِ وشفاءً لـمـا في الصُّدورِ .

وبالجُملَة ؛ فلا شيءَ أنفعُ للقلبِ من قراءَةِ القرآنِ بالتَّدبُّرِ والتَّفكُّرِ ؛ فإنَّهُ جامعٌ لجميعِ منازلِ السَّائرينَ وأحوالِ العاملينَ ومقاماتِ العارفينَ ، وهو الذي يُورِثُ المحبَّةَ والشوقَ والخوفَ والرَّجاءَ والإنابَةَ والتَّوكُلَ والرِّضا والتَّفويضَ والشكرَ والصَّبرَ وسائرَ الأحوالِ التي بها حياةُ القلبِ وكمالُهُ .

وكذلكَ يزمُجرُ عن جميعِ الصِّفاتِ والأفعالِ المذمومَةِ التي بها فسادُ القَلبِ وهلاكُهُ .

فلو علم النَّاسُ ما في قراءَةِ القرآنِ بالتَّدبُّرِ لاشتَغلوا بها عن كلِّ ما سواها ، فإذا قرأَهُ بتفكَّرِ حتى مرَّ بآيَةِ هو مُحتاجُ إليها في شفاءِ قلبهِ كرَّرَها ولو مِئةَ مرَّةٍ ، ولو ليلَةً ، فقراءَةُ آيَةِ بتفكَّرِ وتفهَّمٍ خَيرٌ من قراءَةِ خِتْمَةٍ بغيرِ تَدبُّرٍ وتفهَّمٍ ، وأنفَعُ للقَلبِ ، وأَذعى إلى مُصولِ الإيمانِ وذَوْقِ حلاوَةِ القرآنِ .

وهذه كانَت عادَةَ السَّلَفِ يُرَدِّدُ أُحدُهم الآيَةَ إلى الصَّباح .

وقَد ثبتَ (١)عن النَّبيِّ عَيْقِيْ أَنَّهُ قَامَ بَآيَةٍ يُردِّدُهَا حتى الصَّباح ؛ وهي قولُهُ : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عبادُك وإِنْ تَغْفِرْ لَهُم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزيزُ الحكيم ﴾ [ المائدة : ١١٨ ] .

فقراءَةُ القرآنِ بالتَّفكَّرِ هي أصلُ صلاحِ القَلبِ ، ولهذا قال ابنُ مسعودِ : لا تَهُذُّوا القرآنَ هذّ الشَّعْرِ ، ولا تَنتُروهُ نَثْرَ الدَّقَل ، وقِفُوا عند عجائبهِ ، وحرِّكوا به القلوبَ ، لا يكن همُّ أحدكُم آخرَ السُّورَةِ (٢).

وروى أَيُّوبِ عن أبي جمرَةَ ، قال : قلتُ لابن عبَّاس : إنِّي سريعُ القراءَةِ ، إنِّي أَوْلُ أَوْلُ اللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاللّهِ

والتَّفكُّرُ في القرآنِ نوعان :

تفكُّرٌ فيه ليقعَ على مُرادِ الرَّبِّ تعالى منه .

وتفكُّرٌ في معاني ما دعا عبادَهُ إلى التَّفكُّرِ فيه .

فَالأُوَّلُ : تَفكُّرُ فِي الدُّليلِ القرآني .

والثَّاني: تفكُّرٌ في الدَّليلِ الْعِياني .

الأوَّلُ : تفكُّرُ في آياتهِ المسموعَةِ .

<sup>(</sup>١) رواه أَحمد (٥ / ١٤٩) ، والنَّسائي (٢ / ١٧٧) ، وابن ماجه ( ١٣٥٠) ، والحاكم (١ / ٢٤١) عن أَبي ذَرّ .

وصحَّحه البوصيري في « مصباح الرُّجاجة » ( ١ / ٢٤٢ ) ، والحاكم ، ووافقه الذهبيُّ . وللحديث شواهد عدَّة ؛ فانظر « فتح العزيز الغفَّار .. » ( ص ١٣٤ ) ، للأَخ عطاء بن عبداللطيف .

<sup>(</sup> ٢ ) أَي : أَن يَخْتِمَها فقط ؛ رواه ابن أبي شيبة في ﴿ المَصنَّف ﴾ ( ١٠ / ٢٥٥ ) .

## ومنشور ولاية أَمل الغلم والإِرادة \_\_\_\_\_\_ ٥٥٥

والثَّاني : تفكُّرٌ في آياتهِ المشهودَةِ .

ولهذا أنزَلَ اللَّهُ القرآنَ ليُتَدَبَّرَ ويُتفكَّرَ فيهِ ، ويُعمَلَ بهِ ، لا لِمُجرَّدِ تلاوتِه مع الإعْراضِ عنهُ .

قال الحَسَنُ البَصريُّ : أُنزلَ القرآنُ لِيُعْمَلَ به ، فاتَّخِذُوا تلاوتهُ عملًا .





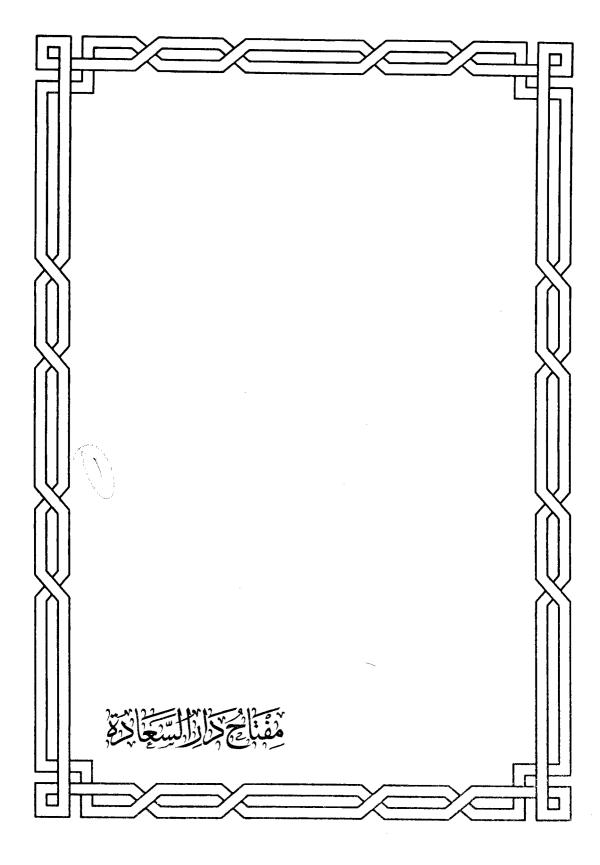

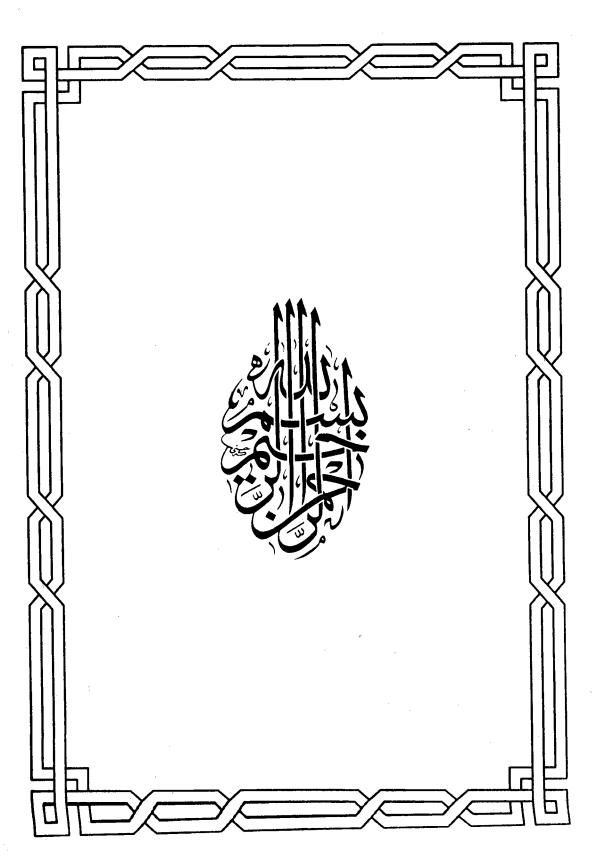

## ١٣ - فَـصْـلُ [ التفكُّر فِي خَلْق الله ]

وإذا تأمَّلْتَ ما دَعا اللَّهُ سبحانهُ في كتابهِ عبادَهُ إلى الفكرِ فيهِ أُوقَعَكَ على العلمِ بهِ سبحانه وتعالى بوحدانيَّتهِ وصفاتِ كمالهِ ونُعوتِ جلالهِ من عمومِ قُدرتهِ وعلمهِ وكمالِ حِكمَتهِ ورحمتهِ وإحسانهِ وَبِرِّهِ ولُطفهِ وعَدلهِ ورضاهُ وغضبهِ وثوابهِ وعقابهِ .

فبهذا تَعَرَّفَ إلى عبادهِ ونَدَبَهُم إلى التَّفكُّرِ في آياتهِ .

وَنَدْكُرُ لَذَلَكَ أَمْثَلَةً مَمَّا ذَكَرِهَا اللَّهُ سَبَحَانَهُ فَي كَتَابِهِ لِيُسْتَدَلَّ بَهَا عَلَى غَيرِهَا :

## فَمِن ذلكَ خَلْقُ الإنسانِ :

وقد نَدَبَ سبحانهُ إلى التَّفكُّرِ فيهِ ، والنَّظُرِ في غيرِ موضعٍ من كتابهِ ؛ كقولهِ تعالى : ﴿ فَلْيَنظُرِ الإنسانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ [ الطارق : ٥ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُم أَفلا تُبصِرونَ ﴾ [ الذاريات : ٢١ ]، وقال تعالى : ﴿ يا أَبّها النَّاسُ إِنْ كُنتُم فِي رَيبٍ مِنَ البَعثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُم مِن تُرابٍ ثمَّ مِن نُطفَةٍ ثمَّ من عَلَقَةٍ ثمَّ من عَلَقَةٍ ثمَّ من مُضغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وغير مُخلَّقةٍ لِنُبَيِّنَ لكم ونُقِرُ فِي الأرحامِ ما نشاءُ إلى أجلٍ مسمًّى ثمَّ نُحرِجُكُم طِفْلًا ثمَّ لِتَبلُغوا أشُدَّكُم ومنكم مَن يُتَوقَّى ومنكم مَن يُتوقَى ومنكم مَن يُرَدُّ إلى أَرذَلِ العُمُرِ لكيلا يَعلَمَ مِن بَعدِ علمٍ شيئًا ﴾ [ الحج : ٥ ] ، وقال من يُردُّ إلى أَرذَلِ العُمُرِ لكيلا يَعلَمَ مِن بَعدِ علمٍ شيئًا ﴾ [ الحج : ٥ ] ، وقال

تعالى : ﴿ أَيَحسَبُ الإنسانُ أَن يُترَكَ سُدى أَلَم يكُ نُطفَةً من مَنِيٍّ يُمنى ثمّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ منهُ الزَّوجينِ الذَّكَرَ والأُنثى أليسَ ذلكَ بقادرٍ على أن يُحيىَ الموتى ﴾ [ القيامَة : ٣٦ - ٤٠ ]، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ نخلُقْكُم مِن مِاءِ مَهينِ فَجَعَلْناهُ في قرارٍ مَكينِ إلى قَدَرٍ مَعلوم فَقَدَرْنا فَنِعمَ القادرون ﴾ [ المرسلات : ٢٠ - ٢٣ ]، وقال تعالى : ﴿ أَوَ لَم يَرَ الإنسانُ أَنَّا خَلَقناهُ مِن نُطفَةٍ فإذا هو خَصيمٌ مُبينٌ ﴾ [ يس ت : ٧٧ ]، وقال : ﴿ ولَقَد خَلَقنا الإِنسانَ مِن سُلالَةٍ مِن طينِ ثمَّ جَعَلْناهُ نُطفَةً في قرارِ مَكينِ ثمَّ خَلَقْنا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَجَلَقْنا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنا المُضغَة عِظامًا فَكَسَونا العِظامَ لَحمًا ثمَّ أنشأناهُ خَلقًا آخَرَ فَتَبارَكَ الله أحسَنُ الخالقين ﴾ [ المؤمنون : ١٢ - ١٤ ] ... وهذا كثيرٌ في القرآنِ ؛ يَدعو العَبدَ إلى النَّظَرِ والفكر في مبدأ خلقهِ ووسطهِ وآخرهِ ، إذ نَفسُهُ وحلقُهُ من أعظَم الدُّلائل على حالقهِ وفاطرهِ، وأقربُ شيءٍ إلى الإنسانِ نفسُهُ ، وفيه من العجائبِ الدَّالَّةِ على عَظَمَةِ اللَّهِ ما تَنقَضي الأعمارُ في الوقوفِ على بَعضهِ ؛ وهو غافلٌ عنهُ ، مُعْرضٌ عن التَّفكير فيهِ ، ولو فكَّرَ في نفسهِ لَزَجَرَهُ ما يعلمُ من عجائبِ خلقِها عن كُفرهِ ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ قُتِلَ الإنسانُ ما أكفَرَهُ من أيِّ شيءٍ خَلَقَهُ مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَّدَّرَهُ ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ ثمَّ أماتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ [ عبس: ١٧ - ٢٢].

فلم يُكرِّرُ سبحانهُ على أسماعِنا وعقولِنا ذِكْرَ هذا لنسمعَ ذِكْرَ النَّطْفَةِ وَالمُضغَةِ وَالتُرابِ ، ولا لنتكلَّمَ بها فَقَط ، ولا لمُجرَّدِ تَعريفنا بذلك ، بل لأمر وراءَ ذلك كلِّهِ هو المقصودُ بالخطابِ وإليهِ جَرى ذلكَ الحديث : فانظُر الآن إلى النَّطفَةِ بعَينِ البَصيرَةِ ؛ وهي قَطرَةٌ من ماءٍ مَهينِ ضَعيفٍ

مُستَقذَرٍ ، لو مرَّتْ بها ساعَةٌ من الزَّمانِ فَسَدَتْ وأَنتَنَ ، كيفَ استَخرَجها رَبُّ الأربابِ العليمُ القَديرُ من بينِ الصَّلبِ والتَّرائبِ مُنْقادَةً لقدرتهِ مُطيعةً لمشيئتهِ ، مُذلَّلَةَ القِيَادِ على ضيقِ طرقها واختلافِ مجاريها ، إلى أن ساقها إلى مُستقرّها ومَجْمَعِها ، وكيفَ جمَعَ سبحانهُ بينَ الذَّكرِ والأُنثى ، وألقى المحبَّةَ بينهما ، وكيفَ قادهما بسلسلَةِ الشهوّةِ والمحبَّةِ إلى الاجتماعِ الذي هو سببُ تخليقِ وكيفَ قادهما بسلسلَةِ الشهوّةِ والمحبَّةِ إلى الاجتماعِ الذي هو سببُ تخليقِ صاحبهِ ، وساقهما مِن أعماقِ العروقِ والأعضاءِ وجَمَعهما في موضع واحدِ مُعلِلُ لهما قرارًا مكينًا لا ينالُهُ هواءٌ يُفسِدهُ ، ولا بَردٌ يُجمِّدهُ ، ولا عارضٌ يَصلُ إليهِ ، ولا آفَةٌ تَسلَّطُ عليهِ ، ثمَّ قَلَبَ تلكَ النَّطفَةَ البيضَاءَ المُشرِقَةَ عَلَقَةً حمراء تَضربُ إلى السَّوادِ ، ثمَّ جعلها مُضغَةً لحم مُخالِفَةً للعَلقَةِ في لونِها وحقيقتِها وشَكْلِها ، ثمَّ جعلها عظاما مُجرَّدَةً لا كسوةَ عليها ، مُباينَةً للمُضغَةِ في شكلِها وهيئتها وقدْرِها وملمسِها ولونِها .

وانْظُر كيفَ قسَّمَ تلكَ الأجزاءَ المُتشابهةَ المُتساويةَ إلى الأعصابِ والعظامِ والعُروقِ والأوتارِ واليابسِ واللَّيِّنِ، وبيَّنَ ذلكَ، ثمَّ كيفَ رَبَطَ بعضها ببَعضِ أقوى رباطٍ وأشدَّهُ وأبعَدَهُ عن الانحلالِ، وكيفَ كساها لحما ركَّبَهُ عليها وجعَلهُ وعاءً لها وغشاءً وحافظًا، وجعلَها حاملةً له مُقيمةً له، فاللحمُ قائمٌ بها وهي محفوظة به، وكيف صوَّرها فأحسن صُورها وشقَّ لها السَّمعَ والبَصَرَ والفمَ والأنفَ وسائرَ المنافذِ، ومدَّ اليَدينِ والرِّجلينِ وبَسَطَهما وقسَّمَ رؤوسَهما بالأصابع، ثمَّ قسَّمَهما بالأناملِ، وركَّبَ الأعضاءَ الباطنة من القلبِ والمَعِدةِ والكَبدِ والطَّحالِ والرِّئةِ والرَّحِم والمثانةِ والأمعاءِ، كلُّ واحدِ منها لهُ قَدْرٌ يخصُهُ والكَبدِ والطَّحالِ والرِّئةِ والرَّحِم والمثانةِ والأمعاءِ، كلُّ واحدِ منها لهُ قَدْرٌ يخصُهُ

ومنفعَةٌ تخصُّهُ .

ثمَّ انْظُر الحكمة البالغة في تركيبِ العظامِ قِوامَا للبَدنِ وعمادًا لهُ ، وكيفَ قدَّرَها ربُها وخالقُها بتقاديرَ مُختلِفَة وأشكالِ مختلفة ؛ فمنها الصَّغيرُ والكبيرُ ، والطَّويلُ والقَصيرُ ، والمُنحني والمُستَدير ، والدَّقيقُ والعَريضُ ، والمُصْمَتُ والمُجوَّفُ ، وكيفَ ركَّبَ بَعضها في بَعضٍ ؛ فمنها ما تركيبهُ تركيبُ الذَّكرِ في الأُنثى ، ومنها ما تركيبهُ تركيبُ اتِّصالِ فَقَط ، وكيفَ اختلَفَت أشكالُها باختلافِ منافعها كالأضراسِ ؛ فإنَّها لممّا كانت آلةً للطَّحنِ مجعلَت عَريضةً . ولمّا كانت الأسنانُ آلةً للقَطع مجعلَت مُستدِقَّةً محدَّدةً .

ولمّا كان الإنسانُ مُحتاجًا إلى الحَرَكَةِ بجملَةِ بَدَنهِ وبِبَعضِ أعضائهِ للتَّردُّدِ في حاجتهِ لم يَجعَلُ عظامَهُ عظمًا واحدًا ، بل عظامًا متعدِّدَةً ، وجَعَلَ بينها مفاصلَ حتى تَتيسَّرَ بها الحَركَةُ ، وكان قَدْرُ كلِّ واحدِ منها وشكلُهُ على حَسَبِ الحركةِ المطلوبَةِ منهُ .

وكيفَ شدَّ أَسْرَ تلكَ المفاصلِ والأعضاءِ وربَطَ بَعضها ببعضِ بأوتارِ ورباطاتِ أنبتها من العظم وألصَقَ أَحَدَ طَرَفَي العظم بالطَّرفِ الآخرِ كالرِّباطِ لهُ ، وَمَا السَّرفِ الآخرِ نُقَرًا عَائصَةً فيه ثمَّ جَعَلَ في أَحَدِ طَرَفَي العظمِ زوائدَ خارجةً عنهُ ، وفي الآخرِ نُقرًا غائصَةً فيه مُوافقةً لشكلِ تلكَ الزَّوائدِ لتدخُلَ فيها وتنطبق عليها ، فإذا أرادَ العَبدُ أن يُحرِّكُ جزءًا من بَدَنهِ لم يمتنعُ عليهِ ، ولولا المفاصلُ لتعذَّرَ ذلكَ عليهِ .

وتأمَّل كيفيَّة خَلقِ الرَّأْسِ وكثرَةِ ما فيهِ من العظامِ حتى قيلَ: إنَّها خمسةٌ وخمسونَ عَظمًا مختلفَةُ الأشكالِ والمقاديرِ والمنافعِ ، وكيفَ ركَّبَهُ سبحانهُ وتعالى على البَدَنِ وجَعَلَهُ عاليًا عليهِ عُلُوَّ الرَّاكبِ على مركوبهِ ، ولمّا كانَ عاليًا

على البَدَنِ جَعَلَ فيه الحواسَّ الخمسَ وآلاتِ الإدراكِ كلَّها من السَّمعِ والبَصَرِ والبَصَرِ والبَصَرِ والنَّم والنَّم والنَّم والذَّوقِ واللمس .

وجَعَلَ حاسَّةَ البَصَرِ في مُقدَّمَهِ ليكونَ كالطَّليعَةِ والحَرَسِ والكاشفِ للبَدنِ ، وركَّبَ كلَّ عينِ من سبعِ طبقاتٍ ، لكلِّ طَبَقَةٍ وصف مخصوص ، ومنفعة مخصوصة لو فُقدَت طَبَقَةٌ من تلكَ الطَّبقاتِ السَّبعِ أو زالت عن هَيئتها وموضعها ؛ لتعطَّلَت العَينُ عن الإبصارِ .

ثمَّ أَركزَ سبحانهُ داخلَ تلكَ الطَّبقاتِ السَّبعِ خَلْقًا عَجيبًا وهو إنسانُ العَينِ بقَدرِ العَدَسَةِ يُبصِرُ به ما بينَ المشرقِ والمَغربِ والأرضِ والسَّماءِ ، وجعَلهُ من العَينِ بمنزلَةِ القَلبِ من الأعضاءِ ، فهو مَلكُها ، وتلكَ الطَّبقاتُ والأجفانُ والأهدابُ خَدَمٌ له وحُجَّابٌ وحُرَّاسٌ ، فتباركَ اللَّهُ أحسَنُ الخالقين .

فانظر كيفَ حسَّنَ شكلَ العَينينِ وهيئتَهما ومقدارَهما .

ثمَّ جمَّلهما بالأجفانِ غِطاءً لهما وسترًا وحفظًا وزينَةً ؛ فهما يَتَلَقَّيانِ عن العَينِ الأذى والقذى والغبارَ ويُكِنَّانِهما من الباردِ المؤذي والحارِّ المؤذي .

ثمَّ غَرَسَ في أطرافِ تلكَ الأجفانِ ا**لأهداب** جمالًا وزينَةً ، ولمنافعَ أُخَرَ وراءَ الجمالِ والزِّينَةِ .

ثمَّ أودعَهُما ذلكَ النُّورَ الباصرَ والضَّوءَ الباهرَ الذي يخرقُ ما بينَ السَّماءِ والأرضِ ، ثمَّ يخرقُ السَّماءَ مُجاوزًا لرؤيَةِ ما فوقها من الكواكبِ .

وقَد أودَعَ سبحانهُ هذا السرَّ العَجيبَ في هذا المقدارِ الصَّغيرِ بحيثُ تنطبعُ فيه صورَةُ السَّمواتِ مع اتِّساع أكنافها وتباعُدِ أقطارها .

وشقَّ لهُ السَّمعَ وخَلَقَ الأَذُنَ أُحسَنَ خِلقَةٍ وأبلغَها في مُحصولِ المقصودِ منها ، فجعلها مُجوَّفَةً كالصَّدَفَةِ لتجمعَ الصَّوتَ فتؤدِّيَهُ إلى الصِّماخ ، وليحسَّ

بدبيبِ الحيوانِ فيها فَيُبادرَ إلى إخراجهِ ، وجَعلَ فيها غُضونًا وتجاويفَ واعوجاجاتٍ تُمسِكُ الهواءَ والصَّوتَ الدَّاخلَ فتكسرُ حِدَّتَهُ ثمَّ تؤدِّيهِ إلى الصِّماخ .

ومن حكمةِ ذلكَ - أَيضًا - أن يُطَوَّلَ بِهِ الطَّرِيقُ على الحيواَنِ ، فلا يَصلُ إلى الصِّماخِ حتى يستَيقظَ أو ينتبهَ لإمساكهِ .

وفيهِ أيضًا حِكُمٌ غيرَ ذلكَ .

ثمَّ اقتَضَتْ حِكَمَةُ الرَّبِّ الخالقِ سبحانهُ أَنْ جَعَلَ مَاءَ الأَذُنِ مُرًّا في غايَةِ المرارَةِ ، فلا يُجاوِزُهُ الحيوانُ ولا يقطعُهُ داخلًا إلى باطنِ الأُذُنِ ، بل إذا وَصَلَ إليهِ أعمَلَ الحِيلَةَ في رجوعهِ ، وجعَلَ ماءَ العَيْنِ مالحًا لِيَحْفَظَها ، فإنَّها شحمَةٌ قابلَةٌ للفسادِ ، فكانَت مُلوحَةُ مائها صيانَةً لها وحفظًا ، وجَعَلَ ماءَ الفم عَذبًا حلوًا ليدركَ به طعومَ الأشياءِ على ما هي عليهِ ، إذ لو كانَ على غيرِ هذه الصِّفَةِ لأحالَها إلى طبيعتهِ ، كما أَنَّ مَن عَرَضَ لفمهِ المرارَةُ استمرَّ طَعْمَ الأشياءِ التي ليسَت بمُرَّةٍ ، كما قيل :

ومَن يَكُ ذَا فَمِ مُرِّ مَريضٍ يَجَدُّ مُرَّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلالا(١) ونَصَبَ سبحانهُ قَصَبَةَ الأنفِ في الوجهِ فأحسَنَ شكلَهُ وهيئتهُ ووَضْعَهُ ، وفتحَ فيه المَنْخِرَين ، وحجَزَ بينهما بحاجزٍ ، وأودَعَ فيهما حاسَّةَ الشمِّ التي تُدْرَكُ بها أنواعُ الرَّوائحِ الطَّيِّبَةِ والخبيثَةِ والنَّافعَةِ والضَّارَّةِ وليتنَشَّقَ به الهواءَ فيوصلَهُ إلى القَلبِ فيتروَّحَ به ويتغذَّى به .

ثمَّ لم يجعَل في داخلهِ من الاعوجاجاتِ والغُضونِ ما جَعَلَ في الأذنِ لئلَّا يُمسكَ الرَّائحَةَ فَيُضعفها ويقطعَ مجراها .

<sup>(</sup> ۱ ) « ديوان المتنبّي » ( ص ١٤٢ – بشرح اليازَجي ) .

وجعَلَهُ سبحانهُ مصبًّا تنحدرُ إليهِ فَضَلاتُ الدِّماغِ فتجتمعُ فيهِ ثمَّ تخرجُ منهُ. واقتَضَتْ حكمتُه أن جَعَلَ أعلاهُ أدقَّ من أسفلهِ ؛ لأنَّ أسفَلَهُ إذا كانَ واسعًا اجتمعَتْ فيهِ تلكَ الفضلاتُ فخرَجَتْ بسهولَةٍ ، ولأنَّهُ يأخذُ من الهواءِ مَلْأَهُ ثمَّ يتصاعَدُ في مجراهُ قليلًا قليلًا ، حتى يَصلَ إلى القلبِ وصولًا لا يضرُّهُ ولا يُزعِجُهُ .

ثمّ فَصَلَ بِين المَنْخِرَيْنِ بحاجزِ بينهما حكمة منه ورحمة ؛ فإنّه لما كان قصبة ومجرى ساترًا لِمَا ينحدرُ فيه من فضلاتِ الرَّأسِ ومجرى التَّفَسِ الصَّاعِدِ منه جَعَلَ في وسطهِ حاجزًا لئلّا يفسدَ بما يَجري فيه فيمنعَ نَشْقَهُ للنَّفَسِ ، بل إمَّا أن يَعتَمدَ الفضلاتِ نازلَة من أحدِ المنفذين في الغالبِ فيبقى الآخرُ للنَّفَسِ ، وإمَّا أن يَجري فيهما فينقسمَ فلا ينسدَّ الأنفُ جملَة بل يبقى فيه مدخل للنَّفَسِ . وأيضًا ؛ فإنَّهُ لمّا كانَ عُضوًا واحدًا وحاسَّة واحدة - ولم يكن عضوينِ وحاسَّتين كالأُذُنيْنِ والعينين الَّاتين اقتَضَت الحكمة تعدَّدَهما - فإنَّهُ ربَّما أصيبت إحداهما أو عَرَضَت لها آفَة تمنعها من كمالها فتكونُ الأُخرى سالمة ، فلا تتَعطَّلُ منفعةُ هذا الجنسِ جملَة ، وكانَ وجودُ أَنفَيْنِ في الوجهِ شيئًا ظاهرًا فتصَبَ أنفًا واحدًا ، وجعَلَ فيهِ منفذينِ حجَزَ بينهما بحاجزٍ يجري مجرى تعدُّدِ العَينين والأذنين في المنفعةِ وهو واحدٌ .

فتبارَكَ اللَّهُ ربُّ العالَمين وأحسَنُ الخالقين .

وشقَّ سبحانهُ للعَبدِ الفَمَ في أحسَنِ موضعٍ وأليَقهِ بهِ ، وأودَعَ فيهِ من المنافعِ وآلاتِ الذَّوقِ والكلامِ وآلاتِ الطَّحْنِ والقَطعِ ما يَبهرُ العقولَ عجائبُهُ ؛ فأودَعَهُ اللسانَ الذي هو أحدُ آياتهِ الدَّالَّةِ عليهِ ، وجعَلَهُ تَرْمُجمانًا لملكِ الأعضاءِ

مُبِينًا مؤدّيًا عنه كما جَعَل الأُذنَ رسولًا مُؤدّيًا مُبلّغًا إليهِ ، فهي رسولُهُ وبَريدُهُ الذي يُؤدّي إليهِ الأحبارَ ، واللسانُ بَريدُهُ ورَسولُهُ الذي يُؤدّي عنهُ ما يريدُ .

واقتضَتْ حكمتُهُ سبحانهُ أَنْ جَعَلَ هذا الرَّسولَ مَصُونًا محفوظًا مستورًا غَيرَ بارزٍ مكشوفٍ كالأُذنِ والعَينِ والأنفِ ؛ لأنَّ تلكَ الأعضاءَ لمّا كانت تؤدِّي من الخارجِ إليهِ مجعلَت بارزَةً ظاهرةً ، ولمّا كانَ اللسانُ مُؤدِّيًا منهُ إلى الخارجِ جعلَ لهُ سترًا مصونًا لعَدمِ الفائدَةِ في إبرازهِ لأنَّهُ لا يأخذُ من الخارجِ إلى القلبِ .

وأيضًا ؛ فإِنَّهُ لمّا كانَ أشرَفَ الأعضاءِ بعدَ القلبِ ، ومنزلتُهُ منه منزلَة ترجمانهِ ووزيرهِ ضُرِبَ عليهِ سرادقُ تَسترهُ وتصونُهُ ، ومُجعلَ في ذلكَ السُّرادقِ كالقَلبِ في الصَّدرِ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ من ألطَفِ الأعضاءِ وأليَنها وأشدِّها رطوبَةً ، وهو لا يتصرَّفُ إلاّ بواسطَةِ الرُّطوبَةِ المحيطَةِ به ، فلو كانَ بارزًا صارَ عُرضَةً للحرارةِ واليبوسَةِ والنَّشَافِ المانع لهُ من التَّصرُّفِ ، ولغيرِ ذلكَ من الحكم والفوائدِ .

ثمَّ زيَّنَ سَبحانهُ الفَمَ بما فيه من الأسنانِ التي هَي جمالٌ لهُ وزينةٌ ، وبها قِوامُ العَبدِ وغذاؤهُ ، وجعلَ بعضَها أرحاء (١) للطَّحنِ ، وبعضَها آلَةً للقَطعِ ، فأحكَمَ أُصولَها وحدَّدَ رؤوسَها ، وبيَّضَ لونَها ، ورتَّبَ صفوفَها مُتساويةَ الرُّؤوس ، مُتناسقَةَ التَّرتيبِ ، كأنَّها الدُّرُ المنظومُ بياضًا وصفاءً ومحسنًا .

وأحاطَ سبحانهُ على ذلك حائطين ، وأودَعَهُما منَ المنافعِ والحِكَمِ ما أودَعَهُما ، وهما الشفتانِ ؛ فحسَّنَ لونَهما وشكلَهما وَوَضْعَهما ، وهيَّأهما وجعلهما غطاءً للفَم وطَبَقًا لهُ ، وجعلهما إثمامًا لمخارجِ حروفِ الكلامِ ونهايَةً

<sup>(</sup>١) هي ما يُطْحَنُ بِه ، مُفردها : رَحَلي .

لهُ ، كما جَعَلَ أقصى الحَلْقِ بدايَةً لهُ ، واللسانَ وما جاوَرَهُ وَسَطًا ، ولهذا كانَ أَكْثَرُ العَمَل فيها لهُ ؛ إذ هو الواسطَةُ .

واقتَضَتْ حِكمتُهُ أَنْ جَعلَ الشفتين لحما صِرْفًا لا عظمَ فيهِ ولا عَصَبَ ، ليتمكَّنَ بهما من مَصِّ الشرابِ ، ويسهُلَ عليهِ فتحهما وطَبْقُهما .

وخصَّ الفكَّ الأسفَلَ بالتَّحريكِ ؛ لأنَّ تَحريكَ الأخفِّ أحسنُ ، ولأنَّهُ يشتملُ على الأعضاءِ الشريفَةِ فلم يُخاطِرْ بها في الحركةِ .

وخَلَقَ سبحانهُ الحناجرَ مُختلفَةَ الأشكالِ في الضَّيقِ والسَّعَةِ والخشونَةِ والْحَشونَةِ والْحَشونَةِ والْحَشونَةِ والْمَلاسَةِ والصَّلابَةِ واللِّينِ والطُّولِ والقِصَرِ ؛ فاختلَفَتْ بذلكَ الأصواتُ أعظَمَ اختلافِ ، ولا يكادُ يشتبهُ صوتانِ إلّا نادرًا .

ولهذا كانَ الصَّحيحُ قَبُولَ شهادَةِ الأعمى لتمييزِهِ بين الأشخاصِ بأصواتهم كما يُميِّرُ البَصيرُ بينهم بصُورهم ، والاشتباهُ العارضُ بينَ الأصواتِ كالاشتباهِ العارض بينَ الصَّورِ .

وزيَّنَ سبحانهُ الرَّأْسَ بالشعرِ ، وجَعَلَهُ لباسًا لهُ لاحتياجهِ إليهِ ، وزيَّنَ الوجة عبا أنبتَ فيهِ من الشعورِ المختلفةِ الأشكالِ والمقاديرِ ، فزيَّنهُ بالحاجبينِ ، وجَعَلَهُما وقايَةً لِمَا يتحدَّرُ من بَشرَةِ الرَّأْسِ إلى العَينين ، وقوَّسهما ، وأحسَن خطَّهما ، وزيَّنَ الوجة أيضًا باللّحيَةِ () وجعلها حطَّهما ، وزيَّنَ الوجة أيضًا باللّحيَةِ () وجعلها كمالًا وَوَقَارًا ومهابَةً للرَّجُلِ ، وزيَّنَ الشفتين بما أنبَتَ فوقَهما من الشاربِ وتَحتهما مِن العَنْفَقَة .

<sup>(</sup>١) وأُمَّا أَصحابُ الفِطَر المنكوسة ؛ فإِنَّهم يُزَيِّنون وجوهَهم بحَلْقِ اللَّحي ! عياذًا باللَّهِ . وانظر رسالتي – القديمة – « حكم الدين في اللَّحية والتدخين » .

وكذلك خَلْقُهُ سبحانهُ لليَدينِ اللَّتينِ هما آلَةُ العَبدِ وسلاحُهُ ورأسُ مالِ معاشهِ ، فطوَّلَهما بحيثُ يَصِلَانِ إلى ما شاءَ من بَدنهِ ، وعرَّضَ الكفَّ ليتمكَّن بهِ من القَبضِ والبَسطِ ، وقسَّمَ فيهِ الأصابعَ الخمسَ ، وقسَّمَ كلَّ إصبَعِ بثلاثِ أناملَ والإبهامَ باثنتين ، ووضعَ الأصابعَ الأربعَةَ في جانبِ والإبهامَ في جانبِ ؛ لتدورَ الإبهامُ على الجميع ، فجاءَت على أحسنِ وضع صَلَحت به للقبضِ البَسطِ ومباشرَةِ الأعمالِ ، ولو اجتَمَعَ الأوَّلُونَ والآخِرونَ على أن يَستنبطوا بدقيقِ أفكارهم وضعًا آخَرَ للأصابعِ سوى ما وُضِعَت عليهِ لم يجدوا إليهِ سبيلًا .

فتباركَ مَنْ لو شاءَ لسوَّاها وَجعَلها طَبَقًا واحدًا كالصَّفيحَةِ ، فلم يتمكَّن العَبدُ بذلكَ من مصالحهِ وأنواعِ تَصرُّفاتهِ ودقيقِ الصَّنائعِ والخطِّ وغير ذلكَ ، فإنْ بَسطَ أصابعهِ كانَت طَبَقًا يضعُ عليهِ ما يريدُ ، وإنْ ضمَّها وقبضها كانَت دبُّوسًا وآلَةً للضَّربِ ، وإنْ جعلها بينَ الضَّمِّ والبَسطِ كانَت مِغْرَفةً لهُ يتناوَلُ بها ويُمسكُ فيها ما يتناولهُ .

وركَّبَ الأظفارَ على رُؤوسها زينَةً لها وعمادًا ووقايَةً ، وليلتقطَ بها الأشياءَ الدَّقيقَةَ التي لا ينالُها جسمُ الأصابعِ ، وجعَلَها سلاحًا لغيرهِ من الحيوانِ والطَّيرِ ، وآلَةً لمعاشهِ ، وليحكَّ الإنسانُ بها بَدَنَهُ عندَ الحاجَةِ .

فالظُّفْرُ الذي هو أقلُّ الأَعضاءِ وأحقرُها لو عَدِمَهُ الإِنسانُ ثمَّ ظَهَرَت به حكَّةٌ لاشتَدَّت حاجتهُ إليهِ ولم يقم مقامَهُ شيءٌ في حكِّ بَدنهِ ، ثمَّ هَدى اليَدَ إلى موضعِ الحكِّ حتى تمتدَّ إليهِ ولو في النَّومِ والغَفلَةِ من غيرِ حاجَةٍ إلى طَلَبٍ ، ولو استعانَ بغيرهِ لم يعثُر على موضع الحكِّ إلّا بَعدَ تَعَبِ ومشقَّةٍ .

ثُمَّ انظُر إلى الحكمَةِ البالغَةِ في جعلِ عظامِ أسفَلِ البَدنِ غليظَةً قويَّةً لأنَّها

أساسٌ لهُ ، وعظامُ أعاليه دونها في الثَّخانَةِ والصَّلابَةِ لأنَّها محمولَةٌ .

ثمَّ انظر كيفَ جَعلَ الرَّقَبَةَ مركبًا للرَّأسِ ، وركَّبها من سبعِ خَرزَاتٍ مُحوَّفاتٍ مُستديراتٍ ، ثمَّ طبَّقَ بعضها على بَعضٍ ، وركَّبَ كلَّ خَرَزَةِ على صاحبتها تركيبًا مُحْكَمًا مُتْقَنَا حتى صارَت كأنَّها خَرَزةٌ واحدَةٌ ، ثمَّ ركَّبَ الرَّقَبَةَ على الظَّهرِ والصَّدرِ ، ثمَّ ركَّبَ الظَّهرَ من أعلاهُ إلى منتهى عَظمِ العَجْزِ من أربع على الظَّهرِ والصَّدرِ ، ثمَّ ركَّبَ الظَّهرَ من أعلاهُ إلى منتهى عَظمِ العَجْزِ من أربع وعشرينَ خَرَزةً مركَّبَةً بعضُها في بَعضٍ هي مَجْمَعُ أضلاعهِ والتي تُمسِكُها أن تنحلَّ وتتفصَّلَ ، ثمَّ وصَلَ تلكَ العظامَ بَعضها ببَعضٍ ؛ فوصَلَ عظامَ الظَّهرِ بعظامِ العَضُدينِ ، والعضُدينِ بالذِّراعين ، والذِّراعين ، والذِّراعين ، والذَّراعين ، والذَّراعين ، والخَصْدينِ بالذِّراعين ، والخَصْدينِ بالذِّراعين ، والخَصْدينِ بالذِّراعين ، والخَصْدينِ والأَصابِع .

انظر كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرَّأس كسوة من اللحم تُناسِبُها ، والعظام الدَّقيقة كسوة تناسبها كالأصابع ، والمتوسِّطة كذلك كعظام الذِّراعينِ والعَضْدَينِ ، فهو مُركَّبٌ على ثلاثِ مئة وستِّينَ عظما ؛ منها مئتانِ وثمانية وأربعونَ مفاصل ، وباقيها صغارٌ مُشِيَتْ خلالَ المفاصلِ ، فلو زادَت عظما واحدًا لكانَ مضرَّة على الإنسانِ يحتاجُ إلى قَلْعهِ ، ولو نَقَصَت عظما واحدًا كانَ نقصانًا يحتاجُ إلى جَبرهِ ، فالطَّبيبُ ينظرُ في هذه العظامِ وكيفيَّة تركيبها ليعرف وجة العلاجِ في جَبرها ، والعارفُ ينظرُ فيها ليَستدلَّ بها على عَظَمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولُطفهِ ، وكم بينَ النَّظرين !

ثمَّ إِنَّهُ سبحانهُ رَبَطَ تلكَ الأعضاءَ والأجزاءَ بالرِّباطاتِ ، فشدَّ بها أسرَها ، وجعلها كالأوتارِ تُمسِكُها وتحفظها حتى بَلَغَ عَددُها إلى خمسِ مئة وتسعة وعشرينَ رباطًا ، وهي مُختلفَةٌ في الغِلَظِ والدِّقَّةِ والطُّولِ والقِصَرِ والاستقامَةِ

والانحناءِ بحسبِ اختلافِ مواضعها ومحالِّها ، فجعَلَ منها أربَعَةً وعشرينَ رباطًا آلَةً لتحريكِ العَينِ وفتحها وضمِّها وإبصارها ، لو نَقَصْتَ منها رباطًا واحدًا اختلَّ أمرُ العَينِ ، وهكذا لكلِّ عضو من الأعضاءِ رباطاتٌ هنَّ لهُ كالآلاتِ التي بها يتحرَّكُ ويتصرَّفُ ويفعلُ كلَّ ذلكَ .

صنعُ الرَّبِّ الحكيمِ ، وتَقديرُ العَزيزِ العليم في قَطرَةِ مِن ماءِ مَهينِ ، فويلَّ للمُكذِّبينَ وبُعدًا للجاحدين .

ومن عجائبِ خَلقهِ أَنَّهُ جَعَلَ في الرَّأْسِ ثلاثَ خزائنَ نافذًا بعضُها إلى بعضٍ ؛ خِزانَةً في مُقدَّمهِ ، وخِزانَةً في وسطهِ ، وخِزانَةً في آخرهِ ، وأودعَ تلكَ الحزائِنَ من أسرارهِ ما أودعها من الذِّكرِ والفكرِ والتَّعقُّلِ .

ومن عجائب خَلْقهِ ما فيهِ من الأمورِ الباطنَةِ التي لا تُشاهَدُ ؛ كالقَلبِ والكَبِدِ والطِّحال والرِّئَةِ والأمعاءِ والمثانَةِ وسائرِ ما في بَطنهِ من الآلاتِ العجيبَةِ والقوى المُتعدِّدةِ المُختلفَةِ المنافع .

فأمّا القلبُ فهو الملكُ المُشتغِلُ لجميعِ آلاتِ البَدَنِ والمستخدِمُ لها ، فهو محفوف بها ، محشود ، مخدوم ، مستقر في الوَسطِ ، وهو أَشرَفُ أعضاءِ البَدنِ ، وبهِ قوامُ الحياةِ ، وهو منبعُ الرُّوحِ الحيوانيِّ والحرارَةِ الغريزيَّة ، وهو معدنُ العَقلِ والعلمِ والحلمِ والشجاعَةِ والكرمِ والصَّبرِ والاحتمالِ والحبِّ والإرادَةِ والرَّضا والعَضبِ وسائرِ صفاتِ الكمالِ ، فجميعُ الأعضاءِ الظَّاهرَةِ والباطنةِ والرَّضا والغَضبِ وسائرِ صفاتِ الكمالِ ، فجميعُ الأعضاءِ الظَّاهرَةِ والباطنةِ وقواها إنَّما هي مجندٌ من أجنادِ القلبِ ، فإنَّ العَينَ طليعتُهُ ورائدُهُ الذي يكشفُ له المرئيَّاتِ ، فإنْ رأت شيئًا أدَّتهُ إليهِ ، ولشدَّةِ الارتباطِ الذي بينها وبينه إذا استقرَّ فيهِ شيءٌ ظَهرَ فيها ، فهي مِرآتَهُ المُترجِمَةُ للنَّاظرِ ما فيهِ ، كما أنَّ اللسانَ المؤدِّي للسَّمع ما فيهِ .

ولهذا كثيرًا ما يَقرنُ سبحانهُ في كتابهِ بينَ هذه الثَّلاثِ كقولِه : ﴿ إِنَّ السَّمعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ أُولِئكَ كَانَ عنهُ مسئولًا ﴾ [ الإسراء : ٣٦ ] ، وقولهِ : ﴿ وَجَعَلنا لهم سَمعًا وأبصارًا وأفئدَةً ﴾ [ الأحقاف : ٢٦ ] ، وقولِهِ : ﴿ صمَّ بكمَ عمى ﴾ [ البقرة : ١٨ ] .

وقَد تقدَّمَ ذلكَ .

وكذلكَ يقرنُ بينَ القلبِ والبَصرِ، كقولِه : ﴿ وَنُقلِّبُ أَفَئْدَتَهُم وأَبِصَارَهُم ﴾ [ الأَنعام : ١١٠ ] ، وقولهِ في حقّ رسولهِ محمَّد عَيْنِكُم : ﴿ مَا كَذَبَ الفؤادُ مَا رأى ﴾ [ النجم : ١١ ]، ثمَّ قالَ : ﴿ مَا زَاغَ البَصرُ ومَا طَغَى ﴾ [ النجم : ١٧ ] . وكذلكَ الأُذنُ هي رسولُهُ المؤدِّي إليهِ .

وكذلكَ اللسانُ تَرْجُمانُهُ .

وبالجملة ؛ فسائرُ الأعضاءِ خَدَمُهُ وجنودُهُ ، وقال النَّبيُّ عَيِّلِكُمْ : « أَلَا إِنَّ في الجَسَدِ مُضغَةً إذا صَلَحَت صَلَحَ لها سائرُ الجَسَدُ ، وإذا فَسَدَت فَسَدَ لها سائرُ الجَسَدِ ، أَلَا وهي القَلبُ »(١).

وقال أبو هريرة: القلبُ مَلكٌ والأعضاءُ جنودهُ ، فإنْ طابَ الملكُ طابَت جنودهُ ، وإذا خَبُثَ المَلكُ خَبُثَت جنودهُ (٢) .

ومجعِلَت الرِّئَةُ له كالمِرْوَحةِ تُروِّحُ عليهِ دائمًا ؛ لأنَّهُ أشدُّ الأعضاءِ حَرارَةً ، بل هو منبعُ الحرارَةِ .

وأمَّا الدِّماغُ - وهو المُخُّ - فإنَّهُ مُعِلَ باردًا ، واختُلفَ في حِكمةِ ذلكَ ! فقالت طائفَةٌ : إنَّما كانَ الدِّماغُ باردًا لتبريدِ الحرارَةِ الَّتي في القَلبِ ليردَّها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢) ، ومسلم (١٥٩٩) عن النُّعمان بن بشير .

<sup>(</sup> ٢ ) أُخرجه البيهقي في « شعب الإِيمان » ( ١٠٩ ) موقوفًا .

عن الإفْراطِ إلى الاعتدالِ .

وردَّت طائفَةٌ هذا ، وقالت : لو كانَ كذلكَ لم يكُن الدِّماعُ بَعيدًا عن القلبِ ، بل كانَ ينبغي أن يُحيطُ به كالرِّئَةِ ، أو يكونَ قريبًا منهُ في الصَّدرِ ليكسرَ حرارتَهُ .

قالت الفرقةُ الأولى : بُعْدُ الدِّماغِ من القَلبِ لا يمنعُ ما ذَكَوْناه من الحِكمَةِ ؛ لأَنَّةُ لو قَرُبَ منهُ لَغَلَبَتْهُ حرارَةُ القَلبِ بقوَّتها ، فجعلَ البُعدُ بينهما بحيثُ لا يتفاسَدانِ ، وتعتدلُ كيفيَّةُ كُلِّ واحدٍ منهما بكيفيَّةِ الآخرِ ، وهذا بخلافِ الرِّئةِ فإنَّها آلَةٌ للتَّروْيح على القَلبِ لم تُجعَل لتَعديلِ حرارتهِ .

وتوسَّطَتْ فرقَةٌ أُخرى وقالت: بل المخُّ حارٌ لكنَّهُ فاترُ الحرارَةِ ، وفيه تبريدٌ بالخاصيَّةِ ، فإنَّهُ مبدأٌ للذَّهنِ ، ولهذا كانَ الذَّهنُ يحتاجُ إلى موضع ساكنِ قارٌ صاف عن الأقذارِ والكدرِ ، خالِ من الجلبَةِ والدَّخلِ ، ولذلكَ يكونُ جودَةُ الفكرِ والتَّذكُّر واستخراجُ الصَّوابِ عندَ سكونِ البَدنِ وفتورِ حركاتهِ وقلَّةِ شواغلهِ ومزعجاتهِ ، ولذلكَ لم يَصلُحُ لها القلبُ ، وكانَ الدِّماعُ معتدلًا في ذلكَ صالحًا لهُ ، ولذلكَ تجودُ هذه الأفعالُ في الليلِ وفي المواضعِ الخاليةِ وتفسدُ عندَ التهابِ نار الغضب والشهوةِ وعندَ الهمِّ الشديد ومع التَّعب والحركاتِ القويَّةِ البَدنيَّةِ والنَّفسانيَّةِ .

وهذا بحث مُتَّصلٌ بقاعدَةٍ أُخرى ، وهي : أنَّ الحواسَّ والعَقلَ هل مبدؤها القلبُ أَو الدِّماعُ ؟

فقالت طائفَة : مَبْدؤها كلِّها القلبُ ، وهي مرتبطَةٌ بهِ ، وبينهُ وبينَ الحواسِّ منافذُ وطرقٌ . قالوا: وكلَّ واحدِ من هذه الأعضاءِ التي هي آلاتُ الحواس لهُ اتُصالُّ بالقَلبِ بأعصابِ وغيرِ ذلكَ ، وهذه الأعصابُ تخرجُ من القَلبِ إلى أن تأتي إلى كلِّ واحدِ من هذه الأجسام التي فيها هذه الحواسُّ .

قالوا : فالعَينُ إذا أبصَرَت شيئًا أَدَّتهُ بالآلَةِ التي فيها إلى القَلبِ ؛ لأنَّ هذه الآلَةَ مُتَّصلَةٌ منها إلى القلب .

والسَّمعُ إذا أحسَّ صوتًا أدَّاه إلى القلبِ وكذلكَ كلُّ حاسَّةٍ .

ثمَّ أوردوا على أنفسهم سُؤالًا ، فقالوا : إِنْ قيلَ : كيفَ يجوزُ أن يكونَ عضوٌ واحدٌ على ضروبٍ من الامتزاجِ يمدُّ عدَّةَ حواسٌ مُختلفَةٍ ، وأَجسامُ هذه الحواسٌ مختلفةٌ وقوَّةُ كلِّ حاسَّةٍ مُخالفَةٌ لقوَّةِ الحاسَّةِ الأخرى ؟

وأجابوا عن ذلكَ : بأنَّ جميعَ العروقِ التي في البَدنِ كلِّها متَّصلَةٌ بالقَلبِ إمَّا بأَنفسِها وإمَّا بواسطةٍ ، فما من عِرْقِ ولا عضوِ إلّا ولهُ اتِّصالٌ بالقَلبِ اتِّصالًا قريبًا أو بَعيدًا .

قالوا: ويَنبعثُ منهُ في تلكَ العروقِ والمجاري إلى كلِّ عضوٍ ما يُناسِبُهُ ويُشاكِلُهُ ، فينبعثُ منهُ إلى العينين ما يكونُ منهُ حاسَّةُ البَصَرِ ، وإلى الأُذنين ما يُدْرِكُ به المسموعات ، وإلى اللحم ما يكونُ منهُ حِسُّ اللمسِ ، وإلى الأنفِ ما يكون بهِ حِسُّ اللمسِ ، وإلى الأنفِ ما يكون بهِ حِسُّ الذوقِ ، وإلى كلِّ ذي قوَّة ما يكون بهِ حِسُّ الذوقِ ، وإلى كلِّ ذي قوَّة ما يُكُدُّ قوَّتهُ ويحفظها ، فهو المُمِدُّ لهذه الأعضاءِ والحواسِّ والقوى .

ولهذا كانَ الرَّأيُ الصَّحيحُ أنَّهُ أوَّلُ الأعضاء تكوينًا ، قالوا : ولا ريبَ أنَّ مبدأً القوَّةِ العاقلَةِ منهُ .

وإنْ كَانَ قَد خَالَفَ في ذلكَ آخَرُونَ ، وقالوا : بل العقلُ في الرَّأس .

فالصَّوابُ أَنَّ مبدأَه ومنشأَهُ منَ القلبِ ، وفُروعَه وثمرتَه في الرَّأسِ ، والقرآنُ قد دلَّ على هذا بقولهِ : ﴿ أَفَلَمْ يَسيروا فِي الأرضِ فتكونَ لهم قلوبٌ يعقلونَ بها ﴾ [ الحج : ٤٦ ]، وقال : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لذكرى لمَن كانَ لهُ قلبٌ ﴾ [ ق : ٣٧ ]، ولم يُرِدْ بالقَلبِ هنا مُضغةَ اللحمِ المُشْتَرَكَةَ بينَ الحيواناتِ ، بل المُرادُ ما فيهِ من العقلِ واللَّبُ .

ونازَعَهم في ذلكَ طائفَةٌ أخرى ، وقالوا : مبدأُ هذه الحواسِّ إنَّما هو الدِّماغُ ، وأنكروا أنْ يكونَ بينَ القَلْبِ والعَينِ والأُذُنِ والأَنفِ أعصابٌ أو مُروقٌ ، وقالوا : هذا كذبٌ على الخِلْقَةِ .

والصَّوابُ التَّوسُطُ بين الفريقينِ ، وهو أنَّ القلبَ ينبعثُ منهُ قوَّةٌ إلى هذه الحواسِّ وهي قُوَّةٌ معنويَّةٌ لا تحتاجُ في وُصولِها إليها إلى مَجَارِ مخصوصةِ وأعصابِ تكونُ حامِلَةً لها ، فإنَّ وُصولَ القوى إلى هذه الحواسِّ والأعضاءِ لا تتوقَّفُ إلَّا على قَبُولها واستعدادها وإمدادِ القَلبِ ، لا على مَجَارِ وأعصابِ . وبهذا يزولُ الالتباسُ في هذا المقامِ الذي طالَ فيهِ الكلامُ ، وَكَثُر فيهِ

وبهذا يزول الالتباسُ في هذا المقامِ الذي طال فيهِ الكلام ، و كثر فيا النّزاعُ والخصامُ .

واللَّهُ أعلمُ ، وبهِ التَّوفيقُ للصَّوابِ .

والمقصود ؛ التَّنبيهُ على أقلِّ القليلِ من وجوهِ الحكمَةِ التي في خَلْقِ الإنسانِ ، والأَمرُ أضعافُ ما يخطرُ بالبالِ ، أو يجري فيهِ المقالُ ، وإنَّما فائدَةُ ذكر هذه الشَّذْرَةِ - التي هي كَلَا شيءِ بالنِّسبَةِ إلى ما وراءَها - التَّنبيهُ .

وإذا نَظَرَ العبدُ إلى غذائهِ فَقَط في مدخَلهِ ومُستقرِّهِ ومخرجهِ رأى فيه العِبَرَ والعجائبَ ؛ كيفَ مُحلَت لهُ آلَةٌ يُتناوَلُهُ بها ، ثمَّ بابٌ يدخُلُ منه ، ثمَّ آلَةٌ تُقطِّعُهُ

صغارًا ، ثمَّ طاحونٌ يطحنهُ ، ثمَّ أُعِينَ بماءٍ يعجنهُ ، ثمَّ مُجعِلَ له مجرى وطريقٌ إلى جانبِ النَّفَسَ ، ينزلُ هذا ويصعَدُ هذا ، فلا يلتقيان مع غايّةِ القُربِ ، ثمَّ جَعَلَ لهُ حوايا وطُرُقًا تُوصِلُهِ إلى المعدّة فهي خِزانتُهُ وموضعُ اجتماعهِ ، ولها بابانِ : بابّ أعلى يدخُلُ منهُ الطَّعامُ ، وبابّ أسفَلُ يخرجُ منهُ ثُفْلُهُ (۱) ، والبابُ الأعلى أوسَعُ من الأسفَلِ إذ الأعلى مدخلٌ للحاصلِ ، والأسفَلُ مصرف للضَّارٌ منهُ ، والأسفَلُ مصرف للضَّارٌ منهُ ، والأسفَلُ منطبِقٌ دائما ليستقرَّ الطَّعامُ في موضعهِ ، فإذا انتَهى الهَضمُ فإنَّ ذلكَ البابَ ينفتحُ إلى انقضائِه مِن الدَّفعِ ويُسمَّى البوَّابَ لذلكَ ، والأعلى يُسمَّى فمَ المعدةِ ، والطَّعامُ في أنكبسًا فإذا استقرَّ فيها أنماعَ وذابَ .

ويحيطُ بالمعدّةِ من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريَّةٌ ، بل ربَّما تزيدُ على حرارةِ النَّارِ ، وينضخ بها الطَّعامُ فيها كما ينضخ الطَعامُ في القِدْرِ بالنَّارِ المحيطةِ به ، ولذلكَ تُذيبُ ما هو مُستحجِرٌ كالحصى وغيرهِ ، حتى تتركه مائعًا ، فإذا أذابَتْهُ علا صَفْوُهُ إلى فوقَ ، ورَسَا كدرُهُ إلى أَسفَلَ ، ومن المعدّةِ عروقٌ متَّصلةٌ بسائرِ البَدنِ يُبعَثُ فيها معلومُ كلِّ عضوِ وقوامُهُ بحسبِ استعدادهِ وقبولهِ ، فيبعثُ أشرفُ ما في ذلكَ وألطفهُ وأخفُّهُ إلى الأرواحِ ؛ فيبعثُ إلى البَصرِ بَصَرًا وإلى السَّمعِ سمعًا وإلى الشمّ شمًّا ، وإلى كلِّ حاسَّةِ بحسبها ، فهذا ألطفُ ما يتولَّدُ عن الغذاء ، ثمَّ ينبعثُ منهُ إلى الدِّماغِ ما يناسبهُ في اللَّطافَةِ والاعتدالِ ، ثمَّ ينبعثُ من الباقي إلى الأعضاء في تلكَ المجاري بحسبها ، وينبعثُ منهُ إلى العظامِ والشعر والأظافِر ما يُغذِّيها ويحفظُها فيكونُ الغذاءُ داخلًا إلى المعدّةِ من طرق ومجارٍ ؛ هذا واردٌ إليها وهذا طرق ومجارٍ ؛ هذا واردٌ إليها وهذا

<sup>(</sup>١) الثُّفل: ما استقرَّ تحت الشيء من كُدْرةِ . « القاموس المحيط » ( ص ١٢٥٦ ) .

صادرٌ عنها ، حكمَةٌ بالغَةٌ ونعمَةٌ سابِغةٌ .

ولمَّا كانَ الغذاءُ إذا استحالَ في المعدَةِ استحالَ دما ومِرَّةُ اسوداءَ ومِرَّةً صفراءَ وبلغمًا ، اقتَضَتْ حِكمتُهُ سبحانهُ وتعالى أنْ جَعَلَ لكلِّ واحدِ من هذه الأخلاطِ مَصْرِفًا ينصبُ إليهِ ويجتمعُ فيهِ ولا ينبعثُ إلى الأعضاءِ الشريفَةِ إلاّ أكملُهُ ، فوضعَ المرارَةَ مصبًّا للمِرَّةِ الصَّفراء ، ووضَعَ الطِّحالَ مقرًّا للمِرَّةِ السَّفوداءِ ، والكبدُ تمتصُّ أشرَفَ ما في ذلكَ - وهو الدَّمُ - ثمَّ تبعثهُ إلى جميعِ البَدنِ من عِرْقِ واحدِ ينقسمُ على مجارٍ كثيرَةٍ يُوصِلُ إلى كلِّ واحدِ من الشعورِ والأعصابِ والعظام والعروقِ ما يكونُ بهِ قِوامُهُ .

ثمَّ إذا نَظَرْتَ إلى ما فيهِ منَ القوى الباطنةِ والظَّاهرَةِ المختلفةِ في أنفسها ومنافعها رأيتَ العَجَبَ العُجابَ كقوَّةِ سمعهِ وبَصَرهِ وشمِّهِ وذوقِهِ ولمسِهِ وحُبِّهِ ومنافعها رأيتَ العَجَبَ العُجابَ كقوَّةِ سمعهِ وبَصَرهِ وشمِّهِ وذوقِهِ ولمسِهِ وحُبِّهِ وبُغضِهِ ورضاهُ وغضبِه ، وغيرِ ذلكَ من القوى المُتعلِّقةِ بالإدراكِ والإرادَةِ ، وكذلكَ القوى المتصرِّفةِ في غذائهِ كالقُوَّةِ المُنْضِجَةِ لهُ وكالقوَّةِ الماسكةِ لهُ والدَّافعةِ لهُ إلى الأعضاءِ والقوَّةِ الهاضمةِ لهُ بَعدَ أَخْذِ الأعضاءِ حاجَتها منهُ ، إلى غير ذلكَ من عجائبِ خِلْقتهِ الظَّاهرَةِ والباطنةِ .

<sup>(</sup>١) خِلْطٌ من أَخلاط البدن ، وهو المسمَّى المِزاج ، يُقال : غلبت عليه المِرَّة : هاجَتْ . « المعجم الوجيز » ( ص ٥٧٨ ) .

## ١٤ - فَـصْـلُالنُّطْفَة وأحوالها ]

فارْجِعِ الآنَ إلى النُطْفَةِ وتأمَّلْ حالَها أَوَّلًا وما صارَت إليهِ ثانيًا ، وأنَّهُ لو اجتَمَعَ الإنسُ والجنُّ على أن يخلُقوا لها سمعًا أو بصرًا أو عقلًا أو قدرةً أو علما أو روحًا - بل عظمًا واحدًا من أصغرِ عظامها ، بل عِرْقًا من أدقِّ عروقها ، بل شعرةً واحدةً - لَعَجَزُوا عن ذلكَ ، بل ذلكَ كلَّهُ آثارُ صُنعِ اللَّهِ الذي أتقنَ كلَّ شيء في قَطرةٍ من ماءٍ مَهينٍ .

فَمَنْ هذا صُنْعُهُ في قَطرَةِ ماءٍ فكيفَ صُنْعُهُ في ملكوتِ السَّمواتِ ، وعُلَوها ، وسعتها ، واستدارتها ، وعِظَمِ خُلْقها ، وحُسنِ بنائها ، وعجائِبِ شمسها وقمرها وكواكبها ، ومقاديرها ، وأشكالها ، وتفاوُتِ مشارقها ومغاربها ؟! فلا ذرَّة فيها تنفكُ عن حِكمَةٍ ، بل هي أحكم خَلقًا وأتقَنُ صنعًا وأجمَعُ للعجائبِ من بَدَنِ الإنسانِ ، بل لا نِسبَةَ لجميعِ ما في الأرضِ إلى عجائبِ السَّمواتِ ، قال اللَّه تعالى : ﴿ أَانتُم أَشَدُّ خَلقًا أَم السَّماءُ بناها رَفَعَ سَمْكَها فسوَّاها ﴾ [ النازعات : ٢٨ ]، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ في خَلْقِ السَّمواتِ بما ينفعُ والأرضِ واختلافِ الليلِ والنَّهارِ والقُلْكِ التي تجري في البحرِ بما ينفعُ النَّاسَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ لآياتٍ لقَومٍ يعقلون ﴾ [ البقرة ١٦٤ ] ، فبدأ بذكرِ خَلقِ السَّمواتِ ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ في خَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ السَّمواتِ ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ في خَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ النَّهارِ النَّهارِ الله عمران : ١٩ ] .

وهذا كثيرٌ في القرآنِ ، فالأَرضُ والبحارُ والهواءُ وكلُّ ما تَحتَ السَّمواتِ - بالإضافَةِ إلى السَّمواتِ - كقَطرَةٍ في بحرٍ ، ولهذا قلُّ أن تجيءَ سورَةٌ في القرآنِ إِلَّا وفيها ذكرُها ؛ إِمَّا إخبارًا عن عَظَمَتِها وسعتها ، وإمَّا إقسامًا بها ، وإمَّا دُعاءً إلى النَّظَرِ فيها ، وإِمَّا إرشادًا للعبادِ أن يَستدلُّوا بها على عَظَمَةِ بانيها ورافعها ، وإمَّا استدلالًا منه سبحانهُ بخلقها على ما أخبَرَ به من المعادِ والقيامةِ، وإمَّا استدلالًا منهُ بربوبيَّتهِ لها على وحدانيَّتهِ وأنَّهُ اللَّهُ الذي لا إلهَ إلَّا هو ، وإمَّا استدلالًا منه بحُسنها واستوائها والتئام أجزائها وعَدم الفُطورِ فيها على تمام حِكمتهِ وقدرتهِ . وكذلكَ ما فيها من الكواكبِ والشمسِ والقمرِ والعجائبِ التي تتقاصَرُ عَقُولُ البَشرِ عَن قليلها ، فَكُمْ مِن قَسمِ في القرآنِ بها ؛ كقولهِ : ﴿ وَالسُّمَاءِ ذاتِ البروج ﴾ [ البروج : ١ ] ، ﴿ والسَّماءِ والطَّارِق ﴾ [ الطارق : ١ ] ، ﴿ والسَّماءِ وما بناها ﴾ [ الشمس : ٥ ]، ﴿ والسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ ﴾ [ الطارق : ١١ ]، ﴿ والشمس وضحاها ﴾ [ الشمس : ١ ]، ﴿ والنَّجم إذا هَوى ﴾ [ النجم : ١ ]، ﴿ والنَّجم النَّاقب ﴾ [ الطارق : ٣ ]، ﴿ فلا أُقسِمُ بالخُنَّسِ ﴾ [ التكوير : ١٥ ]، وهي الكواكبُ التي تكونُ خُنَّسًا عندَ طلوعها جوارٍ في مجراها ومسيرها، كُنَّسًا عندَ غروبها، فأقسمَ بها في أحوالها الثَّلاثةِ <sup>(١)</sup>، ولم يُقسم في كتابهِ بشيءٍ من مخلوقاتهِ أكثَرَ من السّماءِ والنُّجوم والشمس والقَمَرِ ، وهو سبحانهُ يُقسمُ بما يُقسمُ بهِ من مخلوقاتهِ لتضمُّنهِ الآياتِ والعجائبَ الدَّالَّةَ عليهِ، وكلَّما كان أعظَمَ آيَةً وأبلَغَ في الدَّلالَةِ كانَ إفْسامُهُ بهِ أكثَرَ من غيرهِ، ولهذا يُعظُّمُ سبحانه هذا القَسمَ ؛ كقوله : ﴿ فلا أُقسِمُ بِمواقِعِ النُّجومِ وإنَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر « التبيان في أَقسام القرآن » (١١٤ - ١٣٢ ) للمصنّف رحمه اللّه .

لَقَسَتُمْ لُو تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [ الواقعَة : ٧ ]، وأَظهَرُ القولينِ أَنَّهُ قَسَمٌ بمواقعِ هذه النَّجومِ التي في السَّماءِ ، فإنَّ اسمَ النُّجومِ عندَ الإطلاقِ إِنَّمَا ينصرفُ إليها .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ لم تَجْرِ عادتُهُ سبحانهُ باستعمال النَّجوم في آياتِ القرآن ولا في موضع واحدٍ من كتابهِ حتى تُحمَلَ عليهِ هذه الآيَةُ ، وجَرَتْ عادتُهُ سبحانه باستعمالِ النَّجومِ في الكواكبِ في جميعِ القرآنِ .

وأيضًا ؛ فإنَّ نَظيرَ الإِقسامِ بمواقعها هنا إِقسامهُ بهوى النَّجمِ في قولهِ : ﴿ وَالنَّجِمِ إِذَا هَوَى ﴾ .

وأيضًا ؛ فإنَّ هذا قولُ جمهورِ أهلِ التَّفسيرِ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ سبحانهُ يُقسِمُ بالقرآنِ نفسهِ لا بوصولهِ إلى عبادهِ ، هذه طريقَةُ القرآنِ ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ص . والقرآنِ ذي الذّكر ﴾ [ ص : ١ ]، ﴿ يس . والقرآنِ الحكيم ﴾ [ يس : ١ ]، ﴿ ق . والقرآنِ المجيد ﴾ [ ق : ١ ]، ﴿ حم . والكتابِ المُبين ﴾ [ الزخرف : ٢ ]، ونظائرهُ .

والمقصودُ ؛ أنَّهُ سبحانَهُ إنَّما يُقسِمُ من مخلوقاتهِ بما هو من آياتهِ الدَّالَّةِ على ربوبيَّتهِ ووحدانيَّتهِ .

وقد أثنى سبحانهُ في كتابهِ على المتفكِّرينَ في خَلقِ السَّمُواتِ والأرضِ ، وذَمَّ المُعْرِضين عن ذلك ، فقال : ﴿ وجَعَلْنا السَّمَاءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُم عن آياتها مُعرضونَ ﴾ [ الأنبياء : ٣٢ ] .

وتأمَّلْ خَلْقَ هذا السَّقفِ الأعظمِ مع صلابتهِ وشدَّتهِ ووثاقتهِ من دُخانِ وهو بُخارُ الماءِ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَبِنَينا فَوقَكُم سَبِعًا شِدادًا ﴾ [ النبأ : ١٢ ]، وقال تعالى : ﴿ أَانتُم أَشدُّ خَلْقًا أَم السَّماءُ بِناها رَفَعَ سَمْكُها فسوَّاها ﴾

[ النازعات : ٢٧ ]، وقال : ﴿ وَجَعَلنا السَّماءَ سَقَفًا محفوظًا ﴾ [ الأنبياء : ٣٢ ]. فانظر إلى هذا البناءِ العظيم الشديد الواسعِ الذي رَفَعَ سَمْكَهُ أعظَمَ ارتفاعِ وزيَّنهُ بأحسَنِ زينَةٍ وأُودَعَهُ العجائبَ والآياتِ وكيفَ ابتدأ خَلْقَهُ مِن بُخارٍ ارتَفَعَ من الماءِ وهو الدُّخان .

فشبحانَ مَن لا يَقدِرُ الحَلْقُ قَدْرَه وَمَن هو فَوقَ العَرشِ فَردٌ مُوَحُدُ
لَقَد تعرَّفَ إلى خَلقهِ بأنواعِ التَعرُّفاتِ ، ونَصَبَ لهم الدَّلالاتِ ، وأوضَحَ
لهم الآياتِ البيِّناتِ ؛ ﴿ لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عَن بيِّنَةٍ ويَحيا من حيَّ عن بيِّنَةٍ وإنَّ
الله كسميع عليم ﴾ [ الأَنفال : ٤٢ ] .

فارجعِ البَصَرَ إلى السَّماءِ ؛ وانظُر فيها وفي كواكبها ودَورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلافِ مشارقها ومغاربها ودُؤوبها في الحَرَكَةِ على الدَّوامِ من غَيرِ فتورٍ في حَركتها ولا تغيرُ في سيرها ، بل تَجري في منازلَ قَد رُتِّبَت لها بحسابٍ مقدَّرٍ لا يَزيدُ ولا يَنْقُصُ إلى أن يطويَها فاطرُها وبَديعها .

وانظر إلى كثرةِ كواكبها واختلافِ ألوانها ومقاديرها ، فبعضُها يميلُ إلى الخمرَةِ ، وبعضها إلى البياضِ ، وبعضها إلى اللونِ الرَّصاصي .

ثمَّ انظر إلى مسيرِ الشمسِ في فَلَكها في مدَّةِ سنةِ ، ثمَّ هيَ في كلِّ يومِ تطلعُ وتغربُ بسَيرٍ سخَّرها لهُ حالقُها لا تتَعدَّاهُ ولا تَقصُرُ عنهُ ، ولولا طلوعُها وغروبُها لَمَا عُرِفَ الليلُ والنَّهارُ ولا المواقيتُ ، ولاََطْبَقَ الظَّلامُ على العالَمِ أو الضِّياءُ ، ولم يتميَّزُ وقتُ المعاش عن وقتِ السَّباتِ والرَّاحَةِ .

وكيفَ قدَّرَ لها العزيزُ العليمُ سَفَرَينِ متباعدين :

أحدهما: سفرُها صاعدَةً إلى أوْجِها.

والثَّاني : سفرُها هابطَةً إِلَى حضيضها .

تنتقلُ في منازلِ هذا السَّفرِ منزلَةً منزلَةً حتى تبلُغَ غايتَها منهُ ، فأحْدَثَ ذلكَ السَّفَرُ بقُدرةِ الرَّبِّ القادرِ اختلافَ الفصولِ من الصَّيفِ والشتاءِ والخريفِ والرَّبيعِ ، فإذا انخفض سيرُها عن وَسَطِ السَّماءِ بَرَدَ الهَواءُ وظَهَرَ الشتاءُ ، وإذا استوَتْ في وَسَطِ السَّماءِ اشتَدَّ القَيظُ ، وإذا كانت بينَ المسافتين اعتَدَلَ الزَّمانُ وقامَت مصالحُ العبادِ والحيوانِ والنَّباتِ بهذه الفصولِ الأربَعَةِ ، واختلَفَتْ بسببها الأقواتُ وأحوالُ النَّباتِ وألوانُهُ ومنافعُ الحيوانِ والإغذيةِ وغيرها .

وانظُرْ إلى القمرِ وعجائبِ آياتهِ ! كيفَ يُبديهِ اللَّهُ كَالْخَيْطِ الدَّقيقِ ثُمَّ يَتزايَدُ نُورُهُ ويتكاملُ شيئًا فشيئًا كلَّ ليلَةٍ حتى يَنتَهي إلى إِبْدارهِ وكمالهِ وتمامهِ ، ثمَّ يأخُذُ في النُّقصانِ حتى يعودَ إلى حالتهِ الأولى ليظهَرَ من ذلكَ مواقيتُ العبادِ في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم ، فتميَّزَت به الأشهرُ والسِّنونَ ، وقامَ به حسابُ العالَمِ مع ما في ذلكَ من الحِكمِ والآياتِ والعِبرِ التي لا يُحصيها إلّا اللَّهُ .

وبالجملة ؛ فما من كوكب من الكواكب إلّا وللوَّبِّ تباركَ وتعالى في خَلقهِ حِكَمٌ كثيرَةٌ ، ثمَّ في مقدارهِ ، ثمَّ في شكلهِ ولونهِ ، ثمَّ في موضعهِ من السّماءِ وقُربهِ من وسطها وبُعدهِ ، وقُربهِ من الكوكبِ الذي يليهِ وبُعده منهُ .

وإذا أردتَ معرفة ذلكَ على سبيلِ الإجمالِ فَقِسْهُ بأعضاءِ بديك واختلافها، وتفاوُتِ ما بينَ المتجاوراتِ منها وبُعدِ ما بينَ المتباعداتِ وأشكالها ومقاديرها وتفاوُتِ منافعها وما نُحلقت لهُ ، وأيُّ نسبَةٍ لذلكَ إلى عِظَمِ السَّمواتِ وكواكبها وآياتها!

وَقَد اتَّفَقَ أَربابُ الهَيئَةِ على أنَّ الشمسَ بقدرِ الأرض مِئَةُ مرَّةٍ ونيِّفًا وستِّينَ

مرَّةً ، والكواكبُ التي نَراها كثيرٌ منها أصغرُها بَقدرِ الأرضِ ، وبهذا يُعْرَفُ ارتفاعُها وبُعدُها .

وفي حديثِ أبي هرّيرَة الذي رواة الترمذيُّ (١): « إِنَّ بينَ الأرضِ والسَّماءِ مسيرة خمسِ مئةِ عامٍ، وبينَ كلِّ سماءَين كذلك »، وأنتَ ترى الكوكبَ كأنَّهُ لا يسيرُ وهو من أوَّلِ جزءِ من طلوعهِ إلى تمامِ طلوعهِ يكونُ فَلَكُهُ قَد طَلَعَ بقدرِ مسافَةِ الأرضِ مئة مرَّةٍ أو أكثرَ ، وذلكَ بِقَدْر لحظةٍ واحدةٍ ؛ لأنَّ الكوكبَ إذا كانَ بِقَدْرِ الأرضِ مِئةَ مرَّةٍ – مثلًا – ثمَّ سارَ في اللحظةِ من موضع إلى موضع فقد قطعَ بقدرِ مسافةِ الأرضِ مئةَ مرَّةٍ وزيادَة في لحظةٍ من اللحظاتِ ، وهكذا يسيرُ على الدوامِ والعبدُ غافلٌ عنهُ وعن آياتهِ ، وقال بعضهم : إذا تَلفَّظتَ بقولكَ : لا ، نعَم ، فبينَ اللفظتينِ تكونُ الشمسُ قَد قطعَت منَ الفَلكِ مسيرة خمس مئةِ عام .

ثُمَّ إِنَّهُ سَبِحانَهُ أَمسكَ السَّمواتِ مع عِظَمِها وعِظَمِ ما فيها وثبَّتها من غيرِ عَلَقَةٍ مِن فوقها ولا عُمُدِ من تحتها : ﴿ اللهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ بغَيرِ عَمَدِ تَرَونها وألقى في الأرضِ رواسيَ أَنْ تَميدَ بكُم وبتَّ فيها من كلِّ دابَّةٍ وأنزلنا من السَّماءِ ماءَ فأنبتنا فيها من كلِّ زوجٍ كريمٍ هذا خَلْقُ اللهِ فأروني ماذا خَلَقَ اللهِ فأروني ماذا خَلَقَ اللهِ فأروني ماذا خَلَقَ اللهِ فأروني ماذا خَلَقَ اللهِ فأروني ماذا حَلَقَ اللهِ فأروني ماذا حَلَقَ اللهِ فأروني ماذا حَلَقَ اللهِ مَن دونهِ بل الظَّالمونَ في ضلالٍ مُبينٍ ﴾ [ لقمان : ١٠ - ١١ ] .

<sup>(</sup>۱) قطعةٌ من حديثٍ طويلٍ في سنده انقطاعٌ ، كما سيأتي بيانُهُ بعد صفحات . ولكنّ هذا القَدْرَ منه له شاهدٌ ، أخرجه الترمذي ( برقم : ۲۰۶۰ ) و ( ۳۲۹۲ ) ، وابنُ حِبَّان ( ۷۲۰ ) ، والطَّبري ( ۱۷ / ۱۸۰ ) ، وأَبو الشيخ في « العظمة » ( ۲۷۲ ) ، وأَحمد ( ۳ / ۷۰ ) ، وأَبو يعلى ( ۱۳۹۰ ) عن أَبي سعيد الخُدْري .

وفي سنده درَّاج أَبُو السَّمْح ؛ وهُو ضعيفٌ .

#### ١٥ - فَـصْــلُ [ النَّظرُ فِي آياتِ اللهِ سبحانه ]

والنَّظرُ في هذه الآياتِ وأمثالها نوعانِ :

نظرٌ إليها بالبَصرِ الظَّاهرِ ، فيرى - مثلًا - زُرقَةَ السَّماءِ ونجومَها وعُلُوَّها وسَعَتَها ، وهذا نَظرٌ يشاركُ الإنسانَ فيه غيرُهُ من الحيواناتِ ، وليسَ هو المقصودَ بالأمر .

والنَّاني : أنْ يتجاوَزُ هذا إلى النَّظرِ بالبَصيرَةِ الباطنَةِ ، فَتُفتحُ لهُ أبوابُ السَّماءِ ، فيجولُ في أقطارها ومَلكوتها وبينَ ملائكتها ، ثمَّ يُفتَحُ له بابٌ بَعْدَ بابٍ حتى ينتهي به سيوُ القلبِ إلى عرشِ الرَّحمن فينظرَ سَعَتَهُ وعظمتَهُ وجلالَهُ ومجدَهُ ورِفعَتهُ ، ويرى السَّمواتِ السَّبعَ والأرضينَ السَّبعَ بالنَّسبةِ إليهِ كَحُلْقةِ مُلقاةِ بأرضِ فلاةٍ (١) ويرى الملائكة حافينَ من حولهِ لهم زَجَلٌ بالتَّسبيحِ والتَّحميد والتَّقديسِ والتَّكبيرِ ، والأمرُ ينزلُ من فوقهِ بتدبيرِ الممالكِ والجنودِ التي لا يعلمُها إلّا ربُّها ومليكُها فينزلُ الأمرُ بإحياءِ قومٍ وإماتَةِ آخرينَ ، وإغزازِ قومٍ وإذلالِ آخرين ، وإسعادِ قومٍ وشقاوَةِ آخرين ، وإنشاءِ مُلكِ وسَلْبِ مُلكِ ، وتحويلِ نعْمَةِ من محلِّ إلى محلٍّ ، وقضاءِ الحاجاتِ على اختلافها وتبائينها وكثرتها من بغمَةِ من محلٍّ إلى محلٍّ ، وشفاءِ مريضٍ ، وتفريحِ كُوْبٍ ، ومغفرةِ ذنبٍ ، بحبرِ كسيرٍ وإغناءِ فقيرٍ ، وشفاءِ مريضٍ ، وتفريحِ كُوْبٍ ، ومغفرةِ ذنبٍ ، وكشفِ ضُرٌّ ، ونصرِ مظلومٍ ، وهدايَةِ حَيرانٍ ، وتعليمِ جاهلٍ ، وردِّ آبقِ ، وأمانِ وكشفِ مُاللَّ المَالِ المَالِقِ المَالِقِ المُنْفِ اللهُ المَالِقُ المَالِقِ المُلكِ المُعلمِ على المِنْفِقِ والمِنْفِ اللهُ اللهِ المُنْفِ اللهِ اللهِ على المنافِ مُربِ ، وتصرِ مظلومٍ ، وهدايَة حَيرانٍ ، وتعليمِ جاهلٍ ، وردٌ آبقِ ، وأمانِ وكشفِ ضُرٌّ ، ونصرِ مظلومٍ ، وهدايَة حَيرانٍ ، وتعليمِ جاهلٍ ، وردٌ آبقٍ ، وأمانِ المَالِمُ المَ

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « السلسلة الصحيحة » ( رقم ۱ /  $\pi$  و  $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$  ) .

خائفٍ ، وإجارَةِ مُستجيرٍ ، ومَدَدِ لضعيفِ ، وإغاثَةِ لملهوفِ ، وإعانَةِ لعاجزٍ ، واعانَةِ لعاجزٍ ، وانتقام من ظالم ، وكفِّ لعدوانِ ...

فهي مراسيمُ دائرةٌ بين العَدلِ والفَضلِ ، والحكمةِ والرَّحمةِ ، تنفُذُ في أقطارِ العوالمِ لا يَشْغَلُهُ سمعُ شيءِ منها عن سمعِ غيرهِ (١) ، ولا تُعلَّطهُ كثرةُ المسائلِ والحوائجِ على اختلافها وتباينها واتِّعادِ وقتها ، ولا يتبرَّمُ بإلحَّاحِ المُلِحِّينَ ، ولا تَنقُصُ ذَرَّةٌ من خزائنهِ ، لا إِلهَ إلا هو العزيزُ الحكيمُ ، فحينئذِ يقومُ القلبُ بينَ يدي الرَّحمن مُطْرِقًا لهيبتهِ ، خاشعًا لعظمتهِ ، عانٍ لعزَّتهِ ، فيسجدُ بين يدي المَلِكِ الحقِّ المُبينِ سَجدةً لا يَرفعُ رأسَهُ منها إلى يوم المزيدِ .

فهذا سَفَرُ القلبِ وهو في وطنهِ ودارهِ ومحلٌ مُلكهِ ، وهذا من أعظمِ آياتِ اللَّهِ وعجائبِ صُنعهِ .

فيا لَهُ مِن سَفَرٍ مَا أَبركَهُ وأَروحَهُ وأعظَمَ ثمرَتَهُ وربحَهُ وأجلَّ منفعتَهُ وأحسَنَ عاقبتَهُ ! سفرٌ هو حياةُ الأرواحِ ، ومِفتاحُ السَّعادَةِ ، وغنيمَةُ العقولِ والألبابِ ، لا كالسَّفر الذي هو قِطعَةٌ من العذابِ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق تعليقه تحت الوجه الخامس والستّين .

<sup>(</sup> ۲ ) كما رواه البخاري ( ۱۸۰٤ ) ، ومسلم ( ۱۹۲۷ ) .

وهذا كثيرٌ في القرآنِ .

# ١٦ - فَـصْـلُالأرضُ وخَلْقتها ]

وإذا نَظرْتَ إلى الأرضِ وكيفَ خُلِقَت رأَيْتَها من أعظمِ آياتِ فاطرها وبديعها ، خَلَقها سبحانهُ فِراشًا ومِهادًا ، وذلَّلها لعبادهِ ، وجَعَلَ فيها أرزاقَهم والمواتهم ومعايشهم ، وجَعَلَ فيها السُئلِ لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرُّفاتهم ، وأرساها بالجبالِ فجعلها أوتادًا تحفظها لئلًا تميدَ بهم ، ووسَّعَ أكنافها ودحاها ، فمدَّها وبسَطَها ، وطحاها فوسَّعها من جوانبها ، وجعلها كِفاتًا للأحياءِ تضمُّهُم في بطنها إذا ماتوا ، على ظهرها ما داموا أحياءً ، وكِفاتًا للأمواتِ تضمُّهُم في بطنها إذا ماتوا ، فظهرُها وطن للأحياءِ ، وبَطْنُها وطن للأمواتِ .

وقَد أَكثَرَ تعالى مِن ذكرِ الأرضِ في كتابهِ ، ودعا عبادَهُ إلى النَّظرِ إليها ، والتَّفكُّرِ في خلقها؛ فقال تعالى : ﴿ والأرضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الماهِدون ﴾ والذاريات : ٤٨]، ﴿ اللَّهُ الذي جَعَلَ لكُم الأرضَ قَرارًا ﴾ [ غافر : ٢٤]، ﴿ اللَّهُ الذي جَعَلَ لكُم الأرضَ قرارًا ﴾ [ فالا يَنْظُرونَ إلى الإبلِ ﴿ الذي جَعَلَ لكُم الأرضَ فِراشًا ﴾ [ البقرة : ٢٢]، ﴿ أفلا يَنْظُرونَ إلى الإبلِ كيفَ خُلِقَت وإلى السَّماءِ كيفَ رُفِعَتْ وإلى الجبالِ كيفَ نُصِبَت وإلى الأرضِ كيفَ سُطِحَت ﴾ [ الغاشية : ١٧ - ٢٠]، ﴿ إنَّ في السَّمواتِ والأرضِ لآياتٍ كيفَ سُطِحَت ﴾ [ الجاثية : ٣] ...

فانظُرْ إليها وهي ميِّتَةٌ هامِدَةٌ خاشعَةٌ ، فإذا أنرلْنا عليها الماءَ اهتزَّت فتحرَّكَت، ورَبَتْ فارتَفَعَت، واخضرَّت وأنبَتَت من كلِّ زوج بهيج ، فأخَرَجَت عجائب النَّباتِ في المنظرِ والمَحْبَرِ ، بهيج للنَّاظرينَ ، كريم للمُتناولينَ ، فأخرَجَتِ فأخرَجَتِ الأقواتَ على اختلافِها وتبايُنِ مقاديرها وأشكالِها وألوانِها ومنافِعها ، والفواكة والثِّمارَ ، وأنواعَ الأدويَةِ ومراعي الدَّوابِّ والطَّيرِ .

ثمَّ انظر إلى قِطَعِها المُتجاوراتِ ، وكيفَ ينزلُ عليها ماءٌ واحدٌ فَتُنْبِتُ الأَرْواجَ المختلفَة المُتباينة في اللونِ والشكلِ والرَّائحةِ والطَّعمِ والمنفعةِ واللَّقاحُ واحدٌ ، والأمُّ واحدةٌ ، كما قال تعالى : ﴿ وفي الأرضِ قِطَعُ مُتجاوِراتُ وجنَّاتُ من أعنابٍ وزَرْعُ ونَخيلٌ صِنْوانٌ وغيرُ صِنْوانٍ يُسقى بماءٍ واحدٍ ونُفضِّلُ بَعضَها على بَعضٍ في الأُكُلِ إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقَومٍ يعقِلون ﴾ [ الرعد : ٤ ]، فكيفَ كانَت هذه الأُجنَّةُ المُختلفَةُ مُودَعَةً في بطنِ هذه الأُمِّ ؟ وكيفَ كانَ حَمْلُها من لقاح واحدٍ ؟ صُنْعَ اللَّهِ الذي أَتْقَنَ كلَّ شيءٍ ، لا إلهَ إلا هو .

ولولا أنَّ هذا من أعظمِ آياتهِ لَمَا نبَّهَ عليهِ عبادَهُ ودعاهم إلى التَّفكُّرِ فيه .

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَتَرى الأرضَ هامِدَةً فإذا أنزلْنا عليها الماءَ اهتزَّت ورَبَتْ وأنبَتَتْ مِن كلِّ زوج بهيج ذلكَ بأنَّ الله هو الحقُّ وأنَّهُ يُحْيي المَوتى وأنَّهُ على كلِّ شيءٍ قديرُ وأنَّ السَّاعَةَ آتيَةٌ لا ريبَ فيها وأنَّ اللَّه يبعثُ مَن في القبور ﴾ [ الحج: ٥ - ٧]، فجعَلَ النَّظَرَ في هذه الآيةِ وما قبلَها من خلقِ الجَنينِ دليلًا على هذه النَّتائج الخَمسِ مُستلزما للعلم بها .

ثمَّ انظُرْهُ كيفَ أَحْكَمَ جوانبَ الأرضِ بالجبالِ الرَّاسياتِ الشوامخِ الصَّمِّ الصَّمِّ الصَّمِّ الصَّمِّ الصَّلبِ ؟ وكيفَ رَفَعها وجَعلها أصلَبَ أجزاءِ الطِّلابِ ؟ وكيفَ نَصَبها فأحسَنَ نَصْبَها ؟ وكيفَ رَفَعها وجَعلها أصلَبَ أجزاءِ الأرضِ لئلَّا تَضْمحِلَّ على تطاؤلِ السِّنين وترادُفِ الأمطارِ والرِّياح ، بل أَتْقَنَ

صُنْعَها وأَحْكُمَ وَضْعَها ، وأودَعَها من المنافعِ والمعادنِ والعُيونِ ما أوْدَعَهَا ، ثمَّ هدى النَّاسَ إلى استخراجِ تلكَ المعادنِ منها ، وأَلْهَمَهُم كيفَ يَصنعونَ منها النُّقودَ والحُلِيَّ والزِّينَةَ واللباسَ والسِّلاحَ وآلاتِ المعاشِ على اختلافها ، ولولا هدايتُهُ سبحانهُ لهم إلى ذلكَ لَمَا كانَ لهم علمُ شيءٍ منهُ ولا قُدرَةٌ عليهِ .

ومن آياتهِ الباهرَةِ هذا الهواءُ اللطيفُ المحبوسُ بينَ السَّماءِ والأرضِ يُدْرَكُ بِحِسِّ اللمسِ عند هُبوبهِ ، يُدْرَكُ جسمُهُ ولا يُرى شخصهُ ، فهو يجري بينَ السَّماءِ والأرضِ والطَّيرُ مُحَلِّقَةٌ فيه سابحةٌ بأجنحتِها في أمواجهِ كما تَسبحُ حيواناتُ البحرِ في الماءِ ، وتضطربُ جوانبُهُ وأمواجُهُ عندَ هيجانهِ كما تضطربُ أمواجُ البَحرِ ، فإذا شاءَ سبحانهُ وتعالى حرَّكهُ بحركةِ الرَّحمةِ فجعَلهُ رُخاءً ورحمةً وبُشرًا بين يدَي رحمتهِ ، ولاقحًا للسَّحابِ يلقحُهُ بحمل الماءِ كما يلقحُ الذَّكرُ الأُنثى بالحَمْل .

وتُسمَّى ريامُ الرَّحمَةِ المُبشِّراتِ والنَّشرَ والذَّارياتِ والمُرسَلاتِ والرُّحاءَ واللواقح ، وريامُ العَذابِ العاصفَ والقاصفَ - وهما في البحر - والعقيمَ والصَّرصَرَ - وهما في البرِّ - ، وإنْ شاءَ حرَّكهُ بحركةِ العذابِ فجعلَهُ عقيمًا ، وأَوْدَعَهُ عذابًا أليمًا .

وَجَعَلَهُ نِقْمَةً على مَنْ يَشَاهُ مِن عبادهِ ، فيجعلُهُ صَرَصَرًا ونَحْسًا وعاتيًا ومُفْسِدًا لِمَا يَرُ عليهِ وهي مُختلفَةٌ في مَهابُها ، فمنها صَبًا ودَبُورٌ وجَنوبٌ وشَمالٌ . ومُفْسِدًا لِمَا يَرُ عليهِ وهي مُختلفَةٌ في مَهابُها ، فمنها صَبًا ودَبُورٌ وجَنوبٌ وشَمالٌ . وفي منفعتِها وتأثيرِها أعظمُ اختلافِ ؛ فريخ لِيِّنَةٌ رَطْبَةٌ تُعَذِّي النَّباتَ وأبدانَ الحيوانِ ، وأُخرى تشدَّهُ وتُصَلِّبهُ وأُخرى تُهلِكُهُ وتُعْطِبهُ ، وأُخرى تشدَّهُ وتُصَلِّبهُ وأُخرى تُوهِنهُ وتُضَلِّبهُ وأُخرى تُوهِنهُ وتُضَعِفُهُ .

ولهذا يُخبِرُ سُبحانَهُ عن رياحِ الرَّحمَةِ بصيغَةِ الجَمْعِ لاختلافِ منافِعها وما يَحدُثُ منها، فريخ تُثيرُ السَّحابَ وريخ تُلَقِّحُهُ ، وريخ تحمِلُهُ على مُتونِها وريخ تُغذِّي النَّباتَ .

ولمَّا كانت الرِّيحُ مُختلِفَةً في مهابِّها وطبائعها جَعَلَ لكلِّ ريحِ ريحُا مُقابلتَها تكسِرُ سَوْرَتها (الوحدَة فَي مهابِّها ورحمتَها، فرياحُ الرَّحمَةِ متعدِّدَة، مُقابلتَها تكسِرُ سَوْرَتها فإنَّهُ ريحٌ واحدَة تُرسلُ من وجهِ واحدِ لإِهلاكِ ما تُرسَلُ بإِهلاكِ ، فلا تقومُ لها ريحٌ أُخرى تقابلُها وتكسرُ سَوْرَتها وتَدفعُ حِدَّتها ، بل تكونُ كالجيشِ العظيم الذي لا يُقاوِمُهُ شيءٌ يُدمِّرُ كلَّ ما أتى عليهِ .

وتَأُمَّلْ حِكْمَةَ القرآنِ وجلالتَهُ وَفَصَاحَتَهُ كَيْفَ اطَّرَدَ هذا فيه في البَرِّ، وأَمَّا في البَرِّ وجاءَت ريحُ الرَّحمَةِ فيهِ بلفظِ الواحدِ ، كقوله تعالى : ﴿ هو الَّذِي يُسيِّرُكُم فِي البَرِّ والبَحرِ حتى إذا كُنتُم في الفُلْكِ وجَرَيْنَ بهِم بريحِ طيِّبَةٍ وَفَرحوا بها يُسيِّرُكُم في البَرِّ والبَحرِ حتى إذا كُنتُم في الفُلْكِ وجَرَيْنَ بهِم بريحِ طيِّبَةٍ وفَرحوا بها جاءَتها ريخ عاصف وجاءَهُم المَوجُ من كلِّ مكانٍ ﴾ [ يونس : ٢٢ ] ، فإنَّ السُّفُنَ إنَّما تَسيرُ بالرِّيحِ الواحدةِ التي تأتي من وجهِ واحدٍ ، فإذا اختَلَفَت الرِّياحُ على السُّفن وتقابَلَتْ لَم يتمَّ سَيرُها .

فالمقصودُ منها في البحرِ خلافُ المقصودِ منها في البرِّ ، إذ المقصودُ في البحرِ أن تكونَ واحدةً طيِّبةً لا يُعارِضُها شيءٌ فأُفْرِدَت هنا ومجمعَت في البرِّ . ثمَّ إنَّهُ سبحانَهُ أعطى هذا المخلوقَ اللطيفَ الذي يُحرِّكهُ أضعَفُ المخلوقاتِ ويخرقهُ ، من الشدَّةِ والقوَّةِ والبأسِ ما تَقْلَقُ به الأجسامُ الصَّلبَةُ القويَّةُ المُمتَنِعَةُ ، ويُزعِجُها عن أماكنها ويُفْتِتُها ويحملُها على متنهِ .

فَانظُر إليهِ مع لطافتهِ وخفَّتهِ إذا دَخَلَ في الزِّقِّ (٢) مثلًا وامتلأ بهِ، ثمَّ وُضِعَ

<sup>(</sup>۱) شدَّتها .

<sup>(</sup> ٢ ) وعاةً مِن جلدٍ يُتَّخَذُ للماءِ والشرابِ .

عليهِ الجسمُ الثَّقيلُ - كالرَّجلِ وغيرهِ - وتحامَلَ عليهِ ليغمسَهُ في الماءِ لم يُطق ، ويضعُ الحَديدَ الصَّلْبَ الثَّقيلَ على وجهِ الماءِ فيرسبُ فيهِ ، فامتنَعَ هذا اللطيفُ من قَهرِ الماءِ لهُ ولم يمتنع منهُ القويُّ الشديدُ .

وبهذه الحكمَةِ أمسَكَ اللَّهُ سبحانهُ السُّفُنَ على وجهِ الماءِ مع ثِقَلِها وثِقَلِ ما تَحْويهِ ، وكذلكَ كلُّ مُجوَّفِ حلَّ فيهِ الهواءُ فإنَّهُ لا يرسُبُ فيهِ ؛ لأنَّ الهواءَ عتنعُ من الغَوصِ في الماءِ فتتعلَّقُ بهِ السَّفينَةُ المشحونَةُ المُوقَرةُ .

فتأمَّلْ كيفَ استجارَ هذا الجسمُ الثَّقيلُ العظيمُ بهذا اللطيفِ الخفيفِ وتعلَّقُ بهِ حتى أمِنَ منَ الغَرَقِ ، وهذا كالذي يَهْوي في قَلِيبٍ فيتعلَّقُ بذيلِ رجلٍ قويٍّ شديدٍ يمتنعُ عن الشُقوطِ في القَلِيبِ فينجو بتعلَّقهِ بهِ ، فسبحانَ مَن علَّقَ هذا المركبَ العظيمَ الثَّقيلَ بهذا الهواءِ اللطيفِ من غيرِ عَلاقَةٍ ولا عُقدَةٍ تُشاهَد ! ومِن آياتِه السَّحابُ المُسَحَّرُ بينَ السَّماءِ والأرضِ ، كيفَ يُنشئهُ سبحانهُ ومِن آياتِه السَّحابُ المُسَحَّرُ بينَ السَّماءِ والأرضِ ، كيفَ يُنشئهُ سبحانهُ بالرِّياحِ فتثيرهُ كِسَفًا ؟! ثمَّ يُؤلِّفُ بينهُ ويضمُّ بعضَهُ إلى بَعض ، ثمَّ تلقحهُ الرِّيحُ

بالرِّياحِ فتثيرهُ كِسَفًا ؟! ثمَّ يُؤلِّفُ بينهُ ويضمُّ بعضَهُ إلى بَعضِ ، ثمَّ تلقحهُ الرِّيحُ – وهي التي سمَّاها سبحانهُ لواقحَ – ثمَّ يسوقُهُ على متونها إلى الأرضِ المُحتاجَةِ إليهِ ، فإذا علاها واستَوى عليها اهراقَ ماءَهُ عليها ، فيرسلُ سبحانهُ عليهِ الرِّيحَ وهو في الجوِّ فتذروهُ وتُفرِّقُهُ لئلَّا يؤذيَ ويَهدمَ ما ينزلُ عليهِ بجملتهِ ، حتى إذا رَوِيَت وأخذت حاجَتَها منهُ أقلعَ عنها وفارقها ، فهي روايا الأرضِ محمولةٌ على ظهورِ الرِّياح .

وفي « التَّرَمذي »(١)وغيرهِ أنَّ النَّبيَّ عَيِّكَ لمَّا رأى السَّحابَ قال : « هذه روايا الأرضِ يسوقُها اللَّهُ إلى قومِ لا يَشكرونهُ ولا يَذكرونهُ » فالسَّحابُ حاملُ

<sup>(</sup>١) ( برقم : ٣٢٩٨ ) هو تَمَامُ الحديثِ المتقدِّم قبل صفحات – وله بقيَّةٌ –، وقد رواه – أَيضًا – ابن أَبي عاصم في « السنَّة » ( ٦٧٨ ) ، وأُبو الشيخ في « العظمة » ( ٢٠١ ) و ( ٢٠٢ ) ، وأُحمد ( ٢ / ٣٧٠ ) والبيهقي في « الأَسماء والصفات » ( ٣٩٩ – ٤٠٠ ) . =

رزقِ العبادِ وغيرهم التي عليها ميرتُهم(١).

وكانَ الحَسَنُ إذا رأى السَّحابَ قال : في هذا - واللَّهِ - رزقكُم ، ولكنَّكُم تُحْرَمُونهُ بخطاياكُم وذنوبكُم .

وفي « الصَّحيح » (٢) عن النَّبيِّ عَلَيْكُ قال : « بينما رجلٌ بفلاةٍ من الأرضِ إذ سمعَ صَوتًا في سحابَةٍ : اسقِ حَديقَةَ فلانٍ ، فمرَّ الرَّجلُ معَ السَّحابَةِ حتى أتت على حديقة ، فلمَّا توسَّطَتْها أفرَغَتْ فيها ماءَها ، فإذا برجلٍ معهُ مِسْحاةٌ يَسحي المَاءَ بها ، فقال : ما اسمُكَ يا عَبدَاللَّه ؟ قال : فلان ، للاسمِ الذي سمعَهُ في السَّحابَةِ ... » .

وبالجُملة ؛ فإذا تأمَّلْتَ السَّحابَ الكَثيفَ المُظلِمَ كيفَ تراهُ يجتمعُ في جوِّ صافي لا كُدُورَة فيه ، وكيفَ يخلقهُ اللَّهُ متى شاءَ وإذا شاءَ ، وهو مع لينه ورخاوتهِ حاملٌ للماءِ الثقيلِ بينَ السَّماءِ والأرضِ ، إلى أن يأذَنَ لهُ ربُّهُ وخالقُهُ في إرسالِ ما مَعَهُ من الماءِ فيرسلُهُ ويُنزلُهُ منهُ مُقَطَّعًا بالقَطراتِ ، كلُّ قَطرَةِ بِقَدْرٍ مخصوصِ اقتَضَتْهُ حِكمتُهُ ورحمتُهُ ، فيرشُّ السَّحابُ الماءَ على الأرضِ رشًّا ، ويُرسِلُهُ قَطراتٍ مُفصَّلةً ، لا تختلطُ قطرةٌ منها بأُخرى ، ولا يتقدَّمُ مُتأخِّرُها ، ولا يتأخَّرُ مُتقدِّمها ، ولا تُدْرِكُ القَطرَةُ صاحبتها فتمتزجُ بها ، بل تنزلُ كلُّ واحدَةٍ في يتأخَّرُ مُتقدِّمها ، ولا تُعدلُ عنهُ حتى تُصيبَ الأرضَ قَطرَةً قطرةً ، قد عُيِّنَت الطَّريقِ الذي رُسمَ لها لا تَعدلُ عنهُ حتى تُصيبَ الأرضَ قطرةً قطرةً ، قد عُيِّنَت كلُّهُم كلُّ قطرةٍ منها لجزءٍ من الأرضِ لا تَتعدَّاهُ إلى غيرهِ ، فلو اجتَمَعَ الحَلْقُ كلَّهُم كلُّ قطرةٍ منها البيهتي ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ١٣ ) ، والذَّهبي في « العلو المتناهية » و المنافرة » المناقرة المناقرة المناهية » و المنافرة » وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ١٣ ) ، والذَّهبي في « العلو المناهية » و صَعَفه البيهتي ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ١٣ ) ، والذَّهبي في « العلو المناهية » و صَعَفه البيهتي ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ١٣ ) ، والذَّهبي في « العَلْقُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ السُّمِي المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ

( ص ٦٠ ) مُعِلِّين له بالإرسالِ .

<sup>(</sup>١) طعامُهم.

<sup>(</sup> ۲ ) « صحيح مسلم » ( ۲۹۸٤ ) .

على أن يَخلقوا منها قَطرَةً واحدَةً أو يُحصوا عَدَدَ القَطْرِ في لَحظَةٍ واحدَةٍ لعَجَزُوا عنهُ .

فتأمَّلْ كيفَ يسوقُهُ سبحانهُ رِزقًا للعبادِ والدَّوابِّ والطَّيرِ والذَّرِ والنَّمل ، يسوقُه رزقًا للحيوان الفُلانيِّ في الأَرض الفُلانيَّة بجانب الجبل الفُلانيِّ ، فَيَصِلُ إليهِ على شدَّةٍ من الحاجَةِ والعَطَشِ في وقتِ كذا وكذا .

ثمَّ كيفَ أودعهُ في الأرضِ، ثمَّ أخرَجَ به أنواعَ الأغذيةِ والأدويةِ والأقواتِ، فهذا النَّباتُ يُغذَّي، وهذا يُصلحُ الغذاءَ، وهذا يُثفِذهُ، وهذا يُضعِفُ، وهذا شمَّ قاتلٌ، وهذا شفاءٌ من السمِّ، وهذا يُمْرِضُ، وهذا دواءٌ من المَرَضِ، وهذا يُبرِدُ، وهذا يُسخِنُ، وهذا إذا حَصَلَ في المعدَةِ قمعَ الصَّفراءَ من أعماقِ العُروقِ، وهذا إذا حَصَلَ فيها ولَّدَ الصَّفراءَ واستحالَ إليها، وهذا يَدفعُ البَلغَمَ والسَّوداءَ، وهذا يَستحيلُ إليهما، وهذا يُبعَعُ الدَّمَ، وهذا يُستكِّنُهُ، وهذا يُنوعُ، وهذا يمنعُ النَّومَ، وهذا يُعتبُ الدَّمَ، وهذا يُعتبُ الدَّمَ، وهذا يُعتبُ النَّومَ، وهذا يعتبُ النَّباتِ التي لا وهذا يُفرِحُ ، وهذا يجلبُ الغمَّ ... إلى غير ذلكَ من عجائبِ النَّباتِ التي لا تكادُ تخلو ورقةٌ منه ولا عِرْقٌ ولا ثمرةٌ من منافعَ تعجزُ عقولُ البَشرِ عن الإحاطةِ بها وتَفصيلها.

وانظر إلى مجاري الماءِ في تلكَ العُروقِ الرَّقيقَةِ الضَّعيلَةِ الضَّعيفَةِ التي لا يكادُ البَصرُ يُدرِكُها إلّا بَعدَ تَحديقهِ ! كيفَ يقوى على قسرِه وعلى اجتذابِه من مقرِّهِ ومركزهِ إلى فوق ، ثمَّ ينصرفُ في تلكَ المجاري بحسبِ قَبُولِها وَسَعَتِها وضيقِها ، ثمَّ تتفرَّقُ وتَتشعَّبُ وتدِقُّ إلى غايَةٍ لا ينالُها البَصرُ .

ثمَّ انظر إلى تكوُّنِ حَمْلِ الشجرِ وتقلُّبهِ من حالٍ إلى حالٍ كتنقُّلِ أحوالِ الجنينِ المُغيَّبِ عن الأبصار ، ترى العَجَبَ العُجابَ ، فتبارَكَ اللَّهُ ربُّ العالمين

وأحسنُ الخالقين ، بينا تراها حَطَبًا قائمًا عاريًا لا كسوة عليها إذ كساها ربّها وخالقُها من الزَّهْرِ أَحَسَنَ كسوةٍ ، ثمَّ سَلَبَها تلكَ الكسوة وكساها من الورقِ كسوة هي أثبَتُ من الأُولى ، ثمَّ أطْلَعَ فيها حملَها ضعيفًا ضئيلًا بعدَ أَنْ أَخَرَجَ وَرَقَها صيانَةً وثوبًا لتلكَ النَّمرةِ الضَّعيفةِ لتستجنَّ بهِ من الحرِّ والبَردِ والآفاتِ ، ثمَّ ساقَ إلى تلكَ الثِّمارِ رزقَها ، وغذَّاها في تلكَ العُروقِ والمجاري فتغذَّت به كما يتغذَّى الطفلُ بلِبانِ أُمِّهِ ، ثمَّ ربًّاها ونمَّاها شيئًا فشيئًا حتى استَوَتْ وكمُلَتْ وتناهى إدراكُها فأخرَجَ ذلك الجُنْى اللذيذَ اللَّيِّنَ من تلكَ الحَطَبَةِ الصّمَّاءِ .

هذا وكم للَّهِ من آيَةٍ في كلِّ ما يَقَعُ الحِسُّ عليهِ ويُبصِرهُ العبادُ وما لا يُبصرونهُ ، تفنى الأعمارُ دونَ الإحاطَةِ بها وبجميع تفاصيلها !

0000

#### ۱۷ - فَـصْــلٌ [ الليل والنّهار ]

ومن آياتهِ سبحانهُ وتعالى الليلُ والنَّهارُ ، وهما من أعجَبِ آياتهِ وبدائعِ مصنوعاتهِ ، ولهذا يُعيدُ ذِكْرَهما في القرآنِ ويُبدئُهُ ؛ كقولِه تعالى : ﴿ ومن آياتهِ الليلُ والنَّهارُ ﴾ [ فصلت : ٣٧ ] ، وقولِه : ﴿ وهو الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الليلَ لباسًا والنَّومَ سُباتًا وجَعَلَ النَّهارَ نُشورًا ﴾ [ الفرقان : ٤٧ ]، وقولِه عزَّ وجَلَّ : ﴿ وهوَ الَّذي خَلَقَ الليلَ والنَّهارَ والشمسَ والقمرَ كُلُّ فِي فلكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٣٣ ] ، وقوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ اللهُ الَّذي جَعَلَ لَكُم الليلَ لتَسكُنُوا فيهِ والنّهارَ مُبصِرًا ﴾ [ غافر : ٢١ ] .

وهذا كثيرٌ في القرآنِ .

فانظُر إلى هاتين الآيتين وما تَضمَّنتاهُ من العِبَرِ والدَّلالاتِ على ربوبيَّةِ اللَّهِ وحِكمتهِ ، كيفَ جَعَلَ الليلَ سَكَنًا ولباسًا يغشى العالَمَ فتسكنُ فيهِ الحَرَكاتُ ، وتأوي الحيواناتُ إلى بيوتها ، والطَّيرُ إلى أوكارها ، وتستجمَّ فيه النُّفوسُ وتأوي الحيواناتُ إلى بيوتها ، حتى إذا أخذَتْ منه النُّفوسُ راحَتها وسُباتَها ، وتطلَّعَتْ إلى معايشها وتصرُّفها ، جاءَ فالِقُ الإصباحِ - سُبحانهُ وتعالى - بالنَّهارِ يقُدُمُ جيشَهُ بشيرُ الصَّباحِ فهزَمَ تلكَ الظَّلمَةَ ومزَّقها كلَّ مُمزَّقِ ، وأزالها ، وكشفها عن العالَم فإذا هم مُبصِرونَ ، فانتَشرَ الحيوانُ وتصرَّفَ في معاشهِ ومصالحةِ عن العالَم فإذا هم مُبصِرونَ ، فانتَشرَ الحيوانُ وتصرَّفَ في معاشهِ ومصالحةِ

وخَرَجَتِ الطُّيورُ من أوكارها .

فيا لهُ من مَعادٍ ونشأة دالٌ على قُدرَةِ اللَّهِ سبحانهُ على المعادِ الأكبرِ ، وتكرُّرُه ودوامُ مُشاهَدَةِ النُّفوسِ له بحيثُ صارَ عادَةً ومَأْلَفًا مَنَعَها عن الاعتبارِ به والاستدلالِ به على النَّشأةِ الثَّانيَةِ وإحياءِ الخَلْقِ بَعدَ مَوتهم ، ولا ضَعْفَ في قُدرَةِ القَادرِ التَّامِّ القُدرَةِ ولا قُصورَ في حكمتهِ ولا في علمهِ يُوجِبُ تخلُّفَ ذلك ، ولكنَّ اللَّه يَهدي من يشاءُ ويُضلُّ من يشاءُ .

وهذا أيضًا من آياتهِ الباهرَةِ أَنْ يَعْمَىٰ عن هذه الآياتِ الواضحَاتِ البيِّنَاتِ مَن شاءَ مِن خلقهِ فلا يَهتَدي بها ولا يُبصرها كَمَن هو واقفٌ في الماءِ إلى حَلقهِ وهو يَستغيثُ مِن العَطَش ويُنكِرُ وجودَ الماءِ!

وبهذا وأمثالهِ يُعرَفُ اللَّهُ عزَّ وجَلَّ ويُشكرُ ويُحمَدُ ويُتَضرَّعُ إليهِ ويُسألُ .

### ۱۸ - فَـصْـلُ [ البحار ]

ومن آياتهِ وعجائبِ مصنوعاتهِ البحارُ المُكتنِفَةُ لأقطارِ الأرضِ التي هي خُلْجانٌ من البَحرِ المحيطِ الأعظمِ بجميعِ الأرضِ ، حتى إِنَّ المكشوف منَ الأرضِ والجبالِ والمدنِ بالنِّسبَةِ إلى الماءِ كجزيرَةِ صَغيرَةٍ في بحرٍ عظيمٍ ، وبقيَّةُ الأرضِ مغمورَةٌ بالماءِ .

ولولا إمساكُ الرَّبِّ تباركَ وتعالى لهُ بقدرتهِ ومشيئتهِ وحَبسُهُ الماءَ لطَفَحَ على الأرض وعلاها كلَّها .

هذا طبعُ الماءِ ، ولهذا حارَ عقلاءُ الطَّبائعيِّين في سَبَبِ بروزِ هذا الجزءِ من الأَرضِ مع اقتضاءِ طبيعَةِ الماءِ للعلوِّ عليهِ وأنْ يغمُرَهُ ! ولم يجدوا ما يُحيلونَ عليهِ ذلكَ إلاّ الاعتراف بالعنايَةِ الأزليَّةِ والحكمَةِ الإلهيَّةِ التي اقتَضَتْ ذلكَ لِعَيشِ ذلكَ الحيوانِ الأرضيِّ في الأرضِ .

وهذا حقَّ ، ولكنَّهُ يوجبُ الاعترافَ بقُدرَةِ اللَّهِ وإرادتهِ ومَشيئتهِ وعلمهِ وحكمتهِ وصفاتِ كمالهِ ، ولا مَحيصَ عنه .

وفي « مُسنَد الإمام أحمد »<sup>(۱)</sup> عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه قال : « ما مِن يومٍ إلّا والبحرُ يستأذنُ ربَّهُ أن يُغرِقَ بني آدمَ » .

<sup>(</sup> ١ ) أُورده المصنّفُ بالمعنى ! وهو في « المسند » ( ٣٠٣ ) من طريق شيخٍ ( ! ) عن أَبي صالحٍ مولى مُعمر عن مُعمر أَنَّ النَّبيَّ عَيِّلِكُ قال : « ليس من ليلةٍ إِلَّا والبحر يُشرف فيها ثلاث مرَّات على الأَرض ، يستأُذنُ اللَّهَ في أَنْ ينفضخَ عليهم ، فيكفّه اللَّه عزَّ وجلَّ » .

وهذا أحَدُ الأقوالِ في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ [ الطور : آنَّهُ المحبوسُ . حكاهُ ابنُ عطيَّةَ (١) وغيرهُ .

قالوا: ومنهُ ساجورُ الكلبِ ؛ وهي القلادَةُ من عودٍ أو حَديدِ التي تُمسِكُهُ . وكذلك لولا أنَّ اللَّهَ يحبسُ البَحرَ ويُمسِكُهُ لفاضَ على الأرضِ ، فالأَرضُ في البَحرِ كبيتٍ في مجملَةِ الأرضِ .

وإذا تأمَّلْتَ عجائبَ البَحرِ وما فيهِ من الحيواناتِ على اختلافِ أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارِّها وألوانها حتى إِنَّ فيها حيوانًا أمثالَ الجبالِ لا يقومُ له شيءٌ ، حتى إِنَّ فيه من الحيواناتِ ما يُرى ظهورها فيظنُّ أنَّها جزيرةٌ فينزلُ الرُّكَّابُ عليها فتحسُّ بالنَّار إذا أُوقِدَتْ فتَتحرَّكُ فيُعلمُ أنَّهُ حيوانٌ!

وما من صنف من أصناف حيوانِ البرِّ إلَّا وفي البَحرِ أَمْثَالُهُ ، حتى الإنسانُ والفرسُ والبَعيرُ وأصنافها، وفيه أجناسٌ لا يُعهَدُ لها نَظيرٌ في البرِّ أصلًا، هذا مع ما

<sup>=</sup> ورواه مِن طريق أحمدَ ابنُ الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١ / ٤١ ) ، وقال : العوّام ضعيفٌ ، والشيخُ مجهولٌ .

قلتُ : بل العوّام ثقة ، وهو العوّام بن حوشب ، ولعلّه اختلط عليه بشهر بن حوشب الضعيف ! وأَبو صالح مولى عمر بن الخطّاب مجهول – أَيضًا – كما في « تعجيل المنفعة » ( ص ٣٢٥ ) .

ورواه إِسحاقُ بن راهويه – كما في « البداية والنّهاية » ( ۱ / ۲۳ ) و « المطالب العالية » ( ۲ / ۱۷۲ ) – .

ورواه الإِسماعيلي – كما في « تفسير ابن كثير » ( ٧ / ٤٠٥ ) – . وأَعَلَّه ابنُ كثير – في كتابيهِ – بالإِبهام .

وسكت عن الحديث – وَمَخْرِجهِ – صاحبُ « بدائع التفسير » ( ٥ / ٢٥٤ ) ! وقوله « ينفضخ » ، أَي : ينشقُ ويسيلُ .

<sup>(</sup>١) في « المحرّر الوجيز » (١٥ / ٢٣٢ ) . .

فيهِ من الجواهرِ واللؤلؤِ والمرجانِ ، فترى اللؤلؤةَ كيف أُودعت في كِنِّ كالبيتِ لها - وهي الصَّدَفُ - تَكُنُّها وتحفظُها ، ومنه اللؤلؤ المكنون ؛ وهو الذي في صَدفهِ لم تمسَّهُ الأيدي .

وتأمَّلْ كيفَ نَبَتَ المَرْجانُ في قَعرهِ في الصَّخرَةِ الصمَّاءِ تحتَ الماءِ على هَيئةِ الشَّجرِ ، هذا مع ما فيهِ من العَنبَرِ وأصنافِ النَّفائسِ التي يقذفُها البَحرُ وتُستخرجُ منه .

ثمَّ انظر إلى عجائبِ السُّفنِ وسيرها في البَحرِ تشقُّهُ وتمخَوهُ بلا قائدِ يقودُها ولا سائقِ يسوقُها ، وإنَّما قائدُها وسائقُها الرِّياحُ التي يُسخِّرها اللَّهُ لإجرائها ، فإذا محبِسَ عنها القائدُ والسَّائقُ ظلَّت راكدةً على وجهِ الماءِ ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ومِن آياتهِ الجوارِ في البَحرِ كالأعلامِ إن يشأ يُسكِن الرِّيحَ فيَظْلَلْنَ رواكدَ على ظهرهِ إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لكلِّ صبَّارٍ شكورٍ ﴾ [ الشورى : ٣٢ - ٣٣ ]، وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ وهوَ الَّذي سخَّرَ البَحرَ لتأكلوا منهُ لَحما طريًّا وتَستَخرِجوا منهُ حِليَةً تَلبسونَها وتَرى الفُلْكَ مواخِرَ فيهِ ولِتَبتَغوا من فَضلهِ ولعلَّكُم تَشكُرون ﴾ [ النحل : ١٤ ] .

فما أعظمَها من آيَةِ وأَثِينَها من دلالَةِ! ولهذا يُكرِّرُ سبحانهُ ذِكْرَها في كتابهِ كثيرًا.

وبالجملَةِ ؛ فعجائبُ البَحرِ وآياتهُ أعظمُ وأكثَرُ من أن يُحصِيَها إلّا اللّهُ سبحانهُ ، وقال اللّهُ تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ خَمَلْناكُم فِي الجاريَة لِنَجعَلَها لَكُم تَذكرَةً وتَعِيَها أُذنٌ واعيَةً ﴾ [ الحاقة : ١١ – ١٢ ] .

#### ١٩ - فَصْلُ [ الحيوانات وأَصنافها ]

ومِن آياتهِ سبحانهُ خَلْقُ الحيوانِ على اختلافِ أَصنافهِ وأجناسهِ وأشكالهِ ومنافعهِ وألوانهِ وعجائبهِ المُودَعَةِ فيه ؛ فمنهُ الماشي على بَطنهِ ، ومنهُ الماشي على رجليهِ ، ومنهُ الماشي على أربع ، ومنهُ ما مجعِلَ سِلامحهُ في رجليهِ - وهو ذو المخالبِ - ، ومنهُ ما مجعِلَ سِلامحهُ المناقيرَ كالنَّسرِ والرَّخَمِ (۱) والغُرابِ ، ومنهُ ما سِلامحهُ الصَّياصي - وهي القرونُ يُدافِعُ بها عن نفسهِ سِلامحهُ الأسنانُ ، ومنهُ ما سِلاحهُ الصَّياصي - وهي القرونُ يُدافِعُ بها عن نفسهِ مَن يرومُ أخذَهُ - ، ومنها ما أُعطيَ قوَّةً يَدفَعُ بها عن نفسهِ لم يَحْتَجُ إلى سلاحِ كالأُسَدِ ؛ فإنَّ سِلاحهُ قُوَّتُهُ ، ومنهُ ما سِلاحهُ في ذَرْقهِ (۲) ، وهو نوعٌ من الطَّيرِ إذا دنا منهُ مَن يُريدُ أَخْذَهُ ذَرَقَ عليهِ فأهلكَهُ .

ونَحنُ نَذكرُ هنا فصولًا منثورةً من هذا البابِ مُختَصَرةً وإِن تَضمَّنَت بعضَ التَّكرار ، وإِن كانت غيرَ مُرتبة ، فلا ضَيْرَ بالتكرار وتَركِ التَّرتيبِ في هذا المقامِ الذي هو من أهمٌ فصولِ الكتابِ ، بل هو لبُّ هذا القسمِ الأَوَّلِ (٣) .

<sup>(</sup>١) طائرٌ غزيرُ الريش ، أُبيض اللون ، مُبَقَّعٌ بسوادٍ ، وله مِنقارٌ طويلٌ . « المعجم الوجيز »

<sup>(</sup> ص ۲۶۰ ) .

<sup>(</sup>٢) هو نُحرْءُ الطير .

<sup>(</sup> ٣ ) إشارة من المصنّف رحمه الله إلى قِسْمَيْ كتابه .

ولهذا تَكَرَّرَ في القرآنِ ذِكْرُ آياتهِ ويُعيدها ويُبدئها ويأمرُ عبادَهُ بالنَّظَرِ فيها مرَّةً بَعدَ أَخرى ، فهو من أجلِّ مقاصدِ القرآنِ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ قُل انظُروا ماذا في السَّمواتِ والأرضِ ﴾ [يونُس : ١٠١] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السمواتِ والأَرضِ واختلافِ الليلِ والنَّهارِ والفُلْكِ الَّتي تجري في البحر بما ينفعُ النَّاسِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ . . لقوم يعقِلون ﴾ [البقرة : ١٦٤] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلقِ السَّمواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ والنَّهارِ لآياتٍ لأُولي الألبابِ ﴾ [ آل عمران : ١٩٠ ]، وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِّ كَيْفَ خُلِقَت وإلى السَّماءِ كيفَ رُفِعَت وإلى الجبالِ كيفَ نُصِبَت وإلى الأرض كيفَ سُطِحَت ﴾ [ الغاشيَة : ١٧ - ٢٠ ]، وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ أُوَلَمْ يَنظُروا فِي مَلَكُوتِ السَّمواتِ والأرضِ وما خَلَقَ الله من شيءٍ ﴾ [ الأعراف : ١٨٥ ]، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الله فالِقُ الحَبِّ والنَّوى يُخرِجُ الحيَّ من الميِّتِ ومُغْرِجُ الميِّتِ من الحيِّ ذلكُم الله فأنَّى تُؤْفَكُونَ فالِقُ الإصباح وجَعَلَ الليلَ سَكَنًا والشمسَ والقمَرَ حُسبانًا ذلكَ تَقديرُ العَزيزِ العليم وهو الذي جَعَلَ لكُم النُّجومَ لتَهتَدوا بها في ظلماتِ البرِّ والبَحرِ قَد فَصَّلنا الآياتِ لقَوم يعلمون وهو الَّذي أَنشَأَكم مِن نفسِ واحدةٍ فمُشتَقَرٌّ ومُستودَعٌ قد فصَّلنا الآياتِ لقوم يفقهون وهو الذي أنزَلَ من السمَّاءِ ماءً فأخرَجْنا به نباتَ كلِّ شيءٍ فأخرَجنا منه خَضرًا نُخرجُ منهُ حبًّا مُتراكِبًا ومنَ النَّخلِ مِن طَلْعِها قِنوانٌ دانيَةٌ وجنَّاتٍ من أعنابٍ والزَّيتونَ والرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وغيرَ مُتشابهِ انظرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ ويَنعْهِ ﴾ [ الأنعام : ٩٥ – ٩٩ ]. فأمَرَ سبحانهُ بالنَّظرِ إليهِ وقتَ خروجهِ وإِثمارهِ ، ووقتَ نُضْجِهِ وإِدراكِه ، يُقال : أَيْنَعَت الثمارُ ؛ إِذا نَضَجت وطابَت ؛ لأنَّ في خروجِه من بين الحطبِ والورقِ آيَةً باهرَةً وقُدْرَةً بالغَةً ، ثمَّ في خروجهِ من حدِّ العُفوصَةِ (١) واليُبوسَةِ والمرارَةِ والحُموضَةِ إلى ذلكَ اللونِ المُشرقِ النَّاصِعِ والطَّعمِ الحُلْوِ اللذيذِ الشهيِّ لَآياتٌ لقوم يؤمنونَ .

وقال بَعضُ السَّلفِ (٢٠ : حَقَّ على النَّاسِ أن يخرجوا وقتَ إدراكِ النَّمارِ وينعها فيَنظروا إليها ، ثمَّ تلا : ﴿ انظروا إلى ثَمَرِهِ إذا أثمَرَ ويَنْعهِ ﴾ .

ولو أردنا أن نَستَوعبَ ما في آياتِ اللَّهِ المَشهورَةِ من العجائبِ والدِّلالاتِ الشاهدَةِ للَّهِ بأنَّه اللَّهُ الذي لا إله إلّا هو ، الذي ليسَ كمثلهِ شيءٌ ، وأنَّهُ الذي لا أعظَمَ منه ولا أكملَ منهُ ولا أبرَّ ولا ألطَفَ : لَعَجَزْنا نحنُ والأوَّلونَ والآخرونَ عن معرفةِ أدنى عُشرِ مِعشارِ ذلكَ ، ولكن ما لا يُدركُ جميعهُ لا يَنبغي تَركهُ البتَّة والتَّنبيهُ على بَعضِ ما يُسْتَدَلُ به على ذلكَ .

وهذا حينَ الشروع في الفصولِ :

<sup>(</sup>١) التقبُّض.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « الدر المنثور » ( ٣ / ٣٣٣ - ط ٢ ) .

# ٢٠ - فَصْلُ العالمُ ونَظْمُ خَلْقِهِ

تأمَّل العبرَة في وَضْعِ هذا العالَمِ وتأليفِ أجزائهِ ونَظْمِها على أحسَنِ نظامٍ وأُدلِّهِ على كمالِ قُدرَةِ خالقهِ وكمالِ علمهِ وكمالِ حكمتهِ وكمالِ لُطفهِ ؟ فإنَّكَ إذا تأمَّلْتَ العالمَ وجدتَهُ كالبَيتِ المَبنيِّ المُعَدِّ فيهِ جميعُ آلاتهِ ومصالحهِ وكلُّ ما يحتاجُ إليهِ ؟ فالسَّماءُ سقفُهُ المرفوعُ عليهِ ، والأرضُ مِهادِّ وبساطٌ وفِراشٌ ما يحتاجُ إليهِ ؟ فالسَّماءُ سقفُهُ المرفوعُ عليهِ ، والأرضُ مِهادِّ وبساطٌ وفِراشٌ ومُستقةٌ للسَّاكنِ ، والشمسُ والقمرُ سِراجانِ يُرْهِرانِ فيه ، والنَّجومُ مصابيحُ لهُ وزينَةٌ وأدلَّةٌ للمُتنقِّلِ في طرقِ هذه الدَّالِ ، والجواهرُ والمعادنُ مخزونَةٌ فيه كالذَّخائرِ والحواصلِ المُعَدَّةِ المُهيَّأةِ كلُّ شيءٍ منها لشأنهِ الذي يَصْلُحُ له ، وضروبُ النَّباتِ مُهيًّأ لمَارِبهِ ، وصنوفُ الحيوانِ مُصَرَّفةٌ لمصالحهِ ، فمنها الرَّكوبُ ، ومنها العذاءُ ، ومنها اللباسُ والأمتعَةُ والآلة ، ومنها الحرَسُ الذي وُكُلَ بحرسِ الإنسانِ يحرسُه وهو نائمٌ وقاعدٌ ممَّا هو مُستَعدٌ لإهلاكهِ وأذاهُ ، فلولا ما سُلِّطَ عليهِ من ضدِّهِ لم يستقرَّ للإنسانِ قرارٌ بينهم ، وجَعلَ الإنسانَ كالمَلِكُ المُحَوَّلِ في ذلكَ الحُكَمُ فيه ، المتصرِّفِ بفعلهِ وأمرهِ .

ففي هذا أعظمُ دلالةٍ وأوضعُها على أنَّ العالَمَ مخلوقٌ لخالقِ حكيمٍ قَديرٍ عليمٍ ، قدَّرهُ أحَسَنَ تَقديرٍ ، ونظَّمَهُ أحسَنَ نظامٍ ، وأَنَّ الخالقَ له يَستَحيلُ أن يكونَ اثنين بل الإِلهُ واحدٌ ، لا إلهَ إلّا هو ، تعالى عمَّا يقولُ الظَّالمون والجاحدونَ عُلُوًّا كبيرًا ، وأنَّهُ لو كانَ في السَّمواتِ والأرضِ إلهٌ غيرُ اللَّهِ لَفَسَدَ أمرُهما ،

واختَلُّ نظامُهما ، وتعطُّلت مصالحُهما .

وإذا كانَ البَدنُ يَستحيلُ أن يكونَ المدبِّرَ له رُوحانِ مُتكافئانِ مُتساويانِ ، ولو كانَ كذلكَ لَفَسدَ وهَلَكَ مع إمكانِ أنْ يكونَا تحتَ قَهرِ ثالثٍ فكيفَ يُمكن أنْ يكونَ المُدبِّرُ لهذا العالَمِ العُلْويِّ والشَفْليِّ إِلْهِين مُتكافئين مُتساويَنْ ؟! هذا من المُحالِ في أوائلِ العقولِ وبَدَائةِ الفِطرِ ، ف : ﴿ لَوْ كَانَ فيهما آلهةٌ إلّا الله لَفَسَدتا المُحالِ في أوائلِ العقولِ وبَدَائةِ الفِطرِ ، ف : ﴿ لَوْ كَانَ فيهما آلهةٌ إلّا الله لَفَسَدتا فسُبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِ عمَّا يَصفونَ ﴾ [ الأنبياء : ٢٢ ] ، ﴿ ما اتَّخَذَ الله من ولَدٍ وما كانَ معهُ من إلهِ إذًا لَذَهَبَ كلُّ إلهِ بما خَلقَ ولعلا بَعضُهُم على بَعضٍ سبحانَ اللهِ عمَّا يَصِفُونَ عالمِ الغَيبِ والشهادَةِ فتعالى عمَّا يُشركونَ ﴾ والمؤمنون : ٩١ - ٩٢ ] .

فهذان بُرهانانِ يَعْجَزُ الأَوَّلُونَ والآخرونَ أَن يَقدَحوا فيهما بقَدْحِ صحيحٍ أو يأتوا بأحسَنَ منهما ، ولا يَعترِضُ عليهما إلّا مَن لم يَفهم المرادَ منهما ، ولولا خَشيَةُ الإطالَةِ لذَكرنا تَقديرَهما وبيانَ ما تَضمَّناهُ من السرِّ العَجيبِ والبرهانِ الباهر .

وسنُفرِدُ – إن شاءَ اللَّهُ – كتابًا مُستقلًّا لأدلَّةِ التَّوحيد (١) .

<sup>(</sup> ١ ) ولعلَّ المُصنِّف – رحمه الله – لم يتيسَّر له ذلك ؛ إِذ إِنتَا لا نعرفُ كتابًا له بهذا المعنى أَو الاسم .

ولم يُشِر إِلَى شيءٍ من ذلك الأُخُ الكبير المفضالُ الشيخُ بكر أَبو زيد في كتابِه القيّم « ابن القيّم حياته وآثاره » ، والله أَعلم .

## ٢١ - فَصْلُ [ خَلْق السماءِ ]

تأمَّلْ خَلقَ السَّماءِ وارجعِ البَصَرَ فيها كَرَّةً بَعدَ كَرَّةٍ ، كيفَ تَراها من أعظمِ الآياتِ في عُلُوِّها وارتفاعها وسَعَتِها وقرارها! بحيثُ لا تَصعَدُ عُلُوًّا كالنَّارِ ، ولا تَهبطُ نازلَةً كالأجسامِ النَّقيلَةِ ، ولا عُمُدَ تَحتها ولا عَلاَقَةَ فوقَها ، بل هي ممسوكة بُقُدرَةِ اللَّهِ الذي يُمسِكُ السَّمواتِ والأرضَ أن تزولا .

ثمَّ تأمَّلِ استواءَها واعتدالَها فلا صَدْعَ فيها ولا فَطْرَ ولا شقَّ ولا أَمْتَ (١) ولا عِوَجَ .

ثمَّ تأمَّلُ ما وُضِعَت عليهِ من هذا اللونِ الذي هو أحسنُ الألوانِ وأشدُّها مُوافقةً للبَصَرِ وتقويَةً لهُ ، حتى إنَّ مَن أصابهُ شيءٌ أضرَّ ببصرهِ يُؤْمَرُ بإدمانِ النَّظرِ إلى الخُضرَةِ وما قَرُبَ منها إلى السَّوادِ ، وقال الأطبَّاء : إنَّ مَن كَلَّ بَصَرُهُ فإنَّهُ مِن دوائهِ أن يُديمَ الاطِّلاعَ إلى إجَّانَةٍ (٢) خَضراءَ مملوءَةٍ ماءً .

فتأمَّلْ كيفَ جَعَلَ أديمَ السَّماءِ بهذا اللونِ ليُمْسِكَ الأبصارَ المُتقلِّبَةَ فيه ولا يُنْكَأَ فيها بطولِ مُباشرتِها له ، هذا بَعضُ فوائدِ هذا اللون ، والحكمَةُ فيه أضعافُ ذلك .

<sup>(</sup>١) وَهَن وضَّعْف .

<sup>(</sup> ٢ ) هي الإِناء .

# ۲۲ - فَصْلُ [ الشمسُ والقَمر ]

ثمَّ تأمَّلُ حالَ الشمسِ والقمرِ في طلوعهما وغروبهما لإقامَةِ دَولَتي الليل والنَّهارِ ، ولولا طلوعُهما لبَطَلَ أمرُ العالَم ، وكيفَ كانَ النَّاسُ يَسْعَوْنَ في معايشِهم ، ويتصرَّفونَ في أُمورِهم ، والدُّنيا مُظلمَةٌ عليهم ؟! وكيفَ كانوا يتهنَّوْنَ بالعَيش مع فَقْدِ النُّورِ ؟! ثمَّ تأمَّل الحكمة في غُروبها ؛ فإنَّهُ لولا غُروبها لم يكُن للنَّاسِ هدوءٌ ولا قرارٌ مع فَرْطِ الحاجَةِ إلى السُباتِ وجُمومِ الحواسِّ وانبعاثِ القوى الباطنةِ وظهورِ سُلطانها في النَّومِ المُعِينِ على هَضمِ الطَّعامِ وتَنفيذِ الغذاءِ إلى الأعضاءِ .

ثمَّ لولا الغروبُ لكانَت الأرضُ تَحْمَى بدوامِ شروقِ الشمسِ واتِّصالِ طلوعها حتى يحترقَ كلُّ ما عليها من حيوانِ ونباتِ ، فَصارَت تطلعُ وقتًا بمنزلةِ السِّراجِ يُرْفَعُ لأهلِ البيتِ ليَقضُوا حوائجَهم ، ثمَّ تَغيبُ عنهم مثلَ ذلكَ ليقرُّوا ويَهدؤوا ، وصارَ ضياءُ النَّهارِ مع ظَلامِ الليلِ وحرُّ هذا مع بَردِ هذا - مع تضادِّهما - متعاوِنَيْنِ متظاهِرَيْنِ ، بهما تمامُ مصالح العالم .

وقَد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبَّهَ عبادَهُ عليهِ بقولهِ عزَّ وجَلَّ : ﴿ قُل أُرأيتُم إِنْ جَعَلَ الله عليكُم الليلَ سَرْمَدًا إلى يومِ القيامَةِ مَن إلهُ غيرُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَليكم النَّهارَ سَرْمَدًا اللهِ عليكم النَّهارَ سَرْمَدًا

إلى يومِ القيامَةِ مَن إلهُ غيرُ اللهِ يأتيكُم بليلٍ تَسْكُنُونَ فيهِ أفلا تُبصرونَ ﴾ [ القصص : ٧١ - ٧٢]، وخصَّ سبحانهُ النَّهارَ بذكرِ البَصَرِ لأَنَّهُ مَحَلَّهُ ، وفيهِ سُلطانُ البَصرِ وتصرُّفُه ، وخصَّ الليلَ بذكرِ السَّمعِ لأنَّ سُلطانَ السَّمعِ يكونُ بالليلِ ، وتَسمعُ فيه الحيواناتُ ما لا يسمعُ في النَّهارِ لأَنَّهُ وقتُ هدوءِ الأصواتِ وخُمودِ الحركاتِ ، وقُوَّةِ سُلطانِ السمعِ وضعفِ سلطانِ البَصرِ ، والنَّهارُ بالعَكسِ ؛ فيهِ قوَّةُ سُلطانِ البَصرِ وضعفُ سلطانِ السمعِ فقولُه : ﴿ أفلا بَاللَّهُ مِرَاجِعُ إلى قولِه : ﴿ قُل أَرأيتم إنْ جَعَلَ الله عليكُم الليلَ سَرمدًا إلى يومِ القيامَةِ مَن إله غيرُ اللهِ يأتيكُم ﴾ به ، وقولُه : ﴿ أفلا تُبصرون ﴾ راجعُ إلى قولِه : ﴿ قُل أَرأيتم إنْ جَعَلَ الله عليكُم الليلَ سَرمدًا إلى يومِ القيامَةِ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ تباركَ الذي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَيها سِراجًا وَقَمْرًا مُنيرًا وهو الذي جَعَلَ الليلَ والنَّهارَ خِلفَةً لَمَن أُرادَ أَن يذَّكَّرَ أُو أُرادَ شكورًا ﴾ [ الفرقان : ٦١ - ٦٢ ]، فذكر تعالى خَلْقَ الليلِ والنَّهارِ ، وأَنَّهما خِلفَةً ، أي : يخلُفُ أحدُهما الآخرَ لا يجتمعُ معهُ ، ولو اجتمعَ معه لفاتَت المصلَحةُ بتعاقبِهما واحتلافِهما .

وهذا هو المُرادُ باختلافِ الليلِ والنَّهارِ ؛ كونُ كلِّ واحدِ منهما يخلُفُ الآخَرَ لا يجامِعُهُ ولا يُحايِثُهُ ، بل يَغشى أحدُهما صاحبَهُ فيطلبهُ حثيثًا حتى يُزيلَهُ عن سُلطانهِ ، ثمَّ يجيءُ الآخَرُ عَقِيبَهُ فيطلُبُهُ حثيثًا حتى يَهزمَهُ ويُزيلَهُ عن سُلطانهِ ، فهما يتطالبان ولا يُدركُ أحدُهما صاحبَهُ .

# ٢٣ - فَصْلُ [ الشمسُ واَحوالهُا ]

ثمَّ تأمَّلُ بَعدَ ذلكَ أحوالَ هذه الشمس في انخفاضِها وارتفاعِها لإقامَةِ هذه الأزمنَةِ والفُصولِ ، وما فيها من المصالحِ والحِكَم ، إذ لو كانَ الزَّمانُ كلَّهُ فَصلًا واحدًا لفاتَتْ مصالحُ الفُصولِ الباقيّةِ فيه ؛ فلو كانَ صَيفًا كلَّهُ لفاتَت منافعُ مصالحِ الشتاءِ ، ولو كانَ شتاءً لفاتَت منافعُ الصَّيفِ ، وكذلكَ لو كانَ ربيعًا كلَّهُ ، أو خَريفًا كلَّهُ .

ففي الشتاء تَغُورُ الحرارةُ في الأجوافِ وبُطونِ الأرضِ والجبالِ فتتولَّدُ موادُّ الثِّمارِ وغيرها ، وتبرُدُ الظَّواهرُ ويُستكثفُ الهواءُ فيه ، فيحصلُ السَّحابُ والمطرُ والثَّلجُ والبَرَدُ الذي به حياةُ الأَرضِ وأهلِها ، واشتدادُ أبدانِ الحيوانِ وقوَّتُها ، والثَّلجُ والبَرَدُ الذي به حياةُ الأَرضِ وأهلِها ، واشتدادُ أبدانِ الحيوانِ وقوَّتُها ، وتَزَايُدُ القوى الطَّبيعيَّةِ واستخلافُ ما حلَّلهُ حرارَةُ الصَّيفِ منَ الأبدانِ .

وفي الرَّبيعِ تَتَحرَّكُ الطَّبائعُ وتظهرُ الموادُّ المُتولِّدَةُ في الشتاءِ ، فيظهرُ النَّباتُ ، ويتنوَّرُ الشبورُ النَّباتُ ،

وفي الصَّيفِ يحتدُ الهواءُ ويسخُنُ جدًّا فتنضجُ الثِّمارُ وتنحلُّ فَضَلاتُ الأبدانِ والأخلاطُ التي انعَقَدتْ في الشتاء وتَغُورُ البُرودَةُ وتَهرُبُ إلى الأجوافِ، ولهذا تبردُ العيونُ والآبارُ ولا تهضِمُ المعدةُ الطَّعامَ التي كانت تَهضِمهُ في الشتاءِ من الأطعمَةِ الغليظَةِ ؛ لأنَّها كانت تهضِمُها بالحرارَةِ التي سكنت في البطونِ،

فلمَّا جاءَ الصَّيفُ خَرَجَت الحرارَةُ إلى ظاهر الجَسَدِ ، وغارَت البرودَةُ فيه .

فإذا جاءَ الخريفُ اعتَدَلَ الزَّمانُ وصفا الهواءُ وبَرَدَ فانكَسَرَ ذلك السَّموم، وجعَلهُ اللَّهُ بحكمتهِ برزخًا بينَ سَمومِ الصَّيفِ وبَردِ الشّتاءِ لئلَّا ينتقِلَ الحيوانُ وَهْلَةً واحدَةً منَ الحرِّ الشّديد إلى البَردِ الشّديد فيجدُ أذاهُ ويعظُمُ ضَرَرُهُ ، فإذا انتَقَلَ اللهِ بتدريجِ وتَرتيبِ لم يصعُب عليهِ فإنَّهُ عندَ كلِّ جزءِ يَستعدُّ لقَبُولِ ما هو أشدُّ منه ، حتى تأتي جمهرةُ البَردِ بعدَ استعدادٍ وقَبولٍ .

حِكمةٌ بالغَةٌ وآيَةٌ باهرَةٌ .

وكذلك الرَّبيعُ برزخٌ بينَ الشتاءِ والصَّيفِ ينتقلُ فيه الحيوانُ من بَردِ هذا إلى حَرِّ هذا بتَدريج وتَرتيبِ .

فتباركَ اللُّهُ ربُّ العالمين وأحسَنُ الخالقين .

# ٢٤ - فَصْلُالنور والإضاءة ]

ثمَ تأمَّلُ حالَ الشمسِ والقمرِ وما أُودِعَاهُ منَ النُّورِ والإضاءَةِ ، وكيفَ جَعَلَ لهما بُروجًا ومنازلَ يَنْزِلانِها مرحَلَةً بَعْدَ مرحَلَةٍ لإِقامَةِ دولَةِ السَّنَةِ وتمامِ مصالحِ حسابِ العالَمِ الذي لا غَناءَ لهم في مصالحهم عنه ، فبذلك يُعلَمُ حسابُ الأعمارِ والآجالِ المؤجَّلةِ للدُّيونِ والإِيجارات والمعاملاتِ والعَدَدِ وغيرِ ذلكَ ، فلولا مُلولُ الشمسِ والقمرِ في تلكَ المنازلِ وتنقُّلُهُما فيها منزلَةً بَعدَ منزلَةٍ لم يُعلَم شيءٌ من ذلكَ .

وقد نبّة اللَّه تعالى على هذا في غير موضع من كتابه ، كقوله : ﴿ هو الَّذِي جَعَلَ الشَمسَ ضياءً والقمرَ نُورًا وقدَّرهُ منازلَ لتعلموا عَدَدَ السِّنينَ والحسابَ ما خَلَقَ الله ذلكَ إلّا بالحقِّ يُفصِّلُ الآياتِ لقومٍ يعلمون ﴾ [ يونس : ٥]، وقال تعالى : ﴿ وجَعَلنا الليلَ والنَّهارَ آيَتَينَ فَمَحَوْنا آيَةَ الليلِ وجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لتَبتَغوا فَضْلًا من ربِّكُم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ والحسابِ ﴾ [ الإسراء : ١٢] .

# ٢٥ - فَصْلُ [ طلوع الشمس على العالم ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمة في طُلوعِ الشمسِ على العالَم ، كيفَ قدَّرهُ العَزيرُ العليمُ سبحانهُ ، فإنَّها لو كانَت تطلُعُ في موضعِ من السَّماءِ فتقفُ فيهِ ولا تَعْدُوهُ لَمَا وصَلَ شعاعُها إلى كثيرِ من الجهاتِ ؛ لأنَّ ظِلَّ أَحَدِ جوانبِ كُرَةِ الأرضِ يحجبُها عن الجانبِ الآخرِ ، فكانَ يكونُ الليلُ دائما سرمدًا على مَنْ لم تَطلُع عليهم ، والنَّهارُ دائمًا سرمدًا على مَنْ هي طالعَةٌ عليهم ، فيفسدُ هؤلاءِ وهؤلاءِ . فاقتضت الحكمةُ الإلهيَّةُ والعنايَةُ الربَّانيَّةُ أَنْ قدَّرَ طلوعَها من أوَّلِ النَّهارِ من المشرقِ ، فَتُشْرِقُ على ما قابَلَها من الأُفقِ الغَربيِّ ، ثمَّ لا تزالُ تدورُ وتَغشى جهةً بعدَ جهةٍ حتى تَنتهيَ إلى المغربِ ، فَتُشْرِقَ على ما استَتَرَ عنها في أوَّلِ النَّهارِ فيختلف عندهم الليلُ والنَّهارُ فتنتظمَ مصالحُهم .

\_\_\_\_

#### ٢٦ - فَصْلُ [ مقادير الليل والنّهار ]

ثمَّ تأمَّلِ الحكمة في مقاديرِ الليلِ والنَّهارِ تجدُها على غايَةِ المصلَحةِ والحكمةِ ، وأنَّ مِقدارَ اليومِ والليلةِ لو زادَ على ما قُدِّرَ عليهِ أو نَقَصَ لفاتَت المصلَحةُ واختلَفتِ الحكمةُ بذلك ، بل جَعَلَ مِكْيالَهُما أربَعَةً (١) وعشرينَ ساعَةً ، وجعلا يتعارضانِ الزيادَةَ والنَّقصانَ بينهما ، فما يَزيدُ في أحدِهما من الآخرِ يعودُ الآخرِ فيستردُّهُ منه .

قال تعالى : ﴿ يُوْلِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيلِ ﴾ [فاطر : ١٣]، وفيه قولانِ :

أحدُهما : أنَّ المعنى : يُدخِلُ ظُلمَةَ هذا في مكانِ ضياءِ ذلكَ ، وضياءَ هذا في مكانِ ظُلمَةِ الآخَرِ ، فَيُدْخِلُ كلَّ واحدٍ منهما في موضعِ صاحبهِ . وعلى هذا فهي عامَّةٌ في كلِّ ليلِ ونهارٍ .

والقول الثَّاني : أنَّهُ يزيدُ في أحدِهُما ما يَنْقُصُهُ من الآخرِ ، فما نَقَصَ منه يلجُ في الآخر لا يَذهَبُ جملَةً .

وعلى هذا فالآيَةُ خاصَّةٌ ببَعضِ ساعاتِ كُلِّ من الليلِ والنَّهارِ في غيرِ زَمَنِ الاعتدالِ ، فهي خاصَّةٌ في الزَّمانِ وفي مِقْدارِ ما يلجُ في أحدِهما من الآخر ، وهو في الأَقاليم المُعتدلَةِ غايَةُ ما تَنتهي الزيادةُ خمسَ عَشْرَةَ ساعَةً ، فيصيرُ الآخرُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأُصول المخطوطة ، والجادّةُ : « أُربعًا » .

تسعَ ساعاتِ ، فإذا زادَ على ذلكَ انحرَفَ ذلكَ الإقليمُ في الحرارَةِ أو البُرودَةِ إلى أن ينتهي إلى حدٍّ لا يَسْكُنُهُ الإنسانُ ولا يتكوَّنُ فيه النَّباتُ ، وكلَّ موضعٍ لا تَقعُ عليهِ الشمسُ لا يَعيشُ فيه حيوانٌ ولا نباتٌ لفَرْطِ بَردِهِ ويُبسهِ ، وكلُّ موضعٍ لا تُفارِقُهُ كذلكَ لفَرْطِ حرِّهِ ويُبسهِ .

والمواضعُ التي يَعيشُ فيها الحيوانُ والنَّباتُ هي التي تَطلعُ عليها الشمسُ وتَغيبُ وأعدلُها المواضعُ التي تتعاقب عليها الفصولُ الأربَعةُ ويكونُ فيها اعتدالان : خَريفيٌّ ورَبيعيٌّ .

# ٢٧ - فَصْلٌ [ الإنارة في الليل ]

ثمَّ تأمَّلْ إنارَةَ القمرِ والكواكبِ في ظُلمَةِ الليلِ والحكمَةَ في ذلكَ ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى اقتَضَتْ حِكمتُهُ خَلْقَ الظُّلمَةِ لهدوءِ الحيوانِ وبَردِ الهواءِ على الأبدانِ والنَّباتِ ، فَتُعادِلُ حرارَةَ الشمسِ فيقومُ النَّباتُ والحيوانُ .

فلمّا كَانَ ذلك مُقتَضى حكمتهِ شابَ الليلَ بشيءٍ من الأنوارِ ولم يجعلُهُ ظُلمَةً داجِيَةً حِنْدِسًا (١) لا ضوءَ فيهِ أصلًا ، فكانَ لا يتمكَّنُ الحيوانُ فيه من شيءٍ من الحركةِ ولا الأعمالِ .

ولمّا كانَ الحيوانُ قَد يحتاجُ في الليلِ إلى حَرَكَةِ ومَسيرِ وعلم لا يتهيّأً لهُ بالنّهارِ لضيقِ النّهارِ أو لشدَّةِ الحرِّ أو لخوفهِ بالنّهارِ – كحالِ كثيرِ من الحيوانِ – جَعَلَ في الليلِ من أضواءِ الكواكبِ وضوءِ القمرِ ما يتأتَّى مَعَهُ أعمالٌ كثيرةٌ كالسَّفَرِ والحرثِ وغير ذلكَ من أعمالِ أهلِ الحُروثِ والزُّروعِ فَجَعَلَ ضوءَ القمرِ بالليلِ معونَةً للحيوانِ على هذه الحركاتِ ، وجَعَلَ طُلوعَهُ في بَعضِ الليلِ دونَ بَعضٍ مع نَقصِ ضوئهِ عن الشمسِ لئلّا يَستويَ الليلُ والنَّهارُ فتفوتَ حكمَةُ الاختلافِ بينهما والتَّفاوتِ الذي قَدَّرهُ العزيزُ العليمُ .

فتأمُّلِ الحِكْمَةَ البالغَةَ والتَّقْديرَ العجيبَ الذي اقْتَضي أَنْ أَعَانَ الحيوانَ على

<sup>(</sup>١) هي الليلُ المُظلمُ ، وجمعُها حنادس . « قاموس » ( ص ٦٩٤ ) .

دُولَةِ الظَّلَامِ بَجُنَدِ مِنَ النُّورِ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى هَذَهُ الدَّولَةِ الْمُظْلَمَةِ ، وَلَم يَجعَلِ الدَّولَةَ كُلَّهَا ظُلَمَةً صِرْفًا بِل ظُلمَةً مَشْوبَةً بنورٍ ، رحمةً منهُ وإحسانًا ، فَسُبحانَ مَن أَتْقَنَ مَا صَنَعَ وأحسَنَ كلَّ شيءٍ خَلَقَهُ .

# ِ ٢٨ - فَصْلُ [ النجوم كثرتها وعَجَبُها ]

ثمَّ تأمَّلْ حِكْمَتَهُ تبارَكَ وتعالى في هذه النَّجومِ وكثرتِها وعجيبِ خَلْقِها وأَنَّها زينةٌ للسمَّاءِ وأدلَّةٌ يُهتَدى بها في طرقِ البرِّ والبَحرِ ، وما جَعَلَ فيها من الضُّوءِ والنَّورِ بحيثُ يُمكنِنُا رؤيتُها مع البُعْدِ المُفْرِطِ ، ولولا ذلك لم يَحْصُل لنا الاهتداءُ والدَّلالةُ ومعرفَةُ المواقيتِ .

ثمَّ تأمَّلْ تَسخيرَها مُنقادَةً بأمرِ ربِّها تباركَ وتعالى جاريَةً على سَننِ واحدِ اقتضَتْ حِكمتُهُ وعلمُهُ أَنْ لا تَخرجَ عنه ، فجعَلَ منها البُروجَ والمنازلَ والثَّوابتَ والسيَّارَةَ والكِبارَ والصِّغارَ والمتوسِّطَ والأبيَضَ الأزهَرَ والأبيَضَ الأحمَرَ ، ومنها ما يَخفى على النَّاظرِ فلا يُدرِكُهُ .

وَجَعَلَ منطقةَ البروجِ قسمين : مُرتفعَةً ومُنخفضَةً ، وقدَّرَ سَيْرَها تَقديرًا واحدًا ، ونَزَّلَ الشمسَ والقمرَ والسيَّاراتِ منها منازلَها ؛ فمنها ما يقطعُها في شهرٍ واحدٍ – وهو القمرُ – ومنها ما يقطعُها في عامٍ ، ومنها ما يقطعُها في عدَّةِ أعوام ، كلَّ ذلكَ مُوجَبُ الحكمَةِ والعنايَةِ .

وجَعَلَ ذلكَ أسبابًا لِمَا يُحْدِثُهُ سبحانهُ في هذا العالَم فيستدلُّ بها النَّاسُ على تلكَ الحوادثِ التي تُقارِنُها لمعرفتهم بما يكونُ مع طلوعِ الثُّريَّا إذا طَلَعَت وغروبها إذا سَقَطَت من الحوادثِ التي تُقارِنُها ، وكذلكَ غيرُها من المنازلِ

والسيَّاراتِ .

ثمَّ تأمَّلْ بَعْلَهُ سبحانهُ بناتِ نَعْشِ (١) وما قَرُبَ منها ظاهرةً لا تَعْيبُ لقربها من المركزِ ، ولما في ذلك من الحكمةِ الإلهيَّةِ ، وأنَّها بمنزلَةِ الأعلامِ التي يَهْتدي بها النَّاسُ في الطَّرقِ المجهولَةِ في البرِّ والبَحرِ ، فهم يَنظرونَ إليها وإلى الجَدْي والفَرقَدين كلَّ وَقتٍ أرادوا فيَهتَدونَ بها حيثُ شاؤوا .

<sup>(</sup> ۱ ) هي أَسماء كواكب ، منها كُبرى وصُغرى . « القاموس » ( ص ٧٨٤ ) ..

#### ۲۹ - فَصْلُ [ الكواكب وسيرُها ]

ثمَّ تأمَّلِ اختلاف سيرِ الكواكبِ وما فيها من العجائبِ ، كيف تَجدُ بَعضها لا يَسيرُ إلّا مع رفقتهِ ، ولا يُفْرِدُ عنهُم سَيرَهُ أبدًا ، بل لا يَسيرونَ إلّا جميعًا ، وبَعضُها يسيرُ سيرًا مُطْلَقًا غيرَ مُقيَّد برفيقٍ ولا صاحبٍ ، بل إذا اتَّفَقَ له مصاحبتُهُ في منزلٍ وافقه فيه ليلةً وفارَقَهُ الليلةَ الأُخرى ، فبينما تراهُ ورفيقهُ وقرينهُ إذ رأيتهما مُفترِقَيْنِ مُتباعدين كأنَّهما لم يتصاحبًا قطَّ، وهذه السيَّارَةُ لها في سيرها سيرانِ مُختلفانِ غايَةَ الاختلافِ : سيرٌ عامِّ يسيرُ بها فَلَكُها ، وسيرٌ خاصِّ تَسيرُ هي في فَلكِها كما شبَّهوا ذلكَ بنملةِ تَدِبُ على رحى ذاتَ الشمالِ ، والرَّحى تأخُذُ ذاتَ اليمين ، فللنملةِ في ذلكَ حركتانِ مُختلفتانِ إلى جهتين متباينتين : إحداهما : بنفسها ، والأخرى : مكرهة عليها تَبعًا للرَّحى ، تجذبُها إلى غيرِ جهةِ قصدِها ، وبذلك تجعَلُ التَّقدُّمَ فيها كلَّ منزلَةِ إلى جهةِ الشرقِ ، ثمَّ يسيرُ فلكُها ، وبمنزلتها إلى جهةِ الغرب .

فَسَلِ الزَّنادقَةَ والمُعطِّلَةَ : أيُّ طَبيعَةِ اقتَضَتْ هذا ؟

وأيُّ فَلَكِ أُوجَبَهُ ؟ وهلَّا كانَت كلُّها راتبَةً أو مُتنقِّلَةً أو على مقدارِ واحدِ وشكلِ واحدِ وحركةِ واحدَةِ وجريانِ واحدِ ؟

وهَل هذا إلَّا صُنعُ مَن بَهَرَتْ العقولَ حِكمتُهُ وشهدت مصنوعاتُهُ

ومبتدعاتُهُ بأنَّهُ الخالقُ الباريءُ المُصَوِّرُ الذي ليسَ كمثلهِ شيءٌ ، أحسَنَ كلُّ شيءٍ خَلَقَهُ ، وأَتَقَنَ كُلُّ مَا صَنَعَهُ ، وأَنَّهُ العليمُ الحكيمُ الذي خَلَقَ فسوَّى وقدَّرَ فَهدى ، وأنَّ هذه إحدى آياتهِ الدَّالَّةِ عليهِ وعجائبِ مصنوعاتهِ الموصلَةِ للأفكارِ إذا سافَرتَ فيها إليهِ ، وأنَّهُ خَلْقٌ مُسخَّرٌ مربوبٌ مُدَبَّرٌ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهِ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ في ستَّةِ أيامِ ثمَّ استَوى على العَرشِ يُغْشي الليلَ النَّهارَ يطلبُهُ حثيثًا والشمسَ والقمرَ والنُّجومَ مُسخَّراتٍ بأمرِهِ أَلَا لهُ الخَلْقُ والأمْرُ تبارَكَ الله ربُّ العالَمين ﴾ [ الأعراف : ٥٤ ] .

فإنْ قلتَ : فما الحِكمَةُ في كونِ بَعضِ النُّجومِ راتبًا وبعضِها مُتنقِّلًا ؟

قيلَ : إنَّها لو كانَت كلُّها راتبَةً لبطلت الدلالَةُ والحِكَمُ التي نشأتْ من تنقُّلِها في منازلها ومسيرِها في بُروجِها ولو كانت كلُّها مُنتَقِلَةً لم يكُن لمسيرِها منازلُ تُعرَف بها ولا رَسمٌ يُقاسُ عليها لأنَّهُ إِنَّما يُقاس مسيرُ المُتنقّلةِ منها بالرَّاتبِ كما يُقاسُ مسيرُ السَّائرينَ على الأرضِ بالمنازلِ التي يمرُّونَ عليها ، فلو كانت كلُّها بحالٍ واحدَةٍ لاختَلَطَ نظامُها ولبطلت الحِكَمُ والفوائدُ والدَّلالاتُ التي في اختلافها ولتشبَّتَ المُعطِّلُ بذلكَ وقال : لو كانَ فاعلُها ومُبدَّعُها مختارًا لم تكن على وجهِ واحدٍ وأُمرِ واحدٍ وقَدرِ واحدٍ !

فهذا التَّرتيبُ والنِّظامُ الذي هي عليهِ من أدلِّ الدَّلائلِ على وجودِ الخالقِ وقُدرتهِ وإرادتهِ وعلمهِ وحكمتهِ ووحدانيَّتهِ .

# ٣٠ - فَصْلُ [ أسرار الفَلَك الدوّار ]

ثمَّ تأمَّلُ هذا الفَلَكَ الدوَّارَ بشمسهِ وقَمَرهِ ونُجومهِ وبُروجهِ ، وكيفَ يدورُ على هذا التَّرتيبِ والنَّظامِ وما على هذا التَّرتيبِ والنَّظامِ وما في طَيِّ ذلك من اختلافِ الليلِ والنَّهارِ والفُصولِ والحرِّ والبَردِ وما في ضِمْنِ ذلكَ من مصالح ما على الأرضِ من أصنافِ الحيوانِ والنَّباتِ .

وهل يخفى على ذي بَصيرَةِ أَنَّ هذا إبداعُ المُبُدعِ الحكيمِ وتقديرُ العَزيزِ العليمِ ؟! ولهذا حاطَبَ الرُّسلُ أُمَّتَهم مُخاطبةَ مَن لا شكَّ عندهُ في اللَّهِ ، وإنَّما دَعَوْهُم إلى عبادتهِ وحدهُ لا إلى الإقرارِ به ، فقالت لهم : ﴿ أَفِي اللهِ شكَّ فاطرِ السَّمواتِ والأرضِ ﴾ [ إبراهيم : ١٠ ]، فَوْجودُهُ سُبحانهُ وربوبيَّتُهُ وقُدرتُهُ أظهَرُ السَّمواتِ والأرضِ ﴾ [ إبراهيم : ١٠ ]، فَوْجودُهُ سُبحانهُ وربوبيَّتُهُ وقُدرتُهُ أظهَرُ من السَّمسِ للأبصارِ ، وأبينُ للعقولِ مِن كلِّ شيءِ على الإطلاقِ ، فهو أظهرُ للبصائرِ من السَّمسِ للأبصارِ ، وأبينُ للعقولِ مِن كلِّ ما تعقِلُهُ وتُقِرُ بوجودهِ ، فما يُنكرهُ إلّا مكابرٌ بلسانهِ وقلبهِ وعقلِهِ وفِطْرتهِ ، وكلُّها تُكَذِّبُهُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ الله الَّذي رَفَعَ السَّمواتِ بغَيرِ عَمَدِ وَفِطْرتهِ ، وكلُّها تُكذَّبُهُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ الله الَّذي رَفَعَ السَّمواتِ بغَيرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثمَّ السَّموى على العَرشِ وسخَّرَ الشَّمسَ والقَمَرَ كلَّ يَجْرِي لأجلِ مُسمَّى يُوفِظُ تَمَ السَّموى على العَرشِ وسخَّرَ الشَّمسَ والقَمَرَ كلَّ يَجْري لأجلِ مُسمَّى يُدبِّرُ الأَمرَ يُفصِّلُ الآياتِ لعلَّكُم بلقاءِ ربَّكُم تُوقِنُون وهو الَّذي مدَّ الأَرضَ فِطَع متجاوراتِ جَعَلَ فيها رواسيَ وأنهارًا ومن كلِّ الشَّمراتِ جَعَلَ فيها زَوجَين اثنين يُغْشي الليلَ النَّهارَ إنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ لقوم يتفكَّرون وفي الأرضِ قِطَعُ متجاوراتُ الليلَ النَّهارَ إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقوم يتفكَّرون وفي الأرضِ قِطَعُ متجاوراتُ

وجنَّاتٌ مِن أَعنابٍ وزَرْعٌ ونخيلٌ صِنْوانٌ وغيرُ صِنْوانٍ يُشقى بماءِ واحدٍ ونُفَضِّلُ بعضَها على بعضِ في الأُكُلِ إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يَعقلون ﴾ [ الرعد : ٢ - ٤ ] ، ﴿ تلك آياتُ اللهِ نَتْلُوهَا عليك بالحقِّ فَبأَيِّ حديثٍ بَعْدَ اللهِ وآياتِه يُؤْمِنُونَ ﴾ [ الجاثية : ٦ ] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ والأرضِ واختَلافِ الليلِ والنَّهارِ لآياتِ لأُولِي الألبابِ ﴾ [ آل عمران : ١٩٠ ]، ﴿ وَفِي خَلقكم وما يبثُّ من دابَّةٍ آياتٌ لقوم يُوقنونَ واختلافِ الليلِ والنَّهارِ وما أَنزلَ الله منَ السماءِ من رِزقِ فأحيا بهِ الأرضَ بَعْدَ موتِها وتصرِيفِ الرياح آياتٌ لقوم يعقلون تلك آياتُ اللهِ نتلوها عليك بالحقِّ فبأيِّ حديثٍ بعد الله وآياتِه يؤمنون ﴾ [ الجاثية : ٤ - ٦ ]، وقال تعالى : ﴿ خَلَقَ السَّمواتِ بغَيرِ عَمَدٍ تَرونَهَا وألقى في الأرضِ رواسيَ أن تَميدَ بكُم وبثَّ فيها من كلِّ دابَّةٍ وأَنزلْنا من السَّماءِ ماءً فأنبتنا فيها من كلِّ زوج كريم هذا خَلْقُ اللهِ فأروني ماذا خَلَقَ الَّذينَ من دُونِه بل الظالمون في ضلالٍ مُبينٍ ﴾ [ لقمان : ١٠ - ١١ ]، وقال تعالى : ﴿ خَلَقَ الإنسانَ من نُطفَةٍ فإذا هو خَصيمٌ مُبينٌ والأَنْعامَ خَلَقها لكُم فيها دفءٌ ومنافعُ ومنها تأكلونَ ﴾ [ النحل : ٤ - ٥ ]، إلى قوله : ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخلقُ أفلا تَذكَّرون ﴾ [ النحل : ١٧ ] .

وتأمَّلُ كيفَ وحَّدَ سبحانهُ الآيَةَ من قوله : ﴿ هو الَّذِي أَنزَلَ من السَّماءِ ماءً لكُم منهُ شرابٌ ومنهُ شَجَرٌ فيهِ تُسِيمُون يُنبِتُ لَكُم به الزَّرْعَ والزَّيتونَ والنَّعيلَ والأَعنابَ ومن كلِّ التَّمَرات إِنَّ في ذلك لآيةً لقومٍ يتفكَّرون ﴾ والنخيلَ والأَعنابَ ومن كلِّ التَّمَرات إِنَّ في ذلك لآيةً لقومٍ يتفكَّرون ﴾ [ النَّحل : ١٠ ]، وختمها بأصحابِ الفكرِ :

فأمًّا توحيدُ الآيةِ ؛ فلأنَّ موضعَ الدَّلالَةِ واحدٌ وهو الماءُ الذي أنزلهُ من

السَّماءِ فأخرَجَ به كلَّ ما ذكرهُ منَ الأرضِ وهو على اختلافِ أنواعهِ لقامُحُهُ واحدٌ وأُمُّهُ واحدَّةً ، فهذا نوعٌ واحدٌ من آياتهِ .

وأمَّا تَخصيصُهُ ذلكَ بأهلِ الفكرِ ؛ فلأنَّ هذه المخلوقاتِ التي ذكرها من الماءِ ، فلأنَّ الموضعَ موضعُ فكر وهو نظرُ القلبِ وتأمُّلُهُ لا موضعُ نَظَرٍ مُجرَّدٍ بالعينِ ، فلا ينتفعُ النَّاظرُ بمجرِّد رؤيّةِ العَينِ حتى ينتقلَ منهُ إلى نَظرِ القلبِ في حِكمةِ ذلك وبديع صُنعهِ والاستدلالِ بهِ على خالقهِ وباريهِ ، وذلك هو الفكرُ بعينهِ .

وأمَّا قولُهُ تعالى في الآيةِ التي بَعدَها: ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لآياتِ لقومٍ يعقلون ﴾ [ الرعد: ٤]، فجمعَ الآياتِ لأنَّها تَضمَّنَت الليلَ والنَّهارَ والشمسَ والقمرَ والنَّجومَ ، وهي آياتُ مُتعدِّدَةٌ مُختلفَةٌ في أنفسها وخَلْقها وكيفيَّاتها ؛ فإنَّ إظلامَ الجوِّ لغروبِ الشمسِ ومجيء الليلِ الذي يلبسُ العالَمَ كالثَّوبِ ويسكنونَ تحتهُ آيَةٌ باهرَةٌ ، ثمَّ ورودُ جيشِ الضِّياءِ يَقْدُمهُ بشيرُ الصَّباحِ فينهزمُ عسكرُ الطَّلامِ وينتشرُ الحيوانُ وينكشطُ ذلكَ اللباسُ بجُملتهِ آيَةٌ أخرى .

ثمَّ في الشمسِ التي هي آيَةُ النَّهارِ آيَةٌ أخرى ، وفي القمرِ الذي هو آيَةُ الليلِ
آيَةٌ أخرى ، وفي النَّجومِ آياتٌ أُخر - كما قدَّمناه - ، هذا مع ما يتبعُها من
الآياتِ المُقارِنَةِ لها مِن الرِّياحِ واختلافها وسائرِ ما يُحدِثُهُ اللَّهُ بسببها آياتٌ أَخر .

فالموضعُ موضعُ جَمْعِ ، وَخَصَّ هذه الآياتِ بأهلِ العَقلِ لأنَّها أعظمُ ممَّا قَبلَها وأدلُّ وأكبرُ ، والأُولى كالبابِ لهذه ، فمَن استدلَّ بهذه الآياتِ وأعطاها حقَّها من الدَّلالَةِ استحقَّ منَ الوَصفِ ما يستحقُّهُ صاحبُ الفكرِ - وهو العقلُ - ، ولأنَّ منزلَةَ العقلِ بَعدَ منزلَةِ الفكرِ ، فلمّا دلَّهم بالآيةِ الأُولى على الفكرِ نقلهم بالآيةِ الثَّانيَةِ - التي هي أعظمُ منها - إلى العقلِ الذي هو فوقَ الفكرِ ، فتأمَّلهُ .

فأمَّا قُولُهُ فِي الآيَةِ الثَّالثَةِ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ لآيَةً لَقُومُ يَذُّكُّرُونَ ﴾ [ النحل : ١٣ ]، فوحَّدَ الآيَةَ وخصَّها بأهل التَّذكُّر :

فأمًّا توحيدُها فكتوحيدِ الأُولى سواءً ؛ فإنَّ ما ذَرَأَ في الأرض على اختلافهِ من الجواهر والنَّباتِ والمعادنِ والحيوانِ كلُّهُ في محلِّ واحدٍ وبمقرِّ واحدٍ ، فهو نوعٌ من أنواع آياتهِ وإنْ تعَدَّدَت أصنافُهُ وأنواعُهُ .

وأمَّا تخصيصُهُ إِيَّاهَا بأهلِ التَّذُّكُّرِ ؛ فطريقَةُ القرآنِ في ذلكَ أن يجعَلَ آياتِه للتَّبصُّر والتَّذكُّرِ ، كما قال تعالى في سورَةِ ق : ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فيها رواسيَ وأَنْبَتْنا فيها من كُلِّ زوج بهيج تَبصَرَةً وذكرى لكلِّ عَبدٍ مُنيبٍ ﴾ [ ق : ٧ - ٨ ]، فالتَّبصِرَةُ : التَّعقُلُ ، والَّذِّكرى : التَّذكُّر ، والفكرُ بابُ ذلكَ ومدخلُهُ ، فإذا فكَّرَ تبصَّرَ ، وإذا تبصَّرَ تذكَّرَ ، فجاءَ التَّذكُّر في الآيَةِ لترتيبهِ على العقل المُرَتَّب على الفكرِ ، فقدَّمَ الفكرَ إذ هو البابُ والمدخَلُ ، ووسَّطَ العقلَ إذ هو ثمرةُ الفكر ونتيجَتُهُ ، وأخَّرَ التَّذكُّرَ إذ هو المطلوبُ من الفكرِ والعَقلِ .

فتأمَّلْ ذلكَ حقَّ التَّأَمُّل .

فإنْ قُلتَ : فما الفرقُ بينَ التَّذكُّر والتَّفكُّر ؟ فإذا تبيَّنَ الفرقُ ظَهَرَت الفائدةُ .

قلتُ : التَّفكُّر والتَّذكُّر أصلُ الهُدى والصلاح ، وهما قُطبا السَّعادَةِ . ولهذا وسَّعْنا الكلامَ في الفِكرِ في هذا الوجهِ لعظم المنفعَةِ وشدَّةِ الحاجَةِ إِليهِ ، قال الحَسَنُ : ما زالَ أهلُ العلم يعودونَ بالتَّذُّكُرِ على التَّفكُّرِ وبالتَّفكُّرِ على التَّذكُّر ويُناطقونَ القلوبَ حتى نَطَقَت ؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصارٌ .

فاعْلَمْ أنَّ التفكّرَ طلبُ القلبِ ما ليسَ بحاصلِ من العلومِ من أمرٍ هو

حاصلٌ منها ، هذا حقيقته ؛ فإنَّهُ لو لم يَكُن ثَمَّ مُوادٌ تكونُ موردًا للفكرِ استحالَ الفكرُ ، لأنَّ الفكرَ هو بغيرِ مُتعلّقٍ مُتفكَّرٍ فيه مُحالٌ ، وتلكَ الموادُّ هي الأُمورُ الحاصلَةُ ، ولو كانَ المطلوبُ بها حاصلًا عندَهُ لم يَتفكَّر فيهِ .

فإذا عُرِفَ هذا فالمُتفكِّرُ ينتقلُ من المقاماتِ والمبادئ التي عندَهُ إلى المطلوبِ الذي يُريدُهُ ، فإذا ظَفِرَ به وتحصَّلَ له تذكَّرَ به وأبصَرَ مواقعَ الفعلِ والتَّركِ وما ينبغي إيثارُهُ وما ينبغي اجتنابُهُ ، فالتَّذكُّرُ هو مقصودُ التَّفكُّرِ وثمرتُهُ ، فإذا تَذكَّرَ عادَ بتذكّرهِ على تفكّرهِ فاسْتَخْرجَ ما لم يكن حاصلًا عندهُ ، فهو لا يزالُ يُكرِّرُ بتفكَّرهِ على تذكّرهِ ، وبتذكّرهِ على تفكّرهِ ما دامَ عاقلًا ؛ لأنَّ العلمَ والإرادَةَ لا يقفانِ على حدٍّ ، بل هو دائمًا سائرٌ بينَ العلم والإرادَةِ .

وإذا عَرَفْتَ معنى كونِ آياتِ الرَّبِّ تباركَ وتعالى تَبصرَةً وذكرى يُتبصَّرُ بها من عَمَى القَلبِ ؛ من عَمَى القَلبِ ؛ ورُوالهُ بالتَّذكُرِ .

والمقصودُ تنبيهُ القَلبِ مِنْ رَقدتهِ بالإشارَةِ إلى شيءٍ من بَعضِ آياتِ اللَّهِ ، ولو ذَهَبْنا نتنبَّعُ ذلكَ لَنَفِدَ الزَّمانُ ولم نُحِطْ بتفصيلِ واحدَةٍ من آياتهِ على التَّمامِ ، ولكنْ ما لا يُدْرَكُ مجملَةً لا يُتْرَكُ جملةً .

وأحسَنُ ما أُنفِقَت فيه الأنفاسُ التَّفكُّرُ في آياتِ اللَّهِ وَعجائبِ صُنعهِ ، والانتقالُ منها إلى تعلُّقِ القَلبِ والهمَّةِ به دونَ شيءٍ من مخلوقاتهِ .

فلذلكَ عَقَدْنا هذا الكتابَ على هذين الأصلين ؛ إذ هما أفضلُ ما يكتسِبُهُ العَبدُ في هذه الدَّار .

#### ٣١ - فَصْلُ [ سؤالٌ للجاحدِ الجاهل ]

سَلِ المعطِّلَ الجاحدَ : ما تقولُ في دُولابِ دائرِ على نَهرِ قَد أُحكمَت الاَّتُهُ ، وأُحْكِمَ تَركيبُهُ ، وقُدِّرَتْ أدواتُهُ أحسَنَ تقديرِ وأبلغَهُ بحيث لا يَرى النَّاظرُ في مادَّتهِ ولا في صورتهِ ، وقد مجعِلَ على حديقةٍ عَظيمةٍ فيها من كلِّ أنواعِ الثِّمارِ والزُّروعِ يسقيها حاجتها ، وفي تلكَ الحديقةِ مَن يَلُمُ شَعَتُها ويُحسِنُ مُراعاتَها وتَعهدها والقيامَ بجميعِ مصالحها ، فلا يَختلُّ منها شيءٌ ولا تَتْلَفُ ثمارها ، ثمَّ يقسمُ قيمتها عند الجَذَاذِ (١) على سائرِ المخارجِ بحسبِ حاجاتهم وضروراتهم ، فيقسمُ لكلِّ صنفِ منهم ما يليقُ به ، ويقسمهُ هكذا على الدَّوام ... أترى هذا اتّفاقًا بلا صانع ولا مُختارٍ ولا مُدبِّرٍ ؟!

بل اتَّفَقَ وجودُ ذلكَ الدُّولابِ والحدَّيقَةِ وكلِّ ذلكَ اتِّفاقًا من غير فاعلِ ولا قيِّمٍ ولا مدبِّرٍ ... أَفَترى ما يقولُ لكَ عقلُكَ في ذلك لو كان ؟ وما الذي يُفْتيك به ؟ وما الذي يُرشدكَ إليهِ ؟

ولكنْ من حِكمةِ العزيزِ الحكيم أنْ خَلَقَ قلوبًا عُميًا لا بصائرَ لها - فلا ترى هذه الآياتِ الباهرةَ إِلَّا رُؤيةَ الحيواناتِ البهيميّة - ، كما خَلَقَ أَعيُنًا عُمْيًا لا أَبصارَ لها ، والشمسُ والقمرُ والنُّجومُ مُسخَّراتٌ بأمرهِ وهي لا تراها ، فما ذَنْبُها

<sup>(</sup>١) جَنْي النِّتاج .

إِنْ أَنْكَرَتْها وجَحَدَتْها! فهي تقولُ في ضوءِ النَّهارِ: هذا ليلٌ! ولكنَّ أصحابَ الأعيُنِ لا يعرفونَ شيئًا.

وَلَقَد أَحسَنَ القَائلُ :

وَهَبْنِي قُلتُ هذا الصُّبحُ ليلُّ

أيَعمى العالمُونَ عن الضِّياءِ

### ٣٢ - فَصْـلٌ [ إمساك السموات والأرض ]

ثمَّ تأمَّلِ المُمْسِكَ للسَّمواتِ والأرضِ الحافظَ لهما أَنْ تزولا أو تقعا أو يتعطَّلَ بعضُ ما فيها ، أَفَتَرى مَن المُمْسِكُ لذلكَ ؟ ومَن القيِّمُ بأمرهِ ؟ ومَن المقيمُ له ؟

فلو تَعطَّلَتْ بعضُ آلاتِ هذا الدُّولابِ العظيمِ والحديقَةِ العظيمَةِ مَن كانَ يصلحهُ ؟

وماذا كانَ عندَ الحَلْقِ كلِّهِم من الحيلَةِ في ردِّهِ كما كانَ ؟ فلو أمسَكَ عنهم قيِّمُ السَّمواتِ والأرضِ الشمسَ فجعَلَ عليهم الليلَ سرمدًا مَنْ ذا الذي كانَ يُطْلِعُها عليهم ويأتيهم بالنَّهارِ ؟ ولو حَبَسها في الأُفُقِ ولم يُسيِّرها ، فمَن ذا الذي كانَ يُسيِّرها ويأتيهم بالليلِ ؟ ولو أنَّ السَّماءَ والأرضَ زالتا ، فَمَن ذا الذي كانَ يُسيِّرها ويأتيهم بالليلِ ؟ ولو أنَّ السَّماءَ والأرضَ زالتا ، فَمَن ذا الذي كانَ يُسيِّرها مِن بَعدهِ ؟؟

# ٣٣ - فَصْلُ [ الحرّ والبرد ]

ثمَّ تأمَّلُ هذه الحِكمَةَ البالغَةَ في الحرِّ والبَردِ وقيامِ الحيوانِ والنَّباتِ عليهما ، وفكِّرْ في دخولِ أَحدِهما على الآخرِ بالتَّدريجِ والمُهْلَةِ حتى يبلغَ نهايتَهُ ، ولو دخَلَ عليهِ مُفاجأةً لأضرَّ ذلكَ بالأبدانِ وأهلكها ، وبالنَّباتِ ، كما لو خَرجَ الرَّجلُ من حَمَّامٍ مُفْرِطِ الحرارَةِ إلى مكانِ مُفرطٍ في البُرودَةِ ، ولولا العنايَةُ والحِكمَةُ والرَّحمَةُ والإحسانُ لَمَا كان ذلكَ .

فإنْ قلتَ : هذا التَّدريجُ والمُهْلَةُ إِنَّما كانَ لإبطاءِ سيرِ الشمسِ في ارتفاعها وانخفاضها !

قيلَ لكَ : فما السَّبِ في ذلكَ الإِبْطاء في الانخفاض والارتفاع ؟ فإنْ قلتَ : السَّبِ في ذلكَ بُعْدُ المسافّةِ من مشارقها ومغاربها .

قيلَ لكَ : فما السَّببُ في بُعد المسافَةِ ؟ ولا يُمكنه - أَيضًا - أَنْ يقولَ : بُعْد المسافة ؛ لأَنَّ القمرَ يقطعُها في شَهْر ، والشمسَ تقطعُها في سَنَةٍ ؛ لهذه الحكمةِ البَيِّنَةِ ..

ولا تزالُ المسألةُ مُتُوجِّهَةً عليكَ كلَّما عَيَّنتَ سببًا ، حتى تُفضي بك إلى أَحدِ أمرين :

إِمَّا مَكَابَرَةٌ ظَاهِرةٌ ودعوى أنَّ ذلكَ اتَّفَاقٌ من غيرِ مُدَبِّرٍ ولا صانعِ !

وإمَّا الاعترافُ بربِّ العالمين، والإقرارُ بقيُّومِ السَّمواتِ والأرضَين، والدُّخولُ في زُمرَةِ أولي العَقل من العالمين .

ولن تجدَ بين القسمين واسطَةً أبدًا ، فلا تُتْعِب ذِهْنَكَ بهذياناتِ المُلحدينَ فإنَّها عندَ مَن عَرفها مِن هَوَس الشياطين ، وخيالاتِ المُبطلين .

وإذا طَلَعَ فجرُ الـهُدى وأشرَقَت النبوَّةُ فعساكرُ تلكَ الـخيالاتِ والوساوسِ في أوَّلِ المُنهزمين .

﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلُو كُرُهُ الْكَافُرُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الصفّ : ٨.

### ٣٤ - فَصْلُ [ خَلْق النّار ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمة في خَلْقِ النَّارِ على ما هي عليهِ من الكُمُونِ (١) والظَّهورِ ، فإنَّها لو كانَت ظاهرة أبدًا - كالماءِ والهواء - كانت تحرقُ العالمَ وتنتشرُ ويَعْظُمُ الضَّرَرُ بها والمفسَدة ، ولو كانَت كامنة لا تَظهرُ أبدًا لفاتَت المصالحُ المُترتبَّة على وجودها ، فاقتضَتْ حكمة العزيزِ العليمِ أنْ جَعَلها مخزونة في الأجسامِ يخرجها ويَنْفُثُها الرَّجُلُ عند حاجتهِ إليها ، فيُمسِكها ويحبسها بمادَّة يجعلها فيها من الحَطَبِ ونحوهِ ، فلا يزالُ حابسَها ما احتاجَ إلى بقائها ، فإذا يجعلها فيها وترك حَبْسَها بالمادَّة خَبَتْ بإذنِ ربّها وفاطرِها ، فَسَقَطتِ المُؤنَةُ والمَضرَّةُ ببقائها ...

فسبحانَ مَن سخَّرها وأنشأها على تقديرٍ مُحْكَمٍ عجيبٍ اجتَمَعَ فيهِ الاستمتاعُ والانتفاعُ والسَّلامَةُ من الضَّرَرِ ، قال تعالى : ﴿ أَفرأيتُم النَّارَ التي تُؤرُون أَأَنتم أَنْشَأْتُم شَجَرَتَها أَمْ نحن المُنْشِئُون نحن جَعَلْناها تذكرةً ومَتَاعًا لِلْمُقْوِين فَسبِّح باسم ربِّكَ العَظيم ﴾ [ الواقعة : ٧١ - ٧٤] .

فسبحانَ ربِّنا العظيمِ ، لَقَد تَعَرَّفَ إلينا بآياتهِ ، وشفانا ببيِّناتهِ ، وأغنانا بها عن دلالاتِ العالَمين ، فأخبَرَ سبحانهُ أنَّهُ جعَلها تذكرَةً بنارِ الآخرَةِ فنستجيرُ منها

<sup>(</sup>١) الاختفاء .

ونَهربُ إِليهِ منها ، ومتاعًا للمُقْوِين ؛ وهم المسافرون النَّازِلُونَ بالقَّوَاءِ - والقِيّ وهي الأرضُ الخاليَةُ - وهم أحوَجُ إلى الانتفاعِ بالنَّارِ للإضاءَةِ والطَّبخِ والخبرِ والتَّدفِّي والأُنس وغيرِ ذلك (١).

<sup>(</sup>١) وقال المصنّف في « طريق الهجرتين » ( ١٣١ – ١٣٢ ) :

<sup>«</sup> وخَصَّ ( المُقُوين ) بالذُّكْر وإِنْ كانت منفعتُها عامةً للمُسافرين والمقيمين تَنْبيهًا - واللهُ أَعلمُ بمرادِه من كلامِه - على أَنّهم كلَّهم مُسافرون ، وأَنّهم في هذه الدَّارِ على جَناح سفرٍ ليسوا هم مُقيمين ولا مُستوطنين ، وأَنّهم عابرو سبيلٍ وأَبناءُ سفرٍ » .

## ٣٥ - فَصْلُ [ مِن عجائب تخصيص الإنسان بالنّار ]

ثمَّ تأمَّلُ حِكمتَهُ تعالى في كونهِ خَصَّ بها الإنسانَ دونَ غيرهِ من الحيواناتِ ، فلا حاجَةَ بالحيوانِ إليها ، بخلافِ الإنسانِ ؛ فإنَّهُ لو فقدها لَعَظُمَ الدَّاخِلُ عليهِ في معاشهِ ومصالحهِ ، وغيرُهُ من الحيواناتِ لا يستعملُها ولا يتمتَّعُ بها .

ونُنبّهُ مِن مصالحِ النَّارِ على خَلَّةٍ صغيرةِ القَدرِ عظيمةِ النَّفعِ وهي في هذا المِصْباحِ (١) الذي يتَّخِذُهُ النَّاسُ فَيَقْضُون به من حوائجهم ما شاؤوا من ليلهم ، ولولا هذه الخَلَّةُ لكانَ النَّاسُ نِصْفُ أعمارهم بمنزلةِ أصحابِ القبورِ ، فمَن كانَ يَستطيع كتابَةً أو خياطةً أو صناعَةً أو تصرُّفًا في ظُلمَةِ الليل الدَّاجي ؟! وكيفَ كانَت تكونُ حالُ مَنْ عَرَضَ له وَجَعٌ في وقتٍ من الليلِ فاحْتاجَ إلى ضياءِ أو دواءِ أو استخراج دم أو غيرِ ذلك ؟

ثمَّ انظر إلَى ذَلَك النُّور المَحَّمُولِ في ذُبالَةِ المِصباحِ على صِغَرِ جوهرهِ كيف يضيءُ ما حولَكَ كلَّهُ فتَرى به القريبَ والبَعيدَ !

ثُمَّ انظُر إلى أنَّهُ لو اقتَبَسَ منه كل مَن يفْرِضُ (١) أو يقدِرُ من خَلْقِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) كيفَ لو رأى مُصنِّفُنا - رحمه الله - مِنَّةَ اللهِ على عبادِه باكتشاف الكهرباء ؟!

<sup>(</sup> ۲ ) يقدم من الزُّنْد . « قاموس » ( ص ۸۳۸ )

كيفَ لا يفني ولا ينفَدُ ولا يضعُفُ!

وأمَّا منافعُ النَّارِ في إِنْضاجِ الأطعمَةِ والأدويَةِ وتجفيفِ ما لا يُنتفعُ إلَّا بجفافهِ ، وتحليلِ ما لا يُنتفعُ إلَّا بتحليلهِ ، وعَقدِ ما لا يُنتفعُ إلَّا بعقدهِ وتركيبهِ : فأكثرُ من أن يُحصى .

ثمَّ تأمَّل ما أُعطيت النَّارُ منَ الحركَةِ الصَّاعدَةِ بطبعها إلى العلوِّ ، فلولا المادَّةُ تُمسِكُه النَّقيلَ لولا المُمسِكُ تُمسِكُهُ لذَهَبَ نازلًا .

فَمَن أَعطى هذه القوَّةَ التي يُطلَبُ بها الهبوطُ إلى مُستقرِّه ؟! وأعطى هذه القوَّةَ التي يُطْلَبُ بها الصُّعودُ إلى مُستقرِّها ؟!

وهل ذلكَ إلَّا بتَقديرِ العزيزِ العليمِ ؟!

## ٣٦ - فَصْلُ [ الهواء والمصالحُ منه ]

ثمَّ تأمَّلُ هذا الهواءَ وما فيهِ من المصالحِ ؛ فإنَّهُ حياةُ هذه الأبدانِ والمُمسِكُ لها مِن داخلِ بما تستنشقُ منهُ ، ومِن خارجٍ بما تُباشِرُ بهِ من روحهِ فتَتَغذَّى به ظاهرًا وباطنًا .

وفيه تُطرَدُ هذه الأصواتُ فتحملُها وتُؤدِّيها للقريبِ والبَعيدِ ؛ كالبَريدِ والرَّسولِ الذي شأنهُ حَمْلُ الأخبارِ والرَّسائلِ ، وهو الحاملُ لهذه الرَّوائحِ على اختلافها ينقلُها من موضع إلى موضع فتأتي العَبدَ الرَّائحَةُ من حيثُ تَهُبُّ الرِّيحُ ، وكذلكَ تأتيهُ الأصواتُ ، وهو أيضًا الحاملُ للحرِّ والبَردِ اللذَيْنِ بهما صلاحُ الحيوانِ والنَّباتِ .

وتأمَّلْ منفعَةَ الرِّيحِ وما يجري له في البرِّ والبحِرِ وما هُيِّئَتْ له من الرَّحمَةِ والعذابِ .

وتأمَّلْ كم سُخِّرَ للسَّحابِ من ريح حتى أمطرَ ؛ فَسُخِّرَت له المُثيرةُ (١) أَوَّلًا بينَ السَّماءِ والأرضِ ، ثمَّ سُخِّرَت له الحاملَةُ التي تحملهُ على متنها كالجمَلِ الذي يحملُ الرَّاويَةَ، ثمَّ سُخِّرَت لهُ المُؤَلِّفَةُ فَتُؤلِّفُ بين كِسَفِهِ وقِطَعِهِ حتَّى يجتمعَ بعضُها إلى بَعضٍ فَتصيرَ طَبقًا واحدًا ، ثمَّ سُخِّرَت لهُ اللاقحةُ بمنزلَةِ الذَّكرِ الذي يلقحُ الأُنثى فتلقحهُ بالماءِ ولولاها لكانَ جَهاما (٢) لا ماءَ فيه ، ثمَّ سُخِّرت لهُ يلقحُ الأَنثى فتلقحهُ بالماءِ ولولاها لكانَ جَهاما (٢) لا ماءَ فيه ، ثمَّ سُخِّرت لهُ

<sup>(</sup>١) هذا - وما بعدَه - مِن أَسماءِ الرّياح .

<sup>(</sup>٢) هو السُّحاب لا ماء فيه .

المُزجيَةُ التي تُزْجيهِ وتسوقهُ إلى حيثُ أُمِرَ فَيُفرِغُ ماءَهُ هنالك ، ثمَّ سُخِّرَت له بَعدَ إعصارهِ المُفرِّقَةُ التي تَبثُّهُ وتُفرِّقُهُ في الجوِّ فلا يَنزلُ مجتمعًا ، ولو نَزلَ مجملةً لأهلَكَ المساكنَ والحيوانَ والنَّباتَ ، بل تُفرِّقُهُ فتجعلهُ قَطرًا ، وكذلكَ الرِّياحُ التي تلقحُ الشجرَ والنَّباتَ ولولاها لكانَت عقيمًا ، وكذلكَ الرِّيامُ التي تُسيِّرُ السُفن ولولاها لوقفت على ظَهرِ البَحرِ .

ومن منافعها أنَّها تُبرِدُ الماءَ وتُضْرِمُ النَّارَ التي يُرادُ إضرامها وتُجَفِّفُ الأشياءَ التي يُحتاجُ إلى جفافها .

وبالجُملةِ ؛ فحياةُ ما على الأرضِ من نباتٍ وحيوانِ بالرِّياحِ ؛ فإنَّهُ لولا تسخيرُ اللَّهِ لها لعبادهِ لَذَوى (١) النَّباتُ وماتَ الحيوانُ وفَسَدَت المطاعمُ وأَنْتَنَ العالَمُ وفَسَدَت المطاعمُ وأَنْتَنَ العالَمُ وفَسَدَ .

ألا تَرى إذا رَكَدَت الرِّيامُ كيفَ يحدُثُ الكَوْبُ والغمُّ الذي لو دامَ لَأَثْلَفَ النَّفوسَ ، وأسقَمَ الحيوانَ ، وأمرَضَ الأَصِحَّاءَ ، وأنهَكَ المرضى ، وأفسَدَ الثَّمارَ ، وعفَّنَ الزَّرَعَ ، وأحدَثَ الوباءَ في الجوِّ !

فسبحانَ من جَعَلَ هبوبَ الرِّياحِ تأتي بروحهِ ورحمتهِ ولُطفهِ ونعمتهِ ، كما قال النَّبيُّ عَلِيْتُهُ في الرِّياح : « إِنَّها من رَوح اللَّهِ ، تأتي بالرَّحمَةِ » (٢) .

ونُنَبُّهُ على لطيفَةٍ في هذا الهواءِ ؛ وهي أَنَّ الصَّوتَ أَثَرٌ يَحْدُثُ عندَ اصطكاكِ وقَرْعِ الأَجْرامِ ، وليسَ نفسَ الاصطكاكِ كما قال ذلكَ مَن قالهُ !

<sup>(</sup>١) ضعُف وهَزُل .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أَبو داود ( ٢٠٩٧ ) ، وابن ماجه ( ٣٧٢٧ ) ، وأَحمد ( ٢ / ٢٦٨ و ٤٠٩ و ٥٠٩٠ ) وابن أَبي شيبة ( ١٠ / ٢١٦ ) ، والبُخاري في « الأَدب المفرد » ( ٧٢٠ ) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٩٢٩ ) بسند قويٍّ .

ولكنّة مُوجَبُ الاصطكاكِ وقرع الجسمِ للجسمِ أو قلعهِ عنه ، فسببهُ قَرعٌ أو قلعٌ ، فيحدثُ الصَّوتُ ، فيحملُهُ الهواءُ ويُؤدّيهِ إلى مسامعِ النّاسِ ، فينتفعونَ بهِ في حوائجهم ومُعاملاتهم بالليلِ والنّهارِ ، وتحدثُ الأصواتُ العظيمةُ من حركاتهم ، فلو كانَ أثرُ هذه الحركاتِ والأصواتِ يبقى في الهواءِ كما يبقى الكتابُ في القرطاسِ لامتلأ العالَمُ منه ، ولَعَظُمَ الضّررُ به واشتدّت مُؤنتُهُ واحتاجَ النّاسُ إلى مَحْوهِ من الهواءِ ، والاستبدالِ به أعظمَ مِن حاجتهم إلى الاستبدالِ بالكتابِ المملوءِ كتابَةً ؛ فإنّ ما يُلقى من الكلامِ في الهواءِ أضعافُ ما يُودَعُ في القرطاسِ .

فاقتَضَت حكمةُ العزيزِ الحكيمِ أَنْ جَعَلَ هذا الهواءَ قرطاسًا خفيًّا يحملُ الكلامَ بقَدْرِ ما يبلغُ الحاجَةَ ثمَّ يَنْمَحي بإذنِ ربِّهِ فيعودُ جديدًا نقيًّا لا شيءَ فيهِ فيحملُ ما حُمِّلَ كلَّ وقتٍ .

# ٣٧ - فَصْلُآ خَلْق الأَرض ]

ثمَّ تأمَّلُ خَلْقَ الأرضِ على ما هيَ عليهِ حينَ خُلِقتْ واقفَةً ساكنةً لتكونَ مِهادًا ، ومُستقرًّا للحيوانِ والنَّباتِ والأمتعةِ ، ويتمكَّنَ الحيوانُ والنَّاسُ منَ السَّعْيِ عليها في مآربهم والجُلُوسِ لراحاتهم والنومِ لهدوئِهم من أعمالهم ، ولو كانت رَجْراجَةً مُنْكفئةً لم يستطيعوا على ظهرها قرارًا ولا هدوءًا ، ولا ثَبَتَ لهم عليها بناءٌ ، ولا أمكنهم عليها صناعةٌ ولا تجارةٌ ولا حراقةٌ ولا مصلَحةٌ ، وكيفَ كانوا يتهنَّوْنَ بالعَيشِ والأَرضُ تَرتَجُ من تَحتهم !

واعْتَبِرْ ذَلَكَ بَمَا يُصِيبِهِم مِنِ الزَّلَازِلِ – على قَلَّةِ مُكْثِهَا – كَيْفَ تُصَيِّرْهِمِ إِلَى تَركِ مِنَازِلَهِم وَالْهَرَبِ عَنْهَا ، وقَد نَبَّةَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَلَكَ بَقُولِه : ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمَيدَ بِكُم ﴾ [ النحل : ١٥]، وقولِه تعالى : ﴿ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الأَرْضَ جَعَلَ لَكُم الأَرْضَ مَهَدًا ﴾ [ غافر : ٦٤]، وقولِه : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الأَرْضَ مَهَدًا ﴾ [ طه : ٥٣] ، وفي القراءَةِ الأُخرى : مِهادًا (١) .

وفي « جامعِ التِّرمذي » <sup>(٢)</sup> وغيرهِ من حديثِ أنَسِ بن مالكِ عن النَّبيِّ

<sup>(</sup> ١ ) هي قراءة نافع وابن كثير وأُبي عَمْرو وابن عامر .

وانظر « تُحجّة القراءات » ( ٤٥٣ ) لابن زنجلة .

<sup>(</sup> ٢ ) ( برقم : ٣٣٦٩ ) ، وقال : « هذا حديثٌ غريب .. » أَي : ضعيف ، وعلّته شُلَيمان بن أَبي سُلَيمان ، وأَورد الذّهبيّ في « الميزان » ( ٢ / ٢١١ ) هذا الحديث من منكراته . ورواهُ أَحمد ( ٣ / ١٣٤ ) وعَبْد بن مُحميد في « مسنده » ( ١٢١٥ – المنتخب ) مِن =

عَيْضَةُ قال : « لمَّا خَلَقَ اللَّهُ الأرضَ جَعَلت تَميدُ ، فَخَلَقَ الجبالَ عليها فاستقرَّت ، فعجبَت الملائكةُ من شدَّةِ الجبالِ ! فقالوا : يا ربّ ، هل مِن خَلْقِكَ شيءٌ أشدُ من الجبالِ ؟ قال : نعم، الحديدُ، قالوا : يا ربّ ، هل مِن خَلْقِكَ من شيء أشدُ من النَّارِ ؟ المحديد ؟ قال : نعم، النَّارُ، قالوا : يا ربّ ، فهل مِن خلقِكَ شيءٌ أشدُ من النَّارِ ؟ قال : نعم ، الماء ، قالوا : يا ربّ ، هل من خلقِك شيءٌ أشدُ من الماء ؟ قال : نعم، الرّيح ، قالوا : يا ربّ ، هل من خلقِك شيءٌ أشدُ من الرّيح ؟ قال : نعم، الرّيح ، قالوا : يا ربّ ، فهل من خلقِكَ شيءٌ أشدُ من الرّيح ؟ قال : نعم، الرّيح ، قالوا : يا ربّ ، فهل من خلقِكَ شيءٌ أشدُ من الرّيح ؟ قال : نعم، الرّيح ، قالوا : يا ربّ ، فهل من خلقِكَ شيءٌ أشدُ من الرّيح ؟ قال : نعم، ابنُ آدمَ يتصدَّقُ صَدَقَةً بيمينهِ يُخفيها عن شمالهِ » .

ثمَّ تأمَّل الحِكمة البالغَة في لُيونَةِ الأرضِ مع يُسِها ؛ فإنَّها لو أفرَطَت في اللَّينِ كالطَّينِ لم يستَقرَّ عليها بناءٌ ولا حيوانٌ ولا تمكَّنًا من الانتفاع بها ، ولو أفرَطَتْ في اليُبسِ كالحَجرِ لم يُمكنْ حرثُها ولا زرعُها ولا شقَّها وفلحُها ولا حفرُ عيونها ولا البناءُ عليها ؛ فنَقَصَت عن يُبسِ الحجارَةِ وزادَت على لُيونَةِ الطِّينِ ، فجاءَت بتقديرِ ربِّها فاطرها على أحسَنِ ما جاءَ عليهِ مِهادُ الحيوانِ من الاعتدالِ بينَ اللِّينِ واليُبُوسَةِ فَتُهَيَّأُ عليها جميعُ المصالحُ .

<sup>=</sup> الطريق نفسِه .

## ٣٨ - فَصْـلُ [ مَهَابُ الرباح ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمَةُ البالغَةَ في أَنْ جَعَلَ مهبَّ الشَّمالِ عليها أَرفعَ من مهبً الجَنوبِ ، وحكمَةُ ذلكَ أَن تتحدَّر المياهُ على وجهِ الأَرضِ فتسقيها وترويَها ثمَّ تفيضَ فتصبَّ في البَحرِ ، فكما أَنَّ البانيَ إذا رَفَعَ سطحًا رَفعَ أحدَ جانبيهِ وخَفَضَ الآخرَ ليكونَ مصبًا للماءِ ، ولو جعلَهُ مُستويًا لقامَ عليهِ الماءُ فأفسَدهُ ، كذلكَ مجعلَ مهبُ الشَّمالِ في كلِّ بَلَدِ أَرفعَ من مَهَبُّ الجنوبِ ، ولولا ذلكَ ليقيَ الماءُ واقفًا على وجهِ الأَرضِ فمنعَ النَّاسَ من العَمَل والانتفاعِ ، وقطعَ الطَّرُقَ والمسالكَ ، وأضرَّ بالخَلْقِ .

أَفَيَحْسُنُ عندَ من له مُسكَةٌ من عَقلِ أن يقولَ : هذا كلُّهُ اتَّفاقٌ من غيرِ تَدبيرِ العزيزِ الحكيم الذي أتقَنَ كلَّ شيءٍ خَلَقَهُ ؟!

### ٣٩ - فَصْلُ [ الجبال ]

ثُمَّ تأمَّلِ الحَكَمَةَ العجيبَةَ في الجبالِ الّتي قد يحسبُها الجاهلُ الغافلُ فضلَةً في الأَرضِ لا حاجَةَ إليها! وفيها منَ المنافِعِ ما لا يُحصيهِ إلّا خالقُها وناصبُها.

وفي حديثِ إسلامِ ضِمامِ بن ثَعلَبَةَ (١) قُولُهُ للنَّبِيِّ عَيَّلِيَّةِ : بالذي نَصَبَ الجبالَ وأُودَعَ فيها المنافعَ ، آللَّهُ أَمْرَكَ بكذا وكذا ؟ ! قال : « اللهمَّ نَعَم » .

فمن منافِعها : أنَّ الثَّلجَ يَسقطُ عليها فيَبقى في قُلَلِها حاضِنًا لشرابِ النَّاسِ إلى حينِ نفادِهِ ، ومجعِلَ فيها ليذوبَ أوَّلًا فأوَّلًا ، فتجيءَ منهُ السُّيولُ الغزيرَةُ ، وتَسيلَ منهُ الأنهارُ والأودَيَةُ ، فيَنبتَ في المُروجِ والوِهادِ والرُّبيٰ ضروبُ النَّباتِ والفواكهِ والأدويَةِ التي لا يكونُ مثلُها في السَّهلِ والرَّمْلِ .

فلولا الجبالُ لسَقَطَ الثَّلجُ على وجهِ الأرضِ فانحلَّ مُحمَلَةً وساحَ دفعَةً فَعُدِمَ وقتَ الحاجَةِ إليهِ وكانَ في انحلالهِ مُحمَلَةُ السَّيولِ التي تُهْلِكُ ما مرَّت عليه فيضرّ بالنَّاس ضَرَرًا لا يُمكنُ تلافيهِ ولا دَفعُهُ لأذيَّتهِ .

ومِن منافعها : ما يكونُ في مُحصونها وقُلَلِها من المغاراتِ والكهوفِ

<sup>(</sup>١) رواه النَّسائي في « سُننه » (٤ / ١٢١ – ١٢٢ )، وأُحمد (٣ / ١٤٣ و ١٩٣ ) ، والدارميّ (١ / ٦٩ ) - . والدارميّ (١ / ٦٩ ) - . وقال الحافظُ ابنُ حَجَر : « وقد صحّحه غيرُ واحدٍ » .

أُقول : وأُصلُه - دون موضع الشاهد هنا - في « الصحيحين » .

والمعاقلِ التي هي بمنزلَةِ الحُصونِ والْقِلاعِ ، وهي أيضًا أَكْنانٌ للنَّاسِ والحيوانِ . ومِن منافعها : ما يُنحَتُ من أُحجارِها للأبنيَةِ على اختلافِ أصنافها والأرحِيَةِ<sup>(١)</sup> وغيرها .

ومِن منافعها : ما يُوجَدُ فيها من المعادنِ على اختلافِ أصنافها من الذُّهبِ والفضَّةِ والنُّحاسِ والحَديدِ والرَّصاصِ والزَّبَرْجَدِ والزُّمُرُّد وأضعافِ ذلكَ من أنواع المعادنِ الذي يعجزُ البَشرُ عن معرفتها على التَّفصيل ، حتى إنَّ فيها ما يكونُ الشيءُ اليَسيرُ منهُ تَزيدُ قيمتُهُ ومنفعتهُ على قيمَةِ الذَّهبِ بأضعافٍ مضاعَفَةٍ ، وفيها من المنافع ما لا يعلمهُ إلَّا فاطرُها ومُبدعُها سبحانهُ وتعالى .

ومن منافعها أيضًا : أنَّها تَرُدُّ الرِّياحَ العاصفَةَ وتكسرُ حدَّتَها فلا تَدَعُها تَصِدُمُ مَا تَحْتَهَا ، ولهذا فالسَّاكنونَ تَحتها في أمانٍ منَ الرِّياحِ العِظَامِ المُؤذيَّةِ . ومِن منافعها أيضًا : أنَّها تَرُدُّ عنهم الشَّيولَ إذا كانت في مجاريها فتَصرفُها

عنهم ذاتَ اليَمينِ وذاتَ الشمالِ ، ولولاها لأَخْرَبَت السُّيولُ في مجاريها ما

مرَّت به فتكون لهم بمنزلَةِ السَّدِّ والسَّكَن .

ومن منافعها : أنَّها أعلامٌ يُستَدلُّ بها في الطُّرقاتِ ، فهي بمنزلَةِ الأدلَّةِ المُنصوبَةِ المُوشِدَةِ إلى الطُّرقِ ، ولهذا سمَّاها اللَّهُ أعلامًا ؛ فقال : ﴿ وَمِن آياتِهِ الجوار في البَحرِ كالأعلام ﴾ [ الشُّورى : ٣٢ ] فالجواري : هي السُّفُنُ ، والأعلامُ : الجبالُ ؛ واحدُها عَلَمٌ .

قالت الخنساءُ(٢):

كَأَنَّهُ عَلَمْ في رأسهِ نارُ وإنَّ صَحْرًا لتأتمُّ الهُداةُ بهِ

<sup>(</sup> ١ ) مُفردها رَحَا ، وهي الأَداة الَّتي يُطْحَن بها .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « ديوانها » ( ص ٥٥ ) .

فسمَّى الجبَلَ عَلَمًا ؟ من العلامَةِ والظُّهورِ .

ومِن منافعها أيضًا: ما يَنبتُ فيها من العقاقيرِ والأدويَةِ التي لا تكونُ في الشهولِ والرِّمالِ لا يَنبتُ مثلُهُ في الشهولِ والرِّمالِ لا يَنبتُ مثلُهُ في الشهولِ والرِّمالِ لا يَنبتُ مثلُهُ في الجبالِ ، وفي كلِّ من هذا وهذا منافعُ وَحِكَمٌ لا يُحيطُ بها إلّا الحلّاقُ العليمُ . ومِن منافعها : أنَّها تكونُ مُصونًا من الأعداءِ يتحرَّزُ فيها عبادُ اللَّهِ من أعدائهم كما يتحصَّنونَ بالقلاعِ ، بل تكونُ أبلغَ وأحصَنَ من كثيرٍ من القلاعِ واللَّذِن .

ومِن منافعها : ما ذكرَهُ اللَّهُ تعالى في كتابهِ أنَّه جعَلها للأرضِ أوتادًا تُثَبِّتُها ورواسيَ بمنزلَةِ مراسي السُّفنِ ، وأعظِمْ بها منفعَةً وحِكمةً !

هذا وإذا تأمَّلْتَ خِلْقتَها العجيبَةَ البَديعَةَ على هذا الوَضعِ وَجَدْتَها في غايَةِ المُطابَقَةِ للحِكمَةِ ؛ فإنَّها لو طالَتْ واستَدقَّتْ كالحائطِ لَتَعَدَّرَ الصَّعودُ عليها والانتفاع بها وسترَت عن النَّاسِ الشمسَ والهواءَ فلم يتمكَّنوا من الانتفاع بها ، ولو بُسِطَت على وجهِ الأرضِ لضيَّقَت عليهم المزارعَ والمساكنَ ولملأت السَّهلَ ، ولما حَصَلَ لهم بها الانتفاعُ من التَّحصُنِ والمغاراتِ والأَحْنانِ ، ولما سَتَرَت عنهم الرِّياحَ ، ولما حَجَبَت السَّيولَ ، ولو مُعِلَت مَستَديرَةً شكلَ الكُرَةِ لم يتمكَّنوا من صُعودها ، ولما حَصَلَ لهم بها الانتفاعُ التَّامُّ ، فكانَ أَوْلَى الأشكالِ والأوضاعِ بها وأليقَها وأوقعَها على وَفْقِ المَصلَحَةِ هذا الشكلُ الذي نُصِبَت عليهِ .

ولَقد دعانا اللَّهُ سبحانهُ في كتابهِ إلى النَّظرِ فيها وفي كيفيَّةِ خَلقها ، فقال : ﴿ أَفَلَا يَنظرُونَ إِلَى الإبلِ كيفَ خُلِقَت وإلى السَّماءِ كيفَ رُفِعَت وإلى الجبالِ كيفَ نُصِبَت وإِلى الأَرضِ كيفَ سُطِحَتْ ﴾ [ الغاشيّة : ١٧ - ١٩]، فَخَلْقُها ومنافعُها من أكبَرِ الشواهدِ على قُدرَةِ بارئها وفاطرها وعلمِهِ وحِكْمتهِ ووَحدانيَّتهِ، هذا معَ أنَّها تُسبِّحُ بحمدهِ وتخشعُ لهُ وتَسجُدُ وتَشَقَّقُ وتَهبِطُ من خَشيتهِ ، وهي التي خافَت من ربِّها وفاطرها وخالقها على شدَّتها وعِظَمِ خَلقها منَ الأمانَةِ إذ عَرَضها عليها وأشفَقَت من حملها .

ومنها الجبلُ الذي كلَّمَ اللَّهُ عليهِ موسى كليمَهُ ونجيَّهُ . ومنها الجبلُ الذي تَجلَّى لهُ ربَّهُ فساخَ وتَدكدَكَ .

ومنا الجبَلُ الذي حبَّبَ اللَّهُ رسولَهُ وأصحابَهُ إليهِ وأحبَّهُ رسولُ اللَّهِ عَيْسَلِهُ وأصحابهُ (١) .

ومنها الجبلانِ اللذانِ جعلهما اللَّهُ سورًا على بيتهِ ، وجَعَلَ الصَّفا في ذيلِ أحدهما والمَروَةَ في ذيلِ الآخرِ ، وشَرَعَ لعبادهِ السَّعيَ بينهما وجَعَلَهُ من مناسكِهِم ومُتَعَبَّداتِهم .

ومنها جبلُ الرَّحمَةِ المَنصوبُ عليهِ ميدانُ عَرفاتٍ ، فللَّهِ كَمْ من ذنبِ مَغفورِ وعَثرَةِ مُقالَةٍ وزلَّةٍ مَعْفُو عنها وحاجَةٍ مَقْضيَّةٍ وكُرْبَةٍ مفروجَةٍ وبليَّةٍ مَدفوعَةٍ ونعمَةٍ مُتجدِّدةٍ وسعادَةٍ مُكتَسَبَةٍ وشقاوةٍ ممحُوَّةٍ !

كيفَ وهو الجَبَلُ المخصوصُ بذلكَ الجمعِ الأعظمِ والوَفدِ الأكرمِ الذين جاؤوا من كلِّ فجِّ عميقِ وقوفًا لربِّهِم مُستكينينَ لعظمتهِ خاشعينَ لعزَّتهِ شُعْثًا غُبْرًا حاسرينَ عن رؤوسهم يَستقيلونَهُ عَثراتِهِم ويسألونَهُ حاجاتهِم ، فَيَدنو منهم ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) هو بَجَبَل أُمُحد، وقد روى البُخاري (١٤٨١)، ومُسلم (١٣٩٢) عن النبيُّ عَلِيْكُ قولَه: « أُمُحد جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّه » .

يُباهي بهِم الملائكَةَ (١).

فللَّهِ ذَاكَ الْجَبَلُ ومَا يَنزِلُ عليهِ مِن الرَّحَمَةِ والتَّجَاوُزِ عِن الذَّنوبِ العظامِ . ومنها جبلُ حراءَ الذي كَانَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَخْلُو فيهِ بربِّهِ (٢)، حتى أكرَمهُ اللَّهُ برسالتهِ وهو في غارهِ ، فهو الجبلُ الذي فاضَ منهُ النُّورُ على أقطارِ العالَمِ ، فإنَّهُ ليَفْخَرُ على الجبالِ ، وحُقَّ لهُ ذلكَ .

فسبحانَ مَن اختَصَّ برحمتهِ وتكريمهِ مَن شاءَ من الجبالِ والرِّجالِ ، فجعَلَ منها جبالًا هي مِغْناطيسُ القلوبِ كأنَّها مُركَّبةٌ منه ، فهي تَهوي إليهِ كلَّما ذَكُرْتَها وتَهفو نَحوَها ، كما اختَصَّ من الرِّجالِ مَن خصَّهُ بكرامَتهِ ، وأتمَّ عليهِ نعمتهُ ووضَعَ عليهِ مَحبَّةً منهُ ، فأحبَّهُ وحبَّبهُ إلى ملائكتهِ وعبادهِ المُؤمنينَ وَوضَعَ لهُ القَبولَ في الأرضِ بينهم .

وإذا تأمَّلْتَ البقاعَ وجَدتَها تَشقى كما تَشقى الرِّجالُ وتَسعَدُ فَدَع عنكَ الجَبَلَ الفلاني وجَبَلَ بني فُلانٍ وجبَلَ كذا !<sup>(٣)</sup>. خُذ ما تراهُ وَدَعْ شيئًا سَمعتَ بهِ

في طَلعةِ الشمسِ مَا يُغنيكَ عَن زُحَلِ هذا ؛ وإنَّها لَتعلمُ أنَّ لها موعدًا ويوما تُنسَفُ فيها نَسْفًا وتَصيرُ كالعِهْنِ (٤) من هَولهِ وعِظَمِهِ ، فهي مُشفقَةٌ من هَولِ ذلكَ المَوعدِ مُنتظرَةٌ لهُ .

<sup>(</sup> ۱ ) كما رواه مسلم ( ۱۳٤۸ ) عن عائشة .

<sup>(</sup> ۲ ) كما رواه البُخاري ( ۳ ) ، ومسلم ( ۱٦٠ ) عن عائشة .

 <sup>(</sup>٣) لعلَّ المصنَّف - رحمه الله - يُشير إلى بعضِ الجبال الَّتي يُعظَّمها الجُهّالُ أَو الخُرافيُّون والصوفيَّةُ دونما دليلِ ومن غيرِ بيّنةٍ !

<sup>(</sup>٤) القُطن .

وكانَت أمُّ الدَّرداءِ رَضِيَ اللَّهُ عنها إذا سافَرَت فَصَعَدَت على جَبَلِ تقول لَمَن مَعها : أَسْمِع الجبالَ ما وَعدَها ربُّها ؟ فيقول : ما أُسْمِعها ؟! فتقول : هو ويَسألونَكَ عنِ الجبالِ فقُل يَنسِفُها رَبِّي نَسْفًا فَيَذرُها قاعًا صَفصَفًا لا تَرى فيها عِوَجًا ولا أَمْتًا ﴾ [ طه : ١٠٥ - ١٠٧ ]، فهذا حالُ الجبالِ وهي الحجارةُ الصَّلبَةُ ، وهذه رِقَّتُها وخشيتُها وتَدَكْدُكُها من جلالِ ربِّها وعظمتهِ ، وقد أخبَرَ عنها فاطِرُها وباريها أَنَّهُ لو أَنزَلَ عليها كلامَهُ لَخَشَعَت ولَتَصدَّعَت من خَشْيَة اللَّهِ .

فيا عَجَبًا من مُضغَةِ لحمٍ أقسى من هذه الجبالِ تَسمعُ آياتِ اللَّهِ تُتلى عليها ، ويُذكَرُ الرَّبُ تباركَ وتعالى فلا تَلينُ ولا تَخشَعَ ولا تُنيبُ ، فليسَ بِمُستنكرِ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ ولا يُخالِفُ حِكمتَهُ أَنْ يخلقَ لها نارًا تُذيبها إذ لم تَلِن على كلامهِ وذِكْرِهِ وزواجرِهِ ومواعظِهِ .

فَمَن لَم يُلِنْ للَّهِ في هذه الدَّارِ قلبَهُ ، ولم يُنِب إليهِ ، ولم يُذِبْهُ بحبِّهِ والبُكاءِ من خَشيَتهِ فلْيَتمتَّعْ قليلًا ، فإنَّ أمامَهُ المُليِّن الأعظمَ ، وسُيَردُّ إلى عالمِ الغَيبِ والشهادَةِ فيَرى ويعلم !

## ٤٠ - فَصْلُ اختلاف خَلْق اللهِ في الأرض ]

ولمَّا اقتَضَتْ حَكَمتُهُ تبارَكَ وتعالى أَنْ جَعَلَ مِنَ الأَرضِ السَّهْلَ والوَّعْرَ والجبالَ والرِّمالِ ليُنْتَفَعَ بكلِّ ذلكَ في وجهِهِ ، ويَحصُلَ منه ما خُلِقَ له ، وهُيِّئت الأَرضُ بهذه المثابَةِ : لزِمَ من ذلكَ أَنْ صارَت كالأُمِّ التي تَحملُ في بطنها أنواعَ الأُولادِ من كلِّ صنفِ ثمَّ تُخرجُ للنَّاسِ والحيوانِ من ذلكَ ما أَذِنَ لها فيهِ ربُّها أَنْ تُخرَجَهُ ، إمَّا بعلمهم ، وإمَّا بدونهِ ، ثمَّ يَرُدَّ إليها ما خَرَجَ منها .

و جَعَلها سبحانه كِفاتًا (١) للأحياءِ ما داموا على ظهرها ، فإذا ماتوا استودَعَتْهُم في بَطنها فكانَت كفاتًا لهم ؛ تضمُّهم على ظهرها أحياءً وفي بَطنها أمواتًا ، فإذا كانَ يومُ الوقتِ المعلومِ وقد أثقلَها الحَمْلُ وحانَ وقتُ الولادَةِ ودُنُوِّ المحاضِ أوحى إليها ربُّها وفاطرُها أَنْ تَضَعَ حملَها وتُخرجَ أثقالها فتُخرجَ النَّاسَ من بَطنها إلى ظهرها ، وتقولُ : ربِّ هذا ما استودَعتني ، وتُخرجُ كنوزَها بإذنهِ تعالى ، ثمَّ تُحدِّثُ أحبارَها وتَشهدُ على بَنيها بما عملوا على ظهرها من خيرٍ وشرِّ .

<sup>(</sup>١) هِو المُوضِعُ الذي يُكفت فيه أَيُّ شِيءٍ ، أَي : يُضَمُّ .

## ٤١ - فَصْلُ [ الرياح ]

ولمَّا كانَت الرِّيامُ تجولُ فيها ، وتَدخُلُ في تجاويفها ، وتُحدِثُ فيها الأبخرَةَ وتنخفِقُ الرِّيامُ ، ويتعذَّرُ عليها المنفذُ : أَذِنَ اللَّهُ سبحانهُ لها في الأحيانِ بالتَّنفُّسِ فَتُحْدِثُ فيها الزَّلازلَ العِظامَ ، فَيَحْدُثُ من ذلكَ لعبادهِ الحَوفُ والحشيةُ والإنابَةُ والإقلاعُ عن معاصيهِ والتَّضرُّعُ إليهِ والنَّدمُ ؛ كما قال بَعضُ السَّلفِ وَقَد زُلزلَت الأرضُ : إنَّ ربَّكُم يَستَعتبُكُم .

وقال عُمَر بن الخطَّاب - وَقَد زُلزلتِ المَدينَةُ فخطَبهُم وَوعظهُم وقال - : لئن عادَت لا أُساكنكُم فيها .

#### ٤٢ - فَصْلُ [ الذهب والفضّة ]

ثمَّ تأمَّلْ حِكمَةَ اللَّهِ عَرَّ وجَلَّ في عِرَّةِ هذين النَّقدين - الذَّهبِ والفضَّةِ - وقُصورِ خِبْرَةِ العالَمِ عمَّا حاولوا من صنعتهما والتَّشبُّةِ بخلقِ اللَّهِ إِيَّاهما، مع شَدَّةِ حِرْصَهِم وبُلُوغِ أقصى مجهدِهم واجتهادهم في ذلك ، فلم يَظفروا بسوى الصَّنْعَةِ ، ولو مُكِّنوا مِن أن يَصنعوا مثلَ ما خَلَقَ اللَّهُ من ذلك لَفسَدَ أمرُ العالَمِ واستفاضَ الذَّهبُ والفضَّةُ في النَّاسِ حتى صارا كالسَّعَفِ والفَخَّارِ ، وكانت تعطَّلُ المصلحةُ التي وُضِعا لأجلها ، وكانت كثرتُهما جدًّا سبَبَ تعطَّلِ الانتفاعِ بهما فإنَّهُ لا يَبقى لهما قيمَةً ، ويبطُلُ كونُهما قِيمَا لنفائسِ الأموالِ والمعاملاتِ وأرزاقِ المقاتِلةِ ، ولم يتسحَّر بعضُ النَّاسِ لبعضِ ، إذ يَصيرُ الكلَّ أربابَ ذَهبِ وفضَّة ، فلو أغنى خلقهُ كلَّهم لأفقرَهم كلَّهم ، فمَن يَرضى لنفسهِ بامتهانها في الصَّنائع التي لا قِوامَ للعالَمِ إلاّ بها !

فسبحانَ مَن جَعَلَ عِزَّتَهما سبَبَ نظامِ العالَمِ ولم يجعلْها في العِزَّةِ كالكبريتِ الأحمَرِ الذي لا يُوصَلُ إليهِ فتفوتُ المصلَحَةُ بالكُلِّيَّةِ بل وَضَعَهما وأنْبتَهما في العالَم بقَدْرِ اقتَضَتْهُ حِكمتُهُ ورحمتُهُ ومصالحُ عبادهِ .

وقرأتُ بخطُّ الفاضلِ جبريلَ بن رَوحِ (١) الأَنْباري قال : أخبَرني بَعضُ من

<sup>(</sup>١)ِ وفي نُسخةٍ : نوح !

ولم أَقِف له على ترجمةٍ فيما بحثثُ .

تداوَلَ المعادِنَ أَنَّهُم أَوْغَلُوا في طَلبها إلى بَعضِ نواحي الجبَل فانتَهوا إلى موضع ، وإذا فيهِ أمثالُ الجبالِ منَ الفضَّةِ ، ومِن دونِ ذلكَ وادٍ يَجري مُتصلِّبًا بماءٍ غزيرٍ لا يُدْرَكُ ، ولا حِيلةَ في عبورهِ ، فانصَرفوا إلى حَيثُ يعملونَ ما يَعْبُرونَ به فلمَّا هَيَّوُوهُ وعادوا وراموا طريقَ النَّهرِ فما وقفوا له على أثرٍ ، ولا عَرَفوا إلى أينَ يتوجَّهونَ فانصَرفوا آيِسينَ (١) .

وهذا أحدُ ما يدُلُّ على بُطلانِ صناعَةِ الكيمياءِ ، وأنَّها عندَّ التَّحقيقِ زَغَلُّ وصَنْعَةٌ لا غَير ، وقد ذكرنا بُطلانها وبيَّنَّا فسادَها من أربَعينَ وَجهًا في رسالَةٍ مُفرَدةٍ (٢) .

والمقصودُ أنَّ حكمَةَ اللَّهِ تعالى اقتَضَتْ عِزَّةَ هذينِ الجوهَرَين وقِلَّتَهما بالنِّسبَةِ إلى الحديدِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ لصلاح أمرِ النَّاسِ .

واعتبِرْ ذلكَ بأَنَّهُ إذا ظَهَرَ الشيءُ الظَّريفُ المُستحسَنُ ممَّا يُحدِثهُ النَّاسُ من الأمتعَةِ كانَ نَفيسًا عزيزًا ما دامَ فيهِ قِلَّةٌ ، وهو مرغوبٌ فيهِ ، فإذا فَشا وكَثُرَ في الدي النَّاسِ وقَدَرَ عليهِ الخاصُّ والعامُّ سَقَطَ عندهم وقلَّت رغباتُهم فيهِ (٣)، ومِن هذا قولُ القائلِ : نفاسَةُ الشيءِ من عِزَّتهِ، ولهذا كانَ أزهدَ النَّاسِ في العالِم أهلُهُ وجيرانُهُ (٤) وأرغبَهم فيهِ البُعَداءُ عنهُ .

<sup>(</sup>١) اللهُ أُعلمُ بصحّةِ هذا الخَبَر الوارد عن طريق هؤلاءِ المجاهيل!!

<sup>(</sup> ۲ ) لا نعرفُ عن وجودِها شيئًا سوى ذِكر المُتَرْجِمين لها ، فانظر « ذيل طبقات الحنابلة » ( ۲ ) د دول عن وجودِها شيئًا سوى ذِكر المُتَرْجِمين لها ، فانظر « ذيل طبقات الحنابلة »

١ / ٤٥٠ ) و « هديه العارفين » ( ١ / ١٥٨

<sup>(</sup>٣) وهذه نظريّةُ اقتصاديّةٌ صحيحةٌ .

<sup>(</sup> ٤ ) وهذه قاعدةٌ اجتماعيّةٌ ثابتةٌ .

ويُروى في ذلك حديثٌ لا يثبت ؛ فانظر « الكامل » ( ٦ / ٣٣٦٦ ) لابن عدي و « تذكرة الموضوعات » ( ٢ / ٢٢٠ ) .

#### ٤٣ - فَصْـلٌ [ التراب والماء والهواء والنّار ]

وتأمَّل الحكمة البَديعة في تيسيرهِ سبحانهُ على عبادهِ ما هم أحوَجُ إليهِ ، وتوسيعهِ وبذلهِ ، فكلَّما كانوا أحوَجَ إليهِ كانَ أكثَرَ وَأَوْسَعَ ، وكلَّما استَغْنَوا عنهُ كانَ أقلَّ ، وإذا توسَّطَتِ الحاجَةُ توسَّطَ وجودُهُ ، فلم يكُن بالعامِّ ولا بالنَّادرِ على مراتب الحاجاتِ وتفاوتِها .

فاعتبِرْ هذا بالأُصولِ الأربعَةِ ؛ التُّرابِ والماءِ والهواءِ والنَّارِ ، وتأمَّلْ سَعَةَ ما خَلَقَ اللَّهُ منها وكثرَتَهُ ؛ فتأمَّلْ سَعَةَ الهواءِ وعُمومَهُ ووجودَهُ بكلِّ مكانِ ؛ لأنَّ الحيوانَ المخلوقَ في البَرِّ لا يُمكنهُ الحياةُ إلّا بهِ، فهو مَعَهُ أينما كانَ وحيثُ كانَ ، لأنَّهُ لا يَستغني عنه لحظةً واحدةً ، ولولا كثرتُهُ وسعتُهُ وامتدادُهُ في أقطارِ العالمِ لاختنَقَ العالَمُ من الدُّحَانِ والبُخَارِ المتصاعِدِ المنعقدِ .

فتأمَّلْ حكمَةَ ربِّكَ في أَنْ سخَّرَ لهُ الرِّياحَ ، فإذا تصاعَدَ إلى الجوِّ أحالَتُهُ سَحابًا أو ضبابًا فأذهَبتْ عن العالَمِ شرَّهُ وأذاهُ .

فَسَلِ الجاحد : مَن الذي دبَّرَ هذا التَّدبيرَ وقدَّرَ هذا التَّقديرَ ؟ وهل يقدرُ أَهلُ العالَمِ كلُّهُم لو اجتَمعوا أن يُحيلوا ذلكَ ويقلبوهُ سحابًا أو ضبابًا أو يُذهِبوهُ عن النَّاسِ ويكشِفوهُ عنهم ؟ ولو شاءَ ربُّهُ تعالى لحبَسَ عنهُ الرِّياحَ فاخْتَنَقَ على وجهِ الأرضِ فأهلَكَ ما عليها من الحيوانِ والنَّاسِ .

#### ٤٤ - فَصْـلُ [ سَعَة الأرض وامتدادُها ]

ومن ذلكَ سَعَةُ الأرضِ وامتدادُها ، ولولا ذلكَ لضاقَتْ عن مساكنِ الإِنسِ والحيوانِ وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابتِ ثمارهم وأعشابهم .

فإنْ قلتَ : فما حِكمَةُ هذه القِفارِ الخاليةِ والفَلُواتِ الفارغَةِ المُوحشَةِ ؟ فاعلَمْ أَنَّ فيها معايشَ ما لا يُحصيهِ إلّا اللَّهُ منَ الوحوشِ والدَّوابِ ، وعليها أرزاقُهم وفيها مَطْرَدُهُم ومنزلُهم كالمدنِ والمساكنِ للإنسِ ، وفيها مجالُهم ومرعاهم وَمَصِيفُهم وَمَشْتاهُم ، ثمَّ فيها - بعدُ - مُتَّسَعٌ ومُتَنَفَّسٌ للنَّاسِ ومُضْطَرَبٌ إذا احتاجوا إلى الانتقالِ والبَدْوِ والاستبدالِ بالأوطانِ ، فكم من بيداءَ سَمْلَقِ (١) صارَت قُصورًا وجِنانًا ومساكنَ ، ولولا سعَةُ الأرضِ وفسحُها لكانَ أهلُها كالمحصورينَ والمحبوسينَ في أماكنهم لا يجدونَ عنها انتقالًا إذا فَدَحَهم ما يُرْعِجُهم عنها ويضطرُهم إلى النُقلَةِ منها .

وكذلك الماءُ لولا كثرتُهُ وتدقُّقُهُ في الأوديَةِ والأنهارِ لضاقَ عن حاجَةِ النَّاسِ إليهِ ولَغَلَبَ القويُّ فيه الضَّعيفَ واستبدَّ به دونَهُ ، فيحصلُ الضَّررُ وتَعْظُمُ النَّاسِ إليهِ ولَغَلَبَ القويُّ فيه الضَّعيفَ واستبدَّ به دونَهُ ، فيحصلُ الضَّررُ وتَعْظُمُ البليَّةُ مع شدَّةِ حاجَةِ جميعِ الحيوانِ إليهِ من الطَّيرِ والوحوشِ والسِّباعِ ، فاقتَضَت الحكمةُ أَنْ كانَ بهذه الكَثرةِ والسَّعَةِ في كلِّ وقتٍ .

<sup>(</sup> ۱ ) على وزن ( جعفر ) : القاع الصفصف . « قاموس » ( ص ١١٥٦ ) .

وأمَّا النَّارُ فَقَد تَقدَّمَ أَنَّ الحِكمَةَ اقتَضَتْ كُمونَها ؛ متى شاءَ العَبدُ أَوْراها عندَ الحابَةِ ، فهي وإنْ لم تكن مبثوثةً في كلِّ مكانٍ فإنَّها عَتيدَةٌ حاصلَةٌ متى احْتِيجَ إليها ، واسعةٌ لكلِّ ما يُحتاجُ إليهِ منها غيرَ أنَّها مُودَعَةٌ في أجسامٍ مُعلَت معادنَ لها ؛ للحكمَةِ التي تَقدَّمَت .

#### ٤٥ - فَصْلُ [ نزول المطر على الأرض ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمَةَ البالغَةَ في نُزولِ المَطرِ على الأرضِ مِن عُلُوٌ ليعُمَّ بسقيهِ وِهادَها وِتِلالَها وظِرابَها وآكامَها ومُنخفضَها ومرتفعَها ، ولو كانَ ربُّها تعالى إنَّما يَسقيها من ناحيَةٍ مِن نواحيها لَمَا أتى الماءُ على النَّاحيَةِ المُرتفعَةِ إلَّا إذا اجتمَعَ في السُّفلى وكَثُرَ ، وفي ذلك ضَررٌ وفسادٌ ، فاقتَضَتْ حِكمتُهُ أَنْ سقاها مِن فوقها فينشىءُ سبحانهُ السَّحابَ – وهي رَوَايا الأرضِ – ثمَّ يُرسِلُ الرِّياحَ فتحملُ الماءَ من البَحرِ وتلقحُها به كما يلقحُ الفَحلُ الأَنثى ، ولهذا تَجَدُ البلادَ القريبةَ من البَحرِ كثيرةَ الأمطارِ ، وإذا بَعُدَت من البَحرِ قلَّ مطرُها .

وفي هذا المعنى يقولُ الشاعرُ يَصِفُ السَّحابَ :

شَرِبْنَ بماءِ البَحرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لُجِجٍ خُضْرٍ لَهِنَّ نئيجُ (١) وفي « الموطَّأ » (٢) مرفوعًا – وهو أحدُ الأحاديثِ الأربَعَةِ المقطوعَةِ – :

<sup>(</sup>١) النَّثيج : الحَرَكةُ السريعة .

<sup>(</sup> ۲ ) ( ۱ / ۱۹۲ – روایة یحیی ) .

وقال ابن عبدالبَرِّ في « التمهيد » ( ٢٤ / ٣٧٧ ) : « هذا حديثٌ لا أَعرفه بوجهِ من الوجوه في غير « الموطأ » ، إِلّا ما ذكره الشافعيُّ في كتاب الاستسقاء [ من « الأُم » ( ١ / ٢٩١ ) ] عن إِبراهيم بن محمد بن أَبي يحيى ، عن إِسحاق بن عبدالله أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : « إِذَا نشأتُ بحريةً ثمَّ استحالَتْ شاميّةً فهو أَمطر لَهَا » .

وابنُ أَبِي يحيى مطعونٌ عليه ، متروك ، وإِنْ كَانَ فيه نُبُلّ ويَقَظَةٌ ، اتُّهِمَ بالقَدَرِ والرَّفض ، =

( إذا نشأت سحابة بحريَّة ثمَّ تشاءَمَت فتلكَ عين غُدَيْقة ) ؛ فاللَّهُ سبحانه يُنشئ الماءَ في السَّحابِ إنشاءً ، تارَةً يُقلِّبُ الهواءَ ماءً ، وتارَةً يحملُهُ الهواءُ من البَحرِ فَيُلقِّحُ به السَّحابَ ثمَّ ينزلُ منهُ على الأرضِ للحِكمِ التي ذكرناها ، ولو أنَّهُ ساقَهُ من البَحرِ إلى الأرضِ جاريًا على ظَهرها لم يَحصُل عمومُ السَّقي إلّا بتخريبِ كثيرٍ من الأرضِ ، ولم يحصُلْ عُمومُ السَّقي لأجزائها ، فصاعَدَهُ سبحانهُ إلى الجوِّ بلُطفهِ وقُدرتهِ ثمَّ أنزلَهُ على الأرضِ بعنايَة من اللَّطفِ والحكمَةِ التي لا اقتراحَ لجميع عُقولِ الحُكماءِ فوقها فأنزلَهُ ومعهُ رحمتُهُ على الأرضِ .

<sup>=</sup> وبلاغُ مالكِ خيرٌ مِن حديثِه ! » .

أُقولُ: وقد رواه ابنُ أَسي الدنيا في كتاب « المطر » ، ومِن طريقهِ ابن الصلاح في مجزئهِ « وَصْل بلاغات مالك » ( ص ١٢ ) ثمَّ قال : « .. وفيه استدراكٌ على الحافِظيْنِ حمزة بن محمد وابن عبدالبَرٌ ، وليس إسنادُه بذاك ؛ لمكان محمد بن عُمر ، والظاهرُ أَنّه الواقديُّ ، واللهُ أَعلم » .

ولابن الصلاح في مُجِزئه المذكور تنبيهاتٌ أُخرى عَلَى كَلامِ ابن عبدالبَرِّ ، فَلْتُراجع .

وقوله : « نشَأت » أَي : ابتدأتْ .

وقوله : « بحريّة » أي : من ناحية البحر .

وقوله : « تَشاءَمت » أَي : أُخذت نحوَ الشام .

وقوله : « عين غُديقة » أي : سحاب كثير الماء .

وانظر « المنتقى » ( ۱ / ٣٣٥ ) للباجي ، و « شرح الزرقانيّ » ( ۱ / ٣٨٩ ) .

#### ٤٦ - فَصْلٌ [ إنزال المطر قَدْر الحاجةِ ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمَة البالغَة في إِنزالهِ بقَدْرِ الحاجَةِ حتى إِذَا أَخَذَتِ الأَرضُ حَاجَتَهَا منهُ – وكَانَ تتابعُهُ عليها بَعدَ ذلكَ يضرُها – أقلَعَ عنها وأعقبهُ بالصَّحْوِ ، فهما – أعني الصَّحوَ والتَغييمَ – يَعْتَقِبانِ على العالَمِ لما فيه صلاحُهُ ، ولو دامَ أحدُهما كَانَ فيه فسادُهُ ، فلو توالَت الأمطارُ لأهلكت ما على الأرضِ ، ولو زادَت على الحاجَةِ أفسَدَت الحُبوبَ والثِّمارَ ، وعَفّنتِ الزروع والخضرواتِ وأَرْخَتِ الأبدانَ ، وخَثَرتِ الهواءَ ، فحدَثَت ضروبٌ منَ الأمراضِ ، وفسَدَ أكثرُ المآكلِ ، وتقطَّعَت المسالكُ والسُّبُلُ ، ولو دامَ الصَّحْوُ لجفَّت الأبدانُ ، وغيضَ المآكلِ ، وانقطعَ معينُ العيونِ والآبارِ والأَنهارِ والأُوديَةِ ، وعَظُمَ الضَّرَرُ ، واحْتَدَمَ الهواءُ ، فيسِسَ ما على الأرضِ ، وجفَّت الأبدانُ ، وغَلَبَ اليُبْسُ ، وأحدَثَ ذلكَ الهواءُ ، فيسِسَ ما على الأرضِ ، وجفَّت الأبدانُ ، وغَلَبَ اليُبْسُ ، وأحدَثَ ذلكَ فَرُوبًا من الأمراضِ عَسرَةَ الزَّوالِ .

فاقتَضَتْ حِكمَةُ اللطيفِ الخبيرِ أَنْ عاقَبَ بينَ الصَّحْوِ والمَطَرِ على هذا العالَمِ ، فاعتَدَلَ الأمرُ ، وصحَّ الهواءُ ، ودفعَ كلُّ واحدٍ منهما عادِيَةَ الآخرِ ، واسْتقامَ أمرُ العالَم وصَلَحَ .

### ٤٧ - فَصْلُ [ الحِكمة في إِخراج أنواع الزّرع ]

ثمَّ تأمَّل الحكمة الإلهيَّة في إخراجِ الأقواتِ والثِّمارِ والحبوبِ والفواكهِ مُتلاحقةً شيئًا بَعدَ شيءٍ مُتتابعةً ، ولم يخلُقْها كُلَّها جملةً واحدةً ؛ فإنَّها لو خُلِقَت كذلكَ على وجهِ الأرضِ ولم تكُن تَنْبُثُ على هذه السُّوقِ والأغصانِ لدخلَ الحنَلُ وفاتَت المصالحُ التي رُتِّبَتْ على تلاحُقِها وتتابُعِها ؛ فإنَّ كلَّ فصل وأَوَانِ يَقتضي منَ الفواكِهِ والنَّباتِ غيرَ ما يَقتضيهِ الفَصلُ الآخَرُ ، فهذا حارِّ وهذا باردٌ وهذا مُعْتَدِلٌ ، وكلِّ في فصلهِ مُوافقٌ للمصلَحَةِ لا يَليقُ به غيرُ ما خُلِقَ فيهِ .

ثُمَّ إِنَّهُ سبحانَهُ خَلَقَ تلكَ الأقواتَ مُقارِنةً لمنافعَ أُخَرَ من العَصْفِ والحَشبِ والوَرقِ والنَّوْرِ (١) والسَّعَف والكَرَبِ (٢)، وغيرِها من منافعِ النَّباتِ والشجرِ ، غيرِ الأقواتِ كَعَلَفِ البهائمِ وآلاتِ الأبنيَةِ والسُّفُنِ والرِّحالِ والأواني وغيرها ، ومنافعِ النَّورِ منَ الأدويَةِ والمنظرِ البَهيجِ الذي يَسُرُّ النَّاظرين وحُسن مرائي الشجرِ وخِلْقتها البَديعَةِ الشاهِدةِ لفاطِرها ومبدِعها بغايَةِ الحِكمَةِ واللَّطفِ .

ثمَّ إذا تأمَّلْتَ إخراجَ ذلكَ النَّورِ البَهيِّ من نَفسِ ذلكَ الحَطَبِ ، ثمَّ إِخراجَ الوَرَقِ الأَخضرِ ، ثمَّ إخراجَ تلكَ الثِّمارِ على اختلافِ أنواعها وأشكالها ،

<sup>(</sup>١) هو الزَّهْرَ

<sup>(</sup>٢) هو إِثارةُ الأَرْض للزَّرْع .

ومقاديرها وألوانها وطُعومِها ومنافعها وما يُرادُ منها .

ثمَّ تأمَّلُ أينَ كانَت مُستودَعَةً في تلكَ الخشبَةِ وهاتيكَ العيدانِ وجُعلَت الشجرَةُ لها كالأُمِّ ، فَهَل كان في قُدرَةِ الأَبِّ العاجزِ الضَّعيفِ إبرازُ هذا التَّصوير العجيبِ ، وهذا التَّقديرِ الحُكمِ ، وهذه الأصباغِ الفائقةِ ، وهذه الطَّعومِ اللذيذةِ والرَّوائح الطيِّبَةِ ، وهذه المناظرِ المُستحسَنةِ .

فَسَلِ الجاحدَ : مَن تولَّى تَقديرَ ذلكَ وتَصويرَهُ وإبرازَهُ وتَربيتَهُ شيئًا فشيئًا وسَوْقَ الغذاءِ إليهِ في تلكَ العُروقِ اللِّطافِ التي يكادُ البَصَرُ يعجزُ عن إدراكها وتلكَ المجاري الدِّقاقِ ؟!

فَمَن الذي تولَّى ذلكَ كلَّهُ ؟! ومَن الذي أَطْلَعَ لها الشمسَ وسخَّرَ لها الرِّياحَ وأَنْزَلَ عليها المطرَ ودفعَ عنها الآفاتِ ؟!

وتأمَّلْ تَقديرَ اللطيفِ الخبيرِ ، فإنَّ الأشجارَ لمَّ كانت تَحتاجُ إلى الغِذاءِ الدَّائِمِ كَحَاجَةِ النَّاسِ وسائرِ الحيوانِ ولم يكُن لها أفواة كأفواهِ الحيوانِ ولا حَرَكَةٌ تنبعثُ بها لتناوُلِ الغذاء جُعِلَت أصولُها مركوزَةً في الأرضِ ليسرعَ لها الغذاءُ وتمتصَّهُ من أسفَلِ الثَّرى فتؤدِّيةُ إلى أغصانها ، فتُؤدِّيةُ الأغصانُ إلى الوَرَقِ والثَّمَرِ كُلُّ لهُ شِرْبٌ معلومٌ لا يتعدَّاهُ ، يَصِلُ إليهِ في مَجَارٍ وطُرُقِ قد أُحْكِمَت غايَةَ كلَّ لهُ شِرْبٌ معلومٌ لا يتعدَّاهُ ، يَصِلُ إليهِ في مَجَارٍ وطُرُقِ قد أُحْكِمَت غايَة الإحكامِ ، فتأخذ الغذاء مِن أسفَلَ فَتَلْقَمَهُ بعروقها كما يلتقمُ الحيوانُ غذاءَهُ بفمهِ الإحكامِ ، فتأخذ الغذاء مِن أسفَلَ فَتَلْقَمَهُ بعروقها كما يلتقمُ الحيوانُ غذاءَهُ بفمهِ ثمَّ تُقسِّمَهُ على حَمْلِها بحسبِ ما يحتملُهُ ، فتُعطي كلَّ جُزءٍ منه بحسبِ ما يحتاجُ إليهِ لا تَظلمُهُ ولا تزيدُهُ على قَدْر حاجتهِ .

فَسَلِ الجاحدَ : مَن أعطاها هذا ؟ ومَن هداها إليهِ ووَضَعَهُ فيها ؟ فلو اجتَمَعَ الأُوَّلُونَ والآخِرونَ هل كانَت قُدرتُهم وإرادتُهم تَصِلُ إلى تَربيَةِ ثمرة واحدَة منها هكذا بإشارَة أو صناعَة أو حيلَة أو مُزاوَلَة ؟ وهل ذلكَ إلّا مِن صُنعِ مَن شَهِدَت له مَصنوعاتُهُ ودلَّت عليهِ آياتُهُ كما قيل :

أم كيفَ يَجحَدُهُ الجاحِدُ وَتَسكينَةِ أَبدًا شاهِدُ تَدُلُّ على أنَّهُ واحِدُ

فَواعَجبًا كيفَ يُعْصى الإلهُ وللَّهِ في كُلِّ تَحريكَةٍ وفي كُلِّ شيءٍ لهُ آيَةٌ

# ٤٨ - فَصْلٌغروق النبات والشجر ]

ثمَّ تأمَّلْ إذا نَصَبْتَ خَيمَةً أو فُسطاطًا كيفَ تُمِدُّهُ من كلِّ جانبِ بالأطنابِ (١) ليثبتَ فلا يَسقُطَ ولا يتعوَّجَ .

فلهكذا تجدُ النَّباتَ والشجَرَ له عُروقٌ ممتدَّةٌ في الأرضِ مُنتشرَةٌ إلى كلِّ جانبٍ لِتُمْسِكَهُ وتُقيمَهُ ، وكلَّما انتَشرَتْ أعاليهِ امتدَّت عروقُهُ وأطنائِهُ من أسفَلَ في الجهاتِ .

ولولا ذلكَ كيفَ كانَت تَثْبُتُ هذه النَّخيلُ الطِّوالُ الباسقاتُ والدَّوْمُ (٢) العظامُ على الرِّياح العواصفِ ال

وتأمَّلْ سَبْقَ الخَلْقِ الإلْهِيَّ للصِّناعَةِ البَشريَّةِ ؛ حتى يُعَلِّمَ النَّاسَ نَصْبَ الخِيَم والفساطيطِ من خَلْقِهِ للشجرِ والنَّباتِ ؛ لأنَّ عُروقَها أَطْنابٌ لها كأَطْنابِ الخيمَةِ ، وأغصانُ الشجرِ يُتَّخذُ منها الفساطيطُ ، ثمَّ يُحاكى بها الشجَرَةُ .

<sup>(</sup>١) همى الأُوْتاد .

<sup>(</sup>٢) مفردها (دَوْحة) وهي الشجرة العظيمة.

## ٤٩ - فَصْلُ : [ خلق الوَرَق ]

ثمَّ تأمَّلِ الحكمَةَ في خَلْقِ الوَرَقِ ؛ فإنَّكَ تَرى في الوَرَقَةِ الواحدَةِ من مُجملَةِ العُروقِ المُمتَدَّةِ فيها ما يَبهَرُ النَّاظرَ .

فمنها غِلَاظٌ ممتدَّةٌ في الطُّولِ والعَرْضِ ، ومنها دِقاقٌ تتخلَّلُ تلكَ الغِلاظَ منسوجَةً نسجًا دقيقًا مُعْجِبًا لو كانَ ممَّا يتولَّى البشرُ صُنعَ مثلهِ بأيديهم لَمَا فَرَغوا من ورقَةٍ في عامٍ كاملٍ ، وَلَاحْتاجُوا فيه إلى آلاتٍ وحركاتٍ وعلاجٍ تعجزُ قُدْرَتُهم عن تحصيلهِ ، فبثَّ الخلَّقُ العليمُ في أَيَّامٍ قلائلَ مِن ذلكَ ما يملأُ الأرضَ سهلَها وجبالَها بلا آلاتٍ ولا مُعينٍ ولا فكرةٍ ولا معالجَةٍ ، إنْ هي إلّا إرادتُهُ النَّافِذَةُ في كلِّ شيءٍ ، وقُدرتُهُ التي لا يمتنعُ منها شيءٌ ؛ ﴿ إِنَّما أَمرُهُ إِذَا أُرادَ شيئًا أَن يقولَ له كُن فيكون ﴾ [يس: ٨٢] .

فتأمَّلِ الحكمَةَ في تلكَ العروقِ المُتخلِّلَةِ الوَرَقَةَ بأسرها لتسقيَها وتُوصلَ إليها المادَّةَ فتحفَظَ عليها حياتَها ونضارتَها بمنزلَةِ العروقِ المَبثوثَةِ في الأبدانِ التي تُوصلُ الغذاءَ إلى كلِّ جزءِ منهُ .

وتأمَّلْ ما في العُروقِ الغِلاظِ من إمساكها الورقَ بصلابتها ومتانتها لئلّا تَتمزَّق وتضمحلَّ ، فهي بمنزلَةِ الأعصابِ لبدنِ الحيوانِ ، فتراها قد أُحكِمَت صَنْعَتُها ومُدَّت العروقُ في طولها وعرضِها لتتماسَكَ ، فلا يَعْرِضُ لها التَّمزُّق .

## ٥٠ - فَصْلُ : الوَرَقُ زينة الشَّجَر ]

ثمَّ تأمَّلْ حِكْمَةَ اللطيفِ الخبيرِ في كونها مُجعِلَت زينةً للشجرِ وسِتْرًا ولباسًا للشَّمَرَةِ ووقايَةً لها منَ الآفاتِ التي تمنعُ كمالَها ، ولهذا إذا مُحرِّدَت الشجرَةُ مِنْ ورقها فَسَدَت الثَّمَرَةُ ولم يُنتفع بها .

وانظر كيفَ جُعِلَت وقايَةً لِلنَّبَتِ الثَّمَرَةِ الضَّعيفَةِ من اليبَسِ ، فإذا ذَهَبَت الثَّمَرةُ بقي الورقُ وقايَةً لتلكَ الأفنانِ الضَّعيفَةِ من الحرِّ ، حتى إذا طُفئت تلكَ الجمرةُ ولم يضرُّ الأفنانَ عُراها من ورقها وسَلَبَها إِيَّاهُ لتكتسي لباسًا جديدًا أحسَنَ منه ، فتبارَكَ اللَّهُ ربُّ العالمين الذي يعلمُ مَساقطَ تلكَ الأوراقِ ومنابتَها ، فلا تخرجُ منها ورقةٌ إلّا بإذنهِ ، ولا تسقطُ إلّا بعلمهِ ، ومع هذا فلو شاهَدها العِبَادُ على كثرتها وتنوُّعِها وهي تُسبِّحُ بحمدِ ربِّها مع الثِّمارِ والأفنانِ والأشجارِ العيادُ على كثرتها أمرًا آخَرَ ، ولرأوا خِلْقَتَها بعَينِ أخرى ، ولعلموا أنَّها لِشأنِ عظيم خُلِقَتْ ، وأنَّها لم تُخلَق سدًى .

قال تعالى : ﴿ وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ يَسَجُدَانَ ﴾ [ الرَّحمن : ٦ ]، فالنَّجمُ ما ليس له ساقٌ من النَّباتِ ، والشَّجرُ ما لهُ ساقٌ ، وكلُّها ساجدَةٌ للَّهِ مُسبِّحةٌ بحمدِهِ ولكنْ لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حليمًا غَفُورًا ﴾ [ الإسراء : ٤٤ ] .

ولعلَّكَ أَن تكونَ مِمَّن غَلُظَ حِجابهُ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّسبيحَ دلالتُها على

صانعِها فقَط (١)! فاعلَم أنَّ هذا القولَ يظهَرُ بطلانُهُ من أكثَرِ من ثلاثينَ وجهًا قَد ذكرُنا أكثرَها في موضع آخَرَ .

وفي أيِّ لغةِ تُسمَّى الدلالَةُ على الصَّانِعِ تَسبيحًا وسجودًا وصلاةً وتَأويبًا وهُبوطًا من خشيتهِ كما ذكرَ تعالى في كتابهِ ؟! فتارَةً يُخبرُ عنها بالتَّسبيحِ، وتارَةً بالصَّلاةِ ، كقوله تعالى : ﴿ والطَّيرُ صافَّاتٍ كلَّ قَد عَلِمَ صلاتَهُ وتَسبيحَهُ ﴾ [ النور : ٤١] .

أَفْتَرَى يَقْبُلُ عَقَلُكُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الآيَةِ : قَدْ عَلِمَ اللَّهُ دَلَالَتَهُ عَلَيْهِ ، وسمَّى تلكَ الدَّلَالَةَ صلاةً وتَسبيحًا ، وفرَّقَ بينهما وعَطَفَ أحدَهما على الآخرِ ؟!

وتارَةً يُخبرُ عنها بالتَّأُويبِ كقوله: ﴿ يَا جَبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ ﴾ [ سبأ : ١٠] . وتارَةً يُخبرُ عنها بالتَّسبيحِ الخاصِّ بوقتِ دونَ وقتِ - كالعشيِّ والإشراقِ - أفترى دلالتها على صانعها إنَّما يكونُ في هذين الوَقتين ؟

وبالجملة ؛ فبطلانُ هذا القولِ أظهرُ لذوي البصائرِ من أن يَطلبوا دليلًا على بُطلانهِ ، والحمدُ للَّهِ .

<sup>(</sup> ۱ ) وهذا مِن المُصنِّف – رحمه الله – ردٌّ على العقلانيِّين (!) الجَهَلة ، الذين يجعلون العقلَ أَساسًا تُقاس عليه نصوصُ الوحي ، وبالتالي فإِنَّهم يُبطلون دلالتَها بما يسمُّونه ( تأويلًا ) تارةً أُخرى !!

## ٥١ - فَصْلُ : [ العَجَم والنوى ]

ثمَّ تأمَّلْ حِكمتَهُ سبحانهُ في إيداعِ الْعَجَمِ والنَّوى في جوفِ الثَّمرَةِ ، وما في ذلكَ من الحِكَمِ والفوائدِ التي منها أنَّهُ كالعَظْمِ لبدنِ الحيوانِ ، فهو يُمسِكُ بصلابتهِ رخاوَةَ الثَّمرَةِ ورقَّتَها ولطافتَها ، ولولا ذلكَ لَشُدِخَت وتفسَّخَت ، ولأسرَعَ إليها الفسادُ ، فهو بمنزلَةِ العَظْمِ ، والثَّمرَةُ بمنزلَةِ اللحمِ الذي يكسوهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ العِظامَ .

ومنها أنَّ في ذلكَ بقاءَ المادَّةِ وحفظَها ؛ إذ رَّبَما تعطَّلَت الشجرَةُ أو نوعُها ، فَخَلَقَ فيها ما يقومُ مقامَها عند تعطُّلِها ، وهو النَّوى الذي يُغرَسُ فيعودُ مثلَها .

ومنها ما في تلكَ الحُبوبِ من أقواتِ الحيواناتِ وما فيها من المنافع والأدهانِ والأدويَةِ والأَصباغِ وضُروبٍ أُخَرَ من المصالحِ التي يتعلَّمها النَّاسُ ، وما خفي عليهم منها أكثرُ .

فتأمَّلِ الحِكمَةَ في إخراجِه - سبحانهُ - هذه الحبوبَ لمنافعَ فيها ، وكسوتَها لحمّا لذيذًا شهيًّا يتفكُّهُ به ابنُ آدَمَ .

ثمَّ تأمَّلُ هذه الحكمَةَ البَديعَةَ في أَنْ جَعَلَ للثَّمَرَةِ الرَّقيقَةِ اللطيفَةِ التي يُفسِدها الهواءُ والشمسُ غلافًا يحفظها وغشاءً يُواريها كالرُّمَّانِ والجَوْزِ واللَّوزِ ونحوهِ .

وأمَّا ما لا يَفسُدُ - إذا كانَ بارزًا - فجعَلَ لهُ في أوَّلِ خروجهِ غشاءً يُواريهِ لضعفهِ ولقلَّةِ صبرهِ على الحرِّ ، فإذا اشتدَّ وقويَ تفتَّقَ عنه ذلكَ الغشاءُ وضحى للشمسِ والهواءِ كطَلْعِ النَّخلِ وغيرهِ .

## ٥٢ - فَصْلُ : [ الرُّمَّان ]

ثمَّ تأمَّلْ خِلقَة (١) الوُمَّانِ وماذا فيهِ من الحِكَمِ والعجائبِ ؛ فإنَّكَ ترى داخلَ الوُمَّانَةِ كأمثالِ التِّلالِ شحما مُتراكما في نواحيها ، وتَرى ذلكَ الحَبَّ فيها مرصوفًا رصفًا ومنضودًا نَضْدًا لا تُمكنُ الأيدي أن تُنصِّدَهُ ، وترى الحَبَّ مقسوما أقساما وفِرَقًا ، وكلَّ قسمٍ وفرقَةٍ منهُ ملفوفًا بلفائفَ ومحجبِ منسوجة أعجب نسجِ وألطَفَهُ وأدقَّهُ على غيرِ منوالِ إلّا منوالَ ﴿ كُن فَيكونُ ﴾ ، ثمَّ ترى الوعاءَ الحُكَمَ الصَّلبَ قَد اشتَمَلَ على ذلكَ كلِّهِ وضمَّهُ أحسَنَ ضمِّ .

فتأمَّلُ هذه الحِكمَةَ البَديعَةَ في الشحمِ المُودَعِ فيها ؛ فإنَّ الحَبَّ لا يَمُدُّ بعضَهُ بَعضًا ، إذ لو مدَّ بعضُهُ بَعضًا لاختَلَطَ وصارَ حبَّةً واحدَةً فَجُعِلَ ذلكَ الشحمُ خلالَهُ ليمدَّهُ بالغذاءِ .

والدَّليلُ عليهِ أَنَّكَ تَرى أُصولَ الحَبِّ مركوزَةً في ذلكَ الشحم ، وهذا بخلافِ حبِّ العنبِ فإنَّهُ استغنى عن ذلكَ بأنْ جَعَلَ لكلِّ حبَّةٍ مجرَّى تشربُ منه ، فلا تَشربُ حقَّ أختها ، بل يجري الغذاءُ في ذلك العِرْقِ مجرَّى واحدًا ثمَّ ينقسمُ منهُ في مجاري الحُبوبِ كلِّها فينبعثُ منهُ في كلِّ مجرَّى غذاءُ تلكَ الحبَّةِ ، فتبارَكَ اللَّهُ أحسنُ الخالقين .

ثُمَّ إِنَّهُ لَفَّ ذَلَكَ الحَبَّ في تلكَ الرُّمَّانَةِ بتلكَ اللَّفَائِفِ ليضمَّهُ ويُمسِكُهُ فلا

<sup>(</sup>١) وفي نُسخةٍ : « خَلْقَهُ » .

يَضطربَ ولا يتبدَّدَ ، ثمَّ غَشَّىٰ فوقَ ذلكَ بالغشاءِ الصَّلبِ صونًا له وحفظًا ومُمسكًا لهُ بإذنِ اللَّهِ وقدرتهِ .

فهذا قليلٌ من كثيرٍ من حكمَةِ هذه الثَّمَرَةِ الواحدَةِ ولاَ مُمكنُنا - ولا غيرنا - استقصاءَ ذلكَ ولو طالَت الأيَّامُ واتَّسَعَ الفكرُ ، ولكنَّ هذا مُنَبَّةٌ على ما وراءَهُ ، واللبيبُ يكتفى ببعض ذلكَ .

وأمَّا من غَلَبَت عليهِ الشقاوَةُ : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِن آيَةٍ فِي السَّمواتِ والأرضِ يَمرُّونَ عليها وهُم عنها مُعْرِضونَ ﴾ [ يوسف : ١٠٥ ] ، غافلًا عن موضعِ الدَّلالَةِ فيها .

## ٥٣ - فَصْلُ :رنع الزرع ونماؤه ]

ثمَّ تَأَمَّلُ هذا الرَّيْعَ والنَّماءَ الذي وضَعَهُ اللَّهُ في الزَّرعِ حتى صارَت الحَبَّةُ الواحدَةُ ربَّما أُنبَتَت سَبْعَ مئةِ حبَّةٍ ، ولو أُنبَتَت الحبَّةُ حبَّةً واحدةً مثلَها لا يكونُ في الأَرضِ متَّسعٌ لما يَرِدُ في الغلَّةِ من الحَبِّ وما يكفي النَّاسَ ويقوتُ الزَّارعَ إلى إدراكِ زرعهِ ، فصارَ الزَرعُ يريعُ (١) بهذا الرَّيْعِ لِيَفي بما يحتاجُ إليهِ للقوتِ والزِّراعَةِ ، وكذلكَ ثمارُ الأَشجارِ والنَّخيلِ ، وكذلكَ ما يخرجُ مع الأصلِ الواحدِ منها من الصِّنوانِ ليكونَ لما يقطعهُ النَّاسُ ويستعملونَهُ في مآربهم خَلَفًا ، فلا تبطُلُ المَادَّةُ عليهم ولا تَنْقُصُ .

ولو أنَّ صاحبَ بلدٍ من البلادِ أرادَ عِمارَتَهُ لأعطى أهلَهُ ما يبذُرونهُ فيهم وما يُقيتهُم إلى استواءِ الزَّرع ، فاقتَضَت حكمَةُ اللطيفِ الخبيرِ أنْ أخرَجَ منَ الحبيّةِ الواحدَةِ حبَّاتٍ عديدَةً لِيُقيتَ الخارِجُ النَّاسَ ويدَّخِرونَ منهُ ما يزرعونَ .

<sup>(</sup>١) الرَّيْعُ : النَّماءُ والزِّيادةُ .

## ٥٤ - فَصْلُ :البُرّ والشعير ]

ثمَّ تأمَّل الحِكْمَةَ في كثرة الحبوبِ كالبُرِّ والشعيرِ ونحوِهما ؛ كيفَ يخرجُ الحبُّ مُدَوِّيًا (١) في قشورٍ على رُؤوسها أمثالُ الأسنَّةِ ، فلا يتمكَّنُ جندُ الطَّيرِ من إفسادها والعَبَثِ فيها ؛ فإنَّهُ لو صادَفَ الحَبَّ بارزًا لا صِوانَ عليهِ ولا وقايَةَ تحُولُ دونهُ لَتمكَّنَ منهُ كُلَّ التَّمكُّنِ فأفْسَدَ وعابَ وعاثَ وأكبَّ عليهِ أكلًا ما استطاعَ وعجزَ أربابُ الزَّرعِ عن ردِّهِ ، فجعَلَ اللطيفُ الخبيرُ عليهِ هذه الوقاياتِ لتصونَهُ فينالَ الطَّيرُ منهُ مقدارَ قُوتِهِ ويبقى أكثرُهُ للإنسانِ ؛ فإنَّهُ أولى به لأنَّهُ هو الذي كدَحَ فيهِ وشَقيَ بهِ وكانَ الذي يحتاجُ إليهِ أضعافَ حاجَةِ الطَّيرِ .

<sup>(</sup>١) أَي: مُغَطَّى.

# ٥٥ - فَصْلُ :حكمة الأشجار ]

ثُمَّ تأمَّل الحكمَةَ الباهِرَةَ في هذه الأشجار ؛ كيفَ تراها في كلِّ عام لها حَمْلٌ ووضعٌ! فهي دائمًا في حملٍ وولادَةٍ ، فإذا أَذِنَ لها ربُّها في الحمل احتبَست الحرارة الطَّبيعيَّة في داخلها واختبأتْ فيها ليكونَ فيها حملُها في الوقتِ المقدَّرِ لها ، فيكونَ ذلكَ الوقتُ بمنزلَةِ وقتِ العُلُوقِ ومبدأ تكوين النُّطَفِ ، فتعملُ المادَّةُ في أجوافها عملَها وتُهَيِّئُها للعُلُوقِ ، حتى إذا آنَ وقتُ الحمل دبُّ فيها الماءُ فلانَت أعطافُها ، وتحرَّكَت للحمل ، وسَرى الماءُ في أفنانِها ، وانتَشرَت فيها الحرارَةُ والرُّطوبَةُ ، حتى إذا آنَ وقتُ الولادَةِ كُسِيَتْ من سائر الملابس الفاخرَةِ منَ النَّوْرِ والوَرَقِ ما تَتَبَخْتَرُ فيه وتَمِيسُ به وتفخَرُ على العقيم ، فإذا ظَهَرَت أولادُها وبانَ للنَّاظر حملُها عُلِمَ حينئذٍ كَرَمُها وطِيبُها من لُؤمها وبُخلها فتولَّى تغذيَةَ ذلكَ الحمل مَن تَولَّى غذاءَ الأجِنَّةِ في بطونِ أُمُّهاتها وكساها الأوراقَ وصانها من الحرِّ والبَردِ ، فإذا تكامَلَ الحملُ وآنَ وقتُ الفطام تَدلَّت إليكَ أَفنانُها كَأَنَّمَا تُناولُكَ ثمرَةَ دَرِّها ، فإذا قابَلْتَها رأيتَ الأفنانَ كأنَّها تلقاكَ بأولادها تُحيِّيكَ وتُكرمُكَ بهم وتُقدِّمُهم إليكَ حتى كأنَّ مُناوِلًا يناوِلُكَ إيَّاهُم بيدهِ - ولا سيَّما قُطوفُ جنَّاتِ النَّعيم الدَّانيَةُ التي يتناولها المؤمنُ قائمًا وقاعدًا ومُضطجعًا - ، وكذلكَ ترى الرَّياحينَ كأنَّها تُحيِّيكَ بأنفاسها وتُقابلُكَ بطِيبِ رائحتها ، وكلُّ هذا إكرامًا لكَ ، وعنايَةً بأمركَ ، وتَخصيصًا لكَ ،

وتَفضيلًا على غيركَ من الحيواناتِ ، أَفَيَجْمُلُ بكَ الاشتغالُ بهذه النَّعَمَ عن المُنعِم بها ؟ فكيفَ إذا استَعْنتَ بها على معاصيهِ وصَرَفْتَها في مساخطهِ ؟ فكيفَ إذا جَحَدْتَهُ وأضفتَها إلى غيرهِ كما قال : ﴿ وتَجعَلونَ رزقَكُم أَنَّكُم تُكذِّبونَ ﴾ [ الواقعة : ٨٢] ؟

فجديرٌ بَمَن لهُ مُسكةٌ من عَقلِ أن يُسافرَ بفكرهِ في هذه النِّعَم والآلاءِ ويُكرِّرَ فِي اللهِ يُوفِقهُ على المرادِ منها: ما هو ؟ ولأيِّ شيءِ خُلِقَ ؟ ولماذا هُيِّئَ ؟ وأيُّ أمرٍ طُلبَ منهُ على هذه النِّعَم ؛ كما قال تعالى : ﴿ واذْكروا آلاءَ اللهِ لعلَّكُم تُفلحونَ ﴾ [ الأَعراف : ٦٩ ] ؟ فَذِكْرُ آلائهِ تباركَ وتعالى ونعمهِ على عبدهِ سببُ الفلاحِ والسَّعادَةِ ؛ لأنَّ ذلكَ لا يزيدُهُ إلّا مَحبَّةً للَّهِ وحمدًا وشكرًا وطاعَةً وشهودَ تقصيرهِ - بل تَفريطِه - في القليلِ ممَّا يجبُ للَّهِ عليهِ .

وللَّهُ دَرُّ القائلِ :

قَد هَيَّؤُوكَ لأُمْرِ لَو فَطِنتَ لهُ فَارِبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرعى مَعَ الهَمَلِ

## ٥٦ - فَصْلُ : مِن أنواع الشجر ]

ثمَّ تأمَّل الحكمة في شجرَةِ التقطينِ والبِطِّيخِ والجزَرِ ، كيفَ لمَّ اقتَضَت الحُكمة أن يكونَ حملُه ثمارًا كبارًا مجعِلَ نباتُهُ مُنبسِطًا على الأرضِ ، إذ لو انتصب قائمًا كما ينتصب الزَّرعُ لضعُفَت قوَّتُهُ عن حملِ هذه الشَّمارِ الثَّقيلَةِ ولنُفِضَتْ قبلَ إدراكها وانتهائها إلى غاياتها فاقتضَتْ حِكمة مُبدعِها وخالقِها أنْ بَسَطَهُ ومدَّهُ على الأرضِ لِيُلقي عليها ثمارَهُ فتحملَها عنه الأرضُ ، فترى العِرْقَ الضَّعيفَ الدَّقيقَ من ذلكَ مُنبسطًا على الأرضِ وثمارَهُ مبثوثَةً حواليهِ كأنَّها حيوانٌ قد اكتنفها جِراؤُها (١) فهي تُرضِعُهم .

ولمّا كانَ شجرُ اللُّوبيا والباذنجانِ والباقِلَّاءِ وغيرها ممَّا يقوى على حملِ ثمرتهِ أنبتهُ اللَّهُ منتصبًا قائمًا على ساقهِ ؛ إذ لا يَلْقى من حَمْلِ ثمارهِ مُؤنَةً ولا يَضعُفُ عنها .

<sup>(</sup>١) مفردها ( جِرُو ) ، وهي وَلَدُ الكلبِ والسِّباع . « مختار الصحاح » ( ص ١٠١ ) .

#### ٥٧ - فَصْلُ : [ مُوافقات الثمار والفواكه ]

ثمَّ تأمَّلُ كيفَ اقتضَت الحكمةُ الإلهيَّةُ مُوافقاتِ أصنافِ الفواكهِ والثّمارِ للنَّاسِ بحسبِ الوقتِ المُشاكِلِ لها المُقتضي لها ، فَتُوافيهم كمُوافاةِ الماءِ للظَّمْآنِ فتتلقَّاها الطَّبيعةُ بانشراحِ واشتياقِ مُنتظِرَةً لقدومها كانتظارِ الغائبِ للغائبِ ، فلو كان الصيفُ ونباتُه إنَّما يُوافى في الشتاءِ لصادَفَ منَ النَّاسِ كراهيَّةً واستثقالًا بورودهِ مع ما كانَ فيهِ من المُضَرَّةِ للأبدانِ والأذى لها ، وكذلكَ لو وافى ربيعها في الرَّبيعِ لم يقع منَ النَّفوسِ ذلكَ الموقعَ ولا استطابَتُهُ واستلنَّتُهُ ذلكَ الالتذاذ .

ولهذا تجدُ المُتَأَخِّرَ منها عن وقتهِ فائتًا مَمْلُولًا مخلُولَ الطَّعمِ ، ولا يُظَنُّ أَنَّ هذا لجريانِ العادَةِ المجرَّدَةِ بذلكَ ؛ فإنَّ العادَةَ إنَّما جَرَت به لأَنَّهُ وافَقَ الحكمَةَ والمَصلَحَةَ التي لا يُخِلُّ بها الحكيمُ الخَبيرُ .

#### ٥٨ - فَصْلُ : [ النَّخْلة ]

ثمَّ تأمَّل هذه النَّخْلَةَ التي هي إحدى آياتِ اللَّهِ تجدْ فيها منَ الآياتِ والعجائبِ ما يَبْهَرُكَ ؛ فإنَّهُ لما قُدِّرَ أن يكونَ فيهِ إناثٌ تحتاجُ إلى اللَّقاحِ بُعِلَت فيها ذكورٌ تُلقِّحُها بمنزلَةِ ذُكورِ الحيوانِ وإناثهِ ، ولذلكَ اشتدَّ شبهها من بينِ سائرِ الأشجارِ بالإنسانِ خصوصًا بالمؤمنِ - كما مثَّلهُ النَّبيُّ عَلَيْتُهُ (١) - وذلكَ من وجوهِ كثيرة:

أحدها: ثباتُ أصلها في الأرضِ واستقرارُهُ فيها ، وليست بمنزلَةِ الشجرَةِ التي ﴿ اجتُثَّت من فوقِ الأرض ما لها من قَرار ﴾ [ إبراهيم: ٢٦] .

الثَّاني : طِيبُ ثمرتها وحلاوتُها وعمومُ المنفعَةِ بها ، كذلكَ المؤمنُ طيِّبُ الكلامِ طيِّبُ العَمَل ، فيهِ المنفَعَةُ لنفسهِ ولغيرهِ .

الثَّالث : دوامُ لباسها وزينتها فلا يَسقطُ عنها صَيفًا ولا شتاءً ، كذلكَ المؤمنُ لا يزولُ عنهُ لباسُ التَّقوى وزينتها حتى يوافي ربَّهُ تعالى .

الرَّابِع : سهولَةُ تناوُلِ ثمرتها وتيشُّرُهُ ، أمَّا قَصيرُها فلا يَحتاجُ المتناوِلُ أن يَرقاها ، وأمَّا باسِقُها فصعودهُ سَهلَ بالنِّسبَةِ إلى صعودِ الشجرِ الطُّوالِ وغيرها ، فتراها كأنَّها قَد هُيِّئت منها المراقي والدَّرَجُ إلى أعلاها ، وكذلكَ المؤمنُ خيرُهُ

<sup>(</sup>١) فيما رواه البخاريّ (٦١) (٦٢) - وغيرها – ومسلم (٢٨١١) من حديثِ ابن عُمر .

سهلٌ قَريبٌ لمَن رامَ تناوُلَهُ لا بالغِرِّ ولا باللئيمِ .

الخامس: أَنَّ ثمرتَها من أنفعِ ثمارِ العالَمِ ؛ فإنَّهُ يُؤكُلُ رُطَبُهُ فاكهَةً وحلاوَةً ، ويابسُهُ يكونُ قوتًا وأُدْمَعا (١) وفاكهَةً ويُتَّخذَ منهُ الخَلُّ والنَّاطفُ (٢) والحلوى ، ويدخلُ في الأدويَةِ والأشربَةِ ، وعمومُ المنفعَةِ بهِ وبالعِنبِ فوقَ كلِّ الثَّمار .

وقد اختلفَ النَّاسُ في أيهما أنفعُ وأفضلُ ؟ وصنَّفَ الجاحظُ في المحاكمةِ بينهما مُجلَّدًا(٣) ، فأطالَ فيه الحِجَاجَ والتَّفضيلَ من الجانبين .

وفَصْلُ النِّزاعِ في ذلكَ أنَّ النَّخلَ في معدنهِ ومحلِّ سلطانهِ أفضلُ من العِنَبِ وأعمَّ نفعًا وأجدى على أهلهِ كالمدينةِ والحجازِ والعراقِ ، والعِنَبُ في معدنهِ ومحلِّ سلطانهِ أفضلُ وأعمُّ نفعًا وأجدى على أهلهِ كالشامِ والجبالِ والمواضع الباردةِ التي لا تقبلُ النَّخيلَ .

وَحَضَوْتُ مَرَّةً في مجلسٍ بمكَّةَ فيهِ من أكابرِ البَلدِ ، فجرَت هذه المسألَةُ وأخذَ بعضُ الجماعَةِ الحاضرينَ يُطنِبُ في تفضيلِ النَّخلِ وفوائدهِ ، وقال في أثناءِ كلامهِ : ويكفي في تفضيلهِ أنَّا نَشتَري بنواه العِنَبَ فكيفَ يُفضَّلُ عليهِ ثمرٌ يكونُ نواهُ ثمنًا لهُ ؟! وقالَ آخَرُ منَ الجماعَةِ : قَد فَصَلَ النَّبيُّ عَيِّالِمُ النَّزاعَ في هذه المسألة وشفى فيها بنهيهِ عن تسميّةِ شجرِ العنبِ كَرْمَا ، وقال : « الكَرْمُ قلبُ

<sup>(</sup>١) هو ما يُخْلَطُ بالخبز .

<sup>(</sup> ۲ ) نوعٌ مِن الحَلُوي . « مختار الصحاح » ( ص ٦٦٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) جاء في كتاب « الحيوان » ( ١ / ٤ ) للجاحظ ذِكرُ كتابِه : « الزرع والنخل والزيتون والأَعناب » .

وفي « مجموع رسائلِه » ( ١ / ٢٣١ ) أَنَّه اختارَ النخلَ .

المؤمنِ » (١) ، فأيَّ دليلِ أبينُ من هذا ؟ وأخذوا يُبالغونَ في تقريرِ ذلك . فقلتُ للأوَّلِ : ما ذكرتَهُ من كونِ نوى التَّمر ثمنًا للعنبِ فليسَ بدليلٍ ؛ فإنَّ هذا لهُ أسبابٌ :

أحدها : حاجتكُم إلى النَّوى لِلْعَلَفِ ، فيرغبُ صاحبُ العنبِ فيهِ لِعَلَفِ ناضحهِ وحمولتهِ .

الثَّاني : أنَّ نوى العنبِ لا فائدَةَ فيهِ ولا يجتمعُ .

الثَّالَثُ : أَنَّ الأعنابَ عندكُم قليلَةٌ جدًّا ، والتَّمْرَ أكثرُ شيءِ عندكُم فيكثُرُ نواهُ فيُشترى به الشيءُ اليسيرُ من العنبِ ، وأمَّا في بلادٍ فيها سلطانُ العنبِ فلا يُشترى بالنَّوى منه شيءٌ ولا قيمَةَ لنوى التَّمرِ فيها .

وقلتُ لَمَن احتجَّ بالحديثِ : هذا الحديثُ من مُحَجِجِ فَصْلِ العنبِ ؟ لأَنَّهُم كانوا يُسمُّونَهُ شَجْرَةَ الكرْمِ ؟ لكثرةِ منافعهِ وخيرهِ ، فإنَّهُ يُؤكلُ رطبًا ويابسًا ومُحلوًا وحامضًا ، وتُجنى منهُ أنواعُ الأشربَةِ والحلوى والدِّبْس وغير ذلكَ ، فسمَّوهُ كرْمَا لكثرةِ خيرهِ ، فأخبرهم النَّبيُ عَيِّلِيَّهُ أَنَّ قلبَ المؤمنِ أحقُ منهُ بهذه التَّسميَةِ ؟ لكثرةِ ما أودعَ اللَّهُ فيهِ من الخيرِ والبِرِّ والرَّحمَةِ واللِّينِ والعَدلِ والإحسانِ والنَّصِحِ لكثرةِ ما أودعَ اللَّهُ فيهِ من الخيرِ والبِرِّ والرَّحمَةِ واللَّينِ والعَدلِ والإحسانِ والنَّصِحِ وسائرِ أنواعِ البرِّ والخيرِ التي وَضعها اللَّهُ في قلبِ المؤمنِ ، فهو أحقُّ بأن يُسمَّى كَرْمَا من شجرِ العنبِ .

ولم يُردِ النَّبيُّ عَيِّلِيَّةِ إبطالَ ما في شجرِ العنبِ منَ المنافعِ والفوائدِ ، وأنَّ تسميتَهُ كَرْمَا كذَبُ وأنَّها لفظَةٌ لا مَعنى تحتها كتسميّةِ الجاهلِ عالِمًا والفاجرِ بَرًّا والبخيلِ سخيًّا ، أَلَا ترى أنَّهُ لم يَنْفِ فوائدَ شجرِ العنَبِ ، وإنَّما أُخبَرَ أنَّ قلبَ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البخاري ( ٦١٨٣ ) ومسلم ( ٢٢٤٧ ) عن أبي هريرة .

المؤمنِ أُغزَرُ فوائدَ وأعظَمُ منافعَ منها .

هذا الكلامُ أو قريبٌ منه جَرى في ذلكَ المجلسِ .

وأنتَ إذا تدبَّرْتَ قولَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ : « الكَرْمُ قلْبُ المؤمن » وجَدتَهُ مطابقًا لقولهِ في النَّخْلَةِ : « مَثَلُها مثلُ المُسلم » (١) ؛ فشبَّة النَّخْلَة بالمُسلم في حَديثِ ابن عُمَر ، وشبَّة المُسلم بالكَرْمِ في الحديثِ الآخرِ ، ونهاهُم أن يخصُّوا شجَرَ العنبِ باسم الكَرْم دونَ قلبِ المؤمنِ .

وقد قالَ بعضُ النَّاسِ في هذا مَعنَّى آخرَ ؛ وهو أنَّهُ نهاهُم عن تسميَةِ شجرِ العنبِ كَرْمَا لأنَّهُ يُقتنى منهُ أُمُّ الخبائث (٢) فَيُكرهُ أن يُسمَّى باسمٍ يُرغُّبُ فيها ويحُضَّهُم عليها ؛ من بابِ سدِّ الذَّرائعِ في الألفاظِ ، وهذا لا بأسَ به لولا أن قولَهُ : « فإنَّ الكَرْمَ قلبُ المؤمن » كالتَّعليلِ لهذا النَّهي والإشارَةِ إلى أنَّهُ أولى بهذه التَّسميَةِ من شجرِ العنبِ ، ورسولُ اللَّهِ عَيِّلِتُهُ أعلمُ بما أرادَ من كلامهِ ، فالذي قَصَدهُ هو الحقُّ .

وبالجُملَةِ ؛ فاللَّهُ سبحانهُ عدَّدَ على عبادهِ من نعمهِ عليهم ثمراتِ النَّخيلِ والأعناب ، فساقَها فيما عدَّدهُ عليهم من نعمهِ .

والمعنى الأوَّلُ أظهرُ منَ المعنى الآخَرِ إن شاءَ اللَّهُ ؛ فإنَّ أُمَّ الخبائثِ تُتَّخذُ من كلِّ ثَمَرٍ كالنَّخيلِ ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَمِن ثَمَراتِ النَّخيلِ والأعنابِ تَتَّخذونَ منهُ سَكَرًا ورِزقًا حَسنًا ﴾ [ النحل : ٦٧ ] .

وقال أَنَسٌ : نَزَلَ تحريمُ الخَمرِ وما بالمَدينَةِ من شرابِ الأعنابِ شيءٌ ،

<sup>(</sup>١) سِبقت الإِشارةُ إِلَى تخريجه .

<sup>(</sup> ٢ ) أَي : الحَمَر ، وانَظَر كتاب « ذمّ المُسْكِر » ( ص ٥٠ – ٥١ ) لابن أَبي الدنيا ، والتعليق عليه .

وإنَّما كَانَ شَرَابُ القومِ الفضيخَ المُتَّخذَ من التَّمرِ (١) ، فلو كَانَ نهيُهُ عَلَيْكُ عَن تسميَةِ شجرِ العنبِ كَرْمَا لأجلِ المُسكرِ لم يُشبِّه النَّخلَة بالمؤمن ؛ لأنَّ المُسكرَ لم يُشبِّه النَّخلَة بالمؤمن ؛ لأنَّ المُسكرَ يُتَّخذُ منها ، واللَّهُ أعلم .

الوجه السّادس من وجوه التَّشبيه : أنَّ النَّخلَة أَصبَرُ الشجَرِ على الرِّياحِ والجَهدِ ، وغيرُها من الدَّوْحِ العِظامِ تُميلها الرِّيحُ تارَةً وتقلعُها تارَةً وتقصفُ أَفنانَها ، ولا صَبْرَ لكثيرِ منها على العَطشِ كصَبرِ النَّخلَةِ ، فكذلكَ المؤمنُ صَبورٌ على البلاءِ لا تُزعزعهُ الرِّياحُ .

السَّابِع: أنَّ النَّخلَة كلَّها منفعة لا يَسقطُ منها شيءٌ بغيرِ منفعةٍ ، فتمرُها منفعةٌ ، وجذعُها فيه من المنافعِ ما لا يُجْهَلُ للأبنيَةِ والسُّقوفِ وغير ذلكَ ، وسَعَفُها تُسقفُ به البيوتُ مكانَ القَصَبِ ، ويُسترُ بهِ الفُرَجُ والحَلَلُ ، وخُوصُها يُتَّخذُ منه المكاتلُ والزَّنابيلُ (٢) وأنواعُ الآنيَةِ ، والحُصُرُ وغيرُها ، ولِيفُها وَكَرَبُها (٣) فيه من المنافع ما هو معلومٌ عندَ النَّاسِ .

وقد طابَقَ بعضُ النَّاسِ هذه المنافعَ وصفاتِ المُسلمِ ، وجَعَلَ لكلِّ منفعَةِ منها صفّةً في السُّلمِ تقابلها ، فلمّا جاءَ إلى الشوكِ الذي في النَّخلَةِ جَعَلَ بإزائهِ من المسلمِ صِفَةَ الحِدَّةِ (٤) على أعداءِ اللَّهِ وأهلِ الفُجورِ ، فيكونُ عليهم في الشدَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ِ( ٢٤٦٤ ) ومسلم ( ١٩٨٠ ) عن أُنس بنحوِه .

<sup>(</sup>٢) هي أنواعٌ من الأوعية .

<sup>(</sup>٣) هو الأصل العريضُ للسَّعَف إِذا يَيِسَ .

<sup>(</sup>٤) ويُروى في فضل الحِدّة أحاديث عدّة ، لا يصحُّ منها شيءٌ ، فانظر « السلسلة الضعيفة » (٢٦) و (٢٧) و (٢٩) .

والغِلظَةِ بمنزلَةِ الشوكِ ، وللمؤمنينَ والمتَّقينَ بمنزلَةِ الرُّطَبِ حلاوَةً ولِينًا ﴿ أَشَدَّاءُ عَلَى الكَفَّارِ رُحماءُ بينهُم ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] .

الثَّامن : أنَّها كُلَّما طالَ عمرُها ازدادَ خيرُها وجادَ ثمرُها ، وكذلكَ المؤمنُ إذا طالَ عمرهُ ازدادَ خَيرُهُ وحَسُنَ عملُهُ (١) .

التَّاسع : أَنَّ قَاْبَها من أطيَبِ القلوبِ وأحلاه ، وهذا أمرٌ نُحصَّت به دونَ سائرِ الشجرِ ، وكذلكَ قلبُ المؤمنِ من أطيَبِ القلوب .

العاشر: أنَّها لا يتعطَّلُ نفعُها بالكليَّةِ أبدًا ، بل إنْ تَعطَّلَت منها منفَعَةٌ ففيها منافعُ أُخَرُ حتى لو تَعَطَّلَت ثمارُها سنةً لكانَ للنَّاسِ في سَعَفها ونحُوصها وليفها وكَرَبها منافعُ وآرابٌ ، وهكذا المؤمنُ لا يَخلو عن شيءٍ من خصالِ الخيرِ قَط ، بل إنْ أُجدَبَ منهُ جانبٌ ، فلا يزالُ خيرُهُ مأمولًا وشرُّهُ مأمولًا .

في « التِّرمذي » (٢) مرفوعًا إلى النَّبيِّ عَلِيْكُم : « خَيرُكُم مَن يُرجى خَيرُهُ ويُؤمَنُ شرُّهُ ، وشرُّكُم مَن لا يُرجى خَيرُهُ ولا يُؤمَنُ شرَّهُ » .

فهذا فَصلٌ مُعتَرِضٌ ذكرناهُ استطرادًا للحكمَةِ في خَلقِ النَّخْلَةِ وهيئتها ، فَلْنَرْجِع إليهِ .

فتأمَّلْ خِلْقةَ الجذعِ الذي لها كيفَ هو ؟ تجدُهُ كالمنسوجِ من خيوطٍ معدودَةِ كالسَّدى (٣)، وأُخرى مُعترِضَةً كاللَّحمَةِ (٤)، كنحوِ المنسوجِ باليّدِ ، وذلكَ

<sup>(</sup>١) وفي هذا عدّةُ أحاديث ، فانظر « السلسلة الصحيحة » (١٢٩٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) ( برقم : ٢٢٦٣ ) .

ورواه أُحمد ( ۲ / ۳۷۸ و ۳۲۸ ) ، وابن حبان ( ۲۷ ) بسند جَيِّلہ .

<sup>(</sup>٣) هو ما نُمَدُّ طولًا من النسيج ..

<sup>(</sup>٤) هو ما يُمَدُّ عَرْضًا من النسيج ، يُلْحمُ بها السَّدى .

لِتَشْتَدَّ وتَصْلُبَ فلا تَنْقَصِفَ (۱) من حملِ القِنْوَانِ الثقيلةِ ، وتَصبرَ على هزِّ الرِّياحِ العاصفةِ ، ولُبثها في السُقوفِ والجسورِ والأواني وغير ذلكَ ممَّا يُتَّخذُ منها ، وهكذا سائرُ الخشبِ وغيرها إذا تأمَّلتهُ شبهَ النَّسجِ ، ولا تراهُ مُصْمَتًا (۲) كالحجرِ الصَّلْد ، بل ترى بعضهُ كأنَّهُ تَدَاخَلَ بعضًا طولًا وعَرْضًا كتداخُلِ أجزاءِ اللَّحَمِ بعضِها في بَعضٍ ، فإنَّ ذلكَ أمتَنُ له وأهيأُ لما يُرادُ منه ، فإنَّهُ لو كانَ مُصْمَتًا كالحجارَةِ لم يُمْكن أن يُستعمل في الآلاتِ والأبوابِ والأواني والأمتعةِ والأسِرَّةِ والتَّوابيتِ وما يُشبِهُها .

ومن بديع الحكمة في الحَشَبِ أَن مجعلَ يَطفو على الماءِ ، وذلكَ للحكمةِ البالغَةِ ، إذ لولا ذلكَ لمَا كانَت هذه السُّفُنُ تحملُ أمثالَ الجبالِ من الحُمولاتِ وَالأَمتعةِ وتَمْخُرُ البَحرَ مُقبِلَةً ومُدبرَةً ، ولولا ذلكَ لمَا تهيئاً للنَّاسِ هذه المرافقُ لحملِ هذه التِّجاراتِ العظيمةِ والأَمتعةِ الكثيرةِ ونَقْلِها من بلدِ إلى بلدِ بحيثُ لو نُقلَت في البَرِّ لعظُمَت المُؤنَةُ في نَقلها وتَعذَّرَ على النَّاسِ كثيرٌ من مصالحهم .

<sup>(</sup>١) في نُسخةٍ : ينقصف .

<sup>(</sup> ٢ ) هو الجامدُ الَّذي لا جوفَ له .

### ٥٩ - فَصْلٌ :العقاقير والأدوية ]

ثمَّ تأمَّلُ أحوالَ هذه العقاقيرِ والأدويَةِ التي يُخرجُها اللَّهُ من الأرضِ وما خَصَّ به كلَّ واحدِ منها وجَعَلَ عليهِ من العَملِ والتَّفعِ ، فهذا يَعورُ في المفاصلِ فيستَخرِجُ الفُضولَ الغليظةَ القاتلةَ لو احْتُبِسَتْ ، وهذا يَستخرجُ المُوَّةَ الصَّفراءَ ، وهذا يُحلِّلُ الأورامَ ، وهذا يُسكِّنُ السَّوداءَ (') ، وهذا يستخرجُ المُوَّةَ الصَّفراءَ ، وهذا يُحلِّلُ الأورامَ ، وهذا يُحفِّفُ الهيجانَ والقلَق ، وهذا يجلبُ النَّومَ ويُعيدهُ إذا أعورَزهُ الإنسانُ ، وهذا يجلو البَدنَ إذا وجَدَ الثَّقلَ ، وهذا يُفرِّحُ القلبَ إذا تراكمَت عليهِ الغمومُ ، وهذا يجلو البَلغَم ويكشطهُ ، وهذا يُحدُّ من البَصرِ ، وهذا يطيّبُ النَّكهةَ ، وهذا يُسكِّنُ البَكنَ هيجانَ الباءَةِ ، وهذا يُعيّبُها ، وهذا يُبرَّدُ الحرارَةَ ويُطفئها ، وهذا يقتلُ البرودَة ويُهيّبُ الحَارِقَ ، وهذا يقاومُ ويُعيّبُ الحرارَةَ ، وهذا يقاومُ بكينَ العَطشَ ، وهذا يقاومُ الرّياحَ الغليظةَ ويطردها ، وهذا يعطي اللونَ إشراقًا ونضارَةً ، وهذا يزيدُ في أجزاءِ البَدنِ بالسِّمَنِ ، وهذا ينقصُ منها ، وهذا يدبغُ المعدَة ، وهذا يزيدُ في أجزاءِ البَدنِ بالسِّمَنِ ، وهذا ينقصُ منها ، وهذا يدبغُ المعدَة ، وهذا يجلوها ويغسلها . . إلى أضعافِ ذلكَ ممًا لا يُحصيهِ العبادُ ...

فَسَلَ الْمُعَطَّلَ: مَن جَعَلَ هذه المنافعَ والقوى في هذه النَّباتاتِ والحشائشِ والحبوبِ والعروقِ ؟ ومَن أعطى كُلَّا منها خاصيَّتهُ ؟! ومَن هَدى العبادَ – بل الحيوانَ – إلى تناوُلِ ما ينفعُ منهُ وتَركِ ما يضرُّ ؟ ومَن فَطَّنَ لَهَا النَّاسَ والحيوانَ

<sup>(</sup>١) هي من أخلاط البدن وأُمزجته .

البهيم ؟! وبأيِّ عقلٍ وتجربَةٍ كانَ يُوقَفُ على ذلكَ ويعرفُ ما خُلقَ لهُ - كما زَعَمَ مَن قلَّ نصيبهُ منَ التَّوفيقِ - لولا إِنعامُ الذي أعطى كلَّ شيءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هدى ؟! وهَبْ أنَّ الإنسانَ فَطَنَ لهذه الأشياءِ بذهنهِ وتجارِبهِ وفكرهِ وقياسهِ ، فمَن الذي فَطَّنَ لها البهائمَ في أشياءَ كثيرَةٍ ، منها ما لا يَهتَدي إليها الإنسانُ ، حتى صارَ بعضُ السِّباعِ يَتداوى من جراحهِ ببَعضِ تلكَ العقاقير منَ النَّباتاتِ فيبرَأُ ، فَمَن الذي جَعَلَهُ يقصدُ ذلكَ النَّبات دونَ غيرهِ ؟!

وقَد شُوهِدَ بَعضُ الطَيرِ يحتقِنُ عند الحَصرِ بماءِ البَحرِ فَيُسَهّلُ عليهِ الخارجَ ، وبعضُ الطَّيرِ يتناولُ إذا اعتلَّ شيئًا من النَّباتِ فتعودُ صحَّتُهُ .

وقَد ذكرَ الأطبَّاءُ في مبادىءِ الطِّبِّ في كتبهم من هذا عجائبَ ...

فَسَل المُعطِّلَ: مَن أَلهمها ذلكَ ؟ ومَن أَرشدها إليهِ ؟ ومَن دلَّها عليهِ ؟ أَفيجوزُ أَن يكونَ هذا من غيرِ مُدبِّرِ عزيزِ حكيم وتقديرِ عزيزِ عليم ، وتقديرِ لطيفِ خَبيرِ بَهَرَت حِكمتُهُ العقولَ، وشهدَت لهُ الفِطَّرُ بما استَودَعها من تَعريفهِ بأنَّهُ اللَّهُ الذي لا اللهَ إلا هو الخالقُ البارىءُ المصوِّرُ الذي لا تَنْبَغي العبادَةُ إلا لهُ ؟ وأَنَّهُ لو كانَ معهُ في سمواتهِ وأرضهِ إله سواهُ لَفسَدَت السَّمواتُ والأرضُ واختلَّ نظامُ المُلكِ .

فسبحانَهُ وتعالى عمَّا يقولُ الظَّالمون والجاحدونَ عُلُوًّا كبيرًا .

ولعلَّكَ أن تقولَ : ما حكمة هذا النّباتِ المبثوثِ في الصَّحاري والقِفَارِ والجِبالِ التي لا أَنيسَ بها ولا ساكنَ ؟ وتظنُّ أنّهُ فَضْلَةٌ لا حاجَةَ إليهِ ولا فائدَةَ في خلقهِ ! وهذا مقدارُ عقلِكَ ونهايَةُ علمِكَ ! فكم لباريهِ وخالقهِ فيه من حكمة وآية مِن طُعْمِ وَحْشِ وطَيْرٍ ودوابَّ ، مساكتُها حيثُ لا تَراها تحتَ الأرضِ وفوقها ، فذلكَ بمنزلَةِ مائدةٍ نَصَبها اللّهُ لهذه الوحوش والطَّيورِ والدَّوابِ تتناوَلُ منها كفايَتها ويَبقى الباقي كما يَبقى الرِّزقُ الواسعُ الفاضلُ عن الضَّيفِ لسعةِ ربِّ الطَّعام وغِنَاهُ التَّامٌ وكثرةِ إِنعامهِ .

## ٦٠ - فَصْلُ :السَّمع والبصر للحيوانات ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمةَ البالغَة في إعطائهِ سبحانهُ بهيمةَ الأنعامِ الأسماعُ والأبصارَ ليتمَّ تناولُها لمصالحها ويكمُلَ انتفاعُ الإنسانِ بها ، إذ لو كانَت عمياءَ وصمَّاءَ لم يتمكَّن منَ الانتفاعِ بها ، ثمَّ سَلَبها العُقولَ التي للإنسانِ – على كِبَرِ خَلقها – ليتمَّ تَسخيرُهُ إيَّاها فيقودَها ويُصَرِّفَها حيثُ شاءَ ، ولو أُعطِيَت العقولَ على كِبَرِ خَلقها لامتنعَت من طاعتهِ واستعصَت عليهِ ولم تكن مُسخَّرةً لهُ ، فأُعطيَت من النَّهنِ والإدراكِ ما تَتمُّ به مصلحتُها ومصلحةُ منَ ذُلِّلَتْ لهُ ، وسُلِبَت من النَّهنِ والعَقلِ ما مَيَّزَ به عليها الإنسانَ وليظهَرَ أيضًا فضيلَةُ التَّمييزِ والاختصاصِ .

ثمَّ تأمَّلُ كيفَ قادَها وذلَّلها على كبرِ أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخيرُ اللهِ لها ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ . . . وَجَعَلَ لكُم منَ الفُلْكِ والأنعامِ ما تركبونَ لتَستووا على ظهورهِ ثمَّ تَذْكُروا نعمةَ ربِّكُم إذا استوَيتُم عليهِ وتقولوا سُبحانَ الَّذي سخَّرَ لنا هذا وما كُنَّا لهُ مُقرنين ﴾ [ الزخرف : ١٢ - ١٣ ]، أي : مطيقين ضابطين، وقال تعالى : ﴿ أَوَلَم يَرَوا أَنَّا خَلَقنا لَهُم ممَّا عَمِلَت أيدينا أنعاما فهُم لها مالكونَ وذلَّلناها لَهُم فَمِنها رَكُوبُهُم ومنها يأكُلونَ ﴾ أيدينا أنعاما فهُم لها مالكونَ وذلَّلناها لَهُم خلقتهِ يقودهُ الصَّبيُّ الصَّغيرُ ذليلًا أيس : ٧١ - ٧٢]، فترى البَعيرَ على عِظَمِ خلقتهِ يقودهُ الصَّبيُّ الصَّغيرُ ذليلًا مُنقادًا ، ولو أُرسلَ عليهِ لسوَّاهُ بالأرض وَلَفَصَلهُ عضوًا عضوًا ...

فسَل المُعطِّلَ: مَن الذي ذلَّلهُ وسخَّرهُ وقادَهُ على قوَّتهِ لبشرِ ضَعيفِ من أضعَفِ المُخلوقاتِ ، وفَرَّغَ بذلكَ التَّسخيرِ النَّوعَ الإنسانيَّ لمصالحِ معاشهِ ومعادهِ ؟ فإنَّهُ لو كانَ يُزاولُ من الأعمالِ والأحمالِ ما يُزاولُ الحيوانُ لَشُغِلَ بذلكَ عن كثيرٍ من الأعمالِ ؛ لأنَّهُ كانَ يحتاجُ مكانَ الجملِ الواحدِ إلى عدَّةِ أَناسِيَّ يحملونَ أثقالَهُ وحملَهُ ويعجزونَ عن ذلكَ ، وكانَ ذلكَ يستفرغُ أوقاتَهم ويصدُّهُم عن مصالحهم ، فأُعينوا بهذه الحيواناتِ مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يُحصيها إلّا اللَّهُ من الغذاءِ والشرابِ والدَّواءِ واللباسِ والأمتعةِ والآلاتِ والأواني والرُّكوبِ والحَرْثِ والمنافع الكثيرةِ والجَمالِ .

### ٦١ - فَصْلُ :آلات البَطْش ]

ثمَّ تأمَّل الحِكمَةَ في خَلْقِ آلاتِ البَطْشِ في الحيواناتِ من الإنسانِ وغيرهِ ، فالإنسانُ لمَّا خُلِقَ مُهيّأً لمثلِ هذه الصِّناعاتِ منَ البناءِ والحياطَةِ والكتابَةِ والنِّجارة وغيرها خُلقَ لهُ كفَّ مُستَديرٌ مُنبَسِطٌ وأصابعُ يتَمكَّنُ بها منَ القَبضِ والنِّجارة وغيرها خُلقَ لهُ كفَّ مُستَديرٌ مُنبَسِطٌ وأصابعُ يتَمكَّنُ بها منَ القبضِ والبَسطِ والطيِّ والنَّشرِ والجمعِ والتَّفريقِ وَضمِّ الشيءِ إلى مثلهِ ، والحيوانُ البهيمُ لمَّا لم يتهيَّأُ لتلكَ الصَّنائعِ لم يُخلق له تلكَ الأكفُ والأصابعُ ، بل لمَّا قُدِّرَ أن يكونَ غذاءُ بَعضها مِن صَيدهِ - كالسِّباعِ - خُلقَ لها أكفَّ لِطافٌ مُدْمَجةً دُواتُ براثنَ ومخالبَ تصلحُ لاقتناصِ الصَّيدِ ولا تَصلحُ للصِّناعاتِ .

هذا كلَّهُ في أَكلَةِ اللَّحمِ منَ الجيوانِ ، وأمَّا أَكلَةُ النَّباتِ فلمّا قدَّرَ أَنَّها لا تَصطادُ ولا صَنْعَةَ لها خَلَقَ لبعضها أَظْلافًا تقيها خُشونَةَ الأرضِ إذا جالَت في طَلَبِ المَرعى ولبَعضها حوافرَ مُلملمةً مُقعَّرةً كأخمَصِ القَدمِ لتنطبقَ على الأرضِ وتُهيَّأ للرُّكوبِ والحمولَةِ ، ولم يخلُق لها براثنَ ولا أنيابًا لأنَّ غذاءَها لا يحتاجُ إلى ذلكَ .

#### ٦٢ - فَصْلُ : [ اسنان الحيوان ]

ثمَّ تأمَّل الحِكمة في خَلْق الحيوانِ الذي يأكلُ اللحمَ من البهائمِ ؛ كيفَ جُعِلَت له أسنانٌ حِدادٌ وبراثنُ شِدادٌ وأشداقٌ مهروتَةٌ (١) وأفواهٌ واسعَةٌ ، وأُعينَت بأسلحةِ وأدواتِ تَصْلُحُ للصَّيدِ والأكلِ ، ولذلكَ تَجدُ سباعَ الطَّيرِ ذواتَ مناقيرَ حِدادٍ ومخالبَ كالكلاليبِ ؛ ولهذا حرَّمَ النَّبيُ عَيِّلِيَّةٍ كلَّ ذي نابٍ من السّباعِ ومخلبٍ من الطّيرِ (٢) لضررهِ وعُدوانهِ وشرّهِ ، والمُغتَذي شبية بالغاذي ، فلو اغتذى بها الإنسانُ لصارَ فيه من أخلاقها وعُدوانها وشرّها ما يُشابهُها به ، فحرَّم على الأُمَّةِ أكلها ، ولم يُحرِّم عليهم الضَّبُعَ (٣) وإنْ كانَ ذا نابٍ ؛ فإنَّهُ ليسَ منَ السِّباعِ عندَ أحدٍ من الأُمَمِ ، والتَّحريمُ إنَّما كانَ لِمَا تَضمَّنَ الوصفَينِ ؛ أن يكونَ ذا نابٍ وأن يكونَ من السِّباع .

ولا يُقالُ: هذا يُنتقضُ بَالسَّبُعِ إذا لم يكُن لهُ نابٌ؛ لأنَّ هذا لم يُوجَد أبدًا، فصلواتُ اللَّهِ وسلامُه على مَن أُوتي جوامعَ الكلمِ فأُوضَحَ الأحكامَ وبيَّنَ الحلالَ

<sup>(</sup>١) يُقال : الهريت ؛ الواسع . « قِاموس » ( ص ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) كما رواه مسلم ( ۱۹۳۶ ) ، وأبو داود ( ۳۸۰۳ ) ، والنسائي ( ۷ / ۲۰۶ ) عن ابن عباس .

وفي الباب عن غير واحدٍ من الصَّحابةِ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر « سنن الترمذي » ( ۱۷۹۲ ) و « سنن أبي داود » ( ٣٨٠١ ) و « سنن النسائي » ( ٧ / ٢٠٠ ) .

وراجِعْ « تنقيح التحقيق » ( ٢٢٨٠ ) للإِمام الذهبيّ – بتحقيقي ، يسّر اللَّه تمامَه ونشره .

والحرامَ .

فانظُرْ حِكَمَةَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في خلقهِ وأمرهِ فيما خَلَقَهُ وفيما شرَعَهُ تجدُّ مَصدَرَ ذلكَ كلِّهِ الحكمَةَ البالغَةَ التي لا يختلُّ نظامُها ولا ينخرمُ أبدًا ولا يختَلُّ أصلًا .

ومِنَ النَّاسِ مَن يكونُ حظُّهُ من مُشاهَدَةِ حكمَةِ الأَمرِ أعظمَ من مشاهَدَةِ حكمَةِ الأَمرِ أعظمَ من مشاهَدَةِ حكمَةِ الخَلْقِ ، وهؤلاءِ خواصُّ العبادِ الذينَ عَقَلُوا عَن اللَّهِ أَمرَهُ ودينَهُ ، وعَرفوا حِكمتَهُ فيما أَحْكَمَهُ ، وشهدَت فِطَنُهم وعقولُهم أنَّ مَصدَرَ ذلكَ حكمَةٌ بالغَةٌ وإحسانٌ ومصلحة أُريدَت بالعبادِ في معاشهم ومعادِهم ، وهم في ذلكَ درجاتُ لا يُحصيها إلّا اللَّهُ .

ومنهم من يكونُ حظَّهُ مِن مُشاهَدَةِ حكمةِ الخلقِ أوفَرَ من حظِّهِ من حكمةِ الأمرِ وهم أكثرُ الأطبَّاءِ والطبائعيِّين الذين صَرَفوا أفكارَهم إلى استخراجِ منافعِ النَّباتِ والحيوانِ وقِوَاها وما تَصلُحُ لهُ مفرَدَةً ومركَّبَةً ، وليسَ لهم نَصيبٌ في حكمةِ الأمرِ إلّا كما للفقهاءِ من حكمةِ الخلقِ ، بل أقلُّ من ذلكَ !

ومنهم مَن فُتحَ عليهِ بمشاهدَةِ الخَلقِ والأُمرِ بحسَبِ استعدادهِ وقوَّتهِ ، فرأى الحكمة الباهرة التي بَهَرَت العقولَ في هذا وهذا ، فإذا نَظَرَ إلى خَلقهِ وما فيه من الحِكمِ ازْدادَ إيمانًا ومعرفة وتصديقًا بما جاءت به الرُسلُ ، وإذا نَظَرَ إلى أمرهِ وما تَضمّنهُ من الحِكمِ الباهرةِ ازدادَ إيمانًا ويقينًا وتسليمًا ، لا كمن مُحجبَ بالصّنعةِ عن الصَّانعِ ، وبالكواكبِ عن مُكوْكِبها ، فعميَ بَصَرُهُ وغَلُظَ عن اللَّهِ حجابُهُ ، ولو أَعْطَى علمهُ حقَّهُ لكانَ من أقوى النَّاسِ إيمانًا لأنَّهُ اطلَعَ من حكمةِ اللَّهِ وباهرِ والو أَعْطَى علمهُ حقَّهُ لكانَ من أقوى النَّاسِ إيمانًا لأنَّهُ اطلَعَ من حكمةِ اللَّهِ وباهرِ آياتهِ وعجائبِ صُنْعِهِ الدَّالَةِ عليهِ وعلى علمهِ وقُدرتهِ وحكمتهِ على ما خَفيَ عن

غيره ، ولكنْ مِن حِكمَةِ اللَّهِ أيضًا أَنْ سَلَبَ كثيرًا من عقولِ هؤلاءِ خاصِّيَّتَها وحَجَبَها عن معرفَتهِ وأَوْقَفَها عند ظاهرِ من العلمِ بالحياةِ الدُّنيا وهم عن الآخرةِ هُم غافلونَ ؛ لدناءتها وخِسَّتِها وحقارتِها وعدمِ أهليَّتِها لمعرفَتهِ ومعرفَةِ أسمائهِ وصفاتهِ وأسرارِ دينهِ وشرعهِ ، والفضلُ بيد اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ ، واللَّهُ ذو الفَضلِ العظيم . وهذا بابٌ لا يطَّلعُ الخَلْقُ منهُ على ما لهُ نسبَةٌ إلى الخافي عنهم منهُ أبدًا ، بل عِلمُ الأوَّلين والآخرين منه كنقرةِ العُصفورِ منَ البَحرِ ، ومع هذا فليسَ ذلكَ بمُوجِبِ للإعْراضِ عنهُ واليأسِ منهُ ، بل يستدلُّ العاقلُ بما ظَهَرَ له منهُ على ما وراءَهُ .

#### ٦٣ - فَصْلُ : [ ذوات الأربع من الحيوان ]

ثمَّ تأمَّلُ أُولِي ذواتِ الأربعِ منَ الحيوانِ ، كيفَ تراها تَثْبَعُ أُمَّهاتِها مُستقلَّةً بأنفُسِها ، فلا تَحتاجُ إلى الحَمْلِ والتَّربيَةِ كما يحتاجُ إليهِ أولادُ الإنسِ ، فمِن أَجلِ أَنَّهُ ليسَ عندَ أُمَّهاتها ما عندَ أُمَّهاتِ البَشرِ من التَّربيَةِ والمُلاطَفةِ والرِّفقِ والآفقِ والآفقِ والآفقِ والآفقِ والآفقِ والآلاتِ المُتُصلَةِ والمُنفصلةِ أعطاها اللطيفُ الخبيرُ النَّهوضَ والاستقلالَ بأنفسِها على قربِ العَهدِ بالولادَةِ ، ولذلكَ تَرى أفراخَ كثيرٍ من الطّيرِ - كالدَّجاجِ والدُّرَّاجِ والقَبَج (١) - يَدرُجُ ويلقطُ حينَ يخرجُ من البَيضَةِ ، وما كانَ منها ضعيفَ النَّهوضِ كفراخِ الحمامِ واليَمامِ أعطى سبحانهُ أُمَّهاتِها من فَضلهِ العَطْفَ والشفقَةَ والحنانَ ما تَمُجُّ به الطعمَ في أفواهِ الفراخِ من حواصلها فتخبَّعُهُ في أعرِّ مكانِ فيها ، ثمَّ تسوقهُ من فيها إلى أفواهِ الفراخِ ، ولا تزالُ كذلكَ حتى ينهَضَ مكانِ فيها ، ثمَّ تسوقهُ من فيها إلى أفواهِ الفراخِ ، ولا تزالُ كذلكَ حتى ينهضَ ملفرخُ ويستقلَّ بنفسهِ ، وذلكَ كلَّهُ من حظها وقشيها الذي وصَلَ إليها من الوَّحمةِ الواحدةِ من المِيَةِ (٢) ، فإذا استقلَّ بنفسهِ وأمْكَنَهُ الطَّيرانُ لم يَرَل به الرَّحمةِ الواحدةِ من المِيَةِ (٢) ، فإذا استقلَّ بنفسهِ وأمْكَنَهُ الطَّيرانُ لم يَرَل به

<sup>(</sup> ١ ) الدُّرّاج : هو نوعُ من الطيور يَدْرُجُ في مشيهِ ، والقَبَج : الْحَجَل .

<sup>(</sup> ٢ ) يُشير المصنّف رحمه الله إلى ما رواه الإِمام مسلمٌ في « صحيحه » ( ٢٧٥٢ ) ( ١٩ ) عن أبي هريرة ، عَن النبيّ عَيِّالِيَّهِ قال : « إِنَّ للهِ مئةَ رحمة ، أُنزل منها رحمةً واحدةً بين الجنّ والإِنسِ والبهائمِ والهوامٌ ؛ فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وبها تعْطِفُ الوَحْشُ على ولدها ، وأَخَرَ اللهُ تسعًا وتسعين رحمةً ، يرحمُ بها عبادَه يوم القيامةِ » .

وهو في « صحيح البخاريّ » ( ٦٤٦٩ ) بنحوه .

الأَبُوانِ يُعالجانهِ أَتَمَّ معالجةِ وألطفَها حتى يَطيرَ من وكرهِ ويسترزقَ لنفسهِ ويأكلَ من حيثُ يأكلانِ ، وكأنَّهما لم يَعرفاهُ ولا عَرَفهما قطُّ ، بل يَطْرُدانهِ عن الوَكْرِ ولا يَدَعانهِ وأقواتَهما وبَيْتَهما ، بل يقولانِ له بلسانٍ يَفهمُهُ : اتَّخِذ لكَ وَكْرًا وقُوتًا ، فلا وكرَ لكَ عندنا ولا قوتَ !

فَسَلَ المعطِّلَ: أهذا كلَّهُ عن إهمالي! ومن الذي أَلْهَمَهَا ذلكَ ؟ ومَن الذي عَطَّفَهُما على الفراخِ وهي صغارٌ أحوَجَ ما كانَت إليها ثمَّ سلبَ ذلكَ عَنْهُما إذا استغنَت الفراخُ ؟ رحمَةً بالأُمَّهاتِ تَسعى في مصالحها إذ لو دامَ لها ذلكَ لأضرَّ بها وشَغَلَها عن معاشها لا سيَّما مع كثرةِ ما يحتاجُ إليهِ أولادُها من الغذاءِ ، فوضعَ فيها الرَّحمَة والإيثارَ والحنانَ رحمَة بالفراخِ ، وسَلَبَها إيَّاها عندَ استغنائها رحمَة بالأُمَّهاتِ ، أفيجوزُ أنْ يكونَ هذا كلَّهُ بلا تَدبيرِ حكيمٍ ولا عنايَةٍ ولا لُطفِ منه سبحانهُ وتعالى ؟!

لَقَد قامَت أدلَّةُ ربوبيَّتهِ وبراهينُ أُلوهيَّتهِ وشواهدُ حكمتهِ وآياتُ قُدرتهِ فلا يَستطيعُ العقلُ لها مُحودًا ، إنْ هي إلّا مُكابَرَةٌ باللسانِ من كلِّ جَحُودٍ كَفورٍ ؟ ﴿ أَفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمواتِ والأرضِ ﴾ [ إبراهيم : ١٠]، وإنَّمَا يكونُ الشكُ فيما تَخفى أدلَّتهُ وتُشْكِلُ براهينهُ ، فأمَّا مَن لهُ في كلِّ شيءِ محسوسٍ أو معقولِ آيَةٌ – بل آياتٌ مُؤدِّيةٌ عنهُ شاهدَةٌ لهُ بأنَّهُ اللَّهُ الذي لا إلهَ إلّا هو ربُّ العالمينَ – فكيفَ يكونُ فيهِ شكْ ؟!!

#### ٦٤ - فَصْلُ : [ قوائم الحيوان ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمَةُ البالغَةُ في قوائمِ الحيوانِ ؛ كيفَ اقتَضَتْ أَنْ يكونَ زوجًا لا فَردًا ؛ إِمَّا اثنتينِ وإِمَّا أَربعًا ليتهيَّأَ لهُ المشيُ والسَّعيُ وتتمَّ بذلكَ مصلحتُهُ ؛ إِذ كانَت فَردًا لم يَصلُح لذلكَ ؛ لأنَّ الماشي ينتقلُ ببَعضِ قوائمهِ ويعتمدُ على بعضٍ ، فذو القائمتينِ ينقلُ واحدةً ويَعتمدُ على الأُخرى ، وذو الأربَعِ ينقلُ الثنتين ويعتمدُ على الأُخرى ، وذو الأربَعِ ينقلُ الثنتين ويعتمدُ على اثنتين – وذلكَ من خلافِ – لأنَّهُ لو كانَ ينقلُ قائمتينِ من جانبِ ويَعتمدُ على النتين من الجانبِ الآخرِ لم يثبت على الأرضِ حالَ نقلهِ قوائمَهُ ولكانَ مشيهُ نقرًا كنقرِ الطَّائرِ ، وذلكَ ممَّا يُؤذيهِ ويُتعبهُ لنقلِ بَدَنهِ بخلافِ مَشيهِ الطَّائرِ ، ولهذا إذا مَشي الإنسانُ كذلكَ مقليلًا أجهدَهُ وشقَّ عليه بخلافِ مَشيهِ الطَّبيعي الذي هو لهُ ، فاقتَضت الحكمةُ تقديمَ نقلِ اليُمنى من يَديهِ مع اليُسرى من رجليهِ ، وإقرارَ يُسرى اليَدين ويُمنى الرِّجلَينِ ، ثمَّ نَقْلَ الأُخْرَيَيْنِ كذلكَ ، من رجليهِ ، وإقرارَ يُسرى اليَدين ويُمنى الرِّجلَينِ ، ثمَّ نَقْلَ الأُخْرَيَيْنِ كذلكَ ، وهذا أسهَلُ ما يكونُ منَ المَشي وأخفَّهُ على الحيوانِ .

#### ٦٥ - فَصْلُ : [ ظهور الدَّوابّ ]

ثمَّ تأمَّلِ الحِكمَةَ البالغَةَ في أَنْ جَعَلَ ظهورَ الدَّوابِّ مَبسوطَةً كأنَّها سَقفٌ على عُمُدِ القوائم ؛ ليتهيَّأ ركوبُها وتَستَقرَّ الحُمولَةُ عليها ، ثمَّ نحولِفَ هذا في الإبلِ فجعَلَ ظهورَها مُسنَّمَةً معقودَةً كالقبو (١) لِمَا نحصَّت به من فَضلِ القوَّةِ وعَظَمِ ما تحملُهُ ، والأَقْباءُ تحملُ أكثَرَ ممَّا تحملُ السُّقوفُ حتى قيلَ : إِنَّ عقدَ الأقباءِ إنَّما أُخذَ من ظهورِ الإبلِ .

وتأمَّلْ كيفَ لمّا طوَّلَ قوائمَ البعيرِ طوَّلَ عُنُقَهُ ليتناوَلَ المَرعى من قيامٍ ، فلو قَصُرَت عُنْقُهُ لم يُمْكِنهُ ذلكَ مع طُولِ قوائمهِ ، وليكونَ أيضًا طولُ عنقهِ موازنًا للحملِ على ظَهرهِ إذا استقلَّ به كما تَرى طولَ قَصَبَةِ القبَّانِ ، حتى قيلَ : إنَّ القبَّانَ إنَّما عُملَ على خِلْقَةِ الجَمَلِ من طولِ عنقهِ وثِقَلِ ما يحملهُ ، ولهذا تَراهُ القبَّانَ إنَّما عُملَ على خِلْقَةِ الجَمَلِ من طولِ عنقهِ وثِقَلِ ما يحملهُ ، ولهذا تَراهُ يُمدُّ عُنْقَهُ إذا استَقلَّ بالحَمْلِ كأنَّهُ يُوازِنُهُ موازَنَةً .

<sup>(</sup> ١ ) هو الطَّاقُ المعقودُ بعضُه إِلى بعضٍ في شكل قَوْس .

# ٦٦ - فَصْلُ :قَرْج الدَّابَّة ]

ثمّ تأمَّل الحِكمَةَ في كونِ فَرْجِ الدَّابَّةِ مُعلَ بارزًا من ورائها ليتمكَّن الفَحْلُ مِن ضِرابها (١) ولو مُعلَ في أسفَلِ بَطنها كما مُعلَ للمرأةِ لم يتمكَّن الفَحلُ من ضِرابها إلّا على الوجهِ الذي تُجامَعُ بهِ المرأةُ .

وقَد ذُكرَ في كُتُبِ الحيوانِ (٢) أنَّ فُروجَ الفيلَةِ في أَسفَلِ بَطنها ، فإذا كانَ وقتُ الضِّرابِ ارتَفَعَ ونَشَزَ وبَرَزَ للفَحلِ فيتمكَّنَ من ضِرابها ، فلمَّا مجعِلَ في الفيلَةِ على خلافِ ما هو في سائرِ البهائمِ خُصَّت بهذه الخاصيَّةِ عنها ليتهيَّأُ الأمرُ الذي بهِ دوامُ النَّسل .

<sup>(</sup>١) نكاحها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « حياة الحيوان » ( ٢ / ٢٢٨ ) للدَّميريّ .

#### ٦٧ - فَصْلُ : [ كِساء أجسام الحيوان ]

ثمَّ تأمَّلُ كيفَ كُسِيَت أجسامُ الحيوانِ البَهيميّ هذه الكسوةَ من الشعرِ والوَبرِ والصُّوفِ ، وكُسيَت الطُّيورُ الرِّيشَ ، وكُسيَ بَعضُ الدَّوابِّ منَ الجلدِ ما هو في غايةِ الصَّلابَةِ والقوَّةِ كالسُّلحفاةِ ، وبعضُها منَ الرِّيشِ ما هو كالأسِنَّةِ ، كلُّ ذلكَ بحسبِ حاجاتها إلى الوقايَةِ منَ الحرِّ والبَردِ والعدوِّ الذي يُرِيدُ أذاها ؟ كلُّ ذلكَ بحسبِ حاجاتها إلى التِّخاذِ الملابسِ واصطناعِ الكسوةِ وآلاتِ الحربِ فإنَّها لمَّ لم يكُن لها سبيلُ إلى اتِّخاذِ الملابسِ واصطناعِ الكسوةِ وآلاتِ الحربِ أعينَت بملابسَ وكسوةٍ لا تُفارقها وآلاتِ وأسلحَةٍ تَدفَعُ بها عن نفسها ، وأُعينَت بأظلافٍ وأخفافٍ وحوافرَ لمَّ عَدِمَت الأحذيةَ والنِّعالَ ، فمعها حذاؤها وسقاؤها ، وخصَّ الفَرسُ والبغلُ والحمارُ بالحوافرِ لمَّا نُحلقَ للرَّكضِ والسُدِّ والجريِ ، وجَعَلَ ذلكَ لها أيضًا سلاحًا عندَ انتصافها من خصمها عِوَضًا عن الصَّياصي (١) والمخالبِ والأنيابِ والبراثنِ .

فتأمَّلُ هذا اللَّطْفَ والحِكمَةَ فإنَّها لمَّا كانَت بهائمَ نُحْرُسًا لا عقولَ لها ولا أكُفَّ ، ولا أصابعَ مُهيَّأةً للانتفاعِ والدِّفاعِ ، ولا حظَّ لها فيما يَتصرَّفُ فيه الآدميُّون من النَّسْجِ والغَرْلِ ولطفِ الحيلَةِ مُعلَّت كسوتُها من خلقتها باقيَّةً عليها ما بقيَت لا تَحتاجُ إلى الاستبدالِ بها ، وأُعطِيَت آلاتٍ وأسلحَةً تحفَظُ بها أنفسَها ، كلُّ ذلكَ لتَتِمَّ الحكمَةُ التي أُريدَت بها ومنها .

<sup>(</sup> ١ ) مفردها ( صِيصَة ) ، وهي : قَوْن البَقَر والظُّباءِ .

وأمَّا الإنسانُ فإنَّهُ ذو حيلَةِ وكفِّ مُهيَّأَةٍ للعملِ ؛ فهي تَغزلُ وتَنسجُ ، ويتَّخذُ لنفسهِ الكسوةَ ويستبدِلُ بها حالًا بَعدَ حالٍ ، ولهُ في ذلكَ صلاحٌ من جهاتٍ عَديدَةٍ :

منها أن يَستريحَ إذا خَلَعَ كسوَتَهُ إذا شاءَ ويلبسها إذا شاءَ ليسَ كالمُضطرِّ إلى حَملِ كسَوةٍ .

ومنها أنَّهُ يتَّخذُ لنفسهِ ضروبًا من الكسوةِ للصَّيفِ وضروبًا للشتاءِ ؛ فإنَّ كسوةَ الصَّيفِ لا تَليقُ بالصَّيفِ فيتَّخذُ لنفسهِ في كلِّ فَصل كسوَةً مُوافِقَةً .

ومنها أنَّهُ يجعلُها تابعَةً لشهوتهِ وإرادتهِ .

ومنها أنَّهُ يتلذَّهُ بأنواعِ الملابسِ كما يتلذَّهُ بأنواعِ المطاعمِ ، فجعلَت كسوتهُ متنوِّعَةً تابعَةً لاختيارهِ كما مجعِلَت مطاعمه كذلك ، فهو يَكتسي ما يشاءُ من أنواعِ الملابسِ المتَّخَذَةِ من النَّباتِ تارَةً كالقُطنِ والكَتَّانِ ، ومن الحيوانِ تارَةً كالوَبَرِ والصَّوفِ والشعرِ ، ومن الدُّودِ تارَةً كالحَريرِ والإِبْرَيْسَمِ (١) ، ومن المعادنِ تارَةً كالخَريرِ والإِبْرَيْسَمِ (١) ، ومن المعادنِ تارَةً كالذَّهُ والفضَّةِ ، فجعِلَت كسوتُهُ متنوِّعَةً لِتَتِمَّ لذَّتُهُ وسرورُهُ وابتها بحهُ وزينتُهُ بها ، ولذلك كانَت كسوةُ أهلِ الجنَّةِ (٢) منفصِلةً عنهم كما هي في الدُّنيا ليسَت مخلوقةً من أجسامهم كالحيوان ، فدلَّ على أنَّ ذلكَ أكمَلُ وأجلُّ وأبلغُ في النَّعمَةِ .

ومنها إرادَةُ تَمييزهِ عن الحيوانِ في ملبسهِ كما ميَّزهُ عنهُ في مطعمهِ ومسكنهِ

<sup>(</sup>١) هو أُحسنُ الحرير .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كلام المصنّف رحمه الله في ذلك في « حادي الأُرواح » ( ١٩٨ - ٢٠٤ ) .

وبيانهِ وعقلهِ وفَهمهِ .

ومنها اختلافُ الكسوةِ واللباسِ وتبائينُهُ بحسَبِ تبايُنِ أحوالهِ وصنائعهِ ، وحربهِ وسلمهِ ، وظَعْنهِ وإقامَتهِ ، وصحَّتهِ ومرضِهِ ، ونومهِ ويَقظَتهِ ، ورفاهيَّتهِ ، فلكلِّ حالٍ من هذه الأحوالِ لباسٌ وكسوّةٌ تخصُّها لا تَليقُ إلّا بها فلم يجعَل كسوّتَهُ في هذه الأحوالِ كلِّها واحدةً لا سبيلَ إلى الاستبدالِ بها ، فهذا من تكريمهِ وتَفضيلهِ على سائر الحيوانِ .

## ٦٨ - فَصْلُ :كثرة البهائم والحيوانات ]

ثمَّ تأمَّلُ خَلَّةُ (۱) عجيبَة بُعِلَت للبهائم والوُحوشِ والسَّباعِ والدُّوابِّ على كثرتها لا يُرى منها شيءٌ وليسَت شيئًا قليلًا فتخفى لقلَّتها – بل قَد قيلَ : إنَّها أَكْثَرُ من النَّاسِ – ، واعْتَبِرْ ذلكَ بما تَراهُ في هذه الصَّحاري من أسرابِ الظِّباءِ والبَقرِ والوُعولِ والذِّئابِ والنَّمورِ وضُروبِ الهوامِّ على اختلافها وسائرِ دوابِّ الأرضِ وأنواعِ الطَّيورِ التي هي أضعافُ أضعافِ بني آدمَ لا تكادُ تَرى منها شيئًا الأرضِ وأنواعِ الطَّيورِ التي هي أوكارهِ ولا في مساقطهِ ومراعيهِ وطُرُقهِ ومواردهِ ميئًا لا في كِناسهِ (۲) ولا في أوكاره ولا في مساقطهِ ومراعيهِ وطُرُقهِ ومواردهِ ومناهِلهِ ومعاقلهِ ومعاصمهِ ؛ إلّا ما عَدا عليهِ عادٍ ؛ إمَّا افترَسهُ سَبُعٌ أو رماهُ صائدٌ أو عَدا عليهِ عادٍ أَنَّها إذا أحسَّتُ بالمَوتِ ولم تُغلَب على نَفسها كَمَنَتْ حيثُ لا يُوصَلُ ذلكَ على أنَّها إذا أحسَّتْ بالمَوتِ ولم تُغلَب على نَفسها كَمَنَتْ حيثُ لا يُوصَلُ الى أقسامِها ، وقَبرَت جيفَها قبلَ نُزولِ البينِ بها ، ولولا ذلكَ لامتلأت الصَّحارى بجيفها وأفسَدَت الهواءَ بروائحها ، فعادَ ضَرَرُ ذلكَ بالنَّاسِ ، وكانَ سبيلًا إلى وقوع الوباءِ .

وقد دلَّ على هذا قولُهُ تعالى في قصَّةِ ابنَي آدمَ : ﴿ فَبَعَثَ الله غرابًا يَبحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كيفَ يُوارِي سوأَةَ أُخيهِ قال يا وَيلَتى أَعَجَزْتُ أَن أكونَ مثلَ هذا الغُرابِ فَأُوارِيَ سَوأَةَ أُخي فأصبَحَ منَ النَّادمين ﴾ [ المائدة : ٣١ ] .

<sup>(</sup>١) أَي : خَصْلة ، وفي نُسخة : حكمة .

<sup>(</sup>٢) هو مدخلٌ في الشَجر يأوي إليه الظُّبْئي ليستترَ .

وأمَّا ما مُجعِلَ عَيشُهُ بينَ النَّاسِ – كالأنعامِ والدَّوابِّ – فلقُدرَةِ الإنسانِ على نَقلهِ ، واحتيالهِ في دَفعِ أذيَّتهِ مُنعَ ممَّا مُجعِلَ في الوحوشِ كالسِّباعِ .

فتأمَّلْ هذا الذي حارَ بنو آدَمَ فيهِ وفيما يَفعلونَ به ؛ كيفَ مُجعَلَ طَبْعًا في البهائم ، وكيفَ تعلَّموهُ منَ الطَّيرِ .

وتأمَّلِ الحكمة في إرسالِ اللَّهِ تعالى لابنِ آدمَ الغرابَ المُؤْذِنَ اسمُهُ بغُربَةِ القاتلِ من أخيهِ وغُربتهِ هو من رحمةِ اللَّهِ تعالى وغربتهِ من أبيهِ وأهلهِ واستيحاشهِ منهم واستيحاشهم منه وهو من الطَّيورِ التي تَنْفِرُ منها الإنسُ ومن نعيقها وتَستوحشُ بها ، فأرسَلَ إليهِ مثلَ هذا الطَّائرِ حتى صارَ كالمُعلِّم لهُ والأُستاذِ ، وصارَ بمنزلَةِ المتعلِّم والمُستَدِلِّ .

ولا تُنكَرُ حَكَمَةُ هذا البابِ وارتباطُ المُسمَّياتِ فيه بأسمائها ، فَقَد قال النَّبيُ عَيِّلِهُ : « إذا بَعثتُم إليَّ بَريدًا فابعَثوهُ حَسَنَ الاسمِ حَسَنَ الوجهِ » (1) ، وكانَ يسألُ عن اسمِ الأرضِ إذا نَزَلها (٢) ، واسمِ الرَّسولِ إذا جاءَ إليهِ (٣) ، ولمَّ جاءَهُم سُهَيلُ بنُ عَمرو يومَ الحُدَيبيَة قال : « قَد سَهُلَ لكم من أمركم » (1) ،

<sup>(</sup>١) رواه البزّار (١٧٠٠-مختصر ابن حجر) مِن حديث بُريدةً، وقال الحافظُ ابن حجر:

<sup>«</sup> صحيح » ، وكذا قال الهينميُّ في « زوائده » كما نقله السيوطيّ في « اللّآلئ » ( ١ / ١١٢ ) .

وللحديث طرق عدّة استوعبها شيخُنا في « الصحيحة » ( ١١٨٦ ) والسيوطيّ في « اللآلئ » ( ١ / ١١٢ – ١١٣ ) تجعلُ الباحثَ المنصفَ يميلُ إلى ثبوتِه وحُسنِه على أُقلُ تقدير .

<sup>(</sup> ۲ ) قارن بر « السلسلة الصحيحة » ( ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) لعلّه يُشيرُ إِلَى ما رواه البخاريُّ ( ٦١٩ ) في قصة ( حَرْن ) جدِّ سعيد بن المُسيِّب . وسيذكره المصنّفُ – بعدُ – .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري ( ۲۷۳۱ ) و ( ۲۷۳۲ ) .

وَلَكُنْ قَالَ شَيْخُنَا فَي تَعَلَيْقُهُ عَلَى « الكلم الطيِّب » ( ص ١٢٧ ) : « عَلَى أَنَّ ظَاهَرُهُ أَنَّهُ مُوسَلٌ ، فقد رواه مِن طريق عِكرمة أنّه قال : « لمَّا جاء سُهيل بن عَمْرُو ، قال النبيُّ .. » =

ولمّا أرادَ تَغييرَ اسمِ حَزْنِ بسَهلِ قال : « لم يَزَل معنى اسمهِ فيهِ وفي ذُرِّيَّتِهِ » (١) ، ولمّا سألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ الرَّجلَ عن اسمهِ واسمِ أبيهِ ودارهِ ومنزلهِ ؟ فأخبَرَهُ أنَّهُ جَمرَةُ بن شهابٍ ، وأنَّ دارَهُ بالحُرَقَةِ ، وأنَّ مسكنهُ منها ذاتُ لظى ، قال لهُ : أدرك بيتَكَ فَقَد احتَرَقَ (٢) ! فكانَ كما قال .

وشواهدُ هذا البابِ أكثَرُ من أن نَذكُرَها هاهُنا <sup>٣٠</sup>) .

وهذا بابٌ لَطيفُ المنزعِ شديدُ المناسَبَةِ بينَ الأسماءِ والمسمَّياتِ ، وكثيرًا ما أُوْلِعَ النَّاسُ قَديمًا وحَديثًا بنعيقِ الغُرابِ واستدلالهم به على البَيْنِ والاغترابِ ، وينسِبونَهُ إلى الشَّوْمِ ويَنْفُرونَ منهُ وينفُرُ منهم ، فكانَ جَديرًا أن يُوسَلَ هذا الطَّائرُ إلى القاتلِ من ابنَيْ آدمَ دونَ غيرهِ منَ الطَّيورِ ، فكأنَّهُ صورَةُ طائرهِ الذي أُنْزِمَهُ في عُنقهِ (٤) وطارَ عنهُ من عملهِ .

<sup>=</sup> فذكره ، والله أُعلم » .

أُقول : وفي « فتح الباري » ( ٥ / ٣٤٢ ) بعد الإِشارة إِلَى إِرسالِه ذِكْرُ شاهدين له يُصَحِّحانِه إِن شاء اللهُ .

<sup>(</sup>١) سَبَقَت الإِشارة إِلَى تَخْرَيْجِهُ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مالكٌ في « الموطأ » ( ٢ / ٩٧٣ – رواية يحيى ) ، و ( ٢٠٥٠ – برواية أَبي مصعب ) عن يحيى بن سعيد أَنَّ عُمر بن الخطّابِ ..

وقال الزرقانيّ في « شرح الموطّأ » ( ٤ / ٣٨٢ ) : « منقطع ، وصله ابنُ بشران في « فوائده » من طريق موسى بن عُقبةَ عن نافع عن ابن عمر .. » .

وانظر « الاستذكار » ( ۱۲ / ۳۲۸ ) لابن عبدالبَرّ .

<sup>(</sup> ٣ ) وللمصنّفِ رحمه الله تفصيلٌ حسنٌ في هذه المسألةِ المهمّةِ في غيرِ مؤلَّفٍ من مصنَّفاتِه ؛ فانظر « تحفة المودود » ( ١٢٠ – ١٢٥ ) و « زاد المعاد » ( ٢ / ٦ ) و « الوابل الصيّب » ( ٢٤٥ ) وغيرها .

<sup>(</sup> ٤ ) إِشَارَةَ إِلَى قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائْرَهُ فِي عُنُقِهِ . . ﴾ =

ولا تظنَّ أنَّ إرسالَ الغُرابِ وَقَعَ اتَّفاقًا خاليًا من الحكمَةِ ، فإنَّكَ إذا خَفيَ عليكَ وجهُ الحكمَةِ فلا تُنكِرْها ، واعْلَمْ أنَّ خفاءَها من لُطفها وشرفها ، وللَّهِ تعالى فيما يُخفي وجهَ الحكمَةِ فيهِ على البَشرِ الحِكمُ الباهرَةُ المتضمِّنَةُ للغاياتِ المحمودَةِ (١) .

<sup>= [</sup> الإِسراء : ١٣ ] .

<sup>(</sup>١) وهذا الأُصلُ من محاسِن صفاءِ المنهجِ ، وسداد النظرةِ ، وسلامة العقيدة .

# ٦٩ - فَصْلُ :وَجه الدَّابَة ]

ثمَّ تأمَّلِ الحكمة الباهرة في وجهِ الدَّابَّةِ كيفَ هو ؛ فإنَّكَ تَرى العَينينِ فيه شاخِصَتَيْنِ أمامَها لِتُبصِرَ ما بينَ يَديها أَمَّ مِن بَصرِ غيرها ، لأَنَّها تحوُسُ نفسها وراكبها فَتَتَّقي أَن تَصدِمَ حائطًا أو تتَردَّى في محفرة ، فجعلَت عيناها كعَيني المنتصِبِ القامَةِ لأَنَّها طَليعتُة ، ومجعلَ فوها مشقوقًا في أسفَلِ الخَطْمِ لتتمكَّن من العَضِّ والقَبضِ على العَلفِ ، إذ لو كانَ فوها في مُقدَّمِ الخَطْمِ كما أَنَّهُ من الإنسانِ في مُقدَّمِ الذَّقْنِ لَمَا استطاعَت أَن تتناوَلَ بهِ شيئًا من الأرضِ، ألا ترى الإنسانَ لا يتناوَلُ الطَّعامَ بفيهِ لكنْ بيدهِ ، فلمّا لم تكن الدَّابَّةُ تتناوَلُ طعامَها الإنسانَ لا يتناوَلُ الطَّعامَ بفيهِ لكنْ بيدهِ ، فلمّا لم تكن الدَّابَّةُ تتناوَلُ طعامَها بيدها مجعِلَ حَطْمُها مَشقوقًا من أسفلهِ لِتضعَهُ على العَلفِ ثمَّ تَقضَمَهُ ، وأُعينَت بيدها مجعِلَ حَطْمُها مَشقوقًا من أسفلهِ لِتضعَهُ على العَلفِ ثمَّ تقضَمَهُ ، وأُعينَت بالجَحْفَلَةِ – وهي لها كالشفَةِ للإنسانِ – لتلتقمَ بها ما قَرُبَ منها وما بَعُدَ . وقد أشكلَت منفعَةُ الذَّنبِ على بَعضِ النَّاسِ ولم يَهْتَدِ إليها ! وفيها منافعُ عَديدةٌ :

فمنها أنَّهُ بمنزلَةِ الطَّبَقِ على الدُّبُرِ والغطاءِ على حياها (١) ، يُواريهما ويَسترُهما .

ومنها أنَّ بينَ الدُّبرِ ومراقِّ البَطنِ (٢) من الدَّابَّةِ له وَضَرُّ (٣) يجتمعُ عليهِ

<sup>(</sup>١) هو الفَرْجُ مِن ذاوت الحُنُّ والظَّلْفِ والسِّباع . « القاموس المحيط » ( ص ١٦٤٩ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو ما رَقّ مِن البطن ولَانَ فِي أَسافلِه ونحوها .

<sup>(</sup>٣) هو وَسَخُ الدُّسَم ، جمعُها أوْضار .

الذُّبابُ والبعوضُ فيؤذي الدَّابَّةَ ، فَجُعِلَ أَذِنابُها كَالْمَذَابِّ لها والمراوحِ تَطردُ به ذلكَ .

ومنها أنَّ الدَّابَّةَ تَستريحُ إلى تَحريكهِ وتَصريفهِ كَيْنةً ويَسْرَةً ؛ فإنَّهُ لمَّا كَانَ قيامُها على الأربعِ بكلِّ جسمها وشُغِلَت قدماها بحملِ البَدنِ عن التَّصرُّفِ والتَّقلُبِ كَانَ لها في تَحريكِ الذَّنبِ راحَةٌ .

وعسى أن يكونَ فيه حِكَمْ أُخَرُ تَقْصُرُ عنها أفهامُ الخَلْقِ أَو يَزْدريها السَّامعُ إِذَا عُرِضَت عليهِ ؛ فإنَّهُ لا يَعرفُ مَوقعَها إلّا في وَقتِ الحاجَةِ ، فمن ذلكَ أنَّ الدَّابَّةَ تَربِضُ في الوَحَلِ(١) فلا يكونُ شيءٌ أَعْوَنَ على رَفعها من الأُحذِ بذنبها!

<sup>(</sup>١) لُغةُ شُكونِ الحاءِ رديئةٌ ، كما في « مُختار الصِّحاح » ( ص ٧١٢ ) .

#### ٧٠ - فَـصـلُ : [ خُرطوم الفيل ]

ثمَّ تأمَّل مِشْفَرَ (١) الفيلِ وما فيهِ من الحِكَمِ الباهرَةِ ، فإنَّهُ يقومُ مقامَ اليَدِ في تناوُلِ العَلَفِ والماءِ وإيرادهما إلى جَوفهِ ، ولولا ذلكَ ما استطاعَ أن يتناوَلَ شيئًا من الأشياءِ منَ الأرضِ ؛ لأنَّهُ ليسَت له عُنُقٌ يمدُّها كسائرِ الأنعامِ ، فلمَّا عُدمَ العنقَ أُخلفَ عليهِ مكانَهُ الخُرطومُ الطَّويلُ ليسدَّ مسدَّهُ ، وجُعلَ قادرًا على سَدْلهِ ورَفعهِ وثَنْيهِ والتَّصرُفِ به كيفَ شاءَ ، وجُعلَ وعاءً أجوَفَ ليِّنَ المَلْمَسِ ، فهو يتناوَلُ به حاجتَهُ ويُحَمِّلُهُ ما أرادَ إلى جوفهِ ، ويحبسُ منه ما يريدُ ، ويكيدُ به إذا شاءَ ، ويُعطي ويتناوَلُ إذا أرادَ .

فَسَلِ المُعطِّلَ : مَن الذي عوَّضهُ وأَخلَفَ عليهِ مكانَ العُضوِ الذي منعهُ ما يقومُ له مقامَهُ وينوبُ منابَهُ غيرُ الرَّؤوفِ الرَّحيم بخلقهِ المُتكفِّلِ بمصالحهم اللطيفِ بهم ؟ وكيفَ يتأتَّى ذلكَ معَ الإهمالِ وخُلُوِّ العالَمِ عن قيِّمهِ وبارئهِ ومُبدعهِ وفاطرهِ ! لا إلهَ إلا هو العَزيزُ الحكيمُ .

فإِنْ قلتَ : فما باللهُ لم يُخلق ذا عُنُقِ كسائرِ الأنعامِ ؟ وما الحكمَةُ في ذلكَ ؟

قيلَ : - واللَّهُ أعلمُ في مصنوعاتهِ - : لأنَّ رأسَهُ وأُذنيهِ أمرٌ هائلٌ عَظيمٌ ،

<sup>(</sup>١) هو في الأَصل : الشَّفَةُ الغليظةُ ، والمراد هُنا : الخُرطوم .

وحِمْلٌ ثَقيلٌ ، فلو كانَ ذا عُنتِ كسائرِ الأعناقِ لانْهَدَّتْ رقبتُهُ بثقلهِ ووَهَنَت بحملهِ فجعَلَ رأسَهُ مُلْصَقًا بجسمهِ لئلّا ينالَهُ منهُ شيءٌ من الثِّقَلِ والمُؤنَةِ ، وخَلَقَ لهُ مكانَ العُنق هذا المِشْفَرَ الطَّويلَ يتناوَلُ به غذاءَهُ .

ولمّا طالَت عُنْقُ البَعِيرِ للحكمَةِ في ذلكَ صَغُرَ رأْسُهُ بالنّسبَةِ إلى عِظَمِ مُجثّتهِ لئلّا يُؤْذيَه ثِقَلُهُ ويوهنَ عُنْقَهُ .

فَسُبحانَ مَن فاتَت حِكَمُهُ عَدُّ العادِّينَ وحَصرَ الحاصرين .

#### ۷۱ - فَصْلُ : [ الزَّرافة ]

ثمَّ تأمَّلْ خَلْقَ الزَّرافَةِ واختلافَ أعضائها وشِبْهَها بأعضاءِ جميعِ الحيوانِ ؟ فرأسُها رأسُ فَرَسٍ ، وعُنُقها عُنُقُ بَعيرٍ ، وأظلافُها أظلافُ بَقَرةٍ ، وجلدُها جلدُ غَرٍ ، حتى زعمَ بعضُ النَّاسِ أنَّ لقاحَها من فُحولِ شتى ! وذكروا أنَّ أصنافَها من خيرٍ ، حتى زام بعضُ النَّاسِ أنَّ لقاحَها على بَعضٍ فتنزو المُستَوحشَةُ على السَّائمَةِ حيوانِ البَرِّ إذا ورَدَت الماءَ يَنزو بَعضُها على بَعضٍ فتنزو المُستَوحشَةُ على السَّائمَةِ فَتُنْتَجُ مثلَ هذا الشخص الذي هو كالمُلْتَقَطِ من أُناسِ شتى !

وما أرى هذا القائلَ إلّا كاذبًا عليها وعلى الخِلْقَةِ ، إذ ليسَ في الحيوانِ صِنْفٌ يُلَقِّحُ صنفًا آخَرَ ، فلا الجمَلُ يُلقِّحُ البَقرَ ، ولا النَّورُ يُلقِّحُ النَّاقَةَ ، ولا الفَرَسُ يُلقِّحُها ولا يُلقِّحانهِ ، ولا الوحوشُ يُلقِّحُ بَعضُها بَعضًا ، ولا الطَّيورُ ، وإنَّما يقعُ هذا نادرًا فيما يتقاربُ كالبَقرِ الوَحشيِّ والأهليِّ ، والضَّأْنِ والمعزِ ، والفَرَسِ هذا نادرًا فيما يتقاربُ كالبَقرِ الوَحشيِّ والأهليِّ ، والضَّأْنِ والمعزِ ، والفَرَسِ والحمارِ ، والذَّئبِ والضَّبُع فيتولَّدُ من ذلكَ البَعٰلُ والسِّمْعُ والعِسبارُ (١) .

وقولُ الفقهاءِ : هل تَجبُ الزَّكاةُ في المتولِّد من الوَحشيِّ والأهليِّ ؟
فيه وجهانِ ؛ هذا إنَّما يُتصوَّرُ في واحدِ واثنينِ وثلاثَةِ يَكْمُلُ بها النِّصابُ ،
فأمَّا نصابُ كلِّ متولِّد من الوَحشيِّ والأهليِّ فلا وجودَ لذلكَ ، والأحكامُ المتعلِّقةُ
بهذه المتولِّداتِ تُذْكَرُ في الزَّكاةِ وجزاءِ الصَّيدِ والأضاحي والأحوَطِ ، فَيُغَلَّبُ في
كلِّ بابِ الأَحوطُ ؛ ففي الأضاحي يُغَلَّبُ عدمُ الإِجزاءِ ، وفي الإحرامِ والحَرَمِ
كلِّ بابِ الأَحوطُ ؛ ففي الأضاحي يُغَلَّبُ عدمُ الإِجزاءِ ، وفي الإحرامِ والحَرَمِ
(١) السَّمْعُ : هو ولد الذِّب من الضَّبْع ، والعِشبار : هو وَلَد الضَّبْع من الذئب .

يُغَلَّبُ وجوبُ الجزاءِ ، وفي الأطعمَةِ يُغَلَّبُ جانبُ التَّحريمِ ، وفي الزَّكاةِ اختلافٌ مشهورٌ .

وَسُئَلَ شَيخنا أَبُو العَبَّاسِ ابنُ تَيميَّة قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَن حَمَّارٍ نَزَا عَلَى فَرَسٍ فأحبلَها ، فَهَل يكونُ لبنُ الفَرس حلالًا أو حرامًا ؟

فأجابَ بأنَّهُ حلالٌ ، ولا محكمَ للفَحْلِ في اللبَنِ في هذا الموضع ، بخلافِ الأَناسيِّ ؛ لأَنَّ لبنَ الفَرسِ حادثٌ من العَلَفِ فهو تابعٌ لِلَحْمِها ، ولم يَسرِ وَطْءُ الفَحْلِ إلى هذا اللبنِ ؛ فإنَّهُ لا محرمَةَ هُناكَ تنتشرُ بخلافِ لبنِ الفَحلِ في الأَناسيِّ ؛ فإنَّهُ تَنتشرُ به محرمَةُ الرِّضاعِ ، ولا محرمَةَ ها هنا تنتشرُ من جهةِ الفَحلِ اللهَ الوَلَدِ خاصَّةً ؛ فإنَّهُ يتكوَّنُ منهُ ومنَ الأمِّ ، فغلبَ عليهِ التَّحريمُ ، وأمَّا اللبنُ فلم يكن حراما .

هذا بَسطُ كلامهِ وتَقريرُهُ .

والمقصودُ إبطالُ زَعمِ أنَّ هذه الحيواناتِ المُختلفَةَ يُلقِّحُ بعضُها بَعضًا عندَ الموارِدِ ، فتتكوّنُ الزَّرافَةُ ! وأَنَّهُ كاذبٌ عليها وعلى الإبداعِ ، والذي يدُلُّ على كذبهِ أنّهُ ليسَ الخارجُ من بينِ ما ذكرنا منَ الفَرسِ والحمارِ والذِّئبِ والضَّبْعِ والضَّانِ والمعزِ عضوًا من كلِّ واحدِ من أبيهِ وأُمِّهِ كما يكونُ للزَّرافَةِ عضوٌ من الفَرسِ وعُضوًا من الجَمَلِ ، بل يكونُ كالمتوسِّطِ بينهما المُمتزجِ منهما ، كما الفَرسِ وعُضوًا من الجَمَلِ ، بل يكونُ كالمتوسِّطِ بينهما المُمتزجِ منهما ، كما نشاهدهُ في البَعلِ ؛ فإنَّكَ تَرى رأسَهُ وأذنيهِ وَكَفَلَهُ (١) وحوافِرَهُ وسطًا بينَ أعضاءِ أبيهِ وأُمِّهِ مُشتقَّةً منهما حتى تجدَ شحيجهُ (٢) كالمُمتزج من صَهيلِ الفَرسِ ونَهيقِ أبيهِ وأُمِّهِ مُشتقَّةً منهما حتى تجدَ شحيجهُ (٢) كالمُمتزج من صَهيلِ الفَرسِ ونَهيقِ

<sup>(</sup>١) هو العَجُز للدابَّةِ .

<sup>(</sup>٢) هو اسمُ صوتِه .

الحمارِ ، وهذا يدلُّ على أنَّ الزَّرافَة ليسَت بِنتَاجِ آباءِ مُختلفَة كما زَعَمَ هذا الرَّاعمُ ! بل من خَلقِ عجيبٍ وَصُنْعِ بَديعٍ من خَلقِ اللَّهِ الذي أبدعهُ آيَةً ودلالَةً على قدرتهِ وحكمتهِ التي لا يُعْجِزُها شيءٌ ، ليُري عبادَهُ أنَّهُ خالقُ أصنافِ الحيوانِ كلِّها كما يشاءُ وفي أيِّ لونِ شاءَ :

فمنها المتشابة الخِلقَةِ المتناسبُ الأعضاءِ.

ومنها المُختلِفُ التَّركيبِ والشكلِ والصُّورةِ ، كما أَرَى عبادَهُ قدرتَهُ التَّامَّةَ في خلقهِ لنوعِ الإنسانِ على الأقسامِ الأربَعَةِ الدَّالَّةِ على أنَّهُ مُخلوقٌ بقدرتهِ ومشيئتهِ تابعٌ لها :

فمنهُ مَا خُلقَ مِن غيرِ أَبِ وَلا أُمِّ ؛ وهو أبو النَّوعِ الإنساني (١) . ومنهُ مَا خُلِقَ مِن ذَكَرِ بلا أُنثى ؛ وهي أُمُّهُم التي خُلِقَت من ضِلَعِ آدمَ (٢). ومنهُ مَا خُلِقَ مِن أُنثى بلا ذكرٍ ؛ وهو المسيخ ابنُ مَريم .

ومنهُ ما خُلِقَ من ذكرٍ وأُنثى ؛ وهو سائرُ النَّوعِ الإنسانيِّ ، لِيُريَ عبادَهُ آياتهِ ويتعرّفَ إِليهم بآلائهِ وقدرتهِ وأنَّهُ إذا أرادَ شيئًا أن يقولَ لهُ : كُن ؛ فيكون .

وأمَّا طولُ عُنْقِ الزَّرافَةِ وما لها فيهِ من المصلَحَةِ ؛ فلأنَّ منشأها ومرعاها ومرعاها حما ذكرَ المُعتنونَ بمحالِّها ومساكنها - في عَيَاطِلَ (٣) ذواتِ أشجارِ شاهقَةِ ذاهبةٍ طولًا ؛ فأُعينَت بطولِ العُنقِ لتتناوَلَ أطرافَ الشجرِ الذي هناكَ وثمارَها . وهذا ما وَصَلَتْ إليهِ معرفتُهم ، وحكمَةُ اللطيفِ الخبيرِ فوقَ ذلكَ وأجلُّ وهذا ما وصَلَتْ إليهِ معرفتُهم ، وحكمَةُ اللطيفِ الخبيرِ فوقَ ذلكَ وأجلُّ

منهُ .

<sup>(</sup>١) أي: آدم عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup> ٢ ) أَي : حوّاء ، وانظر « المحرّر الوجيز » ( ٤ / ٧ ) لابن عطيّة .

<sup>(</sup> ٣ ) مفردُها ( عَيْطَل ) ، وهي الهَضَبةُ الطويلةُ .

#### ۷۲ - فَصْلُ : [ النَّمْل ]

ثمّ تأمَّلُ هذه النَّمْلَة الضَّعيفَة وما أَعْطِيتُهُ من الفِطنَةِ والحيلَةِ في جمعِ القُوتِ وادِّخارِهِ وحفظهِ ودَفعِ الآفَةِ ؛ فإنَّكَ تَرى في ذلكَ عِبْرًا وآياتٍ ، فترى جماعَة النَّمْلِ إذا أرادَتْ إعرازَ القوتِ خَرَجَت من أسرابها طالبَة له ، فإذا ظَفِرَت بهِ أَخَذَت طريقًا من أسرابها إليهِ وشرَعَتْ في نقلهِ فتراها رفقتين ؛ رفْقة حاملة تحملُهُ إلى بيوتها سِوبًا ذاهبًا ، ورفقة خارجَة من بيوتها إليهِ لا تُخالطُ تلكَ في طريقها ، بل هما كالخيطينِ بمنزلَةِ جماعةِ النَّاسِ الذَّاهبينَ في طريقٍ والجماعةِ الرَّاجعينَ من جانبهم ، فإذا ثَقُلَ عليها حَمْلُ الشيءِ من ذلكَ اجتَمَعَت عليهِ جماعةٌ من النَّملِ وتساعدت على حملهِ ، بمنزلَةِ الخشبةِ والحجرِ الذي تتساعدُ الفئةُ من النَّاسِ عليهِ ، فإذا كانَ الذي ظَفِرَ به منهنَّ واحدةً ساعدها رفقتُها عليهِ إلى بيتها وخَلُّوا بينها وبينهُ ، وإنْ كانَ الذي صادَفَهُ جماعَةٌ تَساعَدُنَ عليهِ ثمَّ الذي بيتها وخَلُّوا بينها وبينهُ ، وإنْ كانَ الذي صادَفَهُ جماعَةٌ تَساعَدُنَ عليهِ ثمَّ النَّاسِ البَيتِ .

ولَقَد أَخبَرَ بعضُ الصادقينَ أَنَّهُ شاهَدَ منهنَّ - يوما - عَجبًا ، قال : رأيتُ نملَةً جاءَت إلى شقِّ جرادَةٍ فزاوَلَتْهُ فلم تُطِق حملَهُ منَ الأرضِ فَذَهَبَتْ غيرَ بَعيدِ ، ثمَّ جاءَت معها بجماعةٍ منَ النَّملِ، قال : فَرَفَعْتُ ذلكَ الشقَّ من الأرضِ فلمًا وَصَلَت النَّملَةُ برفقتها إلى مكانِه دارَت حولَهُ ودُرْنَ معها ، فلم يَجِدْنَ شيئًا فرجعْنَ ، فوضَعتهُ ، ثمَّ جاءَت فصادفتهُ فزاوَلتهُ فلم تُطِقْ رَفعَهُ مِن

الأَرضِ فَذَهَبَت غيرَ بَعيدِ ثمَّ جاءَت بهنَّ فَرَفَعْتُهُ ، فدُرْنَ حولَ مكانهِ فلم يجدنَ شيئًا ، فَذَهنَ ، فوضَعَتْهُ فعادَت ، فجاءَت بهنَّ فرفَعْتُهُ ، فدُرْنَ حولَ المكانِ فلمَّا لم يَجدنَ شيئًا تحلَّقْنَ حلْقَةً وجعَلْنَ تلكَ النَّملَةَ في وسطها ثمَّ تحامَلْنَ عليها فقطَّعْنَها عُضوًا عُضوًا وأنا أنظُر !!

ومن عَجيبِ أمرِ الفِطنَةِ فيها إذا نَقَلَت الحَبَّ إلّا مساكنها كَسَرَتْهُ لِعُلَّا ينبُتَ ، فإنْ كَانَ ممَّا ينبتُ الفلقتانِ منهُ كَسَرَتْهُ أُربعًا ، فإذا أصابهُ نَدًى أَو بللَّ وخافَت عليهِ الفسادَ أخرَجتهُ للشمسِ ثمَّ تردُّهُ إلى بيوتها ، ولهذا ترى في بَعضِ الأحيانِ حَبًّا كثيرًا على أبوابِ مساكنها مُكسَّرًا ثمَّ تعودُ عن قريبٍ فلا ترى منهُ واحدةً .

ومن فطنتها أنَّها لا تَتَّخذُ قريتها إلّا على نَشْزِ (١) منَ الأرضِ لئلا يَفيضَ عليها السَّيلُ فَيُغرِقَها ، فلا تَرى قَريَةَ نملٍ في بَطنِ وادٍ ولكنْ في أعلاه وما ارتفَعَ عن السَّيل منهُ .

ويكفي مِن فطنتها ما نَصَّ اللَّهُ عزَّ وجَلَّ في كتابهِ من قولها لجماعَةِ النَّملِ وقد رأتْ سُليمانَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام وجنودَهُ :﴿ يَا أَيُّهَا النَّملُ اذْخُلُوا مَساكنَكُم لا يَحطمنَّكُم سُلَيمانُ وجنودُهُ وهم لا يَشعرون ﴾ [ النمل: ١٨]، فتكلَّمَت بعَشْرَةِ أنواع منَ الخطابِ في هذه النَّصيحَةِ :

النَّداءِ ، والتَّنبيهِ ، والتَّسميّةِ ، والأمرِ ، والنَّصّ ، والتَّحذيرِ ، والتَّخصيصِ ، والتَّفهيم، والاعتذارِ .

فَاشْتَمَلَت نَصِيحَتُها مع الاختصارِ على هذه الأنواع العشرَةِ .

<sup>(</sup>١) هو ما ارتفع وظهر منها .

ولذلكَ أَعْجَبَ سليمانَ قُولُها ، وتبسَّمَ ضاحكًا منهُ ، وسألَ اللَّهَ أَن يُؤزِعَهُ شُكرَ نعمتهِ عليهِ لَمَّا سمعَ كلامَها .

ولا تُستَبعَدُ هذه الفِطنةُ من أُمَّةِ من الأُمَمِ تُسبِّحُ بحَمدِ ربِّها كما في « الصَّحيح » (١) عن النَّبيِّ عَيْشَةِ قال : « نَزَلَ نبيٌّ من الأنبياءِ تحتَ شجرَةٍ ، فلَدَغَتْهُ نملَةٌ فأمَرَ بجهازهِ فأُحرِجَ ، ثمَّ أحرَقَ قريَةَ النَّملِ ، فأوحى اللَّهُ إليهِ : من أجلِ أَنْ لَدَغتكَ نملَةٌ أحرَقَ أمنَ الأُمَمِ تُسبِّحُ ، فهلّا نملَةً واحدَةً ! » .

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاريّ ( ٣٣١٩ ) ومسلم ( ٢٢٤١ ) من حديث أَبي هُريرة .

#### ٧٣ - فَصْلٌ : [ مِن فِطنة الحيوانات ]

ومن عَجيبِ الفِطنَةِ في الحيوانِ أَنَّ الثَّعلَبَ إِذَا أَعْوَزَهُ الطَّعامُ ولم يَجد صَيدًا تماوَتَ ونَفَخَ بَطْنَهُ حتى يحسِبَهُ الطَّيرُ مَيْتًا فيقعَ عليهِ ليأكلَ منهُ فَيَثِبَ عليهِ الثَّعلبُ فيأخُذَهُ .

ومن عَجيبِ الفِطنَةِ في هذه الذَّبابَةِ الكبيرَةِ التي تُسمَّى أَسَدَ الذَّبابِ ؟ فإنَّكَ تراها حينَ تُحِسُّ بالذَّبابِ قَد وَقَعَ قريبًا منهُ يسكنُ مليًّا حتى كأنَّهُ مواتٌ لا حراكَ به ، فإذا رأى الذَّبابَ قد اطمأنَّ وغفلَ عنهُ دبَّ دبيبًا رفيقًا حتى يكونَ منهُ بحيثُ ينالُهُ ثمَّ يَثِبُ عليهِ فيأخذه .

ومن عَجيبِ حِيَلَ العنكبوتِ أَنَّهُ يَنْسِجُ تلكَ الشبكَةَ شَرَكًا للصَّيدِ ثُمَّ يَكْمُنُ في جوفها ، فإذا نَشبَ فيها البَرْغشُ والذَّبابُ وثَبَ عليهِ وامتصَّ دمَه ، فهذا يَحكي صَيدَ الأَشْراكِ والشِّباكِ ، والأوَّل يَحكي صيدَ الكلابِ والفهود .

ولا تَزدرينَّ العبرَةَ بالشيءِ الحقيرِ من الذَّرَّةِ والنملةِ والبَعوضِ والعنكبوت ؛ فإنَّ المعنى النَّفيسَ يُقتبسُ من الشيءِ الحقيرِ ، والازدراءُ بذلك ميراتُ من الذين استنكرَتْ عقولُهم ضربَ اللَّهِ تعالى في كتابهِ المثلَ بالذَّبابِ والعنكبوتِ والكلبِ والحمارِ (١) ، فأنزَلَ اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضربَ مثلًا ما بَعوضَةً فما فَوقها ﴾ [ البقرة : ٢٦] ، فما أغزَرَ الحِكَمَ وأكثرَها في هذه

<sup>(</sup>١) أَفلا يُدْرِكُ ذلك عقلانيُو (!) القرن العشرين !؟

الحيواناتِ التي تَزدريها وتَحتقرها! وكم من دلالَةٍ فيها على الخالقِ وحكمتِه ولطفهِ ورحمتهِ .

فَسَل المعطِّلَ: مَن ألهمها هذه الحِيَلَ والتَّلطُّفَ في اقتناصِ صَيدها الذي مُعِلَ قِوَامَها !؟ ومَن جَعَلَ هذه الحيلَ فيها بَدَلَ ما سَلَبَها من القوَّةِ والقدرَةِ ، فأغْناها ما أعطاها من الحيلَةِ عمَّا سلَبها منَ القُوَّةِ والقُدرَةِ سوى اللطيفِ الخبير ؟!

### ٧٤ - فَصْلُ : [ جسم الطَّائر ]

ثمَّ تأمَّلُ جسمَ الطَّائرِ ؛ فإنَّهُ حينَ قُدِّرَ بأن يكونَ طائرًا في الجوِّ خَفَّفَ جسمَهُ وأدمجَ خِلقتهُ واقتَصَرَ به من القوائمِ الأربعِ على اثنتين ، ومنَ الأصابعِ الخمسِ على أربعٍ ، ومن مخرجِ البولِ والزِّبلِ على واحدٍ يجمعُهما جميعًا ، ثمَّ لَخِلقَ ذا جُوْجُو (١) محدود ليسهلَ عليهِ اختراقُ الهواءِ كيفَ توجَّهَ فيهِ ، كما يُجعَلُ صَدرُ السَّفينَةِ بهذه الهيئةِ ليشقَّ الماءَ بسرعةٍ وتَنفُذَ فيهِ ، وجُعلَ في جناحيهِ وذبهِ ريشاتٌ طِوالٌ مِتانٌ لينهَضَ بها للطَّيرانِ ، وكسا جسمَهُ كلَّهُ الرِّيشَ ، ليتداخَلَهُ الهواءُ فيحملَهُ .

ولمّا قُدِّرَ أَن يكونَ طعامُهُ اللحمَ والحَبَّ يبلغُهُ بلا مَضغِ نُقِصَ من خلقِ الأَسْنانِ وخُلِقَ لهُ مِنقارٌ صَلبٌ يتناوَلُ به طعامَهُ فلا يَتَسَحَّجُ<sup>(٢)</sup> من لَقطِ الحبِّ ، ولا ينقصفُ من نَهشِ اللحم .

ولمّا عُدمَ الأسنانَ وصارَ يَزدردُ الحَبّ صحيحًا واللحمَ غَريضًا (٣) أُعينَ بفَضلِ حرارَةٍ في الجوفِ تَطحنُ الحَبّ وتَطبخُ اللحمَ ، فاستغنى عن المضغِ . والذي يدلُّكَ على قوَّةِ الحرارَةِ التي أُعينَ بها أنَّكَ تَرى عَجَمَ الزَّبيبِ

<sup>(</sup>١) هو مُجتمع رؤوس عظام الصَّدْر .

<sup>(</sup> ٢ ) يَتَقَشَّرُ .

<sup>(</sup>٣) طريًّا.

وأمثالِه يخرجُ من بَطنِ الإنسانِ صحيحًا وينطبخُ في جوفِ الطَّائرِ حتى لا يُرى لهُ أَثَرٌ .

ثمَّ اقتَضَتِ الحكمَةُ أَنْ مجعِلَ يَبيضُ بيضًا ولا يَلدُ ولادَةً لئلَّا يثقُلَ عن الطَّيرانِ ؛ فإنَّهُ لو كانَ ممَّا يحملُ ويمُكثُ حملُهُ في جوفهِ حتى يستحكمَ ويثْقلَ لأَثْقَلَهُ وعاقَهُ عن النَّهوض والطَّيرانِ .

وتأمَّلِ الحِكمَة في كونِ الطَّائرِ المُرسَلِ السَّابِحِ في الجوِّ يُلْهَمُ صَبرَ نَفسهِ أُسبوعًا أو أُسبوعَين باختيارهِ قاعدًا على بيضهِ ، حاضنًا له ، ويحتملُ مشقَّة الحبسِ ، ثمَّ إذا خَرَجَ فرائحةُ تحمَّلَ مشقَّةَ الكَسبِ وجَمْعِ الحبِّ في حَوْصلتهِ ثمَّ يَرُقَّهُ فراخَهُ ، وليسَ بذي رويَّةٍ ولا فكرَةٍ في عاقبَةِ أَمرهِ ولا يُؤمِّلُ في فراخهِ ما يؤمِّلُ الإنسانُ في ولدهِ من العَونِ والرِّفدِ وبقاءِ الذِّكرِ .

فهذا من فعلهِ يَشهَدُ بأنَّهُ معطوفٌ على فراخهِ لعلَّةٍ لا يعلمُها هو ولا يفكُّرُ فيها من دوام النَّسلِ وبقائهِ .

\_\_\_\_\_

### ٧٥ - فَـصْـلُ [ خَلْق البيضة ]

ثمَّ تأمَّلْ خِلْقَةَ البَيضَةِ وما فيها من المُحِّ() الأصفر الحاثرِ والماءِ الأبيضِ الرَّقيقِ – فبعضُهُ ينشأُ منهُ الفرْخُ ، وبعضهُ يغتذي منهُ إلى أن يخرجَ من البيضَةِ – وما في ذلكَ من الحكمَةِ ؛ فإنَّهُ لما كانَ نشوءُ الفرخِ في تلكَ البَشرَةِ المنخفِضَةِ التي لا نفاذَ فيها للواصلِ من خارجِ جَعَلَ معهُ في جوفِ البيضَةِ منَ الغذاءِ ما يكتفى بهِ إلى خُروجِه .

<sup>(</sup>١) بالحاءِ المُهْمَلَةِ ؛ كما في ﴿ القاموسِ المحيط ﴾ ( ص ٣٠٩ ) .

# ٧٦ - فَـصْـلُآ حَوْصَلَةُ الطائر ]

وتأمَّلِ الحِكمَةَ في حَوْصَلةِ الطَّائِرِ وما قُدِّرَت لهُ ؛ فإنَّ مسلكَ الطَّعامِ إلى القابضَةِ ضيّقٌ لا ينفُذُ فيهِ الطَّعامُ إلّا قليلًا ، فلو كانَ الطَّائرُ لا يَلتقطُ حبَّةً ثانيَةً حتى تَصِلَ الأُولى إلى جوفهِ لطالَ ذلكَ عليهِ ، فمتى كانَ يَستَوفي طعامَهُ ؟ وإنَّما يختلسُهُ اختلاسًا لشدَّةِ الحَذَرِ ، فجُعِلَت لهُ الحوصَلَةُ كالمَخْلاةِ المُعلَّقةِ أمامَهُ ليوعي فيها ما ازْدَرَدَ من الطُّعم بسُرعَةِ ، ثمَّ ينفُذُ إلى القابضَةِ على مَهَلِ .

وفي الحَوْصَلَةِ أيضًا خَصْلَةٌ أخرى ؛ فإنَّ منَ الطَّيرِ ما يحتاجُ إلى أن يزقَّ فراخَهُ فيكونَ ردُّهُ الطُّعمَ من قربِ ليسهُلَ عليهِ .

# ٧٧ - فَـطْسلُألوانُ الطيور ]

ثمَّ تأمَّلُ هذه الألوانَ والأصباغَ والوَشْيَ التي تراها في كثيرٍ من الطَّيرِ كَالطَّاووسِ والدَّرَّاجِ وغيرِهما التي لو خُطَّت بدَقيقِ الأقلامِ ووُشِيَت بالأيدي لم يُكُن هذا ! فَمِن أَينَ في الطَّبيعَةِ الجُرَّدَةِ (١) هذا التَّشكيلُ والتَّخطيطُ والتَّلوينُ والصَّبغُ العجيبُ البَسيطُ والمُركَّبُ الذي لو اجتمَعَت الخليقَةُ على أن يُحاكوهُ لَتعذَّرَ عليهم ؟

فتأمَّلُ ريشَ الطَّاووسِ كيفَ هو ؟ فإنَّكَ تراهُ كنَسْجِ الثَّوبِ الرَّفيعِ من خُيوطٍ رِفاعٍ جدًّا قد أُلُفَ بعضُها إلى بَعضِ كتأليفِ الخيطِ إلى الخيطِ بل الشَّعرَةِ إلى الشعرَةِ ، ثمَّ ترى النَّسْجَ إذا مدَدْتَهُ ينفتحُ قليلًا قليلاً ولا ينشقُ ليتداخَلهُ الهواءُ فينتقلَ الطَّائرُ إذا طارَ ، فترى في وَسَطِ الرِّيشةِ عمودًا غَليظًا مَتينًا قد نُسجَ عليهِ ذلكَ الثَّوبُ كهَيئةِ الشعرِ لِيُمْسِكَهُ بصِلابتهِ ؛ وهو القَصَبَةُ التي تكونُ في وسَطِ الرِّيشةِ وهو معَ ذلكَ أجوَفُ ليشتملَ على الهواءِ فيحملَ الطَّائرَ ، فأي طبيعةٍ فيها هذه الحِكمةُ والخبرَةُ واللَّطفُ ؟

ثُمَّ لو كَانَ ذلكَ في الطَّبيعَةِ - كما يقولونَ - لكانَت من أدلِّ الدَّلائلِ

<sup>(</sup> ١ ) أَي : المجرَّدة عن بديع صُنع اللهِ – سُبحانه – الخالقِ العظيم للطبيعةِ والطيور وسائر أَنواع الخَلْقِ .

وأعظَمِ البراهين على قُدرَةِ مُبدعِها ومُنشئها وعلمهِ وحكمتهِ ، فإنَّهُ لم يكُن لها ذلكَ من نَفسها ، بل إنَّما هو لها ممَّن خَلَقَها وأبدعَها .

فما كذَّبهُ المعطِّلُ هو أحدُ البراهينِ والآياتِ التي على مثلها يَزدادُ إيمانُ المؤمنين .

وهكذا آياتُ اللَّهِ يُضِلُّ بها مَنْ يشاءُ ويَهدي من يشاءُ .

### ٧٨ - فَـصْــلٌ [ مِنْ أَسرارٍ خَلْق الطيور ]

تأمَّلُ هذا الطَّائرَ الطَّويلَ السَّاقينِ ، واعرِفِ المنفعة في طولِ ساقيهِ ؛ فإنَّهُ يَرعى أكثرَ مرعاهُ في ضَحْضَاحٍ مِن الماءِ ، فتراهُ يَرْكُزُ على ساقيهِ كأنَّهُ ربيئةٌ (١) فوقَ مَرْقَبٍ ؛ ويتأمَّلُ ما دبَّ في الماءِ ، فإذا رأى شيئًا من حاجتهِ خَطَا خَطُوًا رفيقًا حتى يتناولَهُ ، ولو كانَ قصيرَ القائمتين كان يخطو نَحوَ الصَّيدِ ليأخذَهُ لَصَقَ بطنهُ بالماءِ فَيُثَوِّرُه ويَذَعرُ الصَّيدُ منه فينفِرُ ، فَخُلِقَ لهُ ذلكَ العُمودانِ ليُدركَ بهما حاجتهُ ولا يَفْسُدَ عليهِ مطلبُهُ .

وكلَّ طائرِ فلهُ نَصيبٌ من طولِ السَّاقينِ والعُنقِ ليُمْكِنَهُ تناوُلُ الطَّعْمِ منَ الأَرضِ ، ولو طالَ ساقاهُ وقَصُرَت عنقُهُ لم يُمْكِنْهُ أن يتناوَلَ شيئًا من الأرضِ ، ورَّبُما أُعينَ معَ عنقهِ بطولِ المِنقارِ ليَزدادَ مطلبُهُ سهولَةً عليهِ وإمكانًا .

ثمَّ تأمَّل هذه العصافيرَ كيفَ تَطْلُبُ أكلَها بالنَّهارِ كلِّهِ ، فلا هي تفقدهُ ولا هي تفقدهُ ولا هي تنجدهُ مجموعًا مُعَدَّا ، بل تنالُهُ بالحرَكَةِ والطَّلبِ في الجهاتِ والنَّواحي ، فسبحانَ الذي قدَّرَهُ ويسَّرهُ كيفَ لم يجعلْهُ ممَّا يَتعذَّرُ عليها إذا التمسَتْهُ ولا مِمّا يفوتها إذا قَعَدَت عنهُ ، وجعلها قادرَةً عليهِ في كلِّ حينٍ وأوانٍ وبكلِّ أرضٍ

<sup>(</sup>١) طليعة .

و( المَزْقَب ) موضع الإِشراف والعُلُوّ .

ومكانٍ ، حتى منَ الجُدرانِ والأسطحَةِ والشَّقوفِ تنالُهُ بالهُوينا منَ السَّعيِ فلا يشاركها فيهِ غيرُ بني جنسها منَ الطَّيرِ .

ولو كَانَ مَا تَقَتَاتُ بِهِ يُوجَدُّ مُعَدَّا مَجْمُوعًا كُلَّهُ كَانَتِ الطَّيرُ تَشْرَكُها فيهِ وتغلبُها عليهِ ، ولحِكْمَةٍ أُخرى بديعةٍ ؛ وذلك أَنّها لو وَجَدْتهُ مُعَدًّا مجموعًا لأكبَّت عليهِ بحرصِ الرَّغبةِ فلا تُقلعُ عنه ، وإنْ شبعَت حتى تَبْشَمَ وتَهلِكَ .

وكذلكَ النَّاسُ لو مجعلَ طعامُهم مُعَدًّا لهم بغيرِ سَعي ولا تَعَبِ أدّى ذلكَ إلى الشَّرَهِ والبَطْنَةِ ولكَثُرَ الفسادُ وعمَّت الفواحشُ ، وَلَبَغُوْا في الأرضِ ، فسبحانَ اللطيفِ الخبير الذي لم يخلُق شيئًا شدىً ولا عَبَثًا .

وانْظُرْ في هذه الطَّيرِ التي لا تَخرِجُ إلّا بالليلِ - كالبُومِ والْهَامِ والحُفَّاشِ - فإنَّ أقواتَها هُيئت لها في الجوِّ ، لا من الحَبِّ ولا من اللحمِ ، بل من البعوضِ والْفَراشِ وأشباهِهما ممَّا تلتقطُهُ من الجوِّ فتأخذُ منه بقَدْرِ حاجتِها ثمَّ تأوي إلى بيوتها فلا تَخرِج إلى مثلِ ذلكَ الوَقتِ بالليلِ ، وذلكَ أنَّ هذه الضُّروبَ من البعوضِ والفراشِ وأشباهِهما مبثوثَةٌ في الجوِّ لا يكادُ يخلو منها موضعٌ منه . واعتبرُ ذلكَ بأن تَضَعَ سرائجا بالليلِ في سطح أو عَرَصَةِ الدَّارِ فيجتمعُ عليهِ من هذا الضَّرْبِ شيءٌ كثيرٌ ، وهذا الضَّرْبُ منَ الفراشِ ونحوها ناقصُ الفِطنةِ ضعيفُ الحيلةِ ، ليسَ في الطَّيرِ أضعَفُ منهُ ولا أجهَلُ ، وفيما يُرى من تهافتهِ على طعيفُ الحيلةِ ، ليسَ في الطَّيرِ أضعَفُ منهُ ولا أجهَلُ ، وفيما يُرى من تهافتهِ على النَّارِ وأنتَ تَطردهُ عنها حتى يُحرِقَ نفسهُ دليلٌ على ذلكَ ، فجعَلَ معاشَ هذه الطَّيورِ التي تخرِجُ بالليلِ من هذا الضَّرْبِ فتقتاتُ منهُ ، فإذا أتى بالنَّهارِ هذه الضَّوبِ التي أوكارها ، فالليلُ لها بمنزلَةِ النَّهارِ لغيرها من الطَّيرِ ، ونهارُها بمنزلَةِ النَّهارِ غيرها ، ومع ذلكَ فساقَ لها - الذي تكفَّلَ بأرزاقِ الخَلقِ - ﴿ رَقَها وَخَلَقهُ ليلِ غيرها ، ومع ذلكَ فساقَ لها - الذي تكفَّلَ بأرزاقِ الخَلقِ - ﴿ رَقَها وَخَلَقهُ ليلِ غيرها ، ومع ذلكَ فساقَ لها - الذي تكفَّلَ بأرزاقِ الخَلقِ - ﴿ رَقَها وَخَلَقهُ ليلِ غيرها ، ومع ذلكَ فساقَ لها - الذي تكفَّلَ بأرزاقِ الخَلقِ - ﴿ رَقَها وَخَلَقهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنها اللهِ اللهِ المَاتِلَةِ النَّهارِ اللهِ عنها المَّوْرِ اللهِ المَالِيلُ في اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِيلُ اللهُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُهُ اللهُ المَالِيلُ المَلْكُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالَةُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُهُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُهُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَالِيلُ المَال

لها في الجوِّ ، ولم يَدَعْها بلا رزقٍ مع ضعفِها وعجزِها .

وهذه إحدى الحِكَم والفوائدِ في خَلقِ هذه الفراشِ والجنادبِ والبَعوضِ . فكم فيها من رزقِ لأُمَّة تُسبِّحُ بحمدِ ربِّها ! ولولا ذلكَ لانتَشرَتْ وكثُرتْ حتى أَضَرَّت بالنَّاسِ ومنعَتْهم القرارَ ، فانظُر إلى عجيبِ تقديرِ اللَّهِ وتدبيرهِ ، كيفَ اضطرَّ العقولَ إلى أن شهِدَتْ بربوبيَّتهِ وقُدرتهِ وعلمهِ وحكمتهِ ، وأنَّ ذلكَ كيفَ اضطرَّ العقولَ إلى أن شهِدَتْ بربوبيَّتهِ وقُدرتهِ وعلمهِ وحكمتهِ ، وأنَّ ذلكَ الذي تُشاهِدُهُ ليسَ باتِّفاقِ ولا بإهمالِ من سائرِ وجوهِ الأدلَّةِ التي لا تتمكَّنُ الفِطَرُ من جَحدها أصلًا .

وإذْ قَد جَرى الكلامُ إلى الخُفَّاشِ ؛ فهو من الحيواناتِ العَجيبَةِ الخِلقَةِ بين خِلقَةِ الطَّيورِ وذواتِ الأربعِ ، وهو إلى ذواتِ الأربعِ أقربُ ، فإنَّهُ ذو أُذنين ناشرتين وأسنانِ ووَبَرِ (١) ، وهو يَلدُ وِلادًا (٢) ، ويُرضعُ ، ويمشي على أربع ، وكلُّ هذا صفَةُ ذواتِ الأربع ، وله جناحانِ يَطيرُ بهما مع الطَّيورِ .

ولمّا كانَ بَصَرُهُ يَضعُف عن نورِ الشمسِ كانَ نهارُهُ كليلِ غيرهِ ، فإذا غابَت الشمسُ انتَشَرَ ، ومن ذلكَ سُمِّيَ ضَعيفُ البَصَر أَخفَشَ ، والخفَش (٣) ضَعفُ البَصر ، ولمّا كانَ كذلكَ مُعِلَت قوَّتُهُ من هذه الطَّيورِ الضِّعافِ التي لا تَطيرُ إِلّا بالليل .

وَقَد زَعَمَ بَعضُ مَن تكلَّمَ في الحيوانِ (١) أنَّهُ ليسَ يَطْعَمُ شيئًا، وإنَّما غِذاؤهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة : ودُبُرُ .

<sup>(</sup> ٢ ) أي : ولادة .

<sup>(</sup> ٣ ) « القاموس المحيط » ( ص ٧٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قارِن بـ « حياة الحيوان » (١ / ٢٩٦ – ٢٩٧ ) للدَّميريّ .

منَ النَّسيمِ البَارِدِ فقط! وهذا كذبٌ عليهِ وعلى الخلقَةِ لأنَّهُ يبولُ ، وقَد تكلَّمَ الفُقهاءُ في بولهِ : هل هو نجسٌ - لأنَّهُ بولُ غير مأكولٍ - ؟ أو نَجسٌ مَعْفُو عن يَسيرهِ لمشقَّةِ التَّحرُّز منه ؟

على قولين ، هما روايتانِ عن أحمد ، وبعضُ الفقهاء لا يُنجِّسُ بولَهُ بحالٍ ، وهذا أقيسُ الأقوالِ إذ لا نَصَّ فيهِ ، ولا يصحُ قياسُهُ على الأبوالِ النَّجسَةِ لعَدمِ الجَامعِ المُؤثِّرِ ووضوحِ الفَرقِ ، وليسَ هذا موضعَ استيفاءِ الحُجَجِ في هذه المسألةِ من الجانبينِ .

والمقصودُ أنَّهُ لو كانَ لا يأكلُ شيئًا لم يكُن لهُ أَسنانٌ ، إذ لا معنى للأسنانِ في حقِّ مَن لا يأكلُ شيئًا ، ولهذا لمّا عَدِمَ الطِّفلُ الرَّضيعُ الأكلَ لم يُعْطَ الأسنانَ ، فلمّا كَبِرَ واحتاجَ إلى الغذاءِ أُعينَ عليهِ بالأسنانِ التي تقطعهُ والأضراسِ التي تطحنهُ .

### وليسَ في الخليقَةِ شيءٌ مُهمَلٌ ولا عن الحكمَةِ بمُعطِّلِ ولا شيءٌ لا معنى له .

وأمَّا الحِكَمُ والمنافعُ في خَلقِ الخُفَّاشِ فَقَد ذكرَ منها الأطبَّاءُ في كتبهم ما انتَهَت إليهِ معرفتُهم ، حتى إنَّ بولهُ يدخُلُ في بَعضِ الأكحالِ ، فإذا كانَ هذا بولَهُ النَّهَ ، فما الظَّنُ بجُملتهِ ؟

ولَقَد أَخبَرَ بَعضُ مَن شُهِدَ بصدقهِ أَنَّهُ رأى رُخَّا - وهو طائرٌ معروفٌ - قَد عَشَّشَ في شجرةٍ ، فَنَظَرَ إلى حيَّةٍ عظيمَةٍ قَد أَقبَلَت نحوَ عُشِّهِ فاتحةً فاها لتبتلعَهُ ، فبينما هو يضطربُ في حيلَةِ النَّجاةِ منها إذ وجَدَ حسكةً في العُشِّ فَحَمَلها فألقاها في فم الحيَّةِ فلم تَزَل تَلتوي حتى ماتَت .

## ٧٩ - فَـصْـلَ آياتُ اللهِ في النَّخل ]

ثمَّ تأمَّلُ في أحوالِ النَّحْلِ وما فيها من العِبَرِ والآياتِ ، فانظُرْ إليها وإلى الجتهادها في صَنْعَةِ العَسَلِ وبنائها البيوتَ المُسدَّسَةَ التي هي من أتمِّ الأشكالِ وأحسنها استدارة وأحكمها صُنعًا ، فإذا انضمَّ بعضُها إلى بَعضِ لم يكُن فيها فُرجَةٌ ولا خَللٌ ، كلُّ هذا بغيرِ قياسٍ ولا آلَةِ ولا بِرْكار (١) ، وتلكَ من أثرِ صُنعِ اللَّهِ وإلهامهِ إيَّاها وإيحائهِ إليها ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَأُوحْى رَبُّكَ إلى النَّحلِ أنِ التَّخِذي منَ الجبالِ بيوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ ومِمّا يَعْرُشُونَ ثمَّ كُلي مِن كلِّ النَّمَرات الشَّكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِن بطونِها شَرابٌ مُخْتلف ألوانه فيه شفاءً للنَّاسِ فاسْلَكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِن بطونِها شَرابٌ مُخْتلف ألوانه فيه شفاءً للنَّاسِ فاسْلَكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِن بطونِها شَرابٌ مُخْتلف ألوانه فيه شفاءً للنَّاسِ في ذلك لآيةً لقَوم يتفكّرون ﴾ [ النحل : ٦٨ - ٦٩ ] .

فتأمَّلُ كمالَ طُاعَتها ومحشنَ ائتمارِها لأمرِ ربِّها تعالى ، كيف اتَّخذَت بيوتِ بيوتِ الشَّم اللَّه في هذه الأمكنَةِ الثَّلاثَةِ في الجبالِ والشقفاناتِ (٢) وفي الشجرِ وفي بيوتِ النَّاسِ حيثُ يعرشونَ ، أي : يبنونَ العروشَ وهي البيوتُ ، فلا يُرى للنَّحلِ بيتٌ غيرَ هذه الثَّلاثَةِ البتَّة .

وتأمَّل كيفَ أكثرُ بيوتها في الجبالِ والشقفانِ – وهو البيتُ المقدَّمُ في (١) هو أَداةٌ هندسيّةٌ معروفةٌ تُرسم بها الدوائر والأَقواس ، ويُقالُ لها : بَرْجل ، وفِرْجار . « المعجم الوجيز » ( ص ٤٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) مفردها شقفان ، وهو بيتُ النحل .

الآيَةِ - ثمَّ في الأشجارِ - وهي من أكثرِ بيوتها - وممَّا يَعرشُ النَّاسُ ، وأقلُّ بيوتها بينهم حيثُ يعرشونَ ، وأمَّا في الجبالِ والشجرِ فبيوتٌ عظيمَةٌ يُؤخَذُ منها من العَسل الكثيرُ جدًّا .

وتأمَّلْ كيفَ أَدَّاها محشنُ الامتثالِ إلى أنِ اتَّخَذَت البيوتَ قَبل المرعلى ، فهي تتّخذ أوَّلًا ، ثمَّ إِذا استَقرَّ لها بيتٌ خَرَجَت منهُ فَرَعَت وأكلَت منَ الثِّمارِ ، ثمَّ آوَت إلى بيوتها ، لأنَّ ربَّها سبحانهُ أمَرها باتِّخاذِ البيوتِ أوَّلًا ، ثمَّ بالأكلِ بَعدَ ذلكَ ، ثمَّ إذا أكلَت سلكَت سُبلَ ربِّها مُذلَّلةً لا يَستَوعرُ عليها شيءٌ ، تَرعى ثمَّ تعودُ .

ومن عجيبِ شأنها أنَّ لها أميرًا يُسمَّى اليَعْشُوبَ لا يتمُّ لها رَوَاحٌ ولا إيابٌ ولا عملٌ ولا مَرعى إلّا بهِ ، فهي مُؤتمرةٌ لأمرهِ سامعَةٌ لهُ مطيعةٌ ، ولهُ عليها تكليفٌ وأمرٌ ونَهيٌ ، وهي رعيَّةٌ لهُ ، مُنقادَةٌ لأمرهِ ، متَّبعةٌ لرأيهِ ، يُدبِّرُها كما يدبِّرُ المَلِكُ أمرَ رعيَّتهِ ، حتى إنَّها إذا آوَت إلى بيوتها وقَفَ على بابِ البيتِ فلا يدبُّرُ المَلِكُ أمرَ رعيَّتهِ ، حتى إنَّها إذا آوَت إلى بيوتها وقفَ على بابِ البيتِ فلا يدبُّ واحدةً تُزاحِمُ الأُخرى ولا تتقدَّمَ عليها في العبورِ ، بل تعبُرُ بيوتها واحدةً بعدَ واحدة بغيرِ تَزامِم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعلُ الأميرُ إذا انتهى بعسكرهِ إلى معبر ضيِّق لا يجوزهُ إلّا واحدٌ واحدٌ .

وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحُوالَهَا وسياساتِها وهدايتَها واجتماعَ شملِها وانتظامَ أمرها وتَدبيرَ مُلكِها وتفويضَ كلِّ عملٍ إلى واحدِ منها ؛ يتعجَّبُ منها كلَّ العجبِ ويعلمُ أنَّ هذا ليسَ في مقدورها ولا هو من ذاتها ، فإنَّ هذه أعمالٌ مُحْكَمَةٌ مُتْقَنةٌ في غايَةِ الإحْكامِ والإتقانِ ، فإذا نَظُوتَ إلى العاملِ رأيتَهُ من أضعَفِ خَلقِ اللَّهِ وأجهَلهِ بنفسهِ وبحالهِ ، وأعجزهِ عن القيام بمصلحتهِ فضلًا عمَّا يَصدُرُ منهُ

وهنشور ولاية أَهل العلم والإرادة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

من الأمورِ العجيبَةِ .

ومن عجيبِ أمرها أنَّ فيها أميرين لا يجتمعانِ في بيتِ واحدِ ولا يتآمرانِ على جمعِ واحدٍ ، بل إذا اجتمَعَ منها مجندانِ وأميران قَتَلُوا أَحَدَ الأميرين وقطَّعوهُ ، واتَّفقوا على الأميرِ الواحدِ من غيرِ معاداةٍ بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض ، بل يصيرونَ يدًا واحدةً ومجندًا واحدًا (١) .

<sup>(</sup>١) فتبارك اللهُ أَحسنُ الحالقين .

# ٨٠ - فَـصْـلُالنَّخل والعَسَل ]

ومن عجيب أمرها ما لا يَهْتَدي لهُ أكثرُ النَّاسِ ولا يَعرفونَهُ ؟ وهو النَّتاجُ الذي يكونُ لها ، هل هو على وجهِ الولادَةِ والتَّوالُدِ والاستحالَةِ ؟ فقلَّ من يعرفُ ذلكَ أو يَفطنُ له ، وليسَ نَتَامجها على واحدِ من هذين الوَجهين ، وإنَّما نَتَامجها بأمرِ من أعجبِ العَجب فإنَّها إذا ذَهَبَتْ إلى المرَعى أَخَذَت تلكَ الأجزاءَ الصَّافيَة التي على الوَرَقِ من الوَردِ والرَّهرِ والحشيشِ وغيرهِ - وهي الطَّلُّ - فتمصُّها ، وذلكَ مادَّةُ العَسلِ ، ثمَّ إنَّها تكبسُ الأجزاءَ المنعقدةَ على وجهِ الوَرَقَةِ وتعقدُها على رجلها كالعَدسةِ فتملأُ بها المُسدَّساتِ الفارغَةَ من العَسلِ ، ثمَّ يقومُ يَعسوبُها على بيتهِ مُبتدئًا منهُ فينفخُ فيهِ ثمَّ يطوفُ على تلكَ البيوتِ بيتًا بيتًا وينفخُ فيها كلها فتدبُ فيها الحياةُ بإذنِ اللهِ عَزَّ وجلَّ فتتَحرَّكُ وتخرجُ طيورًا بإذنِ اللهِ . وتلكَ إحدى الآياتِ والعجائبِ التي قلَّ من يتفطَّنُ إليها ، وهذا كلَّهُ من والنَّاجَ . والنَّعَة والمعاشَ والبناءَ والنَّاجَ .

فَسَل المعطِّلَ: مَن الذي أوحى إليها أمرَها وجَعَلَ ما جَعَلَ في طِباعها ؟ ومَن الذي سهَّلَ لها سُبُلَهُ ذُلُلًا مُنقادَةً لا تَستَعصي عليها ولا تستوعرُها ولا تَضلُّ عنها على بُعْدِها ؟

ومن الذي هداها لشأنها ؟ ومَن الذي أنزَلَ لها منَ الطُّلِّ ما إذا جَنَتْهُ ردَّتْهُ

عَسلًا صافيًا مختلفًا ألوانُهُ في غايَةِ الحلاوَةِ واللذاذَةِ والمنفَعَةِ من بينِ أبيضَ يُرى فيه الوجهُ أعظمَ من رؤيتهِ في المرآةِ – وسمّاه لي مَن جاءَ به ، وقال : هذا أفخرُ ما يَعْرِفُ النَّاسُ من العَسَلِ وأصفاهُ وأطيبهُ ، فإذا طَعْمُهُ ألذٌ شيءٍ يكونُ من الحلوى – ومن بينِ أحمَرَ وأخضَرَ ومُورِّدٍ وأسوَدَ وأشقَرَ وغيرِ ذلك من الألوانِ والطّعومِ المُختلفَةِ فيهِ بحسبِ مراعيهِ ومادَّتها .

وإذا تأمَّلْتَ ما فيهِ منَ المنافعِ والشفاءِ ودُخولَه في غالبِ الأدويَةِ حتى كانَ المُتقدِّمونَ لا يَعرفونَ السُّكَّرَ ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلًا ، وإنَّما كانَ الذي يستعملونهُ في الأدويَةِ هو العَسَلَ ، وهو المذكورُ في كتبِ القوم .

ولَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّهُ لأَنفَعُ من السُّكَّرِ ، وأجدى وأجلى للأَخْلاطِ ، وأقمعُ لها وأذهَبُ لضررها ، وأقوى للمعدةِ ، وأشدُّ تَفريحًا للنفسِ ، وتَقويَةً للأرواحِ ، وتَنفيذًا للدَّواءِ ، وإعانَةً لهُ على استخراج الدَّاءِ من أعماقِ البَدنِ .

ولهذا لم يجى في شيء من الحديثِ قَطُّ ذكرُ السكَّرِ ، ولا كانوا يعرفونهُ أصلًا ، ولو عُدمَ العسلُ لاشتدَّت الحاجَةُ إليهِ ، ولو عُدمَ العسلُ لاشتدَّت الحاجَةُ إليهِ ، وإنَّما غَلَبَ على بَعضِ المُدُنِ استعمالُ الشكَّرِ حتى هَجَروا العَسَلَ واستطابوهُ عليهِ ، ورأَوْهُ أقلَّ حدَّةً وحرارةً منهُ ، ولم يعلموا أنَّ من منافعِ العَسلِ ما فيهِ من الحدَّةِ والحرارةِ فإذا لم يُوافق مَن يستعملُه كسَرَها بمقابلها فَيصيرُ أنفعَ لهُ من السكَّر .

وسُنفردُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مَقَالَةً نبيِّنُ فيها فَضَلَ العَسلِ على السُّكُّرِ (١) من

<sup>(</sup>١) انظر « الطب النبوي » ( ص ٢٦ و ٢٧٥ ) و « شفاء العليل » ( ص ١٤٤ – ١٤٩ ) للمصنِّفِ .

وانظر – أيضًا – « ابن القيِّم حياته وآثاره » ( ص ٢٨٢ ) لفضيلةِ الشيخ بكر أُبو زيد .

طُرُقِ عَديدَةٍ لا تُمْنَعُ ، وبرَاهينَ كثيرةٍ لا تُدفَعُ .

ومتى رأيتَ السكَّرَ يجلو بلغما ويُذيبُ خِلْطًا أو يَشفي من داءٍ ؟! وإنَّما غايتَهُ بعضُ التَّنفيذِ للدَّواءِ إلى العُروقِ لِلَطَافتهِ وحلاوتهِ ، وأمَّا الشفاءُ الحاصلُ منَ العسلِ فَقَد حرَمهُ اللَّهُ لكثيرٍ منَ النَّاسِ ، حتى صاروا يَذُمُّونهُ ويخشَوْنَ غائلتَهُ من حرارتهِ وحدَّتهِ .

ولا ريب أنَّ كونَهُ شفاءً ، وكونَ القرآنِ شفاءً ، والصَّلاةِ شفاءً ، وذِكْرِ اللَّهِ والإِقْبَالِ عليهِ شفاءً ، أمرٌ لا يَمُمُّ الطَّبائعَ والأَنفسَ ، فهذا كتابُ اللَّهِ هو الشفاءُ النَّافعُ ، وهو أعظمُ الشفاءِ ، وما أقلَّ المُستشفين به ! بل لا يَزيدُ الطَّبائعَ الرَّديئةَ إلّا رَداءةً ، ولا يَزيدُ الظَّالمينَ إلّا خَسارًا ، وكذلكَ ذكرُ اللَّهِ والإقبالُ عليهِ والإنابَةُ إليهِ والفزعُ إلى الصَّلاةِ كم قد شَفِيَ بهِ من عليلِ ! وكم قد عُوفيَ به من مَريضٍ ! وكم قامَ مقامَ كثيرٍ من الأدويَةِ التي لا تبلغُ قريبًا من مبلغهِ في الشفاءِ ! وأنتَ رَى كثيرًا منَ النَّاسِ – بل أكثرهم – لا نصيبَ لهم من الشفاءِ بذلكَ إليه أصلًا. ولَقد رأيتُ في بَعضِ كتبِ الأطبَّاءِ المُسلمين في ذكرِ « الأدويَةِ النّي المُلدَقِ إلى الصَّلاةِ ؛ ذكرَها في بابِ « الصَّاد » وذكرَ من منافعها في البَدنِ التي تُوجبُ الشفاءَ وجوهًا عديدةً ومن منافعها في الوُوح والقلبِ .

وسمعتُ شيخَنا أبا العبَّاس ابنَ تيميَّة رحمهُ اللَّه يقول - وقَد عَرَضَ لهُ بَعضُ الأَلمِ - فقال له الطَّبيبُ : أضرُّ ما عليكَ الكلامُ في العلمِ والفِكْرُ فيهِ والتوجُّهُ والذكرُ ، فقال : ألستُم تَزعمونَ أنَّ النَّفسَ إذا قويَت وفَرِحَت أوجَبَ

<sup>(</sup>١) قارنْ بـ «كشف الظنّون » (١/ ٥١) لحاجي خليفة .

فرمحها لها قوَّةً تُعينُ بها الطَّبيعَة على دَفعِ العارضِ ؛ فإنَّهُ عدوُها ، فإذا قَوِيَتْ عليهِ قَهَرتهُ ؟ فقال الطَّبيبُ : بلى، فقال : إذا اشتغَلت نَفسي بالتَّوجُهِ والذِّكرِ والكلامِ في العلمِ وظَفِرَتْ بما يُشْكِلُ عليها منهُ فرِحَتْ بهِ وقَوِيَتْ فأوجَبَ ذلكَ دَفْعَ العارض . هذا أو نَحوَهُ من الكلام .

والمقصودُ أنَّ تركَ كثيرٍ من النَّاسِ الاستشفاءَ بالعَسَلِ لا يُخرِجُهُ عن كونهِ شفاءً ، كما أنَّ تَركَ أكثرِهم الاستشفاءَ بالقرآنِ من أمراضِ القلوبِ لا يُخرِجُهُ عن كونهِ شفاءً لها ، وهو شفاءٌ لما في الصُّدورِ وإنْ لم يستشفِ به أكثرُ المرضى ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَد جاءَتكُم مَوعِظَةٌ مِن ربِّكُم وشفاءً لما في الصُّدورِ وهدى ورحمَةٌ للمُومنين ﴾ [ يونس : ٥٧ ]، فعمَّ بالمَوعظةِ والشفاءِ ، الصُّدورِ وهدى والمعرفةِ ، فهو نفسهُ شفاءٌ استُشفِيَ به أو لم يُستشف به ، ولم يَصِف اللَّهُ في كتابِه بالشفاءِ إلّا القرآنَ والعَسَلَ فهما شفاآنِ ، هذا شفاءُ القلوبِ من أمراضِ غيّها وضلالها وأدواءِ شُبهاتها وشهواتها ، وهذا شفاءٌ للأبدانِ من كثيرٍ من أسقامِها وأخلاطِها وآفاتها .

وَلَقَد أَصَابِنِي أَيَّامَ مُقامِي بَمَكَّةَ أَسَقَامٌ مُختَلَفَةٌ ولا طَبِيبٌ هناكَ ولا أَدَوَيةٌ – كما في غيرها من المُدنِ – فكنتُ أستَشفي بالعَسلِ وماءِ زَمزَمَ ، ورأيتُ فيهما منَ الشفاءِ أمرًا عجبًا .

وتأمَّلْ إِخْبَارَهُ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ القَرَآنِ بَأَنَّهُ نَفْسَهُ شَفَاءٌ ، وقال عَنِ العَسَل : ﴿ فَيْهِ شَفَاءٌ لَلنَّاسِ ﴾ [ النحل : ٦٩ ] وما كانَ نَفْسُهُ شَفَاءٌ أَبَلَغُ ممَّا مُعِلَ فَيْهِ شَفَاءٌ ، وليسَ هذا موضعَ استقصاءِ فوائدِ العَسلِ ومِنَافَعِهِ (١) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر « الطب النبويّ » ( ص ٥٠ و ٣٤٠ ) للمؤلّف .

### ٨١ - فَـصْــلُ [ الأَنعامُ وما في بُطونها ]

ثُمَّ تأمَّلِ العِبرَةَ التي ذكرَهَا اللَّهُ عزَّ وجلَّ في الأَنْعام وما أَسْقانا من بطونها منَ اللَّبَ الخالصِ السَّائغ الهنيءِ المريءِ الخارج من بينِ الفَرْثِ والدُّم ، فتأمَّلْ كيفَ ينزلُ الغذاءُ من أفواهِها إلى المَعِدَةِ فينقلبُ بعضُهُ دما بإذنِ اللَّهِ ، وما يَسري في عُروقها وأعضائها وشعورِها ولحومِها ، فإذا أرسلَتْهُ العُروقُ في مجاريها إلى جملَةِ الأجزاءِ قَلَبَهُ كُلُّ عضو أو عَصَبِ وغُضْروفٍ وشَعرِ وظُفُرِ وحافرِ إلى طبيعتهِ ، ثمَّ يبقى الدُّمُ في تلكَ الخزائن التي لهُ ، إذ بهِ قوامُ الحيوانِ ، ثمَّ يَنصِبُ ثِقَلَهُ إلى الكَوْش فيصيرُ زِبْلًا ثمَّ ينقلبُ باقيهِ لبنًا صافيًا أبيضَ سائعًا للشاربينَ ، فَيَخرِجُ مِن بِينِ الفَرْثِ والدُّم حتى إِذَا أَنهِكَت الشَّاةُ أَو غيرُهَا جَلْبًا خَرَجَ الدُّمُ مُشْرَبًا بِحُمرَةٍ ، فصفَّى اللَّهُ سبحانهُ الأَلطَفَ من الثِّقَلَ بالطَّبخ الأَوَّلِ وانْفَصَلَ إلى الكبدِ وصارَ دما وكانَ مخلوطًا بالأخلاطِ الأربعَةِ (٢) ، فأذهَبَ اللَّهُ عزَّ وجلُّ كلَّ خِلْطٍ منها إلى مقرِّهِ وخزانتهِ المُهيَّأةِ له منَ المرارَةِ والطُّحالِ والكُلْيَةِ ، وباقي الدُّم الخالصِ يدخُلُ في أوردَةِ الكبدِ فينصبُ من تلكَ العروقِ إلى الضَّرْع فيقلبُهُ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى مِن صورَةِ الدَّم وطبعهِ وطعمهِ إلى صورَةِ اللَّبَنِ وطبعهِ وطعمهِ فَاسْتُخْرَجَ مِنَ الْفَرِثِ وَالدُّم .

فَسَلِ الْمُعَطِّلَ الجاحدَ : منَ الذي دَبَّرَ هذا التَّدبيرَ وقدَّرَ هذا التَّقديرَ وأَتقَنَ هذا الصَّنعَ ولَطَفَ هذا اللَّطْفَ سوى اللطيفِ الخبير ؟!

<sup>(</sup>١) وهي : الصفراء ، والبَلْغَم ، والدَّم ، والسوداء . « المعجم الوجيز » (ص ٢٠٧) .

### ۸۲ - فَـصْـلُ [ السَّمَك وكثرتُه ]

ثمَّ تأمَّلِ العِبرَةَ في السَّمكِ وكيفيَّةِ خِلْقَتهِ وأنَّهُ خُلِقَ غيرَ ذي قوائم ؛ لأَنَّهُ لا يَحتاجُ إلى المشي إذ كانَ مسكنُهُ الماءَ ولم يُخلَق له رئةٌ لأنَّ منفعة الرِّئةِ التَّنفُّسُ والسَّمكُ لم يَحتَج إليهِ لأَنَّهُ ينغمسُ في الماءِ ، وخُلقَت له عِوَضَ القوائمِ أجنحة شِدادٌ يَقذفُ بها من جانبيهِ كما يَقذفُ صاحبُ المركبِ بالمقاذيفِ (۱) من جانبي السَّفينَةِ ، وكسى جِلدَهُ قُشورًا مُتداخَلةً كتداخُلِ الجَوْشَنِ (۲) ليَقيَه من الآفاتِ ، وأُعينَ بقوَّةِ الشمِّ لأنَّ بَصَرهُ ضَعيفٌ والماءُ يحجبهُ فصارَ يشمُّ الطَّعامَ من بعد فيقصدُهُ .

وقد ذُكِرَ في بَعضِ كَتُبِ الحيوانِ (٣) أَنَّ مِن فيهِ إلى صِمَاخهِ (٤) منافذَ ، فهو يصبُ الماءَ فيها بفيهِ ويُرسلهُ من صِماخيهِ فيتروَّحُ بذلكَ ركما يأخذُ الحيوانُ النَّسيمَ الباردَ بأنفهِ ثمَّ يُرسلهُ ليتروَّحَ به ، فإنَّ الماءَ للحيوانِ البَحريِّ كالهواءِ للحيوانِ البريِّ ، فهما بَحرانِ أحدُهما ألطَفُ من الآخرِ ؛ بحرُ هواءِ يسبحُ فيهِ حيوانُ البرِّ ، وبحرُ ماءٍ يَسبحُ فيهِ حيوانُ البَحرِ ، فلو فارَقَ كلٌّ من الصِّنفَينِ بَحْرَهُ

<sup>(</sup>١) مفردها مِقذاف ، كالمُجِداف وزنًا ومعنى .

<sup>(</sup> ٢ ) هو الدُّرْعُ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر « حياة الحيوان » ( ٢ / ٢٩ ) للدَّميريّ .

<sup>(</sup> ٤ ) هو قناةُ الأَذُن .

إلى البَحرِ الآخَرِ ماتَ ، فكما يَختنقُ الحيوانُ البرِّيُّ في الماءِ يختنقُ الحيوانُ البرِّيُّ في المهواءِ .

فشبحانَ من لا يُحصي العادُّونَ آياتهِ ، ولا يُحيطونَ بتَفصيلِ آيَةِ منها على الأَنفرادِ ، بل إِنْ علموا منها وجهًا جَهلوا مِنها أُوجُهًا .

فتأمَّلِ الحِكمَةَ البالغَةَ في كونِ السَّمَكِ أكثَرَ الحيوانِ نَسلًا، ولهذا تَرى في جوفِ السَّمكَةِ الواحدَةِ منَ البَيض ما لا يُحصى كثرَةً .

وحِكمَةُ ذلكَ أَن يتَّسعَ لِمَا يَغتَذي به من أصنافِ الحيوانِ ؛ فإنَّ أكثرَها يأكلُ السَّمَكَ حتى السِّباعَ ، لأنَّها في حافّاتِ الآجامِ (١) جاثمَةٌ تعكفُ على الماءِ الصَّافى ، فإذا تعذَّرَ عليها صَيدُ البَرِّ رَصَدَتِ السَّمكَ فاحتَطفتهُ .

فلمّا كانَت السّباعُ تأكلُ السَّمَكَ ، والطَّيرُ تأكلُهُ ، والنَّاسُ تأكلهُ ، والسَّمَكُ الكَبارُ تأكلهُ ، وقد جعلهُ اللَّهُ سبحانهُ غذاءً لهذه الأَصنافِ اقتَضَت حكمتُهُ أن يكونَ بهذه الكثرَةِ .

ولو رأى العبدُ ما في البَحرِ من ضُروبِ الحيواناتِ والجواهرِ والأصنافِ - التي لا يُحصيها إلّا اللهُ ، ولا يَعرفُ النَّاسُ منها إلّا الشيءَ القليلَ الذي لا نِسْبَةَ لهُ أصلًا إلى ما غابَ عنهم - لرأى العَجَبَ ، ولعَلِمَ سَعَةَ مُلْكِ اللَّهِ وكثرةَ جنودهِ التي لا يعلمُها إلّا هوَ .

وهذا الجرادُ نَثْرَةُ حوتِ من حيتانِ البَحرِ (٢) ينثرهُ من مِنْخَرَيْهِ ، وهو جندٌ

<sup>(</sup> ١ ) مفردها ( أُجَمة ) ، وهي الشجرُ الكثيرُ المُلتفّ .

<sup>(</sup> ۲ ) وقد وَرَدَ نحوُ هذا المعنى مرفوعًا ؛ رواه ابن ماجه ( ۳۲۲۱ ) من طریق موسى بن محمد بن إبراهیم ، عن أُبیه ، عن جابر وأُنس .

ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٣ / ١١ ) من الطريق نفسه ، ثمَّ قال : « لا يصعُّ ، وموسى متروك » .

من جنودِ اللَّهِ (١) ، ضَعيفُ الحَيْلُقَةِ ، عجيبُ التَّركيبِ ، فيهِ خَلقُ سبعُ حيواناتٍ ؟ فإذا رأيتَ عساكرَهُ قَد أَقبَلَت أَبْصَرَتَ مُحنْدًا لا مردَّ له ولا يُحصى منهُ عَددٌ ، ولا عُدَّةٌ ، فلو جَمَعَ المَلِكُ خَيلَهُ ورَجِلَهُ ودوابَّهُ وسلاحَهُ ليصدَّهُ عن بلدهِ لَا أَمْكَنهُ ذلكَ ، فانظُر كيفَ ينسابُ على الأرضِ كالسَّيلِ فيغشى السَّهلَ والجبَلَ والبَدْوَ والحضرَ حتى يَسترَ نورَ الشمسِ بكثرتهِ ، ويَسُدَّ وجهَ السَّماءِ بأجنحتهِ ، ويبلغَ منَ الجوِّ إلى حيثُ لا يبلغُ طائرٌ أكبرُ جناحين منه .

فَسَل المُعطِّلَ: مَن الَّذي بَعَثَ هذا الجُندَ الضَّعيفَ الذي لا يَستطيعُ أَن يَرُدَّ عن نفسهِ حيوانًا رامَ أَخْذَهُ ؟ بَعَثَهُ على العسكرِ أهلِ القوَّةِ والكثرَةِ والعَدَدِ والحيلَةِ فلا يَقدرونَ بأجمعهم عل دفعهِ ، بل ينظرونَ إليهِ يستبدُّ بأقواتهم دونَهُم ويُمزِّقها كلَّ مُمزَّقٍ ويَذَرُ الأرضَ قَفْرًا منها وهم لا يَستطيعونَ أَن يَردُّوهُ ولا يحولُوا بينهُ وبينها .

وهذا من حِكمتهِ سبحانهُ أن يُسلِّطَ الضَّعيفَ من خلقهِ الذي لا مُؤنَةَ لهُ على القويِّ فينتقمَ به منهُ ويُنْزلَ به ما كانَ يَحْذَرُهُ منهُ حتى لا يَستطيعَ لذلكَ مَرَدًّا ولا صَرفًا ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ونُريدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استُضْعِفوا في الأرضِ ونَجعَلَهُم أَنْهَةً ونَجعَلَهُم الوارثينَ ونُمَكِّنَ لهُم في الأرضِ ونُرِيَ فِرعَونَ وهامانَ وجُنودَهما منهم ما كانوا يَحْذَرون ﴾ [ القصص : ٥ - ٢ ] .

فواحَسْرَتاهُ على استقامَةٍ معَ اللَّهِ وإيثارِ لمرضاتهِ في كلِّ حالِ يُمَكَّنُ به الطَّعيفُ اللَّهِ ورسولهِ منهُ ، الطَّعيفُ اللَّهِ ورسولهِ منهُ ، ولكنِ اقتَضَتْ حِكمَةُ اللَّهِ العَزيزِ الحكيمِ أَنْ يأكلَ الظَّالمُ الباغي ويتمتَّعَ في خَفارَةِ

<sup>(</sup>١) والواردُ في هذا المعنى - أَيضًا - ضعيفٌ ، فانظر « الضعيفة » ( ١٥٣٣ ) .

ذنوبِ المظلومِ المبغيِّ عليهِ ، فذنوبُهُ من أعظَمِ أسبابِ الرَّحمَةِ في حقِّ ظالمهِ ، كما أنَّ المَسْؤولَ إذا ردَّ السَّائلُ لَمَا أفلَحَ مَنْ ردَّهُ (١)، وكذلكَ السَّائلُ لَمَا أفلَحَ مَنْ ردَّهُ (١)، وكذلكَ السَّارقُ وقاطعُ الطَّريقِ في خَفارَةِ منعِ أصحابِ الأموالِ مُحقوقَ اللَّهِ فيها ولو أدَّوْا ما للَّهِ عليهم فيها لَحَفِظَها اللَّهُ عليهم .

وهذا أيضًا بابٌ عظيمٌ من حكمةِ اللَّهِ ، يطَّلُعُ النَّاظرُ فيهِ على أسرارٍ من أسرارِ التَّقديرِ وتَسليطِ العالَم بعضِهم على بَعضٍ وتَمْكينِ الجُناةِ والبُغاةِ ، فشبحانَ من لهُ في كلِّ شيءٍ حكمة بالغَة وآية باهرة ، حتى إنَّ الحيواناتِ العادية على النَّاسِ في أموالِهم وأرزاقِهم وأبدانِهم تعيشُ في خَفَارَةِ ما كسَبَتْ أيديهم ، ولولا ذلكَ لم يُسَلَّط عليهم منها شيء .

ولعلَّ هذا الفَصلَ الطَّرْدِيَّ أَنفَعُ لمُتَأَمِّلَهِ من كثيرٍ من الفُصولِ المتقدِّمَةِ (٢) ' فإنَّهُ إذا أعطاهُ حقَّهُ منَ النَّظرِ والفكرِ عَظُمَ انتفاعهُ به جدًّا ، واللَّهُ الموفِّق .

ويُحكى أنَّ بَعضَ أصحابِ الماشيّةِ كانَ يشوبُ اللبنَ ويبيعهُ على أنَّهُ خالصٌ ، فأرسلَ اللَّهُ عليهِ سيلًا فذَهَبَ بالغنمِ فجعَلَ يعجبُ ، فأتيَ في منامهِ فقيلَ له : أتَعجَبُ من أُخذِ السَّيلِ غَنَمَكَ ؟! إِنَّمَا هي تلكَ القَطراتُ التي كنتَ تُشِيبُ بها اللبنَ ، اجتَمعَتْ وصارَتْ سيلًا .

فقِسْ على هذه الحكايَةِ ما تراهُ في نَفسِكَ وفي غيركَ ، تَعلَم حينئذِ أنَّ اللَّهَ قائمٌ بالقسطِ ، وأنَّهُ قائمٌ على كلِّ نَفسٍ بما كَسَبَت، وأنَّهُ لا يظلمُ مِثقالَ ذرَّةٍ .

<sup>(</sup> ۱ ) ويُروى في ذلك حديثٌ موضوعٌ ؛ يُنظر له « التمهيد » ( ٥ / ٢٩٧ ) لابن عبدالبرّ ، و « الفوائد المجموعة » ( ٦٤ ) للشوكاني ، و « الأَسرار المرفوعة » ( ٣٧٨ ) للقاري ، و « المقاصد الحسنة » ( ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه إِشارة من المؤلِّف رحمه الله لقرّائهِ ، يُتِيِّنُ لهم فيها نُبذةً من منهجِه .

والأثر الإسرائيلي معروف (١) أنَّ رجلًا كانَ يشوبُ الحَمرَ ويبيعهُ على أنَّهُ خالصٌ ، فجمعَ من ذلكَ كيسَ ذَهَبٍ وسافَرَ به ، فَركِبَ البَحرَ ومعهُ قِرْدُ له ، فلمَّا نامَ أَخَذَ القرْدُ الكيسَ وصَعَدَ به إلى أعلى المركبِ ثمَّ فتحهُ فجعَلَ يُلقيهِ دينارًا في المركبِ ثمَّ فتحهُ فجعَلَ يُلقيهِ دينارًا في المركبِ ، كأنَّهُ يقولُ له بلسانِ الحالِ : ثمنُ الماءِ صارَ إلى الماءِ ولم يظلمكَ !

وتأمَّل الحِكْمَةَ في حبسِ اللهِ الغَيثَ عن عبادهِ وابتلائهم بالقَحطِ إذ منعوا الزَّكاةَ وحَرموا المساكينَ قبَلَهم من القوتِ بنع ما للمساكينِ قبَلَهم من القوتِ بنع اللَّهِ مادَّةَ القوتِ والرِّزقِ وحَبْسِها عنهم ، فقال له بلسانِ الحالِ : مَنَعْتُم الحَقَّ فَمُنِعْتُم الغَيثَ ، فهلَّا استنزلتُموهُ ببَذْلِ ما للَّهِ قِبَلَكُم .

وتأمَّلُ حكمَةَ اللَّهِ تعالى في صَرفهِ الهُدى والإيمانَ عن قلوبِ الذينَ يَصرفونَ النَّاسَ عنهُ ، فصدَّهُم عنهُ كما صَدُّوا عبادَهُ صدًّا بصدِّ ومنعًا بمنعٍ .

وتأمَّلْ حِكمتَهُ تعالى في مَحْقِ أموالِ المُرابينَ وتَسليطِ المُتُلِفاتِ عليهم ، كَما فَعَلوا بأموالِ النَّاسِ ومَحَقُوها عليهم وأتلفوها عليهم بالرِّبا ؛ مجوزوا إثلاقًا بإثلاف ، فقلَّ أنْ تَرى مُرابيًا إلّا وآخِرَتُهُ إلى مَحْقِ وقِلَّةٍ وحاجَةٍ :

وتأمَّلْ حِكمتَهُ تعالى في تَسليطِ العدُوِّ على العبادِ إذا جارَ قويَّهُم على ضَعيفهم ولم يُؤخَذ للمظلومِ حقَّهُ من ظالمهِ ، كيفَ يُسلِّطُ عليهم مَن يفعلُ بهم كفعلهم برعاياهم وضُعفائهم سواءً (٢) ، وهذه سنَّةُ اللَّهِ تعالى منذ قامَت الدُّنيا إلى أن تُطوى الأرضُ ويُعيدها كما بدأها .

وتأمَّلْ حِكْمَتهُ تعالى في أنْ جَعَلَ مُلوكَ العبادِ وأُمراءَهُم وولاتَّهُم من جنسِ

<sup>(</sup>١) لم أُغرِفْه !

<sup>(</sup> ٢ ) فهلًا كَان ذلك رادعًا للظالمين من الطَّغاة الَّذين يسومون بأهلِ الإِسلام وحَمَلتهِ سوءَ العذابِ ؛ تَقْتيلًا وتَشْريدًا وتَنْكيلًا وتَغذيبًا !!

أعمالهم ، بل كأنَّ أعمالَهم ظَهَرَت في صورِ وُلاتِهم وملوكهم ؛ فإنِ استقاموا استقامت ملوكهم ، وإنْ عَدَلوا عَدلتْ عليهم ، وإنْ جاروا جارَت مُلوكهم وولاتُهم ، وإنْ ظَهَرَ فيهم المكرُ والخديعة فَوُلاتُهم كذلك ، وإنْ منعوا حقوقَ اللَّه لديهم وبَخِلوا بها منعَتْ ملوكهم وولاتُهم ما لهم عندَهم من الحقِّ وبَخِلوا بها عليهم ، وإنْ أخذوا ممَّن يَستَضعفونهُ ما لا يَستَحقُّونهُ في مُعاملتهم أَخذَت عليهم الملوكُ ما لا يَستحقُّونهُ في مُعاملتهم أَخذَت منهم الملوكُ ما لا يَستحقُّونهُ في مُعاملتهم أَخذَت منهم الملوكُ ما لا يَستخرجونهُ من الضَّعيفِ يستخرجهُ الملوكُ منهم بالقوَّقِ ، فعمَّالُهم ظَهَرَتْ في صُورَ أعمالهم (١) .

وليسَ في الحكمَةِ الإلهيَّةِ أن يُولَّى على الأشرارِ الفُجَّارِ إلَّا مَن يكونُ مِن جنسِهم .

جنسِهم .

ولمّا كانَ الصّدرُ الأوّلُ خيارَ القرونِ وأبرّها كانَت ولاتُهم كذلك ، فلمّا شابوا شِيبَتْ لهم الولاة ، فحكمة اللّه تأبى أن يُولِّي علينا في مثلِ هذه الأزمانِ مثلَ مُعاوَيَة وعمرَ بن عبدالعزيزِ ، فَضلًا عن مثلِ أبي بكر وعمرَ ، بل وُلاتُنا على مثلَ مُعاوَيَة وعمرَ بن عبدالعزيزِ ، فَضلًا عن مثلِ أبي بكر وعمرَ ، بل وُلاتُنا على قَدْرِنا وولاة مَن قبلنا على قَدْرِهم وكلٌّ من الأمرين مُوجِبُ الحكمةِ ومُقتضاها(٢). ومن له فِطنة إذا سافرَ بفكرهِ في هذا البابِ رأى الحكمة الإلهيَّة سائرة في القضاءِ والقَدرِ ، ظاهرة وباطنة فيه كما في الخُلْقِ والأمرِ سواءً ، فإيَّاكَ أنْ تَظنَّ بظنّكَ الفاسدِ أنَّ شيئًا من أقضيتِهِ وأقدارهِ عارِ عن الحكمةِ البالغَةِ ، بل جميعُ الضّعيةِ تعالى وأقدارهِ واقعة على أتم وجوهِ الحكمةِ والصّوابِ ، ولكنَّ العُقولَ الصَّعيفَة محجوبة بضعفها عن إذراكِها ، كما أنَّ الأبصارَ الخَفَّاشيَّة محجوبة بضعفها عن إذراكِها ، كما أنَّ الأبصارَ الخَفَّاشيَّة محجوبة بضعفها عن ضوءِ الشمس ، وهذه العقولُ الصّغارُ إذا صادَفها الباطلُ جالَت فيهِ بضعفها عن ضوءِ الشمس ، وهذه العقولُ الصَّغارُ إذا صادَفها الباطلُ جالَت فيهِ بضعفها عن ضوءِ الشمس ، وهذه العقولُ الصَّغارُ إذا صادَفها الباطلُ جالَت فيهِ بضعفها عن ضوءِ الشمس ، وهذه العقولُ الصَّغارُ إذا صادَفها الباطلُ جالَت فيهِ بضعفها عن ضوءِ الشمس ، وهذه العقولُ الصَّغارُ إذا صادَفها الباطلُ جالَت فيهِ بضعفها عن ضوءِ الشمس ، وهذه العقولُ الصَّغارُ إذا صادَفها الباطلُ جالَت فيهِ المُعلى المَّهُ المُعلى المَّهُ المَعْلَ المَنْ المُعْلَ العَقْلَ السَّغَارُ إذا صادَفها الباطلُ عالى عَلَيْ المُعْلَ المَنْ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَةُ المَنْ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المَنْ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المَنْ المُعْلَقِيقِ المُعْلِ المَعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلِ المَعْلَ المُعْلِ المَنْ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلِ المَعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَةُ المَعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلَ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلَقِ المُعْلِ المُعْلِ المُعْلِ المَعْلَ المُعْلِ المُ

<sup>(</sup>١) قارِن بـ « سِراجِ المُلُوكِ » ( ص ١٠١ ) لِلطُّوْطُوشِيِّ .

<sup>(</sup> ٢ ) وهذا الكلامُ المحُبُّر مِن أَعظم قواعد التغيير الَّتي يتنازعُ تبنِّيها الكثيرُ من (الإسلاميِّن)!!

وصالَت ، ونَطَقَت وقالت ، كما أنَّ الحُفَّاشَ إذا صادَفَهُ ظلامُ الليلِ طارَ وسارَ : خفافيشُ أعْشاها النَّهارُ بضوئهِ وَلازَمَها قِطْعُ منَ الليلِ مُظلمُ

خفافيش اعشاها النهار بصونه ولارمها فطع من الليل مطام وتأمَّل حِكمتَهُ تبارَكَ وتعالى في عُقوباتِ الأُمَمِ الخاليَةِ وتَنْويعِها عليهم بحسبِ تنوُّعِ جرائمهم ، كما قال تعالى : ﴿ وعادًا وثمُودَ وقد تبيَّنَ لكم مِن مساكِنِهِم وزيَّنَ هُم الشيطانُ أعماهَم فصدهم عن السَّبيلِ وكانُوا مُسْتبصرين وقارونَ وفرعونَ وهامانَ ولقد جاءَهُم موسى بالبيِّناتِ فاسْتَكُبروا في الأَرْضِ وما كانُوا سابقينَ ، فَكُلّاً أَخذنا بذَنْبِه فمنهُم مَن أَرسَلْنا عليه حاصِبًا ومِنْهُم مَن أَخذَتُه الصَّيْحَةُ ومِنْهُم مَنْ خَسَفْنا بِهِ الأَرْضَ ومِنْهُم مَنْ أَعرَقْنا وما كانَ اللهُ أَخذَتُه الصَّيْحَةُ ومِنْهُم مَنْ خَسَفْنا بِهِ الأَرْضَ ومِنْهُم مَنْ أَعرَقْنا وما كانَ اللهُ أَيْظُلِمَهُم ولكنْ كانُوا أَنفُسَهم يظلمونَ ﴾ [ العنكبوت : ٢٨ – ٤٠ ] .

وَتَأَمَّلُ حِكَمَتُهُ تَعَالَى فَي مَسْخِ مَن مَسَخَ مَنَ الأُمَمِ فِي صُورِ مَخْتَلَفَةِ مِنَاسِبَةِ لِتَلَكَ الجَرَائِمِ ؛ فإنَّها لمَّا مُسِخَت قلوبُهم وصارَت على قلوبِ تلكَ الحيواناتِ وطِباعِها اقتَضَتِ الحَكَمَةُ البالغَةُ أَنْ جُعِلَت صُورُهم على صُورِها لِتَتَمَّ المُنَاسَبَةُ ويكمُلَ الشَّبَةُ ، وهذا غايةُ الحكمَةِ .

واعْتَبِرْ هذا بَمَن مُسِخوا قِرَدَةً وخنازيرَ ، كيفَ غَلَبَت عليهم صفاتُ هذه الحيواناتِ وأخلاقُها وأعمالُها !

ثمَّ إن كنتَ منَ المُتوسِّمينَ (١) فاقرأ هذه النَّسْخَةَ من وجوهِ أشباهِهم ونُظُرائهم ، كيفَ تراها باديَةً عليها ؟ وإنْ كانَت مَستورَةً بصورَةِ الإنسانيَّةِ فاقرأُ نُسْخَةَ القِردَةِ من صُورِ أهلِ المكرِ والخَديعَةِ والفِسْقِ الذينَ لا عُقولَ لهم ، بل هم أخفُ النَّاس عُقولًا وأعظمُهم مكرًا وخداعًا وفسقًا !

فإنْ لَم تَقرأ نُسخَةَ القِرَدَةِ من وجوهِهِم فلَستَ من المُتُوسِّمينَ ، واقرأ نُسخَةَ

<sup>(</sup>١) إِشَارَةَ إِلَى قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَاتٍ لَلْمُتُوسِّمِينَ ﴾ [ الحِجْر : ٧٥ ] .

الحنازيرِ من صوَرِ أشباههم وَلا سيَّما أعداءُ (١) خيارِ خَلْقِ اللَّهِ بعدَ الوُسُلِ وهم أصحابُ رسولِ اللَّه عَلَيْكُم ؛ فإنَّ هذه النَّسخة ظاهرة على وجوهِ الرَّافضةِ يقرأُها كلُّ مؤمنِ كاتبٍ وغير كاتبٍ ! وهي تظهرُ وتَخفى بحسبِ خِنزيريَّةِ القلبِ وخُبثهِ ؛ فإنَّ الحِنزيرَ أَخبثُ الحيواناتِ وأردؤها طباعًا ، ومِن خاصيَّتهِ أنَّهُ يَدَعُ الطيِّباتِ فلا يأكلها ويقومُ الإنسانُ عن رجيعهِ فيُبادرُ إليهِ .

فتأمَّلْ مُطابَقَةَ هذا الوَصفِ لأعداءِ الصَّحابَةِ كيفَ تجدُهُ مُنطبقًا عليهم ؟ فإنَّهُم عَمَدوا إلى أُطيَبِ خَلقِ اللَّهِ وأُطهرهم فعادوهم وتبرَّؤا منهم ، ثمَّ والوا كُلَّ عدقِ لهم من النَّصارى واليَهودِ والمُشركينَ ، فاستَعانوا في كلِّ زمانِ على حَربِ المؤمنينَ المُوالينَ لأصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيْقِهِ بالمُشركينَ والكفَّارِ وصرَّحوا بأنَّهُم خيرُ منهم .

فأيُّ شبّهِ ومُناسَبةِ أَوْلَى بهذا الضَّرْبِ منَ الحَنازيرِ ؟! فإنْ لم تقرأ هذه النُّسخَةَ من وجوههم فلستَ من المُتوسِّمين !

وأمَّا الأخبارُ التي تكادُ تبلغُ حدَّ التَّواترِ بمَسخِ مَن مُسخَ منهم عندَ الموتِ خِنزيرًا فأكثرُ مِن أَن تذكرَ هاهُنا ، وقَد أفرَدَ لها الحافظُ محمّد بن عبدِالواحدِ المَقدسيّ (٢) كتابًا .

<sup>(</sup>١) وهم الشيعةُ الروافضُ !!

<sup>(</sup> ٢ ) هو الحافظُ الضّياءُ المقدسيُّ ، المتوفّى سنة ( ٦٤٣ هـ ) ، والمُترجم في « ذيل طَبَقات الحِنابلةِ » ( ٢ / ٢٣٤ ) لابن رجب .

ولم أَر لكتابِه المُشار إِليه ذِكْرًا فيه ، فاللهُ أَعلمُ .

نَعَم ؛ ذكر في كتابِه « النهي عن سَبِّ الأصحابِ وبيان ما فيه من العَذَاب » ( ٨٩ – ١٤ ) فَصْلاً بعنوان : « ذِكر بعض ما بُلي به مَن كان يشتئم الصحابةَ رضي الله عنهم » ، وفيه قَصَصٌ في مسخ بعضٍ أُولئك إِلى خنازير .

ثمَّ رأيتُ ما يؤكُّدُ ذلك من كلامِ شيخ الإِسلام ابن تيميّة - شيخ المصنّف - في « منهاج السنّة النبويّة » ( ١ / ٤٨٥ ) ، ثمَّ قال : « وذكر فيه حكاياتٍ معروفة في ذلك ، وأُعرف أَنا =

وتأمَّلْ حِكمتَهُ تعالى في عذابِه الأُمَمَ السَّالفَةَ بعذابِ الاستئصالِ كَمَّا كانوا أَطُولَ أَعمارًا ، وأعظَمَ قُوىً ، وأعتى على اللَّهِ وعلى رُسُلِهِ ، فلمّا تَقاصَرَت الأعمارُ وضَعُفَت القُوى رَفَعَ عذابَ الاستئصالِ وَجعَلَ عذابَهم بأيدي المُؤمنين ، فكانَت الحكمَةُ في كلِّ واحدٍ من الأمرينِ ما اقتضَتْهُ في وقتهِ .

وتأمَّلْ حِكْمَتُهُ تبارَكَ وتعالى في إرْسالِ الرُّسلِ في الأمَم واحدًا بَعدَ واحدٍ ، كلُّما ماتَ واحدٌ خَلَفَهُ آخَرُ ؛ لحاجتِها إلى تَتابُع الرُّسلِ والأنبياءِ لضَعفٍ في عقولها وعَدم اكتفائها بآثارِ شريعَةِ الرَّسولِ السَّابقِ ، فلمَّا انتَهَت النُّبوَّةُ إلى مُحمَّدِ بن عبداللَّهِ رسولِ اللَّهِ ونبيِّهِ عَلَيْكُ أُرسلهُ إلى أَكملُ الأَمَم عُقولًا ومعارفَ ، وأصحِّها أذهانًا ، وأغزرِها علومًا ، وبَعثهُ بأكمَل شريعَةٍ ظَهَرَت في الأرضِ منذ قامَتِ الدُّنيا إلى حينِ مَبعثهِ ، فأغنى اللَّهُ الأمَّةَ بكمالِ رسولها وكمالِ شريعتهِ وكمالِ عقولها وصحَّةِ أذهانها عن رسولِ يأتي بَعدَهُ أقامَ لهُ مِن أُمَّتهِ وَرَثَةً يَحْفُظُونَ شَرِيعَتَهُ ، ووكَّلَهُم بَهَا حَتَّى يُؤدُّوهَا إِلَى نُظْرَائِهُم ، ويَزرعوها في قلوبِ أشباهِهم ، فلم يَحتاجوا معهُ إلى رسولِ آخَرَ ولا نبيِّ ولا مُحَدَّثٍ ، ولهذا قال عَيْكُ : « إِنَّهُ قَد كَانَ قبلَكُم في الأَمَم مَحدَّثُونَ فإنْ يكُن في أُمَّتي أَحَدُّ فَعُمرُ » (١)، فجزَمَ بوجودِ المُحَدَّثين في الأَمَم، وعلَّقَ وجودَهُ في أَمَّتهِ بحرفِ الشرطِ ؛ وليسَ هذا بنقصانِ لأمَتِةِ عمّن قبلهم ، بل هذا مِن كمالِ أمّتِه على مَنْ قَبِلَها ، فإنَّها - لكمالِها وكمالِ نبيِّها وكمالِ شريعتِه - لا تحتاجُ إِلَى مُحدَّث ، بِلْ إِنْ وُجِدَ فهو صالحٌ للمُتابَعَةِ والاستشهادِ ، لا أنَّهُ عُمدَةٌ ؛ لأنَّها في غُنْيَةٍ بما

<sup>=</sup> حكاياتٍ أُخرى لم يذكُرْها هو » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ ( ٣٢٨٢ ) ومُسلم ( ٣٣٩٨ ) .

وانظر - لشرحِه - « فتح الباري » ( ٧ / ٠٥ ) وكتابي « الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح » ( ص ٨١ - ٨٢ ) .

بَعَثَ اللَّهُ به نبيَّها عن كلِّ منامٍ أو مُكاشفَةٍ أو إلهامٍ أو تَحديثِ (١) ، وأمَّا مَن قبلَها فللحاجَةِ إلى ذلكَ جُعلَ فيهم المُحدَّثون .

ولا تظنَّ أنَّ تَخصيصَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بهذا تَفضيلٌ لهُ على أبي بكر الصِّدِيق ، بل هذا من أقوى مناقبِ الصِّدِّيقِ ، فإنَّهُ لكمالِ مَشربهِ من حَوضِ النَّبوَّةِ وتمامِ رضاعهِ من تَدي الرِّسالَةِ استغنى بذلكَ عمَّا يتلقَّاهُ من تَحديثٍ أو غيرهِ ، فالذي يتلقَّاهُ من مِشكاةِ النَّبوَّةِ أَتمُّ منَ الذي يتلقَّاهُ عمرُ من التَّحديثِ .

فتأمَّلُ هذا الموضعَ وأعْطهِ حقَّهُ منَ المعرفَةِ ، وتأمَّلُ ما فيهِ من الحِكمَةِ البالغَةِ الشَّاهِ عَلَيْكُ أكملُ خلقِهِ ، وأكملُهُم الخبيرُ ، وأنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أكملُ خلقِهِ ، وأكملُهُم شريعَةً ، وأنَّ أُمَّتَهُ أكملُ الأُمَم .

وهذا فَصلٌ مُعتَرِضٌ ، وهو أنفعُ فصولِ الكتابِ ، ولولا الإطالَةُ لوسَّعنا فيهِ المقالَ ، وأكثَرنا فيهِ منَ الشواهدِ والأمثالِ (٢) ، ولَقَد فتَحَ اللَّهُ الكريمُ فيه الباب ، وأرشدَ فيهِ إلى الصَّواب ، وهو المَرجُوُّ لتمامِ نعمتهِ ، ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ العليِّ العظيم .

<sup>(</sup> ١ ) فهل يُقنِعُ هذا القولُ أَصحابَ الخيالات المناميّة و ( النهاريّة ) الّذين يَحسَبُون أَنفسَهم ۗ أَولياءَ ومُكاشفين ؟!

<sup>(</sup>٢) فكيف لو أنّه - رحمه الله - أطال ؟!

### ۸۳ - فَـصْـلُ [ بين العبد والربِّ ]

فَأَعِدِ الآنَ النَّظَرَ فِيكَ وفي نَفسِكَ مرَّةً ثانيَةً : مَنِ الذي دبَّركَ بألطَفِ التَّدبيرِ وأنت جنينٌ في بَطنِ أُمُّكَ ، في موضع لا يَدَ تنالُكَ ولا بَصَرَ يُدرِكُكَ ولا حِيلَة لكَ في التماسِ الغذاء ولا في دَفعِ الضَّررِ عنك ، فمَن الذي أجرى إليكَ من دم الأُمِّ ما يَغذوك كما يَغذو الماءُ النَّبات ، وقلَبَ ذلكَ الدَّمَ لَبَنًا ، ولم يَزَل يُغَذِيكَ بهِ في أَضيَقِ المواضعِ وأبعدِها من حيلَةِ التكسُّبِ والطَّلبِ حتى إذا كَمُل خَلْقُكَ ، واستحكَمَ ، وقوي أديمُكَ على مُباشرةِ الهواءِ ، وبصرُكَ على مُلاقاةِ الضِياءِ ، وصمرُكَ على مُلاقاةِ الضِياءِ ، ومَسَرَّتُ عظامُكَ على مُباشرةِ الأيدي والتَّقلُبِ على الغَبْراءِ : هاجَ الطَّلْقُ بأُمِّكَ وَصَلَبَتْ عِظامُكَ على مُباشرةِ اللهواءِ ، في الغَبْراءِ : هاجَ الطَّلْقُ مَا مُن فَا أَمْ مَن اللهُ والطَّرِدِ والإخراجِ ! فكانَ مُبتهجًا والاشتمالِ حينَ وُضِعْتَ نُطفَةً وبينَ هذا الدَّفعِ والطَّردِ والإخراجِ ! فكانَ مُبتهجًا بحملِكَ فصارَ يَستغيثُ ويعُجُ إلى ربِّكَ من ثِقَلِكَ .

فَمَنَ الذي فَتَحَ لكَ بابَهُ حتى وَلَجْتَ ، ثمَّ ضمَّهُ عليكَ حتى مُخفِظتَ وكَمُلتَ ، ثمَّ فتحَ لكَ البابَ ووَسَّعهُ حتى خَرَجْتَ منه كلمح البَصَرِ ؟! لم يَحْنُقْكَ ضِيقُهُ ، ولم تَحبسُكَ صعوبَةُ طَريقكَ فيه ، فلو تأمَّلْتَ حالَكَ في دخولكَ من ذلكَ البابِ وخُروجِكَ منهُ لذَهَبَ بكَ العَجَبُ كلَّ مذَهبٍ! فمَن الذي أوحى إليهِ أَنْ يتضايَقَ عليكَ وأنتَ نُطفةٌ حتى لا تَفسُدَ هناكَ ، ثمَّ أوحى

إليهِ أَنْ يَتَّسَعَ لَكَ وينفسحَ حتى تَخرُجَ منهُ سليما ، إلى أن خَرَجْتَ فريدًا وحيدًا ضَعيفًا لا قِشرَةَ ولا لباسَ ولا متاعَ ولا مالَ ، أحوجَ خَلقِ اللّهِ وأضعفهُم وأفقرَهُم ، فَصُرِفَ ذلكَ اللبنُ الذي كنتَ تتَغذَّى بهِ في بَطنِ أُمِّكَ إلى خِزانتين مُعلَّقتين على صَدرِها تَحملُ غِذاءَكَ على صَدرها كما حَمَلَتْكَ في بَطنها ، ثمَّ ساقهُ إلى تِلك الخِزانَتينِ ألطَفَ سَوْقِ على مَجارٍ وطُرقِ قَد تهيَّأت له ، فلا يزالُ واقفًا في طرقهِ ومجاريهِ حتى يَستوفي ما في الخِزانَةِ فيجري وينساقُ إليكَ ، فهو بعر لا تَنسَدُّ طرقُها ، يسوقُها إليكَ في طُرُقِ لا يَهتدي إليها الطَّوَّافُ ، ولا يَسلُكُها الرِّجالُ .

فمن رقَّقُهُ لكَ وصفَّاهُ وأطابَ طَعْمَهُ وحسَّنَ لونَهُ وأحكمَ طَبْخَهُ أعدَلَ إحكامٍ؛ لا بالحارِّ المؤذي، ولا بالباردِ الرَّدِي، ولا المُرِّ ولا المالحِ، ولا الكريهِ الرَّائِحَةِ ؟! بل قَلْبَهُ إلى ضَربِ آخرَ منَ التَّغذيّةِ والمَنفعّةِ خلافَ ما كانَ في البَطنِ، فوافاكَ في أشدٌ أوقاتِ الحابجةِ إليهِ على حينِ ظمأ شديدٍ وجوعٍ مُفْرِطٍ، جمّعَ لكَ في بينَ الشرابِ والغذاءِ، فحينَ تُولَدُ قَد تَلَمَّظْتَ وحرَّكَ شفتيكَ للرِّضاعِ فتجدُ الثَّدْيَ المُعلَّقُ كالإِدَاوةِ قَد تَدلَّى إليكَ وأقبلَ بِدَرِّهِ عليكَ، ثمَّ جعَلَ في رأسهِ تلكَ الحَلَمةَ التي هي بمقدارِ صِغرِ فَمِكَ فلا يَضِيقُ عنها ولا يتعَبُ بالتقامها، ثمَّ نَقَبَ الحَلَمةَ التي هي بمقدارِ صِغرِ فَمِكَ فلا يَضِيقُ عنها ولا يتعَبُ بالتقامها، ثمَّ نَقَبَ لكَ في رأسها نَقْبًا لطيفًا بحسبِ احتمالكَ ، ولم يُوسِّعهُ فتختنقَ باللبنِ ، ولم يُضيّقهُ فتمُصَّهُ بكُلفةٍ ، بل جعَلَهُ بقَدْرِ اقتَضتَهُ حكمتُهُ ومصلحتُكَ .

فَمَن عَطَفَ عَلَيكَ قَلَبَ الأُمِّ وَوَضَعَ فَيهِ الحَنانَ العَجيبَ والرَّحمَةَ الباهرَةَ حتى تكونَ في أهنأِ ما يكونُ من شأنها وراحتها ومَقيلها ؟! فإذا أحسَّتْ منكَ بأدنى صوتٍ أو بُكاءٍ قامَت إليكَ وآثَرَتْكَ على نَفسها على مَدَىٰ الأَنْفاسِ ،

مُنقادَةً إليكَ بغيرِ قائدٍ ولا سائقِ إلَّا قائدَ الرَّحْمَةِ وسائقَ الحنانِ ، تَوَدُّ لو أنَّ كلُّ مَا يُؤلِكَ بِجِسْمِهَا ، وأَنَّهُ لَمْ يَطْرُقْكَ مِنْهُ شَيَّةً ، وأَنَّ حِياتَهَا تُزادُ في حياتك ، فمنَ الذي وضعَ ذلكَ في قلبها حتى إذا قَويَ بدنُكَ واتَّسعَتْ أمعاؤكَ وخشُنَت عظامُكَ واحتَجْتَ إلى غذاءِ أصلَبَ من غذائكَ ليشتَدُّ به عظمُكَ ويَقوى عليهِ لحمُكَ ، وَضَعَ في فيكَ آلةَ القَطع والطَّحْنِ ، فَنَصَبَ لَكَ أسنانًا تَقطعُ بها الطَّعامَ وطواحينَ تَطحنُهُ بها ؟! فمن الذي حَبَسها عنكَ أيَّامَ رِضاعِكَ رَحمَةً بأُمِّكَ ولُطفًا بها ، ثمَّ أعطاكُها أيَّامَ أكلِكَ رحمَةً بكَ وإحْسانًا إليكَ ولُطفًا بكَ ، فلو أنَّكَ خَرَجتَ منَ البَطنِ ذا سِنِّ ونابٍ وناجِذٍ وضِرْس ، كيفَ كانَ حالُ أُمِّكَ بكَ ؟ ولو أنَّكَ مُنِعْتَها وقتَ الحاجَةِ إليها كيفَ كانَ حالُكَ بهذه الأطعمَةِ التي لا تُسِيغُها إِلَّا بَعدَ تَقطيعها وطَحنها ؟ وكلَّما ازْدَدْتَ قوَّةً وحاجَةً إلى الأسنانِ في أكل المطاعم المُختلفَةِ زِيدَ لكَ في تلكَ الآلاتِ حتى تَنتَهيَ إلى النَّواجذِ فَتُطيقَ نَهْشَ اللحم وقَطْعَ الخبزِ وكَسْرَ الصُّلبِ ، ثمَّ إذا ازدَدْتَ قوَّةً زِيدَ لكَ فيها حَتَّى تَنتَهي إلى الطُّواحينِ التي هي آخَرُ الأضراسِ .

فَمَن الذي ساعَدَكَ بهذه الآلاتِ وأَنْجَدَكَ بها ومكَّنَكَ بها من ضُروبِ الغذاءِ ؟!

ثمَّ إِنَّهُ اقتَضَتْ حِكَمتُهُ أَنْ أَخرَجَكَ مِن بَطنِ أُمِّكَ لا تَعلمُ شيئًا ، بل غبيًّا لا عَقْلَ ولا فَهمَ ولا علمَ ، وذلكَ مِن رَحَمتهِ بكَ ؛ فإنَّكَ على ضَعفِكَ لا تَحتملُ العَقلَ والفَهمَ والمَعرفَةَ ، بل كنتَ تَتَمزَّقُ وتَتَصدَّعُ ، بل جعَلَ ذلكَ ينتقلُ فيكَ بالتَّدريجِ شيئًا فشيئًا ، فلا يُصادفُكَ ذلكَ وَهلَةً واحدَةً ، بل يُصادفكَ يَسيرًا يَسيرًا حتى يتكامَلَ فيكَ .

واعتبِرْ ذلكَ بأنَّ الطِّهْلَ إذا سُبيَ صَغيرًا من بَلدهِ ومن بينِ أبويهِ ولا عَقلَ لهُ فإنَّهُ لا يُؤلِمُهُ ذلكَ ، وكلَّما كانَ أقربَ إلى العَقلِ كانَ أشقَّ عليهِ وأصعَبَ ، حتى إذا كانَ عاقلًا فلا تَراهُ إلّا كالْوالهِ الحيرانِ .

ثمّ لو وُلدِتَ عاقلًا فهيما كحالكَ في كِبَرِكَ تَنغَصَتْ عليكَ حياتُكَ أعظم تَنغيص ، وتنكَّدْت أعظم تَنكيد ، لأنَّكَ تَرى نفسكَ محمولًا رضيعًا مُعصَّبًا بالخِرَقِ مُربَّطًا بالقَمْطِ مسجونًا في المَهدِ عاجزًا ضَعيفًا عمَّا يُحاوِلُهُ الكبير ، بالخِرقِ مُربَّطًا بالقَمْطِ مسجونًا في المَهدِ عاجزًا ضَعيفًا عمَّا يُحاوِلُهُ الكبير ، فكيف كان يكونُ عيشك مع تعقيلك التَّامٌ في هذه الحالَةِ ؟ ثمَّ لم يكُن يُوجَدُ لكَ من الحلاوَةِ واللَّطافَةِ والوَقْعِ في القلبِ والرَّحمةِ بكَ ما يُوجَدُ للمولودِ الطِّفلِ ، بل تكونُ أنْكَدَ خلقِ اللَّهِ وأثقلَهم وأعْنَتهُم وأكثرَهم فُضولًا ، وكان دخولُكَ هذا العالَمَ وأنتَ غبي لا تعقلُ شيئًا ولا تعلمُ ما فيهِ أهلهِ محض الحكمةِ والرَّحمةِ بكَ والتَّديرِ ، فَتَلْقَى الأشياءَ بذهنِ ضَعيفِ ومَعرفَةِ ناقصَةِ ، ثمَّ العقلُ والمَعرفَةُ شيئًا فشيئًا حتى تألَفَ الأشياءَ وتَتمرَّنَ عليها لا يزالُ يتزايَدُ فيكَ العقلُ والمَعرفَةُ شيئًا فشيئًا حتى تألَفَ الأشياءَ وتَتمرُن عليها وتَحرجَ منَ التَّامُّلِ لها والحيرَةِ فيها وتَستقبلَها بحُسنِ التَّصرُفِ فيها والتَّديرِ لها والإتقانِ لها .

وفي ذلكَ وجوهٌ أُخَرُ منَ الحكمَةِ غيرُ ما ذكرناهُ :

فَمَن هذا الذي هو قَيِّمٌ عليكَ بالمُوْصادِ يَوْصُدُكَ حتى يُوافَيَكَ بكلِّ شيءٍ منَ المنافعِ والآرابِ والآلاتِ في وقتِ حاجتِكَ لا يُقدِّمها عن وقتها ولا يُؤخِّرها عنهُ .

ثمَّ إِنَّهُ أعطاكَ الأظفارَ وَقتَ حاجتِكَ إليها لمنافعَ شتى ، فإنَّها تُعينُ الأصابعَ وتُقوِّيها ، فإنَّ أكثرَ العَمَل لمَّا كانَ برؤوسِ الأصابع وعليها الاعتمادُ أُعِينَت

بالأظافرِ قوَّةً لها معَ ما فيها مِن منفَعَةِ حكِّ الجسمِ وقَشْطِ الأذى الذي لا يَخْرُجُ باللحم عنه ، إلى غيرِ ذلكَ من فوائدِها .

ثمَّ جمَّلَكَ بالشعرِ على الرَّأسِ زينَةً ووقايَةً وصيانَةً منَ الحرِّ والبَردِ ، إذ هو مَجْمَعُ الحواسِّ ومَعْدِنُ الفِكرِ والذِّكْرِ وثمرَةُ العَقلِ تَنتَهي إليهِ .

ثمَّ خَصَّ الذَّكَرَ بأنْ جمَّلَ وجهَهُ باللِّحيّةِ وتوابعها وقارًا وهَيبَةً لهُ ، وجمالًا ، وفَصلًا لهُ عن سنِّ الصِّبا ، وفَرْقًا بينهُ وبينَ الإناثِ (١) ، وبقيت الأُنثى على حالها لِمَا خُلِقَت لهُ من استمتاعِ الذَّكرِ بها ، فبقيَ وجهها على حاله ونضارتهِ ليكونَ أهْيَجَ للرَّجُلِ على الشهوَةِ وأَكْمَلَ لِلذَّةِ الاستمتاعِ ، فالماءُ واحدٌ ، والجوهَرُ واحدٌ ، والوعاءُ واحدٌ ، واللَّقامُ واحدٌ ، فَمَن الذي أعطى الذَّكرَ الذَّكرَ الذَّكريَّ والأُنثى الأُنوثيَّة ؟!

ولا تَلتفِتْ إلى ما يقولهُ الجهَلَةُ من الطَّبائعيِّن في سَبَ الإِذْكَارِ والإِيناثِ ، وإحالَةِ ذلكَ على الأُمورِ الطَّبيعيَّةِ التي لا تكادُ تُصْدُقُ في هذا الموضع إلّا اتّفاقًا ! وكذبُها أكثرُ من صدقِها ، وليسَ استنادُ الإِذْكَارِ والإِيناثِ إلّا على محضِ المرسومِ الإلهيِّ الذي يُلقيهِ إلى مَلَكِ التَّصويرِ حينَ يقولُ : يا ربِّ ذكرٌ أم أُنثى ؟ شقيِّ أم سَعيدٌ ؟ فما الرِّزق ؟ فما الأَجَل ؟ فَيُوحي ربُّكَ ما يشاءُ ، ويكتبُ الملكُ ، فإذا كانَ للطَّبيعَةِ تأثيرٌ في الإِذكارِ والإيناثِ فلها تأثيرٌ في الرِّزقِ والأجلِ والشقاوَةِ والسَّعادَةِ وإلّا فلا ، إذ مَخرِجُ الجميعِ ما يُوحيهِ اللَّهُ إلى الملكِ ، ونَحنُ لا نُنْكِرُ أَنَّ لذلكَ أسبابًا أُخر ، ولكن تلكَ من الأسبابِ التي استأثرَ اللَّهُ بها دونَ البَشرِ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ يَلْهِ مُلْكُ السَّمواتِ والأرضِ يَخُلُقُ ما يشاءُ بَهَبُ

<sup>(</sup>١) فَحَلْقُها مِن التشبُّه بهنِّ !

لَمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لَمَن يَشَاءُ الذُّكُورِ أَو يُزَوِّجُهُم ذُكُرَانًا وإِنَاثًا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقيمًا إِنَّه عليم قدير ﴾ [ الشورى : ٤٩ - ٥٠ ] ، فَذَكَرَ أَصنافَ النِّساءِ الأربعَةَ معَ الرِّجالِ :

إحداها: مَن تلدُ الإِناثَ فَقَط.

الثَّانيَة : مَن تلدُ الذُّكورَ فَقَط .

الثَّالثَة : مَن تلدُ الزَّوجين الذَّكَرَ والأُنثى - وهو معنى التَّزويجِ هنا - أَي : يَجعَلُ ما يَهبُ له زوجين ذكرًا وأُنثى .

الرَّابِعَة : العقيمُ التي لا تَلدُ أَصلًا .

وممًّا يدلُّ على أنَّ سَبَبَ الإذكارِ والإيناثِ لا يعلمُهُ البَشَرُ ولا يُدْرَكُ بِالقياسِ والفِكَرِ ، وإنَّما يُعلمُ بالوَحيِ ، ما رَوى مسلمٌ في « صحيحهِ » (١) من حديثِ ثوبانَ ، قالَ : كنتُ عندَ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ فجاءَ حَبْرٌ من أحبارِ اليَهودِ ، فقالَ : السَّلامُ عليكَ يا محمَّد ! فدفعتُهُ دفعة كادَ يُصرَعُ منها ، فقالَ : لِمَ تدفعني ؟ فقلتُ : أَلَا تقولُ : يا رسولَ اللَّهِ ! فقالَ اليَهوديُّ : وإنَّمَا نَدعوهُ باسمهِ الذي سمّاه بهِ أهلهُ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهُ : إنَّ اسمي محمَّدُ الذي سمّاني بهِ أهلي ، فقالَ اليهودي : جئتُ أسألُكَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهُ بعُودِ معهِ ، فقالَ : سَلْ، حدَّثنكَ ! » قالَ : أسمعُ بأُذني ، فنكَتَ رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهُ بعُودِ معهِ ، فقالَ : سَلْ، فقالَ اليهودي : أينَ يكونُ النَّاسُ يومَ تُبدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسمواتُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَهُ بعُودِ معهِ ، فقالَ : سَلْ، فقالَ اليهودي : أينَ يكونُ النَّاسُ يومَ تُبدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسمواتُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّهُ ، قالَ : فمَن أوّلُ النَّاسِ رسولُ اللَّهِ عَيَلِيَّهُ ، قالَ : فمَن أوّلُ النَّاسِ إِجازَةً ؟ قالَ : « هُم في الظُّلْمَةِ دونَ الجسرِ » ، قالَ : فما تُحفَتُهم حينَ يَدخلونَ إجازَةً ؟ قالَ : « فقراءُ المهاجرينَ » ، قالَ اليهوديُّ : فما تُحفَتُهم حينَ يَدخلونَ إجازَةً ؟ قالَ : « فقراءُ المهاجرينَ » ، قالَ اليهوديُّ : فما تُحفَتُهم حينَ يَدخلونَ

<sup>(</sup>١) ( برقم : ٣١٥ ) .

الجنّة ؟ فقال : « زيادَةُ كبدِ النّون (١) » قال : فما غذاؤهم على إِثْرِها ؟ قال : « يُنحَرُ لهم ثورُ الجنّةِ الذي يأكلُ من أطرافها » قال : فما شرابُهم عليه ؟ قال : « من عَينِ تُسمّى سلسبيلا » قال : صَدَقْتَ ، وجئتُ أسألُكَ عن شيءٍ لا يعلمهُ إلّا نبيّ أو رجلٌ أو رجلانِ، قال : يَنفعُكَ إِنْ حدَّثَتكَ ؟ قال : أسمُع بأُذني ، قال : جئتُ أسألكَ عن الوَلدِ ؟ قال : ماءُ الرَّجلِ أبيضُ ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ ، فإذا اجتمعا فَعَلا منيُ الرَّاةِ منيَّ الرَّجلِ أُنثى فَعَلا منيُ الرَّةِ منيَّ الرَّجلِ أُنثى بإذنِ اللّهِ ، وإنْ علا منيُ المرأةِ منيَّ الرَّجلِ أُنثى بإذنِ اللّهِ ، وإنْ علا منيُ المرأةِ منيَّ الرَّجلِ أُنثى بإذنِ اللّهِ ، وإنْ علا منيُ المرأةِ منيَّ الرَّجلِ أُنثى بإذنِ اللّهِ ، قال اليَهوديُّ : لقَد صَدَقْتَ ، وإنَّكَ لنبيّ ، ثم انصَرَفَ ، فقال رسولُ اللّهِ عَلَيْ به ، حتى أتاني عن هذا الذي سألني عنهُ وما لي علمٌ به ، حتى أتاني اللّهُ به » .

والذي دلَّ عليه العقلُ والنَّقلُ أنَّ الجنينَ يُخْلَقُ منَ الماءين جميعًا ، فالذَّكُو والذي دلَّ عليه العقلُ والنَّقلُ أنَّ الجنينَ يُخْلَقُ الولدُ بينهما جميعًا ، وكذلكَ هي تُنزلُ ماءَها إلى حيثُ يَنتَهي ماؤهُ ، فَيُخْلَقُ الولدُ بينهما جميعًا ، وأيّهما غلَبَ كانَ الشبَهُ لهُ ؛ كما في «صَحيح البخاري » (٢) عَن محميدِ عن أنس قال : بَلَغَ عبدَاللَّهِ بن سَلَام قدومُ النَّبيِّ عَيَاللَّهِ ، فأتاهُ فقال : إنّي سائلُكَ عن ثلاثِ لا يعلمهنَّ إلّا نبيٌّ ؟ قال : ما أوَّلُ أشراطُ السَّاعَةِ ؟ وما أوَّلُ طعام يأكلهُ أهلُ الجنَّةِ ؟ ومن أيِّ شيءٍ ينزعُ إلى أخوالهِ ؟ الجنَّةِ ؟ ومن أيِّ شيءٍ ينزعُ إلى أخوالهِ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَيَاللَّهِ : « أخبرَني بهنَّ آنفًا جبريلُ ، فقال عبداللَّه : ذاكَ عدوُّ اليَهودِ من الملائكَةِ ، فقال رسول اللَّهِ عَيَاللَّهُ : « أُخبرَني بهنَّ آنفًا جبريلُ ، فقال عبداللَّه : ذاكَ عدوُّ اليَهودِ من الملائكَةِ ، فقال رسول اللَّه عَيَاللَّهُ : « أُمَّا أوَّلُ أَشْراطِ السَّاعَةِ فنارٌ تَحْشُرُ

<sup>(</sup>١) هو الحوت .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم : ۳۹۳۸ ) .

النَّاسَ منَ المشرقِ إلى المَغربِ ، وأمَّا أوَّلُ طعامٍ يأكلهُ أهلُ الجنَّةِ فزيادَةُ كبدِ الحوتِ ، وأمَّا الشبّهُ في الولَدِ فإنَّ الرَّجلَ إذا غَشِيَ المرأةَ وسبَقَها ماؤهُ كانَ الشبّهُ له ، وإنْ سَبَقَت كانَ الشبّهُ لها » ، فقال : أشهَدُ أنَّكَ رسولُ اللَّهِ ..

وذكرَ البحديثَ .

وفي « الصَّحيحين » (١) عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت : يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَستحي من الحقّ ؛ هل على المرأةِ من غُسلِ إذا هي احتلمَت ؟ قال : « نَعَم ، إذا رأتِ الماءَ الأصفَرَ » ، فضحكَت أمُّ سَلَمَةَ ، فقالت : أو تَحتلم المرأةُ ؟! فقال رسول اللَّه عَيْنِيَةٍ : « فَهِمَ يُشْبِهُها الوَلَدُ ؟ » .

فهذه الأحاديث الثَّلاثَةُ تدلُّ على أنَّ الوَلدَ يُخلقُ منَ الماءَينِ ، وأنَّ الإذكارَ والإيناثَ يكونُ بكونُ الشَّبَةُ لهُ .

وهذه أُمورٌ ليسَ عندَ أهلِ الطَّبيعةِ ما يدلُّ عليها ولا تُعْلَمُ إلَّا بالوَحي ، وليسَ في صناعتهم أيضًا ما يُنافيها .

على أنَّ في النَّفْسِ من حديثِ ثوبانَ (٢) ما فيها ، وأنَّهُ يُخافُ أنْ لا يكونَ أحدُ رُواتهِ حفظهُ كما يَنبغي ، وأن يكونَ السَّؤالُ إنَّما وقعَ فيهِ عن الشَبهِ لا عن الإذكارِ والإيناثِ كما سألَ عنهُ عبدُاللَّهِ بنُ سَلَامٍ ، ولذلكَ لم يُحْرِجْهُ البُخاري (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريّ ( ٣٣٢٨ ) ومسلم ( ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الَّذي رواه مسلم (٣١٥) - كما سبق - .

<sup>(</sup> ٣ ِ) قال المصنِّفُ في « تَحَفة المودود » ( ص ٢٢٣ – بتحقيقي ) :

<sup>«</sup> وأُمّا تفرُّدُ مُسلم بحديث ثوبانَ ، فهو كذلك ، والحديثُ صحيحٌ لا مَطْعَنَ فيه ، ولكنْ في القَلْبِ من ذكر الإيناثِ والإِذْكارِ فيه شيءٌ ، هل مُخفِظَت هذه اللفظةُ ، أَو غيرُ محفوظةٍ ؟ =

وفي « الصَّحيحين » (١) من حديثِ عُبَيدِاللَّهِ بن أبي بكرٍ بن أنَسٍ ، عن أَبيه عن أَبيه عن النَّبيِّ عَلَيْتِهِ قال : « إِنَّ اللَّهَ وكَّلَ بالرَّحمِ مَلَكًا ، فيقولُ : يا رَبِّ نُطْفَةً ، يا رَبِّ عَلَقَةً ، يا رَبِّ مُضغَةً ، فإذا أرادَ أن يخلقَها قال : يا رَبِّ أَذَكَرٌ أَم أُنثى ؟ شقيٌّ أَم سَعيد ؟ فما الرِّزقُ ؟ فما الأَجَلُ ؟ فَيُكْتَبُ كذلكَ في بَطنِ أُمِّهِ »

أفلا ترى كيفَ أحالَ بالإذكارِ والإيناثِ على مُجرَّد المشيئةِ ، وقَرَنهُ بما لا تأثيرَ للطَّبيعَةِ فيهِ منَ الشقاوَةِ والسَّعادَةِ والرِّزق والأجلِ ، ولم يتعرَّض المَلكُ للشَّبَهِ الذي للطَّبيعَة فيهِ مدخلٌ ، أوْ لا تَرى عبدَاللَّهِ بن سَلَامٍ لم يسألُ إلّا عن الشبهِ الذي يمكنُ الجوابُ عنهُ ، لم يسأل عن الإِذكارِ والإيناثِ مع أنَّهُ أبلغُ منَ الشبه ، واللَّهُ أعلمُ .

وإنْ كانَ رسولُ اللَّهِ عَيْكَ قَد قالَهُ فهو عينُ الحقِّ (٢).

وعلى كلِّ تَقديرٍ فهو يُبْطِلُ ما زَعَمَهُ بعضُ الطَّبائعيِّين من معرفَةِ أسبابِ الإذكارِ والإيناثِ ، واللَّهُ أعلم .

<sup>=</sup> والمذكورُ إِنِّمَا هو السببُ ، كما ذُكِرَ في سائرِ الأَحاديثِ المُتَّفَقِ على صحَّتِها ، فهذا موضعُ نَظَرٍ كما تَرَى ، واللهُ أَعلمُ » .

وقال في « التبيان » ( ص ٣٣٩ ) :

<sup>«</sup> هذا الحديثُ تفرَّدَ به مسلمٌ في « صحيحه » ، وقد تكلّم فيه بعضُهم ، وقال : الظاهرُ أَنَّ الحديثَ وَهِمَ فيه بعضُهم ، وقال : الظاهرُ أَنَّ الحديثَ وَهِمَ فيه بعضُ الرواةِ ، وإِنَّما كانَ السؤالُ عن الشبّهِ ، وهو ما سألَ عنه عبدُالله بن سَلَام في الحديث المتُّفق على صحّته، فأَجابه بِسَبْقِ الماءِ ، فإِنَّ الشَّبَه يكونُ للسابقِ ، فلعلَّ بعضَ الرواةِ انقلبَ عليه شَبَهُ الولد بالمرأةِ بكونِه أَنثى، وشبهَه بالوالدِ بكونِه ذَكَرًا، لا سيَّما والشبّهُ التامُّ إِنَّما هو بذلك .

وقالت طائفة : الحديثُ صحيحٌ لا مطعنَ في سندِه ، ولا مُنافاةَ بينه وبين حديثِ عبدالله ابن سَلَام ، وليست الواقعةُ واحدةً ، بل هم قضيتانِ ، وروايةُ كلِّ منهما غيرُ روايةِ الأُخرى ، وفي حديثِ ثوبان قضيّة ضُبطت وحُفظت » .

وانظر « المُفْهِم » ( ٢ / ٦٧٦ ) للقرطبيّ .

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاريّ ( ٦٥٩٥ ) ومسلم ( ٢٦١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ... ويُسلِّموا تَشليمًا ﴾ .

## ٨٤ - فَـصْـلُ [ آلاتُ التناسُلِ ]

فانظُرْ كيفَ مُجعِلَت آلاتُ الجِماعِ في الذَّكَرِ والأُنثى جميعاً على وَفْقِ الحَكمَةِ :

فَجُعِلَتْ في حَقِّ الذَّكرِ آلَةً ناشِزَةً تمتدُّ حتى تُوصِلَ الْمَنِيَّ إلى قَعْرِ الرَّحِمِ ، بمنزلَةٍ مَن يناولُ غيرَهُ شيئاً فهو يَمُدُّ يَدَهُ إليهِ حتى يُوصِلَهُ إيَّاهُ ، ولأنَّهُ يحتامجُ إلى أن يَقذفَ ماءَهُ في قَعْرِ الرَّحم .

وأمَّا الأُنثى فَجُعِلَ لَهَا وَعَاءٌ مُجَوَّفٌ لأَنَّهَا تَحَتَاجُ إِلَى أَنْ تَقَبَلَ مَاءَ الرَّجلِ وتُمسِكَهُ وتشتملَ عليهِ ، فأُعطيَت آلَةً تَليقُ بها .

ثمَّ لمَّا كَانَ مَاءُ الرَّجَلِ ينحدرُ مِن أَجزاءِ الجَسَدِ رَقيقاً ضَعيفاً لا يُخْلَقُ مِنهُ الوَلدُ مُعِلَ لهُ الأُنْثَيَانِ وَعَاءً يُطبخُ فيهما ، ويُحْكَمُ إنضاجُهُ ليَشتدَّ وينعقدَ ويَصيرَ قابلاً لأنْ يكونَ مبدأً للتَّخليقِ ، ولم تَحْتَجِ المرأةُ إلى ذلكَ ؛ لأنَّ رقَّةَ مائها ولطَافَتَهُ إذا مازَجَ غِلَظَ ماءِ الرَّجلِ وشدَّتَهُ قَوِيَ به واستحكمَ ، ولو كانَ الماآنِ رقيقَيْنِ ضعيفَيْنِ لم يتكوَّنِ الوَلدُ منهما .

وخُصَّ الرَّجلُ بآلَةِ النُّضجِ والطَّبخِ لحِكَمِ :

منها أنَّ حرارَتهُ أقوى ، والأنثى باردَةٌ ، فلو أَعْطِيَت تلكَ الآلةَ لم يَستحكِم طَبخُ الماءِ وإنضامجهِ فيها .

ومنها أنَّ ماءَها لا يَخرجُ عن محلِّهِ ، بل يَنزلُ من بينِ ترائبها إلى محلِّهِ ،

بخلافِ ماءِ الرَّجلِ ، فلو أُعْطِيت المرأةُ تلك الآلةَ لكانت تحتاجُ إِلَى آلةٍ أُخرى يُوْصَلُ بها الماءُ إِلى محلِّه .

ومنها أنَّها لمَّا كانَت محلاً للجِماعِ أُعطِيَت من الآلَةِ ما يَليقُ بها ، فلو أُعطِيَت آلَةَ الرَّجلِ لم تَحصُل لها اللذَّةُ والاستمتاعُ ، ولكانَت تلكَ الآلَةُ مُعطَّلةً بغير منفعَةِ ، فالحكمَة التَّامَّةُ فيما وُجِدَت خِلْقَةُ كلِّ منهما عليهِ .

## ٨٥ - فَـصْـلٌ [ كرِّر النَّظَر في نَفْسِك ]

فَارْجِعِ الآنَ إلى نَفْسِكَ ، وكرِّرِ النَّظَرَ فَيكَ ، فَهُو يَكَفَيكَ . وَتَأَمَّلُ أَعْضَاءَكُ وَتَقَدِيرَ كُلِّ عَضْوٍ مَنْهَا للأَرْبِ والمَنْفَعَةِ المُهَيَّأُ لَهَا : فَالْيَدَانِ لَلعَلاجِ والبَطشِ والأَخذِ والإعطاءِ والحُارَبَةِ والدَّفْعِ .

والرِّجْلانِ لحملِ البَدنِ والسَّعي والرُّكوبِ وانتصابِ القامَةِ .

والعينانِ للاهتداءِ والجمالِ والزِّينَةِ والملاحَةِ ورُؤيَةِ ما في السّمواتِ والأرضِ وآياتِهما وعجائبهما .

والفمُ للغذاءِ والكلام والجمالِ وغيرِ ذلكَ .

والأنفُ للنَّفَس وإخراج فَضَلاتِ الدِّماغ وزينَة للوجهِ .

واللسانُ للبيانِ والتَّرجمَةِ عنكَ .

والأَذْنانِ صاحبتا الأخبارِ تُؤدِّيانها إليكَ .

واللسانُ يُبلِّغُ عنكَ .

والمَعِدَةُ خِزانَةٌ يَستقرُّ فيها الغذاءُ فتُنْضِجُهُ وتَطبخُهُ ، وتُصْلِحُهُ إصلاحاً آخَرَ وطبخاً آخَرَ غيرَ الإصلاحِ والطَّبخِ الذي تولَّيتَه من خارجٍ ، فأنتَ تعاني إنضاجَهُ وطبخه وإصلاحَه حتى تظنَّ أنَّهُ قَد كَمُلَ ، وأنَّهُ قَد استَغنى عن طبخِ آخَرَ وإنْضَاجِ آخَرَ ، وطَبَّاخُهُ الدَّاخِلُ ومُنْضِجُهُ يُعاني من نُضجهِ وطَبْخهِ ما لا تَهْتدي إليهِ ولا تَقدرُ عليهِ ، فهو يُوقِدُ عليهِ نيراناً تذيبُ الحَصى ويُذيبُ ما لا تُذيبُ النَّارُ ، وهي

في ألطَفِ موضعِ منكَ لا تَحرقُكَ ولا تَلتَهبُ عليك ، وهي أشدُّ حرارَةً منَ النَّارِ ، ولا في أشدُّ حرارَةً منَ النَّارِ ، ولا في أن أنباً ؟! وإلّا فما يُذيبُ هذه الأطعمَة الغَليظَة الشديدَة جدَّاً حتى يجعلَه ماءً ذائباً ؟! وجُعِلَ الكبدُ للتَّخليص وأخذِ صَفْو الغذاءِ وألطفهِ .

ثمَّ رتَّبَ منها مجاريَ وطُرُقاً يسوقُ بها الغِذاءَ إلى كلِّ عضوِ وعَظْمٍ وعَضْمٍ وعَضْمٍ وعَضْمٍ وعَضْمٍ وطُفُو .

وجَعَلَ الْمَنافِذَ والأبوابَ لإدخالِ ما ينفعُكَ وإخراج ما يضرُّكَ .

وَجَعَلَ الأُوعِيَةَ المُختلفَةَ خزائنَ تحفظُ مادَّةَ حياتِكَ ؛ فهذه خزانَةٌ للطَّعامِ ، وهذه خزانَةٌ للطَّعامِ ، وهذه خزائنٌ للدَّمِ ، وجعَلَ منها خزائنَ مُؤدِّياتِ لئللاً تختلطَ بالخزائنِ الأُخرِ ، فجعَلَ خزائنَ للمِرَّةِ السَّوداءِ ، وأُخرى للمِرَّةِ الصَّفراءِ ، وأُخرى للمِرَّةِ الصَّفراءِ ، وأُخرى للمِرَّةِ الصَّفراءِ ، وأُخرى للمنيّ .

فتأمَّلْ حالَ الطَّعامِ في وصولهِ إلى المعدَةِ ، وكيفَ يَسْري منها في البَدنِ ، فإنَّهُ إذا استقرَّ فيها اشتملَت عليهِ وانضمَّتْ ، فتطبخُهُ وتُجِيدُ صَنْعَتَهُ ، ثمَّ تبعثهُ إلى الكبدِ في مَجارٍ دِقاقِ ، وقَد مجعلَ بين الكبدِ وبين تلكَ المجاري غشاءٌ كالمِصْفاةِ الضيِّقَةِ الأَبْخَاشِ (١) تُصَفِّيهِ ، فلا يَصِلُ إلى الكبدِ منهُ شيءٌ غليظٌ خشن فينكؤها ؛ لأنَّ الكبدَ رقيقةٌ لا تَحمِلُ الغليظَ ، فإذا قَبِلَتْهُ الكبدُ أنفَذتهُ إلى البَدنِ كلهِ في مَجارٍ مُهيَّأَةٍ لهُ بمنزلَةِ المجاري المُعَدَّةِ للماءِ لِيَسْلُكَ في الأرضِ فيعمَّها بالسَّقي ، ثمَّ يبعَثُ ما بقي من الخَبَثِ والفُضولِ إلى مغايضَ ومصارفَ قد بالسَّقي ، ثمَّ يبعَثُ ما بقي من الخَبَثِ والفُضولِ إلى مغايضَ ومصارفَ قد

<sup>(</sup> ١ ) كذا في نُسخة ، وفي أُخرى : « الأَنْجاش » ، وفي ثالثة : « الإِيخَاش » . والله والنُّقوب ، وسيُكرِّرُ والذي أُرجّحه – واللَّه أَعلم – أَنَّها ( الأَبْخَاش ) بمعنى الفَجَوات والثَّقوب ، وسيُكرِّرُ المصنِّفُ رحمه اللَّهُ – بَعْدُ – استعمالها بوجهِ أَوضحَ من حيث المعنى .

أَعِدَّت لها ، فما كانَ من مِرَّةٍ صَفراءَ بَعَثَتْ به إلى المرارَةِ ، وما كانَ من مِرَّةٍ سوداءَ بعثَت به إلى المَثانَةِ . سوداءَ بعثَت به إلى المَثانَةِ . فَمَن ذا الذي تولَّى ذلك كلَّهُ وأحْكَمَهُ ودبَّرَهُ وقدَّرهُ فأحسَنَ تَقديرَه ؟ وكأنِّي بكَ أَيُها المسكينُ تقولُ : هذا كلَّهُ من فعلِ الطَّبيعَةِ ، وفي الطبيعةِ وكأنِّي بكَ أَيُها المسكينُ تقولُ : هذا كلَّهُ من فعلِ الطَّبيعَةِ ، وفي الطبيعةِ عجائبُ وأسرارٌ ! فلو أرادَ اللَّهُ أن يَهديَكَ لسألتَ نفسكَ بنفسكَ ، وقُلتَ : أخبريني عن هذه الطَّبيعَةِ ، أَهيَ ذاتٌ قائمَةٌ بنفسها لها علمٌ وقُدَرةٌ على هذه الأفعال العجيبَةِ ؟

أم ليسَت كذلك ؟ بل عَرَضٌ وصِفَةٌ قائمَةٌ بالمطبوعِ تابعَةٌ له محمولةٌ فيهِ ؟ فإنْ قالَت لكَ : بل مِن ذاتٍ قائمَةٍ بنفسها ، لها العلمُ التَّامُّ والقدرةُ والحكمَةُ .

فقُل لها: هذا هو الخالقُ البارئُ المصوّرُ ، فَلِمَ تُسَمِّيهِ طبيعةً !؟ ويا للَّهِ عَن ذكرَ الطَّبائع يُرغِّبُ فيها! فهلّا سمَّيْتَهُ بما سمَّى به نَفسَهُ على أَلسُنِ رسلهِ ودَخَلْتَ في جملَةِ العقلاءِ والسُّعداءِ ، فإنَّ هذا الذي وَصَفْتَ به الطَّبيعَةَ صِفَتُهُ تعالى .

وإنْ قالَت لكَ : بلِ الطَّبيعَةُ عَرَضٌ محمولٌ مُفتقِرٌ إلى حاملٍ ، وهذا كلَّهُ فِعْلُها بغيرِ علمٍ منها ولا إرادَةٍ ولا قُدرَةٍ ولا شُعورٍ أصلاً ، وقد شُوهِدَ من آثارها ما شُوهِدَ !

فقُل لها : هذا ما لا يُصَدِّقُهُ ذو عَقلِ سليم ، كيفَ تَصدُرُ هذه الأفعالُ العجيبَةُ والحِكَمُ الدَّقيقَةُ التي تَعجَزُ عقولُ العُقلاءِ عن معرفتها وعن القُدرَةِ عليها ممَّن لا فِعْلَ لهُ ولا قُدرَةَ ولا حِكمَةَ ولا شَعورَ ؟ وهل التَّصديقُ بمثلِ هذا إلّا

دخولٌ في سلكِ المجانين والمُبَرْسمَين<sup>(١)</sup> .

ثمَّ قُل لها بَعدُ: ولو ثبَتَ لكِ ما ادَّعَيْتَ فمعلومٌ أنَّ مثلَ هذه الصَّفَةِ ليسَت بخالقَةِ لنفسها ولا مُبدعَةٍ لذاتها ، فَمَن ربُّها ومُبدِعُها وخالقُها ؟ ومَن طبَّعها وجعَلها تفعلُ ذلكَ ؟ فهي - إذاً - من أدلِّ الدَّلائلِ على بارئها وفاطِرها وكمالِ قُدرتهِ وعلمهِ وحكمتهِ ، فلم يُجْدِ بكَ تَعطيلُكَ ربَّ العالم وجَحْدُكَ لصفاتهِ وأفعالهِ إلّا مخالفتكَ العقلَ والفطرةَ .

ولو حاكمناك إلى الطَّبيعَةِ لأَرْيْناكَ أَنَّكَ خارجٌ عن مُوجِبها ، فلا أنتَ مع مُوجِب العَقلِ ، ولا القطرة ، ولا الطبيعة ، ولا الإنسانيَّةِ أَصْلًا ، وكفى بذلك جهلًا وضلالًا ، فإنْ رَجَعْتَ إلى العقلِ وقُلتَ : لا يوجَدُ حكمة إلّا من حكيم قادرٍ عليم ، ولا تَدبيرٌ مُتقَنِّ إلّا من صانع قادرٍ مختارٍ مُدبِّرٍ عليم بما يُريدُ قادرٌ عليه ، لا يُعجزهُ ولا يصعُبُ عليه ولا يؤودهُ .

قيلَ لكَ : فإذاً أقرَرتَ - ويحكَ - بالخلّاقِ العظيمِ الذي لا إلهَ غيرهُ ولا ربَّ سواهُ ، فدَعْ تَسميتَهُ طبيعةً أو عَقلاً فعَّالاً أو مُوجباً بذاتهِ ، وقُل : هذا هو اللَّهُ الخالقُ البارىءُ المصوِّرُ ربُّ العالمين ، وقيُومُ السَّمواتِ والأرضين ، وربُّ المشارقِ والمغاربِ الذي أحسَنَ كلَّ شيءٍ خَلقَهُ ، وأَثْقَنَ ما صَنَعَ ، فما لكَ جَحدتَ أسماءَهُ وصفاتِه بل وذاتَهُ ؟

وأضفْتَ صُنْعَهُ إلى غيرهِ وخَلقَه إلى سواهُ ، مع أنَّكَ مُضطرٌّ إلى الإقرارِ بهِ وإضافَةِ الإبداعِ والخَلْقِ والرُّبوبيَّةِ والتَّدبيرِ إليهِ ولا بدَّ ، فالحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين . على أنَّكَ لو تأمَّلْتَ قولَكَ : « طبيعةٌ » ومعنى هذه اللفظَةِ ، لدلَّكَ على

<sup>(</sup>١) مِن البِرْسام ، وهو التهابّ في الغشاءِ المحيط بالرئة . « المعجم الوجيز » ( ص ٤٥ ) ، يُريد : مَن به مَرَضٌ .

الخالقِ البارىءِ لَفْظُها كما دلَّ العُقولَ عليهِ مَعْناها (١) ؛ لأنَّ (طبيعَةَ ) فعيلَة بعنى مفعولَة ، أي : مطبوعَة ، ولا يُحتَملُ غيرُ هذا البتَّة ، لأنَّها على بناءِ الغرائزِ التي رُكِّبَت في الجسمِ ووُضِعَت فيهِ كالسَّجِيَّةِ والغَريزَةِ والبَحِيرَةِ والسَّليقَةِ والطَّبيعَةِ ؛ فهي التي طُبعَ عليها الحيوانُ وطُبعَت فيهِ .

ومعلومٌ أنَّ طبيعَةً من غيرِ طابعٍ لها مُحالٌ ، فَقَد دلَّ لفظُ الطَّبيعَةِ على الباري تعالى كما دلَّ معناها(٢) عليهِ .

والمُسلمونَ يقولونَ : إِنَّ الطَّبيعَةَ خَلْقٌ من خَلقِ اللَّهِ مُسخَّرٌ مَربوبٌ ، وهي سُنتَهُ في خليقَتهِ التي أجراها عليهِ ، ثمَّ إِنَّهُ يتَصرَّفُ فيها كيفَ شاءَ وكما شاءَ ، فيسلبها تأثيرها إذا أرادَ ويَقلبُ تأثيرها إلى ضدِّهِ إذا شاءَ ؛ ليُريَ عبادَهُ أَنَّهُ وَحدَهُ البارىءُ المصوِّرُ ، وأنَّهُ يخلقُ ما يشاءُ كما يشاءُ ﴿ إِنَّما أمرُهُ أذا أرادَ شيئاً أن يقولَ له كُن فَيكون ﴾ [يس : ٨٢]، وإنَّ الطَّبيعَةَ التي انتَهى نظرُ الخَفافيشِ إليها إنَّما هي خَلْقٌ مِن خَلقهِ بمنزلَةِ سائرِ مخلوقاتهِ .

فكيفَ يَحْسُنُ بَمَن لهُ حظَّ من إنسانيَّةِ أو عَقلِ أن يَنسى مَن طَبَعَها وخَلَقَها ويُحيلَ الصَّنعَ والإبداعَ عليها ؟!

ولم يَزَل اللَّهُ سبحانهُ يَسلبُها قَوَّتَها ويُحيلُها ويقلبُها إلى ضدِّ ما مُجعِلَت لهُ حتى يُريَ عبادَهُ أَنَّها خَلْقُهُ وصُنعُهُ مُسحَّرَةٌ بأمرهِ ؟ ﴿ أَلَا لِهُ الخَلْقُ والأمرُ تبارَكَ اللهُ ربُّ العالَمين ﴾ [ الأعراف : ٥٤ ] .

<sup>(</sup> ١ ) في النُّسْخَةِ البَغْداديّة : « المعقول عليه لمعناها » !

<sup>(</sup> ١ ) وهذه مناقشةٌ قديمةٌ لـ ( الدهرية ) القُدَماء ، و ( الملاحدة ) الجُدُد ، المُسَمَّيْن حيتًا بـ ( الشيوعيِّين ) ، وآخر بـ ( الاشتراكيِّين ) !!

## ٨٦ - فَـصْـلُ [ تركيبُ البَدَنِ ]

فأعِد النَّظرَ في نَفسِكَ ، وتأمَّلْ حِكمَةَ اللطيفِ الخبيرِ في تَركيبِ البَدنِ وَضِعِ هذه الأعضاءِ مواضعَها منهُ ، وإعدادِها لِمَا أُعِدَّت لهُ ، وإعدادِ هذه الأوعيّةِ المُعَدَّةِ لحمل الفَضَلاتِ وجَمْعِها لكيلا تنتشرَ في البَدنِ فتُفِسدَهُ .

ثمَّ تأمَّلِ الحكمَة البالغَة في تنميتِكَ وكثرَةِ أجزائكَ من غيرِ تَفكيكِ ولا تَفصيلٍ ، ولو أنَّ صائغاً أخَذَ تمثالاً من ذَهَبِ أو فضَّةٍ أو نُحاسٍ فأرادَ أن يَجعَلَهُ أكبَرَ ممَّا هو ، هَل كان يمكنهُ ذلكَ إلّا بَعدَ أن يَكْسِرَهُ ويصوغَهُ صياغَةً أُخرى ؟! والربُّ تعالى يُنمِّي جسمَ الطِّفلِ وأعضاءَهُ الظَّاهرَةَ والباطنَةَ وجميعَ أجزائهِ وهو باقِ ثابتٌ على شكلهِ وهيئتهِ لا يتزايلُ ولا ينفكُ ولا يَنقُصُ .

وأعجبُ من هذا كلِّهِ تَصويرُهُ في الرَّحِمِ حيثُ لا تراهُ العيونُ ، ولا تَلمشهُ الأيدي ، ولا تَصِلُ إليهِ الآلاتُ ؛ فَيَحْرُجُ بَشَراً سويًّا مُستوفيًا لكلِّ ما فيهِ مصلحتُهُ وَقِوَامُهُ مِن مُحضو وحاسَّة وآلَةٍ منَ الأحشاءِ والجوارحِ والحواملِ والأعصابِ والرِّباطاتِ والأغشيّةِ والعظامِ المُحتلفّةِ الشكلِ والقَذرِ والمَنفعةِ والموضع ، إلى غيرِ والرِّباطاتِ والأغشيّةِ والعظامِ المُحتلفةِ الشكلِ والقَذرِ والمَنفعةِ والموضع ، إلى غيرِ ذلكَ من دَقيقِ التَّركيبِ ولطيفِ الخِلقةِ وخفيٌ الحكمةِ وبديعِ الصَّنعة ، كلُّ هذا صُنعُ اللَّهِ أحسنِ الخالقين في قطرةٍ من ماءِ مَهين .

وما كرَّرَ عليكَ في كتابهِ مَبْدَأَ خَلقِكَ وإعادتَهُ ودَعَاكَ إلى التَّفكيرِ فيهِ إلَّا لِمَا

لكُ منَ العبرَةِ والمُعرفَةِ .

فلا تَستَطِلْ هذا الفَصلَ ومَا فيهِ من نَوعِ تكرارِ يشتملُ على مَزيدِ فائدَةٍ ؟ فإنَّ الحاجَةَ إليهِ ماسَّةٌ ، والمَنفَعَةَ عَظيمَةٌ .

فانظُر إلى بَعضِ ما خصَّكَ به وفضَّلَكَ بهِ على البهائمِ المُهْمَلَةِ ، إذ خَلَقَكَ على هَيئةِ تَنتَصِبُ قائماً ، وتَستقوي جالساً ، وتَستقبلُ الأشياءَ ببَدنكَ ، وتُقبلُ على هَيئةِ تَنتَصِبُ قائماً ، وتَستقوي جالساً ، وتَستقبلُ الأشياءَ ببَدنكَ ، وتُقبلُ عليها بجُملتكَ فيُمْكِنُكَ العلمُ والصَّلامُ والتَّدبيرُ ، ولو كُنتَ كذواتِ الأربعِ المُكبوبَةِ على وجهِها لم يَظهَرُ لكَ فَضيلَةُ تَميَّزٍ واختصاصٍ ، ولم يتهيَّأ منكَ ما تهيًّأ من هذه النِّسبَةِ .

1

## ۸۷ - فَـصْـلُ [ تكريمُ بني آدَمَ ]

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَقَد كَرَّمْنا بني آدَمَ وَحَمَلْناهُم فِي البَرِّ والبَحرِ ورَزَقْناهُم مِنَ الطيِّباتِ وفضَّلناهُم على كثيرٍ مِمّا خلَقْنَا تفضيلًا ﴾ [ الإسراء : ٧٠ ] ، فسبحانَ من ألبَسُ خِلَعَ الكرامَةِ كلَّها لبني آدَمَ ، منَ العَقلِ والعلمِ والبيانِ والنُّطْقِ ، والشكلِ والصُّورَةِ الحسنةِ والهيئةِ الشريفةِ والقدِّ المُعتَدِلِ واكتسابِ العلومِ بالاستدلالِ والفِحْرِ ، واقتناصِ الأخلاقِ الشريفةِ الفاضلةِ منَ البرِّ والطَّاعَةِ والانقيادِ ، فكم بينَ حالهِ وهو نُطفَةٌ داخلٌ إلى الرَّحمِ مُستَودَعٌ هناكَ وبينَ حالهِ والمَنْ عَدنٍ ! ﴿ فَتَبارَكَ اللهُ أحسنُ الخالقين ﴾ حالهِ والمَنْ عليهِ في جنَّاتِ عَدنٍ ! ﴿ فَتَبارَكَ اللهُ أحسنُ الخالقين ﴾ المؤمنون : ١٤ ] .

فالدُّنيا قَريَةٌ ، والمؤمنُ رئيسُها ، والكُلُّ مَشغولٌ بهِ ساعِ في مصالحهِ ، والكُلُّ قَد أُقيمَ في خدمتهِ وحوائجهِ ؛ فالملائكةُ الذينَ هُم حمَلَةُ عَرشِ الرَّحمنِ ومَن حولَهُ يَستَغفرونَ لهُ ، والملائكةُ المُوكَّلونَ به يَحفظونَهُ ، والمُوكَّلونَ بالقَطرِ والنَّباتِ يَسْعَوْنَ في رزقِهِ ويعملونَ فيهِ ، والأفلاكُ مُسَخَّرةٌ مُنقادَةٌ دائرةٌ بما فيهِ مصالحهُ ، والشمسُ والقمرُ والنَّجومُ مسخَّراتُ جارياتٌ بحسابِ أزمنتهِ وأوقاتهِ وإصلاحِ رواتبِ أقواتهِ ، والعالَمُ الجويُّ مُسخَّر لهُ برياحهِ وهوائهِ وسحابهِ وطَيرهِ وما أُودِعَ فيهِ ، والعالَمُ السُفليُ كلَّهُ مسخَّرٌ لهُ مَخلوقٌ لمصالحهِ ؛ أرضُهُ وجبالهُ ، وما أُودِعَ فيهِ ، والعالَمُ السُفليُ كلَّهُ مسخَّرٌ لهُ مَخلوقٌ لمصالحهِ ؛ أرضُهُ وجبالهُ ، ومحارهُ وأنهارهُ ، ونباتهُ وحيوانهُ ، وكلُّ ما فيهِ ، كما قال

تَعَالَى : ﴿ اللهُ الذي سخَّرَ لكُم البَحرَ لتَجري الفُلْكُ فيهِ بأمرهِ وَلتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه ولعلَّكم تشكرُون وسَخَّرَ لكُمْ ما في السَّماواتِ وما في الأَرضِ جَميعًا مِنْهُ إِنَّ في ذلك لِآياتٍ لِقَوْمٍ يتفكَّرونَ ﴾ [ الجاثية : ١٢ - ١٣ ] ، وقال تعالى : ﴿ اللهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ وأنزلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فأخرَجَ بهِ منَ التَّمراتِ رزقاً لكُم وسَخَّرَ لكم الفُلْكَ لِتَجْرِيَ في البحر بأمرِه وسَخَّرَ لَكُمُ الآنهارَ وسخَّرَ لكم الشَّمسَ والقَمَرَ دائبَيْنِ وسخَّر لكم الليلَ والنَّهارَ وآتاكم مِن كلّ ما سألتموهُ وإنْ تعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الإنسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [ إبراهيم : ٢٢ - ٢٥]

فالسَّائرُ في مَعرفَةِ آلاءِ اللَّهِ وتأمَّل حكمتِه وبَديعِ صفاتهِ أَطوَلُ باعاً وأَملاً صُواعاً مِنَ الَّاصِيقِ بمكانهِ المُقيمِ في بَلدِ عادتِهِ وَطبعِه راضياً بعَيشِ بني جنسهِ لا يَرضى لنَفسهِ إلّا أن يكونَ واحداً منهم ، يقولُ : لي أسوةٌ بهم !

وَهَل أَنا إِلَّا مِن رَبيعَةَ أَو مُضَر

وليسَت نفائسُ البضائعِ إلّا لَمَن امتَطَى غاربَ الاغترابِ ، وطوَّفَ في الآفاقِ حتى رَضيَ منَ الغَنيمَةِ بالإيابِ ، فاسْتَلَانَ ما استَوعَرَهُ البطَّالُونَ وأَنِسَ بما استَوحَشَ منهُ الجاهلُونَ .

# ٨٨ - فَـصْـلُحَوَاسُ الإنسانِ ]

فأَعِد النَّظرَ في نَفسكَ ، وحكمةِ الخلاقِ العليمِ في خَلْقِكَ ، وانظُرْ إلى المحواسِّ التي منها تُشْرِفُ على الأشياءِ ، كيفَ جَعَلها اللَّهُ في الرَّأسِ كالمصابيحِ فوقَ المنارَةِ ؛ لتَتمكَّنَ بها من مُطالَعَةِ الأشياءِ ، ولم تُجْعَلْ في الأعضاءِ التي تُمْتَهَنُ كاليَدينِ والرِّجلينِ ، فتتَعرَّضُ للآفاتِ بمباشرةِ الأعمالِ والحركاتِ ، ولا جَعَلها في الأعضاءِ التي في وَسَطِ البَدنِ كالبَطنِ والظَّهرِ فيعسُرُ عليها التَّلقُّتُ والاطِّلاعُ على الأشياءِ ، فلمّا لم يكن لها في شيءٍ من هذه الأعضاءِ موضعٌ كانَ الرَّأسُ صومعَةُ الحواسِّ .

ثمَّ تأمَّل الحِكمة في أَنْ جَعَلَ الحواسَّ خمساً في مقابَلةِ المحسوساتِ الخمسِ ليَلقى خَمساً بخمسِ كي لا يَبقى شيءٌ من المحسوساتِ لا ينالُهُ بحاسَّةٍ ، فَجَعَلَ البَصَرَ في مُقابَلةِ المُبصَراتِ ، والسَّمعَ في مقابَلةِ الأصواتِ ، والشمَّ في مقابَلةِ أنواعِ الرَّوائعِ المُختلِفاتِ ، والذَّوقَ في مُقابَلةِ الكيفيَّاتِ المَذُوقاتِ ، واللَّوق في مُقابَلةِ الكيفيَّاتِ المَذُوقاتِ ، واللَّوائعِ الرَّوائعِ المُختلِفاتِ ، فأيُّ محسوسِ بَقيَ بلا حاسَّة ؟ ولو كانَ في واللمسَ في مقابَلةِ الملموساتِ ، فأيُّ محسوسِ بَقيَ بلا حاسَّة ؟ ولو كانَ في المحسوساتِ شيءٌ غيرَ هذه لأعطاكَ لهُ حاسَّةً سادسَة ، ولمّا كانَ ما عداها إنَّما يُدرَكُ بالباطنِ أعطاكَ الحواسَّ الباطنة ؛ وهي هذه الأخماسُ التي جَرَت عليها ألسنَةُ العامَّةِ والخاصَّةِ ، حيثُ يقولونَ للمُفكِّرِ المتأمِّلِ : ضَرَبَ أخماسَهُ في أسداسه ؛ فأخماسهُ حواسَّهُ ، وأسداسهُ جهاتهُ الستَّ ، وأرادوا بذلكَ أَنَّهُ جَذَبهُ

القَلبُ وسارَ به في الأقطارِ والجهاتِ حتى قَلَّبَ حواسَّهُ الخَمسَ في جهاتهِ الستِّ وضَربها فيها لشدَّةِ فكرهِ .

### ٨٩ - فَـصْـلُ [ ما أُعِينَتْ بهِ الحَوَاسُ ]

ثمَّ أُعينَت هذه الحواسُّ بمخلوقاتٍ أُخَرَ مُنفصَلَةٍ عنها تكونُ واسطَةً في أُجسامِها ؛ فأُعينَت حاسَّةُ البَصَرِ بالضياءِ والشعاعِ ، فلولاهُ لم يَنتفع النَّاظرُ ببَصرهِ ، فلو مُنعَ الضياءَ والشعاعَ لم تنفع العَينُ شيئاً .

وأُعينَت حاسَّةُ السَّمعِ بالهواءِ يحمَّلُ الأصواتَ في الجوِّ ثمَّ يُلقيها إلى الأُذنِ ، فتحويهِ ثمَّ تُلقيهِ إلى القوَّقِ السَّامعَةِ ، ولولا الهواءُ لم يَسمعِ الرَّجلُ شيئاً . وأُعِينَت حاسَّةُ الشمِّ بالنَّسيمِ اللطيفِ يحملُ الرَّائحَةَ ثمَّ يُؤدِّيها إليها فتدركُها ، فلولا هو لم تشمَّ شيئاً .

وأُعِينَت حاسَّةُ الذَّوقِ بالرِّيقِ المُتحلِّل في الفَمِ تُدرِكُ القوَّةُ الذَّائقَةُ به طُعومَ الأَشياءِ ، ولهذا لم يكُن له طَعمٌ لا حلوٌ ولا حامضٌ ولا مالحٌ ولا حَريفٌ (١) ؛ لأَنَّهُ كانَ يتحلَّلُ تلكَ الطُّعومَ إلى طَعمهِ فلا يحصُلُ به مقصودُه .

وأُعينَت حاسَّةُ اللمسِ بقوَّةِ جعَلها اللَّهُ فيها تدرِكُ بها الملموساتِ ، ولم تَحتجْ إلى شيءٍ من خارج ، بخلافِ غيرها من الحواسِّ ، بل تُدرِكُ الملموساتِ بلا واسطَةِ بينها وبينها لأنَّها إنَّما تدركها بالاجتماعِ والمُلامَسَةِ ، فلم تَحتج إلى واسطَةٍ .

<sup>(</sup>١) هو اللاذئح لِلِّسان .

## ٩٠ - فَـصْـلُحالُ فاقِدِ البَصَر ]

ثمَّ تأمَّلُ حالَ من عُدِمَ البصرَ وما ينالهُ منَ الحَلَلِ في أُمورهِ ؛ فإنَّهُ لا يَعرفُ موضعَ قَدمهِ ، ولا يُبصرُ ما بينَ يَديهِ ، ولا يفرِّقُ بينَ الألوانِ والمناظرِ الحسنةِ منَ القبيحةِ ، ولا يتمكَّنُ من استفادَةِ علم من كتابٍ يقرأُهُ ، ولا يتهيئاً لهُ الاعتبارُ والنَّظُرُ في عجائبِ مُلكِ اللَّهِ ، هذا مع أنَّهُ لا يشعرُ بكثيرِ من مصالحهِ ومضارِّهِ ؛ فلا يَشعرُ بحفرةِ يَهوي فيها ، ولا بحيوانِ يَقصِدهُ - كالسَّبُع - فيتحرَّرُ منهُ ، ولا بعدوِّ يَهوي نيها ، ولا يتمكَّنُ من هربِ إنْ طُلبَ بل هو مُلْقِ السَّلَمَ لَمَن بعدوِّ يَهوي نحوهُ ليَقتُلَهُ ، ولا يتمكَّنُ من هربِ إنْ طُلبَ بل هو مُلْقِ السَّلَمَ لَمَن بعدوِّ يَهوي نحوهُ ليَقتُلَهُ ، ولا يتمكَّنُ من هربِ إنْ طُلبَ بل هو مُلْقِ السَّلَمَ لَمَن بعدوِّ يَهوي من حفظِ الوليدِ وكلاءتهِ لكانَ بعدوً بأذى ، ولولا حفظُ خاصٌ منَ اللَّهِ له قريبٌ من حفظِ الوليدِ وكلاءتهِ لكانَ عَطَبُهُ أقربَ من سلامَتهِ ؛ فإنَّهُ بمنزلَةِ لحم على وَضَمِ (١)، ولذلكَ جَعَلَ اللَّهُ ثُوابَهُ إذا عَبَرَ واحتَسَبَ الجُنَّةُ (٢).

ومِن كمالِ لُطفهِ أَنْ عَكَسَ نورَ بَصرهِ إلى بَصيرتهِ ، فهو أقوى النَّاس بَصيرَةً وحَدْساً ، وجمعَ عليهِ هَمَّهُ ، فقَلْبُهُ مجموعٌ عليهِ غيرُ مشتَّتِ ؛ لِيَهْنَأَ لَهُ العيشُ ، وتتمَّ مصلحتُهُ ، ولا يَظُنَّ أَنَّهُ مغمومٌ حزينٌ مُتأسِّفٌ .

هذا حُكِمُ مَن وُلدَ أعمى .

<sup>(</sup>١) هو ما يضعُ عليه الجزَّارُ اللحمَ مِنْ خشبِ ونحوهِ .

<sup>(</sup> ٢ ) كما في الحديثِ الذي رواه البخاري ( ٥٣٢٩ ) عن أَنس ، أَنَّ النَّبيَّ عَيَّالِكُم ، قال فيما يرويه عن ربِّه : « إِذا ابتليتُ عبدي بحبيبتَيْهِ ، يريدُ بعينَيْهِ – ثمَّ صَبَرَ ؛ عوَّضْتُه منهما الجنَّة » .

فأمًّا مَن أُصيبَ بعَينيهِ بَعدَ البَصَرَ فهو بمنزلَةِ سائرِ أهلِ البلاءِ المُنتِقِلينَ مِنْ العافيّةِ إلى البليَّةِ ، فالمحنَّةُ عليهِ شديدَةٌ (١)، لأنَّهُ قَد حِيلَ بينهُ وبينَ ما أَلِفَهُ منَ المرائي والصُّورِ وَوُجوهِ الانتفاع ببصرهِ ، فهذا لهُ مُحكمٌ آخَرُ .

وكذلك مَن عُدِمَ السَّمعَ ؛ فإنَّهُ يَفقدُ رُوحَ المُخاطَبَةِ والمُحَاوَرَةِ ، ويَعْدَم لذَّةَ اللَّاكِرَةِ ونغمَةَ الأصواتِ الشجيَّةِ ، وتَعْظُمُ المُؤْنَةُ على النَّاسِ في خطابهِ ، ويتبرَّمونَ به ، ولا يسمعُ شيئاً من أخبارِ النَّاسِ وأحاديثهم ، فهو بينهم شاهدٌ كغائبِ ، وحيٌّ كَمَيْتٍ ، وقريبٌ كَبَعيدٍ .

وقَد اخْتَلفَ النُّظَّارُ في أَيِّهما أقرَبُ إلى الكمالِ وأقلُّ اختلالاً لأمورهِ : الضَّريرُ أو الأطرَشُ ؟

وذكروا في ذلكَ وُجوهاً ، وهذا مبنيِّ على أصلٍ آخَرَ ؛ وهو : أيُّ الصَّفتَينِ أَكُملُ : صفَّةُ السَّمع أو صفَّةُ البَصر ؟

وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تَقدَّم من هذا الكتابِ ، وذكرنا أقوالَ النَّاسِ وأدلَّتُهُم ، والتَّحقيقَ في ذلكَ ، فأيُّ الصّفتينِ كانَت أكملَ فالضَّررُ بِعَدَمِها أقوى .

والذي يليقُ بهذا الموضعِ أن يُقالَ : عادمُ البَصَرِ أَشدُّهما ضَرراً ، وأسلمُهما دِيناً ، وأحمَدُهما عاقبَةً ، وعادمُ السَّمعِ أَقلَّهُما ضَرراً في دنياهُ ، وأجهلُهما بدينهِ ، وأسوأُ عاقبَةً ؛ فإنَّهُ إذا عَدِمَ السَّمعَ عدمَ المواعظَ والنَّصائحَ ، وانْسَدَّت عليهِ أبوابُ العلومِ النَّافعَةِ ، وانفتَحَت له طُرُقُ الشهواتِ التي يُدركها البَصرُ ، ولا ينالهُ

<sup>(</sup> ١ ) ولقد أُصيب والدي – رحمه الله – ببصرِه قبل وفاته بعامٍ واحدٍ ، فَأَضَرُّ ؛ ولم يبلُغ السُّتين ، وأَحسِبُه – ولا أُزَكّيه على اللَّه – أَنَّه كان من الصَابرين ، فلمْ يَتَأَفَّفْ ، ولم يجزعْ ، وكان يَلْهَجُ بحمدِ اللَّهِ سبحانه على ما ابتلاه به .

منَ العلمِ مَا يَكُفَّهُ عنها ، فَضَررُهُ في دينهِ أكثرُ ، وضَرَرُ الأعمى في دنياهُ أكثرُ . ولَم العلمِ ما يَكُنُ في الصَّحابَةِ أطرشُ ، وكانَ فيهم جماعَةٌ أَضِرَّاءُ ، وقلَّ أَنْ يبتلى اللَّهُ أَولياءَهُ بالطَّرَش ، ويبتلى كثيرًا منهم بالعمى (١).

هذا فَصلُ الخطابِ في هذه المسأَلة ؛ فمضرَّةُ الطَّرَشِ في الدِّين ، ومضرَّةُ العمى في الدُّنيا ، والمُعافى مَن عافاهُ اللَّهُ منهما ومتَّعهُ بسمعهِ وبَصرِهِ وجَعَلَهُما الوارِثَيْنِ منهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وفي عصرنا هذا كثيرٌ مِن أَهل العلمِ قد أَضَرُوا وفَقَدوا أَبصارَهُم ، لكنَّ اللَّه - جلّ شأْنُه - عوَّضهم - كما قال المصنِّف - بكمالِ بصيرتِهم ، وَسَعَةِ معارِفهم ، وعلى رأسهم مِن عُلمائنا الأَكابر - اليومَ - سماحة أُستاذنا العلَّامة الفقيه المحدِّث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، الذي قلَّ في هذا الزَّمان نظيرُهُ ، فسح اللَّهُ مدَّتَه ، وأَطال بقاءَه ، ومتَّعه - والمسلمين - بعافيته .

<sup>(</sup> ٢ ) يُشير المصنّف رحمه اللّه إلى ما رواه الترمذي ( ٣٥٠٢ ) والنّسائي في « عمل اليوم » ( ٢ ) )، والحاكم في « المستدرك » ( ١ / ٥٢٨ ) من طريقين عن خالد بن عِمرَان ، عن نافع عن ابن عُمَر مرفوعًا .

وقال الترمذي : ﴿ حديثٌ حَسَنٌ ﴾ أَي : لغيره .

## ٩١ - فَـصْـلُ [ حالُ مَن عَدِم البيانَ ]

وأمَّا مَن عَدِمَ البيانَينِ - بيانَ القَلبِ وبيانَ اللسانِ - فذلكَ بمنزلَةِ الحيواناتِ البَهيميَّةِ ، بل هي أحسنُ حالاً منه ؛ فإنَّ فيها ما خُلقَت له منَ المنافعِ والمصالحِ التي تُستعمَلُ فيها ، وهذا يجهَلُ كثيراً ممَّا تَهتدي إليهِ البهائمُ ويُلْقي نَفسَهُ فيما تَكُفُّ البهائمُ أَنفسَها عنهُ .

وإِنْ عَدِمَ بيانَ اللسانِ دونَ بيانِ القَلبِ عَدِمَ خاصَّةَ الإِنسانِ - وهي النُّطْقُ - واشتدَّت المُؤْنَةُ بهِ وعليهِ ، وعظُمَت حسرتُهُ ، وطالَ تأسَّفُهُ على ردِّ المُؤْنَةُ بهِ وعليهِ ، وعظُمَت حسرتُهُ ، وطالَ تأسَّفُهُ على ردِّ الجوابِ ورَجْعِ الخطابِ ، فهو كالمُقْعَدِ الذي يَرى ما هو مُحتاجُ إليهِ ولا تَمتدُ إليهِ يَدُهُ ولا رِجْلُهُ .

فكم للّهِ على عَبدهِ من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقُوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفتُ إليها ولا يشكرُ اللّه عليها! ولو فَقَدَ شيئاً منها لتمنّى أنّه لهُ بالدُّنيا وما عليها، فهو يتقلّبُ في نِعَمِ اللّهِ بسلامةِ أعضائهِ وجوارحهِ وقُواه وهو عارٍ من شُكرِها، ولو عُرضَت عليهِ الدُّنيا بما فيها بزوالِ واحدة منها لأبى المُعاوضة وعليم أنّها مُعاوضة غُبْنِ ؛ ﴿ إِنَّ الإنسانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌ ﴾ منها لأبى المُعاوضة وعليم أنّها مُعاوضة غُبْنِ ؛ ﴿ إِنَّ الإنسانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌ ﴾ وإبراهيم : ٣٤].

#### ٩٢ - فَـصْــلٌ [ أعدادُ الأعضاءِ ]

ثمَّ تأمَّلْ حِكمَتُهُ في الأعضاءِ التي نُحلِقَت فيكَ آحاداً ومَثنى وثلاثَ ورُباعَ (١)، وما في ذلكَ من الحِكمِ البالغَةِ ؛ فالرَّاسُ واللسانُ والأنفُ والذَّكرُ نُحلَق كُلِّ مِنها واحداً فَقَط ، ولا مَصلَحة في كونهِ أكثرَ من ذلكَ ، ألا ترى أنّه لو أُضِيفَ إلى الرَّأسِ رأسٌ آخَرُ لأَثقَلَا بَدَنَهُ من غيرِ حاجَةِ إليهِ ، لأنَّ جميعَ الحواسِّ التي يُحتاجُ إليها مُجتمعةٌ في رأسِ واحدٍ ، ثمَّ إِنَّ الإنسانَ كانَ ينقسمُ برأسيّهِ قسمين ، فإنْ تكلّم من أحدهما وسمع به وأبصَرَ وشمَّ وذاق بقي الآخَرُ مُعطّلاً لا أرّبَ فيهِ ، وإن تكلّمَ وأبصَرَ وسمع بهما معاً كلاماً واحداً وسمعاً واحداً وبصَراً واحداً كانَ الآخَرُ فَصْلَةً لا فائدةَ فيهِ ! وإنِ اختَلَفَ إدراكُهما اختَلَفَ عليهِ أحوالُهُ وإدراكاتهُ .

وكذلكَ لو كانَ لهُ لسانانِ في فم واحدٍ ، فإنْ تكلَّمَ بهما كلاماً واحداً كانَ أحدهما ضائعاً ، وإِنْ تكلَّمَ بأحدهما دونَ الآخَرِ فكذلكَ ، وإنْ تكلَّمَ بهما معاً كلامَينِ مُختلفينِ خَلَطَ على السَّامع ولم يَدْرِ بأيِّ الكلامين يأخذُ .

وكذلكَ لو كانَ لهٌ هَنوَانِ (٢) أُو فَمانِ لكانَ - مع قُبحِ الخِلقَةِ - أحدُهمَا

<sup>(</sup>١) في نُسخةِ: « ثلاثًا ورُباعًا »! وهو خطأٌ ، لأَنَّ ( ثُلاث ) و ( رُباع ) ممنوعةٌ مِن الصرفِ؛ لأَنَّها معدولةٌ مِن: ( ثلاثة ثلاثة )، وكذا ( رُباع ) . « القاموس » ( ص ٢١٢ و ٩٢٩ ) . (٢) مُثنَّى ( هَن ) ، وهو الفَرْمُج .

فضلَةً لا مَنفعَةً فيهِ !

وهذا بخلافِ الأعضاءِ التي خُلِقَت مثنى كالعَينَين والأُذْنَين والشُفَتين والتَّدين والسَّفَتين والسَّفَتين ؛ فإنَّ الحكمة فيها واليَدين والرَّحِلين والسَّافين والفَخِذين والوَرِكين والثَّدْيَن ؛ فإنَّ الحكمة فيها ظاهرة والمصلَحة بيَّنَة ، والجمال والرِّينَة عليها باديّة ، فلو كانَ الإنسانُ بعَين واحدة لكانَ مُشوَّة الخِلقَةِ ناقصَها ، وكذلك الحاجبانِ ، وأمَّا اليدانِ والرِّجلانِ والسَّاقانِ والفَخِذانِ فتعدُّدُهما ضَروريِّ للإنسانِ لا تَتمُّ مصلحتُهُ إلّا بذلك ، ألا ترى مَن قُطِعَت إحدى يَديهِ أو رِجليهِ كيفَ تَبقى حالُهُ وعَجْزهُ ؟ فلو أنَّ النَّجَارَ والخيَّاطَ والحدَّادَ والخبَّازَ والبنَّاءَ وأصحابَ الصَّنائِعِ التي لا تَتأتَّى إلّا باليدين شُلَّت يدُ أحدِهما لتعطّلَت عليهِ صَنْعَتُهُ ، فاقتَضَت الحكمَةُ أنْ أُعطِيَ مِن هذا الضَّربِ مِنَ الجوارِحِ والأعضاءِ اثنين اثنين ، وكذلك أُعطي شفتين لأنَّهُ لا تكملُ مصلحتُهُ إلّا بهما ، وفيهما ضروبٌ عَديدة منَ المنافعِ ومنَ الكلامِ والذَّوقِ وغطاءِ الفَم والجُمالِ والزِّينَةِ والقُبلَةِ وغيرِ ذلكَ .

وَأَمَّا الأعضاءُ الثَّلاثِيَّةُ فهي جوانبُ أنفهِ وحيطانهُ ، وَقَد ذكرنا حكمَةَ ذلكَ فيما تَقدَّمَ .

وأمَّا الأعضاءُ الرباعيَّةُ فالكِعابُ الأربعَةُ التي هي مَجْمَعُ القدمين ، والمُسِكَةُ لهما ، وبهما قوَّةُ القدمين وحركتُهما ، وفيهما منافعُ السَّاقين .

وكذلكَ أجفانُ العينين الأَربعةُ ، فيها منَ الحكَمِ والمنافعِ أنَّها غطاءٌ للعَينين ، ووقايَةٌ لهما ، وجمالٌ وزينَةٌ ، وغيرُ ذلكَ منَ الحِكَمِ .

فاقتَضَت الحكمَةُ البالغَةُ أَنْ مُجعِلَت الأعضاءُ على ما هيَ عليهِ منَ العَدَدِ والشكلِ والهيئةِ ، فلو زادَت أو نَقَصَت لكانَ نَقصاً في الخِلقَةِ .

ولهذا يُوجَدُ في النَّوعِ الإنسانيِّ مِن زائدٍ في الخِلقَةِ وناقصِ منها ما يدلُّ على حكمةِ الرَّبِّ تعالى ، وأَنَّهُ لو شاءَ لجعَلَ خَلْقَهُ كلَّهم هكذا (١)، ولِيَعْلَمَ الكاملُ الحِلْقَةِ تمامَ النِّعمَةِ عليهِ ، وأَنَّهُ خُلقَ خَلْقًا سويًّا معتدلاً ، لم يُزَد في خَلقهِ ما لا يَحتاجُ إليهِ كما يَراهُ في غيرهِ ، فهو أجدَرُ أن يَحتاجُ إليهِ كما يَراهُ في غيرهِ ، فهو أجدَرُ أن يَحتاجُ إليهِ من صُنعِ الطَّبيعَةِ ، وإنَّما ذلكَ يَزدادَ شكراً وحَمداً لربِّهِ ، ويعلمَ أنَّ ذلكَ ليسَ من صُنعِ الطَّبيعَةِ ، وإنَّما ذلكَ صنعُ اللَّهِ الذي أتقَنَ كلَّ شيءٍ ، وأنَّهُ يخلقُ ما يشاءُ .

<sup>(</sup>١) حكمةً بالغةً .

## ٩٣ - فَـصْــلٌ [ اختلافُ صُورِ الإِنسانِ ]

مِن أينَ للطَّبيعةِ هذا الاختلافُ والفَرْقُ الحاصلُ في النَّوعِ الإنسانيِّ بينَ صُورهم ؟ فقلَّ أن يُرى اثنانِ مُتشابهان (١) من كلِّ وجهِ ، وذلكَ من أندرِ ما في العالَمِ ، بخلافِ أصنافِ الحيوانِ كالنَّعَمِ (٢) والوحوشِ والطَّيرِ وسائرِ الدَّوابِّ ، فإنَّكَ تَرى السِّرْبَ من الظِّباءِ ، والثُّلَةَ منَ الغنمِ ، والذَّوْدَ منَ الإبلِ ، والصُّوارَ من البَقرِ ، تتشابهُ حتى لا يُفرَّقَ بينَ أَحَدِ منها وبينَ الآخر إلّا بَعدَ طولِ تأمُّلِ أو بعلامَةِ ظاهرَةِ ، والنَّاسُ مُختلفَةٌ صورُهم وخِلْقَتُهُم ، فلا يكادُ اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة ، بل ولا صوتِ واحدٍ ولا محنجرة واحدة .

والحكمةُ البالغَةُ في ذلكَ أنَّ النَّاسَ يحتاجونَ إلى أن يتعارَفوا بأعيانِهم ومحلاهم ؛ لِمَا يَجري بينهم من المعاملاتِ ، فلولا الفرقُ والاختلافُ في الصُّورِ لَفَسَدَت أحوالُهم ، وتشتَّت نظامُهُم ، ولم يُعرَفِ الشاهدُ من المَشهودِ عليهِ ، ولا المَدينُ من ربِّ الدَّيْنِ ، ولا البائعُ من المُشتري ، ولا كانَ الرَّجلُ يعرفُ عِرْسَهُ (٢) من غيرها للاختلاطِ ، ولا هي تَعرفُ بَعْلَها من غيرهِ ، وفي ذلكَ أعظمُ الفسادِ

<sup>(</sup> ١ ) هكذا في المطبوع ، وفي نُسخة : « اثنين متشابهان » .

<sup>(</sup> ٢ ) هي الإبل .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : زوجَه .

والخَلَلِ ، فَمَن الذي مَيَّرَ بينَ مُحلاهم وصُورِهم وأصواتِهم ، وفرَّقَ بينها بفروقِ لا تَنالُها العبارَةُ ولا يُدركها الوَصفُ ؟!

فَسَلِ المُعطِّلَ : أهذا فعلُ الطَّبيعَةِ ؟

وهل في الطُّبيعَةِ اقتضاءُ هذا الاختلافِ والافتراقِ في النُّوعِ ؟

وأينَ قولُ الطَّبائِعيِّينَ : إِنَّ فعلَها متشابةٌ لأَنَّها واحدَةٌ في نَفسِها ، لا تَفعلُ بإرادَةٍ ولا مَشيئةٍ ، فلا يُمكنُ احتلافُ أفعالِها !

فكيفَ يجمعُ المُعطِّلُ بينَ هذا وهذا ؟!

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعمى الأبصارُ ولكن تَعمى القلوبُ التي في الصُّدورِ ﴾ [ الحج : ٤٦] .

وربَّما وقَعَ في النَّوعِ الإنساني تشابُهُ بين اثنين لا يكادُ يُميَّزُ بينهما ، فتَعْظُمُ عليهم المُؤنَةُ في معاملتهما ، وتَشتدُّ الحاجَةُ إلى تَمييزِ المُستحقِّ منهما والمُؤاخَذِ بدنبهِ ومَن عليهِ الحقُّ ، وإذا يعرضُ هذا في التَّشابهُ في الأَسماءِ كثيرًا ، ويَلْقى الشاهدُ والحاكمُ من ذلك ما يَلْقى ، فما الظنُّ لو وُضِعَ التشابُهُ في الخِلقَةِ والصُّورَةِ ؟!

ولمَّا كَانَ الحيوانُ البَهيمُ والطَّيرُ والوحوشُ لا يضرُّها هذا التَّشابهُ شيئاً لم تَدْعُ الحكمَةُ إلى الفَرقِ بين كلِّ زوجين منها ، فتباركَ اللَّهُ أحسَنُ الخالقينَ الذي وسِعَت حكمتهُ كلَّ شيءٍ

## ٩٤ - فَـصْـلُ [ الشَّغر عند الرَّجل والراة ]

ثمَّ تأمَّلْ لِمَ صارَت المَرَأَةُ والرَّجلُ إذا أدركا<sup>(۱)</sup> اشتركا في نباتِ العانَةِ ؟ ثمَّ ينفردُ الرَّجلُ عن المرأةِ باللَّحيّةِ ؛ فإنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لمّا جعَلَ الرَّجلَ قَيِّماً على المرأةِ وجعلها كالخولِ لهُ والعاني في يَديهِ (۲)، ميَّرَهُ عليها بما فيهِ لهُ الْمَهابَةُ والعزُّ والوقارُ والجلالَةُ ؛ لكمالهِ وحاجتهِ إلى ذلكَ ، ومُنِعَتْها المرأةُ لكمالِ الاستمتاعِ بها والتَّلذُّذِ ؛ لتبقى نضارَةُ وجهِها وحُسْنُهُ لا يَشِينهُ الشعرُ ، واشْتَرَكا في سائرِ الشعورِ للحكمةِ والمنفعةِ التي فيها .

<sup>(</sup>١) أَي : عند البُلوغ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحُوَل : العبيد ، والعاني : الأُسير .

#### ٩٥ - فَـصْـلُ [ الصوت وأنواعه ]

ثُمَّ تأمُّلْ هذا الصُّوتَ الخارجَ من الحَلْقِ ، وتهيئةَ آلاتهِ، والكلامَ وانتظامَهُ، والحروفُ ومخارجَها وأدواتِها ومقاطعَها وأجراسَها ، تجدِ الحكمَةَ الباهرَةَ في هواءِ ساذَج يَخْرُجُ من الجَوفِ فيسلُكُ في أُنبوبَةِ الحُنجرةِ حتى ينتهيَ إلى الحَلْق واللسانِ والشفتين والأسنانِ ، فَيَحْدُثُ له هناكَ مقاطعُ ونهاياتٌ وأجراسٌ يُسمعُ له عندَ كلِّ مَقطع ونهايَةٍ جَرْسٌ متميِّزٌ منفصلٌ عن الآخرِ ، يحدثُ بسببهِ الحرفُ ، فهو صوتٌ واحدٌ ساذَجٌ يجري في قَصَبَةٍ واحدَةٍ حتى ينتهي إلى مقاطعَ وحدودٍ تُسمعُ له منها تسعَةٌ وعشرونَ حرفاً ، يدورُ عليها الكلامُ كلَّهُ ؛ أمرة ونَهيهُ ، وخبرة واستخبارهُ ، ونَظْمُهُ ونثرهُ ، وخُطَبُهُ ومواعظهُ وفُضولهُ ؛ فمنهُ المُضحكُ ، ومنهُ المُبكي ، ومنهُ المُؤْيِسُ ، ومنهُ المُطْمِعُ ، ومنهُ المُخَوِّفُ ، ومنه الْمُرَجِّيُّ ، والْمُسلِّي ، والْمُحْزِن ، والقابضُ للنَّفْسِ والجوارح ، والْمُنَشِّطُ لها والذي يُسْقِمُ الصَّحيحَ ويُبْرِيءُ السَّقيمَ ، ومنهُ ما يُزيلُ النِّعَمَ ويُحِلُّ النَّقَمَ ، ومنهُ ما يُستَدفعُ به البلاءُ ، ويُستجلَبُ به النَّعماءُ ، وتُستمالُ به القلوبُ ، ويُؤلَّفُ به بينَ المُتباغِضَيْنِ ، ويوالي به بينَ المُتعادِيَيْنِ ، ومنهُ ما هو بضدٌّ ذلكَ ، ومنهُ الكلمةُ التي لا يُلقي لها صاحبها بالاً يَهوي بها في النَّارِ أَبعَدَ مِمَّا بينَ المشرقِ والمَغربِ(١) ،

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاري ( ٦٤٧٧ ) ، ومسلم ( ٢٩٨٨ ) عن أبي هريرة .

وانظر – لمزيد من الفائدة – « السلسلة الضعيفة » ( ١٢٩٩ ) ، و « الصمت » ( ٧٠ ) =

والكلمةُ التي لا يُلقي لها بالاً صاحبُها يَركُضُ بها في أعلى عِلِّيِّين في جوارِ ربِّ العالَمين .

فسبحانَ مَن أنشأَ ذلكَ كلَّهُ من هواءِ ساذَجِ يَخْرُجُ من الصَّدرِ لا يُدرى ما يُرادُ بهِ ! ولا أينَ ينتهي ! ولا أينَ مُستقرُّهُ ! هذا إلى ما في ذلكَ من اختلافِ الألسنَةِ واللَّغاتِ التي لا يُحصيها إلّا اللَّهُ ، فيجتمعُ الجَمْعُ منَ النَّاسِ من بلادِ شتَّىٰ فيتكلَّمُ كلِّ منهم بلغَةٍ فَتَسْمَعُ لغاتِ مختلفَةً وكلاماً مُنتظماً مُؤلَّفاً ولا يُدْرِكُ كلِّ منهم ما يقولُ الآخرُ .

واللسانُ الذي هو جَارِحةٌ واحدٌ في الشكلِ والمنظرِ ، وكذلكَ الحلْقُ والأضراسُ والشفتانِ ، والكلامُ مُختلِفٌ متفاوِتٌ أعظمَ تفاوُتٍ ، فالآيَةُ في ذلك كالآيةِ في الأرضِ التي تُسقى بماءِ واحدِ ، ويَخْرُجُ من ذلكَ مِن أنواعِ النَّباتِ والأزهارِ والحُبُوبِ والثمارِ تلكَ الأنواعُ المُختلفَةُ المُتباينَةُ .

وَلَهِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ سَبِحَانُهُ فَي كَتَابِهِ أَنَّ فَي كُلِّ مَنْهِمَا آيَاتِ لَلْعَالَمِين ؛ فقال : ﴿ وَمِن آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلَافُ السَّنْتِكُم وَالْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلْكَ لَايَاتٍ لَلْعَالِمِين ﴾ [ الروم: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراتُ وَجَنَّاتٌ مِن أَعْنَابٍ وزَرْعٌ ونَخْيلٌ صِنُوانٌ وغَيرُ صِنُوانٍ يُسقى بماءِ واحدٍ ونُفَضِّل بعضها على بعضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلْكُ لَآيَاتٍ لقومٍ يعقلون ﴾ [ الرَّعد : ونُفَضِّل بعضها على بعضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلْكُ لَآيَاتٍ لقومٍ يعقلون ﴾ [ الرَّعد : 2 ] .

فانْظُر الآنَ في المُحنجرَةِ ، كيفَ هي كالأُنبوبِ لخروجِ الصَّوتِ ، واللسانِ والشفتين والأسنانِ لصياغَةِ الحروفِ والنَّغَماتِ ، أَلَا تَرى أَنَّ مَن سَقَطَت أسنانُهُ

<sup>= (</sup> ۷۱ ) ( ۷۲ ) لابن أبي الدنيا .

لم يُقِمِ الحُروفَ التي تَخرَجُ منها ومنَ اللسانِ ، ومَن نَقَصَتْ شَفَتُهُ كيفَ لم يُقِمِ الحروفَ الشفهيَّة ، ومَن ثَقُلَ لسانُه كيف لم يُقِمِ الرَّاءَ واللامَ والذالَ ، ومَن عَرَضَت له آفَةٌ في حَلْقهِ كيفَ لَم يتمكَّن منَ الحروفِ الحلقيَّةِ .

وقد شبّة أصحابُ التّشريحِ مخرجَ الصَّوتِ بالمزمارِ ، والرِّئَةَ بالرِّقِ (١) الذي يُنفخُ فيهِ من تَحتهِ ليدخُلَ الرِّيحُ فيهِ ، والفضلاتِ التي تَقْبِضُ على الرِّئَةِ ليَخرجَ الهواءُ في الصَّوتُ منَ الحُنجرَةِ بالأكفِّ التي تقبضُ على الرِّقِ حتى يَخرجَ الهواءُ في القصَبة ، والشفتين والأسنانِ التي تصوعُ الصَّوتَ حروفاً ونَغَما بالأصابعِ التي تختلفُ على المزمارِ فتصُوعُهُ ألحاناً (٢)، والمقاطعَ التي ينتهي إليها الصَّوتُ بالأَبْخاشِ (٣) التي في القَصَبةِ ، حتى قيلَ : إنَّ المزمارَ إنَّما اتُخِذَ على مثالِ ذلكَ من الإنسانِ .

فإذا تَعجَّبْتَ منَ الصِّناعَةِ التي تعملُها أَكُفُّ النَّاسِ حتى تَخرِجَ منها تلكَ الأصواتُ ، فما أحراكَ بطولِ التَّعجُّبِ من الصِّناعَةِ الإلهيَّةِ التي أخرَجَتْ تلكَ الحروفَ والأصواتِ منك ، من اللحم والدَّم والعُروقِ والعظامِ! ويا بُعْدَ ما يَنهما! ولكنَّ المألوفَ المُعتادَ لا يقعُ عندَ التَّفوسِ موقعَ التَّعجّبِ ، فإذا رأت ما لا نسبَة لهُ إليهِ أصلاً إلّا أنَّهُ غَريبٌ عندها تَلقَّتُهُ بالتَّعجُّب وتسبيحِ الرَّبِّ تعالى ، وعندها من آياتهِ العَجيبَةِ الباهرةِ ما هو أعظمُ من ذلكَ ممَّا لا يُدركهُ القياسُ .

ثمَّ تأمَّل احتلافَ هذه النَّغَماتِ ، وتبايُنَ هذه الأصواتِ ، مع تشابهِ الحناجرِ والحُلُوقِ والألسنةِ والشفاهِ والأسنانِ ، فمَن الذي مَيَّزَ بينها أتمَّ تَمييزِ مع تشابهِ محالِّها سوى الخلَّقِ العليم ؟!

<sup>(</sup>١) وعاة من جلد يُجَزُّ شعرُه ، يُتَّخذ للماء والشراب .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر بيان مُحكم المصنّف على هذا في « إغاثة اللهفان » ( ص ٣٠٣ - الموارد ) .

<sup>(</sup> ٣ ) لعلَّهُ يُريد الفَجَواتِ والنُّقوبَ ، وانظر ما تقدُّم ( ص ١٩٥ ) .

## ٩٦ - فَـصْـلُ [ الفَمُ وما يحتويهِ ]

وفي هذه الآلاتِ مآربُ أُخرى ومنافعُ سوى منفَعَةِ الكلامِ : ففي الحُنجرةِ مسلكُ النَّسيمِ الباردِ الذي يُروِّحُ على الفؤادِ بهذا النَّفَسِ الدَّائم المُتتابع .

وفي اللسانِ منفعَةُ الذَّوقِ ، فتُذاقُ بهِ الطَّعومُ وتُدرَكُ لذَّتُها ويُمَيَّزُ بهِ بينها ، فيعرفُ حقيقَةَ كلِّ واحدٍ منها ، وفيهِ معَ ذلكَ معونَةٌ على إساغَةِ الطَّعامِ وأن يلوكَهُ ويَقْلِبَهُ حتى يَسهُلَ مسلكُهُ في الحَلْقِ .

وفي الأسنانِ منَ المنافعِ ما هو معلومٌ من تَقطيع الطَّعامِ كما تَقدَّم ، وفيها إسنادُ الشَّفَتيْنِ وإِمساكُهُما عن الاسترخاءِ وتَشويهِ الصَّورَةِ ، ولهذا تَرى مَنْ سَقَطَت أسنانهُ كيفَ تَستَرخى شَفَتاهُ .

وفي الشَّفتين منافعُ عَديدَةٌ ، يُؤشَفُ بها الشرابُ حتى يكونَ الدَّاخلُ منهُ إلى حَلْقهِ بِقَدْرٍ فلا يَشْرَقُ بهِ الشاربُ ، ثمَّ هُما بابٌ مُغْلَقٌ على الفمِ الذي ينتهي إليهِ ما يخرجُ منَ الجوفِ ، ومنهُ يَتدي ما يَلِجُ فيهِ ، فَهُما غِطاةٌ وطابقٌ عليهِ ، يَفتحهُما البوّابُ متى شاءَ ، ويُغلقهُما إذا شاءَ ، وهما أيضاً جمالٌ وزينَةٌ للوَجهِ ، وفيهما منافعُ أُخرى سوى ذلكَ .

وانظُرْ إلى مَن سَقَطَت شَفَتاهُ ما أَشْوَهَ منظرَهُ !

وقَد بانَ أَنَّ كُلُّ واحدٍ من هذه الأعضاءِ يتصرَّفُ إلى وجوهِ شتَّى منَ المنافعِ

والمآربِ والمصالح كما تَتَصرَّفُ الأداةُ الواحدَةُ في أعمالٍ شتَى .

هذا ؛ ولو رأيت الدِّماعَ وكُشِفَ لكَ عن تركيبهِ وخَلْقهِ لرأيتَ العَجَبَ العُجَبَ العُجَبَ العُجَبَ ، ولكُشِفَ لكَ عن تركيبٍ يَحارُ فيهِ العقلُ ، قَد كُنَّ (١) بحُجُبٍ وأغشية بعضُها فوقَ بَعضٍ لِتَصونَهُ عن الأعراضِ ، وتَحفظُهُ عن الاضطرابِ .

ثمَّ أطبَقَت عليهِ المُجمعُمةُ بمنزلَةِ الخوذَةِ وبيضَةِ (٢) الحديدِ لِتَقيَه حدَّ الصَّدمَةِ والسَّقطَةِ والضَّربَةِ التي تَصلُ إليهِ ، فتتلقَّاها تلكَ البيضَةُ عنهُ ، بمنزلَةِ الخَوْذَةِ التي على رأسِ المُحاربِ .

ثمَّ مُحلِّلَت تلكَ الجُمجُمَةُ بالجلدِ الذي هو فَروَةُ الرَّأْسِ يسترُ العظمَ منَ البُروزِ للمُؤْذياتِ .

ثمَّ كُسيَت تلكَ الفروَةُ مُحلَّةً منَ الشعرِ الوافرِ وقايَةً لها وسَتْراً منَ الحرِّ والبَردِ والأذى ، وجمالاً وزينَةً لهُ .

فَسَلِ الْمُعطِّلَ: مَن الذي حَصَّنَ الدِّماعَ هذا التَّحصينَ وقدَّرهُ هذا التَّقديرَ وَمَلَا التَّقديرَ وَجعلَهُ خِزانَةً أُودَعَ فيها منَ المنافعِ والقوى والعجائبِ ما أودعَهُ ؟ ثمَّ أَحْكَمَ سدَّ تلكَ الخزانَةِ ، وحصَّنها أتمَّ تَحصينِ ، وصانَها أعظَمَ صيانَةٍ ، وجعَلها معدِنَ الحواسِّ والإدراكاتِ ؟!

وَمَنِ الذي جَعَلَ الأجفانَ على العَينين كالغشاءِ ، والأشفارَ كالأشراجِ (٣)،

<sup>(</sup>١) غُطِّيَ وشْتِرَ .

<sup>(</sup> ۲ ) هي ما يُتَّقى بهِ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأَشْفار ؛ جمع ( شُفْر ) : وهو حَرْفُةُ الَّذي ينبتُ عليه الهُدْبُ .

والأَشراج ؛ جمع ( شَرَجَ ) : وهو مُنْفَسَح الوادي .

والأَهدابَ(١) كالرُّفوفِ عليها إذا انْفَتَحَتْ ؟!

ومَن الذي ركَّبَ طبقاتِها المُختلفَةَ طبقَةً فوق طَبَقةِ حتى بَلَغَت عَدَدَ السَّمواتِ سبعاً ، وجعَلَ لكلِّ طَبَقَةٍ منفعَةً وفائدَةً ، فلو اختَلَّت طبقةٌ منها لاختلَّ البَصَرُ ؟

ومَن شقَّهما في الوَجهِ أحسَنَ شقٌ ، وأعطاهما أحسَنَ شكلٍ ، وأودَعَ الْمَلاحَةَ فيهما ، وجَعَلَهما مِرآةً للقَلبِ وطليعَةً ، وحارساً للبَدنِ ، ورائداً يُرسلهُ كالجُندِ في مُهمَّاتهِ ، فلا يَتعَبُ ولا يَعْنَىٰ على كثرَةِ ظَعْنهِ وطولِ سَفَرهِ ؟

ومَن أَوْدَعَ النُّورَ الباصرَ فيهِ في قَدْرِ جُرْمِ العَدَسَةِ ، فيَرَى فيهِ السَّمواتِ والأرضَ والجبالَ والشمسَ والقمرَ والبحارَ والعجائبَ من داخلِ سَبعِ طبقاتٍ ، وجَعَلَهما في أعلى الوَجهِ بمنزلَةِ الحارسِ على الرَّابيَةِ العاليَةِ ربيئَةً (٢) للبَدنِ ؟

وجَعُلهما في اعلى الوَجهِ بمنزلهِ الحارسِ على الرَّابيةِ العاليةِ ربيئة الملكةِ ، وأقامَ ومَنْ حَجَبَ المَلِكَ في الصَّدْرِ ، وأجلسهُ هناكَ على كُرسيِّ المملكةِ ، وأقامَ بحندَ الجوارحِ والأعضاءِ والقُوى الباطنةِ والظَّاهرةِ في خدمتهِ ، وذلَّلها لهُ ، فهي مُؤتِمرةٌ إذا أمرَها ، مُنتهيّةٌ إذا نَهاها ، سامعةٌ لهُ مطيعةٌ ، تكدَّ وتسعى في مَرضاتهِ ، فلا تستطيعُ منهُ خلاصاً ، ولا خُروجاً عن أمرهِ ، فمنها رسولُهُ ومنها بريدُهُ ، ومنها تُوجُمانُهُ ، ومنها أعوانُهُ ، وكلِّ منها على عمل لا يتعدَّاهُ ولا يتصرّفُ في غيرِ عملهِ ، حتى إذا أرادَ الرَّاحَةَ أَوْعَزَ إليها بالهُدوءِ والسُّكونِ ليأخذَ المَلِكُ راحَتُهُ ، فإذا استَيقَظَ من منامهِ قامَت جنودُهُ بينَ يَديهِ على أعمالها ، وذَهَبَت حيثُ وجَهها دائِمًا لا تَفتُر ، فلو شاهَدَتْهُ في مَحلٌ ملكهِ والأشغالُ وذَهَبَت حيثُ وجَهها دائِمًا لا تَفتُر ، فلو شاهَدَتْهُ في مَحلٌ ملكهِ والأشغالُ

<sup>(</sup> ١ ) مُفْرَدَها ( هُدْب ) ؛ وهو شعْرُ أَشفار العين .

<sup>(</sup> ٢ ) طليعة .

والمراسيمُ صادرَةٌ عنهُ وواردَةٌ ، والعساكرُ في خدمتهِ ، والبُرُدُ<sup>(١)</sup> تَتَرَدَّدُ بينهُ وبينَ جُندهِ ورعيَّتهِ ، لرأيتَ لهُ شأناً عجيباً !

فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يُحتاجُ فيها إلى طُولِ الأسفارِ ورُكوبِ القِفارِ ؟! قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وفي الأرضِ آياتُ للمُوقِنين وفي أَنفُسِكُم أفلا تُبصِرون ﴾ [ الذاريات : ٢١ ] ، فدعا عبادَهُ إلى التَّفتُّرِ في أنفسِهم ، والاستدلالِ بها على فاطِرها وباربها ، ولولا هذا لم نُوسِّع الكلامَ في هذا البابِ ولا أَطَلْنَا النَّفَسَ إلى هذه الغايَةِ ، ولكنَّ العبرَةَ بذلكَ حاصلَةً ، والمنفَعة عَظيمة ، والفكرة فيه ممَّا يزيدُ المؤمنَ إيماناً .

فكم دونَ القَلبِ مِن حَرَسِ! وكم لهُ من خادمٍ! وكم لهُ من عَبْدِ ولا يَشعرُ بهِ! وللّهِ ما خُلِقَ لهُ وهُنِّئَ لهُ وأُريدَ منهُ ، وأَعدَّ لهُ من الكرامَةِ والنَّعيمِ أو الهوانِ والعذابِ ؛ فإمَّا على سريرِ المُلْكِ في مَقعدِ صِدقِ عندَ مليكِ مُقتَدرِ ينظرُ إلى وَجهِ ربِّهِ ويَسمعُ خِطَابَهُ ، وإمَّا أسيرٌ في السِّجنِ الأعظمِ بينَ أطباقِ النيرانِ في العذابِ الأليم .

فلو عَقَلَ هذا السُّلطانُ ما هُيِّئ لهُ لَضَنَّ بَمُلكهِ ، ولسعى في المُلكِ الذي لا ينقطعُ ولا يبيدُ ، ولكنَّهُ ضُربَ عليهِ مُجُبُ الغَفلَةِ ﴿ ليَقضيَ اللهُ أَمراً كانَ مَفعولاً ﴾ .

<sup>(</sup>١) جمع بريد ، يعنى الرَّسائل .

## ٩٧ - فَـصْـلٌ [ مّن خصائص أعضاءِ الإنسانِ ]

ومَن جَعَلَ في الحَلْقِ مَنْفَذَينِ :

أحدَهما : للصُّوتِ ، وللنَّفَس الواصل إلى الرُّئَةِ .

والآخَرَ : للطُّعام والشرابِ وهو المريءُ الواصلُ إلى المَعدَةِ .

وجَعَلَ بينهما حاجزاً بمنعُ عُبورَ أحدهما في طريقِ الآخرِ ، فلو وَصَلَ الطَّعامُ مِن منفذِ النَّفسِ إلى الرِّئةِ لأهلَكَ الحيوانَ ؟

ومَن جعَلَ الرِّئَةَ مروحَةً للقَلبِ تُروِّحُ عليهِ لا تَنِي ولا تفتُرُ ، لكيلا تَنحصرَ الحرارَةُ فيهِ فيهلكَ ؟

مَن جَعَلَ المنافذَ لِفَضَلاتِ الغذاءِ ، وجعَلَ لها أَشْراجاً تقبضُها لكيلا تَجريَ جَرْياً دائماً فَتُفْسِدَ على الإنسانِ عيشَهُ ، ويَمنعَ النَّاسَ من مُجالَسَةِ بَعضِهم بَعضاً ؟ مَن جَعَلَ المَعِدَةَ كأَشَدِّ ما يكونُ منَ العَصَبِ لأَنَّها هُيِّت لطبخِ الأطعمَةِ وإنْضاجِها ، فلو كانت لحماً غضَّاً لانْطَبَخت هي ونَضَجَت ، فَجُعلت كالعَصَبِ الشَّديدِ لتَقوىٰ على الطَّبخ والإنْضاج ، ولا تُنهكها النَّارُ التي تَحتها ؟

مَن جَعَلَ الكَبِدَ رقيقَةً ناعمَةً ؛ لأنَّها هُيِّتت لِقَبُولِ الصَّفْوِ واللطيفِ منَ الغذاءِ والهَضْمِ وعملِ هو ألطفُ من عملِ المعدّةِ ؟

مَن حَصَّنَ المُخَّ اللطيفَ الرَّقيقَ في أنابيبَ صُلبَةِ منَ العظامِ ليحفظَها ويصونَها ، فلا يفْسُدُ ولا يَذوبُ ؟

مَن جَعَلَ الدَّمَ السَّيَّالَ محبوساً محصوراً في العُروقِ بمنزلَةِ الماءِ في الوعاءِ لِيَنْضَبِطَ فلا يجري ؟

مَن جَعَلَ الأَظْفارَ على أطرافِ الأصابعِ وِقايَةً لها وصيانَةً منَ الأعمالِ والصِّناعاتِ ؟

مَن جَعَلَ داخِلَ الأَذُنِ مُستوِياً كهيئةِ الكوكبِ ؛ لِيَطَّرِدَ فيهِ الصَّوتُ حتى ينتهيَ إلى السَّمْعِ الدَّاخلِ وقد انكسَرت حِدَّةُ الهواءِ فلا ينكؤهُ ، وليتعذَّرَ على الهَوَامِّ النَّفُوذُ إليهِ قبلَ أن يُمسكَ ، وليمسكَ ما عساهُ أن يَغشاها منَ القذى والوَسَخ ، ولغيرِ ذلكَ منَ الحِكمِ ؟

مَن جَعَلَ على الفَخِذَينِ والوَرِكِينِ منَ اللحمِ أكثرَ ممًّا على سائرِ الأعضاءِ لِيَقِيَها منَ الأرضِ فلا تألَمُ عظامُها من كثرَةِ الجلوسِ كما يألَمُ من قَد نَحَلَ جِسْمُهُ وقلَّ لَحمُهُ من طولِ الجلوسِ ، حيثُ لم يَحُلْ بينهُ وبينَ الأرضِ حائلٌ ؟ مَن جَعَلَ ماءَ العينينِ مالحاً يحفظُها منَ الذَّوبانِ ، وماءَ الأُذنِ مُرَّا يحفظُها منَ الذَّوبانِ ، وماءَ الأُذنِ مُرَّا يحفظُها منَ الذَّبابِ والهوامِّ والبعوضِ ، وماءَ الفمِ عَذْباً يُدرِكُ به طعومَ الأشياءِ فلا يُخالطُها طعمُ غيرها ؟!

مَن جَعَلَ بابَ الحلاءِ في الإنسانِ في أستَرِ موضعِ منه ، كما أنَّ البنَّاءَ الحكيمَ يجعَلُ موضعَ التخلِّي في أستَرِ موضعِ في الدَّارِ ، وهكذا منفذُ الخلاءِ في الإنسانِ في أستَرِ موضعِ ، ليسَ بارزاً من خَلفهِ ولا ناشزاً بينَ يَديهِ ، بل مُغيَّبٌ في موضعِ غامضٍ منَ البَدنِ يلتقي عليهِ الفَخِذانِ بما عليهما منَ اللحمِ مُتوارياً ، فإذا جاءَ وقتُ الحاجَةِ وجَلَسَ الإنسانُ لها بَرَزَ ذلكَ المخرجُ للأرضِ ؟!

مَن جَعَلَ الْأَسْنَانَ حِدَاداً لِقَطْعِ الطُّعَامِ وتَفْصِيلَهِ ، والأَضْرَاسَ عِراضاً لِرَضِّهِ

وطَحنهِ ؟!

ومَن سَلَبَ الإحساسَ الحيوانيَّ الشعورَ والأَظْفارَ التي في الآدميّ ؛ لأنَّها قَد تَطولُ وتَمتدُ وتَدعو الحاجَةُ إلى أُخْذِها وتَخفيفها ، فلو أعطاها الحِسَّ لآلَتُهُ وشقَّ عليهِ أخذُ ما شاءَ منها ، فلو كانت تُحِسُّ لوقَعَ الإنسانُ منها في إحدى البليّتينْ :

إِمَّا تَرَكُها حتى تَطولَ وتَفحُشَ وتَثقُلَ عليهِ! وإمَّا مُقاساةُ الأَلَم والوَجع عندَ أخذها!

مَن جَعَلَ باطنَ الكفِّ غير قابلِ لإنباتِ الشعرِ ؛ لأنَّهُ لو أَشْعَرَ لتعذَّرَ على الإنسانِ صحَّةُ اللمسِ ، ولشقَّ عليهِ كثيرٌ منَ الأعمالِ التي تُباشَرُ بالكفِّ ، ولهذه الحكمةِ لم يَكُن هَنُ (١) الرَّجلِ قابلاً لإنباتهِ لأنَّهُ يمنعُهُ منَ الجماعِ ، ولمَّا كانت المادَّةُ تَقتَضى إنباتَهُ هناكَ نَبَتَ حولَ هَنِ الرَّجلِ والمَرأةِ ؟!

ولهذه الحكمة سُلِبَ عن الشفتينِ ، وكذا باطنِ الفَمِ ، وكذا أيضاً عن القدمِ أخمصِها وظاهرِها ؛ لأنَّها تُلاقي التُّرابَ والوَسَخَ والطِّينَ والشوكَ ، فلو كانَ هناكَ شعرٌ لآذى الإنسانَ جدَّاً ، وحملَ منَ الأرضِ كلَّ وقتِ ما يُثقِلُ الإنسانَ .

وليسَ هذا للإنسانِ وحدَهُ ، بل تَرى البهائمَ قَد جلَّلها الشعرُ كلَّها ، وأُخْلِيَت هذه المواضعُ منهُ لهذه الحكمَةِ .

أَفَلَا تَرى الصَّنعَة الإلهيَّة كيفَ سَلَبَت (٢) وجوة الخطأ والمضرَّة ، وجاءَت بكلِّ صوابٍ وكلِّ مَنفعَة وكلِّ مَصلَحَة ؟!

<sup>(</sup>١) ذَكَرُهُ .

<sup>(</sup> ۲ ) مَنْعَتْ .

ولمّا اجتَهَدَ الطَّاعِنونَ في الحكمةِ العائِبونَ للخِلْقَةِ فيما يطعنونَ به عابوا الشَّعْرَ تَحتَ الآباطِ ، وشعرَ العائةِ ، وشعرَ باطنِ الأنفِ ، وشعرَ الرُّكبتينِ ، وقالوا : أيُّ حكمةٍ فيها ؟ وأيُّ فائدةٍ ؟

وهذا من فَرْطِ جَهْلِهم وسخافَةِ عُقولِهم ؛ فإنَّ الحكمَةَ لا يجبُ أن تكونَ بأسرها معلومَةً للبَشرِ ، ولا أكثرِها ، بل لا نسبَةَ لِمَا عَلِمُوهُ إلى ما جَهلوهُ منها ، فلو قِيسَتْ عُلومُ الخلائقِ كلِّهم بوجوهِ حكمَةِ اللَّهِ تعالى في خلقهِ وأمرهِ إلى ما خفي عنهم منها كانت كَنَقْرَةِ عُصفورِ في البَحرِ .

وحسْبُ الفطنِ اللبيبِ أَن يَستدلَّ بما عَرَفَ منها على ما لم يَعرفْ ، ويعلمَ الحكمَةَ فيما جهلَه منها فيما عَلِمَهُ ، بل أعظمُ وأدقُّ .

وما مَثَلُ هؤلاءِ الحمقى النَّوْكى (١) إلَّا كمثلِ رجلٍ لا علمَ لهُ بدقائقِ الصَّنائعِ والعلومِ منَ البناءِ والهَندَسَةِ والطبِّ ، بل والحياكَةِ والخياطَةِ والنجارَةِ ؛ إذا رامَ الاعتراضَ بعقلهِ الفاسدِ على أربابها في شيءٍ من آلاتهم وصنائعهم وتَرتيب صناعتهم ، فخفيَت عليهِ ، فجعلَ كُلَّما خفيَ عليهِ منها شيءٌ قال : هذا لا فائدةَ فيهِ ! وأيُّ حكمةٍ تَقتَضيهِ هذا ! مع أنَّ أربابَ الصَّنائعِ بشرٌ مثلُهُ يمكنهُ أن يُشارِكهم في صنائعهم ويَفُوقَهم فيها (١) !

فما الظَّنُّ بَمَن بهرَت حكمتُهُ العقولَ ، الذي لا يُشارِكُهُ مُشارِكٌ في حكمتهِ كما لا يُشاركُهُ مُشاركٌ في خَلقهِ ، فلا شريكَ له بوجهِ !

فَمَن ظنَّ أَن يَكَتَالَ حَكَمَتَهُ بَكَيَالِ عَقَلَهِ وَيَجَعَلَ عَقَلَهُ عِيَاراً عَلَيها فَمَا أُدركهُ أَقرَّ بِهِ ! وما لم يُدركهُ نَفَاهُ ! فهو من أجهَل الجاهِلينَ .

<sup>(</sup>١) بمعنى الحَمْقلي .

<sup>(</sup>٢) وهذه حُجَّةٌ (عقليَّةٌ ) هادية، في الردّ على أُصحاب الشبهات ( العقلانيَّة ) المُتهاوية ...

وللهِ في كلِّ ما خفيَ على النَّاسِ وجهُ الحكمَةِ فيه حِكَمَّ عديدةٌ لا تُدفَعُ ولا تُحْجَبُ .

فاعْلَمِ الآنَ أَنَّ تَحتَ منابتِ هذه الشعورِ منَ الحرارَةِ والرُّطوبَةِ ما اقتَضَتِ الطَّبيعَةُ إخراجَ هذه الشعورِ عليها ، أَلَا تَرى أَنَّ العُشْبَ ينبتُ في مُستنقعِ المياهِ بعدَ نُضوبِ الماءِ عنها لِمَا خُصَّتْ به منَ الرُّطوبَةِ ، ولهذا كانَت هذه المواضعُ مِن أرطَبِ مُواضعِ البَدَنِ ، وهي أقبَلُ لنباتِ الشعرِ وأَهْيَأُ ، فَدَفعَتِ الطَّبيعَةُ تلكَ الفَضَلاتِ مواضعِ البَدَنِ ، وهي أقبَلُ لنباتِ الشعرِ وأَهْيَأُ ، فَدَفعَتِ الطَّبيعَةُ تلكَ الفَضَلاتِ والرُّطوباتِ إلى خارجِ فصارَت شَعْراً ، ولو حَبَسَتْها في داخلِ البَدَنِ لأَضَرَّتُهُ وآذَتْ باطِنَهُ ، فخروجُها عينُ مصلحَةِ الحيوانِ واحْتِباسُها إنَّما يكونُ لنقصٍ وآفَةٍ فيهِ .

وهذا كخُروجِ دمِ الحيضِ منَ المرأةِ ، فإنَّهُ عينُ مصلحتها وكمالِها ، ولهذا يكونُ احتباسُهُ لفسادِ في الطَّبيعَةِ ونَقْصِ فيها .

أَلَا تَرى أَنَّ مَنِ احتَبَسَ عنهُ شعرُ الرَّأْسِ واللحيّةِ بَعدَ إِنْباتهِ كيفَ تراهُ ناقصَ الطَّبيعَةِ ناقصَ الخِلقَةِ ضَعيفَ التَّركيبِ ؟

فإذا شاهَدْتَ ذلكَ في الشعرِ الذي عَرَفْتَ بَعضَ حِكمتهِ ، فما لكَ لا تَعتبُرُهُ في الشعر الذي خَفيَت عليكَ حكمتُهُ !

ومَن جَعَلَ الرِّيقَ يَجري جَرْيًا دائماً إلى الفَمِ لا يَنقطعُ عِنهُ لِيَبُلُّ الحَلْقَ واللهواتِ ، ويُسَهِّلَ الكلامِ ، ويُسيغَ الطَّعامَ ، قال بُقراطُ<sup>(١)</sup> : الرُّطوبَةُ في الفَمِ مطيَّةُ الغذاءِ ؟!

فتأمَّلْ حالَكَ عندَما يَجِفُّ ريقُكَ بعضَ الجفافِ ، ويقلُّ ينبوعُ هذه العَين التي لا يَستغنى عنهُ !

<sup>(</sup>١) هو مِن مشاهير أُطبَّاء اليونان .

# ٩٨ - فَـصْـلٌ منافع بُكاءِ الأطفالِ

ثمَّ تأمَّلْ حِكْمَةَ اللَّهِ تعالى في كَثْرَةِ بُكَاءِ الأطفالِ وما لَهُم فيهِ منَ المنفعَةِ ؟ فإنَّ الأطبَّاءَ والطَّبائعيِّين شهدوا منفعَة ذلكَ وحِكْمَته ، وقالوا : في أدمغَةِ الأطفالِ رُطوبَةٌ لو بقيَت في أدمغتِهم لأَحْدَثَت أحداثاً عظيمَةً ، فالبُكاءُ يُسيلُ ذلكَ ويُحْدِرُهُ من أدمغتِهم فتقوى أدمغتُهم وتصحُّ .

وأيضاً ؛ فإنَّ البُكاءَ والعِيَاطَ<sup>(١)</sup> يُوسِّعُ عليهِ مجاريَ النَّفَس ، ويفتحُ العُروقَ ويُصَلِّبُها ، ويُقوِّي الأعصابَ .

وكم للطِّفلِ مِن منفعةِ ومصلحةِ فيما تَسمعهُ من بكائهِ وصراحهِ! فإذا كانَت هذه الحكمةُ في البكاءِ الذي سببُهُ ورودُ الألمِ والمُؤْذي وأنتَ لا تَعرفُها ولا تكادُ تخطرُ ببالكَ ، فهكذا إيلامُ الأطفالِ فيه وفي أسبابهِ وعواقبهِ الحميدةِ منَ الحِكمِ ما قَد خفي على أكثرِ النَّاسِ ، واضطربَ عليهم الكلامُ في حكمتهِ المُحكرِ الأَرْشِيَةِ (٢)، وسلكوا في هذا البابِ مسالكَ :

فقالت طائفة : ليسَ إلّا مَحضَ المشيئةِ العاريَةِ عن الحكمَةِ والغايَةِ المطلوبَةِ ! وسدُّوا على أنفسهم هذا البابَ مُحملَة ، وكلَّما سُئلوا عن شيء أجابوا به ﴿ لا يُسألُ عمَّا يَفْعَلُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو الصّياح .

<sup>(</sup> ٢ ) في « القاموس » ( ص ٧٥٣ ) : « بينهما أَرْشُ ؛ أَي : اختلاف وخُصومة » .

وهذا من أصدَقِ الكلامِ ، وليسَ المرادُ بهِ نَفيَ حكمتهِ تعالى وعواقبِ أفعالهِ الحميدةِ وغاياتها المطلوبةِ منها ، وإنَّما المرادُ بالآيةِ إفرادُهُ بالإللهيَّةِ والرَّبوييَّةِ ، وأَنَّهُ لكمالِ حِكمتهِ لا مُعقِّب لحكمهِ ، ولا يُعترضُ عليهِ بالسُّوالِ ؛ لأنَّهُ لا يَفعلُ شيئاً سُدى ، ولا خَلَقَ شيئاً عَبْناً ، وإنَّما يُسألُ عن فعلهِ مَن حَرجَ عن الصَّوابِ ، ولم سُدى ، ولا خَلَقَ شيئاً عَبْناً ، وإنَّما يُسألُ عن فعلهِ مَن حَرجَ عن الصَّوابِ ، ولم يكن فيه منفَعةٌ ولا فائدَةٌ ، أَلَا تَرى إلى قولهِ : ﴿ أَم اتَّخَذُوا آلهَةً مِنَ الأرضِ هم يُسُونِ لَو كَانَ فيهما آلهَةٌ إلّا اللهُ لَفسدتنا فسُبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِ عمَّا يَضِفُونَ لا يُسْألُ عمَّا يَفعلُ وهُم يُسألُون ﴾ [ الأنبياء : ٢١ - ٢٣ ]، كيفَ ساقَ الآيَةَ في الإنكارِ على مَن اتَّخَذَ من دونهِ آلهَةً لا تُساويهِ فسوَّاها به مع أعظمِ الفَرقِ ؟! فقولهُ : ﴿ لا يُسألُ عمَّا يَفعلُ ﴾ إثباتُ لحقيقَةِ الإلهيَّة ، وإفرادُ لهُ بالرُّبوبيَّةِ والإلهيَّة، وقولُه : ﴿ وهم يُسْألُون ﴾ نَفْيٌ لصلاحِ تلكَ الآلهَةِ المُتَّخذَةِ اللهُ لللهيَّة ، فإنَّها مسؤولةٌ مربوبةٌ مُدبَّرةً ! فكيفَ يُسَوَّىٰ بينَها وبينَهُ مع أعظمِ الفُرقانِ ؟!

فهذا الذي سِيقَ له الكلامُ فَجَعَلَها الجَبْرِيَّةُ مَلجاً ومَعْقِلاً في إنْكارِ حكمتهِ وتَعليلِ أفعالهِ بغاياتها المحمودةِ وعواقبها السَّديدةِ .

واللَّهُ الموفِّقُ للصَّوابِ .

وقالت طائفة : الحِكمَةُ في ابتلائهم تَعْويضُهم في الآخرَةِ بالثَّوابِ التَّامِّ . فقيلَ لهم : قَد كَانَ يُمكنُ إيصالُ الثَّوابِ إليهم بدونِ هذا الإيلامِ ! فأجابوا : بأنَّ توسُّطَ الإيلامِ في حقِّهم كتوسُّطِ التَّكاليفِ في حقِّ المكلَّفينَ . فقيل لهم : فهذا ينتقضُ عليكُم بإيلامِ أطفالِ الكفَّارِ .

فأجابوا : بأنَّا لا نقولُ : إنَّهُم في النَّارِ كَما قالهُ مَن قالهُ منَ النَّاسِ ، والنَّارُ

لا يَدخلُها أُحدٌ إلَّا بَذنبٍ ، وهؤلاءِ لا ذَنبَ لهم .

وكذا الكلامُ مَعَهُم في مسألةِ الأطفالِ ، والحِجَامُج فيها منَ الجانبين بما ليسَ هذا موضِعَهُ .

فأورِدَ عليهم ما لا جوابَ لهم عنهُ ، وهو إيلامُ أطفالهم الذينَ قُدِّرَ بلوغُهم وموتُهم على الكُفرِ ، فإنَّ هذا لا تعويضَ فيه قطعاً ولا هو عقوبَةٌ على الكُفرِ ، فإنَّ العقوبَةَ لا تكونُ سَلَفاً وتَعجيلاً ، فحاروا في هذا الموضع واضطرَبَتْ أُصولُهم ، ولم يأتوا بما يقبلُهُ العقلُ .

وقالت طائفة ثالثة : هذا الشؤال لو تأمّله مُورِدُهُ لعَلِمَ أنّهُ ساقط ، وأنّ تكلّف الجوابِ عنه إلزامُ ما لا يَلزمُ ، فإنّ هذه الآلام وتوابعَها وأسبابَها من لوازمِ النّشأةِ الإنسانيَّةِ التي لم يُخلق مُنفكًا عنها ، فهي كالحَرِّ والبَردِ ، والجوعِ والعَطشِ ، والتَّعبِ والنَّصبِ ، والهمِّ والغمِّ ، والضَّعفِ والعَجزِ ، فالسُّؤالُ عن حكمتها كالسُّؤالِ عن حِكْمةِ الحاجَةِ إلى الأكلِ عندَ الجوعِ ، والحاجَةِ إلى الشوابِ عندَ الجوعِ ، والحاجَةِ إلى الشوابِ عندَ الجوعِ ، والحاجَةِ إلى الشرابِ عندَ الظَّمأ ، وإلى النَّوم والرَّاحَةِ عندَ التَّعبِ !

فإنَّ هذه الآلامَ هي من لوازمِ النَّشأةِ الإنسانيَّةِ التي لا ينفكُ عنها الإنسانُ ولا الحيوانُ ، فلو تَجرَّدَ عنها لم يكُن إنسانًا ، بل كانَ مَلَكًا أو خَلقاً آخَرَ . ولا الحيوانُ ، فلو تَجرَّدَ عنها لم يكُن إنسانًا ، بل كانَ مَلَكًا أو خَلقاً آخَرَ . وليست آلامُ الأطفالِ بأصعَبَ من آلام البالغينَ ، لكنْ لما صارَت لهم عادةً

سَهُلَ موقَّعُها عندُهُم ، وكم بينَ ما يُقاسيهِ الطُّفلُ ويُعانيهِ البالغُ العاقلُ !

وكلَّ ذلكَ مِن مُقتَضَى الإنسانيَّة ومُوجِبِ الخِلْقَةِ ، فلو لم يُخلَقْ كذلكَ لكانَ خَلْقاً آخَرَ ، أَفترى أَنَّ الطِّفْلَ إذا جاعَ أو عَطِشَ أو بَرَدَ أو تَعِبَ قَد خُصَّ من ذلكَ بما لم يُمْتَحَنْ به الكبيرُ ، فإيلامُهُ بغيرِ ذلكَ من الأوجاع والأسْقام كإيلامهِ

بالجُوعِ والعَطَشِ والبَرْدِ والحَرِّ دونَ ذلكَ أو فوقَهُ ، وما خُلِقَ الإنسانُ بل الحيوانُ إلّا على هذه النَّشأةِ .

قالوا: فإنْ سألَ سائلٌ وقال: فَلِمَ خُلِقَ كذلكَ ؟ وهلّا خُلِقَ خِلْقَةً غيرَ قابلةٍ للألم ؟

فهذا سُؤالٌ فاسدٌ ؛ فإنَّ اللَّه تعالى خَلَقَهُ في عالَمِ الابتلاءِ والامتحانِ من مادَّةٍ ضَعيفَةٍ ، فهي عُرْضَةٌ للآفاتِ ، وركَّبهُ تركيباً مُعَرَّضاً للأنواعِ منَ الآلامِ ، وجعَلَ فيه الأَخْلاطَ الأربعَة التي لا قِوامَ لهُ إلّا بها ، ولا يكونُ إلّا عليها ، وهي – لا مَحالَة – تُوجِبُ امتزاجاً واختلاطاً وتفاعُلاً يبغي بعضُها على بَعضِ بكيفيَّتهِ تارَةً ، وبهما تارَةً ، وذلكَ مُوجِبٌ للآلامِ قَطْعاً ، ووجودُ الملزومِ بدونِ لازمهِ مُحالٌ .

ثمَّ إِنَّهُ سبحانهُ ركَّبَ فيه منَ القُوى والشهوَةِ والإرادَةِ ما يُوجِبُ حركتهُ الدَّائبَةَ ، وسعيَهُ في طَلَبِ ما يُصلِحهُ ودَفْعِ ما يضرُّهُ ؛ بنفسهِ تارَةً وبمَن يُعِينهُ تارَةً ، فأَحْوَجَ النَّوعَ بَعضَهُ إلى بَعضٍ ، فحدَثَ من ذلكَ الاختلاطُ بينهم ، وبَغى بعضُهم على بَعضٍ ، فيحدُثُ من ذلكَ مِن الآلامِ والشرورِ بنحوِ ما يحدثُ من امتزاجِ أَخْلاطهِ واختلاطِها ، وبَغْي بعضِها على بَعضٍ ، والآلامُ لا تَتَخلَّفُ عن هذا الاختلاط والامتزاجِ أَبداً إلّا في دارِ البقاءِ والنَّعيمِ المُقيمِ ، لا في دارِ الابتلاءِ والامتحانِ .

فَمَن ظنَّ أنَّ الحكمةَ في أَنْ يَجْعَلَ خصائصَ تلكَ الدَّارِ في هذه فَقَد ظَنَّ باطلاً .

بل الحكمَةُ التَّامَّةُ البالغَةُ اقتَضَتْ أن تكونَ هذه الدَّارُ مَمزوجَةً عافيتُها

ببلائها ، وراحتُها بعنائها ، ولذَّتُها بآلامها ، وصحَّتُها بسقمِها ، وفرحُها بغمِّها ، فهي دارُ ابتلاءِ تُدفَعُ بَعضُ آفاتها بَبعض ، كما قال القائل :

أصبَحتُ في دارِ بليَّاتِ أُدفَعُ آفاتٍ بآفاتٍ

وَلَقَد صَدَقَ ؛ فإنَّكَ إذا فكَّرْتَ في الأكلِ والشربِ واللّباسِ والجِمَاعِ والرَّاحَةِ وسائرِ ما يُستلذُّ به ؛ رأيتَهُ يدفعُ بها ما قابَلَهُ منَ الآلامِ والبليَّاتِ ، أَفَلَا تَراكَ تَدفعُ بالأكلِ ألمَ الجُوعِ ، وبالشربِ ألمَ العَطشِ ، وباللباسِ ألمَ الحرِّ والبَردِ ، وكذا سائرُها .

ومن هُنا قال بَعضُ العقلاءِ : إِنَّ لذَّاتِها إِنَّما هي دَفعُ آلامِ لا غيرُ ، فأمَّا اللذاتُ الحقيقيَّةُ فلها دارٌ أُحرى ، ومحلٌّ آخَرُ غيرُ هذه .

فوجودُ هذه الآلامِ واللذَّاتِ المُمتزِجَةِ المُختلِطَةِ منَ الأدلَّةِ على المَعَادِ ، وأنَّ الحَكَمَةَ التي اقتَضَتْ ذلكَ هي أَوْلى باقتضاءِ دارين ؛ دارِ خالصَةٍ لِلَّذَّاتِ لا يَشوبُها أَلَمْ ما ، ودارٌ خالصَةٌ للأَلمِ لا يشوبُها لذَّةٌ ما ؛ والدَّارُ الأولى الجنَّةُ ، والدَّارُ النَّارُ .

أفلا تَرى كيفَ دلَّكَ ذلكَ - مع ما أنتَ مجبولٌ عليهِ في هذه النَّشأةِ منَ اللَّهِ والأَلْمِ - على الجنَّةِ والنَّارِ ، ورأيتَ شواهدَهما وأدلَّةَ وجودِهما من نَفسكَ حتى كأنَّكَ تُعاينُهما عِياناً ؟!

وانظر كيفَ دلَّ العِيانُ والحِسُّ والوجودُ على حِكْمَةِ الرَّبِّ تعالى وعلى صدقِ رُسلهِ فيما أخبَروا به منَ الجنَّةِ والنَّار !

فتأمَّلْ كيفَ قادَ النَّظرُ في حِكْمَةِ اللَّهِ تعالى إلى شهادَةِ العُقولِ والفِطرِ بصدقِ رسلهِ ، وأَنَّ ما أخبَروا به تَفصيلاً يدلُّ عليهِ العقلُ مُجْمَلاً ، فأينَ هذا من مَقامٍ مَن أَدَّاهُ عِلْمُهُ إلى المُعارَضَةِ بينَ ما جاءَت به الرُّسلُ وبينَ شواهدِ العَقلِ وأُدلَّتهِ ؟

ولكنَّ تلكَ العُقولَ كادَها باريها ، وَوَكَلَها إلى أَنفُسها ، فَحلَّت بها عساكرُ الخِذْلانِ من كلِّ جانب<sup>(١)</sup>.

وحَسْبُكَ بهذا الفَصلِ وعظيمِ منفعتهِ من هذا الكتابِ ، واللَّهُ المحمودُ المسؤولُ تمامَ نعمتهِ .

فهذه كلمات مختَصَرَة نافعة في مسألةِ إيلامِ الأطفالِ لعلَّكَ لا تَظفرُ بها في أكثر الكتبِ(٢).

فارْجِعِ الآنَ إلى نَفسِكَ ، وفكِّر في هذه الأفعالِ الطَّبيعيَّةِ التي مجعلَت في الإِنسانِ ، وما فيها من الحكمَةِ والمنفَعَةِ ، وما مجعلَ لكلِّ واحدٍ منها في الطَّبعِ المُجرَّدِ ، والدَّاعي الذي يَقتَضيهِ ويستحثُّهُ :

فالجوع يستحتُّ الأكلَ ويطلبهُ ؛ لِمَا فيهِ من قوامِ البَدنِ وحياتهِ ومماتهِ . والكَرى (٣) يَقتضي النَّومَ ويستحثُّهُ ؛ لِمَا فيهِ من راحَةِ البَدَنِ والأعضاءِ وإجْمام القوى وعَوْدها إلى قوَّتها جديدَةً غيرَ كالَّةٍ .

وَالشَّبَقُ<sup>(٤)</sup> يَقتَضي الجِمَاعُ الذي به دوامُ النَّسْلِ ، وقضاءُ الوَطَرِ<sup>(٥)</sup>، وتمامُ اللَّةِ ، فتجدُ هذه الدَّواعي تستحتُّ الإنسانَ لهذه الأُمورِ وتتقاضاها منهُ بغيرِ

<sup>(</sup> ١ ) نَعَمْ ؛ واللَّهِ .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ رَحِمَ اللَّهُ مُؤلَّفَنَا ، ما أَقوىٰ حُجَّتَه ! وما أَثينَ طريقَتَه ! وما أَجْمَعَ بُحوثَه !!

<sup>(</sup>٣) هو النُّعاس .

<sup>(</sup>٤) هو شدَّةُ الشهوة .

<sup>(</sup>٥) حاجة الجماع.

الحتياره ، وذلك عينُ الحكمة ، فإنَّهُ لو كانَ الإنسانُ إنَّما يَستدعي هذه المُسْتَحَقَّاتِ إذا أرادَها لأَوْشَكَ أَنْ يشتغلَ عنها بما يعروهُ منَ العوارضِ مُدَّةً فَيَنْحَلَّ بَدَنُهُ ويهلكَ ويترامى إلى الفسادِ وهو لا يشعرُ كما إذا احتاجَ بدنهُ إلى شيءٍ منَ الدَّواءِ والصَّلاح فدافَعَهُ وأَعْرَضَ عنهُ حتى إذا اسْتَحْكَمَ به الدَّاءُ أهلكَهُ .

فاقتَضَتْ حِكْمَةُ اللطيفِ الخبيرِ أَنْ مُجعِلَت فيه بواعثُ ومُستحثَّاتٌ تؤزَّهُ أَزَّاً إلى ما فيهِ قِوَامهُ وبقاؤهُ ومصلحتهُ ، وتَرِدُ عليهِ بغيرِ اختيارهِ ولا استدعائهِ ، فَجُعِلَ لَكُلِّ واحدٍ من هذه الأفعالِ مُحرِّكُ من نَفسِ الطَّبيعَةِ يُحرِّكُهُ ويَحدوهُ (١) عليهِ .

ثُمَّ انْظُر إلى ما أَعْطِيَهُ منَ القوى المختلفَةِ التي بها قِوَامُهُ :

فأُعْطِيَ القوَّةَ الجاذبَةَ الطَّالبَةَ المُستحِثَّةَ التي تَقْتَضي معلومَها منَ الغذاءِ ، وتُورِدُهُ على الأعضاءِ بحسَبِ قَبُولِها .

ثُمَّ أُعْطِيَ القُوَّةَ المُمْسِكَةَ التي تُمْسِكُ الطَّعامَ وتحبسهُ ريثما تُنضجهُ الطَّبيعَةُ وتُحْكِمُ طبخهُ وتُهيِّؤُهُ لمصارفهِ وتبعثُهُ لِمُستحقِّهِ .

ثمَّ أُعْطِيَ القوَّةَ الهاضمَةَ التي تصرفُهُ في البَدنِ وتَهضِمُهُ في المعدّةِ .

ثمَّ أُعْطِيَ القَوَّةَ الدَّافَعَةَ - وهي التي تَدفَعُ ثِقلَهُ وما لا منفَعَةَ فيهِ - فتَدفَعُهُ وتُخرِجهُ عن البَدَنِ لئلَّا يُؤذيَهُ ويُنهكُهُ ...

فِمَن أعطاكَ هذه القوَّةَ عندَ شدَّةِ حاجتِكَ إليها ؟

ومَن جَعَلها خادماً لكَ ؟

ومَن أعطاها أفعالَها واستعملَ كلَّ واحدٍ منها على غيرِ عملِ الآخَرِ ؟ ومَن ألَّفَ بينها على تبايُنها حتى اجتَمَعَتْ في شخصِ واحدٍ ومحلِّ واحدٍ

<sup>(</sup>١) يدفَعُه ويحُثُه .

ولو عادى بينها كانَ بعضُها يُذهبُ بَعضاً ؟ فمَن كانَ يَحُولُ بينَهُ وبينَ ذلكَ ؟ فلولا القوَّةُ الجاذبَةُ كيفَ كنتَ مُتحرِّكاً لطلَبِ الغذاءِ الذي بهِ قِوامُ البَدنِ ! ولولا المُمْسِكةُ (١) كيفَ كانَ الطَّعامُ يذهبُ في الجوفِ حتى تَهْضِمَهُ المعدَةُ !

ولولا الهاضمَةُ كيفَ كان يُطْبَخُ حتى يَخْلُصَ منه الصَّفْوُ إلى سائرِ أجزاءِ البَدنِ وأعماقهِ !

ولولا الدَّافعَةُ كيفَ كانَ الثِّقَلُ المُؤْذي القاتلُ لو انْحبَسَ يَخْرُجُ أَوَّلاً فأَوَّلاً فيستريحُ البَدنُ فيخفُّ وينشطُ .

فتأمَّلْ كيفَ وُكِّلَتْ هذه القوَّةُ بكَ والقيامِ بمصالحكَ ، فالبَدنُ كدارِ للمَلِكِ فيها حشَمُهُ وحَدَمُهُ ، قَد وكَّل بتلكَ الدَّارِ أقواماً يقومونَ بمصالحها ، فبعضُهم لاقتضاءِ حوائِجها وإيرادِها عليها ، وبعضُهُم لقبضِ الوارِدِ وحفظهِ وحَزْنهِ إلى أن يُهيَّأً ويُصْلَحَ ، وبعضُهُم يقيِضُهُ فَيُهيَّئُهُ ويُصْلِحُهُ ويدفعهُ إلى أهلِ الدَّارِ ويُفرِّقُهُ عليهم بحسبِ حاجاتهم ، وبعضُهم لمسحِ الدَّارِ وتنظيفها وكنسِها من المزابلِ والأقذارِ ؛ فالملِكُ : هو الملكُ الحقُّ المُبِينُ جَلَّ جلالُهُ ، والدَّارُ : أنتَ ، والحَشَمُ والخَدَمُ : الأعضاءُ والجوارحُ ، والقوامُ عليها : هذه القوى التي ذكرناها .

تَنبية : فَرْقٌ بينَ نَظرِ الطَّبيبِ والطَّبائعيّ في هذه الأُمورِ وكونِه مَقْصورًا على النَّظَر في حفظ الصّحَةِ ودَفْع السَّقَم – فهو ينظرُ فيها من هذه الجِهةِ فقط – وبين نَظر المؤمنِ العارفِ فيها ؛ فهو يَنظرُ فيها من جهةِ دلالتها على خالقها وباريها وما لهُ فيها من الحِكَم البالغَةِ والنِّعَم السَّابغَةِ والآلاءِ التي دعا العبادَ إلى شُكرِها

<sup>(</sup>١) أي: القوَّة المُمسِكة.

وذِكْرها .

تنبية: تأمَّلْ حِكْمَةُ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ في الحِفْظِ والنِّسيانِ الذي خَصَّ بهِ نوعَ الإِنسانِ وما لَهُ فيهما منَ الحِكَمِ ، وما للعبدِ فيهما منَ المصالحِ ؛ فإنَّهُ لولا القوَّةُ الحافظةُ التي خُصَّ بها لَدَخَلَ عليهِ الخَلَلُ في أُمورهِ كلِّها ولم يَعرف ما لَهُ وما عليهِ ، ولا ما أخذَ ولا ما أعطى ، ولا ما سمع ورأى ، ولا ما قالَ ولا ما قيلَ لهُ ، ولا ذَكَرَ مَن أحسَنَ إليهِ ولا مَن أساءَ إليهِ ، ولا مَن عامَلَهُ ولا مَن نَفَعهُ لهُ ، ولا مَن عامَلَهُ ولا مَن نَفَعهُ فيقرُبُ منهُ ، ولا مَن ضرَّهُ فيناًى عنهُ ، ثمَّ كانَ لا يَهتَدي إلى الطَّريقِ الذي سَلَكَهُ أولا مَن عامَلُهُ مراراً ، ولا يَعرفُ علماً ولو دَرَسَهُ عُمْرَهُ ، ولا ينتفعُ بتجربَةِ ، ولا يَستطيعُ أن يعتبرَ شيئاً على ما مَضى ، بل كانَ خليقاً أَنْ ينسلخَ منَ الإنسانيَّةِ ولا يَستطيعُ أن يعتبرَ شيئاً على ما مَضى ، بل كانَ خليقاً أَنْ ينسلخَ منَ الإنسانيَّةِ أصلاً .

فتأمَّلْ عظيمَ المنفعَةِ عليكَ في هذه الخِلالِ ، وموقعَ الواحدَةِ منها فَضلاً عن جميعهنَّ .

ومِنْ أَعجَبِ النِّعَمِ عليهِ نِعْمَةُ النِّسيانِ ؛ فإنَّهُ لولا النِّسيانُ لَمَا سلا<sup>(۱)</sup> شيئاً ، ولا انقَضَت لهُ حَسرَةٌ ، ولا تعزَّى عن مُصيبَةٍ ، ولا ماتَ لهُ حُزْنٌ ، ولا بَطَلَ لهُ حقدٌ ، ولا استمتَعَ بشيءٍ من متاعِ الدُّنيا مع تذكُّرِ الآفاتِ ، ولا رجا غَفلَةً مِن عَدوٍّ ولا نِعْمَةً من حاسدٍ ...

فتأمَّلْ نِعمَةَ اللَّهِ في الحفظِ والنِّسيانِ مع اختلافهما وتضادِّهما ، وجَعْلَهُ في كلِّ واحدِ منهما ضَرباً منَ المصلَحَةِ .

تَنبيةٌ : تأمَّلْ هذا الخُلُقَ الذي خُصَّ به الإنسانُ دونَ جميع الحيوانِ ، وهو

<sup>(</sup>١) نَسِيَ .

خُلُقُ الحياءِ الَّذي هو من أفضَلِ الأَخْلاقِ وأجلِّها ، وأعظمِها قَدْراً ، وأكثرها نَفعاً ، بل هو خاصَّةُ الإنسانيَّةِ ، فمَن لا حياءَ فيهِ ليسَ معهُ منَ الإنسانيَّةِ إلّا اللحمُ والدَّمُ وصورتُهما الظَّاهرَةُ ، كما أنَّهُ ليسَ معهُ من الخيرِ شيءٌ .

ولولا هذا الخُلقُ لم يُقْرَ الضَّيفُ ، ولم يُوفَ بالوَعدِ ، ولم تُؤدَّ أمانَةٌ ، ولم يُقْضَ لأحَدِ حاجَةٌ ، ولا تَحرَّى الرَّجلُ الجميلَ فآثَرَهُ والقبيحَ فتجنَّبهُ ، ولا سَتَرَ لهُ عَورَةً ، ولا امتنَعَ من فاحشَةٍ .

وكثيرٌ من النَّاسِ لولا الحياءُ الذي فيه لم يُؤدِّ شيئاً من الأمورِ المُفتَرَضَةِ عليهِ ، ولم يَرْعَ لمخلوقِ حقَّاً ولم يَصِلْ لهُ رَحِماً ، ولا برَّ لهُ والداً ؛ فإنَّ الباعث على هذه الأفعالِ إمَّا دينيِّ - وهو رجاءُ عاقبتِها الحميدةِ - ، وإمَّا دُنيويٌّ علويٌّ - وهو حياءُ فاعلها من الخَلْقِ - .

قَد تبيَّنَ أَنَّهُ لُولًا الحياءُ إِمَّا من الخالقِ أو من الخلائقِ لم يَفعلْها صاحبُها . وفي التِّرمذي (١) وغيرهِ مرفوعاً : « استَحيوا منَ اللَّهِ حقَّ الحياءِ » قالوا :

عبدالغافر ، عن أبي عُبيدة عن ابن مسعود ، مرفوعًا .

<sup>(</sup>۱) ( برقم : ۲٤٥٨ ) .

ورواه أَحمد ( ١ / ٣٨٧ ) ، وأبو يعلى ( ٨ / ٤٦١ ) ، والحاكم ( ٤ / ٣٢٤ ) ، وابن وابن أبي الدنيا في « الوَرَعَ » ( ٩٠ ) ، و« مكارم الأُخلاق » ( ٩٠ ) ، والبغوي في « شرح السنة » ( ٤١ / ٣٣٤ ) من طريق الصَّبَّاح بن محمَّد « ضعيف أَفرط فيه ابنُ حِبَّان » ، كما قال الحافظُ في « التقريب » ، وهو أَعْدَلُ ما قيل فيه ، واللَّه أَعلم ، ومع ذَلك صحَّحه الحاكمُ ووافقه الذَّهبيُّ . وللتحديث طريقٌ أُخرى : فقد أُخرجه الطَّبراني في « الكبير » ( ١٠ / ١٨٨ ) ، و « الصَّغير » و الربير ، وأبو نُعيم في « الحِلْيَة » ( ٤ / ٢٠٩ ) من طريق مُجَّاعة بن الزبير ، عن عُقبة بن

وهو منقطعٌ على كلام في مُجَّاعة بن الزُّبيرِ .

وله طريقٌ ثالثٌ مُرْسَلٌ عند أَبي نُعيم في « الحلية » ( ١ / ٣٥٨ ) بسندٍ فيه بقيَّةُ المدلِّسُ !=

وما حقُّ الحياءِ ؟ قال : « أَنْ تَحفَظَ الرَّأْسَ وما حَوى ، والبَطنَ وما وَعى ، وتَذْكُر المقابرَ والْبِلَى » .

وقال عَلِيْكُمْ : « إذا لم تَستَح فاصْنَعْ ما شِئتَ »(١) .

وأصحُّ القولين فيهِ قولُ أبي عُبيدِ (٢) والأكثرين أنَّهُ تَهديدٌ ؛ كقولهِ تعالى : ﴿ كُلُوا مِا شَئْتُم ﴾ [ فُصِّلت : ٤٠ ]، وقوله : ﴿ كُلُوا وتَمتَّعُوا قَلَيلاً ﴾ [ المرسلات : ٤٦ ] .

وقالت طائفَةً: هو إذنّ وإباحَةٌ ، والمعنى : أَنَّكَ إذا أَرَدتَ أَن تَفعلَ فِعْلاً فَانْظُر قبلَ فعلهِ ؛ فإنْ كانَ ممَّا يُستحيا فيهِ منَ اللّهِ ومنَ النّاسِ فلا تَفْعَلْهُ ، وإنْ كانَ ممَّا لا يُستحيا منهُ فافْعَلْهُ فإنَّهُ ليسَ بقبيح .

وعندي أنَّ هذا الكلامَ صُورَتُهُ صورَةُ الطَّلَبِ ، ومعناهُ معنى الخبرِ ، وهو في قُوَّةِ قولِهم : مَن لا يَستحي صَنَعَ ما يَشتهي ! فليسَ بإذْنِ ولا هو مُجَرَّدَ تَهديدِ ، وإنَّما هو في معنى الخَبَرِ ، والمعنى : أنَّ الرَّادعَ عن القبيحِ إنَّما هو الحياءُ ، فَمَن لم يَستح فإنَّهُ يَصنعُ ما شاءَ .

وإخرائج هذا المعنى في صيغَةِ الطَّلبِ لِنُكتَةِ بديعَةِ جدَّاً ؛ وهي أنَّ للإنسانِ آمرَينِ وزاجرَينِ : آمرٌ وزاجرٌ من جهَةِ الحياءِ فإذا أطاعَهُ امتنَعَ من فعلِ كلِّ ما يَشتهي ، ولهُ آمرٌ وزاجرٌ من جهَةِ الهَوى والطَّبيعَةِ ، فمَن لم يُطِع آمرَ الحياءِ

<sup>=</sup> وله طريق رابعٌ في « مكارم الأَخلاق » ( ٢٨٣ ) للخرائطي ، لكنْ : فيه متروك ! ولقد جَزَمَ شيخُنا الأَلباني في « صحيح الجامع » ( ٩٣٥ ) بِحُسنِ الحديثِ .

<sup>(</sup>١) قطعةٌ من حديثِ رواه البخاريُّ في « صحيحه » ( ٣٤٨٣ ) و ( ٣٤٨٤ ) عن أُبي

<sup>(</sup> ۲ ) في « غريب الحديث » ( ٣ / ٣١٠ – ٣٢ ) .

وَنَصره - أَيضًا - أَبُو جعفر الطحاوي في « مُشكل الآثار » ( ٤ / ١٩٧ ) .

وزاجرَهُ أطاعَ آمرَ الهوى والشهوَةِ ولا بدَّ ، فإخرامُج الكلامِ في قالبِ الطَّلبِ يتَضمَّنُ هذا المعنى دونَ أن يقالَ : مَن لا يَستحي صنَعَ ما يَشتهي !

تَنبية : تأمَّلْ نِعمَةَ اللَّهِ على الإنسانِ بالبيانَينِ : البيانِ النَّطْقِيِّ ، والبيانِ النَّطْقِيِّ ، والبيانِ الخَطِّيِّ ، وقد اعتدَّ به من نعمَهِ على العَبدِ ، فقال تعالى في أوَّلِ سورَةٍ أنزلَت على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : ﴿ اقرأ باسمِ ربِّكَ الَّذي خَلَق خَلَقَ الإنسانَ مِن عَلَق اقرأ وربُّكَ الأكرَم الَّذي علَّمَ بالقَلَمِ علَّمَ الإنسانَ ما ليم يَعلَم ﴾ [ العلق : ١ - ٥ ] .

فتأمَّلُ كيفَ جمعَ في هذه الكلماتِ مراتبَ الخَلْقِ كلَّها ، وكيفَ تَضمَّنَتْ مراتبَ الخَلْقِ كلَّها ، وكيفَ تَضمَّنَتْ مراتبَ الموجوداتِ الأربعَةَ بأوجَزِ لَفظِ وأوضحهِ وأحسنهِ ، فذكرَ أوَّلاً عمومَ الخَلقِ وهو إعْطاءُ الوُجودِ الخارجيِّ ،ثمَّ ذكرَ ثانياً خُصوصَ خَلْقِ الإنسانِ لأَنَّهُ موضعُ العبرَةِ ، والآيةُ فيهِ عظيمَةٌ ، ومن شهودهِ عمَّا فيه مَحْضُ تَعدُّدِ النِّعَمِ .

وذَكَرَ مَادَّةَ خَلْقهِ هَا هُنا مَنَ العَلَقَةِ ، وفي سائرِ المواضعِ يذكرُ ما هوَ سَابقٌ عليها ، إمَّا مَادَّةَ الأصلِ وهو التُّرابُ ، أو الطِّين ، أو الصَّلْصالُ كالفَخَّار ، أو مادَّة الفرع وهو الماءُ المهينُ ، وذكرَ في هذا الموضعِ أوَّلَ مَبَادىء تعلُّقِ التَّخليقِ بِه وهو العَلَقَةُ ؛ فإنَّهُ كانَ قبلها نُطفَةً ، فأوَّلُ انتقالها إنَّما هو إلى العَلقَةِ ، ثمَّ ذكرَ ثالثاً التَّعليمَ بالقَلَمِ الذي هو من أعظمِ نعَمهِ على عبادهِ ، إذ بهِ تُخَلَّدُ العلومُ ، وتُثَبَّتُ الحُقوقُ ، وتُعْلَمُ الوصايا ، وتُحفَظُ الشهاداتُ ، ويضبَطُ حسابُ المُعاملاتِ الواقعَةِ بينَ النَّاس ، وبهِ تُقيَّدُ أخبارُ الماضينَ للباقينَ اللاحقينَ .

ولولا الكتابَةُ لانقطَعَتْ أخبارُ بَعضِ الأزمنَةِ عن بَعضِ ، ودَرَسَت السُّنَنُ ، وتخبَّطَت الأحكامُ ، ولم يَعرفِ الخَلَفُ مذاهبَ السَّلفِ ، وكانَ يُعظُمُ الخَلَلُ

الدَّاحلُ على النَّاسِ في دينهم ودنياهم لِمَا يَعْتَرِيهم منَ النِّسيانِ الذي يَمحو صُورَ العَلمِ من النَّسيانِ الذي كمحو صُورَ العلمِ من قلوبهم ، فجعَلَ لهم الكتابَ وعاءً حافظاً للعلمِ من الضَّياعِ كالأوعيَةِ التي تحفَظُ الأمتعَةَ منَ الذَّهابِ والبُطلانِ .

فنعمَةُ اللّهِ عزَّ وجلَّ بتعليمِ القَلَمِ بعدَ القرآنِ من أجلِّ النّعَمِ ، والتّعليمُ به - وإنْ كانَ ممَّا يَتَخَلَّصُ إليهِ الإنسانُ بالفِطْنَةِ والحيلَةِ - فإِنَّ الذي بَلَغَ به ذلكَ وأوصلَهُ إليهِ عطيَّةٌ وهبها اللَّهُ منهُ ، وفَضلُ أعطاهُ اللَّهُ إيَّاهُ ، وزيادَةٌ في خَلقهِ وفَضلهِ ، فهو الذي علَّمهُ الكتابَةَ ، وإنْ كانَ هو المتعلِّم فَفِعلهُ فعلُ مُطاوعِ لتعليمِ وفَضلهِ ، فهو الذي علَّمهُ الكتابَةَ ، وإنْ كانَ هو المتعلِّم فَفِعلهُ فعلُ مُطاوعِ لتعليمِ الذي علَّم بالقَلم ، فإنَّه علَّمهُ الكلامَ فتكلَّم .

هذا ؛ ومَنَ أعطاهُ الذِّهْنَ الذي يعي به ؟ واللسانَ الذي يُتَرجِمُ به ؟ والبنانَ الذي يَخُطُّ بهِ ؟

ومَن هيئًا ذِهْنَهُ لِقَبُولِ هذا التَّعليمِ دونَ سائرِ الحيواناتِ ؟ ومنَ الذي أَنطَقَ لِسانَهُ ، وحرَّكَ بنانهُ ؟ ومنِ الذي دَعَمَ البنانَ بالكفِّ ، ودعَمَ الكفَّ بالسَّاعدِ ؟ فكم للَّهِ من آيَةٍ نحنُ غافلونَ عنها في التَّعليم بالقَلم !

فَقِف وَقْفَةً في حالِ الكتابَةِ ، وتأمَّلْ حالَكَ وقَد أَمسَكَتَ القَلَمَ وهو جمادٌ ووضَعْتَهُ على القِرْطاسِ وهو جمادٌ فيتولَّدُ من بينهما أنواعُ الحِكَم ، وأصنافُ العلومِ ، وفنونُ المراسلاتِ والخُطَبِ ، والنَّظمِ والنَّثرِ ، وجواباتِ المسائلِ ؛ فمَن الذي أجرى فَلَكَ المعاني على قَلبِكَ ؟ ورَسَمها في ذهنكَ ؟ ثمَّ أجرى العباراتِ الدَّالَّةَ عليها على لسانِكَ ، ثمَّ حرَّكَ بها بنانكَ حتى صارَت نَقشاً عجيباً ، معناهُ أعجبُ من صورتهِ ، فَتقضي بهِ مآربَكَ ، وتبلُغ به حاجةً في صَدركَ ، وتُرسِلُه إلى الأقطارِ النَّائيَةِ والجهاتِ المُتباعدةِ ، فيقومُ مقامَكَ ، ويُترجمُ عنكَ ، ويتكلَّمُ ألى الأقطارِ النَّائيَةِ والجهاتِ المُتباعدةِ ، فيقومُ مقامَكَ ، ويُترجمُ عنكَ ، ويتكلَّمُ

على لسانكَ ، ويقومُ مقامَ رسولِكَ ، ويُجدي عليكَ ما لا يُجدي مَن تُرسِلُهُ سوى من علَّمَ بالقَلم ، علَّمَ الإنسانَ ما لم يعلم .

والتَّعليمُ بالقَلَم يستلزمُ المراتبَ الثَّلاثَةِ :

مرتبَةَ الوجودِ الذِّهْنيِّ .

والوجودِ اللفظيِّ .

والوجودِ الرَّسميِّ :

فَقَد دلَّ التَّعليمُ بالقَلَمِ على أنَّهُ سبحانهُ هو المُعطي لهذه المراتبِ ، ودلَّ قولهُ : ﴿ خَلَقَ ﴾ على أنَّهُ يعطي الوُجودَ العَينيَّ ، فدلَّت هذه الآياتُ - مع اختصارها ووَجازَتها وفصاحتها - على أنَّ مراتبَ الوجودِ بأَسْرِها مُسنَدَةً إليهِ تعالى خَلقاً وتَعليماً .

وَذَكَرَ خَلْقِين وتعليمين ، خَلْقاً عامًّا وخَلقاً خاصًا ، وتَعليماً عامًّا ، وذكرَ من صفاتهِ ها هُنا اسمَ ﴿ الأكرَم ﴾ الذي فيه كلَّ خيرٍ وكلُّ كمالٍ ؛ فله كُلُّ كمالٍ وَصْفًا ، ومنهُ كلُّ خيرٍ فعلاً ، فهو الأكرمُ في ذاتهِ وأوصافهِ وأفعالهِ ، وهذا الخَلْقُ والتَّعليمُ إنَّما نَشَأَ من كَرَمهِ وبرِّهِ وإحسانهِ ، لا من حاجَة دَعْتَهُ إلى ذلكَ ، وهو الغنيُّ الحميدُ .

وقولُه تعالى : ﴿ الرَّحَنُ عَلَّمَ القُرآنَ خَلَقَ الإنسانَ عَلَّمَهُ البيانَ ﴾ [ الرحمن : ١ - ٤ ] ، دلَّت هذه الكلماتُ على إعطائهِ سبحانهُ مراتبَ الوجودِ بأشرِها ، فقولهُ : ﴿ خَلَقَ الإنسانَ ﴾ إخبارٌ عن الإيجادِ الخارجيّ العَينيّ ، وخصَّ الإنسانَ بالخَلْقِ لِمَا تَقدَّم .

وقولُهُ : ﴿ عَلَّمَ القرآنَ ﴾ إخبارٌ عن إعطاءِ الوجودِ العلميِّ الذِّهنيِّ ؛ فإنَّما

تَعَلَّمَ الإنسانُ القرآنَ بتعليمهِ ، كما أنَّهُ إنَّما صارَ إنساناً بخلقهِ ، فهو الذي خَلَقَهُ وعلَّمهُ .

ثُمَّ قال : ﴿ عَلَّمَهُ البيانَ ﴾ والبيانُ هنا يتناوَلُ مراتبَ ثلاثَةِ كلِّ منها يُسمَّى بياناً:

أحدُها: البيانُ الذِّهنيُّ الذي يُميِّزُ فيه بينَ المعلوماتِ.

الثَّاني : البيانُ اللفظيُّ الذي يُعبِّرُ به عن تلكَ المعلوماتِ ويُترجمُ عنها فيها غيرَهِ .

الثَّالَث : البيانُ الرَّسميُّ الخطِّيُّ الذي يَرْسُمُ به تلكَ الأَلفاظَ فيتبيَّنُ للنَّاظِرِ معانيها كما يَبِينُ للسَّامعِ معاني الأَلفاظِ ، فهذا بيانٌ للعَين ، وذاكَ بيانٌ للسَّمعِ ، والأَوَّلُ بيانٌ للَّقلبِ .

وكثيراً ما يجمعُ سبحانهُ بينَ هذه الثَّلاثَةِ ، كقولهِ تعالى : ﴿ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولئكَ كَانَ عنهُ مَسؤولاً ﴾ [ الإسراء : ٣٦ ]، وقولِه : ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطونِ أُمَّهاتِكُم لا تَعلمونَ شيئاً وجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّبُصارَ وَالأَفئدَةَ لَعلَّكُم تَشكرون ﴾ [ النحل : ٧٨ ]، ويذمُّ مَنْ عَدِمَ الانتفاعَ بها في اكتسابِ الهُدى والعلمِ النَّافعِ ، كقوله : ﴿ صمَّ بُكمٌ عميُّ ﴾ [ البقرة : ﴿ مَا اللهُدى والعلمِ النَّافعِ ، كقوله : ﴿ صمَّ بُكمٌ عميُّ ﴾ [ البقرة : ٨ ]، وقولِه : ﴿ خَتَمَ الله على قلوبهِم وعَلى سَمعهِم وعَلى أبصارهِم غشاوَةٌ ﴾ [ البقرة : ٧ ] .

وقَد تَقدُّمَ بَسطُ هذا الكلامِ .

تَنبيةٌ: تأمَّلْ حِكمَةَ اللطيفِ الخبيرِ فيما أعطى الإنسانَ عِلْمَهُ بما فيهِ صلاحُ معاشهِ ومعادهِ ، ومَنعَ عنهُ عِلْمَ ما لا حاجَةَ لهُ بهِ ، فَجَهْلُهُ بهِ لا يضُرُّ ، وعلمهُ لا

يَنتفعُ به انتفاعاً طائلاً .

ثُمَّ يَسَّرَ عَلَيهِ طُرُقَ مَا هُو مُحتاجٌ إليهِ مَنَ العَلْمِ أَتَمَّ تَيسيرٍ ، وكلَّمَا كَانَتَ حَاجُتَهُ إليهِ مَنَ العَلْمِ أَعَظَمَ كَانَ تَيسيرُهُ إيَّاهُ عَلَيهِ أَتَمَّ .

فأعطاهُ معرفة خالقهِ وبارئهِ ومُبدعهِ سبحانهُ ، والإقرارَ به ، ويسَّرَ عليهِ طُرُقَ هذه المعرفةِ ، فليسَ في العُلومِ ما هو أجلُّ منها ولا أظهرُ عندَ العَقلِ والفطرةِ وليسَ في طَرقِ العلومِ التي تُنالُ بها أكثرُ من طُرُقِها ، ولا أدلُّ ولا أينُ ولا أوضحُ ، فكلُّ ما تراهُ بعينكَ أو تسمعُهُ بأُذُنِكَ أو تعقِلُهُ بقلبكَ ، وكلُّ ما يَخطرُ بيالكَ وكلَّ ما نالتُهُ حاسَّةً مِن حواسِّكَ فهو دليلٌ على الرَّبِّ تبارَكَ وتعالى .

فطُرُقُ العلمِ بالصَّانعِ فِطريَّةٌ ضروريَّةٌ ، ليسَ في العلومِ أَجلُّ منها ، وكلُّ ما اسْتُدِلَّ به على الصَّانعِ فالعلمُ بوحودهِ أظهرُ من دلالتهِ ، ولهذا قالت الرُّسلُ لِأُمَمِهِم : ﴿ أَفِي اللهِ شَكُّ فاطر السَّماواتِ والأَرضِ ﴾ [ إبراهيم : ١٠] ؟ فخاطبوهم مُخاطَبَةَ من لا يَنبغي أَنْ يخطُرَ لهُ شَكٌّ ما في وجودِ اللَّهِ سبحانهُ .

ونَصَبَ مَنَ الأَدلَّةِ الدَّالَّةَ على وجودهِ ووَحدانيَّتهِ وصفاتِ كمالهِ على الحتلافِ أنواعها، ولا يُطيقُ حَصْرَها إلّا اللَّهُ، ثمَّ رَكَزَ ذلكَ في الفطرةِ ، وَوَضعهُ في العَقلِ جملَةً ، ثمَّ بَعَثَ الرُّسلَ مُذكّرينَ به، ولهذا يقولُ تعالى : ﴿ فَذكّرْ فإنَّ في الغَقلِ جملَةً ، ثمَّ بَعَثَ الرُّسلَ مُذكّرينَ به، ولهذا يقولُ تعالى : ﴿ فَذكّرْ فإنَّ نَفَعَتِ الدِّكرى تَنفعُ المُؤمنين ﴾ [ الذاريات : ٥٥ ]، وقولُه : ﴿ فَذكّرُ إِنْ نَفَعَتِ الذّكرى ﴾ [ الأعلى : ٩ ] ، وقولُه : ﴿ إنَّما أنتَ مُذكِّرٌ ﴾ [ الغاشية : ٢١ ]، الذّكرى ﴾ [ الماشية : ٢١ ]، وقولُه : ﴿ فَما لَهُم عَن التَّذكِرَةِ مُعْرِضين ﴾ [ المدثر : ٤٩ ]، - وهو كثيرٌ في القرآنِ - ومُفَصِّلين (١) لِمَا في الفطرةِ والعَقلِ مِن العلم به جُملةً .

<sup>(</sup>١) في حاشية النُّسخة المطبوعة : معطوفٌ على قولهِ : « ثُمَّ بَعَثَ الرسلَ مُذَكِّرين به » .

فَانْظُرَ كَيْفَ وُجِدَ الْإِقْرَارُ بِهِ وَبِتُوحِيدُهِ وَصَفَاتِ كَمَالُهِ وَنُعُوتِ جَلَالُهِ ، وحِكمتهِ في خَلقهِ وأمرهِ المُقتضيّةِ إثباتَ رسالَةِ رسلهِ ، ومُجازاةَ المُحسنِ بإحسانهِ والمُسيءِ بإساءَتهِ ، مُودَعاً في الفطرةِ مركوزاً فيها ، فلو خُلِّيَت على ما خُلقَت عليهِ لم يَعْرض لها ما يُفسِدُها ويُحوِّلُها ويُغيِّرُها عمَّا فُطِرَت عليهِ ، ولأقرَّت بُوحدانيَّتهِ ووجوبِ شكرهِ وطاعتهِ ، وبصفاتهِ وحكمتهِ في أفعالِهِ ، وبالثُّواب والعقابِ ، ولكنَّها لمَّا فَسَدَتْ وانحرَفَتْ عن المنهج الذي خُلِقَت عليهِ ، أنكرَتْ مَا أَنكَرَتْ ، وجَحَدَتْ مَا جَحَدَتْ ، فَبَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ ؛ مُذكِّرينَ لأصحابِ الفَطَرِ الصَّحيحَةِ السَّليمَةِ ، فانْقَادوا طَوْعاً واختياراً ، ومحبَّةً وإذعاناً ، بما جَعَلَ من شواهدِ ذلكَ فِي قُلُوبهم ، حتى إنَّ منهم مَن لم يسأل عن المُعجزَةِ والخارقِ ، بل عَلِمَ صحَّةَ الدَّعوَةِ من ذاتها ، وعلمَ أنَّها دعوَةُ حقٌّ بُرهانُها فيها ، ومُعْذِرينَ ومُقيمينَ البيِّنَةَ على أصحابِ الفِطَرِ الفاسدَةِ لئلَّا تَحْتُجُّ على اللَّهِ بأنَّهُ ما أرشدَها ولا هداها! فيحقُّ القولُ عليها بإقامَةِ الحجَّةِ ، فلا يكونُ سبحانهُ ظالماً لها بتَعذيبها وإشقائها .

وقد بيَّنَ ذلكَ سبحانهُ في قوله : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَجِقَّ القولُ على الكافرين ﴾ [ يس : ٦٩ - ٧٠ ] .

فتأمَّلْ كيفَ ظَهَرَتْ معرفَةُ اللَّهِ والشهادَةُ لهُ بالتَّوحيدِ وإثباتُ أسمائهِ وصفاتهِ ورسالَةِ رُسُلهِ والبَعثِ للجزاءِ مسطورَةً مُثْبَتَةً في الفِطرِ ، ولم يكُن لِيَعْرِفَ بها أنَّها ثابتَةٌ في فِطرتهِ ، فلمَّا ذكَّرَتْهُ الرُّسلُ ونبَّهَتْهُ رأى ما أُحبَروهُ بهِ مُستقِرَّاً في فطرتهِ ، شاهداً به عقلُهُ ، بل وجوارِحُهُ ولسانُ حالهِ .

وهذا أعظمُ ما يكونُ منَ الإيمانِ ، وهو الذي كَتَبَهُ سبحانهُ في قلوبِ

أوليائهِ وخاصَّتهِ ، فقال : ﴿ أُولئكَ كَتَبَ فِي قُلوبِهِمُ الإيمانَ ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ]. فتَدبَّرْ هذا الفَصلَ فإنَّهُ من الكُنوزِ في هذا الكتابِ(١)، وهو حَقيقٌ بأن تُثْنَى عليهِ الحناصِرُ ، وللَّهِ الحَمدُ والمنَّةُ .

فأثبَتَ في الفطرَةِ محسنَ العَدلِ ، والإنصافِ ، والصِّدقِ ، والبرِّ ، والإحسانِ ، والوَفاءِ بالعَهدِ ، والنَّصيحَةِ للخَلقِ ، ورحمَةِ المسكين ، ونُصْرَةِ المظلومِ ، ومُواساةِ أهل الحاجَةِ والفاقَةِ ، وأداءِ الأماناتِ ، ومُقابَلةِ الإحسانِ بالإحسانِ والإساءَةِ بالعَفوِ والصَّفحِ ، والصَّبرِ في مواطنِ الصَّبرِ ، والبَذلِ في

<sup>(</sup>١) بل الكتابُ كلُّه كذلك ، وللَّه الحمدُ والمئَّة .

<sup>(</sup>٢) أي: آثارُ حُكمِه.

مواطنِ البَذلِ ، والانتقامِ في موضعِ الانتقامِ ، والحِلْمِ في مَوضعِ الحلمِ ، والسَّكينَةِ والوَقارِ ، والرَّأَفَةِ والرِّفقِ والتُّؤدَةِ ، ومُحسنِ الأخلاقِ ، وجميلِ المُعاشرَةِ مع الأقاربِ والأباعدِ ، وسترِ العوراتِ ، وإقالَةِ العَثراتِ ، والإيثارِ عندَ الحاجاتِ ، وإغاثَةِ الَّلْهَفَاتِ ، وتَفْريج الكُوْباتِ ، والتَّعَاونِ على أنواع الخَيرِ والبرِّ ،والشجاعَةِ ، والسَّماحَةِ ، والبَصيرَةِ ، والثَّباتِ ، والعَزيمَةِ ، والقوَّةِ في الحقِّ ، والْلينِ لأهلهِ ، والشدَّةِ على أهلِ الباطلِ ، والغِلظَةِ عليهم ، والإِصلاح بينَ النَّاسِ ، والسَّعي في إصلاح ذاتِ البَيْن ، وتَعظيم مَن يَستحقُّ التَّعظيمَ ، وإهانَةِ من يَستحقُّ الإهانَةَ ، وتَنزيلِ النَّاسِ منازلَهم ، وإعطاءِ كلِّ ذي حَقٌّ حقَّهُ ، وأخذِ ما سَهُلَ عليهم وطوَّعَت به أنفسُهم منَ الأعمالِ والأموالِ والأخلاقِ وإِرْشادِ ضالِّهِم ، وتَعليمِ جاهلهِم ، واحتمالِ جَفُوتهم ، واستواءِ قريبهم وبَعيدهم في الحقُّ ؛ فأقربُهم إليهِ أولاهم بالحقِّ وإنْ كانَ بَعيداً ، وأبعدُهم عنهُ أبعدُهم من الحقِّ وإنْ كانَ حبيباً قريباً ... إلى غيرِ ذلكَ من معرفَةِ العقلِ الذي وَضَعَهُ بينهم في المُعاملاتِ ، والمُناكحاتِ ، والجناياتِ ، وما أَوْدَعَ في فِطَرِهم من مُحسنِ شكرِهِ وعبادَتهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأنَّ نِعَمَهُ عليهم تُوجِبُ بَذْلَ قُدرتِهم وطاقتِهم في شُكرهِ والتَّقرُّبِ إليهِ وإِيثارِهِ على ما سواهُ ، وأَثْبَتَ في الفِطَرِ علمَها بِقُبْحِ أَضدادِ ذلكَ ، ثمَّ بَعَثَ رُسُلَهُ في الأمرِ بما أَثْبَتَ في الفِطَرِ حُسْنَهُ وكمالَهُ ، والنَّهي عمَّا أَثْبَتَ فيها قُبحَهُ وعَيبهُ وذمَّهُ ، فطابَقَتِ الشريعَةُ المنزَّلةُ للفطرَةِ المكمِّلةِ مطابقَةَ التَّفصيل لجِمُلتِهِ ، وقامَت شواهدُ دِينهِ في الفطرَةِ تُنادي للإيمانِ : حيَّ على الفلاح ! وصَدَعَت تلكَ الشواهدُ والآياتُ دياجيَ ظُلَم الإباءِ كما صَدَعَ الليلَ ضوءُ الصَّباح ، وقبلَ حاكمُ الشريعَةِ شهادَةَ العَقلِ والفطرَةِ لمَّا كانَ الشاهدُ غيرَ متَّهم ولا مُعرَّضِ للجِرَاحِ.

### ٩٩ - فَـصْـلُ [ العلوم المنوحة والمنوعة ]

وكذلكَ أعطاهُم منَ العُلومِ المُتعلِّقةِ بصلاحِ معاشهم ودُنياهم بقَدْرِ حاجاتهم ؛ كعلمِ الطبِّ والحسابِ ، وعلمِ الزِّراعَةِ والغراسِ والصَّنائعِ ، واستنباطِ المياهِ ، وعقدِ الأبنيَةِ ، وصنعَةِ السُّفنِ ، واستخراجِ المعادنِ وتهيئتها لِما يُرادُ منها ، وتَركيبِ الأدويَةِ ، وصنعَةِ الأطعمَةِ ، ومَعرفَةِ ضُروبِ الحِيلِ في صَيدِ الوَحشِ والطَّيرِ ودوابِّ الماءِ ، والتَّصرُّفِ في وجوهِ التِّجاراتِ ، ومَعرفَةِ وجوهِ المُحاسبِ .. وغيرِ ذلكَ ممَّا فيهِ قيامُ معايشِهم .

ثمَّ مَنَعهم سبحانهُ علمَ ما سوى ذلكَ ممَّا ليسَ في شَأْنِهم ، ولا نشأتهم قابلَةٌ لهُ ؛ كعلمِ الغيبِ وعلمِ ما كانَ وكُلِّ ما يكونُ ، والعلمِ بعددِ القَطْرِ وأمواجِ البَحرِ وذرَّاتِ الرَّمالِ ومَساقطِ الأوراقِ ، وعَددِ يكونُ ، والعلمِ بعددِ القَطْرِ وأمواجِ البَحرِ وذرَّاتِ الرَّمالِ ومَساقطِ الأوراقِ ، وعَددِ الكواكبِ ومقاديرها ، وعلمِ ما فوقَ السَّمواتِ وما تَحتَ النَّرى ، وما في لُجَجِ البحارِ وأقطارِ العالمِ وما يُكِنَّهُ النَّاسُ في صُدورِهم وما تحمِلُ كلُّ أُنثى وما تغيضُ الأرحامُ وما تزدادُ ... إلى سائرِ ما حَجَبَ عنهم عِلْمَهُ ، فمَن تكلَّفَ معرفَةَ ذلكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ ، وبَخسَ من التَّوفيقِ حظَّهُ ، ولم يَحصُل إلّا على الجهل المُركّبِ (١) والخيالِ الفاسدِ في أكثرِ أمرهِ .

<sup>(</sup>١) قَسَّمَ العلماءُ (الجَهْلَ) إلى قسمين : « الجهل البسيط » ؛ وهو : عدم العِلمِ عمّا من شأنِه أَنْ يكونَ علمًا ، « والمُركّب » ؛ وهو : اعتقادٌ جازمٌ غيرُ مطابقِ للواقع ، سُمِّيَ به لأَنّه =

وجَرَت سُنَّةُ اللَّهِ وحكمتُهُ أَنَّ هذا الضَّرْبَ منَ النَّاسِ أجهلُهم بالعلمِ النَّافعِ وأقلَّهم صوابًا ؛ فَيُرى عندَ مَن لا يَرفعونَ به رأسًا منَ الحِكَمِ والعلمِ الحقِّ النَّافعِ ما لا يَخطُرُ ببالهم أصلًا ، وذلكَ من حِكمَةِ اللَّهِ في خَلقهِ وهو العزيزُ الحكيمُ ، ولا يَعْرِفُ هذا إلّا مَن اطَّلعَ على ما عندَ القومِ (١) من أنواعِ الخيالِ وضُروبِ الحُالِ وفُنونِ الوساوسِ والهَوى والهَوَس والخَبْطِ وهم يَحسبونَ أنَّهُم على شيءِ ! ألا إنَّهم هم الكاذبونَ .

فالحمدُ للَّهِ الذي منَّ على المُؤمنينَ ﴿ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسولًا مِن أَنفُسهِم يَتلو عَلَيهم آياتهِ ويُزكِّيهم ويُعلِّمُهم الكتابَ والحِكمَةَ وإنْ كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ ﴾ [ آل عمران : ١٦٤ ] .

<sup>=</sup> يعتقدُ الشيءَ على خلافِ ما هو عليه ، فهذا جهلٌ آخر قد تركُّبا معًا .

انظر « الكُليّات » ( ۲ / ۱۹۷ – ۱۹۸ ) لأَبي البَقاء ، و« التوقيف على مهمّات التعاريف » ( ص ۲۹۰ ) للمُناوي ، و « التعريفات » ( ۸٤ ) للمُرجاني .

<sup>(</sup>١) لعلُّ المصنِّفَ – رحمه الله – يُشيرُ إِلَى ما يدّعيه بعضُ غلاةِ الصوفيَّة من ذلك ، واللهُ

# ١٠٠ - فَـصْـلَ عِلْمُ الساعةِ ومعرفة الآجالِ

ومن حكمتهِ سبحانهُ ما مَنَعهُم منَ العلم ؛ علم السَّاعَةِ ومعرفَةِ آجالهم ، وفي ذلكَ منَ البحكمَةِ البالغَةِ ما لا يَحتاجُ إلى نَظرِ ، فلو عَرَفَ الإنسانُ مِقدارَ عمرهِ ؛ فإن كانَ قَصيرَ العمرِ لم يَتَهنَّأ بالعَيش ، وكيفَ يتهنَّأ به وهو يترقَّبُ الموتَ في ذلكَ الوَقتِ ؟ فلولا طولُ الأمل لخربَت الدُّنيا ، وإنَّما عمارتُها بالآمالِ ، وإنْ كانَ طويلَ العمر - وقَد تَحقَّقَ ذلكَ - فهو واثقٌ بالبَقاءِ فلا يُبالي بالانهماكِ في الشهواتِ والمعاصي وأنواع الفَسَادِ ، ويقولُ : إذا قَرُبَ الوَقتُ أَحَدَثْتُ تَوبَةً ! وهذا مذهَبٌ لا يَرتضيهُ اللَّهُ تعالى عزَّ وجلَّ من عبادهِ ، ولا يقبلهُ منهم ، ولا تَصحُّ عليهِ أحوالُ العالم ، ولا يَصلُحُ العالَمُ إلَّا على هذا الذي اقتَضَتْهُ حكمتُهُ وسَبَقَ في علمهِ ، فلو أنَّ عَبدًا من عبيدِكَ عملَ على أن يُسخِطَكَ أعوامًا ثمَّ يُرضيَكَ ساعَةً واحدَةً إذا تَيَقَّنَ أنَّهُ صائرٌ إليكَ لم تَقبَل منهُ ، ولم يَفُرْ لديكَ بما يفوزُ به مَنْ همُّهُ رضاكَ ، وكذا سُنةُ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ أنَّ العَبدَ إذا عايَنَ الانتقالَ إلى اللَّهِ تعالى لم يَنفعهُ توبةٌ ولا إقلاعٌ ؟ قال تعالى : ﴿ ولَّيسَتِ التَّوبَةُ للذَّينَ يَعملونَ السَّيِّئاتِ حتى إذا حَضَرَ أَحَدَهُم المَوتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ﴾ [ النساء : ١٨ ]، وقوله : ﴿ فَلُمَّا رَأُوْا بِأُسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَم يكُ يَنفعُهم إيمانهُم لَا رَأَوْا بأسَنا سُنَّتَ اللهِ التي قد خَلَت في عبادهِ ﴾ [ غافر : ٨٤ - ٨٥ ] .

واللَّهُ تعالى إنَّما يغفرُ للعَبدِ إذا كانَ وقوعُ الذَّنبِ منه على وجهِ غَلَبَةِ الشهوَةِ وقوَّةِ الطَّبيعَةِ ، فَيُواقعُ الذَّنبَ مع كراهتهِ لهُ من غير إصرارِ في نَفسهِ ، فهذا تُرجى لهُ مغفرَةُ اللَّهِ ، وصَفحُهُ ، وعفوهُ ، لعلمهِ تعالى بضَعفهِ وغَلبَةِ شهوتهِ لهُ ، وأنَّهُ يَرَى كلَّ وقتِ ما لا صَبْرَ له عليهِ ، فهو إذا واقعَ الذَّنبَ واقعَهُ مُواقعةَ ذليلِ خاضع لربِّهِ خائفِ ، يَعْتَلِجُ (١) في صَدرهِ شهوَةُ النَّفسِ والذَّنب وكراهَةُ الإيمانِ لهُ ، فهو يُجيبُ داعى النَّفس تارَةً وداعيَ الإيمانِ تاراتٍ .

فأمًّا مَن بَنى أَمْرَهُ على أَن لا يَقفَ عن ذَنبِ ، ولا يُقدِّمَ خَوفًا ، ولا يَدَعَ للَّهِ شَهْوَةً وهو فَرِحٌ مَسرورٌ يَضحَكُ ظَهْرًا لبَطنٍ إذا ظَفِرَ بالذَّنبِ ، فهذا الذي يُحافُ عليهِ أَن يُحالَ بينَهُ وبينَ التَّوبَةِ ، ولا يُوفَّقَ لها ؛ فإنَّهُ من معاصيهِ وقبائحهِ على نَقْدِ عليهِ أَن يُحالُ بينَهُ وبينَ التَّوبَةِ ، ولا يُوفَّقَ لها ؛ فإنَّهُ من معاصيهِ وقبائحهِ على نَقْدِ علي تقاضاهُ سَلَقًا وتَعجيلًا ، ومِنْ توبتهِ وإيابهِ ورجوعهِ إلى اللَّهِ على دَيْنِ مُؤجَّل إلى انقضاءِ الأجل .

وإنّما كانَ هذا الضّربُ منَ النّاسِ يُحالُ بينهم وبينَ التّوبةِ غالبًا لأنّ النّروعَ عن اللذّاتِ والشهواتِ إلى مُخالفَةِ الطّبعِ والنّفسِ - والاستمرارَ على ذلكَ - شديدٌ على النّفسِ ، صَعْبٌ عليها ، أثقلُ منَ الجبالِ ، ولا سيّما إذا انْضَافَ إلى ذلكَ ضعفُ البّصيرةِ ، وقلّةُ النّصيبِ منَ الإيمانِ ، فنفسهُ لا تُطوِّعُ لهُ أن يَبيعَ نقدًا بنسيئةٍ ولا عاجلًا بآجلِ ، كما قال بَعضُ هؤلاءِ وقد سُئلَ : أيّما أحبُ إليكَ درهم من أوّلِ درهم اليوم أو دينارٌ غَدًا ؟ فقال : لا هذا ولا هذا ، ولكن ربعُ درهم من أوّلِ أمس !!

فحرامٌ على هؤلاءِ أن يُوَفَّقوا للتَّوبَةِ إلَّا ، أَنْ يشاءَ اللَّهُ .

 <sup>(</sup>١) يَضطربُ .

فإذا بَلَغَ العَبدُ حدَّ الكِبَرِ، وضعُفَت بَصيرتهُ وَوَهِنَت قواهُ، وقَد أُوجبَت لهُ تلكَ الأعمالُ قوَّةً في غَيِّهِ، وضَعفًا في إيمانهِ، صارَت كالملكةِ لهُ بحيثُ لا يتمكَّنُ من تَركِها، فإنَّ كثرَةِ المُزاولاتِ تُعطي الملكاتِ، فَتَبقى للنَّفسِ هَيئةٌ راسخةٌ ومَلكةٌ ثابتةٌ في الغيِّ والمعاصي، وكلَّما صَدَرَ منهُ واحدٌ منها أثَّرَ أثرًا زائدًا على أثرِ ما قبلَهُ فَيقُوى الأثرانِ، وهلمَّ جرًّا، فيهجُمُ عليهِ الضَّعفُ والكِبرُ وَوَهُنُ القوَّةِ على هذه الحالِ، فينتقلُ إلى اللَّهِ بنجاستهِ وأَوْساحهِ وأَدْرانهِ لم يتطهّر للقُدومِ على اللَّهِ، فما ظنَّهُ بربّهِ ؟! ولو أنَّهُ تابَ وأنابَ وقتَ القُدرةِ والإمكانِ لقُبِلَتُ توبتُهُ، ومُحيّت سيّعاتُهُ، ولكن حِيلَ بينهم وبينَ ما يَشتهونَ. ولا شيءَ لمن انتقلَ إلى اللَّهِ على هذه الحالِ منَ التَّوبَةِ، ولكنْ فرَّطَ في أَداءِ ولا شيءَ لمن انتقلَ إلى اللَّهِ على هذه الحالِ منَ التَّوبَةِ، ولكنْ فرَّطَ في أَداءِ ولا شيءَ لمن انتقلَ إلى اللَّهِ على هذه الحالِ منَ التَّوبَةِ، ولكنْ فرَّطَ في أَداءِ الدَّين حتى نَفِدَ المالُ ولو أَدَّاهُ وقتَ الإمكانِ لَقَبِلَهُ ربُّهُ، وسيعلمُ المُسرِفُ والمُفرِّطُ والمُؤرِّطُ في أَداءِ ولمَا في فَذَ المَالُ ولو أَدَّاهُ وقتَ الإمكانِ لَقَبِلَهُ ربُّهُ، وسيعلمُ المُسرِفُ والمُفرِّطُ والمُؤرِّطُ في أَداءِ ولي نَهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ والمُعْرَاتِ فَي أَلِهُ والمُعْرَاتِ عَلَى فَرَاهُ وَقَتَ الإمكانِ لَقَيِلَهُ ربُّهُ ، وسيعلمُ المُسرِفُ والمُفرِّطُ

فيحملُ السَّيِّئَاتِ . فبانَ أَنَّ مِن حَكَمَةِ اللَّهِ وَنعمهِ على عبادهِ أَنْ سَتَر عنهم مقاديرَ آجالهم ، ومبلَغَ أعمارهم ، فلا يَزالُ الكَيِّسُ (١) يترقَّبُ الموتَ - وَقَد وَضَعهُ بينَ عَينيهِ -فينكفُّ عمَّا يَضرُّهُ في معادهِ ، ويَجتهدُ فيما يَنفعهُ ويُسَرُّ به عندَ القُدوم .

أَيَّ ديَّانٍ أَدانَ ! وأيُّ غريم يتقاضاهُ يومَ يكونُ الوَفاءُ منَ الحسناتِ ، فإنْ فَنِيَتْ

<sup>(</sup>١) وهذا معنى صحيح ؛ وأُمّا حديثُ « الكيّس مَن دانَ نفسَه وعمل لِمَا بعدَ الموت .. » – المشهورُ على الأَلسنةِ – فضعيفٌ ؛ رواه الترمذيّ ( ٢٤٦١ ) وابن ماجه ( ٢٢٦٠ ) وأحمد ( ٤ / ٢٤١ ) وابن أبي الدنيا في « محاسبةِ النفس » (١) والحاكم (١/٧٥) والبيهقيّ (٣/ ٣) عن شدّاد بن أُوس .

وفيه أُبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيفٌ .

وفي الباب ما يُغْني عنه ؛ فانظر « السُّلْسِلة الصحيحة » ( ١٠٦ ) و ( ١٣٨٤ ) .

فإنْ قُلتَ : فها هو مع ذلك قَد غُيِّبَ عنهُ مقدارُ أجلهِ ، وهو يترقَّبُ الموتَ في كلِّ ساعَةٍ ، ومعَ ذلكَ يُقارفُ الفواحشَ وينتهكُ المحارمَ ، فأيُّ فائدَةٍ وحكمة حَصَلَت بستر أجلهِ عنهُ ؟

قيل : لعمر الله إِنَّ الأمرَ كذلك ، وهو الموضعُ الذي حيَّرَ الألبابَ والعُقلاءَ ، وافترَقَ النَّاسُ لأجلهِ فِرَقًا شتى ؛ فَفِرقَةٌ أَنكرَت الحكمةَ وتَعليلَ أفعالِ الرَّبِّ جُملَةً ، وقالوا بالجبرِ الحَّضِ ، وسدُّوا على أنفسِهم البابَ وقالوا : لا تُعلَّلُ أفعالُ الرَّبِّ تعالى ، ولا هي مقصودٌ بها مصالحُ العبادِ وإنَّما مَصدَرُها مَحضُ المشيئةِ وصِرفُ الإرادَةِ ! فأنكروا حكمةَ اللَّهِ في أمرهِ ونَهيهِ .

وفرقة نَفَتْ لأجلهِ القَدَرَ مُجملةً ، وزَعموا أنَّ أفعالَ العبادِ غيرُ مخلوقةٍ للَّهِ حتى يُطلبَ لها وجوهُ الحكمةِ ، وإنَّما هي خلقُهم وإبداعُهم فهي واقعة بحسب جَهلِهم وظُلمِهم وضَعفِهم فلا يقعُ على السَّدادِ والصَّوابِ إلّا أقلَّ القليلِ منها ... فهاتانِ الطَّائفتانِ مُتقابلتانِ أعظمَ تقابل :

فَالْأُولِي غَلَتْ في الجَبْرِ وإِنكارِ الحِكَم المقصودَةِ في أفعالِ اللَّهِ .

والثَّانيَةُ غَلَتْ في القَدَرِ وأخرَجَتْ كثيرًا منَ الحوادثِ - بل أكثرَها - عن مُلكِ الرَّبِّ وقُدرتهِ .

وهدى اللَّهُ أهلَ السنَّةِ الوَسَطَ لِمَا احتَلفوا فيهِ منَ الحقِّ بإذنهِ ، فأثبتوا للَّهِ عَزَّ وجلَّ عُمومَ القُدرَةِ والمَشيئةِ ، وأنَّهُ تعالى أن يكونَ في مُلكِهُ ما لا يشاءُ ، أو يشاءَ ما لا يكونُ ، وأنَّ أهلَ سمواتهِ وأرضهِ أعجزُ وأضعَفُ من أن يَخلُقوا مالا يخلقهُ اللَّهُ أو يحدثوا ما لا يشاءُ ، بل ما شاءَ اللَّهُ كانَ وَوَجَبَ وجودُهُ بمشيئتهِ ، وما لم يكن وامتنَعَ وجودُهُ لعَدم المَشيئةِ لهُ ، وأنَّهُ لا حَولَ ولا قوَّةَ إلّا بهِ ، ولا يشأ لم يكن وامتنَعَ وجودُهُ لعَدم المَشيئةِ لهُ ، وأنَّهُ لا حَولَ ولا قوَّةَ إلّا بهِ ، ولا

تَتَحرَّكُ في العالَمِ العُلوِيِّ والسُّفلي ذرَّةً إلَّا بإِذْنهِ ، ومع ذلكَ فلهُ في كلِّ ما خَلَقَ وقضى وقدَّرَ وشرَعَ منَ الحِكَمِ البالغَةِ والعواقبِ الحميدةِ ما اقتضاهُ كمالُ حكمتهِ وعلمهِ وهو العليمُ الحكيمُ ، فما خَلَقَ شيئًا ولا قَضَاهُ ولا شَرَعَهُ إلّا لحكمة بالغةِ ، وإِنْ تقاصَرت عنها عقولُ البَشَر ، فهو الحكيمُ القديرُ ، فلا تُجْحَدُ حكمتُهُ كما لا تُجْحَدُ قدرتُهُ .

والطَّائِفَةُ الأولى جَحَدَتِ الحَكَمَةَ ، والثَّانيَةُ جَحَدَت القدرَةَ ، والأُمَّةُ الوَسطُ أَثبَتَتْ لهُ كَمَالَ الحَكَمَةِ وكَمَالَ القدرَةِ :

فالفِرقَةُ الأولى تَشهَدُ في المَعصيَةِ مُجرَّدَ المشيئةِ والخَلْقِ العاري عن الحِكمَةِ ، وربَّما شهدَت الجَبْرَ وأنَّ حركاتِهم بمنزلَةِ حركاتِ الأشجارِ ونحوها .

والفرقَةُ الثَّانيَةُ تَشهدُ في المَعصيَةِ مُجرَّدَ كونها فاعلَةً مُحْدِثَةً مختارَةً هي التي شاءَت ذلكَ بدونِ مَشيئةِ اللَّهِ !

والأَمَّةُ الوَسطُ تَشهَدُ عِزَّ الرُّبوبيَّةِ ، وقَهرَ المشيئةِ ، ونُفوذَها في كلِّ شيءٍ ، وتَشهَدُ مع ذلكَ فِعلَها وكَسْبَها واختيارَها وإيثارَها شهواتِها على مرضاتِ ربِّها ؟ فَيُوْجِبُ الشهودُ الأوَّلُ لها سؤالَ ربِّها – والتَّذلُّلُ والتَّضرُّعَ لهُ – أَنْ يُوفِّقُها لطاعتهِ ، ويَحُولَ بينها وبينَ معصيتهِ ، وأَن يُئبِّتَها على دينهِ ويَعصِمَها بطواعيَّتهِ ، ويُوجِبُ الشهودُ الثَّاني لها اعترافَها بالذَّنبِ وإقرارَها به على نفسها ، وأنَّها هي الظَّالمةُ المُستحقَّةُ للعقوبَةِ ، وتَنزية ربِّها عن الظُّلمِ وأَن يُعذَّبها بغيرِ اسْتِحْقاق منها ، أَو يُعَذَّبها على ما لَم تَعْمَلْهُ ، فيجتمعَ لها من الشهودينِ شهودُ التَّوحيدِ والشرعِ والعَدلِ والحَكمَةِ .

وقَد ذكرنا في « الفتوحاتِ القُدُسيَّةِ » (١) مشاهدَ الخَلقِ في مُواقعةِ الذَّنْب ، وأنَّها تَنتهي إلى ثمانيَةِ مشاهدَ (٢) :

أحدُها: المشهَدُ الحيوانيُّ البَهيميُّ ؛ الذي شُهودُ صاحبه مَقصورٌ على شهواتِ لذَّتهِ بهِ فَقَط، وهو في هذا المشهَدِ مُشارِكٌ لجميعِ الحيواناتِ ، وربَّما يَزيدُ عَليها في اللذَّةِ وكثرةِ التَّمتُّع!

والثَّاني : مَشْهَدُ الجَبرِ ؛ وأنَّ الفاعلَ فيهِ سواه والمُحُرِّكَ لهُ غيرهُ ولا ذَنْبَ لهُ هو ! وهذا مَشْهدُ المُشركين وأعداءِ الرُّسل .

الثَّالَث : مَشهدُ القَدرِ ؛ وهو أنَّهُ هو (٣) الخالقُ لفعلهِ المُحَّدِثُ لهُ بدونِ مَشيئةِ اللَّهِ وخَلقهِ ، وهذا مَشهَدُ القَدَريَّةِ المُجَوسِيَّةِ (٤) .

الرَّابع : مَشْهَدُ أَهْلِ العلمِ والإيمانِ ، وهو مَشْهَدُ القَدَرِ والشَّرْعِ ، يَشْهَدُ فَعَلَهُ وقضاءَ اللَّهِ وقَدَرَهُ كما تَقَدَّمَ .

الحامس: مَشهدُ الفَقرِ والفاقَةِ والعجزِ والضَّعفِ وأنَّهُ إِنْ لَم يُعِنْهُ اللَّهُ ويُتَبَّنْهُ ويُتَبَّنْهُ ويُتَبَّنْهُ ويُولِنَّهُ فَهُو هَالكُ .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ بكر أَبو زيد في « ابن القيّم حياته وآثاره » ( ص ۲۷۹ ) : « ولعلَّ هذا هو « الفَتْح القُدُسي » كتابٌ واحدٌ ، والله أَعلمُ » .

وقد أَشار مُصَنِّفُنا ابن القَيِّم إلى « الفتح القُدسي » في « بدائع الفوائد » ( ٢ / ٢١١ رو ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «طريق الهجرتَيْن » (ص ٣٩٧) للمُصَنّفِ .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : المخلوق .

<sup>(</sup>٤) إِشَارَة إِلَى حَدَيْثُ ﴿ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسَ هَذَهُ الْأُمَّةَ ﴾ ، وهو حَدَيْثٌ حَسَنٌ لغيرِه ؛ كما تراه في ﴿ ظَلَالَ الْجَنَّةِ ﴾ ( ٣٢٨ ) و ( ٣٢٩ ) .

وبذلك جَزَمَ الحافظُ ابنُ حَجر في « الأجوبة على أحاديث المصابيح » ( رقم : ٢ ) .

والفَرْقُ بينَ مشهَدِ هذا ومَشهَدِ الجبريَّة ظاهِرٌ (١).

السَّادس : مَشهدُ التَّوحيدِ الذي يَشْهَدُ فيهِ انفرادَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ بالخَلْقِ والإِبداعِ ونفوذِ المشيئةِ ، وأنَّ الخَلْقَ أعجزُ من أن يَعصوهُ بغَيرِ مشيئتهِ .

والفرقُ بينَ هذا وبينَ المشهَدِ الخامسِ أنَّ صاحبَه شاهدٌ لكمالِ فقرهِ وضَعفهِ وحاجتهِ ، وهذا شاهدٌ لتفرُّدِ اللَّهِ بالخَلْقِ والإبداعِ ، وأنَّهُ لا حَولَ ولا قوَّةَ اللّهِ به .

السَّابِع : مَشهَدُ الحكمَةِ ، وهو أن يَشهدَ حِكمَةَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ في قضائهِ وَتَخْلِيتِهِ بينَ العَبدِ والذَّنْبِ .

وللَّهِ في ذلك حِكَمٌ تَعجزُ العقولُ عن الإحاطَةِ بها ، وذَكَرْنا منها في ذلكَ الكتابِ التَّنبيهُ على الكتابِ التَّنبيهُ على بَعضها .

الثَّامن: مَشهدُ الأسماءِ والصِّفاتِ ، وهو أن يَشهدَ ارتباطَ الحَلْقِ والأَمْرِ والقَضاءِ والقَدَرِ بأسمائهِ تعالى وصفاتهِ ، وأنَّ ذلكَ مُوجَبُها ومُقتضاها ؛ فأسماؤهُ الحُسنى اقتَضَتْ ما اقتَضَتْهُ منَ التَّخْلِيَةِ بينَ العَبدِ وبينَ الذَّنْبِ ، فإنَّهُ الغفّارُ التَّوَّابُ العَفُو الحليمُ ، وهذه أسماءٌ تُطلَبُ آثارُها ومُوجِباتُها ولا بدَّ ، « فلو لم تُذنبوا لذَهَبَ اللَّهُ بكُم ولجاءَ بقوم يُذنبونَ فيستغفرونَ فيغفرُ لهم » (٣) .

وهذا المَشهدُ والذي قبلَهُ أَجَلُّ هذه المشاهدِ وأشرفُها ، وأرفعها قَدْرًا ، وهما لخواصٌ الخَليقَةِ .

<sup>(</sup>١) إِذْ مبنى هذا على الإِيمان والاستسلام مع شُهود الفعل .

<sup>(</sup> ٢ ) يُرِيد : « الفُتوحات القُدسيّة »ِ .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم ( ٢٧٤٩ ) عن أبي هُريرة .

فتأمَّل بُعْدَ ما بينَهما وببنَ المَشهَدِ الأوَّلِ .

وهذان المَشهدانِ يطرحانِ العَبدَ على بابِ المحبَّةِ ويفتحانِ لهُ منَ المعارفِ والعلوم أُمورًا لا يعبَّرُ عنها .

وهذا بابٌ عظيمٌ من أبوابِ المعرفَةِ قلَّ من اسْتَفْتَحَهُ من النَّاسِ ، وهو شهوهُ الحكمَةِ البالغَةِ في قضاءِ السيَّاتِ وتَقديرِ المعاصي ، وإنَّما استفتح النَّاسُ بابَ الحِكَمِ في الأوامرِ والنَّواهي ، وخاضوا فيها ، وأتوا بما وصَلَتْ إليهِ علومُهم ، واستفتحوا أيضًا بابَها في المخلوقاتِ - كما قدَّمناهُ - وأتوا فيهِ بما وَصَلَتْ إليهِ قواهُم ، وأمًّا هذا البابُ - فكما رأيتَ كلامَهم فيهِ - فقلَّ أن ترى لأحدِهم فيهِ ما يَشفي أو يُلِمُّ ، وكيفَ يطلعُ على حِكمةِ هذا البابَ مَن عندَهُ أنَّ أعمالَ العبادِ ليست مخلوقة للَّهِ ! ولا داخلة تحت مَشيئتهِ أصلًا ؟ وكيفَ يتطلَّبُ لها حِكمة أو يُثبِّتُها ؟ أم كيفَ يطلعُ عليها مَنْ يقولُ : هي خلقُ اللَّهِ ، ولكنَّ أفعالَهُ غيرُ معلَّلةِ بالحِكَمِ ولا يدخلُها لامُ تعليلِ (١) أصلًا ! وإنْ جاءَ شيءٌ من ذلكَ صُرفَ إلى المِ العِلَّةِ والغايَةِ ، فأمًّا إذا جاءَت الباءُ في أفعالهِ صُرِفَت إلى باءِ السَّبييَّةِ (٢) !

وإذا كانَ المُتكلِّمونَ عندَ النَّاسِ هم هؤلاءِ الطَّائفتَينِ فإنَّهُم لا يرونَ الحقَّ خارجًا عنهما ، ثمَّ كثيرٌ منَ الفُضلاءِ يتحيَّرُ إذا رأى بعضَ أقوالِهم الفاسدَةِ ولا يَدري أينَ يَذهبُ !

ولمَّا عُرِّبَتْ كتبُ الفلاسفَةِ صارَ كثيرٌ منَ النَّاسِ إذا رأى أقوالَ المُتكلِّمينَ

<sup>(</sup>١) انظر « خِزانة الأُدَب » (٩/ ٩٢٥ - ٥٣٠) للبغدادي .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « خِزَانة الأدب » ( ٢ / ١١٥ ) ، ( ٩ / ١١٧ ) .

الضَّعيفَة ، وقَد قالوا : إِنَّ هذا هو الذي جاء به الرَّسولُ ! قطعَ القَنطَرَة وعدَّى إلى ذلكَ البرِّ ، وكلُّ ذلكَ من الجهلِ القبيحِ والظَّنِّ الفاسدِ أنَّ الحقَّ لا يخرُجُ عن أقوالِهم ، فما أكثرَ خُروجَ الحقِّ عن أقوالِهم ! وما أكثرَ ما يَذهبونَ في المسائلِ التي هي حقَّ وصوابٌ إلى خلافِ الصَّوابِ !!

والمقصودُ أنَّ المتكلِّمينَ لو أَجْمَعوا على شيءٍ لم يكُن إجماعُهم مُحَجَّةً عندَ أحدٍ منَ العلماء ، فكيفَ إذا اختَلفوا ؟!

والمقصودُ أنَّ مُشاهدةَ حِكمَةِ اللَّهِ في أَقْضيتهِ وأَقْدارهِ التي يُجْريها على عبادهِ باختياراتِهم وإراداتِهم هي من أَلْطَفِ ما تكلَّمَ فيهِ النَّاسُ وأَدقِّهِ وأَعْمضِهِ.

وفي ذلكَ حِكَمٌ لا يعلمها إلّا الحكيمُ العليمُ سبحانهُ ، ونَحنُ نُشيرُ إلى بَعضها :

فمنها أنَّهُ سبحانهُ يحِبُ التَّوابينَ (١) ، حتى إنَّهُ مِن محبَّتهِ لهم يَفرحُ بتَوبَةِ أحدهم أعظمَ من فَرحِ الواحدِ براحلتهِ التي عليها طعامهُ وشرابهُ في الأرضِ الدَّوِّيَّةِ المُهلِكَةِ إذا فَقَدها وأَيِسَ منها (٢) ، وليسَ في أنواعِ الفَرحِ أَكْمَلُ ولا أعظمُ من هذا الفَرحِ – كما سَنُوضٌ خذلكَ ونَزيدهُ تَقريرًا عن قريبٍ إن شاءَ اللَّهُ – (٣) ولولا المحبَّةُ التَّامَّةُ للتَّوبَةِ ولأهلها لم يَحصُلُ هذا الفَرحُ .

ومن المعلومِ أنَّ وجودَ المُسَبِّب بدونِ سببهِ مُمتنعٌ ، وهل يُؤجَدُ ملزومٌ بدونِ

<sup>(</sup>١) كما في سورة البقرة : ٢٢٢.

<sup>(</sup> ۲ ) كما رواه مسلم ( ۲۷٤٤ ) عن ابن مسعود .

والدَّوِّيَّة : المفازةُ الحالية .

وانظر « شرح الأُبّي على صحيح مُسلم » ( ٩ / ١٥٣ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ( ص ٢٧٣ ) .

لازِمِه ، أَو غِايةٌ بدونِ وسيلتِها ؟! .

وهذا معنى قولِ بعضِ العارفين : لو لم تكُن التَّوبَةُ أحبَّ الأشياءِ إليهِ لما التَّدنبِ أكرمَ المخلوقاتِ عليهِ .

فالتُّوبَةُ هي غايَةُ كمالِ كلِّ آدميٌ، وإنَّما كانَ كمالُ أبيهم بها ، فكم بينَ حالهِ وقَد قيلَ لهُ : ﴿ إِنَّ لكَ ألّا تَجُوعَ فيها ولا تَعرى وأنَّكَ لا تَظمأ فيها ولا تَضحى ﴾ وبينَ قولهِ : ﴿ ثمَّ اجتباهُ ربُّهُ فتابَ عليهِ وهدى ﴾ فالحالُ الأوَّلُ حالُ أكلٍ وشربٍ وتمتُّع ، والحالُ الأخرى حالُ اجتباءِ واصطفاءِ وهدايَةٍ ، فيا علمُ أكلٍ وشربٍ وتمتُّع ، والحالُ الأخرى حالُ اجتباءِ واصطفاء وهدايَةٍ ، فيا بعدَ ما بينهما ! ولمّا كانَ كمالُهُ بالتَّوبَةِ كانَ كمالُ بنيهِ أيضًا بها ، كما قال تعالى : ﴿ ليُعدِّبَ اللهُ المُنافقينَ والمُنافقاتِ والمُشركينَ والمُشركاتِ ويتوبَ اللهُ على المؤمنينَ والمؤمناتِ ﴾ [ الأحزاب : ٧٣ ] .

فكمالُ الآدميِّ في هذه الدَّارِ بالتَّوبَةِ النَّصُوحِ ، وفي الآخرَةِ بالنَّجاةِ منَ النَّارِ ودخولِ الجنَّةِ ، وهذا الكمالُ مُرتَّبٌ على كمالهِ الأوَّل .

والمقصودُ أنَّهُ سبحانهُ لِحِبَّتِهِ التَّوبَةَ وَفَرَحِه بها يَقْضي على عبدهِ بالذَّنبِ ، ثمَّ إِنْ كَانَ ممَّن سَبَقَتْ لهُ الحُسنى قَضى لهُ بالتَّوبَةِ ، وإنْ كَانَ ممَّن غَلَبَت عليه الشقاوةُ أقامَ عليهِ حُجَّةَ عَدلِهِ وعاقبَهُ بذنبهِ .

### ١٠١ - فَـصْــلُ [ العفو والإحسان ]

ومنها أنَّهُ سبحانهُ يُحِبُّ أَنْ يتفضَّلَ عليهم ، ويُتِمَّ عليهم نِعَمَهُ ، ويُريَهم مواقِعَ برِّهِ وكرمهِ ، فلمحبَّتهِ الإفضالَ والإنعامَ يُنَوِّعُهُ عليهم أعظمَ الأنواعِ وأكثرَها في سائرِ الوجوهِ الظَّاهرَةِ والباطنَةِ .

ومِن أعظمِ أنواعِ الإحسانِ والبرِّ أن يُحْسِنَ إلى مَن أساءَ ، ويَعفُو عمَّن ظَلَمَ ، ويغفرَ لَمَن أذنَبَ ، ويتوبَ على مَن تابَ إليهِ ، ويقبلَ عُذْرَ مَن اعتَذَرَ إليهِ . وقبلَ عُذْرَ مَن اعتَذَرَ إليهِ . وقد نَدَبَ عبادَهُ إلى هذه الشِّيمِ الفاضلَةِ والأفعالِ الحميدةِ - وهو أَوْلى بها منهم وأحقُ - وكانَ لهُ في تقديرِ أسبابها منَ الحِكمِ والعواقبِ الحميدةِ ما يَبهرُ العُقولَ ، فسبحانهُ وبحمدهِ .

وحكى بعضُ العارفينَ أنَّهُ قال : طُفْتُ (١) في ليلَةٍ مَطيرَةٍ شديدةِ الظُّلمَةِ وقَد خلا الطَّوافُ ، وطابَت نفسي ، فَوقَفتُ عندَ المُلْتَزَم ، ودَعُوتُ اللَّه ، فقلتُ : اللهمَّ اعْصِمْني حتى لا أَعْصِيكَ ، فهَتَفَ به هاتفٌ : أنتَ تسألُني العِصمَة ، وكلُّ عبادي يسألوني العصمَة ، فإذا عَصَمتُهم فعلى مَن أتفضَّلُ ؟ ولمَن أغفِرُ ؟ ولمَن أغفِرُ ؟ قال : فبقيتُ ليلتي إلى الصَّباح أستغفرُ اللَّه حياءً منهُ .

هذا ولو شاءَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ أن لا يُعصى في الأرضِ طَرفَةَ عَينِ لم

<sup>(</sup> ١ ) أَي : حولَ الكعبةِ .

يُعْصَ (١) ، ولكن اقتَضَت مَشيئتُهُ ما هو مُوجَبُ حكمتهِ سبحانهُ ، فَمَن أَجهَلُ بِاللَّهِ مَمَّن يقولُ : إِنَّهُ يُعصى قَسْرًا بغيرِ اختيارهِ ومَشيئتهِ ؟! سبحانهُ وتعالى عمَّا يقولونَ عُلُوًّا كبيرًا .

<sup>(</sup> ١ ) وفي هذا المعنى ثَبَتَ حديثٌ نبويٌّ ، وهو قولُه ﷺ : ﴿ لُو أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْصَى مَا خَلَقَ إِبليس ﴾ ؛ وهو مُخَرَّج في ﴿ السلسلة الصحيحة ﴾ ( ٢ : ١٦ ) لشيخنا العلامة الأَليانيّ حفظه الله .

### ١٠٢ - فَـصْـلَ [ آثار الأسماءِ الحُسنى ]

ومنها أنَّهُ سبحانهُ لهُ الأسماءُ المُحسنى ، ولكلِّ اسمٍ من أسمائهِ أَثَرٌ من الآثارِ في الخُلْقِ والأَمْرِ ، لا بدَّ من ترتُّبهِ عليهِ كتَرَتُّبِ المَرزوقِ والرِّزقِ على الرَّازقِ ، وتَرتُّبِ المَرحومِ وأَسبابِ الرَّحمَةِ على الرَّاحمِ (١) وترتُّبِ المرئيَّاتِ والمَسموعاتِ على السَّميع والبَصيرِ ... ونظائرُ ذلكَ في جميع الأسماءِ .

فلو لم يكُن في عباده من يُخطِئ ويُذنبُ ليتوبَ عليه ويغفر لَهُ ويَعفُو عنهُ لن يَظهَر أَثَرُ أسمائهِ الغَفورِ والعفوِّ والحليمِ والتَّوابِ وما جَرى مجراها ، وظهورُ أَثَرِ هذه الأسماءِ ومُتعلِّقاتِها في الخَليقَةِ كظهورِ آثارِ سائرِ الأسماءِ الحُسنى ومُتعلِّقاتها ؛ فكما أنَّ اسمَهُ الخالقُ يَقتضي مخلوقًا ، والباري يَقتضي مَبروء ، والمُصوِّر يَقتضي مُصوَّرًا ولابد ، فأسماؤهُ الغفَّارُ التَّوابُ تَقتضي مغفورًا لهُ وما يغفرهُ لهُ ، وكذلكَ مَن يتوبُ عليهِ ، وأمورًا يتوبُ عليهِ من أجلها ، ومَن يَعلُمُ عنهُ ويَعفو عنه ، وما يكونُ مُتعلِّق الحِلْمِ والعَفْوِ ؛ فإنَّ هذه الأُمورَ مُتعلِّقة بالغَيرِ (٢) ، ومعانيها مُستلزمة لمتعلِّقاتها .وهذا بابٌ أوسعُ مِن أَنْ يُدْرَكَ ، واللبيبُ بالغَيرِ (٢) ، ومعانيها مُستلزمة لمتعلِّقاتها .وهذا بابٌ أوسعُ مِن أَنْ يُدْرَكَ ، واللبيبُ

<sup>(</sup>۱) ليس هذا من أشماءِ اللهِ، والواردُ: ( الرّحيم ) و ( الرَّحمٰن ) و ( أَرحم الرّاحمين ). وانظر « صحيح البخاري » (۸/ ١٥٥ – الفتح ) وتعليق الحافظ ابن حجر عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) يُخَطِّئُ أَهِلُ اللغةِ إِدخالَ ( ال ) التعريف على حرف ( غَيْر ) لأسبابٍ ذكرها الفيُّوميّ في « المصباح المنير » ( ص ٤٥٨ ) ، وليس الأُمرُ ها هنا كذلك ، فتنبّه .

يكتفي منهُ باليسيرِ ، وغليظُ الحجابِ في وادٍ ونحنُ في وادٍ :

وإنْ كَانَ أَثْلُ الوادِ يَجْمَعُ بِينَنَا فَغَيرُ خَفَيِّ شِيحُهُ مِن نُحزامهِ (١) فَتَأَمَّلُ ظُهُورَ هذين الاسمين - اسمِ الرزَّاقِ واسمِ الغَفَّارِ - في الحليقةِ تَرى (٢) ما يُعجِبُ العقولَ ، وتأمَّل آثارَهما حقَّ التَّأَمُّلِ في أعظم مجامعِ الحَلَيقَةِ ، وانظر كيفَ وَسِعَهُم رزقُهُ ومغفرتُهُ ، ولولا ذلكَ لَمَا كَانَ لَهُ مِن قيامٍ أصلًا ، فلكلِّ منهم نَصيبٌ مِن الرِّزقِ والمغفرةِ ؛ فإمَّا مُتَصلًا بنشأتهِ الثَّانيَةِ ، وإمَّا مُختصًّا بهذه النَّانيَة ، وإمَّا مُختصًّا بهذه النَّانيَة .

<sup>(</sup>١) الأَثْل : شجرٌ طويلٌ مُستقيمٌ ، والشُّبيح والخُزُام من النباتات السهلية .

<sup>(</sup>٢) الجادّة : تَرَ .

ومنشور ولاية أَهل الغلم والإراحة عليه المعلم عليه العلم العل

## ۱۰۳ - فَـصْـلُ [ القضاء والقَدَر ]

ومنها أنَّهُ سبحانهُ يُعرِّفُ عبادَهُ عزَّهُ في قضائهِ وقَدَرهِ ونُفوذِ مَشيئتهِ ، وجريانِ حِكْمتهِ ، وأنَّهُ لا مَحيصَ للعَبدِ عمَّا قَضَاهُ عليهِ ولا مَفَرَّ لهُ منهُ ، بل هو في قبضةِ مالكهِ وسيِّدهِ ، وأنَّهُ عبدُهُ وابنُ عبدهِ وابنُ أمتهِ ، ناصيتهُ بيدهِ ، ماضٍ فيه حكمهُ ، عَدلٌ فيه قضاؤهُ (١) .

<sup>(</sup>١) كما في حديثِ ابنِ مسعودٍ ؛ رواه أحمد (١/ ٣٩١) وابن حبّان (٢٣٧٢) وابن أبي شيبة (١٠٣٠) والطبرانيّ في « الدعاء » (١٠٣٥) .

وهو حديثٌ صحيحٌ كما حقَّقَه بتفصيلِ قويٌّ شيخنا في « الصحيحة » ( ١٩٩ ) .

## ١٠٤ - فَـصْـلُ [ حاجةُ العبدِ إلى الرَّبِ ]

ومنها أنّه يُعَرِّفُ العَبدَ حاجتَهُ إلى حفظهِ لهُ ومَعونَتهِ وصيانتهِ ، وأنّهُ كالوَليدِ الطّفلِ ؛ في حاجتهِ إلى مَن يَحفظُهُ ويصونُهُ ، فإنْ لم يَحفظُهُ مولاهُ الحقُّ ويصونهُ ويعينهُ (١) فهو هالكُ ولا بدَّ ، وقد مَدَّتِ الشياطينُ أيديَها إليهِ من كلِّ جانبِ تُريدُ تمزيقَ حالهِ كلِّهِ ، وإفسادَ شأنهِ كلِّهِ ، وأنَّ مولاهُ وسيِّدَهُ إنْ وَكَلَهُ إلى خَسْهِ وَكَلَهُ إلى فَهلاكُهُ أدنى إليهِ من نفسهِ وكَلَهُ إلى ضَيْعَةٍ وعَجزٍ وذَنْبٍ وخَطيئةٍ وتَفريطٍ ، فهلاكُهُ أدنى إليهِ من شِراكِ نَعْلهِ .

فَقَد أَجْمَعَ العلماءُ باللَّهِ على أنَّ التَّوفيقَ أن لا يَكِلَ اللَّهُ العَبدَ إلى نَفسهِ ، وأجمعوا على أنَّ الخِذْلانَ أنْ يُخلِّيَ بينَهُ وبينَ نَفسهِ .

<sup>(</sup>١) الجادّة : ويَصُنّه ويُعِنْه .

#### ٥٠٥ - فَـصْـلُ

#### [ حقيقة العِبادةِ ]

ومنها أنّه سبحانه يستجلب مِن عبدهِ بذلكَ ما هو مِن أعظمِ أسبابِ السّعادَةِ له ؛ من استعاذَتهِ واستعانتهِ به من شرّ نفسهِ ، وكيدِ عدُوّهِ ، ومن أنواعِ الدُّعاءِ والتَّضرُّعِ والابتهالِ والإنابَةِ والفاقَةِ والحجبَّةِ والرَّجاءِ والحَوْفِ ، وأنواعٍ من كمالاتِ العَبدِ تبلغُ نحوَ المِئةِ ، ومنها ما لا تُدرِكهُ العبارَةُ ، وإنّما يُدْرَكُ بوجودهِ فَيَحْصُلَ للرُّوحِ بذلكَ قُرْبٌ خاصِّ لم يكن يحصُلُ بدونِ هذه الأسبابِ ، ويجدُ العَبدُ من نفسهِ كأنّهُ مُلقى على بابِ مولاهُ بَعدَ أَنْ كانَ نائيًا عنه ، وهذا الذي العَبدُ من نفسهِ كأنّهُ مُلقى على بابِ مولاهُ بَعدَ أَنْ كانَ نائيًا عنه ، وهذا الذي أثمرَ له : ﴿ إِنَّ اللهَ يحبُّ التَّوابينَ ﴾ ، وهو ثَمَرُ ﴿ للّهُ أَفرحُ بتوبَةِ عبدهِ... ﴾ (١٠). وأسرارُ هذا الوَجهِ يَضيقُ عنها القلبُ واللسانُ ، وعَسى أَنْ يجيئكَ في القسم الثَّاني (٢) منَ الكتابِ ما تَقَرُّ به عينُكَ إِنْ شاءَ اللَّهُ ، تعالى .

فكم بينَ عبادَةٍ مُدِلِّ (٣) صاحِبُها على ربِّهِ بعبادتهِ ، شامخِ بأنفهِ ؛ كلَّما طَلَبَ منهُ أوصافَ العَبدِ قامَت صُورُ تلكَ الأعمالِ في نَفسهِ ، فحجبته عن معبودهِ وإللههِ ، وبينَ عبادَةِ مَنْ قَد كسرَ الذلُّ قلبَهُ كلَّ الكسرِ ، وأحْرَقَ ما فيهِ من الرُّعوناتِ والحماقاتِ والخيالاتِ ، فهو لا يَرى نَفسَهُ مع اللهِ إلّا مُسيقًا ، كما لا

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُه .

<sup>(</sup> ٢ ) إشارة من المؤلِّف إلى منهجِه في كتابِهِ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو الواثق بالمحبّةِ ، المُفّرط في الدلال على مُحِبّه .

يَرَى ربَّهُ - إِلِيه - إِلَّا مُحسنًا ، فهو لا يَرضى أَنْ يَرى نَفسَهُ طَرْفَةَ عَينِ إِلَّا قَد كَسَرَ إِزْراقُهُ على نَفسهِ قلبَهُ ، وذلَّلَ لسانَهُ وجوارحَهُ ، وطَأْطَأَ منهُ ما ارتَفَعَ من غيرهِ ، فقلبُهُ واقِفَ بينَ يَدي ربِّهِ وقوفَ ناكسِ الرَّأسِ خاضعِ غاضِّ البَصَرِ خاضعِ الصَّوتِ هادىءِ الحركاتِ ، قَد سَجَدَ بينَ يَديهِ سَجدَةً إلى المَماتِ ، فلو لم يكُن من ثَمَرَةِ ذلكَ القَضَاءِ والقَدَرِ إلّا هذا وَحْدَهُ لكَفى به حِكْمَةً ، واللَّهُ المُستعانُ .

## ١٠٦ - فَـصْـلٌتمام العبوديّة ]

ومنها أنَّهُ سبحانهُ يَستخْرِجُ بذلكَ من عبدهِ تمامَ عُبوديَّتهِ ؛ فإنَّ تمامَ العُبوديَّةِ هو بتَكميلِ مَقَامِ الذلِّ والانقيادِ ، وأكملُ الحَلقِ عبوديَّة أكملُهم ذُلَّا للَّهِ وانقيادًا وطاعَة ، والعَبدُ ذليلٌ لمولاهُ الحقِّ بكلِّ وجهِ من وجوهِ الذلِّ ؛ فهو ذليلٌ لعِزِّهِ ، وذليلٌ لقَهرهِ ، وذليلٌ لرِحْسانهِ إليهِ وإنعامهِ عليهِ ، فإنَّ وذليلٌ لقَهرهِ ، وذليلٌ لرِحْسانهِ إليهِ وإنعامهِ عليهِ ، فإنَّ مَن أحسَنَ إليكَ فَقَد اسْتَعبَدَكَ ، وصارَ قلبُكَ مُعَبَّدًا لهُ وذليلَ تعبُّدِ لحاجتهِ إليهِ على مَدى الأنفاسِ في جَلْبِ كُلِّ ما يَنفعُهُ ورَفْع كلِّ ما يَضُرُّهُ .

وهنا نَوْعانِ من أنواعِ التَّذلُّلِ والتَّعبُّدِ ، لهما أثرٌ عجيبٌ يقتضيانِ من صاحبِهما منَ الطَّاعَةِ والفَوزِ ما لا يَقتضيهِ غيرُهما :

أحدهما: ذلَّ المحبَّةِ ، وهذا نوع آخَرُ غيرُ ما تَقَدَّمَ ، وهو خاصَّةُ المحبَّةِ ولَّبُها ، بل وروحُها وقوامُها وحقيقتها ، وهو المرادُ على الحقيقةِ منَ العبدِ لو فَطِنَ ، وهذا يَستخرجُ من قَلبِ المُحِبِّ من أنواعِ التَّقرُبِ والتَّودُدِ والتَّملُّقِ والإيثارِ والرِّضا والحَمْدِ والشكرِ والصَّبرِ والتندُّمِ وتحمُّلِ العظائمِ ما لا يَستخرجُهُ المُحوثُ وَحْدَهُ ، ولا الرَّجاءُ وَحدَهُ ، كما قالَ بَعضُ الصَّحابَةِ : إنَّهُ لَيستخرجُ محبَّتُهُ في قلبي من طاعتهِ ما لا يَستخرجُهُ خوفُهُ ، أو كما قال ؛ فهذا ذلُّ الحُبينَ .

الثَّاني : ذلُّ المَعصيَةِ ؛ فإذا انْضَافَ هذا إلى هذا هناكَ فَنِيَت الرُّسومُ ،

وتلاشَت الأنفُسُ ، واضْمَحَلَّت القُلوبُ ، وبطَلَت الدَّعاوى مجملةً ، وذَهَبَت الرُّعوناتُ ، وطاحَت الشطحاتُ ، ومُحيَ منَ القَلبِ واللسانِ : أنا وأنا ، واستراحَ المسكينُ من شكاوى الصَّدودِ والإعراضِ والهَجْرِ وتجرُّدِ الشهودِ ، فلم يَبْقَ إلّا شهودُ العِزِّ والجلالِ المحضِ الذي تَفَرَّدَ بهِ ذو الجلالِ والإكرامِ الذي لا يُشاركهُ أحدٌ من خلقهِ في ذرَّةٍ من ذرَّاتهِ ، وشهودُ الذُّلِّ والفقرِ المَحْضِ من يُشاركهُ أحدٌ من خلقهِ في ذرَّةٍ من ذرَّاتهِ ، وشهودُ الذُّلِّ والفقرِ المَحْضِ من جميعِ الوُجوهِ بكلِّ اعتبارٍ ، فيشهدُ غايَةَ ذُلِّهِ وانكسارهِ ، وعزَّةَ محبوبهِ وجلاله ، وعظمته وقدرتَه وغناه .

فإذا تجرَّدَ لهُ هذانِ الشهودانِ ولم يَثِقَ ذرَّةٌ من ذرَّاتِ الذُّلِّ والفَقرِ والضَّرورَةِ إلى ربِّهِ إلا شاهَدَها فيهِ بالفعلِ ، وقد شهِدَ مُقابِلَها هناكَ ، فللَّهِ أَيُّ مقامٍ أُقيمَ فيهِ هذا القلبُ إذ ذاكَ ؟ وأيُّ قُربِ حَظِيَ بهِ ؟ وأيُّ نَعيمٍ أدركَهُ ؟ وأيُّ رُوح باشرهُ ؟

فتأمَّل الآنَ موقعَ الكسرَةِ التي حَصَلَتْ لهُ بالمَعصيَةِ في هذا الموطنِ ما أعجبَها! وما أعظَمَ موقعَها!

كيفَ جاءَت فمحقَتْ من نَفْسهِ الدَّعاوى والرُّعوناتِ وأنواعَ الأمانيِّ الباطلَةِ ، ثمَّ أُوجَبَتْ لهُ الحياءَ والخجلَ (١) من صالح ما عَمِلَ ، ثمَّ أَوْجَبَت له

<sup>(</sup> ١ ) فائدة : قال العسكريُّ في « الفُروق اللُّغَويَّة » ( ص ٢٠٥ ) :

<sup>«</sup> الفرقُ بين الحَجلِ والحياءِ أنّ الحجلَ معنى يظهرُ في الوجه لغمٌ يلحقُ القلب عند ذهاب حُجّةٍ أَو ظهورٍ على ريبةٍ وما أَشبَه ذلك ، فهو شيءٌ تتغيّر به الهيبةُ ، والحياءُ هو الارتداعُ بقوّة الحياء ، ولهذا يُقال : فلانٌ يستحي في هذا الحال أَن يفعلَ كذا ، ولا يقالُ : يخجلُ أَن يفعله في هذه الحال لأَن هيئتَه لا تتغيّرُ منه قبل أَن يفعلَه ، فالحجلُ ممّا كان والحياءُ ممّا يكون ، وقد يُستعمل الحياءُ موضعَ الحجل توسُّعًا .

استكثارَ قليلِ ما يَرِدُ عليهِ من ربِّهِ - لِعِلْمهِ بأنَّ قَدْرَهُ أَصغَرُ من ذلكَ ، وأنَّهُ لا يستحقُّهُ - واستقلالَ أمثالِ الجبالِ من عملهِ الصَّالح بأنَّ سيَّاتهِ وذنوبَهُ تَحتامُ من المُكفِّراتِ والماحياتِ إلى أعظمِ من هذا ، فهو لا يزالُ مُحْسِنًا وعندَ نَفسهِ المُسيءَ المُدنبَ مُنْكَسِرًا ذليلًا خاضعًا ، لا يَرتفعُ لهُ رأسٌ ، ولا ينقامُ لهُ صَدْرٌ ، وإنَّما ساقَهُ إلى هذا الذلِّ - والذي أورثهُ إيَّاهُ - مُباشَرةُ الذَّنبِ ، فأيُّ شيءِ أنفعُ لهُ من هذا الذلِّ - والذي أورثهُ إيَّاهُ - مُباشَرةُ الذَّنبِ ، فأيُّ شيءِ أنفعُ لهُ من هذا الدَّواء ؟!

لَعَلَّ عَتْبَكَ مَحمودٌ عَواقِبُهُ وَرُبَّما صَحَّتِ الأَجسامُ بالعِلَلِ ونكتَةُ هذا الوجهِ أنَّ العَبْدَ متى شهدَ صلاحَهُ واستقامَتَهُ شَمَخَ بأنفهِ وتعاظَمَتْ نفشهُ ، وظنَّ أنَّهُ .. وأنَّهُ (١) ... فإذا ابتُليَ بالذَّنبِ تصاغَرَتْ إليهِ نَفشهُ ، وذلَّ وخَضَعَ وتيقَّنَ أنَّهُ .. وأنَّهُ (٢) ...

<sup>=</sup> وقال الأُنباريُّ : أَصل الخَجَل في اللغة الكسلُ والتَّواني وقلّة الحركة في طلب الرزق ، ثمَّ كثُر استعمالُ العربِ له حتّى أُخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام » .

<sup>(</sup> ١ ) أي : رجلٌ عظيمٌ .

 <sup>(</sup> ۲ ) أي : عبدٌ ذليلٌ .

#### ِ ١٠٧ - فَـصْــلٌ [ معرفة مِقدار النفس ]

ومنها أنَّ العَبدَ يعرفُ حقيقة نفسهِ ، وأنَّها الظَّالمَةُ ، وأنَّ ما صَدَرَ مِنها من شرِّ فقد صَدَرَ من أهلهِ ومعدنهِ ، إذ الجهلُ والظَّلمُ منبعُ الشرِّ كلِّهِ ، وأنَّ كلَّ ما فيها من خيرٍ وعلمٍ وهُدى وإنابَةٍ وتقوى فهو من ربِّها تعالى ، هو الذي زكَّاها بهِ ، وأعطاها إيَّاهُ ، لا منها ، فإذا لم يَشَأ تَزكيَةَ العَبدِ تَرَكهُ معَ دواعي ظُلمهِ وجَهلهِ ، فهو تعالى الذي يُزكي من يشاءُ من النَّفوسِ ، فتَزكو وتأتي بأنواعِ الخيرِ والبرِّ ، ويتركُ تَزكيَةَ مَن يشاءُ منها فتأتي بأنواع الشرِّ والخبثِ .

وكانَ من دعاءِ النَّبيِّ عَيِّلِيَّةِ : « اللهمَّ آتِ نَفسي تَقواها ، وَزكِّها أنتَ خَيرُ مَن زكَّاها أنتَ وليُّها ومَولاها » (١) .

فإذا ابتَلَى اللَّهُ العَبدَ بالذَّنبِ عَرَفَ بهِ نَفسهُ ونَقْصَها ، فرُتِّبَ لهُ على ذلكَ التَّعريفِ حِكَمٌ ومصالحُ عَديدةٌ ، منها أنَّهُ يَأْنَفُ من نَقصِها ويجتهدُ في كمالِها. ومنها أنَّهُ يعلمُ فَقْرَها دائمًا إلى مَن يتولَّها ويحفظُها .

ومنها أنَّهُ يَستريحُ ويُريحُ العبادَ من الرُّعوناتِ والحماقاتِ التي ادَّعاها أهلُ الجَهلِ في أنفسِهم من قِدَم ! أو اتِّصالِ بالقَديمِ ! أو اتِّحادِ به ! أو مُحلولِ فيهِ ! أو غيرِ ذلكَ منَ المُحالاتِ (٢) ، فلولا أنَّ هؤلاءِ غابُ عنهُم شهودُهم لنقصِ أنفسهم وحقيقتِها لم يقعوا فيما وَقعوا فيهِ .

<sup>(</sup> ١ ) رواه مسلمٌ ( ۲۷۲۲ ) من حديث زيد بن أُرقم .

<sup>(</sup> ٢ ) وهي من جهالات الصوفيّة وضلالات الفلاسفة .

#### ۱۰۸ - فَـصْــلٌ [ سَعَة جِلْم اللهِ وكَرَمِه ]

ومنها تَعريفهُ سبحانهُ عَبدَهُ سَعَةً حلمهِ ، وكَرَمَهُ في سَتْرهِ عليهِ ، وأنَّهُ لو شاءَ لعاجلَهُ على الذُّنْبِ وَلَهَتَكُهُ بينَ عبادهِ ، فلم يَطِبْ لهُ معهُم عَيشٌ أبدًا ، ولكنْ جَلَّلُهُ بسترهِ ، وغشَّاهُ بحِلمهِ ، وقيَّضَ لهُ من يحفظُهُ وهو في حالتهِ تلكَ ، بل كَانَ شَاهِدًا وَهُو يُبَارِزُهُ بِالمُعَاصِي وَالآثام، وَهُو مَعَ ذَلْكَ يَحْرُسُهُ بَعَيْنِهِ الَّتِي لا تَنَامُ. وقَد جاءَ في بَعضِ الآثارِ : « يقولُ اللَّهُ تعالى: أنا الجوادُ الكريمُ ، مَن أعظَمُ منِّي مُجودًا وكَرَمًا، عبادي يُبارِزونَني بالعظائم وأنا أكلؤهُم في منازلهم » (١) ؛ فأيُّ حِلْم أعظمُ من هذا الحلم ؟! وأيُّ كَرَم أُوسعُ من هذا الكرمِ ؟! فلولا حِلْمُهُ وكرمُهُ ومغفرتُهُ لَمَا استقرَّتِ السَّمواتُ والأرضُ في أماكنها . وتأمَّلْ قولَه تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يُمسكُ السَّمواتِ والأرضَ أَنْ تَزولا ولئن زالتا إنْ أمسكَهُما مِن أَحَدٍ مِن بَعدهِ إنّه كان حليمًا غفورًا ﴾ [ فاطر : ٤١ ]، هذه الآيَةُ تَقتَضي الحِلمَ والمغفرَةَ ، فلولا حِلمهُ ومغفرتهُ لزالتا عن أماكنهما ، ومن هذا قولهُ تعالى : ﴿ تكادُ السَّمواتُ يَتَفطَّرْنَ منهُ وتَنشَقُّ الأرضُ وتَخِرُّ الجبالُ هدًّا أنْ دَعَوْا للرَّحمن ولَدًا ﴾ [ مريم : ٩٠ ] .

<sup>(</sup>١) رواه الديلميُّ (٨٠٩٢) من طريق إبراهيم بن هُدبةَ عن أَنس. وإبراهيم هذا هو أَبو هُدْبةَ البصريُّ ؛ كذّاب مشهور!!

### ١٠٩ - فَـصْـلُ [ العفو والمغفرة ]

ومنها تَعريفُهُ عبدَهُ أَنَّهُ لا سبيلَ لهُ إلى النَّجاةِ إلّا بعفوهِ ومغفرتهِ ، وأنَّهُ رَهِينٌ بحقّهِ ، فإنْ لم يتغمَّدُهُ بعفوهِ ومغفرتهِ وإلّا فهو من الهالكين لا محالَة ، فليسَ أحدٌ من خلقهِ إلّا وهو مُحتاجُ إلى عَفوهِ ومغفرتهِ ، كما هو مُحتاجُ إلى فَضلهِ ورحمتهِ .

## ١١٠ - فَـصْـلُ [ المغفرة وقَبُول التوبة ]

ومنها تَعريفُهُ عبادَهُ كَرَمَهُ سبحانهُ في قَبُولِ توبتهِ ومغفرتهِ لهُ على ظُلمهِ وإسائتهِ ، فهو الذي جادَ عليهِ بأنْ وفَّقهُ للتَّوبَةِ ، وأَلْهَمَهُ إيَّاها ، ثمَّ قَبِلَها منهُ فتابَ عليهِ أوَّلًا وآخرًا ، فتَوبَةُ العَبدِ محفوفَةٌ بتَوبَةِ قَبلَها عليهِ منَ اللَّهِ إِذْنًا وتوفيقًا وتوبَةِ ثانيَةٍ منهُ عليهِ قَبولًا ورِضًا ، فلهُ الفَضلُ في التَّوبَةِ والكرمِ أوَّلًا وآخرًا لا إلهَ إلا هو .

## ۱۱۱ - فَـصْـلُ [عدلُ الله في بلائه عبادَه]

ومنها إقامَةُ حُجَّةِ عَدلهِ على عَبدهِ ليَعلمَ العبدُ أَنَّ للَّهِ علَيهِ الحُجَّةَ البالغَةَ ، فإذا أصابهُ ما أصابهُ من المكروهِ فلا يَقُلْ: أَنّى هذا ؟ ولا: من أينَ أُتيتُ ؟ ولا: بأيِّ ذَنبٍ أُصِبتُ ؟ فما أصابَ العَبدَ من مُصيبَةٍ قَطَّ - دقيقَةٍ ولا جليلةٍ - إلّا بما كسَبَت يداهُ وما يَعفو اللَّهُ عنهُ أكثرُ ، وما نَزَلَ بلاءٌ قطَّ إلّا بذَنبٍ ولا رُفِعَ إلّا بتَوبةٍ (١) .

ولهذا وَضَعَ اللَّهُ المصائبَ والبلايا والمِحن رحمَةً بينَ عبادهِ يُكَفِّرُ بها مِن خطاياهُم ، فهيَ مِن أعظم نِعَمَهِ عليهم وإنْ كرِهَتْها أنفسُهم ، ولا يَدري العَبدُ أيُّ النَّعمَتينِ عليهِ أعظمُ : نعمَتُهُ عليهِ فيما يَكرهُ ؟ أو نعمتُه عليهِ فيما يُحبُ ؟ أيُّ النَّعمَتينِ عليهِ أعظمُ : نعمَتُهُ عليهِ فيما يكرهُ ؟ أو نعمتُه عليهِ فيما يُحبُ ؟ و « ما يصيبُ المؤمنَ مِن همِّ ولا وَصَبِ ولا أذى حتى الشوكةِ يُشاكُها إلّا كفَرَ اللَّهُ بها من خطاياه » (٢) ، وإذا كانَ للذُّنوبِ عُقوباتٌ – ولا بدَّ – فكلُ ما عُوقِبَ به العَبدُ من ذلكَ قبلَ المَوتِ خَيرٌ لهُ ممَّا بَعدهُ وأيسَرُ وأسهَلُ بكثير .

<sup>(</sup> ١ ) هذه المعاني واردةٌ في أَجاديثَ صحيحةٍ ، خرَّجتُها في تعليقي على « الداء والدّواء » للمصنّف ، فَالْيُنْظَر .

 <sup>(</sup>٢) رواه - بنحوه - مسلم (٢٥٧٣) (٥٢) عن أبي سعيد وأبي هريرة .
 وكذا رواه - بنحوه أيضًا - مسلم (٢٥٧٢) (٥٠) عن عائشة .

## ١١٢ - فَـصْـلُ [ مُعامَلَة العبد مع بني جنسهِ ]

ومنها أنْ يُعامِلَ العَبدُ بني جنسهِ في إساءتهم إليهِ وزلّاتهم معهُ بما يُحِبُّ أن يُعامِلَ العَبدُ بني جنسهِ في إساءتهم إليهِ وزلّاتهم معهُ بما يُحِبُّ أن يُعامِلَهُ اللَّهُ بهِ في إساءتهِ وزلّاتهِ وذُنوبهِ ؛ فإنَّ الحزاءَ من جنسِ العَمَل ؛ فمَن عَفَىٰ اللَّهُ عنهُ ، ومَن سامَحَ أخاهُ في إساءتهِ إليهِ سامَحَهُ اللَّهُ في إساءتهِ ، ومَن أعْضى وتجاوزَ تجاوزَ اللَّهُ عنهُ ، ومَن استقصى استقصى اللهُ عليهِ .

ولا تَنسَ حالَ الذي قَبَضَت الملائكَةُ روحَهُ ، فقيلَ لهُ : هَل عملتَ خَيرًا ؟ هَل عملتَ خَيرًا ؟ هَل عملتَ حسنةً ؟ قال : ما أعلمهُ، قيلَ : تذكّرْ ، قال : كنتُ أُبايعُ النَّاسَ فكنتُ أُنْظِرُ المُوسرَ وأتجاوَزُ عن المُعسرِ ، أو قال : كنتُ آمَرُ فِتْياني أَنْ يتجاوَزوا في السّيكَةِ فقال اللّهُ : نحنُ أحقٌ بذلكَ منكَ ، وتجاوَزَ اللهُ عنهُ (١) .

فاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعامِلُ العَبدَ في ذنوبهِ بمثلِ ما يُعامِلُ بهِ العَبدُ النَّاسَ في ذنوبهم .

فإذا عَرَفَ العَبدُ ذلكَ كانَ في ابتلائهِ بالذُّنوبِ منَ الحِكَمِ والفوائدِ ما هو أنفعُ الأشياءِ لهُ .

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاريُّ (١٩٧١) ومسلمٌ (١٥٦٠) عن مُحذيفة ، بنحوه . وكذلك رواه – بنحوهِ – البخاريُّ (١٠٧٢) ومسلمٌ (١٥٦٢) عن أَبي هريرة .

## ١١٣ - فَـصْـلُ [ بين الإِساءَة والإِحسان ]

ومنها أنَّهُ إذا عَرَفَ هذا فأحْسَنَ إلى مَن أساءَ إليهِ ، ولم يُقابِلُهُ بإساءَتهِ إساءَةً مثلَها تَعرَّضَ بذلكَ لمثلِها من ربّهِ تعالى ، وأنَّهُ سبحانهُ يُقابِلُ أساءتهُ وذنوبَهُ بإحسانهِ ، كما كانَ هو يُقابِلُ بذلكَ إساءَةَ الخَلْقِ إليهِ ، واللّه أوسعُ فَضْلاً وأكرمُ ، وأجزَلُ عطاءً ، فمَن أحبَّ أن يُقابِلَ اللّهُ إساءَتَهُ بالإحسانِ فَلْيُقابِل هو إساءَةَ النَّاسِ إليهِ بالإحسانِ ، ومَن علمَ أنَّ الذُّنوبَ والإساءَةَ لازمَةٌ للإنسانِ لم تعظم عندَهُ إساءَةُ النَّاسِ إليهِ اليهِ (١).

فلْيتأمَّلْ هو حالَهُ معَ اللَّهِ ، كيفَ هي ؟ مع فَرْطِ إحسانهِ إليهِ وحاجتهِ هو إلى ربِّهِ ، وهكذا هو لهُ .

فإذا كانَ العَبدُ هكذا لربِّهِ فكيفَ يُنكرُ أن يكونَ النَّاسُ لهُ بتلكَ المنزلَةِ ؟!

<sup>(</sup>١) ولا يَصِلُ إِلَى هذا القَدْرِ من الفَهْمِ إِلَّا من عَلَا إِيمانُه ، وعظُم دينُه .

## ١١٤ - فصلمعذرة الخلائق ]

ومنها أنّه يقيم معاذير الخلائق ، وتتّسعُ رحمتُه لهُم ، ويتفرّ بِطانُه (۱) ، ويستريحُ ويزولُ عنه ذلكَ الحَصَرُ والضّيقُ والانحرافُ وأكْلُ بعضِه بَعضًا ، ويستريحُ العُصاةُ من دعائهِ عليهم ، وقُنوتِهِ عليهم ، وسؤالِ اللّهِ أن يَخسِفَ بهم الأرضَ ويُسلِّطَ عليهم البلاءَ ؛ فإنّهُ حينئذِ يَرى نَفسَهُ واحدًا منهم ، فهو يسألُ اللّه لهم ما يسألُهُ لنفسهِ ، وإذا دَعا لنفسهِ بالتَّوبَةِ والمغفرةِ أدخلَهُم معه ؛ فيرجو لهم فوقَ ما يرجو لنفسهِ ، ويخافُ على نفسهِ أكثرَ ممّا يخافُ عليهم ، فأينَ هذا مِن حالهِ الأُولى وهو ناظرٌ إليهم بعينِ الاحتقارِ والازدراءِ لا يجدُ في قلبهِ رَحمَةً لهم ولا دَعوةً ، ولا يَرجو لهم نجاةً ؟ فالذَّنبُ في حقّ مثلِ هذا مِن أعظم أسبابِ رَحمتهِ ، ومع هذا فَيُقيمُ أمرَ اللَّهِ فيهم طاعَةً للَّهِ ورَحمَةً بهم وإحسانًا إليهم إذ هو عَينُ مصلحتهم ، لا غِلْظةً ولا قُوَّةً ولا فَظاظةً .

<sup>(</sup>١) البِطانُ في الأُصل هو الحزام الّذي يُجعل تحت بطن البعير ، والمرادُ هنا الشدّة .

## ١١٥ - فَـصْـلُ [ الكِبْر والعُجْبِ ]

ومنها أن يَخْلَعَ صولةَ الطَّاعَةِ من قلبهِ ، ويَنزعَ عنهُ رداءَ الكبرِ والعَظَمَةِ الذي ليسَ لهُ ، ويَلبسَ رداءَ الذلِّ والانكسارِ والفَقْرِ والفاقةِ ، فلو دامَت تلكَ الصَّولَةُ والعِزَّةُ في قلبهِ لَخِيفَ عليهِ ما هو من أعظمِ الآفاتِ كما في الحديثِ : «لو لم تُذنبوا لَخِفْتُ عليكم ما هوَ أشدُّ من ذلكَ ؛ العُجْبَ » (١) ، أو كما قالَ عَلِيلِهِ .

فكم بينَ آثارِ العُجْبِ والكِبْرِ وصَولَةِ الطَّاعَةِ وبينَ آثارِ الذُّلِّ والانكسارِ! كما قيلَ: يا آدمُ لا تَجْزَعْ من كأسِ ذُلِّ كانَت سَبَبَ كَيْسِكَ ، فَقَد اسْتَخْرَجَ منكَ داءَ العُجبِ ، وأُلْبِستَ رداءَ العبوديَّةِ! يا آدمُ لا تَجزَعْ من قولي لكَ: أخرُج منها ، فلكَ خَلقتُها ، ولكنِ انزلْ إلى دارِ المُجاهدَةِ وابْذُرْ بذرَ العبوديَّةِ ،

(١) رواه البزّار (٣٦٣٣ - كشف الأَستار) والعُقيليّ في « الضعفاء » (٢ / ١٥٩) وابن عديّ في « الكامل » (٣ / ١٥٤٧) والقُضاعي في « مسند الشهاب » (١٤٤٧) من طريق سلّام بن أَبِي الصَّهْباء عن أَنَس .

وسلّام فيه كلام .

وقال المنذري في « الترغيب » ( ٥ / ١٩١ ) والهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / و ٢٦ ) : « إسناده جيّد » .

وأُورد له شيخُنا في « الصحيحة» ( ٦٥٨ ) طريقًا أُخرى تقوّيه .

وجزم أُحمد بن الصدّيقِ في « فتح الوهّاب » ( ٢ / ٣٧٠ ) بحُسنِه .

وقال العُقيلي في بعض أسانيدِه : « صالح » .

فإذا كَمُلَ الزَّرْمُ واسْتَحْصَدَ فتعالَ فاسْتُوفهِ (١) .

لا يُوحشنَّكَ ذاكَ العَتْبُ إِنَّ لهُ لُطفًا يُريكَ الرِّضا في حالةِ الغَضَبِ فبينما هو لابسٌ ثوبَ الإدْلالِ (٣) الذي لا يَليقُ بمثلهِ تَدارَكَهُ ربُّهُ برحمتهِ ، فنزَعهُ عنهُ ، وألبَسَهُ ثوبَ الذُّلِّ الذي لا يَليقُ بالعَبدِ غيرُهُ فما لَبِسَ العَبدُ ثوبًا أكملَ عليهِ ولا أحسَنَ ولا أبهى من ثوبِ العُبوديَّةِ ، وهو ثوبُ المَذَلَّةِ الذي لا عزَّ لهُ بغيرهِ .

<sup>(</sup>١) لم أَقِف عليه ، والظاهر - واللهُ أُعلم - أَنَّه من الإِسرائيليَّات .

<sup>(</sup> ٢ ) يُريد الثقة المولّدة للعُجْبِ ، واللهُ أُعلم .

#### ١١٦ - فَـصْـلُ [ عبوديّة القلْب ]

ومنها أنَّ للَّهِ عزَّ وجَلَّ على القُلوبِ أنواعًا منَ العُبوديَّةِ ؛ منَ الخشيةِ والخوفِ والإشفاقِ وتوابعها ؛ منَ المحبَّةِ والإنابَةِ وابتغاءِ الوَسيلَةِ إليهِ وتوابعها . وهذه العُبوديَّاتُ لها أسبابٌ تُهيِّجُها وبَبعثُ عليها ، فكلُّ ما قيَّضهُ الربُ تعالى لعبدهِ منَ الأسبابِ الباعثَةِ على ذلكَ المُهيِّجةِ لهُ فهو من أسبابِ رحمتهِ لهُ ، ورُبَّ ذَنبِ قَد هاج لصاحبهِ منَ الخوفِ والإشفاقِ والوَجلِ والإنابَةِ والحبيَّةِ والإيثارِ والفِرارِ إلى اللَّهِ ما لا يَهيجُهُ لهُ كثيرٌ من الطَّاعاتِ ! وكم من ذَنبِ كانَ سببًا لاستقامَةِ العَبدِ وفِرارهِ إلى اللَّهِ وبعُدهِ عن طرقِ الغيِّ ! وهو بمنزلَةِ مَن خَلَطَ مأحسَّ بسوءِ مِزاجهِ ، وكانَ عندهُ أَخْلاطٌ مُزْمِنَةٌ قاتِلَةٌ وهو لا يَشعُرُ بها ، فَشربَ فأحسَّ بسوءِ مِزاجهِ ، وكانَ عندهُ أَخْلاطٌ مُزْمِنَةٌ قاتِلَةٌ وهو لا يَشعُرُ بها ، فَشربَ فأحسَّ بلكَ الأخلاطَ العَفِنَةَ التي لو دامَت لترامَتْ بهِ إلى الفسادِ والعَطبِ ، وأنَّ مَن تبلغُ رَحمتُهُ ولُطفُهُ وبِرُهُ بعَبدهِ هذا المبلغَ وما هو أعجبُ وألطفُ منهُ وأنَّ مَن تبلغُ رَحمتُهُ ولُطفُهُ وبِرُهُ بعَبدهِ هذا المبلغَ وما هو أعجبُ وألطفُ منهُ لَحقيقٌ بهِ أَنْ يكونَ الحبُ كلَّهُ لهُ ، والطَّاعاتُ كلَّها لهُ ، وأن يُذكرَ فلا يُنسى ، ويُشكرَ فلا يُكسى ويُشكرَ فلا يُكسى ويُشكرَ فلا يُكهر (١٠) .

<sup>(</sup> ۱ ) إِشارة إِلَى ما ورد عن آبن مسعود من قولِه بهذا المعنى ، انظر تخريجَه في تَعْليقي على « الإِسْعاف في تخريج أَحاديث الكشّاف » ( رقم : ٣٣ - آل عمران ) للزَّيْلَعي .

## ١١٧ - فَـصْـلُإ نغمة المعافاة ]

ومنها أَنْ يعرِفَ العَبدُ مقدارَ نعمَةِ مُعافاتهِ وفَضلهِ في تَوفيقهِ لهُ وحِفظهِ إِيَّاه ؛ فإنَّهُ مَن تَرَبَّى في العافيّةِ لا يعلمُ ما يُقاسيهِ المُبتَلى ، ولا يَعرفُ مِقدارَ النِّعمَةِ ، فلو عَرَفَ أهلُ طاعةِ اللَّهِ أَنَّهُم هم المُنعَمُ عليهم في الحقيقةِ ، وأنَّ للَّهِ عَليهم منَ الشُّكرِ أضعافَ ما على غيرهم - وإنْ تَوسَّدوا التُرابَ ومَضغوا الحصى - فهم أهلُ النِّعمَةِ المُطْلَقةِ ، وأنَّ مَن خَلَّى اللَّهُ بينَهُ وبينَ معاصيهِ فَقَد سَقَطَ من عينهِ ، وهانَ عليهِ ، وأنَّ ذلكَ ليسَ من كرامتهِ على ربِّهِ - وإنْ وسَّعَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا ومدَّ لهُ من أسبابها - فإنَّهُم أهلُ الابتلاءِ على الحقيقةِ .

فإذا طالبَتِ العَبدَ نَفْسُهُ بَمَا تُطالِبهُ مِنَ الحُظوظِ والأقسامِ وأَرَثْهُ أَنَّهُ في بليَّة وضائقَة تَدَارَكَهُ اللَّهُ برحمتهِ ، وابتلاهُ ببَعضِ الذُّنوبِ ، فرأى ما كانَ فيهِ من المُعافاةِ والنَّعمَةِ ، وأنَّهُ لا نِسبَةَ لِمَا كانَ فيهِ منَ النَّعَمِ إلى ما طَلَبَتْهُ نَفْسُهُ منَ المُعافاةِ والنَّعمَةِ ، وأنَّهُ لا نِسبَةَ لِمَا كانَ فيهِ منَ النَّعَمِ إلى ما طَلَبَتْهُ نَفْسُهُ منَ المُعظوظِ ، فحينئذِ يكونُ أكثرُ أمانيهِ وآمالهِ العَوْدَ إلى حالَهِ وأنْ يُمتَّعهُ اللَّهُ بعافيتهِ .

### ۱۱۸ - فَـصْـلُ [ آثار التوبة ]

ومنها أنَّ التَّوبةَ تُوجِبُ للتَّائبِ آثارًا عجيبةً منَ المُعامَلةِ التي لا تَحصُلُ بدونها ، فَتُوجِبُ لهُ منَ المحبَّةِ والرِّقَّةِ واللَّطفِ وشُكرِ اللَّهِ وحَمْدهِ والرِّضا عنه عبوديًّاتٍ أُخَرَ ، فإنَّهُ إذا تابَ إلى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ تَوبتَهُ فرتَّبَ لهُ على ذلكَ القَبُولِ عبوديًّاتٍ أُخَرَ ، فإنَّهُ إذا تابَ إلى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ تَوبتَهُ فرتَّبَ لهُ على ذلكَ القَبُولِ أنواعًا منَ النِّعَمِ لا يَهتَدي العَبدُ لتفاصيلها ، بل لا يزالُ يتقلَّبُ في بَرَكتِها وآثارِها ما لم ينقُضْها ويُفْسِدُها .

## ۱۱۹ - فَـصْـلُ [ فَرَح التوبة ]

ومنها أنَّ اللَّهَ سبحانهُ يُحبُّهُ ويَفرحُ بتوبتهِ أعظمَ فَرَحٍ ؛ وقَد تَقرَّرَ أَنَّ الجزاءَ من جنسِ العملِ ؛ فلا يَنسى الفَرْحَةَ التي يَظْفَرُ بها عندَ التَّوبةِ النَّصوحِ .

وتأُمَّلُ كَيْفَ تَجِدُ القَلَبَ حَيًّا فَرِحًا وأَنتَ لا تَدري سَبَبَ ذلكَ الفَرَحِ ما هو ، وهذا أمرٌ لا يُحِسُّ به إلّا حيُّ القَلبِ ، وأمَّا ميِّتُ القَلبِ فإنَّما يَجَدُ الفَرَحَ عندَ ظَفَرهِ بالذَّنب ، ولا يعرفُ فرَحًا غَيرَهُ .

فَوَازِنْ إِذًا بِينَ هذينِ الفَرَحِينِ ، وانظر ما يُعْقِبُه فَرَحُ الظَّفرِ بالذَنْبِ مِنْ أَنواعِ الأَحزانِ والهُموم والعُمومِ والمصائبِ ؛ فَمَنْ يشتري فرحةَ ساعةٍ بغمِّ الأبدِ ؟ وانظر ما يُعْقِبُهُ فَرَحُ الظَّفَرِ بالطَّاعَةِ والتَّوبَةِ النَّصُوحِ منَ الانشراحِ الدَّائمِ ، والنَّعيمِ ، وطِيبِ العَيشِ ، ووازنْ بينَ هذا وهذا ، ثمَّ اخْتَرْ ما يَليقُ بكَ ويُناسِبُكَ ! وكلَّ يعملُ على شاكلتهِ ، وكلَّ امرىءِ يَصبو إلى ما يُناسِبُهُ .

## ١٢٠ - فَـصْـلٌ[ فوائد الذنوب ]

ومنها أنَّهُ إذا شهدَ ذُنوبَهُ ومعاصيَهُ وتَفريطَهُ في حقِّ ربِّهِ اسْتَكْثَرَ القليلَ من نِعَمِ ربِّهِ عليهِ ، ولا قليلَ منهُ ؛ لعِلْمهِ أنَّ الواصِلَ إليهِ فيها كثيرٌ على مُسيءِ مثلهِ ، واستقلَّ الكثيرَ من عَمَلهِ لعِلْمهِ بأنَّ الذي ينبَغي أنْ يَغسِلَ به نجاستَهُ وأوضارَهُ وأوساخَهُ أضعافُ ما يأتي به ، فهو دائما مُسْتَقِلِّ لِعَمَلِه كائنًا ما كانَ ، مُستكثرٌ لنعمَةِ اللَّهِ عليهِ وإنْ دقَّت .

وقَد تَقَدَّمَ التَّنبيهُ على هذا الوَجهِ ، وهو من أَلطَفِ الوجوهِ ، فعليكَ بُراعاتهِ ، فلهُ تأثيرٌ عجيبٌ .

ولو لم يكن في فوائدِ الذَّنبِ إلّا هذا لكفى به ، فأينَ حالُ هذا مِن حالِ مَن لا يَرى للَّهِ عليهِ نعمَةً إلّا ويَرَى أنَّهُ كانَ ينبغي أَنْ يُعطى ما هو فَوقَها وأجلَّ منها ! وأنَّهُ لا يقدرُ أن يتكلَّم ؟ وكيفَ يُعانِدُ القَدَرَ وهو مظلومٌ مع الرَّبِّ لا يقدرُ أن يتكلَّم ؛ وكيفَ يُعانِدُ القَدَرَ وهو مظلومٌ مع الرَّبِ لا يُنْصِفهُ ولا يُعطيهِ مرتبتهُ ، بل هو مُعرى (١) بمُعانَدتهِ لفضلهِ وكمالهِ ، وأنَّهُ كانَ ينبغي لهُ أنْ ينالَ الثَّريَّا ويَطَأَ بأحمصهِ هُنالكَ ، ولكنَّهُ مظلومٌ مَبْخوسُ الحظِّ ! ينبغي لهُ أنْ ينالَ الثَّريَّا ويَطَأَ بأحمصهِ هُنالكَ ، ولكنَّهُ مظلومٌ مَبْخوسُ الحظِّ ! وهذا الضَّرْبُ مِن أبغضِ الخَلْقِ إلى اللَّهِ ، وأشدِّهِم مَقْتًا عندَهُ ، وحكمَةُ اللَّهِ تَقتضي أنَّهُم لا يزالونَ في سَفَالِ ، فهم بينَ عَتْبٍ على الخالقِ ، وشكوى الله ، وذُلِّ لخلقهِ ، وحاجَةِ إليهم ، وخدمَةٍ لهم ، أشغلُ النَّاسِ قلوبًا بأربابِ

<sup>(</sup> ١ ) أَي : متعلِّقٌ به .

الولاياتِ والمناصبِ ، ينتظرونَ ما يَقذِفونَ بهِ إليهم من عِظامهم وغُسَالَةِ أيديهم وأُوساخِهم ، وأفرَغُ النَّاسِ قلوبًا عن مُعامَلةِ اللَّهِ ، والانقطاعِ إليهِ ، والتَّلذُذِ بُمُناجاتهِ ، والطَّمأنينَةِ بذكرهِ ، وقُرَّةِ العَينِ بخشيتهِ والرِّضا بهِ .

فعياذًا باللَّهِ مِن زوالِ نعمتهِ وتَحَوُّلِ عافيتهِ ، وفَجأَةِ نِقمتهِ ، ومن جميعِ سَخَطه .

## ١٢١ - فَـصْـلُ [ الذَّنْبُ وأَثَرُهُ ]

ومنها أنَّ الذَّنْبَ يُوْجِبُ لصاحبهِ التيقُظَ والتَّحرُّزَ من مصائدِ عدوِّهِ ومكامنهِ ، ومِن أينَ يدخُلُ عليهِ اللصوصُ والقُطَّاعُ ومكامِنهم ، ومن أينَ يَخْرُجونَ عليهِ ، وفي أيِّ وَقتِ يَخْرُجونَ ، فهو قد استعدَّ لهُم وتأهَّبَ ، وعَرَفَ يَخْرُجونَ عليهِ ، فلو أنَّهُ مرَّ عليهم على غِرَّةٍ وطُمأنينةٍ لم يأمَنْ أنْ يظفَرُوا بهِ ويَجْتَاحُوهُ مُحملَةً .

## ۱۲۲ - فَـصْـلُ [ استجماع قُوى القَلْب ]

ومنها أنَّ القلبَ يكونُ ذاهلًا عن عَدُوِّهِ مُعْرِضًا عنه ، مُشتغلًا ببعضِ مُهمَّاتهِ ، فإذا أصابَهُ سهمٌ من عَدُوِّهِ اسْتُجْمِعَتْ لهُ قُوَّتُهُ وحاسَّتُهُ وحميَّتُهُ ، وطَلَبَ بَثَارِهِ إنْ كَانَ قلبُهُ مُوًّا كريمًا ، كالرَّجلِ الشجاعِ إذا مُحرِحَ ؛ فإنَّهُ لا يقومُ لهُ شيءٌ ، بل تراهُ بعدَها هائجًا طالبًا مِقْدَامًا ، والقلبُ الجبانُ المَهِينُ إذا مُحرِحَ كَالرَّجلِ الضَّعيفِ المَهينِ إذا مُحرحَ ولَّى هاربًا والجِراحاتُ في أكتافهِ ، وكذلكَ كالرَّجلِ الضَّعيفِ المَهينِ إذا مُحرحَ ولَّى هاربًا والجِراحاتُ في أكتافهِ ، وكذلكَ الأَسَدُ إذا مُحرحَ فإنَّهُ لا يُطَاقُ .

فلا خَيرَ فيمَن لا مُروءَةَ لهُ بطَلَبِ أَخْذِ ثأرهِ مِن أعدى عَدُوّهِ ، فما شيءٌ أشفى للقَلبِ مِن أخذِهِ بثأرهِ من عَدُوّهِ ، ولا عَدُوّ أعدى لهُ من الشيطانِ ، فإنْ كانَ قلبُهُ من قلوبِ الرِّجالِ المُتسابقينَ في حَلَبَةِ الجَدِ جدَّ في أَخْذِ الثَّأرِ ، وغاظَ عَدُوّهُ كلَّ الغَيظِ ، وأضْناهُ ، كما جاءَ عن بَعضِ السَّلَفِ : إِنَّ المُؤمنَ لَيُنْضي شيطانَهُ كما يُنضْي أحدُكُم بَعيرَهُ في سفرهِ (۱) .

<sup>(</sup> ١ ) رواه أُحمد ( ٢ / ٣٨٠ ) عن أبي هريرة مرفوعًا .

وقال الهيثميّ في « المجمع » ( ٢ / ٣٨٠ ) والعراقي في « تَخْريج الإِحياء » ( ٣ / ٣٩ ) : « وفيه ابنُ لهيعةً » .

ورواه الحكيمُ التَّرْمذيُّ وابنُ أَبي الدُّنيا في « مكائد الشيطان » - كما في « جمع الجوامع » ( ٧٠٦ - ترتيبه ) .

قلتُ : والراوي عن ابن لهيعة قُتيبة بن سعيد ؛ وروايته عنه صحيحة .

#### ١٢٣ - فَـصْــلُ [ معرفة الأمراض والأذواء ِ]

ومنها أَنَّ مِثْلَ هذا يصيرُ كالطَّبيبِ ينتفعُ بهِ المَرضى في علاجهم ودوائهم ، والطَّبيبُ الذي عَرَفَ المَرْضَ مُباشرةً وعَرَفَ دواءَهُ وعِلاَجَهُ أَحذَقُ وأخبَرُ من الطَّبيبِ الذي إنَّما عَرَفَهُ وَصْفًا ، هذا في أمراضِ الأبدانِ ؛ وكذلكَ في أمراضِ الطَّبيبِ الذي إنَّما عَرَفَهُ وَصْفًا ، هذا في أمراضِ العَّبوفيَّة : أعرَفُ النَّاسِ بالآفاتِ أكثرهم القلوبِ وأدوائها ، وهذا مَعنى قولِ بَعضِ الصَّوفيَّة : أعرَفُ النَّاسِ بالآفاتِ أكثرهم آفاتِ !

وقال عُمرُ بن الخطَّاب رضي اللهُ عنه : إنَّما تُنْقَضُ عُرى الإسلامِ عُروَةً عُروةً عُروةً إذا نَشَأ في الإسلام مَن لا يَعرفُ الجاهليَّةَ .

ولهذا كانَ الصَّحابَةُ أعرَفَ الأُمَّةِ بالإسلامِ وتفاصيلهِ ، وأبوابهِ وطُوقهِ ، وأشدَّ النَّاسِ رَغبَةً فيه ، ومحبَّةً لهُ ، وجهادًا لأعدائهِ ، وتكلَّما بأعلامهِ ، وتحديرًا من خلافهِ ؛ لكمالِ علمهم بضدِّهِ ، فجاءَهُم الإسلامُ كلَّ خصلَةِ منهُ مُضادَّةً لكلِّ خصلَةِ ممَّا كانوا عليهِ ، فازدادوا لهُ مَعرفَةً وحُبًّا ، وفيهِ جهادًا ؛ بمعرفتهم بضدِّه ، وذلكَ بمنزلَةِ مَن كانَ في حَصَرِ شَديدِ وضِيقٍ ومرَضٍ وفقرٍ وخوفِ بضدِّهِ ، فقيَّضَ اللَّهُ لهُ مَنْ نَقَلهُ مِنهُ إلى فَضَاءِ وَسَعَةٍ وَأَمْنٍ وعافيَةٍ وغِنيً وبَهجَةٍ وَوَحْشَةِ ، فقيَّضَ اللَّهُ لهُ مَنْ نَقَلهُ مِنهُ إلى فَضَاءِ وَسَعَةٍ وَأَمْنٍ وعافيَةٍ وغِنيً وبَهجةٍ

ولكن موسى بن وَرْدان صدوق رَبّما أَحطأ ، فَحَسْبُ الحديثِ أَن يكونَ حسنًا .
 وقولُه : « يُنْضي » : يُهزل . و « أَضْناه » : أَهْزَلَه .

وَمَسَرَّةٍ ، فإنَّهُ يَزْدَادُ سُرورُهُ وغِبْطَتُهُ ومحبَّتُهُ بما نَقَلَ إليهِ بحسبِ معرفتهِ بما كانَ فيهِ .

وليسَ حالُ هذا كَمَنْ وُلِدَ في الأَمْنِ والعافيَةِ والغِنَىٰ والسُّرورِ ، فإنَّهُ لم يَشعُوْ بغيرهِ ، ورُبَّما قُيِّضَتْ لهُ أسبابٌ تُخْرِجهُ عن ذلكَ إلى ضدِّهِ وهو لا يَشعُرُ ، وربَّما ظَنَّ أَنَّ كثيرًا من أسبابِ الهلاكِ والعَطَبِ تُفْضي بهِ إلى السَّلامةِ والأمنِ والعافيَةِ ، فيكونُ هلاكُهُ على يَدَيْ نَفسهِ وهو لا يَشعُرُ .

وما أكثرَ هذا الضَّوْبَ من النَّاسِ! فإذا عَرَفَ الضِّدَّيْنِ ، وعَلِمَ مُبايَنَةَ الطَّرفينِ ، وعَرَفَ أسبابَ الهلاكِ على التَّفصيلِ كانَ أحرى أن تَدُومَ لهُ النِّعْمَةُ ما لم يُؤثرُ أسبابَ زوالها على عِلْم ، وفي مثلِ هذا قالَ القائلُ:

عَرَفْتُ الشرَّ لا لِلشرِّ لكنْ لِتوقِّيهِ وَمَنْ لا يَعرِفُ الشرَّ مِنَ النَّاسِ يَقعْ فيهِ وهذه حالُ المؤمنِ ؛ يكونُ فَطِنًا حاذقًا ، أعرَفَ النَّاسِ بالشرِّ ، وأبعدَهم منهُ ، فإذا تكلَّمَ في الشرِّ وأسبابهِ ظَنَنْتَهُ منَ شرِّ النَّاسِ ، فإذا خالَطْتَهُ وعَرَفْتَ طويَّتَهُ رأيتَهُ مِن أبَرِّ النَّاسِ .

والمقصودُ أنَّ مَن بُليَ بالآفاتِ صارَ مِن أَعرَفِ النَّاسِ بطُوقِها ، وأَمْكَنهُ أنْ يَشْتَنصِهُ . يَشُدَّها على نَفسهِ وعلى مَن استَنصَحَهُ منَ النَّاسِ ومَن لم يَشْتَنصِحُهُ .

#### ۱۲۶ - فَـطْـلُ [ امتحانُ الربِّ عبدَه ]

ومنها أنَّهُ سبحانهُ يُذيقُ عَبدَهُ أَلَمَ الحِجابِ عنهُ والبُعْدِ وزَوَالِ ذلكَ الأُنْسِ والقُرْبِ ؛ لِيَمْتَحِنَ عَبدُهُ ، فإن أقامَ على الرِّضا بهذهِ الحالِ ولم يَجدُ نَفْسَهُ تُطالِبُهُ بحالِها الأُوَّلِ معَ اللَّهِ بل اطْمَأَنَّتْ وسَكَنَتْ إلى غَيرهِ : عَلِمَ أَنَّهُ لا يصلُحُ ، فوضَعهُ في مرتبتهِ التي تَليقُ بهِ ، وإنِ استغاثَ استغاثَةَ المَلهوفِ وتَفلَّقَ (١) تَقلُّقَ المُكروبِ ، ودعا دُعاءَ المُضطرِّ ، وعَلِمَ أَنَّهُ قَد فاتَنهُ حياتُهُ حقًّا فهو يَهتِفُ بربِّهِ أَنْ يَردُّ عليهِ حياتَهُ ويُعيدَ عليهِ ما لا حياةَ لهُ بدونهِ : عَلِمَ أَنَّهُ موضعٌ لِمَا أُهِلَّ لهُ ، فَرَدَّ عليهِ أَحْوَجَ ما هو إليهِ ، فَعَظُمَت بهِ فَرحتُهُ ، وكمُلَت بهِ لذَّتُهُ ، وتَمَّت به نعمتُهُ ، واتَّصَلَ به سرورُهُ ، وعَلِمَ حينئذِ مِقدارَهُ فَعَضَّ عليهِ بالنَّواجِذِ وثَنى عليهِ والنَّصَلَ به سرورُهُ ، وعَلِمَ حينئذِ مِقدارَهُ فَعَضَّ عليهِ بالنَّواجِذِ وثَنى عليهِ الخَيَاصِرَ ، وكانَ حالُهُ كحالِ ذلكَ الفاقدِ لراحلتهِ التي عليها طعامُهُ وشرابُهُ في الأرض المُهْلِكَةِ إذا وَجَدها بَعدَ مُعايَنةِ الهلاكِ .

فما أعظَمَ موقعَ ذلكَ الوجدانِ عندَهُ !

وللَّهِ أَسرارٌ وحِكَمٌ ومُنبِّهاتٌ وتَعريفاتٌ لا تنالُها عقولُ البَشرِ .

فَقُل لِغَليظِ القَلبِ وَيْحَكَ ليسَ ذا بِعشّك فادْرُجْ طالبًا عُشَّكَ البالي ولا تَكُ مِمَّن مدَّ باعا إلى جَنَى فَقَصَّرَ عنهُ قالَ ذا ليسَ بالحالي فالعَبدُ إذا بُلِيَ بَعدَ الأُنسِ بالوَحشةِ ، وبَعدَ القُرْبِ بنارِ البِعادِ اشتاقَتْ نَفسُهُ

<sup>(</sup>١) تشقَّق مِن شدّة المُصاب.

إلى لَذَّةِ تلكَ المُعامَلَةِ ، فحنَّتْ وأنَّتْ وتَصدَّعَتْ وتَعَرَّضَتْ لِنَفَحَاتِ مَن ليسَ لها منهُ عِوَضٌ أبدًا ، ولا سيَّما إذا تذكَّرَتْ بِرَّهُ ولُطفَهُ وحَنانهُ وقُرْبَهُ ، فإنَّ هذه الذِّكرى تمنعُها القرارَ وتُهيِّجُ منها البلابلَ ، كما قال القائلُ - وقد فاتهُ طوافُ الوداع فركبَ الأخطارَ ورجَعَ إليهِ - :

ولَمَّا تَذَكَّرْتُ المنازلَ بالحِمى ولَم يُقْضَ لي تَسليمةُ المُتَرَوِّدِ تَسَليمةُ المُتَرَوِّدِ تَسَليمةُ المُتَرَوِّدِ تَسَليمةُ المُتَرَوِّدِ تَيَقَّنْتُ أَنَّ العَيشَ ليسَ بِنافعي إذا أنا لَم أنظُر إليها بموعدِ

وإنِ استَمرَّ إِعراضُها ولم تَحِنَّ إلى مَهْدها الأُوَّلِ ، ولَم تُحِسَّ بفاقتها الشديدَةِ وضَرورتها إلى مُراجَعَةِ قُرْبِها من ربِّها ؛ فهي ممَّن إذا غابَ لَم يُطلَب ، وإذا أَبِقَ لَم يُستَرجَعْ ، وإذا جَنى لَم يُستَعتَبْ .

وهذه هي النُّفوسُ التي لَم تُؤهَّل لِمَا هُنالكَ .

ويِحَسْبِ المُعْرِضِ هذا الحرمانُ ، فإنَّهُ يكفيهِ ، وذلكَ ذَنْبٌ عقابهُ فيهِ .

#### ١٢٥ - فَـصْـلٌ [ الإنسان ؛ شهوتُه وغضبُهُ ]

ومنها أنَّ الحِكمَةَ الإللهيَّةَ اقتَضَتْ تَركيبَ الشهوَةِ والغَضَبِ في الإنسانِ ، وهاتانِ القُوَّتانِ فيهِ بمنزلَةِ صفاتهِ الذَّاتيَّةِ ، لا يَنفكُ عنهما ، وبهما وقَعَتِ الحِمَةُ والابتلاءُ ، وعُرِّضَ لِنَيلِ الدَّرجاتِ العُلى ، واللّحاقِ بالرَّفيقِ الأعلى ، والهُبوطِ إلى أسفَل سافلينَ.

فهاتانِ القُوَّتانِ لا يَدَعانِ العَبدَ حتى يُنيلانهِ (۱) منازلَ الأبرارِ أو يَضَعانهِ (۲) تَحتَ أقدامِ الأشرارِ ، ولن يَجعَلَ اللَّهُ مَن شَهْوَتُهُ مَصروفَةٌ إلى ما أعدَّ لهُ في دارِ النَّعيمِ ، وغَضَبُهُ حَمِيَّةٌ للَّهِ ولكتابهِ ولرسولهِ ولدينهِ ، كمَن شهوتُهُ مَصروفَةٌ في هواهُ وأمانيهِ العاجلةِ ، وغضَبُهُ مقصورٌ على حظّهِ ، ولو انْتُهِكَ محارمُ اللَّهِ وحدودُهُ وعُطِّلَت شرائعُهُ وسُنتُهُ بَعدَ أن يكونَ هو ملحُوظًا بعَينِ الاحترامِ والتَّعظِيمِ ونُفُوذِ الكلمَةِ !

وَهذه حالُ أَكثَرِ الرُّؤساءِ - أعاذَنا اللَّهُ منها - فلَن يجعَلَ اللَّهُ هذينِ الصِّنفَينِ في دارٍ واحدَةٍ ، فهذا رَكَضَ بشهوتهِ وغَضَبِهِ إِلَى أعلى عِلِّين ، وهذا هوى بهما إلى أسفَل سافلين .

<sup>(</sup>١) الجادّة : يُنيلاهُ .

<sup>(</sup>٢) الجادّة: يَضَعاهُ.

والمقصودُ أنَّ تركيبَ الإنسانِ على هذا الوَجهِ هو غايَةُ الحكمةِ ، ولا بدَّ أَنْ يَقتَضيَ كلُّ واحدٍ من القوَّتينِ أَثَرَهُ ، فلا بدَّ من وُقوعِ الذَّنبِ والمخالفاتِ والمعَاصي ، ولا بدَّ من ترتُبِ آثارِ هاتينِ القُوَّتينِ عليهما ، ولو لَم يُخلقا في الإنسانِ لم يكُن إنسانًا ، بل كانَ مَلكًا ، فالتَّرتُّبُ من مُوجِباتِ الإنسانيَّةِ ، كما قال النَّبيُ عَيِّلِيَّةِ: « كلُّ بني آدمَ خطَّاءٌ وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابونَ » (١) ، فأمًّا من اكتنفَتهُ العِصْمَةُ ، وضُربَت عليهِ شرادِقاتُ الحِفظِ فهم أقلُّ أفرادِ النَّوعِ الإنسانيِّ ، وهم خُلاصَتُهُ ولئهُ .

<sup>(</sup>١) رواه أَحمد (٣/ ١٩٨) والدارمي (٢/ ٣٠٣) والترمذي (٢٥٠١) وابن ماجه (٢٥١) والحاكم (٤/ ٢٤٤) عن أَنَس بسند حسن .

#### ١٢٦ - فَـصْــلٌ [ العبد بين الذنب والطاعة ]

ومنها أنَّ اللَّه سبحانه إذا إراد بعبده خيرًا أنساه رُؤيَة طاعاته ، ورَفَعها من قلبه ولسانه ، فإذا ابتُليَ بالذَّنبِ جَعَله نُصْبَ عَينيه ، ونَسيَ طاعاته ، وجَعَلَ همّه كلَّه بَذَنبه ، فلا يزالُ ذَنبه أمامه إِنْ قامَ أو قَعَدَ أو غَدا أو راح ، فيكونُ هذا عَيْنَ الرَّحمة في حقه ، كما قالَ بَعضُ السَّلفِ : « إِنَّ العَبدَ لَيَعْمَلُ الذَّنْبَ فَيَدْخُلُ بهِ النَّارَ، قالوا : وكيفَ ذلكَ ؟ قال : يعملُ الخطيئة فلا تَزالُ نُصبَ عينيهِ كلَّما ذكرَها بَكى ونَدمَ وتابَ » (١) ، واستغفَرَ الرَّحمة في حقّه ، ويعملُ الحسنة فلا تَزالُ نُصْبَ عينيهِ كلَّما ذكرَها بَكى وندمَ وتابَ » (١) ، واستغفَر الرَّحمة في حقّه ، ويعملُ الحسنة فلا تَزالُ نُصْبَ عينيهِ يَمُنُّ بها ويراها ويعتدُها على ربِّه وعلى الخلق ، ويتكبُّرُ بها ، ويتعجّبُ من النَّاسِ كيفَ لا يُعَظّمونهُ ويُكْرِمونهُ ويُجِلُّونهُ عليها ، فلا تَزالُ هذه الأمورُ بهِ حتى تَقوىٰ عليهِ آثارُها ،

<sup>(</sup>١) رُويَ ذلك مرفوعًا : أُخرجه ابنُ المُبارك في « الزهد » (١٦٢ ) وأُحمد في « الزهد » (١/ ٧٦ ) من طريق المُبارَك بن فَضَالةَ عن الحَسَن مُرْسَلًا .

وفيه عنعنة المُبارك وإرسال الحَسن .

وذكر له بعضَ الشواهدِ – وضعّفَه – العراقي في « تخريج الإِحياء » ( ٤ / ١ ) . ورواه – مُخْتَصرًا – أَحمدُ في « الزهد » ( ٢٦٩ ) وابنُ المُبارك ( ١٦٤ ) وأَبو نُعيم في « الحلية » ( ٢ / ١٥٨ ) مِن قولِ الحَسَن البصريّ .

وهنشور ولاية أَهل الغلم والإِرادة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فَتُدْخِلَهُ النَّارَ .

فعلامَةُ السَّعادَةِ أَنْ تكونَ حسناتُ العَبدِ خَلْفَ ظَهرهِ ، وسيِّئَاتَهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ .

وعلامَةُ الشقاوَة أن يَجعَلَ حَسناتِهِ نُصْبَ عينيهِ وسيِّتاتهِ خَلْفَ ظَهرهِ ، واللَّهُ المُستعانُ .



#### ۱۲۷ - فَـصْـلٌ [ هَضْمُ المؤمنِ نفسَه ]

ومنها أنَّ شُهودَ العَبدِ ذُنوبَهُ وخطاياهُ تُوجِبُ لهُ أَنْ لا يَرى لنفسهِ على أحدِ فَضلًا ، ولا لهُ على أحدِ حقًا ، فإنَّهُ يَشهَدُ عُيوبَ نَفسهِ وذُنوبَهُ ، فلا يَظُنُّ أنَّهُ خَيرٌ مِن مسلم يُؤْمِنُ باللَّهِ ورسولهِ ، ويُحرِّمُ ما حرَّمَ اللَّهُ ورسولُهُ ، فإذا شهدَ ذلكَ مِن نَفسهِ لم يَرَ لها على النَّاسِ محقوقًا منَ الإكرامِ يتقاضاهم إيَّاها ويذمُّهم على تركِ القيامِ بها ، فإنَّها عندَهُ أَخَسُّ قَدْرًا وأقلُّ قيمَةً من أن يكونَ لها على عبادِ اللَّهِ محقوقٌ يجبُ عليهم مُراعاتُها ، أو لهُ - لِأَجْلهِ - فَضلٌ يستحقُّ أن يُكرَمَ ويعظم ويقدَّمَ لأَجْلِه ، فَيرى أنَّ مَن سلَّمَ عليهِ أو لَقِيَهُ بوجهِ مُنبَسطٍ فَقَد أَحْسَنَ إليهِ ، وبَذَلَ لهُ ما لا يَستحقُّهُ ، فاستراحَ هذا في نَفسهِ ، وأراحَ النَّاسَ من شِكايتهِ وغَضَبهِ على الوجودِ وأهلهِ ، فما أَطْيَبَ عَيشَهُ ! وما أَنْعَمَ باللَهُ ! وما أَقَرَّ عينَهُ ! وأينَ هذا مِمَّن لا يزالُ عاتبًا على الخَلْقِ ، شاكيًا تركَ قيامِهم بحقّهِ ، وأينَ هذا مِمَّن لا يزالُ عاتبًا على الخَلْقِ ، شاكيًا تركَ قيامِهم بحقّهِ ، وأينَ هذا مِمَّن لا يزالُ عاتبًا على الخَلْقِ ، شاكيًا تركَ قيامِهم بحقّهِ ، سَاخِطًا عليهم ، وهم عليهِ أسخَطُ ؟!

فَسُبحانَ مَن بَهَرَتْ حِكمتُه عُقولَ العالَمين .

# ١٢٨ - فَـصْـلُالإمساك عن عيوب النَّاس ]

ومنها أنَّهُ يُوجِبُ لهُ الإمساكَ عَن عُيوبِ النَّاسِ والفكرِ فيها ؛ فإنَّهُ في شُغْلِ بَعِيبِ نَفسهِ ، فطُوبي لمَن شغَلهُ عَيبُهُ عن عُيوبِ النَّاسِ (١) وَويلٌ لمَن نَسِيَ عَيبَهُ وَتَفرَّغَ لِعُيوبِ النَّاسِ .

هذا من علامَةِ الشقاوَةِ ، كما أنَّ الأوَّلَ من أَماراتِ السَّعادَةِ .

<sup>(</sup> ۱ ) روى نحوَه أَحمدُ في « الزُّهْد » ( ٤٤٥ ) عن وَهْب بن مُنَبَّه مِن قولِه .

#### ۱۲۹ - فصل [ حاجة العبد إلى مغفرة الربّ ]

ومنها أنَّهُ إذا وَقَعَ في الذَّنْبِ شهِدَ نَفْسَهُ مثلَ إخوانهِ الخَطَّائِينَ ، وشهِدَ أَنَّ المُصِيبَةَ واحدةٌ ، والجميعَ مشتَركونَ في الحاجَةِ - بل في الضَّرورَةِ - إلى مَغفرَةِ اللَّهِ وَعَفوهِ ورَحمتهِ ، فكما يُحِبُّ أن يَستغفرَ لهُ أخوهُ المسلمُ ، كذلكَ هو أيضًا يَبغي أن يَستغفرَ لأخيهِ المُسلم ، فيَصيرَ هِجِّيراهُ (١) : ربِّ اغفر لي ولوالديَّ وللمُسلمينَ والمُسلمينَ والمُؤمنينَ والمؤمنينَ والمؤمناتِ .

وقَد كانَ بَعضُ السَّلفِ يَستحبُّ لكلِّ أَحَدٍ أَنْ يُداوِمَ على هذا الدُّعاءِ كلَّ يومٍ سبعينَ مرَّةً ، فيجعَلَ لهُ منهُ وِرْدًا لا يُخِلُّ به (٢) .

وسمعتُ شيخنا يَذكرهُ ، وذكرَ فيهِ فَضلًا عظيمًا لا أحفظُهُ ، وربَّما كانَ من جملَةِ أورادهِ التي لا يُخِلُّ بها ، وسمعتهُ يقولُ : إنَّ جَعلهُ بينَ السَّجدتينِ جائزٌ ، فإذا شَهِدَ العَبدُ أنَّ إخوانَهُ مُصابونَ بمثلِ ما أُصِيبَ بهِ مُحتاجونَ إلى ما هو مُحتاجُ إليهِ لم يَمتنعُ من مُساعَدتهم إلّا لِفَرْطِ جهلِه بمغفرَةِ اللَّهِ وفَضلهِ ، وحقيقٌ بهذا أن لا يُساعدَ فإنَّ الجزاءَ من جنس العَمل .

وقَد قالَ بَعضُ السَّلفِ : إنَّ اللَّهَ لمَّا عَتَبَ على الملائكَةِ بسَببِ قولهم :

<sup>(</sup>١) دأَبُه وعادتُه .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ اللهُ أَعلمُ بصحّةِ هذا المنقول ، فَضلًا عن صوابِ التقتيد بهذا العدد !

﴿ أَتَجَعَلُ فَيهَا مَن يُفْسِدُ فَيهَا وَيَسَفَكُ الدِّمَاءَ ﴾ [ البقرة : ٣٠ ] ، وامتحَنَ هاروتَ وماروتَ (١) بما امتحنَهما بهِ جَعَلَت الملائكَةُ بعدَ ذلكَ تَستغفرُ لبني آدمَ وتَدعو اللَّهَ لهم .

<sup>(</sup>۱) انظر ما رُوِيَ في ذلك ونَقْدَه – وبيانَ بُطلانِه – في « السلسلة الضعيفة » ( ۱۷۰ ) و ( ۹۱۰ ) و ( ۹۱۲ ) و ( ۹۱۳ ) لشيخنا اللعلّامة الأَلبانيّ .

#### ١٣٠ - فَـصُـلَ [ العبد بين الحسنات والسيِّئات ]

ومنها أنّه إذا شَهِدَ نَفْسَهُ مع ربّهِ مُسيقًا خاطئًا مُفرِّطًا ، مع فَرْطِ إحسانِ اللّهِ إليهِ في كُلِّ طَرَفَةِ عَينِ ، وبرّهِ ، ودَفعهِ عنهُ ، وشدَّةِ حاجتهِ إلى ربّهِ ، وعدمِ الستغنائهِ عنهُ نَفَسًا واحدًا ، وهذه حالُهُ مَعهُ ، فكيفَ يَطْمَعُ أَنْ يكونَ النّاسُ معهُ كما يُحِبُ ، وأَنْ يُعامِلُوهُ بمَحْضِ الإحسانِ وهو لم يُعامِل ربّهِ بتلكَ المُعاملَةِ ؟ كما يُحِبُ ، وأَنْ يُعامِلُوهُ بمَحْضِ الإحسانِ وهو لم يُعامِل ربّهِ بتلكَ المُعاملَةِ ؟ وكيفَ يَطْمَعُ أَن يطيعَهُ مملوكه وولده وزوجتُهُ في كلِّ ما يريدُ ولا يَعصونهُ ولا يُخلُونَ (١) بحقوقهِ وهو مع ربّهِ ليسَ كذلكَ ؟ وهذا يُوجِبُ لهُ أَنْ يستغفرَ لِمُسيتهم ، ويعفُو عنهُ ، ويُسامِحَهُ ، ويُغضي عن الاستقصاءِ في طَلَبِ حقّهِ (٢) . فهذه الآثارُ ونحوُها متى اجتناها العبدُ من الذَّنبِ فهي علامَهُ كونهِ رحمةً في حقّهِ ، ومَن اجتنى منهُ أَضْدَادَها وأوجبَتْ لهُ خلافَ ما ذكرناهُ فهيَ رحمةً في حقّهِ ، ومَن اجتنى منهُ أَضْدَادَها وأوجبَتْ لهُ خلافَ ما ذكرناهُ فهيَ اللّهِ وسُقوطهِ مِن عينهِ خلّى بينَهُ وين مَعاصيهِ لِيُقِيمَ عليهِ حُجَّةً عدلهِ ، فيعاقبَهُ باستحقاقهِ .

وتَتداعى السَّيِّئاتُ في حقِّ مثلِ هذا ، وتتألَّفُ ، فيتولَّدُ منَ الذَّنبِ الواحدِ ما شاءَ اللَّهُ من المَتَالفِ والمَعاطبِ التي يَهوي بها في دَرَكاتِ العَذابِ، فالمصيبةُ

<sup>(</sup> ١ ) الجادّة : « ولا يعصوه ، ولا يُخِلُّوا » .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه هي القِمَّةُ فِي صُورِ التعامل الّذي يجبُ أَنْ تكونَ منشورةَ الضياءِ بين السُلمين عامّة ، والملتزمين والدُّعاة منهم خاصّة .

كلَّ المُصيبَةِ الذَّنبُ يتولَّدُ منَ الذَّنبِ ، ثمَّ يتولَّدُ منَ الاثنينِ ثالثٌ ، ثمَّ تَقوى الثَّلاثَةُ فتُوجِبُ رابعًا ، وهلُمَّ جرًّا .

ومَن لم يكُن لهُ فقهُ نَفسٍ في هذا البابِ هلكَ من حيثُ لا يَشعُرُ ؛ فالحسناتُ والسَّيِّئاتُ آخِذٌ بَعضُها برقابِ بَعضٍ ، يَتلو بَعضُها بَعضًا ، ويُشْمِرُ بَعضُها بَعضًا قال بَعضُ السَّلفِ : إنَّ من ثوابِ الحسنَةِ الحسنَةَ بعدَها ، وإنَّ مِن عقابِ السيُّعةِ السيُّعةِ بعدَها .

وهذا أظهرُ عندَ النَّاسِ مِن أَنْ تُضرَبَ لَهُ الأَمثالُ وتُطْلَبَ لَهُ الشواهدُ ، واللَّهُ المُستعانُ .

#### ١٣١ - فَـصْـلُ [حكمة الله في الابتلاء]

وإذا تأمّلْتَ حِكمتَهُ سبحانهُ فيما ابتلى بهِ عبادَهُ وصَفوتَهُ بما ساقَهُم بهِ إلى أجلِّ الغاياتِ وأكملِ النّهاياتِ الّتي لم يكونوا يَعْبُرونَ إليها إلّا على جسرٍ منَ الابتلاءِ والامتحانِ ، وكانَ ذلكَ الجسرُ – لكمالهِ – كالجسرِ الذي لا سبيلَ إلى عُبورِهم إلى الجنّية إلّا عليهِ ، وكانَ ذلكَ الابتلاءُ والامتحانُ عَينَ المنهجِ في حقّهِم والكرامَةِ ، فصورتُهُ صورَةُ ابتلاءِ وامتحانِ ، وباطنهُ فيهِ الرَّحمَةُ والنّعمَةُ والميّنة ، فكم للّهِ من نعمَة جسيمَة ومنّة عَظيمَة تُجنى من قطوفِ الابتلاءِ والامتحانِ !

فتأمَّلُ حالَ أبينا آدمَ – على نبيِّنا وعليه الصلاةُ والسلامُ – ؛ وما آلَت إليهِ مِحْنتُهُ منَ الاصطفاءِ والاجتباءِ والتَّوبَةِ والهدايَةِ ورفعَةِ المنزلَةِ ، ولولا تلكَ المحِنَّةُ التي جَرَتْ عليهِ – وهي إخراجهُ منَ الجنَّةِ وتوابعُ ذلكَ – لَمَا وَصَلَ إلى ما وَصَلَ إليهِ فكم بينَ حالتهِ الأولى وحالتهِ الثَّانيَةِ في نهايتهِ !

وتأمَّلُ حالَ أبينا الثَّاني نوحِ عَلَيْكُ ؛ وما آلت إليهِ محنتُهُ وصَبرُهُ على قومهِ تلكَ القرونَ كلَّها ، حتى أقرَّ اللهُ عَينَهُ ، وأغرَقَ أهلَ الأرضِ بدَعوتهِ ، وجَعَلَ العالَمَ بَعدَهُ مِن ذُرِّيَّتهِ ، وجعَلَهُ خامِسَ خمسَةٍ - وهم أُولو العَزمِ الذينَ هم أفضلُ الرُّسلِ - وأمرَ رسولَهُ ونبيَّهُ محمدًا عَيْلِيَّهُ أَنْ يَصِبرَ كَصَبرهِ ، وأثنى عليهِ بالشكرِ الرُّسلِ - وأمرَ رسولَهُ ونبيَّهُ محمدًا عَيْلِيَّهُ أَنْ يَصِبرَ كَصَبرهِ ، وأثنى عليهِ بالشكرِ فقالَ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبدًا شكورًا ﴾ [ الإسراء : ٣ ]، فَوَصَفَهُ بكمالِ الصَّبرِ

والشكرِ .

ثمَّ تأمَّلُ حالَ أبينا الثَّالثِ إبراهيمَ عَلَيْكُ ؛ إمامِ الحُنَفاءِ ، وشيخِ الأُنبياءِ ، وعمودِ العالَمِ ، وخَليلِ ربِّ العالمين مِن بني آدمَ ، وتأمَّلُ ما آلَت إليهِ مِحنتُهُ وصَبرُهُ وبذلُهُ نَفسَهُ للَّهِ .

وتأمَّلْ كيفَ آلَ بهِ بذلُهُ للَّهِ نَفسَهُ ونصرُهُ دينَهُ إلى أَنِ اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَليلًا لِنَفسهِ ، وأَمَرَ رسولَهُ وخليلَهُ مُحمَّدًا عَيْقِيلًا أَن يَتَّبِعَ مِلَّتَهُ .

ُوأُنبِّهُكَ على خَصْلَةِ واحدَةٍ ممَّا أكرَمهُ اللَّهُ بهِ في مِحنتهِ بذَبح وَلَدهِ ؛ فإنَّ اللَّهَ تباركَ وتعالى جازاهُ على تَسليمهِ ولَدَهُ لأمرِ اللَّهِ بأنْ بارَكَ في نَسْلهِ وكثَّرهُ ، حتى ملأ السُّهْلَ والجبَلَ ؛ فإنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى لا يتكرَّمُ عليهِ أحدٌ ، وهو أكرمُ الأكرمين ، فمَن تَرَكَ لوجهِهِ أمرًا أو فعلَهُ لوجهِهِ بذلَ اللَّهُ لهُ أضعافَ ما تَرَكَهُ من ذلكَ الأمرِ أضعافًا مُضاعَفَةً ، وجازاهُ بأضعافِ ما فَعَلَهُ لأجلهِ أضعافًا مُضاعَفَةً ، فلما أُمِرَ إبراهيمُ بذَبح ولدهِ فبادَرَ لأمرِ اللَّهِ ، ووافَقَ عليهِ الوَلَدُ أَبَاهُ رضاءً منهما وتسليمًا ، وعلمَ اللَّهُ منهما الصَّدْقَ والوفاءَ ، فَدَاهُ بِذِبْحٌ عَظيم ، وأعطاهما ما أعطاهما مِنْ فَضلهِ ، وكانَ من بَعضِ عطاياه أنْ بارَكَ في ذُرِّيَّتِهما حتى مَلَّاوا الأرضَ ، فإنَّ المَقصودَ بالوَلدِ إنَّما هوَ التَّناسلُ وتَكثيرُ الذُّرِّيَّةِ ، ولهذا قالَ إبراهيمُ : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مَنَ الصَّالَحِينَ ﴾ [ الصَّافَّات : ١٠٠ ] ، وقال : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقْيَمَ الصَّلَاةِ وَمَنْ ذُريَّتِي ﴾ [ إبراهيم : ٤٠ ] فغايَةُ مَا كَانَ يَحْذَرُ ويَخشى مِنْ ذَبْحِ ولدهِ انقِطاعُ نَسلهِ ، فلمَّا بَذَلَ ولدهُ للَّهِ وَبذَل الولدُ نَفْسَهُ ضَاعَفَ اللَّهُ النَّسْلَ ، وباركَ فيهِ ، وكَثُرَ حتى مَلَّاوا الدُّنيا ، وجَعَلَ النبوَّةَ والكتابَ في ذُرِّيَّتهِ خاصَةً ، وأخرَجَ منهم محمَّدًا عَلِيُّهُ .

وقد ذُكِرَ (١) أنَّ داودَ عليهِ السَّلامُ أَرادَ أن يَعلمَ عَدَدَ بني إسرائيلَ ، فأمَر المِحضارِهم ، وبَعثَ لذلكَ نُقَباءَ وعُرَفاءَ ، وأمرَهُم أنْ يَرفعوا إليهِ ما بَلغَ عَدَدُهم ، فَمَكَثُوا مُدَّةً لا يَقدِرُونَ على ذلكَ ، فأوحى اللَّهُ إلى داودَ : أنْ قَد عَلِمْتَ أَنِي وَعَدْتُ أَباكَ إبراهيمَ – كمّا أمرتُهُ بذبحِ ولدهِ فبادرَ إلى طاعةِ أمري – أن أُبارِكَ له في ذُرِّيَّهِ حتى يَصيروا في عَدَدِ النَّجومِ ، وأجعلَهم بحيثُ لا يُحْصَى عَدَدُهم ، وقد أرَدتَ أَنتَ أَنْ تُحْصِي عَددًا قدَّرتُ أَنّهُ لا يُحْصَى ... وذكرَ باقي الحديثِ ، وأجعلَ من نسلهِ هاتينِ الأُمتينِ العظيمتينِ اللتين لا يُحْصِي عَددَهم إلّا اللَّهُ خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيلَ وبنو إسماعيلَ هذا سوى ما أكرمهُ اللَّهُ بهِ من رفع الذَّكْرِ والثَّناءِ الجميلِ على أَلْسِنَةِ جميعِ الأُمَمِ وفي السَّمواتِ بينَ الملائكةِ . فَتَبًا لَمَن عَرَفهُ ثمَّ عاملَ غيرَهُ ، ما أَخْسَرَ فهذا من بَعضِ ثمرَةِ مُعاملتهِ ، فَتَبًا لَن عَرَفهُ ثمَّ عاملَ غيرَهُ ، ما أَخْسَرَ فهذا من بَعضِ ثمرَةِ مُعاملتهِ ، فَتَبًا لَمَن عَرَفهُ ثمَّ عاملَ غيرَهُ ، ما أَخْسَرَ

فهذا من بَعضِ ثمرَةِ مُعاملتهِ ، فتَبًا لمَن عَرَفَهُ ثُمَّ عاملَ غيرَهُ ، ما أَخْسَرَ صفقتَهُ وما أعظَمَ حسرتَهُ !

0000

<sup>(</sup>١) صِيغةُ تَوْهينِ وتضعيفِ !!

## ۱۳۲ - فَـصْــلٌ [ موسی وعیسی مع اَقوامِهم ]

ثمَّ تأمَّلُ حالَ الكليمِ موسى عليهِ السَّلام ؛ وما آلت إليهِ مِحْنتُهُ وفُتُونُهُ (۱) من أوَّلِ ولادتهِ إلى مُنتَهى أمرهِ ، حتى كلَّمهُ اللَّهُ مِنه إليه تكليما ، وكتب لهُ التَّوراةَ بيدهِ ، ورَفَعَهُ إلى أعلى السَّمواتِ ، واحتَمَلَ لهُ ما لا يحتمِلُ لغيرهِ ، فإنَّهُ رمى الألواح على الأرضِ حتى تكسَّرَتْ ، وأخذَ بلحيَةِ نبيِّ اللَّهِ هارونَ ، وجرَّهُ إليهِ ، ولطمَ وجهَ مَلَكِ الموتِ فَفَقاً عينهُ ، وخاصَمَ ربَّهُ ليلَةَ الإسراءِ (۲) في شأنِ محمّد رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ، وربَّهُ يُحِبُّهُ على ذلكَ كلِّهِ ولا سَقَطَ شيءٌ منهُ من عينهِ ، ولا سَقَطَتُ منزلتُهُ عندَهُ ، بل هو الوجيهُ عندَ اللَّهِ ، القريبُ ، ولولا ما تَقَدَّمَ لهُ من السَّوابقِ وتحمُّلِ السَّدائِدِ والمِحنِ العِظامِ في اللَّهِ ومُقاساةِ الأمرِ السَّديدِ بينَ مِن وقومهِ – ثمَّ بني إسرائيلَ وما آذَوْهُ بهِ وما صَبَرَ عليهم للَّهِ – لم يكُن ذلك .

ثمَّ تأمَّلُ حالَ المسيحِ عَيِّلِيَّةِ ؛ وصبرَه على قومهِ ، واحتمالَه في اللَّهِ ما تحمَّلَهُ منهم ، حتى رَفَعَهُ اللَّهُ إليهِ ، وطهَّرهُ من الذينَ كفَروا ، وانتَقَمَ من أعدائهِ ، وقطَّعهم في الأرضِ ، ومزَّقهم كُلَّ ممرَّقِ ، وسَلَبهم مُلْكَهم وفَخْرَهم إلى آخرِ الدَّهر .

<sup>(</sup>١) إِشَارَةَ إِلَى قُولِهِ تَعَالَى : ﴿ .. وَفَتَنَّاكُ فُتُونًا ﴾ [ طه : ٤٠ ]

<sup>(</sup> ٢ ) وهذه الفضائل – كلُها – ثابتةٌ بالنُّصوصِ الصحيحةِ البيّنة .

## ١٣٣ - فَـصْـلُ [ حالُ النبيِّ عَيْنَةٍ مع قومِه ]

فإذا جئت إلى النّبيّ عَلَيْكُم ، وتلوّنَ الأحوالِ عليهِ مِن سِلْمٍ وَحَوْفٍ ، وَغنى واحتمالَهُ مَا لَم يَحتملُهُ نبيّ قبلَهُ ، وتلوّنَ الأحوالِ عليهِ مِن سِلْمٍ وَحَوْفٍ ، وغنى وفقرٍ ، وأمنٍ وإقامَةٍ في وطنهِ ، وظَعْنِ عنهُ وتَركهِ للّهِ ، وقَتْلِ أحبابهِ وأوليائهِ بينَ يديهِ وأذى الكفّارِ لهُ بسائرِ أنواعِ الأذى مِنَ القولِ والفعلِ والسّحرِ والكذبِ ، والافتراءِ عليهِ والبُهتانِ ؛ وهو مع ذلكَ كلّهِ صابرٌ على أمرِ اللّهِ ، يَدعو إلى اللهِ ، فراه يُعْطَ نبيّ ما أُوذي (١) ، ولم يَحتملُ في اللّهِ ما احتَمَلهُ ، ولم يُعْطَ نبيّ ما أُعْطِيهُ ، فَرَفعَ اللّهُ لهُ ذِكْرَهُ ، وقَرَنَ اسمَهُ باسمهِ (٢) ، وجعَلهُ سيّدَ النّاسِ كلّهِم ، وجعَلهُ أقرَبَ الخلقِ إليهِ وسيلَةً ، وأعظمَهم عندَهُ جاهًا (٣) ، وأسمعهم عندَهُ شفاعَةً .

<sup>(</sup> ١ ) وقد صحَّ عنْه عَلِيْكَةٍ قُولُه : « مَا أُوذِي أَحَدٌ مَا أُوذِيتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وجلَّ » ؛ وهو مُخَرَّجٌ فِي « السلسلة الصحيحة » ( ٢٢٢ ) من طُرُقِ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « جلاء الأفهام » ( ۱۸۳ ) و « بدائع الفوائد » ( ۲ / ۱۵۰ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) وفي هذا ردٌّ على جهلةِ الصوفيّةِ والمتأثّرين بهم في زعمهم الكاذبِ أَنَّ السَّلَفيّين

وأهلَ الحديثِ في منعِهم التوسُّل بجاه النبيّ عَلِيْكُ إِنَّما هم لا يُعَظِّمون جاهَ نبيِّهم عَلِيْكُ !! وهو افتراءٌ مكشوفٌ ، وكذبٌ عريضٌ ! بل رسولُ اللهِ عَلِيْكُ عندهم هو أَعظمُ بَشَرٍ ، وسيّدُ وَلَدِ آدم ، ومِن كمالِ اتِّباعهم له عدمُ تجويزهم التوسُّل بجاههِ ، لو كان أُولئك يعقلون ..! وانظر « قاعدة جليلة » لشيخ الإسلام ، و« التوسُّل » لشيخنا الأَلبانيّ .

وكانَت تلكَ المِحَنُ والابتلاءُ عَينَ كرامتهِ ، وهي مِمّا زادَهُ اللَّهُ بها شرفًا وفَضلًا ، وساقهُ بها إلى أعلى المقاماتِ ، وهذا حالُ وَرَثتهِ من بَعدهِ الأمثلِ فالأمثلِ (١) ، كلَّ لهُ نَصيبٌ من المحنَةِ ، يسوقهُ اللَّهُ به إلى كمالهِ بحسبِ متابَعتهِ لهُ ، ومن لا نَصيبَ لهُ من ذلكَ فحظَّهُ منَ الدُّنيا حظَّ مَنْ خُلِقَ لها وخُلِقَت لهُ ، وجُعلَ خَلاقُهُ ونَصيبُهُ فيها ، فهو يأكلُ منها رَغَدًا ، ويتمتَّعُ فيها حتى ينالَهُ نَصيبُهُ من الكتابِ ، مُيتَحنُ أولياءُ اللَّهِ وهو في دَعَةِ وخَفْضِ عَيشٍ ، ويخافونَ وهو آمِنٌ ، ويَحزنونَ وهو في أهلهِ مَسرورٌ ، لهُ شأنٌ ولهم شأنٌ ، وهو في وادٍ وهم في وادٍ ، ويَحدنونَ وهو أمِنْ ، ويَحدنونَ وهو أمِنْ ، ويَحدنونَ وهو أمِنْ ، ويَحدنونَ وهو أمِنْ ، ويَحدنونَ وهو في وادٍ وهم في وادٍ ، لهُ من ذلكَ ما همهُهُ ما يُقِيمُ به جاههُ ، ويُسْلمُ بهِ مالَهُ ، وتُسْمَعُ به كلمتُهُ ، لَزِمَ مِن ذلكَ ما لَزِمَ ، ورضيَ مَن رَضي ، وسَخِطَ مَن سَخِط .

وهمُّهُم (٢) إقامَةُ دينِ اللَّهِ ، وإعلاءُ كلمَتِهُ ، وإعزازُ أوليائهِ ، وأنْ تكونَ الدَّعوَةُ لهُ وَحدَهُ ، فيكونَ هو وَحدَهُ المعبودَ لا غَيرهُ ، ورسولُهُ المُطاعَ لا سواهُ . فللَّهِ سبحانهُ مِنَ الحِكمِ في ابتلائهِ أَنْبِيَاءَه ورسلَهُ وعبادَهُ المؤمنينَ ما تَتقاصَرُ عُقولُ العالمينَ عن معرفتهِ ، وهمل وَصَلَ مَن وَصَلَ إلى المقاماتِ المحَمودَةِ والنَّهاياتِ

علون المعالمين على حسرِ الميحْنَةِ والابتلاءِ ؟! الفاضلَةِ إلّا على جسرِ الميحْنَةِ والابتلاءِ ؟!

كذا المَعَالي إذا ما رُمْتَ تُدرِكُها فاعْبُرْ إليها على جِسْرٍ منَ التَّعَبِ والحمدُ للَّهِ وَحدَهُ ، وصلَّى اللَّهُ على مُحمَّدِ وصَحبهِ وسلَّم تَسليما كثيرًا دائما أبدًا إلى يوم الدِّين ، ورضيَ اللَّهُ عن أصحابِ رَسولِ اللَّهِ أَجمَعين .

<sup>(</sup>١) وفي ذلك أَحاديثُ ، فانظر ﴿ الصحيحة » (١٤٤) و (١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أي : العُلَماءُ ، وهم وَرَثْةُ الأنبياءِ .

وقد صحَّ هذا الوصفُ عن النبيِّ عَلِيْكَ عند أَبي داود في « سننه » ( ٣٦٤١ ) و ( ٣٦٤٢ ) من طريقين عن أَبي الدرداء .

وصحّحه الحافظُ في « فتح الباري » ( ١ / ١٦٠ ) .

### ١٣٤ - فَـصْـلُ [ حكمةُ اللهِ في هذا الدين ]

وإذا تَأُمُّلتَ الحِكْمَةَ الباهرَةَ في هذا الدِّينِ القَويم ، والملَّةِ الحنيفيَّةِ ، والشريعَةِ المُحمَّديَّةِ ، التي لا تَنَالُ العِبارَةُ كمالَها ، ولا يُدْرِكُ الوَصفُ محسنَها ، ولا تَقترحُ عُقولُ العُقَلاءِ - ولو اجتَمَعَتْ وكانَتْ على أكمل عَقل رجلِ منهم -فَوقَها ، وحَسْبُ العقولِ الكاملةِ الفاضلةِ أَنْ أُدرَكَتْ مُحسنها ، وشَهدَتْ بِفَضلِها ، وأنَّهُ ما طَرَقَ العالَمَ شريعَةٌ أكمَلُ ولا أجلُّ ولا أعظَمُ منها ، فهي نفشها الشاهدُ والمَشهودُ لهُ ، والحُجَّةُ والمُحَتَّجُ لهُ ، والدَّعوى والبُرهانُ ، ولو لم يأتِ الرَّسولُ ببُرهانٍ عَليها لَكفي بها بُرهانًا وآيَةً وشاهدًا على أنَّها من عندِ اللَّهِ ، وكلُّها شاهدَةٌ لهُ بكمالِ العلم ، وكمالِ الحكمَةِ ، وسَعَةِ الرَّحمَةِ والبرِّ والإحسانِ ، والإحاطَةِ بالغَيبِ والشهادَةِ ، والعلم بالمبادىءِ والعواقبِ ، وأنَّها من أعظَم نِعَم اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِها على عبادهِ ، فما أنعَمَ عليهم بنعمَةٍ أجلَّ مِنْ أَنْ هداهم لها ؛ وجَعَلَهُم مِن أهلها ، وممَّن ارْتَضاها لهم وارْتَضاهم لها ، فلهذا امتنَّ على عبادهِ بأنْ هداهم لها ؛ قال تعالى : ﴿ لَقَد مَنَّ اللهُ على المؤمنينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسولًا مِنْ أنفُسِهم يَتلو عليهم آياتهِ ويُزَكِّيهم ويُعَلِّمُهم الكتابَ والحِكمَةَ وإنْ كانوا مِن قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ ﴾ [ آل عمران : ١٦٤]، وقال مُعرِّفًا لعبادهِ ومُذَكِّرًا لهم عَظيمَ نعمَتهِ عليهم مُستَدعيًا منهم شُكّرَهُم على أنْ جعَلَهم مِن أهلها : ﴿ اليومَ أَكمَلْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْمَمْتُ عليكم نِعْمَتي

ورضيتُ لَكُمُ الإِشْلامَ دينًا ﴾ [ المائدة : ٣ ] .

وتأمَّلْ كيفَ وَصَفَ الدِّينَ الذي اختارَهُ لهم بالكمالِ ، والنَّعمَة التي أسبَغها عليهم بالتَّمامِ ، إيذانًا في الدِّينِ بأنَّهُ لا نَقْصَ ولا عَيبَ ولا خَلَلَ ولا شيءَ خارجًا عن الحكمة بوجه ، بل هو الكاملُ في محسنه وجلالته ، ووَصَفَ النَّعمَة بالتَّمامِ إيذانًا بدوامها واتصالها ، وأنَّهُ لا يَسلُبُهم إيَّاها بعد إذ أعطاهموها ، بل يُتِمُها لهم بالدَّوامِ في هذه الدَّارِ ، وفي دارِ القَرارِ .

وتأمَّلُ مُسْنَ اقترانِ التَّمامِ بالنِّعمَةِ ، وحُسنَ اقترانِ الكَمالِ بالدِّينِ ، وإضافة النِّعمَةِ إليهِ إذْ هو وليُها الدِّينِ إليهم إذ هُم القائمون به المُقيمون له ، وإضافة النِّعمَةِ إليهِ إذْ هو وليُها ومُسْدِيها والمُنعِمُ بها عليهم ، فهي نِعمتُهُ حقًّا وهم قابلوها ، وأتى في الكمالِ باللامِ المُؤْذِنَةِ بالاختصاصِ (۱) ، وأنَّهُ شيءٌ خُصُوا به دونَ الأُمَمِ ، وفي إتمامِ النَّعمَةِ به (على) المُؤْذِنَةِ بالاستعلاءِ(۱) والاشتمالِ والإحاطةِ ، فجاءَ ﴿ أَتَمَمتُ ﴾ النَّعمَةِ به (على) المؤُذِنَةِ بالاستعلاءِ (۱) والاشتمالِ والإحاطةِ ، فجاءَ ﴿ أَتَمَمتُ ﴾ في مُقابَلةِ ﴿ لَكُم ﴾ و ﴿ نِعْمَتِي ﴾ في مُقابَلةِ ﴿ لَكُم ﴾ و ﴿ نِعْمَتِي ﴾ في مُقابلة ﴿ وينكُم ﴾ و أكملتُ ﴾ وأكَّدَ ذلكَ وزادَهُ تقريرًا وكمالًا وإتمامًا للنِّعمَةِ بقوله : ﴿ وَرَضيتُ لِكُم الإسلامَ دينًا ﴾ .

وكانَ بَعضُ السَّلفِ يقولُ : يا لهُ من دينٍ ، لو أنَّ لهُ رجالًا (٣) ! وقد ذَكَوْنا فَصلًا مُختَصَرًا في دلالَةِ خَلْقهِ على وَحدانيَّتهِ ، وَصفاتِ كمالهِ ، ونُعوتِ جلالهِ ، وأسمائهِ الحُسنى ، وأَرَدْنا أنْ نَختِمَ بهِ القسمَ الأَوَّلَ

<sup>(</sup>١) انظر « خِزانة الأُدب » (٩ / ٥٣٠ - ٥٣١).

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « خِزانة الأدب » ( ۷ / ۱۹۳ ) و ( ۹ / ۱۹۳ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) ونحن نقولُها – اليومَ – ونزيدُ : « ولا قوّة إِلّا بالله » !!

من الكتابِ (١) ، ثمَّ رَأَيْنا أَن نُتْبِعَهُ فَصلًا في دلالَةِ دينهِ وشرعهِ على وحدانيَّتهِ وعلمهِ ، وحكمتهِ ورحمتهِ ، وسائرِ صفاتِ كمالهِ ؛ إذ هذا من أشرَفِ العلومِ التي يكتسبُها العَبدُ في هذه الدَّارِ يدخلُ بها إلى الدَّارِ الآخرَةِ .

وَقَد كَانَ الأَوْلَى بِنَا الإِمساكَ عِن ذَلْكَ ؛ لأَنَّ مَا يَصِفُهُ الواصِفُونَ مِنهُ وَتَنتَهِي إليهِ علومُهم هو كما يُدْخِلُ الرَّجلُ أُصْبُعَهُ فِي اليَّمِّ ثُمَّ يِنزِعُها! فهو يَصِفُ البَحرَ بَمَا يَعْلَقُ على إِصْبَعِهِ مِنَ البَللِ ، وأينَ ذَلْكَ مِنَ البَحرِ ؟! فيظنُّ السَّامِعُ أنَّ البَحرَ بَمَا يَعْلَقُ على الإِصبَعِ منهُ! وإلَّا تلكَ الصِّفَةَ أَحاطَتُ بالبَحرِ ، وإنَّما هي صفةُ ما عَلِقَ على الإِصبَعِ منهُ! وإلَّا فالأَمرُ أَجَلُّ وأعظمُ وأوسِعُ من أن تُحيطَ عقولُ البَشرِ بأدني مُزءِ منهُ.

وماذا عَسى أَنْ يَصِفَ بهِ النَّاظِرُ إلى قُرْصِ الشمسِ مِن ضوئها وقَدْرِها وحُسْنِها وعجائبِ صُنعِ اللَّهِ فيها ، ولكنْ قَد رَضِيَ اللَّهُ من عبادهِ بالثَّناءِ عليهِ ، وذِكْرِ آلائهِ ، وأسمائهِ وصفاتهِ ، وحكمتهِ وجلالهِ ، مع أَنَّهُ لا يُحْصِي ثناءً عليهِ أبدًا ، بل هو كما أثنى على نَفسهِ ، فلا يبلُغُ مخلوقٌ ثناءً عليهِ تباركَ وتعالى ، ولا وصف كتابهِ ودينهِ بما يَنبَغي لهُ ، بل لا يبلُغُ أحدٌ منَ الأُمَّةِ ثناءً على رسولهِ كما هو أهلٌ أَنْ يُننى عليهِ ، بل هو فَوقَ ما يُثنونَ بهِ عليهِ ، ومع هذا فإنَّ اللَّهَ تعالى يجبُّ أن يُحمَدَ ويُثنى عليهِ ، وعلى كتابهِ ودينهِ ورسولهِ .

فهذه مُقدِّمَةُ اعتذارِ بينَ يَدي القُصورِ من راكبِ هذا البَحرِ الأعظمِ ، واللَّهُ عليمٌ بمقاصدِ العبادِ ونيّاتهم ، وهو أوْلى بالعُذرِ والتَّجاوُزِ .

<sup>(</sup>١) إِشَارَة مِن المؤلِّف - رحمه الله - إِلَى منهجهِ في كتابهِ .

## ۱۳۵ - فَـصْــلُ [ أصحابُ البصائر ]

وبصائرُ النَّاسِ في هذا النُّورِ البَاهِرِ تَنقسمُ إلى ثلاثَةِ أَقسامٍ:

أحدُها: مَنَ عَدِمَ بَصِيرَةَ الْإِيمَانِ جُملَةً ، فهو لا يَرى من هذا الضَّوءِ إلّا الظَّلماتِ والرَّعدَ والبَرقَ ، فهو يَجعَلُ أُصبعيهِ في أُذُنَيهِ منَ الصَّواعقِ ، ويدَهُ على عينهِ منَ البَرْقِ ؛ خشيةَ أن يُخطَفَ بَصَرُهُ ، ولا يُجاوِزَ نَظرُهُ ما وراءَ ذلكَ منَ الرَّحمَةِ وأسبابِ الحياةِ الأبديَّةِ .

فهذا القسمُ هو الذي لم يَرفَعْ بهذا الدِّينِ رَأْسًا ، ولم يَقْبَلْ هُدى اللَّهِ الذي هَدى بهِ عبادَهُ ولو جاءَتْهُ كُلُّ آيَةٍ ، لأَنَّهُ مِمَّن سَبَقَتْ لهُ الشقاوَةُ وحَقَّتْ عليهِ الكلمَةُ ، ففائدَةُ إنْذَارِ هذا إقامَةُ الحُجَّةِ عليهِ لِيُعَذَّبَ بِذَنْبِهِ لا بمُجَرَّدِ عِلْمِ اللَّهِ فيهِ .

القسمُ الثّاني : أصحابُ البَصيرةِ الضَّعيفَةِ الحُفَّاشيَّةِ الذينَ نِسْبَةُ أَبْصارِهم إلى هذا النُّورِ كنسبَةِ أبصارِ الحُفَّاشِ إلى جَرْمِ الشمسِ ، فهم تَبَعٌ لآبائهم وأَسْلافِهم ؛ دينُهُم دينُ العادَةِ والمنشأِ ، وهُم الذينَ قالَ فيهم أميرُ المؤمنينَ عليُ بن أبي طالبِ : « أو مُنقادٌ للحقّ لا بَصيرَةَ لهُ في إِحيائِه (١) » ، فهؤلاءِ إذا كانوا مُنقَادينَ لأهلِ البَصائرِ - لا يتخالجهُم شكٌ ولا ريبٌ - فهم على سبيلِ نَجاةِ .

<sup>(</sup>١) قطعةٌ مِن أَثْر كُميل بن زياد المشهور ، وقد تقدُّمَ إيرادُه ، وانظر « الحيْلية » (١/

القسمُ الثّالث: وهُم نُحلاصَةُ الوجودِ ولُبابُ بني آدم ؛ وهم أَصحابُ البُصائرِ النَّافذَةِ الذينَ شَهِدَت بصائرُهم هذا النُّورَ المُبينَ فكانوا منهُ على بَصيرَةِ ويُقينِ ومُشاهَدَةِ لحُسنهِ وكمالهِ بحيثُ لو عُرِضَ على عقولهم ضدُّهُ لَرَأَوْهُ كالليلِ البَهيمِ الأسوّدِ ، وهذا هو المَحَكُ والفُرقانُ بينهم وبينَ الذينَ قبلَهم ، فإنَّ أولئكَ بحسبِ داعيهم ومَن يُقْرَنُ بهم ، كما قالَ فيهم عليُّ بنُ أبي طالبِ : « أَبْباعُ كلِّ ناعقِ ، يميلونَ معَ كلِّ صائحٍ ، لم يَستضيئوا بنورِ العلمِ ولم يَلجأوا إلى رُكنِ وثيقِ » (١) ، وهذا علامَةُ عَدَمِ البَصيرَةِ أَنَّكَ تراهُ يستخينُ الشيءَ ويذمُّهُ بعينهِ إذا جاءَ في قالَبِ لا يَعرفهُ ، فيعظُمُ طاعةَ الرَّسولِ ويَرى عَظيمًا مُخالفتُهُ ، ثمَّ هو من أَشدٌ النَّاسِ مُخالفَةً لهُ ونَفْيًا لِمَا أَثْبَتَهُ ومُعاداةً للقائمينَ بِسُنتَهِ ، وهذا مِن عَدَم البَصيرَةِ .

فهذا القسمُ الثّالث إنّما عملُهم على البصائرِ ، وبها تفاؤتُ مراتبِهم في درجاتِ الفَضلِ ، كما قالَ بَعضُ السَّلفِ - وَقَد ذَكَرَ السَّابقينَ - فقال : إنّما كانوا يعملونَ على البصائرِ ، وما أُوتِيَ أحدٌ أفضَلَ من بَصيرَةٍ في دينِ اللَّهِ ، ولو قصَّرَ في العَملِ ، قال تعالى : ﴿ وَاذْكُر عبادَنا إبراهيمَ وإسحقَ ويَعقوبَ أُولِي اللَّهِ ، الأيدي والأبصارِ ﴾ [ص: ٥٤]، قال ابنُ عبّاسِ : أُولِي القوَّةِ في طاعَةِ اللَّهِ ، والأبصارِ في المعرفةِ في أمرِ اللَّهِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup> ۲ ) علّقه البخاري في « صحيحه » ( ۷ / ٣٩٦ ) .

وانظر « الدر المنثور » ( ٥ / ٣٨١ ) و « فتح الباري » ( ٨ / ٤٠٨ ) و « الإِثْقان » ( ٢ / ٤٠ ) و « تفسير ابن كثير » ( ٧ / ٦٧ ) .

وقال قتادَةُ ومجاهدٌ : أُعطوا قوَّةً في العبادَةِ وبَصرًا في الدِّينِ . وأعلمُ النَّاسِ أبصرُهم بالحقِّ إذا اختَلَفَ النَّاسُ وإنْ كانَ مُقَصِّرًا في العملِ . وتَحتَ كلِّ مِن هذه الأقسامِ أنواعٌ لا يُخصي مقاديرَها وتفاوُتَها إلّا اللَّهُ . إذا عُرِفَ هذا ؛ فالقسمُ الأوَّلُ لا يَنتفعُ بهذا البابِ ولا يزدادُ به إلّا ضلالةً ، والقسمُ الثَّاني ينتفعُ به بقَدرِ فَهمِهِ واستعدادهِ ، والقسمُ الثَّالثُ - وإليهم هذا الحديثُ يُساقُ - وهم أولو الألبابِ الذينَ يَخُصُّهُم اللَّهُ في كتابهِ بخطابِ التَّنبيهِ والإرشادِ ، وهم المُرادُونَ على الحقيقةِ بالتَّذكرَةِ ؛ قال اللهُ تعالى : ﴿ وما يَذَكّرُ وما يَذَكّرُ اللهُ أولوا الألبابِ ﴾ [ البقرة : ٢٦٩ ] .

### ١٣٦ - فَـصْـلُ [ من وجوه الحكمة الإلهيّة ]

قد شهدَتِ الفِطَرُ والعُقولُ بأنَّ للعالمِ ربًّا قادرًا حكيمًا عليمًا رحيمًا ، كاملًا في ذاتهِ وصفاتهِ ، لا يكونُ إلّا مُريدًا للخيرِ لعبادهِ ، مُجْرِيًا لهم الشريعة والشُنَّة الفاضلة العائدة باستصلاحِهم الموافقة لِمَا رَكَّبَ في عُقولهم من استحسانِ الحسننِ واستقباحِ القبيحِ ، وما جَبَلَ طباعَهُم عليهِ من إيثارِ النَّافعِ لهم المُصْلِح لشأنهم ، وتَرْكِ الضَّارِ المُفْسِدِ لهم .

وشَهِدَت هذه الشريعَةُ لهُ بأنَّهُ أحكمُ الحاكمينَ ، وأرحمُ الرَّاحمينَ ، وأنَّهُ المُحيطُ بكلِّ شيءٍ علما .

وإذا عُرفَ ذلكَ فليسَ منَ الحِكمَةِ الإلهيَّةِ - بل ولا الحِكمَةِ في مُلوكِ العالمِ - أَنَّهُم يُسَوُّونَ بينَ مَن هو تَحتَ تَدبيرِهم في تَعريفِهم كلَّ ما يعرفُهُ الملوكُ ، وإعلامهِم جميعَ ما يعلمونهُ ، وإطلاعِهم على كلِّ ما يُجرونَ عليهِ سياساتهِم في أنفسِهم وفي منازلهم ، حتى لا يُقيموا في بلدِ فيها إلاّ أخبروا مَنْ تَحتَ أيديهم بالسَّببِ في ذلكَ ، والمَعنى الذي قصدوهُ منهُ ، ولا يأمرونَ رعيَّتَهُم بأمر ، ولا يضربونَ عليهم بَعْتًا ، ولا يسوسونهم سياسَةً إلاّ أخبروهم بوجهِ ذلكَ وسببهِ وغايتهِ ومُدَّتهِ ، بل لا تتصرّفُ بهم الأحوالُ في مطاعمِهم وملابسِهِم ومراكبِهِم إلاّ وَقَفُوهُم على أغراضِهم فيهِ !!

ولا شكَّ أنَّ هذا مُنافِ للحكمةِ والمَصلَحةِ بينَ المُخَلوقينَ ، فكيفَ بشأنِ ربِّ العالَمينَ وأحكمِ الحاكمينَ ، الذي لا يُشارِكُهُ في علمهِ ولا حِكمتهِ أحدٌ أبدًا ، فَحَسْبُ العقولِ الكاملَةِ أن تَستدِلَّ بما عرَفَت من حِكمتهِ على ما غابَ عنها .

واعْلَمْ أَنَّ لَهُ حِكْمَةً في كلِّ ما خَلَقهُ وأَمَرَ بهِ وشَرَعَهُ ، وهل تَقتضي الحِكْمَةُ أَنْ يُخْبِرَ اللَّهُ تعالى كلَّ عبد مِن عبادِه بِكلِّ ما يفعلُهُ ، ويُوْقِفَهم على وجهِ تَدبيرهِ في كلِّ ما يُريدهُ وعلى حكمتهِ في صَغيرِ ما ذَرَأَ وَبَرأَ من خليقتهِ ؟ وهل في قوى المخلوقاتِ ذلكَ ؟! بل طَوى سبحانهُ كثيرًا من صُنعهِ وأمرهِ عن جميع خَلْقهِ فلم يُطْلِع على ذلكَ مَلكًا مُقرَّبًا ولا نبيًّا مُرسَلًا.

واللُدُبِّرُ الحكيمُ مِنَ البَشرِ إذا ثَبَتَتْ حِكْمتهُ وابتغاؤهُ الصَّلاعَ لِمَن تَحتَ تَدبيرهِ وسياستهِ كُفِيَ في ذلكَ تتبُعَ مقاصدِهِ فيمَن يُوَلِّي ويَعزلُ ، وفي جنسِ ما يأمرُ بهِ ويَنهى عنهُ ، وفي تَدبيرهِ لرعيَّتهِ وسياستهِ لهم دونَ تفاصيلِ كُلِّ فعلِ من أفعالهِ ، اللهمَّ إلّا أن يبلُغَ الأمرُ في ذلكَ مبلغًا لا يوجَدُ لفعلهِ مَنْفَذٌ ومَساعٌ في المصلحةِ أصلًا! فحينئذِ يخرُجُ بذلكَ عن استحقاقِ اسم الحكيم!

ولن يَجِدَ أحدٌ في خَلْقِ اللَّهِ ولا في أمرهِ واحدًا من هَذَا الضَّرْبِ ، بل غايَةُ ما تُخْرِجُهُ نَفَسُ المُتعنِّتِ أمورٌ يعجَزُ العَقلُ عن معرفَةِ وجوهها وحِكمتها (١٠)! وأمَّا أنْ يَنفي ذلكَ عنها فَمَعاذَ اللَّهِ ؛ إلّا أن يكونَ ما أخرجَهُ كَذِبًا (٢) على الخَلْقِ

<sup>(</sup> ١ ) وفي كِتابي « العقلانيُّون أَفراخُ المعتزلةِ العصريُّون » تفصيلُ هذا الأَصلِ وبيانُه .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأُصول : « كذب » !

والأمرِ فلم يَخْلُقِ اللَّهُ ذلكَ ولا شَرَعَهُ .

وإذا عُرِفَ هذا فَقَد عُلِمَ أَنَّ ربَّ العالمين أحكَمُ الحاكمين ، والعالِمُ بكلِّ شيء ، والغنيُ عن كلِّ شيء ، والقادرُ على كلِّ شيء ، وَمَنْ هذا شأنهُ لم تخرُج أفعالُهُ وأوامرُهُ قطَّ عن الحكمة والرَّحمة والمَصلَحة ، وما يَخفى على العبادِ من معاني حكمتهِ في صُنعهِ وإبداعهِ وأمرهِ وشرعهِ فيكفيهم فيه معرفتُهُ بالوَجهِ العامِّ أَنْ تَضمَّنَتُهُ حِكْمَةٌ بالغَةٌ ، وإن لم يَعرفوا تَفصيلَها ، وأنَّ ذلكَ من علم الغيبِ الذي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ به ، فيكفيهم في ذلكَ الإسنادُ إلى الحكمةِ البالغةِ العامَّةِ الشاملةِ التي عَلِموا ما خفي منها بما ظَهَرَ لهم .

هذا وإنَّ اللَّه سبحانه وتعالى بَنى أُمورَ عبادهِ على أن عرَّفهم معانيَ جلائلِ خلقهِ وأمرهِ دونَ دقائقِهما وتفاصيلِهما ، وهذا مُطَّرِدٌ في الأشياءِ أُصولِها وفروعِها ؛ فأنتَ إذا رأيتَ الرَّجلَينِ – مثلًا – أحدهما أكثرُ شَعْرًا من الآخر ، أو أشدُّ بياضًا ، أو أحدُّ ذِهْنَا لأمكنَكَ أن تَعرِفَ – من جهةِ السَّببِ الذي أجرى اللَّهُ عليهِ سُنَّةَ الخَلِيقةِ – وَجهَ اختصاصِ كلِّ واحدٍ منهما بما اختُصَّ بهِ .

وهكذا في اختلافِ الصَّورِ والأشكالِ ، ولكنْ لو أَرَدتَ أَن تَعرفَ المعنى الذي كانَ شعرُ هذا مَثَلًا يزيدُ على شعرِ الآخرِ بعَددِ معيَّنِ ، أو المعنى الذي فَضَّلهُ اللهُ به في القَدْرِ المخصوصِ والتَّشكيلِ المخصوصِ ، ومَعرفَةَ القَدْرِ الذي بينهما منَ التَّفاوُتِ وسببهِ ، لَمَا أَمْكَنَ ذلكَ أصلًا ! وقِسْ على هذا جميعَ المخلوقاتِ مِن الرّمالِ والجبالِ والأشجارِ ومقادير الكواكبِ وهيآتها .

وإذا كَانَ لا سبيلَ إلى معرفَةِ هذا في الخَلْقِ - بل يَكفي فيهِ العلَّةُ العامَّةُ

والحكمَةُ الشاملَةُ - فهكذا في الأمرِ يُعْلَمُ أنَّ جميعَ ما أَمَرَ به مُتَضَمِّنَ لحِكْمَةِ بِالغَةِ ، وأمَّا تفاصيلُ أسرارِ المأْموراتِ والمنهيَّاتِ فلا سبيلَ إلى علم البَشريَّةِ ، ولكنْ يُطْلِعُ اللَّهُ مَنْ شاءَ مِن خَلقهِ على ما شاءَ منهُ ، فاعتصِم بهذا الأَصْلِ .

### ۱۳۷ - فَـصْــلٌ [ حاجة النَّاس إلى الشريعة ]

حاجَةُ النَّاسِ إلى الشريعةِ ضَروريَّةٌ فوقَ حاجتهم إلى كلِّ شيءٍ ، ولا نسبَةَ لحاجتِهم إلى علم الطبِّ إليها ، أَلَا تَرى أَنَّ أَكثَرَ العالمِ يَعيشونَ بغَيرِ طَبيبٍ ، ولا يكونُ الطَّبيبُ إلّا في بَعضِ المُدنِ الجامعةِ ، وأمَّا أهلُ البَدو كلُّهُم وأهلُ الكفُورِ (١) كلُّهم - وعامَّةُ بني آدمَ - فلا يَحتاجونَ إلى طَبيبٍ ، وهم أَصَحُّ أَبدُانًا وأقوى طَبيعةً مِمَّن هو مُتقيدٌ بالطَّبيبِ ، ولعلَّ أعمارَهم مُتقاربَةٌ .

وقد فَطَرَ اللَّهُ بني آدَمَ على تناؤلِ ما يَنفعُهم واجتنابِ ما يَضُرُّهُم ، وجعَلَ لكلِّ قومٍ عادَةً وعُرْفًا في اسْتِخْراجِ ما يَهْجُمُ عليهم مِنَ الأدواءِ ، حتى إِنَّ كثيرًا من أُصولِ الطبِّ إِنَّما أُخِذَت عن عوائدِ النَّاسِ وعُرْفِهم وتجارِبهم ، وأمَّا الشريعةُ فمَبناها على تَعريفِ مواقع رِضا اللَّهِ وسَخَطهِ في حَرَكاتِ العبادِ الاختياريَّةِ ؛ فمبناها على الوَحي المَحْضِ .

والحاجَةُ [ إلى الشريعة أَشدُّ من الحاجة ] (٢) إلى التَّنفُّسِ - فَضْلًا عن الطَّعامِ والشرابِ - ؛ لأنَّ غايَةَ ما يُقَدَّرُ في عَدَمِ التَّنفُّسِ والطَّعامِ والشرابِ موتُ البَدنِ وتعطُّلُ الرُّوحِ عنهُ ، وأمَّا ما يُقَدَّرُ عندَ عَدمِ الشريعَةِ فَفَسادُ الرُّوحِ والقَلبِ جُملَةً ، وهلاكُ الأبدِ .

<sup>(</sup>١) مفردها كَفْر ، وهو القريّة الصّغيرة .

 <sup>(</sup> ۲ ) في العبارة - في الأصول - نَوْعْ من الاضطرابِ لم يظهر لي صوائه ، وكأنَّ فيها سقطًا! ولعلَّ ما قدرتُهُ من الزيادة يكونُ قريبًا من الصوابِ .

وشتًانَ بينَ هذا وهلاكِ البَدنِ بالمَوتِ ، فليسَ النَّاسُ قطُّ إلى شيء أحوَجَ منهم إلى مَعرفَةِ ما جاءَ بهِ الرَّسولُ عَيَّالِكُم ، والقيامِ بهِ ، والدَّعوةِ إليهِ ، والصَّبرِ عليهِ ، وجهادِ مَن خَرجَ عنهُ حتى يَرجعَ إليهِ ، وليسَ للعالَمِ صلاحٌ بدونِ ذلكَ البَّةَ ، ولا سبيلَ إلى الوُّصولِ إلى السَّعادَةِ والفَوزِ الأَكبَرِ إلّا بالعُبورِ على هذا الجِسْرِ .

# ١٣٨ - فَـصْـلُ [ حُسٰنُ الشرائعِ عَقْلًا ونَقْلًا ]

الشرائعُ كُلُّها في أُصولها - وإنْ تبايَنَتْ - مَتَّفَقَةٌ ، مَركوزٌ مُحسْنُهَا في العقولِ ، ولو وَقَعَتْ على غيرِ ما هيَ عليهِ لَخَرَجَتْ عن الحكمَةِ والمَصلَحَةِ والرَّحمَةِ ، بل منَ الـمُحالِ أن تأتي بخلافِ ما أتَت بهِ ؛ ﴿ وَلَو اتَّبَعَ الحقُّ أهواءَهُم لَفَسَدَت السَّمواتُ والأرضُ ومَن فيهنَّ ﴾ [ المؤمنون : ٧١ ] . وكيفَ يُجَوِّزُ ذو العَقلِ أن تَرِدَ شريعَةُ أحكم الحاكمينَ بضدٌّ ما وَرَدَت بهِ : فالصَّلاةُ قَد وُضِعَتْ على أكمَل الوُجوهِ وأحسنِها التي تَعبَّدَ بها الخالقُ تبارَكَ وتعالى عبادَهُ مِن تَضَمُّنِها للتَّعظيم لهُ بأنواع الجوارح ؛ مِن نُطْقِ اللسانِ وعَمَلِ اليَدَينِ والرَّجلينِ ، والرَّأسِ وحواسِّهِ ، وسائرِ أجزاءِ البَدنِ ، كلِّ يأخُذُ حَظَّهُ من الحِكمةِ في هذه العبادَةِ العَظيمَةِ المقدارِ ، مع أَخْذِ الحواسِّ الباطنَةِ بحظُّها منها ، وقيام القَلبِ بواجبِ عُبوديَّتهِ فيها ، فهي مُشتمِلَةٌ على الثَّناءِ والحَمدِ والتَّمجيدِ والتَّسبيح والتَّكبيرِ ، وشهادَةِ الحقِّ ، والقيام بينَ يَدي الرَّبِّ مقامَ العَبدِ الذَّليلِ الخاضع المُدبَّرِ المَربوبِ ، ثمَّ التَّذلُّلِ لهُ في هذا المقام ، والتَّضرُّع والتَّقرُّبِ إليهِ بكلامهِ ، ثمَّ انحناءَ الظُّهْرِ ذُلًّا لهُ وخُشوعًا واستكانَةً ، ثمَّ استوائِهُ قائمًا ليَستعدُّ لِخُضوع أكملَ لهُ منَ الخُضوع الأوَّلِ - وهو السُّجودُ من قيامٍ -فَيَضَعُ أَشْرَفَ شيءٍ فيهِ - وهو وَجهُهُ - على التُّرابِ خُشُوعًا لربِّهِ واستكانَةً ، وخُضوعًا لعظَمتهِ ، وذُلًّا لعزَّتهِ وقَد انكَسَرَ لهُ قَلبُهُ ، وذَلَّ لهُ جِسْمُهُ ، وخَشعَت له

جوارِحُهُ ، ثمَّ يستوي قاعدًا يتضرَّعُ لهُ ويتذلَّلُ بينَ يَديهِ ، ويسألُهُ من فَضلهِ ، ثمَّ يعودُ إلى حالهِ منَ الذُّلِّ والخُشوعِ والاستكانَةِ ، فلا يَزالُ هذا دَأَبهُ حتى يَقْضِيَ صلاتَهُ ، فيجلسَ عندَ إرادَةِ الانصرافِ منها مُثْنِيًا عَلى ربِّهِ ، مُسلِّما على نبيِّهِ وعلى عبادهِ ، ثمَّ يُصَلِّي على رسولهِ ثمَّ يسألَ ربَّهُ مِن خيرِه وبرِّهِ وفَضلهِ .

فأيُّ شيءٍ بَعدَ هذه العبادَةِ منَ الحُسْنِ ؟ وأيُّ كمالٍ وراءَ هذا الكمالِ ؟ وأيُّ عُبوديَّة أشرفُ من هذه العبوديَّة ؟ فمَن جوَّزَ عَقلُهُ أَن تَرِدَ الشريعَةُ بضدِّها من كلِّ وَجهِ في القَولِ والعَمَلِ - وأنَّهُ لا فَرْقَ في نَفسِ الأمرِ بينَ هذه العبادَةِ وبينَ ضِدِّها مِن السُّخريَةِ ، والسَّبِّ ، والبَطرِ (١)، وكشفِ العَورَةِ ، والبَولِ على السَّاقينِ ، والضَّفيرِ ، وأنواعِ الْمُجونِ ، وأمثالِ ذلكَ - فَلْيُعَرِّ عَقلَهُ ، وليَسْأَلِ اللَّهَ أَن يَهِبَهُ عَقلًا سواهُ !

وأمًّا مُسْنُ الزَّكَاقِ وما تَضمَّنَتُهُ من مُواساةِ ذوي الحاجاتِ والمَسكنةِ والخَلَّةِ (٢) من عبادِ اللَّهِ الذينَ يعجزُونَ عن إقامَةِ نُفوسِهم ، ويُخافُ عليهم التَّلَفُ إذا خَلَّهم الأغنياءُ وأنفسَهم ، وما فيها منَ الرَّحمَةِ والإحسانِ والبرِّ والطُّهرَةِ ، وإيثارِ أهلِ الإيثارِ ، والاتصافِ بصِفَةِ الكرَمِ والجُودِ والفَضلِ ، والخُروجِ من سِمَاتِ أهلِ الشُّحِ والبُخلِ والدَّناءَةِ : فَأَمْرُ لا يَستريبُ عاقلٌ في محسنهِ ومصلحتهِ ، وأنَّ الآمرَ به أحكمُ الحاكمينَ .

وليسَ يجوزُ في العَقلِ ولا في الفِطرَةِ أَلبَّنَةَ أَن تَرِدَ شريعَةٌ منَ الحكيمِ العليمِ بضدٌ ذلكَ أبدًا .

<sup>(</sup> ١ ) هو الغُلُوُّ في المَرَح والزَّهْو ، ويأْتي بمعنى إِنكار الحقّ ورَفَضِه .

<sup>(</sup>٢) الحاجة والفقر.

وأمّا الصّومُ فناهيكَ بهِ من عبادَةٍ تَكُفُّ النّفْسَ عِن شهواتها ، وتُحْرِجُها عن شَبهِ البهائمِ إلى شَبهِ الملائكةِ المُقرّبينَ ، فإنَّ النّفْسَ إذا خُلِيَت ودواعي شهواتها الْتَحَقّتُ بعالَمِ البَهائمِ ، فإذا كُفَّتْ شهواتها للَّهِ ضُيّقَت مجاري الشيطانِ (١)، وصارَت قريبَةً منَ اللَّهِ بتَركِ عادتِها وشهواتِها ؛ محبّةً لهُ ، وإيثارًا لمرضاتهِ ، وتقرّبًا إليهِ ، فَيَدَعُ الصّائمُ أحبَّ الأشياءِ إليهِ وأعظمَها لُصوقًا بنفسهِ من الطَّعامِ والشرابِ والجِمَاعِ من أجلِ ربّهِ ، فهو عبادةٌ ، ولا تُتَصَوَّرُ حقيقتُها إلّا بِتَرْكِ الشهوةِ للّهِ ، فالصّائمُ يَدَعُ طَعامَهُ وشرابَهُ وشهواتهِ من أجلِ ربّهِ ؛ وهذا مَعنى كونِ الصّومِ لهُ قالصّائمُ يَدَعُ طَعامَهُ وشرابَهُ وشهواتهِ من أجلِ ربّهِ ؛ وهذا مَعنى كونِ الصّومِ لهُ تباركَ وتعالى ، وبهذا فسّرَ النّبيُ عَيْقِيّهُ هذه الإضافَة في الحديثِ فقال : « يقولُ تباركَ وتعالى ، وبهذا فسّرَ النّبيُ عَيْقِيّهُ هذه الإضافَة في الحديثِ فقال : « يقولُ

<sup>(</sup>١) هذا معنى صحيحٌ جدًّا ، ولكنْ (قد) يذكُرُ البعضُ في هذا المقام حديثًا فيه إِشكالٌ علميٍّ ؛ وهو قولُه عَيِّلِيَّهُ : « إِنَّ الشيطان يجري من ابنِ آدم مجرى الدَّم ، فضيِّقوا مجاريَه بالجوع والصوم » !

ومِن عَجَبٍ أَنَّ شيخَ الإِسلام ابنَ تيميَّة رحمه اللَّهُ تعالى قد أُورده هكذا – في رسالتهِ « حقيقة الصيام » ( ص ٦٥ٍ ) !

وعلَّق عليه شيخُنا الأَلباني بقولِه :

<sup>«</sup> هذا الحديث صحيح ، مُخرَّج في « الصحيحين » وغيرهما من رواية أَنَس بن مالك وصفيّة بنت حُيَّتي ، لكنْ بدون هذه الزيادة : « فضيّقوا ... » ولا أَعلمُ لها أَصلًا في شيء من كتب السنّة المطبوعة أَو المخطوطة ، وإِنَّما ذكرَها في الحديثِ الغزاليُّ في موضعين من كتابه « الإحياء » ( ١ / ٢٠٨ ، ٣ / ٧٠ ) وأَشار مُخَرِّجُه الحافظُ العراقيُّ إِلَى أَنَّه لا أَصلَ لها .

ومن العجائبِ أَنْ يخفى ذلك على مثلِ المؤلّف ، لكنْ قد أُوردَ الحديثَ في أَكثرَ من موضعٍ فيما يأتي بدونِ هذه الزّيادةِ ، فلعلّها أُدرِجَتْ هنا مِن قِبَلِ بعض النُّسَّاخِ الجُهَّالِ ! » .

أَقُول : وقال الزَّبيدي في « إِتحاف السَّادة المُتُّقين » ( ٤ / ١٩٤ ) :

<sup>«</sup> وأنَّا أظُنُّ أنَّ هذه الزيادةَ وَقَعَتْ تفسيرًا للحديثِ من بعض رُواتهِ ، فألحقَها به مَن روى عنه ، وأمَّا الجملةُ الأُولى منه فأخرجها الشيخان و .. » .

اللَّهُ تعالى : كلُّ عَمَلِ ابنِ آدمَ يُضاعَفُ الحسنَةُ بعَشرَةِ أمثالها ، قال اللَّهُ : إلَّا الصَّومَ ؛ فإنَّهُ لي وأنا أَجْزي بهِ يَدَعُ طعامَهُ وشرابَهُ من أجلي »(١)، حتى إنَّ الصَّائمَ لَيْتَصَوَّرُ بصورَةِ مَن لا حاجَةَ لهُ في الدُّنيا إلّا في تَحصيلِ رضا اللَّهِ .

وأيُّ مُسْنِ يَزِيدُ على مُسنِ هذه العبادَةِ التي تَكسرُ الشهوَةَ ، وتَقمعُ النَّفْسَ ، وتُحْيي القَلبَ وتُفْرحهُ ، وتُزَهِّدُ في الدُّنيا وشهواتِها ، وتُرَغِّبُ فيما عندَ اللَّهِ ، وتُذَكِّرُ الأغنياءَ بشأنِ المساكينِ وأحوالِهم ، وأنَّهُم قَد أُخِذوا بنصيبٍ من عَيشهم ، فَتُعَطِّفُ قُلوبَهم عليهم ، ويعلمونَ ما هم فيهِ من نِعَمِ اللَّهِ فَيَرْدادوا(٢) لهُ شُكرًا .

وبالجُملَة ؛ فعونُ الصَّومِ على تقوى اللَّهِ أمرٌ مَشهورٌ ، فما اسْتَعانَ أحدٌ على تقوى اللَّهِ وحِفْظِ حدودهِ واجتنابِ محارمهِ بمثلِ الصَّومِ ، فهو شاهدٌ لمَن شَرَعَهُ وأَمَرَ بهِ بأنَّهُ أحكمُ الحاكمينَ وأرحمُ الرَّاحمينَ ، وأنَّهُ إنَّما شرَعَهُ إحسانًا إلى عبادهِ ، ورحمَة بهم ، ولُطفًا بهم ، لا بُخلًا عليهم برزقهِ ، ولا مُجرَّدَ تكليفِ وتَعذيبِ خالِ منَ الحكمَةِ والمصلحَةِ ، بل هو غايَةُ الحكمَةِ والرَّحمَةِ والمصلحَةِ ، بل هو غايةُ الحكمةِ والرَّحمةِ والمصلحةِ ، وأنَّ شرعَ هذه العباداتِ لهم من تمام نعمتهِ عليهم ، ورحمتهِ بهم .

وأمَّا الحجُّ فشأنٌ آخَرُ لا يُدْرِكُهُ إِلَّا الحُنفاءُ الذينَ ضَرَبوا في المحبَّةِ بسهم، وشأنُهُ أَجَلُّ مِن أَنْ تُجِيطَ بهِ العبارَةُ ، وهو خاصَّةُ هذا الدِّينِ الحنيفِ ، حتى قيلَ في قوله تعالى : ﴿ حُنفاءَ للهِ غَيرَ مُشْرِكِينَ بِه ﴾ [ الحجّ : ٣١] ، أي : حُجَّاجًا(٣)، وجَعَلَ اللَّهُ بيتَهُ الحرامَ قيامًا للنَّاسِ ، فهو عمودُ العالَمِ الذي

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري ( ٥٩٢٧ ) ، ومسلم ( ١١٥١ ) عن أُبي هُريرة رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup> ٢ ) الجادَّة : فيزدادون .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه ابنُ المُنذر وابنُ أَسي حاتم ، كما في « الدُّرِّ المنثور » ( ٦ / ٥٥ ) .

عليهِ بناؤهُ ، فلو تَرَكَ النَّاسُ كَلَّهُم الحجَّ سنَةً لخرَّت السَّماءُ على الأرضِ ، هكذا قال تُرجمانُ القرآنِ ابنُ عبَّاس .

فالبَيتُ الحرامُ قيامُ العالَمِ فلا يزالُ قيامًا ما دامَ هذا البيتُ محجوجًا ، فالحجُّ هو حاصَّةُ الحنيفيَّةِ ، ومعونَةُ الصَّلاةِ ، وسرُّ قولِ العَبدِ : لا إلهَ إلاّ اللَّهُ ؛ فإنَّهُ مُؤَسَّنُ على التَّوحيدِ المَحْضِ والمحبَّةِ الخالصَةِ ، وهو استزارَةُ المَحبوبِ لأَحْبَابِهِ ، ودعوتُهم إلى بيتهِ ومحلِّ كرامتهِ ، ولهذا إذا دَخلوا في هذه العبادَةِ فشعارُهم : لبَيكَ اللهمَّ لبَيْك ، إجابَةَ محبِّ لدَعوةِ حبيبهِ ، ولهذا كانَ للتَّلبيَةِ موقعٌ عندَ اللَّهِ ، وكلَّما أكثرَ العَبدُ منها كانَ أحبَ إلى ربِّهِ وأحظى ، فهو لا يملِكُ نَفَسَهُ أَنْ يقولَ : لبَيْكَ . لبَيْكَ ، حتى ينقطعَ نَفَسُهُ .

وأمَّا أسرارُ ما في هذه العبادَةِ منَ الإِحرامِ واجتنابِ العوائدِ وكشفِ الرَّأْسِ ونَزعِ الثِّيابِ المُعتادَةِ والطَّوَافِ والوُقوفِ بعَرَفَةَ ورميِ الجمارِ وسائرِ شعائرِ الحجِّ فمِمَّا شهدَت بحُسنهِ العقولُ السَّليمَةُ والفِطَرُ المُستقيمَةُ ، وعَلِمَتْ بأنَّ الذي شَرَعَ هذا لا حكمة فوق حكمتهِ .

وسنعودُ إن شاءَ اللَّهُ إلى الكلام في ذلكَ في موضعهِ .

وأمَّا الجهادُ فناهيكَ به مِن عبادَةٍ هي سَنَامُ العباداتِ وذِرْوَتُها ، وهو المِحَكُّ والدَّليلُ المُفرِّقُ بينَ المُحِبِّ والمُدَّعي ؛ فالمُحبُّ قَد بَذَلَ مُهْجَتَهُ ومالَهُ لربِّهِ وإلْهِهِ ، مُتقرِّبًا إليهِ بَبَدلِ أعزِّ ما بحضرتهِ ، يودُّ لو أنَّ لهُ بكلِّ شعرَةٍ نَفْسًا يبذُلها في مُجِّهِ ومَرْضاتهِ ، ويَودُ أنْ لو قُتِلَ فيهِ ثُمَّ أُحييَ ثمَّ قُتِلَ ثمَّ أُحيي ثمَّ قُتِلَ فيهِ يَقُلُ ثمَّ أُحيي بنفسهِ حَبيبَهُ وعَبدَهُ ورسولَهُ ، ولسانُ حالهِ يقول :

<sup>(</sup>١) وفي ذلك حديث رواه البخاريُّ ( ٧٢٢٧ ) عن أَسي هُريرة .

يَفْديكَ بِالنَّفْسِ صَبِّ لُو يكُونُ لَهُ أَعَزَّ مِن نَفْسَهِ شَيْءٌ فَدَاكَ بِهِ فَهُو قَدَ سَلَّمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ لِمُشْتَرِيها ، وَعَلَمَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى أَخْذِ السِّلْعَةِ إِلَّا بِبَذْلِ ثَمْنَها ؛ ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المؤمنينَ أَنفُسَهُم وأموالَهُم بأنَّ لَهُم الجنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ [ التوبة : ١١١ ] .

وإذا كانَ مَن المعلومِ المستقرِّ عندَ الخَلْقِ أَنَّ علامَةَ المحبَّةِ الصَّحيحةِ بَذلُ الرُّوحِ والمالِ في مَرْضاةِ المحبوبِ ، فالمحبوبُ الحقُّ الذي لا تَنْبَغي المحبَّةُ إلّا لهُ الرُّوحِ والمالِ في مَرْضاةِ المحبوبِ ، فالمحبَّةُ لهُ باطلةٌ – أَوْلَى بأن يَشْرَعَ لعبادهِ الجهادَ الذي هو غايَةُ ما يتقرَّبونَ به إلى إللههم ، وربِّهِم وكانَت قرابينُ مَن قبلَهم منَ الأُمَمِ في ذبائحهم ، وقرابينُهم تقديمُ أنفِسهم للذَّبْحِ في اللَّهِ مولاهم الحَقِّ ، فأيُّ المُمنِ يَزيدُ على مُسنِ العبادَةِ ، ولهذا ادَّخَرها اللَّهُ لأكملِ الأنبياءِ ، وأكملِ الأُمنِم عَقلًا وتَوحيدًا ومحبَّةً للَّهِ .

وأمَّا الضَّحايا والسهدايا فَقُرْبانٌ إلى الخالقِ سبحانهُ يقومُ مَقامَ الفِديَةِ عن النَّفسِ المُسْتحِقَّةِ للتَّلَفِ فِدْيَةً وعِوَضًا وقُربانًا إلى اللَّهِ وتَشَبُّهَا بإمامِ الحُنَفاءِ ، وإحياءً لِشُنَّتهِ أَنْ فَدى اللَّهُ ولَدَهُ بالقُربانِ ، فجعَلَ ذلكَ في ذُرِّيَّتهِ باقيًا أَبَدًا .

وأمَّا الأَيمانُ والنَّذُورُ فَعُقودٌ يعقِدُها العَبدُ على نَفسهِ ، يُؤكِّدُ بها ما أَلزَمَ بِهِ نَفسَهُ منَ الأُمورِ باللَّهِ وللَّهِ ، فهي تَعظيمٌ للخالقِ ولأسمائهِ ولحقِّهِ ، وأنْ تكونَ العُقودُ به ولهُ ، وهذا غايَةُ التَّعظيمِ ، فلا يُعْقَدُ بغَيرِ اسمهِ ، ولا لغيرِ القُرْبِ إليهِ ، بل إنْ حَلَفَ فباسمهِ تَعظيمًا وتَبْجيلًا وتَوحيدًا وإجلالًا ، وإنْ نَذَرَ فلهُ تَوحيدًا وطاعَةً ومحبَّةً وعُبوديَّةً ، فيكونُ هو المَعبودَ وَحدَهُ والمُستعانَ بهِ وَحدَهُ .

وأمًّا المَطاعمُ والمشاربُ والمَلَابِسُ والمناكحُ فهي داخلَةٌ فيما يُقيمُ

الأبدانَ ويحفظُها منَ الفسادِ والهلاكِ ، وفيما يعودُ ببقاءِ النَّوعِ الإنساني ، ليتمَّ بذلكَ قِوامُ الأجسادِ وحفظُ النَّوعِ ، فيتحمَّلَ الأمانَةَ التي عُرضَت على السَّمواتِ والأرضِ ، ويَقوى على حَمْلِها وأدائها، ويتمكَّنَ من شُكرِ مَولى الإِنْعامِ ومُسْدِيهِ . وفَرْقٌ في هذه الأنواعِ بينَ المُباحِ والمَحظورِ ، والحَسنِ والقَبيحِ ، والضَّارِّ

وفرق في هذه الانواعِ بينَ المُباحِ والمَحظورِ ، والحَسنِ والقَبيحِ ، والضّارِّ والضّارِّ ، والضّارِّ والنَّافعِ ، والضّارِّ ، وأباحَ منها السَّينَ والطَّيْبِ والخَبيثِ ، كما سيأتي إن شاءَ اللَّهُ .

وتأمَّلْ ذلكَ في المناكح فإنَّ مِنَ المُستقِرِّ في العُقولِ والفِطَرِ أنَّ قضاءَ هذا الوَطَرِ في الأُمُّهاتِ والبناتِ والأُخَواتِ والعمَّاتِ والخالاتِ والجَدَّاتِ مُستقبحُ في كلِّ عَقلِ ، مُسْتَهْجَنٌ في كلِّ فِطرَةٍ ، ومِنَ المُحالِ أن يكونَ المُباحُ من ذلكَ مُساويًا للمَحظورِ في نَفسِ الأمرِ ، ولا فَرقَ بينهما إلَّا مجرَّدُ التَّحكُّمَ بالمَشيئةِ ! سبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظيمٌ، وكيفَ يكونُ في نَفسِ الأمرِ نكامُ الأُمِّ واستفراشها، مساويًا لنكاح الأجنبيَّةِ واستفراشها وإنَّما فرَّقَ بينهما مَحْضُ الأمرِ ؟ وكذلكَ مِنَ المُحالِ أن يكونَ الدُّمُ والبَوْلُ والرَّجيعُ مُساوِيًا للخبرِ والماءِ والفاكهَةِ ونَحوِها ، وإنَّما الشارعُ فرَّقَ بينهما فأباحَ هذا وحرَّمَ هذا مع استواءِ الكُلِّ في نفسِ الأمرِ! وكذلكَ أَخْذُ المالِ بالبيع والهِبَةِ والوَصيَّةِ والميراثِ لا يكونُ مُساويًا لأحذهِ بالقهرِ والغَلَبَةِ والغَصْبِ والسَّرِقَةِ والجنايَةِ حتى يكونَ إباحةُ هذا وتَحريمُ هذا راجعًا إلى مَحضِ الأمرِ والنَّهي المُفرِّقِ بينَ المُتماثلينِ ! وكذلكَ الظُّلْمُ والكَذِبُ والزُّورُ والفواحِشُ كالزِّنا واللواطِ وكَشفِ العورَةِ بينَ الملأِ ونَحوِ ذلكَ ، كيفَ يُسَوِّغُ عَقَلُ عَاقِلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ قَطُّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ بِينَ ذَلْكَ وَبِينَ الْعَدْلِ وَالْإِحسانِ والعِفَّةِ والصِّيانَةِ وسَترِ العَورَةِ ، وإنَّما الشارعُ يَحْكُمُ بإيجابِ هذا وتَحريم هذا ؟! وهذا مِمَّا لو عُرِضَ على العُقولِ السَّليمَةِ التي لم تَخْتَلَّ ، ولم يَمَسَّها ميلٌ للمِثالاتِ الفاسدَةِ وتَعظيمِ أهلها وحُسْنِ الظَّنِّ بهم : لكانَت أشدَّ إنكارًا لهُ ، وشهادَةً بِبُطلانهِ من كثيرٍ من الضَّروريَّاتِ .

وهَل ركّب اللّهُ في فِطرَةِ عاقلِ قَطُّ أَنَّ الإحسانَ والإساءَةَ ، والصّدقَ والكذب ، والفُجورَ والعِفَّة ، والعَدْلَ والظُّلمَ ، وقتلَ النَّفوسِ وإنجاءها - بل السّجودَ للَّهِ وللصَّنمِ - سواءٌ في نَفسِ الأمرِ ، لا فَرقَ بينَهما وإنَّما الفرقُ بينهما الأمرُ المُجَرَّدُ ؟! وأيُ جَحْدِ للضَّرورِيَّاتِ أعظمُ من هذا ؟! وهل هذا إلّا بمنزلَةِ مَن يقولُ : إِنَّهُ لا فَرقَ بينَ الرَّجيعِ والبَولِ ، والدَّمِ والقيءِ ، وبينَ الحُبزِ والماءِ ، واللحمِ والفاكهةِ ، والكلَّ سواءٌ في نَفْسِ الأمرِ ، وإنَّما الفَرْقُ بالعوائدِ ؟! فأيُّ واللحمِ والفاكهةِ ، والكلَّ سواءٌ في نَفْسِ الأمرِ ، وإنَّما الفَرْقُ بالعوائدِ ؟! فأيُّ واللحمِ والضَّرورَةِ والشرع والحِكمةِ ؟

وإذا كانَ لا مَعنى عندهم للمَعروفِ إلّا ما أُمِرَ به فصارَ معروفًا بالأمرِ ، ولا للمُنكَرِ إلّا ما نُهِيَ عنهُ فصارَ مُنْكَرًا بنهيهِ ، فأيُّ معنى لقوله : ﴿ يأْمُرهم بالمَعروفِ ويَنهاهُم عَنِ المُنكَرِ ﴾ [ الأعراف : ١٥٧ ] ؟!

وهل حاصِلُ ذلكَ زائدٌ على أن يُقالَ : يأمرهم بما يأمرُهم به ، وينهاهم عمَّا ينهاهم عنهُ ؟!

وهذا كلامٌ يُنَزُّهُ عنهُ آحادُ العُقلاءِ فَضْلًا عن كلام ربِّ العالمين .

وُهل دلَّتُ الآيَةُ إلَّا على أنَّهُ أمرهم بالمعروفِ الذي تعرفهُ العقولُ ، وتُقِرُّ بحُسْنهِ الفِطَرُ ، فأَمَرَهم بما هو معروفٌ في نَفسهِ عندَ كلِّ عَقلٍ سليمٍ ، ونهاهم عمَّا هو مُنْكَرٌ في الطِّباعِ والعُقولِ بحيثُ إذا عُرِضَ على العُقولِ السَّليمَةِ أَنْكَرَتْهُ

أشد الإنكار ، كما أنَّ ما أمَرَ بهِ إذا عُرِضَ على العَقلِ السَّليمِ قَبِلَهُ أعظَمَ قَبُولِ ، وشهِدَ بحسنهِ ، كما قالَ بَعضُ الأعرابِ ، وقد سئل : بمَ عَرَفتَ أنَّهُ رسولُ اللَّهِ ؟ فقال فقال : ما أمَرَ بشيءٍ فقال العقلُ : ليتَهُ يَنهى عنهُ ! ولا نَهى عن شيءٍ فقال العقلُ : ليتهُ أَعْرَفُ باللَّهِ ودينهِ ورسولهِ من هؤلاءِ ، وقد أقرَّ العقلُ : ليتهُ أمَرَ به ! فهذا الأعرابيُ أَعْرَفُ باللَّهِ ودينهِ ورسولهِ من هؤلاءِ ، وقد أقرَّ عقلُهُ وفِطرتُهُ بحُسْنِ ما أُمِرَ بِه ، وقبحِ ما نُهِيَ عنهُ ، حتى كانَ في حَقِّهِ من أعلامِ نُبُوتِهِ ، وشواهدِ رسالتهِ ، ولو كانَ جهة كونهِ معروفًا ومُنْكَرًا هو الأمرُ المُجرَّدُ لم يكن فيهِ دليلٌ ، بل كانَ يُطلَبُ لهُ الدَّليلُ من غيرهِ .

ومَنْ سَلَكَ ذلكَ المسلكَ الباطلَ لم يُمْكِنهُ أَنْ يَستدلَّ على صحَّةِ نُبُوَّتهِ بنفسِ دعوتهِ ودينهِ ، ومعلومٌ أَنَّ نَفْسَ الدِّينِ الذي جاءَ بهِ ، والملَّةَ التي دعا إليها من أعظم براهينِ صدقهِ وشواهدِ نُبُوَّتهِ ، ومَن لم يُثْبِتْ لذلكَ صفاتٍ وُجوديَّةً أوجَبَتْ حُسْنَهُ وقَبولَ العقولِ لهُ، ولضدِّهِ صفاتٍ أوجَبَت قُبحهُ ونُفورَ العُقولِ عنهُ : فَقَد حُسْنَهُ وقَبولَ العقولِ اللهُ، ولضدِّهِ صفاتٍ أوجَبَت قُبحهُ ونُفورَ العُقولِ عنهُ : فَقد سدَّ على نَفسهِ بابَ الاستدلالِ بنفس الدَّعوَةِ ، وجَعَلَها مُسْتَدَلَّا عليهِ فَقَط .

وممَّا يدُلُّ على صحَّةِ ذلكَ قولهُ تعالى : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُم الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عليهم الخَبائثَ ﴾ [ الأعراف : ١٥٧ ]، فهذا صريحٌ في أنَّ الحلالَ كانَ طيّبًا قبلَ حِلِّهِ ، وأنَّ الخبيثَ كانَ خبيثًا قبلَ تَحريمهِ ، ولم يُسْتَفَدْ طِيبُ هذا وخُبثُ هذا من نَفسِ الحِلِّ والتَّحريم لوجهَينِ اثنين :

أحدهما: أنَّ هذا عَلَمٌ من أعلامٍ نُبُوَّتهِ التي احْتَجَّ اللَّهُ بها على أهلِ الكتابِ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيُّ اللَّذِي يَجِدُونهُ مَكتوبًا عِنْدَهم في التَّوراةِ والإنجيلِ يأْمُرُهُم بالمَعروفِ ويَنهاهُم عنِ المُنْكَرِ ويُحِلُّ لهم الطَّيباتِ ويُحَرِّمُ عليهم الخبائث ﴾ [ الأعراف : ١٥٧]، فلو كانَ الطَّيّبُ والحَبيثُ إنَّما

اسْتُفيدَ منَ التَّحريمِ والتَّحليلِ لم يكن في ذلكَ دليلٌ ، فإنَّهُ بمنزلةِ أَنْ يقالَ : يُحِلُّ لهم ما يُحِلُّ ، ويُحَرِّمُ عليهم ما يُحَرِّمُ ! وهذا أيضًا باطلٌ ، فإنَّهُ لا فائدَةَ فيهِ ، وهو الوَجهُ الثَّاني ؛ فَنَبَتَ أَنَّهُ أَحَلَّ ما هو طَيِّبٌ في نَفسهِ قبلَ الحِلِّ فكساهُ بإحلالهِ طِيبًا آخَرَ ، فصارَ مَنْشَأُ طِيبهِ منَ الوجهَينِ معًا .

فتأمَّلُ هذا الموضعَ حقَّ التَّأَمُّلِ يُطْلِعْكَ على أسرارِ الشريعَةِ ويُشْرِفْكَ على محاسنها وكمالها وبَهجتها وجلالها ، وأنَّهُ منَ المُمتَنعِ في حِكمَةِ أحكمِ الحاكمينَ أنْ تَرِدَ بخلافِ ما وَرَدَتْ بهِ ، وأنَّ اللَّه تعالى يَتَنَزَّهُ عن ذلكَ كما يتنزَّهُ عن سائر ما لا يَليقُ بهِ .

وممّا يدلَّ على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ قُل إنَّما حرَّمَ رَبِّيَ الفواحشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثمّ والبَغْيَ بغَيرِ الحقِّ وأَنْ تُشركوا باللهِ ما لم يُنزِّل به سُلطانًا وأَنْ تقولُوا على اللهِ ما لا تَعلمونَ ﴾ [ الأعراف : ٣٣ ]، وهذا دليلٌ على أنّها فواحشُ في نَفسِها ، لا تَستَحسِنُها العقولُ ، فَعَلَّقَ التَّحريمَ بها لفُحْشِها ، فإنَّ ترتيبَ الحُكْمِ على الوَصْفِ المُناسِ المُشتقِّ يدلُّ على أنّه هو العلَّةُ المقتضيةُ لهُ(١)، وهذا دليلٌ في جميعِ هذه الآياتِ التي ذَكَرُناها ، فدلَّ على أنّهُ حرَّمها لكونِها فواحشَ ، وحرَّمَ الخبيثَ لكونهِ خبيئًا ، وأمَرَ بالمعروفِ لكونهِ معروفًا ، والعلَّةُ يجبُ أَنْ تُغايِرَ المعلولَ ، فلو كانَ كونَهُ فاحشَةً هو معنى كونهِ مَنْهِيًّا عنهُ ، وكونُهُ خبيئًا هو معنى كونهِ مَنْهِيًّا عنهُ ، وكونُهُ خبيئًا هو معنى كونهِ مُحرَّمًا كانَت العلَّةُ عينَ المعلولِ ، وهذا مُحالٌ ، فتأمَّلُهُ ، خبيئًا هو معنى كونهِ مُعرَّمًا كانَت العلَّةُ عينَ المعلولِ ، وهذا مُحالٌ ، فتأمَّلُهُ ،

ومِن هذا قُولُهُ تعالَى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحَشَةً وَسَاءَ سَبَيْلًا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر « شرح الكوكب المنير » (٤٪ / ٥١ ) لابن النجَّار الحنبلي .

[ الإسراء : ٣٢ ]، فعلَّلَ النَّهْيَ في المَوضِعَينِ بكونِ المَنهيِّ عنهُ فاحشةً ، ولو كانَ جِهةَ كونهِ فاحشةً هو النَّهيُ لكانَ تَعليلًا للشيءِ بنفسهِ ، ولكانَ بمنزلَةِ أَنْ يقالَ : لا تَقربوا الزِّنا فإنَّهُ يقولُ لكم : لا تَقربوهُ ، أو : فإنّهُ منهيٌّ عنهُ ! وهذا مُحَالٌ من وجهين :

أحدهما: أنَّهُ يتضمَّنُ إخلاءَ الكلام منَ الفائدَةِ .

والثَّاني : انَّهُ تَعليلٌ للنَّهي بالنَّهي .

ومِن ذلكَ قولُه تعالى : ﴿ ولولا أَنْ تُصيبَهُم مُصيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أيدِيهِم فَيقولوا ربَّنا لولا أرسَلْتَ إلينا رَسولًا فنَتَّبِعَ آياتِكَ ونكونَ منَ المؤمنينَ ﴾ [ القصص : ٤٧ ]، فأخبَرَ تعالى أنَّ ما قَدَّمَتْ أيديهم قبلَ البعثةِ سَبَبٌ لإصابتهم بالمُصيبَةِ ، وأنَّهُ سبحانهُ لو أَصابَهُم بما يَستحقُّونَ من ذلكَ لاحْتَجُوا عليه بأنَّهُ لم يُرْسِلْ إليهم رَسولًا ، ولم يُنزِّلْ عليهم كتابًا ، فَقَطَعَ هذه الحُجَّةَ بإرسالِ يُرْسِلْ إليهم رَسولًا ، ولم يُنزِّلْ عليهم كتابًا ، فَقَطَعَ هذه الحُجَّةَ بإرسالِ الرَّسولِ ، وإنزالِ الكتابِ ، لئلا يكونَ للنَّاسِ على اللهِ مُحَجَّةٌ بَعدَ الرُّسلِ ، وهذا وَمريحٌ في أنَّ أعمالَهم قبلَ البِعْثَةِ كانت قبيحَةً بحيثُ استَحقُّوا أن يُصيبوا بها المُصيبَةَ ، ولكنَّهُ سبحانهُ لا يُعَذِّبُ إلّا بَعدَ إرسالِ الرُّسلِ ، وهذا هو فَصْلُ المُصيبَةَ ، ولكنَّهُ سبحانهُ لا يُعَذِّبُ إلّا بَعدَ إرسالِ الرُّسلِ ، وهذا هو فَصْلُ المُصيبَة ، ولكنَّهُ سبحانهُ لا يُعَذِّبُ إلّا بَعدَ إرسالِ الرُّسلِ ، وهذا هو فَصْلُ المُحيبَة ، ولكنَّهُ سبحانهُ لا يُعَذِّبُ إلّا بَعدَ إرسالِ الرُّسلِ ، وهذا هو فَصْلُ الخطاب .

وتَحقيقُ القولِ في هذا الأصلِ العَظيمِ أنَّ القُبحَ ثابتٌ للفعلِ في نَفسهِ ، وأنَّهُ لا يُعَذِّبُ اللَّهُ عليهِ إلا بَعدَ إقامَةِ الحُجَّةِ بالرِّسالَةِ ، وهذه النُّكتَةُ هي الّتي فاتَت المُعتزلَةَ والكُلَّابيَّةُ (١) كِلَيْهِما ، فاستطالَتْ كلُّ طائفَةِ منهما على الأُخرى

<sup>(</sup>١) نِسبة إلى عبداللَّه بن سعيد بن كُلَّاب ، وَصَفَه الذهبي في « السَّير » (١١ / ١٧٤) بأنَّه « رأَس المتكلِّمين بالبصرة في زمانه ، صاحب التصانيف في الردِّ على المعتزلة ، وربَّما وافقَهم » . وانظر « مقالات الإسلاميّين » (١ / ٢٤٩ ) لأبي الحسن الأَشعريّ .

لَعَدَمِ جَمْعِها بِينَ هذينِ الأمرينِ ، فاستطالَتِ الكُلَّابيَّةُ على المُعتزلَةِ بإثباتهم العذابَ قبلَ إرسالِ الرُّسلِ ، وتَرتيبِهم العقابَ على مُجرَّدِ القُبْحِ العقليِّ ، وأحسنوا في ردِّ ذلكَ عليهم ، واستطالَتِ المُعتزلَةُ عليهم في إنكارِهم الحُسْنَ والقُبحَ العَقليَّين ذلكَ عليهم ، وجَعْلِهم انتفاءَ العذابِ قبلَ البعثةِ دليلًا على انتفاءِ القُبْحِ واستواءِ الأفعالِ في أنفسِها ، وأَحْسَنُوا في ردِّ هذا عليهم ، فكلُّ طائفةِ استطالَتْ على الأُخرى بسبب إنكارِها الصَّوابَ !

وأمَّا مَن سَلَكَ هذا المَسلَكَ الذي سَلَكْناهُ (١) فلا سبيلَ لواحدَةٍ من الطَّائِفَتَيْنِ إلى ردِّ قولهِ ، ولا الظَّفرِ عليهِ أصلًا ، فإنَّهُ مُوافقٌ لكلِّ طائفَةٍ على ما معها منَ الحقِّ ، مُقرِّرٌ لهُ ، مُخالفٌ لها في باطلها ، مُنْكِرٌ لهُ ، وليسَ معَ النَّفاةِ - قَطَّ - دليلٌ واحدٌ صحيحٌ على نَفي الحُسْنِ والقُبحِ العَقليَّينِ ، وأَنَّ الأفعالَ المُتضادَّةَ كليلٌ واحدٌ صحيحٌ على نَفي الحُسْنِ والقُبحِ العَقليَّينِ ، وأَنَّ الأفعالَ المُتضادَّةَ كليلٌ واحدٌ صحيحٌ على اللهُ بالأمرِ والنَّهي ! وكلُّ أدلَّتِهم على هذا باطلةٌ كما سنذكُوها ونذكُو بطلانها - إنْ شاءَ اللَّه تعالى - .

وليسَ معَ المعتزلَةِ دليلٌ واحدٌ صحيحٌ قطُّ يدلُّ على إثباتِ العذابِ على مجرَّدِ القُبحِ العَقليِّ قبلَ بعثَةِ الرُّسلِ ، وأدلَّتهُم على ذلكَ كلُّها باطلَةٌ كما سنذكرُها ونَذكرُ بطلانَها – إن شاءَ اللَّهُ تعالى – .

وممَّا يدلُّ على ذلكَ أيضًا أَنَّه سبحانهُ يَحْتَجُّ على فسادِ مَذَهَبِ مَن عَبَدَ غيرَهُ بِالأَدلَّةِ العقليَّةِ التي تَقبلُها الفِطَرُ والعقولُ ، ويَجْعَلُ ما ركَّبهُ في العُقولِ من عُمننِ عبادَةِ الخالقِ وحدَهُ ، وقُبْحِ عبادَةِ غيرهِ من أعظمِ الأدلَّةِ على ذلكَ ، وهذا

<sup>(</sup> ١ ) ونُحلاصتُه أَنَّ الشرع عندما حرَّم وحلَّل كان ذلك لِقُبْحِ ومُحسنِ في نفس هذه المحرَّمات أَو المُباحات ، وأَنَّ القُبح العقليَّ المجرَّد لا وزنَ له في الشرع إِلَّا بموافقتهِ .

في القرآنِ أَكْثَرُ مِن أَن يُذْكَرَ هلهُنا ، ولولا أنَّهُ مُستقِرٌ في العُقولِ والفِطَر مُحشنُ عبادتهِ وشُكرهِ ، وقُبْحُ عبادَةِ غيرهِ وتَرْكُ شكرهِ : لَمَا احْتَجَّ عليهم بذلكَ أصلًا ، وإنَّما كانَت الحُجَّةُ في مجرَّدِ الأمرِ ؛ وطريقَةُ القرآنِ صريحةٌ في هذا ، كقولهِ تعالى : ﴿ يَا أَبُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِينَ مِن قَبِلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ الَّذي جَعَلَ لكُمُ الأرضَ فراشًا والسَّماءَ بناءً وأنزَلَ منَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمْرَاتِ رِزقًا لَكُم فلا تَجعَلُوا للهِ أندادًا وأنتُم تعلمونَ ﴾ [ البقرة: ٢١ – ٢٢ ]، فَذَكَرَ سبحانهُ أمرَهم بعبادتهِ ، وذكرَ اسمَ الرُّبِّ مُضافًا إليهم لْقُتَضَى عُبوديَّتِهِم لربِّهِم ومالكهم ، ثمَّ ذكَرَ ضُروبَ إنْعامهِ عليهم بإيجادهم وإيجادِ مَن قبلَهم ، وجَعَلَ الأرضَ فراشًا لهم يُمْكِنُهُم الاستقرارُ عليها والبناءَ والشَّكني ، وجَعَلَ السَّماءَ بناءً وسَقْفًا ، فَلَكرَ أرضَ العالَم وسقْفَهُ ، ثمَّ ذكرَ إنزالَ مادَّةِ أَقُواتِهِم ولباسِهِم وثمارِهم ، مُنبِّهًا بهذا على استقرارِ مُحسنِ عبادَةِ مَن هذا شأنهُ ، وتَشكرهُ الفِطَرُ والعقولُ ، وقُبْح الإِشْراكِ بهِ وعبادَةِ غيرهِ ، ومن هذا قولُهُ تعالى حاكيًا عن صاحب ياسينَ أنَّهُ قال لقومهِ مُحْتَجًّا بما تُقِرُّ بهِ فِطَرُهم وعقولُهم : ﴿ وَمَا لَى لَا أَعَبُدُ الَّذِي فَطَرِنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ يس : ٢٢ ]، فتأمَّلْ هذا الخطابَ كيفَ تَجدُ تَحتَهُ أَشرَفَ معنى وأجلَّهُ ، وهو أنَّ كونَهُ سبحانهُ فاطرًا لعبادهِ يِقْتَضى عبادَتهم له ، وأنَّ مَنْ كانَ مَفطورًا مَخلوقًا فَحقيقٌ بهِ أَن يَعْبُدَ فَاطِرَهُ وَخَالَقَهُ ، ولاسيَّمَا إذا كَانَ مَرَدُّهُ إليهِ ، فمبدأَهُ منهُ ومَصيرهُ إليهِ ، وهذا يُوجِبُ عليهِ التَّفرُعُ لعبادتهِ .

ثمَّ احتَجُّ عليهم بما تُقِرُّ به عقولُهم وفِطَرُهم من قُبْحِ عبادَةِ غيرهِ ، وأنَّها أقبحُ شيءٍ في العقلِ وأنكره ، فقال : ﴿ أَأَتَّخِذُ من دونهِ آلهَةَ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحمنُ بِضُرِّ لا تُغْنِ عنِّي شفاعتُهم شيئًا ولا يُنْقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَفي ضَلالٍ مُبينٍ ﴾ [ يس: ٢٣ - ٢٤ ]، أفلا تَراهُ كيفَ لم يَحْتَجَّ عليهم بمُجرَّدِ الأمرِ ، بل احتَجَّ عليهم بالعقلِ الصَّحيح ، ومُقتَضى الفطرَةِ .

ومِن هذا قولهُ تعالى : ﴿ يَا أَبُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبابًا ولو اجتَمعوا لهُ وإن يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شيئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ منهُ ضَعُفَ الطَّالبُ والمَطلوبُ ما قَدَرُوا اللهَ حقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لقويُّ عزيزٌ ﴾ [ الحج : ٧٣ -٧٤ ]، فَضَرَبَ لهم - سبحانه - مثلًا مِن عقولهم يدلُّهُم على قُبح عبادتهم لغَيرهِ ، وأنَّ هذا أمرٌ مُستقرٌّ قُبْحُهُ وهُجْنَتُهُ في كلٌّ عَقل وإنْ لم يَرِدْ به الشرعُ ، وهل في العَقل أنكرُ وأقبحُ مِن عبادَةِ مَن لو اجتَمَعوا كلُّهُم لم يَخلُقوا ذُبابًا واحدًا وإنْ يَسلبهُم الذُّبابُ شيئًا لم يَقْدِرُوا على الانتصارِ منهُ ، واستنقاذِ مَا سَلَبَهُم إِيَّاهُ ، وتَرْكِ عبادَةِ الخَلَّاقِ العليم ، القادرِ على كلِّ شيءٍ ، الذي ليسَ كمثلهِ شيءٌ ، أفلا تَراهُ كيفَ احتَجَّ عليهم بما ركَّبهُ في العُقولِ من حُسنِ عبادتهِ وَحْدَهُ ، وقُبْح عبادَةِ غيرهِ ، وقال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا رَجُلًا فيهِ شُرَكاءُ مُتشاكِسُونَ ورَجُلًا سَلَمًا لرجُلِ هَل يَستَويانِ مثلًا ﴾ [الزمر: ٢٩]، هذا مَثلٌ ضَربهُ اللَّهُ لَمَن عَبَدَهُ وَحدَهُ فَسِلِمَ لهُ ، ولمن عَبَدَ مِن دونهِ آلهَةً فهم شُركاءُ فيهِ مُتشاكسونَ عَسرونَ ، فَهَل يَستوي في العُقولِ هذا ؟!

وهذا وَقَد أَكثَرَ تعالى من هذه الأمثالِ ونَوَّعها مُستدلًّا بها على مُسنِ مُشكرهِ وعبادتهِ ، وقُبحِ عبادَةِ غيرهِ ، ولم يَحتجَّ عليهم بنَفسِ الأِمرِ ، بل بما ركَّبهُ في عقولهم منَ الإِقْرارِ بذلكَ ، وهذا كثيرٌ في القرآنِ ، فمَن تتبَّعهُ وَجَدَهُ . وقال تعالى : ﴿ وقضى ربُّكَ أَلّا تَعبُدُوا إِلّا إِيَّاهُ وبالوالدينِ إِحْسَانًا . . . ﴾

[ الإسراء: ٢٣]، فَذَكَرَ توحيدَهُ ، وذكرَ المناهيَ التي نهاهم عنها ، والأوامرَ التي أَمَرَهُم بها ، ثمَّ خَتَمَ الآيَاتِ بقوله : ﴿ كُلُّ ذَلْكَ كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكرُوهَا ﴾ [ الإسراء : ٣٥]، أيْ : مخالفَةُ هذه الأوامرِ وارتكابِ هذه المناهي سَيِّئةٌ مكروهَةٌ للَّهِ .

تأمَّلْ قَولُهُ: ﴿ سِيِّئُهُ عندَ رَبِّكَ مكروهَا ﴾ أي : أنَّهُ سَيِّئُ في نَفسِ الأمرِ عندَ اللَّهِ ، حتى لو لم يَرِدْ به تَكليفٌ لكانَ سَيِّئُهُ في نَفسهِ عندَ اللَّهِ مكروهَا لهُ ، وكراهتُهُ سبحانهُ لهُ لِما هو عليهِ منَ الصِّفَةِ التي اقتَضَتْ أَنْ كَرِهَهُ ، ولو كانَ قُبْحُهُ إنَّما هو مُجرَّدُ النَّهي لم يكُن مكروهَا للَّهِ ، إذ لا مَعنى للكراهَةِ عندهم إلّا كونُهُ منهيًا عنهُ ، فيعودُ قولهُ : ﴿ كُلُّ ذلكَ كانَ سيِّئهُ عندَ رَبِّكَ مكروهَا ﴾ إلى مَعنى : كلُّ ذلكَ نُهِيَ عنهُ عندَ ربِّكَ ! ومعلومٌ أَنَّ هذا غيرُ مُرادٍ منَ الآيةِ .

وأيضًا فإذا وَقَعَ ذلكَ منهم فهو عندَ النّفاةِ للمُحسْنِ والقُبْحِ محبوبٌ للّهِ ، مرضيٌ لهُ ؛ لأنّهُ إنّما وَقَعَ بإرادتهِ ، والإرادَةُ عندهم هي المحبّةُ لا فَرقَ بينهما ! والقرآنُ صريحٌ في أنَّ هذا كلَّهُ قبيحٌ عندَ اللّهِ ، مكروةٌ ، مبغوضٌ لهُ ، وقَعَ أو لم يقعُ ، وجعَلَ سبحانهُ هذا البُغْضَ والقُبحَ سببًا للنّهيِ عنهُ ، ولهذا جَعَلهُ عِلَّةً وحِكمَةً للأمرِ ، فتأمّلهُ ، والعلَّةُ غيرُ المعلولِ ، وقال تعالى : ﴿ لَقَد أرسَلْنا رُسُلْنا وسُلنا وسُلنا والميناتِ وأنزَلنا معهم الكتاب والميزانَ ليقومَ الناسُ بالقِسطِ ﴾ [ الحديد : وأنزَلنا معهم الكتاب والميزانَ ليقومَ الناسُ بالقِسطِ ﴾ [ الحديد : وأنزَل الميزانَ على أنَّ في نفسِ الأَمرِ قِسْطًا ، وأَنَّ اللَّه سبحانَه أَنْزَلَ كتابَه وأنزَلَ المكتابُ لأجلهِ وأنزَلَ المكتابُ لأجلهِ وألزَلَ المكتابُ لأجلهِ وألزَلَ المكتابُ والميزانَ ، فَعُلِمَ أَنَّ في نَفسِ الأَمرِ ما هو قسطٌ وعَدلٌ حسنٌ ، ومخالفتُهُ قبيحةٌ ، وأنَّ الكتابُ والميزانَ نَزَلا لأجلهِ ، ومَن ينفي المُحسْنَ والقُبْحَ يقولُ : ليسَ في وأنَّ الكتابُ والميزانَ نَزَلا لأجلهِ ، ومَن ينفي المُحسْنَ والقُبْحَ يقولُ : ليسَ في

نَفسِ الأمرِ ما هو عَدْلٌ حَسَنٌ ، وإنَّما صارَ قِسْطًا وعَدلًا بالأمرِ فَقَط! ونَحنُ لا نُنْكِرُ أَنَّ الأمرَ كساه محسنًا وعَدلًا إلى محسنه وعَدلهِ في نَفسهِ ، فهو في نفسه قِسطٌ حَسنٌ ، وكساهُ الأمرُ محسنًا آخَرَ يُضاعَفُ به كُونُهُ عَدْلًا حَسَنًا ، فصارَ ذلكَ ثابتًا لهُ من الوجهينِ جميعًا.

ومِن هذا قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرِنا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بالفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ على اللهِ ما لا تَعلمونُ ﴾ [ الأعراف : ٢٨ ] ؛ فقولهُ : ﴿ قُلْ إِنَّ اللهَ لا يأمُرُ بالفحشاءِ ﴾ دليلٌ على أنَّها في نفسها فَحشاءُ ، وأنَّ اللَّهَ لا يأمرُ بما يكونُ كذلكَ ، وأنَّهُ يتعالى ويتقدَّسُ عنهُ ، ولو كانَ كُونُهُ فاحشَةً إِنَّمَا عُلِمَ بِالنَّهِي خاصَّةً كانَ بمِنزِلَةِ أَن يُقالَ : إِنَّ اللَّهَ لا يأَمْرُ بِمَا يَنْهِي عَنْهُ ! وهذا كلامٌ يُصَانُ عَنْهُ آحادُ العُقلاءِ ، فكيفَ بكلام ربِّ العالمينَ ؟! ثمَّ أكَّدَ سبحانهُ هذا الإنكارَ بقوله : ﴿ قُل أَمَرَ رَبِّي بالقِسطِ وأقيموا وُجوهَكُم عندَ كلِّ مَسْجِدٍ وادْعوهُ مُخْلِصين لهُ الدِّين ﴾ [ الأعراف : ٢٩ ]، فأخبَرَ أنَّهُ يتعالى عن الأمرِ بالفَحْشاءِ ، بل أوامِرُهُ كلُّها حَسَنَةٌ في العُقولِ ، مقبولَةٌ في الفِطَر ؛ فإنَّهُ أَمَرَ بالقسطِ لا بالجورِ وبإقامَةِ الوجوهِ له عندَ مساجدِهِ لا لغيرهِ وبدعوتهِ وَحدَهُ مُخْلِصينَ لهُ الدِّينَ لا بالشركِ ، فهذا هو الذي يأمرُ به تعالى ، لا بالفَحشاءِ ، أفلا تَراهُ كيفَ يُخْبِرُ بحُسْنِ ما يأمرُ بهِ ويُحَسِّنهُ ، ويُنَزِّهُ نَفسهُ عن الأَمْرِ بِضِدِّهِ ، وأنَّهُ لا يَليقُ به تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دينًا مِمَّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وهو مُحسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنِيفًا واتَّخَذَ اللهُ إبراهيمَ خليلًا ﴾ [ النساء : ١٢٥]، فاحْتَجَّ سبحانهُ على مُسْنِ دينِ الإسلام وأنَّهُ لا شيءَ أَحْسَنُ منهُ بأنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِسلامَ الوَجِهِ للَّهِ - وهو إخلاصُ القَصدِ والتَّوجُّهِ والعمل لهُ سبحانهُ - والعَبدُ مع ذلكَ مُحْسِنٌ آتِ بكلِّ حَسَنِ ، لا مُرْتَكِبٌ للقُبْحِ الذي يكرهُهُ اللَّهُ ، بل هو مُخْلِصٌ لربِّهِ مُحْسنٌ في عبادتهِ بما يُحِبُّهُ ويَرضاه ، وهو مع ذلكَ مُتِّبعٌ لمَلَّةِ إبراهيمَ في محبَّتهِ للَّهِ وَحدهُ وإخلاصِ الدِّينِ لهُ ، وبَذْلِ النَّفسِ والمالِ في مَرْضاتهِ وحُبِّهِ .

هذا احْتِجاجٌ منهُ على أنَّ دينَ الإسلامِ أحسنُ الأديانِ مِمَّا تَضمّنهُ مما تستحسِنُهُ العُقولُ ، وتَشهدُ به الفِطَرُ وأنَّهُ قَد بَلَغَ الغايّةَ القُصوى في درجاتِ المحسنِ والكمالِ .

وهذا استدلالٌ بغيرِ الأمرِ المُجرَّدِ ، بل هو دليلٌ على أنَّ ما كانَ كذلكَ فحقيقٌ بأنْ يأمُرَ به عبادَهُ ، ولا يَرضى منهم سواهُ .

ومثلُ هذا قولُهُ تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَولًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالَحًا وقالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسلمين ﴾ [ فصلت : ٣٣]، فهذا احتجاج بما ركّب في العقولِ والفِطرِ ، لأنّهُ لا قولَ للعَبدِ أَحْسَنُ مِن هذا القولِ ، وقال تعالى : ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا عليهم طيّباتٍ أُحِلّتْ لهُم ﴾ [ النساء : وفَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا عليهم طيّباتٍ أُحِلّتْ لهُم ﴾ [ النساء : كونهِ طيّبا في نفسهِ ، فلولا أنَّ طِيبَهُ أمرٌ ثابت لهُ بدونِ الأمرِ لم يكن لِيجمّعَ الطّيب والتّحريمَ ! وقد أُحبَرَ تعالى أنّهُ حرَّمَ عليهم طيّباتِ كانت حلالًا عقوبَة لهم ، فهذا تَحريمُ عقوبَة بخلافِ التّحريمِ على هذه الأمّةِ ؛ فإنّهُ تَحريمُ صيانَة لهم ، فهذا تَحريمُ عندَ التّفاقِ بينَ الأمرين ، بل الكلّ سواةً ، فإنّهُ سبحانهُ أمرَ عبادَهُ بما أمرهم بهِ رَحمَةً منهُ وإحسانًا وإنْعامًا عليهم، لأنَّ صلاحَهم في معاشِهم وأبدانِهم وأحوالِهم وفي معادِهم ومآلِهم إنَّما هو بفعلِ ما أُمروا به ، وهو في ذلكَ

بمنزلَةِ الغِذاءِ الذي لا قِوامَ للبَدنِ إلّا بهِ ، بل أعظمُ ، وليسَ مجرَّدَ تَكليفِ وابتلاءِ كما يظنَّهُ كثيرٌ منَ النَّاسِ ، ونهاهم عمَّا نهاهم عنهُ صِيانَةً وحِمْيَةً لهم ، إذ لا بقاءَ لِصِحَتِهم ولا حِفْظَ لها إلّا بهذه الحِمْيَةِ ، فلم يأمُوهم حاجَةً منهُ إليهم وهو الغنيُ الحميدُ ، ولا حرَّمَ عليهم ما حرَّمَ بُخلًا منهُ عليهم وهو الجوادُ الكريمُ ، بل أَمْرُهُ ونَهْيهُ عَينُ حظِّهِم ، وسعادتُهم العاجلَةُ والآجلَةُ ، ومصدرُ أمرهِ ونهيهِ رحمتُهُ الواسعَةُ وبرُهُ وجودُهُ وإحسانُهُ وإنعامُهُ ، فلا يُسألُ عمَّا يَفعلُ ؛ لكمالِ حكمتهِ وعلمهِ ، ووقوع أفعالهِ على وَفْقِ المصلَحةِ ، والرَّحمةِ والحكمةِ .

وقال تعالى : ﴿ أَم لَم يَعرفوا رسولهم فَهُم لَهُ مُنْكِرُون أَم يقولونَ بهِ جِنَّةٌ بل جاءَهُم بالحقِّ وأكثرُهم للحقِّ كارهونَ وَلَو اتَّبعَ الحقُّ أهواءهُم لَفَسَدَتِ السَّمٰواتُ والأرضُ ومَن فِيهنَّ بل آتيناهُم بِذِكْرِهِم فَهُم عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضون ﴾ السَّمٰواتُ والأرضُ ومَن فِيهنَّ بل آتيناهُم أنَّ الحقَّ لو اتَّبَعَ أهواءَ العبادِ فجاءَ شرْعُ اللَّهِ ودينُهُ بأهوائهم لَفَسَدَتِ السَّمواتُ والأرضُ ومَن فيهنَّ .

ومعلوم أنَّ عندَ النُّفاةِ يجوزُ أنْ يَرِدَ شرعُ اللَّهِ ودينُهُ بأهواءِ العبادِ ، وأنَّهُ لا فَرْقَ في نَفسِ الأَمرِ بينَ ما وَرَدَ بهِ وبينَ ما تَقتضيهِ أهواؤهُم إلّا مجرَّدُ الأَمرِ ، وأنَّهُ منَ لو وَرَدَ بأهوائهم جازَ وكانَ تعبُّدًا ودينًا ، وهذه مُخالَفَةٌ صَريحةٌ للقُرآنِ ، وأنَّهُ منَ المُحالِ أن يتَّبعَ الحقُّ أهواءَهُم ، وأنَّ أهواءَهُم مُشتمِلَةٌ على قُبْحِ عَظيم لو وَرَدَ الشرعُ بهِ لَفَسَدَ العالَمُ أعلاهُ وأسفلُهُ وما بينَ ذلكَ ، ومعلومٌ أنَّ هذا الفسادَ إنَّما يكونُ لقُبْحِ خلافِ ما شَرَعَهُ اللَّهُ وأَمَرَ بهِ ، ومُنافاتهِ لصلاحِ العالَمِ عُلُويّهِ وسُفليّهِ ، يكونُ لقُبْحِ خلافِ ما شَرَعَهُ اللَّهُ وأَمَرَ بهِ ، ومُنافاتهِ لصلاحِ العالَمِ عُلُويّهِ وسُفليّهِ ، وأنَّ حرابَ العالَمِ وفسادَهُ لازمٌ لحصولهِ ولشرعهِ ، وأنَّ كمالَ حكمةِ اللَّهِ وكمالَ علمهِ ورحمتهِ وربُوبيّتهِ يأبى ذلكَ ويمنعُ منهُ ، ومَن يقول : الجميعُ في وكمالَ علمهِ ورحمتهِ وربُوبيّتهِ يأبى ذلكَ ويمنعُ منهُ ، ومَن يقول : الجميعُ في

نَفسِ الأمرِ سواة ، يُجَوِّزُ وُرودَ التَّعبُّدِ بكلِّ شيءٍ ، سواةٌ كانَ من مُقتَضى أهوائهِم أو خلافها !!

ومثلُ هذا قولُهُ تعالى : ﴿ لو كَانَ فيهما آلهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدتا فسبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِ ﴾ [ الأنبياء : ٢٢ ]، أي : لو كانَ في السَّمواتِ والأرضِ آلهةٌ تُعْبَدُ غيرُ اللَّهِ لَفَسَدتا وبَطَلَتا ، ولم يقُل : أربابٌ ، بل قال : آلهَةٌ ؛ والإلهُ هو المَعبودُ المَّالوهُ ، وهذا يدلُّ على أنَّهُ منَ المُمتنعِ المُستحيلِ عَقلًا أَنْ يَشْرَعَ اللَّهُ عبادَةَ غيرهِ أبدًا ، وأنَّهُ لو كانَ معهُ مَعبودٌ سواهُ لَفَسَدَتِ السَّمواتُ والأرضُ ، فقُبحُ عبادَةِ غيرهِ غيرهِ قد استقرَّ في الفِطرِ والعُقولِ وإنْ لم يَرِد بالنَّهْيِ عنهُ شرعٌ ، بل العقلُ يَدُلُّ عيرهِ على أنَّهُ أقبحُ القبيحِ على الإطلاقِ ، وأنَّهُ منَ المُحالِ أَنْ يَشْرَعَهُ اللَّهُ قَطُّ ، على أنَّهُ أقبحُ القبيحِ على الإطلاقِ ، وأنَّهُ منَ المُحالِ أَنْ يَشْرَعَهُ اللَّهُ قَطُّ ، فصلاحُ العالَمِ في أَنْ يكونَ اللَّهُ وَحدَهُ هو المَعبودَ ، وفسادُهُ وهلاكُهُ في أَن يُعبَدَ معهُ غيرهُ ، ومُحالٌ أَنْ يَشْرَعَ لعبادهِ ما فيهِ فسادُ العالَمِ وهلاكُهُ ، بل هو المُنزَّهُ عن ذلك .

## ١٣٩ - فَـصْـلُ [ التسوية بين المُختلِفَيْن ]

وَقَد أَنكُرَ تعالى على مَن نَسبَ إلى حِكمَتهِ التَّسويَةَ بِينَ المُختلِفَيْنِ ، كَالتَّسويَةِ بِينَ الأَبرارِ والفجَّارِ ، فقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجعَلُ اللَّيْقينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ ص : ٢٨ ] ، الصَّالحاتِ كَالْفُسِدين فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَقينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ ص : ٢٨ ] ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذين اجْتَرَحوا السيِّناتِ أَنْ نجعلَهم كالَّذين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالحات سواءً مَحياهُم ومَماتُهُم ساءً ما يَحْكُمونَ ﴾ [ الجاثية : وعمِلُوا الصَّالحات سواءً مَحياهُم ومَماتُهُم ساءً ما يَحْكُمونَ ﴾ [ الجاثية : وعمِلُوا الصَّالحات سواءً مَحياهُم ومَماتُهُم ساءً ما يَحْكُمونَ ﴾ والجاثية به ومَماتُهُم ساءً ما يَحْكُمونَ والمَا يُنكِرُهُ سبحانهُ من جهةِ أَنَّهُ أَخبَرَ بأَنَّهُ لا يكونُ ، وإنَّما أَنْكَرَهُ مِن جهةِ قُبْحهِ في نفسهِ ، وأنَّهُ حُكمٌ سيِّعٌ يتعالى ويتنزَّهُ عنهُ لمنافاتهِ لحكمتهِ وغِنَاهُ وكمالهِ ، ووقوعِ أفعالهِ كلّها على سيِّعٌ يتعالى ويتنزَّهُ عنهُ لمنافاتهِ لحكمتهِ وغِنَاهُ وكمالهِ ، ووقوعِ أفعالهِ كلّها على السَّدادِ والصَّوابِ والحكمةِ ، فلا يَليقُ بهِ أَنْ يَجْعَلَ البَرَّ كالفاجرِ ، ولا المُومنَ كالمُسدِ في الأرضِ ، فَذَلَّ على أَنَّ هذا قبيحٌ في نفسهِ ، عالى اللَّهُ عن فعلهِ .

ومِن هذا أيضًا إنكارُهُ سبحانهُ على مَن جوَّزَ أَنْ يَتْرُكَ عِبادَهُ سُدى ، فلا يأمرُهم ، ولا ينهاهُم ، ولا يُعاقِبُهم ! وأَنَّ هذا الحُسبانَ باطلٌ ، واللَّهُ مُتَعالِ عنهُ لمنافاتهِ لحكمتهِ وكمالهِ ، كما قال تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَن يُترَكَ سُدى ﴾ [ القيامة : ٣٦]، قال الشافعي رضي اللَّهُ عنهُ : أَيْ : مُهملًا لا

يُؤْمَرُ ولا يُنهى (١)، وقال غيرهُ: لا يُثابُ ولا يُعاقَبُ (٢)، والقولانِ واحدٌ؛ لأَنَّ النَّوابَ والعقابَ غايَةُ الأمرِ والنَّهي ، فهو سبحانهُ خَلَقَهُم للأمرِ والنَّهي في الدَّنيا ، والثَّوابِ والعقابِ في الآخرَةِ ، فأنْكَرَ سبحانهُ على مَن زَعَمَ أَنَّهُ يُتْرَكُ سدىً إنكارَ مَن جَعَلَ في العقلِ استقباحَ ذلكَ واستهجانَهُ ، وأَنَّهُ لا يَليقُ أن يُنسَبَ ذلكَ إلى أحكم الحاكمينَ .

ومثلُهُ قوله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبتُم أَنَّما خَلَقْناكُم عَبَثَا وَأَنَّكُم إلينا لا تُرْجَعُونَ فَتعالى اللَّهُ المَلِكُ الْحَقُ لا إِلٰهَ إِلّا هوَ رَبُّ العَرشِ الكريمِ ﴾ [ المؤمنون : ٥١٥]، فنزَّه نفسه سبحانه وباعدَها عن هذا الحُسبانِ ، وأنَّهُ يتعالى عنه ولا يَليقُ به لَقُبحهِ ولمنافاتهِ لحكمتهِ ومُلْكهِ وإلاهيتهِ ، أفلا تَرى كيفَ ظَهَرَ في العقلِ الشَّهادَةُ بدينهِ وشرعهِ وبثوابهِ وعقابهِ ، وهذا يدلُّ على إثباتِ المتعادِ بالعقلِ ، كما يدلُّ على إثباتِ المتعادِ بالعقلِ ، كما يدلُّ على إثباتهِ بالسَّمعِ (١) ، وكذلكَ دينهُ وأمرُهُ وما بَعَثَ به رُسُلَهُ هو ثابتٌ في العقولِ جملةً ، ثمَّ عُلِمَ بالوَحيِ ، فَقَد تطابَقَتْ شهادَةُ العَقلِ والوَحي على السِّعَةِ وشرعهِ ، والتَّصديقِ بوعدهِ ووعيدهِ ، وأنَّهُ سبحانهُ دعا عبادَهُ على ألْسِنةِ رسلهِ إلى ما وُضِعَ في العقولِ محشنهُ ، والتَّصديقُ بهِ مُحملةً ، فجاءَ الوَحيُ مُفصِّلاً ومُقرِّرًا ومُذكِّرًا لما هو مَركوزٌ في الفِطرِ والعقولِ ، ولهذا سألَ هِرَقُلُ أبا مُفيانَ في مُحملةٍ ما سألَهُ عنه مِن أَدلَّةِ النَّبُوَّةِ وشواهدِها عمَّا يأمرُ بهِ النَّبِيُ عَيَالَةُ ، مُنْ أَمَوُ به إلنَّبِي عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>۱) انظر « مدارج السَّالكين » (۱/۹۸) ، و « الصواعق المرسلة » (٤٨٠ – ٤٨١ – مختصره ) .

وانظر ما سبق ( ص ۸ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) قارن بـ « المحَرَّر الوجيز » ( ١٦ / ١٨١ ) لابن عطيَّة ، و « التفسير الوَسيط » ( ٤ / ٣٩٦ ) للواحدي .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : بالشرع .

فقال: بمَ يأمركُم ؟ قال: يأمُرنا بالصَّلاةِ والصِّدقِ والعَفافِ<sup>(۱)</sup>، فَجَعَلَ ما يأمرُ بهِ من أَدلَّةِ نبوَّتهِ ، فإنَّ أكذَبَ الخَلْقِ وأفجرَهم مَن ادَّعى النَّبوَّةَ وهو كاذبٌ فيها على اللَّهِ ، وهذا مُحالٌ أن يأمرَ إلَّا بما يَليقُ بكذبهِ وفجُورهِ وافترائهِ فدَعوتُهُ تَليقُ به ، وأمَّا الصَّادقُ البارُ الذي هو أصْدَقُ الخَلْقِ وأبرُهم ، فدَعْوتُهُ لا تكونُ إلّا أكمَلَ دَعوَةٍ وأشرفَها وأجلَّها وأعظمَها ؛ فإنَّ العُقولَ والفِطرَ تَشهدُ بحُسْنِها وصِدْقِ القائمِ بها فلو كانَت الأفعالُ كلَّها سواءً في نَفسِ الأمرِ لم يَكُن هناكَ فرقانٌ بينَ ما يَجُوزُ أن يَدعُو إليهِ الرَّسولُ وما لا يَجوزُ أن يَدعو إليهِ ، إذِ العُرْفُ (٢) وضدُّهُ إنَّما يُعْلَمُ بنَفسِ الدَّعوةِ والأمرِ والنَّهي .

وكذلكَ مسألةُ النَّجَاشيِّ لجَعفرِ وأصحابهِ عمَّا يَدعو إليهِ الرَّسولُ (٣)، فدلَّ على أنَّهُ مِنَ المُستقِرِّ في العُقولِ والفِطرِ إنقسامُ الأفعالِ إلى قبيحٍ وحَسَنِ في نفسهِ ، وأنَّ الرُّسُلَ تَدعو إلى حَسَنها وتَنهى عن قبيحِها ، وأنَّ ذلكَ من آياتِ صِدْقِهم وبراهينِ رسالتِهم وهو أَوْلَى وأعظمُ عندَ أُولِي الألبابِ والحِجى من مُجَرَّدِ خوارقِ العاداتِ ، وإنْ كانَ انتفاعُ ضُعَفاءِ العُقولِ بالخوارقِ في الإيمانِ أعظمَ مِن انتفاعِهم بنفسِ الدَّعوةِ وما جاءَ به من الإيمانِ .

فَطُرُقُ الهِدَايَةِ مُتنوِّعَةٌ رحمَةً منَ اللَّهِ بعبادهِ ، ولُطفًا بهم لِتَفَاوُتِ عقولِهم وأَذْهَانِهم وبصائرِهم :

<sup>(</sup> ۱ ) رواه البخاري ( رقم : ۷ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) المعروف .

<sup>(</sup>٣) رواه - مُطوَّلًا - أَحمد (١٧٤٠)، وابنُ إِسحاق في « السيرة » (١ / ٣٥٧ - ٣٥٧ - ابن هشام)، وأَبو نُعيم في « الدَّلائل » (١٩٤ ) وفي « الحلية » (١ / ١١٥ )، والبيهقي في « الدلائل » (٢ / ٣٠١ - ٣٠٤ ) عن جعفر بن أبي طالب بسند حسن لحالِ محمد ابن إسحاق .

فمنهم مَن يَهتدي بنفسِ ما جاءَ به وما دعا إليهِ من غيرِ أن يَطْلُبَ منهُ بُرهانَا خارجًا عن ذلك ، كحالِ الكُمَّلِ منَ الصَّحابَةِ كالصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ . وما فُطِرَ عليهِ منَ كمالِ الأخلاقِ ومنهم مَن يَهتدي بمعرفتهِ بحالهِ عَلَيْتُكُم ، وما فُطِرَ عليهِ منَ كمالِ الأخلاقِ والأوصافِ والأفعالِ ، وأنَّ عادَةَ اللَّهِ أن لا يُخْزِي مَن قامَت بهِ تلكَ الأوصافُ والأفعالُ لعلمهِ باللَّهِ ومعرفتهِ بهِ ، وأنَّهُ لا يُخْزِي مَن كانَ بهذه المثابَةِ كما قالَت أُمُّ المُؤمنينَ خَديجَةُ رضيَ اللَّهُ عنها لهُ عَيْقِ : « أَبْشِرْ فواللَّهِ لَن يُحْزِيكَ اللَّهُ أبدًا ؛ إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وتَصْدُقُ الحَديثَ ، وتَحْمِلُ الكَلَّ ، وتُقْرِي الضَّيْفَ ، وتُعينُ على نوائبِ الحقِّ » (۱)، فاستدلَّتْ بمعرفتها باللَّهِ وحكمتهِ ورَحمتهِ على أنَّ مَن كانَ كذلكَ فإنَّ اللَّهَ لا يُخزيهِ ولا يَفضحُهُ ، بل هو جديرٌ بكرامَةِ اللَّهِ واصطفائهِ ومحبّتهِ وتوبتهِ .

وهذه المقاماتُ في الإيمانِ عَجَزَ عنها أكثرُ الحَلْقِ ، فاحْتاجُوا إلى الخوارقِ والآياتِ المُشهودَةِ بالحِسِّ ، فآمَنَ كثيرٌ منهم عليها ، وأضعَفُ النَّاسِ إيمانًا مَن كانَ إيمانهُ صادرًا من المَظهرِ ورؤيةِ غَلَبتهِ عَيَّالِيَّ للنَّاسِ ، فاستَدلُّوا بذلكَ المَظهرِ والغَلَبَةِ والنَّصْرَةِ على صحَّةِ الرِّسالَةِ ، فأينَ بصائرُ هؤلاءِ من بصائرِ مَن آمَنَ بهِ وأهلُ الأرضِ قَد نَصَبوا لهُ العَداوة ، وقد نالَهُ مِن قومهِ ضُروبُ الأذى وأصحابُهُ في غايَةِ قِلَّةِ العَدَدِ والمَخافَةِ من النَّاسِ ؟ ومع هذا فقلبُهُ مُمْتَلَىءٌ بالإيمانِ ، واثقُ بأنَّهُ سَيَظْهَرُ على الأُمَم ، وأنَّ دينَهُ سيَعلو كلَّ دين (٢) .

وأضعفُ مِن هؤلَّاءِ إيمانًا مَن إيمانهُ إيمانُ العادَةِ والمَرْبا<sup>(٣)</sup> والمنشأ ؛ فِإنَّهُ نشأَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣) و (٣٩٩٢) و (٤٩٥٣) ومواضع أُخرى .

<sup>(</sup> ۲ ) ولو بعد حِين .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : ما تربَّى عليه .

بينَ أَبَوينِ مُسلمينِ وأقاربَ وجيرانِ وأصحابٍ كذلكَ ، فنشأ واحدًا منهم ، ليسَ عندهُ مِنَ الرَّسولِ والكتابِ إلّا اسمُهما ، ولا منَ الدِّينِ إلّا ما رأى عليهِ أقاربَهُ وأصحابَهُ ! فهذا دينُ العوائدِ ، وهو أَضعَفُ شيءٍ ، وصاحبُهُ بحسبِ مَن يقترنُ به ، فلو قُيْضَ لهُ مَنْ يُحْرِجُهُ عنهُ لم يكن عليهِ كُلْفَةٌ في الانتقالِ عنهُ .

والمقصودُ أنَّ خواصَّ الأُمَّةِ ولبُابَها لمَّا شَهِدَتْ عقولُهم محسنَ هذا الدِّينِ وجلالتَهُ وكمالَهُ ، وشهدَتْ قُبْحَ ما خالَفَهُ ونَقْصَهُ ورَدَاءَتهُ خالطَ الإيمانُ بهِ ومحبَّتُه بشاشةَ قلوبهم ، فلو خُيِّرَ بينَ أن يُلْقَىٰ في النَّارِ وبينَ أن يَختارَ دينًا غيرَهُ لاختارَ أن يُقْذَفَ في النَّارِ ، وتُقطَّعَ أَعْضاؤهُ ، ولا يَختارَ دينًا غَيْرَهُ .

وهذا الضَّرْبُ مَنَ النَّاسِ هُم الذينَ استقرَّتْ أقدامُهم في الإيمانِ ، وهم أبعَدُ النَّاسِ عن الارْتدادِ عنه ، وأحقُّهُم بالثَّباتِ عليهِ إلى يومِ لقاءِ اللَّهِ ، ولهذا قال هرَقلُ لأبي سُفيانَ : أيرتدُّ أحدٌ منهم عن دينهِ سَخْطَةً لهُ ؟ قال : لا، قال : فكذلكَ الإيمانُ إذ خالطَت بشاشتُهُ القلوبَ لا يَسْخَطُهُ أحدٌ (١).

والمقصودُ أنَّ الدَّاخلينَ في الإسلامِ - المُستَدلِّينَ على أنَّهُ مِن عندِ اللَّهِ لِحُسْنهِ وَكمالهِ ، وأنَّهُ دينُ اللَّهِ الذي لا يجوزُ أنْ يكونَ من عندِ غيرهِ - هم خَوَاصُّ الخَلْقِ، والنَّفاةُ سَدُّوا على أنفسِهم هذا الطَّريقَ فلا يُمْكِنُهم سلوكُهُ .

<sup>(</sup>١) قِطعة من حديث أَبي سفيان ، وقد تقدُّم تخريجُه .

## ١٤٠ - فَـصْـلُ [ المصالح والمفاسد ]

وتَحقيقُ هذا المقام بالكلام في مِقامَينِ:

أحدهما: في الأعمالِ خُصوصًا ، ومراتِبها في الحُسْنِ والقُبْحِ .

الثَّاني : في المَوجوداتِ عُمومًا ومراتِبها في الخَيرِ والشرِّ .

أمَّا المقامُ الأوَّلُ: فالأعمالُ إمَّا أن تَشتملَ على مَصلحَةِ خالصَةِ أو راجحَةِ ، وإمَّا أن تَستَويَ مَصلحتُها ومَفسدتُها .

فهذه أقسامٌ خمسةٌ ، منها أربعةٌ تأتي بها الشرائعُ ، فتأتي بما مصلحتُهُ خالِصَةٌ أو راجحةٌ محكْمُها خالِصَةٌ أو راجحةٌ محكْمُها فيهِ النَّهِيُ عنهُ ، وطَلَبُ إعدامهِ ، فتأتي بتَحصيلِ المَصلَحةِ الخالصَةِ والرَّاجحةِ أو تكميلها بحسبِ الإمْكانِ ، وتَعطيلِ المُفْسَدةِ الخالصَةِ أو الرَّاجحةِ أو تقليلهما بحسبِ الإمْكانِ ، وتعطيلِ المُفْسَدةِ الخالصَةِ أو الرَّاجحةِ أو تقليلهما بحسبِ الإمكانِ ، فمدارُ الشرائع والدِّياناتِ على هذه الأقسامِ الأربعةِ .

وتنازَعَ النَّاسُ هنا في مسألتين :

المسألةُ الأولى: في وجودِ المَصلَحَةِ الخالصَةِ والمَفسَدَةِ الخالصَةِ ، فمِنهم مَن مَنعهُ ، وقال : لا وُجودَ لهُ ؛ قال : لأنَّ المَصلَحَةَ هيَ النَّعيمُ واللذَّةُ وما يُفضي إليهِ ، والمَفسَدَةُ هي العذابُ والألمُ وما يُفضي إليهِ، قالوا : والمأمورُ بهِ لا بدَّ أنْ يَقترنَ به ما يحتاجُ معهُ إلى الصَّبرِ على نَوع منَ الألم ، وإنْ كانَ فيهِ لذَّةٌ وسرورٌ يقترنَ به ما يحتاجُ معهُ إلى الصَّبرِ على نَوع منَ الألم ، وإنْ كانَ فيهِ لذَّةٌ وسرورٌ

وفَرَحٌ فلا بدَّ من وقوعِ أَذَى ، لكنْ لمَّ كانَ هذا مغمورًا بالمَصلَحَةِ لم يُلْتَفَتْ إليهِ ولم تُعطَّل المَصلَحَةُ لأجلهِ ، فتَركُ الخيرِ الكثيرِ الغالبِ لأجلِ الشرِّ القليلِ المَغلوبِ شرِّ كثيرٌ (١).

قالوا: وكذلك الشرُّ المنهِيُّ عنهُ إنَّما يفعلُهُ الإنسانُ لأنَّ لهُ فيهِ غَرَضًا ووَطَرًا ما ، وهذه مَصلَحةٌ عاجلَةٌ لهُ ، فإذا نَهَىٰ عنهُ وتَرَكَهُ فاتَتْ عليهِ مَصلَحتُهُ وَلَذَّتُهُ العاجلَةُ وإِنْ كانَت مَفسَدتُهُ أعظمَ مِن مصلحتهِ ، بل مَصلحتُهُ مَغمورَةٌ جِدًّا في جَنْبِ مَفسَدتهِ ، كما قال تعالى في الخَمْرِ والميسرِ : ﴿ . . قُل فيهما إثم كبيرٌ ومنافِعُ للنَّاسِ وإثمُّهُما أكبَرُ من نَفعهما ﴾ [ البقرة : ٢١٩ ] ؛ فالرِّبا والظَّلمُ والفواحشُ والسِّحرُ وشربُ الخَمرِ وإنْ كانَت شُرورًا ومفاسدَ ففيها منفعةٌ ولذَّةٌ لفاعِلها ، ولذلك يُؤثِرها ويَختارُها ، وإلّا فلو تجرَّدَتْ مَفسَدتُها من كلَّ وَجهِ لَمَا العاقلُ ، ولا فَعَلها أصلًا .

ولَمَّا كَانَت خَاصَّةُ العَقلِ النَّظرَ إلى العواقبِ والغاياتِ ، كَانَ أَعقلُ النَّاسِ أَتْرَكهُم لِمَا تَرجَّحَتْ مَفسدتُهُ في العاقبَةِ ، وإن كَانَتْ فيهِ لذَّةٌ ما ومنفعَةٌ يَسيرَةٌ بالنِّسبَةِ إلى مَضَرَّتهِ .

ونازَعَهُم آخَرونَ ، وقالوا : القِسْمَةُ تَقْتَضي إِمْكَانَ هذينِ القسمينِ ، والوجودُ يَدُلُّ على وقوعِهما ، فإنَّ معرفَةَ اللَّهِ ومحبَّتَهُ والإيمانَ بهِ خَيْرٌ مَحْضٌ من كُلِّ وَجهٍ لا مَفسَدَةَ فيهِ بوجهٍ ما .

قالوا : ومعلومٌ أنَّ الجنَّةَ خَيْرٌ مَحْضٌ لا شرَّ فيها أصلًا ، وأنَّ النَّارَ شرُّ مَحْضٌ لا خَيرَ فيها أصلًا ، وإذا كانَ هذانِ القسمانِ موجودَيْنِ<sup>(٢)</sup> في الآخرَةِ فما

<sup>(</sup>١) قاعدةٌ منِهجيَّةٌ عظيمةٌ.

<sup>(</sup> ٢ ) في « الأصل » : « موجودان » .

المحلُّ لوجودهِما في الدُّنيا ؟

قالوا: وأيضًا فالمَخلوقاتُ كلُّها منها ما هو خَيرٌ مَحْضٌ لا شرَّ فيهِ أصلًا كالأنبياءِ وَالملائكَةِ، ومنها ما هو شرِّ مَحْضٌ لا خَيرَ فيهِ أصلًا كإبليسَ والشياطينِ، ومنها ما هو خيرٌ وشرٌ وأحدُهما غالبٌ على الآخِرِ ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يغلبُ خيرُهُ على شرّهِ ومنهم مَن يغلبُ شرّهُ على خيرِه ، فهكذا الأعمالُ منها ما هو خالصُ المَصلَحةِ وراجحُها ، هذا في الأعمالِ كما أنَّ ذلكَ في العُمَّالِ .

قالوا: وَقَد قال اللَّهُ تعالى في السَّحَرَةِ: ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم ولا يَنفَعُهُم ﴾ [ البقرة: ٢٠٢]، فهذا دليلٌ على أنَّهُ مضرَّةٌ خالصَةٌ لا مَنفعَة فيه إمَّا لأنَّ بَعضَ أنواعهِ مَضَرَّةٌ خالِصَةٌ لا مَنفَعَة فيها بوجهِ ، فما كلَّ السِّحرِ يُحَصِّلُ غَرَضَ السَّاحرِ ، بل يتعلَّمُ مئة بابٍ منهُ حتى يُحَصِّلَ غَرَضَه ببابٍ ، والباقي مَضرَّةٌ خالِصَةٌ .

وقِسْ على هذا ، فهذا منَ القسمِ الخالصِ المفسدةِ ، وإمَّا لأنَّ المنفعةَ الحاصلةَ للسَّاحرِ للَّ كانَت مَعمورةً مُستَهْلَكَةً في جَنْبِ المفسَدةِ العَظيمةِ فيهِ مُحِلَتْ كَلَا مَنفعة ، فيكونُ من القسم الرَّاجح المفسَدةِ .

وعلى القولينِ ؛ فكلَّ مأمورِ بهِ فهو راجحُ المَصلَحةِ على تَركْهِ ، وإنْ كانَ مَكروهَا للنَّفوسِ ؛ قال تعالى : ﴿ كُتِبَ عليكُم القِتالُ وهو كُرْة لكُم وعَسى أَنْ تَحِبُّوا شيئًا وهو شَرَّ لكُم واللهُ يَعْلَمُ وأنتُم لا تَعلمونَ ﴾ [ البقرة : ٢١٦]، فبينَ أنَّ الجهادَ الذي أُمِروا بهِ وإنْ كانَ مَكروهَا للنَّفوسِ شاقًا عليها فمصلحتُهُ راجحةٌ ، وهو خَيرٌ لهم ، وأحمَدُ عاقبَةً ، وأعظمُ

فائدةً من التَّقاعُدِ عنه ، وإيثارِ البقاءِ والرَّاحَةِ ، فالشُّرُ الذي فيهِ مَعْمُورٌ بالنِّسبَةِ إلى ما تَضَمَّنَهُ من الخيرِ ، وهكذا كلَّ مَنهِيٍّ عنهُ فهو راجحُ المَفسَدةِ ، وإِنْ كَانَ مَحْبُوبًا للنَّفُوسِ مُوافقًا للهَوى فمضرَّتهُ ومَفسدتهُ أعظمُ ممَّا فيهِ من المنفعةِ ، وتلكَ المنفعةُ واللذَّةُ مغمورةٌ مُسْتَهْلَكَةٌ في جَنْبِ مَضَرَّتهِ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ [ البقرة : ٢١٩]، وقال : ﴿ وعَسَى أَن تُحبُّوا شَيئًا وهوَ شرَّ لكم ﴾ [ البقرة : ٢١٩] .

وفَصلُ الخطابِ في المسألةِ : إذا أُرِيدَ بالمَصلَحةِ الخالصَةِ أَنَّها في نَفْسِها خالصَةٌ مِنَ المَفْسَدَةِ لا يَشُوبُها مَفْسَدَةٌ ؛ فلا رَيْبَ في وُجودِها ، وإنْ أُرِيدَ بها المَصلَحةُ التي لا يَشُوبُها مَشقَّةٌ ولا أذى في طريقِها والوسيلةِ إليها ، ولا في ذاتِها ، فليسَتْ بموجودة بهذا الاعتبارِ ، إذِ المصالحُ والخيراتُ واللَّاتُ والكمالاتُ كلُّها لا ثَنَالُ إلّا بحظٌ منَ المشقَّةِ ، ولا يُعْبَرُ إليها إلّا على جسرِ منَ التَّعب .

وقد أَجْمَعَ عُقلاءُ كُلِّ أُمَّةٍ على أَنَّ النَّعيمَ لا يُدْرَكُ بالنَّعيمِ ، وأَنَّ مَن آثَرَ الرَّاحَةَ فاتَثَهُ الرَّاحَةُ ، وأَنَّ بحَسبِ ركوبِ الأهوالِ واحتمالِ المشاقِّ تكونُ الفَرْحَةُ والمَلذَّةُ ، فلا فَرْحَةَ لَمَن لا همَّ لهُ ، ولا لذَّةَ لَمَن لا صَبرَ لهُ ، ولا نَعيمَ لَمَن لا شقاءَ لهُ ، ولا راحَةَ لَمَن لا تَعَبَ لهُ ، بل إذا تَعِبَ العَبدُ قليلًا استراحَ طويلًا ، وإذا تَحمَّلَ مشقَّةَ الصَّبرِ ساعَةً قادَهُ لحياةِ الأبدِ .

وكلُّ ما فيهِ أهلُ النَّعيمِ المُقيمِ فهو صَبرُ ساعَةِ ، واللَّهُ المُستعانُ ، ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ .

وكلُّما كانَت النُّفوسُ أَشْرَفَ ، والهمَّةُ أعلى ، كانَ تَعبُ البَدنِ أوفرَ ،

وحظُّهُ منَ الرَّاحَةِ أقلُّ ، كما قال المُتَنبِّي :

وإذا كانّت النّفوسُ كبارًا تَعِبَتْ في مُرادِهِ الأجسامُ وقال ابنُ الرّومي:

قَلَبٌ يَظُلُّ على أَفكارهِ وَيَدُّ تُمضي الأَمورَ ونَفسٌ لهوُها التَّعبُ وقال مُسلمٌ في « صَحيحهِ »(١): قال يَحيى بنُ أبي كثيرٍ: لا يُنَالُ العلمُ براحَةِ الجِسْم .

ولا رَيْبَ عندَ كلِّ عاقلٍ أنَّ كمالَ الرَّاحَةِ بحَسَبِ التَّعَبِ ، وكمالَ النَّعيمِ بحَسَبِ التَّعَبِ ، وكمالَ النَّعيمِ بحَسَبِ تحمُّلِ المَشاقِّ في طريقهِ ، وإنَّما تَخْلُصُ الرَّاحَةُ واللذَّةُ والنَّعيمُ في دارِ السَّلامِ فأمَّا في هذه الدَّارِ فكلَّا ولمَّا ...

وبهذا التَّفصيلِ يزولُ النِّزاعُ في المَسألةِ ، وتعودُ مسألةَ وِفَاقٍ .

<sup>.(170)(717)(1)</sup> 

## ١٤١ - فَـصــلُ [ تساوي المصلحة والفسدة ]

وأمَّا الـمَسألةُ الثَّانيَةُ وهي ما تَساوَتْ مَصلحتُهُ ومَفسِدتهُ: فَقَد اخْتُلِفَ في وجودهِ ومُحكمهِ ، فأثبَتَ وجودَهُ قومٌ ، ونفاهُ آخرونَ .

والجواب: هذا القِسمُ لا وُجودَ لهُ وإنْ حَصَرَهُ التَّقسيمُ ، بل التَّفصيلُ : إمَّا أَنْ يكونَ حصولُهُ أَوْلَى بالفاعلِ وهو راجحُ المَصلَحَةِ ، وإمَّا أَن يكونَ عَدَمُهُ أَوْلَى به وهو راجحُ المَفسَدةِ ، وإمَّا فِعْلَ يكونُ مُحصولُهُ أَوْلَى لمصلحتهِ ، وعَدَمُهُ أَوْلَى به لفسدتهِ ، وكلاهما مُتساويانِ .

فهذا مِمَّا لَم يَقُمْ دليلٌ على ثبوتهِ ، بل الدَّليلُ يَقْتَضي نَفيَهُ ، فإنَّ المَصلحة والمَفسدة ، والمَنفعة والمَضرَّة ، واللذَّة والألَم ، إذا تقابَلا فلا بدَّ أنْ يَغلِبَ أحدُهما الآخر فيصير الحُكْمُ للغالبِ ، وأمَّا أنْ يتدافعا ويتصادَما بحيثُ لا يَغلِبُ أحدُهما الآخر فغيرُ واقع ، فإنَّهُ إمَّا أنْ يُقالَ : يُوجَدُ الأثرانِ معًا ! وهو مُحالٌ لتصادُمِهما في المحلِّ الواحدِ ، وإمَّا أنْ يُقالَ : يمتنعُ وجودُ كلِّ منَ الأثرينِ ! وهو مُمتنعُ لأنَّهُ تَرجيعٌ لأحدِ الجائزين من غيرِ مُرجِّحٍ ، وهذا المُحَالُ إنَّما نَشاً من فَرضِ تَدافع المُؤثِّريْنِ وتصادمهما ، فهو مُحالٌ ، فلا بدَّ أنْ يقهَرَ أحدُهما صاحَبهُ فيكونَ المُحَكُمُ لهُ .

ُفَإِن قيلَ : ما المانعُ من أَنْ يمتنعَ وجودُ الأَثَرَيْنِ ؟ قولُكُم : « إنَّهُ محالٌ لوجودِ مُقتَضيهِ » إِنْ أردتُم بهِ المُقتَضيَ السَّالمَ عن المُعارِضِ فغيرُ موجودٍ ، وإنْ أَرَدتُم المُقتَضيَ المُقارِنَ لوجودِ المعارِضِ فتخلُّفُ أثرهِ عنهُ غيرُ مُمتنعِ ، والمُعارِضُ قائمٌ هلهُنا في كلِّ منهما ، فلا يمتنعُ تخلُّفُ الأثرينِ .

فالجواب : أنَّ المُعارِضَ إذا كانَ قَد سَلَبَ تأثيرَ المُقتضِي في مُوجِبهِ مع قُوتِهِ وشدَّةِ اقتضائهِ لأثرهِ ، ومع هذا فَقَد قَوِيَ على سَلْبهِ قوَّةَ التَّأثيرِ والاقتضاءِ ، فَلَأَنْ يَقُوىٰ على سلبهِ قوَّةَ منعهِ - لتأثيرهِ هو في مُقتضاهُ ومُوجِبهِ - بطريقِ الأَوْلى ، ووجهُ الأولويَّةِ أنَّ اقتضاءَهُ لِأَثَرهِ أَشَدُّ مِن منعهِ تأثيرَ غيرهِ ، فإذا قَوِيَ على سلبهِ للأقوى فَسَلْبُهُ للأضعَفِ أَوْلى وأحرى .

فإنْ قيلَ : هذا يُنْتَقَضُ بكلِّ مانعِ بمنعُ تأثيرَ العلَّةِ في مَعلولها ، وهو باطلٌ قَطعًا .

قيل : لا يُنْتَقَضُ بما ذكرتُم ، والنَّقْضُ مُنْدَفِعٌ ؛ فإنَّ العِلَّة والمانعَ هالهُنا لم يتدافَعَا ويتصادَمَا ، ولكنَّ المانعَ أَضْعَفَ العلَّة ، فَبَطَلَ تأثيرُها ، فهو عائقٌ لها عنِ الاقتضاءِ ، وأمَّا في مسألتِنا فالعلَّتانِ مُتصادِمتانِ مُتعارِضتانِ ، كلِّ منهما تَقتَضي أَثَرُها ، فلو بَطلَ أَثَرُهُما لكانَت كلُّ واحدَةٍ مُؤثِّرةً غيرَ مؤثِّرةٍ ! غالبَةً مَغلوبَةً ! مانعَةً مَمنوعَةً ! وهذا يمتنعُ ، وهو دليلٌ يُشْبهُ دليلَ التَّمانع(١).

وسرُّ الفَرقِ أَنَّ العِلَّةَ الواحدَةَ إذا قارَنها مانِعٌ منعَ تأثيرَها لم تَبْقَ مُقتضيَةً لهُ ، بل المانعُ عاقبها عن اقتضائها ، وهذا غيرُ مُمتنعٍ ، وأمَّا العلَّتانِ المُتمانِعتانِ الَّلتانِ كلِّ منهما مانعَةٌ للأُحرى مِن تأثيرها فإنَّ تمانُعَهما وتقابلَهُما يَقتضي إبطالَ كلِّ واحدَةٍ منهما للأخرى ، وتأثيرها فيها ، وعدمَ تأثيرها معًا ! وهو جَمْعٌ بينَ

<sup>(</sup>١) انظر بَسْطَ معنى ( دليل التمانع ) في « الصواعق المرسلة » (١ / ٩٦ - مختصره ) للمؤلِّف ، و « منهاج السنَّة » (٢ / ٦٨ ) ، و « درء التعارض » (٩ / ٣٥٩ ) لشيخ الإِسلام ابن تيميَّة ، و « شرح الطحاوية » (ص ٤٠ ) لابن أبي العزّ الحَنْفِيّ .

النَّقيضينِ لأَنَّهَا إذا بَطَلَتْ لَم تَكُن مُؤثِّرةً ، وإذا لَم تكُن مُؤثِّرةً لَم تُبْطِل غيرَها ، فتَبَتَ أنَّهما فتكونُ كلَّ منهما مُؤثِّرةً غيرَ مُؤثِّرةٍ ! باطلَةً غيرَ باطلَةٍ ! وهذا مُحالٌ ، فتَبَتَ أنَّهما لا بدَّ أن تُؤثِّر إحداهما في الأُخرى بقوَّتها فيكونَ الحُكمُ لها .

فإن قيلَ : فما تقولونَ فيمَن توسَّطَ أرضًا مغصوبَةً ، ثمَّ بدا لهُ في التَّوبَةِ ، فإن أَمَرتمُوهُ باللبثِ فهو مُحالٌ ، وإنْ أَمرتُمُوهُ بقَطْعِها والخُروجِ منَ الجانبِ الآخرِ فَقَد أَمرتُمُوهُ بالحَركَةِ والتَّصْرُفِ في مُلكِ الغير ؟

وكذلكَ إِنْ أَمَرُتُمُوهُ بِالرُّحِوعِ فَهُو حَرَكَةٌ مِنَهُ وَتَصَرُّفٌ فِي أَرْضِ الغَصبِ ! فَهَذَا قَد تَعَارَضَتْ فِيهِ المُصَلَحَةُ والمَفْسَدَةُ ، فَمَا الحُكْمُ فِي هَذَه الصُّورَةِ ؟ وكذلكَ مَن تَوَسَّطَ بِينَ فَئَةٍ مُثْبَتَةٍ بِالْجِرَاحِ مُنتَظِرِينَ للمَوتِ وليسَ لهُ انتقالَّ إلّا على أحدِهم ، فإنْ أقامَ على مَن هو فَوقَهُ قَتَلهُ ، وإن انتَقَلَ إلى غيرهِ قَتَلهُ ! فقد تعارَضَتْ هنا مَصلحَةُ النَّقْلَةِ ومفسدتُها على السَّواءِ .

وكذلكَ مَن طلعَ عليهِ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ ، فإنْ أقامَ أَفسَدَ صومَهُ ، وإنْ نَزعَ فالنَّزْعُ منَ الجماعِ والجماعُ مُركَّبٌ منَ الحركِتينِ ! فهالهُنا أيضًا قَد تضادَّت العلَّتانِ .

وكذلكَ أيضًا إذا تَترَّسَ الكَفَّارُ بأسرى منَ المُسلمينَ هم بعدَدِ المُقاتِلَةِ ، ودارَ الأُمرُ بينَ قَتْلِ التُّوسِ وبينَ الكَفِّ عنهُ وقَتْلِ الكُفَّارِ المُقاتلَةَ المُسلمين ! فهاهُنا أيضًا قَد تقابَلَتِ المَصلَحَةُ والمَفسَدَةُ على السَّواءِ .

وكذلكَ أَيضًا إذا أُلْقِيَ في مركبِهم نارٌ وعايَنوا الهلاكَ بها ، فإنْ أقامُوا اختَرقُوا وإنْ لَجَوُّوا إلى الماءِ هَلكوا بالغَرَقِ !

وكذلكَ الرَّجلُ إذا ضاقَ عليهِ الوَقتُ ليلَةَ عَرَفَةَ ، ولم يَبْقَ منهُ إلَّا ما يَسَعُ

قَدْرَ صلاةِ العشاءِ ، فإنِ اشتغَلَ بها فاتَهُ الوُقوفُ ، وإنِ اشتَغَلَ بالذَّهابِ إلى عَرَفَة فاتَتهُ الصَّلاةُ ؟

فهالهُنا قَد تعارَضَت المُصلحتانِ والمُفسدتانِ على السَّواءِ .

وكذلكَ الرَّجلُ إذا استَيقَظَ قبلَ طلوعِ الشمسِ وهو مُجنُبٌ ولم يبقَ منَ الوَقتِ إلّا ما يَسَعُ قَدْرَ الغُسلِ أو الصَّلاةِ بالتَّيمُّم ؛ فإنِ اغتَسَلَ فاتَتْهُ مَصلحَةُ الطَّهارَةِ ؟ الصَّلاةِ في الوَقتِ ، وإنْ صلَّى بالتَّيمُّم فاتَتهُ مَصلَحَةُ الطَّهارَةِ ؟

فَقَد تقابَلَت المصلحةُ والمُفسَدَةُ .

وكذلكَ إذا اغْتَلَمَ (١) البَحرُ بحيثُ يَعلمُ رُكْبانُ السَّفينَةِ أَنَّهُم لا يَخْلُصونَ إلا بتَغريقِ شَطْرِ الرُّكبانِ لِتَخِفَّ بهم السَّفينَةُ، فإنْ أَلْقُوا شَطْرَهم كانَ فيهِ مَفسَدَةً، وإنْ تركوهم كانَ فيهِ مَفسَدَةً ؟

فَقَد تقابلَت المُفسدتانِ والمُصلحتانِ على السُّواءِ .

وكذلكَ لو أُكرِهَ رجلٌ على إفْسادِ درهم من درهمين مُتساويين ، أو إِتلاف حيوانِ من حيوانَيْن مُتساوِيَيْنِ ، أو شربِ قَدحٍ من قَدَچين متساويين ، أو وَجَدَ كافرينِ قويَّيْنِ في حالِ المُبارَزَةِ لا يُمْكِنُهُ إلّا قتلُ أحدِهما ، أو قَصَدَ المُسلمينَ عُدوَّانِ مُتكافئانِ من كلِّ وجه في القُربِ والبُعْدِ والعَدَدِ والعداوَةِ !

فإنَّهُ في هذه الصَّورِ كلِّها تساوَت المصالحُ والمفاسدُ ، ولا يُمْكِنُكُم تَرجيحُ أحدِ (٢) من المَصلحتينِ ولا أحدِ (٢) من المَصلحتينِ ولا أحدِ (٢) من المَصلحتينِ ولا أحدِ (٢)

ومعلومٌ أنَّ هذه حوادثُ لا تَخلو من مُحكُّم للَّهِ فيها .

<sup>(</sup>١) هاج .

<sup>(</sup> ٢ ) الجادَّة : إحدى ، أُو : واحدة .

وأمًّا ما ذكرتُم من امتناع تقابُلِ المَصلَحةِ والمَفسدةِ على السَّواءِ ، فكيفَ عليكم إنكارُهُ وأنتُم تقولونَ بالمُوازَنَةِ ، وأَنَّ منَ النَّاسِ مَن تَستوي حَسناتهُ وسيُّعاتهُ في عليكم إنكارُهُ وأنتُم تقولونَ بالمُوازَنَةِ ، وأَنَّ منَ النَّالِ ، لِتَقَابُلِ مُقتضى الثَّوابِ والعقابِ في في الأعرافِ (١) بينَ الجنَّةِ والنَّارِ ، لِتَقَابُلِ مُقتضى الثَّوابِ والعقابِ في حقّهِ ؛ فإنَّ حسناتهِ قَصَّرَتْ به عن دخولِ النَّارِ ، وسيُّعاتهِ قصَّرَتْ به عن دخولِ الحجنَّةِ ، وهذا ثابتُ عن الصَّحابَةِ مُذيفَة بن اليمانِ وابنِ مَسعودِ (٢) وغيرهما . فالجوابُ من وَجهينِ : مُجمَلٌ ومفصَّلٌ :

أُمَّا المُجْمَلُ: فليسَ في شيءٍ ممَّا ذكرتم دليلٌ على مَحَلِّ النِّرَاعِ ، فإنَّ مَوْرِدَ النِّرَاعِ أَنْ تَتقابَلَ المَصلحَةُ والمَفسَدَةُ وتتساويا ، فيتدافَعا ، ويَبْطُلَ أَثْرُهما ، وليسَ في هذه الصُّورِ شيءٌ كذلكَ .

وهذا يتبيَّنُ بالجوابِ التَّفصيليِّ عنها صورَةً صورَةً :

فأمًّا مَن توسَّطَ أرضًا مَعْصوبَةً ؛ فإنَّهُ مأمورٌ من حينَ دَخَلَ فيها بالخروجِ منها ، فحُكمُ الشارعِ في حقِّهِ المُبادَرَةُ إلى الخُروجِ وإن استلزَمَ ذلكَ حَرَكَةً في الأرضِ المَعْصوبَةِ ، فإنَّها حركةٌ تَتَضمَّنُ تَرْكَ الغَصْبِ ، فهي من بابِ ما لا خلاصَ عن الحرامِ إلّا بهِ .

وإن قيلَ : إنَّها واجبَةٌ ، فوجوبٌ عَقليٌّ لُزوميٌّ لا شَرْعيٌّ مَقصودٌ ، فمفسدَةُ هذه الحركَةِ مَغمورَةٌ في مَصلَحَةِ تَفريغ الأرضِ والخروجِ عن الغَصْبِ .

وإذا قُدِّرَ تَساوي الجوانبِ بالنِّسَبَةِ إليهِ ؟ فالواجبُ القَدْرُ المُشتركُ وهو الخرومُ من أحدِها ، وعلى كلِّ تَقديرٍ فمفسَدَةُ هذه الحركةِ مغمورَةٌ جدًّا في (١) للشيخ مرعي الكَرْمي رسالةُ « تَحقيق الحلاف في أصحاب الأَعْراف » طُبعت بتحقيق

<sup>(</sup> ١ ) للشيخ مرعي الكزمي رسالة « محقيق الخلاف في اصحاب الاغراف » طبعت بتحقيق أُحينا الفاضل مشهور حسن .

<sup>(</sup>۲) انظر « تفسير الطبري » (۸/ ۱۹۰).

مَصلَحَةِ تَرْكِ الغَصْبِ ، فليسَ ممَّا نَحنُ فيهِ بسبيلِ .

وأمّا مسألةُ مَن توسَّطَ بينَ قتلى لا سبيلَ لهُ إلى المقامِ أو النَّقْلَةِ إلّا بقتلِ أحدِهم ، فهذا ليسَ مُكلَّفًا في هذه الحالِ ، بل هو في محكمِ اللَّجأِ ، والملَّجأُ ليسَ مُكلَّفًا اتّفاقًا ، فإنَّهُ لا قَصْدَ لهُ ولا فعلَ ، وهذا مُلْجَأً من حيثُ إِنَّهُ لا سبيلَ لهُ إلى تَركِ النَّقْلَةِ عن واحدِ إلّا إلى آخرَ ، فهو مُلْجَأً إلى لبثهِ فوق واحدِ ولا بدّ ، ومثلُ هذا لا يُوصَفُ فعلُهُ بإباحَةٍ ولا تَحريمٍ ولا محكمٍ من أحكامِ التَّكليفِ ؛ لأنَّ أحكامَ التَّكليفِ ؛ لأنَّ أحكامَ التَّكليفِ ، فلو كانَ بعضهم أحكامَ التَّكليفِ متوطَةٌ بالاختيارِ ، فلا تتَعلَّقُ بَن لا اختيارَ لهُ ، فلو كانَ بعضهم مسلمًا وبعضهم كافرًا مع اشتراكِهِم في العِصمةِ فقد قيلَ : يلزمُهُ الانتقالُ إلى الكافرِ ، أو المقامُ عليهِ ؛ لأنَّ قتلهُ أخفَ مَفسدةً من قتلِ المُسلمِ ، ولهذا يجوزُ قتلُ من لا يقتلُهُ في المعركةِ إذا تتَرَّسَ بهم الكفَّارُ فَيَرْمِيهم ويَقصِدُ الكفَّارَ .

وأمَّا مَن طَلَعَ عليهِ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ ، فالواجبُ عليهِ النَّزْعُ عَيْنًا ، ويَحْرُمُ عليهِ استدامَةُ الجماعِ والَّلبْثُ ، وإنَّما اختُلفَ في وجوبِ القضاءِ والكفَّارَةِ عليهِ ؛ على ثلاثَةِ أقوالٍ في مَذهبِ أحمَدَ<sup>(۱)</sup> وغيرهِ :

أحدها : عليهِ القضاءُ والكفَّارَةُ ، وهذا اختيارُ القاضي أبي يَعلى .

الثَّاني : لا شيءَ عليهِ ، وهذا اختيارُ شيخِنا(٢) – وهُو الصَّحيحُ – .

الثَّالث: عليهِ القضاءُ دونَ الكفَّارَةِ .

وعلى الأقوالِ كلِّها فالحُكمُ في حقِّهِ وجوبُ النَّزْعِ، والمُفَسدَةُ التي في حَركَةِ النَّزْع مَفسدَةٌ مغمورَةٌ في مَصلحَةِ إقلاعهِ ونَزْعهِ، فليسَت المسألةُ من مواردِ النِّزاع .

<sup>(</sup> ١ ) انظر « المُعني » ( ٤ / ٣٧٩ ) لابن قُدامة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « الجامع لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّة » ( ١ / ٤٧٠ ) .

وأمَّا إذا تَتَرَّسَ الكفَّارُ بأسرى منَ المُسلمين بعددِ المُقاتِلةِ ، فإنَّهُ لا يجوزُ رَمْيُهِم إلّا أَنْ يُخشى على جيشِ المُسلمين ، وتكونَ مصلحَةُ حفظِ الجيشِ أعظمَ من مصلحَةِ حفظِ الأُسارى ، فحينئذ يجوزُ رمي الأُسارى ، ويكونُ من بابِ دَفْعِ أعظمِ المفسدتين باحتمالِ أدناهما ، فلو انْعَكَسَ الأمرُ وكانَت مصلحَةُ بقاءِ الأُسرى أعظمَ من رميهم لم يَجُزْ رميهم .

فهذا البابُ مبنيَّ على دَفعِ أعظمِ المفسدتينِ بأدناهما ، وتَحصيلِ أعظمِ المفسدتينِ بأدناهما ، فإنْ فُرِضَ الشكُّ وتساوى الأمرانِ لم يَجُزْ رميُ الأسرى ؛ لأنَّهُ على يَقينِ مِن قتلِهم ، وعلى ظنِّ وتَخمينِ مِن قَتْلِ أصحابهِ الأسرى ؛ لأنَّهُ على يَقينِ مِن قتلِهم ، وعلى ظنِّ وتَخمينِ مِن قَتْلِ أصحابه وهلاكِهم ، ولو قُدِّرَ أنَّهُم تيقنوا ذلكَ ولم يكُن في قَتْلِهم استباحَةُ بَيْضَةِ الإسلامِ وغلبةُ العدوِّ على الدِّيارِ لم يَجُزْ أن يَقِيَ نفوسَهم بنفوسِ الأسرى كما لا يجوزُ للمُكْرَهِ على قتلِ المعصومِ أن يقتلَه ويقيَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ ، بل الواجبُ عليهِ أنْ يستسلمَ للقَتل ولا يجعلَ النَّفوسَ المعصومَة وقايَةً لنفسهِ .

وأمَّا إِذا أُلقِيَ في مركبهم نارٌ ؛ فإنَّهُم يفعلونَ ما يَرَوْنَ السَّلامَةَ فيهِ ، وإنْ شَكُّوا : هَلِ السَّلامَةُ في مقامهم أو في وقوعهم في الماءِ ؟ أو تيقَّنوا الهلاكَ في الصَّورتينِ ، أو غلبَ على ظنِّهِم غلبةٌ مُتساويَةٌ لا يترجَّحُ أحدُ طَرَفيها ، ففي الصُّورِ الثَّلاث قولانِ لأهلِ العلم ، وهما روايتانِ مَنصوصتانِ عن أحمَدَ :

إِحداهما: أنَّهُم يُخيَّرُونَ بينَ الأمرينِ ، لأنَّهما موتَتانِ قد عَرَضَتا لهم ، فلهم أن يختاروا أيسرَهما عليهم ، إذ لا بدَّ مِن أحدِهما ، وكلاهما بالنِّسبَةِ إليهم سواءٌ ، فَيُخيَّرُونَ بينهما .

والقولُ الثَّاني : أنْ يلزمَهم المقامُ ، ولا يُعِينونَ على أنفسِهم ، لئلَّا يكونَ

مُوتُهُم بسببٍ من جهتهم ، ولِيتمَحَّصَ مُوتُهُم شهادَةً بأيدي عدوِّهِم .

وأمَّا الذي ضاقَ عليهِ وقتُ الوقوفِ بعرفَة والصَّلاةِ ؛ فإنَّ الواجبَ في حقِّهِ تَقوى اللَّهِ بحسب الإِمْكانِ .

وقَد اختُلفَ في تَعيين ذلكَ الواجبِ على ثلاثةِ أقوالٍ في مذهبِ أحمَدَ وغيرهِ :

أحدُهما : أنَّ الواجبَ في حقِّهِ مُعَيِّتًا إيقاعُ الصَّلاةِ في وقتها ، فإنَّها قَد تضيَّقَت ، والحجُّ لم يتضيَّق وقتُهُ ، فإنَّهُ إذا فعلهُ في العامِ القابلِ لم يكُن قَد أخرجَهُ عن وقتهِ بخلافِ الصَّلاةِ .

والقولُ الثَّاني : أَنَّهُ يُقدِّمُ الحجَّ ويَقضي الصَّلاةَ بَعدَ الوَقتِ ، لأَنَّ مَشقَّةَ فواتهِ وتَكَلَّفِهِ إنشاءَ سفرِ آخَرَ أو إقامَةً في مكَّةَ إلى قابلٍ ضررٌ عظيمٌ تأباهُ الحنيفيَّةُ السَّمحَةُ ، فيشتغلُ بإدراكهِ ويَقضي الصَّلاةَ .

والثَّالث: يَقضي الصَّلاةَ وهو سائرٌ إلى عرَفَةَ ، فيكونُ في طريقهِ مُصلِّيًا كما يُصلِّي الهاربُ من سَيلِ أو سَبُعٍ أو عدوِّ اتَّفاقًا ، أو الطَّالبُ لعدوِّ يَخشى فواتَهُ ، على أصحِّ القولين .

وهذا أَقْيَسُ الأقوالِ وأقربُها إلى قواعدِ الشرعِ ومقاصدهِ ؛ فإنَّ الشريعة مبناها على تَحصيلِ المصالحِ بحسبِ الإمكانِ ، وأن لا يفوتَ منها شيءٌ ، فإنْ أمكنَ تَحصيلُ المصلحِ بعضلت ، وإنْ تزاحَمَتْ ولم يُمكن تَحصيلُ بَعضِها إلا بتفويتِ البَعض قُدِّمَ أكملُها وأَهمُها وأَشدُّها طَلَبًا للشارع .

وَقَد قَالَ عَبْدُاللَّهِ بِن أَنيسٍ : بَعَثني رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ إِلَى خَالَدِ بَنِ شُفيانَ الْمُرَني وكَانَ نَحُو مُرَنَةً وعَرَفَاتٍ ، فقال : اذْهَب فَاقَتُلُهُ، فَرَأَيتُهُ ، وَحَضَرَتْ صَلاةً

العَصرِ ، فقُلتُ : إنِّي أخافُ أن يكونَ بيني وبينهُ ما أَنْ أُوخِّرَ الصَّلاةَ ، فانطَلَقْتُ أَمشي وأنا أُصلِّي ، أومئُ إيماءً نَحوهُ ، فلمَّا دَنُوتُ منهُ قال لي : مَن أنتَ ؟ قلتُ : رجلٌ منَ العربِ ، بلَغني أنَّكَ تَجمعُ لهذا الرَّجلِ ، فجئتُكَ في ذلكَ، قال : إنِّي لفي ذلكَ، قال : فمشيتُ معهُ ساعَةً حتى إذا أَمْكَنني عَلَوْتهُ بسيفي حتى بَرَدَ . رواهُ أبو داودَ (۱) .

وأمَّا مسألةُ المُستيقِظِ قبلَ طلوعِ الشمسِ مُجنُبًا وضِيقِ الوَقتِ عليهِ بحيثُ لا يتَّسِعُ للغُسلِ والصَّلاةِ ، فهذا الواجبُ في حقِّهِ عندَ مُجمهورِ العلماءِ أن يغتسلَ وإنْ طَلَعَت الشمسُ ، ولا تُجزئُه الصَّلاةُ بالتَّيمُ ، لأَنَّهُ واجِدٌ للماءِ وإنْ كانَ غيرَ مُفَرِّطٍ في نومهِ فلا إثمَ عليهِ كما لو نامَ حتى طَلَعَت الشمسُ ، والواجبُ في حقِّهِ

<sup>(</sup> ۱ ) ( برقم : ۱۲٤٩ ) .

ورواه أَحمد ( ٣ / ٩٦٦ ) ، والبيهقي في « الشّنن » ( ٣ / ٢٥٦ ) وفي « الدلائل » ( ٤ / ٤٢ – ٤٣ ) ، وابنُ تُحزيمة ( ٩٨٣ ) و ( ٩٨٣ ) .

وابنُ عبداللَّه بن أُنيس اسمه – أَيضًا – عبداللَّه – كما في رواية البيهقي – ترجم له ابنُ حبًان في « الثقات » ( ٥ / ٣٧ ) .

وقد أتُوبع :

فرواه أَبو نُعيم – مُختصرًا – في « ذِكر أُخبار أُصبهان » ( ١ / ١٨٩ ) ، و « الحلية » ( ٢ / ١٨٩ ) ، و الطبراني في « الكبير » – كما في « المجمع » ( ٦ / ٢٠٤ ) – بسنده إلى محمَّد بن كعب عن عبداللَّه بن أُنيس بهِ .

وقال الهيثمي : « ورجاله ثُقات » .

وله في « الدلائل » ( ٤ / ٤٠ – ٤١ ) للبيهقي طريقان مُرْسلان مُختصران . وهذه الطرق كلُّها ليس فيها الشاهد الذي ذكره المؤلِّف – وهو الصَّلاة – سوى رواية أَبي

داود ومَن معه . ثمَّ رأَيتُ الحِديثَ من طريق محمَّد بن كعب عن عبداللَّه بن أُنيس في ﴿ الآحاد والمثاني ﴾ ﴿ ٢٠٣١ ) لابن أَي عاصم بذكر الصَّلاة ؛ فصحَّتْ وللَّه الحمدُ .

المُبَادَرَةُ إلى الغُسلِ والصَّلاةِ ، وهذا وقتُها في حقِّ أمثالهِ، وعلى هذا القولُ الصَّحيحُ ، فلا يتعارَضُ هلهُنا مَصلَحةٌ ومَفسدَةٌ مُتساويتانِ ، بل مَصلَحةُ الصَّلاةِ بالطَّهارَةِ أرجحُ من إيقاعها في الوَقتِ بالتَّيمُّم .

وفي المسألَةِ قولٌ ثانِ - وهو روايَةٌ عن مالكِ - أنّهُ يتيمَّمُ ويُصلِّي في الوَقتِ السَّيمُ ويُصلِّي في الوَقتِ السَّارِةِ لهُ التفاتُ إلى إيقاعِ الصَّلاةِ في الوَقتِ بالتَّيمُ مأ عظمُ من التفاتهِ إلى إيقاعها بطهارَةِ الماءِ خارجَ الوَقتِ ، والعَدَمُ المُبيحُ للتَّيمُ هو العَدَمُ بالنِّسبَةِ إلى وَقتِ الصَّلاةِ لا مُطلقًا ، فإنّهُ لا بدَّ أن يجدَ الماءَ ولو بَعدَ حينِ ، ومعَ هذا فأوجَبَ عليهِ الشَّارِعُ التَّيمُ مَ ، لأنّهُ عادمٌ للماءِ بالنِّسبَةِ إلى وَقتِ الصَّلاةِ ، وهكذا هذا النَّائِمُ وإنْ كانَ واجدًا للماءِ لكنّهُ عادمٌ بالنِّسبَةِ إلى الوَقتِ .

وصاحبُ هذا القولِ : يقولُ مَصلحَةُ إيقاعِ الصَّلاةِ في الوَقتِ بالتَّيمُّم أُرجِحُ في نَظرِ الشارعِ من إيقاعها حارجَ الوَقتِ بطهارَةِ الماءِ ، فعَلَى كِلَا القولينِ لم تَتساوَ المَصلحَةُ والمُفسدَةُ ، فثبَتَ أَنَّهُ لا وُجودَ لهذا القسم في الشرع .

وأمَّا مسألةُ اغْتِلامِ البَحرِ ؛ فلا يَجوزُ إِلقاءُ أحدٍ منهم في البَحرِ بالقُرَعةِ ولا غيرها لاستوائهم في العِصْمَةِ وقَتلِ مَن لا ذَنبَ له وقايَةً لنفسِ القاتلِ بهِ ، وليسَ أَوْلَى بذلكَ منهُ .

نعَم؛ لو كَانَ في السَّفينَةِ مالٌ أو حيوانٌ ، وجَبَ إلقاءُ المالِ ثمَّ الحيوانِ ؟ لأنَّ المَفسَدَةَ في فواتِ الأموالِ والحيواناتِ أَوْلى من المفسدَةِ في فواتِ أنفُسِ النَّاسِ المَعصومَةِ .

وأمَّا سائرُ الصُّورِ التي تَساوَتْ مفاسِدُها كإتلافِ الدِّرهمين والحيوانين

<sup>(</sup> ١ ) انظر « المسائل الماردينيَّة » ( ص ٥٩ ) لشيخ الإِسلام ابن تيميَّة .

وقتلِ أحدِ العدُوَّيْنِ ، فهذا الحُكمُ فيهِ التَّخييرُ بينَهما ؛ لأَنَّهُ لا بدَّ من إتلافِ أحدهِما وقايَةً لنفسهِ ، وكلاهما سواءٌ ، فَيُخيَّرُ بينهما ، وكذلكَ العَدُوَّانِ المُتكافئانِ يُخيَّرُ بينَ قتالهما كالواجبِ المُخيَّرِ والوَليِّ .

وأمَّا مَن تساوَتْ حسناتُهُ وسيُّئاتُهُ وتدافَعَ أثرُهما فهو مُحَجَّةٌ عليكُم ؛ فإنَّ المُحكْمَ للحسناتِ ، وهي تغلِبُ السَّيُّئاتِ ؛ فإنَّهُ لا يدخلُ النَّارَ<sup>(۱)</sup>، ولكنَّهُ يبقى على الأعرافِ مدَّةً ثمَّ يصيرُ إلى الجنَّةِ ، فَقَد تبيَّنَ غَلَبةُ الحسناتِ لجانبِ السيُّئاتِ ، ومَنعُها من ترتَّبِ أثرِها عليها ، وأنَّ الأثرَ هو أثرُ الحسناتِ فَقَط ، فبانَ السيُّئاتِ ، ومَنعُها من وجودِ هذا القسم أصلًا ، وأنَّ الدَّليلَ يَدُلُّ على امتناعهِ .

فإن قيلَ لكُم: فما قولُكُم فيما إذا عارَضَ المَفسَدةَ مَصلَحَةٌ أرجحُ منها ، وتَرتَّبَ الحُكْمُ على الرَّاجحِ ، هل يترتَّبُ عليهِ مع بقاءِ المَرجوحِ من المَصلَحَةِ والمَفسَدةِ ، لكنَّهُ لمَّ كانَ مَغمورًا لم يُلتفت إليهِ ؟ أو تَقولونَ : إِنَّ المَرجوحَ زالَ أثرهُ بالرَّاجح ، فلم يبقَ لهُ أثرٌ ؟

ومثالُ ذلكَ : أنَّ اللَّهَ تعالى حرَّمَ المَيْتَةَ والدَّمَ ولحمَ الخِنزيرِ ؛ لِمَا في تناوُلِها منَ المُفسَدَةِ الرَّاجِحَةِ ؛ وهو خُبْثُ التَّغذيةِ ، والغاذي شبية بالمُغتذي ، فيصيرُ المُغتذي بهذه الخبائثِ خبيثَ النَّفس .

فمِن محاسنِ الشريعَةِ تَحريمُ هذه الخبائثِ ، فإنِ اضْطَرَّ إليها وخافَ على نَفسهِ الهلاكَ إنْ لم يتناوَلها أُبيحَتْ لهُ ، فهَل إباحتُها والحالةُ هذه مع بقاءِ وَصْفِ الخُبثِ فيها ، لكن عارَضَهُ مَصلحَةٌ أرجحُ منهُ وهي حِفظُ النَّفسِ ؟ أو إِباحتُها أَزالَتْ وَصْفَ الخُبثِ منها ، فما أُبيحَ له إلّا طيّبٌ وإنْ كانَ خبيثًا في حالِ

<sup>َ (</sup> ١ ) يُريد أُصحابَ الأُعرافِ .

الاختيار ؟

قيلَ : هذا موضعٌ دقيقٌ ، وتَحقيقُهُ يَستدعي اطِّلاعًا على أسرارِ الشريعَةِ والطَّبيعَةِ ، فلا تَستهوِنْهُ ، وأعْطهِ حقَّهُ مِنَ النَّظرِ والتَّأْمُّلِ .

وقد اختَلُفَ النَّاسُ فيهِ على قولين :

فكثيرٌ منهم - أو أكثرُهُم - سلكَ مسالكَ التَّرجيحِ مع بقاءِ وَصفِ الخُبْثِ فيه ، وقال : مَصلحةُ حفظِ النَّفسِ أرجحُ من مفسدَةِ خُبثِ التَّغذيَةِ ، وهذا قولُ من لم يُحَقِّق النَّظرَ ، ويُمْعِنِ التَّامُّلَ ، بل استرسلَ مع ظاهرِ الأَمر ، والصَّوابُ أنَّ وَصْفَ الخُبثِ مُنتَفِ حالَ الاضطرارِ .

وكشفُ الغطاءِ عن المسألةِ : أنَّ وَصْفَ الخُبثِ غيرُ مُستقلِّ بنفسهِ في المَحَلِّ المُتغذَّى به ، بل هو مُتولِّد من القابلِ والفاعلِ ، فهو حاصِلٌ من المُغْتَذِي والمعتذى به ، ونظيرهُ تأثيرُ السُّمِّ في البَدنِ ، هو موقوف على الفاعلِ والمحلّ القابلِ إذا عَلِمَ ذلكَ ، فتناوُلُ هذه الخبائثِ في حالِ الاختيارِ يُوجِبُ مُصولَ الأثرِ المَطلوبِ عَدَمُهُ ، فإذا كانَ المُتناوِلُ لها مُضطرًّا فإنَّ ضرورَتَهُ تمنعُ قَبُولَ المُخبثِ الذي في المُغتذى به ، فلم تَحصُلْ تلكَ المفسَدةُ لأنَّها مَشروطةٌ بالاختيارِ الذي به يَقْبَلُ المَحَلُّ خُبثَ التَّغذيةِ ، فإذا زالَ الاختيارُ زالَ شَرْطُ القَبُولِ فلم تَحصُل اللهَ مَنْ المُسَدَةُ أصلًا .

وإنِ اعتاصَ هذا على فَهْمِكَ فانظُرْ في الأغذيةِ والأشربَةِ الضَّارَّةِ التي لا يتخلَّفُ عنها الضَّرَرُ إذا تناوَلَها المُختارُ الواجدُ لغيرها ، فإذا اشتدَّت ضرورتُهُ إليها ولم يَجِدْ منها بُدًّا فإنَّها تنفعُهُ ولا يتولَّدُ لهُ منها ضَرَرٌ أصلًا ، لأنَّ قَبولَ طبيعتهِ لها ، وَفَاقَتهَا ، وميلَها إليها مَنعَها منَ التَّضرُّرِ بها، بخلافِ حالِ الاختيارِ .

وأمثلَةُ ذلكَ مَعلومَةٌ مَشهودَةٌ بالحِسِّ ، فإذا كانَ هذا في الأوصافِ الحِسِّيَّةِ المُؤثِّرةِ في مَحَالِّها بالحِسِّ ، فما الظَّنُّ بالأوصافِ المعنَويَّةِ التي تأثيرُها إنَّما يُعْلَمُ بالعقل أو بالشرع ؟

فلا تظُنَّ أَنَّ الضَّرورَةَ أَزالَتْ وَصفَ المَحَلِّ وبدَّلَتْهُ ، فإنَّا لَم نقُلْ هذا ، ولا يقولهُ عاقلٌ ، وإنَّما الضَّرورَةُ مَنعَتْ تأثيرَ الوَصْفِ ، وَأَبْطَلَتْهُ ، فهي من بابِ المانعِ الذي يَمْنَعُ تأثيرَ المُقتضِي ، لا أنَّهُ يُزِيلُ قُوَّتهُ ، أَلَا تَرى أَنَّ السَّيفَ الحادَّ إذا صادَفَ حَجَرًا فإنَّهُ يمنعُ قَطْعَهُ وتأثيرَهُ ، لأنَّهُ يُزِيلُ حِدَّتهُ وَتَهيَّأَهُ لِقَطْعِ القابلِ .

ونَظيرُ هذا الملابسُ المُحَرَّمَةُ إذا اضطرَّ إليها ؛ فإنَّ ضَرورتَهُ تمنعُ ترتُّبَ المَفسدَةِ التي مُحرِّمَت لأجلها .

فإنْ قال : فهذا ينتقضُ عليكم بتَحريمِ نكاحِ الأُمَةِ ؛ فإنَّهُ حُرِّمَ للمَفسَدَةِ التي تَتضمّنهُ من إرْقاقِ وَلَدهِ ، ثمَّ أُبيحَ عندَ الضَّرورَةِ إليهِ وهي خوفُ العَنَتِ (١)؛ الذي هو أعظمُ فسادًا من إرْقاقِ الولدِ ومع هذا فالمَفسدةُ قائمةٌ بعينها ، ولكنْ عارضَها مصلحةُ حفظِ الفَرجِ عن الحرامِ، وهي أرجحُ عندَ الشارعِ مِن رقِّ الوَلدِ !

قيل: هذا لا ينتقضُ بما قرَّرناهُ ؛ فإنَّ اللَّه سبحانهُ لمَّ حرَّمَ نكاحَ الأَمَةِ لما فيهِ من مَفسدَةِ رِقِّ الوَلدِ ، واشتغالِ الأَمَةِ بخدمَةِ سيّدها ، فلا يَحْصُلُ لزوجها منَ السَّكَنِ إليها والإيواءِ ودوامِ المعاشرةِ ما تَقَرُّ به عينهُ ، وتسكُنُ به نفسُهُ ، أباحَهُ عندَ الحاجَةِ إليهِ ، بأنْ لا يقدرَ على نكاح حُرَّةٍ ، ويَخشى على نَفسهِ مُواقعةَ المَحظور ، وكانَت المَصلَحَةُ لهُ في نكاحها في هذه الحالِ أرجحَ من تلكَ المَحظور ، وكانَت المَصلَحَةُ لهُ في نكاحها في هذه الحالِ أرجحَ من تلكَ

<sup>(</sup>١) هو المشقّة والشدّة ، وقد يُرادُ به الزّنا .

المفاسد .

وليسَ هذا حالَ ضرورةِ يُباحُ لها المَحظورُ ؛ فإنَّ اللَّهَ سبحانهُ لا يضطرُ عبدَهُ إلى الجِماع ، بحيثُ إِنْ لم يُجامِعْ ماتَ ، بخلافِ الطُّعام والشرابِ ، ولهذا لا يُبَاحُ الزِّنا بضرورَةِ كما يُباحُ الخِنزيرُ والميتَةُ والدَّمُ ، وإنَّما الشهوَةُ وقضاءُ الوَطَرِ يَشُقُّ على الرَّجل تحمُّلهُ وكفُّ النَّفس عنهُ ، لضعفهِ وقلَّةِ صبرهِ ، فرَحِمَهُ أرحمُ الرَّاحمينَ ، وأباحَ لهُ أطيبَ النِّساءِ وأحسنَهنّ أربعًا منَ الحرائرِ ، وما شاءَ من مُلكِ يمينهِ منَ الإماءِ ، فإنْ عَجَزَ عن ذلكَ أباحَ لهُ نِكاحَ الأُمَةِ رحمَةً به ، وتَخْفيفًا عنهُ لضعفهِ ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَن لَم يَستَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ المُحصَناتِ المُؤمناتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم مِن فَتياتِكُم المؤمناتِ واللهُ أعلمُ بإيمانِكُم ﴾ [ النساء : ٢٥ ]، إلى قولهِ : ﴿ وَاللَّهُ يَرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيكُم ويُريدُ الَّذينَ يتَّبعونَ الشَّهَواتِ أن تَميلُوا مَيْلًا عَظيمًا يُريدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عنكُم وخُلِقَ الإنسانُ ضَعيفًا ﴾ [ النساء : ٢٧ - ٢٨ ]، فأخبَرَ سبحانهُ أنَّهُ شَرَعَ لهم هَذه الأحكامَ تَخفيفًا عنهم ، لضعفهم وقِلَّةِ صبرهم ؛ رحمَةً بهم وإحسانًا إليهم ، فليسَ ههُنا ضَرورةٌ تُبيحُ المحطورَ ، وإنَّما هي مَصلحَةٌ أرجحُ من مصلَحَةٍ ، ومَفسدَةٌ أقلُّ من مَفسدَةٍ ، فاحْتارَ لهم أعظَمَ المُصلحتين ، وإنْ فاتَتْ أدناهما ودفعَ عنهم أعظَمَ المُفسدتين وإن فاتَت أدناهما .

وهذا شأنُ الحكيمِ الَّلطيفِ الخَبيرِ البَرِّ المُحسِنِ .

فإذا تأمَّلْتَ شرائعَ دينهِ التي وَضَعها بينَ عبادهِ وجَدتَها لا تَحْرُجُ عن تَحصيلِ المصالحِ الخالصَةِ أو الرَّاجحَةِ - بحسبِ الإمكانِ - وإنْ تزاحمَتْ قَدَمُ أهِمِّها وأجلِّها ، وإنْ فاتَت أدناهما ، وتَعطيلُ المفاسدِ الخالصَةِ أو الرَّاجحةِ

- بحسبِ الإمكانِ - وإِنْ تَزاحمَتْ عُطِّلَ أعظمُها فسادًا باحتمالِ أدناها .

وعلى هذا وَضَعَ أحكمُ الحاكمينَ شرائعَ دينهِ ، دالَّةً عليهِ ، شاهدَةً لهُ بكمالِ علمهِ وحكمتهِ ، ولطفهِ بعبادهِ وإحسانهِ إليهم .

وهذه الجُملَةُ لا يستريبُ فيها مَن لهُ ذَوْقٌ منَ الشريعَةِ وارتضاعٌ من ثَدْيِها ، وورودٌ من صَفْوِ حوضِها ، وكلَّما كانَ تضلَّعُهُ منها أعظمَ كانَ شهودُهُ للحاسنها ومصالحها أكملَ .

ولا يُمْكِنُ أَحدًا من الفُقهاءِ أن يتكلَّم في مآخذِ الأحكامِ وعِللِها والأوصافِ المُؤثِّرةِ فيها حقَّا وصِدْقًا إلّا على هذه الطَّريقَةِ ، وأمَّا طريقَةُ إنكارِ الحِكَمِ والتَّعليلِ ونَفْيِ الأوصافِ المُقتضيَةِ لحُسنِ ما أَمَرَ بهِ وقُبْحِ ما نَهى عنهُ وتأثيرِها واقتضائها للحُبِّ والبُغْضِ الذي هو مصدرُ الأمرِ والنَّهيِ بطريقَةِ جدليَّةِ كلاميَّةِ لا يُتصوَّرُ بناءُ الأحكامِ عليها ، ولا يُمكِّنُ فقيهًا أن يستعملَها في بابِ واحد من أبوابِ الفقهِ ، كيف والقرآنُ وسنَّةُ رسولِ اللَّهِ عَيْقَةٍ مَملوآنِ من تَعليلِ الأحكامِ بالحِكمِ والمصالحِ ، وتَعليلِ الخَلْقِ بهما ، والتَّنبيهِ على وجوهِ الحِكمِ التي لأجلها شَرَعَ اللَّهَ الأحكامَ والأَجْلِها خَلَقَ تلكَ الأعيانَ .

ولو كانَ هذا في القرآنِ والسُّنَّةِ في نحوِ مِئةِ موضعٍ أو مِئتَينِ لَسُقْناها ، ولكنَّهُ يزيدُ على ألفِ موضعِ بطُرُقِ متنوِّعَةٍ ، فتارَةً يذكرُ لامَ التَّعليل الصَّريحة ، وتارَةً يذكرُ المَفعولَ لأجلهِ الذي هو المَقصودُ بالفعلِ ، وتارَةً يَذْكرُ ( مِن أجلِ ) الصَّريحة في التَّعليلِ ، وتارَةً يذكرُ أداة (كي ) ، وتارَةً يذكرُ الفاءَ و ( إنْ ) وتارَةً يذكرُ أداة ( لعلَّ ) المتضمِّنة للتَّعليلِ المُجرَّدَة عن مَعنى الرَّجاءِ المُضافِ إلى يذكرُ أداة ( يترَّ يُنبَّهُ على السَّببِ يذكرُهُ صريحًا ، وتارَةً يذكرُ الأوصافَ المُشتقَّة المَّعلوقِ ، وتارَةً يذكرُ الأوصافَ المُشتقَّة

المُناسِبَة لتلكَ الأحكام ، ثمَّ يُرتِّبُها عليها ترتيبَ المُسبَّاتِ على أسبابها ، وتارَة يُنكِرُ على مَن يُنكِرُ على مَن زَعَمَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقَهُ وشَرَعَ دينهُ عَبَثًا وشدى ، وتارَة يُنكِرُ على مَن ظنَّ أَنَّهُ يُسوِّي بينَ المختلفيْنِ اللَّذيْنِ يقتضيانِ أثرينِ مُختلفينِ ، وتارَة يُخبِرُ بكمالِ حِكمتهِ وعلمهِ المُقتضي أنَّهُ لا يُفرِّقُ بينَ مُتماثلينِ ولا يُسوِّي بينَ مُختلفين ، وأنَّه يُنزِّلُ الأشياءَ منازلَها ويُرتِّبُها مراتبِها ، وتارَة يَستدعي من عبادهِ التَّفكُّرَ والتَّامُّلُ والتَّدبُرُ والتَّعقُّلُ لِحُسْنِ ما بَعتَ به رسولَهُ وشَرَعَهُ لعبادهِ ، كما يستدعي منهم التَّفكُّرَ والنَّظرَ في مخلوقاتهِ وحِكمِها وما فيها من المنافع والمَصالح ، وتارَة يذكرُ منافعَ مخلوقاتهِ مُنبُها بها على كمالِ حِكمتِه وعِلْمِهِ ، كأنْ يذكرَ مصالح أمرِهِ مُنبُها بها على ذلكَ ، وأنَّهُ اللَّهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو ، وتارَة يُختِمُ آياتِ خَلْقهِ وأمرهِ بأسماءِ وصفاتٍ تُناسِبُها وتَقتضيها .

والقرآنُ مملوءٌ من أوَّلهِ إلى آخرهِ بذكرِ حِكَمِ الخَلقِ والأمرِ ومصالحِهما ومنافِعهما ، وما تَضَمَّناهُ مِنَ الآياتِ الشاهدَةِ له الدَّالَّةِ عليهِ .

ولا يُمْكِن مَن لهُ أدنى اطِّلاع على معاني القرآنِ إنكارُ ذلكَ .

وهل جَعَلَ اللَّهُ سبحانهُ في فِطَرِ العبادِ استواءَ العَدلِ والظَّلْمِ ، والصِّدقِ والكَذبِ ، والفُجورِ والعِفَّةِ ، والإحسانِ والإساءَةِ ، والصَّبرِ والعفوِ ، والاحتمالِ والطَّيشِ ، والانتقامِ والحدَّةِ ، والكرمِ والسَّماحَةِ ، والبَذلِ والبُخلِ ، والشَّعِ والإمساكِ ، بل الفطرَةُ على الفُرقانِ بينَ ذلكَ كالفِطرةِ على قبولِ الأغذيةِ النَّافعَةِ وتَركِ ما لا يَنفعُ ولا يُغَذِي ، ولا فَرْقَ في الفِطرةِ بينهما أصلًا .

وإذا تأمَّلْتَ الشريعَةَ التي بَعَثَ اللَّهُ بها رَسولهُ حقَّ التَّأَمُّلِ وَجَدْتَها مِن أَوَّلها إلى آخرها شاهِدَةً بذلكَ ، ناطقَةً بهِ ، ووَجَدْتَ الحِكمَةَ والمَصلَحَةَ والعَدْلَ

والرَّحمة باديًا على صفحاتِها ، مُناديًا عليها ، يَدعو العُقولَ والألبابَ إليها ، وأنَّهُ لا يجوزُ على أحكم الحاكمينَ ولا يَليقُ بهِ أن يَشْرعَ لعبادهِ ما يُضادُها وذلكَ لأنَّ الذي شَرَعَها علمَ ما في خلافِها منَ المَفاسدِ والقبائحِ والظُّلمِ والسَّفَهِ الذي يتعالى عن إرادتهِ وشَرْعهِ ، وأنَّهُ لا يَصْلُحُ العبادُ إلّا عليها ، ولا سعادةَ لهم بدونها البتَّة .

فتأمَّلُ محاسنَ الوُضوءِ بينَ يَدي الصَّلاةِ ، وما تَضَمَّنَهُ منَ النَّظافَةِ والنَّزاهَةِ ومُجانبَةِ الأوساخ والمُستَقذراتِ .

وتأمَّلْ كيفَ وُضِعَ على الأعضاءِ الأربعَةِ التي هي آلَةُ البَطْشِ والمَشْيِ ، ومَجْمعُ الحواسِّ التي تَعَلَّقُ أكثرِ الذَّنوبِ والخطايا بها ، ولهذا خصَّها النَّبيُّ عَلَيْ اللَّه كَتَبَ على ابنِ آدمَ حظَّهُ منَ الزِّنا أدركَ ذلكَ لا عَجَالَةً ؛ فالعَينُ تَزني وزِناها النَّظرُ ، والأُذُنُ تَزني وزِناها الاستماعُ ، واليدُ تَزني وزِناها البَطشُ ، والرِّجُلُ تَزني وزِناها المَشيُ ، والقلبُ يتمَنَّى ويَشتَهي ، والفَرْجُ وَلِنَاها المَشيُ ، والقلبُ يتمَنَّى ويَشتَهي ، والفَرْجُ يُصدِّقُ ذلكَ ويُكذِّبهُ »(١).

فلمًّا كانَت هذه الأعضاءُ هي أكثرَ الأعضاءِ مُباشرةً للمعاصي ، كانَ وَسخُ الذُّنوبِ أَلْصَقَ بها ، وأَعْلَقَ من غيرها ، فشرَعَ أحكمُ الحاكمينَ الوُضوءَ عليها ليتَضمَّنَ نظافتَها وطهارَتها منَ الأوساخِ الحِسيَّةِ وأوساخِ الذُّنوبِ والمعاصي ، وقد أشارَ النَّبيُ عَيِّلِيَّهُ إلى هذا المَعنى بقولهِ : « إذا توضَّأَ العَبدُ المُسلم خَرَجَتْ خطاياهُ معَ الماءِ ، أو معَ آخِرِ قَطْر الماءِ ، حتى تَحْرُجَ من تَحتِ أظفارهِ » (٢)، وقال أبو أُمامَةَ : يا رسولَ اللَّهِ ! كيفَ الوُضوءُ ؟ فقال : « أمَّا أَطْفارهِ » (٢)، وقال أبو أُمامَةَ : يا رسولَ اللَّهِ ! كيفَ الوُضوءُ ؟ فقال : « أمَّا

<sup>(</sup>١) أُخرجه البخاري (٦٢٤٣) ، ومسلم (٢٦٧٧) عن أَبي هُريرَة .

<sup>(</sup>٢) حديثٌ مَلَفَقٌ من حديثين؛ وكلاهما في « صحيح مسلم»، فروى الأوَّل (٢٤٤)=

فإنَّكَ إذا توضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فأنقيْتَهِما خَرَجَتْ خطاياكَ من بينِ أظفارِكَ وأنامِلكَ ، فإذا مَضمَضْتَ واستَنشقْتَ بِمنْخِرَيْكَ وغَسَلتَ وَجُهَكَ ويَديكَ إلى المِرْفَقَيْنِ ومَسَحْتَ برأسكَ وغَسَلْتَ رِجُليكَ إلى الكَعبين اغتَسَلْتَ من عامَّةِ خطاياكَ ، فإنْ أنتَ وضَعْتَ وَجُهَكَ للَّهِ خَرَجْتَ من خطاياكَ كيوم وَلدتكَ أُمُّكَ » رواهُ النَّسائى (۱).

والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ .

فاقتضَت حِكمةُ أحكمِ الحاكمينَ ورحمتُهُ أَنْ شَرَعَ الوُضوءَ على هذه الأعضاءِ التي هي أكثرُ الأعضاءِ مُباشرةً للمعاصي ، وهي الأعضاءُ الظَّاهرةُ البارزَةُ للغُبارِ والوَسخِ أيضًا ، وهي أسهَلُ الأعضاءِ غَسْلًا فلا يَشُقُ تَكْرارُ غَسلِها في اليومِ والليلَةِ ، فكانَت الحِكمَةُ الباهرةُ في شرعِ الوضوءِ عليها دونَ سائرِ الأعضاءِ ، وهذا يدُلُّ على أنَّ المَضمَضَةَ من آكدِ أعضاءِ الوُضوءِ ، ولهذا كانَ النَّبيُ عَيِّلِهُ يُداوِمُ عليها ، ولم يُنقلُ عنهُ بإسنادِ قَطُّ أنَّهُ أَخلً بها يومًا واحدًا ، وهذا يدلُّ على أنَّها فَرضٌ لا يصحُ الوضوءُ بدونها ، كما هو الصَّحيحُ من مذهبِ أحمَدَ وغيرهِ من السَّلفِ(٢).

<sup>=</sup> عن أُبي هريرة ، والثاني ( ٢٤٥ ) عن عُثمان .

وقد فصلَهُما المؤلِّف رحمه اللَّه في « شفاء العليل » ( ٢ / ١٧١ ) .

<sup>(</sup> ۱ ) في « الصغرى » ( ۱٤٧ ) ، ورواه في « الكبرى » ( ۱۷٤ ) من طريق أُبي أُمامة عن عَمْرو بن عَبسة به .

والسَّائلُ النَّبي عَلِيْكُ هو عمرة لا أَبو أُمامةَ !

والحديثُ في « صحيح مسلم » ( ٨٣٢ ) من طريق أُخرى عن أَبي أُمامة عن عَمْرو . ( ٢ ) انظر « الطهور » ( ص ٣٣٧ ) لأَبي عُبَيْد ، و « المُغْني » ( ١ / ١١٨ ) لابن قُدامة .

فَمَن سُوَى بِينَ هذه الأعضاءِ وغيرها ، وجَعَلَ تَعيينَها بمُجرَّدِ الأمرِ الخالي عن الحِكمةِ والمَصلحةِ ! فَقَد ذَهَبَ مَذْهَبًا فاسدًا ، فكيفَ إذا زَعَمَ مع ذلكَ أنَّهُ لا فَرْقَ في نَفْسِ الأمرِ بينَ التَّعبُّدِ بذلكَ وبينَ أَنْ يُتَعبَّدَ بالنَّجاسَةِ وأنواعِ الأَقْذارِ والأوساخِ ، والأَنْتانِ والرَّائحةِ الكريهةِ ، ويجعلَ ذلكَ مكانَ الطَّهارَةِ والوضوءِ ، وأنَّ الأمرينِ سواءٌ ، وإنَّما يَحْكُمُ بمجرَّدِ المَشيئَةِ بهذا الأمرِ دونَ ضدِّهِ ، ولا فَرْقَ بينهما في نَفْسِ الأمرِ ! وهذا قولٌ تَصَوَّرُهُ كافٍ في الجَرْم بمُطلانهِ .

وجميعُ مسائلِ الشريعَةِ كذلكَ آياتٌ بيّناتٌ ، ودلالاتٌ واضحاتٌ ، وشواهدُ ناطقاتٌ بأنَّ الذي شَرَعَها لهُ الحِكمَةُ البالغَةُ ، والعِلْمُ المُحيطُ ، والوَّحمَةُ ، والعنايَةُ بعبادهِ وإرادَةُ الصَّلاحِ لهم ، وسَوقُهُم بها إلى كمالِهم وعواقِبهم الحميدةِ .

وقد نبّة سبحانه عبادة على هذا، فقال : ﴿ يا أَبّها الَّذِينَ آمَنوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجوهَكُم وأيدِيَكُم إِلَى المَرافقِ وامْسَحوا بِرؤوسِكُم وأرجُلَكُم إلى الكَعبينِ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عليكُم مِن حَرج ولكنْ يُريدُ لِيُطهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَليكُم لَعلَّكُم تَشكرُونَ ﴾ [ المائدة : ٦ ]، فَأَخْبَرَ سبحانهُ أَنَّهُ لَم يأمُوهم بذلكَ حَرَجًا عليهم ، وتضييقًا ومَشقَّةً ، ولكنْ إرادَة تَطهيرِهم وإثمامِ نعمتهِ عليهم ليَشكروهُ على ذلكَ ، فلهُ الحمدُ كما هوَ أهلهُ ، وكما يَنبغي لِكَرَم وَجْههِ وعزٌ جلالهِ .

فإنْ قيلَ : فما جوابُكُم عن الأدلَّةِ التي ذكرَها نُفاةُ التَّحسينِ والتَّقبيحِ على شرتِها ؟

قيلَ : قَد كَفُونا بحمدِ اللَّهِ مُؤْنَةَ إبطالها بقَدْحِهم فيها ، وَقَد أبطَلَها كلُّها

واعْتَرَضَ عليها فُضَلاءُ أتباعِها وأصحابِها : أبو عَبدِاللَّهِ بن الخطيبِ()، وأبو المُحسَينِ الآمِديّ ، واعتمدَ كلَّ منهم على مَسلكِ من أفسَدِ المسالكِ ، واعتمدَ القاضي ( $^{(1)}$  على مَسلكِ من جنسِهما في المفاسدِ ، فاعتَمَدَ هؤلاءِ الفُضلاءُ على ثلاثِ( $^{(7)}$  مسالكَ فاسدَةٍ ، وتَعرَّضوا لإبطالِ ما سِواها والقدح فيهِ .

ونَحنُ نَذكرُ مسالكُهم التي اعتَمَدوا عليها ، ونُبيِّنُ فسادَها وبُطلانَها : فأمَّا ابنُ الحَطيبِ فاعْتَمَدَ على المسلكِ المشهورِ ، وهو أنَّ فعْلَ العَبدِ غيرُ الحتياريِّ ، وما ليسَ بفعلِ اختياريٍّ لا يكونُ حَسَنًا ولا قَبيحًا عَقلًا ، بالاتّفاقِ الأنَّ القائلينَ بالحُسْنِ والقُبحِ العقليِّينَ يَعترفونَ بأنَّهُ إنَّما يكونُ كذلكَ إذا كانَ الحتياريًّ ، وقد ثبتَ أنَّهُ اضطراريٌّ ، فلا يُوصَفُ بحُسْنِ ولا قُبْحِ على المَدهبينِ ، أمَّا بيانُ كونهِ غيرَ اختياريٌّ فلأنَّهُ إِنْ لم يتمكَّن العَبدُ من فعلهِ وتَركهِ فواضح ؛ وإنْ كانَ مُتمكِّنًا من فعلهِ وتَركهِ كانَ جائزًا ، فإمَّا أنْ يفتقرَ تَرجيحُ الفاعليَّةِ على التَّاركيَّةِ إلى مُرجِّحِ أَوْ لا ؟ فإنْ لم يفتقر كانَ اتَّفاقيًّا ، والاتِّفاقُ لا يُوصَفُ بالحُسنِ والقُبحِ ، وإنِ افتَقرَ إلى مُرجِّحِ فهو معَ مُرجِّحهِ إمَّا أن يكونَ لازمًا وإمَّا بالحُسنِ والقُبحِ ، وإنِ افتَقرَ إلى مُرجِّحِ فهو معَ مُرجِّحهِ إمَّا أن يكونَ لازمًا وإمَّا جائزًا ، فإنْ كانَ حائزًا عادَ التَّقسيمُ ، فإمَّا أنْ ينتَهي إليهِ ما يكونُ لازمًا فيهو اضطراريٌّ ، وإنْ كانَ جائزًا عادَ التَّقسيمُ ، فإمَّا أنْ ينتَهي إليهِ ما يكونُ لازمًا فيكونَ ضَروريًا أوْ لا ، فيَنتَهي إليهِ ، فيتسَلسَلُ ، وهو ينتَهي إليهِ ما يكونُ اتَفاقيًا فلا يُوصَفُ بحُسنِ ولا قُبح ...

فهذا الدَّليلُ هو الذي يَصُولُ به ويجولُ ، ويُثْبِتُ به الجَبْرَ (٢)، ويَرُدُّ بهِ على

<sup>(</sup>١) هو الفَحْرُ الرازيُّ !

<sup>(</sup> ٢ ) لعلَّه يُريد القاضي أَبا بكرٍ الباقِلَّانيَّ ، تُوُفِّي سنةَ ( ٤٠٣ هـ ) ، وترجمتُه في « تاريخ بغداد » ( ٥ / ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا الأصل ، والصُّواب : ثلاثة .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر « شفاء العليل » ( ٢ / ١٢٧ ) للمُصنّف رحمه اللَّه .

الْقَدَرِيَّةِ ، ويَنْفي به التَّحسينَ والتَّقبيحَ ، وهو فاسدٌ من وجوهِ متعدِّدَةٍ :

أحدُها: أنَّهُ يتضمَّنُ التَّسوِيَةَ بِينَ الحركَةِ الضَّروريَّةِ والاختياريَّةِ ، وعَدَمَ التَّفريقِ بينهما! وهو باطلٌ بالضَّرورَةِ والحِسِّ والشرعِ ، فالاستدلالُ على أنَّ فعلَ العَبدِ غيرُ اختياريِّ استدلالٌ على ما هو مَعلومُ البُطلانِ ضرورَةً وحِسَّا وشرعًا ، العَبدِ غيرُ اختياريِّ استدلالِ على ما هو مَعلومُ البُطلانِ ضرورَةً وحِسَّا وشرعًا ، فهو بمنزلَةِ الاستدلالِ على الجَمْعِ بينَ النَّقيضينِ وعلى وجودِ المُحالِ إِلَّا بهِ! الوَجهُ الثَّاني : لو صحَّ الدَّليلُ المَذكورُ لَزِمَ منهُ أَنْ يكونَ الربُّ تعالى غيرَ الوَجهُ الثَّاني : لو صحَّ الدَّليلُ المَذكورُ لَزِمَ منهُ أَنْ يكونَ الربُّ تعالى غيرَ

مُختارٍ في فعلهِ ؛ لأنَّ التَّقسيمَ المَذكورَ والتَّرديدَ جارٍ فيهِ بعَينهِ بأَنْ يُقالَ : فعلُهُ تعالى إمَّا أن يكونَ لازمًا أو جائزًا ؛ فإنْ كانَ لازمًا كانَ ضروريًّا ، وإنْ كانَ جائزًا فإنِ اعْتَاجَ إلى مُرجِّحِ عادَ التَّقسيمُ ، وإلّا فهو اتِّفاقيُّ .

ويَكفي في بُطلانِ الدَّليلِ المَذكورِ أَنْ يستلزمَ كونَ الرَّبِّ غيرَ مُختارٍ . الوجهُ الثَّالثُ : أَنَّ الدَّليلَ المذكورَ لو صَحَّ لزمَ بُطلانُ الحُسْنِ والقُبحِ الشرعيَّينِ ؛ لأَنَّ فعلَ العَبدِ ضروريِّ أو اتِّفاقيٌّ ، وما كانَ كذلكَ فإنَّ الشرعَ لا يُرِدُ بالتَّكليفِ بهِ فَضلًا عن أَن يَجعَلَهُ مُتعلَّقَ الحُسنِ يُحسِّنهُ ولا يُقبِّحهُ ، لأَنَّهُ لا يَرِدُ بالتَّكليفِ بهِ فَضلًا عن أَن يَجعَلَهُ مُتعلَّقَ الحُسنِ

والقُبحِ .

الوجهُ الرَّابِعُ: قولهُ: إمَّا أَنْ يكونَ الفعلُ لازمًا أو جائزًا! قُلنا: هو لازمٌ عندَ مُرَجِّحهِ التَّامِّ، وكانَ ماذا قولُكَ: يكونُ ضروريًّا!! أتَعني بهِ أنَّهُ لا بدَّ منهُ ؟ ، أَو تَعني بهِ أنَّهُ لا يكونُ اختياريًّا ؟ فإنْ عَنَيْتَ الأوَّلَ مَنَعْنا انتفاءَ اللازمِ ، فإنَّهُ لا يَلْزَمُ منهُ أَنْ يكونَ غيرَ مُختارٍ ، ويكونُ حاصلُ الدَّليل: إنْ كانَ لا بدَّ منهُ فلا بُدَّ منه، ولا يَلزمُ من ذلكَ أَنْ يكونَ غيرَ اختياريًّ،

وكتابه هذا أُجلُّ ما أُلُّف في باب القضاء والقدر .

وإنْ عَنَيْتَ الثَّاني – وهو أنَّهُ لا يكونُ اختياريًّا – مَنَعْنا المُلازَمَةَ ، إذ لا يلزمُ مِن كونهِ لا بُدَّ منهُ أنْ يكونَ غيرَ اختياريٍّ ، وأنتَ لِم تذكُرْ على ذلكَ دليلًا ، بل هي دَعوى معلومَةُ البُطلانِ بالضَّرورَةِ .

الوجهُ الخامسُ: أن يُقالَ: هو جائزٌ، قولُكَ: إمَّا أَنْ يتوقَّفَ تَرجُّحُ الفَاعليَّةِ على مُرَجِّحٍ، قولُك عندَ الفَاعليَّةِ على مُرَجِّحٍ، قولُك عندَ المُرَجِّحِ: إمَّا أَنْ يَجِبَ أو يَبقى جائزًا.

قُلنا: هو واجبٌ بالمُرجِّحِ ، جائزٌ بالنَّظرِ إلى ذاتهِ والمُرجِّعُ هو الاختيارُ وما وَجَبَ بالاختيارِ لا يُنافي كونَ اختياريًّا ، فلزومُ الفعلِ بالاختيارِ لا يُنافي كونَهُ اختياريًّا .

الوجهُ السَّادسُ : أنَّ هذا الدَّليلَ الذي ذكرتَهُ بعَينهِ مُحَجَّةٌ على أنَّهُ اختياريٌّ ؛ لأنَّهُ وجَبَ بالاختيارِ لا يكونُ إلّا اختياريًّا ، وما وَجَبَ بالاختيارِ لا يكونُ إلّا اختياريًّا ، وإلّا كانَ اختياريًّا غيرَ اختياريٍّ ! وهو جَمْعٌ بينَ النَّقيضينِ ، والدَّليلُ المَذكورُ مُحَجَّةٌ على فسادِ قولِكَ ، وأنَّ الفعلَ الواجبَ بالاختيارِ اختياريٌّ .

الوجهُ السَّابِعُ: أنَّ صُدورَ الفعلِ عن المُختارِ بشرطِ تعلَّقِ اختيارِهِ بهِ لا يُنافي كونَهُ مَقدورًا لهُ ، وإلَّا كانَت إرادتُهُ وقُدرتُهُ غيرَ مَشروطَةٍ في الفعلِ ، وهو مُحَالٌ ، وإذا لم يُنافِ ذلكَ كونَهُ مَقدورًا فهو اختياريٌّ قَطعًا .

الوجهُ الثَّامنُ : قولُكَ : إنْ لم يتَوقَّف على مُرَجِّحٍ فهو اتَّفاقيِّ إنْ عَنَيْتَ بالمُرجِّحِ ما يُخْرِجُ الفعلَ عن أنْ يكونَ اختياريًّا ويَجعلَهُ اضطراريًّا ، فلا يَلزمُ مِن نَفْيِ المُرجِّحِ ما يُخْرِجُ الفعلَ عن أنْ يكونَ اختياريًّا ويَجعلَهُ اضطراريًّا ، فلا يَلزمُ مِن نَفْيِ المُرَجِّحِ نَفْيِ المُرجِّحِ اصِّ ، ولا يلزمُ مِن نَفْيِ المُرجِّحِ اللهُ عينَ نَفْيَ المُرجِّحِ ، فما المانعُ مِن أَنْ يتوقَّفَ على مُرجِّح ولا يَجعلَهُ المُعينَ نَفيٌ لِمُطْلَقِ المُرجِّحِ ، فما المانعُ مِن أَنْ يتوقَّفَ على مُرجِّح ولا يَجعلَهُ

اضطراريًّا غيرَ اختياريٍّ ؟ وإنْ عَنَيْتَ بالمُرجِّحِ ما هو أَعَمُّ مِن ذلكَ لم يَلْزَم مِن توقّفهِ على المُرجِّحِ الأعمِّ أن يكونَ غيرَ اختياريٍّ ؛ لأنَّ المُرجِّحِ هو الاختيارُ ، وما تَرَجَّحَ بالاختيارِ لم يَمتنع كونُهُ اختياريًّا .

الوجهُ التَّاسِعُ: قولكَ: وإِنْ لم يتوقَّف على مرَجِّحٍ فهو اتَّفاقيّ ؛ ما تَعني بالاتِّفاقيّ !؟ أَتَعني به ما لا فاعلَ لهُ ؟ أو ما فاعلُهُ مُرَجِّحٌ باختيارهِ ؟ أو مَعنى ثالثًا ؟

فإنْ عَنَيْتَ الأوَّلَ لَم يَلْزَمْ من عَدمِ المُرَجِّحِ المُوجِبِ كُونَهُ اضطراريًّا أَن يَكُونَ الفعلُ صادرًا من غيرِ فاعلٍ، وإن عَنَيْتَ الثَّاني لَم يلزمْ منهُ كُونُهُ اضطراريًّا، وَإِنْ عَنَيْتَ منيً ثالثًا فأَبْدِهِ !

الوجهُ العاشرُ: أنَّ غايَةَ هذا الدِّليلِ أن يكونَ الفعلُ لازمًا عندَ وجودِ سببهِ ، وأنتَ لم تُقِم دَليلًا على أنَّ ما كانَ كذلكَ يمتنعُ تَحسينُهُ وتَقبيُحهُ ، سوى الدَّعوَىٰ المُجرَّدَةِ ، فأينَ الدَّليلُ على أنَّ ما كانَ لازمًا بهذا الاعتبارِ يمتنعُ تَحسينُهُ وتَقبيحُهُ ؟ ودليلُكَ إنَّما يدُلُّ على أنَّ ما كانَ غيرَ اختياريٍّ منَ الأفعالِ امتنعَ تَحسينهُ وتَقبيحهُ ، فمحلُّ النِّزاعِ لم يتناوَلُهُ الدَّليلُ المَذكورُ ، وما تناوَلَهُ وصَحَّتُ مُقدِّماتُهُ فهو غيرُ مُتنازَع فيهِ ، فدليلُكَ لم يُفِدْ شيئًا .

الوَجهُ الحادي عَشرَ : أنَّ قولكَ : يلزمُ أنْ لا يُؤْصَفَ بحُسنِ ولا قُبحِ على المَذهَبَيْنِ باطلٌ ؛ فإنَّ مُنازعيكَ إنَّما يَمْنَعُونَ مِنْ وَصْفِ الفعلِ بالحُسنِ والقُبحِ إذا لم يكُن مُتَعلَّقَ القُدرَةِ والاختيارِ ، أمَّا ما وَجَبَ بالقُدْرَةِ والاختيارِ فإنَّهم لا يُساعِدونكَ على امتناعِ وَصْفهِ بالحُسْنِ والقُبْحِ أَبَدًا .

الوجهُ الثَّاني عَشرَ: أنَّ هذا الدَّليلَ لو صَحَّ لَزِمَ بُطلانُ الشرائعِ والتَّكاليفِ

جُملَةً ، لأَنَّ التَّكليفَ إِنَّما يكونُ بالأفعالِ الاختياريَّةِ ، إِذ يَستحيلُ أَنْ يُكلَّفَ المُوْتَعِشُ بحركةِ يَدهِ ! وَأَنْ يُكلَّفَ المَحمومُ (١) بتَسخينِ جِلدهِ ! وَالْمَقرورُ (٢) بتَسخينِ جِلدهِ ! وَالْمَقرورُ (٢) بقرةٍ !

وإذا كانَت الأفعالُ اضطراريَّةً غيرَ اختياريَّةٍ لم يُتصوَّر تعلَّقُ التَّكليفِ والأمرِ والنَّهيِ بها ، فلو صَحَّ الدَّليلُ المَدكورُ لَبَطَلَتِ الشرائعُ مُحملَةً ، فهذا هو الدَّليلُ الذي اعتمدهُ ابنُ الخطيبِ وأَبْطَلَ أَدِلَّةَ غيرهِ .

وأمَّا الدَّليلُ الذي اعتمَدَ عليهِ الآمِديُّ فهو أنَّ مُحسْنَ الفِعْلِ لو كانَ أَمْرًا زائدًا على ذاتهِ لزِمَ قيامُ المَعنى بالمَعنى ! وهو مُحالٌ ؛ لأنَّ العَرَضَ لا يقومُ بالعَرَضِ ، وهذا في البُطْلانِ من جِنْسِ ما قبلَهُ ، فإنَّهُ مَنقوضٌ بما لا يُحْصَىٰ منَ المعاني التي تُوصَفُ بالمعاني ، كما يُقالُ : علم ضروريٌّ ، وعلمٌ كَسبيٌّ ، وإرادَةٌ جازمَةٌ ، وحَرَكَةٌ مُستَديرةٌ ، وحَرَكَةٌ مُستقيمةٌ ، جازمَةٌ ، وحَرَكَةٌ مُستديرةٌ ، وخَرَكَةٌ مُستقيمةٌ ، ومِزاجٌ مُعتدِلٌ ، ومزاجٌ مُنحرفٌ ، وسوادٌ برَّاقٌ ، ومُحرَةٌ قانيَةٌ ، وخُضرةٌ ناصعةٌ ، ولونٌ مُشرِقٌ ، وصَوتُ شج<sup>(۱)</sup>، وحِسٌ رَحيمٌ ورفيعٌ وَدقيقٌ وَغليظٌ ...

وأضعاف أضعافِ ذلكَ ممَّا لا يُحْصَى ممَّا توصفُ المعاني والأَعْراضُ فيهِ بمعانٍ وأعْراضٍ ومجوديَّة ، ومَن ادَّعى أنَّها عَدَمِيَّة فهو مُكابرٌ! وهل شكَّ أحدٌ في وَصفِ المعاني بالشدَّة والضَّعفِ ، فَيُقالُ: همّ شديدٌ، وحُبُّ شديدٌ، وحُبُّ شديدٌ، وحُرنٌ شديدٌ ، وألمّ شديدٌ ، ومُقابلُها ، فَوَصْفُ المعاني بصفاتِها أمرٌ معلومٌ عندَ كلِّ المُقلاء .

<sup>(</sup>١) هو المُصاب بالحُمَّىٰ .

<sup>(</sup> ٢ ) مِن القُرِّ ، وهو البَرْدُ .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : حزين .

الوجه الثّاني: أنَّ قولَهُ: يلزمُ منهُ قيامُ المعنى بالمَعنى ، غيرُ صحيحٍ ، بل المَعنى يُوصَفُ بالمَعنى ، ويقومُ به ، تَبَعًا لقيامهِ بالجَوْهَرِ الذي هو المَحَلُ ، فيكونُ المعنيانِ جميعًا قائِمَيْنِ بالمحلِّ ، وأحدُهما تابعٌ للآخرِ ، وكلاهما تَبعٌ للمحلِّ ، فما قامَ العَرَضُ بالعَرَضِ ، وإنَّما قامَ العَرضانِ جميعًا بالجَوْهَرِ ، فالحركةُ والسَّرعةُ قائمتانِ بالمُتَحرِّكِ ، والصَّوتُ وشَجَاهُ وغِلَظُهُ ودِقَّتُهُ وحُسْنُهُ وقُبِحُهُ قائمَةٌ بالحاملِ لهُ ، والمُحالُ إنَّما هو قيامُ المَعنى بالمَعنى مِن غيرِ أنْ يكونَ لهما حاملٌ ، فأمَّا إذا كانَ لهما حاملٌ وأحدُهما صفةٌ للآخرِ وكلاهما قامَ بالمَحَلِّ الحاملِ فليسَ بمُحالٍ ، وهذا في غايَةِ الوُضوحِ .

الوجه الثَّالث: أنَّ حُسْنَ الفعلِ وقُبَحَهُ شرعًا أمرٌ زَائلٌ عليهِ ؛ لأنَّ المَفهومَ منهُ زائلٌ على المَفهومِ من نَفسِ الفعلِ ، وهما وُجوديَّانِ لا عَدَمِيَّانِ ؛ لأنَّ نَقيضَهما يَحْمِلُ على العَدَمِ ، فهو عَدميِّ فهُما إذًا وجوديَّانِ ؛ لأنَّ كونَ أحدِ التَّقيضينِ عَدَمِيًّا يستلزمُ كونَ نَقيضهِ وُجوديًّا ، فلو صحَّ دليلُكُم المَذكورُ لزمَ أنْ لا يُوْصَفَ بالحُسْن والقُبْح شرعًا .

ولا خلاصَ عن هذا إِلَّا بِإِلْزَامِ كونِ الحُسْنِ والقُبِحِ الشَّرِعيَّينِ عَدَميَّينِ ، ولا سبيلَ إليهِ ؛ لأنَّ الثَّوابَ والعقابَ والمَدَّعَ والذَّمَّ مُرَتَّبٌ عليهما تَرَتُّبَ الأثرِ على مُؤَثِّرهِ ، والمُقتضى على مُقتضيهِ ، وما كانَ كذلكَ لم يكن عَدَمًا مَحْضًا ، إذ العَدَمُ المَحْضُ لا يترتَّبُ عليهِ ثوابٌ ولا عقابٌ ، ولا مَدِّخ ولا ذمِّ .

وأيضًا ؛ فإنَّهُ لا معنى لكونِ الفعلِ حَسَنًا وقبيحًا شرعًا إلّا أَنَّهُ يشتملُ على صفَةٍ لأجلها كانَ حَسنًا مَحبوبًا للرَّبِّ مَرْضيًّا له ، مُتعلقًا للمدح والثواب ، وكون القبيح مشتملًا على صفةٍ لأَجلِها كان قبيحًا مبغوضًا للربِّ مُتَعَلَّقًا للذَّمِّ

والعقاب .

وهذه أمورٌ وجوديَّةٌ ثابتةٌ لهُ في نَفسهِ ، ومحبَّةُ الرَّبِّ لهُ وأمرهُ بهِ كساهُ أمرًا وُجوديًّا زادَهُ تُبحًا وُجوديًّا زادَهُ تُبحًا إلى محسنهِ ، وبُغضُه لهُ ونَهيهُ عنهُ كساهُ أمرًا وُجوديًّا زادَهُ قُبحًا إلى قبحهِ ، فجعُلُ ذلكَ كلِّهِ عَدَمًا مَحْضًا ونَفْيًا صِرْفًا لا يرجعُ إلى أمرٍ ثُبوتيٍّ في غايَةِ البُطلانِ والإحالَةِ ، وظَهرَ أنَّ هذا الدَّليلَ في غايَةِ البُطلانِ .

ولم نَتَعَرَّضْ للوجوهِ التي قَدحوا بها فيهِ ، فإنَّها - مع طُولِها - غيرُ شافيَةٍ ولا مُقْنِعَةٍ ، فمَن اكتفى بها فهي موجودَةٌ في كُتُبِهم .

وأمَّا المَسلكُ الذي اعتمَدهُ كثيرٌ منهم كالقاضي وأبي المعالي<sup>(۱)</sup> وأبي عَمرو ابن الحاجِب - من المُتأخِّرينَ - فهو أنَّ المُحسْنَ والقُبحَ لو كانا ذاتِيَّيْنِ لَمَا اخْتَلَفَا باختلافِ الأحوالِ والمُتَعَلَّقاتِ والأَزْمانِ ، وَلاستحالَ ورودُ النَّسْخِ على الفِعْلِ ، لأنَّ ما ثَبَتَ للذَّاتِ فهو باقِ ببقائها لا يزولُ وهي باقيةٌ .

ومعلومٌ أنَّ الكذبَ يكونُ حَسَنًا إذا تَضمَّنَ عِصمَةَ دمِ نَبيِّ أو مُسلمٍ ، ولو كانَ قُبْحُهُ ذاتيًا لهُ لكانَ قبيحًا أينَ وُجِدَ ؟

وكذلكَ ما نُسِخَ منَ الشريعَةِ لو كانَ حُسْنُهُ لذاتهِ لم يَسْتَحِلْ قبيحًا ، ولو كانَ قُبْحُهُ لذاتهِ لم يَستجِلْ حَسَنًا بالنَّسخ .

قالوا: وأيضًا لو كانَ ذاتيًا لاجْتَمَعَ النَّقيضانِ في صدقِ مَن قال: لأكذِبنَّ غِدًا ؛ فإنَّهُ لا يَخلو إمَّا أَنْ يكذبَ في الغَدِ ، أو يَصدُقَ ، فإنْ كَذَبَ لزمَ قُبْحُهُ لكونهِ كَذِبًا ، وحُسنهُ لاستلزامهِ صِدْقَ الجُزْءِ الأَوَّلِ .

والمُستلزمُ للحُسْنِ حَسَنٌ ، فيجتمعُ في الجُزْءِ الثَّاني الحُسْنُ والقُبحُ ، وهما

<sup>(</sup>١) هُو الجُوَيْني .

نَقيضانِ ، وإنْ صَدَقَ لَزِمَ مُحسنُ الجُزْءِ الثَّاني من حيثُ إِنَّهُ صِدْقٌ في نَفسهِ ، وقُبْحُهُ من حيثُ إِنَّهُ مُستلزمٌ لكذبِ الجُزْءِ الأَوَّلِ ، فَلَزِمَ النَّقيضانِ .

قالوا: وأيضًا فلو كانَ القَتلُ والجَلْدُ وقَطْعُ الأطرافِ قَبيحًا لذاتهِ أو لصفَةِ لازمَةٍ للذَّاتِ لم يكُن حَسَنًا في المُحدودِ والقصاصِ ؛ لأنَّ مُقتَضى الذَّاتِ لا يتخلَّفُ عنها فَإِذا تَخلَّفَ فيما ذَكَوْنا منَ الصُّورِ وغيرها دلَّ على أنَّهُ ليسَ ذاتيًّا.

فهذا تَقريرُ هذا المَسلكِ ، وهو مِن أَفسَدِ المسالكِ لوجوهِ :

أحدُها: أنَّ كونَ الفعلِ حَسَنًا أو قبيحًا لذاتهِ أو لصفَةٍ ؛ لم يُعْنَ بهِ أنَّ ذلكَ يقومُ بحقيقَةٍ لا ينفكُ عنها بحالٍ ، مثلُ كونهِ عَرَضًا وكونهِ مُفتقرًا إلى مَحَلًّ يقومُ بهِ ، وكونِ الحركةِ حركةً ، والسَّوادِ لونًا .

ومِن ههُنا غَلِطَ علينا المُنازعونَ لنا في المسألةِ ، وأَلْزَمُونا ما لا يَلْزَمُنا ، وإنَّما نعني بكونهِ حَسَنًا أو قبيحًا - لذاتهِ أو لصفتهِ - أنَّهُ في نفسهِ مَنْشَأَ للمَصلحةِ والمَفسدةِ ، وتَرتُّبهُما عليهِ كتَرتُّبِ المُسبَّباتِ على أسبابها المُقتضيّةِ لها ، وهذا كتَرَتُّبِ الرِّيِّ على الشربِ ، والشِّبَعِ على الأكلِ ، وتَرتُّبِ منافعِ الأغذيّةِ والأدويّةِ ومَضارّها عليها .

 مُقْتَضِيًا كذلك لذاتهِ حتى يُقالَ : لو كانَ كذلكَ لذاتهِ لم يتخلَّف ؛ لأنَّ ما بالذَّاتِ لا يتخلَّف ، وكذلكَ تخلُّفُ الانتفاعِ بالدَّواءِ في شدَّةِ الحَرِّ والبَردِ وفي وقتِ تَزايُدِ العلَّةِ ، لا يُخْرِجهُ عن كونهِ نافعًا في ذاتهِ ، كذلكَ تخلُّفُ الانتفاعِ باللباسِ في زمنِ الحرِّ – مثلًا – لا يدُلُّ على أنَّهُ ليسَ في ذاتهِ نافعًا ولا حَسَنًا .

وهل وُضِعَت الشرائعُ إلّا على هذا ؟! فكانَ نِكامُ الأُختِ حَسَنًا في وَقتهِ حَتى لم يكُن بدُّ منهُ في التَّناسلِ وحفظِ النَّوعِ الإنسانيِّ ، ثمَّ صارَ قبيحًا لمَّا استُغْنِيَ عنهُ فحرَّمهُ على عبادهِ ، فأباحهُ في وَقتِ كانَ فيهِ حسنًا ، وحَرَّمهُ في وَقتِ صارَ فيهِ قبيحًا .

وكذلكَ كلُّ ما نَسَخَهُ منَ الشرعِ ، بل الشريعَةُ الواحدَةُ كلُّها لا تخرجُ

عن هذا وإنْ خَفِيَ وجهُ المُصلحَةِ والمُفسدَةِ فيهِ على أكثرِ النَّاسِ .

وكذلك إباحة الغنائم؛ كان قبيحًا في حقّ من قبلنا لئلا تَحملهم إباحتها على القتالِ لأجلها، والعَمَلِ لغيرِ اللَّهِ فتفوتَ عليهم مَصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالحِ، فحمى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريها عليهم ليتمحّض قتالهم للَّهِ لا للدَّنيا، فكانت المصلحة في حقّهِم تحريمها عليهم، ثمَّ لمّ أوجَدَ هذه الأُمَّة التي هي أكملُ الأُمَمِ عقولًا، وأرسخهم إيمانًا، وأعظمهم توحيدًا وإخلاصًا، وأرغبهم في الآخرةِ، وأزهدهم في الدُّنيا؛ أباح لهم الغنائم (اوكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإنْ كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم، فكانت كإباحة الطبيبِ اللَّحمَ للصَّحيحِ الذي لا يُخشى عليه مِن مضرّته ، وجميته منه للمريضِ المَحموم .

وهذا الحُكمُ فيما شرعَ في الشريعةِ الواحدةِ في وَقْتِ ثُمَّ نُسِخَ في وَقَتِ الْحَرَ ، كَالتَّخييرِ في الصَّومِ في أوَّلِ الإسلامِ بينَ الإطعامِ وبينَهُ (٢) لمَّا كَانَ غَيرَ مَالُوفِ لهم ولا مُعتادِ والطِّباعُ تأباهُ ، إذ هو هَجْرُ مألوفِها ومَحبوبِها ، ولم تَذُق مَالُوفِ لهم ولا مُعتادِ والطِّباعُ تأباهُ ، إذ هو هَجْرُ مألوفِها ومَحبوبِها ، ولم تَذُق بَعْدُ – حلاوَتَهُ وعواقبَهُ المَحمودَةَ وما في طيِّهِ منَ المصالحِ والمنافعِ ، فحُيِّرَت بينَهُ وبينَ الإطعامِ ، ونُدِبَت إليهِ ، فلمّا عَرَفَت علَّتُهُ – يعني حكمتَهُ – وأَلِفَتْهُ ، وعَرفَت ما ضَمِنَهُ منَ المصالحِ والفوائدِ : حُتِّمَ عليها عَينًا ، ولم يُقبل منها سواهُ ، فكانَ ما ضَمِنَهُ منَ المصالحِ والفوائدِ : حُتِّمَ عليها عَينًا ، ولم يُقبل منها سواهُ ، فكانَ التَّخييرُ في وَقتهِ مصلحةً ، وتَعيينُ الصَّومِ في وَقتهِ مصلحةً ، فاقتَضَتِ الحكمةُ البَالغَةُ شَرْعَ كُلِّ مُكم في وَقتهِ ؛ لأنَّ المَصلحةَ فيهِ في ذلكَ الوَقتِ .

<sup>(</sup>١) كما في قولِه عَلِيْكُ : « .. وأُحلَّت لي الغنائمُ ، ولم تَحِلَّ لأَحدِ قبلي » ؛ رواه البخاري ( ٣٣٥ ) ، ومسلم ( ٥٢١ ) عن جابر .

<sup>(</sup> ٢ ) قارن بكتابنا « صفة صوم النبيُّ عَلِيْكُ » ( ص ٢٢ ) .

وكانَ فَرْضُ الصَّلاةِ أُوَّلًا ركعتَيْنِ ركعتين (١) لمَّا كانوا حَدِيثي عَهدِ بالإِسلامِ ، ولم يَكونوا مُعتادينَ لها ولا أَلِفَتْها طِباعُهُم وعقولُهم فُرِضَتْ عليهم بوصفِ التَّخفيفِ ، فلمَّا ذُلِّلَتْ بها جوارِحُهُم وطُوِّعَت بها أنفسُهم ، واطمأنَّت إليها قلوبُهم ، وباشرَت نَعيمَها ولذَّتَها وطِيبَها ، وذاقَتْ حلاوَةَ عُبوديَّةِ اللَّهِ فيها ، ولذَّةَ مُناجاتهِ زِيدَت ضِعْفَها ، وأُقرَّت في السَّفَرِ على الفَرْضِ الأوَّلِ لحاجَةِ المُسافرِ إلى التَّخفيفِ ، ولمشقَّةِ السَّفر عليهِ .

فتأمَّلُ كيفَ جاءَ كلَّ حكمٍ في وقتهِ مُطابقًا للمَصلَحَةِ والحكمَةِ ، شاهدًا للَّهِ بأَنَّهُ أحكمُ الحاكمينَ وأرحمُ الرَّاحمينَ ، الذي بَهَرَت حكمتُهُ العقولَ والأَلبابَ ، وبدا على صفَحاتها بأنَّ ما خالفَها هو الباطلُ ، وأنَّها هي عَينُ المَصلَحَةِ والصَّوابِ .

ومِن هذا أمرُهُ سبحانهُ لهم بالإغراضِ عن الكافرينَ ، وتَرْكِ أذاهم ، والصَّبرِ عليهم ، والعَفوِ عنهم ، لمَّا كانَ ذلكَ عَينَ المَصلحةِ لقلَّةِ عَددِ المُسلمينَ ، وَضَعْفِ شوكتهم ، وغَلَيَةِ عَدُوهِم ، فكانَ هذا في حَقِّهِم إذ ذاكَ عَينَ المَصلحةِ ، فلما شوكتهم ، وتجرَّأتْ أنفسهم لمِناجَزَةِ تحدَّرُوا إلى دارٍ ، وكثرَ عَدَدُهم وقوِيَتْ شوكتهم ، وتجرَّأتْ أنفسهم لمِناجَزَةِ عَدُوهم أَذِنَ لَهُم في ذلكَ إذْنَا من غيرِ إيجابِ عليهم ليُذيقهم حلاوة النَّصرِ والظَّفرِ ، وعزَّ الغَلَبَةِ ، وكانَ الجهادُ أشقَّ شيءٍ على التُفوسِ ، فَجَعَلَهُ أوَّلًا إلى اختيارِهم إذْنَا لا حَتْمًا ، فلمّا ذاقوا عزَّ النَّصرِ والظَّفرِ ، وعرفوا عواقبَهُ الحميدة أوجبهُ اللَّهُ عليهم حَتْمًا ، فلمّا ذاقوا عزَّ النَّصرِ والظَّفرِ ، وعرفوا عواقبهُ الحميدة أوجبهُ اللَّهُ عليهم حَتْمًا ، فلمّا ذاقوا عنهُ أشدً النّفارِ .

وتأمُّلِ الحِكمَةَ الباهرَةَ في شرعِ الصَّلاةِ أوَّلًا إلى بيتِ المَقدسِ ، إذ كانَت

<sup>(</sup>١) انظر « السلسلة الصحيحة » (٢٨١٤ ) و « تمام الميَّة » ( ص ٣١٧ ) .

قِبْلَةَ الأنبياءِ ، فَبُعِثَ بَمَا بُعِثَ بِهِ الوُسُلُ وَبَمَا يَعِنُهُ أَهْلُ الكتابِ ، وكانَ استقبالُ بِيتِ المقدسِ مُقَرِّرًا لنبوَّتِهِ ، وأَنَّهُ بُعِثَ بِمَا بُعِثَ بِهِ الأنبياءُ قبلَهُ ، وأنَّ دعوتهُ هي دَعَوَةُ الوُسلِ بعَينِها ، وليسَ بِدْعًا منَ الوُسلِ ، ولا مُخالفًا لهم ، بل مُصَدِّقًا لهم ، مؤمنًا بهم ، فلمّا استقرَّتُ أعلامُ نُبُوَّتِهِ في القلوبِ ، وقامَت شواهدُ صدقهِ من كلِّ جهةِ ، وشهدَت القلوبُ لهُ بأنَّهُ رسولُ اللَّهِ حقًّا وإنْ أنكروا رسالتهُ عنادًا وحسدًا وبَغْيًا ، وعَلِمَ سبحانهُ أنَّ المَصلحةَ لهُ ولأُمَّتِهِ أن يَستقبلوا الكَعبَةَ البيتَ الحرامَ أَفْضَلَ بقاعِ الأرضِ ، وأحبَّها إلى اللَّهِ ، وأعظمَ البيوتِ ، وأشرفَها وأقدمَها ، قرَّرَ قبلَهُ أُمورًا كالمُقدِّماتِ بينَ يَديهِ – لعِظمِ شأنهِ – فَذَكَرَ النَّسْخَ وأولاً ، وأنَّهُ على كلِّ شيءِ وأولاً ، وأنَّهُ إذا نَسَخَ آيَةً أو مُحكمًا أتى بخيرِ منهُ أو مثلهِ ، وأنَّهُ على كلِّ شيءٍ والإرضِ ، ثمَّ حذَّرهم التَّعنَّتَ على رسولهِ قديرٌ ، وأنَّ لهُ مُلْكَ السَّمواتِ والأرضِ ، ثمَّ حذَّرهم التَّعنَّتَ على رسولهِ والإعْراضَ ، كما فَعَلَ أهلُ الكتابِ قبلَهم .

ثمَّ حذَّرهم من أهلِ الكتابِ وعداوتِهم ، وأنَّهُم يَوَدُّونَ لو ردُّوهُم كفَّارًا فلا يَسمعوا منهم ولا يَقبلوا قولَهم .

ثمَّ ذكرَ تَعظيمَ دينِ الإسلامِ وتَفضيلَهُ على اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ ، وأنَّ أهلَهُ هم الشُعداءُ الفائزونَ لا أهلَ الأمانيِّ الباطلَةِ .

ثمَّ ذكرَ اختلافَ اليَهودِ والنَّصارى ، وشهادَةَ بَعضِهم على بَعضِ بأنَّهُم ليسوا على شيءٍ ، فَحقيقٌ بأهلِ الإسلامِ أن لا يَقتَدوا بهم ، وأنْ يُخالِفوهم في هَدْيِهم الباطل .

ثمَّ ذكرَ جُوْمَ مَن مَنَعَ عبادَهُ مِن ذكرِ اسمهِ في بيوتهِ ومساجدهِ ، وأَنْ يُعْبَدَ فيها ، وظُلْمَهُ ، وأنَّهُ بذلكَ ساعِ في خرابها ، لأنَّ عمارتَها إنَّما هي بذكرِ اسمهِ

وعبادتهِ فيها .

ثمَّ بيَّنَ أَنَّ لَهُ المَشرقَ والمغربَ ، وأَنَّهُ سبحانهُ لِعَظَمَتِهِ وإحاطتهِ - حيثُ استقبلَ المُصلِّي - فثمَّ وجهُهُ تعالى ، فلا يظُنُّ الظَّانُّ أَنَّهُ إذا استقبلَ البيتَ الحرامَ خَرَجَ عن كونهِ مُستقبِلًا ربَّهُ وقبلَتهُ ، فإنَّ اللَّهَ واسعٌ عليمٌ .

ثُمَّ ذَكَرَ عُبُوديَّةَ أَهُلِ السَّمُواتِ والأَرضِ لهُ ، وأَنَّهُم كلِّ لهُ قانِتُونَ .

ثمَّ نبَّه على عدمِ المُصلحَةِ في مُوافقَةِ أهلِ الكتابِ ، وأنَّ ذلكَ لا يعودُ باستصلاحِهم ، ولا يُرجى معهُ إيمانُهم ، وأنَّهُم لن يَرضَوا عنهُ حتى يتَّبعَ ملَّتهم ، وضُمِّنَ هذا تَنبيهٌ لطيفٌ على أنَّ مُوافَقَتَهُم في القِبلَةِ لا مَصلحَةَ فيها ، فسواءٌ وافَقْتَهُمْ فيها أو خالَفْتَهُمْ فإنَّهُم لَن يَرضَوا عنكَ حتى تَتَّبعَ مِلَّتَهُم .

ثُمَّ أُخبَرَ أَنَّ هُداهُ هو الهُدى الحقُّ ، وحذَّرهُ مِن اتِّباعِ أهوائهم .

ثمَّ انتَقَلَ إلى تَعظيمِ إبراهيمَ صاحبِ البيتِ وبانيهِ ، والتَّنَاءِ عليهِ ، وذِكْرِ إمامتهِ للنَّاسِ ، وأَنَّهُ أحقُّ مَن اتَّبَعَ .

ثمَّ ذكرَ جَلالَةَ البيتِ وفَضْلَهُ وشَرَفَهُ ، وأَنَّهُ أَمنٌ للنَّاسِ ، ومثابَةٌ لهم يثوبونَ إليهِ ، ولا يَقْضُونَ منهُ وَطَرًا .

وفي هذا تنبية على أنَّهُ أَحَقُّ بالاستقبالِ من غيرهِ .

ثمَّ أمرهم أن يتَّخِذُوا من مقامِ إبراهيم مُصلَّى .

ثمَّ ذكرَ بناءَ إبراهيمَ وإسماعيلَ البيتَ وتَطهيرَهُ بعَهدهِ ، وإذنِهِ ، ورَفْعَهُما قواعَدهُ وسؤالَهما ربَّهما القَبُولَ منهما وأنْ يَجْعَلَهما مُسْلِمَيْنِ لهُ ، ويُريَهُما مناسكَهما ، ويَبَعَثَ في ذُرِّيَّتِهما رسولًا منهم يَتلو عليهم آياتهِ ويُزكِّيهم ويعلَّمهُم الكتابَ والحكمة .

ثمَّ أخبَرَ عن جَهلِ مَن رغبَ عن ملَّةِ إبراهيمَ وسَفَهِهِ ونُقْصانِ عَقلهِ . ثمَّ أكَّدَ عليهم أنْ يكونوا على ملَّةِ إبراهيمَ ، وأنَّهُم إنْ خَرجوا عنها إلى يَهوديَّةٍ أو نَصرانيَّةٍ أو غَيرِها كانوا ضُلَّالًا غيرَ مُهتَدين .

وهذه كلُّها مُقدِّماتٌ بينَ يَدي الأمرِ باستقبالِ الكعبَةِ لَمَن تأمَّلُها وتدبَّرها وعلمَ ارتباطَها بشأنِ القِبْلَةِ ؛ فإنَّه يعلمُ بذلكَ عظمَةَ القرآنِ وجلالتَهُ ، وتَنبيهَهُ على كمالِ دينهِ وحُسْنهِ وجلالتهِ ، وأنَّهُ هو عينُ المصلحةِ لعبادهِ ، لا مصلحة لهم سواهُ ، وشوَّقَ بذلكَ النُّفوسَ إلى الشهادَةِ لهُ بالحُسْنِ والكمالِ ، والحكمةِ التَّامَّةِ ، فلما قَرَّرَ ذلكَ كلَّهُ أَعْلَمَهُم بما سيقولُ السُّفهاءُ منَ النَّاسِ إذا تَركوا قِبْلتَهم لئلًا يَفْجَأَهُم من غيرِ علم به فيعظُمَ موقعُهُ عندهم ، فلمّا وَقَعَ لم يَهُلْهُم ، ولم يصعب عليهم ، بل أُخبَرَ أنَّ لهُ المُشرقَ والمغربَ يَهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم .

ثُمَّ أُخبَرَ أَنَّهُ كما جَعَلَهم أُمَّةً وسطًا خيارًا اختارَ لهم أوسَطَ جهاتِ الاستقبالِ وخيرُها ، كما اختارَ لهم خيرَ الأنبياءِ ، وشرعَ لهم خيرَ الأديانِ ، وأنزَلَ عليهم خيرَ الكُتُبِ ، وجعلَهم شُهداءَ على النَّاسِ كلِّهِم لكمالِ فَضلهم ، وعلمهم ، وعدالتهم .

وظهَرَتْ حكمتهُ في أنِ اختارَ لهم أفضلَ قِبلَةٍ وأشرفَها لتتكامَلَ جهاتُ الفَضلِ في حقِّهِم بالقِبْلَةِ والرَّسولِ والكتابِ والشريعَةِ ثمَّ نبَّهَ سبحانهُ على حِكمتهِ البالغَةِ في أنْ جَعَلَ القِبلَةَ أوَّلًا هي بيتَ المقدسِ ليعلَمَ سبحانهُ واقعًا في الخارجِ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup> ١ ) كما في قولِه تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا القِبَلَةَ الَّتِي كَنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرسولَ مِّن ينقلبُ على عَقِبَتِهِ ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] .

وقال الإمام الْبَغُوي في « تفسيره » ( ١ / ١٠) ٪

ما كانَ مَعلومًا لهُ قبلَ وقوعهِ مِمَّن يتَّبعُ الرَّسولَ في جميعِ أحوالهِ وينقادُ لهُ ولأوامرِ الرَّبِّ تعالى ويَدينُ بها كيفَ كانَت وحيثُ كانَت ؛ فهذا هو المُؤمنُ حقًا الذي أعطى العبوديَّة حقَّها ومَن ينقلبُ على عَقِبَيْهِ ممَّن لم يَرسَخْ في الإيمانِ قلبهُ ، ولم يستقرَّ عليهِ قدمُهُ ، فعارضَ وأعْرضَ ورجعَ على حافِرَتِهِ (١)، وشكَّ في النَّبُوَّةِ ، وحالَطَ قلبَهُ شُبهةُ الكفَّارِ الذينَ قالوا : إِنْ كانَت القِبلَةُ الأُولى حقًا فَقَد خرجتُم عن الحقِّ ، وإنْ كانَت باطلًا ، فقد كنتم على باطلٍ وضاقَ عقلُهُ المنكوسُ عن القسمِ الثَّالثِ الحقِّ وهو أنَّها كانَت حقًّا ومَصلحةً في الوقت الأَوَّل ، ثمَّ صارتْ مفسدةً باطلةَ الاستقبالِ في الوقتِ الثَّاني ، ولهذا أخبَرَ سبحانهُ عن عِظَمِ شَأْنِ هذا التَّحويلِ والنَّسخِ في القِبلَةِ ، فقال : ﴿ وإنْ كانَت لَكَبيرَةً إلّا عَلَى الَّذينَ هَذِي الثَّانِي اللهُ ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] .

ثمَّ أُخبَرَ أَنَّهُ سبحانهُ لم يكُن يُضَيِّعُ ما تَقدَّمَ لهم منَ الصَّلواتِ إلى القِبْلَةِ الأُولى (٢)، وأنَّ رَأْفَتَهُ ورحمَتهُ بهم تأبى إضاعَةَ ذلكَ عليهم وقَد كانَ طاعَةً لهم ، فلمَّا قرَّرَ سبحانهُ ذلكَ كلَّهُ وبيَّنَ محسنَ هذه الجهةِ بعَظَمَةِ البَيتِ وعُلُوِّ شأنهِ وجلالتهِ ، قال : ﴿ قَدْ نَرى تقلُّبَ وَجهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضاها فَولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسجِدِ الحرامِ وحَيثُ ما كُنتُم فَولُوا وُجوهكُم شطرَهُ ﴾

 <sup>«</sup> فإِنْ قيلَ : ما معنى قولِه : ﴿ إِلَّا لنعلَمَ ﴾ ، وهو عالمٌ بالأَشياء كلَّها قبلَ كونها ؟ قيل :
 أَراد به العلمَ الذي يتعلَّقُ به الثوابُ والعقابُ ، فإِنَّه لا يتعلَّق بما هو عالمٌ به في الغيب ، إِنَّما يتعلَّق بما يُوجد ، معناه : لِنَعْلَمَ الذي يستحقّ العاملُ عليه الثوابَ والعقابَ ، وقيل : إلَّا لِنَعْلَمَ أَي : لنرى ونُمَيَّر من يتِّبع الرسولَ في القِبْلَةِ » .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ أَي : رَجَعَ مِن حيثُ شاءَ ، والمرادُ : الرِّدَّةُ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتاب « الإيمان » ( ص ٥٦ ) للإِمام أبي عُبيد القاسم بن سلَّام .

[ البقرة : ١٤٤ ]، وأكَّدَ ذلكَ عليهم مرَّةً بَعدَ مرَّةِ اعتناءً بهذا الشأنِ ، وتَفخيمًا لهُ ، وأنَّهُ شَأْنٌ يَنبغى الاعتناءُ بهِ ، والاحتفالُ بأمرهِ .

فتدبَّرُ هذا الاعتناءَ وهذا التَّقريرَ وبيانَ المصالحِ النَّاشئةِ مِن هذا الفَرْعِ من فُروعِ الشريعَةِ ، وبيانَ المفاسدِ النَّاشئةِ من خلافهِ ، وأنَّ كلَّ جهَةٍ فهي في وقتها كانَ استقبالُها هو المَصلحَة ، وأنَّ للرَّبِّ تعالى الحكمَة البالغَة في شَرْعِ القِبلَةِ الأولى وتَحويلِ عبادِهِ عنها إلى المَسجدِ الحرام .

فهذا مَعنى كَونِ الحُشنِ والقُبْحِ ذاتيًا للفعلِ ، لا ناشئًا من ذاتهِ .

ولا ريبَ عندَ ذَوي العُقولِ أَنَّ مثلَ هذا يَختلفُ باختلافِ الأزمانِ والأمكنةِ والأحوالِ والأشخاص .

وتأمَّلْ حِكْمَةَ الرَّبِّ تعالى في أمره إبراهيم خليله عَلِيْكَةً بِذَبْحِ ولده ؛ لأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خليلًا ، والحُلَّةُ منزلَةٌ تَقتضي إفرادَ الحَليلِ بالمَحبَّةِ ، وأَنْ لا يكونَ لهُ فيها مُنازِعٌ أصلًا ، بل قَد تَخلَّلَتْ محبَّتُهُ جميعَ أجزاءِ القلبِ والرُوحِ ، فلَم يَثِقَ فيها مَوضعٌ خالِ مِن محبِّةِ ، فَضلًا عن أن يكونَ مَحلًا لمحبَّةِ غيرهِ ، فلمَّا سألَ إبراهيمُ الوَلَدَ وَأُعْطِيَهُ أَخَذَ شُعبَةً من قلبهِ كما يأخذُ الوَلَدُ شُعبَةً من قلبِ والدهِ ، فغارَ المَحبوبُ على خليلهِ أَنْ يكونَ في قلبهِ موضعٌ لغيرهِ فأَمَرَهُ بذبحِ الوَلَدِ فغارَ المَحبوبُ على خليلهِ أَنْ يكونَ في قلبهِ موضعٌ لغيرهِ فأَمَرَهُ بذبحِ الوَلَدِ ليُخرِجَ حُبَّهُ من قلبهِ ويكونَ اللَّهُ أحبَّ إليهِ وآثَرَ عندهُ ، ولا يَبْقَى في القلبِ سوى محبَّتهِ ، فوطن نفسهُ على ذلكَ، وعَزَمَ عليهِ فَخلَصَتِ المحبَّةُ لَوَلِيها ومُستحقّها ، فحصَلَتْ مَصلحةُ المأمورِ بهِ من العَرْمِ عليهِ ، وتوطينِ النَّفسِ على الامتثالِ ، فبقي فَحَصَلَتْ مَصلحةُ المأمورِ بهِ من العَرْمِ عليهِ ، وتوطينِ النَّفسِ على الامتثالِ ، فبقي الذَّبْحُ مَفسدةً لحصولِ المصلحةِ بدونهِ ، فنسَخَهُ في حقّهِ لمَّا صارَ مَفسدةً ، وَأَمَرهُ اللهُ كانَ عَرْمُهُ عليهِ وتوطينُ نفسهِ مَصلحةً لهما .

فأيُّ حِكمَةِ فوقَ هذا ؟ وأيُّ لُطْفِ وَبِرِّ وإحسانِ يَزيدُ على هذا ، وأيُّ مَصلحةِ فوقَ هذه المَصلحةِ بالنِّسبَةِ إلى هذا ونَسْخِهِ .

وإذا تأمَّلْتَ أَمْرَ الشرائعِ النَّاسِخَةِ والمنسوخَةِ وجَدْتَها كلَّها بهذه المَنزلَةِ ، فمنها ما يكونُ ذلكَ فيهِ خَفيًا لا يُدْرَكُ إلّا بفَضلِ فِطْنَةٍ وجَوْدَةِ إدراكِ .



## ١٤٢ - فَـصْـلُ [ مِن أسرار الخَلْق والأَمر ]

وهلهُنا سرِّ بديعٌ من أسرارِ الخَلْقِ والأمرِ ، بهِ يتبيَّنُ لكَ حَقيقَةُ الأمرِ ؛ وهو أَنَّ اللَّهَ لَم يَخلُقُ شيئًا ولم يأْمُرْ بشيءِ ثمَّ أَبْطَلَهُ وأَعْدَمَهُ بالكُلِّيَةِ ، بل لا بُدَّ أَنْ يُشْبِتَهُ بوجهِ ما ؛ لأنَّهُ إِنَّما خَلَقَهُ لحكمَةِ لهُ في خَلقهِ ، وكذلكَ أَمْرُهُ بهِ وشَرْعُهُ إِيَّاهُ ، هو لِمَا فيهِ من المَصلحةِ .

ومعلومٌ أنَّ تلكَ المَصلحة والحِكمة تَقْتَضي إبقاءَهُ ، فإذا عارَضَ تلكَ المَصلحة مُصلحة أُخرى أعظمُ منها كانَ ما اشتلمتْ عليهِ أَوْلى بالخَلْقِ والأمرِ ، ويَبْقلى في الأولى ما شاءَ من الوَجهِ الذي يتضمَّنُ المَصلحة ، ويكونُ هذا من بابِ تزاحمِ المَصالحِ ، والقاعدة فيها شَرْعًا وخَلْقًا تَحصيلُها واجتماعُها بحسبِ الإمكانِ ، فإنْ تَعذَّر قُدِّمَتِ المَصلحة العُظمى وإنْ فاتَت الصَّغرى ، وإذا تأمَّلْتَ الشريعة والخَلْق رأيتَ ذلكَ ظاهِرًا .

وهذا سِرٌّ قلُّ مَن تَفَطَّنَ لهُ منَ النَّاسِ .

عهدِه ، بعيدًا عن كُفرهم وضلالِهم .

فَتَأُمَّلِ الْأَحْكَامَ الْمَنْسُوخَةَ مُحَكَمًا مُحَكَمًا ، كَيْفَ تَجَدُ الْمَنْسُوخَ لَم يَبْطُلُ اللَّكُلِّيَّةِ ، بل لهُ بَقَاءٌ بوجهِ ، فَمِن ذلكَ نَسْخُ القبلَةِ وبقاءُ بيتِ المقدسِ<sup>(۱)</sup> مُعظَمًا مُحْتَرَمًا تُشدُّ إليهِ الرِّحالُ ، ويُقْصَدُ بالسَّفرِ إليهِ ، وحَطِّ الأوزارِ عندَهُ ، واستقبالهِ مُحْتَرَمًا تُشدُّ إليهِ الرِّحالُ ، ويُقْصَدُ بالسَّفرِ إليهِ ، وحَطِّ الأوزارِ عندَهُ ، واستقبالهِ (١) نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحَرِّرَه مِن أَيدي إِخْوان القِرَدةِ والخنازيرِ ، وأَنْ يُرجِعَهُ على سابقِ

مَعَ غيرهِ مَنَ الجهاتِ في السَّفرِ ، فلم يَبْطُل تَعظيمُهُ واحترامُهُ بالكُلِّيةِ ، وإنْ بَطَلَ خُصوصُ استقبالهِ بالصَّلواتِ ، فالقَصْدُ إليهِ ليُصلَّى فيهِ باقِ ، وهو نوع مِن تَعظيمهِ وتَشريفهِ بالصَّلاةِ فيه والتَّوجُهِ إليهِ قَصدًا لفضيلتهِ ، وشرعُهُ لهُ نسبَةٌ منَ التَّوجُهِ إليهِ بالاستقبالِ بالصَّلواتِ ، فقدَّمَ البيتَ الحرامَ عليهِ في الاستقبالِ ؛ لأنَّ مَصلحَتُهُ أعظمُ وأكملُ ، وبقي قَصْدُهُ وشدُّ الرِّحالِ إليهِ والصَّلاةُ فيهِ مَنْشَأً للمصلحة ، فتمَّتُ للأُمَّةِ المُحمَّديَّةِ المصلحتانِ المُتعلِّقتانِ بهذين البَيتينِ .

وهذا نهايَةُ ما يكونُ منَ اللَّطْفِ وتَحصيلِ المصالحِ وتَكميلِها لهم ، فتأمَّلْ هذا الموضعَ .

ومِن ذلكَ نَسخُ التَّخييرِ في الصَّومِ بتعيينهِ ، فإنَّ لهُ بقاءً وبيانًا ظاهرًا ، وهو أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا أرادَ أَفْطَرَ وتَصدَّقَ ، فَحَصَلَتْ لهُ مَصلحةُ الصَّدةَ الصَّومِ دونَ مَصلحةِ الصَّومِ ، وإنْ شاءَ صامَ ولم يَفْدِ ، فَحَصَلَتْ لهُ مَصلحةُ الصَّومِ دونَ الصَّدقةِ ، فحتَّمَ الصَّومَ على المُكلَّفِ لأنَّ مصلحتهُ أتمُّ وأكملُ من مصلحةِ الفِديةِ ، وندَبَ إلى الصَّدقةِ في شهرِ رَمضانَ ، فإذا صامَ وتصدَّقَ حَصَلَتْ لهُ النَّبيُ الفِديةِ ، ونذَبَ إلى الصَّدقةِ في شهرِ رَمضانَ ، فإذا صامَ وتصدَّقَ حَصلَتْ لهُ المَصلحتانِ معًا ، وهذا أكملُ ما يكونُ من الصَّومِ ، وهو الذي كانَ يفعلهُ النَّبيُ عَلَيْكُم ؛ فإنَّهُ كانَ أجودَ ما يكونُ في رمضانَ (١٠)، فلم تبطُلِ المَصلحةُ الأولى عَلَيْها ما هو أكملُ منها وُجوبًا ، وشُرِعَ الجمعُ بينها وبينَ المُخرى نَدبًا واستحبابًا .

إذا غَلَبَ على ظنِّ المُسلمينَ ظَفَرُهم بعدوِّهم وهم عَشرَةُ أَمثالِهم وجَبَ عليهم الثَّباتُ وحَرُمَ عليهم الفرارُ ، فلم تَبْطُل الحكمَةُ الأولى من كلِّ وجهِ .

ومن ذلك نَسْخُ وجوبِ الصَّدقَةِ بِينَ يَدِي مُناجاةِ الرَّسولِ عَيْظَةُ ، لم يبطُل مُحْمُهُ بالكُلِّيَةِ ، بل نُسِخَ وجوبُهُ وبقي استحبابهُ والنَّدْبُ إليهِ ، وما عُلِمَ من تنبيههِ وإشارتهِ وهو أنَّهُ إذا استُحِبَّت الصَّدقَةُ بينَ يَدي مُناجاةِ المَخلوقِ فاستحبابُها بينَ يَدي مُناجاةِ اللَّهِ عندَ الصَّلواتِ والدَّعاءِ أَوْلى ، فكانَ بَعضُ السَّلفِ الصَّلواتِ والدَّعاءِ أَوْلى ، فكانَ بَعضُ السَّلفِ الصَّلاةِ والدَّعاءِ إذا أَمْكَنَهُ ، ويَتأوَّلُ هذه الأولويَّة .

ورأيتُ شيخَ الإسلامِ ابنَ تَيميَّةَ يفعلُهُ ويتحرَّاهُ مَا أَمْكَنَهُ ، وفاوَضْتُهُ فيه ، فذَكَرَ لي هذا التَّنبية والإشارَةَ .

ومِن ذلكَ نَسْخُ الصَّلواتِ الخمسينَ التي فَرَضَها اللَّهُ على رسولهِ ليلةَ الإسراءِ بخمس (١)، فإنَّها لم تبطُلْ بالكليَّةِ ، بل أُثبِتَت خمسينَ في الثَّوابِ والأجرِ ، ومجعِلَتْ خمسًا في العملِ والوُجوبِ ، وقد أشارَ تعالى إلى هذا بعينهِ حيثُ يقولُ على لسانِ نبيِّهِ : « لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ ، هي خمسٌ وهي خمسونَ في الأجر (١)» .

فتأمَّلُ هذه الحِكمَةَ البالغَةَ والنَّعمَةَ السَّابغَةَ ؛ فإنَّهُ لمَّ اقتَضَتِ المَصلحَةُ أَن تَكُونَ خَمسينَ ؛ تكميلًا للثَّوابِ وسوقًا لهم بها إلى أعلى المنازلِ ، واقتَضَتْ أيضًا أَنْ تكونَ خمسًا لِعَجْزِ الأُمَّةِ وضَعفِهم وعدمِ احتمالهم الخَمسينَ ، جَعَلَها خمسًا من وجهِ وخَمسينَ من وَجهِ ، جَمْعًا بينَ المصالحِ وتكميلًا لها .

<sup>(</sup>١) كما في « صحيح البخاري » (٣٢٠٧) و « صحيح مسلم » (١٦٤) عن أنس.

ولو لم نَطَّلِعْ من حِكْمتهِ في شرعهِ وأمرهِ ولُطْفهِ بعبادهِ ومُراعاةِ مصالحهم وتَحصيلها لهم على أتمِّ الوُجوهِ إلّا على هذه الثَّلاثَةِ وَحدَها لكَفي بها دليلًا على ما وراءَها .

فَسُبِحَانَ مَن لَهُ فَي كُلِّ مَا خَلَقَ وَأَمَرَ حِكْمَةٌ بِالغَةٌ شَاهِدَةٌ لَهُ بَأَنَّهُ أَحَكُمُ الحَاكمينَ وأرحمُ الرَّاحمينَ ، وأنَّهُ اللَّهُ الذي لا إلهَ إلّا هوَ ربُّ العالمينَ .

ومِنْ ذلكَ الوَصيَّةُ للوالدينِ والأقربينَ ؛ فإنَّها كانَت واجبَةً على مَن حَضَرَهُ المَوتُ ، ثمَّ نَسَخَ اللَّهُ ذلكَ بآيَةِ المواريثِ ، وبقيَت مَشروعَةً في حَقِّ الأقاربِ الذينَ لا يَرثونَ .

وهل ذلكَ على سبيلِ الوُجوبِ أَو الاستحبابِ ؟ فيهِ قولانِ للسَّلَفِ والخَلَفِ ، وهما في مَذهَبِ أحمَدَ (¹):

فعلى القولِ الأوَّلِ بالاستحبابِ ؛ إذا أوصى للأجانبِ دونهم صحَّت الوَصيَّةُ ولا شيءَ للأقاربِ .

وعلى القولِ بالوُجوبِ ؛ فَهَل لهم أن يُبطلوا وَصيَّةَ الأجانبِ ويَختَصُّوا هم بالوَصيَّةِ ، كما للورثَةِ أَنْ يُبْطِلوا وصيَّةَ الوارثِ أو يُبْطِلوا ما زادَ على ثلثِ الثَّلثِ ويَختصُّوا هم بثُلثيهِ ، كما للوَرثَةِ أن يُبطلوا ما زادَ على ثُلثِ المالِ منَ الوَصيَّةِ ، ويكونُ الثَّلثُ في حقِّهم بمنزلَةِ المالِ كلِّهِ في حقِّ الوَرثَةِ ، على وَجهينِ .

وهذا الثَّاني أَقْيَسُ وأفقهُ ، وسِرُّهُ أَنَّ الثَّلثَ لِمَّا صَارَ مُسْتَحَقَّا لهم كان بمنزلَةِ جميعِ المالِ في حقِّ الوَرثَةِ ، وهم لا يكونون أقوى من الوَرثَةِ ، فكما لا سبيلَ لِلْوَرثَةِ إلى إبطالِ الوَصيَّةِ لِلْوَرثَةِ إلى إبطالِ الوَصيَّةِ

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « المغنى » ( ۸ / ٤٠٣ ) لابن قدامة .

بثُلثِ الثُّلثِ للأجانب .

وتَحقيقُ هذه المسائلِ والكلامِ على مآخِذِها لهُ موضعٌ آخَرُ .
والمَقصودُ هنا أنَّ إيجابَ الوَصيَّةِ للأقاربِ - وإِنْ نُسخَ - لم يَبْطُلْ بالكُلِّيَّةِ ،
بل بقي منهُ ما هو مَنْشَأُ المَصلحَةِ - كما ذكرناهُ - ونُسِخَ منهُ ما لا مَصلحَةً
فيهِ ، بل المَصلحَةُ في خلافَهِ .

ومِن ذلكَ نَسْخُ الاعتدادِ في الوفاةِ بحَوْلِ ، بالاعتدادِ بأربعَةِ أشهرِ وعشرٍ ، على المشهورِ منَ القولينِ في ذلكَ ، فلم تَبطُلِ العِدَّةُ الأولى جملَةً .

ومِن ذلكَ حَبْسُ الرَّانِيَةِ في البيتِ حتى تَمُوتَ ؛ فإنَّهُ على أحدِ القولينِ لا نَسْخَ فيهِ لأَنَّهُ مُغَيَّى (١) بالموتِ ، أو يَجعَلُ اللَّهُ لهنَّ سبيلًا ، وقد جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سبيلًا بالحدِّ ، وعلى القولِ الآخرِ هو منسوخ بالحدِّ ؛ وهو عقوبَة إلى عُقوبةٍ ، عقوبَةِ الحبسِ ، فلم تَبْطُل العقوبَةُ عنها بالكُلِّيَةِ ، بل نُقِلَت من عقوبَةٍ إلى عُقوبةٍ ، وكانَت العقوبَةُ الأولى أصلحَ في وقتها لأنَّهُم كانوا حديثي عَهدِ بجاهليَّةِ وزنًا ، فأمروا بحبسِ الزَّانيَةِ أوَّلا ، ثمَّ لما استَوطنتُ أنفسُهُم على عقوبتها ، وخرجوا عن عوائدِهم الجاهليَّةِ ورَكنوا إلى التَّحريمِ والعقوبَةِ ، نُقلوا إلى ما هو أغلظُ منَ العقوبَةِ الأولى - وهو الرَّجمُ والجلدُ - ، فكانَت كلَّ عقوبَة في وقتها هي العقوبَةِ التي لا يُصْلِحُهُم سواها ، وهذا الذي ذَكَرْناهُ إنَّما هو في نَسْخِ الحُكْمِ الذي ثَبَتَ بشرعهِ وأمرهِ .

وأمَّا ما كانَ مُسْتَصْحَبًا بالبراءَةِ الأصليَّةِ (٢)، فهذا لا يلزمُ مِن رفعهِ بقاءُ شيءٍ

<sup>(</sup>١) يُقال: غيَّى الشيءَ: جَعَلَ له نِهايةً.

<sup>(</sup>٢) هي إِبْقاءُ ما كان على ما عليه كان .

منه ؛ لأنّه لم يكن مصلحة لهم ، وإنّما أُخّرَ عنهم تَحْرِيمهُ إلى وَقتِ لضَوبٍ منَ المُصلحةِ في تأخيرِ التَّحريمِ ، ولم يَلْزَمْ من ذلكَ أن يكونَ مَصلحة حينَ فِعْلِهم إيّاهُ ، وهذا كتَحريمِ الرّبا والمُسكرِ ، وغيرِ ذلكَ من المُحرَّماتِ التي كانوا يفعلونها استصحابًا لعدمِ التَّحريمِ ، فإنّها لم تكن مَصلحة في وَقتٍ ، ولهذا لم يَشْرعُها اللّه تعالى ، ولهذا كانَ رَفْعُها بالخطابِ لا يُسمَّى نَسْخًا ، إذ لو كانَ ذلكَ نَسخًا اللّه تعالى ، ولهذا كانَ رَفْعُها بالخطابِ لا يُسمَّى نَسْخًا ، إذ لو كانَ ذلكَ نَسخًا لكانَت الشريعة كلُها نَسخًا ، وإنّما النَّسخُ رَفعُ الحُكمِ الثَّابِ بالخطابِ ، لا رَفْعُ مُوْجَبِ الاستصحابِ ، وهذا مُتَّفقٌ عليهِ .

<sup>ُ</sup> وانظر تفصيلَ المؤلِّف – رحمه اللَّه – لها في « إِعْلام الموقِّعين » ( ١ / ٣٣٩ – ٣٤٤ ) .

## ١٤٣ - فَـصْـلُ [ المَعَاد ]

وأمَّا مَا خَلَقَهُ سَبَحَانُهُ ؛ فَإِنَّهُ أَوْجَدَهُ لِحِكْمَةِ فَي إِيجَادِهِ ، فإذَا اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ تَبَديلَهُ وتَغييرَهُ حِكَمتُهُ تَبَديلَهُ وتَغييرَهُ وَحَويلَهُ مِن صورَةٍ إلى صورَةٍ بَدَّلَهُ وغيَّرَهُ وحَوَّلَهُ ، ولم يُعْدِمْهُ مُحملةً .

وَمَنْ فَهِمَ هذا فَهِمَ مسألةَ المعادِ ، وما جاءت بهِ الرُّسلُ فيهِ ؛ فإنَّ القُرآنَ والسُّنَّةَ إنَّما دلّا على تغييرِ العالَمِ وتحويلهِ وتبديلهِ ، لا جَعْلهِ عَدَمًا مَحْضًا وإعدامهِ بالكُليَّةِ ، فدلَّ على تبديلِ الأرضِ عيرَ الأرضِ والسَّمواتِ ، وعلى تَشقُّقِ السَّماءِ وانفِطارِها ، وتكويرِ الشمسِ ، وانتثارِ الكواكبِ ، وسَجْرِ (۱) البحارِ ، وإنزالِ المَطرِ على أجزاءِ بني آدمَ المُختلطةِ بالتَّرابِ ، فيَنْبَتونَ كما يَنْبُتُ النَّباتُ ، وتُردُّ تلكَ الأرواحُ بعَينها إلى تلكَ الأجسادِ التي أُحِيلَتْ ثمَّ أُنْشِئت نَشْأَةً أُخرى ، وكذلكَ الجبالُ تُسَيَّرُ ، ثمَّ تُنْسَفُ وتصيرُ كالعِهْنِ وكذلكَ العبولُ تُسَيَّرُ ، ثمَّ تُنْسَفُ وتصيرُ كالعِهْنِ المَنفوشِ ، وتقيءُ الأرضُ يومَ القيامَةِ أفلاذَ أكبادِها أمثالَ الأُسطوانِ منَ الذَّهَبِ والفضَّةِ ، وتَميدُ الأرضُ ، وتَدنو الشمسُ من رؤوسِ النَّاسِ .

فهذا هو الذي أخبَرَ بهِ القُرآنُ والسُّنَّةُ ، ولا سبيلَ لأحدٍ منَ الملاحدَةِ الفلاسفَةِ وغيرِهم إلى الاعتراضِ على هذا المَعادِ الذي جاءَت بهِ الرُّسلُ بحرفِ الفلاسفَةِ وغيرِهم إلى الاعتراضِ على هذا المَعادِ الذي جاءَت بهِ الرُّسلُ بحرفِ الفلاسفَةِ وغيرِهم إلى المُعادُ المُعادُ (١) قال ابنُ قُتيبة في «غريب القرآن » (١٦٥) في تأويل قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا البِحَارُ شَجَرَت ﴾ [ التكوير : ٦] : « مُلِقَتْ ، يُقال : يُفْضي بعضُها إلى بعضِ ، فتصير شيئًا واحدًا » .

واحدٍ ، وإنَّمَا اعتراضاتُهُم على المعادِ الذي عليهِ طائفَةٌ منَ المُتكلِّمينَ أنَّ الرُّسلَ جاؤوا بهِ ! وهو أنَّ اللَّه يعدمُ أجزاءَ العالَمِ العُلويِّ والشَّفليِّ كلَّها ، فيجعلُها عَدَمًا مَحْضًا ، ثمَّ يُعيدُ ذلكَ العَدمَ وجودًا .

ويا ليتَ شعري أينَ في القُرآنِ والسُّنَّة أنَّ اللَّهَ يعدمُ ذرَّاتِ العالَمِ وأجزاءَهُ جُملَةً ، ثمَّ يَقْلِبُ ذلكَ العَدَمَ وجُودًا ؟!

وهذا هو المعادُ الذي أَنْكَرَتْهُ الفلاسفَةُ ورَمَتْهُ بأنواعِ الاعتراضاتِ وضُروبِ الإلزاماتِ ، واحْتَاجَ المُتكلِّمونَ إلى تَعشفِ الجوابِ وتَقريرهِ بأنواعٍ منَ المُكابَراتِ .

وأمَّا المعادُ الذي أخبَرَتْ بهِ الرَّسلُ فبريءٌ من ذلكَ كلِّهِ ، مَصونٌ عنهُ ، لا مَطْمَعَ للعَقلِ في الاعتراضِ عليهِ ، ولا يَقْدَمُ فيهِ شبهَةٌ واحدَةٌ .

وقد أُحبَرَ سبحانهُ أنَّهُ يُحيِي العظامَ بَعدَ ما صارَت رَميمًا ، وأنَّهُ قَد عَلِمَ ما تَنْقُصُ الأرضُ من لحُومِ بني آدمَ وعظامِهم ، فَيَرُدُّ ذلكَ إليهم عندَ النَّشأةِ التَّانيَةِ ، وأنَّهُ يُنْشِيءُ تلكَ الأجسادَ بعينها بَعدَ ما بليت نَشْأَةً أُحرى ، ويَرُدُّ إليها تلكَ الأرواحِ ، ويُفنيها حتى تصيرَ عَدَمًا الأرواحِ ، فلم يَدلُّ على أنَّهُ يُعْدِمُ تلكَ الأرواحِ ، ويُفنيها حتى تصيرَ عَدَمًا محضًا ، فلم يَدلُّ القرآنُ على أنَّهُ يُعْدِمُ تلكَ الأرواحِ ثمَّ يَخلقُها خلقًا جديدًا ، ولا دلَّ على أنَّهُ يُفني الأرضَ والسَّمواتِ ويُعدمُهما عَدَمًا صِرْفًا ثمَّ يُجدِّدُ وجودَهما ، وإنَّما دلَّت النَّصوصُ على تَبديلِهما وتَغييرِهما من حالِ إلى حالٍ . فلو أُعْطِيَتِ النَّصوصُ حَقَّها لارْتَفعَ أكثرُ النَّزاعِ منَ العالَمِ ، ولكنْ فلو أُعْطِيَتِ النَّصوصُ حَقَّها لارْتَفعَ أكثرُ النِّزاعِ منَ العالَمِ ، ولكنْ خفِيَتِ النَّصوصُ ، وفَهِمَ منها خِلافها وخلافُ مُرادِها ، وانْضَافَ إلى ذلكَ

تَسليطُ الآراءِ عليها ، واتِّباعُ ما تَقْضى بهِ ، فتضاعفَ البلاءُ ، وعَظُمَ الجَهلُ ،

واشتدَّت المِحنَةُ ، وتفاقَمَ الخَطْبُ .

وسببُ ذلكَ كلِّهِ الجَهلُ بما جاءَ بهِ الرَّسولُ ، وبالمُرادِ منهُ .

فليسَ للعَبدِ أَنْفَعُ مِن سَمْعِ ما جاءَ بهِ الرَّسولُ وعَقْلِ مَعناهُ ، وأمَّا مَن لم يَسْمَعْهُ ولم يَعقِلْهُ فهو منَ الذينَ قال اللَّهُ فيهم : ﴿ وَقالُوا لَو كُنَّا نَسْمَعُ أُو نَعقلُ ما كُنَّا فِي أصحابِ السَّعيرِ ﴾ [ الملك : ١٠ ] .

فَلْنَوْجِعْ إلى الكلامِ على الدَّليلِ المَذكورِ ؛ وهو أنَّ المُحسْنَ أو القُبْحَ لو كانَ ذاتيًّا لَمَا اخْتَلَفَ ... إلى آخرهِ ، فنقولُ :

قَد بيَّنًا أنَّ اختلافَهُ بحسبِ الأزمنَةِ والأمكنَةِ والأحوالِ والشُّروطِ لا يُخْرِجُهُ عن كونهِ ذاتيًّا(١) .

الثَّاني : أنَّهُ ليسَ المَعنى مِن كونهِ ذاتيًّا إلّا أنَّهُ ناشيءٌ منَ الفعلِ ، فالفِعْلُ مَنْشأُهُ ، وهذا لا يُوجِبُ احتلافَهُ ، بدليل ما ذَكَرنا منَ الصَّوَر .

الثَّالث: أنَّه يَجوزُ اقتضاءُ الذَّاتِ الواحدَةِ لأمرينِ مُتنافِيَيْنِ بحسبِ شرطينِ مُتنافِيَيْنِ ، فَيَقْتَضي التَّبريدَ مثلًا في محلٍ مُعيَّنِ بشرطِ مُعيَّن ، والتَّسخينَ في محلِّ اخْرَ بشرطِ آخَرَ ، والجسمُ في حيِّزهِ يَقتَضي السُّكونَ ، فإذا خَرَجَ عن حيِّزهِ اقتضى الحركة ، واللحمُ يَقْتَضي الصحَّة بشرطِ سلامَةِ البَدنِ منَ الحُمَّى والمَرضِ المُمتنعِ مِنَ الاغْتِذَاءِ ، ويَقتضي المَرضَ بشرطِ كونِ الجسمِ مَحمومًا ، ولَحَوَهُ .

ونظائرُ ذلكَ أكثرُ من أن تُحْصَىٰ .

فإنْ قيلَ : محلُّ النِّزاعِ أنَّ الفعلَ لذاتهِ أو لوَصفِ لازمِ لهُ يَقتَضي الحُسْنَ

<sup>(</sup>١) وهذا هو الوجهُ الأَوَّل في تَقْرير هذه المسألةِ .

والقُبْحَ ، والشرطانِ المُتنافيانِ يمتنعُ أَنْ يكونَ كُلُّ واحدٍ منهما وَصفًا لازمًا ؛ لأَنَّ اللازمَ يمتنعُ انفكاكُ الشيءِ عنهُ !

قيل: مَعنى كونهِ يَقتضي الحُشنَ والقُبْحَ لذاتهِ أو لوَصفهِ اللازمِ ؛ أنَّ المُحسْنَ ينشأُ من ذاتهِ أو من وَصفهِ بشرطِ مُعيَّنٍ ، والقُبْحَ ينشأُ من ذاتهِ أو من وَصفهِ بشرطُ الاقتضاءِ ، أو وُجدَ مانعٌ يمنعُ الاقتضاءَ ، زالَ وصفهِ بشرطُ الدَّمرُ المُترتِّبُ بحسبِ الذَّاتِ أو الوَصفِ لزوالِ شَرْطهِ أو لوجودِ مانعهِ ، وهذا واضحٌ جدًّا .

الثَّالَث : أَنَّ قُولَكُم : « يَحْسُنُ الكَذِبُ إِذَا تَضمَّنَ عَصَمَةَ نَبِيٍّ أَو مُسلمٍ »، فهذا فيهِ طَريقانِ :

أحدهما: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَحْسُنُ الكذبُ ، فَضلًا عن أَنْ يَجبَ ، بل لا يكونُ الكذبُ إلّا قَبِيحًا ، وأمَّا الذي يَحْسُنُ فالتَّعريضُ (') والتَّوريَةُ كما وَرَدَت بهِ السُّنَّةُ النَّبويَّةُ ، وكما عَرَّضَ إبراهيمُ للملكِ الظَّالمِ بقولهِ : « هذه أُختي » لزوجتهِ ، وكما قال : « إنِّي سَقيمٌ » فَعرَّضَ بأنَّهُ سَقيمٌ قلبُهُ من شِرْكِهِم ، أو سَيسقَمُ يومًا ما ، وكما فَعلَ في قولهِ : ﴿ بَل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هذا فَاسْأَلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٣٣] ، فإنَّ الخَبرَ والطَّلَبَ كلاهما مُعَلَّقٌ بالشرطِ ،

<sup>(</sup>١) أَمَّا حديث ﴿ إِنَّ في المعاريضِ لمندوحةً عن الكذب ﴾ ، فحديثُ ضعيفٌ ؛ رواه ابنُ الأَعرابي في ﴿ معجمه ﴾ ( ١٠٢١ ) عن عِمران بن مُحصَين مرفوعًا .

وقد رواه البيهقي ( ١٠ / ١٩٩ ) موقوفًا على عمران ، ثمَّ قال : « هذا هو الصحيح ، موقوفٌ » .

وهو في « سُنن البيهقي » ( ١٠ / ١٩٩ ) – أَيضًا – موقوفًا على عُمر . وانظر « السلسلة الضعيفة » ( ١٠٩٤ ) ، و « الآداب الشرعيَّة » ( ١ / ١٦ ) لابن مُفْلح .

والشرطُ متَّصلٌ بهما ، ومعَ هذا فسمَّاها عَيِّكَ ثلاثَ كذباتِ (١) ، وامْتَنَعَ بها من مقامِ الشفاعَةِ ، فكيفَ يصحُ دَعواكُم أنَّ الكذبَ يجبُ إذا تَضَمَّنَ عصمَةَ مُسلمٍ مع ذلكَ .

فإنْ قيلَ : كيفَ سمَّاها إبراهيمُ كذباتٍ وهي تَوريةٌ وتَعريضٌ صَحيحٌ ؟!
قيل : لا يَلزمُنا جوابُ هذا السُّؤالِ ، إذِ الغَرَضُ إبطالُ استدلالِكُم ، وقَد
حَصَلَ ، فالجوابُ عنهُ تبرُّعٌ منَّا ، وتَكميلٌ للفائدةِ ، ولم أجِدْ في هذا المقامِ للنَّاسِ
جوابًا شافيًا يسكُنُ القلبُ إليهِ ، وهذا السُّؤالُ لا يَخْتَصُّ بهِ طائفَةٌ معيَّنَةٌ ، بل هو
واردٌ عليكُم بعَينهِ .

وقد فَتَحَ اللَّهُ الكريمُ بالجوابِ عنهُ ، فنقولُ : الكلامُ لهُ نِسبتانِ ؛ نسبةٌ إلى المتُكلِّمِ وقصدهِ وإرادتِه ، ونسبةٌ إلى السَّامعِ وإفهامِ المتُكلِّمِ إيَّاهُ مَضْمونَهُ ، فإذا أخبَرَ المتُكلِّم بَخبَرِ مُطابقِ للواقعِ وقصدَ إفهامَ المُخاطَبِ فهو صِدْقٌ منَ الجهتينِ ، وإنْ قصدَ خلافَ الواقعِ وقصدَ مع ذلكَ إفهامَ المُخاطَبِ خلافَ ما – قصدَ ، بل معنى ثالثًا لا هو الواقعُ ولا هو المُرادُ ، فهو كذبّ من الجهتينِ بالنسبتينِ معا ، وإنْ قصدَ معنى مُطابقًا صحيحًا وقصَدَ مع ذلكَ التَّعْميةَ على المُخاطَبِ وإفهامَهُ خلافَ ما قصدَهُ فهو صدق بالنسبةِ إلى قصدهِ ، كذبّ بالنسبةِ إلى إفهامهِ .

ومِن هذا البابِ التَّوريَةُ والمعاريضُ ، وبهذا أَطْلقَ عليها إبراهيمُ الخليلُ عَيْلِيُّهُ

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاري ( ٣٣٥٧ ) ، ومسلم ( ٢٣٧١ ) عن أبي هريرة .

وثبوتُ هذا الحديثِ سَنَدًا ودلالةً مِن معايير أَهل الشَّنَة على المبتدعة ، فانظر « القائد إلى تصحيح العقائد » ( ٢ / ٢٤٨ - التنكيل ) للمُعَلِّمي ، و « شرح الأُثي على صحيح مسلم » ( ٨ / ٢٢٣ ) ، و « فتح الباري » ( ٦ / ٣٩١ ) .

اسْمَ الكذبِ ، مع أنَّهُ الصَّادقُ في حبرهِ ، ولم يُحْبِرُ إلَّا صِدْقًا .

فتأمَّلُ هذا المَوضعَ الذي أَشْكَلَ على النَّاسِ ، وقَد ظَهَرَ بهذا أَنَّ الكذبَ لا يكونُ قَطُّ إِلَّا قَبِيحًا ، وأَنَّ الذي يَحْسُنُ ويجبُ إِنَّما هو التَّوريَةُ ، وهي صدقٌ ، وقد يُطْلَقُ عليها الكذبُ بالنِّسبَةِ إلى الإفهام لا إلى العنايَةِ (١) .

الطَّريقُ الثَّاني : أنَّ تَخَلُّفَ القُبْحِ عن الكذبِ لفواتِ شرطٍ أو قيامِ مانعِ يَقْتَضي مَصلحةً راجحةً على الصِّدقِ لا تُحْرِجهُ عن كونهِ قَبيحًا لذاتهِ ، وتَقريرُهُ ما تَقدَّمَ .

وقَد تَقدَّمَ أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ حَرَّمَ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الجِنزيرِ للمَفْسَدَةِ الَّتِي في تَناوُلِها ، وهي ناشِئةٌ مِنْ ذَوَاتِ هذه المُحَرَّماتِ ، وتخلُفُ التَّحريمِ عنها عندَ الضَّرورَةِ لا يُوجِبُ أَنْ تكونَ ذاتُها غيرَ مُقتضيّةٍ للمَفسدَةِ التي مُحرِّمَت لأجلها ، فهكذا الكذبُ المُتضمِّنُ نَجاةَ نبيٍّ أو مُسلمٍ .

الوجهُ الرَّابِعُ: قولهُ: « لو كانَ ذاتيًّا لاجتمعَ النَّقيضانِ في صدقِ مَن قال : لأكذبنَّ غَدًّا ، وكذبهِ » إلى آخرِ ما ذَكرَ .

جوابه : أنَّه مَتى يَجتمعُ النَّقيضانِ إذا كَانَ الحُسْنُ والقُبْعُ باعتبارِ واحدِ من جهةِ واحدةِ ، وإذا كانا باعتبارينِ من جهتَينِ ، أو أعمَّ من ذلكَ ، فإنْ عَنَيْتُم الأوَّلَ فَمُسَلَّمٌ ، ولكنْ لا نُسَلِّمُ المُلازَمَة ؛ فإنَّهُ لا يَلْزَمُ من اجتماعِ الحُسْنِ والقُبحِ في الصُّورَةِ المَذكورَةِ أَنْ يكونَ لجهةٍ واحدةٍ واعتبارٍ واحدٍ ، فإنَّ اجتماعَ الحُسْنِ والقُبحِ فيلمَّة باعتبارينِ مُختلفينِ من جهتينِ متُباينتين، وهذا ليسَ مُمتنِعًا؛ فإنَّهُ إذا كانَ والقُبحِ فيهما باعتبارينِ مُختلفينِ من جهتينِ متُباينتين، وهذا ليسَ مُمتنِعًا؛ فإنَّهُ إذا كانَ كَذِبًا كانَ قبيحًا بالنَّظرِ إلى ذاتهِ ، وحَسَنًا بالنَّظرِ إلى تَضمُّنهِ صدقَ الحبرِ الأوَّلِ .

<sup>(</sup> ١ ) أَي : لا إِلَى حقيقة الأُمر .

ونَظيرُهُ أَن يقولَ : واللَّهُ لأشربنَّ الخمرَ غَدًا ، أو : واللَّهِ لأسرقنَّ هذا الثَّوبَ غَدًا ، ونحوُهُ ، وإنْ عَنَيْتُم الثَّاني فهو حَتِّ ، ولكنْ لا نُسلِّم انتفاءَ اللازمِ ، وإنْ عَنَيْتُم الثَّاني منعنا الملازمَةَ أيضًا على التَّقديرِ الأُوَّلِ ، وانتفاءَ اللازمِ على التَّقديرِ الثَّاني ، وهذا واضح جدًّا .

الوجه الخامس: قوله : « القَتلُ والضَّربُ حَسَنٌ إذا كانَ حدًّا أو قِصاصًا ، وقبيحٌ في غيرةِ ، فلو كانَ ذاتيًّا لاجتمعَ النَّقيضانِ » ، كلامٌ في غاية الفسادِ ؛ فإنَّ القَتلَ والضَّربَ واحدٌ بالنَّوعِ ، فالقبيحُ منه ما كانَ ظُلمًا وعُدوانًا ، والحَسنُ منهُ ما كانَ جزاءً على إساءَةٍ إمَّا حدًّا وإمَّا قِصاصًا ، فلم يَرْجعِ الحُسنُ والقُبْحُ إلى واحدِ بالعَينِ .

ونظيرُ هذا الشَّجودُ ؛ فإنَّهُ في غايَةِ الحُسْنِ لذاتهِ إذا كَانَ عُبُوديَّةً وخُضوعًا للواحدِ المَعبودِ ، وفي غايَةِ القُبْحِ إذا كَانَ لغيرهِ ، ولو سلَّمْنا أَنَّ القَتْلَ والضَّربَ الواحدَ بالعينِ إذا كَانَ حدًّا أو قِصاصًا فإنَّهُ يكونُ حَسَنًا قَبيحًا ، لم يكُن ذلكَ مُحالًا ، لأنَّهُ باعتبارينِ ؛ فهو حَسَنٌ لِمَا تَضمَّنهُ منَ الزَّجرِ والنَّكَالِ وعقوبَةِ المُستحقِّ ، وقبيحُ بالنَّظرِ إلى المَقتولِ المَضروبِ ، فهو قَبيحُ لهُ ، حَسَنٌ في نَفسهِ ، المُستحقِّ ، وقبيحُ بالنَّظرِ إلى المَقتولِ المَضروبِ ، فهو قَبيحُ لهُ ، حَسَنٌ في نَفسهِ ، وهذا كما أنَّهُ مكروةٌ مَبغوضٌ لهُ ، وهو مَحبوبٌ مَرضيٌ لفاعلهِ والآمرِ بهِ ، فأيُ مُحالٍ في هذا ؟

فَظَهَرَ أَنَّ هذا الدَّليلَ فاسدٌ ، واللَّهُ أعلمُ .

## ١٤٤ - فَـصْــلُ [ الأَفعال بين الحُسنِ والقُبح ]

فهذه أقوى أدلَّةِ النَّفاةِ ، باعترافهم بضَعفِ ما سواها ، فلا حاجَةَ بنا إلى ذِكْرِها وبيانِ فَسادِها .

فَقَد تبيَّنَ الصَّبِحُ لذي عَينين ، ومجلِبَت عليكَ المسألةُ رافِلَةً في محلَلِ أدلَّتها الصَّحيحةِ ، وبراهينها المُستَقيمَةِ ولا تَغْضُضْ طَرْفَ بَصيرتكَ عن هذه المسألةِ ، فإنَّ شَأْنُها عَظيمٌ وخَطْبُها جَسيمٌ .

وَقَد احتجَّ بَعضُهُم بدليلِ أَفسَدَ من هذا كلَّهِ ، فقالوا : لو حَسُنَ الفِعلُ أو قَبُحَ لذاتهِ أو لصفَةٍ لم يكُن البارىءُ تعالى مُختارًا في الحُكْمِ ؛ لأنَّ الحُكمَ بالمَرجوح على خلافِ المَعقولِ ، فيلزمُ الآخَرُ ، فلا اختيارَ .

وتَقَريرُ هذا الاستدلالِ ببيانِ المُلازَمَةِ المَذكورَةِ أُوَّلًا وبيانِ انتفاءِ اللازِمِ ثانيًا : أمَّا المقامُ الأُوَّلُ ؛ وهو بيانُ المُلازَمَةِ ؛ فإنَّ الفعلَ لو حَسُنَ لذاتهِ أو لصفَتهِ لكانَ راجحًا على القُبْحِ في كونهِ مُتعلَّقًا للوجوبِ أو النَّدبِ ، ولو قَبْحَ لذاتهِ أو لصفتهِ لكانَ راجحًا على الحُسْنِ في كونهِ مُتعلَّقًا للتَّحريمِ أو الكراهَةِ .

فحينئذ ؛ إمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ الحُكْمُ بِالرَّاجِحِ المُقتَضي لهُ ، أَو المَرجوحِ المُقتَضي لضدّهِ ، والثَّاني باطلٌ قطعًا ؛ لاستلزامهِ تَرجيحَ المَرجوحِ ، وهو باطلٌ بصريحِ العَقلِ ، فتعيَّنَ الأوَّلُ ضرورةً ، فإذا كَانَ تَعَلَّقُ الحُكْمِ بالرَّاجِحِ لازمًا ضَرورَةً لم يَكُن الباري مُختارًا في حُكْمهِ .

فتَّأُمُّلْ هذه الشبهَةَ ما أفسدَها وأبينَ بُطلاِنَها !

والعَجَبُ مِمَّنْ يَرضى لنفسهِ أَنْ يَحْتَجَّ بَمثلها ، وحَسْبُكَ فسادَ الحجَّةِ مَضمونُها أَنَّ اللَّهَ تَعالى لم يَشرعِ السُّجودَ لهُ وتَعظيمَهُ وشُكْرَهُ ، ويُحَرِّمِ السُّجودَ للسَّخومَ وشُكْرَهُ ، ويُحَرِّمِ السُّجودَ للسَّنمِ وتَعظيمَهُ لحُسنِ هذا وقُبحِ هذا مع استوائهما تَفريقًا بينَ المُتماثلينِ ! فأيُّ للصَّنمِ وتَعظيمَهُ لحُسنِ هذا على فسادِ هذه السُبهَةِ الباطلَةِ ؟!

الثَّاني: أن يُقالَ: هذا يُوجِبُ أن تكونَ أفعالُهُ كلُّها مُستلزمَةً للتَّرجيحِ بغيرِ مُرجِّحٍ ، إذ لو تَرجَّحَ الفعلُ منها بمرجِّحٍ لَزِمَ عَدَمُ الاختيارِ بعَينِ ما ذَكَوْتُم ، إذ الحُكْمُ بالمُرجِّح لازمٌ .

فإنْ قيلَ : لا يلزمُ الاضطرارُ وتَركُ الاختيارِ ؛ لأنَّ المُرجِّحَ هو الإرادَةُ والاختيارُ .

قيلَ: فهلا قَنَعْتُم بهذا الجوابِ منّا وقلتُم: إذا كان اختيارُهُ تعالى مُتعلّقًا بالفعلِ لِمَا فيهِ منَ المُصلحَةِ الدَّاعِيَةِ إلى فعلهِ وشرعهِ ، وتَحريمهِ لهُ لِمَا فيهِ منَ المُصدَةِ الدَّاعِيَةِ إلى فعلهِ وشرعهِ ، وتَحريمهِ لهُ لِمَا فيهِ منَ المُصعينِ مُتعلِّقًا الدَّاعِيَةِ إلى تَحريمهِ والمنعِ منهُ ، فكانَ الحُكْمُ بالرَّاجِعِ في الموضعينِ مُتعلِّقًا باختيارهِ تعالى وإرادتهِ ، فإنّهُ الحكيمُ في خَلْقهِ وأمرهِ ؛ فإذا عَلِمَ في الفعلِ باختيارهِ تعالى وإرادتهِ ، فإنّهُ الحكيمُ في خَلْقهِ وأمرهِ ؛ فإذا علمَ فيهِ مَفسدَةً راجحةً مُصلحَةً راجحةً شَرعيَّةً أوجبهُ وشَرَعَهُ وَفَرَضَهُ ، وإذا علمَ فيهِ مَفسدَةً راجحةً كَرِهَهُ وأَبْغَضَهُ وحرَّمهُ .

هذا في شَرْعِهِ ، وكذلكَ في خَلْقهِ ؛ لم يَفْعَلْ شيئًا إلّا ومَصلحتُهُ راجحةً وحِكْمتُهُ ظاهرَةٌ ، واشتمالُهُ على المَصلحَةِ والحكمَةِ الَّتي فَعَلَهُ لأجلها لا يُنافي اختيارَهُ ، بل لا يتعلَّقُ بالفعلِ إلّا لما فيهِ منَ المَصلحَةِ والحكمَةِ ، وكذلكَ تَرْكُهُ لِمَا فيهِ من خلافِ حكمتهِ ، فلا يَلْزَمُ من تَعَلَّقِ الحُكْم بالرَّاجِح أَنْ لا يكونَ الحُكمُ

اختياريًّا ؛ فإنَّ المُختارَ - الذي هو أحكمُ الحاكمينَ - لا يَختارُ إلَّا ما يكونُ على وَفْقِ الحكمَةِ والمُصلحَةِ .

الثَّالَث : أَنَّ قُولُهُ : ﴿ إِذَا لَزَمَ تَعَلَّقُ الحُكِمِ بِالرَّاجِحِ لَم يَكُن مُختارًا ﴾ تَلبيسٌ ؛ فإنَّهُ إنَّما تَعَلَّقَ بِالرَّاجِحِ باختيارِهِ وإرادتهِ ، واختيارُهُ وإرادتُهُ اقتَضَتْ تعلَّقَهُ بالرَّاجِحِ على وجهِ اللّزومِ ، فكيفَ لا يكونُ مُختارًا واختيارُهُ استلزمَ تعلَّقَ الحُكْمِ بالرَّاجِحِ ؟!

اَلرَّابِع: أَنَّ تَعَلَّقَ حُكْمِه تعالى بالفعلِ المأمورِ به أو المنهيِّ عنهُ إمَّا أن يكونَ جائزَ الوجودِ والعَدمِ ، أو راجحَ الوجودِ ، أو راجحَ العَدمِ : فإنْ كانَ جائزَ الطَّرفينِ لم يترجَّحْ أحدُهما إلّا بمرجِّحِ ، وإنْ كانَ راجحًا فالتَّعلَّقُ لازمٌ لأنَّ الحُكمَ يمتنعُ ثُبُوتُهُ مع المُساواةِ ومع المرجوحيَّةِ .

أُمَّا الأُوَّلُ: فلاستلزامهِ التَّرجيحَ بلا مُرجِّحٍ.

وأمَّا الثَّاني : فلاستلزامهِ تَرجيحَ المَرجوح ؛ وهو باطلٌ بصريحِ العَقلِ ، فلا يَثْبُتُ إلّا مع المُرجِّحِ التَّامِّ ، وحينئذِ فيلزمُ عدمُ الاحتيارِ .

وما تُجيبونَ بهِ عن الإلزامِ المَذكورِ هو جوابكُم بعَينهِ عن شبهتكُم التي اسْتَدْلَلْتُم بها .

الخامس: أنَّ هذه الشبهة الفاسدَة مُستلزمَةٌ لأحدِ الأمرينِ ولا بدَّ ؛ إمَّا التَّرجيحُ بلا مُرجِّحٍ ، وإمَّا أنْ لا يكونَ الباري تَعالى مُختارًا كما قرَّرتُم! وكلاهما باطلٌ .

السَّادس: أَنَّهَا تَقتَضِي أَنْ لا يكونَ في الوُجودِ قادرٌ مُختارٌ إلَّا مَن يُرجِّحُ أَحدَ الْجَائزينِ بمرجِّحٍ فلا أُحدَ الْجَائزينِ بمرجِّحٍ فلا

يكونُ مُختارًا! وهذا من أبطَلِ الباطلِ ، بل القادرُ المُختارُ لا يرجِّعُ أحدَ مَقْدورَيْهِ على الآخرِ إلّا بمرجِّحِ ، وهو معلومٌ بالضَّرورَةِ .

واحتَجَّ النَّفاةُ أيضًا بقوله تعالى : ﴿ وَما كُنَّا مُعَذَّبِينَ حتى نَبِعَثَ رَسُولًا ﴾ [ الإسراء : ١٥ ] ؛ ووجهُ الاحتجاجِ بالآيةِ أنَّهُ سبحانهُ نَفى التَّعذيبَ قبلَ بِعْنَةِ الرُّسلِ ، فلو كانَ حُسْنُ الفِعْلِ وقُبْحُهُ ثابتًا لهُ قبلَ الشرعِ لكانَ مُرتكبُ القبيحِ وتاركُ الحَسَنِ فاعلًا للحرامِ وتاركًا للواجبِ ؛ لأَنَّ قُبْحَهُ عَقْلًا يَقْتَضي تَحريمَهُ وتاركُ الحَسَنِ فاعلًا للحرامِ وتاركًا للواجبِ ؛ لأَنَّ قُبْحَهُ عَقْلًا يَقْتَضي تَحريمَهُ عَقلًا منذكُم ، وحُسْنَهُ عَقلًا يَقتَضي وجوبَهُ عَقلًا ، فإذا فعَلَ المُحَرَّمَ وتَرَكَ الواجبَ عندكُم ، والقُرآنُ نَصِّ صريحٌ أَنَّ اللَّهَ لا يُعَذِّبُ بدونِ بِعْثَةِ الرُّسلِ .

فهذا تَقريرُ الاستدلالِ احْتِجَاجًا والتزامًا .

ولا ريبَ أنَّ الآيَةَ مُحَجَّةٌ على تناقُضِ المُثْبِتين إذا أَثبَتوا التَّعذيبَ قبلَ البِعثَةِ ، فيلزمُ تناقُضُهم وإبطالُ جَمْعِهم بينَ هذينِ المُحكمينِ : إثبات المُحسْنِ والقُبحِ عَقلًا ، وإثباتَ التَّعذيبِ على ذلكَ بدونِ البعثَةِ .

وليسَ إبطالُ القولِ بمجموعِ الأمرينِ موجبًا لإبطالِ كُلِّ واحدِ منهما ، فلَعلَّ الباطلَ هو قولُهم بجوازِ التَّعذيبِ قبلَ البعثَةِ ! وهذا هو المتعيِّنُ ؛ لأنَّهُ خلافُ نَصِّ القرآنِ ، وخلافُ صَريحِ العَقلِ أيضًا ، فإنَّ اللَّه سبحانهُ إنَّما أقامَ الحُجَّةَ على العبادِ يرسُلِهُ ؛ قال تعالى : ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرينَ ومُنْذِرينَ لِئلَّا يَكُونَ للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسلِ ﴾ [ النساء : ١٦ ]، فهذا صريحُ بأنَّ الحُجَّةَ إنَّما قامَتْ بالرُّسلِ ، وأنَّهُ بَعدَ مَجيعهم لا يكونُ للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةٌ ، وهذا يَدُلُّ على أنَّهُ لا يُعونُ للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةٌ ، وهذا يَدُلُّ على أنَّهُ لا يُعونُ للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةٌ ، وهذا يَدُلُّ على أنَّهُ لا يُعَذِّبِهُم قبلَ مَجيءِ الرُّسلِ إليهم ؛ لأنَّ الحُجَّةَ حينئذِ لم تَقُمْ عليهم .

فالصَّوابُ في المسألَةِ: إثباتُ الحُسْنِ والقُبْحِ عقلًا ، ونَفيُ التَّعذيبِ على ذلكَ إلّا بَعدَ بِعْثَةِ الرُّسلِ ، فالحُسْنُ والقُبحُ العقليُّ لا يستلزمُ التَّعذيبَ ، وإنَّما يستلزمهُ مُخالفَةُ المُرسلين .

وأمَّا المُعتزلَةُ ؛ فَقَد أجابوا عن ذلكَ بأن قالوا : المحسنُ والقُبحُ العقليُّ يَقتَضي استحقاقَ العقابِ على فعلِ القبيحِ وتَركِ الحَسَنِ ، ولا يَلْزَمُ من استحقاقِ العقابِ وقوعُهُ ، لجوازِ العَفوِ عنهُ ؛ قالوا : ولا يَرِدُ هذا عَلينا حيثُ نَمْنَعُ العَفْوَ بَعدَ البِعْثَةِ إذا أوعَدَ الرَّبُّ على الفعلِ ؛ لأنَّ العذابَ قَد صارَ واجبًا بخبرهِ ، ومُستحقًّا بارتكابِ القبيحِ ، وهو سبحانهُ لم يَحْصُل منهُ إيعادٌ قبلَ البعثَةِ ، فلا يَقْبُحُ العَفوُ ؛ لأنَّهُ لا يستلزمُ خُلفًا في الخبرِ ، وإنَّما غايتُهُ تَرْكُ حقِّ لهُ ، وقَد وَجَبَ قبلَ البِعثَةِ ، وهذا حَسنٌ .

والتَّحقيقُ في هذا أنَّ سبَبَ العقابِ قائمٌ قبلَ البِعْثَةِ ، ولكنْ لا يَلْزَمُ مِن وُجودِ سببِ العذابِ حصولُهُ ؛ لأنَّ هذا السَّبَبَ قَد نَصَبَ اللَّهُ لهُ شَرْطًا وهو بِعْثَهُ الرُّسلِ ، وانتفاءُ التَّعذيبِ قبلَ البِعْثَةِ هو لانتفاءِ شَرْطهِ ، لا لعَدمِ سببهِ ومُقتَضيهِ . وهذا فَصْلُ الجِطَابِ في هذا المقامِ ، وبهِ يزولُ كلَّ إشكالِ في المسألَةِ ، وينقشعُ غيمُها ، ويُسفِرُ صُبحُها ، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّوابِ .

واحْتَجَّ بعضهُم أيضًا بأن قال : لو كانَ الفِعْلُ حَسَنًا لذاتهِ لامتنَعَ مِن الشارعِ نَسخُهُ قبلَ إيقاعِ المُكلَّفِ لهُ وقبلَ تمكَّنهِ منه ، لأنَّهُ إذا كانَ حَسنًا لذاتهِ فهو مَنْشَأٌ للمَصلحَةِ الرَّاجحةِ ، فكيفَ يُنْسَخُ ولم تَحصُلْ منهُ تلكَ المَصلحَةُ ؟ وأجابَ المُعتزلَةُ عن هذا بالتزامهِ ، ومنعوا النَّسْخَ قبلَ وقتِ الفعلِ ، ونازعهم جمهورُ هذه الأُمَّةِ في هذا الأصلِ ، وجوَّزوا وقوعَ النَّسخِ قبلَ مُحضورِ وقتِ

الفعل ، ثمَّ انقَسموا قسمين :

فنُفاةُ التَّحسينِ والتَّقبيحِ بَنَوْهُ على أُصلِهم .

ومُثبتو التَّحسينِ والتَّقبيحِ أجابوا عن ذلكَ بأنَّ المَصلَحَةَ كما تَنْشَأُ منَ الفعلِ ، فإنَّها أيضًا قَد تَنْشَأُ منَ العَرْمِ عليهِ وتَوطينِ النَّفسِ على الامتثالِ ، وتكونُ المَصلحةُ المَطلوبَةُ هي العَزمَ وتَوطينَ النَّفسِ ، لا إيقاعَ الفعلِ في الخارجِ ، فإذا أُمِرَ المُكلَّفُ بأمرٍ فَعَزَمَ عليهِ وتَهَيَّأَ لهُ ووَطَّنَ نَفسَهُ على امتثالهِ فحصَلَتِ المَصلَحَةُ المُرادَةُ منهُ لم يمتنعْ نَسْخُ الفعلِ ، وإنْ لم يُوقِعْهُ لأنَّهُ لا مَصلحَةَ لهُ فيهِ .

وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذُبْحِ ولَدهِ ؛ فإنَّ المَصلحة لم تكُن في ذَبْحهِ ، وإنَّما كانَت في استِسلامِ الوالدِ والوَلدِ لأمرِ اللَّهِ ، وعَزمِهما عليهِ ، وتوطينِهما أنفسَهما على امتثالهِ ، فلمَّا حَصَلَت هذه المَصلحة بقي الذَّبْحُ مَفسَدة في حقِهما ، فنَسَخَهُ اللَّهُ ورَفَعَهُ .

وهذا هو الجوابُ الحقُّ الشافي في المسألَةِ ، وبهِ تَتَبيَّنُ الحِكمَةُ الباهرَةُ في إثباتِ ما أَثْبَتهُ اللَّهُ من الأحكامِ ، ونَسْخِ ما نَسَخَهُ منها بَعدَ وقوعهِ ، ونَسْخِ ما نَسَخَهُ منها قبلَ إيقاعهِ ، وأَنَّ لهُ في ذلكَ كلِّهِ من الحِكمِ البالغَةِ ما تَشْهَدُ لهُ بأنَّهُ أحكمُ الحاكمينَ ، وأنَّهُ اللطيفُ الخبيرُ ، الذي بهرَت حكمتُهُ العُقولَ ، فتباركَ اللَّهُ ربُّ العالمين .

ومّمًا احْتَجَّ بهِ النُّفاةُ أيضًا ؛ أنَّهُ لو حَسُنَ الفعلُ أو قَبُحَ لغيرِ الطَّلَبِ لم يكُن تعلَّقُ الطَّلبِ لنفسهِ لتوقُّفهِ على أمرِ زائدٍ !

وتَقريرُ هذه الحجَّةِ أَنَّ مُسْنَ الفعلِ وقُبْحَهُ لا يجوزُ أَنْ يكونَ لغيرِ نَفسِ الطَّلبِ ، بل لا مَعنى لمُحسنهِ إلّا كَوْنُهُ مطلوبًا للشارعِ إيجادُهُ ، ولا لقُبْحهِ إلّا كُونُهُ مطلوبًا لهُ إِعدامُهُ ، لأنَّهُ لو حَسُنَ وقَبُحَ لمعنى غيرِ الطَّلَبِ الشرعيِّ لم يكُن الطَّلُبُ متعلِّقًا بالمَطلوبِ لنفسهِ ، بل كانَ التَّعلَّقُ لأجلِ ذلكَ المَعنى ، فيتوقَّفُ الطَّلُبُ على محصولِ الاعتبارِ الزَّائدِ على الفعل !

وهذا باطلٌ ؛ لأنَّ التَّعلُّقَ نسبَةٌ بينَ الطَّلبِ والفعلِ ، والنِّسبَةُ بينَ الأمرينِ لا تَتوقَّفُ إلاّ على مُصولهما ، فإذا حَصَلَ الفعلُ تَعَلَّقَ الطَّلبُ به ، سواءٌ حَصَلَ فيهِ اعتبارٌ زائدٌ على ذاتهِ أو لا .

فإنْ قُلتُم : الطَّلبُ وإنْ لم يتَوَقَّفْ إلَّا على الفعلِ المَطلوبِ والفاعلِ المَطلوبِ منهُ ، لكنّ تعلَّقَهُ بالفعلِ مُتوقِّفٌ على جهَةِ المُحسْنِ والقُبْحِ المُقتَضي لِتَعَلَّقِ الطَّلبِ بهِ !

قُلنا : الطَّلبُ قَديمٌ ، والجهَةُ المُوجِبَةُ للحُسنِ والقُبحِ حادثَةٌ ، ولا يَصحُّ توقُّفُ القَديم على الحادثِ .

وسرُّ الدَّليلِ أنَّ تَعَلَّقَ الطَّلبِ بالفعلِ ذاتيِّ ، فلا يَجوزُ أن يكونَ مُعَلَّلًا بأمرِ زائدٍ على الفعل ، إذ لو كانَ تعلُّقهُ به مُعلَّلًا لم يكُن ذاتيًّا .

وهذا وجهُ تَقريرِ هذه الشبهَةِ ، وإنْ كانَ كثيرٌ من شُرَّاحِ « المُختَصرِ » (١) لم يَفهَموا تَقريرَها على هذا الوَجهِ ، فَقرَّروها على وجهِ آخَرَ لا يُفيدُ شيئًا . وبَعْدُ ؛ فهي شُبهَةٌ فاسِدَةٌ من وُجوهِ :

<sup>(</sup>١) لعلَّه يُشير إلى « مُخْتَصَر ابن الحاجب » الأُصوليِّ ، وهو من الكُتُب المشهورةِ كثيرةِ الشرَّاح .

وابنُ الحاجب تُؤفّي سنة ( ٦٤٦ هـ ) ، ترجمتُه في « وَفَيَات الأَعيان » ( ٣ / ٢٤٨ ) لابن خَلّكان .

ولم يُشِرْ إِلَى هذا « المختصر » فضيلة الأَخ الشيخ بكر أَبو زيد في « موارد ابن القيِّم » ، فَلْيُضَف إِليه .

أحدها: أَنْ يُقالَ: مَا تَعْنُونَ بِأَنَّ تَعَلَّقَ الطَّلِبِ بِالفَعْلِ ذَاتِيُّ لَهُ ؟! أَتَعْنُونَ بِهِ أَنَّ التَّعَلَّقَ مُقَوِّمٌ لماهِيَّةِ الطَّلَبِ ، وأَنَّ تقُوَّمَ الماهِيَّة بِهِ كَتَقَوَّمِها بجنسها وفَصْلِها ؟ أَم تَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ لا تُعْقَلُ ماهِيَّةُ الطَّلْبِ إلاّ بِالتَّعلُقِ المَذكورِ ؟ أَم أَمرًا آخَرَ ؟

فإنْ عَنَيْتُم الأُوَّلَ - والتَّعلَّقُ نسبَةٌ إضافيَّةٌ وهي عَدَمِيَّةٌ عندكُم لا وُجودَ لها في الأعيانِ - فكيفَ تكونُ النِّسبَةُ العدميَّةُ مُقَوِّمَةً للماهيَّةِ الوجوديَّةِ! وأنتُم تقولونَ : إنَّهُ ليسَ لِمُتَعلِّقِ الطَّلبِ منَ الطَّلبِ صفَةٌ ثبوتيَّةٌ ؛ لأنَّ هذا هو الكلامُ النَّفْسِيُ ، وليسَ لمتعلِّقِ القولِ فيهِ صفَةٌ ثبوتيَّةٌ .

وإنْ عَنَيتُم الثَّاني ؛ فلا يَلْزَمُ من ذلكَ توقَّفُ الطَّلبِ على اعتبارِ زائدِ على الطَّلبِ الفعلِ يكونُ ذلكَ الاعتبارُ شَرْطًا في الطَّلبِ .

وإنْ عَنيتُم أمرًا ثالثًا فلا بدَّ مِن بيانهِ ، وعلى تَقديرِ بيانهِ فإنَّهُ لا يُنافي توقُّفَ التَّعلُّقِ على الشرطِ المَذكورِ .

الثّاني: أنَّ غايَة ما قَرَّرُتُمُوهُ أنَّ التَّعَلَّقَ ذاتيّ للطَّلبِ ، والذَّاتيُّ لا يُعلَّلُ كما التَّعيثُموهُ في المنطَقِ دَعوى مُجرَّدةً ، ولم تُقرِّروهُ ولم تُبيِّنوا ما مَعنى كونهِ غيرَ معلَّلِ ! حتى ظَنَّ بعضُ المُقلِّدينَ مِنَ المنطقيِّينِ أنَّ مَعناهُ ثَبُوتيَّةُ الذَّاتِ لنفسهِ بغيرِ واسطَةٍ ! وهذا في غايَةِ الفسادِ ، لا يقولُهُ مَن يَدري ما يقولُ ، وإنَّما معناهُ : أنَّهُ لا تَحتاجُ الذَّاتُ في اتِّصافها بهِ إلى عِلَّةٍ مُغايرَةٍ لِعِلَّةٍ وجودها ، بل عِلَّةُ وُجودِها هي علَّةُ الذَّاتِ ، فهذا مَعنى كونهِ غَيرَ مُعلَّلٍ بعلَّةٍ خارجيَّةٍ عن علَّةِ الذَّاتِ ، بل عِلَّةُ الذَّاتِ ، فهذا مَعنى كونهِ غَيرَ مُعلَّلٍ بعلَّة خارجيَّةٍ عن علَّةِ الذَّاتِ ، بل عِلَّةُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ ، بل عِلَّةُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ ، بل عِلَّةُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّة الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّة الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّةُ الذَّاتِ علَّةُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّةُ الذَّاتِ علَّةً اللَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَيْهُ الذَّاتِ علَّهُ الذَّاتِ علَّةً الذَّاتِ علَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

وليسَ هذا موضعَ استقصاءِ الكلامِ على ذلكَ .

والمقصودُ أنَّ كَوْنَ التَّعلَّقِ دَاتيًا للطَّلبِ فلا يُعلَّلُ بغيرِ علَّةِ الطَّلبِ لا يُنافي توقَّفَهُ على شرطٍ ، فَهَب أنَّ صِفَةَ الفعلِ لا تكونُ عِلَّةً للتَّعلُق ، فما المانعُ أنْ تكونَ شرطًا له ؟ ويكونَ تعلَّقُ الطَّلبِ بالفعلِ مشروطًا بكونهِ على الجهّةِ المَذكورَةِ ، فإذا انتَفَتْ تلكَ الجهةُ انْتَفَى التَّعلُّقُ لانتفاءِ شرطهِ !

وهذا مِمَّا لم يتعرَّضوا لبُطلانهِ أصلًا ، ولا سبيلَ لكُم إلى إبطالهِ .

الثَّالث : إنَّ قولَكَ : « الطَّلبُ قديمٌ ، والجهةُ المَذكورَةُ حادثَةٌ للفعلِ ، ولا يصحُّ توقَّفُ القديمِ على الحادثِ » كلامٌ في غايةِ البُطلانِ ، فإنَّ الفعلَ المَطلوب حادثٌ ، والطَّلبَ مُتوَقِّفٌ عليهِ ، إذ لا تُتَصوَّرُ ماهِيَّةُ الطَّلبِ بدونِ المَطلوبِ ، فما كانَ جوابكُم عن تَوَقَّفِ الطَّلبِ على الفعلِ الحادث فهو جوابُنا عن توقَّفهِ على جهةِ الفعلِ الحادث فهو حوابُنا من توقَّفهِ على جهةِ الفعلِ الحادثة ؛ فإنَّ جهتهُ لا تزيدُ عليهِ ، بل هي صفةٌ من صفاتهِ .

فإنْ قلتُم : التوقَّفُ ههُنا إنَّما هو لتعلَّقِ الطَّلبِ بالمَطلوبِ ، لا لنَفْسِ الطَّلَبِ ، ولا تَجدونَ مَحذورًا في توقُّفِ التَّعلُقِ لأنَّهُ حادثٌ !

قَلْنا: فَهُلّا قَنَعْتُم بَهُذَا الْجُوابِ فَي صَفَةِ الْفَعْلِ ، وَقَلْتُم : التَّوَقُّفُ على الْجَهَةِ الْمَذَكُورَةِ هُو تُوقُّفُ التَّعْلُقِ ، لا توقَّفُ نَفْسِ الطَّلْبِ مَعَه ، فنسبَةُ التَّعْلُقِ إلى جَهَةِ الفَعْلِ كنسبتهِ إلى ذاتهِ ، ونسبَةُ الطَّلْبِ إلى الجَهَةِ كنسبتهِ إلى نَفْسِ الفَعْلِ سُواءً بسواءٍ ، فنسبَةُ القديمِ إلى أحدِ الحادِثَيْنِ كنسبتهِ إلى الآخرِ ، ونسبَةُ تعلُّقهِ بأحدِ الحادِثَيْنِ كنسبتهِ إلى الآخرِ ، ونسبَةُ تعلُّقهِ بأحدِ الحادِثَيْنِ كنسبتهِ إلى الآخرِ .

وحسبُكَ بمذهَبٍ فسادًا استلزامُهُ جوازَ ظُهورِ المعجزَةِ على يدِ الكاذبِ ، وأنَّهُ ليسَ بقبيحٍ ، واستلزامُهُ جوازَ نسبَةِ الكذبِ إلى أصدَقِ الصَّادقينَ وأنَّهُ لا يَقبُحُ منهُ ، واستلزامهُ التَّسويَةَ بينَ التَّثليثِ والتَّوحيدِ في العَقلِ ، وأنَّهُ قبلَ ورودِ النَّبوَّةِ لا

يُقَبَّحُ التَّنليثُ ، ولا عبادةُ الأصنامِ ، ولا مسبَّةُ المَعبودِ ، ولا شيءٌ من أنواعِ الكُفرِ ، ولا السَّعيُ في الأرضِ بالفسادِ ، ولا تقبيحُ شيءِ من القبائحِ أصلا . وقد التَزَمَ النَّفاةُ ذلكَ ، وقالوا : إنَّ هذه الأشياءَ لم تُقبَّح عَقلًا ، وإنَّما جِهةُ وَعَد السَّمعُ فَقَط ، وأنَّهُ لا فَرْقَ قبلَ السَّمعِ بينَ ذِكْرِ اللَّهِ والثَّناءِ عليهِ وحمدهِ ، وبينَ ضدِّ ذلكَ ، ولا بينَ شكرهِ بما يَقْدِرُ عليهِ العَبدُ وبينَ ضدِّهِ ، ولا بينَ الصِّدقِ والكذبِ ، والعقَّةِ والفُجورِ ، والإحسانِ إلى العالَمِ والإساءَةِ إليهم بوجهِ ما ، وإنَّما التَّفريقُ بالشرعِ بينَ متُماثِلَيْنِ من كلِّ وجهِ !

وقد كانَ تصوّرُ هذا المَدهب على حقيقتِه كافيًا في العلم ببُطلانهِ ، وأنْ لا يُتكَلَّف ردّهُ ، ولهذا رَغِبَ عنهُ فحولُ الفُقهاءِ والنُّظَّارِ من الطَّوائِفِ كلِّهم ، فأَطْبَقَ أصحابُ أبي حَنيفَةَ على خلافهِ ، وحَكَوْهُ عن أبي حَنيفَةَ نصًا ، واختَارَهُ من أصحابِ أحمَد أبو الخطَّابِ وابنُ عقيلِ وأبو يَعلى الصَّغيرُ (() ، ولم يقُلْ أحدٌ من مُتقَدِّميهم بخلافهِ ، ولا يُمْكِنُ أن يُنقَلَ عنهم حرف واحدٌ مُوافقٌ للتُفاقِ ، واختارهُ من أَتهَةِ الشِافعيَّةِ الإِمامُ أبو بكرٍ محمَّد بن عليّ بن إسماعيلِ القفَّالُ الكبيرُ ، وبنى كتابَهُ « محاسن الشريعةِ »(٢) عليهِ ، وأحسَنَ فيهِ ما شاءَ ، وكذلكَ الإمامُ سَعْدُ بنُ عليّ الزَّبْخاني (٣) بالغَ في إنكارهِ على أبي الحسنِ المحسنِ وكذلكَ الإمامُ سَعْدُ بنُ عليّ الزَّبْخاني (٣) بالغَ في إنكارهِ على أبي الحسنِ المحسنِ

<sup>(</sup>١) هو « شيخُ الحنابلة ، المُفّتي القاضي ، محمَّد بن أَبي خازِم محمَّد بن القاضي الكبير أَبي يَعْلَى بن الفَراء البغدادي » ، كما قال الذَّهبي في « السّير » (٢٠ / ٣٥٣ ) .

وانظر ترجمَته في « ذيل طبقات الحنابلة » ( ١ /ِ ٢٤٤ ) لابن رَجَب .

<sup>(</sup>٢) أَشَار إِلَى هذا الكتابِ السمعانيُّ في « الأنساب » (١٠ / ٢١١ ) .

وتُوفّي القفَّال سنة ( ٣٦٥ ) ، ترجمتُه في « طبقات الشافعيَّة » ( ٣ / ٢٠٠ ) للسُّبْكي . ( ٣ ) انظر « الإِكمال » ( ٤ / ٢٢٩ ) لابن ماكولا ، و « المنتظم » ( ٨ / ٣٢٠ ) لابن

الجوزيّ .

الأشعريِّ القولَ بنفي التَّحسينِ والتَّقبيحِ ، وأنَّهُ لم يَسْبِقْهُ إليهِ أحدٌ ، وكذلكَ أبو القاسم الرَّاعْبُ ، وكذلكَ أبو عبداللَّهِ الحليميُّ ، وخلائقُ لا يُحْصَوْنَ ، وكلُّ مَن تكلَّمَ في عِلَلِ الشرعِ ومحاسنهِ وما تَضمَّنهُ من المصالحِ ودَرْءِ المفاسدِ فلا يُمْكِنهُ ذلكَ إلا بتقريرِ الحُسْنِ والقُبحِ العقليَّينِ ، إذ لو كانَ محسنهُ وقُبْحُهُ بمجرَّد الأمرِ والنَّهيِ فقط ، وعلى تصحيحِ الكلامِ والنَّهيِ لم يتعرَّضْ في إثباتِ ذلكَ لغيرِ الأمرِ والنَّهيِ فقط ، وعلى تصحيحِ الكلامِ في القياسِ وتَغليقِ الأحكامِ بالأوصافِ المُناسبَةِ المُقتضيّةِ لها دونَ الأوصافِ في القياسِ وتَغليقِ الأحكامِ بالأوصافِ المُناسبَةِ المُقتضيّةِ لها دونَ النَّاني ، إلّا على الطَّرْدِيَّةِ التي لا مُناسبَةَ فيها ، فيَجْعَلَ الأوسافُ في أنفسها لانْسَدَّ بابُ القياسِ والمناسباتِ والتَّعليلِ بالحِكمِ والمصالحِ ومُراعاةِ الأوصافِ المُؤثِّرةِ دونَ الأوصافِ المُوتِ الأوصافِ المُؤتِّرةِ دونَ الأوصافِ المُناسِبَةِ لها .

## ١٤٥ - فَصْلُ [ " " أله ]

وإذْ قَد انتَهينا في هذه المسألةِ إلى هذا الموضع - وهو بَحرُها ومعظمُها - فَلْنَدْكُرْ سِرَّها وغايتَها وأُصولَها التي أُثْبِتَتْ عليها ، فبذلكَ تتمُّ الفائدَةُ ، فإنَّ كثيرًا مِنَ الأُصولِيِّينَ ذكروها مُجرَّدَةً ولم يتَعرَّضوا لسرِّها وأصلِها الذي أُثْبِتَت عليهِ ، وللمسألةِ ثلاثةُ أصولِ هي أساسُها :

الأصلُ الأوَّل : هَل أَفعالُ الرَّبِّ تعالى مُعَلَّلَةٌ بالحِكَمِ والغاياتِ ؟ وهذه من أجلِّ مسائلِ التَّوحيدِ المُتعلِّقةِ بالخَلْقِ والأمرِ بالشرعِ والقَدَرِ ؟ الأصلُ الثَّاني : أنَّ تلكَ الحِكَمَ المَقصودَةَ فعلٌ يقومُ بهِ سبحانهُ وتعالى قيامَ الصِّفةِ بهِ ، فَيَرْجِعُ إليهِ حكمُها ، ويُشْتَقُّ لهُ اسمُها ؟ أم يَرْجِعُ إلى المَخلوقِ فَقَط من غيرِ أن يَعُودَ إلى الرَّبِّ منها مُحكمٌ أو يُشْتَقُّ لهُ منها اسمٌ ؟

الأصلُ الثّالث: هَل تعلُّقُ إِرادَةِ الرَّبِّ تعالى بجميعِ الأفعالِ تعلُّقُ واحدٌ ؟ فما وُجِدَ منها فهو مرادٌ لهُ مَحبوبٌ مرضيٌ ، طاعَةً كانَ أو مَعصيةً ، وما لم يُوجَدُ منها فهو مكروة لهُ مَبغوضٌ غَيرُ مُرادٍ ؛ طاعَةً كانَ أو مَعصيةً ؛ فهو يُحِبُ الأفعالَ الحسنة التي هي مَنْشَأُ المصالحِ وإنْ لم يَشَأْ تكوينَها وإيجادَها ؛ لأنَّ في مشيئتهِ لإيجادِها فَوَاتَ حِكْمَةٍ أُخرى هي أحبُ إليهِ منها ، ويُثغِضُ الأفعالَ القبيحة التي هي مَنْشَأُ المفاسدِ ويمنعها ويمقُتُ أهلَها ، وإنْ شاءَ تكوينَها وإيجادَها لما تستلزمُهُ مِن حِكْمَةٍ ومَصلحةٍ هي أحبُ إليهِ منها ؟

ولا بدَّ مِن توسُّطِ هذه الأفعالِ في وُجودِها .

فَهذه الأصولُ الثَّلاثَةُ عليها مدارُ هذه المسألة ومسائلِ القَدَرِ والشرع . وقَد اختَلَفَ النَّاسُ فيها قَديمًا وحَديثًا إلى اليومِ :

فالجَبْرِيَّةُ تَنفي الأُصولَ النَّلاثَةَ ، وعندهم أنَّ اللَّهَ لا يَفعلُ لحكمةِ ، ولا يأمرُ لها ولا يَدْخُلُ في أمرهِ وخَلقهِ لامُ التَّعليلِ بوجهِ ، وإنَّما هي لامُ العاقبَةِ ! كما لا يَدْخُلُ في أَمْرهِ باءُ السَّببيَّة ، وإنَّما هي باءُ المُصاحَبَةِ !

ومنهم مَنْ يُشِتُ الأصلَ الثَّالثَ ويَنفي الأصلينِ الأوَّلينِ ؛ كما هو أحدُ القولينِ لأبي المعالي . القولينِ للأشعريِّ وقولُ كثيرٍ من أثمَّةِ أصحابهِ ، وأحدُ القولينِ لأبي المعالي . والمَشهورُ من مَذهَبِ المُعتزلَةِ إثباتُ الأصل الأوَّلِ وهو التَّعليلُ بالحِكم

والمصالح ، ونفي الثَّاني بناءً على قواعِدِهم الفاسدَةِ في نَفْيِ الصِّفاتِ .

فأمَّا الأصلُ الثَّالث فهم فيهِ ضدُّ الجبريَّةِ من كلِّ وجهِ ؛ فهما طَرفا نَقيضٍ ؛ فإنَّهُم لا يُشْبِتُونَ لأفعالِ العبادِ سوى المحبَّةِ لحُسنِها والبُغضِ لقُبحها ، وأمَّا المَشيئةُ لها فعندهم أنَّ مشيئةَ اللَّهِ لا تَتعلَّقُ بها ، بناءً منهم على نَفْي خَلْقِ أفعالِ العبادِ ، فليسَت عندهم إرادَةُ اللَّهِ لها إلّا بمَعنى محبَّتهِ لحَسنِها فَقَط ، وأمَّا قَبيحُها فليسَ مُرادًا للَّهِ بوجهِ .

وأمَّا الجبريَّةُ فعندهم أنَّهُ لم يتعلَّق بها سوى المَشيئةِ والإرادَةِ وأمَّا المحبَّةُ عندهم فهي نَفسُ الإرادَةِ والمَشيئةِ ، فما شاءَه فَقَد أحبَّهُ ورَضِيَهُ .

وأمًّا أصحابُ القولِ الوَسطِ - وهم أهلُ التَّحقيقِ من الأُصوليِّينَ والْفقهاءِ والْمُتكلِّمينَ - فيثبتونَ الأُصولِ الثَّلاثَةَ ؛ فيثبتونَ الحِكمَةَ المَقصودَةَ بالفعلِ في أفعالهِ تعالى وأوامرهِ ، ويَجعلونَها عائدَةً إليهِ مُحكمًا ، ومشتقًّا لهُ اسمُها ، فالمعاصي

كُلُّهَا مَمْقُوتَةٌ مَكُرُوهَةٌ وإِنْ وَقَعَت بمشيئتِهِ وَخَلْقهِ ، والطَّاعاتُ كُلُّهَا مَحبُوبَةٌ لهُ مُرضيَّةٌ وإِنْ لَم يشأها ممَّن لَم يُطِعْهُ ومَن وُجِدَتْ منهُ ، فَقَد تَعلَّق بها المَشيئةُ والنحبُ ، فما لَم يُوجَد من أنواعِ المعاصي فلم تتعلَّق بهِ مشيئتُهُ ولا محبَّتُهُ ، وما وجُدِ منها تَعلَّقتُ به مشيئتُهُ دونَ محبَّتُهِ ، وما لَم يُوجَد من الطاعاتِ المقدورةِ تعلَّق بها محبَّتُهُ دونَ مَشيئتهِ ، وما وُجِدَ منها تَعلَّق به محبَّتُهُ ومشيئتُهُ .

ومَن لم يُحْكِمْ هذه الأصولَ الثَّلاثَةَ لم يَستقرَّ لهُ في مسائلِ الحِكَمِ والتَّعليلِ والتَّحسينِ والتَّقبيحِ قَدَمٌ ، بل لا بدَّ من تناقُضهِ ، ويتسلَّطُ عليهِ مُحصومُهُ من جهَةِ نَفيهِ لواحدِ منها .

ولهذا لما رأى القَدَريَّةُ والجَبْريَّةُ أَنَّهُم لو سلَّموا للمُعتزلَةَ شيئًا من هذا تَسلَّطوا عليهم بهِ ، سدُّوا على أنفسِهم البابَ بالكُليِّةِ ، وأنكروها مُجملَةً ، فلا حِكْمَةَ عندهم ، ولا تَعْليلَ ، ولا محبَّةَ تَزيدُ على المَشيئةِ .

ولمّا أَنكَرَ المُعتزلَةُ رُجوعَ الحكمَةِ إليهِ تعالى سلَّطوا عليهم خُصومَهم فَأَبْدَوْا تناقضهم ، وكشفوا عَوْراتِهم .

ولمَّا سَلَكَ أهلُ السَّنَّةِ القولَ الوَسطَ وتوسَّطوا بينَ الفريقينِ لم يَطْمَعْ أحدٌ في مُناقَضَتِهم ، ولا في إفسادِ قولهم .

وأُنتَ إذا تأمَّلْتَ مُحجَجَ الطَّائفتينِ وما أَلْزَمَتْهُ كلَّ منهما للأُخرى عَلِمْتَ أَنَّ مَن سَلَكَ القولَ الوَسَطَ لم يَلْزَمْهُ شيءٌ من إلزاماتِهم ولا تناقضِهم .

والحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمين ، هادي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مُستَقيمٍ .

## ١٤٦ - فَـصْـلٌ [ قُنِح الأَفعال وحُسْنُها ]

وَقَد سلَّمَ كثيرٌ مِن النَّفاةِ أَن كُونَ الفعلِ حَسنًا أَو قبيحًا - بمعنى الملاءَمةِ والمُنافرَةِ والكمالِ والنَّقصانِ - عقليٌ ! وقال : نَحنُ لا نُنازِعُكُم في المُحسْنِ والقُبحِ بهذين الاعتبارينِ ، وإنَّما النِّزاعُ في إثباتِهِ عَقلًا ، بمعنى كونهِ مُتَعَلَّقَ المَدحِ والذَّمِّ عاجلًا ، والثَّوابِ والعقابِ آجلًا ، فعندنا لا مَدْخَلَ للعَقلِ في ذلك ، وإنَّما يعْلَمُ بالسمعِ المُجَرَّدِ ! فيُطلَقُ المُحسْنُ والقُبْحُ بمعنى المُلاءَمةِ والمُنافرةِ ؛ وهو عقليٌ ، وبمعنى المكالمِ النَّوابِ عقليٌ ، وبمعنى الكمالِ والتُقصانِ ؛ وهو عقليٌ ؛ وبمعنى استلزامهِ للتَّوابِ والعقابِ ؛ وهو محلُّ النِّزاع .

وهذا التَّفصيلُ لو أُعْطِيَ حقَّهُ والْتُزِمَتْ لوازمهُ رُفِعَ النِّزاعُ ، وأعادَ المسألَةَ النَّفاقيَّة ، وأنَّ كونَ الفعلِ صفةَ كمالٍ أو نُقصانِ يستلزمُ إثباتَ تعلُّقِ الملاءَمةِ والمُنافَرةِ ، لأنَّ الكمالَ مَحبوبٌ للعالمِ ، والنَّقْصَ مَبغوضٌ لهُ ، ولا مَعنى للملاءَمةِ والمُنافرةِ إلاّ الحبُّ والبغضُ ؛ فإنَّ اللَّهَ سبحانهُ يُحِبُّ الكاملَ منَ الأفعالِ والأقوالِ والأقوالِ والأعمالِ ، ومحبَّتُهُ لذلكَ بحسبِ كمالهِ ، ويُبْغِضُ النَّاقصَ منها ويَمْقُتُهُ ، وَمقْتُهُ لهُ بحسبِ نقصانهِ ، ولهذا أسلَفنا أنَّ مِن أُصولِ المسألةِ إثباتَ صفةِ الحُبِّ والبغض للَّهِ .

ُ فَتَأَمَّلُ كَيْفَ عَادَتِ الْمُسَأَلَةُ إليهِ ، وتَوقَّفَت عليهِ ، واللَّهُ سبحانهُ يُحِبُّ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ ، ويُبْغِضُ كُلَّ مَا نَهِي عَنْهُ ، ولا يُسمَّى ذِلكَ مُلاءَمَةً أو مُنافَرَةً ، بل يُطْلَقُ عليهِ الأسماءُ التي أَطْلَقَها على نَفسهِ ، وأطلقَها عليهِ رسولُه من محبَّتهِ للفعلِ الحسنِ المأمورِ بهِ ، وبُغضهِ للفعلِ القبيحِ ومَقْتهِ لهُ ، وما ذاكَ إلّا لكمالِ الأوَّلِ ونُقصانِ الثَّاني .

فإذا كانَ الفعلُ مُستلزِمًا للكمالِ والنَّقصانِ ، واستلزامُهُ لهُ عَقليٌّ ، والكمالُ والنَّقصانُ يستلزمُ الحُبَّ والبُغضَ - الذي سمَّيْتُموهُ مُلاءَمَةً ومُنافَرَةً - واستلزامُهُ عَقليٌّ - فبيانُ كونِ الفعلِ حَسنًا كاملًا مَحبوبًا مَرْضِيًّا ، وكونُهُ قَبيحًا ناقصًا مَسخوطًا مَبغوضًا أمرٌ عَقليٌّ - بقيَ حديثُ المَدحِ والذَّمِّ والثَّوابِ والعقابِ - ومَن أحاطَ علمًا بما أَسْلَفْنَاهُ في ذلكَ انكشفَتْ لهُ المسألَةُ ، وأسفَرَتْ عن وجهِها ، وزالَ عنها كلُّ شبهَةٍ وإشكالٍ .

فَأَمَّا الْمَدَّ وَالذَّمُّ فَتَرَتَّبُهُ عَلَى النَّقصانِ والكمالِ عَقَلَيٌّ ، كَتَرَبُّ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا ، فَمَدْحُ العُقَلاءِ لِمُؤثِرِ الكمالِ والمتَّصفِ بهِ ، وذمُّهُم لِمُؤثِرِ النَّقصِ والمتَّصفِ به أمرٌ عَقليٌّ فطريٌّ ، وإنكارُهُ يُزاحِمُ المُكابَرَةَ .

وأمَّا العقابُ ؛ فقَد قرَّرْنا أنَّ تَرَتَّبَهُ على فعلِ القَبيحِ مَشروطٌ بالسَّمعِ ، وأَنَّهُ إِنَّما انتَفى عندَ انتفاءِ السَّمعِ انتفاءَ المَشروطِ لانْتفاءِ شَرْطِهِ ، لا انتفاءَهُ لانتفاءِ سببهِ ؛ فإنَّ سَبَبَهُ قائمٌ ، ومُقْتَضيَهُ موجودٌ ، إلّا أنَّهُ لم يتمَّ لتوقَّفهِ على شرطهِ .

وعلى هذا فكونهُ مُتعلِّقًا للثَّوابِ والعقابِ والمَدحِ والذَّمِّ عقليٌّ ، وإنْ كانَ وقوعُ العقابِ مَوقوفًا على شرطٍ وهو ورودُ السَّمعِ ، وهَل يُقالُ : إنَّ الاستحقاقَ ليسَ بثابتِ ؛ لأنَّ وُرودَ السَّمع شرطٌ فيهِ ؟

هذا فيهِ طريقانِ للنَّاسِ ، ولعلُّ النِّزاعَ لَفظيٌّ :

فإن أُرِيدَ بالاستحقاقِ الاستحقاقُ التَّامُّ فالحقُّ نَفيُهُ .

وإِن أُريدَ بِهِ قِيامُ السَّبِ ، والتَّخلُّفُ لفواتِ شرطٍ أو وجودٍ مانع ، فالحقُّ

إثباته .

فعادَت الأقسامُ الثَّلاثَةُ - أعني الكمالَ والنُّقصانَ والمُلاءَمَةَ والمُنافرَةَ والمَدحَ والذَّمَّ - إلى عُرْفِ واحدِ وهو كونُ الفعلِ مَحبوبًا أو مَبغوضًا ، ويلزمُ من كونهِ مَحبوبًا أنْ يكونَ كمالًا، وأن يَستحقَّ عليهِ المَدحَ والثَّوابَ ، ومن كونهِ مَبغوضًا أنْ يكونَ نَقصًا يَستحقُّ بهِ الذَّمَّ والعقابَ .

فَظَهَرَ أَنَّ التزامَ لوازمِ هذا التَّفصيلِ وإعطاءَهُ حقَّهُ يَرفعُ النِّزاعَ ، ويُعيدُ المسألَةَ اتّفاقيَّةً ، ولكنَّ أُصولَ الطَّائفتين تَأْبِي التزامَ ذلكَ ، فلا بدَّ لهما منَ التَّناقُضِ إذا طَرَّدوا أصولَهم ، وأمَّا مَن كانَ أصلُهُ إثباتَ الحِكمَةِ واتِّصافِ الرَّبِّ تعالى بها ، وإثباتَ الحبِّ والبُغضِ لهُ وأنَّهما أمرٌ وراءَ المَشيئةِ العامَّةِ فأصولٌ مستلزمَةٌ لفروعهِ ، وفروعهُ دالَّةٌ على أصولهِ ، فأصولهُ وفروعُهُ لا تَتناقَضُ ، وأدلَّتُهُ لا تَتمانَعُ ولا تَتعارَضُ .

قال النَّفاةُ : لو قَدَّرَ نَفسَهُ وقَد خُلِقَ تامَّ الخِلْقَةِ كاملَ العَقْلِ دفعَةُ واحدَةً ، مِن أَنْ يتخلَّقَ بأخلاقِ قومٍ ، ولا تأدَّبَ بتأديبِ الأبوينِ ، ولا تَربَّى في الشرعِ ، ولا تعلَّمَ مِن مُتَعلِّمٍ ، ثمَّ عُرضَ عليهِ أمرانِ :

أحدُهما : الاثنانِ أكثرُ منَ الواحدِ .

والثَّاني: أنَّ الكذبَ قَبيحٌ ؛ بمَعنى أنَّهُ يَستحقُّ منَ اللَّهِ تَعالى لَوْمًا عليهِ ، لم نَشُكُّ أنَّهُ لا يَتوقَّفُ في الأوَّلِ ، ويتوقَّفُ في الثَّاني ، ومَن حكمَ بأنَّ الأمرينِ سِيَّانِ بالنّسبَةِ إلى عَقلهِ خَرَجَ عن قضايا العُقولِ ! وعانَدَ كعِنادِ الفُضولِ ! كيفَ ولو تقرَّرَ عندهُ أنَّ اللَّه تعالى لا يتضرَّرُ بكذبٍ ولا يَنتفعُ بصدقِ ، وأنَّ القولين في محكم التَّكليفِ على وتيرَةِ واحدةِ لم يُمْكِنهُ أن يَرُدَّ أحدَهما دونَ الثَّاني بمجرَّدِ

عَقلهِ .

والذي يُوضِّحهُ أنَّ الصِّدقَ والكذبَ على حَقيقَةِ ذاتيَّةِ لا تَتَحقَّقُ ذاتُهما إلَّا بأركانِ تلكَ الحَقيقَةِ ، مثلًا كما يقالُ : إنَّ الصِّدقَ إِخبارٌ عن أمر على ما هو عليهِ ، والكذبَ إخبارٌ عن أمر على خلافٍ ما هو بهِ ، ونَحنُ نعلمُ أنَّ مَن أدركَ هذه الحَقيقَةَ عَرَفَ المُحَقَّقَ ، ولم يَخْطُر ببالهِ كُونُهُ حَسنًا أو قَبيحًا ، فلم يَدخُل الحُسْنُ والقُبْحُ إِذًا في صفاتِهما الذَّاتيَّةِ التي تَحقَّقَتْ حقيقتُهما بها ، ولو أَلْزَمَها في الوَهَم بالبديهةِ – كما بيَّنًا – ولألزمَها في الوجودِ ضَرورَةً ؛ فإنَّ منَ الأخبارِ التي هي صادقَةٌ ما يُلامُ عليهِ ؛ منَ الدُّلالَةِ على هَرَبٍ مِن ظالم ، ومِنَ الأُخبارِ التي هي كاذبَةٌ ما يُثابُ عليها مثلُ إنكارِ الدِّلالَةِ عليهِ فلَم يَدخُل كونُ الكذبِ قَبيحًا في حدِّ الكذبِ ، ولا لَزِمَهُ في الوَهم ، ولا لَزِمَهُ في الوجودِ ، فلا يَجوزُ أنَّ يُعدُّ منَ الصِّفاتِ الذَّاتيَّةِ التي تَلزمُ النَّفسَ وجودًا وعَدمًا عندهم ؛ ولا يَجوزُ أن يُعدُّ من الصِّفاتِ التَّابِعَةِ للحُدوثِ ، فلا يُعقَلُ بالبَديهَةِ ولا بالنَّظرِ ؛ فإنَّ النَّظرَ لا بدًّ أن يُرَدَّ إلى الضَّروريِّ البَديهيّ ، وإذْ لا بَديهيَّ فلا مَرَدَّ لهُ أصلًا ، فلم يَبْقَ لهم إِلَّا الاسْتِرُواحُ إِلَى عاداتِ النَّاسِ مِن تَسميَّةِ ما يَضُرُّ بهم قَبيحًا وما يَنفعهُم حَسنًا! ونَحنُ لا نُنْكِرُ أَمثالَ تلكَ الأسامي ، على أنَّها تَختلفُ بعادَةِ قَوم وزمانٍ ، ومكانٍ دونَ مكانٍ ، وإضافَةِ دونَ إضافَةِ ، وما يَختلفُ بتلكَ النِّسَبِ والإضافاتِ لا حَقيقَةَ لهُ في الذَّاتِ ، فربَّما يستَحسنُ قومٌ ذَبْحَ الحيوانِ ، وربَّما يَستقبحهُ قومٌ ، وربَّما يكونُ بالنِّسبَةِ إلى قوم وزمانٍ حَسَنًا ، وربَّما يكونُ قبيحًا ، لكنَّا وَضَعنا الكلامَ في مُحكم التَّكليفِ بحيثُ يجبُ الحُسْنُ به وجوبًا ، يُثابُ عليهِ قَطْعًا ، ولا يتطرَّقُ إليهِ لومٌ أصلًا ، ومثلُ هذا يمتنعُ إدراكُهُ عَقلًا . قالوا: فهذه طَريقة أهلِ الحقّ على أحسنِ ما تَقرَّرَ وأحسنِ ما تَحرَّرَ . قالوا: وأيضًا ؛ فَنحنُ لا نُنْكِرُ اشتهارَ محسنِ الفضائلِ التي ذُكِرَ ضَرْبُهُم بها الأمثالَ ، وقُبْحَها بينَ الخُلْقِ ، وكونَها مَحمودةً مَشكورةً مُثْنَى على فاعلها ، أو مَذمومة مَذمومة مَذمومة مَذمومة الله عَنَّ ولكنَّا نُثْبِتُها إمَّا بالشرائعِ وإمَّا بالأَغْراضِ ، ونَحنُ إنَّما نُنْكِرُها في حقّ الله عَزَّ وجلَّ لانتفاءِ الأغراضِ عنه ، فأمَّا إطلاقُ النَّاسِ هذه الأَلفاظ فيما يَدورُ بينهم فَيُسْتَمَدُّ منَ الأغراضِ ، ولكنْ قد تَبدو الأَغْراضُ وتَخفى فلا ينتبهُ لها إلّا المُحقِّقونَ .

قالوا : ونَحنُ نُنَبُّهُ على مثاراتٍ لِلغَلَطِ فيهِ ، وهيَ ثلاثَةُ مَثاراتٍ يغلطُ الوَهمُ فيها :

الأولى: أنَّ الإنسانَ يُطْلَقُ اسمَ القُبحِ على ما يُخالِفُ غَرَضهُ ، وإنْ كانَ يُوافِقُ غَرَضَهُ ، وإنْ كانَ يُوافِقُ غَرَضَ غيرهِ مِن حيثُ إِنَّهُ لا يلتفتُ إلى الغيرِ ، فإنَّ كلَّ طَبعِ مَشغوفُ بنفسهِ ومُستحقر لغيرهِ ، فيقضي بالقُبحِ مُطْلَقًا ، وربَّما يُضيفُ القُبحَ إلى ذاتِ الشيءِ ويقولُ : هو في نَفْسهِ قَبيحٌ ، فَقَد قَضى بثلاثَةِ أمورٍ هو مُصيبٌ في واحدِ منها - وهو أصلُ الاسْتِقْباح - مُخطىءٌ في أمرين :

أحدهما : إضافَةُ القُبْحِ إلى ذاتهِ ، وغَفِلَ عن كونهِ قَبيحًا لِمُخالفَةِ غَرَضهِ.

والثَّاني: محكمُهُ بَالقُبحِ مُطْلَقًا ، ومَنشؤهُ عدمُ الالتفاتِ إلى غَيرهِ ، بل عن الالتفاتِ إلى بعضِ أحوالِ نَفسهِ ، فإنَّهُ قَد يَستَحسِنُ في بَعضِ الأحوالِ عَينَ ما يَستقبحُهُ إذا اختَلَفَ الغَرَضُ .

الغَلطَةُ الثَّانيَةُ: سببُها أنَّ الوَهَمَ غالبٌ للعَقلِ في جميعِ الأحوالِ ، إلّا في حالةٍ نادرَةٍ قَد لا يَلتفتُ الوَهَمُ إلى تلكَ الحالَةِ النَّادرَةِ عندَ ذِكْرِها ، كَحُكمِهِ

على الكذبِ بأنَّهُ قبيعٌ مُطلقًا ، وغفلتهِ عن الكذبِ الذي يُستفادُ منهُ عصمَةُ نَبيً أو وَليٍّ ، إذا قَضَى بالقُبْحِ مُطلقًا ، واستمرَّ عليهِ مُدَّةً ، وتكرَّرَ ذلكَ على سمعهِ ولسانهِ انْغَرَسَ في قلبهِ استقباحُهُ والنَّفْرَةُ منهُ ، فلو وَقَعَت تلكَ الحالَةُ النَّادرَةُ وَجَدَ في نَفْسِهِ نَفْرَةً عنهُ لطولِ نُشوئهِ على الاستقباحِ ؛ فإنَّهُ أُلْقِيَ إليهِ منذُ الصِّبا على سبيلِ التَّأَدُّبِ والإرشادِ أنَّ الكذبَ قبيعٌ لا يَنبغي أن يُقْدِمَ عليهِ أحدٌ ، ولا يُنبُّه سبيلِ التَّأَدُّبِ والإرشادِ أنَّ الكذبَ قبيعٌ لا يَنبغي أن يُقْدِمَ عليهِ أحدٌ ، ولا يُنبُّه على حُسنهِ في بَعضِ الأحوالِ حيفَةً مِن أن لا تَستَحكمَ نَفْرَتُهُ عن الكذبِ ، فيقدِمَ عليهِ وهو قبيعٌ في أكثرِ الأحوالِ ، والسَّماعُ في الصِّغرِ كالنَّقْشِ في الحجرِ (۱) ، وينغرسُ في النَّفسِ ، ويجدُ التَّصديقَ بها مُطلقًا ، وهو صدقٌ لكنْ الحجرِ (۱) ، وينغرسُ في النَّفسِ ، ويجدُ التَّصديق بها مُطلقًا ، وهو صدقٌ لكنْ لا عَلَى الإطلاقِ ، بل في أكثرِ الأحوالِ اعتقدهُ مُطْلَقًا .

الغَلطَةُ الثَّالِثَةُ : سببُها سبقُ الوَهم إلى العَكسِ ؛ فإنَّ مَن رأى شيئًا مَقرونًا بشيء يَظُنُّ أَنَّ الشيء لا مَحالَةَ مَقرونٌ بهِ مُطْلَقًا ، ولا يَدري أَنَّ الأحصَّ أبدًا مَقرونٌ بالأعمِّ ، والأعمَّ لا يَلْزَمُ أن يكونَ مَقرونًا بالأحصِّ ، ومثالهُ نَفْرَةُ نَفسِ الذي نَهَشَتْهُ الحيَّةُ عن الحَبْلِ المُرقَّشِ اللونِ ، لأَنَّهُ وَجَدَ الأَذى مَقرونًا بهذه الصُّورَةَ مَقرونَةُ بالأَذى ، وكذلكَ يَنْفِرُ عن العَسَلِ إذا الشَّهَةُ بالعَذِرَةِ لأَنَّهُ وَجَدَ الاستقذارَ مقرونًا بالرَّطْبِ الأصفرِ فتوهم أنَّ الرَّطْبَ الأصفرَ يتعذَّرَ الأَكُلُ وإنْ الرَّطْبَ المُصفرَ يتعذَّرَ الأَكُلُ وإنْ الأصفرَ يتعذَّرَ الأَكْلُ وإنْ حكمُ العَقلِ يُكذِّبُ الوَهمَ ، ولكن خُلِقَت قوى النَّفسِ مُطيعَةً للأوهامِ ، وإن كانَ حكمُ العَقلِ يُكذِّبُ الوَهمَ ، ولكن خُلِقَت قوى النَّفسِ مُطيعَةً للأوهامِ ، وإن كانَ حكمُ العَقلِ يُكذِّبُ الوَهمَ ، ولكن خُلِقَت قوى النَّفسِ مُطيعَةً للأوهامِ ، وإن

و « الدرر المُنشرة » ( ١١٥ ) و « المقاصد الحسنة » ( ٧٠٠ ) .

ورواه الخطيبُ في « الفقيه والمتفقّه » ( ٢ / ٩١ ) والبيهقيّ في « المدخل » ( ٦٤٠ ) عن الحسن – مِن قولِهِ – بسند حسن .

كَانَت كَاذَبَةً ، حتى إِنَّ الطَّبْعَ يَنْفِرُ عن حسناءَ سُمِّيَت باسمِ اليَهودِ إِذ وجَدَ الاسمَ مَقرونًا بالقُبْحِ ، فظنَّ أَنَّ القُبْحَ أَيضًا يلازمُ الاسمَ ، ولهذا يُؤرَدُ على بَعضِ العوامِّ مسألةٌ عَقليَّةٌ جليَّةٌ فيقبلُها ، فإذا قُلتَ : هذا مَذَهَبُ الأشعريِّ أو المُعتزليِّ أو الظَّاهريِّ أو غيرهِ ، نفَرَ عنهُ إِن كَانَ سيِّئَ الاعتقادِ فيمَن نَسَبْتَها إليهِ ، وليسَ هذا طَبْعَ العاميِّ ، بل طبعُ أكثرِ العُقلاءِ المُتوسِّمينَ بالعلمِ (١) ، إلّا العُلماءَ الرَّاسخينَ الذينَ أراهم اللَّهُ الحقَّ حقًا ، وقوَّاهم على اتِّباعهِ .

وأكثرُ الخَلْقِ تَرى نفوسَهم مُطيعَةً للأوهامِ الكاذبَةِ ، مع عِلْمِهم بكذبِها ، وأكثرُ الخَلْقِ وإحجامِهم بسببِ هذه الأوهامِ ؛ فإنَّ الوَهَمَ عَظيمُ الاستيلاءِ ، وكذلكَ يَنْفِرُ طبعُ الإنسانِ عن المبيتِ في بيتِ فيهِ ميِّتُ مع قطعَهِ بأنَّهُ لا يتَحرَّكُ ولكنَّهُ يتوهَّمُ في كلِّ ساعَةٍ حَرَكَتَهُ ونُطْقَهُ .

قالوا: فإذا انتَبَهْتَ لهذه المثاراتِ عَرَفْتَ بها سرَّ القضايا التي تَستَحسِنُها العقولُ ، وسرَّ استحسانِها إيَّاها ، والقضايا التي تَستَقبحُها العقولُ ، وسرَّ استقباحِها لها .

ولنَضْرِب لذلكَ مَثَلَيْنِ ، وهما ممَّا يَحْتَجُ بهما عَلينا أهلُ الإثباتِ : المثلُ الأوَّلُ : المَلِكُ العظيمُ المُسْتَوْلي على الأقاليمِ ، إذا رَأَى ضَعيفًا مُشْرِفًا على الهلاكِ فإنَّهُ يَمِيلُ إلى إنقاذهِ ويَستحسِنهُ ، وإنْ كانَ لا يَعْتقدُ أصلَ الدِّينِ لينتظِرَ ثوابًا أو مُجازاةً ، ولا سيَّما إذا لم يَعرفْهُ المسكينُ ولم يَرهُ ، بأنْ كانَ أعمى أصمَّ لا يَسمعُ الصَّوتَ ، وإن كانَ لا يُوافِقُ ذلكَ غَرَضَهُ ، بل ربَّما يتعبُ به ، بل أصمَّ لا يَسمعُ الصَّوتَ ، وإن كانَ لا يُوافِقُ ذلكَ غَرَضَهُ ، بل ربَّما يتعبُ به ، بل يحكُمُ المُقلَلاءُ بحُسنِ الصَّبرِ على السَّيفِ إذا أُكرِهَ على كلمَةِ الكُفرِ ، أو على يحكُمُ المُقَلاءُ بحُسنِ الصَّبرِ على السَّيفِ إذا أُكرِهَ على كلمَةِ الكُفرِ ، أو على

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ وهذا كلامٌ صحيحٌ لَمَشناه مِن كثيرٍ من النَّاسِ الَّذين يعرفون الحقَّ:بالرِّجال !!

إِفْشَاءِ السِّرِّ ، وَنَقْضِ العَهْدِ ، وهو على خلافِ غَرَضِ الكَفَرَةِ .

وعلى الجُملَةِ فاستحسانُ مكارمِ الأحلاقِ وإفاضَةِ النَّعَمِ لا يُنْكِرهُ إلَّا مَن عانَدَ .

المثلُ الثَّاني : العاقلُ إذا سَنَحَتْ لهُ حاجَةٌ وأَمْكَنَ قضاؤها بالصِّدقِ كما أمكنَ بالكذبِ بحيثُ تَساوَيا في حصولِ الغَرَضِ منهما كلَّ التَّساوي ، فإنَّهُ يُؤْثِرُ الصِّدْقَ ويَختارُهُ ، ويميلُ إليهِ طَبْعُهُ ، وما ذاكَ إلّا لحُسْنهِ ، فلولا أنَّ الكذبَ على صفة يَجِبُ عندَهُ الاحترازُ عنهُ وإلّا لَمَا تَرَجَّحَ الصِّدقُ عندهُ .

قالوا : وهذا الغَرَضُ واضحٌ في حقٌ مَنْ أنكرَ الشرائعَ ، وفي حقٌ مَنْ لم تَبلُغْهُ الدّعوَةُ حتى لا يُلْزمونا كونَ التَّرجيحِ بالتَّكليفِ .

فهذا مِن مُحَجِهِم ، ونَحنُ نُجيبُ عن ذلكَ ، فنبيِّنُ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ مُحُكُمٌ على هذينِ المثالينِ ، فنقولُ :

أمَّا قضيّةُ إنقاذِ الملكِ ومحسنهِ حتى في حقّ مَنْ لم تبلغهُ الدَّعوَةُ وأنكرَ الشرائعَ ، فَسَبَبُهُ دَفْعُ الأذى الذي يَلحقُ الإنسانَ مِن رقّةِ القلبِ ، وهو طَبْعٌ يَستحيلُ الانفكاكُ عنهُ ، وذلكَ لأنّ الإنسانَ يُقدِّرُ نَفسَهُ في تلكَ البَلِيَّةِ ، ويُقدِّرُ غيرَهُ مُعْرِضًا عن الإنقاذِ ، فيستقبحهُ منهُ لمخالفةِ غَرَضِهِ ، فيعودُ ويُقدِّرُ ذلكَ غيرَهُ مُعْرِضًا عن الإنقاذِ ، فيستقبحهُ منهُ لمخالفةِ غَرَضِهِ ، فيعودُ ويُقدِّرُ ذلكَ الاستقباح منَ المُشْرِفِ على الهلاكِ في حقّ نَفسهِ فيدفعُ عن نَفسهِ ذلكَ القُبْحَ المُتوهَمَ ، فإنْ فُرِضَ في بَهيمَةٍ أو شَخصٍ لا رِقَّةَ فيهِ فهو بعيدٌ تصوّرهُ لو تصوّرهُ ، فيبقى أمرٌ آخرُ وهو طلبُ النَّناءِ على إحسانهِ ، فإنْ فُرِضَ بحيثُ لا يُعْلَمُ أنَّهُ المُثقِدُ فيتقى أمرٌ آخرُ وهو طلبُ النَّناءِ على إحسانهِ ، فإنْ فُرِضَ بحيثُ لا يُعْلَمُ أنَّهُ المُثقِدُ فيتوقَعُ أن يُعْلَمَ فيكونُ ذلكَ التَّوقُّعُ باعثًا ، فإنْ فُرِضَ في موضع يَستَحيلُ أن يُعلمَ فيبقى مَيْلٌ وتَرجيحٌ يُضاهي نَفْرَةَ طبْعِ السَّليمِ عنِ الحَبلِ ، وذلك أنَّهُ رأَى هذه فيبقى مَيْلٌ وتَرجيحٌ يُضاهي نَفْرَةَ طبْعِ السَّليمِ عنِ الحَبلِ ، وذلك أنَّهُ رأَى هذه

الصُّورةَ مَقرونَةً بالثَّنَاءِ ، فَيَظُنُّ أَنَّ الثَّنَاءَ مَقرونٌ بها بكلِّ حالٍ ، كما أنَّهُ لمَّا رأَى الأذى مَقرونًا بصورَةِ الحَبْل فَطَبِعُهُ ينفُرُ عن الأذى فينفُرُ عن المَقرونِ بهِ .

فالمَقرونُ باللذيذِ لذيذٌ ، والمَقرونُ بالمكروهِ مكروة ، بل الإنسانُ إذا جالَسَ مَن عَشِقَهُ في مكانِ فإذا انتَهى إليهِ أحسَّ في نَفسهِ من ذلكَ المكانِ [ ما لا يُجِشُهُ ] من غيرهِ .

قال الشاعر :

أَمْرُ عَلَى الدِّيارِ دَيارِ لَيلَى أُقَبِّلُ ذَا الجِدارَ وذَا الجِدارا وَمَا حُبُّ الدِّيارِ شَغَفْنَ قَلْبي وَلكِنْ حُبُّ مَن سَكَنَ الدِّيارا وقال ابنُ الرُّومي مُنبِّهًا على سبب حُبِّ الأوطانِ:

وحَبَّبَ أُوطَانَ الرِّجَالِ إليهم مَآرِبُ قَضَّاها الشبابُ هُنالِكا إِذَا ذُكِّرُوا أُوطانَهُم ذَكَّرَتْهُموا عُهُودًا جَرَتْ فيها فَحَنُّوا لذَٰلِكا قَالُوا: وشواهدُ ذلكَ ممَّا يَكْثُو ، وكلُّ ذلكَ من مُحُم الوَهم.

قالوا: وأمَّا الصَّبرُ على السَّيفِ في تَرْكِهِ كَلْمَةَ الكُفرِ مع طُمأنينةِ النَّفسِ فلا يَستحسنهُ جميعُ العقلاءِ لولا الشرعُ ، بل ربَّما استقبَحُوهُ ، فإنَّما يَستحسِنهُ مَن ينتظرُ الثَّناءَ عليه بالشجاعةِ والصَّلابةِ في الدِّينِ ، ينتظرُ الثَّناءَ عليه بالشجاعةِ والصَّلابةِ في الدِّينِ ، فكم من شُجاعٍ رَكِبَ مَثْنَ الخَطَرِ وهجَمَ على عَددِ وهو يَعلمُ أنَّهُ لا يُطيقُهم ، ويَستحقرُ ما ينالُهُ منَ الأملِ لِلَا يَعتاضُهُ من تَوَهِّمِ الثَّناءِ والحَمدِ ولو بَعدَ موتهِ ! وكذلكَ إِخفاءُ السرِّ وحفظُ العَهدِ ، إنَّما يتواصى النَّاسُ بهما لِمَا فيهما منَ المصالحِ ، ولذلكَ أكثروا الثَّناءَ عليهما ، فمَن يحتملُ الضَّرَرَ لا للَّهِ فإنَّما يحتملُه لأجلِ الثَّناءِ ، فإنْ فُرِضَ مَن لا يَستَولي عليهِ هذا الوَهمُ ولا يَنتظرُ الثَّناءَ والثَّوابَ فهو يَستَقبحُ السَّعْيَ في هلاكِ نَفسهِ بغيرِ فائدَةٍ ، ويَسْتَحْمِقُ مَن يَفعلُ ذلكَ فهو يَستَقبحُ السَّعْيَ في هلاكِ نَفسهِ بغيرِ فائدَةٍ ، ويَسْتَحْمِقُ مَن يَفعلُ ذلكَ

قطعًا

فَمَن سلَّمَ أَنَّ مثلَ ذلكَ يُؤْثِرُ الهلاكَ على الحياةِ ، قالوا : وهذا هو الجوابُ عمَّن عَرَضَتْ لهُ حاجَةٌ وأمكنَ قضاؤها بالصِّدقِ والكذبِ ، واستويا عندهُ ، وإيثارهِ الصِّدقَ .

على أنَّا نقولُ: تقديرُ استواءِ الصّدقِ والكذبِ في المقصودِ - مع قَطْعِ النَّظرِ عن الغَيرِ - تقديرٌ مُستَحيلٌ ؛ لأنَّ الصّدقَ والكذبَ مُتنافيانِ ومن المُحالِ تَساوي المُتنافِيَيْنِ في جميعِ الصّفاتِ ، فلأجلِ ذلكَ التّقديرِ المُستحيلِ يستبعدُ العَقْلُ إيثارَ الكذبِ ومَنْعَ إيثارِ الصّدقِ قالوا : ولا يَلزمُ من استبعادِ منعِ إيثارِ الصّدقِ على التّقديرِ المُستحيلِ استبعادُهُ في نَفسِ الأمرِ ، وإنَّما يَلْزَمُ لو كانَ التّقديرُ المُستحيلِ استبعادُهُ في نَفسِ الأمرِ ، وإنَّما يَلْزَمُ لو كانَ التّقديرُ المُستلزمُ واقعًا ، وهو مَمنوعٌ .

قالوا: وَلَئِنْ سَلَّمْنا أَنَّ ذلكَ التَّقديرَ مُمكنٌ ، فغايتُهُ أَنْ يَدُلَّ على محسْنِ الصِّدقِ شاهدًا ، ولكنْ لا يَلْزَمُ محسْنُهُ غائبًا إلَّا بطريقِ قياسِ الغائبِ على الشاهدِ ، وهو فاسدٌ لوضوحِ الفَرْقِ المانعِ منَ القياسِ .

والذي يَقطعُ دابرَ القياسِ أنَّ السَّيدَ لو رأَى عَبيدَهُ وإماءَهُ يمومُ بَعضُهم في بَعضٍ ، ويَركبونَ الظَّلمَ والفواحشَ وهو مُطَّلعٌ عليهم ، قادرٌ على منعهم لَقَبُحَ ذلكَ منهُ ، واللَّهُ عزَّ وجَلَّ قَد فَعَلَ ذلكَ بعبادهِ ، بل أعانَهُم وأمَدَّهُم ، ولم يَقْبُحْ منهُ سبحانهُ .

ولا يصحُّ قولُهم : إِنَّهُ سبحانهُ تركهم لِيَنْزَجِروا بأنفسِهم ليَستحقُّوا الثَّوابَ ؛ لأنَّهُ سبحانهُ قَد عَلِمَ أنَّهم لا يَنزَجِرونَ ، ولا يمنعهم قَهرًا ، فكم من تمنوعٍ مِنَ الفواحشِ لعلَّةِ وعَجْزِ ! وذلكَ أحسنُ مِن تَمكينهِ مع العلمِ بأنَّهُ لا يَنْزَجِرُ . وبالجملة فقياسُ أفعالِ اللَّهِ على أفعالِ العبادِ باطلٌ قَطعًا ، وهو محضُ التَّشبيهِ في الأفعالِ ، ولهذا جَمَعَتِ المُعتزلَةُ القَدَرِيَّةُ بينَ التَّعطيلِ في الصِّفاتِ والتَّشبيهِ في الأفعالِ ، فهم مُعَطِّلةٌ مُشبِّهةٌ ، لباسُهم مُعلَّمٌ منَ الطَّرفينِ .

كيفَ وأنَّ إنقاذَ الغَريقِ الذي استَدلَلْتُم به حجّةٌ عليكم ، فإنَّ نَفْسَ الإغْراقِ والإهلاكِ يَحْسُنُ منهُ سبحانهُ ولا يَقْبُحُ ، وهو أقبحُ شيءٍ منَّا ، فالإنقاذُ إنْ كانَ حَسَنًا فَالإغراقُ يجبُ أن يكونَ قَبيحًا .

فإنْ قُلتُم: لعلَّ في ضمنِ الإغراقِ والإهلاكِ سرَّا لم نطَّلِعْ عليهِ ، وغَرَضًا لم نَصِلْ إليهِ ، فَقَدِّروا مثلَهُ في تَركِ إنقاذنا نَحنُ للغَرقی ، بل في إهلاكنا لمَن نُهْلِكهُ ، والفِعْلانِ مِن حيثُ التَّكليفُ والإيجابُ مُستَويانِ عَقلًا وشرعًا ؛ فإنَّهُ سبحانهُ لا يتَضرَّرُ بمعصيةِ العَبدِ ، ولا ينتفعُ بطاعتهِ ، ولا تَتَوقَّفُ قُدْرَتُهُ في الإحسانِ إلى العَبدِ على فعلِ يَصْدُرُ منَ العَبدِ ، بل كُلَّما أَنْهَمَ عليهِ ابتداءً بأَجْزَلِ المواهبِ وأفضلِ العطايا مِن حُسنِ الصُّورَةِ ، وكمالِ الخِلْقَةِ ، وقِوامِ البُنيّةِ ، وإعدادِ الآلَةِ ، وإثمامِ الأداةِ ، وتَعديلِ القامَةِ ، وما مَتَّعهُ من رُوحِ الحياةِ ، وفضَّلهُ وإعدادِ الآلَةِ ، وإثمامِ الأداةِ ، وتَعديلِ القامَةِ ، وما مَتَّعهُ من رُوحِ الحياةِ ، وفضَّلهُ به من حياةِ الأرواحِ ، وما أكرَمهُ بهِ من قَبُولِ العلمِ ، وهداهُ إلى مَعرفتهِ التي هي أسنى جوائزهِ ؛ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعمَةَ اللهِ لا تُخصوها ﴾ [ إبراهيم : ٣٤] .

فهو سبحانهُ أَقْدَرُ على الإنعامِ عليهِ دوامًا ، فكيفَ يُوجِبُ على العبيدِ عبادَةً شاقَّةً في الحالِ لارتقابِ ثوابٍ في ثاني الحالِ ؟ أليسَ لو ألقى إليهِ زمامَ الاختيارِ حتى يَفعَلَ ما يشاءُ - جَرْيًا على سَوْقِ طبعهِ المائلِ إلى لذيذِ الشهواتِ - ثمَّ أُجزَلَ لهُ في العطاءِ من غيرِ حسابٍ ، كانَ ذلكَ أَرْوَحَ للعبدِ ، ولم يكن قبيحًا عندَ العقل ، فَقَد تَعارَضَ الأمرانِ :

أحدهما : أَنْ يُكَلِّفهم فيأمرَ ويَنهى حتى يُطاعَ ويُعصى ، ثمَّ يُثيبَهم ويُعاقِبَهم على فعلِهم .

الثّاني: أنَّهُ لا يُكَلِّفهم بأمرٍ ولا نَهيٍ ، إذ لا ينتفعُ سبحانهُ منهم بطاعةٍ ، ولا يتَضرَّرُ منهم بمعصيّةٍ ، كلّا بل لا تكونُ نِعَمُهُ ثوابًا ، بل ابتلاءً ، وإذا تَعارضَ في العقولِ لهذانِ الأمرانِ ، فكيفَ يَهتَدي العقلُ إلى اختيارِ أحدِهما حقًّا وقطْعًا ؟! فكيفَ تُعرِّفُنا العقولُ وُجوبًا على النَّفسِ بالمعرفَةِ ، وعلى الجوارحِ بالطَّاعَةِ ، وعلى الباري سبحانهُ بالثَّوابِ والعقابِ ؟!

قالوا: ولا سيَّما على أُصولِ المُعتزلَةِ القَدَريَّةِ فإنَّ التَّكليفَ بالأَمرِ والنَّهيِ والإيجابِ منَ اللَّهِ لا حقيقَةَ لهُ على أصلِهم ، فإنَّهُ لا يرجعُ إلى ذاتِ الرَّبِّ تعالى صفَةٌ يكونُ بها آمرًا ناهيًا موجبًا مُكَلِّفًا بالأَمرِ والنَّهْي للخَلْقِ .

ومَعلومٌ أَنَّهُ لا يرجعُ إلى ذاتهِ منَ الخَلْقِ صفَةٌ ، والعَقلُ عندهم إنَّما يَعْرِفُهُ على هذه الصِّفَةِ ، ويَستحيلُ عندهم أنْ يَعْرِفَهُ بأنَّهُ يَقتَضي ويطلبُ منهُ شيئًا ، أو يأمرُهُ ويَنهاهُ بشيء ، كما يَعْقِلُ الأمرَ والنَّهيَ بالطَّلبِ القائمِ بالآمرِ والنَّاهي ، فإذا لم يَقُمْ بهِ طَلَبٌ استحالَ أن يكونَ آمرًا ناهيًا .

فغايَةُ العَقْلِ عندهم أَنْ يَعرفَهُ على صفَةِ يَستحيلُ عليهِ الاتِّصافُ بالأمرِ والنَّهيِ ، فكيفَ يَعرفُهُ على صفَةٍ يريدُ منهُ طاعَةً فيستحقُّ عليها ثوابًا ، أو يكرهُ منهُ مَعصيَةً يستحقُّ عليها عقابًا .

وإذ لا أمرَ ولا نَهيَ يُعْقَلُ فلا طاعَةَ ولا مَعصيَةَ ؛ إذ هما فَرْعُ الأمرِ والنَّهي ، فلا ثوابَ ولا عقابَ ؛ إذ هما فَرْعُ الطَّاعَةِ والمَعصيَةِ .

وغايَةُ ما يقولونَ : إنَّهُ يخلُقُ في الهواءِ أو في البَحرِ : ( افعَل ) أو : ( لا

تَفعَل ) ؛ بشرطِ أن لا يَدُلَّ الأمرُ والنَّهيُ المَخلوقُ على صفَةِ في ذاتهِ غيرَ كونهِ عالمًا قادرًا .

ومعلومٌ أنَّ هذا لا يدلُّ إلَّا على كونِ الفاعلِ قادرًا عالمًا حيًّا ، مريدًا لفعلهِ ، وأمَّا دلالتهُ على حقيقَةِ الأمرِ والنَّهيِ المُستلزمَةِ للطَّاعَةِ والمَعصيّةِ المُستلزمَيْنِ للتَّوابِ والعقاب فلا .

فتعرفُ من ذلكَ أنَّ مَن نَفى قيامَ الكلامِ والأمرِ والنَّهيِ بذاتِ اللَّهِ لَم يُمْكِنْهُ إِثْباتُ التَّكليفِ على العَبدِ أَبدًا ، ولا إثباتُ محكم للفعلِ بحُسْنِ ولا قُبْحٍ ، وفي ذلكَ إبطالُ الشرائعِ مجملةً ، مع استنادها إلى قولِ مَن قامَت البراهينُ على صدقهِ ، ودلَّت المُعجزَةُ على نبوَّتهِ ، فَضلًا عن الأحكامِ العَقليَّةِ المُتعارضَةِ المُستندَةِ إلى عاداتِ النَّاسِ المُحتلفَةِ ؛ بالإضافَةِ والنِّسَبِ والأزمنَةِ والأمكنَةِ والأقوالِ .

وقد عُرِفَ بهذا أنَّ مَن نَفى قولَ اللَّهِ وكلامَهُ فَقَد نَفى التَّكليفَ مُحملةً ، وصارَ مِن أخبثِ القَدَرِيَّةِ وشَرِّهم مقالَةً ، حيثُ أثْبَتَ تَكليفًا وإيجابًا وتَحريًا بلا أمر ولا نَهي ولا اقتضاء ولا طَلَبٍ ، وهذه مقدرتُهُ في حقِّ الرَّبِّ تعالى ، وأثبَتَ فعلا وطاعَةً ومَعصيةً بلا فاعلٍ ولا معجدِثٍ ، وهذه مقدرتُهُ في حتِّ العَبدِ ، فَلْيُتَنَبَّهُ لهذه النَّلاثَةِ .

قالوا: وأيضًا فما مِن مَعنىً يُسْتَنْبَطُ من قولِ أو فعلٍ لِيُرْبَطَ به محكم مناسبٌ لهُ إلّا ومن جنسهِ في العَقلِ أمرٌ آخرُ يُعارِضهُ ، يُساويهِ في الدَّرجَةِ ، أو يَفْضُلُ عليهِ في المَرتبَةِ ، فيتحيَّرُ العَقْلُ في الاختيارِ إلى أنْ يَرِدَ شرعٌ يختارُ أحدَهما ، ويُرَجِّحهُ من تِلْقائهِ ، فيجبُ على العاقلِ اعتبارُهُ واختيارُهُ لتَرجيحِ الشرعِ لهُ ، لا لرجحانهِ في نَفسهِ .

ونَضربُ لذلكَ مثالًا، فنقولُ: إذا قَتَلَ إنسانٌ مثلَهُ، عَرَضَ للعَقلِ الصَّريحِ ههُنا آراتُه مُتعارِضَةٌ مُختلفَةٌ، منها: أنَّهُ يجبُ أَنْ يُقتَلَ قِصاصًا؛ رَدْعًا للجُناةِ، وزَجرًا للطَّغاةِ، وحِفظًا للحياةِ، وشفاءً للغيظِ، وتبريدًا لحرِّ المُصيبَةِ اللاحقةِ لأولياءِ القَتيلِ، ويعارِضهُ معنى آخرُ: أنَّهُ إثلاث بإزاءِ إثلاف، وعُدوانٌ في مُقابَلَةِ عُدوانٍ، ولا يَحيا الأوَّلُ لقَتلِ الثَّاني، ففيهِ تكثيرُ المفسَدةِ بإعدامِ النَّفْسَينِ، وأمَّا مصلحةُ الرَّدْعِ والزَّجْرِ واستبقاءِ النَّوعِ فأَمْرٌ مُتَوَهَمٌ، وفي القِصاصِ استهلاكُ مُحقَّقٌ، فقد تعارَضَ الأمرانِ، وربَّما يُعارِضهُ أيضًا معنى ثالثٌ وراءهما، فَيُفكِّرُ العقلُ : أَيُراعي شرائطَ أُخرَ وراءَ مُجرَّدِ الإنسانيَّةِ منَ العَقلِ والبلوغِ والعلمِ والجهلِ والكمالِ والنَّقصِ والقرابَةِ والأجنبيَّةِ أَو لا ؟! فيتحيَّرُ العَقلُ كلَّ التَّحيُّرِ، فلا بدَّ إذَا من شارعِ يُفَصِّلُ هذه الخُطَّةَ، ويُقرِّرُ قانونًا يَطَّرِهُ عليهِ أَمرُ الأُمَّةِ، ويُقرِّرُ قانونًا يَطَّرِهُ عليهِ أَمرُ الأُمَّةِ، وتَستقيمُ عليهِ مصالحهُم.

وَظَهَرَ بهذا أَنَّ المعاني المُسْتَنْبَطَةَ إذا كانَت راجعَةً إلى مُجرَّدِ استنباطِ العَقْلِ فيلزمُ من ذلكَ أَنْ تكونَ الحركَةُ الواحدَةُ مُشتملَةً على صفاتٍ مُتناقضَةٍ وأحوالٍ مُتنافرَةٍ .

وليسَ معنى قولنا : « إِنَّ العَقلَ استَنبَطَ منها » أنَّها كانَت موجودَةً في الشيءِ فاستَخْرَجَها العقلُ ، بل العقلُ تَردَّدَ بينَ إضافاتِ الأحوالِ بَعضِها إلى بَعضٍ ، ونِسَبِ الأشخاصِ والحركاتِ نوعًا إلى نوعٍ ، وشخصًا إلى شخصٍ ، فيطرأُ عليهِ من تلكَ المعاني ما حَكيناهُ وأحصيناهُ ، وربَّما يبلغُ مبلغًا يَشُذُ عن الإحصاءِ .

فَعُرِفَ بذلكَ أنَّ المعاني لم تَرجع إلى الذَّاتِ ، بل إلى مُجرَّدِ الخواطرِ الطَّارئةِ على الأصلِ ، وهيَ مُتعارضةٌ .

قالوا : وأيضًا لو ثَبَتَ الحُسْنُ والقُبْحُ العقليَّانِ لتعلَّقَ بهما الإيجابُ والتَّحريمُ شاهدًا وغائبًا على العَبدِ والرَّبِّ ، واللازمُ مُحالٌ ، فالمَلزومُ كذلكَ . أمَّا اللَّازِمَةُ ؛ فَقَد كفانا أهلُ الإثباتِ تَقريرَها بالتزامهم أنَّهُ يَجِبُ على العَبدِ عَقْلًا بَعضُ الأَفْعَالِ الحَسَنَةِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ القَبِيحُ ، ويَستحقُّ الثَّوابَ والعقابَ على ذلكَ ، وأنَّهُ يجبُ على الرَّبِّ تعالى فِعْلُ الحَسنِ ورعايةُ الصَّلاحِ والأصلح ، ويَحْرُمُ عليهِ فعلُ القَبيح والشرِّ وما لا فائدَةَ فيهِ كالعَبَثِ ، ووَضعوا بعقولهم شريعَةً أُوجَبُوا بِهَا عَلَى الرَّبِّ تَعَالَى ، وحرَّمُوا عَلَيْهِ ، وهذا عندهم ثمرةُ المسألةِ وفائدتها ! وأمَّا انتفاءُ اللازم ، فإنَّ الوُجوبَ والتَّحريمَ بدونِ الشرع مُمتنعٌ ، إذ لو تُبَتّ بدونهِ لقامَتِ الحُجَّةُ بدونِ الرُّسل ، واللَّهُ سبحانهُ إِنَّما أَثْبَتَ الحُجَّةَ بالرُّسل خَاصَّةً ، كما قال تعالى: ﴿ . . . لئلَّا يكونَ للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةُ بَعدَ الرُّسلِ ﴾ [ النساء : ١٦٥ ] ، وأيضًا ؛ فلو ثَبَتَ بدونِ الشرع لاسْتَحَقَّ الثَّوابَ والعقابَ عليهِ ، وقَد نَفي اللَّهُ سبحانهُ العقابَ قبلَ البعثَةِ ، فقال: ﴿ . . . وما كُنَّا مُعذِّبينَ حتى نَبِعَثَ رسولًا ﴾ [ الإِسراء : ١٥ ]، وقال تعالى : ﴿ وَهُم يَصْطَرِخُونَ فَيُهَا ربَّنا أَخْرِجْنا نَعمَلْ صالحًا غيرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمِّركُم ما يتذكَّرُ فيه مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [ فاطر : ٣٧ ]، فإنَّما احتجَّ عليهم بالنَّذير .

وقال تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَاكِثُونَ لَقَدَ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكَنَّ مُلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [ الزخرف : ٧٧ - ٧٨ ] ؟ والحقُّ هَهُنَا هُو مَا بُعثَ بِهِ المُرسلونَ بِاتِّفَاقِ المُفسِّرِينَ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر « تفسير الطبري » ( ٢٥ / ٩٨ ) ، و « تفسير البغويّ » ( ٧ / ٢٢٢ ) ، و « الدر المنثور » ( ٧ / ٣٩٢ ) .

وقال تعالى : ﴿ . . . كُلَّمَا أُلْقِيَ فَيَهَا فَوجٌ سَأَلَهُم خَزَنتُهَا أَلَم يَأْتِكُم نَذيرٌ قَالُوا بَلَى قَد جَاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبنا وقُلنا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شيءٍ إِن أُنتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبيرٍ ﴾ [ اللَّك : ٨ - ٩ ] .

وقال تَعالى : ﴿ ويومَ يُناديهم فيقولُ ماذا أَجَبتُم الْمُرْسَلِينَ ﴾ [ القصص : ٥٦]، فلا يسألُهم تباركَ وتعالى عن مُوجِباتِ عقولِهم ، بل عمَّا أجابوا بهِ رُسُلَه ، فعليهِ يقعُ الثَّوابُ والعقابُ .

وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعَهَد إِلَيْكُم يَا بَنِي آدَمَ أَلّا تَعَبُدُوا الشيطانَ إِنَّهُ لَكُم عَدَّوٌ مُبِينٌ وَأَنِ اعبُدُونِي هذا صراطٌ مُستقيمٌ ﴾ [ يس : ٦٠ - ٦١ ] فاحتَجَّ عليهم تباركَ وتعالى بما عَهِدَ إليهم على أَلْسِنَةِ رسلهِ خاصَّةً ؛ فإنَّ عَهدَهُ هو أمرُهُ ونَهيْهُ الذي بَلَّغتهُ رسلُهُ .

وقال تعالى : ﴿ . . . وغَرَّتُهُم الحياةُ الدُّنيا وشهِدوا عَلَى أَنفُسهِم أَنْهُم كَانوا كَافرينَ ﴾ [ الأنعام : ١٣٠ ]، فهذا في حُكمِ الوُجوبِ والتَّحريمِ على العِبادِ قبلَ البِعثةِ .

وأُمّا انتفاءُ الوجوبِ والتحريمِ على مَن لهُ الخَلقُ والأمرُ ولا يُسألُ عمَّا يَفعلُ ؛ فمن وجوهِ متعدِّدَةِ :

أحدها: أنَّ الوُجوبَ والتَّحريمَ في حقِّهِ سبحانهُ غيرُ مَعقولٍ على الإطلاقِ ، وكيفَ يُعْلَمُ أنَّهُ سبحانهُ يجبُ عليهِ أَنْ يَمْدَحَ ويَذُمَّ ويُثيبَ ويُعاقِبَ على الفعلِ بمُجَرَّدِ العَقلِ ؟ وهل ذلكَ إلّا مُغيَّبٌ عنَّا ؟ فيمَ نَعرفُ أنَّهُ رَضِيَ عن فاعلٍ ، وأنَّهُ يُثيبُ هذا ويُعاقبُ هذا ، ولم يُخبر عنهُ بذلكَ مُخبِرٌ صادقٌ ، ولا دلَّ على مَواقع رضاهُ وسَخطهِ عَقلٌ ، ولا أُخبَرَ عن مَحكومهِ مُخبِرٌ صادقٌ ، ولا دلَّ على مَواقع رضاهُ وسَخطهِ عَقلٌ ، ولا أُخبَرَ عن مَحكومهِ

ومَعلومهِ مُخْيِرٌ ؟ فلم يَبِقَ إِلّا قياسُ أفعالهِ على أفعالِ عبادهِ ، وهو من أفسَدِ القياسِ ، وأعظمهِ بُطلانًا ؛ فإنَّهُ تعالى كما أنَّهُ ليسَ كمثلهِ شيءٌ في ذاتهِ ولا في صفاتهِ ، فكذلكَ ليسَ كمثلهِ شيءٌ في أفعالهِ ، وكيفَ يُقاسُ على خَلْقهِ في أفعالهِ في أفعالهِ في أفعالهِ منهُ ما يَحْسُنُ منهم ، ويَقْبُحُ منهُ ما يَقْبُحُ منهم ، ونَحنُ نَرى كثيرًا منَ الأفعالِ تَقْبُحُ منا والحيوانِ ، وإهلاكِ مَن الأفعالِ تَقْبُحُ منا وهو منه تعالى ، كإيلامِ الأطفالِ والحيوانِ ، وإهلاكِ مَن لو أهلكناهُ نَحنُ لَقَبُحَ منا من الأموالِ والأنفسِ ، وهو منه تعالى مُسْتَحْسَنٌ غيرُ مُستقبح ، وقد سُئلَ بعضُ العلماءِ عن ذلكَ ؟ فأنشَدَ السَّائلَ :

وَيَقْبُحُ مِن سِواكَ الفِعْلُ عندي فَتَفعلُهُ فَيَحْسُنُ منكَ ذاكا

ونَحنُ نَرَى تَرْكَ إِنقاذِ الغَرقَى والهَلْكَى قَبِيحًا منًّا ، وهو سبحانهُ إذا أَغْرَقَهُم وأَهْلَكُهُم لَم يكُن قَبِيحًا منهُ ، ونَرَى تَرْكَ أَحدِنا عَبِيدَهُ وإماءَهُ يَقْتُلُ بَعضهُم بَعضًا ، ويُسيءُ بَعضُهم بَعضًا ، ويُفْسِدُ بَعضُهم بَعضًا وهو متُمكِّنٌ من منعهم قبيحًا وهو سبحانهُ قَد تَرَكَ عبادهُ كذلكَ وهو قادرٌ على منعهم وهو منهُ حَسَنٌ غيرُ قبيح .

وإَذا كَانَ هذا شأنهُ سبحانهُ وشأننا فكيفَ يصحُّ قياسُ أفعالهِ على أفعالنا ؟ فلا يُدرَكُ إِذًا للوجوبِ والتَّحريمِ عليهِ وجهٌ ، كيفَ والإيجابُ والتَّحريمُ يَقتَضي موجبًا ومحرِّمًا ، آمرًا ناهيًا ، وبينه فَرقٌ وبينَ الذي يجبُ عليهِ ويحرمُ .

وَهذا محالٌ في حقّ الواحدِ القهّارِ ، فالإيجابُ والتَّحريمُ طلبٌ للفعلِ والتَّركِ على سبيلِ الاستعلاءِ فكيفَ يُتصوّرُ غائبًا ؟!

قالوا : وأيضًا فلهذا الإيجابِ والتَّحريمِ اللذَيْنِ زعمتُم على اللَّهِ لوازمُ فاسدَةٌ ، يدلُّ فسادُها على فسادِ اللَزوم :

اللازمُ الأوَّلُ: إذا أوجَبتُم على اللَّهِ تَعالى رعاية الصَّلاحِ والأصلحِ في أفعالهِ ، فيجبُ أَنْ تُوجبوا على العَبدِ رعايَة الصَّلاحِ والأصلحِ أيضًا في أفعالهِ ، حتى يَصحَّ اعتبارُ الغائبِ بالشاهدِ ، وإذا لم يَجِبْ علينا رعايتُهما بالاتّفاقِ بحسبِ المَقدورِ بَطَلَ ذلكَ في الغائبِ ، ولا يَصِحُّ تَفريقُكُم بينَ الغائبِ والشاهدِ بالتَّعَبِ والنَّصَبِ الذي يَلْحَقُ الشاهدَ دونَ الغائبِ ؛ لأنَّ ذلكَ لو كانَ فارقًا في مَحَلِّ الإلزامِ لكانَ فارقًا في أصلِ الصَّلاحِ ، فإنْ ثَبَتَ الفَرْقُ في صفتهِ ومِقْدارهِ ثَبَتَ الفَرْقُ في صفتهِ ومِقْدارهِ ثَبَتَ الفَرْقُ في أصلهِ ، وإنْ بَطلَ الفرقُ ثَبَتَ الإلزامُ المَذكورُ .

اللازمُ الثَّاني : أَنَّ القُرُباتِ منَ النَّوافلِ صلاحٌ ، فلو كانَ الصَّلامُ واجبًا وَجَبًا وَجَبًا وَجَبًا وَجَبًا

اللازمُ الثَّالث : أنَّ نُحلودَ أهلِ النَّارِ في النَّارِ يجبُ أنْ يكونَ صلاحًا لهم دونَ أن يُردُّوا فَيُعْتِبوا ربَّهُم ، ويتوبوا إليهِ ، ولا ينفعُكُم اعتذاركُم عن هذا الإلزام بأنَّهم لو رُدُّوا لعادوا لِما نُهوا عنه ؛ فإنَّ هذا حقٌ ، ولكنْ لو أماتَهم وأعْدَمَهُم فَقَطَعَ عِتابَهم كانَ أصْلَحَ لهم ، ولو غَفَرَ لهم وَرَحِمَهُم وأخْرَجَهم منَ النَّارِ كانَ أصْلَحَ لهم مِنْ إماتَتِهم وإعدامِهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك .

اللازمُ الرَّابع: أنَّ ما فَعَلَهُ الرَّبُ تعالى منَ الصَّلاحِ والأصلحِ ، وتَركَهُ منَ الفسادِ والعَبثِ لو كانَ واجبًا عليهِ لَمَ استَوجَبَ بفعلهِ لهُ حَمدًا وثناءً ، فإنَّهُ في فعلهِ ذلكَ قَد قَضى ما وَجَبَ عليهِ ، وما استَوجَبهُ العَبدُ بطاعتهِ من ثوابهِ فإنَّهُ عندكُم حقَّهُ الواجبُ لهُ على ربِّهِ ، ومَن قضى دَيْنَهُ لم يَستَوجب بقضائهِ شيئًا آخَهُ .

اللازمُ الخامسُ : أنَّ خَلْقَ إبليسَ ومُجنودهِ أصلحُ للخَلقِ وأنفعُ لهم مِن أنْ

لم يعخْلَق مع أنَّ إفْطاعَهُ منَ العبادِ من كلِّ ألفِ تسعُ مئةِ وتسعَةٌ وتسعون (١). اللازمُ السَّادسُ : أنَّهُ مع كونِ خَلْقهِ أصلحَ لهم وأنفعَ أنْ يكونَ إنظارُهُ إلى يوم القيامَةِ أصلَحَ لهم وأنفعَ من إهلاكهِ وإماتتهِ .

اللازمُ السَّابِعُ: أَنْ يكونَ تَمكينُهُ من إغوائهم وجَرَيانهِ منهم مَجرى الدَّمِ في أَبشارِهم (٢) أَنْفعَ لهم وأصلَحَ لهم مِنْ أَنْ يُحالَ بينَهم وبينَهُ .

اللازمُ الثَّامنُ : أَنْ يكونَ إماتَةُ الرُّسلِ أَصلحَ للعبادِ مِنْ بقائهم بينَ أَظهرِهم ، مع هدايتهم لهم ، وأصلحَ من أَنْ يُحالَ بينَهم وبينَها .

اللازمُ العاشر (٣): ما أَلْرَمَهُ أبو الحَسَن الأَشعريُ للجُبَّائيِّ (٤) وقَد سألهُ عن ثلاثَةِ إِخوَةِ أماتَ اللَّهُ أحدَهم صَغيرًا وأحيا الآخَرَيْنِ ، فاختارَ أحدُهما الإيمانَ ، والآخَرُ الكُفرَ ، فَرَفَعَ درجَةَ المؤمنِ البالغِ على أخيهِ الصَّغيرِ في الجنَّةِ لعملهِ ، فقال أخوهُ : يا ربِّ لم لا تُبَلِّغني منزلَة أخي ؟ فقال : إنَّهُ عاشَ وعَمِلَ أعمالًا استَحقَّ بها هذه المنزلَة، فقال : يا ربِّ فهلا أَحْيَيْتَني حتى أعملَ مثلَ عملهِ ! فقال: كانَ الأصلحُ لكَ أَنْ توَفَّيْتُكَ صَغيرًا لأنِّي علمتُ أَنَّكَ إن بَلَغْتَ عملهِ ! فقال: كانَ الأصلحُ لكَ أَنْ توَفَّيْتُكَ صَغيرًا لأنِّي علمتُ أَنَّكَ إن بَلَغْتَ

<sup>(</sup>١) يُشيرُ إلى قولِه عَيِّكُ : « يقولُ الله تعالى : يا آدمُ ! فيقولُ : لبَيْكَ وسَعْدَيْك ، والخيرُ في يديك ، فيقول : أَخْرِجْ بعثَ النّار ، قال : وما بَعْثُ النّارِ ، قال : مِنْ كلِّ أَلفِ تسعَ مئةٍ وتسعةً وتِسْعين » .

وقد رواه البخاريُّ ( ٣٣٤٨ ) ومسلم ( ٢٢٢ ) عن أَبي سعيد الحدري .

<sup>(</sup> ٢ ) تقدّمت الإِشارِةُ إِلَى الحديث الوارد فيه هذا المعنى .

<sup>(</sup> ٣ ) كذا في « الأصل » ، دون ذكر التاسع .

ووقعَ في النسخة المطبوعة : « التاسع » ، دون ذِكر العاشر . واللهُ أَعلم .

<sup>(</sup>٤) ذكرها الذهبئ في « الشّير » (١٥ / ١٥).

اختَرتَ الكُفرَ ، فكانَ الأصلحُ في حقِّكَ أَنْ أَمَتُكَ صَغيرًا، فنادى أخوهما الثَّالثُ من أطباقِ النَّارِ : يا ربِّ فهلا عَمِلْتَ معي هذا الأصلح ؟! واختَرَمْتَني صَغيرًا كما عَمِلْتَهُ مع أخي واختَرَمْتَهُ صَغيرًا ؟! فَأُسْكِتَ الجُبَّائيُّ ولم يُجِبْهُ بشيءٍ .

فإذا علمَ اللَّهُ سبحانهُ أَنَّهُ لو اخْتَرَمَ العَبدَ قَبلَ البُلوغِ وكمالِ العَقلِ لكانَ ناجيًا ، ولو أَمْهَلَهُ وسهَّلَ لهُ النَّظَرَ لَعانَدَ وكفَرَ وجَحَدَ ، فكيفَ يقالُ : إنَّ الأصلَحَ في حقِّهِ إبقاؤهُ حتى يَبْلُغَ ؟

والمقصودُ عندكُم بالتَّكليفِ الاستصلامُ والتَّعويضُ بأسنى الدَّرجاتِ التي لا تُنالُ إلا بالأعمالِ ، أَوليسَ الواحد منَّا إذا علِمَ من حالِ ولدهِ أَنَّهُ إِذا أُعْطِيَ مالاً يتَّجرُ بهِ فَهَلَكَ وخسِرَ بسببِ ذلكَ فإنَّهُ لا يُعَرِّضُهُ لذلكَ ، ويقبعُ منهُ تعريضهُ لهُ ، وهو مِن ربِّ العالمين حَسَنٌ غيرُ قبيحٍ ، وكذلكَ مَن علمَ من حالِ ولدهِ أَنَّهُ لو أعطاهُ سَيفًا أو سلامًا يُقاتلُ به العَدُوَّ فَقَتلَ به نَفسَهُ وأعطى السِّلاحَ لعدوّهِ ، فإنَّهُ واعطاهُ سَيفًا أو سلامًا يُقاتلُ به العَدُوَّ فَقتلَ به نَفسَهُ وأعطى السِّلاحَ لعدوّهِ ، فإنَّهُ يَقْبُحُ منهُ إعطاؤهُ ذلكَ السِّلاحَ ، والرَّبُ تعالى قَد عَلِمَ من أكثرِ عبادهِ ذلكَ ولم يقبعُ منهُ سبحانهُ تعلى نُفوسِهم أنَّ اللَّه سبحانهُ لو علمَ أنَّهُ لو أرسَلَ رسولًا إلى خَلْقهِ وكَلَّفَهُ ساعَدوا على نُفوسِهم أنَّ اللَّه سبحانهُ لو علمَ أنَّهُ لو أرسَلَ رسولًا إلى خَلْقهِ وكَلَّفَهُ الأَداءَ عنهُ مع علمهِ بأنَّهُ لا يُؤدِّي فإنَّ عِلْمَهُ سبحانهُ بذلكَ يَصْرِفُهُ عن إرادَةِ الخَيرِ والصَّلاحِ ، وهذا بمثابَةِ مَن أدلى حَبلًا إلى غَريقِ ليُخلِّصَ نَفسَهُ مِنَ الغَرقِ ، مع علمهِ بأنَّهُ يَخْنُقُ نَفسهُ بهِ .

وقد ساعدوا أيضًا على نفوسِهم بأنَّ اللَّهَ سبحانهُ إذا علمَ أنَّ في تَكليفهِ عَبدًا مِن عبادهِ فسادَ الجماعَةِ فإنَّهُ يَقْبُحُ تَكليفهُ ، لأنَّهُ اسْتِفْسَادٌ لمَن يَعلمُ أنَّهُ يكفُرُ عندَ تكليفهِ .

الإلزامُ الحادي عَشر: أنَّهُم قالوا - وَصَدَقُوا -: بأنَّ الرَّبَّ تعالى قادرٌ على التَّفَضُّلِ بمثلِ الثَّوابِ ابتداءً بلا واسطَةِ عملٍ ، فأيُّ غَرَضٍ لهُ في تَعريضِ العبادِ للبَلوى والمشاقِّ ؟

ثمَّ قالوا - وكذَبوا - : الغَرَضُ في التَّكليفِ أَنَّ استيفاءَ المُستحقِّ حقَّهُ أَهناً لهُ وألذَّ مِن قَبُولِ التَّفضُّلِ واحتمالِ المنَّةِ ! وهذا كلامُ أجهَلِ الخَلْقِ بالرَّبِّ تعالى ، وبحقِّهِ وبعظمتهِ ، ومُساوِ بينَهُ وبينَ آحادِ النَّاسِ ، وهو من أقبَحِ التشبيهِ وأخبتهِ ، تعالى اللَّهُ عن ضلالهم عُلُوًّا كبيرًا .

فكيفَ يستنكفُ العَبدُ المَخلوقُ المَربوبُ مِن قَبُولِ فَضْلِ اللَّهِ تعالى ومِنَّتهِ ؟ وهل اللِّنَّةُ في الحقيقةِ إلَّا للَّهِ المانِّ بفضلهِ ؟ قال تعالى : ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيكَ أَنْ أسلَموا قُل لا تَمنُّوا عَلَيَّ إسلامَكُم بل الله يَمُنُّ عليكُم أَنْ هَداكُم للإيمانِ إِنْ كُنتُم صادقينَ ﴾ [ الحجرات : ١٧ ]، وقالَ تَعالَى : ﴿ لَقَد منَّ اللَّهُ على المُؤمنينَ إذْ بَعَثَ فيهم رَسولًا مِن أَنفُسِهم يَتْلُو عَلَيهم آياتهِ وَيُزكِّيهم وَيُعَلِّمُهُم الكتابَ والحِكْمَةَ وإنْ كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينِ ﴾ [ آل عِمْرَانَ : ١٦٤]، ولمَّا قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيُّ للأنصارِ : ﴿ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهِدَاكُمْ اللَّهُ بِي ؟ وعالَةً فأغناكُم اللَّهُ بِي ؟ » فأجابوهُ بقولهم : اللَّهُ ورسولهُ أَمَنُّ (١) . ويا للعُقولِ التي قَد خُسِفَ بها ! أيُّ حَقِّ للعَبدِ على الرَّبِّ حتى يمتنعَ مِنْ قَبُولِ مِنَّتِهِ عليهِ ؟ فبأيِّ حقِّ استحقَّ الإنعامَ عليهِ بالإيجادِ ، وكمالِ الخِلْقَةِ ، ومُحسنِ الصُّورَةِ ، وقوام البُنيَّةِ ، وإعطائهِ القوى والمنافعَ والآلاتِ والأعضاءَ ، وتَسخيرِ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ لهُ ، ومِن أقلِّ ما لهُ عليهِ منَ النُّعَم

<sup>(</sup>١) أُخرجه البخاريُّ ( ٤٣٣٠ ) ، ومسلم ( ١٠٦١ ) عن عبدالله بن زيد .

التنفُّسُ في الهواءِ الذي لا يكادُ يَخطُرُ بيالهِ أَنَّهُ مِنَ النِّعَمِ وهو في اليومِ والليلَةِ أربعَةٌ وعشرونَ ألفَ نَفَسٍ ، فإذا كانَت أقلَّ نعمَهِ عليهم - ولا أقلَّ منها - أربعَةٌ وعشرونَ ألفَ نعمَةِ كلَّ يومِ وليلَةٍ ، فما الظَّنُ بما هو أجلُّ منها منَ النِّعَمِ ؟! فيا للعقولِ السَّخيفَةِ المَخسوفِ بها ! أيَّ علم لكم ؟ وأيُّ سَعي يُقابلُ القليلَ مِن نعمهِ الدُّنيويَّةِ حتى لا يَبقى للَّهِ عليكُم منَّةٌ إذا أثابكُم ؟ لأَنَّكُم استوفيتُم ديونَكُم قِبلَهُ ولا نِعمَةَ لهُ عليكُم فيها ! فأيُّ أُمَّةٍ منَ الأُمَمِ بَلغَ جهلُها باللَّهِ هذا المبلغ واستَنكَفَت عن قَبولِ مِنَّتِهِ وزَعمَت أنَّ لها الحقَّ على ربِّها وأنَّ تَفَضُّلَهُ عليها ومِنَّتَهُ مُكدِّرٌ لالتذاذِها بعطائهِ ؟

ولو أنَّ العَبدَ استعمَلَ هذا الأدَبَ معَ مَلِكِ مَن ملوكِ الدُّنيا لَمَقَتَهُ وأَبْعَدَهُ وسَقَطَ من عَينهِ ، مع أنَّهُ لا يَعْمَةَ لهُ عليهِ في الحقيقَةِ ، إنَّما المُنْعِمُ في الحقيقَةِ هو اللَّهُ وليُّ النِّعَم ومُوَلِّيها .

ولَقَد كَشَفَ القومُ عن أقبَحِ عَورَةِ من عَوراتِ الجَهلِ بهذا الرَّأيِ السَّخيفِ، والمَدَهبِ القبيحِ، والحَمدُ للَّهِ الذي عافانا ممَّا ابتكى بهِ أربابَ هذا اللَّهَ خيفِ، المُستنكِفينَ من قَبُولِ مِنَّةِ اللَّهِ، الزَّاعمينَ أنَّ ما أنعمَ اللَّهُ به عليهم حقَّهُم عليهِ ، وحقُّهم قبلهُ ، وأنَّهُ لا يَستحقُّ الحَمْدَ والثَّناءَ على أداءِ ما عليهِ من الدَّينِ والخُروجِ ممَّا عليهِ من الحقِّ ؛ لأنَّ أداءَ الواجبِ يَقتضي غيره! تعالى اللَّهُ عن إفْكِهم وكَذِبِهِم عُلُوًّا كبيرًا .

الإلزامُ الثّاني عَشر: أنَّهُ يلزمُهُم أَنْ يُوْجِبوا على اللَّهِ عزَّ وجَلَّ أَن يُمِيتَ كُلَّ مَن عَلِمَ منَ الأطفالِ أنَّهُ لو بَلَغَ لَكَفَر وعانَدَ ، فإنَّ اخترامَهُ هو الأصلحُ لهُ بلا ريبِ! أو أن يَجحدوا علمَهُ سبحانهُ بما سَيكونُ قبلَ كونهِ كما التزمهُ سَلَفُهُم

الحَبيثُ الذينَ اتَّفَقَ سَلَفُ الأُمَّةِ الطَّيِّبُ على تَكفيرهم ، ولا خَلاصَ لهم عَن أَحَدِ هٰذينِ الإلزامَينِ إلّا بالتزامِ مَذهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعَةِ أَنَّ أفعالَ اللَّهِ تَعالى لا تُقاسُ بأفعالِ عبادهِ ، ولا تَدخُلُ تَحتَ شرائع عقولهم القاصرَةِ ، بل أفعالُهُ لا تُشْبِهُ أفعالَ خَلقهِ ، ولا صفاتُهُ صفاتِهم ؛ ولا ذاتُهُ ذواتِهم ؛ ﴿ ليسَ كَمِثلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ [ الشورى : ١١] .

الإلزامُ الثّالث عَشر: أنّه سُبحانهُ لا يُؤلِمُ أَحَدًا من خَلقهِ أَبدًا ؛ لعَدمِ المَنفعَةِ في ذلكَ بالنّسبَةِ إليهِ وإلى العَبدِ ، ولا ينفعُكُم اعتذارُكُم بأنَّ الإيلامَ سببُ مُضاعَفَةِ الثَّوابِ ، ونَيلِ الدَّرجاتِ العُلى ، وأنَّ هذا يَنْتقِضُ بالحيوانِ البَهيمِ ، ويَنتقضُ بالأطفالِ الذينَ لا يَستحِقُّونَ ثوابًا ولا عقابًا ، ولا يَنفعُكُم اعتذارُكُم بأنَّ الطِّفْلَ يَنتفعُ بهِ بالآخرةِ في زيادةِ ثوابهِ لانتقاضِهِ عليكُم بالطِّفلِ الذي عَلمَ اللَّهُ أنَّهُ الطَّفْلَ يَنتفعُ بهِ بالآخرةِ في زيادةِ ثوابهِ لانتقاضِهِ عليكُم بالطِّفلِ الذي عَلمَ اللَّهُ أنَّهُ يَبْلُغُ وَيَختارُ الكُفرَ والجُحودَ ، فأيُّ مَصلحَةٍ لهُ في إيلامهِ ؟ وأيُّ مَعنى ذَكَرُ تُموهُ على أُصولكم الفاسدةِ فهو منتقضٌ عليكُم بما لا جوابَ لكُم عنهُ !

الإلزامُ الرَّابِعِ عَشْرِ : أَنَّ مَن عَلِمَ اللَّهُ سِبِحانهُ إِذَا بَلَغَ الأطفالُ يَختارونَ الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ ، فإنَّ الأصلَحَ في حقِّهِ أَن يُحيِيَهُ حتى يبلُغَ ويُؤمنَ فينالَ بذلكَ الدَّرجَةَ العاليَةَ ، وأَنْ لا يَخترِمَهُ صَغيرًا ، وهذا مِمَّا لا جوابَ لكُم عنهُ . الإلزامُ الخامس عَشْر : مِن أعظم الإلزاماتِ وأَصَحِّها إلزامًا ؛ وقد الْترَمَهُ الإلزامُ الخامس عَشْر : مِن أعظم الإلزاماتِ وأَصَحِّها إلزامًا ؛ وقد الْترَمَهُ

الإلزام الخامس عشر: مِن اعظمِ الإلزاماتِ واصَحِّها إلزامًا ؛ وَقد التزَمَهُ القَدَرِيَّةُ ، وهو أَنَّهُ لِيسَ في مَقْدُورِ اللَّهِ تعالى لُطْفٌ ، لو فَعَلَهُ اللَّهُ تَعالى بالكُفَّارِ لَآمَنُوا ، وقد الْتزَمَ المُعتزلَةُ القَدَريَّةُ هذا اللَّازِمَ وبنَوْهُ على أصلهم الفاسدِ أَنَّهُ يجبُ على اللَّهِ تعالى أَنْ يَفعلَ في حَقِّ كُلِّ عَبدِ ما هو الأصلحُ لهُ ، فلو كانَ في مَقدُورِه فِعْلَ في حَقِّ كُلِّ عَبدِ ما هو الأصلحُ لهُ ، فلو كانَ في مَقدُورِه فِعْلَ يُؤْمِنُ العَبدُ عندهُ لوَجَبَ عليهِ أَنْ يَفْعَلَهُ به ، والقرآنُ مِن أَوَّلِهِ إلى آخرِهِ يَرُدُّ

هذا القَولَ ويُكَذِّبهُ ، ويُخبرُ تعالى أنَّهُ لو شاءَ لهَدى النَّاسَ جميعًا ، ولو شاءَ لآمَنَ مَن في الأرض كلِّهِم جميعًا ، ولو شاءَ لآتي كلَّ نَفسٍ هُداها (١) .

الإلزامُ السَّادس عَشر: وهو ممَّا التزمةُ القومُ أيضًا ؛ أنَّ لُطفَةُ ونِعْمَتَهُ وتَوفيقَهُ بالمُؤمنِ كُلُطفهِ بالكافرِ ، وأَنَّ نعمتَهُ عليهما سواءٌ لم يَخُصَّ المؤمنَ بفَضلِ عن الكافرِ ، وكفى بالوَحي وصريحِ المَعقولِ وفطرَةِ اللَّهِ والاعتبارِ الصَّحيحِ وإجماع الأُمَّةِ ردًّا لهذا القولِ وتَكذيبًا لهُ .

اَلْإِلْوَامُ السَّابِعِ عَشْرِ : أَنَّ مَا مِن أَصَلَحَ إِلَّا وَفَوقَهُ مَا هُو أَصَلَحُ مَنْهُ ، وَالاقتصارُ على رُتبَةٍ واحدَةٍ كالاقتصارِ على الصَّلاحِ ، فلا مَعنى لقولِكُم : يجبُ مراعاةُ الأصلح ، إذ لا نهايَةَ لهُ ، فلا يُمكنُ في الفعلِ رعايتُهُ .

الإلزامُ الثّامن عَشر: أنَّ الإيجابَ والتَّحريمَ يَقتَضي سُؤالَ الموجِبِ المُحرِّمِ لَمُن أُوجَبَ عليه وحرَّمَ: هل فَعلَ مُقتَضى ذلكَ أَم لا ؟ وهذا مُحالٌ في حقٌ مَن لا يُسألُ عمَّا يَفعلُ ، وإنَّما يُغقَلُ في حقِّ المَخلوقينَ ؟ وأنَّهُم يُسألُونَ . وبالجُملَةِ ؛ فَتَحْتُمْ بهذه المسألَةِ طريقًا للاستغناءِ عن الصَّوابِ ، وسَلَّطتُم بها الفلاسفَة والصَّابعة والبراهمة وكُلَّ مُنْكِر للنَّبوَّاتِ ، فهذه المسألةُ بيننا وبينهم ؛ فإنَّكُم إذا زَعَمْتُم أنَّ في العقلِ حاكمًا يُحَسِّنُ ويُقبِّحُ ويوجبُ ويُحرِّمُ ، ويتقاضى الثَّوابَ والعقابَ ، لم تكن الحاجَةُ إلى البِغنَةِ ضروريَّةً لإمْكانِ الاستغناءِ عنها الثَّوابَ والعقابَ ، لم تكن الحاجَةُ إلى البِغنَةِ ضروريَّةً لإمْكانِ الاستغناءِ عنها بهذا الحاكمِ ، ولهذا قالت الفلاسفَةُ – وزادَت عليكُم مُحجَّةً وتقريرًا – : قد اشتملَ الوجودُ على خيرِ مُطلَقِ ، وشرِّ مُطلَقِ ، وخيرٍ وشرِّ مُمتزجين ، والخيرُ المُطلقُ مطلوبٌ في العقلِ لذاتهِ ، والشرُ المُطلقُ مرفوضٌ في العقلِ لذاتهِ ، والمُمْتَرَجُ

<sup>(</sup>١) والآياتُ في ذلك معروفةٌ .

مَطلوبٌ من وجهِ ومَرفوضٌ من وجهِ ، وهو بحسبِ الغالبِ من جهتهِ !

ولا يشُكُّ العاقلُ أنَّ العلمَ بجنسهِ ونوعهِ خيرٌ ومحمودٌ ومَطلوبٌ ،
والجهلَ بجنسهِ ونوعهِ شرٌ في العقلِ ، فهو مُسْتَقْبَحٌ عندَ الجُمهورِ ، والفِطَرُ
السَّليمَةُ داعيَةٌ إلى تَحصيلِ المُستَحْسَنِ ورَفضِ المُستَقْبَحِ ، سواءٌ حَمَلهُ عليهِ شارِعٌ
أو لم يَحمِلُهُ .

ثمَّ الأخلاقُ الحَميدَةُ والخِصَالُ الرَّشيدَةُ منَ العِفَّةِ والجُودِ والسَّخاءِ والنَّجدَةِ مُشْتَحْسَناتٌ فِعليَّةٌ ، وأضدادُها مُسْتَقْبَحاتٌ فِعليَّةٌ ، وكمالُ حال الإنسانِ أن تَستكملَ النَّفشُ قوى العلم الحقِّ والعملِ الخَيّرِ، والشرائعُ إنَّما تَرِدُ بتَمهيدِ مَا تَقرَّرَ في العَقل لا بتَغييرهِ ، لكنَّ العُقولَ الحَروريَّةَ (١) لمَّا كانَت قاصرَةً عن اكتسابِ المَعقولاتِ بأُسْرِها ، عاجزَةً عن الاهتداءِ إلى المُصلحَةِ الكليَّةِ الشاملَةِ لنوع الإنسانِ ، وجَبَ - مِن حيثُ الحِكمَةُ - أَنْ يكونَ بينَ النَّاسِ شرعٌ يفرِضُهُ شارعٌ يَحمِلُهُم على الإيمانِ بالغَيبِ مُملَةً مُمْلةً ، ويَهديهم إلى مصالح معاشهِم ومعادِهم تَفصيلًا ، فيكونُ قَد جَمَعَ لهم بينَ حَظِّي العلم والعَدلِ على مُقتَضى العقلِ ، وحَمَلَهُم على التَّوجُّهِ إلى الخَيرِ المَحْضِ ، والإغراضِ عن الشرِّ المَحضِ ، استبقاءً لنوعِهم ، واستدامَةً لنظام العالم ، ثمَّ ذاكَ الشارعُ يجبُ أن يكونَ مُمَيِّرًا مِن بينهم بآياتٍ تَدُلُّ على أنَّها مِن عندِ ربِّهِ سبحانهُ راجحًا عليهم بعقلهِ الرَّزينِ ، ورأيهِ المَتينِ ، وحديثهِ النَّافذِ ، وخُلُقهِ الحَسَن ، وسَمْتهِ ، وهَدْيهِ ، يَلْيِنُ لَهُم فِي القولِ ، ويُشاورهُم في الأمرِ ، ويُكَلِّمهُم على قَدْرِ عقولهم ، ويُكلُّفهُم بحسبِ وِسعهِم وطاقتهم .

<sup>(</sup>١) فِرقة من فِرَق الحُوارِج ، انظر – لها – كتابي « العقلانيُّون أَفراخ المعتزلة العصريّون » ( ص ١٩٩ ) .

قالوا: وَقَد أَخطَأْتِ المُعتزلةُ حِينَ رَدُّوا الحُسْنَ والقُبْحَ إلى الصَّفاتِ الذَّاتيَّةِ للأَفعالِ ، وكانَ من حقِّهِم تَقريرُ ذلكَ في العلمِ والجَهلِ ، إذ الأَفعالُ تَختلفُ بالأَشخاصِ والأَزمانِ وسائرِ الإِضافاتِ ، وليسَ هي على صفاتِ نَفسيَّة لازمَة لها بحيثُ لا تُفارِقُها البَّة .

ثمَّ زادَت الصَّابئةُ (١) في ذلكَ على الفلاسفَةِ ، وقالوا : لمَّا كانَت المَوجوداتُ في العالمِ السُّفليِّ مُركَّبَةً على تأثيرِ الكواكبِ والرَّوحانيَّاتِ الَّتي هي مُدبِّراتُ الكواكبِ وكانَ في اتِّصالاتها نَظرٌ سعيدٌ ونَحْسٌ وَجَبَ أَن يكونَ في آثارها مُحسنٌ وقُبحٌ في الأخلاقِ والخَلْقِ والأفعالِ .

والعقولُ الإنسانيَّةُ مُتساوَيَةٌ في النَّوعِ فَوجبَ أَن يُدْرِكُها كُلُّ عقلِ سليمٍ وطبعٍ قَويمٍ ، لا تَتوقَّفُ مَعرفَةُ المَعقولاتِ على مَن هو مثلُ ذلكَ العاقلِ في النَّوعِ ، وطبعٍ قَويمٍ ، لا تَتوقَّفُ مَعرفَةُ المَعقولاتِ على مَن هو مثلُ ذلكَ العاقلِ في النَّوعِ ، فنَحنُ لا نَحتاجُ إلى مَن يُعرِّفُنا مُحسنَ الأشياءِ وقُبحَها وخيرَها وشرَّها ونفعَها وضرَّها ، وكما أنَّا نَستَخرجُ بالعُقولِ من طبائعِ الأشياءِ منافعَها ومَضارَّها ، كذلكَ نَستَنبطُ من أفعالِ نوعِ الإنسانِ حَسَنها وقَبيحَها ، فَنُلابِسُ ما هو أحسنُ منها بحسبِ الاستطاعَةِ ، ونَجتنبُ ما هو قبيحٌ منها بحسبِ الطَّاقَةِ ، فأيُّ حاجَةِ بنا إلى شارع يتحكَّمُ على عقولنا ؟!

وزادَتُ التَّناسُخيَّةُ (٢) على الصَّابئيَّةِ بأن قالوا: نوعُ الإنسانِ لمَّا كانَ

<sup>(</sup> ١ ) هم الذين يعتقدون أَنَّ الكواكبَ السبعةَ مُدَبِّرة ، كما يعتقد أَصحابُ النجوم ، وسمُّوا صابئةً مِن ( صَبَأً ) إِذا خرجَ من شيءٍ إلى شيءٍ ، أَو دينِ إلى دينِ .

وانظر « الملل والنِّحَل » ( ٢ ِ / ٩٤ ) للشهرسْتاني .

ر ٢ ) هم القائلون بتناسخ الأَرواح في الصور المختلفة ، وأَجازوا أَن يُنقلَ روحُ الإِنسان إِلَى كلبِ ، وروح الكلب إلى إِنسان .

وانظر ُّ« الفَوْق بين الفِرَق » ( ص ٢٧٠ ) للبغدادي .

مُوصوفًا بنَوعِ اختيارِ في أفعالهِ ، مَخصوصًا بنطقٍ وعَقْلٍ في علومهِ وأحوالهِ ، ارتَفَعَ عن الدَّرجَةِ الحيوانيَّةِ ارتفاعَ استِخسارِ لها ، فإن كانَت أعمالُهُ على مناهجِ الدَّرجَةِ الإنسانيَّةِ ارتَفَعَت إلى الملائكةِ ، وإن كانَت على مناهجِ الدَّرجَةِ الحيوانيَّةِ الخَفَضَت إليها أو إلى أسفَلَ ، وهو أبدًا في أحدِ أمرينِ ؛ إمَّا فعلٌ يَقتضي جزاءً ، أو مُجازاةً على فعلٍ ، فما باللهُ يَحتاجُ في أفعالهِ وأحوالهِ إلى شخصٍ مثلِهِ يحسِّنُ أو يُقبِّحُ ؟ فلا العقلُ يُحسِّنُ ويُقبِّحُ ، ولا الشرعُ ، ولكنَّ مُسنَ أفعالهِ جزاءً على مُحسنِ أفعال غيرهِ ، وقبَحَ أفعالهِ كذلكَ ، وربَّما يُظهِرُ مُسنَها وقبُحُها صُورًا حيوانيَّةً ، وإنَّما يَصيرُ المحسِّنُ والقُبْحُ في الحيواناتِ أفعالًا إنسانيَّةً ، حيوانيَّةً ، وإنَّما يَصيرُ المحسِّنُ والقُبْحُ في الحيواناتِ أفعالًا إنسانيَّةً ، وليسَ بَعْدَ هذا العالَم عالَمُ آخَرُ يُحْكَمُ فيهِ ويحاسَبُ ويُثابُ ويُعاقَبُ .

وزادَت البراهمَةُ (١) على التَّناسُخيَّةِ بأن قالوا: نَحنُ لا نَحتاجُ إلى شريعَةٍ وشارعٍ أصلًا ؛ فإنَّ ما يأمرُ به النَّبيُّ لا يَخلو إمَّا أن يكونَ مَعقولًا أو غيرَ مَعقولٍ ، فإنْ كانَ مَعقولًا فَقَد استُغني بالعَقلِ عن النَّبيِّ ، وإن لم يكن مَعقولًا لم يكن مَقولًا لم يكن مَقولًا لم يكن مَقولًا لم يكن

فهذه الطَّوائفُ كلُّها لمَّا جَعَلَتْ في العَقلِ حاكِمًا بالِحُسْنِ والقُبْحِ أَدَّاها إلى هذه الآراءِ الباطلَةِ والنِّحَل الكافرَةِ .

<sup>(</sup>١) هم الذين يُنكرون جميعَ الأنبياءِ ، ولكنَّهم يقولون بحدوث العالم وتوحيد الصانع! وانظر « التبصير في الدين » (ص ١٥٠) لأَبي المُظَفِّر الإِسْفَرايينيّ ، و« البرهان في معرفة عقائد أَهل الأَديان » (ص ٨٧) للسكسكيّ .

<sup>(</sup>٢) وهذا عينُ القانون الكُلّيّ (!) للأَشاعرةِ الّذي بَنَوْا عليه نظرتَهم لنصوصِ السُّنَّة ، انظر نقدَه – ونقْضَه – في « الصواعق المرسلة » (٣/ ٧٩٥ – ٩٠٦) للمصنَّفِ ، وتلخيصَه في كتابيّ « العقلانيون » ( ٨٥ – ١٦٧ ) .

وأنتُم يا مَعاشرَ المُثْبِتَةِ يَصْعُبُ عليكُم الرَّدُّ عليهِم ، وقَد وافَقْتُموهم على هذا الأصل !

وأمَّا نَحنُ فأخَذْنا عليهم رأْسَ الطَّريقِ ، وسَدَدْنا عليهم الأبوابَ ، فَمَنْ طَرَقَ لهم الطَّريق ، وفَتَحَ لهم الأبوابَ ، ثمَّ رامَ مُناجَزَةَ القومِ فَقَد رامَ مُرتقىً صَعبًا !!

فهذه مجامعُ مجيوشِ النَّفاةِ قَد وافَتْكَ بعَددها وعَديدِها ، وأَقبلَتْ إليكَ بِحَدِّها وحَديدِها .

فإنْ كُنتَ مِن أبناءِ الطَّعْنِ والضَّربِ ؛ فَقَد التَقى الزَّحفانِ، وتقابَلَ الصفَّان . وإنْ كنتَ مِن أصحابِ التُّلولِ (١) ؛ فالْزَم مقامَكَ ولا تَدْنُ منَ الوَطيسِ ، فإنَّهُ قَد حَمِى .

وإن كنتَ من أهلِ الأسرابِ الذينَ يسألونَ عن الأَنْباءِ ولا يَثْبَتُونَ عندَ اللَّهُاءِ :

فَدَعِ الحُروبَ لأقوامِ لها خُلِقوا ومالَها مِن سِوى أجسامِهِم جَنَنُ (٢) وَلا تَلُمْهُم على ما فِيكَ من مجبن فَيئسَتِ الحَلَّتانِ اللَّـؤمُ والجُبُنُ قال المُتوسِّطونَ من أهلِ الإثباتِ : ما مِنكُم - أَيُّها الفريقانِ - إلّا مَن معهُ حقّ وباطلٌ ؟ ونَحنُ نُساعِدُ كلَّ فريقٍ على حقّهِ ونصيرُ لهُ ، ونُبُطِلُ ما معهُ منَ الباطل ونردُّهُ عليهِ .

فَنَجعلُ حقَّ الطَّائفتينِ مَذهبًا ثالثًا يَخرجُ من بينِ فَرْثٍ ودمٍ لبنًا خالصًا سائغًا

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ مفردُها ﴿ تُلُّ ﴾ وهو ما ارتفعَ عن الأَرضِ بحيث يُخْتَبَأُ خَلْفَه !

<sup>(</sup>٢) هو السَّاترُ .

للشاربين ، مِن غيرِ أن نَنتسِبَ إلى ذي مقالَةٍ وطائفَةِ معيَّنَةِ انتسابًا يحملُنا على قَبُولِ جَميعِ أحوالها ، والانتصارِ لها بكلِّ غَثِّ وسمينٍ ، وردِّ جميعِ أقوالِ خُصومها ومُكابريها على ما معها من الحقِّ ، حتى ولو كانَت تلكَ الأقوالُ مَنسوبَةً إلى رئيسها وطائفتِها لبالغَث في نُصرتِها وتقريرِها ، وهذه آفَةٌ ما نَجا منها إلاّ مَنْ أنعَمَ اللَّهُ عليهِ ، وأهَّلهُ لمتابَعةِ الحقِّ أينَ كانَ وَمَعَ مَنْ كانَ ، وأمَّا مَن يَرى أنَّ الحقَّ وأقف مُؤبَّد على طائفتهِ وأهلِ مَذهبهِ وحِجْرٌ مَحجورٌ على مَن سواهم مَنَّ لعلّه أقربُ إلى الحقِّ والصَّوابِ منهُ فقد حُرِمَ خَيرًا كثيرًا ، وفاتَهُ هدى عظيمٌ .

وهنا نَحنُ نَجلسُ مجلسَ الحكومَةِ بِينَ هاتِينِ المقالتِين ، فمَن أَدْلَى بحُجَّتِهِ فِي موضعِ كَانَ المُحكومَ لهُ فِي ذلكَ الموضِعِ ، وإنْ كَانَ المُحكومَ عليهِ حيثُ يُدلي خصمُهُ بحُجَّتِهِ ، واللَّهُ تعالى أرسلَ رسولَهُ بالهُدى ودينِ الحقِّ والعَدْلِ بينَ الطَّوائفِ المُحتَّلَفَةِ، قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بهِ نوحًا والَّذي الطَّوائفِ الحُتلفَةِ، قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بهِ نوحًا والَّذي الطَّوائفِ الحُتلفَةِ، قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بهِ نوحًا والَّذي أَوْحَينا إليكَ وَما وَصَّينا بهِ إبراهيمَ وَموسى وَعيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفرَقوا أَوْحَينا إليهِ مَن يَشاءُ وبَهدي إليهِ مَن فيهِ كَبُرَ عَلَى المُشرِكينَ ما تَدْعُوهُم إليهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إليهِ مَن يَشاءُ وبَهدي إليهِ مَن يُسَاءُ وبَهدي إليهِ مَن يُسَاءُ وبَهدي إليهِ مَن يُنيب وما تَفَرَقوا إلّا مِن بَعْدِ ما جاءَهُم العِلْمُ بَغْيًا بينَهم ولولا كلمةُ سَبَقَتْ مِن يُنيب وما تَفَرَقوا إلّا مِن بَعْدِ ما جاءَهُم العِلْمُ بَغْيًا بينَهم ولولا كلمةُ سَبَقَتْ مِن بَعدِهم لَفي ربّكَ إلى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بينَهُم وإنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الكتابَ مِنْ بَعدِهم لَفي بينَهُم وأَنَّ اللهُ مِن كتابٍ وأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بينكُم ﴾ [ الشورى : ١٣ - ١٥ ] . بما أَنزَلَ اللهُ مِن كتابٍ وأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بينكُم ﴾ [ الشورى : ١٣ - ١٥ ] . فأخبَرَ تعالى أَنَّهُ شَرَعَ لنا دينَهُ الذي وَصَّى به نوحًا والنَّبِيْنَ مِن بَعدهِ – وهو دينٌ واحدٌ – ونهانا عن التَّفريقِ فيهِ ، ثمَّ أَخبَرَنا أَنَّهُ مَا تَفْرَقَ مَن قبلنا في الدِّينِ إلّا

مِن بَعدِ العلمِ المُوجِبِ للإثباتِ وعدمِ التفرُّقِ ، وأنَّ الحاملَ على ذلكَ التَّفرُّقِ البَغْيُ من بَعضِهم على بَعضٍ ، وإرادَةُ كُلِّ طائفَةٍ أنْ يكونَ العُلُوُ والظُّهورُ لها ولقَولِها دونَ غيرِها .

وإذا تأمُّلْتَ تَفَرُّقَ أهلِ البدعِ والضَّلالِ رأيتَهُ صادرًا عن هذا بعينهِ .

ثمَّ أَمَرَ سبحانهُ نبيَّهُ أَنْ يَدْعُوَ إلى دينهِ الذي شَرَعَهُ لأنبيائهِ ، وأَنْ يَستقيمَ كَمَا أَمَرَهُ ربُهُ ، وحذَّرهُ مِن اتباعِ أهواءِ المتفرِّقينَ ، وأَمَرَهُ أَنْ يُؤمنَ بكلِّ ما أنزلهُ اللَّهُ من الكُتبِ - وهذه حالُ المُحقِّ ؛ أَنْ يُؤمنَ بكلِّ ما جَمَعَهُ منَ الحقِّ على من الكُتبِ - وهذه حالُ المُحقِّ ؛ أَنْ يُؤمنَ بكلِّ ما جَمَعَهُ منَ الحقِّ على لسانِ أي طائفة كانت - ، ثمَّ أَمَرَهُ أَن يُخبرَهم بأنَّهُ أَمَرَ بالعدلِ بينهم ، وهذا يَعُمُّ العَدْلِ بين العَدْلِ بين العَدْلِ بين المقالاتِ والآراءِ والمخالِ بين المقالاتِ والآراءِ والمذاهبِ ، ونِسْبتُهُ منها الأُمَمِ ، فهكذا وارثُهُ ينتصبُ للعَدلِ بينَ المقالاتِ والآراءِ والمذاهبِ ، ونِسْبتُهُ منها إلى القَدْرِ المُشتركِ بينهما منَ الحقِّ ، فهو أَوْلى به وبتقريرهِ وبالحُكمِ لَمَن خاصَمَ بهِ .

ثمَّ أَمَرَهُ أَن يُخْبِرَهم بأنَّ الرَّبُّ المَعبودَ واحدٌ ، فما الحامِلُ للتفرُّقِ والاختلافِ - وهو ربُّنا وربُّكُم - والدِّينُ واحدٌ ، ولكلِّ عاملٍ عملُهُ لا يَعْدُوهُ إلى غَيرهِ ؟!

ثمَّ قالَ : ﴿ لَا حُجَّةَ بِينَنَا وَبِينَكُم ﴾ والحُجَّةُ هلهُنا هي الخصومَةُ ، أي : للخصومَةِ ، وأسفَرَ صُبْحُهُ ، للخصومَةِ ، وأسفَرَ صُبْحُهُ ، وباتَت أعلامُهُ ، وانكشفَت الغمَّةُ عنه .

وليس المُرادُ نَفيَ الاحتجاجِ منَ الطَّرفينِ كما يظنَّهُ بَعضُ مَن لا يَدري ما يقولُ ، وأنَّ الدِّينَ لا احْتجاجَ فيهِ ! كيفَ والقرآنُ مِن أوَّلهِ إلى آخرهِ مُحجّجٌ

وبراهينُ على أهلِ الباطلِ ؛ قَطعيَّةٌ يَقينيَّةٌ ، وأُجوبةٌ لمعارضتهم ، وإفسادٌ لأقوالهم بأنواعِ الحُجَجِ والبراهين ، وإخبارٌ عن أنبيائهِ وَرُسلهِ بإقامَةِ الحُجَجِ والبراهين ، وأمرٌ لرسولِهِ بمجادلَةِ المُخالفينَ بالتي هي أحسنُ ؟ وهَل تكونُ المُجادلَةُ إلّا بالاحتجاجِ وإفسادِ مُجَجِ الخَصمِ ؟

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ، وقد ناظر النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الكفر أتم مناظرة ، وأقام عليهم ما أفْحَمَهُم به من المحجج حتى عَدَلَ بعضهم إلى مُحاربته بَعدَ أَنْ عَجزَ عن رَدِّ قوله ، وكسر محجته ، واختار بَعضهم مُسالَتَهُ ومتاركته ، وبَعضهم بَذَلَ الجزية عن يد وهو صاغر ، كلُّ ذلك بَعدَ إقامَةِ الحُجج عليهم ، وأخذِها بكظمهم ، وأسرها لنفوسهم ، وما استجاب له من استجاب إلا بَعدَ أَنْ وضحت له الحجه ، ولم يجد إلى ردِّها سبيلا ، وما خالفه أعداؤه إلا عِنادًا منهم ، وميئلا إلى المكابرة بعدَ اعترافهم بصحة محجم ، وأنها لا تُدْفَع ، فما قامَ الدين إلا على ساق الحجة .

فقولهُ: ﴿ لا حَجَّةَ بِينَنا وبِينكُم ﴾ أي: لا نحصومَةَ ؛ فإنَّ الرَّبُّ واحدٌ ، وَقَد قامَت الحُجَّةُ وتَحقَّقَ البُرهانُ ، فَلَم فلا وَجة للخصومَةِ فيه ، ودينهُ واحدٌ ، وَقَد قامَت الحُجَّةُ وتَحقَّقَ البُرهانُ ، فَلَم يَتِقَ للاحتجاجِ والمُخاصمَةِ فائدةٌ ، فإنَّ فائدةَ الاحتجاجِ ظهورُ الحقِّ لِيُتَبِعَ ، فإذا ظَهَرَ وعاندَهُ المُخالِفُ وتَرَكَهُ مُحودًا وعنادًا لَم يَتِقَ للاحتجاجِ فائدةٌ ، فلا مُحجَّةَ بيننا وبينكُم أيُّها الكفَّارُ ، فَقَد وَضَحَ الحقُّ واستبانَ ، ولم يَتِقَ إلَّا الإقرارُ بهِ أو العنادُ ، واللَّهُ يَجمعُ بيننا يومَ القيامَةِ فَيَقْضِي للمُحقِّ على المُبْطِلِ وإليهِ المُصيرُ . العنادُ ، واللَّهُ يَجمعُ بيننا يومَ القيامَةِ فَيَقْضِي للمُحقِّ على المُبْطِلِ وإليهِ المُصيرُ . قالوا : وها نَحنُ نَتَحرَّى القِسْطَ بينَ الفريقينِ عملًا بقوله عَيْسَةٍ :

« المُقسِطونَ عندَ اللَّهِ يومَ القيامَةِ على منابرَ من نورٍ ، عن يَمينِ الرَّحمنِ الذينَ يَعْدِلُونَ في محكمِهم وأهليهم وما وَلُوا » (١) ، ويَكفي في هذا قولُهُ تعالى : ﴿ يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنوا كونوا قوَّامينَ للهِ شُهداءَ بالقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قومٍ على أَنُها الَّذِينَ آمَنوا كونوا قوَّامينَ للهِ شُهداءَ بالقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قومٍ على أَنْ لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقوى واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خبيرٌ بما تَعملُونَ ﴾ أنْ لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقوى واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خبيرٌ بما تَعملُونَ ﴾ [ المائدة : ٨ ] .

قالوا: قَد أصابَ أهلُ الإثباتِ منَ المُعتزلَةِ في قولهم: إنَّ المُحسنَ والقُبحَ صفاتٌ ثبوتيَّةٌ للأفعالِ ، مَعلومَةٌ بالعَقلِ والشرعِ ، وأنَّ الشرعَ جاءَ بتقريرِ ما هو مُسْتَقِرٌ في الفِطرِ والعُقولِ من تَحسينِ الحَسنِ والأمرِ بهِ ، وتَقبيحِ القبيحِ والنَّهيِ عنهُ ، وأنَّهُ لم يجيءُ بما يُخالِفُ العَقلَ والفطرَةَ ، وإنْ جاءَ بما يُعْجِزُ العقولَ عن أحوالهِ والاستقلالِ بهِ ، فالشرائعُ جاءَت بِمَحاراتِ العقولِ لا مُحالاتِها ، وفرقٌ بينَ ما لا تدرِكُ العقولُ حُسْنَهُ ، وبينَ ما تَشهدُ بقُبحهِ ، فالأوَّلُ ممَّا يأتي بهِ الرُّسلُ دونَ النَّاني ، وأَخطأوا في تَرتيبِ العقابِ على هذا القبيحِ عَقلًا – كما تقدَّمَ – ، وأصابوا في إثباتِ الحكمةِ للَّهِ تعالى ، وأنَّهُ سبحانهُ لا يفعلُ فعلًا خاليًا عن الحكمةِ ، بل كلُّ أفعالهِ مَقصودةٌ لعواقبها الحميدَةِ ، وغاياتها المُجبوبَةِ لهُ ، وأَخطأوا في موضعينِ :

أحدِهما: أنَّهُم أعادوا تلكَ الحكمة إلى المَخلوقِ ، ولم يُعيدوها إلى الخالقِ سبحانهُ على فاسدِ أُصولهم في نَفي قيامِ الصَّفاتِ بهِ فنَفَوا الحكمة مِن حيثُ أقرُوا بها .

الموضع الثَّاني : أنَّهُم وَضَعُوا لتلكَ الحِكمَةِ شريعَةً بعقولِهم ، وأَوْجَبُوا على

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (١٨٢٧ ) عن عبدالله بن عَمْرو .

الرَّبِّ تعالى بها وَحَرَّمُوا ، وشبَّهوهُ بخلقهِ في أفعالهِ ، بحيثُ ما حَسُنَ منهم حَسُنَ منه ، وما قَبُحَ منهم قَبُحَ منهُ ، فَلَزِمَتْهُ بذلكَ اللوازمُ الشنيعَةُ ، وضاقَ عليهم المحالُ وعَجَزُوا عن التَّخلُّصِ عن تلكَ الالتزماتِ ، ولو أنَّهُم أَثْبَتُوا لهُ حِكْمَةً تَليقُ به لا يُشْبِهُ خَلْقَهُ فيها ، بل نِسْبَتُها إليهِ كنسبَةِ صفاتهِ إلى ذاتهِ ، فكما أنَّهُ لا يشبهُ خَلقهُ في فكال في أفعاله .

ولا يصعُّ الاستدلالُ بِقبحِ القبيحِ وحُسْنِ الحَسَنِ منهم على ثُبوتِ ذلكَ في حقِّهِ تعالى .

ومن هلهُنا استطالَ عليهم النُّفاةُ ، وصاحوا عليهم مِن كُلِّ قُطْرٍ ، وأقاموا عليهم ثائرةَ الشناعَةِ ، وأصابوا أيضًا في قولهم بأنَّ الربُّ تعالى لا يمتنعُ في نَفسهِ الوُجوبُ والتَّحريمُ ، وأخطأوا في جَعل ذلكَ تابعًا لمُقتَضى عقولِهم وآرائهم ، بل يجبُ عليهِ مَا أَوْجَبَهُ على نَفسهِ ، ويحْرُمُ عليهِ مَا حرَّمَهُ هو على نَفسهِ ، فهو الذي كَتَبَ على نَفسهِ الرَّحمَةَ ، وأحقُّ على نَفسهِ نَصْرَ المُؤمنين ، وأحقُّ على نَفسهِ ثوابَ المُطيعينَ ، وحرَّمَ على نَفسهِ الظُّلْمَ ، كما جعلهُ محرَّمًا بينَ عبادهِ ، وأصابوا في قولهم : إنَّهُ سبحانهُ لا يُحِبُّ الشرَّ والكُفرَ وأنواعَ الفسادِ ، بل يَكُرهُها ، وأنَّهُ يُحِبُّ الإيمانَ والخَيْرَ والبِّرَّ والطَّاعَةَ ، ولكنْ أَخْطَأُوا في تَفسير هذه المحبَّةِ والكراهَةِ بمجرَّدِ مَعَانٍ مَفهومَةٍ من ألفاظٍ خَلَقَها في الهواءِ! أو في الشجرةِ! ولم يَجعلوها معانيَ ما يَهْدِي بهِ تعالى على فاسدِ أُصولهم في التَّعطيلِ ، ونَفْي الصِّفاتِ ، فنَفَوْا المحبَّةَ والكراهَةَ مِن حيثُ أَثْبَتُوها وأَعَادُوها إلى مُجرَّدِ الشرع ولم يُثْبِتوا لهُ حَقيقَةً قائمَةً بذاتهِ ، فإنَّ شَرْعَ اللَّهِ هو أمرُهُ ونَهيُهُ ولم يَقُمْ به عندهم أمرٌ ولا نَهْيٌ ، فحقيقَةُ قولِهم أنَّهُ لا شَرْعٌ ولا محبَّةٌ ولا كراهَةٌ ! وإِنْ زَخرفوا القولَ وتحيَّلوا لإِثْباتِ ما سدُّوا على نُفوسِهم طريقَ إِثْباتهِ ، وأصابوا أيضًا في قولهم : إِنَّ مَصلحَةَ المأمورِ تَنْشَأُ من الفعلِ تارَةً ، ومنَ الأمرِ تارَةً أُخرى ، فرُبَّ فِعلٍ لم يكُن مَنْشَأً لمصلحَةِ المُكلَّفِ ، فلما أُمِرَ بهِ صارَ مَنْشَأً لمصلحتهِ بالأمر .

ولو توسَّطوا هذا التَّوسُّطَ ، وسلكوا هذا المسلكَ ، وقالوا : إنَّ المَصلحَة تنشأُ منَ الفعلِ المأمورِ بهِ تارَةً ، ومنَ الأمرِ تارَةً ، ومنهما تارَةً ، ومنَ العَزمِ المُجرَّدِ تارَةً ؛ لانْتَصفُوا من خُصومِهم :

فمثالُ الأوَّلِ : الصِّدقُ والعِفَّةُ والإحسانُ والعَدلُ ؛ فإنَّ مصالحَها ناشئةً منها .

ومثالُ الثَّاني : التَّجرُّدُ في الإِحْرامِ ، والتَّطهُّرُ بالتَّرابِ ، والسَّعيُ بينَ الصَّفا والمَروَةِ ، ورمْيُ الجمارِ ، ونَحْوُ ذلكَ ؛ فإنَّ هذه الأفعالَ لو تَجرَّدَتْ عن الأمرِ لم تكن مَنْشَأً لمصلحةٍ ، فلما أُمِرَ بها نشأتْ مَصلحتُها من نَفس الأمرِ .

ومثالُ الثَّالَث : الصَّومُ ، والصَّلاةُ ، والحجُّ ، وإقامَةُ الحدودِ ، وأكثرُ الأحكامِ الشرعيَّة ؛ فإنَّ مَصلحتَها ناشئةٌ منَ الفعلِ والأمرِ معًا ، فالفعلُ يتضمَّنُ مصلحةً والأمرُ بهِ يتضمَّنُ مَصلَحةً أُخرى ، فالمَصلحَةُ فيها من وجهين .

ومثالُ الرَّابِع: أمرُ اللَّهِ تعالى خَليلَهُ إبراهيمَ بذَبحِ ولدهِ ؛ فإنَّ المَصلحَةَ إنَّما نَشَأَتْ من عَزْمهِ على المأمورِ بهِ ، لا من نَفسِ الفعلِ ، وكذلكَ أمرُهُ نبيَّهُ عَيِّلِتِهُ ليلَةَ الإسراءِ بخمسينَ صلاةً (١) .

فلما حَصَرْتُم المَصلحَةَ في الفعلِ وَحْدَهُ تَسَلَّطَ عليكُم خُصومُكُم بأنواعِ

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريج الحديث الوارد في ذلك .

المُناقَضاتِ والإلزاماتِ ، قالوا : وقَد أصابَ النُّفاةُ حيثُ قالوا : إنَّ الحُجَّةَ إنَّما تقومُ على العبادِ بالرِّسالَةِ ، وأنَّ اللَّهَ لا يُعذِّبُهُم قبلَ البعثَةِ ، ولكنَّهُم نَقَضُوا الأصلَ ، ولم يُطَرِّدُوهُ حيثُ جوَّزوا تَعذيبَ مَن لم تَقُم عليهِ الحُجَّةُ أصلًا منَ الأطفالِ والمجانينِ ، ومَن لم تَبْلُغْهُ الدَّعوَةُ ، وأَخْطَأُوا في تَسويتهم بينَ الأِفعالِ التي خالَفَ اللَّهُ بينها فجعَلَ بَعْضَها حَسَنًا وبَعضَها قَبيحًا ، وركَّبَ في العُقولِ والفِطَرِ التَّفرِقَةَ بينهما كما ركَّبَ في الحَوَاسِّ التَّفرقَةَ بينَ الحُلْوِ والحامض ، والـمُرِّ والعَذْبِ ، والسُّحْنِ والباردِ ، والضَّارِّ والنَّافع ، فَزَعَمَ النُّفاةُ أنَّهُ لا فَرْقَ في نَفسِ الأمرِ أصلًا ، بينَ فعلِ وفعلِ في الحُسْنِ والقُبْح ، وإنَّما يعودُ الفَرقُ إلى عادَةٍ مُجَرَّدَةٍ أو وَهَم أو خَيالٍ أو مُجرَّدِ الأمرِ والنَّهي !! وسَلَبوا الأفعالَ خواصُّها التي جَعَلَها اللَّهُ عليها منَ الحُسْنِ والقُبْحِ ، فخالفوا الفِطَرَ والعُقولَ ، وسلَّطوا عليهم خُصومَهم بأنواع الإلزاماتِ والمُناقضاتِ الشنيعةِ جدًّا ، ولم يَجِدُوا إلى رَدُّها سبيلًا إِلَّا بالعَناءِ ، وجحدُوا الضرورةَ ، وأصابوا في نَفْيهم الإيجابَ والتَّحريمَ على اللَّهِ الذي أَثْبَتَتْهُ القَدَرِيَّةُ منَ المُعتزلَةِ ، وَوَضعوا على اللَّهِ شريعَةً بعقولهم قادَتْهُم إلى ما لا قِبَلَ لهم بهِ منَ اللوازِم الباطلَةِ ، وأخطأوا في نَفيهُم عنهُ إيجابَ ما أوجبهُ على نَفسهِ ، وتَحريمَ ما حرَّمهُ على نَفسهِ بمُقتَضَى حِكْمَتهِ وَعَدَلهِ وعزَّتهِ وعلمهِ ، وأخطأوا أيضًا في نَفْيِهم حِكْمَتهُ تعالى في خَلْقهِ وأمرهِ ، وأنَّهُ لا يفعلُ شيئًا لشيءٍ ، ولا يأمرُ بشيءٍ لشيءٍ ! وفي إنكارِهم الأسبابَ والقُوى التي أودَعها اللَّهُ في الأعيانِ والأعمالِ ، وجَعْلِهِمْ كلُّ لام دَخَلَت في القرآنِ لتَعليلِ أَفعالهِ وأُوامرهِ لامَ عاقبَةٍ ، وكلُّ باءٍ دَخَلَت لِرَبْطِ السَّببِ بسببهِ باءَ مُصاحَبَةٍ ! فنَفوا الحِكَمَ والغاياتِ المَطلوبَةَ في أوامرهِ وأفعالهِ ، ورَدُّوها إلى العلم

والقُدْرَةِ! فَجَعلوا مُطابَقَةَ المَعلومِ للعلمِ ووقوعَ المَقدورِ على وفْقِ القُدرَةِ هو الحِكمَةِ المَعلومِ أنَّ وُقوعَ المَقدورِ بالقُدْرَةِ ، ومُطابَقَةَ المَعلومِ للعلمِ عَينُ الحكمَةِ ، والغاياتُ المَطلوبَةُ من الفعلِ ، وتعلَّقُ القدرَةِ بمقدورها والعلمِ بمعلومهِ أعمَّ مِنْ كونِ المَعلومِ والمَقدورِ مُشْتَمِلًا على حكمَةٍ ومَصلحةٍ أو مجرَّدًا عن ذلكَ ، والأعمُ لا يَشْعُرُ بالأخصِّ ولا يَستلزمُهُ ، وهل هذا في الحقيقَةِ إلّا نَفْيٌ للحِكْمَةِ ، وإثباتٌ لأمر آخر ؟

وأخطأوا - أيضًا - في تسويتهم بينَ المحبَّةِ والمَشيئةِ ، وأنَّ كلَّ ما شاءَهُ اللَّهُ منَ الأفعالِ والأعيانِ فَقَد أحبَّهُ ورضيّهُ ، وما لم يَشَأْهُ فَقَد كَرِهَهُ وأبغضهُ ! فمحبَّتُهُ مشيئتهِ وإرادتهِ ! فَلَزِمَهُم من فمحبَّتُهُ مشيئتهِ وإرادتهِ ! فَلَزِمَهُم من ذلكَ أنْ يكونَ إبليش مَحبوبًا لهُ ، وفرعونُ وهامانُ وجميعُ الشياطين والكفَّارُ ! بل أنْ يكونَ الكُفرُ والفُسوقُ والظَّلمُ والعصيانُ الواقعَةُ في العالمِ مَحبوبًة لهُ مَحبوبًة لهُ مَحبوبةً التهدِ والبرُّ - التي لم تُوجد من لهُ مَرْضِيَّةً ، وأن يكونَ الإيمانُ والهُدى ووفاءُ العَهدِ والبرُّ - التي لم تُوجد من النَّاسِ - مَكروهَةً مَسخوطةً لهُ ، مَكروهَةً مَمقوتَةً عندهُ ، فَسَوَّوْا بينَ الأفعالِ التي فاوَتَ اللَّهُ بينها ، وسَوَّوْا بينَ المشيئةِ المتعلقةِ بتَكوينها وإيجادها والمحبَّةِ والمتعلقةِ والرِّضا بها واختيارها .

وهذا ممَّا اسْتَطَالَ به عليهم خصومُهم ، كما استَطالوا هم عليهم ، حيثُ أخرجوها عن مَشيئةِ اللَّهِ وإرادتهِ العامَّةِ ، ونَفَوْا تَعَلَّقَ قُدرتهِ وخَلْقهِ بها ، فاستطالَ كُلُّ منَ الفريقينِ على الآخرِ بسببِ ما معهم منَ الباطلِ ، وهدى اللَّهُ أهلَ السُنَّةِ – الذينَ هم وَسَطٌ في المقالاتِ والنَّحَلِ – لما اختَلَفَ الفريقانِ فيهِ منَ الحقِّ بإذنهِ ، واللَّهُ يَهدي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم :

فالقَدَرِيَّةُ حَجَرُوا على اللَّهِ ، وأَلْزَمُوهُ شريعَةً حَرَّمُوا عليهِ الخروجَ عنها ! وخصومُهم من الجَبْرِيَّةِ جَوَّزُوا عليهِ كُلَّ فعلِ مُمْكِن يتنزَّهُ عنهُ سبحانهُ ، إذْ لا يَليقُ بِغِناهُ وحَمْدِهِ وكمالهِ ما نزَّةَ نَفسَهُ عنهُ وحَمَدَ نَفسَهُ بأنَّهُ لا يَفعلُهُ ، فالطَّائفتانِ مُتقابلتانِ غايَةَ التَّقابُل .

والقَدَريَّةُ أَثْبَتُوا لهُ حِكْمَةً وغايةً مَطلوبَةً من أفعالهِ على حَسَبِ ما أثبتُوهُ لِخَلقهِ !

والجَبْرِيَّةُ نَفَوْا حِكْمَتَهُ اللائقَةَ بهِ الّتي لا يُشابهُهُ فيها أحدٌ! والقَدَرِيَّةُ قالت: إنَّهُ لا يريدُ مِن عبادهِ طاعتَهُم وإيمانَهم، وأنَّهُ لا يَشأَلُ ذلكَ منهم! والجبريَّةُ قالت: إنَّهُ يُحِبُ الكُفْرَ والفُسوقَ والعصيانَ، ويَرضاهُ مِن فاعلهِ! والقَدرِيَّةُ قالت: إنَّهُ يَجِبُ عليهِ سبحانهُ أَنْ يَفعلَ بكلِّ شخصٍ ما هو الأصلحُ لهُ!

والجبريَّةُ قالَت : إِنَّهُ يجوزُ أَنْ يُعذِّبَ أُولِياءَهُ وأَهلَ طَاعَتِهِ ، وَمَن لَم يُطِعْهُ قَطُّ ، ويُنعِّمَ أُعداءهُ ومَن كَفَرَ بِهِ وأَشرَكَ ، ولا فَرقَ عندَهُ بِينَ هذا وهذا ! فَلْيَعْجَبِ العاقلُ مِن هذا التَّقابلِ والتَّباعُدِ الذي يَزْعُمُ كُلُّ فريقٍ أَنَّ قولَهم هو مَحْضُ العَقْلِ ، وما خالَفَهُ باطلٌ بصَريح العَقلِ .

وكذلكَ القَدَرِيَّةُ قالت : إنَّهُ ألقى إلى عبادهِ زِمامَ الاختيارِ ، وفَوَّضَ إليهم المَشيئةَ والإرادَةَ ، وإنَّهُ لم يَخُصَّ أحدًا منهم دونَ أحدِ بتَوفيقِ ، ولا لُطْفِ ، ولا هدايَةِ ، بل ساوى بينَهم في مَقْدورهِ ، ولو قَدَرَ أَنْ يَهدي أحدًا ولم يَهْدهِ كَانَ بُخْلًا، وإنَّهُ لا يَهْدي أحدًا ، ولا يُضِلُّهُ إلّا بَمَعنى البيانِ والإرشادِ ، وأمَّا خَلْقُ اللهُدى والضَّلالِ فهو إليهم ليسَ إليهِ !

وقالت الجَبْرِيَّةُ : إِنَّهُ سبحانهُ أَجبَرَ عبادَهُ على أفعالِهم ! بل قالوا : إنَّ أفعالَهم هي نَفْسُ أفعالهِ ، ولا فِعْلَ لهم في الحقيقَةِ ، ولا قُدرَةَ ولا اختيارَ ، ولا مَشيئةَ ، وإنَّما يُعَذِّبهُم على ما فعله هو لا عَلى ما فعلوه !!

ونشبَةُ أفعالِهم إليهِ كَحَرَكاتِ الأشجارِ والمياهِ والجَمَاداتِ! فالقَدَريَّةُ سلَبوهُ قُدْرَتَهُ على أفعالِ العبادِ ومَشيئتهِ لها ، والجَبْرِيَّةُ جَعَلوا أفعالَ العبادِ نَفْسَ أفعالهِ ، وأنَّهُم ليسوا فاعلينَ لها في الحقيقَةِ ، ولا قادرينَ عليها! فالقَدَرِيَّةُ سَلَبَتْهُ كمالَ مُلْكهِ ، والجبريَّةُ سَلَبَتْهُ كمالَ حكمتهِ ، والطَّائفتانِ سَلَبَتْهُ كمالَ حمدهِ !!

وأهلُ السُّنَّةِ الوَسَطُ أَثبتوا كمالَ المُلكِ والحمدِ والحكمةِ ؛ فَوصَفوهُ بِالقُدرَةِ التَّامَّةِ على كلِّ شيءٍ من الأعيانِ وأفعالِ العبادِ وغيرهم ، وأَثبتوا له الحِكمة التَّامَّة في جميعِ خلقهِ وأمرهِ ، وأثبتوا له الحَمْدَ كُلَّهُ في جميعِ ما خَلقهُ وأمرَ بهِ ، ونزَّهوهُ عن دُخولهِ تَحتَ شريعةِ يَضَعُها العبادُ بآرائهم ، كما نزَّهُوهُ عمَّا نَزَّه فَفتهُ عنهُ مِمّا لا يليقُ به ، فاستَوْلُوا على محاسنِ المذاهبِ ، وتَجنَّبُوا أردأها ، ففازوا بالقِدْحِ المُعلَّى (١) ، وغيرُهم طافَ على أبوابِ المذاهبِ ! ففازَ بأخسِّ المطالبِ ، والهُدى هُدى اللَّه ، يَحْتَصُّ بهِ مِن يشاءُ من عبادهِ .

<sup>(</sup>١) أَي : الحظّ الأُوفر .

## ١٤٧ - فَـصْــلُ [ الردّ على نُفاة الحُسن والقُبْح ]

إذا عَرَفْتَ هذه المُقَدِّمَةَ فالكلامُ على كلماتِ النَّفاةِ من وجوهِ :

أحدُها: قولُكُم: « لو قَدَّرَ الإنسانُ نَفسَهُ وَقَد خُلقَ تامَّ الحِلْقَةِ تامَّ العَقلِ دَفعَةً من غيرِ تأدُّبِ بتأديبِ الأبوينِ ولا تعلَّمِ من مُعلِّمٍ، ثمَّ عُرِضَ عليهِ أمران: أحدهما: أنَّ الواحدَ أكثرُ من الاثنينِ، والآخَرُ: أنَّ الكذبَ قبيحٌ، لم يتوقَّف في الثَّاني »!

فهذا تَقديرٌ مُستحيلٌ ، ركَّبتُم عليهِ أمرًا غيرَ مَعلومِ الصحَّةِ ؛ فإنَّ تَقديرَ الإنسانِ كذلكَ مُحالٌ .

الوَجه الثَّاني : سَلَّمْنا إمكانَ التَّقديرِ لكنْ لِمَ قُلتُم : بأنَّهُ لا يتوقَّفُ في كونِ الواحدِ نصفَ الاثنين ، ويتوقَّفُ في كونِ الكذبِ قَبيحًا بَعدَ تصوُّرِ حَقيقتهِ ! فلا نسلِّمُ أنَّهُ إذا تَصوَّرَ ماهِيَّةَ الكذبِ تَوَقَّفَ في الجزمِ بقُبْحهِ ، وهَل هذا إلّا دَعوىٰ مُجَرَّدَةٌ .

الوجهُ الثَّالَث: سَلَّمْنا أَنَّهُ قَد يتوقَّفُ في الحُكْمِ بقُبحهِ ، ولكنْ لا يلزمُ من ذلكَ أَنْ لا يكونَ قَبيحًا لذاتهِ ، وقُبْحُهُ معلومٌ للعَقلِ ، وتَوقُفُ الذِّهنِ في الحُكمِ العَقليِّ لا يُحْرِجهُ عن كونهِ عَقليًّا ، ولا يَجِبُ التَّساوي في العقليَّاتِ إذ بَعضُها أجلى من بَعض .

فإنْ قلتُم : فهذا التَّوقُّفُ يَنْفي أَنْ يكونَ الحُكْمُ بقُبحهِ ضروريًّا ، وهو يُبْطِلُ قولكم !

قُلنا: هذا إنَّما لَزِمَ منَ التَّقديرِ المُستَحيلِ في الواقعِ ، والمُحالُ قَد يَلْزَمُهُ محالٌ آخَرُ سلَّمْنا أَنَّهُ يَنفي كونَ الحُكمِ بقُبحهِ ضروريًّا ابتداءً ، فَلِمَ قُلتُم: إنَّهُ لا يكونُ ضروريًّا بَعدَ التأمُّل والنَّظر ؟!

والضَّروريُّ أعمُّ من كونهِ ضروريًّا ابتداءً بلا واسطَةٍ ، أو ضَروريًّا بواسِطةٍ ، ونَفْيُ الأخصِّ لا يستلزمُ نَفْيَ الأعمِّ ، ومن ادَّعى سَلْبَ الوسائطِ عن الضَّروريَّاتِ فَقَد كابَرَ ، أو اصطَلَحَ مع نفسهِ على تَسميّةِ الضَّروريَّاتِ بما لا يتوقَّفُ على وَاسطةٍ .

الوجهُ الرَّابِع: أَن تَصَوُّرَ ماهيَّةِ الكذبِ يَقتضي جَزْمَ العقلِ بقُبحهِ، ونسبَةُ الكذبِ إلى العقلِ كنسبَةِ المُتنافراتِ الحِسِّيَّةِ إلى الحِسِّ ، فكما أنَّ إدْراكَ الحَوَاسِّ المُتنافراتِ يَقْتَضي نَفْرَتَها عنها ، فكذلكَ إدْراكُ العَقلِ لحقيقَةِ الكذبِ ، ولا فَرْقَ بينهما إلّا فرقُ ما بينَ إدراكِ الحِسِّ وإدراكِ العَقلِ ، فإنْ جازَ القَدْمُ في مُدْرَكاتِ العقولِ وحُكْمِها فيها بالحُسنِ والقُبْحِ جازَ القَدْمُ في مُدْرَكاتِ الحَواسِّ .

الوجهُ الخامس: أنَّكُم فَتَحْتُم بابَ السَّفْسَطَةِ (١) ؛ فإنَّ القَدْحَ في مَعلوماتِ العُقولِ وموجباتها كالقَدْحِ في مُدْرَكاتِ الحواسِّ ومُوجِباتها ، فمَنْ لَجَأَ إلى المُكابَرَةِ في المَحسوساتِ ، ولهذا كَانَت السَّفْسَطَةُ حالًا تَعْرِضُ أحيانًا في هذا وهذا ، وليسَت مَذهبًا لِأُمَّةٍ من

<sup>(</sup>١) نوع من الاستدلال يقومُ على الخِداع و المُغالطةِ ، كما في « المعجم الوجيز » (٢١٣) .

النَّاس يَعيشونَ عليهِ كما يَظُنُّهُ بَعضُ أهلِ المقالاتِ (١) ، ولا يُمْكِنُ أن تَعيش أُمَّةً ولا أَحَدٌ على ذلكَ ، ولا تَتِمُّ لهُ مَصلحةٌ ، وإنَّما هي حالٌ عارِضَةٌ لكثيرٍ منَ النَّاسِ ، وهي تَكْثُرُ وتَقِلُ ، وما من صاحبِ مَذَهَبِ باطلٍ إلّا وهو مُرْتَكِبُ للسَّفْسَطَةِ شاءَ أم أبى .

وسنَذكرُ إِنْ شَاءَ اللَّهَ فَصْلًا فيما بعدُ (٢) نُبَيِّنُ فيهِ أَنَّ جميعَ أربابِ المذاهبِ الباطلَةِ شُوفِسْطائيَّةٌ ؛ صريحًا ولُزومًا ، قَريبًا وبَعيدًا .

الوَجهُ السَّادس : قولُكم : « مَن حكمَ بأنَّ هذينِ الأمرينِ سيَّانِ بالنِّسبَةِ إلى عَقلهِ خَرَجَ عن قضايا العُقولِ » !

جوابُه : أنّكُم إنْ أَرَدْتُم بالتَّسويَةِ كُونَهما مَعقُولَيْنِ في الجُمْلَةِ ، فَمِنْ أينَ يخرجُ عن قضايا العُقُولِ مَنْ حكمَ بذلكَ ؟ وهل الخارجُ في الحقيقَةِ عنها إلّا مَنْ مَنَعَ هذا الحُكْمَ ؟ فإن أَرَدْتُم بالتَّسوَيَةِ الاستواءَ في الإدْراكِ ، وأنَّ كِلَيْهما على رَتبَةٍ واحدَةٍ منَ الضَّرورةِ فلا يَلْزَمُ من عَدَمِ هذا الاستواءِ أنْ لا يكونَ العلمُ بقُبْحِ الكذبِ عَقليًا .

الوَجه السَّابع: قولكُم: « لو تَقرَّرَ عندَ المُثْبِتِ أَنَّ اللَّه تعالى لا يتضرَّر بكذب ولا ينتفعُ بصدق كانَ الأمرانِ في محكم التكليفِ على وَتيرةِ واحدةِ »! كلام لا يرتضيهِ عاقِلٌ ، فإِنَّ مِنَ المتُقرِّرِ أَنَّ اللهَ تعالى لا يتضرَّرُ بكذب ، ولا ينتفعُ بصدقٍ ، وإنَّما يعودُ نَفْعُ الصِّدقِ وضَرَرُ الكذبِ على المُكلَّفِ ، ولكنْ ليتَ شعري! مِن أينَ يلزمُ أَنْ يكونَ هذانِ الضِّدَانِ بالنِّسبَةِ إلى التَّكليفِ على ليتَ شعري! مِن أينَ يلزمُ أَنْ يكونَ هذانِ الضِّدَانِ بالنِّسبَةِ إلى التَّكليفِ على

<sup>(</sup>١) وهذه فائدةٌ مُهِمَّةٌ للغايةِ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ( ص ۲۶ – ۲۷ ) .

وتيرَةٍ واحدَةٍ ؟ وهل هذا إلَّا مُجرَّدُ تَحكُّم ودَعوى باطلَةٍ .

الوجهُ النَّامن: أنَّهُ لا يَلْزَمُ من كونِ الحكيمِ لا يتضرَّرُ بالقُبْحِ ، ولا ينتفعُ بالحُسْنِ أَنْ لا يُحِبَّ هذا ولا يُبْغِضَ هذا ، بل تكونُ نسبتُهما إليهِ نسبَةً واحدَةً ، بل الأمرُ بالعَكسِ ، وهو أنَّ حِكْمَتَهُ تَقتَضي بُغْضَهُ للقبيحِ ، وإنْ لم يتضرَّرْ به ، ومحبَّتَه للحَسَنِ وإنْ لم ينتفِعْ بهِ ، وحينئذِ ينقلبُ هذا الكلامُ عليكم ، ونكونُ أسعَدَ بهِ منكُم ، فنقولُ : لو تَقرَّرَ عندَ النَّافي أنَّ اللَّه تعالى حكيمٌ عليمٌ يضعُ الأشياءَ مواضعَها ، ويُنْزِلُها منازلَها لَعَلِمَ أنَّ الأمرينِ – أَعْني الصِّدقَ والكذبَ – النِّسبَةِ إلى شَرْعهِ وتَكليفهِ مُتباينانِ غايةَ التَّبايُنِ ، مُتضادًان ، وأنَّهُ يَستحيلُ في بالنِّسبَةِ إلى شَرْعهِ وتَكليفهِ مُتباينانِ غايةَ التَّبايُنِ ، مُتضادًان ، وأنَّهُ يَستحيلُ في جكْمَتهِ التَّسويَةُ بينهما ، وأنْ يكونا على وتيرَةٍ واحدَةٍ ، ومَعلومٌ أنَّ هذا هو المَعقولُ ، وما ذكرتموهُ خارجٌ عن المعقولِ .

الوَجهُ التَّاسع: قولكُم: « إنَّ الصِّدْقَ والكذبَ على حقيقَةِ ذاتيَّةٍ ، وأنَّ الحُسْنَ والقُبْحَ غيرُ داخِلَيْنِ في صفاتِهما الذَّاتيَّةِ ، ولا يلزمُهما في الوَهمِ بالبَديهَةِ ولا في الوجودِ ضَرورَةٌ »!

جوابه : أنَّكُم إِنْ أَرَدَّم أَنَّ الحُسْنَ والقُبحَ لا يدخُلُ في مُسمَّى الصِّدقِ والكذبِ فَمُسَلَّم ، ولكن لا يُفيدكُم شيئًا ؛ فإنَّ غايتَهُ إنَّما يدُلُّ على تغايرِ المَفهومَيْن فكانَ ماذا ؟ وإِنْ أَرَدَّم أَنَّ ذاتَ الصِّدقِ والكذبِ لا تَقْتَضي الحُسْنَ والقُبْحَ ولا تَستلزمُهما ، فهل هذا إلّا مُجَرَّدُ المَذهبِ ، ونَفسُ الدَّعوى ؟ وهي مُصادَرة على المَطلوبِ ، وحصومُكُم يقولونَ : إنَّ مَعنى كونِهما ذاتِيَّينِ للصِّدقِ والكذبِ أَنَّ ذاتَ الصِّدقِ والكذبِ تَقْتَضي الحُسْنَ والقُبْحَ ، وليسَ مُرادُهم أنَّ والكذبِ أنَّ ذاتَ الصِّدقِ والكذبِ تَقْتَضي الحُسْنَ والقُبْحَ ، وليسَ مُرادُهم أنَّ الحُسْنَ والقُبْحَ صَفَةٌ داخلَةٌ في مُسمَّى الصِّدقِ والكذبِ ، وأنتُم لم تُبْطِلوا عليهم

هذا

الوجهُ العاشر : قولكُم : « ولا يَلْزمُهُما في الوَهمِ بالبَديهَةِ ولا في الوُجودِ » !

دَعوى مجرَّدَةُ ، كيفَ وقد عُلِمَ بُطلانُها بالبُرهانِ والضَّرورَةِ ؟!

الوجهُ الحادي عَشر: قولكُم: « إنَّ مِنَ الأخبارِ الّتي هي صادقة ما يُلامُ
عليهِ ؛ مِثلُ الدِّلالَةِ على مَنْ هَرَبَ مِنْ ظالمٍ ، ومِن الأخبارِ التي هي كاذبَةٌ ما
يُتابُ عليها ؛ مثلُ إنكارِ الدِّلالَةِ عليهِ ، فلم يدخُل كونُ الكذبِ قَبيحًا في حَدِّ
الكذبِ ، ولا لَزِمَهُ في الوَهمِ ولا في الوُجودِ ، ولا يجوزُ أن يُعَدَّ من الصِّفاتِ
الذَّاتيَّةِ التي تَلْزَمُ التَّفسَ وُجودًا وعدَمًا » !! .

جوابهُ من وجوهِ :

أحدها: أنَّا لا نُسَلِّمُ أنَّ الصِّدْقَ يَقْبُحُ فِي حالٍ ، ولا أنَّ الكَذِبَ يَحْسُنُ في حالٍ أبدًا ، ولا تنقلبُ ذاتُهُ ، وإنَّما يَحْسُنُ اللومُ على الخَبَرِ الصَّادقِ من حيثُ لم يُعرِّضِ المُخْبِرُ ولم يُورِّ بما يَقْتَضي سلامَةَ النَّبِيِّ أو الوَليِّ .

الوجهُ الثّاني : أنّه أخبَرَ بما لا يجوزُ لهُ الإحبارُ به لاستلزامهِ مَفسَدَةً راجحةً ، ولا يَقتَضي هذا كونَ الصِّدقِ قبيحًا ، بل الإحبارُ بالصِّدقِ هو القبيحُ ، وفَرقٌ بينَ النّسبَةِ المُطابِقَةِ التي هي صِدْقٌ ، وبينَ الإعلامِ بها ، فالقُبْحُ إنّما نَشَأ منَ الإعلامِ ، لا منَ النّسبَةِ الصَّادقَةِ ، والإعلامُ غيرُ ذاتيٌ للحَبَرِ ، ولا داخلِ في حدّهِ ، إذ الحبَرُ غيرُ الإخبارِ ، ولا يَلْزَمُ من كونِ الإخبارِ قبيحًا أنْ يكونَ الحَبَرُ الحَبَرُ ، وهذه الدَّقيقةُ غَفَلَ عنها الطَّائفتانِ كلاهما .

الوجهُ الثَّالث : أنَّ قُبْحَ الصِّدقِ وحُسْنَ الكذبِ - المَذكورَيْنِ في بَعضِ

المواضع - لمُعارَضَةِ مَصلحَةِ أو مَفسَدَةٍ راجحَةٍ لا يَقْتَضي عَدَمَ اتِّصافِ ذاتِ كلِّ منهما بحُكْمِهِ عَقْلًا ؛ فإنَّ العِلَلَ العَقْلِيَّةَ والأَوْصافَ الذَّاتيَّةَ المُقْتَضِيَةَ لأحكامِها قَد تَتَخلَّفُ عنها لِفَوَاتِ شَوْطٍ أو قيامِ مانعٍ ، ولا يُوْجِبُ ذلكَ سَلْبَ اقتضائِها لِأَحْكامِها عندَ عَدَمِ المانع وقيامِ الشِّوْطِ ، وَقَد تَقدَّمَ تَقريرُ ذلكَ .

الوَجهُ الثَّاني عَشرَ : قولُكُم : « إنَّهُ لم يَبْقَ للمُثْبِتِينَ إلَّا الاسترواحُ إلى عاداتِ النَّاسِ من تَسميَةِ ما يضرُّهُم قبيحًا ، وما ينفعُهُم حَسنًا »!

كلامٌ باطلٌ ؛ فإنَّ استرواحَهُم إلى ما رَكَّبَهُ اللَّهُ تعالى في عُقولِهم وفِطَرِهم ، وبَعَثَ رُسُلَهِ بتَقريرهِ وتكْميلهِ مِن استحسانِ الحَسَنِ واستقباحِ القَبيحِ .

الوَجهُ الثَّالث عَشر: قولُكُم: « إنَّها تَختلفُ بعادَةِ قومَ دونَ قَومٍ ، وزمانِ دونَ زمانِ ، ومكانِ ، وإضافَةِ دونَ إضافَةِ »!

فَقَد تَقدَّمَ أَنَّ هذا الاختلافَ لا يُخْرِجُ هذه القبائحَ والمُستَحسناتِ عن كونِ المُحسْنِ والقُبْحِ ناشئًا مِن ذواتهما ، وأنَّ الزَّمانَ المُعيَّنَ ، والمكانَ المُخْصُوصَ ، والشَّخْصَ ، والقابلَ ، والإضافَة ، شروطٌ لهذا الاقتضاءِ على حدِّ اقتضاءِ الأَغْذِيَةِ والشَّخْصَ ، والمساكنِ والملابسِ آثارَها ؛ فإنَّ اختلافَها بالأزمنَةِ والأمكنةِ والأُمكنةِ والأُشخاصِ والإضافاتِ لا يُخْرِجُها عن الاقتضاءِ الذَّاتيِّ ، ونَحنُ لا نَعْني بكونِ والمُشاحَةُ (۱) في الاصطلاحاتِ لا تَنفعُ طالبَ الحُسْنِ والقُبْحِ ذاتِيَّيْنِ إلّا هذا ، والمُشاحَةُ (۱) في الاصطلاحاتِ لا تَنفعُ طالبَ الحَسْنِ والاَتْحِدي عليهِ إلّا المُناكدة والتَّعنَّتَ ، فكم يُعيدوا ويُبدُوا في الذَّاتيِّ الحَقِّ ، ولا تُجْدي عليهِ إلّا المُناكدة والتَّعنَّتَ ، فكم يُعيدوا ويُبدُوا في الذَّاتيِّ

<sup>(</sup> ١ ) في « الأَصل » : والمشاحنة ! ولعلَّ الصوابَ ما أَثبتُ ، فهذه الكلمةُ مِن مشاهيرِ الكلمات المتردّدةِ في التواليف والمصنّفاتِ .

وقد ذكرها الحافظُ ابنُ حَجَر في « النُّكَتِ » ( ١ / ٤٤٥ ) عن تاج الدين التَّبْريزيّ . ولكلمة ( المشاحنة ) وَجُهٌ هنا ، فلا أُنْكِرُها .

وغيرِ الذَّاتيِّ ! سمُّوا هذا المعنى بما شِئتُم ! ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَكُم إبطالُهُ فَأَبْطِلُوهُ !!

الوجهُ الرَّابِعِ عَشر : قولُكُم : « نَحنُ لا نُنْكُرُ اشتهارَ القضايا الحَسَنَةِ والقَبِيحَةِ مِنَ الخَلْقِ ، وكونَها مَحمودةً مَشكورةً مُثْنَى على فاعلِها أو مَذمومًا ، ولكنْ سببُ ذِكْرِها إِمَّا التَّديُّنُ بالشرائعِ ، وإمَّا الأَعراضُ ، ونَحنُ إِنَّما نُنْكِرُها في حقّ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ لانتفاءِ الأَعْراضِ عنهُ . فهذا مُعْتَركُ القولِ بينَ الفِرَقِ في هذه المسألة وغيرها » .

فنقولُ لكُم: « ما تغنُونَ - معاشرَ النَّفاةِ - بالأعْراضِ التي نَفيتُموها عن اللَّهِ عَرَّ وجلَّ ، ونَفيتُم لأجلِها محسنَ أوامرهِ الذَّاتيَّةِ وقُبحَ نواهيهِ الذَّاتيَّةِ ، وَزَعَمْتُم لأجلها أَنَّهُ لا فَرَقَ عندَهُ بينَ مَذمومِها ومَحمودِها ، وأنَّها بالنِّسبَةِ إليهِ سواءٌ لأجلها أَنَّهُ لا فَرَقَ عندَهُ بينَ مَذمومِها ومَحمودِها ، وأنَّها بالنِّسبَةِ إليهِ سواءٌ فأحْيرُونا عن مُرادِكُم بهذه اللفظةِ البَديعةِ الحُتَّمَلَةِ ، أَتَغنُونَ بها الحِكَمَ والمصالحَ والعواقبَ الحميدة والغاياتِ المحبوبة التي يَفعلُ ويأمرُ لأجلها ؟ أم تَغنُونَ بها أمرًا وراءَ ذلكَ يَجِبُ تَنزيهُ الرَّبِّ عنه كما يُشْعِرُ به لفظُ الأَعْراضِ منَ الإراداتِ ؟ فواءُ ذلكَ يَجِبُ المَنولِ وصريحَ المعقولِ ، وأتَيْتُم ما لا تُقرُّ به العُقولُ مِن فعلِ خالَفْتُم به صريحَ المنقولِ وصريحَ المعقولِ ، وأتَيْتُم ما لا تُقرُّ به العُقولُ مِن فعلِ فاعلٍ حكيمِ مُختارٍ ، لا لِحِكْمَةٍ ولا لمصلحةِ ، ولا لغايةِ مَحمودة ، ولا عاقبَةِ مَطلوبَة ، بل الفعلُ وعَدَمُهُ بالنِّسبَةِ إليهِ سِيَّانِ ، وقُلتُم ما تُنكِرُهُ الفِطرُ والعُقولُ ، ويردُّهُ التَّنزيلُ والاعتبارُ .

وقَد قَرَّرْنا من ذِكْرِ الحِكَمِ الباهرَةِ في الخَلْقِ والأَمْرِ ما تَقرُّ بهِ عينُ كلِّ طالب للحقِّ .

وهلهُنا مِن أُدلَّةِ إِثْباتِ الحِكَمِ المَقصودَةِ بالخَلْقِ والأَمْرِ أَضعافُ أَضعافِ ما

ذَكُونا ، بل لا نِسبَةً لِما ذَكُوناهُ ، إلى ما تَرَكْناهُ ، وكيفَ مُيْكِنُ إنكارُ ذلكَ والحِكْمَةُ في خَلْقِ العالمِ وأجزائهِ ظاهرَةٌ لَمن تأمّلَها باديّةٌ لَمن أبصَرَها ، وقد رُقِّمَت سطورُها على صفحاتِ المخلوقاتِ ، يقرأُها كلَّ عاقلِ كاتبٍ وغيرِ كاتبٍ ، نُصِبَت شاهدةً للَّهِ بالوَحدانيَّةِ والرُبوبيَّةِ ، والعلمِ والحكمةِ واللَّطفِ والخبرَةِ : تأمَّلُ شُطورَ الكائناتِ فإنَّها مِنَ الممَلاِ الأعلى إليكَ رَسائلُ وقد خُطَّ فيها لَو تأمَّلْتَ خَطَّها أَلَا كلَّ شيءٍ ما خلا اللَّه باطلُ وأمَّا النَّصوصُ على ذلكَ ؛ فَمَن طَلَبها بَهَرَثُهُ كثرتُها ، وتَطابُقُها ، ولعلَّها أنْ وأمَّا النَّصوصُ على ذلكَ ؛ فَمَن طَلَبها بَهَرَثُهُ كثرتُها ، وتَطابُقُها ، ولعلَّها أنْ تزيدَ على المِين وما يُحِيلُهُ النَّفاةُ لِحِكْمَةِ اللَّهِ تعالى أنَّ إثباتَها يستلزمُ افتقارًا منهُ ، واستكمالًا بغيرهِ ، فَهوَسٌ ووساوِسُ ؛ فإنَّ هذا بعَينهِ واردٌ عليهم في أَصْلِ الفعلِ . وأيضًا فهذا إنَّما هو إكمالٌ للصَّنعِ ، لا استكمالٌ بالصَّنعِ ، وأيضًا فإنَّهُ صَمَلُ فعَلَ . لا أنَّ كمالَهُ عن فعالهِ ، فلا يقالُ : فعلَ فكمُلَ ففَعَلَ . لا أنَّ كمالَهُ عن فعالهِ ، فلا يقالُ : فعلَ فكمُلَ فكمُلَ ففكلَ . لا أنَّ كمالَهُ عن فعالهِ ، فلا يقالُ المَخلوقِ .

وأيضًا فإنَّ مَصْدَرَ الحِكمَةِ ومُتعلَّقاتِها وأسبابَها عنهُ سبحانهُ ؛ فهو الخالقُ ، وهو الحكيمُ ، وهو الغنيُ من كلِّ وجهِ أكمَلَ الغنى وأتمَّهُ ، وكمالُ الغنى والحكيمُ ، وهو الغنيُ من كلِّ وجهِ أكمَلَ الغنى وأتمَّهُ ، وكمالُ الغنى والحَمدِ في كمالِ القُدرَةِ والحكمَةِ ، ومنَ المُحالِ أنْ يكونَ سبحانهُ وتعالى فقيرًا إلى غيرهِ ، فأمَّا إذا كانَ كلُّ شيء فهو فقيرٌ إليهِ من كلِّ وجهِ ، وهو الغنيُ المُطلَقُ عن كلِّ شيء ، فأيُّ مَحْذُورِ في إثباتِ حِكْمَتهِ مع احْتِيَاجِ مَجموعِ العالمِ وكلُّ ما يَقْدِرُ معهُ إليهِ دونَ غيرهِ ؟ وهل الغنيُّ إلّا ذلكَ ؟!

وللَّهِ سبحانهُ في كلِّ صُنْعِ من صنائعهِ وأمرِ مِن شرائعهِ حِكْمَةٌ باهرَةٌ ، وآيَةٌ ظاهرَةٌ ، تَدُلُّ على وَحدانيَّتهِ ، وعِلْمهِ ، وحِكْمتهِ ، وغناه ، وقيُّوميَّتهِ ، ومُلكهِ ، لا

تُنْكِرُها إِلَّا العُقولُ السَّخيفَةُ ، ولا تَنبو عنها إِلَّا الفِطَرُ المَنكوسَةُ : وَلَّهِ فِي كُلِّ تَسكينَةٍ وَتَحريكَةٍ أَبدًا شاهدُ

وَفِي كُلِّ شَيءٍ لهُ آيَةٌ تَدُلُّ على أَنَّهُ واحدُ

وبالجملة ؛ فنَحنُ لا نُنْكِرُ حِكْمَةَ اللَّهِ ، ولا نُساعِدُكُم على جَحْدِها لتَسميتكُم إِيَّاها أَعْراضًا ، وإخراجُكُم لها في هذا القالَبِ ، فالحقُّ لا يُنْكُرُ حكمهُ بِسُوءِ التَّعبيرِ عنهُ ، وهذا اللفظُ بِدْعيٌّ لم يَرِدْ بهِ كتابٌ ولا سُنَّةٌ ، ولا أَطْلَقَهُ أَحَدٌ من أَنْهَةِ الإسلام وأتباعِهم على اللَّهِ .

وَقَد قال الْإِمامُ أَحمَدُ: لا نُزِيلُ عن اللَّهِ صِفَةً من صفاتهِ لأجلِ شناعَةِ المُشنِّعينَ (١).

فهل نُنْكِرُ صفاتِ كمالهِ سبحانهُ لأجلِ تَسْمِيَةِ المُعطِّلَةِ والجَهميَّةِ لها أعراضًا !؟

ولأربابِ المقالاتِ أَغْراضٌ في سُوءِ التَّعبيرِ عن مقالاتِ خُصومِهم وتَخَيُّرِهم وتَخَيُّرِهم الله أقبح الألفاظِ، وحُسْنِ التَّعبيرِ عن مقالاتِ أصحابهم وتَخَيُّرِهم لها أحسنَ الألفاظِ، وأتباعُهُم مَحبوسونَ في قُيُودِ تلكَ العباراتِ، ليسَ معهم في النَّبوعينَ غيرُها.

وصاحبُ البَصيرَةِ لا تَهولُهُ تلكَ العباراتُ الهائلَةُ ، بل يُجَرِّدُ المَعنى عنها ، ولا يكسوهُ عبارةً منها ، ثمَّ يَحْمِلُهُ على مَحَلِّ الدَّليلِ السَّالمِ عن المعارِضِ ، ولا يكسوهُ عبارةً منها ، ثمَّ يَحْمِلُهُ على مَحَلِّ الدَّليلِ السَّالمِ عن المعارِضِ ، ولحينئذِ يتبيَّنُ لهُ الحقُّ منَ الباطلِ ، والحالي (٢) من العاطلِ .

<sup>(</sup> ١ ) ذكر نحوَها عن أَحمد عبدوشُ في « رسالتِه » عنه ( ق ١ / ب ) ، كما في « المسائل والرسائل المرويّة عن أَحمد في العقيدةِ » ( ١ / ٢٧٧ ) .

 <sup>(</sup> ۲ ) الجِيد الحالي : هو المزيّن بالحُلِيِّ ، والعاطل : هو الحالي مِن ذلك .
 ومرادُ المصنّف مِن هذا المعنى الإِشارة إلى مَن معه الحُجَج والأدلّة ومَن هو خال عنها .

الوجهُ الخامس عَشر : قولُكُم : « مُسْتَنَدُ الاستحسانِ والاستقباحِ التَّديُّنُ بالشرائع » .

فيقالُ: لا ريبَ أنَّ التَّديُّنَ بالشرائعِ يَقْتَضي الاستحسانَ والاستقباح ، ولكنَّ الشرائعَ إِنَّما جاءَت بتكميلِ الفِطرِ وتَقريرها ، لا بتَحويلها وتَغْييرِها ، فما كان في الفِطْرَةِ مُستَحسنًا جاءَت الشريعَةُ باستحسانهِ ، فَكَسَتْهُ حُسْنًا إلى حُسْنهِ ، فصارَ حَسَنًا من الجهتينِ ، وما كانَ في الفِطرَةِ مُستَقبحًا جاءَت الشريعَةُ باستقباحهِ فكسَتْهُ قُبحًا إلى قُبحهِ ، فصارَ قبيحًا منَ الجهتينِ .

وأيضًا ؛ فهذه القضايا مُسْتَحْسَنَةٌ ومُسْتَقْبَحَةٌ عندَ مَن لَم تَبْلُغُهُ الدَّعَوَةُ ، ولم يُقِرُّ بنبوَّةٍ .

وأيضًا ؛ فمجيءُ الرَّسولِ بالأمرِ بحَسَنِها ، والنَّهْي عن قبيحها دليلٌ على نُبُوَّتهِ ، وعَلَمٌ على رسالتهِ ، كما قال بَعضُ الصَّحابَةِ وَقَد سُئلَ عمَّا أُوجَبَ إسلامَهُ ؛ فقال : ما أمَرَ بشيءٍ فقال العَقلُ : ليتَهُ نَهى عنهُ ! ولا نَهى عن شيءٍ فقال العقلُ : ليتهُ أمَرَ بهِ ! فلو كانَ الحُسْنُ والقُبْحُ لم يكُن مَركُوزًا في الفِطَرِ والعقولِ لم يكُن ما أَمَرَ بهِ الرَّسولُ ونَهى عَنهُ عَلَمًا من أعلامٍ صِدقهِ .

وَمَعَلُومٌ أَنَّ شَرْعَهُ وَدِينَهُ عَنْدَ الْخَاصَّةِ مِن أَكْبِرِ أَعْلَامٍ صِدْقَهِ وَشُواهِدِ نُبُوَّتُهِ كما تَقَدَّمَ .

الوَجهُ السَّادس عَشر: قولُكُم في مَثَاراتِ الغَلَطِ التي يَغْلَطُ الوَهَمُ فيها: « أَنَّهَا ثلاثُ مَثَاراتِ : الأُولى : أَنَّ الإنسانَ يُطْلِقُ اسمَ القَبيحِ على ما يُخالِفُ غَرَضَهُ ، وإنْ كَانَ يُوافِقُ غَرَضَ غيرهِ مِن حيثُ إِنَّهُ لا يلتفتُ إلى الغيرِ ، فإنَّ كُلَّ طَبْعِ مَشْغُوفٌ بنفسهِ فَيَقْضي بالقُبحِ مُطْلَقًا ، فَقَد أصابَ في الحُكْمِ بالقُبْعِ ،

وأخطأ في إضافَةِ القُبْحِ إلى ذاتِ الشيءِ ، وغَفَلَ عن كونهِ قَبيحًا لَمُخالفَةِ غَرَضِهِ ، وأَخْطأَ في مُحُكْمهِ بالقُبْحِ مُطْلَقًا ، ومَنْشَأُهُ عدمُ الالتفاتِ إلى غيرهِ ، فحاصِلُهُ أَمْرانِ :

أحدهما : أنَّهُ إِنَّمَا قَضَى بالحُسْنِ والقُبْحِ لمُوافَقَتِهِ غَرَضَهُ ، ومُخالفتهِ .

الثَّاني : أنَّ هذه المُوافقَةَ والمُخَالفَةَ ليسَت عامَّةً في حَقِّ كُلِّ شخصٍ وزمانٍ ومكانٍ ، بل ولا في جميع أحوالِ الشخصِ » .

هذا حاصلُ ما طوَّلْتُمْ بهِ ، فيقالُ : لا ريبَ أَنَّ الحُسْنَ يُوافَقُ الغَرَضَ ، والقُبْحَ يُخالِفُهُ ، ولكنّ مُوافقَةَ هذا ومُخالفَة هذا لِمَا قامَ بكُلِّ واحدِ من الصِّفاتِ التي أوجَبَت المُخالفَة والمُوافقَة ، إذْ لو كانا سواءً في نَفْسِ الأمرِ وذاتُهما لا تقتضي حُسْنًا ولا قُبْحًا لم يَخْتَصَّ أحدُهما بالمُوافقَةِ والآخرُ بالمُخالفَةِ ، ولم يكُن أحدُهما بما اختَصَّ بهِ أولى من العكسِ ! فما لَجَأَتُم إليهِ مِن مُوافقَةِ الغَرَضِ ومُخالفتهِ من أكبرِ الأدلَّةِ على أنَّ ذاتَ الفعلِ مُتَّصِفَةٌ بما لأجلهِ وافقَ الغَرَضَ وحالفَة ، وهذا كَمُوافقَةِ الغَرَضِ ومُخالفتهِ في الطَّعومِ والأغذيةِ والرَّوائحِ ؛ فإنَّ ما لاَعْمَ الإنسانَ ووافقَهُ مُخالِفٌ بالذَّاتِ وَالوَصْفِ لِمَا نَافَرَهُ منها وخالفَهُ ، ولم تكن تلكَ المُلاءمةُ والمُنافِرةُ لمُجرَّدِ العادَةِ ، بل لِمَا قامَ بالمُلائِمِ والمنافِرِ من الصِّفاتِ ؛ ففي الخُبْرِ والمَاء واللَّحْمِ والفاكهةِ من الصِّفاتِ التي اقتضَتْ مُلاءَمَتها الإنسانَ ما ليسَ الخُبْرِ والمَاء والقصبِ والعَصْفِ (١) وغيرِها ، ومَنْ ساوى بينَ الأمرينِ فقَد كابَرُ حِسَّهُ وعَقْلَهُ .

فهكذا ما لاءَمَ العقولَ والفِطَرَ من الأعمالِ والأحوالِ ، وما خالَفَها هو لِمَا فَهَا هُو لِمَا

<sup>(</sup>١) هو دُقاق التُّبْنِ ، أُو ورقُ الزرعِ .

قامَ بكُلِّ منها مِنَ الصِّفاتِ التي اخْتَصَّت بهِ ، فأَوْجبَ الملاءَمَةَ والمُنافَرَةَ ؛ فمُلاءَمَةُ العَدْلِ والإحسانِ والبِرِّ للعُقولِ والفِطرِ والحيوانِ لِمَا اخْتصَّت بهِ ذواتُ هذه الأفعالِ مِن أُمورِ ليست في الظَّلمِ والإساءةِ ، وليسَت هذه المُلاءَمَةُ والمُنافرَةُ لمُحرَّدِ العادَةِ والتَّديُّن بالشرائعِ ، بل هي أمورٌ ذاتيَّةٌ لهذه الأفعالِ ، وهذا ممَّا لا يُنْكِرُهُ العَقلُ بَعدَ تَصوُّرهِ .

الوَجهُ السَّابِع عَشر : أنَّا لا نُنْكِرُ أنَّ للعادَةِ واختلافِ الزَّمانِ والمكانِ والإضافَةِ والحالِ تأثيرًا في المُلاءَمَةِ والمُنافرَةِ ، ولا نُنْكِرُ أنَّ الإنسانَ يُلائمهُ ما اعتادَهُ من الأغذيةِ والمساكنِ والملابسِ ، ويُنافِرُهُ ما لم يَعْتَدْهُ منها ، وإنْ كانَ أَشْرَفَ منها وأفضلَ ، ومن هذا إنْفُ الأوطانِ ، وحُبُ المساكنِ ، والحنينُ إليها ، ولكنْ ؛ هل يلزمُ من هذا أنْ تكونَ المُلاءَمَةُ والمُنافرَةُ كلَّها تَرجعُ إلى الإنْفِ والعادَةِ المُحرَّدَةِ ؟ ومعلومٌ أنَّ هذا ممَّا لا سبيلَ إليهِ ؛ إذ الحُكْمُ على فَرْدِ جُزئيٌّ مِن أفرادِ المُحرَّدَةِ ؟ ومعلومٌ أنَّ هذا ممَّا لا سبيلَ إليهِ ؛ إذ الحُكْمُ على فَرْدِ جُزئيٌّ مِن أفرادِ النُّوعِ لا يَقْتَضي الحُكْمَ على جميعِ النَّوعِ، واستلزامُ الفَرْدِ المُعرَّنِ مِنَ النَّوعِ للازِم مُعَيَّنَةٍ للفَرْدِ المُجزئيّ لا يَقْتَضي استلزامُ النَّوعِ لهُ، وثبوتُ خاصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ للفَرْدِ المُجزئيّ لا يَقْتَضي استلزامَ النَّوعِ لهُ، وثبوتُ خاصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ للفَرْدِ المُجزئيّ لا يَقْتَضي استلزامَ النَّوعِ لهُ، وثبوتُ خاصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ للفَرْدِ المُجزئيّ لا يَقْتَضي الكُلِي .

الوَجهُ النَّامِنِ عَشْرِ : أَنَّ عَايَةَ مَا ذَكَوْتُم مِن خَطَّ الوَهَمِ في اعتقادهِ إضافَة القُبْحِ إلى ذاتِ الفعلِ ، وحكمهِ بالاستقباحِ مُطْلَقُا ممَّا قَد يَعْرِضُ فِي بَعضِ الأفعالِ ، فهَل يَلْزَمُ من ذلكَ أَنَّهُ حيثُ قَضى بهاتينِ القضيَّتينِ يكونُ غالطًا بالنِّسبةِ إلى كلِّ فعلٍ ؟ ونَحنُ إنَّما عَلِمْنا غَلَطَهُ فيما غَلِطَ فيهِ لقيامِ الدَّليلِ العقليِّ على غَلَطهِ ، فأمَّا إذا كانَ الدَّليلُ العقليُّ مُطابِقًا لِحُكْمِهِ ، فمنْ أينَ لكم الحُكْمُ بغلطه ؟!

فإنْ قُلتُم : إذا ثَبَتَ أَنَّهُ يَغْلَطُ في حُكْمٍ ما لم يكُن حُكْمُهُ مَقبولًا ، إذ لا ثِقَةَ بِحُكمهِ !

قُلْنا: إذا جَوَّزْتُم أَن يكونَ في الفِطرَةِ حاكمانِ - حاكمُ الوَهمِ وحاكمُ العَقلِ - ونسبتُم محكْمَ العَقلِ إلى محكمِ الوَهمِ ، وقُلتُم في بَعضِ القضايا التي يَجزِمُ العَقلُ بها: هي من محكْمِ الوَهمِ ! لم يَبقَ لكُم وُثوقٌ بالقضايا التي يَجزمُ بها العَقلُ ، ويَحْكُمُ بها ؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ مُستندُها محكمَ الوَهمِ ، لا محكمَ العَقلِ ، فلا بدَّ لكُم منَ التَّفريقِ بينهما ولا بدَّ للتفريقِ أن تكونَ قضاياهُ ضَروريَّةً ابتداءً وانتهاءً .

وإذا جَوَّزْتُم أن يكونَ بَعضُ القضايا الضَّروريَّةِ وَهْمِيَّةً لَم يَبْقَ لَكُم طريقٌ إلى التَّفريق .

الوَجهُ التَّاسِعِ عَشْرِ: أَنَّ هذا الذي فَرَضْتُموهُ فيمَنْ يَسْتَقْبِحُ شَيًّا لِمُخالفَةِ غَرضِهِ أو بالعَكسِ! إِنَّما مَورِدُهُ الحَسَناتُ غالبًا كالمآكلِ والملابسِ والمساكنِ والمناكحِ؛ فإنَّها يحسَبِ الدَّواعي والميولِ والعوائدِ والمناسباتِ ، فهي إنَّما تكونُ في الحَرَكاتِ ، وأمَّا الكُلِّيَّاتُ العَقليَّةُ فلا تَكادُ تُعارِضُ تلكَ ، فلا يكونُ العَدْلُ والصِّدْقُ والإحسانُ حَسَنًا عندَ بَعضِ العُقولِ قَبِيحًا عندَ بَعضها ، كما يكونُ اللونُ أسودَ مُشتَهي حَسَنًا مُوافِقًا لبَعضِ النَّاسِ ، مَعوضًا مُسْتَقْبَحًا لِبَعْضِهم .

ومَن اعْتَبَرَ هذا بهذا فَقَد خَرَجَ واعتَبَرَ الشيءَ بما لا يصحُ اعتبارهُ بهِ . ويؤيِّدُ هذا الوَجهُ التَّالي :

الوَجهُ العشرون : أنَّ العقلَ إذا حَكَمَ بِقُبْحِ الكَذِبِ والظُّلمِ والفواحشِ ،

فإنّهُ لا يَختلِفُ حُكْمُهُ بذلكَ في حَقّ نَفْسهِ ولا غيرهِ ، بل يعلمُ أنَّ كُلَّ عَقلِ يَستقبحُها ، وإنْ كانَ يَرتكبُها لحاجتهِ أو جَهْلهِ ، فلمّا أصابَ في اسْتِقْباحِها أصابَ في نِسْبَةِ القُبْحِ إلى ذاتِها ، وأصابَ في حُكْمهِ بقُبْحِها مُطْلَقًا ، ومَن غَلَّطَهُ أصابَ في بغضِ هذه الأحكامِ فهو الغالطُ عليهِ ، وهذا بخلافِ ما إذا حَكَمَ باسْتِحْسَانِ في بَعْضِ هذه الأحكامِ فهو الغالطُ عليهِ ، وهذا بخلافِ ما إذا حَكَمَ باسْتِحْسَانِ غيرهِ ، مَطْعَم أو مَلْبَسِ أو مَسْكَنِ أو لَوْنِ ، فإنَّهُ يَعْلَمُ أنَّ غَيْرَهُ يَحْكُمُ باسْتِحْسَانِ غيرهِ ، وأنَّ هذا مِمَّا يختلفُ باخْتِلافِ العوائدِ والأُمَمِ والأَشْخاصِ فلا يَحْكُمُ بهِ حُكْمًا كُلِّيًا بأنَّ كُلَّ ظمآنَ كُلِّيًا إلا حَيْثُ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يَختلِفُ كما يحْكُمُ مُحُكمًا كُلِّيًا بأنَّ كُلَّ ظمآنَ كُلِّيًا إلا حَيْثُ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يَختلِفُ كما يحْكُمُ مُحُكمًا كُلِّيًا بأنَّ كُلَّ ظمآنَ يَستحسِنُ ثَبُوبَ الماءِ ما لم يَمْنَعْ منهُ مانعٌ ، وكلَّ مَقْرورٍ (١) يَستحسِنُ لباسَ ما فيهِ دفؤهُ ما لم يَمْنَعْ منهُ مانعٌ ، وكذلكَ كُلُّ جائعِ يَستحسِنُ ما يَدْفَعُ به سَوْرَةَ (٢) دفؤهُ ما لم يَمْنَعْ منهُ مانعٌ ، وكذلكَ كُلُّ جائعِ يَستحسِنُ ما يَدْفَعُ به سَوْرَةَ (٢) الجوع .

فهذا محكمٌ كُلِّيٍّ في هذه الأُمورِ المُستَحسنَةِ لا غَلَطَ فيهِ ، مع كونِ المُحَسوساتِ مُوْضَةً لاختلافِ النَّاسِ في اسْتِحْسَانِها واسْتِقْباحِها بحسبِ الأَغْراضِ والعوائدِ والإلْفِ ، فما الظَّنُّ بالأُمورِ الكُلِّيَّةِ العقليَّةِ التي لا تَختلفُ ، إنَّما هي نَفْيٌ وإثْباتٌ ؟!

الوَجهُ الحادي والعشرون: قولكُم: « مِن مَثَاراتِ الغَلَطِ » إنَّما هو مُخالِفٌ للْغَرَضِ في جَميعِ الأحوالِ إلّا في حالةِ نادرَةٍ ، بل لا يَلْتَفِتُ الوَهَمُ إلى تلكَ الحالَةِ النَّادرَةِ ، بل لا يَخْطُرُ بالبالِ ، فَيَقْضي بالقُبْحِ مُطْلَقًا لاستيلاءِ قُبْحهِ على قلْبهِ ، وذهابِ الحالَةِ النَّادرَةِ عن ذِكْرهِ ، فَحُكْمُهُ على الكذبِ بأنَّهُ قبيحً

<sup>(</sup>١) هو المُصَابُ بالبَرْدِ .

<sup>(</sup> ٢ ) هي شدتُه .

مُطْلَقًا ، وغَفْلَتُهُ عن الكذبِ يُستفادُ بهِ عصمَةُ دمِ نبيِّ أو وَليٌّ .

وإذا قَضى بالقُبْحِ مُطْلَقًا واستَمرَّ عليهِ مدَّةً ، وتكرَّرَ ذلكَ على سَمْعهِ ولسانهِ انْغَرَسَ في قلبهِ استقباحٌ مُسْتَنِدٌ إلى آخِرِهِ .

فمَضمونُهُ - بعدَ الإطالَةِ - أَنَّهُ لو كَانَ الكَذِبُ قَبِيحًا لذاتهِ لَمَا تَخلَّفَ عنه القُبْحُ ، ولكنَّهُ يتخلَّفُ إذا تَضَمَّنَ عِصمةَ دمِ نَبيِّ ، ففي هذه الحالَةِ ونَحوِها لا يكونُ قبيحًا ، وهي حالَةٌ نادرَةٌ ، لا تكادُ تَخْطُرُ بالبالِ ، فيقضي العقلُ بقُبْحِ الكذبِ مُطْلَقًا ، ويغفلُ عن هذه الحالةِ ، وهي تُنافي محكمهُ بقُبْحهِ مُطْلَقًا ، ثمَّ تُتْرَكُ ، ويَنْشَأُ على ذلكَ الاعتقادِ ، فَيَظُنُّ أَنَّ قُبْحَهُ لذاتهِ مُطْلَقًا ! وليسَ كذلكَ . وهذا - بَعدَ تَسْليمهِ - لا يَمْنَعُ كُونَهُ قبيحًا لذاتهِ وإنْ تَخلَّفَ القُبْحُ عنهُ لعارضِ راجحٍ ، كما أنَّ الاغتِذاءَ بالميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ يُوْجِبُ نَباتًا خبيثًا لغارضِ راجحٍ ، كما أنَّ الاغْتِذاءَ بالميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ يُوْجِبُ نَباتًا خبيثًا وإنْ تَخلَّفُ عن المُخمَّفَةِ (١) ، كيفَ وقد بيَّنًا أنَّ القُبْحَ لا يتخلَّفُ عن الكذبِ أصلًا ، وأمَّا إذا تَضمَّنَ عِصمةَ وليٍّ فالحُسَنُ إنَّما هو التَّعريضُ .

والصِّدْقُ لا يَقْبُحُ أَبدًا ، وإنَّما القَبيحُ الإعْلامُ بهِ ، وفَرْقٌ بينَ الخبرِ والطِّدْقُ لا يَقْبُحُ أَبدًا ، وإنَّما القَبيحُ الإغلامُ بهِ ، ولو سَلَّمْنا ذلكَ كلَّهُ ؛ والإخبارِ ، ولو سَلَّمْنا ذلكَ كلَّهُ ؛ فَتَخلُّفُ الحُكْم العقليِّ لقيام مانع أو لفواتِ شرطِ غيرُ مُستنكرٍ .

فهذه الشَّبهَةُ مِنْ أَضَعَفِ الشَّبَهِ ، وحسبُكَ ضَعفًا بحُكمِ إنَّمَا يَستندُ إليها وإلى أمثالها .

الوَّجَهُ الثَّاني والعشرون : أنَّ الوَهمَ قَد سَبَقَ إلى العَكْسِ ، كَمَن يَرى شيئًا

<sup>(</sup>١) هي المجاعة .

مَقرونًا بشيءٍ ، فيظنُّ الشيءَ لا محالَة مَقرونًا به مُطْلَقًا ، ولا يَدري أنَّ الأَخَصَّ أَبدًا مَقرونٌ بالأعمِّ ، من غيرِ عَكسِ .

وتمثيلُكُم ذلكَ بَنفْرَةِ السَّليمِ مَنَ الحَبْلِ الْمُرَقَّشِ ، ونُفورِ الطَّبْعِ عن العَسَلِ إذا شُبِّة بالعَذِرَةِ .. إلى آخِرِ ما ذكرتُم منَ الأمثالِ ، كنفرَةِ الطَّبْعِ عن الحَسناءِ ذاتِ الاسمِ القَبيحِ ، ونَفْرَةِ الرَّجُلِ عن البيتِ الذي فيهِ الميِّثُ ، ونَفْرَةِ كثيرٍ منَ النَّاسِ عن الأقوالِ الصَّحيحةِ التي تُضافُ إلى مَن يُسيؤونَ الظَّنَّ بهم ؛ فَنَحنُ لا نُنْكِرُ أَنَّ لِلْوَهِمِ تأثيرًا في النُّفوسِ وفي الحُبِّ والبُغْضِ ، بل هو غالبٌ على أكثرِ النُّفوسِ في كثيرٍ من الأحوالِ ، ولكنْ إذا سُلِّطَ عليهِ العَقلُ الصَّريحُ تبيَّنَ غَلَطُهُ ، وأنَّ ما حكم به إنَّما هو مَوْهُومٌ لا مَعْقُولٌ :

كما إذا سُلِّطَ العَقلُ الصَّريعُ والحِسُّ على الحَبْلِ المُرقَّشِ تبيَّنَ أَنَّ نَفْرَةَ الطَّبْعِ عنهُ مُستندُها الوَهَمُ الباطلُ .

و كذلكَ إذا سُلُطَ الذَّوْقُ والعَقلُ على العَسَلِ تبيَّنَ أَنَّ نَفْرَةَ الطَّبْعِ عنهُ مُستندُها الوَهَمُ الكاذبُ .

وإذا تأمَّلَ الطَّرْفُ محاسنَ الجميلَةِ البَديعَةِ الجمالِ تبيَّنَ أَنَّ نَفْرَتَهُ عنها لَقُبْحِ السِمِها وَهُمِّ فاسدٌ .

وإذا سُلِّطَ العَقلُ الصَّريعُ على الميِّتِ تَبيَّنَ أَنَّ نَفرَةَ الرَّجلِ عنهُ لِتَوَهَّمِ حَركتهِ وَتَوَرانهِ خيالٌ باطلٌ ووهم فاسدٌ ... وهكذا نظائرُ ذلكَ .

أفتَرى يلزمُ من هذا أنَّا إذا سَلَّطْنا العَقلَ الصَّريحَ على الكذبِ ، والظَّلمِ ، والفُّلمِ ، والمُبالغَةِ في والفواحشِ ، والإساءَةِ إلى النَّاسِ ، وكُفرانِ النَّعَمِ ، وضَرْبِ الوالدينِ ، والمبالغَةِ في إهانتِهما وسبِّهما ، وأمثالِ ذلكَ تبيَّنَ أنَّ مُحُكْمَهُ بقُبْحِها وَهَمٌ منهُ ليكونَ نَظيرَ ما

ذكرتُم من الأمثلةِ ؟! وهل في الاعتبارِ أفسَدُ من اعتبارِكُم هذا ؟ فإنَّ الحُكْمَ فيما ذكرتُم قد تبيَّنَ بالعَقلِ الصَّريحِ والحسِّ أنَّهُ حكمٌ وهميٌّ ونَحنُ لا نُنازعُ فيهِ ولا عاقلٌ لأنَّا إن سلَّطنا عليهِ العَقلَ والحِسَّ ظَهَرَ أنَّ مُستندَهُ الوَهمُ ، وأمَّا في القضايا التي رُكِّبَ في العُقولِ والفِطرِ محسنُها وقُبْحُها فإنَّا إذا سَلَّطنا العَقلَ الصَّريحَ عليها لم يَحكُم لها بخلافِ ما هي عليهِ أبدًا ، إلّا أن يَلجؤوا إلى دبُّوسِ السَّلاق (١) ؛ وهو الصِّدقُ المتضمِّنُ هلاكَ وليِّ [ و ] الكذبُ المتضمِّن عصمتَهُ .

وليسَ معكم ما تَصولُونَ به سواهُ ، وَقَد بيَّنَا حَقيقَةَ الأَمرِ فيهِ بما فيهِ كَفايَةٌ ، وحتى لو كانَ الأَمرُ فيهما كما ذَكَرْتُم قَطْعًا لم يَجُزْ أَنْ يَبْطُلَ بهما ما ركَّبهُ اللَّهُ في العقولِ والفِطرِ وألزَمَها إيَّاهُ التزامًا لا انْفِكَاكَ لها عنهُ مِن استحسانِ الحَسَنِ واستقباحِ القبيحِ ، والحُكْمِ بقُبْحهِ والتَّفرقَةِ العقليَّةِ التَّابِعَةِ لذواتهما وأوصافهما بينهما .

وقَد أَنْكَرَ اللَّهُ سبحانهُ على العُقولِ التي جَوَّزَتْ أَنْ يَجعَلَ اللَّهُ فَاعلَ القبيحِ وَفَاعلَ الحَسَنِ سواءً ، ونزَّهَ نَفسَهُ عن هذا الظَّنِّ وعن نِسبَةِ هذا الحُكمِ الباطلِ إليهِ ، ولولا أَنَّ ذلكَ قَبيحُ عَقلًا لَمَا أَنْكَرَهُ على العُقولِ الِتي جَوَّزَتْهُ ، فإنَّ الإنكارَ إنَّما كانَ يتوجَّهُ عليهم بمُجرَّدِ الشرع والخبرِ لا بإفسادِ ما ظنُّوهُ عَقلًا .

ولا يُقالُ: فلو كَانَ هذا الحُكْمُ باطلًا قَطْعًا لَمَا جَوَّزَهُ أُولِئكَ العقلاءُ! لأَنَّ هذا احتجاجُ بِعُقولِ أهلِ الشركِ الفاسدَةِ ، التي عابَها اللَّهُ وشَهِدَ عليهم بأنَّهُم لا يَعْقِلُونَ ، وشهدوا على أنفسهم بأنَّهُم لو كانوا يَسْمَعُونَ أو يَعقلونَ ما كانوا في

<sup>(</sup>١) يُقال : لسانٌ مِسْلَقٌ وسَلَّاق . « أَساس البلاغة » ( ص ٣٠٥ ) ·

ولعلُّ مُرادَه - واللهُ أَعلم - الكلامُ المُلْقَى على عواهيه ، دون النظر إلى عواقيه .

أصحابِ السَّعيرِ ، وهل يُقالُ : إنَّ استحسانَ عبادَةِ الأصنامِ بعقولهم ، واستحسانَ التَّثليثِ والسُّجود للقَمرِ وعبادَةِ النَّارِ وتَعظيمِ الصَّليبِ يدلُّ على مُسنها لاستحسانِ بَعضِ العُقَلاءِ لها !!

فإن قيل : فهذا مُحجَّةٌ عليكُم ، فإنَّ عُقولَ هؤلاءِ قَد قَضَتْ بحُسْنِها ، وهي أُقبحُ القبائح !

قيل : مَا مَثَلُنا ومَثَلُكُم في ذلكَ إِلّا كَمَثَلِ مَن قال : إِذَا كَانَ الْأَحْوَلُ يرى اللّهَمَرَ اثْنَيْنِ لَم يَبْقَ لنا وثوقٌ بكونِ صحيحِ الفَم إذا ذاقَ الشيءَ المُرَّ يذوقهُ عَذْبًا وحُلْوًا ، وإذا كَانَ صاحبُ الفَهمِ السَّقيمِ يَعيبُ القولَ الصَّحيحِ ويَشهدُ ببُطلانهِ لم يَبْقَ لنا وُثوقٌ بشهادَةِ صاحبِ الفَهمِ المُستقيمِ بصحَّتهِ ... إلى أمثالِ ذلكَ .

فإذا كانَت فِطْرَةُ أُمَّةٍ منَ الأَمَمِ وشِرْذِمَةٍ منَ النَّاسِ وعقولُهم قَد فَسَدَتْ ، فهل يَلْزَمُ من هذا إبطالُ شهادَةِ العُقولِ السَّليمَةِ والفِطرِ المُستَقيمَةِ ؟!

ولو صحَّ لكُم هذا الاعتراضُ لبَطَلَ استدلالُكُم على كُلِّ منازعٍ لكُم في كلِّ مسألةٍ ، فإنَّهُ عاقِلٌ وقَد شَهِدَ عقلُهُ بها ، بخلافِ قَوْلِكُم !

وكفى بهذا فسادًا وبُطلانًا ، وكفى بردِّ العُقولِ وسائرِ العُقلاءِ لهُ ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين .

الوَجهُ الثَّالِث والعشرون : قولُكُم : « إِنَّ المَلِكَ العظيمَ إِذَا رأَى مِسْكِينًا مُشْرِفًا على الهلاكِ اسْتَحسنَ إِنقَاذَهُ ، والسَّببُ في ذلكَ دَفْعُ الأذى الذي يَلْحَقُ الإِنسانَ مِن رِقَّةِ الجنسيَّةِ وهو طَبْعٌ يَستحيلُ الانفكاكُ عنهُ ... » ، إلى آخرِهِ . كلامٌ في غايَةِ الفسادِ ؛ فإنَّ مَضمونهُ أنَّ هذا الإحسانَ العَظيمَ والتَّنزُّلُ من مثل هذا الملكِ القادرِ إلى الإحسانِ إلى مَجهودٍ مَضرورٍ ، قَد مسَّهُ الضَّرُ ،

وتَقطَّعَتْ بهِ الأسبابُ ، وانقَطَعَت به الحِيَلُ ، ليسَ فِعلَّا حَسَنًا في نَفْسهِ ، ولا فَرْقَ عندَ العَقلِ بينَ ذلكَ وَأَنْ يُلقي عليهِ حَجَرًا يُغْرِقُهُ ، وإنَّما مالَ إليهِ طَبْعُهُ لرقَّةِ الجنسيَّةِ ، ولتَصويرهِ نَفسَهُ في تلكَ الحالِ ، واحتياجهِ إلى مَن يُثْقِذُهُ !

وإلّا فلو جرَّدْنا النَّظَرَ إلى ذاتِ الفعلِ وضَرَبْنا صَفْحًا عن لوازمِه وما يقترنُ به ويَبْعَثُ عليهِ لم يَقْضِ العقلُ بحُسْنهِ ، ولم يُفَرِّقْ بينهُ وبينَ إلقاءِ حَجَرٍ عليهِ حتى يُغْرِقَهُ !

هذا قول يَكفي في فَسادهِ مُجرَّدُ تَصوُرهِ ، وليسَ في المُقدِّماتِ البَديهيَّةِ ما هو أَجُلى وأوضحُ من كونِ مثلِ هذا الفعلِ حَسَنًا لذاتهِ حتى يُحْتَجُّ بها عليهِ ؛ فإنَّ الاحتجاجَ إنَّما يكونُ بالأوضحِ على الأحفى ، فإذا كانَ المَطلوبُ المُسْتَدَلُّ عليهِ أوضحَ منَ الدَّليلِ كانَ الاستدلالُ عناءً وكُلْفَةً ، ولكنْ تَصَوُّرُ الدَّعوى ومقابلتُها تصويرًا مُجرَّدًا يعرضانِ على العُقولِ التي لم يَسْبِق إليها تقليدُ الآراءِ ولم يَتُواطأُ عليها ويتلقَّاها صاغِرٌ عن كابرِ ، وولدٌ عن والدِ حتى نَشَأَتْ معها بنشأتها ، فهي عليها ويتلقَّاها صاغِرٌ عن كابرِ ، وولدٌ عن والدِ حتى نَشَأَتْ معها بنشأتها ، فهي تسعى في نُصرتِها بما دبَّ ودَرَجَ منَ الأدلَّةِ لاعتقادِها – أوَّلًا – أنَّها حقٌ في نَفسِها لإحسانها الظَّنَّ بأربابها ، فلو تَجرُّدَت مِنْ حُبِّ مَن وَالَتْهُ وبُغْضِ مَن نَفسِها لإحسانها الظَّنَ بأربابها ، فلو تَجرُّدَت مِنْ حُبِّ مَن وَالَتْهُ وبُغْضِ مَن خَالِفَتهُ ، وجرَّدَتِ النَّظُرَ ، وصابرَتِ العلمَ ، وتابَعَت المَسيرَ في المسألةِ إلى آخرِها لأَوْشَكُ أَنْ تعلمَ الحقَّ منَ الباطلِ ، ولكنْ : حُبُكَ الشيءَ يُعمي ويصمُ (١) .

<sup>(</sup>١) أُوردَه أُبو عُبيد القاسمُ بن سلّام في « الأمثال » ( ص ٣٢٠ – بشرح البكري ) قائلًا : « ومِن ذمِّهم الهوى قولُهم : مُحبُّكَ الشيء يُعمي ويُصمُّم » ، وهذا يُروى عن أَبي الدرداء . فقال البكريُّ : بل هو مرفوعٌ إلى النبيِّ عَلِيلَةٍ .

وقال أُبو العتاهِيَةُ في معناه :

المرءُ يَعْمَى عمَّن يُحِبُّ فإِنْ أَقْصَرَ شيئًا عَمَّا به أَبْصَرْ

والنَّاظرُ بعَينِ البُغْضِ يَرى المحاسنَ مُساوىءَ ، هذا في إدراكِ البَصَرِ مع ظهورهِ ووضوحهِ ، فكيفَ في إِدْراكِ البَصيرَةِ ، لا سيَّما إذا صادَفَ مُشْكِلًا ، فهذه بليَّةُ أكثرِ العالَم .

فإنْ تَنْجُ مِنْها من ذي عَظيمة وإلّا فإنّي لا إِحالُكَ ناجِيا

الوَجهُ الرَّابِعُ والعشرون : أنَّ اقْتِرانَ هذه الأُمورِ التي ذكرُتموها من رِقَّةِ الجنسيَّةِ وتصوُّرِ نَفسهِ بصورَةِ مَن يريدُ إنقاذَهُ ونَحوِها هي أُمورٌ تَقترنُ بهذا الإحسانِ ، فيقوى الباعثُ عَلى فعلهِ ، ولا يُوْجِبُ تَجَرُّدَهُ عن وَصفٍ يَقتضي حُسْنَهُ ، وأن لا يكونَ ذاتُهُ مَقتضيةً لحُسنهِ ، وإن اقترَنَ بفاعل هذه الأمورِ .

وما مَثَلُكُم في ذلكَ إلّا كمثلِ مَن قالَ : إنَّ تناوُلَ الأَطعمَةِ والأَغذيَةِ والأَغذيَةِ والأُغذيَةِ والأُدويَةِ ليسَ حَسَنًا لذاتهِ ! فإنَّهُ يَقترنُ بتناوُلها من لذَّةِ المِرَّةِ (١) لفم المَعِدَةِ ما يُوجِبُ نزوعَها إلى طَلَبِ الغذاءِ لقيام البُنيَةِ ، وكذلكَ الأدويَةُ وغيرُها .

ومَعلومٌ أنَّ هذه البواعثَ والدَّواعي وأسبابَ الميولِ لا يُنافي الاقتضاءَ الذَّاتيَّ وقيامَ الصِّفاتِ التي تَقْتَضي الانتفاعَ بها ، فكذلكَ تلكَ البواعثُ والدَّواعي

<sup>=</sup> أَقُولُ : رواه أَحمد ( ٦ / ٥٠٠ ) وأَبو داود ( ١٣٠٥ ) والبخاريُّ في « التاريخ الكبير » ( ٣ / ١ / ٢٧١ ) والفَسَويُّ في « المعرفة والتاريخ » ( ٢ / ٣٢٥ ) والطبرانيُّ في « مسند الشاميِّين » ( ١ / ١٠١ ) عن أَبي الدرداء مرفوعًا ، وفي سندِه أَبو بكر بن أَبي مريم .

ورواه أُحمد ( ٥ / ١٩٤ ) والبخاريّ في « تاريخه » ( ٢ / ١ / ١٧٢ ) موقوفًا على أُبي الدرداء .

<sup>«</sup> وهو أشبه » كما قال السيوطيّ في « الدرر المنتثرة » ( رقم : ١٨٦ ) ، ومالَ إِليه شيخُنا في « الضعيفة » ( ١٨٦٨ ) .

<sup>(</sup>١) هي المزاج .

وأسبابُ الميولِ التي تَحْصُلُ لفاعلِ الإحسانِ ، ومُنْقِذِ الغريقِ والحريقِ ، وما يُنجي الهالكَ ؛ لا يُنافي ما عليهِ هذه الأفعالُ في ذواتِها من الصَّفاتِ التي تَقْتَضي حُسْنَها وقُبْحَ أَضدادِها .

الوَجهُ الخامسُ والعشرون: قولُكُم: « أَنَّهُ يُقَدِّرُ نَفسهُ في تلكَ الحالِ ، وتَقديرُهُ غيرَهُ مُعْرِضًا عن الإنقاذِ ، فيَستقبِحُهُ منهُ لمُخَالفتهِ غَرَضَهُ فيَدفعُ عن نَفسهِ ذلكَ القُبْحَ المُتوهَّمَ »!

فيقال: هذا القُبْحُ المتوهَّمُ إنَّما نَشَأَ عن القُبحِ المُحقَّقِ في تركِ الإحسانِ إليهِ مع قُدرتهِ عليهِ وعدمِ تضرُّرهِ بهِ ، فالقُبْحُ مُحقَّقٌ في تركِ إنقاذهِ ، ومُتَوَهَّمٌ في تصويرهِ نَفسَهُ بتلكَ الحالِ وعَدمِ إنْقاذهِ غَيْرَهُ لهُ فلولا تلكَ الحقيقةُ لم يَحكُم العقلُ بهذا القُبْحِ المَوهومِ ، وكَوْنُ الإنقاذِ مُوَافقًا للغَرَضِ وتَرْكُهُ مُخالفًا لهُ لا يَنفي أن يكونَ في ذاتهِ حَسَنًا وقبيحًا مُلائمًا وافقَ الغَرَضَ أو خالفهُ لما اتَّصَفَتْ به ذاتُهُ من الصِّفاتِ المُقْتَضِيَةِ لهذه الموافقةِ والمُخالفةِ .

الوَجهُ السَّادسُ والعشرون: « قولُكُم فلو فَرَضَ هذا في بَهيمَةِ أو شَخْصِ لا رِقَّةَ فيه فيَبقى أمرٌ آخَرُ وهو طلبُ النَّناءِ على إحسانهِ »!

فيقالُ: طلَبُ النَّنَاءِ يَقتَضي أَنَّ هذا الفِعْلَ مِمَّا يتعلَّقُ بهِ النَّنَاءُ ، وما ذاكَ إلَّا لأَنَّهُ في نَفسهِ على صفَةٍ تَقْتَضي الثَّناءَ على فاعلهِ ، ولو كانَ هذا الفِعْلُ مُساويًا لضدِّهِ في نَفسِ الأمرِ لم يتعلَّقِ الثَّناءُ بهِ والذَّمُّ بضدِّهِ ، وفِعْلُهُ لِتَوَقَّعِ الثَّناءِ لا يَنْفي أن يكونَ على صفَةٍ لأجلها استحقَّ فاعلُهُ الثَّناءَ ، بل هو باقتضاءِ ذلكَ أولى من نفه

الوَجهُ السَّابعُ والعشرون : قولكُم : « فإنْ فَرَضَ في موضع يَستحيلُ أَنْ

يُعلمَ فيَبقى ميلٌ وتَرجيحُ يُضاهي نَفْرَةَ طَبْعِ السَّليمِ عن الحَبْلِ ، وذلكَ أَنَّهُ رأَى هذه الصُّورَةَ مَقرونَةً بالثَّناءِ فَيَظُنُّ أَنَّ الثَّناءَ مَقرونٌ بها بكلِّ حالٍ ، كما أَنَّهُ لمَّا رأَى الأَذى ، مَقرونًا بصورَةِ الحَبْلِ ، وطَبْعُهُ ينفُرُ عن الأذى فينفُرُ عن المقرونِ بهِ ، فالمقرونُ باللذيذِ لذيذٌ ، والمَقرونُ بالمكروهِ مَكروةٌ »!

فيقالُ: يا عَجبًا! كيفَ يُرَدُّ أعظمُ الإحسانِ الذي فَطَرَ اللَّهُ عُقولَ عبادِهِ وفِطَرَهم على إحسانهِ! حتى لو تَصوَّرَ نُطْقَ الحيوانِ البَهيمِ لَشَهِدَ باستحسانهِ؟ إلى مُجرَّدِ وَهَم وخيالِ فاسدٍ يُشْبهُ نَفْرةُ طَبعِ الرَّجُلِ السَّليمِ عن حَبْلِ مُرَقَّشٍ! فتأمَّلْ كيفَ يَحملُ نُفْرَةُ الآراءِ المُتقلَّدةِ وبُغْضُ مُخالفتِها على أمثالِ هذه الشُّنْع (١)!

وهل سوَّى اللَّهُ سبحانهُ في العُقولِ والفِطَرِ بينَ إنقاذِ الغَريقِ والحريقِ ، وتَخْليصِ الأُسيرِ من عَدُوِّهِ ، وإحياءِ النُّفوسِ ، وبينَ نَفْرَةِ طَبعِ السَّليمِ عن حبلٍ مُرقَّش لِتَوَهَّمهِ أَنَّهُ حَيَّةٌ !؟

وَقَد كَانَ مُجرَّدُ تَصوُّرِ هذه الشبهَةِ كَافيًا في العلمِ ببُطلانها ، ولكنَّنا زِدْنا الأَمرَ إيضاحًا وبيانًا .

الوَجهُ الثَّامن والعشرون : قولُكُم : « الإنسانُ إذا جالَسَ مَنْ عَشِقَهُ في مكانٍ ، فإذا انتَهى إليهِ أَحَسَّ في نَفْسهِ تفرقَةً بينَ ذلكَ المكانِ وغيرهِ » ! واستشهادكُم على ذلكَ بقولِ الشاعر :

أمُرُّ على الدِّيارِ ديار ليلي .......أمُرُّ على الدِّيارِ ديار ليلي

<sup>(</sup> ١ ) مفردها شَنْعاء ، وهي الأَفعال القبيحة بالغةُ القُبْح .

وقولِه :

وحبَّبَ أُوطانَ الرِّجالِ إليهمُ

فيقال: لا ريب أنَّ الأمرَ هكذا ، ولكنْ هل يلزمُ من هذا استواءُ الصِّدقِ والكذبِ في نَفسِ الأمرِ ؟ واستواءُ العَدلِ والظُّلمِ والبِّرِ والفُجور والإحسانِ والإَساءَةِ ؟ بل هذا المثالُ نَفسُهُ حُجَّةٌ عليكُم ، فإنَّهُ لمْ يَمِلْ بطَبعهِ إلى ذلكَ المكانِ مع مُساواتهِ لجميعِ الأمكنةِ عندهُ ، وكذلكَ حنينُهُ إلى وطنهِ ومحبَّتُهُ لهُ ، وكذلكَ حنينُهُ إلى وطنهِ ومحبَّتُهُ لهُ ، وكذلكَ حنينُهُ إلى إلْفهِ منَ النَّاسِ وغيرهم ؛ فإنَّ هذا لا يَقَعُ منهُ مع تساوي تلكَ الأماكنِ والأشخاصِ عندَهُ ، بل لظنِّهِ اختصاصَها بأُمورِ لا توجَدُ في سواها ، فترتَّبَ ذلكَ الحُبُّ والميلُ على هذا الظَّنِ .

ثمَّ لهُ حالان :

أحدُهما : أن يكونَ كما ظنَّهُ ، بل ذلكَ المكانُ أو الشخصُ مُساوِ لغيرهِ ، ورَّبُما يكونُ غيرُهُ أكمَلَ منهُ في الأوصافِ التي تَقْتَضي حُبَّهُ والمَيلَ إليهِ ، فهذا إذا سُلِّطَ العَقلُ الحَسَنُ على سببِ ميلهِ وحُبِّهِ عَلِمَ أنَّهُ مُجرَّدُ إلْفِ أو عادَةٍ أو تَذَكُّرٍ أو تَخيُّل .

وهذا الوَهمُ مُستنِدٌ إلى ما تَقرَّرَ في العَقلِ مِن أَنَّ اختصاصَ الحُبِّ والميلِ بالشيءِ دونَ غيرهِ لِمَا اختصَّ بهِ منَ الصِّفاتِ التي اقتَضَتْ ذلكَ ، وكذلكَ تعلَّقُ النَّفْرَةِ والبُغضِ بهِ ، ثمَّ تَغَلَّبُ الوَهمِ حتى يَتَخيَّلَ تلكَ الصِّفاتِ بائنةً (١) عن المَحلِّ ، وليست فيهِ ، بل يكونُ المَحلُّ مُقارِنًا تلكَ الصِّفاتِ ، فَيُحِبُ ويُبْغِضُ لأجلِ تلكَ المُفارقَةِ ، فمُقارِنُ المحجَبُ مُحبوبٌ ، ومُقارنُ المُكروهِ مَكروة ،

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع ، وفي « الأُصل » : باللهِ !

كقوله :

وما مُحبُّ الدِّيارِ شَغَفْنَ قَلَبْي وَلَكَنْ مُحبُّ مَن سَكَنَ الدِّيارا (١) وقولِ الآخرِ:

إذا ذَكروا أوطانَهُم ذَكَّرَتْهُموا عُهودًا جَرَتْ فيها فَحَتُوا لذالِكا الوَجهُ التَّاسِعُ والعشرون : قولكُم : « إِنَّ الصَّبرَ على السَّيفِ في تَركِ كلمَةِ الكُفرِ لا يَستحسِنُهُ العقلاءُ لولا الشرعُ ، بل ربَّما استَقْبَحُوهُ ، إنَّما يُستَحسنُ الثَّوابُ أو الثَّناءُ بالشجاعَةِ ، وكذلكَ بالصَّبرِ على حِفْظِ السرِّ والوفاءِ بالعَهدِ ، لِمَا في ذلكَ من المصالحِ ، فإنْ فُرِضَ حيثُ لا ثناءَ فيهِ فقد وُجِدَ مَقرونًا بالثَّناءِ ، فيبقى ميلُ الوَهم المَقرونِ » !

فَيُقال لَكُم : استحسانُ الشرعِ لهُ مُطابقٌ لاستحسانِ العَقلِ ، لا مُخالفٌ ، وكذلكَ انتظارُ الثَّوابِ بهِ ؛ وهو مُحسْنُهُ في نَفسهِ .

وكذلكَ المصالحُ المُترتِّبَةُ على حفظِ السرِّ والوَفاءِ بالعَهدِ هي لِمَا قامَ بذواتِ هذه الأَفعالِ منَ الصِّفاتِ التي أوجبَت المصالحَ ، إذ لو ساوَتْ غَيْرَها لم تكُن باقتضاءِ المَصلحَةِ أولى منها .

وقولُكُم: « أَنَّهُ إِذَا فُرِضَ حيثُ لا ثناءَ يَنفي ميلَ الوَهَمِ للمُقارَنَةِ ، فَقَد تَقدَّمَ أَنَّ هذا الميلَ تَبَعُ للحقيقَةِ ، وأَنَّهُ يَستحيلُ وجودُهُ في فعلِ لا تَقْتَضي ذاتُهُ المَصلحَةُ والاستحسانَ ، وأنَّ مُصولَ الوَهمِ المُقارِنِ تبعُ للحقيقَةِ الثَّابِتَةِ لاستحالَةِ حصولِ هذا الوَهمِ في فعلِ لا تكونُ ذاتُهُ مَنْشَأُ للأمرِ المَوهمِ ، فَيَتَوَهَّمُ الذِّهنُ حيثُ تَنتفي الحقيقَةُ .

<sup>(</sup> ١ ) هو مِن مشهور شعر قيس بن المُلُوَّح ، كما في « ديوانهِ » ( ص ١٧٠ ) .

الوَجهُ الثَّلاثون : قولُكُم : « أَنَّ مَن عَرَضَتْ لهُ حاجَةٌ ، وأَمْكَنَ قضاؤها بالصِّدقِ والكذبِ وأنَّهُ إِنَّما يُؤْثِرُ الصِّدقَ لأنَّهُ وَجَدَهُ مَقرونًا بالثَّناءِ ، فهو يُؤْثِرهُ لِمَا يقترنُ به منَ الثَّناءِ » !

فجوابهُ أيضًا ما تَقدَّمَ ، وأنَّ اقترانَهُ بالثَّناءِ لِمَا اختَصَّ بهِ منَ الصِّفاتِ التي اقتَضَتِ الثَّناءَ على فاعلهِ ، كيفَ والكذبُ مُتَضَمِّنٌ لفسادِ نُظُمِ العالَمِ ، ولا يُمكن قيامُ العالَمِ عليه ، لا في معاشِهم ، ولا في معادِهم ، بل هو مُتَضَمِّنٌ لفسادِ المعاشِ والمعادِ .

ومفاسدُ الكذبِ اللازمةُ لهُ مَعلومةٌ عندَ خاصَّةِ النَّاسِ وعامَّتهم ، كيفَ وهو مَنْشَأُ كُلِّ شرِّ ، وفسادُ الأعضاءِ لسانٌ كذوبٌ ! وكم قَد أُزيلَتْ بالكذبِ من مُنْشَأُ كُلِّ شرِّ ، وفسادُ الأعضاءِ لسانٌ كذوبٌ ! وكم قَد أُزيلَتْ بالكذبِ من دُولِ وممالكَ ، وخَرَبَتْ بهِ من بلادٍ ، واستُلِبَتْ بهِ من نِعَم ، وتعطَّلَتْ بهِ من معايشَ ، وفَسَدَتْ بهِ مصالحُ ، وغُرِسَت بهِ عداواتٌ ، وقُطِّعَتْ به مودًاتٌ ، وافتَقَرَ به غنيٌ ، وذلَّ بهِ عَزيزٌ ، وهُتِكَت بهِ مَصُونَةٌ ، ورُميَتْ بهِ مُحْصَنَةٌ ، وخَلَت بهِ دُورٌ وقصورٌ ، وعُمِّرَتْ بهِ قبورٌ ، وأُزيلَ بهِ أُنْسٌ واستُجلبَتْ بهِ وَحْشَةٌ ، وأُفسِدَ بهِ بينَ الابنِ وأبيهِ ، وغاضَ (٢) بينَ الأخِ وأخيهِ ، وأحالَ الصَّديقَ عدُواً وأفسِدَ بهِ بينَ الابنِ وأبيهِ ، وغاضَ (٢) بينَ الأخِ وأخيهِ ، وأحالَ الصَّديقَ عدُواً مُبِينًا ، وردَّ الغنيُّ العزيزَ ذليلًا مسكينًا ، وكم فرَّقَ بينَ الحبيبِ وحبيبهِ ، فأفسَدَ عليهِ عيشتَهُ ، ونغَصَ عليهِ حياتَهُ ! وكم جَلا عن الأوطانِ ! وكم سوَّدَ من وُجوهِ وطمسَ من نورٍ ، وأعمى من بَصيرَةٍ ، وأفسَدَ من عقلِ ، وغيَّرَ من فِطرَةٍ ، وجَلَبَ

<sup>(</sup> ١ ) والسياسةُ ( الميكافيليَّةُ ) المُعاصرةُ لُبُها الكذبُ ، ولُبابُها الخِداعُ !!

<sup>(</sup> ٢ ) أَيْ : قلَّت صِلَتُهما ونَقَصَتْ .

مِن مَعَرَّةٍ ، وقُطِّعَتْ بهِ السَّبُلُ ، وعَفَت (١) بهِ معالمُ الهدايَةِ ، ودَرَسَتْ (٢) به من آثارِ النَّبَوَّةِ ، وخفيَت به من طُرُقِ الرَّشادِ ، وتعطّلت به مِن مصالحِ العبادِ في المعاش والمعادِ !

وهذا وأضعافُهُ ذَرَّةٌ من مفاسدِهِ ، وجناحُ بَعوضَةٍ من مضارِّهِ ومصالحهِ ، أَلَا فَمَا يَجْلَبُهُ مَنَ غَضَبِ الرَّحمنِ ، وحِرمانِ الجِنانِ ، وحُلولِ دارِ الهوانِ أعظمُ من ذلكَ ، وهل مُلئت الجحيمُ إلّا بأهلِ الكذبِ ، الكاذبينَ على اللَّهِ ، وعلى رسولِهِ وعلى دينهِ ، وعلى أوليائهِ ، المُكذّبينَ بالحقِّ حَمِيَّةً وعصبيَّةً جاهليَّةً ؟! وهل عُمِّرَتِ الجِنانُ إلّا بأهلِ الصِّدقِ ، الصَّادقينَ المُصدِّقينَ بالحقِّ ؛ قال تعالى : هُمِّرَتِ الجِنانُ إلّا بأهلِ الصِّدقِ ، الصَّادقينَ المُصدِّقينَ بالحقِّ ؛ قال تعالى : هُمَّنَ أَظلَمُ مِمَّن كَذَبَ على اللهِ وكَذَّبَ بالصِّدْقِ إذ جاءَهُ أليسَ في جَهنَّمَ مَثْوى للكافرينَ والذي جاءَ بالصِّدقِ وصدَّقَ بهِ أولئكَ هُمُ المُتَّقونَ لهم ما يشاؤونَ عندَ ربِّمِ ذلكَ جزاءُ المُحسنين ﴾ [ الزمر : ٣٢ – ٣٤ ] .

وإذا كانَت هذه حالَ الكذبِ والصِّدقِ ، أَفليس مِن أبطلِ الباطلِ دَعوى تَساويهما ، وأنَّ العَقْلَ إنَّما يُؤْثِرُ الصِّدقَ لِتَوَهُمِ اقترانهِ بالثَّناءِ ، وإنَّما يَتَجَنَّبُ الكذبَ لتوهُمِ اقترانهِ بالثَّناءِ ، وإنَّما يَتَجَنَّبُ الكذبَ لتوهُمِ اقترانِ اللَّسْعِ في الحَبْلِ المُرقَّشِ ، وردِّ الكذبَ لتوهُمِ القرانِ اللَّسْعِ في الحَبْلِ المُرقَّشِ ، وردِّ استقباحِ هذه المفاسدِ والمقابحِ التي لا أَقْبَحَ منها إلى مُجَرَّدِ وَهَم باطلِ شِبْهِ نَفْرَةِ الطَّبع عن الحَبلِ المُرقَّشِ ؟!

ونَفْسُ العلم بهذه المقالَةِ كافٍ في الجَرْم ببُطلانها .

ولو ذَهَبْنا نُعَدُّدُ قبائحَ الكذبِ النَّاشئةَ من ذاتهِ وصفاتهِ لزادَتْ على الألفِ ،

<sup>(</sup>١) انْمَحَتْ .

<sup>(</sup> ٢ ) ذَهَبَتْ وزالتْ .

وما من عاقلِ إلّا وعندَهُ العلمُ ببَعضِ ذلكَ علمًا ضَروريًّا مَركوزًا في فِطْرتهِ ، فما سوَّى اللَّهُ بيَّنهُ وبيَّنَ الصِّدقَ أبدًا .

وَدَعُوى استوائهما كَدَعُوى استواءِ النُّورِ والظُّلْمَةِ ، والكُفرِ والإيمانِ ، وَخَرابِ العالمِ وإهلاكِ الحَرثِ والنَّسلِ وعمارتهِ ، بل كَدَعُوى استواءِ الجوعِ والشِّبَعِ ، والرِّيِّ والظَّمَأِ ، والفَرَحِ والغمِّ ، وأنَّهُ لا فَرقَ عندَ العَقلِ بينَ علمهِ بهذا وهذا !

الوَجهُ الحادي والثَّلاثونَ : قولكُم : « الصِّدقُ والكذبُ متُنافيانِ ، ومنَ المُحالِ تَساوي المُتنافِييْنِ في جميع الصِّفاتِ ... » إلى آخرهِ !

إقرارٌ منكُم بالحقّ ، ونَقضٌ لما أصَّلتُموهُ ، فإنَّهما إذا كانا مُتنافِيَيْنِ ذاتًا وصفاتًا لم يَرْجعِ الفَرْقُ بينهما استحسانًا واستقباحًا إلى مُجَرَّدِ العادَةِ والمَنشأِ والمَرْبيي أو مُجرَّدِ التَّديُّنِ بالشرائعِ ، بل يكونُ مرجعُ الفَرْقِ إلى ذاتِهما ، وأنَّ ذاتَ هذا مُقتضيةٌ لمُحسنةِ ، وهذا هو عينُ الصَّوابِ ، لولا أنْكُم لا تَنْبُتُونَ عليهِ ، وتُصرِّحونَ بأنَّ الفَرْقَ بينهما سببُهُ العادَةُ والتَّربيةُ والمنشأ ، والتَّديُّنُ بشرائعِ الأنبياءِ ، حتى لو فُرضَ انتفاءُ ذلكَ لم يُؤثِرِ الرَّجلُ الصِّدقَ على الكذبِ ، وهل في التَّناقضِ أقبحُ من هذا ؟

الوَجهُ النَّاني والنَّلاثون: قولكُم: « إِنَّ غايَةَ هذا أَنْ يدلَّ على قُبْحِ الكذبِ وحُسنِ الصِّدقِ شاهدًا ، ولا يلزمُ منهُ محسنهُ وقُبحهُ غائبًا إلّا بطريقِ قياسِ الغائبِ على الشاهدِ ، وهو باطلٌ لوضوحِ الفَرْقِ ، واستنادُكُم في الفَرْقِ إلى ما ذكرتُم مِن تَخليَةِ اللَّهِ بينَ عبادهِ يمومج بَعضُهُم في بَعضٍ ظُلمًا وإفسادًا ، وقُبْحُ ذلكَ شاهدٌ » !

فياللَّهِ العَجَبُ ! كيفَ يُجَوِّزُ العَقلُ التزامَ مَذهبِ مُلتزمٍ معهُ جوازُ الكذبِ على ربِّ العالمينَ وأصدقِ الصَّادقينَ ؟! وأنَّهُ لا فَرْقَ أصلًا بالنِّسبَةِ إليهِ بينَ الصِّدقِ والكذبِ ، بل جوازُ الكذبِ عليهِ - سبحانهُ وتعالى عمَّا يقولونَ عُلُوًّا كبيرًا - كجوازِ الصِّدقِ ، ومحشنه كحسنه ! وهل هذا إلّا من أعظم الإفكِ والباطلِ ؟! ونشبتُهُ إلى اللَّهِ تعالى جوازًا كَنِسْبَةِ ما لا يليقُ بجلالهِ إليهِ منَ الوَلدِ والزَّوجَةِ والشريكِ ، بل كنسبَةِ أنواعِ الظُّلمِ والشرِّ إليهِ جوازًا ؛ تعالى اللَّهُ عن ذلكَ علوًّا كبيرًا : ﴿ فَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَديثًا ﴾ [ النساء : ٨٧]، ﴿ ومَن أصدَقُ مِنَ اللهِ قيلًا ﴾ [ النساء : ٨٧]، ﴿ ومَن أصدَقُ مِنَ اللهِ قيلًا ﴾ [ النساء : ٨٧]، ﴿ ومَن أصدَقُ مِنَ

وهل هذا الإفك المُفتَرى إلّا رافعٌ لِلْوُثوقِ بأخبارهِ ووَعْدهِ ووَعيدهِ ، وتَجْويزٌ عليهِ وعلى كلامهِ ما هو مِن أقبحِ القبائحِ التي يَتَنَرَّهُ عنها بَعضُ عبيدهِ ، ولا يَليقُ به فَضلًا عنهُ سبحانهُ ، فلو التَزمتُم كلَّ إلزامٍ بلُزومٍ مُسمَّى الحُسنِ والقُبحِ العَقليَّينِ لكانَ أسهَلَ من التزامِ هذا الإدِّ (١) التي تكادُ السَّمواتُ يتفطَّرنَ منهُ وتَنشقُ الأرضُ وتَخِرُ الجبالُ هذًا .

ولا نِسبَةَ في القُبحِ بينَ الوَلَدِ والشريكِ والزَّوجَةِ وبينَ الكذبِ ، ولهذا فَطَرَ اللَّهُ عُقولَ عبادهِ على الإِزْراءِ والذَّمِّ والمُقَّتِ للكاذبِ دونَ مَن لهُ زوجَةٌ وولدٌ وشَريكٌ .

فتنزُّهُ أَصدَقِ الصَّادقينَ عن هذا القبيحِ كَتَنُزُّهِهِ عن الوَلَدِ والزَّوجَةِ والشريكِ ، بل لا يُعْرَفُ أحدُ من طوائفِ العالمِ جوَّزَ الكذبَ على اللَّهِ ، لِمَا فَطَرَ اللَّهُ عُقولَ البَشرِ وغيرِهم على قُبْحهِ ومَقْتِ فاعلهِ وخِسَّتهِ ودناءتهِ .

<sup>(</sup>١) هو الأُمر الفظيع .

ونسبَةُ طوائفِ المُشركينَ الشريكَ والوَلَدَ إليهِ لَمَّا لَم يكُن قُبْحُهُ عندهم كَقُبحِ الكَذب .

وكفى بمذهب بُطلانًا وفسادًا هذا القولُ العَظيمُ ، والإفْكُ المُبينُ لازِمُهُ ، ومعَ هذا فأهلُهُ لا يتَحاشَوْنَ من التزامهِ ، فلو التَزَمَ القائلُ أن يُذْهِبَ الذُمَّ كَانَ خَيرًا لهُ من هذا .

ونَحنُ نَستَغفرُ اللَّهَ منَ التَّقصير في ردِّ هذا المَذهَبِ القبيحِ ، ولكنَّ ظهورَ قبحهِ للعقولِ والفِطرِ أقوى شاهدٍ على ردِّهِ وإبطالهِ ، ولَقَد كانَ كافِيَنا من ردِّهِ نَفسُ تَصويرهِ وعَرْضهِ على عُقولِ النَّاسِ وفِطرِهِم . فَلْيَتاَمَّلِ اللبيبُ الفاضلُ ماذا يعودُ إليهِ نَصْرُ المقالاتِ ، والتَّعصُّبُ لها ، والتزامُ لوازمها ، وإحسانُ الظَّنِ بأربابها بحيثُ يَرى مصاسنَهُ ، وإساءَةُ الظَّنِّ بخصومهم بحيثُ يَرى محاسنَهُ معاسنَ ، وإساءَةُ الظَّنِّ بخصومهم بحيثُ يَرى محاسنهُ مساوىءَ ! كم أفسَدَ هذا السُّلوكُ من فطرةٍ وصاحِبُها من الذينَ يَحْسَبونَ أنَّهُم على شيءٍ ! أَلَا إنَّهُم همُ الكاذبونَ .

ولا يُتَعجَّبُ من هذا ؛ فإنَّ مرآةَ القلبِ لا يزالُ يُتَنَقَّسُ فيها حتى يَستحكمَ صداؤها ، فليسَ بِيدْعِ لها أن تَرى الأشياءَ على خلافِ ما هي عليهِ ، فمبدأُ الهُدى والفلاحِ صِقالُ تلكَ المُرْآةِ ، ومنعُ الهوى منَ التَّنفُسِ فيها ، وفَتْعُ عَينِ البَصيرَةِ في أقوالِ مَن يُسيءُ الظَّنَّ بهم ، كما يَفْتَحُها في أقوالِ مَن يُحسِّنُ الظَّنَّ بهم ، وقيامُكَ للَّهِ ، وشهادتُكَ بالقِسطِ ، وأن لا يَحْمِلَكَ بُغْضُ مُنازِعيكَ وحصومِكَ على جَحْدِ دينهم ، وتقبيحِ محاسنِهم وتَركِ العَدلِ فيهم ، فإنَّ اللَّهَ لا يَعْبُ مَن هذا شأنُه ، ولا يُجدي عِلْمُهُ نَفعًا أحوجَ ما يكونُ إليهِ ، واللَّهُ يحبُ الظَّالمينَ ، ولا يُحِبُ الظَّالمينَ .

الوَجهُ الثَّالِث والثَّلاثون : قولكُم : « أَنَّ مُستندَ الحُكْمِ بِقُبْحِ الكذبِ غائبًا على الشاهدِ ، وهو فاسدٌ » !

فيقال : الرَّبُّ تعالى لا يدخلُ مع خَلقهِ في قياسٍ تَمثيل ولا قياس شُمولِ (١) يَستَوي أفرادهُ ، فهذانِ النوعانِ منَ القياس يَستحيلُ ثبوتُهما في حقِّهِ ، وأمَّا قياسُ الأَوْلَى فَهُو غَيْرُ مُستَحيل في حقِّهِ ، بل هُو واجبٌ لهُ ، وهُو مُسْتَعْمَلٌ في حَقِّهِ عَقلًا ونَقلًا ؛ أمَّا العقلُ فكاستدلالِنا على أنَّ مُعطى الكمالِ أحقُّ بالكمالِ ، فمَن جَعَلَ غَيرَهُ سميعًا بَصيرًا عالمًا مُتكلِّمًا حيًّا حكيمًا قادرًا مُريدًا رَحيمًا مُحسنًا فهو أَوْلِي لَذَلَكَ وَأَحَقُّ مِنهُ ، ويَثْبُتُ لَهُ مِن هَذَهِ الصِّفَاتِ أَكَمَلُهَا وَأَتُّهَا ، وهذا مُقتَضي قولهم : كمالُ المَعلولِ مُستفادٌ من كمالِ علَّتهِ ، ولكنْ نحنُ نُنزُّهُ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ عن إطلاقِ هذه العبارَةِ في حقِّهِ ، بل نقولُ : كلُّ كمالٍ ثَبَتَ للمَخلوق غير مُستلزم للنَّقص ، فخالقُهُ ومُعطِيهِ إيَّاهُ أحقُّ بالاتِّصافِ بهِ ، وكلُّ نَقص في الـمَخلوقِ فالخالقُ أحقُّ بالتَّنزُّهِ عِنهُ كالكذبِ والظُّلم والسَّفَهِ والعَيبِ ، بل يجبُ تَنزيهُ الرَّبِّ تعالى عن النَّقائص والعيوبِ مُطلقًا ، وإنْ لم يتنزَّه عنها بَعضُ المُخَلُوقِينَ ، وكذلكَ إذا استَدلَلْنا على حِكْمتهِ تعالى بهذه الطُّرائقِ نَحوَ أن يُقالَ : إذا كانَ الفاعلُ الحكيمُ الذي لا يفعلُ فعلًا إلَّا لحكمَةِ وغايَةِ مَطلوبَةِ لهُ من فعلهِ أكملَ مِمَّن يفعلُ لا لغايَةٍ ولا لِحِكمَةٍ ولا لِأَجْل عاقبَةٍ مَحمودَةٍ وهي مَطلوبَةٌ من

<sup>(</sup> ١ ) انظر شرحَها والكلامَ عليها في « دَرْء تعارض العقل والنقل » ( ٧ / ١٥٣ و ٣٤٣ ) و « نَقْض المنطق » و « الرد على المنطقيّين » ( ص ١١٩ ) لشيخ الإِسلام ابن تيميّة .

وقارن بـ « منطق ابن تيميّة ومنهجه الفكريّ » ( ص ١٤٠ - ١٤٨ ) للدكتور محمد محمنني الزّين .

فعلهِ في الشاهدِ ؛ ففي حقِّهِ تعالى أوْلى وأُحْرى ، فإذا كانَ الفِعْلُ للحكمَةِ كمالًا فينا فالرَّبُ تعالى أَوْلَى بهِ وأحقُّ ، وكذلكَ إذا كانَ التَّنزُّهُ عن الظَّلمِ والكذبِ كمالًا في حقِّنا فالرَّبُ تعالى أَوْلى وأحقُّ بالتَّنزُّهِ عنهُ .

وبهذا ونَحْوهِ ضربَ اللَّهُ الأمثالَ في القرآنِ ، وذكَّرَ العُقولَ ونبَّهَها وأرشدَها إلى ذلكَ :

كقولهِ: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فيهِ شُركاءُ مُتشاكسونَ ورَجُلًا سَلَمَا لَرَجُلٍ هَل يَستويانِ مَثلًا ﴾ [ الزمر : ٢٩ ]، فهذا مثلٌ ضربهُ يتضمَّنُ قياسَ الأوْلى ، يَعني : إذا كانَ المَمْلوكُ فيكُم لهُ مُلَّاكٌ مُشتركونَ فيهِ وهُم مُتنازعونَ ومملوكُ آخَوُ لهُ مالِكٌ واحدٌ ، فهل يكونُ هذا وهذا سواءً ؟ فإذا كانَ هذا ليسَ عندكُم كمَن لهُ ربِّ واحدٌ ومالكٌ واحدٌ فكيفَ تَوْضَوْنَ أن تَجعلوا لأنفسِكُم اللهَ مُتعدِّدَةً تجعلونَها شُركاءَ للَّهِ تُحِبُونَها كما تُحِبُونَهُ ، وتَخافونَها كما تَحِاولَهُ ، وتَخافونَها كما تَحِاولَهُ ، وتَخافونَها كما تَحِاولَهُ ، وتَخافونَها كما تَحِاولَهُ ، وتَحافونَها كما تَحِاولَهُ ، وتَحافونَها كما تَحِاولَهُ ، وتَحافونَها كما تَحافونَه ، وتَحافونَها كما تَرجونَهُ .

وكقولهِ تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ للرَّحَمْنِ مَثْلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسودًّا وهو كظيمٌ ﴾ [ الزخرف : ١٧ ]، يَعني : أنَّ أَحدَكُم لا يَرضى أنْ يكونَ لهُ بنتٌ ، فكيفَ تَجعَلونَ للَّهِ مَا لا تَرضَوْنهُ لأنفسِكم .

وكقوله: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَملوكًا لا يَقْدِرُ على شيءٍ ومَن رَزَقْناهُ مَنَّا رِزْقًا حَسنًا فهو يُنفْقُ منهُ سرَّا وجَهرًا هل يَسْتَوونَ الحَمدُ للهِ بل أكثرهُم لا يَعلَمُونَ وَضَرَبَ اللهُ مَثلًا رجُلَينِ أحدُهما أبكمُ لا يَقْدِرُ على شيءٍ وهو كَلُّ على مَولاهُ أينما يُوَجِّهُهُ لا يَأْتِ بخيرٍ هل يَستوي هو ومَن يأمُرُ بالعَدلِ وهو على صراطٍ مُستقيمٍ ﴾ [ النحل: ٧٥ - ٧٦]، يَعني : إذا كانَ لا يَستوي عندكم

عَبدٌ مَملوكٌ لا يَقدرُ على شيءٍ وغنيٌ موسعٌ عليهِ يُنْفِقُ ممَّا رَزَقَهُ اللَّهُ ، فكيفَ تَجعَلُونَ الصَّنمَ الذي هو أسوأُ حالًا مِن هذا العَبدِ شريكًا للَّهِ ؟! وكذلكَ إذا كانَ لا يَسْتوي عندكُم رجلانِ أحدُهما أبكمُ لا يَعقلُ ولا يَنطقُ ، وهو مع ذلكَ عاجزٌ لا يَقْدِرُ على شيءٍ ، وآخَرُ على طريقٍ مُستقيمٍ في أقوالهِ وأفعالهِ ، وهو آمرٌ بالعَدلِ ، عاملٌ بهِ ؛ لأنَّهُ على صراطٍ مُستقيمٍ ، فكيفَ تُسَوُّونَ بينَ اللَّهِ وبينَ الصَّنم في العبادَةِ ؟!

ونظائرُ ذلكَ كثيرةٌ في القرآنِ وفي الحديثِ ، كقولهِ في حديثِ الحارثِ الأشعريِّ : « وإنَّ اللَّهَ أَمَرَكُم أَن تَعبدوهُ ولا تُشْرِكوا بهِ شيئًا ، وإنَّ مَثَلَ مَن أَشركَ كَمَثلِ رجلِ اشترى عَبدًا مِن خالصِ مالهِ ، وقال لهُ : اعْمَلْ وأَدِّ إليَّ ، فكانَ يَعْمَلُ ويُؤدِّي إلى غيرهِ ، فأيُّكُم يُحِبُّ أَنْ يكونَ عبدُهُ كذلكَ ؟ » (١)

فاللَّهُ سبحانهُ لا تُضْرَبُ [ له ] الأمثالُ التي يَشْتَرِكُ هو وخَلقُهُ فيها لا شمولًا ولا تَمثيلًا ، وإنَّما يُستعملُ في حقِّهِ قياسُ الأولى كما تَقَدَّم .

الوجه الرابع (٢) والثَّلاثون : أَنَّ النَّفاةَ إنَّما رَدُّوا على خُصومِهم منَ الجَهميَّةِ المُعتزلةِ في إنكارِ الصِّفاتِ بقياسِ الغائبِ على الشاهدِ ، فقالوا : العالِمُ

<sup>(</sup> ۱ ) رواه الترمذي ( ۲۸٦٣ ) و ( ۲۸٦٤ ) وأَحمد ( ٤ / ۲٠٢ ) والطيالسي ( ۱ ) رواه الترمذي ( ۲۸۲۳ ) وأَبو يعلى ( ۱۹۷۲ ) والآمجُرِّيّ في « الشريعة » ( ص ۸ ) والحاكم ( ۱ / ۲۲۱ ) بسند صحيح .

وانظر تعليقي على « النُّكَت علَى نزهة النظر » ( ٣٥ - ٤٠ ) ؛ ففيه زيادةُ فائدةٍ إِنْ شاءَ اللهُ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوع : « الوجه الخامس والثلاثون » ، دون ذِكر الرابع ، وأُثبتها ناسخ « الأَصل » : « السادس والثلاثون » ثمَّ أَصلحها على الصواب : « الرابع والثلاثون » .

شاهِدُ مَن لهُ العلمُ ، والمتكلِّمُ مَن قامَ بهِ الكلامُ ، والحيُّ والمريدُ والقادرُ مَن قامَ بهِ الحياةُ والإرادَةُ والقُدْرَةُ ، ولا يُعْقَلُ إلّا هذا .

قالوا: ولأنَّ شَرْطَ إطْلاقِ الاسمِ شاهدًا وجودُ هذه الصِّفاتِ ، ولا يَستحقُّ الاسمَ في الشاهدِ إلَّا مَن قامَتْ بهِ ، فكذلكَ في الغائبِ .

قالوا : ولأنَّ شَرْطَ العلمِ والقُدرَةِ والإرادَةِ في الشاهدِ الحياةُ ، فكذلكَ في الغائب .

قالوا: ولأنَّ علمَ كونِ العالمِ عالماً شاهدًا وجودُ العلمِ وقيامهُ به فكذلكَ في الغائبِ فقالوا بقياسِ الغائبِ على الشاهدِ في العلَّةِ والشرطِ والاسمِ والحدِّ ، فقالوا: حدُّ العالمِ شاهدًا مَن قامَ به العلمُ فكذلكَ غائبًا وشرطُ صحَّةِ إطلاقِ الاسمِ عليهِ شاهدًا قيامُ العلمِ بهِ ، فكذلكَ غائبًا ، وعليهِ كونُهُ عالمًا شاهدًا قيامُ العلم بهِ ، فكذلكَ غائبًا ، وعليهِ كونُهُ عالمًا شاهدًا قيامُ العلم بهِ ، فكذلكَ غائبًا .

فكيفَ تُنْكِرونَ هُنا قياسَ الغائبِ على الشاهدِ ، وتَحْتَجُونَ بهِ في مَوَاضعَ أُخرى ؟ ، وأَيُّ تناقض أكثرُ من هذا ؟

فإنْ كانَ قياسُ الغائبِ على الشاهدِ باطلًا ؛ بَطَلَ احتجاجُكُم علينا به في هذه المواضع!

وإنْ كانَ صَحيحًا ؛ بَطَلَ ردُّكُم في هذا الموضع !

فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحاً إِذَا استَدلَـلتُم بِهِ، باطلًا إِذَا استدلَّ بِه خصومُكُم! فَهَذَا أَقْبِحُ التَّطفيفِ ، وقُبِحُهُ ثَابِتٌ بالعقلِ والشرع (١) .

<sup>(</sup>١) وهكذا طرائقُ كثيرٍ من أَهل الأَهواءِ والبِدَعِ ، أَعَاذنا اللهُ وإِيّاكم من حالِهم وسوءِ فِعالهم !

الوجه الخامس والثَّلاثون : قولكُم : « إنَّ اللَّه خلَّى بينَ العبادِ وظُلمِ بَعضهم بَعضًا ، وأنَّ ذلكَ ليسَ بَقبيحِ منهُ ، فإنَّهُ قَبيحٌ منَّا » !

فذلكَ فاسدٌ على أصلِ التَّكليفِ ؛ فإنَّ التَّكليفَ إنَّما يَتِمُ بإعطاءِ القُدْرَةِ والاختيارِ ، واللَّهُ تعالى قَد أَقْدَرَ عبادَهُ على الطَّاعاتِ والمعاصي ، والصَّلاحِ والفسادِ ، وهذا الإقدارُ هو مَنَاطُ الشرعِ والأمرِ والنَّهيِ ، فلولاهُ لم يكن شَوْعٌ ، ولا رسالةٌ ، ولا ثوابٌ ، ولا عقابٌ ، وكانَ النَّاسُ بمنزلَةِ الجماداتِ والأشجارِ والنَّباتِ ، فلو حالَ سبحانهُ بينَ العبادِ وبينَ القُدرَةِ على المعاصي لارْتفعَ الشرعُ والرِّسالَةُ والتَّكليفُ ، وانتَفَت فوائدُ البعثةِ ، ولزِمَ مِن ذلكَ لوازمُ لا يُحِبُها اللَّهُ ، وتعطَّلَتْ به غاياتٌ مَحمودةٌ مَحبوبةٌ للَّهِ ، وهي مَلزومَةٌ لإقدارِ العبادِ وتمكينهم من الطَّاعَةِ والمَعصيةِ ، ووجودُ الملزوم بدونِ اللازم مُحالٌ .

وقد نَبَهْنَا على شيء يَسيرِ منَ الَحِكَمِ المَطلوبَةِ والغاياتِ المَحَمودَةِ فيما سَلَفَ من هذا الفَصلِ وفي أوَّلِ الكتابِ ؛ فلو أنَّ الرَّبَّ تعالى خَلَقَ خَلْقَهُ مَمنوعينَ منَ المعاصي غيرَ قادرينَ عليها بوجهٍ لم يكن لإرسالِ الرُسلِ وإنزالِ الكُتبِ والأمرِ والنَّهيِ والنَّوابِ والعقابِ سَبَبُ يَقتضيهِ ، ولا حِكمةٌ تَستَدعيهِ ، وفي ذلكَ تَعْطيلُ المُلكِ والحَمْدِ ، والرَّبُ تعالى لهُ الخَلْقُ والأَمْرُ ، ولهُ الأَمرِ جملَةً ، بل تَعْطيلُ المُلكِ والحَمْدِ ، والوَّبُ تعالى لهُ الخَلْقُ والأَمْرُ ، ولهُ المُلكُ والحَمْدُ ، والعواقبُ المَحمودَةُ التي لأَجلِها أنزلَ كُتُبَهُ ، وأرسلَ رُسُلهُ ، وشرعَ شرائعَهُ ، وخَلَقَ الجنَّةَ والنَّارَ ، وَوَضَعَ النَّوابَ والعقابَ ، وذلكَ لا يَعْصُلُ إلّا بإقْدارِ العبادِ على الخيرِ والشرِّ ، وتَمكينهم مِن ذلكَ ، وذلكَ لا يَعْصُلُ إلّا بإقْدارِ العبادِ على الخيرِ والشرِّ ، وتَمكينهم مِن ذلكَ ، فأعطاهم الأسبابَ والآلاتِ التي يتَمكَّنُونَ بها مِن فعلِ هذا وهذا .

فلهذا حَسُنَ منهُ تبارَكَ وتعالى التَّخْلِيةُ بينَ عبادهِ وبينَ ما هم فاعِلوهُ ، وقَبُحَ

مِن أَحدِنا أَن يُخَلِّي بِينَ عبيدهِ وبينَ الإِفسادِ وهو قادرٌ على منعهم ، هذا مَعَ أَنَّهُ سبحانهُ لم يُخَلِّ بينهم ، بل مَنَعَهم منهُ ، وحرَّمهُ عليهم ، ونَصَبَ لهم العقوباتِ الدَّنيويَّةَ والأُخرويَّةَ على القبائحِ ، وأحلَّ بهم مِنْ بأسهِ وعذابهِ وانتقامهِ ما لا يَفعلُهُ السيِّدُ مِنَ المَخلوقينَ بعبيدهِ ليمنعَهُم ويزجُرَهُم .

فقولُكُم: « إنَّهُ خَلَّى بينَ عبادهِ وبينَ إفسادِ بَعضِهم بَعْضًا وظُلمِ بَعضهم بَعْضًا وظُلمِ بَعضهم بَعْضًا » كذبٌ عليهِ ، فإنَّهُ لم يُخَلِّ بينهم شرعًا ولا قَدَرًا ، بل حالَ بينهم وبينَ ذلكَ شرعًا أتمَّ حيلولةٍ ، ومنعهم قَدَرًا بحسبِ ما تَقْتَضيهِ حكمتُهُ الباهرَةُ وعلمُهُ المُحيطُ ، وخلَّى بينهم وبينَ ذلكَ بحسبِ ما تَقْتَضيهِ حِكمتُهُ وشرعُهُ ودينُهُ ، فَمَنْعُهُ سبحانهُ لهم حَيْلُولَتُهُ بينهم وبينَ الشرِّ أعظمُ من تَخليتهِ ، والقَدَرُ الذي خلَّهُ بينهم في ذلكَ هو مَلزومُ أمرهِ وشرعهِ ودينهِ ، فالذي فعَلَهُ في الطَّرفينِ غايَةُ الحِكمةِ والمُصلحةِ ، ولا نهايَةَ فَوْقَهُ لاقتراح عَقلِ .

ولو خَلَّى بينهم - كما زعمتُم - لكانوا بمنزلَةِ الأنعامِ السَّائمَةِ ، بل لو تركهُم ودواعي طباعِهم لأهلكَ بَعضُهم بَعضًا ، وخَرِبَ العالَمُ ومَن عليهِ ، بل ألجمهم لِجامَ العَجْزِ والمنعِ مِن كُلِّ ما يُريدونَ ، فلو أنَّهُ خَلَّى بينَهم وبينَ ما يُريدونَ افْسَدَتِ الخَليقَةُ ، كما ألجمهم بلجامِ الشرعِ والأمرِ ، ولو مَنعَهُم جملةً ولم يُعْكِنهم ولم يُقْدِرُهم لتعطَّلَ الأمرُ والشرعُ مجملةً ، وانتَفَتْ حِكمَةُ البعثةِ والإرسالِ ، والثَّوابِ والعقابِ .

فَأَيُّ حِكَمةٍ فَوقَ هذه الحكمَةِ ؟! وأَيُّ أَمرٍ أحسنُ ممَّا فعلهُ بهم ؟! ولو أعطى النَّاسُ هذا المقامَ بَعضَ حقِّهِ لعلموا أنَّهُ مُقتَضى الحكمَةِ البالغَةِ ، والقُدرَةِ التَّامَّةِ ، والعلم المُحيطِ ، وأنَّهُ غايَةُ الحكمَةِ .

وَمَنْ فُتِحَ لَهُ فَهِمٌ في القرآنِ رآهُ من أَوَّلِهِ إلى آخرهِ يُنَبِّهُ العقولَ على هذا ، ويُرْشِدُها إليهِ ، ويَدُلُّها عليهِ ، وأنَّهُ يتعالى ويتنزَّهُ أن يكونَ هذا منهُ عَبَثُا ، أو سُدى ، أو باطلًا ، أو بغيرِ الحقِّ ، أو لا لمَعنى ، ولا لداعٍ وباعثٍ ، وأنَّ مَصْدَرَ ذاكَ جميعِه عن عزَّتهِ وحكمتهِ .

ولهذا ؛ كثيرًا ما يَقْرِنُ تعالى بينَ هذين الاسمينِ ( العَزيزِ الحكيم ) في آياتِ التَّشريع والتَّكوينِ والجزاءِ ؛ لِيَدُلُّ عبادَهُ على أنَّ مَصْدَرَ ذلكَ كلِّهِ عن حكمةٍ بالغَةٍ ، وعزَّةٍ قاهرةٍ ، فَفهِمَ المُوَفَّقُونَ عن اللَّهِ عزَّ وجَلَّ مُرادَهُ وحِكْمتَهُ ، وانْتَهَوْا إلى مَا وَقَفُوا عَلَيهِ ، وَوَصَلَتْ إليهِ أَفْهَامُهُم وعَلُومُهُم ، ورَدُّوا عِلْمَ مَا غابَ عنهم إلى أحكم الحاكمينَ ومَن هو بكلِّ شيءٍ عليم ، وتَحقَّقوا بما عَمِلُوهُ مِن حكمتهِ التي بَهَرَتْ مُقولَهم أنَّ للَّهِ في كلِّ ما خَلَقَ وأمرَ وأثابَ وعاقَبَ منَ الحكم البوالغ ما تَقْصُرُ عقولُهم عن إدراكهِ ، وأنَّهُ تعالى هو الغنيُّ الحميدُ العليمُ الحكيمُ ، فمصدَرُ خَلقهِ وأمرهِ وثوابهِ وعقابهِ غناهُ وحَمْدُهُ وعِلْمُهُ وحِكْمتُهُ ، ليسَ مَصدرُهُ مَشيئةً مجرَّدةً ، وقُدرةً خاليَّةً منَ الحكمَةِ والرَّحمَةِ والمُصلحَةِ والغاياتِ المَحمودَةِ المَطلوبَةِ له خَلْقًا وأمرًا ، وأنَّهُ سبحانهُ لا يُسْأَلُ عمَّا يَفْعَلُ لكمالِ حِكمتهِ وعلمِه ، ووقوع أفعالهِ كلُّها على أحسنِ الوجوهِ وأتمُّها ، على الصُّوابِ والسَّدادِ ، ومُطابقَةِ الحِكَم ، والعبادُ يُشأَلُونَ ؛ إذ ليسَت أفعالُهم كذلكَ ، ولهذا قال خَطيبُ الأنبياءِ شُعَيبٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم : ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ على اللَّهِ ربِّي وربِّكُم ما مِن دابَّةٍ إِلَّا هو آخِذُ بناصِيَتِها إِنَّ ربِّي على صراطٍ مُستقيم ﴾ [ هود : ٥٦ ]، فأخبرَ عن عُمومٍ قُدرتهِ تعالى ، وأنَّ الخَلْقَ كلَّهُم تَحتَ تَسخيرهِ وقُدرتهِ ، وأنَّهُ آخِذٌ بنواصيهم ، فلا مَحيصَ لهم عن نُفوذِ مَشيئتهِ وقُدرتهِ فيهم . ثمَّ عَقَّبَ ذلكَ بالإِخْبارِ عن تَصَرُّفهِ فيهم ، وأنَّهُ بالعَدلِ لا بالظَّلمِ ، وبالإحسانِ لا بالإساءةِ ، وبالصَّلاحِ لا بالفسادِ ، فهو يأمرُهم وينهاهم ، إحسانًا إليهم ، وحماية وصيانة لهم ، ولا حاجة إليهم ولا بُخلًا عليهم ، بل مجودًا وكرمًا ، ولُطفًا وبرًّا ، ويُثِيبُهم إحسانًا وتَفَضَّلًا ورَحمَة ، لا لمُعاوَضَة واستحقاقِ منهم ودَيْنِ واجبِ لهم يَستحِقُونهُ عليهِ ، ويُعاقِبُهم عَدْلًا وحكمة لا تَشَفِيًا (١) ولا مَخافَة ولا ظُلمًا كما يُعاقِبُ الملوكُ وغيرُهُم ، بل هو على الصِّراطِ المُستقيم ، وهو صراطُ العَدلِ والإحسانِ في أمرةِ ونَهيهِ وثوابهِ وعقابهِ .

فتأمَّلُ ألفاظَ هذه الآيةِ ، وما جمَعَتْهُ من عُمومِ القُدْرَةِ ، وكمالِ المُلكِ ، ومن تمامِ الحِكمَةِ والعَدلِ والإحسانِ ، وما تَضمَّنتْهُ من الرَّدِّ على الطَّائفتينِ ، فإنَّها مِن كُنوزِ القرآنِ ، ولقَد كَفَتْ وشفَتْ لِمَن فُتحَ عليهِ بفَهمِها ، فكونهُ تعالى على صراطٍ مُستقيمٍ يَنْفي ظلمَهُ للعبادِ وتَكليفه إيَّاهُم ما لا يُطيقونَ ، ويَنْفي العَيبَ مِن أَفعالِهِ وشرعهِ ، ويثبتُ لها غايَةَ الحكمةِ والسَّدادِ ردًّا على مُنكري ذلكَ ، وكونُ كلِّ دابَّةٍ تَحتَ قَبضتهِ وقُدرتهِ – وهو آخذ بناصيتها – يَنْفي أَنْ يَقَعَ في مُلكهِ مِن أَحدٍ مِنْ المَخلوقاتِ شيءٌ بغيرِ مَشيئتهِ وقُدرتهِ ، وأنَّ من ناصِيتُهُ بيدِ اللَّهِ وفي قَبضتهِ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يتحرَّكَ إلاّ بتَحريكهِ ، ولا يفعلَ إلاّ بإقدارهِ ، ولا يشاءَ إلاّ على مُنكري ذلكَ من القدَريَّة .

فالطَّائفتانِ ما وفَّيا الآيَةَ معناها ، ولا قَدَرُوها حقَّ قَدْرِها ، فهو سبحانهُ على صراطِ مُستقيمٍ في عطائهِ ومَنعهِ ، وهدايتهِ وإضلالهِ ، وفي نَفعهِ وضُرِّهِ ، وعافيتهِ ( ١ ) يقولُ اللهُ تعالى : ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بعذابِكُم إِنْ شَكَرْتُم وآمَنتُم وكانَ اللهُ شاكرًا عليمًا ﴾ [ النساء : ١٤٧ ] .

وبلائهِ ، وإغناهُ وإفقارهِ ، وإعزازهِ وإذلالهِ ، وإنعامهِ وانتقامهِ ، وثوابهِ وعقابهِ ، وإحيائهِ و إحيائهِ وأمرةِ ونَهيهِ ، وتَحْليلهِ وتَحريمهِ ، وفي كلِّ ما يَخْلُقُ وكُلِّ ما يأمرُ بهِ .

وهذه المعرفَةُ باللَّهِ لا تكونُ إلَّا للأنبياءِ ولوَرَثَتِهِم .

ونَظيرُ هذه الآيَةِ قولهُ تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَينِ أَحدُهما أَبكَمُ لا يَقْدِرُ على شيءٍ وَهوَ كُلُّ على مَولاهُ أينَما يُوَجِّههُ لا يَأْتِ بِخَيرٍ هَل يَسْتَوي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالعَدلِ وَهوَ على صِراطٍ مُستقيمٍ ﴾ [ النحل : ٧٦] ، فالمثلُ الأوَّلُ للصَّنمِ وعابديهِ ، والمثلُ الثَّاني ضَربهُ اللَّهُ تعالى لنفسهِ ، وأنَّهُ يأْمُرُ بالعَدلِ وهو على صراطٍ مُستقيم ، فكيفَ يُسَوَّىٰ بينَه وبينَ الصَّنم الذي لهُ مثلُ السَّوءِ ؟

فما فَعَلَهُ الرَّبُّ تباركَ وتَعالى مع عبادهِ هو غايَةُ الحكمَةِ والإحسانِ والعَدلِ في إقْدارهم ، وإعطائهم ، ومَنْعِهم ، وأمرِهم ، ونَهيهم .

فَدعوى الْمُدَّعي أَنَّ هذا نَظيرُ تَخْلِيَةِ السيِّدِ بينَ عبيدهِ وإمائهِ يَفْجُرُ بعضُهم ببعضٍ ، ويُسيءُ بَعضُهم بَعضًا أكذبُ دَعوى وأبطلُها ، والفَرْقُ بينهما أظهرُ وأعظمُ مِن أَنْ يُحْتَاجَ إلى ذِكْرهِ والتَّنبيهِ عليهِ ، والحمدُ للَّهِ الغنيِّ الحميدِ .

فغناهُ التَّامُّ فارقٌ ، وحَمدُهُ وملكُهُ وعِزَّتُهُ وحِكْمتُهُ وعِلمهُ وإحسانُهُ وعَدلُهُ ودينُهُ وشرعُهُ وحكمُهُ وكَرَمُهُ ومحبَّتُهُ للمَغفرةِ ، والعَفْوِ عن الجناةِ ، والصَّفحِ عن المُسيئين ، وتَوبَةِ التَّائبينَ، وصبرِ الصَّابرينَ ، وشُكرِ الشاكرينَ ، الذينَ يُؤْثِرُونهُ على غيرهِ ويَتَطَلَّبُونَ مراضيَّهُ ، ويَعْبُدونهُ وحدَهُ ، ويَسيرونَ في عبيدهِ بسيرةِ العَدْلِ والإحسانِ والنَّصائحِ ، ويُجاهِدونَ أعداءهُ فَيَبذُلونَ دماءهُم وأموالَهم في محبَّتهِ ومَرضاتهِ ، فيتميَّرُ الخبيثُ من الطيِّبِ ، ووليَّهُ مِن عَدُوِّهِ ، ويُخرِجُ طيِّباتِ هؤلاءِ

وخبائثَ أولئكَ إلى الخارجِ ، فيترتَّبُ عليها آثارُها المَحبوبَةُ للرَّبِّ تعالى منَ الثَّوابِ والعقابِ ، والحمدِ لأوليائهِ ، والذمِّ لأعدائهِ .

وقَد نَبُهَ تعالى على هذه الحكمَةِ في كتابهِ في غيرِ مَوضعٍ ، كقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤمنينَ على مَا أَنتُم عَلَيهِ حتى يَمِيزَ الخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُم على الغيبِ ولكنَّ الله يَجْتَبي مِن رُسلِهِ مَن يشاءُ ﴾ [آل عمران : ١٧٩] .

وهذه الآيَةُ مِن كُنوزِ القرآنِ ؛ نبَّهَ فيها على حِكْمتَهِ تعالى المُقتضيّةِ تَمييزَ الخَبيثِ منَ الطَّيِّبِ ، وأنَّ ذلكَ التَّمييزَ لا يَقَعُ إلّا برسلهِ ، فاجْتَبى منهم مَن شاءَ وأرسلَهُ إلى عبادهِ ، فيتميَّزُ برسالتِهم الخبيثُ منَ الطِّيِّبِ ، والوَليُّ منَ العَدوِّ ، ومَن يَصْلُحُ لِلهُ عاورتهِ وقُرْبهِ وكرامتهِ ممَّن لا يَصلُحُ إلّا للوَقُودِ .

وفي هذا تنبية على الحكمة في إرسالِ الرُسلِ ، وأنّه لا بدّ منه ، وأنّ الله تعالى لا يَليقُ به الإخلالُ به ، وأنّ مَن جَحَدَ رسالةَ رسلهِ فما قَدَرَهُ حقَّ قَدرهِ ، ولا عَرَفَهُ حقَّ مَعرفتهِ ، ونَسَبَهُ إلى ما لا يَليقُ به ؛ كما قالَ تعالى : ﴿ وما قَدَرَوُا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا ما أَنْزَلَ الله على بَشَرِ مِن شيءٍ ﴾ [ الأنعام : ١٩ ] . الله حقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا ما أَنْزَلَ الله على بَشَرِ مِن شيءٍ ﴾ [ الأنعام : ١٩ ] . فتأمَّلُ هذا الموضعَ حقَّ التَّأمُّلُ ، وأعْطِهِ حظَّهُ من الفِكرِ ، فلو لم يكُن في هذا الكتابِ سواه لكانَ من أجلٌ ما يُستفادُ ، والله الهادي إلى سبيلِ الرَّشادِ . هذا الكتابِ سواه لكانَ من أجلٌ ما يُستفادُ ، والله الهادي إلى سبيلِ الرَّشادِ . الوجه السادسُ والثلاثون : قولكُم : « إنَّ الإغراقَ والإهلاكَ يَحْسُنُ منهُ تعالى ، وهو أقبحُ شيءٍ منًا ، فكيفَ يَدَّعُونَ مُسْنَ إنقاذِ الغَرقي عَقلًا ... » إلى آخره !

كلامٌ فاسدٌ جدًّا ؛ فإنَّ الإغْراقَ والإهلاكَ منَ الرَّبِّ تعالى لا يَخْرُجُ قطُّ عن

المَصلحة والعَدلِ والحِكمة ؛ فإنَّهُ إذا أَغرَقَ أعداءَهُ وأهلكهُم وانتقَمَ منهم كانَ هذا غايَةَ الحكمة والعَدلِ والمَصلحة ، وإن أغرَقَ أولياءَهُ وأهلَ طاعته فهو سبب منَ الأسبابِ التي نَصَبَها لموتهم ، وتَخليصِهم منَ الدُّنيا ، والوُصولِ إلى دارِ كرامتهِ ، ومَحَلِّ قُرْبهِ ، ولا بدَّ من موتِ على كلِّ حالٍ ، فاختارَ لهم أكملَ الموتتينِ وأنفعَها لهم في معادهم ، ليوصِلَهم إلى درجاتِ عاليةٍ لا تُنالُ إلّا بتلكَ الأسبابِ التي نَصَبَها اللَّهُ مُوصِلُها ؛ كإيصالِ سائرِ الأسبابِ إلى مُسبَّباتها .

ولهذا سلَّطَ على أنبيائهِ وأوليائهِ ما سلَّطَ عليهم من القَتلِ ، وأذى النَّاسِ ، وظُلْمِهم لهم ، وعُدوانِهم عليهم ، وما ذاكَ لهوانهم عليهِ ولا لكرامةِ أعدائهم عليهِ ، بل ذاكَ عَينُ كرامتِهم وهوانِ أعدائهم عليهِ ، وسقوطِهم من عَينهِ ، لينالوا بذلكَ ما خُلِقُوا لهُ من مساكنتهم في دارِ الهوانِ ، وينالَ أولياؤه وحزْبُهُ ما هُيِّيءَ لهم من الدَّرجاتِ العُلى ، والنَّعيمِ المُقيمِ فكانَ تَسليطُ أعدائهِ وأعدائهم عليهم عين كرامتهم ، وعَينَ إهانَةِ أعدائهم .

فهذا مِن بَعضِ حِكَمهِ تعالى في ذلكَ ، ووراءَ ذلكَ منَ الحَكَمِ ما لا تبلُغُهُ العقولُ والأفهامُ ، وكانَ إغْراقهُ وإهلاكُهُ وابتلاؤهُ مَحْضَ الحكمَةِ والعَدلِ في حقّ أعدائهِ ، ومَحْض الإحسانِ والفَضلِ والرَّحمَةِ في حقّ أوليائهِ ، فلهذا حَسُنَ منهُ .

ولعلَّ الإغراقَ وتسليطَ القَتلِ عليهم أَسْهَلَ المُوتَتيْنِ عليهم ، مع ما في ضِمْنهِ من الثَّوابِ العظيمِ ، فيكونُ قد بَلَغَ محسْنُ اختيارهِ لهم إلى أَنْ خَفَّفَ عليهم المُوتَةَ ، وأعاضَهم (١) عليها أفضَلَ الثَّوابِ ؛ فإنَّهُ لا يجدُ الشهيدُ مِن أَلَمِ القَتلِ إلَّا

<sup>(</sup>١) أي : عوَّضَهم .

كمس القَرْصَةِ (١).

ومَن لَم يَمُت بالسَّيفِ ماتَ بغَيرهِ

تَنوَّعَتِ الأسبابُ والمَوثُ واحدُ

فليسَ إماتَةُ أوليائهِ شُهداءَ بيدِ أعدائهِ إهانةً لهم ، ولا غَضَبًا عليهم ، بل كرامَةً ورَحمَةً ، وإحسانًا ولُطفًا ، وكذلكَ الغَرَقُ والحَرْقُ والرَّدْمُ والتَّرَدِّي والبَطْنُ ، وغيرُ ذلكَ ، والمَخلوقُ ليسَ بهذه المثابَةِ ، فلهذا قَبْحَ منهُ الإغْراقُ والإهلاكُ ، وحَسُنَ مَنَ اللطيفِ الخَبيرِ .

الوجه السابع والثَّلاثون : قولُكُم : ﴿ إِذَا كَانَ للَّهِ فِي إِغْرَاقِهِ وإهلاكِهِ سَبَحَانَهُ حِكْمةٌ وسِرٌ لا نطَّلُعُ عليهِ نحنُ ، فَقَد رَأَوْا مثلَهُ فِي تَوْكِ إِنقاذِنا الغَرقِي ﴾ ! كلامٌ تُغْنِي رِكَّتُهُ وفسادُهُ عن تَكلُّفِ رَدِّهِ ، وهل يجوزُ أَن يُقالَ إِذَا كَانَ للَّهِ الحكمةُ البالغَةُ والأسرارُ العَظيمةُ في إهلاكِ مَن يُهْلِكهُ وابتلاءِ مَن يَبتليهِ : ولهذَا حَمُنَ منهُ ذَلِكَ ! فَيَلْزَمُ من هذَا أَن يُقالَ : يجوزُ أَنْ يكونَ في تَوْكِنا إِنجاءَ الغَرقِي وَنَصْرَ المَظلومِ وسَدَّ الحَلَةِ وسترَ العَورَةِ حِكَمًا وأسرارًا لا يعلمُها العقلاءُ !!

والمناكدَةُ في البحُوثِ إذا وصَلَتْ إلى هذا الحَدِّ سَمُجَتْ وثَقُلَتْ على النَّفوس ومَجَّتُها القلوبُ والأسماعُ .

الوجه الثامن والثَّلاثون: قولكُم: « الفِعْلانِ من حيثُ الصِّفاتُ النَّفسيَّةُ واحدَةٌ ، فكيفَ يَقْبُحُ أحدُهما من فاعلِ ويَحْسُنُ الآخَرُ » فبمنزلةِ أَنْ يُقالَ:

<sup>(</sup>١) كما رواه التُّرْمذيُّ (١٧١٩) والنَّسائيُّ (٢/٣٦) وابن ماجه (٢٨٠٢) وأحمد (٢/ ٢٩٧) والدارميِّ (٢/ ١٢٥) عن أَبي هُريرةَ بسندِ حَسَنِ . وفي الباب عن أَبي قتادةَ .

السُّجودُ للَّهِ والسُّجودُ للصَّنمِ واحدٌ من حيثُ الصِّفاتُ النَّفسيَّةُ ، فكيفَ يَقْبُحُ أُحدُهما ويَحْسُنُ الآخرُ ؟ وهل في الباطلِ أبطلُ من هذا الوَهمِ ، فما جعَلَ اللَّهُ ذلكَ واحدًا أصلًا ، وليسَ إماتَةُ اللَّهِ لعَبدهِ مثلَ قتلِ المَخلوقِ لهُ، ولا إجاعَتُهُ وإعراؤهُ وابتلاؤهُ مُساويًا في الصِّفاتِ النَّفسيَّةِ لِفِعْلِ المَخلوقِ بالمَخلوقِ ذلكَ ، ودَعوى التَّساوي كَذِبٌ وباطلٌ ، فلا أعظمَ منَ التَّفاوُتِ بينهما ، وهل يَتساوَى في العَقْلِ والفِطرةِ فعلُ اللَّهِ وفعلُ المَخلوقِ ؟ !! .

فيا للَّهِ العَجِبُ ! إِنْ تَنَاوَلَهُما اسمُ الفعلِ المُشتركِ صارا سواءً في الصَّفاتِ النَّفسيَّةِ ! أَتُرى حصلَ لهما هذا التَّساوي من جهَةِ الفِعْلَينِ ؟

والذي أوجبَ هذا الخيالَ الفاسدَ اتِّحادُ المحلِّ وتعلَّقُ الفِعْلَينِ بهِ ؟ وهل يَدُلُّ هذا على استواءِ الفعلينِ في الصِّفاتِ النَّفسيَّةِ ؟!

ولقد وَهَتْ أَركانُ مسألةِ بُنيَت على هذا الشَّفا ، فإنَّهُ شَفَا مُحُرُفِ هارٍ . واللَّهُ المُستعانُ .

الوجه التاسع والثلاثون: قولكم: « فواجبُ العقولِ في أصلِ التَّكليفِ معارضةُ الأصولِ »! فيقال: معاذَ اللَّهِ مِن تعارُضِهما ، بل هي مُتَّفقةُ الأصولِ ، مُستقرِّ حُسْنُها في العقولِ والفِطَرِ ، مركوزٌ ذلكَ فيها ، فما شرعَ اللَّهُ شيئًا فقال العقلُ السَّليم : ليتَهُ شرعَ خلافَهُ! بل هي مُتعارِضَةٌ بينَ العَقلِ والهوى ، والعقلُ يقضي بحُسْنها ويَدعو إليها ، ويأمرُ بُتابعتِها مُحملةً في بَعضها ، ومُحملةً وتفصيلًا في بَعضٍ ، والهوى والشهوةُ قد يَدْعُوانِ غالبًا إلى خلافِها ، فالتَّعارضُ واقعٌ بينَ مواجبِ العُقولِ ومَوَاجبِ الهوى (١) ، وما جعلَ اللَّهُ في العَقلِ ولا في الفطرةِ مواجبِ الهوى الهوى ومواجبِ الهوى الله في العَقلِ ولا في الفطرةِ

<sup>(</sup> ١ ) هذا هو أَصْلُ مُقدةِ المُخالفةِ الباطلة بين العقل والنصِّ الَّتي ( اخترعَتْها ) أَهواءُ الَّذين لا

يعقلون !!

استقباح ما أمرَ به ، ولا استحسانَ ما نَهى عنهُ ، وإنْ مالَ الهوى إلى خلافِ أمرهِ ونَهيهِ فالعَقلُ حينئذِ يكونُ مأمورًا مع الهوى ، مَقهورًا في قبضتهِ ، وتَحتَ سُلطانهِ.

الوجه الأربعون : قولكُم : « نُطالبكُم بإظهارِ وَجْهِ الحُسْنِ في أصلِ التَّكليفِ والإِيجابِ عَقلًا وشرعًا » .

فيُقالُ: ياللَّهِ العجب! أَيَحْتَاجُ أَمْرُ اللَّهِ تعالى لعبادهِ بما فيهِ غايَةُ صلاحِهم وسعادتِهم في معاشِهم ومعادِهم ، ونَهيُهُ لهم عمَّا فيهِ هلاكُهم وشقاؤهم في معاشِهم ومَعادِهم إلى المُطالبَةِ بحُسْنهِ ؟

ثمَّ لا يُقْتَصَرُ على المُطالبَةِ بحُسْنِهِ عَقلًا ! حتى يُطَالَبَ بحُسْنِهِ عَقلًا وشرعًا ! فأيُّ حُسْنِ لم يأمرِ اللَّهُ بهِ ويستحبَّهُ لعبادهِ ويندبُهم إليهِ ؟ وأيُّ حُسْنِ فوقَ حُسْنِ ما أمرَ بهِ وشَرَعَهُ ؟ وأيُّ قَبيحٍ لم يَنْهَ عنهُ ولم يَرْجُرْ عبادَهُ مِن ارتكابهِ ؟ وأيُّ قَبيحٍ لم يَنْهَ عنهُ ولم يَرْجُرْ عبادَهُ مِن ارتكابهِ ؟ وأيُّ قَبيحٍ لم يَنْهُ عنهُ ولم يَرْجُرْ عبادَهُ مِن ارتكابهِ ؟ وأيُّ قُبْح فوقَ قبْح ما نَهى عنهُ ؟

وهَل في العَقلِ دليلٌ أوضعُ مِن علمهِ بحُسْنِ ما أمرَ اللَّهُ به منَ الإيمانِ والإِسلامِ والإِحسانِ ، وتفاصيلِها من العَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذي القُربي ، وأنواعِ البرِّ والتَّقوى، وكُلِّ مَعروفِ تَشهدُ الفِطرُ والعُقولُ بهِ من عِبادتهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ على أكملِ الوُجوهِ وأتمِّها ، والإحسانِ إلى خَلْقهِ بحسبِ الإمكانِ ؟!

فليسَ فَي العقلِ مُقدِّماتُ هي أوضحُ مِن هذا المُسْتَدَلِّ عليهِ ، فَيُجْعَلُ دليلًا لهُ .

وكذلكَ ليسَ في العَقلِ دليلٌ أوضحُ من قُبحِ ما نَهى عنهُ منَ الفواحشِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثْمِ والبَغي بغيرِ الحقّ ، والشركِ باللَّهِ - بأن يُجعَلَ لهُ

عَديلٌ من خَلْقِهِ فَيُعْبَدَ كما يُعْبَدُ ، ويُحَبَّ كما يُحَبُّ ويُعَظَّمَ كما يعظِّمُ - ، ومِن الكذبِ على اللَّهِ وعلى أنبيائهِ وعبادهِ المؤمنينَ ، الذي فيهِ خَرابُ العالمِ وفسادُ الوجودِ .

فأيُّ عَقْلِ لَم يُدْرِك مُسْنَ ذلكَ وقُبْحَ هذا فأَحْرَى أَنْ لَا يُدْرِكَ الدَّليلَ على ذلكَ .

وليسَ يَصِحُ في الأَذْهانِ شيءٌ إذا احْتَاجَ النَّهارُ إلى الدَّليلِ فما أَبْقَى اللَّهُ عزَّ وجَلَّ حَسَنًا إلَّا أَمَرَ بهِ وشَرَعَهُ ، ولا قبيحًا إلَّا نَهى عنهُ وحذَّرَ منهُ .

ثمَّ إِنَّهُ سبحانهُ أَوْدَعَ في الفِطرِ والعُقولِ الإقرارَ بذلكَ ، فأقامَ عليها الحُجَّة من الوَجهينِ ، ولكن اقْتَضَتْ رحمتُهُ وحكمتُهُ أن لا يعذِّبها إلّا بَعدَ إقامتِها عليها برسلهِ ، وإنْ كانَت قائمةً عليها بما أَوْدَعَ فيها واستَشهَدها عليهِ من الإقرارِ به وبوحدانيّتهِ واستحقاقهِ الشُّكْرَ من عبادهِ بحسبِ طاقتهم على نعمهِ ، وبما نَصَبَ عليها من الأدلَّةِ المُتنوِّعَةِ المُستلزمَةِ إقرارَها بحُسْنِ الحَسَنِ وقُبْحِ القَبيحِ .

الوَجهُ الحادي والأربعون: إنَّا نَذكُرُ لكُم وَجْهًا من الوجوهِ الدَّالَةِ على وَجْهِ الحُسْنِ في أصلِ التَّكليفِ والإيجابِ ، فنقولُ: لا رَيْبَ أَنَّ إلزامَ النَّاسِ شريعَةً يأْتَمِرُونَ بأوامرها التي فيها صلاحُهُم ، ويَنتهونَ عن مناهيها التي فيها فسادُهُم أحسنُ عندَ كلِّ عاقلٍ مِنْ تَرْكِهم هَمَلًا كالأنعامِ ، لا يَعرفونَ مَعروفًا ولا يُنكرونَ مُنكَرًا ، ويَنْزُو بَعضُهم على بَعضٍ نَرْوَ الكلابِ والحُمْرِ ويَعْدو بَعضُهم على بَعضٍ نَرْوَ الكلابِ والحُمْرِ ويَعْدو بَعضُهم على بَعضٍ والدَّئابِ ، ويأكلُ قويُّهُم ضَعيفَهم ، ولا يَعرفونَ اللَّهُ ، ولا يَعبدُونهُ ، ولا يَعرفونَ اللَّه ، ولا يَعبدُونهُ ، ولا يَذكرونهُ ، ولا يَشكرونهُ ، ولا يُمَجِّدونهُ ولا يَعرفونَ اللَّه ، ولا يُعبدُونهُ ، ولا يَهم ضَعيفَهم ، ولا

يَدِينُونَ بدينٍ ، بل هم مِن جنسِ الأَنعامِ السَّائمَةِ .

ومَنْ كابرَ عَقلُهُ في هذا سَقَطَ الكلامُ معهُ ، ونادى على نَفسهِ بغايَةِ الوَقاحَةِ ومُفارقَةِ الإنسانيَّةِ .

وما نَظيرُ مطالبتِكُم هذه إلّا مُطالبَةُ مَن يقولُ: نَحنُ نُطالِبُكُم بإظهارِ وَجِهِ المَنفَعَةِ في خَلْقِ المَاءِ والهواءِ ، والرِّياحِ والتُرابِ ، وخَلقِ الأقواتِ والفواكهِ والأنعامِ ، بل في خَلقِ الأسماعِ والأبصارِ ، والألسنِ والقُوى والأعضاء الّتي في العَبدِ ، فإنَّ هذه أسبابٌ ووسائلُ ووسائطُ .

وأمَّا أَمْرُهُ وشرعُهُ ودينُهُ : فكمالُهُ غايَةٌ وسعادَةٌ في المعاشِ والمعادِ .

ولا ريبَ عندَ العقلاءِ أنَّ وَجْهَ الحُسْنِ فيهِ أعظمُ مِن وجهِ الحُسْنِ في الأُمورِ الحِسِّيَّةِ ، وإن كانَ الحُسْنُ هو الغالبَ على النَّاسِ ، وإنَّما غايَةُ أكثرِهم إدراكُ الحُسْنِ والمنفعَةِ في الحِسِّيَّاتِ ، وتَقديمُها وإيثارُها على مداركِ العقولِ والبصائرِ ؛ قال تعالى : ﴿ وَلَكنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعلَمونَ يعلمونَ ظاهرًا منَ الحياةِ الدُّنيا وهم عن الآخِرَةِ هم غافلونَ ﴾ [ الروم : ٢ - ٧ ]، ولو ذهبننا نَذْكُرُ وُجوهَ المحاسنِ المُودَعَةِ في الشريعَةِ لزادَتْ على الأُلوفِ ، ولعلَّ اللَّهَ أَنْ يُساعِدَ وُجوهَ المحاسنِ المُودَعَةِ في الشريعَةِ لزادَتْ على الأُلوفِ ، ولعلَّ اللَّهَ أَنْ يُساعِدَ وُجوهَ المحاسنِ المُودَعَةِ في الشريعَةِ لزادَتْ على الأُلوفِ ، ولعلَّ اللَّهَ أَنْ يُساعِدَ وُجُوهَ المحاسنِ المُودَعَةِ في الشريعَةِ لزادَتْ على الأُلوفِ ، ولعلَّ اللَّهَ أَنْ يُساعِدَ وَعَدَّتُهُ التي عليها بناؤهُ .

الوجه الثَّاني والأربعون : قولُكُم : « إنَّهُ سبحانهُ لا يتضرَّرُ بمعصيَةِ العَبدِ ، ولا ينتفعُ بطاعتهِ ، ولا تَتوقَّفُ قُدْرَتُهُ في الإحسانِ على فعلٍ يَصدرُ منَ العَبدِ ، بل

<sup>(</sup> ١ ) وفي « بدائع الفوائد » ( ٢ / ١٧٩ ) للمصنّف - أَيضًا - تَمَنِّي تأَليفِ مُصَنَّفِ « يتضمَّنُ ذِكْرَ محاسنِ الشريعةِ ، وما فيها من الحِكَمِ البالغةِ ، والأَسرارِ الباهرةِ الّتي هي مِنْ أَكبر الشواهدِ الدالّةِ على كمالِ الرَّبِّ تعالى وحِكمتِه » ؛ كما قالَ هو رحمه الله .

وانظر « شفاء العليل » ( ٤٥٨ - ٥٢٠ ) .

كما أنعمَ عليهِ ابتداءً فهو قادرٌ على أنْ يُنعِمَ عليهِ بلا توسُّطِ »!

فيقال: هذا حقّ ، ولكنْ لا يلزمُ فيهِ أَنْ لا تكونَ الشريعَةُ والأَمرُ والنَّهيُ مَعلومةَ الحُسْنِ عَقلًا وشرعًا ، ولا يلزمُ منهُ أيضًا عَدَمُ محسْنِ التَّكليفِ عَقلًا وشرعًا ، فذِ حُرْكُم هذا عَديمُ الفائدةِ ، فإنَّهُ لم يقُلْ مُنازِعوكُم ولا غيرُهم: إنَّ اللَّه سبحانهُ يتضرَّرُ بمعاصي العبادِ وينتفعُ بطاعتهم! ولا إنَّهُ غيرُ قادرٍ على إيصالِ الإحسانِ إليهم بلا واسطةٍ! ولكنَّ تَركَ التَّكليفِ وتَركَ العبادِ هَمَلًا كالأنعامِ لا يُؤْمَرُونَ ولا يُنْهَوْن مُنافِ لحكمتهِ وحمدهِ وكمالِ مُلْكهِ وإلهيَّتِهِ ، فيجبُ تنزيههُ عنهُ ، ومَن نَسَبَهُ إليهِ فما قَدَرَهُ حقَّ قَدْرهِ ، وحِكْمتُهُ البالغَةُ اقتضَتِ الإنعامَ عليهم ابتداءً ، وبواسطةِ الإيمانِ ، والواسطةُ مِن إنعامهِ عليهم أيضًا ، فهو المُنْعِمُ بالوَسيلةِ والغايَةِ ، ولهُ الحمدُ والنَّعِمةُ في هذا وهذا ..

## يُوضُّحهُ :

الوجه الثالث والأربعون: وهو أنَّ إنْعامَهُ عليهِ ابتداءً بالإيجادِ وإعْطاءِ الحياةِ والعَقلِ والسَّمعِ والبَصرِ والنِّعَمِ التي سَخَّرها لهُ إنَّما فَعَلَها بهِ لأجلِ عبادتهِ إيَّاه وشُكرهِ لهُ ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلّا لِيَعبدون ﴾ إيَّاه وشُكرهِ لهُ ؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ ما يَعْبَأُ بكُم ربِّي لَولا دُعاوُكُم ﴾ [ الذاريات: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ ما يَعْبَأُ بكُم ربِّي لَولا دُعاوُكُم ﴾ والفرقان: ٧٧]، وأصحُ الأقوالِ في الآيَةِ أنَّ مَعناها: ما يَصنعُ بكُم ربِّي لولا عبادتُكُم إيَّاه ، فهو سبحانهُ لم يَخْلُقُكُم إلّا لعبادتهِ ، فكيفَ يقالُ بعدَ هذا: إنَّ تَكليفهُ إيَّاهُم عبادتَهُ غيرُ حسنِ في العقلِ ، لأنَّهُ قادرٌ على الإنعامِ عليهم بالجزاءِ من غيرِ توسُّطِ العبادَةِ .

الوجه الرابعُ والأربعون : أنَّ قُدْرَتَهُ سبحانهُ على الشيءِ لا تَنْفي حِكْمَتَهُ

البالغَةَ مِن وُجودهِ ؛ فإنَّهُ تعالى يَقْدِرُ على مَقْدوراتِ تُمْنَعُ بحكمتهِ ، كقدرتهِ على قيامهِ السَّاعَة الآنَ ، وقُدرتهِ على إرسالِ الرُّسلِ بعدَ النَّبيِّ عَيَّالِلَهِ ، وقُدرتهِ على إبقائهم بينَ ظُهورِ الأُمَّةِ إلى يومِ القيامَةِ ، وقُدرتهِ على إماتَةِ إبليسَ ومُجنودهِ وإراحَةِ العالَم منهم .

وقد ذكر سبحانه في القرآنِ قُدْرَتَهُ على ما لا يَفعلُهُ لحكمتهِ في غيرِ موضع ؛ كقولهِ تعالى : ﴿ قُلْ هَوَ القادِرُ على أَن يَبعَثَ عَلَيكُم عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُم أَو مِن تَحْتِ أَرجُلِكُم ﴾ [ الأنعام : ٦٥ ]، وقولِه تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنا منَ السَّماءِ أَو مِن تَحْتِ أَرجُلِكُم ﴾ [ الأنعام : ٦٥ ]، وقولِه تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنا منَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ وإنَّا على ذَهابٍ بهِ لقادرونَ ﴾ [ المؤمنون : ١٨ ]، وقولِه : ﴿ أَيْحُسَبُ الإِنْسانُ أَنْ لَن نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلَى قادِرينَ على أَنْ نُسَوِّي بنانَهُ ﴾ [ القيامة : ٤ ]، أي : نجعلُها كَخُفَّ البعيرِ صَفحةً واحدةً ، وقوله تعالى : ﴿ وَلُو شِئْنا لاَتَينا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكنْ حَقَّ القَولُ مِنِّي ﴾ [ السجدة على : ﴿ وَلُو شِئْنا لاَتَينا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكنْ حَقَّ القَولُ مِنِّي ﴾ [ السجدة وقوله : ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدةً ﴾ [ يونس : ٩٩ ] ، وقوله : ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدةً ﴾ [ هود : ١١٨ ]. فهذه وغيرُها مَقْدُوراتُ لهُ سُبحانهُ ، وإنَّما امتنَعَتْ لكمالِ حِكمتهِ ؛ فهي (١ التي اقتَضَتْ عَدَمَ وقوعِها ، فلا يَلْزَمُ مِن كونِ الشيءِ مَقدورًا أَنْ يكونَ فهي (١ التي اقتَضَتْ عَدَمَ وقوعِها ، فلا يَلْزَمُ مِن كونِ الشيءِ مَقدورًا أَنْ يكونَ فهي (١ التي اقتَضَتْ عَدَمَ وقوعِها ، فلا يَلْزَمُ مِن كونِ الشيءِ مَقدورًا أَنْ يكونَ

وعلى هذا فقُدْرَتُهُ تباركَ وتعالى على ما ذَكَوْتُم لا تَقْتَضي محسْنَهُ ومُوافَقَتَهُ لحكمتهِ ، ونَحنُ إنَّما نتكلَّمُ معهم في الثَّاني لا في الأوَّلِ ، فالكلامُ في الحِكمَةِ يَقْتَضي الحِكمَة والعنايَة ، غيرُ الكلامِ في المَقدورِ فَمُتَعَلَّقُ الحكمَةِ شيءٌ ، ومُتَعَلَّقُ

حَسَنًا مُوافِقًا للحِكمَةِ .

<sup>(</sup>١) أَي : كمالُ حكمتِه جلّ وعلا .

القُدرَةِ شيءٌ ، ولكنْ أنتُم إنَّما أُتِيتُم من إنكارِ الحكمَةِ ، فلا مُمْكِنُكُم التَّفريقُ بينَ المُتعلَّقيْن ، بل قَد اعتَرَفَ سَلَفُكُم وأئمَّتُكُم بأنَّ الحِكمَةَ لا تَخرِجُ عن صحَّةِ تعلَّق القُدْرةِ بالمَقدورِ ومُطابقتهِ له أو تعلَّق العلمِ بالمَعلومِ ومُطابقتهِ له ، وكمَّ بَنَيْتُم على هذا الأصلِ لم مُمْكِنْكُم الفَرْقُ بينَ مُوجَبِ الحكمَةِ ومُوجَبِ القُدرَةِ ، فتَوعَّرَتْ عليكم الطَّريقُ ، وألجَأْتُم أنفُسكم إلى أصعَبِ مَضيقٍ .

الوجه الخامسُ والأربعون: قولُكُم: « إنَّهُ تعالى لو ألقى إلى العَبْدِ زِمامَ الاختيارِ ، وتَرَكَهُ يَفعلُ ما يشاءُ جَرْيًا على رُسومِ طَبْعهِ المائلِ إلى لذيذِ الشهواتِ ، ثمَّ أَجْزَلَ لهُ في العطاءِ من غيرِ حسابِ كانَ أَرْوَحَ للعَبدِ ، ولم يَكُنْ قَبيحًا عندَ العَقل »!

فيُقال لكُم: ما تَعنونَ بإِنْقاءِ زِمامِ الاختيارِ إليهِ ؟ أَتَعْنُونَ بهِ أَنَّهُ لا يُكلِّفهُ ولا يأمرُهُ ولا يَنهاهُ ، بل يجعلُهُ كالبَهيمَةِ السَّائمَةِ المُهْمَلَةِ ؟ أَم تَعْنُونَ بهِ أَنَّهُ يُلقي إليهِ زَمامَ الاختيارِ مع تَكليفهِ وأمرهِ ونَهيهِ ؟

فإنْ عنَيتُم الأوَّلَ فهو من أقبحِ شيءٍ في العَقلِ وأعظمهِ نَقْصًا في الآدميّ ، ولو تُرِكَ ورسومَ طَبْعهِ لكانَت البهائمُ أكملَ منهُ ، ولم يكُن مُكَرَّمًا مُفَضَّلًا على كثيرٍ ممَّن خَلَقَ اللَّهُ تَفضيلًا ، بل كانَ كثيرٌ مِنَ المَخلوقاتِ - أو أكثرُها - مُفضَّلًا عليهِ ، فإنَّهُ يكونُ مَصْدُودًا عن كمالهِ الذي هو مُسْتَعِدِّ لهُ قابِلُ لهُ ، وذلكَ أَسْوَأُ حالًا وأعظمُ نَقْصًا ممَّا مُنِعَ كمالًا ليسَ قابلًا لهُ .

وتأمَّلْ حالَ الآدميِّ المُخَلَّى ورُسومَ طَبْعهِ المَتروكَ ودواعيَ هواه ! كيفَ تَجدُهُ في شِرارِ الخَليقَةِ وأفسدِها للعالَمِ ؟! ولولا مَن يَأْخُذُ على يَديهِ لأهلكَ الحَرْثَ والنَّسْلَ ، وكانَ شرَّا مِن الخنازيرِ والذِّئابِ والحيَّاتِ ، فكيفَ يَسْتَوي في العَقلِ أَمْرُهُ ونَهْيُهُ بما فيهِ صلامحهُ وصلامحُ غيرهِ بهِ ، وتَرْكُهُ وما فيهِ أعظمُ فسادهِ وفسادِ النَّوع وغيرهِ بهِ ؟!

وكيفَ لا يكونُ هذا القولُ قَبيحًا ؟! وأيُّ قُبْحِ أعظمُ من هذا ؟! ولهذا أنكرَ اللَّهُ سبحانهُ على مَنْ جَوَّزَ عَقلُهُ مِثلَ هذا ، ونزَّهَ نَفسَهُ عنهُ ، فقال تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُترَكَ سُدى ﴾ [ القيامة : ٣٦ ]، قال الشافعيُ : مُعْطَلًا لا يُؤْمَرُ ولا يُنهى ، وقيلَ لا يُثابُ ولا يُعاقبُ (١) ، وقال تعالى : ﴿ أَفَحَسِبْتُم لَا يُثَمَا خَلَقْناكُم عَبَثًا وأَنَّكُم إلينا لا تُرْجَعون ﴾ [ المؤمنون : ١١٥ ] .

ثمّ نَزّة نَفْسَهُ عن هذا الظّنّ الكاذبِ ، وأنّهُ لا يَلِيقُ به ، ولا يَجوزُ في العقولِ نسبةُ مثلهِ إليهِ لمُنافاتِه لحكمتهِ وربوبيّهِ وإلاهيّتهِ وحمدهِ ، فقال : ﴿ فَتَعالَى اللهُ الملكُ الحقُ لا إلهَ إلّا هوَ ربّ العَرْشِ الكريمِ ﴾ [ المؤمنون : ٢١٦]، وقال تعالى: ﴿ وما خَلَقْنا السَّمواتِ والأرضَ وما بَينَهما لاعبينَ ما خَلَقْناهما إلّا بالحقِّ ﴾ [ الدخان : ٣٨ - ٣٩]، وفُسِّرَ الحقُ بالتَّوابِ والعقابِ ، وفُسِّرَ بالأمرِ والنَّهي ، وهذا تَفسيرٌ لهُ ببعضِ معناهُ ؛ والصَّوابُ (٢) أنَّ الحقَّ هو إلهيتهُ وحِكمتُهُ المتضمّنةُ للخَلْقِ والأمرِ والتَّوابِ والعقابِ ، فمصدرُ ذلكَ كلِّهِ الحقَّ ، وبالحقّ وجدَ ، وبالحقّ قامَ ، وغايتهُ الحقُ ، وبه قيامهُ ، فمُحالٌ أنْ يكونَ الحقَّ ، وبلحق عيرِ هذا الوجهِ ، فإنَّهُ يكونُ باطلًا وعَبقًا ، فتعالى اللَّهُ عنهُ لمنافاتهِ إلاهيّتهِ على غيرِ هذا الوجهِ ، فإنَّهُ يكونُ باطلًا وعَبقًا ، فتعالى اللَّهُ عنهُ لمنافاتهِ إلاهيّتهِ وحكمتَهِ ، وكمالَ مُلكهِ وحمدهِ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سَبق ( ص ٣٣٩ – ٣٤٠ ) .

 <sup>(</sup> ۲ ) وللمصنّف - رحمه الله - بيانٌ مُطوّلٌ في تفسير هذه الآية في « شفاءِ العليل »
 ( ١٩٨ - ١٩٩ ) فَلْيُراجَعْ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمواتِ والأَرْضِ واختلافِ الليلِ والنَّهارِ لَا يَاتِ لِأُولِي الألبابِ الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنوبهم ويتفكَّرونَ فِي خَلْقِ السَّمواتِ والأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ ﴾ [ آل عمران : ١٩٠ - ١٩١] .

وتأمَّلُ كيفَ أخبرَ سبحانهُ عنهُ بنَفْيِ الباطليَّةِ عن خَلْقهِ ، دونَ إثباتِ الحِكمَةِ ؛ لأنَّ بيانَ نَفْيِ الباطلِ على سبيلِ العُمومِ والاستغراقِ أوْغَلُ في المَعنى المَقصودِ وأبلغُ من إثباتِ الحكمِ ، لأنَّ بيانَ جميعِها لا يَفي بها أفهامُ الخليقةِ ، وبيانَ البَعض يُؤْذِنُ بتناهي الحِكمَةِ.

ونَفْيُ البُطلانِ والخُلُّوِّ عن الحكمَةِ والفائدَةِ تُفِيدُ أَنَّ كُلَّ مُجزءِ من أجزاءِ العالم عُلْوِيِّهِ وسُفْلِيِّهِ متضمِّنٌ لِحِكَمِ جَمَّةٍ وآياتٍ باهرَةٍ .

ثمَّ أخبَرَ سبحانهُ عنهم بتنزيههِ عن الخُلْقِ باطِلًا خُلُوًّا عن الحِكمةِ .

ولا مَعنى لهذا التَّنزيهِ عندَ النَّفاةِ ؛ فإنَّ الباطلَ عندَهم هو المُحالُ لذاتهِ ، فعلى قولِهم نَزَّهوهُ عن المُحالِ لذاتهِ الذي ليسَ بشيءٍ ! كالجمعِ بينَ النَّقيضينِ ، وكونِ الجسمِ الواحدِ لا يكونُ في مكانين ! ومعلومٌ قَطْعًا أنَّ هذا ليسَ مُرادَ الرَّبِّ تعالى ممَّا نَزَّهَ نَفسَهُ عنهُ ، وأنَّهُ لا يُمْدَحُ أحدٌ بتَنزيههِ عن هذا ، ولا يكونُ المُنزَّهُ بهِ مُثْنِيًا ولا حامدًا ، ولم يَخْطُرُ هذا بقَلْبِ بَشَرٍ حتى يُنْكِرَهُ اللَّهُ على مَن زَعَمَهُ ونسَبهُ إليهِ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنِاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [ الدخان : ٣٨-٣٩ ]، فَنَفَى اللَّعِبَ عن خَلْقهِ ، وأَثْبَتَ أَنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَهُما بِالحقِّ ، فَجَمَعَ تعالى بِينَ اللَّعِبِ الصَّادرِ عن غيرِ حِكْمَةٍ وغايَةٍ

مَحمودَة ، وإثباتِ الحقِّ المُتضمِّنِ للحِكَمِ والغاياتِ المَحمودَةِ والعواقبِ المَحبوبَةِ.

والقرآنُ مملوءٌ مِن هذا بنفي العَبَثِ والباطلِ واللعبِ تارَةً ، وتَنزيهِ الرَّبِّ نَفسَهُ عنهُ تارَةً ، وإثباتِ الحِكم الباهرَةِ في خَلقهِ تارَةً .

كيفَ يَجوزُ أَنْ يُقال : إِنَّهُ لو عَطَّلَ خَلْقَهُ وتَرَكَهُم سُدى لم يكُن ذلكَ قَبِيحًا في العَقلِ ؟ فإن عَنَيْتُم أَنَّهُ يُلقي إليهِ زِمامَ الاختيارِ مع أمرهِ ونَهيهِ ، فهذا حقَّ ؛ فإنَّهُ جَعَلَهُ مُختارًا مأمورًا مَنهيًّا ، وإنْ كانَ اختيارُهُ مَخلوقًا لهُ تعالى ، إذ هو مِن مُحملَةِ الحوادثِ الصَّادرَةِ عن خَلقهِ ، ولكنّ هذا الاختيارَ لا يُنافي التَّكليفَ ، ولا يكونُ إلّا بهِ بوجهٍ ، بل لا يصحُّ التَّكليفُ إلّا بهِ .

الوجه السَّادس والأربعون : قولُكُم : « فَقَد تَعارَضَ الأَمرانِ : أحدُهما : أَنْ يُكَلِّفُهم ؛ فَيَأْمُرَ ويَنهى ، حتى يُطاعَ ويُعصى ، ثمَّ يُثيبَهم ويعاقبَهم ! الثَّاني : أَنْ لا يُكَلِّفُهم ؛ إذ لا يتزيَّنُ منهم بطاعَةٍ ، ولا تَشِينُهُ مَعصيتُهم !

وإذا تَعارَضَ في المَعقولِ هذان الأمرانِ ، فكيفَ يُهدى العَقلُ إلى اختيارِ أحدِهما عَقلًا؟ فكيفَ يُعرِّفنا الوجوبِ على نفسهِ بالمعرفةِ ، وعلى الجوارحِ بالطَّاعَةِ ، وعلى الرَّبِ تعالى بالثَّوابِ »! فيقال لكم : لَمْ يتعارَضْ بحمدِ اللَّهِ الأُمرانِ ؛ لأنَّ أحدَهما قَد عُلِمَ قُبْحُهُ في المَعقولِ ، والآخرَ قَد عُلِمَ مُسْنُهُ في المَعقولِ ، والآخر قَد عُلِمَ مُسْنُهُ في المَعقولِ ، والآخر قد عُلِمَ مُسْنُهُ في المَعقولِ ، وأنْ يكونَ نِسْبَتُهُما إلى الرَّبِ المَعقولِ ، وأنْ يكونَ نِسْبَتُهُما إلى الرَّبِ تعالى نسبَة واحدةً ، وإنَّما يتعارَضُ الجائزاتُ على كُلِّ سواءً ، بحيثُ لا يترجَّحُ بعضُها عن بَعضِ ، فأمَّا المُحسْنُ والقُبْحُ فلم يتعارَضْ في العقلِ قطَّ استواؤهما . وقد قرَّرنا بما لا مَدْفَعَ لهُ قُبْحَ التَّرْكِ سُدىً بمنزلَةِ الأنعام السَّائَمةِ ، وحُسْنَ وقد قرَّرنا بما لا مَدْفَعَ لهُ قُبْحَ التَّرْكِ سُدى بمنزلَةِ الأنعام السَّائَمةِ ، وحُسْنَ

الأمرِ والنَّهيِ واستصلاحِهم في معاشِهم ومعادِهم ، فيكفَ يُقالُ : إِنَّ هذينِ الأُمرِينِ سواءٌ في العَقلِ ؛ بحيثُ يتعارَضانِ فيهِ ، ويَقْضِي باستوائهما بالنِّسبَةِ إلى أحكم الحاكمين .

فإنْ قيلَ : إنَّما تَعارَضَا في المَقدُورِيَّةِ ، إذ نسبَةُ القُدرَةِ إليهما واحدَةً ! قُلنا : قَد تَقدَّمَ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِن كونِ الشيءِ مَقدورًا أَنْ لا يكونَ مُتنِعًا لمنافاتهِ الحكمَة ؛ وقد بيَّنا ذلكَ قريبًا ، فيكونَ تَرْكُهم هَمَلًا وسُدى مَقدورًا للرَّبِّ تعالى لا يَقْتَضي مُعارَضَتهُ لمَقدورهِ الآخِرِ في تَكْليفِهم وأمْرِهم ونَهْيهِم .

الوَجه السابع والأربعون : قولُكُم : « إذ لا يَتَزيَّنُ منهم بطاعَةِ ولا تَشِينُهُ مَعصيتُهم » !

قلنا: ومَن الّذي نازَعَ في هذا، ولكنّ محسنَ التَّكليفِ لا يَنفي ذلكَ عن الرَّبِّ تعالى، وأنَّهُ إِنَّما يُكَلِّفُهم تَكليفَ مَنْ لا يَبْلُغوا ضُرَّهُ فيضُرُّوهُ ولا يَبلُغوا نَفْعَهُ فيضُرُّوهُ ولا يَبلُغوا نَفْعَهُ في مُلْكِهِ مَا وَاللَّهم على أتقى قَلبِ رجلٍ واحدٍ منهم ما زادَ ذلكَ في مُلْكِهِ شيئًا، ولو كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ منهم ما نَقَصَ ذلكَ في مُلكِهِ شيئًا، ولو كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ منهم ما نَقَصَ ذلكَ في مُلكِهِ شيئًا،

<sup>(</sup> ١ ) كذا في « الأُصل » وليست مسبوقةً بجازم ولا ناصب !

 <sup>(</sup> ۲ ) إِشَارَةٌ إِلَى حديثِ أَبِي ذَرِّ رضي اللهُ عنه ، المرويِّ في « صحيح مُسلم »
 ( ۲۰۷۷ ) ، وهو حديثٌ قُدْسيِّ طويلٌ .

وقد رواه بسندِه الإِمامُ النوويُّ في « الأذكار » ( ١٢٦٩ ) ثمَّ قال :

<sup>«</sup> هذا حديثٌ صحيحٌ ، رُوِّيناه في « صحيح مسلمٍ » وغيرِه ، ورجالُ إِسنادِه منّي إِلى أَبي ذُرِّ رضي اللهُ عنه كلُهم دمشقيُون ، ودخلَ أَبو ذر رضي الله عنه دمشقَ .

فاجْتَمَعَ في هذا الحديثِ مُجمَلٌ من الفوائدِ:

منها صحّةُ إِسنادِه ومتنه ، وعُلُوه وتسلسُلُه بالدمشقيّين رضي الله عنهم وبارك فيهم . =

وهمهُنا اختَلَفَتِ الطُّرُقُ بالنَّاسِ في علَّةِ التَّكليفِ وحكمتهِ ، مع كونهِ سبحانهُ لا ينتفعُ بطاعتِهم ، ولا تضرُّهُ مَعصيتُهم :

فسلكَت الجَبْرِيَّةُ مَسلَكَها المَعروفَ ، وأَنَّ ذلكَ صادرٌ عن مَحْضِ المَشيئةِ ، وصَرْفِ الإرادةِ وأَنَّهُ لا عِلَّةَ لهُ ولا يَحُثُ عليهِ سوى مَحْضِ الإرادةِ . وسلكَت القَدَرِيَّةُ مَسْلَكَها المَعروفَ ، وهَل ذلكَ إلّا استئجارٌ منهُ لعبيدهِ ، لينالوا أَجرَهُم بالعَمَلِ ، فيكونَ ألذَّ مِن اقتضائهم النَّوابَ بلا عَمَلِ لما فيهِ من تكدير المنَّةِ.

والمُسلكانِ كما تَرى!

وحسبكَ ما يدلُّ عليهِ العَقْلُ الصَّريحُ والنَّقلُ الصَّحيحُ من بُطْلانِهما وفسادِهما .

وليسَ عندَ النَّاسِ غيرُ هذين المَسلكَيْن إلّا مسلكَ مَن هو خارجٌ عن الدِّياناتِ واتِّباعِ الرُّسلِ مِمَّن يَرى أَنَّ الشرائعَ وَضَعَتْ نواميسَ يقومُ عليها مصلحةُ النَّاس ومَعيشتِهم ، فإنَّ فائدتَها تَكميلُ قُوَّةِ النَّفسِ العمليّةِ وارْتياضُها لتخرجَ عن شبهِ الأَنعام ، فتصيرَ مستعدةً لأَنْ تكونَ محلًّا لقبولِ الفلسفةِ العُليا ، والحكمة ! وهذا مَسلكُ خارجٌ عن مناهج الأنبياءِ وأممِهم .

وأمَّا أتباعُ الرُّسُلِ الذينَ هم أهلُ البصائرِ ، فحِكمةُ اللَّهِ عزَّ وجَلَّ في تَكليفهم ما كلَّفهم بهِ أعظمُ وأجلُّ عندهم ممَّا يَخْطُرُ بالبالِ ، أو يَجري بهِ عَلَيفهم ما اللَّهُ عليه من البيانِ لقواعِدَ عظيمةِ في أُصولِ الدين وفروعِه والآدابِ ولطائفِ القلوب وغيرها ، ولله الحمدُ .

رُوِّينا عن الإِمامِ أَبِي عبداللهِ أَحمدَ بنِ حنبلِ رحمه اللهُ تعالى ورضي عنه ؛ قال : ليس لأَهلِ الشامِ حديثٌ أَشرفَ من هذا الحديثِ » .

المقالُ ، ويَشْهَدُونَ لهُ سبحانهُ في ذلكَ بالحِكَمِ الباهرَةِ ، والأسرارِ العَظيمَةِ ، أكثرَ مِمَّا يَشْهَدُونَهُ في مَخلوقاتهِ ، وما تَضمَّنَتُهُ منَ الأسرارِ والحِكَمِ .

ويعلمون - مع ذلك - أنَّهُ لا نِسْبَةَ لما أَطْلَعُهم سبحانهُ عليهِ من ذلكَ إلى ما طوى عِلْمَهُ عنهم واسْتأَثَرَ بهِ دونَهم ، وأنَّ حِكْمَتَهُ في أمرهِ ونَهيهِ وتكليفِهم أجلُ وأعظمُ ممَّا تُطِيقُهُ عقولُ البشرِ ، فهم يَعْبُدونهُ سبحانهُ بأمرهِ ونَهيهِ ، لأنَّهُ تعالى أهل أنْ يُعبَدَ ، وأهل أن يكونَ الجَدُّ كلهُ لهُ ، والعبادَةُ كلُها لهُ ، حتى لو لم يَخْلُقْ جنَّةً ولا نارًا ، ولا وَضَعَ ثوابًا ولا عقابًا لكانَ أهلًا أنْ يُعْبِدَ أَقْصَى ما تنالُهُ قُدرَةُ عَلْقهِ منَ العبادَةِ .

وفي بَعضِ الآثارِ الإلهيَّةِ : « لو لم أَخْلُق جنَّةٌ ولا نارًا أَلم أَكُن أهلًا أَن أُعبَدَ هُ (١)، حتى إِنَّهُ لو قُدِّرَ أَنَّهُ لم يُرسِلْ رُسُلَهُ ولم يُنْزِل كُتُبَه لكانَ في الفِطرَةِ والعَقلِ ما يَقْتَضي شُكْرَهُ وإفرادَهُ بالعبادَةِ ، كما أَنَّ فيهما ما يَقتَضي تناوُلَ المنافعِ والعَقلِ ما يَقْتَضي شُكْرَهُ وإفرادَهُ بالعبادَةِ ، كما أَنَّ فيهما ما يَقتَضي تناوُلَ المنافعِ واجتنابَ المضارِّ ، ولا فَرْقَ بينهما في الفِطرَةِ والعَقلِ ؛ فإنَّ اللَّه فَطَرَ خليقتَهُ على محبَّتِهِ والإِقْبالِ عليهِ ، وابتغاءِ الوسيلةِ إليهِ ، وأنَّهُ لا شيءَ على الإطلاقِ أحبُ إليها منهُ ، وإن فَسَدَت فِطُرُ أكثرِ الحَلقِ بما طَرَأَ عليها ممَّا اقْتَطَعَها واجتالها عمَّا يُعلِق فيها ، كما قالَ تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ للدِّينِ حَنيفًا فِطْرَةَ اللهِ التي فَطَرَ النَّاسَ عليها ﴾ [ الروم : ٣٠ ]، فبينَ سبحانهُ أَنَّ إقامَةَ الوجهِ – وهو إخلاصُ القَصدِ وبَذْلُ الوسعِ لدينهِ المُتضمِّنُ محبَّتَهُ وعبادتَهُ حنيفًا مُقْبِلًا عليهِ مُعْرِضًا عمَّا القَصدِ وبَذْلُ الوسعِ لدينهِ المُتضمِّنُ محبَّتَهُ وعبادتَهُ حنيفًا مُقْبِلًا عليهِ مُعْرِضًا عمَّا القَصدِ وبَذْلُ الوسعِ لدينهِ المُتضمِّنُ محبَّتُهُ وعبادتَهُ حنيفًا مُقْبِلًا عليهِ مُعْرِضًا عمَّا الفَصدِ وبَذْلُ الوسعِ لدينهِ المُتضمِّنُ مُعْبَعُهُ وعبادتَهُ حنيفًا مُقْبِلًا عليهِ مُعْرِضًا عمَّا ميناهُ – هو فطرتُهُ التي فَطَرَ عليها عبادَهُ ، فلو خُلُوا ودواعيَ فِطَرِهِم لمَا رَغُبوا عن ذلكَ ، ولا اختاروا سواه ، ولكنْ غُيِّرَت الفِطَرُ وأَفْسِدَت ، كما قال النَّبِيُ عَلِيْقَةً :

<sup>(</sup>١) لم أُقِفْ على هذا الأَثَر !

« ما مِن مولودٍ إلّا يُولَدُ على الفِطرَةِ ، فَأَبُواهُ يُهوِّدانهِ ويُنصِّرانهِ ويمَجِّسانهِ كما تُنتَجُ البَهيمَةُ بهيمةً جَمْعَاءَ ، هل تُحِسُّونَ فيها مِن جَدعاءَ ؟ حتى تكونُوا أنتم تَجْدَعُونها » (١) ثمَّ يقولُ أبو هُريرَة : اقْرؤوا إنْ شئتُم : ﴿ فِطْرَةَ اللهِ التي فَطَرَ النَّاسِ لا يَعلمون النَّاسِ عليها لا تَبديلَ لخلقِ اللهِ ذلكَ الدِّينُ القيِّمُ ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعلمون مُنيبينَ إليهِ واتَّقوهُ ﴾ [ الرّوم : ٣٠ ] .

و ﴿ مُنيبينَ ﴾ نُصِبَ على الحالِ منَ المَفعولِ ، أي : فَطَرَهم مُنيبينَ إليهِ ، والإنابَةُ إليهِ تَتضمَّنُ الإقبالَ عليهِ بمحبَّتهِ وَحْدَهُ ، والإعراضِ عمَّا سواه .

وفي « صَحيح مُسلم » (٢) عن عِيَاضِ بن حِمَارِ عن النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ قال : « إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعِلِّمَكُم ما جَهِلْتُم ممَّا علَّمني في مقامي هذا ، أنَّهُ قال : كلَّ مالِ نَحَلْتُهُ عبدًا فهو لهُ حَلَالٌ ، وإنِّي خَلَقْتُ عبادي مُنفاءَ فأتَتْهُم الشياطينُ فاجْتالَتْهُم عن دينِهم ، وأَمَرَتْهُم أَنْ يُشركوا بي ما لَم أُنزِّلْ به سُلطانًا ، وحَرَّمَتْ عليهم ما أَخلَلْتُ لهُم » ، فأخبَرَ سبحانهُ أنَّهُ إِنَّما خَلَقَ عبادَهُ على الحنيفيَّةِ المتضمِّنةِ لكمالِ مُجِّهِ ، والخُضوع لهُ ، والذَّلِ لهُ ، وكمالِ طاعتهِ وحدَهُ دونَ غيرهِ .

وهذا مِنَ الحقّ الذي خُلِقَتْ لهُ ، وبهِ قامَتِ السَّمواتُ والأرضُ وما بينهما ، وعليهِ قامَ العالَمُ ، ولأجلهِ خُلقَت الجنَّةُ والنَّارُ ولأجلهِ أَرْسَلَ رُسُلَهُ وأَنزَلَ كُتُبَهُ ، ولأجلهِ أَهلكَ القرونَ التي خَرَجَتْ عنهُ وآثرَتْ غيرَهُ .

فكونُهُ سبحانهُ أهلًا أَنْ يُعْبَدَ ويُحَبَّ ويُحْمَدَ ويُثْنَىٰ عليهِ أمرٌ ثابتُ لهُ لذاتهِ ، فلا يكونُ إلّا كذلكَ ، كما أنَّه الغنيُ القادرُ الحيُّ القَيُّومُ السَّميعُ البَصيرُ ، فهو شبحانهُ الإلهُ الحقُّ المُبينُ ، والإلهُ هو الذي يَستحقُّ أَن يُؤلَّه مَحَبَّةً ، وتَعظيمًا ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٧٧٥ ) ، ومسلم ( ٢٦٥٨ ) عن أبي هُريرة .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم : ۲۸٦٥ ) .

وخشيةً ، وخُضوعًا ، وتذلُّلًا ، وعبادَةً ، فهو الإللهُ الحقُّ ولو لَم يَخْلُقْ خَلْقَهُ ، وهو الإللهُ الحقُّ ولو لم يَعبدُوهُ .

فهو المَعبودُ حقَّا ، المَحمودُ حقَّا ، ولو قُدِّرَ أَنَّ خَلْقَهُ لَم يَعبدُوهُ ، ولم يَحْمَدُوهُ ، ولم يَحْمَدُوهُ ، فهو اللَّهُ الذي لا إلهَ إلّا هو قبلَ أَن يَخْلُقَهم وبَعدَ أَنْ خَلَقَهُم ، وبَعدَ أَنْ يَفْنِيهَم ، لَم يَستَحْدِثْ بخلقهِ لَهم ولا بأمرهِ إيَّاهُم اسْتِحْقاقَ الإللهيَّةِ والحَمدِ ، بل الإللهيَّةُ وحمدُهُ ومجدُهُ وغِناهُ أوصافٌ ذاتيَّةٌ لهُ يَستحيلُ مُفارقَتُها لهُ لحياتهِ ووُجودهِ وقُدرتهِ وعلمهِ وسائرِ صفاتِ كمالهِ .

فأولياؤهُ وخاصَّتُهُ وحِزْبُهُ لمَّا شَهِدَتْ عقولُهم وفِطَرُهُم أنَّهُ أهلٌ أنْ يُعبَدَ - وإنْ لم يُرسِل إليهم رسولًا ولم يُنَزِّل عليهم كتابًا ولو لم يَخْلُق جَنَّةً ولا نارًا - علموا أنَّهُ لا شيءَ في العُقولِ والفِطَرِ أحسنُ مِن عبادتهِ ، ولا أقبحُ من الإغراضِ عنهُ ، وجاءَت الرُّسلُ ، وأَنْزِلَتِ الكُتُبُ لتَقريرِ ما استودَعَ شبحانهُ في الفِطَر والعُقولِ من ذلكَ ، وتَكميلهِ ، وتَفضيلهِ ، وزيادتهِ مُحسَّنًا إلى مُحسَّنهِ ، فَاتَّفَقَت شريعتُهُ وَفِطْرَتُهُ ، وتطابَقًا ، وتوافَقًا ، وظهَرَ أنَّهما مِن مشكاةٍ واحدَةٍ ؛ فَعَبَدُوهُ وأَحَبُوهُ ومجَّدُوهُ وحَمَدُوهُ ؛ بداعي الفِطرَةِ ، وداعي الشرع ، وداعي العَقل ، فاجتمَعَتْ لهم الدُّواعي ونادَتْهم مِن كُلِّ جهَةِ ، ودَعَتْهُم إلى وَليُّهم وإللهِهم وفاطِرِهم ، فأَقْبَلُوا إليهِ بقلوبِ سليمَةٍ لم يُعارِضْ خَبَرَهُ عندها شُبهَةٌ تُوجِبُ رَيْبًا وَشَكًّا ولا أَمْرَهُ شهوَةٌ تُوْجِبُ رَغْبَتَها عنهُ وإيثارَها سواهُ ، فأجابوا دواعيَ المحبَّةِ والطَّاعَةِ إذ نادَتْ بهم : حيَّ على الفلاح ، وبذلوا أنفُسَهم في مَوْضَاةِ مُولاهُمُ الحَقِّ بَذْلَ أَخِي السَّمَاحِ(١)، وحَمَدُوا عَنْدَ الوُّصُولِ إليهِ مسراهُم،

<sup>(</sup> ١ ) انظر « أَساس البلاغة » ( ص ١٣ ) للزَّمخشريّ .

وإنَّما يَحْمَدُ القومُ السُّرىٰ عندَ الصَّباحِ (١)، فدينهم دينُ الحُبِّ، وهو الدِّينُ الذي لا إكراهَ فيهِ ، وسَيْرُهم سَيْرُ المُحِبِّينَ ، وهو الذي لا وَقْفةَ تَعتريهِ :

إنِّي أُدِينُ بدين الحُبِّ وَيْحَكُمُ فَذَاكَ ديني ولا إكراهَ في الدِّين إِلَّا العَنَاءُ وإِلَّا السَّــيْرُ في الطِّــيـن ومَنْ يكُــنْ ديــنُهُ كُرْهــــا فليــسَ لهُ وما اسْتَوىٰ سَيْرُ عَبِدِ في مَحبَّتِهِ وسَيْرُ خالِ منَ الأشواقِ في دينَ فَـقُلْ لغيرِ أَحَى الأَشْـواقِ وَيْحَكَ قَد غَبَنْتَ حظَّمكَ لا تغتَرَّ بالدُّونِ نجائبُ الحُبِّ تَعلوا بالمُحِبِّ إلى أعلى المَرَاتب مِن فَوقِ السَّلاطينِ وَأُطْيَبُ العَيْش في الدَّارَيْن قَد رَغِبَتْ عنهُ التُّجَارُ فباعَتْ بَيْعَ مَغْبُونِ فإِنْ تُردْ عِلْمَهُ فَاقْرَأُهُ وَيْحَلَّ فَي آياتِ طُهَ وَفِي آياتِ ياسينِ ولا ريبَ أنَّ كمالَ العُبوديَّةِ تابعُ لكمالِ المحبَّةِ ، وكمالَ المحبَّةِ تابعُ لكمالِ المَحبوبِ في نَفسهِ ، واللَّهُ سبحانهُ لهُ الكمالُ المُطْلَقُ التَّامُّ في كلِّ وجهٍ ، الذي لا يَعتريهِ تَوَهُّمُ نَقْص أصلًا ، ومَن هذا شَأْنُهُ فإنَّ القُلوبَ لا يكونُ شيءٌ أحبُّ إليها منه ما دامَتْ فِطَرُها وعقولُها سليمَةً ، وإذا كانَت أحبُّ الأشياءِ إليها ، فلا مَحالَةَ أَنَّ مَحبَّتَهُ تُوجِبُ عُبوديَّتَهُ ، وطاعَتَهُ ، وتَتَبُّعَ مَرْضاتِهِ ، واستفراغَ الجُهدِ

وهذا الباعثُ أكملُ بواعثِ العُبوديَّة وأقواها ، حتى لو فُرِضَ تجرُّدُهُ عن الأُمرِ والنَّهيِ والتَّوابِ والعقابِ استفرَغَ الوُسْعَ واستَخلَصَ القلبَ للمَعبودِ الحقِّ . ومِن هذا قولُ بَعض السَّلفِ : إنَّهُ لَيستخرجُ مُحبُّهُ من قَلبي ما لا يَستخرجُهُ

في التَّعبُّدِ لهُ والإِنابَةِ إليهِ .

<sup>(</sup>١) مَثَلٌ مشهور ، شَوْحُه : أَنَّهم يُقاسون في ليلهم مُكابدةَ الليل ، ومُقاساةَ الآساد ، فإِذا أَصبَحُوا فقد خَلَّفُوا البُعْدَ وراءَهم ، وحَمَدُوا فِعْلَهم حينئِذِ .

انظر « مَجْمَع الأمثال » ( ١ / ٣٠٣ ) و « فَصْل المقال » ( ص ٤٥٤ و ٣٣٤ ) .

قولُهُ ، ومنهُ قولُ عُمَرَ في صُهيبٍ : لو لم يَخَفِ اللَّهَ لم يَعْصِه (١)، وقد كانَ هذا هو الواجبَ على كلِّ عاقل ، كما قال بَعضهم :

هَبِ البَعْثَ لَم تَأْتِنَا رُسُلُه وجاحِمَةُ النَّارِ لَم تُضْرَمِ البَعْثَ لَم تُضْرَمِ البَعْثِ الوَرَىٰ الأَكْرِمِ اللهِ الوَرَىٰ الأَكْرِمِ اللهِ الوَرَىٰ الأَكْرِمِ

وقَد قامَ رسولُ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ حتى تَفطَّرَت قدماه ، فقيلَ لهُ : تَفعلُ هذا وقَد غُفِرَ لكَ ما تَقدَّمَ مِن ذَنبكَ وما تأخَّر ؟ قال : « أفلا أكونُ عَبدًا شكورًا »(٢)، واقْتَصَر عَيِّلِكُ مِن جوابِهم على ما تُدْرِكُهُ مُقولُهم ، وتنالُهُ أَفهامُهم ، وإلَّا فَمِن المعلومِ أَنَّ باعثه على ذلك الشكرِ أمرٌ يَجِلُّ عن الوَصفِ ولا تنالهُ العبارَةُ ولا الأذهانُ ، فأينَ هذا الشهودُ من شُهودِ طائفَةِ القَدَريَّةِ والجَبْريَّةِ !

فَلْيعْرِضِ العاقلُ اللبيبُ ذَيْنِكَ المَشهدينِ على هذا المَشهد ، ولْيَنظُو ما بينَ الأَمرينِ ، منَ التَّفاوتِ فاللَّهُ سبحانهُ يُعْبَدُ ، ويُحْمَدُ ، ويُحَبُّ ، لأَنَّهُ أهلُ لذلكَ ومُستحِقَّهُ ، بل ما يَستحقَّهُ سبحانهُ من عبادهِ أمرٌ لا تنالُهُ قُدرتُهم ، ولا إرادتُهم ، ولا تتصوَّرهُ عقولُهم ، ولا يُمْكِنُ أحدٌ مِن خَلْقهِ قَطُّ أَنْ يَعْبُدَهُ حَقَّ عبادتهِ ، ولا يُوفِّيتُهُ حَقَّهُ منَ المحبَّةِ والحمدِ ، ولهذا قال أفضلُ خَلقهِ وأكملُهم وأعرفُهم بهِ

<sup>(</sup>١) نَسَبَهُ الكَافِيَجِي في « شَرْح قواعد الإعراب » (ص ٤٠٣) للنَّبي عَلِيْكُ !! ونَسَبَهُ السَّيُّوطي في « همع الهوامع » (٤ / ٣٤٥) لِعُمَرَ رضي اللَّه عنه !! وقد قال الإمام الزركشي في « التذكرة » (ص ١٦٩) .

<sup>«</sup> قد كَثُرَ السُّؤالُ عنه ، ولم أَقِف له على أَصل ، وسُئل بعضُ شيوخِنا الحُفَّاظ عنه ، فلم يعرفْه » .

وانظِر « تدريب الراوي » ( ٢/ ١٦٢) للسيوطي، و « الأُسرار المرفوعة » ( ٥٦٤) للقاري . ( ٢ ) رواه البخاري ( ١١٣٠ ) ، ومسلم ( ٢٨١٩ ) عن المُغيرة بن شُعبة . ورواه مسلمٌ ( ٢٨٢٠ ) عن عائشة .

وأحبُهم إليهِ وأطوَعُهم لهُ: « لا أُخصي ثناءً عليكَ »(١)،وأخبرَ أنَّ عَمَلَهُ عَيِّلِكُمْ لا يَستقلُّ بالنَّجاةِ ، فقال : « لَن يُنجي أَحَدًا منكُم عملُهُ » ، قالوا : ولا أنتَ يا رَسولَ اللَّهِ ؟ قال : « ولا أنا إلّا أنْ يَتغمَّدنِي اللَّهُ برحمةِ منهُ وفَضلِ »(٢)؛ عليهِ صلواتُ اللَّهِ وسلامهُ عَدَدَ ما خَلَقَ في السَّماءِ ، وعَدَدَ ما خَلَقَ في الأرضِ ، وعَدَدَ ما خَلَقَ في الأرضِ ، وعَدَدَ ما بينَهما ، وعَدَدَ ما هو خالقٌ .

وفي الحديثِ المَرفوعِ المَشهورِ : « إِنَّ مِنَ الملائكَةِ مَن هو ساجدٌ للَّهِ لا يَرفعُ رأسَهُ منَ الرُّكوعِ منذ خُلِقَ إلى يومِ القيامَةِ ، ومنهم راكعٌ لا يَرفعُ رأسَهُ منَ الرُّكوعِ منذ خُلِقَ إلى يومِ القيامَةِ : سُبحانَكَ ما عَبَدناكَ حقَّ عبادتكَ »(٣) .

ولمّا كانَت عبادتُهُ تعالى تابعَةً لمحبّتهِ وإجلالهِ ، وكانَت المحبّةُ نوعينِ : محبّةً تَنْشَأُ عن الإنعامِ والإحسانِ فَتُوجِبُ شكرًا وعُبوديَّةً بحسبِ كمالها ونُقصانها ، ومحبّةً تَنْشَأُ عن جمالِ المَحبوبِ وكمالهِ فَتُوجِبُ عُبوديَّةً وطاعَةً أكمَلَ منَ الأُولى ؛ كانَ الباعثُ على الطَّاعَةِ والعُبوديَّةِ لا يَخرُجُ عن هذينِ النَّوعينِ .

وأَمَّا أَنْ تَقَعَ الطَّاعَةُ صادرَةً عن خَوفِ مَحْضٍ غَيرِ مَهْرونِ بمحبَّتهِ ، فهذا قَد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٨٦) عن أبي هريرة ، عن عائشة .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري ( ٦٤٦٧ ) ، ومسلم ( ٢٨١٨ ) عن عائشة .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه أبو الشيخ في « العَظَمَة » ( ٥١٥ ) وابنُ نصْر المروزي في « تعظيم قَدْر الصَّلاة » ( ٢٦٠ ) عن أَحد أَصحاب النَّبي عَلِيْكُم .

وأُورده ابنُ كثيرٍ في « تفسيره » (ِ ٨ / ٢٩٧ ) ، وقال : « إِسناده لا بأْسَ بهِ » .

قلتُ : إِنَّمَا هذا لحالِ عديّ بن أرطاة ، فقد وثَّقه ابن حبَّان ( ٥ / ٢٧١ ) ، وقال الدارقطني : « يُحْتَجُّ به » – كما في « سؤالات البرقاني » ( ٤٠١ ) – ، وروى عنه جماعةً كثيرون ، ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر : مَقبولٌ !!

ظنَّهُ كثيرٌ من المُتكلِّمينَ! وهي عندهم غايَةُ المعارفِ! بناءً على أصلِهم الباطلِ أنَّ اللَّهَ لا تَتعلَّقُ المحجَّةُ بذاتهِ ، وإنَّما تَتعلَّقُ بمخلوقاتهِ ممَّا في الجنَّةِ منَ النَّعيمِ ، فهم لا يُحِبُّونهُ لذاتهِ ، ولا لإحسانهِ ، ويُنكِرونَ محبَّتهُ لذلكَ ، وإنَّما المَحبوبُ عندهم في الحقيقةِ غيرُهُ ، وهذا من أبطَلِ الباطلِ .

وسَنَذْكُرُ في القسمِ الثَّاني إنْ شاءَ اللَّهُ مِن هذا الكتابِ بُطْلانَ هذا الـمَذهَب من أكثر من مئةِ وجه .

ولو عَرَفَ القومُ صفاتِ الأرواحِ وأحكامَها لَعَلِمُوا أَنَّ طاعَةَ مَن لا تَجِبُ عبادتُهُ مُحالٌ ، وأَنَّ مَن أَتَى بصورَةِ الطَّاعَةِ خَوفًا مُجرَّدًا عن الحُبُّ فليسَ بمُطيعِ ولا عابد ، وإنَّما هو كالمُكْرَهِ ، أو كأجيرِ السُّوءِ الذي إِن أُعطيَ عَمِلَ وإنْ لم يُعطَ كَفَرَ وأَبِقَ .

وَسَيَرِدُ عليكَ بَسْطُ الكلامِ في هذا عن قريبٍ إِنْ شاءَ اللَّهُ .

والمقصودُ أنَّ الطَّاعَةَ والعبادَةَ النَّاشئةَ عَن محبَّةِ الكمالِ والجمالِ أعظمُ من الطَّاعَةِ النَّاشئةِ عن رُؤْيَةِ الإِنْعام والإحسانِ .

وفَرْقٌ عظيمٌ بينَ ما تَعلَّقَ بالحَيِّ الذي لا يموتُ ، وبينَ ما تعلَّقَ بالمَخلوقِ ، وإِنْ شَمَلَ النَّوعينِ اسمُ المحبَّةِ ولكنْ كم بينَ مَنْ يحبُّكَ لذاتِكَ وأوصافِكَ وجمالِكَ ، وبينَ مَن يُحِبُّكَ لخيرِكَ ودراهمِك !!

## ١٤٨ - فَـصْــلُ [ آثارُ الأسماء والصفات في العبوديّة ]

والأَسْماءُ الحُسْنَىٰ والصِّفاتُ العُلى مُقتضِيَةٌ لآثارِها منَ العُبوديَّةِ والأمرِ التَّخوديَّةِ والأمرِ اقتِضاءَها لآثارها مِنَ الخُلْقِ والتَّكوينِ/فَلِكُلِّ صِفَةٍ عُبوديَّةٌ خاصَّةٌ هي من مُوجباتِها ومُقتضياتِها – أَعْني من مُوجِباتِ العلمِ بها والتَّحقُّقِ بمعرفتها – ...

وهذا مُطَّرِدٌ في جميعِ أنواعِ العُبوديَّةِ الَّتي على القلبِ والجوارحِ:

فَعِلْمُ العَبِدِ بَتَفَرُّدِ الرَّبِّ تَعَالَى بِالضَّرِّ والنَّفْعِ والعَطَاءِ والمَنْعِ والخَلْقِ والرِّزْقِ والإحياءِ والإماتَةِ يُثْمِرُ لَهُ عُبُوديَّةَ التَّوكُّلِ عليهِ باطنًا ، ولوازمَ التَّوكُّلِ وثمراتهِ ظاهرًا .

وعِلْمُهُ بسمعهِ تعالى وبصرهِ وعلمهِ ، وأنَّهُ لا يخفى عليهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّلْمُواتِ والأَرضِ ، وأنَّهُ يعلمُ السرَّ وأخفى ، ويعلَمُ خائنَةَ الأعينِ وما تُخفْي السَّلْمُواتِ والأَرضِ ، وأنَّهُ يعلمُ السرَّ وأخفى ، ويعلَمُ خائنَةَ الأعينِ وما تُخفْي الصَّدورُ يُثْمِرُ له حِفْظَ لسانهِ وجوارحهِ وخَطَراتِ قَلبهِ عن كُلِّ ما لا يُرْضِي اللَّهَ ، وأنْ يَجعَلَ تعلَّقَ هذه الأعضاءِ بما يُحِبُّهُ اللَّهُ ويَرضاهُ فَيُثْمِرَ لهُ ذلكَ الحياءَ باطنًا ، ويُرضاهُ فَيُثْمِرَ لهُ ذلكَ الحياءَ باطنًا ، ويُشْمِرَ لهُ الحياءُ اجتنابَ المُحرَّماتِ والقبائح .

ومعرفتُهُ بغناهُ ومجودهِ وكرمهِ وبرِّهِ وإحسانهِ ورحمتهِ تُوجبُ لهُ سَعَةَ الرَّجاءِ ، ويُثمِرُ لهُ ذلكَ من أنواعِ العُبوديَّةِ الظَّاهرَةِ والباطنَةِ بِحَسَبِ مَعرفتهِ وعلمهِ .

وكذلكَ معرفتُهُ بجَلالِ اللَّهِ وعظمتهِ وعزّه تُثمرُ لهُ الخُضوعَ والاستكانَةَ

والمحبَّةَ ، وتُثمرُ لهُ تلكَ الأحوالُ الباطنةُ أنواعًا منَ العُبوديَّةِ الظَّاهرَةِ هي مُوجِباتُها .

وكذلكَ علمُهُ بكمالهِ وجمالهِ وصفاتهِ العُلى يُوجبُ لهُ مَحَبَّةً خاصَّةً بمنزلَةِ أنواعِ العبوديَّةِ ، فرجعَتِ العُبوديَّةُ كلُّها إلى مُقتَضى الأسماءِ والصُّفاتِ ، وارتبَطَتْ بها ارتباطَ الخَلْقِ بها .

فَخَلَقَهُ سَبَحَانَهُ وَأَمْرُهُ هُو مُوجَبُ أَسَمَائِهِ وَصَفَاتِهِ فَي العَالَمِ وَآثَارُهَا وَمُقتَضَاها ؛ لأنَّهُ لا يتزيَّنُ من عبادهِ بطاعتِهم ، ولا تَشِينهُ معصيتُهم .

وتأمَّلُ قولَه عَيِّكُمْ في الحديثِ الصَّحيحِ (۱) الذي يَرويهِ عن ربِّهِ تباركَ وتعالى : « يا عبادي إنَّكُم لَن تَبلُغوا ضُرِّي فتَضرُوني ، ولَن تَبلُغوا نَفعي فتَنفعوني » ، ذَكَرَ هذا عَقِبَ قوله : « يا عبادي إنَّكُم تُحْطِئونَ بالليلِ والنَّهارِ وأنا أغفرُ الذُّنوبَ جميعًا ، فاستَغْفِروني أغفِرْ لكُم » ؛ فتضمَّنَ ذلكَ أنَّ ما يفعلُهُ تعالى أغفرُ الذُّنوبَ جميعًا ، فاستَغْفِروني أغفِرْ لكُم » ؛ فتضمَّنَ ذلكَ أنَّ ما يفعلُهُ تعالى بهم في غُفرانِ زلاتهم وإجابَةِ دَعَواتِهم وتَفريج كُرُباتهم ليسَ لجِلْبِ منفعَةِ منهم ، ولا لدَفعِ مضرَّةِ يتوقَّمُها منهم ؛ كما هو عادَةُ المَخلوقِ الذي ينفعُ غيرهُ لِيكافِئه ، بنفع مثلهِ ، أو ليدفعَ عنهُ ضَرَرًا ، فالرَّبُ تعالى لم يُحْسِن إلى عبادهِ لِيكافئوهُ ، ولا ليَدفعوا عنهُ ضَرَرًا ، فقال : « لَن تَبلُغوا نَفعي فتَنفعوني ولَن تَبلغوا ضُرِّي ليستُ إذا هَدَيْتُ مُستَهْدِيَكُم ، وأطعمتُ مُستَطعمَكُم ، وعَفرتُ مُستَطعمَكُم ، وكَفَيْتُ مُستَكفِيكم ، وغَفرتُ وكسوتُ مُستَكفِيكم ، وأرويتُ مُستَسقيكُم ، وكَفَيْتُ مُسْتَكفِيكم ، وغَفرتُ ليَستُغفركم : بالذي أطلُبُ منكُم أَنْ تَنفعوني ، أو تَدفعوا عنِّي ضَرَرًا ، فإنَّكُم لَن بَلغوا ذلكَ وأنا الغنيُّ الحميدُ ؛ كيفَ والخَلْقُ عاجزونَ عمًّا يَقْدِرُونَ عليهِ منَ تَبَلغوا ذلكَ وأنا الغنيُّ الحميدُ ؛ كيفَ والخَلْقُ عاجزونَ عمًّا يَقْدِرُونَ عليهِ منَ

<sup>(</sup> ١ ) هو قطعةٌ مِن حديثِ أَبِي ذَرٌ المتقدّم قريبًا .

الأَفْعالِ إِلَّا بِإِقْدارهِ وتَيسيرهِ وخَلْقهِ ، فيكفَ بما لا يَقْدِرونَ عليهِ ، فكيفَ يبلُغونَ نَفْعَ العَنيّ الصَّمدِ الذي يمتنعُ في حقِّهِ أن يَستَجلبَ من غيرهِ نَفْعًا أو يَستَدفعَ منهُ ضَرَرًا ، بل ذلكَ مُستَحيلٌ في حقِّهِ !؟

ثمَّ ذكرَ بَعدَ هذا قولَه : « يا عبادي لو أنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أَتْقى قلبِ رجلِ واحدِ منكُم ما زادَ ذلكَ في مُلْكي شيئًا ، ولو أنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجنَّكُم كانوا على أفجرِ قلبِ رجلِ واحدِ منكُم ما نقصَ ذلكَ مِنْ مُلكي شيئًا » ؛ فبيَّنَ سبحانهُ أنَّ ما أَمَرَهُم بهِ منَ الطَّاعاتِ ، وما نهاهم عنهُ مِن السيِّتاتِ لا يتضمَّنُ استجلابَ نَفْعِهم ، ولا استدفاعَ ضَرَرِهم ؛ كأمرِ السيِّد عَبدَهُ ، والوالدِ ولدَهُ ، والإمامِ رعيَّتَهُ ، بما ينفعُ الآمرَ والمأمورَ ، ونَهْيِهم عمَّا يَضُرُّ النَّاهيَ والممنهيَّ ، فبيَّنَ تعالى أنَّهُ المُنزَّهُ عن لحُوقِ نَفعِهم وضُرِّهم به في إحْسانهِ إليهم بما يَفعلُهُ بهم ، وبما يأمُرهم به .

ولهذا لمّا ذكر الأصلَيْنِ بَعدَ هذا ، وأنَّ تقواهُم وفُجورَهم الّذي هو طاعتُهم ومعصيتُهم لا يزيدُ في مُلكهِ شيئًا ، ولا يَنْقُصُهُ وأنَّ نِسبَةَ ما يسألونهُ كلَّهُم إيَّاه فيُعطِيهم إلى ما عندَهُ كَلَّا نسبةٍ ، فتضمَّنَ ذلكَ أنَّهُ لم يأْمُرْهم ولم يُحْسِن إليهم بإجابَةِ الدَّعواتِ ، وغفرانِ الزلاتِ ، وتَفْريجِ الكُرُباتِ لاستجلابِ مَنْفَعَةٍ ، ولا لاستدفاعِ مَضرَّةٍ ، وأنَّهم لو أطاعوهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَزيدوا في مُلكهِ شيئًا ، ولو عَصَوْهُ كلُّهم لم يَنْهُ الغنيُ الحميدُ .

ومَن كَانَ هَكَذَا فَإِنَّهُ لا يَتزيَّنُ بَطَاعَةِ عَبَادَهِ ، وَلا تَشِيْنُهُ مَعَاصِيهُم ، وَلَكُنْ لهُ مَنَ الحِكَمِ البوالغِ في تكليفِ عبادهِ وأَمْرِهم ونَهيهم مَا يَقْتَضِيه مُلْكُهُ التَّامُّ ، وحَمْدُهُ وحِكْمَتُهُ ، ولو لم يكن في ذلكَ إلّا أنَّهُ يَسْتُوجِبُ مِن عبادهِ شُكرَ نِعَمهِ التي لا تُحْصىٰ ، بحسبِ قواهم وطاقتهم ، لا بِحَسَبِ ما يَنبغي لهُ فإنَّهُ أعظمُ وَأَجَلُّ من أَنْ يُقْدِرَ خَلْقَهُ عليهِ ، ولكنَّهُ سبحانهُ يَرضى من عبادهِ بما تَسمحُ بهِ طبائعهُم وقواهُم ، فلا شيءَ أحسنُ في العُقولِ والفِطَرِ من شُكرِ المُنْعِم ، ولا أنفعُ للعَبدِ منهُ .

فهذانِ مَسلكانِ آخرانِ في مُحسنِ التَّكليفِ والأمرِ والنَّهي :

أحدُهما: يتعلَّقُ بذاتهِ وصفاتهِ ، وأنَّهُ أَهْلٌ لذلكَ ، وأنَّ جمالَهُ تعالى وكمالَهُ وأسماءهُ وصفاتهِ تَقْتَضي مِن عبادهِ غايَةَ الحُبِّ والذَّلِّ والطَّاعَةِ لهُ .

والثّاني: مُتَعلِّقٌ بإحسانهِ وإنْعامهِ ، ولا سيَّما مع غِنَاهُ عن عبادهِ ، وأنَّهُ إِنَّما يُحْسِنُ إليهم رحمَةً منهُ ، ومجودًا وكَرَمًا ، لا لِمُعاوَضَةِ ، ولا لاستجلابِ منفعة ، ولا لدَفعِ مضرَّةٍ ، وأيَّ المسلكينِ سَلكَهُ العَبدُ أَوْقَفَهُ على محبَّتهِ وبَذْلِ المجهدِ في مرضاتهِ ، فأينَ هذانِ المسلكانِ مِن ذَيْنكَ المسلكيْنِ ؟! وإنَّما أُتِيَ القومُ من إنكارِهم المحبَّة ، وذلكَ الذي حَرَمَهُم من العلمِ والإيمانِ ما حَرَمَهُم وأوجبَ لهم سُلوكَ تلكَ الطّرقِ المسدودةِ ، واللَّهُ الفتَّامُ العليمُ .

الوَجه الثَّامِن والأربعون : قولُكُم : « فلا تكونُ نِعَمُهُ تعالى ثوابًا ، بل ابتداء » !

كلامٌ يَحتملُ حقًّا وباطلًا؛ فإنْ أَرَدتُم بهِ أَنَّهُ لا يُثِيبُهم على أعمالِهم بالجنَّة ونَعيمها ، ويَجزيهم بأحسنِ ما كانوا يعملونَ ! فهو باطلٌ ، والقرآنُ أعظمُ شاهدِ بيُطلانهِ ، قال تَعالى : ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن ديارِهم وأُوذُوا فِي سبيلي وقاتَلوا وقُتِلوا لأُكَفِّرَنَّ عنهم سيِّئاتِهم ولأُدْخِلَنَّهم جنَّاتٍ تَجري مِن تَحتها الأنهارُ ثوابًا مِن عندِ اللهِ والله عندَه حُسنُ التَّواب ﴾ [آل عمران : ١٩٥] ، وقال ثوابًا مِن عندِ اللهِ والله عندَه حُسنُ التَّواب ﴾ [آل عمران : ١٩٥] ، وقال

تعالى : ﴿ لِيُكَفِّرَ اللهُ عنهم أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ويَجْزِيَهم أَجرَهُم بأحسَنِ الذي كانوا يَعملونَ ﴾ [ الزمر : ٣٥ ] ، وقال تعالى : ﴿ وتلكَ الجنَّةُ التي أُورِثْتُموها بما كُنتُم تَعملون ﴾ [ الزُّخْرُف : ٢٧ ] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قالوا ربُّنا اللهُ ثمَّ اسْتَقامُوا فلا خَوْفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْزَنونَ أُولُئكَ أصحابُ الجنَّةِ خالدينَ فيها جَزَاءً بما كانُوا يعملونَ ﴾ [ الأحقاف : ١٣ ]، وقال تعالى : ﴿ أُولُئكَ جَزاوُهُمْ مَغفرةٌ مِن ربِّهم وجنَّاتُ تَجْري مِن تَحتِها الأنهارُ خالدينَ فيها ويعملونَ ﴾ [ المعامِلينَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٦ ]، وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَهُم مِنَ الجنَّةِ غُرَفًا تَجْري مِن تَحْتِها الأنهارُ خالدينَ فيها وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَهُم مِنَ الجنَّةِ غُرَفًا تَجْري مِن تَحْتِها الأنهارُ خالدينَ فيها نِعْمَ أُجِرُ العاملينَ ﴾ [ العنكبوت : ٨٥ ] ...

وهذا في القرآنِ كثيرٌ ، يُبيِّنُ أَنَّ الجنَّة ثوابُهم وجزاؤهم ، فكيفَ يُقالُ : [لا تكونُ نِعَمُهُ ثوابًا على الإطلاقِ ) بل لا تكونُ نِعَمُهُ تعالى في مقابلَةِ الأعمالِ ، والأعمالُ ثَمَنًا لها ، فإنَّهُ لن يُدْخِلَ أحدًا الجنَّة عملُهُ ، ولا يَدْخُلُها أحدٌ إلا بمُجرَّدِ فَضلِ اللَّهِ ورَحمتهِ ! وهذا لا يُنافي ما تَقَدَّمَ منَ النَّصوصِ ، فَإِنَّها إِنَّما تَدلُّ على أنَّ الأعمالُ أسبابٌ لا أعواضٌ وأثمانٌ ، والذي نَفاهُ النَّبيُّ عَيِّقَتِهُ في الدُّحولِ بالعَمَلِ هو نَفيُ استحقاقِ العِوض ببَذلِ عِوضهِ ، فالمُثبَتُ باءُ السَّبَيَّةِ ، والمنفيُ باءُ المُعاوضةِ والمُقابلَةِ .

وهذا فَصْلُ الخِطَابِ في هذه المسألةِ .

والقَدَرِيَّةُ الجَبْرِيَّةُ تَنفي باءَ السَّببيَّة مُجملَةً ، وتُنكِرُ أن تكونَ الأعمالُ سببًا في النَّجاةِ ودخولِ الجنَّةِ ، وتلكَ النَّصوصُ وأضعافُها تُبْطِلُ قولَهم .

والقَدَريَّةُ النُّفاةُ تُشْبِتُ باءَ المُعاوَضَةِ والمُقابَلَةِ ، وتَرْعُمُ أَنَّ الْجِنَّةَ عِوَضُ

الأعمالِ ، وأنَّها ثَمَنٌ لها ، وأنَّ دُخولَها إنَّما هو بمحضِ الأعمالِ ، والنُّصوصُ النَّافيَةُ لذلكَ تُبْطِلُ قولَ الطَّائفتينِ .

ولا يَصِحُ في النُّصوصِ والعُقولِ إلّا ما ذَكَوْناهُ منَ التَّفصيلِ ، وَبهِ يتبيَّنُ أَنَّ الحقَّ معَ الوَسَطِ بينَ الفِرَقِ في جميعِ المسائلِ اللهِ يُستَثنى من ذلكَ شيءٌ ، فما اختَلَفَتِ الفِرَقُ إلّا كانَ الحَقُّ معَ الوَسَطِ اللهُ وكلِّ منَ الطَّائفتينِ معهُ حقٌّ وباطلٌ ، فأصابَ الجَبْرِيَّةُ في نَفي المُعاوَضَةِ ، وأخطأوا في نَفي السَّببيَّةِ ، وأصابَ القَدَرِيَّةُ في إثباتِ المُعاوَضَةِ ، فإذا ضَمَمْتَ أَحَدَ نَفْتي في إثباتِ المُعاوَضَةِ ، فإذا ضَمَمْتَ أَحَدَ نَفْتي الجبريَّة إلى أَحَدِ إثباتِ القَدريَّةِ ، ونَفَيْتَ باطلَهما كُنتَ أسعَدَ بالحقِّ منهما .

فإنْ أردتُم بأنَّ نِعَمَهُ لا تكونُ ثوابًا - هذا القَدْرَ - ، وأنَّها لا تكونُ عِوَضًا ، بل هو المُنعِمُ بالأعمالِ والثَّوابِ ، ولهُ المِنَّةُ في هذا وهذا .

ونِعَمُهُ بالثَّوابِ من غيرِ استحقاقِ ولا ثمنِ يُعاوَضُ عليهِ ، بل فَضْلٌ منهُ وإحسانٌ ، فهذا هو الحقُ ، فهو المانُ بهدايتهِ للإيمانِ ، وتَيسيرهِ للأعمالِ ، وإحسانهِ بالجزاءِ ، كلَّ ذلكَ مُجرَّدُ منَّتهِ وفَضلهِ ؛ قال تعالى : ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إسْلامَكُم بَلِ اللهُ يمُنُّ عَلَيكُم أَنْ هَداكُم للإيمانِ إنْ كُنتُم صادِقينَ ﴾ [ الحجرات : ١٧ ] .

الوجه التاسع والأربعون: قولكُم: « وإذا تَعارَضَ في العُقولِ هذانِ الأمرانِ فكيفَ يَهتَدي العَقلُ إلى اختيارِ أحدهما ؟ »!

قُلنا: قَد تبيَّنَ – بحمدِ اللَّهِ – أَنَّهُ لا تعارُضَ في العقولِ بينَ الأمرينِ أصلًا، وإنَّما يُقَدَّرُ التعارُضُ بينَ العَقلِ والهوى، وأَمَّا أَنْ يتعارَضَ في العُقولِ إرشادُ العبادِ إلى سعادتهم في المعاشِ والمعادِ وتَركُهُم هَمَلًا كالأنعامِ السَّائمَةِ لا يَعرفونَ مَعروفًا

ولا يُنكرونَ مُنكرًا ؛ فلم يتعارَضْ هذانِ في عَقلِ صَحيح أبدًا .

الوجه الخمسون : قولكُم : « فكيفَ يُعرِّفنا العَقلُ وجوبًا على نَفسهِ بالمَعرفَةِ ، وعلى الجوارح بالطَّاعَةِ وعلى الرَّبِّ بالثَّوابِ والعقابِ ؟ » .

فَيُقال: وأيُّ استبعادٍ في ذلك ؟ وما الذي يُحِيلهُ ؟ فَقَد عَرَّفَنا العَقلُ منَ العَبدِ تركُها ، كما عرَّفَنا وعرَّفَ أهلَ العقولِ وذوي الواجباتِ عليهِ ما يَقْبُحُ منَ العَبدِ تركُها ، كما عرَّفَنا وعرَّفَ أهلَ العقولِ وذوي الفِطرِ – التي لم تَتواطأ على الأقوالِ الفاسدةِ – وُجوبَ الإقرارِ باللَّهِ ، وربوبيتهِ ، وشكرِ نعمتهِ ، ومحبَّتهِ ، وعرَّفَنا قُبْحَ الإشراكِ بهِ ، والإعراضِ عنهُ ، ونسبته إلى ما لا يَليقُ به ، وعرَّفَنا قُبْحَ الفواحشِ والظُّلمِ والإساءةِ والفُجورِ والكذبِ والبُهْتِ والإثمِ والبَعْي والعُدوانِ ، فكيفَ نَستَبعِدُ مِن أَنْ يُعرِّفَنا وُجوبًا على نَفسهِ بالمَعرفةِ ، وعلى الحوارِ بالشكرِ المقدورِ المُستَحْسَنِ في العقولِ ، التي جاءَت الشرائعُ وعلى الحوارِ بالشكرِ المقدورِ المُستَحْسَنِ في العقولِ ، التي جاءَت الشرائعُ بتفصيل ما أَدْرَكَهُ العقلُ منهُ مُحملةً ، وبتقريرِ ما أَدْرَكَهُ تَفصيلًا ؟!

وأمَّا الوجوبُ على اللَّهِ بالثَّوابِ والعقابِ ؛ فهذا ممَّا تَتبايَنُ فيهِ الطَّائفتانِ أعظمَ تبايُنِ :

فَأَثْبَتَتَ القَدَرِيَّةُ مَنَ المُعتزلةِ عليهِ - تعالى - وُجوبًا عَقليًّا وضَعوهُ شريعةً لهُ بعقولهم ، وحرَّموا عليهِ الخُروجَ عنهُ ، وشبَّهوهُ في ذلكَ كلِّهِ بخَلْقهِ ! وبدَّعَهُم في ذلكَ سائرُ الطَّوائفِ ، وسفَّهُوا رأْيَهم فيهِ ، وبيَّنوا مُناقَضَتَهُم وأَلْزَمُوهم بما لا مُحِيدً لهم عنهُ .

ونَفَتِ الجبريَّةُ أَنْ يَجِبَ عليهِ مَا أَوْجَبَهُ على نَفسهِ ، ويَحْرُمَ عليهِ مَا حَرَّمَهُ على نَفسهِ ، وجوَّزوا عليهِ مَا يتعالى ويتَنَزَّهُ عنهُ ، ومَا لا يليقُ بجلالهِ مَمَّا حرَّمَهُ على نَفسهِ ، وجوَّزوا عليهِ تَرْكَ مَا أَوْجَبَهُ على نَفسهِ ، ممَّا يتعالى ويتنزَّهُ عن تَرْكهِ

وفعل ضدِّهِ !

فتباينَ الطَّائفتانِ أعظَمَ تبايُن .

وهدى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوا - أَهْلَ السُّنَّةِ الوَسطَ - للطَّرِيقَةِ المثلى الَّتي جاءَ بها رسولُهُ ، ونَزَلَ بها كتابُهُ ، وهي أنَّ العُقولَ البشريَّةَ بل وسائرَ المَخلوقاتِ لا تُوجِبُ على ربِّها شيئًا ، ولا تُحَرِّمُهُ ، وأنَّهُ يتعالى ويتنزَّهُ عن ذلكَ ، وأمَّا ما كَتَبَهُ على نَفسهِ وحَرَّمهُ على نَفسهِ فإنَّهُ لا يُخِلُّ به ، ولا يقعُ منهُ خلافَهُ ، فهو إيجابٌ منهُ على نَفسهِ بنفسهِ ، فليسَ فَوْقَهُ تعالى مُوجِبٌ منهُ على نَفسهِ بنفسهِ ، فليسَ فَوْقَهُ تعالى مُوجِبٌ ولا مُحَرِّمٌ .

وسيأتي إنْ شاءَ اللَّهُ بَسْطُ ذلكَ وتَقْريرُهُ (١).

الوَجه الحادي والخمسون: قولُكُم: « إنَّهُ على أُصولِ المُعتزلَةِ يَستحيلُ الأُمرُ والنَّهيُ والتَّكليفُ ، وتَقديركُم ذلكَ .. »!

فكلامٌ لا مَطْعَنَ فيهِ ، والأمرُ فيهِ كما ذكرتُم ، وأَنَّ حقيقةَ قولِ القومِ أنَّهُ لا أمرٌ ولا نَهيّ ! ولا شرعٌ أصلًا! إذ ذلكَ إنَّما يَصِحُّ إذا ثَبَتَ قيامُ الكلامِ بالمُرْسِلِ الآمرِ النَّاهي وقيامُ الاقتضاءِ والطَّلبِ والحُبِّ لِمَا أمرَ به ، والبُغْضِ لما نَهى عنهُ ، فأمَّا إذا لم يَثْبُتْ لهُ كلامٌ ولا إرادَةٌ ولا اقتضاءٌ ولا طَلَبٌ ولا محبُّ ولا بُغْضٌ قائمٌ بهِ ، فإنَّهُ لا يُعْقَلُ أصلًا كونُهُ آمِرًا ولا ناهيًا ، ولا باعثًا للرُّسلِ ، ولا مُحِبًّا للطَّاعَةِ باغضًا للمَعصيةِ .

فأُصولُ هذه الطَّائفَةِ تُعَطِّلُ الصِّفاتِ عن صفاتِ كمالهِ ، فإنَّها تستلزمُ إبطالَ الرِّسالَةِ والنبوَّةِ مُجملَةً ، ولكنْ رُبَّ لازم لا يلتزمُهُ صاحبُ المقالَةِ ، ويتناقَضُ

<sup>(</sup>١) انظر (٣/٥).

في القولِ بملزومهِ دونَ القولِ بهِ .

ولا ريب أنَّ فسادَ اللازمِ مُستلزِمٌ لفسادِ الملزومِ ، ولكن يُقال لكُم معاشرَ المجبْرِيَّة : لا تكونُوا مِمَّن يَرى القذاة في عينِ أخيهِ ولا يَرى الجِنْع المُعترِضَ في عينهِ (١) ، فَقَد أَلْزَمَتْكُم القَدَرِيَّةُ ما لا مَحيدَ لكُم عنه ، وقالوا : مَنْ نَفى فِعلَ العَبدِ عينهِ (١) ، فَقَد عطَّلَ الشرائعَ والأمرَ والنَّهيَ ، فإنَّ الأمرَ والنَّهيَ لا يتعلَّقُ إلا بالفعلِ مُحملةً ، فقد عطَّلَ الشرائعَ والأمرَ والنَّهيَ ، فإنَّ الأمرَ والنَّهيَ لا يتعلَّقُ إلا بالفعلِ المأمورِ بهِ ، فهو الذي يُؤْمَرُ به ، وينهى عنه ، ويثابُ عليه ويعاقبُ ، فإذا نَفَيْتُم فعلَ العَبدَ رفَعتُم مُتَعَلَّقَ الأمرِ والنَّهي ! وفي ذلكَ إبطالُ الأمرِ والنَّهي ، فلا فَرْقَ بينَ رَفعِ المأمورِ به المنهيِّ عنه ، ورفع المأمورِ المنهيِّ نفسِه ؛ فإنَّ الأمرَ يستلزمُ آمرًا ومأمورًا بهِ ، ولا تَصِحُ لهُ حقيقَةٌ إلّا بهذه النَّلاثِ .

وَمَعلومٌ أَنَّ أَمْرَ الآمِرِ بِفعلِ نَفسِهِ وَنَهْيَهُ عَنِ نَفسِهِ يُبْطِلُ التَّكليفَ مُحمَلَةً ، فإنَّ التَّكليفَ لَا أَمْرَ الآمِرِ بِفعلِ نَفسِهِ وَنَهْيَهُ عَنِ نَفسِهِ يُبْطِلُ التَّكليفَ بُعملَةً ، فإنَّ التَّكليفَ لا يُعْقَلُ معناهُ إلاّ إذا كانَ المُكلَّفُ قَد كُلِّفَ بِفعلهِ الذي هو المَقدورُ لهُ ، التَّابِعُ لإرادتهِ وْمَشيئتهِ .

وأمَّا إذا رَفعتُم ذلكَ منَ البينِ ، وقلتُم : بل هو مُكَلَّفٌ بفعلِ اللَّهِ حَقيقَةً ، لا يدخُلُ تَحتَ قُدرَة العَبد ؛ لا هو مُتَمِكِّن مِن الإتيان بهِ ، ولا هو واقعٌ بإرادتهِ ومَشيئتهِ ! فَقَد نَفَيْتُمُ التَّكليفَ جُملَةً من حيثُ أَثْبَتُوهُ ، وفي ذلكَ إبطالٌ للشرائعِ والرِّسالَةِ مُحملَةً .

<sup>(</sup>١) ورد هذا المعنى في أثَرِ موقوفِ عن أَبي هُريرة ؛ رواه أَحمد في « الزهد » (١٧٨) ، وابن أَبي الدنيا في « الصمت » (١٩٤) ، والبُخاري في « الأَدب المُفْرَد » (١٩٢) بسند صحيح .

صحيحٍ . ( تنبيه ) أُورد هذا الأَثَر شيخُنا الأَلبانيُّ في « الصحيحة » ( ٣٣ ) مرفوعًا ، ثمَّ تَرَجَّح له – أَخيرًا – وقفُه ؛ كما تراه في « صحيح الأَدب المفرد » ( ٤٦٠ ) .

قالوا: فَلْيَتَأَمَّلِ المُنْصِفُ الفَطِنُ - لا البَليدُ المتعصِّبُ - صحَّةَ هذا الإلزامِ ، فلن تَجدَ عنهُ مَحيدًا!

قالوا: فأنتُم معاشرَ الجَبْريَّةِ قَدَرِيَّةٌ من حيثُ نَفيُكم الفعلَ المأمورُ به ، فإنْ كانَ خصومُكُم قَدَرِيَّةً مِن حيثُ نَفَوْا تَعَلَّقَ القُدْرَةِ القديمةِ ، فأنتُم أَوْلَى أَن تَكونوا كَانَ خصومُكُم قَدَريَّةً مِن حيثُ نَفَيْتُم فِعْلَ العبدِ لهُ وتأثيرَه فيهِ ، وتعلّقهُ بَمْشيئتهِ ، فأنتم أثبتُم قَدَرًا عَلَى اللَّهِ وقَدَرًا على العبدِ ؛ أمَّا القَدَرُ على اللَّهِ فحيثُ زَعَمْتُم أَنَّهُ تعالى يأمُرُ بفعلِ عَلَى اللَّهِ وَعَدَرًا على عن فعلِ نَفسهِ !

ومَعلومٌ أنَّ ذلكَ لا يَصْلُحُ أنْ يكونَ مأمورًا بهِ منهيًّا عنهُ ، فأثبتُّم أمرًا ولا مأمورَ بهِ ! ونَهيًّا ولا مَنهيَّ عنهُ ! وهذه قَدَرِيَّةٌ مَحْضَةٌ في حقِّ الرَّبِّ ، وأمَّا في حقِّ العَبدِ فإنَّكُم جعَلتُموهُ مأمورًا منهيًّا من غيرِ أَنْ يكونَ لهُ فعلٌ يُؤْمَرُ بهِ ويُنهى عنهُ !

فأيُّ قَدَرِيَّةٍ أَبلغُ من هذه ؟! فمَن الذي تَضمَّنَ قولُهُ إبطالَ الشرائعِ وتَعطيلَ الأوامر ؟!

فلْيَتنبَّهِ اللبيبُ لِمُواقَعَةِ هذه المُساجَلَةِ ، وسهامِ هذه المُناضلَةِ ، ثمَّ لْيَختَرْ منهما إحدى خُطَّتين – ولا واللَّهِ ما فيهما حَظِّ لمُختارٍ – ولا يَنجو مِن هذه الوَرْطاتِ إلاّ مَن أَثبَتَ كلامَ اللَّهِ القائمَ بهِ ، المُتضمِّنَ لأمرهِ ونَهيهِ وَوعْدهِ ووعيدِه ، وأَثبَتَ لهُ ما أَثبَتَ كلامَ اللَّهِ القائمَةِ ، ثمَّ أثبَتَ مع لهُ ما أثبَتَ لنفسهِ مِن صفاتِ كمالهِ ، ومنَ الأمورِ الثُّبوتيَّةِ القائمَةِ ، ثمَّ أثبَتَ مع ذلكَ فِعْلَ العَبْدِ واختيارَهُ ومَشيئتَهُ وإرادَتهُ التي هي مَناطُ الشرائعِ ومُتَعَلَّقُ الأمرِ والنَّهي ، فلا جَبْرِيِّ ولا جَهْمِيِّ ولا قَدَرِيِّ !

وكيفَ يختارُ العاقلُ آراءً ومذاهبَ هذه بَعضُ لوازمِها ؟!

ولو صابَرَها إلى آخِرِها لاسْتَبَانَ لهُ مِن فسادها وبُطلانِها ما يُتَعجَّبُ معهُ مِن قائِلها ومُنتَحِلها ، واللَّهُ الموقِّقُ للصَّواب .

الوجه الثَّاني والخمسون : قولُكُم : « إنَّهُ ما مِن مَعنىً يُستنبطُ من قولِ أو فعل لِيُرْبَطَ به معنىً مُناسبٌ لهُ إلَّا ومِن حيثُ العَقلُ يُعارِضُهُ معنى آخَرُ ، يُساويهِ في الدَّرَجَةِ ، أو يَفْضُلَ عليهِ في المَرتبَةِ ، فيتحيَّرُ العقلُ في الاختيارِ ، إلى أن يَرِدَ شَوْعٌ يختارُ أحدَهما أو يُرجِّحُهُ مِن تلقائهِ ، فيجبُ على العاقل اعتبارُهُ واحتيارُهُ لتَرجيح الشرع لهُ ، لا لرجحانهِ في نَفسهِ »! فيقالُ : إنْ أَرَدتُم بهذه المُعارَضَةِ أَنَّها ثابتَةٌ في جميع الأفعالِ والأقوالِ المُشتملَةِ على الأوصافِ المُناسبَةِ التي رُبِطَتْ بها الأحكامُ - كما يَدُلُّ عليهِ كلامكُم - فَدعوىٰ باطلَةٌ بالضَّرورَةِ ، وهو كذبٌ مَحْضٌ ، وكذلكَ إنْ أَرَدتُم أَنَّها ثابتَةٌ في أكثرِها ، فأيُّ مُعارَضَةٍ في العَقلِ للوَصفِ القبيح في الكذبِ والفُجورِ والظُّلم وإهلاكِ الحَرْثِ والنَّسلِ والإساءَةِ إلى المُحِسنينَ وضَرْبِ الوالِدَيْنِ واحتقارِهما والمُبالغَةِ في إهانتهما بلا مُجرم ؟ وأيُّ مُعارَضَةٍ في العَقلِ للأوصافِ القَبيحَةِ في الشركِ باللَّهِ ومَشيئتهِ وكُفرانِ نِعَمهِ ؟ وأيُّ مُعارَضَةٍ في العَقلِ للوَصفِ القبيحِ في نِكاحِ الأُمُّهاتِ واستفراشِهنَّ كاستِفراشِ الإماءِ والزُّوجاتِ ... إلى أضعافِ أضعافِ ما ذَكَرنا ممَّا تَشهدُ العُقولُ بقُبحهِ من غيرٍ مُعارضٍ فيها ، بل نحنُ لا نُنكِرُ أَنْ يكونَ داعي الشهوَةِ والهَوى وداعي العَقلِ يتعارضانِ ؛ فإنْ أَرَدتُم هذا التَّعارُضَ فمُسلَّمٌ ، ولكنْ لا يُجْدي عليكُم إلَّا عَكَسَ مَطلوبِكُم ، وكذلكَ أيُّ مُعارَضَةٍ في العقولِ للأوصافِ المُقتضيّةِ مُسْنَ عبادَةِ اللَّهِ وشُكرهِ وتَعظيمهِ وتَمجيدهِ والثَّناءِ عليهِ بآلائهِ وإنْعامهِ وصفاتِ جلالهِ ونُعوتِ كمالهِ وإفرادهِ بالمحبَّةِ والعبادَةِ والتَّعظيم .

وأيُّ مُعارضَة في العقولِ للأوصافِ المُقتضيّةِ مُسْنَ الصِّدقِ والبِرِّ والإحسانِ والعَدْلِ والإيثارِ وكشفِ الكُوباتِ وقضاءِ الحاجاتِ وإغاثَةِ اللَّهْفانِ والأخذِ على أيدي الظَّالمينَ وقَمْعِ المُفسِدينَ ومنعِ البُغاةِ والمُعتَدينَ وحِفْظِ عُقولِ العالمينَ وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسبِ الإمكانِ والأمرِ بما يُصْلِحُها ويُكَمِّلُها والنَّهيِ عمَّا يُفْسِدُهُا ويَنْقُصُها .

وهذه حالُ جُملَةِ الشرائعِ وجُمهورها ، إذا تأمَّلَها العقلُ جَزَمَ أَنَّهُ يَستحيلُ على أحكم الحاكمينَ أَنْ يَشْرَعَ خلافَها لعبادهِ .

وأمَّا إِنْ أَرَدَتُم أَنَّ في بَعضِ ما يَدِقَّ منها مسائلَ تَتعارَضُ فيها الأوصافُ المُستَنْبَطَةُ في العُقولِ فيتحيَّرُ العَقلُ بينَ المُناسبِ منها وغيرِ المُناسبِ! فهذا - وإنْ كانَ واقعًا - فإنَّها لا تَنْفي محسنها الذَّاتيَّ وقُبحَ منهيِّها الذَّاتيِّ ، وكونُ الوَصفِ خفيَّ المُناسبَةِ والتَّأْثيرِ في بَعضِ المواضع ممَّا لا يدفعُهُ .

وهذه حالُ كثيرٍ منَ الأمورِ العقليَّةِ المَحضَةِ - بل الحسيَّةِ - ، وهذا الطِّبُ مع أَنَّهُ حِسِّيِّ تَجريبيِّ يُدْرَكُ منافعُ الأغذيَةِ والأدويَةِ وقواها وحرارتُها وبرودتُها ورطوبَتُها ويبُوسَتُها فيه بالحِسِّ ، ومع هذا فأنتُم تَرَونَ اختلافَ أهلهِ في كثيرٍ من مسائلهم في الشيءِ الواحدِ ؛ هل هوَ نافعٌ كذا مُلائمٌ لهُ أو منافرٌ مُؤْذِ ؟ وهل هوَ رَطْبٌ أو يابسٌ ؟ وهل فيهِ قُوَّةٌ تَصلُحُ لأمرٍ منَ الأمورِ أوْ لا قوَّةَ فيهِ ؟ ومع هذا فالاختلافُ المَذكورُ لا يَنْفي عندَ المُقلاءِ ما بُعلَ في الأغذيةِ والأدويَةِ مِنَ القوى والمنافعِ والمضارِّ والكيفيَّاتِ ؛ لأنَّ سبَبَ الاختلافِ خَفَاءُ تلكَ الأوصافِ على بَعضِ العُقلاءِ ، ودِقَّتُها وعجزُ الحِسِّ الاختلافِ عن تَمييزها ، ومَعرفَةِ مقاديرها ، والنَّسَبِ الواقعَةِ بينَ كيفيَّاتها وطبائعها .

ولم يكُن هذا الاختلافُ بِمُوجِبِ عندَ أَحَدِ منَ العُقلاءِ إنكارَ مُجملَةِ العلمِ ومُجمهورَ قواعدهِ ومسائلهِ ، ودَعوى أنَّهُ ما مِن وَصْفِ يُستنبطُ من دواءِ مُفْرَدِ أو مُرَكَّبِ أو مِن غذاءِ إلّا وفي العَقلِ ما يُعارِضُهُ فيتحيَّرُ العَقلُ !

ولو ادَّعى هذا مُدَّعِ لَضَحِكَ منهُ العُقلاءُ ممَّا عَلِمُوهُ بالضَّرورَةِ والحسِّ مِنْ مُلاءمةِ الأوصافِ ومُنافرتِها ، واقتضاءِ تلكَ الذَّواتِ للمنافعِ والمضارِّ في الغالبِ ، ولا يكونُ اختلافُ بَعضِ العُقلاءِ يُوجِبُ إنكارَ ما عُلِمَ بالضَّرورَةِ والحِسِّ ، فهكذا الشرائعُ .

الوجه الثالث والخمسون : إنَّ قولَكُم : « إذا قَتَلَ إنسانٌ إنسانًا عَرَضَ للعَقل ها هُنا آراءٌ متعارضَةٌ مختلفَةٌ إلى آخرهِ » !

فَيُقَال : إِنْ أَرَدَتُم أَنَّ العَقلَ يُسَوِّي بِينَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مَنَ القِصاصِ وبِينَ تركهِ لَمَصلَحَةِ الجاني ! فَبَهت للعَقلِ وكَذِبٌ عليه ؛ فإنَّهُ لا يَسْتَوي عندَ عاقلٍ قَطُّ حُسْنُ الاقْتِصاصِ مَنَ الجاني بمثلِ ما فَعَلَ وحُسْنُ تَركهِ والإعراضِ عنه ، ولا يُعلَمُ عَقلٌ صحيحٌ يُسوِّي بِينَ الأَمرَيْنِ ، وكيفَ يَستوي أمرانِ : أحدُهما : يستلزمُ فسادَ النَّوعِ ، وحرابَ العالمِ ، وتَركَ الانتصارِ للمَظلومِ ، وتَمكينَ الجُناةِ مِنَ البَغي والعُدوانِ ، والنَّاني : يَستلزمُ صلاحَ النَّوعِ ، وعِمارَةَ العالمِ ، والانتصارَ للمَظلومِ ، وتَمكينَ الجُناةِ والبُغاةِ والمُعتدينَ فكانَ القِصاصُ حياةَ العالمِ وصلاحَ الوُجودِ !! ووَدَدْ عَ الجُناةِ والبُغاةِ والمُعتدينَ فكانَ القِصاصُ حياةَ العالمِ وصلاحَ الوُجودِ !! وقد نبَّة تعالى على ذلكَ بقوله : ﴿ ولَكُم فِي القِصاصِ حَياةً يا أُولِي وقد نبَّة تعالى على ذلكَ بقوله : ﴿ ولَكُم فِي القِصاصِ حَياةً يا أُولِي الأَلْبابِ لعلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧٩ ] ؛ وفي ضِمْنِ هذا الخطابِ ما هو كالحوابِ لِسُؤالِ مُقَدَّرٍ أَنَّ إعْدامَ هذه البُنْيَةِ الشريفَةِ وإيلامَ هذه النَّفْسِ وإعدامَها في مُقابلَةِ إعْدامِ المَقتولِ تَكثيرٌ لَفَسَدَةِ القَتلِ ، فَلاَيَّةٍ حِكمةِ صَدَرَ هذا مِمَّن في مُقابلَةِ إعْدامِ المَقتولِ تَكثيرٌ لَفَسَدَةِ القَتلِ ، فَلاَيَّةِ حِكمةِ صَدَرَ هذا مِمَّن

وسِعَتْ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ ، وبهَرَت حِكمتُهُ العُقولَ ؟ فتضمَّنَ الخطابُ جوابَ ذلكَ بقولهِ تعالى : ﴿ ولَكُم فِي القِصاصِ حَياةً . . . ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] ؛ وذلك لأنَّ القاتلَ إذا تَوَهَّمَ أنَّهُ يُقْتَلُ قِصاصًا بمَن قَتَلهُ كَفَّ عن القَتلِ (١)، وارتَدَعَ ، وآثَرَ حُبَّ حياتهِ ونفسهِ ، فكانَ فيهِ حياةٌ لهُ ولمَن أرادَ قَتلهُ .

ومِن وَجهِ آخَرَ ؛ وهو أنَّهم كانوا إذا قُتِلَ الرَّمُجلُ من عَشيرتهم وقبيلتهم قَتَلُوا به كلَّ مَن وجَدوهُ من عشيرَةِ القاتلِ وَحيِّهِ وقبيلتهِ (٢)، وكانَ في ذلكَ منَ الفسادِ والهلاكِ ما يَعُمُّ ضررُهُ ، وتَشتدُّ مُؤْنتُهُ ، فَشَرَعَ اللَّهُ تعالى القِصاصَ ، وأنْ لا يُقتَلَ بالمَقتولِ غيرُ قاتلهِ ، ففي ذلكَ حياةُ عشيرتهِ وحيِّهِ وأقاربهِ .

ولم تكن الحياةُ في القِصاصِ مِن حيثُ إِنَّهُ قَتْلٌ ، بل مِن حَيثُ كُونُهُ قِصاصًا يُؤْخَذُ القاتلُ وحدَهُ بالمَقتولِ ، لا غيرُهُ ، فتضمَّنَ القِصاصُ الحياةَ في الوَجهينِ .

وتأمَّلُ ما تَحتَ هذه الألفاظِ الشريفَةِ من الجلالَةِ والإيجازِ ، والبلاغَةِ والفصاحَةِ ، والمَعنى العَظيمِ ، فصدَّرَ الآيَةَ بقوله : ﴿ لَكُم ﴾ المُؤْذِنِ بأنَّ مَنْفعَةَ القِصاصِ مُخْتَصَّةٌ بكُم عائدةٌ إليكم ، فَشَرْعُهُ إنَّما كانَ رحمَةً بكُم وإحسانًا إليكم ، فمنفعتُهُ ومصلحتُهُ لكم ، لا لِمَنْ لا يبلُغُ العبادُ ضُرَّهُ ونَفْعَهُ ، ثمَّ عقَّبهُ بقولهِ : ﴿ فِي القصاصِ ﴾ إيذانًا بأنَّ الحياة الحاصلة إنَّما هي في العدلِ ، وهو أَنْ يُفعَلُ به كما فَعَلَ .

والقصاصُ في اللغَةِ : المُماثلَةُ ، وحقيقتهُ راجعَةٌ إلى الاتِّباع ، ومنهُ قوله

<sup>(</sup>١) انظر « تفسير الإمام الطبري » (٣/ ٣٨٢ - بتحقيق محمود شاكر).

<sup>(</sup> ٢ ) وهو ما يُعْرَفُ بـ « الثأر » ! وهو من مواريثِ الجاهلية المخالفة للشريعة الإِسلاميَّة ، ولا يزال موجودًا عند كثيرٍ من جَهَلَةِ الأَعراب إِلى يومِنا هذا ..

## ٤ ٢ ٥ \_\_\_\_\_ هذاح دار السُّعادة

تعالى : ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ [ القصص : ١١ ] أي : اتَّبِعِي أَثَرَهُ ، ومنهُ قُولُه : ﴿ وَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهُمَا قَصَصًا ﴾ [ الكهف : ٦٤ ] ، أي : يقَصَّانِ الأَثرَ ويتَّبِعانِهِ ، ومنهُ : قَصُّ الحديثِ واقتصاصُهُ ؛ لأنَّهُ يَتْبَعُ بَعضُهُ بَعضًا في الذِّكْرِ ؛ فَسُمِّى جزاءُ الجاني قِصاصًا لأنَّهُ يُتَّبِعُ أَثَرُهُ فَيُفْعلُ بِهِ كما فَعَلَ .

وهذا أَحَدُ ما يُسْتَدَلُّ به على أن يُفعلَ بالجاني كما فَعَلَ ، فَيُقتلَ بمثلِ ما قَتَلَ بهِ ، لتَحقيقِ معنى القِصاصِ .

وقَد ذَكَرْنا أَدلَّةَ المَسأَلَةِ مَنَ الطَّرفينِ ، وتَرجيحَ القولِ الرَّاجِحِ بالنَّصِّ والأَثْرِ والمُعقولِ في كتابِ « تَهذيب السُّنَن » (١) .

ونكَّرَ سبحانهُ الحياةَ تَعْظيمًا لها وتَفْخيمًا لِشَأْنِها ، وليسَ المُرادُ حياةً ما ، بل المَعنى أنَّ في القصاصِ مُحصولَ هذه الحقيقَةِ المَحبوبَةِ للنَّفوسِ ، المُؤْثَرَةِ عندها ، المُستَحْسَنَةِ في كُلِّ عَقل .

والتَّنكيرُ كثيرًا مَا يَجِيءُ للتَّعظيمِ والتَّفخيمِ ، كقولِه : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغَفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ ﴾ [ آل عمران : ١٣٣ ]، وقولِه : ﴿ وَرِضُوانُ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [ آل عَمَران : ١٣٣ ]، وقولِه : ﴿ وَرِضُوانُ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [ آل عَمَرُ أَن هُوَ إِلّا وَحْيُ يُوحَى ﴾ [ النجم: ٤ ]. ثمّ خَصَّ أُولِي الألباب - وهم أُولُو العُقولِ التي عَقَلَتْ عن اللَّهِ أَمرَهُ ونَهْيَهُ وَحِكَمتَهُ - إِذْ هم المُنتَفَعُونَ بالخِطَابِ .

ووازِنْ بينَ هذه الكلمات وبينَ قولِهم : ( القَتلُ أَنفي للقَتلِ )(٢)ليتبيَّنَ مقدارُ

<sup>(</sup> ١ ) انظر « تَهذيب سُنن أَبي داود » ( ٦ / ٣٣٦ - ٣٤٤ ) للمُصَنِّف رحمه اللَّه . ( ٢ ) إِذْ هذا « في ظاهرِهِ مُتناقِضٌ ؛ لأَنَّه جَعَلَ حقيقةَ الشيء منافيَةُ لنفسِه ! وإِنْ قِيلَ : إِنَّ المرادَ منه أَنَّ كُلِّ واحدٍ من أَفرادِ هذا النوع يَنْفي غيرَه ، فهو أَيضًا ليس أَنْفَى للقتل قِصاصًا ، بل أَدْعى له ، وإِنَّما يصحُ إِذا خُصِّص فقيل : القتلُ قِصاصًا أنفى للقتل ؛ فيصيرُ كلامًا طويلًا ، مع أَنَّ =

التَّفاوتِ وعظمةُ القرآنِ وجلالتُهُ .

الوجه الرابع الخمسون: قولُكُم: ﴿ إِنَّ القِصاصَ إِثْلَافٌ بِإِزَاءِ إِتَلَافٍ ، وَعُدُوانٌ فِي مُقَابِلَةِ عَدُوانٍ ، ولا يَحيا الأُوَّلُ بَقَتْلِ الثَّانِي ، ففيهِ تَكثيرُ المَفسَدَةِ بِعُدُوانٌ فِي مُقابِلَةِ عَدُوانٍ ، ولا يَحيا الأُوَّلُ بقتلِ الثَّانِي ، ففيهِ تَكثيرُ المَفسَدَةِ بِإعدامِ النَّفسَيْنِ ، وأمَّا مَصلحَةُ الرَّدْعِ والزَّجرِ واستبقاءِ النَّوعِ فأمرٌ مُتَوهَم ، وفي القِصاصِ استهلَاكُ مُحقَّقٌ » !

فيقال: هذا الكلامُ مِن أَفْسَدِ الكلامِ وَأَبْيَنهِ بُطلانًا؛ فإنَّهُ يتضمَّنُ التَّسويَةَ بِينَ القَبيحِ والحَسَنِ، ونَفْيَ مُسْنِ القِصاصِ الذي اتَّفَقَتِ العُقولُ والدِّياناتُ على مُسْنهِ وصلاحِ الوجودِ بهِ .

وهل يَستوي في عَقْلِ أو دينِ أو فِطْرَةِ القَتلُ ظُلمًا وعُدوانًا بغيرِ حقٌّ والقتلُ قِصاصًا وجزاءً بحقٌ ؟

ونَظيرُ هذه التَّسويَةِ تَسويَةُ المُشركينَ بينَ الرِّبا والبيعِ ؛ لاستوائهما في صُورَةِ العَقدِ ، ومعلومٌ أنَّ استواءَ الفِعْلَيْنِ في الصُّورَةِ لا يُوجِبُ اسْتِواءَهما في الحقيقَةِ ، ومدَّعي ذلكَ في غايَةِ المُكابرَةِ !

وهل يَدُلُّ استواءُ السُّجودِ للَّهِ والسُّجودِ للصَّنَمِ في الصُّورَةِ الظَّاهرَةِ - وهو وَضْعُ الجَبْهَةِ على الأرضِ - على أنَّهما سواءٌ في الحقيقَةِ ، حتى يتحيَّرَ العَقلُ بينهما ، ويتعارَضانِ فيهِ !

ويَكْفي في فسادِ هذا إطْباقُ العُقلاءِ قاطِبَةً على قُبْحِ القَتلِ – الذي هو ظُلْمٌ وَبَغِيُّ وعُدوانٌ – وحُسْنُ القَتلِ الذي هو جزاءٌ وقِصاصٌ ورَدْعٌ وزَجرٌ ، والفَرْقُ = التقييداتِ بأَسْرها حاصلةٌ في الآية » .

انظر هذا الوجهَ ووجوهًا سِتَةً أُخرى في ترجيح النصّ القُرآني على هذا القولِ ( ! ) في كتاب « الفوائد المُشوّق » ( ٦٩ – ٧٠ ) المنسوب للمؤلّف رحمه اللّه . بينَ هذين مِثْلُ الفرقِ بينَ الزِّنا والنِّكاحِ ، بل أعظمُ وأظهَرُ ، بل الفَرْقُ بينهما من جنسِ الفَرقِ بينَ الإصلاحِ في الأرضِ والإفساد فيها ، فما تَعارَضَ في عَقلِ صَحيح قطُّ هذانِ الأمران حتى يتحيَّر بينهما أيُّهما يُؤْثِرُهُ ويَختارُهُ !

وَقُولُكُم : ﴿ إِنَّهُ إِتلافٌ بِإِزَاءِ إِتلافٍ وَعُدُوانٌ فِي مَقَابِلَةِ عَدُوانٍ ﴾ ! فكذلكَ هو ، لكنْ إثلافٌ حَسَنٌ ، هو مَصلحةٌ وحكمَةٌ وصلاحٌ للعالمِ ، في مقابلَةِ إِتلافٍ ، هو فسادٌ وسَفةٌ وخرابٌ للعالم ، فأنَّى يَستويان ؟

أَم كيفَ يَعتدلانِ ، حتى يتَحيَّر العقلُ بينَ الإتلافِ الحَسَنِ وَتَرْكهِ ؟ وقولُكم : « لا يَحيا الأوَّلُ بقَتلِ الثَّاني » !

قُلنا: يَحيا بهِ عَدَدٌ كثيرٌ منَ النَّاسِ؛ إذ لو تُرِكَ ولم يُؤْخَذْ على يديهِ لأهلكَ النَّاسُ بَعضُهم بَعضًا، فإنْ لم يكن في قَتلِ الثَّاني حَيَاةٌ للأوَّلِ، ففيهِ حياةُ العالَمِ، كما قالَ تعالى: ﴿ ولكم في القِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الألبابِ ﴾ [ البقرة: ١٧٩].

ولكنَّ لهذا المَعنى لا يُدرِكهُ حقَّ الإدراكِ إلَّا أُولُو الأَلبَابِ ، فأينَ هذه الشريعَةُ وهذه الحكمَةُ وهذه المَصلحَةُ من هذا الهَذيانِ الفاسدِ ؟

وأنْ يُقالَ : قتلُ الجاني إتلافٌ بإزاءِ إتلافِ ، وعُدوانٌ في مقابلَةِ عُدوانِ ، فيكونُ قَبيحًا لولا الشرعُ ! فوَازِنْ بينَ هذا وبينَ ما شَرَعَهُ اللَّهُ وجَعَلَ مصالحَ عبادِه مَنُوطةً به .

وقولُكم : « فيه تكثيرُ المفسدة بإعْدامِ النَّفْسَيْنِ ! » .

فيقال: لو أَعْطَيْتُم رُتَبَ المصالحِ والمَفاسدِ حقَّها لم تَرتَضُوا بهذا الكلامِ الفاسدِ ؛ فإنَّ الشرائع والفِطَرَ والعُقولَ مُتَّفِقَةٌ على تَقديمِ المَصلحةِ الرَّاجحةِ ، وعلى ذلكَ قامَ العالَمُ ، وما نَحنُ فيهِ كذلكَ ، فإنَّهُ احتمالٌ لمَفسدَةِ إثلافِ الجاني إلى

هذه المُفسدةِ العامَّةِ .

فَمَنْ تحيَّرَ عَقلُهُ بِينَ هاتين المَفسدتين فَلِفَسادٍ فيهِ ! والعُقلاءُ قاطبَةً مُتَّفقونَ على أنَّهُ يَحْسُنُ إثلافُ جُزْءِ لسلامَةِ كُلِّ ؛ كقطعِ الأُصْبِعِ ، أو اليدِ المُتآكلةِ لسلامَةِ سائرِ البَدنِ ، وكذلكَ يَحْسُنُ الإيلامُ لدَفْعِ إيلامٍ أعظمَ منهُ ؛ كقطعِ العُروقِ وبَطِّ الجُرَّاجِ (١) ونَحوهِ ، فلو طَرَّدَ العُقلاءُ قياسكُم هذا الفاسدَ ، وقالوا : هذا إيلامٌ مُحقَّقٌ لدَفعِ إيلامٍ مُتوهم ! لفَسدَ الجَسَدُ جُملَةً ، ولا فَرْقَ عندَ العُقولِ بينَ هذا وبينَ قياسِكُم في الفسادِ !!

الوجه الخامس والخمسون : قولُكُم : « إنَّ مَصلحَةَ الرَّدْعِ والزَّجْرِ وإحياءِ النَّوعِ أَمْرٌ مُتوهَّمٌ » !

كلامٌ بيِّنٌ فسادُهُ ، بل هو أمرٌ مُتحقِّقٌ وقوعُهُ عادَةً ، ويدُلُّ عليهِ ما نُشاهِدُهُ مَنَ الفسادِ العامِّ عندَ تَرْكِ الجُناةِ والمُفسدينَ وإهمالِهم وعَدَمِ الأَخْذِ على أيدِيهم ، والمُتَوهِم مَن زَعَمَ أنَّ ذلكَ مَوْهُومٌ ! وهو بمثابَةٍ مَن دَهَمَهُ العَدُوُ ، فقال : لا نُعَرِّضُ انفسَنا لمشقَّةِ قتالِهم ؛ فإنَّهُ مَفسدَةٌ مُتَحقِّقَةٌ ، وأمَّا استيلاؤهم على بلادِنا وسَبيْهُم أنفسَنا لمشقَّةِ قتالِهم ؛ فإنَّهُ مَفسدَةٌ مُتَحقِّقَةٌ ، وأمَّا استيلاؤهم على بلادِنا وسَبيْهُم ذرارينا وقَتْلُ مقاتِلتنا فمَوهُومٌ !! فياليتَ شِعْرِي ! مَن الواهِمُ المُخطئُ في وَهمهِ ؟! ونَظيرُهُ أيضًا أنَّ الرَّجُلَ إذا تبيَّغَ (٢) بهِ الدَّمُ ، وتَضرَّرَ إلى إخراجهِ لا يَتَعرَّضُ لِشَقِّ جِلْدهِ ، وقَطعِ عُروقهِ ؛ لأنَّهُ ألمٌ مُحَقَّقٌ لا مَوهُومٌ !

ولو اطَّرَدَ هذا القياسُ الفاسدُ لَخَرِبَ العالَمُ ، وتعطَّلَت الشرائعُ .

والاعتمادُ في طَلَبِ مصالح الدَّارين ودَفْع مفاسدِهما مبنيِّ على هذا الذي

<sup>(</sup>١) هو الدُّمَّلُ .

<sup>(</sup> ٢ ) تهيُّج .

سمَّيَتُمُوهُ أَنتُم ( مَوهُومًا ) ؛ فالعُمَّالُ في الدُّنيا إِنَّما يَتَصرَّفُونَ بِناءً على الغالبِ المُعتادِ الذي اطَّرَدَت بهِ العادَةُ ، وإِنْ لَم يَجزِموا بهِ ؛ فإِنَّ الغالبَ صِدْقُ العادَةِ واطِّرادُها عندَ قيامِ أسبابها ، فالتَّاجِرُ يَحْمِلُ مَشَقَّةَ السَّفرِ في البَرِّ والبَحرِ بناءً على واطِّرادُها عندَ قيامِ أسبابها ، فالتَّاجِرُ يَحْمِلُ مَشَقَّةَ السَّفرِ في البَرِّ والبَحرِ بناءً على أَنَّهُ يَسْلَمُ ويغنهُ ، فلو طَرَّدَ هذا القياسَ الفاسدَ ، وقالَ : السَّفرُ مَشَقَّةٌ مُتَحقِّقةٌ ، والكَسبُ أمرٌ مَوهُومٌ ! لتعطَّلَتُ أسفارُ النَّاسِ بالكُلِّيَةِ ، وكذلكَ عُمَّالُ الآخرَةِ ، لو والكَسبُ أمرٌ مُوهُومٌ العَطلوا ومَشقَّتُهُ أمرٌ مُتحقِّقٌ ، وحُسْنُ الخاتمَةِ أمرٌ مَوْهُومٌ لعطلوا الأعمالَ مُحملَةً ، وكذلكَ الأُجَراءُ والصُّنَّاعُ والمُلوكُ والجُنْدُ وكلُّ طالب أمرِ منَ الأُمورِ الدُّنيويَّةِ والأُخرويَّةِ ، لولا بِناؤهُ على الغالبِ وما جَرَتْ بهِ العادَةُ لَمَا احْتَمَلَ المُشقَّةَ المُتَيَقَّنَةَ لأمرِ مُنْتَظَرٍ .

ومِنْ هَا هُنَا قَيلَ : إِنَّ إِنَّكَارَ هَذَهُ المَسَأَلَةِ يَسْتَلَزَمُ تَعَطَيلَ الدُّنيَا والآخرةِ مِن وجوهِ متعدِّدَةِ .

الوجه السادس والخمسون: قولُكُم: « ويُعارِضُهُ معنى ثالثٌ وراءَهما ، فَيُفَكّرُ العَقلُ الواعي في شروطِ أُخرى وراءَ مُجرَّدِ الإنسانيَّة مِنَ العَقلِ والبُلوغِ ، والعلمِ والجَهلِ ، والكمالِ والنَّقصِ ، والقرابَةِ والأجنبيَّةِ ، فيتحيَّرُ العَقلُ كُلَّ التَّحيُّرِ ، فلا بدَّ إذًا مِن شارعٍ يُفَصِّلُ هذه الخُطَّةَ ويُعيِّنُ قانونًا يَطَّرِدُ عليهِ أمرُ الأُمَّةِ ويَستقيمُ عليهِ مصالحهُم »!

فيقال: لا ريبَ أنَّ الشرائعَ تأتي بما لا تَستقلُّ العقولُ بإدراكهِ ، فإذا جاءَت بهِ الشريعَةُ اهتَدى العَقلُ حينئذِ إلى وَجهِ حُسْنِ مأْمُورِهِ وقُبْحِ مَنْهيِّهِ ؟ فَسَرَتْهُ الشريعَةُ على وَجْهِ الحكمةِ والمصلحةِ الباعِثَيْنِ لشرعهِ، فهذا ممَّا لا يُنْكَرُ . وهذا الذي قُلْنا فيهِ : إِنَّ الشرائعَ تأتي بمَحَاراتِ العُقولِ لا بمُحالاتِ

العقولِ ، ونَحنُ لم نَدَّعِ - ولا عاقلٌ قطُّ - أنَّ العَقلَ يَستقلُّ بجميعِ تفاصيلِ ما جاءَتْ بهِ ! جاءَتْ به الشريعَةُ بحيثُ لو تُرِكَ وَحدَهُ لاهتَدى إلى كلِّ ما جاءَت بهِ !

إذا عُرِفَ هذا ، فغايَةُ ما ذَكَوْتُم أَنَّ الشريعَةَ الكاملَةَ اشترَطَتْ في وُجوبِ القِصاصِ شُروطًا لا يَهتَدي العقلُ إليها ، وأيُّ شيءٍ يَلْزَمُ مِن هذا ؟ وماذا يَفْتَحُ لكُم ومُنازِعُوكم يُسَلِّمونهُ لكُم ؟

وقولكُم: « إنَّ هذا مُعارِضٌ للوَصفِ المُقتَضي لثبوتِ القصاصِ مِن قيامِ مَصلحَةِ العالمِ » ، إمَّا غَفْلَةٌ عنِ الشروطِ المُعارِضَةِ ، وإمَّا اصطلاحٌ طارِ<sup>(١)</sup>، سمَّيْتُم فيهِ ما لا يَهْتَدي العقلُ إليهِ مِن شروطِ اقتِضاءِ الوَصفِ لموجبهِ مُعارضةً .

فياللَّهِ العَجِبُ ! أَيُّ مُعارَضَةٍ هَا هُنا إذا كَانَ العَقْلُ والفِطرَةُ قَد شَهِدا بِحُسْنِ القَتلِ قِصاصًا وانتظامِه للعالَمِ ، وتوقَّفا في اقتِضاءِ هذا الوَصفِ ؛ هل يُضَمَّمُ إليهِ شَرْطٌ آخَرُ غيرُهُ أَم يَكَفي بِمُجرَّدهِ ، وفي تَعيينِ تلكَ الشروطِ ؟ فأدركَ العَقلُ ما اسْتَقَلَّ بإدراكهِ ، وتوقَّفَ عمَّا لا يَسْتَقِلُ بإدراكهِ حتى اهتدى إليهِ بنورِ الشريعةِ .

يُوَضِّحُ هذا:

الوجه السَّابِعُ والخمسون : أنَّ ما وَرَدَتْ بهِ الشريعَةُ في -أصلِ القِصاصِ وشُروطهِ مُنقسمٌ إلى قسمين :

أحدُهما : ما محسنهُ مَعلومٌ بصريحِ العَقلِ الذي لا يَستريبُ فيهِ عاقلٌ . وهو أصلُ القِصاصِ ، وانتظامُ مَصالح العالم بهِ .

<sup>(</sup>١) بمعنى طارئ ، أَي : حَدَثَ فجأَةً .

ووقَع في سائر المطبوعات : « طار سيم » !! وهو تحريفٌ قبيحٌ !

والثّاني : ما محسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمّله ، فلا يَهْتَدي إليه إلّا الخواص ، وهو ما اشترطَ اقتضاء هذا الوصف ، أو مجعل تابعًا له ، فاشترط له المكافأة في الدّين ؛ وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة ، فإنَّ الدّين هو الذي فَرَّقَ بينَ النّاسِ في العصمة ، وليسَ في حِكْمة اللّه ومحسنِ شرعه أن يَجعل الذي فَرَّقَ بينَ النّاسِ في العصمة ، وليسَ في حِكْمة اللّه ومحسنِ شرعه أن يَجعل دمَ وليّه وعبده وأحبّ خلقه إليه وخير بريّته ، مَنْ خَلقه لنفسه ، واختصّه بكرامته ، وأهّله لجواره في جنّته ، والنّظرِ إلى وجهه ، وسماع كلامه في دارِ كرامته ، كَدَم عَدُوّه وأَمْقَتِ خَلقه إليه ، وشرّ بَرِيّته ، والعادِل به عن عبادته إلى عبادة إلى عن رحمته .

وبالجُملَةِ ؛ فحاشا حِكمتِهِ أَنْ يُسَوِّيَ بِينَ دَماءِ خَيرِ البريَّةِ وَدَمَاءِ شُرِّ البريَّةِ فَي أُخَذِ هذه بهذه ، سيَّما وَقَد أَباحَ لأوليائهِ دَمَاءَ أعدائهِ وجعلهم قرابينَ لهم وإنَّما اقتَضَتْ حِكمتُهُ أَنْ يكُفُّوا عنهم إذا صاروا تَحْتَ قَهرِهم وإذلالِهم كالعَبيدِ لهم ، يُؤَدُّونَ إليهم الجِزيَةَ - التي هي خَراجُ (١) رؤوسِهم - مع بقاءِ السَّببِ المُوجِبِ لإباحَةِ دَمَائهم .

وهذا التَّرْكُ والكَفُّ لا يَقْتَضي استواءَ الدَّمَيْنِ عَقلًا ، ولا شرعًا ، ولا مُصلحةً .

ولا ريبَ أنَّ الدَّمَيْنِ قبلَ القَهْرِ والإِذْلالِ لم يكونا بِمُسْتَوِيَيْنِ لأجلِ الكُفرِ ، فأيُّ مُوجِبِ لاستوائهما بعدَ الاستذلالِ والقَهرِ ، والكُفرُ قائمٌ بعَينهِ ؟ فهَل في الحِكمةِ وقواعدِ الشريعةِ ومُوجِباتِ العقولِ أنْ يكونَ الإِذْلالُ والقَهرُ للكافرِ مُوجِبًا لمُساواةِ دمهِ لدم المُسلم ؟! هذا ممَّا تَأْباهُ الحِكمَةُ والمَصلحَةُ والعقولُ .

<sup>(</sup>١) هي الإِتاوةُ يدفعونها حفْظًا لحياتِهم .

وقد أشارَ عَلِيْكُ إلى هذا المَعنى ، وكَشَفَ الغِطاءَ ، وأَوْضَحَ المُشكِلَ ، بقولهِ : « المُسلمونَ تتكافأُ دماؤهم »(١)، أو قال : « المُؤمنونَ ... »(٢) فعلَّقَ المُكافأة بوَصفِ لا يجوزُ إلغاؤهُ وإهدارهُ وتعليقُها بغيرهِ (٣)، إذ يكونُ إبطالًا لِمَا اعْتبرهُ الشارعُ ، واعْتبارًا لِما أبطلهُ ، فإذا علَّقَ المُكافأةَ بوَصْفِ الإيمانِ كانَ كتعليقهِ سائرَ الأحكامِ بالأوصافِ ؛ كتعليقِ القَطْعِ بوَصْفِ السرقَةِ ، والرَّجْمِ بوَصفِ الزِّنا ، والجَلْدِ بوَصفِ القَدْفِ والشَّربِ ، ولا فَرْقَ بينهما أصلًا.

فكلُّ مَن علَّقَ الأحكامَ بغَيرِ الأوصافِ التي علَّقها بهِ الشارعُ كانَ تَعليقُهُ مُنقطِعًا مُنْصرِمًا ، وهذا ممَّا اتَّفَقَ أَئمَّةُ الفُقَهاءِ على صحَّتهِ .

فَقَد أَدًى نَظُرُ العَقلِ إلى أَنَّ دَمَ عَدُوِّ اللَّهِ الكَافرِ لا يُساوي دَمَ وَلَيِّهِ ، ولا يُكافئه أبدًا ، وجاءَ الشرعُ بمُوجِبهِ ، فأيُّ مُعارَضَةٍ ها هُنا ؟ وأيُّ حَيْرَةٍ ؟ إنْ هوَ إلّا بَصيرةٌ على بَصيرةٌ على بَصيرةٌ على بَصيرةٌ على اللهِ على الهِ على اللهِ على ال

وليسَ هذا مكانَ استيعابِ الكلامِ على هذه المسألةِ ، وإنَّما الغَرَضُ التَّنبيةُ على أنَّ في صريحِ العَقلِ الشهادةَ لِلَا جاءَ بهِ الشرعُ فيها .

<sup>(</sup>۱) رواه أَبو داود (۲۷۰۱)، وابن ماجه (۱۲۸۳)، والبيهقي (۸/ ۲۹)، وابن الجارود (۲۷۱) من طريق عَمْرو بن شُعيب عن أَبيه عن جدِّه . وهذا إسنادٌ حسن .

<sup>(</sup> ۲ ) أُخرجه - بهذا اللفظ - أُحمد ( ۹۹۳ ) ، وأَبو دَاود ( ٤٥٣٠ ) ، والبيهقي ( ۲ / ۱۹۳ ) ، والنَّسائي ( ۸ / ۱۹ ) عن على بسند صحيح .

وانظر – لطرق الحديثِ الأخرى – « نصب الراية » ( ٣ / ٣٩٣ ) ، و « التلخيص الحبير » ( ٤ / ١١٨ ) ، و « إرواء الغليل » ( ٢٢٠٨ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر « مُشكل الآثار » ( ٢ / ٩٠٠ ) ، و « شرح السنَّة » ( ١٠ / ١٧٣ ) ، و « غريب الحديث » ( ٢ / ١٠٢ ) لأَبي عُبيد .

## ١٤٩ - فَـصْـلُ [ في القُنِح والحُسْن أيضًا ]

وعَكْسُ هذا أنَّهُ لم تُشْتَرَطِ المُكافأةُ في علمٍ وجَهلٍ ، ولا في كمالٍ وقبعٍ ، ولا في شَرَفٍ وَضَعَة (١) ، ولا في عقلٍ وجنونٍ ، ولا في أجنبيَّةٍ وقرابَةٍ ، خَلا الوالدَ والوَلدَ ؛ وهذا من كمالِ الحِكمَةِ وتمامِ النِّعمَةِ ، وهو في غايَةِ المَصلحَةِ ؛ إذ قلَّ لو رُوعِيَتْ هذه الأُمورُ لَتَعطَّلتْ مَصلحَةُ القِصاصِ ، إلّا في النَّادرِ البَعيدِ ؛ إذ قلَّ أن يَستوِيَ شَخصانِ من كلِّ وَجهِ ، بل لا بدَّ مِن التَّفاوُتِ بينهما في هذه الأوصافِ ، أو في بَعضِها ، فلو أنَّ الشريعَة جاءَتْ بأنْ لا يُقْتَصَّ إلّا مِن مُكافىءِ مِن كلِّ وجهِ ، لَه المَوْجُ ، وانتَشرَ الفسادُ .

ولا يجوزُ على عاقلِ وضعُ هذه السِّياسَةِ الجائرَةِ ، وواضِعُها إلى السَّفهِ أَقربُ منهُ إلى الحكمَةِ ، فلا جَرَمَ أَهْدَتْكَ الشرائعُ إلى اعتبارِ ذلك .

وأمَّا الوَلَدُ والوالدُ<sup>(٢)</sup> فَمَنَعَ مِن جَرَيانِ القِصاصِ بينهما حقيقَةُ البَعْضِيَّةِ والمُجزئيَّةِ التي بينَهما ؛ فإنَّ الوَلَدَ مُجزءٌ منَ الوالدِ ، ولا يُقْتَصُّ لبَعضِ أجزاءِ الإنسانِ من بَعض ، وقد أشارَ تعالى إلى ذلك بقوله : ﴿ وجَعَلُوا لَهُ مِن عِبادهِ حُزءاً ﴾ [ الزخرف : ١٥]، وهو قولهم : الملائكةُ بناتُ اللَّهِ !

<sup>(</sup>١) بفتح الضادِ وكسرها : خِسَّة .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي ذلك قولُه عَلِيْكَةٍ : « لا يُقْتَلُ والدّ بولدِه » ؛ انظر طُرُقَه ورواياتِه في « إِرواء الغليل » ( ٢٢١٤ ) لشيخنا الأَلباني .

فدلُّ على أنَّ الوَلَدَ مُجزَّةً منَ الوَّالدِ .

وعلى هذا الأصلِ امتَنَعَتْ شهادتهُ لهُ وقَطْعُهُ بالسَّرقَةِ من مالهِ ، وحدَّهُ أباهُ على قَذفهِ .

وعَن هذا الأصلِ ذَهَبَ كثيرٌ منَ السَّلفِ - ومنهم الإمامُ أحمدُ وغيرهُ - إلى أنَّ لهُ أن يتملَّكَ ما شاءَ من مالِ ولدهِ ، وهو كالمُباح في حقِّهِ .

وقَد ذَكَرْنا المسأَلَةَ مُستقصاةً بأدلَّتها ، وبيَّنَا دلالَةَ القرآنِ عليها من وجوهِ مُتعدِّدَةِ في غيرِ هذا المَوضع .

وهذا المأْخذُ أحسَنُ مِنْ قَوْلِهم : إِنَّ الأَبَ لِمَّ كَانَ هو السَّببَ في إيجادِ الوَلَدِ ، فلا يكونُ الوَلَدُ سببًا في إعدامهِ .

وفي المسألةِ مَسْلَكٌ آخَرُ - وهو مَسلكٌ قويٌّ جدًّا - وهو أنَّ اللَّه سبحانهُ جَعَلَ في قلبِ الوالدِ مِنَ الشَّفَقَةِ على وَلَدِهِ والحِرْصِ على حياتهِ ما يُوازي شَفَقَتهُ على نفسهِ ، وحرصَهُ على حياةِ نفسهِ ، ورُبَّما يَزيدُ على ذلكَ ، فَقَد يُؤْثِرُ الرَّجلُ حياةَ وَلَدهِ ، على حياتهِ وكثيرًا ما يحرمُ الرَّجلُ نفسهُ حظوظها ويؤثرُ بها ولدَهُ وهذا القَدْرُ مانعٌ من كونهِ يُريدُ إعدامَهُ وإهلاكهُ ، بل لا يَقْصِدُ في الغالبِ إلّا تَديبَهُ وعُقوبتَهُ على إسائتهِ ، فلا يَقَعُ قتلُهُ - في الأغلبِ - عَن قَصْدِ وتعمَّدِ ، بل عن خطأٍ وسَبْقِ يَدِ .

وإذا وقعَ ذلكَ غَلَطًا أُلحِقَ بالقَتلِ الذي لم يُقْصَدْ بهِ إزهاقُ النَّفسِ ، فأسبابُ التُّهمَةِ والعداوَةِ الحاملةِ على القَتلِ لا تكادُ تُوْجَدُ في الآباءِ ، وإنْ وُجدَت نادرًا ، فالعبرَةُ بما اطَّرَدَت عليهِ عادَةُ الخليقَةِ .

وهُنا للنَّاسِ طريقانِ :

أحدُهما : أنَّا إذا تَحقَّقْنا التَّهْمَةَ وقَصْدَ القَتلِ والإِزهاقِ بأَنْ يُضْجِعَهُ ويَذبحَهُ – مثلًا – أُجرَيْنا الحَدَّ<sup>(۱)</sup> بينهما لتحقَّقِ قَصْدِ الجنايَةِ ، وانتفاءِ المانعِ منَ القصاصِ ، وهذا قولُ أهل المَدينَةِ .

والثَّاني : أنَّهُ لا يُجْرَىٰ القِصاصُ بِحالِ ، وإنْ تَحقَّقَ قَصْدُ القَتلِ لمكانِ الجُزئيَّةِ والبَعْضيَّةِ المانعَةِ منَ الاقتصاصِ من بَعضِ الأجزاءِ لبَعضٍ ، وهو قولُ الأكثرينَ .

ولا يَرِدُ عليهم قَتْلُ الوَلدِ لوالدهِ ، وإنْ كانَ بَعضَهُ ، لأنَّ الأَبَ لم يُخلَق مِن نُطفَةِ الابنِ ، فليسَ الأَبُ بجُزءِ لهُ حقيقَةً ولا محكمًا ، بخلافِ الوَلَدِ ؛ فإنَّهُ جزءٌ حقيقةً .

وليسَ هذا موضعَ استقصاءِ الكلامِ على هذه المسائلِ ، إذ المَقصودُ بيانُ اشتمالِها على الحِكَمِ والمصالحِ التي نُدرِكُها بالعَقلِ وإنْ لم يَسْتَقِلَّ بها ، فجاءَت الشريعَةُ بها مُقَرِّرَةً لِمَا استقرَّ في العَقلِ إدراكُهُ ، ولو مِن بَعض الوُجوهِ .

وَبَعَدَ النَّرُولِ عَن هذا المقامِ ، فأقصى ما فيهِ أَنْ يُقال : إِنَّ الشريعَة جاءَت عِما يَعْجَزُ العَقلُ عن إدراكهِ ، لا بما يُحِيلهُ العَقلُ ، ونَحنُ لا نُنكِرُ ذلكَ ، ولكنْ لا يَلْزَمُ منهُ نَفْيُ الحِكَمِ والمصالحِ التي اشتملَتْ عليها الأفعالُ في ذواتِها ، واللَّهُ أعلم .

الوجهُ الثَّامن والخمسون : قولُكُم : « وظهرَ بهذا أنَّ المعانيَ المُستَنبطَةَ راجعَةٌ إلى مُجَرَّدِ استنباطِ العَقلِ ، ووضعِ الذِّهنِ ، من غيرِ أنْ يكونَ الفعلُ مُشتملًا عليها » .

<sup>(</sup>١) في « المطبوع » : القصاص .

كلامٌ في غايَةِ الفسادِ والبُطلانِ ، لا يَرتضيهِ أهلُ العلمِ والإنصافِ ، وتصوُّرُهُ حقَّ التَّصوُّرِ كافِ في الجَزم بِبُطْلانهِ مِن وُجوهِ عَديدةٍ :

أحدها: أنَّ العَقْلَ والفِطرَةَ يشهدانِ ببُطلانهِ ، والوُجودُ يُكَذِّبُهُ ؛ فإنَّ أكثرَ المعاني المُستنبطَةِ مِنَ الأحكامِ ليسَتْ مِن أوضاعِ الأَذْهانِ المُجَرَّدَةِ عن اشتمالِ الأُفعالِ عليها ، ومُدَّعي ذلكَ في غايَةِ المُكابرَةِ التي لا تُجدي عليهِ إلّا تَوهينَ المقالَةِ .

وهذه المعاني المُستنبطةُ مِنَ الأحكامِ مَوْجُودَةٌ مَشهودَةٌ ، يعلمُ العُقلاءُ أنَّها ليسَتْ مِن أُوضاعِ الذِّهنِ ، بل الذِّهنُ أَدْرَكَها وعَلِمَها ، وكانَ نِسْبةُ الذِّهنِ إلى إدراكِها كَنِسْبَةِ البَّمْعِ إلى إدراكِ الألوانِ وغيرها ، وكنسبَةِ السَّمْعِ إلى إدراكِ الألوانِ وغيرها ، وكنسبَةِ السَّمْعِ إلى إدراكِ الأصواتِ ، وكَنِسْبَةِ الذَّوْقِ إلى إدْراكِ الطَّعُومِ والشَّمِّ إلى إدْراكِ الرَّوائحِ ، فهل الأصواتِ ، وكَنِسْبَةِ الذَّوْقِ إلى إدْراكِ الطَّعُومِ والشَّمِّ إلى إدْراكِ الرَّوائحِ ، فهل يَسُوعُ لعاقل أن يَدَّعيَ أنَّ هذه المُدْرَكاتِ مِن أوضاع الحواسِّ ؟!

وكذلكَ العقلُ إذا أدركَ ما اشْتَمَلَ عليهِ الكذبُ والفُجورُ وخرابُ العالمِ والظُّلْمُ وإهلاكُ الحَرْثِ والنَّسلِ والزِّنا بالأُمَّهاتِ وغيرُ ذلكَ من القبائحِ ، وأَدْرَكَ ما اشتملَ عليهِ الصِّدقُ والبِّرُ والإحسانُ والعَدْلُ وشُكرانُ المُنْعِمِ والعِفَّةُ وفعلُ كلِّ جميلٍ منَ الحُسْنِ ؛ لم تكُن تلكَ المعاني التي اشتمَلَتْ عليها هذه الأفعالُ مُجرَّدَ وَصْعِ الذِّهنِ واستنباطِ العَقلِ ، ومُدَّعي ذلكَ مُصابٌ في عَقْلهِ ؛ فإنَّ المعاني التي اشتملَتْ عليها المُنهِيَّاتُ المُوْجِبَةُ لتَحريها أُمورٌ ناشئةٌ منَ الأفعالِ ليسَت أوضاعًا فِهنيَّةً ، والمعاني التي اشتملت عليها المأموراتُ الموجبَةُ لحُسنها ليسَت مجرَّد في أوضاع ذهنيَّة بل أمورٌ حقيقيَّة ناشئةٌ من ذواتِ الأفعالِ تَرَتُّبُ آثارِها عليها كتَرتُّبِ أُوضاعًا والأعذيةِ عليها .

وما نَظيرُ هذه المقالَةِ إلّا مقالَةُ مَن يَزعُمُ أنَّ القوى والآثارَ المُستنبَطَةَ مِنَ الأُغذيَةِ والأدويَةِ لا حِقيقَةَ لها ، إنَّما هي أوضاعٌ ذِهْنيَّةٌ !

ومعلومٌ أنَّ هذا بابٌ مِنَ السَّفْسَطَةِ ، فاعْرِضْ معانيَ الشريعَةِ الكُلِّيَّةَ على عَقلِكَ ، وانْظُرِ ارتباطَها بأفعالِها وتعلُّقَها بها ، ثمَّ تأمَّلُ هل تجدُها أُمورًا حقيقيَّةً تَنْشَأُ مِنَ الأَفْعَالِ ؟ فإذا فُعِلَ الفِعْلُ نَشَأَ منهُ أثرُهُ ، أو تَجدُها أوضاعًا ذِهنيَّةً لا حقيقَةً لها ؟

وإذا أرَدْتَ معرفَةَ بطلانِ المقالَةِ فكرِّرِ النَّظَرَ في أدلَّتِها ، فأدلَّتُها مِن أكبَرِ الشَّطواهدِ على بُطلانها ، بل العاقلُ يَسْتَغْني بأدلَّةِ الباطلِ عن إقامَة الدَّليلِ على بطلانهِ ، بل نَفسُ دليلهِ هو دليلُ بُطلانهِ (١)

الوجه الثّاني: أنَّ استنباطَ العُقولِ وَوضْعَ الأَذَهَانِ لِمَا لاَ حَقيقَةَ لهُ مِن بابِ الخيالاتِ والتَّقديراتِ التي لا يترتَّبُ عليها عِلْمٌ ، ولا مَعلومٌ ، ولا صلاحٌ ، ولا فسادٌ ؛ إذْ هي خيالاتٌ مُجَرَّدَةٌ ، وأوهامٌ مُقَدَّرَةٌ ؛ كوَضْعِ الذِّهْنِ سائرَ ما يضَعُهُ مِنَ المُقدَّراتِ الذِّهنيَّةِ .

ومعلومٌ أنَّ المعانيَ المُستنبطَةَ من الأحكامِ هي مِن أَجَلِّ العلومِ ومعلومها من أشرفِ المعلوماتِ وأنفعِها للعبادِ ، وهي مَنْشَأُ مصالحِهم في معاشِهم ومعادِهم ، وترتُّبُ آثارِها عليها مَشهودٌ في الخارجِ ، مَعقولٌ في الفِطَرِ ، قائمٌ في العُقولِ ، فكيفَ يُدَّعَىٰ أَنَّهُ مُجَرَّدُ وضع ذهنيٍّ لا حَقيقَةَ لهُ به ؟!

الوجه الثَّالث : أنَّ استَنباطَ الدِّهْنِ لِمَا يستنبطُهُ منَ المعاني ، واعتقادَهُ أنَّ

<sup>(</sup>١) وهذه الكلماتُ قاعدةٌ منهجيَّةٌ مُهِمَّةٌ تُطَمْئِنُ أَهلَ الحقِّ على صوابِ دَرْبِهم ، وسَدَادِ طريقِهم ، وأَنَّ ما مع مَن سواهم إِنْ هُو إِلَّا شبهاتٌ وأَوهامٌ !

الأفعالَ مُشْتَمِلَةٌ عليها مع كونِ الأمرِ ليسَ كذلكَ : جَهْلٌ مُركَّبٌ ، واعتقادٌ باطلٌ ؛ فإنَّهُ إذا اعتَقَدَ أنَّ الأفعالَ مُشْتَمِلَةٌ على تلكَ المعاني ، وأنَّها مَنْشَؤُها ، وليسَ كذلكَ ، كانَ اعْتِقادًا للشيءِ بخلافِ ما هو بهِ ! وهذا غايَةُ الجَهلِ ، فكيفَ يُدَّعىٰ هذا في أشرفِ العلومِ وأزكاها وأنفعِها وأعظمِها تَضَمُّنًا لمصالحِ العبادِ في المعاشِ والمعادِ ؟ وهل هو إلّا لُبُ الشريعَةِ ومَضمونُها ، فكيفَ يَسُوعُ أَنْ يدَّعَىٰ فيها هذا الباطلُ ويُرْمَىٰ بهذا البُهتان ؟!

وبالجُملَةِ ؛ فَبُطلانُ هذا القولِ أَظهَرُ مِن أَن يُتَكلَّفَ رَدُّهُ ، ولم يَقُل هذا القولَ مَن شمَّ للفقهِ رائحةً أصلًا .

الوجه التَّاسع والخمسون: قولُكُم: « لو كانَت صفاتِ نَفسيَّةً لِلْفِعْلِ لَزِمَ مِن ذلكَ أن تكونَ الحركَةُ الواحدَةُ مشتملَةً على صفاتِ مُتناقضَةٍ وأحوالِ متنافرَةِ »!

فيقالُ: وما الذي يُحيلُ أَنْ يكونَ الفِعْلُ مُشتمِلًا على صفتينِ مُحْتَلِفَتَيْنِ ، تَقْتَضي كُلَّ منهما أَثْرًا غيرَ الأَثْرِ الآخرِ ، وتكونُ إحدى الصِّفَتَيْنِ والأَثْرِيْنِ أَوْلى به ، وتكونُ مصلحتُهُ أرجح ، فإذا رُتِّبَ على صفتهِ الأُخرى أَثْرُها فاتَتِ المصلحةُ الرَّاجحةُ المَطلوبَةُ شرعًا وعَقلًا ، بل هذا هو الواقعُ ، ونَحنُ نَجِدُ هذا حِسًّا في قوى الأغذيةِ والأدويةِ ونَحوها من صفاتِ الأجسامِ الحِسِّيَّةِ المُدْركةِ بالحِسِّ ، فكيفَ بصفاتِ الأُفعالِ المُدْركةِ بالعَقل ؟

وأمثلَةُ ذلك في الشريعَةِ تَزيدُ على الأَلْفِ ، فهذه الصَّلاةُ في وَقْتِ النَّهيِ فيها مَصلحَةُ تَكثيرِ العبادَةِ ، وتَحصيلِ الأرباحِ ، ومزيدِ الثَّوابِ ، والتَّقرُب إلى ربِّ الأربابِ ، وفيها مَفسَدَةُ المُشابهةِ بالكُفَّارِ في عبادَةِ الشَّمسِ ، وفي تَركها

مصلحة سَدِّ ذريعةِ الشركِ ، وفَطْمِ النَّفوسِ عن المُشابهةِ للكُفَّارِ حتى في وَقْتِ العبادةِ ، وكانَت هذه المَفسدةُ أَوْلى بِالصَّلاةِ في أوقاتِ النَّهْيِ مِن مصلحتِها ، فلو شُرِعَتْ لما فيها من المَصلحةِ لفاتَت مَصلحةُ التَّرُكِ ، وحصلَتْ مَفسدةُ المُشابهةِ التي هي أقوى مِن مَصلحةِ الصَّلاةِ حينئذِ ، ولهذا كانَت مَصلحةُ أداءِ الفرائضِ في هذه الأوقاتِ أرجح مِن مَفسدةِ المُشابهةِ ، بحيثُ لمَّا انغمَرَتْ هذه المَفسدةُ بالنِّسبَةِ إلى الفريضةِ لم يُمنع منها ، بخلافِ النَّافلَةِ ؛ فإنَّ في فعلها في غيرِ هذه الأوقاتِ غُنيةً عن فِعلها فيها ، فلا تفوتُ مَصلحتُها ، فيقعُ فِعْلُها في وقتِ النَّهي النَّواتِ غُنيةً عن فِعلها فيها ، فلا تفوتُ مَصلحتُها ، فيقعُ فِعْلُها في وقتِ النَّهي مَفسدةً راجحةً .

ومِن ها هُنا جَوَّزَ كثيرٌ مِنَ الفقهاءِ ذواتِ الأسبابِ(١) في وَقْتِ النَّهيِ لِتَرَجُّحِ مَصلحتها ؛ فإنَّها لا تُقْضَىٰ ، أو لا يُمْكِنُ تَدارُكُها ، وكانَت مَفسدَةُ تَفويتها أرجحَ من مَفسدَةِ المُشابهَةِ المَذكورَةِ .

وليسَ هذا موضعَ استقصاءِ هذه المسألةِ .

فما الذي يُحِيلُ اشتمالَ الحَرَكةِ الواحدَةِ على صِفَاتٍ مُختلفَةٍ بهذه المثابَةِ ، ويكونُ بعضُها أرجحَ مِن بَعضٍ فَيُقْضى للرَّاجحِ عَقلًا وشَرْعًا .

وعلى هذا المثالِ مسائلُ عامَّةٌ للشريعَةِ ، ولولا الإطالَةُ لَكَتَبْنا منها ما يبلُغُ ألفَ مثالٍ ، والعالمُ يَنْتَبِهُ بالحُزئيَّاتِ للقاعدَةِ الكُليَّةِ .

الوجه الستُون : قولُكُم : « وليسَ معنى قولنا : إنَّ العَقلَ استنبطَ منها أنَّها كانَت موجودَةً في الشيءِ فاستَخرَجها العَقلُ ، بل العقلُ تَردَّدَ بينَ إضافاتِ الأحوالِ بَعضِها إلى بَعضٍ ، ونِسَبِ الحركاتِ والأشخاصِ نوعًا إلى نوعٍ ،

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ أَي : الصلوات ذوات الأُسباب ، وفي هذه المسأَلة تفصيلٌ ليس هنا موضعُ بيانِه .

وشخصًا إلى شخصٍ ، فَطَرأً عليهِ من تلكَ المعاني ما حَكَيْنَاهُ ، ورُبَّما يبلُغُ مبلغًا يَشُذُّ عن الإحصاءِ ، فَعُرِفَ أنَّ المعاني لم تَرجِعْ إلى الذَّاتِ ، بل إلى مجرَّدِ الخواطرِ وهي مُتعارضَةٌ »!

فَيُقالُ : يا عَجَبًا لَعَقلِ يَرُومُ عليهِ مثلُ هذا الكلامِ ! ويَبني عليهِ هذه القاعدَةَ العَظيمَةَ ! وذلكَ بناءٌ عل شَفَا مُحُرْفِ هار !

وقَد تَقدَّمَ ما يَكْفي في بُطلانِ هذا الكلام ، ونَزيدُ ها هُنا أنَّهُ كلامٌ فاسدٌّ لفظًا ومعنىً ؛ فإنَّ الاستنباطَ هوَ استِخراجُ الشيءِ الثَّابِتِ الـخَـفِـيِّ الذي لا يَعْثُورُ عليهِ كلُّ أَحَدٍ ، ومنهُ استنباطُ الماءِ ؛ وهو استخراجهُ مِن موضعهِ ، ومنهُ قولُهُ تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسولِ وإلى أُولِي الأَمْرِ مِنهم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنبطونَهُ مِنهم ﴾ [ النساء : ٨٣ ] ، أي : يَستخرجونَ حقيقتَهُ وتَدبيرَهُ بِفِطَنِهِمْ وذكائهم وإيمانهم ومعرفتِهم بمواطن الأمن والخوفِ ، ولا يَصِحُ معنىً إلَّا في شيءٍ ثابتٍ لهُ حَقيقةٌ خفيَّةٌ يَستنبطُها الذِّهنُ ويَستخرجُها ، فأمَّا ما لا حَقيقَةَ لهُ فإنَّهُ مُجَرَّدُ ذِهْن ، فلا استنباطَ فيهِ بوجهٍ ، وأيُّ شيءٍ يُسْتَنْبَطُ منهُ ، وإنَّما هو تَقديرٌ وفَرْضٌ ، وهذا لا يُسَمَّى استنباطًا في عَقل ولا لُغَةٍ ! وحينئذٍ فَيُقْلَبُ الكلامُ عليكم ، ويكونُ مَن يقلِبُهُ أَسعَدَ بالحقِّ منكم ، فنقولُ : وليسَ معنى قولنا : إِنَّ العَقلَ استَنبطَ من تلكَ الأفعالِ أنَّ ذلكَ مجرَّدُ خواطرَ طارئةٍ ، وإنَّما معناهُ أنَّها كانَت موجودَةً في الأفعالِ ، فاستَخرَجَها العقلُ باستنباطهِ ، كما يُستخرِجُ الماءُ الموجودُ في الأرض باستنباطهِ ، ومعلومٌ أنَّ هذا هو المَعقولُ المُطابقُ للعَقل والَّلغَةِ ، وما ذَكُرتموهُ فَخَارِجُ عن العَقلِ واللغَةِ جميعًا .

فَعُرِفَ أَنَّهُ لا يَصِحُ معنى الاستنباطِ إلَّا لشيءٍ مَوْجودٍ يَستخرجُهُ العقلُ ، ثمَّ

يَنْسُبُ إليهِ أَنواعَ تلكَ الأَفعالِ وأشخاصَها ، فإنْ كانَ أَوْلَىٰ به حَكَمَ لهُ بالاقتضاءِ والتَّأْثيرِ ، وهذا هو المَعقولُ ، وهو الذي يَعرِضُهُ الفُقهاءُ والمُتكلِّمونَ على مُناسباتِ الشريعَةِ وأوصافها ، وعِلَلِها الَّتي تُوبَطُ بها الأحكامُ ، فلو ذهبَ هذا مِن أيديهم لانْسَدَّ عليهم بابُ الكلام في القياسِ والمُناسباتِ والحِكَم واستخراج ما تَضمَّنَتْهُ الشريعَةُ مِن ذلكَ وتَعليقِ الأحكام بأوصافها المُقتضيّةِ لها - إذا كانَ مَرَدُّ الأمرِ بزعمِكم إلى مُجَرَّدِ خواطرَ طارئةِ عل العَقلِ ومُجرَّدِ وَضع الذِّهنِ - وهذا من أبطَل الباطل وأبينَ المحالِ ، وَلَقَد أَنْصَفَكُم خصومُكُم في ادِّعائهم عليكُم لازمَ هذا المذهبَ ، وقالوا : لو رُفِعَ الحُسْنُ والقُبْحُ منَ الأفعالِ الإنسانيَّةِ إلى مُجَرَّدِ تَعلُّق الخطابِ بها لَبَطَلَتِ المِعاني العَقليَّةُ التي تُسْتَنْبَطُ منَ الأصولِ الشرعيَّةِ ، فلا يُمْكِنُ أَن يُقاسَ فعلٌ على فعل ، ولا قولٌ على قولٍ ، ولا يُمكنُ أن يُقالَ : لِمَ كذا ؟ إِذْ لا تَعليلَ للذُّواتِ ، ولا صفاتِ للأفعالِ هي عليها في نَفسِ الأمرِ حتى تَرتبطَ بها الأحكامُ ، وذلكَ رَفْعٌ للشرائع بالكُلِّيَّةِ من حيثُ إثباتُها ، لا سيَّما والتَّعَلَّقُ أمرٌ عَدَمِيٌّ ، ولا مَعنى لحُسْنِ الفعلِ أو قُبْحهِ إلَّا التَّعَلُّقُ العَدميُّ بينَهُ وبينَ الخِطَابِ ، فلا مُسنَ في الحقيقَةِ ، ولا قَبْحَ لا شرعًا ولا عَقلًا ، لا سيَّما إذا انْضَمَّ إلى ذلكَ نَفْيُ فعل العَبدِ واحتيارهِ بالكُلِّيَّةِ ، وأنَّهُ مجبورٌ مَحْضٌ ، فهذا فِعْلُهُ ، وذلكَ صِفَةُ فعلهِ ، فلا فِعْلَ لهُ ، ولا وَصْفَ لقولهِ البُّلَّةَ !

فأيُّ تَعطيلٍ ودَفْعِ للشرائعِ أكثرُ من هذا ؟

فهذا إلزامُهم لكم كما أنَّكم ألزَمتُموهم نَظيرَ ذلكَ في نَفيْ صفَةِ الكلامِ وأنصفْتُموهم في الإلزام .

الوجه الحادي والستُّون : قولكُم : « لو ثَبَتَ الحسنُ والقبحُ

العقليَّينِ<sup>(۱)</sup> لتعلَّقَ بهما الإيجابُ والتَّحريمُ شاهدًا وغائبًا ، واللازمُ مُحالٌ ، فالمَلزومُ كذلكَ ... إلى آخرهِ » !

فنقولُ : الكلامُ ها هُنا في مقامين :

أحدُهما : في التَّلازُمِ المَذكورِ بينَ الحُسنِ والقُبحِ العقليَّين ، وبينَ الإيجابِ والتَّحريم غائبًا .

والثَّاني : في انتفاءِ الَّلازم وثُبُوتهِ .

فأمَّا المقامُ الأوَّلُ: فَلِمُثْبِتِي الحُسنِ والقُبِحِ طريقان:

أحدُهما : تُبوتُ التَّلازمُ والقولُ باللازمِ ، وهذا القولُ هو المَعروفُ عن المُعتزلَةِ، وعليهِ يُناظرونَ، وهو القولُ الذي نَصَبَ خُصومُهم الخلافَ معهم فيهِ .

والقولُ الثَّاني : إثباتُ الحُسنِ والقُبحِ ، فإنَّهم يقولون بإثباتهِ ، ويُصرِّحونَ بنفي الإيجابِ قبلَ الشَّع على العَبدِ ، وبنَفْي إيجابِ العَقْلِ على اللَّهِ شيئًا البتَّة ؛ كما صرَّح بهِ كثيرٌ منَ الحنفيَّةِ ، والحنابلَةِ - كأبي الخَطَّابِ وغيرهِ - ، والشافعيَّةِ كسَعْدِ بن عَليِّ الزَّنْجاني الإمام المَشهورِ وغيرهِ .

وَلَهُوَلَاءِ فَي نَفْيِ الْإِيجَابِ الْعَقَلَيِّ مِنَ الْمُعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَثُبُوتِهِ خَلَافٌ .

فالأقوالُ - إذًا - أربعَةٌ لا مزيدَ عليها :

أحدُها: نَفْيُ الحُسْنِ والقْبحِ ، ونَفْيُ الإيجابِ العقليِّ في العَمَليَّاتِ دونَ العِلْميَّاتِ ، كالمَعرفَةِ ، وهذا اختيارُ أبي الخَطَّابِ وغيرهِ ، فَعُرِفَ أَنَّهُ لا تلازُمَ بينَ الحُسْنِ والقُبْحِ وبينَ الإيجابِ والتَّحريم العقليَّينِ .

فهذا أحدُ المقامين.

<sup>(</sup> ١ ) كذا في « الأُصل » و « المطبوع » ! والجادَّة : العقليَّان .

وأمَّا المقامُ التَّاني : وهو انتفاءُ اللازمِ وثبوتهُ ، فللنَّاسِ فيهِ ها هُنا ثلاثَةُ طُرُقِ : أحدُها : التزامُ ذلكَ ، والقولُ بالوجوبِ والتَّحريمِ العقليَّينِ شاهِدًا وغائبًا ، وهذا قولُ المعتزلَةِ ، وهؤلاءِ يَقُولُونَ بترتَّبِ الوُجوبِ شاهدًا ، وبترتُّبِ المَدحِ والذَّمِّ عليهِ .

وأمًّا العقابُ فلهم فيهِ اختلافٌ وتَفصيلٌ ، ومَنْ أَثبتهُ منهم لم يُثبِتْهُ على الوُجوبِ الثَّابِ بَعدَ البِعْثَةِ ، ولكنَّهُم يقولونَ : إنَّ العذابَ الثَّابِ بعدَ الإيجابِ السُرعيّ نوعٌ آخَوُ غيرُ العذابِ الثَّابِ على الإيجابِ العقليِّ !

وبذلكَ يُجيبونَ عن النُّصوصِ النَّافيَةِ للعذابِ قبلَ البِعْثَةِ .

وأمَّا الإيجابُ والتَّحريمُ العقليَّان غائبًا فهم مُصَرِّحونَ بهما ، ويُفَسِّرونَ ذلكَ باللَّزومِ الذي أَوْجَبَتْهُ حِكْمَتُهُ وحَرَّمَتْهُ ، وأنَّهُ يَستحيلُ عليهِ خلافَهُ ، كما يَستحيلُ عليهِ الحاجَةُ والنَّوْمُ والتَّعَبُ واللَّغوبُ ، فهذا معنى الوجوبِ والامتناعِ في حقِّ اللَّهِ عندهم ، فهو وجوبُ اقتَضَتْهُ ذاتُهُ وحِكمتُهُ وغِناهُ ، وامتناعُ يَستحيلُ عليهِ الاتِّصافُ بهِ لمنافاتهِ كمالَهُ وغِناهُ .

قالوا: وهذا في الأفعالِ نَظيرُ مايقولونهُ في الصَّفاتِ ؛ أنَّهُ يجبُ لهُ كذا ، ويمتنعُ عليهِ كذا ، فقولنا نَحنُ في الأفعالِ نَظيرُ قولِكم في الصَّفاتِ ؛ ما يجبُ لهُ منها ، وما يمتنعُ عليهِ ، فكما أنَّ ذلكَ وُجوبٌ وامتناعٌ ذاتيٌ يَستحيلُ عليهِ خلافهُ ، فهكذا ما تَقتَضيهِ حِكْمتُهُ وتَأْباهُ ، وُجوبٌ وامتناعٌ يَستحيلُ عليهِ الإخلالُ بهِ ، وإنْ كانَ مَقدورًا لهُ لكنَّهُ لا يُخِلُّ به لكمالِ حِكْمتهِ وعلمهِ وغِناهُ . والفرقَةُ الثَّانيَةُ : مَنعَتْ ذلكَ مُحملَةً ، وأحالَتِ القَولَ به ، وجَوَّزَتْ على الرَّبِّ تعالى كُلَّ شيءٍ مُمكن ، وَرَدَّتِ الإحالَةَ والامتناعُ في أفعالهِ إلى غيرِ المُمكنِ المُحنِ المُحنِ المُحنِ على المُحنِ على المُحنِ على على غيرِ المُحنِ

منَ المُحَالاتِ ؛ كالجَمْعِ بينَ النَّقيضينِ ، وبابهِ ، فقابلوا المُعتزلةَ أَشدَّ مُقابَلَةٍ ، واقتَسما طَرَفَي الإفراطِ والتَّفريطِ .

ورَدَّ هؤلاءِ الوجوبَ والتَّحريمَ الذي جاءَتْ به النَّصوصُ إلى مُجرَّدِ صِدْقِ المُخبِرِ ، فما أُخبَرَ بأنَّهُ يكونُ فهو واجبٌ لتَصديقِ العلمِ لمعلومهِ ، والمُخبِر لخبرهِ ، وقَدُ يفسِّرونَ التَّحريمَ بالامتناعِ عَقلًا ، كتَحريمِ الظَّلمِ على نَفسهِ ؛ فإنَّهم يُفسِّرونَ الظَّلمَ بالمُستَحيلِ لذاتهِ ، كالجمعِ بينَ النَّقيضين ، وليسَ عندهم في المَقدورِ شيءٌ هو ظُلْمٌ يتنزَّهُ اللَّهُ عنهُ مع قُدْرتهِ عليهِ لِغِناهُ وحِكمتهِ وعَدْلهِ .

فهذا قولُ هؤلاءِ .

والفِرْقَةِ النَّالِئَةِ: هم الوَسَطُ بِينَ هاتينِ الفرقتين ؛ فإنَّ الفِرْقَةَ الأُولِي أُوجَبَتْ على اللَّهِ شريعَةً بِعُقولِها ، وحَرَّمَتْ عليهِ ، وأوجبَتْ ما لم يُحرِّمهُ على نفسهِ ، والفرقَةُ الثَّانِيةُ جَوَّرَتْ عليهِ ما يتعالى ويتنزَّهُ عنهُ لمنافاتهِ حِكمَتهُ يُوجِبْهُ على نفسهِ ، والفرقَةُ الثَّانِيةُ جَوَرَتْ عليهِ ما يتعالى ويتنزَّهُ عنهُ لمنافاتهِ حِكمَتهُ وحَمْدَهُ وكمالَهُ ، والفرقَةُ الوَسَطُ أَثبتَتْ لهُ ما أَثبَتَهُ لنفسهِ منَ الإيجابِ والتَّحريمِ الذي هو مُقتضى أسمائهِ وصفاتهِ ، الذي لا يليقُ به نسبتُهُ إلى ضِدِّهِ ؛ لأنَّهُ مُوجَبُ كمالهِ وحِكمتهِ وعَدْلهِ ، ولم تُدْخِلُهُ تَحتَ شريعَةِ وَضَعَتْها بعقولها كما فَعَلَتِ الفِرقَةُ الأُولِي ، ولم تُجَوِّزُ عليهِ ما نزَّه نفسَهُ عنهُ ، كما فَعَلَتُهُ الفِرقَةُ الثَّانِيَةُ . قالت الفرقَةُ الوَسَطُ : قَد أُحبَرَ تعالى أَنَّهُ حَرَّمَ الظَّلمَ على نفسهِ ، كما قالَ على لسانِ رسولهِ : « يا عبادي إنِّي حَرَّمتُ الظَّلمَ على نفسي ... »(١) وقال : ﴿ ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحدًا ﴾ [ الكهف : ٤٩ ] ، وقال : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمُ مِلْ اللهَبيد ﴾ [ فصِّلت : ٢٤ ] وقال : ﴿ ولا يُظْلَمُونَ فَتيلًا ﴾ [ النساء : ٤٩ ] ،

<sup>(</sup>١) قِطْعةٌ من حديثِ أَبِي ذَرٌ ، المتقدِّم تخريجُه .

وقال : ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لَلْعَبَادِ ﴾ [ غافر : ٣٠ ] .

فأخبَر عن تحريمهِ على نَفسهِ ، ونَفي عن نَفسهِ فعْلَهُ وإرادَتهُ .

وللنَّاسِ في تفسيرِ هذا الظُّلمِ ثلاثةُ أقوالِ ، بحسبِ أصولِهم وقواعِدهم : أحدُها : أنَّ الظَّلمَ الذي حرَّمهُ وتنزَّهَ عن فِعْلهِ وإرادتهِ هو نَظيرُ الظَّلمِ مِنَ الآدميّينَ بعضِهم لبَعضِ ، وشبَّهوهُ في الأفعالِ ؛ ما يَحْسُنُ منها وما لا يَحْسُنُ بعبادهِ ، فضربوا لهُ مِنْ قِبَلِ أَنفُسِهم الأمثالَ ، وصاروا بذلك مُشَبِّهةً مُمَثّلةً في الأفعالِ ، فامتنعوا مِن إثباتِ المثل الأعلى الذي أَثبتهُ لنفسهِ ، ثمَّ ضربوا لهُ الأمثالَ ، ومثَّلوهُ في أفعالهِ بحَلْقهِ ، كما أنَّ الجَهْمِيَّةَ المُعَظِّلةَ امتنعَتْ من إثباتِ المثَلِ الأعلى الذي أَشبتهُ لنفسهِ ، ثمَّ ضربوا لهُ الأمثالَ ، ومثَّلوهُ في صفاتهِ المُعلى الذي أَشبتهُ لنفسهِ ، ثمَّ ضربوا لهُ الأمثالَ ، ومثَّلوهُ في صفاتهِ بالجماداتِ النَّاقِصَةِ ، بل بالمعدوماتِ .

وأهلُ السنَّةِ نَزَّهُوهُ عن هذا وهذا ، وأَثْبَتُوا له ما أَثْبَتهُ لنفسهِ مِن صِفاتِ الكَمالِ ونَزَّهُوهُ فيها عن الشَّبهِ والمثالِ ، فأَثْبَتُوا لهُ المَثلَ الأعلى ، ولم يَضْرِبوا لهُ الأَمثالَ ، فكانوا أسعَدَ الطَّوائفِ بمعرفتهِ ، وأحقَّهم بالإيمانِ به ، وبولايتهِ ، ومحبَّتهِ ، وذلكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ .

ثمَّ التزمَ أصحابُ هذا التَّفسيرِ عنهُ منَ اللوازمِ الباطلَةِ ما لا قِبَلَ لهم بهِ ! قالوا عن هذا التَّفسيرِ الباطلِ : إنَّهُ تعالى إذا أَمَرَ العَبدَ ولم يُعِنْهُ بجميعِ مقدورهِ - تعالى - مِنْ وُجوهِ الإعانَةِ كَانَ ظالمًا لهُ ! والتَزموا لذلكَ أنَّهُ لا يَقْدِرُ أَنْ يُضِلَّ مُهتديًا ، وقالوا عنهُ أيضًا : إِنَّهُ إذا يَهديَ ضالًا ، كما قالوا : إِنَّهُ لا يَقْدِرُ أَنْ يُضِلَّ مُهتديًا ، وقالوا عنهُ أيضًا : إِنَّهُ إذا أَمْرَ اثنين بأمرِ واحدٍ ، وخَصَّ أحدَهما بإعانتهِ على فعلِ المأمورِ بهِ ، كَانَ ظالمًا ! وقالوا عنهُ أيضًا : إِنَّهُ إذا اشتركَ اثنانِ في ذَنْبٍ يُوجِبُ العقابَ ، فعاقَبَ بهِ وقالوا عنهُ أيضًا : إِنَّهُ إذا اشتركَ اثنانِ في ذَنْبٍ يُوجِبُ العقابَ ، فعاقَبَ بهِ أحدَهما ، وعَفى عن الآخَرِ ، كَانَ ظالمًا . . إلى غيرِ ذلكَ منَ اللوازمِ الباطلَةِ التي أحدَهما ، وعَفى عن الآخَرِ ، كَانَ ظالمًا . . . إلى غيرِ ذلكَ منَ اللوازمِ الباطلَةِ التي

جَعَلُوا لأجلها تَرْكَ تَسْويتهِ بينَ عبادهِ في فَضْلهِ وإحْسانهِ ظُلمًا !

فعارضَهُم أصحابُ التَّفسيرِ الثَّاني ، وقالوا : الظُّلْمُ المنزَّهُ عنهُ في الأمورِ المُمتنعَةِ لذاتها ، فلا يجوزُ أَنْ يكونَ مَقدورًا ، ولا أنَّهُ تعالى تَرَكَهُ بمشيئتِهِ واختيارهِ ، وإنَّما هو من بابِ الجَمعِ بينَ الضِّدَّينِ ، وجَعْلِ الجسمِ الواحدِ في مكانَيْنِ وقلبِ القَديمِ مُحْدَثًا ، والمُحْدَثِ قديمًا ، ونَحوِ ذلكَ ، وإلّا فكلُ ما يُقدِّرهُ الذِّهْنُ وكانَ وُجودُهُ مُمْكِنًا والرَّبُّ قادرٌ عليهِ فليسَ بظُلْمٍ سواءً فعَلهُ ، أو لم يَفعلهُ .

وتَلقَّى هذا القَوْلَ عنهم طوائفُ من أهلِ العلمِ ، وفسَّروا الحديثَ به ، وأسنَدوا ذلكَ ، وقَوَّوْهُ بآياتٍ وآثارِ زَعَموا أنَّها تَدُلُّ عليهِ ، كقولهِ : ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُم وَأَسْنَدوا ذلكَ ، وقَوَّوْهُ بآياتٍ وآثارِ زَعَموا أنَّها تَدُلُّ عليهِ ، كقولهِ : ﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُم فِي عَيْرِ مُلكِكَ ، بل إِنْ فَإِنْهُم عِبادُكَ ﴾ [ المائدة : ١١٨ ] ، يَعني لم تَتَصرَّفْ في غيرِ مُلكِكَ ، بل إِنْ عَذَّبْتَ مَنْ تَمْلِكُ .

وعلى هذا فَجَوَّزُوا تَعْذيبَ كُلِّ عَبدِ لهُ ولو كَانَ مُحسنًا ، ولم يَرَوْا ذلكَ ظُلْمًا ، بقولهِ تعالى : ﴿ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأَلُون ﴾ ، وبقولِ النَّبيِّ عَيْلِيَّةٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لُو عَذَّبَ أَهلَ سماواتهِ وأهلَ أرضهِ لعذَّبهم وهو غيرُ ظالم لهم »(١)، وبقولهِ عَيْلِيَّةٍ في دُعاءِ الهَمِّ والحَزَن : ﴿ اللَّهَمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وابنُ عَبدِكَ ، ماضٍ في مُحُمُكَ عَدْلُ في قضاؤكَ »(٢)، وبما رُوِيَ عن إياسٍ بن مُعاويَةَ قال : ما

<sup>(</sup> ۱ ) تقدَّم تخریجُه .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳۷۱۲) ، وابن حبَّان (۳۷۲۰) ، والحاكم (۱/ ۵۰۹) ، والبزَّار (۱/ ۳۰۶) ، والطبراني في « الكبير » (۱۰۳۵۲) عن ابن مسعود .

وقد صححه المؤلّف - رحمه اللّه - في « شفاء العليل » ( ص ٢٧٤ ) .

وانظر « السلسلة الصحيحة » ( ١٩٩ ) لشيخنا الألباني، و « شرح المسند » ( ٥ / ٢٦٧ ) للعلّامة أحمد شاكر .

نَاظَرَتُ بِعَقَلِي كُلِّهِ أَحَدًا إِلَّا القَدَرِيَّةَ ، قَلْتُ لَهِم : مَا الظَّلَمُ ؟ قَالُوا : أَنْ تَأْنُحُذَ مَا لِيسَ لَكَ، قلت : فَللَّهِ كُلُّ شَيءٍ (١) ! لِيسَ لَكَ، قلت : فَللَّهِ كُلُّ شَيءٍ (١) !

والْتَزَمَ هؤلاءِ عن هذا القولِ لوازمَ باطلَةً ، كقولهم : إِنَّ اللَّهَ تعالى يَجُوزُ عليهِ أَنْ يُعذِّبَ أنبياءَهُ ورُسُلَهُ وملائكتهُ وأولياءَهُ وأهلَ طاعتهِ ، ويُخلِّدهُم في العذابِ الأليمِ ، ويُكْرِمَ أعداءَهُ من الكفَّارِ والمُشركينَ والشياطين ، ويَخصَّهُم بجنَّتهِ وكرامتهِ ، وكلاهما عَدلٌ وجائزٌ عليهِ ، وأنَّهُ يُعْلَمُ أنَّهُ لا يَفْعَلُ ذلكَ بمُجرَّدِ بجنتهِ وكرامتهِ ، وكلاهما عَدلٌ وجائزٌ عليهِ ، وأنَّهُ يُعْلَمُ أنَّهُ لا يَفْعَلُ ذلكَ بمُجرَّدِ خَبرهِ ، فصارَ مُمْتَنِعًا لإخبارهِ أنّهُ لا يفعلهُ ؛ لا لِمُنافاتهِ حكمتهُ ، ولا فَرْقَ بينَ الأمرينِ بالنِّسبَةِ إليهِ ، ولكنْ أرادَ هذا وأخبَرَ بهِ ، وأرادَ الآخِرَ وأخبَرَ بهِ ، فوَجَبَ هذا لإرادتهِ واختيارهِ بأَنْ لا يكونَ .

والتَرْمُوا لَهُ أَيضًا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعَدِّبَ الأَطْفَالَ الذينَ لَا ذَنْبَ لَهُم أَصلًا ، ويُخلِّدَهم في الجحيم ، وربَّما قالوا بوقوعِ ذلكَ .

فأنْكَرَ على الطَّائفتينِ مِعًا أصحابُ التَّفسيرِ الثَّالث ، وقالوا : الصَّوابُ الذي دُلَّتْ عليهِ النَّصوصُ ، أنَّ الظَّلمَ الذي حَرَّمهُ اللَّهُ على نَفسهِ وتنزَّهَ عنهُ فِعْلَا وإرادَةً ؛ هو ما فَسَّرهُ به سَلَفُ الأُمَّةِ وأَنَمَّتُها ؛ أنَّهُ لا يَحْمِلُ المرءُ سيِّتاتِ غيرهِ ، ولا يُعذَّبُ بما لم تَكْسِبْ يداهُ ولم يكن سَعى فيهِ ، ولا يَنْقُصُ من حسناتهِ ، ولا يُجازى بها أو ببَعْضِها إذا قارنَها أو طَرَأَ عليها ما يَقْتَضي إبطالَها أو اقتصاصَ المَظلومينَ منها .

وهذا الظَّلْمُ الذي نَفَى اللَّهُ تعالى خَوْفَهُ عن العَبدِ بقوله: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمَا ولا هَضَمَا ﴾ [ طه: ١١٢]، قال

<sup>(</sup> ١ ) رواه عنه – بسنده – أَبو نُعَيم في « حلية الأُولياء » ( ٣ / ١٢٤ ) .

السَّلفُ والمُفسِّرونَ (١): لا يَخافُ أَنْ يُحْمَلَ عليهِ من سيِّتاتِ غَيرهِ ولا يُنْقَصَ مِن حسناتهِ ما يتحمَّلُ .

فهذا هو المعقولُ منَ الظُّلْم وَمِنْ عَدَمٍ حوفهِ .

وأمَّا الجَمْعُ بينَ النَّقيضينِ وقَلْبُ القديمِ مُحْدَثًا ، والمُحدَثِ قديمًا ؛ فَمِمَّا يتنزَّهُ كلامُ آحادِ العُقلاءِ عن تسميتهِ ظُلمًا ، وعن نَفْيِ خَوفهِ عن العَبدِ ، فكيفَ بكلام ربِّ العالمين ؟

وكذلكَ قولُه: ﴿ وَمَا ظَلَمْ اللّهُم وَلَكِ انْ كَانَ وَاهُ مَ الظّّالَمِنَ ﴾ [ الزخرف: ٧٦] فنفى أنْ يكونَ تَعذيبُهُ لهم ظُلمًا ، ثمَّ أخبَرَ أنَّهُم هم الظَّالمونَ بكفرِهم ، ولو كانَ الظَّلمُ المنفيُ هو المُحالَ لم يَحْسُن مُقابَلةُ قولِه: ﴿ وَمَا ظَلَمْناهم ﴾ بقولِه: ﴿ ولكنْ كَانُوا هم الظَّالمين ﴾ بل يَقْتَضي الكلامُ أنْ يُقالَ: ﴿ وَمَا ظَلَمناهم ولكنْ تَصرَّفنا في مُلكِنا وعبيدِنا ) ؛ فلمَّا نَفي الظَّلْمَ عن نَفسهِ وأَبْبَتُهُ لهم دلَّ على أنَّ الظَّلْمَ المنفيَّ هو أَنْ يُعذَّبَهم بغيرِ جُرْمٍ ، وأنَّهُ إنَّما عذَّبَهُم بجُرْمِهم وظُلمِهم .

ولا تَحتملُ الآيَةُ غيرَ هذا ، ولا يجوزُ تَحريفُ كلامِ اللَّهِ لِنُصْرِةِ المقالاتِ ؛ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُو أُنثى وَهُوَ مُؤمنٌ فَأُولِئكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّة ولا يُظلمونَ نَقيرًا ﴾ [ النساء : ١٢٤] .

ولا ريبَ أنَّ هذا مَذْكُورٌ في سياقِ التَّحريضِ على الأعمالِ الصَّالَحَةِ ، والاستكثارِ منها ؛ فإنَّ صاحبَها يُجزى بها ، ولا يُنْقَصُ منها بذرَةً ، ولهذا يُسمَّى تعالى مُوفِّيةُ ، كقولِه : ﴿ وإنَّما تُوفَّونَ أُجُورَكُم يومَ القيامَةِ ﴾ [ آل عمران :

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « تفسير الطبري » ( ۱٦ / ۲۱۸ ) ، و « الدر المنثور » ( ٥ / ٦٠١ ) ، و « تَفْسير البَغَويّ » ( ٥ / ٢٩٦ ) .

٥٨٥]، وقوله: ﴿ وَوُقِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [ الزمر : ٧٠] .

فَتَرْكُ الظَّلْمِ هُو العَدلُ ، لا فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنِ ، وعلى هذا قامَ الحِسابُ ، ووُضِعَ المُوازينُ القِسْطُ ، ووُزِنَت الحَسَناتُ والسيِّنَاتُ ، وتفاوَتَت الدَّرجاتُ العُلى بأهلِها . والدَّركاتُ السُّفلي بأهلِها .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [ النساء : ٤٠ ] ، أي : لا يُضِيعُ جزاءَ مَنْ أحسَنَ ولو بمثقالِ ذرَّةٍ ؛ فدلَّ على أنَّ إضاعَتَها وتَرْكَ المُجازاةِ بها مع عَدَم ما يُبْطِلُها ظُلمٌ يتعالى اللَّهُ عنهُ .

وَمعلومٌ أَنَّ تَرْكَ المُجازاةِ عليها مَقْدورٌ يتنزَّهُ اللَّهُ عنهُ لكمالِ عَدْلهِ وَحَكمتهِ ، ولا تَحتملُ الآيَةُ قطَّ غيرَ معناها المَفهومِ منها .

وقال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صالحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيها وَمَا رَبُّكَ يِظَلّامٍ للعَبيد ﴾ [ فصلت : ٢٦]، أي : لا يُعاقِبُ العَبدَ بغيرِ إساءَةٍ ، ولا يَحْرِمُهُ ثوابَ إحسانهِ ، ومعلومٌ أنَّ ذلكَ مَقدورٌ لهُ تعالى ، وهو نظيرُ قولِه : ﴿ أَم لَم يُنبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ موسى وإبراهيمَ الَّذي وَقَى ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرى وأنْ ليسَ للإنسانِ إلّا ما سَعى ﴾ [ النجم : ٣٦] ؛ فأخبَرَ أنَّهُ ليسَ على أحدٍ في وِزْرِ غيرهِ شيءٌ وأنَّهُ لا يستحقُ إلّا ما سعاهُ ، وأنَّ هذا هو العدلُ الذي نزَّهَ نَفسهُ عن خلافهِ ؛ ﴿ وقالَ الَّذي آمَنَ يا قَومِ إنِّي أَخَافُ عليكُم مِثلَ يومٍ الأحزابِ مِثلَ خَلْمَ عليهُم وما الله يُريدُ ظُلما للعباد ﴾ دأبِ قومٍ نوحٍ وعادٍ وتَمودَ والَّذينَ مِن بَعدهِم وما الله يُريدُ ظُلما للعباد ﴾ وأعافر : ٣١] ؛ بيَّنَ أنَّ هذا العقابَ لم يكُن ظُلمًا منَ اللَّهِ للعبادِ ، بل لذنوبهم واستحقاقِهم ، ومعلومٌ أنَّ المُحالَ الذي لا يُمْكِن ولا يكونُ مُقَدَّرًا أَصلًا لا يصلُحُ واستحقاقِهم ، ومعلومٌ أنَّ المُحالَ الذي لا يُمْكِن ولا يكونُ مُقَدَّرًا أَصلًا لا يصلُحُ

أَنْ يُمدَحَ المَمدوحُ بعدمِ إرادتهِ ولا فعلهِ ، ولا يُحمَدَ على ذلكَ ، وإنَّما يكونُ المَدْحُ بِتَركِ الأفعالِ لِمَنْ هو قادِرٌ عليها وأنْ يتنزَّهُ عنها لكمالهِ وغناهُ وحمدهِ ، وعلى هذا يتمُّ قولهُ : « إنِّي حرَّمتُ الظَّلمَ على نفسي »(١)، وما شاكلهُ منَ النُّصوصِ ، فإمَّا أن يكونَ المعنى : إنِّي حرَّمتُ على نفسي ما لا حقيقَةَ لهُ وما ليسَ بمُمْكِنِ ، مثلَ خَلْقِ مثلي ، ومثلَ جعلِ القَديمِ مُحْدَثًا والمُحدَثِ قديمًا ونَحوَ للكَ منَ المُحالاتِ ، ويكونُ المعنى : إنِّي أخبَرتُ عن نفسي بأنَّ ما لا يكونُ مُقدورًا لا يكونُ منِّي ، فهذا ممَّا يتيقَّنُ المُنْصِفُ أنَّهُ ليسَ مُرادًا في اللفظِ قطعًا ، وأنَّهُ يجبُ تَنزيهُ كلام اللَّهِ ورسولهِ عن حَمْلِهِ على مثلِ ذلك .

قالوا: وأمَّا استدَّلالُكُم بتلكَ النَّصوصِ الدَّالَةِ على أَنَّهُ سبحانهُ إِن عَذَّبهم فإنَّهم عبادُهُ ، وأنَّهُ غيرُ ظالمِ لهم ، وأنَّهُ لا يُسألُ عمَّا يفعلُ ، وأنَّ قضاءَهُ فيهم عَدْلُ بمُناظرَةِ إِياسِ للقَدَرِيَّةِ ؛ فهذه النَّصوصُ وأمثالُها كلَّها حقَّ يجبُ القولُ بموجِبها ، ولا تُحرَّفُ معانيها ، والكلُّ مِن عندِ اللَّهِ ، ولكنْ أيُّ دليلِ فيها يَدُلُّ على أنَّهُ تعالى يجُوزُ عليهِ أَنْ يُعذِّبَ أَهلَ طاعتهِ ، ويُنعِّمَ أهلَ معصيتهِ ، وأنَّه يُعذِّبُ بغيرِ مجرمٍ ، ويَحْرِمُ المُحسِنَ جزاءَ عملهِ ونَحوَ ذلكَ ؟ بل كلَّها مُتَّفِقَةٌ مُتَطابقَةٌ دالَّةٌ على كمالِ القُدرَة ، وكمالِ العَدلِ والحكمةِ .

فالنُّصوصُ التي ذَكَرْناها تَقْتَضي كمالَ عَدْلهِ وحكمتهِ وغناهُ ووَضعهِ العقوبَةَ والنَّوابَ مواضِعَهُما وأنَّهُ لا يعدلُ بهما عن سَنَنِهما .

والنُّصوصُ التي ذكرُتُموها تَقْتَضي كمالَ قُدرتهِ وانفرادَه بالرُّبوبيَّةِ والحُكمِ، وأنَّهُ ليسَ فوقَهُ آمرُ ولا ناهِ يتعقَّبُ أفعالَهُ بسؤالِ، وأنَّهُ لو عَذَّبَ أهلَ سماواتهِ

<sup>(</sup> ۱ ) سبق تخریجه .

وأرضهِ لكانَ ذلكَ تَعذيبًا لحقهِ عليهم ، وكانوا إذ ذاكَ مُستَحِقِّينَ للعذاب لأنَّ أَعمالَهم لا تَفي بنجاتِهم ، كما قال النَّبيُ عَلِيلِيٍّ : « لن يُنَجِّيَ أحدًا منكُم عملُهُ » قالوا : ولا أنتَ يا رسولُ اللَّه ؟ قال : « ولا أنا إلّا أن يتغمَّدني اللَّه برحمَةِ منهُ وفَضلِ (1) ، فرحمتُهُ لهم ليسَت في مُقابلَةِ أعمالِهم ، ولا هي ثَمَنًا لها ، فإنَّها خيرٌ منها ، كما قال في الحديثِ نَفسهِ : « ... ولو رَحِمَهم لكانَت رحمتُهُ لهم خيرًا من أعمالهم (1) ، أي : فَجَمَعَ بينَ الأمرينِ في الحديثِ ؛ أنَّهُ لو عذَّبهم لَعَذَّبَهم باستحقاقهم فلم يكُنْ ظالمًا لهم ، وأنَّهُ لو رَحِمَهم لكانَ ذلكَ مُجرَّدَ فَضلهِ وكرمِهِ ، لا بأعمالهم ، إذ رحمتُهُ خيرٌ من أعمالهم .

فصلواتُ اللَّهِ وسلامهُ على مَن خَرَجَ هذا الكلامُ أُوَّلًا مِن شفتيهِ ، فإنَّهُ أَعرفُ الخَلْقِ باللَّهِ وبحقّهِ ، وأعلمُهم به وبعدلهِ وفضلهِ وحكمتهِ ، وما يستحقَّهُ على عبادهِ ، وطاعاتُ العبدِ كلَّها لا تكونُ مُقَابِلَةً لِنِعَمِ اللَّهِ عليهم ، ولا مُساويَةً لها ، بل ولا للقليلِ منها ، فكيفَ يَستحِقُّونَ بها على اللَّهِ النَّجاةَ ؟

وطاعَةُ المُطيعِ لا نِسْبَةَ لها إلى نِعْمَةِ من نِعَمِ اللَّهِ عليهِ ، فَتَبقى سائرُ النَّعمِ تتقاضاهُ شُكر ، والعَبدُ لا يقومُ بِمَقْدُورهِ الذي يجبُ للَّهِ عليهِ ، فجميعُ عبادهِ تَحْتَ عفوهِ ورحمتهِ وفضلهِ ، فما نَجا منهم أحدٌ إلّا بعفوهِ ومَعفرتهِ ، ولا فازَ بالجنَّةِ إلّا بفضلهِ ورحمتهِ .

وإذا كانَت هذه حالَ العبادِ فلو عذَّبهم لعذَّبهم وهو غيرُ ظالم لهم ، لا لكونهِ قادرًا عليهم وهم مُلْكُهُ ، بل لاستحقاقهم ، ولو رَحِمَهُم لكانَ ذلكَ بفضلهِ

<sup>(</sup> ۱ ) سبق تخریجُه .

<sup>(</sup> ٢ ) هو قطعة من الحديثِ المتقدّم تخريجُه في ( ١ / ١٢٠ ) .

لا بأعمالهم .

وأمَّا قُولُه: « فإنَّهم عبادكَ » ؛ فليسَ المُرادُ بهِ أَنَّكَ قادرٌ عليهم مالِكٌ لهم ، وأيُّ مَدحٍ في هذا ؟ ولو قُلتَ لشخصِ : إنْ عَذَّبتَ فلانًا فإنَّكَ قادرٌ على ذلك ! أيُّ مَدحٍ يكونُ في ذلكَ ؟ بل في ضمنِ ذلكَ الإِخبارُ بغايَةِ العَدلِ ، وأنَّهُ تعالى إنْ عذَّبهم فإنّهم عبادُهُ الذينَ أَنْعَمَ عليهم بإيجادِهم وخلقِهم ورِزْقِهم وإحسانه إليهم ، لا بوسيلَةِ منهم ، ولا في مُقابَلَةِ بذل بذلُوهُ ، بل اثتَدَأَهُم بِنِعَمِهِ وفَضْلهِ ، فإذا عذَّبهم بعد ذلكَ وهم عبيدُهُ لم يُعَذَّبهم إلّا بجُرْمِهم واستحقاقِهم وظُلمِهم ، فإذا عَذَّبهم بغيرِ استحقاقِ أعظم فإنّ مَن أنعمَ عليهم ابتداءً بجلائلِ النَّعمِ كيفَ يُعَذِّبهم بغيرِ استحقاقِ أعظم النّقم ؟!

وفيهِ أيضًا أمرٌ آخَرُ أَلْطَفُ مِنْ هذا ؛ وهو أنَّ كونَهم عبادَهُ يَقْتَضي عبادَتَهُ وحدَهُ وتَعظيمَهُ وإجلالَهُ ، كما يُجِلُّ العَبدُ سيّدَهُ ومالكَهُ الذي لا يَصِلُ إليهِ نَفعٌ إلاّ على يدهِ ، ولا يَدفعُ عنهُ ضُرًّا إلاّ هو ، فإذا كَفَروا بهِ أقبحَ الكُفرِ ، وأشركوا بهِ أعظمَ الشركِ ، ونَسَبُوهُ إلى كُلِّ نَقيصَةٍ ممَّا تكادُ السَّمواتُ يتفطَّرْنَ منهُ وتَنشقُّ الأرضُ وتَخِرُ الجبالُ هدًّا ؛ كانوا أحقَّ عبادهِ وأولاهم بالعذابِ .

والمَعنى : هم عبادُكَ الذينَ أشركوا بكَ ، وعَدلوا بكَ ، وجَحَدوا حَقَّكَ ، فَهُم عبادٌ مُستحِقُونَ للعذاب .

وفيهِ أمرٌ آخَرُ أيضًا - لعلَّهُ ألطفُ ممَّا قبلهُ - وهو : إنْ تعذَّبهم فإنَّهم عبادُكَ ، وشأنُ السيِّد المُحسِن المُنعمِ أنْ يتعطَّفَ على عَبدهِ ويَرحمَهُ ويَحنو عليهِ ، فإنْ عذَّبْتَ هؤلاءِ وهم عبيدُكَ لا تُعذِّبهم إلّا باستحقاقِهم وإجرامِهم ، وإلّا فكيفَ يَشقى العَبدُ بسيِّدهِ وهو مُطيعٌ لهُ متَّبعٌ لمرضاتهِ ؟!

فتأمَّلْ هذه المعانيّ ووازِنْ بينها وبينَ قولِ مَن يقولُ : إِنْ تُعذِّبُهم فأنتَ الملكُ القادرُ ، وهم المَملوكونَ المَربوبونَ ، وإنَّما تَصرَّفْتَ في مُلكِكَ مِن غيرِ أَن يكونَ قامَ بهم سَبَبُ العذابِ !!

فإنَّ القومَ نُفاةُ الأسبابِ ، وعندهم أنَّ كُفرَ الكافرينَ وشِرْكَهم ليسَ سَبَبًا للعذابِ ، بل العذابُ بمُجرَّدِ المشيئةِ ، ومَحْضِ الإرادَةِ !

وكذلك الكلامُ في مُناظرةِ إياسِ للقَدَريّةِ ، إنَّما أرادَ بأنَّ التَّصرُ فاتِ الواقعة منهُ تعالى في مُلْكهِ لا تكونُ ظُلمًا قطُّ ، وهذا حَقَّ ؛ فإنَّ كُلَّ ما فَعَلَهُ الرَّبُ ويفعلُهُ لا يَحْرُمُ عن العَدلِ والحكمةِ والمَصلحةِ والرَّحمةِ ، فليسَ في أفعالِهِ ظُلْمٌ ولا جَوْرٌ ولا سفة ؛ وهذا حَقَّ لا ريبَ فيهِ ، فإياسٌ بينَ أنَّهُ سبحانهُ في تصرُّفهِ في مُلْكهِ غيرُ ظالم .

فهذه مجامعُ طُرُقِ العالَمِ في هذا المقامِ ، قد أُلْقِيَتْ إليكَ مُختصرَةً بذكرِ قواعدِها ، وأدلَّتِها ، وتَرجيحِ الصَّوابِ منها ، وإبطالِ الباطلِ ، ولعلَّكَ لا تَجدُ هذا التَّفصيلَ والكلامَ على هذه المذاهبِ وأُصولِها في كتابٍ من كُتبِ القومِ ، واللَّهُ تعالى المسؤولُ إِثْمَامَ نعمتهِ ، ومَزيدَ العلمِ والهُدى ، إنَّهُ المانُّ بفضلهِ .





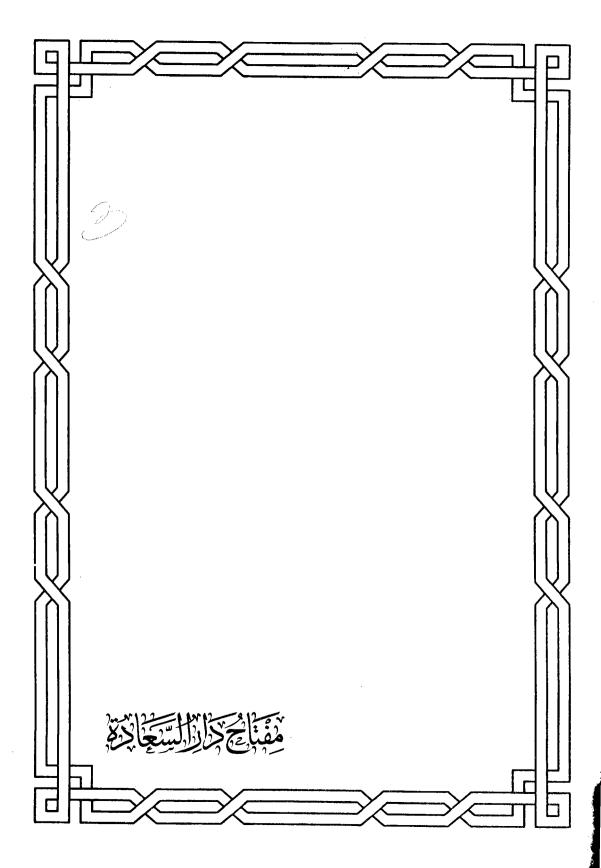

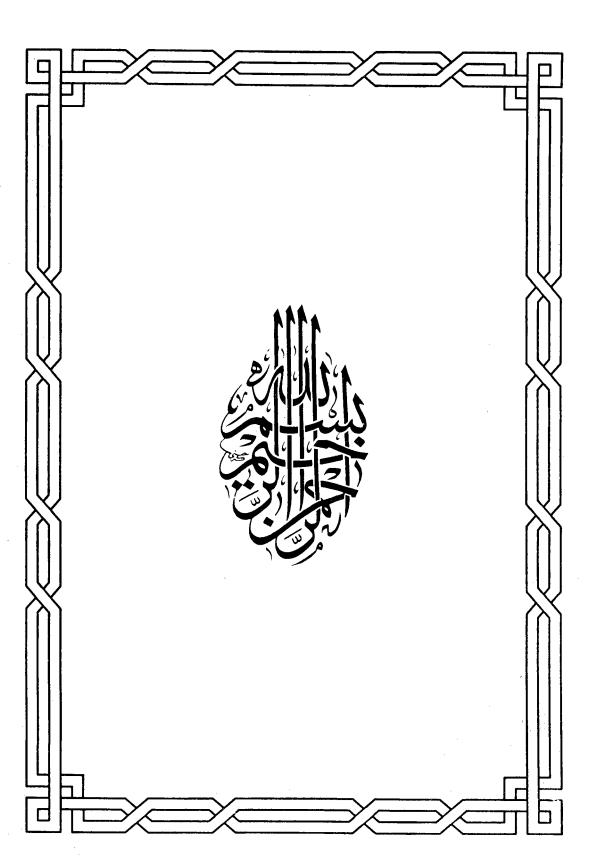

## ١٥٠ - فَـصْـلَ [ مسألةُ الإيجاب في حَقِّ الله سبحانه ]

وكذلكَ الكلامُ في الإيجابِ في حقّ اللّهِ سواءٌ ؛ الأقوالُ فيهِ كالأقوالِ في التَّحريمِ .

وَقَد أَخبَرَ سبحانهُ عن نَفسهِ أَنَّهُ كَتَبَ على نَفسهِ وأحقَّ على نَفسهِ ، قال تعالى : ﴿ وَكَانَ حقَّا عَلَينا نَصْرُ المُؤمنين ﴾ [ الرُّوم : ٤٧ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤمِنونَ بآياتِنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُم كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحةَ ﴾ [ الأُنعام : ٤٥ ] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ اشتَرى منَ المُؤمنينَ النَّهَمُ وأموالهُم بأنَّ لهم الجنَّة يُقاتِلونَ في سبيلِ اللهِ فيَقتُلونَ ويُقْتَلونَ وَعُدًا عليهِ حقًّا في التَّوراةِ والإنجيلِ والقُرآنِ ﴾ [ التوبة : ١١١ ] .

وفي الحديثِ الصَّحيحِ أنَّ النَّبيَّ عَيِّقَ قال لمُعاذ : « أتَدري ما حقَّ اللَّهِ على عبادهِ ؟ قلتُ : اللَّهُ ورسوله أعلم، قال : حَقُّهُ عليهم أنْ يَعبدوهُ ولا يُشرِكوا به شيئًا، أتَدري ما حقُّ العبادِ على اللَّهِ إذا فعلوا ذلكَ ؟ قلتُ : اللَّهُ ورسوله أعلم، قال : حَقُّهم عليهِ أن لا يعذِّبهم »(١).

ومنهُ قوله ﷺ في غير هذا ، حديث : « مَن فَعَلَ كذا كانَ على اللَّهِ أن يفعلَ به وكذا وكذا » ... في الوّعد والوعيد .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٧٣٧٣ ) ، ومسلم ( ٣٠ ) عن مُعاذ .

ونظيرُ هذا ما أخبَرَ سبحانهُ مِنْ قَسَمهِ لَيَفعلنَّ ما أقسمَ عليهِ ، كقولهِ : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَ الْهُم فَوْلِ الحجر : ١٩٢] ، ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَ الْهُم فَوْلَ لَلْهُ الْمَالَانَ اللَّه الْمُحْضِرَ الْهُم حَوْلَ جهنَّمَ جِثيًّا ﴾ [ مريم : ٦٨ ] ، وقوله : ﴿ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ منكَ ومِمَّن ﴿ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمينَ ﴾ [ إبراهيم : ١٣] ، وقولِه ﴿ لاَمُلاَنَّ جَهَنَّمَ منكَ ومِمَّن تَبِعَكَ منهم أَجْمَعين ﴾ [ ص : ٥٥] ، وقولِه : ﴿ فَالَّذِينَ هاجَروا وأُخْرِجوا مِن ديارِهم وأُوذوا في سبيلي وقاتلوا وقُتِلوا لأُكَفِّرنَّ عنهُم سيِّئاتِهم ولأُدْخِلنَّهُم جنَّاتٍ ديارِهم وأُوذوا في سبيلي وقاتلوا وقُتِلوا لأُكَفِّرنَّ عنهُم سيِّئاتِهم ولأُدْخِلنَهُم جنَّاتٍ تَجْري من تَحتها الأنهار ﴾ [ آل عمران : ١٩٥] ، وقولِه : ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ وَجَلالِي لأَقتصَّنَ للمَظلومِ منَ الظَّالِم ولو لَطَمَةً ، ولو رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ وَعِرَّتِي وَجَلالِي لأَقتصَّنَ للمَظلومِ منَ الظَّالِم ولو لَطَمَةً ، ولو ضَرَبَةً بيدٍ » (١) ...

إلى أمثالِ ذلكَ مِن صِيَغِ القَسَمِ المُتضمِّنِ معنى إيجابِ المُقْسِمِ على نَفسهِ أو مَنْعهِ نَفسهُ ؛ وهو القَسَمُ الطَّلَبيُّ المُتضمِّن للحَظْرِ والمنعِ بخلافِ القَسَمِ الخَبَريِّ المُتضمِّن للتَّصديق أو التَّكذيبِ ، ولهذا قَسَّمَ الفُقهاءُ وغيرهم اليَمينَ إلى مُوجِبِ للحَظْرِ والمنع أو التَّصديقِ والتَّكذيبِ .

<sup>(</sup>١) روى الطبراني في « الكبير » (١٠ / ٣٣٨ ) ، و « الأوسط » ( ٤٣٩١ - مجمع البحرين ) والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( ٦٦٥ ) عن ابن عبَّاس ، قال : قال رسولُ الله عبيلية : « قال ربُّك تبارك وتعالى : لأنتقمنَّ مِن الظالم في عاجل أُمرِهِ وآجلِهِ ، ولأنتقمنَّ ممَّن رأَى مظلومًا يُظْلَمُ فَقَدِر أَنْ ينْصُرَه فلم يفعل » .

وقال المُنذري في « الترغيب والترهيب » ( ٣ / ٣٣٣ ) : « رواه أَبو الشيخ أَيضًا في كتاب « التوبيخ » مِن رواية أحمد بن محمَّد بن يحيى بن حمزة – وفيه نظرٌ – عن أَبيهِ .

وَجِدُّ المهدي هو محمَّد بِن علي بن عبداللَّه بن عبَّاس ، وروايتُه عن ابن عبَّاس مُرْسلةٌ » .

قلتُ : وبهذا تعرف خَطَأَ الهيثمي في « المجمع » ( ٧ / ٢٦٧ ) لمَّا قال عن هذا الإِسناد : « وفيه مَن لم أَعرفْهم » !

قالوا: وإذا كانَ مَعْقُولًا مِنَ العَبدِ أَنْ يكُونَ طَالْبًا مِن نَفْسهِ ، وتكُونَ نَفْسُهُ طَالْبَةً منه ، لقولهِ تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ ﴾ [ يوسف : ٥٣ ]، وقولهِ : ﴿ وأمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربِّهِ وَنَهى النَّفْسَ عَن الهوى ﴾ [ النازعات : • ٤ ]، مع كُونِ العَبدِ لهُ آمرٌ وناهِ فوقَهُ فالرَّبُ تعالى الذي ليسَ فوقهُ آمرٌ ولا ناهِ كيفَ يَمْتنعُ منهُ أَنْ يكُونَ طالبًا من نَفسهِ ، فيكتبَ على نَفسهِ ، ويحقَّ على نَفسهِ ، ويحقَّ على نَفسهِ ، ويحقَّ على نَفسهِ ، ويحرِّمَ على نَفسهِ ، بل ذلكَ أَوْلى وأَحْرى في حقّهِ مِن تَصوُّرهِ في حقّ العَبدِ ، وقَد أُحبَرَ بهِ عن نَفسهِ وأَحبَرَ به رسولهُ .

قالوا: وكتابُهُ ما كتبهُ على نَفسهِ ، وإحقاقُه ما حقَّهُ عليها ؛ مُتَضَمِّنَ لإرادتهِ ذلكَ ، ومحبَّتهِ لهُ ، ورضاهُ بهِ ، وأنَّهُ لا بُدَّ أن يفعلهُ وتَحريمُهُ ما حرَّمهُ على نَفسهِ مُتضمِّنُ لبُغضهِ لذلكَ ، وكراهتهِ لهُ ، وأنَّهُ لا يفعلُهُ .

ولا ريبَ أنَّ محبَّتَهُ لِمَا يريدُ أن يَفعلَهُ ورضاهُ بهِ يُوجِبُ وقوعَهُ بمشيئتهِ واختيارهِ ، وكراهتُهُ للفعلِ وبغضُهُ لهُ يمنعُ وقوعَهُ منهُ مع قُدرتهِ عليهِ لو شاءَ ، وهذا غيرُ ما يُحِبُّهُ مِن فعلِ عَبدهِ ويكرهُه منهُ ، فذاكَ نوعٌ وهذا نوعٌ ، ولمَّا لم يُميِّرُ كثيرٌ منَ النَّاسِ بينَ النَّوعينِ وأَدْخَلُوهما تحتَ مُحكمٍ واحدِ اضطربَتْ عليهم مسائلُ القضاءِ والقَدَرِ والحِكم والتَّعليلِ .

وبهذا التَّفصيلِ سَفَرَ لكَ وجهُ المسألَةِ ، وتبلَّجَ صُبْحُها ، فَفَرْقُ بينَ فِعْلهِ سبحانهُ الذي هو مَفعولُهُ ، فمحبَّتُهُ تعالى سبحانهُ الذي هو مَفعولُهُ ، فمحبَّتُهُ تعالى وكراهتُهُ للأَوَّلِ تُوجِبُ وقوعَهُ وامتناعَهُ ، وأمَّا محبَّتُهُ وكراهتُهُ للثَّاني فلا تُوجِبُ وقوعَهُ وامتناعَهُ ، وأمَّا محبَّتُهُ وكراهتُهُ للثَّاني فلا تُوجِبُ وقوعَهُ وامتناعَهُ ، فإنَّهُ يُحِبُ الطَّاعَةَ والإيمانَ مِن عبادهِ كلِّهِم وإنْ لَمْ تكُن محبَّتُهُ مُوجِبَةً لطاعتهم وإيمانهم جميعًا ؛ إذْ لم يُحِبَّ فعلَهُ – الذي هو إعانتُهم محبَّتُهُ مُوجِبَةً لطاعتهم وإيمانهم جميعًا ؛ إذْ لم يُحِبَّ فعلَهُ – الذي هو إعانتُهم

وتَوفيقهُم - وحَلْقَ ذلكَ لهم ، ولو أحبَّ ذلكَ لاستلزمَ طاعتهم وإيمانهم ، ويُبغِضُ معاصيهم وكُفْرَهم وفُسوقَهم ، ولم تكن هذه الكراهَةُ والبُغضُ مانعَةً مِن ويُبغِضُ معاصيهم ، إذ لم يكره سبحانهُ خِذْلانَهم وإضلالَهم ؛ لِمَا لهُ في ذلكَ منَ الغاياتِ المَحبوبَةِ التي فَوَاتُها يستلزمُ فواتَ ما هو أحبُّ إليهِ من إيمانهم وطاعتهم .

وَتَعَقُّلُ ذلكَ ممَّا يَقَصُّرُ عنهُ عقولُ أكثرِ النَّاسِ ، وقَد أشرنا إليهِ فيما تَقدَّمَ منَ الكتاب .

فالرَّبُّ تعالى يُحِبُّ من عبادهِ الطَّاعَةَ والإيمانَ ، ويُحِبُّ مع ذلكَ مِن تضرُّعهم وتذلَّلِهم وتوبيّهم واستغفارِهم ومن توبتهِ ومغفرتهِ وعَفْوهِ وصَفْحهِ وتَجاوُزهِ ما هُو مَلزومٌ لمعاصيهم وذُنوبِهم، ووجودُ المَلزومِ بدونِ لازمهِ ممتنعٌ .

وإذا عُقِلَ هذا في حقّ المُذْنِبين فَيُعْقَلُ مثلُهُ في حقّ الكفَّارِ ، وأنَّ خَلْقَهم وإضلالَهم لازمٌ لأُمورٍ محبوبَةٍ للرَّبِّ تعالى – لم تكُن تَحْصُلُ إلّا بوجودِ لازمِها ، إذ وجودُ المَلزومِ بدونِ لازمهِ مُمتنع – فكانَت تلكَ الأمورُ المَحبوبَةُ والغاياتُ المَحمودَةُ مُتوقِّفَةً على خَلْقِهم وإضلالِهم توقُّفَ المَلزومِ على لازمهِ .

وهذا فَصْلٌ مُعْترِضٌ لم يكُن مِنْ غَرَضِنا ، وإنْ كانَ أهمَّ مِمَّا سُقنا الكلامَ لأجلهِ .

ونُكتَةُ المسألةِ الفَرْقُ بينَ ما هو فِعْلَ لهُ تَستلزمُ محبَّتُهُ وقوعَهُ منهُ ، وبينَ ما هو مَفعولٌ لهُ لا تستلزمُ محبَّتُهُ له وقوعهُ من عَبدهِ .

وإذا عُرِفَ هذا فالظُّلمُ والكفرُ والفُسوقُ والعصيانُ وأنواعُ الشرورِ واقعَةٌ في مَفعولاتهِ المُنْفَصِلَةِ التي لا يتَّصفُ بها ، دونَ أفعالهِ القائمَةِ بهِ .

ومَنِ انْكَشَفَ لهُ هذا المَقَامُ فهمَ مَعنى قولهِ عَلَيْظَةُ : « والشرُّ ليسَ إليكَ »(١).
فهذا الفَرْقُ العظيمُ يزولُ بِهِ أكثرُ الشَّبهِ التي حارَتْ لها عقولُ كثيرٍ من النَّاسِ في هذا البابِ ، وهدى اللَّهُ الذينَ آمنوا لِمَا اختَلفوا فيهِ منَ الحقِّ بإذنهِ ، واللَّهُ يَهدي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم .

فما في مَخلوقاتهِ ومَفعولاتهِ تعالى مَنَ الظَّلْمِ والشَّرِّ فهو بالنِّسبَةِ إلى فاعلهِ المُكلَّفِ الذي قامَ به الفعلُ ، كما أنَّهُ بالنِّسبَةِ إليهِ يكونُ زنًا وسَرِقَةً وعُدوانًا وأكلًا وشُربًا ونكاحًا، فهو الزَّاني السَّارقُ الآكلُ النَّاكحُ ، واللَّهُ خالقُ كُلِّ فاعلِ وفعلهِ (٢). وليست نسبَةُ هذه الأفعالِ إلى حالقِها كنسبتِها إلى فاعِلها الذي قامَتْ به ، كما أنَّ نِسْبَةَ صفاتِ المُخلوقينَ إليهِ - كطولهِ وقِصَرِهِ وحُسْنهِ وقُبحهِ وشكلهِ ولونهِ - ليسَتْ كنسبتِها إلى خالقِها فيهِ .

فتأمَّلْ هذا المَوضعَ وأَعْطِ الفَرْقَ حقَّهُ ، وفَرِّقْ بينَ النِّسبتين ؛ فكما أنَّ صفاتِ المَخلوقِ ليسَت صفاتِ للَّهِ بوجهِ - وإنْ كانَ هو خالقَها - فكذلكَ أفعالُهُ ليسَت أفعالًا للَّهِ تعالى ولا إليهِ ، وإنْ كانَ هو خالقها (٣) .

فَلْنَرِجِعْ الآنَ إلى ما نَحنُ بصددهِ ، فنقولُ :

الأمرُ الذي كَتَبَهُ على نَفسهِ مُستحِقٌ عليهِ الحَمدَ والثَّناءَ ، ويتعالى ويتقدَّسُ

<sup>(</sup>١) قِطْعةٌ من حديثٍ رواه مسلمٌ في «صحيحه» (٧٠٧١) عن عليّ رضي اللّهُ عنه .
(٢) روى البخاريُّ في « خَلْق أَفعال العباد » (١١٧) ، والحاكم (٢ / ٣١) ،
والبيهقي في « الأَسماء والصّفات » (٢٦٠ و ٣٨٨) ، و « الاعتقاد » (٢١) ، و « الشّغب »
(١٤ / ١٤) ، وابن أبي عاصم في « السنّة » (٣٥٧) ، والمحاملي في « الأمالي » (٣٢٥) عن محذيفة رضي اللّه عنه مرفوعًا : « إِنَّ اللّهَ يصنعُ كلَّ صانع وصنعته » ، وسنده صحيحٌ .
(٣) وهذه الجُملةُ وحدَها تكشفُ الإِشكالَ في أصل هذه المسألةِ ، والحمدُ للّه .

عن تَرْكهِ ، إذ تَرْكُهُ منافِ للثَّناءِ والحمدِ الذي يستحقُّهُ عليهِ ، مُتَضَمِّنًا لِمَا يستحقُّ عليهِ ، مُتَضَمِّنًا لِمَا يستحقُّ لذاتهِ ، وهذا بحمدِ اللَّهِ بَيِّنٌ عندَ مَن أُوتِيَ العلمَ والإيمانَ ، وهو مُستقرِّ في فِطَرِهم ، لا ينسخُهُ منها شبهاتُ المُبْطِلينَ .

وهذا الموضعُ ممَّا خَفِيَ على طائفتي القَدَرِيَّةِ والجبريَّةِ ، فَخَبَطُوا في عَشواءَ وخبَطوا في ليلَةٍ ظَلْماءَ .

واللَّهُ الموفِّقُ الهادي للصَّواب .

## ١٥١ - فَصْلُ [ القولُ الحقُّ في الإيجاب ]

وَقَد ظَهَرَ بهذا بُطلانُ قولِ طائفتينِ مِمّا ؛ الذينَ وَضَعوا للَّهِ شريعَةً بعقولَهم أوجَبوا عليهِ وحرَّموا منها ما لم يُوجِبهُ على نَفسهِ ، ولم يُحرِّمهُ على نَفسهِ ! وسَوَّوا بينَهُ وبينَ عبادهِ فيما يَحْسُنُ منهم ويَقْبُحُ .

وبذلكَ اسْتَطَالَ عليهم خصومُهم ، وأَبْدَوْا مُناقَضَتَهم ، وكشفوا عَوراتِهم ، و وبَيْتُوا فضَائحَهم .

وكذلك بطلانُ قولِ الطَّائفَةِ التي جَوَّزَتْ عليهِ كلَّ شيءٍ ، وأنكرَت حِكمَتهُ ، وجحَدَتْ في الحقيقَةِ ما يستحقُّهُ منَ الحمدِ والثَّناءِ على ما يفعلُهُ ممَّا يُمْدَحُ بفعلهِ ، وعلى تركِ ما يتركهُ مع قُدرتهِ عليهِ ممَّا يُمْدَحُ بتركهِ ، وجعلتِ النَّوعين واحدًا ! ولا فَرْقَ عندهم بالنِّسبَةِ إليهِ تعالى بينَ فعلِ ما يُمدَحُ بفعلهِ وبينَ تركهِ ، ولا بينَ تَرْكِ ما يُمدحُ بتركهِ وبينَ فعلهِ !

وبهذا تَسلَّطَ عليهم خصومُهم ، وَأَبْدَوْا مُناقضتَهم ، وتَبيَّتُوا فضائحهم . قالَ المتوسِّطونَ : وأمَّا نَحنُ فلا يلزمُنا شيءٌ من هذه الفضائحِ والأباطيلِ ، فإنَّا لم نُوافِقْ طائفَةً من الطَّائفتينِ على كُلِّ ما قالَتْهُ ، بل وافَقْنَا كُلَّ طائفَةٍ فيما أصابَتْ فيهِ من الحقّ ، وخالَفْناها فيما خالفَتْ فيهِ الحقّ ، فكُنَّا أسعَدُ بهِ من الطَّائفتينِ ، وللَّهِ المنَّةُ والفَضلُ .

هذا قولُنا ، قَد أوضحناهُ في هذه المسألةِ غايَةَ الإيضاح ، وأَفْصَحْنا عنهُ بما

أَمْكُنَنَا مِنَ الإِفْصَاحِ ، فَمَنْ وَجَدَ سبيلًا إِلَى المُعارَضَةِ ، أو رامَ طريقًا إِلَى المُعارَضَةِ ، فَالْيُبْدِهَا ، فَإِنَّا مِن وراءِ الرَّدِّ عليهِ ، وإهداءِ عُيوبِ مقالتهِ إليهِ ، ونَحنُ نعلمُ أَنَّهُ لا يَرُدُّ علينا مقالتنا إلَّا بإحدى المقالتينِ اللتينِ كَشَفْنا عن عَوَارِهِمِا ، وبيتنا فسادَهما ، فَلْيَسْتُو عَورَةَ مقالتهِ ، ويُصْلِحْ فسادَها ، ويَرُمَّ (١) شَعَنَها ، ثمَّ لَيْلُقَ فسادَهما ، فَلْيَسْتُو عَورَةَ مقالتهِ ، ويُصْلِحْ فسادَها ، ويَرُمَّ (١) شَعَنَها ، ثمَّ لَيْلُقَ خصومَهُ بها، فالمُحاكمة إلى النَّقلِ الصَّريحِ والعَقلِ الصَّحيحِ، واللَّهُ المُستعانُ .

الوجه الثَّاني والستُّون : قولكُم : « الوجوبُ والتَّحريمُ بدونِ الشرعِ مُمْتَنِعٌ ، لأنَّهُ لو ثبتَ لقامَت الحجَّةُ بدونِ الرُّسلِ ، واللَّهُ سبحانهُ إنَّما أقامَ مُحجَّتهُ برسلهِ ... » ! إلى آخرهِ .

فَيُقَالُ: لا ريبَ أَنَّ الوجوبَ والتَّحريمَ اللذينِ هما مُتَعَلَّقُ الثَّوابِ والعقابِ بدونِ الشرعِ مُمْتَنِعٌ ، كما قرَّرُتموهُ ، والحُجَّةُ إِنَّما قامَتْ على العبادِ بالرُّسلِ ، ولكنَّ هذا الوُجوبَ والتَّحريمَ بمعنى مُحصولِ المُقتَضِي للثَّوابِ والعقابِ ، وإنْ تخطَّفَ عنهُ مُقتضاهُ لقيام مانع أو فواتِ شرطٍ - كما تقدَّمَ تقريرهُ - .

وَقَد قال تعالى : ﴿ وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُم مُصيبَةٌ بما قدَّمتْ أيدِبهم فيَقُولُوا رَبَّنا لُولا أَرْسَلَتَ إلينا رَسُولًا فنتَّبعَ آياتِكَ ونَكُونَ مِنَ المُؤمنينَ ﴾ [ القصص : لاع ]؛ فأخبَرَ تعالى أنَّ ما قدَّمَتْ أيديهِم سَبَبٌ لإصابَةِ المُصيبَةِ إيَّاهُم ، وأنَّهُ سبحانهُ أرسلَ رسولَهُ ، وأنزَلَ كتابَهُ ، لئلًا يقولُوا: ﴿ رَبَّنا لَوْلا أَرْسَلَتَ إلينا رَسُولًا فنتَبعَ آياتِكَ ﴾ ، فدلَّتِ الآيَةُ على بُطلانِ قولِ الطَّائفتينِ جميعًا ؛ الذينَ يقولُونَ : فنتَّبعَ آياتِكَ ﴾ ، فدلَّتِ الآيَةُ على بُطلانِ قولِ الطَّائفتينِ جميعًا ؛ الذينَ يقولُونَ : إنَّها قبيحةً لذاتها ، بل إنَّما قَبُحَت بالنَّهي فَقَط ! والَّذينَ يقولُونَ : إنَّها قبيحةً ويَستحقُّونَ عليها العُقوبَةَ عَقلًا بدونِ البعثَةِ!

<sup>(</sup>١) أَي : يُصْلِح . .

فنظمَتِ الآيَةُ بُطلانَ قولِ الطَّائفتينِ ، ودلَّث على القَولِ الوَسطِ الذي اخْتَرْناهُ ونَصَرْناهُ ؛ أنَّها قَبيحةٌ في نَفسِها ، ولا يَستحقّونَ العقابَ إلّا بَعدَ إقامَةِ الحُجَّةِ بالرِّسالَةِ ، فلا تَلازُمَ بينَ ثُبوتِ الحُسْنِ والقُبْعِ العَقْلِيَّيْنِ ، وبينَ استحقاقِ النُّوابِ والعقابِ ، فالأدلَّةُ إنَّما اقتَضَتِ ارتباطَ الثَّوابِ والعقابِ بالرِّسالَةِ وتوقُّفِهما عليها ، ولم تَقْتَضِ تَوقُّف الحُسْنِ والقُبْعِ بكُلِّ اعتبارِ عليها ، وفَرْقٌ بينَ الأمرين .

الوجه الثّالث والستُّون: قولكُم: «كيفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ سبحانهُ يَجِبُ عليهِ أَنْ سبحانهُ يَجِبُ عليهِ أَنْ سبحانهُ يَجِبُ عليهِ أَنْ يَمدحَ ويَذُمَّ ويُثيبَ ويُعاقِبَ على الفعلِ بمجرَّدِ العقلِ ؟ وهل ذلكَ إلّا غيبٌ عنّا فيما يعرَفُ أَنَّهُ رضيَ عن فاعلِ ، وسخطَ على فاعلٍ ، وأنَّهُ يُثيبُ هذا ، ويعاقبُ هذا ، ولم يُخبِرُ عنهُ بذلكَ مُخبِرٌ صادقٌ ، ولا دلَّ على مواقعِ رضاهُ وسَخطِهِ عَقْلٌ ، ولا أخبَرَ عن معلومهِ ومحكومهِ مُخبِرٌ !

فلم يَبْقَ إِلَّا قياسُ أفعالهِ على أَفعالِ عبادهِ ، وهو مِن أفسَدِ القياسِ ، فإنَّهُ ليسَ كمثلهِ شيءٌ »!

فيقال : هذا لازمٌ للمُعتزلَةِ ومَنْ وافقهم ، حيثُ يُوجِبونَ على اللَّهِ ويُحَرِّمُونَ بِالقياسِ على عبادهِ ، ولا ريبَ أنَّ هذا مِن أفسَدِ القياسِ وأبطلِه ، ولكنْ مِن أينَ يَنفي ذلكَ إثباتَ صفاتِ أفعالِ اقتَضَتْ محسننها وقُبْحَها عَقلًا ؟ ولم يُعْلَمْ ترتُّبُ الثَّوابِ والعقابِ عليها إلّا بالرِّسالَةِ - كما نَصَرناه - .

فأنتُم معاشرَ النَّفاةِ سَلَبَتُمُ الأفعالَ خواصَّها وصفاتِها التي لا تَنْفَكُ عنها ولا تُعْقَلُ مُجرَّدَةً عنها أبدًا ، وظَنَنْتُم أنَّ قولَ المُعتزلَةِ الباطلَ في إيجابها وتَحريمها على اللَّهِ لا يَتِمُّ إلّا بهذا النَّفي ، فأخطأتُم في الأمرينِ معًا ، فإنَّ قولَهم لا يتوقَّفُ على

نَفْيِ الحُسْنِ والقُبْحِ ، ونَفْيُهُما باطلٌ ، وخُصومُكُم منَ المُعتزلَةِ أَثْبَتُوا للَّهِ شريعةً عَقليَّةً أُوجَبُوا عليهِ فيها وحرَّموا بمُقتَضى عقولِهم ، وظنُّوا أنَّهم لا يُمْكِنُهم إثْباتُ المُحسْنِ والقُبْحِ إلاّ بذلكَ ، فأحطاؤا في الأمرينِ معًا ؛ فإنَّ اللَّه تعالى لا يُقاسُ بعبادهِ في أفعالهِ كما لا يُقاسُ بِهِمْ في ذاتِه وصفاتِه ، فليس كمثلِهِ شيءٌ في ذاتِه بعبادهِ في صفاتهِ ، ولا في أفعالهِ ، وإثباتُ الحُسْنِ والقُبْحِ لا يستلزمُ هذا الإيجابَ والتَّحريمَ العَقليَين .

فليتأمَّلِ اللبيبُ هذه الدَّقائقَ التي هي مجامعُ مآخذِ الفِرَقِ فيها ، يتبيَّنْ أَنَّ النَّاسَ إِنَّما تكلَّموا في حواشي المسألةِ ، ولم يَخُوضُوا لَجُتَّها ويقتحِموا غَمْرَتَها ، واللَّهُ المُستعانُ .

وأمَّا إِلْزَامُكُم لخصومِكُم مِنَ المُعتزلَة تلكَ اللوازمَ ، فلا رَيْبَ أَنَّها مُسْتَلْزِمَةٌ لبطلانِ قولهم ، مع أضعافها منَ اللوازمِ التي تُبيِّنُ فسادَ مَذهبهم ، ونَحنُ مُساعِدوكُم عليها ، كما لا محيدَ لهم عن إلزاماتِكُم :

فمنها أنَّكُم سَدَدْتُم على أنفسِكم طريق الاستدلالِ بالمُعجزَةِ على النَّبُوَّةِ ، حيثَ جوَّزْتُم على اللَّهِ أن يُؤيِّدَ الكَذَّابَ كما يُؤيِّدَ الصَّادقَ ! وعندكم أنَّ كلا الأمرين بالنِّسبَةِ إليهِ تعالى سواءٌ ، ولم تَعتَذِرُوا عن هذا الإلزامِ المُقاوِمِ لسائرِ الزاماتكُم بِعُذْرٍ صحيح ! وهذه أَعْذارُكُم مَسطورَةٌ في الصَّحائفِ .

ومنها إلزامُ الإِفْحَامِ ، ونَفيُ المُكَلَّفِ النَّظرَ في المُعجزَةِ لَعَدمِ الوجوبِ عَقلًا واعتذارُكُم عن هذا الإلزامِ بأنَّ الوجوبَ ثابتٌ نَظر أو لم ينظر! اعتذارٌ يُبْطِلُ أصلَكُم ؛ فإنَّ ثُبُوتَ الوُجوبِ بدونِ نَظر المُكَلَّفِ لو كانَ شرعيًّا لَتَوَقَّفَ على الشَّظرِ في المُعْجِزَةِ ، فلمَّا ثَبَتَ الوجوبُ الشرع المتوقِّفِ في حَقِّ المُكَلَّفِ على النَّظرِ في المُعْجِزَةِ ، فلمَّا ثَبَتَ الوجوبُ

- وإنْ لم ينظُرْ في المُعجزَةِ - عُلِمَ أَنَّ الوجوبَ عَقليٌ لا يتوقَّفُ على ثُبوتِ الشرع .

فإنْ قيلَ : هُو ثابتٌ في نَفسِ الأمرِ على تَقديرِ ثُبوتِ الرِّسالَةِ !

قيلَ: فحينئذٍ يعودُ الإلزامُ ، وَهو أَنَّهُ لا ينظُرُ حتى يَجِبَ ، ولا يجبُ حتى تَثْبُتَ الرِّسالَةُ ، ولا تثبتُ حتى يَنْظُرَ ، ولهذا عَدَلَ مَنْ عَدَلَ إلى مُقابِلَةِ هذا الإلزامِ بمثلهِ ، وقالوا : هذا لازمٌ للمُعتزلَةِ ؛ لأنَّ الوُجوبَ عندهم نظريٌّ ! وهذا لا يُغْني شيئًا ، ولا يَدفعُ الإلزامَ المَذكورَ ، بل غايتُهُ مُقابِلَةُ الفاسدِ بمثلهِ ، وهو لا يُجدي في دفع الإلزامِ شيئًا .

وَهذا يَدُلُ على بُطلانِ المقالتينِ ، وأمَّا نَحنُ ؛ فلنا في دَفْعِ هذا الإلزامِ عَشرَةُ مسالكَ ، وليسَ هذا مَوضعَ هذه المسألة ، وإنَّما المَقصودُ أنَّ المُعتزلَة أُلْزِمَتْ نَظيرَ ما ألزموهم به .

ومنها إلزامُ التَّعْطيلِ للشرائع مجملةً ، وقد تَقدَّمَ بيانهُ قريبًا ؛ حيثُ بيَّنًا أنَّ مُتعلَّقَ الأمرِ والنَّهيِ إنَّما هو فِعْلُ العَبدِ الاختياريُ ، فإذا بَطَلَ أنْ يكونَ لهُ فعلَّ اخْتِياريُّ بَطلَ مُتَعلَّقُ الأمرِ والنَّهي ، فَلَزِم بُطلانُ الأمرِ والنَّهيِ ؛ لأنَّ وجودَهُ بدونِ مُتعلقهِ مُحالٌ ...

إلى سائرِ تلكَ اللوازم التي أسلَفْناها قَبْلُ فلا نُطِيلُ بإعادتها .

قالوا : أمَّا نَحنُ فلا يَلْزَمُنا شيءٌ من هذه اللوازمِ منَ الطَّرفينِ ، فإنَّا لم نسلُكْ واحدًا منَ الطَّريقينِ ، فلا سبيلَ لإحدى الطَّائفتينِ إلى إلْزامِنا بلازمٍ واحدٍ باطل ، وللَّهِ الحمدُ ، فَمَنْ رامَ ذلكَ فَلْيُبْدِهِ .

فإنْ قيلَ : فَمِن أَصلِكُم إِثباتُ التَّعليلِ والحِكْمَةِ في الخَلْقِ والأمرِ ، فما

تَصْنَعُون بهذه اللوازمِ التي أَلْزَمْناها المُعتزلَة ؟ وماذا جوابُكم عنها إذا وجَّهْناها إليكُم ؟!

قيلَ: لا ريبَ أَنَّا نُشْبِتُ للَّهِ مَا أَشْبَتُهُ لِنَفْسِهِ ، وشَهِدَتْ به الفِطَرُ والعقولُ مَنَ الحكمة في خَلْقهِ وأمرهِ ، ونقولُ : إنَّ كلَّ ما خَلَقهُ وأمرَ بهِ فلهُ فيهِ حِكْمةٌ بالغة ، وآيات باهرة ، لأجلها خَلَقهُ وأمرَ بهِ ، ولكنْ لا نقولُ : إنَّ للَّهِ تعالى في خلقهِ وأمرهِ كُلِّهِ حِكْمة مماثلةً لِما للمَخلوقِ من ذلك ، ولا مُشابِهة لهُ ، بل الفَرْقُ بينَ الحِكْمَتينِ كالفَرْقِ بينَ الفعلينِ ، وكالفَرْقِ بينَ الوَصْفَيْنِ والذَّاتينِ ، فليسَ كمثلهِ شيءٌ في وَصْفهِ ولا في فعلهِ ولا في حِكمة مَطلوبَة لهُ مِن فعلهِ ، بل الفَرْقُ بينَ الخالقِ والمَخلوقِ في ذلكَ كُلِّهِ أعظمُ فَرْقِ وأَبْيَنُهُ وأوضَحُهُ عندَ العُقولِ بينَ الخالقِ والمَخلوقِ في ذلكَ كُلِّهِ أعظمُ فَرْقِ وأَبْيَنُهُ وأوضَحُهُ عندَ العُقولِ والفِطَر .

وعلى هذا ، فجميعُ ما أَلْزَمْتُمُوهُ لأصحابِ الصَّلاحِ والأصلحِ (')- بل وأضعافُهُ وأضعافُهُ وأضعافُهِ - للَّهِ فيهِ حِكْمةٌ يَخْتَصُ بها لا يُشارِكهُ فيها غيرهُ ، ولأجلها حَسُنَ منهُ ذلكَ ، وقَبُحَ منَ المَخلوقِ ؛ لانتفاءِ تلكَ الحكمةِ في حقِّهِ ، ولأجلها حَسُنَ منهُ تعالى مَدْحُ نفسهِ والثَّناءُ على نفسهِ ، وإنْ قَبُحَ من أكثرِ خلقهِ ذلكَ ، ويَليقُ بجلالهِ الكبرياءُ والعَظَمَةُ ، ويَقْبُحُ مِنْ خَلْقهِ تَعاطيهما ، كما روى عنهُ رسولُ اللَّهِ عَيْضَةً : « الكبرياءُ إزاري ، والعَظَمَةُ ردائي ، فَمَنْ نازَعَني واحدًا منهما عَذَّبُتُهُ » (٢) ، وكما يَحْسُنُ منهُ إماتَةُ خَلْقهِ وابتلاؤهم وامتحانُهم بأنواع المِحنِ ، ويَقْبُحُ ذلكَ مِن خَلْقهِ .

<sup>(</sup>١) وهم المعتزلةُ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه أُحمد ( ۲ / ۳۷۳ ) ، وأُبو داود ( ٤٠٩٠ ) ، والطيالسي ( ۲۳۸۷ ) ، وابن حبّان ( ۳۲۸ ) و ( ۲۷۱ ه ) ، والحاكم ( ۱ / ۲۱ ) من طرق عن أَبي هُريرة .

وهذا أعظمُ مِن أَن نَذْكُرَ أَمثلتَه ، فليسَ بينَ اللَّهِ وبينَ خَلْقهِ جَامِعٌ يُوجِبُ أَن يَحْسُنَ منهُ ما حَسُنَ منهم ، ويَقْبُحُ منهُ ما قَبْحَ منهم ، وإنَّما تتوَجَّهُ تلكَ الإلْزاماتُ إلى مَن قاسَ أفعالَ اللَّهِ بأفعالِ عبادهِ ، وأمَّا مَن أثبتَ لهُ حِكمَةً تَحْتَصُّ بهِ - لا تُشْبِهُ ما للمَخلوقين منَ الحكمَةِ - فهو عن تلكَ الإلْزاماتِ بِمَعْزِلِ ، ومنزلُهُ منها أبعَدُ مَنْزِلٍ .

ونُكْتَةُ الفَرْقِ أَنَّ بُطلانَ الصَّلاحِ والأصلحِ لا يستلزمُ بُطلانَ الحكمَةِ والتَّعليلِ ، واللَّهُ الموفِّق .

الوجه الرَّابِعُ والستُّون : قولُكُم : « أنتُم فتحتُم بهذه المسألة طريقًا للاستغناءِ عن النَّبُوَّاتِ وسلَّطْتُم عليكم بها الفلاسفَةَ والبراهمَةَ والصَّابئةَ وكلَّ مُنكرِ للنبوَّاتِ ، فإنَّ هذه المسألةَ بابٌ بيننا وبينَهم ، فإنَّكُم إذا زعمتُم أنَّ في العَقلِ حاكمًا يُحسِّنُ ويُقبِّعُ ويُوجِبُ ويُحرِّمُ ويتقاضى الثَّوابَ والعقابَ ، لم تكن حاكمًا يُحسِّنُ ويُقبِّعُ ويُوجِبُ ويُحرِّمُ ويتقاضى الثَّوابَ والعقابَ ، لم تكن الحاجَةُ إلى البِعْثَةِ ضروريَّةً ، لإِمْكانِ الاستغناءِ عنها ، فهذا الحاكمُ ... » ! إلى آخرهِ .

قال المُثبتون : هذا كلامٌ هائلٌ ، وهو عندَ التَّحقيقِ باطلٌ ، لو أَنصَفَ مُوردُهُ لَعَلِمَ أَنَّا وهو كما قالَ الأوَّلُ : رَمَتْني بدائها وانْسَلَّتْ(١) .

وقَد بيَّنا أنَّ النُّفاةَ سَدُّوا على أنفسِهم طريقَ إثباتِ النبوَّةِ بإنكارِهم هذه

<sup>=</sup> وصحّحه ابنُ حِبَّانَ وِالحاكم والذهبيُّ .

وفي الباب عن أبيِّ وأبي هريرة – معًا – عند مسلم ( ٢٦٢٠ ) . منا بنا بالتا المريرة – معًا – عند مسلم ( ٢٦٢٠ ) .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « فصل المقال » ( ص ۹۲ ) للبكري ، و « مجمع الأمثال » ( ۱ / ۱۹۳ ) للميداني .

المسألة ، وقالوا : إنّه يَحْسُنُ منَ اللّهِ كلّ شيء ، حتى إِظهارُ المُعجزةِ على يدِ الكاذبِ ! الكاذبِ ! ولا فَرْقَ بالنّسبَةِ إليهِ بينَ إظهارِها على يدِ الصَّادقِ ويدِ الكاذبِ ! وليسَ في العَقلِ ما يدُلُ على استحالَةِ هذا وجوازِ هذا ، وتوقّعُ معرفتِهِ على السَّمعِ ، لا سيَّما إذا انْضَمَّ إلى ذلكَ كونُ إنكارِ العَبدِ فاعلًا مختارًا البتَّة ، فإنَّ ذلكَ يَسُدُ البابَ مُحملة ؛ لأنَّ مُتَعَلَّقَ الأمر والنَّهي إنَّما هو أفعالُ العبادِ ذلكَ يَسُدُ البابَ مُحملة ؛ لأنَّ مُتَعَلَّقَ الأمر والنَّهي إنَّما هو أفعالُ العبادِ الاختياريَّةُ ، فَمَنْ لا فِعْلَ لهُ ولا اختيارَ أصلًا ، فكيفَ يُعْقَلُ أنْ يكونَ مأمورًا منهيًا ، وقَد تَقدَّمَ حديثُ الإِفْحام وعَجْزُكُم عن الجوابِ عنه !

قالوا: وأمَّا نَحنُ ؛ فإنَّا سهَّلنا بذلكَ الطَّريقَ إلى إثباتِ النَّبُوَّاتِ ، بل لا يُمْكِنُ إثباتُها إلّا بالاعتراف بهذه المسألةِ ؛ فإنَّهُ إذا ثَبَتَ أنَّ مِنَ الأفعالِ حَسَنًا ، ومنها قبيحًا ، وأنَّ إظهارَ المُعجزَةِ على يدِ الكاذبِ قبيحٌ ، وأنَّ اللَّه يتعالى ويتقدَّس عن فعلِ القبائحِ ؛ عَلِمْنا بذلكَ صِحَّة نُبُوَّةٍ مَن أَظهَرَ اللَّهُ على يديهِ الآياتِ والمُعجزاتِ .

أمَّا أَنتُم فإنَّكُم لا يُمْكِنُكُم العلمُ بذلكَ .

قالوا: وكذلك نَحنُ قُلنا: إنَّ العبدَ فاعلٌ مُختارٌ لفعلهِ ، وأوامرُ الشرعِ ونواهيهِ مُتَوجِّهةٌ إلى مُجرَّد فعلِه الاختياريِّ القائم بهِ ، وهو مُتَعلَّقُ الثَّوابِ والعقابِ ، وأمَّا أنتُم فلا يُمْكِنكُم ذلكَ ؛ لأنَّ تلكَ الأفعالَ عندَكم هي فعْلُ اللَّهِ في العَبدِ ، لا صُنعَ للعبدِ فيها أصلًا ، فكيفَ يتوجَّهُ أمرُ الشرعِ ونَهيّهُ إلى غيرِ فاعلِ ، بل يُؤْمَرُ ويُنهي بما لا قُدرَةَ لهُ عليهِ البَّةَ ، بل بفعلِ غيرهِ .

قالوا: فَلْيتدبَّرِ المُنصِفُ هذا المقامَ ، فإنَّهُ يتبيَّنُ لهُ أَنَّهُ سدَّ على نَفسهِ طريقَ النَّبُوَّاتِ ، وفَتَحَ بابَ الاستغناءِ عنها .

قالوا: وأيضًا ؛ فإنَّ اللَّه سبحانهُ فَطَرَ عبادَهُ على الفَوْقِ بينَ الحَسَنِ والقبيحِ ، وركَّبَ في مُحقولِهم إدراكَ ذلكَ ، والتَّمييزَ بينَ النَّوعينِ ، كما فَطَرَهم على الفَوْقِ بينَ النَّافعِ والضَّارِ ، والمُلائمِ لهم والمُنافرِ ، وركَّبَ في حَوَاسِّهِم إدراكَ ذلكَ ، والتَّمييزَ بينَ أنواعهِ .

والفطرَةُ الأولى هي خاصَّةُ الإنسانِ التي تَميَّزَ بها عن غيرهِ منَ الحيواناتِ ، وأمَّا الفطرَةُ الثَّانيَةُ فمُشْتَرَكَةٌ بينَ أصنافِ الحيوانِ ، وحُجَّةُ اللَّهِ عليهِ إِنَّما تقومُ بواسطة الفِطرَةِ الأُولى ، ولهذا اخْتُصَّ مِن بينِ سائرِ الحيواناتِ بإرْسالِ الرُّسلِ إليهِ ، وبالأمرِ والنَّهي ، والثَّوابِ والعقابِ ، فجعَلَ سبحانهُ في عَقْلهِ ما يُفرِّقُ بينَ الحُسْنِ والقُبْحِ ، وما يَنبغي إيثارُهُ وما يَنبغي اجتنابهُ ، ثمَّ أقامَ عليهِ مُحجَّتَهُ برسالتهِ بواسطَةِ هذا الحاكم الذي يتمكَّنُ به منَ العلم بالرِّسالةِ ، ومُحسنِ الإرسالِ ، ومُحسنِ مَا تَضَمَّنُهُ مَنَ الأُوامرِ ، وقُبِحِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ ؛ فإنَّهُ لُولا رُكِّبَ في عقلهِ مِن إدراكِ ذلكَ لَمَا أَمَكُنهُ معرفَةُ مُحسنِ الرِّسالَةِ ، ومُحسنِ المأمورِ ، وقُبْح المَحظورِ . ولهذا ما قلنا : إنَّ مَن أنكرَ الحُسْنَ والقُبحَ العَقْلِيَّيْنِ لَزِمَهُ إنكارُ الحُسْنِ والقُبْح للشريعَةِ ، وإنْ زَعمَ أنَّهُ مُقِرٌّ بهِ ؛ فإنَّ إِخْبارَ الشرع عن الفعلِ بأنَّهُ حَسَنٌ أو قَبِيحٌ مُطابقٌ لكونهِ في نفسهِ كذلك ، فإذا كانَ في نَفسهِ ليسَ بحسن ولا بقبيح فإنَّ هذا الخَبَرَ لا مُحْبِرَ لهُ إلَّا مُجرَّدُ تَعَلُّقِ : افعل ، أو : لا تَفعل ، بهِ ، وهذا التَّعليقُ عندكُم جائزٌ أَنْ يكونَ بخلافِ ما هُو بهِ ، وأَنْ يتعلَّقَ الطَّلبُ بالمَنهيِّ عنهُ ، والنَّهِيُ بالمَّأْمُورِ بهِ ، والتَّعْلَقُ لم يَجْعَلْهُ حَسَنًا ولا قبيحًا ، بل غايتهُ أَنْ جعَلَ الفعلَ مأمورًا منهيًّا ، فعادَ الحُسْنُ والقبحُ إلى مُجرَّدِ كُونِهِ مأمورًا منهيًّا ! ولا فَرْقَ عندكُم بالنَّظرِ إلى ذاتِ الفعلِ بينَ النَّوعينِ ، بل ما كانَ مأمورًا

يجوزُ أن يقعَ منهيًا ، وبالعَكسِ ، فلم يكتسِبِ الأمرُ والنَّهيُ صفَةَ مُسْنِ ولا قُبحِ أصلًا ، فلا حَسَنٌ ولا قُبح - إذًا - عَقلًا ولا شرعًا ، وإنَّما هو تعلَّقُ الطَّلبِ بالفعلِ والتَّركِ ، وهذا مِمَّا لا خلاصَ منهُ إِلَّا بالقولِ بأنَّ للأفعالِ حواصَّ وصفاتِ عليها في أنفسِها اقتَضَتْ أن يُؤمرَ بَحَسَنِهَا ، ويُنهى عن سيِّعها ، ويُحْبَرَ عن مُسْنِهَا بما هو عليهِ ، ويُحْبَرَ غيرُهُ بقُبْحِها بما تكونُ عليهِ ، فيكونُ للخبرِ مُحْبِرٌ ثابتٌ في نَفسهِ ، والأمرُ والنَّهيُ مُتَعَلِّقٌ ثابتٌ في نَفسهِ .

قالوا: فَعِلْمُهُ مِنَ الفعلِ بحُسنِ الحَسَنِ ، وقُبْحِ القَبيحِ ، ثمَّ عِلْمُهُ بأنَّ ما أَمَرَتْ بهِ الرُّسلُ هو الحَسَنُ ، وما نَهَتْ عنهُ هوَ القبيحُ : طريقٌ (١) إلى تَصديقِ الرُّسلِ ، وأنَّهُم جاؤوا بالحقِّ من عندِ اللَّهِ ، ولهذا قال بَعضُ الأعرابِ ، وقَد سُئلَ : بماذا عَرَفتَ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ ؟ فقال : ما أَمَرَ بشيءٍ فقالَ العَقلُ : ليتَهُ أَمَرَ بهِ .

أفلا تَرى هذا الأعرابيَّ كيفَ جعلَ مُطابَقَةَ الحُسْنِ والقُبْحِ الذي ركَّبَ اللَّهُ في العقولِ إدراكَهُ لِمَا جاءَ بهِ الرَّسولُ شاهدًا على صحَّةِ رسالتهِ ، وعَلَمًا عليها ، ولم يقُل : إنَّ ذلكَ يُقَبِّحُ طريقَ الاستغناءِ عن النَّبُوَّةِ بحاكم العَقل ...

قالوا أيضًا : فهذا إنَّما يلزمُ أَنْ لو قيلَ : بأَنَّ ما جاءَتْ بهِ الرُّسلُ ثابتٌ في العَقلِ إدراكُهُ ، مُفَصَّلًا قبلَ البعثَةِ ، فحينئذِ يقالُ : هذا يَفْتَحُ بابَ الاستغناءِ عن الرِّسالَةِ !

ومعلومٌ أنَّ إثباتَ الحُسْنِ والقُبْحِ العَقْلِيَّيْنِ لا يستلزمُ هذا ، ولا يدلُّ عليهِ ، بل غايَةُ العَقلِ أنْ يُدرِكَ بالإجمالِ مُسْنَ ما أتىٰ الشرعُ بتَفصيلهِ ، أو قُبحهِ ، فَيُدْرِكُهُ العَقلُ مُحملَةً ، ويأتي الشرعُ بتَفصيلهِ ، وهذا كما أنَّ العَقْلَ يُدرِكُ مُسْنَ

<sup>(</sup>١) خَبَرُ (عِلْمُهُ).

العدل .

وأمَّا كُونُ هذا الفعل المُعيَّنِ عَدلًا أو ظلمًا فهذا مِمَّا يَعْجَزُ العَقلُ عن إدراكِهِ في كُلِّ فعل وعَقْدِ(١)، وكذلكَ يَعْجَزُ عن إِدْراكِ مُسْنِ كُلِّ فعل وقُبْحِه ، وأَذْ تأتي الشرائعُ بتَفصيل ذلكَ وتَبْيينهِ ، وما أدركَهُ العَقلُ الصَّريحُ مِن ذلكَ أتَتِ الشرائعُ بتَقريرهِ ، وما كانَ حَسَنًا في وقتٍ قَبيحًا في وَقتٍ ولم يَهْتدِ العَقلُ لوقتِ مُحسنهِ ، مِن وَقتِ قبحهِ أتَتِ الشرائعُ بالأمرِ بهِ في وقتِ مُحسنهِ ، وبالنَّهي عنهُ في وَقتِ قُبْحهِ ، وكذلكَ الفعلُ يكونُ مُشتملًا على مَصلحَةٍ ومَفسَدَةٍ ولا تَعْلَمُ العقولُ مَفسدتَهُ أرجحَ أم مَصلحتَهُ ؟ فيتوقَّفُ العَقلُ في ذلكَ ، فتأتي الشرائعُ ببيانِ ذلكَ وتأمُرُ براجح المُصلحَةِ ، وتَنهى عن راجح المُفسدَةِ ، وكذلكَ الفعلُ يكونُ مَصلحةً لشخصِ مَفسدَةً لغيرهِ ، والعَقلُ لا يُدرِكُ ذلكَ فتأتي الشرائعُ ببيانهِ ، فَتَأْمُرُ بِهِ مَن هُو مَصلحةٌ لهُ ، وتَنهى عنهُ مِن حيثُ هُو مَفسَدَةٌ في حقِّهِ ، وكذلكَ الفعلُ يكونُ مَفْسَدَةً في الظَّاهرِ ، وفي ضِمْنهِ مَصْلَحَةٌ عَظيمَةٌ لا يَهتدي إليها العقلُ ، فلا يُعْلَمُ إلَّا بالشرع كالجهادِ والقَتلِ في اللَّهِ ، ويكونُ في الظَّاهرِ مصلحةٌ ، وفي ضمنهِ مَفسدَةٌ عَظيمَةٌ لا يَهْتَدي إليها العَقلُ ، فتجيءُ الشرائعُ ببيانِ ما في ضِمْنهِ مِنَ المَصلحَةِ والمُفسدَةِ الرَّاجحَةِ ، هذا مَعَ أنَّ ما يَعْجَزُ العَقلُ عن إدراكهِ مِن مُحسنِ الأفعالِ وقُبحها ليسَ بدونِ ما تُدْرِكُهُ من ذلكَ .

فالحاجَةُ إلى الرُّسُلِ ضروريَّةٌ ، بل هي فَوْقَ كُلِّ حاجَةٍ ، فليسَ العالَمُ إلى شيءِ أَحوَجَ منهم إلى المُرسَلين صلواتُ اللَّهِ عليهم أَجمَعين ، ولهذا يُذَكِّرُ سبحانهُ عبادَهُ نِعَمَهُ عليهم برسولهِ ، ويَعُدُّ ذلكَ عليهم مِن أعظمِ المِنَنِ منهُ لشدَّةِ حاجتِهم إليهِ ، ولتوقَّفِ مصالحِهم الجُزئيَّةِ والكُليَّةِ عليهِ ، وأنَّهُ لا سعادَةَ لهم ، ولا فلاحَ ،

<sup>(</sup>١) ما تنعقد عليه القلوب .

ولا قيام إلّا بالرُسلِ ، فإذا كانَ العَقْلُ قَد أدركَ حُسْنَ بَعضِ الأفعالِ وقُبحها ، فمِن أينَ لهُ معرفَةُ اللّهِ تعالى بأسمائهِ وصفاتهِ وآلائِه التي تَعَرَّفَ بها اللّهُ إلى عبادهِ على ألسنَةِ رسلهِ ؟ ومِن أينَ لهُ معرفَةُ تفاصيلِ شَرعهِ ودينهِ الذي شرعهُ لعبادهِ ؟ ومِن أينَ لهُ معرفَةُ ومِن أينَ لهُ معرفَةُ ومِن أينَ لهُ معرفَةُ تفاصيلِ ثوابهِ وعقابهِ ، وما أعدَّ لأوليائهِ ، وما أعدَّ لأعدائهِ ، ومقاديرِ التَّوابِ تفاصيلِ ثوابهِ وعقابهِ ، وما أعدَّ لأوليائهِ ، وما أعدَّ لأعدائهِ ، ومقاديرِ التَّوابِ والعقابِ ، وكيفيَّتهما ، ودَرَجاتِهما ؟ ومِن أينَ لهُ معرفَةُ الغيبِ الذي لم يُظْهِر اللّهُ عليهِ أحدًا مِن خَلقهِ ، إلّا مَن ارتَضاهُ من رُسلهِ ؟

إلى غيرِ ذلكَ ممَّا جاءَت بهِ الرُّسُلُ وبَلَّغَتْهُ عن اللَّهِ ، وليسَ في العَقلِ طريقٌ إلى مَعرفَتهِ .

فكيفَ يكونُ مَعرفَةُ مُحسْنِ بَعضِ الأفعالِ وقُبْحِها بالعَقلِ مُغْنِيًا عمَّا جاءَتْ بهِ الرُّسلُ ؟

فظهَرَ أنَّ ما ذكرُتُمُوهُ مُجَرَّدُ تَهويلِ ، مَشحونِ بالأباطيلِ ، والحمدُ للَّهِ . وقد ظهرَ بهذا قصورُ الفلاسفَةِ في مَعرفَةِ النبوَّاتِ ، وأنَّهم لا عِلْمَ عندهم بها إلاّ كعلمِ عَوَامٌ النَّاسِ بما عندهم منَ العقليَّاتِ ، بل عِلْمُهُم بالنُّبُوَّاتِ وحقيقتِها وعِظَمِ قَدْرِها وما جاءَت بهِ أقلُّ بكثيرٍ من علمِ العامَّةِ بعقليَّاتهم ، فهم عوامٌ بالنِّسبَةِ إليها ، كما أنَّ مَن لم يَعرفْ علومَهم عوامٌ بالنِّسبَةِ إليهم ، فلولا النُّبوَّاتُ لم يكن في العالمِ علمٌ نافعٌ البيَّة ، ولا عمل صالح ، ولا صلاح في معيشة ، ولا يوامٌ لمملكة ، ولكانَ النَّاسُ بمنزلَةِ البهائمِ والسِّباعِ العادِيَةِ (١) والكلابِ الضَّاريَةِ التي يَعدو بَعضُها على بَعض .

<sup>(</sup>١) من العُدوان ؛ وهو الإيذاءُ وتجاؤزُ الحدُّ .

وكلَّ دينٍ في العالم ، فمن آثارِ النَّبوَّةِ ، وكلُّ شيءٍ وقعَ في العالمِ أو سيقعُ فبسبَبِ خفاءِ آثارِ النَّبوَّةِ ودُروسِها ، فالعالَمُ حينئذِ رُوحُهُ النَّبوَّةُ ، ولا قيامَ للجَسَدِ بدونِ روحهِ .

ولهذا إذا تمَّ انْكِسافُ شمسِ النَّبَوَّةِ منَ العالَمِ ، ولَم يَبْقَ في الأَرضِ شيءٌ من آثارها البتَّة ، انشقَّتْ سماؤهُ ، وانتَثَرَتْ كواكُبهُ ، وكُوِّرَتْ شمسُهُ ، وخُسِفُ قمرُهُ ، ونُسِفَت جبالُهُ ، وزُلزلت أرضُهُ ، وأُهلِكَ مَن عليها ، فلا قيامَ للعالمِ إلَّا بآثار النَّبَوَّةِ .

ولهذا كانَ كلَّ موضع ظهَرَتْ فيهِ آثارُ النَّبُوَّةِ فأهلُهُ أحسنُ حالًا وأصلحُ بالًا من المَوضع الذي يَخفى فيهِ آثارُها .

وبالجُملَةِ ؛ فحاجَةُ العالمِ إلى النَّبوَّةِ أعظمُ من حاجتهم إلى نورِ الشمسِ ، وأعظمُ من حاجتهم إلى الماءِ والهواءِ الذي لا حياةَ لهم بدونهِ .



## ۱۵۲ - فَـصْـلُ [ مقصود الشرائع ]

وأمَّا ما ذَكَرَهُ الفلاسِفَةُ من مَقصودِ الشرائعِ ، وأنَّ ذلكَ لاستكمالِ النَّفسِ قُوى العلمِ والعملِ، والشرائعُ تَرِدُ بتَمهيدِ ما تَقرَّرَ في العقلِ بتَعبيرهِ ... إلى آخرهِ! فهذا مقامٌ يجبُ الاعتناءُ بشأنهِ ، وأن لا نَضربَ عنهُ صَفْحًا ، فنقولُ : للنَّاسِ في المَقصودِ بالشرائع والأوامرِ والنَّواهي أربعَةُ طرقٍ :

أحدها: طريقُ مَن يقولُ منَ الفلاسفَةِ وأَتْباعِهم منَ المُنتَسبينَ إلى المِلَلِ: إِنَّ المَقصودَ بها تَهذيبُ أَخْلاقِ التَّفوسِ وتَعديلُها ، لتَستعدَّ بذلكَ لِقَبُولِ الحكمة العِلْميَّة والعَمَليَّة .

ومنهم من يقولُ : لتَستعدَّ بذلكَ لأن تكونَ مَحَلَّا لانتقاشِ صُورِ المَعقولاتِ فيها !

ففائدَةُ ذلكَ عندهم كالفائدَةِ الحاصلَةِ مِنْ صَقْلِ المِرآةِ لتَستعدَّ لظهورِ الصَّورِ فيها!

وهؤلاءِ يجعلونَ الشرائعَ مِنْ جنسِ الأخلاقِ الفاضلَةِ والسِّياساتِ العادلَةِ ، ولهذا رامَ فلاسفَةُ الإسلامِ الجَمْعَ بينَ الشريعَةِ والفلسفَةِ ، كما فعلَ ابنُ سينا<sup>(١)</sup> وأضرابُهما ، وآلَ بِهم إلى أنْ تكلَّموا في خوارقِ العاداتِ والمُعجزاتِ

<sup>(</sup>١) انظر كشفَ حالِه في « السَّيَر » (١٧ / ٥٣٥ ) للإِمام الذهبي ، و « درء تعارض العقل والنقل » (١ / ٨ – ١٠ ) لشيخ الإِسلام ابن تيميَّة .

<sup>(</sup> ٢ ) انْظُوْ حقيقةَ أُمرِه في « السّير » ( ١٥ / ٤١٧ ) .

على طريق الفلاسفَةِ المشَّائينَ(١) وجَعَلوا لها أسبابًا ثلاثةً:

أحدها: القُوى الفَلكِيَّةُ.

الثَّاني : القُوى النَّفْسِيَّةُ .

الثَّالث : القُوى الطَّبيعيَّةُ .

وجعلوا جنسَ الخوارقِ جنسًا واحدًا ، وأدخلوا ما لِلسَّحَرَةِ وأربابِ الرِّياضَةِ والكهنَةِ وغيرِهم مع ما للأنبياءِ والرُّسلِ في ذلكَ ، وجعلوا سببَ ذلكَ كلِّهِ واحدًا وإنِ اختلَفَتْ بالغايات ، والنَّبيُّ قَصْدُهُ الخيرُ والسَّاحرُ قَصْدُهُ الشرُّ ! وهذا المَذهبُ مِن أفسَدِ مذاهبِ العالمِ وأخبيْها ، وهو مَبنيٌّ على إنكارِ الفاعلِ المُختارِ ، وأنَّهُ تعالى لا يعلمُ الجزئيَّاتِ ، ولا يَقْدِرُ على تَغييرِ العالمِ ، ولا يَعْدُرُ على تَغييرِ العالمِ ، ولا يَخْلُقُ شيئًا بمشيئتهِ وقُدرتهِ ، وعلى إنكارِ الجِنِّ والملائكةِ ومَعَادِ الأجسامِ .

وبالجُملة ؛ فهو مبنيِّ على الكُفرِ باللَّهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليومِ الآخرِ ، وليسَ هذا موضعَ الرَّدِّ على هؤلاءِ ، وكَشْفِ باطِلهم وفضائحِهم ، إذِ المَقصودُ ذِكْرُ طُرُقِ النَّاسِ في المَقصودِ بالشرائع والعباداتِ .

وهذه الفِرْقَةُ غايَةُ ما عندَها في العباداتِ والأَخْلاقِ والحِكمَةِ العلميَّةِ أَنَّهم رَأَوُا النَّفْسَ لها شَهْوَةٌ وغَضَبٌ بقوَّتِها العمليَّةِ ، ولها تَصُوُّرٌ وعِلْمٌ بقوَّتها العلميَّةِ ، ولها تَصُوُّرٌ وعِلْمٌ بقوَّتها العلميَّةِ ، وقالوا : كمالُ الشهوَةِ في العفَّةِ ، وكمالُ الغَضَبِ في الحُكمِ والشجاعَةِ ، وكمالُ القوَّة النَّظريَّةِ بالعلمِ ، والتَّوسُّطُ في جميعِ ذلكَ بينَ طَرَفي الإفراطِ وكمالُ القوَّة النَّظريَّةِ بالعلمِ ، والتَّوسُّطُ في جميعِ ذلكَ بينَ طَرَفي الإفراطِ (١) هُم أَصحابُ البحثِ والقياسِ العقليِّ من الفلاسفةِ ، سُمُوا بذلك لأَنَّ زعيمَهم وسيّد

<sup>(</sup>١) هُم أصحابُ البحثِ والقياسِ العقليِّ من الفلاسفهِ ، سَمُّوا بدلك لان رغيمُهم وسيد طريقتهم – وهو أَرسطو – كان يُعلِّمُ تلاميذَه وهو يَمشي معهم (!) .

وانظر « رسائل الإِصلاح » ( ١ / ١٩١ ) للعلَّامة محمَّد الخضر مُحسين ، و « تمييز المحظوظين » ( ص ٢١ ) للمعصومي – بتحقيقي .

وُالتَّفريطِ هو العَدلُ .

هذا غايَةُ ما عندَ القومِ منَ المَقصودِ بالعباداتِ والشرائعِ ، وهو عندهم غايَة كمالِ النَّفْسِ ؛ وهو استكمالُ قُوتِها العِلْميَّةِ والعَمَليَّة ، فاستكمالُ قَوَّتِها العِلْميَّةِ عندهم بانْطِباعِ صُورِ المَعلوماتِ في النَّفْسِ ، واستكمالُ قُوتِها العِلْميَّةِ بالعَدْلِ وهذا مع أنَّهُ غايَةُ ما عندهم منَ العلمِ والعملِ ، وليسَ فيهِ بيانُ خاصِّيَةِ النَّفسِ التي لا كمالَ لها بدونهِ البنَّة ، وهو الذي خُلِقَتْ لهُ ، وأُريدَ منها ، بل ما عَرَفَهُ القومُ ؛ لأنَّهُ لم يكن عندَهم مِن مَعرفَة مُتعلقة إلا نَرْرٌ يسيرٌ ، غيرُ مُجْدِ ولا مُحَصِّلِ للمَقصودِ ؛ وذلكَ معرفَةُ اللَّهِ بأسمائهِ وصفاتهِ ، ومعرفَةُ ما ينبغي مُحَصِّلِ للمَقصودِ ؛ وذلكَ معرفَةُ اللَّهِ بأسمائهِ وصفاتهِ ، ومعرفَةُ ما ينبغي لجلالهِ ، وما يتعالى ويتقدَّسُ عنهُ ، ومعرفَةُ أمرهِ ودينهِ ، والتَّمييزُ بينَ مواقعِ رضاه وسخطهِ ، واستفراغُ الوُسْعِ في التَّقرُّبِ إليهِ ، وامتلاءُ القلبِ بمحبّتهِ ؛ بحيثُ يكونُ سُلطانُ حُبِّهِ قاهرًا لكلِّ محبَّةِ ، ولا سعادَةَ للعَبدِ في دُنياه ولا في أُخراه إلا يكونُ سُلطانُ حُبِّهِ قاهرًا لكلِّ محبَّةِ ، ولا سعادَةَ للعَبدِ في دُنياه ولا في أُخراه إلا بذلكَ ، ولا كمالَ للرُوح بدونِ ذلكَ البَّةَ .

وهذا هو الذي نحلِقَ لهُ وأُريدَ منهُ ، بل ولأجلهِ خُلِقَتِ السَّمواتُ والأرضُ ، واتُّخِذَت الجنَّةُ والنَّار ، كما سيأتي تقريرهُ من أكثرِ من مئةِ وجهِ إن شاءَ اللَّه . ومعلومٌ أنَّهُ ليسَ عندَ القومِ من هذا خَبَرٌ ، بل هُم في وادٍ ، وأهلُ الشأنِ في وادٍ ، وهذا هو الدِّينُ الذي أجمعَت الأنبياءُ عليهِ من أوَّلهم إلى خاتمتِهم ، كلُّهم وادٍ ، وهذا هو الدِّينُ الذي أحمعَت الأنبياءُ عليهِ من أوَّلهم إلى خاتمتِهم ، كلُّهم جاءَ بهِ ، وأخبَرَ عن اللَّهِ أنَّهُ دينُهُ الذي رَضِيَهُ لعبادهِ وشَرَعَهُ لهم ، وأمرهم به ، كما قالَ تعالى : ﴿ وَلَقَد بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أنِ اعبُدوا اللهَ واجْتَنِبوا كما قالَ تعالى : ﴿ وَمَا أَرسَلْنَا قَبلَكَ مِنْ رَسُولِ إلّا الطَّاعُوتَ ﴾ [ النحل : ٢٦ ]، وقال تعالى : ﴿ وَما أَرسَلْنَا قَبلَكَ مِنْ رَسُولٍ إلّا أنا فاعبُدون ﴾ [ الأنبياء : ٢٥ ]، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ رَسُولٍ إلّا أنا فاعبُدون ﴾ [ الأنبياء : ٢٥ ]، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ رَسُولٍ إلّا

يَبْتَغِ غَيرَ الإسلامِ دينًا فَلَن يُقبَلَ منه ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَن أُرسَلنا مِن قَبلِكَ مِن رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِن دونِ الرَّحمنِ آلهَةً وَاسْتُلُ مُن أُرسَلنا مِن الطيّباتِ يُعْبَدُون ﴾ [الزخرف: ٥٥]، وقال: ﴿ يَا أَبّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطيّباتِ وَاعمَلوا صالحًا إنّي بما تَعملونَ عليمٌ وأنَّ هذه أُمّتُكُم أُمّةً واحدةً وأنا ربّكُم فاتقون ﴾ [المؤمنون: ٥١ - ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ ما وَصَّينا بِهِ إبراهيمَ ومُوسى وعيسى أنْ أقيموا الدّينَ ولا تَتَفرّقوا فيهِ كَبُرَ على المُشركينَ ٠٠٠ ﴾ [الشورى: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وجُهَكَ للدّينِ حَنيفًا فِطْرَةَ اللهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عليها لا وَقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلْقُ اللّهِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ ١٠٠ ﴾ [الدوم : ٣٠ - ٣١]، وقال والتَّهُوهُ وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ولا تكونُوا مِنَ المُشْرِكِين ﴾ [الرُّوم: ٣٠ - ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلّا ليَعبُدون ﴾ [الداريات: ٥٦]،

فالغايَةُ الحميدَةُ التي يَحْصُلُ بها كمالُ بني آدمَ وسعادتُهم ونجاتُهم هي معرفَةُ اللَّهِ ومحبَّتُهُ وعبادتُهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وهي حقيقَةُ قولِ العَبدِ : لا إلهَ إلا اللَّهُ ، وبها بُعِثَتِ الرُّسلُ ، ونزَلَتْ جميعُ الكتبِ ، ولا تَصْلُحُ النَّفسُ ولا تَزكو ولا تَكملُ إلا بذلكَ؛ قال تعالى : ﴿ وَوَيْلٌ للمُشْرِكِينَ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ ولا تكملُ إلا بذلكَ؛ قال تعالى : ﴿ وَوَيْلٌ للمُشْرِكِينَ الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ [ فصلت : ٦ - ٧] ؛ أيْ : لا يُؤتونَ ما تَزْكَى (١) بهِ أنفسُهم من التَّوحيدِ والإيمانِ ، ولهذا فشرَها غيرُ واحدِ من السَّلَفِ بأن قالوا : لا يُؤتُونَ الرَّكَاةَ : لا يقولونَ ؛ لا إلهَ إلاّ اللَّه (٢) ، فعبادةُ اللَّهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأنْ يكونَ اللَّهُ أحبَّ يقولونَ : لا إلهَ إلاّ اللَّه (٢) ، فعبادةُ اللَّهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأنْ يكونَ اللَّهُ أحبَّ

<sup>(</sup>١) تَطْهُرُ .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) انظر ( الدر المنثور » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) للسيوطي ، و ( زاد المسير » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) لابن الجوزى .

إلى العَبدِ مِن كُلِّ ما سواهُ هو أعظمُ وصيَّةٍ جاءَت بها الرُّسلُ ، وَدَعَوْا إليها الأُمَمَ .

وسُنبيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَن قريبِ بالبراهين الشَافيَةِ أَنَّ النَّفْسَ ليسَ لها نجاةً ولا سعادَةً ولا كمالٌ إلّا بأنْ يكونَ اللَّهُ وحدَهُ محبوبَها ومَعبودَها ، لا أحبَّ إليها منهُ ، ولا آثَرَ عندها مِن مرضاتهِ والتقرُّبِ إليهِ ، وأنَّ النَّفْسَ مُحتاجةً - بل مضطرَّةً - إليهِ حيثُ هو مَعبودُها ومَحبوبُها وغايّةُ مُرادهِا أعظمَ مِنْ اضطرارِها إليهِ من حيثُ هو ربُّها وخالقُها وفاطِرُها .

ولهذا كانَ مَن آمَنَ باللَّهِ خَالقهِ ورازقهِ وربِّهِ ومليكهِ ، ولم يُؤْمِنْ بأنَّهُ لا إلهَ يُعبَدُ ويُحَبُّ ويُخشى ويُخافُ غيرُهُ ، بل أَشْرِكَ مَعَهُ في عبادتهِ غَيرَهُ فهو كافرٌ بهِ ، مُشركٌ شركًا لا يغفرهُ اللَّهُ ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِ ﴾ [ النساء : ١١٦ ]، وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دونِ اللهِ أندادًا يُحِبُّونهم كَجُبِّ اللهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥]، فأخبَرَ أنَّ مَن أحبَّ شيعًا سوى اللَّهِ مثلَ ما يُحِبُّ اللَّهَ فَقَد اتَّخَذَ مِن دونِ اللَّهِ أندادًا ، ولهذا يقولُ أهلُ النَّار لمعبوداتهم وهم مَعَهم فيها : ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ العالمينَ ﴾ [ النساء : ٩٨ ] ، وهذه التَّسويَةُ إنَّما كانَت في الحُبِّ والتَّألَّهِ ، لا في الخَلْقِ والقُدْرَةِ والرُّبوبيَّةِ ، وهي العَدْلُ الذي أخبَرَ به عن الكُفَّار بقوله : ﴿ الحَمدُ للهِ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ وَجَعَلَ الظَّلماتِ والنُّورَ ثُمَّ الَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهم يَعْدِلُون ﴾ [ الأنعام : ١ ] وأصحُ القولين أنَّ المَعني : ثُمَّ الذينَ كفَروا بربِّهِم يَعْدِلُون فيجعلُونَ لهُ عِدْلًا يُحِبُّونهُ ويعبدُونهُ ، كما يُحِبُّونَ اللَّهَ ويَعبدُونهُ . فما ذكرَ الفلاسفَةُ منَ الحكمَةِ العَمَليَّةِ والعِلْميَّةِ ليسَ فيها منَ العُلوم

والأعمالِ ما تَسْعَدُ بهِ النَّفُوسُ وتَنجو به من العذابِ ، فليسَ في حِكْمَتِهم العِلْميَّةِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، ولا ملائكتهِ ، ولا كتبهِ ، ولا رُسلهِ ، ولا لقائهِ ، وليسَ في حِكْمَتِهم العَمَليَّةِ عبادتُهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، واتِّباعُ مَرْضاتهِ واجتنابُ مَساخطهِ .

ومعلومٌ أنَّ النَّفسَ لا سعادة لها ولا فلاحَ إلّا بذلك ، فليسَ في حِكْمَتِهم العَمَليَّةِ والعِلْميَّةِ ما تَسْعَدُ بهِ النَّفوسُ وتَفوزُ ، ولهذا لم يكونوا داخلينَ في الأُمَمِ السُّعداء في الآخرَةِ ؛ وهم الأُمَمُ الأربعةُ المَذكورونَ في قولهِ تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ السُّعداء في الآخرِ وعملَ الشَّعداء في الآخرِ وعمِلَ المَّنوا والنَّصارى والصَّابئينَ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخرِ وعمِلَ صالحًا فلهم أَجْرُهُم عندَ رَبِّهم ولا خَوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنون ﴾ [ البقرة : صالحًا فلهم أَجْرُهُم عندَ رَبِّهم ولا خَوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنون ﴾ [ البقرة : ٢٢ ] .

## ١٥٣ - فَـصْـلَ [ تقصير الفلاسفة في الكمالات الإنسانية ]

وهذه الكمالاتُ الأربعَةُ التي ذكرها الفلاسفَةُ للنَّفْسِ لا بدَّ منها في كمالها وصلاحها ، ولكن قَصَّروا غايَةَ التَّقصيرِ في أنَّهم لم يُبيِّنوا مُتعلَّقها ، ولم يَحُدُّوا لها حدًّا فاصلًا بينَ ما تَحْصُل بهِ السَّعادَة وما لا تَحصُل بهِ :

فإنَّهم لم يَذْكُروا مُتَعلَّقَ العِفَّةِ ، ولا عمَّاذا تكونُ ، ولا مقدارَها الذي إذا تجاوَزَهُ العَبدُ وقعَ في الفُجور .

وكذلكَ الحِلْمُ لَم يَذَكُرُوا مَوَاقِعَهُ ومِقدارَهُ وأَينَ يَحْسُنُ ؟ وأَينَ يَقَبُحُ ؟ وكذلكَ الشجاعَةُ .

وكذلكَ العلمُ ، لم يُميِّزوا العلمَ الذي تَزكُو بهِ النَّفوسُ وتَسعَدُ مِن غيرهِ ، بل لم يعرفُوهُ أصلًا .

وأمَّا الرُّسلُ - صَلَواتُ اللَّهِ عليهم وسلامهُ - فبيَّنوا ذلكَ غايَةَ البيان ، وفَصَّلُوهُ أحسنَ تَفصيلٍ ، وقَد جمعَ اللَّهُ ذلكَ في كتابهِ في آيَةٍ واحدَةٍ ، فقال : ﴿ قُلْ إِنَّما حرَّمَ رَبِّي الفَواحشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ والإثمَ والبَغْيَ بغَيرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكوا باللهِ ما لَم يُنزِّل بهِ سُلْطانًا وأنْ تقولُوا على اللهِ ما لا تَعلمون ﴾ وأنْ تُشرِكوا باللهِ ما لا تَعلمون ﴾ [ الأعراف : ٣٣ ] .

فهذه الأنواعُ الأربعُةُ الّتي حرَّمها تَحريمًا مُطلقًا لم يُبخ منها شيئًا لأحدِ منَ الخَلْقِ، ولا في حالٍ منَ الأحوالِ، بخلافِ المَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخنزيرِ، فإنَّها

تَحْرُمُ فِي حَالٍ ، وتُبَاحُ فِي حَالٍ ، وأمَّا هذه الأربعَةُ فَهِي مُحَرَّمَةٌ ؛ فالفواحشُ مُتعلِّقَةٌ بالشهوَةِ ، وتَعديلُ قوَّةِ الشهوَةِ باجتنابها ، والبَغيُ بغيرِ الحقِّ مُتَعلِّقٌ بالغَضَبِ ، وتَعديلُ القوَّةِ الغضبيَّةِ باجتنابهِ ، والشركُ باللَّهِ ظُلْمٌ عَظيمٌ ، بل هو الظُّلمُ على الإطلاقِ ، وهو مُنافِ للعَدْلِ والعِلْم ، وقولُه : ﴿ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَم يُنزِّل بِهِ سُلطانًا ﴾ [ الأعراف : ٣٣ ]، مُتضمِّنٌ تَحريمَ أَصْلِ الظَّلم في حقٍّ اللَّهِ ، وذلكَ يستلزمُ إيجابَ العَدْلِ في حقِّهِ - وهو عبادتهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ -فإنَّ النَّفْسَ لها القوَّتانِ العِلْميَّةُ والعَمَليَّةُ ، وعَمَلُ الإنسانِ عَمَلُ احتياريِّ تابعٌ لإِرادَةِ العَبدِ ، وكلُّ إِرادَةِ فلها مُرادٌ وكمالٌ ؛ وهو إمَّا مرادٌ لنَفسهِ ، وإمَّا مُرادٌ لغيرهِ ينتهي إلى المُراد لنفسهِ ولا بدُّ ، فالقوَّةُ العَمَليَّةُ تَستلزمُ أَنْ يكونَ للنَّفْس مُرادٌ تُسْتَكْمَلُ بِإِرادتِهِ ، فإن كانَ ذلكَ المُرادُ مُضمحلًا فانيًا زالت الإرادَةُ بزوالهِ ولم يكُن للنَّفس مرادٌ غيرهُ ففاتَها أعظمُ سعادتها وَفلاحها ؟ فيجبُ إذًا أن يكونَ مُرادُها الذي تَستكملُ بإرادتهِ وحبِّهِ وإيثارهِ باقيًا لا يَفْني ولا يزولُ ، وليسَ ذلكَ الَّا اللَّهَ وحدَهُ .

وسنذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَن قريبِ معنى تعلَّقِ الإِرادَةِ بِهِ تعالى ، وكونِهِ مُرادًا والعَبْدُ مُريدٌ لهُ ، فإنَّ هذا ممَّا أَشْكُلَ على بَعضِ المُتَكَلِّمينَ حيثُ قالوا : إنَّ الإِرادَةَ لا تَتَعلَّقُ إِلَّا بحادثٍ ، وأمَّا القديمُ فكيفَ يكونُ مُرادًا ؟! وخَفِيَ عليهمَ الفَرْقُ بِينَ الإِرادَةِ الغائيَّةِ (١) والإِرادَةِ الفاعليَّةِ ، وجعَلوا الإرادتينِ واحدَةً .

والمَقصودُ أنَّ هؤلاءِ الفلاسفَةَ لم يَذكُروا هذا في كمالِ النَّفسِ ، وإنَّما

<sup>(</sup>١) الَّتي لا تُغلَمُ غايتُها ، قالَه شيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميَّةَ في « دَرْء التعارض » ( ١/ ٣٢٩) ، وانظر تعليقي على رسالة « العبوديّة » ( ص ١٢٩ – ١٣٠ ) له رحمه

جعلوا كمالَها في تَعديلِ الشهوَةِ والغضبِ ، والشهوَةُ هي جلبُ ما ينفعُ البَدنَ ويُنقي النَّوع ، والغَضَبُ دَفْعُ ما يضرُّ البَدن ، وما تَعرَّضوا لِمُرادِ الرُّوحِ المَحبوبِ لذاتهِ ، وجَعلوا كمالَها العِلْميَّ في مُجرَّدِ العلمِ ، وغَلِطُوا في ذلكَ من وجوهِ كثيرَةِ :

منها: أنَّ ما ذكروهُ لا يُعطي كمالَ النَّفسِ الذي خُلِقَت لهُ ، كما بينَّاهُ .
ومنها: أنَّ ما ذكروهُ في كمالِ القُوَّةِ العَمَليَّةِ إِنَّما غايتُهُ إصلامُ البَدنِ الذي
هو آلَةُ النَّفْسِ ، ولم يذكُروا كمالَ النَّفسِ الإراديَّ ، والعملَ بالمحبَّةِ والخوفِ
والرَّجاءِ .

ومنها: أنَّ كمالَ النَّفسِ في العلمِ والإرادَةِ ، لا في مُجرَّدِ العلمِ ؛ فإنَّ مُجرَّدَ العلمِ ؛ فإنَّ مُجرَّدَ العلم ليسَ بكمالِ للنَّفسِ ما لَم تكن مُريدَةً مُجبَّةً لِمَنْ لا سعادَةَ لها إلّا بإرادتهِ ومحبَّتهِ ، فالعلمُ المُجرَّدُ لا يُعطي النَّفسَ كمالًا ما لَم تَقترِنْ به الإرادَةُ والمحبَّةُ .

وهنها: أنَّ العلمَ لو كانَ كمالًا بمُجَرَّدهِ لَم يكُن ما عندهم منَ العلمِ كمالًا للنَّفسِ، فإنَّ غايَةَ ما عندهم عُلومٌ رياضيَّةٌ صحيحةٌ ، مصالحُها من جنسِ مصالحِ الصِّناعاتِ ، وربَّما كانَت الصِّناعاتُ أصلحَ وأنفعَ من كثيرِ منها ، وإمَّا علمٌ طبيعيٌّ صحيحٌ ، غايتهُ مَعرفةُ العناصرِ وبَعضِ خواصِّها وطبائعِها ، ومعرفةُ بعضِ ما يتركَّبُ منها ، وما يستحيلُ منَ المُوجِباتِ إليها ، وبعضِ ما يَقَعُ في العالم منَ الآثارِ بامتزاجها واختلاطها .

وَأَيُّ كَمَالِ للنَّفْسِ في هذا ؟ وأيُّ سعادَةٍ لها فيه ؟ وإمَّا علمٌ اللهيِّ كلَّهُ باطلٌ لم يوَفَّقوا لإصابَةِ الحقِّ فيهِ في مسألةٍ واحدَةٍ .

ومنها: أنَّ كمالَ النَّفسِ وسعادتَها المُستفادَ عن الرُّسلِ - صلواتُ اللَّهِ عليهم - ليسَ عندهم اليومَ منهُ حِسِّ ، ولا خبرٌ ، ولا عينٌ ، ولا أثرٌ ! فهم أَبْعَدُ النَّاسِ من كمالاتِ النَّفوسِ وسعاداتِها .

وإذا عُرِفَ ذلكَ ، وأنَّهُ لا بدَّ للنَّفْسِ من مُرادٍ محبوبٍ لذاتهِ لا تَصْلُحُ إلّا بهِ ، ولا تَكْمُلُ إلّا بحُبِّهِ وإيثارهِ وقَطْعِ العلائقِ عن غيرهِ ، وأنَّ ذلكَ هو النّهايَةُ وغايَةُ مَطلوبِها ومُرادِها الذي إليهِ يَنتهي الطَّلبُ ، فليسَ ذلكَ إلّا اللَّه ؛ الذي لا إلهَ إلّا هو ؛ قالَ تعالى : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً منَ الأرضِ هُم يُنْشِرُون ، لو كانَ فيهما آلهَةٌ إلّا اللهُ لَفَسَدَتا ﴾ [ الأنبياء : ٢١ - ٢٢ ] .

وليسَ صلامُ الإنسانِ وحدَهُ وسعادتُهُ إِلَّا بذلكَ ، بل وكذلكَ الملائكَةُ ، والحِنُ ، وكلُ حيِّ شاعرٍ لا صلاحَ لهُ إِلَّا بأنْ يكونَ اللَّهُ وَحدَهُ إِلْهَهُ وَمَعبودَهُ وَعَايَةَ مُرادهِ .

وسيمُرُّ بكَ إنْ شاءَ اللَّهُ بَسْطُ القولِ ، وإقامَةُ البراهينِ ، على هذا المَطلوبِ الأُعظم الذي هو غايَةُ سعادَةِ النَّفوسِ وأَشْرَفُ مطالبها .

فُلْنرجِعْ إلى ما كُنَّا فيهِ من بيانِ طُرُقِ النَّاسِ في مقاصدِ العباداتِ:

الطَّريق الثَّاني: طريقُ مَن يقولُ مِنَ المُعتزلَةِ ومَنْ تابَعَهم: إنَّ اللَّهَ سبحانهُ عرَّضَهم بها للثَّوابِ ، واستأْجَرَهُم بتلكَ الأعمالِ للخيرِ ، فَعَاوَضَهم عليها مُعاوَضَةً! قالوا: والإنْعامُ منهُ في الآخرَةِ بدونِ الأعمالِ غيرُ حسنٍ ، لِلَا فيهِ من تكريرِ مِنَّةِ العطاءِ ابتداءً ، ولِلَا فيهِ من الإخلالِ بالمَدْحِ والثَّناءِ والتَّعظيمِ الذي لا يُسْتَحَقُّ إلّا بالتَّكليفِ!

ومِنهم مَن يقولُ : إِنَّ الواجباتِ الشرعيَّةَ لُطْفٌ في الواجباتِ العقليَّةِ !

ومِنهم مَن يقولُ : إنَّ الغايَةَ المَقصودَةَ التي يَحْصُلُ بها الثَّوابُ هي العَمَلُ ، والعِلْمُ وسيلةٌ إليهِ ! حتّى ربَّما قالوا ذلكَ في مَعرفَةِ اللَّهِ تعالى ، وأنَّها إنَّما وَجَبَتْ لأَنَّها لُطْفٌ في أداءِ الواجباتِ العمليَّةِ !

وهذه الأقوالُ تَصَوَّرُ العاقلِ اللبيبِ لها حَقَّ التَّصوُّرِ كَافِ في جَرْمهِ بِبُطلانها ، رافعٌ عنهُ مُؤنَةَ الرَّدِّ عليها ، والوجوهُ الدَّالَّةُ على بُطلانِها أكثرُ مِن أَنْ تُذكرَ ها هُنا .

الطَّريقُ الثَّالث: طريقُ الجَبْريَّةِ ومَن وافَقَهم ؛ أنَّ اللَّه تعالى سبحانهُ المُتحنَ عبادَهُ بذلك ، وكلَّفَهم لا لِحِكْمَة ولا لغايَة مَطلوبَة لهُ ، ولا بسَبب منَ الأسبابِ ، فلا لامُ تَعليلِ ! ولا باءُ سببِ ! إنْ هو إلّا مَحْضُ المَشيئةِ ، وصِرْفُ الأسبابِ ، فلا لامُ تَعليلٍ ! ولا باءُ سببِ ! إنْ هو إلّا مَحْضُ المَشيئةِ ، وصِرْفُ الأرادَةِ ! كما قالوا في الحَلْقِ سواةً ! وهؤلاءِ قابَلُوا مَن قَبْلَهم منَ القَدرِيَّةِ والمُعتزلَةِ أعظمَ مُقَابلَةٍ ؛ فهما طرفا نَقيض لا يلتقيان !!

الطّريقُ الرَّابع: طريقُ أهلِ العلمِ والإيمانِ ؛ الذينَ عَقَلُوا عن اللَّهِ أمرَهُ ودينَهُ ، وعَرفوا مُرادَهُ بَما أَمَرَهم ونهاهم عنهُ ، وهي أنَّ نَفْسَ معرفَةِ اللَّهِ ومحبَّتِهِ وطاعتهِ ، والتقرُّبِ إليهِ ، وابتغاءِ الوَسيلةِ إليهِ ، أمرٌ مَقْصودٌ لذاتهِ ، وأنَّ اللَّهَ سُبحانَهُ يَسْتَحِقُّهُ لذاتهِ ، وهو سبحانهُ المَحبوبُ لذاتهِ ، الذي لا تَصْلُحُ العبادةُ والمَحبَّةُ والذَّلُ والخضوعُ والتَّألُه إلا لهُ ؛ فهو يَسْتَحِقُّ ذلكَ لأنَّهُ أهلُ أنْ يُعْبدَ ولو لم يَخْلُق جَنَّةً ولا نارًا ، ولو لم يَضَعْ ثوابًا ولا عِقابًا ، كما جاءَ في بَعضِ الآثارِ : «لو لم أَخْلُق جَنَّةً ولا نارًا ، ولو لم يَضَعْ ثوابًا ولا عِقابًا ، كما جاءَ في بَعضِ الآثارِ : «لو لم أَخْلُق جَنَّةً ولا نارًا ، أمَا كُنتُ أهلًا أَنْ أُعْبَدَ ؟ » (١) فهو سُبحانهُ يَسْتَحِقُّ غايَةَ الحُبِّ والطَّاعَةِ والثَّناءِ والمَحْدِ والتَّعظيمِ لذاتهِ ، ولِلَا لهُ مِنْ أوصافِ الكمالِ غايَةَ الحُبِّ والطَّاعَةِ والثَّناءِ والمَحْدِ والتَّعظيمِ لذاتهِ ، ولِمَا لهُ مِنْ أوصافِ الكمالِ

<sup>(</sup>١) تقدّم (٢/ ٥٠٣).

ونُعوتِ الجلالِ، وحُبُّهُ والرِّضا به وعنهُ والذَّلُ لهُ والخُضوعُ والتَّعبُّدُ هو غايَةُ سعادَةِ النَّفسِ وكمالها ، والتَّفْسُ إذا فَقَدَتْ ذلكَ كانَت بمنزلَةِ الجَسَدِ الذي فَقَدَ رُوحَهُ وحياتَهُ ، والعينِ الّتي فَقَدَتْ ضوءَها ونُورَها ، بل أَسْوَأُ حالًا مِنْ ذلكَ مِنْ وجهين :

أحدُهها: أنَّ غايَةَ الجَسَدِ إذا فَقَدَ رُوحَهُ أَنْ يَصِيرَ مُعَطَّلًا مِيتًا ، وكذلكَ العينُ تَصِيرُ مُعَطَّلَةً ، وأمَّا النَّفْسُ إذا فَقَدَتْ كمالَها المَذكورَ فإنَّها تَبقى مُعَذَّبةً العينُ تَصِيرُ مُعَطَّلَةً ، وكلَّما اشتدَّ حِجابُها اشتدَّ عذابُها وأَلَها ، وشاهدُ هذا يَجدُهُ الحُجِبُ الصادقُ المحبَّةِ مِن العَذابِ والأَلَمِ عند احتجابِ محبوبِه عنه ، ولا سيَّما إذا يئسَ من قُربهِ ، وحَظِيَ غيرُهُ بحبِّهِ وَوصْلهِ ، هذا مع إمْكانِ التَّعوُّضِ عنهُ بمَحبوبِ آخَرَ نظيرِهِ ، أو خير منهُ ، فكيفَ بروحٍ فَقَدَتْ محبوبَها الحقَّ الذي لم تُحْلَقْ إلّا لمحبَّتهِ ، ولا كمالَ لها ولا صلاحَ أصلًا إلّا بأنْ يكونَ أحبَّ إليها مِن كلِّ ما سواهُ (١) ، وهو مَحبوبُها الذي لا تُعَوَّضُ منهُ سواهُ بوجهِ ما ، كما قال القائل : مِن كلِّ شيءٍ إذا ضيَّعتَهُ عِوَضٌ

وما مِنَ اللَّهِ إِنْ ضيَّعتَهُ عِوَضُ

ولو لم يكُنِ احتجابُهُ - سبحانهُ - عن عبدهِ أشدَّ أنواعِ العذابِ عليهِ ، لم يتوعَّدْ بهِ أعداءَهُ ؛ كما قالَ تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهُم عَن رَبِّهِم يَومئذٍ لَمَحجُوبونَ ثمَّ إِنَّهُم لَصَالُوا الجَحيم ﴾ [ المطفّفين : ١٥ - ١٦]، فأخبَرَ أنَّ لهم عذابين : أحدهما : عذابُ الحجابِ عنهُ ، الثّاني : صَلْيُ الجحيم .

<sup>(</sup>١) كما في حديث أَنسِ في « صحيح البخاري (رقم : ٢١) و « صحيح مسلم » (رقم : ٢١) : « ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وَجَدَ بهنّ حلاوةَ الإِيمانِ : أَنْ يكونَ اللهُ ورسولُه أَحبَّ إِليهِ مُمَا اللهُ عَلَى اللهُ ورسولُه أَحبَّ إِليهِ مُمَا اللهُ عَلَى اللهُ ورسولُه أَحبُّ اللهُ عَلَى اللهُ ورسولُه أَحبُ إِليهِ مُمَا اللهُ ورسولُه أَحبُ إِليهِ مُمَا اللهُ عَلَى اللهُ ورسولُه أَحبُ اللهُ ورسولُه أَحبُ إِليهِ مُمَا اللهُ ورسولُه أَحبُ اللهُ ورسولُه أَحبُ إِليهِ مُمَا اللهُ ورسولُه أَحبُ اللهُ ورسولُهُ اللهُ ورسولُهُ أَحبُ اللهُ ورسولُهُ أَحبُ اللهُ ورسولُهُ أَحبُ اللهُ ورسولُهُ اللهُ ورسولُهُ اللهُ ورسولُهُ أَحبُ اللهُ ورسولُهُ أَحبُ اللهُ ورسولُهُ اللهُ ورسولُهُ اللهُ ورسولُهُ أَحبُ اللهُ ورسولُهُ اللهُ اللهُ ورسولُهُ ورسولُهُ اللهُ ورسولُهُ ورسولُهُ اللهُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُ ورسُولُهُ ورسولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُهُ ورسُولُ

وأحدُ العذابينِ أشدُّ منَ الآخرِ ، وهذا كمَا أنَّهُ سبحانهُ يُنْعِمُ على أوليائهِ بنَعيمينِ : نَعيم كَشفِ الحجابِ فيَنظرونَ إليهِ ، ونعيم الجنَّةِ وما فيها .

وَأَحِدُ النَّعِيمِينِ أَحِبُ إليهم مَنَ الآخَر ، وآثَرُ عندهم ، وأقرُ لعيونهم ، كما في « الصَّحيح » (١) عنه عَيِّاللَّهِ أَنَّهُ قال : « إذا دَخَلَ أهلُ الجنَّةِ نادى مُنادِ أهلَ الجنَّةِ : إنَّ لكم عندَ اللَّهِ مَوعدًا يُريدُ أن يُنْجِزَكُموهُ ، فيقولونَ : ما هوَ ؟ أَلَم يُبيِّضْ وجوهنا ؟ ويُتَقِّل موازيننا ؟ ويُدْخِلْنا الجنَّة ؟ ويُجِرْنا من النَّار ؟ قال : فيكشفُ الحجابَ ، فينظرونَ إليهِ ، فما أعطاهُم شيئًا أحبَّ إليهم منَ النَّظرِ إليهِ ».

وفي حديث (٢) غيرِ هذا: « أَنَّهُم إذا نَظروا إلى ربِّهم تباركَ وتعالى أَنْساهم لذَّةُ النَّظرِ إليهِ ما هُم فيهِ منَ النَّعيم (٣) » .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨١) عن صُهيب رضي اللهُ عنه .

<sup>(</sup> ٢ ) كأنّه يُشيرُ إِلَى ما رواه اللالكائيُّ – من طريق الفَسَويِّ – ( ٨٥٢ ) بسندِه عن عليٌّ رضي اللهُ عنه مرفوعًا – من أَحاديث الرؤية – وفي آخرِه : « ثُمَّ يتجلّى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنّهم لم يَروْا نعمةً قبل ذلك » .

وفي سندِه عمرو بن خالدِ ، وهو كذَّابِ !

وسُويِدُ بن عبدالعزيزِ ،وهو ضعيف .

وقد أورد المصنّفُ هذا الحديثَ بسندِه ومتنِه في « حادي الأرواح » ( ص ٢٧٩ ) .
وروى الدارقطنيُّ في « الرؤية » ( ٢١١ ) ونُعيمُ بن حمّاد في « زيادات الزّهد » ( ٧٩ – ٨٤ ) وابن جرير في « التفسير » ( ١١ / ٧٤ ) بسند صحيح إلى ثابتٍ ، قال : قالَ رجلّ لعبدِالرحمن بن أبي ليلي – في تفسيرِ ﴿ للذينَ أُحسنوا الحُسنى وزيادة ﴾ ، وفيه : « .. فيكشف الحجاب .. وأُعطوا فيها النعيمَ والكرامة ، كأنَّ ذلك لم يَكُن شيئًا فيما رأَوًا » .

واللهُ أُعلم .

<sup>(</sup>٣) وفي « حادي الأُرواح » ( ٢٦٠ – ٧٠٣ ) للمصنّف فصلٌ مُشهبٌ في إِثباتِ رؤيةِ المؤمنين لربّهم يومَ القيامة .

والوَجهُ الثَّاني : أنَّ البَدَنَ والأعضاءَ آلاتٌ للنَّفْسِ ، ورَعيَّةٌ (١) للقلبِ ، وخَدَمٌ لهُ ، فإذا فَقَدَ بعضُهم كمالَهُ الذي مُحلقَ لهُ كانَ بمنزلَةِ هلاكِ بَعضِ مُحنْدِ الملِكِ وَرَعِيَّتهِ ، وتَعَطَّلِ بعضِ آلاتهِ ، وقَد لا يَلْحَقُ الملكَ من ذلكَ ضرَرٌ أصلًا، وأمَّا إذا فَقَد القلبُ كمالَهُ الذي خُلِقَ لهُ وحياتَهُ ونَعيمَهُ ، كانَ بمنزلَةِ هلاكِ المَلِكِ وأَسْرهِ وذَهابِ مُلْكِهِ من يديهِ ، وصَيرورتهِ أسيرًا في أيدي أعاديهِ !

فهكذا الرُّومُ إذا عَدِمَت كمالَها وصلاحَها في مَعرفَةِ فاطرِها وبارِئها، وكونهِ أحبَّ شيءٍ إليها ، ورضاهُ وابتغاءُ الوَسيلَةِ إليهِ آثَرُ شيءٍ عندَها ، حتى يكونَ اهتمامُها بمحبَّتهِ ومَرْضاتهِ اهتمامَ المُحِبِّ التَّامِّ المحبَّةِ بمَرْضاةِ مَحبوبهِ الدي لا يجدُ منهُ عَوضًا ؛ كانَت بمنزلَةِ الملَكِ الذي ذَهَبَ منهُ مُلْكُهُ ، وأصبحَ أسيرًا في أيدي أعاديهِ ، يسومونهُ سوءَ العذابِ .

وهذا الألمُ كامنٌ في النَّفْسِ ، لكن يسترُهُ سِثْرُ الشهواتِ ، ويواريهِ حِجابُ الغفلَةِ ، حتى إذا كُشِفَ الغطاءُ ، وحِيلَ بينَ العَبدِ وبينَ ما يَشْتهي وجدَ حقيقَةَ ذلك الألم ، وذاقَ طعمَهُ ، وتجرَّدَ ألمُهُ عمَّا يحجُبُهُ ويُواريهِ .

وهذا أمرٌ يُدْرَكُ بالعيانِ والتَّجْرِبَةِ في هذه الدَّار ؛ تكونُ الأسبابُ المُؤْلِمَةُ للرُّوحِ والبَدنِ مَوْمُحُودَةً مُقتضِيَةً لآثارِها ، ولكنْ يقومُ للقَلبِ مِنْ فَرَحهِ بحظٌ نالَهُ مِن مالِ أو جاهِ أو وِصَالِ حبيبِ ما يُواري عنهُ شُهودَ الأَلَم ، وربَّما لا يشعُرُ به أصلًا ، فإذا زالَ المُعارِضُ ذاقَ طعمَ الألمِ ، وَوجدَ مسَّهُ ، ومَنِ اعْتَبَرَ أحوالَ نَفسهِ وغيرهِ عَلِمَ ذلكَ .

فإذا كانَ هذا في هذه الدَّارِ ، فما الظُّنُّ عندَ المُفارقَةِ ، والفِطامِ عن الدُّنيا ،

<sup>(</sup>١) أُثباع .

والانتقالِ إلى اللَّهِ ، والمَصيرِ إليهِ .

فَلْيَتَأُمَّلِ العَاقِلُ الفَطِنُ النَّاصِمُ لنَفْسِهِ هذا المُوضِعَ حَقَّ التَّأَمُّل ، ولْيَشْغَلْ به كُلَّ أفكارهِ ، فإنْ فَهِمَهُ وعَقلَهُ واستمرَّ إغراضهُ :

فما تبلُغُ الأعداءُ مِن جاهل ما يبلُغُ الجاهلُ مِن نَفْسهِ

وإنْ لَم يَفْهَمْهُ لِغِلَظِ حجابهِ ، وكثافَةِ طَبْعهِ ، فيكفيهِ الإيمانُ بما أعدَّ اللَّهُ تعالى في الجنَّةِ لأَهْلِها مِنْ نَعيمِ الأكلِ والشَّربِ والنِّكاحِ والمناظرِ المُبْهِجَةِ ، وما أعدَّ في النَّارِ لأَهلها منَ السَّلاسلِ والأغلالِ والحميمِ ومُقطَّعاتِ الثِّيابِ منَ النَّارِ ونحو ذلكَ .

والمقصودُ بيانُ أنَّ الحاجَةَ إلى الرُّسلِ - صلواتُ اللَّهِ عليهم وسلامُهُ - ضروريَّةٌ ، بل هي في أعلى مراتبِ الضَّرورَةِ ، وليسَت نَظَرًا لحاجتهم إلى الحاجَةِ وأسبابها ، بل هي أعظمُ من ذلكَ .

وأمّا ما ذُكِرَ عن الصَّابئةِ منَ الاستغناءِ عن النّبؤةِ ، فهذا ليسَ مَذهبًا لجميعِهم ، بل فيهم سعيدٌ وشقيٌ ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوا والَّذِينَ هَادوا والنَّصارى والصَّابئينَ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخرِ وعَمِلَ صالحًا فَلَهُم أَجرُهُم عندَ ربّهِم ولا خَوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنون ﴾ [ البقرة : ٦٢ ]، فأدخلَ المؤمنينَ من الصَّابئينَ في أهلِ السَّعادَةِ ، ولم ينالوا ذلكَ إلّا بالإيمانِ بالرُّسلِ ، ولم من أنكرَ النّبُؤّاتِ وعبدَ الكواكبَ ، وهم فرقٌ كثيرَةٌ ليسَ هذا موضعَ ذكرهم .

فأمًّا قولهم : إنَّ الموجوداتِ في العالمِ السَّفليِّ مُركَّبَةٌ على تأثيرِ الكواكبِ والرَّوحانيَّاتِ ! وفي اتِّصالها سُعودٌ ونُحوسٌ يُوْجِبُ أنْ يكونَ في آثارها مُحسنٌ

وتُبئخ في الأخلاقِ والأعمالِ يُدرِكهُ كلَّ ذي عَقلِ سليمٍ ، فلا حاجَةَ لنا إلى مَن يُعَرِّفُنا مُسْنَها وقُبْحَها .. إلى آخرِ كلامهم !

فكلامُ مَن هو أجهلُ النَّاسِ وأضلُّهم وأبعدُهم عن الإنسانيَّةِ ، وقائلُ هذه المقالَةِ مُنادِ على نَفسهِ أنَّهُ لم يعرفْ فاطِرَهُ فاطرَ السَّلمواتِ والأرضِ ، ولا صفاتهِ ولا أفعالَه ، بل ولا عَرَفَ نفسَهُ التي بينَ جنبيهِ ، ولا ما يُسْعِدُها ويُشْقيها ، ولا غايتَها ، ولا لماذا نحلِقَت ؟ ولا بماذا تَكْمُلُ وتَصلحُ ؟ وبماذا تَفسُدُ وتَهْلَكُ ؟ بل هو أجهَلُ النَّاس بنفسهِ وبفاطرِها وبارئِها .

وهل يتمكَّنُ العَقلُ بعدَ مَعرفَةِ النَّفسِ ومعرفَةِ فاطرِها ومُبدعِها أَنْ يَجْحَدَ النَّبُوَّةَ ، أُو يُجَّوِزَ على اللَّهِ وعلى حكمتهِ أَن يَثْرُكَ النَّوعَ البشريَّ - الذي هو خُلاصَةُ المُخَلوقاتِ - سُدىً ويَدَعَهُم هَمَلًا مُعَطَّلًا ، ويخْلُقَهم عَبَثًا باطلًا ؟

ومَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سَبَحَانَهُ فَمَا قَدَرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ ، بَلَ وَلَا عَرَفَهُ ، وَلا آمَنَ بَهِ ؛ قال تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا مَا أَنْزَلَ الله عَلَى بَشَرٍ مَن شِيءٍ ﴾ [ الأنعام : ٩١ ]، فأخبَرَ تعالى أنَّ مَن جَحَدَ رسالاتهِ فَمَا قَدَرَهُ حَقَّ مَن شَيءٍ ﴾ ولا عَظَمَهُ ، ولا نزَّههُ عمَّا لا يليقُ بهِ ، تعالى اللَّهُ عمَّا يقولُ الظَّالُونَ علوًا كبيرًا .

ثمَّ يقالُ لهذه الطَّائفَةِ: بماذا عَرَفتُم أَنَّ المَوجوداتِ بالعالَمِ السُّفليِّ كُلَّها مركَّبةٌ على تأثيرِ الكواكبِ والرُّوحانيَّاتِ ؟ وهل هذا إلَّا كَذِبٌ بحث وبَهْتُ ؟ فَهَبْ أَنَّ بَعضَ الآثارِ المُشاهَدَةِ مُسَبَّبُ عن تأثيرِ بَعضِ الكواكبِ والعُلُويَّاتِ كما يُشاهَدُ مِن تأثيرِ الشمسِ والقمرِ في الحيوانِ والنَّباتِ وغيرِهما ، فَمِنْ أينَ لكُم أَنَّ جميعَ أجزاءِ العالَم السُّفليِّ صادرٌ عن تأثيرِ الكواكبِ والرَّوحانيَّاتِ ؟ وهل هذا جميعَ أجزاءِ العالَم السُّفليِّ صادرٌ عن تأثيرِ الكواكبِ والرَّوحانيَّاتِ ؟ وهل هذا

إِلَّا كَذِبٌ وجَهْلٌ ؟ فهذا العالَمُ فيهِ منَ التَّغيُّرِ والاستحالَةِ والكونِ والفسادِ ما لا يُمْكِنُ إضافتُهُ إلى كوكبِ ، ولا يُتَصَوَّرُ وقوعُهُ إلَّا بمشيئةِ فاعل مُختارِ قادرِ مُؤثِّرٍ في الكواكب والرُّوحانيَّاتِ مُسَخِّر لها بقُدرتهِ ، مُدبِّر بها بمشيئتهِ ، كما تَشهَدُ عليها أحوالُها وهيآتُها وتَسخيرُها وانقيادُها أنَّها مُدَبَّرَةٌ مَربوبةٌ مُسخَّرَةٌ بأمرِ قادرِ قَاهِرِ ، يُصرِّفُها كيفَ يشاءُ ، ويُدبِّرُها كما يريدُ ، ليسَ لها منَ الأمرِ شيءٌ ، ولا يُمكنُ أن تَتصرَّفَ بأنفُسِها بِذَرَّةٍ ، فَضْلًا أن تُعْطَى العالَمَ وُجودَهُ ، فلو أرادَت حركةً غيرَ حركتِها ، أو مكانًا غيرَ مكانِها ، أو هيئةً أو حالًا غيرَ ما هي عليهِ لم تَجِدْ إلى ذلكَ سبيلًا ، فكيفَ تكونُ ربًّا لكلِّ ما تَحتَها مع كونها عاجزَةً مُصَرَّفَةً مَقهورَةً مُسخَّرَةً ، آثارُ الفَقْر مَسطورَةٌ في صفحاتِها ، وآياتُ العُبوديَّةِ والتَّسخيرِ باديَةٌ عليها ، فبأيِّ اعْتبارِ نَظَرَ إليها العاقلُ رأى آثارَ الفَقْرِ ، وشواهدَ الحُدوثِ ، وأدلَّةِ التَّسخيرِ والتَّصرِيفِ فيها ، فهيَ خَلْقُ مَنْ ليسَ كمثلهِ شيءٌ ، وآياتُ مَنْ آياتُهُ عبيدٌ مُسخَّراتٌ بأمرهِ ، ﴿ أَلَا لَهُ الخَلْقُ والْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العالمين ﴾ [ الأعراف : ٥٤ ] .

وأمًّا قولهم : إنَّ في اتِّصالاتِ الكواكبِ نَظَرَ سُعودِ ونُـحوسِ ! ممَّا أَضْحَكوا به العُقلاءَ عليهم من جميعِ الأُمَمِ ، ونادَوْا بهِ على جَهْلِهم وضلالِهم ، وصاروا بهِ مركزًا لكُلِّ كذَّابٍ ، وكلِّ أفَّاكِ ، وكلِّ زنديقِ ، وكلِّ مُفْرطِ في الجَهل بالنَّبوَّاتِ ، وما جاءَت بهِ الرُّسلُ بالحقائقِ العقليَّةِ والبراهينِ اليَقينيَّةِ .

وسنُريكَ طَرَفًا من جهالاتِهم وكذبِهم وتناقضِهم وبُطلانِ مقالتِهم لِيعرفَ اللّبيبُ نعمَةَ اللّهِ عليهِ في عَقلهِ ودينهِ .

فَيُقالُ لَهُم : المؤثّرُ في هذه السُّعودِ والنُّحوسِ ، هل هو الكوكبُ وحدّةُ ،

والبُرْمُجُ وحدَّهُ ، أو الكوكبُ بشرطِ حصولهِ في البُرجِ ؟

والكلَّ محالٌ ؛ أمَّا الأوَّلُ والنَّاني فإنَّهما يُوجبانِ دوامَ الأثَرِ ؛ لكونِ المُؤثِّرِ دائمَ النَّبوتِ ، والنَّالثُ أيضًا محالٌ ؛ لأنَّهُ لمَّا اختَلَفَ أثرُ الكوكبِ بسببِ اختلافِ البُوجينِ لَزِمَ أن تكونَ طبيعَةُ كُلِّ برجٍ مُخالفَةً بالماهيَّةِ لطبيعَةِ البُرجِ النَّاني ، إذ لو لم يَكُن كذلكَ كانَت طبائعُ جميعِ البروجِ مُتساوِيَةً في تمامِ الماهيَّةِ ، وفَجَبَ أَنْ يكونَ أثرُ الكوكبِ في جميعِ البروجِ أثرُا واحدًا ؛ لأنَّ الأشياءَ التُساويَةَ في تمامِ الماهيَّةِ عمينعُ أن تَلْزَمَها لوازمُ مختلفَةٌ ، ولمَّ كانَت آثارُ كُلِّ كوكبِ واجبَةَ الاختلافِ بسببِ اختلافِ البروجِ لَزِمَ القَطْعُ بكونِ البُروجِ مُختلفَةً ، في الطَّبيعَةِ والماهيَّةِ ، وهذا يَقْتَضي كَوْنَ الفَلَكِ مُرَكَّبًا لا بَسِيطًا .

وَقَد قُلْتُم أَنتُم وجميعُ الفلاسفَةِ : إِنَّ الفَلَكَ بَسِيطٌ لا تَركيبَ فيهِ .

وَمِنَ العَجَبِ جوابُ بَعضِ الأحكاميِّين (١) عن هذا بأنَّ الكواكبَ حيواناتُ ناطقةٌ ، فاعلَةٌ بالقصدِ والاختيارِ ، فلذلكَ تَصْدُرُ عنها الأفعالُ المُختلفةُ ! وهذا مُكابرَةٌ مِن هؤلاءِ ظاهرَةٌ ؛ فإنَّ دلائلَ التَّسخيرِ والاضطرارِ عليها من لُزومها حَرَكَةً لا سبيلَ لها إلى الخروجِ عنها ، ولُزومِها مَوضعًا منَ الفَلكِ لا تتمكَّنُ منَ الانتقالِ عنهُ ، واطِّرادِ سَيْرِها على وجهِ مَخصوصِ لا تُفارِقُهُ البَّةَ أَبْيَنُ دليلِ على أنَّها مُسَخَّرةٌ ، مَقهورَةٌ على حركاتها ، مُحَرَّكةٌ بتَحريكِ قاهرِ لها ، لا مُتحرِّكةٌ بمريكِ قاهرِ لها ، لا مُتحرِّكةٌ بأرادتها واختيارها ، كما قالَ تعالى : ﴿ والشمسَ والقَمَرَ والنُّجومَ مسخَّراتٍ بأمرهِ ألا لهُ الخَلْقُ والأمْرُ تبارَكَ اللهُ ربُّ العالمين ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ] .

<sup>(</sup>١) هم المنسوبون إلى علم الأحكام، وهو علم «أُريدَ به الأَحوالُ الغيبيّةُ المُستنتجةُ من مقدّماتٍ معلومةٍ هي الكواكبُ مِن جهةٍ حَرَكاتِها ومكانها وَزَمانِها ».

كذا في «كشف الظنون » ( ١ / ٢٢ ) لحاجي خليفة .

ثمَّ يُقالُ: لا ينفعُكُم هذا الجوابُ شيئًا! فإنَّ طبائعَ البُروجِ إنْ كانَت مُتساوَيَةً في تمامِ الماهيَّةِ كانَ اختصاصُ كُلِّ برجٍ بأَثَرِهِ الخاصِّ تَرجيحًا لأحدِ طَرَفَي المُمْكِنِ على الآخرِ بلا مُرجِّحٍ ، وإنْ لم تكن مُتساوَيَةً لَزِمَ تركيبُ الفَلَكِ!

وممًّا أضحَكتُم بهِ العُقلاءَ منكم أنَّكُم جعلتُموها أجسامًا ناطقةً فاعلةً بالاختيارِ! وهذه بالاختيارِ! ونفَيتُم أن يكونَ فاطرُها ومُبدعُها حيًّا قيُّوماً فاعلًا بالاختيارِ! وهذه الحوادثُ مُستندَةٌ إلى مشيئتهِ واختيارهِ جاريَةٌ على وَفْقِ حِكمتهِ وعلمهِ ، مع كونِ هذه الكواكبِ عَبيدَهُ ، وخَلقٌ مُسخَّرٌ (١) بأمرهِ ، ولا تَمْلِكُ لأنفُسِها ولا لِمَا تَحتَها ضُرًّا ولا نَفعًا ، ولا سَعْدًا ولا نَحْسًا ، كما قالهُ العُقلاءُ من بني آدمَ ، واتَّفقت عليهِ الرُّسُلُ وأتباعُهم .

فإن قيلَ : لا نُسلِّمُ أَنَّ الفَلَكَ بسيطٌ ، بل هو مُركَّبٌ من هذه البُروجِ ، وطبيعَةُ كُلِّ دقيقَةٍ وثانيَةٍ مُخالفَةٌ لطبيعَةِ البُرجِ الآخرِ ، بل طبيعَةُ كُلِّ دقيقَةٍ وثانيَةٍ مُخالفَةٌ لطبيعَةِ الدُّعرى ، ولا يتمَّ عِلْمُ الأحْكام إلّا بهذا .

قيلَ : قولُكُم بأنَّهُ قَديمٌ أبديِّ ، غيرُ قابلِ للكونِ والفسادِ ، ولا يَقْبَلُ الانحلالَ ولا الخَرْقَ ولا الالتئامَ مع كون طبيعَةِ كلِّ جزءِ منهُ - صغيرًا أو كبيرًا - مُخالِفَةً لطبيعَةِ الجُزءِ الآخرِ - كما صرَّح بهِ أبو مَعْشَرِ (٢) - جمعٌ بينَ

<sup>(</sup>١) كذا « الأَصْل » و « المَطبوع » ، والجادّةُ : « خَلْقًا مُسَخّرًا » .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أُبو جعفر بن محمد بن عُمر البَلْخي ، توفي سنة ( ٢٧٢ هـ ) .

قال الذهبيُّ في « تاريخ الإِسلامِ » ( ٢٠ / ٣٢٥ ) مُتكلِّمًا عنه :

<sup>«</sup> كَانَ إِلَيْهِ الْمُنتهى في فنِّ التنجيمِ ، وكَانَ له حَظْوَةٌ في هذا الهَذَيانِ الملعونِ بالعراق ، وله إصاباتٌ كثيرةٌ كإصاباتِ الخُهّانِ ! » .

النَّقيضينِ ؛ فإنَّهُ إذا كانَ مُرَكَّبًا من أجزاءٍ مُختلفةِ الماهيَّةِ لم يمتنعُ انحلالُهُ وانفطارُهُ وانشقاقهِ وانشقاقهِ ، فكيفَ جمعتُم بينَ تكذيبِ الرُّسلِ في الإِخْبارِ عن انقطاعهِ وانشقاقهِ وانحلالهِ ، وبينَ دعواكُم تَرَكَّبَهُ من ماهيَّاتِ مُختلفةٍ في أنْفسها غير مُمتنعِ على المركَّبِ منها الانحلالُ والانفطارُ ، فلا للرُسلِ صدَّقتُم ، ولا مع وُجوبِ العَقلِ وقفتُم ، بل أنتُم من أهلِ هذه الآيةِ : ﴿ وقالوا لَو كُنَّا نَسمَعُ أو نَعقِلُ ما كُنَّا في أصحابِ السَّعير ﴾ [ المُلك : ١٠] .

فإنْ قيلَ : لِمَ لا يجوزُ أَن يُقالَ : إِنَّ كُلَّ بُرِجٍ مِنَ البُروجِ الاثني عَشرَ قَد ارتَسَمَتْ فيهِ كواكبُ صَغيرَةٌ بلغَتْ في الصِّغَرِ إلى حيثُ لا يُمكننا أَنْ نحِسَّ بها ! ثمَّ إِنَّ الكوكبَ إِذَا وَقعَ في مُسَامَتةِ (١) بُرجٍ خاصِّ امتَزَجَ نورُ ذلكَ الكوكبِ بأنوارِ تلكَ الكواكبِ الصِّغارِ المُرْتَسِمَةِ في تلكَ القِطعَةِ في الفَلكِ ، فيحصُلُ بهذا السَّببِ آثارٌ مَحْصوصةٌ ، وإذا كانَ هذا مُحْتَمَلًا - ولم يَبْطُلْ بالدَّليل ثبوتُهُ - تعينَ المَصيرُ إليهِ .

قيلَ : طبائعُ تلكَ الكواكبِ إنْ كانَت مُختلفَةً بالماهيَّةِ عادَ المَحذورُ المَذكورُ ، وإن كانَت واحدَةً لم يكُن ذلكَ الامتزاجُ مُتشابهًا ، فلا يُتصوَّرُ صدورُ الآثارِ المُتضادَّةِ المُختلفَةِ عنهُ .

الوجهُ الثَّاني في الكلامِ على بُطلانِ علمِ الأحكامِ (٢): أنَّ معرفَةَ جميعِ المُؤثِّراتِ الفلكيَّةِ ممتنعَةٌ ، وإذا كانَ كذلكَ امتنعَ الاستدلالُ بالأحوالِ الفَلكيَّةِ على حُدوثِ الحوادثِ السُّفليَّةِ .

<sup>(</sup> ١ ) أي : مساواة ، أو مقابلة ، وانظر « المعجم الوجيز » ( ص ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : أحكام النجوم .

وإنَّما قُلنا : إنَّ معرفَة جميعِ المُؤثِّراتِ الفَلكيَّةِ ممتنعةٌ ، لوجوهِ : أحدُها : أنَّهُ لا سبيلَ إلى مَعرفَةِ الكواكبِ إلّا بواسطَةِ القُوى الباصرةِ ، والمَرئيُ إذا كانَ صغيرًا أو في غايَةِ البُعد منَ الرَّائِي فإنَّهُ يتعذَّرُ رُوْيتُهُ لذلكَ ؛ فإنَّ أصغَرَ الكواكبِ التي في فَلَكِ الثَّوابتِ - وهو الذي تُمْتَحَنُ بهِ قُوَّةُ البَصرِ - مثلُ كُرَةِ الأرضِ بضعَةَ عَشرَ مرَّةً ، وكُرَّةُ الأرضِ أعظمُ من كُرَةِ عُطاردَ كذا مرَّةٍ ، فلو قدَّونا أنَّهُ حَصَلَ في الفَلكِ الأعظمِ كواكبُ كثيرةٌ يكونُ حَجْمُ كلِّ واحدِ منها مُساويًا لحجمِ عُطاردَ ؛ فإنَّهُ لا شكَّ أنَّ البَصَرَ لا يَقوى على إذراكهِ ، فَنَبَتَ أنَّهُ لا يلزمُ مِنْ عَدَمِ إبْصارنا شيئًا منَ الكواكبِ في الفَلكِ الأعظمِ عَدَمُ تلكَ الكواكبِ ، وإذا كانَ كذلكَ فاحْتِمالُ أنَّ في الفَلكِ الأعظمِ وفي فَلكِ الثَّوابِ وفي سائرِ الأَفْلاكِ كواكبَ صغيرةً - وإنْ كنَّا لا نحسُّ بها ولا نَراها - مُوجِبَ المتناع مَعرفةِ جميع المؤثِّراتِ الفَلكِيَّةِ .

فإنْ قلتُم : إنَّها لمَّا كانَت صَغيرَةً وآثارُها ضَعيفَةً لم تَصِلْ آثارُها وقواها إلى هذا العالم ؟!

قيلَ لكُم: صِغَرُ الجُثَّةِ (١) لا يُوجبُ ضَعفَ الأثرِ ؛ فإنَّ عُطاردَ أَصغَرُ الأَجْرامِ الفَلَكيَّةِ جِرْمًا عندكُم ، مع أنَّ آثارَهُ قويَّةٌ ! وأيضًا فالرَّأْسُ والذَّنَبُ (٢) نُقطتانِ وهُميَّتانِ ، وأمَّا أنتُم فَقَد أثبتُم لهما آثارًا ! وأيضًا السِّهامُ - مثلُ سهم السَّعادةِ وسهم الغيبِ (٣) - نُقَطَّ وَهْميَّةٌ ولها عندكُم آثارٌ قويَّةٌ !!

<sup>(</sup>١) هو الجيشم .

<sup>(</sup>٢) أي: بالنسبةِ للأَفلاك .

<sup>(</sup> ٣ ) هي من مُفْردات المُنجِّمين واصطلاحاتهم !

الوجهُ الثَّاني : ممَّا يدُلُّ على أنَّ معرفَةَ جميعِ المُؤثِّراتِ الفَلَكيَّةِ غيرُ مَعلومٍ الرَّخُ الثَّاني : ممَّا يدُلُّ على أنَّ معرفة جميعِ المُؤثِّراتِ الفَلَكيَّةِ غيرُ مَوْصودَةِ بأُسْرِها ، فإنَّكُم أنتُم وغيركُم قد قُلْتُم : إنَّ المَجَرَّةَ عبارَةٌ عن أجرامٍ كَوْكَبيَّةٍ صَغيرَةٍ جدًّا مُرتكزَةٍ في فَلَكِ الثَّوابتِ على هذا السَّمْتِ المَخصوصِ ، ولا ريبَ أنَّ الوقوفَ التَّامَّ على طبائعِها مُتَعذِّرٌ .

وثالثها: أَنَّ جميعَ الكواكبِ الثابتةِ المحسوسةِ لم يحصُل الوقوفُ التامُّ على طبائِعِها ، لأنَّ كلامَ الأحْكاميينَ قليلُ الحاصلِ ، لا سيَّما في طبائعِ الثَّوابتِ ، نعم ؛ غايَةُ ما عندهم أنَّهُم ادَّعَوْا أنَّهم كَشَفُوا بَعضَ الثَّوابتِ التي في الفَلكِ الأوَّلِ والثَّاني ، فأمَّا البقيَّةُ فقلَّما تكلَّموا في مَعرفةِ طبائعها .

ورابعها: أنَّ بتقديرِ أنَّهم عَرَفوا طبائعَ هذه الكواكبِ حالَ بساطَتِها ، لكنْ لا شُبهَةَ أنَّهُ لا يُمْكِنُ الوقوفُ على طبائعها حالَ امْتزاجِ بَعضِها بالبَعضِ ، لأنَّ الامتزاجاتِ الحاصلة من طبائعِ أَلْفِ كوكبٍ - أو أكثرَ - بحسبِ الأجزاءِ الفلكيَّةِ يبلُغُ في الكثرةِ إلى حيثُ لا يَقْدِرُ العقلُ على ضَبْطِها .

وخامسها: آلاتُ الرَّصْدِ لا تَفي بضَبطِ الثَّواني والثَّوالث ، ولاشكَ أنَّ الثَّانيَةَ الواحدَةَ مثلُ الأرضِ كذا وكذا ألف مَرَّةِ ، أو أقلَّ ، أو أكثرَ ، ومع هذا التَّفاوتِ العظيمِ كيفَ يُمْكُنُ الوصولُ إلى الغَرَضِ ، حيثُ قيل : إنَّ الإنسانَ الشديدَ الجَرْيِ بينَ رَفْعهِ رِجْلَهُ وَوضْعِهِ الأُخرى يتحرَّكُ جِرْمُ الفَلَكِ الأقصى ثلاثَةَ الافِ ميل ، وإذا كانَ الأمرُ كذلكَ فكيفَ ضبطُ هذه المؤثِّرات ؟!

وسادسها: هَبْ أَنَّا عَرَفْنا تلكَ الامتزاجاتِ الحاصلَةَ في ذلكَ الوَقتِ فلا ريبَ أَنَّهُ لا يمكننا معرفَةُ الامتزاجات التي كانَت حاصلَةً قبلَهُ ، مع أنَّا نعلمُ قَطعًا أنَّ الأشكالَ السَّالفَةَ ربَّما كانَت عائقَةً ومانعَةً عن مُقتضياتِ الأَشْكالِ الحاصلَةِ

في الحالِ .

ولا ريبَ أنَّا نُشاهِدُ أشخاصًا كثيرةً منَ النَّباتِ والحيوانِ والإنسانِ تَحْدُثُ مُقارِنَةً لطالع واحدٍ ، مع أنَّ كلَّ واحدٍ منها مُخالفٌ للآخرِ في أكثرِ الأمورِ ، وذلكَ أنَّ الأحوالَ السَّالفَة في حَقِّ كلِّ واحدٍ تكونُ مُخالِفَةً للأحوالِ السَّالفَةِ في حَقِّ كلِّ واحدٍ تكونُ مُخالِفَةً للأحوالِ السَّالفَةِ في حَقِّ الآخرِ ، وذلكَ يدُلُّ أنَّهُ لا اعتمادَ على مُقتضى الوَقْتِ ، بل لا بدَّ منَ الإحاطَةِ بالطَّوالع السَّالفَةِ ، وذلكَ ممَّا لا وقوفَ عليهِ أصلًا ؛ فإنَّهُ ربَّما كانت الطَّوالعُ السَّالفَةُ دافعَةً مُقتضياتِ هذا الطَّالع الحاضرِ .

وعلى هذا الوَجهِ عوَّلَ ابنُ سينا في كتابيهِ اللذين سمَّاهما « الشفا » (١) و« النَّجاة » (٢) في إبطالِ هذا العلم .

فَثْبَتَ بهذا أَنَّ الوُقوفَ التَّامَّ على المُؤثِّراتِ جميعِها مُمَتنَعٌ مُستحيلٌ ، وإذا كانَ الأمرُ كذلكَ كانَ الاستدلالُ بالأشخاصِ الفَلكيَّةِ على الأحوالِ السُّفليَّةِ باطلًا قطعًا .

الوجه الثّالث: أنَّ تأثيرَ الكواكبِ فيما ذكرتُم منَ السَّعْدِ والنَّحْسِ إمَّا بِالنَّظرِ في مُفْرَدهِ ، وإمَّا بالنَّظرِ إلى انْضِمامهِ إلى غيرهِ ، فمتى لم يُحِطْ المُنجِّمُ بهاتين الحالتين لم يَصِحَّ منهُ أنْ يَحْكُمَ لهُ بتأثيرٍ ، ولم يَحْصُلْ إلّا على تعارُضِ التَّقدير .

ومنَ المَعلومِ أنَّ في فَلَكِ البُروجِ كواكبَ شذَّتْ عن الرَّصْدِ معرفَةُ أقدارِها وأعدادِها ، ولم يعرفِ الأحكاميُّون ما يُوجِبُهُ خَوَاصٌ مجموعاتِها وأفرادِها ،

<sup>(</sup>١) مطبوعٌ مشهورٌ .

<sup>(</sup> ٢ ) هو مُخْتصرُ السابق ، ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون » ( ٢ / ١٩٢٩ ) .

فَخَرَجَ الفريقان أصحابُ الرَّصدِ والأُحكامِ عن الإحاطَةِ بما في طِباعِها ، وما عَسى أن تُؤثِّرهُ معَ السيَّارَةِ (١) عندَ انفرادِها واجتماعِها .

فما الذي يُؤمِّنكُم كلَّكم عندَ وقوعِ نَجْمٍ من تلك النَّجومِ المَجهولَةِ على دَرَجَةِ الطَّالعِ أَن يكونَ مُوجِبًا منَ الحُكمِ ما لا يُوجِبهُ النَّظرُ بدونهِ ؟!

الوجه الرَّابع: أنَّ تأثيرَ الكواكبِ يختلفُ باختلافِ أَقْدارِها ، فما كانَ منَ القَدْرِ الأُوَّلِ أثَّرَ بوقوعهِ على الدَّرجَةِ ، وإنْ لَم تُضْبَطِ الدَّقيقَةُ ، وما كانَ منَ القَدْرِ الأُوَّلِ أثَّرَ بوقوعهِ على الدَّرجَةِ ، وإنْ لَم تُضْبَطِ الدَّقيقَةُ ، وما كانَ منَ القَدْرِ الأخير لم يُؤثِّر إلّا بضَبطِ الدَّقيقَةِ .

ولا ريبَ أنَّ الجهالَةَ بتلكَ الكواكبِ ومقاديرها يُؤجِبُ كَذِبَ الأحكامِ النُّجوميَّةِ وبُطلانَها .

الوجه الخامس: أنَّها لو كانَ لها تأثيرٌ - كما يَزْعمونَ - لم يَخْلُ إمَّا أَن تَكُونَ فيهِ مُختارَةً مُريدَةً ، أو غيرَ مُختارَةٍ ولا مُريدَةٍ ، وكلاهما مُحالٌ!

أمَّا الأُوَّلُ: فلأنَّهُ يُوْجِبُ جَرِيَ الأحكامِ على وَفْقِ اختيارِها وإرادَتِها ، ولم يتوقَّف على اتِّصالاتها وانفصالاتِها ، ومُفارقتها ومُقارنتها ، وهبوطها بها في حضيضها وارتفاعها في أَوْجهِا ، كما هو المَعروفُ منَ الفاعلِ بالاختيارِ – ولا سيَّما الأجرامُ العلويَّةُ المُؤثِّرةُ في سائرِ السَّفْلِيَّات – ولاخْتَلَفَتْ آثارُها أيضًا عندَ هذه الأمور بحسبِ الدَّواعي والإراداتِ ، ولأَمْكَنها أن تُسعِدَ مَن أرادَ أنَّهُ يُسْعِدهُ ! كما هو شأنُ الفاعلِ المُختارِ .

وإن لَم تكُن مُختارَةً ومُريدَةً فتأثيرُها بحَسَبِ الذَّاتِ والطَّبْعِ ، وما كانَ هكذا لم يختلفْ أثرُهُ إلّا باختلافِ القوابلِ والمُعَدَّاتِ ، وعندكم أنَّ اختلافَ

<sup>(</sup>١) أَي : الكواكب والنجوم السيّارة .

تلكَ القوابل والمُعَدَّاتِ مستندٌّ إلى تأثيرها !

فأيُّ مُحالٍ أبلغُ مَن هذا ؟ وهل هذا إلّا دَوْرٌ (١) مُمتنعٌ في بدائهِ العقولِ ؟ الوجه السَّادس: أنَّ هذا العلمَ مُشتمِلٌ على أُصولِ يشهدُ صريحُ العَقلِ بفسادِها ، وهي وإنْ كانَت في الكَثرَةِ إلى حيثُ لا يُمْكِنُ ذِكْرُها ، فنَحنُ نَعُدُّ بَعْضَها :

فالأوَّل: منَ المَعلومِ بالضَّرورَةِ أَنَّهُ لِيسَ في السَّماءِ حَمَلٌ ولا ثَورٌ ولا حَيَّةٌ ولا عَقربٌ ولا دُبٌ ولا كلبٌ ولا ثَعلبٌ (٢) ، إلّا أنَّ المتقدِّمينَ لمَّا قسَّموا الفَلكَ إلى اثْنَي عَشرَ قِسْمًا وأرادوا أن يُميِّزوا كُلَّ قِسْمٍ منها بعلامَةِ مخصوصَةِ: شبَّهوا الكواكبَ المَذكورَةَ في تلكَ القطعَةِ المُعيَّنَةِ بصُورَةِ حيوانِ مَخْصُوصٍ ، تَشبيهًا بعيدًا جدًّا!

ثمَّ إِنَّ هُولاءِ الأحكاميِّين فرَّعوا على هذه الأسماءِ تَفريعاتِ طويلَةً ؛ فرَّعوا أَنَّ الصُّورَ السُّفليَّة مُطيعَةٌ للصُّورِ العُلويَّةِ ، فالعقارِبُ مُطيعَةٌ لصورِ العَقربِ ! والأفاعي مُطيعَةٌ لصورِ التنيِّنِ ! وكذا القولُ في الأَسَدِ والسُّنْبُلَةِ !

ومَن عَرَفَ كيفَ وُضِعَت هذه الأسماءُ ثمَّ سمعَ قولَ هؤلاءِ الأحكاميِّين ضحكَ منهم ، وتبيَّنَ لهُ فَوْطُ جَهلهِم وكَذِيهِم .

الثَّاني : أنَّ هؤلاءِ لَمَّا عَجَزُوا عن مَعرفَةِ طالعِ القِرانِ أقاموا طالعَ سُنَّةِ

<sup>(</sup>١) هو ترتيبُ شيءِ على شيءِ ، بحيث لا يكونُ هذا إِلَّا إِذَا كَانَ هذَا . (٢) إِشَارَةٌ إِلَى ترتيباتِ الكواكب والنجوم الَّتي يُسمِّيها الفَلَكِيُّون أَبراجًا ، كما سيُوضُّحُه

 <sup>(</sup> ۲ ) إِشَارةً إِلَى ترتيباتِ الكواكب والنجوم التي يُسمِّيها الفَلكيُّون ابراجًا ، كما سيُوضحه المصنّفُ بعد .

القِرانِ (١) مقامَ القِرانِ ، ومعلومٌ أنَّ هذا في غايةِ الفسادِ .

الثَّالَث : أَنَّهُم اختَلَفُوا اختلافًا شديدًا في الواحدَةِ من مسائلِ هذا العلمِ ، فإنَّ أقوالَهم في محدودِ الكواكبِ كثيرَةٌ مُختلفَةٌ ، وليسَ مع أحدِ منهم شُبهَةٌ ولا خيالٌ ، فَضلًا عن محجَّةٍ واستدلالِ .

ثمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنهِم مِن غِيرِ مُحَجَّةٍ ولا دليلٍ ، رَبَّما أَخَذُوا واحدًا مِن تلكَ الأقوالِ مِن غِيرِ بصيرَةِ ، بل بمُجرَّدِ التَّشهّي ، مثلَ أَخْذِهم في ذلكَ بحدودِ الضَّرْيَيْنِ (٢) وذلكَ مِن أدلِّ الدَّلائلِ على فسادِ هذا العلم .

الرَّابِع : أَنَّ أقوالهم متناقضةٌ فإنَّ منهم مَن يقولُ : كونُ زُحَلَ في بيتِ المالِ دليلُ الفَقرِ ، ومنهم مَن يقول : يدلُّ على وِجْدانِ كَنزِ !

الخامس: أنَّ هذا العلمَ مع أنَّهُ تَقليدٌ مَحْضٌ ، فليسَ أيضًا تَقليدًا مُنْتَظَمًا ؟ لأنَّ لكلِّ قومٍ فيهِ مَذهبًا ، ولكلِّ طائفَةٍ فيهِ مقالَةً ، فلِلبابِليِّينَ فيهِ مَذهبٌ ، وللفُرْسِ مَذهَبٌ آخَرُ ، وللهندِ مَذهبٌ ، وللصِّينِ مَذهبٌ رابعٌ .

والأقوالُ إذا تَعارَضَتْ وتعذَّرَ التَّرجيعُ كانَ دليلًا على فسادِها وبُطلانِها . وسيأتي إنْ شاءَ اللَّهُ بَسْطُ هذه الوُجوهِ أكثرَ من هذا .

ر ١ ) لعلّه يُريدُ تأثيرَ مُقارنةِ النجومِ بعضها لبعض ، وعند فَقْدِهم ذلك وَضَعُوا طريقًا مُتَخَيَّلًا في أَذهانِهم لهذه المقارنةِ ، والله أَعلم .

( تنبيه ) : وَقَعَ في النُّسخ المطبوعةِ : « القرآن » ، وما في « الأصل » مضبوطٌ بالشكل « القِران » ، وهو الصوابُ .

( ٢ ) الضَّرْب هو إِيقاعُ شيءٍ على شيءٍ ؛ كما في « التوقيف على مُهمّاتِ التعاريف »
 ( ص ٤٧١ ) للمُناويِّ .

ولعلّه يُشيرُ إِلَى مقارنةِ الكواكبِ ومُوافقتها ، الّتي تقومُ عند الفَلكيين على توهُم العلمِ والمعرفة . واللهُ أَعلم .

وانظّر « الكُلِّيَّات » ( ص ١٣٧ ) لأَبي البقاء الكَفَويّ .

الوجه السَّابع: ممَّا يَدُلُّ على بُطلانِ القولِ بالأحكامِ أنَّ الطَّالعَ عندهم هو الشَّكْلُ المَخصوصُ الحاصلُ للفَلَكِ عندَ انْفِصَالِ الوَلَدِ من رَحِمٍ أُمِّهِ!

وإذا ثبتَ هذا فنقول : الاستدلالُ بحُصولِ ذلكَ الشَّكْل على جميعِ الأَحوالِ الكُلِّيَّةِ التي تحْصُلُ لهذا الوَلدِ إلى آخرِ عُمْرِهِ استدلالٌ باطلٌ قطعًا ، ويدُلُّ عليهِ وجوة :

أحدها: أنَّ ذلكَ الشَّكْلَ كما حدثَ في تلكَ اللحظَةِ فإنَّهُ يَفْنَى ويزولُ ، ويَحْدُثُ شكلٌ آخَرُ ، فذلكَ الشكلُ المُعيَّنُ مُعَدَّ في جميعِ أجزاءِ عُمْرِ هذا الإنسانِ ، والمعدومُ لا يكونُ عِلَّةً للموجودِ ، ولا مجزءً من أجزاءِ العلَّةِ .

وإذا كانَ كذلكَ المِتنعَ الاستدلالُ بذلكَ الشكلِ منهما على الأحوالِ التي تَحدُث في جميع أجزاءِ العُمر .

الثَّاني : أنَّهُ لا مُشابَهَةَ بِينَ ذلكَ الشكلِ المَخصوصِ ، وبينَ هذا الإنسانِ الذي انْفَصَلَ من بَطْنِ الأُمِّ إلَّا في أمرِ واحدٍ ، وهو أنَّ كُلَّ واحدِ ظهرَ بعدَ الخَفَاءِ ، وهو بمُجرَّدِ ذلكَ لا يُوجِبُ ارتباطَ ذلكَ الشكلِ المَخصوصِ للفَلكِ بسائر أحوالِ هذا الإنسان البتَّةَ ، فَمُدَّعى ذلكَ فاسدُ العَقل .

والنَّظُرُ الثَّالِث : أنَّهُ عندَ محدوثِ ذلكَ الطَّالِعِ حَدَثَتْ أنواعٌ منَ الحيواناتِ ، وأنواعٌ منَ الجماداتِ ، فلو كانَ ذلكَ الطَّالعُ يُوجِبُ آثارًا مخصوصةً لَوَجَبَ اشتراكُ كُلِّ الأشياءِ التي حَدَثَت في عالمينا هذا في ذلكَ الوَقت في تلكَ الآثارِ ، وحيثُ لم يكن الأمرُ كذلكَ عَلِمْنا أنَّ القولَ بتأثيرِ الطَّالع باطلٌ .

الرَّابِع : هَبِ أَنَّ الطَّالِعَ لَهُ أَثْرٌ إِلَّا أَنَّ الواجبَ أَنْ يَقَالَ : الطَّالِعُ المُعتبَرُ هو

طالعُ مَسْقَطِ النَّطْفَةِ ، لا طالعُ الولادَةِ ، وذلكَ لأنَّ عندَ مَسْقَطِ النَّطْفَةِ يأخذُ ذلكَ الشخصُ في التكوُّنِ والتَّولَّدِ ، فأمَّا عندَ الولادَةِ فالشخصُ قد تمَّ تكوُّنهُ وحدوثهُ ، ولا حادثَ في هذا الوقتِ إلّا انتقالُهُ من مكانِ إلى مكانِ آخَر .

فنبتَ انَّهُ لو كَانَ للطَّالِعِ اعتبارٌ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ هُو طَالَعُ مَسْقَطِ النُّطْفَةِ لا طَالَعُ الولادَةِ .

الوجهُ الثَّامنُ : أنَّ الأرصادَ لا تَنْفَكُ عن نوعِ الخَلَلِ والزَّللِ ، وقَد صنَّفَ أبو عليّ ابنُ الهيثم (١) رسالَةً بليغَةً في أقسامِ الخَلَلِ الواقعِ في آلاتِ الرَّصْدِ ، وبيَّنَ أنَّ ذلكَ الخَلَلَ ليسَ في وُسْعِ الإنسانِ دَفْعُهُ وإزالتُهُ .

وإذا عُرِفَ هذا فنقولُ: إذا بَعُدَ العَهدُ بتَجديدِ الرَّصْدِ اجتمعَتْ تلكَ المُسامحاتُ القليلةُ ، ويَحْصُلُ بسببها تفاوُتْ عظيمٌ في مواضعِ الكواكبِ ، وكذلكَ إذا وجدَ موضعُ الكواكبِ - بحسبِ بَعضِ الزِّيجاتِ (٢) - درجَةً معيَّنَةً حينَ وجدَ بحسبِ زيجٍ آخَرَ غير تلكَ الدَّرجةِ ، ربَّما حصلَ التَّفاوُتُ بالبُرجِ ! ولما كانَ عِلْمُ الأحكامِ مَبْنيًّا على مواضعِ الكواكبِ ومُناسباتِها - ثمَّ قد تبيَّنَ أَنَّ التَّفاوُتَ الكبيرَ وقعَ في قطْعِ الكواكبِ - عُلمَ بُطلانُ هذا العلمِ وفسادُهُ .

الوجه التَّاسع: أنَّ المَعقولَ من تأثيرِ هذه الكواكبِ في العالَم السُّفلي هو أنَّها بحَسَبِ مَساقطِ شُعاعاتِها تُسَخِّنُ هذا العالَمَ أنواعًا منَ السُّخونَةِ ، فأمَّا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحَسَن بن الهيثم ، توفّي نحو سنة ( ٤٣٠ هـ ) ترجمته في « طبقات الأَطبّاء » (٢ / ٩٠ – ٩٨ ) لابن أَبي أُصَيْبِعة .

 <sup>(</sup>٢) مُفردها ( زِيج ) ، وهي كلَّ كتابِ يتضمَّنُ جداولَ فلكيّةً يُعْرَفُ منها سيرُ النجومِ ،
 ويُستخرمج بواسطتِها التقويمُ سنةً سنةً . « المعجم الوجيز » ( ص ٢٩٧ ) .

تأثيراتُها في محصولِ الأحوالِ النَّفسانيَّة منَ الذَّكاءِ والبلادَةِ والسَّعادَةِ والشَّعادَةِ والشَّعادَةِ والشَّعادَةِ والشَّعادَةِ والشَّعادَةِ والسَّمور واللذَّةِ والألمِ ، فلو كَانَ مَعلومًا لكانَ طريقُ علمهِ إمَّا بالخَبَرِ الذي لا يجوزُ عليهِ الكذبُ ، أو الحسُّ الذي يشتركُ فيهِ النَّاسُ ، أو ضرورَةِ العَقلِ أو نَظرهِ ، وشيءٌ من هذا كلهِ غيرُ موجودِ البَّةَ ، فالقولُ بهِ باطلٌ !

ولا يُمكنُ للأحكاميِّينَ أن يدَّعوا واحدًا منَ الثَّلاثَةِ الأَوَل ، وغايتُهم أنْ يدَّعوا أنَّ النَّظَرَ والتَّجرِبَةَ قادَهم إلى ذلكَ ، وأوقعهم عليهِ !

ونحنُ نبيِّنُ فسادَ هذا النَّظرِ والتَّجربَةِ بما لا يُمْكنُ دفْعُهُ منَ الوجوهِ التي ذَكَرْناها ، ونذكرُ غيرَها ممَّا هو مثلُها وأقوى منها ، وكلَّ علم صحيحِ فلهُ براهينُ يستندُ إليها تَنتهي إلى الحسِّ أو ضَرورَةِ العَقلِ ، وأمَّا هذا العلمُ فلا ينتهي إلّا إلى جَحْدِ وتَخمينِ وظُنونِ لا تُعْني منَ الحقِّ شيئًا ، وغايَةُ أهلهِ تَقليدُ من لم يَقُمْ دليلٌ على صدقهِ !!

الوجه العاشر: أنَّا إذا فَرَضْنا أنَّ رجلينِ سَأَلا مُنجِّمين في وقتِ واحدِ في بلدِ واحدِ عن خَصْمينِ ، أَيُّهِما الظَّافرُ بصاحبهِ ؟ فها هُنا يكونُ الطَّالعُ مُشْتَرَكا بينَ كلِّ واحدِ من ذَيْنِكَ الخَصمينِ ، فإنْ دلَّ ذلكَ الطَّالعُ على حالِ الغالبِ والمَغلوبِ - مع كونهِ مُشتركًا بينَ الخَصمينِ - لَزِمَ كَوْنُ كُلِّ منهما غالبًا لخصمه ومغلوبًا من جانبه ! وذلكَ محالٌ .

فإنْ قالوا: بينَ حالِ كُلِّ واحدٍ منهما اختلافٌ بسببِ طالعِ الأصلِ أو طالعِ التَّحويل أو بُرج الانتهاء (١)!!

<sup>(</sup>١) اصطلاحات فلكيّة تَنْجيميَّةٌ لا وَزْنَ لها!

قلنا: هذا تَسليمٌ لقولِ مَن يقولُ: إِنَّ طالعَ الوَقتِ لا يَدُلُّ على شيءٍ أصلًا ، بل لا بدَّ من رعايَةِ الأحوالِ الماضيَةِ ، لكنَّ الأحوالَ الماضيَةَ كثيرةٌ غيرُ مضبوطَة ، فتوقُّفُ دلالَةِ طالعِ الوَقتِ على تلكَ الأحوالِ الماضيَةِ يَقْتَضي التَّوقُّفَ على شرائطَ لا يُمْكِنُ اعتبارُها البتَّة !

وقد ساعَدَ أصحابَ الأحكامِ على الاعترافِ بأنَّ الاعتمادَ على طالعِ الوَقتِ غيرُ مفيدٍ ، بل لا يتمُّ الأمرُ إلّا عندَ معرفَةِ طالعِ الأصلِ ، فطالعِ التَّحويلِ ، وبرجِ الانتهاءِ ، ومعرفَةِ التَّسييراتِ ، فعندَ اعتبارِ مجملَةِ هذه الأُمورِ يتمُّ الاستدلالُ ، ومع اعتبارِ مجملتِها وتَحريرها - بحيثُ يُؤْمَن الغَلَطُ فيها - يكونُ الاستدلالُ على سبيلِ الظَّنِّ لا على سبيلِ القَطع .

الوجه الحادي عشر: أنَّا لو فَرَضْنا جادَّةً مَسلوكةً وطريقًا يمشي فيهِ النَّاسُ ليلًا ونهارًا ثمَّ حَصَلَ في تلكَ الجادَّةِ آثارٌ مُتقاربةٌ بحيثُ لا يَقْدِرُ سالكُ ذلكَ الطَّريقِ على سُلوكهِ إلّا بتأمُّلِ كثيرٍ وتفكُّرٍ شديدٍ حتى يتخلَّصَ منَ الوقوعِ في تلكَ الآثارِ ، فإنَّ منَ المَعلومِ بالضَّرورَةِ أنَّ سلامَةَ مَن يَمْشي في هذه الطَّريقِ مِنَ العُميانِ لا يكونُ كسلامَةِ مَن يَمشي منَ البُصَراءِ ، بل ولابدَّ أنْ يكونَ عَطَبُ العميانِ في ذلكَ الطَّريقِ كثيرًا جدًّا ، وأن يكونَ سلامَةُ البُصَراءِ غاليَةً جدًّا .

إذا عَرفتَ هذا فنقولُ: مثالُ العميانِ عندَ الأَحْكاميين الذين لا يعرفونَ أحكامَ النَّجومِ، وهم الأكثرونَ منَ الخلائقِ - ومثالُ البُصَراءِ عندهم هُم أهلُ هذا العملِ - وهم الأقلُّون - ومثالُ الطَّريقِ الذي حَصَلَتْ فيهِ الآثارُ العميقَةُ المُهْلِكَةُ الرَّمانُ الذي يَمْضي على الخَلْقِ أجمعينَ، ومثالُ تلكَ الآثارِ المصائبُ المُهْلِكَةُ الرَّمانُ الذي يَمْضي على الخَلْقِ أجمعينَ، ومثالُ تلكَ الآثارِ المصائبُ الزَّمانيَّةُ والمِحَنُ والبلايا، فلو كانَ هذا العلمُ صحيحًا لوجَبَ أن يكونَ فوزُ

المُنجِّمينَ بالغنى والسَّلامَةِ والنِّعَمِ أَتَمَّ فَوْزِ ، وسلامتُهم فوقَ كُلِّ سلامَةِ ! ومعلومٌ أنَّ الأمرَ بالعَكسِ ، والغالبُ كونُ المنجِّمينَ ومَنْ سَمِعَ منهم وعَمِلَ بقولهم في الإِذْبارِ والنَّحْسِ والحرمانِ ! والواقُع أبينُ شاهدِ بذلكَ .

ولو ذَهَبْنا نَذكرُ الوقائعَ التي شُوهِدَت من ذلكَ ، واشتملتْ عليها التَّواريخُ لزادَت على أُلوفِ عَديدَةٍ .

فلا نجدُ أحدًا راعى هذا العلمَ وتقيَّدَ به في حَرَكاتهِ واختياراتهِ إلَّا وكانَت عاقبتُهُ قريبًا إلى إدْبارِ ونكايَةٍ وبلايا لا يُصابُ بها سواهُ ، ومَن كَثُرَ خبرهُ بأحوالِ النَّاسِ فإنَّهُ يعرفُ مِن ذلكَ ما لا يعرفُ غيرُهُ .

الوجه الثّاني عشر: أنَّا نُشاهِدُ عالمًا كثيرًا يُقتَلُونَ في ساعَةِ واحدَةٍ في حَرْبٍ ، وخَلْقًا يَغْرَقُونَ في ساعَةِ واحدَةٍ ، مع القَطْعِ باختلافِ طوالعِهم ، واقتضائها عندكم أحوالًا مُختلفَةً ، ولو كانَ للطَّوالعِ تأثيرٌ في هذا لامْتَنَعَ عندَ اختلافِها الاشتراكُ في ذلكَ .

ولا ينفعُكُم جوابُ مَن انتَصَرَ لكُم بأنَّ الطَّوالعَ قَد يكونُ بعضُها أقوى من بعضٍ ! ولعلَّ طالعَ الوَقتِ أقوى من طالعِ الأصلِ ! وكانَ الحُكْمُ لهُ ؟ فإنَّ طالعَ الوَقتِ اقتضى هلاكًا أو غَرَقًا عامًّا ، وهو أقوى مِن طالعِ الأصلِ ، فكانَ التَّأثيرُ لهُ .

لأنّا نقولُ : هذا بعينهِ يُبْطِلُ عليكُم طالعَ المَولودِ والأصلِ ، ويحيلُ (١) القَولَ بتأثيرهِ واعتبارهِ مجملَةً ، فإنّ الطَّوالعَ بعدَهُ مُختلفَةٌ كثيرةٌ ، وأصلُ بعضِها أو أكثرِها أقوى منهُ ، فيكونُ الحُكمُ بمُوجَبهِ باطلًا ، إذ لا أَمانَ لكُم مِن اقتضاءِ

<sup>(</sup>١) أَي : يجعلُه مُستحيلًا .

الطُّوالع بعدَهُ ضدَّ ما اقتضاهُ ، وحينئذِ فلا يُفيدُ اعتبارُهُ شيئًا .

الوجه الثَّالث عشر: أنَّا نَرى الجيشَيْنِ العَظيمَيْنِ والحزبَيْنِ المُتقابِلَيْنِ يَقتتلانِ ويختصمانِ ، وقد أُخِذَ طالعُ الوَقتِ لكُلِّ منهما ، ومع هذا فالمنصورُ والغالبُ أحدُهما ، مع أنَّ الطَّالعَ واحدٌ !

ولا ينفعُكُم في هذا جوابُ مَن انتَصَرَ لكُم بأنَّهُ لا مانعَ منَ القولِ بخطأً الأخذِ للطَّالعِ في الحسابِ والحُكمِ ، فإنَّهُ لو أُخِذَ لهما أيُّ طالعِ كانَ لم يكُن الغالبُ إلاّ أحدَهما ، حتى لو كانَ الطَّالعُ – قَطْعًا – لا يُتصوَّرُ فيهِ الغَلطُ لم يكُن بُدٌّ من كونِ أحدِهما غالبًا والآخرِ مَغلوبًا ، وهذا يُبْطِلُ مَذهَبَ الأحكامِ بلا ريبَ .

الوجه الرّابع عشر: أنَّ الأجزاءَ المُفترَضَةَ في الفَلَكِ إمَّا أن تكونَ مُتشابهةً في الطَّبيعةِ والماهيَّةِ ، أو مختلفَةً فيها ؛ فإنْ كانَت مُتساويَةً كانَ الجُزءُ الذي هو الطَّالعُ مُساويًا لسائرِ الأجزاءِ ، وحُكْمُ سائرِ الأجزاءِ واحدًا ، وإنْ كانَت الأجزاءُ مُختلفَةً في الماهيَّةِ والطَّبيعةِ فلا ريبَ أنَّ الفَلَكَ جِرْمُه في غايَةِ العِظمِ ، حتى قالوا : إنَّ الرَّجلَ الشديدَ العَدْوِ إذا رَفعَ رِجْلَهُ ووَضَعَها يكُون الفَلَكُ قَد تحرَّكَ ثلاثَةَ آلافِ ميلٍ ، وإذا كانَ كذلكَ فَمِنَ الوقتِ الذي ينفصلُ الوَلَدُ مِن بَطنِ أُمِّهِ إلى أن يأخذَ المُنجِّمُ الإِسطرلابَ (١) ، ويأخذَ الارتفاعَ يكونُ الفَلكُ قد تحرَّكُ مثلَ كلُّ الأرضِ كذا ألف مرَّةِ ! وإذا كانَ الأمرُ كذلكَ فالجُزءُ الذي يأخذهُ المُنجِّمُ بالإِسطرلابِ ليسَ الجُزءَ الطَّالعَ في الحقيقَةِ ، وإذا كانَت الأجزاءُ الفَلكيَّةُ المُنجِّمُ بالإِسطرلابِ ليسَ الجُزءَ الطَّالعَ في الحقيقَةِ ، وإذا كانَت الأجزاءُ الفَلكيَّةُ

<sup>(</sup> ١ ) هو جهازٌ استعمله القدماءُ في تعيين ارتفاعاتِ الأُجْرامِ السماويّةِ ، ومعرفةِ الوقت والجهات الأُصليّة . « المعجم الوجيز » ( ص ١٧ ) .

مُختلفَةً في الطَّبيعَةِ والماهيَّةِ عَلِمْنا أَنَّ أَخْذَ الطُّوالع مُحالٌّ .

وقد اعتَرَفَ فضلاؤكُم بهذا ، وقالوا : إنَّ الأمرَ وإنْ كانَ كذلكَ إلّا أنَّ التَّجرِبَةَ قَد دلَّتْ على أنَّ هذا الطَّالعَ الذي تَعذَّرَ على الإنسانِ تَحصيلُهُ يدُلُّ على كثيرٍ من مُقدَّمَةِ المَعرفَةِ مع ما فيهِ منَ الخَلَلِ الكثيرِ الذي ذكرتُم ، فوجَبَ أنْ لا يُهملَ !

وهذا خطأ بين ؛ فإنَّ التَّجارِبَ التي دَلَّتْ على كذبِ ذلكَ وبُطلانهِ ووقوعِ الأمرِ بخلافهِ أضعافُ أضعافِ التَّجربَةِ التي دلَّتْ على صدقهِ - كما سنذكرُ قطرةً من بحرِهِ عن قَريبٍ إن شاءَ اللَّهُ - ولهذا قال أبو نَصرِ الفارابيّ (١): واعلم أنَّكَ لو قلَّبْتَ أوضاعَ المُنجِّمينَ ، فجعَلتَ الحارَّ باردًا ، والباردَ حارًا ، والسَّعْدَ نحسًا ، والنَّحْسَ سَعدًا ، والذَّكرَ أنثى ، والأنثى ذكرًا ، ثمَّ حَكَمْت لكانَتْ أحكامُكَ مِن جنسِ أحكامِهم ، تصيبُ تارةً وتُخطىءُ تاراتٍ ! وهل مَعَهم إلّا الحَدْسُ والتَّخمينُ والظُّنونُ الكاذبَةِ !!

ولقد محكي أنَّ امرأةً أتَتْ منجِّمًا فأعطَتْهُ درهمًا ، فأخَذَ طالعَها ، وحكمَ وقال : الطَّالعُ يُخبرُ بكذا .. فقالت : لم يكن شيءٌ من ذلكَ ، ثمَّ أخَذَ الطَّالعَ وقال : يُخبرُ بكذا .. فأنكرَتْهُ ، حتى قال : إنَّهُ ليدُلُّ على قَطْعٍ في بيتِ المالِ ، فقالت : الآنَ صَدَقْتَ ، وهو الدِّرهم الذي دفعتهُ إليكَ .

الوجه الخامس عشر : أنَّ الأجسامَ لا تنفعُ في غيرها إلَّا بواسطَةِ

<sup>(</sup> ١ ) اسمه محمد بن مِحمد بن طَوْخان ، توفّي سنة ( ٣٣٩هـ ) .

ترجمه الذهبيُّ في « السير » ( ١٥ / ٤١٧ ) وقال فيه : « له تصانيفُ مشهورةٌ ، مَن ابتغى الهدى منها ضلَّ ، منها تخرَّجَ ابنُ سينا ، نسألُ اللهَ التوفيقَ » .

المُماسَّةِ ، وهذه الكواكبُ لا مُماسَّةَ لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا ، فيمتنعُ كُونُها فاعلَةً فينا .

أقصى ما في البابِ أَنْ يُقالَ : إِنَّها وإِنْ لَم تَكُن مُماسَّةً لأعضائنا إلّا أَنَّ شعاعها يَصِلُ إلى أجسامنا !

فيُقالُ: لا ريبَ أنَّ تأثيرَ الشَّعاعِ إنَّما يكونُ بالتَّسخينِ عندَ المُسامتةِ (۱) ، أو بالتَّبريدِ عندَ الانحرافِ عن المُسامَتةِ ، فهذا – بعدَ تَصحيحهِ – يَقتَضي أنْ لا يكونَ لهذه الكواكبِ تأثيرٌ في هذا العالَمِ إلّا على سبيلِ التَّسخينِ والتَّبريدِ ، فأمَّا أنْ تُعطي العلومَ والأخلاقَ ، والمحبَّةَ والبَغضاءَ ، والموالاةَ والمعاداةَ ، والعِقَّة والمُحرِّيَّةَ والنَّذالَة ، والخُبثُ والمُحرِّقة ، فذلكَ خارجٌ عن معقولِ العُقلاءِ ، وهو منَ حماقاتِ الأحكاميِّين وجهالاتِهم !

فإن قيلَ : التَّأثيرُ بالتَّسخينِ والتَّبريدِ يُوجِبُ اختلافَ أمزجَةِ الأبدانِ ، واختلافُ أمزجَةِ الأبدانِ يُوجِبُ اختلافَ أفعالَ النَّفسُ !

قيلَ : فَنَحَنُ نرى التَّسَخِينَ يَقتضي حرارَةً، وَحِدَّةً في المزاجِ ، يفعلُ بها هذا غايَةَ الخيرِ والأفعالِ الحميدَةِ ، وهذا غايَةَ الشرِّ والأفعالِ الخبيثَةِ ، والشعاعُ قد سَخَنَ مُرَكَّبَها ، فما المُوجِبُ لانفعالِ نَفسيهما عن هذا التَّسخينِ هذا الانفعالَ المتباعدَ المُتناقضَ ؟!

وأيضًا ، فما الموجبُ لاختلافِ القوابلِ وتأثيرُ الكواكبِ فيها بطَبْعهِ وتَسخينهِ وتبريدهِ ؟! فكيفَ اختلفتِ القوابلُ هذا الاختلافَ العظيمَ وهي مُستندّةٌ إلى تأثيرِ واحدٍ ؟!

<sup>(</sup>١) المقابَلَة.

الوجهُ السّادس عشر : أنَّ رجلًا لو جَلَسَ في دارٍ لها بابانِ ، شرقيَّ وغَربيِّ ، فسألَ المُنجِّم ، وقال : مِن أَيِّهما يقتَضي الطَّالعُ خروجي ؟ فإذا قالَ لهُ المُنجِّم : منَ الشرقيِّ ، أَمْكَنَهُ تَكذيهُ والخروجُ منَ الغربيِّ ، وبالعَكسِ ، وكذلكَ السَّفرُ في يومٍ واحدٍ ، وابتداءُ البناءِ ، وغيرهُ في يومٍ يُعيِّنهُ لهُ المنجِّم ، ويحكمُ باقتضاءِ الطَّالع لهُ من غيرِ تَقدُّمٍ عنهُ ولا تأخُّرٍ ، فإنَّهُ مُمْكِنَهُ تكذيبُهُ في ذلكَ أجمعَ .

فإنْ قلتم : إنَّ المنجِّمَ إذا أُحبَرَهُ بما يفعلهُ ويختارُه يصيرُ ذلكَ داعيًا له إلى أن يُخالِفَهُ في قولهِ ويُكذِّبهُ ، فالطَّريقُ إلى علم صِدْقِه أن يَحْكُمَ ذلكَ المنجِّمُ على مُعيَّنِ ويكتبَهُ في كتابٍ ويُحْفِيهُ ، أو يذكرَهُ لإنسانِ آخَرَ ويُحْفِيهُ عن صاحبِ الواقعَةِ ، فها هُنا يظهرُ صدقُ المنجِّم .

قلتُ : هذا العُذْرُ من أسقطِ الأعذارِ ؛ لأنَّ النَّجومَ لو كانَت - كما تزعُمونَ دالَّةً على جميعِ الكائناتِ الواقعَةِ في هذا العالَم لَعَرفَ المنجِّمُ ذلكَ الذي يستقرُ عليهِ اختيارُهُ على كُلِّ حالٍ ، شاءَ تَكذيبَهُ أو لم يَشَأْهُ ، فلمَّا لم يكن الأمرُ كذلكَ سَقَطَ القولُ بصحَّةِ هذا العُذرِ .

فإنْ قيلَ : الأشخاصُ الفَلكيَّةُ مُؤثِّراتٌ ، والسُّفليَّةُ قوابلُ ، ويجوزُ أن تختلفَ الأحوالُ الصَّادرَةُ عن الفاعلِ بسببِ اختلافِ القوابلِ ! وإذا كانَ كذلكَ فَهَبْ أَنَّ الدَّلاعُل الفَلكيَّةَ دلَّتْ على أنَّهُ إنَّما يختارُ الخُروجَ منَ البابِ الفُلانيّ ، لأنَّ كونَ الإنسانَ مَشْغُوفًا بتكذيبِ المنجِّمِ حالةٌ حاصلةٌ في النَّفسِ ، مانعَةٌ من ظهورِ ذلكَ الأثرِ الذي تَقتضيهِ المُوجِباتُ الفَلكيَّةُ ، فلهذا الأمرِ لم يَحْصُلِ الأمرُ على وَفْقِ محكم المنجِّم .

قيل : إذا اقتَضَتِ الموجباتُ الفَلَكيَّةُ أَثْرًا امتنعَ أَن يَحْصُلَ في النَّفسِ ما يُضادُّهُ ؛ لأنَّ تلكَ الإرادَةَ والميُولَ والعُزومَ الواقعَةَ في النَّفْسِ هي عندكم من مُوجِباتِ الآثارِ الفَلَكيَّةِ ، فيمتنعُ أَن تكونَ مُضادَّةً لِمُوجباتِها ، لا سيَّما والمُنجِّمُ مُوجِباتِ الآثارِ الفَلَكيَّةِ ، فيمتنعُ أَن تكونَ مُضادَّةً لِمُوجباتِها ، لا سيَّما والمُنجِّمُ مُوجِباتِ الآثارِ الفَلَكيَّةِ ، فيمتنعُ أَن يريدَ الإنسانُ كذا وكذا ، وليسَ حُكْمُهُ أَنَّ يريدَ الإنسانُ كذا وكذا ، وليسَ حُكْمُهُ أَنَّ الطَّالِعَ يَقتَضِي كذا وكذا إلّا أَنْ يُريدَ الإنسانُ خلافهُ ! هذا ما لا يقولُهُ أحدٌ منكُم ، فَعُلِمَ بطلانُ هذا الاعتذارِ .

الوجه السّابع عشو: أنّه لا سبيلَ إلى معرفة طبائعِ البُروجِ وطبائعِ الكواكبِ وامتزاجاتِها إلّا بالتَّجْرِبَةِ ، وأقلُ ما لا بدَّ منه في التَّجرِبَةِ أن يَحْصُلُ ذلكَ الشيءُ على حالةِ واحدةِ مرَّتينِ ، إلّا أنَّ الكواكبَ لا يُمْكِنُ تحصيلُ ذلكَ فيها ، لأنّهُ إذا حَصَلَ كوكبٌ مُعينٌ في موضع مُعينٌ في الفَلَكِ ، وكانت سائلُ الكواكب مُتَّصلَةً به على وضع مَحْصُوصٍ وشَكْلٍ مَحصوصٍ ، فإنَّ ذلكَ الموضع الكواكب مُتَّصلَةً به على وضع مَحْصُوصٍ وشَكْلٍ مَحصوصٍ ، فإنَّ ذلكَ الموضع المعينَ بحسبِ الدَّرجَةِ والدَّقيقَةِ لا يعودُ إلّا بعدَ أُلوفِ من السِّنينَ ، وعُمْرُ الإنسانِ الواحدِ لا يفي بذلكَ ، بل عُمْرُ البشرِ لا يفي بهِ ، والتَّواريخُ التي تَضْبِطُ هذه المدَّة مما لا يُمْكِنُ وصولُها إلى الإنسانِ ، فَنَبَتَ أنّهُ لا سبيلَ إلى الوصولِ إلى هذه الأحوالِ مِن جهةِ التَّجربَةِ البَّة .

ولا ينفعُكُم اعتذارُ مَن اعتَذَرَ عنكُم بأنَّهُ لا حاجَةً في التَّجربَةِ إلى ما ذكرتُم ، لأنَّا إذا شاهَدْنا حادثًا مُعيَّنًا في وقتِ مخصوص ، فلا شكَّ أنَّهُ قَد تحصُلُ في الفَلَكِ اتِّصالاتِ للكواكبِ المختلفةِ في ذلكَ الوقتِ ، فلو قَدَّرْنا عَوْدَ الوضعِ الفَلَكِي بتمامهِ على تلكَ الحالِ ألفَ مرَّة لم يعلمْ أنَّ المؤثِّرَ في ذلكَ عود الحادثِ هل هو مجموعُ الاتِّصالاتِ أو اتِّصالٌ معيَّنٌ منها ؟ فإذا عَلِمْنا أنَّ ذلكَ الحادثِ هل هو مجموعُ الاتِّصالاتِ أو اتِّصالٌ معيَّنٌ منها ؟ فإذا عَلِمْنا أنَّ ذلكَ

الوَضعَ بِجُملتهِ فاتَ وما عادَ ولكنَّهُ عادَ اتِّصالٌ واحدٌ من تلكَ الاتِّصالاتِ ، وكما عادَ ذلكَ الأَثْصال المُعيّنُ فإنّهُ يعودُ ذلكَ الأَثَرُ بعينهِ ، لا لأجلِ سائرِ الاتِّصالاتِ ، فثبتَ أنَّ الرُّجوعَ في هذا البابِ إلى التَّجربَةِ غيرُ متعذّر !

وهذا الاعتذارُ في غايَةِ الفسادِ والمُكابرَةِ ؛ لأنَّ تخلُّفَ ذلكَ الأَثَرِ عن ذلكَ الاتِّصالِ العائدِ أكثرُ مِن اقترانهِ به ، والتَّجرِبةُ شاهدَةٌ بذلكَ ، كما قَد اشتهرَ بينَ العقلاءِ أنَّ المُنجِّمينَ إذا أجْمَعوا على شيءٍ منَ الأحكامِ لم يَكَد يقعُ ، ونحنُ نذكرُ طرفًا من ذلكَ ، فنقولُ في :

الوجه النّامن عشر: لمّ نظرَ محدًّا أكم وفُضلاؤكم سنة سبع وثلاثينَ عامَ صِفْين من مَحْرَجِ عليٌ رضيَ اللّهُ عنهُ منَ الكوفَةِ إلى مُحارِبَةِ أهلِ الشامِ اتّفقوا على أنّه يُقْتَلُ ويُقْهَرُ جيشُهُ ، فظهَرَ كذبُهم ، وانتَصَرَ جيشُهُ على أهلِ الشامِ ، ولَم يَقْدِروا على التّحلُص منهم ، إلّا بالحيلةِ التي وضَعوها من نَشْرِ المصاحفِ على الرّماحِ ، والدّعاءِ إلى ما فيها ، وقد قيلَ : إنّ هذا الاتّفاق منهم إنّما كانَ في حربِ المؤمنين للخوارجِ ، فإنّهم اتّفقوا على أنّهُ مَن حَرَجَ في ذلك الطَّالع قُتِلَ وهُزِمَ جيشُهُ ، فإنَّ القمرَ كانَ إذ ذاكَ في العقربِ ! فخالفهم عليّ ، وقال : بل نخرجُ ثقةً باللّهِ ، وتوكّلاً عليهِ ، وتكذيبًا لقولِ المنجّم ، فما غزا بَعد رسولِ اللّهِ نخرجُ ثقةً باللّهِ ، وتوكّلاً عليهِ ، وتكذيبًا لقولِ المنجّم ، فما غزا بَعد رسولِ اللّهِ عَلَيْ أَتمَ منها ، قتلَ عدوه ، وأيّدَه اللّهُ عليهم بالنّصرِ والظّفَرِ بهم ، ورجعَ مُؤيّدًا منصورًا مأجورًا ، والقصّةُ مَعروفَةٌ في السّيرِ والتّواريخ (١) .

وكذلكَ اتِّفاقُ مَلَثِكُم في سنةِ ستّ وستّين عَلى غَلَبةِ عُبيدِاللَّهِ بن زيادِ (١) انظر « مروج الذهب » (٢/ ٣٩٩) للمسعوديّ ، و « الأَخبار الطّوال » ( ١٨٥)

<sup>(</sup>١) انظر « مروج الذهب » (٢/ ٣٩٩) للمسعودي ، و « الاخبار الطوال » (١٨٥) للدِّينَوَرِيِّ ، و « تاريخ الطبريّ » (٤/ ٩٦٩) .

للمُختارِ بن أبي عُبيدِ (١) ، وأنَّهُ لا بدَّ أن يقتلَه أو يأسِرَهُ ، فسارَ إليهِ في نحْوِ من ثمانين ألفَ مقاتلِ (٢) ، فَلَقِيَهُ إبراهيمُ بن الأشترِ صاحبُ المُختارِ بأرضِ نَصِيبينَ (٣) وهو فيما دونَ سبعَةِ آلافِ مقاتلِ ، فانهَزَمَ أصحابُ ابنِ زيادِ بَعدَ أن تُصِيبينَ (٣) وهو فيما دونَ سبعَةِ آلافِ مقاتلِ ، فانهَزَمَ أصحابُ ابنِ زيادِ بَعدَ أن تُتِلَ منهم ثلاثَةٌ تُتِلَ منهم ثلاثَةٌ وسبعونَ ألفًا ، ولم يُقتل من أصحابِ ابنِ الأشترِ سوى عَددٍ لا يبلغونَ مئةً ، وفيهم يقولُ الشاعرُ :

بَرَزُوا نَحْوَهم بسبعةِ آلافِ أَرَثْهُمُ عَجائباً في اللقاءِ فتَعشَّوْا منهمُ بسبعينَ ألفًا أو يزيدونَ قبلَ وقتِ العِشاءِ فجزاكَ ابنَ مالكِ وأبا إسحاقَ عنَّا الإلكُ خَيرَ جزاءِ

يريدُ بابنِ مالكِ إِبراهيمَ بنَ مالكِ بن الأشترِ ، وأبو إسحاقَ كنيةُ المُختارِ ، وقَتَلَ ابنُ الأشتر عُبيدَاللَّهِ بنَ زيادِ في المعركةِ ، ولم يَعْلَمْ بهِ حتى إذا هَدَأَ الليلُ ، قال لأصحابهِ : لقد ضربتُ على شاطىءِ هذا النَّهرِ رجلًا ، فرجعَ إليَّ سيَفي ، وفيهِ رائحةُ المسكِ ، ورأيتَ إقدامًا وجُرأةً ، فَصَرَعْتُهُ ، فَذَهَبَتْ رجلاهُ قِبَلَ المشرقِ ، ويَدَاهُ قِبَلَ المغربِ ، فانظُروهُ ، فَأَتَوْهُ بالنِّيرانِ ، فإذا هو عُبيدُاللَّهِ بن زيادٍ .

ذكرَ ذلكَ المُبرِّدُ في « الكامل » (٤).

<sup>(</sup>١) هو الثَّقَفيُّ المشهورُ الكذَّابِ!

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « تاريخ الإِسلام » ( ٥ / ٥٥ ) للذهبيّ ، و « تاريخ الطبريّ » ( ٦ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) « مُعجم ما استعجم » ( ٢ / ١٣١٠ ) للبكريّ .

<sup>(</sup>٤) انظر « رَغْبَة الآمِلِ » ( ٥ / ١٣٤ و ٢١٠ ) و ( ٦ / ١١ ) لسيّد المَرْصفي ، طبع مصر سنة ١٣٤٦هـ .

فانظُرْ حكمَةَ اللَّهِ في انعكاس ما قالَ الكاذبونَ المُنجِّمونَ .

وقيلَ: لمّا علم عبيدُ اللّهِ بنُ زيادٍ أنَّ أَمْرَ القتالِ قَد تيسَّرَ ، وسألَ مُعنجِّمَه عن قُوَّةِ نجمهِ ونجمِ ابنِ الأشتر ، وقال : واللّهِ إنِّي لأعلمُ أنَّهُ ليسَ بشيءٍ ، إلّا أنِّي كنتُ أنا وهو صغيرانِ وَقَعَت بيني وبينَهُ خُصومَةٌ بسببِ حَمَامٍ كُنَّا نَلعبُ بهِ ، فضربني إلى الأرضِ ، وقعدَ على صَدْري ، وقال : واللّهِ إنِّي قاتلُكَ ، ولا يقتلُكَ أحدٌ غيري ، إن شاءَ اللّهُ ، وأنا من استثنائهِ بالمَشيئةِ خائفٌ ، فذهبَ بهِ مُنجِّمُهُ إلى ما قرَّرهُ المُنجِّمونَ لهُ مِن قوَّةِ نَجْمهِ ، وأنَّ هذا وَهَمْ منهُ ، وحكمُ النُّجومِ يقضي على وهمهِ ، فحقَّقَ اللَّهُ سبحانهُ ذلكَ الوَهَمَ ، وأبطلَ حُكمَ الطَّالعِ والنَّجم .

وَمِن ذلكَ اتِّفاقُهم عندما تمَّ بناءُ بَغدادَ سنةَ ستِّ وأربعينَ ومائةِ (١) أَنَّ طالعَها يَقْضي بأَنَّهُ لا يموتُ فيها خليفَةٌ ، وشاعَ ذلكَ حتى هَنَّأَ الشعراءُ بهِ المَنصورَ ، حتى قال بعضُ شعرائهِ :

يَهْنيكَ منها بلدَةً تَقْضي لنا أَنَّ المماتَ بها عليكَ حرامُ لمّا قَضَتْ أحكامُ طالعِ وَقْتِها أَنْ لا يُرى فيها يموتُ إمامُ وأَكَدَ هذا الهَذَيانَ في نُفوسِ العوامِّ موتُ المَنصورِ بطريقِ مكَّةَ ، ثمَّ المَهديُّ بماسَبَذان (٢) ، ثمَّ الهادي بِعيسَاباذ (٣) ، ثمَّ الرَّشيدِ بِطُوسَ (٤) ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) انظر « وَفَيات الأَعيان » (٢ / ١٥٤ و ٢٩٠ ) لابن خَلِّكان ، و « تاريخ الإِسلامِ » ( ٩ / ٣٥ ) للذهبيّ .

<sup>. (</sup> 1 / 0 ) « معجم البلدان » ( 1 ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٤٩).

قُتلَ بها الأمينُ بشارعِ بابِ الأَنْبارِ (١) ، انْخَرَمَ الأصلُ الباطلُ الذّي أَصَّلُوهُ ، وظهَرَ الزُّورُ الذي لقَّقُوهُ ، حتى رُجِعَ إلى الحقِّ الأوَّلِ ، فقال :

كذَبَ المُنجِّمُ في مقالتهِ الَّتي نَطَقَتْ بهِ كَذِبًا على بَغْدانِ
قَتْلُ الأَمِينُ بها لعَمْري يَقْتَضي تَكذيبَهم في سائرِ الحُسْبانِ
ثمَّ ماتَ ببغدادَ جماعَةٌ منَ الخُلفاءِ مثلُ الواثقِ والمتوكِّلِ والمُعتَضد
والمكتفى والنَّاصر وغير هؤلاء .

ومن ذلكَ اتّفاقُهم في سنَةِ ثلاثٍ وعشرينَ ومِئتَيْنِ في قِصَّةِ عمُّوريةَ (٢) أنَّ المُعتصِم إنْ خَرجَ لِفَتْحِها كانَت الدَّائرَةُ عليهِ ، وأنَّ النَّصْرَ لَعَدُوِّهِ ، فَرَزَقَهُ اللَّهُ التَّوفيقَ في مُخالفتِهم ، ففتحَ اللَّهُ على يديهِ ما كانَ مُغْلَقًا ، وأصبحَ كذبهم وخَرْصُهم – بعد أن كانَ مَوهومًا عندَ العامَّةِ – مُحقَّقًا ، فَفَتحَ عمُّوريَّةَ وما والاها مِن كُلِّ حِصْن وقلعَةٍ ، وكانَ ذلكَ مِن أعظم الفتوحاتِ المَعدودةِ .

وفي ذلكَ الفتح قامَ أبو تمّامِ الطَّائيُّ مُنْشِدًا لهُ على رؤوسِ الأشهادِ: السَّيفُ أصدَقُ أنباءً مِنَ الكُتُبِ في حَدِّهِ الحَدُّ بينَ الجدِّ واللَّعِبِ والعِدْمُ في شُهُبِ الأرماحِ لامِعةً بينَ الحُمَيْسينِ لا في السَّبعَةِ الشُّهُبِ أينَ الرِّوايَةُ أم أينَ النَّجومُ وما صاغُوهُ مِن زُحْرُفِ منها ومِنْ كَذِبِ أينَ الرِّوايَةُ أم أينَ النَّجومُ وما صاغُوهُ مِن زُحْرُفِ منها ومِنْ كَذِبِ تَحَرُّصا وأحاديثا مُلفَّقَةً ليسَتْ بنبع إذا عُدَّت ولا غَرَبِ تَحَدُّرُصا وأحاديثا مُلفَّقةً ليسَتْ بنبع إذا عُدَّت ولا غَربِ عَجائبا زَعَمُوا الأيَّامَ تجعلُهُ عَنْهُنَّ في صَفَرِ الأَصْفارِ أو رَجبِ وحوَّفوا النَّاسَ مِنْ دَهْياءَ مُظلِمةٍ إذا بَدَا الكوكبُ الغَرْبِيُّ ذو الذَّنبِ وحوَّفوا النَّاسَ مِنْ دَهْياءَ مُظلِمةٍ إذا بَدَا الكوكبُ الغَرْبِيُّ ذو الذَّنبِ

<sup>(</sup>١) انظر « الكامل » (٦ / ٢٨٢ ) لابن الأَثير ، و « البداية والنهاية » (١٠ / ٢٤٠ ) لابن كثير .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « فُتوح البلدان » ( ۲۲۸ ) للبلاذريّ ، و « نهاية الأَرب » ( ۲۲ / ۲۰۱ ) للنويري ، و« تاريخ الخلفاء » ( ۳۳٦ ) للسيوطي .

ما كانَ مُنقلِبًا أو غيرَ مُنْقَلِبٍ وصيَّروا الأبْرُجَ العلياءَ مَـرْتَبَةً يَقْضُونَ بِالأَمْرِ عَنِهَا وَهِي غَافِلَةٌ مَا دَارَ فِي فَلَكِ مِنْهَا وَفِي قُطُبِ لو ثَبَّتَتْ قطُّ أمرًا قبلَ مَوْقعهِ لم يَخْفَ ما حَلَّ بالأوثانِ والصُّلُبِ وهي في نَجْوِ من سبعينَ بيتًا (١) ، أُجيزَ على كُلِّ بيتٍ منها بألفِ درهم . ومن ذَلَكَ اتَّفاقُهم سنَةَ اثنَتينِ وتسعين ومِئتَيْنِ في قِصَّةِ القرامطَةِ على أنَّ المُكتَفي باللهِ إِنْ خَرَجَ لمُقاتَلَتِهم كانَ هو المَغْلُوبَ المَلزومَ ، وكانَ المسلمونَ قد لَقُوا منهم على توالي الأيَّام شرًّا عظيمًا وخَطْبًا جسيمًا ، فإنَّهم قَتَلوا النِّساءَ والأطفالَ ، واستباحوا الحريمَ والأموالَ ، وهَدَمُوا المساجدَ ، وربَطوا فيها خُيولَهم ودوابُّهم ، وقَصدوا وَفدَ اللَّهِ ، وزُوَّارَ بيتهِ ، فأوْقَعوا فيهم منَ القَتل الذَّريع والفعلِ الشنيع ، وأباحوا مَحارِمَ اللَّهِ ، وعطَّلوا شرائعَهُ ، فَعَزَمَ المُكتَفي على الخُروج إليهم بنفسهِ ، فجمعَ وزيرُهُ القاسمُ بنُ عُبيدِاللَّهِ (٢) مَن قَدِرَ عليهِ من المُنَجِّمينَ - وفيهم زعيمُهم (٢) أبو الحَسَن العاصِمي - وكلُّهم أوجبَ عليهِ بأنْ يُشيرَ على الخليفَةِ أَنْ لا يَخْرُجَ فإنَّهُ إِنْ خَرجَ لم يرجعْ وبخُروجهِ تزولُ دولتُهُ ، وبهذه تَشهدُ النُّجومُ التي يَقْضي بها طالِعُ مولدهِ ، وأخافوا الوَزيرَ منَ الـهلاكِ إنْ خَرَجَ معهُ ، وقَد كانَ المُكتَفي أمرَ الوزيرَ بالخروج معهُ ، فلم يَجِدْ بُدًّا من متابعَتهِ ، فخرجَ وفي قلبهِ ما فيه ، وأقامَ المُكتَفي بالرَّقَّةِ حتى أخذَ أعداءَ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) انظر « دیوانَه » ( ص ۱۸ – ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) وزيرٌ طاغيةٌ ، ترجمَه الذهبيُّ في « السِّير » (١٤ / ١٩ ) وقال : « هَلَكَ القاسمُ عن ثلاثِ وثلاثين سنةً ، لا رَحمه اللهُ » .

كانت وفاتُه سنة ( ۲۹۱ ) .

وانظر « ِصلَة تاريخ الطبريّ » ( ١١ / ١٢ ) ، و « المُنتظم » ( ٦ / ٦٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) أي : زعيم المنجمين .

جميعًا ، وسُقِيَتْ جموعُهم بكأسِ السَّيفِ نَجِيعًا (۱) ، ثمَّ جاءَ الخبرُ من مصرَ بموتِ نُحمارُورْيْهِ بن أحمَد بن طُولُونَ ، وكانوا به يستطيلونَ ، فأرسلَ المُكتَفي مَن تَسَلَّمها ، واستحضَرَ القُوَّادَ المصريَّةَ إلى حَضرتهِ ، ثمَّ لمَّا عادَ أَمَرَ القاسمَ بنَ عُبيداللَّهِ الوزيرَ بإحْضارِ رئيسِ المُنجِّمينَ ، وصَفَعَهُ الصَّفْعَ الكثيرَ بَعدَ أَن وَقَفَهُ ووبَّخهُ على عظيم كذِبهِ وافترائهِ ، وتبرَّأَ منهُ ومن كُلِّ مَن يقولُ برأيهِ .

قال أبو حيَّانَ التَّوحيدي في كتابِ « الإِمْتاع والمُؤانسَة » (٢) وَقَد ذكرَ هذه القصَّة :

فهذا وما أشْبَهَهُ منَ الافتراءِ والكذبِ لو ظَهَرَ ونُشِرَ وعُيِّرَ أَهلُهُ به وَوُقِفوا عليهِ وزُجِروا عن الدَّعوى المُشْرِفَةِ على الغيبِ ، لكانَ مَقْمَعَةً لَمَن يُطْلِقُ لسانَهُ بالاطِّلاعِ على ما لا يكونُ في غدِ ، وقَطْعًا لألسنتِهم ، وكفَّا لدعواهم ، وتأديبًا لصغيرِهم وكبيرهم .

ومِن ذلكَ اتّفاقهم سنَةَ ثلاثٍ وخمسينَ وثلاثِ مئةٍ عندما أرادَ القائدُ جَوْهَوُ العَزِيزُ بناءَ مَدينَةِ القاهرَةِ (٣) وقَد كانَ سَبَقَ مَولاهُ الملقَّبَ بالمُعِزِّ إلى دُخولِ الدِّيارِ المَعريَّة لمّا أَمَرَهُ المُعِزُّ بدخولها بالدَّعوَةِ (١) ، وأَمَرَهُ إذا دَخَلَها أَنْ يبنيَ بها مَدينَةً عظيمَةً تكونُ نجومُ طالعِها في غايّةِ الاستقامَةِ ، ويكونُ بطالعِ الكوكبِ

<sup>(</sup>١) أَي: ظَهَرَ أَثْرُه فيهم.

<sup>(</sup> ٢ ) لم أَرَ النصَّ فيه بعد مُراجعةِ شملت الكتابَ كلَّه بأَجزائِه الثلاثةِ ، وضُنُوفِ فهارسِه ، واللهُ المُوفِّقُ .

<sup>(</sup>٣) انظر « المُنتَظم » (٧ / ٧٧ ) لابن الجوزيّ ، و « النجوم الزاهرة » لابن تَغْري بَرْدي. وفي « السير » ( ١٦ / ٤٦٨ ) كشفّ لعقيدته الباطنيّة .

<sup>(</sup> ٤ ) أَي : الدعوة إلى عقيدتِه العبيديّة الفاطميّة الباطنيّة .

القاهِرِ ، وهو زُحَلُ أو المَرِّيخُ على اختلافِ حالهِ ، فَجَمعَ القائدُ جوهرُ المنجِّمينَ بها ، وأَمَرَ كُلَّ واحدٍ منهم أن يُحقِّقَ الرَّصْدَ ويُحْكِمَهُ ، وأَمَرَ البنَّائينَ أَنْ لا يَضَعوا الأساسَ حتى يُقالَ لهم : ضعوهُ ، وأن يكونوا على هيئةٍ منَ التيقُظِ والإسراع حتى يُوافِقُوا تلكَ السَّاعَةَ التي اتَّفقَت عليها أَرْصادُ أُولئكَ الجماعَةِ ، فُوضعَت الأساساتُ على ذلكَ في الوَقتِ الحاضرِ ، وسمَّوها بالقاهرَةِ - إشارَةُ برعمهم الكاذبِ إلى الكوكبِ القاهرِ - واتَّفقوا كلُّهُم بأنَّ الوَقتَ الذي بُنيَت فيهِ يَقضى بدوام جَدِّهِم وسعادتِهم ودَوْلتِهم ، وأنَّ الدَّعوَةَ لا تَحْرُجُ فيها عن الفاطميَّةِ وإنْ تَداوَلَتها الأَلْسُنُ العِربيَّةُ والعَجَميَّةُ ، فلما مَلَكَها أسدُ الدِّين شِيرْكُوه بن شاذِي (١) ثُمَّ ابنُ أُحيهِ الملكُ النَّاصرُ صلاحُ الدِّين يوسُف بن أَيُّوب – ومع ذلكَ المِصريُّونَ قائمونَ بدَعوةِ العاضدِ عبداللَّهِ بن يوسفَ - توهمَ الجهَّالُ أنَّ ما قالَ المُنجِّمونَ مِنْ قَبْلُ حَتٌّ ، لتبدُّلِ اللسانِ ، وحالُ الدَّعوَةِ مُستبقًى ، فلمَّا ردَّ صلاحُ الدِّين الدَّعوَةَ إلى بني العبَّاس انْكَشَفَ الأمرُ ، وزالَ الالتباس ، وظهرَ كَذِبُ المنجِّمينَ ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين .

وكانت المدَّةُ بينَ وَضعِ الأساسِ وانْقِراضِ دولةِ الملاحدةِ منها نحوَ مئةٍ وثلاثةٍ وتسعينَ عامًا ، فنَقَضَ انقطاعُ دولتِهم على المُنجِّمينَ أحكامَهم ، وحرَّبَ ديارَهم ، وأهتكَ أستارَهم ، وكشفَ أسرارَهم ، وأجرى اللَّهُ سبحانهُ تكذيبَهم والطَّعْنَ عليهم على لسانِ الخَاصِّ والعامِّ ، حتى اعتَذَرَ مَن اعتَذَرَ منهم بأنَّ

<sup>(</sup>١) توفّي سنة (٢٥٦ه) ، ترجمتُه في « طبقات السُّبْكيّ » (٣٥٢٧ ) و « تاريخ ابن خَلْدون » ( ٥ / ٢٨١ – ٢٨٣ ) .

وقال ابنُ خَلِّكان في « وَفَيات الأَعيان » ( ٢ / ٤٨١ ) : « شيرْكوه بالعَرَبيّ : أَسد الجَبَل » .

البنَّائينَ كانوا قَد سَبَقُوا الرَّصَّادين إلى وَضع الأساسِ !

وليسَ هذا مِن بَهْتِ القومِ ووقاحتِهم بَعيدٍ ؛ فإنَّهُ لو كانَ كذلكَ لرأى الحاضِرُونَ تَبْديلَ البناءِ وتغييرَهُ ، فإنَّهُ لو دَخَلَهم شكَّ في تقديمٍ أو تأخيرٍ أو سَبْقِ عا دونَ الدَّقيقَةِ في التَّعذُرِ لما سامحوا بذلكَ مع المقتضي التَّامِّ والطَّاعَةِ الظَّاهرَةِ والاحتياطِ الذي لا مَزيدَ فوقَهُ ، وليسَ في تَبديلِ حَجَرٍ أو تَحويلهِ برفعهِ وَوَضْعهِ كبيرُ أمر على البنَّائينَ ولا مشقَّةٌ .

وقرائنُ الأحوالِ في إقامَةِ دولةٍ بتقريرِها وإنشاءِ قاعدَةٍ بتَحريرِها شاهدَةٌ بأنَّ الغفلةَ عن مثل هذا الخطبِ الجسيم ممَّا لا يُتسامَحُ بها البتَّةَ .

ويا للَّهِ العَجَبُ ! كيفَ لم يَظْهَرْ سَبْقُ البنَّائينَ للرَّاصدينَ إلَّا بَعدَ انْقِرَاضِ دولةِ الملاحدَةِ ؟!

وأمًّا مُدَّةَ بقاءِ دولتِهم ؛ فكانَ البنَّاءُ مُقارنًا للطَّالِعِ المَرصودِ ! فهل في البُهْتِ فوقَ هذا ؟

ومِن ذلكَ اتّفاقُهُم سنَةَ خُمسِ وتسعين وثلاثِ مئةٍ في أَيّامِ الحاكمِ (١) على أنّها السّنةُ التي يَنْقَضي فيها بمصرَ دولةُ العُبَيديّين ، هذا مع اتّفاقِ أُولئكَ على أنّ دَعوتَهم لا تنقطعُ منَ القاهرَةِ ، وذلكَ عندَ خُروجِ الوَليدِ بن هشامِ المَعروفِ بأبي رَكْوَةَ الأُمويِّ (٢) ، وحَكَمَ الطَّالعُ لهُ بأنّهُ هو القاطعُ لدَعوةِ العُبيديّين ، وأنّهُ لا بدَّ أنْ يستوليَ على الدِّيارِ المصريَّةِ ، ويأخذ الحاكمَ أسيراً ،

<sup>(</sup>١) يُريدُ الحاكمَ بأُمرِ اللهِ الفاطميّ ، الّذي قالَ فيه بعضُ منافقيه : يا واحد! يا أُحد! يا مُحْيى! يا مُميت!

وانظر نُبَذًا من كُفريّاتِه في « محسن المحاضرةِ » ( ١ / ٦٠١ – ٦٠٣ ) . ( ٢ ) انظر « البداية والنهاية » ( ١١ / ٣٣٧ ) لمعرفة خبرهِ .

ولم يَبْقَ بمصرَ منجِّمٌ إلَّا حكمَ بذلكَ ، وأكبرُهم المَعروفُ بالفِكريِّ مُنجِّمِ الحاكمِ ، وكانَ أبو ركوَةَ قَد مَلَكَ بَرْقَةَ (١) وأعمالَها ، وكثرت جموعة ، وقويَت شوكتُهُ ، وخرجَت إليهِ جيوشُ الحاكمِ مِن مصرَ فعادَتْ مغلوبَةً ، فلم يَشُكُ النَّاسُ في حِذْقِ المُنجِّمينَ .

وكانَ مِنْ تَدبيرِ الحاكمِ أَنْ دعا خواصَّ رجالهِ وأَمَرَهم أَن يَعْمَلُوا بَمَا رَآهُ مَن الدَّعوَةِ الحتيالهِ ، وهو أَن يُكاتبوا أَبا ركوةَ بأنَّهم على مذهبهِ ، وأنَّهم مائِلونَ عن الدَّعوَةِ الحاكميَّةِ ، وأطْمَعُوهُ بكلِّ ما أوهموهُ به الحاكميَّةِ ، وراغبونَ في الدَّعوَةِ الوَليديَّةِ الأُمُويَّةِ ، وأطْمَعُوهُ بكلِّ ما أوهموهُ به أنَّهم صادقونَ ، وله مُناصحونَ ، فلمّا وَثِقَ بَما قالوه ، وخفِي عليهِ ما احتالوهُ ، وخف بعساكرهِ حتى نَزَلَ بريسم (٢) - على ثلاثةِ فراسخَ من مصرَ - فخرجَتْ إليهِ العساكرُ الحاكميَّةُ ، فَهَرَمَتُهُ ، فتحقَّقَ أنَّها كانَت خديعةً ، فهربَ ، وقُتلَ خلْقُ كثيرٌ من عَسكرهِ ، وطُلبَ فأُخِذَ أسيرًا ، ودُخلَ به القاهرةَ على جَمَلٍ خَلْقٌ كثيرٌ من عَسكرهِ ، وطُلبَ فأُخِذَ أسيرًا ، ودُخلَ به القاهرةَ على جَمَلٍ مَشهورٍ ، ثمَّ أَمَرَ الحاكمُ بقتلهِ بعدَ ما أُخضِرَ بينَ يديهِ مغلولًا بِغُلِّ من حديدٍ ، وذلك في رَجَبِ سنةَ سبع وتِسعين وثلاثِ مائةٍ .

وكانَ مَبدأً نُحروجهِ في رَجَب سنَةَ خَمسٍ وتسعينَ ، فظهَرَ كَذِبُ المُنجِّمينَ .

وكانَ هذا الفِكريُّ قَد استَولى على الحاكمِ ، فإنَّهُ اتَّفَقتْ لهُ معهُ قضيَّتانِ أَمالَتَاهُ إليهِ :

إحداهما : أنَّ الحاكمَ عَزَمَ على إرسالِ أُسطولٍ إلى مدينَةِ صُورَ

<sup>(</sup>١) انظر « البداية والنهاية » (١١ / ٣٣٧ ) لمعرفة خبرهِ .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في « الأصل » ، وفي « المطبوع » : « موسيم » ! ولم أرهما في « معجم البلدان » .

لمحاربتهم ، فسألهُ الفِكريُّ أَنْ يكونَ تَدبيرُهُ إليهِ ليخرَجَهُ في طالعٍ يختارُهُ ، وتكونُ العهدَةُ إِنْ لم يظفرُ عليهِ ، واتَّفَقَ ظهورُ الأسطولِ .

الثَّانيَة : أنَّهُ ذكرَ أنَّ بساحلِ بِرْكَةِ رُميسَ مَسجدًا قديمًا ، وأنَّ تحتَهُ كنزًا عظيمًا ، وسألَهُ أن يتولَّى هو هَدْمَهُ ، فإن ظهَرَ الكنزُ وإلَّا بناه هو من مالِه وأَوْدَعَهُ السِّجنَ ، فاتَّفَقَ إصابَةُ الكنزِ ، فطاشَ المَغرورُ بذلكَ ، فلمَّا حكمَ عليهِ الفِكريُّ بتغيير دولتهِ ، وقَضى المُنَجِّمونَ بمثلِ قضائهِ ، فوقعَ للحاكم أن يُغيِّرَ أوضاعَ المملكَةِ والدُّولَةِ ، ليكونَ ذلكَ هو مُقتَضى الحُكْم النُّجوميِّ ، فصارَ يأْمُرُ في يومهِ بخلافِ كلِّ ما يأمرُ بهِ في أَمْسِهِ ؛ فأمَرَ بسبِّ الصَّحابَةِ رضوانُ اللَّهِ عليهم على رؤوسِ المنابرِ والمساجدِ ، ثمَّ أمَرَ بِقَطْع سَبِّهم وعُقوبَةِ مَن سَبَّهُم ، وأمَرَ بقطعِ شجرَةِ الزَّرَجُون (١) منَ الأرض ، وأوجبَ القتلَ على مَن شربَ الحَمرَ ، ثمَّ أمَرَ بغُوس هذه الشجرةِ ، وأباحَ شُربَ الخَمر ! وأهملَ النَّاسَ ؛ فتُهِبَ الجانبُ الغربي من القاهرَةِ ، وقُتلت فيهِ جماعَةٌ ، ثمَّ ضَبَطَ الأمرَ حتى أَمَرَ أنَّ لا تُغلقَ الحوانيتُ ليلًا ولا نهارًا ، وأمَرَ مُناديَهُ ينادي : مَن عُدِمَ لهُ ما يُساوي درهمًا أخَذَ من بيتِ المالِ عنهُ درهمين ، بعدَ أن يحلفَ على ما عَدِمَهُ أو يَعْضُدَهُ شهادَةُ رجلينِ ، حتى تحيَّلَ النَّاسُ في سَتْرِ حوانيتهم بالجَرِيدِ لئلَّا تدخُلَها الكلابُ ، ثمَّ عَمَدَ إلى كلِّ مُتَوَلِّ في دولتهِ ولايَةً فَعَزَلَهُ ، وقتلَ وزيرَهُ الحسَنَ بن عمادٍ ، كلُّ ذلكَ ليكونَ قولُ أهلِ التّنجيم أنَّ دولتَهُ تتغيَّرُ واقعًا على هذا الضَّرْبِ منَ التَّغييرِ ! فلمّا كانَ مِن أمرِ أبي رَكوَةَ ما تَقدَّمَ ذِكْرُهُ ، ساءَ ظنَّهُ بعلم النِّجامَةِ ، فأمَرَ بقتل مِنجِّمهِ الفِكريِّ ، وأطلقَ في المُنجِّمينَ العَيْبَ والذَّمَّ ، وكانَ قَد جَمَعَ بينَ المُنجِّمينَ

<sup>(</sup>١) قال في « المعجم الوجيز » ( ص ٢٨٧ ) : « قُضبان الكَرْم ، الواحدة زَرجونة » .

بالدِّيارِ المِصريَّةِ ، واستدعى غَيْرَهم ، وأمَرَهم أَنْ يرصُدوا لهُ رَصَدًا يَعْتَمِدُ عليهِ ، فصارت الطَّوائفُ النَّجوميَّةُ إلى هذا الرَّصَدِ يتحاكمونَ ، وإنْ تضمَّنَ بعض خلافِ الرَّصدِ المَّامونيِّ وَوَضعوا لهُ الزِّيجَ (١) المُسمَّى بالحاكميِّ ، وكانَ هذا الفكريُّ قَدْ أَخَذَ علمَ النِّجامَةِ عمَّن أَخَذَهُ عن العاصميّ ، فسيَّرَ أوقاتَ الحاكمِ وساعاتهِ ، ووافقهُ على ذلكَ المُنجِّمونَ ، فلما قَتَلَهُ لم يَزُلُ أَثْرُ التَّنجيمِ عن نَفسهِ لِتشوُفِ النَّفس على التَّطلُّع إلى الحوادثِ قبلَ وُقوعِها .

وكان – بعدُ – يتولَّعُ بهذا العلمِ ، ويجمعُ أصحابَهُ ، فحكموا لهُ في مجملَةِ أحكامِهم برُكوبِ الحمارِ على كلِّ حالٍ ، وألزموهُ أنْ يتعاهَدَ الجبَلَ المُقطَّمَ في أحكامِهم برُكوبِ الحمارِ على كلِّ حالٍ ، وألزموهُ أنْ يتعاهَدَ الجبَلَ المُقطَّم في أكثرِ الأيَّامِ ، وينفردَ وحدَهُ بخطابِ زُحَل بما علَّموهُ إيَّاهُ منَ الكلامِ ! ويتعاهَدَ فِعْلَ ما وَضَعُوهُ لهُ منَ البُخُوراتِ والأَعْزامِ (٢) ، وحكموا بأنَّهُ ما دامَ على ذلكَ فَعْلَ ما وَضَعُوهُ لهُ منَ البُخُوراتِ والأَعْزامِ (٢) ، وحكموا بأنَّهُ ما دامَ على ذلكَ – وهو يركبُ الحمارَ – فهو سالمُ النَّفْسِ عن كُلِّ إيذاءِ ، فَلزِمَ ما أشاروا بهِ عليهِ .

وأَذِنَ اللَّهُ العزيزُ العليمُ - رَبُّ الكواكبِ ومُسخِّرُها - ومُدبِّرها أَنَّ هلاكَهُ كانَ في ذلكَ الجَبَلِ على ذلكَ الحمارِ ، فإنَّهُ خَرَجَ بحمارِهَ إلى ذلكَ الجَبَلِ على عادتهِ وانْفَرَدَ بنَفْسهِ مُنْقطِعًا عن موكبهِ ، وقد استعدَّ لهُ قومٌ بسكاكينَ تَقْطُوُ منها المنايا، فقطَّعوهُ هنالكَ للوَقْتِ والحينِ ، ثمَّ أَعْدَمُوا مُحثَّتَهُ ، فلم يُعلم لها خَبَرٌ ! فَمِنْ هذا يقولُ أَتْباعُهُ الملاحدَةُ : إنَّهُ غائبٌ مُنْتَظَرٌ !!

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّم ( ص ٥١ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هي تعاويذُ خرافيّة ورُقى ضلاليّة .

وأظهَرَت قُدرَةُ الرَّبِّ القاهرِ - تباركَ اسمهُ وتعالى جدُّهُ (١) -تكذيبَ قولِ تلكَ الطَّائفَةِ المُفترينَ ، ووقوعَ الأمرِ بضدِّ ما حكموا بهِ ﴿ لِيَهْلكَ مَنْ هَلَكَ عَن بيِّنَةِ وَيَخْيَى مَنْ حَيَّ عن بيِّنَةٍ وإنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عليمٌ ﴾ [ الأنفال : ٤٢ ] فظهَرَ مِن كَذِبِهم وجهلِهم بتغييرِ دولتهِ في خُروجِ أبي ركوةَ وفي هذا الحينِ ، فهذا في مبدئها ، وهذا في ختامها !

فهل بعدَ ذلكَ وُثوقٌ للعاقلِ بالنَّجومِ وأحكامها ؟ كلَّا لَعَمْرُ اللَّهِ ، ليسَ بها وُثوقٌ وإنَّما غايَةُ أهلِها الاعتمادُ على رازقٍ ومَرزوقٍ !

فأمًّا إصابَةُ الفِكرِيِّ بظَفَرِ الأسطولِ فإنَّما كانَ بِتَحَيُّلِ دَبَّرَهُ على أهلِ صورَ لا بالطَّالِعِ ، فكانَت الغَلَبَةُ لهُ عليهم بالتَّحيُّلِ الذي دبَّرهُ ساعَةَ القتالِ ، لا بما ذَكرَهُ من حكمِ الطَّالِعِ قبلَ تلكَ الحالِ ، وأمَّا إصابَةُ الكنزِ فليسَ منَ النَّجومِ في شيءٍ ، ومعرفَةُ مواضعِ الكُنوزِ علمٌ مُتَدَاولٌ بينَ النَّاسِ (٢) ، وفيهِ كُتُبٌ مُصْنَفَةٌ مَعروفَةٌ بأيدي أربابِ هذا الفنِّ ، وفيها خَطأً كثيرٌ ، وصوابٌ قَد دلَّ الواقعُ عليهِ .

ومن ذلكَ اتّفاقُهم سنة اثنتين وثمانين وخمسِ مئةٍ على خُروجِ ربيح سوداة تكونُ في سائرِ أقطارِ الأرضِ عامَّةً ، فَتُهْلِكُ كُلَّ مَنْ على ظهرها إلّا مَن اتَّخَذَ لنفسهِ مغارَةً في الجبالِ ، بسببِ أنَّ الكواكبَ كانَت - بِزعمِهم - اجتمعتْ في برجِ الميزان ، وهو بُرْجٌ هوائيٌّ لا يختلفُ فيه منهم اثنانِ ، كما اجتمعت في بُرجِ المحوتِ زَمَن نوحٍ ، وهو عندهم برجٌ مائيٌّ ، فحصَلَ الطُّوفانُ المائيُّ ! قالوا : وكذا اجتماعُها في البُرجِ الميزاني يُوْجِبُ طُوفانًا هوائيًّا ، ودخلَ ذلكَ في قلوبِ

<sup>(</sup>١) أَي : عظَمتُهُ .

<sup>(</sup> ٢ ) إِنْ كَانَ خُلْوًا من الكهانة ، واستخدام الجنّ ، وطرائق الشعوذة .

الرّعاع منَ النّاس ، فاتّخذوا المغاراتِ استدفاعًا لِمَا أَنْذَرَهُم بِهِ الكَدَّابُون منَ الناسِ ، فأَذِنَ اللّهُ ربُّ العالمين مُسَخِّرُ الرّياحِ ومدبّرُ الكواكبِ أَنّه لمَّا كانَ ذلكَ الوقتُ الذي حَدُّوه ، والأجلُ الذي عَدُّوهُ ، قلَّ هُبوبُ الرّياحِ عن عاديها ، حتى أهمَّ النّاسَ ذلكَ ، ورأوا منَ الكَرْبِ بقلَّةِ هُبوبِ الرّياحِ ما هو خِلافُ المعتادِ ، فظهرَ كذبُهم للخاصِّ والعامِّ ، وكانوا قَد دبّروا في قِصَّةِ هذه الرّيحِ التي ذكروها بأنْ عَرَوها إلى عليّ رضيَ اللّهُ عنهُ ، وضمّنوها نجزء بمضمونِ هذه الرّيح ، وذكروا قصّة طويلة .. في آخرها أنَّ الرَّاوي عن عليّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال لهُ : لَقَد صَدَقني اللّهُ عنهُ أَلَو الرّي على عَهدِ نُوحٍ وأحدثَت الغَرَقَ ، فقلتُ لهُ : يا أمير المؤمنينَ ، كم تُقيمُ هذه الرّيحُ على وجهِ الأرضِ ؟ قال : ثلاثَةُ أيَّامٍ ولياليها ، وتكونُ قوّتها مِن نصفِ الليل إلى نصفِ النَّهارِ مِن اليوم الثَّاني !

وانظُرْ إلى اتَّفاقِهم على أنَّ الكواكبَ إذا اجتمعَتْ في بُرجِ الميزان حصلَ هذا الطُّوفانُ الهوائيُّ ، واتِّفاقِهم على اجتماعِها فيهِ في ذلكَ الوقتِ ولم يَقَعْ ذلكَ الطُّوفان !!

ومن ذلكَ اتّفاقُهم في الدَّولَةِ الصَّلاحيَّةِ (١) بحُكمِ زُحَل والدَّالي (٢) أنَّ مدينَةَ الإسكندريَّة لا يموتُ فيها من الغُزِّ (١) وال ، فلمَّا ماتَ بها الملكُ المعظَّمُ شمسُ الدَّولَةِ تُوران شاه بنُ أيُّوبَ بن شاذِي سنَةَ خمسٍ وسبعينَ وخمسٍ مئةٍ ،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى صلاح الدين الأَيُّوبيّ .

<sup>(</sup> ٢ ) يظهرُ أَنَّه اسمٌ لأَحد الكواكبِ ، واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup> ٣ ) التُّرُك .

ثمَّ واليها فَحْرُ الدِّين قَرَاجَا بنُ عبدِاللَّهِ سنَةَ تسعِ وثمانين ، ثمَّ واليها سعدُالدِّين شودَكِين ابنُ عبدِاللَّهِ سنَةَ خمسٍ وستِّ مئةِ انْخرَمَتْ هذه القاعدَةُ أصلاً ، وبَطلَ قولُهم فرعًا وأصلاً ، حتى قال بعضُ شعراءِ ذلكَ العَصرِ عندَ موتِ الأميرِ فَخرِ الدِّين :

وَقَضَى كُلُومُ الثَّغرِ عندَ مماتهِ أَنَّ المُنجِّمَ كَاذَبٌ لَا يَصْدُقُ لَو كَانَ فيهِ لَا يَمُوتُ مُؤمَّرٌ أُودى وفَحْرُ الدِّينِ حيِّ يُوزَقُ لُو كَانَ فيهِ لَا يَمُوتُ مُؤمَّرٌ أُودى وفَحْرُ الدِّينِ حيِّ يُوزَقُ

ومن ذلكَ اجتماعهم في سنةِ خمسَ عَشرةَ وستٌ مئةٍ لمّا نَزَلَ الفِرِغُ على دِمياطَ ، على أنَّهم لا بدَّ أن يَغْلِبُوا على البلادِ ، فيتملَّكوا ما بأرضِ مصرَ من رقابِ العبادِ ، وأنَّهم لا تدورُ عليهم الدَّائرَةُ إلّا إذا قامَ قائمُ الزَّمانِ ، وظهرَ براياتهِ الخافقةِ ذلكَ الأوانَ ! فكذَّبَ اللَّهُ ظنونَهم ، وأتى مِن لُطفهِ الخفيِّ ما لم يكُن في حسابٍ ، وَرَدَّ الفِرِنْجُ - بعدَ القتلِ الذَّريع فيهم والأَسْرِ - على العِقابِ .

وكانَ المنجّمونَ قَد أَجْمَعوا في أمرِ هذه الواقعَةِ على نَحوِ ما أَجْمَعَ عليهِ مَنْ قبلَهُم في شأنِ عمّورية ، واتَّفَقَ أَنْ كانَ مبدأُ هذا الفتحِ في سابعِ رجبِ سنةَ ثمانَ عَشرَةَ وستّ مئةٍ ، ومبدأُ ذلكَ الفتحِ في سابعِ رجبٍ أيضًا سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ ومِئتَيْن .

قال الفاضلُ العلَّامَةُ محمَّدُ بن عبدِاللَّهِ بن محمودِ الحُسَيني (١): ولمَّا كَذَّبَ اللَّهُ هؤلاءِ القومَ فيما ادَّعوهُ نَسَجَتُ على منوالِ أبي تمَّامٍ في قصيدتهِ البائيَّةِ المكسورَةِ ، فعملتُ بائيَّةً مَفتوحَةً وهي :

<sup>(</sup>١) تُوفّيَ سنةَ ( ٦٣١ هـ ) ، ترجمه الذهبيُّ في « تاريخ الإِسلامِ » (٤ / ط ٦٣ – طبع الرسالة ) والمنذريُّ في « التكملة » ( ٣ / رقم ٢٥٣٠ ) .

الحمدُ للَّهِ حَمْدًا يبلغُ الأربا حَمْدًا يَزيدُ إِذَا النُّعْمَى تَزيدُ بِهِ لا يَيْأَسُ المرءُ مِن رُوحِ الإلهِ فكم فكم مَشى بكَ مكروة رَكَضْتَ بهِ وكم تَقَطَّعَ دونَ المُشتَهيٰ سَبَبٌ لا يَنبغي لكَ في مكروهِ حادثَةِ للَّهِ في الخَلْق تَدبيرٌ يَفُوتُ مَدى ابْغ النَّجاةَ إذا ما ذو النِّجامَةِ في وذو الأراجيز ممَّا قَد يقولُ فَدَعْ ما كانَ للَّهِ في ديوانِ قُدرتهِ لا يعلمُ الغيبَ إِلَّا اللَّهُ خالقُنا لا شيءَ أجهَلُ ممَّن يَدَّعي ثقَّةً قَد يجهَلُ المَرُءُ ما في بيتهِ نَظَرُا قَد كذَّبَ اللَّهُ قُولَ القائلينَ غَدًا قالوا يُرى عَجَبٌ فيهِ فَقُلْتُ لهم في مُنقضي السَّبعَةِ الأيَّام منهُ أتى وأعْتَمَت فيهِ عُوّاءُ النُّجوم على والشّغريانِ (١) فكلّ منهما شَعَرَتْ

نَقْضي بهِ من مُحقوقِ اللَّهِ ما وجبا أُخراهُ أُولاهُ تُعطى ضِعْفَ ما وَهَبا مَنْ رَاحَ في مُسْتَهَلِّ كَانَ قَد صَعُبا مِن غيرِ علم إلى ما تَشتهي خَببَا وكانَ مِنكَ لأعلى المُنتهىٰ سببا أَنْ تَبتَغي لكَ في غير الرِّضا طَلَبا أسرار حكمته أحكامَ مَنْ حَسَبا زُور منَ القولِ يَقْضى كلُّ ما قَرُبا فما أراجيزُ شيءٍ كانَ قَد كُتِبا من كاتبٍ بِحُدُوسِ الظُّنِّ إِذْ كَتَبَا لا عالمٌ غيْرَهُ عُجْمًا ولا عَرَبا بحدْسهِ وتَرى فيما يَرى ريبا فكيفَ عنهُ بما في غَيْبِهِ احْتَجَبا إذا أتى رَجَبٌ لم تَحْمَدُوا رَجَبا بالنَّصر بَعدَ إياس تُبْصِرُوا عَجَبا ما يأتِ في مُقْتضاهُ السَّبعَةُ الشُّهُبا عُواءِ ذِئبٍ منَ الكُفَّارِ قَد حَرَبًا بأنَّ للحقِّ فيهم سَيْفَ مَن غَلَبا

<sup>(</sup> ١ ) قال في « القاموس » ( ص ٣٤ ) : « الشّغرى : العَبُور ، و الشّغرى : الغُمَيْصاء ؛ أُختا سُهَيل » .

وهي نجومٌ معروفةٌ ، وانظُرْ ﴿ جَنَى الجَنَّينِ ﴾ ( ص ٦٦ ) للمُحبِّي .

مَا فِيهِم غَيْرُ مَقْهُورِ وَقَد نَشَبا إلى الذي مِنْهُمُ ما شاءَ قَد سَلَبا قَد أظلمَت فوقَهم مِن دونها سُحُبا فَفُسِّرَتْ بدم فيهم لمن خَضَبا إلَّا إلى المُشتري نَفْسًا بما طَلَبا أجازَ فِيهمْ على جَوزائهم حَرَبا يَديرُ جيشًا عليهم عَسْكرًا نُجُبًا أنْ لا يُرى باسمًا مُستجمعًا شُنبًا وكانَ في ليل كُفرِ باتَ مُكتئبا رجْلٌ مِن الشركِ في تأخيره هَرَبا أَنْ لا يعودَ صليبٌ بعدُ مُنتصِبا له نواقیش جَرْجیس فما احْتَسَبا

وَصَحَّ عن قَمَر الأفلاكِ أنَّهُمُ غِطاؤهم رُدَّ في وَجْهَيْ عُطاردِهم وَقَد بَدَت زَهرَةُ الإسلام زاهرَةً وأَجْمَلَت مُحْمْرةُ المرّيخ مُحَكِّمَهُمُ ولم يَكُ المُشتري تَقْضي سعادتُه وقبلَ مُنقلبِ الأَبراجِ ذو قُدُسِ(١) فعادَ منهُ فَبَاتَ النَّفْعُ مُنْقَلِبا كم حاملِ ثائرِ في الثُّورِ أُو حَمَل ولم يَدُرْ فَلَكُ إِلَّا لذي مَلِكِ حتّی غدا ثَغْرُ دِمیاطِ وقد حَکُمُوا يَفْتَرُ عن صُبح إِيمانِ به جَذِلًا ومدَّ كفًّا له التَّوحيدُ فانقبضتْ وتلكَ حَرْبُ صليب عودُها فقَضَتْ وأُطْلَقَ القولَ بالتأذين إِذ خَرسَتْ

وممَّا اتَّفَقَ عليهِ المُنجِّمونَ أنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أن يستجيبَ اللَّهُ دعاءَهُ جَعَلَ الرَّأْسَ في وَسَطِ السَّماءِ معَ المُشتري وينتَظرُ منهُ القَبُول ، والقَمَرَ متَّصلًا بهِ أو مُنصرفًا عنهُ يتَّصلُ بصاحبِ الطَّالع ، أو صاحبَ الطَّالع متَّصلًا بالمُشتري ناظرًا إلى الرَّأسِ نظرَةَ مودَّةِ ! فهنالكَ لا يَشُكُّونَ أَنَّ الإِجابَةَ حاصلَةٌ !! قالوا : وكانَت مُلوكُ اليونان يَلْزَمونَ ذلكَ ، فَيَحْمَدُونَ عُقباه !

والعاقلُ إذا تأمَّلَ هذا الهَذَيانَ لم يَحْتَجْ في علمهِ ببطلانهِ ومُحالهِ إلى فكرٍ

<sup>(</sup>١) كذا « المخطوطة » ، وفي « المطبوعة » : « قدر » .

ونظرٍ ، فإنَّ ربَّ السَّمواتِ والأرضِ سبحانهُ لا يتأثَّرُ بحَرَكاتِ النَّجومِ ، بل يتقدَّسُ ويتعالى عن ذلكَ .

فيا لَلْعُقولِ التي أضحكَت عليها العقلاءَ منَ المؤمنين والكفَّارِ! ما هذه الاتِّصالاتُ حتى تكونَ على وُجوبِ إجابَةِ اللَّهِ من أقوى الدَّلالاتِ!؟

وممًّا عليهِ المُنجِّمونَ مُتَّفقون - أو كالمُتَّفقين - أنَّ الخَبَرَ إذا وَرَدَ في وقت - أو ما دَنَا مِن الوجودِ - والقمرُ وعُطاردُ في بُروجٍ ثوابتَ ، والقمرُ منصرفٌ عن السَّعودِ ، فالخبر ليسَ بباطلِ !

والباطلُ مثلُ هذا ؛ فإنَّهُ يَلْزَمُهم أنَّ مَن وضعَ خبرًا باطلًا في ذلكَ الوَقتِ أنَّ الطَّالعَ المذكورَ يُصَحِّحهُ ، أو يقولوا : لا يُمكنُ أحدًا أن يَكْذِبَ في ذلكَ الوقتِ !

وقد أورد أبو مَعْشر المنجّم هذا السُّؤالَ في كتابِ « الأسرار » له ، وأجابَ عنه : أنَّ الأخبارَ تختلفُ ، فإنْ ورد خبر مكروة من أسبابِ الشرِّ والجورِ والأفعالِ المنسوبَةِ إلى طبائعِ النُّحُوسِ ، والطَّالعُ في القمرِ منصرفٌ عن سَعْدِ ، فالخبرُ باطلٌ ، وإنْ ورد خبر محبوبٌ ومن أسبابِ الخيرِ والعَدْلِ والأفعالِ المنسوبَةِ إلى طبائعِ السُّعودِ ، وفي الطَّالع سعد ، والقمرُ منصرفٌ عن سعدٍ ، فالخبرُ حقٌ !

قال : وزُحَلُ لا يَدُلُّ في كلِّ حالِ على الكذبِ ، بل يدُلُّ على وجودِ العوائقِ عمَّا يُوقَعُ ذلكَ الخَبَرَ ، لكنَّ البلاءَ المريخُ أو الذَّنَبُ إذا استَوليا على الأوتادِ ، وعلى القمرِ أو عُطاردَ ؛ فإنَّهما يَدُلَّانِ على الكذبِ والبطلان ! ثمَّ قال : وعلى كُلِّ حالٍ ، فالقَمَرُ في العقربِ ، والبرومُ الكاذبَةُ تُنْذِرُ

بكذبِ في نَفسِ الخبرِ ، أو زيادَةِ أو نُقصانِ ، وفي الحَمَلِ ، والبرومُجُ الصَّادقَةُ تَدُلُّ على تَدُلُّ على تَدُلُّ على الخبرِ إلى باطلِ ، ولكنَّهُ قَد ينقلبُ فيصيرُ أقوى ممَّا هوَ عليهِ الآنَ ، إلَّا أن ينظرَ إليهِ نَحْسٌ فَيُفْسِدهُ ويُبطلهُ !

ثمَّ قال : واعرِفْ صِدْقَ الخبرِ من سَهْمِ الغيبِ إذا شَكَكْتَ فيهِ ؛ فإنْ كانَ سليمًا منَ المرِّيخِ والذَّنبِ ، وينظرُ إليهِ صاحبُهُ - أو القمرُ أو الشمسُ - نَظَرَ صلاح ، فهو حقٌ !

هذا منتهى كلامِه في الجوابِ ، وهو - كما تراهُ - متضمِّنُ أنَّ عندَ هذه الاتِّصالاتِ التي ذكرها يكونُ الخَبَرُ صحيحًا صدقًا ، وعندَ تلكَ الاتِّصالات الأُخرِ تكونُ مُنْذِرةً بالكذبِ ! فَيُقالُ لهؤلاءِ الكذَّابين المُفترين المُلَبِّسين :

أيستحيلُ عندكم - معاشرَ المنجِّمين - أن يضعَ أحدُكم خبرًا كاذبًا عندَ تلكَ الاتِّصالات ؟ أم ذلكَ واقعٌ في دائرَةِ الإمكانِ ؟ بل هو موجودٌ في الخارجِ ، وكذلكَ يستحيلُ أنْ يَصْدُقَ مُخْيِرٌ عندَ الاتِّصالاتِ الأُخرِ أو يَبْعُدُ صدقُ العالمِ عندَها ، ويكونُ كذبُهم إذ ذاكَ أكثرَ منهُ في غيرِ ذلكَ الوقتِ !

وهل في الهَوَسِ أبلغُ من هذا ؟

ولو تتبَّعنا أحكامَهم وقضاياهُم الكاذبَةَ التي وقعَ الأمرُ بخلافها لَقامَ منها عدَّةُ أسفارِ .

وأمَّا نَكَباتُ مَن تقيَّدَ بعلمِ أحكامِ النُّجومِ في أفعالهِ وسفرهِ ، ودخولهِ البلدَ وخُروجهِ منهُ ، واختيارهِ الطَّالعَ لعمارَةِ الدَّارِ والبناءِ بالأهلِ ، وغيرِ ذلكَ ؛ فعندَ الخاصَّةِ والعامَّةِ منهم عِبَرٌ يكفي العاقلَ بعضُها في تكذيبِ هؤلاءِ القومِ ومعرفتهِ

لافترائهم على الله ، وأقضيته ، وأقداره ، بل لا يَكادُ يعرفُ أحدٌ تَقَيَّدَ بالنَّجومِ في ما يأتيهِ ويَذَرُهُ إلّا نُكِبَ أقبحَ نكبَةٍ وأشنعَها ؛ مُقابلَةً لهُ بنقيضِ قَصدهِ ، وموافاة النُّحوس لهُ من حيثُ ظنَّ أنَّهُ يفوزُ بسَعدهِ !

فهذه سُنَّهُ اللَّهِ في عبادهِ الّتي لا تُبَدَّلُ ، وعادتُهُ التي لا تُحَوَّلُ أَنَّ مَن اطمأنَّ إلى غيرهِ أو وَثِقَ بسواه ، أو رَكَنَ إلى مخلوقٍ يُدَبِّرهُ : أجرى اللَّهُ له بسببهِ أو من جهتهِ خلافَ ما علَّقَ بهِ آمالهُ .

وانظُرْ ما كانَ أقوى تعلَّقِ بني بَرْمَكَ (١) بالنَّجومِ حتى في ساعاتِ أكلهم وركوبهم وعامَّةِ أفعالهم ، وكيفَ كانَت نكبتُهم الشنيعَةُ !

وانظر حالَ أبي مُقلَةَ الوَزيرِ ، وتَعظيمَه لِعِلْمِ أحكامِ النَّجومِ ، ومراعاتهِ لها أشدَّ المراعاةِ ، ودخولَه دارًا بناها بطالعِ زعمَ الكذَّابون المُفتَرونَ أنَّهُ طالعُ سَعْدِ لا يَرى بهِ في الدَّارِ مكروهًا ! فقُطِعَتْ يدُهُ ، ونُكِبَ في دارِه أقبحَ نكبَةً نُكِبَها وزيرٌ قبلهُ !

وقَتلى المُنجِّمينَ أكثرُ من أن يعْصِيَهم إلَّا اللَّهُ عزَّ وجَلَّ .

الوجه التّاسع عشر : إنَّ هؤلاءِ القَومَ قَد أَقَرُّوا على أنفسِهم - وشهادة بعضهم على بَعضٍ - بفسادِ أُصولِ هذا العلمِ وأساسهِ ، فَقَد كانَ أوائلُهم منَ الأقدمين وكبارُ رُصَّادهم - من عَهدِ بَطْليموس وطِيموحارِس ومانالاوِس - قَد حَكَمُوا في الكواكبِ الثَّابِيَةِ بمقدارٍ ، واتَّفقوا أنَّهُ صحيحُ الاعتبارِ ، وأقامَ الأمرُ على ذلكَ فوقَ سبعِ مئةِ عام ، والنَّاسُ ليسَ بأيديهم سوى تقليدِهم ، حتى كانَ عهدِ المأمونِ ، فاتَّفقَ مِن رُصَّادهم وحُكَّامهم علماءُ الفريقين - مثلُ حالد

<sup>(</sup>١) هم البرامكة .

ابن عبدالملك المَروزيّ ، وحَسَنِ صاحبِ الزِّيجِ المأمونيِّ ، ومحمَّد بن الجَهْمِ ، ويَحيى بن أبي منصور – على أنَّهم امتَحنوا رَصْدَ الأوائلِ ، فوجدُوهم غالِطينَ فيما رَصَدُوهُ ، فرصدوا هم رَصْدًا لأنفسِهم ، وحرَّروهُ ، وسَمَّوْهُ الرَّصدَ المُمْتَحَنَ ، وجعلوهُ مبدأً ثانيًا بعدَ ذلكَ الزَّمن .

وكانَ لأوائلهم إجماعٌ على صحَّةِ رَصْدِهم ، ولهؤلاءِ إجماعٌ على خطأهم فيه ! فتضمَّنَ ذلكَ إجماعُ الأواخرِ على الأوائلِ أنَّهم كانوا غالطينَ وإقرارُ الأواخرِ على أنفسِهم أَنَّهم كانوا بالعملِ به مُخطئينَ !

ثمَّ حدثت طائفَةٌ أُخرى منهم كبيرُهم وزعيمُهم أبو مَعْشَرٍ محمَّد بن جعفَر ، وكانَ بَعدَ الرَّصْدِ المُمْتَحَن بنحوِ من ستِّينَ عامًا ، فرَدَّ عليهم ، وبيَّنَ خطأهم ، كما ذكر أبو سعيدِ بنُ شاذانَ بن بحر المنجِّمُ في كتاب « أسرار النُّجوم » ، قال : قال أبو مَعْشَر : أخبَرني محمَّد بن موسى المنجِّمُ الحُلَيسُ - وليسَ بالخُوارزمي - قال : حَدَّثني يَحيي بن أبي مَنصور ، أو قالَ : حدَّثني محمَّد بن محمَّد الحُلَيس قال: دخَلتُ عل المأمونِ وعندَهُ جماعَةُ المُنجِّمينَ ، وعندَهُ رجلٌ قَد تنبَّأ ، وقَد دعا القُضاةَ والفُقهاءَ ولم يَحْضُروا بعدُ ، ونحنُ لا نعلمُ ، فقال لي ولمَن حَضَرَ منَ المُنجِّمينَ : اذهَبوا فخُذوا الطَّالِعَ لدَعوى رجل في شيءٍ يدَّعيهِ ، وعرِّفوني بما يدلُّهُ عليهِ الفلكُ من صدقهِ وكذبهِ ، ولم يُعْلِمْنا المأمونُ أنَّهُ مُتَنَبِّيءٌ ، فجئنا إلى ناحيَةٍ منَ القَصْرِ ، وأحْكُمْنا أمرَ الطَّالِعِ ، وصوَّرْناهُ فوقعَ الشمسُ والقمرُ في دقيقَةِ الطَّالع ، والطَّالعُ الجَدْيُ ، والمُشتري في السُّنْبُلة ينظرُ إليهِ ، والزُّهرَةُ وعطاردُ في العقرب ينظُرانِ إليهِ ، فقال كلُّ مَن حَضَرَ منَ المنجّمينَ : هذا الرَّجلُ صحيحٌ لا كذبَ فيهِ ، قال يحيى : وأنا ساكتٌ ، فقال لي المأمونُ : قُل : فقلتُ : هو في طلبِ تَصْحيحهِ ولهُ حُجَّةٌ زُهَريَّةٌ وعُطارديَّةٌ ، وتَصحيحُ ما يدَّعيهِ لا يتمُّ لهُ ، فقال : مِن أينَ قلتَ ؟ فقلت : لأنَّ صحَّةَ الدَّعاويٰ منَ المُشتري ، وهو ينظرُ إليهِ زُحل مُوافَقَةً ، إلَّا أنَّهُ كارةٌ لهذا البُرج ، ولا يتمُّ لهُ التَّصديقُ ولا التَّصحيحُ ، والذي قالوهُ إنَّما هو مِن حُجَّةٍ عُطارديَّةٍ وزُهَرِيَّةٍ ، وذلكَ يكونُ من جنسِ التَّحسينِ والتَّزويقِ والحِداعِ عن غيرِ حِقيقَةٍ ، فقال : للَّهِ دَرُّكَ ، ثمَّ قال : تَدرون ما يدَّعي هذا الرَّجل ؟ قلنا : لا ، قال : هذا يدَّعي النُّبوَّةَ ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ومعهُ شيءٌ يحتجُّ بهِ ؟ فسألهُ فقال : نعم ؛ معى خاتمٌ ذو فصَّينِ ، ألبسُهُ فلا يتغيَّر منِّي شيءٌ ، ويلبسهُ غيري فلا يتمالِكُ منَ الضَّحكِ حتى ينزعَهُ ، ومعى قَلَمٌ شامِيٌّ أكتبُ بهِ ، ويأخذُهُ غيري فلا تنطلقُ أصبعُهُ بهِ ، فقلتُ : يا سيِّدي هذا عُطارِدُ والزُّهَرَةُ قَد عَمِلا عَمَلَهِما ، فَأَمَرَهُ أَمِيرُ المؤمنين ، فأَظهَرَ ما ادَّعاهُ منهما ، وكانَ ذلكَ ضربٌ (١) منَ الطُّلْمَساتِ ، فما زالَ بِهِ المأمونُ أيَّامًا كثيرةً حتى أقرَّ وتبرَّأَ من دَعوى النُّبوَّةِ ، ووَصفَ الحيلَةَ التي احتالَها في الخاتم والقلم ، فوَهَبَ لهُ المأمونُ ألفَ دينارٍ ، وصَرَفَهُ ، فلقيناهُ بعدَ ذلكَ فإذا هو أعلمُ النَّاسِ بعلم النُّجومِ ، ومن أكبرِ أصحابِ عبداللَّهِ القُشَيري وهو الذي عملَ طَلْسَمَ الخنافس في دُورِ بَعْدادَ !

قال أبو مَعْشَر : لو كنتُ في القومِ ذكرتُ أشياءَ خَفِيَتْ عليهم ؛ وكنتُ أقولُ : الدَّعوى باطلةٌ مِن أصلِها ، إذ البرمُج مُنقلِبٌ وهو الجَدْيُ ، والمُشتري في الوَبالِ ، والقمرُ في المُحاقِ ، والكوكبانِ النَّاظرانِ إلى الطَّالِعِ في بُرجٍ كذَّابٍ

<sup>–</sup> وهو العقرب – .

<sup>(</sup>١) الجادّة: « ضربًا ».

فتأمَّلْ كيفَ اختلفَتْ أحكامُهم مع اتّحادِ الطَّالِعِ ، وكلَّ منهم يُمْكِنُهُ تَصحيحُ حُكْمِهِ بشُبهَةِ من جنسِ شُبهَةِ الآخرِ ، فلو اتَّفَقَ أَنِ ادَّعَى رجلَّ صادقٌ – في ذلكَ الوَقتِ والطَّالعِ – دَعوى ، أَلَمْ يكُن ادِّعاؤُهُ مُمْكنًا غيرَ مُستحيلٍ ، ودعواه صحيحةً في نَفسِها ؟ أتقولونَ : إنَّهُ لا يُمكنُ أَن يدَّعي أحد في ذلكَ الوَقتِ والطَّالعِ دَعوى صحيحةً البتَّةُ ، ومنَ المعلومِ لجميعِ العقلاءِ أنَّهُ يمكنُ إذ ذاكَ [ وجودُ ] دَعوتينِ من رجلٍ مُحِقِّ ومُبطلٍ بذلكَ الطَّالعِ بعينهِ !

فما أسخَفَ عقلَ مَن ارتَبَطَ بهذا الهَذَيان ! وبنى عليهِ جميعَ حوادثِ الزَّمانِ ! وليسَ بيدِ القَومِ إلّا ما اعتَرَفَ به فاضلُهم وزعيمُهم أبو مَعْشَرٍ .

وقال شاذانُ في الكتابِ المَذكورِ أيضًا: قلتُ لأبي مَعْشَرِ: الذَّنَبُ باردِّ يابسٌ ، فلمَ قُلتم: إنَّهُ يدلُ على التَّأنيثِ ؟ فقال: هكذا قالوا: قلتُ: فَقَد قالوا: إنَّهُ ليسَ بصادقِ اليُبْسِ ، لكنَّهُ باردٌ ، فنَظَرَ لي فقال: كلُّ الأعْراضِ الغائبةِ تَوَهُمٌ ، لا يكونُ شيءٌ منها يقينًا ، وإنَّما يكونُ توهُمٌ أقوى من توهم .

ومَنْ تأمَّل أحوالَ القَومِ علمَ أنَّ ما مَعَهم إلّا زَرْقٌ (١) وَتِفَرُّسٌ يُصِيبُونَ معها ويخطئونَ .

قال شاذانُ في كتابهِ المَذكورِ: كانَ الرَّازيُّ - النَّنَويُّ الذي بالهندِ - يُكاتبُ أبا المَعْشَر ويُهاديهِ، فَأَنْفَذَ لأبي معشرِ مولدًا لابنِ مَلِكِ سَرَنْدِيبَ (٢) طالِعُهُ

<sup>(</sup> ١ ) هو التَّحدِيقُ وإِحدادُ النَّظَرِ وشِدَّتُه ، يقال : زَرَقَه بعَيْنِه وبيَصَرِه زَرْقاً : أَحَدَّهُ نحوَه ورماهُ به .

ویحتملُ أن یکونَ بمعنی : الخِداعِ ، ومنه : رجلٌ زَرَّاقٌ : أي خَدَّاعٌ ، وانظر ما تقدّم ( ١ / ٥٠ ) ، وسیأتی ( ١٢٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هي جزيرة سيلان المعروفة اليوم .

الجوزاء ، والشمس والقمر في الجدي ، والقمر خارج عن الشعاع ، وعُطارة في الدَّلو ، والمُشتري في الحَمَلِ ، وزُحلُ في السَّرطان راجع في بحران الرُّجوع ، فحكم لهُ أبو مَعْشَرِ بأنَّهُ يعيشُ دورَ زُحَلَ الأوسطِ ، فقلتُ : سُبحانَ اللَّهِ جاءَهُ راجعٌ في بحرانِ الرُّجوع ، في بيتِ ساقطٍ عن الأوتادِ ، لا يُعطيهِ إلّا دورَ الأصغر ، ويحتاج أن يُسقِط منهُ الخمسينَ ، وجعلتُ أُنكِرُ عليهِ ذلكَ وأُخَوِّفه أنْ تسقُطَ منزلتُهُ عندَ أهل تلكَ البلادِ ...

إلى أَنْ ذكرَ مُحاوَرَةً طويلَةً انتَهَت بهما إلى أَنَّ أَبا مَعْشَرِ أَخَذَ ذلكَ من عاداتِ أَهلِ الهندِ في طُولِ الأعمارِ!

وقال شاذانُ في مسألةٍ سُئلَ عنها : ما أنتُم إِلّا زَرَّاقِينَ ! ثُمَّ حَدَثَتْ بعدَ هؤلاءِ جماعَةٌ منهم أبو الحسينِ عبدالرَّحمنِ بن عمر بن عبدٍ ، المعروفُ بالصَّوفيِّ ، وكانَ بعدَ أبي معشرِ بنحوٍ مِن سبعينَ عامًا ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَد عَثَرَ مِن عَلَط الأواخرِ بعدَ الأوائلِ على أشياءَ كثيرَةٍ ، وصنَّفَ كتابًا في معرفَةِ النُّوابتِ ، فَلَط الأواخرِ بعدَ الأوائلِ على أشياءَ كثيرَةٍ ، وصنَّفَ كتابًا في معرفَةِ النُّوابتِ ، وحَمَلَهُ إلى عَضُد الدَّولَةِ بن بُويهِ ، فاستَحْسَنَهُ ، وأجزَلَ ثوابَهُ ، وبينَ في هذا الكتابِ مِن أغاليطِ أتباعِ الرَّصَدِ النَّاني أُمورًا كثيرةً لِعُطاردَ المُنجِّمِ ، ومحمَّد بن جابرِ البَتَّانِي ، وعليٌ بن عيسى الحَرَّاني ، فقال في مُقدِّمةٍ كتابهِ : ولمَّا رأيتُ هؤلاءِ القومَ – مع ذِكْرِهم في الآفاقِ ، وتقدَّمِهم في الصِّناعَةِ ، واقتداءِ النَّاسِ بهم ، واشتغالهم بمؤلفاتهم – قَد تَبعَ كلُّ واحدٍ منهم مَنْ تَقدَّمهُ من غيرِ تأمُّلِ لخطئهِ وصوابهِ بالعيانِ والنَّظرِ ، وأوْهَمُوا النَّاسَ بالرَّصَدِ ، حتى ظَنَّ كلُّ مَن نظرَ في مؤلَّفاتهم أنَّ ذلكَ عن معرفةٍ بالكواكِ ومواضِعِها ...

إلى أنْ قال : ومُعَوَّلُهم على آلاتِ مُصَوَّرةٍ مِنْ عملِ مَن لا يعرفُ الكواكب

بأعيانِها ، وإنَّما عوَّلوا على ما وَجَدُوهُ في الكُثُبِ من أطوالِها وعروضِها ، فَرَسَمُوها في الكُرَةِ من غيرِ معرفَةِ خطئها وصوابها ...

ثمَّ قال : وزادوا أيضًا على أطوالِ الكواكبِ أطوالًا كثيرةً ، وعلى عُروضِها دقائقَ يسيرةً ، ونقصوا منها ، أوهموا بذلكَ أنَّهم رَصَدُوا الكُلَّ ، وأنَّهم وجدوا بين أرصادِهم وأوضاعِ بَطْلِيموس منَ الخلافِ في أطوالِها وعُروضِها القَدْرَ الذي خالَفُوا بهِ ، سوى الزِّيادَةِ التي وَجَدوها مِن حَرَكاتِها في المُدَّةِ التي بينهم وبينه مِن السِّنينَ ، من غيرِ أَنْ عَرَفُوا الكواكبَ بأعيانِها !

ولهُ تواليفُ أُخَوُ مشحونَةٌ ببيانِ أغاليطهم ، وإيضاحِ أكاذيبِهم وتخاليطهم ، وشهِدَ عليهم بأنَّهم تارَةً قلَّدوا في الأقوالِ النُّجوميَّةِ ، وتارَةً قلَّدوا فيما وَجَدُوهُ مَنَ الطَّورِ الكوكبيَّةِ ، فهم مُقلِّدونَ في القولِ والفعلِ ، ليسَ مع القومِ بصيرةٌ . وشَهِدَ عليهم بأنَّهم مُمَوِّهونَ مُدَلِّسونَ ، بل كاذبونَ مُفْتَرونَ ، من جهةِ أنَّهم زادوا دقائقَ ما بينَ زمانِهم وزمانِ بَطْلِيمُوس ، وأوْهَموا بها أنَّهم رَصَدُوا ما رَصَدُهُ مَن قبلَهم ، فعَثَرُوا على ما لم يَعْثُروا عليهِ .

ثمَّ حَدَثَتْ جماعَةٌ أخرى ، منهم الكوشِيارُ بنُ ياسرِ بنِ الدَّيْلَمي ، ومن تآليفهِ « الزِّيجاتُ » و « الجامعُ » و « المُجْمَلُ في الأحكامِ » - وهو عندهم نهايَةٌ في الفنِّ - وكانَ بعد الصُّوفي بنحوِ ثلاثينَ عامًا ، وذكرَ في مُقدِّمَةِ كتابهِ « المُجمَل » : أنِّي جَمَعْتُ في هذا الكتابِ مِن أُصولِ صناعَةِ النَّجومِ والطَّريقِ إلى التَّصرُف فيها ما ظَنَنتُهُ كافيًا في معناهُ ، مُعنيًا عمَّا سواهُ ، وأكثرُ الأمرِ فيما أَخَذْتُ بهِ أقربُ طريقٍ عَزَوْتُهُ إلى القياسِ ، وأوضحُ سبيلِ سلكْتُهُ إلى الصَّوابِ ؛ إذ هي صناعَةٌ غيرُ مُبَرهنَةٍ ، وللخواطرِ والظَّنونِ مَجَالٌ بلا نهايَةٍ صوابِ إذ هي صناعَةٌ غيرُ مُبَرهنَةٍ ، وللخواطرِ والظَّنونِ مَجَالٌ بلا نهايَةٍ صوابِ

#### ومُحالِ ..

إلى أَنْ ذكرَ علمَ الأحكامِ ، فقال فيه : « ولا سبيلَ للبُرهانِ عليهِ ، ولا هوَ مُدْرَكٌ بِكُلِيَّيهِ نَعَم ، ولا بأكثرهِ ؛ لأنَّ الشيءَ الذي يُستعملُ فيهِ هذا العلمُ أَشخاصُ النَّاسِ ، وجميعُ ما دونَ الفَلَكِ القمريِّ مَطْبوعٌ على الانتقالِ والتَّغيُّرِ ، ولا يَثْبُتُ على حالٍ واحدَةٍ في أكثرِ الأمرِ ولا للإنسانِ بكاملِ القُوَّةِ منَ الحَدْسِ بخواصٌ الأحوالِ التي تكونُ مِن امتزاجاتِ الكواكبِ ، فبَلَغَ منَ الصَّعوبَةِ وتعسُّر الوُقوفِ عليهِ إلى أَنْ دَفَعَهُ بعضُ النَّاسِ ، وظنُّوا أَنَّهُ شيءٌ لا يُدْرِكهُ أحدٌ البتَّةَ » . الوُقوفِ عليهِ إلى أَنْ دَفَعَهُ بعضُ النَّاسِ ، وظنُّوا أَنَّهُ شيءٌ لا يُدْرِكهُ أحدٌ البتَّةَ » . « وأكثرُ المُنْفَرِدِينَ بالعلمِ الأوَّلِ - يعني علمَ الهَيئةِ (١ - يُنكرونَ هذا العلمَ ، ويجحدونَ منفعتَهُ ، ويقولونَ : هو شيءٌ يقعُ بالاتّفاقِ ! وليسَ عليهِ العلمَ ، ويجحدونَ منفعتَهُ ، ويقولونَ : هو شيءٌ يقعُ بالاتّفاقِ ! وليسَ عليهِ برهانٌ ! » .

إلى أن قال: « ومنَ المنفَرِدِينَ بالعلمِ الثَّاني - يعني علمَ الأحكامِ - مَن يأْتي على مُجزئيَّاتهِ بمُحجَمِ على سبيلِ النَّظرِ والجدَلِ ، فظنَّ أنَّها بُرهانُ لجهلهِ بطريقِ البرهانِ وطبيعتهِ » .

فحصل من كلام هذا تَجهيلُ أصحابِ الأحكامِ ، كما حَصَلَ في كلامِ الصَّوفي تكذيبُ أصحابِ الأرصادِ ، وهذانِ رجلانِ مِن عُظْمائهم ، وزُعمائهم . ورُعمائهم . ومَّ حَدَثَتْ جماعَةٌ أخرى ، منهم المنجِّمُ المَعروفُ بالفِكْريِّ مُنجِّمِ الحاكم بالدِّيارِ المِصْرِيَّةِ، وكانَ قَد انتهَتْ إليهِ رياسَةُ هذا العلم ، وكانَ قَد قَرَأَ على مَنْ قرأ على العاصميِّ ، فوضعَ هو وأصحابُهُ رَصَدًا آخَرَ - وهو الرَّصدُ الحاكميُّ - وخالفَ فيه أصحابَ الرَّصدِ المُمْتَحَن في أشياءَ !

<sup>(</sup>١) هو علم الفَلَك .

وعلى ذلكَ التَّفاوتِ بَنَوْا الزيجَ الحاكمي ، وكانَ الحاكمُ قد أمرهم أنْ يحذُوا على فعلِ المأمونِ ، فَأَمَرَ أنْ يجتمِعوا عندهُ ، فاجتمعَ المُنجِّمونَ ورئيسُهم الفكريُ فوضعوا الزِّيجَ الحاكميَّ ، وخالفوا أصحابَ الرَّصَدِ المأمونيِّ ، ومالوا بأَثباعِهم إلى الرَّصَدِ الحاكميِّ !

ولو اتَّفَقَ بعدَ ذلكَ رَصَدٌ آخَرُ لَسَلَكَ أصحابُهُ في خلافِ مَن تقدَّمهم مسلكَ أوائلِهم .

هذا ومُسْتَنَدُهُم ومُعَوَّلُهم الحِسُّ والحسابُ وهما لا يقبلانِ التَّغليطُ (١) ، فما الظَّنُ بما يدَّعُونهُ من علمِ الأحكامِ الذي مبناهُ على هَوَاجسِ الظُّنونِ وخيالاتِ الأوهام .

ثُمَّ حَدَثَتْ جماعَةٌ أخرى منهم أبو الرَّيحان البِيرُوني مُؤلِّفُ كتاب ( التَّفهيم إلى صِناعةِ التَّنجيم ) ، جمعَ فيهِ بينَ الهندَسةِ والحسابِ والهيئةِ والأحكامِ ، وكانَ بعدَ كوشِيار بنحوٍ من أربعينَ سنَةً ، فخالفَ مَن تقدَّمهُ ، وأتى مِن مُناقَضَتِهم والرَّدِّ عليهم بما هو دَالٌ على فسادِ الصِّناعَةِ في نَفسها .

وخَتَمَ كتابَهُ بقولهِ في الْحُبَيءِ (٢) والضَّمير : ما أكثرَ افتضاحَ المنجِّمينَ فيهِ ! وما أكثرَ إصابَةَ الرَّاصدينَ فيهِ ! بما يستعملونَ من كلامهِ وقتَ السُّؤالِ ويرونهُ باديًا مِن آثارِ وأفعالٍ على السَّائلِ !

وقالَ : وعندَ البُلوغِ إلى هذا الموضعِ من صناعَةِ التَّنجيمِ كفايَةٌ ، ومَن تَعدَّاهُ فَقَد عَرَّضَ نَفسَهُ وصناعتَهُ لِمَا بَلَغَتْ إليهِ الآنَ مِنَ السَّخرِيَةِ والاستهزاءِ ، فَقَد

<sup>(</sup>١) كذا يقولون !!

<sup>(</sup> ٢ ) هو المُخْبُوءُ .

جَهِلَهَا المُتَفَقِّهُونَ فيها ، فضلًا عَنِ المُنتسبينَ إليها . انتهى كلامهُ .

ثمَّ حَدَثَتْ جماعَةٌ أُخرى ، منهم أبو الصَّلْتِ أُميَّةُ بن عبدالعزيزِ بن أُميَّة الأندلسيُّ الشاعرُ المنجِّمُ الطَّبيبُ الأديبُ ، وكانَ بَعدَ البِيرُوني بنحو من ثمانينَ عامًا ، ودخلَ مصرَ ، وأقامَ بها نَحوَ عامين ، ولمّا كانَ بالغربِ تُوفِّيَت والدَّهُ الأُمير علي بن تميم صاحب المهديَّةِ ، وكانَ قد وافقَ موتُها إخبارَ المنجِّمينَ بذلكَ قبلَ وقوعهِ ، فعملَ أُميَّةُ قصيدةً يَرْثِيها ، وهي من مُستحسنِ شعرهِ ، فقال بذلكَ قبلَ وقوعهِ ، فعملَ أُميَّةُ قصيدةً يَرْثِيها ، وهي من مُستحسنِ شعرهِ ، فقال فيها :

وراعَكَ قولٌ للـمُنجِّمِ مُوهِمٌ وَمَن يعتقد زَرْقَ المُنجِّمِ يُوهَمِ فَواعَجَبًا يَهْذي المُنجِّمُ دَهْرَهُ ويَكذِبُ إِلّا فيكَ قولُ المُنجِّمِ وكانَ المَذكورُ رأسًا في الصِّناعَةِ ، وقد اعترَفَ بأنَّ المُنجِّمَ كذَّابٌ صاحبُ زَرْقٍ وهَذَيانٍ .

ثمَّ حَدَثَتْ طَائفَةٌ أَخرى بالمغربِ ، منهم أبو إسحاق الزرقال وأصحابه ، وهو بَعدَ أبي الصَّلَتِ بنحو من مئةِ عامٍ ، وقد خالفَ الأوائلَ والأواخرَ في الصِّناعتينِ والرَّصَديَّةِ والأحكاميَّةِ ، فأَسْقَطَ منَ الرَّصَدِ المُمْتَحنِ المأمونيِّ في الصُّناعتينِ والرَّصَديَّةِ والأحكاميَّةِ ، فأَسْقَطَ منَ الرَّصَدِ المُمْتَحنِ المأمونيِّ في البُروجِ دَرَجاتِ ، ومنَ الرَّصَدِ الحاكميِّ دقائقَ ، وسَلَكَ في الأحكامِ طُرُقًا غيرَ الطَّرقِ المُعهودَةِ منهُ اليومَ ، وزَعَمَ أنَّ عليها المُعوَّلَ ، وأنَّ طُرُقَ مَن تَقدَّمهُ ليسَت بشيء !

ولو حَدَثَ في هذا العَصرِ مَن يُشْبِهُ مَن تقدَّمهُ لرأينا اختلافًا آخَر ، ولكنَّ هذه الصِّناعَةَ قَد ماتَت ولم يَبقَ بأيدي المُنتسبينَ إليها إلّا تَقليدُ هؤلاءِ الضلّالِ فيما فَهِمُوهُ منهُ فَقَد يَظُنُّونَ أَنَّهُ صحيحٌ ، ولكنَّ فَهِمُوهُ منهُ فَقَد يَظُنُّونَ أَنَّهُ صحيحٌ ، ولكنَّ

أفهامَهم نَبَتْ عَنهُ (١)!

وهذا شأنُ جميعِ أهلِ الضَّلال مع رؤسائهم ومَثْبوعيهم! فَجُهَّالُ النَّصارى إذا ناظَرَهم المُوحِّدُ في تَثليثهم وتناقُضهِ وتكاذبهِ ، قالوا : الجوابُ على القسيسِ ، والقسيسُ يقولُ : الجوابُ على المُطرانِ ، والمُطرانُ يُحيلُ الجوابَ على البَيْرِكِ ، والبتركُ على الأسقُفِ ، والأسقُفُ على البابِ ، والبابُ على البَيْرِكِ ، والبَيْرِكُ على الأسقُفِ ، والأسقُفُ على البابِ ، والبابُ على النَّلاثِ مئة والنَّمانية عَشر أصحابِ المَجْمَع (٢) الذين اجتَمعوا في عَهدِ قُسطَنطين ، ووضعوا للتَّصارى هذا التَّثليثَ والشركَ المُناقضَ للعقولِ والأديانِ ، ولعلَّهم عندَ اللَّهِ أحسنُ حالًا من أكثرِ القائلينَ بَأحكامِ النَّجومِ ، الكافرينَ بربِّ العالمين وملائكتهِ وكتبهِ ورُسُلهِ واليومِ الآخر .

<sup>(</sup> ۱ ) ابتعدتْ .

<sup>(</sup> ٢ ) يُشيرُ رحمه اللهُ إِلَى مُجَمّع نيقية المَشْهور .

# ١٥٤ - فَـصْـلُ [ رسالةُ ابن عِيسى في التنجيم ]

ورأيتُ لبَعضِ فُضَلائهم - وهو أبو القاسم عيسى بنُ عليٌ بن عيسى (١) - رسالَةً بليغَةً في الرَّدِّ عليهم ، وإبداءِ تناقُضِهم ، كتبها لَمَّا بصَّرهُ اللَّهُ رُشْدَهُ ، وأراهُ بُطْلانَ ما عليهِ هؤلاءِ الضَّلالُ الجُهَّالُ ، كتبها نَصيحةً لبعضِ إخوانهِ ، فأحببتُ أَنْ أُوْرِدها بلفظها ، وإنْ تضمَّنت بَعضَ الطُّولِ والتّكرارِ ، وأتعقَّبُ (٢) بَعضَ كلامهِ بتقريرِ ما يحتاجُ إلى تقريرٍ ، وسؤالٍ يُؤرَدُ عليهِ ويُطْعَنُ بهِ على كلامهِ ، ثمَّ كلامهِ بتقريرِ ما يحتاجُ إلى تقريرٍ ، وسؤالٍ يُؤرَدُ عليهِ ويُطْعَنُ بهِ على كلامهِ ، ثمَّ بالجوابِ عنهُ ، ليكونَ قوَّةً للمُسترشدِ ، وبيانًا للمُتَحيِّر ، وتبصرةً للمُهتدي ونصيحةً لإخواني المُسلمين .

وهذا أوَّلُها :

<sup>(</sup>١) تُوفِّي سَنَةَ (٣٩١هـ) ، نقل الخطيبُ في « تاريخه » (١١ / ١٨٠ ) عن أَبي الفتح ابن أَبي الفلاسفة » .

وقال ابنُ النديم في « الفهرست » ( ص ١٨٦ ) : « كَانَ أُوحَدَ زَمَانِه في علم المنطق والعلوم القديمة » .

وقال الذهبيُّ في « السير » ( ١٦ / ٥٥٠ ) : « لقد شانَتْه هذه العلومُ وما زانَتْهُ ، **ولعلّه** رُحِم بالحديث إِن شاءَ اللهُ » .

 <sup>(</sup> ۲ ) فما هو مُصَدَّرٌ بقولهِ : « قُلت » ، فَمن كلام مُصَنِّفنا رحمه الله تعالى .

### بسم اللَّهِ الرَّحمن الرَّحيم

عَصَمَكَ اللَّهُ من قَبُولِ المُحالاتِ ، واعتقادِ ما لم تَقُمْ عليهِ الدَّلالاتِ ، وضاعَفَ لكَ الحسناتِ ، وكفاكَ المُهِمَّاتِ بمنِّهِ ورحمتهِ .

كنت - أدامَ اللَّهُ توفيقَكَ وتسديدَكَ - ذكرت لي اهتمامَكَ بما قد لتهج به وجوهُ أهلِ زماننا من النَّظرِ في أحكامِ النَّجومِ ، وتصديقِ كُلِّ ما يأتي من ادَّعى أنَّهُ عارف بها من علمِ الغيبِ الذي تفرَّدَ اللَّهُ سبحانهُ وتعالى بهِ ، ولم يَجْعَلْهُ لأحدِ منَ الأنبياءِ والمُرسلين ولا ملائكتهِ المُقرَّبين ، ولا عبادِهِ الصَّالحين ، من معرفةِ طويلِ الأعمارِ وقصيرها ، وحميدِ العواقبِ وذميمها ، وسائرِ ما يتجدَّدُ ويحدثُ ويتخوَّفُ ويتمنَّى .

وسَأَلَني أَنْ أَعملَ كتابًا أَذكُو فيهِ بعضَ ما وقعَ من اختلافِهم في أُصولِ الأَحكامِ الدَّالَّةِ على وَهَمِهم وقُبحِ اعتقادهم ، وممَّ يُسْتَدَلُّ به من طريقِ النَّظرِ والقياسِ على ضَعْفِ مَذهبهم ، وأُلخِّصُ ذلكَ وأَختصرُهُ وأقرِّبهُ بحسبِ الوُسْعِ والطَّاقَةِ ، فوَعَدْتُكَ بذلكَ ، وقد ضمَّنتهُ كتابي هذا ، واللَّهَ أَسألُ عَونًا على ما قرَّبَ منهُ ، وتوفيقًا لما أَزْلَفَ لديهِ ، إنَّهُ قريبٌ مُجيبٌ ، فعَّالٌ لِمَا يريد .

لستُ مُستعمِلًا للتَّحامُلِ على مَن أَثبتَ تأثيرَ الكواكبِ في هذا العالَمِ وتَرْكِ إنصافِهم ، كما فعلَ قومٌ ردُّوا عليهم ، فإنَّهم دَفَعُوهم عن أن يكونَ لها تأثيرٌ البتَّة غيرَ وجودِ الضِّياءِ في المواضعِ التي تَطْلُعُ فيها الشمسُ والقمرُ ، وعَدمُهُ فيما غابا عنهُ ، وما جرى هذا المَجرى ، بل أُسلِّمُ لهم أنَّها تؤثِّرُ تأثيرًا ما يجري على الأمرِ الطَّبيعي ، مثلَ أن يكونَ البلدُ القليلُ العَرضِ مِزاجُهُ يميلُ عن الاعتدالِ إلى الحرِّ واليبس ، وكذلكَ مِزاجُ أهلهِ ضعيفٌ ، وألوانُهم سودٌ وصُفْرٌ كالنُّوبَة والحَبَشَة ،

وأن يكونَ البلدُ الكثيرُ العَرْضِ مِزاجُهُ يميلُ عن الاعتدالِ إلى البَردِ والرُّطوبَةِ ، وكذلكَ مزاجُ أهلهِ وأجسامُهم عَبلةٌ (١) ، وألوائهم بيضٌ وشُعورُهم شقرٌ مثلُ التركِ والصَّقالبَة ، ومثلُ أنْ يكونَ النَّباتُ ينمو ويقوى ويتكاملُ ويَنْضُجُ ثمرُهُ بالشمسِ والقمرِ ، فإنَّ أهلَ الصَّحراءِ ومن يُعانيها مجموعونَ على أنَّ القِثَّاءَ تطولُ وتغلظُ بالقمرِ ، وقد شاهدتُ غيرَ شجرَةٍ كبيرَةٍ حاملَةٍ منَ التِّينِ والتُّوتِ وغيرهما فما قابلَ الشمسَ منها أسرعَ نُصْجُ الثَّمرِ الكائنِ فيهِ ، وما خفي عنها بقي ثمرُهُ فما قابلَ الشمسَ منها أسرعَ نُصْجُ الثَّمرِ الكائنِ فيهِ ، وما خفي عنها بقي ثمرُهُ فجًا وتأخَّرَ إدراكُهُ ، ومثالُ ذلكَ ما يُشاهَدُ من حالِ الرَّيْحانِ الذي يقالُ له : اللَّينوفر ، وحالِ الحُبَّازي وورقِ الحَطْمِيِّ والآذَرْيُون (٢) ، وأشياءَ كثيرَةٍ منَ النَّباتِ ، فإنَّا نَراهُ يتحرَّكُ وينفتحُ مع طلوعِ الشمسِ ، ويضعُف إذا غابَت ؛ لأنَّ النَّباتِ ، فإنَّا نَراهُ يتحرَّكُ وينفتحُ مع طلوعِ الشمسِ ، ويضعُف إذا غابَت ؛ لأنَّ هذه أمورٌ مَحسوسَةٌ .

وليسَ الكلامُ في هذا التَّأثيرِ كيفَ هو ؟ وعلى أيِّ سبيلِ يقعُ ؟ فما يليقُ بِغَرَضِنا ها هُنا ، فلذلكَ أدعُهُ ، فأمَّا ما يزعُمونهُ فيما عَدا هذا مِن أنَّ النَّجومَ تُوْجِبُ أنْ يعيش فلانٌ كذا وكذا سنَةً ، وكذا وكذا شهرًا ، وينتهونَ في التَّحديدِ إلى جُزءِ من ساعَةِ ، وأن يَدُلَّ على تَقَلَّدِ رجلِ بعينهِ المُلكَ ، وتقلَّدِ آخَرَ بعينهِ الوزارَةَ ، وطولِ مُدَّةِ كلِّ واحدٍ منهما في الولايَةِ وقِصَرِها ، وما فَعَلَهُ الإنسانُ ، وما يفعلُهُ في منزلهِ ، وما يُضْمِرُهُ في قلبهِ ، وما هو مُتوجِّةٌ فيهِ مِن حاجاتهِ ، وما وما يفعلُهُ في منزلهِ ، وما يُضْمِرُهُ في قلبهِ ، وما هو مُتوجِّةٌ فيهِ مِن حاجاتهِ ، وما

<sup>(</sup>١) ضَخْمة .

<sup>(</sup> ٢ ) قال في « القاموس » ( ص ١٥١٦ ) : « زهر أَصفر وسطه خَمْلٌ أَسود ، حارٌ ، رطبٌ .. ليس بطيّبِ الرّائحةِ » .

وما سَبَقَها - أُيضًا - أُسماء نباتاتٍ مُعَيَّنةٍ .

هو في بَطنِ الحاملِ ، والسَّارقِ ، ومَن هو ، والمَسروقِ ، وما هو ، وأينَ هو ، وكميَّتِهِ وكيفيَّتِه ، وما يجبُ بالكسوفِ ، وما يحدثُ معهُ ، والمختارِ منَ الأعمالِ في كُلِّ يوم بحسبِ اتِّصالِ القمرِ بالكواكبِ من أنْ يكونَ هذا اليومُ صالحًا للقاءِ الملوكِ والرُّؤساءِ وأصحابِ السيوفِ وهذا يومٌ محمودٌ للقاءِ الكُتَّابِ والوزراءِ وهذا اليومُ محمودٌ للِقاءِ القُضاة ، وهذا اليومُ محمودٌ بأُمورِ النساءِ ، وهذا اليومُ محمودٌ لشربِ الدواءِ والفَصْدِ والحجامَةِ (١) ، وهذا اليومُ محمودٌ للعبِ الشَّطْرِ والنَّرْد ، وغير ذلكَ !

فَهُحَالٌ أَن يَكُونَ مَعْلُومًا مِن طَرِيقِ الْحَسِّ وَلِيسَ نَصَّ مِن كَتَابِ اللَّهِ، بِلَ قَد نَصَّ اللَّهُ سبحانهُ وتعالى فيهِ على بطلانهِ ، بقولهِ تباركَ وتعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ الغَيبَ إِلَّا الله ﴾ [ النمل : ٦٥ ] ولا في سنَّة رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، بِل قَد جاءَ عنهُ عَيِّلَةٍ أَنَّهُ قال : « مَن أَتَى عَرَّافًا أَو كَاهِنَا أَو منجِّمًا فَصدَّقهُ بِما يقولُ فَقَد كَفرَ بِما أُنزلَ على محمَّدٍ » (٢) ، ولا ها هُنا ضَرورةً فصدَّقهُ بِما يقولُ فَقَد كَفرَ بِما أُنزلَ على محمَّدٍ » (٢) ، ولا ها هُنا ضَرورةً

<sup>(</sup> ١ ) ولكنْ وَرَدَ في السُّنَةِ النبويّةِ ما يُشيرُ إِلَى فَضل الحجامةِ في أَيّام مخصوصةٍ ؛ هي الاثنين والثلاثاء والخميس ، أَو سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ؛ فانظر « الصحيحة » ( ٧٦٥ ) و ( ١٨٤٧ ) .

نَعَم ؛ ما قاله المصنّفُ بائبه مُختلفٌ عمَّا ذكرتُه هنا ، ولكنْ من باب تكميلِ المقام . ( ٢ ) رواهُ الإِمامُ أَحمدُ ( ٢ / ٤٢٩ ) عن عوف عن خِلاس عن أَبي هريرة . وخِلاس لم يسمع من أَبي هريرةَ .

ولكنْ : رواهُ الحاكمُ ( ١ / ٨ ) وعنه البيهقيُّ في « سننه » ( ٨ / ١٣٥ ) من طريقين عن عوف ، عن خلاس ومحمد عن أَبي هريرة .

ومحمد هو ابن سيرين ، فصعَّ السندُ - ولله الحمدُ - ، وبه جزم الحاكمُ والعراقيُّ والعراقيُّ ، كما في « فيض القدير » ( ٢ / ٣٨٥ ) . =

تَدعو إلى القولِ به ، ولا هو أوَّلُ في المعقولِ ، ولا يَأْتُونَ عليهِ ببُرهانِ ولا دليلِ مُقْنِع .

وهذه هي الطُّرُقُ التي تَنْبُتُ بها الموجوداتُ وتُعْلَمُ بها حقائقُ الأشياءِ ، لا طريقَ ها هُنا غيرُها ، ولا شيءَ لأحكام النُّجوم منها .

وأنا أبتدىءُ الآنَ بوصفِ مجملَةِ منَ اختلافِهم في الأُصولِ التي يَبنُونَ عليها أَمْرَهُم ، ويُفَرِّعونَ عنها أحكامَهم ، وأذكرُ المُسْتَبْشَعَ من أقاويلهم وقضاياهم وظاهرِ مناقضاتِهم ، ثمَّ آتي بطرف مِن احتجاجِهم والاحتجاجِ عليهم ، واللَّهُ المُوَفِّقُ للصَّوابِ بفضلهِ .

#### ذكر اختلافهم في الأصول:

زعموا جميعًا أنَّ الخيرَ والشرَّ والإعْطاءَ والمنعَ وما أشبَه ذلكَ يكونُ في العالَمِ بالكواكبِ ، وبحسبِ الشعودِ منها والنُّحوس ، وعلى حسبِ كونها من البروجِ الموافقةِ والمُنافرَةِ لها وعلى حسبِ نظرِها بعضها إلى بَعضٍ من التسديسِ والتَّربيعِ والتَّنايثِ والمقابلَةِ ، وعلى حسبِ مُحاشدَةِ (١) بعضها بعضًا ، وعلى حسب مُحاشدةِ (١) بعضها بعضًا ، وعلى حسب كونها في شَرَفها وهبوطها ووبالها .

ثُمَّ اختلفوا على أيِّ وَجْهِ يكونُ ذلكَ ؟ فزعمَ قومٌ منهم أنَّ فِعْلَها

وله طريق آخر عند البرّار في « مسنده » ( ٣٠٤٥ ) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه .
 وجوّد الحافظ في « الفتح » ( ١٠ / ٢١٧ ) سنده .

وفي البابِ أَحاديثُ كثيرةٌ لا تخلو من ضعفِ في أَسانيدِها ، لكنّها - إِنْ شَاءَ الله - تزيدُ الحديثَ ثبوتًا .

<sup>(</sup>١) اجتماع.

بطبائعها ، وزعمَ آخرونَ أنَّ ذلكَ ليسَ فعلًا لها لكنَّها تدُلَّ عليهِ بطبائعها !
قلتُ : وَزَعَمَ آخرونَ أَنَّها تفعلُ في البَعضِ بالعَرَضِ ، وفي البَعضِ بالذَّاتِ .
وقال : وزعمَ آخرون أَنَّها تفعلُ بالاختيارِ لا بالطَّبعِ ، إلّا أنَّ السَّعْدَ منها لا
يختارُ إلّا الخيرَ ، والنَّحْسَ منها لا يختارُ إلّا الشرَّ ، وهذا بعينهِ نفيٌ للاختيارِ ؛
فإنَّ حقيقَةَ القادرِ المُختارِ القُدْرَةُ على فعلِ أيِّ الضدَّينِ شاءَ ، وتركِ أيِّهما شاءَ .
قلتُ : ليسَ هذا بشيءِ ، فإنَّهُ لا يلزمُ من كونِ المُختارِ مقصورَ الاختيارِ على نوعِ واحدِ سَلْبُ اختيارِهِ ، ولكنَّ الذي يُبْطِلُ هذا أنَّهم يقولونَ : إنَّ الكوكبَ النَّحْسَ سَعْدٌ في بُرجِ كذا ، وفي بيتِ كذا ، وإذا كانَ النَّاظرُ إليهِ منَ النَّجومِ كذا وكذا ، وكذلكَ الكوكبُ السَّعْدُ ، ويقولونَ : إنَّها تفعلُ بالذَّاتِ خيرًا ، وبالعَرْضِ شرًا ، وبالعكسِ ، وقد يقولونَ : إنَّها تختارُ في زمانِ خلافَ ما

قالوا: كما كانَ في زمنِ هُرْمُز وفي أيَّامِ أنو شَرْوَان ، وبضدٌ ذلكَ أيضًا ، فيقالُ : إذا كانَت مُختارَةً - وقَد تَتَّفِقُ على إرادَةِ الخيرِ وعلى إرادَةِ الخيرِ والشرّ - بطلَ دلالةُ مُحصولِها في البروجِ المُعيَّنَةِ ، ودلالةُ نَظَرِ بعضها إلى بَعض بِتَسْديسٍ أو تربيعٍ أو تَثليثٍ أو مُقابَلَةٍ ؛ لأنَّ هذا شأنُ مَن لا يقعُ فعلُهُ إلّا على وجهِ واحدٍ في وقتٍ معيَّنِ على شروطٍ مُعيَّنَةٍ .

تختارُ في زمانٍ آخَر ، وقَد تتَّفق كلُّها أو أكثرها على إيثارِ الخَيرِ ، فيكون في

العالم في ذلكَ الوقت على الأكثرِ الخيرُ والنَّفعُ والحسنُ .

ولا ريبَ أنَّ هذا يُثقي الاختيارَ ، فيكفَ يصحُّ قولُكم بذلكَ وجمعُكم بينَ هاتينِ القضيَّتين - أعني جوازَ اختيارِها في زمانٍ خلافَ ما يَختارهُ في زمانٍ آخَر ، وجوازَ اتِّفاقها على الخيرِ واتِّفاقها على الشرِّ - من غيرِ ضابطٍ ولا دليلٍ يدلُّكم عليهِ ثمَّ تَحكُمونَ بتلكَ الأحكامِ مُستندينَ فيها إلى حركاتها المَخصوصَةِ ، وأوضاعها ، ونسبَةِ بعضها إلى بَعضٍ ؟!

وهل هذا إلَّا ضُحْكَةٌ (١) للعقلاءِ!

قال : وزعمَ آخَرُونَ أَنَّها لا تفعلُ باختيارٍ ، بل تدلَّ باختيارٍ ، وهذا كلامٌ لا يُعْقَلُ معناهُ ، إلّا أَنِّي ذكرتُهُ لمَّا كانَ مَقُولًا .

واحتلفوا ؛ فقالت فرقة : مِنَ الكواكبِ ما هو سعدٌ ، ومنها ما هو نَحسّ وهي تُسْعِدُ غيرَها وتَنْحَسُهُ ، وقالت فرقة : هي في أنفسها طبيعة واحدة ، وإنَّما تختلفُ دلالتُها على السُّعودِ والنُّحوسِ ، وإنْ لم تكُنْ في أنفسِها مختلفةً .

واختلفوا ؛ فقال قومٌ : إنَّها تُؤثِّرُ في الأبدانِ والأنفسِ جميعًا .

وقال الباقونَ : بل في الأبدانِ دونَ الأنفسِ .

قلتُ : أكثرُ المنجّمينَ على القولِ بأنّها تُسْعِدُ وتَنْحَسُ غيرَها ، وأمّا الفرقةُ التي قالت : هي دالّة على السّعدِ والنّحسِ ، فقولهم - وإِنْ كانَ أقربَ إلى التّوحيد من قولِ الأكثرينَ منهم - فهو أيضًا قولٌ مُضطربٌ مُتناقضٌ ؛ فإنَّ الدّلالةَ الحسنة لا تختلفُ ولا تتناقضُ ، وهذا قولُ مَن يقول منهم : إنَّ للفلكِ طبيعة مخالفة لطبيعةِ الأُستُقُصَّاتِ (٢) الكائنةِ الفاسدةِ ، وإنّها لا حارّةٌ ولا باردة ، ولا يابستة ولا رطبة ، ولا سعد ولا نحس فيها ، وإنّما يدلُّ بعضُ أجرامِها وبعضُ أجزائها على الخيرِ ، وبعضُها على الشرّ ، وارتباطُ الخيرِ والشرّ والسّعدِ والنّحسِ بها ارتباطَ المدلولات بعللها .

<sup>(</sup>١) بسكون الحاء ، هو الذي يُضْحَكُ منه . « الصحاح » ( ص ٣٧٧ – مختاره ) . (٢) مُفردُها ( الأُسْتُقُصّ ) ؛ وهي الأَصلُ البسيطُ يتكوّن منه المُرَكَّب ، كما في « المعجم الوجيز » ( ص ١٧ ) .

ولا ريبَ أنَّ قائلَ هذا أعقلُ وأقربُ مِن أصحابِ القولِ بالاقتضاءِ الطَّبيعيّ والعِلِّيَّةِ ، وأمَّا القولُ بتأثيرها في الأبدانِ والأنفسِ فهو قولُ بطليموس وشيعيّه وأكثرِ الأوائل منَ المنجِّمينَ .

وهؤلاءِ لهم قولان :

أحدهما : أنَّها تَفعلُ في الأنفسِ بالذَّاتِ ، وفي الأبدانِ بالعَرَضِ ؛ لأنَّ الأبدانَ تنفعلُ عن الأنفس .

والثَّاني : أنَّها هي سببُ جميعِ ما في عالَمِ الكونِ والفسادِ ، وفعلُها في ذلكَ كلِّهِ بالذَّات .

وكأنّه لا خلاف بين الطَّائفتين ، فإنَّ الذينَ قالوا : فعلُها في النَّفوسِ ؛ لا يُضيفونَ انفعالَ الأبدانِ إلى غيرها بذاتها بل بوسائطَ ، قال : واختلفَ رؤساؤهم بطليمُوس ودُورْسُوس وانطيقوس وريمْسُس وغيرُهم من علماء الرُّوم والهند وبابل في المحدودِ وغيرِها ، وتضادُّوا في المواضعِ التي يأخذونَ منها دليلَهم ، فبعضُهم يُغَلِّبُ ربَّ بيتِ الطَّالع ، وبعضُهم يقول بالدَّليل المُستولي على المحظوظِ !

واختلفوا ؛ فزعم بَطْلِيمُوس أنَّهم يُعْلَمُ بهم السَّعادَةُ ، بأن يأخذَ أبدًا الْعَدَدَ الذي يحصلُ من موضعِ الشمسِ إلى موضعِ القمر ويبتدىءَ مِن الطَّالعِ ، فيرصد منهُ مثلَ ذلكَ العَدد ، ويأخذَ إلى الجهّةِ التي تتلو منَ البُروجِ ، فيكون قد عرفُ موضعَ السَّهم !

وزعمَ غيرُهُ أَنَّهُ يَعُدُّ من الشمسِ ، ثمَّ يبتدىءُ من الطَّالع ، فيعد مِثْلَ ذلكَ إلى الجهَةِ المتقدِّمَةِ من البروج .

قلتُ : وزعم آخَرون أنَّ بَطْلِيمُوس يرى أنَّ جميعَ ما يكونُ ويَفْسُدُ إِنَّمَا

يُعْرَفُ دليلَهُ من موضعِ التقاءِ النَّيْرَينِ (١) ، إمَّا الاجتماعُ وإمَّا الامتلاءُ ، لأنَّ هذين الكوكبين عندهُ مثلُ الرَّئيسين العظيمين ؛ أحدُهما يأتمرُ لصاحبهِ وهو القمرُ ، وهما سببا جميعِ ما يَحْدُثُ في عالمِ الكونِ والفسادِ ، وأنَّ الكواكبَ الجاريَةَ والنَّابِتَةَ منهما بمنزلَةِ الجُندِ والعسكرِ منَ السُّلطانِ ، فإذا أرادَ النَّظرَ في أمرِ منَ الأمورِ فإنْ كانَ بعدَ الاجتماعِ أو عندهُ يأخذُ الدَّليلَ عليهِ منَ الكوكبِ المستولي على جُزء الاجتماع وجُزئي الشمس والقمر ، وفي الحال ، ويُشاركُهُ مع الشمس بالنِّسبَةِ الى الطَّالِع .

وإذا كانَ بعدَ الامتلاءِ أو عنده فإنَّهُ ينظرُ أيُّ النَّيْرَيْن كانَ فوقَ الأرضِ عند الامتلاء ، وينظرُ إلى الكوكبِ المُستولي على ذلكَ الجزءِ ، ومجزءِ النَّيِّر الذي كانَ بُعْدُ الشمس كَبْعدِ القمرِ من سهم السَّعادَةِ ، فلذلكَ يجبُ عندَه أَنْ يُؤخذَ العددُ أبدًا من الشمسِ إلى القمرِ ، لتَبقى تلكَ النسبَةُ ، وهي البُعْدُ بينَ كلِّ واحدٍ من النيِّرين طالعُهُ محفوظٌ ، فهذا قولٌ آخر غيرُ قولِ أولئكَ .

وللفُرسِ مذهب آخرُ ، وهو أنَّهم قالوا : لما كانت الشمس لها نوبَةُ النَّهارِ ، والقمر لهُ نوبَةُ اللَّيلِ ، وكانَ سهمُ السَّعادَةِ بالنَّهارِ يُؤخذُ من الشمسِ إلى القمرِ وجبَ أن يُعكسَ ذلكَ بالليل ، لأنَّ نسبَةَ النَّهارِ إلى الشمس مثلُ نسبَةِ اللَّيلِ إلى القمرِ ، وكلُّ واحدِ من النيِّرين ينوبُ واحدًا منَ الزَّمانين ، فيأخذونَ سَهْمَ السَّعادَةِ بالليلِ منَ القمرِ إلى الشمس ، وبالنَّهارِ بالعكسِ ! وزعموا أنَّ كلامَ بَطْلِيمُوس إنَّما يدلُّ على هذا ، لأنَّهُ قال : وإنْ أخذنا من الشمسِ إلى القمرِ الى القمرِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) هي الشمش والقمرُ . قاله المُحيِّي في « جنى الجنتين » (١١٢ ) .

خلافِ تأليفِ البُروجِ وألقيناه بالعَكسِ كانَ مُوافقًا للأوَّلِ! فقالوا: يجبُ أن يُعكسَ الأمرُ بالليلِ! فهذا احتلافُ المنجّمين على بَطْلِيمُوس يَنْقُضُ بعضُهُ بَعضًا، وليسَ بأيدي الطَّائفَةِ برهانٌ يُرجِّحونَ بهِ قولًا على قول!

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْني منَ الحقِّ شيئًا فَأَعْرِضْ عمَّن تَولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يُرِد إلا الحياةَ الدُّنيا ذلكَ مَبْلَغُهم من العلمِ إِنَّ ربَّكَ هو أعلمُ بمَن ضَلَّ عن سبيلهِ وهو أعلمُ بمَن اهتَدى ﴾ [ النجم: ٢٨].

قال : واختلفوا ؛ فرتَّبتْ طائفَةٌ منهم البُروجَ المُذَكّرة والمؤنَّثَةَ منَ البرجِ الطَّالع فعدُّوا واحدًا مُذكَّرًا وآخَر مُؤنَّثًا ، وصيَّروا الابتداءَ بالمُذكَّرِ .

وقَسَّمَت طائفَةٌ أخرى البروجَ أربعَةَ أجزاءٍ ، وجعلوا البُروجَ المُذَكَّرَةَ هي التي منَ الطَّالع إلى وتدِ الأرضِ ، وجعلوا الرُبعين الباقيين مؤنَّثين !

قلتُ: ومِن هَذَيانهم في هذا الذي أَضْحَكُوا بهِ عليهم العقلاءَ أَنَّهُم جعلوا البروجَ قسمين: حارَّ المزاجِ ، وباردَ المزاج ، وجعلوا الحارَّ منها ذَكَرًا! والباردَ البروجَ قسمين: حارَّ المزاجِ ، وباردَ المزاج ، وجعلوا الحارَّ منها ذَكَرًا! والباردَ أَنْشَى! وابتَدأُوا بالحَمَلِ وصيَّروهُ ذَكَرًا حارًا ، ثمَّ الذي بَعدهُ مُؤنَّقًا باردًا! ثمَّ هكذا إلى آخرِها ، فصارَت ستَّةً ذُكورًا وستَّةً إناثًا ، وليسَت على الولاءِ (١) ، بل واحد ذكر ، وثلاثة أخر أنثى ، مُخالف لهُ في الطَّبيعَةِ والذُّكوريَّةِ والأنوثيَّة ، مع واحد ذكر ، وثلاثة أخر أنثى ، مُخالف لهُ في الطَّبيعَةِ والذُّكوريَّةِ والأنوثيَّة ، مع أَنْ قِسْمَةَ الفَلَكِ إلى البروجِ قِسْمَةٌ فَرَضِيَّةٌ وَضْعيَّةٌ ، فهل في أنواعِ هَذَيانِ الهاذينَ أعجبُ من هذا ؟!!

ولمّا رأى مَن بهِ رَمَقٌ من عقلٍ منهم تهافُتَ هذا الكلام ، وسُخريةَ العقلاءِ

<sup>(</sup>١) أَي : مُتواليةً .

منهُ رامَ تَقريبَهُ بغايَةِ مجهدهِ وحذقهِ ، فقال : إنَّما ابتدأ بالذَّكرِ دونَ الأنثى لأنَّ الذَّكرَ أشرفُ منَ الأُنثى ، لأنَّهُ فاعلٌ ، والأنثى منفعِلَةٌ ! فاعْجَبُوا يا معشرَ العقلاءِ ، واسألوا اللَّهَ أن لا يخسف بعقولِكم كما خَسَفَ بعقولِ هؤلاءِ لهذا الهذيان ، أفترى في البُروجِ ناكحًا ومنكوحًا يكونُ المنكومُ منها مُنفعلًا لناكحهِ بالذَّكوريَّةِ ؟ والأنوثيَّةُ تابعَةٌ لهذا الفعل والانفعالِ فيها .

قال: وأيضًا فالذُّكوريَّةُ سَبَبُ الانفرادِ والإزواج فيها ؛ فإنَّ الإفرادَ ذكورٌ والإزواجَ إناتٌ ! وهذا أعجبُ من الأوَّلِ أنَّ الذَّكرَ ينضمُ إلى الذَّكرِ فيصيرُ المَضمومُ إليه أُنثى ! فتَبَّا للمُصْغي إليكم والمُجوِّزِ عقلُهُ صدقَكم وإصابتَكم ! وأمَّا أنتم فَقَد أشهدَ اللَّهُ سبحانهُ عُقلاءَ عبادهِ وأنباًهم مِقْدارَ عقولِكم وسخافتَها ، فللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .

قال المُنتصِرُ لهم : وإنَّما جَعَلُوا الإفرادَ للذَّكرِ ، والإِزواجَ للأنثى ، لأنَّ الفردَ يحفظُ طبيعتَهُ الفردَ يحفظُ طبيعتَهُ الفردَ يحفظُ طبيعتَهُ الفردَ يحفظُ طبيعتَهُ المعني ينقسمُ مرَّةً إلى الإفرادِ ومرَّةً إلى الإزواجِ - كما يَعْرِضُ ذلكَ للأُنثى ، فإنَّها تَلِدُ مرَّةً مثلَها ومرَّةً ذكرًا مخالفًا لها ، ومرَّةً ذكرين ، ومرَّةً أُنثيَين ، ومرَّةً ذكرًا وأنثى ! وفسادُ هذا - والعلمُ بفسادِ عقلِ صاحبهِ ونظرهِ - مُغْنِ لذي اللَّبِ عن تطلُّب دليل فسادهِ .

قال المُنتصِر: وإنَّما جعلوا للبُرجِ الأُنثى بل بُوْجِ الذَّكَر، فلأنَّ الطبيعة هكذا أَلِفَتْ الإعدادَ واحدًا فَردًا وآخَرَ زوجًا، هكذا بالغًا ما بلغَ، هذه القسمةُ عندهم هي قِسْمَةٌ ذاتيَّةٌ للبُروجِ، ولها قسمَةٌ ثانيَةٌ بالعَرَضِ وهي أنَّهم يبدأونَ منَ الطَّالعِ إلى الثَّاني عَشر، فيأخذونَ واحدًا ذَكرًا وهو الأوَّلُ، وآخَرَ أُنثى وهو ما يليهِ،

وهذه تختلفُ بحسبِ اختلافِ الطَّالع ، والقسمَةُ الأولى إنَّما كانَت ذاتيَّةً لأنَّ الابتداء لها برأس الحَمَلِ وهو موضعُ تقاطعِ الدَّائرتين اللتين هما فَلَكُ البُروج ومُعدَّلُ النَّهار ، وأمَّا الليلُ للقسمةِ ؛ فإنَّهُ لا يبقى على حالٍ واحدَة لأنَّهُ مأخوذٌ من الجزءِ المماسِّ لأُفْقِ البَلدِ وهو دائمًا يتغيَّرُ بحركتهِ مع الكلِّ ، وحصولِ الأجزاءِ كلِّها واحدًا بعدَ آخر على الأفق دورة واحدة ، وأمَّا قسمَةُ الفَلَكِ أرباعًا ؛ فإنَّهم قالوا : إذا خَرَجَ خطَّ من أُفْقِ المشرقِ إلى أُفْقِ المغربِ وخطِّ مِنْ وتَدِ الأرضِ إلى وسطِ السَّماءِ انقسمَتِ البرومُ أربعَة أقسام ، كلَّ قسم ثلاثَةُ بروج على طبيعَة واحدة ، ابتداءُ كلِّ قسمٍ من طرفِ قُطرِ إلى طرفِ القُطرِ الذي يليهِ ، وأطرافُ هذين القطرين تُسمَّى أوتادَ العالمِ ،والقسمُ الأوَّل من وتَدِ المشرقِ إلى وتَدِ العاشرِ فَرَدُ شرقيٌّ مخفَّقٌ سريعٌ ، ومن وتَدِ العاشرِ إلى وتَدِ الغاربِ مؤنَّثُ جنوبيٌّ بطيءٌ ، مُحْرِقٌ وسطٌ ، ومن ذيلِ الغاربِ إلى وتدِ الرَّابِع ذَكَرٌ مُقْبِلٌ رَطْبٌ غربيٌّ بطيءٌ ، ومِن وتَدِ الوَّابِع ذَكَرٌ مُقْبِلٌ رَطْبٌ غربيٌّ بطيءٌ ، ومِن وتَدِ الرَّابِع إلى وسَدِ الرَّابِع إلى وتَدِ الطَّالِ مُؤنَّثُ دليلٌ مُبرَّدٌ شماليٌّ وسطٌ .

وهذهِ القسمةُ مُخالفَةٌ لتلكَ القسمتين ، لأنَّ هذه قسمَةُ البُروجِ بأربعَةِ أقسامٍ مُتساويَةٍ كلُّ ثلاثَةِ بروجِ منها تسعونَ درجَةً لها طبيعَةٌ تَخُصُها ، مع أنَّ الفَلكَ شيءٌ واحدٌ وطبيعَةٌ واحدَةٌ ، وقِسْمَتُهُ إلى الدَّرَجِ (١) والبروجِ قسمَةٌ وهميَّةٌ بحسبِ الوَضعِ ، فكيفَ اختلفت طبائعُها وأحكامُها وتأثيراتُها واختلفَت بالذُّكوريَّةِ والأنوثيَّةِ ؟

ثمَّ إِنَّ بَعضَ الأوائلِ منهم لم يقتصرْ على ذلكَ ، بل ابتدأ بالدَّرجةِ الأولى ( ١ ) قال في « المعجم الوجيز » ( ص ٢٢٤ ) : « هو جُزة من ثلاث مئةٍ وستين جزة من دورةِ الفَلَكِ » .

من الحَمَلِ ، فنسبها إلى الذُّكوريَّةِ ، والثَّانيَة إلى الأنوثيَّة ، هكذا إلى آخرِ الحوتِ !

ولا ريبَ أنَّ الهَذَيان لازمٌ لمَن قال بقسمَةِ البروجِ إلى ذكرِ وأُنثى ، وقال : الذَّكرُ طبيعَةُ الفَردِ ، والأُنثى طبيعَةُ الزَّوجِ ؛ فإنَّ هذا بعينهِ لازمٌ لهم في دَرَجاتِ البرج الواحدِ ، وكأنَّ هذا القائلَ تصوَّرَ لزومَهُ لأولئكَ فالْتَزَمَهُ .

وأمّا بطليموس فله هَذَيانٌ آخر ؛ فإنّه ابتدأ بأوّلِ درجة كُلٌ برج ذكر ، فنسبَ منها إلى تمامِ اثنتي عشرة دربحة وبضعًا إلى الذّكوريَّة ، ومنه إلى تمامِ خمسٍ وعشرين دربحة إلى الأُنوثيَّة ، ثمّ قسّمَ باقي البُرجِ بالنّصفين فنسَبَ النّصفَ الأوّل إلى الذَّكرِ والنّصف الآخر إلى الأُنثى ! وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبروجِ الأنثى فنسبَ الثّلث ونصفَ الشدس إلى الأنوثيّة ، ومثلها بعدَهُ إلى الذّكوريَّة وبقي سُدْسٌ قَسَّمهُ بنصفينِ ، فنسبَ النّصْفَ الأوّلَ إلى الأُنثى والآخرَ إلى الذّكرِ كما عَمِلَ بالبرج الذّكرِ حتى أتى على البُروج كلّها .

وأمَّا دوروسُوس فلهُ هَذَيانٌ آخر ؛ فإنَّهُ يُقسِّمُ البروجَ كلَّها ، كُلُّ برجِ ثمانيَةٌ وحمسونَ دقيقَةً ، ومئةٌ وحمسون ثانيَةً ، ثمَّ ينظرُ ؛ فإنْ كانَ البرمُ ذكرًا أعطى القسمَةَ الأولى للذَّكرِ ثمَّ الثَّانيَةَ للأُنثى إلى أن يأتي على الأقسامِ كلُّها وإنْ كان البرمُ أنثى أعطى القسمَةَ الأولى للذَّكرِ إلى أنْ يأتي على الأقسامِ كلِّها .

ولو قُدِّرَ أَنَّ جَاهِلًا آخَر تَفَنَّنَ في هذه الأوضاعِ ، وقَلَبَها وتُكلَّمَ عليها كَانَ من جنسِ كلامِهم ، ولم يكن عندهم من البُرهانِ ما يَرُدُّونَ بهِ قُولَهُ ، بل إِنْ رَأَوْهُ قَد أَصابَ في بَعضِ أحكامِهِ لا في أكثرِها أحسنوا به الظَّنَّ وتقلَّدوا قُولَهُ ، وجعلوهُ قدوَةً لهم ، وهذا شأنُ الباطل .

عُدْنا إلى كلام عيسى في رسالتهِ ، قال :

واختلفوا في المحدود ، فزعم أهل مصر أنّها تُؤخذُ من أربابِ البيوتِ ، وزعم الكلدانيُّونَ أنّها تؤخذُ من مُدبِّر المثليَّات ، وإذا كانَ اختلافُ الذين يعتدُّونَ بهم في أُصولهم هذا الاختلاف ، وليسَ هم ممَّن يطالِبُ بالبرهانِ ، ولا يعتقدُ الشيءَ حتى يَصِعُ على البحثِ والقياسِ ، فيعرفونَ مع مَن الحقَّ مِن رؤسائهم ، وفي أيِّ قولٍ هو من أقوالهم فيعملون بهِ ، وإنّما طريقتُهم التَّسليمُ لِمَا وجدوهُ في الكتبِ المنقولَةِ من لسانِ إلى لسانِ ! فكيفَ يجوزُ لهم أَنْ يتفرَّدوا باعتقادِ قولِ من هذه الأقوالِ وينصرفوا عمَّا سواهُ إلّا على طريقِ الشهوةِ والتَّخمين ؟! واللَّهُ المُستعان .

## ٥ ذكرُ بعضِ ما يُستبشعُ مِن أقوالهم ويُستدلُّ به على مناقضتهم:

من ذلك زَعْمُهُم أَنَّ الفَلَكَ جسمٌ واحدٌ ، وطبيعَةٌ واحدَةٌ ، وأنَّهُ شيءٌ واحدٌ ، وليسَ بأشياءَ مُختلفَةٍ ، ثمَّ زعموا بَعدَ ذلكَ أَنَّ بعضَهُ ذكرٌ وبعضَهُ أُنثى ، ولا دلالَةَ لهم على ذلكَ ولا برهانٌ ، ولا وجَدْنا جسمًا واحدًا في الشاهدِ بعضُهُ ذَكرٌ وبعضُهُ أُنثى .

قلت : قَد رامَ بعضُ المُلبُسين من فُضلائِهم تَصحيحَ هذا الهذيان ، فقال : ليسَ يستحيلُ أَنْ يكونَ جسمٌ واحدٌ بعضُهُ أنثى وبعضهُ ذكرٌ كالرَّجل مثلًا ، فإنَّ العَينَ والأُذنَ واليَد والرِّجلَ منهُ مُؤنَّنَةٌ ، والرَّأسَ والصَّلبَ والصَّدرَ والظَّهرَ منهُ ذكرٌ ! وأيضًا ؛ فإنَّ الجسمَ مركَّبٌ منَ الهَيُولَى (١) والصُّورَةِ ، والهَيُولَى مذكرَّةً

<sup>(</sup> ١ ) هي مادّة الشيء الّتي يُصنع منها ، انظر « التعريفات » ( ٣٧٩ ) للجُرجانيّ .

والصُّورَةُ مؤنَّنَةٌ ، وأيضًا ؛ لمّا وجدَ المنجِّمون الشمسَ تدلُّ على الآباءِ والأبُ ذكرٌ ، والقمرَ يدلُّ على الأمِّ وهي أنثى ، قالوا : إنَّ الشمسَ ذكرٌ والقمرَ أُنثى ، قالوا : وقد قال أرسطو في كتاب « الحيوان » : طَمْتُ المرأة يقلُّ في نُقصانِ الشهرِ ، وكذلكَ قال بعضُ النَّاس : إنَّ القمرَ أنثى ، وقالوا أيضًا : فالشمسُ إذا كانَت قريبًا من سَمْتِ الرُّؤوسِ كانَ الحرُّ واليبسُ ، وهما من طبيعةِ الذُّكوريَّةِ ، والقمرُ إذا كانَ يقرُبُ من سَمْتِ الرُّؤوسِ بالليلِ كانَ البردُ والرُّطوبَةُ وهما من طبيعةِ المُّذي المنتِ الرُّؤوسِ بالليلِ كانَ البردُ والرُّطوبَةُ وهما من طبيعةِ المُّنتَى ! فَلْيَعْجَبِ العاقلُ اللبيبُ من هذه الخُرافاتِ .

فأمًّا أعضاءُ الإنسانِ الذُّكورُ والأنثى ، فذلكَ أمرٌ راجعٌ إلى مُجرَّدِ اللفظِ وإلى عليهِ بلفظِ وإلى عليهِ بلفظِ والحاقِ علامَةِ التَّأنيث في تَصغيرهِ وَوصفهِ وخبرهِ وعَوْدِ الضَّميرِ عليهِ بلفظِ التَّأنيث وجمعهِ جمع المؤنِّث ، وليسَ ذلكَ عائدًا إلى طبيعةِ العضوِ ومزاجهِ .

فنظيرُ هذا قولُ النَّحاةِ: الشمسُ مؤنَّةُ ، للحاقِ العلامَةِ لها في تَصغيرها ، فنقولُ: شُمَيْسةٌ ، وفي الخبرِ عنها نحو: الشمس طالعة ، والقمرُ مذكَّرُ لعَدمِ لحاق العلامَةِ لهُ في شيءِ من ذلكَ ، فعلى هذا الوجهِ وَقَعَ التَّذكيرُ والتَّأنيثُ في أعضاءِ الحيوانِ .

وأمَّا قِسمتُكُم البروجَ وأجزاءَ الفَلَكِ إلى مُذكَّرِ ومؤنَّثِ فليسَت بهذا الاعتبارِ ، بل باعتبارِ الفعلِ والانفعالِ والحرارَةِ والرُّطوبَةِ ، فتَشبيهُ أحدُ البابين بالآخر تلبيسٌ وجهلٌ .

وأمَّا تركَّبُ الجسمِ منَ الهَيُولَى والصَّورَةِ فأكثرُ العقلاء نَفَوْهُ ، وقالوا : هو شيءٌ واحدٌ متَّصلٌ متواردٌ عليهِ الاتِّصالُ والانفصالُ كما يتوارَد عليهِ غيرُهما منَ الأَعراض ، فيقبلُها ، ولا يلزمُهُ من قَبولِ الاتِّصالِ والانفصال أنْ يكونَ هناكَ شيءٌ آخَرُ غيرُ الجسمّيةِ يقبلُ به ذلكَ ، والذين قالوا بتركيبهِ منهما لم يقُل أحدٌ منهم أصلًا : إِنَّهُ مركَبٌ من ذكرٍ وأنثى ، والصُّورَةُ مؤنَّنَةٌ في اللفظِ لا في الطَّبيعَةِ واضُحكاه على عقولهم السَّخيفَةِ !

وأمًّا دلالةُ الشمسِ على الأبِ وهو مذكَّرٌ ، ودلالةُ القمرِ على الأُمَّ وهي أنتى فلو سَلِمَت لكم هذه الدَّلالةُ ، كيفَ يلزمُ منها تذكيرُ ما دلَّ على الذَّكرِ وتأنيثُ ما يدلُّ على الأُنثى؟ وأينَ الارتباطُ العقليُ بينَ الدَّليلِ والممدلولِ في ذلك؟ كيفَ ودلالةُ الشمسِ على الأبِ والقمرِ على الأمِّ مبنيِّ على تلكَ الدَّعاوى الباطلةِ التي ليسَ لها مُستندُ [ تستندُ ] إليهِ إلّا خيالاتُ وأوهامٌ لا يرضاها العقلاءُ. وأمًّا ما حَكَوْهُ عن أرسطو فنقلٌ مُحرَّفٌ ، ونحنُ نذكرُ نَصَّهُ في الكتابِ المذكورِ ، فإنَّ لنا بهِ نُسخَةً مُصحَّحةً قد اعتنيَ بها ، قال في المقالةِ التَّامنة عَشر بعدَ أن تكلَّم في علَّةِ الإذكارِ والإيناثِ وذكرِ قولِ مَن قال : إنَّ سببَ الإذكارِ على حرارَةُ الرَّحم ، وسببَ الإذكارِ والإيناثِ برودتُهُ ، وأبطلَ هذا بأنَّ الرَّحمَ مُشتملٌ على حرارَةُ الرَّحم ، وسببَ الإنسانِ وفي كلِّ حيوان يلدُ ، قال :

فَقَد كَانَ ينبغي على قَولِ هذا القائل أن يكونَ التَّواَمان إمَّا ذكرين وإمَّا أَنْبَدَقْلِيسَ ، وذكرَ قولَ ديمُقْراطيس أنَّ أَنْبَدَقْلِيسَ ، وذكرَ قولَ ديمُقْراطيس أنَّ ذلكَ ليسَ لأجلِ حرارةِ الرَّحمِ وبُرودتهِ ، بل بحسبِ الماءِ الذي يخرجُ منَ الذَّكرِ وطبيعتهِ في الحرارةِ والبرودةِ ، وجعلَ قُوَّةَ الإذكارِ والإيناثِ تابعَةً لماءِ الذَّكرِ ، وذكرَ قولَ طائفَةٍ أخرى أنَّ خروجَ الماءِ منَ النَّاحيَةِ اليُمنى منَ البَدنِ هيَ علَّةُ الإذكارِ ، وخروجَه منَ النَّاحيَةِ اليُسرى هي علَّةُ الإيناثِ ، قال : إنَّ النَّاحية اليُمنى منَ الجَسَدِ أسخَنُ منَ النَّاحيَةِ اليُسرى ، وأنضجُ ، وأدفأ من غيرها ، اليُمنى منَ الجَسَدِ أسخَنُ منَ النَّاحيَةِ اليُسرى ، وأنضجُ ، وأدفأ من غيرها ،

ورَجَّحَ قُولَ دَيُمُقُراطيس بِالنِّسبَةِ إلى هذه الآراءِ ، ثُمَّ قال : فَقَد بِيَّنَا العِلَّةَ التي من أجلها يَخْلَقُ في الرَّحمِ ذكرٌ وأُنثى والأعراضُ التي تَعْرِضُ تشهدُ لِمَا بِيَّنَا أَنَّ الأَعْداتَ يلدونَ إِناثًا أيضًا أكثرَ من الشبابِ ، والمُتشيِّبُونَ يلدونَ إِناثًا أيضًا أكثرَ من الشباب ؛ لأنَّ الحرارَةَ التي في الأَعْداثِ ليسَت بتامَّةِ بَعْدُ، والحرارَةُ التي في الشيوخ ناقصة ، والأجسامُ الرَّطبَةُ التي خِلْقَتُها شبيهة بخِلْقَةِ بَعضِ النِّساءِ تلدُ إِناثًا أكثرَ ، ثمَّ قال : فإذا كانَت الرِّيحُ شمالًا كانَ الولدُ ذَكرًا ، وإذا كانَت جنوبًا كانَ المولودُ أنثى ، لأنَّ الأجسادَ إذا هبَّت من الجنوبِ كانَت رطبَةً ، وكذلكَ يكونُ الزَّرعُ يكونُ الطَّبخُ غيرَ نَضِج .

ولحالِ هذه العلَّةِ يكونُ زرعُ الذُّكورِ أَرْطبَ ، ويكونُ دمُ طَمْثِ النِّساء من قبلِ الطِّباع عندَ خروجهِ أرطبَ أيضًا .

قَلْتُ : ومرادهُ بالزَّرع الماءُ الذي يكونُ منَ الرَّمجل .

قال : ولِحالِ هذه العلَّةِ يكونُ طَمْثُ النِّساءِ من قبلِ الطِّباع في نَقصِ الأهلَّةِ أكثرَ ، لأنَّ تلكَ الأيَّامَ أبردُ من سائرِ أيَّامِ الشهر ، وهي أرطبُ أيضًا ، لنقصِ الأهلَّةِ وقلَّةِ الحرارَةِ ، والشمسُ تصيِّرُ الصَّيفَ والشتاءَ في كلِّ سنَةِ ، فأمَّا القمرُ فيفعلُ ذلكَ في كلِّ شهرٍ .

فتأمَّلُ كلامَ الرَّجل فإنَّهُ لَم يتعرَّضْ لكونِ القمرِ ذكرًا ولا أُنثى ، ولا أحالَ على ذلكَ ، وإنَّما أحالَ على الأمورِ الطَّبيعيَّةِ في الكائناتِ الفاسداتِ ، وبيَّنَ تأثيرَ النَّيريْنِ في الرُّطوبَةِ واليبوسَةِ والحرارَةِ والبرودَةِ ، وجعَلَ لذلكَ تأثيرًا في الإذْكارِ والإيناثِ ، لا للنَّجومِ والطَّوالع

ومع أنَّ كلامَهُ أَقربُ إِلَى العقولِ من كلامِ المنجِّمينَ فهو باطلٌ من وجوه

كثيرَةٍ معلومَةِ بالحِسِّ والعَقلِ وأخبارِ الأنبياءِ ؛ فإنَّ الإذكارَ والإينانَ لا يقومُ عليهِ دليلٌ ، ولا يستندُ إلى أمرِ طبيعيّ ، وإنَّما هو مُجرَّدُ مشيئةِ الخالقِ البارىءِ المُصوِّرِ الذي ﴿ بَهَبُ لَمَن يشاءُ إناتًا وبَهَبُ لَمَن يشاءُ الذُّكور ، أو يُزوِّجهم ذُكرانًا وإناتًا ويجعلُ من يشاءُ عقيمًا إنَّهُ عليمٌ قَديرٌ ﴾ [ الشورى : ٤٩ - ٠٠ ] ويجعلُ من يشاءُ عَقيمًا إنَّهُ عليمٌ قَديرٌ ﴾ [ الشورى : ٤٩ - ٠٠ ]

ولهذا هو قرينُ الأجلِ والرِّزقِ والسَّعادَةِ والشقاوَةِ ، حيثُ يستأذنُ المَلَكُ المَلكُ المَولِو ربَّهُ وخالقَهُ ، فيقولُ : يا ربِّ أذكرٌ أم أُنثى ؟ سعيدٌ أم شقيٌّ ؟ فما الرِّزقُ ؟ فما الأجلُ ؟ فيقضي اللَّهُ ما يشاءُ ويكتبُ المَلكُ (١) .

ولاستقصاء الكلامِ في هذه المسألةِ موضعٌ هو أليَقُ بها من هذا ، وقَد أَشْبَعْنا الكلامَ فيها في كتاب « الرُّوح والنَّفْس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعدَ الموتِ » (٢) .

والمقصودُ الكلامُ على أقوالِ الأَحكاميِّين من أصحابِ النَّجومِ وبيانُ تهافتِها وأنَّها إلى المُحالاتِ والتَّخيُّلاتِ أُقربُ منها إلى العُلوم والحقائقِ .

وأمًّا قولُ المنتصرِ لكُم : إِنَّ الشمسَ إذا كانَت مُسامِتةً للرُّؤوسَ كانَ الحرُّ واليُبْسُ ، وهما من طَبيعَةِ الذُّكورِ ، وإذا كانَ القمرُ مُسامِتًا للرُّؤوسِ كانَ البَردُ

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريج الحديث الوارد في ذلك .

<sup>(</sup> ٢ ) هو غيرُ كتاب « الروح » المشهور للمصنّف .

وقد أَشارَ إِليه المصنّفُ في « الروح » ( ۱۸۹ ) واصفًا إِيّاه بـ « كتابنا الكبير » ، وكذا في « جلاء الأَفهام » ( ص١٥٢ و ١٨٩ ) .

وانظر « ابن القيّم حياته وآثاره » ( ص ٢٥٨ – ٢٥٩ ) للشيخ بكر أُبو زيد .

والرُّطوبَةُ ، وهما من طبيعَةِ الأنثى !

فيقالُ: هذا لا يدُلُّ على تأنيث القمرِ وتذكيرِ الشمسِ بوجهِ منَ الوجوهِ ؟ فإنَّ البَردَ والرُّطوبَةَ يكونان أيضًا بسببِ بُعْدِ الشمسِ من المُسامتَةِ ومَيلِها عن الرُّؤوس ، ومحصولِها في البروجِ الشماليَّةِ سواءٌ كانَ القمرُ مُسامِتًا أو غيرَ مُسامتِ ، فينبغي على قولكم أنْ يكونَ سببُ هذا البَردِ أنثى ! وهذا لا يقولهُ عاقلٌ ! بل الأسبابُ طبيعيَّةٌ من بردِ الهواءِ وتكاثُفهِ ، وتأثيرِ الشمسِ في تحليلِ الأَبْخِرَةِ التي تكونُ منها الحرارَةُ بسببِ بُعدها عن الرُّؤوسِ ، وليسَ سببُ ذلكَ أنثى اقتضتْهُ وفعلَتْهُ ! فقد جمعتُم إلى جهلِكم بالطَّبيعَةِ والكذبِ على الخِلْقَةِ القولَ الباطلَ على اللَّهِ وعلى خلقهِ !!

وليسَ العَجَبُ إلّا ممَّن يدَّعي شيئًا منَ العقلِ والمعرفَةِ ، كيفَ ينقادُ لهُ عقلُهُ بالإضغاءِ إلى مُحالاتكم وهَذَياناتكم ؟ ولكنْ كلُّ مجهولِ مَهيبٌ !

ولمّا تكايَسَ مَن تَكايَسَ منكم في أمرِ الهَيُولَى وزعمَ أنّها أنثى ، وأنَّ الصُّورَةَ ذَكَرٌ ، وأنَّ الجسمَ الواحدَ مُشتملٌ على الذَّكرِ والأنثى أضحَكَ مُقلاءَ الطُّورَةَ ذَكَرٌ ، فإنَّ زعيمَهم ومعلِّمَهم الأوَّل نَصَّ في كتابِ « الحَيَوان » (١) لهُ على أنَّ الهَيُولَى في الجسم كالذَّكر .

وإنْ قلتم : فهذا يشهدُ لقولنا أيضًا ؛ لأنَّها إنْ كانَت عندهُ كالذَّكرِ فالصُّورَةُ أُنثى ، فصارَ الجسمُ الواحدُ بعضُهُ ذكرًا وبعضهُ أنثى !

قلنا : القائلون بتركّبِ الأجسامِ منَ الهَيُولَى والصَّورَة لم يقولوا : إنَّ أَحَدَهما متميِّزٌ عن الآخرِ ، كما زعمتم ذلكَ في أجزاءِ الفَلَكِ ، بل عندهم (١) هو لأَرسطو طاليس ، انظر « كشف الظنّون » (١/ ١٩٦) .

الهَيُولَى والصَّورَةُ قَد اتَّحدا وصارا شيئًا واحدًا ، فالإشارَةُ الحِسِّيَّةُ إلى أحدهما هي بعينها إشارَةٌ إلى الآخرِ ، وأنتُم جعلتُم الجُزءَ اللَّذكَّرَ منَ القلبِ مُباينًا للجزء الأنثى منهُ بالوَضعِ والحقيقةِ ، والإشارَةَ إلى أحدهما غيرَ الإشارَةِ إلى الآخرِ . وللكلامِ مع أصحابِ الهَيُولَى مقامٌ آخَرُ ليسَ هذا موضعَهُ ؛ فإنَّ دَعوى تركُبِ الجسمِ منهما دَعوى فاسدَةٌ من وجوهِ كثيرَةِ وليسَ يصحُّ شيءٌ هُنا غيرُ الهَيُولَى الطّبيعيَّة ؛ كالمَنيِّ للمولودِ وهي المادَّةُ الهَيُولَى الطّبيعيَّة ؛ كالمَنيِّ للمولودِ وهي المادَّةُ المَادَّةُ المَادَةُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَةُ المَادَةُ المَادَةُ المَادَةُ المَادَةُ المَادَةُ المَادَةُ اللَّهُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَةُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَةُ المَادَّةُ اللَّهُ المَادَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَامُ اللَّيْ المَادَّةُ المَادَّةُ المَادَّةُ اللَّهُ المَادَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْحَدْمُ اللَّهُ الْمَادِيْ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْحَدْمُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْمُنْعُ الْحَدْمُ الْح

الصِّناعيَّةُ والطَّبيعيَّةُ ، وما سوى ذلكَ فخيالٌ ومحالٌ ، واللَّهُ الـمُستعان .

عُدْنا إلى كلام صاحبِ الرِّسالَةِ قال:

ومِنْ ذلكَ زَعْمُهُم أَنَّهُ إِنِ اتَّفَقَ مُولُودٌ ابنُ ملكِ وابنُ حجَّامٍ في البلدِ والوَقتِ والطَّالِعِ والدَّرجَةِ ، وكانَت سائرُ دلالاتِ السَّعادَةِ مُوجُودَةً في مُولديهما ، وَجَبَ أَنْ يكُونَ مِن ابنِ الملكِ مَلِكٌ جليلٌ سائسٌ مُدَبِّرٌ ومن ابنِ الحجَّامِ حاذقٌ ، وهذا يُخرِجُ النَّجُومَ عن أَنْ تكونَ تدلُّ على ما يتحدَّدُ من حالِ الإنسانِ وبجعلها تدلُّ على حَذْقهِ وصناعَةِ أبيهِ وتَقْصيرهِ فيها .

قلتُ : وممَّا يُوضِّحُ فسادَ قولهم في ذلك أنَّ بَطْليمُوس جعَلَ الكواكبَ الدَّالَّةَ على الصِّناعاتِ ثلاثَةً : المرِّيخَ والزُّهْرَةَ وعُطاردَ ، وقال : لأنَّ الصِّناعاتِ العَمَليَّةَ تحتاجُ إلى ثلاثَةِ أشياءَ ضروريَّةِ ، أحدها : المعرفةُ ، والثَّاني : الآلَةُ ، والثَّالث : الطَّاقَةُ في الكفِّ ، ليخرجَ المعلولُ المَصنوعُ حسنًا ، والآلَةُ للمرِّيخِ التي يشيرُ إليها يكونُ على الأكثرِ إمَّا حَديدًا وإمَّا مُصاحِبةً للحديدِ ، ولذلكَ يقولونَ : يشيرُ إليها يكونُ على الأكثرِ إمَّا حَديدًا وإمَّا مُصاحِبةً للحديدِ ، ولذلكَ يقولونَ : صورتهُ شابٌ بيُمناه سيفٌ مَسلولٌ ، وبيسراه رأسُ سنانِ ، وهو راكبٌ أَسَدًا وثيابهُ مُحْمَرٌ تلهبُ ! وآخرونَ منهم يقولون : على رأسهِ بَيْضَةٌ وبيُسراهُ أَسَدًا وثيابهُ مُحْمَرٌ تلهبُ ! وآخرونَ منهم يقولون : على رأسهِ بَيْضَةٌ وبيُسراهُ

طَبَرُزين (١) وعليهِ خِرقَةٌ حَمراء ، وهو راكبٌ فرسًا أشهَبَ .

والمعرفَةَ لَعُطاردَ ، ولذلكَ يقولُونَ : صورتهُ صورَةُ شابٌ بيُمناهُ حيَّةٌ ، وبيُسراهُ لوخ يقرأهُ ، وعلى رأسهِ تاج ، وثيابهُ مُلوَّثَةٌ بالتَّزاوِيقِ والنُّقوش .

وما شاكلَ ذلكَ للزُّهرَةِ ، ولذلكَ يقولون : صورتُها صورةُ امرأَةِ حَسَنةِ بينَ يديها مِدَقَّ تَضربُ به ، وهي راكبَةٌ على جملٍ، ومنهم مَن يقول : امرأةٌ جالسَةٌ مُرخاةُ الشعرِ ذوائبها بيُسراها ، وباليُمنى مِرآةٌ تنظرُ فيها ، نَظيفةُ الثَّوبِ ، وعليها طوقٌ وأَسْوِرةٌ وخلاحلُ ، وأمَّا الشمسُ والقمرُ فهما الدَّالَّانِ على المُلَّكِ فالشمسُ صورتها صورةُ رجلِ بيدهِ اليُمنى عَصًا يتوكَّأ عليها ، وباليُسرى حِرْزٌ (٢) راكبُ عجلةً تجرُّها أَربعةُ نمورٍ ، ومنهم مَن يقول : صورتُها صورةُ رجلِ جالسِ قابضِ على أربعةٍ أَعِنَّةِ أفراسِ ، ووجههُ كالطَّبَقِ يلتهبُ نارًا !

قالوا: ودلائلُ المُلُكِ ليسَتْ بأعيانِها هي دلائلَ الصِّناعاتِ ، ودلائلُ الصِّناعاتِ ، ودلائلُ الصِّناعاتِ هي دلالاتُ المُلُكِ ، بل قَد يجوزُ أن يَدُلَّ على رياسَةٍ ما إلّا أَنَّ المُلْكَ أخصُ منَ الرِّياسَةِ ، ولكلِّ واحدٍ منَ الكواكبِ على الإطلاقِ دِلالةٌ على رياسَةٍ ما في معنى منَ المعانى .

فَيُقَالُ: أَرَأَيتُم إِنْ حَصَلَتْ أَدلَّةُ الملكِ في طالعِ مُولُودِ ليسَ مِنَ المُلكِ في شيءٍ ، بل أكثرُ المُولُودين لا ينالون المُلكَ البَّةَ وإنَّما ينالُهُ واحدٌ منَ النَّاسِ ، ولا يلزمُ أَنْ يكونَ في آبائهِ مُلْكُ ولا يكونَ ابنَ ملكِ ، فما بالُ طالعِ المُلْكِ المشتركِ بينَ عدَّةِ أُولادٍ خَصَّ هذا وحدَهُ ، حتى إِنَّ أكثرَكم ينظرُ بنصِّ بطليموس إلى

<sup>(</sup>١) لعلَّه مِن أَنواع الأُسلحةِ المشهورةِ في ذلك الزمان .

<sup>(</sup> ٢ ) هو الوعاءُ الحَصِين يُحْفَظُ فيه الشيءُ .

جنسِ المولودِ وما يصلحُ لهُ فيحكُمُ على ابنِ اللِّلكِ بالمُلْكِ ، وعلى ابنِ الحجَّامِ بالحجامَةِ فإنْ كانَ طالعُهما واحدًا حكمَ بتقدُّمِ ابن الحجَّامِ في رياسَةِ صناعتهِ وكونهِ كملكِهم .

ومعلومٌ أنَّ الحِسَّ والوجودَ أكبرُ المُكذِّبين لكم في هذه الأحكامِ ، فما أكثرَ مَن نالَ المُلَّكَ وليسَ هو من أبناءِ الملوكِ البتَّةَ ! ولا كانَ طالعُهُ يَقْتَضي ذلكَ ، ومحرِمَهُ مَن يَقتضيهِ طالِعُهُ بزعمكم ممَّن أبوهُ ملكَّ !!

وكذلكَ الكلامُ في غير المُلْكِ مِنَ الطَّالِعِ الذي يَقْتَضي كونَ المولودِ حكيمًا عالمًا ، أو حاذقًا في صناعتهِ ، كم قد أَخْلَفَ وحصلَ العلمُ والحكمَةُ والتَّقدُّمُ في الصِّناعَةِ لغيرِ أربابِ ذلكَ الطَّالع! وفي ذلكَ أَيْنَ تكذيبِ لكم وإبطالِ لقولكم ، واللَّهُ المُستعان .

## قال صاحبُ الرِّسالة:

وأبعدُ من ذلكَ قولُهم : إنَّ الكواكبَ المُتحيِّرةَ أجلُّ منَ الثَّوابِ ، وأبينُ تأثيرًا في العالَمِ ، وإنَّ كُلَّ واحدِ منَ الكواكبِ الثَّابِتَةِ يفعلُ فعلًا واحدًا لا يزولُ عنهُ مِن غيرِ أن يَنْحَسَ أو يُسْعِدَ ، وإنَّ مُطاردَ هو منَ الكواكبِ المُتحيِّرةِ ليسَ لهُ طبعٌ يُعْرَفُ ، وأنَّهُ نَحْسُ إذا قارنَ النُّحوسَ ، وسعدٌ إذا قارنَ السُّعودَ !

ومن ذلكَ قولُهم: إنَّ قوَّة القمر التَّرطيبُ ، وإنَّ العِلَّة في ذلكَ قربُ فَلكهِ من الأرض ، وقبولُهُ البخاراتِ الرَّطْبة التي ترتفعُ إليهِ منها ، وإنَّ قُوَّة زُحل أَن يُبردَ ويُجَفِّفَ تَجفيفًا يسيرًا ، وإنَّ علَّة ذلكَ بُعْدُهُ عن حرارةِ الشمسِ ، وعن البُخاراتِ الرَّطْبَةِ التي تَرتفعُ من الأرضِ ، وإنَّ قُوَّة المرِّيخِ مُجَفِّفةٌ مُحْرِقَةٌ لمُشاكلةِ لونهِ لِلَونِ النَّار ، ولِقُرْبهِ من الشمسِ ؛ لأنَّ الكُرَةَ التي فيها الشمسُ مُوضوعَةٌ تحته .

قلت: فَلْيَتْأُمُّلِ العاقلُ ما في هذا الكلامِ من ضُروبِ المُحالِ ، وما للفَلكِ وَوُصولِ البُخارات تصاعدُها إلى سطحِ وَوُصولِ البُخارات الأرضيَّةِ إليهِ ! وهل في قوَّةِ البُخارات تصاعدُها إلى سطحِ الفَلك مع البُعدِ المُفْرِط ؟ والبُخارُ إذا ارتفعَ فغايَةُ ارتفاعهِ كارتفاعِ السَّحابِ لا يتعدّاهُ ، وهل تتأثَّر العُلويَّات بطبائعِ السُّفليَّات وتتكيَّفَ بكيفيَّاتها وتنفعلُ عنها ؟! وممَّا يدُلُّ على فسادِ ذلكَ أيضًا أنَّ القمرَ لو كانَ مُترطِّبًا منَ البُخاراتِ وجبَ أنْ تزدادَ رُطوبتُهُ في كُلِّ يومٍ ؛ لأنَّهُ دائمُ القَبُولِ للبُخاراتِ ! ولا يقولون ذلك !!

وإنِ التزمهُ منهم مُكابرٌ ، وقال : كلُّ يومٍ يزدادُ رطوبَةً !

قلتُ لهُ: فما تُنْكِرُ أن تكونَ دِلالةُ زُحَلَ والمَرِّيخ على النَّحوسِ تَتزايَدُ وتكونُ دلالتهُ على النَّحوسِ في اليوم أكثرَ مِن دلالتهِ في الأمسِ.

ولو فُتِحَ عليكم هذا البابُ فلعلَّ السَّعْدَ ينقلبُ نخسًا ، وبالعكس !! وهذا يرفعُ الأمانَ عن أُصولِ هذا العلم .

وأيضًا ؛ فإذا جوَّزتُم انفعالَ الفَلكيَّات عن أجزاء هذا العالَم السَّفلي لَزِمَكُم تجويزُ أَنْ ترتفعَ تجويزُ أَنْ ترتفعَ المُعنصريَّةِ ، ولَزِمَكُم تجويزُ أَنْ ترتفعَ إلى القَمَر من الأدخنَةِ ما يوجبُ جفافَهُ وبُلوغَهُ في اليُبْسِ الغايَةَ !

وأيضًا ؛ فإذا جوَّزتم ذلكَ فَلِمَ لا تُجوِّزونَ نفوذَ تلكَ البُخاراتِ إلى ما وراءِ فَلَكِ القمرِ حتى يترطَّب فَلَكُ الأفلاكِ ؟

فإنْ قلتم : فلكُ القَمَرِ عائقٌ عن ذلك !

قلنا : وكُرةُ الأثيرِ حائلةٌ بينَ عالمنا هذا وبين فَلَك القمرِ ، فكيفَ جوَّزتم وُصولَ البُخارات الأرضيَّةِ إلى فَلَكِ القمرِ ، وفي مشابهةِ لونِ المرِّيخِ للونِ النَّارِ ممَّا يَقتَضي تأثيرهُ الإحراقَ والتَّجفيفَ ، وهل في الهَذَيانِ أُعجبُ من هذا ؟ فإنْ أرادوا النَّارَ البسيطَةَ فإنَّها لا لونَ لها ، وإن أرادوا النَّارَ الحادثَةَ فهي بحسب مادَّتها التي تُوجِبُ مُمْرَتَها وصُفرتها وبياضَها .

وأمًّا كونُ الشمسِ تحتَهُ فهذا لا يَقْتَضي تأثيرَها فيهِ ، وإغطاءَهُ قُوَّة التَّجفيفِ والإحراقِ ؛ فإنَّ الشمسَ لو أثَّرَتْ فيهِ ذلكَ وأَعْطَتْهُ إيَّاه لكانَت الشمسُ بهذا التَّأثير والإعطاء للزُّهَرَةِ ، ونسبتُها إلى كُرَةِ الزُّهَرَةِ كنسبتِها إلى كُرةِ المريّخِ فهلا كانت قوَّةُ الزُّهَرَةِ التَّجفيفَ والإحراق ، بل تأثيرُ الشمسِ فيما تحتَها أَوْلى من تأثيرها فيما فوقها ؟!

قال صاحبُ الرِّسالة:

وإنَّ الكواكبَ الثَّابِقَةَ التي في الدُّبِّ الأكبرِ قَوَّتُها كَقَوَّةِ المِرِّيخِ! وهذا غَلَطٌ عظيمٌ ؛ لأنَّ لونَ هذه الكواكب غيرُ مُشْبِهِ لِلَوْنِ النَّارِ ، وليسَت الكُرَةُ التي فيها الشمسُ مَوْضُوعَةً تحتها ، بل الكُرَةُ التي فيها زُحَلُ موضوعَةٌ تحتها ، فهي بأنْ يكون حالُها مُشْبِهًا لحالِ زُحَلَ أولى ، لأنَّها فوقَهُ وبُعْدُها عن الشمسِ وعن حراراتِ الأرضِ أكثرُ مِن بُعدهِ!

قلتُ : والعَجْبُ من هؤلاءِ ! يعلمونَ قولَ مُقَدَّمهم بَطْلِيمُوسِ : أنَّ طبائعَ الأَجرامِ السَّماويَّةِ واحدَةٌ ؛ ثمَّ يَحْكُمونَ على بَعضِها بالحرارَةِ وعلى بَعضها بالبرودَةِ وكذلكَ بالرُّطوبَةِ واليبوسَةِ !!

قال: وَزَعموا أَنَّ عُطاردَ مُعتدلٌ في التَّجفيفِ والتَّرطيبِ ، لأَنَّهُ لا يَبْعُدُ في وقتٍ منَ الأوقاتِ عن حَرِّ الشمسِ بُعدًا كثيرًا ، ولا وَضْعُهُ فوقَ كُرَةِ القمرِ ، وإنَّ الكواكبَ الثَّابِتَةَ التي في الجاني (١) حالُها شبيهة بحالهِ ، وليسَ يوجَدُ لها منَ

<sup>(</sup> ١ ) في حاشية النُّسخة ما نصُّه : « العبارة غَلَط مِن أَصلها » .

قلت : ولعلُّ ( الجاني ) اسمّ لمجموعةِ نجومِ تتشكُّل على نَمَطِ مُعيَّنِ .

السَّببينِ اللذَيْنِ دلَّا على طبيعَةِ عُطاردَ شيئًا ، بل الدَّورُ يُوْجِدُ لها ضدِّ ذلكَ وهو أنَّها بَعيدَةٌ منَ الشمسِ في أكثر الأوقاتِ ، وأَنَّ فَلَكها أبعَدُ أفلاكِ الكواكبِ من كرَةِ القمر .

وقالوا: إنَّ الكواكب التي في النَّفادِ (١) تُشبِهُ حالَ عُطاردَ وزُحَلَ في بَعضِ الأُوقاتِ ، وتُشبِهُ حالَ المُشتري والمِرِّيخ في بَعضها .

قلتُ : وقد استدلَّ فُضلاؤكم على اختلافِ طبائعِ الكواكبِ باختلافِ ألوانها ، فقالوا : زُحَل لونُه الغُبرَةُ والكُمودةُ (٢) فحكمنا بأنَّهُ على طبعِ السَّوداء وهو البردُ واليبسُ ، فإنَّ السَّوداءَ لها منَ الألوان الغُبْرَةُ ، وأمَّا المِرِّيخُ فإنَّهُ يشبهُ لونُهُ لونَ النَّارِ ، فلا بَحرَمَ قُلنا : طبعُهُ حارٌ يابسٌ ، وأمَّا الشمسُ فهي حارَّةٌ يابسَةٌ ؛ لوجهين :

أحدهما: أنَّ لونَها يُشْبِهُ لونَ الحُمرَةِ .

الثَّاني : أنَّا نعلمُ بالتَّدبير أنَّها مُسَخِّنَةٌ للأجسام ، مُنَشِّفَةٌ للوُّطوباتِ .

وأمَّا الزُّهَرَة ؛ فإنَّا نَرى لونَها كالمُرَكَّبِ منَ البياضِ والصَّفْرَةِ ، ثمَّ إنَّ البياضَ يدُلُّ على طبيعَةِ البَلْغَمِ الذي هو البَرْدُ والرُّطوبَةُ ، والصَّفرَةَ تدلُّ على الحرارَةِ . ولما كانَ بياضُ الزُّهَرَةِ أكثرَ من صُفْرتِها حَكَمْنا عليها بأنَّ بَرْدَها ورُطوبتَها أكثرُ .

وأمًّا المُشتَري فلمَّا كانَت صُفْرتُهُ أكثرَ ممَّا في الزُّهَرَةِ كانَت شُخونتُهُ أكثرَ م من شُخونةِ الزُّهَرَةِ ، وكانَ في غايَةِ الاعتدالِ .

<sup>(</sup>١) لعلَّه – أَيضًا – استم لمجموعةِ نجوم تتشكَّل على النحوِ الماضي .

<sup>(</sup> ٢ ) هي تغيير اللون .

وأمَّا القمرُ فهو أبيضُ وفيهِ كُمودَةٌ ، فبياضهُ يدلُّ على البَردِ .

وأمَّا عُطاردُ فإنَّا نَرى عليهِ الألوانَ مُختلفَةً ، فربَّما رأيناهُ أخضَرَ ، وربَّما رأيناهُ أغبَرَ ، وربَّما رأيناهُ على خلافِ هذينِ اللونين ، وذلكَ في أوقاتِ مُختلفَة مع كونهِ في الأُفقِ على ارتفاعِ واحدٍ ، فلا جرمَ قلنا : إنَّهُ لكونهِ قابلًا للألوانِ المُختلفَةِ يجبُ أَنْ يكونَ لهُ طبائعُ مُختلفَةٌ ، إلّا أنَّا لمَّا وَجَدْنا في الغالبِ عليهِ الغُبْرَةَ الأرضيَّةِ ، قلنا : طبيعتهُ أَمْيَلُ إلى الأرضِ واليُبسِ !!

وهذا التَّقريرُ باطلٌ من وجوهِ عَديدَةٍ :

أحدها: أنَّ المُشاركَةَ في بَعضِ الصِّفاتِ لا تَقتَضي المُشاركةَ في الماهيَّةِ والطَّبيعَةِ ولا في صفّةٍ أخرى .

الوجه الثَّاني: أنَّ الدَّلالَةَ بمُجرَّدِ اللونِ على الطَّبيعَةِ ضعيفَةٌ جدًّا ؛ فإنَّ النُّورَةَ (١) والنُّوشادِرَ والزَّرنيخَ والزِّئبقَ المُصَعّدَ والكبريتَ في غايَةِ البَيَاضِ مع أنَّ طبائعَها في غايَةِ الحرارَةِ .

الثَّالَث : أَنَّ أَلُوانَ الكواكِ لِيسَتْ كما ذكرتُم ؛ فَزُحَل رصاصيُّ اللونِ ، وهذا مخالفٌ للغُبرَةِ والسَّوادِ الخالصِ ، وأمَّا المُشتري فلا بدَّ أنَّ بياضَهُ أكثرُ من صُفرتهِ ، فيلزمُ على قولكُم أنَّ بَوْدَهُ أكثرُ من حَرِّهِ ! وهم يُنْكِرونَ ذلكَ ، وأمَّا الرُّهَرَةُ فلا صفرةَ فيها البتَّةَ بل الزُّرقَةُ ظاهرَةٌ في أمرها ، فيلزمُ أنْ تكونَ خالصَةَ البَردِ ، وأمَّا المِرِّيخُ فإنْ كانَ حرُّهُ لِشِبْهِهِ بالنَّارِ في لونهِ فهذه المُشابهةُ في الشمسِ والنَّارِ أمَّم ، فَيَلْزَمُ أَنْ تكونَ حرارَةُ الشمسِ وسُخونَتُها أقوى من حرارَةِ المِرِّيخِ ! وهم لا يقولونَ ذلكَ ، وأمَّا عُطارِدُ فإنَّا وإنْ رأيناهُ مُختلفَ اللونِ في الأوقاتِ

<sup>(</sup>١) أَخلاط كيماويّة تُستعملُ لإِزالةِ الشُّعْرِ .

المختلفَةِ إِلَّا أَنَّ السَّبِّبَ فيهِ أَنَّا لا نراهُ إِلَّا إذا كانَ قريبًا منَ الأَفْتِي ، وحينئذِ يكونُ بينَنا وبينهُ بُخاراتٌ مختلفَةٌ ، فلا جَرَمَ إِن اختَلَفَ لونهُ لهذا السَّبب ، وأمَّا القمرُ فَقَد قال زعيمُكُم المُؤَخَّر أبو مَعْشر : إنَّهُ لا يَنْسِبُ لونَهُ إلى البياض إلَّا مَن عَدِمَ الحِسُّ البَصريُّ ! فتبيَّنَ بطلانُ قولِكم في طبائع الكواكبِ وتناقُضُهُ واحتلافُهُ !! ولمَّا علمَ بعضُ فضلائكُم فسادَ قولكم في طبائع الكواكبِ ، وأنَّ العقلَ يشهدُ بتكذيبهِ ، صَدَفَ عنهُ وأنكرهُ ، وقال : إنَّما نشيرُ بهذه القوى والطَّبائع إلى ما يَحْدُثُ عن كلِّ واحدٍ منَ الأجرامِ السَّماويَّةِ ، وينفعلُ بها منَ الكائناتِ الفاسداتِ ، لا أنَّها بطبائعها تفعلُ ذلكَ ، بل يَحْدُثُ عنها ما يكونُ حارًّا أو باردًا أُو رَطْبًا أُو يابسًا ، كما يقالُ : إنَّ الحركَةَ تُسَخِّنُ والصَّومَ يُجَفِّفُ ، لا عَلَى أنَّها تفعلُ ذلكَ بطبائعها ، بل بما يَحْدُثُ عنها ، فَبَطْلِيمُوس قال : إنَّ القمرَ مُرَطِّبٌ ، والشمسَ تُسَخِّنُ بحسبِ ما يحدُثُ عنهما ، وتنفعلُ المُنفعِلاتُ بتلكَ القوى ، لا بأنَّ طبائعَها مُكيِّفاتٌ ! فقال : نحنُ لم نُنازِعْكُم في تأثيرِ الشمسِ والقمرِ في هذا العالَم بالرُّطوبَةِ والبرودَةِ واليُبُوسَةِ وتوابعِها وتأثيرِها في أبدانِ الحيوانِ والنَّباتِ ، ولكنْ هما مُجزْةٌ من السَّببِ المؤثِّرِ ، وليسا بمُؤثِّرِ تامٌّ ؛ فإنَّ تأثيرَ الشمسِ مثلًا كانَ بواسطة الهواء وقبوله للشخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مُقابلتها لِجِرْم الأرضِ ، ويختلفُ هذا القَبُولُ عندَ قُرْبِ الشمس منَ الأرض وبُعْدِها ، فيختلفُ حالُ الهواءِ وأحوالُ الأَبْخِرَةِ في تكاثُفِها وبُرودتِها وتلطُّفِها وحرارتِها ، فتختلفُ التَّأثيراتُ باخْتِلافِ هذه الأسبابِ ، والسَّببُ جزءُ الشمس في ذلكَ ، والأرضُ جزءٌ ، والهواءُ جزءٌ ، والمُقابَلَةُ المُوجِبَةُ لانعكاسِ الأَشْعَةِ جزة ، والمَحَلُّ القابلُ للتَّأْثِيرِ والانفعالِ جزءٌ .

ونحنُ لا نُنْكِرُ أَنَّ قَوَّةَ البردِ بسببِ بُعدِ الشمسِ عن سَمْتِ رؤوسنا ، وقوَّةَ البحرِ بسببِ قُربِ الشمسِ من سَمْتِ رؤوسنا ، ولا نُنكِرُ أَنَّ الشمسَ إذا طَلَعَتْ فإنَّ الحيوانَ - ناطِقَهُ وبهيمَهُ - يخرجُ من مكامنهِ وأكنَّتهِ ، وتظهرُ القوَّةُ والحركةُ فيهم ثمَّ ما دامَت الشمسُ صاعدةً في الرُّبعِ الشرقي فحركاتُ الحيوانِ في الازديادِ والقوَّةِ ، وتستمرُّ هذه الحالُ إلى غروبِ الشمسِ ، ثمَّ كلَّما ازدادَ نورُ الشمسِ عن هذا العالمِ بُعدًا ازدادَ الضَّعفُ والفُتورُ في حركةِ الحيوانِ ، وهدأتِ الأجسادُ ورجعَت الحيواناتُ إلى مكامنِها ، فإذا طلعَت الشمسُ رجعوا إلى الحالَةِ الأولى .

<sup>(</sup>١) سَبَقَ التعريف بها .

أَمْيَلُ إلى ناحيَةِ الجنوبِ كانَ أَتَمَّ في الذَّكاءِ والفهمِ ، ومَن كانَ منهم يميلُ إلى ناحيَةِ الغَربِ ناحيَةِ الغَربِ غلبَ عليهِ اللهِ اللهِ فهم أقوى نُفوسًا وأشدُّ ذُكورَةً ، ومَن كانَ يميلُ إلى ناحيَةِ الغَربِ غلبَ عليهِ اللَّينُ والرَّزانَةُ .

ومَن تأمَّلَ هذا حقَّ التَّأَمُّلِ وسافَرَ بفكرهِ في أقطارِ العالمِ عَلِمَ حكمةَ اللَّهِ في نشرِهِ مَذهب أهلِ العراقِ وما فيهِ منَ اللَّينِ، وما شاكلَهُ في أهلِ المشرقِ ، ومَذهب أهلِ المَدينَةِ وما فيهِ منَ الشدَّةِ والقُوَّةِ في أهلِ المَغربِ ، وأمَّا مَن كانَت مساكنُهم مُحاذيّةً لبناتِ نَعشٍ - وهم الصَّقالبَةُ (١) والرُّومُ - فإنَّهم لكثرةِ بُعدهم عن مُسامتةِ الشمسِ صارَ البَردُ غالبًا عليهم ، والرُّطوبَةُ الفضليَّةُ (٢) فيهم ؛ لأنَّهُ ليسَ من الحرارةِ هناكَ ما يُنشِّفُها ويُنْضِجُها ، فلذلكَ صارَت ألوانُهم بيضاءَ ، وشُعُورهم سَبِطةً شقراءَ ، وأبدائهم رَخِصَةً (٣) ، وطبائعهم مائلةً إلى البرودَةِ ، وأذهانهم جامدةً .

وكلُّ واحدٍ من هذينِ الطَّرفينِ وهما الإقليمُ الأُوَّلُ والسَّابِعُ - يَقِلُّ فيهِ العُمرانُ ، وينقطعُ بعضُهُ عن بعضٍ لأجلِ غَلَبَةِ اليُبْسِ ، ثمَّ لا تزالُ العِمارَةُ تزدادُ في الإقليمِ الثَّاني والسَّادسِ والخامس ، ويَقِلُّ الخرابُ فيها ، وأمَّا الإقليمُ الرَّابِعُ في الإقليمِ الثَّاني عِمارَةً ، وأقلُّها خرابًا ، بالفصلِ الوَسطِ على الأطرافِ ، بسببِ فإنَّهُ أكثرُ الأقاليمِ عِمارَةً ، وأقلُّها خرابًا ، بالفصلِ الوَسطِ على الأطرافِ ، بسببِ اعتدالِ المزاجِ ، وهو الذي انْتَشَرَتْ فيهِ دعوَةُ الإسلامِ ، وَضَرَبَ الدِّينُ يجِرَانِهِ (٤)

<sup>(</sup>١) قال في « المعجم الوجيز » ( ص ٣٦٧ ) : جيل مِن الناسِ كانت مساكنُهم إِلَى الشمال من بلاد البُلغار ، وانتشروا الآن في كثير من شرقي أُوروبا ، وهم المُسَمَّوْنَ الآنَ بـ ( السُّلاف ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الزائدة .

<sup>(</sup> ٣ ) بليدة .

<sup>(</sup> ٤ ) ثَبَتَ واسْتَقَرَّ .

فيه ، وظهَرَ فيهِ أعظمَ مِن ظُهورهِ في سائرِ الأقاليمِ ، ولهذا قال النَّبيُّ عَلَيْكُ : « زُوِيَتْ لي الأرْضُ فرَأيتُ مَشارِقَها ومَغاربَها وسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتي ما زُويَ لي منها » (١) ، فكانَ انتشارُ دَعوتهِ عَلِيْكُ في أعدلِ الأرضِ ، ولذلكَ انتشرتْ شرقًا وغَربًا أكثرَ من انتشارها جنوبًا وشمالًا ، ولهذا زُويَت لهُ فَأُريَ مشارقَها ومغاربَها ، وبشَّرَ أُمَّتهُ بانتشارِ مملكتِها في هذينِ الرُّبعين ، فإنَّهما أعدلُ الأرضِ ، وأهلُها أكملُ النَّاسِ خَلْقًا وخُلُقًا ، فظهرَ الكمالُ لهُ في الكتابِ ، والدِّين ، والأصحابِ ، والشريعةِ ، والبلادِ ، والممالكِ ، صلواتُ اللَّهِ وسلامهُ عليهِ .

فإنْ قيلَ : فَقَد فَضَّلتُم الإقليمَ الرَّابِعَ على سائرِ الأقاليم ، مع أنَّ شيئًا منَ الأدويَةِ لا تَتولَّدُ فيهِ الأدواءُ ضعيفًا ، وإنَّما تتكوَّنُ الأدويَةُ في سائرِ الأقاليم .

قيل : هذا مِن أدلٌ الدَّلائلِ على فَصْلهِ عليها ، لأنَّ طبيعة الدَّواءِ لا تكونُ مُعتدلَةً ، إذ لو حَصَلَ فيها الاعتدالُ ، لكانَ غذاءً لا دواءً ، والطبيعة الخارجة عن الاعتدالِ لا تَحدُثُ إلّا في المساكنِ الخارجَةِ عن الاعتدالِ ، وكذلكَ حالُ الشمسِ في المواضعِ التي تُسامِتُها ، فموضعُ حضيضِها وغايّةُ قُربِها منَ الأرضِ في البراري الجنوبيَّة تكونُ تلكَ الأماكنُ مُحترقة ناريَّةً لا يتكوّنُ فيها حيوانُ البتَّةَ ، ولذلكَ – واللَّهُ أعلم – كانَ أكثرُ البخارِ منَ الجانبِ الجنوبيّ دونَ الشماليّ ؛ لأنَّ الشمسَ إذا كانَت في حضيضِها كانَت أقربَ إلى الأرضِ ، وإذا الشماليّ ؛ لأنَّ الشمسَ إذا كانَت في حضيضِها كانَت أقربَ إلى الأرضِ ، وإذا كانَت في أوْجِها كانَت أبعدَ ، وعندَ قُربها منَ الأرضِ يَعْظُمُ تسخينُها ، والشخونَةُ جاذبَةٌ للوُطوباتِ ، وإذا انجذبَت الرُّطوباتُ إلى الجانبِ الجنوبيّ والجنوبيّ الكشماليُ ضرورةً ، وصارَ مُستقرًا للحيوانِ الأرضيّ والجنوبيُّ والجنوبيُّ النكشفَ الجانبُ الشماليُّ ضرورةً ، وصارَ مُستقرًا للحيوانِ الأرضيّ والجنوبيُّ والجنوبيُّ الكشماليُّ والجنوبيُّ والجنوبيُّ المُسالِيُّ فرورةً ، وصارَ مُستقرًا للحيوانِ الأرضيّ والجنوبيُّ والجنوبيُّ المُهانِ المُماليُ ضرورةً ، وصارَ مُستقرًا للحيوانِ الأرضيّ والجنوبيُّ والجنوبيُّ المُهانِ الشماليُّ ضرورةً ، وصارَ مُستقرًا للحيوانِ الأرضيّ والجنوبيُّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٨٨٩ ) عن ثوبان رضي الله عنه .

أعظم الجانبين رُطوبَةً وأكثرها مياهًا ومقرًّا للحيوانِ المائيِّ ، وأمَّا المواضعُ المُسامتَةُ لأَوْجِ الشمسِ في الشمالِ فهي غيرُ مُحترقَةٍ ، بل معتدلَةٌ لبُعدِ الشمسِ منَ الأرض .

وسببُ التَّفاوتِ القليلِ الحاصلِ بينَ أقربِ قُربِ الشمس منَ الأرضِ وأبعَدِ بُعْدِها منها صارَ الجنوبيُّ مُحترقًا والجانبُ الشماليُّ معتدلًا ، فلو كانت الشمسُ حاصلةً في فَلَكِ الكواكبِ لَفَسَدَ هذا العالمُ من شدَّةِ البردِ ، ولو فَرَضْنَا أَنّها انْحَدَرتُ إلى فَلَك القَمَر لأَحرقتُ هذا العالمَ ، فاقتَضَتْ حكمةُ العزيز العليم الحكيمِ أَنْ وَضَعَ الشمسَ وسطَ الكواكبِ السَّبعَةِ ، وجعَلَ حركتَها المعتدلة وقُرْبَها المعتدلَ سببًا لاعتدالِ هذا العالمِ ، وجعَلَ قُربَها وبُعدَها وارتفاعها وانخفاضَها سببًا لفصولِهِ التي هي نظامُ مصالحهِ ، فتباركَ اللَّهُ ربُ العالمين ، وأحسنُ الخالقين .

وأهلُ الإقليمِ الأوَّلِ لأجلِ قُربْهم منَ المَوضعِ المُحاذي لحضيضِ الشمسِ كانت شخونَةُ هوائهم شديدةً ، ولا جَرَمَ كانوا أشدَّ سوادًا من مكان خطِّ الاستواء .

وأهلُ الإقليمِ الثَّاني سُخونَةُ هوائهم أَلْطَفُ فكانوا سُمْرَ الألوانِ .

والإقليمُ الثَّالثُ والرَّابعُ أعدلُ الأقاليمِ مِزاجًا بسببِ اعتدالِ الهواءِ ، وبسببِ تعديلِ ارتفاعِ الشمسِ لا تكونُ في أبعَدِ بُعدها عن الأرضِ ، فها هُنا وإنْ حَصَلتُ مُسامتةٌ مُفيدةٌ لمزيدِ السُّخونَةِ لكنْ حصلَ أيضًا البُعْدُ المُقلِّلُ للسُّخونَةِ ، فحصلَ البُعْدُ المُقلِّلُ للسُّخونَةِ ، فحصلَ البُعْدُ المُقلِّلُ للسُّخونَةِ ، فحصلَ البُعْدُ المُقلِّلُ على عض الوجوه ، وفي الجانبِ الجُنوبيِّ ، وإنْ حصلَ مزيدُ القُرْبِ منَ الأرضِ لكنْ لم يَحْصُلْ هناكَ مُسامَتَةٌ للسَّاكن المَعمورة

لخطِّ الاعتدال في الجانبين بهذه الطَّريقِ وصارَ أهلُ الإقليمِ الثَّالث والرَّابع أفضلَ النَّاسِ صُورًا وأخلاقًا .

وأمَّا الإقليم الخامسُ ؛ فإنَّ سُخونَة الهواءِ هناكَ أقلٌ من الاعتدال بمقدار يسيرٍ ، فلا جرَمَ صارَ في جُزءِ البَرْدِ ، وصارَت طبائعُ أهلهِ أقلَّ نُضجًا من طبائعِ أهلِ الإقليم الرَّابع إلّا أنَّ بُعدَهم عن الاعتدال قليلٌ .

وأمَّا أهلُ الإقليمِ السَّادس والسَّابع ، فإنَّ أهلَها مَحْرورُونَ ، ولغلبَةِ البَردِ والرُّطوبَةِ عليهم يشتدُّ بياضُ ألوانِهم ، وزُرقَةُ عيونِهم .

وأمَّا المواضعُ التي تَقْرُبُ من أن يكونَ الخطُّ فيها فوقَ الرَّأسِ فهناكَ لا يَصِلُ تسخينُ الشمسِ إليها ، فلا جَرَمَ عَظُمَ البَرْدُ فيها ، ولم يكُن هناكَ حيوانٌ البَيَّةُ .

وهذا كلَّهُ يدُلُّ على أنَّ الشمسَ مجزءُ السَّبِ ، وأنَّ الهواءَ جزءُ السَّبِ ، والأرضَ جزءٌ ، وانعكاسُ الشعاعِ جزءٌ ، وقبولُ المُنْفعِلات جزءٌ ، مجموعُ ذلكَ سبب واحدٌ قدَّرهُ العليمُ القديرُ ، وأجرى عليهِ نظامَ العالَمِ ، وقدَّرَ سبحانهُ أشياءَ أَخرَ لا يعرفُها هؤلاءِ الجُهَّال ، ولا عندهم منها خَبَرٌ من تدبيرِ الملائكةِ ، وحَرَكاتهم ، وطاعَةِ أُستُقُصَّاتِ العالمِ وموادّهِ لهم ، وتصريفِهم تلكَ الموادَّ بحسب ما رُسِمَ لهم منَ التَّقدير الإلهى ، والأمر الربَّاني .

ثمَّ قَدَرَ تعالى أشياءَ أُخَرَ تُمَانِعُ هذه الأسبابَ عندَ التَّصادُم ، وتُدافِعُها ، وتقهرُ موجِبَها ومُقتَضاها ، ليَظهَرَ عليها أثرُ القَهرِ والتَّسخيرِ والعبوديَّةِ ، وأنَّها مُصَرَّفَةٌ مُدبَّرةٌ بتَصريفِ قاهرِ قادرٍ كيفَ يشاءُ ، لِيَدُلَّ عبادَهُ على أنَّهُ هو وحدَهُ الفَعَّالُ لما يريدُ ، المُدبِّر لخلقهِ كيفَ يشاءُ ، وأنَّ كلَّ ما في المملكةِ الإلهيَّةِ طوعُ

قُدرتهِ ، وتحتَ مشيئتهِ ، وأنَّهُ ليسَ شيءٌ يستقلُّ وحدَهُ بالفعل إلَّا اللَّهَ ، وكلُّ ما سواهُ لا يفعلُ شيئًا إِلَّا بمشاركِ ومعاونِ ، ولهُ ما يُعاوقهُ ويُمانِعهُ ويسلبهُ تأثيرَهُ ، فتارَةً يسلُبُ سبحانهُ النَّارَ إحراقَها ، ويجعلُها بردًا ؛ كما جعَلها على خليلهِ بردًا وسلامًا ، وتارَةً مُمْسِكُ بيْنَ أجزاءِ الماءِ فلا يتلاقى ، كما فعلَ لموسى وقومِهِ ، وتارَةً يشقُّ الأجرامَ السَّماويَّةَ ؛ كما شقَّ القمرَ لخاتم أنبيائهِ ورسلهِ ، وفتَحَ السَّماءَ لمصعدهِ وعُروجهِ ، وتارَةً يَقْلِبُ الجمادَ حيوانًا ؛ كما قلبَ عصا موسى ثُعبانًا ، وتارَةً يُغيّرُ هذا النَّظامَ ويُطْلِعُ الشمسَ من مغربها كما أخبرَ به أصدقُ خلقهِ عنهُ (١) ، فإذا أتى الوقتُ المَعلومُ فشقَّ السَّمواتِ وفَطَرَها ، ونثرَ الكواكبَ على وَجْهِ الأرض ، ونَسَفَ جبالَ العالم ودكُّها مع الأرض ، وكوَّرَ شمسَ العالم وقَمَرَهُ ، ورأى ذلكَ الخلائقُ عيانًا ظهرَ للخلائقِ كُلِّهم صِدقُهُ ، وصِدْقُ رسلهِ ، وعمومُ قدرتهِ ، وكمالُها ، وأنَّ العالمَ بأشرهِ مُنقادٌ لمشيئتهِ ، طوعُ قُدرتهِ ، لا يَستعصى عليهِ انفعالُهُ لما يشاؤهُ ويُريدهُ منهُ ، وعَلِمَ الذينَ كفروا وكذَّبوا رُسُلَهُ منَ الفلاسفَةِ والمُنجِّمين والمُشركين والشُفهاءِ الذين سمَّوا أنفسَهم الحُكماءَ! أنَّهم كانوا كاذبين.

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاريُّ (٤٦٣٥) ومسلمٌ (١٥٧) عن أَبِي هُريرة أَنَّ النبيَّ عَيِّكَ اللهِ عَلَيْكَ الناسُ عَلَيْكَ كَلُهم أَجمعون ، فيومئذ لا ينفعُ نفسًا إِيمانُها لم تكُنْ آمنَتْ من قبلُ أَو كَسَبَتْ في إِيمانِها خيرًا ».

وفي الباب أُحاديثُ عدّة .

وقال القاضي عِياض : « هذا الحديثُ على ظاهرِه عند أَهلِ الحديث والفقه والمُتكلّمين من أَهلِ الحديث والفقه والمُتكلّمين من أَهلِ السّنّةِ خلافًا لما تأوّلته الباطنيّة » ، نقلَه النوويُّ في « شرح صحيح مسلم » ( ١ / ٣٤٦ ) .

واجتمعَ جماعةٌ منَ الكُبراءِ والفضلاءِ يومًا ، فقرأ قارىءٌ : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت وإذا النُّجومُ انْكَدَرَتْ وإذا الجبالُ سُيِّرَتْ ﴾ حتى بلغَ : ﴿ علمَت نَفسٌ ما أَحْضَرَت ﴾ [ التكوير : ١ - ١٤ ]، وفي الجماعَةِ أبو الوفاءِ ابن عَقِيل (١) فقال لهُ قائلٌ : يا سيِّدي هَبْ أَنَّهُ أَنْشَرَ المَوتى للبَعثِ والحسابِ ، وزوَّجَ النُّفوسَ بقُرنائها للثَّوابِ والعقابِ ، فما الحكمَةُ في هَدْم الأبنيَةِ ، وتسييرِ الجبالِ ، ودكٌّ الأرضِ ، وفَطْرِ السَّماءِ ، ونَثْرِ النُّجوم ، وتخريبِ هذا العالم ، وتَكويرِ شمسهِ ، وخَسْفِ قمرهِ ؟! فقال ابنُ عَقِيلِ على البديهَةِ : إنَّما بني لهم هذه الدَّارَ للسُّكني والتَّمتُّع ، وجعَلَها وما فيها للاعتبارِ والتَّفكُّرِ والاستدلالِ عليهِ بحُسنِ التَّأمُّل والتَّذكُّر ، فلمَّا انقَضَتْ مدَّةُ السُّكني وأجلاهم عنِ الدَّارِ خرَّبها لانتقالِ السَّاكنِ منها ، فأرادَ أَنْ يُعلِمَهم بأنَّ في إحالَةِ الأحوالِ وإظهارِ تلكَ الأهوالِ وإبداءِ ذلكَ الصُّنع العظيم بيانًا لكمالِ قُدرتهِ ونهايَةِ حكمتهِ وعَظمةِ ربوبيَّتهِ وعزِّ جلالهِ وعِظَم شأنهِ وتَكذيبًا لأهل الإلحادِ وزنادقَةِ المُنجِّمينَ وعُبَّادِ الكواكبِ والشمسِ والقمرِ والأوثانِ ، ليعلمَ الذينَ كفروا أنَّهم كانوا كاذبينَ ، فإذا رأوا أنَّ منارَ آلهتِهم قد انْهَدَمَ ، وأَنَّ معبوداتِهم قَد انتَثَرَتْ ، والأفلاكَ التي زَعموا أنَّها وما حَوَتْهُ هي الأربابُ المُستَوليَةُ على هذا العالم قَد تَشقَّقَتْ وانفَطرَتْ ؛ ظهَرَتْ حينئذِ فضائحُهم ، وتبيَّنَ كذبُهم ، وظهرَ أنَّ العالمَ مَربوبٌ مُحْدَثٌ مُدبَّرٌ ، لهُ ربِّ يُصَرِّفهُ كيفَ يشاءُ ؛ تَكذيبًا لملاحدَةِ الفلاسفَةِ القائلينَ بقِدمهِ .

<sup>(</sup>١) هو من كُبَرَاءِ أَثِمةِ الحنابلةِ ، توفّي سنة (١٣٥ هـ) ، ترجمتُه في « طبقات الحنابلة » (٢ / ٢٥٩ ) و « المنتظم » (٩ / ٢١٢ ) .

ومِن أَشهر كُتبه « الفنون » في أَزْيَدَ مِن أَربع مئة مجلدٍ ، لم يُوجد منه إِلّا كرّاستان صغيرتان ! طُبعتا بتحقيق بعض النصارى !

فكم للَّهِ من حكمَة في هَدْمِ هذه الدَّارِ! ودلالةِ على عظيمِ قُدرتهِ وعزَّتهِ وسلطانهِ وانفرادهِ بالرُّبوبيَّةِ وانقيادِ المخلوقاتِ بأَسْرِها لقهرهِ وإذْعانِها لمشيئتهِ ، فتبارَكَ اللَّهُ ربُّ العالمين .

ونحنُ لا نُنْكِرُ ولا نَدفعُ أَنَّ الزَّرَعَ والنَّباتَ لا يَنمو ولا ينشأُ إلا في المواضع التي تَطْلُعُ عليها الشمسُ ، ونحنُ نعلمُ أيضًا أَنَّ وجودَ بَعضِ النَّباتِ في بَعضِ البلادِ لا سَبَبَ لهُ إلّا اختلافُ البلدانِ في الحرِّ والبَردِ الذي سببهُ حركةُ الشمسِ وتقارُبُها في قُرْبِها وبُعْدِها من ذلكَ البلدِ ، وأيضًا فإنَّ النَّخُلَ ينبتُ في البلادِ الباردَةِ ، ولا ينبتُ في البلادِ الباردَةِ ، وشجرَ الموزِ لا ينبتُ في البلادِ الباردَةِ ، وكذلكَ ينبتُ في البلادِ الباردَةِ ، وكذلكَ ينبتُ في البلادِ الباردَةِ ، وشجرَ الموزِ لا ينبتُ في البلادِ الباردَةِ ، وكذلكَ ينبتُ في البلادِ الجنوبيَّةِ أشجارٌ وفواكهُ وحشائشُ لا يُعرَف شيءٌ منها في جانبِ الشمالِ وبالعَكس .

وكذلكَ الحيواناتُ يختلفُ تكوُّنُها بحسبِ اختلافِ حرارةِ البِلادِ وبرودتها ؛ فإنَّ النَّسرَ والفيلَ يكونانِ بأرضِ الهندِ ولا يكونانِ في سائرِ الأقاليمِ التي هي دونَها في الحرارةِ ، وكذلكَ غزالُ المِسْكِ والكَرَكَنْدُ وغيرُ ذلكَ ، وكذلكَ لا نَدفعُ تأثيرَ القمرِ في وقتِ امتلائهِ في الرُّطوبات حتى في جَزْرِ البحارِ ومَدِّها ، فإنَّ منها ما يأخذُ في الازديادِ من حينِ يُفارِقُ القمرُ الشمسَ إلى وقتِ الامتلاءِ ، ثمَّ إنَّهُ في الانتقاصِ ولا يزالُ نُقصانهُ يستمرُ بحسبِ نقصانِ القمرِ حتى ينتهي إلى غايةِ نقصانهِ عندَ حصولِ المَحاقِ .

ومنَ البحارِ ما يحصلُ فيهِ المَدُّ والجَزْرُ ، وفي كلِّ يومٍ وليلَةِ مع طلوعِ القمرِ وغروبهِ ، وذلكَ موجودٌ في بحرِ فارس وبحرِ الهندِ وكذلكَ بحرُ الصِّين ، وكيفيَّتُه أنَّهُ إذا بلغَ القمرُ مشرقًا من مشارقِ البَحرِ ابتداً البَحرُ بالمَدِّ ، ولا يزالُ

كذلكَ إلى أن يَصيرَ القمرُ إلى وسطِ سماءِ ذلكَ الموضع فعندَ ذلكَ ينتهي منتهاهُ ، فإذا زالَ القمرُ من مَغربِ ذلكَ الموضع ابتدأ المدُّ من تحتِ الأرضِ ، ولا يزالُ زائدًا إلى أنْ يَصِلَ القمرُ إلى وتَدِ الأرضِ ، فحينئذِ ينتهي المدُّ مُنتهاهُ ، ثمَّ يبتدىءُ الجَزْرُ ثانيًا ، ويرجعُ الماءُ كما كانَ .

وسُكَّانُ البَحرِ كلَّما رأوا في البحرِ انتفاخًا وهيجانَ رياحٍ عاصفةِ وأمواجٍ شديدَةٍ ، علموا أنَّهُ ابتدأ المَدُّ ، فإذا ذهبَ الانتفاخُ وقلَّتِ الأمواجُ والرِّيامُ علموا أنَّهُ وقتُ الجَزْرِ ، وأمَّا أصحابُ الشُّطوطِ والسَّواحلِ فإنَّهم يحدونَ عندهم في وقتِ المَدُّ للماءِ حركة من أسفلهِ إلى أعلاه ، فإذا رجعَ الماءُ ونزلَ فذلكَ وقتُ الجَزْرِ .

وكذلكَ أيَّامُ بُحرانات (١) الأمراضِ بحسبِ زيادَةِ القمرِ ونُقصانه ، مُنْطَبِقَةٌ عليها .

وكذلك الأُخلاطُ الَّتي في بدن الإِنسان ما دامَ القَمَرُ آخذًا في الزِّيادَةِ فإنَّها تكونُ أزيَدَ ، ويكونُ ظاهرُ البَدَنِ أكثرَ رطوبَةً وحُسنًا ، فإذا نَقَصَ ضوءُ القمرِ صارَت الأخلاطُ في غَوْرِ البَدَنِ والعُروقِ ، وازدادَ ظاهرُ البَدنِ يُبسًا .

وكذلكَ ألبانُ الحيواناتِ تتزايَدُ من أوَّلِ الشهرِ إلى نصفهِ ، فإذا أخذَ القمرُ في النَّقصانِ نقصَت غزارتُها .

وكذلكَ أدمِغَةُ الحيواناتِ في أوَّلِ الشَّهرِ أَزْيَدُ منها في نصفهِ الأخيرِ ، وإن حدثَ في أجوافِ الطَّيورِ بَيْضٌ في النِّصفِ الأوَّلِ منَ الشهرِ كان بياضُهُ أكثرَ من الشهرِ كان بياضُهُ أكثرَ من (١) مفردها : ( بُحران ) ؛ وهو التغيُّرُ الّذي يحدثُ للعليلِ فجأةً في الأَمراضِ الحُمُّيَّةِ الحَدَّةُ .

بياضِ الحادثِ في نصفهِ الثَّاني .

وكذلكَ الإنسانُ إذا نامَ أو قعَدَ في ضوءِ القمرِ حدثَ في بدنهِ الاسترحاءُ والكسلُ ، وهاجَ عليهِ الزَّكامُ والصَّداءُ ، وإذا وُضعَت لحومُ الحيواناتِ مكشوفَةً تحتَ ضوءِ القمر تغيَّرت طعومُها وتعفَّنتْ .

وكذلكَ السَّمكُ في البحارِ والآجامِ الجاريَةِ توجَدُ من أوَّلِ الشهرِ إلى وقتِ الامتلاءِ أكثرَ ، وخروجُها من قُعورِ البحارِ والآجامِ أظهَرُ ، ومن بَعدِ الامتلاءِ إلى الاجتماعِ فإنَّها تَدخُلُ قُعورَ البحارِ والآجامِ ، والذي يظهرُ من سمينِ السَّمكِ في النَّاني منهُ .

وكذلك محرش (١) الأرضِ يكونُ خروجها من أَجْمُرتِها (٢) في النّصفِ الأوَّلِ منَ الشهرِ أكثرَ من خُروجها في النّصفِ النَّاني ، وأصحابُ الغِراسِ يزعُمونَ أنَّ الأشجارَ والغُروسَ إذا غُرسَت والقمرُ زائدُ الضَّوء كانَ نَشْؤُها وكمالُها وإسراعُها في النّباتِ أحمدَ من التي تُغرَسُ في محاقهِ وذهاب نورهِ .

وكذلكَ تكونُ الرَّياحينُ والبقولُ والأعشابُ منَ الاجتماعِ إلى الامتلاءِ أزيدَ نُشوءًا وأكثرَ نموًا ، وفي النِّصفِ الثَّاني بالضدِّ من ذلكَ .

وكذلكَ القِثَّاءُ والقَرَّعُ والخِيارُ والبطِّيخُ ينمو نُمُوَّا بالغًا عندَ ازديادِ الضَّوء ، وأمَّا في وَسَطِ الشَّهرِ عندَ مُحصولِ الإمتلاءِ فهناكَ يَعَظُمُ النموِّ حتى يظهر التَّفاوتُ للحِسِّ في الليلَةِ الواحدَةِ .

وكذلكَ الينابيعُ تَزدادُ في النّصفِ الأوَّلِ منَ الشهرِ وتنقصُ في النّصفِ (١) قال في « القاموس المحيط » (ص ٧٦٠) : « الحريش » دُوَيْتَةٌ قَدْرُ الإصبع بأَرْمُجل كثيرة ، ... والجمعُ : حُرُش » .

( ۲ ) مفردها جُحْر ، وهو كلُّ شيء تحتفزُهُ الهوامُّ والسِّباعُ لأَنفسِها ، والجادّةُ في الجمع :
 جِحَرة ، وأَجْحار .

الثَّاني ...

إلى غير ذلكَ منَ الوجوهِ التي تؤثِّر فيها الشمسُ والقمرُ في هذا العالم. فنحنُ لم ندفعْكم عن هذه التّأثيراتِ وأضعافها ، إنَّما الذي أَنْكَرَهُ عليكم العقلاءُ مِن أهل الملل وغيرِهم أنَّ مُجملةَ الحوادثِ في هذا العالم ؛ خيرِها وشرّها وصلاحِها وفسادِها وجميع أشخاصهِ وأنواعهِ وصُوَرهِ وقواه ، ومُددِ بقاءِ أشخاصهِ ، وجميع أحوالها العارضَةِ لها وتكوُّن الجنين ومُدَّةِ لُبثهِ في بطنِ أُمِّهِ وخروجهِ إلى الدُّنيا ، وعُمرهِ ورزقهِ وشقاوتهِ وسعادتهِ ، وحُسنهِ وقبحهِ وحِذْقهِ وبلادتهِ ، وجهلهِ وعلمهِ ، بل ونزولِ الأمطارِ واختلافِ أنواع الشجرِ والنَّباتِ في الشكلِ واللونِ والطُّعومِ والرَّوائحِ والمقاديرِ ، بل انقسام الحيوانِ إلى الطَّيرِ وأصنافهِ والبحريّ وأنواعهِ والبريّ وأقسامه ، وأشكالِ هذه الحيواناتِ واختلافِ صُورِها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها ، بل وتكوُّنِ المعادنِ المنطبعَةِ كالحديدِ والرَّصاصِ والنَّحاسِ والذَّهبِ والفضَّةِ ، بل وغيرِ المنطبعَةِ كالملح والقارِ والزَّرنيخ والنَّفْطِ والزِّئبقِ ، بل العداوَةِ الواقعَةِ بينَ الذِّئابِ والغَنَم والحيَّاتِ والسِّباعِ وبني آدمَ ، والصَّداقَةِ والعداوَةِ بينَ أفرادِ النَّوعِ الواحدِ سيَّما بينَ ذُكورهِ وإناثهِ .

وبالجُملَةِ ؛ فالأرزاقُ والآجالُ ، والعِزُّ والذلُّ ، والرِّفعَةُ والحَفضُ ، والعَنَاءُ والفقرُ ، والإحياءُ والإماتَةُ ، والمنعُ والإعطاءُ ، والضرُّ والنَّفعُ ، والهدى والضَّلالُ ، والتَّوفيقُ والحِذْلانُ ، وجميعُ ما في العالمِ والأشخاصُ وأفعالها وقواها وصفاتها وهيآتها والمُعْطَىٰ له هذه واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنُقطٍ وانفصالاتها عن نقطٍ ومقارنتها ومُفارقتها ومُسامَتتها ومُباينتها ، فهي المعطيّةُ لهذا كلّهِ المدبّرةُ الفاعلَةُ ، فهي الآلهةُ والأربابُ على الحقيقَةِ ، وما تَحتها المعطيّةُ لهذا كلّهِ المدبّرةُ الفاعلَةُ ، فهي الآلهةُ والأربابُ على الحقيقَةِ ، وما تَحتها

عبيدٌ خاضعونَ لها ناظرونَ إليها .

فهذا كما أنَّهُ الكُفرُ الذي خَرَجوا بهِ عن جميعِ المللِ ، وعن جملةِ شرائع الأنبياءِ ولم يُمْكِنْهم أَنْ يُقيموا بينَ أربابِ المللِ إلّا بالتَّستُّرِ بهم ومُنافقتِهم والتَّزيي بزيِّهم ظاهرًا وإلّا فَقَتْلُ هؤلاءِ منَ الأمرِ الضَّروريِّ في كُلِّ ملَّةٍ لأَنَّهم سُوسُها وأعداؤها ، فهو منَ الهذيانِ الذي أضحَكُوا به العُقلاء على عُقولِهم حتى ردَّ عليهم من لا يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ منَ الفلاسفَةِ كالفارابي وابن سينا (١) وغيرهما من عُقلاءِ الفلاسفَةِ وسَخِرُوا منهم ، واستضعفوا عقولَهم ، ونسبوهم إلى الزَّرْقِ (٢) والزَّرْنَجَةِ (٣) والتَّلبيسِ .

وقد ردَّ عليهم أفضلُ المُتَأخِّرين من فلاسفَةِ الإسلامِ أبو البركاتِ البَغدادي في كتابِ « التَّعبير » (<sup>4)</sup> لهُ ، فقال : وأمَّا علمُ أحكامِ النَّجومِ فإنَّهُ لا يتعلَّقُ بهِ منهُ أكثرُ من قولهم بغيرِ دليلِ بحرِّ الكواكبِ وبَرْدِها ورطوبتها ويُبوستها واعتدالها ، كما يقولون بأنَّ زُحَلَ منها باردِّ يابسٌ والمِرِّيخَ حارٌّ يابسٌ ، والمُشتري معتدلٌ ، والاعتدالَ خيرٌ والإفراطَ شرٌ ، ويُنتجونَ من ذلكَ أنَّ الخيرَ يُوجِبُ سعادةً والشرَّ

<sup>(</sup> ١ ) كلمةٌ مهمّة في هذين الفيلسوفين مِن هذا العالم الربّانيّ .

<sup>(</sup> ٢ ) في « المعجم الفارسيّ » (ص ٣٢٠) : « الزّرَّاق : المُحتال » وانظر ما تقدّم (ص ٨١).

<sup>(</sup> ٣ ) بمعنى خِفَّة الْحَرَكة ، كما في « المعجم الفارسي » ( ص ٣٢١ ) .

وفي « المطبوع » : « الزينجة » .

<sup>(</sup>٤) كذا في « الأُصل » و « المطبوع » ! والصواب : « المُعتبر » .

وينقلُ عنه وعن كتابه شيخ الإِسلام ابنُ تيميّة كثيرًا ، كما في « درء التعارض » ( ٢ / ٢ ) ، و « منهاج السنّة » ( ١ / ١٧٨ ) وغيرها .

وكتابه مطبوع في الهند في ثلاث مجلَّدات سنة ( ١٣٥٧هـ ) .

توفي سنة ( ٤٧هـ ) كما في « تاريخ الحكماء » ( ص ١٥٢ – ١٥٤ ) لظهير الدين البيهقي .

يُوجِبُ منحسَةً ! وما جانَسَ ذلكَ ممَّا لم يَقُلْ بهِ علماءُ الطَّبيعيِّين ، ولم تُنتجهُ مقدِّماتُهم في أنظارِهم ، وإنَّما الذي أنتجَتْهُ هو أنَّ السَّماءَ والسَّماويَّات فعَّالَةٌ فيما تَحويهِ وتَشتملُ عليهِ وتتحرَّكُ حولهُ فعلًا على الإطلاقِ ، ولم يحصُل لهُ من العلم الطَّبيعي حَدٌّ ولا تَقديرٌ ، والقائلونَ بهِ ادَّعَوْا حصولَهُ منَ التَّوقيفِ والتَّجربَةِ والقياسِ منهما كما ادَّعي أهلُ الكيمياء ، وإلَّا فمتى يقولُ صاحبُ العلم الطُّبيعي بحسب أنظارهِ الَّتي سبقَت : إِنَّ المُشتَري سعيدٌ ، والمِرِّيخَ نحسٌ ، المرِّيخَ حارٌّ يابسٌ ، وزُحلَ باردٌ يابسٌ ، والحارُّ والباردُ منَ المَلموسات ، وما دَلَّهُ على هذا المسِّ كما يستدلُّ بلمس المَلموسات ؛ فإنَّ ذلكَ ما ظهَرَ للحِسِّ كما ظهَرَ في الشمس حيث تُسَخِّنُ الأرضَ بشُعاعها وإنْ كانَ في السَّماءِ بيانُ شيءٍ من طبائع الأضدادِ فالأَوْلِي أن تكونَ كلُّها حارَّةً لأنَّ كواكبَها كُلُّها مُنيرَةٌ ومتى يقولُ الطَّبيعيُّ بتقطُّع الفَلَكِ وقِسْمتهِ كما قسَّمَهُ المُنجِّمونَ قِسْمَةً وهميَّةً إلى بُروج ودَرَج ودقائقَ ، وذلكَ جائزٌ للمُتوهِّم كجوازِ غيرهِ ، غيرُ واجبِ في الوجودِ ولا حاصل ، ونقلوا ذلكَ التَّوهُمَ الجائزَ إلى الوجودِ الواجبِ في أحكامهم!

حاصل ، ولفلوا دلك النوهم البائر إلى الوجود الراجع على الأيّام والشهور ، وكانَ الأصلُ فيهِ - على زَعْمِهم - حركَةُ الشمسِ في الأيّامِ والشهور ، فجعلوا منها قِسمَةً وهميّةً وجعلوها حيثُ حكموا كالحاصلةِ الوجوديّةِ المتميّزةِ بحدود وخُطوط ؛ كأنَّ الشمسَ بحركتها من وقتِ إلى وقتِ مثلِه خطّتْ في السّماء خُطوطًا ، وأقامَت فيها مجدرانًا وحدودًا ، وغَرَسَتْ في أجزائها طِباعًا معتبرًا بنفي فتبقى بهِ القسمةُ إلى تلكَ البروجِ والدَّرَجِ مع جوازِ الشمسِ عنها ، وليسَ في جوهرِ الفَلكِ اختلاف بتميّز مَوْضِع منهُ عن موضع سوى الكواكب ، والكواكب ، والكواكب ، فبماذا يتميّزُ درجَةً والكواكب تتحرّكُ عن أمكنتها فتبقى الأمكنةُ على التَّشابِهِ ، فبماذا يتميّزُ درجَةً

عن دَرَجةٍ ويبقى اختلافها بعد حركةِ المتحرِّكِ في سَمْتها ؟ فكيفَ يقيسُ الطَّبيعيُّ على هذه الأُصولِ ويُنتج منها نتائج ويَحْكُمُ بحسنها أحكامًا ؟ فكيفَ أن يقولَ بالحدودِ التي تُجعَل خمسَ درجاتٍ من بُرجِ الكوكبِ وستَّةً لآخَرَ وأربعةً لآخَرَ ، ويضدقُ الحكمُ مع الاختلافِ وأربابِ ويختلفُ فيها المِصريُّونَ والبابليُّونَ ؟ ويصدقُ الحكمُ مع الاختلافِ وأربابِ اليبوسات كأنَّها أملاك بُنيَت بصُكوكٍ وحُكّامٍ ؛ الأسدُ للشمسِ ، والسَّرطانُ القمرِ ، وإذا نظرَ النَّاظرُ وجدَ الأسدَ أسدًا من جهةِ كواكبَ شكَّلوها بشكلِ المُسدِ ، ثمَّ انتقلت عن مواضعِها التي كانَ بها أَسَدًا كأنَّ المَلِكَ بيتٌ للشمسِ مع انتقالِ السَّاكِنِ ، وكذلكَ السَّرطانُ للقمرِ ، هذا من ظواهرِ الصِّناعَةِ وما لا انتقالِ السَّاكِنِ ، وكذلكَ السَّرطانُ للقمرِ ، هذا من ظواهرِ الصِّناعَةِ وما لا يُمارى فيهِ ، وَمَنْ طَالِعُهُ الأسدُ فالشمسُ كوكبهُ ، وربَّةُ بيتهِ .

المائيَّةِ ؟

ما قال الطَّبيعيُّ قَطُّ هذا ، ولا يقولُ به !

وإذا احتجُوا وقاسوا كانَت مبادىءُ قياساتِهم أنَّ الحَمَلَ مُنقلبٌ ، لأَنَّ الشمسَ إذا نَزَلَتْ فيهِ ينقلبُ الزَّمانُ منَ الشتاءِ إلى الرَّبيعِ ، والثَّورُ ثابتٌ لأَنَّهُ إذا نَزَلَت الشمسُ فيهِ يثبتُ الرَّبيعُ على ربيعيَّتهِ ، والحقُّ أنَّهُ لا انقلابَ في الحَمَلِ ولا ثباتَ في الثَّورِ ، بل هو في كُلِّ يومِ غيرُ ما هو في الآخرِ ، ثمَّ إنَّ الزَّمانَ انقلبَ بحُلولِ الشمسِ فيهِ وهو يبقى دَهْرَهُ مُنقلبًا مع خروجِ الشمسِ منهُ وحُلولها فيهِ ، أتراها تختلفُ فيهِ أثرًا أو تُحِيلُ منهُ طِباعًا ، وتَبقى تلكَ الاستحالَةُ إلى أن تعودَ فتُجَدِّدُها !

ولِمَ لا يقولُ قائلٌ : إنَّ السَّرطان حارٌ يابسٌ ؛ لأنَّ الشمسَ إذا نَزَلَت اشتدَّ حرُّ الزَّمانِ ، وما يُجانِسُ هذا ممَّا لا يلزمُ لا هو ولا ضدُّهُ ما في الفَلَكِ [ مِن ] اختلافِ معرفَةِ الطَّبيعي إلّا بما فيهِ من الكواكبِ ومواضعها ، وهو واحدٌ متشابهُ الجَوهَرِ والطَّبع !!

وهذه أقوال قالها قائل ، فقبلها قابل ، ونَقَلها ناقل ، فَحَسُنَ بها ظنُّ السَّامع ، واغترَّ بها مَن لا خِبرَةَ له ولا قُدرَةَ له على النَّظرِ ، ثمَّ يحكُمُ بحسبها الحاكمونَ بجيّدِ ورديءِ وسَلْبِ وإيجابِ وسَعْدِ ونُحوسِ فصادَفَ بعضُهُ الحاكمونَ بجيّدِ ورديءِ وسَلْبِ وإيجابِ وسَعْدِ ونُحوسِ فصادَفَ بعضُهُ مُوافقَةَ الوجودِ فصدقَ ، فاغترَّ به المُغترُونَ ولم يلتفتوا إلى ما كُذِبَ منهُ فيكذّبونَ ، بل عَذروا ، وقالوا : هو منجّم ، ما هو نبيّ حتى يصدقَ في كلّ ما يقولُ ! واعتذروا له بأنَّ العلمَ أوسعُ مِن أن يُحيطَ بهِ ، ولو أحاطَ بهِ لصدَقَ في كلِّ شيءٍ .

ولَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّهُ لو أحاطَ به علمًا صادقًا لَصَدَق ، والشأنُ أن يُحيطَ بهِ على الحقيقَةِ ، لا على أن يفرضَ فرضًا ويتوهَّمَ وَهَمًا فينقلَهُ إلى الوجودِ ويُثبتَهُ في المَوجودِ ، وينسبَ إليهِ ، ويقيسَ عليهِ .

والذي يصعُ منهُ ويلتفِتُ إليهِ العُقلاء هي أشياءُ غيرُ هذه الخُرافاتِ التي لا أصلَ لها ممَّا حصلَ بتَوقيفِ أو تجرِبَةِ حقيقيَّةِ ؛ كالقِراباتِ ، والانتقالاتِ والمقابلَةِ من مُحملةِ الاتِّصالاتِ ، فإنَّها المُقارنَةُ من جهةِ أنَّ تلكَ غايَةُ القُربِ ، وهذه غايَةُ البُعدِ ، وممرُّ كوكبِ منَ المتحيِّرةِ تحتَ كوكبِ من الثَّابتَةِ ، وما يفرضُ للمتحيِّرةِ من رُجوعِ واستقامَةِ ورُجوعٍ في شمالِ وانخفاضٍ في جنوبِ وغير ذلكَ .

وكأنّي أُريدُ أن أختصرَ الكلامَ ها هُنا وأُوافِقَ إِشَارِتَكَ ، وأعملَ بحسبِ اختيارِكَ رَسَالَةً في ذلكَ أَذْكُو ما قيلَ فيها من علم أحكامِ النّجومِ من أصولِ حقيقيَّة أو مجازيَّة أو وَهْميَّة أو غَلطِيَّة وفُروعِ نتائج أُنْتِجَتْ عن تلكَ الأُصولِ ، وأذكرُ الجائزَ من ذلكَ والمُمتنعَ والقريبَ والبَعيدَ ، فلا أردُ علمَ الأحكامِ من كلِّ وَجُهِ كما ردَّهُ مَن جَهِلَهُ ، ولا أقبلُ فيه كُلَّ قولِ كما قَبِلَهُ من لم يعْقِلْهُ ، بل أُوضِّحُ موضعَ القَبُولِ والرَّدِ في المَقبولِ وموضعَ التَّوقيفِ والتَّجويزِ ، والذي من المنجّمِ والذي مِنَ التَّبجيمِ ، والذي منهما ، وأُوضِّحُ لكَ أنَّهُ لو أمكنَ للإنسانِ أنْ يُحيطَ بشكلِ كلِّ ما في الفَلكِ علمًا لأحاطَ علمًا بكلِّ ما يحويهِ الفَلكُ ؛ لأنَّ منهُ مبادىءُ الأسبابِ ، لكنَّهُ لا يُمكِنُ ويَنْعُدُ عن الإمكانِ بُعْدًا عظيمًا ؛ والبَعْضُ منهُ مبادىءُ الأسبابِ ، لكنَّهُ لا يُمكِنُ ويَنْعُدُ عن الإمكانِ بُعْدًا عظيمًا ؛ والبَعْضُ المُمكِنُ منهُ لا يَهدي إلى بَعضِ الحكم ، لأنَّ البَعضَ الآخرَ المجهولَ قَد يُناقضُ المعلومَ في محكمهِ ، ويبطلُ ما يُوجِبهُ ، فنسبَةُ المعلومِ إلى المجهولِ مَن الأحكامِ المُعلومَ في محكمهِ ، ويبطلُ ما يُوجِبهُ ، فنسبَةُ المعلومِ إلى المجهولِ من الأحكامِ المنافِحُم في مُحكمهِ ، ويبطلُ ما يُوجِبهُ ، فنسبَةُ المعلومِ إلى المجهولِ من الأحكامِ المحتويةِ المَالمُولِ من الأحكامِ المعلومَ في محكمهِ ، ويبطلُ ما يُوجِبهُ ، فنسبَةُ المعلومِ إلى المجهولِ من الأحكامِ المنافِهِ المنافِعُ المنافِعِ المنافِعُ المن

كنسبَةِ المعلومِ إلى المَجهولِ منَ الأسبابِ ، وكفى بذلكَ بُعدًا ، انتهى كلامهُ . ولو ذَهبْنا نذكرُ مَن رَدَّ عليهم من عُقلاءِ الفلاسفَةِ والطَّبائعيِّينَ والرِّياضيِّين لطالَ ذلكَ جدًّا ، هذا غيرُ ردِّ المتكلِّمينَ عليهم ، فإنَّا لا نقنعُ بهِ ، ولا نَرضى أكثرَهُ ؛ فإنَّ فيهِ من المُكابراتِ والمُنوعِ الفاسدَةِ والسُّؤالاتِ الباردةِ والتَّطويلِ الذي ليسَ تحتَهُ تَحصيلٌ ما يُضيِّعُ الزَّمانَ في غيرِ شيءٍ ، وكانَ تركهم لهذه المُقابَلَةِ ليسَ تحتَهُ تَحصيلٌ ما يُضيِّعُ الزَّمانَ في غيرِ شيءٍ ، وكانَ تركهم لهذه المُقابَلَةِ خيرًا لهم منها ، فإنَّهم لا للتَّوحيدِ والإسلامِ نَصروا ، ولا لأعدائهِ كسروا . واللهُ المُستعانُ وعليهِ التُكلان .

## ١٥٥ - فَـصْـلُ [ تكميل رسالة التَّنجيم ]

فَلْنَرْجِعْ إلى كلام صاحبِ الرّسالةِ ، قال :

زَعَمُوا أَنَّ القَمَرَ والزُّهَرَةَ مُؤنَّتتان ، وأنَّ الشمسَ وزُحَلَ والمشتري والمِرّيخ مُذَكَّرَةٌ ، وأنَّ عُطاردَ ذكرٌ أنثى مُشاركٌ للجنسين جميعًا ، وأنَّ سائرَ الكواكبِ تُذكُّرُ وتؤنَّتُ بسبب الأشكالِ التي تكونُ لها بالقياس إلى الشمسِ ؛ وذلكَ أنَّها إذا كانَت مُشرقةً متقدِّمةً للشمس فهي مُذكَّرةٌ ، وإنْ كانَت مُغْربةً تابعَةً كانَت مؤنَّثَةً ، وأَنَّ ذلكَ أيضًا يكونُ بالقياسِ إلى أشكالها إلى الأفقِ ، وذلكَ أنَّها إذا كانَت في الأشكالِ التي مِنَ المشرقِ إلى وسطِ السَّماءِ ممَّا تحتَ الأرضِ فهي مُذكِّرَةٌ ، لأنَّها إذا كانَت شرقيَّةً فهي من ناحيَةِ مَهَبِّ الصَّبا (١) وإذا كانَت في الرُّبعين الباقيين فهي مؤنَّنَةٌ لأنَّها في ناحيَةِ مهبِّ الدبور (٢) وإذا كان هذا هكذا صارَت الكواكبُ التي يقال : إنَّها مُؤنَّئَةٌ ، مذكَّرَةً ، والتي يقالُ : إنَّها مُذكَّرَةٌ ، مؤنَّتَةً ، وصارَت طباعُها مستحيلَةً ، بل تَصيرُ أعيانُها تنقلبُ ، وأنَّ القمرَ والزُّهَرَةَ مُؤنَّثتان والكواكبَ الخمسَةَ الباقيَةَ مُذكَّرَةٌ على الوَضع الأُوَّلِ ، فإِنْ تَقَدَّمَ القمرُ والزُّهَرَةُ الشمسَ وكانا شرقيَّيْن صارا مُذكَّرين ، وإنْ تأخَّرَت الكواكبُ الخمسَةُ وكانَت مُغْرِبَةً تابعَةً كانَت مُؤنَّثَةً على الموضوع الثَّاني ، ويصيرُ مُطاردُ

<sup>(</sup>١) ريت مَهَبُها مِن مشرق الشمس إِذَا استوى الليلُ والنّهارُ .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ ريخ تَهُبُّ في الجزيرةِ العربيَّةِ من المغرب وتقابلُ القَبولُ التي هي ريح الصَّبَا .

ذَكُرًا إذا شرَّقَ ، أنثى إذا غرَّبَ ، وذكرًا أنثى إذا لم يكن بأحدِ هاتين الصِّفتين ! قلتُ : وقد أجابَ بعضُ فُضَلائهم عن هذا الإلزامِ ، فقال : ليسَ ذلكَ بمُمْكنِ لأنَّا قَد نقولُ : إنَّ الأدكنَ أبيضُ إذا قِسناهُ إلى الأسودِ ، ونقولُ : إنَّهُ أسوَدُ إذا قِسناه إلى الأسودِ ، ونقولُ : إنَّهُ أسوَدُ إذا قِسناه إلى الأبيضِ ، وهو شيءٌ واحدٌ بعينهِ ، مرَّةً يكونُ أسودَ ، ومرَّةً يكونُ أسودَ ، ومرَّةً يكونُ أبيضَ ، وهو في نفسهِ لا أسودُ ولا أبيضُ ، وكذلكَ الكواكبُ ، يقالُ : يكونُ أبيضَ ، وهو في نفسهِ لا أسودُ ولا أبيضُ ، وكذلكَ الكواكبُ ، يقالُ : إنَّها ذُكرانٌ وإناتٌ بالقياسِ إلى الأشكالِ – أعني الجهاتِ – والجهاتِ إلى الرِّياحِ إلى الكيفيَّاتِ ، لأنَّها ذكرانٌ وإناتٌ .

وهذا تلبيس منه ؛ فإنَّ الأدكنَ فيهِ شائبَةُ البياضِ والسَّوادِ فلذلكَ صدقَ عليهِ اسمُهُما لأنَّ الكيفيَّينِ محسوستانِ فيهِ ، فتكيُّفُهُ بهما أوجبَ أن يُقالَ عليهِ الاسمانِ ، وأمَّا تقسيمُ الكواكبِ إلى الذُّكورِ والإناثِ فهي قِسمَةٌ وضعتُم فيها تميزَ كلِّ نوعٍ عن الآخرِ بحقيقتهِ وطبيعتهِ ، وقلتم : البرومُ تنقسمُ إلى ذكورِ وإناثِ قسمَةً تَميَّزَ فيها قسمٌ عن قسمٍ ، لا أنَّ حقيقتَها مُتركِّبَةٌ من طبيعتين ذكوريَّةٍ وأُنوثيَّةٍ بحيثُ يصدُقانِ على كلِّ برج !

فنظيرُ ما ذكرتم منَ الأدكنِ أنْ يكونَ كلَّ برجٍ ذكرًا وأنثى ، فأينَ أحد البابين منَ الآخرِ لولا التَّلبيسُ والمُحالُ ؟! وأيضًا فانقسامُها إلى الذُّكورِ والإناثِ انقسامٌ بحسبِ الطَّبيعَةِ والتَّأثيرِ والتَّأثُر الذي هو الفعلُ والانفعالُ ، وما كانَ كذلكَ لم تنقلبْ حقيقتُهُ وطبيعتُهُ بحسبِ الموضع والقُربِ والبُعدِ .

قال صاحبُ الرِّسالَةِ:

وزَعموا أنَّ القمرَ منذُ الوقتِ الذي يُهِلُّ فيهِ إلى وقتِ انتصافهِ الأوَّل في الضُّوءِ يكونُ فاعلَّا للرُّطوبَةِ خاصَّةً ، ومنذُ وقتِ انتصافهِ الأوَّل في الضُّوءِ إلى

وقتِ الامتلاءِ يكونُ فاعلًا للحرارَةِ ، ومنذُ وقتِ الامتلاءِ إلى وقتِ الانتصافِ الثَّاني في الضُّوء يكونُ فاعلًا لليُبْسِ ، ومنذُ وقتِ الانتصافِ إلى الوَقتِ الذي يَخفى فيهِ ويُفارقُ الشمسَ يكونُ فاعلًا للبرودَةِ !

وأيُّ شيءٍ أقبحُ من هذا! ولا سيَّما وقد أعطى قائلُهُ أنَّ القمرَ رطبٌ ، وأنَّهُ يفعلُ بطبعهِ لا باختيارهِ ، وكيفَ أَنْ يفعلَ شيءٌ واحدٌ بطبعهِ الأشياءَ المتضادَّةَ مرَّةً في الدَّهرِ ، فضلًا عن أن يفعلَها في كلِّ شهرٍ ؟ وهل القولُ بأنَّ شيئًا واحدًا يفعلُ بطبعهِ في الأشياءِ التَّرطيبَ في وقتٍ ، ويفعلُ بطبعهِ التَّجفيفَ في آخرَ ، ويفعلُ الإسخانَ في وقتٍ ، ويفعلُ التَّبريدَ في آخرَ ، إلّا كالقَولِ بأنَّ شيئًا واحدًا تنقلبُ عينهُ وقتًا بعدَ وقتٍ !!

قلت : قد قالوا : إنَّ الشمس لمَّا كانَت تفعلُ هذه الأفاعيلَ بحسبِ صُعودِها وهُبوطِها في فَلكها ، فإنَّها إذا كانَت من خمسَ عشرةَ درجَةً منَ الحُوتِ إلى خمسَ عشرةَ من الجَوزاء فَعَلَتِ التَّرطيبَ وهو زمانُ الرَّبيعِ ، وكذلكَ من خمسَ عشرةَ درجَةً من القوسِ إلى خَمسَ عشرةَ من الحوتِ تفعلُ التَّبريد ، وهو زمانُ الشتاءِ ، وهذا دورُها في الفَلكِ مرَّةً في العامِ ، والقمرُ يدورُ في شهرِ واحدِ صارَت نسبَةُ دورِ القمرِ في الفَلكِ كنسبَةِ دَوْرِ الشمسِ فيهِ فكانَت نسبَةُ الشهرِ إلى القمرِ كنسبَةِ السَّنَةِ إلى الشمسِ ، فالشهرُ يجمعُ الفُصولَ الأربعة كما تَجمعُهُ السَّنَةُ ، وما تفعلُهُ الشمسُ في كلِّ تسعينَ يومًا وكسرِ يفعلُهُ القمرُ في سبعةِ أيَّام وكسرِ .

قالوا: فآخِرُ الشهرِ شبية بالشتاءِ ، وأوَّلُهُ شبية بالرَّبيعِ ، والرُّبع الثَّاني منَ الشهرِ شبية بالصَّيفِ ، والرُّبع الثَّالث منهُ شبية بالخريفِ ، فهذا غايَةُ ما قرَّروا به

هذا الحُكمَ.

قالوا: وأمَّا كونُ الشيءِ الواحدِ سببًا للضّدَّينِ فَقَد قضى أرسطاطاليس في كتابِ « السّماع الطّبيعي » على جوازهِ ، والجوابُ عن هذا أنَّ الشمسَ ليسَت هي السَّببَ الفاعلَ لهذه الطَّبائع المُختلفَةِ ، وإنَّما قُوبُها وبُعْدُها وارتفاعُها وانخفاضُها أثرَّ في شخونةِ الهواء وتبريدهِ ، وفي تحلُّلِ البُخارات وتكاثُفِها ، فيحدثُ بذلكَ في الحيوانِ والنبّاتِ والهواءِ هذه الطّبائعُ والكيفيّاتُ ، والشمسُ جزءُ السَّببِ كما قرَّرناهُ ، وأمَّا القمرُ فلا يُؤثّرُ قُوبُهُ ولا بُعْدُهُ وامتلاؤهُ ونقصانهُ في الهواءِ كما تُوثِرهُ الشمسُ ، فلو كانَ ذلكَ كذلكَ لكانَ كُلُّ شهرٍ من شهورِ العامِ يجمعُ الفُصولَ الأربعَةِ بطبائعِها وتأثيراتِها وأحكامِها وهذا شيءٌ يدفعهُ الحِسُ فضلًا عن النّظرِ والمعقولِ .

وقياسُ القَمَرِ على الشمسِ في ذلكَ مِن أَفْسَدِ القياسِ ؛ فإنَّ الفارقَ بينهما في الصِّفَةِ والحركةِ والتَّأثيرِ أكثرُ منَ الجامعِ ، فالحُكْمُ على القمرِ بأنَّهُ يُحدثُ الطَّبائعَ الأربعَةَ قياسًا على الشمسِ والجامعُ بينهما قَطْعُهُ للفَلَكِ فِي كلِّ شهرِ كما تقطعهُ في سَنَةٍ لا يَعْتَمِدُ عليهِ مَن له خبرةٌ بطرقِ الأدلَّةِ وصنعةِ البرهان .

وأمًّا قولُكم : إنَّ أرسطاطاليس نَصَّ في كتابهِ على أنَّ الواحدَ قَد يكونُ سَبَبًا للضِّدَّين فنحنُ نذكُرُ كلامَهُ بعينهِ في كتابهِ ونبيِّنُ ما فيه :

قال في المقالَةِ الثَّانيَةِ : وأيضًا فإنَّ الواحدَ قَد يكونُ سببًا للضِّدَّينِ ، فإنَّ الشيءَ الذي بحُضورهِ يكونُ أمرٌ منَ الأمورِ فَغَيْبَتُهُ قَد تكونُ سببًا لضدِّهِ ! فيقالُ في ذلكَ: إنَّ غَيْبَةَ الرُّبَّانِ سببُ غَرَقِ السَّفينَةِ وهو الذي كانَ مُضورُهُ سببَ سلامتِها ! فتأمَّلْ هذا الكلامَ ، وقابِل بينَهُ وبينَ كلامِهم في فِعْلِ القَمَرِ سببَ سلامتِها ! فتأمَّلْ هذا الكلامَ ، وقابِل بينَهُ وبينَ كلامِهم في فِعْلِ القَمَرِ

الأُمورَ المتضادَّةَ يظهرُ لك تلبيسُ القومِ وجهلُهم ، فإنَّ نَظَرَ ذلكَ يُوْجِبُ بُطلانَ هذه الطَّبائعِ والكيفيَّاتِ عندَ انقطاعِ تعلَّقِ القمرِ بهذا العالمِ، كما بطلَ عملُ السَّفينَةِ وجَرْيُها عندَ غَيبةِ الرُّبَّانِ عنها وانقطاعِ تعلَّقهِ بها ، فلم يكُن الرُّبَّانُ هو سببَ الغرقِ الذي هو ضدُّ السَّلامَةِ كما كانَ القمرُ سببًا لليبسِ الذي هو ضدُّ الرُّطوبَةِ، وللحرارَةِ التي هي ضدُّ البرودَةِ ، وإنَّما كانَ السبابُ الغرقِ غَلَبَةَ أحدِ الأسبابِ التي كانَ الرُّبَّانُ يمنعُ فِعْلَه ، فلمَّا غابَ عنها عَمِلَ ذلكَ السَّببُ عَمَلَهُ فَعَرِقَتْ .

وهذا أوضحُ مِن أن يَحتاجَ إلى تَقريرِ ، ولكنَّ الأَذهانَ التي قَد اعتادَتْ قَبُولَ المُحالاتِ قَد يحتامُج في علاجِها إلى ما لا يَحتامُج إليهِ غيرُها ، وباللَّهِ التَّوفيقُ .

## قال صاحبُ الرِّسالة:

وقالوا في معرفة أحوالِ أُمّهاتِ المدنِ : إِنَّ ذلكَ يُعْلَمُ من المواضعِ التي فيها الشمسُ والقمرُ في أوَّلِ ابتنائها ومواضعِ الأوتادِ فيها ، خاصَّةً وتَدَ الطَّالعِ ، كما يُفْعَلُ في المواليدِ ؛ فإنْ لم يُوْقَفْ على الزَّمانِ الذي ابْتُنِيَتْ فيهِ فَلْيُنْظُر إلى موضعِ وسطِ السَّماءِ في مواليدِ الولاةِ والملوكِ الذين كانوا في ذلكَ الزَّمانِ الذي بُنيَت فيهِ تلكَ المدن .

قلتُ : ونظيرُ هذا من هذيانهم قولُهم : إنَّا نعرفُ أحوالَ الأبِ من مولدِ الابنِ ! إذا لم يُعرَف مولدُ الأبِ ! قالوا : إنَّ هذا الموضعَ تالِ في المرتبةِ للطَّالع ، وهو أخصُّ المواضعِ بالطَّالعِ ، كما أنَّ الأبَ أخصُّ الأشياءِ بالابنِ ، فكذلكَ أخصُّ الأشياءِ باللَّبكِ مملكتُهُ ، فموضعُ وَسَطِ سمائهِ يدُلُّ على مدينتهِ وأحوالها ! وكلُّ عاقلِ يعلمُ بُطلانَ هذه الدَّلالَةِ وفسادَها ، وأنَّهُ لا ارتباطَ بينَ طالعِ

المدينَةِ وطالعِ السُّلطانِ! كما لا ارتباطَ بينَ طالعِ ولادَةِ الابنِ وطالعِ ولادَةِ أبيهِ! وإنَّما هذه تَشبيهاتِّ بعيدَةٌ ، ومناسباتٌ في غايَةِ البُعدِ!!

## قال صاحبُ الرِّسالَةِ:

وقالوا في معرفة حالِ الوالدينِ : إنَّ الشمسَ وزُحَلَ يُشاكِلانِ الآباءَ بالطَّبعِ! ولستُ أدري كيفَ تُعْقَلُ دلالَةُ شيءِ ليسَ ممَّا يتوالدُ بطبعهِ على شيءٍ من طريقِ التَّوالدِ ! لأنَّ الأَبَ إنَّما يكونُ أَبًا بإضافتهِ إلى ابنهِ ، والابنُ إنَّما يكونُ ابنًا بإضافتهِ إلى ابنهِ ، والابنُ إنَّما يكونُ ابنًا بإضافتهِ إلى أبيهِ ، وإنَّهم يستدلُّونَ على حالِ الأولادِ بالقمرِ والزُّهرَةِ والمشتري ! وإنَّ أحوالَ الأَبِ تُعرفُ من مواليدِ ابنهِ ، بأنْ يُقامَ موضعُ الكوكبِ الدَّالِ عليهِ – وهو الشمسُ أو زُحل – مقامَ الطَّالِع ، ويستدلُّ على حالِ الابنِ من مواليدِ أبيهِ بأن يقامَ موضعُ الكوكبِ الدَّالِ عليهِ وهو أحدُ الكواكبِ النَّلاثَةِ عن مواليدِ أبيهِ بأن يقامَ موضعُ الكوكبِ الدَّالِ عليهِ وهو أحدُ الكواكبِ النَّلاثَةِ القمر والمشتري والزُّهرَة – مقامَ الطَّالِع ، وقد يكونُ الإنسانُ في أكثرِ الأوقاتِ القيد أبيهِ من مولدِ ابنهِ ، ولهُ في نفسهِ مولدٌ لا محالةَ ! ويكونُ الشمسُ وزُحل يدلُّ عليهِ من مولدِ ابنهِ ، ولهُ في نفسهِ مولدٌ لا محالةَ ! ويكونُ أن يكونَ ربُ (۱) طالع مولدُهُ كوكبًا غيرَ الكوكبينِ الدَّالَّينِ على حالهِ من مولدِ أبيهِ وابنهِ ، فيكونُ حالَّهُ يُعْرَفُ من ثلاثَةِ كواكبَ وثلاثَةِ بُروجٍ مختلفةِ الأَشكالِ والطَّبائِع .

وتناقُضُ هذا القولِ بيِّنٌ لمستعملهِ فضلًا عن مُتَوَهِّمهِ !

قلت : قَد قالوا في الجوابِ عن هذه أنَّهُ لا تناقُضَ فيهِ ، بل هو حقّ واجبٌ ، قالوا : إذا أرَدنا أنْ نعرفَ حالَ سُقراطَ مثلًا من حيثُ هو إنسانٌ ، أليسَ يُنْظُرُ إلى ما يَخُصُّ الحيوانَ والإنسانَ الكُلِّيَّ ، وإذا أرَدْنا أن نعرفَ حالَهُ من

<sup>(</sup>١) صاحِبُه.

حيثُ هو أَبُّ أَن يُنْظَرَ إلى المضافِ وما يلحقهُ ، وإذا أردْنا أن نعرفَ حالَهُ من حيثُ هو عالمٌ يُنْظُرُ إلى الكيفيَّةِ وما يَخُصُّها ، والأوَّلُ جوهرٌ ، والباقي أعْراضٌ ، وسقراط واحدٌ ، ونعرفُ أحوالَهُ من مواضعَ مُختلفَةٍ مُتباينَةٍ مرَّةً يكونُ جوهرًا ومرَّةً عَرضًا ، فكذلك إذا أردنا أن نعرفَ حالَهُ من مولدهِ نَظُرْنا إلى الطَّالِعِ وَرَبِّهِ ، وإذا أردنا أن نعرفَ حالَهُ من مولدهِ والشمسِ ، وكذلكَ إذا أردنا أن نعرفَ حالَهُ من مولدِ أبيهِ نَظُرْنا إلى العاشرِ والشمسِ ، وكذلكَ إذا أردنا أن نعرفَ حالَهُ من مولدِ أبيهِ نَظُرْنا إلى موضعِ آخَرَ ، وليسَ ذلكَ مُتناقضًا كما أنَّ الأوَّلَ ليسَ متناقضًا !

فيقالُ: هذا تنبية فاسدٌ، واعتبارٌ باطلٌ؛ فإنَّ (١) نَظَرَنا في طالعِ الأبِ هو لنستدلَّ به على حالِ الولدِ، ونَظَرَكُم في الطَّالعِ لتَستدلُّوا بهِ على حالِ الأبِ هو الاستدلالُ على شيءِ واحدِ، ومحكمٌ عليهِ بسببٍ لا يقتضيهِ ولا يفارقهُ، فأينَ هذا مِن تعرُّفِ إنسانيَّةِ سقراطَ وأُبوَّتهِ وعدالتهِ وعلمهِ مثلًا وطبيعتهِ ؟! فإنَّ هذه أحوالٌ مُختلفةٌ لها أدلةٌ وأسبابٌ مُختلفةٌ فنظيرها أنْ نعرفَ حالَ الولدِ من جهةِ سعادتهِ ومحبَّتهِ وصحَّتهِ وسقمهِ من طالعهِ، وحالهِ من جهةِ ما يُناسِبُهُ منَ الأغذيةِ والأُدويَةِ من مزاجهِ، وحالهِ من جهةِ أفعالهِ ورئاستهِ من أخلاقهِ ؛ كالحياءِ والصَّبرِ والبَذْلِ ، وحالهِ من جهةِ أفعالهِ ورئاستهِ من أخلاقهِ ؛ كالحياءِ والصَّبرِ والبَذْلِ ، وحالهِ من جهةِ اعتدالِ مزاجهِ من اعتدالِ أعضائهِ وتركيبهِ وصورتهِ ، والبَذْلِ ، وحالهِ من حقهِ أسبابها ، فأينَ هذا مِن أخذِ حالِ الولدِ وعمرهِ وسعادتهِ وشقاوتهِ من طالعِ أبيهِ وبالعكسِ ؟ فاللَّهُ يُعينُ العُقلاءَ على تلبيسِكم ، ويُنَبِّتُ عليهم ما وَهبَهُم من العُقولِ التي رَغِبَتْ بها – وَرَغِبُوا بها – وَمُحالِكم ، ويُنَبِّتُ عليهم ما وَهبَهُم من العُقولِ التي رَغِبَتْ بها – وَرَغِبُوا بها – وَمُحالِكم ، ويُنَبِّتُ عليهم ما وَهبَهُم من العُقولِ التي رَغِبَتْ بها – وَرَغِبُوا بها – وَرَغِبُوا بها م

عن مثل ما أنتُم عليهِ .

قال: وزعم بَطْلِيموس أَنَّ الفَلَكَ إِذَا كَانَ عَلَى شَكَلِ مَا ذَكَرَهُ فِي مُولِدِ مَا وَكَانَت الكواكِ فِي مُواضِعَ ذكرها - وجَبَ أَن يكونَ الولدُ أبيضَ اللونِ سَبِطًا ، وإِن وُجدَ مُولودِ فِي بلادِ الحبشةِ والفَلَكُ مُتَشكِّلٌ على ذلكَ الشكلِ والكواكِ في المُواضِعِ التي ذَكَرَها لَم يَمْضِ ذلكَ الحُكْمُ عليهِ ومَضى على المُولودِ ، وإِنْ كَانَ مِن الصَّقَالِيَةِ أَو مَن قَرُبَ مِزاجُهُ مِن مِزاجِهم ، وزعمَ أَنَّ الفَلكَ المُولودِ ، وإِنْ كَانَ مِن الصَّقَالِيَةِ أَو مَن قَرُبَ مِزاجُهُ مِن مِزاجِهم ، وزعمَ أَنَّ الفَلكَ إِذَا كَانَ على شَكْلٍ مَا ذَكَرَهُ فِي مُولِدِ مَا وكَانَت الكواكِ في مُواضِعَ الولد يتزوَّجُ أُخْتَهُ إِنْ كَانَ مَصريًّا ، فإِنْ لَم يكُن مَصريًّا ، فإِنْ لَم يكُن مَصريًّا ، فإنْ لَم يكُن مَصريًّا ، وإن لم يكُن مُولِدِ مِن المُوالِدِ وكَانَت الكواكِ في مُوضِع بينهما تزوَّجَ الولدُ بأُمِّهِ إِنْ كَانَ فارسيًّا ، وإِن المُ يتزوَّجِها !

وهذه مُناقضَةٌ شنيعَةٌ لأنَّهُ ذَكَرَ عِلَّةً ومَعلولًا يُوجَدُ بِوُجودِها ، وتَرتفعُ بارتفاعِه ، ثمَّ ذكرَ أنَّها توجَدُ من غيرِ أن يوجَدَ معلولُها !

قلتُ : أربابُ هذا الفنِّ يقولون : لا بدَّ من معرفَةِ الأُصولِ التي يعحْكُمُ عليها لئلَّا يغلطَ الحاكمُ ويذهبَ كلامُهُ إنْ لم يَعْرِفِ الأصولَ وهي الجنسُ والشريعَةُ والأخلاقُ والعاداتُ ممَّا يحتامُ المنجِّمُ إلى تَحْصيلِها ، ثمَّ يحكُم عليها ، وكذلكَ قال بَطْلِيمُوس : إنَّهُ يجبُ على المُنجِّمِ النَّظرُ في صورِ الأبدانِ وخواصٌ حالاتِ الأنفُس واختلافِ العاداتِ والسُّنَنَ .

قال : ويجبُ على مَن نظرَ في هذه الأشياءِ على المذهبِ الطَّبيعيِّ أَنْ يَتْسَبَّثَ أَبدًا بِالأُسبابِ الأُولِ الصَّحيحَةِ لئلّا يغلطَ بسببِ اشتباهِ المواليدِ فيقولَ

مثلًا: إنَّ المولودَ في بلادِ الحبشِ يكونُ أبيضَ اللونِ سَبِطَ الشعرِ! وإنَّ المولودَ في بلادِ الرُّومِ أسودُ اللَّونِ جَعْدُ الشعرِ! أو يغلطَ أيضًا في السُّننِ والعاداتِ التي يُخصُّ بها بعضُ الأمَمِ في الباهِ (١) ، فيقول مثلًا: إنَّ الرَّجُلَ من أهلِ أنطاكيا يتزوَّجُ بأُختهِ! وكانَ الواجبُ أن يَنسبَ ذلكَ إلى الفارسيِّ .

وفي المجملة ؛ ينبغي أَنْ يعلمَ أُوَّلًا حالاتِ القضاءِ الكُلِّي ، ثمَّ يأخذَ حالاتِ القضاءِ الحُرثيّ ليعلمَ منها الأمرَ في الزِّيادَةِ والنَّقصانِ ، وكذلكَ يجبُ حسرورةً أَنْ يُقدِّمَ في قسمةِ الأزمانِ أصنافَ الأسنانِ الزَّمانيَّةِ ومُوافقتَها لكلِّ واحدِ منَ الأحداثِ ، وأَنْ يتفقَّدَ أمرَها لئلّا يَغْلطَ في وقتِ منَ الأوقاتِ في الأعراضِ العامِّيَّةِ البَسيطَةِ التي يُنظَرُ فيها في المواليدِ ، فيقول : إنَّ الطِّفلَ يباشرُ الأعمالَ أو يتزوَّجُ أو يفعلُ شيئًا من الأشياءِ التي يفعلُها من هو أتمُّ سنًا منهُ ، وإنَّ الشيخ الفاني يُولَدُ لهُ أو يفعلُ شيئًا من أفعالِ الأحداثِ !

وهذا ونحوهُ يدُلُّ على أنَّ الأُمورَ وغيرَها إنَّما هي بحسبِ اختلافِ العوائدِ والسَّنَنِ والبلادِ وخواصِّ الأنفُسِ واختلافِ الأسنانِ والأغذيةِ وقواها أيضًا ممَّا فيها تأثيرٌ قويٌّ ، وكذا الهواءُ والتُّربَةُ واللباسُ وغيرها ؛ كلُّ هذه لها تأثيرٌ في الأخلاقِ والأعمالِ وأكبرُها العوائدُ والمزَايا والمنشأ ، فإحالَةُ هذه الأمورِ على الكواكبِ والطَّالع والمقارنَةِ والمفارقَةِ والمناظرِ من أبينِ الجَهلِ ، ولهذا اضطرَّ إمامُ المنجّمين ومُعلّمُهم إلى مُراعاةِ هذه الأمورِ ، وأخبَرَ أنَّ الحاكمَ بدونِ معرفتها والتَّشبُث بها يكونُ مُخطئًا ، وحينئذِ فالطَّالِعُ المُعْتَبَرُ المؤثِّرُ إنَّما هو طالعُ العوائدِ

<sup>(</sup>١) كذا في « المطبوع » ، وهو بمعنى النكاح ، ووقَعَ في « المخطوط » : الباهليّ ؛ يُقالُ : بَهِلَت المرأةُ : خَلَت من الزوج ، وليسَ لها ولدٌ ، فهي باهِل ، وباهلة . واللهُ أَعلم .

والسُّنَ والبلادِ وحواصٌ هيآتِ النَّفوسِ الإنسانيَّةِ وقوى أُغذيَةِ أبدانها وهوائها وثرُبتها ، وغيرِ ذلكَ ممَّا هو مُشاهَدٌ بالعِيانِ تأثيرُهُ في ذلكَ ، أفليسَ مِن أَيْنِ الجهلِ الإعراضُ عن هذه الأسبابِ والحوالَةُ على حَرَكاتِ النَّجومِ واجتماعِها وافتراقِها ومقابلتِها في تربيعِ أو تثليثٍ أو تسديسٍ ممَّا لو صحَّ لكانَ غايتُهُ أن يكونَ جُرْءَ سببٍ منَ الأسبابِ التي تَقْتَضي هذه الآثارَ ؟! ثمَّ إنَّ لها منَ المقارناتِ والمفارقاتِ والصَّوارفِ والعوارضِ ما لا يُحصي المنجِّمُ القليلُ من عُشرِ معشارهِ ، أفليسَ الحُكْمُ بمُجرَّدِ معرفَةِ جزءِ من أجزاءِ السَّببِ بالظَّنِّ والحَدْسِ والتَّقليدِ لمَن حَسْنُ ظنَّهُ به حُكمٌ كاذبٌ ؟!

ولهذا كَذِبُ المُنجِّم أضعافُ أضعافِ صدقهِ بكثيرٍ ، حتى إِنَّ صِدْقَ بَعضَ الزَّرَّاقين (١) وأصحابِ الكشفِ وأربابِ الفراسَةِ والحَرَّائين (١) أكثرُ مِن صدقِ هؤلاءِ بكثيرٍ ، وما ذاكَ إلّا لأنَّ المجهولَ مِن مُجمَلِ الأسبابِ ، وما يعارضُها ويمنعُ تأثيرَها أكثرُ منَ المعلومِ ، فكيفَ لا يقعُ الكذبُ والخطأُ ؟! بل لا يكادُ يقعُ الصّدقُ والصّوابُ إلّا على سبيلِ التَّصادُفِ .

ونحنُ لا نُنْكِرُ ارتباطَ المُسبَّاتِ بأسبابها ، كما ارتكبهُ كثيرٌ من المتكلّمين ، وكابَروا العِيانَ وجحدوا الحقائق ، كما أنَّا لا نَرضى بهذياناتِ الأَحْكاميِّين ومُحالاتِهم ، بل نُشِتُ الأسبابَ والمُسبَّباتِ والعلَلَ والمَعلولاتِ ، ونُبيِّنُ مع ذلكَ بُطلانَ ما يدَّعونهُ من علم أحكامِ النَّجومِ وأنَّها هي المُدبِّرةُ لهذا العالَم ، المُسعدةُ المُشقيةُ ، المُحيية المُميتةُ المُعْطيّةُ للعلومِ والأعمالِ والأخلاقِ والأرزاقِ والآجالِ ، وإنَّ نَظَرَكُم في هذا العالَم مُوجِبٌ لكم من علمِ الغيبِ ما انفردتُم به عن سائرِ

<sup>(</sup>١) أي: الدتجالين.

<sup>(</sup> ٢ ) يُقالَ : حَزَىٰ يَحْزِي ؛ أَي : تَكَهَّنَ ، ﴿ قَامُوسَ ﴾ ( ص ١٦٤٤ ) .

أَلنَّاس !

وليس في طوائف النّاسِ أقلَّ علمًا بالغيبِ منكم ، بل أنتُم أجهلُ النّاسِ بالغيبِ على الإطلاقِ ، ومَن اعتبرَ حالَ مُخدَّاقِكم وعلمائكم واعتمادَهم على ملاحمَ مُركَّبةِ من إخباراتِ بعضِ الكُهَّانِ ، ومناماتِ وفراساتِ وقصصِ مُتوارَثَة عن أهلِ الكتابِ وغيرهم ، ومَرْج ذلكَ بتجاربَ حَصَلَتْ مع اقتراناتِ نُجوميَّة واتِّصالاتِ كوكبيَّة يُعْلَمُ بالحسابِ حصولُها في وقتِ مُعيَّن ! فقضيتُم بحصولِ تلكَ الآثارِ أو نظيرها عندها ! إلى أمثالِ ذلكَ من أسبابِ علم تُقَدِّمهُ المعرفةُ التي قد مُحرِّبَ بين النّاسِ منها مثلُ ما جرَّبتُم ، فَصَدَقَتْ تارَةً وكَذَبَتْ تارَةً ، فغايَةُ الخركاتِ النَّجوميَّةِ والاتِّصالاتِ الكوكبيَّةِ أَنْ تكونَ كالعِللِ والأسبابِ المُشاهَدةِ التي تأثيراتُها مَوْقوفَةٌ على انضمامِ أُمورٍ أُخرى إليها ، وارتفاعِ موانعَ تمنعُها التي تأثيراتُها مَوْقوفَةٌ على انضمامِ أُمورٍ أُخرى إليها ، وارتفاعِ موانعَ تمنعُها تأثيرُها ، فهي أجزاءُ أسبابِ غيرُ مستقلَّة ، ولا مُوجبَة .

هذا لو أقمتم على تأثيرها دليلًا ، فكيفَ وليسَ مَعَكم إلَّا الدَّعاويٰ وتقليدُ بعضِكم بعضًا !

واعتراف حُذَّاقِكم بأنَّ الذي يُجْهَلُ من بقيَّةِ الأسبابِ المؤثِّرَةِ - ومنَ الموانعِ الصَّارِفَةِ - أعظمُ منَ المعلومِ منها بأضعافِ مُضاعفَةٍ لا يدخُلُ تحتَ الوَهمِ فكيفَ يستقيمُ لعاقلِ الحُكْمُ بعد هذا ؟ وهل يكونُ في العالَمِ أكذبُ منهُ ؟ قال صاحبُ الرِّسالة :

وإذا كانَ الفَلَكُ متى تشكَّلَ شكلًا ما ، دلَّ إن كانَ في مولدِ مصريٍّ على أنَّهُ يتزوَّجُ أُختَهُ فذلكَ سُنَّةٌ كانَت لهم وعادَةٌ ، وإن كانَ في مولدِ غيرهِ لم يدلَّ على ذلكَ .

ونحنُ نَجِدُ أَهلَ مِصْرَ في وقتنا هذا قَد زالوا عن تلكَ العادَةِ ، وتركوا تلكَ

السُّنَّة بدخولهم في الإسلامِ والنَّصرانيَّة واستعمالِهم أحكامَها ، فيجبُ أن تسقطَ هذه الدَّلالَةُ من مواليدِهم لزوالِهم عن تلكَ العادَةِ ، أو تكونَ الدَّلالةُ تُؤجِبُ ذلكَ في مولدِ كلِّ أحدِ منهم ومِن غيرِهم ، أو تسقطَ الدَّلالَةُ وتبطُلَ بزوالِ أهلِ مصرَ عمَّا كانوا عليهِ ، وكذلكَ جمهورُ أهل فارس .

وأيُّ ذلكَ كانَ فهو دالٌّ على قُبْحِ المناقضَةِ وشدَّةِ المغالطَةِ ، وقَد رأيتُ وجهَهُم بَطْليموسَ يقول في كتابهِ المعروف بـ « الأربعَة » : فَيَحْدُثُ كذا وكذا توهَمنا أنَّهُ يكونُ كذا وكذا .

قلت: الذي صرَّح بهِ بَطْلِيموسُ أَنَّ عِلْمَ أَحَكَامِ النَّجومِ بَعدَ استقصاءِ معرفةِ ما ينبغي معرفتُهُ إنَّما هو على جهةِ الحَدْسِ لا العلمِ واليقينِ ، فَمِن ذلكَ قولُهُ: هذا وبالجُملَةِ ؛ فإنَّ جميعَ علمِ حالِ هذا العُنصر إنَّما يستقيمُ أَنْ يُلْحَقَ على جهةِ اليقينِ ، وخاصَّةً منه ما كانَ مُركَّبًا من أشياءَ كثيرَةِ غيرِ متشابهة .

قال شارمُ كلامهِ ('): وإنّما ذهبَ إلى ذلكَ لأنَّ الأفعالَ التي تَصدرُ عن الكواكبِ إنّما هي بطريقِ العَرَضِ ، وأنّها لا تَفْعَلُ بذواتها شيئًا ، والدَّليلُ على ذلكَ قولهُ في البابِ الثَّاني من كتابِ « الأربعَة »: وإذا كانَ الإنسانُ قد اسْتَقْصىٰ معرفَةَ حركةِ جميعِ الكواكبِ والشمسِ والقمرِ ، حتى إِنَّهُ لا يذهبُ عليهِ شيءٌ من المواضعِ والأوقاتِ التي تحدثُ لها فيها الأشكالُ وكانَت عندهُ معرفَةٌ بطبائعها قد أخذها عن الأحبارِ المتواترةِ التي تَقَدَّمَتْهُ وإنْ لم يعلم طبائعها في نفسِ جواهرها لكنْ يعلمُ قواها التي تفعلُ بها كالعلمِ بقوَّةِ الشمسِ أنَّها تُسَخِّنُ ،

<sup>(</sup>١) لم يتبيّن لي مَن هو!!

وكالعلم بقوَّةِ القمرِ أنَّها تُرَطِّبُ ، وكذلكَ يعلمُ أمرَ قوى سائرِ الكواكبِ وكانَ قويًا على معرفةِ أمثالِ سائرِ هذه الأشياءِ لا على المذهبِ الطَّبيعيِّ فقط لكنْ يُمْكِنُهُ أيضًا أن يعلمَ بجُودَةِ الحَدْسِ خواصَّ الحالِ التي تكون من امتزاج جميعِ ذلك . قال الشارحُ : وبطليموس يرى أنَّ عِلْمَ الأحكامِ إنَّما يُلْحَقُ على جهَةِ الكدس لا على جهَةِ اليقين .

قلتُ: وكذلك صرَّحَ أُرِسْطاطاليس في أوَّلِ كتابهِ « السَّماع الطَّبيعي » أنَّهُ لا سبيلَ إلى اليقينِ بمعرفةِ تأثيرِ الكواكبِ ، فقال : لمَّا كانَتْ حالُ العلمِ واليقينِ في جميعِ السَّبلِ التي لها مبادىءُ أو أسبابٌ أو اسْتِقْصاتٍ ، إنَّما يَلْزَمُ مِنْ قِبَلِ للعرفةِ بهذه ، فإذا لَم تُعرفِ الكواكبُ على أيِّ وجهِ تفعلُ هذه الأفاعيلَ – أعني بذاتها أو بطريقِ العَرَضِ – ولَم تُعرف ماهيَّتُها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشيءِ أنَّهُ يُفْعَلُ على جهَةِ اليقينِ .

وهذا ثابتُ بنُ قُرَّةَ (١) - وهو مَنْ هو عندهم - يقولُ في كتابِ « ترتيبِ العلمِ » : وأمَّا علمُ القضاءِ منَ النَّجومِ فَقَد اختلفَ فيهِ أَهلُهُ اختلافًا شديدًا ، وخرجَ فيهِ قَوْمٌ إلى ادِّعاء ما لا يصحُّ ولا يُصَدَّقُ بما لا اتِّصالَ لهُ بالأُمورِ الطَّبيعيَّةِ ، حتى ادَّعوا في ذلك ما هو من علمِ الغيبِ ، ومع هذا فلم يُوجَدْ منهُ إلى زماننا هذا قريبٌ منَ التَّمام كما وُجدَ غيرُهُ .

هذا لفظُهُ مع حُسْنِ ظنِّهِ به (٢) وعَدُّهِ لهُ في العلوم!!

<sup>(</sup>١) وهو طبيب صابئ ! توفّي سنة ( ٢٨٨ هـ ) ، ترجمه ابنُ أَبِي أُصيبعة في « طبقات الأَطباء » (١ / ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أَي : بعلم النجوم .

وهذا أبو نَصرِ الفارابيُّ يقول: واعْلَمْ أَنَّكَ لو قَلَبْتَ أُوضاعَ المنجِّمينَ فجعلتَ السَّعدَ نَحْسًا، والنَّحْسَ سعدًا، والحارَّ باردًا، والباردَ حارًا، والذَّكرَ أنثى، والأنثى ذكرًا، ثمَّ حَكَمْتَ لكانَتْ أحكامُكَ من جنسِ أحكامِهم تُصيبُ تارَةً !!

وهذا أبو عليّ بنُ سينا قَد أتى في آخِرِ كتابهِ « الشفاء » في ردٌ هذا العلمِ وإبطالهِ بما هو موجودٌ فيهِ .

وقرأتُ بخطِّ رزقِ اللَّهِ المنجِّم - وكانَ من زعمائهم - في كتابِ « المُقايسات » لأبي حَيَّان التَّوحيدي مُناظَرَةً دارَتْ بينَ جماعَةٍ من فُضلائهم جَمَعَ جَمْعَهم بعضُ المجالس ، فذكرتُها ملخَّصةً ممَّا لا يتعلَّقُ بها ، بل ذكرتُ مقاصدَها :

قال أبو حَيَّان : هذه مقايَسةٌ دارَت في مجلسِ أبي سليمانَ محمَّد بن طاهر ابن بَهْرامَ السِّجِسْتاني (۱) وعندهُ أبو زكريًّا الصَّيْمَري والبوشِنْجاني أبو الفتحِ وأبو محمَّد العَرُوضيّ وأبو محمَّد المقدسيّ والقُوطَسِي وغُلامُ زُحلَ (۲)، وكلُّ واحدٍ من هؤلاءِ إمامٌ في شأنهِ ، فَرْدٌ في صناعتهِ ، فقيلَ في المجلسِ : لِمَ خلا علمُ النُّجومِ منَ الفائدةِ والثَّمرَة ؟ وليسَ علمٌ منَ العلومِ كذلكَ ؛ فإنَّ الطُّبَّ ليسَ على هذه الحالِ ، ثمَّ ذُكِرتْ فائدَتُهُ والمنفعةُ بهِ وكذلكَ الحسابُ والنَّحوُ ليسَ على هذه الحالِ ، ثمَّ ذُكِرتْ فائدَتُهُ والمنفعةُ بهِ وكذلكَ الحسابُ والنَّحوُ

<sup>(</sup>١) توفّي نحو سنة (٣٨٠هـ)، ترجمه القِفْطيُّ في « أُخبار الحُكماء » (١٨٥). (٢) هو أُبو القاسم عُبيدالله بن الحَسَن ، توفّي سنة (٣٧٦هـ)، انظر « الإِمتاع والمؤانسة » (١/ ٣٨) لأُبي حيّان .

وانْظُر ( ۲ / ۸۶ ) و ( ۳ / ۲۸۲ و ۲۱۲ و ۲۲۱ ) منه حولَ تراجم الباقينَ .

والهندسَةُ والصَّنائعُ ، ذُكِرَتْ وذُكرتْ منافعُها وثمراتُها ، ثمَّ قالَ السَّائلُ : وليسَ علمُ النُّجوم كذلكَ ؛ فإنَّ صاحبَهُ إذا استقصى وبلغَ الحدُّ الأقصى في معرفةِ الكواكب وتَحصيل سيرها واقترانِها ورُجوعِها ومُقابلتِها وتَربيعِها وتثليثِها وتسديسِها وضُروب مزاجِها في مواضعها من بُروجِها وأشكالِها ومطالعِها ومعاطفِها ومغاربِها ومشارقِها ومذاهبِها ، حتّى إذا حكمَ أصابَ ، وإذا أصابَ حقَّقَ ، وإذا حقَّقَ جزمَ ، وإذا جزمَ حتَمَ ، فإنَّهُ لا يستطيعُ البتَّةَ قَلْبَ شيءِ عن شيءٍ ، ولا صَرْفَ شيءٍ عن شيءٍ ، ولا تبعيدَ حالٍ قَد دَنَتْ ولا يفي ملَّةً قد اكْتُتِبَتْ ، ولا رفعَ سعادَةٍ قد أُجَمَّتْ وأُطلَّتْ - أعنى أنَّ امرءًا لا يقدرُ على أن يجعلَ الإقامَةَ سفرًا ، ولا الهزيمَةَ ظَفَرًا ، ولا العَقْدَ حلًّا ، ولا الإبرامَ نَقْضًا ، ولا اليأسَ رجاءً ، ولا الإخفاقَ دَرَكًا ، ولا العدُوَّ صديقًا ، ولا الوليَّ عدوًّا ، ولا البَعيدَ قريبًا ، ولا القريبَ بعيدًا ، فكانَ العالِمُ به الحاذقُ المتناهي في خفيًاتهِ بعدَ هذا التَّعب والنَّصَب ، وبَعد هذا الكَدِّ والدَّأَب ، وبعدَ هذه الكُلفَةِ الشديدَةِ والمعرفَةِ الغليظةِ هو مُلتزمٌ للمقدارِ ، مُستجدٌّ لِمَا يأتي بهِ الليلُ والنَّهارُ ، وعادَتْ حِالُهُ مع علمهِ الكثير إلى حالِ الجاهل بهذا العلم الذي انقيادُهُ كانقيادِهِ ، واعتبارهُ كاعتبارهِ ، ولعلُّ تَوَكُّلَ الجاهل أحسنُ مِن توكُّل العالم بهِ ، ورضاه في الحير المُشتَهي ونجاتهُ منَ الشرِّ المُتُّقي أقوى وأصحُ من رجاءِ هذا المُدِلِّ بزيجهِ وحسابه وتقويمه واسطرلابه.

ولهذا لقي أبو الحُسين النُّوري (١) مانِيُّا المنجِّم قال لهُ: أنتَ تخاف زُحَل وأنا أخافُ رَبَّ زُحَل ، وأنتَ تَرجو المشتري وأنا أعبدُ ربَّ المشتري ، وأنتَ تَعدو

<sup>(</sup> ١ ) انظر « حلية الأُولياء » ( ١٠ / ٢٤٩ – ٢٥٥ ) لأَبي نُعَيم .

بالإشارَةِ ، وأنا أعدو بالاستخارَةِ ، فكم بينَنا !

وهذا أنوشِرُوان - وكانَ منَ الْمُلُوكِ الأَفاصلِ - كانَ لا يرفعُ بالنَّجومِ رأسًا ، فقيلَ لهُ في ذلكَ ؟ فقال : صوابهُ يشبهُ الحَدْسَ ، وخطأهُ شديدٌ على النَّفس ، فمتى أَفْضَى هذا الفاضلُ النّحريرُ والحاذقُ البصيرُ إلى هذا الحدِّ والغايَةِ كانَ علمهُ عاريًا منَ الثَّمرةِ ، خاليًا منَ الفائدَةِ ، حائلًا عن النَّيجَةِ بلا عائدة ولا مرجوع .

وَإِنَّ أَمْرًا أُوَّلُهُ على ما قرَّرنا ، وآخِرُهُ على ما ذكرنا لَحَرِيِّ أن لا يُشغلَ الزَّمانُ بهِ ، ولا يُوهَبَ العمرُ لهُ ، ولا يعارَ الهمَّ والكدَّ ، ولا يعاجَ (١) عليهِ بوجهِ ولا سببٍ ، هذا إِنْ كانَت الأحكامُ صحيحةً مُدْرَكَةً معحقَّقةً ، ومُصابَةً مُلحقة مُعروفَةً مُحصَّلَةً ، ولم يكن المذهبُ على ما زعمَ أربابُ الكلامِ والذينَ يأْبُونَ تأثيرَ هذه الأجرامِ العاليةِ في الأجسامِ السَّافلَةِ وينفونَ الوسائطَ بينهما والوصائل ، ويَدفعون الفواعلَ والقوابلَ ، ثَمَّ السُّؤالُ .

فأجابَ كلَّ من هؤلاء بما سَنَحَ لهُ ، فقال قائلٌ منهم : عن هذا السُّؤالِ المُهُولِ جوابان :

أحدهما: هو زجرٌ عن النَّظرِ فيه لئلًا يكونَ هذا الإنسانُ مع ضعفِ تجربتهِ واضطرابِ غريزتهِ وضَعفِ بُنيتهِ غَدَا على ربَّه شريكًا لهُ في غَيْبهِ ، مُتكبِّرًا على عبادهِ ، ظانًا بأنَّهُ فيما يأتي من شأنهِ قائمٌ بجَدِّهِ وقُدرتهِ وحولهِ وقوَّتهِ وتشميرهِ وتقليصهِ وتَهجيرهِ وتقريبهِ ، فإنَّ هذا النَّمَطَ يَحْجُزُ الإنسانَ عن الخُشوعِ لخالقهِ والإِذْعانِ لربِّهِ ويُعِدهُ عن التَّسليم لِلدَبِّرهِ ، ويحُولُ بينَه وبينَ طَرْحِ الكاهلِ بينَ والإِذْعانِ لربِّهِ ويُعِدهُ عن التَّسليم لِلدَبِّرهِ ، ويحُولُ بينَه وبينَ طَرْحِ الكاهلِ بينَ

 <sup>)</sup> ئنزل

يَدي مَنْ هُو أُملَكُ لَهُ وأَوْلَى بِهِ .

وأمَّا الجوابُ الآخر: فهو بُشرى عظيمةٌ على نعمةٍ جسيمةٍ لمَن حصلَ لهُ هذا العلم ، وذلكَ سرَّ لو اطَّلعَ عليهِ ، وغيبٌ لو وصلَ إليهِ لكانَ ما يجدُهُ الإنسانُ فيهِ منَ الرُّوحِ والرَّاحَةِ والخيرِ في العاجلَةِ والآجلةِ تكفيه مُؤنةَ هذا الخَطْبِ الفادحِ ، وتُغنيهِ عن تجشَّمِ هذا الكدِّ الكادحِ ، فاجعَلْ أيُّها المُنْكِرُ لشرفِ هذا العلمِ قِبَلَ عينِكَ ما يَحْفى عليكَ حفيُّه ومكنونُه تذلُّلًا للَّهِ تقدَّسَ اسمهُ فيما استبانَ لكَ معلومهُ ووضحَ عندكَ مظنونهُ .

ثمَّ قال : اعْلَمْ أَنَّ العلمَ به حقِّ ، ولكنَّ الإصابَةَ بعيدةٌ ، وليسَ كلُّ بعيد مُحالًا ، ولا كلُّ محالٍ موروفًا ، ولا كلُّ محالٍ موروفًا ، ولا كلُّ محالٍ موروفًا ، وإنَّما كانَ العلمُ حقًّا والاجتهادُ فيهِ مُبَلِّغًا ، والقياسُ فيهِ صوابًا ، وبذلُ السَّعي دونهُ محمودًا لاشتباكِ هذا العالَمِ السُّفليِّ بذلكَ العالَمِ العُلويِّ ، واتَّصالِ هذه الأجسامِ القابلةِ بتلك الأجسامِ الفاعلةِ واستحالةِ هذه الصَّورِ بحركاتِ تلكَ المُحرِّكاتِ المُشاكِلةِ بالوحدةِ ، وإذا صحَّ هذا الاتّصالُ والتَّشابُكُ ، وهذه الحبالُ والرَّوابطُ ، صحَّ التَّأثيرُ منَ العُلْويِّ ، وقَبُولُ التَّأثيرِ منَ السُّفليِّ بالمواضعِ المُعاعيَّةِ ، وبالمُناسِباتِ الشكليَّةِ ، والأحوالِ الحَفِيَّةِ والحَلِيَّةِ ، وإذا صحَّ التَّأثيرُ منَ المُؤثِّرِ وقَبُولُهُ منَ القابلِ صحَّ الاعتبارُ ، واستتبَّ القياسُ ، وصدقَ الرَّصَدُ ، وثبتَ الإلْفُ ، واستحكمت العادةُ ، وانكشفَتِ الحدودُ ، وانْقالَت العللُ ، وتعاضدَت الشواهدُ ، وصارَ الصَّوابُ غامرًا ، والخطأ مغمورًا ، والعلمُ جوهرًا وتعاضدَت الشواهدُ ، واللَّرُ عَرَضًا زائلًا !

فقيلَ : هَل تَصِحُ الأحكامُ أم لا ؟

فقال : الأحكامُ لا تصعُّ بأسرها ، ولا تبطلُ مِن أصلها ، وذلكَ سببٌ يتبيَّنُ إذا أنعمَ النَّظَرَ ، وبَسَطَ الإصْغاءَ ، وصَمَدَ نحوَ الفائدَةِ بغيرِ مُتابعَةِ الهوى وإيثارِ التَّعصُّبِ .

ثُمَّ قال : الأمورُ الموجودَةُ على ضَرْبينِ :

ضربٍ لهُ الوجودُ الحقُّ .

وضرب لهُ الوجودُ ، ولكنْ ليسَ الوجودَ الحقُّ .

فأمًّا الأمورُ الموجودَةُ بالحقِّ ؛ فقد أعطَتِ الأُخرى نسبَةً من جهَةِ الوُجودِ الحجِّ .

وأمَّا الأمورُ الموجودَةُ لا بالحقِّ ، فقد أعطَت الأخرى نسبَةً من جهَةِ الوجودِ ، وارْتَجَعَتْ منها حقيقَةَ ذلكَ .

فالحُكْمُ بالاعتبارِ الفاحصِ عن هذه الأسرارِ ؛ إنْ أصابَ فبسببِ الوجودِ الذي هو هذا العالمُ السُفليُ من ذلكَ العالمِ العُلويِّ ، وإنْ أخطأ فبآفاتِ هذا العالم السُفليِّ من ذلكَ العالمِ العُلويِّ .

والإصابَةُ في هذه الأمورِ السيَّالَةِ المُتَبدِّلَةِ عَرَضٌ ، والإصابَةُ في أمورِ الفَلَكِ جوهرٌ ، وقد يكونُ هناكَ ما هو كالخطأ ، ولكنْ بالعَرَضِ لا بالذَّاتِ ، كما يكون ها هُنا ، لا هو بالصَّوابِ والحقِّ ، لكنْ بالعَرَضِ لا بالذَّاتِ ؛ فلهذا صحَّ بعضُ الأحكام وبَطَلَ بعضُها .

وممَّا يكونُ شاهدًا لهذا أنَّ العالمَ السَّفليَّ مع تبدُّلهِ في كلِّ حالةٍ ، واستحالَتهِ في كلِّ حالةٍ ، واستحالَتهِ في كلِّ طَرْفِ ولَمْحِ مُتقبِّلُ لذلكَ العالَمِ العُلويِّ ، يتحرَّكُ شوقًا إلى كمالهِ ، وعِشقًا لجمالهِ ، وطلبًا للتَّشبُهِ به ، وتَحَقُّقًا بكُلِّ ما أمكنَ من شَكْلهِ ،

فهو بِحَقِّ التقبُّلِ يُعْطَي هذا العالمَ السُّفليَّ ما يكونُ به مُشابهًا للعالَمِ العُلويِّ ، وبهذا التَّقبُّل يقبلُ الإنسانُ النَّاقصُ الكاملَ ، ويقبلُ الكاملُ منَ البشرِ المَلَكَ ، ويقبلُ الكاملُ منَ البشرِ المَلَكَ ، ويقبلُ المَلكُ الباري جلَّ وعزَّ .

قال آخر : إنَّما وجبَ هذا التَّقبُلُ والتَّشبَّهُ لأنَّ وجودَ هذا العالَمِ وجودٌ متهافتٌ مستحيلٌ لا صورَةٌ له ثابتَةٌ ، ولا شكلٌ دائمٌ ، ولا هيئةٌ مَعروفَةٌ ، وكانَ من هذا الوجهِ فقيرًا إلى ما يمُدُّهُ ويشدُّهُ ، فإمَّا مَسْحُهُ فهو موجودٌ وثابتٌ مُقابِلٌ لذلكَ العالَمِ الموجودِ الثَّابِ ، وإنَّما عَرَضَ ما عَرَضَ لأنَّ أحدَهما مُؤثِّرٌ ، والآخرَ قابلٌ ، فبحقٌ هذه المرتبةِ ما وُجِدَ التَّواصلُ .

وقال آخَرُ: قَد يُغْفِلُ مع هذا كلِّهِ المنجِّمُ اعتبارَ حَرَكاتِ كثيرَةِ من أجرامٍ مُختلفَةٍ ، لأنَّهُ يعجزُ عن نَظْمِها وتَقويمِها ، ومَزجها وتسييرها ، وتَفصيلِ أحوالها وتَحصيلِ خواصِّها ، مع بُعْدِ حركةِ بَعضِها وقُرْبِ حركةِ بَعضِها ، وبُطئها وشرعتها ، وتوسُّطها والتفافِ صُورها ، والتباسِ تقاطُعِها وتداخُلِ أشكالِها .

ومِنَ الحِكمَةِ في هذا الإغْفالِ أنَّ اللَّهَ تَقدَّسَ اسمُهُ يُتِمُّ بذلكَ القَدْرِ المُقْفَلَ والقليلِ الذي لا يُعْوَبُهُ ، والكثيرِ الذي لا يُحاوِلُ البحثَ عنهُ ؛ أَمْرًا لم يكن في محسبانِ الخَلْق ، ولا فيما أَعْمَلُوا فيهِ القياسَ والتَّقديرَ والتَّوهُمَ .

ولهذا يُحْكِمُ هذا الحاذقُ في صناعتهِ لهذا الملكِ ، وهذا الماهرُ في عملهِ لهذا الملكِ ، ثمَّ يلتقيانِ فتكونُ الدَّائرَةُ على أحدِهما مع شدَّةِ الوِقاعِ وصدقِ المِصاع (١) ، هذا وقد حُكِمَ لهُ بالظَّفَر والغلب .

وقال آخرُ - وهو البوشَنْجانيّ - : إنَّما يُؤتَى أحدُ الحاكِمَيْنِ لأحدِ

<sup>(</sup>١) القتال والمُجالَدَة .

السَّائِلين لا مِن جهَةِ غَلَطٍ يكونُ في الحسابِ ، ولا مِن قِلَّةِ مهارَةٍ في العملِ ، ولكنْ يكونُ في طالعهِ أنْ لا يُصيبَ في ذلكَ الحُكمِ ، ويكونُ في طالعِ المَلِكِ أن لا يُصيبَ في ذلكَ الحُكمِ عالهِ وحالِ صاحبهِ يَحُولُ بينَهُ وبينَ الصَّوابِ ، ويكونَ الآخَرُ مع صحَّةِ حسابهِ وحُسْنِ إِذْراكهِ قَد وجبَ في طالعِ نفسهِ وطالعِ صاحبهِ ضدُّ ذلك ، فيقعُ الأمرُ الواجبُ ، ويَبْطُلُ الآخرُ الذي ليسَ بواجبِ .

وقَد كَانَ المُنجِّمَانِ من جهَةِ العلمِ والحسابِ أعطيا للصِّناعَةِ حقَّها ، ووفَّيا ما عليهما ، وَوَقفا موقفًا واحدًا على غيرِ مَزِيَّةِ بيِّنَةٍ ولا علَّةٍ قائمَةٍ !

قال آخَرُ: ولولا هذه البقيَّةُ المُندفنَةُ والغايةُ المستَترَةُ الَّتي استأثرَ اللَّهُ بها لكانَ لا يُعْرَضُ هذا الخَطَأُ مع صحَّةِ الحسابِ ودقَّةِ النَّظرِ وشدَّةِ الغَوْصِ وتَوَفِّيَ المَطْلُوبِ ومع غَلَبةِ الهوى والميلِ إلى المَحْكُومِ لهُ .

وهذه البقيَّةُ دائرةٌ في أُمورِ هذا الخَلْقِ فاضلِهم وناقصِهم ومتوسِّطِهم في دقيقِها وجليلِها وصَعبِها .

ومَن كانَ لهُ في نفسهِ باعِثٌ على التَّصفُّحِ والنَّظرِ والبحثِ والاعتبارِ وقفَ على ما أومأْتُ إليهِ وسلَّم .

ولحكمة جليلة ضرب اللَّهُ دونَ هذا العلمِ بالأسدادِ ، وطَوى حقائقَهُ عن أكثرِ العبادِ ، وذلكَ أنَّ العلمَ بما سيكونُ ويحدثُ ويستقبلُ علمٌ محلُوٌ عندَ النَّفسِ ، ولهُ موقعٌ عندَ العَقلِ ، فلا أحدَ إلّا وهو يتمنَّى أَنْ يعلمَ الغَيبَ ، ويطَّلعَ عليهِ ، ويُدركَ ما سوفَ يكونُ في غدِ ، ويجدَ سبيلًا إليهِ ولو ذُلِّلَ السَّبيلُ إلى هذا الفنِّ لرأيتَ النَّاسَ يُهْرَعونَ إليهِ ، ولا يُؤثِرُونَ شيئًا آخَرَ عليهِ ، لحلاوَةِ هذا العلم

عندَ الرُّوحِ ولُصوقِهِ بالنَّفسِ ، وغرامِ كلِّ أحدِ بهِ ، وفتنَةِ كلِّ إنسانِ فيهِ ، فبنعمَةِ منَ اللَّهِ لَم يُفْتَحْ هذا البابُ ولم يُكْشَفْ دونَهُ الغطاءُ حتى يرتقيَ كلُّ أحدِ روضَهُ ، ويلزمَ حدَّهُ ، ويرغبَ فيما هو أجدى عليهِ وأنفعُ لهُ إمَّا عاجلًا وإمَّا آجلًا ، فطوى اللَّهُ عن الخُلْقِ حقائقَ الغيبِ ، ونشرَ لهم نُبذًا منهُ وشيئًا يسيرًا يتعلَّلونَ بهِ ؛ ليكونَ هذا العلمُ محروصًا عليهِ كسائرِ العلومِ ، ولا يكونَ مانعًا من غيرهِ .

قال: فلولا هذه البقيَّةُ التي فضحَت الكامِلينَ ، وأعجزَت القادرِينَ ، لكانَ تعجُّبُ الخَلْقِ من غرائبِ الأحداثِ وعجائبِ الصَّروفِ وطرائفِ الأحوالِ عَبْثًا وَسَفَهًا ، وتوكُّلُهم على اللَّهِ لَهْؤًا ولَعِبًا .

فقال آخر : وهذا يتَّضحُ بمثال ، ولْيكُن المثالُ أنَّ مَلِكًا في زمانكَ وبلادكَ واسعَ اللّهُ ، عظيمَ الشأنِ ، بعيدَ الصِّيت ، سابغَ الهيبَةِ ، معروفًا بالحكمةِ ، مشهورًا بالحرمِ ، يضعُ الخيرَ في مواضعهِ ، ويُوقعُ الشرَّ في مَواقعهِ ، عندهُ جزاءُ مشهورًا بالحرمِ ، يضعُ الخيرَ في مواضعهِ ، ويُوقعُ الشرَّ في مَواقعهِ ، عندهُ جزاءُ كُلِّ سيَّةِ وثوابُ كلِّ حسنةِ ، قد رتَّبَ لبريدهِ أصلحَ الأولياءِ لهُ ، وكذلكَ نَصبَ لجبايَةِ أموالهِ أقومَ النَّاسِ بها ، وكذلكَ وَلَّى عمارةَ أرضهِ أنهضَ النَّاسِ بها ، وكذلكَ وَلَّى عمارةَ أرضهِ أنهضَ النَّاسِ بها ، وكذلكَ وَلَّى عمارةَ أرضهِ أنهضَ النَّاسِ بها ، مُؤرَّرًا بسدادِ الرَّايِ ومحمودِ التَّدبيرِ ، وأولياؤهُ حوالَيْهِ ، وحاشيتهُ بينَ يديهِ ، وكلِّ مُؤرَّرًا بسدادِ الرَّايِ ومحمودِ التَّدبيرِ ، وأولياؤهُ حوالَيْهِ ، وحاشيتهُ بينَ يديهِ ، وكلِّ يَخفُ إلى ما هو مَنُوطٌ بهِ ، ويَستقصي طاقتهُ ويبذُلُ فيهِ ، والمَلِكُ يأمرُ ويَنهى ، يَخِفُ إلى ما هو مَنُوطٌ بهِ ، ويَستقصي طاقتهُ ويبذُلُ فيهِ ، والمَلِكُ يأمرُ ويَنهى ، ويُصدرُ ويُوردُ ، ويثيبُ ويعاقبُ ، وقد علمَ صغيرُ أوليائهِ وكبيرُهم ، ووضيعُ رعاياه وشريفُهم ، ونبيهُ النَّاسِ وخاملُهم أنَّ الأمرَ الذي تعلَّق بكذا وكذا صَدَرَ من رعاياه وشريفُهم ، ونبيهُ النَّاسِ وخاملُهم أنَّ الأمرَ الذي تعلَّق بكذا وكذا صَدَرَ من الطَهُ اللَّاكِ إلى كاتبهِ ، لأنَّهُ مِن جنسِ الكتابَةِ وعلائقِها وما يدخُلُ في شرائطها المَلِكِ إلى كاتبهِ ، لأنَّهُ مِن جنسِ الكتابَةِ وعلائقِها وما يدخُلُ في شرائطها

ووثائقها ، والأمرُ الآخَرُ صَدَرَ إلى صاحبِ بريدهِ لأنَّهُ من أحكامِ البريدِ وفُنونهِ ، والأمرُ الآخَرُ أُلقي إلى صاحبِ المَعُونَةِ لأنَّهُ من جنسِ ما هو مُرتَّبٌ لهُ منصوبٌ من أجلهِ ، والحديثُ الآخَرُ صَدَرَ إلى القاضي لأنَّهُ من بابِ الدِّينِ والحُكمِ والفَصل .

وكلُّ هذا مُسَلَّمٌ إلى الملكِ لا يُفْتَأَتُ عليهِ في شيءِ منه ، ولا يُستَبدُّ بشيءٍ دونَهُ ، فالأحوالُ على هذا كلُّها جاريَةٌ على أُصولِها وقواعدِهَا في مجاريها ، لا يُرَدُّ شيءٌ منها إلى غير شَكْلهِ ، ولا يرتقي إلى غيرِ طبقتهِ ، فلو وقفَ رجلٌ لهُ منَ الحزم نَصيبٌ ، ومنَ اليقظَةِ قِسْطٌ على هذا المَلِكِ الجسيم ، وتصفَّحَ أبوابَهُ بابًا بابًا ، وحالًا حالًا، وتخلَّلَ بيتًا بيتًا ، ورفعَ سَجْفًا سَجْفًا (١) ، لا يُمكنهُ أن يعلمَ - بما يُشْمِرُهُ لهُ هذا النَّظرُ ، وميَّزهُ له هذا القياسُ ، وأُوقَعَهُ عليهِ هذا الحَدْسُ -ماسيفعلُهُ هذا المَلِكُ غدًا ، وما يتقدَّمُ بهِ إلى شهر ، وما يكادُ يكونُ منهُ إلى سنَةٍ وسنتينِ ، لأنَّهُ يُعانى الأحوالَ ، ويُقايسُ بينها ، ويلتقطُ ألفاظَ المَلكِ ولحظاتهِ وإشاراتهِ وحركاتهِ ، ويقولُ في بعضها : رأيتُ الملكَ يفعلُ كذا وكذا ، ويفعلُ كذا وكذا ، وهذا يدلُّ على كذا وكذا ، وإنَّما جرَّأَهُ هذه الجُرأَةَ على هذا المُحكم والبتِّ أنَّهُ قَد مَلَكَ لحُظَ الملِكِ ولفظَه ، وحركتَه وسُكونَه ، وتَعريضَه وتَصريحَه ، وجدَّه وهَزْلَه ، وشكلَه وسجيَّتَه ، وتجعُّدَه واسترسالَه ، ووُجومَه ونشاطَه ، وانقباضَه وانبساطَه ، وغضبَه ورضاه ، ثمَّ هَجَسَ في نَفسِ هذا المَلِك هاجسٌ ، وخَطَر ببالهِ حاطرٌ ، فقال : أُريدُ أَنْ أعملَ عملًا وأُوثِرَ أَثْرًا ، وأحدثَ حالًا لا يَقِفُ عليها أَوْليائي ، ولا المطيعونَ لي ، ولا المُحْتَصُّونَ بقولي ، ولا المُتعلَّقونَ بحِبالي ، ولا أَحَدٌ مِن أعدائي المُتبِّعينَ لأمري والمُحْصِينَ لأَنْفاسي ،

<sup>(</sup>١) هو السُّنثُرُ .

ولا أدري كيفَ أَفتتِحُهُ ولا أَقترحُهُ ؛ لأنِّي متى تَقدَّمتُ في ذلكَ إِلَى كلِّ من يلوذُ بي ويطوفُ بناحيتي ، كان الأَمْرُ في ذلك نظيرَ جميع أَموري ، وهذا هو الفَسَادُ الَّذي يَلْزَمُني تَجَنَّبُهُ، ويجبُ عليَّ التَّيقُظُ فيهِ ، فيقدَحُ لهُ الفكرُ الثَّاقبُ أنَّهُ ينبغي أنْ يتأهَّبَ للصَّيدِ ذاتَ يوم ، فيتقدّمُ بذلكَ ، ويذيعُهُ ، فيأخذُ أصحابُهُ وخاصَّتُهُ في أُهبَةِ ذلكَ وإعدادِ الآلَةِ ، فإذا تكامَلَ ذلكَ لهُ أَصْحَرَ للصَّيدِ ، وتقلَّبَ في البيداءِ ، وصمَّمَ على ما يلومُ لهُ ، وأمعنَ وراءهُ ، وركضَ خَلفَهُ جوادَهُ ، ونهى مَن معهُ أنْ يتبعَهُ ، حتى إذا وغلَ في تلكَ الفِجَاجِ الخاويَةِ ، والمدارجِ المتنائيّةِ ، وتباعَدَ عن مَتنِ الجادَّةِ وَوَضَح المحجَّةُ ، صادفَ إنسانًا ، فوقفَ وحاوَرَهُ ، وفاوَضَهُ ، فوجدهُ حَصِينًا مُحَصِّلًا يَتَّقَدُ فَهِمًا ، فقال لهُ : أَفِيكَ خَيرٌ ؟ فقال : نعم، وهَل الخَيرُ إِلَّا فَيَّ وَعَنْدَي وَإِلَّا مَعِي ؟ أَلْقِ إِلَيَّ مَا بَدَا لَكَ ! وَخَلِّنِي وَذَلَكَ ! فقال لهُ : إِنَّ الواقفَ عليكَ المُكلّمَ لكَ مَلِكُ هذا الإقليم فلا تُرَع وأهدأٌ ، فقال : السَّعادَةُ قَيَّضَتْني لَكَ والحِدُّ أطلعكَ عليَّ، فيقول لهُ المَلِك : إنِّي أُريدُ أن أُطيعَكَ لأِرَبِ في نَفْسي ، وأبلغَ بكَ إنْ بلغتَ لي ذلكَ ، أريدُ أن تكونَ عَينًا لي وصاحبًا لي ونَصُوحًا ، واطوِ سرِّي عن سَلْخ فؤادِكَ فَضلًا عن غيرهِ ، فإذا منهُ التَّوثِقَةُ والتَّوكيدُ أَلْقَى إليهِ مَا يَأْمَرُهُ بِهِ وَيَحُثُّهُ عَلَى السَّعِي فيهِ ، وأَزاحَ عِلَّتُهُ في جميعِ ما يتعلُّقُ المرادُ بهِ ، ثمَّ ثَنَى عَنانَ دابَّتهِ إلى وجهِ عسكرهِ وأوليائهِ ، وألحَقَ بهم فقضى وَطَرَهُ ، ثُمَّ عادَ إلى سريرهِ ، وليسَ عندَ أحدٍ من رهطهِ وبطانتهِ وحاشيتُهِ وخاصَّتهِ وعامَّتهِ علمٌ بما قَد أُسرَّهُ إلى ذلكَ الإنسانِ ، فبينما النَّاسُ على مكانِهم وغَفَلاتِهم إِذْ أَصْبَحُوا ذَاتَ يُومٍ فَي حَادَثِ عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَسِيمٍ ، وَشَأَنِ هَائِلٍ ، فَكُلُّ يَقُولُ ذلكَ عندَ ذلكَ : ما أعجبَ هذا ! مَن فعل هذا ؟ متى تهيَّأ هذا ؟ هذا صاحبُ

البريدِ ليسَ عنده منه أَثَرٌ ، هذا صاحبُ المُعُونةِ ، وهو عن الحُبَرِ بمعزلِ ، وهذا الوزيرُ الأكبرُ ، وهو متحيّرٌ ، وهذا القاضي وهو متفكّرٌ ، وهذا حاجبُهُ وهو ذاهلٌ، وكلُّهم عن الأمرِ الذي دَهَمَ غافلٌ ، وقَد قَضى الملكُ مأربتَهُ ، وأدركَ حاجتَهُ ، وطلبَ بُغيتَهُ ، ونالَ غَرَضَهُ ! فلذلكَ ينظرُ المُنجِّمُ إلى زُحلَ والمشتري والمرِّيخ والشمس والقمرِ وعُطاردَ والزُّهَرَةِ ، وإلى البُروج وطبائعها والرَّأسِ والذُّنبِ وتقاطعِهما ، والهَيْلاج والكامداه (١) وإلى جميع ما داني هذا وقارَنَهُ ، وكانَ لهُ فيهِ نتيجَةٌ وثمرَةٌ ، فيحسبُ ويمزمُ ويرسمُ ، فينقلبُ عليهِ أشياءُ كثيرَةٌ من سائرِ الكواكبِ التي لها حركاتٌ بطيئةٌ وآثارٌ مَطْوِيَّةٌ فينبعثُ فيما أهملَهُ وأغفلَهُ وأضربَ عنهُ ، لم يتَّسع لهُ ما يملكُ عليهِ حِسَّهُ وعقلَهُ وفكرَهُ ورُؤيتَهُ ، حتى لا يدري مِنْ أينَ أتى ؟ ومِن أينَ دَهي ؟ وكيفَ انفرجَ عليهِ الأمرُ ؟ وانسدَّ دونهُ المطلبُ ، وفاتَ المطلوبُ ، وعزبَ عنهُ الرَّأيُ ، هذا ولا خَطَأَ لهُ في الحسابِ ، ولا نقصَ في قَصْدِ الحقِّ ، وهذا كي يُلاذَ باللَّهِ وَحدهُ في الأمورِ كُلُّها ، ويُعْلَمَ أنَّهُ مالكُ الدُّهورِ ، ومُدبِّرُ الخلائقِ ، وصاحبُ الدَّواعي والعلائقِ ، والقائمُ على كُلِّ نَفْسٍ ، والحاضرُ عندَ كلِّ نَفْسٍ ، وأنَّهُ إذا شاءَ نفعَ ، وإذا شاءَ ضرَّ ، وإذا شاءَ عافي ، وإذا شاءَ أسقمَ ، وإذا شاءَ أغنى ، وإذا شاءَ أَفقرَ ، وإذَا شاءَ أحيا ، وإذا شاءَ أماتَ ، وأنَّهُ كاشفُ الكُرباتِ ، مُغيثُ ذوي اللَّهْفاتِ ، قاضي الحاجاتِ ، مُجيبُ الدَّعواتِ ، ليسَ فوقَ يدهِ يدٌ ، وهو الأحدُ الصَّمدُ على الأبدِ والسَّوْمَدِ .

<sup>(</sup>١) كذا في « المخطوط »! وفي « المطبوع »: « والكامداء »! ولعلَّ الصواب: ( الكامران ) كما في « المعجم الفارسي » ( ص ٢٩٥ ) وهي بمعنى « الحسن الحظّ ». وفي « القاموس الفارسي » ( ص ٨٢٠ ): « هَيْلاج: طالِع المولود ».

وقال آخر : هذه الأمورُ وإِنْ كانتْ مَنُوطَةً بهذه العُلويَّاتِ ، مربوطَةً بالفَلكيَّاتِ ، عنها تحدثُ ، ومِن جهتها تنبعثُ ، فإنَّ في عَرَضها ما لا يستحقُّ أن يُنسبَ إلى شيءِ منها إلّا على وجهِ التَّقريبِ ، ومثالُ ذلكَ : مَلِكٌ لهُ سلطانٌ واسعٌ ونعمَةٌ جمَّةٌ ، فهو يُفْرِدُ كلَّ أحدِ بما هو لائقٌ به ، وبما هو ناهضٌ فيهِ ، فيولِّي بيتَ المالِ مثلًا خازنًا أمينًا كافيًا شَهْمًا يُفَرِّقُ على يدهِ ، ويُحْرِجُ على يدهِ ، وتَحرِجُ على يدهِ ، وقد يُحْرِجُ على منها شيئًا لا عِلْمَ للخازنِ به ، وقد يُحْرِجُ منها شيئًا لا يقفُ الخازنُ عليهِ ، ويكونُ هذا منهُ دليلًا على مُلكهِ واستبدادهِ وتصرُفهِ وقدرتهِ .

وقال آخر: لمّا كان صاحبُ علم النّجومِ يريدُ أنْ يقفَ على أحداثِ الزّمانِ ومستقبلِ الوقتِ من خيرِ وشرٌ ، وخصْبِ وَجَدْبِ ، وسعادةِ ونَحسِ ، وولايَةِ وعَزلِ ، ومُقامٍ وسفرٍ ، وغَمِّ وفرحٍ ، وفقرٍ ويَسارٍ ، ومحبّةٍ وبُغضٍ ، وجِدَّةٍ وولايَةٍ وعَزلِ ، ومُقامٍ وسفرٍ ، وغَمِّ وفرحٍ ، وفقرٍ ويَسارٍ ، ومحبّةٍ وبُغضٍ ، وجِدَّةٍ وعدمٍ ووحدانٍ ، وعافيَةِ وسقمٍ ، وإلفَةِ وشتاتِ ، وكسادِ ونَفَاقِ ، وإصابَةٍ وإخفاقِ ، وحياةٍ ومماتٍ ، وهو إنسانٌ ناقصٌ في الأصلِ ؛ لأنَّ نقصانَهُ بالطّبع ، وكمالَه بالعَرضِ ، ومع هذه الحالِ المَحُوطَةِ بالشَّحِ المعروفَةِ بالظَّنِ قَد بارى بارِئَهُ ، ونازعَ ربَّهُ ، وتتبَّعَ غَيْبَهُ ، وتحلَّلَ محكمَهُ ، وعارضَ مالِكَهُ ، فَحَرَمَهُ اللَّهُ فائدَةَ هذا العلمِ ، وصَرَفَهُ عن الانتفاعِ بهِ والاستثمارِ من شجرتهِ وأضافَهُ إلى مَن فائدةَ هذا العلمِ ، وصَرَفَهُ عن الانتفاعِ بهِ والاستثمارِ من شجرتهِ وأضافَهُ إلى مَن لا يُحيطُ بشيءٍ منه ولا يُخِلُّ بشيءٍ فيه ، ونَظَمَهُ في بابِ القَصْرِ والظَهْر ، وجَعَلَ غايةَ سَعْيهِ في الخيبة ، ونهايةَ علمِهِ به الحَيْرةَ ، وسلَّطَ عليهِ في صناعتهِ الظَّنُ والحَدْسَ والحيلةَ والرَّرقَ والكذبَ والحَثْلُ .

ولو شئتُ لذكَرتُ لكَ من ذلكَ صَدْرًا ، وهو مَبْتُوتٌ في الكتبِ ، ومنثورٌ

في المجالسِ ، ومُتداولٌ بينَ النَّاسِ ، فلذلكَ وأشباههِ حَطَّ رُتبتَهُ ، وردَّهُ على عَقبَيْهِ ليعلمَ أَنَّهُ لا يعلمُ إلّا ما علمَ ، وأنَّهُ ليسَ لهُ أَنْ يتمطَّى بما علمَ على ما جهلَ ؛ فإنَّ اللَّهَ سبحانهُ لا شريكَ لهُ في غيبهِ ، ولا وزيرَ لهُ في ربوبيَّتهِ ، وأنّهُ يُؤنِسُ بالعلمِ لِيُطاعَ ويُعبَدَ ، ويُوحِشُ بالجَهلِ ليُفزَعَ إليهِ ويُقصَدَ ، عزَّ ربًّا وجلَّ إلها ، وتقدَّسَ مشارًا إليهِ ، وتعالى مُعتَمَدًا عليهِ .

وقال آخَرُ - وهو العروضيُّ - : قَد يقوى هذا العلمُ في بعضِ الدَّهرِ حتى يُشْغَفَ به ، ويُدانَ بتعلَّمهِ بقوَّةٍ سماويَّةٍ وشكلٍ فلكيٍّ ، فَيَكْثُرُ الاستنباطُ والبحثُ ، وتَشتدُّ العنايَةُ والفكرُ ، فتغلبُ الإصابَةُ حتى يزولَ الخطأُ .

وَقَد يضعُفُ هذا العلمُ في بَعضِ الدَّهرِ ، فيكثرُ الخطأُ فيهِ بشكلِ آخَرَ يقتضي ذلكَ حتى يسقطَ النَّظرُ فيهِ ، ويحْرُمَ البحثُ عنهُ ، ويكونَ الدِّينُ حاظرًا للطَّلَبِ والحُكْم به .

وقَد يعتدُلُ الأمرُ في دهرِ آخَرَ حتى يكونَ الخطأُ في قَدْرِ ذلكَ الصَّواب، والصَّوابُ في قَدْرِ ذلكَ الصَّواب، والصَّوابُ في قَدْرِ الخطأِ ، وتكونَ الدَّواعي والصَّوارفُ مُتكافئةً ، ويكونَ الدِّينُ لا يَحُثُ عليهِ كُلَّ الحَثِّ ، ولا يَحْظُرُ على طالبهِ كلَّ الحَظْر .

قال : وهذا إذا صحَّ تعلَّقَ الأمرُ كلَّهُ بما يتَّصلُ بهذا العالم السُّفليّ من ذلكَ العالم السُّفليّ من ذلكَ العالم العُلويّ ، فإذا الصَّوابُ والخَطأُ محمولانِ على القوى المُثبتَةِ ، والأنوارِ الشَّائعَةِ ، والعللِ الموجبّةِ والأسبابِ المتوافيّةِ .

وقال آخر - وهو البوشِنْجاني - : أَيُّهَا القومُ ! اختَصروا الكلامَ ، وقرَّبوا البَقيَّةَ ؛ فإنَّ الإطالَةَ مُصِدَّةٌ عن الفائدَةِ ، مُضِلَّةٌ للفهمِ والفطنَةِ ، هَل تصحُّ الأحكام ؟!

فقال غلامُ زُحَل : ليسَ عن هذا جوابٌ يَثْبُتُ على كلِّ وجهِ فَصْلِ ، ولم يَبِنْ ذلكَ ، قال : لأنَّ صحَّتَها وبطلانَها يتعلَّقانِ بآثارِ الفَلكِ ، وَقَد يقتضي شكلُ الفَلكِ في زمانٍ أنْ لا يصحَّ منها شيءٌ ، وإنْ غِيصَ على دقائقها ، وبلغَ إلى أعماقها ، وقد يزولُ ذلكَ الشكلُ في وقتِ آخَرَ إلى أن يكثُرَ الصَّوابُ فيها والخطأُ ، ويتقاربان ، ومتى وقفَ الأمرُ على هذا الحدِّ لم يَثْبُتْ على قضاء ولم يُوثَق بجواب .

وقال آخَرُ: إِنَّ اللَّهَ تعالى وتقدَّسَ اخترَعَ هذا العالَم ، وزيَّنهُ ورتَبهُ وحَسَّنهُ ، ووشَّحَهُ ونَظَّمهُ ، وهذَّبهُ وقوَّمهُ ، وأظهَرَ عليهِ البهجة وأبطَن في أثنائهِ الحكمة ، وحفَّهُ بما اضطرَّ العقولَ إلى تصفُّحهِ ومعرفتهِ ، وحشاه بكلِّ ما حاشَ النُّفُوسَ إلى علمهِ وتعليمهِ والتَّعجُّبِ من أعاجيبهِ ، وأمتعَ الأرواحَ بمحاسنهِ ، وأوْدَعَهُ أمورًا واسْتَخْزَنَهُ أسرارًا ، ثمَّ حرَّكَ الألبابَ عليها حتى استثارَتْها ولَقَطَتْها ، وأحبَّنها وعشِقَتْها ودارَت عليها ؟ لأنَّها عَرَفَتْ بها ربَّها وخالقَها وإلهها وواضعَها وصانعَها وحافظَها وكافلَها .

ثمَّ إِنَّهُ تعالى مَزَجَ بعض ما فيه ببعض ، وركَّبَ بعضه على بَعْض ، ونَسَجَ بعضه في بعضٍ ، وأمدَّ بعضه من بعضٍ ، وأحالَ بعضه إلى بعضٍ ، بوسائطَ مِن أشخاصٍ وأجناسٍ وطبائعَ وأنفُسٍ وعلومٍ وعقولٍ ، وتصرَّفَ في مُلكهِ بقدرتهِ ومجودهِ وحِكمتهِ ، لا مَعِيبَ الفضلِ ، ولا مَعدومَ الاختيارِ ، ولا مردودَ الحكمةِ ، ولا مجحودَ الذَّاتِ ، ولا مَحدودَ الصَّفاتِ – سبحانهُ – وهو مع هذا كله لم يستفدُ شيئًا ولم ينتفِعْ بشيءٍ ، بل استفادَ منه كلُّ شيءٍ ، وبلغَ غايتَهُ كلُّ شيء بحسبِ مادَّتهِ المنقادةِ وصورتهِ المعتادةِ ، ولم يثبت بشيءٍ وثبتَ بهِ كلُّ شيءٍ ، بحسبِ مادَّتهِ المنقادةِ وصورتهِ المعتادةِ ، ولم يثبت بشيءٍ وثبتَ بهِ كلُّ شيءٍ ،

فهو الفاعلُ القادرُ الجوادُ الواهِبُ ، والمُنيلُ المُفْضِلُ والأَوَّلُ السَّابِقُ .

فلمًا كانَ الباحثُ عن العالَمِ العُلويِّ يتصفَّحُ سكَّانهُ ومعرفَةَ آثارهِ ومواقعهِ وأسرارهِ مُتعرِّضًا لأن يكونَ مُثْنِتًا بها لبارئهِ ، مناسبًا لربِّهِ بهذا الوجهِ المعروفِ استحالَ أن يستفيدَ خالقُهُ بفعلهِ ، فَمَن يَفيهِ لصَوْنهِ وحُكمهِ لَزِمَه ، كُلِّيَّتُه بَدَتْ منهُ ، وصِفَتُهُ عادَت عليهِ ، وهذه حالٌ إذا فَطِنَ لها وحُكمهِ لَزِمَه ، كُلِّيَّتُه بَدَتْ منهُ ، وصِفَتُهُ عادَت عليهِ ، وهذه حالٌ إذا فَطِنَ لها وأشرفَ ببصيرة ثاقبَةٍ عليها ، وتحقَّقَ بحقيقتِها ، وترقَّى للخبرةِ بسَنَى ما فيها ، علمَ اضطرارًا عقليًا أنَّها أَجَلُّ وأغلى وأنفسُ وأسمى وأَدْوَمُ وأبقى مِن جميعِ فوائدِ سابقِ العُلومِ التي حازَها أولئكَ العالمونَ لأنَّ أولئكَ عَلِمُوا فوائدَ علومهم فيما حفظ عليهم حدَّ الإنسان وخلقه وعادته ، وخلقه وشهوته ، وراحته واجتلابَ عليهم حدَّ الإنسان وخلقه وعادته ، وخلقه ومناسبتهِ والتَّشبُهِ بخاصَّتهِ ، والتَّحلِي بجليتهِ ، ولذلكَ جَبَرَ اللَّهُ نَقْصَهُم في عليهم بفوائدَ نالوها ، ومنافعَ فَبَرُوها .

فأمَّا مَن أَرادَ معرفَةَ هذه الخفايا والأسرارِ من هذه الأجرامِ والأنوارِ على ما هُيِّئَتْ لهُ ونُظِّمَتْ عليهِ ، فهو حَرِيٌّ جديرٌ أَن يُعرَّى من جميعِ ما وَجَدَهُ صاحبُ كُلِّ علمٍ في علمهِ من المرافقِ والمنافعِ ويُفْرَدَ بالحكمِ مَن رَتَّبَها على ما هي عليهِ غيرَ مستفيدٍ بذلكَ فائدَةً ولا جَدوى .

وهذه لطيفة شريفة ، متى وُقِفَ عليها حقَّ الوقوفِ وتُقُبِّلَتْ حقَّ التَّقبُّلُ كَانَ المُدْرِكُ لها أجلَّ مِن كلِّ فائتِ وإنْ عزَّ ، لأنَّها بشريَّة صارَت إلهيَّة ، وجسميَّة استحالَت روحانيَّة ، وطينيَّة انقلبَت نُوريَّة ، ومركَّبٌ عادَ بسيطًا ، وجزء استحالَ كُلَّا ، وهذا أمرٌ قلَّما يُهتدى إليهِ ويُتنبَّهُ عليه.

وقال آخرُ - وهو أبو سُليمان المَنْطِقي (١) - وقد سألهُ أبو حيَّان تلميذُهُ عن هذه الأجوبَةِ وما فيها من حقِّ وباطلٍ ؟ : إِنَّ ها هُنا أنفُسَا خبيثَةً ، وعقولًا رديَّةً ، ومعارف خسيسَةً ، لا يجوزُ لأربابها أَنْ يَنْشُقُوا ريحَ الحكمَةِ ، أو يتطاوَلوا إلى غرائبِ الفلسفَةِ، والنَّهيُ وردَ من أجلِهم وهو حقِّ ؛ فأمَّا النُّفوسُ التي يتطاوَلوا إلى غرائبِ الفلسفَةِ، والنَّهيُ وردَ من أجلِهم وهو حقِّ ؛ فأمَّا النُّفوسُ التي قُوتُها الحكمةُ وبُلْغَتُها العلمُ ، وعُدَّتها الفضائلُ ، وعُقدتُها الحقائقُ ، وذُخْرُها الخيراتُ ، وعادتُها المكارمُ ، وهِمَّتُها المعالي ، فإنَّ النَّهي لم يُوجَّه إليها والعَتْبُ لم يُؤقَعْ عليها ، وكيفَ يكونُ ذلكَ وقد بان بما تكرَّر من القولِ أنَّ فائدةَ هذا لله أبحلُّ فائدةٍ ، وثمرتَهُ أجلُّ ثمرَةٍ ، ونتيجَتهُ أشرفُ نتيجَةٍ ، فلْيكُن هذا كلُّهُ كافًا عن سوءِ الظَّنِّ ، وكافيًا لكَ فيما وقعَ فيهِ القولُ ، وطالَ بينَ هؤلاءِ السَّادَةِ السَّادَةِ السَّادَةِ السَّادَةِ المَّالِ والنُصح ، انتَهَت الحكايَةُ .

فلْيتأمَّلْ مَن أَنعَمَ اللَّهُ عليهِ بالعَقلِ والعلمِ والإيمانِ وصانَهُ عن تقليدِ هؤلاءِ وأمثالِهم من أهلِ الحيْرَةِ والصَّلالِ ما في هذه المُحاورَةِ ، وما انطَوَتْ عليهِ من اعترافِهم بغايّة علمهم ، ومُستقرِّ أقدامِهم فيهِ ، وما حَكَمُوا بهِ على أنفُسِهم مِن مُقتضى حكمةِ اللَّهِ فيهم أَنْ يَسْلُبَهم ثمراتِ عُلومِ النَّاسِ وفوائدَها ، وأنْ يكشوهم لباسَ الخيبةِ ، وقَهْرَ النَّاسِ لهم ، وإذلالهم إيَّاهم ، وأنْ يجعَلَ نصيبَ كُلِّ أحدٍ من العلمِ والسَّعادَةِ فوقَ نصيبِهم ، وأنْ يجعَلَ رزقَهم من أبوابِ الكذبِ والظَّنِ والرَّرَقِ ، وهو أخبتُ مكاسبِ العالمِ ، ومكسبُ البغايا وأربابِ المواخيرِ خيرٌ مِنْ مكاسِب هؤلاءِ لأنَّهم كَسَبُوها بذُنوبِ وشَهَواتٍ ، وهؤلاءِ اكتسبوا ما اكتسبوهُ مكاسِب هؤلاءِ التَسبوا ما اكتسبوهُ مكاسِب هؤلاءِ المَتسبوا ما اكتسبوهُ مكاسِب هؤلاءِ التَسبوا ما اكتسبوهُ مكاسِب هؤلاءِ المَتسبوا ما اكتسبوهُ مكاسِب هؤلاءِ المَتسبوا ما اكتسبوهُ مكاسِب هؤلاءِ المَتسبوا ما اكتسبوهُ مكاسِب هؤلاءِ المَتسبوة والمُتوبِ وشَهواتٍ ، وهؤلاءِ اكتسبوا ما اكتسبوهُ مكسبُوهُ المُتوبِ وشَهواتٍ ، وهؤلاءِ اكتسبوا ما اكتسبوهُ مكسبُوهُ المُتوبِ وشَهواتٍ ، وهؤلاءِ المَتسبوا ما اكتسبوهُ المنهم عليه المُتوبِ وشَهواتٍ ، وهؤلاءِ المَتسبوة و المُتوبِ وشَهواتٍ ، وهؤلاءِ المُتسبول مؤلون المؤلوءِ المُتوبِ وسَهوا عليه المُتوبِ وشَهواتِ اللهم عليه المُتوبِ وشَهواتِ المُتوبِ وشَهواتِ المِتوبِ وسَعوا عليه المُتوبِ وسَهوا عليه عليه عليه المُتوبِ وسَهوا عليه المُتوبِ وسَعوا عليه المَتوبِ وسَهوا عليه المَتوبِ وسَهوا عليه المَتوبِ وسَهوا عليه وسَهوا علي

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمتُه ، وانظر « الإِمتاع والمؤانسة » (١/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٢) مفردها ( جَحَاجِح) ، وهذه جمعُ جَحْجاح ؛ وهو السيِّد .

بالكذبِ على اللَّهِ وادِّعاءِ ما يعلمون هم فيهِ كذبَ أنفسِهم (١).

والعَجَبُ من شهادتِهم على أنفُسِهم أنَّ حِكمة اللَّهِ سبحانه اقتضَتْ ذلكَ فيهم لتعاطِيهم مشاركته في غَيْبهِ ، والاطلاع على أسرارِ مملكتهِ ، وتعدِّيهم طَوْرَ العُبوديَّةِ التي هي سَمْتُهم إلى طورِ الرُّبوبيَّةِ الذي لم يَجْعَلْ لأحدِ سبيلًا إليهِ ، فاقتَضَت حكمة العزيزِ الحكيمِ أنْ عامَلَهم بنقيضِ قُصودِهم وعكسِ مُراداتِهم ، وجَعَلَ كُلَّ واحدِ فوقَهم في كلِّ مِلَّةٍ ، ورَمى النَّاسُ باللسانِ العامِّ والخاصِّ لهم بأنَّهم أكذبُ النَّاسِ ، فإنَّهم هم الزَّنادقة الدَّهريَّة أعداء الرُّسل وسوسُ المللِ ، وأنَّ طالِعَهم على مَن حَسَّنَ الظَّنَّ بهم وتقيَّد بأحكامهم في حركاتهِ وسكناتهِ وتَدبيرهِ شرُّ طالع ، والمُلْكُ والولايَةُ المَسُوسُ بهم أذلُ مُلْكِ وأقلُهُ .

ومَن لهُ شيءٌ مِن تجارِبِ الأَمَمِ وأخبارِ الدُّوَلِ والوزراءِ وغيرهم فعندهُ مِن العلمِ بهذا ما ليسَ عندَ غيرهِ ؛ ولهذا الملوكُ والخُلفاءُ والوزراءُ الذينَ لهم قَبُولٌ في العالمِ وصِيتٌ ولسانُ صدقٍ هم أعداءُ هؤلاءِ الزَّنادقَةِ كالمنصورِ والرَّشيدِ والمَهديّ ، وكخُلفاءِ بني أميَّة ، وكالملوكِ المؤيّدينَ في الإسلامِ قديمًا وحديثًا ، كانوا أشدَّ النَّاسِ إِبعادًا لهؤلاءِ عن أبوابهم ولم يَقُمْ لهم سوقٌ في عَهدهم إلّا عندَ أشباههم ونظرائهم مِن كُلِّ منافقِ مُتستِّرِ بالإسلامِ ، أو جاهلِ مُفرطِ في الجَهلِ أو ناقص العَقل والدِّين .

وهؤلاءِ المذكورونَ في هذه المحاورَةِ لمَّا صَحَوا وخلا بعضُهم ببعضٍ ولم يُمْكِنْهم أَنْ يعتمدوا من التَّلبيسِ والكذبِ والزَّرْقِ مع بعضِهم بعضًا ما يعتمدونهُ

<sup>(</sup>١) ومِن هُنا قالَ مَن قالَ مِن أَنْمَةِ السَّلَفِ: « البدعةُ أَحبُّ إِلَى إِبليس من المعصيّة » ، وانظر كتابي « علم أُصول البدع » ( ص ٢١٨ ) .

مع غيرهم تكلَّموا ممَّا عندهم في ذلكَ منَ الاعترافِ بالجَهلِ ، وأنَّ الأمرَ إنَّما هو حَدْسٌ وظنِّ وزَرَقٌ ، وأنَّ أحوالَ العالمِ العُلويِّ أجلُّ وأعظمُ مِن أن تَدخُلَ تحتَ معارفهم وتُكالَ بقُفزانِ عقولِهم ، وأنَّ جهلَهم بذلكَ يُوجبُ ولا بدَّ جهلَهم بالأحكامِ ، وأنَّهم لا وُثوقَ لهم بشيءٍ ممَّا فيهِ ، لجوازِ تشكُّلِ الفَلكِ بشكلِ يقتضي بُطلانَ جميعِ الأحكامِ ، وتشكُّلهِ بشكلِ يكونُ بُطلانُها وصحَّتُها بالنِّسبَةِ إليهِ على السَّواء ، وليسَ لهم علمٌ بانتفاءِ هذا الشكلِ ولا بوقتِ حصولهِ فإنَّهُ ليسَ جاريًا على قانونِ مضبوطٍ ، ولا على حسابٍ معروفِ ، ومع هذا فيكفَ ينبغي لعاقلِ الوثوقُ بشيءٍ مِن علم أحكامهم ؟!

وهذه شهادَةُ فُضلائِهم وأئمَّتِهم ، ولو أنَّ نُحصومَهم الذين لا يُشاركونهم في صناعتهم قالوا هذا القولَ ، لم يكن مقبولًا كقَبُولهِ منهم !

والحمدُ للَّهِ الذي أشْهَدَ أهلَ العلمِ والإيمانِ جَهْلَ هؤلاءِ وحيرتَهم وضلالَهم وكذبَهم وافتراءَهم بشهادتِهم عن نفوسِهم وعلى صناعتهم ، وأنَّ استفادَةَ كلِّ ذي علم بعلمِهِ وكلِّ ذي صناعَةِ بصناعتهِ أعظمُ مِن استفادتِهم بعلمهم وأنَّ أحدًا منهم لا يُمكِنهُ أنْ يعيشَ إلّا في كَنَفِ مَن لم يُحِطْ من هذا العلم بشيء ، وتحتَ ظلِّ مَن هو أجهَلُ النَّاسِ .

ومِن العَجَبِ قولُهم: إِنَّ طالعَ أحدِ المَلِكَيْنِ المتغالِبَينْ قَد يكونُ مُقتضيًا أَنْ لا يُصيبَ مُنجِّمُهُ في تلكَ الحَربِ ، وطالِعُ المُنجِّم يقتضي خَطَأَهُ في ذلكَ الحُكْم ، وطالِعُ خَصْمِهِ ومُنجِّمِه بالضِّدِّ .

ُ فَلْيعجَبْ ذو اللَّبِّ من هذا الهَذَيان وتهافتهِ ، فإذا كانَ الطَّالِعُ مُقتضيًا أَنْ لا يُصيبَ المُنجِّمُ في تلكَ الحَربِ وقَد أُعطى الحسابَ والحُكمَ حقَّهُ عندَ أربابِ

الفَنِّ ، بحيثُ يَشْهَدُ كُلُّ واحدِ منهم أَنَّ الحُكمَ ما حكمَ بهِ ، أفليسَ هذا من أبينِ الدَّلائل على بُطلانِ الوثوقِ بالطَّالع وأنَّ الحُكْمَ به حُكْمٌ بغيرِ علم ، وحكمٌ بما يجوزُ كذبُهُ .

فما في الوجودِ أعجبُ مِنْ هذا الطَّالعِ الصَّادقِ الكاذبِ المصيبِ المُخْطَىءِ! وأعجبُ مِن هذا أنَّ الطَّالعَ بعَينهِ يكونُ قَد حَكَمَ به لظَفَر عَدُوٌ هذا عليهِ مُنجِّمُهُ ، فوافقَ القضاءُ والقدرُ ذلكَ الطَّالعَ وذلكَ الحُكْمَ ، فيكونُ أحدُ المنجِّمَيْنِ قَد أصابَ لِلَكِهِ طالعًا ومُحكمًا ، والآخرُ قد أخطأ لملكهِ ، وقد خرجا بطالع واحدٍ!

وأعجبُ مِن هذا كُلّه تشكّلُ الفلكِ بشكْلٍ وحصولُ طالعِ سَعدِ فيهِ باتّفاقِ مَلَهِكُم ، فيحدثُ معهُ مِن عُلُوٌ كلمةِ مَن لا يَعْبَؤُونَ به ولا يَعُدُّونهُ ، وظهورِ مَلَهِكُم ، واستيلائهم على المملكةِ والرّئاسةِ والعزّ والحياةِ ، ولَهْجِهم بذمّكم وعيبكم وإبداءِ جَهْلِكُم وزندقتكم وإلحادِكم ، فتحتاجونَ أَنْ تَنْضَوُوا إليهم ، وتقرسوا بهم ، وتقولونَ لهم بألسِنتِكُم ما تنطوي قلوبُكم على خلافهِ ، ممّا لو أظهَرتُمُوهُ لكنتم حصائدَ سُيُوفِهم كما صِرْتُم حصائدَ السنتهم !

فأيُّ سَعْدِ في هذا الطَّالع - لَعَمْري - أم أيُّ خيرٍ فيهِ ؟

وليتَ شِعْري ! كيفَ لم يُوْجِب لكم هذا الطَّالعُ بارقَةً مِن سعادَةٍ أو لائحًا مِن عزِّ وقَبُولٍ ، ولكنْ هذه حكمَةُ رَبِّ الطَّالع ومُدِّبِرِ الفَلَكِ وما حواهُ ومُسخِّرِ الكواكبِ ومُجريها على ما يشاءُ سبحانهُ أَنْ جَعَلَكم كالذِّمَّةِ ، بل أذلَّ منهم ، تحتَ قَهرِ عبيدهِ ، وجعلَ سهامَ سعادتهم مِن كلِّ خيرٍ وعلم ورئاسَةٍ وجاهٍ أوفرَ تحتَ قَهرٍ عبيدهِ ، وجعلَ سهامَ سعادتهم مِن كلِّ خيرٍ وعلم ورئاسَةٍ وجاهٍ أوفرَ

مِن سهامِكم ، وبيوتَ شَرَفِهم في هذا العالمِ أعمرَ من بيوتكم ، بل حرَّبَ بيوتكم ، بل حرَّبَ بيوتكم بأيديهم ، فلا ينعمِرُ منها بيت إلّا بالانضمامِ إليهم والانتماءِ إلى شريعتهم وملَّتهم ، وهذا شأنُ العزيزِ الحكيم في الكذَّابين عليه ؛ قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ التَّخَذُوا العِجْلَ سَينالُهُم غَضَبٌ مِن ربِّهِم وذِلَّةٌ في الحياةِ الدُّنيا وكذلكَ نَجْزي المُفترين ﴾ [ الأعراف : ١٥٢]، قال أبو قِلابَة : هي لكُلِّ مفترٍ من هذه الأمَّةِ [ إلى ] يوم القيامَةِ (١).

وهذه المُحاورةُ التي جَرَتْ بين أصحابِ هذا المَجْمَعِ هي غايَةُ ما يُمكِنُ النَّجوميُّ أن يقولَهُ ، ولا يَصِلُ إلى ذلكَ المبرِّزونَ منهم ، ومع هذا فَقَد رأيتَ حاصلَها ومضمونَها ، ولعلَّهم لو علموا أنَّ هذه الكلماتِ تَصدرُ مِن جماعتهم ، وتتَّصلُ بأهلِ الإيمانِ لم ينطِقُوا منها بينتِ شَفَةٍ ، ويأبى اللَّهُ إلّا أنْ يفضحَ المفتري الكذَّابَ ويُنْطِقَهُ بما يُبيِّنُ باطلَهُ .

<sup>(</sup> ۱ ) رواه عبدُالرزّاق في « تفسيره » ( ۲ / ۲۳۲ ) وابنُ أَبِي حاتمٍ في « تفسيره » ( ۳ / ق ۵۰ ) بسند صحيح .

## ١٥٦ - فَـصْـلُ [ مُناقشة المُنَجِّمين ]

## قال صاحبُ الرِّسالة:

ذِكْرُ جُمَلِ من احتجاجِهم والاحتجاج عليهم:

مِن أُوكِدِ ما يستدلُّونَ بهِ على أنَّ الكواكبَ تفعلُ في هذا العالَمِ - أَوْ لَهَا دَلاَلَةٌ على ما يحدثُ فيهِ - أنَّهم امتحنُوا عدَّةَ مواليدَ صحَّحوا طوالعَها ، وجماعَةَ مسائلَ راعَوها ، فوجدوا القضيَّةَ في جميعِ ذلكَ صادقَةً ، فدلَّهم ذلكَ على أنَّ الأُصولَ التي عَمِلوا عليها صحيحةً !

فيُقالُ لهم : إذا كانَ ما تَدَّعُونهُ من هذا دليلًا على صحَّةِ الأحكامِ ، فما الفَضلُ بينكم وبينَ مَن قال : الدَّليلُ على بُطلانِ الأحكامِ أَنَّا امتحنَّا مواليدَ صحَّحْنا طوالعَها ومسائلَ تفقَّدْنا أحوالَها فَوجَدنا جميعَها باطلًا ولم يصحَّ الحكمُ في شيءٍ منها ؟!

فإِنْ قالوا: إِنَّمَا يكونُ هذا لجواز الغَلَط على المُنَجِّم الذي عَمِلَها! قيلَ لكم: فما تُنكِرونَ مِن أن يكونَ صِدقُ المنجِّمِ في محكمهِ باتِّفاقِ وتخمين كإخراجِ الزَّوجِ والفَردِ وصدقِ الحَرْرِ في الوَزنِ والكيلِ والذَّرْع والعَدَد، وإذا كانَت الدَّلالَةُ على صحَّةِ مقالتِكم صِدْقَكم في بعضِ أحكامِكم فالدَّلالَةُ على بُطلانها كذبكُم في بعضها.

فإنْ قالوا : ليسَ ما قُلناهُ بتَخْمينِ ؛ لأنَّا إِنَّما نُحْكِمُهُ على أُصولِ موضوعَةٍ

في كُتُبِ القدماءِ .

قيل لهم : لسنا نَشُكُ في أَنَّكم تَتَّبِعُونَ مَا في الكَتُبِ ، وتُقلِّدونَ مَن تَقَدَّمكم ، وما يقعُ مِنَ الصِّدقِ فإِنَّمَا يقعُ بحسبِ الاتِّفاقِ ، والذي حَصَلْتُم عليهِ هو الحَدْسُ والتَّخمينُ بحسبِ ما في الكُتُبِ .

وممًّا يَسْتَدِلُّ بهِ مَن ينتسِبُ إلى الإسلامِ منهم على تَصحيحِ دلالَةِ النُّجومِ قُولُه تعالى : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجومِ فَقَالَ إِنِّي سَقيمٌ ﴾ [ الصافات : ٨٨ - ولا محجَّة في هذا البيَّة ؛ لأنَّ إبراهيمَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام إنَّما قال هذا للدفع بهِ قومَه عن نفسهِ ، أَلَا ترى أَنَّهُ عزَّ وجلَّ قال بَعْدُ : ﴿ فَتَوَلَّوْا عنهُ مُدْبِرِين فراغَ إلى آلهتِهم فقالَ أَلا تَأْكُلُون ﴾ [ الصافات : ٩٠ ]، فبيَّنَ تباركَ وتعالى أنَّهُ إِنَّما قال ذلكَ ليدفعَهم بهِ لما كانَ عَزَمَ عليهِ من أمرِ الأصنامِ ، وليسَ يحتاجُ أحدٌ إلى معرفةِ أصحيح هو أم سقيمٌ من النُّجومِ ؛ لأنَّ ذلكَ يُوجَدُ حِسًّا ويُعْلَمُ ضرورَةً ، ولا يُحتاجُ فيهِ إلى استدلالٍ وبحثٍ .

قلتُ : قَد احْتُجُّ لهم بغيرِ هذه الحُجَجِ ، فنذكرُها ونُبيِّنُ بطلانَ استدلالِهم بها ، وبيانَ الباطل منها :

قال أبو عبدِاللَّهِ الرَّازي : اِعْلَمْ أَنَّ المُثْبِتينَ لهذا العلمِ احتجُوا من كتابِ اللَّهِ بآياتِ :

إحداها: الآياتُ الدَّالَّةُ على تَعظيمِ هذه الكواكبِ ، فمنها قولُه تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِي الْكُنَّسِ ﴾ [ التكوير: ١٦] ، وأكثرُ المُفسِّرين (١٦) على أنَّ المُرادَ هو الكواكبُ التي تَسِيرُ راجعَةً تارَةً ومُستقيمَةً أخرى. ومنها قولهُ تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمُواقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُو تَعلمُونَ

<sup>(</sup>١) انظر « مفاتيح الغيب » (٣١ / ٧١ ) للفخر الرازي .

عظيمٌ ﴾ [ الواقعة : ٧٥ ] ، وقَد صرَّحَ تعالى بتعظيمِ هذا القَسَم ، وذلكَ يدلُّ على عايَةِ جلالةِ مواقعِ النُّجومِ ونهايَةِ شَرَفها .

ومنها قولهُ تعالى : ﴿ والسَّماءِ والطَّارِقِ وما أدراكَ ما الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقبُ ﴾ [ الطَّارِق : ١ - ٣ ]، قال ابنُ عبَّاس : الثَّاقب هو زُحَل ؛ لأنَّهُ يثقُبُ بنورهِ سَمْكَ السَّمواتِ السَّبع<sup>(١)</sup> .

ومنها أنَّهُ تعالى بيَّنَ إِلْهِيَّتُهُ بِكُوْنِ هذه الكواكبِ تحتَ تَدبيرهِ وتَسخيرهِ ؟ فقال : ﴿ والشَّمسَ والقَمرَ والنُّجومَ مُسخَّراتٍ بأمرهِ أَلَا لهُ الخَلْقُ والأَمْرُ تباركَ اللهُ ربُّ العالمين ﴾ [ الأعراف : ٥٥ ] .

النُّوع الثَّاني : الآياتُ الدَّالَّة على أنَّ لها تأثيرًا في هذا العالَم ؛ كقوله تعالى : ﴿ فالمُدبِّراتِ أمرًا ﴾ [ النازعات : ٥ ] .

وقوله : ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ [ الذاريات : ٤ ]، قال بعضُهم : المرادُ هذه الكه اكبُ .

النّوعُ الثّالث: الآياتُ الدَّالَةُ على أنّهُ تعالى وضعَ حركاتِ هذه الأجرامِ على وجهِ يُنْتَفَعُ بها في مصالحِ هذا العالمِ ؛ فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشمسَ ضياءَ والقمرَ نورًا وَقدَّرَهُ منازلَ لتَعلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ والحسابَ ما خَلَقَ اللهُ ذلكَ إلّا بالحقِّ ﴾ [ يونس: ٥] ، وقال: ﴿ تباركَ الّذي جعلَ في السّماءِ بُروجًا وجعَلَ فيها سراجًا وقَمَرًا منيرًا ﴾ [ الفرقان: ٦١] .

النَّوعُ الرَّابِع : أَنَّهُ تعالى حكى عن إبراهيم عليهِ السَّلام أَنَّهُ تمسَّكَ بعلومِ النَّجومِ، فقال : ﴿ فنظرَ نَظْرَةً فِي النُّجومِ فقال إنِّي سقيمٌ ﴾ [ الصافات : ٨٨ - ١ ٨٩ - ٨٩ ] .

<sup>(</sup>١) انظر « الدر المنثور » (٦/ ٣٣٥).

النَّوع المخامس: أنَّهُ قال: ﴿ لَخَلْقُ السَّمْواتِ والأرضِ أكبرُ من خَلْقِ النَّاسِ ولْكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يعلمون ﴾ [ غافر: ٥٧ ]، ولا يكونُ المرادُ من هذا كِبَرَ الجُثَّة ؛ لأنَّ كُلَّ أحدٍ يعلمُ ذلكَ فوجبَ أن يكونَ المرادُ كِبَرَ القَدْرِ والشرفِ .

وقال تعالى : ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذا باطلًا ﴾ [ آل عمران : ١٩١ ]، ولا يجوزُ أنْ يكونَ المرادُ أنَّهُ تعالى خَلَقها لَيُستدلُّ بتركيبها وتأليفِها على وجودِ الصَّانع ؛ لأنَّ هذا القَدْرَ حاصلٌ في تركيبِ البَقَّةِ والبعُوضَةِ ، وفي مُحصولِ الحياةِ في بُنيَةِ الحيواناتِ على وجودِ الصَّانع أقوى من دلالَةِ تركيبِ الأَجْرامِ الفَلَكيَّةِ على وجودِ الصَّانع ، لأنَّ الحياةَ لا يَقْدِرُ عليها أحدٌ إِلَّا اللَّهُ ، أمَّا تركيبُ الأجسام وتأليفُها فقد يقدرُ على جِنْسَهِ غيرُ اللَّهِ . فلمَّا كانَ هذا النَّوعُ من الحكمَةِ حاصلًا في غيرِ الأفلاكِ ، ثمَّ إنَّهُ تعالى خصُّها بهذا التَّشريفِ - وهو قولُه : ﴿ رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هذا باطِلًا ﴾ - عَلِمْنا أَنَّ له تعالى في تخليقها أُسرارًا عاليةً، وحِكَمًا بالغَةُ تتقاصرُ عقولُ البشر عن إدراكها. ويَقْرُبُ من هذه الآيَةِ قولُه تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَينهما باطلًا ذلكَ ظنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فويلٌ للَّذينَ كفروا منَ النَّارِ ﴾ [ ص : ٢٧ ]؛ ولا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ المرادُ أَنَّهُ تعالى خَلَقها على وَجْهِ يُمْكِنُ الاستدلالُ بها على وجودِ الصَّانع الحكيم ؛ لأنَّ كونَها دالَّةً على الافتقارِ إلى الصَّانع أمرّ ثابتٌ لها لذاتِها ، لأنَّ كلُّ مُتحيِّزِ فهو مُحْدَثٌ ، وكُلُّ محدثِ فإنَّهُ مُفتقرٌ إلى الفاعل ، فثبتَ أنَّ دلالَةَ المُتَحَيِّزاتِ على وجودِ الفاعلِ أمرٌ ثابتٌ لها لذواتها وأعيانِها ، وما كَانَ كَذَلْكَ لَمْ يَكُنْ سَبِّ الفَعْلِ وَالْجَعْلِ ، فَلَمْ يُمُكُنْ خَمْلُ قُولِهِ : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا

السَّماءَ والأرضَ وما بينهما باطلًا ﴾ [ص: ٢٧] على هذا الوجه ، فوجبَ حملُهُ على الوجهِ الذي ذكرناهُ .

النّوع السّادس: رُويَ أَنَّ عَمْرَ بِنَ الْحَيَّامِ (١) كَانَ يَقِرأُ كَتَابَ (الْمِجَسْطي (٢) على أُستاذهِ ، فدخَلَ عليهم واحدٌ من أَجلافِ المتفقّهةِ ، فقال لهم : ماذا تقرؤون ؟ فقال عُمْرُ بن الْحَيَّام : نحنُ في تَفسيرِ آيَةٍ من كتابِ اللّهِ : ﴿ أَفَلَم يَنظُرُوا إِلَى السَّماءِ فوقَهُم كيفَ بنيناها وزينّاها وما لها مِن فُروج ﴾ [ق : ٦]، فنحنُ ننظرُ كيفَ خلقَ السَّماءَ وكيفَ بناها وكيف صانها عن الفُروج !؟

النّوعُ السَّابِع: أنَّ إبراهيمَ عليهِ السَّلام لمَّا استدلَّ على إثباتِ الصَّانِعِ تعالى بقوله: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحيي ويُميت ﴾ [ البقرة: ٢٥٨]، قال له نُمرودُ: أتَدَّعي أنَّهُ يُحيي ويُميتُ بواسطَةِ الطَّبائِعِ والعناصرِ ، أو لا بواسطَةِ هذه الأشياء ؟ فإنِ ادَّعَيْتَ الأوَّل ؛ فذلكَ ممَّا لا تجدهُ البتَّةَ ؛ لأنَّ كلَّ ما يحدُثُ في هذا العالمِ فإنَّما يحدثُ بواسطَةِ أحوالِ العناصرِ الأربعةِ والحركاتِ الفلكيَّةِ ، وإذا العالمِ فإنَّما يحدثُ بواسطَةِ أحوالِ العناصرِ الأربعةِ والحركاتِ الفلكيَّةِ ، وإذا العَيْتَ الثَّانِي ؛ فمثلُ هذا الإحياءِ والإماتَةِ حاصلٌ منّي ومن كلِّ أحدٍ ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) توقّي سنة (٥١٥ هـ)، ترجمته في « أُخبار الحكماء » (١٦٢ )، وقَدَحَ أَهلُ زمانِه في عقيدتِه .

ولبعض المُعاصرين رسالةٌ بعنوان « عُمر الحيَّام بين الكفر والإِيمان » .

<sup>(</sup>٢) كلمة يونانيَّة معناها (الترتيب)، وهو كتابٌ في علم هيئة الفَلَك بالبراهين الهندسيَّة، ولم يتعرَّض أُحدٌ بعده لتأليفِ مثلِه ، ولا تعاطى مُعارضتَه ، بل تناوَلَه بعضُهم بالشرح والتبيين . وهو من تصنيف بطليموس .

كذا في «كشف الظنون » ( ٢ / ١٥٩٤ ) .

الرَّجلَ قد يكونُ سببًا لحدوثِ الوَلدِ لكنْ بواسطَةِ تمزيجِ الطَّبائع وتحريكِ الأجرامِ الفَلكيَّةِ ، ولذلكَ قَد نَمَتْ بهذه الوسائطِ ، وهذا هو المرادُ من قولهِ تعالى حكايَةً عن الخصمِ : ﴿ أَنَا أُخِيي وأُميت ﴾ ، ثمَّ إنَّ إبراهيمَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام أَجابَ عن هذا الشُوالَ بقوله : ﴿ فَإِنَّ اللهِ يَأْتِي بالشمسِ منَ المشرقِ فَأْتِ بها من المغربِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٨ ] ، يَعني : هَب أنَّهُ سبحانهُ إنَّما يُحدثُ حوادثَ من المعالمَ بواسطةِ الحركاتِ الفلكيَّةِ لكنَّه تعالى هو المُبُدئ للحركاتِ الفلكيَّة ؛ لأَنَّ تلك الحركاتِ الفلكيَّة الكنَّه تعالى فنبتَ أنَّ الله العالم وإن سلَّمنا أنَّها إنَّما حصلت بواسطَةِ الحركاتِ الفلكيَّةِ لكنَّهُ عوادثَ هذا العالم وإن سلَّمنا أنَّها إنَّما حصلت بواسطَةِ الحركاتِ الفلكيَّةِ لكنَّهُ لللهُ كانَ المدَّرُ لتلكَ الحركاتِ الفلكيَّةِ هو اللَّه تعالى كانَ الكلُّ منهُ بخلافِ الواحدِ منَّا ، فإنَّا وإنْ قَدَرْنا على الإحياءِ والإماتَةِ بواسطَةِ الطَّبائعِ وحركاتِ الأَفلاكِ ليسَت منَّا بدليلِ أنَّا لا نقدرُ على تحريكها الأَفلاكِ ، إلّا أنَّ حركاتِ الأَفلاكِ ليسَت منَّا بدليلِ أنَّا لا نقدرُ على تحريكها على خلافِ التَّحريكِ الإلهي ، وظهرَ الفَرْقُ .

وهذا هو المرادُ من قولِ إبراهيمَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام : ﴿ فَإِنَّ اللهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بَهَا مِن المُغْرِبِ ﴾ ، يعني : هَبْ أَنَّ هذه الحوادث في هذا العالم حَصَلَتْ بحركةِ الشمسِ من المشرقِ إلّا أَنَّ هذه الحركاتِ منَ اللّهِ ، لأَنَّ كلَّ جسمِ متحرّكِ فلا بدَّ لهُ من مُحرّكِ ، وذلكَ المحرّكُ لستَ أنتَ ولا أنا فَلِمَ لا نُحرِّ كَهَا منَ المغربِ ؟ فثبتَ أَنَّ اعتمادَ إبراهيمَ الخليلَ عليهِ السَّلامِ في معرفةِ ثبوتِ الصَّانعِ على الدَّلائلِ الفَلكيَّةِ ، وأَنَّهُ ما نازعَ الحَصْمَ في كونِ هذه الحوادثِ السَّفليَّةِ مُرتبطَةً بالحركاتِ الفلكيَّةِ .

واعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ نَهْجَ الكلامِ في هذا البابِ عَلِمْتَ أَنَّ القرآنَ مملومٌ مِنْ

تعظيم الأجرامِ الفَلَكِيَّةِ وتشريفِ الكُراتِ الكوكبيَّةِ .

وأمَّا الأخبارُ فكثيرةٌ :

منها ما رُويَ عن النَّبيِّ عَيِّالِيٍّ أَنَّهُ نَهى عندَ قضاءِ الحاجَةِ عن استقبالِ الشمس والقمر واستدبارِهما(١).

ومنها أنَّهُ لمَّا ماتَ ولدُهُ إبراهيمُ انكسفَت الشمسُ ، ثمَّ إنَّ النَّاسَ قالوا : إنَّما انكسفتْ لموتِ إبراهيم ، فقال : « إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللَّهِ لا ينكسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتهِ ، فإذا رأيتم ذلكَ فافْزَعُوا إلى الصَّلاة »(٢).

ومنها ما روى ابنُ مسعودِ أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكَ قال : « إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأَمْسِكُوا ، وإذا ذُكِرَ أصحابي فأَمْسِكُوا ، وإذا ذُكِرَ النُّجومُ فأَمْسِكُوا »<sup>(٣)</sup> .

ومنَ النَّاسِ من يَروي أَنَّهُ عَلِيْكُ قال : « لا تسافروا والقمرُ في العقرب » . ومنهم مَن يروي ذلكَ عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، وإِنْ كانَ المُحدِّثُونَ لا يقبلونه (٤).

<sup>(</sup>١) سيأتي نقدُ المصنِّف - رحمه اللَّهُ - له .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٠٦٠ ) ، ومسلم ( ٩١٥ ) عن المُغيرة بن شُعبة .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبير » (١٠٤٨ ) ، وأُبو نُعَيم في « الحليّة » (٤ / ١٠٨ ) عن ابن مسعود ، بسند حسّنه الحافظُ في « الفتح » ( ١١ / ٢٧٧ ) ، والعراقي في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٧٠٠ ) .

وذكر شيخُنا في « الصحيحة » ( ١ / ٥٥ ) شاهدًا للحديث مِن « أَمالي عبدالرزَّاق » ( ٢ / ٣٩ / ١ ) عن طاوس مرسلًا بسند صحيح .

وانظر « شرح الإِحياء » ( ١ / ٢٢١ – ٢٢٢ ) للزَّبيدي ، فقد ذكر له طرقًا أُخرى . ( ٤ ) ذكره الصَّغاني في « الموضوعات » ( رقم : ٩٩ ) بغير إِسناد ! وأَمَّا الموقوفُ فقد رواه ابنُ الجنيد في « سؤالاته » ( ٦٠ ) .

وأمَّا الآثارُ فكثيرَةٌ ؛ منها : أنَّ رجلًا أتاهُ ، فقال لهُ : إنِّي أُريدُ الخروجَ في تجارَةِ ، وكانَ ذلكَ في مُحاقِ الشهرِ ! فقال : تريدُ أن يمحَقَ اللَّهُ تجارتكَ ، استقبل هلالَ الشهرِ بالخروج .

وعن عِكرمة أنَّ يهوديًّا مُنجِّمًا قال لهُ ابنُ عبَّاس : ويحَكَ تُخبرُ النَّاسَ بما لا تدري ، فقال اليهوديُّ : إنَّ لكَ ابنًا وهو في المكتبِ ، ويجيءُ غَدًا محمومًا ، ويموتُ في اليومِ العاشرِ منهُ ، قال ابنُ عبَّاس : ومتى تموتُ أنتَ ؟ قال : في رأسِ السَّنَةِ ، ثمَّ قال لابنِ عبَّاس : لا تموتُ أنتَ حتى تَعمى ، ثمَّ جاءَ ابنُ ابنِ عبَّاس وهو محمومٌ ، ومات في العاشرِ ، ومات اليهوديُّ في رأسِ السَّنَةِ ، ولم يُمت ابن عبَّاس رضيَ اللَّهُ عنهُ حتى ذهَبَ بصرهُ .

وَعَنِ الشَّعبِي رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال أبو الدَّرداء : واللَّهِ لقَد فارَقَنا رسولُ اللَّهِ عَلِيْكِيْ وَتَرَكَنا ولا طائرٌ يطيرُ بجناحيهِ إلّا ونحنُ نَدَّعي فيهِ علمًا (١) .

وليسَت الكواكبُ مُوكَّلَةً بالفسادِ والصَّلاحِ ، ولكنَّ فيها دليلَ بَعضِ الحوادثِ ، عُرِفَ ذلكَ بالتَّجرِبَةِ .

وجاءَ في الآثارِ أنَّ أوَّلَ مَن أعطيَ هذا العلمَ آدمُ ، وذلكَ أنَّهُ عاش حتى أَدركَ من ذُريِّتهِ أربعينَ ألفَ أهلِ بيتٍ ، وتَفَرَّقوا عنهُ في الأرضِ ، وكانَ يغتمُّ

<sup>=</sup> وفي سنده إبراهيم بن ناصح ، وهو متروك الحديثِ .

وانظر « لسان الميزان » ( ٤ / ٣٢٤ ) ، و « تاريخ الخطيب » ( ١١ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ حبَّان (٦٥) والطَّبراني (١٦٤٧) والبزَّار (١٤٧) من طريق أَبي الطُّفيل

عن أبي الدرداء . وهذا سندٌ صحيحٌ .

وانظر شرحَ الأَثَر في « النَّهاية في غريب الحديث » ( ٣ / ١٥٠ ) لابن الأَثير .

لخفاءِ خبرهم عليهِ ، فأكرمهُ اللَّهُ تعالى بهذا العلمِ ، وكانَ إذا أرادَ أن يعرفَ حالَ أحدِهم حَسَبَ لهُ بهذا الحسابَ ، فيقفُ على حالتهِ .

وعن ميمونَ بن مِهران ، أنَّهُ قال : « إِيَّاكُم والتَّكَذَيبَ بالنَّجومِ ، فإنَّهُ علمٌ من علم النُّبوَّةِ » .

وَعنهُ أَيضًا أَنَّهُ قال : « ثلاثٌ ارْتَضُوهنَّ؛ لا تُنازِعوا أهلَ القَدَرِ ، ولا تذكروا أصحابَ نبيِّكُم إلّا بخير ، وإيَّاكم والتَّكذيبَ بالنُّجومِ فإنَّهُ من علمِ النُّبوَّةِ »(١).

ورُويَ أَنَّ الشافعيَّ كَانَ عَالِمًا بِالنَّجومِ ، وجاءَ لبَعضِ جيرانهِ ولدٌ ، فحكمَ لهُ الشافعِيُّ أَنَّ هذا الولدَ ينبغي أن يكونَ على العُضوِ الفلاني منهُ خالٌ صِفَتُهُ كذا وكذا ، فؤجدَ الأمرُ كما قال(٢) .

وأيضًا أنَّهُ تعالى حكى عن فِرْعَون أنَّهُ كانَ يذبحُ أبناءَ بني إسرائيل ويَسْتحيي نساءهم ، والمفسِّرونَ<sup>(٣)</sup> قالوا : إنَّ ذلكَ إنَّما كانَ لأنَّ المُنجِّمين أخبروهُ بأنَّهُ سيجيءُ ولدٌ من بني إسرائيلَ ، ويكونُ هلاكُهُ على يدهِ ، وهذه الرِّوايَةُ ذكرها محمَّد بن إسحاق وغيرهُ وهذا يدلُّ على اعترافِ النَّاسِ قديمًا وحديثًا بعلم النُّجوم .

وأمَّا المعقولُ ؛ فهو أنَّ هذا عِلْمٌ ما خَلَتْ عنهُ مِلَّةٌ مِنَ المللِ ، ولا أُمَّةٌ من الأمِ ، ولا يُعرْفَ تاريخٌ منَ التَّواريخِ القديمَةِ والحديثَةِ إلّا وكانَ أهلُ ذلكَ الزَّمانِ

<sup>(</sup>١) قارن بِ « فضل علم السَّلف على الحلف » ( ص ٢٦ - ٢٧) لابن رجب الحنبلي -بتحقيقي .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه – بسنده – البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ٢ / ١٢٦ ) وزاد : « .. فأُحرق الشافعيُّ بعد ذلك الكتبَ ، وما عاود النَّظَرَ في شيءٍ منها » .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع « مفاتيح الغيب » للرازي .

مُشتغلين بهذا العلم ، ومُعوّلين عليهِ في معرفَةِ المصالحِ ، ولو كانَ هذا العلمُ فاسدًا بالكُليَّةِ لاستحالَ إِطْباقُ أهلِ المشرقِ والمغربِ من أوَّلِ بناءِ العالمِ إلى آخرهِ عليهِ . وقال بَطْلِيمُوس في بعضِ كُتُبهِ : بعضُ النَّاسِ يَعيبونَ هذا العلمَ ، وذلكَ العيبُ إنَّما حصلَ من وجوهِ :

الأوَّل: عَجْزُهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقائِقها ومراتِبها ، وذلك أنَّ الآلاتِ الرَّصْدِيّة لا تَنْفَكُ عن مُسامحاتٍ لا يفي بضَبْطِها الحِسُّ لأجلِ قِلْتها في الآلاتِ الرَّصديَّة ، لكنَّها وإنْ قَلَّتْ في هذه الآلات إلّا أنَّها في الأَجْرامِ الفلكيَّة كثيرة ، فإذا تباعَدَتِ الأرصادُ حصلَ بسببِ تلكَ المُسامحاتِ تفاوتُ عظيمٌ في مواضع الكواكبِ .

الثّاني: أنَّ هذا العلمَ علمٌ مبنيٌ على معرفةِ الدَّلائلِ الفَلَكيَّةِ ، وتلكَ الدَّلائلُ لا تَخْصُلُ إلّا بتمزيجاتِ أحوالِ الكواكبِ ، وهي كثيرةٌ جدًّا ، ثمَّ إنَّها مع كثرتها قد تكونُ مُتعارضَةً ، ولا بدَّ فيها من التَّرجيحِ ، وحينئذِ يصعبُ على أكثرِ الأفهامِ الإحاطَةُ بتلكَ التَّمزيجاتِ الكثيرةِ ، وبَعْدَ الإحاطَةِ بها فإنَّهُ يصعبُ التَّرجيحاتُ الجيّدةُ ، فلهذا السَّببِ لا يتَّفِقُ مَنْ يحيطُ بهذا العلم كما ينبغي إلّا الفردُ بعدَ الفردِ ثمَّ إنَّ الجهَّالَ يظهرون من أنفسهم كونهم عارفينَ بهذا العلمِ فإذا حَكَموا وأَخْطَأُوا ظنَّ النَّاسُ أنَّ ذلكَ بسببِ أنَّ هذا العلمَ ضعيفٌ.

الثَّالث: أنَّ هذا العلمَ لا يَفي بإدْراكِ الجزئيَّات على وجهِ التفصيلِ الباهرِ ، فَمَنْ حَكَمَ على هذا الوجهِ فَقَد يقعُ في الخطأ .

فلهذه الأسبابِ الثَّلاثَةِ توجُّهَتِ المطاعنُ إلى هذا العلم .

ومُحكيَ أنَّ الأكاسرَة كانَ إذا أرادَ أحدُهم طَلَبَ الولدِ أمرَ بإحضارِ المُنجِّم ،

ثمَّ كَانَ ذَلِكَ الْمَلِكُ يَخِلُو بِامْرَاتِهِ فَسَاعَةَ مَا يَقَعُ الْمَاءُ فِي الرَّحِم يَأْمُو خادمًا على البابِ يَضْرِبُ طَسْتًا يكونُ في يدهِ ، فإذا سمعَ المُنجِّمُ طنينَ الطَّسْتِ أَخَذَ الطَّالِعَ ، وحكمَ عليهِ حتى يُخبرَ بعددِ السَّاعات التي يمكُثُ في بَطنِ أمّهِ ، ثمَّ إنَّهُ كَانَ يأخذُ الطَّالِعَ عندَ الولادَةِ مرَّةً أُخرى ، ويحكمُ ، فلا جَرَمَ كَانَت أحكامُهم كاملةً قويَّةً ؛ لأنَّ الطَّالِعَ الحقيقيَّ هو طالعُ مَسْقَطِ النُّطفَةِ ، فإنَّ حدوثَ الولدِ إنَّما يكونُ في ذلكَ الوقتِ ، فأمَّا طالعُ الولادَةِ فهو طالعٌ مُستعارٌ ، لأنَّ الولدَ لا يحدُثُ في ذلكَ الوقتِ وإنَّما ينتقلُ من مكانِ إلى آخر .

ورُويَ أَنَّ في عَهدِ أَرْدَشِير بن بابَكَ أَنَّهُ قال في العهدِ الذي كتبهُ لولدهِ : لولا اليقينُ بالبَوَارِ الذي على رأسِ أَلْفِ سنَةٍ لكنتُ أكتبُ لكم كتابًا ، إِنْ تمسَّكْتُم بهِ لَن تضلُّوا أَبدًا .

وعَنَىٰ بالبَوَارِ ما أخبَرهُ المُنجِّمونَ مِن أَنَّهُ يزولُ مُلْكُهُم عند رأسِ ألفِ سنَةٍ من ملكِ كَسْتاسِت ، والمرادُ منهُ زوالُ دولتِهم وظهورُ دولَةِ الإسلام .

ورُويَ أَنَّهُ دَخَلَ الفَضْلُ بن سهل (١) على المأمونِ في اليومِ الذي قُتلَ فيهِ ، وأخبرهُ أَنَّهُ يُقتلُ في هذا اليوم بينَ الماءِ والنَّارِ ، وأنكرَ المأمونُ ذلكَ عليهِ ، وقويَ قلبُهُ ، ثمَّ اتَّفقَ أَنَّهُ دَخَلَ الحمَّام فَقُتِلَ في الحمَّام ، وكانَ الأمرُ كما أخبَرَ .

ثُمَّ قال : واعْلَمْ أنَّ التجارِبَ في هذا البابِ كثيرَةٌ ، وفيما ذَكَرْنا كفايَةٌ .

قلتُ : فهذا أقصى ما قرَّر به الرَّازيُّ كلامَ هؤلاءِ ومذهبَهم ، ولقَد نَثَرَ الكِنانَةَ ، ونفضَ الجَعْبَةَ (٢)، واستفرغَ الوُسْعَ ، وبذلَ الجُهدَ ، ورَوِّجَ ، وبهرجَ ،

<sup>(</sup>١) انظر « وفيات الأعيان » (٤ / ٤١ ) ، و « البداية والنَّهاية » (١٠ / ٢٤٩ ) ،

و ( تاريخ بغداد ) ( ۱۲ / ۳۳۹ ) . ( ۲ ) بفتح الجيم ، لا غير .

وقعقع ، وفرقع ، وجعجع ولا ترى طِحْنًا ، وجمع بينَ ما يُعْلَمُ بالاضطرارِ أَنَّهُ كَذَبٌ على رسولِ اللَّهِ عَيِّكَ وعلى أصحابهِ ، وبينَ ما يُعْلَمُ بالاضطرارِ أَنَّهُ خَطَأٌ في تأويلِ كلام اللَّهِ ومعرفَةِ مُرادهِ .

ولا يَرُومُ مَا ذَكَرَهُ إِلَّا عَلَى مُفْرِطِ فَي الجَهلِ بدينِ الرُّسلِ ، ومَا جَاؤُوا بهِ ، أَو مُقَلِّدٍ لأهلِ الباطلِ ، والمُحَالِ مَنَ المنجِّمينَ ، وأقاويلِهم ، فإنْ مُجمِعَ بينَ الأمرين شُرِبَ كلامُهُ شربًا ! ونحنُ بحمدِ اللَّهِ ومَعُونتهِ وتأييدهِ ، نُبيِّنُ بُطلانَ استدلالهِ واحتجاجهِ ، فنقولُ :

أمَّا الاستدلالُ بقولهِ تعالى : ﴿ فلا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الجوارِ الكُنَّسِ ﴾ ؛ فإنَّ أكثرَ المُفسِّرينَ على أنَّ المرادَ هو الكواكبُ التي تسيرُ راجعةً تارَةً ومُستقيمةً أخرى ، وهذا القولُ قَد قالهُ جماعةٌ مِن المفسِّرينَ (١)، وأنَّها الكواكبُ الخمسةُ رُحلُ وعُطاردُ والمُشتري والمِرِّيخِ والزُّهَرَةُ ، ورُويَ عن عليٌ ، واختارَهُ ابنُ مُقاتلِ وابنُ قتيبَةَ (٢)، قالوا : وسمَّاها خُنسًا لأنّها في سيرِها تتقدَّمُ إلى جهةِ المشرقِ ، ثمَّ وابنُ قتيبَةَ (٢)، قالوا : وسمَّاها خُنسًا لأنّها في ميرِها تتقدَّمُ إلى جهةِ المشرقِ ، ثمَّ مَن الوحوشِ ، إلى أن تأويَ إلى كِناسها ، وهي أكنتُها ، وتُسمَّى هذه الكواكبُ من الوحوشِ ، إلى أن تأويَ إلى كِناسها ، وهي أكنتُها ، وتُسمَّى هذه الكواكبُ المُتَحَيِّرةَ لأنّها تسيرُ مستقيمةً وتسيرُ راجعةً ، وقيلَ : كُنُوسُها بالنّسبَةِ إلى النّاظرِ ، وهو استتارها تحتَ شعاعِ الشمسِ .

وقيلَ : هي النُّجوم كلُّها ، وهو اختيارُ أبي عُبيدٍ ، وقاله الحَسنُ وقتادَة . وعلى هذا القولِ فيكون باعتبارِ أحوالها الثَّلاثَةِ مِن طُلوعِها وغُروبـها وما

<sup>(</sup> ۱ ) قارن بكلام المصنّف في « التبيان في أُقسام القرآن » ( ۱۱٤ ) ، و « زاد المعاد » ( ۲ / ۲۷۰ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « غریب القرآن » ( ۱۷ ° ) له .

بينهما ، فهي خُنَّسٌ عندَ أَوَّلِ الطُّلُوعِ ؛ لأَنَّ النَّجَمَ منها يُرى كأَنَّهُ يبدو ويخنُس ، وتكنِس عندَ غروبها تشبيهًا بالظِّباء التي تأوي إلى كِناسها ، وهي جَوَارِ ما بينَ طلوعها ، وغروبها ، خُنَّسٌ عندَ الطُّلُوعِ ، جوارِ بعده ، كُنَّسٌ عندَ الغروبِ . وهذا كلَّهُ بالنِّسبةِ إلى أُفُقِ كلِّ بلدِ تكونُ لها فيهِ الأحوالُ الثَّلاثَةُ .

وقال عبدُاللَّهِ بن مسعودٍ : هي بقرُ الوَحش .

وهي روايَةٌ عن ابنِ عبَّاسٍ ، واختارَهُ سعيد بن مُجبَيْر .

وقيل - وهو أضعفُ الأقوالِ -: الملائكَة، حكاهُ المروزيُّ في « تفسيرهِ » . فإنْ كانَ المرادُ بعض هذه الأقوالِ غيرَ ما حكاهُ الرَّازِيُّ فلا مُحجَّة لهُ ، وإنْ كانَ المرادُ ما حكاهُ ، فغايتهُ أَنْ يكونَ اللَّهُ سبحانهُ وتعالى قَد أقسمَ بها كما أقسمَ بالليلِ والنَّهارِ والضَّحى والوالدِ وولدهِ والفجرِ وليالِ عشرِ والشفعِ والوترِ والسَّماءِ والأرضِ واليومِ الموعود وشاهدِ وملهمود والتَّفْسِ والمُوسلات والعاصفات والنَّاشرات والفارقات والنَّازعات والنَّاشطات والسَّابحات والسَّابقات ، وما نُبُصِرهُ وما لا نُبْصِرهُ من كُلِّ غائبِ عنَّا وحاضرِ ممَّا فيهِ التَّنبيهُ على كمالِ ربوبيتهِ وعزَّتهِ وحكمتهِ وقُدرتهِ وتدبيرهِ وتنوُّعِ مخلوقاتهِ الدَّالَّةِ عليهِ المُرشدَةِ إليهِ بما تضمَّنتُهُ من عجائبِ الصَّنْعَةِ وبديعِ الخِلْقَةِ وتشهَدُ لفاطرها وبارئها بأنَّهُ الواحدُ الأحدُ الذي لا شريكَ لهُ ، وأنَّهُ الكاملُ في علمهِ وقُدرتهِ ومشيئتهِ وحكمتهِ وربوبيَّهِ ومُلكهِ ، وأنَّها مُسَحَّرةٌ مُذلَّلةٌ مُنقادَةٌ لأمرهِ مُطيعةٌ لمرادهِ منها .

ففي الإِقْسامِ بها تَعظيمُ لخالقها تباركَ وتعالى ، وتنزية لهُ عمَّا نَسَبهُ إليهِ أعداؤهُ الجاحدون المعطِّلون لربوييَّتهِ وقُدرتهِ ومشيئتهِ ووحدانيَّتهِ ، وإنَّ مَن هذه عبيدُه ومماليكُهُ وخَلْقُهُ وصنعُهُ وإبداعُهُ فكيفَ تُجحدُ ربوبيَّتُهُ وإلهيَّتهُ ؟! وكيفَ تُنْكُرُ صِفَاتُ كَمَالِهِ وَنَعُوتُ جَلَالِهِ ؟! وَكَيْفَ يَشُوغُ لَذَي حِسٌّ سَلَيْم وَفَطَرَةٍ مُستقيمَةٍ تَعطيلُها عن صانعها أو تعطيلُ صانعِها عن نعوتِ جلالهِ وأوصافِ كماله وعن أفعاله ؟!

فإقسامُهُ بها أكبرُ دليلِ على فسادِ قولِ نَوعَي المُعَطِّلةِ والمشركين الذين جَعَلُوها آلهَةً تُعبَدُ مع دلائل الحُدوثِ والعبوديَّةِ والتَّسخير والافتقار عليها ، وأنَّها أَدُلَّةً على بارئها وفاطرها وعلى وحدانيَّتهِ ، وأنَّهُ لا تَنبغي الرُّبوبيَّةُ والإللهيَّةُ لها بوجهٍ ما ، بل لا تَنبغي إلَّا لمَن فَطَرها ، وبرأها كما قال القائلُ :

تأمَّلْ سُطورَ الكائناتِ فإنَّها مِن الملا الأعلى إليكَ رسائلُ وقَد نُحطَّ فيها لو تأمَّلتَ خَطُّها أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلا اللَّهَ باطلُ

وقال آخَهُ:

فواعَـجَبًا كيفَ يُعْضَى الإله أم كيف يَجِحُدُهُ جاحدُ وللَّهِ في كُـــلِّ تَحــريكَةِ وتَسـكينَةِ أبـــدًا شـاهدُ وفي كلِّ شيء لـــهُ آيَـةٌ تــدُلُّ على أنَّـــهُ واحــدُ

فلم يكن إقسامُهُ بها سبحانهُ مُقرّرًا بذلكَ علمَ الأحكام النُّجوميَّةِ كما يقولُهُ الكاذبون المفترون ، بل مُقرّرًا لكمالِ ربوبيَّتهِ ووحدانيَّتهِ ، وتفرُّدهِ بالخَلقِ والإبداع ، وكمالِ حكمتهِ وعلمهِ وعظمتهِ .

وهذا نظيرُ إخبارهِ سبحانهُ عن خَلْقِها وعن حكمَةِ خالِقها ، بقولِه : ﴿ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سبعَ سمْواتٍ ومِنَ الأرض مثلَهُنَّ يتنزَّلُ الأمرُ بينهنّ لتَعلَمُوا أنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قَديرٌ وأنَّ اللهَ قَد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا ﴾ [ الطلاق : ١٢ ] ، وقولِه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيلَ والنَّهارَ والشَّمسَ والقمرَ كلُّ فِي فَلَكٍ يسبحون ﴾ [ الأنبياء : ٣٣ ] ، وقولِه : ﴿ وَمِن آياتهِ الليلُ والنَّهَارُ والشمسُ والقمرُ لا تَسجُدوا للشمسِ ولا للقمرِ واسجُدوا للهِ النَّهِ الَّذِي خَلَقهنَّ إِنْ كَنتُم إِيَّاهُ تَعبدون ﴾ [ فصلت : ٣٧ ] وقولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكُم اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ ثمَّ استَوى على العَرشِ يُغشي اللَّيلَ النَّهارَ يطلبُهُ حثيثًا والشمسَ والقَمرَ والنَّبُومَ مُسخَّراتِ بامرهِ ألا لهُ الحَلقُ والأمرُ تباركَ اللهُ ربُّ العالمين ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ]، وقوله : ﴿ وسخَّرَ لكُم الليلَ والنَّهارَ والشمسَ والقمرَ والنَّهارَ والشمسَ والقمرَ والنَّجومَ مسخَّراتِ بامرهِ إِنَّ فِي ذلكَ لآياتِ لقومٍ يعقِلُونَ ﴾ [ النحل : ١٢ ] . وهؤلاء المُشْرِكون يُعَظِّمون الشمسَ والقمرَ والكواكبَ تَعظيمًا ؛ يسجُدونَ لها ، ويتذلَّلُونَ لها ، ويُسبِّحونها تسابيحَ معروفَةً في كُتُبِهم ، ودعواتٍ لا ينبغي أن يُدعى بها إلّا خالقُها وفاطرُها وحدَه .

ويقولُ بعضُهم في كتابِه : مصحف الشمسِ ! مصحف القمرِ! مصحف زُحَل ! مُصحَف عُطاردَ !

وبعضهم يقول : تَسبيحَة الشمسِ ! تَسبيحَة القمرِ! تَسبيحَة عُطارد ! تَسبيحَة زُحَل ! ولا يتحاشى من ذلك .

وبعضُهم يقولُ : دَعوَة الشمسِ ! دعوَة القمرِ ! دعوةُ عُطارد ! دعوة زُحَل ! وبعضُهم يقول : هيكل الشمسِ والقمرِ وعُطاردَ !

وأصلهُ أنَّ الهيكلَ هو البيتُ المَبنيُّ للعبادَةِ ، وكانَ الصَّابئون يبنونَ لكلِّ كوكبٍ من هذه الكواكبِ هيكلًا ، ويُصَوِّرونَ فيهِ ذلكَ الكوكبَ ويتَّخذُونَه لعبادتهِ وتَعظيمهِ ودعائهِ ، ويزعُمونَ أنَّ روحانيَّة ذلكَ الكوكبِ تتنزَّلُ عليهم ، فتخاطِبُهم ، وتقضي حوائجهم ، وشاهدوا ذلكَ منها وعاينوه ، وتلكَ الرَّوحانيَّة هي الشياطينُ تنزَّلَتْ عليهم ، وخاطَبَتْهم ، وقَضَتْ حوائجَهم .

ثمَّ لمَّا رامَ هذا الفعلَ مَن تستَّرَ منهم بالإسلامِ ، ولم يمْكِنْهُ أن يبنيَ لها بيوتًا يعبدُها فيهِ كتبَ لها دعواتٍ وتَسبيحاتٍ وأذكارًا سمَّاها هياكلَ !

ثمَّ مَن اشتدَّ تَستُّرهُ وخوفُهُ أخرجَها في قالبِ مُحروفِ وكلماتِ لا تُفْهَم لئلَّا يُبادرَ إلى إنكارِها وردِّها .

ومَن لم يَخَفْ منهم صرَّحَ بتلكَ الدَّعواتِ والتَّسبيحاتِ والأذكارِ بلسانِ مَن يخاطبهُ بالفارسيَّةِ والعربيَّةِ وغيرها ، فلمَّا أنكرَ عليهِ أهلُ الإيمانِ ، قال : إنَّما ذكرتُ هذه معرفَةً لهذا العلم وإحاطَةً به ، لا اعتقادًا لهُ ، ولا تَرغيبًا فيه .

وقد وَصَفَ ذلكَ العلمَ وقرَّرَهُ أَتَمَّ تَقريرٍ وحَمَلهُ هديَّةً إلى مَلِكهِ فأثابهُ عليهِ مُحملةً من الذَّهبِ ، يقال : إنَّهُ ألفُ دينارِ ، وصارَ ذلكَ الكتابُ إمامًا لأَهلِ هذا الفنِّ إليهِ يَلْجَؤُون ، وعليهِ يُعوِّلون ، وبهِ يحتجُون ، ويقولون : شهرةُ مصنِّفهِ وجلالتُهُ وعلمُهُ وفضلُهُ لا تُنْكَرُ ولا تُجْحَدُ .

وفي هذا الكتابِ من مُخاطبَةِ الشمسِ والقمرِ والكواكبِ بالخِطَابِ الذي لا يليقُ إلّا باللّهِ عزَّ وجلَّ ولا ينبغي لأحدِ سواه ومنَ الخُضوعِ والذُّلِّ والعبادَةِ التي لم يَكُن عُبَّادُ الأصنام يبلُغونها من آلهتِهم .

فبالله ؛ أتجعلُ قوله تعالى : ﴿ فلا أُقسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِي الْكُنَّسِ ﴾ [ التكوير : ١٦]، دليلًا على هذا ومُقَدِّمةً لهُ في أوَّلِ الكتابِ ؟ فإنْ كانَ الإقسامُ بها دليلًا على تأثيراتها في العالَمِ - كما يقولون - فينبغي أنْ يكونَ سائرُ ما أُقسِمَ به كذلك ، وإن لم يكن القسمُ دليلًا بطلَ الاستدلالُ به .

وأمَّا قوله تعالى : ﴿ فلا أُقسمُ بمواقع النُّجوم ﴾ [ الواقعة : ٧٥ ]، ففيها

#### قولان :

أحدهما : أنَّها النُّجومُ المعروفةُ ، وعلى هذا ففي مواقِعها أقوالَّ :

أحدها : أنَّهُ انْكِدارُهَا وانتشارها يومَ القيامَةِ ، وهذا قولُ الحسنِ ، والمُنجِّمونَ يُكَذِّبونَ بها ولا يُقِرُونَ به .

الثَّاني : مواقعُها منازلُها ، قالهُ عَطَاءٌ وقتادَةُ .

والثَّالث : أنَّهُ مغاربُها .

الرَّابع : أنَّهُ مواقعُها عندَ طلوعِها وغروبِها ، حكاهُ ابنُ عطيَّة (١) عن مجاهد وأبى عبيدَة .

الخامس : أنَّ مواقعَها مواضعُها من السَّماءِ ، وهذا الذي حكاهُ ابنُ الجَوْزي (٢) عن قتادَة حكاهُ ابنُ عطيَّة عنهُ ، فَيُحتملُ أن يكونا واحدًا وأن يكونا قولين .

السَّادس: أنَّ مواقعَها انقضاضُها أثرَ العِفْريت وقتَ الرُّجوم، حكاهُ ابنُ عطيَّةَ أيضًا ولم يذكر أبو الفَرَج ابنُ الجَوْزيِّ سوى الثَّلاثَةِ الأُولى (٣).

والقول النَّاني: أنَّ مواقعَ النَّجومِ هي منازلُ القُرآنِ ونجومُهُ ، الَّتي نَزَلَتْ على النَّبِيِّ عَيَّلِيِّهِ في مدَّةِ ثلاثٍ وعشرين سنَةً ، قال ابنُ عطيَّة : وَيُؤيِّدُ هذا القولَ عَوْدُ الضَّميرِ على القرآن في قولهِ : ﴿ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٍ فِي كتابٍ مكنونٍ ﴾ عَوْدُ الضَّميرِ على القرآن في قولهِ : ﴿ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٍ فِي كتابٍ مكنونٍ ﴾ [ الواقعة : ٧٨]، وذلكَ أنَّ ذِحْرَهُ لم يتقدَّم إلّا على هذا التَّأُويل .

ومَن لا يتأوَّلُ هذا التَّأُويلَ يقولُ : إنَّ الضَّميرَ يعودُ على القرآن وإنْ لم يتقدَّم

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « المحرّر الوجيز » ( ۱۰ / ۳۸۰ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر « زاد المسير » ( ۸ / ١٥١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر « إعلام الموقّعين » ( ١ / ٢٨٩ - ٢٩٠ ) للمصنّف .

ذِكْرُهُ لشهرةِ الأمرِ ووضوحِ المعنى ، كقولهِ تعالى : ﴿ حتَّى توارَتْ بالحِجابِ ﴾ [ ص : ٣٦] ، و : ﴿ كلُّ مَن عليها فَانِ ﴾ [الرحمن:٢٦]، وغيرُ ذلكَ .

قلتُ : ويؤيِّدُ القولَ الأوَّلَ أَنَّهُ أعادَ الضَّميرَ بلفظِ الإفراد والتَّذكير ، ومواقعُ النُّجوم جمْعٌ ، فلو كانَ الضَّميرُ عائدًا عليها لقال : إنَّها لقرآنُ كريمٌ ، إلّا أن يُقال : مواقعُ النُّجوم دلَّ على القرآن ، فأعادَ الضَّميرَ عليهِ ، لأنَّ مُفسِّرَ الضَّمير يُكتَفَىٰ فيهِ بذلكَ ، وهو مِن أنواع البلاغَةِ والإيجازِ .

فإنْ كانَ المرادُ منَ القَسَمِ نجومَ القرآنِ بطلَ استدلالُهُ بالآيةِ ، وإنْ كانَ المرادُ الكواكبَ – وهو قولُ الأكثرين – فلِما فيها منَ الآيات الدَّالَةِ على ربوبيَّةِ اللَّهِ تعالى وانفرادهِ بالخَلْقِ والإبداع ، فإنَّهُ لا ينبغي أن تكونَ الإلهيَّةُ إلّا لهُ وحدَهُ ، كما أنَّهُ وحدَهُ المتفرِّدُ بخَلْقِها وإبداعِها وما تضمَّنتهُ منَ الآياتِ والعجائبِ ، فالإقسامُ بها أوضحُ دليلٍ على تكذيب المشركين والمنجِّمين والدَّهريَّة ونَوعيٰ المعطَّلَةِ كما تقدَّمَ .

وكذلكَ قولهُ : ﴿ النَّجمُ الثَّاقب ﴾ [ الطارق : ٣ ] على أنَّ فيهِ قولين آخَرين غيرَ القولِ الذي ذكره :

أحدهما : أنَّهُ الثَّريَّا ، وهذا قولُ ابنُ زيدِ ، حكاهُ عنهُ أبو الفرجِ ابنُ الجوزي<sup>(١)</sup>، وعنهُ روايَةٌ ثانيَةٌ أنَّهُ زُحَل حكاها عنهُ ابنُ عطيَّة (٢) .

الثَّاني : أَنَّهُ الجَدْيُ ، حكاهُ ابنُ عطيَّةَ عن ابن عبَّاس ، وقولٌ آخَر حكاه أبو الفَرَج ابن الجوزي عن عليِّ بن أحمَدَ النَّيسابوري<sup>(٣)</sup> أنَّهُ جنسُ النُّجوم .

<sup>(</sup>۱) « زاد المسير» (۹/۸۱).

<sup>(</sup> ٢ ) « المحرّر الوجيز » ( ١٦ / ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الواحديُّ، صَاحبُ التفسير المشهور ، المُسَمَّى « الوسيط » فانْظُر ( ٤/ ٤٦٤ ).=

وأمًّا قولهُ تعالى : ﴿ فالمُدبِّراتِ أَمرًا ﴾ [النازعات: ٥]، فلم يقُلْ أَحَدٌ منَ الصَّحابة ولا التَّابعين ولا العلماء بالتَّفسيرِ أنَّها النُّجومُ ، وهذه الرِّواياتُ عنهم : فقال ابنُ عبَّاسٍ : هي الملائكةُ ، قال عطاءٌ : وُكِّلَتْ بأُمورِ عرَّفهم اللَّهُ العملَ بها ، وقال عبدالرَّحمن بن سابِطٍ : يدبِّرُ أمورَ الدُّنيا أربعةٌ : جبريلُ وهو مُوكَّلٌ بالوَحي والجنودِ ، وميكائيلُ وهو مُوكَّلٌ بالقَطرِ والنَّبات ، وملكُ الموتِ وهو مُوكَّلٌ بالقَطرِ والنَّبات ، وملكُ الموتِ وهو مُوكَّلٌ بقبضِ الأَنفسِ ، وإسرافيلُ وهو يَنزِلُ بالأَمرِ عليهم ، وقيلَ : جبريلُ للوحي ، وإسرافيلُ لهو يَنزِلُ بالأَمرِ عليهم ، وقيلَ : جبريلُ للوحي ، وإسرافيلُ للصَّور .

وقال ابنُ قتَيبَةً (١٠): فالـمُدبِّرات أمرًا : الملائكَة تنزلُ بالحلالِ والحرامِ .

ولم يذكرِ المتوسِّعون في نَقلِ أقوال المفسِّرين كابنِ الجوزي والماوَرْدي وابنِ عطيَّة غيرَ الملائكةِ ، حتى قال ابنُ عطيَّة (٢): ولا أحفظُ خلافًا أنَّها الملائكة .

هذا مع تَوَسَّعِهِ في النَّقلِ ، وزيادتهِ فيهِ على أبي الفرجِ وغيرهِ ، حتى إنَّهُ لينفردُ بأقوال لا يحكيها غيرهُ .

فتفسيرُ المدبِّراتِ بالنُّجوم كذبٌ على اللَّهِ وعلى المفسّرين .

وكذلكَ المقسّمات أمرًا ؛ لم يقُلْ أحدٌ من أهلِ التَّفسيرِ العالِمين به أنَّها النَّجومُ ، بل قالوا : هي الملائكة التي تُقسّمُ أمرَ الملكُوتِ بإذنِ ربِّها منَ الأرزاق والآجالِ والخلّق في الأرحامِ ، وأمرِ الرِّياحِ والجبالِ ، قال ابنُ عطيَّة (٣): لأنَّ كلَّ هذا إنَّما هو بملائكةٍ تخدمُهُ ، فالآيةُ تتضمَّنُ جميعَ الملائكة ، لأنَّهم كُلَّهم في

<sup>=</sup> وانظر « تفسير البغوي » ( ٤ / ٤٧٣ ) ، و « تفسير الطبري » ( ٣٠ / ٩١ ) .

<sup>(</sup> ١ ) انظر « غريب القرآن » ( ٢ / ٥ ) له .

<sup>(</sup> ۲ ) « المحرّر الوجيز » ( ۱٦ / ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) المرجع السابق .

أُمورٍ مختلفة ، قال أبو الطُّفيلِ عامرُ بنُ واثلَة : كانَ عليُّ بنُ أبي طالب على المنبر فقال : لا تسألون عن آية من كتابِ اللَّهِ وسنَّة ماضيّة إلّا قلتُ لكم ، فقامَ إليهِ ابنُ الكُوَّاءِ ، فسألهُ عن : ﴿ الذَّارِياتِ ذَرَوًا فالحاملاتِ وِقْرًا فالجارياتِ يُسرًا فالمُقسِّماتِ أَمْرًا ﴾ فقال : الذاريات : الرياح ، والحاملات : السَّحاب ، والحاريات : السَّفن ، والمُقسِّمات : الملائكة ، ثمَّ قال : سَلْ سؤالَ تعلَّم ، ولا تسألُ سؤالَ تعلَّم .

وكذلكَ قال أبو الفرج (٢)، ولم يذكُر فيهِ خلافًا في المقسّمات أمرًا: يعني الملائكة تُقَسّمُ الأمورَ على ما أمَرَ اللَّهُ به ، قال ابنُ السَّائبِ: المُقسِّماتُ أربعةٌ: جبريلُ ، وهو صاحبُ الوَحي والغلظةِ - يعني العقوبَةَ على أعداءِ الرُّسل - ، وميكائيلُ ، وهو صاحبُ الرِّزق والرَّحمَة ، وإسرافيلُ ، وهو صاحبُ الصُّورِ واللوحِ ، وعُزرائيلُ (٣) وهو قابضُ الأرواحِ .

فتفسيرُ الآيَةِ بأنَّها النُّجومُ تَفسيرُ المُنجِّمين ومَن سلكَ سبيلَهم .

وأمَّا وصفُهُ تعالى بعضَ الأيَّامِ بأنَّها أيَّامُ نَحسِ ؛ كقولهِ : ﴿ فَارسَلْنَا عَلَيهِم رَيِّحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ﴾ [فصلت: ٦٦]، فلا ريبَ أنَّ الأيَّامَ التي أوقعَ اللَّهُ سبحانهُ فيها العُقوبَةَ بأعدائهِ وأعداءِ رُسُلهِ كانَت أيَّامًا نَحِسَاتِ عليهم ؛ لأنَّ النَّحْسَ أصابَهم فيها ، وإنْ كانَت أيَّامَ خَيرٍ لأوليائهِ المؤمنين ، فهي نَحْسٌ على المُكذّبين سَعْدٌ للمؤمنين ، وهذا كيوم القيامَةِ فإنَّهُ عَسِيرٌ على الكافرين يومُ نحْسِ

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ أَبي حاتمٍ ، كما في « الدر المنثور » ( ٨ / ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) « زاد المسير » ( ۸ / ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) لم يصحَّ حديثٌ في تسمية ملك الموت بهذا الاسم ، وانظر « معجم المناهي اللفظية » (ص ٢٣٨) للشيخ بكر أُبو زيد حفظه اللَّه .

لهم ، يسيرٌ على المؤمنين يومُ سَعدٍ لهم ، قال مُجاهد : أيَّامٌ نَحِساتُ : مشائيم ، وقال الضَّحَّاك : معناهُ : شديدٌ ، أي : شديدُ البَردِ ، حتى كانَ البردُ عذابًا لهم ، قال أبو على : وأنشدَ الأصمعيُّ في النَّحْسِ بمعنى البردِ :

كأَنَّ سُلافَةً عُرِضَت بنَحْسٍ يُحيلُ شَفيفُها الماءَ الزُّلالا وقال ابنُ عبَّاسِ : نحساتِ : متتابعاتِ (١) .

وكذلكَ قولهُ: ﴿ إِنَّا أُرسَلْنَا عَلَيهِم رَيِّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُستمرِ ﴾ [القمر: ١٩]، وكانَ اليومُ نَحْسًا عليهم لإرسالِ العذابِ عليهم ، أي : لا يقلعُ عنهم كما تقلعُ مصائبُ الدُّنيا عن أهلها ، بل هذا النَّحْسُ دائمٌ على هؤلاءِ المكذِّبين للرُّسلِ ، ومستمرٌ : صفَةٌ للنَّحْسِ ، لا لليومِ ، ومَن ظنَّ أنَّهُ صفَةٌ لليومِ وأنَّهُ كانَ يومَ الأربعاءِ آخرَ الشهرِ ، وأنَّ هذا اليومَ نحسُ أبدًا فَقَد غَلِطَ وأخطأ وأخطأ فَهْمَ القرآن ، فإنَّ اليومَ المذكورَ بحسبِ ما يقعُ فيه .

وكم للَّهِ مِنْ نعمَةِ على أوليائهِ في هذا اليومِ ! وإنْ كانَ لهُ فيهِ بلايا ونَقِمٌ على أعدائهِ ، كما يقعُ ذلكَ في غَيْرهِ من الأيَّام .

فسُعودُ الأيَّامِ ونحوسُها إنَّما هو بسُعودِ الأعمالِ وموافقتها لمرضاةِ الرَّبِّ ، ونُحوسُ الأعمالِ مخالفتُها لِمَا جاءَت بهِ الرُّسلُ .

واليومُ الواحدُ يكونُ يومَ سَعدِ لطائفَةِ ، ونحسِ لطائفَةِ كما كانَ يومُ بَدرِ يومَ سَعدِ للمؤمنين ، ويومَ نحسِ على الكافرين .

فما للكوكبِ والطَّالعِ والقِراناتِ وهذا السَّعْدِ والنَّحْسِ! وكيفَ يُسْتَنْبَطُ علمُ أحكام النَّحوم من ذلكَ ؟ ولو كانَ المؤثِّرُ في هذا النَّحسِ هو نَفسَ الكوكبِ

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « تفسير ابن كثير » ( ٤ / ١٤٣ ) .

والطَّالعِ لكانَ نحسًا على العالمِ فأُمَّا أَنْ يقتَضي الكوكبُ كونَهُ نَحْسًا لطائفَةٍ سَعدًا لطائفة ضهذا هو المُحالُ!

### ١٥٧ - فَـصْـلُ [ توجيه دلالة بعض الآيات ]

وأمّا الاستدلالُ بالآياتِ الدَّالَةِ على أنَّ اللَّه سبحانهُ وضعَ حركاتِ هذه الأجرامِ على وجهِ يُنتفَعُ بها في مصالحِ هذا العالمِ ، بقوله : ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشمسَ ضياءً والقَمَرَ نُورًا وقدَّرهُ منازلَ لتَعلموا عَدَدَ السِّنينَ والحسابَ ما خَلَقَ ذلكَ إلّا بالحقِّ ﴾ [يونس:٥]، وقولِه تعالى : ﴿ تباركَ الَّذِي جَعَلَ في السِّماءِ بُروجَا وجَعَلَ فيها سِراجَا وقَمَرًا مُنيرًا ﴾ [الفرقان:٢١]، الآيةُ ... فَمِنْ أطرفِ الاستدلالِ ! فأينَ في هذه الآياتِ ما يدُلُّ على ما يدَّعيهِ المُنجِّمون من كذبهم وبُهتانِهم وافترائهم ؟! ولو كانَ الأمرُ كما يدَّعيهِ هؤلاءِ الكذَّابون لكانت الدَّلالَةُ والعبرَةُ فيهِ أعظمَ مِنْ مُجرَّدِ الضِّياءِ والنُّورِ والحسابِ ، ولكانَ الأليقُ ذِكْرَ ما تقتضيهِ منَ السَّعدِ والنَّحْسِ وتعطيهِ منَ السَّعادَةِ والشقاوَةِ ، وتهبُهُ منَ الأعمارِ والأرزاقِ والآجالِ والصَّنائعِ والعلومِ والمعارفِ والصُّورِ الحيوانيَّة والنَّباتِيَةِ والمُعدنيَّةِ والمُعدنيَّةِ والمُعرِ من السَّعادِ والسَّامِ من الحَيرِ والسُّورِ الحيوانيَّة والنَّباتِيَةِ والمُعدنيَّةِ والمُعارِ ما في هذا العالم من الحَيرِ والشرِ ما في هذا العالم من الحَيرِ والشرِّ .

وأمًّا قولُهُ: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بروجُمَّا وَجَعَلَ فَيهَا سراجُا وقمرًا منيرًا ﴾ فهو تَعظيمٌ وثناءٌ منه تعالى على نَفسهِ ، بجَعلِ هذه البروجِ والشمس والقمر في السَّماءِ .

وقد اختُلِفَ في البُروجِ المذكورَةِ في هذه الآيَةِ ، فأكثرُ السَّلفِ على أنَّها القُصورُ أو الكواكبُ العظامُ .

قال ابنُ المنذر في « تَفسيرهِ » (١): حدَّثنا موسى : حدَّثنا شُجاعٌ : حدَّثنا اللهُ ابنُ إدريسَ ، عن أبيهِ ، عن عطيَّةَ : ﴿ جعَلَ فِي السَّماءِ بروجَا ﴾ قال : قصورًا فيها حَرَسٌ .

حدَّثنا موسى : حدَّثنا أبو بكرٍ : حدَّثنا أبو معاويَةَ ووكيعٌ ، عن إسماعيلَ ، عن يحيى بن رافع ، قال : قصورًا في السَّماءِ .

حدَّثنا موسى : حدَّثنا أبو بكرٍ : حدَّثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مُجاهدٍ ، قال : بُروجًا يعني : النُّجوم ، وكذلكَ قال عِكرمةُ .

حدَّثنا أبو أحمَد : حدَّثنا يَعلى : حدَّثنا إسماعيلُ ، عن أبي صالحٍ : ﴿ تَبَارِكَ الذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بروجًا ﴾ قال : النُّجوم الكبارُ .

وهذا مُوافِقٌ لمَعنى اللفظَةِ في اللغَةِ ؛ فإنَّ العربَ تسمِّي البناءَ المرتفع برجعٍ ، قال تعالى : ﴿ أينما تَكونوا يُدْرِكْكُم الموتُ ولو كُنتمُ في بروجٍ مُشيَّدَةٍ ﴾ [ النساءُ : ٧٨ ] .

وقال الأخطلُ :

كَأَنَّهَا برمُج روميٍّ يُشيِّدهُ بانِ بِجِصِّ وآجُرِّ وأحجارِ قال الأعمش: كَانَ أصحابُ عبدِاللَّهِ يَقْرؤونها: (تباركَ الَّذي جعَلَ في السَّماءِ قصورًا).

وأمَّا المتأخّرون منَ المُفسِّرين فكثيرٌ منهم يذهبُ إلى أنَّها البُرومُ الاثنىٰ عَشر التي تنقسمُ عليها المنازلُ ، كلُّ برجٍ منزلتان وثلاثُ وهذه المنازلُ الثَّمانيةُ والعشرون يبدو منها للنَّاظرِ أربعَةَ عشر منزلًا أبدًا ، ويَخفى منها أربعَةَ عَشر منزلًا ، كما أنَّ البروجَ يظهرُ منها أبدًا ستَّةٌ ، ويَخفى ستَّةٌ ، والعربُ تُسمِّي أربعَةَ

<sup>(</sup>١) يوجد منه قطعة مخطوطة صغيرة في أَلمانيا ، وهو كتابٌ – لو وجِدَ – عُجابٌ .

عشرَ منزلًا منها شاميَّة ، وأربعَة عشر يمانيَّة ، فأوَّل الشاميَّة السَّرطان ، وآخِرُها السِّماكُ الأعزلُ ، وأوَّلُ اليمانيَّة الغفرُ وآخرها الرَّشا ، إذا طلعَ منها منزلٌ منَ المشرقِ غابَ رقيبُهُ منَ المغربِ ، وهو الخامسَ عشر ، وبها تنقسمُ فصولُ السَّنةِ الأربع ؛ فللرَّبيعِ منها الحَمَلُ والثَّورُ والجوزاء ، ومنازلها الشرطينُ والبطين والثريَّا والدَّبَران والهقعَةُ والهنعَةُ والذِّراعُ ، وللصَّيفِ منها السَّرطان والأسدُ والسُّنلةُ ومنازلها التَّرقُ والطرفُ والجبهةُ ، والزِّرةُ والصَّرفَةُ والعواءُ والسِّماكُ ، وللخريفِ منها الميزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفرُ والزِّبانُ والإكليلُ والقلبُ والشولةُ والنَّعائمُ والبلدَةُ ، وللشتاءِ منها الجَدْيُ والدَّلوُ والحوتُ ، ومنازلها سعدُ الذَّابِح وسعدُ بلعَ وسعد السُّعود وسعد الأخبيَة والفرعُ المقدَّم – ويسمَّى الأوَّل – والفرعُ المؤخّرُ – ويسمَّى النَّاني – والرَّشا .

ولمّا كانَ نزولُ القمرِ في هذه المنازلِ معلومًا بالعيانِ والمشاهدةِ ، ونزولُ الشمسِ فيها إنّما هو بالحسابِ لا بالرُّؤيَةِ ، قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشمسَ ضياءَ والقمرَ نورًا وقدَّرهُ منازلَ ﴾ [يونس:٥]، وقال تعالى : ﴿ والشمسُ تَجري لِمُستقرِّ لها ذلكَ تَقديرُ العزيزِ العليمِ والقَمَرَ قدَّرناهُ منازلَ حتى عادَ كالعُرْجون القديمِ ﴾ [يس: ٣٨ - ٣٩] ، فخصَّ القمرَ بذكرِ تَقديرِ المنازلِ دونَ الشمسِ وإنْ كانَت مُقدَّرةَ المنازلِ لظهورِ ذلكَ للحِسِّ في القمرِ ، وظهورِ وتفاوُتِ نُورهِ بالرِّيادَةِ والنُّقصانِ في كُلِّ منزلٍ منزلٍ ، ولذلكَ كانَ الحسابُ القمريُّ أشهرَ وأعرفَ عندَ الأُمَمِ وأَبعدَ من الغَلَطِ ، وأصحَّ للضَبطِ منَ الحسابِ الشمسيِّ ، ولهذا قال الحسابِ الشمسيِّ ، ويشتركُ فيهِ النَّاسُ دُونَ الحسابِ الشمسيِّ ، ولهذا قال تعالى في القَمَر : ﴿ وَقَدَّرَهُ منازلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ والحسابِ ﴾ [يس:

٣٩] ، ولم يقُل ذلكَ في الشمس.

ولهذا كانَت أشهرُ الحجِّ والصَّومِ والأعيادُ ومواسمُ الإسلام إنَّما هي على حسابِ القمرِ وسيرهِ ونزولهِ في منازلهِ ، لا على حسابِ الشمسِ وسيرها ؟ حكمةً منَ اللَّهِ ورحمةً وحِفْظًا لدينهِ لاشتراكِ النَّاسِ في هذا الحسابِ ، وتَعَذَّرِ الغلطِ والخَطَإِ فيهِ ، فلا يدخُلُ في الدِّين منَ الاختلاف والتَّخليط ما دخلَ في دين أهل الكتابِ(١).

فهذا الذي أخبرَنا تعالى به مِن شأنِ المنازل وسيرِ القمرِ فيها ، وجَعْلِ الشمسِ سراجًا وضياءً يُبصرُ به الحيوانُ ، ولولا ذلكَ لم يُبصرِ الحيوانُ ، فأينَ هذا ممًّا يدَّعيهِ الكذَّابون من علم الأحكام التي كذِبُها أضعافُ صدقِها ؟!

<sup>(</sup>١) وهذا مِن المصنّف - رحمه اللّه - ترجيح قويّ في إِثبات الرؤية ، والردّ على الذين يُلزمون بحساب الشمس .

ولشيخهِ شيخ الإِسلام ابن تيميّةَ رسالةٌ مُستقلةٌ في هذه المسألةِ .

#### ١٥٨ - فَـصْـلُ

#### [ تصحيحُ القول في قصّة إبراهيم َ عليه السلام ]

وأمّا ما ذَكَرَهُ عن إبراهيمَ خليلِ الرَّحمن أنّهُ تمسَّكَ بعلمِ النَّجوم حينَ قال : ﴿ إِنِّي سقيمٌ ﴾ فَمِنَ الكذبِ والافتراءِ على خليلِ الرَّحمن عَلِيلَةٍ ، فإنّهُ ليسَ في الآيةِ أكثرُ مِن أنّهُ نظرَ نظرةً في النَّجوم ، ثمّ قال لهم : ﴿ إِنِّي سقيمٌ ﴾ فَمَنْ ظنَّ من هذا أنَّ علمَ أحكامِ النَّجوم من علمِ الأنبياء وأنَّهم كانوا يُراعونهُ ويُعانونهُ فَقَد كذَبَ على الأنبياء ، ونَسَبَهُم إلى ما لا يليقُ ، وهو مِن جنسِ مَن نَسَبَهم إلى الكهانةِ والسِّحرِ ، وزَعَمَ أنَّ تلقيّهُمُ الغيبَ من جنسِ تلقي غيرِهم ، وإنْ كانوا فوقهم في ذلك لكمالِ نفوسم وقوَّةِ استعدادِها وقبُولها لفيضِ العُلويَّاتِ عليها ! هؤلاءِ لم يعرفوا الأنبياءَ ولا آمنوا بهم ، وإنَّما هم عندهم بمنزلَةِ أصحابِ هؤلاءِ لم يعرفوا الأنبياءَ ولا آمنوا بهم ، وإنَّما هم عندهم بمنزلَةِ أصحابِ الرِّياضاتِ الذين خُصُوا بقوَّةِ الإدراكِ وزكاةِ النُّفوس وزكاةِ الأخلاقِ ، ونَصَبُوا أَنْفسَهم لإصلاح النَّاسِ ، وضبطِ أمورِهم .

ولا ريبَ أنَّ هؤلاءِ أبعدُ الخَلْقِ عن الأنبياءِ وأتباعِهم ومعرفتِهم ومعرفةِ مُرْسِلِهم وما أَرْسَلَهم بهِ ، هؤلاءِ في شأنِ والرُّسلُ في شأنِ آخَرَ ، بل هم ضدُّهم في علومِهم وأعمالِهم وهدْيهم وإرادتِهم وطرائقِهم ومعادِهم ، وفي شَأْنِهم كُله . ولهذا نجدُ أتباعَ هؤلاءِ ضدَّ أتباعِ الرُّسل في العلومِ والأعمالِ والهدى والإراداتِ .

ومتى بعثَ اللَّهُ رسولًا يُعاني التَّنجيمَ والزِّيجاتِ والطَّلْسَمات والأوفاق

والتَّداخين والبَخورات ومعرفة القِراناتِ والحُكمِ على الكواكبِ بالسَّعودِ والتُّحوسِ والحرارَةِ والبرودَةِ والذُّكورةِ والأُنوثَةِ! وهل هذا إلّا صنائعُ المشركين وعلومُهم ؟

وهل بُعثتِ الرُّسل إلَّا بالإنكارِ على هؤلاءِ ومَحْقِهم ومَحْقِ علومهم وأعمالهم من الأرضِ ؟ وهل للرُّسلِ أعداءٌ بالذَّاتِ إلَّا هؤلاءِ ومَن سَلَكَ سبيلَهم ؟ وهذا معلومٌ بالاضطرارِ لكُلِّ مَنْ آمَنَ بالرسلِ صلواتُ اللَّهِ وسلامهُ عليهم ، وصَدَّقَهُم فيما جاؤا به وعَرَفَ مُسمَّى رسولِ اللَّهِ ، وعرفَ مُرْسِلَهُ ، وهل كانَ لإبراهيم الخليل عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام عَدُوٌ مثلُ هؤلاءِ المُنجِّمين الصَّابئين ، وحرانُ (١) كانَت دارَ مملكتِهم ، والخليلُ أعدى عدوِّ لهم .

وهم المشركون حقًا ، والأصنام التي كانوا يعبدونها كانَت صُورًا وتماثيلَ للكواكبِ ، وكانوا يتَّخِذُونَ لها هياكل – وهي بيوتُ العباداتِ – لكلِّ كوكبِ منها هيكلَّ ، فيهِ أصنامٌ تناسِبُهُ ، فكانَت عبادتُهم للأصنامِ وتَعظيمُهم لها تَعظيمًا منهم للكواكبِ الَّتي وضعوا الأصنامَ عليها ، وعبادةً لها .

وهذا أقوى السّببين في الشركِ الواقعِ في العالَمِ ، وهو الشركُ بالنّجوم وتَعظيمُها ، واعتقادُهُ أنّها أُحياءٌ ناطِقةٌ ، ولها روحانيّاتٌ تتنزّلُ على عائديها ومُخاطِبيها ، فصوَّروا لها الصُّورَ الأرضيّةَ ، ثم جعلوا عبادتَها وتَعظيمَها ذريعَة الى عبادَةِ تلكَ الكواكبِ واستنزالِ رَوحانيّاتها ، وكانَت الشياطينُ تتنزّلُ عليهم وتخاطبُهم وتُكلّمهُم وتُريهم منَ العجائبِ ما يَدْعُوهم إلى بَذْل نفوسِهم وأولادهم وأموالهم لتلكَ الأصنام والتَّقرُبِ إليها ، وكانَ مبدأُ هذا الشرك تعظيمَ وأولادهم وأموالهم لتلكَ الأصنام والتَّقرُبِ إليها ، وكانَ مبدأُ هذا الشرك تعظيمَ

<sup>(</sup>١) انظر « معجم ما استعجم » (١/ ٤٣٥) للبكري .

الكواكبِ وظنَّ الشّعود والنُّحوس ومُصولَ الخَيرِ والشرِّ في العالمِ منها ، وهذا هو شركُ قومِ إبراهيم عليهِ السَّلاةُ والسَّلام .

والسَّببُ الثَّاني : عبادَةُ القبورِ ، والإشراكُ بالأمواتِ ، وهو شركُ قومِ نوحٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام ، وهو أوَّلُ شركِ طَرَقَ العالمَ ، وفِتْنَتُهُ أعمُّ ، وأهلُ الابتلاء بهِ أكثرُ ، وهم مجمهورُ أهلِ الإشراك .

وكثيرًا ما يجتمعُ السَّببانِ في حقِّ المشركِ يكونُ مَقابريًّا نُجُوميًّا ، قال تعالى عن قومِ نوحٍ : ﴿ وقالوا لا تَذرُنَّ آلِهِتَكُم ولا تَذَرُنَّ وَدَّا ولا سُواعًا ولا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ونَسْرًا ﴾ [نوح: ٢٣] .

قال البُخاريُّ في « صحيحه »(1): قال ابنُ عبَّاس : كانَ هؤلاءِ رجالًا صالحين من قومٍ نُوحٍ ، فلمَّا هَلَكُوا أوحى الشياطينُ إلى قومِهم أَنِ انصِبُوا على مجالسِهم التي كانوا يجلِسُون عليها أنصابًا ، وسَمُّوها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تُعبد حتى إذا هَلَكَ أولئكَ ، ونُسخَ العلمُ ، عُبدَت .

ولهذا لعنَ النَّبيُّ عَيِّلِيَّهُ الذين اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ<sup>(٢)</sup>، ونَهى عن الصَّلاةِ إلى القبور<sup>(٣)</sup>.

وقال : « اللهمَّ لا تجعل قَبْري وثنًا يُعبدُ »<sup>(١)</sup> .

<sup>. (</sup> ٤٩٢٠ ) ( ١ )

وقد تُكُلِّم في سنده بما لا ينهضُ ! وردّه الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ، فراجع « الفتح » ( ٨ / ٦٦٧ – ٦٦٨ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري ( ٤٣٥ ) و ( ١٣٣٠ ) ، ومسلم ( ٥٣١ ) عن عائشة .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٩٧٢ ) عن أَبِي مَرْثَلِدِ الغَنَويِّ .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مالكٌ في « الموطّأ » ( ١٧٢١ ) وابنُ سعد في « الطبقات » ( ٢ / ٢٤٠ ) =

وقال : « اشتدَّ غضبُ اللَّهِ على قومٍ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد » (١). وقال : « إنَّ مَن كانَ قبلكم كانوا يتَّخذون قبورَ أنبيائهم مساجدَ ، أَلَا فلا تَتَّخذوا القبورَ مساجدَ ، فإنِّي أنهاكم عن ذلكَ » (٢) .

وأخبرَ أنَّ هؤلاء شرارُ الخَلقِ عندَ اللَّهِ يومَ القيامَةِ (٣) .

وهؤلاءِ هم أعداءُ نوحٍ ، كما أنَّ المشركين بالنَّجوم أعداءُ إبراهيم ؛ فنوخُ عاداه المشركون بالنَّجومِ ، والطَّائفتان صوَّروا الأَصنامَ على صُورِ معبوديهم ، ثمَّ عبدوها ، وإنَّما بُعِثَتِ الرُّسلُ بمَحْقِ الشركِ من الأرضِ ، ومَحْقِ أهلهِ وقَطْعِ أسبابهِ ، وهَدْمِ بيوتهِ ، ومُحاربةِ أهلهِ ، فكيفَ من الأرضِ ، ومَحْقِ أهلهِ وقَطْعِ أسبابهِ ، وهَدْمِ بيوتهِ ، ومُحاربةِ أهلهِ ، فكيفَ

ويشهدُ له – ويُقَوِّيهِ – ما رواه أَحمد ( ۲ / ۲۶۲ ) ، والحُميدي ( ۱۰۲۰ ) ، وأَبو يعلى ( ۲۸۱ ) ، وأَبو يعلى ( ۲۸۱ ) ، وأَبو نعيم ( ۲ / ۲۸۱ ) و ( ۷ / ۳۱۷ ) ، وابن سعد ( ۲ / ۲۶۱ ) مِن طريق حمزة بن المغيرة ، عن سهيل بن أَبي صالح عن أَبيه عن أَبي هُريرة .

وحمزة ( رجلُ الكوفة ) كما قال هاشم بن القاسم .

وقال ابنُ معين : ليس به بأس .

وروى عنه جماعةٌ ، ووثَّقه ابن حبَّان والعِجْليّ .

انظر « تهذیب الکمال » ( ۲ / ۳٤٠ ) .

(١) قطعة من الحديث السابق.

(٢) رواه مسلم (٢٣٢) عن مُخلُدُب.

(٣) رواه أَحمد (١/ ٤٧٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥)، وابن خزيمة (٧٨٩)،

وابن حبَّان ( ٣٤٠ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣٤٠٣ ) .

وعلَّق البخاريُّ في « صحيحه » ( ١٣ / ١٤ ) القطعة الأولى منه .

وجوَّد شيخُ الإِسلام في « الاقتضاء » ( ص ٣٣٠ ) سَنَدَهُ، وحسَّنه الهيثمي ( ٢ / ٢٧ ) .

<sup>=</sup> من طریق زید بن أُسلم عن عطاء بن یسار مُوْسلًا .

وهذا سندٌ مرسلٌ صحيحٌ .

يُظَنُّ بإمامِ المُحنفاء وشيخ الأنبياء وخليلِ ربِّ الأرضِ والسَّماء أنَّهُ كانَ يتعاطى علمَ النَّجوم ، ويأخذُ منهُ أَحكامَ الحوادثِ ؟!

سبحانكَ هذا بهتانٌ عظيمٌ.

وإنَّما كانَت النَّظرَةُ التي نَظَرَها في علمِ النَّجومِ من معاريضِ الأفعالِ ، كما كانَ قولُهُ : ﴿ إِنِّي سقيمٌ ﴾ وقولُهُ عن امرأتهِ سارَةَ : ﴿ إِنِّي سقيمٌ ﴾ وقولُهُ عن امرأتهِ سارَةَ : ﴿ هذه أُختي » (١) مِن معاريضِ المقالِ لِيَتَوَصَّلَ بها إلى غَرَضهِ من كسرِ الأصنامِ ، كما توصَّلَ بتعريضهِ بقولهِ : ﴿ هذه أُختي » إلى خلاصِها من يد الفاجرِ .

ولمّا غَلُظَ فَهُمُ هذا عن كثيرٍ من النَّاسِ ، وكَثُفَت طِباعُهم عن إدراكهِ ، ظنُّوا أنَّ نَظَرَهُ في النَّجومِ ليستنبطَ منها علمَ الأحكامِ ! وعَلِمَ أنَّ نَجْمَهُ وطالِعَهُ يقضى عليهِ بالسَّقم !! وحاشى للَّهِ أنْ يُظَنَّ ذلكَ بخليلهِ عَيْقَاتُهُ أو بأحدٍ من أتباعهِ.

وهذا من جنسِ معاريضِ يوسُفَ الصِّدِّيقِ عَيَّالِيَّهِ حَينَ تَفتيشِ أُوعيَةِ أُخيهِ عن الصَّاعِ ، فإنَّ المفتِّش بدأ بأوعيتِهم مع علمهِ أنَّهُ ليسَ فيها ، وأخَّر وعاءَ أُخيهِ مع علمهِ أنَّهُ ليسَ فيها ، وأخَّر وعاءَ أُخيهِ مع علمهِ أنّهُ فيها ، تَعريضًا بأنَّهُ لا يعرفُ في أيِّ وعاءٍ هي ، ونفيًا للتَّهمَةِ عنهُ بأنَّهُ لو كانَ عالمًا في أيِّ الأوعيةِ هي لَبَادَرَ إليها ، ولم يُكلِّفْ نفسَهُ تَعَبَ التَّفتيشِ لغيرها .

فلهذا نَظَرَ الخليلُ عَيِّالَةٍ في النَّجومِ نظرَ توريَةٍ وتَعريضِ مَحْضٍ ، ينفي به عنهُ تُهمَةَ قومهِ ويتوصَّلُ به إلى كيدِ أصنامهم .

<sup>(</sup>١) كما في الحديث المتقدّم (٢/ ٣٩٥).

## ١٥٩ - فَـصْـلُ [ المُراد بـ « خَلْق » السموات والأرض ]

وأمَّا الاستدلالُ بقوله تعالى : ﴿ لَخَلْقُ السَّمواتِ والأرضِ أَكبُرُ مِن خَلقِ النَّاسِ ﴾ [ غافر : ٧٥ ] ، وأنَّ المُرادَ بهِ كِبَرُ القَدْرِ والشرفِ ، لا كبرُ الجُثَّةِ ! ففي غايّةِ الفسادِ ؛ فإنَّ المُرادَ من الخَلْقِ ها هُنا الفِعلُ ، لا نفسُ المفعولِ ، وهذا مِن أبلغِ الأدلَّةِ على المَعادِ ، أي : أنَّ الذي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ - وخَلْقُها أَكبرُ من خلقِكم - كيفَ يُعْجِزهُ خَلْقُكُم بعدما تموتون خَلْقًا جديدًا ؟ ونظيرُ هذا في قولهِ : ﴿ أُولَيْسَ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ بقادرٍ على أن يَخْلُقَ مثلهم ﴾ [ يس : ٨١] ، أي : مثل هؤلاءِ المنكرين .

فهذا استدلالٌ بشمولِ القُدرَةِ للنَّوعين ، وأنَّها صالحةٌ لهما ، فلا يجوزُ أَنْ يَثْبُتَ تعلَّقُها بأحدِ المقدورين دونَ الآخر ، فكذلك قولُهُ : ﴿ لَخَلْقُ السَّمواتِ وَالأَرضِ أَكبرُ مِن خَلقِ النَّاسِ ﴾ [ غافر : ٥٧ ] ، أي : مَن لم تَعْجَزْ قدرتُهُ عن خَلْقِ العَالمِ العُلويِّ والسُّفليِّ ، كيفَ يعجَزُ عن خَلْقِ النَّاسِ خَلْقًا جديدًا بعدَ ما أماتَهُم ؟

ولا تعرُّضَ في هذا لأحكامِ النَّجومِ بوجهِ قطَّ ، ولا لتأثيرِ الكواكبِ . وأمَّا قولهُ تعالى : ﴿ ويَتفكَّرون في خَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ ربَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطلًا ﴾ [آل عمران : ١٩١] ، فلا ريب أنَّ خَلْقَ السَّمواتِ والأرضِ من أعظم الأدلَّةِ على وجودِ فاطرهِما وكمالِ قُدرتهِ وعلمهِ وحكمتهِ وانفرادهِ بالرُّبوبيَّةِ

والوَحدانيَّةِ ، ومَنْ سوَّى بينَ ذلكَ وبينَ البَقَّةِ وجَعَلَ العِبرَةَ والدَّلاَلَةَ والعلمَ بوجودِ الرَّبِّ الخالقِ البارىءِ المُصوِّر منهما سواءً ، فَقَد كابَرَ ، واللَّهُ سبحانهُ إنَّما يَدعو عبادَهُ إلى النَّظرِ والفكرِ في مخلوقاتهِ العِظَامِ لظهورِ أثرِ الدَّلالَةِ فيها ، وبديعِ عجائبِ الصَّنعَةِ والحكمَةِ فيها ، واتِّساعِ مجالِ الفكرِ والنَّظرِ في أرجائها، وإلّا : ففي كُلِّ شيءٍ لهُ آيَةٌ تَدُلُّ على أنَّهُ واحدُ

ولكنْ ؛ أينَ الآيَةُ والدَّلالَةُ في خَلْقِ العالم العُلويِّ والسُّفليِّ إلى خَلقِ القملَةِ والبرغوثِ والبَقَّةِ ؟ فكيفَ يسمحُ لعاقلِ عقلُهُ أن يُسوِّي بينهما ، ويجعلَ الدَّلالَةَ من هذا كالدَّلالَةِ منَ الآخَرِ ؟! واللَّهُ سبحانهُ إنَّما يذكُرُ من مخلوقاتهِ للدَّلالَةِ عليهِ أَشْرَفُهَا وأَظْهَرَهَا للحِسِّ والعَقل ، وأَبْيَنَهَا دلالَةً ، وأَعْجَبَهَا صَنعَةً ؛ كالسَّماءِ والأرضِ والشمسِ والقمرِ والليلِ والنَّهارِ والنُّجومِ والجبالِ والسَّحابِ والمطرِ ، وغير ذلكَ من آياتهِ ، ولا يدعو عبادَهُ إلى التَّفكُّر في القَمْل والبراغيثِ والبَّعُوض والبقِّ والكلاب والحشرات ونحوها! وإنَّما يذكُرُ ما يذكرُ من ذلكَ في سياقٍ ضَرْبِ الأمثالِ مُبالغَةً في الاحتقارِ والضَّعفِ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دونِ اللهِ لن يَخْلُقوا ذُبابًا وَلو اجتَمعوا لهُ وإنْ يَسْلُبْهُم الذُّبابُ شيئًا لا يستنقذوهُ منهُ ﴾ [ الحج : ٧٣ ] ، فهنا لم يذكر الذُّبابَ في سياقِ الدَّلالَةِ على إثباتِ الصَّانع تعالى ، وكذلك قولُه : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يضربَ مثلًا ما بَعُوضَةً فما فَوقها ﴾ [ البقرة : ٢٦ ] ، وكذلك قولُه : ﴿ مَثَلُ الَّذين اتَّخذوا مِن دونِ اللهِ أُولياءَ كمثلِ العنكبوتِ اتَّخَذَتْ بيتًا وإنَّ أَوْهَنَ البُيُوتِ لبَيتُ العنكبوت ﴾ [ العنكبوت : ٤١ ] .

فتأمَّلْ ذِكْرَ هذه المخلوقاتِ الحقيرةِ في أيِّ سياقٍ ، وذِكْرَ المخلوقاتِ

العظيمَةِ في أيِّ سياق!

وأمَّا قولُ مَنْ قال مِنَ المُتكلِّمين المتكلِّفين : إِنَّ دلالَةَ مُحصولِ الحياةِ في الأبدانِ الحيوانيَّةِ أقوى من دلالَةِ السَّمواتِ والأرضِ على وُجودِ الصَّانع تعالى ! فبناءُ هذا القائلِ على الأصلِ الفاسدِ ، وهو إثباتُ الجوهرِ الفردِ ، وأنَّ تأثيرَ الصَّانعِ تعالى في خَلْقِ العالمِ العُلويِّ والسُّفليِّ هو تركيبُ تلكَ الجواهرِ وتأليفُها الصَّانعِ تعالى في خَلْقِ العالمِ العُلويِّ والسُّفليِّ هو تركيبُ تلكَ الجواهرِ وتأليفُها هذا التَّأليفَ الخاصُ ، والتَّركيبُ جنسُهُ مقدورٌ للبشرِ وغيرِهم ، وأمَّا الإِحداثُ والاختراعُ فلا يقدرُ عليهِ إلّا اللَّهُ .

والقولُ بالجوهرِ الفردِ وبناءُ المبدأ والمعادِ عليهِ ممَّا هو من أُصولِ المتكلّمين الفاسدَةِ التي نازَعَهُم فيها جمهورُ العُقلاء ، قالوا : وخَلْقُ اللّهِ تعالى وإحداثُهُ لِمَا يُحْدِثُهُ من أُجسامِ العالمِ هو إحداثُ لأجزائِها وذواتِها لا مُجَرَّد تركيبِ الجواهرِ مُنفردَةً ، ثمَّ قَد فَرَغَ من خَلْقِها وصُنعهِ وإبداعهِ الآنَ ، إنَّما هو في تأليفها وتركيبها .

وهذا من أقوالِ أهلِ البدعِ التي ابتدعُوها في الإسلامِ ، وبَنَوْا عليها المعادَ ومحدوثَ العالمِ ، فسلَّطوا عليهم أعداءَ الإسلامِ ولم يُمْكِنْهُم كَشرُهم ، لمَّا بنوا المبدأ والمعادَ على أمر وهميِّ خياليِّ وظنُّوا أنّهُ لا يتمُّ لهم بالقولُ بحدوثِ العالمِ وإعادَةِ الأجسامِ إلّا به ! وأقامَ مُنازِعُوهم محججًا كثيرةً جدًّا على بطلانِ القولِ بالجوهرِ ، واعترفوا هم بقوَّةِ كثيرِ منها وصحَّتهِ ، فأوقعَ ذلكَ شكًّا لكثيرِ منهم في أمر المبدأ والمعادِ لبنائهِ على شفا جرفٍ هارٍ .

وأمًّا أَتَمَّةُ الإسلامُ وفُحولُ النُّظَّارِ فلم يعتمدوا على هذه الطَّريقَةِ ، وهي عندهم أضعفُ وأوهى من أن يَبْنُوا عليها شيئًا منَ الدِّين ، فَضْلًا عن محدوثِ

العالم وإعادَةِ الأجسامِ ، وإنَّما اعتمدوا على الطَّرقِ التي أرشدَ اللَّهُ سبحانهُ إليها في كتابهِ ، وهي حدوثُ ذاتِ الحيوانِ والنَّباتِ ، وخَلْقُ نَفسِ العالمِ العُلويِّ والسَّفليِّ ، وحدوثُ السَّحابِ والمطرِ والرِّياحِ وغيرها من الأجسامِ التي يُشاهَدُ حدوثُها بذواتها لا مُجرَّدُ حدوثِ تأليفها وتركيبها .

فعندَ القائلينَ بالجوهرِ لا يُشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أحدثَ في هذا العالمِ شيئًا من الجواهرِ ، وإنَّما أحدثَ تأليفَها وتركيبَها فقط! وإنْ كانَ إِحداثُهُ بجواهره سابقًا مُتقدِّمًا قبلَ ذلكَ ، وأمَّا الآنَ فإنَّما تحدثُ الأعراضُ من الاجتماعِ والافتراقِ والحركةِ والشكونِ فقط! وهي الأكوانُ عندهم! وكذلك المعادُ ؛ فإنَّهُ سبحانهُ يُفَرِّقُ أجزاءَ العالم وهو إعدامُهُ ، ثمَّ يُؤلِّفُها ويجمعُها ؛ وهو المعادُ!

وهؤلاءِ احتاجوا إلى أَنْ يستدلُّوا على كونِ عَينِ الإنسانِ وجوهرهِ مخلوقةً ، إذ المُشاهَدُ عندهم بالحِسِّ دائمًا هو حدوثُ أعراضٍ في تلكَ الجواهرِ منَ التَّاليفِ الخالصِ ، وزعموا أنَّ كُلَّ ما يُحْدِثُهُ اللَّهُ منَ السَّحابِ والمطرِ والزُّروعِ والثُّمارِ والحيوانِ فإنَّما يُحْدِثُ فيهِ أعراضًا ، وهي جمعُ الجواهرِ التي كانَت موجودةً وتفريقُها!

وزعموا أنَّ أحدًا لا يعلمُ محدوثَ عَينٍ منَ الأعيانِ بالمشاهدَةِ ولا بضرورَةِ العقل ، وإنَّما يُعْلَمُ ذلكَ بالاستدلالِ!

وجمهورُ العقلاءِ من الطَّوائفِ يُخالفون هؤلاءِ ، ويقولون : الرَّبُ لا يزالُ يُخدِثُ الأعيانَ كما دلَّ على ذلكَ الحِسُ والعقلُ والقرآنُ ؛ فإنَّ الأجسامَ الحادثَةَ بالمُشاهَدَةِ ذواتُها وأجزاؤُها حادثَةٌ بعدَ أن لم تكن جواهرَ مُفرَّقَةً فاجتمعتْ ، ومَن قال غيرَ ذلكَ فَقَد كابَر الحِسَّ والعقلَ ، فإنَّ كونَ الإنسانِ

والحيوانِ مَخْلُوقًا مُحْدَثًا كائنًا بعدَ أن لم يكُن أمرٌ معلومٌ بالضَّرورَةِ لجميعِ النَّاسِ ، وكلُّ أحدِ يعلمُ أنَّهُ حَدَثَ في بطنِ أمِّهِ بعدَ أَنْ لم يكن ، وأَنَّ عينَهُ حدثَت ، كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَقَد خَلَقْتُكَ مِن قبلُ وَلَم تَكُ شيئًا ﴾ حدثَت ، كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَقَد خَلَقْتُكَ مِن قبلُ وَلَم تَكُ شيئًا ﴾ [ مريم : ٩١ ] .

وليسَ هذا عندهم ممَّا يُستدَلُّ عليهِ ؛ بل يُسْتَدَلُّ بهِ ؛ كما هي طريقَةُ القرآنِ ؛ فإنَّهُ جعلَ مُدوثَ الإنسانِ وخَلْقَه دليلًا ، لا مدلولًا عليهِ .

وقولُهم: إنَّ الحادثَ أعراضٌ فقط، وأنَّهُ مركَّبٌ من الجواهرِ المفردَةِ! قولانِ باطلانِ ، بل يُعْلَمُ حدوثُ عينِ الإنسانِ وذاتهِ وبُطلانُ الجوهرِ الفَردِ ، ولو كانَ القولُ بالجوهرِ صحيحًا لم يكن معلومًا إلّا بأدلَّة خفيَّة دقيقَة ، فلا يكونُ مِن أصولِ الدِّين ، بل ولا مُقدِّمةً فيها ، فطريقتُهم تتضمَّنُ جحدَ المعلومِ وهو حدوثُ الأعيانِ الحادثَةِ وذواتِها ، وإثباتَ ما ليسَ بمعلومٍ – بل هو باطلٌ – وهو إثباتُ الجوهر الفردِ!

وليسَ هذا موضعَ استقصاء هذه المسألةِ .

والمقصودُ الكلامُ على قولهِ : إنَّ الاستدلالَ بحُصولِ الحياةِ في بُنيةِ الحيوانِ على وجودِ الصَّانع أقوى من دلالَةِ تركيبِ الأُجرامِ الفَلَكيَّةِ! وهو مبنيٌّ على هذا الأصلِ الفاسد .

# ۱٦٠ - فَـصْـلُ [ ردُّ استدلالٍ عجيب ]

وأمّّا استدلالُهُ بقوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينِهِمَا بَاطِلًا ﴾ [ ص : ٢٧ ] ، فَعَجَبٌ مِنَ العَجَبِ ! فإنَّ هذا من أقوى الأدلَّةِ وَأَبْينِهَا على بُطلانِ قولِ المُنجِّمين والدَّهريَّةِ الذين يُسنِدون جميعَ ما في العالم من الخيرِ والشرِّ إلى النَّجومِ وحَرَكاتها واتصالاتها ! ويزعُمون أنَّ ما تأتي به من الخيرِ والشرِّ فعن تعريفِ الرُّسلِ والأنبياءِ ، وكذلكَ ما تُعطيهِ من السُّعودِ والنَّحوسِ ! وهذا هو السَّب الذي سُقنا الكلامَ لأجلهِ معهم لمّا حَكَيْنا قولَهم أنَّهُ لمّا كانَت الموجوداتُ في العالَم السُّفلي مُترتبَّةً على تأثيرِ الكواكبِ والرُّوحانيَّات الّتي عيم مُدبِّراتُ الكواكبِ ، وإنْ كانَ في اتصالاتها نَظَرُ سعدِ ونحسٍ وَجَبَ أنْ يكونَ في آثارها محسن وتَجبُ أنْ يكونَ في آثارها محسنٌ وقُبُحٌ في الخَلْقِ والأخلاقِ .

والعقولُ الإنسانيَّةُ مُتساويَةٌ في النَّوعِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُدْرِكَهَا كُلُّ عقلِ سليمٍ ، ولا يتوقَّفُ إدراكُها على مَن هو مثلُ ذاكَ العاقلِ في النَّوعِ ، ﴿ مَا هذا إلّا بشرّ مثلكُم يريدُ أَن يتفضَّل عليكم ﴾ [ المؤمنون : ٢٤ ] إلى آخَرِ كلامِكم المتضمِّنِ خَلْقَ السَّمواتِ والأرضِ بغيرِ أمرٍ ولا نَهي ولا ثوابٍ ولا عقابٍ !

وهذا هو الباطلُ الذي نفاهُ اللَّهُ سبحًانهُ عن نفسهِ ، وأخبَرَ أنَّهُ ظَنَّ أعدائهِ الكَافرين ، ولهذا اتَّفقَ المفسِّرون على أنَّ الحقَّ الذي خُلِقَت بهِ السَّمواتُ والأرضُ هو الأمرُ والنَّهي وما يترتَّب عليهما منَ الثَّوابِ والعقاب ، فَمَنْ جحَدَ

ذلكَ وَجَحَدَ رسالَةَ الرُّسل ، وكَفَرَ بالمعادِ وأحالَ حوادثَ العالَم على حركاتِ الكواكب ، فَقد زَعَمَ أَنَّ خَلْقَ السَّمواتِ والأرضِ أبطلُ الباطل ، وأنَّ العالمَ نُحلِقَ عَبَثًا ، وتُرِكَ سُدىً ، وخُلِّي هَمَلًا ، وغايَةُ ما خُلِقَ لهُ أَنْ يكونَ مُتمتِّعًا باللذَّاتِ الحِسِّيَّةِ كالبهائم في هذه المدَّةِ القصيرَةِ جدًّا ، ثمَّ يُفارقُ الوجودَ وتُحْدِثُ حركاتُ الكواكبِ أشخاصًا مثلَهُ هكذا أبدًا! فأيُّ باطل أبطلُ من هذا؟ وأيُّ عبثِ فوقَ هذا ؟ ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّما خَلَقْناكُم عَبَثًا وأَنَّكُم إلينا لا تُرْجَعُون فتعالى اللَّهُ اللَّلِكُ الحَقُّ لا إِلهَ إِلَّا هو ربُّ العرش الكريم ﴾ [ المؤمنون : ١١٥ ] . والحقُّ الذي تُحلقَت بهِ السَّمواتُ والأرضُ وما بينهما هو إلاهيَّةُ الرَّبِّ المُتضمِّنَةُ لكمالِ حِكمتهِ ومُلكهِ ، وأمرهِ ونهيهِ ، المتضمِّن لشرعهِ وثوابهِ وعقابهِ ، المتضمِّن لعدلهِ وفضلهِ ولقائهِ ، فالحقُّ الذي وُجدَ به العالَمُ كونُ اللَّهِ سبحانهُ هو الْإِلَةَ الحَقُّ المعبودَ ، والآمرَ النَّاهي المتصرِّف في الممالك بالأمرِ والنَّهي ، وذلكَ يستلزمُ إرسالَ الرُّسلِ وإكرامَ مَن استجابَ لهم وتمامَ الإنعام عليهِ ، وإهانَةَ مَنْ كَفَرَ بهم وكذَّبهم ، واختصاصَه بالشفاءِ والهلاكِ ، وذلكَ معقودٌ بكمالِ حِكمَةِ الرَّبِّ تعالى وقُدرتهِ وعلمهِ وعدلهِ وتمام ربوبيَّتهِ وتصرُّفهِ وانفرادهِ بالإللهيَّةِ ، وجَرَيان المخلوقاتِ على مُوجَبِ حكمتهِ وإلاهيَّتهِ ومُلكهِ التَّامِّ ، وأنَّهُ أَهلٌ أَنْ يُعْبَدَ ويُطاعَ ، وأنَّهُ أُولَى مَن أكرمَ أحبابَه وأُولياءَه بالإكرام الذي يليقُ بعظمتهِ وغِناهُ وجُودهِ ، وأهانَ أعداءهُ الْمُعْرِضين عنه الجاحدين لهُ المشركين بهِ المُسويِّن بينهُ وبينَ الكواكبِ والأوثانِ والأصنام في العبادَةِ بالإهانَةِ التي تَلِيقُ بعظمتهِ وجلالهِ وشدَّةِ بأسهِ فهو اللَّهُ العزيزُ العليمُ غافرُ الذَّنبِ ، وقابلُ التَّوبِ شديدُ العقاب ذو الطُّولِ ، لا إلهَ إلَّا هُوَ إليهِ المَصير ، وهو ذو الرَّحمَةِ الواسعَةِ الذي لا يُرَدُّ بأَسُهُ عن القوم

المجرمين ، أَلَا لهُ الخَلقُ والأمرُ تباركَ اللَّهُ رَبُّ العالَمين ، وهو سبحانهُ خَلقَ العالمَ العُلويَّ والشفليَّ بسببِ الحقِّ ولأجلِ الحقِّ وضمَّنهُ الحقَّ ، فبالحقِّ كانَ وعلى الحقِّ اشتمل ، والحقُّ هو توحيدُهُ وعبادتُهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، ومُوجَبُ ذلكَ ومُقتضاه ، وقامَ بعدلهِ الذي هو الحقُّ وعلى الحقِّ اشتملَ ، فما خَلقَ اللَّهُ شيئًا إلاّ بالحقِّ وللحقِّ ، ونَفْسُ خَلقهِ لهُ حَقَّ ، وهو شاهدُ من شواهدِ الحقِّ ، فإنَّ أحقَّ الحقِّ هو التوحيدُ ، كما أنَّ أظلمَ الظُّلمَ هو الشركُ (۱). ومخلوقاتُ الرَّبُ تعالى كلَّها شاهدة لهُ بأنَّهُ اللَّهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو ، وأنَّ معبودِ باطلٌ سواه، وكلَّ مخلوقِ شاهدٌ بهذا الحقِّ ؛ إمَّا شهادَةَ نُطقِ ، وإمَّا شهادَةَ حالٍ ، وإنْ ظَهَرَ بفعلهِ وقولهِ خلافُها كالمشركِ الذي يشهدُ حالُ خلقهِ وإبداعهِ وضنعهِ لخالقهِ وفاطرهِ أنَّهُ اللَّهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو ، وإنْ عَبدَ غيرَهُ ، وزعمَ وإبداعهِ وضنعهِ لخالقهِ وفاطرهِ أنَّهُ اللَّهُ الذي لا إلهَ إلاّ هو ، وإنْ عَبدَ غيرَهُ ، وزعمَ أنَّ لهُ شريكًا ، فشاهِدُ حالِه مُكذِّبٌ لهُ مُبْطِلٌ لشهادَةٍ فعلهِ وقاله .

وأمًّا قولُهُ : إِنَّهُ لا يُمْكِن أَنْ يقال : المرادُ أَنَّهُ خَلَقَها على وجهِ يُمْكِنُ الاستدلالُ بها على الصَّانع الحكيم ... إلى آخرِ كلامهِ .

فَيُقال لهُ: إذا كانَت دلالتُها على صانعها أمرًا ثابتًا لها لذواتها ، وذواتُها إنَّما وُجِدَتْ بإيجادهِ وتكوينهِ ، كانَت دلالتُها بسببِ فعلِ الفاعلِ المختارِ لها ، ولكنَّ هذا بناءٌ منهُ على أصلِ فاسدٍ يُكرِّرهُ في كُتُبهِ ، وهو أنَّ الذَّواتَ ليسَت بمجعُولةِ ، ولا تتعلَّقُ بفعلِ الفاعلِ ! وهذا مِمَّا أنكرهُ عليهِ أهلُ العلمِ والإيمانِ ، وقالوا : إنَّ كونَها ذواتًا ، وإنَّ وجودَها وأوصافَها وكُلَّ ما يُسْتَبُ إليها هو بفعلِ

<sup>(</sup> ١ ) أَفلا يعقلُ هذا الكلامَ ( الحقَّ ) أُولئك النَّاسُ المُهَوِّنون مِن أَمر التوحيد ! الذين لا يُعطونَه قَدْرَه ( الحقَّ ) ، وقيمتَه الواجبةَ له !!؟

الفاعلِ ، فكونُها ذواتًا وما يَتْبَعُ ذلكَ مِن دلالتِها على الصَّانع كلَّه بِجَعْلِ الحَاعلِ ، فهو الذي جعلَ الذَّواتَ والصِّفاتِ ، وثبوتُ دلالتها لذاتها لا تنفي أنْ تكونَ بَجْعلِ الجاعلِ ، فإنَّهُ لمَّا جَعَلَها على هذه الصِّفَةِ مُستلزمَةً لدلالتها عليهِ كانَت دلالتُها عليهِ بجعلهِ .

فإنْ قيلَ : لو قُدِّرَ عدمُ الجاعلِ لها لم يرتفعْ كونُها ذواتًا ، ولو كانَت ذواتًا بِجَعْلهِ لارْتَفَعَ كونُها ذواتًا بتقديرِ ارتفاعه !

قيلَ : ما تعني بكونها ذواتًا وماهيَّاتٍ ؟ أتَعني به تحقُّقَ ذلكَ في الخارج أو في الذِّهن ؟ أو أعمَّ منها ؟

فإنْ عَنَيْتَ الأُوَّلَ ، فلا ريبَ في بُطلانِ كونها ذواتًا وماهيًّاتٍ على تَقديرِ ارتفاعِ الجاعلِ ، وإنْ عَنَيْتَ النَّاني فالصُّورُ النَّهنيَّةُ مجعولةٌ لهُ أيضًا ، لأنَّهُ هو الذي عَلِمَ فأَوْجَدَ الخلائق النَّهنيَّة في العلمِ ، كما أنَّهُ الذي خَلَقَ فأوجدَ الحقائق النَّهنيَّة في العَيْنِ ، فهو الأكرمُ الذي خَلَق وعلَّم ، فما في النَّهنِ بتعليمهِ ، وما في الخارجِ بخَلْقهِ ، وإنْ عنيتَ القَدْرَ المشتركَ بينَ الخارجِ والذَّهنِ والنَّهنِ النَّهنِ النَّقرِ عن تقييدهِ بالذِّهنِ أو والنَّهنِ والنَّهنِ البَّلة ، فإنَّ الشيءَ إنَّما يكونُ شيئًا في الخارجِ – قيلَ لكَ : هذه ليسَت بشيءِ البَّلة ، فإنَّ الشيءَ إنَّما يكونُ شيئًا في الخارجِ أو في النَّهنِ والعلمِ ، وما ليسَ لهُ حقيقةٌ خارجيَّةٌ ولا ذهنيَّةٌ فليسَ الخارجِ أو في النَّهنِ والعلمِ ، وما ليسَ لهُ حقيقةٌ خارجيَّةٌ ولا ذهنيَّةٌ فليسَ بشيءِ ، بل هو عَدَمٌ صِرْفٌ ، ولا ريبَ أنَّ العَدَمَ ليسَ بفعلِ فاعلِ ولا جَعْلِ جاعلِ .

فإنْ قيلَ : هي لا تنفكُ عن أحدِ الوُجودين ، إمَّا الذِّهنيُّ وإمَّا الخارجيُّ ، ولكنْ نحن أَخَذْناها مُجرَّدَةً عن الوجودين ، ونَظَرْنا إليها من هذه الحيثيَّةِ وهذا

الاعتبارِ ، ثمَّ حَكَمْنا عليها بِقَطْع النَّظرِ عن تقيُّدها بذهنِ أو خارج .

قيلَ : الحُكْمُ عليها بشيءٍ ما يستلزمُ تصوُّرَها لِيُمْكِنَ الحَكمُ عليها ، وتصوُّرُها مع أخذِها مُجرَّدَةً عن الوجودِ والذَّهن مُحالٌ !

فإنْ قيلَ : مُسلَّمُ أَنَّ ذلكَ مُحالٌ ، ولكنْ إذا أَخَذْناهُ مَع وُجُودِهَا الذِّهنيِّ أو الخارجيِّ فهُنا أمرانِ : حقيقتُها وماهيَّتُها ، والثَّاني : وجُودُها الذِّهنيُّ أو الخارجيُّ ، فنحنُ أَخَذْناها مُوجُودَةً ، وحَكَمْنا عليها مُجرَّدَةً ، فالحُكمُ على مُجرَّدةً ، فالحُكمُ على مُجزءِ هذا المأخوذِ المُتَصوَّر .

قيل: هذا القدرُ المأخوذُ عَدَمٌ مَحْضٌ - كما تقدَّمَ - والعَدَمُ لا يكونُ بجعلِ جاعلٍ، ونُكتَهُ المسألةِ أنَّ الذَّواتَ مِن حيثُ هي ذواتٌ إمَّا أنْ تكونَ وجودًا أو عَدَمًا ، فإنْ كانَت عَدَمًا فالعدمُ كاسمهِ لا يتعلَّقُ بجعلِ الجاعلِ .

# ١٦١ - فَـصْـلُ اعتمد إبراهيم عَلِيْكُم على الفَلَك ؟! ]

وأمًّا قولُهُ: إنَّ إبراهيمَ عَيِّالِلَهِ كَانَ اعتمادُهُ في إثباتِ الصَّانعِ على الدَّلائل الفَلَكيَّة ، كما قرَّرهُ! فيقال : مِنَ العجَب ذِكْرُكم لخليلِ الرَّحمن في هذا المقام ، وهو أعظمُ عدُوِّ لعُبّادِ الكواكبِ والأصنامِ الّتي اتَّخِذَت على صُورِها ، وهم أعداؤهُ الذين أَلْقُوهُ في النَّارِ ، حتى جَعَلَها اللَّهُ عليهِ بردًا وسلامًا ، وهو عَيِّلِهُ أعظمُ الخَلْقِ براءةً منهم .

وأمًّا ذلك التَّقريرُ الذي قرَّرهُ الرَّازيُّ في المناظرَةِ بينهُ وبينَ المَلِكِ المُعطِّل ؛ فيممًّا لم يخطُر بقلبِ إبراهيم ، ولا بِقَلْبِ المشرِك ، ولا يدُلُّ اللفظُ عليها البتَّة ، وتلكَ المناظرَةُ التي ذكرها الرَّازيُّ تشبهُ أن تكونَ مناظرَةً بينَ فيلسوفِ ومتكلِّم ، وتلكَ المناظرةُ التي ذكرها الرَّازيُّ تشبهُ أن تكونَ مناظرةً بينَ فيلسوفِ ومتكلِّم ، فكيفَ يَسُوعُ أن يُقال : إنّها هي المرادّةُ من كلامِ اللّهِ تعالى ! فَيكْذَبَ على اللّهِ ، وعلى المشركِ المعطّلِ ، وإبراهيمُ أعلمُ باللّهِ ووحدانيَّتهِ وصفاتهِ مِن أنْ يُوحى إليهِ بهذه المناظرةِ .

ونحنُ نذكُرُ كلامَ أئمَّة التَّفسيرِ في ذلكَ لِيُفْهَمَ معنى المناظرَةِ ، وما دلَّ عليهِ القرآنُ مِن تقريرها :

بيدهِ الحياةُ والموتُ ، يُحْيي مَن يشاءُ ويميتُ مَن أرادَ بَعدَ الإحياءِ ، قال : أنا أفعلُ ذلكَ فأُحيي وأُميت ، أَسْتَحْيي مَن أردتُ قَتلهُ فلا أقتلهُ ، فيكون ذلك مني إحياءً لهُ ، وذلكَ عندَ العربِ يسمَّى إحياءً ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَمَن أَحْياها فكأنَّما أَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [ المائدة : ٣٢ ] ، وأقتلُ آخَرَ ، فيكونُ ذلكَ مني إماتَةً لهُ ، قال إبراهيمُ لهُ : فإنَّ اللَّه هو الذي يأتي بالشمسِ من مشرقِها ، فإنْ كنتَ صادقًا أَنْكَ إلله فَأْتِ بها من مغربها ! قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر ﴾ [ البقرة : ٢٥٨ ] ، يعنى : انقطعَ وبَطَلَتْ حُجَّتهُ .

ثمَّ ذكرَ مَنْ قال ذلكَ منَ السَّلفِ ، فَرَوى عن قتادَة : ذُكِرَ لنا أَنَّهُ دعا برجلين ، فَقَتلَ أحدَهما واستحيا الآخَرَ ، وقال : أنا أُخيِي هذا وأميتُ هذا ، قال إبراهيمُ عندَ ذلك : فإنَّ اللَّهَ يأتي بالشمسِ منَ المشرقِ فَأْتِ بها منَ المغربِ . وعن مُجاهدِ : أنا أُخيِي وأميتُ ؛ أقتلُ مَن شئتُ وَأَسْتَحْيِي مَن شئتُ أَدّعُهُ حيًا فلا أقتلهُ .

وقال ابنُ وهب : حدَّثني عبدُالرَّحمن بن زيدِ بنِ أسلمَ أنَّ الجبَّارَ قال لإِبراهيم : أنا أُحْيِي وأُميت إنْ شئتُ قتلتُكَ وإنْ شئتُ استحييتكَ ، فقال إبراهيم: إنَّ اللَّهَ يأتى بالشمس من المشرق فَأْتِ بها من المغرب ، فبهتَ الذي كفر .

وقال الرَّبيعُ: لمّا قال إبراهيمُ: ربِّي الذي يُحيي ويُميت ، قال هو - يعني نُمرود - : فأنا أُحيِي وأُميت ، فدعا برجلين فاستَحيا أحدَهما وقتلَ الآخر ، وقال : أنا أُحيِي وأُميت أي : أستَحيي من شئتُ ، فقال إبراهيم : فإنَّ اللَّه يأتي بالشمس من المشرق .

وقال السُّدِّي : لمَّا خرجَ إبراهيمُ من النَّار أدخلوه على الملكِ ، وِلم يكُن قبلَ

ذلكَ دَخَلَ عليهِ ، فكلَّمهُ وقال لهُ : مَن ربُّكَ ؟ قال : ربِّي الذي يُحْيي ويُميت ، قال نمرود : أنا أُحْيِي وأُميت ، أنا آخِذُ أربعَةَ نفرٍ فأُدخِلهم بيتًا فلا يُطْعَمون ولا يُسْقَون ، حتى إذا هَلَكُوا مِنَ الجُوعِ أطعَمتُ اثنين وسقيتُهما ، فعاشا ، وتركتُ الاثنين فماتا ، فعرفَ إبراهيمُ أنَّ لهُ قدرَةً بسلطانهِ ومُلكهِ على أنْ يَفعلَ ذلكَ ، قال إبراهيمُ : فإنَّ اللَّهَ يأتي بالشمسِ مِن المشرقِ فأتِ بها مِن المغرب ، فَبُهِتَ الذي كفرَ ، وقال : إنَّ هذا إنسانٌ مجنونٌ ، فأَخْرِجوه ، ألا ترونَ أنَّهُ مِن جنونهِ اجْتَراً على آلهتِكم ، فَكَسَرها ، وأنَّ النَّارَ لم تأكُلهُ ، وخَشيَ أن يُفْتَضَحَ في قومهِ ، وكانَ يزعُمُ أنَّهُ رَبِّ ، فأَمَرَ بإبراهيمَ ، فأُخرِج .

وقال مُجاهدٌ : أُحْيِي فلا أقتلُ ، وأُميتُ مَن قتلتُ .

وقال ابنُ مجريج : أُتيَ برجلين ، فقتل أحدَهما وتركَ الآخر ، فقال : أنا أُخيِي وأُميت ، فأُميت مَن قتلتُ وأُخيِي فلا أقتلُ .

وقال ابنُ إِسحاق : ذُكِرَ لنا - واللَّهُ أَعلم - أَنَّ نمرودَ قال لإبراهيم : أرأيتَ إلْهَكَ هذا الذي تعبدُ وتَدعو إلى عبادتهِ تذكرُ مِنْ قُدرتهِ التي تُعظمهُ بها على غيره ، ما هي ؟ قال إبراهيم : ربِّي الذي يحيي ويُميت ، قال نمرود : أنا أخيي وأُميت ، فقال لهُ إبراهيم : كيفَ تُخيي وتُميت ؟ قال : آخُذُ الرَّجلين قَد استوجبا القتلَ في محكمي ، فأقتلُ أحدَهما فأكونُ قد أُمتُهُ ، وأعفو عن الآخرِ فأتركهُ ، فأكونُ قد أُحيئتهُ ، فقال لهُ إبراهيمُ عند ذلكَ : فإنَّ اللَّه يأتي بالشمسِ من المشرق فَأْتِ بها من المغربِ ، أعرفُ أنَّهُ كما تقولُ ، فَبهتَ عندَ ذلكَ نمرودُ ، ولم يَرْجِعْ إليهِ شيئًا ، وعَرَفَ أنَّهُ لا يُطيقُ ذلكَ .

فهذا كلامُ السَّلفِ في هذه المُناظرَةِ ، وكذلكَ سائرُ المفسِّرين بعدَهم ، لم

يَقُلْ أحدٌ منهم قطَّ أنّ معنى الآيةِ أنَّ هذا الإحياءَ والإماتَةَ حاصِلٌ منِّي ومِنْ كُلِّ أحدٍ ، فإنَّ الرَّجلَ يكونُ منهُ الحدوثُ بواسطَةِ تَمْزيجِ الطَّبائع وتحريكِ الأجرامِ الفَلكيَّةِ ، بل نَقْطَعُ بأنَّ هذا لم يخطُر بقلبِ المُشركِ المناظرِ البَّقةَ ، ولا كانَ هذا مدارَهُ ، فلا يَحِلُ تفسيرُ كلامِ اللَّهِ بمثلِ هذه الأباطيل ، ونسألُ اللَّه أَنْ يُعيدَنا من القولِ عليهِ بما لم نعلمْ ، فإنَّهُ أعظمُ المحرّماتِ على الإطلاقِ وأشدُّها إثمًا .

وقد ظنَّ جماعة من الأصوليِّن وأربابِ الجدلِ أنَّ إبراهيمَ انتقلَ مع المشركِ مِنْ محجَّةِ إلى محجَّةٍ ، ولم يُجِبْهُ عن قولهِ : أنا أُحيي وأُميت ، قالوا : وكانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُتِمَّ معهُ الحُجَّةَ الأولى ، بأن يقولَ : مرادي بالإحياء إحياءُ الميِّت وإيجادُ الحياةِ فيهِ ، لا استبقاؤهُ على حياتهِ ، وكانَ يُمْكِنُهُ تتميمُها بمعارضتهِ في نفسها ، الحياةِ فيهِ ، لا استبقاؤهُ على حياتهِ ، وكانَ يُمْكِنُهُ تتميمُها بمعارضتهِ في نفسها ، بأن يقول : فأَحيِ من أمتَّ وقتلتَ إِنْ كنتَ صادقًا ، ولكن انتقلَ إلى محجَّة أوضحَ من الأُولى فقال : إنَّ اللَّهَ يأتي بالشمسِ من المشرقِ فَأْتِ بها من المغربِ ، فانْقَطَعَ المشركُ المعطِّلُ !

وليسَ الأمرُ كما ذكروهُ ، ولا هذا انتقالٌ ، بل هذا مُطالبَةٌ لهُ بُمُوجَبِ دعواهُ الإِلْهِيَّةَ ، والدَّليلُ الذي استدلَّ به إبراهيمُ قَد تمَّ وثَبَتَ مُوجَبهُ ، فلمَّا ادَّعَى الكافرُ اللهِ يفعلُ كما يفعلُ اللَّهُ فيكونُ إِلْهَا مع اللَّهِ طالبَةُ إبراهيمُ بمُوجَبِ دعواه مُطالبَةً تتضمَّنُ بُطلانَها ، فقال : إنْ كنتَ أنتَ ربًّا كما تزعُم فَتُحيي وتميتُ كما يُحيي ربِّي ويميتُ ، فإنَّ اللَّهَ يأتي بالشمسِ من المشرقِ فتنصاعُ لقدرتهِ وتسخيرهِ ومشيئتهِ ، فإنْ كُنتَ أنتَ ربًّا فَأْتِ بها من المغربِ .

وتأمَّلُ قُولَ الكافر : أنا أُحْيِي وأُميت ، ولم يُقل : أَنا الذي أُحْيِي وأُميت ، يعنى : أنا أفعلُ كما يفعلُ اللَّهُ ، فأكونُ ربَّا مثلَهُ ، فقال لهُ إبراهيم : فإنْ كنتَ

صادقًا فافْعَلْ مثلَ فعلهِ في طلُوعِ الشمسِ ، فإذا أَطْلَعَها مِن جهَةٍ فأَطْلِعْها أنتَ من جهَةٍ أخرى .

ثمَّ تأمَّلُ ما في ضمنِ هذه المناظرةِ من مُسنِ الاستدلالِ بأفعالِ الرَّبِّ المشهودَةِ المُحسوسَةِ التي تستلزمُ وُجودَهُ ، وكمالَ قُدرتهِ ومشيئتهِ وعلمهِ ووحدانيَّتهِ منَ الإحياءِ والإماتَةِ المشهودَيْنِ اللَّذَيْنِ لا يقدرُ عليهما إلّا اللَّهُ وحَدهُ ، وإتيانهُ تعالى بالشمس من المشرقِ لا يقدرُ أحدٌ سواهُ على ذلكَ .

وهذا بُرهانٌ لا يقبلُ المُعارضَةَ بوجهِ ، وإنَّما لبَّسَ عدوُّ اللَّهِ ، وأَوْهَمَ الحاضرين أنَّهُ قادرٌ منَ الإحياءِ والإماتَةِ على ما هو مُماثِلٌ لمقدورِ الرَّبِّ تعالى ، فقال لهُ إبراهيمُ : فإنْ كانَ الأمرُ كما زعمتَ فَأَرِني قُدْرَتَكَ على الإتيانِ بالشمسِ من المغربِ ، لتكونَ مُماثلَةً لقدرَةِ اللَّهِ على الإتيانِ بها من المشرقِ .

فأينَ الانتقالُ في هذا الاستدلالِ والمناظرَةِ ؟ بل هذا مِن أحسنِ ما يكونُ مِنَ المُناظرَةِ.

والدَّليلُ الثَّاني مُكمِّلٌ لمعنى الدَّليلِ الأُوَّلِ ، ومُبيِّنٌ لهُ ، ومُقرِّرٌ لتضمُّنِ الدَّليلين أفعالَ الرَّبِّ الدَّالَةَ عليهِ وعلى وحدانيَّتهِ وانفرادهِ بالرُّبوبيَّة والإلاهيَّة ، كما لا تقدرُ أنتَ ولا غيرُ اللَّهِ على مثلِها .

ولمَّا عَلِمَ عدوُّ اللَّهِ صِحَّةَ ذلكَ ، وأنَّ مَن هذا شأنُهُ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ لا يُعْجِزهُ شيءٌ ، ولا يستصعبُ عليهِ مُرادٌ ، خافَ أن يقولَ لإبراهيم : فَسَلْ ربَّكَ أَنْ يأتي بها من مغربها ، فيفعلَ ذلك فَيَظْهَرَ لأتباعهِ بُطلانُ دعواه وكذبُهُ ، وأنَّهُ لا يَصْلُحُ للرُّبوبيَّةِ ، فَبُهِتَ وأمسكَ !

وفي هذه المناظرَةِ نُكْتَةٌ لطيفَةٌ جدًّا ، وهي أنَّ شِركَ العالَمِ إنَّما مُسْتَنِدٌ إلى

عبادَةِ الكواكبِ والقُبورِ ، ثمَّ صُوِّرَت الأصنامُ على صُورِها - كما تقدَّمَ - ، فتضمَّنَ الدَّليلان اللذان استدلَّ بهما إبراهيمُ إبطالَ إلهيَّةِ تلكَ مجملَةً بأنَّ اللَّه وحدَهُ هو الذي يُحيِي ويميت ، ولا يصلحُ الحيُّ الذي يموتُ للإلهيَّة ، لا في حالِ حياتهِ ولا بعدَ موتهِ ؛ فإنَّ لهُ ربًّا قادرًا قاهرًا مُتصرِّفًا فيهِ إحياءً وإماتَةً ، ومَنْ كانَ كذلكَ فكيفَ يكونُ إللهًا حتى يُتَّخذَ الصَّنمُ على صورتهِ ويُعْبدَ من دونهِ ! وكذلكَ الكواكبُ أظهرُها وأكبرُها للحِسِّ !

هذه الشمش وهي مربوبَةٌ مُدبَّرةٌ مُسخَّرةٌ لا تَصَرُّفَ لها في نَفْسِها بوجهِ ما ، بل ربُّها وخالقُها سبحانهُ يأتي بها مِن مشرقِها ، فتنقادُ لأمرهِ ومشيئتهِ ، فهي مربوبَةٌ مُسخَّرَةٌ مُدَبَّرةٌ ، لا إله يُعبَدُ من دونِ اللَّهِ .

#### ١٦٢ - فَـصْــلُ [ سبب الخسوف والكسوف ]

وأمَّا استدلالُهُ بأنَّ النَّبيَّ عَيِّلِكُهُ نَهى عندَ قضاءِ الحاجَةِ عن استقبالِ الشمسِ والقمر واستدبارهما! فكأنَّهُ - واللَّهُ أعلم - لمَّا رأى بعضَ الفُقهاءِ قَد قالوا ذلك في كُتُبهم في آدابِ التَّخلِي(١): « ولا تُستقبل الشمسُ والقمرُ »! ظنَّ أنَّهم إنَّما قالوا ذلكَ لنهي النَّبيِّ عَيِّلِكُ عنهُ! فاحتجَّ بالحديثِ!

وهذا مِن أبطلِ الباطلِ ؛ فإنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ لَم يُنقَلَ عنهُ ذلك في كلمَة واحدَة ، لا بإسناد صحيح ، ولا ضعيف ، ولا مُرْسَلِ ، ولا مُتَّصلِ ، وليسَ لهذه المسألةِ أصلٌ في الشرع ، والذين ذكروها من الفُقهاءِ مِنهم مَن قال : العلَّةُ أنَّ اسمَ اللَّهِ مكتوبٌ عليهما ! ومِنهم مَن قال : لأنَّ نُورَهما مِن نورِ اللَّهِ ! ومِنهم مَن قال : لأنَّ نُورَهما مِن نورِ اللَّهِ ! ومِنهم مَن قال : لأنَّ نُورَهما أبلغُ في التَّستُّرِ وعدمِ ظهورِ قال : إنَّ التَّنكُبَ عن استقبالهما واستدبارهما أبلغُ في التَّستُّرِ وعدمِ ظهورِ الفرجين !

وبكُلِّ حالٍ فما لهذا ولِأَحكامِ النَّجومِ ، فإنْ كانَ هذا دالَّا على دعواكم ، فلاللَّهُ النَّهيِ عن استقبالِ الكعبَةِ (٢) بذلكَ أقوى وأَوْلى ، وأمَّا الاستدلالُ بأنَّ النَّبيُّ عَيِّلِتُهُ قال يومَ موتِ ولدهِ إبراهيم : « إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللَّهِ النَّبيُّ عَيِّلِتُهُ قال يومَ موتِ ولدهِ إبراهيم : « إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللَّهِ لا ينكسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتهِ ، فإذا رأيتُم ذلكَ فافْزَعُوا إلى الصَّلاةِ » ،

<sup>(</sup>١) انظر « اِلمُغني » (١/ ٢٢٢ – طبع الطِناحي ) لابن قُدامة !!

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الأُحاديثَ في ذلك في « نيلَ الأُوطار » ( ١ / ٩٣ – ١٠١ ) للعلّامة الشوكاني ، وتحقيقَ القولِ فيها ، وكذا « تمام الميّة في التعليق على فقه السُنَّة » ١ / ٩٥ ) لشيخنا الأُلباني .

وهذا الحديثُ صحيح (١)، وهو من أعظمِ الحُجَجِ على بُطلانِ قولكم ؛ فإنّهُ عَلِيلِهِ أَخْبَرَ أَنّهما آيتانِ من آياتِ اللّهِ ، وآياتُ اللّهِ لا يُحْصِيها إلّا الله ، فالمطرُ والنّباتُ والحيوانُ والليلُ والنّهارُ والبَرُ والبَحْرُ والجبالُ والشجرُ وسائرُ المخلوقات آياتُه تعالى الدَّالَة عليهِ وهي في القرآنِ أكثرُ مِن أَنْ نذكُرَها ها هُنا ، المحلوقات آيتانِ لا رَبّانِ ولا إلاهانِ ، ولا ينفعانِ ولا يضرّانِ ، ولا لهما تصرّف في أنفسِهما وذواتِهما البتّة ، فَضْلًا عن إعطائهما كُلَّ ما في العالمِ من حيرٍ وشرّ وصلاحِ وفسادٍ ، بل كُلُّ ما فيهِ من ذَرّاتِهِ وأجزائِهِ وكُليّاتِهِ وجزئيّاتِهِ لهُ ، تعالى اللهُ عن قولِ المُقْتَرِينِ المُشركينِ عُلُوًّا كبيرًا .

وفي قولهِ عَلَيْكُ : « لا ينكسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتهِ » قولان :

أحدُهما : أنَّ موتَ الميِّتِ وحياتَهُ لا يكونُ سببًا في انكسافِهما ، كما كَانَ يقولُه كثيرٌ من مجهَّالِ العربِ وغيرِهم عندَ الانكسافِ ، أنَّ ذلكَ لموتِ عظيمٍ أو ولادَةِ عظيمٍ ، فأَبْطَلَ النَّبيُ عَيِّلِيَّهِ ذلكَ ، وأخبرَ أنَّ موتَ الميِّتِ وحياتَهُ لا يُؤثِّرُ في كسوفِهما البَّة .

والثَّاني : أنَّهُ لا يَحْصُلُ عن انكسافِهما موتّ ولا حياةٌ ، فلا يكونُ انكسافُهما سببًا لموتِ ميّتِ ولا لحياةِ حيّ ، وإنَّما ذلكَ تخويفٌ منَ اللّهِ لعبادهِ ، أَجرى العادة بحصولهِ في أوقاتِ معلومة بالحسابِ ، كطُلوعِ الهلالِ وإبْدارهِ وسرارهِ .

فأمًّا سببُ كُسوفِ الشمسِ فهو تَوَسَّطُ القمرِ بينَ جِرمِ الشمسِ وبينَ أَبِعَ الشمسِ وبينَ أَبِصارِنا ، فإنَّ القَمرَ عندهم جِسْمٌ كثيفٌ مُظْلِمٌ ، وفَلَكُهُ دونَ فَلَكِ الشمسِ ، فإذا

<sup>(</sup>١) وقد تقدُّمَ تخريجُهُ ( ص ١٧١ ) .

كانَ على مُسامَتَةِ إحدى نُقطتي الرَّأس أو الذُّنَب أو قريبًا منهما حالةَ الاجتماع من تحتِ الشمسِ ، حالَ بينَنا وبينَ نُورِ الشمس كَسَحابَةِ تَمُرُ تحتَها إلى أن يتجاوَزَها منَ الجانبِ الآخرِ ، فإنْ لم يكُن للقمر عَوْضٌ سَتَر عنَّا نُورَ كلِّ الشمسِ ، وإنْ كانَ له عَرْضٌ فَبِقَدْرِ ما يُوجِبهُ عرضُهُ ، وَذلكَ أَنَّ الخُطوطَ الشُّعاعيَّة تَخْرُمُ من بصرِ النَّاظرِ إلى المرئيِّ على شكلِ مخروطٍ ، رأسُهُ عندَ نُقطَةٍ البصرِ ، وقاعدتُهُ عندَ جِرم المرئيِّ ، فإذا وجُّهْنا أبصارَنا إلى جِرم الشمس حالَةَ كسوفِها فإنَّهُ ينتهي إلى القمرِ أوَّلًا مخروطُ الشُّعاع ، فإذا تَوَهَّمْنا نُفوذَهُ منهُ إلى الشمس وقعَ جِرْمُ الشمسِ في وَسَطِ المَحْرُوطِ ، وإنْ لم يكن للقمرِ عَرْضٌ انكسفَ كُلُّ الشمسِ ، وإنْ كانَ للقمرِ عَرْضٌ فَيِقَدْرِ مَا يُوجِبهُ عَرْضُهُ ينحرفُ جِرْمُ الشمسِ عن مَخْرُوطِ الشعاع ، ولا يقعُ كلُّهُ فيهِ ، فينكسفُ بعضُهُ ويبقى الباقي على ضيائهِ ، وذلكَ إذا كانَ العَرْضُ المرئيُّ أقلُّ من نصفِ مجموع قُطْرِ الشمسِ والقمرِ ، حتى إذا ساوى العَرْضُ المرئيُّ نصفَ مجموع القُطرين كانَ صفحَةُ القمرِ تُمَاسُ مخروطَ الشعاع ، فلا ينكسفُ ، ولا يكونُ لكسوفِ الشمسِ لُبْثُ ؛ لأنَّ قاعدَةَ المخروطِ المتَّصِلِ بالشمسِ مُساوِ لِقُطْرَيْها ، فكما ابتدأ القمرُ بالحركةِ بعدُ تمام المُوازاةِ بينَهُ وبينَ الشمسِ ، تخرُّكَ المَحْرُوطُ وابتدأت الشمسُ بالإسفارِ ، إلَّا أنَّ كُسوفَ الشمسِ يختلفُ باختلافِ أوضاع المساكنِ ، حتى إنَّهُ يُرى في بعضها ولا يُرى في بعضها ، ويُرى في بعضها أقلُّ ، وفي بعضها أكثَر ، بسببِ احتلافِ المنظرِ ، إذ الكاسفُ ليسَ عارضًا في جِرم الشمسِ يَستوي فيهِ النُّظَّارُ من جميع الأماكنِ ، بل الكاسفُ شيءٌ مُتوسِّطٌ بينها وبينَ الأبصارِ ، وهو قريبٌ منها ، والمحجوبُ عنَّا بعيدٌ ، فيختلفُ التَّوسُّطُ باختلافِ مواضع النَّاظرين ، وكذلك يختلفُ كسوفُ الشمسِ في مبَاديها وعندَ انجلائها في كَمِّيَّةٍ ما ينكسفُ منها وفي زمانِ كُسوفِها الذي هو من أوَّل البُدُوِّ إلى وسطِ الكسوف ، وَمِن وسطِ الكسوفِ إلى آخرِ الانجلاء .

فإنْ قيلَ : جِرْمُ القَمَر أَصغرُ مِن جِرِمِ الشمس بكثيرِ ، فكيف يحجبُ عنّا كُلَّ الشمس ، قيلَ : إنَّما يحجبُ عنّا جِرمَ الشمسِ لِقُربهِ منّا وبُعدِها عنّا ، لأنَّ الشيئين المختلفين في الصِّغرَ والكبر إذا قَرُبَ الصَّغيرُ من الكبيرِ يُرى من أطرافِ الكبيرِ أكثرَ ما يُرى منها مع بُعدِ الأصغرِ عنهُ ، وكلَّما بَعُدَ الأصغرُ عنهُ وازدادَ الكبيرِ أكثرَ ما يُرى منها مع بُعدِ الأصغرِ عنهُ ، وكلَّما بَعُدَ الأصغرُ عنهُ وازدادَ قُرْبُهُ من النَّاظر تناقصَ ما يُرى من أطرافِ الأكبرِ ، إلى أنْ ينتهيَ إلى حَدِّ لا يُرى من الأكبرِ ، إلى أنْ ينتهيَ إلى حَدِّ لا يُرى من الأكبرِ شيءٌ ، والحِسُ شاهد بذلك .

وأمَّا سببُ نُحسوفِ القمرِ ؛ فهو توسُّطُ الأرض بينَهُ وبينَ الشمسِ ، حتى يصيرَ القمرُ ممنوعًا مِن اكتسابِ النُّورِ من الشمسِ ويبقى ظلامُ ظِلِّ الأرضِ في تحريهِ ، لأنَّ القمرَ لا ضُوءَ لهُ أبدًا ، وأنَّهُ يكتسبُ الضُّوءَ من الشمسِ .

وهل هذا الاكتسابُ خاصٌ بالقمرِ أم يُشارِكهُ فيهِ سائرُ الكواكب ؟ ففيهِ قولانِ لأربابِ الهيئة :

أحدُهما : أنَّ الشمسَ وحدَها هي المضيئةُ بذاتها وغيرُها منَ الكواكبِ مُستضيئةٌ بضيائها على سبيلِ العَرَضِ كما عُرِفَ ذلك في القمرِ .

والقولُ الثَّاني : أنَّ القمرَ مَخْصُوصٌ بالكُمودَةِ دونَ سائرِ الكواكبِ ، وغيرُه من الكواكبِ مُضيئةٌ بذاتها كالشمس .

وردَّ هؤلاء على أربابِ القولِ الأوَّلِ بأنَّ الكواكبَ لو استفادَتْ أضواءها من الشمسِ لاخْتَلَفَ مقاديرُ تلكَ الأضواء فيما كانَ تحتَ فَلَكِ الشمسِ منها بسببِ القُرْبِ والبُعْدِ من الشمسِ ، كما في القَمَرِ فإنَّهُ لا يختلفُ ضَوؤهُ بحسبِ قُرْبهِ وبُعْدهِ من الشمس .

والذي حَمَلَ أربابَ القولِ الأوَّلِ عليهِ ما وَجَدُوهُ من تَعَلَّقِ حَرَكاتِ الكواكبِ بحرَكاتِ الشمسِ ، وظنُّوا أنَّ ضُوءَها مِن ضيائها .

وليسَ الغَرَضُ استيفاءَ الحِجَاجِ من الجانبين ، وما لكُلِّ قولِ وعليهِ ، والمقصودُ ذِكْرُ سبب الخُسوفِ القمريِّ .

ولمَّا كانَت الأرضُ جسمًا كثيفًا ، فإذا أشرقَتِ الشمسُ على جانب منها ، فإنَّهُ يقعُ لها ظلٌّ في الجهَةِ الأخرى ؛ لأنَّ كُلَّ ذي ظلٌّ يقعُ في الجهَةِ المقابلَةِ للجِرْم المضيءِ فمتى أشرقَتْ عليها من ناحيَة المشرقِ وقعَتْ أَظْلالُها في ناحيَةِ المغربِ ، وإذا وقعَتْ عليها من ناحيَةِ المغربِ مالَتِ أظلالُها إلى ناحيَةِ المشرق ، والأرضُ أصغرُ من جِرم الشمسِ بكثيرِ ، فينبعثُ ظلُّها ويرتفعُ في الهواءِ على شكل مَحْرُوطٍ قاعدتُهُ قريبَةٌ من تدويرِ الأرض ، ثمَّ لا يزالُ ينخرطُ تدويرهُ حتى يَدِقُّ ويتلاشى ، لأنَّ قُطرَ الشمس لمَّا كانَ أعظمَ من قُطرِ الأرضِ ؛ فالخُطوطُ الشعاعيَّةُ المارَّةُ من جوانبِ الشمسِ إلى جوانبِ الأرضِ تكونُ مُتلاقيّةً لا مُتوازيَةً ، فإذا مرَّتْ على الاستقامَةِ إلى الأرضِ انقذفَتْ على جوانبها فتلتقي لا محالةً إلى نقطَة ، فينحصرُ ظلُّ الأرضِ في سطح مخروطِ فيكونَ مخروطًا لا محالَةَ ، قاعدتُهُ حيثُ ينبعثُ منَ الأرضِ ، ورأسُهُ عندَ نُقطَةِ تلاقي الخُطوطِ . ولو كانَ قُطْرُ الأرض مُساويًا لِقُطْرِ الشمس لكانَت الخطوطُ الشعاعيَّةُ تَحْرُمُ إليها على التَّوازي ، فيكونَ الظلُّ مُتساوي الغِلَظِ إلى أنْ ينتهيَ إلى مُحيط العالم ، ولو كانَ قُطْرُ الشمسِ أصغرَ من قُطرِ الأرض ، لكانَت الخطوطُ تخرجُ على التَّلاقي في جهَةِ الشمسِ ، وأوسعُها عندَ قُطرِ الأرضِ ، ولكانَ الظلَّ يزدادُ غِلَظًا كلَّما بَعُدَ عن الأرضِ إلى أنْ ينتهيَ إلى مُحيطِ العالمِ ، ويلزمُ مِن ذلكَ أن ينخسفَ القمرُ في كُلِّ استقبالِ ، والوجودُ بخلافهِ .

ولمَّا ثبتَ أنَّ ظِلَّ الأرضِ مَحْرُوطيُّ الشكلِ ، وقَد وقعَ في الجهَةِ المقابلَةِ لجهَةِ الشمسِ ، فيكونُ نُقطَةُ رأسهِ في سطحِ فَلَكِ البروجِ لا مَحالَةَ ، ويدورُ بدورانِ الشمس مُسامِتًا للنُّقطَةِ المقابلَةِ لموضعِ الشمسِ .

وهذا الظلُّ الذي يكون فوقَ الأرضِ هُو الليلُ ، فإنْ كانَت الشمسُ فوقَ الأرضِ كانَ الظلُّ تحتَ الأرضِ بالنِّسبَةِ إلينا ، ونحنُ في ضياءِ الشمسِ ، وذلكَ النَّهارُ والزَّمانُ الذي يُوازي دوامَ الظلِّ فوقَ الأرضِ هو زمانُ الليلِ ، فإذا اتَّفقَ مرورُ القمرِ على مُحاذاةِ نُقطتي الرَّأسِ والذَّنب حالَة الاستقبالِ يقعُ في مخروطِ الظلِّ لا محالَة ؛ لأنَّ الخطَّ الخارجَ مِن مركزِ العالمِ المارَّ بمركزِ الشمسِ ثم بمركزِ العالمِ من الجانبِ الآخرِ ينطبقُ على سَهْمِ مخروطِ الظلِّ ، فيقعُ القَمَرُ في وَسَطِ المخروطِ فينخسفُ كلَّهُ ضرورةً ، لأنَّ الأرضَ تمنَعُهُ مِن قَبُولِ ضياءِ الشمسِ ، فيبقى القمرُ على جوهرهِ الأصليِّ .

فإنْ كانَ للقمرِ عرضٌ ينحرفُ عن سهمِ المخروطِ بَقِيَ الضُّوءُ فيهِ بِقَدْرِهِ وَطَبْعهِ ، وقَد يقعُ كلَّهُ في المخروطِ ، ولكنْ يَمُرُّ في جانبٍ منهُ ، وقَد يقعُ بعضُهُ في المخروطِ ويبقى بعضُهُ خارجًا ، وربَّما يماشُ مخروطَ الظلِّ ولا يقعُ من جِرمهِ شيءٌ ، وإنَّما يختلفُ هذا باختلافِ بُعْدهِ منَ الخطِّ الخارجِ مِن مركزِ العالمِ المارِّ بمركزِ السهم المخروطِ ، حتى إذا عَظُمَ عرضُهُ بأنْ لا يبقى بينهُ وبينَ إحدى نُقطتي الرَّأس والذَّنب أكثرُ مِن ثلاثَ عشرةَ دقيقَةً لا مُماسُّ المخروطَ

أصلًا ، وإذا وقعَ في جانب منهُ قلَّ مُكْثُهُ ، وربَّما لم يكُن لهُ مُكْتٌ أصلًا ، وإنَّما يُعْرَفُ ذلكَ بتقديم معرفَةِ قُطرِ الظِّلِّ ، وقُطْرُ القمر يختلفُ باختلافِ أبعادهِ عن الأرض ، وكذلكَ قُطْرُ الظلِّ أيضًا يختلفُ باختلافِ أبعادِ الشمس عِن الأرض ، فإنَّ الشَّمسَ متى قَرُبَتْ من الأرض كانَ ظلُّ الأرضُ دقيقًا قصيرًا ، وإذا بَعُدَت عنها كانَ ظلُّ الأرض طويلًا غليظًا ، لأنَّها متى بَعْدَت عن الأرض يُرى قُطْرُها أَصغَرَ وأُقربَ تلاقيًا منها ، وكلُّما كانَ أعظمَ مِقدارًا في رأي العينِ فالخطوطُ الشعاعيَّة أقصرُ وأقربُ تلاقيًا ، فلذلكَ يختلفُ قَطْعُ القمر غِلَظَ الظلِّ في أوقاتِ الكسوفاتِ ، والموضعُ الذي يقطعهُ القمرُ منَ الظلِّ يُسمُّونهُ فَلَكَ الجوهِر ، وإذا عُرفَ قُطْرُ الظلِّ وعُرفَ مقدارُ قُطر نصفِ القمر ومُجمعَ بينهما ونصف ذلكَ وعُرِفَ عرضُ القمر - إنْ كانَ لهُ عرضٌ - فإنْ كانَ العرضُ مساويًا لنصفِ مجموع القُطرين فإنَّ القمرَ مُماسُّ دائرةَ الظلِّ ، ولا ينكسفُ ، وإنْ كانَ العَرْضُ أقلُّ من نصفِ مجموعهما فإنَّهُ ينكسفُ ، فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ مُساويًا لنصفِ قُطر الظلِّ انكسفَ منَ القمر مثلُ نصفِ صفحتهِ ، وإنْ كانَ العرضُ أقلُّ من نصفِ قُطر الظلِّ فينتقصُ العرضُ مِن نصفِ قُطرِ الظلِّ ، فإنْ كانَ الباقي مثلَ قطرِ القمرِ انكسفَ كلَّهُ ولا يكونُ لهُ مُكْتٌ ، وإذا لم يكُن لهُ عَرْضٌ انكسفَ كلُّهُ وَيَمْكُثُ زمانًا أكثرَ .

وأطولُ ما يَمْتَدُّ زمانُ الكسوفِ القمريِّ أربعُ ساعاتٍ ، وأمَّا زمانُ الكُسوفِ الشمسيِّ فلا يزيدُ على ساعتين .

وكسوفُ القمرِ يختلفُ باختلافِ أوضاعِ المساكنِ ، إذ الكسوفُ عارِضٌ في جهَةِ وهو عبورُهُ في ظلامِ ظلِّ الأرضِ ، بخلافِ كسوفِ الشمسِ ، وإنَّما

يختلفُ الوقتُ فَقَط بأن يكونَ في بعضِ المساكنِ على مُضيٌ ساعَةٍ من الليلِ ، وفي بعضِها على مُضيٌ ساعَةٍ ، وقد يطلُعُ مُنكسِفًا في بعضِ المساكنِ ، وينكسفُ بعدَ الطُّلوعِ في بعضِها ، وقد لا يُرى منكسفًا أصلًا إذا كانت الشمسُ فوقَ الأرض حالةَ الاستقبال .

ويُرى الخسوفُ في القمرِ أبدًا يكونُ مِن طَرَفهِ الشرقيِّ إذ هو الذَّاهبُ إلى الاستقبالِ نحوَ المشرقِ ، والدُّخولِ في الظلِّ بحركتهِ ، ثمَّ ينحرفُ قليلًا قليلًا إلى الشمالِ أو الجنوبِ في بَدْءِ الجَلائهِ أيضًا من طَرَفهِ الشرقي ، وأمَّا في الشمسِ فبدءُ كُسوفِها من طَرَفِها الغربيِّ ، إذا الكاسِفُ لها يأتي من ناحيَةِ الغربِ ، وكذلكَ الانجلاءُ أيضًا من الطَّرفِ الغربيِّ لكنْ بانحرافِ منهُ إلى الشمالِ والجنوبِ .

وإنَّما ذَكُونا هذا الفصل - ولم يكُن من غَرَضِنا - لأنَّ كثيرًا من هؤلاءِ الأَحْكاميِّين يُمَوِّهُونَ على الجُهَّالِ بأمرِ الكُسوفِ ويُوَهِّمونهم أنَّ قضاياهم وأحكامهم النَّجوميَّة من السَّعْدِ والنَّحْسِ والظَّفَرِ والغَلَبَةِ وغَيْرِها هي مِن جنسِ الحُكمِ بالكسوفِ، فَيُصدِّقُ بذلكَ الأغمارُ والرَّعاعُ ، ولا يعلمونَ أنَّ الكُسوفَ يعلمُ بحسابِ سير النَّيِّرِيْنِ في مَنازِلهما ، وذلكَ أمرٌ قد أجرى اللَّهُ تعالى العادَة المُطرِدَة بهِ كما أجراها في الأبدارِ والسِّرارِ (١) والهلالِ ، فَمَنْ عَلِمَ ما ذكرناهُ في هذا الفَصل علمَ وقتَ الكُسوفِ ودوامَه ومِقدارَه وسبَبه .

وأمًّا أَنَّهُ يَقْتَضِي مَنَ التَّأْثِيراتِ في الخيرِ والشَّرِ والسَّغْدِ والنَّحْسِ والإماتَةِ والإحياءِ وكذا وكذا - كمَا يحكمُ بهِ المُنجِّمون - فَقَوْلٌ على اللَّهِ وعلى خلقهِ

<sup>(</sup>١) هي آخر ليالي الشهر .

بما لا يعلمون ، نَعَم ؛ لا نُنكِرُ أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ يُحدِثُ عندَ الكسوفين مِن أقضيتهِ وأقدارهِ ما يكونُ بلاءً لقومٍ ومُصيبَةً لهم ، ويجعلُ الكسوفَ سببًا لذلكَ ، ولهذا أمرَ النَّبيُ عَيِّظَةً عندَ الكُسوفِ بالفَزَعِ إلى ذكرِ اللَّهِ (١) والصَّلاةِ (٢) والعِتاقَةِ (٣) والصَّدقَةِ والصَّلاةِ (١ والصَّلاةِ للهُ سَبَبًا والصَّدقَةِ والصَّيامِ ، لأنَّ هذه الأشياءَ تدفعُ مُوجِبَ الكسفِ الذي جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبًا لِلَا بَعَلَهُ ، فلولا أنعقادُ سببِ التَّخويفِ لَمَا أمرَ بدفع مُوجِبهِ بهذه العبادات .

ولمَّا كُسِفَت الشمسُ على عَهدِ النَّبيِّ عَيْقِطَةٍ قَامَ فَزِعًا مُسِرِعًا يجرُّ رَدَاءَهُ ، وَخَطَبَهم بتلكَ الخُطبَةِ البليغَةِ ، وأخبرَ أنَّهُ لم يَرَ كيومهِ ذلكَ في الخَيرِ والشرِّ ، وأمرَهُم عندَ مُصولِ مثلِ تلكَ الحالَةِ بالعتاقَةِ والصَّدقَةِ والصَّلاةِ والتَّوبَةِ ، فصلواتُ اللَّهِ وسلامهُ على أعلمِ الخَلْق باللَّهِ وبأمرهِ وشأنهِ وتعريفهِ أمورَ مخلوقاتهِ وتَدبيرَهُ ، وأنصحِهم للأُمَّةِ ، ومَن دعاهُم إلى ما فيهِ وشأنهِ وتعريفهِ أمورَ مخلوقاتهِ وتَدبيرَهُ ، وأنصحِهم للأُمَّةِ ، ومَن دعاهُم إلى ما فيهِ

<sup>(</sup>١) أُخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) عن ابن عبَّاس .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري (١٠٢٤) ، ومسلم (٩١٤) عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البخاري (٢٥١٩) عن أسماءَ .

<sup>(</sup> ٤ ) وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ – وللَّه الحمدُ والميَّة – .

سعادتُهم في معاشِهم ومعادهم، ونهاهم عمَّا فيهِ هلاكهم في معاشِهم ومعادِهم. ولقَد خفيَ ما جاءَت بهِ الرُّسلُ على طَّائفتينِ هلكَ بِسَبَيِهما مَن شاءَ اللَّهُ ونَجَا مِن شِرْكهما من سبقَت لهُ العنايَةُ منَ اللَّهِ :

إحدى الطَّائفتين: وقفتْ مع ما شاهَدَتْهُ وعَلِمَتْهُ من أمورِ هذه الأسبابِ والمُسبّباتِ ، وإحالَةِ الأمرِ عليها ، وظنَّتْ أنَّهُ ليسَ لها شيءٌ ، فَكَفَرَتْ بما جاءَتْ به الرُّسلُ ، وجحَدَتِ المبدأَ والمعادَ والتَّوحيدَ والنُّبوَّاتِ وغيرَها ممّا انتهى إليهِ علومُها وَوَقَفَتْ عندَهُ أقدامُها من العلم بظاهرِ من المخلوقات وأحوالها .

وجاء ناس مجهّالٌ رأؤهُم قَد أصابوا في بعضها أو كثير منها ، فقالوا : كُلُّ ما قاله هؤلاء فهو صوابٌ لِما ظَهَرَ لنا مِن صوابهم ، وانْضَافَ إلى ذلك أَنَّ أولئكَ لَمَّ وَقَفُوا على الصَّوابِ فيما أَدَّتُهم إليهِ أفكارُهم منَ الرِّياضيَّات وبعضِ الطَّبيعيَّات ويقُول بعقُولِهم ، وفَرِحُوا بما عندهم من العلمِ ، وظنُّوا أنَّ سائرَ ما خَدَمَتْهُ أفكارُهم من العلمِ باللَّهِ وشأنهِ وعَظَمتهِ هو كما أوقَعَهُم عليهِ فِكْرُهم ، وحُكْمُهُ حكمُ ما شهدَ بهِ الحِسُ من الطَّبيعيَّات والرِّياضيَّات ؛ فتفاقمَ الشرُّ ، وعَظُمت المصيبَةُ ، ومُحِدد اللَّهُ وصفاتهُ وخلقه للعالمِ وإعادتُه لهُ ، ومُحِدد كلامُهُ ورُسُلهُ ودينهُ ! ورأى كثيرٌ مِن هؤلاءِ أنَّهم هم خَوَاصُّ النَّوعِ الإنسانيِّ ، وأهلُ الألبابِ ، وأنَّ ما عَداهم هم القُسور ، وأنَّ الوُسُلَ إنَّما قاموا بسياسِتهم لئلا يكونُوا كالبهائم ، فهم بمنزلَةِ قيِّم المارِسْتان (۱)، وأمَّا أهلُ العقولِ والرِّياضاتِ والأفكارِ فلا يحتاجُون إلى الرُّسل ، بل هم يُعلِّمون الرُّسلَ ما يصنعونهُ للدَّعوةِ الإنسانيَّة ، كما تجدُ في كُتُبهم : وينبغي للرَّسولِ أن يفعلَ كذا وكذا !

<sup>(</sup>١) هو المُستشَّفي .

والمقصودُ أنَّ هؤلاءِ لمَّ أَوْقَفَتْهُم أَفكارُهم على العلمِ بمَا خَفِيَ على كثيرٍ من أسرارِ المخلوقات وطبائِعها وأسبابِها ذهبوا بأفكارِهم وعُقولِهم وتجاوَزُوا ما جاءَتْ به الرُّسلُ وظنُّوا أنَّ إصابَتَهُم في الجميعِ سواءٌ ، وصارَ المقلِّدُ لهم في كُفرهم إذا خَطَرَ لهُ إشكالٌ على مذهبهم أو دَهَمَهُ ما لا حِيلَةَ لهُ في دفعهِ من تناقضِهم وفسادِ أصولهم يُحسِّنُ الظَّنَّ بهم ، ويقولُ : لا شكَّ أنَّ علومَهم مُشتملةٌ على حكمة ! والجوابُ عنه إنَّما يَعْسُرُ عليَّ إدراكه ، لأنَّ مَن لم يُحصِّل الرِّياضيَّات ولم يُحكِم المنطقيَّاتِ وتَمُدُّهُ علومٌ قَد صَقَلَتُها أذهانُ الأوَّلين وأحكمَتُها أفكارُ المتقدِّمين فالفاضلُ كُلُّ الفاضِل من يفهم كلامهم .

وأمّا الاعتراضُ عليهم وإبطالُ فاسدِ أُصولِهم فعندهم منَ المُحالِ الذي لا يُصَدَّق به ، وهذا مِن حداعِ الشيطان وتلبيسهِ بغرورهِ لهؤلاءِ الجُهّالِ مُقلَّدي أهلِ الضَّلال كما لَبَّسَ على أئمَّتِهم وسَلَفِهم بأنْ أوهَمَهُم أنَّ كلَّ ما نالوه بأفكارِهم فهو صوابٌ ، كما ظهرتْ إصابتُهم في الرِّياضيَّات وبعضِ الطَّبيعيَّات ، فركَّبَ مِن ضلالِ هؤلاءِ وجَهْلِ أتباعِهم ما اشتدَّتْ بهِ البَلِيَّةُ ، وعَظَمَت لأجلهِ الرَّزيَّةُ ، وضُرِبَ لأجلهِ العالمُ وجُحِدَ ما جاءَت به الرُسلُ ، وكُفِرَ باللَّهِ وصفاتهِ وأفعالهِ !

ولم يَعلم هؤلاء أنَّ الرَّجلَ يكونُ إمامًا في الحسابِ وهو أجهلُ خَلقِ اللَّهِ بِالطِّبِ والهيئةِ والمنطقِ ، ويكونُ رأسًا في الطِّبِ ويكونُ من أجهَلِ الخَلْق بالحسابِ والهيئةِ ، ويكونُ مُقدَّمًا في الهندسَةِ وليسَ لهُ علمٌ بشيءٍ من قضايا الطِّبِ !

وهذه علومٌ مُتقاربَةٌ ، والبُعْدُ بينها وبينَ علومِ الرُّسلِ التي جاءَت بها عن اللَّهِ

أعظمُ من البُعْدِ بينَ بعضها وبعضٍ ، فإذا كانَ الرَّجلُ إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بأيِّ شيءٍ جاءَت بهِ الرُّسلُ ولا تحلَّى بعلومِ الإسلامِ فهو كالعامِّيِّ بالنِّسبَةِ إلى عُلومِهم ، بل أبعدُ منهُ ، وهل يلزمُ مِن معرفَةِ الرَّجلِ هيئةَ الأفلاكِ والطِّبُ والطِّبُ والهندسَة والحسابَ أَنْ يكونَ عارفًا بالإِلهيَّات وأحوالِ النَّفوسِ البشريّةِ وصفاتِها ومعادِها وسعادتِها وشقاوتِها ؟ وهل هذا إلّا بمنزلَةِ مَنْ يظُنُّ أَنَّ الرَّجلَ إذا كان عالمًا باللَّهِ عالمًا باللَّهِ والفنطرةِ كانَ عالمًا باللَّهِ وأسمائهِ وصفاتهِ وما ينبغي لهُ وما يستحيلُ عليهِ !

فعلومُ هؤلاءِ بمنزلِةِ هذه العُلوم التي هي نتائجُ الأفكارِ والتَّجارِب ، فما لها ولعلوم الأنبياءِ التي يتلقَّوْنها عن اللَّهِ بوسائطِ الملائكَةِ !

هذا وأَيْنَ تَعَلَّقُ الرِّياضيَّات - التي هي نَظَرٌ في نوعي الكمِّ المتَّصل والمنفصلِ والمنطقيَّات - التي هي نظرٌ في المعقولاتِ الثَّابِتَةِ ونسبَةِ بعضها إلى بعضِ بالكُلِّيَةِ والجزئيَّة والسَّلب والإيجابِ وغير ذلكَ - بمعرفةِ ربِّ العالمين وأسمائهِ وصفاتهِ وأفعالِهِ وأمرهِ ونهيهِ وما جاءَت به رسلُهُ وثوابِه وعقابِه ؟!

ومن الحِدَعِ الإبليسيَّة قولُ الجُهَّالِ: إِنَّ فَهْمَ هذه الأُمورِ موقوفٌ على فهم هذه القضايا العقليَّة! وهذا هو عَينُ الجَهلِ والحُمقِ، وهو بمنزلَةِ قولِ القائلِ: لا يعرفُ محدوثَ الوُمَّانَةِ مَن لم يعرفْ عددَ حبَّاتها وكيفيَّةَ تركيبها وطَبْعَها، ولا يعرفُ محدوثَ العينِ مَن لم يعرفْ عددَ طبقاتها وتشريحها وما فيها من التَّركيب، ولا يعرفُ حدوثَ هذا البيتِ مَن لم يعرفْ عددَ لَبِناتهِ وأخشابِه وطبائعَها ومقاديرَها، وغير ذلكَ من الكلامِ الذي يَضْحَكُ منهُ كلُّ عاقلِ ، ويُنادي على جهلِ قائلهِ ومحمقهِ .

بل العلمُ باللَّهِ وأسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ ودينهِ لا يحتاجُ إلى شيءٍ من ذلكَ ، ولا يتوقَّفُ عليهِ ، وآياتُ اللَّهِ التي دعا عبادَهُ إلى النَّظرِ فيها دالَّةٌ عليهِ بأوَّلِ النَّظرِ دِلاَلَةً يشتركُ فيها كُلُّ سليم العقل والحاسَّةِ .

وأمَّا أَدلَّهُ هؤلاءِ فَخَيالاتْ وهميَّةٌ ، وشُبَةٌ عَسِرَةُ المَدْرَكِ ، بعيدَةُ التَّحصيلِ ، مُتناقِضَةُ الأصولِ ، غيرُ مُؤدِّيةٍ إلى معرفَةِ اللَّهِ ورُسُلهِ والتَّصديقِ بها ، مستلزمةٌ للكفرِ باللَّهِ وجَحْدِ ما جاءَت بهِ رسلُه .

وهذا لا يُصَدِّق بهِ إلّا مَنْ عَرَفَ ما عندَ هؤلاءِ ، وعَرَفَ ما جاءَت بهِ الرُّسلُ ، ووازَنَ بينَ الأمرين ، فحينئذِ يظهرُ لهُ التَّفاوتُ ، وأمَّا مَن قلَّدهم ، وأحسَنَ ظنَّهُ بهم ، ولم يعرفْ حقيقَةَ ما جاءَت بهِ الرُّسلُ فليسَ هذا عُشَّهُ ، بل هو في أوديَةٍ هائم حيران ينقادُ لكلِّ حيران .

يَغْدُو مِنَ العلمِ في تَوبين مِنْ طَمَعِ مُعَلَّمين بحِرْمانِ وخِدلانِ والطَّائِفَةُ الثَّانيَة : رأتْ مُقابَلَةَ هؤلاءِ بِرَدِّ كُلِّ ما قالوهُ من حقِّ وباطلِ وظنُّوا أنَّ من ضرورَةِ تَصديقِ الرُّسلِ ردَّ ما عَلِمَهُ هؤلاءِ بالعقلِ الضَّروريِّ ، وعلموا مُقدِّماتِه بالحِسِّ ، فنازعوهم فيه ، وتعرّضوا لإبطالهِ بمقدِّماتِ جدليَّةٍ لا تُغني منَ الحقِّ شيقًا ، وليتهم مع هذه الجنايَةِ العظيمةِ لم يُضِيفُوا ذلكَ إلى الرُّسل ، بل زعموا أنَّ الرُّسل جاؤوا بما يقُولونَهُ ، فساءَ ظنُّ أولئكَ الملاحدةِ بالرُّسلِ ، وظنُّوا أنَّهم هم أعلمُ وأعرفُ منهم ، ومَنْ حَسُنَ ظنَّهُ بالرُّسلِ ، قال : إنَّهم لم يَخْفَ عليهم ما نقولُهُ ، ولكنْ خاطَبُوهم بما تحتملُهُ عقولُهم من الخطابِ الجُمهوريِّ عليه عليهم ما نلوطابِ الجُمهوريُّ النَّافع للجمهورِ ، وأمَّا الحقائقُ فَكَتَمُوها عنهم .

والذي سلَّطهم على ذلك جَحْدُ هؤلاءِ لحقِّهم ، ومُكابرتُهم إيَّاهم على ما

لا مُيْكِنُ المكابرَةُ عليهِ مما هو معلومٌ لهم بالضَّرورَةِ ؛ كمُكابرتهم إيَّاهم في كونِ الأفلاكِ كُرويَّةَ الشكل ، والأرض كذلك ، وأنَّ نورَ القمر مُستفادٌ من نورِ الشمس ، وأَنَّ الكسوفَ القمريُّ عبارَةٌ عن اثْمِحَاءِ ضوءِ القمرِ بتوسُّطِ الأرضِ بينَهُ وبينَ الشمس من حيثُ إنَّهُ يَقتبسُ نُورَهُ منها ، والأرضُ كُرةٌ والسَّماءُ محيطَةٌ بها من الجوانب ، فإذا وقعَ القمرُ في ظلِّ الأرض انقطعَ عنهُ نورُ الشمسِ - كما قدَّمنا - وكقولهم : إنَّ الكُسوفَ الشمسيُّ معناهُ وقوعُ جِرم القمرِ بينَ النَّاظرِ وبينَ الشمسِ عندَ اجتماعِهما في العُقدتين على دقيقَةٍ واحدَةٍ ، وكقولهم بتأثير الأسبابِ المحسوسَةِ في مُسبّباتها وإثباتِ القوى والطّبائع والأفعالِ والانفعالاتِ ممَّا تقوم عليهِ الأدلَّةُ العقليَّةُ والبراهينُ اليقينيَّةُ ، فيخوضُ هؤلاءِ معهم في إبطالهِ ، فَيُغريهم ذلكَ بكُفرهم وإلحادِهم ، والوصيَّةِ لأصحابهم بالتَّمسُّكِ بما هم عليهِ ، فإذا قال لهم هؤلاءِ : هذا الذي تذكُرونهُ على خلافِ الشرع ، والمصيرُ إليهِ كفرٌ وتكذيبٌ بالرُّسلِ لم يستريبوا في ذلك ، ولم يَلْحَقْهم فيهِ شكٌّ ، ولكنَّهم يستريبون بالشرع ، وتَنْقُصُ مرتبةُ الرُّسلِ من قلوبهم .

وضَرَرُ الدِّين وما جاءَت بهِ الرُّسل بهؤلاءِ مِن أعظمِ الضَّررِ ، وهو كضررهِ بأُولئكَ الملاحدَةِ ، فهما ضَرَرانِ على الدِّين ضَرَرُ مَنْ يطعنُ فيهِ ، وضررُ مَن يطعنُ فيهِ ، وضررُ مَن يطعنُ فيهِ ، وضررُ مَن ينصرُهُ بغير طريقِه (١)، وقد قيل : إنَّ العدوَّ العاقلَ أقلُّ ضررًا من الصَّديقِ الجاهلِ ، فإنَّ الصَّديقَ الجاهلَ يضرُّكَ من حيثُ يُقدِّرُ أنَّهُ ينفعكَ .

وَالشَّأَنُ كُلُّ الشَّأَنِ أَنْ تَجعلَ العاقلَ صديقكَ ولا تَجعلَهُ عدوَّكَ وتُغْرِيَهُ

 <sup>(</sup>١) وهذا تنبية مهمّ له صِلةٌ بالمنهج العلْميّ والدعوي الذي يجبُ على الأُمّة - عُلماءَ ودُعاةً وطلبةَ علم - سلوكه ، وهو أَنَّ نصرَ الدينِ إِنَّما يكونُ بطريق الدين لا غير .

بمحاربَةِ الدِّينِ وأهلهِ .

فإنْ قلتَ : فَقَد أَطَلْتَ في شأنِ الكُسوفِ وأسبابهِ ، وجئتَ بما شئتَ بهِ من البيانِ الذي لم يشهدُ له الشرعُ بالصحَّةِ ولم يشهد له بالبُطلان ، بل جاءَ الشرعُ بما هو أهمُّ منهُ وأجلُّ فائدةً مِن الأمرِ عندَ الكسوفَين بما يكونُ سببًا لصلاحِ الأُمَّةِ في معاشِها ومعادِها ، وأمَّا أسبابُ الكسوفِ وحسابُه والنَّظرُ في ذلكَ فإنَّهُ مِن العلمِ الذي لا يضُرُّ الجهلُ به ، ولا ينفعُ نفعَ العلمِ بما جاءَت بهِ الرُّسلُ ، [ فَفَرْقٌ بين هذا العلم ] وبينَ علومٍ هؤلاءِ ، فكيفَ نصنعُ بالحديثِ الصَّحيحِ عن النَّبي بين هذا العلم ] وبينَ علومٍ هؤلاءِ ، فكيفَ نصنعُ بالحديثِ الصَّحيحِ عن النَّبي عين هذا العلم ] وبينَ علومٍ هؤلاءِ ، فكيفَ نصنعُ بالحديثِ الصَّحيحِ عن النَّبي الحياتِ ؛ « إِنَّ الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات اللَّهِ ، لا ينخسِفان لموتِ أحدِ ولا لحياتهِ ، فإذا رأيتم ذلكَ فافْرَعُوا إلى ذكرِ اللّهِ والصَّلاةِ » (١) فكيفَ يُلائمُ هذا ما قالَهُ هؤلاء في الكسوف ؟!

قيلَ : وأيَّ مُناقَضَةِ بينهما ؟ وليسَ فيهِ إلَّا نفيُ تأثيرِ الكسوفِ في الموتِ والحياةِ على أحدِ أو حياتهِ على القولِ والحياةِ على أحدِ أو حياتهِ على القولِ الآخرِ ، وليسَ فيهِ تعرُّضُ لإبطالِ حسابِ الكُسوفِ ، ولا الإِخبارُ بأنَّهُ منَ الغيبِ الذي لا يعلمُهُ إلّا اللَّهُ .

وَأَمْرُ النبيِّ عَيِّلِيَّهِ عندهُ بما أَمَرَ بهِ من العتاقَةِ والصَّلاةِ والدَّعاء والصَّدقَةِ كأمرهِ بالصَّلواتِ عندَ الفجرِ والغروبِ والزَّوالِ ، مع تضمُّنِ ذلكَ دفعَ مُوجِبِ الكسوفِ الذي جَعَلَهُ اللَّهُ سبحانهُ سببًا لهُ .

فَشَرَعَ النَّبِيُ عَلِيْكُ للأُمَّةِ عندَ انعقادِ هذا السَّبب ما هو أنفعُ لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم مِن اشتغالهم بعلمِ الهيئةِ وشأنِ الكُسوفِ وأسبابهِ . فإنْ قيلَ : فما تصنعون بالحديثِ الذي رواهُ ابنُ ماجَه في « سننهِ » والإمامُ

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُه .

أحمد والنَّسائي<sup>(۱)</sup> من حديثِ النَّعمان بن بشير قال : انكسفت الشمسُ على عَهدِ النَّبيِّ عَلِيْكُ فَخَرجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثُوبهُ ، حتى أتى المسجدَ ، فلم يزل يُصلِّي حتى الجَلَت ، ثمَّ قال : « إنَّ ناسًا يزعُمون أنَّ الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان إلّا لموتِ عظيمٍ منَ العظماء ، وليسَ كذلك ؛ إنَّ الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموتِ أحدِ ولا لحياتهِ ، فإذا تجلَّى اللَّهُ لشيءٍ من خلقهِ خشعَ لهُ » .

قيلَ: قَد قال أبو حامدِ الغَزَالي: إِنَّ هذه الزِّيادَة لم يصحَّ نقلُها ، فيجبُ تكذيبُ قائِلها ، وإنَّما المرويُّ ما ذَكَرْنا - يعني الحديثَ الذي ليستْ هذه الزِّيادَةُ فيه - ، قال : ولو كانَ صحيحًا لكانَ تأويلُهُ أهونَ مِن مُكابرَةِ أمورِ قطعيَّةِ ، فكم من ظواهرَ أُوِّلَتْ بالأَدلَّةِ العقليَّة (٢) التي لا تتبيَّنُ في الوضوحِ إلى هذا الحدِّ وأعظمَ .

فانفرجَ بهِ المُلْحِدَةُ أَنْ يُصَرِّحَ ناصرُ الشرع بأنَّ هذا وأمثالَهُ على خلافِ الشرعِ ، فيسهلُ عليهِ طريقُ إبطالِ الشرعِ ، وإنْ كانَ شرطُهُ أمثالَ ذلكَ !

وليسَ الأمرُ في هذه الزّيادَة كما قالهُ أبو حامدٍ ؛ فإنَّ إسنادها لا مطعنَ فيهِ؛ قال ابنُ ماجه : حدَّثنا مُحمَّد بن المثنَّى وأحمد بن ثابتٍ وحُميد بن الحسن

<sup>(</sup>۱) أُخرجه ابنُ ماجه (۱۲٦٢) ، وأُحمد (٤/ ٢٦٩ و ٢٧١ و ٢٧٧) ، والنَّسائي (٣/ ١٤١ و ١٤٥) ، وأَبو داود (١١٩٣) ، وابنُ خُزيمة (١٤٠٣) و (١٤٠٤) من طريق عن أَبي قِلابة عن النُّعْمان .

ورواه البيهقي في « سننه » ( ٣ / ٣٣٢ – ٣٣٣ ) وقال : « هذا مُرْسَلٌ ؛ أَبو قِلابة لم يسمعْهُ من النعمان بن بشير ، إِنَّمَا رواه عن رجل عن النعمان ، وليس فيه هذه اللفظةُ الأَخيرةُ » . قُلْتُ : وأُخرجه هكذا أُحمد ( ٤ / ٢٦٧ ) ، والبيهقي ( ٣ / ٣٣٣ ) .

 <sup>(</sup> ٢ ) القاطعة التي لا تحتملُ شكًا ، ويكون لتأويلها وجه من وجوه العلم الصحيح المُعْتَبَر
 الموافق لقواعد اللغة .

قالوا : حدَّثنا عبدُالوهَّابِ قال : حدَّثنا خالدٌ الحدَّاء ، عن أبي قِلابَةَ ، عن النَّعمان بن بشير ... فذكرهُ ؛ وهؤلاءِ كلُّهم ثقاتٌ مُفَّاظُ (١)، لكنْ لعلَّ هذه اللَّفظة مُدْرَجَةٌ في الحديثِ من كلامِ بعضِ الرُّواةِ ، ولهذا لا تُوْجَدُ في سائرِ أحاديثِ الكسوفِ ، فَقَد رواها عن النَّبيِّ عَيْلِيْ بضعَة عشرَ صحابيًا :

عائشةُ أمَّ المؤمنين ، وأسماءُ بنت أبي بكرٍ ، وعليٌ بن أبي طالبٍ ، وأُبَيُّ بن كعبٍ ، وأبو هُرَيرَة ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عبّاسٍ ، وعبدُ اللَّهِ بن عُمر ، وجابرُ بن عبداللَّهِ ، وسَمُرَةُ بن جُنْدُب ، وقبيصَة الهِلالي، وعبدالرَّحمن بن سَمُرة (٢) ، فلم يذكر أحدٌ منهم هذه اللفظة التي ذُكِرَتْ في حديثِ النَّعمانِ بن بشيرٍ ، فَمِن ها هُنا نخافُ أَنْ تكونَ أُدْرِجَت في الحديثِ إدراجًا ، وليسَت من لفظِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْلَةٍ .

(١) نَعَم ؛ ولكنْ ماذا تفعل - أَيُها الإِمام - بالانقطاع بين أَبِي قِلابةَ والنعمان ، وقد أُعلَّه به البيهقيُ ؟!

وانظر ( المراسيل » ( ص٧١ ) لأبنِ أبي حاتم، و « جامع التحصيل » ( ص٧١ ) للعلائي. ثمَّ إِنِّي أَقُولُ : لا يختلفُ حكمُ المصنِّف على الحديثِ – من حيثُ الثمرة – عن محكمنا عليه ، لأَنَّه حَكَم على الزيادة بالإِدْراجِ ، وهذا مَصِيرٌ منه إلى ردِّها .

وأُمَّا أَصِلُ الحديثِ فله عشراتُ الشواهد تُنْبَتُهُ وتصحّحهُ .

(٢) هؤلاء أَحدَ عشر راويًا ، ذكر منهم ابنُ الأُثير في « جامع الأُصول » (٦ / ٦٥ - ١٥٦ ) . (١ / ١٤٣ ) . ورواه – أَيضًا – ابنُ خزيمة (١٣٨٨ ) و (١٣٩٤ ) ، والبيهقي (٣ / ٣٣٠ ) .

وأَشار إِلَى حديثِ عليٌّ – دون سنده أَو متنه – الإِمام مسلم في « صحيحه » ( ٩٠٨ ) ، وهذا منه كالتعليق ، فَلْيُشتَدْرك على مُعلّقات مسلم المعروفة .

وفي « جامع الأُصول » ( ٦ / ١٦٧ و ١٧٦ - ١٧٨ و ١٨٤ ) أَحاديثُ أَبي مسعود البدري ، والمغيرة ، وأَبي موسى الأَشعري ، وأَبي بكرة وعبداللَّه بن عَمْرو .

ولشيخنا الألباني مُجزَّة مُفْرَدٌ في صلاة الكسوف ، لمَّا يُطبع بعد .

على أنَّ ها هُنا مسلكًا بعيدَ المأخذِ ، لطيفَ المُنْزِع ، يتقبَّلُهُ العقلُ السَّليم والفطرَةُ السَّليمَةُ ، وهو أنَّ كُسوفَ الشمسِ والقمرِ وَجَبَ لهما مِن الخُشوع والخُضوع بانْمِحَاءِ نُورِهما ، وانقطاعهِ عن هذا العالَم ما يكونُ فيه سُلطانُهما وبهاؤهما ، وذلك يُوجِبُ لا محالَةَ لهما من الخُشوع والخضوع لربِّ العالمين وعظمتهِ وجلالهِ ما يكونُ سَبَبًا لتجلِّي الربِّ تباركَ وتعالى لهما ، ولا يُسْتَنْكُر أن يكونَ تجلِّي اللَّهِ سبحانهُ وتعالى لهما في وقتٍ مُعيَّنٍ كما يدنو من أهلِ الموقفِ عشيَّةَ عرفةً (١)، وكما ينزلُ كلُّ ليلَةٍ إلى سماءِ الدُّنيا عندَ مُضيِّ نصفِ الليل(٢)، فَيُحدِثُ لهما ذلك التَّجلِّي خُشوعًا آخَرَ ليسَ هو الكسوفَ، ولم يَقُل النَّبيُّ عَلِيلَةٍ : إِنَّ اللَّهَ إذا تجلَّى لهما انْكَسَفا ! ولكنَّ اللفظَةَ : « فإذا تَجَلَّى اللَّهُ لشيء من خلقهِ خَشَعَ لهُ » ، ولفظُ الإمام أحمد (٣) في الحديث : « إذا بَدَا اللَّهُ لشيءٍ من خلقهِ خَشَعَ له » ، فها هُنا خشوعان : خشوعٌ أوجبهُ كسوفُهما بذهاب ضوئهما وانمحائهِ فتجلَّى اللَّهُ سبحانهُ لهما ، فَحَدثَ لهما عندَ تجلِّيهِ تعالى خشوعٌ آخَرُ بِسَبَبِ التَّجلِّي<sup>(١)</sup>، كما حدثَ للجبلِ إذ تجلَّى تباركَ وتعالى لهُ أَنْ صارَ دكًّا ، وساخَ في الأرضِ ، وهذا غايَةُ الخُشوع ، لكنَّ الربَّ تباركَ وتعالى

<sup>(</sup>١) وفي هذا أُحاديثُ ، منها ما أُخرجه مسلم ( ١٣٤٨ ) عن عِائشة .

<sup>(</sup> ٢ ) والأحاديثُ في ذلك مُتواترةٌ مشهورةٌ ، فانظر « عقيدة السَّلف أصحاب الحديث »

<sup>(</sup> ص ٢٦ - ٥٠ ) للإِمام أبي عُثمان الصابوني .

وللحافظ الدارقطني جزءٌ مُفْرَدٌ في ذلك .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظُ أَحمد في النّسخة التي بين أَيدينا : « إِذَا تَجلّى » ، واللفظُ المذكور عند المؤلّف هنا ، إِنَّمَا هو لفظُ النَّسائي ( ٣ / ١٢١ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) وهذا كلُّه على اعتبار صحَّة اللفظة المشار إليها ، ولم تصحُّ ، كما تقدُّم .

ثَبَّتَهِمَا لِتَجَلِّيهِ عَنايَةً بِخَلْقهِ لانْتِظامِ مَصَالحِهِمْ بهما ، ولو شاءَ سبحانهُ لثبَّتَ الجبلَ لِتَجَلِّيهِ كما ثبَّتهما ، ولكنْ أرى كليمَهُ موسى أنَّ الجبلَ العظيمَ لم يُطِقِ الثَّباتَ لهُ وَيَقِ التي سأَلْتُها ؟!

0000

## ١٦٣ - فَـصْـلُ [ إذا ذُكر النُّجومُ فأمسِكوا ]

وأمّا استدلالُهُ بحديثِ ابنِ مسعودِ عن النّبيِّ عَلَيْكُ : « إذا ذُكرَ القدرُ فأمسِكوا ، وإذا ذُكرَ النّجومُ فأمسِكوا » فهذا فأمسِكوا ، وإذا ذُكرَ النّجومُ فأمسِكوا » فهذا الحديث - لو ثَبَتَ (١) - لكانَ محجَّةً عليهِ لا لهُ ، إذ لو كانَ علمُ الأحكامِ النّجوميَّة حقًا لا باطلًا ، لم يَنْهَ عنهُ النّبيُ عَلَيْكُ ، ولا أمرَ بالإمساكِ عنه ؛ فإنّهُ لا ينهي عن الكلامِ في الحقّ ، بل هذا يَدُلُّ على أنَّ الخائضَ فيهِ خائضٌ فيما لا علمَ له بهِ ، وأنَّهُ لا ينبغي لهُ أن يخوضَ فيهِ ، ويقولَ على اللَّهِ ما لا يعلمُ ، فأينَ علمَ الحديثِ ما يدلُّ على صحَّةِ علم أحكام النَّجوم ؟!

وأمَّا أحاديثُ النَّهي عن السَّفرِ والقمرُ في العقرب فصحيحٌ من كلامِ المُنجِّمين! وأمَّا رسولُ ربِّ العالمين فبريءٌ ممَّن نَسَبَ إليهِ هذا الحديثَ وأمثالَهُ، ولكنْ إذا بَعُدَ الإنسان عن نُورِ النَّبوَّةِ، واشتدَّت غربتُهُ عمَّا جاءَ بهِ الرَّسولُ جَوَّزَ عقلُهُ مثلَ هذا كما يُجَوِّزُ عقلُ المشركين أَنْ يقولَ النَّبيُّ عَيِّلِهُ : « لو حسَّنَ أَحدُكم ظنَّهُ بحجرٍ نَفَعَهُ »(٢)! وهذا ونحوُه من كلامِ عُبَّادِ الأصنامِ الذين

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجُهُ ، وبيان ثبوتِه .

<sup>(</sup> ٢ ) نقل السخاوي في « المقاصد » ( ٨٨٣ ) عن شيخِ الإِسلام قولَه : « إِنَّه كذبٌ » ، وعن ابن حَجَر قولَه : « لا ِ أُصلَ له » .

ونقل القاري في « الأُسرار المرفوعة » ( ص ٢٨٢ ) عن مُصنّفنا في هذا الكتابِ كلامَه في الحديثِ .

حسَّنوا ظنُّهم بالأحجارِ ، فساقهم مُسنُ ظنُّهِم إلى دارِ البوار .

وأمّّا الرُّوايَةُ عن عليٍّ أنّهُ نهى عن السَّفرِ والقَمَرُ في العقربِ! فَمِنَ الكذبِ على عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، والمشهورُ عنهُ خلافُ ذلك وعكشهُ ، وأنّهُ أرادَ الخُروجَ لحربِ الحوارج ، فاعترضَهُ مُنجِّمٌ ، فقال : يا أميرَ المؤمنين لا تخرُجُ ، فقال : لأيِّ شيءٍ ؟ قال : إنَّ القمرَ في العقرب ، فإنْ خَرَجْتَ أُصِبْتَ وهُزِمَ عسكرُكَ ، فقال عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : ما كانَ لرسولِ اللَّهِ عَيْقِيلَةُ ولا لأبي بكرٍ ولا لعمرَ مُنجِّمٌ ، بل أخرُجُ ثقةً باللَّهِ ، وتوكُّلًا على اللَّهِ ، وتكذيبًا لقولكَ ، فما سافَرَ بعدَ رسولِ اللَّهِ عَيْقِلَةً سفرَةً أبركَ منها ؛ قَتَلَ الخوارجَ ، وكفى المسلمين شرَّهم ورجعَ مُؤيَّدًا منصورًا ، فائزًا ببشارَةِ النَّبيِّ عَيْقِلَةً لمَن قَتَلَهُم حيثُ يقولُ : « شرُّ ورجعَ مُؤيَّدًا منصورًا ، فائزًا ببشارَةِ النَّبيِّ عَيْقِلَةً لمَن قَتَلَهُم حيثُ يقولُ : « شرُّ قتلى تحتَ أديمِ السَّماءِ ، خيرُ قتيلٍ مَنْ قتلوهُ (١) » ، وفي لفظٍ : « طوبى لمَن قتلى تحتَ أديمِ السَّماءِ ، خيرُ قتيلٍ مَنْ قتلوهُ (١) » ، وفي لفظٍ : « طوبى لمَن

<sup>=</sup> وانظر « تذكرة الموضوعات » ( ٢٨ ) لِلفَتَّني .

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالرزَّاق (۱۸٦٦٣)، وأَحمد (٥ / ٢٥٣ و ٢٦٢)، والحُميدي (٩٠٨)، والحُميدي (٩٠٨)، والترمذي (٣٠٠ )، وابن ماجه (١٧٦)، والطّحاويُّ في «المُشكل» (٣ / ٢٠٩)، والطبراني في «الكبير» (٣٠٣) و (٨٠٣١) و (٨٠٣١) و (٨٠٣١)، و (٨٠٤٦)

وقال الترمذي : حديثٌ حَسَنٌ .

وفي أَبِي غالبٍ كلامٌ لا يُشقِطه - إِن شاء اللَّهُ - عن حَيّز الحُسْنِ .

وتوبع أبو غالب :

فرواه أَحمد ( ٥ / ٢٥٠ ) مِن طريق سيَّار عن أَبي أُمامة .

ورواه – أَيضًا – ( ٥ / ٢٦٩ ) من طريق صفوان بن سُليم عنه .

ورواه الحاكمُ ( ٢ / ١٤٩ – ١٥٠ ) من طريق شدَّاد أبي عمَّار ، عنه .

والأَلفاظ الأُخرى التي أَشار إِليها المؤلِّف هي شواهدُ لها ، وسيأتي تخريجُها معها .

قتلهم »(١)، وفي لفظ : « تقتُلُهم أَوْلى الطَّائفتين بالحقِّ »(٢)، وفي لفظ : « لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتلَ عادِ<sup>(٣)</sup>» ، وقال عليِّ لأصحابهِ : لولا أن تَتَّكِلوا لحدَّثْتُكم عندَ اللَّهِ في قتلهم .

فكانَ هذا الظَّفَرُ ببركَةِ خلافِ ذلكَ المُنجِّم وتكذيبهِ والثِّقَةِ بِاللَّهِ رَبِّ النُّجُوم والاعتماد عليهِ ، وهذه سُنَّةُ اللَّهِ فيمَن لم يلتفتْ إلى النُّجوم ولا بَنَى عليها حركاتِه وسكناتِهِ وأسفارَهُ وإقامَتهُ ، كما أنَّ سُنتَهُ نَكبَةُ مَن كانَ مُنقادًا لأربابها ، عاملًا بما يحكُمون لهُ بهِ ، وفي التَّجارِب من هذا ما يكفي اللبيبَ المؤمنَ ، واللَّهُ المُوفِّقُ .

<sup>(</sup> ١ ) رواهُ أَحمدُ ( ٤ / ٣٨٢ ) وابنُ أَبي عاصم في « السُّنَّة » ( ٩٠٦ ) عن عبداللَّه بن أَمِي أَوْفَىٰ بسند حَسَن .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٠٦٥) (١٥١).

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٧٤٣٢ ) عن أبي سعيد الخُدريّ .

## ١٦٤ - فَـطُــلٌ [ المُنَجِّمون والبُرُوج ]

والذي أوجبَ للمُنجِّمين كراهيةَ السَّفرِ والقمرُ في العقرب أنَّهم قالوا: السَّفر أمرٌ يرادُ لخيرٍ منَ الخيرات ، فإذا كانَ الوُصولُ إلى ذلك الأمرِ أسرعَ كانَ أَجْوَدَ ، فينبغي على هذا أن يكونَ القمرُ في بُرجٍ مُنقلبٍ والعقربُ برجٌ ثابتٌ ، والثَّوابتُ عندهم تدلُّ على الأُمورِ البطيئةِ !

قالوا: وأيضًا البُرمج للمِرِّيخ ، والمِرِّيخ عندهم نَحْسٌ أكبرُ ، والنَّحْسُ يَنْحَسُ المُحظوظَ على أصحابها فينبغي أَنْ يكونَ القمرُ في بُرجِ سَعْدِ لأَنَّ السَّعْدَ ينفعُ والنَّحسَ يضرُ ، وأيضًا فإنَّ هذا البُرْجَ هو بُرمج هُبوطِ القمرِ ، وإذا كانَ الكوكبُ في هُبوطِ لا يلتئمُ لصاحبهِ ما يريدُهُ ويقصدُهُ ، بل يكون وَبالًا عليهِ ، لأنَّ الكوكبُ في هُبوطهِ لا يلتئمُ لصاحبهِ ما يريدُهُ ويقصدُهُ ، بل يكون وَبالًا عليهِ ، لأنَّ الكوكبُ الهابطَ عندهم كالمُنكسِ ، وأيضًا فإنَّ القمرَ عندهم ربُّ تاسعِ العقربِ ، وإذا كانَ ربُّ التَّاسعِ منحوسًا فالسَّفَرُ مكروة لأنَّ التَّاسعَ منسوبُ إلى السَّفر .

وبالجُملَةِ ؛ فإنَّ العقربَ عندهم شرُّ البروج ، والقمر على الإطلاق . قالوا : فلذلك ، ينبغي الحَذَرُ منَ السَّفرِ والقمرُ في العقربِ ، قالوا : فَمَنْ كَرِهَ السَّفرِ إذ ذاكَ فإنَّما يكرهُهُ بعلمهِ وعقلهِ ، وأميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب رضيَ اللَّهُ عنهُ أعقلُ أهل زمانهِ وأعلمُهم ، فهو أولى بكراهتهِ ، وليسَ ذلكَ مخصوصًا عندهم بالسَّفرِ وحدَهُ ، بل يَكْرَهُون جميعَ الابتداآتِ والاختياراتِ

والقمرُ في العقربِ ، ولمّا كانَ القمرُ أسرعَ الكواكبِ حركةً ، فهو أَوْلَىٰ أَن يكونَ دليلًا على الأُمورِ المُنقلبَةِ ، والسَّفرُ أمرٌ منقلبُ ، والعقربُ برجٌ ثابتٌ غيرُ منقلبِ ! والتَّجرِبَةُ والواقعُ من أكبرِ شاهدِ على تكذيبهم في هذا الحُكم ، فكم مِمَّن سافَرَ وتزوَّجَ وابتدأ واختارَ ، والقمرُ في العقربِ ، وتمَّ لهُ مُرادُهُ على أكملِ ما كانَ يُؤمِّلهُ ، ولا يزالُ النَّاسُ يُنْشِؤونَ الأسفارَ والابتداآتِ والاختياراتِ في كُلِّ وقتِ والقمرُ في العقربِ وغيرهِ ، ويَحْمَدُونَ عواقبَ أسفارِهم ، كما أَنْشَأَ أميرُ المؤمنين عليِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ سفَرَ جهادهِ للخوارجِ والقمرُ في العقربِ ، وأنشأ المعتصمُ سَفَرَ فتح عُموريةَ وجهادِ أعداءِ اللَّهِ والقمرُ في العقربِ ، وأنشأ المعتصمُ سَفَرَ فتح عُموريةَ وجهادِ أعداءِ اللَّهِ والقمرُ في العقربِ .

وقَد أَجْمَعَ الكذَّابون أَنَّهُ إِنْ خَرِجَ كُسِرَ عسكرُهُ وقُتِلَ أَو أُسِرَ ، فبيَّنَ اللَّهُ للمسلمين كذبَهم بذلك الفتح الجليل .

ولو استقْصَيْنا أمثالَ هذه الوقائع لطالَ الأمرُ جدًّا .

ومَن أرادَ أَنْ يعلمَ كذبَهِم قَطعًا فَلْيَبتدىء سَفَرًا أَو اختيارًا أَو بناءً أَو غيرَه والقمرُ في العقربِ ، وليتوكّل على اللهِ ، وليسافر ، فإنّه يَرى ما يغبِطهُ ويَسُرُهُ . وليسافر في العقربِ ، وليتوكّل على الكذبُ على الحِسِّ والواقع ، وهذا الذي كرِهُوه وحذَّروا منهُ لو كانَ الواقعُ شاهدًا بهِ لكانَ النَّاسُ لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدؤون شيئًا البتَّةَ والقمرُ في العقربِ ، وكانَ علمُهُمْ بهذا وتجربتُهم لهُ معلومًا بالضَّرورَةِ ، فكيفَ والأمرُ بالعكسِ ؟ وأيضًا ، فَيُقال لهُ : قَد يكونُ القمرُ في العقربِ ويُجامِعُهُ السُّعودُ ، وهما المشتري والزَّهَرَة مثلًا ، ويكون يكونُ القمرُ في العقربِ ويُجامِعُهُ السُّعودُ ، وهما المشتري والزَّهَرَة مثلًا ، ويكون ربُّ بيتِ السَّفرِ وبيتِ الطَّالع وبيتُ السَّفرِ أيضًا شعوداتٍ ، فهلا قلتُم : إنَّ السَّفرَ حينئذِ يكونُ صالحًا لاجتماعِ هذه الشعودات في البُرجِ المنقلبِ ، واجتماعُها حينئذِ يكونُ صالحًا لاجتماعِ هذه الشعودات في البُرجِ المنقلبِ ، واجتماعُها

يُكسِبُها قوَّةً ؟ بل قال فُضَلاؤكم : يكونُ القمرُ في العقربِ مَسعودًا إنْ جامعَ الشعودَ ، بل قالوا : إنَّ الشعودَ أيضًا تنتحسُ فيهِ ، فإذا حلَّ الشعودُ العقربَ انتحسَت فيهِ ، ولذلكَ قلتم : إنَّ الشمسَ إذا حلَّت ضَعُفَتْ فيهِ أيضًا جدًّا ، وإنْ كانَ معهُ السَّعدانِ – أعني المشتري والزُّهرَة – فلوْ قُلِبَ عليكم هذا الاستدلالُ ، وقيلَ : إذا حلَّت السُّعودُ في هذا البُرج قويَ فعلُها وتضافَرَ بعضُها مع بعضِ ، فقويَ السَّعدُ باجتماعها ، ولم يَقْوَ البرمُ على إنحاسها ، وقوَّةُ زُحَلَ والمِرِّيخ النَّحسين على هذا البُرجِ لا يستلزمُ إنحاسَ هذه السُّعود ، بل إنَّ سعادتَها تُؤثِّرُ في نحسِها ! كانَ من جنس قولكم .

ومن هنا قال أبو نَصرِ الفارابيّ : واعلم أنَّكَ لو قَلَبْتَ أوضاعَ المنجِّمين ، فجعلتَ السَّعدَ نحسًا ، والنَّحسَ سعدًا ، والحارَّ باردًا ، وعكسَهُ لكانَت أحكامُكَ مِن جنس أحكامهم تصيبُ وتُخطىءُ (١)!

<sup>(</sup>١) فهل مِن مُدَّكِرٍ ؟!

#### ١٦٥ - فَـصْـلُ [ مِن الكذب على عليٍّ بن أبي طالب ]

وأمَّا ما احْتُجَّ بهِ منَ الأثرِ عَن عليِّ أنَّ رجلًا أتاهُ ، فقالَ : إنِّي أريدُ السَّفرَ ، وَكَانَ ذلكَ في مَحَاقِ الشهر ، فقال : أتُريدُ أنْ يمحَقَ اللَّهُ تجارتَكَ ، استقبِلْ هلالَ الشهرِ بالخروج !

فهذا لا يُعلَمُ ثُبُوتهُ عن علي ، والكذّابون كثيرًا ما يُنَفِّقُون سِلَعَهُم البَطَّالَة بنسبتها إلى علي وأهل بيتهِ كأصحابِ القُرعَةِ والجَفْرِ والبطاقَةِ والهَفْتِ(١) والكيمياءِ والملاحم وغيرِها، فلا يَدري ما كُذبَ على أهلِ البيتِ إلّا اللّهُ سبحانهُ. ثمّ لو صحَّ هذا عن علي رضي اللّهُ عنه لم يكن فيه تَعْريضٌ لِثُبُوتِ أحكامِ النّجوم بوجه .

ولا ريبَ أنَّ استقبالَ الأسفارِ والأفعالِ في أوائلِ النَّهارِ والشهرِ والعامِ لها مَزِيَّةٌ ، والنَّبيُ عَلِيلِيَّهِ قَد قال : « اللهمَّ بارك لِأُمَّتي في بُكورِها »(٢)، وكانَ صخرٌ

(١) هذه كلَّها مِنْ ضلالات الروافض الَّتي ينسبونها - سواءً أَكانت كُتُبًا أَم مقالاتِ أَم أَفكارًا - لعليَّ رضي الله عنه ، وانظر لنقضها « مجموع فتاوى شيخ الإِسلام » (٣٥ / ١٨٣ ) و « دَرْء التعارض » (٥ / ٢٦ ) و « منهاج السنَّة » (٢ / ٤٦٤ ) و (١٠٨ ) ، و « نقض المنطق » (ص ٦٦ ) .

وانظر كتابي « التحذيرات مِن الفتن العاصفات » ( ص ٣٨ – ٤٩ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه أَحمد ( ۳ / ٤١٦ و ٤١٧ و ٤٣١ ) و ( ٤ / ٣٨٤ و ٣٩٠ ) ، وأَبو داود ( ٢٦٠٦ ) ، وابن ماجه ( ٢٢٣٦ ) ، والترمذي ( ١٢١٢ ) ، وعبد بن محميد ( ٤٣٢ ) ، =

الغامديُّ راوي الحديثِ إذا بعثَ تجارَةً لهُ بَعَثها في أَوَّلِ النَّهارِ ، فأَثرَىٰ وكَثُرَ مالُهُ .

ونسبَةُ أُوَّلِ النَّهارِ نسبَةُ أُوَّلِ الشهر إليهِ وأُوَّل العامِ إليهِ ، فللأُوائلِ مَزِيَّةُ القُوَّةِ ، وأُوَّل النَّهارِ والشمسِ بمنزلَةِ شبابهِ ، وآخِرُهُ بمنزلَةِ شيخوحتهِ ، وهذا أُمرُ معلومٌ بالتَّجرِبَةِ ، وحكمَةُ اللَّهِ تَقتضيهِ .

وأمَّا ما ذكرهُ عن اليهوديِّ الذي أخبرَ ابنَ عبَّاسٍ بما أخبرهُ من موتِ ابنهِ إلى تمام ذِكْرِ القصَّةِ! فهذه الحكايَةُ إنْ صحَّتْ فهي من جنسِ إِحبارِ الكُهَّان بشيءٍ

= والدارمي ( ٢ / ٢١٤ ) ، والنّسائي في « الكبرى » ( ٨٨٣٣ ) ، وابنُ أَبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ٢٠٤٢ ) ، والبخاري في « تاريخه » ( ٤ / ٣١٠ )، وابن أَبي شيبة ( ٢١ / ٢١٥ ) ، والمبغوي في « مسند ابن الجعد » ( ٢٥٥٧ ) وابن حبّان ( ٤٧٥٤ ) و ( ٤٧٥٥ ) ، ومُحيئ السنّة في « مسرح السنّة » ( ٢٦٧٣ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٧٢٧٧ ) و ( ٧٢٧٧ ) و ( ٧٢٧٧ ) و ( ٧٢٧٧ )

وعُمارةُ فيه جهالةٌ .

وقال الترمذي : « حديث حَسَنٌ » .

أي : لغيرهِ ، بشواهدهِ وطرقهِ .

ومن شواهده : حديثُ عليٌ ؛ أُخرجه عبداللَّه بن أَحمد في « زوائد المسند » ( ١٣٢٠ ) و ( ١٣٢٠ ) و ( ١٣٢٣ ) و ( ١٣٣٩ ) و ( ١٣٣٩ ) و ( ١٣٣٩ ) و ( ١٣٢٣ ) و البرَّار ( ٢٩٦ )، وأَبو يعلى ( ٤٢٥ )، والبرَّار ( ١٩٦ ) و فيه ضعفٌ وجهالةٌ . والبرمذي في « العلل الكبير » ( ١٨٤ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٢ / ١٧ ) وفيه ضعفٌ وجهالةٌ . وفي الباب أَحاديثُ عِدَّةٌ ، يجزم معها الباحثُ ( المنصفُ ) بحسنِها :

قال المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٩٥ ) بعد ذِكره أَسماءَ مَن رواه عن النَّبيِّ عَيْلِكُ مِن

الصحابة : « وبعض أَسانيده جيدة » ، وقال : « وفي كثير من أَسانيدها مقالٌ ، وبعضُها حَسَنٌ » .

ونَقَلَ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ص ٩٠ ) عن شيخه الحافظ ابن حجر قولُه فيها : « منها ما يصحّ ، ومنها ما لا يصحّ ، وفيها الحَسَن والضعيف » .

واللَّهُ الموفِّق للسَّداد .

من المُغيَّبات ، وقد أخبرَ ابنُ صيَّادِ النَّبيَّ عَيِّلِكُم بما خبًا لهُ في ضميرهِ ، فقال لهُ : 
( إِنَّمَا أَنتَ من إخوانِ الكُهَّانِ (١) ، وعِلمُ تقدَّم المعرفةِ لا يَختصُ بما ذكرهُ المنجِّمون ، بل لهُ عدَّةُ أسبابٍ يُصيبُ ويُخطىء ، ويَصْدُقُ الحكمُ معها ويكذبُ ؛ منها الكهانَةُ ، ومنها المنامات ، ومنها الفألُ والزَّجرُ ، ومنها السَّانحُ والبارحُ (٢) ، ومنها الكفُ ، ومنها ضربُ الحصى ، ومنها الخطُ في الأرضِ ، ومنها الكشوفُ المستندَة إلى الرِّياضَةِ ، ومنها الفراسَةُ ، ومنها الخَزَارَة (١) ، ومنها علمُ الحُروفِ وخَوَاصِّها ، إلى غيرِ ذلكَ منَ الأمورِ التي يُنَالُ بها جزءٌ يسيرٌ من علم الكُهَّانِ .

وهذا نظيرُ الأسبابِ التي يَستدلُّ بها الطَّبيبُ والفَلَّامُ والطَّبائعيُّ على أُمورِ غيبيَّةٍ بما تقتضيه تلكَ الأدلَّةُ ، مثالُ الطَّبيبِ إذا رأى الجرحَ مُستديرًا حكمَ بأنَّهُ عَسِرُ البرءِ ، وإذا رآهُ مُستطيلًا حكمَ بأنَّهُ أسرع برءًا ، وكذلكَ علاماتُ البحَّارين وغيرُهما .

ومَن تأمَّلَ ما ذكرهُ بُقراطُ في علائمِ الموتِ رأى العجائبَ ، وهي علاماتُ صحيحةٌ مُجَرَّبةٌ ، وكذلكَ ما عَلِمَ به الرُّبَّان في أُمورِ تحدثُ في البحرِ والرِّيح

<sup>(</sup>١) لم أقِف على هذا اللفظ فيما بحثتُ في قصَّةِ ابن صيَّاد ، والمشهورُ ما أخرجه البخاري (٣٠٥٥)، و مسلم (٢٩٣٠) عن ابن عُمر أَنَّ النَّبيِّ عَيِّلِكُ قال لابن صيَّاد : « إِنَّي قد خَبَأْتُ لك خبيئًا » ، قال ابنُ صيَّاد : الدُّخّ ! فقال النَّبيُّ عَيِّلُكُ : « إِخْسَأُ فلن تَعْدُو قَدْرَك » .

قال القاضي عِيَاض : أي : « القدر الذي يُدركه الكُهّانُ مِن الاهتداء إلى بعض الشيء ، وما لا يبين من تحقيقِه ، ولا يَصِلُ به إلى بيان وتحقيق أُمور الغيب » .

نقله النووي في « شرح مسلم » ( ٥ / ٧٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) البَرَكة والشؤم .

<sup>(</sup> ٣ ) يقال : الخازر : الرجل الداهية .

بعلاماتٍ تدُلُّ على ذلكَ من طُلوعِ كوكبٍ أو غُروبهِ أو علاماتٍ أخرى فيقول: يَقَعُ مطرٌ ، أو: يحدثُ ريخ كذا وكذا ، أو: يضطربُ البحرُ في مكانِ كذا ووقتِ كذا ، فيقعُ ما يَحْكُمُ به ، وكذلكَ الفَلَّامُ يَرى علاماتٍ فيقول: هذه الشجرةُ يُصيبها كذا ، وتَيْبَسُ في وقتِ كذا ، وهذه الشجرةُ لا تحملُ العام ، وهذه تحملُ ، وهذا النَّباتُ يصيبهُ كذا وكذا ؛ لِمَا يرى من علاماتٍ يختصُ هو بمعرفتها .

بل هذا أمرٌ لا يَخْتَصُّ بالإنسانِ ، بل كثيرٌ من الحيوانِ يعرفُ أوقاتَ المطرِ والصَّحوِ والبردِ وغيرهِ ، كما ذكرهُ النَّاسُ في كُتُبِ الحيوانِ :

والفَرَسُ الرَّديءُ الخُلُقِ إذا رأى اللّجام مِن بعيدِ نَفَرَ وِجزعَ وعضَّ مَن يريدُ أن يُلْجِمَهُ ، علمًا منهُ بما يكونُ بعدَ اللّجام .

وهذه النَّمْلَةُ إذا خزنَت الحَبَّ في بيوتها كَسَرَتْهُ نِصْفَين ، علمًا منها بأنَّهُ ينبتُ إذا كانَ صحيحًا ، وأنَّهُ إذا انكسرَ لا ينبتُ ، فإذا خَزَنَتْ الكُسْفُرةَ (١) كَسَرَتْها بأربعَةِ أرباع ، علمًا منها بأنَّها تَنْبُتُ إذا كُسرَت بنصفين .

وهذا السِّنَّور يدفنُ أذاهُ ويُعطِّيهِ بالتُّرابِ ، علمًا منهُ بأنَّ الفَأْرَ تهربُ من رائحتهِ فيفوتهُ الطَّيدُ ويشمُّهُ أوَّلًا ، فإنْ وجَدَ رائحتهُ شديدَةً غطَّاهُ بحيثُ يُواري الرَّائحة والجِرمَ ، وإلّا اكتفى بأيسرِ التَّغطيَةِ .

وهذا الأسدُ إذا مشى في لِينِ سَحَبَ ذَنَبَهُ على آثارِ رجليهِ ليغطِّيهما ، علمًا منهُ بأنَّ المارَّ يَرى مواطىءَ رجليهِ ويديهِ .

<sup>(</sup>١) لعلُّها الكُسْبُرة ، قال في « القاموس المحيط » ( ص ٢٠٤ ) : « نباتُ الجُلْجُلان » ، واللَّهُ أَعلم .

والْجُلْجُلان : هو ثَمَرُ الكُزْبَرة ، وحبُ السُّمْسِم ، كما في « القاموس » ( ص ١٢٦٥ ) .

وإذا ألِفَ السِّنُورُ المنزلَ منعَ غيرَهُ مِن السَّنانير الدُّخولَ إلى ذلكَ المنزل ، وحاربَهم أشدَّ مُحاربَةٍ ، وهم من جنسهِ ؛ علمًا منهُ بأنَّ أربابَهُ ربَّما استحسنوهُ وقدَّموهُ عليهِ ، أو شاركوا بينَه وبينَه في المطعم ، وإنْ أخذَ شيئًا ممَّا يَجْزيه أصحابُ المنزلِ عنهُ هربَ ، علمًا منه بما يكونُ إليهِ منهم من الضَّربِ ، فإذا ضربوهُ تملَّقهم أشدَّ التَّملُّق ، وتمسَّح بهم ، ولَطَعَ أقدامهم ، علمًا منهُ بما يُحَصِّلُهُ لهُ المَلَقُ من العفو والإحسانِ .

وهذا في الحيوانِ البهيمِ أكثرُ مِن أَنْ نَذَكُرَهُ ، فلهُ من تقدمةِ المعرفةِ ما يليقُ به ، وللخيلِ والحمامِ من ذلكَ عجائبُ ، وكذلكَ الثَّعلبُ وغيرهُ .

فَعُلِمَ أَنَّ هذا أمرٌ عامِّ للإنسانِ والحيوانِ أَعطي من تقدمَةِ المعرفَةِ بحسبهِ ، وأسبابُ هذه التَّقدمَةِ تختلفُ .

والأُمَمُ الذين لم يتقيَّدوا بالشرائع لهم اعتبارٌ عظيمٌ بهذا ، وكذلكَ مَن قلَّ التِفاتُهُ واعتناؤهُ با جاءَتْ به الرُّسل ، فإنَّهُ يشتدُّ التِفاتُهُ ويكثرُ نظرُهُ واعتناؤهُ بذلكَ ، وأمَّا أتباعُ الرُّسلِ فَقَد أغْنَاهُم اللَّهُ بما جاءَت به الرُّسلُ منَ العلومِ النَّافعَةِ ، والأعمالِ الصَّالحَةِ عن هذا كلِّه ، فلا يَعْتَنُون بهِ ولا يجعلونهُ من مطالبِهم المُهمَّةِ ، لأنَّ ما يطلبُونهُ أغلى وأجلُّ مِن هذا ، ومَعَ هذا فلهم منهُ أوفرُ نصيبِ بحسبِ مُتابعتِهم الرُّسلَ مِنَ الفراسَةِ الصَّادقَةِ والمناماتِ الصَّالحَةِ الصَّحيحَةِ والكُشوفاتِ (١) المطابقَةِ وغيرِها ، وهِمَمُهم لا تقفُ عندَ شيءٍ مِن ذلكَ ، بل هي طامحَةٌ نَحوَ كشفِ ما جاءَ به الرُّسلُ مِنَ الهدى ودينِ الحقِّ في كلِّ مسألَةٍ .

<sup>(</sup>١) وليس ككُشوفات كثيرٍ مِن المتصوّفة المبنيَّة على التخيُّل المنعكس من وساوس النَّفس وخيالات الأَذهان !

وهذا أعظمُ الكُشوفِ وأجلُّهُ ، وأنفعهُ في الدَّارين ، مع كشفِ عُيوبِ النَّفس وآفاتِ الأعمال .

وأمَّا الكشفُ الجزئي عمّا أَكَلَ فُلانٌ ، وعمَّا أحدثهُ في دارهِ ، وعمَّا يعبَري لهُ في هذهِ ، ونحوُ ذلكَ ؛ فهذا ممَّا لا يعبَأ به مَن عَلَتْ هِمَّتُهُ ، ولا يتجري لهُ في هذهِ ، ونحوُ ذلكَ ؛ فهذا ممَّا لا يعبَأ به مَن عَلَتْ هِمَّتُهُ ، ولا يتحتُ إليهِ ولا يَعُدُّهُ شيئًا ، على أنَّهُ مُشْتَرَكٌ بينَ المؤمن والكافرِ ، فَلِعُبَّادِ الأصنامِ والمحبوسِ والصَّابئةِ والفلاسفَةِ والنَّصارى من ذلكَ شيءٌ كثيرٌ ، وذلكَ لا ينفعُهم عندَ اللَّهِ ولا يُخلِّصُهم من عذابهِ .

وهؤلاءِ الكُهَّانُ وعبيدُ الجنِّ والسَّحرَةُ لهم مِن ذلكَ أُمورٌ معروفَةٌ ، وهم أكفرُ الخَلقِ ، فغايَةُ هذا المنجِّم اليهوديِّ الذي أخبرَ ابنَ عبَّاسٍ بما أخبرَهُ أنْ يكونَ واحدًا من هؤلاءِ ، فكانَ ماذا ؟

وهل يقفُ عندَ هذا إلّا الهِمَمُ الدَّنيئةُ السُّفليَّةُ الّتي لا نهضَةَ لها إلى اللَّهِ والدَّارِ الآحرَةِ ، لِمَا يُرى لها بذلكَ من التَّمييزِ عن الهَمَجِ الرَّعاع مِن بني آدم ؟!!

# ١٦٦ - فَـصْـلُ [ إبطال استدلالهم بحديث أبي الدرداء ]

وأمّا احتجاجُهُ بحديثِ أبي الدَّرداء: « لَقد تُوفّي رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وتَرَكَنا وما طائرٌ يُقَلِّبُ جناحيهِ إلّا وقد ذكرَ لنا منهُ علمًا »(١)؛ فهذا حَقَّ وصِدْقٌ ، وهو من أعظمِ الأدلَّةِ على إبْطالِ قولِكم وتكذيبِكم فيما تدَّعونهُ مِن علمِ أحكامِ النَّجومِ ، فإنَّهُ عَلَيْكُ ذكرهم عِلْمَ كلِّ شيءِ حتى الخِراءَة (٢)، ذكرهم من علم كلِّ النَّجومِ ، فإنَّهُ عَلِيْكُ ذكرهم عِلْمَ كلِّ شيءِ حتى الخِراءَة (٢)، ذكرهم من علم النَّجومِ طائرِ وكلِّ حيوانِ ، وكلِّ ما في هذا العالَمِ ، ولم يُذكرهم مِن علمِ أحكامِ النَّجومِ شيئًا البَّة ، وهو عَلِيْكُ أجلُ مِن هذا وأعظمُ ، وقد صانهُ اللَّهُ سبحانهُ عن ذلكَ .

وإنَّما الذي ذكَّركم بهذه الأحكامِ المُشركون عُبَّادُ الأصنامِ والكواكبِ ، مثلُ بَطْلِيمُوس وبَنْكَلُوسا وطُمْطُم صاحب الدَّرَج<sup>(٣)</sup>، وهؤلاءِ مُشرِكون عبَّادُ أَصنام ، وكذلكَ أَتْباعُهم .

أفلا يَسْتَحِي رَجُلٌ أَنْ يذكُرَ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ في هذا المقامِ !! نَعَمَ ؛ رسولُ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ ذَكَّرَ أُمَّتَهُ من تَكذيبِكم وكُفرِكم ومُعاداتِكم والبراءَةِ منكم ، والإخبارِ بأنَّكم وما تَعْبُدونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جهنَّم أَنْتُم لها واردون ، ما يعرفهُ مَن عرفَ ما جاءَ به مِن أُمَّتهِ ، والبَهْتِ والفِريَةِ والكذبِ على

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ تخريجه.

<sup>(</sup> ٢ ) كما رواه مسلمٌ ( رقم : ٢٦٢ ) عن سَلْمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup> ٣ ) سبق التعريفُ بها .

اللُّهِ ورسولهِ .

هل كانَ رسولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَو أَحدٌ من أَهلِ بيتهِ مُثْبِتًا لأحكامِ النَّجومِ ، عاملًا بها في حَرَكاتهِ وسَكَناتهِ وأسفارهِ ، كما هو المعروفُ مِن المُشْرِكين وَأَتْباعِهم ؟! شبحانكَ هذا بُهتانٌ عظيمٌ .

وأمَّا قولُهُ: إِنَّهُ جاءَ في الآثارِ أَنَّ أُوَّلَ مَن أُعطيَ هذا العلمَ هو آدمُ ، لأنَّهُ عاشَ حتى أدركَ مِن ذُرّيَّتهِ أربعينَ ألفَ أهلِ بيتٍ تفرَّقُوا عنهُ في الأرضِ ، فكانَ يغتمُ لِخَفَاءِ خَبَرِهم عليهِ ، فأكرَمَهُ اللَّهُ تعالى بهذا العلمِ ، فكانَ إذا أرادَ أَنْ يعرفَ حالَ أحدِهم حَسَبَ لهُ بهذا الحِسَابِ فيقفُ على حالتهِ !! فليسَ هذا ببِدْعٍ مِن بَهْتِ المنجِّمين والملاحدةِ وإفْكِهم وافترائِهم على آدمَ ، وقد عَمِلُوا بالمثَلِ السَّائرِ هنا : إذا كَذَبْتَ فَأَبْعِدْ شاهِدَكَ !!

# ١٦٧ - فَـصْـلُ [ الكذب على الشافعيّ في علم النُجوم ]

وأمًّا ما نَسَبَهُ إلى الشافعيِّ مِن مُحكمهِ بالنُّجُومِ على عُمرِ ذلكَ المولود! فلقَد نُسِبَ الشافعيُّ إلى هذا العلم وحُكمهِ فيهِ بأحكام ليعجزُ عن مثلِها أئمَّةُ المُنجِّمين ، وأظنُّ الذي غَرَّهُ في ذلكَ أبو عبدِاللَّهِ الحاكم ، فإنَّهُ صنَّف في « مناقب الشافعي »(١)كتابًا كبيرًا ، وذكرَ عُلومَهُ في أبوابِ ، وقال : البابُ الرَّابع والعشرون(٢) في معرفَتهِ تسييرَ الكواكبِ من علم النُّجوم ، وذكرَ فيهِ حكاياتِ عن الشافعيّ تَدُلُّ على تَصحيحهِ لأحكام النُّجوم ، وكانَ هذا الكتابُ وقعَ للرَّازي ، فتصرَّفَ فيهِ وزادَ ونَقَصَ ، وصنَّفَ « مناقبَ الشافعيِّ »(٣) من هذا الكتاب ، على أنَّ في كتابِ الحاكم من الفوائد والآثارِ ما لَم يُلِمَّ بهِ الرَّازيُّ ، والذي غرَّ الحاكمَ من هذه الحكاياتِ تساهُلُهُ في إسنادها ، ونحنُ نُبَيِّنها ونبيِّنُ حَالَهَا لِيتبيُّنَ أَنَّ نِسبَةَ ذلكَ إلى الشافعيِّ كذبٌ عليهِ ، وأنَّ الصَّحيحَ عنه مِن ذلكَ ما كانَت العربُ تعرفُهُ مِن علم المنازل والاهتداءِ بالنُّجوم في الطُّرُقات ، وهذا هو الثَّابِتُ الصَّحيحُ عنهُ بأصحٌ إسنادِ إليهِ ، قال الحاكم : حدَّثنا أبو العبَّاس محمَّد ابن يعقوب : حدَّثنا الرَّبيعُ بن سليمان ، قال : قال الشافعيُّ : قال اللَّهُ عَزَّ

<sup>(</sup>١) ولا نعلمُ عن نُسختِه شيئًا .

<sup>(</sup> ٢ ) قارن بـ « مناقب الشافعيّ » ( ٢ / ١٢٤ ) للبيهقيّ .

<sup>(</sup> ٣ ) وهو مطبوعٌ .

وَجَلَّ : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمِ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ البِرِّ والبَحرِ ﴾ [ الأنعام : ٩٧]، وقال : ﴿ وعَلَاماتٍ وبالنَّجْمِ هُم بَهْتَدُونَ ﴾ [ النحل : ١٩]، كانَت العلاماتُ جبالًا يعرفونَ مواضِعَها من الأرضِ ، وشمسًا وقمرًا ونَجْمًا مِمّا يعرفونَ من الفَلَكِ ، ورياحًا يعرفونَ صفاتِها في الهواءِ تَدُلُّ على قَصْدِ البيتِ الحرام .

وأمَّا الحكاياتُ التي ذُكِرَتْ عنهُ في أحكام النُّجوم فثلاثُ حكاياتٍ : إحداها: قال الحاكم: قُرىءَ على أبي يَعلى حمزةَ بن محمَّد العَلَويّ - وأكثرُ ظنِّي أنِّي حضَرتُهُ - : حدَّثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن محمَّد بن العبَّاس الأزْدي في آخرين ، قالوا : حدَّثنا محمَّد بن أبي يعقوب الجَوَّال الدِّينَوريُّ : حدَّثنا عبدُاللَّهِ بن محمَّد البَلَويِّ : حدَّثني خالي عُمارَةُ بن زيدٍ ، قال : كنتُ صديقًا لمحمَّد بن الحَسَن ، فدخلتُ معهُ يومًا على هارونَ الرَّشيد ، فساءلهُ ، ثُمَّ إِنِّي سمعتُ محمَّدَ بن الحسن ، وهو يقولُ : إِنَّ محمَّد بن إدريسَ يزعُمُ أَنَّ للخلافَةِ أَهلًا ! قال : فاستشاطَ هارونُ مِن قولهِ غَضَبًا ، ثُمَّ قال : عَلَيَّ بهِ ، فلمَّا مَثَلَ بِينَ يديهِ ، أَطْرَقَ ساعَةً ، ثمَّ رَفَعَ رأسَهُ إليهِ ، فقال : إيهًا ! قال الشافعيُّ : ما إيهًا ! يا أميرَ المؤمنين ؟ أنتَ الدَّاعي ، وأنا المَدعُوُّ ، وأنتَ السَّائلُ ، وأنا المجيبُ ، فذكرَ حكايَةً طويلَةً سألهُ فيها عن العُلوم ومعرفتهِ بها ، إلى أنْ قال : كيفَ عِلْمُكَ بِالنُّجومِ ؟ قال : أعرفُ الفَلَكَ الدَّائرَ ، والنَّجمَ السَّائرَ ، والقُطبَ الثَّابِتَ ، والمائيُّ والنَّارِيُّ ، وما كانَت العربُ تُسمِّيهِ الأنواءَ ومنازلَ النيِّران والشمسَ والقمرَ والاستقامَةَ والرُّجوعَ والنُّحوسَ والشَّعودَ وهيآتِها وطبائعَها ، وما أَسْتِدِلُّ بِهِ فِي بَرِّيٌّ وبَحريٌّ ، وأُستدلُّ فِي أُوقاتِ صلاتي ، وأعرفُ ما مَضي من الأوقاتِ في كلِّ متمسى ومَصبح ، وظَعْني في أسفاري ، قال : فكيفَ علمكَ بالطِّبِّ ؟ قال : أعرف ما قالت الرُّومُ مثلَ أرِسْطاطاليس ومَهْراريس وفَرْفُوريس وجالينُوس ، وبُقراط وأَسْدِفليس بِلُغاتهم ، وما نُقِلَ عن أطبَّاءِ العربِ وفلاسفَةِ الهندِ ، ونمَّقَتْهُ علماءُ الفُرسِ مثلُ حاماسِفْ ، وشاهْمُرو ، وَبَهْمَرْد، وبُزُرْجُمْهُر ...

ثمَّ ساقَ العُلومَ علَى هذا النَّحوِ في حكاية طويلَة ، يَعلمُ مَن لهُ علمٌ بالمنقولاتِ أَنَّها كذبٌ مُختلقٌ ، وإفكٌ مُفترى على الشافعيّ ، والبلاءُ فيها من عندِ محمَّد بن عبداللَّهِ البَلويِّ هذا فإنَّهُ كذَّابٌ وضَّاعٌ (١)، وهو الذي وضعَ رحلَةَ الشافعي (٢)، وذكرَ فيها مُناظرَتهُ لأبي يوسفَ بحضرَةِ الرَّشيدِ ، ولم يرَ الشافعيُّ أبا يوسفَ ولا اجتمع به قطُّ ، وإنَّما دخلَ بغدادَ بعدَ موتهِ .

ثمَّ إِنَّ في سياقِ الحكايَةِ ما يدلُّ مَن لهُ عَقلٌ على أنَّها كذبٌ مُفترى ، فإنَّ الشافعيَّ لم يعرف لُغَةَ هؤلاءِ اليونان البتَّةَ حتى يقول : إنِّي أعرف ما قالوهُ بِلُغاتِهم !

وأيضًا ؛ فإنَّ هذه الحكايَة أنَّ محمَّد بن الحَسن وَشي بالشافعيِّ إلى الرَّشيدِ وأرادَ قتَلهُ! وتعظيمُ محمَّدِ الشافعيُّ ومحبَّتُهُ له وتعظيمُ الشافعيُّ لهُ وثناؤهُ عليهِ هو المعروفُ ، وهو يدفعُ هذا الكذبَ .

وأيضًا ؛ فإنَّ الشافعي رحمَهُ اللَّهُ لم يكن يعرف علمَ الطِّبِّ اليونانيّ ، بل كانَ عندهُ مِن طبِّ العربِ طَرَفٌ مُحفظَ عنهُ في منثورِ كلامهِ بعضُهُ ، كنهيهِ عن أكلِ الباذنجان بالليلِ ، وأكلِ البيضِ المصلوقِ بالليلِ ، وكانَ يقولُ : عَجبًا لمَن

<sup>(</sup> ١ ) انظر « الكشف الحثيث عمّن رُمي بوضع الحديث » ( رقم : ٦٨٤ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) وقال الحافظُ ابنُ حجر : « موضوعةٌ مكذوبةٌ » ؛ كما في « المقاصد الحسنة » ( ص ٧٤٦ ) لتلميذه الشخاوي .

يتعشى ببيضٍ وينامُ ، كيفَ يعيش ؟! ، وكانَ يقولُ : عَجَبًا لَمَن يحرجُ مِن الحَمَّام ولا يأكل ، كيفَ ولا يأكل ، كيفَ يعيش ؟ وكانَ يقول : عَجَبًا لَمَن يحتجم ثمَّ يأكل ، كيفَ يعيش ؟ يعني عقبَ الحِجامَة ، وكان يقول : احذر أن تشربَ لهؤلاءِ الأطبَّاءِ دواءً ولا تعرفُهُ ، وكانَ يقولُ : لا تسكُن ببلدَةٍ ليسَ فيها عالمٌ يُنبئكَ عن دينكَ ، ولا طبيب يُنبئكَ عن أمرِ بدنك (١) ، وكانَ يقول : لم أرَ شيئًا أنفعَ للوباءِ من البَنفْسَج يُدَهَنُ بهِ ويُشربُ ...

إلى أمثالِ هذه الكلمات التي محفظَت عنه ، فأمَّا أنّهُ كانَ يَعْلَمُ طَبَّ اليونانِ والرُّومِ والهندِ والفُرسِ بلغاتها! فهذا بَهْتٌ وكَذِبٌ عليهِ ؛ قَد أعادهُ اللَّهُ عن دعواه . وبالجُملَةِ ، فمَنْ له عِلْمٌ بالمنقولاتِ لا يستريبُ في كذبِ هذه الحكايّةِ عليهِ ، ولولا طولُها لَسُقناها ليتبيَّنَ أَثَرُ الصَّنعَةِ والوَضع عليها .

أمّا الحكاية الثّانية: فقال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيه، قال: حُدِّثْتُ عن الحسن بن سُفيان، عن حرملة، قال: كانَ الشافعيُّ يُديمُ النّظرَ في كتبِ النّجوم، وكانَ لهُ صديقٌ وعندهُ جاريّةٌ قَد حَيِلَتْ، فقال: إنّها تلدُ إلى سبعة وعشرين يومًا، ويكونُ في فَخِذِ الولدِ الأيسرِ خالَ أسودُ، ويعيشُ أربعة وعشرين يومًا، ثمّ يموتُ، فجاءت بهِ على النّعْتِ الذي وَصَفَ، وانقضَتْ مُدّتُهُ فماتَ، فأحرَقَ الشافعيُّ بعدَ ذلكَ تلكَ الكُثب، وما عاودَ النّظرَ في شيءِ منها. وهذا الإسنادُ رجالهُ ثقاتٌ، لكنَّ الشأنَ فيمَن حَدَّثَ أبا الوليد بهذه وهذا الإسنادُ رجالهُ ثقاتٌ، لكنَّ الشأنَ فيمَن حَدَّثَ أبا الوليد بهذه

الحِكَايَةِ عن الحسن بن سفيان ، أو فيمن حدَّثَ بها الحَسَن عن حرملة!

<sup>(</sup>١) قارن بـ « مناقب الشافعي » (٢ / ١١ ) للبيهقي ، و « آداب الشافعي ومناقبه » ( ٣٢١ ) للرازي .

وهذه الحكايّةُ لو صحَّتْ لوجبَ أَنْ تُثنى الخناصِرُ على هذا العلم ، وتُشدَّ به الأيدي لا أَنْ تُحْرَقَ كُتُبُهُ ويُهانَ غايّةَ الإهانَةِ ، ويُجعلَ طُعمةً للنَّارِ ، وهذا لا يُفْعَلُ إلّا بكتبِ المُحالِ والباطلِ(١) .

ثمَّ إِنَّهُ لِيسَ في العالَمِ طالِعٌ للولادَةِ يقتَضي هذا كلَّهُ ، كما سنذكره عن قريب إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

والطَّالعُ عندَ المنجِّمين طالعان :

طالعُ مَسقَطِ النُّطفَةِ ؛ وهو الطَّالعُ الأصليُّ ، وهذا لا سبيلَ إلى العلم بهِ إلَّا في أندرِ النَّادرِ الذي لا يقتضيهِ الوجودُ .

الثَّاني : طالعُ الولادَةِ ، وهم مُعترفون أنَّهُ لا يدُلُّ على أحوالِ الولدِ وجُزئيَّات أمرهِ ، لأنَّهُ انتقالُ الولدِ مِن مكانِ إلى مكانِ ، وإنَّما أُخذُوهُ بَدَلًا من الطَّالع الأصليِّ لنَّ تعذَّرَ عليهم اعتبارهُ .

وهذه الحكايّةُ ليسَ فيها أخذُ واحدٍ من الطَّالعين ، لأنَّ فيها الحُكمَ على المُولودِ قبلَ خُروجهِ من غيرِ اعتبارِ طالعهِ الأصلي !

والمنجِّم يقطعُ بأنَّ الحُكمَ على هذا الولدِ لا سبيلَ إليهِ ، وليسَ في صناعَةِ النُّجومِ ما يُوجِبُ الحُكمَ عليهِ والحالَةُ هذه ، وهذا يدُلُّ على أنَّ هذه الحكايَةَ كذبٌ مُخْتَلَقٌ على الشافعيِّ على هذا الوجهِ .

وكذلك :

الحكايَةُ الثَّالثَةُ : وهي ما رواهُ الحاكمُ أيضًا : أنبأني عبدُالرَّحمن بن

<sup>(</sup>١) وللمصنّف - رحمه اللّه - في « الطرق الحكميَّة » ( ص ٢٥٤ ) كلامٌ حسنٌ في إِثْلاف وحَرْق كتب الباطل والضلالِ .

الحَسَن القاضي أنَّ زكريًّا بن يحيى السَّاجي حدَّثهم: أخبرني أحمدُ بن محمَّد ابن بنتِ الشافعي ، قال: سمعتُ أبي يقول: كانَ الشافعيُّ وهو حَدَثُ ينظرُ في النَّجومِ ، وما نظرَ في شيءِ إلّا فاقَ فيهِ ، فجلسَ يومًّا وامرأَةٌ تَلِدُ ، فَحَسَبَ فقال: تلدُ جاريَةً عَوراءَ على فَرْجِها خالٌ أسودُ ، وتموتُ إلى كذا وكذا ، فوَلَدَت فكانَ كما قال ، فجعلَ على نفسهِ ألّا ينظر فيهِ أبدًا!

وأمرُ هذه الحكايّة كالَّتي قبلَها فإنَّ ابنَ بنتِ الشافعيِّ (١) لم يَلْقَ الشافعيَّ ولا رآهُ ، والشأنُ فيمَن حدَّثهُ بهذا عنهُ .

والذي عندي في هذا أنَّ النَّاقلَ - إنْ أُحْسِنَ بهِ الظَّنُ - فإنَّهُ غَلِطَ على الشافعيِّ ، والشافعيُّ كانَ مِن أفرسِ النَّاسِ ، وكانَ قَد قرأ كتبَ الفِراسَةِ وكانَت لهُ فيها اليدُ الطُّولى ، فَحَكَمَ في هذه القضيَّة وأمثالِها بالفراسَةِ ، فأصابَ المحُكمَ ، فظنَّ النَّاقلُ أنَّ الحُكمَ كانَ يستندُ إلى قضايا النَّجوم وأحكامِها ، وقد برَّأ اللَّهُ مَن هو دونَ الشافعيِّ مِن ذلكَ الهَذَيانِ ، فكيفَ بمثلِ الشافعيِّ رحمَهُ اللَّهُ في عقلهِ وعلمهِ ومعرفتهِ حتى يَرُوجَ عليهِ هذيانُ المنتجمين الذي لا يرومُ إلّا على جاهل ضعيفِ العقلِ ؟!

وتنزيهُ الشافعيِّ رحمهُ اللَّهُ عن هذا هو الذي ينبغي أنْ يكونَ من مناقبهِ ، فأمَّا أَنْ يُذْكَرَ في مناقبهِ أنَّهُ كانَ مُنجِّمًا يرى القولَ بأحكامِ النُّجومِ وتَصحيحها ! فهذا فعلُ مَن يَذُمَّ بما يظنُّهُ مدحًا !

وإذا كانَ الشافعيُّ شديدَ الإنكارِ على المُتكلِّمين مُزْريًا بهم ، وكانَ مُحْكُمُهُ

<sup>(</sup>١) انظر « تهذيب الأَسماء واللَّغَات » (١/ ٧٨٥) للنووي ، و « طبقات الشافعية الكبرى » (٢/ ١٨٦) للشبكي .

فيهم أنْ يُضرَبوا بالجريدِ ، ويُطافَ بهم في القبائلِ<sup>(۱)</sup>، فماذا رأيهُ في المنجِّمين ؟ وهو أجلُّ وأعلمُ من أنْ يَحْكُمَ بهذا الحكمِ على أهلِ الحقِّ ، ومَن قَضَاياهم في الصِّدقِ ينتهي إلى الحدِّ الذي ذُكِرَ في هذه الحكايَة .

فَذَكَرَ عبدُالرَّحمن بن أبي حاتم (٢) والحاكمُ وغيرُهما عن الحُميدي قال: قال الشافعيُّ : خَرَجْتُ إلى اليمن في طلبِ كتبِ الفراسَةِ ، حتى كتبتُها وجمعتُها ، ثمَّ لمَّا كانَ انصرافي مَرَرْتُ في طريقي برجل وهو مُحْتَبِ بفناءِ دارهِ أزرقُ العينِ ناتيءُ الجبهَة سِنَاط (٣)، فقلتُ لهُ: هل من منزلِ ؟ قال: نعم، قال الشافعي : وهذا النَّعتُ أخبتُ ما يكونُ في الفراسَةِ ، فَأَنْزَلَنِي ، فرأيتُ أكرمَ رجل ؛ بعَثَ إليَّ بعشاءٍ ، وطِيبٍ ، وعَلَفٍ لدوابِّي ، وفراشٍ ، ولحافٍ ، وجعَلتُ أتقلُّبُ الليلَ أجمعَ ، ما أصنعُ بهذه الكتب ؟ فلمَّا أصبَحتُ ، قلتُ للغلام : أَسْرِجْ ، فأَسْرَجَ ، فركبتُ ومرَرتُ عليهِ ، وقلتُ لهُ : إذا قَدِمتَ مكّة ومَررتَ بذي طُوَى (٤)، فاسألْ عن منزلِ محمَّد بن إدريسَ الشافعيّ ، فقال لي الرَّجل : أمولي لأبيكَ أنا ؟ قلتُ : لا ، قال : فهل كانت لك عندي نعمةٌ ؟ قلتُ : لا ، قال : فأينَ ما تكلَّفْتُ لكَ البارحَةَ ؟ قلتُ : وما هو ؟ قال : اشتريتُ لكَ طعامًا بدرهمين ، وأدمًا بكذا وعِطْرًا بثلاثَةِ دراهم ، وعَلَفًا لدوابُّكَ بدرهمين ، وكِرى الفراشِ واللحافِ درهمان، قال : قلتُ : يا غلامُ ! فهَل بقى شيءٌ ؟ قال : كِرى المنزل ، فإنِّي وسَّعْتُ عليكَ وضيَّقتُ على نَفسى ! فغبطْتُ

<sup>(</sup>١) انظر « مناقب الشافعي » (١/ ٤٦٢) للبيهقي .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « آداب الشافعيّ ومناقبه » ( ص ١٣٢ ) لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) هو الذي لا لحِية له .

<sup>(</sup> ٤ ) موضعٌ معروف عند مكَّة ، انظر « الرّوض المِعطار » ( ص ٢٦٠ ) .

نَفْسي بتلكَ الكتب، فقلتُ لهُ بعدَ ذلكَ : هل بقيَ شيءٌ ؟ قال : امضِ أخزاكَ اللهُ ، فما رأيتُ شرًا منكَ !

وقال الرَّبيعُ: اشتريتُ للشافعي طِيبًا بدينارِ ، فقال لي : ممَّن اشتريتَهُ ؟ فقلتُ : مِن ذلكَ الأشقر الأزرق ، فقال : أشقرُ أزرق ! اذهَبْ فَرُدَّهُ .

وقال الرَّبيعُ: مَرَّ أخي في صَحنِ الجامع، فَدعاني الشافعيُّ ، فقال لي : يا ربيعُ ، انظر إلى الذي يمشي ، هذا أخوكَ ؟ قلتُ : نعم ، أصلحَكَ اللَّهُ ، قال : اذهَب ، ولم يكُن رآهُ قبلَ ذلكَ .

قال قُتيبَة بن سَعيد : رأيتُ محمَّد بنَ الحسنِ والشافعيَّ قاعِدَيْنِ بفِناء الكَعبَةِ ، فمرَّ رجلٌ ، فقال أمحدهما لصاحبهِ : تعالَ نُزْكِنُ (١) على هذا المارِّ ، أيُّ حِرْفَةٍ معَهُ ؟ فقال أحدُهما : هذا خيَّاطٌ ، وقال الآخرُ : هذا نجَّارٌ ، فَبَعَثا إليهِ فَسَأَلاهُ ، فقال : كنت خيَّاطًا واليومَ أنجرُ ، أو : كنتُ نجَّارًا واليومَ أخيط . وقال الرَّبيعُ : سمعتُ الشافعيَّ وقَدِمَ عليهِ رجلٌ من أهلِ صنعاء ، فلمَّا رآهُ وقال الرَّبيعُ : سمعتُ الشافعيَّ وقَدِمَ عليهِ رجلٌ من أهلِ صنعاء ، فلمَّا رآهُ

قال لهُ: مِن أهلِ صنعاءَ ؟ قال : نعم ، قال : فحدًادٌ أنتَ ؟ قال : نعم . وقال : كنتُ عندَ الشافعيِّ ، إذ أتاهُ رجلٌ ، فقال لهُ الشافعيُّ : أنسَّاجٌ أنتَ ؟ قال : عندى أُجراء .

وقال : كُنَّا عندَ الشافعيّ إذ مرَّ بهِ رجلٌ ، فقال الشافعيُّ : لا يخلو هذا أن يكونَ حائكًا أو نجَّارًا ! قال : فَدَعَوْناه ، فقال : ما صَنْعَتُكَ ؟ فقال : نجَّار ، فقلنا : أو غيرَ ذلكَ ؟ قال : عندي غلمانُ يعملون الثِّياب .

وقال حرملَةُ : سمعتُ الشافعيُّ يقولُ : احْذَرُوا مِن كلِّ ذي عاهَةٍ في بدنهِ،

<sup>(</sup> ۱ ) نتفرس . « قاموس » ( ص ۱۵۵۳ ) .

فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ، قال حرملَةُ : قلتُ : مَن أُولئكَ ؟ قال : الأَعرَجُ والأَحولُ والأَشَلُّ وغيرُهُ .

وقال: اشتهى الشافعيُّ يومًا عِنبًا أبيضَ ، فأَمَرني ، فاشتريتُ لهُ منهُ بدرهم ، فلمًا رآهُ استجادهُ ، فقال لي : يا أبا محمَّد مِمَّن اشتريتَ هذا ؟ فسمَّيْتُ لهُ البائعَ فنحَّى الطَّبَقَ من بينِ يديهِ ، وقال لي : رُدَّهُ عليهِ ، واشْتَرِ لي مِن غيرهِ ، فقلتُ لهُ : وما شأنهُ ؟ فقال : ألم أَنْهَكَ أن تصحَبَ الأزرقَ الأَشقرَ ، فإنَّهُ لا يَنْجُبُ (١) ، فكيفَ آكُلُ من شيءِ اشتريتَه لي ممَّن أنهى عن صُحبتهِ ! قال الرَّبيعُ : فَرَدَدتُ العنبَ على البائع ، واعتذرتُ إليهِ بكلامٍ حسنِ ، واشتريتُ لهُ عنبًا من غيرهِ .

وقال حرملَةُ: سمعتُ الشافعيَّ يقول: احذَروا الأَعوَرَ والأَحوَلَ والأَعرَجَ والأَعرَجَ والأَعرَجَ والأَحدَبَ والأَشقرَ والكوسجَ (٢) وكُلَّ مَن بهِ عاهةٌ في بدنهِ ، وكلَّ ناقصِ الخَلْقِ فاحْذَرُوهُ فإنَّهُ صاحبُ لُؤْم ومعاملتُهُ عَسِرَةٌ.

وقال مرَّةً أُحرى : فَإِنَّهم أصحابُ خَبِّ (٣) .

<sup>(</sup>١) أَي : لا يكون نَجيبًا .

<sup>(</sup>٢) هو الرجل لا تنبت له لحِيةً .

<sup>(</sup> ٣ ) خِداع .

وعَقَّبِ الرَّازِيِّ في « مناقب الشافعيِّ » ( ص ١٢٠ ) على هذا الخَبِر بقولِه :

<sup>«</sup> واعلم أن هذا الذي ذكره أمر عظيم في علم الفراسة ؛ وذلك لأن حاصل هذا العلم يرجع إلى الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن ، ووجه الاستدلال به : لأن الأحوال الدينية تابعة لكيفية المزاج ، والأخلاق الباطنيَّة والصور الظاهرة كلاهما معلولاً علة واحدة وهي المزاج ، فنقصان الظاهر يدل على نقصان المزاج ، ونقصان المزاج يوجب نقصان الباطن ، فظهر أنَّ الذي قال الشافعي أصل معتبر في هذا العلم » .

وقال الرَّبيعُ: دَخَلْنا على الشافعيِّ عندَ وفاتهِ ، وأنا والبُوَيطيُّ والمُزَني ومحمَّد بن عبداللَّهِ بن عبدالحكم ، قال : فنظرَ إلينا الشافعيُّ ساعَةً ، فأطال ، ثمَّ التفَتَ فقال : أمَّا أنتَ يا أبا يعقوبَ فستموتُ في حديدٍ - يعني البُويطي - وأمَّا أنتَ يا مُزني فسيكون لكَ بمصرَ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ ، ولَتُدْرِكنَّ زمانًا تكونُ أقيسَ أهلِ ذلكَ الزَّمانِ ، وأمَّا أنتَ يا محمَّدُ فسترجعُ إلى مذهبِ أبيكَ ، وأمَّا أنتَ يا محمَّدُ فسترجعُ إلى مذهبِ أبيكَ ، وأمَّا أنتَ يا ربيعُ فأنتَ أنفعُهم لي في نشرِ الكتبِ ، قُم يا أبا يعقوب فتسلَّمِ الحَلْقَة ، قال الرَّبيع : فكانَ كما قال .

وقال الرَّبيع: ما رأيتُ أفطنَ من الشافعيّ ، لقَد سمَّى رجالًا ممَّن يصحبُهُ فوصفَ كلَّ واحدٍ منهم بصفَةٍ ما أحطأ فيها ، فذكرَ المُزَنيُّ والبُويطي وفلانًا ، فقال : ليفعلنَّ فلانٌ كذا ، وفلانٌ كذا ، وليصحَبَنَّ فلانٌ السُّلطانَ ، وَلَيُقلَّدُنَّ القضاءَ .

وقال لهم يومًا وقد اجتمعوا : ما فيكم أنفعُ من هذا - وأوماً إليَّ - لأَنَّهُ أَمثُلُكُم بأخيهِ ، وذكرَ صفاتِ غير هذه ، قال : فلمَّا ماتَ الشافعيُّ صارَ كلَّ منهم إلى ما ذكرَ فيهِ ، ما أخطأ في شيءٍ من ذلك .

وقال حرملة : لمَّا وقعَ الشافعيُّ في الموتِ خَرَجْنا من عندهِ فقلتُ لأبي : يا أَبَهْ ! كلُّ فراسةٍ كانَت للشافعيُّ أَخَذْناها يدًا بيدٍ ، إلّا قولَهُ : يقتلُني أشقُر ، وها هو في السّياق ، فوافَيْنا عبداللّهِ بن عبدالحكم ويوسف بن عمروٍ فقُلنا : إلى أين ؟ قالا : إلى الشافعي ، فما بلغنا المنزلَ حتى أدركْنا الصَّراخ عليهِ قُلنا : مه ! ما لكم ؟ قالوا : ماتَ الشافعي ، فقال أبي : مَنْ عَمَّضَهُ ؟ قالوا : يوسفُ بن عَمْرو ، وكان أزرق ! .

وهذه الآثارُ – وغيرُها – ذكرها ابنُ أبي حاتم والحاكمُ في مُصنَّفَيْهما في « مناقبِ الشافعي » (١)، وهي اللائقةُ بجلالتهِ ومنصبهِ ، لا ما باعَدَهُ اللَّهُ منه من أكاذيب المُنجِّمين وهَذَياناتهم ، واللَّهُ أعلم .

وأمَّا ما الحُتُجَّ به مِن أنَّ فرعون كانَ يذبحُ أَبناءَ بني إسرائيل ويَسْتَحْيِي نساءَهم ؛ لأنَّ المفسِّرين قالوا : كانَ ذلكَ بأنَّ المنجِّمين أخبروهُ بأنَّهُ سيجيءُ في بني إسرائيل مولودٌ يكونُ هلاكُهُ على يديهِ ! فأكثرُ المفسِّرين إنَّما أحالوا ذلكَ على خبرِ الكُهَّان .

وَرَوى بعضُهم أَنَّ قومَهُ أخبروهُ بأنَّ بني إسرائيلَ يزعُمون أَنَّهُ يُولَدُ منهمِ مولودٌ يكونُ هلاكُهُ على يديهِ !

وهاتانِ الرِّوايتان هما الدَّائرتانِ في كُتُبِ المفسِّرين ، وأمَّا هذه الرِّوايةُ - أنَّ المنجِّمين قالوا لهُ ذلكَ - فغايتُها أنَّها من أخبارِ أهلِ الكتابِ<sup>(٢)</sup>، وقَد خالَفَها غيرُها من الرِّوايات ، فكيفَ يَسُوغُ التَّمشُّكُ بها في الأمرِ العظيم ؟!

وفي أخبارِ الكُهَّان ما هو أعجبُ مِن ذلكَ ، فَقد أخبروا بظهورِ خاتمِ الرُّسلُ مُحمَّدِ عَلِيْكِهِ قبلَ ظهورهِ ، وذلكَ موجودٌ في دلائل النُّبوَّة .

ونحنُ لا نُنكِرُ علمَ تقدمَةِ المعرفَةِ بأسبابٍ مُفْضِيةٍ إليهِ تختلفُ قوى النَّاسِ في إدراكها وتحصيلها ، وإنَّما كلامُنا معكم في أُصولِ علمِ الأحكامِ ، وبيانِ في إدراكها وكذبِ أكثرِ الأحكامِ التي يُشنِدُونَها إليها ، وبيانِ أنَّ ضَرَرَ هذا العلمِ

<sup>(</sup>۱) انظر « مناقب الشافعي » (۱/ ۱۳۰) للبيهقي ، و « مناقب الشافعي » (۱۲۰) للرازي ، و « آداب الشافعي ومناقبه » (۱۳۰) لابن أُبي حاتم .

وأَمَّا كتابُ الحاكم - كما سَبَقَ - فلا نعلمُ عنه شيمًا !

<sup>(</sup> ۲ ) انظر في حُكم رواية أخبار أهل الكتاب رسالتي « التحذيرات » ( ص ١٨-٢٠ ) .

- لو كَانَ حَقًّا - أعظمُ من نفعهِ في الدُّنيا والآخرَة ، وأنَّ أهلَهُ لهم أوفرُ نصيبٍ من قولهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخذوا العِجْلَ سَينالهُم غَضَبٌ من رَبِّهِم وذِلَّةٌ في الحياةِ الدُّنيا وكذلك نَجْزي المُفترين ﴾ [ الأعراف : ١٥٢] .

وأهلُ هذا العلم أذلَّ النَّاسِ في الدُّنيا ، لا مُيْكِنُ أحدًا منهم أن يأكُلَ رزقَهُ بهذا العلم إلَّا بأعظم ذُلُّ ، وعزيزُهم لا بدُّ أن يتعبَّد وينضويَ إلى مكَّاس أو ديوانِ أو والٍ يكونُ تحتَ ظلُّهُ وفي كَنَفِهِ ، وسائرُهم على الطُّرُقات وفي كسرِ الحوانيتِ مُدَسَّسِين (١)، صيدُهم كُلُّ ناقصِ العقلِ والإيمانِ والدِّين ؛ من صبيٍّ أو امرأةٍ أو حمارٍ في مِسْلاخ(٢) آدميٌّ ، أو ذُبابِ طَمَع لو لَاحَ لهُ في عبادَةِ الأصنامِ والشمسِ والقمر والنُّجوم لكانَ أوَّلَ العابدين! ورأسُ مالِهم الكذبُ والزُّرَقُ وأخذُ أموالِ السَّائل منهُ ومِن فَلَتاتِ لسانهِ وهيئتهِ وأَعْراضهِ فَيُخبِروهُ بما يُناسِبُ ذلكَ منَ الأحوالِ ، فينفعلُ عقلُهُ لهم ، ويقولُ : لقد أَعْطِيَ هؤلاءِ عطاءً لم يُعْطَهُ غيرُهم ! وتراهم في الغالب يقصدُ أحدُهم قريَةً أو دُكَّانًا مُنزويًا عن الطَّريقِ ويُصلِّي فيهِ للصَّيدِ ، وينصبُ الشَّرَكَ ، فإذا لاحَ لهُ بدويٌّ أو حَبَشيٌّ أو تُركمانيٌّ فإنَّهُ يَسْتَبْرِك بطلعتهِ ، ويقولُ : اجلِسْ حتى أُبيِّنَ لكَ ما يقْتَضيهِ نجمُكَ وطالعُكَ ، وبيتُ مالِك وبيتُ فراشكَ ، وبيتُ أفراحِكَ وهُمومِك ! وكم بقى عليكَ مِن القطع ؟ نَعَم ؛ ما اسمك ؟ واسمُ أمِّك وأبيك ؟ فإذا قال لهُ اسمَهُ واسمَ أبويهِ أخرج له الاصطرلابَ أو الكُرةَ النَّحاسَ ، وقال : كيفَ قُلتَ اسمَكَ ؟! فإذا أخبرهُ ثانيَةً ، قال : وكيف قُلتَ اسمَ الوالدَةِ طوَّلَ اللَّهُ عُمْرَها ؟ فإذا قال :

<sup>(</sup>١) أي : يعملون في الخفاء .

<sup>(</sup> ۲ ) جِلْد .

درَجَتْ إلى رحمةِ اللَّهِ تعالى ، قال : ما ماتَ مَنْ خَلَف مثلَك ، ثمَّ يحسبُ ويقولُ : فلائةٌ تسعَةٌ ، وتزيدُ عليها تسعَةٌ ، تُسقِطُ منها خمسةً تبقى منها أربعةٌ ، العَدْ واسْمَع يا أخي ، إنِّي أرى عليكَ مُجَجًا مكتوبةً ووثائقَ ، ولا بدَّ لكَ من الموقوفِ بين يَدَيْ ولي أمر ، إمَّا حاكم وإمَّا والِ ، وأرى دَمَّا خارجًا عنك ، ما أنتَ من أهلهِ ، وأرى ناسًا قَد اجتمعوا حولكَ وإنْ كانَ شكلُ ذلكَ الرَّجلِ شَكْلَ مَن هو مِن أربابِ التَّهم ! قال : وأرى خشبًا يُنْصَبُ ومساميرَ تُضْرَب ، وجناياتِ تُؤخذُ ، نعَم يا أخي ؛ برنجك بالأسدِ ، وهو ناريِّ مُذكَّرٌ ، أخَذْتَ منهُ يَطْلَ مقدامِ بَطلِ ، نجمُكَ الزُّهرَةُ أنتَ قليلُ البَحْتِ عندَ النَّاسِ مكفورُ الإحسانِ ، أسعدُ أيَّامِكَ يومُ الجمعة ، وخيرُ كسبك كدُّ يدِكَ ، اعلم أنَّهُ لا بدَّ لكَ من أسفارٍ وغُربَةٍ وركوبِ أهوالِ واقتحامِ أَخْطارِ وأمورِ عِظامٍ أبيَّتُها لكَ إنْ شاءَ اللَّهُ ، هاتِ ، لا تبخَلْ على نفسِكَ ، مُطَّ يدكَ في جيبِكَ ، وحُلَّ الكيسَ ...

ولا يزالُ يلكُرُهُ ويجذبُهُ ويُطْمِعُهُ حتى يستخرجَ ما تسمحُ بهِ نفسُهُ ، فإنْ رأى منهُ تباطُوًا ، قال : عَجِّل قبلَ خُروجِ هذه السَّاعَة السَّعيدَة ، فإنَّها ساعَةٌ مباركة ! أما سمعتَ قولَ نبيِّكَ : « يسِّروا ولا تُعسِّروا »(١)، فإذا حازَ ما أَخَذَهُ قال لهُ : زِدْني ، فإنَّ أُمورَكَ كثيرة ، وتحتاجُ إلى تعبِ وفكر وحسابِ طويلِ ! فإذا تمَّ لهُ ما يأخذُهُ منه بقي هو مِن جُوَّا(٢)، فكالَ لهُ مِن جِرَابِ الكذبِ ما أَمْكَنَهُ ، ولا يُبالى أكذَبُهُ أم صدَّقَهُ !

<sup>(</sup> ١ ) رِواه البخارِي ( رقم : ٦٩ )، و مسلم ( رقم : ١٧٣٤ ) عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢) أي : مِن الداخل .

ثم يقول لهُ: يا أخي برنجكَ الأسدُ ، وهو سهم العداوَة والحسدِ ، وما عاداكَ أحدٌ قطَّ وأفلحَ ، بل يُظفِّركَ الله بهِ وينصُرُكَ عليهِ ، نعم ؛ وهو بُرْجُ ناريٌّ ، والنَّورِ ، والنَّورُ فيه البهجةُ والسُّرور ، أبشِرْ فأنتَ طويلُ العمرِ ، لا تموتُ في هذا الوقتِ ، عُمْرُك من السُّتِين إلى السَّبعين إلى الشَّمانين إلى التَّسعين ، بيتُ كسبِكَ كذا وكذا ، وأرى حاجةً مُحْكَمَةً قَد خرجَت عن يدِكَ ، نعم ؛ بغيرِ مُرادِكَ ، وأنتَ في غالبِ أحوالكَ الخارجُ عن يدِكَ أكثرُ من الدَّاخل فيها ، باللَّهِ صَدَقْتُ أم لا ؟ فيقولُ : واللَّهِ صحيح ! والأمرُ كما قُلْتَ ، ولكنْ احْمَدِ اللَّهَ ، كُلُ ما بقيَ عليكَ من القطعِ أربعةُ أشهرِ وعشرَةُ أيَّامٍ وتخرجُ من نَحْسِكَ ، وتدخلُ في بُرجِ سعادتكَ وتنجو ويخلفُ اللَّهُ عليكَ بالخيراتِ والبركاتِ ، ولا بدَّ لكَ السَّاعَة من رزقِ يأتيكَ اللَّهُ بهِ ، ويفرحُ بهِ أهلُكَ وعيلتُكَ وتصلحُ حالك ويستقيمُ سَعْدُك !!

الثَّالثُ يا أخي من برجِكَ بُرْ جُ الميزان ، وهو بيتُ الإخوان ، سَعْدُكَ يا أخي منهم منقوص ، وحظَّكَ منهم منحوس ، غالبُ مَن أَوْلَيْتَهُ منهم حيرًا جازاكَ بالشرّ ، وغالبُ مَن قُلْتَ فيه الخيرَ منهم يقولُ فيكَ الشرّ ، باللَّهِ أَمَا الأمرُ هكذا ؟! وذلكَ يا أخي أنَّكَ خفيفُ الدَّمِ ، كلُّ مَن رآكَ مالَ إليكَ وأَيسَ بك ، وأنتَ محسودٌ في مالِكَ وفي عافيتِكَ وفي أهلِكَ وأولادِكَ ، وكلُّ ما تعملُهُ بيدِكَ ، ولكنَّ العَينَ لا تُؤثِّر فيكَ ، لأنَّ كلَّ مَن بُرْ جُهُ الأسدُ لا بدَّ أن يكونَ لهُ في بيدِكَ ، ولكنَّ العَينَ لا تُؤثِّر فيكَ ، لأنَّ كلَّ مَن بُرْ جُهُ الأسدُ لا بدَّ أن يكونَ لهُ في رأسهِ أو جسدهِ علامَةٌ مثلُ شَجَّةٍ أو ضربَةٍ بينَ أكتافهِ أو في ساقهِ وما هو بعيدٌ أنَّ في جسدكَ شامَةً أو في جسمكَ ثُلمَةً ، وهذا هو الذي يدفعُ عنكَ العين ، وأنتَ لا تدرى .

الرَّابِعُ مِن بُرُوجِكَ العقربُ ، وهو بيتُ الآباء ، أُراكَ كنتَ قليلَ السَّعدِ بينَ أبويك ، ومع هذا فكانَ أكثرُ ميلهم وإشفاقِهم مع غيركَ ، وهم عليكَ ، وكانَ حظَّكَ منهم ناقصًا ، ولهم تطلُّعُ إلى كدِّكَ وكسبِكَ .

الخامس من بروجكَ القوسُ ، وهو بيتُ البَنينِ ، أُراكَ قليلًا ما يعيشُ لك أولادٌ ، تدفئهم كلَّهم ، ثمَّ تموتُ أنتَ بعدَهم ، بل سوفَ يكونُ لكَ ولدٌ يشدُّ اللَّهُ بهِ عَضُدَكَ ، ويُقوِّي أَمْرَكَ ، وتنالُ من جهتهِ راحةً وخيرًا ، ورتبا تكونُ سعادتك على يديهِ .

السادسُ مِن بُروجِكِ الجَدْيُ ، وهو بُرْمُجُ أمراضِكَ وأعلالكَ ، يا أخي أمراضِكَ وأسقامُكَ كثيرةٌ ، وأكثرُها في رأسكَ ، وربَّما يكونُ في أجنابكَ ، وهي أمراضٌ قويَّةٌ طِوالٌ، اللَّهُ يُعافينا وإيَّاكَ ، وكنتَ في صِغَرِكَ لا ترقدُ في السَّرير إلّا بعدَ جُهدِ جهيدٍ ، وعَهدي بكَ الآنَ لا ترقدُ في فراشِكَ إلّا بعدَ شدَّةٍ ، نعم ؟ وأكثرُ أمراضِكَ في الصَّيفِ والخريفِ .

السَّابِع مِن بُرُوجِكَ الدَّلُو وهو بيتُ الفراش ، وأرى فراشَكَ خاليًا ، أثمَّ زوجَةٌ ؟ فإن قال : نعم ، قال لا بدَّ لكَ من فراقها عن قريبٍ ، إمَّا بموتٍ وإمَّا بطلاقٍ، فإنَّ المِرِّيخَ منكَ في بيتِ الفراشِ ، وإنْ قال : لا ، قال : عجيبٌ ، واللَّهِ لقد أبصوتُ في الطَّبائع أنَّ فراشكَ فارغٌ ، وأرى رُوحًا ناظرَةً إليكَ بعينِ الأُلفَةِ والمحبَّةِ خُطورُكَ (۱) عليه وخطورُهُ عليكَ ، وأرى لكَ من قبلهِ منفعةً ، ولكَ بهِ المُّصالُ وفرحٌ ، أُبيِّنُ لكَ على أيِّ سببٍ يكونُ اجتماعُكما ، نعم ؛ فإنْ قال لهُ : اتّصالٌ وفرحٌ ، أُبيِّنُ لكَ على أيِّ سببٍ يكونُ اجتماعُكما ، نعم ؛ فإنْ قال لهُ : نعم ، قال : اعْلَمْ أنَّهُ لا نعم ، قال : اعْلَمْ أنَّهُ لا نعم ، قال : اعْلَمْ أنَّهُ لا

<sup>(</sup>١) هو ما يقعُ في القلب من المحبَّةِ .

بدَّ لكَ من الاتِّصالِ بهذا الشخصِ على كُلِّ حالٍ ، إِلَّا أَنِّي أَرَى قَد عُمِلَ لكَ عَمَلٌ ، وعُقدَ لكَ عُملتُ لكَ عَملتُ لكَ عَملتُ لكَ عَملتُ لكَ عَملتُ لكَ كتابًا نافعًا يكونُ لكَ حِرْزًا مِن كُلِّ ما تخافهُ وتحذرُهُ !

ولا يزالُ يفتلُ لهُ في الذَّروَةِ والقُربِ حتى يستكتبَهُ الحِرْزَ<sup>(۱)</sup>!!!
... وكذبُ هذه الطَّائفَة وجهلُها وزَرْقُها تُغني شهرتُها عند الخاصَّةِ والعامَّةِ عن تكلُّفِ إيرادهِ ، وكلَّما كانَ المنجِّمُ أكذبَ ، بالزَّرْقِ أعرفَ ، كانَ على الجُهَّالِ أَرْوَجَ !

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup> ١ ) والنَّاظرُ اليومَ في أَبراج الصحف ، وحظوظ المجلَّات ، يرى حقيقةَ كلام المصنَّف ، وصِدْقِ وَصْفِه لهم ، مِمَّا يدلُّك على أَنَّ كذبَهم واحدٌ ، وافتراءَهم واحدٌ !!

## ١٦٨ - فَـصْـلٌ [ هل البحثُ في النجوم علمٌ ؟! ]

وأمَّا قولُهُ: إنَّ هذا علمٌ ، ما خَلَتْ عنهُ مِلَّةٌ من المللِ ، ولا أُمَّةٌ منَ الأُمِ ، ولا يُعرفُ تاريخٌ منَ التَّواريخِ القديمَةِ والحديثَةِ إلّا وكانَ أهلُ ذلكَ الزَّمان مشتغلين بهذا العلمِ ومُعوّلين عليهِ في معرفَةِ المصالحِ ، ولو كانَ هذا العلمُ فاسدًا بالكُلِّيَةِ لاسْتَحالَ إطْباقُ أهل المشرقِ والمغربِ عليهِ !

فانظُوْ ما في هذا الكلامِ من الكذبِ والبَهْتِ والافتراء على العالَمِ مِن أُوَّلِ بِنائِهِ إلى آخرهِ ، فإنَّ آدمَ وأولادَهُ كانوا بُرَآءَ مِن ذلكَ ، وأَنَّ مَّتُكُم مُعترفون بأنَّ أُوَّل مَن عُرفَ منهُ الكلامُ في هذا العلم وتُلُقِّيَت عنهُ أصولُه وأوضاعهُ هو إدريسُ النَّبيُ عَيْقَالِيدٍ ، وكانَ بعدَ بناءِ هذا العالَمِ بزمنِ طويلٍ ، هذا لو ثبتَ ذلكَ عن إدريس ، فكيفَ وهو من الكذبِ الذي ليسَ مع صاحبهِ إلّا مُجرَّدُ القولِ بلا علم ! والكذبِ على رسولِ اللَّهِ عَيَالِيدٍ !

أُوليسَ منَ الفِرْيَةِ والبَهْتِ أَن يُنْسَبَ هذا العلمُ إلى أُمَّةِ موسى في زمنهِ وبعدَه ؟! فإِنَّهم كانوا مُعَوِّلين في مصالحِهم على هذا العلمِ ، وكذلكَ أُمَّةُ عيسى وأمَّةُ يونُس ، والذين كانوا مع نُوحِ ونَجَوْا معهُ في السَّفينَةِ !

وحَسْبُكَ بهذا الكذبِ والافتراءِ على تلكَ الأُمَّةِ المضبوطِ أمرُها المحفوظِ فعلُها ، فهل كانَ النَّبيُ عَلَيْكُ وأصحابُهُ يُعوِّلُونَ على هذا العلم ويعتمدون عليه في مصالحهم ، أو قَرْنُ التَّابِعين يفعلُهُ ، أو قَرْنُ تابعي التَّابِعين ؟! وهذه هي خيارُ

قرونِ العالمِ على الإطلاقِ<sup>(۱)</sup>، كما أنَّ هذه الأُمَّةَ خيرُ أُمَّةِ أَخرِجَت للنَّاسِ ، وهم أعلمُ الأَمَمِ وأعرفها ، وأكثرُ كُتُبَا وتصانيفَ ، وأعلاها شأنًا ، وأكملُها في كُلِّ خيرٍ ورُشدِ وصلاحٍ ، كما ثَبَتَ في « المسند »<sup>(۲)</sup> وغيره ، عن النَّبيِّ عَيْقِيلِهِ أَنَّهُ قال : « أنتُم تُوفُون سبعينَ أُمَّةً ، أَنتم خيرُها وأكرمُها على اللَّهِ » ، فهل رأيتَ خيارَ قرونِ هذه الأُمَّةِ والمُوفَّقين من خُلفائها وملوكِها وساداتِها وكُبرائها مُعوِّلين على هذا العلم ، أو مُعتمِدين عليهِ في مصالحهم ؟

وهذه سِيرُهُم ما يعهدُها مِن قِدَمٍ ، ولا يتأتّى الكذبُ عليهم ، هذا وقد أعْطُوا منَ التَّأييدِ والنَّصرِ والظَّفَرِ بعدوِّهم والاستيلاء على ممالكِ العالمِ ما لم يَظْفَرُ به أحدٌ من المُعوِّلين على أحكامِ النَّجومِ ، بل لا تجدُ المُنجِّمين إلّا ذِمَّةً لهم لولا اعتصامُهم بحبلِ منهم لَقُطَّعت حبالُ أعناقِهم ، ولا تجدُ المُعوِّلين على هذا العلمِ إلّا مَحْصُوصين بالخِذلانِ والحرمانِ ، وهذا لأنَّهم حقَّ عليهم قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَينالُهُم غَضبُ مِن ربّهم وذلَّة في الحياةِ الدُّنيا وكذلكَ النَّذينَ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَينالهُم غَضبُ مِن ربّهم وذلَّة في الحياةِ الدُّنيا وكذلك نَجْزي المُفترين ﴾ [ الأعراف : ١٥٢ ] ، قال أبو قِلابَة : هي لكل مفتر من نَجْزي المُفترين ﴾ [ الأعراف : ١٥٢ ] ، قال أبو قِلابَة : هي لكلٌ مفتر من (١) يُشير مُصَنَّفُنا - رحمه اللَّه - إلى قولِه عَيَاللَّهُ : « خَيرُ النَّاس قَرْني ثمَّ الذين يلونهم ،

<sup>(</sup>١) يُشير مُصَنَفنا – رحمه الله – إلى قولِه عَلِيْكَ : ﴿ خَيْرُ النَّاسُ قُرْنَي تُمْ الدَّينَ يُلُونِهُمَ عَم ثم الذين يلونهم ﴾ .

رواه البخاري ( ٦٦٥٨ ) ، ومسلم ( ٢٥٣٣ ) عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢)(٤/٢٤٤ و ٤٤٧) و (٥/٣) .

ورواه الترمذي ( ٣٠٠١ ) ، وابن ماجه ( ٤٢٨٧ ) و ( ٤٢٨٨ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٩١ / رقم ١٠١٢ و ١٠٣٠ ) ، والحاكم ( ٤ / ٨٤ ) ، وعبد بن محمّيد في « المنتخب مِن المسند » ( ٤٠٩ ) و ( ٤١١ ) ، والدارمي ( ٢٧٦٣ ) مِن ثلاث طرق عن حكيم بن مُعاوية عن أَبيه مرفوعًا .

وسنده حسن

هذه الأُمَّةِ إلى يوم القيامَةِ<sup>(١)</sup>.

نَعَمْ ؛ لا نُنْكِرُ أَنَّ هذا العلمَ لهُ طَلَبةٌ مَشغولون بهِ ، مُعتنونَ بأمرهِ ، وهذا لا يدُلُّ على صحَّتهِ ، فهذا السِّحرُ لم يَزَلْ في العالمِ مَن يشتغلُ به ويتطلَّبُهُ أعظمَ مِن التَّالِ على صحَّتهِ ، فهذا السِّحرُ لم يَزَلْ في العالمِ مَن يشتغلُ به ويتطلَّبُهُ أعظمَ مِن التَّالِ ملَّا لا يُنْكَرُ ، أَفَكانَ هذا السِّعالهِ بالنَّجومِ وطلبهِ لها بكثيرٍ ، وتأثيرُهُ في النَّاسِ ممَّا لا يُنْكَرُ ، أَفَكانَ هذا دليلًا على صِحّتهِ ؟!

وهذه الأصنامُ لم تزل تُعبَدُ في الأرضِ مِنْ قَبْلِ نوحٍ وإلى الآنَ ولها الهياكلُ المبنيَّةُ والسَّدنَةُ ، ولها الجيوشُ التي تُقاتِلُ عنها وتحاربُ لها ، وتختارُ القتلَ والسَّبْيَ وعُقوبَةَ اللَّهِ تعالى ، ولا تَنتهي عنها ! أَفَيَدُلُّ هذا على صحَّةِ عبادتِها ، وأنَّ عُبًادَها على الحَقِّ ؟

ومنَ العَجَبِ قولُهُ: لو كانَ هذا العلمُ فاسدًا لاسْتَحَالَ إطْباقُ أهلِ المشرقِ والمغربِ من أوَّلِ بناءِ العالمِ إلى آخرهِ عليهِ ، وليسَ في الفِرْيَةِ أبلغُ من هذا ، ولا في البُهتانِ أترى الرَّجلَ ما وقفَ على تأليفٍ لأحدِ من أَهلِ المشرقِ والمغربِ في إبطالِ هذا العلم والرَّدِّ على أهلهِ !

فقد رأينا نحنُ وغيرُنا ما يزيدُ على مئةِ مُصنَّفِ في الرَّدِّ على أهلهِ ، وإبطالِ أقوالهم ، وهذه كُتُبُهم بأيدي النَّاسِ ، وكثيرٌ منها للفلاسفَةِ الذين يُعَظِّمُهم هؤلاءِ ، ويَرونَ أنَّهم خُلاصَةُ العالَمِ كالفارابي وابن سينا وأبي البركات الأوحد وغيرهم – وقد حَكينا كلامَهم (٢) – وأمَّا الرُّدودُ في ضمنِ الكتبِ حينَ يُرَدُّ على أهل المقولات فأكثرُ من أن تُذْكَرَ ، ولعلَّها أن تزيدَ على عدَّةِ الأَلفِ ، تجدُ في

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدُّم ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما تقدُّم ( ص ٤٦ ، ١٢٦ ، ١٤٥ ) .

كلِّ كتابٍ منها الرَّدَّ على هؤلاءِ ، وإبطالَ مذهبهم ، ونسبتهم إلى الكذبِ والرَّرْقِ .

ولو أنَّ مُقابِلًا قابَلَهُ ، وقال : لو كانَ هذا العلمُ صحيحًا لاسْتَحَالَ إطْباقُ أهلِ المشرقِ والمغربِ على ردِّهِ وإبطالهِ ، لكانَ قولُهُ من جنسِ قولهِ ، ولكنَّ أهلَ المشرقِ فيهم هذا وهذا كما يشهدُ به الحِسُّ والتَّواريخُ القديمَةُ والحديثَةُ .

ولقد رَأَيْنا من الرُّدودِ القديمَة قبلَ قيامِ الإسلامِ على هؤلاء ما يدُلُّ على أنَّ العُقلاءَ لم يزالوا يشهَدُون عليهم بالجهلِ وفسادِ المذهبِ ، وينسِبُونهم إلى الدَّعاوى الكاذبَةِ والآراءِ الباطلَةِ التي ليسَ مع أصحابها إلّا القولُ بلا علم .

0000

## ١٦٩ - فَـصْـلُ [ الفُزس والبحث في النُّجوم ]

وأمَّا ما ذكرهُ في أمرِ الطَّالعِ عن الفُوْسِ ، وأنَّهم كانوا يَعْتَنُونَ بطالعِ مَسْقَطِ النُّطفَةِ ، وهو طالعُ الأصلِ ، ثمَّ يحكمُ بمُوجبهِ حتى يَحْكُمَ بعددِ السَّاعاتِ التي يَمْكُثُها الولدُ في بطنِ أمِّهِ !

فهذا منَ الكذبِ والبَهْتِ ، ومَنْ أرادَ أَنْ يختبرَ كذبَهُ فَلْيُجَرِّبْهُ ، فإنَّ تجرِبَةَ مثلِ هذا ليسَتْ بمشقَّة ولا عَسِرَةِ ، ثمَّ إِنَّ هذا الواطئ لا علم لهُ ولا لأحدِ أَنَّ الولدَ إِنَّما يُخْلَقُ من أوَّلِ وطئهِ الذي أنزلَ فيهِ دونَ ما بعدَهُ ، وإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ أمسكَ عن وطئها بعدَ المرَّةِ الأولى وحبَسها بحيثُ يتيقَّن أَنَّ غيرَهُ لم يَقْرَبُها أمسكَ عن وطئها بعدَ المرَّةِ الأولى وحبَسها بحيث يتيقَّن أَنَّ غيرَهُ لم يَقْرَبُها أمسكَ عن وطئها بعدَ المرَّةِ الأولى وخبَسها بحيث يتيقَّن أَنَّ غيرَهُ لم يَقْرَبُها تفاصيلَ أمرهِ البَّةَ ، ومُدَّعي ذلكَ مُجاهِرٌ بالكذبِ والبَهْتِ .

وقَد اعترفَ القومُ بأنَّ طالعَ الولادَةِ مُستعارٌ لا يفيدُ شيئًا ، لأنَّ الولدَ لا يحدُثُ في ذلكَ الوقت ، وإنَّما ينتقلُ من مكانِ إلى مكانِ .

وقد اعترفوا بأنَّ ضَبْطَهُ مُتعسِّرٌ جدَّا ، بل مُتعذِّرٌ ، فإنَّ في اللحظَةِ الواحدَةِ من اللحظاتِ تتغيَّرُ نَصْبَةُ الفَلَكِ تغيُّرًا لا يُضْبَطُ ، ولا يُحصيهِ إلّا اللَّه ، ولا ريبَ أنَّ الطَّالعَ يتغيَّرُ بذلكَ تغيُّرًا عظيمًا لا يمكنُ ضَبْطُهُ !

وقد اعترفوا هم بهذا ، وأنَّ سبَبَ هذا التَّفاوتِ يُحيلُ أحكامَهم ، واعترفوا بأنَّهُ لا سبيلَ إلى الاحترازِ من ذلكَ ، فأيُّ وُثُوقِ لعاقلِ بهذا العلم بعدَ هذا كُلِّهِ ؟

وقد بيئنًا أنَّ غايَةً هذا - لو صعَّ وسلمَ من الخللِ جميعُهُ ولا سبيلَ إليهِ - لكانَ مُجزْءَ السَّببِ والعلَّةِ ، والحُكْمُ لا يُضاف إلى جزء سبيهِ ، ثمَّ لو كانَ سببًا تامًّا فصوارِفُهُ وموانُعهُ لا تدخلُ تحتَ الضَّبْطِ البتَّةَ ، والحُكمُ إنَّما يُضافُ إلى وجُودِ سببهِ التَّامِّ وانتفاءِ مانعهِ .

وهذه الأسبابُ والموانعُ ممَّا لا تدخُلُ تحتَ حَصْرِ ولا ضبطِ إلّا لمن أحصى كلَّ شيءٍ عَدَدًا ، وأحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلمًا ، لا إلهَ إلّا هو علَّامُ الغيوب ، فلو ساعَدْناهم على صحَّةِ أُصولِ هذا العلمِ وقواعدهِ لكانَت أحكامُهم باطلةً ، وهي أحكامٌ بلا علم ، لِمَا ذَكَوْناه مِن تعذَّرِ الإحاطَةِ بمجموع الأسبابِ وانتفاءِ الموانع ، ولهذا كثيرًا ما يُجْمِعون على محكمٍ من أحكامهم الكاذبَةِ ، فيقعُ الأمرُ بخلافهِ ، كما تقدَّم .

وأمّّا تلكَ الحكاياتُ المتضمّّنةُ لإصابتِهم في بعضِ الأحوالِ فليسَتْ بأكثرَ من الحكاياتِ عن أصحابِ الكَشْفِ والفألِ وزجرِ الطَّائِرِ والضَّربِ بالحصى والطَّرْقِ والعيافَةِ والكهانَةِ والخطِّ والحَدْسِ وغيرِها من علومِ الجاهليَّة ، وأَغني بالجاهليَّة كُلَّ مَن ليسَ من أتباعِ الرُّسُلِ كالفلاسفَةِ والمُنجِّمين والكُهَّانِ وجاهليَّةِ العربِ الذينَ كانوا قبلَ النَّبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ؛ فإنَّ هذه كانَت عُلومًا لقومٍ ليسَ لهم علمُ العربِ الذينَ كانوا قبلَ النَّبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ؛ فإنَّ هذه كانَت عُلومًا لقومٍ ليسَ لهم علمُ بما جاءت بهِ الرُّسلُ ، ومِن هؤلاءِ مَن يزعُمُ أنّهُ يأخذُ من الحُروفِ علمَ المكانِ ، ولهم في ذلكَ تصانيفُ وكتبٌ ، حتى يقولون : إذا أرَدْتَ معرفَةَ ما في رؤيا السَّائِلِ من خيرٍ أو شرِّ فَخُذ أوَّلَ حرفِ من كلامهِ الذي يُكلِّمكَ بهِ ، وفَسِّر رؤياهُ على مَعنى ذلكَ الحَرفِ ، فإنْ كانَ أوَّلَ ما نَطَقَ بهِ باءٌ فرؤياهُ خيرٌ ، لأنَّ الباءَ مِن البهاءِ والخيرِ ، أَلَا تراها في البرِّ والبركَةِ وبلوغ الآمال والبقاء والبشارَةِ والبيان

والبَحْت ، فإذا كانَ أوَّلَ حرفٍ من كلامهِ باءٌ ، فاعلم أنَّهُ قَد عايَنَ ما أبهاهُ وبشَّرهُ مِنَ الخيراتِ ، وإنْ كانَ أوَّلَ كلامهِ تاءٌ فقد بُشِّرَ بالتَّمامِ والكمالِ ، وإنْ كانَ ثاءٌ فبشِّرهُ بالأثاثِ والمتاعِ ، لقولهِ تعالى :﴿ هُم أَحسَنُ أَثاثًا ورِئيا ﴾ [ مريم : ٧٤ ] ثمَّ قالوا : فعليكَ بهذه الأحرفِ الثَّلاثَة ، فليسَ شيءٌ يخلو منها ويجاوزُها ! وإذا تأمَّلْتَ جهلَ هؤلاءِ رأيتَهُ شديدًا ، فكيفَ حَكَمُوا على الباءِ بالبَهاءِ والبركَةِ دونَ البأسِ والبَغي والبينِ والبلاءِ والبوارِ والبُعْد ؟

وكيفَ حكموا على الثَّاءِ بالأثاثِ دونَ الثُّفل والثِّقَل والثَّلْبِ ونحوهِ ، وكذلكَ استدلالهُ بأوَّلِ ما يقعُ بصرُهُ عليهِ كما مُحكيَ عن أبي مَعْشَرِ أَنَّهُ وقفَ هو وصاحبٌ لهُ على واحدٍ من هؤلاءٍ ، وكانا سائرَيْنِ في خَلَاص محبوسٍ ، فَسأَلاه ؟ فقال : أنتما في طلب خَلَاص مسجونٍ ، فَعَجِبَا مِن ذلك ، فقال لهُ أبو مَعَشْر : هل يَخْلُصُ أم لا ؟ فقالا : تذهبانِ تلتقيانهِ قَد خَلَصَ ، فوجدا الأمرَ كما قال ، فاستدْعاهُ أبو مَعْشَر وأكْرَمَهُ ، وتلطُّفَ لهُ في السُّؤال عن كيفيَّةِ علم ذلك ، فقال : نحنُ نأخذُ الفألَ بالعينِ والنَّظر ، فينظر أحدُنا إلى الأرض ، ثمَّ يرفعُ رأسَهُ ، فأوَّلُ شيءٍ يقعُ نظرُهُ عليهِ يكون الحُكْمُ به ، فلمَّا سَأَلْتُماني ، كانَ أوَّلَ ما رأيتُ ماءٌ في قِرْبةٍ ، فقلت : هذا محبوسٌ ، ثمَّ لمَّا سألتُماني في الثَّانيَّةِ نَظَرْتُ فإذا هو قَد أَفْرِغَ من القِرْبَةِ ، فقلتُ : يخلُصُ ، ويُصيبُ تارَةً ويُخطىءُ تارَةً . ومِن هذا أخذَ بعضُهم الجوابَ عن التَّفاؤل بالأيَّام ، فإذا رأى أحدُّ رؤيا مَثَلًا يومَ أَحَدِ أو ابتدأ فيهِ أمرًا ، قال : حدَّةٌ وقوَّةٌ ، وإنْ كانَ يومَ الجمعَةِ ، قال : اجتماعٌ وأَلْفَةٌ ، وإنْ كانَ يومَ سبتٍ ، قال : قطعٌ وفُرقَةٌ .

ومن هذا استدلالُ المسؤولِ بالمكانِ الذي يَضَعُ السَّائلُ يدَهُ عليهِ من جسدهِ

وقتَ السُّؤالِ ، فإنْ وضعَ يدَهُ على رأسهِ فهو رئيسُهُ وكبيرُهُ ، والرُّجْلَيْنِ قِوامُهُ ، والأنفِ بناءٌ مرتفعٌ ، أو تلُّ أو نحوهُ، والفم بئرٌ عَذْبَةٌ، واللحيَّةِ أشجارٌ وزُروعٌ ... وعلى هذا النَّحْوِ من ذلكَ ما مُحكيَ عن المهدي أنَّهُ رأى رؤيا وأَنْسِيَها فأصبحَ مُغْتَمًّا بِهَا ، فَدُلُّ على رجلِ كَانَ يَعْرَفُ الزُّجْرَ والفألَ ، وكَانَ حاذقًا به ، واسمهُ خُويلد ، فلمّا دخلَ عليهِ أخبرة بالذي أرادهُ لهُ ، فقال لهُ : يا أميرَ المؤمنين ، صاحبُ الزَّجرِ والفألِ ينظرُ إلى الحركةِ وأخطارِ النَّاسِ ، فغضبَ المهديُّ ، وقال : سبحانَ اللَّهِ أَحَدُكُم يُذْكُرُ بعلم ولا يدري ما هو ، ومَسَحَ يدَهُ على رأسهِ ووجههِ وضربَ بها على فخذهِ ، فقال لهُ : أُخبركَ برؤياكَ يا أميرَ المؤمنين ، قال : هاتِ ، قال : رأيتَ كأنَّكَ صَعَدْتَ جبلًا ، فقال المهدي : للَّهِ أَبُوكَ يا سحَّارُ ! صدقتَ ، قال : مَا أَنَا بِسَاحِرِ يَا أَمِيرَ المؤمنين ، غَيرَ أَنَّكَ مَسَحْتَ بِيدُكَ عَلَى رأْسِكَ ، فزجرتُ لكَ ، وعلمتُ أنَّ الرَّأسَ ليسَ فوقَهُ أحدٌ إلَّا السَّماءُ ، فأوَّلْتُهُ بالجَبَل ، ثمَّ نَزَلْتَ بيدكَ إلى جبهتكَ ، فَرَجَوْتُ لك بنزولكَ إلى أرضِ مَلْساءَ فيها عينانِ مالحيّان ، ثمَّ انْحَدَرْتَ إلى سفح الجَبَلِ فلقيتَ رجلًا من فخذِكَ قُريش ، لأنَّ أميرَ المؤمنين مَسَحَ بعدَ ذلكَ بيدهِ على فَخِذهِ ، فعلمتُ أنَّ الرَّجلَ الذي لَقِيَهُ من قرابتهِ ، قال : صَدَقتَ ، وأَمَرَ لهُ بمالِ وأَمَرَ أَن لا يُحْجَبَ عنهُ .

ومن ذلكَ هؤلاءِ أصحابُ الطَّيرِ السَّانِحِ والبارِحِ ، والقعيدِ والنَّاطِحِ ، وأصلُ هذا أَنَّهم كانوا يزجُرون الطَّيرَ والوحشَ ويُثيرونها ، فما تيامنَ منها وأخذَ ذاتَ اليمين سَمَّوْهُ سانحًا ، وما تياسرَ منها سَمَّوْهُ بارحًا ، وما استقبلهم منها فهو النَّاطحُ ، وما جاءَهم مِن خلفِهم سمَّوْهُ القَعيدَ ، فَمِنَ العربِ مَن يتشاءَمُ بالبارحِ ويتبرَّكُ بالسَّانِح ، ومنهم من يَرى خلافَ ذلكَ !

قال المدائني : سألتُ رُوبَة بن العجَّاجِ : ما السَّانح ؟ قال : ما ولَّاكَ ميامنَهُ ، قال : والذي يجيءُ مِن قال : قلتُ : فما البارح ؟ قال : ما ولَّاكَ مياسِرَهُ ، قال : والذي يجيءُ مِن قُدَّامكَ فهو النَّاطحُ والنَّطيحُ ، والذي يجيءُ من خلفِكَ فهو القاعدُ والقعيد . وقال المُفضَّلُ الضَّبِّي : البارحُ ما يأتيكَ عن اليمين يريدُ يسارَكَ ، والسَّانحُ ما يأتيكَ عن اليمين يريدُ يسارَكَ ، والسَّانحُ ما يأتيكَ عن اليمين فيمرُ على اليمين .

وإنَّما اختلفوا في مراتبِها ومذاهبِها لأنَّها خواطرُ ومحدوسٌ وتخميناتٌ ، لا أصلَ لها ، فَمَنْ تبرَّكَ بشيءٍ مَدَحَهُ ، ومَنْ تشاءَمَ بشيءٍ ذمَّهُ ، ومَنَ اشتهرَ بإحسانِ الزَّجرِ عندهم وَوُجُوههِ حتى قصدَه النَّاسُ بالسُّؤالِ عن حوادثِهم ، وما أمَّلُوهُ من أعمالهم سَمَّوْهُ عائفًا وعرَّافًا .

وقد كانَ في العربِ جماعة يُعرفونَ بذلكَ كعرّافِ اليمامة ، والأبلقِ الأُسيّدي ، والأجلحِ ، وغروة بن يزيدَ ، وغيرِهم ، فكانوا يَحْكُمونَ بذلكَ ويعملون به ، ويتقدّمُونَ ويتأخّرُون في جميعِ ما يتقلّبون فيه ويتصرّفون ، في حالِ الأمنِ والخوفِ والسّعةِ والضّيق والحربِ والسّلم ، فإنْ أَنْجَحُوا فيما يتفاءلونَ به مَدَحُوهُ وداوموا عليهِ ، وإنْ عُطِبوا فيهِ تركوهُ وذمّوهُ ، ومِنهم مَن أنكرها بعقلهِ ، وأبطلَ تأثيرها بنظرهِ ، وذمّ مَن اغترَّ بها ، واعتمدَ عليها وتوهم تأثيرها ، فمنهم المرتقش ، حيث يقول :

أغدو على واقي وحاتم من والأيامِنُ كالأشائم شرّ على أحدد بدائم على أحدد التّمائم

وَلَقَد غَدوتُ وكنتُ لا فإذا الأشائمُ كالأيا وكذاكَ لا خيرٌ ولا لا يمنعانكَ من بُغَا

## قَد نُحطُّ ذلكَ في السُّطو وقال حَمِيمٌ الهُذَلِيُ :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ العائفَ بِينِ وإنْ جَــرَت يظ نَّانِ ظ نَّا مرَّةً يُخْطِئانهِ قضى اللَّهُ أَنْ لا يعلمَ الغيبَ غيرُهُ وقال آخَرُ :

وما أنا ممَّن يزجرُ الطَّيرَ هــمُّهُ ولا السَّانحاتُ البارحاتُ عشيَّةً

وقال آخَرُ يمدحُ مُنْكِرَها:

ولكنَّهُ يَمْضي على ذاكَ مُقْدِمًا إذا صدَّ عن تلكَ الهَنَاتِ الحُثَارِم(١)

يعنى بالواقِ : الصُّرَدَ ، وبالحاتم : الغُراب ؛ سمُّوهُ حاتمًا لأنَّهُ كانَ عندهم

يَحْتِمُ بِالفراقِ ، والخُثَارِمُ : العاجزُ ، الضَّعيف الرَّأي ، المتطيِّر .

وقد شفى النَّبِيُّ عَلِيْكُ أُمَّتُهُ في الطِّيرَةِ حيثُ سُئلَ عنها ؟ فقال : « ذاكَ شيءٌ يجدُهُ أحدُكم فلا يَصُدَّنَّهُ »(٢).

وفي أثرِ آخَر : « إذا تطيُّرْتَ فلا ترجِعْ »(٣) أي : امض لِمَا قصدْتَ لهُ ولا

(١) هو الرجلُ المتطيّرُ ، كما سيذكره المُصنّفُ .

( ٢ ) رواه مسلم ( ٥٣٧ ) عن مُعاوية بن الحُكُم السُّلَمي .

(٣) رواه عبدُالرزَّاق عن مَعْمَر عن إسماعيل بن أُميَّة مرفوعًا ، كما في ﴿ التمهيد ﴾ (٦/ ١٢٥ ) ، وحكم عليه ابنُ حجر في « الفتح » ( ١٠ / ٢١٣ ) ، بأنَّه مُعْضَل أَو مُؤْسَلٌ . وهو في « جامع مَعْمَر » ( ١٩٥٠٤ ) بلفظِ آخر .

ر الأُوَّلِيَّابِ القدائم

لكَ الطُّيرُ عمَّا في غَدٍ عَمِيانِ وأخرى على بعض الذي يصفان ففي أيِّ أمر اللَّهِ يمتريانِ

أطارَ غُرابٌ أم تعرُّضَ ثِعلبُ أمَرٌ سليمُ القرنِ أم مرَّ أعضَبُ

وليسَ بهيَّابِ إذا شـدَّ رحـلَهُ يقــولُ عَـدَاني اليومَ واقي وحاتمُ

يَصُدُّنَّكَ عنهُ الطِّيرَةُ .

واعلم أنَّ التَّطيُّرَ إِنَّما يَضُرُّ مَنْ أَشفَقَ منهُ وخافَ ، وأمَّا مَن لم يُبالِ بهِ ولم يعبأ بهِ شيئًا لم يَضُرَّهُ البِتَّةَ ، ولا سيَّما إِنْ قال عندَ رؤيَةِ ما يتطيَّرُ به أو سماعهِ : « اللهمَّ لا طيرَ إلّا طيرُك ، ولا خيرَ إلّا خيرُك ، ولا إلله غيركَ ، اللهمَّ لا يأتي بالحسناتِ إلّا أنتَ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلّا بلك » (١) .

فالطِّيرَةُ بابٌ من الشركِ وإلقاءِ الشيطان وتخويفهِ ووسوستهِ ، يَكْبُرُ ويعظُمُ شأنُها على مَن أَتْبَعَها نفسَهُ ، واشتغلَ بها ، وأكثرَ العنايَةَ بها ، وتذهب

وله شاهد في « معجم الطبراني الكبير » ( ٣٢٢٧ ) بلفظ : « إِذَا تطيَّرت فامْضِ » .
 قال الهيثمي في « المجمع » ( ٨ / ٧٨ ) : « وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري ، وهوضعيفٌ » .

وله شواهدُ أُخرى أَشار إِليها الزَّبيدي في « شرح الإِحياء » ( ٥ / ٢٥٥ ) والحافظُ في « الفتح » ( ١٠ / ٢١٣ ) فَلْتُنْظَر .

<sup>(</sup>١) روى القطعة الأولى منه أَحمد (٢ / ٢٢٠) وابن السُّنِّي في «عمل اليوم والليلة » (٢٩٣) عن عبداللَّه بن عُمر بسند صحيح .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٥ / ١٠٥ ) : « وفيه ابنُ لهيعة ، وحديثُه حسن ، وبقيَّة رجالِه ثقات » .

والقطعة الثانية ، رواها أَبو داود ( ٣٧١٩ ) وابن النتني ( ٢٩٤ ) ، والبيهقي في « السنَّة » ( ١٣٩ / ٨ ) وفي « الدعوات » ( ٥٠٠ ) مِن طريق حبيب بن أَبي ثابت ، عن عُروة بن عامر الجُهني .

وقال الحافظ في « الإِصابة » ( ٤ / ٤٩٠ ) : « رجاله ثقات دون المراسيل ، لكنْ حبيبٌ كثيرُ الإِرسال » .

وقال البيهقي في « الدعوات » ( ٥٠٠ ) : « هذا مُرْسَلٌ » .

وتَضْمَحِلُّ عمَّن لم يلتفتْ إليها، ولا ألقى إليها بالله، ولا شَغَلَ بها نفسه وفِكره .
واعلم أنَّ مَن كانَ مُعتنيًا بها قائلًا بها كانت إليه أسرعَ من السَّيلِ إلى مُنحدرهِ ، وتفتَّحت له أبواب الوساوسِ فيما يسمعُه ويراه ويُعطاه ، ويَفْتَحُ له الشيطانُ فيها مِن المناسباتِ البعيدةِ والقريبةِ في اللفظِ والمعنى ما يُفْسِدُ عليهِ دينه ويُنكِّدُ عليهِ عيشه ؛ فإذا سمع سفرجلًا ، أو أُهدي إليهِ تطيَّر به ، وقال : سفر وجلاة ! وإذا رأى ياسمينًا ، أو سمع اسمَه تطيَّر به ، وقال : يأس ومَين ! وإذا رأى سَوْسَنة أو سمعها ، قال : سوة يبقى سنة ! وإذا حرج من دارهِ فاستقبلَهُ أعورُ أو أَشلُ أو أعمى أو صاحب آفة تطيَّر به وتشاءَم بيومهِ !

ويُحكى عن بعضِ الوُلاةِ أنَّهُ خرجَ في بعضِ الأيَّامِ لبعضِ مُهِمَّاتهِ ، فاستقبلهُ رجلٌ أعورُ ، فتطيَّر بهِ ، وأَمَر بهِ إلى الحبْسِ ، فلمّا رجعَ من مهمّتِه ولم يَلْقَ شرَّا أَمَرَ بإطلاقهِ ، فقال لهُ : سألتُكَ باللَّهِ ما كانَ جُرْمي الذي حَبَسْتَني لأجلِهِ ؟! فقال لهُ الوالي : لم يكُن لكَ عندنا مجرمٌ ، ولكنْ تطيَّرْتُ بكَ لمّا رأيتُكَ ، فقال : فما أصبتَ في يومكَ برؤيتي ؟! فقال : ممّا لم ألْقَ إلّا خيرًا ، فقال : أيّها الأميرُ أنا خرَجْتُ مِن منزلي فرأيتُكَ ، فلَقِيتُ في يَوْمِي الشرَّ والحَبْسَ ، وأنتَ رأيتني فلقيتَ في يومكَ الحَيْرَ والسُّرورَ ، فمَن أشأمُنا ؟ والطِّيرَةُ بَنْ كانت ؟ فاستحيا فلقيتَ في يومكَ الحَيرَ والسُّرورَ ، فمَن أشأمُنا ؟ والطِّيرَةُ بَنْ كانت ؟ فاستحيا فنهُ الوالي وَوَصَلَهُ .

وقال أبو القاسم الزَّجَّاجي : لم أَرَ أَشدَّ تطيُّرًا من ابنِ الرُّومي الشاعِر ! وكانَ قَد تجاوَزَ الحدَّ في ذلكَ ، فعاتَبْتُهُ يومًا على ذلكَ .

فقال يا أَبا القاسم : الفألُ لسانُ الرَّمانِ ، والطِّيرَةُ عنوانُ الحَدَثان .

وهذا جوابُ مَن استحكمتْ علَّتُهُ ، فعجزَ عنها ، وهو أيضًا بمنزلَةِ مَن قد

غَلَبَتْهُ الوساوسُ في الطهارةِ ، فلا يلتفتُ إلى علمٍ ، ولا إلى ناصحِ . وهذه حالُ من تَقَطَّعَتْ به أَسبابُ التَّوكُلُ ، وتقلَّصَ عنهُ لباسُهُ ، بل تعرَّى منهُ ؛ ومَن كانَ هكذا فالبلايا إليهِ أسرعُ ، والمصائبُ بهِ أعْلَقُ ، والمحِنُ لهُ ألزمُ ، بمنزلَةِ صاحبِ الدُّمَّلِ والقُرحَةِ الذي يَهدي إلى قُرحتهِ كُلَّ مؤذِ وكُلَّ مُصادمٍ ، فلا يكادُ يُصْدَمُ مِن جسدهِ أو يُصابُ غيرُها .

والمتطيِّرُ مُتعَبُ القلبِ ، مُنكَّدُ الصَّدرِ ، كاسِفُ البالِ ، سيِّىءُ الخُلُقِ ، يتخيَّلُ مِن كلِّ ما يراهُ أو يسمعُهُ ، أشدُّ النَّاسِ خَوفًا ، وأنكدُهم عيشًا ، وأضيقُ النَّاسِ صَدرًا ، وأحزَنهُم قلبًا ، كثيرُ الاحترازِ والمُراعاةِ لِمَا لا يضرُّهُ ولا ينفعهُ ، وكم قَد حَرَمَ نفستهُ بذلكَ مِن حظِّ ! ومَنعَها مِن رزقِ ! وقطعَ عليها مِن فائدةِ ! ويكفيكَ مِن ذلكَ قصَّةُ النَّابغَة مع زيادِ بن سيَّار الْفَزَاري حينَ تجهَّزَ إلى الغَزوِ ، فلمَّا أرادَ الرَّحيلَ نظرَ النَّابغَةُ إلى جَرادَةٍ قَد سقطت عليهِ ، فقال : جرادة تخرُهُ ، وذاتُ ألوانِ ! عزيزٌ من خرجَ من هذا الوجهِ ، ونَفَذَ زيادٌ لوجههِ ولم يتطيَّر ، فلمّا رجعَ زيادٌ سالمًا غامًا ، أنشأ يقول :

تحيَّرَ طِــيرَةً فيــها زيـادَّ لِيُحْبِرَهُ وما فيــها خَبيرُ أَقَامَ كَـأَنَّ لُقــمانَ بنَ عادِ أَشـارَ لهُ بحكــمتهِ مُشيرُ تعــلَّمْ أنَّـهُ لا طــيرَ إلّا على مُتــطيِّر وهـو النَّبورُ بلى شيءٌ يُوافِقُ بعضَ شيءٍ أحــايينًا وباطــلُهُ كثــيرُ

ولم يَحْكِ اللَّهُ التَّطيُّرَ إِلَّا عَن أعداءِ الرُّسلِ ، كما قالوا لِرُسُلِهم : ﴿ إِنَّا تَطيَّرُنا بِكُم لئن لم تَنتَهوا لنَرجُمَنَّكُم وليمَسَّنَّكُم منَّا عذابٌ أليمٌ قالوا طائركُم معكم أئن ذُكِّرْتُم بل أنتُم قَومٌ مُسرِفون ﴾ [يس:١٨-١٩]، وكذلكَ حكى اللَّهُ

سبحانهُ عن قومِ فرعون فقال : ﴿ فإذا جاء تهم الحسنةُ قالوا لنا هذه وإنْ تُصِبْهم سيِّئةٌ يَطَّيَّروا بِمُوسى ومَن مَعَهُ أَلَا إِنَّما طائرهم عندَ الله ﴾ [الأعراف: ١٣١]، حتى إذا أصابهم الخصبُ والسَّعةُ والعافيةُ قالوا : لنا هذه، أي: نحنُ الجديرون الحقيقيُّون به ، ونحنُ أهلهُ ، وإنْ أصابهم بلاءٌ وضيقٌ وقحطٌ ونحوُه ، قالوا : هذه بسببِ موسى وأصحابهِ ، أُصِبْنا بشؤمهم ، ونُفِضَ علينا غبارُهم ، كما يقولُه المتطيِّر لمَن تطيَّر به ؛ فأخبرَ سبحانهُ أنَّ طائرهم عندَهُ ، كما قالَ تعالى عن أعداءِ رسولهِ عَيْنَةُ : ﴿ وإنْ تُصِبْهم حَسنَةٌ يقولوا هذه مِن عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم سيِّئةٌ يقولوا هذه مِن عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم سيِّئةً يقولُوا هذه مِن عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم سيِّئةً يقولُوا هذه مِن عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم سيِّئةً يقولُوا هذه مِنْ عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم سيِّئةً يقولُوا هذه مِنْ عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم سيَّئةً يقولُوا هذه مِنْ عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم كسنة يقولُوا هذه مِن عندِ اللهِ وإنْ تُصِبْهم كسنة يقولُوا هذه مِنْ عندِ اللهِ عَيْنَا عَبْلُونَهُ وَالْ عَنْدُ وَالْ اللهُ عنه واللهِ عَيْنَا عَبْلُونَ عَنْدُ وَالْ عَلَالِيّهُ وَالْ عَنْ عَنْهُ وَالْ الله والْ الله والله عنه والله عنه مِنْ عندِ الله والله عنه مِنْ عندِ الله والله عنه والله والله والله عنه والله وال

فهذه ثلاثَةُ مواضعَ حكى فيها التَّطيُّر عن أعدائهِ ، وأجابَ سبحانَهُ عن تطيُّرِهم بموسى ، وأجابَ عن تطيُّرِهم بموسى وقومهِ بأنَّ طائرهم عندَ اللَّهِ ، لا بسببِ موسى ، وأجابَ عن تطيُّرِ أعداءِ رسولِ اللَّهِ عَيِّكُ بقوله : ﴿ قُلْ كُلُّ مِن عندِ الله ﴾ [ النحل : ٤٧ ] ، وأَجابَ عن الرُّسُلِ بقولِه : ﴿ طائرُكُم مَعَكُمْ ﴾ .

وأمَّا قوله: ﴿ أَلَا إِنَّما طَائُوكُمْ عند الله ﴾ ؛ فقال ابنُ عبَّاس (١): طَائُوهُم ما قضى عليهم وقدَّرَ لهم ، وفي روايَة : شؤمُهم عندَ اللّهِ ، ومِنْ قِبَلهِ ؛ أي : إنَّما جاءهم الشؤمُ مِن قِبَلهِ بكُفرِهم وتكذيبِهم بآياتهِ ورسلهِ ، وقال أيضًا : إِنَّ الأرزاقَ والأقدارَ تتبعُكم ، وهذا كقولهِ تعالى : ﴿ وكُلَّ إنسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنقهِ والأقدارَ تتبعُكم ، وهذا كقولهِ تعالى : ﴿ وكُلَّ إنسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنقهِ وأَنْحرجُ . . . ﴾ [ الإسراء : ١٣ ] ، أي : ما يَطَّيُّو لهُ منَ الخيرِ والشرِّ فهو لازمٌ لهُ في عُنقهِ ، والعربُ تقول : جَرى لهُ الطَّائرُ بكذا منَ الخيرِ والشرِّ ، قال أبو عُبيدَة : الطَّائر عندهم الحظُ ، وهو الذي تُسمِّيهِ العامَّةُ البَحْتَ ، يقولون : هذا عُبيدَة : الطَّائر عندهم الحظُ ، وهو الذي تُسمِّيهِ العامَّةُ البَحْتَ ، يقولون : هذا

<sup>(</sup>١) انظر « الدر المنثور » (٧/١٥) .

يَطُّيُّرُ لفلانٍ ، أي : يحصلُ له .

قلتُ : ومنه الحديثُ : « فطارَ لنا عثمانُ بن مظعون »(١) أي : أصابنا بالقُرعَةِ لمَّا اقترعَ الأنصارُ على نزولِ المهاجرين عليهم ، وفي حديثِ رُويفع بن ثابت : « حتى إنَّ أحدَنا لَيَطِيرُ لهُ النَّصلُ والرِّيش ، وللآخرِ القِدْمُ »(٢)، أي : يحصلُ لهُ بالشركَةِ في الغنيمَةِ .

وقيلَ في قولهِ تعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنقَهِ ﴾ [ الإسراء : ١٣ ] : إِنَّ الطَّائرَ ها هُنا هو العملُ ، قالهُ الفرَّاء (٣) .

وهو يتضمَّن الرَّدَّ على نُفاةِ القَدَرِ ، وخَصَّ العُنُقَ بذلكَ من بينِ سائرِ أجزاءِ البدنِ لأنَّها مَحَلُّ الطَّوْقِ الذي يُطَوِّقُهُ الإنسانُ في عنقهِ ، فلا يستطيعُ فِكاكَهُ ، والمعربُ ومن هذا يُقال : إثمُ هذا في عُنُقِكَ ، وافعَل كذا واثْمُهُ في عُنُقِي ، والعربُ تقولُ : طَوْقُها طوقُ الحمامَةِ ، وهذا رِبْقَةٌ في رقبتهِ .

وعن الحَسَنِ بن آدم : لتنظُرْ لك صحيفَةً إذا بُعِثْتَ قُلَّدْتَها في عُنْقِك ...

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٤٣).

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أَبو داود ( ٣٦ ) ، وأَحمد ( ٤ / ١٠٩ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٤ / ١٩٠ ) . والمِزِّي في « تهذيب الكمال » ( ١٢ / ١٩٠ ) . وفي سنده شيبان بن أُميَّة ؛ وهو مجهولٌ .

ولكن رواه أَبو داود ( ٣٧ ) عَقِبَهُ بسندٍ صحيحٍ إلى عبداللَّه بن عَمْرو « بهذا الحديثِ أَيضًا » .

وله طريقٌ أُخرى في « المسند » ( ٤ / ١٠٨ ) بالسند السابق نفسِه – أَعني الأَوَّل – وليس فيه شيبان ، رواه عن يحيى بن إِسحاق ، عن ابن لهيعةَ ، فذكره .

ورواية يحيى عن ابن لهيعةَ صحيحةً ؛ كما في « تهذيب التهذيب » ( ٢ / ٢٠٠ ) . ( ٣ ) راجع « معاني القرآن » له .

فَخَصُّوا العُنُقَ بذلكَ لأنَّهُ موضعُ القلادَةِ والتَّميمَةِ ، واستعمالُهم التَّعاليقَ فيها كثيرٌ ، كما خُصَّت الأيدي بالذِّكرِ في نحوِ : ﴿ بما كسبَت أيديكم ﴾ ﴿ بما قدَّمتَ يداكَ ﴾ ونحوهِ .

وقيلَ : المعنى أنَّ الشؤمَ العظيمَ هو الذي لهم عندَ اللَّهِ من عذابِ النَّارِ ، وهو الذي أصابهم في الدُّنيا ، وقيلَ : المعنى أنَّ سببَ شُؤمِهم عند اللَّه ، وهو عملُهم المكتوبُ عندهُ ، الذي يجري عليهِ ما يَسُوؤُهم ويُعاقبُون عليه بعدَ موتهم بما وعدهم اللَّهُ ، ولا طائرَ أَشَامُ مِن هذا ، وقيلَ : حظُّهم ونصيبُهم ، وهذا لا يُناقِضُ قولَ الرُّسلِ : ﴿ طَائْرُكُمْ مَعْكُمْ ﴾ أي : حظُّكُمْ ، ومَا نالكُمْ مَنْ خيرٍ وشرٍّ معكم بسببِ أفعالِكم وكُفرِكم ومُخالفِتكم النَّاصحينَ ، ليسَ هو من أجلِنا ولا بسبِبنا ، بل ببغیِکم وعُدوانِکم ، فطائرُ الباغي الظَّالم معهُ ، وهو عندَ اللَّهِ ، کما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُم سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذَه مِن عَندِكَ قُل كُلُّ مِن عَندِ اللَّهِ فَما لهؤلاءِ القَوْم لا يَكادُون يفقهون حديثًا ﴾ ولو فَقِهُوا أو فهموا لَمَا تطيَّروا بما جئتَ بهِ ، لأنَّهُ ليسَ فيما جاءَ به الرَّسولُ عَلِيلِتُهِ ما يقتضي الطِّيرَة ، فإنَّهُ كلَّهُ خيرٌ مَحْضٌ لا شرَّ فيهِ ، وصلاحٌ لا فسادَ فيهِ ، وحكمَةٌ لا عَبَثَ فيها ، ورحمةٌ لا جَوْرَ فيها ، فلو كانَ هؤلاءِ القومُ من أهل الفهم والعقولِ السَّليمَةِ لم يتطيَّروا مِن هذا ؛ فإنَّ الطِّيرَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بِالشِّرُ لَا بِالْخَيْرِ الْمُحَّضُ والْمُصَلَّحَةِ والْحِكْمَةِ والرَّحْمَةِ ، وليسَ فيما أُتَيْتَهم بهِ - لو فَهِمُوا - ما يُوجِبُ تطيُّرُهم ، بل طائرهُم معهم بسببِ كُفرِهم وشِرْكِهم وبَغْيِهم ، وهو عندَ اللَّهِ كسائرِ مُخطوطِهم وأنْصابهم التي ينالونها منهُ بأعمالِهم وكسبِهم .

ويُحتملُ أن يكونَ المعنى : طائركُم معكم ، أي : راجعٌ عليكم ، فالطَّيرُ

الذي حصل لكم إنّما يعودُ عليكم ، وهذا من بابِ القِصاصِ في الكلامِ ، مثلُ قوله في الحديثِ : ﴿ أَخَذْنَا فَأَلْكَ مِن فيكَ ﴾(١) ، ونظيرهُ قولُ النّبيّ عَيْقَة : ﴿ إِذَا سُلّمَ عليكم أَهلُ الكتابِ فقولوا : وعليكم ﴾(٢) ، فعلى هذا ، معنى ﴿ طَائرُكم معكم ﴾ ، أي : نصيبُكم طِيرتُكم التي تطيّرتُم بها ، لأنّهم اعتقدوا الشّؤمَ فيها ، ولا شؤمَ فيها البتّة ، فقيلَ لهم : الشؤمُ منكم ، وهو نازلٌ بكم ، فتأمّلهُ .

وهذا يُشبهُ قوله تعالى : ﴿ وقَد مَكَرُوا مَكرَهُم وعندَ اللَّهِ مَكرُهُم وإنْ كَانَ مَكرُهُم لتزولَ منهُ الجبالُ ﴾ [ إبراهيم : ٢٦ ] ، قيلَ : جزاءُ مكرهم عندهُ ، فهو فَمَكَرَ بهم كما مكروا برسلهِ ، ومَكْرُهُ تعالى بهم إنَّما كان بسببِ مَكْرِهُم ، فهو مَكْرُهُم عادَ عليهم ، وكيدُهم عادَ عليهم ، فهكذا طِيرتُهم ، عادَت عليهم ، وحلَّتْ بهم .

وسُمِّي جزاءُ المكرِ مكرًا ، وجزاءُ الكيدِ كيدًا ؛ تنبيهًا على أنَّ الجزاءَ من جنس العمل ، ولمَّ ذكرَ سبحانهُ أنَّ ما أصابَهم مِن حسنةِ وسيَّعةٍ - أي : نعمَةِ

<sup>(</sup>١) رواه أَبو داود (٢/ ١٥٨ – ١٥٩)، وأَبو الشيخ في « أَخلاق النَّبي » ( ٧٨٨)، وأَبو الشيخ في « أَخلاق النَّبي » ( ٧٨٨)، وأَب صالح، عن وأَحمد (٢/ ٣٨٨)، وابن السُّنِّي ( ٢٨٦) من طريق وُهيب عن سهيل بن أَبي صالح، عن رجل ، عن أَبي هُريرة .

وفيه إِبهامٌ !

ولكنْ ؛ رواه أَبو الشيخ ( ٧٦٧ ) و ( ٧٨٧ ) من طريقين ، عن وُهيب ، عن سهيل ، عن أَبيه ، عن أَبي هريرة .

فَسَمَّاهُ ، وَهُو أَبُو صَالَحٍ ؛ ثقةٌ مَعْرُوفٌ ، فَصَعَّ الْحَدَثُ وَلَلَّهُ الْحَمَدُ .

وله شواهدُ عدّة لا تخلو من ضعفِ ؛ انظرها في « شرح الإِحياء » ( ١٠ / ٥٥٦ ) . و « السلسلة الصحيحة » ( ٢ / ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري ( ٤٢٥٨ ) ، ومسلم ( ٢١٦٣ ) عن أَنس رضي اللَّهُ عنه .

ومحنة – فالكلُّ منه تعالى بقضائهِ وقدره ، فكأنَّهم قالوا : فما بالُك أنت تُصيبُكَ الحسناتُ والسِّيئاتُ كما تصيبُنا ، فذكرَ سبحانهُ أنَّ ما أصابَهُ مِن حسنةِ فمنَ اللَّه مَنَّ بها عليهِ ، وأنعمَ بها عليهِ ، وما أصابَهُ من سيِّة فمن نفسهِ ، أي : بسببٍ مِنْ قِبَلهِ ، أي : لا لنقصِ ما جاءَ به ، ولا لشرِّ فيه ، ولا لشؤم يقتضي أن تُصِيبَهُ السِّيئةُ ، بل بسبب مِن نفسهِ ، ومِنْ قِبَلَهِ .

وقد قيل في قوله تعالى :﴿ طَائرُكُم عند اللهِ بِل أَنتُم قُومٌ تُفْتَنُون ﴾ [ النحل : ٤٧ ] : إِنَّ طَائرُهم هَا هُنا هُو السَّببُ الذي يَجِيءُ فيه خيرُهم وشرُهم ، فهو عندَ اللَّهِ وحدَهُ ، وهو قَدَرُهُ وقَسْمُهُ ، إِنْ شَاءَ رَزَقَكُم وعَافَاكُم ، وإِنْ شَاءَ حَرَمَكُم وابتلاكم .

ومِن هذا قالوا: طائرُ اللَّهِ لا طائرُ كلبي ، قَدَرُ اللَّهِ الغالبُ الذي يأتي بالحسناتِ ويصرفُ السَّيئات ، ومنهُ: اللهمَّ لا طيرَ إلّا طيرُك ، ولا خيرَ إلّا خيرك ، ولا إلْهَ غيرك .

وعلى هذا فالمعنى بطائركم: نصيبُكم وحَظَّكم الذي يُطَيِّرُكم ، ومَنْ فَسَّرهُ بِالعملِ فالمعنى : طائرُكم الذي طارَ عنكم مِن أعمالِكم وبهذين القولين فُسِّرَ معنى قولهِ تعالى : ﴿ وكُلَّ إنسانِ ألزَمناهُ طائرَهُ فِي عنقهِ ﴾ [الإسراء: ١٣]، وأنَّهُ ما طارَ عنهُ مِن عملهِ أو صارَ لازمًا لهُ ممَّا قضى اللَّهُ عليهِ ، وقدَّرَ عليهِ ، وكتَبَ لهُ من الرِّزقِ والأجل والشقاوةِ والسَّعادةِ .

## ۱۷۰ - فَـصْـلُ [ الطُّيَرَةُ ]

وَقَد ثبتَ في « الصَّحيحين » (١) عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قال في وصفِ السَّبعينَ الفًا الذين يدخُلون الجنَّة بغير حسابِ أنَّهم : « الذين لا يَكْتَوُونَ ، ولا يسترقون ، ولا يتطيَّرون ، وعلى ربِّهم يتوكَّلون » ، زادَ مُسِلمٌ وحدَهُ : « ولا يَرْقُون » ، فسمعتُ شيخَ الإسلام ابنَ تيميَّة يقولُ : هذه الزِّيادَةُ وهم مِن الرَّاوي (٢) ، لم يَقُل النَّبيُّ عَيَلِكُ : « ولا يرقُون » لأنَّ الرَّاقي مُحْسِنٌ إلى أخيهِ ، وقد قال النَّبيُّ عَيَلِكُ وقد سئلَ عن الرُّقي فقال : « مَن استطاعَ منكم أنْ ينفعَ أخاهُ فَلْيَنْفَعُهُ » (٣) ، وقال : « لا بأسَ بالرُقي ما لم تكن شِرْكًا » (٤) ، والفَرقُ بينَ الرَّاقي والمُسترقي أنَّ المُسترقي سائلٌ مُسقِطٌ ملتفتٌ إلى غيرِ اللَّهِ بقلبهِ ، والرَّاقي مُحسِنْ نافعٌ .

قلتُ : والنَّبيُّ عَيِّلِكُ لا يجعَلُ تركَ الإحسانِ المَّاذُونِ فيهِ سببًا للسَّبْقِ إلى الجنانِ ، وهذا بخلافِ تَرْكِ الاسترقاء ؛ فإنَّهُ توكُلُّ على اللَّهِ ، ورغبَةٌ عن سؤالِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٤٧٢ ) ، ومسلم ( ٢٢٠ ) عن ابن عَبَّاس .

 <sup>(</sup>٢) وقال شيخنا الألباني في تعليقهِ على « مُختصر صحيح مسلم » ( ١٠١) : « قوله :

<sup>«</sup> لا يَرْقُون » شاذَّةً ، تَفَرَّد بها شيخُ مسلم سعيدُ بن منصور » .

وكذا في « الصحيحة » ( ١ / ٧٦٧ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلمٌ ( ٢١٩٩ ) عن جابرٍ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٢٠٠ ) عن عَوْف بن مالك الأشجعيّ .

غيرهِ ، ورضاءٌ بما قضاهُ ، وهذا شيءٌ وهذا شيءٌ .

وفي « الصَّحيحين »(١) من حديثِ أبي هُريرَة عن النَّبيِّ عَيِّطِيَّةِ : « لا عَدوى ولا طِيرَةَ ، وأُحِبُ الفألَ الصَّالحَ » ونحوهُ من حديثِ أنس(٢) .

وهذا يحتملُ أن يكونَ نفيًا ، وأن يكونَ نهيًا ، أي : لا تطيَّروا ، ولكنْ قولُهُ في الحديثِ : « ولا عدوى ولا صفرَ ولا هامَةَ »(٣) يدلُّ على أنَّ المرادَ النَّفيُ ، وإبطالُ هذه الأمورِ الَّتي كانَت الجاهليَّةُ تُعانيها ، والنَّهيُ في هذا أبلغُ منَ النَّهي ؛ لأنَّ النَّفيَ يدُلُّ على بطلانِ ذلكَ وعدمِ تأثيرهِ، والنَّهي إنَّما يدُلُّ على المنع منهُ .

وقَد روى ابنُ ماجَه في « سُننهِ »(٤) من حديثِ سفيان ، عن سلمَة ، عن عيسى بن عاصم ، عن زِرِّ ، عن عبداللَّهِ بن مسعود قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْنِيَّةٍ : « الطِّيرَةُ شركٌ ، وما منَّا إِلَّا ، ولكنَّ اللَّهَ يُذهِبهُ بالتَّوكُل » ، وهذه اللفظة « وما منَّا إِلَّا ، ولكنَّ اللَّهَ يُذهِبهُ بالتَّوكُل » ، وهذه اللفظة « وما منَّا إِلَّا ، ولكنَّ اللَّهَ يُذهِبهُ بالتَّوكُل » ، وهذه اللفظة « وما منَّا إِلَّا ، ولكنَّ اللَّهَ يُدهِبهُ بالتَّوكُل » ، وهذه اللفظة « وما منَّا إِلَّا ... » إلى آخرهِ ، مُدْرَجَةٌ في الحديثِ ، ليست من كلامِ النَّبيِّ عَيْنِيْتُهُ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٥٤ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٣ ) ، واللَّفظُ له .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري ( ۱۰ / ۲۶۶ ) ، ومسلم ( ٤ / ۱۷۶٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٥٧٥٦ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٤ ) .

وانظر « تهذیب الآثار » ( ۳ ) للطبري ، و « مُشكل الآثار » ( ۲۸۹۱ ) للطحاوي . ( ٤ ) ( دقمه : ۳۵۳۸ )

<sup>(</sup> ٤ ) ( برقم : ٣٥٣٨ ) .

ورواه الترمذي في « سننه » ( ١٦١٤ ) وفي « العلل الكبير » ( ص ٦٩٠ ) ، وأبو داود ( ٣٩١٠ ) ، وأُحمد ( ١ / ٣٨٩ و ٤٣٨ و ٤٤٠ )، والطيالسي ( ١٧٨٠ – ترتيبه )، ابن حبًّان ( ٦١٢٢ ) ، والحاكم ( ١ / ١٧ – ١٨ ) ، وابن أبي الدنيا في « التوكل » ( ٤١ ) و ( ٤٢ ) .

وصحَّحه الترمذي وابن حبَّان ، والحاكم - ووافقه الذهبي - والعراقي في « أَماليه » كما في « فيض القدير » ( ٤ / ٢٩٤) .

كذلكَ قالَهُ بعضُ الحُفَّاظِ<sup>(۱)</sup>، وهو الصَّوابُ ؛ فإنَّ الطِّيرَة نوعٌ من الشركِ كما هو في أثَرِ مرفوعٍ : « مَن رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ فقَد قارَنَ الشِّرْكَ »<sup>(۲)</sup>، وفي أثرِ آخَرَ : « مَن أَرْجَعَتْهُ الطِّيرَةُ مِن حاجَةٍ فَقَد أشركَ » قالوا : وما كفَّارَةُ ذلكَ ؟ قال : « أن يقولَ أحدُكم : اللهمَّ لا طيرَ إلّا طيرُكَ ولا خيرَ إلّا خيرُكَ »<sup>(۳)</sup>.

وفي « صحيح مسلم » (٤) من حديثِ مُعاويَةً بن الحَكَم السُّلَمي أَنَّهُ قال : يا رسولَ اللَّهِ ! ومنَّا أُناسٌ يتطيَّرون ! فقال : « ذلكَ شيءٌ يجدُهُ أحدُكم في نفسهِ فلا يَصُدَّنَّهُ » ؛ فأخبرَ أنَّ تأذِّيهُ وتشاؤمَهُ بالتَّطيُّر إنَّما هو في نفسهِ وعقيدتهِ ، لا في المُتطيَّر به، فوهمُهُ وخوفُهُ وإدراكُهُ هو الذي يُطيِّرُهُ ويصُدُّهُ، لا ما رآهُ وسَمِعَهُ .

فأوضحَ عَيْنِكُ لأمَّتهِ الأمرَ ، وبيَّنَ لهم فسادَ الطِّيرَةَ ؛ ليعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ لم يجعَلْ لهم عليها علامَةً ، ولا فيها دلالَةً ، ولا نَصَبَها سببًا لِمَا يخافونهُ

<sup>(</sup>١) كما نقله الترمذي في « السُّنن » و « العلل الكبير » عن الإِمام البخاري عن سُليمان ابن حرب .

ورتجحه المنذري في « الترغيب » (٤ / ٦٤ ) ، والهيثمي في « الموارد » ( ص ٣٤٠ ) ، والحافظ في « الفتح » ( ٢١٣ / ٢١٣ ) .

ولكنْ : نقل المُناوي في « الفيض » ( ٤ / ٢٩٤ ) عن ابن القطَّان قولَه : « كُلّ كلام مَسُوقِ في سياقِ لا تقبلُ دعوى دَرْجِه إِلَّا بحجّة » .

وقال شيخُنا في « الصحيحة » ( ٤٢٩ ) : « ولا مُحَجَّةَ هنا في الإِدراج ، فالحديث صحيحٌ بكاملِه » .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنُ وهب في « الجامع » ( ص ١١٠ ) قال : حدَّثني ابنُ لِهَيعة ، عن عيّاش بن عبّاس، عن أَبي الحُصَين، عن فَضَالة بن عُبيد الأَنصاري، فذكره، لكنَّ لفظَه : « ... قارَفَ ... » . وسنده صحيخ ، وانظر « الصحيحة » ( ١٠٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدُّم تخريجه تعليقًا .

<sup>(</sup> ٤ ) ( برقم : ٣٧٥ ) .

ويَحْذَرُونَهُ ، لتطمئنَ قلوبُهم ، ولتسكنَ نفوسُهم إلى وحدانيَّتهِ تعالى التي أرسلَ بها رُسُلَهُ ، وأنزلَ بها كُتُبَهُ ، وخلقَ لأجلها السَّمواتِ والأرضَ ، وعمَّرَ الدَّارين الجنَّةَ والنَّارَ ، فبسببِ التَّوحيدِ – ومن أجلهِ – جعلَ الجنَّةَ دارَ التَّوحيدِ ومُوجباتهِ وحُقوقهِ ، والنَّارَ دارَ الشركِ ولوازمِه ومُوجباتِه ، فقطعَ عَيَّالِيَّهُ عَلَقَ (١) الشركِ من قلوبهم لئلًا يبقى فيها عَلقَةٌ منها ، ولا يتلبَّسوا بعملٍ من أعمالِ أهلهِ البتَّةَ .

وفي الحديثِ المعروفِ : « أقِرُّوا الطَّيرَ على مَكُناتِها »(٢)، قال أبو عُبَيدٍ في « الغريب »(٣): « أرادَ لا تزجُروها ، ولا تلتفتوا إليها ، أَقِرُّوها على مواضعها التي جَعَلَها اللَّهُ لها ، ولا تتعدَّوا ذلكَ إلى غيرهِ ، أي : أنَّها لا تَضُرُّ ولا تنفعُ .

وقال غيرهُ: المعنى: أقرُّوها على أمكنتِها، فإنَّهم كانوا في الجاهليَّةِ إذا أرادَ أحدُهم سَفَرًا أو أمرًا من الأمورِ أثارَ الطَّيرَ من أوكارِها لينظرَ أيَّ وجهِ تسلُكُ، وإلى أيِّ ناحيَةِ تطيرُ، فإنْ خَرجَتْ ذاتَ اليمين حرجَ لسفرهِ ومضى

<sup>(</sup> ١ ) أَدْرَان وأَوْشاب .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الحُميدي ( ٣٤٧ )، وأَحمد ( ٦ / ٣٨١ )، والشافعي في « السنن » ( ٢١٤ )، والطحاوي في « المشكل » ( ٧٨٨ ) مِن طريق سفيان ، عن عُبيد اللَّه بن أَبي يزيدَ ، عن أَبيهِ ، عن سِبَاع بن ثابتٍ عن أُمِّ كُوْزِ عن النَّبِيّ عَيِّلِكُم .

قال الهيثمي في « المجمع » ( ٥ / ١٠٦ ) : « رواه الطبراني بأَسانيد، ورجال أَحدها ثقات » . وقد قال الإِمام أَحمد عَقِبَ روايتهِ للحديثِ : « سفيانُ يهمُ في هذه الأَحاديث ، عُبيداللَّه سمعها من سِباع بن ثابتٍ » .

وسباعٌ هذا ذكره ابن قانع والبغوي في الصحابَة ، ورجّع ذلك الحافظ ابن حَجَر في « الإِصابة » ( ٢ / رقم ٣٠٧٨ ) .

وهو في « تجريد أُسماء الصحابة » ( ١ / ٢٠٨ ) للذهبي .

<sup>.(100/1)(7)</sup> 

لأمرهِ ، وإنْ أَخَذَتْ ذاتَ الشمال رَجَعَ ولم يَمْضِ ، فأَمَرَهُم أَنْ يُقِرُّوها في أمكنتِها ، وأبطلَ فعلَهم ذلكَ ، ونهاهم عنهُ كما أبطلَ الاستقسامَ بالأزلامِ .

وقال ابنُ جرير : معنى ذلكَ : أقِرُّوا الطَّيرَ التي تزجُرونها في مواضعها المُتمكِّنَةِ فيها ، الَّتي هي لها مُستقرُّ ، وامْضُوا لأمورِكم ، فإنَّ زَجْرَكم إيَّاها غيرُ مُجْدِ عليكم نفعًا ، ولا دافع عنكم ضررًا .

وقال آخَرون : هذا تَصحيفٌ من الرُّواةِ ، وخطأٌ منهم ، ولا يُعرفُ المُكناتُ إلّا أسماءً لبيضِ الضِّباب دونَ غيرها .

قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: المكِن تَيْضُ الضَّبِّ قال: ومَكِنُ الضِّباب: طعامُ العربِ ، لا تشتهيهِ نفوسُ العجمِ ، وفي الحديثِ : « أقرّوا على الطَّيرِ مَكُناتها » بالضمِّ والفتح .

قال أبو زياد الكلابي (٢) وغيره : إنَّا لا نعرفُ للطّيرِ مَكُناتٍ ، فأمَّا المُكنات فإنَّما هي للضّبابِ ، قال أبو عُبيد : ويجوزُ في الكلامِ ، وإنْ كانَ المَكِنُ للضّباب في أن يُجعلَ للطّيرِ تشبيهًا بذلكَ ، كقولهم : مَشَافرُ الحَبَشيِّ ، وإنَّما المشافِرُ للإبل ، وكقولِ زُهيرِ يصفُ الأسد :

لهُ لِبَدِّ أَظفارُهُ لَم تُقلَّمِ

وإنَّما لهُ مخالبُ .

قال هؤلاءِ: فلعلَّ الرَّاوي سمعَ: أَقِرُّوا الطَّيرَ في وُكْناتها<sup>(٣)</sup>، بالواو؛ ولأنَّ وُكْناتِ الطَّيرِ عُشُّها ، وحيثُ تسقطُ عليهِ من الشجرِ ، وتأوي إليهِ .

<sup>(</sup> ۱ ) انظر « الصحاح » ( ص ٦٣٠ - مُختاره ) .

<sup>(</sup> ٢ ) نقل ذلك عنه - أَيضًا - البغويُّ في « شرح السنَّة » ( ١١ / ٤٦٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر « القاموس المحيط » ( ص ١٥٩٨ ) .

وفي أثرِ آخر: « ثلاثٌ مَن كنَّ فيهِ لم ينل الدَّرجات العُلى: مَن تكهَّنَ أو استقسمَ أو رجعَ من سفر من طيرة » ، وقد رُفعَ هذا الحديثُ (١).

فَمَن استمسكَ بِمُروَةِ التَّوحيدِ الوُثقى ، واعتصمَ بحبلهِ المتين ، وتوكَّلَ على اللَّهِ، قطعَ هاجسَ الطِّيرَةِ من قبلِ استقرارِها، وبادرَ خواطرَها من قبلِ استمكانِها . قال عِكرمةُ : كُنَّا جلوسًا عندَ ابنِ عبَّاسٍ ، فمرَّ طائرٌ يصيحُ ، فقال رجلٌ من القومِ : خيرٌ خيرٌ ! فقال لهُ ابنُ عبَّاس : لا خَيرَ ولا شرَّ ؛ مُبادرَةً بالإنكارِ عليهِ

وخرج طاووسٌ مع صاحبٍ لهُ في سفرٍ ، فصاحَ غُرابٌ ، فقال الرَّجل : خيرٌ ، فقال طاووسٌ : وأيُّ خيرِ عندَه ؟! واللَّهِ لا تَصحَبْني .

لئلًّا يعتقدَ لهُ تأثيرًا في الخَيرِ أو الشرِّ .

وقيلَ لكعبِ : هل تتطيَّر ؟ فقال : نعم ، فقيلَ له : فكيف تقول إذا تطيَّرتَ ؟ قال أقول : اللَّهمَّ لا طيرَ إلّا طيرُكَ ، ولا خَيرَ إلّا خيرُكَ ولا ربَّ غيركَ ، ولا قوَّةَ إلّا بكَ .

وكانَ بعضُ السَّلفِ يقولُ عند ذلكَ : طيرُ اللَّهِ لا طيرُكَ ، وصبامُ اللَّهِ لا صبامُ اللَّهِ لا صبامُحَكَ ، وصبامُ اللَّهِ لا مساك<sup>(٢)</sup> .

وقال ابنُ عبدالحَكَم (٣): لما خرجَ عمرُ بن عبدالعزيز من المدينةِ ، قال مُزاحِمٌ : فنظرتُ فإذا القمرُ في الدَّبَرانِ (٤)، فكرهتُ أن أقولَ لهُ ! فقلتُ : أَلَا

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ عبدالبرّ في « جامع بيان العلم » ( ٩٠٣ ) موقوفًا على أَبي الدرداء ، بسند رجاله ثقات إِلّا أَنّ فيه عنعنةَ مدلّس .

ورواه الخطيبُ في « تاريخه » ( ٥ / ٢٠١ ) وأَبو نُعَيْم في « الحلية » ( ٥ / ١٧٤ ) ، وابن الجوزي في « الواهيات » ( ١١٨٤ ) مرفوعاً ؛ بسند فيهِ راوٍ كذَّابٌ .

<sup>(</sup> ٢ ) ومنه قولُ بعض العامّة – اليومَ – فَأَلُ اللّه لا فأَلُك .

<sup>(</sup> ٣ ) في « سيرة عُمر بن عبدالعزيز » ( ص ٣٢ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هو منزلَ من منازل القمر، كما في «القاموس» ( ٤٩٩ )، ولعلُّ ( بعض ) العرب =

تنظُرُ إلى القمرِ ما أحسنَ استواءَهُ في هذه اللَّيلَةِ! قال : فنظرَ عُمرُ فإذا هو في الدَّبَرانِ ، فقال : كأنَّكَ أَرَدتَ أَن تُعْلِمَني أَنَّ القمرَ في الدَّبَران يا مزاحمُ ، إنَّا لا نخرجُ بشمسِ ولا بقَمَر ، ولكنَّا نخرجُ باللَّهِ الواحدِ القهَّار .

فإنْ قيلَ : فما تقولون فيما رُويَ عن النَّبيِّ عَيِّلِكُمْ أَنَّهُ كَانَ يستحبُ الفألَ ؟ ففي « الصَّحيحين » (١) من حديثِ أنسِ وأبي هريرة عن النَّبيِّ عَيِّلِكُمْ : « لا عَدوى ولا طيرة ، وخيرُها الفألُ » ، وفي لفظِ : « وأصدقها الفألُ » ، وفي لفظِ : « وكانَ يُعجِبهُ الفألُ » ، وفي لفظِ مُسلمٍ : « ويُعجبني الفألُ الصَّالحُ » ، أي : الكلمةُ الحسنةُ .

وقال: «إذا أبردتُم إليَّ بريدًا فاجعلوهُ حسنَ الاسمِ حسنَ الوجهِ »(٢).
ورُويَ عن يحيى بن سعيدِ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ قالَ لِلَقْحَةِ تُحُلَّبُ: « من يحلبُ هذه ؟ » فقال الرَّجل: « ما اسمكَ ؟ » فقال الرَّجل: مُرَّة ، فقال النَّبيُّ عَيَالِيَّة : « اجلس » ثمَّ قال : « من يَحلبُ هذه ؟ » فقام رجلً فقال النَّبيُّ عَيَالِيّة : « ما اسمك ؟ » فقال الرَّجل: حربٌ ، فقال لهُ النَّبيُّ عَيَالِيّة : « ما اسمك ؟ » فقال الرَّجل: حربٌ ، فقال لهُ النَّبيُّ عَيَالِيّة : « ما اسمك ؟ » فقال الرَّجل: هذه ؟ » فقال لهُ النَّبيُّ عَيَالِيّة : « يعيشُ احلِبُ » ، « ما اسمك ؟ »، فقال الرَّجل: يعيش، فقال لهُ النَّبيُّ عَيَالِيّة : « يعيشُ احلِبُ » ، فحَلَبُ . « عن يحلبُ هذه ؟ » فقال لهُ النَّبيُّ عَيَالِيّة : « يعيشُ احلِبُ » ، فحَلَبُ . . •

<sup>=</sup> كان يتطيّر بِه .

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُه قريبًا .

 <sup>(</sup> ۲ ) تقدَّمَ تخریجه فی ( ۲ / ۱٤۰ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مالك في « الموطأ » ( ٢ / ٩٧٣ ) عن يحيى هكذا .

ورواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٢ / ٢١ )، وابن عبدالبرّ في « التمهيد » ( ٢٤ / ٢١ )=

زادَ ابنُ وهبِ في « جامعهِ » في هذا الحديثِ : فقامَ عمرُ بن الخطَّاب ، فقال : أتكلَّمُ يا رسولَ اللَّهِ أم أصمتُ ؟ قال : « بل اصمت ، وأُخبركَ بما أردتَ ، ظننتَ يا عمر أنَّها طيرَةٌ ، ولا طَيْرَ إلّا طَيْرُهُ ، ولا خَيْرَ إلّا خيرُهُ ، ولكنْ أُحِبُ الفأْلَ » .

وفي « جامع ابن وهب »(١) أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّهِ أَتَيَ بغلامٍ ، فقال : « ما سمَّيتم هذا الغلام ؟ » فقالوا : السَّائب ، فقال « لا تسمُّوهُ السَّائب ، ولكنْ عبداللَّهِ » ، قال : فغلبوا على اسمهِ ، فلم يَمُت حتى ذهبَ عقلهُ .

وفي « صحيح البخاري » (٢) من رواية الزُّهْري عن سعيد بن المسيِّب عن أبيه أنَّ أباهُ جاءَ إلى النَّبيِّ عَلَيْكُ فقال : « ما اسمُكَ ؟ » قال : حَرْنٌ ، قال : « أنتَ سَهْلٌ » ، قال : لا أُغيِّرُ اسمًا سمَّانيهِ أبي ، قال ابنُ المسيِّب : فما زالت المُحزونَةُ فينا بعدُ .

وروى مالكُ<sup>(٣)</sup> عن يحيى بن سعيدِ أنَّ عُمرَ بن الخطَّابِ قال لرجلِ : ما السمُكُ ؟ قال: جمرَة، قال: ابنُ من ؟ قال: ابنُ شهاب، فقال: ممَّن ؟ قال: من الحُرَقة، قال: أينَ مسكنُك ؟ قال: بِحَرَّة النَّار، قال: بأيُّها ؟ قال: بذاتِ لَظَى، فقال لهُ عمر: أدرِكُ أهلكَ فقد احترقوا ! فكانَ كما قال عمر.

<sup>=</sup> من طریقین - أُحدهما عن ابن وهب - عن ابن لهیعة عن الحارث بن یزید ، عن عبدالرحمٰن ابن مجبیر ، عن یعیشَ الغِفاری به .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٨ / ٤٧ ) : « وإسناده حَسَنٌ » .

 <sup>(</sup> ۱ ) ( ۱ / ۷ ) قال : عن ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب .

وهذا إِسنادٌ مُعْضَلٌ .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجُهُ .

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجُه في (٢/١٤١)، ويُزاد عليه إِخراجُ ابنِ وهب له في « جامِعه » (٢/١).

وفي غير روايَةِ مالكِ هذه القصَّةَ عن مُجالدِ<sup>(۱)</sup> عن الشعبيِّ قال : جاءَ رجلٌ من جُهَينَة إلى عُمرَ بن الخطَّاب رضيَ اللَّهُ عنهُ ، فقال لهُ : ما اسمك ؟ قال: شهاب، قال: ابنُ مَن ؟ قال: ابنُ ضِرَام، قال: شهاب، قال: ابنُ مَن ؟ قال: ابنُ ضِرَام، قال: ممَّن ؟ قال: بحرَّةِ النَّار، قال: قال: ممَّن ؟ قال: بحرَّةِ النَّار، قال: وأينَ منزلُكَ ؟ قال: بحرَّةِ النَّار، قال: ويحكَ ، أدرِكْ منزلكَ أو أهلكَ فقد احترقوا ، قال : فأتاهم فألفاهم قد احترق عامَّتُهم .

وقالت عائشة : كانَ رسولُ اللَّهِ عَلِيْكَ يُعجِبُهُ النيمُّنُ مَا استطاع ؛ في تنعُّلهِ وترجُّلهِ ووضوئهِ وفي شأنهِ (٢) كلِّهِ .

وفي « صحيح البُخاري » (٣) عن ابنِ عمرَ أنَّ النَّبيَّ عَيِّلِيَّةِ قال : « الشؤم في ثلاث : في المرأة والدَّارِ والدَّابَّةِ » .

وفي « الصَّحيح »<sup>(١)</sup> أيضًا من حديثِ سَهْلِ بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيٍّ قال : « إِنْ كَانَ فَفَي الفَرسِ والمرأةِ والمسكن » ، يعني الشؤمَ .

وفي « المُوطَّأُ »(٥) عن يحيى بن سعيدِ قال : جاءَت امرَأَةٌ إلى رسولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) مُجالد ضَعيف ، والشعبي لم يسمع من عُمر .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري ( ۱٦٨ ) ، ومسلم ( ۲٦٨ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) ( برقم : ٥٠٩٣ ) .

ورواِه – أَيضًا – مسلمٌ ( ٢٢٢٥ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري ( ٥٠٩٥ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) (٢/٢٧) مُؤْسَلًا.

وقال ابن عبدالبرّ في « التمهيد » ( ٢٤ / ٦٨ ) : « وهذا محفوظٌ مِن وجوه ، منها حديثُ

قلتُ : ثمَّ رواه بسندهِ ، وأُخرجه البخاري في « الأُدب المفرد » ( ٩١٨ ) ، وأُبو داود =

عَيِّلِيَّةِ ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ دارٌ سكنَّاها ، والعَددُ كثيرٌ ، والمالُ وافرٌ ؛ فقلَّ العددُ ، وذهب المالُ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : « دَعُوها ؛ ذميمَةً » .

ولمَّا رأى النَّبيُّ عَلَيْكُ يومَ أُنحدِ فَرَسًا قد لوَّحَ بذنبهِ ورجلًا قد استلَّ سيفَهُ ، فقال لهُ : « شِمْ سيفكَ ، فإنِّي أرى الشيوفَ سَتُسَلُّ اليومَ »(١) .

= ( ٣٩٢٤ ) ، والضياء في « المختارة » ( ١٥٢٩ ) من طرق عن عكرمة بن عمّار ، عن إِسحاق بن عبداللَّه بن أَبي طلحة ، عن أَنس .

وقال البخاريُّ عَقِبَهُ : « في إِسناده نَظَرٌ » .

وقال شيخُنا في « صحيح الأُدب المفرد » ( ٧٠٥ ) مُوَجِّهًا كلامَ البخاري :

« يشيرُ إِلَى أَنَّ في إِسنادهِ عكرمةَ بن عمَّار ، وفيه كلامٌ يسيرٌ مِنْ قِبَلِ حفظِه ، وبخاصَّة في روايته عن يحيى بن أَبي كثيرٍ، وهذه ليستْ عنه، والمؤلِّفُ لم يذكُرُه في كتابِه « الضعفاء الصَّغير »، ولا ضعَّفه في « التاريخ الكبير » و « الصغير » ، ولم يَنْقُل الحافظُ في « التهذيب » عنه إِلَّا قولَه : « مضطربٌ في حديث يحيى بن أَبي كثيرٍ ، ولم يكن عنده كتابٌ » .

وهذا – فيما يبدو لي – تضعيفٌ منه لحديثِه عن يحيى فقط ، وعلى هذا جرى الحُفَّاظِ النُّقَّادُ ، فقال ابنُ حِبَّان في « الثقات » ( ٥ / ٢٣٣ ) :

وأَمَّا روايتُه عن يحيى بن أَبي كثيرٍ ، ففيه اضطرابٌ ؛ كان يُحَدِّثُ من غير كتابٍ » . وقال الذهبيع في « الكاشف » :

« ثقةٌ إِلَّا في يحيى بن أَبي كثيرٍ ، ففيه اضطرابٌ ؛ وكان مُجابَ الدَّعوةِ » . ونحوه في « التقريب » ، وقد احتجّ به مسلمٌ .

قلتُ : ورواه عبدالرزَّاق في « الجامع » ( ١٩٥٢٦ ) من حديث عبداللَّه بن شدَّاد بن الهاد مُوسَلًا .

وكذا رواه ابن عبدالبرّ في « التمهيد » ( ٢٤ / ٦٨ ) – مِن غير طريقِه – . وهذا – إِنْ شاء اللَّهُ – مِمَّا يزيدُ الحديثَ ثُبُوتًا .

(١) علَّقه ابنُ إِسحاقَ (٣/ ٩٣) ومِن طريقهِ الطبريُّ في « تاريخه » (٢/ ٥٠٦) بدون إِسنادِ . وكذلكَ قولُهُ لمّا رَمَى واقدُ بنُ عبداللَّهِ عُمَرَ بن الحضرميّ ، فقتلهُ ؛ فقال : « واقدٌ وقَدت الحربُ ، وعامرٌ عمرت الحربُ ، وابنُ الحضرميّ حضرَت الحربُ » (١) .

ولما خرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إلى بدرِ استقبلَ في طريقهِ جبلين ، فسألَ عنهما ، فقالوا : اسمُ أحدِهما مَسْلَحُ والآخَرُ مُحْزِ ، وأهلُهما بنو النَّارِ وبنو حُراق ، فكره المرورَ عليهما ، وتركهما على يسارهِ ، وسلكَ ذاتَ اليمين (٢) .

وعَرَضَ عبدُاللَّهِ بن جعفر مالًا لهُ على مُعاوِيَةَ ، يقالُ لهُ : الدَّعَّان ، وقال لهُ : اشترهِ منّى ، فقال لهُ معاويَةَ : هذا مالٌ يقولُ : دَعْني .

ولمَّا نزلَ المُحسينُ بن عليِّ كَرْبَلاء ، قال : ما اسمُ هذا الموضع ؟ قالوا : كربلاء ، قال : كربٌ وبلاءٌ .

ولمّا خرجَ عبدُاللّهِ بن الزّبير من المدينةِ إلى مكَّةَ أنشدَهُ أحدُ أخويهِ : وكُلُّ بني أُمِّ سيُمْسُونَ ليلَةً ولم يَثِقَ مِن أغنامِهم غيرُ واحدِ فقال لهُ عبداللّهِ : ما أرَدتَ إلى هذا ؟ قال : لم أتعمَّدهُ ، قال : هو أشدُّ

## عليٌّ .

وَوَصَلَه زكريّا السَّاجي والدارقُطنيُّ في « غرائب مالك » ، والخِلَعيُّ في « الحَخِلَعِيَّات » ؛ وفيه أبو غُزيّة محمَّد بن يحيى الزهريُّ : متروكٌ ، كما في « جمع الجوامع » ( ١٤١٥٨ )
 و ( ١٤١٦٦ - ترتيبه ) .

وقولُه : « شِمْ سيفَك » أَي : أَغْمِدْه .

<sup>(</sup>١) علّقه ابنُ إِسحاق في « السيرة » (١ / ٢٩١ ) بدون إِسناد ، ومِن طريقه الطبري (٢ / ٢٩٢ ) ، ولكنّه جعل قولَ : « واقد وَقَدت الحرب ... » مِن كلام اليهود ! وكذلك هو في « البداية والنّهاية » (٣ / ٢٤٩ ) ، واللّه تعالى أُعلم .

<sup>(</sup> ٢ ) علَّقه ابنُ إسحاق ( ٢ / ٣٠٤ ) ومِن طريقه الطبري ( ٢ / ٤٣٣ ) بدون إسنادٍ .

وقَد كره السَّلفُ ومَن بعدهم أن يُتبعَ الميِّتُ بنارٍ إلى قبرهِ (١) مِنْ مَجْمَرٍ أو غيرهِ ، وفي معناه الشمعُ ، قالت عائشَةُ : لا تجعلوا آخرَ زادهِ أَنْ تَتْبَعُوهُ بالنَّارِ . ولمَّ بايعَ طلحَةُ بنُ عُبيدِاللَّهِ عليَّ بنَ أبي طالب – وكانَ أوَّلَ مَنْ بايعَ – قال رجلٌ : أوَّلُ يدِ بايَعَتْهُ يدٌ شَلَّاءُ ، لا يتمُّ هذا الأمرُ لهُ .

ولمَّا بعثَ عليَّ رضيَ اللَّهُ عنهُ مَعْقِلَ بنَ قيسِ الرِّياحي منَ المدائنِ في ثلاثَةِ آلافِ ، وأَمَرهُ أن يأخُذَ على الموصلِ ويأتي نَصِيبين ورأسَ عينِ ، حتى يأتي الرَّقَّة فيقيمَ بها ، فسارَ مَعْقِلٌ حتى نزلَ الحديثة فبينما هو ذاتَ يومٍ جالسًا إذ نظرَ إلى كبشينِ يتناطحانِ ، حتى جاءَ رجُلانِ ، فأحذ كلِّ منهما كبشًا فذهبَ بهِ ، فقال شدَّادُ بنُ أبي ربيعَة الخثعميُّ : سَتُصْرَفُون من وجهِكم هكذا لا تُعْلَبون ولا تَعْلِبون لافتراق الكبشين سليمَيْنِ ، فكانَ كذلكَ .

ولمَّا بعثَ مُعاوِيَةُ في شأنِ محجْرِ بن عديٍّ وأصحابهِ كانَ الذي جاءَهم أعورَ يُقال لهُ: هُدبَةُ ، وكانوا ثلاثَةَ عشرَ رجلًا مع محجْرِ فنظرَ إليهِ رجلٌ منهم ، فقال : إنْ صدقَ الفألُ قُتلَ نصفُنا ، لأنَّ الرَّسولَ أعوَرُ ، فلمَّا قَتَلوا سبعَةً وافي رسولٌ ثانٍ ينهى عن قتلِهم ، فكفُّوا عن الباقين .

وقال عَوَانَةُ بن الحَكَم : لمّا دعا ابنُ الزُّبير إلى نَفسهِ ، قامَ عبدُاللَّهِ بن مطيع ليبايع ، فقبضَ عبدُاللَّهِ بن الزُّبير يدَهُ وقال لعبيداللَّهِ بن علي بن أبي طالبِ : قُم فبايع ، فقال عُبَيْدُاللَّهِ: قم يا مُصعَبُ فبايع، فقامَ فبايع ، فتفاءلَ النَّاس ، وقالوا : أبى أن يُبايع ابن مُطيع وبايعَ مُصعبًا ، لَيَكُونَنَّ في أمرهِ صعوبَةٌ أو شرٌ ، فكانَ كذلكَ .

<sup>(</sup>۱) رواه أُحمد (٤/ ٣٩٧) ، والبيهقي (٣/ ٣٩٥) ، وابن ماجه (١٤٨٧) عن أَبي موسى - بنحوه - بسند حسَن .

وقال سَلَمَةُ بن مُحاربِ : نزلَ الحَجَّامُج في مُحاربتهِ لابنِ الأَشعثِ ديرَ قُرَّةَ ونزلَ عبدُالرَّحمنِ بنُ الأَشعثِ ديرَ الجماجمِ ، فقال الحجَّاج : استقرَّ الأمرُ في يدي وتجمجمَ به أمرُهُ ، واللَّهِ لأَقتلنَّهُ .

وقال عَمْرُو بن مروان الكَلْبيُ : حدَّتَني مروانُ بن يَسَارِ عن سَلَمَةَ مولى يزيدَ بن الوليد ، قال : كنتُ مع يزيدَ بن الوليد بناحيّةِ القريتين قبلَ خُروجهِ على الوليد بن يزيدَ ، ونحنُ نتذاكرُ أمَرهُ إذ عَرَضَ لنا ذئبٌ هناكَ ، فتناولَ يزيدُ قوسَهُ فرمى الذِّئبَ ، فأصابَ حَلْقَهُ، فقال : قتلتُ الوليدَ وربٌ الكعبّة، فكانَ كما قال .

وقال داودُ بن عيسى بنِ محمَّد بن عليِّ : خرجَ أبي وأبو جعفَرِ غازِيَيْنِ في بلادِ الرُّومِ ، ومعهُ غُلامٌ لهُ ، ومع أبي جعفرِ مولى له ، فسنحَتْ لهُ أربِعَةُ أَظْبِ (١)، ثمَّ مضَتْ تُخاتِلنا حتى غابَتْ عنَّا ، ثمَّ رَجعَتْ ، ومضى واحدٌ ، فقال لنا أبو جعفر : واللَّهِ لا نرجعُ جميعًا ، فماتَ مولى أبي جَعفر .

وأمرَ بعضُ الأمراءِ جاريَةً لهُ تُغنِّي ، فاندفعَت تقول :

هُمُ قتلوهُ كي يكونوا مكَانَهُ كما غَدَرَتْ يومًا بكسرى مَرَازِبُهْ<sup>(۲)</sup>

فقال : وَيْلَكِ ، غَنِّي غيرَ هذا ، فغنَّتْ :

هـــذا مَقَــــامٌ مُطَّرِدْ مُدِمَتْ منازلُهُ ودورُهُ

فقال : وَيْلَكِ ، غنِّي غيرَ هذا .

فقالت : واللَّهِ يا سيِّدي ما أعتمدُ إلَّا ما يَسُرُّكَ ويسبقُ إلى لساني ما ترى ،

ثمَّ غنَّت:

<sup>(</sup>١) مفردُها ظَبْيٌ .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ مفردها : مَوْزُبان ، وهو الفارسُ الشجاعُ المُقَدَّمُ على القومِ دون المَلِك .

كُليبٌ لَعَمْري كَانَ أَكثرَ ناصرًا وأيسرَ مُجرمًا منكَ ضُرِّجَ بالدَّمِ فقال : ما أرى أمري إلّا قريبًا ، فسمعَ قائلًا يقول : قُضيَ الأمر الذي فيهِ تستفتيان !

وقد ذُكِرَ في حَرْبِ بني تَغْلِب أَنَّ تَيْمَ الَّلاتِ أَرسلَ بنيهِ في طلب مالِ لهُ ، فلمَّا أمسى سِمعَ صوتَ الرِّيح ، فقال لامرأتهِ : انْظُري مِن أين نشأ السَّحابُ ؟ ومِن أينَ نشأت الرِّيح ؟ فأَخْبَرَتْهُ أنَّ الرِّيحَ طالعٌ من وجهِ السَّحابِ ، فقال : واللَّهِ إِنِّي لأرى ريحًا تَهُدُّ هذه الصَّحْرَة ، وتمحقُ الأثر ، فلمَّا دَخَلَ عليهِ بنوهُ ، قال لهم : ما لقيتم ؟ قالوا : سِرْنا من عندكَ فلمَّا بَلَغْنا غِصْنَ الشُّعْثَمَيْنِ (١) إذا بعفر (٢) جاثماتِ على دِعْصِ<sup>(٣)</sup> من رمل ، فقال : أمشرّقاتٌ أم مُغرّباتٌ ؟ قالوا : مغرّبات ، قال : فما ريحُكم ناطحٌ أم دابرٌ ؟ أم بارحٌ أم سانحٌ ؟ فقالوا : ناطحٌ ، فقال لنفسه : يا تيمَ اللَّاتِ دِعْصُ الشَّعْثَمَيْنِ - والشَّعْثَم الشيخ الكبير - وأنتَ شَعْثَمُ بنى بكر ، وجواثمُ بِدِعْص ، وريخ نَطَحَت فبرحَت ، قال : ثمَّ ماذا ؟ قالوا: ثمَّ رأينا ذئبًا قد دلعَ لسانَهُ مِن فيهِ ، وهو يطحرُ (٤)، وشعرُهُ عليهِ ، فقال: ذلكَ حَرَّانُ ثائرٌ ذو لسانٍ عَذُولٍ ، حامى الظُّهْرِ ، هَمُّهُ سفكُ الدِّماء ، وهو أرقمُ الأراقم(°)- يعنى مهلهلًا - ، قال : ثمَّ ماذا ؟ قالوا : ثمَّ رأينا ريحًا وسَحابًا ، قال : فهل مطرّ ؟ ثمَّ قالوا : بلي ، قال : ببرق ؟ قالوا : قَد كانَ ذلكَ ، فقال :

<sup>(</sup>١) نسبة إلى شَعْثَم وشُعَيث ابْنَي معاوية بن عَامر . حاشية « القاموس » ( ص ١٤٥٤ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) حيوان يعفر التراب .

<sup>(</sup> ٣ ) هو كَثِيبُ الرمل .

<sup>(</sup> ٤ ) يعلو فيه النَّفَسُ .

<sup>(</sup> ٥ ) أخبث الخُبثاء .

أماة سائلٌ ؟ فقالوا : نعم ، فقال : ذلكَ دمّ سائلٌ ومُرْهَفَاتٌ<sup>(١)</sup> قال : ثمَّ مَه ؟ قالوا : ثُمَّ طلَعنا قلعَةَ الضّعفاء ، ثمَّ تصوَّبنا مِن تلِّ فارانَ ، قال : فكنتم سواءً أو مُترادفين ؟ قالوا : بل سواءٌ ، قال : فما سماؤكم ؟ قالوا : جَنَا ، قال : فما ريحُكم ؟ قالوا : ناطحٌ ، قال : فما فعلَ الجيشُ الذين لقيتم ؟ قالوا : نجَونا منهُ هربًا ، وجدَّ القومُ في أَثَرِنَا ، قال : ثمَّ مَه ؟ قالوا : ثمَّ رأينا عُقابًا (٢) منقضَّةً على عُقابِ ، فتشابَكَا وهَوَيا إلى الأرض ، قال : ذاكَ جمعٌ رامَ جمعًا فهو لاقيهِ ، قال : ثُمَّ مَه ؟ قالوا : ثُمَّ رأينا سَبُعًا على سَبُع ينهشُهُ ، وبهِ بقيَّةٌ لم يُمت ، فقال : ذَرُوني، أَمَا واللَّهِ إِنَّهَا لقبيلَةٌ مصروعَةٌ مأكولَةٌ مقتولةٌ من بني وائل بعدَ عزٌّ وامتناع . وذكروا أنَّ تَيْمَ اللَّاتِ هذا مرَّ يومًا بجَمَل أَجربَ ، وعليهِ ثلاثُ غرابيبَ (٣)، فقال لبنيه : سَتَقِفُون عليَّ مقتولًا، فكانَ كما قال، وقُتلَ عن قريبٍ . وكذلكَ قولُ علقمَةَ في مسيرهِ مع أصحابهِ ، وقد مَرُوا في الليل بشيخ فَانِ ، فَقَالَ : لَقَيْتُم شَيْخًا كَبِيرًا فَانِيًا يُغَالِبُ الدُّهْرَ ، وَالدُّهْرُ يُغَالِبُهُ ، يُخبركم أنَّكم ستلقَونَ قومًا فيهم ضعفٌ وَوَهْنٌ ، ثمَّ لقيَ سَبُعًا ، فقال : دَلَاحٌ (٤) لا يُغْلَبُ ، ثمَّ رأى غُرابًا ينفضُ بجُؤْجؤهِ (°) ، فقال : أبشروا أَلَا ترونَ أَنَّهُ يُخْبرُكم أَنْ قَد اطمأنَّت بكم الدَّارُ ، فكانَ كذلكَ .

<sup>(</sup> ١ ) يريد : سيوفاً وسهاماً مُؤهَفاتٍ ، أَي : قد رَقَّتْ حواشيها وسُنَّت وأُخرِجَ حدُّها .

<sup>(</sup> ٢ ) هو طائر من كواسر الطير قويُّ المخالب .

<sup>(</sup>٣) مفردها غُراب .

<sup>(</sup> ٤ ) يُقال : دَلَحَ ؛ مشى بحملِه مُنقبضَ الخَطْوِ لِثِقَلِهِ .

<sup>(</sup> ٥ ) هو الصدرُ .

وذكرَ المدائنيُّ ، قال : خرجَ رجلٌ مِن لِهْبٍ - ولهم عِيافَةٌ (١) - في حاجَةٍ لهُ ، ومعهُ سِقاءٌ مِن لَبَنِ ، فسارَ صدرَ يومهِ ، ثمَّ عَطِشَ ، فأناخَ ليشربَ ، فإذا الغُرابُ ينعَبُ ، فأثارَ راحلتَهُ ، ومضى، فلمَّا أجهدَهُ العطشُ أناخَ ليشربَ ، فَنَعَبَ الغرابُ ، فأثارَ راحلَتهُ ، ثمَّ الثَّالثَةَ نعبَ الغرابُ ، وتمرَّغَ في التُّراب ، فضربَ الرَّجلُ السِّقاءَ بسيفهِ ، فإذا فيهِ أَسْوَدُ ضخمٌ ، ثمَّ مضى ، فإذا غُرابٌ على سِدْرَةٍ ، فصاح به ، فوقعَ على سَلِمَةِ (٢)، فصاح بهِ ، فوقعَ على صخرةِ ، فانتَهى إليهِ ، فإذا تحتَ الصَّخرَةِ كنزٌ ، فلمَّا رجعَ إلى أبيهِ ، قال لهُ : ما صنَعتَ ؟ قال : سرتُ صدرَ يوم ، ثمَّ أنختُ لأشربَ ، فإذا الغرابُ ينعَبُ ، قال : أَثِرُهُ وإلَّا لستَ بابني ، قال : أَثَرْتُهُ ، ثُمَّ أَنحْتُ لأَشْرِبَ ، فَنَعَبَ الغرابُ ، وتمرَّغَ في التُّرابِ ، قال : اضرب السِّقاء وإلَّا لستَ بابني ، قال : فعلت فإذا أَسْوَدُ ضخمٌ ، قال : ثمَّ مَه ؟ قال : ثمَّ رأيتُ غرابًا واقعًا على سِدْرَةِ ، قال : أطِرْهُ وإلَّا لستَ بابني ، قال : أَطَوْتُهُ ، فوقعَ على سَلِمَةٍ ، قال : أُطِرْهُ وإلَّا لستَ بابني ، قال : فوقعَ على صخرَةٍ ، قال : أخبِرْني بما وجدتَ ، فأُحْبَرَهُ .

وذكرَ أيضًا أنَّ أعرابيًّا أضلَّ ذَوْدًا (٣) لهُ وحادمًا ، فخرجَ في طَلَبِهما إذ اشتدَّت عليهِ الشمش ، وحَمِيَ النَّهارُ ، فَمَرَّ برجلِ يحلبُ ناقَةً ، قال : أظنَّهُ من بني أَسَدٍ ، فسأَلهُ عن ضالَّتهِ ؟ قال : ادْنُ ، فاشْرَب من اللبنِ ، وأدلُّكَ على ضالَّتِكَ ، قال : فشربَ ، ثمَّ قال : ما سمعتَ حينَ خرجتَ ؟ قال : بكاءَ الصِّبيان ، ونباحَ الكلابِ ، وصراحَ الدِّيكة وثُغاءَ الشاء ، قال : ينهاكَ عن الغُدُوِّ ،

<sup>(</sup>١) هي إثارة الطير ، والتفاؤلُ بأَسمائها ، وأُصواتها ، وممرِّها .

<sup>(</sup>٢) هي الحجارةُ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو قطيعٌ من الإِبل بين الثلاث إِلى العشر .

ثُمَّ مَه ؟ قال : ثُمَّ ارتفعَ النَّهار فعرضَ لي ذئبٌ ، قال : كَشُوبٌ (١) ذو ظُفُرٍ ، ثُمَّ مَه ؟ قال : ثمَّ عَرَضَت لي نَعَامَةٌ ، قال : ذاتُ ريشٍ ، واسمُها حَسَنٌ ، هل تركتَ في أهلكَ مريضًا يُعادُ ؟ قال : نعم ، قال : ارْجِعْ إلى أهلكَ فَذَوْدُك وخادمُكَ عندهم ، فرجعَ فوجدهم .

وذكرَ أبو خالدِ التَّيْمِيُّ ، قال : كنتُ آخُذُ الإبل بضمانِ ، فأرعاها في ظهر البصرَةِ ، فَطَرَدَتْ ، فخرجتُ أقفو أثرَها ، حتى انتهيتُ إلى القادسيَّة ، فاختلطَتْ عليَّ الآثارُ ، فقلتُ : لو دخلتُ الكوفَةَ فتحسَّسْتُ عنها ، فأتيتُ الكِّناسَةَ(٢)، فإذا النَّاسُ مُجتمِعون على عرَّافِ اليمامة ، فوقفتُ ، ثمَّ قلتُ لهُ حاجتي ، فقال : بعيدَةٌ أشطانُ (٣) الهوى ، جمعُ مثلها على العاجز الباغي الغبيِّ ذو تكاليفَ ، ولترجعنُّ ، قال : فوجدتها في الشام مع ابن عمِّ لي ، فصالحتُ أصحابَها عنها . وقال المدائني : كانَ بالسَّوادِ زاجرٌ ، يقالُ لهُ : مهرٌ ، فأُخبرَ به بعضُ العمَّالِ فجعلَ يُكَذِّبُ زِجرهُ ، ثُمَّ أُرسلَ إليهِ ، فلمَّا أَتَاهُ ، قال : إنِّي قَد بَعَثْتُ بغَنَم إلى مكانِ كذا وكذا ، فانْظُر هل وصلَت أم لم تَصِل ؟ وقد عرفَ العاملُ قبلَ ذلكَ أنَّ بينها وبينَ الكَلَاء رحلَةً ، فقال لغلامهِ : اخرج ، فانظر أيَّ شيءٍ تسمع ؟ قال : وكانَ العاملُ قَد أمرَ غُلامَهُ أن يَكْمُنَ في ناحيَةِ الدَّارِ ، ويصَيحَ صياحَ ابن آوى(٤)، فخرجَ غلامُ الزَّاجر ليسمعَ ، وصاحَ غلامُ العاملِ ، فرجعَ إلى الزَّاجر غلامُهُ ، وأخبرهُ بما سمعَ ، فقال للعامل : قَد ذهبَتْ عنكَ ، وقُطِعَ عليها الطُّريقُ ،

<sup>(</sup> ١ ) جارح ، ويُكَنَّى الذئب ( أَبَا كاسِب ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هي محلّة بالكوفة . « معجم البلدان » ( ٤ / ٤٨١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) مفردها شَطَنَ ، وهو الحَبْلُ .

<sup>(</sup> ٤ ) هو حيوانٌ كالثعلب .

فَاسْتِيقَتْ ، قال : فضحكَ العاملُ ، وقال : قَد جاءني خبرُها أنَّها وصلَتْ ، والصَّائحُ الذي صاحَ غُلامي ، قال : إنْ كانَ الصَّائحُ الذي صاحَ ابنَ آوى ، فقد ذهبَتْ وإنْ كانَ غلامَك ، فقد ذهبَ الرَّاعي ، قال : فَبَلَغَهُ بعدَ ذلكَ ذهابُ الغَنَم وقتلُ الرَّاعي .

وذُكِرَ عن العُكليِّ أنَّهُ خرجَ في تسعَةِ نَفَر هو عاشرهُم ليصيبوا الطُّريقَ ، فرأى غُرابًا واقعًا فوقَ بانة (١)، فقال: يا قومُ إنَّكم تُصابون في سفركم هذا، فَازْدَجِرُوا ، وأَطْيَعُونَي ، وارْجِعُوا ، فأَبَوا عَلَيْهِ فَأَخَذَ قُوسَهُ وانصرفَ ، وقُتلَت التِّسعَةُ ، فأنشدَ يقول :

يُنَشْنِشُ أعلى ريشهِ ويُطايرُهُ وبانةُ بَيْنِ من حبيب تُجـاورُهُ

رأيـــتُ غُرابًا واقــعًا فوقَ بانةٍ فقلتُ غُرابُ اغتراب منَ النُّوى فما أعيفَ العُكْلِيَّ لا دَرَّ درُّهُ وأَزْجَرَهُ للطَّير لا عزَّ ناصِرُهْ

وذُكِرَ عَن كُثيِّر عَزَّةَ أَنَّهُ حَرَجَ يريدُ مَصرَ ، وكانَت بها عَزَّةُ ، فلقيهُ أعرابيِّ مِن نَهْدٍ ، فقال : أينَ تريدُ ؟ قال : أريدُ عَزّةَ بمصر ، قال : ما رأيتَ في وجهكَ ! قال : رأيتُ غرابًا ساقطًا فوقَ بانَةٍ ينتفُ ريشَهُ ، فقال : ماتَت عَزَّةُ ، فانتَهي ومَضي ، فوافي مصر والنَّاسُ مُنصرفون من جنازتها ، فأنشأ يقول :

فأمًّا غُرابٌ فاغترابٌ وغُربَةٌ وبأنَّ فَبَيْنٌ من حبيبِ تعاشِرُهُ وذُكِرَ عنهُ أيضًا أنَّهُ هَوِيَ امرأةً مِن قومهِ بعدَ عَزَّةً، يقالُ لها : أمُّ الحُويرث، وكَانَتَ فَائَقَةَ الْجَمَالِ ، كَثْيَرَةَ المَالِ ، فقالت لهُ : اخْرُج فأصِبْ مَالًا وأَتْزُوُّ مُحكَ ، فخرجَ إلى اليمن وكانَ عليها رجلٌ من بني مَخْزُوم ، فلمَّا كانَ ببعضِ الطُّريقِ

<sup>(</sup>١) نوعٌ من أَنواع الشجر ، ورقُهُ كَوَرق الصَّفْصَاف .

عَرَضَ لهُ قُوطٌ - والقُوطُ الجماعَةُ مِن الظِّباءِ - ، فمضى ، ثمَّ عرضَ لهُ غرابٌ ينعَبُ ، ويفحصُ التُّرابَ على رأسهِ ، فأتى كُتَيَرٌ حيًّا من الأَزْدِ ، ثمَّ بني لِهْبِ وهم من أَزْجَرِ العربِ ، وفيهم شيخٌ قَد سقطَ حاجباهُ على عينيهِ ، فقصَّ عليهِ ما عَرْضَ لهُ ، فقال : إنْ كنتَ صادقًا لقد ماتَت هذه المرأةُ أو تزوَّجَتْ رجلًا من بني كعب، فاغتمَّ لذلكَ، وسقى بطنهُ فكانَ ذلكَ سببَ موتهِ، وقال في ذلك :

تيمَّمْتُ لِهْبًا أبتغي العلمَ عندهُمْ وقد رُدَّ عدلمُ العائفين إلى لِهُبِ فَيَمَّدُ مُن شَيْحًا منهُمُ ذا أَمانَةِ بَصِيرًا بزَجْرِ الطَّيرِ مُنحني الصَّلْبِ فقد لتُ لهُ ماذا تَرى في سوانح وصوتِ غرابٍ يفحصُ الأرضَ بالتُّوْبِ فقال جَرى الطَّيرُ السَّنيحُ بِبَيْنِها ونادى غرابٌ بالفِراقِ وبالسَّلَبِ فقال جَرى الطَّيرُ السَّنيحُ بِبَيْنِها ونادى غرابٌ بالفِراقِ وبالسَّلَبِ فإنْ لا تكن ماتَت فقد حالَ دونَها سواكَ حَلِيلٌ باطِنٌ من بني كَعْبِ

فقال جَرى الطَّيرُ السَّنيعُ بِبَيْنِهَا ونادى غرابٌ بالفِـــراقِ وبالسَّـلَبِ فإنْ لا تكُنْ ماتَت فقد حالَ دونَها ســـواكَ حَلِيلٌ باطِنٌ من بني كَعْبِ وقال رجلٌ من بني أَسَدِ: تزوَّجتُ ابنةَ عمِّ لي ، فخرجتُ أريدُها ، فلقيني شيءٌ كالكَلْبُ مدَلِّيًا لسانَهُ في شِقٌ ، فقلتُ : أُخِفْتُ وربٌ الكعبَة ، فأتيتُ القومَ ، فلم أصِلْ إليها ، ونافَرَني أهلها ، فخرجتُ عنهم ، فمكثتُ ثلاثَةَ أيَّامٍ ، ثمَّ بدا لي فيهم ، فخرجتُ نحوهم ، فلقيتُ كَلبَةً تنطُفُ أَطْباؤها(١) لَبَنًا ، فقلتُ : أَدْرَكْتُ وربٌ الكعبةِ ، فدخلتُ بأهلي ، وحَمَلَتْ منِي بغلام ثمَّ آخَرَ فقلتُ مني بغلام ثمَّ آخَرَ

حتى ولدت أولادًا .

وذُكِرَ عن يحيى بن خالدٍ ، قال : حجَّ رجلانِ ، فقيلَ لهما : هاهنا امرأَةٌ تزجرُ ، قال : فأتياها ، فَسَ أَلاها ، فقال أحدُهما : ما نُضْمِرُ ؟ فقالت : إنَّكَ

<sup>(</sup>١) مفردها طُبْيٌ ، وهي حَلَمةُ الضَّرْع للحيوانِ ، أَو الضَّرْءُ نفشه . وتنطُف : تسيلُ .

لتسألنُي عن رجلٍ مقتولٍ ، فقال : هو واللَّهِ الذي سألَ عنهُ صاحبي ، فقالت : هو كما قُلتَ ، فَسَأَلَاها عن تفسيرِ ذلكَ ؟ فقالت : أَمَا رأيتما الجاريَة التي مرَّتْ ومعها ديكٌ مشدودُ الرِّجْلَيْنِ حينَ سأَلني الأُوَّلُ ؟ قالا : بلى ، قالت : فلذلكَ قلتُ : إِنَّهُ محبوسٌ مُقيَّدٌ ، قالت : ورَأيتُ الجاريَةَ حينَ رَجَعَتْ ، وسأَلْتَني أنتَ والدِّيكُ مذبوحٌ ، فقلتُ : مقتولٌ .

وذكرَ المدائِنيُّ أَنَّ أَهلَ بيتٍ من العَجَمِ كانوا إذا غابَ الرّجلُ عن أهلهِ ولم يَأْتِهِم خبرُهُ أَربعَ حِجَجٍ (١) زوَّجوا امرأتَهُ ، فتزوَّجَ منهم رجلٌ جاريَةً ، وغابَ أَربعَ حِجَجٍ لا يأتيهم ، فأرادوا تزويجَ الجاريَةِ وكانَت مشغوفَةً به ، فقالت : دعوني سنةً أخرى ، فأبَوْا عليها ، وأتَوْا زاجرًا لهم ، فخرجَ الزَّاجرُ ومعهُ تلميذٌ له ، فتلقّاهم قومٌ يحملونَ مَيْتًا ، ويدُ الميت على صدرهِ ، فقال الزَّاجرُ لتلميذهِ : ماتَ الرجل ، قال : ما ماتَ ، ألا ترى يدَ الميت على صدرهِ يخبرُ أنّهُ هو الميتُ ، والرَّجلُ صحيحُ ، فرَجعاً فأخبرا الحاكمَ أنَّهُ لم يُمتْ ، فأمَر بتأجيلها سنةً ، فجاءَ زوجُها بعد شهر .

وذكرَ ابنُ قُتيبَةَ عن إبراهيمَ بنِ عبداللّهِ ، قال : دَخَلْتُ على رجلِ ضريرِ زاجرِ من العربِ ، وقد خَبَّاتُ سحابَةَ عنوانِ من كَتَّانِ ، فقلتُ : أخبِرني بما خَبَّاتُ لكَ ! فنظرَ قليلًا ، ثمَّ قال : هو من نباتِ الماءِ ، فقلتُ : زِدْني في الشرح ، قال : هو قطعَةٌ مِن كتَّانٍ ، فسألتُهُ عن ذلكَ ؟ فقال : سألتني عن الخبيءِ ، فوقعَتْ يَدي على الحصيرِ ، فقلتُ : إنَّهُ من نباتِ الماءِ ، فقلتَ : إنَّهُ من نباتِ الماءِ ، فقلتَ : زِدْني ، فقال : وصاحَ صائحٌ من جانبِ الدَّارِ ، فقضيتُ بالسَّوادِ ، وبأنَّهُ صغيرٌ زدْني ، فقال : وصاحَ صائحٌ من جانبِ الدَّارِ ، فقضيتُ بالسَّوادِ ، وبأنَّهُ صغيرٌ

<sup>(</sup>١) سنوات .

للتَّصفير ، ثمَّ نظرتُ ، فلم يكن ذلك أولى بأنْ يكونَ قطعَةً مِن كتَّان ، قال : وسألتُهُ عن مِقْرَاضَيْنِ في يدي قَد أدخَلتُ إصبعي في حلقتيهما ؟ فقال : في يدكَ خاتمٌ من حديدٍ .

وذكرَ ابنُ عُينَة عن الزَّهري ، عن محمَّد بن مجبير بن مُطْعِم ، عن أبيهِ ، عن عُمرَ بن الخطَّاب رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كانَ يرمي الجمرَةَ ، فجاءتهُ حَصاةً فأصابَت جَبْهَتَهُ ، فَفَصدَت منهُ عِرْقًا ، فقال رجلٌ من بني لِهْبِ : أَشَعَرَ أميرُ المؤمنين ! وَرَبِّ الكعبَةِ لا يقومُ هذا المقامَ أَبَدًا ، فقُتِلَ بعدَ ذلكَ .

وثبتَ في « الصَّحيحين » (١) من حديثِ ابن عمر أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قال : « الشؤمُ في الدَّار والمرأَةِ والفرس » .

وفي لفظ فيهما: « لا عَدُوى ولا صَفَرَ ولا طِيرَةَ ، وإنَّما الشؤمُ في ثلاثَةِ المرأةُ والفرسُ والدَّارُ »(٢).

وفي لفظِ آخَرَ فيهما : « إِنْ يكن الشؤمُ في شيءٍ حقًّا ففي الفَرَسِ والمسكنِ والمرأةِ »(٣) .

وفي بعضِ طُرُقِ البُخاري (١٠ : « .. والدَّاتِّةِ » ، بَدَلَ : « الفَرَس » .

وفي « الصَّحيحين » (° أيضًا عن سَهْلِ بن سَعْدِ السَّاعِديّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : « إِنْ كَانَ فَفي المرأةِ والفَرَس والمسكنِ » ، يعني الشؤمَ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٧٧٢) ، ومسلم ( ٢٢٢٥ ) ( ١١٥ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري ( ٧٧٢ ) ، ومسلم ( ٢٢٢ ) ( ١١٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم ( ٢٢٢٥ ) ( ١١٧ ) و ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ( برقم ٥٧٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدُّم (ص ٢٨٧).

وقال البُخاري : « إِنْ كَانَ في شيءٍ » .

وفي « صحيح مُسلم »(١) عن جابر بن عبدالله عن رسولِ اللَّهِ عَيْقَالَ قال : « وفي شيءٍ ففي الرَّبْع والخادمِ والفَرَس » .

وفي « صحيح مسلم »(٢) عن أبي هُريرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ عن النَّبيِّ عَلَيْكُمُ قال : « لا يُوردُ مُمْرضٌ على مُصِحِّ » .

وفي « موطًّأ مالك »(٣) أنَّهُ بلغهُ عن بُكَيرِ بن عبداللَّهِ بن الأَشجِّ عن أبي عطيَّةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قال : « لا عَدوى ولا هامَ ولا صَفَرَ ، ولا يَحُلُّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ ، وَلْيَحْلُل المُصِحِّ حيث شاءَ » ، قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ! وما ذاكَ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : « إنَّهُ أذى » .

وقال ابنُ وَهِ : أخبرني يونُسُ عن ابنِ شهابِ أنَّ أبا سلمَة بن عبدالرَّحمن ، قال : كانَ أبو هُريرَة رضيَ اللَّهُ عنهُ يُحَدِّثنا عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ قال : « إِنَّهُ لا عَدوى » ، وحدَّثنا أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْلِكُمْ قال : « لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على قال : « لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحِّ » الحديث . . ثمَّ صمتَ أبو هُريرَة بعدَ ذلكَ عن قولهِ : « ولا عَدوى » وأقامَ : « أنْ لا يُوردَ مُمْرِضٌ على مُصِحِّ . . . » الحديث ، قال : فقال الحارث بن أبي هريرة - : قد كنتُ أسمعُكَ يا أبا هُريرَة تُحَدِّثنا مع أبي هريرة - : قد كنتُ أسمعُكَ يا أبا هُريرَة تُحَدِّثنا مع

<sup>(</sup> ۱ ) ( برقم : ۲۲۲۷ ) .

والرَّبْع : المنزل ودار الإِقامة . « النهاية » ( ٢ / ١٨٩ ) لابن الأُثير .

<sup>(</sup> ٢ ) ( برقم : ٢٢٢١ ) ، ورواه – أيضًا – البُخاري ( ٧٧١ ) .

<sup>. (957/7)(7)</sup> 

وقد طوّل الكلامَ عليه ابنُ عبدالبرّ في « التمهيد » ( ٢٤ / ١٨٨ ) . وسيأتي كلامُ المصنّف عليه مُطوّلًا .

هذا الحديثِ حديثًا آخر قد سكتَّ عنهُ ، كنتَ تقول : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « لا عَدوى » فأبى أبو هريرَةَ أن يُحَدِّثَ ذلكَ ، وقال : « لا يُورِد مُمْرِضٌ على مُصِحِّ » فماراهُ الحارثُ في ذلكَ حتى غضبَ أبو هريرة ، ورَطَنَ بالحبشيَّة ، فقال للحارث : أتَدري ماذا قلتُ ؟ قال : لا ، قال أبو هريرَة : إنِّي أقول : أَيْتُ ، أَيْتُ .

قال أبو سَلَمَةَ : فَلَعَمْري ، لقد كانَ أبو هُريرَة يُحدِّثنا أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قال : « لا عَدوى » ، فلا أدري أنسيَ أبو هريرَة ، أو نَسَخَ أحد القولين الآخَرَ ! قالوا : هذا النَّه يُ عن إيرادِ المريضِ على المُصِحِّ إنَّما هو من أجلِ الطِّيرَةِ التي تلحقُ المصحَّ(١) .

وقال مُسدَّدٌ: حدَّثنا يحيى بنُ [ سعيد ، عن ] هِشَام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحَضْرَميِّ بن لاحقٍ ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : سألتُ سعدَ بن مالكِ عن الطِّيرَةِ ؟ فانتهرني ، وقال : مَنْ حدَّثكَ ؟ فكرهتُ أَنْ أُحَدِّثهُ ، فقال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ يقولُ : « لا عَدوى ولا طيرَةَ ولا هامَةَ ، وإن كانَت الطِّيرَةُ في شيءِ ففي الفرسِ والمرأةِ والدَّارِ ، فإذا كانَ الطَّاعون بأرضٍ وأنتم بها فلا تَفِرُوا »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٢١) (١٠٤) ، قال : حدَّثني أبو الطاهر وحرملة – وتقاربًا في اللفظ – قالا : أُخبرنا ابنُ وَهْبِ ... فذكره .

وهو في « صحيح البخاري » ( ٥٧٧٠ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه الطحاوي في « المشكل » ( ۱۷٤٥ ) وفي « الشرح » ( ۶ / ۳۱۳ ) من طريق مسدَّد ، به .

ورواه أحمد ( ١٥٥٤ )، والدَّوْرَقي في « مسند سعد » ( ٩٥ )، والشاشي في « مسنده » ( ١٥٣ ) ، والخطيب في « الموضح » ( ١ / ٢٢٨ ) من طرق عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، يِه .=

وفي « صحيح مسلم »(١) عن الشَّرِيدِ بن سُويدٍ ، قال : كانَ في وَفْدِ ثَقِيفٍ رجلٌ مجذومٌ فأرسلَ إليهِ النَّبيُ عَلَيْكُم : « إِنَّا قَد بايَعْناكَ فارْجِعْ » . وفي حديثٍ آخَرَ : « فِرَّ من المَجْذُومِ فِرارَكَ من الأَسَدِ »(٢) .

وسندُهُ قويٌّ .

وقارن بِـ « علل الدارقطني » ( ٤ / ٣٧٠ ) .

وهو في « سُنن أَبي داود » ( ٣٩٢١ ) – وغيرِه – من طريق أَبَان عن يحيى مُختصرًا .

<sup>(</sup>١) ( برقم : ٢٢٣١ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري ( ٧٠٧ ) عن أَبي هُريرة .

## ١٧١ - فَـصْـلُ وسطيَّةُ أهلِ السُّنة ]

الآنَ الْتَقَتْ حَلَقَتا البِطانِ ، وتَداعى نِزالُ الفريقان .

نَعَم ؛ وها هُنا أضعافُ أضعافِ ما ذكرتُم ، وأضعافُ أضعافِه .

وللنَّاسِ هُنا مسلكانِ عليهما يَعْتَمِدُ المتُكلِّمونَ فِي هذا البابِ لا نَرتضيهما ، بل نسلكُ مسلَك العدلِ والتَّوسُطِ بينَ طَرَفي الإِفْراطِ والتَّفريطِ ، فدينُ اللَّهِ بينَ الخالي فيهِ والحافي عنهُ ، والوادي بينَ الحبلين والهدى بينَ الضَّلالتين ، وقد جعلَ اللَّهُ هذه الأُمَّةَ هي الأُمَّةَ الوسطَ في جميعِ أبوابِ الدِّين ، فإذا انحرفَ غيرُها من الأُمَّم إلى أحدِ الطَّرفين كانت هي في الوسطِ :

كما كانَت وَسَطًا في بابِ أسماءِ الرَّبِّ تعالى وصفاتِه بينَ الجهميَّةِ والمُعطِّلَة والمُشبِّهة المُمثِّلةِ .

وكانَت وَسَطًا في بابِ الإيمانِ بالرُّسلِ بينَ مَن عَبَدَهُم وأَشركهم باللَّهِ - كالنَّصارى - وبينَ مَن قتلهم ، وكذَّبهم (١)؛ فآمنوا بهم وصدَّقوهم ، وتركُوهم مِن العُبوديَّة .

وكانَت وَسَطًا في القَدَرِ بينَ الجَبْرِيَّةِ الذين يَنْفُونَ أَنْ يكونَ للعبدِ فِعلَّ أُو كَسَبُّ أُو اختيارٌ للهُ ولا فعلَ ، وبينَ القَدَريَّة كسبُّ أُو اختيارٌ للهُ ولا فعلَ ، وبينَ القَدَريَّة النَّفاةِ الذين يجعلونهُ مُستقلًّا بفعلهِ ، ولا يدخلُ فعلُهُ تحتَ مقدورِ الرَّبِّ تعالى !

<sup>(</sup>١) كاليهودِ ؛ إخوان القردةِ والخنازير .

ولا هو واقعٌ بمشيئةِ اللَّهِ تعالى وقدرتهِ ! فأثبتوا لهُ فِعلَّا وكَسْبًا واختيارًا حقيقَةً ، وهو مُتعلَّقُ الأمرِ والنَّهيِ والنَّوابِ والعقابِ ، وهو مع ذلكَ واقعٌ بقُدرَةِ اللَّهِ ومشيئتهِ ، فما شاءَ اللَّهُ من ذلك كانَ ، وما لم يشأ لم يكُن ، ولا يتحرَّكُ ذرَّةٌ إلَّا بمشيئتهِ وإرادتهِ ، والعبادُ أضعفُ وأعجزُ أنْ يفعلوا ما لَم يَشَأَهُ اللَّهُ ولا قدرَةَ عليهِ .

وكذلكَ هم وَسَطَّ في المطاعمِ والمشاربِ بينَ اليهودِ الذين مُحرِّمَت عليهم الطِّيِّباتُ مُقوبَةً لهم ، وبينَ النَّصارى الذين يستحلُّونَ الخبائثَ ، فأحلَّ اللَّهُ لهذه الأُمَّةِ الوسطِ الطِّيِّباتِ وحرَّمَ عليهم الخبائثَ .

وكذلكَ لا تجدُ أهلَ الحقِّ دائمًا إلّا وَسطًا بينَ طرفي الباطلِ ، وأهلُ السُّنَّة وَسَطٌ في المُللِ . السُّنَّة وَسَطٌ في المُللِ .

وكذلك ما نحنُ فيه من هذا البابِ ؛ فإنَّهم وَسَطَّ بينَ النُّفاةِ الذين يَنْفُونَ الأسبابَ مجملةً ، ويمنعون ارتباطها بالمُسبَّبات وتأثيرَها بها ، ويَسُدُّونَ هذا البابَ بالكُلِّيَةِ ، ويضطربون فيما وردَ من ذلك ، فَيُقابِلون بالتَّكذيبِ منهُ ما يُمْكِنُهم تكذيبُهُ ، ويُحيلون على الاتِّفاقِ والمصادفةِ ما لا قِبَلَ لهم بدفعهِ من غير أَنْ يكونَ لشيءٍ مِن هذه الأمور مَدْخَلٌ في التَّاثير ، أو تعلق بالسَّبيَّة البتَّة ، وربَّما يقولون : إنَّ أكثرَ ذلك مُجرَّدُ خيالاتٍ وأوهامٍ في التَّفوس ، تنفعلُ عنها النَّفوس كانفعالِ أربابِ الخيالاتِ والأمراضِ والأوهامِ ! وليسَ عندهم وراءَ ذلكَ شيءٌ .

وهذا مسلكُ نُفاة الأسبابِ وارتباطِ المسبَّباتِ بها ، وهذا جوابُ كثيرٍ من المتكلِّمين .

والمسلكُ الثَّاني مسلكُ المُثْبِتين لهذه الأُمور ، المعتقدين لها ، الذَّاهبين إليها ، والمسلكُ الثَّاني مسلكُ المُثبِتين لهذه الأُمور ، المعتقدين لها ، ولا يلتفِتون إلى قَدْحِ

قادحِ فيها ، والقَدْحُ فيها عندهم مِن جنسِ القَدْحِ في الحِسِّيَّات والضَّرُوريَّات . ونحنُ لا نَسْلُكُ سبيلَ هؤلاءِ ولا سبيلَ هؤلاءِ ، بل نسلُكُ سبيلَ التَّوسُطِ والإنصافِ ، ونجُانبُ طريقَ الجَوْرِ والانحراف ، فلا نُبْطِلُ الشرعَ بالقَدَرِ ، ولا نُكَذِّبُ بالقَدَرِ لأجلِ الشرعِ ، بل نُؤْمنُ بالمقدورِ ونصدِّقُ الشرعَ ؛ فَنُوْمنُ بقضاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وشرعهِ وأمرهِ ، ولا نُعارِضُ بينَهما فَنُبْطِلُ الأسبابَ المقدورَ ق ، أو نقدحُ في الشريعةِ المنزَّلةِ ، كما فعلهُ الطَّائفتانِ المنحرفتانِ ؛ فإحداهما أَبْطَلَتْ ما قَدَّرَهُ اللَّهُ من الأسبابِ بما فَهِمَتْهُ من الشرعِ – وهذا من تقصيرها في الشرعِ والقدرِ – والأُخرى توصَّلت إلى القدحِ في الشرعِ وإبطالهِ بما تُشاهِدهُ من تأثيرِ الأسبابِ وارتباطِها بمُسبَّباتها لَمَّا ظنَّت أَنَّ الشرعِ وإبطالهِ بما تُشاهِدهُ من تأثيرِ الأسبابِ وارتباطِها بمُسبَّباتها لَمَّا ظنَّت أَنَّ الشرعَ نفاها وكذَّبَتْ بالشارعِ !

فالطَّائفتانِ جانيتانِ على الشرعِ ، لكنِ المُوقَّقون المَهْدِيُّونَ آمَنوا بقَدَرِ اللَّهِ وشَرْعهِ ، ولم يُعارِضوا أحدَهما بالآخرِ ، بل صدَّقَ كلِّ منهما الآخرَ عندهم وقرَّرهُ ، فكانَ الأمرُ تفصيلًا للقَدَرِ وكاشفًا عنهُ وحاكمًا عليهِ .

والقَدَرُ أصلٌ للأمرِ ، ومَنْفَذّ له ، وشاهدٌ له ، ومُصدِّقٌ له ، فلولا القدرُ لَمَا وَاللَّهُ ، واللَّهُ ، ولا وَجِدَ الأمرُ ، ولا تحقَّقَ ، ولا قامَ على ساقِةِ ، ولولا الأمرُ لَمَا تميَّزَ القَدَرُ ، ولا تبيَّنت مراتبهُ وتصاريفهُ ، فالقدرُ مظهرٌ للأمرِ ، والأمرُ تفصيلٌ له ، واللَّهُ سبحانهُ لهُ الخَلقُ والأمرُ ، فلا يكونُ إلّا خالقًا آمِرًا ، فأَمْرُهُ تَصريفٌ لِقَدَرهِ ، وقَدَرُهُ مَنْفَذّ لأمرهِ .

ومَنْ أَبَصِرَ هذا حقَّ البَصَرِ ، وانفتحَت لهُ عينُ قلبهِ ، تبيَّنَ لهُ سِرُّ ارتباطِ الأسبابِ بمُسبَّباتها وجَرَيانها فيها ، وأنَّ القَدْحَ فيها وإبطالَها إبطالَ للأمرِ ، وتبيَّنَ لهُ أنَّ كمالَ التَّوحيدِ بإثباتِ الأسبابِ ، لا أنَّ إثباتَها نقضٌ للتَّوحيدِ كما زعمَ

منكروها حيثُ جعلوا إبطالَها من لوازمِ التَّوحيدِ، فَجَنَوْا على التَّوحيدِ والشرعِ ، والتزموا تكذيبَ الحِسِّ والعقلِ ، ووقعوا في أنواعٍ من المكابرَةِ سَلَّطَتْ عليهم أعداءَ الشريعَةِ ، وأوجبَت لهم أَنْ أساؤوا بها الظَّنَّ وتنقَّصُوها وزَعَمُوا أنَّها خِطَابيَّةً وَجَدَليَّةً (١)، لا بُرهانيَّةٌ ، فَعَظُمَ الخَطْبُ ، وتفاقمَ الأمرُ ، واشتدَّت البليَّةُ بالطَّائفتين ! وقد قيلَ : إنَّ العدوَّ العاقلَ خيرٌ من الصَّديقِ الجاهلِ !

ونحنُ - بحمدِ اللَّهِ - نُبيِّنُ الأَمرَ في ذلكَ ، ونُوضِّحُ أيضًا ما يتبيَّن به تَصديقُ كُلِّ منَ الأَمرين الآخَرَ ، وشهادتُه لهُ ، وتَزكيتُه لهُ ، ونُبيِّنُ ارتباطَ كُلِّ منَ الأَمرين بالآخِرِ ، وعَدَمَ انفكاكهِ عنهُ ، فنقولُ وباللَّهِ التَّوفيق :

أمّّا ما ذكرتُم من أنَّ النّبيّ عَلَيْكُم كانَ يُعجِبهُ الفألُ الحَسَنُ (٢)، فلا رَيبَ في ثُبُوتِ ذلكَ عنه ، وقد قَرَنَ ذلكَ بإبْطالِ الطّيرةِ ؛ كما في « الصّحيحين »(٣) من حديثِ الزّهري ، عن عُبيدِاللّه بن عبداللّهِ ، عن أبي هُريرة رضيَ اللّهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللّهِ عَلِيْكَم : « لا طِيرة ، وخيرُها الفألُ الحَسن » ، قالوا : وما الفألُ الحَسن يا رسولَ اللّه ؟ قال : « الكلمةُ الصَّالحةُ يسمعُها أحدُكم » ، فابتدأهم النّبيُ عَلِيْكَم بإزالَة الشبهةِ وإبطالِ الطّيرةِ ، لئلّا يتوهموها عليهِ في إعجابهِ بالفألِ الصَّالحِ ، وليسَ في الإعجابِ بالفألِ ومحبّتهِ شيءٌ من الشركِ ، بل ذلكَ إبانَةُ الصَّالحِ ، وليسَ في الإعجابِ بالفألِ ومحبّتهِ شيءٌ من الشركِ ، بل ذلكَ إبانَةٌ عن مُقتضى الطَّبيعَةِ ومُوْجَب الفطرةِ الإنسانيَّةِ التي تميلُ إلى ما يُلائمها ويُوافِقُها عن مُقتضى الطَّبيعَةِ ومُوْجَب الفطرةِ الإنسانيَّةِ التي تميلُ إلى ما يُلائمها ويُوافِقُها ممّا ينفعُها ، كما أخبرهم أنَّهُ حُبِّبَ إليهِ منَ الدُّنيا النِّساءُ والطِّيبُ (٤) .

<sup>(</sup>١) هي من طرق المُتَكَلِّمة في البحثِ والتخاطُبِ .

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٥٧٥٤ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) كما رواه أُحمد (٣/ ١٢٦ و ١٩٩ و ٢٨٥)، والنَّسائي (٧/ ٦١ و ٦٦-٦٢ ) =

وفي بعضِ الآثارِ أنَّهُ عَلِيْكُ كَانَ يُعجِبُهُ الفاغِيَةُ (١) وهي نَوْرُ الحنَّاءِ - وكَانَ يُحِبُ الشرابَ الباردَ الحُلْو ، ويُحِبُ مُحسنَ يُحِبُ الشرابَ الباردَ الحُلْو ، ويُحِبُ مُحسنَ الصَّوتِ بالقرآنِ والأَذَانِ ، ويستمعُ إليهِ ويحبُ معاليَ الأخلاقِ ، ومكارمَ الشِّيم (٢).

وبالجملَةِ ؛ يُحِبُّ كلَّ كمالٍ وخيرٍ وما يُفْضي إليهما .

واللَّهُ سبحانهُ قَد جعلَ في غرائزِ النَّاسِ الإعجابَ بسماعِ الاسمِ الحسنِ ومحبَّتهِ ، ومَيْلَ نفوسِهم إليهِ ، وكذلكَ جعلَ فيها الارتياح والاستبشارَ والسُّرورَ باسم السَّلام والفلاح والنَّجاح والنَّهنئة والبُشرى والفوز والظَّفَر والغُنْم والرِّبح والطِّيب ونيلِ الأُمْنِيَّةِ والفرحِ والغوثِ والعزِّ والغنى وأمثالِها ، فإذا قَرَعَتْ هذه الأسماءُ الأسماعُ استَبْشَرَتْ بها النَّفسُ ، وانشرحَ لها الصَّدرُ ، وقويَ بها القلبُ ، وإذا سمعتْ أضدادَها أوجبَ لها ضدَّ هذه الحالِ ، فَأَحْزَنَها ذلكَ وأثارَ لها خوفًا وطيرةً وانكماشًا وانقباضًا عمَّا قَصَدَتْ لهُ ، وعَزَمَتْ عليهِ ، فأورثَ لها ذلكَ ضررًا في الدُّنيا ونَقْصًا في الإيمان ومُقارفَةً للشركِ ؛ كما ذكرهُ أبو عُمرَ في ضررًا في الدُّنيا ونَقْصًا في الإيمان ومُقارفَةً للشركِ ؛ كما ذكرهُ أبو عُمرَ في «التَّمهيد »(٣) من حديثِ المُقْري ، عن ابنِ لَهيعَة : حدَّثنا ابنُ هُبَيرَةَ ، عن أبي عبدالرَّحمن الحُبُليِّ ، عن عبداللَّهِ بن عَمْرو عن رسولِ إللَّهِ عَيْلِهُ قال : « مَنْ عبدالرَّحمن الحُبُليِّ ، عن عبداللَّه بن عَمْرو عن رسولِ إللَّهِ عَيْلِهُ قال : « مَنْ

<sup>=</sup> عن أُنس بسندٍ صِحيحٍ .

ر ١ ) رواه أَحمد ( ٣ / ١٥٣ ) وأَبو الشيخ في « أَخْلاق النَّبيِّ عَيِّلِيَّهِ » ( ٦٦٢ ) عن أُنس . وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٥ / ١٥٧ ) : « ورجاله ثقاتٌ » .

قلتُ : وسندُه حسنٌ ، وانظر ُ« تهذيب الكمال » ( ٢٦ / ٢٦١ ) و « أَطراف المسند » ( ٢٦ / ٢٦١ ) .

<sup>َ (</sup> ٢ ) وهذه الإِشاراتُ - جَميعُها - لأَحاديثَ صحيحةِ ثابتةِ ، ولو لا خشيةُ الإِطالةِ لحَرَّجَتُها جميعًا .

<sup>. ( 1 · 1 / 1 £ ) (</sup> ٣ )

وقد تقدَّم تخريجُه .

أَرْجَعَتْهُ الطِّيرَةُ من حاجتهِ فقد أشركَ » ، قال : وما كفَّارَةُ ذلكَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أن يقولَ أحدُهم : اللهمَّ لا طيرَ إلّا طيرُك ، ولا خيرَ إلّا خيرُك ، ولا إلهَ غيرك ، ثمَّ يمضى لحاجتهِ » .

وذكرَ ابنُ وهب (١) قال : أخبرني أُسامَةُ بن زيدِ قال : سمعتُ نافعَ بن مطعم يقول : سألَ كعبُ الأحبار عبدَاللَّهِ بن عمرو : هل تتطيَّر ؟ فقال : نعم ، قال : فكيفَ تقول إذا تطيَّرتَ ؟ قال : أقول : اللهمَّ لا طيرَ إلّا طيرك ، ولا خير إلّا خيرك ، ولا قوَّةَ إلّا بكَ ، فقال كعبُ : إِنَّهُ أَفقهُ العرب ، واللَّهِ إنَّها لكذلكَ في التَّوراةِ .

وهذا الذي جَعَلَهُ اللَّهُ سبحانهُ في طِبَاعِ النَّاسِ وغرائزِهم من الإعجاب بالأسماء الحسنةِ ، والألفاظِ المحبوبةِ ، وهو نظيرُ ما جعلَ في غرائزِهم من الإعجابِ بالمناظر الأنيقةِ ، والرِّياضِ المنوَّرةِ ، والمياه الصَّافيّةِ ، والألوانِ الحسنةِ ، والرَّوائح الطيِّبةِ ، والمطاعمِ المُستلذَّةِ ، وذلكَ أمرٌ لا يُمْكِنُ دفعُهُ ، ولا يجدُ القلبُ عنهُ انصرافًا ، فهو ينفعُ المؤمنَ ، ويَسُرُّ نفسَهُ ، ويُنشَّطُها ، ولا يضرُّها في إيمانها وتوحيدِها .

وأَخبَرَ عَيْقِكَ في حديثِ أبي هُريرة (٢) أنَّ الفَأْلَ من الطِّيرَةِ وهو خيرُها فقال : « لا طيرَةَ ، وخيرها الفألُ » ، فأبطلَ الطِّيرَةَ ، وأخبرَ أنَّ الفألَ منها ، ولكنَّهُ خيرُها ، فَفَصَلَ بينَ الفألِ والطِّيرَةِ لِمَا بينهما منَ الامتيازِ والتَّضادِّ ونَفْعِ أحدِهما ومضرَّةِ الآخر .

<sup>(</sup>١) لم أرّهُ فيما عندي مِن « جامعهِ » وقد رواه - بنحوه - البيهقي في « الدعوات الكبير » ( ٥٠١ ) بسند فيه جهالة .

<sup>(</sup> ۲ ) تقدَّم تخریجُه قریبًا .

ونظيرُ هذا مَنْعُهُ منَ الرُّقى بالشركِ ، وإذنُهُ في الرَّقيةِ إذا لم تكُن شِركًا<sup>(١)</sup>، لِمَا فيها منَ المنفعَةِ الخاليّةِ عن المفسدَةِ .

وقد اعْتَاصَ هذا الفُرقانُ على أفهامِ كثيرٍ ممَّن غَلُظَ عن معرفَةِ الحقِّ والدِّين حِجَابُهُ ، وغَلُظَ عنهُ طبعُهُ ، وكَثُفَ عنهُ فهمُهُ ، فقال : السَّامع إذا سمعَ مثلًا : يا بشارَةُ ، أو : أبشر ، أو : لا تخفْ ، أو : يا نجيح ، ونحوَهُ ، وسمعَ ضدَّ ذلكَ ، فإمَّا أنْ يُوجب الأمران ما يُشاكِلُهما ، وإمَّا أن لا يُوجبا شيئًا ؛ فأمَّا أن يُوجِب الآخِر فلا وَجْهَ لهُ ، وهذا مَنْ عَمِيَ عن الهدى وصُمَّ أن يُوجِبُ أحدُهما دونَ الآخِرِ فلا وَجْهَ لهُ ، وهذا مَنْ عَمِيَ عن الهدى وصُمَّ عن سماعةِ ، وإنَّما تَحْصُلُ الهدايَةُ من أَلفاظِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةً ، وتُشرِقُ أَلفاظُها في صدرِ مَنْ تلقَّاها بالتَّصديقِ والقَبُولِ ، فأَدْعَنَ لها بالسَّمعِ والطَّاعَةِ ، وقابَلَها بالرِّضا والتَّسليم ، وعَلِمَ أنَّها منبعُ الهدى ، ومَعِينُ الحقيِّ .

ونحنُ - بحمدِ اللَّهِ - نُوضِّحُ لمن اشتبهَ ذلكَ عليهِ فُرقانَ ما بينهما ، وفائدَةَ الفألِ ، ومضرَّةَ الطِّيرَةِ ، فنقولُ :

الفألُ والطِّيرَةُ - وإنْ كانَ مأخذُهما سواءً ومُجتناهما واحدًا - فإنَّهما يختلفانِ بالمقاصدِ ، ويفترقان بالمذاهبِ ، فما كانَ محبوبًا مُسْتَحْسَنًا تفاءلوا به ، وسَمَّوْهُ الفألَ ، وأحبُّوهُ ورَضُوهُ ، وما كانَ مكروها مُنفِّرًا تشاءموا به وكرهوه وتطيَّروا منهُ وسَمَوْهُ طيرَةً ؛ تفرقةً بينَ الأمرين ، وتفصيلًا بين الوجهين .

وسُئلَ بعضُ الحكماءِ ، فقيلَ لهُ : ما بالكم تكرهون الطِّيرَةَ ، وتُحيُّونَ الفَّالَ ؟ فقال : لنا في الفألِ عاجلُ البشرى ، وإنْ قَصُرَ عن الأملِ ، ونَكْرَهُ الطِّيرةَ لِللَّا يلزمُ قلوبَنا من الوَجَل .

<sup>(</sup>١) كما رواه مسلمٌ ( ٢٢٠٠ ) عن عوف بن مالك الأُشجعيّ .

وهذا الفُرقانُ حَسَنٌ جدًّا ، وأحسنُ منهُ ما قالهُ ابنُ الرُّوميِّ في ذلكَ : الفأل لسانُ الزَّمانِ ، والطِّيرَةُ عنوانُ الحَدَثان .

وقد كانَت العربُ تَقْلِبُ الأسماءَ تطيُّرًا وتفاؤلًا ، فَيُسمُّونَ اللديغَ سليمًا باسمِ السَّلامَةِ ، وتطيُّرًا مِن اسمِ السَّقم ، ويُسمُّونَ العطشانَ ناهلًا ، أي : سينهلُ – والنَّهَلُ الشربُ – تفاؤلًا باسمِ الرِّيِّ ، ويسمُّونَ الفَلاةَ مفازَةً – أي : منجاةً – يفاؤلًا بالفوزِ والنَّجاةِ ، ولم يُسمُّوها مَهْلَكَةً لأجل الطِّيرَةِ .

وكانَت لهم مذاهبُ في تسميّةِ أولادهِم ، فمِنهم مِن سَمَّوهُ بأسماءِ تفاؤلًا بالظَّفرِ على أعدائهم ، نحوُ غالبٍ وغَلَّبٍ ، ومالكِ وظالمٍ وعارمٍ ومُنازلِ ومُقاتلِ ومُعاركِ ومُشهِرٍ ومُؤرِّقٍ ومُصْبحِ وطارقٍ ، ومِنهم مَن تفاءلَ بالسَّلامِ كتسميتِهم بسالمٍ وثابتٍ ونحوهِ ، ومِنهم مَن تفاءلَ بنيلِ الحُظوظِ والسَّعادةِ كسَعدِ وسعيدِ وأسعدَ ومسعودِ وسُعدى وغانم ونحوِ ذلكَ ، ومِنهم مَن قصدَ التسميّة بأسماءِ السِّباع ترهيبًا لأعدائهم نحوُ أسدِ وليثِ وذئبٍ وضِرْغامٍ وشبلِ ونحوها ، ومِنهم مَن قصدَ التسميّة بما غَلُظَ وخشُن من الأجسام تفاؤلًا بالقوَّةِ كحَجَرٍ وصخرِ وفِهْرِ وجندلِ ، ومِنهم مَن كانَ يخرجُ مِن منزلهِ وامرأتُهُ تمخضُ فَيُسمِّي ما تلدهُ باسمِ وجندلِ ، ومِنهم مَن كانَ يخرجُ مِن منزلهِ وامرأتُهُ تمخضُ فَيُسمِّي ما تلدهُ باسمِ وعشيش أو غيرهِ ...

وكانَ القومُ على ذلكَ إلى أن جاءَ اللَّهُ بالإسلام ومحمَّد رسولِه عَيِّلْكُم ، ففرّقَ به بينَ الهُدى والضَّلال ، والغيِّ والرَّشاد ، وبينَ الحَسَنِ والقبيحِ ، والمَحبوبِ والمكروه ، والضَّارِّ والنَّافعِ ، والحقِّ والباطلِ ، فكره الطِّيرَةَ وأَبْطَلَها ، والمتحبَّ الفألُ » ، قالوا : وما واستحبَّ الفألُ » ، قالوا : وما

الفألُ ؟ قال : « الكلمَةُ الصَّالحَةُ يسمعُها أحدُكم » .

وقال عبدُاللَّهِ بنُ عبَّاسِ : لا طيرَةَ ، ولكنَّهُ فألّ ، والفألُ المُرْسَلُ يسارٌ وسالمٌ ونحوهُ مِن الاسم يَعْرِضُ لكَ على غيرِ ميعادٍ .

وسُئلَ بعضُ العلماءِ عن الفألِ ؟ فقال : أن تسمعَ وأنتَ قد أَضْلَلتَ بعيرًا أو شيئًا : يا واجدُ ! أو وأنتَ خائفٌ : يا سالمُ !

وقال الأصمعيّ : سألتُ ابنَ عونِ عن الفألِ ؟ فقال : أن يكونَ مريضًا فيسمع : يا سالم ، وأُخبِركَ عن نَفسي بقضيَّة مِن ذلكَ ، وهي أنِّي أضلَلتُ بعض الأولادِ يومَ التَّرويَة بمكَّة وكانَ طفلًا ، فَجَهِدْتُ في طلبهِ والنِّداءِ عليه في سائرِ الوَّحبِ إلى وقتِ يومِ الثَّامن ، فلم أَقْدِر لهُ على خبر ، فَأَيِسْتُ منهُ ، فقالَ لي الوَّحبِ إلى وقتِ يومِ الثَّامن ، فلم أَقْدِر لهُ على خبر ، فَأَيِسْتُ منهُ ، فقالَ لي إنسانٌ : إنَّ هذا عجزٌ ، ارْكَب ، وادخُلِ الآنَ إلى مكَّة فتطلبُهُ فيها ، فركبتُ فرسًا فما هو إلّا أنِ استقبلتُ جماعَةً يتحدَّثونَ في سوادِ الليل في الطَّريقِ ، وأحدُهم يقولُ : ضاعَ لهُ شيءٌ فلقيهُ ، فلا أدري انقضاءَ كلمتهِ كانَ أسرعَ أو وجداني الطِّفلَ مع بعضِ أهلِ مكَّة في مَحْمَلةٍ ، عرفتُهُ بصوتهِ .

فقولهُ عَلَيْكَ : « ولا طِيرَةَ ، وخيرُها الفألُ » ، يَنْفي عن الفألِ مذهبَ الطِّيرَةِ مِن تأثيرٍ أو فعلِ أو شركَةٍ ، ويُخَلِّصُ الفَأْلَ منها .

وفي الفرقانِ بينَهما فائدَةٌ كبيرةٌ ؛ وهي أنَّ التَّطيُّرَ هو التَّشاؤمُ من الشيءِ المرئيِّ أو المسموعِ ، فإذا استعلمها الإنسانُ فرجعَ بها مِن سفرهِ وامتنعَ بها ممَّا عزمَ عليهِ فقد قرعَ بابَ الشركِ ، بل وَلَجَهُ وبرىءَ من التَّوكُّل على اللَّهِ ، وفتحَ على نفسهِ بابَ الخوفِ والتَّعليُّ بغيرِ اللَّهِ ، والتَّطيُّرِ ممَّا يراهُ أو يسمعُهُ ، وذلكَ على نفسهِ بابَ الخوفِ والتَّعليُّ بغيرِ اللَّهِ ، والتَّطيُّرِ ممَّا يراهُ أو يسمعُهُ ، وذلكَ قاطعٌ لهُ عن مقام ﴿ إيَّاكَ نعبدُ وإيَّاكَ نستعين ﴾ ، و ﴿ اعْبُدْهُ وتوكَلْ عليهِ ﴾ ،

و ﴿ عليهِ توكَّلْتُ وإليهِ أُنيب ﴾ ؛ فيصيرُ قلبُهُ مُتعلِّقًا بغيرِ اللَّهِ عبادَةً وتوكَّلًا ، فَيَفْسُدُ عليهِ قلبُهُ وإيمانُهُ وحالُهُ ، ويبقى هدفًا لسهامِ الطِّيرَةِ ، ويُساقُ إليهِ من كُلِّ أَوْبٍ ، ويُقيِّضُ لهُ الشيطانُ من ذلكَ ما يُفسِدُ عليهِ دينَهُ ودنياهُ .

وكم من هلك بذلك ، وحَسِرَ الدُّنيا والآخرَة ! فأينَ هذا مِن الفألِ الصَّالِحِ السَّارِّ للقلوبِ ، المؤيِّد للآمالِ ، الفاتحِ بابَ الرَّجاء ، المسكِّن للخوفِ ، الرَّابط للجأشِ ، الباعثِ على الاستعانَةِ باللَّهِ والتَّوكُلِ عليهِ ، والاستبشارِ المُقوِّي لأملهِ ، السَّارِّ لنفسهِ ، فهذا ضِدُّ الطِّيرَةِ ؛ فالفألُ يُفْضي بصاحبهِ إلى الطَّاعَةِ والتَّوحيدِ ، والطِّيرَةُ تُفْضي بصاحبهِ إلى الطَّاعَةِ والتَّوحيدِ ، والطِّيرَةُ تُفْضي بصاحبها إلى المعصيةِ والشركِ ، فلهذا اسْتَحَبَّ عَلِيْلَةِ الفألَ وأبطلَ الطِّيرَةَ .

وأمَّا حديثُ اللَّقْحةِ ، ومنعُ النَّبيِّ عَيِّالِكَهِ حَرْبًا ومرَّةَ مِنْ حَلْبِها ، وإذْنَهُ ليعيشَ في حلبها (١)! فليسَ هذا بحمدِ اللَّهِ في شيءٍ من الطِّيرَةِ ، لأنَّهُ مُحالُ أن ينهى عن شيءٍ ويُبطلهُ ثمَّ يتعاطاه هو ، وقَد أعاذهُ اللَّهُ سبحانهُ مِن ذلكَ .

قال أبو مُحر<sup>(۱)</sup>: ليسَ هذا عندي من بابِ الطِّيرَة ، لأنَّهُ مُحالٌ أَنْ ينهى عن شيءٍ ويفعلُهُ ، وإنَّما هو مِن طَلَبِ الفألِ الحسنِ ، وقَد كانَ أَخْبَرهم عن أقبحِ الأسماء أنَّهُ حربٌ ومُرَّةُ ، فأكَّدَ ذلكَ حتى لا يتسمَّى بها أحدٌ .

ثُمَّ ساقَ (٣) من طريقِ ابن لَهِيعَةَ عن جعفرِ بن ربيعَةَ عن ربيعةَ بن يزيدَ عن

<sup>(</sup> ۱ ) تقدَّم تخریجُه ( ص ۲۸۰ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو ابنُ عبدالبرّ ، والنَّصُّ في « التمهيد » ( ١٤ / ٧١ ) له .

<sup>(</sup>٣) أي: ابن عبدالبرّ نفسُه .

والحديثُ في « جامع ابن وهب » ( ص ٧ ) قال : أُخبرني ابنُ لهيعةً .. فذكره . وهذا سندٌ مُرسلٌ صحيحٌ .

عبداللَّهِ بن عامرِ اليَحْصُبي أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قال : « خيرُ الأسماءِ عبدُاللَّهِ وعبدُاللَّهِ وعبدُالرَّحمن ، وأصدقُها الحارثُ وهمَّام ؛ حارثُ يحرثُ لأبنائهِ ، وهمَّامٌ يَهُمُّ بالخيرِ » ، وكانَ يكرهُ الاسمَ القبيحَ ، لأنَّهُ كانَ يتفاءَلُ بالحَسَن من الأشياء .

ثمَّ ساقَ من طريقِ ابنِ وَهْبٍ : حدَّثني ابنُ لهيعَةَ عن الحارثِ بن يزيدَ عن عبدالرَّحمن بن مجبَير عن يعيشَ الغِفاريّ ، قال : دعا النَّبيُّ عَيَّظِيَّة يومًا بناقَة ، فقال : « مَن يحلبُها » ؟ فقامَ رجل ، فقال : أنا ، فقال : « ما اسمك ؟ » قال : مُرَّة ، قال : « اقعد » ، ثمَّ قامَ آخر ، فقال : « ما اسمك ؟ » قال : « جمرة » ، قال : « اقعد » ، ثمَّ قامَ رجلٌ ، فقال : « ما اسمك ؟ » قال : يعيشُ ، قال : « احلِبُها » (۱).

وروى حمَّاد بنُ سلمَة عن مُحميدِ عن بكرِ بن عبداللَّهِ المُزَنيِّ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا تُوجَّهُ لحاجَةٍ يُحِبُّ أَن يسمعَ : يا نَجِيحُ ، يا راشدُ ، يا مبارك (٢).

وأُخرجه - أُيضًا - ( ص ٧ ) من طريق آخَرَ مرسَلًا عن عبدالوهًاب بن بُخت .
 ويشهدُ له حديثُ أَبي وَهْب الجُشَميِّ عند أُحمد ( ٤ / ٣٤٥ ) وأَبي داود ( ٤٩٥٠ )
 والنَّسائي ( ٦ / ٢١٨ ) بسندِ فيه جهالةٌ .

 <sup>(</sup> ۲۸ ) تقدَّم تخریجه ( ص ۲۸۵ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) علّقه هكذا ابنُ عبدالبرّ في « التمهيد » ( ٢٤ / ٢٢ ) .

وُرواه الترمذي ( ١٦١٦) ، والطحاوي في « مُشكل الآثار » ( ١٨٤٨ ) من طريق محمَّّد ابن رافع النيسابوري ، قال : حدَّثنا أبو عامرٍ العَقَديُّ ، قال : حدَّثنا حمَّاد بن سَلَمَةَ ، عن محميد ، عن أُنس ، دون قوله : « يا مبارك ! » .

ورجالُه كلُّهم ثقاتٌ .

وقال الترمذيُّ : « حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ » .

وفي « النكت الظُّراف » ( ١ / ١٨١ ) للحافظِ ابن حَجَر ، قال :

<sup>﴿</sup> هُو مَعْلُولٌ ؛ ذَكُرُ الحَاكُمُ فَي تَرْجَمَةِ مَحَمَّدُ بَنَ رَافَعَ مِنَ ﴿ تَارِيخَ نَيْسَابُورِ ﴾ أَنَّهُ سَأَلُ =

وقد رُوي من حديثِ بُريدَة أَنَّ النَّبيَّ عَيِّظِيَّةٍ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ من شيءٍ ، ولكنْ كَانَ إذا سألَ عن اسمِ الرَّجلِ فكانَ حَسَنًا رُؤيَ البشاشةُ في وجههِ ، وإنْ كانَ سيِّمًا رُؤيَ ذلك مي وجههِ ، وإذا سألَ عن اسمِ الأرضِ ، وكانَ حَسَنًا رُؤيَ ذلك فيه .

قلتُ : الحديثُ رواهُ الإمامُ أحمد في « مسندهِ » (١): حدَّثنا عبدُالصَّمدِ : حدَّثنا هشامٌ ، عن قتادَةَ ، عن عبداللَّهِ بن بُريدَة عن أبيهِ ، قال : كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا يتطيَّرُ من شيءٍ ، ولكنَّهُ إذا أرادَ أن يأتي أرضًا ، سألَ عن اسمها ؟ فإِنْ كانَ حسنًا رُؤيَ ذلكَ في وجههِ ، وكانَ إذا بعثَ رجلًا سألَ عن اسمهِ ؟ فإِنْ كانَ حسنَ الاسم رُؤيَ البِشْرُ في وجههِ ، وإنْ كانَ قبيحًا رُؤيَ ذلكَ في وجههِ . كانَ حسنَ الاسم رُؤيَ البِشْرُ في وجههِ ، وإنْ كانَ قبيحًا رُؤيَ ذلكَ في وجههِ . وقال أبو عُمر (٢): حدَّثنا عبدُالوارثِ : حدَّثنا قاسمٌ : حدَّثنا أحمدُ بن

= محمَّد بن إِسماعيلَ عنه ؟ فقال : وجدتُ له عِلَّةً : مُحميد ، عن بكر بن عبداللَّه المُزني – يعني أَنَّه مُرسلٌ ، وانقلبَ – ...

. ( TEX - TEV / 0 ) ( 1 )

ورواه أَبو داود ( ٣٩٢٠) ، والنَّسائي في « الكبرى » - كما في « تُحفة الأَشراف » ( ٢ / ٨٩) - ، وابن حبَّان ( ١٤٠٠) ، والبيهقي في « سننه » ( ٨ / ١٤٠) ، وفي « الشعب » ( ٢ / ٢٢) ، وتمّام في « الفوائد » ( ١٠٣٢) من طريق قتادةً به .

وحسَّنه الحافظُ في « الفتح » ( ١٠ / ٢١٥ ) ، ونقل المُنَاوي في « فيض القدير » ( ٥ / ١٨٢ ) تصحيحَ عبدالحقِّ الإِشبيليّ له .

ويشهدُ له حديثُ ابن عبَّاس : « كان رسول اللَّه عَلِيْكُ يتفاءَل ، ويُعجبُه الاسمُ الحَسَن » ، وقد أُخرجه أُحمد ( ١ / ٢٥٧ و ٣١٩ ) ، والطيالسي ( ٢٦٩٠ ) ، والطبراني ( ١١٢٩٤ ) ، وأبو الشيخ في « أُخلاق النَّبي » ( ٧٨٠ ) ، والبغوي في « شرح السنَّة » ( ٣٢٥٤ ) بسند فيه ليث بن أبي شليم .

( ٢ ) « التمهيد » ( ٢٤ / ٧٣ ) ، ورواه كذلك - بسنده - في « الاستيعاب » =

رُهَير: حدَّننا حسين بن محريث: ثَنَا أُوس بن عبداللَّهِ بن بُريدَة ، عن المحسين بن واقد ، عن عبداللَّهِ بن بريدَة عن أبيهِ ، قال : كانَ النَّبيُ عَلَيْكُ لا يتطيَّرُ ، ولكنْ كانَ يتفاءلُ ، فركبَ بُريدَة في سبعين راكبًا من أهلِ بيتهِ من بني أسلم ، فتلقَّى النَّبيُ عَلَيْكُ : « من أنتَ ؟ » قال : أنا بريدَة ، فالتفت النَّبيُ عَلَيْكُ : « من أنتَ ؟ » قال : أنا بريدَة ، فالتفت إلى أبي بكرٍ ، قال : « يا أبا بكرٍ بَرَدَ أمرُنا ، وصَلَحَ » ، ثمَّ قال : « ممَّن » ، قال : من أسلَمَ ؟ قال لأبي بكرٍ : « سَلِمْنا » ، ثمَّ قال : « ممَّن » ؟ قال : من أسلَمَ ؟ قال لأبي بكرٍ : « سَلِمْنا » ، ثمَّ قال : « ممَّن » ؟ قال : من سَهْمٍ قال : « خرجَ سهمُنا » .

قالَ أحمدُ بن زُهير : قال لنا أبو عمَّار : سمعتُ أَوْسًا يُحَدِّثُ هذا الحديثَ بعدَ ذلكَ عن أخيهِ سَهْلِ بن عبداللَّهِ عن أبيهِ عبداللَّه بن بريدَة ، فأعَدتُ ثلاثًا : من حدَّثكَ ؟ قال : سَهْلٌ أخي .

والذي يكشف أمرَ حديثِ اللَّهْ عَهِ ما زادَهُ ابنُ وهبِ في « جامعه »(١) [ في ] الحديث ، فقال بعدَ أن ذَكَرهُ : فقامَ عمرُ بنُ الخطَّاب ، فقال : أتكلَّمُ يا رسولَ اللَّهِ أم أصمُتُ؟ قال : بل اصمتْ ، وأُخبرك بما أرَدتَ ، ظنَنْتَ يا عمرُ أنَّها الطِّيرةُ ! ولا طيرَ إلّا طيرُه ، ولا خيرَ إلّا خيرهُ ، ولكنْ أُحِبُ الفألَ الحسن .

فزالَ بذلكَ تعلَّقُ المُتطيِّرينَ ، ووضحَ أمرُ الحديثِ ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين .

ورواه أَبو الشيخ في « أُخلاق النَّبي عَلِيَّةً » ( ٧٨١ ) وابن عدي في « الكامل » ( ٤٠١ ) .

وفي سنده أُوس بن عبداللَّه بن بُريدة ، وهو ضعيفٌ جدًّا .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدُّم ( ص ٢٨٦ ) .

وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ هَذَا مَنهُ عَيِّكَ عَلَى سَبِيلِ التَّأْدَيْبِ لأُمَّتِهِ ، لَثَلَّا يَتَسَمَّوا بالأسماء القبيحَةِ ، ولِيُبادِرَ من أسلمَ منهم ولهُ اسمٌ قبيحٌ إلى إبدالهِ بغيرهِ من غيرِ إيجابِ منهُ ولا إلزام ، ولكنْ لوجهين من الاستحباب :

أحدهما: انتقالُهم عن مذاهبِ آبائهم ومقاصدِ سلفهم الفاسدةِ القبيحةِ ، التي يُحْزِنُ بها بعضُهم بعضًا عندَ سماعِها ، ومُوافاةِ أهلها ، ومُخالطتِهم ، ومُفاجأتهِم لِما يبقى في ذلكَ مِن آثارِ الطِّيرةِ الكامنةِ في الغريزةِ ، فإنْ سَلِمَ العبدُ منها ، وجاهد نفسهُ عليها عند لُقيا صاحِبها وسماعهِ لاسمِ أخيهِ لم يَسْلَمُ من الكَّمَدِ وحُوْنِ القلبِ ، وقد يُؤدِّي ذلكَ إلى البَغْضاءِ وإلى ضربِ من التَّفْرةِ والتَّفرقَةِ كالصَّدِيقِ يدعوهُ الصَّديقُ القبيحُ الاسمِ فقد يتمنَّى خاطِرهُ أنَّهُ لم يصحبه ولا رآهُ ولا سَمِعَ اسمَهُ ، حتى إذا صاح به ودعاهُ ذو الاسمِ الحسنِ ابتهجَ إليهِ ، وأتَل عليهِ ، وسُرَّ بصياحهِ ودعائهِ لهُ ، لراحَةِ قلبهِ إلى حُسنِ اسمهِ ، فقد يدعو وأقبلَ عليهِ ، وسُرَّ بصياحةِ ودعائهِ لهُ ، لراحَةِ قلبهِ إلى حُسنِ اسمهِ ، فقد يدعو البعيدَ مِن قلبهِ ويُبعدُ الصَّديقَ من نفسهِ من أجلِ اسمهِ ، فكيفَ بهِ إذا رآهُ مِن يومهِ وعَبَرَ للهُ تعبيرَ السُّوءِ مِن اشتقاقِ اسمهِ ! كيفَ يعودُ متمنيّا لِفَقْدهِ في رُقادهِ ، مُتطيّرًا لرؤيتهِ ؟!

وهذا ضِدُّ التَّوادُدِ والتَّرامُمِ والتَّوالُفِ الذي قصدَ الشارعُ رَبْطَهُ بِينَ المؤمنين ، فكره عَيِّلِهُ لأُمَّتهِ مقامَها على حالَةٍ يُؤذي بها بعضُهم بعضًا لغيرِ عُذرِ ولا فائدَةٍ تعودُ عليهم لا في الدُّنيا ولا في الآخرةِ ، ويُؤدِّي هذا إلى التَّقاطُعِ والتَّنافُرِ مع أنَّهُ عَيِّلِهُ قَد نَدَبَهُم واستحبَّ لهم إدخالَ السُّرورِ على أُخيهِ المسلم ما استطاع ، ودَفْعَ الأذى والمكروه عنه ، فقال : « لا تقاطَعُوا ، ولا تدابَرُوا ، وكُونوا

عبادَ اللَّهِ إخوانًا ؛ المسلمُ أخو المسلم »(١) .

وقد أمرهم يومَ الجُمُعَةِ بالغُسلِ والطِّيبِ (٢) عندَ اجتماعِهم لئلّا يُؤْذيَ بعضُهم بعضًا برائحتهِ التي إِنَّما يتجشَّمُها ساعَةً للاجتماعِ ثمَّ يفترقا ، ومنعَ آكلَ الثُّومِ والبَصَلِ من دُخولِ المسجدِ لأجلِ تَأَذِّي النَّاسِ والملائكَةِ به (٣)، ومنعَ الاثنين أن يتناجيا دونَ صاحبِهما خشيةَ تأذِّيه وحزنه (٤)، ومنعَ أحدَهم أن يأكلَ (٥) متاعَ أخيهِ لاعبًا لأنَّ ذلكَ يؤذيهِ .

ومعلومٌ أنَّ ضررَ الاسمِ القبيحِ على كثيرِ منهم أشدُّ عليهِ عندَ همّه وخروجهِ من منزلهِ ورؤيةِ صاحبهِ في منامهِ ودعائهِ له مِن رائحةِ الثُّومِ والبصلِ! وهذا من كمالِ رأفتهِ ورحمتهِ عَيْلِيَّةٍ بالمؤمنين وعزَّةِ ما عَنتُوا عليهِ .

ولهذا - واللَّهُ أعلمُ - غيَّرَ كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسنَ منها ، وغيَّرَ أسماء حسنةً إلى غيرِها خشيَةَ الطِّيرَة والتأذِّي عند نَفْيها والخُروجِ من عندِ المسمَّى ، أو لتضمُّنِها تزكيَةَ النَّفس ونحوهِا :

فَالْأُوَّلُ : كَتَغْيِيرِهِ اسْمَ الْحُبَابِ بن الْمَنْذِر بَعْبِدَالرَّحْمَن ، وقال : « الْحُبَاب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٥٦٤ ) عن أَبي هُريرة .

<sup>(</sup> ٢ ) كما رواه البخاري ( الجمعة / باب الدهن ) عن سلمان الفارسي .

وفي الباب عدة أحاديث .

<sup>(</sup> ٣ ) كما رواه البخاري ( ٨٥٤ ) ، ومسلم ( ٦٤ ) عن جابر .

<sup>(</sup> ٤ ) كما رواه البخاري ( ١٠ / ٦٩ ) ، ومسلم ( ٢١٨٤ ) عن ابن عُمر .

<sup>(</sup> ٥ ) لفظُ الحديث : ﴿ لَا يَأْخِذَنَّ أَحِدَكُم مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعْبَا وَلَا جَادًّا .. ﴾ .

رواه أُحمد ( ٤ / ٢٢١ ) ، وأُبو داود ( ٥٠٠٣ ) ، والترمذي ( ٢١٦٠ ) ، والبخاري في « الأَدب المفرد » ( ٢٤١ ) وعَبْد بن مُحمَيد ( ٤٣٧ ) عن يزيد بن سعيد ، بسندٍ صحيحٍ .

اسمُ الشيطان  $(^{(1)})$ ، وغيَّرَ أبا مُرَّةَ إلى أبي مُحلوّة  $(^{(1)})$ ، وغيَّرَ أبا العاصِ $(^{(1)})$  إلى مُطيع ، وغيَّرَ عاصيَةَ بجميلَة  $(^{(1)})$ ، وغيَّرَ اسمَ بني الشيطان إلى بني عبداللَّه  $(^{(0)})$ ، وغيَّرَ اسمَ أصرَمَ إلى اسمِ زُرعَة  $(^{(1)})$ ، وغيَّرَ اسمَ حَزَنَ - جَدِّ سعيدِ بن المسيّب - إلى سهل  $(^{(1)})$ ، فأبي قَبُولَ ذلكَ فلزمهُ مُسمَّى اسمهِ منَ المُحزونَةِ لهُ ولذريَّتهِ .

وقال أبو داودَ (^) : وغيَّرَ النَّبيُّ عَلَيْكُ اسمَ العاص وعَزِيز (٩) وعَتَلَة (١٠)

- (١) أُخرجه ابن أُبي شيبة (٨/ ٦٦٤) وعبدالرزَّاق (١١/ ٤٠) من طريقين مُرسَلَيْنِ .
- ( ٢ ) ذكره الفاكهي في « كتاب مكَّة » من طريق ابن مُحرَيج ، كذا في « الإِصابة » ( ٢ ) .
  - وهذا إِسنادٌ مُرْسَلٌ .
  - ( ٣ ) رواه مسلم ( ١٧٨٢ ) عن مُطيع .
  - (٤) رواه مسلم (٢١٣٩) عن ابن مُحمر .
- ( ٥ ) رواه أحمد ( ٤ / ٣٥٠ ) بسند حسَّنه الحافظُ ابنُ حجر في « الإِصابة »
  - (٤/ ٢٠٩) وفيه اسمُ (شيطان) لا (بني شيطان)، والله أعلم. د تربي : . قد في مطرعة « السند » بدقطً ، يُصحّح من « أطراف المُسند المعتلى . .
- ( تنبيه ) : وقع في مطبوعة « المسند » سقطٌ ، يُصحّح من « أَطْراف المُسْنِدِ المعتلي .. » ( ٤ / ١١٩ ) للحافظ ابن حجر .
  - ( ٦ ) رواه أُبو داود ( ٤٩٥٤ ) بسندٍ صحيحٍ .
    - ( ٧ ) تقدَّم تخريجه .
    - ( A ) في « سننه » ( ٥ / ٢٤١ ) .
- وانظر « معالم السنن » ( ٤ / ١٢٧ ) للخطّابي ، و « تهذيب السنن » ( ٧ / ٢٥٥ ) للمؤلّف .
- ( ٩ ) غيّره إلى ( عبدالرحمن ) كما في « المسند » ( ٤ / ١٧٨ ) و « طبقات ابن سعد » ( ٩ / ٢٨٦ ) ، والحاكم ( ٤ / ٢٧٦ ) ، وابن أبي شيبة ( ٨ / ٦٦٣ ) ، وابن حبَّان ( ٨٢٨ ) ، بسند صحيح .
- ( ١٠ ) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١٧ / رقم : ٢٩٦ و ٣٠٠ ) ، وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٨ / ٥٣ ) : « رواه الطبراني من طرق ، ورجال بعضها ثقات » .

والشيطان والحَكُم (١) وغراب (٢) وحُبَاب ، وشهاب (٣) فسمَّاهُ هشامًا ، وسمَّى حَرْبًا سَلْمًا (٤)، وسمَّى المضطجعَ المنبعثَ (٥)، وأرضًا اسمُها عَفِرة سمَّاها خَضرَة (٢) ، وشِعْبَ الضَّلالَة سمَّاهُ شِعْبَ الهُدى (٧) ، وبنو الزِّنْيَةِ سمَّاهم بني

(١) رواه ابنُ أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ٥٣٩ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » - كما في « المجمع » ( ٨ / ٤٥ ) ، وقال : رجاله ثقات إِنْ شاء الله - .

وانظر « الإِصابة » ( ٢ / ١٠٢ ) .

( ٢ ) رواه البخاري في « تاريخه » ( ٤ / ١ / ٢٥٢ ) وفي « الأَدب المفرد » ( ٨٢٤ ) بإسنادٍ فيه جهالةٌ .

وانظر - لزيادة الفائدة - « ضعيف الأَدب المفرد » ( رقم ١٣٤ ) لشيخنا العلَّامة الأَلباني . (٣) رواه الطيالسي (١٥٠١ ) ، والبخاري في « الأَدب المفرد » (٨٢٥ ) ، والحاكم (٤/ ٢٧٦ ) ، وابن حبَّان (٨٢٣ ) بسند حسن .

(٤) قال الحافظُ في « الإصابة » (٣ / ١٣٧) : « سَلْم ، غير منسوب ، ذكره أبو داود في « الشّنن » بغير إِسناد أَنَّ النَّبي عَيِّلِكُم عَيَّر اسمَ رجل كان اسمه حَرْبًا ، فقال : أَنت سَلْم » .
(٥) « أَخرجه أَبو داود في كتاب « الكُنى » عن عائشةَ بسندِ صحيح » ، كما في « الإصابة » (٢ / ٢٠٠) .

( ٦ ) رواه الطبراني في « الصَّغير » ( ٣٤٩ ) عن عائشة .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٨ / ٥١ ) : « ورجاله رجال, الصحيح » ! قلتُ : وشريكٌ النَّخَعي فيه كلامٌ مشهورٌ .

وقد خالَفَه ثقاتٌ فرَوَوا الحديثَ بالسَّند الصحيح ، فجعلوا الاسمَ المُغَيَّر ( غَدِرة ) : رواه ابن حبَّان ( ٥٨٢١ ) ، وأَبو يعلى ( ٤٥٥٦ ) ، والطبراني في « الأَوسط » ( ٣٠٧٥ – - مجمع البحرين ) .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ۸ / ۵۱ ) : « رجال أبي يعلى رجال الصحيح » . وانظر « النهاية » ( ۳ / ۳٤٥ ) ، و « معالم السنن » ( ٤ / ١٢٨ ) ، و « جامع الأُصول » ( ١ / ٣٧٦ ) .

( ٧ ) رواه عبدالرزَّاق ( ١١ / ٤٣ ) عن عُروة مُرسلًا .

الرِّشْدة (١)، وسمَّى بني مُغْوية بني رِشْدَة (٢).

قال أبو داود : تركتُ أسانيدَها للاختصار .

وقال مسروق : لقيتُ عُمرَ ، فقال : مَن أَنتَ ؟ فقلتُ : مسروقُ بنُ الأَجدعِ ، فقال عُمرُ : سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّهُ يقولُ : « الأَجدعُ شيطانٌ » (٣). وأمًّا الثَّاني : ففي « صحيح مُسلم » (٤) عن سَمُرَة قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : « لا تُسمِّينَ عَلامَكَ يَسَارًا ولا رَباحًا ولا نَجيحًا ولا أَفلحَ ، فإنَّكَ تقولُ : وَيُقَالُ : لا » ، وغيَّرُ اسمَ بَرَّة بزينبَ (٥)، وكرة أن يُقال : حرجَ من عندِ يَوَّةً بزينبَ (٥)، وكرة أن يُقال : حرجَ من عندِ يَوَّةً بزينبَ (٥)،

<sup>(</sup> ١ ) رواه ابنُ سعد ( ١ / ٢٩٢ ) ومِن طريقه ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٨ / ق ٩٩١ ) عن الواقدي بسنده المرسل !

والواقدي متروكِّ !!

ولكنْ رواه ابنُ أَبِي شيبة ( ١٢ / ٢٠٥ ) ، وابن الضَّرَيْس – كما في « الدر المنثور » ( ٦ / ٣١٤ ) – بسند آخر مرسلًا أَيضًا .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه عبدالرزَّاق ( ۱۱ / ٤٣ ) مرسلًا .

ورواه ابنُ سعد ( ١ / ٣٣٣ ) عن هشام بن محمَّد بن السَّائب الكلبي - المتروك - عن أبي عبدالرحمن المدني ، فذكره .

وهذا إسنادٌ مُعْضَلٌ .

<sup>(</sup>٣) رواه أَحمد (٢١١) ، وأَبو داود (٤٩٥٧) ، وابن ما جه (٣٧٣١) ، والحاكم (٣٧ ) ، والحاكم (٢٧٩ ) ، وابن أَبي شيبة (٨/ ٦٦٥) ، والبزَّار (٣١٨ ) بسند فيه مُجالدُ بنُ سعيد ، وهو ضعيفٌ .

<sup>(</sup>٤) ( برقم : ٢١٣٧ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري ( ٦١٩٢ ) ، و مسلم ( ٢١٤١ ) عن أُسي هريرة .

<sup>(</sup> ٦ ) رواه مسلم ( ٢١٤٠ ) عن ابن عبَّاس .

وأَهَّا الثَّالَث : فَكَتَغِيرِهِ أَبَا الْحَكَم بَأْبِي شُريح (١)، وتغييرِهِ أَيضًا برَّة بزينب، وقال : « لا تُزكُّوا أَنفسَكم » ، فروى مسلمٌ في « صحيحهِ »(٢)عن محمَّد بن عَمْرو بن عطاء أَنَّ زينَب بنتَ أبي سلمةَ سألتُهُ : ما سمَّيتَ بنتَك ؟ قال : سمَّيتُها برَّة ، فقالت : إِنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ نَهى عن هذا الاسمِ ، وسمِّيْت برَّة ! فقال النَّبِيُ عَيِّلَةٍ : « لا تُزكُّوا أَنفَسكم ، اللَّهُ أعلم بأهلِ البرِّ منكم » ، فقالوا : ما نُسمِّيها ؟ قال : « سمُّوها زينَب » .

ومِن هذا ما في « الصَّحيحين »<sup>(٣)</sup> عن أبي هُريرة عن النَّبيِّ عَيَّالِكُمْ : « إِنَّ أَخنَعُ اسمِ عندَ اللَّهِ يومَ القيامَة رجلٌ تسمَّى ملكَ الأملاكِ ، لا مالكَ إلّا اللَّه » ، وقال سفيان بن عُيَينة : مثلَ شاهان شاه .

وذكرَ ابن وهبِ (٤) أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أُتِيَ بغلامٍ ، فقال : « ما سمَّيتُم هذا ؟ » ، قالوا : السَّائب ، فقال : « لا تسمُّوهُ السَّائب، ولكنْ سَمُّوهُ عبدَاللَّهِ » ، قال : فَغُلِبوا على اسمهِ ، فلم يَمُتْ حتى ذهبَ عقلُهُ .

فإنْ قيلَ : فقد كانَ لرسولِ اللَّهِ عَيْلِيِّهُ غُلامٌ اسمهُ رَبَاحٌ (°) ، وكانَ لأبي

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ٢٩٥٥ ) ، والنَّسائي ( ٨ / ٢٢٦ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٨١١ ) ، والبيهقي ( ١٠ / ١٤٥ ) عن هانئ بن يزيد بسند صحيحٍ .

<sup>(</sup> ۲ ) ( برقم : ۲۱٤۲ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٦٢٠٥ ) ، ومسلم ( ٢١٤٣ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في « جامعه » ( ص ٧ ) ، قال : « أُخبرني ابنُ لهيعة ، عن ابن أَبي حبيب أَنَّ رسولَ اللَّه ... فذكه ه .

وهذا سندٌ مُعْضَلٌ .

<sup>(</sup> ٥ ) كما في « صحيح مسلم » ( ١٤٧٩ ) .

وانظر « الفخر المتوالي » (٤٤ ) للسخاوي ، والتعليق عليه .

أَيُّوبَ غُلامٌ اسمهُ أَفلح ، ولعبداللَّهِ بن عُمر غُلامٌ اسمهُ رباحٌ !

قيل : هذا النَّهيُ من النَّبيِّ عَيِّلِكُ لم يكُن على وجهِ العزيمَةِ والحَتْمِ ، ولكنْ كانَ على جهَةِ الكراهَةِ ، والدَّليلُ عليهِ ما رَوى البُخاريُ في «صحيحهِ »(۱) عن سعيد بن المسيّب عن أبيهِ عن جدِّهِ حَزْن ، أنَّهُ أتى النَّبيُّ عَيِّلِكُ فقال لهُ : « ما اسمك ؟ » قال : حَزْنٌ، فقال : أنتَ سَهْلٌ ، قال : لا أُغيِّرُ اسمًا سمَّانيهِ أبي ، فلم يُنكر عليهِ النَّبيُّ عَيِّلِكُ ، ولا أَخبَرَهُ أنَّ ذلكَ معصيةٌ ، بل سكتَ عنه ، وكذلكَ لما غيَّر اسمَ السَّائب ، فأبوا تغييرهُ لم ينكر عليهم .

وأيضًا فروى مُسلِمٌ في « صحيحهِ »(٢) من حديثِ أبي الزَّبير عن جابر ، قال : أرادَ النَّبيُ عَيِّلِهِ أن ينهى أن يسمَّى بيَعلى وبركَة وأفلحَ ويَسَارِ ونافعِ ونَحو ذلكَ ، ثمَّ رأيتُهُ سكت بعدُ عنها ، فلم يَقُلْ شيئًا ، ثمَّ قُبضَ ولم يَنْهَ عن ذلكَ ، ثمَّ أرادَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن ينهى عن ذلكَ ثمَّ تركهُ .

ورأيتُ لبعضهم في الفَرْقِ بينَ الفألِ والطُيرَةِ كلامًا ، ما أَذَكَرُهُ بلفظهِ ، قال : أمَّا ما رُويَ أَنَّ النَّبيَّ عَيِّلِهِ كَانَ يتفاءل ولا يتطيَّر ، فهما وإِنْ كَانَ معناهما واحدًا في الاستدلالِ ، فبينهما افتراقٌ ؛ لأنَّ الفألَ إبانَةٌ ، والتَّطيُّر استدلالٌ ، والإبانَةُ أكثر وأشهرُ وأوضح وأفصحُ ، لأنَّ من كانَ في قلبهِ وضميرهِ شيءٌ فسمعَ قائلًا يقول : أقبلَ الخيرُ ، وامضِ بسلامٍ ، أو : أبشر ، أو نحوِ ذلكَ فقد اكتفى جما سمعَ من الاستدلالِ ، والذي يَرى طائرًا يصيحُ أو ينومُ فليسَ معهُ إلّا الاستدلالُ على اليُمْنِ بالسَّانِع ، والشَّوْمِ بالبارحِ ! وهذا أمرٌ قَد يكونُ ، وقد لا الاستدلالُ على اليُمْنِ بالسَّانِع ، والشَّوْمِ بالبارحِ ! وهذا أمرٌ قَد يكونُ ، وقد لا

<sup>(</sup>١) تقدُّم.

<sup>(</sup> ٢ ) ( برقم : ٢١٣٨ ) وفيه تصريحُ أُبي الزُّبير بالسَّماع من جابرٍ .

يكونُ ، وذلكَ الفألُ في الأعمِّ يكونُ .

وقال آخرون : إنَّ النَّبيَّ عَلِيْكُ لم يكُن يتطيَّر ، أيْ : لم يكن يُسْنِدُ الأمورَ الكَائنَةَ منَ الخيرِ والشرِّ إلى الطَّيْرِ كما يفعلُ الكَهَنَةُ .

وقال آخرون: إنَّ النَّبيَّ عَيِّلِيَّهُ كَانَ إذا جلسَ مع أصحابهِ فتكلَّمَ أحدُهم بخيرٍ أو سمعَ مَنْ تكلَّمَ حضَّهم عليهِ وعرَّفهم به ، ومعلومٌ أنَّهُ لا بُدَّ لطائرٍ أن يَمُرَّ سانحًا أو بارحًا أو قعيدًا أو ناطحًا ، فلا يُوقِفُهم عليهِ ولا يُعَرِّفُهم بهِ ، إذ ذلكَ من فعلِ الكُهَّانِ ، وكانَ الحديثُ المرويُّ عنهُ عَيِّلِيَّهُ أَنَّهُ كَانَ يتفاءلُ ولا يتطيَّرُ من هذا المعنى .

وقَد أغنى اللَّهُ رسولَهُ عَلِيْكُ بإخبارهِ إِيَّاه ، وبإرسالِ جبريلَ اللهِ بما يُحْدِثُهُ سبحانهُ من الاستدلالِ على أحداثهِ بالأشياء التي ينظُرُ فيها غيرُهُ ؛ تفرقةً منهُ سبحانهُ بينَ النبوَّةِ وغيرها .

فإنْ قيلَ : فهذا الذي نزلَ بهذين الرَّجلين ، وهما السَّائبُ وحَرْنٌ ، هل كانَ مِن أجلِ اسميهما أم من جهَةِ غيرِ الاسمِ ؟

قيل :قَد يَظُنُّ مَن لا يُنعِمُ النَّظرَ أَنَّ الذي نزلَ بهما هو من جهةِ اسميهما ، ويُصحِّحُ بذلك أمرَ الطِّيرةِ وتأثيرَها ، ولو كانَ ذلكَ كما ظَنُّوهُ لَوَجبَ أن ينزلَ بجميعِ مَن تسمَّى باسميهِما مِن أوَّلِ الدَّهرِ ، ولكانَ اقتضاءُ الاسمِ لذلكَ كاقتضاءِ النَّارِ الاحراقَ والماءِ التَّبريدَ ونحوهِ ، ولكنْ يُحْمَلُ ذلكَ – واللَّهُ أعلم – كاقتضاءِ النَّارِ الاحراقَ والماءِ التَّبريدَ ونحوهِ ، ولكنْ يُحْمَلُ ذلكَ – واللَّهُ أعلم على أنَّ الأمرين الجاريَيْنِ عليهما قَد تقدَّما في أُمِّ الكتابِ ، كما تقدَّمَ لهما – أيضًا – أنَّ يتسمَّيا باسميهما إلى أنْ يختارَ لهما رسولُ اللَّهِ عَلِيْكُمُ غيرَهما فيرغبونَ عن اختيارهِ ، ويتخلَّفونَ عن استجابَتهِ ، فَيُعاقبانِ بما قَد سبقَ لهما عُقُوبَةً فيرغبونَ عن اختيارهِ ، ويتخلَّفونَ عن استجابَتهِ ، فَيُعاقبانِ بما قَد سبقَ لهما عُقُوبَةً

تُطابِقُ اسمَيهما ، ليكونَ ذلكَ زاجرًا لمن سواهما .

وقَد يكونُ حوفُهُ عَلَيْكُ على أهلِ الأسماء المكروهَةِ أيضًا مِن مثلِ هذه الحوادثِ ، إذ قَد ينزلُ بالإنسانِ بلاءٌ مُشَبَّةٌ بما في اسمهِ ، فَيَظُنُّ هو أو جميعُ مَن بَلَغهُ أنَّ ذلكَ كانَ من أجلِ اسمِه عادَ عليهِ بشؤمهِ ! فَيَعْصي اللَّهَ عزَّ وجلَّ .

وقد كرة قوم من الصَّحابَةِ والتَّابِعِينِ أَن يُسَمُّوا عَبِيدَهم عبدَاللَّهِ أَو عبدَالرَّحمن أو عبدَالملكِ ، ونحو ذلكَ مخافَة أَن يُعْتِقَهم ذلكَ ؛ قال سعيدُ بن مجبير : كنتُ عندَ ابنِ عبَّاس سَنةً لا أُكلِّمهُ ولا أعرفهُ ، ولا يعرفُني ، حتى أتاهُ يومًا كتابٌ من امرأةٍ من أهلِ العراقِ ، فدعا غِلْمانَهُ فجعلَ يُكنِّي عن عُبيداللَّهِ وعبداللَّهِ وأشباهِهِم ، ويدعو : يا مِخراقُ ! يا وثَّابِ !

وروى أبو مُعاويَة عن الأعمش عن إبراهيم ، قال : كانوا يكرهون أن يُسَمِّى الرَّجلُ غلامَهُ عبداللَّهِ مَخافَةَ أنَّ ذلكَ يُعْتِقُهُ .

وروى مغيرَةُ عن أبي مَعْشَرِ عن إبراهيم أنَّهُ كرة أن يُسَمَّي مملوكَه عبدَاللَّهِ وعبدَالملكِ وعبدَ الرَّحمن وأشباهَهُ مخافَةَ العتقِ .

قال بعضُ أهلِ العلمِ : كراهتُهم لذلكَ نظيرُ ما كرة رسولُ اللَّهِ عَيِّفَةً مِن تسميّةِ المماليك برباحٍ ونافعٍ وأفلح ؛ لأنَّ ذلكَ كانَ منهُ عَيِّفَةٍ حَذَرًا مِن أن يُقال : أها هُنا نافعٌ ؟ فيقال : لا ، أو : ثَمَّ أفلحُ ؟ فيقال : لا ، أو : بركةُ أو : يسارٌ أو : رباحٌ ، فيقال : لا ، ومعلومٌ أنَّ السَّائلَ عن إنسانِ اسمُهُ أفلحُ أو نافعٌ أو رباحٌ هل هو في مكانِ كذا ؟ إنَّما مسألتُهُ تلكَ عن مسمَّى شخصٍ من أشخاصِ بني آدمَ سُمِّي باسم مُعِلَ عليهِ دليلًا يُعْرَفُ بهِ إذا ذُكِرَ ، إذا كانَت الأسماءُ العَوَادي(١)

<sup>(</sup>١) مفردُها (عادي) وهو الشَّيء القديم.

المُفرِّقَةُ بينَ الأشخاصِ المتشابهة إنَّما هي أدلَّةٌ على المسمَّين بها ، لا مسألةٌ عن شخص صفتُهُ النَّفعُ والفلامُ والبركةُ .

وذلكَ من كراهتهِ عَلِيْكُ نظيرُ كراهتهِ تسميّةَ تلكَ المرأةِ برَّة ، فَحَوَّلَ اسمَها عُورِية ، وتحويله اسمَ أرضِ كانَ اسمها عَفرَة فردَّها خضرَة ، ونحو ذلكَ كثيرٌ . ومعلومٌ أنَّ تحويلهُ ما حوَّلَ من هذه الأسماءِ عمَّا كانَ عليهِ لم يكُن لأنَّ التَّسميّة بما كانَ المسمَّى به منهم مسمَّى قبلَ تحويلهِ ذلكَ كانَ حرامَ التَّسميّة ، ولكنْ كانَ ذلكَ منهُ على وجهِ الاستحبابِ واختيارِ الأحسنِ على الذي هو دونهُ في الحُسنِ ، إذ كانَ لا شيءَ في القبيحِ منَ الأسماءِ إلاّ وفي الجميلِ الحسنِ منها مثلهُ منَ الدَّلالةِ على المسمَّى به مع تَخَيُّرِ الأحسن بفضلِ الحُسنِ والجمالِ من غير مُؤنّة تَلْزَمُ صاحبَهُ بسببِ التَّسمِّى .

و كذلك كراهَةُ مَن كَرِهَ تسميةَ مملوكهِ عبدَاللّهِ وعبدَ الرَّحمن ، إنَّما كانَت كراهَةُ ذلكَ حَذَرًا أن يُوجِبَ ذلك لهُ العِثْقَ ، ولا شكَّ أنَّ جميعَ بني آدمَ عبيدُاللَّهِ - أحرارُهم وعبيدُهم - وصفهم بذلكَ واصفٌ أو لم يصِفْهم ، ولكنَّ الذين كرهوا التَّسمية بذلكَ صَرَفوا هذه الأسماءَ عن رقيقِهم لئلا يقعَ اللّبش على السَّامع بذلكَ مِن أسمائهم ، فَيُظنُّ أنَّهم أحرارٌ ، إذ كانَ استعمالُ أكثرِ النَّاس التَّسميةَ بهذه الأسماء في الأحرارِ ، فتجنبوا ذلكَ إلى ما يُزيلُ اللّبش عنهم من أسماءِ المماليك ، واللَّهُ أعلمُ .

### ۱۷۲ - فَـصْـلُ [ أجوبة على شبهات ]

وأمّّا الأثرُ الذي ذكرهُ مالكٌ عن يحيى بن سعيدٍ أنَّ عُمر بن الخطّّاب رضي اللّهُ عنهُ قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : جمرة ... الحديث إلى آخره (۱)! فالجوابُ عنهُ أنَّهُ ليسَ – بحمدِ اللّهِ – فيهِ شيءٌ من الطّيرةِ ، وحاشا أميرَ المؤمنين رضيَ اللّهُ عنهُ مِن ذلكَ ، وكيفَ يتطيَّرُ وهو يعلمُ أنَّ الطّيرةَ شِركٌ من الجبتِ ، وهو القائلُ في حديثِ اللّهُ حَة ما تقدَّمَ ، ولكنّ وجه ذلك – واللّهُ أعلم أنَّ هذا القولَ كانَ منهُ مُبالغَةً في الإنكارِ عليهِ لاجتماعِ أسماءِ النَّارِ والحريقِ في اسمهِ واسمِ أبيهِ وجده وقبيلتهِ ودارهِ ومسكنهِ ، فوافقَ قولُهُ : في المذهب فقد احترقَ منزلكَ » قَدرًا .

ولعلَّ قولَهُ كَانَ السَّببَ ، وكثيرًا ما يجري مثلُ هذا لمَن هو دونَ عُمَرَ بكثيرٍ ، فكيفَ بالمُحَدَّثِ المُلْهَم (٢) الذي ما قالَ لشيءٍ : إنِّي لأظنَّهُ كذا ! إلا كانَ كما قال ، وكانَ يقول الشيءَ ويشيرُ به ، فينزلُ القرآنُ بمُوافقتهِ ، فإذا نزلَ الأمرُ الدِّينيُ بموافقةِ قولهِ فكذلكَ وقوعُ الأمرِ الكونيِّ القدريِّ مُوافقًا لقولهِ ؛ ففي «الصَّحيحين »(٣) عن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها عن النَّبيِّ عَيِّلِهُ أَنَّهُ كَانَ يقولُ :

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه في (٢/ ١٤١)، وانظر ( ص ٢٨٦ ) من هذا الجزءُ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ما تقدَّم في ( ۲ / ۱۸۰ – ۱۸۱ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هو في « صبحيح مُسلمٌ » ( ٢٣٩٨ ) عن عائشة .

وقارن بِـ « جَامع الأُصول » ( ۸ / ۲۰۹ – ۲۱۰ ) .

نَعَمُ ؛ رَواه البخاري ( ٣٤٦٩ ) و ( ٣٦٨٩ ) لكنْ عن أَبي هُريرة .

« قَد كَانَ في الأُممِ قبلَكم مُحَدَّثُون ، فإنْ يكُنْ في أُمَّتي أحدٌ منهم فَعُمَرُ بن الخطَّاب » ، رضي اللَّهُ عنهُ .

قال ابنُ وَهْبِ : تفسيرُ « مُحَدَّثُون » : مُلْهَمون .

وفي « صحيح البخاري »(١) عن أبي هُريرة رضيَ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيْقِالِيَّةِ : « لقد كانَ فيمَن كانَ قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يَعْلَمُون من غيرِ أن يكُونوا أنبياء ، فإنْ يكُن في أُمَّتي منهم أحدٌ فَعُمَرُ » .

وفي « الصَّحيحين »<sup>(۲)</sup> عن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : « وافَقْتُ ربِّي في ثلاثِ : في مقام إبراهيم ، وفي الحِجاب ، وفي أُسارى بدرٍ » .

وفي « صحيح البُخاري » (٣) عن أنس قال : قال عُمر : وافَقَني اللَّهُ في ثلاثٍ ، أو : وافَقَني ربِّي في ثلاثٍ ، قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، لو اتَّخَذَ مَقامَ إبراهيمَ مصلَّى ، وقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ يدخلُ عليكَ البَرُّ والفاجرُ ، فلو أمرتَ أُمَّهاتِ المؤمنين بالحجاب ، فأنزلَ اللَّهُ آيَةَ الحجاب ، وبَلَغني مُعاتبةُ النَّبيّ عَيِّالِكُ بعضَ نسائهِ فدخلتُ عليهنَّ ، فقلتُ : إنِ انتهيتنَّ أو لَيُبدلنَّ اللَّهُ رسولَهُ خيرًا منكنَّ ، حتى أتيت إحدى نسائهِ ، فقالت : يا عمر أَمَا في رسولِ اللَّهِ ما يعظُ نساءَهُ حتى تَعِظَهُنَّ أنتَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَن نَساءَهُ حتى تَعِظَهُنَّ أنتَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَن يَبْدِلَهُ أَزُواجًا خَيرًا منكنَّ ﴾ [ التحريم : ٥ ] .

وفي « الصّحيحين »(٤) أنَّهُ لمَّا قامَ عَيْكُمْ لِيُصَلِّي على عبداللَّهِ بن أُبَيِّ ابن

<sup>(</sup>۱) (برقم: ٣٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٠٠) من حديثِ ابن عُمر عن عُمر.

وانظر الحديث بعدَه .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه البخاري ( ٤٤٨٣ ) من حديث أُنس عن عُمر .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٤٦٧٠ ) ، ومسلم ( ٢٤٠٠ ) عن ابن عُمر .

سَلُولِ رأْسِ المنافقين قام عُمَرُ فأَحَذَ ثُوبَهُ ، وقال : يا رسول اللَّهِ أَتُصلِّي عليهِ وقَد نهاكَ اللَّهُ أَن تُصلِّي عليهِ ! فقال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةُ : ﴿ إِنَّمَا خَيَّرِنِي اللَّهُ ، فقال : ﴿ استغْفِرْ لهم أو لا تستغفِرْ لهم إنْ تستغفِرْ لهم سبعينَ مرَّةً فلن يغفرَ الله لهم ﴾ [التوبة : ٨٠] ، وسأزيدُ عن السَّبعين » ، وصلَّى رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ولا تُصلِّ على أحدٍ منهم ماتَ أَبدًا ولا تَقُم على قبرهِ ﴾ وجلَّ : ﴿ ولا تَقُم على قبرهِ ﴾ [التوبة : ٨٤] ، فتركَ الصَّلاةَ عليهم .

فإذا كانَت هذه موافقة عُمَرَ لربِّهِ في شرعهِ ودينهِ ، وينطقُ بالشيءِ فيكون هو المأمورَ المشروعَ ، فكذلك لا يَبْعُدُ موافقتُه له تعالى في قضائِه وقَدَرهِ ، وينطقُ بالشيء فيكون هو المقضيَّ المقدورَ ، فهذا لونٌ والطِّيرَةُ لونٌ .

وكذلكَ جَرى لهُ تطيُّرٌ مع رجل آخَر سألهُ عن اسمهِ ؟ فقال : ظالمٌ ، فقال : ابنُ مَن ؟ قال : ابنُ سارقِ ، قال : تظلمُ ويسرقُ أبوك !

وذكرَ المدائنيُ عن أبي صُفرَةَ - وهو أبو المُهلَّب - أنَّهُ ابتاعَ سِلْعَةً بتأخيرٍ من رجلٍ من بني سعدٍ ، فأرادَ أن يُشهِدَ عليهِ ، فقال لهُ : ما اسمكَ ؟ قال : ظالمٌ ، قال : ابن من ؟ قال : ابنُ سَرَّاقٍ ، قال : لا واللَّهِ لا يكونُ عليكَ شيءٌ أبدًا .

### ١٧٣ - فَصْلُ [ محبّةُ النبيّ عَيْنَةُ للتيمُّن ]

وأمَّا محبَّةُ النَّبِيِّ عَيِّالِيَّ التَّيَمُّنَ في تنعُلهِ وترجُلهِ وطَهُورهِ وشأَنِه كُلّهِ ، فليسَ هذا من بابِ الفألِ ، ولا التَّطيُّرِ بالشمال في شيءٍ ، ولكنْ تفضيلُ اليمينِ على الشمالِ ، فكانَ يُعجِبُهُ أن يُباشِرَ الأفعالَ التي هي من بابِ الكرامَةِ باليمين ، كالأكلِ والشربِ والأخذِ والعَطَاء(١)، وضدَّها بالشمالِ كالاستنجاءِ وإمساكِ الذَّكرِ وإزالَةِ النَّجاسَةِ ، فإنْ كانَ الفعلُ مُشْتَرَكًا بينَ العضوين بدأ باليمين في أفعالِ التَّكرِيم وأماكنهِ كالوضوء ودخولِ المسجد ، وباليسار في ضدِّ ذلك ، كدخولِ الحلاءِ والخروج من المسجد ونحوهِ .

واللَّهُ تعالى فضَّلَ بعضَ مخلوقاتهِ على بعضٍ ، وفضَّلَ بعضَ جوارحِ

(١) وكذا التسبيح ، ويدلُّ عليه - خُصوصًا - حديثُ «كان يعقد التسبيح بيمينه » ؛ رواه أَبو داود (١٥٠٢) ، والترمذي (٣٥٥٣) ، والحاكم (١/٧٥) بسند حسنه الحافظُ ابنُ حجر في «أَمالي الأَذكار» (ق ١٨/أ) ، ووافقه شيخنا الأَلباني في تعليقهِ على «الكلم الطيّب » (ص ٦٩) لشيخ الإسلام ابن تيميَّة .

ومَن حكم على زيادة « بيمينه » بالشذوذ من عُلماءِ عصرنا ، فهو اجتهادٌ منه ، له عليه – إِن شاء اللهُ – أُجرٌ واحدٌ !

وقد قال النوويٌ في « شرح مسلم » ( ١ / ٥٥٣ ) : « هذه قاعدةٌ مُستمِرّةٌ في الشرع ؛ وهي أَنَّ ما كان مِن باب التشريف والتكريم .. يُسْتَحَبُّ التيامُنُ فيه ، وأَمَّا ما كان بضدٌه .. فَيُسْتَحَبُ التيامُنُ فيه ، وأَمَّا ما كان بضدٌه .. فَيُسْتَحَبُ التياسُرُ فيه ، وذلك كلَّه بكرامةِ اليمين وشرفِها » .

وانظر « فتح الباري » ( ۱ / ۲۷۰ ) . واللَّهُ الموفِّقُ للصواب والسَّداد . الإنسانِ وأعضائهِ على بعضٍ ، ففضَّلَ العينَ على الكعبِ ، والوَجة على الرِّجلِ ، وكذلكَ فضَّلَ اليَد اليمينَ على اليسارِ ، وخَلَقَ خَلْقَهُ صنفينِ شعداءَ وجعلَهم أصحاب الشمال ، وقال النَّبيُّ عَيْلِيَّة : « المُقْسِطون عندَ اللَّهِ على منابرَ من نورٍ عن يمينِ الرَّحمنِ ، وكلتا يديهِ يمينٌ ؟ الَّذين يعدلون في مُحكمهم وأهليهم وما وَلُوا »(١).

وفي « الصَّحيح » (٢) عنهُ عَلِيْكُ لمَّا أُسرِيَ به : « رأى آدمَ في سماءِ الدُّنيا وإذا عن يمينهِ أَسْوِدَةٌ ، وعن يسارهِ أَسْوِدَةٌ ، فإذا نظرَ قِبَلَ يمينهِ عنه ، ضحكَ ، وإذا نظرَ قِبَلَ شمالهِ بكى ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا آدمُ ، وهذه الأَسْوِدَةُ عن يمينهِ ويسارهِ بنوه ، فأهلُ اليمين أهلُ السَّعادَة مِن ذريَّتهِ ، وأهلُ اليسارِ أهلُ الشقاوةِ » .

وفي « المُسند »(٣) عن عائشة ، قالت : كانَت يدُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اليمينُ

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه في (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup> ۲ ) رواه البخاري ( ۳٤٩ ) ، ومسلم ( ۱۹۳ ) عن أنس .

<sup>(7)(1/017).</sup> 

ورواه أَبو داود ( ٣٤ ) - أَيضًا - كلاهما بالسَّند عن الأَسود عن عائشةً .

ولكنْ ؛ رواه أَحمد ( ٦ / ١٧٠ و ٢٦٥ ) ، وأُبو داود ( ٣٣ ) من طريقين عن إبراهيم عن مائشة .

وإبراهيمُ هو النَّخَعي ؛ أُدخِلَ على عائشةَ وهو صبيٌّ ، ولم يسمع منها شيعًا ، كما في « المراسيل » ( ٩ - ١٠ ) لابن أبي حاتم .

وللحديث شاهد في « المسند » ( ً ٦ / ١٦٥ ) من طريق الأعمش ، عن رجل ، عن مسروق عن عائشة .

وفيه إِبْهَامُ الرجل .

ويشهدُ له حديثُ حفصةَ الآتي .

لِطُهُورِهِ وطعامهِ ، وكانَت يدُهُ اليُسرى لخلائهِ وما كانَ من أَذَى .

وفي « المُسند »<sup>(۱)</sup> أيضًا و « سنن أبي داود » عن حَفْصَةَ بنت عُمَرَ زوجِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ كانَ يجعلُ بينَهُ لطعامهِ ، ويجعلُ شمالَه لما سوى ذلكَ .

وقال أحمد (٢): كانَت يمينهُ لطعامهِ وطهورهِ وصلاتهِ وشأنهِ ، وكانت شمالُهُ لِمَا سوى ذلك .

ويشهدُ له شهادة عامّة - حديث عائشة المتّفق على صحّتِه ، المتقدم (ص ؟؟؟؟؟) .

<sup>(</sup>١) رواه أُحمد (٦/ ٢٨٧) ، وأُبو داود (٣٢) ، والطِبراني في « الكبير »

<sup>(</sup> ٢٣ / رقم ٣٤٧ ) ، والبيهقي ( ١ / ١١٣ )، وابن حبًّان ( ٢٢٧ )، وأَبو يعلى في « مسنده »

<sup>(</sup> ٧٠٤٢ ) ، وفي « المعجم » ( ٣٢ ) من طريق حارثة بن وهب الحُزَاعي ، عن حفصة . وسندُهُ حسنٌ لحال عاصم بن أَبي النَّجود .

<sup>(</sup> ٢ ) هي روايةٌ في « المسند » ( ٦ / ٢٨٦ ، ٢٨٧ ) من طريق عاصم بن أَبي النَّجود ، لكنْ قال : عن سواء الخُزاعي ، عن حفصة .

وقال الهيثميُّ في « المجمع » ( ٥ / ٢٦ ) : « رجاله ثقاتٌ » .

### ۱۷۶ - فَـصْـلُ [ حُكم الشؤم ]

وأمَّا قولُهُ عَلِيْكَةِ: « الشؤمُ في ثلاثِ .. » ، الحديثُ ، فهو حديثٌ صحيحٌ من روايَةِ ابن عُمَر ، وسهل بن سَعْدِ ومُعاويَة بن حكيم (١) .

وقد رُويَ أَنَّ أُمَّ سلمة كانَت تزيدُ : « ... السَّيفَ » – يعني في حديثِ الرُّهري عن حمزَة وسالم عن أبيهما في الشؤمِ $(^{(1)}$  .

(١) تقدُّم حديثا ابنِ مُحمر وسَهْلِ ، انظر ( ص ٢٨٧ ) .

وأَمَّا حديث حكيم بن مُعاوية - وقد انقلب على المصنِّف إلى مُعاوية بن حكيم - ؛ فقد رواه الترمذي ( ٢٨٢٤) ، وسعيد بن منصور ( ٢٩٩٦) ، والطبراني في « الكبير » ( ٣١٤٨) من طريق مُعاوية بن حكيم عن حكيم .

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ق ١٢٩ / أ ) : « إِسناده صحيح ، ورجاله ثقات » !

ولكنْ قال الحافظُ في « الفتح » ( ٦ / ٧٣ ) : « في إِسناده ضعف » .

قلتُ : وهو الصوابُ لجهالة مُعاوية بن حكيم .

ورواه ابنُ ماجه ( ١٩٩٣ ) ، والطحاوي في « المُشكل » ( ٧٨٥ ) من طريق مُعاوية -- أَيضًا - لكنْ سمَّىٰ صحابيَّه مِخْمَر بن مُعاوية !

وسمَّاه في رواية الطبراني ( ٢٠ / رقم ٧٩٦ ) : مِخْمَر بن حَيْدة !

(٢) هي روايةٌ عند ابن ماجه (١٩٩٥).

وقال البوصيري في « المصباح » ( ق ١٢٩ / أ ) :

« هذا إِسناد صحيحٌ على شرط مسلمٍ ، فقد احتجٌ بجميع رواتهِ .

رواه الشيخان مِن حديث أَم سَلَمة ، فلم يذكُرا فيه : ( السيف ) » .

وقد اختلفَ النَّاسُ في هذا الحديثِ ، وكانَت عائشَةُ أُمُّ المؤمنين رضيَ اللَّهِ عَلَيْكُم ، وتقولُ : إنَّما حكاهُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُم ، وتقولُ : إنَّما حكاهُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُم عن أهلِ الجاهليَّة وأقوالِهم ؛ فذكرَ أبو عُمَر بن عبدالبرِّ (١) من حديثِ هشام بن عمَّار : حدَّثنا الوليدُ بن مسلم ، عن سعيدٍ ، عن قتادَة ، عن أبي حسَّان أنَّ رجلين دَخَلا على عائشة وقالا : إنَّ أبا هريرَةَ يُحدِّثُ أنَّ النَّبيَّ عَيِّلِكُم قال : « إنَّما الطِّيرَةُ في المرأةِ والدَّارِ والدَّابَةِ » ، فطارَت شقَّة منها في السَّماءِ ، وشقَّة في الطِّيرَةُ في المرأةِ والدَّارِ والدَّابَةِ » ، فطارَت شقَّة منها في السَّماءِ ، وشقَّة في الطَّيرَةُ في السَّماءِ ، وشقَّة في عن أُمْ سَلَمةَ ، نعم ؛ رواه البخاري ( ٥٠٩٣ ) ، ومسلم

- " قلت . ليس هو في « الصحيحين » عن ام سنمه ، فعم ، رواه البحاري ( ۱۲ - ۱۰ ) ، وسسم ( ۲۲۲۰ ) عن ابن عُمر .

وكذا رواه البخاري ( ٢٨٥٩ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٦ ) عن سَهْل ، كما تقدَّم - أَيضًا - . ورواه النَّسائي في « العِشْرَة » ( ٣٩٨ ) عن سالمٍ مُرْسَلًا ، وزاد في نصّه : « والسيف » .

قال الحافظُ في « النُّكت الظِّراف » ( ٥ / ٣٣٨ ) : « قولُه : « والسيف » مدرج ، فقد رواه عبدالرزَّاق [ ١٠ / ٢١١ ] عن مَعْمَر عن الزُّهري [ عن بعض أَهل أُم سَلَمة ] عن أُم سلَمَة ، أَنَّه زادتْ فيْه : « والسيف » .. » .

وما بين المعكوفتين ساقط من « المصنَّف » .

أَقُولُ : ومثله في « فتح الباري » ( ٦ / ٦٣ ) إِلَّا أَنَّه زاد أَنَّ هذه – أَيضًا – رواية إِسحاق في « مسنده » .

( تنبيه ) : وقع في المطبوع من « الفتح » : ( ابن إِسحاق ) ! والصوابُ ما أَثبتُ ، وهو ابنُ راهويه الإِمامُ المشهورُ . ِ

وحكم شيخُنا الألباني في « صحيح سُنن ابن ماجه » ( ١٦٢٢ ) على الزيادة بالشَّذوذ . ( ١ ) في « التمهيد » ( ٩ / ٢٨٨ – ٢٨٩ ) .

ورواه أحمد ( ٦ / ١٥٠ و ٢٤٠ و ٢٤٦ ) ، والطحاوي في « المشكل » ( ٧٨٦ ) ، والحاكم ( ٢ / ٤٧٩ ) مِن الطريق نفسِه .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٥ / ١٠٤ ) : « ورجالُه رجالُ الصحيح » . وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبيُّ .

الأَرضِ ، ثمَّ قالت : كذبَ والذي أنزلَ الفرقان على أبي القاسم مَن حدَّثَ عنهُ بهذا ، ولكنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ كانَ يقول : « كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يقولون : إنَّ الطِّيرَةَ في المرأةِ والدَّارِ والدَّابَّةِ » ، ثمَّ قَرَأَتْ عائشةُ: ﴿ ما أَصابَ مِن مُصيبَةٍ فِي الأَرْضِ ولا في أنفُسِكم إلّا في كتابٍ مِنْ قبلِ أَنْ نَبْراَها إنَّ ذلكَ على اللهِ يسيرُ ﴾ [ الحديد : ٢٢ ] .

قال أبو عُمَر : وكانَت عائشةُ تنفي الطِّيرَةَ ، ولا تعتقدُ منها شيئًا ،حتى قالت لنسوَةٍ كُنَّ يكرهنَ البناءَ بأزواجِهنَّ في شوَّالِ<sup>(۱)</sup>: ما تزوَّجني رسولُ اللَّهِ عَيْقِهِ إلَّا في شوَّال ، فمَن كانَ أحظى منِّي عنده ؟ عَيْقِهِ إلَّا في شوَّال ، فمَن كانَ أحظى منِّي عنده ؟ وكانَت تستحبُّ أن يدخلنَ على أزواجهنَّ في شوَّال .

قال أبو عُمر: وقولُها في أبي هريرَةَ: كَذَبَ ؛ فإنَّ العربَ تقولُ: كَذَبْتَ ، بعنى غلطتَ فيما قدَّرْتَ ، وأوهَمْتَ فيما قُلتَ ، ولم تظنُّ حقًّا ، ونحوَ هذا ، وذلكَ معروفٌ من كلامِهم ، موجودٌ في أشعارِهم كثيرًا ، قال أبو طالب(٢): كذبتُ م وبيتِ اللَّهِ نتركُ مكَّةً ونظعنُ إلّا أمركُم في الأوائلِ

كذبتُم وبيتِ اللَّهِ نَبْــرَا مُحمَّـدًا ولمَّـا نُطاعِنْ دونـهُ ونُناضلِ ونســلِمُهُ حــتى نُضَــرَّجَ حـولَهُ ونذهـلَ عن أبنائـنا والحلائلِ

وقال شاعر من هَمْدان :

مُراغمَةً ما دامَ للسَّيفِ قائمُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٢٣).

<sup>(</sup> ٢ ) ونصّ مطبوعة « التمهيد » ( ٩ / ٢٨٩ ) فيه اختلافٌ عمَّا بين أَيدينا مِن الله المناح » .

كذبتُم وبيتِ اللَّهِ لا تقتـــلونهُ ولمَّا يكُن أُمرٌ أُغرُ محـجُلُ قال : أَلَا ترى أَنَّ هذا ليسَ من بابِ الكذبِ الذي هو ضدُّ الصِّدقِ ، وإنَّما هو من بابِ الغَلَطِ وظنِّ ما ليسَ بصحيحٍ ، وذلكَ أَنَّ قُريشًا زعموا أَنَّهم يُخرِجون بني هاشم من مكَّة إِنْ لم يَثرُ كوا جِوارَ محمَّدِ عَيِّلِيَّةُ ، فقال لهم أبو طالبِ : كذبتم - أي : غَلِطْتُم - فيما قلتُم وظننتم ، وكذلكَ معنى قولِ الهَمْدانيُّ والعَبْسيّ .

أَفِي الحَقِّ أَمَّا بَحْدَلٌ وَابِنُ بَحْدَلِ فَيحْيِي وَأَمَّا ابِنُ الزُّبِيرِ فَيُقْتَلُ

وهذا مشهورٌ في كلام العربِ .

قلتُ : ومِن هذا قولُ سعيدِ بن مجبير : كذبَ جابرُ بن زيدٍ - يعني في قولهِ : الطَّلاقُ بيدِ السيِّد<sup>(۱)</sup> - ، أي : أخطأ .

ومِن هذا قولُ عُبادَةَ بن الصَّامت : كذبَ أبو محمَّد<sup>(٢)</sup>؛ لمَّا قال : الوترُ واجبٌ ، أي : أخطأ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) رواه أُحمد (٥/ ٣١٥ و ٣١٧)، والدارمي (١/ ٣٧٠)، وأُبو داود (٢٢٥)، وأُبو داود (٢٢٥)، والطيالسي (٢/ ٣٧٠)، وابن أُبي شيبة (١/ ٣٧٠)، والنَّسائي (١/ ٢٣٠)، وابن ماجة (١٤٠١)، ومالك (١/ ٢٣٢)، وابن حبًان (١٧٣١) بسند حسن.

وقال ابنُ حِبَّان في « صحيحه » ( ٥ / ٢٣ – ترتيبه ) :

<sup>«</sup> قولُ عُبادة : « كذب أَبو محمَّد » ، يُريد به : أَخطأ ، وكذلك قول عائشة حيث قالت ي هُريرة .

وهذه لفظة مستعملة لأُهل الحجاز إِذا أُخطأً أُحدهم يُقال له : كذب .. » . ثم تكلَّم رحمه اللَّهُ بكلامٍ حسن جدًّا حولَ عدالةِ أُصحاب النبي عَيِّكَ . وانظر « معالم السنن » ( ١ / ١٣٤ ) للخطَّابي .

وفي « الصَّحيح » (١) أنَّ النَّبيَّ عَلِيْكُ قال : « كذبَ أبو السَّنابل » ، لمَّا أفتى أنَّ الحاملَ المتوفَّى عنها زوجُها لا تتزوَّج حتى تَتِمَّ لها أربعَةُ أشهر وعشرًا ، ولو وضعَتْ .

وهذا كثيرٌ .

والمقصودُ أَنَّ عائشة رضي اللَّهُ عنها ردَّتْ هذا الحديثَ ، وأنكرَتْهُ ، وحطَّأَتْ قائلَهُ ، ولكنَّ قولَ عائشة هذا مَرْجُوحٌ ، ولها رضي اللَّهُ عنها اجتهادٌ في ردِّ بعض الأحاديثِ الصَّحيحةِ خالفَها فيه غيرُها من الصَّحابَةِ (٢)، وهي رضي اللَّهُ عنها لمَّا ظنَّتْ أَنَّ هذا الحديثَ يَقْتَضي إثباتَ الطِّيرَةِ الَّتي هي مِن الشركِ لم يَسعُها غيرُ تكذيبِه وردِّه ، ولكنَّ الذين رَوَوْهُ مِمَّن لا يُمْكِنُ ردُّ روايتِهم ، ولم ينفرِدْ بهذا أبو هُريرَة وحده ، ولو انفردَ بهِ فهو حافظُ الأُمَّةِ على الإطلاقِ وكلُّ ما ينفرِدْ بهذا أبو هُريرَة وحده ، ولو انفردَ بهِ فهو حافظُ الأُمَّةِ على الإطلاقِ وكلُّ ما ليفرد به فهو صحيح ، بل قد رواهُ عن النَّبيِّ عَيْضَةٍ عبدُاللَّهِ بن عمر بن الخطّاب رضي اللَّهُ عنهما ، وسَهْلُ بن سَعْدِ السَّاعدي ، وجابر بن عبداللَّه الأنصاري (٣)، وأحاديثهم في « الصَّحيح » .

فالحقُّ أنَّ الواجبَ بيانُ معنى الحديثِ ، ومُباينتهِ للطِّيرَةِ الشِّرْكيَّةِ ، فنقولُ وباللَّهِ التَّوفيق :

#### هذا الحديثُ قَد رُوِيَ على وجهين :

<sup>(</sup> ١ ) أِمَّا رواه – بهذا اللفظ – أَحمد ( ١ / ٤٤٧ ) وسعيد بن منصور ( ١٥٠٦ ) ، والشافعي ( ٢ / ٤٠٢ ) ، والبَغوي ( ٢٣٨٨ ) عن ابن مسعود بسند صحيح .

وأَصلُه في « صحيح البخاري » ( ٥٣١٩ ) ، ومسلم ( ١٤٨٤ ) دون موضِع الشاهدِ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « الإِجابة لإِيراد ما استدركَتْه عائشةُ على الصحابة » ، للإِمام الزركشي .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم ( ٢٢٢٧ ) .

أحدُهما: بالجزم.

والثَّاني : بالشرط .

فأمًّا الأوَّل: فرواهُ مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن سالمٍ وحمزَةَ ابْنِيْ عبداللَّهِ بن عمر عن أبيهما أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قال: « الشؤمُ في الدَّارِ والمرأةِ والفرس » ، متَّفقٌ عليه .

وفي لفظ في « الصَّحيحين » عنهُ : « لا عَدوى ولا صفَرَ ولا طيرَةَ ، وإنَّما الشؤمُ في ثلاثَةِ المرأةِ والفرس والدَّارِ » .

وأمَّا الثَّاني : ففي « الصَّحيحين » أيضًا عن سَهْل بن سَعْد ، قال : قال رسول اللَّهِ عَيْلِيْلِهُ : « إِنْ كَانَ ففي المرأةِ والفرسِ والمسكن » ، يعني : الشؤم . وقال البُخاري : « إِنْ كَانَ في شيءٍ .. » .

وفي « صحيح مسلم » عن جابرٍ مرفوعًا : « إِنْ كَانَ في شيءٍ فَفي الرَّبْعِ وَالْخَادِم والفرس » .

وفي « الصَّحيحين » عن ابنِ عُمر مرفوعًا : « إنْ يكُن من الشؤمِ شيءٌ حقًّا ففي الفرسِ والمسكنِ والمرأةِ » .

ورَوى زهيرُ بن معاويَة عن عُتبَة بن مُحمَيد ، قال : حدَّثني عُبيداللَّه بن أبي بكر أنَّهُ سمعَ أنسًا يقول : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : « لا طيرَةَ ، والطِّيرَةُ على مَن تطيَّرَ ، وإنْ يكن في شيءِ ففي المرأةِ والدَّارِ والفرسِ » ، ذكرهُ أبو عُمَرَ (١) .

<sup>(</sup> ۱ ) في « التمهيد » ( ۹ / ۲۸۶ ) مُعلَّقًا .

ورواه ابنُ حبَّان ( ٦١٢٣ ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( ٤ / ٣١٤ ) بسندٍ

والرواياتُ المذكورةُ قَبْلُ قد تقدَّمت كلُّها .

وقالت طائفَةُ أخرى : لم يجزمِ النَّبيُّ عَلَيْكُ بالشؤمِ في هذه الثَّلاثَة ، بل علَّقهُ على الشرطِ ، فقال : إنْ يكن الشؤمُ في شيءٍ ولا يلزمُ من صِدقِ الشرطيَّةِ صِدْقُ كُلِّ واحدٍ مِن مُفْرَديها ، فقد يصدُقُ التَّلازمُ بينَ المستحيلين .

قالوا: ولعلَّ الوَهَمَ وقعَ مِن ذلك ، وهو أنَّ الرَّاويَ غَلِطَ ، وقال: الشؤم في ثلاثَةِ ، . . » . ثلاثَةِ ، وإنَّما الحديثُ: « إنْ كانَ الشؤمُ في شيءٍ ففي ثلاثَةِ . . . » .

قالوا : وقد اختُلِفَ على ابن عُمَر ، والرِّوايتانِ صحيحتانِ عنه .

قالوا : وبهذا يزولُ الإشكالُ ، ويتبيَّنُ وجهُ الصَّوابِ .

وقالت طائفَةٌ أُخرى : إضافَةُ رسولِ اللَّهِ عَيْلِكُ الشؤمَ إلى هذه الثَّلاثَةِ مَجَازٌ واتِّساعٌ ، أي : قد يحصُلُ مُقارِنًا لها وعندها ، لا أنَّها هي أنفسُها ممَّا يُوجِبُ الشؤمَ .

قالوا: وقد يكونُ الدَّارُ قَد قضى اللَّهُ عزَّ وجلَّ عليها أَنْ يُمِيتَ فيها خَلْقًا من عبادهِ ، كما يُقَدِّرُ ذلكَ في البلدِ الذي ينزلُ الطَّاعونُ به ، وفي المكانِ الذي يَكْثُرُ الوباءُ به ، فَيُضافُ ذلكَ إلى المكانِ مَجازًا ، واللَّهُ خَلَقَهُ عندهُ ، وقدَّرهُ فيه ، كما يخلُقُ الموتَ عندَ قتلِ القاتلِ ، والشِّبَعَ والرِّيَّ عندَ أكلِ الآكلِ وشُربِ الشاربِ ، فالدَّارُ التي يهلكُ بها أكثرُ ساكنيها تُوصَفُ بالشؤمِ ، لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قد خصَّها بكثرةِ مِن قَبَضَ فيها ، فمَن كتبَ اللَّهُ عليهِ الموت في تلك الدَّارِ حَسَّنَ إليهِ مكناها ، وحرَّكهُ إليها ، حتى يَقْبِضَ رُوحه في المكانِ الذي كُتِبَ لهُ ، كما ساقَ الرَّجُلَ من بلدِ إلى بلدِ للأثرِ والبُقعَةِ التي قضى أنَّهُ يكونُ مدفئهُ بها .

قالوا : وكذلكَ ما يُوصَفُ من طُولِ أعمارِ بعضِ أهلِ البُلدانِ ، ليسَ ذلكَ من أجلِ صِحَّة هواءِ ، ولا طِيبِ تُربَةٍ ، ولا طَبع يَرْدادُ بهِ الأجلُ ، وينقصُ بفواتهِ ، ولكنَّ اللَّهَ سبحانهُ قَد خَلَقَ ذلكَ المكان وقضى أنْ يسكُنَهُ أطولُ خلْقهِ أعمارًا ؛ فيسوقُهم إليهِ ، ويجمَعُهم فيهِ ، ويحبِّبهُ إليهم .

قالوا: وإذا كانَ هذا على ما وَصَفْنا في الدُّورِ والبقاعِ جازَ مثلُهُ في النِّساءِ والخَيْلِ ، فتكونُ المرأةُ قَد قدَّرَ اللَّهُ عليها أن تتزوَّجَ عددًا من الرِّجالِ ، ويموتون معها ، فلا بدَّ من إنْفاذِ قضائهِ وقَدَرهِ ، حتى إنَّ الرَّجلَ ليُقْدِمُ عليها من بعدِ علمهِ بكثرَةِ مَن ماتَ عنها لوجهِ منَ الطَّمَعِ يقودُهُ إليها ، حتى يتمَّ قضاؤُهُ وقَدَرُهُ ، فَتُوصَفُ المرأةُ بالشؤمِ لذلكَ ، وكذلكَ الفَرَسُ ، وإنْ لم يكن لشيءٍ من ذلكَ فعلٌ ولا تأثيرٌ .

وقال ابنُ القاسمِ (١): سُئلَ مالكُ عن الشؤمِ في الفرسِ والدَّار ؟ فقال : إنَّ ذلكَ ( كَذِبٌ ) فيما نَرى : كم مِن دارٍ قد سَكَنَها ناسٌ فهلكوا ، ثمَّ سكنها آخرون فَهَلكوا ، قال : فهذا تفسيرهُ فيما نَرى ، واللَّهُ أعلم .

وقالت طائفَةٌ أُخرى : شؤمُ الدَّارِ مُجاوَرَةُ جارِ السُّوءِ ، وشؤمُ الفرسِ أَنْ لاَ يُعزى عليها في سبيلِ اللَّهِ ، وشؤمُ المرأة أَنْ لا تلدَ وتكونَ سَيِّعَةَ الخُلُق .

وقالت طائفة أُخرى - منهم الخطّابيُّ (٢) - : هذا مُستثنى مِن الطّيرَةِ ، أي : الطّيرَةُ منهيٌّ عنها إلّا أن يكونَ لهُ دارٌ يكرهُ سُكناها ، أو امرأةٌ يكرهُ صحبتها ، أو فرسٌ أو خادمٌ ، فَلْيُفارِق الجميعَ بالبيعِ والطَّلاقِ ونحوهِ ، ولا يُقيمُ على الكراهَةِ والتَّأَذِي به ، فإنَّهُ شُؤمٌ .

وقــد ســـلكَ هـــذا المســلكَ أبو محـمَّدِ بن قُتيـبَةَ في كتــاب « مُشكِـل

<sup>(</sup> ١ ) كما في « البيان والتحصيل » ( ١٧ / ٢٧٥ ) لابن رُشد .

وما بين القوسين ليس فيه ، وأُظنُّه مدخولًا على لفظِهِ !

الحديث »(١) له لمَّا ذكرَ أنَّ بعضَ الملاحدَةِ اعترضَ بحديثِ هذه الثَّلاثَةِ .

وقال طائفَةٌ أُخرى : الشؤمُ في هذه الثَّلاثَة إنَّما يَلْحَقُ مَن تشاءمَ بها ، وتطيَّرَ بها فيكونُ شؤمها عليهِ ، ومَن توكَّلَ على اللَّهِ ، ولم يتشاءمُ ، ولم يتطيَّر ، لم تكن مشؤومَةً عليهِ .

قالوا: ويدُلُّ عليهِ حديثُ أَنسٍ: « الطِّيرَةُ على مَن تطيَّرَ »، وَقَد يجعلُ اللَّهُ سبحانهُ تَطَيُّرَ العبدِ وتشاؤمَهُ سببًا لِحُلُولِ المكروهِ به ، كما يجعلُ الثُّقَةَ والتَّوكُلَ عليهِ وإفرادَهُ بالخوفِ والرَّجاءِ من أعظمِ الأسبابِ التي يدفَعُ بها الشرَّ المتطيَّرَ به .

وسِرُّ هذا أنَّ الطِّيرَة إِنَّما تتضمَّنُ الشِّرِكَ باللَّهِ تعالى ، والخوف من غيرهِ ، وعدم التَّوكُل عليهِ والثُّقَةِ به ، كانَ صاحبُها غَرَضًا لسهامِ الشرِّ والبلاءِ فيتسرَّعُ نفوذُها فيهِ لأنَّهُ لم يَتَدَرَّعُ من التَّوحيدِ والتَّوكُلِ بجُنَّةِ واقيَةِ ، وكُلُّ مَن خافَ شيئًا غيرَ اللَّهِ سُلُّطَ عليهِ ، كما أنَّ مَن أحبَّ مع اللَّهِ غيرَهُ عُذَّبَ به ، وَمَنْ رجا مع اللَّهِ غيرَهُ خُذِلَ من جهتهِ .

وهذه أمورٌ تجرِبتُها تكفي عن أدلَّتِها ، والنَّفسُ لا بدَّ أَنْ تتطيَّر ، ولكنَّ المؤمنَ القويَّ الإيمانِ يدفعُ مُوجِبَ تطيُّرهِ بالتَّوكُّل على اللَّهِ ، فإنَّ مَن توكَّلَ على اللَّهِ وحدَهُ كفاهُ من غيرهِ ، قال تعالى : ﴿ فإذا قَرَأْتَ القُرآنَ فاستَعِذْ باللهِ وحدَهُ كفاهُ من غيرهِ ، قال تعالى : ﴿ فإذا قَرَأْتَ القُرآنَ فاستَعِذْ باللهِ منَ الشيطان الرَّجيم إنَّهُ ليسَ لهُ سُلطانٌ على الَّذينَ آمَنوا وَعلى ربِّهم يتوكَّلُون إنَّما سُلطانهُ على الَّذينَ يَتولَّوْنَهُ والَّذينَ هُم بهِ مُشْرِكُون ﴾ [ النحل : يتوكَّلُون إنَّما سُلطانهُ على الَّذينَ يَتولَّوْنَهُ والَّذينَ هُم بهِ مُشْرِكُون ﴾ [ النحل : يتوكَّلُون إنَّما سُلطانهُ على الَّذينَ يَتولُّونَهُ والَّذينَ هُم بهِ مُشْرِكُون ﴾ [ النحل :

ولهذا قال ابنُ مسعود : « وما منَّا إلَّا »<sup>(٢)</sup> – يعني : مَن يُقارِبُ التَّطيُّرَ –

<sup>(</sup> ۱ ) « تأويل مختلف الحديث » ( ۱۱۸ – ۱۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجُه والكلامُ عليه ( ص ٢٧٠ – ٢٧١ ) .

ولكنَّ اللَّهَ يُذهِبهُ بالتَّوكُّل .

ومن هذا قولُ زَبَّانَ بن سيَّارٍ :

أطارَ الطَّايرَ إذ سِونا زيادٌ أَقامَ كأنَّ لُقْمانَ بنَ عادٍ تَعَالَمُ أنَّاهُ لا طايرَ إلّا تَعَالَمُ أنَّاهُ لا طايرَ إلّا بَلَىٰ شيءٌ يُوافِقُ بعضَ شيءٍ

لِتُخْبِرَنا وما فيها خبيرُ أشارَ لهُ بحكمتهِ بشيرُ على مُتطيِّر وهبو الثَّبورُ أحايينًا وباطلُهُ كثيرُ

قالوا: فالشؤمُ الذي في الدَّارِ والمرأةِ والفَرَسِ قد يكونُ مَخْصُوصًا بمن تشاءَمَ بها وتطيَّرُ ، وأمَّا مَن توكَّلَ على اللَّهِ وخافَهُ وحدَهُ ولم يتطيَّرُ ولم يتشاءَم فإنَّ الفَرَسَ والمرأةَ والدَّارَ لا يكونُ شؤمًا في حقِّهِ .

وقالت طائفة أخرى: معنى الحديثِ إخبارهُ عَيِّلِيَّهُ عن الأسبابِ المُثيرَةِ الكَامنَةِ في الغرائزِ ، يعني أنَّ المُثيرَ للطَّيرَةِ في غرائزِ النَّاسِ هي هذه الثَّلاثة ، فأَخْبَرَنَا بها لِناْخُذَ الحذرَ منها ، فقال : « الشؤمُ في الدَّارِ والمرأةِ والفرسِ » ، أي : أنَّ الحوادث التي تكثرُ مع هذه الأشياءِ ، والمصائب التي تتوالى عندها تدعو النَّاسَ إلى التَّشاؤمِ بها ، فقال : « الشؤمُ فيها » ، أي : أنَّ اللَّه قد يُقدِّرهُ فيها على قومٍ ، دونَ قومٍ فخاطَبَهُم عَيِّلِيَّهُ بذلكَ لِمَا استقرَّ عندهم منهُ عَيِّلِيَّهُ من إبطالِ الطِّيرةِ وإنكارِ العَدوى ، ولذلكَ لم يستَفْهِموا في ذلكَ عن معنى ما أرادهُ عَيِّلِيَّهُ ، كما تقدَّم لهم في قولهِ : « لا يُؤردُ المُمْرِضُ على المُصِحِّ » (١) ، فقالوا عندهُ : وما ذاك يا رسول اللَّهِ؟ فأخبَرَهم أنَّهُ خافَ في ذلكَ الأذى الذي يُدْخِلُهُ المُمْرِضُ على المُصِحِّ ، (١) المَّدوى؛ لأنَّهُ عَلِيَّةً أَمَرَ بالتَّوادُدِ، وإدخالِ السُّرورِ بينَ المؤمنين، وحُسنِ التَّجاوُرِ، لا العَدوى؛ لأنَّهُ عَيِّلِيَّهُ أَمَرَ بالتَّوادُدِ، وإدخالِ السُّرورِ بينَ المؤمنين، وحُسنِ التَّجاوُرِ، لا العَدوى؛ لأنَّهُ عَلَيْكُ أَمَرَ بالتَّوادُدِ، وإدخالِ السُّرورِ بينَ المؤمنين، وحُسنِ التَّجاوُرِ، لا العَدوى؛ لأنَّهُ عَيِّلِيَّهُ أَمَرَ بالتَّوادُدِ، وإدخالِ السُّرورِ بينَ المؤمنين، وحُسنِ التَّجاوُرِ،

<sup>(</sup> ۱ ) تقدَّم تخریجه ( ص ۳۰۱ ) .

ونهى عن التّقاطُع والتّباغُض والأذى ، فَمَن اعتقدَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَسبَ الطّيرَةَ والشَّوْمَ إلى شيءٍ من الأشياءِ على سبيلِ أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ بذلكَ دونَ اللَّهِ فقد أعظمَ الفريَة على اللَّهِ وعلى رسولهِ ، وضلَّ ضلالًا بعيدًا ، والنَّبيُ عَلَيْكُمُ ابتدأهم بِنَفْيِ الفريَة والعَدوى ، ثمَّ قال : « الشؤمُ في ثلاثِ ... » ، قَطْعًا لتوهم الطِّيرةِ المنفيَّةِ الني أخبرَ أَنَّ الشؤمَ يكونُ فيها فقال : « لا عَدوى ولا طيرةَ ، والشؤمُ في ثلاثِ في الثَّلاثَةِ التي أخبرَ أَنَّ الشؤمَ يكونُ فيها فقال : « لا عَدوى ولا طيرةَ ، والشؤمُ في ثلاثَةِ فابتدأهم بالمُؤخّرِ من الخبرِ تعجيلًا لهم بالإِخبارِ بفسادِ العَدوى والطِّيرةِ المتوهَمةِ من قولهِ : « الشؤمُ في ثلاثَةٍ » .

وبالجُملَةِ ؛ فإخبارهُ عَيَّالِيّهِ بالشؤمِ أَنَّهُ يكونُ في هذه الثَّلاثةِ ليسَ فيه إثباتُ الطِّيرةِ التي نفاها ، وإنَّما غايتهُ أَنَّ اللَّه سبحانهُ قد يخلُقُ منها أعيانًا مَشْؤُومةً على مَنْ قاربَها وسكنها ، وأعيانًا مُباركة لا يلحقُ مَن قاربها منها شؤمٌ ولا شرٌ ، وهذا كما يُعْطي سبحانهُ الوالدين وَلَدًا مباركًا يريانِ الخيرَ على وجههِ ، ويُعطي غيرَهما ولدًا شرًّا مَشْؤُومًا نَذْلًا يَريانِ الشرَّ على وجههِ ، وكذلكَ ما يُعْطَاهُ العبدُ من ولايَةٍ أو غيرِها ، فكذلكَ الدَّارُ والمرأةُ والفَرَسُ .

واللَّهُ سبحانهُ خالقُ الخيرِ والشرِّ والشَّعودِ والنُّحوسِ، فيخلقُ بعضَ هذه الأعيان شُعودًا مُباركةً ، ويقضي بسعادَةِ مَنْ قارَنَها ، وحُصولِ اليُمنِ لهُ والبركَةِ ، ويخلقُ بعضَ ذلكَ نُحوسًا يتنجَّسُ بها مَن قارَنَها .

وكلُّ ذلكَ بقضائهِ وقَدَرهِ ، كما خلقَ سائرَ الأسبابِ ورَبَطَها بمُسبَّباتها المُتضادَّةِ والحُتلفَةِ ؛ فكما خلقَ المِسْكَ وغيرَهُ من حاملِ الأرواحِ (١) الطَّيِّبَةِ ولذَّذَ بها مَن قارنها مِنَ النَّاسِ ، وخلقَ ضدَّها وجَعَلَها سببًا لإيذاءِ مَن قارَنَها مِنَ النَّاسِ .

<sup>(</sup> أ ) جمع « رَوْح ) وهي الرائحة .

ومنشور ولاية أَمل العلم والإرادة

والفَرْقُ بينَ هذين النَّوعين يُدْرَكُ بالحِسِّ ، فكذلكَ في الدِّيارِ والنِّساءِ والخيلِ ، فهذا لونٌ ، والطِّيرَةُ الشركيَّةُ لونٌ آخَر .

# ١٧٥ - فَـصْـلُعَوْدٌ على الطَّيَرَةِعَوْدٌ على الطَّيرَةِ

وأمَّا الأثرُ<sup>(۱)</sup> الذي ذكرهُ مالكُ عن يحيى بن سعيد : جاءَت امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيِّةٍ فقالت : يا رسولَ اللَّهِ دارٌ سكنَّاها ، والعددُ كثيرٌ والمالُ وافرٌ ، فقلَّ العددُ ، وذهبَ المالُ ! فقال النَّبيُ عَيِّلِتُهُ : « دَعُوها ، ذميمَةً » .

وقد ذكرَ هذا الحديثَ غيرُ مالكِ من روايَةِ أنسٍ ، أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ عَيْرًا فقال : يا رسولَ اللَّه ، إنَّا نزَلْنا دارًا فكثرَ فيها عددُنا ، وكثرت فيها أموالنا ، ثمَّ تحوَّلنا إلى أُخرى ، فقلَّتْ فيها أموالنا وقلَّ فيها عددنا فقال رسولُ اللَّهِ عَيْرًا في اللَّهِ عَيْرًا في اللَّهِ عَيْرًا في اللَّهُ عَلَيْكُ ... وذكرهُ .

فليسَ هذا مِن الطِّيرَةِ المنهيِّ عنها ، وإنَّما أُمَرَهُم عَيِّلِيِّ بالتَّحوُّلِ عنها عندَ ما وقعَ في قُلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين :

إحداهما : مُفارقتُهم لمكانٍ هم له مُستثقِلون ، ومنهُ مستوحِشون ، لِمَا لحقهم فيهِ ونالَهم ، ليتعجَّلوا الرَّاحَةَ ممَّا داخَلَهُم منَ الجَزَعِ في ذلكَ المكانِ والحُزنِ والهَلَعِ ؛ لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قَد جعلَ في غرائزِ النَّاسِ وتركيبهم استثقالَ ما نالهم الشرُّ فيه وإنْ كانَ لا سببَ لهُ في ذلكَ ، وحُبَّ ما جرى لهم على يديهِ الخيرُ وإنْ لم يُرِدْهم به ، فَأَمرَهُم بالتَّحوُّلِ ممَّا كرهوهُ لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ بَعَثَهُ رحمَةً ولم يبعثهُ عذابًا ، وأرسلهُ مُيسِّرًا ولم يرسلهُ مُعسِّرًا ، فكيفَ يأمرُهم بالمقامِ

<sup>(</sup>١) تقدُّم بطرقهِ ورواياتِه (٢٨٧ – ٢٨٨ ) .

في مكانِ قَد أَحْزَنَهم المقامُ به ، واستوحشوا عندهُ لكثرَةِ مَن فقدوهُ فيهِ لغير منفعة ولا طاعَةٍ ولا مزيدِ تَقوى وهُدى ؟ ولا سيَّما وطولُ مُقامِهم فيها - بعدما وصلَ إلى قلوبهم منها ما وصلَ - قد يبعثُهم ويدعوهم إلى التَّشاؤم والتَّطيُّر فَيُوقِعُهم ذلكَ في أمرين عظيمين :

أحدهما: مُقاربَةُ الشركِ.

والثّاني : محلولُ مكروهِ أحزنهم بسببِ الطّيرةِ التي إنّما تلحقُ المتطيّر ، فحماهم عَيْلِيّة بكمالِ رأفتهِ ورحمتهِ من هذين المكروهين بمُفارقة تلكَ الدَّارِ ، والاستبدالِ بها من غيرِ ضَرَرِ يلحقُهم بذلكَ في دنيا ، ولا نَقْصِ في دينٍ ، وهو عَيْلَة حينَ فهمَ عنهم في سؤالهم ما أرادوهُ منَ التَّعرُفِ عن حالِ رحلتهم عنها ، هل ذلكَ لهم ضارٌ مُؤدِّ إلى الطّيرةِ ؟ قال : « دَعُوها ، ذميمة ً » ، وهذا بمنزلةِ الخارجِ من أرضِ بها الطَّاعونُ غيرَ فارٌ منهُ ، ولو مُنِعَ النَّاسُ الرِّحلَة منَ الدَّارِ التي تتوالى عليهم المصائبُ والمِحَنُ فيها وتَعَذَّرُ الأرزاقِ مع سلامةِ التَّوحيدِ في الرِّحلَةِ للزِّمَ ذلكَ أَنَّ كُلَّ مَن ضاقَ عليهِ رزقٌ في بلدِ أن لا ينتقلَ منهُ إلى بلدِ آخرَ ، ومَن قلَّت فائدَةُ صناعتهِ أَنْ لا ينتقلَ عنها إلى غيرها .

# ١٧٦ - فَـصْــلٌجوابٌ على شُبهةٍ أخرى ]

وأمًّا قولُ النَّبِيِّ عَيِّلِيِّهِ للذي سلَّ سيفهُ يومَ أحد : « شِمْ سيفكَ ، فإنِّي أرى السَّيوفَ ستَنْسلُ اليومَ » ؛ فهذه القصَّةُ لم يكن الرَّجلُ قَد سلَّ السَّيفَ ، ولكنَّ الفرسَ لوَّحَ بِذَنَبِهِ فسلَّ السَّيفَ ، ولم يُرِدْ صاحبُهُ سَلَّهُ ، هكذا في القصَّةِ .

ولا ريبَ أنَّ الحربَ تقومُ بالخيلِ والسَّيوفِ ، ولمَّ لوَّحَ الفَرَسُ بذنبهِ فاستلَّ السَّيفَ ، قال النَّبيُّ عَيِّلِيَّةِ : « إنِّي أرى السَّيوفَ ستَنْسلُ اليومَ » ، فهذا لهُ مَحْمَلٌ من ثلاثةِ محاملَ :

أحدها: أنَّ النَّبيَّ عَيِّلِكُمُ أَخبرَ عن ظنِّ ظنَّهُ في ذلك ، ولم يجعَلْ هذا دليلًا عامًّا في كلِّ واقعة تشبهُ هذه، وإذا كانَ عُمرُ بن الخطَّاب رضيَ اللَّهُ عنهُ - وهو أحدُ أتباعِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمُ ورجلٌ من أمَّتهِ - كانَ إذا قال: أظنُّ كذا، أو: أرى كذا ، خرجَ الأمرُ كما ظنَّهُ وحَسِبَهُ ، فكيفَ الظَّنُّ برسولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ ؟!

الثَّاني : أنَّ النَّبيَّ عَيْقِالِكُم كَانَ قَد علمَ قبلَ مخرجهِ أنَّ السُّيوفَ ستَنْسَلُ ، ويقعُ القتالُ ، ولهذا أخبرَهم أنَّهُ رأى في منامهِ بَقَرًا تُنْحَرُ<sup>(۱)</sup>، وعلمَ أنَّ ذلكَ (١) أُقرب الروايات لهذا المعنى حديثُ أبي موسى الأَشعري عند البخاري (٧٠٣٥)، ومسلم (٢٢٧٢).

ُ وفي الباب عن ابن عبَّاس عند أُحمد ( ٢٤٤٥ ) ، والحاكم ( ٢ / ١٢٨ ) ، والبيهقي ( ٧ / ١٢٨ ) ، والبيهقي ( ٧ / ٤١ ) ، بسند حسن .

وعن جابر عند أُحمد (٣ / ٣٥١)، والدارمي (٢ / ١٢٩)، وابن سَعْد (٢ / ٤٥)=

شهادَةُ من قتلَ من أصحابهِ .

الثَّالَث : أنَّ الوَحيَ الذي كانَ يَعرفُ به رسولُ اللَّهِ عَيِّقَ الحوادثُ والنَّوازِلَ كانَ مُغْنِيًا لهُ عن الإشاراتِ والعلاماتِ والأَماراتِ وما في معناها ممَّا يَحْتاجُ إليهِ غيرُهُ ، وأمَّا مَن يأتيهِ خَبرُ السَّماء صباحًا ومساءً فإخبارهُ بقولهِ : « أرى السَّيوفَ ستَنسَلُ » لم يكن عن تلكَ الأمارَةِ وإنَّما وقعَ الإخبارُ به عَقِيبَها ، والشيءُ بالشيء يُذكر .

<sup>=</sup> بسند فيه عنعنة أبي الزبير .

## ۱۷۷ - فَـصْـلُ [ بيان كذبهم على النبيّ عَيْكِةً ]

وأمَّا ما احتجَّ به ونَسَبهُ إلى قولهِ عَيِّكَ : « وقدتِ الحربُ » ، لمَّا رأى واقدَ ابنَ عبدِاللَّهِ ، والحضرميَّ : « حضرَت الحربُ »(١)؛ فكذبٌ عليهِ عَيِّكَ ، وإنَّما قال ذلكَ أعداؤهُ منَ اليَهودِ فتطيَّروا بذلكَ وتفاءلوا بهِ ، فكانَت الطِّيرَةُ عليهم ، ووقدَت الحربُ عليهم .

<sup>(</sup>١) وقد سبق بيانُ ذلك ، وتخريجُه ( ص ٢٨٩ ) .

# ١٧٨ - فَـصْـلُ جوابُ شُبهةٍ أُخرى ]

وأمًّا استقبالُهُ عَلِيْكُ الجبلينِ في طريقهِ وهما مَسْلَحٌ ومُحْزِ ، وتركُ المرورِ بينهما ، وعدلُه ذاتَ اليمينِ ! فليسَ هذا أيضًا مِن الطِّيرَةِ ، وإنَّما هو منَ العُدولِ عمَّا يُؤْذي النَّفوسَ ويُشَوِّشُ القلوبَ إلى ما هو بخلافهِ كالعُدولِ عن الاسمِ القبيح وتغييرهِ بأحسنَ منهُ ، وقد تقدَّمَ تقريرُ ذلكَ بما فيهِ كفايَةٌ .

وأيضًا ؛ فإنَّ الأماكنَ فيها الميمونُ المبارك والمشؤومُ المذمومُ ، فاطَّلعَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ على شؤمِ ذلكَ المكان ، وأَنَّهُ مكانُ سُوءٍ فجاوَزَهُ إلى غيرهِ كما جاوَزَ الوادي الذي ناموا فيهِ عن الصَّبحِ إلى غيرهِ ، وقال : « هذا مكانَّ حَضَرَنا فيه الشيطانُ »(١)، والشيطانُ يُحِبُ الأمكنةَ المذمومَةَ وينتابُها .

وأيضًا ؛ فلمّا كانَ المرورُ بين ذَيْنِكَ الجبلينِ قَد يُشَوِّشُ القلبَ ، على أَنَّا نقولُ في ذلكَ قولًا كُلِّيًا نُبيِّنُ بهِ سرَّ هذا البابِ بحولِ اللَّهِ وعَونهِ وتَوفيقهِ :

اعلم أنَّ بينَ الأسماءِ ومسمَّياتها ارْتِباطًا قدَّرَهُ العزيزُ العليمُ ، وأَلْهَمَهُ نفوسَ العبادِ ، وجَعَلَهُ في قلوبهم بحيثُ لا تنصرفُ عنهُ ، وليسَ هذا الارتباطُ هو ارتباطَ العلَّةِ بمعلولها ، ولا ارتباطَ المُقْتَضِي المُوجِبِ لمقتضاه ومُوجَبهِ ، بل ارتباطَ تناسُبِ وتشاكُلِ اقتضَتْهُ حكمَةُ الحكيمِ ، فَقَلَّ أن ترى اسمًا قبيحًا إلّا وبينَ

<sup>ُ (</sup>١) رواه مسلم ( ٦٨٠ ) عن أَسي هُريرَة .

وأُصلُه في « صحيح البخاري » ( ٥٩٥ ) بنحوه .

مُسمَّاهُ وبينَهُ رابطٌ منَ القُبْحِ ، وكذلكَ إذا تأمَّلْتَ الاسمَ الثَّقيلَ الذي تنفُرُ عنهُ الأسماع ، وتنبو عنهُ الطِّباعُ ، فإنَّكَ تَجِدُ مسمَّاهُ يقاربُ أو يلمُّ أَنْ يُطابقَ ، ولهذا من المشهورِ على ألسنَةِ النَّاسِ أنَّ الألقابَ تتنزَّلُ منَ السَّماءِ ، فلا تكادُ تجدُ الاسمَ الشنيعَ القبيحَ إلَّا على مُسمَّى يُناسِبهُ .

وفي ذلكَ قولُ القائل :

وقَلَّ أَنْ أَبِصَرَتْ عَيناكَ ذَا لَقَبِ إِلَّا وَمَعناهُ إِنْ فَكُرتَ فِي لَقَبِهِ وَلَهذَا كَثِيرًا مَا تَجدُ أَيضًا فِي أَسماءِ الأَجناسِ ، والواضعِ لهُ ، عنايَةً بُطابقَةِ الأَلفاظِ للمعاني ، ومُناسبتِها لها ، فيجعلُ الحروفَ الهوائيَّة الخفيفَة لِسُمَّى المُناسبِ لها كالصَّخرِ مُشاكِلٍ لها ، كالهواء والحُروفِ الشديدَةِ للمُسمَّى المناسبِ لها كالصَّخرِ والحَجرِ ، وإذا تتَابعَتْ حركةُ المُسمَّى تابعوا بينَ حَرَكةِ اللفظِ ، كالدَّورانِ والغَليان والنَّزَوان (١٠)، وإذا تكرَّرتِ الحركةُ كرَّروا اللفظ كَقلْفلَ وزَلْزَلَ وَدْكَدكَ وصَرصَر ، وإذا اكتنز المسمَّى وتَجمَّعَتْ أجزاؤهُ جعلوا في اسمهِ من الضَّمِّ الدَّالِّ على الجمعِ والاكتنازِ ما يناسبُ المسمَّى كالبُحْتُو (٢) للقصيرِ المجتمع الحَلْقِ ، وإذا طالَ جعلوا في المسمَّى مَن الفتحِ الدَّالِّ على الامتِدادِ نظيرَ ما في المعنى كالعَشَنَق (٣) للطَّويل ...

ونظائرُ ذلكَ أكثرُ من أن تُستوعَب ، وإنَّما أَشَرْنا إليها أدنى إشارَةٍ ، وهذا هو الذي أرادهُ مَن قالَ : بينَ الاسم والمُسمَّى مُناسبَةٌ ، فلم يفهم عنهُ بعضُ المُتأخِّرينَ مُرادَهُ ، فأخذَ يُشنِّعُ عليهِ بأَنَّهُ لا تناسبَ طَبْعيًّا بينهما ، واستدلَّ على

<sup>(</sup> ١ ) يُقال : نَزَا نَزْوًا ونُزاءً ، ونُزُوًّا ، ونَزَوانًا : وثُبَ .

<sup>(</sup> ٢ ) « القاموس المحيط » ( ص ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( القاموس المحيط » (ص ١١٧٤ ) .

إنكارِ ذلكَ بما لا طائلَ تحتهُ! فإنَّ عاقلًا لا يقولُ: إنَّ التَّنَاسُبَ الذي بينَ الاسمِ والمُسمَّى كالتَّناسُبِ الذي بينَ العِلَّةِ والمعلول ، وإنَّما هو تَرجيحُ وأُولَوِيَّةٌ تقتَضي اختصاصَ الاسم بمُسمَّاهُ ، وقَد يختلفُ عنهُ اقتضاؤها كثيرًا .

والمقصودُ أَنَّ هذه المناسبَة تنضمُ إلى ما جعَلَ اللَّهُ في طبائعِ النَّاسِ وغرائزِهم من النَّفْرَةِ بينَ الاسمِ القبيح المكروهِ وكراهتهِ وتطيُّرِ أكثرِهم به ، وذلكَ يُوجِبُ عدمَ مُلابستهِ ومُجاورتهِ إلى غيرهِ ، فهذا أصلُ هذا الباب .

### ١٧٩ - فَصْــلُ [ كراهة إِثباع الميّت بنارٍ ]

وأمَّا كراهَيةُ السَّلفِ أَن يُتْبَعَ الميِّتُ بشيءٍ منَ النَّارِ ، أَو أَنْ يُدْخَلَ القبرَ شيءٌ مَسَّتُهُ النَّارُ ، وقولُ عائشَة رضيَ اللَّهُ عنها : لا يكونُ آخرَ زادهِ أَن تُتْبِعُوهُ بالنَّارِ ؛ في عصرِ الرَّسولِ فيجوزُ أَن يكونَ كراهتُهم لذلكَ مَخافَةَ الإِحْداثِ لِمَا لم يكُن في عصرِ الرَّسولِ عَيْلِيَّةٍ ؛ فكيفَ وذلكَ ممَّا يُبيحُ الطِّيرَةَ به والظُّنونَ الرديَّةَ بالميِّتِ !

وقَد قال غيرُ واحدٍ منَ السَّلفِ - منهم عبدالملكِ بن حبيبٍ وغيرهُ - : وإنَّما كرهوا ذلكَ تفاؤلًا بالنَّارِ في هذا المقام أن تتبعَهُ .

وذكرَ ابنُ حبيبٍ وغيرهُ أنَّ النَّبيَّ عَيِّكُ أَرادَ أَنْ يُصلِّي على جنازَةِ فجاءَت امرأةٌ ومعها مِجْمَرٌ ، فما زالَ يصيحُ بها حتى توارَتْ بآجام المدينة (١) .

قال بعضُ أهلِ العلمِ : وليسَ خوفُهم من ذلكَ على الميِّت ، لكنْ على الأَخياء المَجْبُولين على الطِّيرَةِ لئلَّا تُحَدِّنَهم أنفسُهم بالميِّت أنَّهُ من أهلِ النَّارِ لِمَا وَأَوْهُ مِنَ النَّارِ التي تَثْبَعُهُ في أوَّلِ أيَّامهِ مِن الآخرَةِ ، ولا سيَّما في مكانٍ يُرادُ منهم في كثرَةُ الاجتهادِ للميِّتِ بالدَّعاء ، فإذا لم يَئقَ لهُ زادٌ غيرُهُ فيظنُّونَ أنَّ تلكَ النَّارَ مِن بقايا زادهِ إلى الآخرةِ فتسوءُ ظنونُهم به وتنفُرُ عن رحمتهِ قلوبُهم في مكانٍ هم فيه شُهداءُ اللَّه ؛ كما جاءَ في الحديثِ الصَّحيحِ (٢) لمَّا مُوَّ على النَّبيِّ عَيْقِيْكُهُ

<sup>(</sup>١) لم أُقِف على هذا الحديثِ ، وقارن بـ « المدوّنة » ( ١٨٠ / ١٨٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري ( ١٣٦٧ ) ، ومسلم ( ٩٤٩ ) عن أُنس .

بجِنازَةٍ فَأَثْنُوا عليها خيرًا ، فقال : « وجَبَت » ، فقالوا : ما وجبَت ؟ قال : « وجبَت لهُ الجبَّة ، أنتم شهداءُ اللَّهِ في الأرضِ ، مَن أثنيتُم عليهِ خَيرًا وجبَت لهُ النَّار » . الجنَّةُ ، ومَن أثنيتم عليهِ شرًّا وجبَت لهُ النَّار » .

وفي أثر آخر: « إذا أرَدتم أَنْ تعلموا ما للميِّتِ عندَ اللَّهِ فانظُروا ما يتبعُهُ من مُسنِ الثَّناءِ »(١)، فقالت عائشَةُ رضيَ اللَّهُ عنها: « لا يكونُ آخِرُ زادهِ منَ الثَّناء والدَّعاء أن تُتْبِعوهُ بالنَّارِ »(٢) ؛ فَتُهيِّجوا بها خواطرَ النَّاسِ وتَبْعَثُوا ظنونَهم بالتَّطيُّرِ والنَّارِ والعذابِ ، واللَّهُ أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه مالكٌ في « الموطَّأ » (٤/٤) مقطوعًا من قول كعب الأُحبار ، بسند صحيح عنه .

وانظر « الاستذكار » ( ٢٦ / ١٢٣ ) لابن عبدالبرّ .

ورُوي مرفوعًا :

رواه ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤ / ق ٥٩١ ) عن عليّ بن أَبي طالبٍ . وضعّفه الزُّرقاني في « شرح الموطّأ » ( ٤ / ٢٥٥ ) .

وبيَّن وجهَ الضعفِ المُناويُّ في « فيض القدير » ( ١ / ٢٤٨ ) ، فقال : « وفيه عبداللَّه بن سَلَمة ، متروكٌ » .

فهو - على هذا - ضعيفٌ جدًّا ( ٢ ) ليس هذا مُلْحَقًا بما قبلَه .

# ١٨٠ - فَـصْـلُ موافقة القضاء والقَدَر للأَسْباب ]

وأمًّا تلكَ الوقائعُ التي ذكروها ممَّا يدلُّ على وُقوعِ ما تطيَّرَ به مَن تطيَّرَ فَنَعَم ؛ وها هُنا أضعافُها وأضعافُ أضعافِها ، ولسنا نُنكِرُ مُوافقةَ القضاءِ والقدرِ لهذه الأسبابِ وغيرِها كثيرًا مُوافقةَ حَرْرِ الحازِرين ، وظُنونِ الظَّانِّين ، وزَجرِ الزَّاجرين للقَدَرِ أَحْيانًا ممَّا لا يُنكِرهُ أحدٌ .

ومنَ الأسبابِ التي تُوجِبُ وقوعَ المكروهِ الطِّيرَةُ كما تقدَّمَ ، وأَنَّ الطِّيرَةَ على مَن تطيَّرَ ، ولكنْ نَصبَ اللَّهُ سبحانهُ لها أسبابًا يدفعُ بها مُوجِبَها وضررَها من التَّوكُلِ عليهِ ، ومحسنِ الظَّنِّ به ، وإغراضِ قلبهِ عن الطِّيرَةِ ، وعدمِ التفاتهِ إليها ، وخوفهِ منها ، وثقتهِ باللَّهِ عزَّ وجلَّ .

ولَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ هذه الأمورَ ظنونٌ وتخمينٌ وحَدْسٌ وخَوْصٌ ، وما كَانَ هذا سبيلُهُ فَيُصيبُ تارَةً ويُخطئ تاراتٍ .

وليسَ كلَّ ما تطيَّرَ به المتطيِّرون وتشاءَموا به وقعَ جميعهُ وصدقَ ، بل أكثرهُ كاذبٌ ، وصادقهُ نادرٌ ، والنَّاسُ في هذا المقامِ إنَّما يُعَوِّلُونَ وينقلونَ ما صحَّ ووقعَ ويعتنونَ به ، فَيْرى كثيرًا ، والكاذبُ منهُ أكثرُ من أن يُنقلَ .

قال ابنُ قُتيبَة : مِن شأنِ النَّفوسِ حِفْظُ الصَّوابِ للعَجَبِ به والاستغرابِ ، وتناسى الخطأ .

قال : ومَن ذا الذي يتحدَّثُ أنَّهُ سألَ مُنجِّمًا فأخطأ ، وإنَّما الذي يُتَحَدَّث

به ويُنْقَلُ أنَّهُ سألَهُ فأصاب !

قال : والصَّوابُ في مسألةٍ إذا كانَ بينَ أمرين قد يقعُ للمَعْتُوهِ والطِّفلِ فضلًا عن أُولى العقل .

وقَد تقدَّمَ من بُطلانِ الطِّيرَةِ وكذبِها ما فيهِ كفايَةٌ .

وقَد كَانَت عَائِشَةُ أُمُّ المؤمنين رضيَ اللَّهُ عنها تستحبُّ أَن تَتَزَوَّج المرأةُ أَو يُبنى بها في شُوَّال ، وتقولُ : ما تزوَّجني رسولُ اللَّهِ عَلِيْكَ إِلَّا في شُوَّال ، فأيُّ نسائهِ كَانَ أحظَى عندهُ منِّي !؟ (١)، مع تطيُّرِ النَّاسِ بالنِّكَاحِ في شُوَّال .

وهذا فِعلُ أُولِي العَرْمِ والقُوَّةِ من المؤمنين الذينَ صحَّ توكُّلهُم على اللَّهِ ، والطمأنَّت قلوبُهم إلى ربِّهم ، ووثِقوا به ، وعلموا أنَّ ما شاءَ اللَّه كانَ وما لم يشأ لم يكُن ، وأنَّهم لن يصيبَهم إلا ما كتبَ اللَّهُ لهم ، وأنَّهم ما أصابَهم مِن مُصيبَة إلاّ وهي في كتابٍ مِن قبلِ أن يخلُقهم ويُوجِدَهم ، وعلموا أنَّهُ لا بدَّ وأنْ يصيروا إلى ما كتبَهُ وقدَّرهُ ، ولا بدَّ أن يجري عليهم ، وأنَّ تطيرُهم لا يَرُدُّ قضاءَهُ وقدَرهُ عليهم ، بل قد يكونُ تطيرُهم مِن أعظمِ الأسبابِ التي يجري عليهم بها القضاءُ والقَدَرُ فَيُعينونَ على أنفسهم ، وقد جرى لهم القضاءُ والقَدَرُ بأنَّ نُفوسَهم هي سببُ إصابَةِ المكروهِ لهم ، فطائرُهُم معهم .

وأمَّا المُتُوكِّلُون على اللَّهِ المفوِّضون إليهِ العالمون به وبأمرهِ : فنفوسُهم أشرفُ مِن ذلكَ ، وهِمَمُهم أعلى ، وثِقَتُهم باللَّهِ ومحسنُ ظنِّهم به عُدَّةٌ لهم ، وقُوَّةٌ، ومجنَّةٌ ، مما يَتطيَّرُ به المتطيِّرون ، ويتشاءمُ بهِ المتشائمون ، عالمون أنَّهُ لا طيرَ إلّا طيرهُ ، ولا خيرهُ ، ولا خيرهُ ، ولا إله غيرهُ ، ألا لهُ الخَلقُ والأمرُ ، تباركَ اللَّهُ ربُّ العالمين .

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ تخريجه .

### ١٨١ - فَـصْــلُ [ مِن تطيّر اَهل الجاهليّة ]

وممًّا كَانَ أَهلُ الجاهليَّةِ يتطيَّرُونَ به ويتشاءمونَ منهُ العُطاسُ كما يتشاءمون بالبوارحِ والسَّوانحِ ؛ قال رُؤْبةُ بن العَجَّاج يصفُ فلاةً :

قَطعتُها ولا أهـابُ العُطـاسا

وقال امرؤُ القيس :

وقد أغتدي قبل العُطاسِ بهيكلِ شديدِ مِشَكَّ الجَنْبِ فَعْمِ المُنطَّقِ أَرادَ أَنَّهُ كَانَ ينتبِهُ للصَّيدِ قبلَ أن ينتبهَ النَّاسُ من نومهم ؛ لعلا يسمعَ عُطاسًا فيتشاءم بعطاسهِ ، وكانوا إذا عطسَ مَن يحبُونهُ قالوا لهُ : عُمرًا وشبابًا ، وإذا عطسَ مَن يبغضونهُ قالوا لهُ : وَرْيًا وقُحابًا - الوَرْيُ : كالرَّمي ؛ داءٌ يصيبُ الكبد فَيُفسِدها ، والقُحَاب : كالسُّعَال ؛ وزنًا ومعنى - فكانَ الرَّجلُ إذا سمعَ عطاسًا يتشاءمُ به يقول : بكَ لا بي ، إِنِّي أَسألُ اللَّه أن يجعلَ شُؤمَ عطاسِكَ بكَ لا بي . وكانَ تشاومُهم بالعطسةِ الشديدةِ أشدَّ كما مُحكيَ عن بعضِ الملوكِ أنَّ سامرًا لهُ عطسَ عطسة شديدة راعته فغضبَ الملكُ فقال سميرهُ : واللَّهِ ما تعمَّدتُ ذلكَ ، ولكنَّ هذا عُطاسي ، فقال : واللَّهِ لئن لم تأتني بمن يشهدُ لكَ بذلكَ لأقتلنَّكَ ، فقال : أخرِجني إلى النَّاسِ لعلي أجدُ مَن يشهدُ لي ، فأخرجهُ ، وقد وكَّلَ بهِ الأعوانَ ، فوجدَ رجلًا ، فقال : يا سيّدي نشدتُكَ باللَّهِ ، إنْ كنت سمعتَ عُطاسى يومًا فلعلَّكَ تشهدُ لي به عندَ الملكِ ! فقال : نعم ، أنا أشهدُ لي به عندَ الملكِ ! فقال : نعم ، أنا أشهدُ لي به عندَ الملكِ ! فقال : نعم ، أنا أشهدُ

لكَ ، فنهضَ معهُ ، وقال : يا أَيُها الملكُ أنا أشهدُ أنَّ هذا الرَّجل عطسَ يومًا فطارَ ضرسٌ من أضراسهِ ، فقال لهُ الملكُ : عُد إلى حديثك ومجلسِك .

فلمَّا جاءَ اللَّهُ سبحانه بالإسلام ، وأبطلَ برسولهِ عَيِّكُ ما كانَ عليهِ الجاهليَّةُ منَ الضَّلالَةِ نهى أُمَّتهُ عن التَّشاؤم والتَّطيُّر ، وشرعَ لهم أَنْ يجعلوا مكانَ الدُّعاءِ على العاطسِ بالمكروهِ الدُّعاءَ لهُ بالرَّحمَةِ (۱)، كما أمرَ العائنَ أن يدعو بالتَّبريكِ للمَعِين (۲).

ولمّا كَانَ الدُّعَاءُ على العاطسِ نوعًا منَ الظَّلمِ والبغي مجعِلَ الدُّعاءُ له بَلفظ الرَّحمَةِ المنافي للظَّلمِ ، وأُمِرَ العاطسُ أَنْ يدعُوَ لسامعهِ ويُشمَّتَهُ بالمغفرةِ والهدايّةِ وإصلاح البال ، فيقولُ : « يغفرُ اللَّه لنا ولكم » أَو : « يهديكم اللَّه ويُصلح بالكم »(٣)؛ فأمّا الدعاء بالهداية فَلِمَا أنَّه اهتدى إلى طاعَةِ الرَّسولِ ، ورَغِبَ عمَّا كانَ عليهِ أهلُ الجاهليَّة ، فدعا لهُ أَنْ يُثبِّتُهُ اللَّهُ عليها ، ويَهديَهُ إليها .

وكذلكَ الدُّعاء بإصلاحِ البالِ ؛ وهي حكمَةٌ جامعَةٌ لصلاحِ شأنهِ كُلِّهِ ، وهي من بابِ الجزاءِ على دُعائهِ لأخيهِ بالرَّحمَةِ ، فناسَبَ أن يُجازيَهُ بالدُّعاء لهُ بإصلاح البالِ .

وَأُمَّا الدُّعاء بالمغفرَةِ فجاءَ بلفظٍ يشملُ العاطسَ والمشمِّتَ كقولهِ : « يغفرُ

<sup>(</sup>١) والأدعية في ذلك صحيحةٌ مشهورةٌ معلومة .

<sup>(</sup> ٢ ) كما في حديث أَبي أَمامة بن سَهْل بن مُخنيف ، عن عامر بن ربيعة ، وفيه قولُ النَّبيِّ اللهُّيِّ لِلْعائن : « عَلامَ يقتلُ أَحدُكم أَخاه ؟! أَلَا تُبرِّك .. » .

أُخرجه أُحمد (٤ / ٣٨٦ ) وابن أَبي شيبة ( ٨ / ٥٥ ) ، والنَّسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٢٠٩ ) بسند صحيح .

<sup>(</sup> ٣ ) ومَن يقولُ : « أَثابني وأَثابكم اللَّه » ، متوهمًا الثواب .. فلم يأتِ بصواب !

اللّه لنا ولكم » ليتحصّل مِن مجموع دعوى العاطسِ والمشمّتِ له المغفرة والرّحمة لهما معًا ، فصلوات اللّه وسلامه على المبعوثِ بصلاحِ الدّنيا والآخرةِ . ولأجلِ هذا – واللّه أعلم – لم يُؤمّر بتشميتِ مَن لم يحمدِ اللّه (١)؛ فإنَّ الدّعاء له بالرّحمةِ نعمةٌ ، فلا يستحقّها مَن لم يحمدِ اللّه ويشكرهُ على هذه النّعمة ، ويتأسّى بأبيهِ آدمَ فإنّه لمّا نُفِخَت فيهِ الرُّوحُ إلى الخياشيم عطسَ ، فألهمهُ ربّه تباركَ وتعالى أنْ نطقَ بحمدهِ ، فقال : الحمدُ للّهِ ، فقال الله سبحانهُ : يرحمكَ اللّه يا آدمُ (٢)، فصارَت تلكَ سُنّةَ العطاسِ ، فمن لم يحمد اللّه لم يستحقّ هذه الدّعوةَ ، ولمّا سبقت هذه الكلمةُ لآدمَ قبلَ أن يُصيبَهُ ما أصابهُ كانَ مآلهُ إلى الرّحمةِ ، وكانَ ما جرى عارضًا ، وزالَ ، فإنَّ الرّحمةَ سبقت العقوبَةَ وغلبت الغضبَ .

وأيضًا ؛ فإنَّما أَمِرَ العاطسُ بالتَّحميد عندَ العُطاسِ لأنَّ الجاهليَّة كانوا يعتقدون فيهِ أنَّهُ داءٌ ، ويكرهُ أحدُهم أن يعطسَ ، ويَوَدُّ أنَّهُ لم يصدُرْ منه لِما في ذلكَ من الشؤمِ ، وكانَ العاطسُ يحبسُ نفسَهُ عن العُطاسِ ، ويمتنعُ من ذلكَ جُهْدَهُ مِن سوءِ اعتقادِ جُهَّالهم فيه ، ولذلكَ – واللَّهُ أعلم – بنوا لفظَهُ على بناءِ الأدواءِ ، كالرُّكامِ والشُعالِ والدُّوارِ والسُّهامِ (٣) وغيرها ، فأُعْلِمُوا أنَّهُ ليسَ بداءِ ،

<sup>(</sup>١) كما في حديث أَبِي بُردةَ بن نِيَار رضي اللَّه عنه - الذي رواه مسلمٌ (٢٩٩٢) - أَنَّ النَّبِي عَيِّلِيَّةٍ قال : « إِذا عطس أَحدُكم فحمِدَ اللَّه فشمّتوه ، فإِنْ لم يحمد اللَّه فلا تشمّتوه » . وفي الباب عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه الترمذي ( ٣٣٦٨ ) ، وابن حزيمة في « التوحيد » ( ص ٦٧ ) ، وابن حبَّان ( ٦١٦٧ ) ، والحاكم ( ٣٣٦٨ ) بسند صحيح .

<sup>(</sup> ٣ ) الضُّمْرُ والتغيُّر .

ولكنَّهُ أمرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ ، وهو نعمَةٌ منهُ يستوجبُ عليها مِن عبدهِ أن يحمدَهُ عليها . وفي الحديثِ المرفوع : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطاسَ ويكرهُ التَّثاؤبَ »<sup>(١)</sup> . والعُطاس ريحٌ مُختنقَةٌ تخرِجُ وتفتحُ السَّدَدَ منَ الكبدِ ، وهو دليلٌ جيِّلٌ للمريضِ ، مُؤْذِنٌ بانفراج بعضِ علَّتهِ (٢)، وفي بعضِ الأمراضِ يُستعملُ ما يُعَطِّسُ العليلَ ، ويُجعَلُ نوعًا منَ العلاجِ ومُعينًا عليهِ .

هذا قَدْرٌ زائدٌ على ما أحبَّهُ الشارعُ من ذلكَ ، وأَمَرَ بحمدِ اللَّهِ عليهِ ، وبالدُّعاءِ لمَن صدرَ منهُ وحَمَدَ اللَّهَ عليهِ .

ولهذا - واللَّهُ أعلمُ - يقالُ: شمَّتَهُ ، إذا قال له: يرحمكَ اللَّه ، وسمَّتَهُ ؟ بالمعجمَةِ وبالمهملَةِ ، وبهما رُويَ الحديثُ :

فأمَّا التَّسميتُ - بالمهملَة - ؛ فهو تفعيلٌ من السَّمْتِ الذي يرادُ به مُسنُ الهيئةِ والوقارُ ، فَيُقالُ : لفلانِ سَمْتٌ حَسَنٌ ، فمعنى : سمَّتَّ العاطسَ : وقَّرتَهُ وأكرمتَهُ وتأدَّبْتَ معهُ بأدب اللَّهِ ورسولهِ في الدُّعاءِ لهُ ، لا بأخلاقِ أهل الجاهليَّةِ منَ الدُّعاءِ عليهِ والتَّطيُّرِ بهِ والتَّشاؤم منهُ .

فيا عَطساتِ فَرَّجَتْ كُلَّ كُسربة ولم يَبْقَ في أَيدي الأساةِ سوى الصَّفْقِ ولا سبب يُجْـري ليّ الريقَ في حَلْقي وَكُمْ مِنْلُهَا يَجُلُو الوَسَاوِسُ فَي الْحُقِّ

له الحمدُ مُنْشَكِينَ مِن غير حيلةِ بكُنَّ علمتُ اللَّهَ عِلْمَ ضرورةِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٢٨٩ ) عن أَبي هُريرة .

وسيأتي بأطولَ منه .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي كتاب « إيثار الحقّ عي الخلْقِ » ( ص ٤٨ ) للحافظ محمَّد بن إبراهيم الوزير اليماني قصَّةٌ طريفةٌ في عَطَساتٍ عَطَسها كانت شفاءً له من علَّة شديدةٍ ، قال :

فإِنِّي شارفتُ الموتَ من الإسهالِ ، فعطستُ ثلاثَ عطساتٍ ، فكأنَّما نُشِطْتُ مِن عقال ، ولم يكُن للعُطاس سببٌ قطُّ ، فكانت من الآيات العجيبةِ ، فقلتُ فيه :

وقيل : سمَّتَهُ : دَعا لهُ أَن يُعيدَهُ اللَّهُ إلى سَمتهِ قبلَ العطاسِ منَ السُّكونِ والوَقارِ وطمأنينَةِ الأعضاء ، فإنَّ في العطاسِ من انزعاجِ الأعضاء واضطرابها ما يُحْرِجُ العاطسَ عن سَمْتهِ ، فإذا قال لهُ السَّامعُ : يرحمكَ اللَّه ، فقد دعا له أن يُعيدَهُ إلى سَمْتهِ وهيئتهِ .

وأمَّا التَّشميتُ - بالمعجمَةِ ؛ فقالت طائفةٌ - منهم ابنُ السِّكِيت وغيرهُ - إِنَّهُ بَعنى التَّسميت ، وأنَّهما لُغتانِ ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ « القَلْبِ والإبدالِ » ، ولم يذكر أيُّهما الأصلُ ، ولا أيُّهما البَدَلُ .

وقال أبو عليِّ الفارسيُّ : المُهْمَلَة هي الأصلُ في الكلمَة ، والمُعْجَمَة بَدَلٌ . واحتجَّ بأنَّ العاطسَ إذا عطسَ انتفشَ وتغيَّرَ شكلُ وجههِ ، فإذا دعا فكأنَّهُ أعادَهُ إلى سمْتهِ وهيئتهِ .

وقال تلميذُهُ ابنُ جِنِّي: لو جَعَلَ جاعلٌ الشينَ المعجمَة أصلًا وَأَخَذهُ من الشوامتِ - وهي القوائم - لكانَ وجهًا صحيحًا ، وذلكَ أنَّ القوائم هي التي تحملُ الفَرَسَ ونحوَهُ ، وبها عِصْمَتُهُ ، وهي قِوامُهُ ، فكأنَّهُ إذا دعا لهُ فقد أنهضَهُ ، وثبَّتَ أمرَهُ ، وأحكمَ دعائمَهُ .

وأنشدَ النَّابغَةُ :

طَوْعَ الشَّوامِتِ من خوفِ ومن صَرَدِ وَقَالَتَ طَائِفَةٌ - منهم ابنُ الأعرابيِّ - : يُقالَ : مرَّضتُ العليلَ ، أي :

قمتُ عليهِ ليزولَ مرضُهُ ، ومثلُهُ : قدَّيتُ عينَهُ ، أزلتُ قذاها ، فكأنَّهُ لمَّا دعا لهُ بالرَّحمَةِ قَد قصدَ إزالَةَ الشماتَةِ عنهُ .

ويُنْشَدُ في ذلك :

ما كانَ ضرَّ المُمْرِضِي بِجَفائِه لو كانَ مرَّضَ مُنْعِمًا مَنْ أَمْرَضا وإلى هذا ذهبَ ثعلبٌ .

والمقصودُ أنَّ التَّطيَّر مِن العُطاس مِن فعلِ الجاهليَّةِ الذي أبطلَهُ الإسلامُ وأخبرَ النَّبيُّ عَيْسَةٍ أنَّ اللَّهَ يُحِبُ العطاسَ كما في «صحيح البُخاري »(١) من حديثِ أبي هريرة عن النَّبيِّ عَيْسَةٍ قال : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ العطاسَ ويكرهُ التَّناؤب ، فإذا تتاءبَ أحدُكم فليستُرْهُ ما استطاع فإنَّهُ إذا فتحَ فاه ، فقال : آه آه ؟ ضحكَ منهُ الشيطانُ » .

<sup>(</sup>١) تقدُّم قريبًا .

## ۱۸۲ - فَـصْــلّ [ العدوى واَحكامها ]

وأمَّا قُولُهُ عَلِيْكُ : « لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحِّ<sup>(١)</sup> » ، فالمُمْرِضُ الذي إبلهُ مِراضٌ ، والمُصِحُ الذي إبلُهُ صحاحٌ ، وقَد ظنَّ بعضُ النَّاس أنَّ هذا مُعارضٌ لقولهِ : « لا عَدوى ولا طيرَةَ »(١)، وقال : لعلُّ أحدَ الحديثين نسخَ الآخَر ! وأوردَ الحارثُ بن أبي ذُبابٍ - وهو ابنُ عمِّ أبي هريرَة رضيَ اللَّهُ عنهُ -عليهِ جمعَهُ بينَ الرُّوايتين ، وظنَّهما متعارضتين ، فروى الزُّهْري عن أبي سلمَة بن عبدالرَّحمن ، قال : كانَ أبو هريرَة يُحدِّثنا عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : « لا عَدوى » ثُمَّ حدَّثنا أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قال : « لا يُوردُ مُمْرضٌ على مُصِحٍّ » ، قال : فقال الحارثُ بن أبي ذُباب - وهو ابنُ عمِّ أبي هريرة - : قد كنتُ أسمعُكَ يا أبا هريرَة تُحدِّثنا حديثًا آخَر قد سكتَّ عنهُ ، كنتَ تقول : قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : « لا عَدوى » ، فأبي أبو هُريرَة أن يُحَدّثَ بذلكَ ، وقال : « لا يُؤردُ مُمْرضٌ على مُصِحِّ » ، فَماراهُ الحارثُ في ذلكَ حتى غضبَ أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيَّة ، ثمَّ قال للحارث : أتَدري ما قلتُ ؟ قال : لا ، قال : إنِّي أقول : أبَيتُ أبَيتُ ، فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نَسَخَ أحدُ القولين الآخر(٢).

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup> ٢ ) تقدُّم .

قلتُ : قَد اتَّفْقَ (١) مع أبي هريرَةَ سَعْدُ بن أبي وقَّاص ، وجابرُ بن عبداللَّهِ ،

( ١ ) أُمَّا حديثُ سَعْدِ : فقد تقدَّم تخريجُه .

وأَمَّا حديثُ جابر : فأخرجه مسلمٌ ( ٢٢٢٢ ) .

وأَمَّا حديثُ ابنِ عبَّاس : فأُخرجه ابنُ ماجه ( ٣٥٣٩ ) بسندٍ صحَّحه البوصيريُّ في « الزوائد » ( ٢ / ٢٢٣ ) .

وأَمَّا حديثُ أَنس: فأُخرِجه البخاري ( ٥٧٥٦ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٤ ) .

وأَمَّا قُولُه : « وعُمير بن سَلمة » ففيه بحثّ :

فقد وقع اسمُه هكذا في المخطوط ، وأَمَّا المطبوع ففيه : « عُمر بن سَلْم » ! وليس في الصحابة مِنَ اسمُه ( عُمر بن سَلْم ) !!

أمًّا عُمير بن سَلَمَة فَيُوجدُ صحابيِّ هكذا اسمُه ، ولكنْ ليس له هذا الحديثُ ، كما تراه في « الإصابة » ( ٢١٩ / ٤ ) .

ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ في « مسند أَبي يعلى » ( ١٥٨٠ ) ، و « معجم الطبراني الكبير » ( ١٥٨٠ ) ، و « حِلية الأُولياء » ( ١ / ٢٥٠ ) عن عُمير بن سَعْد مرفوعًا ، فذكره .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٥ / ١٠١ – ١٠٢ ) : « وفيه عيسى بن سِنان الحَنَفي ؛ وثَّقه ابنُ حِبَّان وغيرُه ، وضعّفه أَحمدُ وغيرُه ، وبقيَّة رجاله ثقات » .

أَقُولُ : فلعلَّ ( عُمير بن سَلَمة ) مُحرَّفٌ من ( عُمَير بن سَعْدِ ) ، والأمر - إِنْ شاء اللهُ - سهلٌ قريبٌ واللَّهُ أَعلم .

ثمَّ إِنِّي أَقُول : وفي الباب أَيضًا باللفظِ نفسِه أَحاديثُ جماعةِ من الصحابة ، أَسردُ أَسماءَهم ، مع ذِكر تخريج إِجمالي لرواياتهم فأَقول :

حديثُ السَّائب بن يزيد ، عند مسلم ؛ ( ٢٢٢٠ ) .

حديث ابن مسعود ، عند أُحمد ( ١ / ٤٤٠ ) .

حديث ابن عُمر ، عند أُحمد ( ٢/ ٢٤- ٢٥ ) وابن ماجه؛ ( ٨٦ ) والترمذي (٢١٤٣). حديث أَبي أُمامة ، عند الطبراني في « الكبير » ( ٧٧٦١ ) وفي « مسند الشاميين » ( ١٥٥١ ) وابن جرير في « تهذيب الآثار » ( ٢٤ - طبع السعوديّة ) .

حديث عائشة ، عند ابن جرير في « تهذيب الآثار » ( ٨٢ ) .

حديث عبدالرحمن بن أبي عُميرة المازني ، عند الطبراني كما في « المجمع » ( ٣ / =

وعبدُاللَّهِ بن عبَّاسٍ ، وأنسُ بن مالكِ وعُمَير بن سَلَمة على روايتهم عن النَّبيِّ عَلِي اللَّهِ عَن النَّبيِّ عَلِيْ وَ عَمَير بن سَلَمة على روايتهم عن النَّبيِّ عَلِيْكِ قُولَه : « لا عَدوى » .

وحديث أبي هُريرَة محفوظٌ عنهُ بلا شكٌ مِن روايَةِ أُوثَقِ أصحابهِ وأحفظِهم ؛ أبي سلمَةَ بنِ عبدالرَّحمن ، ومُحمَّد بن سيرين ، وعُبيداللَّه بن عبداللَّه بن عبداللَّه بن عبداللَّه بن عُبَه ، والحارث بن أبي ذُباب (١) .

ولم يتفرَّد أبو هُريرَة بروايتهِ عن النَّبيِّ عَيَّالِكُم ، بل رواهُ معهُ من الصَّحابَةِ مَن ذكرناهُ .

وقولهُ: « لا يُورَدُ مُمْرِضٌ على مُصحِّ » صحيحٌ أيضًا ، ثابتٌ عنهُ عَلَيْكُ . فالحديثانِ صحيحانِ ولا نَسْخَ ولا تعارضَ بينهما بحمدِ اللَّهِ ، بل كلَّ منهما لهُ وجة .

<sup>=</sup> ١٤٧ ) وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ١١٣٠ ) وابن عساكر كما في « جمع الجوامع » ( ٢٨٦٠٨ ) .

حديث عليّ ؛ عند ابن جرير في « تهذيب الآثار » ، ( ٣ ) و ( ٤ ) والطحاوي في « شرح معانى الآثار » ( ٤ / ٣٠٧ ) .

حديث أَبي سعيد الحُدري ؛ عند ابن جرير في « تهذيب الآثار » ( ٢٧ ) و ( ٦٠ ) و ( ٦١ ) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( ٤ / ٣١٤ ) .

ومُرْسَل أَبِي قلابة ، عند ابن جريرِ في « تهذيب الآثار ) ( ٤٢ ) .

واللَّه ولهيُّ التَّوفيق ِ، وهو – سبحانه – المُستعانُ .

<sup>(</sup>١) أُمَّا روايةُ أبي سَلَمة عنه ، ففي « صحيح البخاري » ( ٧١٧ ) ، و « صحيح مسلم » ( ٢٢٢٠ ) ( ٢٢٢٠ ) .

وروايةُ ابن سيرين في « صحيح مسلم » ( ٢٢٢٣ ) ( ١١٣ ) ·

وقد طعنَ أعداءُ السنَّةِ في أهلِ الحديثِ (١)، وقالوا: يروونَ الأحاديثُ التي يَنْقُضُ بعضُها بعضًا! ثمَّ يُصَحِّحونها ، والأحاديثُ التي تخالفُ العَقْلَ (٢) فانتدبَ أنصارُ السُّنَّةِ للرَّدِّ عليهم ، ونَفي التَّعارُضِ عن الأحاديث الصَّحيحةِ ، وبيانِ مُوافقتها للعقلِ ، قال أبو محمَّد بن قُتيبَة في كتاب «مختلف الحديث » (٣) له : قالوا : حديثانِ مُتناقضانِ ! قالوا : رَوَيتُم عن رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ أَنَّهُ قال : « لا عَدوى ولا طيرَةَ » ، وأنَّهُ قيلَ لهُ : إِنَّ النُّقبَةَ تقعُ بِمِشْفَرِ البعير ، فَيَجْرَبُ لذلكَ الإبلُ ، فقال : « فما أعدى الأوَّل » (٤) ؟ هذا أو معناهُ .

رواية سِنان بن أُبِي سِنان الدؤلي ؛ عند البخاري ( ٥٧٧٥ ) ، ومسلم ( ٢٢٢٠ ) ( ١٠٢ ) .

رواية أَبي صالح ؛ عند البخاري ( ٧٥٧ ) .

رواية عبدالرحلمن بن يعقوب ، عند مسلم ( ۲۲۲۰ ) ( ۲۰۲ ) .

رواية مُضارِب بن حَزْن ؛ عِند أَحمد ( ٢ / ٤٨٧ ) وابن ماجه ( ٣٥٠٧ ) .

روايةُ عُلَيّ بن رَبَاح ؛ عند أُحمد ( ٢ / ٤٢٠ ) .

رواية أَبِي زُرعة بن عَمْرو بن جرير ؛ عند الحُميدي ( ١١١٧ ) .

ا وما زالوا يفعلون ! وهم على أدبارهم ناكِصون ، وما في جَعْبَتهم مُفرِغون ، فإذا
 به كلام موهون ، وفِكر مظنون !!

فإِنَّا للَّه وإِنَّا إِليه راجعون .

( ٢ ) وهذه - بحمد الله - كذبة صلعاء ، وفِرْيَةٌ نَكْراء ، كشفتُ عَوَارها ، وبيَّنتُ فسادَها في كتابي « العقلانيُّون ؛ أَفراخ المعتزلة العصريُّون » مستفيدًا مِن كلامٍ عظيمٍ لمصنَّفنا رحمه الله ، فَلْيُنْظُو .

<sup>=</sup> وبقيت رواياتٌ - عنه - أَذكرها :

<sup>(</sup> ۳ ) ( ص ۱۰۲ – ۱۰۶ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه – بهذا اللفظ – أَحمد (١/٤٤) ، وفي سنده جهالةٌ ، وصحّحه الشيخ أَحمد شاكر في « شرح المسند » (٤١٩٨ ) بشواهده .

ثمَّ رَويتُم في خلافِ ذلكَ : « لا يُورِدُ ذو عاهَةٍ على مُصِحِّ »(١) و : « فِرَّ من المجذومِ فرارَكَ مِن الأسدِ »(٢)، وأتاهُ رجلٌ مجذومٌ لِيُبايعَهُ بيعَةَ الإسلام، فأرسلَ إليهِ البيعَةَ ، وأَمَرَهُ بالانصرافِ (٣)، ولم يأذَنْ لهُ، وقال : « الشؤمُ في المرأةِ ، والدَّائِرِ ، والدَّائِةِ (٤) » .

قالوا : وهذا كلُّهُ مختلفٌ لا يشبهُ بعضهُ بعضًا .

قال أبو محمَّد : ونحنُ نقولُ : إِنَّهُ ليسَ في هذا اختلافٌ ، ولكلِّ واحدٍ معنىً في وقتٍ وموضعٍ ، فإذا وضعَ موضعَهُ زالَ الاختلافُ .

والعَدوى جنسانِ :

أحدُهما : عَدوى الجُذام ؛ فإنَّ الجُذام تشتدُّ رائحتُهُ حتى يُسْقِمَ مَن أطالَ مُجالستَهُ ومُؤاكلتَهُ ، وكذا المرأة تكونُ تحتَ المجذومِ فَتُضاجِعُهُ في شِعارِ (°) واحدٍ ، فَيُوْصِلُ إليها الأذى ، وربَّما مُجنِمَتْ ، وكذلكَ ولَدُهُ ينزِعون في الكِبَرِ إليهِ ، وكذلك مَن بهِ سِلِّ ودِقِّ ونُقَبِّ (٦) والأطبَّاءُ تأمرُ أن لا يُجالسَ المجذومُ ولا المسلولُ ، ولا يريدونَ بذلكَ معنى العَدوى ، وإنَّما يريدون به معنى تغيُّرِ ولا المسلولُ ، ولا يريدونَ بذلكَ معنى العَدوى ، وإنَّما يريدون به معنى تغيُّرِ (١) رواه - بهذا اللفظ - أَبو عُبيد القاسم بن سلّام في « غريب الحديث » (٢ / ٢٢١)

عن أبي المليح رَفَعَهُ . وأَبو المليح ثقةٌ كبيرٌ ، لكنّه تابعيٌ ، فالحديثُ مُرْسَلٌ !

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلمُ ( ٢٢٣١ ) عن الشُّريد بن سُوَيد .

<sup>(</sup>٤) تقدّم مرارًا .

<sup>(</sup> ٥ ) لباس أُو فِراش .

<sup>(</sup>٦) الدِّق : حمَّى تُصاحِبُ السِّلُّ غالبًا .

والنُقَب : الجَرَب .

الرَّائِحَةِ ، وأَنَّهَا قَد تُسْقِمُ مَن أطالَ اشتمامَها ، والأطبَّاءُ أبعدُ النَّاسِ من الإيمانِ بيُمنِ وشؤم ، وكذلكَ التُقْبَةُ تكونُ بالبعيرِ - وهو جَرَبٌ رطبٌ - ، فإذا خالطَ الإبلَ أو حاكَها وآوى في مباركِها أوصلَ إليها بالماءِ الذي يسيلُ منهُ والنَّطْفِ (١) نحوًا ممَّا بهِ .

فهذا هو المعنى الذي قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « لا يُوردُ ذو عاهَةِ على مُصِحِّ » كَرِهَ أن يُخالِطَ المصابُ الصَّحيحَ فينالَهُ من نَطْفهِ وحِكَّتِه نحوٌ ممَّا بهِ .

قال : وقَد ذهبَ قومٌ إلى أنَّهُ أرادَ بذلكَ أن لا يَظنَّ أنَّ الذي نالَ إبلَهُ من ذواتِ العاهَةِ فيأثمَ ! وليسَ لهذا عندي وجهٌ إلّا الذي خبَّرتُكَ بهِ عِيانًا .

وأمَّا الجنسُ الآخَرُ منَ العَدوى فهو الطَّاعون ينزلُ ببلدٍ ، فَيُحْرَمُجُ منهُ خوفَ الطَّاعون ينزلُ ببلدٍ ، فَيُحْرَمُجُ منهُ خوفَ العَدوى .

حدَّثني سَهْلُ بن محمَّد ، قال : حدَّثني الأصمعيُّ ، عن بعضِ البَصْريِّين أَنَّهُ هربَ منَ الطَّاعون ، فركبَ حمارًا ، ومضى بأهلهِ نحوَ سَفَوان (٢) فسمعَ حاديًا يحدو خلفَهُ وهو يقول :

لَن يُسبقَ اللَّهُ على حمارِ ولا على ذي مَيْعَةِ مُطَارِ أو يأتي الحتفُ على مِقْدارِ قد يُصبِحُ اللَّهُ أمامَ السَّاري

وقَد قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : « إذا كانَ بالبلدِ الذي أنتمُ فيهِ فلا تخرجُوا منهُ (٣) » ، وقال : « لا تخرجوا من

<sup>(</sup>١) هو سَيَلان الماء .

<sup>(</sup>٢) موضع بالبصرة .

<sup>(</sup> ٣ ) رواه مسلم ( ٢٢١٨ ) عن سعد بن أبي وقّاص .

وفي الباب عن غيرِه .

البلدِ إذا كانَ فيهِ »(١) ، كأنَّكم تظنُّونَ أنَّ الفِرارَ مِن قَدَرِ اللَّهِ يُنَجِّيكم من اللَّهِ ، ويريدُ : « إِنْ كَانَ ببلدِ فلا تَدخُلوهُ » ، فإنَّ مقامَكم في الموضعِ الذي لا طاعونَ فيهِ أَسْكَنُ لأنفسِكم ، وأطيبُ لمعيشتِكم ، ومن ذلكَ المرأةُ تُعرَفُ بالشؤم ، أو الدَّار ، فينالُ الرَّجُلَ مكروة أو جائحة ، فيقول : أعْدَتْني بشؤمها ! فهذا هو العَدوى الذي قال فيهِ رسولُ اللَّهِ عَبِيلِهِ : « لا عَدوى » .

فأمًّا الحديثُ الذي رواهُ أبو هرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قال : « الشؤمُ في المرأةِ والدَّارِ والدَّابَّةِ » ، فإنَّ هذا الحديثَ يُتَوَهَّمُ فيهِ الغَلَطُ على أبي هريرَة ، وأنَّهُ سمعَ فيهِ شيئًا من رسولِ اللَّهِ عَيْنِ عَلَم يَعِهِ .

حدَّني محمَّد بن يَحْيَىٰ القُطَعي : حدَّننا عبدُ الأُعلى ، عن سعيد ، عن قتادَة ، عن أبي حسَّان الأعرج أنَّ رجلين دَخلا على عائشَة فقالا : إنَّ أبا هريرة رضي اللَّهُ عنهُ يحدِّثُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْقَا أَنَّهُ قال : « إنَّما الطِّيرَةُ في المرأةِ والدَّارِ والدَّابَةِ » ، فطارَت شَفَقًا ، ثمَّ قالت : كَذبَ - والذي أنزلَ الفُرقانَ على والدَّارِ والدَّابَةِ » ، فطارَت شَفَقًا ، ثمَّ قالت : كَذبَ - والذي أنزلَ الفُرقانَ على أبي القاسم - مَن حدَّثَ بهذا عن رسولِ اللَّهِ عَيَّالِيْهُ ، إنَّما قال رسولُ اللَّهِ عَيَّالِيْهُ : والمرأةِ والدَّارِ » (٢٠ ) ، ثمَّ قَرَأَتْ : ﴿ كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يقولون : إِنَّ الطِّيرَةَ في الدَّابَةِ والمرأةِ والدَّارِ » (٢٠ ) ، ثمَّ قَرَأَتْ : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكم إلّا فِي كتابٍ مِنْ قبلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [الحديد: ٢٢] .

حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني أحمدُ بن الخليلِ : حدَّثنا موسى بن مسعودٍ النَّهْدي ، عن عكرمَة بن عمَّارٍ ، عن إسحاقَ بن عبداللَّهِ بن أبي طلحَة ، عن أنس بن مالك رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ عَلِيْكُ فقال : يا رسول

<sup>(</sup>١) قِطعة من الحديث السابق نفسِه .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه والكلامُ عليه مُفصَّلًا (ص٣٣٣).

اللَّه إِنَّا نَزَلْنا دارًا فَكَثُرَ فيها عَدَدُنا ، وكَثُرَت فيها أموالُنا ، ثمَّ تحوَّلْنا عنها إلى أخرى فقلَّتْ فيها أموالُنا ، وقلَّ فيها عددُنا ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَتْهُ : « ذَروها ، وهى ذميمَةٌ » .

قال أبو محمَّد: وهذا ليسَ ينقضُ الحديثَ الأوَّلَ ، ولا الحديثُ الأوَّلُ ينقضُ هذا ، وإنَّما أَمَرَهُم بالتَّحوُّلِ منها ؛ لأنَّهم كانوا مُقيمين فيها على استثقالِ لظلِّها ، واستيحاشِ لِمَا نالَهم فيها ، فأَمَرَهُم بالتَّحوُّلِ ، وقَد جعلَ اللَّه في غرائزِ النَّاسِ وتركيبهم استثقالَ ما نالَهُم السُّوءُ فيهِ ، وإنْ كانَ لا سببَ لهُ في ذلكَ ، وحُبَّ مَن جرى على يدهِ الخيرُ لهم وإنْ لم يُرِدْهُم به ، وبُغضَ مَن جرى على يدهِ الخيرُ لهم وإنْ لم يُرِدْهُم به ، وبُغضَ مَن جرى على يدهِ الشرُّ لهم وإنْ لم يُرِدْهُم به ، وكيفَ يتطيَّرُ عَيِّكُ والطِّيرَةُ مِن الجِبْتِ ؟! وكانَ كئيرٌ من [ أهل ] الجاهليَّة لا يرونها شيئًا ، ويمدحونَ مَنْ كذبَ بها ...

ثمَّ أنشدَ ما ذكرنا من الأبياتِ سالفًا ، ثمَّ قال : حدَّثنا إسحاقُ بن راهويهِ : أخبرنا عبدُالرزَّاقِ (١) ، عن مَعْمَرِ ، عن إسماعيلَ بن أبي أُميَّة ، قال : قال رسول اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « ثلاثٌ لا يَسْلَمُ منهنَّ أحدٌ : الطِّيرَةُ والظَّنُ والحَسَدُ » ، قيلَ : فما المخرِجُ منهنَّ ؟ قال : « إذا تطيَّرْتَ فلا ترجِعْ ، وإذا ظنَنْتَ فلا تُحقِّق ، وإذا حسدت فلا تَبْغ » . هذه الألفاظ أو نحوها .

حدَّثني أبو حاتم ، قال : حدَّثنا الأصْمَعيُّ ، عن سعيدِ بن سالم (٢)، عن

<sup>(</sup> ١ ) تقدُّم تخريجه من رواية عبدالرزَّاق .

<sup>(</sup> ٢ ) في كتاب ابن قُتيبة : سعيد بن مُسلم .

وَلَمْ يَذَكُرُ الْمُرِّي فِي « تَهَذَيبِ الكَمَالُ » ( ١٨ / ٣٨٣ - ٣٨٤ ) مَن اسمه هكذا أَو هكذا في مشايخ الأَصمعي .

تَعَمْ ؛ يُوجد عَدَّة رُواة بهذا الاسم أَو ذاك ، ولكنّي لم أَرَ منهم مَن ذُكِرَ شيخًا للأَصمعيّ ، واللّه أَعلم .

أبيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَعْجَبُ مَمَّنَ يُصدِّقُ بِالطِّيرَةِ ، ويعيبُها أَشدَّ العيبِ ، وقال : فَرَقَتْ (١) لنا ناقةٌ وأَنَا بِالطَّائف ، فركبتُ في إِثْرِها ، فلقيني هانيءُ بن عُبيدٍ من بني وائل وهو مُشرِعٌ ، وهو يقول :

والشرُّ (٢) يُلْفي مطالعَ الأَكم والشرُّ (٢) يُلْفي مطالعَ الأَكم

ثُمَّ لِقَيَني آخَرُ مِن الحيِّ ، وهو يقول :

ولئ نَعَيْ تَ لَهُم بُغَاةً مَا البُغَاةُ بُواجِدينا ثُمَّ دَفَعْنا إلى غُلامٍ وقد وقعَ في صغرهِ في نارٍ ، فأَحْرَقَتْهُ فقَبُحَ وجههُ ، وفَسَدَ ، فقلتُ لهُ : هل ذكرتَ مِن ناقَةٍ فارِق ؟ قال : ها هُنا أهلُ بيتٍ من الأعراب ، فانْظُر ، فنظرتُ فإذا هي عندهم ، وقد نُتِجَتْ (٣) ، فأَخَذْناها وولدَها . قال أبو محمّد : الفارِقُ : التي ضلّتْ ففارقَت صواحبَها .

وقال عِكْرَمَةُ : كَنَّا مُجْلُوسًا عندِ ابنِ عبَّاسٍ ، فمرَّ طائرٌ يصيح ، فقال رجلٌ :

خيرٌ خيرٌ ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : لا خيرٌ ولا شرٌّ .

وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَسْتَحَبُّ الاسمَ الحَسَن ، والفألَ الصَّالح .

حدَّ تني الرِّياشيُّ : حدَّ تنا الأصمعي ، قال : سألتُ ابنَ عونِ عن الفألِ ؟ فقال : هو أن يكونَ مريضًا فيسمعُ : يا واجد .

<sup>(</sup>١) أَي : أُخذها المخاضُ ، فَجَرَتْ .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في كتاب ابن قُتيبة ، وفي المخطوط والمطبوع : « والشرع » !

ورواه ابن عبدالبرّ في « التمهيد » ( ٢٤ / ١٩٧ ) بسنده ، على ما في كتاب ابن قُتيبة .

<sup>(</sup> ٣ ) وَلَدَتْ .

<sup>(</sup>٤) أي: يطلبُ ضالَّةً .

وهذا أيضًا ممًّا مجعلَ في غرائزِ النَّاسِ وتركيبِهم استحبائهُ والأُنْسُ به ، وكما مجعلَ على الألسنةِ من التّحيّةِ بالسّلامِ ، واللّه في الأُمْنِيّة ، والتّبشيرِ بالخيرِ، وكما يقال : أَنْعِمْ ، و : أَسْلِم، و : أَنْعِمْ صباحًا ، وكما تقول الفُرْسُ : عِشْ ألفَ نُورُوزَ ، والسَّامعُ لها يعلمُ أنّهُ لا يُقدّمُ ولا يُؤخّر ، ولا يزيدُ ولا يَنْقُصُ ، ولكنْ مجعلَ في الطّباعِ محبّةُ الخيرِ ، والارتباعُ للبشرى والمنظرِ الأنيقِ والوجهِ الحسنِ والاسمِ الخفيفِ ، وقد يَمُرُّ الرَّجلُ بالرَّوضَةِ المُنورَةِ فتسرَّهُ ، وهي لا تنفعهُ ، وبالماءِ الطَّافي فيعْجَبُ بهِ وهو لا يشربُهُ ولا يَرِدُه .

وفي بعضِ الحديثِ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُعْجَبُ بِالأُتْرُجِّ ، ويُعجِبُهُ الحَمامُ الأحمرُ (١) ، وتعجبهُ الفاغيَةُ (٢) وهو نَورُ الحنَّاءِ - ، وهذا مِثْلُ إعجابهِ بالاسمِ الحسنِ والفألِ الحسنِ .

وعلى حَسَبِ هذا كانَت كراهيَّةُ الاسمِ القبيحِ كبني النَّار وبني حرَّاقِ وأشباهِ هذا . انتهى كلامهُ(٢).

وقَد سلكَ أبو عُمر ابنُ عبدالبرِّ في هذا الحديثِ نحوًا من مسلكِ أبي محمَّد بن قتيبَة ، فقال : أمَّا قولهُ عَلِيلِهِ : « لا عَدوى » فهو نَهيٌّ أن يقولَ أحدٌ : إنَّ شيئًا يعدي شيئًا ، وإخبارٌ أنَّ شيئًا لا يُعدي شيئًا ، فكأنَّهُ لا يُعدي شيءٌ شيئًا ،

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ الجوزي في « الموضوعات » (٣/٩) ، وابن حِبًان في « المجروحين » (٣/ ١٤٨) ، والطبراني في « المعجم الكبير » (٢٢/ ٣٣٩) عن أَسي كبشة . وفي سنده أَبو سفيان الأَّنماري « يروي الطامَّات من الروايات » كما قال ابن حبًان .

<sup>(</sup> ۲ ) تقدَّم تخریجه . ( ۳ ) وقد نقل المصنِّف كلامَ ابنِ قتيبةَ هذا في كتابه « زاد المعاد » ( ٤ / ١٥٠ – ١٥٠ ) ثمَّ عَطَفَ بالعزوِ على كتابنا هذا .

يقول: لا يُصيبُ أحدٌ من أحدٍ شيئًا من خُلُقٍ أو فعلٍ أو داءٍ أو مرضٍ ، وكانت العربُ تقول في جاهليّتها في مثلِ هذا: إِنَّهُ إذا اتَّصلَ شيءٌ من ذلكَ بشيءٍ أعداهُ، فأخبرهم رسولُ اللَّهِ عَيِّكِمْ أَنَّ قولَهم واعتقادَهم في ذلكَ ليسَ كذلكَ، ونهى عن ذلكَ القولِ إعلامًا منهُ بأنَّ ما اعْتُقِدَ مِن ذلكَ مَن اعتقدَ منهم كانَ باطلًا .

قال : وأمَّا المُمْرِضُ فالذي إبلهُ مِراضٌ ، والمُصِحُّ الذي إبلهُ صِحاحٌ . ورَوى ابنُ وهبِ عن ابنِ لَهِيعَةَ عن أبي الزَّبير عن جابرٍ ، قال : يُكرهُ أَنْ يَدْخُلَ المريضُ على الصَّحيحِ منها ، وليسَ بهِ إلّا قولُ النَّاسِ ، وحمايَةً للقلبِ ممَّا يستبقُ إليهِ من الأَفْهام ويقعُ فيه من التَّطيُّرِ والتَّشاؤم بذلكَ .

وقَد قال أبو عُبيدٍ قولًا قريبًا من ذلكَ ، فقال في قولهِ في هذا الحديثِ أنَّهُ إِذَا أَبِي إِيرَادَ الْمُمْرِضِ على المصحِّ ، فقال (١) : معنى الأذى عندي المأثَم ، يعني أنَّ المُورِدَ يأثم بأذاهُ مَن أوردَ عليهِ ، وتعريضهِ للتَّشاؤم والتَّطيُّر .

وقد سلكَ بعضُهم مسلكًا آخَرَ فقال : ما يُخبِرُ به النَّبيُّ عَلَيْكُمْ نوعان : أحدُهما : يُخبرُ به عن الوَحيِ ، فهذا خَبَرٌ مُطابِقٌ لِمُخْبَرِهِ من جميعِ الوجوهِ ، ذِهنًا وخارجًا ، وهو الخبرُ المعصومُ .

والثَّاني : مَا يُخبِرُ به عَن ظنِّهِ مِن أُمورِ الدَّنيا التي هم أعلمُ بها منهُ ، فهذا ليسَ في رُتبَةِ النَّوعِ الأوَّلِ ، ولا تثبتُ لهُ أحكامُهُ ، وقد أحبرَ عَيَّاتُ عن نفسهِ الكريمَةِ بذلكَ تفريقًا بينَ النَّوعين ، فإنَّهُ لمَّا سمعَ أصواتَهم في النَّخلِ يُؤبِّرُونَها – وهو التَّلقيحُ – قال : ما هذا ؟ فأخبرُوهُ بأنَّهم يُلقِّحونها ، فقال : « ما أرى لو

<sup>(</sup> ۱ ) « غريب الحديث ( ۲ / ۲۲۳ ) .

تركتموه يَضُرُّ شيئًا » ، فتركوهُ فجاءَ شِيصًا ، فقال : « إِنَّما أخبرتُكم عن ظنِّي ، وأنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم ، ولكنْ ما أخبرتُكم عن اللَّهِ » .

والحديثُ صحيحٌ مشهورٌ(١)، وهو من أدلَّةِ نُبُوَّتِهِ وأعلامِها ، فإنَّ مَن خفي عليهِ مثلُ هذا مِن أمرِ الدُّنيا وما أجرى اللَّهُ به عادَته فيها ، ثمَّ جاءً مِن العُلوم التي لا مُيْكِنُ للبشرِ أن يطلِعَ عليها البتَّةَ إلَّا بوحي من اللَّهِ ، فأخبرَ عمَّا يكونُ ، وما هو كائنٌ مِن لَدُن خَلْقِ العالَمِ إلى أن استقرَّ أَهلُ الجنَّةِ في الجنَّةِ ، وأهلُ النَّارِ في النَّارِ ، وعن غيبِ السَّمواتِ والأرضِ ، وعن كُلِّ سببِ دقيقِ أو جليلِ تُنَالُ به سعادَةُ الدَّارَيْنِ ، وكُلِّ سببٍ دقيقٍ أو جليلِ تُنالُ به شقاوةُ الدَّارين ، وعن مصالح الدُّنيا والآخرَةِ وأسبابِهما مع كونِ معرفتِهم بالدُّنيا وأمورها وأسباب محصولها ووجوهِ تمامها أكثرَ مِن معرفتهِ ، كما أنَّهم أعرفُ بالحساب والهندسَةِ والصِّناعات والفِلاحَةِ وعمارَةِ الأرض والكتابَةِ ، فلو كانَ ما جاءَ بهِ ممَّا يُنالُ بالتَّعلُّم والتَّفكُّر والتَّطيُّر والطُّرُقِ التي يسلُكها النَّاسُ لكانوا أَوْلَى به منهُ ، وأسبَق إليهِ ، لأنَّ أسبابَ ما يُنالُ بالفكرَةِ والكتابَةِ والحسابِ والنَّظرِ والصِّناعات بأيديهم ، فهذا مِن أقوى براهين نُبُوَّتهِ وآياتِ صِدْقهِ ، وإنَّ هذا الذي جاءَ به لا صُنْعَ للبشرِ فيهِ البتَّةَ ، ولا هو ممَّا يُنالُ بسَعي وكسبٍ وفكرٍ ونظرٍ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا وحيّ يوحي علَّمهُ شديدُ القوى ﴾ ، ﴿ الذي يعلمُ السَّر في السَّمواتِ والأرض ﴾ ، أنزلَهُ ﴿ عالمُ الغيبِ فلا يُظهِرُ على غيبهِ أَحدًا إلَّا من ارتَضي من رسولٍ 🦃 .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ ( ٢٣٦١ ) عن أُنس وعائشة .

وفي الباب عن عدَّة من الصَّحابة .

قالوا: فهكذا إخبارهُ عن عدمِ العَدوى ، إخبارٌ عن ظنّهِ ، كإخبارهِ عن عدمِ تأثيرِ التَّلْقيحِ ، لا سيَّما وأحدُ البابين قريبٌ من الآخر ، بل هو في النَّوعِ واحدٌ ، فإنَّ اتِّصال الدَّكرَ بالأُنثى وتأثّرهُ بهِ كاتِّصالِ المُعْدَى بالمُعْدِي ، وتأثّرهِ به ، ولا ريبَ أنَّ كِليهما من أُمورِ الدُنيا لا ممَّا يتعلَّقُ به حكمٌ من الشرعِ ، فليسَ الإخبارُ به كالإخبار عن اللَّهِ سبحانهُ وصفاتِه وأسمائهِ وأحكامهِ .

قالوا: فلمَّا تبيَّنَ لهُ عَيِّظِيَّهُ مِن أمرِ الدُّنيا الذي أجرى اللَّهُ سبحانهُ عادتَهُ به ارتباطَ هذه الأسبابِ بعضِها ببعضٍ ، وتأثيرَ التَّلْقيحِ في صلاحِ الثِّمارِ ، وتأثيرَ إيرادِ المُمْرِضِ على المُصِحِّ المُمْرِضِ على المُصِحِّ المُمْرِضِ على المُمْرِضِ على المُحَلِّ، ونهاهم أن يُؤرِدَ مُمْرِضٌ على مصحِّ .

قالوا: وإنْ سمِّي هذا نَسْخُا بهذا الاعتبار فلا مُشاحَّة في التَّسميَة إذا ظهرَ المعنى ، ولهذا قال أبو سَلَمَة بنُ عبدالرَّحمن: فلا أدري أنسيَ أبو هرَيرَة أو نُسِخَ أحدُ القولين بالآخرِ ؟! يعني حديثَه بالحديثين ؛ فجوَّزَ أبو سَلَمَة النَّسْخَ في ذلكَ مع أنَّهُ خَبَرٌ ، وهو بما ذَكَرْنا منَ الاعتبارِ .

وهذا المسلكُ حَسَنٌ ، لولا أنَّهُ قد اجتمعَ الفَصْلان في حديثِ واحد كما في « موطَّأ مالكِ » أنَّهُ بَلَغَهُ عن بُكيرِ بن عبداللَّهِ بن الأَسْجِ عن ابنِ عطيَّة أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِّقَالِهِ مَا اللَّهِ عَيْقِهِ أَنَّ المُصِحِّ ، ولا يَحْلُلِ المُمْرِضُ على المُولُ اللَّهِ ؟ فقال رسولُ اللَّه ؟ فقال رسولُ المُصحِبِّ اللَّه يَعْدُلُهُ المُصحِبِّ اللَّهُ ؟ فقالُ رسولُ اللَّهُ ؟ فقالُ رسولُ اللَّهُ ؟ فقالُ رسولُ اللَّهُ ؟ فقالُ رسولُ المُصحِبِّ اللَّهُ ؟ فقالُ رسولُ اللَّهُ ؟ فقالُ اللَّهُ ؟ فقالُ رسولُ اللَّهُ ؟ فقالُ اللَّهُ ؟ فقالُ اللَّهُ ؟ فقالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ اللللِهُ الللَّهُ اللللِهُ اللللَّهُ الللْهُ اللللِهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللِهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقَد يُجابُ عن هذا بجوابين :

أحدُهما : أنَّ الحديثَ لا يَتْبُثُ(١)؛ لوجهين :

<sup>(</sup>١) وللحافظ ابن حَجَر في « بذُل الماعون » ( ٢٩٨ – ٣٠١ ) كلامٌ جليلٌ في هذا الحديثِ .

أحدهما: إرساله.

الثَّاني : أنَّ ابنَ عطيَّة هذا - ويقال : أبو عطيَّة - مجهولٌ ، لا يُعرفُ إلَّا في هذا الحديث .

الجواب الثَّاني : قولُهُ فيه : « لا عَدوى » نَهيٌّ ، لا نفيٌّ ، أي : لا يُعدي المُهْرضُ المُصِحَّ بحلولهِ عليهِ .

ويدلُّ على ذلكَ ما رواهُ أبو عُمر النَّمَري (١): حدَّثنا خَلَف بن القاسم: حدَّثنا محمَّد بن عبداللَّهِ: حدَّثنا يحيى بنُ محمَّد بن صاعد: حدَّثنا أبو هِشام الرِّفاعي: حدَّثنا بشْرُ بن عُمرَ الزّهراني، قال: قال مالكُّ: إنَّهُ بَلَغهُ عن بُكيرِ بن عبداللَّهِ الأَشْجِّ عن أبي عطيَّة أو ابنِ عطيَّة – شكَّ بشرٌ – عن أبي هريرَة قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ: « لا طيرَةَ ولا هامَةَ ، ولا يُغدي سقيمٌ صحيحًا ، وَلْيَحِلَّ المُصِحُّ حيثُ شاء » ، ففي هذا النَّفْي كالإِثْباتِ للعَدوى والنَّهي عن أسبابها ، ولعلَّ بعضَ الرُّواةِ رواهُ بالمعنى ، فقال: لا عَدوى ولا طيرَةَ ولا هامَة ، وإنَّما ولعلَّ بعضَ الرُّواةِ رواهُ بالمعنى ، فقال: لا عَدوى ولا طيرَة ولا هامَة ، وإنَّما مَحْرَجُ الحديثِ النَّهيُ عن العَدوى ، لا نَهْيُها .

وهذا أيضًا حسنٌ لولا حديثُ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمَة بن عبدالرَّحمن، عن أبي هريرَة قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّهُ : « فَمَن أعدى الأوَّل ؟ »(٢) فهذا الحديثُ قَد فَهِمَ منهُ السَّامعُ النَّفْيَ ، وأقرَّهُ عليهِ عَيَلِيَّهُ ، ولهذا استشكلَ نَفْيَهُ ، وأوْرَدَ ما أُورده ، فأجابهُ عَيَّلِيَّهُ بما يتضمَّنُ إبطالَ الدَّعوى ، وهو قولُهُ : « فَمَن أعدى الأوَّل ؟ » .

<sup>(</sup>١) هو ابن عبدالبرّ ، فانظر « التمهيد » (٢٤ / ١٨٩ ) له .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه.

وهذا أصحُّ من حديثِ أبي عطيَّة المُتقدِّم .

وحينئذٍ فَيُرْجَعُ إلى مَسْلَكِ التَّلقيح المذكورِ آنفًا ، أو ما قَبلهُ من المسالكِ . وعندي في الحديثين مَسْلَكٌ آخَرُ يتضمَّن إثباتَ الأسبابِ والحِكَم ، ونَفْيَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِن الشَّرَكِ ، واعتقادِ الباطل ، ووُقوعِ النَّفي والإثباتِ على وجههِ ؟ فإنَّ العوامَّ كانوا يُثْبِتُونَ العَدوى على مذهبِهم من الشركِ الباطلِ ، كما يقولهُ المُنجِّمون من تأثيرِ الكواكبِ في هذا العالَم وشعودِها ونحوسِها - كما تقدُّم الكلامُ عليهم - ، ولو قالوا : إنَّها أسبابٌ أو أجزاءُ أسبابٍ ، إذا شاءَ اللَّهُ صرفَ مُقتضياتِها بمشيئتهِ وإرادتهِ وحكمتهِ ، وإِنَّها مُسَحَّرَةٌ بأمرهِ لِمَا خُلِقَتْ لهُ ، وإنَّها في ذلكَ بمنزلَةِ سائرِ الأسبابِ التي رَبَطَ بها مسبَّباتِها ، وجَعَلَ لها أسبابًا أُخَرَ تُعارضها وَتُمَانِعِهَا ، وتَمنعُ اقتضاءَها لِمَا مُجعِلَت أسبابًا لهُ ، وإنَّها لا تَقْضَى مُسبَّباتِها إلَّا بإذنهِ ومشيئتهِ وإرادتهِ ، ليسَ لها مِن ذاتها ضُرٌّ ، ولا نَفْعٌ ، ولا تأثيرٌ البتَّة ، إنْ هي إلَّا خَلْقٌ مُسحَّرٌ مُصَرَّفٌ مَربوبٌ ، لا تتحرَّكُ إلَّا بإذْنِ خالقِها ومشيئتهِ ، وغايتُها أنَّها جزءُ سبب ، ليسَتْ سببًا تامًّا ، فسببيَّتُها من جنس سببيَّة وَطْءِ الوالدِ في مُحصولِ الوَلدِ ، فإنَّهُ مُجزَّة واحدٌ من أجزاءٍ كثيرَةٍ من الأسبابِ التي خَلَقَ اللَّهُ بها الجنينَ ، وكسببيَّةِ شَقِّ الأرض ، وإلْقاءِ البِذْرِ ، فإنَّهُ جزءٌ يسيرٌ من مُجملَةِ الأسبابِ التي يُكوِّنُ اللَّهُ بها النَّباتَ .

وهكذا مُجملَةُ أَسَبَابِ العالَمِ مَن الغذاءِ والدّواءِ والعافيّةِ والسَّقَمِ وغيرِ ذلكَ ، وأنَّ اللَّهَ سُبحانهُ جَعلَ مِن ذلكَ سببًا ما يشاءُ ، ويُبْطِلُ السببيَّةَ عمَّا يشاء ، ويخلقُ من الأسبابِ المُعارضَةِ له ما يحولُ بينهُ وبينَ مقتضاه .

فَهُم لُو أَثْبَتُوا العَدوى على هذا الوجهِ لَمَا أُنْكِرَ عليهم ، كمَا أَنَّ ذلكَ ثابتٌ

في الدَّاءِ والدَّواءِ ، وقَد تَداوى النَّبِيُّ عَيِّكُ وأَمَرَ بالتَّداوي ، وأخبرَ أنَّهُ : « ما أنزلَ اللهُ داءً إلّا أنزلَ لهُ دواءً ، إلّا الهَرَم » (١) ، فأَعْلَمَنَا أنَّهُ خالقُ أسبابِ الداءِ وأسبابِ الدَّواءِ المُعارِضَةِ المُقاوِمَةِ لها، وَأَمَرَنَا بدفعِ تلكَ الأسبابِ المكروهةِ بهذه الأسبابِ . وعلى هذا قِيامُ مصالح الدَّارَيْنِ ، بل الخَلْقُ والأمرُ مبنيٌ على هذه وعلى هذا قِيامُ مصالح الدَّارَيْنِ ، بل الخَلْقُ والأمرُ مبنيٌ على هذه

وعلى هذا قِيامُ مصالح الدارَيْنِ ، بل الخلق والامرُ مبنيَّ على هذه القاعدة ، فإنَّ تَعْطِيلَ الأسبابِ وإخراجَها عن أنْ تكونَ أسبابًا تعطيلَ للشرعِ ومصالحِ الدُّنيا ، والاعتمادُ عليها والرُّكونُ إليها واعتقادُ أنَّ المسبَّباتِ بها وحدَها وأنَّها أسبابٌ تامَّةً : شِرْكٌ بالخالقِ عزَّ وجلَّ ، وجَهْلٌ به ، ونحروجٌ عن حقيقةِ التَّوحيد .

وإثباتُ مُسبَّاتها على الوجهِ الذي خَلَقَها اللَّهُ عليهِ وجَعَلَها لهُ إِثباتُ للحَلْقِ والأَمرِ ، للشرعِ والقَدَرِ ، للسَّبِ والمشيئةِ ، للتَّوحيدِ والحكمَةِ ، فالشارعُ يُثبِتُ هذا ولا ينفيه ، وينفي ما عليهِ المُشرِكون من اعتقادِهم في ذلك ، ويُشْبِهُ هذا نَفيهُ سبحانهُ وتعالى الشفاعة في قوله : ﴿ واتَّقُوا يَومًا لا تَجْزي نَفْسُ عَن نَفسِ شيئًا ولا يُقْبَلُ منها شفاعة ولا يُؤخَذُ منها عَدلٌ ﴾ [البقرة:٤٨]، وفي الآيةِ الأُخرى : ﴿ ولا يَنفعُها شفاعة ﴾ [البقرة:٢١]، وفي قولهِ : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يُومُ لا بَيْعٌ فيهِ ولا خُلَّةً ولا شفاعة ﴾ [البقرة:٢٠]، وقوله : ﴿ ولا يَشْفَعُون إلّا لمَن ارتضى ﴾ [الأنبياء:٢٨]، وقولِه : ﴿ مَن ذا الَّذي يشفعُ عندَهُ إلَّا بإذنهِ ﴾ [البقرة:٥٠]، وقولِه : ﴿ مَن ذا الَّذي يشفعُ عندَهُ إلَّا بإذنهِ ﴾ [البقرة:٥٠]، وقولِه : ﴿ مَن ذا الَّذي يشفعُ عندَهُ إلَّا بإذنهِ ﴾ [البقرة:٥٠]، وقولِه : ﴿ مَن ذا الَّذي يشفعُ عندَهُ إلَّا بإذنهِ ﴾ [البقرة:٥٠]، وقولِه : ﴿ لا يَمْلِكُونَ الشفاعَة إلَّا لَمَن اتَّخذَ عندَ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه أَبُو داود (٣٨٥٥)، وابن ماجه (٤٣٣٦)، والترمذي (٢٠٣٨)، والخُميدي (٢٠٣٨)، وأخمد (٢٩٨)، والبُخاري في «الأُدب المفرد» (٢٩١)، وابن حبًان (٢٠٦١) عن أُسامة بن شَريك، بسند صحيح.

الرَّحْمِنِ عَهِدًا ﴾ [مريم: ٨٧]، فإنَّهُ سبحانهُ نَفَى الشفاعَة الشَّرْكِيَّةَ التي كانوا يعتقدُونها وأمثالُهم مِن المشركين ، وهي شفاعَةُ الوسائطِ لهم عندَ اللَّهِ في جَلْبِ ما ينفعُهم ، ودَفْعِ ما يضرُهم بذواتها وأنفسِها بدونِ توقُّفِ ذلكَ على إذن اللَّهِ ومرضاتهِ لمَن شاءَ أَنْ يَشْفَعَ فيه الشافعُ ، فهذه الشفاعَةُ التي أَبْطَلَها اللَّهُ سبحانهُ ونفاها – وهي أصلُ الشركِ كُلِّهِ وقاعدتُهُ التي عليها بناؤُهُ وأخبِيتُهُ التي يُرْجَعُ إليها ونفاها – ، وأثبتَ سبحانهُ الشفاعَةَ التي لا تكونُ إلّا بإذنِ اللَّهِ للشافعِ ورضاهُ عن المشفوع قولهِ وعملهِ ، وهي الشفاعَةُ الّتي تُنال بتجريدِ التوحيدِ ، كما قال عَيْقِيّة : « أَسعدُ النَّاس بشفاعتي مَن قال : لا إِله إِلَّا اللَه ؛ خالصًا من قلبِه »(١).

والشفاعةُ الأولى : هي الشفاعَةُ التي ظنَّها المشركون ، وجعلوا الشركَ وسيلةً إليها ، فالمقامات ثلاثَةً :

أحدُها: تجريدُ التَّوحيد، وإثباتُ الأسبابِ، وهذا هو الذي جاءَت به الشرائعُ، وهو مُطابِقٌ للواقع في نفسِ الأمرِ.

الثَّاني : الشركُ في الأسبابِ بالمعبودِ ، كما هو حالُ المشركين على اختلافِ أصنافِهم .

الثَّالَث : إنكارُ الأسباب بالكُلِّيَّة مُحافظةً مِن مُنْكِرها على التَّوحيدِ .

فالمُنحرفون طرفانِ مذمومانِ ؛ إمَّا قادحٌ في التَّوحيد بالأسبابِ ، وإمَّا مُنْكِرُ للأسبابِ بالتَّوحيدِ والأسبابِ ، وربطُ للأسبابِ بالتَّوحيدِ ، والحقُ غيرُ ذلكَ ، وهو إثباتُ التَّوحيدِ والأسبابِ ، وربطُ أحدهِما بالآخرِ ، فالأسبابُ مَحَلُّ حُكمهِ الدِّينيِّ والكونيِّ ، والحُكمان عليها يجريان ، بل عليها يترتَّبُ الأمرُ والنَّهيُ ، والثَّوابُ والعقابُ ، ورضا الرَّبِ يجريان ، بل عليها يترتَّبُ الأمرُ والنَّهيُ ، والثَّوابُ والعقابُ ، ورضا الرَّبِ وسَخَطُهُ ، ولعنتهُ وكرامتهُ ، والتَّوحيدُ تجريدُ الرُّبوبيَّةِ والإلهيَّةِ عن كُلِّ شركِ ،

فإنكارُ الأسبابِ إِنكارُ الحِكمَةِ ، والشركُ بها قَدْحٌ في توحيدهِ ، وإثباتُها والتَّعلَّقُ بالسَّبب والتَّوكُلُ عليهِ والثُّقَةُ به والخوفُ منه والرَّجاءُ لهُ وحدهُ هو مَحْضُ التَّوحيد ، والمعرفَةُ تُفَرِق بين ما أثبتَهُ الرَّسولُ وبينَ ما نفاه ، وبينَ ما أَبْطَلَهُ وبينَ ما اعتبَرهُ ، فهذا لون ، وهذا لون واللَّهُ الموفِّق للصَّواب .

0000

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري ( ٩٩ ) عن أَسي هُريرةَ .

# ١٨٣ - فَـصْـلٌ [ حُكم وَطْءِ الْرُضِع ]

ويُشبِهُ هذا ما رُويَ عنهُ عَيِّالِيَّهُ من نهيهِ عن وَطَءِ الغَيْلِ - وهو وَطْءُ المرأةِ إِذَا كَانَت تُرْضِعُ - وأَنَّهُ يُشبِهُ قتلَ الولدِ سرًّا ، وأنَّهُ يُدْرِكُ الفارسَ فَيُدَعْثِرُهُ (١) . كانَت تُرْضِعُ - وأنَّهُ يُشبِهُ قتلَ الولدِ سرًّا ، وأنَّهُ يُدْرِكُ الفارسَ فَيُدَعْثِرُهُ (١) . وقولهُ في حديثِ آخر : « لَقَد همَمْتُ أَنْ أَنهي عنهُ ، ثمَّ رأيتُ فارسَ

والرُّوم يفعلونهُ ولا يضرُّ ذلكَ أولادَهم شيئًا »<sup>(۲)</sup>.

وقَد قيلَ : إِنَّ أَحَدَ الحديثين منسوخٌ بالآخَر وإِنْ لَم نَعْلَمْ عَيْنَ النَّاسِخِ منها من المنسوخِ لعدمِ عِلْمِنا بالتَّاريخِ ، وقيلَ – وهو أحسنُ – : إِنَّ النَّفيَ والإِثْباتَ لَم يَتُوارَدَا على محلِّ واحدٍ ، فإنَّهُ عَيِّلِيَّهُ أخبرَ في أحدِ الجانبين أنَّهُ يَفْعَلُ في الوَليدِ مثلَ ما يَفْعَلُ مَن يصرعُ الفارسَ عن فرسهِ ، كأنَّهُ يُدَعْثِرُهُ ويَصرعُهُ ، وذلكَ يُوجِبُ نوعَ أذى ، ولكنَّهُ ليسَ بقتلِ للولدِ وإهلاكِ لهُ ، وإِنْ كانَ قَد يترتَّبُ عليهِ نوعُ أذى للطّفلِ ، فأَرْشَدَهم إلى تركِه ، ولم يَنْهَ عنهُ ، بل قال : « عَلَامَ يفعلُ أحدُكم ذلك ؟ »(٣)، ولم يقل : لا تفعلوه ، فلم يَجِيُ عنهُ عَيِّلِيَّهُ لفظٌ واحدٌ أحدُكم ذلك ؟ »(٣)، ولم يقل : لا تفعلوه ، فلم يَجِيُ عنهُ عَيْلِيَّهُ لفظٌ واحدٌ

<sup>(</sup>١) أُخرِجه أَحمد (٦/٣٥٦ و ٤٥٧ و ٤٥٨ )، وأُبو داود ( ٣٨٨١ )، وابن ماجه ( ٢٠١٢ ) عن أَسماء بنتِ يزيد بن السُّكَن .

وفي سنده المهاجر بن أُبي مسلم وثَّقه ابن حبَّان ، وروى عنه جماعةٌ ، فمثلُه – إِنْ شاء اللَّه – حسنُ الحديثِ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواه مسلمٌ ( ۱۶۶۲ ) عن مجدامة بنت وهب .

<sup>(</sup>٣) لم أَرَ حديثًا بهذا اللفظِ في مسألة الغَيْلِ، فلعلُّ مُصَنَّفَنا - رحمه الله - إِنَّمَا ذكره =

بالنَّهيِ عنهُ ، ثمَّ عَزَمَ على النَّهي سدًّا لذريعَةِ الأذى الذي ينالُ الرَّضيعَ ، فرأى أَنَّ سدَّ هذه الذَّريعَةِ لا يُقاوِم المَفسدة التي تترتَّبُ على الإمساكِ عن وطءِ النِّساءِ مُدَّة الرِّضاع ، ولاسيَّما من الشبابِ وأربابِ الشهوّةِ التي لا يَكْسِرُها إلّا مُواقعَةُ نسائهم ، فرأى أَنَّ هذه المصلحة أرجحُ عن مفسدةِ سدِّ الذَّريعَةِ ، فنظرَ ورأى الأُمتينِ اللتينِ هما مِن أكثرِ الأممِ وأشدِّها بأسًا يفعلونهُ ولا يتَّقُونَهُ مع قوَّتِهم وشدَّتِهم ، فأمسكَ عن النَّهي عنهُ .

فلا تَعارُضَ - إذًا - بينَ الحديثين ، ولا ناسخَ منهما ولا منسوخ ، واللَّهُ أعلم بمُرادِ رسولهِ .

<sup>=</sup> بمعنى الحديثِ السابق نفسِه ، واللَّه أُعلم .

نعم ؛ روى مسلمٌ في « صحيحه » ( ١٤٣٨ ) ( ١٣٢ ) مثلَه عن أَبي سعيد الخُدري ، ولكنْ في مسأَلة العزْل ، فهل اختلط ذلك على المصنّف – رحمه اللَّه ؟! اللَّه أَعلم بحقيقة الحال .

# ١٨٤ - فَـصْـلُ [ ولادة الوَلَد والقَدَر ]

ويُشبِهُ هذا قولُه عَيْظَةِ للذي قال لهُ: إنَّ لي أَمَةً ، وأنا أكرهُ أَنْ تحبلَ ، وإنِّي أعرلُ عنها ! فقال : « سيأتيها ما قُدِّرَ لها » (١) ، فليسَ بينَ هذه الأحاديث تعارُضٌ ، فإنَّهُ عَيْظِةٍ لم يقُل : إنَّ الوَلدَ يُخْلَقُ من غيرِ ماءِ الواطيءِ ، بل أخبرَ أنَّهُ سيأتيها ما قُدِّرَ لها ولو عَزَلَ ، فإنَّهُ إذا قُدِّرَ خَلْقُ الولدِ قُدِّرَ سَبقُ الماءِ والواطيءُ لا يشعر ، بل يخرمُ منهُ ماءٌ يمازمُ ماءَ المرأةِ لا يشعرُ به ، يكونُ سببًا في خَلقِ الولدِ ، ولهذا قال : « ليس من كلّ الماءِ يكونُ الولدُ »(٢)، فلو خرجَ منهُ نُطفَةٌ لا يُحِسُّ بها لجعلها اللهُ مادَّةً للولدِ .

قلتُ : مادَّةُ الولدِ ليسَت مقصورةً على وُقوعِ الماءِ بجملتهِ في الرَّحم ، بلِ إِذَا قَدَّرَ اللَّهُ خَلْقَ الوَلدِ منَ الماءِ فلو وُضِعَ على صخرَةِ لَخُلِقَ منهُ الولدُ (٣) ، كيفَ والذي يعزلُ في الغالبِ إنَّما يُلقي ماءَهُ قريبًا منَ الفَرْجِ ، وذلكَ إنَّما يكونُ غالبًا عندَما يحِسُ بالإنزالِ ، وكثيرًا ما يُنزلُ بعضَ الماءِ ولا يشعُرُ به ، فَيُنْزِلُ خارجَ الفَرْجِ ولا شُعورَ لهُ بما أنزلَ في الفَرْجِ ، ولا بما خالطَ ماءَ المرأةِ منهُ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٣٩) عن جابړ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم ( ١٤٣٨ ) ( ١٣٣ ) عن أبي سعيد الخُدري .

<sup>(</sup>٣) وقد صحَّ عن النَّبيِّ عَلَيْكَ مِثلُ هذا المعنى ؛ رواه أَحمد (٣/ ١٤٠) ، والبزَّار (٣) والبزَّار (٣) ، وابن أبي عاصم في « السنة » (٣٢٠) عن أَنس ، بسند حسَّنه الهيثمي في « المجمع » (٤/ ٢٩٦) .

وبالجملَةِ ؛ فليسَ سببُ خَلْقِ الوَلدِ مقصورًا على الإنزال التَّامِّ في الفَرْجِ . ولَقد حدَّثني غيرُ واحدِ ممَّن أثقُ بهِ أنَّ امرأتَهُ حَمَلَتْ مع عَزْلهِ عنها لرضاعٍ وغيرهِ (١)، ورأيتُ بعضَ أولادِهم ضايفًا ضئيلًا .

فصلواتُ اللَّهِ وسلامهُ على مَن يُصدِّقُ كلامُهُ بعضُهُ بعضًا ، ويشهدُ بعضُهُ لبعضٍ ، فالاختلافُ والإشكالُ والاشتباهُ إنَّما هو في الأفهام ، لا فيما خَرَجَ من بينِ شفتيهِ من الكلام (٢) والواجبُ على كلِّ مُؤمنِ أن يَكِلَ ما أشكلَ عليه إلى أصدقِ قائلِ ، ويعلَمَ أَنَّ فوقَ كلِّ ذي علم عليمٌ ، وأنَّهُ لو اعترضَ على ذي صناعَةِ أو علمٍ من العلومِ التي استنبطَتها معاولُ الأفكارِ ولم يُحِطُ علمًا بتلكَ الصِّناعَةِ والعلمِ لأَزْرَى على نفسهِ ، وأضحكَ صاحبَ تلكَ الصِّناعَةِ والعلمِ على عقلهِ ، والشيءَ وينفي مثلَهُ في الصُّورَةِ وعكسَهُ في موضعِ والمانعَ في موضعِ آخر ، ويُثْبِتُ الشيءَ وينفي مثلَهُ في الصُّورَةِ وعكسَهُ في الحقيقَة ، ولا يُحيطُ أكثرُ النَّاسِ بمجموعِ نُصوصهِ علمًا ، ويسمعُ النَّصَّ ولا يسمع شرطهُ ولا موانعَ مُقتضاه ولا تخصيصَهُ ، ولا ينتبهُ للفَرْقِ بينَ ما أَثْبَتَهُ ونفاهُ فينشأُ من ذلكَ في حَقّهِ منَ الإشكالات ما ينشأُ .

وينضافُ هذا إلى عدمِ معرفَةِ الخاصِّ بخطابهِ ومجاري كلامهِ ، وينضافُ الى ذلكَ تنزيلُ كلامهِ على الاصطلاحاتِ<sup>(٣)</sup> التي أَحْدَثَها أربابُ العلومِ منَ

<sup>(</sup>١) بل يُوجد في عصرنا هذا ما هو أَعجبُ مِن ذلك ، فيعلم الكثيرُ مِن النَّاس أَنَّ مِن النَّساء مَن تَضَعُ جهازًا صغيرًا على باب رحمها يمنع وصولَ الماءِ إليه - ويُسمَّى اللولب - ثمَّ يُجامعها زوجها - بالرغم من وجود هذا الجهاز - وتحمل !!

<sup>(</sup> ٢ ) وهذه مِن قواعد العلم الغالية ، فافْهَمْها يا مَن تحبُّ وتعظُّمُ سنَّةَ نبيِّك عَلِيُّكُم .

<sup>(</sup>٣) تأمَّلْ هذه الدقيقةَ ما أجودها وأحسنها !

الأُصوليّين والفُقهاءِ وعلمِ أحوالِ القلوب وغيرِهم ، فإنَّ لكلِّ من هؤلاءِ اصطلاحاتٍ حادثَةً في مُخاطباتِهم وتصانيفِهم ، فيجيءُ مَن قَد أَلِفَ تلكَ الاصطلاحاتِ الحادثَة وسبقَتْ معانيها إلى قلبهِ فلم يعرفْ سواها ، فيسمعُ كلامَ الشارعِ فيحملُهُ على ما ألِفَهُ منَ الاصطلاحِ! فيقعُ بسببِ ذلكَ في الفَهْم عن الشارعِ ما لم يُرِدْهُ بكلامهِ ، ويقعُ من الخللِ في نَظَرهِ ومُناظرتهِ ما يقعُ ، وهذا من أعظم أسبابِ الغَلطِ عليهِ ، مع قلَّة البضاعةِ من معرفةِ نُصوصهِ .

فإذًا اجتمعَت هذه الأمورُ مع نوعِ فسادٍ في التَّصوُّر أو القَصدِ أَوْهَمَا ما شئتَ من خَبْطٍ وغَلَطٍ وإشكالاتٍ واحتمالاتٍ وضربِ كلامهِ بعضهِ ببعضٍ ، وإثباتِ ما نفاهُ ، ونَفْي ما أثبتهُ !

واللَّهُ المستعان .

# ۱۸۵ - فَـصْـلُ [ المجذوم والعدوى ]

وأمًّا قضيَّةُ المجذومِ ؛ فلا ريبَ أنَّهُ رُويَ عن النَّبيِّ عَيِّلِيْهُ أَنَّهُ قال : « فِرَّ منَ المَجذومِ فِرارَكَ من الأسدِ (1), وأرسل إلى ذلكَ المجذوم : « إِنَّا قَد بايعناك فارْجِعْ (1), وأخذَ بيد مجذومٍ فَوَضَعَها في القَصْعَةِ وقال : كُلْ ، ثقّةً باللَّهِ وَوَرُّكُلًا عليهِ (1)...

ولا تَنافِيَ بِينَ هذه الآثارِ ، ومَنْ أحاطَ علمًا بما قدَّمْنا تبيَّنَ لهُ وجهُها ، وأنَّ غايَةَ ذلكَ أنَّ مُخالطَةَ المجذومِ من أسبابِ العَدوى ، وهذا السَّببُ يُعارِضهُ أسبابٌ أُخَرُ تمنعُ اقتضاءَهُ ، فَمِنْ أقواها التَّوكُلُ على اللَّهِ ، والثَّقَةُ بهِ ، فإنَّهُ يمنعُ

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُهما .

<sup>(</sup>٢) رواه أُبو داود ( ٤٩٢٥) ، والترمذي ( ١٨١٧) ، وابن ماجه ( ٣٥٤٢) ، وابن السنّي في « عَمَل اليوم والليلة » ( ٤٥٧) ، وابن الجوزي في « الواهيات » ( ٢ / ٣٨٦) ، والمعقلي في « الضعفاء » ( ٤ / ٢٤٢) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٦ / ٢٤٠٤) عن جابرٍ . وصححّه ابنُ حبّان ( ٦١٢٠) ، والحاكم ( ٤ / ١٣٦) ) ووافقه الذهبي !

وليس هو كذلك ، فقد ضعَّفه الترمذي بسببِ مُفضَّل بن فَضَالة البَصْريّ ، وهو ضعيفٌ ! وقد روى العُقيلي (٤ / ٢٤٢) - عَقبَ الحديثِ - من طريق سعيد بن منصور - بسنده - إلى عبداللَّه بن بُريدة قال : « كان سلمانُ يعملُ بيديه ، ثمَّ يشتري طعامًا ، ثمَّ يبعثُ إلى المجذومين ، فيأكلون معه » .

ثمَّ قال العُقيلي : « هذا أُصلُ الحديثِ ، وهذه الرواية أُوْلى » .

قلتُ : وسند هذه الروايةِ صحيحٌ .

تأثيرَ ذلكَ السَّبب المكروهِ ، ولكنْ لا يقدرُ كُلُّ واحدٍ من الأمَّةِ على هذا ، فأرشدَهم إلى مُجانبَةِ سببِ المكروهِ والفرارِ والبُعدِ منهُ ، ولذلكَ أرسلَ إلى ذلكَ المجذوم الآخرِ بالبيعَةِ تشريعًا منهُ للفِرار من أسبابِ الأذى والمكروه ، وأنْ لا يتعرَّض العبدُ لأسبابِ البلاءِ ، ثمَّ وضعَ يدَهُ معهُ في القصعَةِ (١) فإنَّما هو سببُ التَّوكُّلِ على اللَّهِ والثُّقَةِ به الذي هُو من أعظم الأسبابِ التي يُدفعُ بها المكروهُ والمحذورُ ، تعليمًا منهُ للأُمَّةِ دفعَ الأسبابِ المكروهَةِ بما هو أقوى منها ، وإعلامًا بأنَّ الضَّرَرَ والنَّفعَ بيدِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فإنْ شاءَ أن يضُرَّ عبدَهُ ضرَّهُ ، وإنْ شاءَ أنْ يصرفَ عنهُ الضُّرُّ صَرَفَهُ ، بل إنْ شاءَ أَنْ ينفعَهُ بما هو مِن أسبابِ الضَّررِ ، ويضرَّهُ بما هو من أسبابِ النَّفع فَعَلَ ؛ ليتبيَّنَ العبادُ أنَّهُ وحدَهُ الضَّارُّ النَّافعُ ، وأنَّ أسبابَ الضُّرِّ والنَّفع بيديهِ ، وهو الذي جَعَلَهَا أسبابًا ، وإنْ شاءَ خلعَ منها سببيَّتها ، وإنْ شاءَ جعلَ ما تَقتضيهِ بخلافِ المعهودِ منها ، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ الفاعلُ المختارُ ، وأنَّهُ لا يضُرُّ شيءٌ ولا ينفعُ إلَّا بإذنهِ ، وأنَّ التَّوكُّلَ عليهِ والثِّقَةَ به تحيلُ الأسبابَ المكروهَةَ إلى خلافِ مُوجَباتها ، وتُتَبَيَّنَ مرتبتُها ، وأنَّها مَحَالُّ لمجاري مشيئةِ اللَّهِ وحكمتهِ ، وأنَّهُ سبحانهُ هو الذي يضُرُّ بها وينفعُ ، ليسَ إليها ولا لها منَ الأمر شيءٌ وأنَّ الأمرَ كُلَّهُ للَّهِ ، وأنَّها إنَّما يَنالُ ضَرَرُها مَن عَلَقَ قلبُهُ بها ، ووقفَ عندها ، وتطيَّر بما يُتَطَيَّرُ به منها ، فذلكَ الذي يصيبهُ مكروهُ الطَّيرَةِ .

والطِّيرَةُ سببٌ للمكروهِ على المتطيِّر ، فإذا توكَّلَ على اللَّهِ ، وَوَثِقَ به ، والطِّيرَةُ سببٌ للمكروهِ على المتطيِّر ، وقال : اللهمَّ لا طيرَ إلّا طيرُكَ ، ولا خيرَ إلّا خيرُكَ ، ولا إله غيرُكَ ، اللهمَّ لا يأتى بالحسناتِ إلّا أنتَ ، ولا يَذْهبُ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

بالسَّيِّئات إِلَّا أَنت ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إِلَّا بكَ (١)؛ فإنَّهُ لا يَضُرُّ ما يتطيَّرُ منهُ شيئًا، قال ابنُ مسعودٍ : ما منَّا إِلَّا مَن – يعني : يتطيَّر – ، ولكنَّ اللَّه يُذهِبهُ بالتَّوكُل . وقد رُويَ مرفوعًا (٢) والصَّوابُ عن ابن مسعودٍ قولُهُ .

فالطِّيرَةُ إِنَّما تصيبُ المتطيِّرُ لشركهِ ، والخوفُ دائمًا مع الشركِ ، والأَمْنُ دائمًا مع الشركِ ، والأَمْنُ دائمًا مع التَّوحيدِ (٢)؛ قال تعالى حِكايَةً عن خليلهِ إبراهيم أنَّهُ قال في مُحاجَّتهِ لقومهِ : ﴿ وكيفَ أَخافُ ما أَشركتُم بهِ ولا تَخافُونَ أَنَّكُم أَشركتُم باللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّل بهِ عليكُم سُلطانًا فأيُّ الفريقينِ أحقُّ بالأمنِ إنْ كُنْتُم تعلَمُون ﴾ [الأنعام: ١٨]، فَحَكَم اللَّهُ عزَّ وجلَّ بينَ الفريقين بحُكم ، فقال : ﴿ الَّذِينَ آمَنوا ولم يَلْبِسُوا إِيمانَهم بظُلم أُولئكَ لهم الأمنُ وهم مهتَدون ﴾ [الأنعام: ١٨] .

وقَد صَّحَ<sup>(١)</sup> عن رسولِ اللَّهِ عَيِّكَ تفسيرُ الظَّلمِ فيها بالشركِ ، وقَال : « أَلَمْ تَسمَعُوا قولَ العبدِ الصَّالح : ﴿ إِنَّ الشركَ لظُلمٌ عظيمٌ ﴾ [لقمان:١٣] » .

فالتَوحيدُ مِن أقوى أسبابِ الأمْنِ من المخاوفِ ، والشَّرْكُ من أعظمِ أسبابِ مُصولِ المخاوفِ ، ولذلكَ مَن خافَ شيئًا غيرَ اللَّهِ سُلِّطَ عليهِ (٥)، وكانَ خوفَهُ منهُ هو سببَ تَسْليطِهِ عليهِ ، ولو خافَ اللَّه دونهُ ولم يَخَفْهُ لكانَ عدمُ خوفهِ منهُ وتوكَّلُهُ على اللَّهِ من أعظم أسبابِ نَجَاتهِ منهُ ، وكذلكَ مَن رجا شيئًا

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريج النصوص الواردة في هذا الدعاء .

<sup>(</sup> ٢ ) تقدُّم بيان الصواب في هذا ، واللَّهُ أُعلمُ .

<sup>(</sup>٣) وفي رسالتنا ( **الأحدالة** ) (٣/٧) مقالٌ بقَلَمي في تفسير هذه الآيات فَارْجِعْ - غيرَ مأْمور - إليه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ( ٣٢) ، ومسلم ( ١٢٤ ) عن ابن مسعودي .

<sup>(</sup> o ) قارِنْ بر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ٤٨٥ ) .

غيرَ اللَّهِ مُحرِمَ ما رجاه منهُ ، وكانَ رجاؤهُ غيرَ اللَّهِ مِن أقوى أسبابِ حِرْمانهِ ؛ فإذا رجا اللَّهَ وحدَهُ كانَ توحيدُ رجائهِ أقوى أسبابِ الفوزِ به أو بنظيرهِ ، أو بما هو أنفعُ لهُ منهُ ، واللَّهُ الموفِّق للصَّواب .

ولْيَكُن هذا آخرَ الكتاب ؛ وقد جلبتُ إليكَ فيهِ نفائسَ في مثلها يتنافس المتنافسون ، وجَلَّيْتُ عليكَ فيه عرائسَ إلى مثلهنَّ بادَرَ الخاطِبون :

فإن شئتَ اقتبَسْتَ منهُ معرفَةَ العلمِ وفضلهِ ، وشدَّةِ الحاجَةِ إليهِ وشرفِهِ وشرفِهِ وشرفِ أهلهِ ، وعِظَم موقعهِ في الدَّارين .

وإنْ شئتَ اقتبَسْتَ منهُ معرفَة إثْباتِ الصَّانعِ بطُرُقِ واضحاتِ جليَّاتِ تَلِجُ القَلوبَ بغيرِ استئذانِ ، ومعرفَة حكمتهِ في خَلْقهِ وأمرهِ .

وإنْ شئتَ اقتبشتَ منهُ معرفَةَ قَدْرِ الشريعَةِ ، وشدَّةَ الحاجَةِ إليها ، ومعرفَةَ جلالتها وحكمتها .

وإنْ شئتَ اقتبَسْتَ منهُ معرفَةَ النبوَّةَ وشدَّةَ الحاجَةِ إليها ، بل وضرورَةَ الوجودِ إليها ، وأنَّهُ يستحيلُ مِن أحكم الحاكمين أن يُخلِيَ العالَمَ عنها .

وإنْ شئتَ اقتبَستَ منهُ معرفَةَ ما فطرَ اللَّهُ عليهِ العُقولَ مِن تحسينِ الحَسَنِ الحَسَنِ وتقبيحِ القبيح ، وأَنَّ ذلكَ أمرٌ عقليِّ فِطْريِّ ، بالأدلَّةِ والبراهين التي اشتملَ عليها هذا الكتاب ، ولا تُوجدُ في غيرهِ .

وإنْ شئتَ اقتَبَسْت منهُ معرفَةَ الرَّدِّ على المُنجِّمين القائلين بالأحكامِ بأبلغِ طُرُقِ الرَّدِّ مِن نفسِ صناعتِهم وعِلْمِهم ، وإلْزامِهم بالإلزامات المُفْحِمة التي لا جوابَ لهم عنها ، وإبداءِ تناقضهِم في صناعتِهم ، وفضائحِهم وكذبِهم على الخَلْقِ والأمرِ .

وإنْ شئتَ اقتَبستَ منهُ معرفَةَ الطِّيرَةِ والفألِ والزَّجْرِ ، والفَرْقَ بينَ صحيحِ ذلكَ وباطلهِ ، ومعرفَةَ مراتبِ هذه في الشريعَةِ والقَدَرِ .

وإنْ شئتَ اقتبَسْتَ منهُ أُصولًا نافعَةً جامعَةً مما تَكْمُلُ بهِ النَّفْسُ البشريَّة ، وتَنالُ بها سعادتَها في معاشِها ومعادها ...

إلى غيرِ ذلكَ منَ الفوائدِ التي ما كانَ منها صوابًا فمنَ اللَّهِ وحدهُ هو المانُّ به ، وما كانَ منها من خطأ فمن مؤلِّفه ومنَ الشيطان ، واللَّهُ بريءٌ منهُ ورسولهُ . واللَّهُ سبحانهُ المسؤولُ والمرغوبُ إليهِ ، المأمولُ أن يجعلَهُ خالصًا لوجههِ ،

وأَنْ يُعيذَنا مِن شرورِ أنفسنا ومِن سيِّياتِ أعمالنا ، وأَنْ يُوفِّقنا لما يُحِبُّهُ ويرضاه ، إنَّهُ قريبٌ مجيبٌ .

والحمدُ للّهِ ربِّ العالمين ، وصلَّى اللَّهِ على سيِّدنا محمَّدِ وآلهِ وصحبهِ أجمعين وسلَّم تسليمًا كثيرًا(١) .

<sup>(</sup>١) في آخر النسخة الخطُّيَّة ما نصُّه :

<sup>«</sup> تمَّ الكتابُ المسمَّى « مِفتاح دار السَّعادة » على يدِ أَفقر خَلْقِ اللَّهِ إِليه ، وبقلم المتوكّل في جميع أَحوالِه عليه : محمَّد بن علي بن مُلَّا أَحمد سَبْتة البغداديّ الحِنْفي .

وكان تمامَ ذلك في اليوم الأحدى(!) عشر من شهر مجمادى الأُولَى عام ثلاث مئة وأَلف مِنْ هجرةِ مَنْ له العِزُّ والشرَف » . انتهى .

وفي آخر المطبوع قِولُهُ :

كَانَ في آخر ﴿ الْأُصِل ﴾ ما نصُّه :

<sup>«</sup> الكتابُ المسمَّى يـ « مفتاح السَّعادَة » ؛ وهو كتابٌ نفيسٌ ، لا يُمِلُّ الجليسَ ، وفيه مِن بدائعِ الفوائد ، وفرائدِ القلائد ، ما لا يُوجَدُّ ذلكَ لسواه ، وفيه مِن البُحوثِ ما يستقصي كُلَّ علم إلى فنَّهِ، واسمهُ مُطابقٌ لمسمَّاه ، ولفظهُ موافقٌ لمعناه؛ فإنَّ فيهِ من الإِفادَةِ ما يُحدِّدُ إلى دارِ السَّعادَةِ .

وذلكَ على يدِ أفقرِ خلقِ اللَّهِ ، المتوكِّل في جميعِ أحوالهِ ، المعترف بالخطأ والزَّلل ، والمُسيء في القولِ والعمل : أحمد بن محمَّد الصَّعيدي المكّي الحنبلي ، عفا الله عنه . =

**\** 

وكانَ تمامَ ذلكَ في ٢٢ رجب سنة ١٢٤١ ، وحسبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ » . انتهى .
 .... ويقولُ مُحَقِّقُ هذا الكتاب ، الفقير إلى ربِّ الأَرباب ، عليُ بن حَسَن – عافاه اللَّهُ مِن الفِتَن – :

فرغتُ - بعد الَّتي واللَّتَيِّ - من إِتمام التعليق والتحقيق والتنسيق والمراجَعة لهذا الكتاب العُجاب بعد نحو ثلاث سنواتٍ مِن بداية العَمَل فيه ، مُعيدًا للنَّظَر ، مُقلِّبًا للفِكر ، وقد تخلَّل ذلك انقطاعاتٌ متعدِّدةٌ ، وظروفٌ متنوعةٌ ، سائلًا اللَّه أَنْ يَعْفُو ، ويُيسِّر ، ويتقبَّل ، إِنَّه سميعٌ مجيبٌ . وذلك ضُحى يوم الجمعة لسبع خَلَوْنَ من شهر مُجمادى الثاني سنة خمس عشرة بعد الأَربع مئة والأَلف من الهجرة المحمَّديَّة .

الموافق – بالتاريخ الإِفرنجي – للحادي عشر من شهر تشرين الثاني سنة أَربع وتسعين بعد التسع مئة والأَلف ، واللَّهُ المُسَدِّدُ .

#### الفهارس العلمية

١ - فهرس الأيات

٢ - فهرس الأحاديث المرفوعة

٣ - فهرس الآثار الموقوفة

٤ - فهرس الأعلام

٥ – فهرس الكتب

٦ - فهرس الأُشعار

٧ - فهرس المسائل والفوائد

٨ – قائمة المراجع والمصادر

٩ - فهرس الموضوعات الإجمالي

١٠ - فهرس الفهارس



## فهرس الآيات

| الفاتحة :                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ٦ ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾                                              |
| البقرة:                                                                  |
| ه ﴿ أُولئك على هدى من ربّهم ﴾ ١ / ١٨٧                                    |
| ٧ ﴿ ختم الله على قُلوبِهم ﴾ ١ / ٣١٦ ، ٢ / ٢٤٢                            |
| ١٠ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾                                             |
| ١٨ ﴿ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْتِي فهم لا يَرْجعون ﴾ ١ / ٢٤٥ ، ٢ / ٢٤١ ، ٢٤٢      |
| ٢١ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ اعبدُوا ربُّكُم ﴾٢ / ٣٣٢                      |
| ٢٢ ﴿ الَّذي جعل لكم الأَرض فراشًا ﴾٢ ٢ ما                                |
| ٣٣ ﴿ وَإِنْ كَنتُم فَي رَيْبٍ ثَمَّا نَزَّلْنَا ﴾                        |
| ٢٤ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾                           |
| ٢٦ ﴿ إِنَّ الله لا يستحيي أَن يضْرِبَ ﴾ ٢ / ١٥٣ ، ٣ / ١٩٧                |
| ٢٦ ﴿ يُضلُّ به كَثيرًا ويهدي به كثيرًا ﴾ ٢١ ٣٤٣                          |
| ٣٠ ﴿ إِنِّي جَاعَلٌ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾ ١ / ١٠٨ ، ١٢١ ، ١٢٧ ، ١٣١، |
| ١٢١، ٢٢٩ ، ٢٧١                                                           |
| ٣٠ ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفسد فِيهَا ﴾ ١ / ١٦٧ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ٢٢٨      |
| 799 / 7                                                                  |
| ٣٠ ﴿ إِنِّي أَعلمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                 |

| ٣٢ ﴿ قالوا سبحانَك لا علمَ لنا ﴾ ١ / ١٢٧ ، ١٦١                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ ﴿ يَا آدم أَنبِئهِم بأَسمائِهِم ﴾ ٢ / ٢٥٣                                               |
| ٣٤ ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلَائِكَةَ اسْجِدُوا ﴾                                            |
| ٣٥ ﴿ قلنا يا آدم اسكن أُنت ﴾ ١ / ١٣٥، ١٣٣، ١٣٩، ١٥١، ١٥١،                                  |
| ٣٦ ﴿ فَأَرَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾                                                 |
| ٣٦ ﴿ اهبطوا بعضِكِم لبعض عدق ﴾ ١ / ١٣٤                                                     |
| ٣٦ ﴿ وَلَكُمْ فَيِ الْأَرْضُ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعَ ﴾ ١ / ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧١             |
| ٣٨ ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هَدَايَ فَلَا خُوفَ ﴾١ / ١٢٣ ، ١٧٨ ، ١٩٣                                |
| ٣٨ ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعًا ﴾ ١ / ١٣٥ ، ١٧٠ ، ١٧٦                                         |
| ٣٨ ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم منِّي هُدى ﴾                                                   |
| ٤٦ ﴿ الذين يُظنُّونَ أَنَّهُم مَلاقُو رَبُّهُم ﴾ ١ / ٤٧٩                                   |
| ٦١ ﴿ اهبطوا مصرًا فإِنَّ لَكُم ما سألتُم ﴾                                                 |
| ٦٢ ﴿ إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا ﴾٣ ٢٠٠٠ ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٣                                   |
| ٦٧ ﴿ أُتتخذنا هُزُوا ﴾ ٢٧                                                                  |
| ٦٧ ﴿ أُعُوذُ بِاللَّهِ أَن أُكُونَ مِن الجَاهِلِينَ ﴾ ١ / ٢٣١                              |
| ٨٩ ﴿ فَلُمَّا جَاءُهُمْ مِا عَرَفُوا كَفُرُوا بِه ﴾٨ ١ / ٣٢٥                               |
| ٩٠ ﴿ بئسما اشترَوْا به أَنفسهم ﴾٩ ﴿ بئسما اشترَوْا به أَنفسهم ﴾                            |
| ۱۰۲ ﴿ ويتعلمون ما يضرُّهم ﴾                                                                |
| ۱۰۲ ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمُنَ اشْتُرَاهُ ﴾                                                |
| ١٠٥ ﴿ وَاللَّهُ يَخْتُصُّ بَرَحْمَتِهُ مِنْ يَشَاءَ ﴾١٠٩ الله يختصُّ برحمتِه من يشاء ﴾     |
| ١١٨ ﴿ وقال الذين لا يعلمون ﴾                                                               |
| ١٢١ ﴿ الذين آتيناهم الكتابَ ﴾                                                              |
| ١٢٣ ﴿ وَاتَّقُوا يُومًا لَا تَجُزِّي نَفْسٌ ﴾٣٧٧ ﴿ وَاتَّقُوا يُومًا لَا تَجُزِّي نَفْسٌ ﴾ |

| ١٤٣ ﴿ لَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسُ ﴾ (ح) ١ / ٥١٥                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٣ ﴿ وما جعلنا القبلة الَّتي كنتَ عليها ﴾١ ٢ / ٣٨١                      |
| ١٤٣ ﴿ وإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً ﴾                                         |
| ١٤٤ ﴿ قَدْ نرى تقلُّب وجهِّك ﴾١٤٤                                        |
| ١٤٥ ﴿ وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ﴾١ / ٣٥١                              |
| ١٤٦ ﴿ الَّذِينَ آتيناهِم الكتابِ ﴾١ / ٣٢٣ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠                    |
| ١٥٠ ﴿ لئلَّا يكون للناس حجَّة ﴾                                          |
| ١٥١ ﴿ كَمَا أُرسَلْنَا فَيْكُمْ رَسُولًا مَنْكُمْ ﴾١ / ٢٢٧               |
| ١٦٤ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السمواتِ والأَرضِ ﴾                               |
| ١٦٥ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يَتَخَذُ مِن دُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا ﴾ ٣ / ٢٨ |
| ١٧١ ﴿ وَمَثَلُ الذين كَفروا ﴾١ / ٢٩٤ ، ٢٠٦ ، ١٣١                         |
| ١٧١ ﴿ صُمٌّ بُكُمْ عُميٌّ فَهِم لا يَعقلون ﴾١ / ٣١٦ ، ٣٤٦                |
| ١٧٧ ﴿ وَلَكُنَّ الْبُرِّ مِن آمِنَ بِاللَّهِ ﴾                           |
| ١٧٥ ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصَ حَيَاةً ﴾ ٢ / ٢٢٥ ، ٢٦٥                     |
| ١٩١ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَادُ التَّقُوى ﴾١٢٤ ا              |
| ٢٠١ ﴿ رَبُّنَا آتَنَا فِي الدينَا حَسَنَةً ﴾                             |
| ۲۱۲ ﴿ والله يهدي من يشاء ﴾                                               |
| ۲۱ ﴿ كتب عليكم القتالُ ﴾ ٢١٠ ﴿ كتب عليكم القتالُ ﴾                       |
| ٢١٠ ﴿ قُل فيهما إِثْم كبيرٍ ﴾                                            |
| ٢٤٠ ﴿ قال الذينِ يُظنُّونَ أُنَّهُم ملاقو اللَّه ﴾ ٢ ٧٩٠                 |
| ٢٥ ﴿ من قبل أَن يأتي يوم لا بيع فيه ﴾ ٣ / ٣٧٧                            |
| ٢٥٠ ﴿ الله وليُّ الذين آمنوا ﴾                                           |
| ، ۲٥ ﴿ رَبِّي الذِّي يُحْيِي وَيميت ﴾                                    |

| ۲۰۸ ﴿ فبهت الذي كفر ﴾                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٦٠ ﴿ وَلَكُن لِيطُمُّنَّ قَلْبِي ﴾                                                           |
| ٢٦٩ ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ﴾                                                                   |
| ٢٦٩ ﴿ وَمَا يَذَّكِّر إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ ﴾٢ / ٣١٣                                      |
| ٢٨٢ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ﴾                                             |
| آل عمران:                                                                                     |
| ١٨ ﴿ شهد الله أنَّه لا إِلَّه إِلَّا هُو ﴾١٨ ﴿ شهد الله أنَّه لا إِلَّه إِلَّا هُو ﴾          |
| ٢٠ ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلَ أَسُلُمتُ ﴾                                                       |
| ٢٠ ﴿ وَقُلُ للذينِ أُوتُوا الكتابِ والأُميينِ ﴾٢ ﴿ وَقُلُ للذينِ أُوتُوا الكتابِ والأُميينِ ﴾ |
| ٢٠ ﴿ والله بَصِيرٌ بالعباد ﴾                                                                  |
| ٢٣ ﴿ أَلَم تر إِلَى الذين أُوتُوا نصيبًا ﴾١ / ٣٥١                                             |
| ٣١ ﴿ قُلْ إِن كُنتِم تَحَبُّونَ الله ﴾                                                        |
| ٨٤ ﴿ ويعلُّمُه الكتاب والحكمة ﴾                                                               |
| ٥٨ ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات ﴾ ٢٠٤ /                                                         |
| ٧٠ ﴿ يَا أَهِلَ الكتابِ لَم تَكَفَّرُونَ بَآيَاتَ اللَّهِ ﴾١ / ٣٢٣                            |
| ۷۹ ﴿ كُونُوا رَبَّانَيِّينَ ﴾                                                                 |
| ٨٥ ﴿ وَمِن يَبْتَغُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دَيْنًا ﴾٨ ٢٦ - ٢٧                                    |
| ٨٦ ﴿ كيف يهدي اللَّهُ قُومًا كِفُرُوا ﴾١ / ٣٢٤ ، ٣٣٢ ، ٣٨٠                                    |
| ٩٧ ﴿ إِنَّ أَوِّل بيت وضع للنَّاس ﴾                                                           |
| ١١٣ ﴿ مِن أَهِلِ الكتابُ أُمَّة قائمة ﴾                                                       |
| ١٣٣ ﴿ وسارعوا إِلَى مغفرة ﴾                                                                   |
| ١٣٦ ﴿ أُولئك جزاوَهم مغفرة ﴾١٣٦                                                               |
| ١٣٦ ﴿ نعم أُحِ العاملين ﴾                                                                     |

| ١٤٦ ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِيِّ قَاتِل مَعْهُ ﴾                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٤ ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المؤمنين ﴾ ١ / ٢٤١ ، ٢ / ٣٠٨ ، ٣٣٣        |
| ١٦٩ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الذِّينَ قُتُلُوا فَي سَبِيلَ اللَّهِ ﴾١٢١ ا       |
| ١٧٩ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لَيْذَرَ المؤمنين ﴾                                |
| ١٨٥ ﴿ إِنَّمَا تُوفُونَ أُجُورَكُم ﴾١٨٠ ﴿ إِنَّمَا تُوفُونَ أُجُورَكُم ﴾   |
| ١٩٠ ﴿ إِنَّ فِي خلق السموات والأَرض ﴾ ١ / ٥٥١ ، ٢ / ٢٣ ، ٤٩٩               |
| ١٩١ ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلَقَ السَّمُواتَ ﴾١٩٦ ، ١٩٦                   |
| ١٩٥ ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرَجُوا مِنْ دَيَارَهُم ﴾ ٢ / ٥٠٩ ، ٣ / ٦ |
| ١٩٥ ﴿ ثُوابًا من عند الله ﴾                                                |
| النساء :                                                                   |
| ١٧ ﴿ إِنِّمَا التوبة على الله للذين ﴾                                      |
| ١٨ ﴿ وليست التوبة للذين ﴾                                                  |
| ٢٥ ﴿ وَمَنْ لِمَنْ يَسْتَطِعُ مَنْكُمْ طُولًا ﴾ ٢ / ٣٦٢                    |
| ٢٧ ﴿ والله يريد أَن يتوب عليكم ﴾٢ ﴿ والله يريد أَن يتوب عليكم ﴾            |
| ٤٠ ﴿ إِنَّ الله لا يظلم النَّاس مثقال ذرَّة ﴾٢ / ٤٨٥                       |
| ٤٤ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا ﴾ ١ / ٣٥١                 |
| ٤٧ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتابِ ﴾ ١ / ٣٥١                      |
| ٤٩ ﴿ وَلَا يُظلُّمُونَ فَتِيلًا ﴾ ٢ / ٣٤٥                                  |
| ٥٥ ﴿ بل طِبع الله عليهم ِ بكفرهم ﴾                                         |
| ٥٩ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُطِيعُوا اللَّهِ ﴾ ١ / ٢٧٢ ، ٤٣٦      |
| ٦٩ ﴿ وَمَنْ يَطْعُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ ﴾ ١ / ٢٩٣ ، ٢٩٨ ، ٣٨٠ ، ٣٩٦        |
| ٧٨ ﴿ وَمَنْ يَطْعُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ ﴾ ١ / ٢٩٣ ، ٢٩٨ ، ٣٨٠ ، ٣٩٦        |
| ٧٨ ﴿ أَينما تكونوا يدرككم الموت ﴾٧٠                                        |

| ٧٨ ﴿ وَإِنْ تَصْبَهُمْ حَسَنَةً ﴾                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢ ﴿ أَفلا يتدبرون القرآن ﴾٨٢                                                        |
| ٨٢ ﴿ ولو كان من عند غير الله ﴾٨٢                                                     |
| ۸۳ ﴿ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولُ ﴾ ٢ / ٣٩٥                                       |
| ٨٧ ﴿ فَمَن أُصِدَق مِن اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ ٨٧                                         |
| ٩٥ ﴿ وَفَضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين ﴾ ١ / ٢٢٤                                 |
| ١٠٤ ﴿ وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتُغَاءَ الْقُومُ ﴾                                       |
| ١١٣ ﴿ وَأَنزِلَ اللَّهُ عَلَيْكُ الكَّتَابِ وَالْحَكَمَةَ ﴾ ١ / ٢٧٧، ٢٣٩ ، ٣٦٦ ، ٢٢٥ |
| ١١٦ ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَن يشرك به ﴾                                               |
| ١٢٢ ﴿ وَمِن أَصِدق مِن اللَّهِ قَيلًا ﴾                                              |
| ١٢٤ ﴿ وَمِنْ يَعْمَلُ مِنْ الصَّالَحَاتُ ﴾ ٢ / ٤٥٥                                   |
| ١٢٥ ﴿ وَمِن أُحْسِن دِينًا ثَمِّن أُسِلِّم ﴾                                         |
| ١٣٦ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكُتُه ﴾                                     |
| ١٤٧ ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْذَابِكُم ﴾                                            |
| ١٥٥ ﴿ فَبِمَا نَقْضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرَهُمْ ﴾                                 |
| ١٥٥ ﴿ بل طبع الله عليها بكفرهم ﴾                                                     |
| ١٦٠ ﴿ فَبَطْلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾                                             |
| ١٦٢ ﴿ لَكُنَ الْرَاسِخُونَ فِي العَلْمَ ﴾                                            |
| ١٦٥ ﴿ رَسَلًا مَبْشُرِينَ وَمُنْذُرِينَ ﴾ ١ / ٢٠٩ ، ٢ / ٤٠٢ ، ٤٥٧                    |
| ١٧٤ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَهَانَ ﴾ ١ / ٣٣٣                       |
| المائدة :                                                                            |
| ٢ ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا ﴾                                                 |
| ٣ ﴿ الَّيُومُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دَيْنَكُمْ ﴾ ١ / ٣٦٦ ، ٢ / ٣٠٨                       |
| A bear bear and                                                                      |

| ٤ ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُم ﴾٤                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| ٣٦٧ / ٢ إِنَّا أَيُّهَا الذين آمنوا إِذَا قُمتم ﴾                     |   |
| ٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ﴾٨             |   |
| ١٥ ﴿ قد جاءكم من الله نور ﴾                                           |   |
| ١٦ ﴿ يهدي به الله من اتّبع رضوانَه ﴾١١                                |   |
| ٢٧ ﴿ إِنِّمَا يَتَقَبِلُ اللَّهُ مِنَ المُتَقَينَ ﴾ ٢٧                |   |
| ٣١ ﴿ فبعث الله غرابًا ﴾                                               |   |
| ٣٢ ﴿ وَمِنْ أَحِياهَا فَكَأَنَّمَا ﴾                                  |   |
| 1٤ ﴿ سمّاعون للكذب ﴾                                                  |   |
| ٤٠٥ / ١ ﴿ لُولَا يَنْهَاهُمُ الرِّبَانِيُّونَ ﴾                       |   |
| ١١٠ ﴿ يَا عَيْسَى ابْنُ مُرْيُمُ اذْكُرُ نَعْمَتِي ﴾                  |   |
| ١١٨ ﴿ إِن تعذبهم فإِنّهم عبادك ﴾١١ ﴿ إِن تعذبهم فإِنّهم عبادك ﴾       |   |
| الأنعام :                                                             |   |
| ١ ﴿ الحمد للَّه الذي خِلق السموات ﴾                                   |   |
| ١٩ ﴿ أَثَنَّكُم لِتَشْهِدُونَ أَنَّ مِعَ اللَّهِ آلِهِ ﴾١ / ٣٢٤ ، ٣٥٠ |   |
| ٢٧ ﴿ يَا لَيْتَنَا نَرِدُ وَلَا نَكَذُب بَآيَاتَ رَبُّنَا ﴾ ١ / ٣٢٨   |   |
| ٣٢ ﴿ قد نعلم أُنَّه ليحزنك الذي يقولون ﴾ ١ / ٣٢٣                      |   |
| ٣٥ ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾                             |   |
| ٣١ ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثُرِهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾٣١                       |   |
| ٣١٧/١ كذَّبوا بآياتنا ﴾                                               |   |
| ه ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾                           |   |
| ٢ ﴿ قُلَ هِو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعْثَ ﴾ ٢ / ٤٩٦                 | ٥ |
| ٧ ﴿ قُلُ أَنْدَعُو مِن دُونَ اللَّهُ مَا لَا يَنْفَعْنَا ﴾٧           | ١ |

| ٧٥ ﴿ وكذلك نُري إِبراهيم ملكوت ﴾٧٠                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨١ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ ﴾٨                                                       |
| ٨٢ ﴿ الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْبُسُوا إِيمَانُهُمْ ﴾٨١ ، ٣ / ٣٨٦ ، ٣٨٦                             |
| ٨٣ ﴿ وتلك حجّتنا آتيناها إِبراهيم ﴾٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| ۸۸ ﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ﴾٨                                                                 |
| ٩١ ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾ ٩١ ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾            |
| ٩١ ﴿ قُل مِن أَنزِل الكتابِ الذي جاء به ﴾٩ ﴿ قُل مِن أَنزِل الكتابِ الذي جاء به ﴾                    |
| ٩٣ ﴿ ولو ترى إِذ الظالمون في غمرات الموت ﴾٩                                                          |
| ٥ ٩ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالَقَ الْحُبِّ وَالنَّوَى ﴾ ٢ / ٤٥                                             |
| ٩٧ ﴿ هُو الذي جعل لكم النَّجوم ﴾٣                                                                    |
| ١١٠ ﴿ وَنَقُلُبِ أَفْئُدْتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ﴾ ١ /. ٣٤١ ، ٣٥٦ ، ٢ / ١٧                            |
| ١١١ ﴿ لُو أَننا نزَّلنا إليهم الملائكة ﴾                                                             |
| ١١١ ﴿ وَلَكُنَّ أَكثرُهُم يُجهلُونَ ﴾                                                                |
| ١١٤ ﴿ أَفغيرَ الله أَبتغي حَكَمًا ﴾                                                                  |
| ١١٤ ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾                                                                        |
| ١١٦ ﴿ وَإِن تَطْعَ أَكْثَرَ مِن فِي الأَرْضِ ﴾                                                       |
| ١٢١ ﴿ وَإِن أَطْعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرَكُونَ ﴾١٧٧ الله وإِن أَطْعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لمشركون |
| ١٢٢ ﴿ أُومن كان ميْتًا فأُحييناه ﴾ ١ / ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٧٨ ، ٤١٥                                         |
| ١٢٤ ﴿ الله أَعلمُ حيثُ يجعلُ رسالته ﴾                                                                |
| ١٢٨ ﴿ ويوم يحشرهم جميعًا ﴾                                                                           |
| ١٣٠ ﴿ يَا مَعْشَرُ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتَكُمْ رَسُلُ ﴾١٩٢ ا                              |
| ١٣٠ ﴿ وغرّتهم الحياة الدنيا ﴾                                                                        |
| ١٦٥ ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأَرض ﴾١ / ١٢١ ، ٤٦٩                                                     |
|                                                                                                      |

## الأعراف: ٦ ﴿ فلنسألزُّ الذين أَرسل إليهم ﴾ .... ١٢ ﴿ قال ما منعك أَن لا تسجد ﴾ .... ١٦٧ ﴿ أَنَا خير منه خلقتني من نار ﴾ .....١٦٧ ١٣ ﴿ اهبط منها فما يكون لك ﴾ ....١٧١ ، ١٥٤ ، ١٧١ ، ١٧١ ٢١ ﴿ وقاسمهما ﴾ ..... ٢٢ ﴿ أَلَم أَنهكما عن تلكما الشجرة ﴾ .... ٢٤ ﴿ اهبطوا بعضكم لبعض عدق ﴾ .....١١٨٠ ١٦٨ ا ٢٤ ﴿ وَلَكُمْ فَي الْأَرْضُ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعَ ﴾ .....١٠١ / ١٥١ ٢٨ ﴿ وإذا فعلوا فاحشة ﴾ .....٧ أ ٢٩ ﴿ قُل أَمْر ربي بالقسط ﴾ .....٧ \ ٣٣٥ ٣٣ ﴿ قُل إِنَّمَا حَرِّم ربي الفواحش ﴾ ... ١ / ٤٨١ ، ٢ / ٣٢٩ ، ٣٠ ٣٣ ﴿ وَأَن تشركوا باللَّه ما لم ينزِّل ﴾ .....٣١ ٢٦ ﴿ ٤٥ ﴿ إِنَّ رَبُّكُم الله الذي خَلَقَ السموات ﴾ .....٧ ٢ ، ٦٣ ، ٣ / ١٧٩ ٤٥ ﴿ والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره ﴾ ..... ٣ / ٤١ ، ١٦٧ ، ٤٥ ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرِ ﴾ .......... ٢ / ١٩٨ ، ٣ / ٤٠ ٦٩ ﴿ فَاذْكُرُواْ آلَاءُ اللَّهُ ﴾ ...... ٢ / ١١٣ / ١٠٥ ﴿ قد جئتُكم ببيَّنة من ربِّكم ﴾ ..... ١٢٩ ﴿ عسى رَبُّكُم أَن يهلكَ عدوَّكُم ﴾ .....١ ﴿ ١٢٩ ١٢٩ ﴿ ويستخلفكم في الأرض ﴾ .....١ / ١٢١ ، ٤٧٢ ١٣١ ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسنَةُ ﴾ .....

١٤٦ ﴿ سأصرف عن آياتي ﴾ .....

| ١٥٢ ﴿ إِنَّ الذين اتخذوا العجل ﴾                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ١٥٧ ﴿ يَأْمَرِهُمُ بِالْمُعُرُوفُ وَيَنْهَاهُمُ ﴾                         |   |
| ١٥٧ ﴿ ويحلُّ لهم الطيِّبات ﴾                                              |   |
| ١٧٥ ﴿ وَاتِلَ عَلِيهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتِينَاهُ ﴾١ . ٣٢٥ أ               |   |
| ١٧٩ ﴿ ولقد ذرأنا لجهتم ﴾١ / ٢٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣٧٤                               |   |
| ١٨٥ ﴿ أُولَم ينظروا في ملكوت السموات ﴾                                    |   |
| ١٩٩ ﴿ خَذَ الْعَفُو وَأُمْرُ بِالْعَرِفُ ﴾١ ١٩٨ ، ٣٤٤                     |   |
| ٢٠١ ﴿ إِنَّ الدِّينِ اتقوا إِذَا مسَّهُم ﴾                                |   |
| ٢٠٥ ﴿ وَلَا تَكُنَ مِنَ الْغَافِلَينَ ﴾                                   |   |
| الأَنفال :                                                                |   |
| ٢ ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين إِذَا ذكر الله ﴾                              |   |
| ٢١ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا ﴾ ١ / ٢٩٤                        |   |
| ٢٢ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوابِّ عند الله ﴾ ٢ / ٢٣٠ ، ٢٩٤ ، ٣٧٨                |   |
| ٣٤٧ ﴿ وَلُو عَلَمَ اللَّهُ فَيْهُمْ خَيْرًا لأَسْمَعُهُمْ ﴾ ١ / ٢٩٥ ، ٣٤٧ |   |
| ٣٧ ﴿ ليميز اللَّه الحبيث من الطيِّب ﴾                                     | ı |
| ٤٢ ﴿ ليهلك من هَلَك عن بيِّنة ﴾                                           |   |
| ٥٠ ﴿ وَلُو تَرَى إِذْ يَتُوفِّي الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾٠٠٠ أو الله ٢٠٧ /     | • |
| التوبة :                                                                  | 1 |
| ه ﴿ فَإِذَا انسلخ الأَشْهِرِ الحرم ﴾                                      |   |
| ٤١ ﴿ انفروا خفافًا وثقالًا ﴾٤ الم ٢٣٨                                     |   |
| ٤٦ ﴿ وَلُو أَرَادُوا الْحَرُوجِ لِأُعَدُّوا لَه ﴾                         |   |
| ٤٧ ﴿ لُو خرجوا فيكم مَا زادوكم ﴾                                          |   |
| ٦٩ ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبِلُكُم كَانُوا أَشْدٌ ﴾ ١ / ١٩٧                   |   |

| ٧٣ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدَ الْكَفَارِ ﴾٧٠                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠ ﴿ استغفر لهم أُو لا تستغفر ﴾٨ ﴿ استغفر لهم أُو لا تستغفر ﴾                          |
|                                                                                        |
| ٨٤ ﴿ وَلا تَصلٌ على أَحد منهم مات ﴾ ٣ / ٣٢٨                                            |
| ١١١ ﴿ إِنَّ الله اِشترى من المؤمنين ﴾ ٢ / ٣٢٥ ، ٣ / ٥                                  |
| ١٢٠ ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ﴾                                                        |
| ١٢٢ ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِينْفُرُوا كَافَّةً ﴾١ / ٢٣٧                          |
| ١٢٤ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلْتَ سُورَةً ﴾                                                  |
| يونس :                                                                                 |
| ٥ ﴿ هُو الذي جعل الشمس ضياء ﴾ ٢ / ٥٤ ، ٣ / ١٦٧ ، ٩٧١                                   |
| ٢٢ ﴿ هُو الَّذِي يُستِّرَكُم فِي البِّرُ ﴾٢ ﴿ ٣٤ مِنْ البُّرُ ﴾                        |
| ٢٥ ﴿ والله يدعو إِلَى دار السلام ﴾ ١ / ١٩٢ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨                                 |
| ٤١ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكُ فَقُلُ لَي عَمْلِي ﴾ ١٧٧ /                                       |
| ٥٤ ﴿ قَد خسر الذين كذُّبوا بلقاء الله ﴾                                                |
| ٥٧ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ قَدْ جَاءَتُكُمْ مُوعَظَةً ﴾ ١ / ٣٧٠ ، ٢ / ١٧١              |
| ٨٥ ﴿ قُلُ بَفْضُلُ اللَّهُ وَبَرْحَمْتُهُ ﴾٨٥ ﴿ قُلُ بَفْضُلُ اللَّهُ وَبَرْحَمْتُهُ ﴾ |
| ٦٢ ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياء الله لا خوف عليهم ﴾ ١ / ٤٩٥ ، ٤٣٣ ، ٤٩٥                      |
| ٦٨ ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سَبِحَانُهُ ﴾ ١ / ٢٤٣                            |
| ٩٦ ﴿ إِنَّ الذين حقّت عليهم كلمة ربُّك ﴾١ / ٣٣٥                                        |
| ١٠١ ﴿ قُلُ انظُرُوا مَاذَا فِي الْسَمُواتِ ﴾ ١ / ٣٣٥، ٥٥١، ٢ / ٤٥                      |
| هود :                                                                                  |
| ۲۰ ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطَيْعُونَ السَّمْعُ ﴾ ١ / ٣٤٧                                   |
| ٤٦ ﴿ إِنِّي أَعظُكُ أَن تَكُونَ مِن الجاهلين ﴾                                         |
| ٥٣ ﴿ يَا هُودُ مَا جَئْتَنَا بَبِيِّنَةً ﴾ ١ / ٣٢٦ ، ٤٥٨                               |
|                                                                                        |

| ٥٦ ﴿ إِنِّي تُوكَلَّتُ عَلَى رَبِّي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ١٠٨ ﴿ وَأَمَّا الذين سُعدوا ففي الجِنَّة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ١١٨ ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَجْعُلُ النَّاسُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| يوسف :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ٢٢ ﴿ وَلَمَّا بِلَغِ أَشَدَّهِ آتيناهِ حَكَمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ٢٤ ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ٣٣ ﴿ وَإِلَّا تَصْرَفَ عَنِي كَيْدُهُنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ٥٣ ﴿ إِنَّ النَّفس لأَمَّارة بالسوء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ٥٥ ﴿ اجعلني على خزائن الأَرض ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٧٦ ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ١٠٣ ﴿ وَمَا أَكْثِرُ النَّاسُ وَلُو حَرَصَتَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ١٠٤ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذَكُرُ لَلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ١٠٥ ﴿ وَكَأَيُّن مِن آية في السّموات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ۱۰۸ ﴿ قل هذه سبيلي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ١١١ ﴿ لقد كان في قصصهم ﴾ ١١١ ﴿ لقد كان في قصصهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| الرَّعد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ٢ ﴿ الله الَّذي رفع السموات ﴾٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٤ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعِ مُتَجَاوِراتٍ ﴾ ٢ / ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ٤ ﴿ إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ ٢ / ٦٦ ، ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ١٧ ﴿ أُنزِل مِن السِّماء ماءً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ١٩ ﴿ أَفْمَنْ يَعْلُمُ أَنْمًا أَنْزِلَ إِلِيكَ ﴾١٦ ، ٢٢٢ ، ٣١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ۲٤ ﴿ سلام عليكم بما صبرتم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ٣٤٩ / ١ هُوَ مِنْ اللَّهِ شُمِينًا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ مِنْ أَنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مِنْ أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ |  |

| إبراهيم :                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| . ١ ﴿ أَفِي الله شُكِّ فاطر السموات ﴾٢٤٢ ، ٦٤٢ ، ٢٤٢                           |
| ٢٦ ﴿ لَنْهَلَكُنَّ الظَّالَمِن ﴾ ٢٦ ﴿ لَنْهَلَكُنَّ الظَّالَمِن ﴾              |
| ٢٦ ﴿ اجتثت من فوق الأَرض ﴾٢٦                                                   |
| ٢٧ ﴿ يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾٢٠٧ م                              |
| ٣٢ ﴿ وَأَنزِل مِن السَّمَاءَ مَاءً ﴾                                           |
| ٣٤ ﴿ وَإِنْ تَعَدُّواْ نَعْمَةُ اللَّهِ ﴾٣٤                                    |
| ٣٤ ﴿ إِنَّ الإِنسان لظلوم كفَّار ﴾٣٠                                           |
| ٤٠ ﴿ رَبِّ اجعلني مقيم الصلاة ﴾                                                |
| ٤٦ ﴿ وَقَدْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ ﴾                                             |
| الحجر:                                                                         |
| ٣٤ ﴿ فَاخْرِجَ مَنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾                                     |
| ٣٦ ﴿ قال رَبِّ فأَنظرنِّي إِلَى يوم يبعثون ﴾٣٢٢ / ٣٢٢                          |
| ٤٢ ﴿ إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾٤٧٣ ، ٢٧٧ / ٤٧٣ ،                         |
| ٤٨ ﴿ لَا يَشَهُم فيها نَصَبٌ ﴾                                                 |
| ٧٨ ﴿ وَإِنْ كَانْ أَصِحَابِ الأَيْكَةَ ﴾٧٠                                     |
| ٩٢ ﴿ فُورَبِّك لنسألنَّهم أَجمعين ﴾٩٠ ﴿ فُرَبِّك لنسألنَّهم أَجمعين ﴾          |
| النحل :                                                                        |
| ٧ ﴿ وَتَحْمَلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدُ لَمْ تَكُونُوا بِالغَيْهُ ﴾٠٠١ / ١٢٤ |
| ١٠ ﴿ هُو الذِي أَنزِلَ مَن السَمَاء مَاء ﴾٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| ١٢ ﴿ وَسُخِّر لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾١٧٩ ﴿                             |
| ١٣ ﴿ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَآيَةَ لَقُومَ يَذَّكُّرُونَ ﴾٢ / ٦٦                    |
| ١٤ ﴿ وَهُوَ الَّذِي سُخِّرِ البَّحْرِ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ ﴾٢ / ٤٣              |

| ١٥ ﴿ وَأَلْقَى فَي الْأَرْضِ رَوَاسِي ﴾                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦ ﴿ وعلامات ِ وبالنَّجْم هم يهتدون ﴾                                                     |
| ٢٥ ﴿ ليحملوا أُوزارهم كاملة ﴾                                                             |
| ٣٠ ﴿ وَلَنْعُمْ دَارَ الْمُتَقَيِّنَ ﴾                                                    |
| ٣٢ ﴿ ادخلوا الجنَّة بما كنتم تعملون ﴾                                                     |
| ٣٦ ﴿ ولقد بعثنا في كلِّ أُمّة رسولًا ﴾٣                                                   |
| ٣٧ ﴿ إِن تِحْرَضْ عَلَى هَدَاهُم ﴾ ٢٧                                                     |
| ٤٣ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ إِلَّا رَجَالًا ﴾                                     |
| ٤٣ ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِنْ كَنتُم لا تعلمُونَ ﴾ ١ / ٣٤٩                       |
| ٥٠ ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾                                                                  |
| ٦٧ ﴿ وِمِن ثمرات النخيل والأَعنابِ ﴾                                                      |
| ٦٨ ﴿ وأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحَلَ ﴾                                                    |
| ٧٥ ﴿ ضرب اللَّه مثلًا عبدًا ﴾                                                             |
| ٧٦ ﴿ وضرب الله مثلًا رجلين ﴾٧                                                             |
| ٧٨ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرِجُكُمْ مِنْ بَطُونَ أُمُّهَاتُكُمْ ﴾ ١ / ٣٥٨ ، ٢ / ٢٤٢               |
| ٨٢ ﴿ فَإِن تُولُوا فَإِنِّمَا عَلَيْكَ البَلاغِ ﴾٨                                        |
| ٩٧ ﴿ من عمل صالحًا من ذكر أُو أُنثى ﴾٩٠                                                   |
| ٩٨ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القَرَآنَ فَاسْتَعَذَ ﴾٩ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القَرَآنَ فَاسْتَعَذَ ﴾ |
| ١١٨ ﴿ وَمَا ظُلْمُنَاهُمُ وَلَكُنَّ ﴾                                                     |
| ١٢٠ ﴿ إِنَّ إِبراهيم كان أُمَّة ﴾                                                         |
| ١٢٥ ﴿ ادْعِ إِلَى سبيل ربَّك بالحكمة ﴾ ١٧٥ ١٧٥                                            |
| ١٢٥ ﴿ وَجَادُلُهُمُ بِالنِّي هِي أُحسن ﴾                                                  |
| الإسراء :                                                                                 |
| •                                                                                         |

| ١ ﴿ سبحان الَّذِي أُسرى بعبده ﴾١٠ ﴿                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ ﴿ إِنَّه كَانَ عَبِدًا شَكُورًا ﴾                                                                                       |
| ١٢ ﴿ وجعلنا آية النّهار مبصرةً ﴾١ ﴿ ٣٢٦ ، ٣٢٦ ، ٢ / ٥٥                                                                    |
| ۱۳ ﴿ وَكُلِّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائْرُهُ ﴾١٣                                                                        |
| ١٥ ﴿ وَمَا كُنَّا مَعَذَبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ رَسُولًا ﴾ ١ / ٢٠٩ ، ٢ / ٤٠١ ، ٤٢٦                                          |
| ٣٣ ﴿ وقضى رَبُّكُ أَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾٢ / ٣٣٣                                                              |
| ٣٢ ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾                                                                                           |
| ٣٦ ﴿ إِنَّ السَّمْعِ والبصر والفؤاد ﴾ ١ / ٣٦٠ ، ٢ / ٢٤ ، ٢٤٢                                                              |
| ٣٨ ﴿ كُلُّ ذَلَكَ كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدُ رَبِّكُ ﴾٣٢٤ أيك كلُّ ذلك كان سيِّئُهُ عند ربِّكُ ﴾                              |
| ٤٤ ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيْءَ إِلَّا يَسْبَحُ بَحْمَدُهُ ﴾ ٢ / ١٠٥                                                              |
| ه٤ ﴿ وَإِذَا قَرَأَتُ القَرآنَ جَعَلْنَا ﴾ ١ / ٣٤٦ ، ٣٤٦                                                                  |
| ٩٥ ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نَرْسُلُ بِالْآيَاتُ ﴾٩ وهو وما منعنا أَنْ نَرْسُلُ بِالآيَاتُ ﴾                                |
| ٥٩ ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودُ النَّاقَةُ مُبْصُرَةً ﴾                                                                           |
| ٧٠ ﴿ وَلَقَدَ كُرِّمْنَا بَنِي آدِمٍ ﴾٧٠                                                                                  |
| ٧٢ ﴿ وَمَنْ كَانَ فَي هَذَهُ أَعْمَى ﴾٧١ ، ١٨٢ ، ٣٧١                                                                      |
| ٨٥ ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنِ العَلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾٠٠٠ ا / ٣٤٢                                                           |
| ٩٠ ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا ﴾١٤٩ الله عتى                                                                        |
| ٩٧ ﴿ وَمَنْ يَهِدُ اللَّهُ فَهُو المُهَتَدُ ﴾٩٠                                                                           |
| ٩٧ ﴿ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ﴾١ / ٣٧١                                                                              |
| ١٠٢ ﴿ لقد علمت ما أُنزل هؤلاء ﴾                                                                                           |
| ١٠٦ ﴿ وَقَرَآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسُ ﴾ ١ / ٢٢٢                                                        |
| ١٠٧ ﴿ قُلُ آمنوا بِهِ أُو لَا تَؤْمَنُوا ﴾                                                                                |
| ١١١ ﴿ وَقَالِ الْحُمِدُ لِلَّهِ الذِي لِم يَتَخِذُ وَلِدًا ﴾ ١١١ ﴿ وَقَالِ الْحُمِدُ لِلَّهِ الذِي لِم يَتَخِذُ وَلِدًا ﴾ |

# الكهف:

| - 0                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|
| ٢٨ ﴿ وَلَا تَطْعُ مِن أَغْفَلْنَا قَلْبُه ﴾٢١ ﴿ ٣٧٤ ، ٣١٢ ، ٣٧٤ |
| ٣٢ ﴿ واضرب لهم مثلًا رجلين ﴾                                    |
| ٣٩ ﴿ ولولا إِذَا دخلت جنَّتَك ﴾                                 |
| ٤٧ ﴿ وحشرناهم فلم نغادر منهم أُحدًا ﴾                           |
| ٤٩ ﴿ وَلا يَظْلُم رَبُّكُ أَحِدًا ﴾                             |
| ۵۳ ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارِ ﴾                          |
| ٦٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفْتَاهُ لَا أَبْرِحٍ ﴾ ١ / ٢٣٦       |
| ٢٤ ﴿ فَارْتِدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصْصًا ﴾                    |
| ٦٥ ﴿ فُوجِدًا عَبِدًا مِن عَبَادِنَا ﴾                          |
| ٦٦ ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تَعَلَمُن ﴾١ / ٢٣٦ ، ٤٨٨ ، ٢٢٥   |
| ۱۱۰ ه فمه: کان به حمد لقاء رته که                               |
| مريم:                                                           |
| ه ﴿ وَإِنِّي خَفَّتَ الْمُوالِّي مِن وَرَائِي ﴾                 |
| ٩ ﴿ وَقَدْ خَلَقَتْكُ مِنْ قَبِلْ ﴾٩                            |
| ٣٠ ﴿ إِنِّي عبداللَّه آتاني الكتاب ﴾                            |
| ٣٨ ﴿ أُسمع بهم وأَبصر يوم يأتوننا ﴾٢١٠ / ٢١٠                    |
| ٦٨ ﴿ فورتبُ لنحشرنّهم والشياطين ﴾                               |
| ٨٥ ﴿ يوم نحشر المتقينُ إِلَى الرحمنُ ﴾٠١ / ٢١٣                  |
| ٨٧ ﴿ لا يملكون الشفاعة ﴾                                        |
| . ٩ ﴿ تكاد السموات يتفطرن منه ﴾                                 |
|                                                                 |

#### طه :

| ه ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩ ﴿ وَأَلقيت عليك محبَّة منَّى ﴾                                            |
| ٤٩ ﴿ فَمَنَ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴾                                          |
| ٥٠ ﴿ الذي أُعطى كلُّ شِيء خَلْقَه ﴾                                          |
| ٣٥ ﴿ الذي جعل لكم الأَرض مهدًا ﴾٠٠٠                                          |
| ٧٤ ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهُنَّمُ لَا يُمُوتَ فَيُهَا ﴾٧١                          |
| ٧٥ ﴿ وَمِنْ يَأْتُهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ الصَّالَحَاتَ ﴾٧٠                 |
| ٩٦ ﴿ بصرت بما لم يبصروا به ﴾                                                 |
| ١٠٥ ﴿ ويسألونك عن الجبال ﴾                                                   |
| ١١٢ ﴿ وَمِنْ يَعْمُلُ مِنْ الصَّالَحَاتُ ﴾                                   |
| ١١٤ ﴿ فتعالى الله المَلِكُ الحقّ ﴾ ٢٢٣/١                                     |
| ١١٧ ﴿ إِنَّ هذا عدوٌّ لك ولزوجك ﴾ ١١٧                                        |
| ١١٨ ﴿ إِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوع فيها ﴾١١٨ ﴿ إِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوع فيها ﴾ |
| ١٢٠ ﴿ فُوسُوسُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانَ ﴾                                       |
| ١٢٠ ﴿ هل أُدلُّك على شجرة الخلد ﴾١٧٠١ ، ١٥٢                                  |
| ۱۲۱ ﴿ وعصى آدم ربَّه فغوى ﴾                                                  |
| ١٢٣ ﴿ قال اهبطا منها جميعًا ﴾١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٨٩                           |
| ١٢٣ ﴿ فَمَنَ اتَّبِعَ هَدَايَ فَلَا يَضَلُّ ﴾١٧٧ / ١٨١ ، ١٨٩ ، ١٨٩           |
| ١٢٤ ﴿ وَمِن أُعرِضَ عَن ذَكْرِي ﴾                                            |
| ١٢٤ ﴿ ونحشره يوم القيامة أُعمى ﴾                                             |
| ١٢٥ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشْرَتَنِي أُعْمَى ﴾                                |

### الأنساء: ٢١ ﴿ أَم اتحذوا آلهة من الأرض ﴾ ..... ٢١ م ٦٢٩ ، ٣ / ٣٣ ٢٢ ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلَهُمْ إِلَّا اللَّهِ ﴾ . . . . . . ٢ . ٨ ، ٣٣٨ ، ٣٣٨ ٢٣ ﴿ لا يسأل عمّا يفعل ﴾ ..... ٢٥ ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولُ ﴾ .....٣ / ٢٦ ٢٧ ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ﴾ .....١٢٧ المحونه بالقول وهم بأمره ﴾ .... ٢٨ ﴿ وَلايشفعون إِلَّا لَمْن ارتضى ﴾ .....٣ √ ٣٧٧ ٣٢ ﴿ وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا ﴾ ..... ٢٠ / ٢٥ ٣٣ ﴿ وهو الذي خلق الليل والنَّهار ﴾ ..... ٢ / ٣٩ ، ٣ / ١٧٨ ٥٠ ﴿ وهذا ذكر مبارك أُنزلناه ﴾ .....٠٠٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ٦٣ ﴿ بِل فَعَلَه كبيرهم هذا ﴾ ..... ٣٩٤ / ٣٩٤ ٧٨ ﴿ وكنَّا لحكمهم شاهدين ﴾ .....٧ ٨٠ ﴿ وعلَّمناه صنعة لَبوس لكم ﴾ .....٠١ ﴿ وعلَّمناه صنعة لَبوس لكم ﴾ الحجّ : ه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِن كُنتُم فِي رِيب مِن البعث ﴾ ..... ٢ / ٥ ه ﴿ وترى الأرض هامدة ﴾ ....٠٠٠ ٢ / ٣٢ ٣١ ﴿ حنفاء للَّه غير مشركين به ﴾ .....٧ ٢ - ٣٢٣ ٤٦ ﴿ أَفلم يسيروا في الأرض ﴾ ......٢١٠ ٢٠ ، ٢٤٥ ٤٦ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ ﴾ ..... ٢ / ٣٤٦ ، ٣٥٦ ٥٣ ﴿ ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة ﴾ .... ٧٣ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ ضَرِبَ مثل ﴾ .....٧ ﴿ ١٩٧ / ٣٣٣ ، ٣ / ١٩٧

### المؤمنون : ١٨ ﴿ وَأَنزلنا من السماء ماء بقَدَر ﴾ .....١٨ ٢٤ ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بِشُرِ مِثْلَكُم ﴾ .....٢٠١ أيًّا بشر مثلكم أي ٢٠١ / ٢٠١ ٤٧ ﴿ أَنْوُمنَ لَبِشْرِينَ مِثْلِنَا وَقُومُهُما ﴾ ...... ١ / ٣٣٦ ٥١ ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنِ الطُّلِيَّاتِ ﴾ .....٣ / ٢٧ ٦٨ ﴿ أَفلم يدّبروا القول ﴾ ........١ / ٤٤٥ ٧١ ﴿ وَلُو اتَّبُعُ الْحُقُّ أَهُواءَهُم ﴾ .....٧١ ٩١ ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد ﴾ .....٩٠ ١٠٨ ﴿ اخسؤوا فيها ولا تكلُّمون ﴾ .....١٠٨ ١١٥ ﴿ أَفْحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثًا ﴾ ١ / ١١٧ ، ١٦٥ ، ٢ / ٣٤٠ ، ٤٩٨، 7.7/4 النور: ٣٥ ﴿ اللَّه نور السموات والأرض ﴾ .....١ / ٣٣٣ ٣٧ ﴿ يَخَافُونَ يُومًا تَتَقَلُّبُ فَيُهِ القَلُوبِ ﴾ .....١ / ٣٥٦ ٤١ ﴿ والطير صافات ﴾ ..... ٤٤ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرِةَ لأُولِي الأَبْصِارِ ﴾ .....١ / ٤٤٥ الفرقان: ۲۲ ﴿ يُومُ يُرُونُ الْمُلائِكَةُ لَا بِشْرِى ﴾ ......٢١٠ أ ٢٣ ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ﴾ ..... ٤٤ ﴿ أُم تحسب أَنَّ أَكثرهم يسمعون ﴾ ..... ٤٤ ﴿ إِن هم إِلَّا كَالَّانِعَامِ ﴾ ٥١ ﴿ وَلُو شَئْنَا لَبَعْثَنَا فَى كُلِّ قَرِيةً ﴾ .....٠١٠

| ٦١ ﴿ تبارك الذي جعل في السماء ﴾ ٢ / ٥١ ، ٣ / ١٦٧ ، ١٨٧                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣ ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون ﴾                                             |
| ٣٣ ﴿ وإِذَا خاطبهم الجاهلون ﴾                                               |
| ٧٤ ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنا هَبِ لَنَا ﴾٧ ا ٣٠٠ / ٣٠٠               |
| ٧٧ ﴿ قل ما يعبأ بكم ربي ﴾                                                   |
| الشعراء:                                                                    |
| ٨ ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾١١٥ / ١١٥ |
| ٩٧ ﴿ تالله إِن كنّا لفي ضلال مبين ﴾ ٣ / ٢٨ النمل :                          |
| النمل :                                                                     |
| ١٣ ﴿ فَلُمَّا جَاءَتُهُمُ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ﴾ ١ / ٣٢٣                    |
| ١٥ ﴿ وَلَقَدَ آتِينَا دَاوَدُ وَسَلَّيْمَانُ عَلَمًا ﴾ ٢٦٣                  |
| ١٦ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ عُلِّمنا منطق الطير ﴾١ / ٢٢٥                     |
| ١٦ ﴿ إِنَّ هذا لهو الفصل المبين ﴾                                           |
| ١٨ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مُسَاكِنَكُم ﴾١٥١ / ١٥١               |
| ٢٢ ﴿ أُحطت بما لم تحط به ﴾                                                  |
| ٤٧ ﴿ طَائر كُمْ عَنْدُ اللَّهُ ﴾                                            |
| ٦٢ ﴿ أَمِّن يجيب المضطرُّ ﴾                                                 |
| ٦٥ ﴿ قُلُ لَا يَعْلُمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ٣ / ٩١            |
| ٨٢ ﴿ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بَآيَاتُنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ ١ / ٤٧٦            |
| ٩١ ﴿ إِنِّمَا أُمْرِتُ أَن أَعبد ربُّ هذه البلدة ﴾٩٠                        |
| القصص :                                                                     |
| القصص :<br>ه ﴿ ونريد أَن نمنِّ على الَّذين استضعفوا ﴾٢ / ١٧٥                |
| ١١ ﴿ وَقَالَتَ لاُّحْتُهُ قَصِّيه ﴾                                         |

| ﴿ فبصرت به عن جُنُب ﴾                                | Þ        | ١١    |
|------------------------------------------------------|----------|-------|
| ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشْدَّهُ وَاسْتُوى ﴾              | Þ        | ١٤    |
| ولولا أَن تصيبهم مصيبة ﴾ ٢ / ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ١٢ /        | <b>*</b> | ٤٧    |
| و والذين آتيناهم الكتاب من قبله ﴾                    | <b>*</b> | ٥٢    |
| ﴿ وإِذَا سَمَعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾       | ÷        | 00    |
| ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مِن أُحبِبَ ﴾                  | þ        | ٥٦    |
| ويوم يناديهم فيقول ﴾                                 | <b>*</b> | ٥٢    |
| و قل أُرأيتم إِن جعل الله ﴾                          | <b>*</b> | ٧١    |
| ىت :                                                 | کبو      | العنأ |
| وليحملنّ أَثقالهم وأَثقالًا ﴾                        | <b>*</b> | ۱۳    |
| وعادًا وثمود وقد تبيّن لكم ﴾ ١ / ٣٠٦ ، ٣٢٦ ، ٢ / ١٧٩ | <b>*</b> | ٣٨    |
| مثل الذين اتخذوا من دون الله ﴾٣ ١٩٧ / ١٩٧            | <b>*</b> | ٤١    |
| وتلك الأُمثال نضربُها للنّاس ﴾ ١ / ٢٢٦ ، ٢٥٠ ، ٣١٧   | <b>*</b> | ٤٣    |
| اتل ما أُوحي إِليك من الكتاب ﴾                       | *        | و ع   |
| ولا تجادلوِا أَهل الكتاب ﴾                           | <b>*</b> | ٤٦    |
| وكذلك أُنزلنا إِليك الكتاب ﴾ ٢٢٣ ا                   |          |       |
| والَّذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾٢ / ١٤٥              | <b>*</b> | ٥٨    |
|                                                      | •        | الرو  |
| لِكَنَّ أَكثر النَّاسَ لا يعلمون ﴾ ٢ / ١٩٤           |          |       |
| ملمون ظاهرًا من ِالحياة ﴾                            |          |       |
| لِم يسيروا فِي الأرض ﴾للهل / ١٥٥                     |          |       |
| ومن آياته أُنَّ خلقكم من ترابِ ﴾ ١ / ٥٥٢             |          |       |
| ومن آياته أن خلقَ لكم من أنفسكم ﴾١٣٦٠                | *        | ۲۱    |
|                                                      |          |       |

| ٢٢ ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ خَلَقَ السَّمُواتُ ﴾٢ / ٢١٧                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٥ ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ ﴾ ١ / ٢٥٥                                                                                                                                                                      |
| ٢٩ ﴿ بِلِ اتبِعِ الذِينِ ظُلْمُوا أَهُواءَهُم ﴾٢ / ٣١٨                                                                                                                                                                                  |
| ٣٠ ﴿ فَأَقِم وجهك للدين حنيفًا ﴾ ٢٧ / ٥٠٣ / ٢٧                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠ ﴿ فطرة الله الَّتِي فطر النَّاسِ عليها ﴾ ٢ / ٢٠٠٥                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢ ﴿ قُلَ سيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧ ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِرُ المؤمنينَ ﴾ ٣ / ٥                                                                                                                                                                                  |
| ٢٥ ﴿ فَإِنَّكَ لا تسمع الموتى ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٥ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسُمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ١ / ٢٢٥                                                                                                                                                                       |
| لقمان :                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٠ ﴿ خلق السموات بغير عمد ﴾                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣ ﴿ إِنَّ الشرك لظلمٌ عظيمٌ ﴾ ٢٨٦ ﴿                                                                                                                                                                                                    |
| السجدة :<br>١٣ ﴿ ولو شئنا لآتينا كلَّ نفس ﴾٢ / ٤٩٦                                                                                                                                                                                      |
| ٣١ هم ما ستونا كرَّ نفس كه ما سنونا كرَّ نفس كل ١٣٠                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَثَمّة ﴾</li> <li>١ ﴿ وجعلنا منهم أَثَمّة ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <ul><li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَثَمَّة ﴾</li><li>الأُحزاب :</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَثَمّة ﴾</li> <li>الأُحزاب :</li> <li>٣٠ ﴿ يا نساء النّبيّ من يأتِ منكنّ ﴾</li> </ul>                                                                                                                        |
| <ul> <li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَثَمَة ﴾</li> <li>الأُحزاب :</li> <li>٣٠ ﴿ يا نساء النّبيّ من يأتِ منكنّ ﴾</li> <li>٣٢ ﴿ يا نساء النّبيّ لستنّ كأَحد من النساء ﴾</li> <li>٢٧ ﴿ ليعذّب الله المنافقين ﴾</li> </ul>                            |
| <ul> <li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَثَمَة ﴾</li> <li>الأُحزاب :</li> <li>٣٠ ﴿ يا نساء النّبيّ من يأتِ منكنّ ﴾</li> <li>٣٢ ﴿ يا نساء النّبيّ لستنّ كأَحد من النساء ﴾</li> <li>٢٧ ﴿ ليعذّب الله المنافقين ﴾</li> </ul>                            |
| <ul> <li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَئمة ﴾</li> <li>الأُحزاب :</li> <li>٣٠ ﴿ يا نساء النّبيّ من يأتِ منكنّ ﴾</li> <li>٣٢ ﴿ يا نساء النّبيّ لستنّ كأَحد من النساء ﴾ . ٢٨ </li> <li>٢٧ ﴿ ليعذّب الله المنافقين ﴾ ٢ / ٢٥٨</li> <li>سبأ :</li> </ul> |
| <ul> <li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَثَمَة ﴾</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>٢٤ ﴿ وجعلنا منهم أَئمة ﴾</li> <li>الأُحزاب :</li> <li>٣٠ ﴿ يا نساء النّبيّ من يأتِ منكنّ ﴾</li> <li>٣٢ ﴿ يا نساء النّبيّ لستنّ كأَحد من النساء ﴾ . ٢٨ </li> <li>٢٧ ﴿ ليعذّب الله المنافقين ﴾ ٢ / ٢٥٨</li> <li>سبأ :</li> </ul> |

# فاطر: ٣ ﴿ إِنَّ الشيطان لكم عدق ﴾ .....١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ١٠ ﴿ إِلَيْهُ يَصِعْدُ الْكُلُمُ الْطَيِّبِ ﴾ ..... ۱۳ ﴿ يُولَجُ اللَّيْلُ فَى النَّهَارُ ﴾ ..... ٢٢ ﴿ وَمَا أَنْتَ بَمْسَمِعَ مَنْ فَي القَبُورِ ﴾ ......١ / ٣٧٨ ٢٨ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِن عباده العلماء ﴾ .....٠١ ٢٠٢ ﴿ إِنَّ الذين يتلون كتاب الله ﴾ ٣٤ ﴿ الحمد لله الَّذي أذهب عنَّا الحَزَن ﴾ ..... ٣٧ ﴿ وهم يصطرخون فيها ﴾ ..... ٢ / ٤٢٦ ٤١ ﴿ إِنَّ اللَّه يمسكُ السموات ﴾ . . . . . ٢٧١ / ٢٧١ ١١ ﴿ إِنَّمَا تَنْذُر مِنَ اتَّبِعِ الذِّكْرِ ﴾ ......١ ﴿ ٢٠٥/ ۱۸ ﴿ إِنَّا تَطْيَرُنَا بَكُم ﴾ .... ٢٢ ﴿ وما لي لا أُعبد الذي فطرني ﴾ ..... ٢٣ ﴿ أَأْتَخَذَ مِن دُونِهُ آلِهِ ﴾ . . . . . . ٢ / ٣٣٢ ٣٨ ﴿ والشمس تجري لمستقرّ ﴾ ..... ٣١٠ ١٨٩ ﴿ ٠٠ ﴿ أَلَمُ أَعْهِدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدِمْ ﴾ ..... ٧١ ﴿ أُولِم يروا أَنَّا خَلَقِتَا لَهُم ﴾ .....٧١ ٧٧ ﴿ أُولِم ير الإِنسانُ أَنَّا خلقناه ﴾ .....٧٧ ٨٢ ﴿ إِنَّمَا أُمْرِهِ إِذَا أَرَادَ شَيْقًا ﴾ .....٨ الصافات: ۲۲ ﴿ احشروا الَّذِينَ ظُلْمُوا ﴾ .....٠٠٠ ﴿ ٣٠٩ ، ٢١٣ / ٣٠٩

| ٨٨ ﴿ فنظر نظرة في النَّجوم ﴾٨                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ٩ ﴿ فتولُّوا عنه مدَّبرين ﴾٩ ﴿ وَتُولُّوا عنه مدَّبرين ﴾                                                                                          |
| ١٠٠ ﴿ رَبُّ هب لي من الصالحين ﴾                                                                                                                     |
| ١٥٦ ﴿ أُم لِكُم سلطان مُبين ﴾                                                                                                                       |
| ۱۷٤ ﴿ فتولِّي عنهم حتِّي حين ﴾                                                                                                                      |
| ر کا با                                                                                                         |
| ١ ﴿ ص . والقرآن ذي الذِّكر ﴾٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                         |
| ٢٠ ﴿ وَآتِينَاهُ الحُكْمَةُ وَفُصِلُ الخَطَابِ ﴾٢٤٠ / ٢٤٠                                                                                           |
| ٢٤ ﴿ وَإِنَّ كَثْيَرًا مِنِ الْخَلْطَاءِ ﴾                                                                                                          |
| ٢٠١ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾٣ / ١٦٨ ، ٢٠١                                                                                         |
| ۲۸ ﴿ أُم نجعل الذين آمنوا ﴾ ٢ / ٣٣٩                                                                                                                 |
| ۲۹ ﴿ اَمْ جَعَلَ اللَّذِينَ الْمُلُوا ۚ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ<br>۲۹ ﴿ كتاب أَنزلناة إِليكَ مبارك ﴾ |
|                                                                                                                                                     |
| ٣٢ ﴿ حتَّى توارت بالحجاب ﴾                                                                                                                          |
| ٥٥ ﴿ وَاذْكُرُ عَبِدُنَا إِبْرَاهِيمَ ﴾                                                                                                             |
| ه٤ ﴿ أُولِي الأَيدِي والأَبصار ﴾                                                                                                                    |
| ٨٢ ﴿ فبعزَّتك لأغوينَّهم أجمعين ﴾                                                                                                                   |
| ٥٨ ﴿ لأملأنَّ جهنَّم منك ﴾                                                                                                                          |
| الزمر :                                                                                                                                             |
| ٩ ﴿ قُلُ هُلُ يُستُويُ الذِّينُ يَعْلَمُونَ ﴾٩                                                                                                      |
| ٢٩ ﴿ ضَرَبِ الله مثلًا رجلًا ﴾                                                                                                                      |
| ٣٢ ﴿ فَمِن أَظَلَم مُمِّن كَذَب ﴾                                                                                                                   |
| ٣٣ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقُ وَصَدِّقَ بِهِ ﴾ ٢ / ١٩٨ ، ١٩٨٠                                                                                    |
| ٣٥ ﴿ لِيكُفِّر الله عنهم أُسوأ الذي عملوا ﴾                                                                                                         |
|                                                                                                                                                     |

| ، ﴿ أَن تقول نفس يا حسرتني ﴾                                                                    | ٦٥         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٠ ﴿ وَقَالُوا الْحَمَدُ لَلَّهُ الَّذِي صِدْقَنَا وَعَدُه ﴾١١١١ المحمد لله الَّذي صِدْقنا وعدَه | ٧ ٤        |
| ٠ ﴿ وَقُضِي بِينَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾٠٠٠ ١ / ١١٥                          | <b>V</b> 0 |
| <br>نو:                                                                                         | غاف        |
| ﴿ تنزيل الكتاب من اللّه ﴾                                                                       | ۲          |
| ﴿ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الْعَرْشُ وَمِنْ حَوْلُهُ ﴾ ٢ ٥ / ٢٥٥                                   | ٧          |
| ﴿ يعلمُ خائنة الأُعين ﴾                                                                         | ۱۹         |
| ٠ ﴿ وَقَالُ الذِّي آمِن يَا قُومٍ ﴾٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              | ٣.         |
| و ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادُ ﴾                                                 | ٣١         |
| ﴿ النَّار يعرضون عليها ﴾                                                                        | ٤٦         |
| . ﴿ لَحْلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ ٣ / ١٦٨ ، ١٩٦                                            | ٥٧         |
| ﴿ اللَّهِ الَّذِي جعل لكم اللَّيل ﴾                                                             | ٦١         |
| ﴿ الله الذي جعل لكم الأَرض ﴾                                                                    | ٦٤         |
| . ﴿ فَلَمَّا رَأُوا بِأُسِنَا ﴾                                                                 | ۸ ٤        |
| لت :                                                                                            |            |
| ﴿ قلوبنا في أَكنَّة ثمَّا تدعونا إليه ﴾                                                         | <b>,</b> 0 |
| و فأرسلنا عليهم ريحًا ﴾                                                                         |            |
| ﴿ وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحتبوا العمى ﴾١ / ٣٠٢، ٣٢٢                                          |            |
| ﴿ فَإِن يَصِبْرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ ١ / ٣٩٨                                          | ۲ ٤        |
| ﴿ إِنَّ الذين قالوا ربِّنا اللَّه ﴾                                                             |            |
| ﴿ وَمِن أَحِسن قُولًا ثُمِّن دَعا ﴾ ١ / ٤٧٤ ، ٢ / ٣٣٦                                           |            |
| ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ﴾ ٢٠ / ٣٩                                              |            |
| ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾                                                                              |            |

| ٤١ ﴿ إِنَّ الذين كفروا بالذكر لمَّا جاءهم ﴾ ٢٠٤ الدين كفروا بالذكر لمَّا جاءهم ﴾                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦ ﴿ مَن عمل صالحًا فلنفسه ﴾                                                                                       |
| ٤٦ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بَطْلًامُ لَلْعَبِيدُ ﴾ ٢ / ٣٣٣ ، ٢ / ٤٥٥                                                       |
| الشورى :                                                                                                           |
| ١١ ﴿ لَيس كمثله شيء ﴾١ ﴿ لَيس كمثله شيء ﴾                                                                          |
| ۱۳ ﴿ شرع لكم من الدّين ﴾١٣ ﴿ شرع لكم من الدّين ﴾                                                                   |
| ١٥ ﴿ فَلَذَلُكُ فَادَعُ وَاسْتَقَمْ ﴾١ / ٤٥٤                                                                       |
| ١٦ ﴿ وَالَّذِينَ يَحَاجُونَ فَيُ اللَّهِ ﴾                                                                         |
| ٣٢ ﴿ وَمِن آياتُهُ الْجُوارِ فَيُ البَحْرُ ﴾ ٢ / ٤٣ ، ٨٥ ، ٨٥                                                      |
| ٤٥ ﴿ وتراهم يُعرضونَ عليها خاشعين ﴾                                                                                |
| ٤٩ ﴿ لَلَّهُ مَلَكُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ﴾                                                                      |
| ٤٩ ﴿ يَهِبُ لَمْنَ يَشَاءَ إِنَاقًا ﴾                                                                              |
| ٥٢ ﴿ وَكَذَلْكُ أُوحِينَا إِلَيْكَ رَوْحًا ﴾                                                                       |
| ٥٢ ﴿ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكَتَابِ ﴾                                                                           |
| ٥٢ ﴿ وَلَكُن جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾                                                                                  |
| الزحرف :                                                                                                           |
| ٢-١ ﴿ حم والكتاب المبين ﴾                                                                                          |
| ١٢٥ ﴿ وَجعل لكم من الفلك ﴾                                                                                         |
| ١٥ ﴿ وجعلوا له من عباده جزءًا ﴾                                                                                    |
| ١٧ ﴿ وَإِذَا بُشِّر أَحدهم بما ضَرَب ﴾                                                                             |
| ٣٦ ﴿ وَمِن يَعْشُ عَن ذَكُر الرِّحْمِن ﴾                                                                           |
| ٣٨ ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبِينْكُ بَعْدُ الْمُشْرَقِينَ ﴾٣٠ ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبِينْكُ بَعْدُ الْمُشْرِقِينَ ﴾ |
| ٥٤ ﴿ واسأل من أَرسلنا من قبلك ﴾                                                                                    |
| ( , , ,                                                                                                            |

| 018/7,119/1                  | ٧٢ ﴿ وتلك الجنَّة الَّتِي أُورثتموها    |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 0 £ Y / Y                    | ٧٦ ﴿ وما ظلمناهم ولكن ﴾ .               |
| يا ربّك ﴾ ٢ / ٢٦٤            | •                                       |
|                              | الدخان :                                |
| ض ﴾ ٢ / ٤٩٨ ، ٤٩٩            | ٣٨ ﴿ وما خلقنا السموات والأُر           |
| ·                            | الجاثية :                               |
| لآيات ﴾                      | ٣ ﴿ إِنَّ فِي السمواتِ والْأَرْضِ       |
| دابّة ﴾ ۲ / ۲۰               |                                         |
| 70 / 7 €                     | •                                       |
| ۲۰۲/۲                        |                                         |
| mma / r                      |                                         |
| ۳۱٦/١ ♦ هُ                   |                                         |
| ٤٥٤ / ١                      |                                         |
| <b>٣٩</b> Λ / ١ ∉            | ,                                       |
|                              | الأَحقاف :                              |
| 012/7،197/1                  | ١٣ ﴿ إِنَّ الذينِ قالوا ربَّنا الله ﴾ . |
| 17 / 7 , 409 , 457 , 750 / 1 |                                         |
| لجنّ ﴾                       |                                         |
|                              | محمد :                                  |
| ٣١٧ / ١ d                    | ١٦ ﴿ ومنهم من يستمع إليك }              |
| ٥٣٥ / ١                      | • • •                                   |
|                              | الفتح :                                 |
| \                            | , •                                     |

| الحجرات :                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| ١٧ ﴿ يُمتُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسلمُوا ﴾                          |   |
| ق:                                                               |   |
| ١ ﴿ ق ~. والقرآن المجيد ﴾                                        |   |
| ٦ ﴿ أَفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم ﴾                             |   |
| ٧ ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدُنَاهَا ﴾٧                                  |   |
| ٢٢ ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا ﴾                                    |   |
| ٣٧ ﴿ إِنَّ فِي ذلك لذكرى ﴾                                       |   |
| الذاريات:                                                        |   |
| ١ ﴿ وَالذَّارِيَاتَ ذَرْوًا ﴾                                    |   |
| ٤ ﴿ فالمقسّماتِ أُمرًا ﴾                                         |   |
| ٢٠ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لَلْمُوقَنِينَ ﴾٢٢٢ / ٢٢٢            |   |
| ٢١ ﴿ وَفَي أَنفسكم أَفلا تبصرون ﴾٢ ا ه                           |   |
| ٤٨ ﴿ وَالْأَرْضِ فَرَشْنَاهَا ﴾                                  |   |
| ٥٥ ﴿ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكري تَنفَعُ المؤمنين ﴾                |   |
| ٥٦ ﴿ وما خلقتُ الجنَّ والإِنس ﴾ ١ / ١١٢ ، ٢٧٠ ، ٢ / ٤٩٥ ، ٣ / ٢٧ |   |
| الطور:                                                           |   |
| ٣ ﴿ والبحر المسجور ﴾                                             |   |
| ٣٣ ﴿ لا لغو فيها ولا تأثيم ﴾                                     |   |
| النجم :                                                          | 1 |
| ١ ﴿ وَالنَّجْمُ إِذَا هُوَى ﴾                                    |   |
| ٤ ﴿ إِن هُو إِلَّا وَحِي يُوحِي ﴾ ١ / ٢٠٤ ، ٢ / ٢٥٥              |   |
| ١١ ﴿ مَا كَذَبِ الفؤاد ما رأى ﴾                                  |   |
|                                                                  |   |

| ١٧ ﴿ مَا زَاغُ البِصِرُ وَمَا طَغَى ﴾١١ ﴿ مَا زَاغُ البِصِرُ وَمَا طَغَى ﴾                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣ ﴿ إِن هَي إِلَّا أَسماء سمّيتموها ﴾٢ ﴿ إِن هَي إِلَّا أَسماء سمّيتموها ﴾                    |
| ٢٨ ﴿ إِن يتبعُونَ إِلَّا الظنَّ ﴾                                                              |
| ٣٦ ﴿ أَمْ لَمْ يَنْبًأ بَمَا فِي صَحْف مُوسَى ﴾٣٠ ﴿ أَمْ لَمْ يَنْبًأ بَمَا فِي صَحْف مُوسَى ﴾ |
| القمر:                                                                                         |
| ١٩ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلِيهِم رَيْحًا ﴾                                                     |
| ٤٧ ﴿ إِنَّ الْمُجرمين في ضَلَال وَسُعُر ﴾٤ / ١٨٧                                               |
| ٥٥ ﴿ مقعد صدق ﴾                                                                                |
| الرحمٰن :                                                                                      |
| ١-٢ ﴿ الرحمن علَّم القرآن ﴾                                                                    |
| ٣ ﴿ وَالنَّجُم وَالشَّجْرُ يَسْجَدَانَ ﴾٢ أ ١٠٥                                                |
| ٧٤ ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسَ ﴾ ٧٠٠                                                           |
| الواقعة:                                                                                       |
| رو د                                                                                           |
|                                                                                                |
| ٧٥ ﴿ فَلَا أُقَسَمُ بَمُواقِعُ النَّجُومُ ﴾٧ / ٢٤ ، ٣ / ١٦٦ ، ١٨٠                              |
| ٧٧ ﴿ إِنَّه لقرآن كريم ﴾                                                                       |
| ٨٢ ﴿ وتجعلون رزقكم أَنَّكم تكذبُّون ﴾٨                                                         |
| الحديد :                                                                                       |
| ١٨ ﴿ إِنَّ المَصَّدَقِينِ والمُصَّدِّقاتِ ﴾ ٢٩٨ / ١                                            |
| ٢١ ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفَرَةً مِن رَبِّكُم ﴾٢١ ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفَرَةً مِن رَبِّكُم ﴾   |
| ٢٢ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مَصِيبَةً فِي الْأَرْضُ ﴾ ٣ / ٣٣٤ و ٣٦٨                                   |
| ٢٥ ﴿ لَقَد أُرسَلنا رسَلنا بالبَيِّنات ﴾ ١ / ٢٧٢ ، ٤٥٨ ، ٢ / ٣٣٤                               |
|                                                                                                |
| ٢٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وآمِنُوا ﴾ ١ / ٢٣٢ ، ٤١٤ ، ١٩٥            |

| المجادلة :                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ١ ﴿ قد سمع اللَّه قول ﴾                                                    |
| ١١ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قَيْلُ لَكُمْ تَفْسُّحُوا ﴾ ٢٢٤ / |
| الحشو :                                                                    |
| الحشر :<br>٢ ﴿ فاعتبروا يا أُولي الأَبصار ﴾٢ ﴿                             |
| ١٩ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ ﴾١ / ٣١٢ /                 |
| الصّف:                                                                     |
| ه ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ ﴾                                        |
| الجمعة:                                                                    |
| ٢ ﴿ هُوَ الَّذِي بَعْثُ فِي الْأُمِينَ ﴾٢١١ ٢٤١                            |
| ٤ ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه ﴾٤                                                  |
| ٥ ﴿ كَمثُلُ الْحُمَارُ يَحْمَلُ أَسْفَارًا ﴾٥                              |
| المنافقون :<br>٣ ﴿ ذلك بأَنَّهُم آمنوا ثُمَّ كَفُرُوا ﴾                    |
| ٣٤٥ / ١ أنَّهم آمنوا ثمَّ كفروا ﴾                                          |
| ٤ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجَبُكُ أُجْسَامُهُمْ ﴾ ٧٩ / ٢٧٩               |
| التغابن :                                                                  |
| ٨ ﴿ فَآمَنُوا ِ بِاللَّهِ وَرَسُولُهِ ﴾٨                                   |
| ١١ ﴿ مَا أَصَابِ مِن مَصِيبَةً ﴾                                           |
| الطلاق :                                                                   |
| ١٠ ﴿ قد أُنزلِ الله إِليكم ذكرًا ﴾                                         |
| ١٢ ﴿ اللَّهُ الذِّي خَلَقَ سبع سموات ﴾ ١ / ٢٢٦ ، ٢٧٠ ، ٥٣٥ ، ٣ / ١٧٨       |
| التحريم :                                                                  |
| ه ﴿ عسى ربُّه إِن طلقكنِّ ﴾                                                |

# الملك : ٢ ﴿ الذي خلق الموت والحياة ﴾ .....٢ / ٣٠٣ ٨ ﴿ كَلَّمَا أَلْقَى فيها فوج ﴾ .....٨ ١٠ ﴿ وقالوا لو كنّا نسمع أَو نعقل ﴾ ١ / ٢٤٥ ، ٣١٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، £7 / 7 , 797 / 73 ١١ ﴿ فَاعْتُرَفُوا بِذُنْبِهِم ﴾ .... القلم: ١ ﴿ ن ~. والقلم وما يسطرون ﴾ .....١ ١٧ ﴿ إِنَّا بِلُونَاهِم كُمَّا بِلُونَا ﴾ ......١٧ ﴿ إِنَّا بِلُونَا ﴾ .... الحآقة . ١١ ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَى الماء حملناكم ﴾ ..... ٢٨ ﴿ مَا أَغْنَى عُنِّي مَالِيه ﴾ ٢٨.... ٢٣ ﴿ وقالوا لا تذرنّ آلهتكم ﴾ ..... الجنّ : ١٤ ﴿ وَأَنَّا مَنَّا الْمُسْلِمُونَ ﴾ ......١٩١ المدّدّ : ٣١ ﴿ وليقول الذين في قلوبِهم مَرَض ﴾ .....١ / ٣٦٧ ٤٣ ﴿ قالوا لم نك من المصلين ﴾ ..... ٤٩ ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين ﴾ .....

| القيامة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ ﴿ أَيحسب الإِنسان أَن لن نجمع عظامه ﴾ ٤٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦ ﴿ أَيحسب الإِنسان أَن يترك سُدى ﴾ ١١٧/١، ١٦٥، ٦/٢، ٣٣٩، ٤٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الإنسان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣ ﴿ إِنَّا هديناه السَّبيل ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١١ ﴿ فوقاهم الله شِرَّ ذلك اليوم ﴾١ ﴿ عَوَقَاهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ |
| ۲۱ ﴿ شرابًا طهورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المرسلات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٠ ﴿ أَلَم نخلقكم من ماء مهين ﴾ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦ ﴿ كُلُوا وتَمْتَّعُوا قَلْيَلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النبأ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢ ﴿ وَبَنْيَنَا فُوقَكُمْ سَبِقًا شَدَادًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النازعات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه ﴿ فالمدبِّرات أُمرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨ ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٧ ﴿ أَأَنتُم أَشَدَّ خَلَقًا أُم السماء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠ ﴿ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبُّه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عبس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧ ﴿ قتل الإِنسان ما أَكفره ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التكوير :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١ ﴿ إِذَا الشمس كَوَّرَت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه ﴿ وَإِذَا الوحوش مُحْشَرَت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩١ / ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ١٥ ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالْخِنْسِ ﴾ ٢٤ / ٣٠ ، ٣ / ١٦٦ ، ١٨٠ ، ١٨٠                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩ ﴿ إِنَّه لقولُ رسول كريم ﴾١ / ٤١٥                                                         |
| المطففون :                                                                                   |
| ٧ ﴿ كُلَّا إِنَّ كَتَابِ الفَجَّارِ لَفِي سَجِينَ ﴾٧                                         |
| ١٥ ﴿ كُلَّا إِنَّهِم عَن رَبَّهِم يُومَئذِ لَحْجُوبُونَ ﴾ ٣ / ٣٥                             |
| ٢٤ ﴿ تَعْرَفُ فِي وَجُوهُهُمْ نَصْرَةُ النَّعْيَمُ ﴾ ٢٧٦ /                                   |
| البروج :                                                                                     |
| ١ ﴿ والسماء ذات البروج ﴾١                                                                    |
| الطارق :                                                                                     |
| ١ ﴿ والسماء والطارق ﴾١ ١ ﴿ والسماء والطارق ﴾                                                 |
| ه ﴿ فلينظر الإِنسان ممّ خلق ﴾٠٠٠ ٥ ﴿                                                         |
| ١١ ﴿ والسماء ذات الرَّجع ﴾                                                                   |
| الأُعلى :<br>١ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكُ الأَعلَى ﴾                                            |
| ١ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكُ الْأَعْلَى ﴾                                                       |
| ٩ ﴿ فَذَكُّر إِن نَفْعَتَ الذُّكرى ﴾                                                         |
| الغاشية :                                                                                    |
| ١١ ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ ١١ ﴿                                                               |
| ١٧ ﴿ أَفْلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبَلَ ﴾١٧ ﴿ أَفْلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبَلَ ﴾           |
| ٢١ ﴿ إِنِّمَا أَنت مذكَّر ﴾                                                                  |
| الشمس:                                                                                       |
| ١ ﴿ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا ﴾                                                                 |
| ٨ ﴿ فَأَلْهِمِهَا فَجُورِهَا وَتَقُواهَا ﴾٨ ﴿ فَأَلَهُمُهَا فَجُورِهَا وَتَقُواهَا ﴾ ٣٢٧ / ١ |

| العلق:                                                      |
|-------------------------------------------------------------|
| ١ ﴿ اقرأ باسم ربُّك ﴾١                                      |
| البيّنة :                                                   |
| ١ ﴿ لَمْ يَكُنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلِ الكِتَابِ ﴾١ |
| ٨ ﴿ جزاؤهم عند ربُّهم جنّات ﴾٨                              |
| التكاثر:                                                    |
| ٦ ﴿ لترونَّ الجحيم ﴾                                        |
| العصر:                                                      |
| ١ ﴿ والعصر إِنَّ الإِنسان لفي خسر ﴾١                        |
| ٣ هم الذي آمنيا معملها الصلحات م                            |

# ٢ – فهرس الَّاحاديث المرفوعة(١)

(1)

| « الأجدع شيطان »                                            |
|-------------------------------------------------------------|
| « اِلإِيمان عُريان »                                        |
| « أُتدري ما حقُّ الله على عباده »                           |
| « أُخبرني بهنَّ آنفاً جبريل » « أُخبرني بهنَّ آنفاً جبريل » |
| « اختصمت الجنّة والنّار »                                   |
| « أُخذنا فألك من فيك » « أُخذنا فألك من فيك »               |
| « إِذَا اِبتليت عبدي بحبيبتيه » (ح) ٢٠٦/٢ (ع)               |
| « إِذَا أَبِرِدتُم إِلِيَّ بريداً » ٣ / ٢٨٥ ( ح ) ٣٢٠ / ٣٢٠ |
| « إِذَا أُردتم أَن تعلموا ما للميت » ٣ / ٣٥٣                |
| « إِذَا بعثتم إِلَيَّ بريداً »                              |
| « إِذَا بَلَغَ المَاءَ قَلْتَيْنَ »                         |
| « إِذَا تَطْيِّرَتَ فَلَا تُرجَعَ »                         |
| « إِذَا تُوضًا العبد المسلم »                               |
| « إِذَا جَاءَ المُوتَ طَالَبِ العَلَمِ »                    |
| « إِذَا دخل أَهل الْجِنَّة نادى »                           |
| « إِذَا ذُكر القدر فأُمسكوا » ٣ / ١٧١ ، ٢٣١                 |
| « إِذَا سَأَلَتَ فَاسَأَلُ اللَّه »                         |

<sup>(</sup> ١ ) وما قبله حرف ( ح ) فهو مذكورٌ في الحاشية .

| « إِذا سلَّم عليكم أَهل الكتاب » ٣ / ٢٧٧                 |
|----------------------------------------------------------|
| « إِذَا عطس أُحدكم فحمد الله » (ح) ٣ / ٣٥٨               |
| « إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده » ١ / ٢٩٦            |
| « إِذَا كَانَ الطاعون بالبلد » ٣٦٧ / ٣٦٧                 |
| « إِذَا كَانَ يُومُ صُومُ أَحدَكُمُ » ١ / ٣٤٥            |
| « إِذَا كَانَ يُومُ القيامَة يؤتى بالعابد » ١ / ٢٥٩      |
| « إِذَا كَانَ يُومُ القيامةُ يقولُ الله للعابد » ١ / ٢٥٨ |
| « إِذا لم تستح فاصنع » ٢ / ٢٣٨                           |
| « إِذا مات ابن آدم » ١ / ٥٢٥                             |
| « إِذَا مررتم برياض الجنّة فارتعوا » ٢ / ٣٨٦             |
| « إِذَا نَامَ الْعَبِدُ وَهُو سَاجِدُ » ١ / ٤٦٦          |
| « إِذا نشأت بحريّة » ٩٨ / ٢                              |
| « اَذهب فاقتله »                                         |
| « أَرواحهم في جوف طير » ١٤٢ / ١                          |
| « استحیوا من الله » ۲۳۷ / ۲۳۷                            |
| « اشتدَّ غضب الله »                                      |
| « أَشدُ النَّاس عذاباً » ٢١٠ ، ٢٩٠ ، ٤١٢ ، ٣٨٠ ، ٢٩٠     |
| « أُصحابي كالنجوم » ٢٦٠ /١                               |
| « اطلعت في الجنّة فرأيت أَكثر » ١٤٣ / ١                  |
| « أعلم يا بلاّل أَنّه من أُحيا سنّة » ١ / ٢٨٦            |
| « أَفضٰل الأَعمال إِيمان بالله »                         |
| « أَفضل العبادة الفقه » ٣٨٧ / ١                          |
| « أَفلا أَكون عبداً شكوراً » ٢ / ٥٠٧                     |

| « أُقرّوا الطير علن مكناتها » ٣ / ٢٨٢        |
|----------------------------------------------|
| « أَلا إِنَّ في الجسد مضغة »                 |
| « الذين لا يكتوون » ٣ / ٢٧٩                  |
| « اللهمَّ آت نفسي تقواها » ٢٧٠ / ٢٧٠         |
| « اللهم اغفر لأَبي سلمة » ١ / ٤٧٠ /          |
| « اللهمَّ اغفر لقومي » ١ / ٣١٨               |
| « اللهم أُنت الصاحب »                        |
| « اللهم الله الثبات »                        |
| « اللهم إني أُعوذ بك من الهم » ١ / ٣٧٥       |
| « اللهمَّ إِنِّي عبدك »                      |
| « اللهمَّ بَارَكُ لأُمتي في بكورها » ٣ / ٢٣٧ |
| « اللهمَّ ربّ جبريل وميكائيل » ١ / ٣٠٤       |
| « اللهمّ نعم »                               |
| « اللهمَّ لا تجعل قبري وثناً »               |
| « اللهمَّ لا طير إِلَّا طيرك » ٣ / ٢٧١       |
| « أَلم تسمعوا قول العبد الصالح » ٣ / ٣٨٦     |
| « أُمَّا أُحدهم فآوى إِلَى اللَّه » ١ / ٤٠٣  |
| « أَمَّا فَإِنَّكَ إِذَا تَوضأَت » ٢ / ٣٦٦   |
| « أَنت سَهل َ» ٣ / ٢٨٦ ، ٣٣٢                 |
| « أَنتم توفّون سبعين أُمّة » ٣ / ٢٦٢         |
| « أَنتم شهداء اللّه في الأَرض » ٣ / ٣٥٣      |
| « أَن تَوْمن باللّه وملائكته »               |
| « إِنْ كان في شيء » « إِنْ كان في شيء »      |
|                                              |

| « إِنْ كَانَ فَفِي الفرسِ » ٣ / ٢٨٧ ، ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « إِن يَخْرِج وَأَنَا فَيَكُم » ٢ / ٤٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| َ ﴿ إِنَّ الأَمانةَ نزلت في جذر قلوب الرِّجال » ١ / ٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| « إِنَّ الجِنَّة مئة درجة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| « إِنَّ الشمس والقمر آيتان » ٣ / ١٧١ ، ٢١٢ ، ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| « إِنَّ الشيطان يجري » ( ح ) ٣٢٢ / ٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « إِنَّ العبد ليعمل الذنب » (ح) ٢٩٤/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « إِنَّ الفقيه أَشدُّ على الشيطان » ٢٦٧ / ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « إِنَّ الله أَمرَكم أَن تعبدوه » ٢ / ٤٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| « إِنَّ الله أَمرني أَن أُعِلِّمكم » ٢ / ٥٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| « إِنَّ الله جعل طعام ابن آدم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| « إِنَّ الله تبارك وتعالى خَلَقَ آدم » ١ / ١٠٨ ، ١٦٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « إِنَّ الله ضَرَبَ مثلاً صراطاً مستقيماً » ٢٣٤ / ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « إِنَّ الله قال لي : أَنفق » ١ / ٤١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « إِنَّ الله تعالى قد أُسكن آدم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « إِنَّ اللَّه كتب على ابن آدم » ٢ / ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| « إِنَّ الله سبحانه لمَّا أَرى آدم » ١١٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| « إِنَّ الله لو عذَّب أَهل سماواته » ١ / ١٢٠ ، ٢ / ٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُسْتَخَلَفُكُمْ فِي الْأَرْضُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| « إِنَّ الله ممكن لكم في الأرض المراس المرا |
| « إِنَّ اللّه وكَّل بالرَّحم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « إِنَّ اللّه وملائكته وأَهل السموات » ١ / ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « إِنَّ الله يحبُ العطاس » ٣٦١ ، ٣٥٨ / ٣٦١ ، ٣٦١ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| « إِنَّ الله يرفعُ بهذا الكتاب »                  |
|---------------------------------------------------|
| « إِنَّ الله يصنع كلَّ صانع » ( ح ) ٣ / ٩         |
| « إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يسأل الملائكة » ١٢١ / ١٢١ |
| « إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً »             |
| « إِنَّ الله يلوم على العجز »                     |
| « إِنَّ المؤمن لينضي » ( ح ) ٢ / ٢٨٧              |
| « إِنَّ النَّاس لكم تبع »                         |
| « إِنَّ النبيّ عَلِيْكُ أُراد أَن يصلي »          |
| « إِنَّ آدم نام في جنّته »                        |
| « إِنَّ أَحدكم إِذا مات عُرض عليه »               |
| « إِنَّ أَخنع اسم عند الله »                      |
| « إِنَّ اسمي ِ محمّد »                            |
| « إِنَّ بين الأرض والسِماء » ٢ / ٢٨               |
| « إِنَّ جنّة آدم كانت بأُرض الهند » ١٣١ / ١٣١     |
| « إِنَّ زيد بن عمرو بن نفيل » ١ / ٣٢٥             |
| « إِنَّ للّه مئة رحمة » (ح) ٢ / ١٣١ /             |
| « إِنَّ له مرضعاً في الجنّة »                     |
| « إِنَّ مثل ما بعثني اللّه به » ٢ / ٢٤٦           |
| « إِنَّ من الملائكة من هو ساجد » ٢ / ٥٠٨          |
| « إِنَّ من كان قبلكم »                            |
| « إِنَّ ناساً يزعمون أَنَّ الشمس » ٣ / ٢٢٧        |
| « إِنَّا قد بايعناك فارجع »                       |
| « إِنَّكُم محشورون إلى اللَّه » ١ / ٢١٢           |

|                                                   | • ' ' |
|---------------------------------------------------|-------|
| « إِنَّمَا الدنيا لأَربِعة نفر » ١ / ٣٧٥          |       |
| « إِنِّمَا الطيرة في المرأة » ٣ / ٣٣٣             |       |
| « إِنِّمَا أَنت من إِخوان الكهّان » ٣ / ٢٣٩       |       |
| « إِنِّمَا حَيَّرني الله » ٣ / ٣٢٨ "              |       |
| « إِنَّمَا نسمة المؤمن طائرٌ يعلق » ١٤٣ / ١٤٣     | ·,    |
| « إِنَّه أَتَانِي جبريل فأُخبرني » ٢٩١ / ٢٩١      |       |
| « إِنَّه عُرضت عليَّ الجنَّة والنَّار » ١٤١ / ١٤١ |       |
| « أَنَّه عَيْلِيُّ قام بآية يردِّدها » ١ / ٥٥٤    |       |
| « إِنّه قد كان قبلكم »» ( إِنّه قد كان قبلكم »    |       |
| « إِنَّهَا من روح اللَّه »                        |       |
| « إِنِّي قد خبّاًت لك خبئاً » ( ح ) ٣ / ٣٣٩ »     |       |
| « إِنِّي لست كهيئتكم »                            |       |
| « أُوجب طلحة » ١ / ٣٠٥                            |       |
| « أَوَ جنَّة واحدة هي ! » ١٣١ / ١٣١               |       |
| « أُوحى الله إلى جبريل »                          |       |
| « أُوحى الله إلى نِبيّ من الأُنبياء » ١ / ٣٨٥     |       |
| « أُوحى اللّه إِليَّ أُنّه من سَلَك » ٢٧٤ / ٢٧٤   |       |
| ( ب )                                             |       |
| « بدأ الإِسلام غريباً » ١ / ٥٥٤                   |       |
| « بل اصّمت »                                      |       |
| « بل أَن أَكُون عبداً نبيّاً » ۱۱۰/۱              |       |
| « بلّغوا عنّي ولو آية » ١ / ٢٧٨                   |       |
| « بين العالم والعابد مئة درجة » ا / ٣٩٩           |       |

| 181 / 1       | « بينما أَنا أُسيرُ في الجنّة »  |
|---------------|----------------------------------|
| ۳٦/٢          | « بينما رجل بفلاة من الأُرض »    |
| ( 3           |                                  |
| 1.0/1         | « تركتكم على المحجّة البيضاء »   |
| ٤١٩ / ١       | « تعس عبد الدينار »              |
| ( 3           |                                  |
| To / T        | « ثلاث من كنَّ فيه »             |
| ٣٦٩ / ٣       | « ثلاث لا يسلم منهنَّ أُحد »     |
| 1 2 1 / 1     | « ثُمَّ رُفعت لي سدرةُ المنتهى » |
| ( 7           |                                  |
| TIV / T       | « الحباب اسم الشيطان »           |
| ۳۰٦/۳         | « حبّب إلى من دنياكم »           |
| 797 / 1       |                                  |
| ٤٦٨ / ٢       | « حَبُّكَ الشيء يُعمي ويصمّ »    |
| ( ¿           | <del>-</del> )                   |
| ۳۱۹ ، ۲۸٤ / ۱ | « خصلتان لا يجتمعان في منافق »   |
| TIT / T       |                                  |
| ۲۸۰/۱         |                                  |
| 171 / 7       |                                  |
| (ح) ۳/۲۲۲     |                                  |

|                     | ( )                           |
|---------------------|-------------------------------|
| 779 / 1             | « الدنيا ملعونة »             |
| ۳٦٨ ، ٢٨٨ / ٣       | « دعوها ، ذميمة »             |
|                     | ( ذ )                         |
|                     | « ذاك شيء يجدُه أُحدكم »      |
|                     | ( س )                         |
| ٣٠/٢                | « السفر قطعة من العذاب »      |
| £AY / \             | « سأل موسى ربّه عن ستّ خصال » |
| 198/1               | « سبقت رحمتي غضبي »           |
|                     | « سيأتيها ما قُدِّر لها »     |
|                     | (ش)                           |
| YAY / T             | « الشؤم في ثلاث »             |
| 7 \ PP7 , 0F7 , AF7 | « الشؤم في الدار والمرأة »    |
| TTT / T             | « شرّ قتلي تحت أُديم السماء » |
| ۲۸۸ / ۳             | « شِم سيفك »                  |
|                     | ( ص )                         |
|                     | « الصلاة خير موضوع »          |
|                     | (ط)                           |
| ۲۸۰/۳               | « الطيرة شرك »                |
| ٤٨٠/١               | « طلب العلم فريضة »           |

| ( علام يفعل أَحدُكم ذلك ؟ ) ( ح ) ٣ / ٣٥ ( علام يقتل أَحدُكم ذلك ؟ ) ( ح ) ٣ / ٣٥ ( عليك بكثرة السجود ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف | ( ع )                                                    |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|
| (علام يقتل أحدكم أخاه ؟ »  (علام يقتل أحدكم أخاه ؟ »  (عليك بكثرة السجود »  (ف)  (ف)  (من المجذوم »  (فضل العلم خير من نفل »  (فضل العالم على العابد »  (ققيه أفضل عند الله »  (ققيه أفضل عند الله »  (قيم السماء بيت يقال له »  (قي السماء بيت يقال له »  (قي السماء بيت يقال له »  (قي الله تعالى : الكبرياء إزاري »  (قي الله تعالى : لو لم أخلق جنة »  (قال الله تعالى : من عادي لي ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي لي ولياً »  (قتلوه قَتَلَهم الله »  (قال الله تعالى : من عادي لي ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي لي ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي لي ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي لي ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي الله ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي الله ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي الله ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي الله ولياً »  (قال الله تعالى : من عادي الله ولياً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لامَ يفعل أَحدُكم ذلك ؟ »لامَ يفعل أَحدُكم ذلك ؟ »       | ء   | )) |
| ( عليك بكثرة السجود )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |     |    |
| ( عليكم بستتي وسنة الخلفاء » ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ) ( ف ر من المجذوم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ىلىك بكثرة السجود »                                      | e   | )) |
| ( فِ مِن المُجِذُومِ ) ( ۲۹۶ ( فَضَلُ العلم خير مِن نَفْل ) ( ۲۹۶ ( فَضَلُ العلم خير مِن نَفْل ) ( ۲۹۶ ( فَضَلُ العالم على العابد ) ( ۲۸۲ ( فقيه أَفضُلُ عند الله ) ( ۲۸۲ ( فقيه واحد أَشدٌ على الشيطان ) ( ۲۹۶ ( فما يمنعكم أَن تتبعوني ؟ ) ( ق ) ( تبعوني تبعوني ؟ ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق )  |                                                          |     |    |
| ( فضل العلم خير من نفل ) ( فضل العالم على العابد ) ( فقيه أَفضل عند الله ) ( فقيه واحد أَشدّ على الشيطان ) ( فقيه واحد أَشدّ على الشيطان ) ( فما يمنعكم أَن تتبعوني ؟ ) ( في السماء بيت يقال له ) ( قل اللمتعالى : الكبرياء إزاري ) ( قال الله تعالى : لو لم أُخلق جنّة ) ( قال الله تعالى : من عادي لي وليّا ) ( قال الله تعالى : من عادي لي وليّا ) ( قال ربّك تبارك وتعالى : لأنتقمنُ ) ( قد سهل لكم من أَمركم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ف )                                                    |     |    |
| ( فضل العالم على العابد ) ( فقيه أَفضل عند الله ) ( فقيه واحد أَشدٌ على الشيطان ) ( فقيه واحد أَشدٌ على الشيطان ) ( فما يمنعكم أَن تتبعوني ؟ ) ( في السماء بيت يقال له ) ( ق السماء بيت يقال له ) ( ق ال الله تعالى : الكبرياء إزاري ) ( قال الله تعالى : لو لم أُخلق جتةً ) ( قال الله تعالى : من عادي لي ولياً ) ( قال ربّك تبارك وتعالى : لأنتقمنُ ) ( قتلوه قَتَلَهم الله ) ( قد سهل لكم من أَمركم ) ( قد سهل لكم من أَمركم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر من المجذوم » ٣ / ٣٨٤                                   | فِر | )) |
| ( فقيه أفضل عند الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ضل العلم خير من نفل » ١ / ٣٩٤                            | فد  | )) |
| ( فقيه أفضل عند الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ضل العالم على العابد » ٢٥٢/١                             | فد  | )) |
| ( فقيه واحد أَشدٌ على الشيطان » / ٣٢٩ ( فما يمنعكم أَن تتبعوني ؟ » / ٣٢٩ ( في السماء بيت يقال له » ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق ) ( ق القدريّة مجوس هذه الأُمّة » / ٢٦٢ ( قال الله تعالى : الكبرياء إزاري » / ٢٦ ( قال الله تعالى : لو لم أُخلق جنّة » / ٢ / ٣٠ ( قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً » / ٢٦٢ ( قال ربّك تبارك وتعالى : لأنتقمنّ » / ٢ ٢٢ ( قتلوه قَتَلَهم الله » / ٢ / ٣٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٣٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٣٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ / ٢٠ ( قد سهل لكم مِن أَمركم » / ٢ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قيه أَفضل عند الله » ٣٨٧ / ١                             | فة  | )) |
| ( فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ » ( في السماء بيت يقال له » ( قي السماء بيت يقال له » ( قي القدريّة مجوس هذه الأُمّة » ( قال الله تعالى : الكبرياء إِزاري » ( قال الله تعالى : لو لم أُخلق جنّة » ( قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً » ( قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً » ( قال ربّك تبارك وتعالى : لأنتقمن » ( قتلوه قَتَلَهم الله » ( قد سهل لكم من أُمركم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نيه واحد أَشدٌ على الشيطان »                             | فة  | )) |
| ( في السماء بيت يقال له )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ما يمنعكم أَن تتبعوني ؟ »ما يمنعكم أَن تتبعوني ؟ » و ٣٢٩ | ف   | )) |
| ( القدريّة مجوس هذه الأُمّة ) ٢ / ٢٥٢<br>( قال الله تعالى : الكبرياء إِزاري ) ٣ / ٣٦<br>( قال الله تعالى : لو لم أُخلق جنّة ) ٢ / ٣٠٥ ، ٣ / ٣٤<br>( قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً ) ١ / ٢٦٢<br>( قال ربّك تبارك وتعالى : لأَنتقمنَّ ) ٣ / ٣ ( قتلوه قَتَلَهم الله ) ( ٢ / ٣٦٨ / ٢ ( قد سهل لكم مِن أُمركم ) ( ٢ / ١٤٠ / ٢٠٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ي السماء بيت يقال له »                                   | فح  | )) |
| <ul> <li>( قال الله تعالى : الكبرياء إزاري »</li> <li>( قال الله تعالى : لو لم أُخلق جنّةً »</li> <li>( قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً »</li> <li>( قال ربّك تبارك وتعالى : لأَنتقمنَ »</li> <li>( قتلوه قَتَلَهم الله »</li> <li>( قد سهل لكم من أُمركم »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                        |     |    |
| <ul> <li>( قال الله تعالى : لو لم أُخلق جنّة )</li> <li>( قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً )</li> <li>( قال ربّك تبارك وتعالى : لأُنتقمنَ )</li> <li>( قتلوه قَتَلَهم الله )</li> <li>( قد سهل لكم من أُمركم )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمدريّة مجوس هذه الأُمّة » ٢٥٤/٢                         | ال  | )) |
| <ul> <li>« قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً »</li> <li>« قال ربّك تبارك وتعالى : لأَنتقمنَّ »</li> <li>« قتلوه قَتَلَهم الله »</li> <li>« قد سهل لكم من أَمركم »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ال الله تعالى : الكبرياء إِزاري »                        | قا  | )) |
| <ul> <li>« قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً »</li> <li>« قال ربّك تبارك وتعالى : لأَنتقمنَّ »</li> <li>« قتلوه قَتَلَهم الله »</li> <li>« قد سهل لكم من أَمركم »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ال الله تعالى : لو لم أُخلق جنّةُ » ٢ / ٥٠٣ / ٣٤         | قا  | )) |
| « قال ربّك تبارك وتعالى : لأَنتقمنَّ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |     |    |
| « قتلوه قَتَلُهم الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                        |     |    |
| « قد سهل لُکم مِن أَمرکم » ۱٤٠ / ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                        |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |     |    |

# ( 의 )

| Y \ Y \ / \      | « الكبر بطر الحقّ وغَمْط النّاس » .   |
|------------------|---------------------------------------|
| \\\ / \ \        |                                       |
| YAT / 1,         | « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن »         |
| ٠٠١ / ٢ (ح) ١٠٠٢ |                                       |
| TOA / 1          |                                       |
| ٣٣٤ / ٣          |                                       |
| ٣٣٦ / ٣          |                                       |
| Y9./\"           |                                       |
| Y97 / Y          | « كلُّ بني آدم خطّاء »                |
| ٤٦٨ / ١          |                                       |
| ٤٦٤ / ١          | « كيف أُصبحتَ يا حارثة ؟ »            |
| TAY / 1          | كان خلقُه القرآن                      |
| TOA / T          | كان رسول الله يعجبه التيمّن           |
| ٣١٤/٣            | كان لا يتطيّر من شيء                  |
| T10/T            | كان النبيّ عَلِيْقُهُ لا يتطيّر       |
| TT1 / T          | كان يجعل يمينه لطعامه                 |
| ٣٧١ / ٣          | كان يعجب بالأُترُجِّ                  |
| T·V/T            | كان يعجبه الفاغية                     |
| ٣٣٠/٣            | كانت يدُ رسول الله عَيْلِيُّهُ اليمني |
| TT1 / T          | كانت يمينه لطعامه                     |
|                  |                                       |

## (ل)

| « لأَن تغدو فتتعلم باباً » ١ / ٣٣٥                    |
|-------------------------------------------------------|
| « لأَن يهدي بك اللّه رجلاً واحداً »                   |
| « لقد سألني عن هذا » « لقد سألني عن هذا »             |
| « لقد كان فيمن كان قبلكم » ٣٢٧ / ٣٢٧                  |
| « لقد هممت أَن أَنهي عنه » « لقد هممت أَن أَنهي عنه » |
| « لكلّ شيء دعامة » ٢٦٧ / ٢٦٧                          |
| « لكلِّ شيء عماد » ۱ / ٣٤                             |
| « للَّه أَشدُّ فرحاً بتوبة عبده » ١١٨ / ١١٨           |
| لمّا أُسري به رأى آدم ٣٣٠ / ٣٣٠                       |
| « لمَّا أُصيب إِخوانُكم بأُحد »                       |
| « لمَّا خلق الله آدم ونفخ فيه الرُّوح » ١٦٠ / ١٦٠     |
| « لمّا خلق الله الأَرض جعلت تميد » ٨٢ / ٢             |
| « لمّا خلق اللّه الجنّة والنّار » ١٤٠ / ١٤٠           |
| « لن يدخل الجنّة أُحدّ بعمله » ١١٩ / ١                |
| « لن يشبع المؤمن من خير يسمعه » ٢٨١ / ٢٨١             |
| « لن ينجّي أَحداً منكم عمله »                         |
| « لو أَراد الله أَن لا يعصى » ( ح ) ٢ / ٢٦٠           |
| « لو تدومون على الحال » ١ / ٢٦٥                       |
| « لو حسّن أُحدكم ظنّه بحجر » ٣ / ٢٣١                  |
| « لو لم تذنبوا لخفتُ عليكم » ۲۷۸ / ۲۷۸                |
| « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ٢ / ٢٥٥                |

| « ليبلّغ الشاهد منكم الغائب »                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
|                                                                 |   |
| « ليبلغنَّ هذا الدين ما بلغَ الليل والنَّهار » ١٠٥/١            |   |
| « ليس المخبر كالمعاين »                                         |   |
| « ليس المَلَق من أَخلاق المؤمنين » ١ / ٩٠٥                      |   |
| « ليس من كلّ الماء يكون الولد »                                 |   |
| « ليس من ليلة إِلَّا والبحر »                                   |   |
| ( )                                                             |   |
| « المؤمنون تتكافأ دماؤهم »                                      |   |
| « المدينة طابة ( أو طيبة ) »                                    |   |
| « المسلمون تتكافأ دماؤهم » ٢ / ٣٦٥                              |   |
| « المقسطون عند الله على منابر » ٢ / ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ |   |
| « ما أُرِى لو تركتموه » ٣ / ٣٧٢                                 |   |
| « ما أنا بقارئ »                                                |   |
| « ما أُنزل الله داء »                                           |   |
| « ما أُوذي أُحد ما أُوذيت »                                     |   |
| « ما سمّيتم هذا الغلام ؟ »                                      |   |
| « ما ضرّ عثمان ما عمل بعدها »« ما ضرّ عثمان ما عمل بعدها »      | 1 |
| « ما عُبد الله بشيء أَفضل » ٢٦٧ / ٢٦٧ ، ٣٨٨                     |   |
| ر ما لك يا حنظلة ؟! »                                           | ) |
| « ما من مولود إِلَّا يولد »                                     | ) |
| ر ما من يوم إِلَّا والبحر »                                     | 0 |
| ر ما نقصت صدقة مر مال »                                         | ) |

| Y41 / 1                                 | « ما يجلسكم ؟ »                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| YV£ / Y                                 | « ما يصيبُ المؤمن من همّ »                  |
| ٤١٤/١                                   | « مثل المؤمن كخامة من الزرع »               |
| ۲۳۰ / ۱                                 | « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن »             |
| 119/7                                   | « مثلها مثل المسلم - يعني النخلة - »        |
| ٤٥٠/١                                   | « مثل أُمتي مثل المطر »                     |
| ۳۸٦/۱                                   | « مجلس فقه خير من عبادة »                   |
| YoV / 1                                 | « مرحباً بطالب العلم »                      |
| ٤٢٤ / ١ (ح)                             |                                             |
| 91/ 7                                   | « من أَتَى عرّافاً أَو كاهناً أَو منجّماً » |
| ۳۰۷، ۲۸۱ / ۳                            |                                             |
| ۲۷۹ / ۳                                 |                                             |
| YA9 / 1                                 | « من انتعل ليتعلّم خيراً »                  |
| ٤١١ / ١                                 | « من تعلّم العلم ليماري به »                |
| ٤١٢ / ١                                 | « من تعلّم علماً ثمّا يبتغى به »            |
| ٣٩٦ / ١                                 |                                             |
| YY1 / 1,                                |                                             |
| ٤٠٢/١                                   |                                             |
| / / • • • • • • • • • • • • • • • • • • | « من دعا إلى هدى كان له »                   |
| / / ٢٨٢                                 | « من دلٌ على خير فله مثل »                  |
| ۲۸۱ / ۳                                 |                                             |
| ۲۸۸ / ۱                                 | « من طلب العلم كان كفّارة »                 |
| YOE / 1                                 | « من سَلَكُ طيقاً يبتغي فيه علماً »         |

| « من سَلَك طريقاً يلتمس فيه علماً »            |   |
|------------------------------------------------|---|
| « من غدا لعلم يتعلّمه »                        |   |
| « من فعل كذا كان على الله »                    |   |
| « من يحلب هذه ؟ »                              |   |
| « من يحلبها ؟ »»                               |   |
| « من يرد الله به خيراً »                       |   |
| « من يهد الله فلا مضلّ له »                    |   |
| « نحن أُحقّ بالشكّ من إِبراهيم » ١ / ٤٨٠       |   |
| « نحن معاشر الأُنبياء لا نورث » ۲٦٣ / ٢٦٣      |   |
| « نزل نبيّ من الأُنبياء » ٢ / ١٥٢              |   |
| « نضّر الله امرءاً سمع مقالتي » ١ / ٢٧٤        |   |
| « نعم ؛ إذا رأت الماء »                        |   |
| نهي عن استقبال الشمس                           |   |
| نهي عن الصلاة إلى القبور                       |   |
| نهي عن الغيل                                   |   |
| ( هـ )                                         |   |
| « هذا مكان حضرنا فيه الشيطان »                 |   |
| « هذه روایا الأَرض »                           |   |
| « هم في الظلمة » ٢ / ١٨٨                       |   |
| ( )                                            |   |
| « وإِذَا لقيتموهم فاصبروا » ١ / ١٧٧            | • |
| « واُعلموا أَنَّ خير أُعمالكم الصلاة » ١ / ٣٩٢ |   |

| TA9 / T       | « واقدّ وقدت الحرب »                  |
|---------------|---------------------------------------|
| ror / r       | « وجبت له الجنّة »                    |
| ۹ / ۳         | « والشرُّ ليس إِليك »                 |
| 079/1         | « وما يدريك لَعلَّ الله اطُّلع »      |
|               | ( <sup>y</sup> )                      |
| ٣٩٢ / ١       | « لا أُعدِل بالجهاد شيئاً »           |
| YV9 / T       | « لا بأس بالرُقي »                    |
| £Y7 / \       | « لا تُرضين أُحداً بسخط الله »        |
| ٤٦٠،٤٤٩،١٠٣/١ | « لا تزال طائفة من أُمتي »            |
| ٣٢١ / ٣       | « لا تزكُّوا أَنفسَكم »               |
|               | « لا تسافروا والقمر في العقرب »       |
| £.v/1         | « لا تسمّوا العِنَبَ الكرم »          |
|               | « لا تسمُّوه السّائب »                |
| ٣٢٠/٣         | « لا تسمّین غلامك یساراً »            |
| TVE / 1       | « لا تغفلنّ فتنسين الرّحمة »          |
| ٣١٦ / ٣       | « لا تقاطعوا ، ولا تدابروا »          |
| ١٢٠/٣         | « لا تقوم الساعة حتّى تطلع »          |
| Yo1 / 1       | « لا حسد إِلَّا في اثنتين »           |
| ١٨٨ / ١       | « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » |
| ٣١٠، ٣٠٦/٣    | « لا طيرة ، وخيرُها الفأل »           |
| TTV / T       | « لا طيرة ، والطيرة على من تطيّر »    |
|               | « لا عدوى ولا طيرة »                  |

| ۳۷٤ ، ۳۳۷ ، ۲۹۹ ، ۲۸۰ / ۳ | « لا عدوى ولا صفر »                       |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| ۳۰۰/۳                     |                                           |
| ۲۳۸ / ۱                   |                                           |
| ٤٦١، ٤٥١/١                |                                           |
| (ح) ۲ / ۲۳۰               |                                           |
| 777/7                     |                                           |
| ۰ ۳ ۱ ۱۳۰۰ /۳             | « لا يورد ممرض على مصحّ »                 |
| ٣٦٢ ، ٣٦٤                 |                                           |
|                           |                                           |
|                           | ( ي )                                     |
| ١٨٨ / ١                   | « اليهود مغضوب عليهم »                    |
| YAY / 1                   | « يأتيكم رجال من قبل المشرق »             |
| ۲۸. / ۱                   | « يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله »          |
| ۲۸٤ / ۱                   | « يا بُنيّ ! إِن قدرت أَن تصبح »          |
| ٤٠٠/١                     | « يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة » . |
| 177 / 1                   | « يجمع الله عزّ وجلّ النّاس »             |
| ٤٩٥، ٤٥١، ٢١٩/١           | « يحمل هذا العلم من كلِّ خَلَف »          |
|                           | « يشروا ولا تعشروا »                      |
|                           | « يسيرُ الفقه خير من كثير العبادة »       |
|                           | « يعيشُ احلب »                            |
| YY1 / Y                   | « يقول الله تعالى : أَنَا الجواد »        |
|                           | « يقول الله تعالى : كلُّ عمل »            |
|                           | « يقول الله تعالى : يا آدم ! »            |
|                           | « بقول الله تعالى : با عبادي »            |

## فهرس الآثار الموقوفة(١)

| أَبشر فوالله لن يخزيك اللهأبشر فوالله لن يخزيك الله    |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| أَدْرِك أَهلك فقد احترقواأَذْرِك أَهلك فقد احترقوا     |               |
| أَدْرِك بيتك فقد احترقأَذْرِك بيتك فقد احترق           |               |
| إذا جاء الموت طالب العلم                               | į             |
| إذا دخل النور القلب                                    |               |
| أَراد النبيّ عَيْلِيُّهُ أَن ينهى أَن يسمّى٣٢٢ / ٣٢٢   | <u>:</u><br>} |
| أسمع الجبال ما وعدها ربّها ؟                           | ;             |
| اقرؤوا إِن شئتم ٢ / ٤٠٥                                |               |
| أقول : اللهتم لا طير إِلَّا طيرك٣٠٨ "٣٠٨ "             | <u>:</u>      |
| إِلَّا فَهُمَّا يَؤْتِيهُ اللَّهُ عَبِداً              |               |
| أنتم ههنا فيما أَنتم فيه                               | Í             |
| ِنَّ آدم لمَّا حتضر اشتهي قِطفاً ١ ١ ٥٠ ١              | إ             |
| نَّ الرّجل ليخرج من منزلهناب ٢٩٠ / ٢٩٠                 | اِ            |
| نَّ ربَّكم يستعتبكم فأعتبوهنًا ربَّكم يستعتبكم فأعتبوه |               |
| نَّ الشياطين قالوا لإِبليس                             | ٳ             |
| نَّ الله يرفع بهذا الكتاب أُقواماً                     | إ             |
| نَّ ملكاً موكلا بطالب العلم                            | إ             |
|                                                        |               |

<sup>(</sup>١) وما قبله حرف (ح) فهو مذكور في الحاشية .

| £\% / \        | إِنَّ هذه الثياب                 |  |
|----------------|----------------------------------|--|
| ٤٣٥ / ١        | إِنَّكَ لتصلُّ الرِّحم           |  |
| TTT / T        | إِنَّمَا حَكَاهُ رَسُولُ اللَّهِ |  |
| ٤٤٩ / ١        | إِنَّى لأَحسب تسعة أَعشار العلم  |  |
| ٣١٢ / ٢        |                                  |  |
| ٣٢٨ / ١        | أي خال ! هل كنتم تتهمون          |  |
| ٣٨٨ / ١        | •                                |  |
| Toy / T        |                                  |  |
| ٥٣٩ / ١        |                                  |  |
| 077 / 1        | تذاكر العلم بعض ليلة             |  |
| ۰۳۲ ، ۳۹٤ / ۱  | تعلّموا العلم                    |  |
| ١٨١ / ١        | تكفُّل الله لمن قرأ القرآن       |  |
| ١٦٧ / ٣        | الثاقب هو زُحل                   |  |
| (ح) ۲ / ۱۹۶    | حبُّك الشيء يعمى                 |  |
| TT1 / 1        |                                  |  |
| 0.9/1          | ذلك طالباً                       |  |
| 089/1          | ركعتان مقتصدتان                  |  |
| TAA / 1        | العالم أُعظم أُجراً              |  |
| ٤٠٢ / ١        | العالم والمتعلّم شريكان          |  |
| YoY / 1        | ļ                                |  |
| T9V . T9 . / 1 | عليكم بالعلم                     |  |
| ۱ / ۸۲۲        |                                  |  |
| \              | القل مالئ                        |  |

| 01./1        | قرنت الهيبة                |
|--------------|----------------------------|
| ١٨٩ / ٣      | كان أُصحاب عبدالله         |
| 197 / 7      | كان هؤلاء رجالاً           |
| 0.1/1        | كذا هذا العلم              |
| ٣٣٥ / ٣      | كذب أُبو محمد              |
| ٣٢٠، ٢٢٥ / ١ | كفي بخشية الله             |
| 787 / 1      | كلُّ سلطان في القرآن       |
| 0.9/1        | <del>-</del>               |
| ٤٠٢/١        |                            |
| ٥٣٤ / ١      | لأَنْ أُجِلسُ ساعة         |
| ٣٨٩ / ١      | لأَنْ أُعلم باباً من العلم |
| / \ \ / \    | لأَنْ أَفقه ساعة           |
| 008/1        | لأَنْ أَقرأ سورة           |
| 91 / 7       | لئن عادت لا أُساكنكم فيها  |
| ٤٧١ / ١      | لست بخليفة الله            |
| 7 £ ₹ / ₹    | لقد توفّي رسول اللّه       |
| T9T / 1      | لولا ثلاث في الدنيا        |
| o. Y / Y     |                            |
| YX9 / T      |                            |
| ۲۸۸ / ۱      |                            |
| Too / T      | ما تزوجني رسول الله        |
|              | محبّة العلماء دين          |
| ٣٨٩ / ١      | مذاكرة العلم ساعة          |

| مرحبا بوصيّة رسول الله١ / ٢٨٧             |
|-------------------------------------------|
| من استخلفت على أُهل الوادي ؟              |
| موت أُلف عابد                             |
| من رأى الغدوُّ والرُّواح                  |
| نزل تحريم الحمر                           |
| نزلت في عذاب القبر                        |
| هذا مال يقول : دعني                       |
| هم الفقهاء والعلماء                       |
| هم قريظة والنضير                          |
| هو كما يقال : هبط فلان                    |
| هو المعلّم                                |
| هي بقر الوحش ٣ / ١٧٧                      |
| وافقت ربي في ثلاث                         |
| وجدت عامّة علم رسول الله                  |
| واللَّه لقد فارقنا رسول الله              |
| وما منّا إِلّا                            |
| ويحك تخبر النّاس                          |
| لا تجعلوا آخر زاده ٣ / ٢٩٠                |
| لا تسافروا والقمر في العقرب٧ ٣ / ١٧١، ٢٣٢ |
| لا خير ولا شرّ ٣ / ٢٨٤                    |
| لا يرون شيئاً يسؤهم٧ / ٢١١                |
| لا يزال الفقيه يُصلِّي ١ / ٣٢٥            |
| يا رسول الله أتصلي عليه                   |

| ۲۸۸ / ۳       | يا رسول الله دار سكّناها       |
|---------------|--------------------------------|
|               | يا رسول الله ! كيف الوضوء      |
| 711/4         | يا رسول الله ! ومنّا أُناس     |
|               | يا كُميل بن زياد !             |
| <b>ro.</b> /1 | يحلُّون حلاله                  |
| ٣٦٠/١         | يسأل الله العباد فيما استعملوا |
| ٣٧٢ / ٣       | يُكره أُن يدخل المريض          |
| TET / 1       | يهتف العلم بالعمل              |
|               |                                |

#### فهرس الأعلام(١)

آدم عليه السلام: ١ / ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٦ ، ( ) 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / , 7 / · 170 · 172 · 177 · 177 · 170 · 170 771, VY1, AY1, PY1, Y\$1, 331, 031, 11: 13: 10: 10: 10: 10: 10: 30: 15: 1: VV 701, VOI, AOI, POI, . 71, 171, 771, 771, ٤٢١، ٥٢١، ٢٢١، ٨٢١، ٩٢١، ٧٧١، ٢٧١، ٣٧١، . 071 , 772 , 777 , 777 , 377 , 170 . . TOX . TTI . TEE . 1VY / T الآمدي أبو الحسين: ..... ٢ / ٣٦٨ ، ٣٧٢ . إبراهيم : ..... ١ / ٣٢٤ ، ٣٨٥ . ٣ / ١٩٤ ، ٣٢٤ . إبراهيم الحربي : ...... ١ / ٤٤٦ ، ٥٠١ ، ٥٠٢ . ٥ إبراهيم ابن رسول الله عليه : ...... ١ / ٣٠ ١٤٣ . ٣ . ٢١٢ . إبراهيم بن عبدالرحمن العُذريّ : ..... ١ / ٤٩٨ ، ٤٩٩ . إبراهيم بن عبدالله : ..... ٣ / ٢٩٨ / ٣ . إبراهيم بن الفضل : ..... ١ / ٢٨٣ . إبراهيم بن مالك بن الأشتر: ..... ١ / ٦١ ، ٦٢ . إبراهيم بن محمد بن العبّاس الأزدي : ..... ٢٤٦ / ٢٤٦ .

<sup>(</sup>١) الواردة في المتن .

| إبراهيم بن منصور : ١ / ٥١٠ .                         |
|------------------------------------------------------|
| ابنِ أَبْرَىٰ : ١ / ١٠٥ .                            |
| الأَبلق الأَسَيِّديّ : ٣ / ٢٦٩ .                     |
| أُبي بن كعب : ١ / ١٤٥ ، ٣٣٣ . ٣ . ٢٢٨ .              |
| الأُجلح:                                             |
| أَبُو أَحْمَد :                                      |
| أَحمد بن ثابت :                                      |
| أَحمد بن الحسن :                                     |
| أُحمد بن حنبل: ١/ ٢٨١، ٢٤٧، ٢٣٤، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٢، ٣٠١، |
| . 227 . 222 . ٣٩٧ . ٣٩١ . ٣٥٦ . ٣٣٠                  |
| . ٥٣٧ ، ٥٣٤ ، ٥٣٣ ، ٤٩٩ ، ٤٩٨ ، ٤٨٥                  |
| . ٤٥٨ , ٣٨٨ , ٣٦٦ , ٣٥٧ , ٣٥٤ , ١٦٤ / ٢              |
| . ٣٣١ ، ٣١٤ ، ٢٢٩ ، ٢٢٧ / ٣                          |
| أَحمد بن الخطّاب :                                   |
| أحمد بن الخليل :                                     |
|                                                      |
| أحمد بن شعيب : ١ / ٢٥٦ .                             |
| أَحمد بن زُهير : ٣١٥ ، ٣١٤ ، ٣١٥ .                   |
| أُحمد بن أُبي عمران :                                |
| أُحمد بن محمد بن بنت الشّافعيّ :                     |
| أحمد بن مروان المالكي :                              |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| الاخطل: ٢ / ١٨٨٠ .                                   |
| الأخطل:                                              |

| 7                               | أرسطاطليس:                       |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1.7.1.7.7                       | أَرسطو :                         |
| . ۲۷۳ / ۱                       | أَبُو أُسامة :                   |
| . T.A / T . £9A / 1             |                                  |
| . 0.9 / 1                       | أَبُو إِسحاق :                   |
| ٠ ٣٦٨ / ٣ . ٥٣٤ / ١             | إِسحاق بن راهويه :               |
| . A7 / T                        | أَبُو إِسحاق الزَّرقال :         |
| . ٣٦٨ / ٣                       | إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة :   |
| . ٣٩ • / ١                      | إِسحاق بن عبدالله بن أَبي فروة : |
| . 078 ( 077 / 1                 | إِسحاق بن منصور :                |
| . Y £ V / T                     | أَسْدِفليس :                     |
| . ۲۲۸ / ۳                       | اسماء بنت ابي بكر :              |
| . ۲۷۹ / ۱                       | أُسماء بنت يزيد بن السُّكن :     |
| . ۱۸۸ / ۳                       | إسماعيل :                        |
|                                 |                                  |
| . ٣٦٩ / ٣                       |                                  |
| . ۲۸9 / ۱                       | إِسِماعيل بن يحيى التَّيْميِّ :  |
| . ۲۸۹ / ۱                       | الأسود :                         |
| . ٣٧٠ , ٢٦٩ , ٢٦٧ , ٣١١ , ١٨٥ / |                                  |
| . 77. / 7. 011 ( 2.0 / 1        |                                  |
| . ۲٦٧ / ١                       |                                  |
| . ٣٣٦ ، ١٢٩ / ١                 |                                  |
| . TYE . NAA / T. O.O . TYE .    | الأعمش: ١ / ٢٧٣                  |

| . 470 / 7 . 299 , 707 / 1     | أُبو أُمامة الباهلتي :                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| . ٣٥٦ / ٣                     | امرؤ القيس:                                  |
| . ٣٢٩ / ١                     | أُميّة بن أَبي الصَّلت :                     |
| . ៱٦ / ٣                      | أُميّة بن عبدالعزيز بن أُميّة الأُندلسيّ : . |
| . ٦٣ / ٣                      | •                                            |
| . £٧0 , £ • ٦ / ١             | ابن الأُنباري :                              |
| . 1.4 / 4                     | أَنْبَذَقْلِيس :                             |
| ٠ ٣٨٧ ، ٣٨٧ ، ٢٨٥ ، ٢٨٤ ، ٢٧٥ | أُنس بن مالك : ١ / ١٤١ ، ٢٧١ ،               |
| . <b>٤</b> ٨• (               | . 20 489                                     |
| . ۱۸۹                         | · 119 · 11 / Y                               |
| . ٣٦٨ , ٢٢٢ , ٢٢٧ , ٨٢٧ .     | . 710 . 71. / 4                              |
| . 90 / ٣                      | أُنطيقوسُ :                                  |
| . 187 , 97 / 7                | أُنوشَرُوان :                                |
| / \                           | الأُوزاعي:                                   |
| . ٣١٥/٣                       | أُوس بن عبدالله بن بُرَيْدة :                |
| . ۲07 / 3                     | ابن أَبي أُوَيْس :                           |
| . 0 2 0 / 7                   | إياس بن معاوية :                             |
| . 008/1                       |                                              |
| . ٣٢٢ - ٣٢١ / ٣               |                                              |
| (                             | ( ب                                          |
| . ٣٧٩ / ١                     |                                              |
| . 1 / 677 , 677 , 677 , 633 . |                                              |
| . 19. / ۲                     |                                              |
| . ٣٣٧ , ٣٢٢ , ٣٠٠ , ٢٩٩ , ١٩٠ | ۳/۳                                          |

| . Y·V / \                       | البراء بن عازب:                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ٣ / ٣٢٢                         |                                       |
| . ۱۲7 / ۳                       | أُبو البركات البغداديّ :              |
| . ٣١٤ / ٣                       | بُريدة :                              |
| . ۲٤٧ / ٣                       | ٱبْزُرْ جُمْهِر :                     |
| · YAY / 1                       | ابن بسطام :                           |
| . 044 / 1                       | بشر:                                  |
| . ٣٧0 / ٣                       | بشر بن عمز الزُّهرانيّ :              |
| ، ۱۰۷ ، ۱۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۳۹ ،  | _                                     |
|                                 | ٤، ١٤٤، ١٤٣                           |
| . 787 / 7                       | بقراط :                               |
| . ٤٩٨ / ١                       | بقيّة بن الوليد :                     |
| . 1 & V / 1                     | _                                     |
| . ۱۸۸ / ۳                       | ,                                     |
| . •• • / 1                      | أَبُو بكر الجعابي :                   |
| . 292 , 277 , 271 , 272 , 393 . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| . 787 , 187 , 188 , 787 .       |                                       |
| . ۲۳۲ / ۳                       |                                       |
| . ٤٨٤ / ١                       | أَبُو بكر بن الطَّيِّب :              |
| . ٣١٣/٣                         | •                                     |
| . YAY / 1                       | =                                     |
| . ٣٠٢ / ١                       | _                                     |
| · ۲۷9 / ۱                       |                                       |

| البكريّ :١ / ١٠٠ .                                      |
|---------------------------------------------------------|
| بكير بن عبدالله بن الأُشخ : ٣٧٥ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ .           |
| بَنْكُلُوسا:                                            |
| بهْمَوْد : ٣ / ٢٤٧ .                                    |
| البوشنجاني أُبو الفتح : ٣ / ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٧ .           |
| البويطي : ٣ / ٢٥٤ .                                     |
| بلال بن الحارث :                                        |
| البيروني : ٣ / ٨٥ ، ٨٦ .                                |
| (ت )                                                    |
| التّرمذي: ١/ ١٥٩ ، ١٦٣ ، ١٩٦ ، ٢٣٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٦ ،  |
| ۰ ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۷۵ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                 |
| . 0 7 7 , 2 7 9 , 7 7 9 7 7 7 7 7 7 9 7 7 9 7 9 7 9     |
| . ۲۳۷ , ۳0 , ۲۸ / ۲                                     |
| تَمَّام: ١ / ٢٦٦ ، ٥٠٠ .                                |
| أَبُو تَمَّام الطَّائِي :                               |
| توران شاه بن أُتيوب بن شاذي :٣ / ٧٣ .                   |
| التّوحيدي: ٣ / ٦٥ ، ١٤٥ ، ١٦٠ .                         |
| تَيْم اللَّات : ٢٩٣ ، ٢٩٢ / ٢٩٣ .                       |
| ابن تيميّة : ١ / ٤٨٤ ، ٤٨٤ .                            |
| . TAY . 1 Y                                             |
| . YV9 / T                                               |

#### ( ゜)

| . ٤٥. / \                        | ثابت:                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| . 1 £ £ / ٣                      | ثابت بن قرّة :           |
| . ٤.٥/١                          | ثعلب :                   |
| . 19. ( ) \ \ / \ /              | ثوبان :                  |
| ( ج )                            |                          |
| . 770 / 7                        | جابر بن زید :            |
| . £ · A / \                      | جابر بن عبدالله :        |
|                                  | (/ ٣                     |
| . 117 / 7                        | الجاحظ                   |
| . Y & V / T                      | جالينوس :                |
| . ٤٣٢ , ٤٣١ / ٢ . ٤٨٤ , ١٤٨ / ١  | الجُبَّائي :             |
| . 97 / 7                         | جبريل بن روح الأُنباري : |
| . ۲۷0 / ۱                        | مجبَيْر بن مُطْعم :      |
| . ۲.۸ / ۳ . 017 . 709 / 1        | ابن مجُرَيج :            |
| ٠ ٢٨٣ ، ٢٠٦ / ٣٠ . ٤٩٧ ، ٤٩١ / ١ | ابن جرير الطبري :        |
| . ٤٦٥ / ١                        | الجريري :ا               |
| . ٣٤١ / ٢                        | جعفر :                   |
| . 0.7/1                          | أبو جع <i>فر</i> :أبو    |
| . ۲۹۱ / ۳                        | أبو جع <i>فر</i> :       |
| . ۲۷. / ۱                        |                          |
| . ٣١٢ / ٣                        |                          |
| . o · v / \                      |                          |

| جعفر بن محمّد : ١ / ٤٩٧                        |
|------------------------------------------------|
| أَبُو جَمْرة : ١ / ٤٥٥ .                       |
| جمرة بن شهاب :                                 |
| ابن جِنِّي : ٣٦٠ / ٣٦٠.                        |
| الجُنَيْد :                                    |
| أَبو جَهْل : ١ / ٣٣٩ ، ٣٢٩ ، ٣٣٩ . ٣٣٦ .       |
| ابن الجوزي: ۲ / ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۴ .        |
| الجَوْهري:١ / ٢٨٣ / ٣٠٤ ٢٩٩ . ٣ / ٢٨٣ .        |
| (ح)                                            |
| أَبو حاتم :أبو حاتم :                          |
| ابو عدم .<br>آ                                 |
| أَبو حاتم : ٣٦٩ / ٣٦٩ .                        |
| أَبو حاتم البصري :أبو حاتم البصري :            |
| أُبو حاتم الرّازي : ٢٥٦ / ٢٥٦ .                |
| الحَارِثُ الأَشْعَرِيِّ :                      |
| الحارث بن أَبِي ذُبابُ : ٣ / ٣٠٠ ، ٣٦٢ ، ٣٦٢ . |
| الحارث بن عبدالرحمن بن أَبي ذُباب :            |
| الحارث بن يزيد : ٣١٣ / ٣١٣ .                   |
| حارثة :١٣١ / ١٣١٠.                             |
| حارثة:                                         |
|                                                |
| . ١٣١ / Îأُمِّ حارثة :                         |
| أُبُو حازم : ١ / ١٣٣ ، ٥٠٠ .                   |
| الحاكم: ١ / ٢٧٥ ، ٢٧٤ ، ٥٣٧ ، ٣٣٥ .            |
| , 700 ( 70 ) ( 759 ) 757 ) 750 / 8             |

| Y & V / T                                   | حاماسف :              |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 777/7.700/1                                 | أُبو حامد الغزالي :   |
| T1V / T                                     |                       |
| ٤٨٧ ، ٤٠٢ / ١                               |                       |
| ٣٥٢ / ٣                                     |                       |
| ٣٨٨ / ١                                     | حجّاج :               |
| 791 / ٣                                     | الحتجاج :             |
| TAA / 1                                     |                       |
| ۲۹٠/٣                                       |                       |
| . ۲۷9 / ۱                                   | ځجییر :               |
| ١ / ٠٢١ ، ٣٣١ ، ١٤٩ ، ١٣٣ . ٢ / ٣٥٣ .       | حذيفة بن اليمان :     |
| / \                                         |                       |
| . otv / v                                   | حرب الكرماني : .      |
| . ٢٥٤ , ٢٥٣ , ٢٥٢ , ٢٤٨ / ٣                 |                       |
| . ۲۷۹ / ۱                                   |                       |
| . 1 £ 7 / 1                                 | ابن حزم :             |
| . ۳۸٦ ، ۳۲۳ ، ۳۲۲ ، ۳۱۸ / ۱                 |                       |
| . ٣٣٣ / ٣                                   | أُبو حسَّان الأُعرج : |
| . ۲۷0 / ۳                                   | الحسن بن آدم :        |
| . ٤٣٠, ٤١٠, ٤٠٧/ ٢:                         | أبو الحسن الأشعري     |
| , ۳۸9 , ۳۱9 , ۳۰٤ , ۲۸۲ , ۱٤٨ , ۱٤٧ , ۱٤٥ / | الحسن البصريّ : ١     |
| ٠ ٥٣٨ ، ١٠ ، ١٠٠ ، ٤٧٤ ، ٤٣٦ ، ٣٩٧ ، ٣٩٦    |                       |
| . 0 2 0 , 0 2 0 , 0 4 9                     |                       |

| . YEA / T         | الحسن بن سفيان :              |
|-------------------|-------------------------------|
| . va / r          | حسن صَّاحب الزِّيج المأموني : |
| . 0.77/1          | الحسن بن علي المُقرِي :       |
| . ٦٩ / ٣          | الحسن بن عماد :               |
| . ۲۸۱ / ۱         | الحسن بن منصور الجصّاص :      |
| . ۲۰۲ / ۱         | الحسين بن مُحرَيْث الخزاعي :  |
| . 710/7           | حسين بن محرَيْث :             |
| . • • • • / • / • | ً أَبُو الحسين بن فارس :      |
| . ۲۸۹ / ۳         |                               |
| . 127/ ٣          | أُبُو الحسين النُّوريّ :      |
| . 710 / 7         | الحسين بن واقد :              |
|                   | الحضرميّ بن لاحق :            |
| . ٤٨٠/١           | حفص بن سليمان :               |
|                   | حفصة بنت عمر :                |
|                   | حمّاد بن زید :                |
| . ٣١٣ / ٣         | حمَّاد بن سَلَمَة :           |
| . ٤٥. / ١         | حِمّاد بن يحيى :              |
|                   | أبو حمزة البزّاز :            |
|                   | حمزة بن سعيدالمصريّ :         |
| . ٣٣٧ ، ٣٣٢ / ٣   | حمزة بن عبدالله بن عمر :      |
|                   | حمزة بن محمّد العلويّ :       |
| . 149 / 1         | مُحْمَيْد :                   |
| . ٣١٣ / ٣         | لحَمَيْك :                    |

|                               | حميد بن الحسن :             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| . YAY / 1                     |                             |
| . ۲01 / ۳                     |                             |
| . ۲۷• / ۳                     | حميم الهُذليّ :             |
| . ٤٦٥ / ١                     | حنظلة الأُسدي :             |
| . 2. 7 / 7 . 841 , 149 , 17.  |                             |
| . 107 ( 177 ( 170 / 1         |                             |
| (                             | (خ                          |
| . 790 / 7                     | ,                           |
| . ۲۲۸ / ۳                     |                             |
| . ٣٥٦ / ٢                     |                             |
| . vq/ r                       |                             |
| / \                           |                             |
| . 708 / 1                     | خالد بن يزيد :              |
| . ٣٤٢ / ٢ . ٤٣٦ . ٤٣٥ / ١     | خديجة:                      |
| . ٣٣٩ / ٣                     | الخطّابي :                  |
| ٠ ٥٠٣ ، ٤٩٧ ، ٤٠٥ ، ٣٩٤ ، ٣٨٠ | الخطيب : ۱ / ۲۲۲ ، ۳۸۹ ، ۹  |
| . 7                           |                             |
| . TYE / T                     | خلف بن القاسم :             |
|                               | أبو خليفة :                 |
| . 0 ) • / )                   | الخليل :                    |
| . 70 / ٣                      | خمارویه بن أُحمد بن طولون : |
| . 0.7 / 5                     | ابن أَبِي الحِناجِرِ :      |

| الخنساء : ٢ / ٨٥ /                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| الخوارزمتي :                                                 |
| الحَوْلاني : ١ / ٤٥١ .                                       |
| خويلد:                                                       |
| الخلّال:۱ / ۱۹۹۱ ، ۹۹۸ .                                     |
| خَيْثُمة :                                                   |
| خَيْثُمة بن سليمان :                                         |
|                                                              |
| ( )                                                          |
| الدَّارقطني :١ / ٤٩٨ .                                       |
| الدّارميّ :١ / ٢٨٥ .                                         |
| أُبو داود (صاحب « السنن » ) : ۱ / ۲۰۳ ، ۳۱۸ ، ۳۲۰ .          |
| أَبُو داود : ٣ / ٣٥٨ .                                       |
| ابن أَبِي داود : ١ / ٣٨٨ .                                   |
| أَبُو دَاوِد الْحُفْرِيِّ : ١ / ٢٨٧ .                        |
| داود بن عيسى بن محمد بن علي :                                |
| درّاج: ۱ / ۲۸۱ .                                             |
| أُبو الدّرداء: ١ / ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٨٩ ، ٤٠٢ ، |
|                                                              |
| . 788 , 177 / 8                                              |
| أُمّ الدرداء: ١ / ٣٨٠ . ٢ / ٨٩ .                             |
| . ۱۰۰، ۹٥ / ۳                                                |
| ديمقراطيس:                                                   |

| ( ذ )                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَبُو ذَرّ : ١ / ٣٨٨ ، ٣٩٢ .                                                                 |
| ( )                                                                                          |
| الرّازي الثنوي : ٣ / ٨١ .                                                                    |
| الرّازي أُبو عبداللّه بن الخطيب : ١ / ١٤٧ ، ١٤٨ ، ٤٥٦ .                                      |
|                                                                                              |
| . 7 60 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 ,                                                 |
| الرّاغب أَبو القاسم : ١ / ٢٠١٧ . ٢ - ٤٠٧ .                                                   |
| ربعي بن حِراش : ١٣٣ / ١٠٠٠                                                                   |
| الرّبيع :                                                                                    |
| الرّبيع بن أُنس : ١ / ٢٧١ .                                                                  |
| الرّبيع بن سليمان المُراديّ : ١ / ٣٣٠ . ٣ / ٢٥٧ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ .                                |
| أَبو الرّبيع السَّمّان :                                                                     |
| ربيعة بن يزيد :                                                                              |
| رزق الله المنجِّم :                                                                          |
| رَرِيق بن عبدالله الالهائيّ :                                                                |
| أبو ركوة الأنصاري : انظر الوليد بن هشام .                                                    |
| بو رعوه ، عماري . ، عمر ، ويود بن مسم .<br>رؤبة بن العجّاج : ١ / ١٢٩ ، ٥١٠ . ٣ / ٢٦٩ ، ٣٥٦ . |
| روح بن جَنَاح : ١ / ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٨٧ .                                                        |
| روح بن قیس :۱ / ۲۸۷ .                                                                        |
| ابن الرُّومي : ٢ / ٣٤٨ ، ٤٢٠ ، ٣٤٨ ، ٣١٠ ، ٢٧٣ ، ٣١٠ .                                       |
| رويفع بن ثابت : ٣ / ٢٧٥ .                                                                    |
|                                                                                              |

| ٣٧٠/٣                    | الرّياشي :                    |
|--------------------------|-------------------------------|
|                          | رَيْمُس :                     |
|                          | (;)                           |
| . YV £ / 1               | زائدة :                       |
| . ٣٤١ / ٣                | زبّان بن سیّار :              |
| . ۳۷۲ ، ۳۲۲ / ۳          | أَبُو الزّبير :               |
|                          | الزّجاج:                      |
|                          | زِرٌ بن مُحبَيْش :            |
|                          | زُفَر بن الحارث العبسي :      |
|                          | أَبُو زكريّا الصَّيْمريّ :    |
| . ۲07/1                  | زكريّا بن عبدالرحلمن البصري : |
|                          | زكريّا بن يحيى السَّاجي :     |
| . ۲٦٧ / ١                | أَبُو الزِّناد :              |
|                          | الزّهري :۱                    |
| . 777 , 777 , 777 , 677. |                               |
| . ۲۸۳ / ۳                | زهير ( الشاعر ) :             |
| . ٤٩٨/١                  | زهير بن صالح بن أُحمد :       |
| . 777 / 7                | زهير بن معاوية :              |
| . ۲۷۲ / ۳                | زياد بن سَيَّار الفَزّاريِّ : |
| . YAT / T                | أُبو زياد الكلابيّ :          |
| . ۲۲7 / 1                | زيد بن أُسلم :                |
| . ١٧٥ ، ١٢٠ / ١          | زید بن ثابت :                 |
|                          | زيد بن عمرو بن نُفَيْل :      |

| زينب بنت أُبي سلمة : ٣٢١ / ٣٢١ .                           |
|------------------------------------------------------------|
| ( س )                                                      |
| سارة : ٣ / ١٩٥                                             |
| سالم بن عبدالله بن عمر : ۱ / ۳۷۷ ، ۳۳۲ ، ۳۳۷ .             |
| ابن السّائب : ٢٨٤ / ٣                                      |
| سخبرة : ۲۸۸ / ۱                                            |
| الشدِّيِّ :ا / ٣٢١ . ٣ / ٢٠٧ .                             |
| سَرًاء بنت نبهان :                                         |
| السَّريّ :ا / ٤٧٧                                          |
| سعد بن إبراهيم : ١ / ٣١٩ .                                 |
| سعد بن عُلي الزُّانْجاني : ٢ / ٤٠٧ .                       |
| سعد بن مالك : ٣٠١ / ٣٠١ .                                  |
| سعد بن أَبي وقّاص : ٣٦٣ / ٣٦٣ .                            |
| سعید : ۲۱۸ ، ۳۳۳ / ۳                                       |
| سعید بن مجُبَیْر : ۱ / ۳۱۲ ، ۴۱۰ . ۳ / ۳۲۲ ، ۳۳۰ .         |
| أبو سعيد الخُدْريّ : ١ /١٤٠ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ . ٢٩١ .            |
| سغيد بن سالم : ٣٦٩ / ٣٦٩ .                                 |
| سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريّ : ١ / ١٦٠ ، ٢٨٣ .             |
| أبو سعيد السَّيرافي النّحوي :أبو سعيد السَّيرافي النّحوي : |
| أبو سعيد بن شاذ بن بحر المنجّم :                           |
| سعید بن الْسیّب : ۱ / ۲۲۱ ، ۲۸۵ ، ۲۸۹ ، ۳۸۹ ، ۳۹۱ ، ۹۹۹    |
| . ٣٢٢ , ٣١٨ , ٣٠١ , ٢٨٦ / ٣                                |
| بو سفيان ( اين حرب ) : ۱ / ۳۲۹ / ۳۲۹ ، ۳٤٤ .               |

| سفيان الثوريّ : ١ / ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٢٠ ، ٣٩١ ، ٤٧٦ ، ٤٠٥ ، ٥٠٠ ،  |
|----------------------------------------------------------------|
| . 089 ( 088                                                    |
| . \AA / T                                                      |
| سفیان بن عیینة : ۱ / ۱۲۵ ، ۱۷۰ ، ۲۷۳ ، ۲۸۷ ، ۳۹۰ ، ۵۰۵ . ۲۵۰ . |
| . ٣٢١ ، ٢٩٩ ، ٢٨٠ / ٣                                          |
| سفیان بن وکیع :۱ / ۲۸۷ .                                       |
| ابن السّكّيت :                                                 |
| سلمة :                                                         |
| أُمّ سلمة :                                                    |
| سلمة بن رجاء :                                                 |
| أَبُو سلمة بن عبدالرّحمن : ٣ / ٣٠٠ ، ٣٦٢ ، ٣٦٢ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ .   |
| سلمة بن محارب: ٣ / ٢٩١ .                                       |
| سلمة مولى يزيد بن الوليد :                                     |
| أَبُو سليمان : ١ / ٣٩٥ .                                       |
| سليمان بن أُيّوب بن أُحمد : انظر الطبراني .                    |
| سليمان التَّيْميّ :                                            |
| سليمان بن عبدالملك :                                           |
| أُبو سليمان المنطقي : ٣ / ١٦٠ .                                |
| سليمان بن يسار : ٢٦٧ / ٢٦٧ .                                   |
| سَمُرة بن جندب :                                               |
| سهل : ١ / ٧٧٤ .                                                |

سهل بن سعد السَّاعديّ : .....

.... ٣ / ٧٨٢ ، ٩٩٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ .

| سهل بن عبدالله التُستري : ۱ / ۳۹۱ ، ۰۰۰ ، ۳ / ۳۰۳ . سهيل بن محمد : ۲ / ۱٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| سهيل بن محمد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سهل بن عبدالله التُسْتَري : ۱ / ۳۹۱ ، ۵۰۵ ، ۳ / ۳۱۵ .             |
| سهيل بن عمرو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| سيويه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| سيبويه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
| ابن سيرين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| ابن سينا :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| رش)  الشّافعيّ: ١ / ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٩١ ، ١٩٨ ، ١٩٠ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٠ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠ |                                                                   |
| شاذان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>J.</i>                                                         |
| الشّافعيّ : ١ / ١٦٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٩١ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ٢٥٢ ، ٣ / ٢٥٧ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ . ٣ / ٢٥٧ . ٣ / ٢٤٧ . ٣ / ٢٤٧ . ١٨٨ . ١١ / ٢٠٥ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ |                                                                   |
| . ٥٤٠. ٣ / ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ . ٣ / ٢٥٢ . ٣ / ٢٥٧ . ٣ / ٢٤٧ . ١ / ٢٤٧ . ١ / ٢٤٠ . ١ / ٢٤٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٩٠ . ١ / ٢٠٠ . ١ / ٢٠٠ . ١ / ٢٠٠ . ١ / ٢٠٠ . ١ / ٢٠٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شاذان : ۱ / ۳۸۸ / ۳ . ۳۸۸ / ۱                                     |
| ٣ / ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ .  شاهمُرو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشَّافعيُّ : ١ / ١٦٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٣٩١ ، ٤٨٥ ، ٣٠٥ ، ٢٠٥ ، ٣٣٥ ، |
| . ۲۵۲ ، ۲۵۲ . شاههٔ مُرو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 0 % .                                                           |
| شاهْمُرو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 701, 037, 737, 737, 737, 937, 07, 107,                          |
| الشّبليّ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 708 , 707 , 707                                                 |
| شجاع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شاهْمُرو : ٣ / ٢٤٧ .                                              |
| شدّاد بن أبي ربيعة الخثعميّ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الشَّبْليِّ :                                                     |
| أَبو شريح العَدَويّ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شجاع:                                                             |
| الشَّريد بن سُوَيد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شدّاد بن أَبي ربيعة الخثعميّ : ٣ / ٢٩٠ .                          |
| شعبة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| شعبة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشَّريد بن سُوَيد : ٣٠٢/٣.                                       |
| ابن شهاب : انظر الزهريّ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| ابن شهاب : انظر الزهريّ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الشعبيّ : ٢٨٧ ، ١٧٢ / ٣ . ٢٨٩ / ١                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del>                                                      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بن ، . رو و و <u>.</u><br>شهر بن حرب : ۱ / ٤٩٧ .                  |

| . ۲٦٧ / ١                     | شيبان :                          |
|-------------------------------|----------------------------------|
|                               | شيخ الإِسلام : انظر ابن تيميّة . |
| . ٦٦ / ٣                      | شيژگُوهِ بن شاذي :               |
|                               | ( ص                              |
| . ٣٨٨ / ١                     | صاعد:                            |
| . ۱۷. ، ۱٥١ ، ١٤٥ / ١         |                                  |
| . ۲۷۳ / 1                     | أُبو صالح :                      |
| . ٤٩٩ / ١                     | أبو صالح :                       |
| . 0.7/1                       | أبو صالح :                       |
| . ١٨٨ / ٣                     | أُبو صالح : ِ                    |
| / \                           | أُبو صالح الأشعريّ :             |
| . TTA - TTV T                 | صخر الغامديّ :                   |
| . ٣٢٨ / ٣                     | أَبُو صفرة :                     |
| . ۲٦٧ / ١                     | صفوان بن سُلَيْم :               |
| . ۲۰۷/۱                       | صفوان بن عَسَّال :               |
| . 17. / 1                     | صفوان بن عیسی :                  |
| . • • ٧ / ٢                   | صهيب :                           |
| . 77 / ٣                      | صلاح الدّين يوسف بن أُتيوب :     |
| . 789 / 8                     | ابن صيّاد :                      |
| (                             | ( ض                              |
| . 1 / 6 2 7 . 2 7 . 7 2 2 / 1 | الضحّاك :                        |
| . A £ / Y                     | ضمام بن ثعلبة :                  |

### (ط)

| أُبو طالب ( عم رسول الله عَلَيْكُ ) : ١ / ٣٣٧ ، ٣ / ٣٣٥ .       |
|-----------------------------------------------------------------|
| طاووس: ٣٨٤/٣                                                    |
| الطبراني: ١ / ٢٥٦ ، ٥٠٣ .                                       |
| أَبُو الطَّفْيَلِ:أبو الطَّفْيلِ:                               |
| طلحة :                                                          |
| طلحة بن عُبيدالله :                                             |
| طُمْطُم: ٣ / ٣٤٣ .                                              |
| طِيْمُوحَارِس: ٣ / ٧٨ .                                         |
| (٤)                                                             |
| عاصم بن أَبي النَّجود : ١ / ٢٦٧ .                               |
| العاصميّ : ٢٤ / ٧٠ ، ٦٤ / ٣                                     |
| أَبُو العاليَّة :١ / ١٠٠٠ .                                     |
| عامر بن واثلة أُبو الطُّفيل:٣ / ١٨٤ .                           |
| عائشة : ١ / ٢٧٤ ، ٢٨٩ ، ٢٩٥ ، ٢٨٩ ، ٢٩٤ .                       |
| · TT7 · TT8 · TTT · TT7 · TT7 · TT7 · TT7 · TT7 ·               |
| . ٣٦٨ , ٣٥٥ , ٣٥٣                                               |
| عَبَّاد المِنِقَرِي :عَبَّاد المِنِقَرِي :                      |
| عبادة بن الصّامت : ٣٣٥ / ٣٣٥ .                                  |
| عبدالأُعلى:                                                     |
| ابن عبدالبَرّ النَّمري: ١ / ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٣٨٥ ، ١٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٥٥ ، |
| . 078 ( 077                                                     |

#### . ٣٧٤

| عبد الجبّار:                                             |
|----------------------------------------------------------|
| عبدالحقّ بن عطيّة بن محمّد : ١ / ١٤٦ ، ٥١٣ ، ٥١٥ .       |
| . £Y / Y                                                 |
| . ۱۸۳ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ / ۳                                    |
| عبدالرحمن بن الأَشعث :                                   |
| عبدالرحمٰن بن مجبَيْر :٣١٣/٣ .                           |
| عبدالرحمٰن بن أَبي حاتم :                                |
| أَبُو عبدالرحمٰن الحُبُليّ :                             |
| عبدالرّحلن بن الحسن القاضي: ٢٤٩ - ٢٤٨ .                  |
| عبدالرحمن بن زيد بن أُسلم ١ / ٤٣٦ ، ٤٥٣ . ٣ / ١٨٢ ، ٢٠٧. |
| عبدالرّحمٰن بن سابط : ۲ / ۱۸۳ / ۳                        |
| عبدالرّحمٰن بن سَمُرة : ٢٢٨ / ٢٢٨ .                      |
| عبدالرحمٰن بن عمر بن عبدِ الصُّوفيّ : ٣ / ٨٢ ، ٨٣ .      |
| عبدالرحلمن بن عوف :                                      |
| عبدالرحلمن بن محمد المُحاربي: ١ / ٢٨٩ .                  |
| عبدالرحلمن بن مَلّ : انظر أُبو عثمان النّهدي .           |
| عبدالرّحلن بن مهدي :                                     |
| عبدالرزّاق : ٣٦٩ / ٣ .                                   |
| عبدالصَّمد:                                              |
| عبدالغفّار عبدالواحد:                                    |
| عبدالكريم :                                              |
| عبدالله بن أُبيّ بن سلول: ١ / ٣٣٥ / ٣٢٧ – ٣٢٨ .          |

| عبدالله بن أحمد: ١ / ٣٥٨ ، ٥١٢ .                                |
|-----------------------------------------------------------------|
| عبداللّه بن أُنيْس : ٢ / ٣٥٦ .                                  |
| عبدالله بن بُرَيْدة : ٣١٥، ٣١٤ . ٣٠٠ . ٣١٥ .                    |
| عبدالله بن بِشْر الطّالقاني:١ / ٢٨٢ .                           |
| عبدالله بن جعفر: ٢٨٩/٣.٥٠٤/١                                    |
| أَبو عبدالله الحُليمي : ٢ / ٨٠٨ .                               |
| أبو عبدالله بن الخطيب : انظر الرّازي .                          |
| عبدالله بن داود: ١ / ٤٠٥ ، ٢٦٥ .                                |
| عبداللّه بن الزُّبير : ٢٩٠، ٢٨٩ / ٣ .                           |
| عبدالله بن سخبرة : ١ / ٢٨٨ .                                    |
| عبدالله بن سلام : ۱ / ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۳۵۰ .                   |
| عبدالله بن عامر اليَحْصُبيّ : ٣١٣/٣                             |
| عبدالله بن عبّاس : ١ / ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٧٠ ، ١٨١ ، ١٨٦ ، ٢١١، |
| 737, 707, 907, 077, 777, 777, 877,                              |
| ۸۸۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۸،                              |
| ٢٩٦، ١٠٥، ١٤٤، ٤١٠، ٤٠٥، ٢٩٦                                    |
| . 008 ( 079 ) 077                                               |
| . 414 / 4                                                       |
| 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 /                         |
| , TT                                                            |
| TV. , T78                                                       |
| عبدالله بن عبدالحكم : ٣ / ٢٥٤ ، ٢٨٤ .                           |

| عبدالله بن عمر : ١ / ١٤٠ ، ٢٦٨ ، ٣٨٧ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٨٧ ، ٤٧٠ ، |
|----------------------------------------------------------------|
| . o. o . £9V                                                   |
| . 119 / ٢                                                      |
| . 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 .                    |
| عبدالله بن عمرو بن العاص : ١ / ٢٧٨ ، ٢٩٠ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٥٠٠ .   |
| . T. A . T. V / T                                              |
| عبدالله بن المُبارك : ١ / ٢٨١ ، ٣٥٤ ، ٠٠٠ ، ٣٥٥ .              |
| عبداللَّه بن محمد البغويِّ : ٢٨٢ / ٢٨٢ .                       |
| عبدالله بن محمد البلويّ : ٣ / ٢٤٦ .                            |
| عبدالله بن مسعود : ۱ /۱۲۲ ، ۲۲۵ ، ۲۰۱ ، ۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰  |
| . ٤ 9 9 . ٤٧٨ . ٤٧٦ . ٤٦ ٤٤ . ٣٩٨ . ٣٩٧                        |
| . 008 , 077 , 078 , 077                                        |
| . ٣٥٣ / ٢                                                      |
| . ٣٨٦ . ٣٤٠ . ٢٨٠ . ٢٣١ . ١٧٧ . ١٧١ / ٣                        |
| عبدالله بن مسلم بن قتيبة :                                     |
| عبدالله بن مطيع :                                              |
| عبدالله بن يوسف : ٣ / ٦٦ .                                     |
| عبدالوهّاب : ٣ / ٢٢٨ .                                         |
| عبدالوارث: ٣١٤/٣                                               |
| عُبَيْداللَّه بن أَبِي بكر بن أَنس :                           |
| عُبَيْدَاللَّهُ بن زياد : ٣ / ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٢ .                   |

عُبَيْد اللَّه بن عبداللَّه بن عتبة : ...... ١ / ٣١٥ . ٣ / ٣٦٤ .

| ٠ ٢٩٠ / ٣                               | عُبَيْدالله بن علي بن أبي طالب: |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| . ۳ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۳ / ۳ / ۲ / ۲۷۳ . | ,                               |
| . ۲۷٤ ، ۱۸۱ / ۳                         | أَبو عُبيْدة :                  |
| . TTV / T                               | عتبة بن محمَيد :                |
| . 0 . ٤ / ١                             | العُتْمِيّ :                    |
| . 0.0/1                                 |                                 |
| . ٢٥٤ / ١                               | عثمان بن أُيمن :                |
| . 079 , 71                              | عثمان بن عفّان :                |
|                                         | أُبو عثمان النَّهديّ :          |
| . 477 , 477 , 787 , 778 , 777 /         | ابن عدي أُبو أُحمد :١           |
| . ۲٦٩ / ٣                               |                                 |
| . ٣٧٤ / ١                               | عروة بن رُوئيم :                |
| . 017 , 788 , 778 / 1                   |                                 |
| . ۲٦٩ / ٣                               | عروة بن يزيد :                  |
| / PO7 , FAT , 1.0 . T / TA1 .           | عطاء بن ِأبي رباح :١            |
| . ٣٨٨ / ١                               | <del>-</del>                    |
| . ١٨٨ / ٣                               |                                 |
| . ۲۷۰ ، ۳۷٤ ، ۳۰۰ / ۳                   |                                 |
| . 171 / ٣ . ٤٠٨ / ٢                     |                                 |
| . ٣٧٠ ، ٢٨٤ ، ١٨٨ ، ١٧٢ / ٣             |                                 |
| . TTA / T                               |                                 |
| . 797 / ٣                               | العُكَلي :العُكَلي :            |
| . ۲۹۳ / ۳                               | علقمة :                         |

| أبو علي : ١٤٧ / ١٤٧                                        |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| أبو علي : ٣ / ١٨٥ .                                        |  |
| علي بن أُحمد النيسابوري :                                  |  |
| علي بن تميم :                                              |  |
| علي بن زيد بن جدعان : ١ / ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٣٩٦ .                |  |
| علي بن أُبي طالب : ١ / ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٦١ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٨٨ ، |  |
| . 01 . , 0 . 9 , £97 , £07 , £ . ٣                         |  |
| . ٣١٢ ، ٣١١ / ٢                                            |  |
| 7 / . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 3                                |  |
| . 79. , 777 , 770 , 772 , 777                              |  |
| علي بن عيسي الحرّاني : ٨٢ / ٣ .                            |  |
| أَبو علي الفارسي : ٣٦٠ / ٣٦٠ .                             |  |
| علي بن المديني :                                           |  |
| علي بن مسلم البلويّ :                                      |  |
| أَبو عمّار :                                               |  |
| عمّار بن ياسر: ٢٧٩ / ١                                     |  |
| عمارة بن مُجوَين : انظر أَبا هارون العبديّ .               |  |
| عمارة بن زيد :                                             |  |
| أَبُو عِمْرِ : انظر ابن عبدالبَرِّ .                       |  |
| عمر بن الحضرميّ :٣ / ٢٨٩ .                                 |  |
| عمر بن الخطّاب: ١ / ٢٦٧ ، ٢٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٤٤٩ ،    |  |
| . 079 . 0.1                                                |  |
|                                                            |  |

#### 

|   | عمر بن الحيّام :                                     |
|---|------------------------------------------------------|
|   | عمر بن أُبي ربيعة :                                  |
|   | أَبُو عَمْرُ الزَّاهَدُ :١ / ٥٠٤                     |
|   | عمر بن سعيد بن سنان : ١ / ٢٦٦                        |
|   | عمر بن عبدالعزيز : ١ / ٣٩٥ . ٢ / ١٧٨ ، ٣ / ٢٨٤ ، ٢٨٥ |
|   | عمران بن حصين:                                       |
|   | أَبُو عَمْرُو الحَاجِبِ : ٢ / ٣٧٤                    |
| • | عمرو بن الحارث:                                      |
|   | أَبو عمرو بن الصَّلاحِ :أبو عمرو بن الصَّلاحِ :      |
|   | عمرو بن عيسى : أَبو نعامة السَّغديّ .                |
|   | عمرو بن كثير : ١ / ٣٩٦                               |
|   | عمرو بن مروان الكلبتي : ٣ / ٢٩١                      |
|   | عمرو بن واصل: ١٤٧/١                                  |
| • | ابن العميد:                                          |
|   | عمير بن سلمة : ٣٦٤ / ٣٦٣                             |
|   | العوّام بن حوشب : ١ / ٤٩٧                            |
| • | عوانة بن الحكم:                                      |
|   | عوف: ٢٨٤ ، ٢٨٣ ، ١٦٣ / ١                             |
|   | ابن عوف : ١ / ٢٨٨                                    |
|   | ابن عون : ٣١٠ / ٣١١ ، ٣٧٠                            |
|   | أ. العلاء :                                          |

| . 0 . £ / Y . £ \ Y / \               | عیاض بن حمار :                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| . 187 / 1                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| . ۲۸۰ / ۳                             |                                         |
| ٠ ١٠١ ، ٨٨ / ٣:                       |                                         |
| (غ)                                   |                                         |
| . 101 (120 / 7                        | غلام زُحَل :                            |
| ( ف )                                 | t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| . 777 , 777 , 150 , 177 , 07 , 75 / 7 | الفارابي :                              |
| . ٣٩٦ / ١                             |                                         |
| . ٤٧٦ , ٤٧٥ , ٤٠٨ , ٣٧٢ / ١           | · ·                                     |
| . 200 / ٣                             | فرعون :                                 |
| . Y & V / T                           | فَرْفُوريس :                            |
| . ٣١٩ / ١                             | فرقد السَّبْخيّ :                       |
| . 140 / ٣                             |                                         |
| . 071, 7.7, 707 / 1                   | الفُضَيل بن عياض :                      |
| . ۲۸۹ ، ۲۸۸ / ۱                       |                                         |
| . A £ ( V · ( 79 ( 7A / T             | الفكريّ :                               |
| ( ق )                                 |                                         |
| . ۲۰۲ / ۱                             | القاسم :                                |
| . ٣١٤ / ٣                             | قاسم :                                  |
| . ٣٣٩ / ٣ . ٣٩٢ / ١                   | ابن القاسم :                            |
| . \ \ \ / \                           | أُبُو القاسم البلخيّ :                  |

| . ۲۷۲ / ۴                               | أُبو القاسم الزّجاجي : |
|-----------------------------------------|------------------------|
| . ٤٩٩ / ١                               | القاسم بن عبدالرحمٰن : |
| . 70 , 78 / ٣                           | •                      |
| . TAA / 1                               |                        |
| . ۲۲۸ / ۳                               |                        |
| . • • • / 1                             |                        |
| . 010 , 012 , 2.8 , 750 , 777 ,         |                        |
| . ٣١٣ / ٢                               | •••••                  |
| . ۳٦٨ ، ٣٣٣ ، ٣١٤ ، ٢٠٧ ، ١٨١ ،         | ١٧٦ / ٣                |
| . 0.9 , 700 , 777 , 17. / 1             | ابن قتيبة :            |
| ۲۰ ، ۲۳۹ ، ۲۰۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۸۲۳ ،      | ۳ / ۲۷۱ ، ۳۸۱ ، ۸۱     |
| . ٣١                                    | /                      |
| . ۲۰۲/۳. ٤٥٠ ، ۲۸۷/۱                    | قتيبة بن سعيد :        |
| . ٧٣ / ٣                                | قراجا بن عبدالله :     |
| . 0.0 ( 0. 8 / 1                        | قرظة بن معاوية :       |
| . ۲۷۹ / ۱                               |                        |
| . 177/1                                 | قسامة بن زهير :        |
| . AV / T                                | قسطنطين :              |
| . £·V / Y                               | القفّال الكبير:        |
| . 180 / ٣                               | •                      |
| . 777 , 777 , 777 , 777 .               | • .                    |
| ( এ                                     | )                      |
| . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                        |

| كُثيِّر عَزَّة : ٣ / ٢٩٦ ، ٢٩٧ .                         |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| كثيرِ بن عمرو بن عوفي المُزَنيّ : ١ / ٨٥ ، ٨٦ .          |  |
| ابن أَبيي كريمة :                                        |  |
| كَشتاست : ١٧٥/١.                                         |  |
| كعب الأُحبار: ١ / ٢٧٢ . ٣ / ٢٨٤ ، ٣٠٨ .                  |  |
| كعب بن مالك : ١ ١ ٣٠٠ .                                  |  |
| الكلبتي :ا / ٥٧٥ .                                       |  |
| كُمَيْلُ بن زياد النَّخعيّ :كُمَيْلُ بن زياد النَّخعيّ : |  |
| ابن کوّاء :                                              |  |
| الكوشيار بن ياسر بن الديلَمي : ٣ / ٨٣ ، ٨٥ .             |  |
| ( )                                                      |  |
|                                                          |  |
| لَبِيد :                                                 |  |
| لقمان :                                                  |  |
| الليث بن سعد : ١ / ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٥٠٠ .                     |  |
| ابن لهيعة : ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٣٠٧ . ٣٠٠ . ٣٧٢ .                |  |
| ( )                                                      |  |
| ابن ماجه: ۱ / ۲۹۰ / ۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۸۰ .                |  |
| . الله الأُشجعي ١٣٣ / ١ المُو مالك الأُشجعي              |  |
| مالك بن أنس : ۱ / ۲۰۶ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۵۳۳ .                |  |
| . ٣٥٦ / ٢                                                |  |
| . ٣٧٥ ، ٣٤٤ ، ٣٣٩ ، ٣٣٧ ، ٣٢٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٦ / ٣            |  |
| المأمون: المأمون:                                        |  |
| مانالاوس: ۲۸ / ۳                                         |  |

| ماني المُنجّم : ٣ / ١٤٦ .                   |
|---------------------------------------------|
| الماوردي : ١٨٣ / ٣٠١ ، ١٧٠ ، ١٨٣ .          |
| الْمَبُّرِد:                                |
| مُبَشِّر:                                   |
| المتنتبي : ٢ / ٣٤٨ .                        |
| المتوتَّل : ٣ / ٦٣ .                        |
| مُثنّى بن بكر : ١ / ٤٩٨ .                   |
| مجالد :                                     |
| مجاهد : ۱ / ۱۲۵ ، ۲۲۲ ، ۸۸۲ ، ۷۸۳ ، ۲۳۲ .   |
| . ٣١٣ / ٢                                   |
| . ۲ • ۸ • ۲ • ۷ • ۱ ۸ ۸ • ۱ ۸ • • ۱ ۸ ۱ / ۳ |
| أَبُو محمد : انظر ابن قتيبة .               |
| محمد بن أُحمد بن يعقوب بن شيبة :            |
| محمد بن إِدريس : انظر الشافعيّ .            |
| محمد بن إِسحاق : ٣ / ١٧٣ ، ٢٠٨ .            |
| محمد بن إِسماعيل: انظر البخاري .            |
| محمد بن إسماعيل الصَّائغ:                   |
| محمد بن أَتَوب الجُوزجانيّ : ١ / ٢٨٩ .      |
| محمد بن بَشَّار : ٢٩٠، ٢٨٥، ٢٩٠ .           |
| محمد بن جابر التَّبّاني :                   |
| محمد بن مجبَيْر بن مُطْعِم ِ: ٣ / ٢٩٩ .     |
| محمد بن جعفر : انظر أَبو معشر المنجّم .     |
| محمد بن الجهم :                             |

| 7 / 537 , 737 , 707 . | محمد بن الحسن :                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| . ۲٦٦ / ١             | محمد بن الحسن بن علي اليقطينيّ :      |
| . ٥ . ٤ / ١           | محمد بن الحسين بن دُرَيْد :           |
|                       | محمد بن سعید بن مهران :               |
|                       | محمد بن شهاب : انظر الزُّهريّ .       |
| . 120/7               | محمد بن طاهر بن بهرام الشَّجسْتانيّ : |
| . ۲۰۲ / ۱             | محمد بن عبدالأُعلى :                  |
|                       | محمد بن عبدالرّحلن الأُوْقَص:         |
|                       | محمد بن عبدالله: ِ                    |
| . 700 , 705 / 1       | محمد بن عبدالله الأُنصاريّ :          |
|                       | محمد بن عبدالله البلويّ :             |
| . 702 / 7             | محمد بن عبدالله بن الحكم :            |
|                       | محمد بن عبدالله بن مِحمود الحسيني :   |
|                       | محمد بن عبدالملك الأُنصاريّ :         |
| . 1                   | محمد بن عبدالواحد المقدسيّ :          |
| . 107 ( 120 / 7       | أَبُو محمد العروضيّ :                 |
| . 078 / 1             | محمد بن علي الباقر :                  |
| . ٣٢١ / ٣             | محمد بن عمرو بن عطاء:                 |
| . YA & C YAT / 1      | محمد بن العلاء أُبو كريب :            |
| . ۲۸7 ، ۲۸7 )         | محمد بن عيينة :                       |
| . ٤٩٠/١               | محمد بن الفضل الصوفي :                |
| . YYY / T             | محمد بن المثنّى :                     |
|                       | محمد بن محمد الحُلْس :                |

| أبو محمد المقدسيّ : ٣ / ١٤٥ .                                    |
|------------------------------------------------------------------|
| محمد بن موسى المنجم الحكيس : ٣ / ٧٩ .                            |
| محمد بن يحيى القُطَعيّ :                                         |
| محمد بن يعقوب: ٣ / ٢٤٥ .                                         |
| محمد بن أَبي يعقوب الجوّال الدِّينَورِيّ : ٣ / ٢٤٦ .             |
| محمود بن غيلان : ١ / ٢٧٣ .                                       |
| المختار بن أَبي عُبَيْد : ٣ / ٦١ .                               |
| المُخلِّص:                                                       |
| المدائني : ۳ / ۲۹۹ ، ۲۹۶ ، ۲۹۵ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ .                     |
| مرحوم بن عبدالعزيز العطّار : ١ / ٢٩٠ .                           |
| الْمُرَقِّشُ: ٢٦٩/٣.                                             |
| مروان بن معاوية الفِزاريّ : ٢٨٥ / ١ . ٤٩٩ .                      |
| مروان بن يسار : ٣ / ٢٩١ .                                        |
| الْمَرُوزِيّ : ٣ / ١٧٧ .                                         |
| مزاحم: ۲۸٥ ، ۲۸٤ / ۳                                             |
| الْمُزَينِ : ١ / ٢٦٨ ، ٥٠٦ ، ٥٠٦ . ٢٥٤ . ٢٠٤ . ١٧٠ . النُونِين : |
| ابن مُزين :                                                      |
| ابن مُزَين الطَّلَيْطُليِّ :                                     |
| مسدّد: ۳۰۱/۳                                                     |
| مسروق بن الأُجدع : ٣ / ٣٠٠ .                                     |
| مسلم: ١ / ١٣٣ ، ٥٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٨٠ ، ١٣٣ ، ٢٤٤ ،         |
| . 070                                                            |
| . TEA . IAA / Y                                                  |
| . TTT ( TT) ( TAO ( TV9 / T                                      |

| . ۱٤٨ ، ١٤٦ ، ١٢٥ / ١           | أَبُو مسلم الأُصبهانيّ :              |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| . 7                             | _ /                                   |
| . 0 . ٤ / ١                     |                                       |
| . ۲۸. / ۱                       | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| . ٣٢٨ / ١                       |                                       |
| ۲۸٦ / ۳                         |                                       |
| . 197 . 1.7 . 400 . 491 . 49 40 |                                       |
|                                 | . 077                                 |
| •                               | . 0 / ٣                               |
| . 0 . 2 / 1                     | المعافى بن زكريّا الجريريّ :          |
| . 077 / 1                       | المعافي بن عمران :                    |
| . 11 ٣٧٤ / ٢ . ٤٨٤ . ٣٥٤ / ١    |                                       |
| . ٤٩٩ ، ٤٩٨ / ١                 | معان بن رفاعة السَّلاميّ :            |
| . 778 , 100 / 7 . 0.0 , 778 / 1 | 4                                     |
| . 0 . 2 . 791 . 727 / 1         | معاوية ( بن أبي سفيان ) :             |
| . 17/1 / ٢                      | •••••                                 |
| . ۲۹. ، ۲۸۹ / ۳                 | •••••                                 |
| . ۲۸۱ / ۳                       | معاوية بن الحكم الشَّلَميّ :          |
| . ٣٣٢ / ٣                       | معاوية بن حكيم :                      |
| . ۲۷۹ / ۱                       | معاوية بن حَيْدة القُشَيْريّ :        |
| . 77 / 7                        | المعتصم :                             |
| . 77 / 7                        | المعتضد :                             |
| . 70 / 7                        | المُعِزّ :                            |

| TTE / T                              | أَبُو معشر :                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| . ۲٦٧ ، ١٨ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٤ / / ، ٧٢٢ . | أَبُو معشر المنتجّم : ٣ / ٤٢ ، ٧٦ ، |
| . ۲۹٠/٣                              | معقل بن قيس الرّياحيّ :             |
| . ٣٦٩ / ٣                            | معمر :                              |
| . ٣٢٤ / ٣                            | مغيرة :                             |
| . ۲٦٩ / ٣                            | المُفَضِّل الضِّبِّيّ :             |
| . ٣٤٤ ، ٢١٢ / ١                      | مقاتل:                              |
| . ۱۷7 / ۳                            | ابن مقاتل :                         |
| . ٣٠٧ / ٣                            | المُقْرِيِّ :                       |
| . ७० , ७६ , ७७ / ७                   | المكتفي :                           |
| . ٣٨٩ / ١                            | مكحول :                             |
| . ۱۸۸ / ۳                            | ابن المنذر :                        |
| . ۱۷. ، ۱٤٦ ، ۱۲0 / ١                | منذر بن سعيد البَلُّوطيّ :          |
| . 171 6 77 / 7                       | المنصور :                           |
| ٣ / ٢٢ ، ١٢١ ، ٨٢٢ .                 |                                     |
| . Y & V / T                          | مهراریس:                            |
|                                      | أَبُو المهلّب : انظر أُبُو صفرة .   |
| . £9A / \                            | مُهنّا:                             |
| . 1 1 0 / 7                          | موسى :                              |
| ىفر :١ / ٤٩٧                         | موسی بن اِسِماعیل بن موسی بن جا     |
| / 777 ، 077 ، 737 ، 797 .            | أُبو موسى الأُشعريّ :               |
| . ٣٦٨ / ٣                            | موسى بن مسعود النُّهديّ :           |
| . ۱۷۲ / ۳                            | میمون بن مهران :                    |

#### ( ' )

| النَّابغة :                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| النَّاصر : ٣ / ٦٣ .                                         |
| نافع: ١ / ٣٨٨ .                                             |
| ابن نافع :                                                  |
| نافع بن جُبَيْر بن مُطْعِم : ٣٠٨ / ٣٠٨ .                    |
| نافع بن عبد الحارث :                                        |
| النّجاشتي :                                                 |
| ابن أَبِي نُجِيَح : ٣ / ١٨٨ .                               |
| النّسائي: ١ / ٣٦٧ / ٣ . ٣٦٧ . ٣ . ٢٢٧ .                     |
| النَّضر بن شُمَيل:                                          |
| أَبُو نَعَامَةُ السَّعْدَيِّ : ١ / ٢٩١ .                    |
| النّعمان بن بشير : ١ / ٣٠٠ / ٣٠٢٨ ، ٢٢٨ .                   |
| نُعيم بن حمّاد : ١ / ٢٨١ .                                  |
| أَبُو نُعَيْمٍ: ١ / ٣٩٠، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٤٠٤، ٤١١، ٤١٢، ٢٨٥. |
| نفيع الأُعمى أُبو داود : ١ / ٢٨٨ ، ٢٩٠ .                    |
| التقاش : ١٥٣/١                                              |
| ابن نُميْر : ٢٧٤ / ١                                        |
| النوَّاس بن سمعان : ٢٣٤ / ١                                 |
| ( 🏔 )                                                       |
| الهادي : ۳ / ۳ .                                            |
| هارون الرّشيد : ۱ / ۰۰۲ . ۳ / ۲۲ ، ۱۲۱ ، ۲۶۲ ، ۲۶۷ .        |
| أُبُو هارون العَبْديّ : ١ / ٢٨٧ ، ٢٨٨ .                     |

| ي: ۲۸۹ / ۳                                | واقد بن عبدالله الحضرم                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| . ۱۸۸ / ۳                                 | وكيع:                                 |
| . ۲۸0 / ۱                                 | أُبو الوليد :                         |
| . ۲۰۲ / ۱                                 |                                       |
| . Y & A / T                               | أُبو الوليد الفقيه :                  |
| . ٣٣٣ / ٣ . ٢٦٦ ، ٢٦٥ ، ٢٥٤ / ١           | الوليد بن مسلم :                      |
| . ۱۷ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ / ۳                   |                                       |
| . 791 / ٣                                 |                                       |
| . 0 7 7 , 0 . 1 , 7 9 7 / 1               |                                       |
| , ۳۲۷ , ۳۲۱ , ۳۱۵ , ۳۱۳ , ۳۰۸ , ۳۰۰ , ۲۸۲ | ۲۰۷/ ۳                                |
| . ٣٧٢                                     |                                       |
| . 079 ( 187 / 1                           | وهب بن منبّه :                        |
| ( ي )                                     |                                       |
| . \ \ \ \ / \ \                           | ابن یحیی :                            |
| . • • 7 / 1                               | یحیی بن أُکثم :                       |
| . ۲۹۷ / ۳                                 | يحيى بن خالد :                        |
| . \ \ \ \ / \ \                           | یحیی بن رافع :                        |
| . ٤٩٩ ، ٢٨٨ ، ٢٨٧ / ١                     | یحیی بن سعید :                        |
| 7 / 007 )                                 | ••••                                  |
| /                                         | يحيى بن أُبي كثير :                   |
| . ٣٧0 / ٣:                                | یجیی بن محمد بن صاعا                  |
| . A. , V9 / T                             | يحيى بن أبي منصور :                   |
| . ٤٨٩ / ١                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| . 0 . 1 . 0 | يزيد بن أَبي حبيب :   |
|-------------|-----------------------|
| . ۲٦٧ / ١   |                       |
| ٤٩٩ / ١     | يزيد بن كَيْسان :     |
| . •         | يزيد بن هارون :       |
| . ۲۹۱ / ۳   | يزيد بن الوليد :      |
| . ۱۸۸ / ۳   | يَعْلَى :             |
| . ٤٠٧ / ٢   |                       |
| . ٣٥٤ / ٢   | أُبو يَعْلَى القاضي : |
| . ٤٨٠ / ١   |                       |
| . ٣١٣/٣     | يعيش الغِفاريّ :      |
| . 7 £ 7 / 7 |                       |
| . 708 / 7   | يوسف بن عمرو :        |
| . ٣٠٠/٣     |                       |
| . 199 / 1   | يونس بن حبيبِ :       |
| . ٣٩٦ / ١   | يونس بن عبدالأُعلى :  |

## فهرس الكتب<sup>(۱)</sup>

| « الاجتهاد والتقليد » : / ٢٤١ .                     |
|-----------------------------------------------------|
| « الإِحياء » :                                      |
| « الأَدوية المفردة » :                              |
| « الأُربعة » :                                      |
| « الأُسرار » : ٢ / ٧٦ .                             |
| « أُسرار النجوم » :                                 |
| « أُقسام اللّذات » :                                |
| « الإِمتاع والمؤانسة » :                            |
| « تاریخ بغداد » :                                   |
| « ترتیب العلم » :                                   |
| « التّعبير » : ٣ / ١٢٦ .                            |
| « تفسير الرّازي » : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ |
| « تفسير الرّاغب » : ۱ / ۱ ۲۷                        |
| « تفسير عِبدالحقّ بن عطيّة » : ١٤٦/١                |
| « تفسير أبي عيسى الرُّمّاني » : ١٤٦ / ١٤٦ .         |
| « تفسير الماوردي » : ١٧٠ ، ١٤٧ ، ١٧٠ .              |
| « تفسير المروزي » : ٣ / ١٧٧ .                       |

<sup>(</sup>١) الواردة في المتن .

| « تفسير ابن مُزَيْن » : ۱۷۰ / ۱۷۰ .                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| « تفسير أبي مسلم الأُصبهاني » : ١٤٦ / ١٤٦ .                         |
| « تفسير ابن المنذر » : « تفسير ابن المنذر » :                       |
| « تفسير منذر بن سعيد البُلُّوطيّ » : ١ / ١٢٥ ، ١٤٦ .                |
| « التَّفهيم إلى صناعة التّنجيم » : « التَّفهيم إلى صناعة التّنجيم » |
| « التمهيد » :                                                       |
| « تهذیب الشنن » :                                                   |
| « الجامع » :                                                        |
| « جامع التّرمذيّ » : ١ / ١٥٩ ، ١٦٣ . ٢ / ٨١ . ١٢١ .                 |
| « جامع ابن وهب » : ۳ / ۲۸۲ ، ۳۱۰ .                                  |
| « الجليس والأُنيس » :                                               |
| « الحلية » :                                                        |
| « الحيوان » : ۳ / ۱۰۲ ، ۳                                           |
| « الرّوح والنّفس وأُحوالها » :                                      |
| « الزِّيجات » :                                                     |
| « السماع الطبيعي » :                                                |
| « السنن » : ١ / ١٢٠ ، ١٤٠ ، ٢٥٧ ، ٣٠٥ .                             |
| « سنن أَبي داود » : ۳۲۱                                             |
| « سنن ابن ماجه » : ۳ / ۲۲۲ ، ۲۸۰ ، ۲۹۰ .                            |
| « السنّة » :                                                        |
| « الشّفاء » :                                                       |
| « الصّحاح » :                                                       |

| « الصحيح » : ١ / ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ٢٠٧ ، ٤٠٣ ، ٣٧٥ ، ٤٧٠ ،   |
|--------------------------------------------------------------|
| . 070 , 0.1                                                  |
| . 107 ( 77 / 7                                               |
| . ٣٣٦ ، ٣٣٠ ، ٧٨٧ ، ٣٦ / ٣                                   |
| « صحيح البخاري » : ١ / ١٤١ ، ١٤٣ ، ٢٨٠ ، ٤٤٩ .               |
| . 1                                                          |
| 7 / 781 , 787 , 787 , 777 , 777 , 777 .                      |
| « صحيح الحاكم »: انظر « المستدرك ».                          |
| « صحیح ابن حبّان » : ۱ / ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ٤٨٧ .             |
| « صحیح مسلم » : ۱ / ۱۳۳، ۱۶۱ ، ۲۵۲ ، ۲۰۰ ، ۲۷۳ ، ۲۸۰ ، ۳۶۳،  |
| . 070 ( 27 . ( 227 ) 733 ) 070 .                             |
| . o TE9 . 1.AA / Y                                           |
| . ۳۳۷ , ۳۲۲ , ۳۲۱ , ۳۲۰ , ۳۲۰ , ۲۲۳ , ۷۳۳.                   |
| « الصحيحان » : ١ / ١١١ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ٢٥١ ، ٢٣٥ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، |
| . ۳۱۹ ، ۲۷۸                                                  |
| . 191 ( 19 + / Y                                             |
| 7 / ۶۷۲ ، ۸۲ ، ۵۸۲ ، ۶۶۲ ، ۲۰۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ،                 |
| . ٣٣٧ ، ٣٢٧                                                  |
| « العلل » ( الخلّال ) :                                      |
| « العلل » ( عبدالله بن أُحمد ) : ١ / ١٢٥ .                   |
| « العلم » :                                                  |
| « الغريب » : ۲۸۲ / ۳                                         |
| ٠                                                            |

| « الفتوحات القدسيّة » : ٢ / ٢٥٤                         |
|---------------------------------------------------------|
| « الفقيه والمتفقّه » : ١ / ٣٨٦                          |
| « فوائد تَمَّام » :                                     |
| « القلب والإِبدال » :                                   |
| « الكامل » :                                            |
| « كتاب ابن مُزَيْنَ الطُلَيْطليّ » :                    |
| « الكشّاف » :                                           |
| « المُجَالسة » : ( المُجَالسة »                         |
| « المجسطيّ » :                                          |
| « المُجْمَل في الأُحكام » :                             |
| « محاسن الشّريعة » : ٢ / ٤٠٨ .                          |
| « المختصر » : ۲ / ۲                                     |
| « مختلف الحديث » : ۳۲۰ مختلف الحديث » :                 |
| « المانيد » :                                           |
| « مسائل إِسحاق بن منصور » : ١ / ٣٣٠ .                   |
| « مسائل حرب الكَوْمانتي » : « مسائل حرب الكَوْمانتي » : |
| « مستدرك الحاكم » : ٢٧٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ .                   |
| « مسند أُحمد » : ۱ / ۱۲۳ ، ۲۸۱ ، ۲۵۳ ، ۱۵۵ .            |
| . 11 / 7                                                |
| ٠٣١٤ ، ٢٦٢ / ٣                                          |
| . ٣٣١ ، ٣٣٠                                             |
| « مسند أَبِي يَعْلَى الموصليّ » :                       |
| « مشكل الحديث » : انظر « مختلف الحديث » .               |

|   | 1 80  | / 1 |     | •       | • • • • • |           |    | • • • • • | • • • • • • | • • • • •   |        | : (          | ارف ،    | المعا | )) |
|---|-------|-----|-----|---------|-----------|-----------|----|-----------|-------------|-------------|--------|--------------|----------|-------|----|
| • | 290   | / 1 | ••• |         | • • • • • | • • • • • |    | • • • • • |             | • • • • • • |        | :            | جم »     | المع  | )) |
| • | 710   | / \ | ••• | • • • • |           |           |    |           |             |             | دة » : | ِ السعا      | اح دار   | مفت   | )) |
|   | 1 80  | / ٢ | •   | • • • • |           |           |    | ••••      | • • • • • • |             |        | . : (        | ايسات    | المقا | )) |
| • | 1 2 7 | / ۱ | ••• |         | • • • • • | • • • • • |    | • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |        | حل » :       | والنّـ   | الملل | )) |
| • | 400   | ، ۲ | و ع | / ٣     | ·         |           |    | • • • • • |             |             | : (    | سافعتي       | ب الشّ   | مناق  | )) |
| • | ٣٧٤   | ۲ ، | ٠., | ۲ ،     | 144       | /٣        | ۹٧ | / ۲       | . • • ٨     | \ 8         | ۲/۱    | <u>ئ</u> » : | لاً مالل | موط   | )) |
|   | ٤٦    | / ٣ |     |         |           |           |    |           |             |             |        | :            | عاة »    | التّج | )) |

# ٦ – فهرس الُأشعار

(1)

| r10/1       | الأشياء    | فالضُّدُّ     |
|-------------|------------|---------------|
| v · / ۲     | الضياء     | وَهَبْني      |
| ٦١ / ٣      | اللقاء     | برزوا         |
| ٦١/٣        | العِشاء    | فَتعَشَّوْا   |
| 71 / ٣      | جزاء       | فجزاك         |
|             | ( ب )      |               |
| ۳٦٣ / ١     |            |               |
| ۳٦٣ / ١     |            |               |
| ٤٣٠/١       | ومشروب     | لولا قضاء     |
| £TV /1      | مَرْحَبُ   | وكانوا        |
| ٤٣٩ / ١     | حبيب       | ومن عَجَبِ    |
| ٤٣٩ / ١     | تَغِيبُ    | خيالك         |
| 0. 1/ \     | الكُرَب    | مَن يُسَاجلني |
| o.v/\       | صُحبا      | العلم         |
| ۰.٧/١       | والحربا    | قَد يَجمع     |
| o·Y/\       | والشَّلَبا | وجامع         |
| o.y/\       | ولا ذَهَبا | يا جامع العلم |
| Vo - VE / T | ما وَجَبا  | الحمد لّله    |
|             |            |               |

| وأَطلق امحتَسَبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يوحشنّك الغَضَب ١٧٩ / ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كذا المَعالي من التَّعَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قلبالتَّعبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السيف واللّعب واللّعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لو تُبَتَتْ والصُّلب والصُّلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وما أَنا ثعلبٌ ثعلبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ولا السَّانحات أُعضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هُمُ قَتلوه مرازِبُه مرازِبُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تَيَمُّمْتُ لَهَب لَهَب يَمُّمْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فيمَّمْت الصَّلب الصُّلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فقلت له بالتُّرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فقال وبالسَّلَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فإِنْ لا تكن بني كعب ٣ / ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَقُلُّ أَن في لَقَبه في لَقَبه عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( ご )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أُصبحت بآفات ٢٣٢ / ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قد مات أُموات قام الله عند |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ( 5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قد هَلَكَت أُو بَذج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شَرِبْن نثیج نثیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   | (ح)                                     |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 101/1             | إِن تهبطين من الطُّلاح                  |
| ٤٤٥/ ١            | نظرواما استقبحوا                        |
|                   | ( 2 )                                   |
| 107/1             | الخضع ويُعْقَدُ                         |
| ١٨٥ / ١           | لها أُحاديث الزّاد                      |
| ١٨٥ / ١           | لها بوجهك حادي                          |
| ١٨٥ / ١           | إِذا ما اشتكت ميعاد                     |
| 194 / 1           | وإِنَّ الَّذي يا أُمَّ خالد             |
| ٤٤٦ / ١           | فَدَعْ بالمداد                          |
| ٤٧٩ / ١           | فقلتُ لهم المُسرَّد                     |
| ۲٦ / ۲            | فسبحان موگحد                            |
| AA / Y            | وإِذا تأمُّلْتَ وتسعَدُ                 |
| 197 , 174 / ٣     | فواعجبًاالجاحد                          |
| ٤٥٣ ، ١٠٢ / ٢     | وللَّه في كلِّ شاهد                     |
| 194 , 144 / 4 . 2 | وفي كلِّ شيء واحد ٢ / ١٠٢ ، ٥٨          |
| 791 / 7           | ولمَّا تَذَكَّرْتَالمُتزوَّداللهُرُوِّد |
| 791 / 7           | تىقْنْتُ بموعد                          |
| ٤٩٠/٢             | ومن لم تَمُت واحِدواحِد                 |
| ۲۸۹ / ۳           | وكلُّ بني واحد                          |
| ٣٦٠/٣             | ومن صَرَد                               |

## (ر)

| Y1A / 1   | قَبُورُ       | وفي الجهل .     |
|-----------|---------------|-----------------|
| Y 1       | نُشورُ        | وأرواحهم        |
| 770/1     | ولا بعيژ      | تعلم            |
| 770 / 1   | كثيرُ         | ولكنّ           |
| ۳٤٤/١     | الفقر         | ومن ترك         |
| ٣٧٩ / ١   | بقر           | لا تَخْدَعنّك   |
| ٣٧٩ / ١٠  | ثُمَرُ        | في شُجَر        |
| ۳۷۹ / ۱   |               |                 |
| ٣٧٩ / ١   | الغرائر       | لعمرُك          |
| TV9 / 1   | الصُّور       | لم يَبْق        |
| ۳۹۹ / ۱   | عمري          | إِذَا مَرُّ بِي |
| ٤٠١ / ١   | الشكرُ        | فحتّام          |
| ٤٠١/١     |               |                 |
| ٤١٤/١     | ولا يَتَغيّرُ | تزول            |
| £ T V / 1 | قبور          | وفي الجهل .     |
| £ T V / 1 | نشور          | وأُرواحهم       |
| £ £ Y / Y | عاثِرُ        | فقلت            |
| ٤٤٤/ ١    | الزَّنابير    | تقول            |
| ٤٤٤/ ١    | تعبير         | مدحاً           |
| ٤٥٢ / ١   | بالنّار       | المستجير        |
| ٤٦٠/١     |               |                 |
| ٤٦٠/١     |               |                 |

| £YA / 1                                | . أغامره            | تَحشّبَ                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. ٤ / ١                               | . الأَغرُّ          | بينما                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠٤/١                                  | . القمرُ            | ت<br>قُلْنِ                                                                                                                                                                                                                      |
| 011 / 1                                | إذا لم تُقْدَر      | ں<br>ما أَقد ب                                                                                                                                                                                                                   |
| 011/1                                  | ئر ا<br>. مُعُور    | و يَقَدْتُ                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣١ / ١                                | رِر<br>. کشہ        | وبريك مسمد                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣٩ / ١                                | بىر<br>لەعساقى      | نوِ تا من الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله الله الله ال<br>الفار الله عند الله عند الله الله الله عند الله |
| ۸۰/۲                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٣ ، ٤٧١ ، ٤٢٠ / ٢                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٣ ، ٤٧١ ، ٤٢ . / ٢                   | الدِّيارا           | مر حق                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٨ / ٣                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| TE1 : TVT / T                          |                     | تَوَهُ برج<br>تَحَهُ                                                                                                                                                                                                             |
| TE1 , TVT / T                          | مشد                 | عمير<br>أَقاه                                                                                                                                                                                                                    |
| TE1 , TYT / T                          | . القيم             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣١ ، ٢٧٣ / ٣                          | . المبور<br>كثر     | ا ٠٠٠ ،                                                                                                                                                                                                                          |
| TE1 , 791 / T                          | صير                 | بدی سیء                                                                                                                                                                                                                          |
| 797/ 7                                 | . ودوره             | هدا مقام                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۹٦ / ۳                                | . ويطايزه<br>تمار م | رایت                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۹٦ / ۳                                | . جاوره             | فهلت                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۹٦/٣                                  | ناچِرهٔ             | فما اعیف                                                                                                                                                                                                                         |
| ***/ ********************************* | . تعاشِرُه<br>م     | فالمّا غراب                                                                                                                                                                                                                      |
| 77V / T                                | . مُطار             | لنْ يُشبق<br>ءَ ۽                                                                                                                                                                                                                |
| **** / *                               | . الشّاري           | أو باتي                                                                                                                                                                                                                          |

|         | (س)                        |
|---------|----------------------------|
| ۳۰٦/۲   | ولا أُهاب العطاسا          |
|         | ( ض )                      |
| ۳۰/۳    | من كلٌعِوَضعِن كلٌ         |
| ۳٦١ / ٣ | ما كان أَمْرَضَا أَمْرَضَا |
|         | (ط)                        |
| 14 / 1  | إذا تلاقى الوسطِ           |
|         | ( )                        |
| ٤٣٩ / ١ | ومن عجبِ وهم معي           |
| ٤٣٩ / ١ | وتطلبهم بين أَضلُعي        |
|         | بمثلها لا يخدع             |
| ٤٦٣ / ١ | أرى أشقياءوجوَّع           |
|         | أراها وإِنتقشُّعَ          |
|         | شاءَه سميع                 |
| ۰۳۱/۱   | وإذا الحبيب شفيع           |
| ·       | ( ف )                      |
| ٤٢٩ / ١ | قايَستُ بالقباحة لا تفي    |
|         | ( ق )                      |
| ۳٦٤ / ١ | فَيَا وَصْلَطريقطريق       |
| ٧٣ / ٣  | وقَضَى لا يَصدُقُ          |
|         | لو كان فيه يُرْزَق         |

| ٣٥٦ / ٣              | وقد أُغتدي المُنَطَّقِ    |
|----------------------|---------------------------|
| ( 4)                 |                           |
| £ T V / 1            | وما دام هالك              |
| ٤٧٣ ، ٤٧٢ ، ٤٢ · / ٢ |                           |
| 7 / 173 , 173 , 173  | إذا ذُكِّروا لذالكا       |
| ٤٢٨ / ٢              | وَيقْبُحُذاكا .           |
| ( ) )                |                           |
| ١ / ٢٢٢ ، ٧٦٤        | نَقِّل فؤادك الأُوَّل     |
| / \ 771 ، ٧٢3        | كم مَنْزِلِ منزل .        |
| 179/1                | تَسْمَع للحَلْيزَجِلُ .   |
| 10V / 1              | تَذَلَّلُ لَمْ بِالذُّلُّ |
| 10V/1                |                           |
| Y\A / \              | نزلوا بمكة مَنْزل .       |
| TYT / 1              | فما هو إلّا مائل .        |
| YYY / 1              | فهذا شفاءجاهل             |
| ٣٠٢/١                | مَنْ لَى عِمْلُ الأَوَّل  |
| TTA / 1              | فوالله المحافل            |
| TTA / 1              |                           |
| TTA / 1              |                           |
| 1 . / Y . TET / 1    | ومن يكالؤلالا             |
| TTT / 1              | لولا المشقّة قتّال        |
| TTT / 1              | فقل لِمُرتجي المُحالا     |

|                   | قار هَجُوا الدِّيا      |
|-------------------|-------------------------|
| 117 / 7 . 271 / 1 | المسال أسال             |
| £ T V / 1         | د در الفتی اشغال        |
| ξογ / \           | ومن العجائب وصول        |
| ٤٥٧ / ١           | كالعيسمحمول             |
| ٤٦٨ / ١           | يُراد من القلب النّاقل  |
| ٤٧٠ / ١           |                         |
| ٤٧٠/١             | عربٌ تنزيلاً            |
| AA / Y            |                         |
|                   | لعلَّ عَتْبَك بالعِلَلِ |
|                   | فَقُل لِغَليظ البالي    |
|                   | ولا تك ممّن بالحالي     |
|                   | تأمَّل سطورَ رسائل      |
| ١٧٨ / ٣ . ٤٥٣ / ٢ | وقد خُطَّ فيها باطل     |
| £ A 9 / Y         | وليس يصحُّ الدَّليل     |
| ١٨٥ / ٣           | كَأَنَّ سلافةالزُّلالا  |
| ٣٣٤ / ٣           | كذبتم الأُوائل          |
|                   | كذبتم تناضل             |
|                   | ونسلمهالحلائل           |
|                   | أفق الحق فَيُقْتَلُ     |
|                   | وكذبتممحجّلُ            |
|                   |                         |
|                   | ( )                     |
|                   | وتحيَّ على المخيَّمُ    |
| ٤٦٨ ، ١٢٢ / ١     | ولكتّنا سبي ونُسَلّمُ   |
|                   |                         |

| ۲٦٥ / ١         | ذا كان ق * تمامًا        |
|-----------------|--------------------------|
| ٣١٠/١           |                          |
| <b>7</b> 3.7.7. | بيت إيارم                |
| ٣٦٧ / ١         | <del></del>              |
| 1 7 9 / 7       |                          |
| 7 / 7           | وإن كان أَثْلُ مُحزامِه  |
| TEA / Y         | وَإِذَا كَانَتَ الأَجسام |
| o.v/ Y          | هَب البَعْثَتُضْرَم      |
| o.v/ Y          |                          |
| ٣ / ٢٢          |                          |
| ۸٦/٣            |                          |
| ,               | لما فضت إِمام            |
| ۸٦ / ٣          | وراعك قولُ يُؤهِمُ       |
| ۸٦/٣            | فواعَجَبًاالمُنجُم       |
| ۲۷۰ – ۲٦٩ / ٣   | ولقد غدوت وحاتم          |
| ٢٧٠ - ٢٦٩ / ٣   | فإذا الأَشائمكالأَسائم   |
| ۳۷۰ – ۲۲۹ / ۳   | وكذاك لا خير بدائم       |
| ۳۷۰ – ۲۲۹ / ۳   | لا يَمنَعَنك التَّمائم   |
| ۳۷۰ – ۲۲۹ / ۳   |                          |
| ۲۷٠/٣           |                          |
| ۲۷٠/٣           |                          |
| ۲۸۳ / ۳         | _                        |
| ۲۹۲ / ۳         | •                        |
| ٣٣٤ / ٣         |                          |
| ٣٧٠/٣           |                          |
|                 | ٠٠٠٠٠                    |

|                                             | ( <sup>3</sup> )            |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| TTA / 1                                     | ولقد علمتدينا               |
| TTA / 1                                     | ً لولا الملامة مبينا        |
|                                             | أَلَا لَا يَجهلَنْالجاهلينا |
| ۳٦٢ / ١                                     | يا خادم الجسم إنسان         |
|                                             | ما آن للسرداب ما آنا        |
| ٤٥٣/١                                       | فعلى عقولكم والغيلانا       |
| ٤٨٥/١                                       | واعجباً لمنطق ومن بهتان     |
| ٤٨٥ / ١٠                                    | قد ضاع منه في الميزان       |
| ۰٤٦ / ١                                     | فتمكَّنا                    |
| ٤٣٩ / ٢ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فَلدع جَنَنُ                |
| ٤٣٩ / ٢                                     | ولا تَلُمْهُموالجُبُن       |
| ۰۰٦/۲                                       | إِنِّي أَدِينُ في الدِّين   |
| ٠٠٢/٢                                       | فْإِنْ تُردْ ياسين          |
| ٦٣/٣                                        | كَذَبَ المنجُمُعلى بَغْدان  |
| 77/7                                        | قَتْلُالحسبان               |
|                                             | يغدو من العلم وخذلان        |
| ۲۷٠/۳                                       | عمَيَان                     |
| 77. / 7                                     | يظنّانيصفان                 |
| ۲۷۰/۳                                       | قضى اللّه يمتريان           |
| TV · / T                                    | ولَّئِن بَغَيْتَ بواجِدينا  |
|                                             |                             |

## ( & )

| وانكسارها ١ / ١٥٧         |                 |
|---------------------------|-----------------|
| يه قُدسه                  | ومَن لا يُرَبِّ |
| جنسه                      | فذاك لقيط       |
| لان أصبعهلان أصبعه        |                 |
| ورهبانها ۱ / ۳۰۶          | وهل أَفْسَدَ    |
| مالعن الشَّيء لا به       |                 |
| الشركاء فيه               |                 |
| ٤٢٩/١ تشتهيه              |                 |
| يَلَغْنَ فيه              |                 |
| أُلومُها أُلومُها ١ / ٤٦٧ |                 |
| لم يَشبهلم يَشبه          | ≤               |
| ٢٨٩ / ٢ يقع فيه           |                 |
| شداك به                   |                 |
| من نفسه ۳۸ / ۳۸           |                 |
| ( ي )                     |                 |
| المساويا                  | عينُ الرُّضا    |
| ا ناجیا ناجیا             |                 |
| و ۱۲۹ / ۱                 | وَسَوسَ يدع     |
| ٤٣٢ / ١                   | سروره وزن       |
|                           | خذا ما تراه     |
|                           | وهل أَنا إلّا   |

## ٧ ـ فهرس المُسائل والفوائد

## ١ – العقيدة

|                                                    | ٥ الموحيد والعبودية :                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                    | معنى ( لا إِلٰه إِلَّا اللَّه )          |
| جا <b>ف</b> ي عنه ۳ / ۳۰۳                          | دين الله بين الغالي فيه والج             |
| TVA / T                                            | مقامات العباد في التّوحيد                |
| ,                                                  | التّوحيد من أَقوى أُسباب                 |
| إبراهيم                                            | كلام السَّلف في مناظرة إ                 |
| £ A / Y                                            | من عظمة توحيد الله                       |
| 177 / 7                                            | من دلائل الرّبوبيّة                      |
| 779/7                                              | مصير أطفال الكفّار                       |
| ۰ ۰ ۹ / ۲                                          | من معالم التّوحيد                        |
| إسلام                                              | أبو طالب وامتناعه عن الإ                 |
| شَكام في الرَّد على المشركين٣ / ١٧٠                | مِن مُحَجَج إبراهيم عليه الد             |
| ت العبد                                            | العبوديّة من أَشرف مقامان                |
| من الخلق                                           | العبوديّة هي الغاية المطلوبة             |
|                                                    | -<br>0 الإيمان :                         |
| EVV / 1                                            | البقين والمحتة , كنا الإيمان             |
| بمجرّد الشهادة للنبيّ عَلِيْكُ بالرسالة ؟! ١ / ٣٣٠ | مينيون را ب ر<br>هل يصير الكافر مسلمًا : |

| مقامات الإِيمان                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| هل العمل سبب لدخول الجنّة أُم عِوَض ؟ ٢ / ١٩٥٥               |  |
| هل مُحسن الجنّ يدخلُ الجنّة ؟                                |  |
| هل دخول الجنّة يكون بالأُعمال ؟!                             |  |
| مسألة الإِيمان ، أَكبر مسائل أُصول الإِسلام                  |  |
| واجبا الإيمان القلبي                                         |  |
| ركنا الإِيمان                                                |  |
| 0 الشرك والكفر :                                             |  |
| حكم التفاؤل                                                  |  |
| بين الفأل والطيرة ٣٠٩ / ٣٠٩                                  |  |
| الطَّيرِة من أَبواب الشُّرك                                  |  |
| من أُسبِاب الشرك في العالم                                   |  |
| الكفر أَمر وراء الجهل                                        |  |
| أُقسام الكفرأ                                                |  |
| الإكراه على كلمة الكفر                                       |  |
| ٥ الأسماء والصفات :                                          |  |
| بطلان الصلاح والأُصلح في أَفعال العباد                       |  |
| الفرق بين فعل اللَّه ومفعوله ٣ / ٨                           |  |
| معرفة أَسماء اللّه وصفاته أَشرف علم على الإِطلاق١ / ٢٩١، ٣١١ |  |
| من مُعَاني كمال عدل الله وإحسانِه                            |  |
| الوجوب على اللّه تعالى                                       |  |
| وجوه انتفاء الوجوب والتحريم على اللّه سبحانه ٢ / ٤٢٧         |  |

y

| كُلُّ كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنَّقص فالخالقُ أُولَى به ٢ / ٤٨٤ ردِّ قياس الغائب على الشّاهد ٢ / ٤٨٦ بطلان جواز الكذب على الله سبحانه ٢ / ٤٨٩ هل تَعَلَّقُ إِرادة الوَّبِ بجميع الأَفعال تُعلَّق واحد ؟! ٢ / ٤٠٩ هل أَفعال الرَّب معلّلة بالحِكم والغايات ؟! ٢ / ٤٠٩ ضرورة الحاجة إلى الرُّسل ، ضرورة الحاجة إلى الرُّسل ٢ / ٢١ ٢٢ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردّ قياس الغائب على الشّاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل تَعَلَّقُ إِرادة الرَّبِّ بجميع الأَفعال تُعلَّق واحد ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل تَعَلَّقُ إِرادة الرَّبِّ بجميع الأَفعال تُعلَّق واحد ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل أَفعالُ الرَّب معلّلة بالحِكم والغايات ؟!<br>o إرسال الرَّسل :<br>ضرورة الحاجة إلى الرُّسل                                                                                                                                                                                                                                           |
| ضرورة الحاجة إلى الرُسل ٣ / ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #.) #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من دلائل نبوّة رسولنا عَلِيْكِ ٣ / ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لا يُعَذُّبُ اللَّهَ أَحدًا إِلَّا بعد إِقامة الحجّة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وما كُنّا معذّبين حتّى نبعثَ رسولًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طرق الهداية ٢ / ٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥ الملائكة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من أُعمال بعض الملائكة ١ / ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 اليوم الآخر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوعد والوعيد ٣ / ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أُصحاب الأُعراف ، ومن تساوت حسناتهم وسيِّئاتهم ٢ / ٣٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الظالمون سَيُجازَوْنَ على فعلهم جزاءً وفاقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عُمّالُهم ظهرت في صور أَعمالهمعُمّالُهم ظهرت في صور أَعمالهم                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجنّة دار جزاء وثواب ، وليست دار تكليف ، معنى ذلك ١ / ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من نعيم أُهل الجنّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سماء الجنّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل الجنّة الَّتي أُخرِج منها آدم هي جنّة الخلد ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <i>i</i>                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هل جنّة آدم كانت بأُرض الهند ؟!                                                                |
| الجنَّة والنَّار خُلِقتاً ، وخلاف ذلك قول أَهل البدع ١ / ١٤٣ ، ١٥٨                             |
| ٥ القدر :                                                                                      |
| حكم العدوى ٣ / ٣٨٤                                                                             |
| اللَّه خالق الخير والشرّ                                                                       |
| التّعليل والحكمة في الخلّق والأُمر ٣ / ١٥                                                      |
| معنى قولِه عَلِيْكَ : « والشرُّ ليس إليك » ٣ / ٩                                               |
| الإِذْكَارُ وَالْإِينَاتُ فِي الحَمَلُ رَاجِعِ إِلَى مَشْيَئَةُ الْخَالَقُ سَبْحَانُهُ ٣ / ١٠٥ |
| لولا القَدَر لَمَا وُجِدَ الأَمر ٣ / ٣٠٥                                                       |
| بين التفاؤل والتشاؤم                                                                           |
| أُسباب الدّاء وأُسباب الدّواء وَصِلَةُ ذلك بالقدر ٣ / ٣٧٦                                      |
| هل توصف الأُيّام بالنَّحس ؟!                                                                   |
| ارتباط الأَسباب بالمستبات ٣ / ١٤١                                                              |
| أَفعال العباد هل هي مخلوقة ؟٢ / ٢٥٢                                                            |
| هل يجوز على اللَّه تجويز تعذيب العصاة ؟! ٢ / ٤٩٥                                               |
| الشَّوْم ٢ / ١٤١                                                                               |
| أَهل السنّة بين القدريّة والجبريّة ٣ / ٤٤٨                                                     |
| هل أَفعال العباد اختياريّة ؟!                                                                  |
| توسُّط أَهْل السنَّة في مسألة القدر ٢٥٢ / ٢٥٢                                                  |
| <ul> <li>الإخلاص والتوكل ،</li> </ul>                                                          |
| شرف التوكّل على اللّه ٣ / ٣٥٥                                                                  |
| الإِخلاص سبيل الخلاص ١ / ٢٧٧                                                                   |

| هل يَصِحُ أَن يقال : وكيل الله ؟!                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| العبد بين ذُلِّ المحبّة وذُلِّ المعصية                                       |
| <ul> <li>بدع العقائد :</li> </ul>                                            |
| إِثْبَاتَ الْجُوهِرِ الْفَرْدِ : من بدع العقائد٣ / ١٩٨ /                     |
| ٢ - الفِرَق                                                                  |
| o أهل السنّة :                                                               |
| وسطيّة أَهل السنّة في أَبواب العقيدة والإِيمان٣٠٣                            |
| <ul> <li>جدال اهل البدع :</li> </ul>                                         |
| الجدال على بصيرة                                                             |
| من طرائق أَهل البدع ١ / ٤٤٣                                                  |
| ٥ الجهمية :                                                                  |
| <ul> <li>الجهميه :</li> <li>من ضلال الجهمية</li></ul>                        |
| <ul> <li>القدرية والجبرية :</li> </ul>                                       |
| <ul> <li>القدرية والجبرية ،</li> <li>الرّد على نفاة القدر ٣ / ٢٧٥</li> </ul> |
| من شبهات الجبريّة والرّد عليها                                               |
| 0 الشيعة :                                                                   |
| حول الشيعة وكذبهم ومهديّهم                                                   |
| ٥ الباطنية الملاحدة :                                                        |
| تفاسير القرامطة والباطنيّة وغلاة الإِسماعيليّة ١ / ١٨٥                       |
| الرّد على الملاحدة                                                           |
| ٥ الفلاسفة :                                                                 |

| وجوه الغلط عند الفلاسفة في كمالات النَّفوس٣٢ / ٣٢              |
|----------------------------------------------------------------|
| من ضلالات الفلاسفة ٣ / ٢٢                                      |
| نقض لبعض أُصول الفلسفة                                         |
| من جهل المناطقة في فهم الشّريعة                                |
| اعتراف المتكلّمين بخطر علم الكلام والفلسفة١ / ٥٥٥              |
| ٥ الطبائعيُّون :                                               |
| الرّد على الطبائعيّين                                          |
| ٥ الصابئة :                                                    |
| الصابئة والاستغناء عن النبوّة                                  |
| ٥ النصرانية :                                                  |
| تاريخ التثليث في عهد النصرانيّة٣ / ٨٧                          |
| ٣ – القرآن وعلومه                                              |
| <ul> <li>في فضل القرآن ،</li> </ul>                            |
| لا شيء أَنفع للقلب من قراءة القرآن بالتّدبّر والتفكّر١ / ٥٥٣   |
| آية من كنوز القرآن                                             |
| من أَسرار أَوّل سورة أُنزلت١ / ٢٤٢                             |
| ٥ في التفسير :                                                 |
| ابن الجوزي والماوردي وابن عطيّة من المتوسّعين في النقل ٣ / ١٨٣ |
| معنى ( السلطان ) في القرآن                                     |
| من معالم ومعاني سورة الفاتحة١٨١ / ١٨١                          |
| تفسير ﴿ إِنِّي جَاعَلٌ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾               |

| معنی ( غلف ) ومناقشة ذلك                                |
|---------------------------------------------------------|
| معاني ( السمع ) في القرآن                               |
| هل يُستعمل اليقين في موضع الظنُّ ؟ والعكس ؟ ١ / ٤٧٩     |
| من أُسماء سورة النّحل ٢ / ٣٥٩                           |
| هل يجوز أَن يقالِ : فلان خليفة اللَّه في الأُرض ١ / ٤٦٩ |
| خلافة آدم في الأُرض                                     |
| <ul> <li>في القراءات :</li> </ul>                       |
| فائدة في القراءات القرآنيّة                             |
| ٥ في البلاغة ،                                          |
| من مقاصد التكرار في القرآن                              |
| التأكيد اللفظي ، هل وقع في القرآن ؟!                    |
| أُمثال القرآنأمثال القرآن                               |
| آية فيها عشرة أُنواع من الخطاب                          |
| دلالة القرآن                                            |
| o <b>في الخصائص</b> :                                   |
| من خصائص الشور المكيّة ١ / ١٦٥                          |
| من خصائص سورة العصر ٢٣٨ / ٢٣٨                           |
| 0 القرآن والكفّار                                       |
| مناظرات القرآن مع الكفّارمناظرات القرآن مع الكفّار      |
| لطيفة حول مدح أَهل الكتاب وذمّهم في القرآن ١ / ٣٤٩      |
| ٤ – العلم                                               |
| ٥ فضل العلم :                                           |
| شرف العلم تابع لشرف معلومه ١ / ٢١٥                      |

| العلم هو الدَّليل على الإِخلاص                            |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| من فروق تفضيل العلم ١ / ٣٠٤                               |   |
| العلم من أُحسن الجزاءا                                    |   |
| سلطان العلم أُعظم من سلطان اليد                           |   |
| العلم دواء لَأُمراض النّفس٢ / ١٧٠                         |   |
| ٥ فضل حملة العلم :                                        |   |
| الخلاف في تفضيل مداد العلماء على دَم الشهداء ٢٩٧ / ٢٩٧    | ! |
| مقام الدّعوة إلى الله أَفضل مقامات العبد َ ١ / ٤٧٤ ، ٤٧٦  |   |
| ذهاب العلم بذهاب العلماء                                  |   |
| عدالة حملة العلم ١ / ٩٦٢                                  |   |
| وضع الملائكة أَجنحتها رضًا على طالب العلم١ / ٢٥٥          |   |
| فائدة تشبيه العالِم بالقمر دون الشّمس                     |   |
| فائدة تشبيه العالِم بالقَمر والنّجوم !!                   |   |
| أَئْمَة الإِسلام الميتنون كأنَّهم أُحياء                  |   |
| ٥ خكم العلم :                                             |   |
| أَنواع العلم المفروض عَيْنيًاأنواع العلم المفروض عَيْنيًا |   |
| العلم المفروض تعلّمه ضربان۱ / ٤٨١                         |   |
| فرض الكفاية في العلم                                      |   |
| هل العلوم العربيّة فرض كفاية ؟!                           |   |
| هل المنطق علم صحيح ؟!                                     |   |
| 0 في الكيمياء :                                           |   |
| بطلان صناعة الكيمياء                                      |   |

| <ul> <li>حقیقة العلم :</li> </ul>                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| من فارق الدَّليل ضَلَّ السبيل                                          |
| بالصبر واليقين تنال الإِمامة في الدِّين                                |
| زكاة العلم ١ / ١١٤                                                     |
| العلم والقوّة قُطْبا السعادة١ / ١٤٤                                    |
| مجالس الذكر ، ما هي ؟                                                  |
| العلم أُوّل درجات اليقين                                               |
| مراتب العلم ١ / ٢٧٥ ، ١١٥                                              |
| هل يستلزمُ العلمُ الاهتداءَ ؟!                                         |
| مدارك العلم ثلاث                                                       |
| هل العلم صفة فعليّة أُو انفعاليّة ؟ ١ / ٣١٤                            |
| o أقسام النّاس في العلمِ :<br>رُ                                       |
| أُصناف حملة العلم                                                      |
| جواز إِخبار الرّجل بما عنده من العلم                                   |
| أَقسام النَّاس بالنسبة للعلم ضمن حديث كُمَيل بن زياد ١ / ٤٠٥           |
| أَقسام النَّاس بالنسبة للعلم مُحمومًا                                  |
| بين موسى والخضر ١ / ٢٣٦                                                |
| بين فقه الفقهاء وكيد الشياطين                                          |
| بين العلم والعمل                                                       |
| العلم والعمل ، منهما غاية ومنهما وسيلة ١ / ٥٣٥                         |
| أُسباب تخلُّف إِفادة العلم لصاحبه ، وهي ( موانع قَبول الحقُّ ) ١ / ٣٣٥ |
| <ul> <li>بین العلم والمال :</li> </ul>                                 |
| وجوه فضل العلم على المال ١ / ٤١٨                                       |

| بين العلم والمال ١ / ١٦٤                                        |
|-----------------------------------------------------------------|
| بين صنيعة العلم وصنيعة المال                                    |
| ٥ الجهل:                                                        |
| من الَّذي يُسَامَح : الجاهل أُم العالم ؟!                       |
| ما عُصي اللهُ إِلَّا بالجهل                                     |
| من معاني ( الجهل )                                              |
| o قاعدة في العلم :                                              |
| قاعدة شريفة١ / ٢٥١                                              |
| ه – ُأصول الفقه                                                 |
| <ul> <li>في الحُكم ،</li> </ul>                                 |
| تعليقُ الأَحكام بأُوصاف الشّرع ٢ / ٣٥٥                          |
| الحكم ينتفي بانتفاء علَّته١٧٨ / ١                               |
| كيف يوجد الحكم ؟                                                |
| تعليل الحكم الواحد بعلّتين ١٧٩/١                                |
| انقلاب المباحات إلى طاعات                                       |
| ٥ الأَمر والنَّهي :                                             |
| بين النفي والإِثبات٢ / ٣٧٤                                      |
| اللوازم الفاسدة المترتبة على الإيجاب والتّحريم على الله ٢ / ٤٢٨ |
| ما لا يتمُّ الواجبُ إِلَّا به فهو واجب١ / ٤٨٦                   |
| فرض الكفاية كفرض العين ، ولكن المحمد                            |
| لا وجوب ولا تحريم بدون الشّرع ٢ / ٢٦٤                           |
| لا إِيجاب ولا تحريم دون الشرع ٣ / ١٢                            |

| ٥ الإِجماع :                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| إِجماع المتكلمين ليس محجَّة                                          |
| ٥ القياس :                                                           |
| <ul><li>٥ القياس :</li><li>قياس الأولى</li></ul>                     |
| قياس الدُّلالة                                                       |
| ٥ النسخ :                                                            |
| النسخ والحسن الذَّاتي                                                |
| ٥ سذ الذرائع :                                                       |
| قاعدة سدّ الذراثع                                                    |
| <ul> <li>مِن المصالح والمفاسد :</li> </ul>                           |
| قاعدة تحصيل المصالح بحسب الإِمكان ٣ / ٣٥٧                            |
| تعارض المفسدة والمصلحة ٢ / ٣٥٩                                       |
| القرآن والسُّنَّة مملوآن من تعليل الأُحكام بالحِكَم والمصالح ٢ / ٣٦٣ |
| قاعدة دفع أُعظم المفسدتين بأُدناهما                                  |
| قاعدة فقهيّة في حكم المولّدات مِن الوحشي والأَهليّ ٢ / ١٤٨ – ١٤٨     |
| o الشرط والمانع ·                                                    |
| الحكم المعلّق بالشّرط ١ / ١٥١ – ١٥٢                                  |
| فائدة حول قيام المانع وعدم الشّرط                                    |
| o الغاية والوسيلة :                                                  |
| بين الغاية والوسيلة                                                  |
| الغايات لا تنال إِلَّا بأُسبابهاا                                    |
|                                                                      |

| <ul><li>التّحسين والتّقبيح العقلي :</li></ul>              |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| هل الحسن والقبح ذاتيّان ؟!                                 |  |
| فصل الخطاب في إِثبات الحُسن والقبح العقليّين               |  |
| التديّن بالشّرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح٢ / ٢٦٤        |  |
| مسألة التحسين والتقبيح العقليّين                           |  |
| ٥ الظاهر والمؤول ،                                         |  |
| مكان الظاهر والتأُويل من النصوص ١٦٩ ، ١٦٢ ، ١٦٢            |  |
| ٥ القتضى :                                                 |  |
| أَقسام المُقْتضى                                           |  |
| ٥ كيف يعرف الحق ؟ :                                        |  |
| شناعِة التّعبير واللّفظ لا تُبْطِل الحقّ٢ / ٤٦٣            |  |
| الكثرة ليست دليلًا على الحقِّالكثرة ليست دليلًا على الحقِّ |  |
| ٥ الجزاء والعمل :                                          |  |
| الجزاء من جنس العمل ١ / ٢١١ ، ٢٧٤ ، ٣٠ ٢٧٧                 |  |
| ۲ – الفقه                                                  |  |
| <ul> <li>فقه السلف والمذاهب :</li> </ul>                   |  |
| ( الفقه ) عند السَّلف ( الفقه )                            |  |
| كيف تكون عبادة الله بالفقه ؟!                              |  |
| مذهب أُهل المدينة                                          |  |
| مذهب أَهل العراق                                           |  |

| o في الطهارة :                                          |
|---------------------------------------------------------|
| هل يستقبل الشمس والقمر عند التخلّي ؟!                   |
| محاسن الوضوء بين يدي الصلاة٥ / ٣٦٦                      |
| لماذا يؤمر الجنب بالوضوء عند التّوم ؟!                  |
| <ul> <li>الصلاة ومتعلقاتها</li> </ul>                   |
| نسخ الصلوات الخمسين                                     |
| المقدَّم في الإِمامة                                    |
| الصّلوات ذوات الأُسباب في وقت النهي٢ / ٤٣٥              |
| محشن الصلاة                                             |
| الأُمر باستقبال الكعبة                                  |
| فرض الصلاة ركعتين ركعتين أُوّل الإسلام                  |
| من استيقظ قبل طلوع الشّمس مُجنّبًا ً                    |
|                                                         |
| <ul> <li>الزّكاة .</li> <li>حسن الزّكاة</li> </ul>      |
| هل تجب الزّكاة في المتولّد من الوحشي والأُهلي ؟ ٢ / ١٤٧ |
| ٥ الصيام ،                                              |
| التخيير في الصوم أَوّل الإِسلام ٢ / ٣٧٦                 |
| محسن الصَّوْم ٢ / ٣٢٢                                   |
| حُكم من طلع عليه الفجر وهو مُجامع٧ / ٣٥٤                |
| <ul> <li>مناسك الحج والأضحية :</li> </ul>               |
| من ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة ٣ / ٣٥٦            |
| مُسن الحبّ                                              |

| محسن الضحايا والهدايا٢ / ٣٢٥                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| ٥ الجنائز ،                                                               |  |
| ما هو الّذي يصل إلى المتيت ثوابه ؟!                                       |  |
| يموت العبد على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ١ / ١٨٢                  |  |
| 0 النكاح :                                                                |  |
| تحريم نكاح الأُمَة .,                                                     |  |
| نسخ الاعتداد في الوفاةِ بحَوْلِ                                           |  |
| ٥ الحدود ،                                                                |  |
| على من يترتّب الحدّ ؟                                                     |  |
| حبس الزّانية حتّى تموت ٢ / ٣٨٩                                            |  |
| لا يُباح الزّنا بضرورة ٢ / ٣٦٢                                            |  |
|                                                                           |  |
| ٥ القصاص :                                                                |  |
| <ul> <li>٥ القصاص :</li> <li>منع جريان القصاص بين الولد والوالد</li></ul> |  |
|                                                                           |  |
| منع جريان القصاص بين الولد والوالد ٢ / ٣٣٥                                |  |
| منع جريان القصاص بين الولد والوالد                                        |  |
| منع جريان القصاص بين الولد والوالد                                        |  |
| منع جريان القصاص بين الولد والوالد                                        |  |
| منع جريان القصاص بين الولد والوالد                                        |  |
| منع جريان القصاص بين الولد والوالد                                        |  |
| منع جريان القصاص بين الولد والوالد                                        |  |

| ١٣٧ / ٢                     | فوائد أَنواع الكِساء                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 97 / 7                      | الذَّهب والفضّة                              |
|                             | ٥ الأيمان والنُّدور ،                        |
| TTO / T                     | حسن الأُميان والنَّذور                       |
|                             | ٥ الجهاد :                                   |
| ٣٢٣ / ٢                     | حسن الجهاد                                   |
|                             | تتوُّس الكفّار بأُسرى المسلمين               |
|                             | 0 الأحكام ،                                  |
| حد منهم فيه بقرعة ؟ ٢ / ٣٥٨ | هاج البحر وفي السفينة قوم فهل يجوز رميُ أ    |
| أُنفسهم في البحر ؟! ٢ / ٣٥٥ | من أُلْقِيَ في مركبهم نار هل يبقون أُم يرمون |
| ضِهم۲ / ۲۰۳                 | حكم من توسّط قتلى لا يخرج إلّا بقتل بع       |
|                             | حكم الأُرض المغصوبة                          |
| TAV / Y                     | نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرّسو        |
|                             | 0 الفرائض :                                  |
| Y78 - Y7Y / 1               | ميراث الأُنبياء                              |
|                             | نسخ الوصيّة للوالدين والأُقربين              |
|                             | ٧ – الحديث                                   |
|                             | ٥ من أنواع الحديث ،                          |
| YoY / 1                     | المرفوع محكمًا                               |
|                             | الحديث المقلوب                               |
| ٤٩٨ / ١                     | المرسلا                                      |

| من الأحاديث المدرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أُنواع خبر النّبي عَلِيْكِ ٣ / ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بينُ الرّفع والوقف في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من اصطلاحات التّرمذي١ / ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الشواهد والمتابعاتالشواهد والمتابعات المسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥ من نُسَخ الحديث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نسخة عمرو بن الحارث عن درّاج عن أَبي الهيثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| o من رُواة الحديث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اختلاف العلماء في رواية كثير بن عبداللّه المزني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من رواة أُحاديث الكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من رواة حديث : « لا عدوى ولا طيرة » ٣٦٣/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥ من قواعد الحديث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من أَدلَّة قَبُول خبر الواحد١ / ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مَنْ كَتَبَ الحديث قويت مُحجَّتُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجمع بين بعض الأُحاديثالله المُحاديث ال |
| ٥ من فوائد الأَحاديث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الكذَّابون يروِّجون دجلهم بنسبته إلى عليّ رضي الله عنه ٣ / ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تخطئة عائشة في تخطئتها رواية بعض الصحابة٣٦ / ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تخطئة عائشة في تخطئتها رواية بعض الصحابة٣٦ / ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تخطئة عائشة في تخطئتها رواية بعض الصحابة ٣ / ٣٣٦ هل حديث النّهي عن وطء المرضع منسوخ ؟! ٣ / ٣٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| طرق حديث: « يحمل هذا العلم » / ١٩٧ من أحاديث « الموطأ » المقطوعة » / ١٩٠ من أحاديث « الموطأ » المقطوعة » / ١٩٠ الأفادة حول حديث: « إِنّه قد كان قبلكم في الأُم مُحَدَّثون » ٢ / ١٩٠ الأحاديث الواردة في ذَمِّ الحوارج » / ٢٣٧ ترجيح رواية « إِنْ كان الشؤم ففي » » ٥ من طعن بالشئة » ٣ / ٢٣٧ من عجائب المخلوقات » / ٢٠١ من عجائب المخلوقات » / ٢٠١ التفكّر في خلق الإنسان المخلوقات »                                                                                                                                       | ذا العلم » ١ / ٧٩٤                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من أَحاديث ( الموطأ ) المقطوعة ٢ / ١٩٠ من أَحاديث ( الموطأ ) المقطوعة ٢ / ١٩٠ وقفة مع حديث رواه مُشلم ١٩٠ / ٢ الأَحاديث الواردة في ذُمّ الحوارج ٢ / ٢٣٧ الأَحاديث الواردة في ذُمّ الحوارج ٥ من طعن بالشَّنَة : ٢ رجيح رواية ( إِنْ كان الشؤم ففي ٥ من طعن بالشُنَة : ٢ / ٢٥٦ من طعن أعداء السُّنَة بالحديث النّبويّ ٣ / ٢٦٥ من طعن أعداء السُّنة بالحديث النّبويّ ٨ - من عجائب المخلوقات ٨ - من عجائب المخلوقات ١ ١ / ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                     |                                                                    | طرق حديث : « يحمل ه                                                                                                                                                         |
| الله عديث رواه مُشلم في الأُم مُحَدُّثُون » ٢ / ١٩٠ وقفة مع حديث رواه مُشلم ٢ / ١٩٠ الأَحاديث الواردة في ذَمِّ الخوارج ٣ / ٢٣٢ ترجيح رواية « إِنْ كان الشؤم ففي » ٢ / ٣٠٠ من طعن بالشنّة ٣ / ٢٥٢ من طعن أعداء الشنّة بالحديث النّبويّ ٣ / ٢٥٢ من طعن أعداء الشنّة بالحديث النّبويّ ٣ / ٢٥٠ من عجائب المخلوقات ٣ / ٢٥٠ النفكّر في خلق الإنسان                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| وقفة مع حديث رواه مُشلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| الأُحاديث الواردة في ذَمُّ الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19. / 7                                                            | وقفة مع حديث رواه مُشلم                                                                                                                                                     |
| ترجيح رواية ( إِنْ كان الشؤم ففي ) ٥ مَن طعن بالشُنَةِ : حزاء الاستهزاء بالشُنَة بالحديث النبويّ ٣ / ٢٥٦ من طعن أَعداء الشُنة بالحديث النبويّ ٣ / ٣٦٥ من طعن أَعداء الشُنة بالحديث النبويّ ٥ الإنسان : ٥ الإنسان : ٠ جسم الإنسان وعجائبه : ١ عجائب خلق الإنسان ٢ / ٥ من عجائب العطاس ٣ / ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                              | لخوارج ٣ / ٢٣٢                                                     | الأُحاديث الواردة في ذُمِّ ا-                                                                                                                                               |
| جزاء الاستهزاء بالشنّة بالحديث النّبويّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| مِن طعن أَعداء الشّنة بالحديث النّبويّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | ٥ مَن طعن بالسُّنَّةِ ،                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>٨ - هن عجائب المخلوقات</li> <li>٥ الإنسان وعجائبه:</li> <li>التفكّر في خلق الإنسان</li> <li>عجائب حلق الإنسان</li> <li>٢ / ١٨٦ / ٢</li> <li>من عجائب العطاس</li> <li>آنواع خلق الإنسان</li> <li>آنواع خلق الإنسان</li> <li>٢ / ١٤٩ / ٢</li> <li>من حِكَم الزِّيادة والتقص في بعض خلق النوع الإنساني</li> <li>١ / ١٢١ / ٢</li> <li>مسألة حُكم وحِكَم إيلام الأَطفال</li> <li>٢ / ٢٢٨ / ٢</li> <li>من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًّا</li> <li>١ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ أصناف النّساء مع الرّجال</li> </ul> | 707/1                                                              | جزاء الاستهزاء بالسُنَّةِ                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>الإنسان:</li> <li>جسم الإنسان وعجائبه:</li> <li>التفكّر في خلق الإنسان</li> <li>عجائب خلق الإنسان</li> <li>من عجائب العطاس</li> <li>أنواع خلق الإنسان</li> <li>أنواع خلق الإنسان</li> <li>من حِكَم الزِّيادة والتقص في بعض خلق النوع الإنساني</li> <li>التذكير والتأنيث:</li> <li>مسألة محكم وحِكَم إيلام الأطفال</li> <li>من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًا</li> <li>من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًا</li> <li>أصناف النّساء مع الرّجال</li> </ul>                                               | يث النّبويّ ٣ / ٣٦٥                                                | مِن طعن أُعداء الشُّنَّة بالحد                                                                                                                                              |
| <ul> <li>الإنسان:</li> <li>جسم الإنسان وعجائبه:</li> <li>التفكّر في خلق الإنسان</li> <li>عجائب خلق الإنسان</li> <li>من عجائب العطاس</li> <li>أنواع خلق الإنسان</li> <li>أنواع خلق الإنسان</li> <li>من حِكَم الزِّيادة والتقص في بعض خلق النوع الإنساني</li> <li>التذكير والتأنيث:</li> <li>مسألة محكم وحِكَم إيلام الأطفال</li> <li>من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًا</li> <li>من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًا</li> <li>أصناف النّساء مع الرّجال</li> </ul>                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| * جَسَمِ الإِنسانِ وعجائبه: التفكّر في خلق الإِنسان ٢ / ٥ / ٥ عجائب خلق الإِنسان ٣ / ٣٥٩ من عجائب العطاس ٣ / ٣٠٩ أنواع خلق الإِنسان ٢ / ١٤٩ أنواع خلق الإِنسان ٢ / ٢١٠ من حِكَم الزِّيادة والتقص في بعض خلق النوع الإِنساني ٢ / ٢١١ * التذكير والتأنيث : مسألة حُكم وحِكَم إِيلام الأَطفال ٢ / ٢٨٠ من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًا ٢ / ٢٩٠ أصناف النّساء مع الرّجال ٢ / ٢٨٠ أصناف النّساء مع الرّجال ٢ / ١٨٨ أصناف النّساء مع الرّجال ٢ / ١٨٨                                                                     | ىن عجائب المخلوقات                                                 | <b>→</b>                                                                                                                                                                    |
| التفكّر في خلق الإنسان ٢ / ١٨٦ عجائب خلق الإنسان ٣ / ١٨٦ من عجائب العطاس ٣ / ٣٠٩ أنواع خلق الإنسان ٢ / ١٤٩ أنواع خلق الإنسان ٢ / ١٤٩ من حِكَم الزِّيادة والتقص في بعض خلق النوع الإنساني ٢ / ٢١١ * التذكير والتأنيث :  مسألة حُكم وحِكَم إيلام الأَطفال ٢ / ٢٢٨ من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًا ٢ / ٢٨٢ أصناف النّساء مع الرّجال ٢ / ١٩٨ أصناف النّساء مع الرّجال ٢ / ١٨٨                                                                                                                                         |                                                                    | ٥ الإنسان ،                                                                                                                                                                 |
| عجائب خلق الإِنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | . 61 1 . 1. 11                                                                                                                                                              |
| من عجائب العطّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                  | * حسم الإنسان وعجانبه                                                                                                                                                       |
| أُنواع حلق الإِنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| من حِكَم الزِّيادة والتقص في بعض خلق النوع الإِنساني ٢ / ٢١١<br>* التذكير والتأنيث :<br>مسألة حُكم وحِكَم إِيلام الأَطفال ٢ / ٢٢٨<br>من حِكم اختصاص الرّجل بآلة النضج تناسليًّا ٢ / ١٩٢ أَصناف النّساء مع الرّجال ٢ / ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o / Y                                                              | التفكّر في ُخلق الإِنسان .                                                                                                                                                  |
| * التذكير والتأنيث :<br>مسألة محكم وحِكَم إيلام الأَطفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o / Y                                                              | التفكّر في ُحلق الإِنسان<br>عجائب خلق الإِنسان                                                                                                                              |
| * التذكير والتأنيث :<br>مسألة محكم وحِكَم إيلام الأَطفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 / Y                                                              | التفكّر في خلق الإنسان<br>عجائب خلق الإنسان<br>من عجائب العطاس                                                                                                              |
| من حِكم اختصاصُ الرّجل بآلة النضج تناسليًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 / Y                                                              | التفكّر في خلق الإنسان<br>عجائب خلق الإنسان<br>من عجائب العطاس<br>أنواع خلق الإنسان                                                                                         |
| أُصناف النّساء مع الرّجالأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 / Y                                                              | التفكّر في علق الإنسان عجائب خلق الإنسان من عجائب العطاس أنواع خلق الإنسان من حِكَم الزِّيادة والنّقص ف                                                                     |
| أُصناف النّساء مع الرّجالأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٨٦ / ٢<br>١٨٦ / ٣<br>٢ / ٣٠٩ / ٣<br>ي بعض خلق النوع الإِنساني     | التفكّر في علق الإنسان عجائب خلق الإنسان من عجائب العطاس أنواع خلق الإنسان من حِكَم الزِّيادة والنَّقص في التذكير والتأنيث :                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰ / ۲<br>۱۸٦ / ۲<br>۳۰۹ / ۳<br>۱٤۹ / ۲<br>۲۱۱ / ۲<br>گطفال ۲۲۸ / ۲ | التفكّر في خلق الإنسان عجائب خلق الإنسان من عجائب العطاس أنواع خلق الإنسان من حِكَم الزِّيادة والتقص في التذكير والتأنيث : مسألة حُكم وحِكَم إيلام الا                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠ / ٢                                                              | التفكّر في خلق الإنسان عجائب خلق الإنسان من عجائب العطاس أنواع خلق الإنسان من حِكَم الزِّيادة والتقص في التذكير والتأنيث : مسألة محكم وحِكَم إيلام الامن حِكم اختصاص الرّجل |

| * أعضاء الإنسان :                                 |
|---------------------------------------------------|
| * الرأس والرّقبة :                                |
| الرأس ٢ /                                         |
| * الشعر واللحية :                                 |
| اللحيةاللحية على ١٥،١٨٧،١٣/٢                      |
| اللحية ٢ / ١٥ / ١٥ / ١٥ / ١٥ / ١٥ / ١٥ / ١٥ الشعر |
| الرّقبة                                           |
| * القلب وعمله :                                   |
| * القلب وعمله :<br>القلب                          |
| كيف ينتفع صاحب القلب بِما يُلْقَى إِليه ؟         |
| * الدماع والعقل :                                 |
| الدّماغ                                           |
| لماذ مُجعِلَ المُثُعُ باردًا ؟!                   |
| هِل الحواسُّ والعقل مبدؤها القلب أُو الدِّماغ ؟   |
| أين موضع العقل ؟                                  |
| أَيُّهما أُرجح : العقل الغريزي أُم المكتسب ؟!     |
| من ممادح العقل ۱ / ۸۳۳                            |
| أَسرار الحفْظِ والنسيان ٢ / ٢٣٦                   |
| مجرى الفكر ومتعلّقه۱ / ٤٦ د                       |
| * الحواسّ :                                       |
| الحواسّ الخمس ٢٠٣/ ٢                              |
| * السمع والبصر:                                   |
| البكاء                                            |

| ٩ / ٢                                   | البصر                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 9 / Y                                   | الأُذن                   |
| 17/7                                    | العين                    |
| الَ : الضرير أم الأُطرش ؟!              | أَيُّهما أَقرب إلى الكما |
| البصرا / ٢٥٤                            | المفاضلة بين السمع و     |
|                                         | * الأنف :                |
| · · / Y                                 | حاسّة الشَّمّ            |
| 1 · / Y                                 | قصبة الأُنف              |
|                                         | * الفم وما حوى :         |
| Y1V , Y1 , , 11 / Y                     | اللسان                   |
| Y17/Y                                   | الصوت                    |
| Y19 ( 11 ( 1 · / Y                      | الفم                     |
| \ / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الأُضراس                 |
| 17 / 7                                  | الأُسنان                 |
| 17/7                                    | الشفتان                  |
|                                         | * اليد وتوابعها :        |
| 1 ٤ / ٢                                 | الأَظفار                 |
| YY0 / Y                                 | الكفّ                    |
| 1 £ / Y                                 | اليدان                   |
|                                         | * الحنجرة :              |
| ١٣ / ٢                                  | الحناجر                  |
|                                         | * الرِّئة :              |
| \Y / Y                                  | الرِّئة                  |

|              | * المعدة :                 |
|--------------|----------------------------|
| 198671/7     |                            |
|              | * أُعضاء التناسل :         |
| ۲۳، ۲/ ۲     | النّطفة                    |
| 197 / 7      | آلات التناسل               |
|              | « العظام :                 |
| λ/Υ          | العظام                     |
|              | * الدّم:                   |
| YYV / Y      | دم الحيض                   |
|              | * المرّة :                 |
| <u> </u>     | الميّة                     |
|              | ٥ النباتات ،               |
| 117 , 47 / 7 | الشجر                      |
| ٠١٦/٢        | النخلة                     |
| 117 / 7      |                            |
| 11V / Y      | المفاضلة بين العنب والنّخل |
| 1.7 / 7      | العجم والنّوي              |
| ١٠٨ / ٢      | الرِّمّان                  |
| 111 / 7      | البُرُّ والشعير            |
| ١٠٤/٢        | ورق الشّجر                 |
| 1.77/7       | عروق النبات والشجر         |
| ** / *       | , »·d·(                    |

| الاستشفاء بالعسل وماء زمزم٢ / ١٧١                           |
|-------------------------------------------------------------|
| 0 الحيوانات ،                                               |
| اختلاف تكوّن الحيوانات بحسب اختلاف الحرارة والبرودة ٣ / ١٢٢ |
| الفرس ٣ / ٢٤٠                                               |
| البعير ٢ / ١٢٥                                              |
| الأُسد                                                      |
| السَّبُع ٢ / ١٢٨                                            |
| السِّنَّور ٣ / ٢٤٠                                          |
| الضبع ٢ / ١٢٨                                               |
| حكمة خلق الفيل دون عنق                                      |
| حمار نزا على فرس فأُحْبَلُها ما حكم لبنها ؟ ٢ / ١٤٨         |
| حكمة طول عنق الزرافة                                        |
| ذنَب الدواتِ                                                |
| بول الخُفَّاش هل هو نجس ؟                                   |
| الخَفَّاش                                                   |
| النملة                                                      |
| من عجائب خلْقِ النمل                                        |
| من عجائب حِيَل العنكبوت                                     |
| المرجان                                                     |
| ٥ الفلك والجمادات :                                         |
| * في الأَرض :                                               |
| الأَرضالأَرض                                                |

| •                              |
|--------------------------------|
| السهل والوعر من الأرض          |
| القراب                         |
| أُطوار خِلق التراب             |
| حكمة الله في خلق الصح          |
| الجبال                         |
| من الجبال المعظّمة             |
| الزلازل                        |
| * في السماء :                  |
| * <b>في السماء</b> :<br>السماء |
| البروج                         |
| السحاب                         |
| * حول الشمس والقمر:            |
| <i>y y y</i>                   |
| الشمس                          |
| الشمس                          |
| الشمس                          |
| الشمس<br>شروق الشمس            |
| الشمس                          |
| الشمس                          |
| الشمس                          |
| الشمس                          |
| الشمس                          |
|                                |

|                 | <ul> <li>حول الكواكب والنّجوم والمنجمين ،</li> </ul> |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٠ ٢ / ٢٢ ، ٢٢   | الكواكب                                              |
| 117/7           | النجوم                                               |
| تنقُّلًا ٢ / ٦٣ | الحكمة في كون بعض النّجوم راتبًا ، وبعضها .          |
|                 | من أَلوان الكواكب والنّجوم                           |
| ٧٨ / ٣          | من نَكْبات المُنَجِّمين                              |
|                 | بيان اختلاف المنجّمين                                |
|                 | دلالة التجارب على كذب علم النَّجوم                   |
|                 | كذب المنجمين على الأُنبياء                           |
| 178 / ٣         | مُحاورة حول علم النّجوم بين أَهله                    |
|                 | الشَّافعي وعلم التَّجوم                              |
|                 | ٥ الفلك :                                            |
| ٦٤ / ٢          | الفلك الدّوّار                                       |
| ٤٢ / ٣          | بطلان قول من زعم أَنَّ الفَلَكَ قَديم أَبديّ         |
|                 | o <b>حول المياه والسفن</b> :                         |
| 9 % % \$ 1 / 7  | الماءالماء                                           |
| 90 / 7          | حكمة اللَّه في كثرة الماء                            |
| TV / Y          | مجاري الماء                                          |
| 1 / 1 / 7       | الاستشفاء بماء زمزم                                  |
| ٣٦ / ٢          | المطرا                                               |
| 9V / Y          | حكمة نزول المطر على الأُرض                           |
| Λε / Υ          | الثلجالثلج                                           |

| البحار ٢ / ١١                                             |
|-----------------------------------------------------------|
| السفن ٢ / ٣٥ / ٣٤                                         |
| ٥ الهواء والزياح :                                        |
| الهواء ٢ / ٣٣ ، ٧٨ ، ٩٤                                   |
| الرّياح ۲ / ۳۳ / ۲                                        |
| الرِّيح ٢ / ٨٧                                            |
| مهابّ الريح                                               |
| o حول الفصول :                                            |
| <ul> <li>حول الفصول :</li> <li>الفصول الأَربعة</li> </ul> |
| <ul> <li>حول النار والحز والبرد :</li> </ul>              |
| التار ۲ / ۷۶ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۷۶ م                             |
| الحتر والبرد ٢ / ٧٧                                       |
| ۹ ـ الحِكم                                                |
|                                                           |
| سرٌ اقتران اسم ( العزيز ) بـ ( الحكيم )                   |
| حكمة إرسال الرّسل واحدًا بعد واحدٍ٢ / ١٨١                 |
| الحكمة في إِرسال الرُّسل ٢ / ٩٣ ٢                         |
| من حِكَم ابتلاءِ الأُنبياءِ والرُّسل٢ / ٤٨٩               |
| حكمة أُمّر إبراهيم بذبح ولده ٢ / ٣٨٣                      |
| سرُّ تمام النَّعْمَة وكمال الدِّين ٣٠٩ / ٣٠٩              |
| حكمة خفاء الغيب عن الخلق                                  |
| لماذا سَلَّطَ اللَّه على آدمَ وذرّيته إِبليس ؟            |

| TVA / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حكمة الصلاة أُوَّلًا إِلَى بيت المقدس |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ١٨٠/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حكمة الله في مسخ الأُمم               |
| 174 / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حكمة الله في عقوبات الأُمم            |
| ىسَنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 18. / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| TT9 / T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من أُسرار محبّة استعمال اليُمْنيٰي    |
| فضّة ٢ / ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حكمة اللّه سبحانه في عِزّة الذّهب وال |
| TVV / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حكمة إباحة الغنائم                    |
| Tov/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | من أُسرار بعض الأُدعية                |
| ٣٧٦ / ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من حكم نسخ الشّرائع                   |
| ٣٨٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حِكَم الأُحكام المنسوخة               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| لاق والسلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٠ _ مكاره الَّاخ                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٠ = مكارم الَّاحْدَ                  |
| ٠, ٢٦٢ / ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أَهمتة تربية الأُمّة                  |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أَهميّة تربية الأُمّة                 |
| 777 / 1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أهميّة تربية الأُمّة                  |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أَهميّة تربية الأُمّة                 |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أهميّة تربية الأُمّة                  |
| 777 / 1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أهميّة تربية الأُمّة                  |
| <pre> 777 / \ 629 / \ 627 / \ 527 / \ 777 / T 79 / T 70 /</pre> | أهميّة تربية الأُمّة                  |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أهميّة تربية الأُمّة                  |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أهميّة تربية الأُمّة                  |

| القلب والشبهات١ / ٢٤٩                           |   |
|-------------------------------------------------|---|
| مرضا الشهوات والشبهات أُصل داء الخلّق           |   |
| من مساوئ الكَسَل ١ / ٣٧٥                        |   |
| هل البخل مستلزم الجبن ؟!                        |   |
| آفات الغنى ١ / ٢٦٦                              |   |
| هل يَحْشُنُ الكذبُ لحالِ ؟!                     |   |
| مفاسد الكذب                                     | 1 |
| حول كذبات إبراهيم عليه السلام٢ / ٣٩٥            |   |
| النَّاظِر بِعَيْنِ البُّغْضِ يرى المحاسن مساوىء |   |
| 0 الحقّ                                         |   |
| مشاركة أُهل الباطل لأُهل الحقّ في مسألة         |   |
| قاعدة في قَبول الحقّ                            | • |
| من وجوه معرفة الحقّ ٢ / ٤٣٩                     |   |
| حال المحقّ مع الحقّ                             |   |
| الكشف بين الحقّ والباطل                         |   |
| غربة المؤمن في دنياه ١ / ٤٦٨                    |   |
| موانع قَبول الحقُّ ١ / ٣٣٥                      |   |
|                                                 |   |
| ١١ - الفضائل                                    |   |
| فضل السجود لله ٢ / ٣٩٧                          |   |
| فضل الصحابة ٢ / ٢٨٨                             |   |
| الصُّدّيق أَفضل الأُمّة                         |   |
| بين فضل عمر وفضل أبي بكر                        |   |

| من موافقات عمر لرّبّه سبحانه٣٢٨ / ٣٢٨       |
|---------------------------------------------|
| فضل التّوبة٢ / ٢٥٨                          |
| فضل الكتابة                                 |
| خير الأُمّة إِلَى آخر الدُّهر               |
| فضل العسل على الشكّر                        |
| ما هي أَفضلُ الأَعمال بعد الفرائض؟!٣٩٤، ٣٩٤ |
| من عيون الأُعمال الصالحة                    |
| ١٢ – في علوم اللُّغةِ                       |
| ٥ من معاني الحروف :                         |
| باء السببيّة ، وباء المعاوضة                |
| « إِنْ » و « ما » في اللغة ١ / ١٧٦          |
| « إَذا » الشّرطيّة                          |
| من معاني حروف ( على )                       |
| زيادة الأُلُف والنون في النّسب للمبالغة     |
| دخول ( التاء ) للعدل عن الاسم ١ / ٣٧٣       |
| دخول ( التّاء ) للمبالغة                    |
| من معاني الحروف في اللغة                    |
| ٥ الإضافة ،                                 |
| الإِضافة                                    |
| من معاني ( الإِضافة ) في اللغة ١ / ٤٧٣      |
| o ا <b>لفعل :</b>                           |
| دلالة الفعل المضارع ١ / ١٨٠٠                |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | بين الفعل واسم الفاعل                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                          | ٥ متفزقات في اللغة ،                                           |
| يات                                                      | الارتباط بين الأُسماء والمسة                                   |
| 100/1                                                    | الجملة الحاليّة                                                |
| 174/1                                                    | وقوع الشرط بين علّة ومعلوا                                     |
| 197/1                                                    | الاسم الموصول يفيد العموم                                      |
| 194/1                                                    | جمع التصحيح                                                    |
| 107/1                                                    | معنى ( الخُلد ) في اللغة                                       |
| فتَّى                                                    | التشميت والتسميت لُغَةً وم                                     |
| ١٢ – المعاني                                             | ,                                                              |
| ات :                                                     | ٥ من معاني بعض الكلم                                           |
| Y·Y / 1                                                  | معنى ( التلاوة )                                               |
| 7 / 3 7 7                                                | معنى ( التوفيق )                                               |
|                                                          |                                                                |
| ٤٠٥/١                                                    | معنى ( الربّاني ) لغة واصطا                                    |
| ٥٢٤ / ١                                                  | •                                                              |
|                                                          | معنى ( البركة )                                                |
| ٥٢٤ / ١                                                  | معنى ( البركة )<br>معنى ( الحكمة )                             |
| 07 £ / \                                                 | معنى ( البركة )<br>معنى ( الحكمة )<br>معنى ( العمى ) في الآخرة |
| 07 £ / \                                                 | معنى ( البركة )                                                |
| 07 £ / \       TAT ( YYY / \       TY\ / \       TYO / \ | معنى ( البركة )                                                |
| /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                   | معنى ( البركة )                                                |

| ·                                                         |
|-----------------------------------------------------------|
| معنى استعتاب اللّه عبده ١ / ٣٩٨                           |
| معنى تسبيح المخلوقات                                      |
| <ul> <li>معاني بعض الآيات :</li> </ul>                    |
| معنى الشهيد في ﴿ لتكونوا شهداء على النَّاس ﴾١ / ١٥٥       |
| معنى ﴿ والبحر المسجور ﴾                                   |
| معنى ﴿ مُواقع النَّجِومِ ﴾                                |
| تفسير ﴿ أُولِي الأُمْرِ ﴾                                 |
| <ul> <li>من معاني بعض الأحاديث :</li> </ul>               |
| معنى قَوَلُه عَلِيْكُ : « يطعمني ربّي ويسقيني » ١٨٤ / ١٨٤ |
| معنى « إِذا لم تستح فاصنع ما شئت »                        |
| <ul> <li>من معاني بعض الأمثال :</li> </ul>                |
| مَنْ ودَّكَ لأَمْرٍ وَلِّي عند انقضائه١١٤/                |
| ضرب فلان أُخماسه في أسداسه                                |
| ٥ معاني متفرقة ،                                          |
| كيف خُلِق الإِنسان من عَجَل                               |
| ماهيّة الوسوسة                                            |
| حَدّ البُحْل                                              |
| الطيّبات والخبائث ٢ / ٣٢٨                                 |
| بين المعنى واللَّفظ١ / ٢٨٠                                |
| الشبهة ؛ معناها وخطرها ١ / ٤٤٢                            |
| معنى ( المحدَّث المُلْهَم )                               |
| استعمال (كذب) بمعنى (أُخطأ)                               |

| ١٨٣ / ١   | مُسَمّى الحياة ( حقيقته )                       |
|-----------|-------------------------------------------------|
|           | ١٤ – القواعد                                    |
| 171/1     | محبّة الشيء وطلبه من لوازم تصوّره               |
| 100/1     | المعاملة بنقيض القصد                            |
| ٤٢٨ / ١   | ُ الغايات أَشرف من الوسائل                      |
| ٤٤٣ / ١   | قاعدة ذهبيّة في رَدّ الشبهات                    |
| £7./ \    | َ ذَمِّ الأَكثريَّة                             |
|           | الأُمر بالإِعراض عن الكافرين                    |
| £ £ ₹ / ₹ | الشرائع جاءت بمحارات العقول ، لا مُحَالاتها     |
| o £ \ / \ | أَدِلَّة الباطلِ دليلُ بُطلانِه                 |
| YTA / T   | لِأُوائل الأَشياءِ مزيّة القوّة                 |
|           | العلمِ الصحيح لا بُدّ له من براهين يستند إِليها |
| ٣٨٣ / ٣   | من أُخطاء الاصطلاحات الحادثة                    |
| ٣٠٤ / ١   | مَن فارقَ الدليل ضلَّ السَّبيل                  |
|           | ١٥ – التّاريخ                                   |
|           | ٥ من تاريخ العرب قبل الإِسلام وبعده :           |
| ٣١٠/٣     | حال العرب قَبل الإِسلام وبعَده                  |
| ٣١٠/٣     | من مذاهب العرب في تسمية الأَشياء                |
|           | 0 من تاريخ الصحابة :                            |
|           | لَم يكن في الصحابة أُطرش                        |
| ٦٠/٣      | خروج علي إلى الكوفة لمحاربة أَهل الشام          |

| قتال علميّ للخوارج                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>من تاریخ السلمین ودولهم وحروبهم :</li> </ul>                 |
| غلبة عُبَيْدالله بن زياد للمختار بن أُبي عبيد                         |
| موت المنصور بطريق مكّة                                                |
| فتح عمتوريّة ٣ / ٦٣                                                   |
| نزول الفرنج بدمياط٣ / ٣٣                                              |
| انقضاء دولة العبيديّين٣ / ٦٧                                          |
| قصّة القرامطة٣ / ٦٤                                                   |
| من عادات أُهل مصر ٣ / ١٤٢                                             |
| ٥ من تاريخ بناء المدن :                                               |
| <ul> <li>من تاریخ بناء المدن :</li> <li>تاریخ بناء بغداد</li> </ul>   |
| بناء مدينة القاهرة ٣ / ٦٥                                             |
| <ul> <li>تاریخ تحریف النصرانیة ،</li> </ul>                           |
| تاريخ التثليث في النصرانيّة ٣ / ٨٧                                    |
| ١٦ – الفروق                                                           |
| الفرق بين الأُمّة والإِمام١ / ٣٣٥                                     |
| القرق بين الحجج والبيّنات                                             |
| الفرق بين قيام الحجّة بالعلم ، وسَلْبه ونفيه بالطبع والختم !! ١ / ٣٤٦ |
| الفرق بين العيان والخبرالفرق بين العيان والخبر                        |
| الفرق بين التذكّر والتفكّر                                            |
| الفرق بين ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ وبين ( القتل أَنفى للقتل ) ٢ / ٢٩٥  |
| الفرق بين نظر الطبيب والطبائعي                                        |

| YO1 / 1        | الفرق بين الحسد والغبطة                |
|----------------|----------------------------------------|
| ٣٧٦ / ١        | الفرق بين الهمّ والحزَن                |
| T90 / Y        |                                        |
| ٣٢٢ / ٣        | الفرق بن الفأل والطِّيرة               |
| سام وأنواع     | ١٧ – أق                                |
| ۳.٧/١          | مراتب الهداية                          |
| ٣٦٠ / ١        | أُنواع السعادات                        |
| ۳۹٦، ۲۹۸ / ۱   | مراتب الكمال                           |
| YTA / 1        | مراتب غاية الكمال                      |
| YTA / 1        | مراتب غاية الكمال                      |
| ٣١١ / ٢        | أقسام أصحاب البصائر                    |
| olv / 1        | أُنواع المدّعين الحقُّ                 |
| ٤٦٣ ، ٣٥٧ / ١  | مراتب اليقين                           |
| ٤٠٩/١          | مراتب الإِدراك                         |
| ٥٤٤ / ١        | أُسماء الفُكر والتفكّر                 |
| ۰۱٦/١          | المنتفعُ بالآيات من النّاس نوعان       |
| 7 £ / 1        | ,                                      |
| 750 / 1        |                                        |
| orv / 1        | أَقسام أَهل الدنيا                     |
| کسل            | أَقسام النّاس بالنّسبة إلى الغفلة والك |
| ناف من النّاسا |                                        |
| Y02 / Y        |                                        |

|              | أقسام العقل                                 |
|--------------|---------------------------------------------|
| ٤٤٧، ٤٣٠ / ١ | المقارنة بين أُنواع اللّذات                 |
| rem / 1      | مراتب الوجود                                |
| YY1 / 1      | أَنواع الجهاد                               |
| ١٨٠/١        | الخوف                                       |
| ۲٦٦ / ٣      | أَجناس العدوى                               |
| ۲٤٩ / ٣      | أقسام الطّالع عند المُنجّمين                |
| ٦ / ٣        | من صِيَغ القسم وأَقسامه                     |
| بة           | أُنواع الثناء على إبراهيم عليه السلام في آي |
| 008/1        | أَنواع التفكّر في القرآن                    |
|              | أَقسام القرآن                               |



# ٨ – قائمة المراجع والمصادر

# (<sup>†</sup>)

- ١ « الآحاد والمثاني » : ابن أُبي عاصم ، السعودية .
  - ٢ « الآداب » : البيهقي ، بيروت .
- ٣ « آداب الشافعي ومناقبه » : لابن أبي حاتم ، مصر .
  - ٤ « الآداب الشرعيّة » : ابن مُفلح ، مصر .
  - « الإبانة الكبرى » : ابن بطّة ، السعودية .
- ٦ « ابن القيم حياته وآثاره » : بكر بن عبدالله أبو زيد ، السعودية .
- ٧ « إِتّحاف ذوي الشَّرف بطرق حديث « يحمل هذا العلم من كلِّ خلف .. » : على بن حسن ، مخطوط
- ٨ « إِتّحاف السّادة المتقين شرح « إِحياء علوم الدين » » : الزَّابيدي ، مصر .
  - ٩ « الإتقان في علوم القرآن » : الشيوطي ، مصر .
    - ١٠ « إِثبات عذاب القبر » : البيهقي ، مصر .
- ١١ « الإِجابة لإِيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » : الزركشي ، بيروت.
  - ١٢ « الإِجابة على أحاديث المصابيح » : ابن حَجَر ، بيروت .
    - ۱۳ « أُحكام الجنائز » : الألباني ، السعودية .
    - ١٤ « الإحكام في أُصول الأُحكام » : ابن حزم ، مصر .
      - ١٥ « إحكام المباني » : علي بن حسن ، السعودية .
      - ١٦ « أُخبار أُصبهان » : أُبو نُعيم الأُصبهاني ، إيران .

- ١٧ « أُخبار الحكماء » : القِفْطي ، مصر .
- ١٨ « الأخبار الطُّوال » : الطبراني ، العراق .
- ١٩ « اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميّة » : البَعْلى ، مصر .
  - · ٢ « أُخلاق العلماء » : الآجريّ ، الكويت .
    - ٢١ ﴿ أُخلاق النبتي ﴾ : أُبو الشيخ ، مصر .
      - ۲۲ « الأدب المفرد » : البخاري ، مصر .
        - ۲۳ « الأذكار » : النووي ، مصر .
- ٢٤ « الأربعون حديثاً في الدّعوة والدُّعاة » : علي بن حسن ، السعودية .
- ٢٥ « الأربعون حديثاً في الشخصيّة الإسلاميّة » : علي بن حسن : السعودية.
  - ۲٦ « الأربعون الصغرى » : البيهقي ، بيروت .
    - ۲۷ « إرواء الغليل » : الألباني ، بيروت .
    - ٢٨ « أساس البلاغة » : الزمخشري ، مصر .
      - ٢٩ « أُسباب النزول » : الواحديّ ، مصر .
        - · ٣٠ « الاستذكار »: ابن عبدالبر ، مصر .
  - ٣١ « الاستغنى في الكُني » : ابن عبدالبَرّ ، السعودية .
    - ٣٢ « الاستيعاب » ابن عبد البَرُّ ، مصر .
    - ٣٣ « الأسرار المرفوعة » : على القارئ ، بيروت .
- ٣٤ « الإِسعاف في تخريج أحاديث الكشّاف » : الزيلعي ، تحقيق علي بن حسن ، مخطوط .
  - ٣٥ « الأسماء والصفات » : البيهقي ، مصر .
  - ٣٦ « الإصابة في تمييز الصحابة » : ابن حَجَر ، مصر .
    - ۳۷ « أطراف المسند المعتلى » : ابن حَجَر ، دمشق .
      - ۳۸ « الإعتقاد » : البيهقي ، مصر .

- ٣٩ « الاعتقاد الخالص » : ابن العطّار ، السعودية .
- ٤٠ ( إعلام الموقّعين » : ابن قيّم الجوزيّة ، مصر .
  - ٤١ « إغاثة اللهفان » : ابن قيّم الجوزيّة ، مصر .
- ٤٢ « اقتضاء الصراط المستقيم » : ابن تيميّة ، السعودية .
- « اقتضاء العلم العمل »: الخطيب البغدادي ، دمشق .
  - ٤٤ « الإكمال »: ابن ماكولا ، الهند .
  - ٥٠ « الإلماع » : القاضى عياض ، مصر .
  - ٤٦ « أُمالي الأُذكار » : ابن حَجَر ، العراق .
    - ٤٧ « أُمالي الشجري » ، مصر .
    - ٤٨ « الأمالي » : القالي ، مصر .
    - ٤٩ « أُمالي عبدالرزّاق » ، مخطوط .
    - · ٥ « الأُمالي » : المحاملي ، السعودية .
  - ٥١ « الإمتاع والمؤانسة » : التوحيدي ، مصر .
    - ٥٢ « الأَمثال » : أُبو الشيخ ، الهند .
- ٥٣ « الأُمثال » : أُبو عبيد القاسم بن سلّام بشرح البَكْري ، بيروت .
  - ٥٥ « الأمثال » : الرّامَهُرْمُزيّ ، الهند .
  - ٥٥ « الأمكنة والمياه » : الإِسكندري ، مخطوط .
    - ٥٦ « الأنساب » السمعاني ، الهند .
    - ٥٧ « الإيمان » : ابن أبي شيبة ، دمشق .
  - ٥٨ « الإيمان » : أُبو عبيد القاسم بن سلّام ، دمشق .
    - ٩ « الإيمان » : ابن مَندة ، السعودية .

#### 

- ٠٠ « الباعث الحثيث » : أُحمد شاكر ، السعودية .
- ٦١ « بدائع التفسير عن ابن القَيِّم » ، يسري السيّد ، السعودية .
  - ٦٢ « بدائع الفوائد » : ابن القيّم ، مصر .
    - ٦٣ « البداية والنهاية » ابن كثير ، مصر .
  - ۲۶ « البدع والنهي عنها » : ابن وضّاح ، دمشق . .
    - ٠٥ « بذل الماعون » : ابن حَجَر ، السعودية .
- ٦٦ « البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » : السكسكي ، مصر .
  - ۲۷ «ا لبعث والتشور » : البيهقي ، بيروت .
    - ٦٨ « بغية المُلتَمِس » : العلائي ، بيروت .
  - ٦٩ « البيان والتحصيل » : ابن رُشْد ، بيروت .

#### (ご)

- · ٧ « تاريخ الإسلام » : الذَّهبي ، بيروت .
  - ۷۱ « تاریخ ابن جریر الطبري » ، مصر .
    - ۷۲ « تاریخ ابن خلدون » ، مصر .
    - ٧٣ « تاريخ ابن الفرضي » ، مصر .
    - ٧٤ « تاريخ ابن مَعْين » ، السعودية .
    - ٧٥ « تاريخ بغداد » : الخطيب ، مصر .
- ٧٦ « تاريخ الحكماء » : البيهقي ، دمشق .
  - ۷۷ « تاریخ الخلفاء » : السیوطی ، مصر .
- ۷۸ « تاریخ دمشق » : ابن عساکر ، مخطوط .
  - ۷۹ « تاریخ قزوین » : الرافعی ، إیران .

- ٨٠ « التاريخ الكبير » البخاري ، الهند .
- ٨١ « تأويل مختلف الحديث » : ابن قتيبة ، بيروت .
  - ٨٢ « التبصير في الدِّين » : الإشفرايينيّ ، بيروت .
- ٨٣ « التبيان في أقسام القرآن » ابن قيّم الجوزيّة ، الأردن .
  - ٨٤ « تجريد أسماء الصحابة » : الذهبي ، مصر .
  - ٥٥ « تجريد التوحيد المفيد » : المقريزي ، الأردن .
- ٨٦ « التحذيرات من الفتن العاصفات » : على بن حسن ، الأردن .
  - ٨٧ « تحفة الأشراف » : المزّي ، الهند .
  - ٨٨ « تحفة المودود » : ابن قيّم الجوزيّة ، بيروت .
- . الأردن ، الخلاف في مسألة الأعراف \* : مرعى الكرمى ، الأردن .
  - ٩٠ « تخريج الإحياء » : العراقي ، مصر .
  - ٩١ « تخريج الأربعين السلميّة » : السخاوي ، الأردن .
    - ۹۲ « تدریب الراوي » : السیوطی ، مصر .
      - ۹۳ « التذكرة » : الزركشي ، بيروت .
    - ٩٤ « تذكرة الموضوعات » : المتّقى الهندي ، مصر .
      - ٩٥ « تذكرة الموضوعات » : ابن طاهر ، مصر .
        - ٩٦ « الترغيب » : ابن شاهين ، السعودية .
    - ٩٧ « الترغيب والترهيب » : الأصبهاني ، السعودية .
      - ۹۸ « الترغيب والترهيب » : المنذري ، مصر .
- ٩٩ « التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة الإِسلاميّة » : علي بن حسن ، السعودية .
  - ٠٠٠ « التعريفات » : الجُرْجاني ، بيروت .
  - ١٠١ ( تعظيم قدر الصلاة ) : ابن نصر ، السعودية .

- ١٠٢ « تغليق التعليق » : ابن حجر ، الأردن .
- ١٠٣ « تفسير إبن جرير الطبري » : تحقيق أحمد شاكر ، مصر .
  - ۱۰۶ « تفسير ابن جرير الطبري » : بيروت .
    - ۱۰۵ « تفسير ابن أبي حاتم » ، السعودية .
      - ۱۰۶ « تفسير ابن کثير » ، بيروت .
      - ١٠٧ « تفسير البغويّ » ، السعودية .
    - ۱۰۸ « تفسير سفيان بن عيينة » ، بيروت .
      - ١٠٩ « تفسير عبدالرزّاق » السعودية .
  - ١١٠ « تفسير غريب القرآن » ابن قتيبة ، مصر .
    - ۱۱۱ « تفسير الماورديّ » ، مصر .
  - ١١٢ « تقدمة الجرح والتعديل » : ابن أبي حاتم ، الهند .
    - ۱۱۳ « التكملة » : المنذري ، بيروت .
    - ١١٤ « التلخيص الحبير » : ابن حَجَر ، مصر .
- ١١٥ « تمام المنّة في التعليق على فقه السنة » : الألباني ، السعودية .
  - ١١٦ « التمهيد » : ابن عبد البَرّ ، المغرب .
- ١١٧ « التنبيهات اللطيفة » : عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، السعودية .
  - ١١٨ « تنزيه الشَّريعة » : ابن عِرَاق الكِنَاني ، مصر .
  - 119 « تنقيح التحقيق » : ابن عبدالهادي ، الإمارات المتحدة .
    - ١٢٠ ( التنكيل ) : المُعَلِّمي ، السعودية .
    - ١٢١ « تهذيب الآثار » : الطبري ، السعودية .
    - ١٢٢ « تهذيب الأسماء واللغات » : النووي ، مصر .
      - ١٢٣ « تهذيب التهذيب » : ابن حجر ، الهند .
    - ١٢٤ « تهذيب سنن أُبي داود » : ابن قيّم الجوزيّة ، مصر .

١٢٥ - « تهذيب الكمال » : المِزّي ، بيروت .

١٢٦ – « التوسّل » : الألباني ، بيروت .

۱۲۷ – « التوقيف على مهمّات التعاريف » : المُناوي ، دمشق .

١٢٨ – « التوكّل » : ابن أبي الدنيا ، الكويت .

۱۲۹ - « التيسير » : المنَّاوي ، مصر .

١٣٠ - « تيسير الكريم الرّحمن » : عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، السعودية .

١٣١ - « تمييز الطيّب من الخبيث » ، ابن الدّينع ، مصر .

١٣٢ - « تمييز المحظوظين من المحروحين » : محمد بن سلطان المعصومي ، السعودية .

( む )

۱۳۳ - « الثقات » : ابن حبّان ، الهند .

( 7 )

۱۳۶ - « جامع ابن وهب » مصر .

١٣٥ - « جامع الأُصول » ابن الأُثير ، دمشق .

١٣٦ - « جامع بيان العلم وفضله » : ابن عبدالبَرّ ، السعودية .

١٣٧ - « جامع التحصيل » : العلائي ، العراق .

۱۳۸ - « جامع العلوم والحكم » : ابن رجب الحنبلي ، بيروت .

١٣٩ - « الجامع الكبير » : السيوطي ، مصر .

۱٤٠ – « جامع مَعْمَر بن راشد » ، بيروت .

١٤١ - « الجرح والتعديل » : ابن أبي حاتم ، الهند .

١٤٢ - « جزء حديث « يحمل هذا العلم » : علي بن حسن ، مخطوط .

١٤٣ - « جزء « مَنْ كَذَبَ عَلَى » : الطبراني ، الأردن .

١٤٤ - « الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشّافي » النهرواني ، مصر - بيروت .

١٤٥ - « جمع الجوامع » : السيوطي ، بيروت.

١٤٦ - « جَنَى الجِنتين » : المُحَبِّي ، مصر .

١٤٧ - « جلاء الأفهام » : ابن القيّم ، مصر .

## (ح)

١٤٨ - « حادي الأُرواح » : ابن القيِّم ، مصر .

١٤٩ - « حجّة القراءات » : ابن زنجلة ، بيروت .

١٥٠ - « حديث أبي الفضل السُّهلكي » : مخطوط.

١٥١ - « محسن المحاضرة » : السيوطي ، مصر .

١٥٢ - « الحِطَّة » : صدِّيق حسن خان ، الأردن .

۱۵۳ - « حقيقة الصيام » : ابن تيميّة ، بيروت .

١٥٤ - « حكم تارك الصلاة » : الألباني ، السعودية .

١٥٥ - « حكم الدّين في اللحية والتدّخين » : على بن حسن ، الأردن .

١٥٦ - « الحلية » : أبو نُعيم الأصبهاني ، مصر .

١٥٧ - « حياة الحيوان » : الدُّميري ، مصر .

١٥٨ - « الحيوان » الجاحظ ، مصر .

## (خ)

١٥٩ - « خزانة الأدب » : البغدادي ، مصر .

١٦٠ – « خطبة الحاجّة » : الألباني ، بيروت .

۱۲۱ – « الخِلَعِيَّات » : الخِلَعي ، مخطوط .

١٦٢ - « خَلْق أفعال العباد »: البخاري ، الكويت .

( 2 )

١٦٣ – « الدّاء والدّواء » ابن قيّم الجوزيّة ، مصر .

١٦٤ - « درء تعارض العقل والنّقل » : ابن تيميّة ، السعودية .

١٦٥ - « الدرّ المنثور » : السيوطي ، مصر .

١٦٦ - « الدّرر الغالية في آداب الدّعوة والدّاعية » : ابن باديس ، السعودية .

۱٦٧ – « الدّرر المنتثرة » : السيوطي ، مصر .

١٦٨ – « الدّعاء » : الطبرانيّ ، بيروت .

١٦٩ - « الدعوات الكبير » : البيهقي ، الكويت .

۱۷۰ – « دلائل النبوّة » : البيهقي ، بيروت .

١٧١ - « دلائل النبوّة » : أبو نُعيم الأصبهانيّ ، دمشق .

۱۷۲ – « ديوان أُبي تمّام الطّائي » ، مصر .

۱۷۳ - « ديوان عمر بن أبي ربيعة » ، مصر .

۱۷٤ - « ديوان قيس بن المُلُوَّح » ، مصر .

۱۷٥ - « ديوان المتنبي : بشرح اليازجي » ، مصر .

#### (ذ)

١٧٦ - « ذخائر التراث العربي الإسلامي » : عبد الجبّار عبدالرحمن ، العراق .

١٧٧ - « ذمّ المسكر » : ابن أبي الدنيا ، بيروت .

١٧٨ - « ذمّ من لم يعمل بعلمه » : ابن عساكر ، الأردنّ .

١٧٩ - « ذيل طبقات الحنابلة » : ابن رجب الحنبلي ، مصر .

#### (J)

١٨٠ - « الرّد على الجهميّة » ( مجموعة عقائد السلف ) : الإِمام أُحمد ، مصر.

١٨١ - ١ الرّد على المنطقيين »: ابن تيميّة ، مصر .

- ١٨٢ « رسالة أُحمد إلى عبدوس » .
- ١٨٣ « رسائل الإصلاح » : الخضر حسين ، مصر .
  - ١٨٤ « رغبة الآمِل » : نصر الهوريني ، مصر .
- ١٨٥ « رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه » : أحمد بن عبدالله ، رسالة ماجستير مخطوط .
  - ١٨٦ « الروح » : ابن قيّم الجوزيّة ، الأُردنّ .
- ١٨٧ « الرّوض البَسَّام في ترتيبب فوائد تمام » : جاسم الدّوسري ، بيروت .
  - ١٨٨ « روضة المحتين » : ابن قيّم الجوزيّة ، مصر .

#### (i)

- ١٨٩ « زاد المسير في علم التفسير » : ابن الجوزي ، دمشق .
  - ١٩٠ « زاد المعاد » : ابن قيّم الجوزية ، بيروت .
    - ١٩١ « الزُّهد » : عبدالله بن المبارك ، الهند .
      - ١٩٢ « الزهد » : أحمد بن حنبل ، مصر .
      - ۱۹۳ « الزّهد » : ابن أَبي عاصم ، الهند .
        - ١٩٤ « الزّهد » : البيهقي ، الكويت .
    - ١٩٥ « الزَّهد » وكيع بن الجرّاح ، السعودية .
- ١٩٦ « زوائد « الزهد » » : عبدالله بن أُحمد ضمن « الزهد » ، مصر.
  - ١٩٧ « زوائد الزّهد » : نُعيم بن حمّاد ضمن « الزّهد » ، الهند .
- ۱۹۸ « زوائد « المسند » » : عبدالله بن أحمد ضمن « المسند » ، مصر .

#### ( w)

- ١٩٩ « السَّبيل الهادّ »: مساعد الرّاشد ، دمشق .
- · · · · « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : الألباني ، السعودية .

- ٢٠١ « سلسلة الأُحاديث الضعيفة » : الأُلباني ، السعودية .
  - ۲۰۲ « سنن ابن ماجة » ، مصر .
  - ۲۰۳ « سنن أبي داود » ، مصر .
  - ۲۰٤ « سنن البيهقي الكبرى » ، الهند .
    - ٠٠٥ « سنن التّرمذي » ، مصر .
    - ۲۰۶ « سنن الدّارقطني ، مصر .
    - ۲۰۷ « سنن الدّارميّ » ، دمشق .
  - ۲۰۸ « سنن سعید بن منصور » ، الهند .
    - ۲۰۹ « سنن الشافعي » ، مصر .
    - · ۲۱ « سنن النّسائي المجتبي » ، مصر .
  - ۲۱۱ « سنن النسائي الكبرى » ، بيروت .
  - ۲۱۲ « السنّة » : ابن أبي عاصم ، بيروت .
    - ٢١٣ سؤالات ابن الجُنَيد ، السعودية .
    - ٢١٤ « سؤالات البرقاني » ، السعودية .
  - ۲۱٥ « سير أُعلام النبلاء » : الذّهبثي ، بيروت .
    - ۲۱٦ « سيرة ابن إسحاق » ، تركيا .
    - ۲۱۷ « سيرة ابن هشام » ، بيروت .
  - ۲۱۸ « سيرة عمر بن عبدالعزيز » ، الآمجري ، بيروت .

# ( ش )

- ۲۱۹ « شرح الأُبّي على مسلم » ، بيروت .
- · ٢٢ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » : اللالكائي ، السعودية .
  - ۲۲۱ « شرح السنّة » : البغوي ، بيروت .

- ٢٢٢ « شرح صحيح مسلم » : التووي ، مصر .
- ٢٢٣ « شرح الطحاوية » : ابن أبي العزّ الحنفي ، بيروت .
  - ٢٢٤ « شرح قواعد الإعراب » : ابن هشام ، مصر .
  - ٠٢٥ « شرح الكوكب المنير » : ابن اللحّام ، السعودية .
    - ٢٢٦ « شرح المسند » : أُحمد شاكر ، مصر .
    - ۲۲۷ « شرح معانى الآثار »: الطَّحاوى ، مصر.
      - ۲۲۸ « شرح الموطّأ » : الزّرقاني ، مصر .
    - ٢٢٩ « شرح نهج البلاغة » : ابن أبي الحديد ، مصر .
- · ٢٣٠ « شرف أصحاب الحديث » : الخطيب البغدادي ، تركيا
  - ٢٣١ « الشَّريعة » : الآجريّ ، مصر .
  - ٢٣٢ « شعب الإيمان » : البيهقي ، الهند .
  - ٢٣٣ « شفاء العليل » : ابن قيم الجوزيّة ، السعودية .
    - ٢٣٤ « الشكر » : ابن أبي الدنيا ، الكويت .

#### (ص)

- ٢٣٥ « الصحاح » : الجوهري ، مصر .
- ۲۳٦ « صحيح ابن حبّان » ، بيروت .
- ۲۳۷ « صحيح ابن خزيمة » ، بيروت .
- ٢٣٨ « صحيح الأدب المفرد » : الألباني : ، السعودية .
  - ۲۳۹ « صحيح البخاري » ، مصر .
- ٠٤٠ « صحيح الترغيب والترهيب » : الألباني ، السعوديّة .
  - ۲٤۱ « صحيح الجامع » : الألباني ، بيروت .
  - ۲٤٢ « صحيح سنن ابن ماجه » : الألباني : بيروت .

۲٤٣ - « صحيح مسلم » ، مصر .

٢٤٤ - « الصحيح المسند من أسباب النُّزول » : مُقبل بن هادي ، مصر .

٢٤٥ - « صفة صوم النبي عَلَيْتُه » : علي بن حسن وسليم الهلالي ، الأردن .

٢٤٦ – « صِلَة تاريخ الطبري » : عُريب بن سعد ، مصر .

۲٤٧ - « الصمت » : ابن أبي الدنيا ، بيروت .

٢٤٨ – « الصواعق المرسلة » : ابن قيم الجوزية ، السعودية .

### (ض)

۲٤٩ – « الضعفاء : العقيلي ، بيروت .

. ٢٥٠ - « ضعيف الأُدب المفرد » : الألباني ، السعوديّة .

٢٥١ – « ضوابط الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإِسلام ابن تيميّة » : علي بن حسن ، الأُردنّ .

# (ط)

٢٥٢ - « الطبّ النبوي » : ابن قيم الجوزيّة ، مصر .

۲۵۳ - « طبقات ابن سعد » ، بيروت .

٢٥٤ - « طبقات الأطبّاء » : ابن أَبِي أُصيبعة ، مصر .

٢٥٥ - « طبقات الحنابلة » : ابن أبي يعلى ، مصر .

٢٥٦ - « طبقات الشافعيّة الكبرى » : السُّبكي ، مصر .

٢٥٧ - « طبقات المفسّرين » : الداودي ، مصر .

٢٥٨ - « الطرق الحُكميّة » : ابن قيّم الجوزيّة ، مصر .

٢٥٩ - « طريق الهجرتين » : ابن قيّم الجوزيّة ، السعودية .

· ٢٦ - « الطهور » : أُبو عبيد القاسم بن سلّام ، السعوديّة .

(ظ)

٢٦١ – « ظلال الجنّة » الأُلباني ، بيروت .

(ع)

٢٦٢ - « العبوديّة » ابن تيميّة ، الأردنّ .

۲۶۳ - « العُزلة » : الخطّابي ، مصر .

٢٦٤ - « عِشرة النِّساء » : النَّسائي ، مصر .

٢٦٥ – « العظمة » : أُبو الشيخ ، السعودية .

٢٦٦ - « العِقد الفريد » : ابن عبد ربّه ، مصر .

٢٦٧ – « العقلانيّون أُفرخ المعتزلة العصريّون » : علي بن حسن ، السعوديّة .

٢٦٨ - « عقيدة السلف أصحاب الحديث » : أَبو عثمان الصابوني ، الكويت .

٢٦٩ - « العلل » : الدارقطني ، السعوديّة .

· ٢٧٠ - « علل الأحاديث » : ابن أبي حاتم ، مصر .

٢٧١ - « العلل الكبير » : الترمذيّ ، الأردنّ .

٢٧٢ - « العلل المتناهية » : ابن الجوزي ، الباكستان .

۲۷۳ - « العلم » ابن أبي خيثمة ، دمشق .

٢٧٤ - « علم أصول البدع » : علي بن حسن ، السعوديّة .

٧٧٥ - « العُلوّ » : الذهبيّ ، بيروت .

٢٧٦ - « عمدة التفسير » : أحمد شاكر ، مصر .

۲۷۷ - « عمر الختيام بين الكفر والإيمان » ، بيروت .

۲۷۸ – « عمل اليوم والليلة » : النّسائي ، بيروت .

٢٧٩ - « عمل اليوم والليلة » ابن السُّنِّي ، مصر .

# (غ)

۲۸۰ – « غاية النَّفع » : ابن رَجَب ، بيروت .

۲۸۱ - « غرائب مالك » : الدّارقطني ، مخطوط .

٢٨٢ – « غريب الحديث « أُبو عبيد القاسم بن سلّام ، الهند .

۲۸۳ - « غريب الحديث » ابن قتيبة ، العراق .

۲۸۶ - « غریب القرآن » : ابن قتیبة ، مصر .

### (ف)

۰ ۲۸۰ - « فتح الباري » : ابن حَجَر ، مصر .

٢٨٦ - « فتح العزيز الغفّار » : عطاء عبداللطيف ، مصر .

٢٨٧ - « فتح الوهّاب » : أُحمد بن الصدّيق ، بيروت .

۲۸۸ – « فتوح البلدان » : البلاذُري ، مصر .

٢٨٩ - « الفخر المتوالى » السخاويّ ، الأردن .

· ٢٩٠ - « الفَرْق بين الفِرَق » : البغدادي ، مصر .

٢٩١ - « الفروق اللغويّة » : العسكريّ ، مصر .

٢٩٢ – « الفصل في الملل والأهواء والنّحل » : ابن حزم ، بيروت .

۲۹۳ - « فصل المقال » : البكري ، بيروت .

٢٩٤ - « فضل علم السلف على الخلف » : ابن رجب ، الأردن .

٥ ٢٩ - « فقه السيرة » : الغزالي ، مصر .

٢٩٦ - « الفقيه والمتفقّه » : الخطيب ، السعوديّة .

۲۹۷ - « الفنون » : ابن عقيل ، بيروت .

۲۹۸ - « الفهرست » : ابن النّديم ، بيروت .

۲۹۹ – « فهرست بن خيّر » ، بيروت .

- ۳۰۰ « فوائد تمّام » ، بيروت .
- ٣٠١ « الفوائد المجموعة » : الشوكاني ، بيروت .
- ٣٠٢ « الفوائد المشوِّقة » : المنسوب لابن القيِّم ، مصر .
  - ٣٠٣ « فيض القدير » المناوي ، مصر .

## (ق)

- ٣٠٤ « قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة » : ابن تيميّة ، السعوديّة .
  - ٣٠٥ « قاعدة في تحريم الشُّطْرنج » : ابن تيميّة ، مصر .
- ٣٠٦ « قاعدة النّصر في ظلال سورة العصر » : على بن حَسَن ، مخطوط .
  - ٣٠٧ « القاموس المحيط » : الفيروزآباديّ ، بيروت .
  - ٣٠٨ « القائد إلى تصحيح العقائد » : المُعلَّمي ، بيروت .
    - ٣٠٩ « قَطْف الأزهار المُنتاثرة » : السَّيوطي ، بيروت .

## ( 4 )

- ۳۱۰ « الكاشف » : الذهبي ، بيروت .
- ٣١١ « الكامل في التّاريخ » : ابن الأثير ، مصر .
- ٣١٢ « الكامل في ضعفاء الرِّجال » : ابن عدي ، بيروت .
- ٣١٣ « كشف الأستار عن زوائد البزّار » : الهيثمي ، بيروت .
- ٣١٤ « الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث » : سِبْط ابن العجمي ، العراق .
  - ٣١٥ « كشف الخفاء » : العجلوني ، مصر .
  - ٣١٦ « الكشف الصريح » : على بن حسن ، السعوديّة .
    - ٣١٧ « كشف الظنون » : حاجي خليفة ، تركيا .
    - ٣١٨ « كشف المتواري » : على بن حسن ، السعوديّة .

٣١٩ - « الكشّاف » : الزمخشريّ ، مصر .

٣٢٠ - « الكلم الطيّب » : ابن تيميّة ، بيروت .

٣٢١ - « الكليّات » : أُبو البقاء الكَفَوي ، دمشق .

٣٢٢ - « الكُني » : البخاري ، الهند .

٣٢٣ – « كنز العمال » : المُتقي الهندي ، بيروت .

# (J)

٣٢٤ - « لسان الميزان » : ابن حجر ، الهند .

٣٢٥ – « لقط اللآلئ المتناثرة » : الزَّبيدي ، بيروت .

٣٢٦ – « اللَّالَىُ المصنوعة في الأُحاديث الموضوعة » الشَّيوطي ، مصر .

## (7)

٣٢٧ – « ما اتّفق لفظه وافترق مسمّاه » الحازميّ ، مخطوط .

٣٢٨ - « المجالسة » الدِّينَوَري ، مخطوط .

٣٢٩ - « مجمع الأُمثال » : المَيْداني ، مصر .

· ٣٣٠ - « مجمع البحرين » : الهيثمي ، السعوديّة .

٣٣١ - « مجمع الزوائد » : الهيثمي ، مصر .

٣٣٢ - « مجموع رسائل الجاحظ » : عبدالسلام هارون ، مصر .

٣٣٣ - « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة » ، السعوديّة .

٣٣٤ - « مجموعة عقائد السلف » : النشّار ، مصر .

٣٣٥ – « المجروحين » : ابن حبّان ، مصر .

٣٣٦ - « محاسبة النّفس » : ابن أَبي الدنيا ، بيروت .

٣٣٧ - « محاسن الاصطلاح » : البلقيني ، مصر .

٣٣٨ - « المحرّر الوجيز » : ابن عطيّة ، المغرب .

- ٣٣٩ « مختار الصحاح » ، الرّازي ، مصر .
- · ٣٤٠ « المختارة » : الضياء المقدسي ، السعوديّة .
- ٣٤١ « مختصر زوائد البرّار » : ابن حَجَر ، بيروت .
- ٣٤٢ « مختصر صحيح مسلم » : المنذري ، بيروت .
- ٣٤٣ « مختصر الصواعق المرسلة » : الموصلي ، مصر .
  - ٣٤٤ « مدارج السالكين » : ابن قيّم الجوزيّة ، مصر .
    - 0 × 0 « المدخل » : البيهقي ، الكويت .
      - ٣٤٦ « المدوّنة » : سَحْنُون ، مصر .
    - ٣٤٧ « المراسيل » : ابن أبي حاتم ، بيروت .
    - ٣٤٨ « مروج الذّهب » : المُشعودي ، مصر .
      - ٣٤٩ « موارد الظمآن » : الهيثمي ، مصر .
  - . ٣٥٠ « مساوئ الأخلاق » : الخرائطي ، السعوديّة .
    - ٣٥١ « الملل والنُّحَل » : الشهرستاني ، مصر .
    - ٣٥٢ « منادمة الأطلال » : ابن بدران ، بيروت .
  - ٣٥٣ « مناقب الشافعي » : ابن أبي حاتم ، مصر .
    - ٣٥٤ « مناقب الشافعي » : البيهقي ، مصر .
- ٣٥٥ « المنتخب من مخطوطات الحديث في الظاهريّة » : الألباني ، دمشق .
  - ٣٥٦ « المنتخب من مُسند عبد بن مُحميد » ، الكويت .
    - ٣٥٧ « المنتظم » : ابن الجوزي ، الهند .
    - ٣٥٨ « المنتقى » : ابن الجارود ، مصر .
      - ۳٥٩ « المنتقى » الباجي ، مصر .
- .٣٦٠ « منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود »: الساعاتي ، مصر.
  - ٣٦١ « منطق ابن تيميّة ومنهجه الفكري » : محمد الزين ، بيروت .

٣٦٢ - « منهاج السنّة النبويّة » : ابن تيميّة ، السعوديّة .

٣٦٣ - « موارد ابن القيِّم » : بكر بن عبدالله أَبو زيد ، السعوديّة .

٣٦٤ - « المؤتلِف والمختلِف » : الدَّارقطني ، بيروت .

٣٦٥ - « الموضَّح لأُوهام الجمع والتَّفريق » الخطيب البغدادي ، الهند

٣٦٦ - « الموضوعات » : ابن الجوزي ، مصر .

٣٦٧ – « الموضوعات » : الصُّغَاني ، بيروت .

٣٦٨ – « الموطّأ برواية يحيى الليثتي » : مصر .

٣٦٩ – « الموطّأ برواية أُبي مصعب الزّهري » : بيروت .

· ٣٧ - « ميزان الاعتدال » : الذهبيّ ، مصر .

### (0)

٣٧١ - « الناسخ والمنسوخ » : ابن شاهين ، الأُردنّ .

٣٧٢ - « النُّجوم الزاهرة » : ابن تَغْرِي بَرْدي ، مصر .

٣٧٣ - « نزهة الألباب في الألقاب » : ابن حجر ، السعوديّة .

٣٧٤ - « نصب الرّاية » الزَّيلعي ، الهند .

٣٧٥ - « نظم المتناثر » الكتّاني ، مصر .

٣٧٦ - « المسائل الماردينيّة » : ابن تيميّة ، بيروت .

٣٧٧ - « المسائل والرّسائل المرويّة عن الإِمام أُحمد بن حنبل » : ... ، السعودية.

٣٧٨ - « مستدرك الحاكم » ، الهند .

٣٧٩ - « المستصفى في أمثال العرب » : الزّمخشري ، مصر .

۰ ۳۸۰ - « مسند أبي داود الطيالسي » ، الهند .

۳۸۱ - « مسند أبي يعلى » ، دمشق .

٣٨٢ - « مسند أحمد بن حنبل » ، مصر .

- ٣٨٣ « مسند إسحاق بن راهويه » ، السعودية .
  - ٣٨٤ « مسند البرّار » ، السعودية .
  - ٣٨٥ « مسند الجعد » : البغوي ، بيروت .
    - ٣٨٦ « مسند الحميدي » ، الهند .
    - ٣٨٧ « مسند سعد الدّورقيّ » ، بيروت .
      - ٣٨٨ « مسند الشاشي » ، السعوديّة .
  - ۳۸۹ « مسند الشاميّين »: الطبراني ، بيروت .
- ٣٩ « مسند الشهاب » : القُضاعي ، بيروت .
- ٣٩١ « مسند الفردس » : الدّيلمي ، بيروت .
- ٣٩٢ « مشكل الآثار » : الطّحاوي ، بيروت .
- ٣٩٣ « مصباح الزّجاجة » : البوصيري بيروت .
  - ٣٩٤ « المصباح المنير » : الفيُّومي ، مصر .
    - ۳۹۰ « مصنّف ابن أُبي شيبة » ، الهند .
      - ۳۹٦ « مصنّف عبدالرزّاق » ، بيروت .
- ٣٩٧ « المطالب العالية » : ابن حجر ، بيروت .
  - ٣٩٨ « معالم السنن » الخطّابي ، مصر .
    - ۳۹۹ « معاني القرآن » ، مصر .
  - . · ٤ « معجم ابن الأعرابي » ، السعوديّة .
- 8.١ « المعجم الأوسط » : الطبراني ، السعوديّة .
- ٤٠٢ « معجم البلدان » ياقوت الحمويّ ، بيروت .
  - ٤٠٣ -- « معجم شيوخ أبي يعلى » ، دمشق .
    - ٤٠٤ « معجم الطبراني الصغير » الأردن .
  - ٥٠٤ « معجم الطبراني الكبير » ، العراق .

- ٤٠٦ « المعجم الفارسي » ...... ، بيروت .
- 8.٧ « معجم ما استعجم » : البكري ، مصر .
- ٤٠٨ « معجم المناهي اللفظية » : بكر بن عبدالله أبو زيد ، السعودية .
  - ٤٠٩ « المعجم الوجيز » : مجمع اللغة العربيّة ، مصر .
    - ٠١٠ « معرفة علوم الحديث » : الحاكم ، الهند .
  - ١١١ « معرفة النسخ الحديثية » : بكر بن عبدالله أبو زيد ، السعودية
    - ٤١٢ « المعرفة العاريخ » : الفسوي ، بيروت .
      - ٤١٣ « المغنى » ابن قُدامة ، مصر .
      - ٤١٤ « مفاتيح الغيب » ، الرّازي ، مصر .
        - ٥١٥ « المفهم » : القرطبي ، بيروت .
    - ٤١٦ « المقاصد الحسنة » : السخاوي ، مصر .
    - ٤١٧ « مقالات الإِسلاميّين » : أبو الحسن الأشعري ، بيروت .
      - ١١٨ « مكارم الأخلاق » : الخرائطي ، مصر .
      - ٤١٩ « مكارم الأُخلاق » ابن أُبي الدنيا ، بيروت .
        - ٤٢٠ « نفح الطّيب » ، المُقّري ، بيروت .
        - ٤٢١ « نقض المنطق » ابن تيميّة ، مصر .
        - ٤٢٢ « النكت الظراف » : ابن حجر ، الهند .
    - ٤٢٣ « النكت على كتاب ابن الصلاح » : ابن حجر ، السعوديّة .
      - ٤٢٤ « النكت على نزهة النظر » : علي بن حسن ، السعودية .
        - ٤٢٥ « نهاية الأدب » : النُّويري ، بيروت .
        - ٤٢٦ « النهاية في غريب الحديث » : ابن الأثير ، مصر .
- ٤٢٧ « النهي عن سبِّ الأصحاب وبيان ما ذكر فيه من العذاب »: الضياء
  - المقدسي ، السعودية .

٤٢٨ – « نيل الأُوطار » : الشوكاني ، مصر . ( هـ )

٤٢٩ - « هدية العارفين » : البغدادي ، تركيّا .،

٠٣٠ – « همع الهوامع » السيوطي ، بيروت .

٤٣١ - « الوابل الصيّب » ابن قيّم الجوزية ، دمشق .

٤٣٢ - « الوافي بالوفيّات » : الصلاح الصفدي ، بيروت .

٤٣٣ - « الواهيات » : ابن الجوزي ، الباكستان .

٤٣٤ - « الورع » : ابن أبي الدنيا ، الكويت .

ه ٤٣٥ - « الوسيط » في تفسير القرآن العظيم » : الواحدي ، بيروت .

٤٣٦ – « وفتيات الأُعيان » : ابن خَلِّكان ، بيروت .

( المجلّات )

٤٣٧ - الأُصالة - بيروت .